

فَوْلِينَ بِعِينَ الدَّوْلَةَ الْعُثَانِيَةِ التِّي كَانَتَ بِحَكْمُ مِهَا الدَّوْلَةَ الْعُثَانِيَة

> جمع درتیب و کینر زن مجبر (السیک کالی) و کینر زن مجبر (السیک کالی)

> > الجزءُالْيَالِثُ

خَالِالتَّقْوُى

بش\_ بالتلالح الحبين

بشرالله التخمر التحيم

چقُوق لطَّعِ مَجِفُوطة الطَّبْعَة إلاُزُلِي

۱٤٣٤ هـ - ٢٠١٢مر رقم الإيداع: ٢٠١٢/٢٣١٨



#### للطبع والنشر والتوزيع

الإدارة: ٤٤٧١٥٥٠٦ - ٢٠١٦٦٨٠٦٧ ١٥ ش ١٥ مايو - شبرا الخيمة ف / ت / ٤٤٧١٥٥٠٦ - م / ٢١٢٢٧١ ٥ ش ابن البيطار خلف الجامع الأزهر ت / ٢٥١٤١٧٠٤

موقعنا على الإنترنت:

www-daraltakoa.com
E-mail: webmaster@daraltakoa.com

التوزيع

اليــــــقين - شبر النيمة : ٤٧٣١٨٢٤ المدينة المنورة - مدينة نصر : ٢٧٥٥٣٠٤ مكتبة الشامى - بالاسكندرية : ٣٤٩٦٠٦٢٠ الْكِتَابُ الْعَاشِرُ:

الشركسات

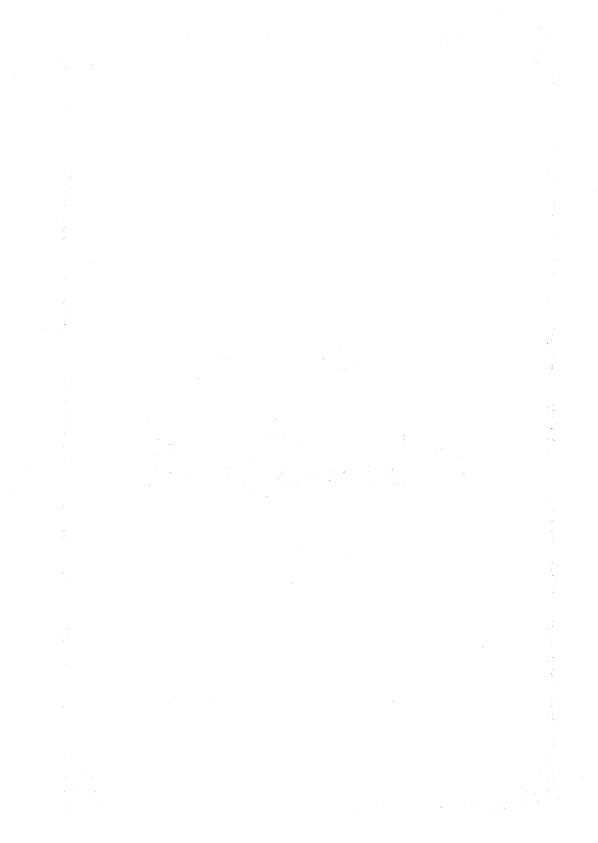

الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَنَبِيِّهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ بَعْدَهُ.

### الْكتَابُ الْعَاشرُ:

### فِي أَنْوَاعِ الشَّرِكَاتِ

### وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَمَانِيَةٍ أَبْوَابٍ

قَدْ جُمِعَ فِي الْمَجَلَّةِ بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ تَحْتَ عُنْوَانِ (كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ) وَ(كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ) وَ(كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ) وَ(كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ) وَ(كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ) وَ(كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ) وَ(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ) وَ(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ) وَ(كِتَابُ الْمَوَاتِ) وَ(كِتَابُ الصَّيْدِ) وَ(كِتَابُ الْمَيْدِ) وَ(كِتَابُ الْمَوَاتِ) الشَّرِكَةِ.

وَمَشْرُوعِيَّةُ الشَّرِكَةِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُولِ:

الْكِتَابُ: قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿فَهُمْ شُرَكَآهُ فِى ٱلثَّلُثِ ﴾ [النساء: ١٢] وَهَذِهِ الْآيَةُ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الْعَيْنِ.

السُّنَةُ: هِيَ فِعْلُ الرَّسُولِ وَقَوْلُهُ إِذْ إِنَّ السُّنَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ صَادِرَةٍ مِنَ النَّبِيِّ الْكَريم ﷺ.

ُ **أَوَّلُهَا:** قَوْلُهُ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ: الْحَدِيثُ.

ثَانِيهَا: فِعْلُهُ.

ثَالِثُهَا: تَقْريرُهُ. (التَّوْضِيحُ).

أَمَّا فِعْلُ الرَّسُولِ: فَهُوَ قَوْلُهُ: «إِنَّ سَائِبًا كَانَ شَرِيكِي وَقْتَ الْجَاهِلِيَّةِ». وَيُطْلَقُ وَقْتُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَىٰ الْوَقْتِ الَّذِي قَبْلَ الْبَعْثَةِ النَّبُويَّةِ وَالْقَرِيبِ مِنْهَا، وَقَدْ قِيلَ عَنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ: الْجَاهِلِيَّةِ عَلَىٰ الْوَقْتِ النَّرِكَةَ بِنَفْسِهِ. «زَمَنُ الْجَاهِلِيَّةِ»؛ لِاسْتِيلَاءِ الْجَهْلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ. يَعْنِي: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدْ بَاشَرَ الشَّرِكَةَ بِنَفْسِهِ.

أُمَّا قَوْلُ الرَّسُولِ: فَهُوَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: «إِذَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ فَأَنَا شَرِيكُهُمَ الثَّالِثُ، وَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَ الْآخَرَ فَإِنَّنِي أَخْرُجُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا». وَهَذِهِ السُّنَنُ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ.

الْمَعْقُولُ: أَنَّ الشَّرِكَةَ طَرِيقٌ لِابْتِغَاءِ الْفَصْلِ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِتَ بْتَعْوُا

مِن فَضْلِهِ ﴾ [النحل: ١٤] (الطَّحْطَاوِيُّ)، إذْ إِنَّهُ يُوجَدُ لِبَعْضِ النَّاسِ رَأْسُ مَالٍ لَكِنْ يَجْهَلُ طَرِيقَ التِّجَارَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ لِلْبَعْضِ مِنْهُمْ رَأْسُ مَالٍ، لَكِنَّهُ يَعْلَمُ أُصُولَ التِّجَارَةِ، فَإِذَا عَقَدَ كِلَاهُمَا شَرِكَةً بَيْنَهُمَا فَيَسْتَفِيدُ أَحَدُهُمَا مِنْ عِلْمِهِ وَسَعْيِهِ وَالْآخَرُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.



## الْمُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ بَعْضِ الاصْطِلاَ حَاتِ الْفِقْهِيَّةِ

يُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ: «بَعْضِ» أَنَّهُ سَوْفَ لَا تُذْكَرُ هُنَا عُمُومُ الاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ. بَلْ سَيُذْكَرُ بَعْضُ الإصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي يُرَىٰ لُزُومٌ لِبَيَانِهَا وَالْمُتَعَلِّقَةِ بِالشَّرِكَةِ.

الْهَادَّةُ (١٠٤٥): الشَّرِكَةُ فِي الْأَصْلِ هِي اخْتِصَاصُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ وَامْتِيَازُهُمْ بِذَلِكَ الشَّرِكَةُ فِي الْأَصْلِ عَمْ الشَّرِكَةُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ سَبَبٌ لِهَذَا الإخْتِصَاصِ؛ فَلِذَلِكَ تُقْسَمُ الشَّرِكَةُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: هُو سَبَبٌ لِهَذَا الإخْتِصَاصِ؛ فَلِذَلِكَ تُقْسَمُ الشَّرِكَةُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: شَرِكَةُ الْمِلْكِ، وَتَحْصُلُ بِسَبَبِ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ. وَالثَّانِي: شَرِكَةُ الْمِلْكِ، وَتَحْصُلُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ. وَتَأْتِي تَفْصِيلَاتُ الْقِسْمَيْنِ فِي بَابِهِمَ الْمَحْصُوصِ، وَيُوجَدُ سِوَىٰ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ شَرِكَةُ الْإِبَاحَةِ، وَهِي كَوْنُ الْعَامَةِ مُشْتَرِكِينَ فِي الْمَحْصُوصِ، وَيُوجَدُ سِوَىٰ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ شَرِكَةُ الْإِبَاحَةِ، وَهِي كَوْنُ الْعَامَةِ مُشْتَرِكِينَ فِي الْمَحْدِيقِ التَّمَلُكِ بِالْأَخْذِ وَالْإِحْرَازِ لِلْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا لِأَحْدِ كَالْمَاءِ وَالْإَحْرَاذِ لِلْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ التَّي لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا لِأَحْدِ كَالْمَاءِ مَا لَا اللَّهُمُ الْمُعَلِي الْأَخْذِ وَالْإِحْرَازِ لِلْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ التَّي لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا لِأَحْدِ كَالْمَاءِ

#### تُوجَدُ ثَلاَثُ لُغَاتٍ فِي الشَّرِكَةِ:

أَوَّلُهَا: اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ.

ثَانِيهَا: بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ.

ثَالِثُهَا: بِفَتْحَ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ.

وَمَعْنَاهَا اللَّغُوِيُّ: خَلْطُ النَّصِيبَيْنِ بِصُورَةٍ لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ (الْبَحْرُ) وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ مِنْ فِعْلِ الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ مِنْ فِعْلِهِ، أَمَّا الِاخْتِلَاطُ فَهُوَ صِفَةُ الْمَاءِ وَيَثْبُتُ بِالْخَلْطِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الْإِنْسَانِ. (الْبَحْرُ).

وَلَكِنَّ مَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ لَا يُطْلِقُونَ عَلَىٰ الشَّرِكَةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِالِاخْتِلَاطِ شَرِكَةً كَمَا سَيُذْكُرُ آتِيًا؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَاطَ صِفَةُ الْمَالِ وَهَذِهِ الصِّفَةُ أَيْ: الِاخْتِلَاطُ إِنَّمَا تَشْبُتُ بِفِعْلِ الْخَالِطِينَ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ). وَيُقَالُ لِلْمَالِ: «مُشْتَرَكٌ فِيهِ» وَ: «مُشْتَرَكٌ» أَيْ: تَعْلِيقُ الْاشْتِرَاكِ وَالْخَلْطُ فِيهِ، وَنَحْوُ قَوْلِهِمْ: مَالٌ مُشْتَرَكٌ. أَيْ مُشْتَرَكٌ فِيهِ، وَيُسَمَّىٰ هَذَا حَذْفًا وَإِيصَالًا، إظْهَارٌ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ فَوْلِهِمْ: مَالٌ مُشْتَرَكَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ اشْتَرَكَ وَبِنَاوُهُ لِلْمُطَاوَعَةِ يُقَالُ: أَشْرَكْتُ زَيْدًا فِي هَذَا الْمَالِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِكَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ اشْتَرَكَ وَبِنَاوُهُ لِلْمُطَاوَعَةِ يُقَالُ: أَشْرَكْتُ زَيْدًا فِي هَذَا الْمَالِ فَاشْتَرَكَ أَنْ الشَّرِيكَ، وَلَمَّا أُسْنِدَ هَذَا إلَىٰ فَاشْتَرَكَ أَيْدُ الشَّرِيكَ، وَلَمَّا أُسْنِدَ هَذَا إلَىٰ الْمَالِ الشَّرِيكِ بَلْ مُشْتَرَكٍ فِيهِ؛ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ فِيهِ حَذْفًا الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إلَىٰ الْمَالِ، وَالْمَالُ لَيْسَ بِمُشْتَرَكٍ بَلْ مُشْتَرَكٍ فِيهِ؛ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ فِيهِ حَذْفًا الْمُشْرَكِ فِي الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إلَىٰ الْمَالِ وَالْمَجْرُورُ مَرْفُوعٌ مَحَلًا عَلَىٰ أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ الْمُشْتَرَكِ فَي الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ وَرَاجِعٌ إلَىٰ الْمَالِ وَالْمَجْرُورُ مَرْفُوعٌ مَحَلًا عَلَىٰ أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ الْمُشْتَرَكِ فَحُذِفَ الْجَارُ مِنْهُ سَمَاعًا.

وَالشَّرِكَةُ فِي الْأَصْلِ أَيْ: قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْمَعْنَىٰ الْوَارِدِ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ هِيَ: اخْتِصَاصُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ، وَامْتِيَازُهُمْ بِذَلِكَ الشَّيْءِ، وَيُدْعَىٰ أُولَئِكَ النَّاسُ بِصِيغَةِ اسْم الْفَاعِل، فَيُقَالُ: مُشْتَرِكُونَ وَمُشَارِكُونَ.

مَثَلًا: إِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانَ فِي فَرَسٍ؛ فَتَخْتَصُّ هَذِهِ الْفَرَسُ بِذَیْنِكَ الشَّخْصَیْنِ، وَیَمْتَازَانِ بِهَا؛ بِسَبَبِ أَنَّ تِلْكَ الْفَرَسَ لَا تَكُونُ لِغَیْرِ ذَیْنِكَ الشَّخْصَیْنِ وَلَا یَمْتَازُ غَیْرُهُمَا بِهَا، وَیَكُونُ ذَلِكَ شَرِكَةً، وَتَكُونُ الْفَرَسُ مُشْتَرَكَةً أَوْ مُشْتَرَكًا فِيهَا، وَیُدْعَیٰ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَرَكًا وَمُشَارِكًا، وَبِذَلِكَ تَكُونُ الشَّیْءِ. (عَبْدُ الْحَلِیمِ بِزِیَادَةٍ).

وَلَكِنْ تُسْتَعْمَلُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا عُرْفًا وَاصْطِلَاحًا فِي مَعْنَىٰ عَقْدِ الشَّرِكَةِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِهَذَا الإِخْتِصَاصِ (الْبَحْرُ)، حَتَّىٰ لَوْ لَمْ يَحْصُل اخْتِلَاطُ النَّصِيبَيْنِ.

مَثَلًا: لَوْ وَضَعَ كُلُّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَعَقَدَا شَرِكَةً تِجَارِيَّةً بَيْنَهُمَا فَقَدْ حَصَلَتْ وَلَوْ لَمْ يَخْلِطَا رَأْسَيْ مَالِهِمَا، يَعْنِي: أَنَّ الشَّرِكَةَ تُطْلَقُ مَجَازًا عَلَىٰ نَفْسِ الْعَقْدِ مِنْ قَبِيل إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَىٰ السَّبَبِ؛ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْخَلْطِ. (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَإِطْلَاقُ ذَلِكَ مَجَازًا عَلَىٰ الشَّرِكَةِ هُوَ بِاعْتِبَارِ اللَّغَةِ، إِلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَ الشَّرِكَةِ بِمَعْنَىٰ نَفْسِ الْعَقْدِ قَدْ أَصْبَحَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً مُؤَخَّرًا، حَيْثُ قَدِ اصْطَلَحَ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ ذَلِكَ. (الدُّرَرُ وَلَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْكِفَايَةُ)؛ وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ مُسْتَعْمَلَةً بِمَعْنَىٰ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، فَإِذَا قِيلَ: شَرِكَةُ الْعَقْدِ. (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ). شَرِكَةُ الْعَقْدِ. (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ).

وَعَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ تَكُونُ الشَّرِكَةُ عِبَارَةً عَنْ فِعْلِ الْإِنْسَانِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ قَدِ اتَّحَدَ مَعْنَىٰ الشَّرِكَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا فِي جِهَةِ أَنَّهَا فِعْلُ الْإِنْسَانِ.

فَلِذَلِكَ، أَيْ: لِأَنَّ لَفُظَ الشَّرِكَةِ مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَىٰ الاخْتِصَاصِ وَالِامْتِيَازِ مَعَ عَقْدِ الشَّرِكَةُ فَالشَّرِكَةُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَيْ: بِالْمَعْنَىٰ الشَّامِلِ لِلْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ تُقْسَمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي شَرِكَةٌ مِنْ حَيْثُ هِي أَيْ: أَنَّ يَعْنِي: أَنَّ الشَّرِكَةَ الَّتِي قُرِكَةٌ مِنْ حَيْثُ هِي أَيْ: أَنَّ الشَّرِكَةُ الشَّرِكَةُ عَلَيْهِ لَفْظُ الشَّرِكَةِ الْمَعْنَىٰ الصَّحِيحِ، وَالْمَعْنَىٰ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الشَّرِكَةِ الْمَلْكِ وَشَرِكَةِ الْعَقْدِ وَلَيْسَتِ الشَّرِكَةُ الَّتِي مَعْنَىٰ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَشَرِكَةِ الْعَقْدِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ الَّتِي سَتُقْسَمُ إِلَىٰ الْأَقْسَامِ الْآتِيةِ الْمَعْنَىٰ شَرِكَةِ الْعَقْدِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ الَّتِي سَتُقْسَمُ إِلَىٰ الْأَقْسَامِ الْآتِيةِ هِي بِمَعْنَىٰ شَرِكَةِ الْعَقْدِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ الَّتِي سَتُقْسَمُ إِلَىٰ الْأَقْسَامِ الْآتِيةِ هِي شِرِكَةُ الْعَقْدِ، فَيَكُونُ مَعْنَىٰ ذَلِكَ تَقْسِيمَ الشَّيْءِ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَإِلَىٰ غَيْرِهِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِإِيضَاح).

الْأَوَّلُ: شَرِكَةُ الْمِلْكِ يَعْنِي: شَرِكَةَ الْاخْتِصَاصِ، فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى الْبَاءِ، وَتَحْصُلُ بِسَبِ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالْاِتِّهَابِ وَالْاسْتِيلَاءِ أَيْ: إحْرَازِ الْمَالِ الْمُبَاحِ وَبِقَبُولٍ وَقَبْضِ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالْاِتَّهَابِ وَالْاسْتِيلَاءِ أَيْ: إحْرَازِ الْمَالِ الْمُبَاحِ وَبِقَبُولٍ وَقَبْضِ الصَّدَقَةِ وَبِالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَبِاخْتِلَاطِ الْمَالِ، وَهُو اخْتِلَاطُ الْمَالَيْنِ بِصُورٍ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ تَمْيِيلُ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ مَدْخَلٌ فِي ذَلِكَ لِلْمَالِكَيْنِ، وَبِخَلْطِ الْأَمُوالِ أَيْ: بَعْضِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ مَدْخَلٌ فِي ذَلِكَ لِلْمَالِكَيْنِ، وَبِخَلْطِ الْأَمُوالِ أَيْ: بِأَحِدِ الْأَسْبَابِ الْجَبْرِيَّةِ وَالِاخْتِيَارِيَّةِ كَمَا سَيُقَصَّلُ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ (١٠٦٠) وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِ. وَتَسْمِيةُ هَذِهِ الشَّرِكَةِ بِشَرِكَةِ الْمِلْكِ هِيَ لِحُصُولِهَا فِي الْأَكْثَرِ بِأَحَدِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ. الْمَالِحُطَاوِيُّ).

وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الشَّرِكَةِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ بِأَحَدِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشَّرِكَةِ الَّتِي تَحْصُلُ فِي خَلْطٍ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ: شَرِكَةُ مِلْكِ أَيْضًا.

فَلِذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ اثْنَانِ مَالًا فَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ. أَمَّا إِذَا وَرِثَ الْإِثْنَانِ مَالًا؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةٍ جَبْرِيَّةٍ. كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ شَخْصٌ نِصْفَ الدَّارِ الَّتِي يَمْلِكُهَا مُسْتَقِلًا لِآخَرَ شَائِعًا، فَتُصْبِحُ تِلْكَ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ اخْتِيَارِيَّةٍ.

#### الأَحْكَامُ الَّتِي تَثْبُتُ بِلَفْظِ التَّشْرِيكِ:

إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدٌ فَرَسًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ بَعْدَ تَمَامِ الشِّرَاءِ: أَشْرِكْنِي فِي هَذِهِ الْفَرَسِ. فَقَالَ لَهُ: أَشْرَكْتُكَ، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ صَحَّ، وَإِذَا حَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ فَلا يَصِحُّ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٥٣)، وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ؛ يَجِبُ عَلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُل دَفْعُ نِصْفِ الثَّمَنِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الِشَّخْصُ يَجْهَلُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ؛ فَهُوَ مُخَيَّرٌ لِحِينِ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ. (الْبَحْرُ). وَخِيَارُ النَّظِيرِ هَذَا قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٣٨)، وَسُمِّي هَذَا الْخِيَارُ: «خِيَارَ تَكَشُّفِ الْحَالِ»، وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ بَيْعٍ؛ فَيَثْبُتُ فِيهَا جَمِيعُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا: أَشْرِكْنِي فِيَ هَذِهِ الْفَرَسِ. فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ: أَشْرَكْتُكَ. فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ ثَالِثٌ: أَشْرِكْنِي فِي هَذِهِ الْفَرَسِ. فَأَجَابَهُ قَائِلًا: أَشْرَكْتُكَ. يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الشَّخْصُ الْأَخِيرُ عَالِمًا بِشَرِكَةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيَأْخُذُ رُبْعَ الْفَرَسِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الطَّالِبُ الثَّانِي قَدْ طَلَبَ الإشْتِرَاكَ فِي حِصَّةِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، وَبِمَا أَنَّ حِصَّتَهُ هِيَ النِّصْفُ فَيُصِيبُ الطَّالِبُ الثَّانِي الرُّبْعُ مِنَ الْفَرَسِ وَإِلَّا يَأْخُذُ النَّصْفَ وَتَخْرُجُ جَمِيعُ الْفَرَسِ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ قُبَيْلَ الْوَقْفِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّالِبُ الثَّانِي وَاقِفًا عَلَىٰ مُشَارَكَةِ الطَّالِبِ الْأَوَّلِ؛ فَيَكُونُ طَالِبًا شِرَاءَ النِّصْفِ وَبِقَبُولِ الْمُشْتَرِي طَلَبَهُ تَخْرُجُ جَمِيعُ الْفَرَسِ مِنْ مِلْكِهِ. وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَرَسٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِثَالِثِ: أَشْرَكْتُكَ فِي هَذِهِ الْفَرَسِ. وَلَمْ يُجِزْ صَاحِبُهُ صَارَ نَصِيبُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. (الْبَحْرُ بِتَغْييرٍ)، وَإِنْ أَشْرَكَ فِيمَا اشْتَرَاهُ اثْنَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا.

قَالَ: أَشْرَكْتُ فُلَانًا فِي نِصْفِ هَذِهِ الْفَرَسِ. فَلَهُ الرُّبْعُ قِيَاسًا وَالنَّصْفُ اسْتِحْسَانًا، وَلَوِ اشْتَرَيَا فَرَسًا فَأَشْرَكَا فِيهِ آخَرَ، فَإِنْ أَشْرَكَاهُ عَلَىٰ التَّعَاقُبِ؛ فَلَهُ النِّصْفُ، وَإِنْ أَشْرَكَاهُ مَعًا؛ فَلَهُ النِّصْفُ، وَإِنْ أَشْرَكَاهُ مَعًا؛ فَلَهُ النُّصْفُ، وَإِنْ أَشْرَكَاهُ مَعَا؛ فَلَهُ النُّصْفُ، وَإِنْ أَشْرَكَهُ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ فَلَهُ النَّصْفُ النِّصْفُ وَلِلشَّرِيكَيْنِ النَّصْفُ. (الْبَحْرُ بِتَغْيِيرٍ مَا).

وَحُصُولُ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ يَكُونُ عَلَىٰ نَوْعَيْنِ، حَيْثُ قَدْ ذَكَرْتُ أَسْبَابَ التَّمَلُّكِ هُنَا بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فَتَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ الْآتِيتَيِ الذِّكْرُ، سَوَاءٌ حَصَلَ الْمِلْكُ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَشِرَاءِ

اثْنَيْنِ مَالًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَإِيرَاثِ شَخْصَيْنِ مَالًا عَنْ مُوَرِّثٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَعَاقِبًا كَشِرَاءِ أَحَدٍ مَالًا، ثُمَّ إشْرَاكُ آخَرَ فِيهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَمَا ذُكِرَ آنِفًا.

#### تَعْرِيفُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَرُكْنُهَا وَشُرُوطُهَا وَحُكْمُهَا:

تَعْرِيفُهَا: قَدْ عُرِّفَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ هُنَا كَمَا أَنَّهَا عُرِّفَتْ فِي الْمَادَّةِ (١٠٦٠).

إِنَّ أَسْبَابَ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ كَمَا هُو مُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٠٢٨)، إِلَّا أَنَّهُ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٦٠) أَنَّ شَرِكَةَ الْمِلْكِ لَيْسَتْ مَخْصُوصَةً بِالشَّرِكَةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِأَحَدِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ، إِذْ إِنَّ شَرِكَةَ الْمِلْكِ تَحْصُلُ بِخَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ اللَّذَيْنِ لَا يُعَدَّانِ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ، إِذْ إِنَّ شَرِكَةَ الْمِلْكِ تَحْصُلُ بِخَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ اللَّذَيْنِ لَا يُعَدَّانِ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ، مَثَلًا: لَوِ اخْتَلَطَتِ الْحِنْطَةُ الْحَاصِلَةُ فِي مَزْرَعَةِ أَحَدٍ بِالْحِنْطَةِ الَّتِي فِي مَزْرَعَةِ آخَرَ أَوْ خَلَطَاهَا، فَتَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ مِلْكٍ مَعَ أَنَّ خَلْطَ وَاخْتِلَاطَ الْأَمْوَالِ غَيْرُ مَعْدُودَيْنِ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ، وَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ هَذَا التَّعْرِيفُ لِشَرِكَةِ الْمِلْكِ تَعْرِيفًا بِالْأَخْصَ، فَلَو قِيلَ فِي التَّعْرِيفِ: "إِنَّهَا تَحْصُلُ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَخَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ» لَكَانَ مُوافِقًا لِلسِّبَاقِ وَالسِّيَاقِ، وَلَكَانَ التَّعْرِيفُ جَامِعًا لِأَفْرَادِهِ.

رُكْنُهَا: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ حَتَّىٰ يَتَعَذَّرَ أَوْ يَتَعَسَّرَ تَمْيِيزُ وَتَغْرِيقُ الْحَصَصِ عَنْ بَعْضِهَا. (الطَّحْطَاوِيُّ).

شَرْطُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلشَّرِكَةِ، فَلِذَلِكَ لَوْ أَشْرَكَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ شَخْصًا فِي مَنَافِعِ وَقْفٍ مَوْقُوفٍ عَلَىٰ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَا يَصِتُّ. (الطَّحْطَاوِيُّ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٦٧).

حُكْمُهَا: هُوَ الْإشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ الْمَخْلُوطِ أَوِ الْمُخْتَلَطِ، وَكَوْنُ كُلِّ شَرِيكٍ أَجْنَبِيًّا فِي التَّصَرُّفِ الْمُضِرِّ بِحِصَّةِ الْآخِرِ، يَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حِصَّةِ الْآخِرِ التَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حِصَّةِ الْآخِرِ بِلَا إِذْنٍ، وَعَدَمُ جَوَازِ ذَلِكَ هُوَ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٥). (الشَّبْلِيُّ وَالْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

الثَّانِي: شَرِكَةُ الْعَقْدِ، وَتَحْصُلُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، يَعْنِي: أَنَّ رُكْنَ شَرِكَةِ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ (التَّنْوِيرُ)، وَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ هُمَا مُخْتَصَّانِ بِالْقَوْلِ كَمَا بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبُيُوعِ. وَهَلْ تُعْقَدُ الشَّرِكَةُ بِالتَّعَاطِي؟

وَتَأْتِي تَفْصِيلَاتُ الْقِسْمَيْنِ فِي بَابِهِمَا الْمَخْصُوصِ، فَتَفْصِيلَاتُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ سَتَأْتِي

فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٦٠)، وَشَرِكَةُ الْعَقْدِ سَتَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّالِثِ الثَّالِ الثَّالِثِ الثَّالِ الثَّالِثِ الثَّالِثِ الثَّالِثِ الثَّالِثِ الثَّالِثِ الثَّالِ الثَّالِثِ الثَالِثِ الثَّالِثِ الثَّالِثِ الثَالِثِ الثَالِثِ الثَّالِثِ الثَالِثِ الثَّالِ الثَّالِ الثَالِثِ الثَالِثِ الثَالِثِ الثَالِثِ الثَالِثِ الثَالِثِ الثَالِثِ الثَالِثِ الْعَلْمُ الْمُعَلِّمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّالْعَلْمُ الْعَلْ

وَحُكْمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أَيْ: رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ كَوْنِ الرِّبُح الْحَاصِلُ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

فَلِذَلِكَ لَوِ اَشْتَرَكَ اثْنَانِ وَوَضَعَ كُلِّ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ، فَالْمَخْلُوطُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَعْدَ خَلْطِهِ، كَمَا أَنَّهُمَا لَوْ رَبِحًا مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَيَكُونُ الرِّبْحُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا.

شَرِكَةُ الْإِبَاحَةِ: وَيُوجَدُ سِوَىٰ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ شَرِكَةُ الْإِبَاحَةِ، وَهِي كَوْنُ الْعَامَّةِ مُشْتَرِكِينَ فِي صَلَاحِيةِ التَّمَلُّكِ بِالْأَخْذِ وَالْإِحْرَازِ لِلْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا لِأَحْدِ، كَالْمَاءِ وَالْكَلَا وَالْأَشْجَارِ النَّابِيَةِ فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ، فَمِيَاهُ الْأَنْهَارِ مَثَلًا يَشْتَرِكُ فِيهَا عُمُومُ بَنِي كَالْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالْأَشْجَارِ النَّابِيَةِ فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ، فَمِيَاهُ الْأَنْهَارِ مَثَلًا يَشْتَرِكُ فِيهَا عُمُومُ بَنِي الْإِنْسَانِ، وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْمَاءَ بِإِنَاءٍ وَيَتَمَلَّكُهُ، كَمَا أَنَّ لِجَمِيعِ النَّاسِ أَنْ يَسْقُوا الْإِنْسَانِ، وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْمَاءَ بِإِنَاءٍ وَيَتَمَلَّكُهُ، كَمَا أَنَّ لِجَمِيعِ النَّاسِ أَنْ يَسْقُوا مَزَارِعَهُمْ مِنْ مِيَاهِ الْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ كَنَهْرَيْ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ، وَأَنْ يَفْتَحُوا جَدَاوِلَ وَمَجَارِيَ إِلَىٰ مَزَارِعِهِمْ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الرَّابِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٢٣٤).

الْفَرْقُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَشَرِكَةِ الْعَقْدِ، وَبَيْنَ شَرِكَةِ الْإِبَاحَةِ - ظَاهِر، وَهُوَ الْفَرْقُ: وَالْفَرْقُ: وَالْفَرْقُ: وَالْفَرْقُ: وَالْفَرْقُ: وَالْفَرْقُ: وَالْفَرْقُ: وَالْفَرْقُ: وَالْفَرْوَاكُ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَالْعَقْدِ هُوَ الْأَعْيَانُ وَالْأَمْوَالُ، وَأَمَّا مَا بِهِ الْإِشْتِرَاكُ فِي شَرِكَةِ الْإِبْاحَةِ فَهُوَ صَلَاحِيَةُ الْإِحْرَازِ وَالتَّمَلُّكِ.

# الْمَادَّةُ (١٠٤٦): الْقِسْمَةُ بِمَعْنَىٰ التَّقْسِيمِ. وَتَعْرِيفُهَا وَتَفْصِيلُهَا يَأْتِي فِي بَابِهَا الْمَخْصُوصِ.

وَالْقِسْمَةُ بِمَعْنَىٰ التَّقْسِيمِ وَبِمَعْنَىٰ التَّقْرِيقِ، وَالتَّقْسِيمُ أَيْضًا بِمَعْنَىٰ التَّقْرِيقِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ، فَتَعْرِيفُ الْمَجَلَّةِ الْقِسْمَةَ بِالتَّقْسِيمِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيَانِ لُغَةٍ بِمُرَادِفِهَا. وَهَذَا الْمَعْنَىٰ الَّذِي بُيِّنَ لِلْقِسْمَةِ هُو عَلَىٰ أَنَّهَا مَصْدَرٌ لِفِعْلِ قَسَمَ الْقَسَّامُ الْمَالَ بَيْنَ الشُّركَاءِ، وَهَذَا الْمَعْنَىٰ الَّذِي بُيِّنَ لِلْقِسْمَةِ هُو عَلَىٰ أَنَّهَا مَصْدَرٌ لِفِعْلِ قَسَمَ الْقَسَّامُ الْمَالَ بَيْنَ الشُّركَاءِ، إلا أَنَّ الْقِسْمَةُ وَتَغْرِيفُ الْقِسْمَةِ وَتَغْصِيلُهَا إلا أَنَّ الْقِسْمَةُ تَكُونُ أَيْضًا اسْمًا مِنَ الإقْتِسَامِ (الْقُهُسْتَانِيُّ)، وَتَعْرِيفُ الْقِسْمَةِ وَتَغْصِيلُهَا يَأْتِي فِي بَابِهَا الْمَخْصُوصِ، أَيْ فِي الْبَابِ الثَّانِي الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١١٤).

الْمَادَّةُ (١٠٤٧): الْحَاتِطُ عِبَارَةٌ عَنِ الْجِدَارِ وَالطَّبْلَةِ والجيت وَهُوَ مَا يُعْمَلُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَجَمْعُهُ حِيطَانُ.

وَالْحَائِطُ بِمَعْنَىٰ: الْجِدَارِ، وَالْحَائِطُ مِنَ الْإِحَاطَةِ، وَالْجِدَارُ بِمَعْنَىٰ الِارْتِفَاعِ. وَاسْتِعْمَالُ الْحَائِطِ بِمَعْنَىٰ الطَّبْلَةِ والحِيت الَّتِي لَا تُعَدُّ مِنَ الْحِيطَانِ هُوَ اصْطِلَاحٌ.

الْمَادَّةُ (١٠٤٨): الْمَارَّةُ بِوَزْنِ الْعَامَّةِ وَهُمُ الْمَارُّونَ وَالْعَابِرُونَ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ.

الْمَارَّةُ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ بِوَزْنِ الْعَامَّةِ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَهُمُ الْمَارُّونَ وَالْعَابِرُونَ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ. وَالْعُبُورُ عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ لِلْمُرُورِ فَيُقَالُ: هَذَا عَابِرُ سَبِيل. أَيْ: مَارُّ طَرِيقٍ.

الْمَادَّةُ (١٠٤٩): الْقَنَاةُ - بِفَتْحِ الْقَافِ-: مَجْرَىٰ الْمَاءِ تَحْتَ الْأَرْضِ قَسْطَلًا أَوْ سِيَاقًا وَجَمْعُهَا قَنَوَاتٌ.

وَقَدِ اسْتُعْمِلَتِ الْقَنَاةُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٨٤) وَقَنَوَاتٌ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨٦).

الْهَادَّةُ (١٠٥٠): الْمُسَنَّاةُ بِمِيم مَضْمُومَةٍ وَسِينٍ مَفْتُوحَةٍ وَنُونٍ مُشَدَّدَةٍ، الْحَدُّ وَسَدُّ الْهَاءِ وَأَطْرَافُ سَدِّ الْهَاءِ وَحَافَّاتُ فُوَّهَاتِ الْهَاءِ وَجَمْعُهَا مُسَنَّيَاتٌ.

الْمُسَنَّاةُ هِيَ الْحَدُّ الَّذِي يُوضَعُ لِتَعْيِينِ وَتَفْرِيقِ الْمَكَانِ وَأَطْرَافُ سَدِّ الْمَاءِ وَحَافَّاتُ فُوَّهَاتِ الْمَاءِ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَعْنَىٰ تُرْفَعُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَكُونُ فِي الْأَكْثَرِ مَرْفُوعَةٌ، وَقَدِ الْمَعْنَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ وَجَمْعُهَا مُسَنَّيَاتٌ.

الْمَادَّةُ (١٠٥١): الْإِحْيَاءُ بِمَعْنَى الْإِعْمَارِ، وَهُوَ جَعْلُ الْأَرْضِ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ.

والْإِحْيَاءُ لُغَةً هُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ حَيَّا أَيْ: صَاحِبُ قُوَّةٍ حَسَّاسَةٍ أَوْ قُوَّةٍ نَامِيَةٍ. أَمَّا مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ فَهُوَ الْإِحْمَارُ، وَهُو جَعْلُ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ بِرَفْعِ أَشْوَاكِهَا وَتَنْقِيَةِ أَحْجَارِهَا وَرَفْعِهَا (الْهِنْدِيَّةِ)، وَقَدِ اسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ اللَّغَةُ فِي وَرَفْعِهَا (الْهِنْدِيَّةِ)، وَقَدِ اسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ اللَّغَةُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٢)، وَكَيْفِيَّةُ إِحْيَاءِ الْأَرَاضِي سَتُوضَّحُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٢) وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِّ.

الْهَادَّةُ (١٠٥٢): التَّحْجِيرُ وَضْعُ الْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا فِي أَطْرَافِ الْأَرَاضِي لِأَجْلِ أَنْ لَا يَضَعَ الْمَادَّةُ (١٠٥٢): التَّحْجِيرُ وَضْعُ الْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا فِي أَطْرَافِ الْأَرَاضِي لِأَجْلِ أَنْ لَا يَضَعَ آخَرُ يَدَهُ عَلَيْهَا.

وَلَفْظُ التَّحْجِيرِ أَيْ مِنَ الْحَجَرِ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَمَعْنَاهُ اللَّغَوِيُّ نَصْبُ أَحْجَارٍ فِي مَحَلً، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَإِطْلَاقُ التَّحْجِيرِ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْآتِي هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ الْمُعْتَادِ فِي الْأَكْثَرِ جَعْلَ الْأَحْجَارِ عَلَامَةً لِلتَّحْجِيرِ، وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنَ التَّحْجِيرِ الَّذِي هُوَ لِهَذَا الْمَعْنَىٰ مُتَحَجِّرٌ، جَعْلَى الْأَحْجَرِ بِسُكُونِ الْجِيمِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ وَعَلَيْهِ أَيْ: بِمَعْنَىٰ وَاضِعِ الْحَجَرِ، أَوْ بِمَعْنَىٰ الْحَجْرِ بِسُكُونِ الْجِيمِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَىٰ الْمَنْعِ، وَعَلَيْهِ أَيْ: بِمَعْنَىٰ وَاضِعِ الْحَجْرِ، أَوْ بِمَعْنَىٰ الْحَجْرِ بِسُكُونِ الْجِيمِ الَّذِي هُو بِمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ وَاضِعِ الْحَجْرِ بِهَذَا الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ اللَّذِي هُو بِهَذَا الْمَعْنَىٰ مُتَحَجِّرٌ بِمَعْنَىٰ الَّذِي اللَّهُ وَمَنْ اللَّذِي هُو بِهَذَا الْمَعْنَىٰ مُتَحَجِّرٌ بِمَعْنَىٰ الَّذِي الْمَا وَالْمَعْنَىٰ مُتَحَجِّرٌ بِمَعْنَىٰ الَّذِي الْمَعْنَىٰ مُتَحَجِّرٌ بِمَعْنَىٰ الَّذِي الْمَادَةِ (١٢٧٩)، وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنَ التَّحْجِيرِ الَّذِي هُو بِهَذَا الْمَعْنَىٰ مُتَحَجِّرٌ بِمَعْنَىٰ الَّذِي مُو الْمَالِقُ الْمَعْنَىٰ مُتَحَجِّرٌ بِمَعْنَىٰ اللَّذِي الْمَالِمُ الْمَالِي مِنَ التَّحْجِيرِ الَّذِي هُو بِهَذَا الْمَعْنَىٰ مُتَحَجِّرٌ بِمَعْنَىٰ اللَّذِي اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْحَرْمِ اللَّهِ الْمُعْنَىٰ اللَّهِ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَى الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَا الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى

أَمَّا مَعْنَىٰ التَّحْجِيرِ الشَّرْعِيِّ فَهُوَ وَضْعُ الْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا كَالشَّوْكِ وَأَغْصَانِ الْأَشْجَارِ الْمَالْمَاتِينِ الْمَادَّتَيْنِ الْمَادَّتَيْنِ الْمَادَّتِينِ الْمَادَّةِ فِي الْمَادَّتِينِ الْمَادَّةِ فِي الْمَادَّةِ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٨) الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا التَّحْجِيرُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٩) أَنَّهُ إِذَا كَجَّرَ الْمَوَاتَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَيْسَ لِآخَرَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ فِي ظَرْفِ ثَلَاثِ سِنِينَ أَيْ: أَنَّهُ لَا يُؤْذَنُ لِآخَرَ بِإِحْيَاءِ ذَلِكَ الْمَوَاتِ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

### الْهَادَّةُ (١٠٥٣): الْإِنْفَاقُ عِبَارَةٌ عَنْ صَرْفِ الْإِنْسَانِ مَالَّهُ.

الْإِنْفَاقُ: عِبَارَةٌ عَنْ صَرْفِ الْإِنْسَانِ مَالَهُ لِلنَّفَقَةِ، وَبِمَعْنَىٰ إعْطَاءِ النَّفَقَةِ، وَيُقَالُ: إنَّ فُلاَنًا أَنْفَقَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ. بِمَعْنَىٰ: أَنَّهُ أَطْعَمَهَا شَعِيرًا وَتِبْنًا.

الْمَادَّةُ (١٠٥٤): النَّفَقَةُ: الدَّرَاهِمُ وَالزَّادُ وَالذَّخِيرَةُ الَّتِي تُصْرَفُ فِي الْحَوَائِجِ وَالتَّعَيُّشِ.

النَّفَقَةُ بِالْفَتَحَاتِ الثَّلَاثِ جَمْعُهَا نَفَقَاتٌ، وَقَدِ اسْتُعْمِلَ لَفْظُ النَّفَقَاتِ فِي عُنُوانِ الْبَابِ الْبَابِ الْخَامِسِ.

### الْهَادَّةُ (٥٥٥): التَّقَبُّلُ هُوَ تَعَهُّدُ الْعَمَلِ وَالْتِزَامُهُ.

التَّقَبُّلُ بِوَزْنِ التَّعَقُّلِ وَمَعْنَاهُ اللَّغَوِيُّ الْقَبُولُ، وَاصْطِلَاحًا تَعَهَّدُ الْعَمَلِ وَالْتِرَامُهُ، وَالْعَمَلُ كَصَبْغِ الصَّبَّاغِ الثَّيَابَ وَتَخْيِيطِ الْخَيَّاطِ الْقُمَاشَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَهَذَا الْمَقْصُودُ مِنَ الْعَمَل، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢٢).

### الْهَادَّةُ (١٠٥٦): الْمُفَاوِضَانِ عَاقِدَا شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ.

وَقَدْ عُرِّفَتْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣١)، وَقَدْ سُمِّيَا فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَيْضًا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ أَنَّ الشَّرِكَةَ الْمَدْكُورَةَ كَمَا أَنَّهَا تُعْقَدُ بَيْنَ اللَّهَ وَيُسْتَفَادُ هَذَا أَيْضًا مِنْ عِبَارَةِ: «اخْتِصَاصُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ بِشَيْءٍ» الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٠٤٥)، فَعَلَىٰ ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ قِرَاءَةَ لَفُظِ الْمُفَاوِضَيْنِ بِصِيغَةِ التَّنْنِيَةِ هُو بَيَانٌ لِأَدْنَىٰ مَرَاتِبِ الشُّرَكَاءِ، وَقِرَاءَتُهَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ هُو أَنَّ الْقُصْدَ مِنَ الْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ بَيَانُ جَمِيعِ مَرَاتِبِ الشُّركَاءِ، وَقَرَاءَتُهَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ هُو أَنَّ الْقُصْدَ مِنَ الْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ بَيَانُ جَمِيعِ مَرَاتِبِ الشُّركَاءِ، وَمَعَ الْمَوْضِعِ، بَلِ ذَلِكَ فَلَفْظُ الْمُفَاوِضَيْنِ لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهُ فِي الْمَجَلَّةِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، بَلِ ذَلِكَ فَلَفْ الْمُفَاوِضَيْنِ لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهُ فِي الْمَجَلَّةِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، بَلِ السَّيْعِلَ لَفُظُ الْمُفَاوِضَيْنِ، وَكَانَ الْأَوْلَىٰ عَدَمَ ذِكْرِ التَّنْيَةِ هُنَا.

### الْمَادَّةُ (١٠٥٧): رَأْسُ الْمَالِ.

مَثَلًا: إذَا تَشَارَكَ اثْنَانِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَضَعَانِهِ فِي الشَّرِكَةِ عِشْرُونَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ هَذِهِ الشَّرِكَةِ عِشْرُونَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ رَأْسَ مَالٍ، كَذَلِكَ الْمَالُ الَّذِي يَضَعُهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي شَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ يُسَمَّىٰ رَأْسَ الْمَالِ. الْمَالِ.

### الْمَادَّةُ (١٠٥٨): الرِّبْحُ عِبَارَةٌ عَنِ الْكَسْبِ.

الرِّبْحُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَجَمْعُهُ أَرْبَاحٌ، وَالرَّبَحُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ هُوَ بِهَذَا الْمَعْنَىٰ أَيْضًا، فَلِذَلِكَ إِذَا وَضَعَ الشُّرَكَاءُ مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَة، وَاشْتَغَلُوا بِالتِّجَارَةِ

فِيهَا وَحَصَلَ فَائِدَةٌ مِنْ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِينَارًا؛ فَيُدْعَى هَذَا: رِبْحًا.

الْهَادَّةُ (١٠٥٩): ( الْإِبْضَاعُ هُوَ إعْطَاءُ شَخْصٍ لِآخَرَ مَالًا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ عَائِدًا لَهُ، وَيُسَمَّىٰ رَأْسُ الْهَالِ: بِضَاعَةً. وَالْمُعْطِي: الْمُبْضِعُ. وَالْآخِذُ: الْمُسْتَبْضِعُ).

الْإِبْضَاعُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ إِفْعَالٍ.

وَهُوَ لُغَةً: اتِّخَاذُ شَيْءٍ رَأْسَ مَالٍ.

وَاصْطِلَاحًا: هُوَ إعْطَاءُ شَخْصِ آخَرَ رَأْسَ مَالٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ عَائِدًا لَهُ، وَيُسَمَّىٰ رَأْسُ الْمَالِ: «الْمُبْضِع» بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ وَيُسَمَّىٰ رَأْسُ الْمَالِ: «الْمُشتَبْضِع» بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ بَابِ الْاسْتِفْعَالِ. بَابِ الْإِسْتِفْعَالِ.

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: «جَمِيعُ الرِّبْحِ عَائِدًا لَهُ»؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي رِبْحِ رَأْسِ الْمَالِ احْتِمَالَاتُ ثَلَاثَةٌ.

الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا، وَالشَّرِكَةُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٠٤) مِنَ الْمَجَلَّةِ وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِّ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِمُعْطِي رَأْسِ الْمَالِ، فَالْعَقْدُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ بِضَاعَةٌ وَعَقْدُ بِضَاعَةٍ وَقَدْ عُرِّفَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ عَائِدًا لِلْآخِذِ، وَالْعَقْدُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ عَقْدُ قَرْضٍ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٠٤). (الدُّرَرُ).

#### \*\*\*

### الْبَابُ الْأُوَّلُ

### فِي بِيانِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ

وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلاَثَةِ فُصُولٍ:

### الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْرِيفٍ وَتَقْسِيمِ شَرِكَةَ الْمِلْك

الْهَادَّةُ (١٠٦٠): شَرِكَةُ الْمِلْكِ هِي كَوْنُ الشَّيْءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، أَيْ: خَصُوصًا بِهِمْ بِسَبِ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ، كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَقَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَالتَّوَارُثِ أَوْ بِخَلْطٍ، وَاخْتِلَاطُ الْأُمْوَالِ يَعْنِي: بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ بِصُورَةٍ لَا تَكُونُ قَابِلَةً لِلتَّمْيِيزِ وَالتَّفْرِيقِ أَوْ بِاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ بِتِلْكَ الصُّورَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، مَثَلًا: تَكُونُ قَابِلَةً لِلتَّمْيِيزِ وَالتَّفْرِيقِ أَوْ بِاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ بِتِلْكَ الصُّورَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، مَثَلًا: لَوْ الشَّتَرَى الثَّنانِ مَالًا أَوْ وَهَبَهُ أَحَدُّ لَهُمَا أَوْ أَوْصَىٰ بِهِ وَقَبِلاَ أَوْ وَرِثَ اثْنَانِ مَالًا، فَيكُونُ لَوِ الشَّتَرَى اثْنَانِ مَالًا أَوْ وَهَبَهُ أَحَدُّ لَهُمَا أَوْ أَوْصَىٰ بِهِ وَقَبِلا أَوْ وَرِثَ اثْنَانِ مَالًا، فَيكُونُ لَوِ الشَّتَرَى الْبَالِ وَمُتَشَارِكَيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَالِ وَمُتَشَارِكَيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَالِ وَمُتَشَارِكِيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ كَلْكَ الْبَالِ وَمُتَشَارِكِيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ كَلْكَ الْبَالِ وَمُتَشَارِكِيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ كَلْكَ الْبَالِ وَمُتَشَارِكِيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ لَلْكَ الْبَالِ وَمُتَشَارِكِيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ كَالْكَ الْمَالِ مَعْضَهَا بِبَعْضِهَا بِبَعْضِهُ اللهَ عُضِيمُ الْوَلِهِ عَلَى الْبَالِ وَمُتَشَارِكِينِ فِيهِ وَيَكُونُ لَو الشَّرَى فَي وَلِي الْمَخْمُوطَةُ أَو الْمُخْتَلِطَةُ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ

شَرِكَةُ الْمِلْكِ هِي كَوْنُ الشَّيْءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، أَيْ: مَخْصُوصًا بِهِمْ بِسَبَ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٢٤٨) كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ أَيْ: قَبُولِ الْهِبَةِ، وَكَذَا قَبُولُ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْوَصِيَّةِ أَيْ: بِأَنْ يُوصِيَ أَحَدٌ بِمَالِهِ لِاثْنَيْنِ وَأَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصِي (الْبَحْرُ) وَالتَّوَارُثُ أَيْ: أَنْ يَرِثَ اثْنَانِ مَالًا مِنْ مُورِّثِهِمَا الْمُتَوقَفَى، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَىٰ مَالٍ مُبَاحٍ أَوْ بِسَبَبٍ غَيْرِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَخَلْطِ الْأَمْوَالِ وَاخْتِلَاطِهَا.

يَعْنِي: (١) بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِصُورَةٍ لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهَا وَتَمْيِيزُهَا أَيْ: بِخَلْطِ

الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ بِفِعْلِهِمَا وَعَمَلِهِمَا أَوْ بِعَمَلِ أَحَدِهِمَا وَإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ بِعَمَلِ أَجْنَبِيِّ بِإِذْنِهِمَا. (٢) أَوْ بِاخْتِلَاطِ الْمَالَّةِ خَلْطَ الْأَمْوَالِ كَمَا فَسَّرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ خَلْطَ الْأَمْوَالِ كَمَا فَسَّرَ اخْتِلَاطَهَا بِطَرِيقِ النَّشْرِ عَلَىٰ تَرْتِيبِ اللَّفِّ.

لَا يُقْبَلُ التَّفْرِيقُ وَالتَّمْيِيزُ، وَذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَتَشْمَلُ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ وَتَفْرِيقُهُ وَالشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ وَتَفْرِيقُهُ وَالشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ هُوَ اخْتِلَاطُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ كَاخْتِلَاطِ الشَّعِيرِ مُتَعَسِّرٌ، وَالَّذِي لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ هُوَ اخْتِلَاطُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ كَاخْتِلَاطِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالْمَائِعِ بِالْمَائِعِ، وَالَّذِي يَتَعَسَّرُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ هُو كَاخْتِلَاطِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَقَدْ وَرَدَتْ تَفْصِيلَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٨٨) كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٨٨) كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٤٥) أَنَّ أَسْبَابَ التَّمَلُّكِ تَحْصُلُ عَلَىٰ نَوْعَيْنِ.

مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى حُصُولٍ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَعَلَى عَدَمٍ حُصُولِهَا:

إذَا حَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ، فَحُكْمُهَا كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٤٥) عِبَارَةٌ عَنِ الإشْتِرَاكِ بِالْمَخْلُوطِ، وَإِذَا تَلِفَ قِسْمٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْلُوطِ؛ فَخَسَارُ التَّالِفِ يَكُونُ عَلَىٰ الشُّرَكَاءِ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِمْ، كَمَا أَنَّ الْقِسْمَ الْبَاقِيَ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِمْ، وَإِذَا لَمْ تَحْصُلْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ؛ فَخَسَارُ التَّالِفِ يَعُودُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، وَالَّذِي يَبْقَىٰ مِنْهُ يَكُونُ مِلْكًا لِمَالِكِهِ الْأَصْلِيِّ.

#### إيضاحُ الْقُيُودِ:

١ - قِيلَ: (لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيُّزُهُ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ قَابِلًا لِلتَّمْيِيزِ
 وَالتَّفْرِيقِ؛ لَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ ذَهَبَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، وَكَانَ لِلْآخَرِ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ، كُلُّ قِطْعَةٍ بِدِينَار، وَخُلِطَتْ تِلْكَ الدَّنَانِيرُ بِبَعْضِهَا، فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا، فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا، فَلَوْ ضَاعَ دِينَارٌ مِنْ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ، فَيكُونُ خَسَارُهُ عَائِدًا عَلَىٰ صَاحِبِهِ كَمَا يُوضَّحُ ذَلِكَ فِي فَلَوْ ضَاعَ دِينَارٌ مِنْ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ، فَيكُونُ خَسَارُهُ عَائِدًا عَلَىٰ صَاحِبِهِ كَمَا يُوضَّحُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيةِ. ٢- خَلْطٌ، فَالْخَلْطُ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمِثَالِ الْآتِي: عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَخْلِطَ الْنَانِ مَالَهُمَا بِالِاتِّفَاقِ، أَوْ أَنْ يَخْلِطَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخِرِ أَوْ يَخْلِطَهُ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِمَا؛ فَلِذَلِكَ

لَوْ خَلَطَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِ أَوْ خَلَطَهُ أَجْنَبِيٌّ بِدُونِ إِذْنِهِمَا، فَحُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ الْفُرنَبُلَالِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ). الْغُصْبِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (٧٨٨، ٧٩١) (الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

#### وَالْخَلْطُ يَكُونُ عَلَى ثَلاثَةِ أَنْوَاعٍ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَخْلِطَ الطَّرَفَانِ بِالِاتِّفَاقِ أَوْ يَخْلِطَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ يَخْلِطَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِهِمَا. الثَّانِي: أَنْ يَخْلِطَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ بِدُونِ إِذْنِ الْآخَرِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَخْلِطَ أَجْنَبِيٌّ الْمَالَ بِدُونِ إِذْنِهِمَا.

فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ، وَأَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ، وَأَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ، وَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ مَالًا لِلْخَالِطِ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ الْآخَرِ. (الطَّحْطَاوِيُّ).

٣- كَوْنُ الشَّيْءِ، وَلَمْ يَقُلْ: كَوْنُ الْعَيْنِ. لِأَنَّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٦٦) أَنَّ الشَّرْكَةَ الْمِلْكَ كَمَا تَكُونُ فِي الْعَيْنِ تَكُونُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا، وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمِلْكَ كَمَا تَكُونُ فِي الْعَيْنِ تَكُونُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا، وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ تَعْبِيرُ الْعَيْنِ؛ إِلَّا أَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ هُو لَأَنَّ شَرِكَةَ الْعَيْنِ غَالِبَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ لَأَنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنِ الْمَقْصُودَةَ هُنَاكَ مُعَمَّمَةٌ عَلَىٰ الْعَيْنِ حَالًا وَالْعَيْنِ مَالًا.

أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، فَهَذَا التَّعْبِيرُ يَشْمَلُ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَا اثْنَيْنِ، كَمَا أَنَّهُ عَامٌ يَشْمَلُ صُورَةَ مَا إذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ. (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ وَعَبْدُ الْحَلِيم).

كَذَلِكَ لَوْ خَلَطَ اثْنَانِ ذَخِيرَتَهُمَا بَعْضَهَا بِبَعْضِ أَوِ اخْتَلَطَتْ ذَخِيرَتُهُمَا بَعْضُهَا بِبَعْضِ بِانْخِرَاقِ عُدُولِهِمَا، فَتَكُونُ تِلْكَ الذَّخِيرَةُ الْمَخْلُوطَةُ أَوِ الْمُخْتَلِطَةُ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا كَانَ النُّلْثَانِ كَانَتِ الذَّخِيرَةُ الْمَخْلُوطَةُ مُتَسَاوِيَةً فِي الْمِقْدَارِ؛ فَتَكُونُ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، وَإِذَا كَانَ النُّلْثَانِ

لِأَحَدِهِمَا وَالثَّلُثُ لِلْآخَرِ؛ فَتَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِأَحَدِهِمَا الثَّلُثَانِ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَالصُّورَةُ الْأُخْرَىٰ تُقَاسُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

الْهَادَّةُ (١٠٦١): إِذَا اخْتَلَطَ دِينَارُ أَحَدٍ بِدِينَارَيْنِ لِآخَرَ مِنْ جِنْسِهِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ، ثُمَّا أَثْلاثًا: ثُلُثاهُ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الدِّينَارِ.

إِذَا اخْتَلَطَ دِينَارُ أَحَدٍ بِدِينَارَيْنِ لِآخَرَ مِنْ جِنْسِهِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ؛ فَيَكُونُ هَذَا الْمُخْتَلَطُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةِ الْمِلْكِ حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَيَكُونُ ثُلُثُ كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمُخْتَلَطِ لِصَاحِبِ الدِّينَارُ فَلَ فَلَوْ ضَاعَ دِينَارَانِ مِنْهُمَا فَيَكُونُ الدِّينَارُ اللَّينَارُ اللَّينَارُ اللَّينَارُ اللَّينَارُ اللَّينَارُ اللَّينَارُ اللَّينَارُ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ وَالثَّلُثُ لِصَاحِبِ الدِّينَارِ. انْظُرُ مَادَّةَ الْبَاقِي مُشْتَركًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا: الثَّلُثَانِ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ وَالثَّلُثُ لِصَاحِبِ الدِّينَارِ. انْظُرُ مَادَّةَ اللَّينَارِ. انْظُرُ مَادَّةَ وَلَا اللَّينَارِ وَشُوْحَهَا.

سُوَّالُّ: إِذَا ضَاعَ دِينَارَانِ مِنَ الدَّنَانِيرِ الثَّلاثَةِ الْمُخْتَلِطَةِ الْمَارِّ ذِكْرُهَا؛ فَمَعْلُومٌ جَزْمًا أَنَّ أَحَدَ الدِّينَارَيْنِ الضَّائِعَيْنِ هُوَ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ؛ لَأَنَّ مَالَ الْآخَرِ هُوَ دِينَارٌ وَاحِدٌ، أَمَّا الدِّينَارُ الْآخَرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الدِّينَارِ الْوَاحِدِ أَوْ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ، فَكَانَ مِنَ الدِّينَارُ الْبَاقِي مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً.

الْجَوَابُ: بِمَا أَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ بِاخْتِلَاطِ الدَّنَانِيرِ الثَّلَاثَةِ، وَأَصْبَحَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ دِينَارٍ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ؛ فَكُلُّ دِينَارٍ يُفْقَدُ مِنْ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ يَكُونُ خَسَارَةً بِنِسْبَةِ اشْتِرَاكِهِمَا ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ. (الْجَوْهَرَةُ فِي الْغَصْبِ).

#### إيضاحُ الْقُيُودِ:

١ - اخْتَلَطَ، فَالِاخْتِلَاطُ يَكُونُ إِمَّا بِالْخَلْطِ وَإِمَّا بِالِاخْتِلَاطِ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْخَلْطُ حَصَلَ بِدُونِ اتِّفَاقِ الْإِنْنَيْنِ أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا، أَوْ كَانَ بِعَمَلِ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ بِعَمَلِ أَجْنَبِيٍّ عَصَلَ بَإِذْنِهِمَا فَالْحُكْمُ مُتَسَاوٍ فِي ذَلِكَ.

مَثَلًا: لَوْ وَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ وَعَقْدَ الشَّرِكَةِ،

وَبَعْدَ خَلْطِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ وَقَبْلَ شِرَاءِ بِضَاعَةٍ لِلشَّرِكَةِ بِذَلِكَ الْمَالِ تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرِيكَيْنِ التَّالِيرِ بِيدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَيَكُونُ خَسَارَةُ الدَّنَانِيرِ التَّالِفَةِ عَائِدًا بِالتَّسَاوِي عَلَىٰ الشَّرِيكَيْنِ كَمَا أَنَّ الْبَاقِي مِنْهَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، أَمَّا إِذَا خَلَطَ أَحَدُهُمَا الدَّنَانِيرَ بِدُونِ إِذْنِ كَمَا أَنَّ الْبَاقِي مِنْهَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، أَمَّا إِذَا خَلَطَ أَحَدُهُمَا الدَّنَانِيرَ بِدُونِ إِذْنِ إِنْ مَا الْآ الْفَرْدِي النَّالُةُ وَالْخَنِيلِ بِدُونِ إِذْنِهِمَا الْفَيْوِي مَنْهَا وَتَعُودُ الْخَسَارَةُ عَلَىٰ الْمُعْتَدِي الْآ لَوْجُولُ الْمَعْتِيلُ الْمَعْتَالُ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْعَصْبِ) أَيْ: أَنَّ الْخَلْطَ. عَلَىٰ هَذَا الْوَجُهِ هُو الْمَالِي الْمَعْشِلِ الْمَالِ الْمَعْشُولِ وَضَامِنًا لِصَاحِبِ الْمَالِ، إِذْ قَدْ تَبَيْنَ فِي تَعَدِّ وَاسْتِهْلَاكُ وَاخْتِلَاطَهُ تَلَفُ لَهُ ، كَمَا أَنَّهُ شَرِح الْمَادَةِ (٨٩١) أَنَّ خَلْطَ الْمَالِ الْمَعْصُوبِ هُوَ اسْتِهْلَاكُ وَاخْتِلَاطَهُ تَلَفُ لَهُ ، كَمَا أَنَهُ فَي الْمَادَةِ (١٩٨١) أَنَّ خَلْطَ الْوَدِيعَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ هُو تَعَدِّ مُولًا الْوَدِيعَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ هُو تَعَدِّ لَكُولُ فَي الْمَادَةِ (١٨٨١) أَنَّ خَلْطَ الْوَدِيعَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ هُو تَعَدِّ لَكُولُ الْمَادَةِ (١٨٨٤) أَنَّ خَلْطَ الْوَدِيعَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ هُو تَعَدِّ.

٢- بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ، أَمَّا إِذَا وَقَعَ الْخَلْطُ بِصُورَةٍ تَقْبَلُ تَمْيِيزَ الْمَخْلُوطِ؛ فَخَسَارُ التَّالِفِ مِنَ الْمَخْلُوطِ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مَالُ مَنْ مِنْهُمَا يَعُودُ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْبَاقِي إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مَالُ مَنْ مِنْهُمَا يَعُودُ الْمِلْكِ بِالإِخْتِلَاطِ مَعْلُومًا مَالُ مَنْ مِنْهُمَا يَكُونُ مِلْكًا لِصَاحِبِهِ، حَيْثُ لَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ بِالإِخْتِلَاطِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ دِينَارُ أَحَدِ ذَا حَلْقَةٍ أَوْ كَانَ مَخْرُوقًا أَوْ مُؤَرَّخًا بِتَارِيخٍ، وَكَانَ دِينَارَا الْآخِرِ لَا حَلْقَ لَهُمَا أَوْ لَيْسَا مَخْرُوقَيْنِ أَوْ كَانَ تَارِيخُهُمَا غَيْرَ تَارِيخِ الدِّينَارِ وَكَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا، فَإِذَا اخْتَلَطَتْ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ التَّالِفَةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا، كَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَطَتْ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ التَّالِفَةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا، كَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَطَتْ تِلْكَ الدَّنَانِيرُ وَتَلِفَ بَعْضُهَا؛ فَيَعُودُ خَسَارُ الدَّنَانِيرِ التَّالِفَةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ دِينَارُ أَلْ الْخَرِ مِنْ سِكَّةِ دَوْلَةٍ أُخْرَىٰ، وَكَانَ مُمْكِنَا لِذَلِكَ تَفْرِيقُهُمَا كَانَ دِينَارُ أَلْاَخْرِ مِنْ سِكَّةِ دَوْلَةٍ أُخْرَىٰ، وَكَانَ مُمْكِنَا لِذَلِكَ تَفْرِيقُهُمَا كَانَ دِينَارُ الْآخُرِ مِنْ سِكَّةِ دَوْلَةٍ أُخْرَىٰ، وَكَانَ مُمْكِنَا لِذَلِكَ تَفْرِيقُهُمَا وَتَمْ مِنْ سِكَةٍ وَدِينَارُ الْآخَرِ مِنْ سِكَةٍ دَوْلَةٍ أُخْرَىٰ، وَكَانَ مُمْكِنَا لِذَلِكَ تَفْرِيقُهُمَا وَتَمْ مِنْ سِكَةٍ مَنْ بَعْضِهِمَا عَنْ بَعْضٍ همَا عَنْ بَعْضِ همَا عَنْ بَعْنِ لَكَ همَا همَا عَلَا لَكُونُ همَا عَنْ بَعْضِ همَا عَنْ بَعْضِ مِنْ هَا لَنْ مُعْلِلُ عَلَى الْمُعْرِيقُهُمَا عَلَا لَكُونَ لَا لَكُونُ لَكُ عَلَى الْمُعْلِقُ لَعْنَ لَا عَلَى الْمُعْلِقُ لَلْكَ عَلَى الْمُعْلِقُ لَا عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْعَلَقَ لَهُ وَلَوْلُ فَالْمَالِهُ لَا عَلَيْ لَكُونَ لَعُلُولُولُ مَا عَلَى الْمُعْلِقُ لَا عَلَيْ لَكُونُ لَعُلُولُولُ لَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللّه لَعْلَقُولُ لَكُولُولُ لَعَلَى اللّهمُ عَلَى الْمُعْلِقُ لَعُلُولُ مَعْ مُعْلِقُ مُعْلَقُولُ لَعْلِلْ لَعْلِقُولُ مِنْ الْ

يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَبِمَثَابَةِ مِثَالٍ لَهَا، وَلَا يُفِيدُ حُكْمًا غَيْرَ الْحُكْمِ الْوَارِدِ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ، فَكَانَ الْأَوْلَىٰ بَدَلًا مِنْ كِتَابَةِ مِثَالِ مَادَّةٍ فِي شَكْلِ مَادَّةٍ أُخْرَىٰ أَنْ يُورَدَ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ عَلَىٰ شَكْلِ الْمِثَالِ.

# الْمَادَّةُ (١٠٦٢): تَنْقَسِمُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ قِسْمَيْنِ: اخْتِيَارِيٌّ وَجَبْرِيٌّ.

أَمَّا شَرِكَةُ الْعَقْدِ فَهِيَ شَرِكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ وَلَا تَكُونُ جَبْرِيَّةً؛ لَأَنَّ نَوْعَيِ الْإِكْرَاهِ، كَمَا ذَكَرَ

فِي الْمَادَّةِ (٧٠٠٧) مُعْتَبَرَانِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ قَدْ عَدَّدَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٠٧) وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَا تَصِحُّ بِالْإِكْرَاهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ عَنْ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِأَنَّهَا إحْدَاهَا، إلَّا أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَا تَصِحُّ بِالْإِكْرَاهِ لَمْ تَكُنْ مَقْصُورَةً عَلَىٰ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ الْمُعَامَلَاتِ الَّمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ وَشَرْحِهَا، وَالْقَاعِدَةُ هِيَ: (أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَبْطُلُ بِالْهَزْلِ لَا يَجُوزُ بِالْإِكْرَاهِ)، وَيَدْخُلُ أَمْثَالُ ذَلِكَ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ

الْمَادَّةُ (١٠٦٣): الشَّرِكَةُ الإخْتِيَارِيَّةُ هِيَ الإشْتِرَاكُ الْحَاصِلُ بِفِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ، كَالِاشْتِرَاكِ الْمُنَتَ الْكَاصِلُ فِفِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ، كَالِاشْتِرَاكِ الْمُنَتَنِ آنِفًا الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ الْإِشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَبِخَلْطِ الْأَمْوَالِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا

الشَّرِكَةُ الإخْتِيَارِيَّةُ هِيَ الإشْتِرَاكُ الْحَاصِلُ فِي شَيْءٍ بِفِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ، وَالْفِعْلُ هُنَا يَشْمَلُ فِعْلَ اللَّسَانِ، وَفِعْلَ الْجَوَارِحِ، فَقَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَالإشْتِرَاءُ فِعْلُ اللِّسَانِ، أَمَّا خَلْطُ الْأَمْوَالِ فَفِعْلُ غَيْرِ اللِّسَانِ كَالِاشْتِرَاكِ الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ الإشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ أَيْ: قَبُولِ الْهَبَةِ وَقَبْضِ الصَّدَقَةِ. (الْبَحْرُ).

مَثَلًا: إِذَا اشْتَرَىٰ اثْنَانِ بِالْإشْتِرَاكِ مَالًا؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ، كَذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ أَحَدُ لِاثْنَيْنِ بِمَالٍ وَقَبِلَا الْوَصِيَّةَ، فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ.

الْهَادَّةُ (١٠٦٤): الشَّرِكَةُ الْجَبْرِيَّةُ هِيَ الإشْتِرَاكُ الْحَاصِلُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ، كَالِاشْتِرَاكِ الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ التَّوَارُثِ وَاخْتِلَاطِ الْمَالَيْنِ

الشَّرِكَةُ الْجَبْرِيَّةُ هِيَ الشَّرِكَةُ الْحَاصِلَةُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِأَحَدِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ. كَالإِشْتِرَاكِ الْحَاصِلِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ. كَالإِشْتِرَاكِ الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ التَّوَارُثِ وَاخْتِلَاطِ الْمَالَيْنِ أَيْ: أَنْ يخْتَلَطَ مَالُ اثْنَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ وَالتَّفْرِيقَ بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْإِرْثُ هُوَ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ الْجَبْرِيِّ كَمَا أَنَّ الشَّرِكَةَ الْحَاصِلَةَ بِسَبَيهِ هِيَ شَرِكَةٌ جَبْرِيَّةُ.

الْهَادَّةُ (١٠٦٥): اشْتِرَاكُ الْوُدَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الْإَخْتِيَارِيَّةِ. أَمَّا إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ وَأَلْقَتْ ثِيَابَ أَحَدٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَشَرِكَةُ أَصْحَابِ اللَّارِ فِي حِفْظِ هَذِهِ الثَّيَابِ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الْجَبْرِيَّةِ.

اشْتِرَاكُ الْوُدَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٧٨٣) هُو مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الإَخْتِيَارِيَّةِ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْحِفْظِ عَلَيْهِمْ قَدْ نَتَجَ عَنْ قَبُولِهِمُ الْوَدِيعَةَ، وَقَبُولُهُمْ لَهَا أَمْرٌ الشَّرِكَةِ السَّرِكَةِ السَّرِكَةِ؛ فَشَرِكَةُ أَصْحَابِ الدَّارِ فِي اخْتِيَارِيٌّ. أَمَّا إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ وَأَلْقَتْ ثِيَابَ أَحَدٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ؛ فَشَرِكَةُ أَصْحَابِ الدَّارِ فِي الْجَفْظِ هَذِهِ الثِّيَابِ وَفِي ثُبُوتِ حَقِّ الْحِفْظِ عَلَيْهِمْ بِالإَشْتِرَاكِ - هِيَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ وَفُظِ هَذِهِ الثَّيَابِ وَفِي ثُبُوتِ حَقِّ الْحِفْظِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْتُجْ عَنْ فِعْلِهِمْ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ الْجَبْرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْتُجْ عَنْ فِعْلِهِمْ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ الْجَبْرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْتُجْ عَنْ فِعْلِهِمْ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ يَكُونُونَ مُشْتَرِكِينَ فِي الْحِفْظِ وَيَثْبُتُ حَقُّ الْحِفْظِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرِكَةِ يَكُونُونَ مُشْتَرِكِينَ فِي الْحِفْظُ وَيَثْبُتُ حَقُّ الْحِفْظِ عَلَىٰ مُوجِبِ التَّفْصِيلَاتِ مِنْهُمْ وَلَا يَثْبُتُ عَلَىٰ مُوجِبِ التَّفْصِيلَاتِ الْمُبَيِّنَةِ فِي الْمَادَّةِ فِي الْمَادَّةِ فِي الْمَادَةِ فِي الْمَادِينِ فَي الْمَادَةِ فِي الْمَادَةِ فِي الْمُعَلِّ عَلَىٰ مُوجِبِ التَقْوِيمِةِ مِنْ الْمُؤْمِقِ عَلَىٰ مُوجِبِ التَقْوِيمِ فَي الْمُعْمِ فَي الْمُمَاتِ فَيْلِكُ الْمَادِيقِ فَي الْمَادَةِ فِي الْمَادِيقِ فَي الْمُعَلِّ عَلَىٰ مُوجِبِ التَقْوِيمَةِ عَلَىٰ مُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمَاتَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَا يَثْبُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَاتَةُ وَالْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمِلْمَالَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمَالَةُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

قَدْ بَيَّنَ الْمَرْحُومُ حَافِظُ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ لَفْظَ (قَبِيل) تَأْتِي تَارَةً بِمَعْنَىٰ جُزْئِيَّاتِ الشَّيْءِ وَقَدِ اسْتُعْمِلَتْ بِهَذَا الْمَعْنَىٰ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨١)، وَتَارَةً أُخْرَىٰ بِمَعْنَىٰ مُنَاسَبَةِ الشَّيْءِ.

وَاسْتِعْمَالُ لَفْظِ قَبِيلِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ - لَمْ يَكُنْ فِي الْمَعْنَىٰ الْأُوّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فُهِمَ مِنَ الْمَادَّةِ (٢٠٦٢) أَنَّ الشَّرِكَةَ الْجَبْرِيَّةَ وَالِاخْتِيَارِيَّة هُمَا مِنْ أَقْسَامِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ، وَلِمَا أَنَّ الثِّيَابَ لَمْ تَكُنْ مِلْكَ أَصْحَابِ الدَّارِ وَبِمَا أَنَّ الثِّيَابَ لَمْ تَكُنْ مِلْكَ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرُكَةِ حَتَّىٰ تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ، وَلِذَلِكَ فَلَفْظُ قَبِيلٍ هُنَا مُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعْنَىٰ الشَّرِكَةِ الْمُنْعَدِينَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ - هُوَ مِنْ مُنَاسَبَاتِ الشَّرِكَةِ الْجَبْرِيَّةِ وَالإِخْتِيَارِيَّة.

لَا مَحَلَّ لَأَنْ يُعْتَرَضَ عَلَىٰ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُنَا، مَعَ أَنَّهُ لَا تَجْرِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْمَلْكِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ مَسْأَلَةٍ فِي بَابٍ مِنَ الْأَبْوَابِ أَحْكَامُ مَادَّتَيْ (١٠٦٩ و ١٠٧٣) الْخَاصَّةِ بِشَرِكَةِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ مَسْأَلَةٍ فِي بَابٍ مِنَ الْأَبْوَابِ لَحْكَامُ الْمَدْكُورَةِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ عَلَيْهَا كَالدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ جَرَيَانَ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ عَلَيْهَا كَالدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ

لَا تَجْرِي بِحَقِّهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَتَنْقَسِمُ كُلُّ مِنَ الشَّرِكَةِ الْجَبْرِيَّةِ وَالشَّرِكَةِ الإخْتِيَارِيَّةِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، أَيْ: أَنَّ الشَّرِكَةُ الإخْتِيَارِيَّةُ فِي الْمِلْكِ، وَالْآخَرُ الشَّرِكَةُ الإخْتِيَارِيَّةُ فِي الْمِلْكِ، وَالْآخَرُ الشَّرِكَةُ الإخْتِيَارِيَّةُ فِي الْمِلْكِ، وَالْآخَرُ الشَّرِكَةُ الإخْتِيَارِيَّةُ فِي الْمِلْكِ، الشَّرِكَةَ الْجَبْرِيَّةَ تَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَىٰ شَرِكَةٍ جَبْرِيَّةٍ فِي الْمِلْكِ، وَشَرِكَةٍ جَبْرِيَّةٍ فِي الْمِلْكِ، وَشَرِكَةٍ جَبْرِيَّةٍ فِي الْمِلْكِ، وَشَرِكَةٍ جَبْرِيَّةٍ فِي الْمِلْكِ،

### الْمَادَّةُ (١٠٦٦): تَنْقَسِمُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: شَرِكَةِ عَيْنِ وَشَرِكَةِ دَيْنٍ.

تَنْقَسِمُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: شَرِكَةِ عَيْنٍ وَشَرِكَةِ دَيْنٍ كَمَا تَنْقَسِمُ إِلَىٰ شَرِكَةٍ الْحَتِيَارِيَّةٍ وَجَبْرِيَّةٍ، وَتُعْرَفُ كُلُّ مِنْهُمَا فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ، إِلَّا أَنَّهُ يَرِدُ سُؤَالُ عَلَىٰ هَذَا التَّقْسِيمِ، الْحَوَادِّ الْآتِيةِ، إِلَّا أَنَّهُ يَرِدُ سُؤَالُ عَلَىٰ هَذَا التَّقْسِيمِ، وَهُوَ أَنَّ الْمِلْكَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْيَانِ وَالْمَنَافِعِ كَمَا عُرِفَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥)، أَمَّا الدَّيْنُ فَهُو وَهُو أَنَّ الْمِلْكَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْيَانِ وَالْمَنَافِعِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنَ الْأَعْيَانِ، فَلِذَلِكَ يَكُونُ تَقْسِيمُ شَرِكَةِ وَصْفَ شَرْعِيٌّ فَلَا يُعَدُّ مِنَ الْمَنَافِعِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنَ الْأَعْيَانِ، فَلِذَلِكَ يَكُونُ تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ – تَقْسِيمَ الشَّيْءِ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَإِلَىٰ غَيْرِهِ.

وَيُجَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: هُوَ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ فِي الْحَالِ عَيْنًا وَمَالًا فَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَالِ وَالْعَاقِبَةِ مَالٌ وَعَيْنٌ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٣١)؛ وَعَلَيْهِ فَشَرِكَةُ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ الْعَاقِبَةِ شَرِكَةُ مِلْكٍ، فَعَلَىٰ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قِسْمَيْنِ إلَّا أَنَّهَا الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ قِسْمَانِ أَيْ: أَنَّ إحْدَاهُمَا شَرِكَةٌ فِي الْعَيْنِ حَالًا وَالثَّانِيَةَ شَرِكَةٌ فِي الْعَيْنِ مَالًا.

الْوَجْهُ الثَّانِي: إِنَّ اعْتِبَارَ شَرِكَةِ الدَّيْنِ شَرِكَةَ مِلْكٍ هُوَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ وَصْفَ شَرْعِيٌّ فَلَا يُمْلَكُ؛ فَلِذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٨٧٣) أَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ قَدِ اعْتُبِرَتْ مَجَازًا إِسْقَاطًا وَإِبْرَاءً لِلدَّيْنِ. (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ).

وَمَعْنَىٰ شَرِكَةِ الْعَيْنِ الشَّرِكَةُ فِي الْعَيْنِ وَشَرِكَةِ الدَّيْنِ الشَّرِكَةُ فِي الدَّيْنِ، فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَىٰ فِي وَالْمَادَّتَانِ الْآتِيتَا الذِّكْرِ تَدُلَّانِ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَيَبْلُغُ أَنْوَاعُ الشَّرِكَاتِ اثْنَيْ عَشَرَ نَوْعًا وَهِيَ:

١ - شَرِكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ فِي مِلْكِ الْعَيْنِ.

- ٢- شَرِكَةٌ جَبْرِيَّةٌ فِي مِلْكِ الْعَيْنِ.
- ٣- شَرِكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ فِي مِلْكِ الدَّيْنِ.
  - ٤ شَرِكَةٌ جَبْرِيَّةٌ فِي مِلْكِ الدَّيْنِ.
    - شَرِكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ فِي الْحِفْظِ.
      - ٦- شَرِكَةٌ جَبْرِيَّةٌ فِي الْحِفْظِ.
- ٧- شَرِكَةُ الْأَمْوَالِ فِي عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ.
- ٨- شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ فِي عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ.
- ٩- شَرِكَةُ الْوُجُوهِ فِي عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ.
- ١- شَرِكَةُ الْأَمْوَالِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ.
- ١١- شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ.
  - ١٢ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ.

وَالْأَنْوَاعُ السِّنَّةُ الْأَخِيرَةُ سَتُفَصَّلُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ.

الْمَادَّةُ (٢٠٦٧): شَرِكَةُ الْعَيْنِ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَوْجُودِ كَاشْتِرَاكِ اثْنَيْنِ شَائِعًا فِي الْمَالِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَوْجُودِ كَاشْتِرَاكِ اثْنَيْنِ شَائِعًا فِي شَاةٍ أَوْ فِي قَطِيعِ غَنَمٍ.

وَقَيْدُ (شَائِعًا) خَاصٌّ بِقَطِيعِ الْغَنَمِ، وَهُوَ لِلاحْتِرَازِ مِنْ قَطِيعٍ يَكُونُ نِصْفُهُ الْمُفْرَزُ لِأَحَدِ وَالنِّصْفُ الْمُفْرَزُ الْآخَرُ لِآخَرَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ فِيهِ اشْتِرَاكٌ. أَمَّا الِاشْتِرَاكُ فِي شَاةٍ وَالنِّصْفُ الْمُفْرَزُ الْآخَرُ لِآخَرَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ فِيهِ اشْتِرَاكٌ. أَمَّا الِاشْتِرَاكُ فِي شَاةٍ وَالطَّرَفُ وَاحِدَةٍ فَلَا يَكُونُ إِلَّا شَائِعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ طَرَفَيِ الشَّاةِ لِأَحَدٍ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ لِآخَرَ، فَقَيْدُ الشَّائِعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الشَّاةِ غَيْرُ لَازِم.

شَرْطُ شَرِكَةِ الْعَيْنِ: وَشَرْطُ جَوَازِ شَرِكَةِ الْعَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلشَّرِكَةِ (الْبَحْرُ)، فَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي الْمُبَاحَاتِ وَفِي النِّكَاحِ وَالْوَقْفِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٤٥). (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٠٦٨): شَرِكَةُ الدَّيْنِ الِاشْتِرَاكُ فِي الدَّيْنِ كَاشْتِرَاكِ اثْنَيْنِ فِي قَدْرِ كَذَا دِرْهَمًا فِي ذَمَّةِ آخَرَ.

شَرِكَةُ الدَّيْنِ الْإِشْتِرَاكُ فِي الدَّيْنِ، وَتَعْرِيفُ الدَّيْنِ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٥٨)، وَهَذَا التَّعْرِيفُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْجَمَةِ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ بِاللَّفْظِ التُّرْكِيِّ، كَاشْتِرَاكِ اثْنَيْنِ فِي قَدْرِ كَذَا دِينَارًا، أَوْ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ.

انْظُرِ الْمَوَادَّ (١٠٩٢ و١٠٩٣ و١٠٩٤ و١٠٩٥ و١٠٩٦).

مَثَلًا: لَوْ بَاعَ اثْنَانِ لِآخَوَ الْفُرَسَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ، فَتُصْبِحُ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ الْعَشَرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ذَيْنِكَ الاِثْنَيْنِ بِشَرِكَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ)، كَمَا أَنَّ مَطْلُوبَ الْمُتَوَفَّىٰ مِنْ ذِمَّةِ زَيْدٍ يَكُونُ مُشْتَركًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ حَسْبَ أَحْكَامِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ بِشَرِكَةٍ جَبْرِيَّةٍ. الْمُتَوَفِّىٰ مِنْ ذِمَّةِ زَيْدٍ يَكُونُ مُشْتَركًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ حَسْبَ أَحْكَامِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ بِشَرِكَةٍ جَبْرِيَّةٍ. الْمُتَوَةُ الإَشْتِرَاكِ فِي الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ، وَلَيْسَ لِلْقَابِضِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ مَا قَبَضْتُهُ هُوَ حِصَّتِي وَمَا الْاشْتِرَاكِ فِي الْمَدْينِ هُوَ حِصَّتِي وَمَا الْالْمُونِ الْمَدْينِ هُوَ حِصَّتِي وَمَا اللَّيْنِ اللَّهُ لَيْسَ لِلْمَدِينِ أَنْ يُؤَدِّي لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الدَّيْنِ عِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ هُوَ حِصَّتِي وَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَدِينِ أَنْ يُؤَدِّي لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الدَّيْنِ حِصَّتَ فِي الدَّيْنِ اللَّهُ مِنَ الدَّيْنِ هُوَ حِصَّتُكَ. كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَدِينِ أَنْ يُؤَدِّي لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الدَّيْنِ عَلَى اللَّيْنِ اللَّهُ مُنَالِقُ عَرَاعُطَاءَ حِصَّةِ الْآخَرِينَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْبَحْرُ).

وَسَيُذْكُرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٠) أَنَّهُ تُوجَدُ حِيلتَانِ لِحَصْرِ الْمَقْبُوضِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فِي الْقَابِضِ.

وَالدَّيْنُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٨) هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْمَدِينِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، أَوْ كَانَ مَوْجُودًا وَمُشَارًا إِلَيْهِ لَكِنَّهُ مِثْلِيَّاتٌ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَمُشَارٍ إلَيْهِ، أَوْ كَانَ مَوْجُودًا وَمُشَارًا إلَيْهِ لَكِنَّهُ مِثْلِيَّاتٌ غَيْرُ مُفْرَزَةٍ كَكَيْلَةِ حِنْطَةٍ مِنْ صُبْرَةِ حِنْطَةٍ، إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ قَدْ بَحَثَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ الَّذِي غَيْرُ مُفْرَزَةٍ كَكَيْلَةِ حِنْطَةٍ مِنْ صُبْرَةِ حِنْطَةٍ، إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ قَدْ بَحَثَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْ الْمَادَّةِ (١٠٩١) عَنِ الدَّيْنِ بِمَعْنَاهُ الْأَوَّلِ، فَالدَّيْنُ الْوَارِدُ هُنَا هُو مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَاهُ الْأَوَّلِ، فَالدَّيْنُ الْوَارِدُ هُنَا هُو مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَاهُ الثَّانِي فَهُو غَيْرُ مُمْكِنٍ، كَمَا أَنَّ الْاشْتِرَاكَ فِي الدَّيْنِ بِمَعْنَاهُ الثَّالِثِ هُو فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ اشْتِرَاكًا فِي الدَّيْنِ بَلْ هُوَ اشْتِرَاكٌ فِي الْعَيْنِ.

# الفصل الثاني ( في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة )

قَدْ ذُكِرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ تَحْتَ عُنْوَانِ: مَبْحَثُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

وَقَدْ وُجِدَ مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ نَذْكُرَ هُنَا بَيَانَ أَقْسَامِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ إِجْمَالًا مَعَ ذِكْرِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ إِجْمَالًا مَعَ ذِكْرِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالإِنْتِفَاعِ بِهَا.

الأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ سِتَّةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْأَبْنِيَةُ كَالدَّارِ وَالْحَانُوتِ، وَأَحْكَامُ ذَلِكَ تُبَينُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و ١٠٧٠ و ١٠٧١ و ١٠٧٢ و ١٠٧٣ و ١٠٧٥ و ١٠٧٧ و ١٠٧٨ و ١٠٧٩ و ١٠٨١ و ١٠٨١ و ١٠٨٨ و ١٠٨٨).

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْأَرَاضِي، وَأَحْكَامُهَا تُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و١٠٧٢ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٨ و١٠٧٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨).

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْحَيَوَانُ، وَحُكْمُهُ يُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و١٠٧١ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الثِّيَابُ، وَحُكْمُهَا يُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٧٩ و١٠٧٧ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٣ و١٠٧٨ و١٠٨٧ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و١٠٨٨ و

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: الْكُرُومُ، وَحُكْمُهَا يُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و١٠٧١ و١٠٧٢ و١٠٧٣ و١٠٧٥ و١٠٧٧ و١٠٨٦ و١٠٨٧ و١٠٨٨ و١٠٨٨).

الْقِسْمُ السَّادِسُ: الْكَيْلِيُّ أَوِ الْوَزْنِيُّ أَوِ الْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ، وَحُكْمُ ذَلِكَ يُبَيَّنُ هُنَا تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ. وَهُوَ أَنَّهُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي غِيَابِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ أَنْ يُفَرِّقَ حِصَّتُهُ وَأَنْ يَأْخُذَهَا وَيَنْتَفِعَ بِهَا، وَإِذَا سَلَّمَ الْبَاقِيَ الَّذِي هُوَ حِصَّةُ الشَّرِيكِ لِلشَّرِيكِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ يَأْخُذَهَا وَيَنْتَفِعَ بِهَا، وَإِذَا سَلَّمَ الْبَاقِيَ الَّذِي هُوَ حِصَّةُ الشَّرِيكِ لِلشَّرِيكِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ

الَّذِي أَخَذَ حِصَّتَهُ قَبْلًا أَيُّ شَيْءٍ، أَمَّا إِذَا تَلِفَ الْبَاقِي قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ لِلشَّرِيكِ فَيَعُودُ خَسَارُهُ عَلَيْهِمَا، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَلْزَمُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يُعْطِيَ الشَّرِيكَ الْغَائِبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَأْخُوذَةِ قَبْلًا. (الْبَحْرُ). انْظُرْ مَادَّةَ (١١١٧).

الْمَادَّةُ (١٠٦٩): مِثْلَمَا يَتَصَرَّفُ صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِّ فِي مِلْكِهِ كَيْفَهَا شَاءَ فَأَصْحَابُ الْمُلْكِ الْمُسْتَقِلِّ فِي مِلْكِهِ كَيْفَهَا شَاءَ فَأَصْحَابُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ يَتَصَرَّفُونَ أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ كَذَلِكَ.

مِثْلَمَا يَتَصَرَّفُ صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِّ فِي مِلْكِهِ كَيْفَمَا شَاءَ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٠٩٣)، فَلِجَمِيعِ أَصْحَابِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَتَصَرَّ فُوا بِالِاتِّفَاقِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْ: كَيْفَمَا يَشَاءُونَ، يَعْنِي: أَنَّهُمْ يَقْتَدِرُونَ عَلَىٰ التَّصَرُّ فِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ إِذَا كَانُوا مُتَّفِقِينَ فِي كَيْفَمَا يَشَاءُونَ، يَعْنِي: أَنَّهُمْ يَقْتَدِرُونَ عَلَىٰ التَّصَرُّ فِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ إِذَا كَانُوا مُتَّفِقِينَ فِي كَيْفَمَا يَشَامُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُبَيَّنَةِ آنِفًا. وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجْرِي فِي كُتُبُ فِقْهِيَّةٍ عَدِيدَةٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ:

الْبَيْعُ: لِلشَّرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَبِيعُوهُ بِالِاتِّفَاقِ، مَثْلًا: لَوْ بَاعَ اثْنَانِ الدَّارَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْحَيَوَانَ أَوِ الثِّيَابَ أَوِ الْكُرُومَ أَوِ الْكَيْلِيِّ أَوِ الْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَ أَوِ الْوَزْنِيَّ الْمُشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْمُشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا لِآخَر، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٦٥)، كَمَا أَنَّهُ فِي صُورَةِ خَلْطٍ أَوِ اخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ فَلِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَا بِالِاتِّفَاقِ الْمَخْلُوطَ أَوِ الْمَخْلُوطَ الْأَمْوَالِ فَلِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَا بِالِاتِّفَاقِ الْمَخْلُوطَ أَو الْمَخْلُوطَ الْمُخْتَلِطَ لِلْآخِر.

الْإِجَارَةُ: لِلشُّرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ تَأْجِيرُهُ لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ، مَثَلًا: إِذَا أَجَّرَ اثْنَانِ اللَّارَأُوِ اللَّاحَةَ أَوِ الْحَيَوَانَ أَوِ الْكُرُومَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ؛ فَالْإِيجَارُ صَحِيحٌ. النَّارِ أَو الْحَيَوَانَ أَوِ الْكُرُومَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ؛ فَالْإِيجَارُ صَحِيحٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٨٤)؛ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٨٨). لِإِجَارَةِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٨).

الرَّهْنُ: لِلشُّرَكَاءِ رَهْنُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِآخَرَ مُقَابِلَ دَيْنِهِمُ الْمُشْتَرَكِ بِالِاتِّفَاقِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٢١).

الْأَمَانَاتُ: لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يُودِعُوا أَوْ يُعِيرُوا الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ. انْظُرْ مَادَّةَ (٧٩٦).

الْهِبَةُ: لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَهَبُوا بِالْإِنَّفَاقِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ وَيُسَلِّمُوهُ لَهُ.

الْإِقْرَاضُ: لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يُقْرِضُوا وَيُسَلِّمُوا لِآخَرَ الْمَالَ الْمِثْلِيَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمْ بِالِاتِّفَاقِ.

السُّكْنَىٰ: لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَسْكُنُوا الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بِالِاتِّفَاقِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْآتِيةَ.

الزِّرَاعَةُ: لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَزْرَعُوا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بِالِاتِّفَاقِ.

التَّصَرُّفَاتُ الْأُخْرَىٰ: لِكُلِّ شَرِيكٍ بِالِاتِّفَاقِ مَعَ شَرِيكِهِ أَنْ يَضَعَ أَمْتِعَتَهُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ يَرْبِطَ حَيَوَانَهُ فِيهِ. (جَامِعُ الْفُصُولَيْن).

فَائِدَةٌ: قَيْدُ (بِالِاتِّفَاقِ) أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقِ الشُّرَكَاءُ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ تُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لَيْسَ لِأَحْدِ الشُّرِكَاءِ التَّصَرُّفُ بِهَا بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِينَ، وَهِيَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِآخَرَ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢١٥) وَلَيْسَ لَهُ هِبَتُهَا، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٨٥٨)، وَلَيْسَ لَهُ هِبَتُهَا، انْظُر الْمَادَّةِ (٨٥٨)، وَلَيْسَ لَهُ إِيجَارُهَا، انْظُر الْمَادَّةُ (٢١٩)، وَلَا إِيدَاعُهَا وَإِعَارَتُهَا، انْظُر الْمَادَّةُ (١٠٧٥)، وَلَا هَدْمُهَا وَإِعَارَتُهَا، انْظُر الْمَادَّةُ (١٠٧٥)، وَلَا هَدْمُهَا وَإِعَارَتُهَا، انْظُر الْمَادَّةُ (١٠٥٥)، كَمَا أَنَّهُ تُوجَدُ بَعْضُ وَإِنْشَاؤُهَا وَلَا أَنْ يَبْنِي طَابَقًا فَوْقَهَا، انْظُر الْمَادَّتَيْنِ (٢٦ و٩٦)، كَمَا أَنَّهُ تُوجَدُ بَعْضُ وَإِنْشَاؤُهَا وَلَا أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهَا بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَسَتُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِ الْآتِيَةِ.

الْهَادَّةُ (١٠٧٠): يَسُوغُ لِأَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَسْكُنُوا فِيهَا مَعًا، لَكِنْ إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُهُمْ أَجْنَبِيًّا إِلَىٰ تِلْكَ الدَّارِ؛ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ.

يَسُوغُ لِجَمِيعِ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَسْكُنُوا فِيهَا مَعًا. يَعْنِي: إِذَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَىٰ السُّكْنَىٰ مَعًا، وَكَانَتِ الدَّارُ مُسَاعِدَةً لِسُكْنَاهُمْ مَعًا؛ فَلَهُمُ السُّكْنَىٰ، وَعَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ فَرْعًا لِلْمَادَّةِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَفِقُوا عَلَىٰ السُّكْنَىٰ مَعًا؛ فَلَهُمُ السُّكْنَىٰ مَعًا وَلَا يَحِقُّ لَهُمْ مَنْعُ بَعْضِهِمْ مِنْهَا. انْظُرْ مَادَّةَ (١٩). وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٥) أَنَّ السُّكْنَىٰ مَعًا وَلَا يَحِقُ لَهُمْ مَنْعُ بَعْضِهِمْ مِنْهَا. انْظُرْ مَادَّةَ (١٩). وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٥) أَنَّ السَّكْنَىٰ وَوَابِعِهَا اللَّارَ الْمُشْتَرِكَةَ تُعْتَبُرُ مِلْكًا خَاصًّا لِكُلِّ شَرِيكٍ عَلَىٰ وَجْهِ الْكَمَالِ فِي السُّكْنَىٰ وتَوَابِعِهَا كَالدُّحُولِ وَالْخُرُوجِ.

لَكِنْ إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَجْنَبِيًّا إِلَىٰ تِلْكَ الدَّارِ؛ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ، وَلَوْ كَانَ إِدْخَالُ ذَلِكَ

الْأَجْنَبِيِّ بِقَصْدِ الزِّيَارَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بِدُونِ إِذْنِ جَمِيعِ الشُّرِكَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا الدُّخُولَ وَالْإِدْخَالَ هُوَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ الشُّرِكَاءِ وَالْإِدْخَالَ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ إِذَا أَذِنَ لَهُ بَعْضُ الشُّركَاءِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٩٦) (الْخَيْرِيَّةُ)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ إِذَا أَذِنَ لَهُ بَعْضُ الشُّركَاءِ وَلَمْ يَأْذَنِ الْآخَرُونَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤). أَمَّا إِذَا أَذِنَ جَمِيعُ الشُّركَاءِ فَلَهُ الدُّخُولُ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٦).

فَلِذَلِكَ إِذَا أَذْخَلَ الشَّرِيكُ أَجْنَبِيًّا؛ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ مَنْعُهُ؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ مُشْرَكَةً بَيْنَ أَخَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ فَإِذَا سَكَنَ الْأَخَوَانِ بِزَوْجَتَيْهِمَا تِلْكَ الدَّارَ فَلَيْسَ لِأُخْتَيْهِمَا أَنْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَخَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ فَإِذَا سَكَنَ الْأَخَوَانِ بِزَوْجَتَيْهِمَا تِلْكَ الدَّارَ فَلَيْسَ لِأُخْتَيْهِمَا أَنْ يَكُنْ زَوْجَاهُمَا غَيْرَ مَحْرَمَيْنِ يَطْلُبَا السُّكْنَىٰ فِي تِلْكَ الدَّارِ مَعَ زَوْجَيْهِمَا، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجَاهُمَا غَيْرَ مَحْرَمَيْنِ لِأَخَوَيْهِمَا. (الْأَنْقِرُويُّ وَالتَّنْقِيحُ).

الْهَادَّةُ (١٠٧١): يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ مُسْتَقِلَّا فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِإِذْنِ الْهَادِّةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا بِالشَّرِيكِ.

أَيْ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي جَمِيعِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ.

وَهَذَا الْإِذْنُ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الْإِذْنِ الَّذِي أُذِنَ لَهُ بِهِ مِنَ الشَّرِيكِ الْآذِنِ، سَوَاءٌ كَانَ التَّصَرُّفُ مُضِرًّا أَوْ غَيْر التَّصَرُّفِ فِي دَائِرَةِ الْإِذْنِ الَّذِي أُذِنَ لَهُ بِهِ مِنَ الشَّرِيكِ الْآذِنِ، سَوَاءٌ كَانَ التَّصَرُّفُ مُضِرًّا أَوْ غَيْر التَّصَرُّفِ فِي دَائِرَةِ الْإِذْنِ الَّذِي أُذِنَ لَهُ بِهِ مِنَ الشَّرِيكِ الْآذِنِ، سَوَاءٌ كَانَ التَّصَرُّفُ مُضِرًّا أَوْ غَيْر مُضَلًا: لِأَحَدِ مُضِرًّ؛ فَلِذَلِكَ لَهُ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِيدَاعُ وَالْإِعَارَةُ وَالْهِبَةُ وَالتَّسْلِيمُ وَالرَّهْنُ، مَثَلًا: لِأَحَدِ الشَّرِيكِينِ أَنْ يَبِيعَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرِكَ لِآخَرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٢١٤ و ٢١٥)، وَأَنْ يُؤَجِّرَهُ وَيُودِعَهُ وَيُعِيرَهُ وَيَهَبَهُ وَيُسَلِّمَهُ لِآخَرَ وَيَكُونُ الْإِذْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَالَةً بِالْبَيْعِ أَوِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ أَوِ الرَّهْنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٢)، وَلَهُ أَنْ يُجْرَبُهُ وَأُنْ يُبْنِي طَابَقًا فَوْقَهُ وَأَنْ يُعَمِّرَهُ.

كَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَوْ أَعَارَهَا لَهُ، فَلِلشَّرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَغِيرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٤٢٩ و٤١٢). الْمُسْتَغِيرِ أَنْ يَتَضَرَّفَ فِيهِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٤٢٩ و٤١٢).

الْخُلَاصَةُ: لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُضِرَّةِ وَغَيْرِ الْمُضِرَّةِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ الصَّرِيح.

النَّوْعُ الثَّانِي: الْإِذْنُ دَلَالَةً، وَهُوَ فِي التَّصَرُّ فَاتِ الْآتِيَةِ:

(أَوَّلًا) فِي السُّكْنَىٰ وَتَوَابِعِهَا حَسْبَ الْمَادَّتَيْنِ (١٠٧٥ و١٠٨٠). (ثَانِيًا) فِي تَحْمِيلِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ حسب الْمَادَّةِ (١٠٨٠). الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ حسب الْمَادَّةِ (١٠٨٠). (ثَالِثًا) فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٠٨٥).

لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًا بِالشَّرِيكِ بِالْإِذْنِ دَلَالَةً، أَيْ: أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِذْنٌ صَرِيحٌ مِنَ الشَّرِيكِ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ تَصَرُّفًا مُضِرًّا وَرِضَاءً مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ الْمُضِرَّ بِدَاعِي وُجُودٍ إِذْنِ الشَّرِيكِ دَلَالَةً وَرِضَاءً مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ الْمُضِرَّ بِدَاعِي وُجُودٍ إِذْنِ الشَّرِيكِ دَلَالَةً وَرِضَاءً مِنْهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهُو حَرَامٌ أَيْضًا مِنْ بِهَةٍ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهُو حَرَامٌ أَيْضًا مِنْ عَهَةٍ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهُو حَرَامٌ أَيْضًا مِنْ وَهُو حَرَامٌ أَيْضًا مِنْ وَهُو حَرَامٌ أَيْضًا مِنْ وَهُو حَرَامٌ أَيْضًا مِنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْعَيْرِ؛ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِطَلَبِ الْمَالِكِ وَلَا السَّرِيكِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِطَلْبِ الْمَالِكِ وَلَدَّ عَلَيْهِ وَلَيْ الْعَيْرِ؛ يُمْنَعُ مِنَ الشَّرِيكِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِطَلْبِ الْمَالِكِ مَنْ التَّصَرُّفِ بِعِلَاقٍ وَلَمْ يَطْلُبْ وَيَدَّعِ مَنْعَ الشَّرِيكِ مِنَ التَّصَرُّفِ؟ وَلَيْكُ وَلَا فِي الْمُحَدِّمِ سَبْقُ الدَّعُوىٰ كَمَا هُو فَلَالُكُ أَنْ الْمَالِكُ أَيْ السَّرِيكِ مِنَ التَّصَرُّفِ؟ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَدِّمِ سَبْقُ الدَّعُوىٰ كَمَا هُو مَا لَكُونُ فِي الْمَادَةِ (١٨٢٩). (الْأَنْقِرُويُّ بِعِلَاوَةٍ).

أَمَّا إِذَا أَذِنَ الشَّرِيكُ صَرَاحَةً شَرِيكَهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمُضِرِّ؛ فَلَا شَكَّ أَنَّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْفِقْرَةِ السَّابِقَةِ. مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَسَكَنَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخِرِ تِلْكَ الدَّارَ جَازَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ كَثِيرَ الْعَائِلَةِ، وَلَا يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَىٰ حُكْم الْفِقْرَةِ الْآخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٨١).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ زِرَاعَةُ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ مُضِرَّةً بِهَا، وَأَذِنَ الشَّرِيكُ عِنْدَ سَفَرِهِ شَرِيكَةُ بِزِرَاعَتِهَا، فَلَهُ ذَلِكَ. وَكَمَا يَكُونُ هَذَا الْإِذْنُ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ أَيْضًا بِطَرِيقِ الْإِعَارَةِ، كَذَلِكَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ هَدْمُ كُلِّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ بَعْضِهَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ. انْظُرِ لَلْمَادَةَ (٩٥٤١).

الْهَادَّةُ (١٠٧٢): لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: بِعْنِي حِصَّتَكَ. أَوِ: اشْتَرِ حِصَّتِي. غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَالشَّرِيكُ لَيْسَ بِغَائِبٍ؛ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْمُهَايَأَةَ كَمَا سَيَجِيءُ تَفْصِيلُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي.

لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: بِعْنِي حِصَّتَكَ. أَو: اشْتَرِ حِصَّتِي. أَوْ: أَلِّنَ مُعلَا لَإَخَرَ مَعًا. أَوْ: فَلْنُؤَجِّرْهُ لِآخَرَ مَعًا. أَوْ: فَلْنُؤَجِّرْهُ لِآخَرَ مَعًا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرِّضَاءَ شَرْطٌ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرِّضَاءَ شَرْطٌ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ.

وَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٠٦) أَنَّ التَّصَرُّ فَاتِ الْقَوْلِيَّةَ الَّتِي تَكُونُ بِجَبْرٍ وَإِكْرَاهٍ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ.

مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ أَرْبَعَةُ شُرَكَاءَ أَنْ يَبِيعُوا عِنَبَ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ، وَامْتَنَعَ الشَّرِيكُ الْخُامِسُ عَنِ الْبَيْعِ وَأَبَىٰ الْمُشْتَرِي إِلَّا شِرَاءَ جَمِيعِ الشَّمَرِ، فَلَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ الشَّمِرِ الْخُامِسُ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَنْ يُبِيعُوا حِصَّتَهُمْ بَعْدَ أَنْ يُبِيعُوا حِصَّتَهُمْ بَعْدَ أَنْ يُبِيعُوا حِصَّتَهُمْ بَعْدَ إِدْرَاكِ الْعِنَبِ وَإِجْرَاءِ تَقْسِيمِهِ بَيْنَهُمْ.

كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَرْبَعَةُ شُرَكَاءَ فِي حَانُوتٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ إِيجَارَ الْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ، وَلَمْ يَقْبَلِ الشَّرِيكُ الْخَامِسُ التَّأْجِيرَ، فَلَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ إِجْبَارُ شَرِيكِهِمُ الْمَذْكُورِ، وَلَمْ يَقْبَلِ الشَّرِيكُ الْخَامِسُ عَلَىٰ إِيجَارِ الْمَشَاعِ، بَلْ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا الْمُهَايَأَةَ الْخَامِسِ عَلَىٰ إِيجَارِ الْمَشَاعِ، بَلْ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا الْمُهَايَأَةَ وَأَنْ يُؤَجِّرِ كُلُّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ فِي نَوْبَتِهِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٢٩٤ و ١٠٨٨).

وَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي عَقَارَاتِ الْوَقْفِ الَّتِي يُتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ، وَفِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ أَيْضًا، مَثَلًا: لَوْ كَانَ اثْنَانِ يَتَصَرَّفَانِ فِي عَقَارِ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ بِالْإِشْتِرَاكِ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ أَيْضًا، مَثَلًا: لَوْ كَانَ اثْنَانِ يَتَصَرَّفَانِ فِي عَقَارِ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ بِالْإِشْتِرَاكِ شَائِعًا، فَلَيْسَ لِأَحْدِهِمَا أَنْ يُجْبِرَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ: أَفْرِغْ لِي حِصَّتَكَ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ. أَوِ: اقْبَلِ الْفَرَاغَ بِحِصَّتِي. إلَّا أَنَّهُ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يُفْرِغَ حِصَّتَهُ لِمَنْ شَاءَ بِإِذْنِ الْمُتَولِّي وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ الْفَرَاغَ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْفَرَاغَ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْفَرَاغَ ، وَاذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ؛ فَالْحُكُمُ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ.

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ اثْنَانِ يَتَصَرَّفَانِ فِي قِطْعَةِ أَرْضِ أَمِيرِيَّةٍ بِالإشْتِرَاكِ شَائِعًا؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا

أَنْ يُجْبِرَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ: أَفْرِغْ لِي حِصَّتَكَ فِي تِلْكَ الْأَرَاضِي. أَوِ: اقْبَلِ الْفَرَاغَ فِي حِصَّتِي مِنْهَا. إِلَّا أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِآخَرَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ؛ فَلِلشَّرِيكِ حَقُّ الرُّجْحَانِ كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي قَانُونِهِ الْمَخْصُوصِ (١) غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَلَمْ يَكُنِ الشَّرِيكُ غَائِبًا؛ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْقِسْمَةَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ فَلَهُ لِلْقَسْمَةِ وَلَمْ يَكُنِ الشَّرِيكُ غَلِبًا؛ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْقِسْمَة، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ فَلَهُ التَّهَايُونُ، أَيْ: إِذَا لَمْ يَتَفِقِ الشَّرِيكَانِ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٠٩٨)، وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ تَصَرُّفِ الْآخَرِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيِّنِ فِي الْمَادَةِ (١٠٧١)، وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَلَىٰ بَيْعٍ أَوْ إِيجَارٍ حِصَّتِهِ، وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَلَىٰ بَيْعٍ أَوْ إِيجَارٍ حِصَّتِهِ، وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَلَىٰ بَيْعٍ أَوْ إِيجَارٍ حِصَّتِهِ، وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْرِا وَقَضَاءً، فِي هَذِهِ الْمَالَةِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١١٤١) فَقَدْ لَزِمَ إِجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ فِي ذَلِكَ مَبْرًا وَقَضَاءً، فِي هَذِهِ الْمَانِي الْمَانِي الْمُكَاتِي الْمُعْلِلِ مَنْ الْمَلْوَى مَنْعُلِ الْمَالَةِ فِي الْمَاكِ وَلَالَوْسَمَةِ خُضُورُ الشُّرَعُ فِي الْمَامِقِ فِي الْمَاكِ وَلَا لَيْ الْمَالَةِ فِي الْمَالَى وَلَكَ الْقِسْمَةِ خُضُورُ الشُّرَكَاءِ أَنْ وَكَالَافِيمِ الْمَاقِي وَمَا الْمُؤْولِ فِي الْمَادِي وَلَا الْمَالِي وَلَالَ فِي الْمَامِولُ فِي الْمَالِي وَلَى الْمُهُ وَمُولُولُ الْمَاوِي الْمَالَةُ وَلَى الْمَلْكُولُ وَي الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنَا لِهُ عَلَى الْمَالَةُ وَلَى الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَوْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْكِ الْمَالَةُ وَلَا الْمَرِي الْمَالَةُ وَلَوْلِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَعْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُعْمِلُولُ

الْهَادَّةُ (١٠٧٣): تَقْسِيمُ حَاصِلَاتِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ بَيْنَ أَصْحَابِهَا - بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ حِصَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ لَبَنِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ نِتَاجِهِ؛ لَا يَصِحُّ.

تُقَسَّمُ حَاصِلَاتُ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ، يَعْنِي: إذَا كَانَتْ حِصَصُ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيةً أَيْ: مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً فَتُقَسَّمُ بِالتَّسَاوِي، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَسَاوِيةً بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا الثَّلُثُ وَلِلْآخِرِ الثَّلُثُانِ فَتُقَسَّمُ الْحَاصِلَاتُ عَلَىٰ هَذِهِ للسَّبَةِ؛ لِأَنْ نَفَقَاتِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ هِي بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٠٨)، وَحَاصِلَاتِهَا النَّسْبَةِ؛ لِأَنْ نَكُونَ عَلَىٰ هَذِهِ النَّسْبَةِ؛ لِأَنْ الْغُنْمَ بِالْغُرْم بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (٨٨).

الْحَاصِلَاتُ: هِيَ اللَّبَنُ وَالنِّتَاجُ وَالصُّوفُ وَأَثْمَارُ الْكُرُومِ وَالْجَنَائِنِ وَتَمَنُ الْمَبِيعِ

<sup>(</sup>١) أي: قانون الأراضي «المعرب».

وَبَدَلُ الْإِيجَارِ وَالرِّبْحُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

إيضَاحُ اللَّبَنِ وَالنَّتَاجِ وَالصُّوفِ: إذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ شَيْءٌ زَائِدٌ عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ لَبَنِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ أَوْ صُوفِهِ أَوْ نِتَاجِهِ؛ لَا يَصِحُ.

مَثَلًا: لَوْ شَرَطَ الشَّرِيكَانِ تَقْسِيمَ لَبَنِ الْبَقَرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا مُنَاصَفَةً، فَيَكُونُ اللَّبَنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، فَإِذَا أَخَذَ صَاحِبُ الثُّلُثِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الشَّرْطِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ عَيْنًا إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَبَدَلًا إِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا. كَذَلِكَ إِذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْحَاصِلَاتِ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ يَضْمَنُ حِصَّتَهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٣٢) (الْفَتَاوَىٰ الْجَدِيدَةُ).

إيضَاحُ أَثْمَارِ الْكُرُومِ وَالْجَنَائِنِ: لَوْ شَرَطَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي أَثْمَارِ الْكُرُومِ وَالْجَنَائِنِ الْمُشْتَرَكَةِ مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ، لَا يَصِحُ.

إيضَاحُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ: لَوْ بِيعَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ، فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ، فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمْ مِقْدَارٌ مِنَ الثَّمَنِ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ؛ لَا يَصِحُ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فَرَسٌ وَلِآخَرَ شَاةٌ وَبَاعَاهُمَا بِالِاتِّفَاقِ لِآخَرَ بِعَقْدِ وَاحِدٍ، فَيُقَسَّمُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْفَرَسِ وَالشَّاةِ بَيْنَهُمَا، وَتُعَيَّنُ حِصَصُ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الثَّمَنِ عَلَىٰ قَاعِدَةِ التَّنَاسُبِ الْحِسَابِيَّةِ. إذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الثَّمَنِ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ التَّسَاوِي؛ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الشَّرْطِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثُونَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُثَالَثَةً فَبَاعَاهَا بِثَلَاثِينَ رِيَالًا عَلَىٰ شَرْطِ تَقْسِيمِ الثَّمَنِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الشَّرْطِ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ بَيْنَهُمَا مُثَالَثَةً ثُلُثُ لِأَحَدِهِمَا وَثُلُثَانِ لِلْآخَرِ.

إيضَاحُ بَدَلِ الْإِيجَارِ: لَوْ أَجَّرَ الشُّرَكَاءُ الْحَانُوتَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمْ لِآخَرَ، فَيَجِبُ تَقْسِيمُ بَدَلِ الْإِيجَارِ بَيْنَهُمْ حَسْبَ حِصَصِهِمْ فِي الْحَانُوتِ، فَإِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمْ مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ؛ لَا يَصِحُّ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اثْنَيْنِ يَمْلِكُ عَقَارًا عَلَىٰ وَجْهِ الاِسْتِقْلَالِ، فَأَجَّرَا الْعَقَارَيْنِ الْمُذْكُورَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ لِآخَرَ، وَاتَّفَقَا عَلَىٰ تَقْسِيمِ الْأُجْرَةِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَتَقَاسَمَا

الْإِيجَارَ سِنِينَ عَدِيدَةً عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الْإِيجَارِ لِأَحَدٍ ذَيْنَكَ الْعَقَارَيْنِ أَزْيَدَ مِنْ إِيجَارِ الْآخَرِ أَيْ: أَجْرِ مِثْلِهِ فَيَجِبُ إعَادَةُ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَىٰ صَاحِبِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مِنْ إِيجَارِ الْآخَرِ أَيْ: أَجْرِ مِثْلِهِ فَيَجِبُ إعَادَةُ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَىٰ صَاحِبِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَلِيَّا الْمَقَارِ الْمَذْكُورِ وَالْمَانُ عَلَى الْمُقَاوَلَةَ مَشْرُوعَةٌ - لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنَ اسْتِرْدَادِ وَإِعْطَاءُ تِلْكَ النِّيَادَةِ. (التَّنْقِيحُ).

إيضَاحُ الرِّبْحِ: يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ الْمَادَّةِ (١٤٠٢) لِلْحُصُولِ عَلَىٰ تَفْصِيلَاتٍ لِذَلِكَ.

الْمَادَّةُ (١٠٧٤): النِّتَاجُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِيَّةِ، مَثَلًا: لَوْ نَزَا حِصَانُ أَحَدٍ عَلَىٰ فَرَسِ آخَرَ فَالْفِلْوُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ذَكَرُ حَمَامٍ وَلِلْآخَرِ أُنْثَىٰ فَالْفِرُاخُ الْحَاصِلَةُ مِنْهُمَا لِصَاحِبِ الْأُنْثَىٰ.

النَّتَاجُ أَيْ: نِتَاجُ عُمُومِ الْحَيَوَانَاتِ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِيَّةِ، وَأَمَّا الْإِنْسَانُ فَيَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لِلتَّعْرِيفِ فَالْأُمُّ لَا تُشْتَهَرُ، وَتَبَعِيَّةُ الْأَوْلَادِ فِي النَّسَبِ ثَابِتَةٌ بِالْآيَةِ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَلتَّعْرِيفِ فَالْأُمُّ لَا تُشْتَهَرُ، وَتَبَعِيَّةُ الْأَوْلَادِ فِي النَّسَبِ ثَابِتَةٌ بِالْآيَةِ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ النَّسَبِ ثَابِتَةٌ بِالْآيَةِ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ النَّسَبِ ثَابِتَةٌ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿وَعَلَمُ النَّسَبِ النَّسَبِ ثَابِتَهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَثَلًا: لَوْ نَزَا حِصَانُ أَحَدٍ عَلَىٰ فَرَسِ آخَرَ، فَالْفِلُوُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ مُسْتَقِلًا، وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْحِصَانِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحِصَانِ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي شَرِيكٌ فِي الْفِلْوِ لِحُصُولِهِ مِنْ نَزْوِ حِصَانِي عَلَىٰ فَرَسِكَ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ ذَكَرُ حَمَامٍ وَلِآخَرَ أُنْثَىٰ، فَالْفِرَاخُ الْحَاصِلَةُ مِنْهُمَا لِصَاحِبِ الْأُنْثَىٰ كَامِلَةً (الْهِنْدِيَّةُ) وَلَا يَأْخُذُ الْآخَرُ حِصَّةً فِيهَا.

الْهَادَّةُ (١٠٧٥): كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ، وَلَا يُعْتَبُرُ أَحَدٌ وَكِيلًا عَنِ الْآخَرِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا فِي حِصَّةِ الْآخَرِ بِدُونِ إِذْنِهِ، أَمَّا فِي سُكْنَىٰ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَفِي الْأَحْوَالِ الَّتِي تُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ السُّكْنَىٰ، كَالدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ فَيُعْتَبُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ صَاحِبَ مِلْكٍ كَالدُّحُولِ وَالْخُرُوجِ فَيُعْتَبُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ صَاحِبَ مِلْكٍ كَالدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ فَيُعْتَبُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ صَاحِبَ مِلْكٍ خَصُوصٍ عَلَىٰ وَجْهِ الْكَهَالِ، مَثَلًا: لَوْ أَعَارَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْبُرْذُوْنَ الْمُشْتَرَكَ أَوْ أَجَرَهُ

بِدُونِ إِذْنِ الْآخَرِ، وَتَلِفَ الْبِرْذَوْنُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلِلْآخَرِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ، كَذَلِكَ إِذَا رَكِبَ أَحَدُهُمَا الْبِرْذَوْنَ الْمُسْتَرَكَ أَوْ حَمَّلَهُ حِمْلًا بِلَا إِذْنٍ وَتَلِفَ الْبِرْذَوْنَ أَنْنَاءَ السَّيْر؛ يَكُونُ ضَامِنًا حِصَّتَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ مُدَّةً فَصَارَ هَزِيلًا وَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ؛ لَلسَّيْر؛ يَكُونُ ضَامِنًا نُقْصَانَ قِيمَةِ حِصَّتِهِ، أَمَّا إِذَا سَكَنَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فِيهَا بِلَا يَكُونُ ضَامِنًا نُقْصَانَ قِيمَةِ حِصَّتِهِ، أَمَّا إِذَا سَكَنَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فِيهَا بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ مُدَّةً؛ فَيَكُونُ قَدْ سَكَنَ فِي مِلْكِهِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إَعْطَاءُ أَجْرَةٍ لِأَجْلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَاذَا احْتَرَقَتِ الدَّارُ قَضَاءً فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا.

كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ الْمُضِرِّ. (الطَّحْطَاوِيُّ). أَمَّا فِي حِصَّتِهِ فَهُوَ مَالِكٌ وَمُتَصَرِّفٌ كَمَا سَيُوَضَّحُ قَرِيبًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٨٠) (اللَّدُّ الْمُنْتَقَىٰ وَالدُّرُ الْمُخْتَارُ).

وَقَيْدُ (التَّصَرُّفِ الْمُضِرِّ) هُوَ لِلاحْتِرَاذِ مِنَ التَّصَرُّفِ غَيْرِ الْمُضِرِّ، فَكَمَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِالْبَيْتِ وَالْخَادِمِ وَالْأَرْضِ فِي غَيْبَةِ الْمُشَارِكِ، يَجُوزُ أَيْضًا هَذَا الْاِنْتِفَاعُ غَيْرُ الْمُضِرِّ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إِذَا كَانَتْ جِهَةُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَضَرَّةِ مُتَسَاوِيَةً فَالظَّاهِرُ مَنْعُ التَّصَرُّفِ. (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَلَا يُعْتَبُرُ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا عَنِ الْآخَرِ بِعَكْسِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ، بَلْ يَكُونُ الشَّرِيكُ فِي التَّصَرُّفِ فِي نَوْبَتِهِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ مُسْتَوْدَعًا لِحِصَّةِ الْآخَرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٨٧). (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْوَدِيعَةِ).

فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ حَسْبَ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (٧٩٢) أَنْ يُؤَجِّرَهُ أَوْ يُعِيرَهُ أَوْ يَعِيرَهُ أَوْ يَعِيرَهُ أَوْ يَكِيرَهُ أَوْ يَعِيرَهُ أَوْ يَكِيرَهُ أَوْ يَكِيرَهُ أَوْ ذَلِكَ الْآخَرِ حَسْبَ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ تِلْكَ الْمَادَّةِ.

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: (أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ)؛ لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي حِصَّتِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨٨) أَنَّ لِلشَّرِيكِ بَيْعَ حِصَّتِهِ حَتَّىٰ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَجَدُ صَاحِبَي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ نِصْفَهَا لِآخَرَ، فَيُصْرَفُ الْبَيْعُ الْوَاقِعُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَقَعَ بِصُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ، فَلَوْ أَنَّهُ فِي حِصَّتِهِ وَيَنْفُذُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ تَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ أَنَّهُ وَقَعَ بِصُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ، فَلَوْ

حُمِلَ بِأَنَّ نِصْفَ مَا بَاعَهُ فِي حِصَّتِهِ وَنِصْفَ مَا بَاعَهُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، فَيَكُونُ قَدْ حُمِلَ عَمَلُهُ عَلَمُ اللهُ عَلَىٰ أَمْرٍ غَيْرِ مَشْرُوع.

أَمَّا لَوْ بَاعَ فُضُولِيٌّ نِصْفَ تِلْكَ الدَّارِ الشَّائِعَةِ، فَيُصْرَفُ الْبَيْعُ إِلَىٰ حِصَّةِ الشَّوِيكَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صُرِفَ الْبَيْعُ إِلَىٰ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فَيكُونُ تَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّح، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا أَجَازَ كِلَاهُمَا الْبَيْعُ؛ فَيكُونُ قَدْ بِيعَ نِصْفُ حِصَّةِ كُلِّ مِنْهُمَا. أَمَّا إِذَا أَجَازَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَيَنْفُذُ أَجَازَ كِلَاهُمَا الْبَيْعُ؛ فَيكُونُ قَدْ بِيعَ نِصْفُ حِصَّةِ كُلِّ مِنْهُمَا. أَمَّا إِذَا أَجَازَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَيَنْفُذُ فَي جَمِيعِ حِصَّةِ الْمُجِيزِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ قَدْ بِيعَ تَمَامُ نِصْفِ الدَّارِ. (الْهِنْدِيَّةُ فِي جَمِيعِ حِصَّةِ الْمُجِيزِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ قَدْ بِيعَ تَمَامُ نِصْفِ الدَّارِ. (الْهِنْدِيَّةُ بِيعَ كَمْ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، حَيْثُ إِنَّهُ لَوْ بَاعَ صَاحِبُ الْمَالِ بِعِلاَوَةٍ)؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، حَيْثُ إِنَّهُ لَوْ بَاعَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيُصْرَفُ الْبَيْعُ إِلَىٰ حَصَّةِ الْمُجِيزِ.

فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا تَصَرُّفًا مُضِرًّا فِي حَصَّةِ الْآخَرِ بِدُونِ إِذْنِهِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، وَإِذَا تَصَرَّفَ يَضْمَنُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦).

وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ (التَّصَرُّفِ) بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ وَالْإِيجَارُ وَالْكَيُّ وَالْهِبَةُ وَالْقَطْعُ وَالِاسْتِهْلَاكُ، فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا كَأَخْذِهِ لِلسَّفَرِ وَالْهَدْم.

مِثَالٌ لِلْبَيْعِ: لَوْ بَاعَ أَحَدُ صَاحِبَي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ بِدُونِ إَذْنِهِ لِآخَرَ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فُضُولًا فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ (الْبَهْجَةُ)، وَلِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فِي حِصَّتِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ إِذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ الْإِجَازَةِ.

وَإِذَا تَلِفَ الْمَشِيعُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَقَبْلَ الْإِجَازَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي؛ يَكُونُ الشَّرِيكُ غَيْرُ الْبَائِعِ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الشَّرِيكَ الْبَائِعَ حِصَّتَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَاصِبٌ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَكُونُ البَّائِعُ فِلَا يَرْجِعُ عَلَىٰ أَحَدٍ. (الْحَامِدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ بِتَصَرُّفٍ).

مِثَالٌ لِلْإِيجَارِ: سَيُبيَّنُ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٠٧٧ و ١٠٨٤).

مِثَالٌ لِلْكَيِّ: لَوْ كَوَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَيَوَانَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَبِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، فَأَدَّىٰ هَذَا الْكَيُّ لِهَلَاكِ الْحَيَوَانِ، يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ شَرِيكِهِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، فَأَدَّىٰ هَذَا الْكَيُّ لِهَلَاكِ الْحَيَوَانِ، يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمُعَالَجَةَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي إِجْرَائِهَا، وَحَيْثُ إِنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ أَجْنَبِيُّ

فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُعَالَجَةِ؛ فَقَدْ لَزِمَ الضَّمَانُ.

وَلَكِنَّهُ لَوْ كَوَاهُ بَعْدَ تَصْدِيقِ الْبَيَاطِرَةِ بِاحْتِيَاجِ الْحَيَوَانِ لِلْكَيِّ لِلتَّدَاوِي وَبِأَنَّ الْكَيَّ ضَرُودِيٌّ لَهُ فَتَلِفَ، لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. (الْحَامِدِيَّةُ فِي الشَّرِكَةِ)؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَىٰ خَبَرِ أَهْلِ الذِّكْرِ، وَيُفْهَمُ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ يَضْمَنُ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (٧٧٢) وَشَرْحَهَا؛ لِأَنَّهُ لِللَّهُ وَلِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُعَالِجُ قَدِ اضْطُرَّ لِذَلِكَ لِوقَايَةِ حِصَّتِهِ مِنَ التَّلَفِ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

مِثَالٌ لِلْهِبَةِ: لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَهَبَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ، فَإِذَا وَهَبَهَا تَكُونُ هِبَتُهُ فُضُولًا: انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٥٧).

مِثَالٌ لِلْقَطْعِ وَالِاسْتِهْلَاكِ: لَوْ قَطَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَشْجَارَ الْمُثْمِرَةَ الْمُشْتَرَكَةَ تَغَلَّبًا وَاسْتَهْلَكَهَا، فَلِلشَّرِيكِ الْآشْجَارِ الْمُسْتَهْلَكَةِ. (الْبَهْجَةُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٢٠).

مِثَالٌ لِلْأَخْذِ لِلسَّفَرِ: لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فِي السَّفَرِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لِلسَّفَرِ وَتَلِفَ فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمُؤْنَةِ؛ لَلسَّفَرِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لِلسَّفَرِ وَتَلِفَ فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمُؤْنَةِ؛ يَضْمَنُ، وَإِلَّا فَلَا. (الْبَحْرُ). وَقَدْ بُيِّنَتْ مَسْأَلَةُ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ لِلسَّفَرِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٨).

مِثَالٌ لِلْهَدْمِ: لَوْ كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَهُ لَإِنْشَائِهِ مُحْكَمًا أَوْ لِوَضْعِ بِنَائِهِ أَوْ جُذُوعِهِ عَلَيْهِ، فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ. الْمُشْتَرَكِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ.

قِيلَ: (إِذْنُهُ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً) فَالْإِذْنُ صَرَاحَةً ظَاهِرٌ. أَمَّا الْإِذْنُ وَالرِّضَاءُ دَلَالَةً فَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٨)، كَمَا أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨٥) هُوَ مِنْ قَبِيلِ الرِّضَاءِ دَلَالَةً.

قِيلَ: «لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا» إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُطْلَقًا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨٦) أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ رِضَاءٌ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، إذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا كَانَ لَهُ حَقُّ التَّضْمِينِ.

وَكُوْنُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيًّا فِي حِصَّةِ الْآخَرِ هُوَ فِي التَّصَرُّفِ الْمُضِرّ،

أَمَّا فِي التَّصَرُّفِ غَيْرِ الْمُضِرِّ كَالسُّكْنَىٰ مَثَلًا فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَفِي الْأَحُوالِ الَّتِي تُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ السُّكْنَىٰ كَالدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالصُّعُودِ إِلَىٰ السَّطْحِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، فَيُعْتَبُرُ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَ مِلْكِ مَخْصُوصٍ عَلَىٰ وَجْهِ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْتَبُرُ ذَلِكَ؛ فَيكُونُ لِكُلِّ شَرِيكِ صَاحِبَ مِلْكِ مَخْصُوصٍ عَلَىٰ وَجْهِ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْتَبُرْ ذَلِكَ؛ فَيكُونُ لِكُلِّ شَرِيكِ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ الْآخَرَ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا وَالْقُعُودِ فِيهَا وَمِنْ وَضْعِهِ أَمْوَالَهُ وَأَشْيَاءَهُ فِيهَا؛ مِمَّا يُوجِبُ ذَلِكَ تَعْطِيلَ مِلْكِهِمَا الْأَمْرُ غَيْرُ الْجَائِزِ (مُعِينُ الْحُكَّامِ فِي الْبَابِ وَأَشْيَاءَهُ فِيهَا؛ مِمَّا يُوجِبُ ذَلِكَ تَعْطِيلَ مِلْكِهِمَا الْأَمْرُ غَيْرُ الْجَائِزِ (مُعِينُ الْحُكَّامِ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْهُ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْحَاضِرُ سَاكِنًا فِي مِلْكِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ الْبَامِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْهُ)، وفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْحَاضِرُ سَاكِنًا فِي مِلْكِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ أَجْرَةٍ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبُحْرِ).

### حُكْمُ إِزَالَةِ التَّعَدِّي فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بَعْدَ التَّعَدِّي عَلَيْهِ:

إِذَا تَعَدَّىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِشَرِكَةِ مِلْكِ، ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ؛ فَلَا يَزُولُ الضَّمَانُ.

مَثَلًا: لَوْ أَعَارَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَيَوَانَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَسَلَّمَهُ، وَبَعْدَ أَنِ الْمُعِيرِ الْتَكَبَ هَذَا التَّعَدِّيَ اسْتَرَدَّ الْحَيَوَانَ مِنْ يَدِ الْمُسْتَعِيرِ، فَتَلِفَ الْحَيَوَانُ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمُعِيرِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُعيرُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمُدَّتَيْنِ (٧٨٧ و ٨١٤)، فَعَلَىٰ هَذِهِ التَّفْصِيلاتِ يَكُونُ قَوْلُ الْمَجَلَّةِ: (فَتَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ الْمُدَّتَيْنِ (٧٨٧ و ٨١٤)، فَعَلَىٰ هَذِهِ التَّفْصِيلاتِ يَكُونُ قَوْلُ الْمُجَلَّةِ: (فَتَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ أَوِ السُّرَدَ الْمُعِيرُ أَوِ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ الْإِعَارَةِ أَوِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْمُعَيرُ أَوِ الْمُعَيرُ أَوِ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ الْإِعَارَةِ أَوِ الْإِجَارَةِ الْحَيَوَانَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِشَرِيكِهِ، يَكُونُ ضَامِنًا. (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْوَدِيعَةِ).

أُمَّا إِذَا تَعَدَّىٰ الشَّرِيكُ عَلَىٰ حِصَّةِ شَرِيكِهِ أَثْنَاءَ نَوْبَتِهِ وَهُوَ يُحَافَظُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ؛ فَيَزُولُ الضَّمَانُ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ). وَالْفَرْقُ الظَّاهِرُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُو إِذَا تَعَدَّىٰ عَلَىٰ حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ بِاللَّاتِ فِي أُمُورٍ لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ اسْتِعْمَالُهَا بِدُونِ إِذْنِ الْآخَرِ، وَأَزَالَ التَّعَدِّي قَبْلَ لُحُوقِ الظَّرَرِ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَكِ؛ يَبْرَأُ مِنَ الظَّمَانِ، أَمَّا إِذَا تَعَدَّىٰ عَلَىٰ حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِسَليمِهَا لِيَدِ آخَرَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْإِعَارَةِ، وَاسْتَرَدَّ مِنْ يَدِ الْآخَرِ قَبْلَ لُحُوقِ الظَّرَرِ لِلْمَالِ الْمُشْتَرِكِ، وَأَزَالَ التَّعَدِّي عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَا يَبْرَأُ مِنَ الضَّمَانِ (١٠).

كَذَلِكَ إِذَا رَكِبَ أحد الشَّرِيكَيْنِ الْبِرْذَوْنَ الْمُشْتَرَكَ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ وَتَلِفَ؛ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي الْبِرْذَوْنِ يَوْمَ رُكُوبِهِ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ عَلَىٰ الدَّابَّةِ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الرَّاكِبِينَ، وَصَّةَ شَرِيكِهِ فِي الْبِرْذَوْنِ يَوْمَ رُكُوبِهِ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ عَلَىٰ الدَّابَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِ. (الطَّحْطَاوِيُّ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الرُّكُوبُ عَلَىٰ الدَّابَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِ. (الطَّحْطَاوِيُّ وَحَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَّلَهُ حِمْلًا فَتَلِفَ الْبِرْذَوْنُ أَثْنَاءَ سَيْرِهِ؛ يَضْمَنُ حِصَّةَ الْآخَرِ وَكَانَ مِنَ اللَّرِمِ أَنْ تُحْذَفَ عِبَارَةُ: (إِذَا حَمَّلَهُ حِمْلًا)، مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ؛ لِأَنَّ تَحْمِيلَ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرِكِ جَائِزٌ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨٠)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِذَا أَمْكَنَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْعُشْتَرَكِ جَائِزٌ كَمَا هُو مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨٠)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِذَا أَمْكَنَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْعُشْتَرَكِ جَائِزٌ كَمَا الْحَيَوَانُ بِدَرَجَةٍ زَائِدَةٍ عَنْ تَحْمِيلِهِ حَسْبَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَتَلِفَ؟ الْعِبَارَةِ بِأَنَّهُ إِذَا حُمِّلَ الْحَيَوانُ بِدَرَجَةٍ زَائِدَةٍ عَنْ تَحْمِيلِهِ حَسْبَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَتَلِفَ؟ فَيَرْمَنَ مَنْ عَرْمِيلِهِ حَسْبَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَتَلِفَ؟ فَيْرُمُنُ مِضَةً شَرِيكِهِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَاسِبِ لِلْمَقَامِ عَلَىٰ كُلِّ وَجْهِ.

وَقَيْدُ «أَثْنَاءَ السَّيْرِ» هُوَ احْتِرَازِيٌّ حَسْبَ الْإِيضَاحَاتِ الْمُبَيَّنَةِ آنِفًا، فَلِذَلِكَ إِذَا تَرَكَ الشَّرِيكُ التَّعَدِّيَ بِدُونِ لُحُوقِ أَيِّ ضَرَرٍ، ثُمَّ تَلِفَ الْحَيَوَانُ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ.

وَكَذَا إِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْبِرْذَوْنَ الْمُشْتَرَكَ مُدَّةً بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ فِي الْخُصُومَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِيهَا كَالرُّكُوبِ، وَهَزَلَ الْبِرْذَوْنُ وَطَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَىٰ قِيمَتِهِ؛ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَقْتَ الِاسْتِعْمَالِ فِي نُقْصَانِ الْقِيمَةِ. انْظُرِ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٠٠).

وَقَدْ قُيِّدَتْ عِبَارَةُ «الاِسْتِعْمَالِ» الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ بِالاِسْتِعْمَالِ الْوَاقِعِ فِي الْخُصُوصَاتِ غَيْرِ الْجَائِزِ اسْتِعْمَالُهَا.

<sup>(</sup>١) ولكن سبب الفرق بين المسألتين غير واضح فتأمل.

أَمَّا لَوِ اسْتَعْمَلَهُ فِي الْخُصُوصَاتِ الْجَائِزِ اسْتِعْمَالُهَا كَتَحْمِيلِ الْحِمْلِ، فَبِمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ فِيمَا إِذَا حَصَلَ نَقْصٌ فِي قِيمَتِهِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨٠) انْظُرُ مَادَّةَ (٩١).

إِلَّا أَنَّهُ لِأَحَدِ صَاحِبَيِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ السُّكْنَىٰ فِيهَا بِدُونِ أَخْذِ إِذْنٍ مِنَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الإسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ حِينِ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (١٧).

وَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ سَكَنَ الشَّرِيكُ مُدَّةً فَهُوَ جَائِزٌ وَيُعَدُّ سَاكِنًا فِي مِلْكِهِ، وَلَوْ كَانَتِ وَحَيْثُ إِنَّهُ يُعَدَّةً لِلِاسْتِغُلَالِ؛ إِذْ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَةٍ مِنْ أَجْلِ حِصَّةٍ شَرِيكِهِ، وَلَوْ كَانَتِ اللَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغُلَالِ؛ إِذْ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَحَدًا دَفْعُ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ سُكُنَاهُ فِي مِلْكِهِ، كَمَا يُفْهَمُ اللَّارُ مُعَدَّةً لِلاسْتِغُلَالِ؛ إِذْ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَحَدًا دَفْعُ أَجْرَةً فَقَابِلَ سُكُنَاهُ فِي مِلْكِهِ، كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ (٤٤٧)، وَكَمَا فُصِّلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٥٩٧)، حَتَّى إِنَّهُ لَوْ ظَنَّ الشَّوِيكُ السَّاكِنُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ أُجْرَةً فَا فَصَلَ دَلِكَ فِي شَرِيكِهِ السَّاكِنِ الْأُجْرَةِ وَلَقَبُولًا الشَّويكِ الشَّويكِ الشَّويكِ الشَّويكِ الشَّويكِ الشَّاكِنِ الْأُجْرَةِ وَلَكُ وَلَكَ السَّاكِنِ الْأُجْرَةِ وَلَكُ وَلَكَ السَّاكِنَ الْمُعْتَادَةِ، وَلَكَ السَّاكِنَ الْمُعْتَادَةِ وَلَكُ إِلَى الْمُعْتَادَةِ وَلَكُ اللَّهُ عَلَوْمُهُ أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَ مِثْلُ حِصَّةِ الشَّويكِ. انْظُو الْمَادَّةَ (٩٦٥) وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ شَوِيكُهُ وَسَكَنَ الشَّويكِ. انْظُو الْمَادَة وَلَقَبُولً لَهَا (الْحَامِدِيُّ) انْظُو الْمَادَّةَ (٣٩٤) وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ شَويكُهُ وَيَدُولُ لَهَا (الْحَامِدِيُّ) انْظُو الْمَادَة (٣٣٨) وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ شَويكُهُ وَلِكَ هَدْ بَيْنَ مُهُ أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَ مِثْلُ حِصَّةِ الشَّويكِ. انْظُو الْمَادَة وَلَاكُ مَلَا عَلَوْمَهُ أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَوقَتِ الدَّارُ فِي يَلِ الْمُعْتَادَةِ؛ فَلَا يَلْوَمُهُ مَلْكُ مَلْكُ فَدُ بُيِّنَ الشَّرِيكِ. انْظُو الْمَادَة (٩١٩)، أمَّا إذَا احْتَرَقَتِ الدَّارُ فِي يَلِ الْعُاصِبِ؛ فَحُكْمُ ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَة (٩٠٩).

قِيلَ: "قَضَاءً"؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَرَقَهَا عَمْدًا يَضْمَنُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٠٥)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَشْعَلَ أَحَدٌ فِي دَارِهِ نَارًا خِلَافًا لِلْمُعْتَادِ فَتَسَبَّبَ مِنْ ذَلِكَ حُصُولُ حَرِيقٍ وَاحْتَرَقَتْ إِنَّهُ لَوْ أَشْعَلَ أَحَدٌ فِي دَارِهِ نَارًا خِلَافًا لِلْمُعْتَادِ فَتَسَبَّبَ مِنْ ذَلِكَ حُصُولُ حَرِيقٍ وَاحْتَرَقَتْ وَقِيمَةَ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَرِقَةِ الَّتِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دَارُ جَارِهِ، فَيَضْمَنُ قِيمَةَ دَارِ جَارِهِ مَبْنِيَّةً وَقِيمَةَ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَرِقَةِ الَّتِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دَارُ جَارِهِ، فَيَضْمَنُ قِيمَة دَارِ جَارِهِ مَبْنِيَّةً وَقِيمَةَ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَرِقَةِ الَّتِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَكُولُكَ لَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ بِسَبِ سُكْنَاهُ غَيْرِ تَخْلِيصِهَا. (الْبُهْجَةُ). انْظُرِ الْمَادَّةُ (٧٠٣)، وَكَذَلِكَ لَوْ خَرِبَتِ الدَّارُ بِسَبِ سُكْنَاهُ غَيْرِ الْمُعْتَادَةِ، فَيَضْمَنُ. (الدُّرُ الْمُخْتَارُ فِي التَّصَرُّفِ).

الْهَادَّةُ (١٠٧٦): لَوْ زَرَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَرَاضِيَ الْمُشْتَرَكَةَ؛ فَلَا صَلَاحِيَةَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحَاصِلَاتِ حِصَّةً كَالثَّلُثِ أَوِ الرَّبُعِ حَسْبَ عَادَةِ الْبَلْدَةِ، لَكِنْ إذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَىٰ الْأَرْضِ لِزِرَاعَتِهَا؛ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ قِيمَةَ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ.

الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبَا الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ حَاضِرَيْنِ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا حَاضِرًا وَالْآخَرُ غَائِبًا، فَإِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَزْرَعَ عُمُومَ الْأَرْضِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦)، فَإِذَا زَرَعَهَا فَفِي ذَلِكَ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ:

الإختالُ الْأُولُ: أَنْ يَنْبُتَ الزَّرْعُ وِيُدْرَكَ أَوْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الْإِدْرَاكِ، فَإِذَا أُدْرِكَ الزَّرْعُ وَيُدْرَكَ أَوْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الْإِدْرَاكِ، فَإِذَا أُدْرِكَ الزَّرْعُ وَيُدْرَكَ الْآخُرِ أَنْ يَأْخُذَ جَصَّتَهُ كَالثَّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ حَسْبَ عَادَةِ الْبُلْدَةِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً، حَتَّىٰ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرَاضِي مُعَدَّةً لِلاسْتِغْلَالِ، وَحَتَّىٰ لَوْ كَانَ عُرْفٌ الْبُلْدَةِ أَنْ يَنْظُىٰ حِصَّةً مَنْ يَزْرَعُ أَرَاضِي غَيْرِهِ لِأَنَّهُ - كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ - فِي الْبَلْدَةِ أَنْ يُعْطَىٰ حِصَّةً مَنْ يَزْرَعُ أَرَاضِي غَيْرِهِ لِأَنَّهُ - كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةً مُقَالِلَ انْتِفَاعِهِ فِي مِلْكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّة (٩٧٥). أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرِيكُ فِي الْأَرْاضِي وَقْفًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ بَيْتَ مَالٍ وَ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الزَّارِعَ الْأَزْيَدُ مِنْ أَجْرِ الْمَادَّةُ وَلَا أَوْ بَيْتَ مَالٍ وَشَرْحَهَا.

وَقَيْدُ (الْمُشْتَرَكَةِ)، احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّارِعِ حِصَّةٌ فِيهَا؛ فَالْحُكُمُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ أَرَاضِيَ الْغَيْرِ الَّتِي فِي الْقَرْيَةِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِغْلَالِ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ فِي الْآتِي: وَهُو أَنَّهُ لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ أَرَاضِيَ الْغَيْرِ الَّتِي فِي الْقَرْيَةِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِغْلَالِ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ فِي عُرْفِ تِلْكَ الْبُلْدَةِ أَنْ يُعْطَىٰ حِصَّةً مِنْ حَاصِلَاتِ تِلْكَ الْأَرْضِ كَالثَّلُثِ أَوِ الرَّبُعِ فِي الْأَرْضِ النَّالَةِ وَلَا لَمْ يَكُنْ عُرْفَ الْوَجْهِ. اِنْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٦)، التَّتِي تُزْرَعُ بِلَا أَمْرِ كَهَذِهِ؛ فَتُوْخَذُ حِصَّةٌ مِنَ الْحَاصِلَاتِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ. اِنْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٦)، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ مُو جُودٌ كَهَذَا؛ فَيلْزَمُ الزَّارِعَ إِعْطَاءُ أَجْرِ الْمِثْلِ الْفَلْرِ الْمَادَّةَ (٩٩٥).

لَكِنْ إِذَا نَقَصَتِ الْأَرْضُ بِزِرَاعَتِهِ؛ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ قِيمَةَ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ، حَيْثُ يَكُونُ الشَّرِيكِهِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَرْضُ حَيْثُ يَكُونُ الشَّرِيكِهِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَرْضُ مُعَدَّةً لِلاسْتِغْلَالِ أَوْ لَمْ تَكُنْ.

انْظُرِ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٢٠). وَالْمَادَّةَ (٩٠٧).

وَقَيْدُ: (إِذَا نَقَصَتْ). احْتِرَازِيُّ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فِي الْأَرْضِ بِسَبَبِ زِرَاعَتِهَا؛ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ. (التَّنْقِيحُ).

كَذَلِكَ لَوْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَىٰ الْأَرْضِ إِلَّا أَنَّهُ زَالَ مُؤَخَّرًا مِنْ نَفْسِهِ، فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ بِعُنْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِ ذَلِكَ الْعُنْرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٣) وَالْمَادَّةَ (١٠٨٥). وَشَرْحَهَا.

الِاحْتَالُ النَّانِي: أَنْ يَنْبُتَ الزَّرْعُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ أَوْ لَمْ يُقَارِبِ الْإِدْرَاكَ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا حَضَرَ الشَّرِيكُ؛ تُقَسَّمُ الْأَرَاضِي الْمَزْرُوعَةُ بَيْنَهُمَا حَسْبَ حِصَصِهِمَا، وَيُتْرَكُ لِلشَّرِيكِ النَّارِعِ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ أَيْ: لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ فِيهَا، وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ الَّذِي فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الزَّارِعِ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ أَيْ: لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ فِيهَا، وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ الَّذِي فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الزَّارِعِ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ أَيْ: لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ فِيهَا، وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ الَّذِي فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ. النِّرَاعَةِ؛ الزَّرَاعَةِ؛ النَّرَاعَةِ؛ النَّالِيَّةُ فِي الْغَاصِبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ.

وَالْحُكْمُ فِي الْبِنَاءِ مُمَاثِلٌ لِهَذَا، وَهُو أَنَّهُ إِذَا أَنْشَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِنَاءً فِي الْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَطَلَبَ الشَّرِيكُ رَفْعَ الْبِنَاءِ؛ فَيُقَسِّمُ الْقَاضِي بِطَلَبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ، فَإِذَا أَصَابَ الْبِنَاءُ مَقْسَمَ صَاحِبِ الْبِنَاءِ فَبِهَا، وَإِذَا أَصَابَ الْبِنَاءُ مَقْسَمَ صَاحِبِ الْبِنَاءِ فَبِهَا، وَإِذَا أَصَابَ الْبِنَاءُ مَقْسَمَ الشَّرِيكُ الْإِنَاءُ وَلَهُ الْمِنَاءُ مِنَ الشَّرِيكِ الْآخِرُ الْبِنَاءُ وَيُهْدَمُ أَوْ يَشْتَرِي الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْبِنَاءَ مِنَ الشَّرِيكِ النَّمَنِ الذي يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ. (الْفَيْضِيَّةُ).

أَمَّا إِذَا أُنْشِى الْبِنَاءُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْعَرْصَةِ؛ فَتُقَسَّمُ العرصة أَيْضًا وَيَبْقَىٰ القسم الْمَبْنِيُّ فِي حِصَّةِ الْبَانِي لِلْبَانِي، وَيُهْدَمُ الْقِسْمُ الَّذِي يَكُونُ فِي مَقْسَمِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٧٣).

قِيلَ: إِنَّ هَذَا الْإِحْتِمَالَ الثَّانِي هُوَ فِي صُورَةِ حُضُورِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْمَبْحُوثَ فِي عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ إِذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا يُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ، كَمَا أَنَّهُ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ لَا يَكُونُ الشَّرِيكِ الزَّارِعُ غَاصِبًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٨٥)، (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، فَيْبِهِ الشَّرِيكِ لَا يَكُونُ الشَّرِيكِ الزَّارِعُ عَاصِبًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٨٥)، (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، فَفِي الإحْتِمَالِ لَا يُقْلَعُ الزَّرْعُ وَإِذَا تَرَكَ الطَّرَفَانِ بِالرِّضَاءِ الْمَزْرُوعَاتِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بِإِعْطَاءِ الشَّرِيكِ نِصْفَ الْبَذْرِ لِلشَّرِيكِ الزَّارِعِ؛ جَازَ. (الْخَانِيَّةُ فِي الْغَصْبِ وَالدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ)؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيكِ نِصْفَ حِصَّتِهِ فِي الزَّرْعِ النَّابِتِ وَهُو صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ.

الِاحْتِهَالُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ الزَّرْعُ نَابِتًا، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِمَّا أَنْ يَنْتَظِرَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الزَّرْعُ اللَّورَةِ الْمُوضَّحَةِ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي، وَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَ الزَّرْعَ إِلَىٰ حِينِ أَنْ يَنْبُتَ وَيَقْلَعَهُ عَلَىٰ الصُّورَةِ الْمُوضَّحَةِ فِي الإحْتِمَالِ الثَّانِي، وَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَ مِثْلَ الْبَذْرِ وَيَتَمَلَّكُهُ عَلَىٰ رَأْيِ أَبِي يُوسُفَ (١) كَمَا فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧) وَشَرْحِهَا.

وَإِذَا حَصَلَ نُقْصَانٌ فِي الْأَرْضِ فِي الإحْتِمَالِ النَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الإحْتِمَالِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الإحْتِمَالِ الْأَوَّلِ؛ فَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي نُقْصَانِ الْأَرْضِ.

إِنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ حَقُّ الْأَراضِي الْمَمْلُوكَةِ كَالْأَرْاضِي الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ وَالْمَلْكِ، وَإِذَا حَضَرَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَغَابَ الْآخَرُ؛ فَحُكْمُهُ سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ وَالْمِلْكِ، وَإِذَا حَضَرَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَغَابَ الْآخَرُ؛ فَحُكْمُهُ سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨٥)

الْمَادَّةُ (١٠٧٧): لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ، يُعْطِي الْآخَرَ حِصَّتَهُ مِنْهَا وَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ.

لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَر بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ، فَيُعْطِي شَرِيكَهُ الْآخَرَ جَصَّةً مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ وَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ، وَيُشَارِكُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ الْمُؤَجِّرَ فِي بَدَلِ الْإِيجَارِ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ إِذَا أَجَرَ الشَّرِيكُ الْمُالَ الْمُشْتَرَكَ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ وَلَا الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِكَ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَأَخَذَ الْأُجْرَة وَ وَالْعَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَأَخَذَ الْأُجْرَة وَلَا الشَّرِيكُ الْمُعَرِيقِ الْعَرِيقِ الْعِيمَادِ وَلَكِنْ بِمِلْكِ خَبِيثٍ، وَإِنَّهُ فَيَمْلِكُ الشَّرِيكِ الْآخِرِ حَقَّ فِي أَخْذِهِ حِصَّتَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ بِطَرِيقِ الْحِكْمَةِ وَالْقَضَاءِ. وَقَدْ أَفْتَىٰ لَيْسُ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ حَقَّ فِي أَخْذِهِ حِصَّتَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ بِطَرِيقِ الْحِكْمَةِ وَالْقَضَاءِ. وَقَدْ أَفْتَىٰ شَيْحُ الْإِسْلَامِ عَلِيٍّ أَفَنْدِي عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) أي: يعطي مثل البذر بنسبة حصته ويتملك ذلك (المعرب).

<sup>(</sup>٢) أما في الأراضي الأميرية وإن يكن أن للشريك أن يطلب قلع الزرع بإذن صاحب الأرض، إلا أنه ليس له تضمين نقصان الأرض حسب قانون الأراضي المرعي (الشارح).

<sup>(</sup>٣) إلا أنه بموجب قانون التصرف العثماني الصادر سنة ١٣٣١ يضمن الغاصب للأراضي الأميرية أجر المثل (المعرب).

أُمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَلَا يَمْلِكُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ، وَيُشَارِكُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ الشَّرِيكِ الْإِيجَارِ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ، وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَسْتَحْصِلَ عَلَىٰ حَقِّهِ هَذَا بِوَاسِطَةِ مَجْبُورًا عَلَىٰ أَدَاءِ ذَلِكَ لِشَرِيكِهِ، وَأَنَّ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَسْتَحْصِلَ عَلَىٰ حَقِّهِ هَذَا بِوَاسِطَةِ الْحُكْم وَالْقَضَاءِ. (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ فِي الْإِجَارَةِ والأنقروي فيها).

وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ عِبَارَةِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الثَّانِي، كَمَا أَنَّ دَائِرَةَ الْفَتْوَىٰ فِي الْوَقْتِ الْحَالِي تُفْتِي بِمُوجَبِ هَذَا الْقَوْلِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ (إِذَا قَبَضَ) أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْبِضِ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ بَدَلَ الْإِيجَارِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ مَالِهِ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٢).

وَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْمُؤَجَّرُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ مَالَ وَقْفٍ أَوْ مَالَ صَغِيرٍ؛ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ كَمَا وَضَحَ فِي الْمَادَّةِ(٥٩٦)وَشَرْحِهَا.

#### تُوجَدُ أَرْبَعُ صُورٍ فِي إيجَارِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: أَنْ يُؤَجَّرَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ وَيَنْقَضِي جَمِيعُ مُدَّةِ الْإِيجَارِ. الصُّورَةُ النَّانِيَةُ: أَنْ يُؤَجَّرَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ وَيَنْقَضِي ثُلُثُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مَثَلًا، وَالْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ الْإِجَارَةُ الَّتِي انْقَضَتْ مُدَّتُهَا تَمَامًا، أَوِ انْقَضَىٰ جُزْءٌ مِنْهَا، أَيْ: بَدَلُ الْإِيجَارِ الْعَائِدِ لِلْمُدَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ مِنَ الْإِجَارَةِ بِلَا إِجَازَةٍ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُؤَجَّرَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ وَيُجِيزَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ تِلْكَ الْإَجَارَةِ. الْإِجَارَة قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيِّ مُدَّةٍ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يُوَجَّرَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ ثُلُثِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُجِيزُ الشَّرِيكُ الْآخِرُ الْإِجَارَةَ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ أَيْ: فِي الثُّلْثَيْنِ، فَفِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ يَلْزُمُ إعْطَاءُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُؤَجِّرِ مِنْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ أَيْ: كُلِّ حِصَّتِهِ فِي الصُّورَةِ النَّالِثَةِ، وَحِصَّتِهِ عَنِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ، وَلِلشَّرِيكِ الْآخِرِ الاِسْتِحْصَالُ عَلَىٰ الثَّالِثَةِ، وَحِصَّتِهِ مِنْ شَرِيكِهِ الْمُؤَجِّرِ بِحُكْمِ الْقَاضِي، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ (٤٤٧)، وَلَا يَجْرِي فِي هَاتَيْنِ الصُّورَةِ السَّالِفُ الذِّكُرُ.

قِيلَ شَرْحًا: (بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَجَّرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ؛ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ قَدْ أَجَرَ جِصَّتَهُ أَصَالَةً وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ وَكَالَةً، فَيَجِبُ أَنْ يُقَسَّمَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ عَلَىٰ مُوجَبِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٩).

# وَيَعْدَ إيضَاحِ هَنِهِ الْمَادَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تُوجَدُ مَسْأَلَتَانِ يَجِبُ حَلُّهُمَا:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٤٤٧) أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ إِجَازَةِ إِجَارَةِ الْفُضُولِيِّ بَقَاءَ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، وَبِمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَتْلَفُ بِمُرُورِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَالْفُضُولِيِّ بَقَاءَ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، وَبِمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَتْلَفُ بِمُرُورِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلُوكَ آخَرَ، وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلَا جَازَةُ صَاحِبِ الْحَانُوتِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَيَكُونُ بَدَلُ الْإِيجَارِ مَالًا فَإِجَازَةُ صَاحِبِ الْحَانُوتِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَيَكُونُ بَدَلُ الْإِيجَارِ مَالًا لِيجَارِ مُكْمًا وَقَضَاءً مِنَ لِلْمُؤَجِّرِ الْفُضُولِيِّ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَانُوتِ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَ الْإِيجَارِ حُكْمًا وَقَضَاءً مِنَ الْمُؤَجِّرِ الْفُضُولِيِّ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَانُوتِ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَ الْإِيجَارِ حُكْمًا وَقَضَاءً مِنَ الْمُؤَجِّرِ الْفُضُولِيِّ مَعَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، فَمَا هُوَ الْفَرْقُ الْمُوجِبُ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ؟

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ عَلَىٰ بَدَلِ الْإِيجَارِ الْعَائِدِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي هَذِهِ الْمَاذَّةِ هِي يَدُ أَمَانَةٍ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَ بَدَلُ الْإِيجَارِ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَالِ الْمَقْبُوضِ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ تَقْصِيرٍ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَ بَدَلُ الْإِيجَارِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ (١٤٦٣)، أَوْ أَنَّ يَدَهُ ضَمَانٌ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَ بَدَلُ الْإِيجَارِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ قَبْضِهِ لَهُ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؟ إِنَّ يَدَ الضَّمَانِ هِيَ أَعْلَىٰ مِنْ يَدِ الْأَمَانَةِ، وَأَظُنُ اللَّهُ يَجِبُ أَنْ نَقْبَلَ أَنَّهَا يَدُ أَمَانَةٍ، حَتَّىٰ نَجِدَ نَقْلًا وَدَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّهَا يَدُ ضَمَانٍ. (الشَّارِحُ).

وَإِذَا اقْتَضَىٰ إِيجَادُ فَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ. وَالْمَادَّةِ (١٠٨٤) فَإِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ تُبَيِّنُ الْحُكْمَ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ أَحَدِ الشُّرِكَاءِ، وَالْمَادَّةَ (١٠٨٤)؛ تُبَيِّنُ الْحُكْمَ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ أَحَدِ الشُّرِكَاءِ، إلَّا أَنَّ حُكْمَ الْمَادَّتَيْنِ مُتَسَاوٍ، وَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِآخَرَ الْمِلْكَ الشُّرِيكَيْنِ لِآخَرَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ لِشَرِيكِهِ حِصَّتَهُ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا أَوْ كَانَ غَائيًا.

الْهَادَّةُ (١٠٧٨): يَسُوغُ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ.

إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ غَائِبًا وَالْآخَرُ حَاضِرًا؛ فَيَسُوغُ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، إِذَا وَجَدَ رِضَاءَ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ بِانْتِفَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيةِ بِانْتِفَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ صَرَاحَةً حَسْبَ الْمَادَّةِ (٧٧٧). أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِذْنُ اللَّذِيْرَةِ مِنَ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٠٧٥)، وَرِضَاءُ الْغَائِبِ صَرَاحَةً هُو أَنْ يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ قَبْلَ الْغَيْبَةِ الْمُشْتَرَكِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٠٧٥)، وَرِضَاءُ الْغَائِبِ صَرَاحَةً هُو أَنْ يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ قَبْلَ الْغَيْبَةِ بِوَاسِطَةٍ كَإِرْسَالِ كِتَابٍ لَهُ.

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْغَائِبِ هُنَا غَيْرُ الْغَائِبِ الْمَفْقُودِ، بَلْ هُوَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِي الْبَلْدَةِ الْمَوْجُودِ فِيهَا الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ، لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ حَيْثُ يُطْلَقُ الْمَفْقُودُ وَلَى بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ حَيْثُ يُطْلَقُ الْمَفْقُودُ عَلَىٰ الْغَائِبِ عَيْبَةً مُنْقَطِعَةً، وَإِنْ يَكُنْ قَدِ اسْتُعْمِلَتْ لَفْظَةُ غَائِبِ بِمَعْنَىٰ الْمَوْجُودِ فِي مَحَلِّ عَلَىٰ الْغَائِبِ غِي الْمَادَّةِ مِنَ الْمَجَلَّةِ هِي بَعِيدٍ مُدَّةَ السَّفَرِ فِي الْمَادَّةِ مِنَ الْمَجَلَّةِ هِي ضَابِطٌ لِلْمَوَادِ الْآتِيةِ.

الْهَادَّةُ (١٠٧٩): يُعَدُّ الْغَائِبُ رَاضِيًا عَنِ انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ بِالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ عَلَىٰ وَجْهٍ غَيْرِ مُضِرِّ بِالْغَائِبِ.

يُعَدُّ الْغَائِبُ رَاضِيًا عَنِ انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ بِالْمِلْكِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِي هَذَا الْمِلْكِ عَلَىٰ وَجْهٍ غَيْرِ مُضِرِّ بِالْغَائِبِ، وَعَلَيْهِ فَلَهُ الإِنْتِفَاعُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَهَذَا الرِّضَاءُ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الرِّضَاءِ دَلَالَةً.

وَالْإِنْتِفَاعُ بِصُورَةٍ غَيْرِ مُضِرَّةٍ يَكُونُ فِي الصُّورِ الْآتِيَةِ كَمَا يَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ، وَهِيَ: ١ - تَحْمِيلُ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ حِمْلًا وَالْحَرْثُ عَلَيْهِ وَاسْتِخْدَامُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ لِوَقْتِ لزَّوَالِ.
 لزَّوَالِ.

٢ - السُّكْنَىٰ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ.

٣- زِرَاعَةُ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا كَانَتِ الزِّرَاعَةُ غَيْرَ مُضِرَّةٍ بِهَا.

٤ - أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ.

وَلَا يُعَدُّ الشَّرِيكُ الْغَائِبُ رَاضِيًا عَنِ انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ بِصُورَةٍ مُضِرَّةٍ لِلْغَائِبِ؛ فَعَلَيْهِ يَجِبُ فِي ذَلِكَ رِضَاءُ الْغَائِبِ صَرَاحَةً.

وَالتَّصَرُّفُ بِصُورَةٍ مُضِرَّةٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ - هُوَ:

١ - لِبْسُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الثِّيَابَ الْمُشْتَرَكَةَ وَرَكْبُ الْبِرْ ذَوْنِ الْمُشْتَرَكِ.

٢ - سُكْنَىٰ الشَّرِيكِ الْكَثِيرِ الْعَائِلَةِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ.

٣- زِرَاعَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ الَّتِي يَضُرُّهَا الزَّرْعُ.

وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَفِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ عُرِفَ الرِّضَاءُ دَلَالَةً.

الْهَادَّةُ (١٠٨٠): لَا يُوجَدُ رِضَاءٌ مِنَ الْغَائِبِ دَلَالَةً فِي الْانْتِفَاعِ بِالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُشْتَرَكَةِ لُبْسُهَا فِي عَيَابِ الْمُشْتَرِ كَةَ لُبُسُهَا فِي غِيَابِ الْمُشْتَرِ كَةَ لُبُسُهَا فِي غِيَابِ الْمُشْتَرِ فَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فِي غِيَابِ الْآخَرِ عَيَابِ الْآخَرِ الْمُشْتَرِ فَا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فِي غِيَابِ الْآخَرِ الْمَشْتَرِ اللَّهُ مُورِ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُشْتَعْمِلِينَ كَتَحْمِيلِ الْحِمْلِ وَالْحَرْثِ فَلَهُ الْاسْتِغْمَالُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا غَابَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَلَهُ اسْتِخْدَامُ الْخَادِمِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَوْمًا بَعْدَيُومُ الْخَادِمِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَوْمًا بَعْدَيُومُ الْخَادِمِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَوْمًا بَعْدَيُومُ الْمَالِي الْمُشْتَرَكِ يَوْمًا بَعْدَيُومُ اللَّهُ الْمُشْتَرَكِ يَوْمًا بَعْدَيُومُ الْمُ

لا يُوجَدُ رِضَاءٌ مِنَ الْغَائِبِ دَلَالَةً فِي انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ بِالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الْمُشْتَعْمِلِينَ حَتَّىٰ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُضِرٌّ أَيْ: لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ يَلْكَ الْأَمْوَالِ بِدَاعِي وُجُودِ رِضَاءٍ دَلَالَةً، أَمَّا إِذَا وُجِدَ رِضَاءٌ صَرَاحَةً فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٧١)، وَالْأَمْوَالُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهَا

فِي الْمَوَادِّ (٤٢٧ و٣٦٥ و٥٥١ و٥٢٥ و٥٥٥).

فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيِ الثِّيَابِ الْمُشْتَرَكَةِ لُبْسُهَا بِلَا إِذْنٍ فِي غِيَابِ الشَّرِيكِ، وَإِذَا لَبِسَهَا؛ يُعَدُّ غَاصِبًا وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ إِذَا تَلِفَتْ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ لُبْسَ الثِّيَابِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللَّابِسِ.

كَذَلِكَ إِذَا لَمْ تَتْلَفِ الثِّيَابُ وَطَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَىٰ قِيمَتِهَا؛ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي النُّقْصَانِ. وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَرْكَبَ الْبِرْ ذَوْنَ الْمُشْتَرَكَ فِي غِيَابِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، أَيْ: بِلَا إِذْنِهِ، يَعْنِي: لَوْ كَانَ بِرْذَوْنٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَغَابَ أَحَدُهُمَا، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَيْ: بِلَا إِذْنِهِ، يَعْنِي: لَوْ كَانَ بِرْذَوْنٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَغَابَ أَحَدُهُمَا، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الإِنْتِفَاعُ بِالْبِرْذَوْنِ بِأَنْ يَرْكَبَهُ يَوْمًا وَيَتُرُكَهُ يَوْمًا؛ لِأَنَّ رَكُوبَ مَنْ لَا يُحْسِنُ الرُّكُوبَ الْمَشْرِيكِ الشَّرِيكِ فَالرُّكُوبَ مَنْ لَا يُحْسِنُ الرُّكُوبَ مَنْ لَا يُحْسِنُ الرُّكُوبَ مَنْ لَا يَحْسِنُ الرُّكُوبَ مَنْ لَا يُحْسِنُ الرَّكُوبَ مَنْ لَا يَحْسِنُ الرَّكُوبَ مَنْ يَالْمَالِ إِذَا رَكِبَ الشَّرِيكَ الْمَعْوِدِ الْمِصْرِيُّ فِي الْغَصْبِ، وَعَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الْإِجَارَةِ).

وَعِبَارَةُ: (فِي غِيَابِهِ) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ مُسْتَعَمَلَةٌ بِمَعْنَىٰ: بِلَا إِذْنٍ، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَدِ اسْتُعْمِلَتِ عِبَارَةُ: (إِذْنِ شَرِيكِهِ) فِي كِتَابِ: (لِسَانِ الْحُكَّامِ) مَحَلَّ فِي غِيَابِهِ.

وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ۖ - وَلَوْ كَانَ شَرِيكُهُ غَيْرَ غَائِبٍ - أَنْ يَرْكَبَ الْبِرْذَوْنَ الْمُشْتَرَكَ بلَا إذْنِ شَريكِهِ.

أمَّا فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ كَتَحْمِيلِ الْحِمْلِ وَالْحَرْثِ، فَلِأَحَدِ صَاحِبِي الْبِرْذَوْنِ الْمُشْتَرَكِ فِي غِيَابِ شَرِيكِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي الْحَرَفِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَهُو أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَيَوانُ مُشْتَركًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ الْحِرَفِ بِقَدْرِ حِصَّتِه فِي الْمَحْتَارِ)، وَهُو أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَيَوانُ مُشْتَركًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ فَيَسْتَعْمِلُهُ الشَّرِيكُ فِي هَذِهِ الْأَعْمَالِ يَوْمًا وَيَتُرْكُهُ يَوْمًا، وَإِذَا كَانَتْ حِصَّتُهُ فِي الْحَيَوانِ ثُلْثًا؛ فَيَسْتَعْمِلُهُ فِي تِلْكَ الْأَعْمَالِ يَوْمًا وَيَتُرْكُهُ يَوْمَيْنِ خَالِيًا، فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ وَتَلِفَ الْحَيَوانُ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ؛ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَعْمِلَ ضَمَانُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩١).

وَيُشَارُ بِقَيْدِ: (بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) إلَىٰ أَنَّهُ إذَا اسْتَعْمَلَهُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ؛ فَيُعَدُّ غَاصِبًا، وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٥) أَنَّهُ إذَا حَمَّلَ الْبِرْذَوْنَ حِمْلًا بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ وَتَلِفَ أَثْنَاءَ السَّيْرِ؛

فَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ إِلَّا أَنَّ الْإِيضَاحَاتِ الْمُقْتَضِيَّةَ فِي ذَلِكَ الْخُصُوصِ قَدْ وَضَحَتْ هُنَاكَ.

كَذَلِكَ إِذَا غَابَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْخَادِمَ الْأَجِيرَ مُشْتَركًا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ أَيْ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْخَادِمُ أَجِيرًا مُشْتَركًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَيَسْتَخْدِمُهُ يَوْمًا لِحِصَّتِهِ وَيَتْرُكُهُ يَوْمًا لِحِصَّتِهِ وَيَشْمَنُ وَيَتْرُكُهُ يَوْمًا لِحِصَّةِ شَرِيكِه، فَإِذَا اسْتَخْدَمَهُ مُسْتَمِرًّا فَيَكُونُ غَاصِبًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَيَضْمَنُ فِي حَالَةِ التَّلَفِ. (لِسَانُ الْحُكَّامِ).

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الْاسْتَخْدَامِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَقَالَ الطَّحْطَاوِيُّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ: إِنَّ الاِسْتِخْدَامَ الْمَذْكُورَ غَصْبٌ عَلَىٰ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، إِلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةِ قَدِ اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الْوَاجِحِ، إِلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةِ قَدِ اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الْقَائِلَ بِالْجَوَازِ بَيْدَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ سُكْنَىٰ ذَوِي الْعَائِلَةِ الْكَثِيرَةِ فِي دَارٍ يَخْتَلِفُ الْقَائِلَ بِالْجَوَازِ بَيْدَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ سُكْنَىٰ ذَوِي الْعَائِلَةِ الْكَثِيرَةِ فِي دَارٍ يَخْتَلِفُ الْقَائِلَ بِالْجَتِلَافِ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ، وَاسْتِعْمَالُ الْخَادِمِ إِذَا كَانَتِ الْأَعْمَالُ كَثِيرَةً يَخْتَلِفُ أَيْضًا بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَلَعَلَّ الْمَجَلَّة بِتَغْيِيرِهَا الْأُسْلُوبَ وَقَوْلِهَا: (وَكَذَلِكَ إِذَا غَابَ إِلَخْ) هُوَ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ. وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْخَادِمِ هُوَ الرَّقِيقُ، يَعْنِي: أَنَّ اسْتِخْدَامَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَكُونُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَكِنْ لَوِ اسْتُعْمِلَتْ عِبَارَةُ: (الْخَادِمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا) بَدَلًا مِنْ عِبَارَةِ (الْخَادِمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا)

الْهَادَّةُ (١٠٨١): السُّكْنَىٰ فِي الدَّارِ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ، فَعَلَيْهِ إِذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَي الدَّارِ؛ فَلِلْآخَرِ الِانْتِفَاعُ بِالدَّارِ عَلَىٰ وَجْهٍ، كَأَنْ يَسْكُنَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِيهَا، وَأَنْ يَتُرُكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ، لَكِنْ إِذَا كَانَتْ عَائِلَتُهُ كَثِيرَةً؛ فَتُصْبِحُ مِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ وَلَا يَكُونُ لِلْغَائِبِ رِضَاءٌ دَلَالَةً فِي ذَلِكَ.

السُّكْنَىٰ فِي الدَّارِ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٤٢٨ و٢٥٥)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُعَدُّ الْغَائِبُ رَاضِيًا عَنِ انْتِفَاعِ شَرِيكِهِ الْحَاضِرِ بِالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِحَسْبِ الْمَادَّةِ (١٠٧٩).

فَعَلَيْهِ إِذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُنَاصَفَةً يَعْنِي: غَيْرَ الْمَقْسُومَةِ؛ فَالْآخَرُ

مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ انْتَفَعَ بِتِلْكَ الدَّارِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ، وَهُوَ أَنْ يَسْكُنَ جَمِيعَ الدَّارِ الْمَذْكُورِ بِالذَّاتِ سِتَّة أَشْهُرٍ، وَأَنْ يَتْرُكَهَا سِتَّة أَشْهُرٍ، وَيَنْتَفِعُ مِنْهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ؛ (أَبُو الشَّعُودِ الْمِصْرِيُّ فِي الْغَصْبِ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٧٥) أَنَّ لِلشَّرِيكِ الشَّعُودِ الْمِصْرِيُّ فِي الْفَرْدِي الْمُشْتَرِكَةِ بِلَا إِذْنِ حَالَ حُضُورِ شَرِيكِهِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَهُ هَذَا الْحَقُّ فِيمَا لَوْ الشَّكْنَىٰ فِي الدَّارِ الْمُشْتَركةِ بِلَا إِذْنِ حَالَ حُضُورِ شَرِيكِهِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَهُ هَذَا الْحَقُّ فِيمَا لَوْ غَابَ شَرِيكِهِ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الإسْتِغْذَانُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنَ الشَّرِيكِ وَالشَّكْنَىٰ بِالذَّاتِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَركةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيِّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَإِنْ الشَّرِيكِ وَالشَّكْنَىٰ بِالذَّاتِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَركةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيِّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ جَائِزَةٍ دِيَانَةً قِيَاسًا إلَّا أَنَّهَا قَدْ جُوِّزَتِ اسْتِحْسَانًا.

وَسُكْنَىٰ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ - هِيَ السُّكْنَىٰ بِالذَّاتِ، أَمَّا إِسْكَانُ غَيْرِهِ فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي حُضُورِ شَرِيكِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا ذَلِكَ فِي غِيَابِهِ. (التَّنْقِيحُ وَمُعِينُ الْحُكَّامِ) انْظُرْ مَادَّتَيْ (٤٦ و٩٦).

## وَفِي الْانْتِفَاعِ مِنَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ رِوَايَتَانِ:

الْأُولَىٰ: الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ وَهِيَ تَقْضِي بِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الاِنْتِفَاعَ زَمَانًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، يَعْنِي: أَنْ يَسْكُنَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ كُلَّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُنَاصَفَةً مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَنْ يَتُرُكَهَا سَنَةً أُخْرَىٰ، فَإِذَا انْتَفَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ يَتُرُكَهَا سَنَةً أُخْرَىٰ، فَإِذَا انْتَفَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ يَتُرُكَهَا سَنَةً أُخْرَىٰ، فَإِذَا انْتَفَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَقُولَ: (إنَّنِي أَسْكُنُ الدَّارَ مِثْلَكَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَأَتُرُكُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ). بَلْ إنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرِكَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبْتَنِ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٠).

الثَّانِيَةُ: الرِّوَايَةُ الْغَيْرُ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ أَنْ يَنْتَفِعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ مِنَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَيَسْكُنَ فِي نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الدَّارِ دَائِمًا.

مَثَلًا: لَوْ كَانَتِ الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ كَبِيرَةً تَحْتَوِي عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ لِلْعِيَالِ وَقِسْمٌ لِلْعَيَالِ وَقِسْمٌ لِلْعَيَالِ وَقِسْمٌ لِلْغَيَالِ وَقِسْمٌ لِلْضَّيُوفِ، فَيَسْكُنُ الشَّرِيكُ فِي قِسْمِ الْعِيَالِ مَثَلًا وَيَتْرُكُ الْقِسْمَ الْآخَرَ خَالِيًا.

وَيُفْهَمُ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ اخْتَارَتِ الرِّوَايَةَ الْأُولَىٰ، إلَّا أَنَّ ذِكْرَ كَافِ التَّشْبِيهِ يَجْعَلُ مَحَلَّا لِلطَّنِّ بِأَنَّ الْحُكْمَ شَامِلٌ لِلرِّوَايَتَيْنِ مَعًا، وَلَكِنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ هُنَا مَعْطُوفَةٌ عَلَىٰ مُدَّةِ السُّكْنَىٰ

كَمَا بُيَّنَ شَرْحًا وَلَيْسَتْ مَعْطُوفَةً عَلَىٰ الاِنْتِفَاعِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اعْتُبِرَتْ مَعْطُوفَةً عَلَىٰ الاِنْتِفَاعِ؛ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ جَمْع قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ.

وَإِنْ شَاءَ انْتَفَعَ بِالدَّارِ بِأَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ، أَيْ: بِكُلِّ الدَّارِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٨٣): «أَنَّهُ إِذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَسْكُنَ فِي كُلِّ الدَّارِ مُسْتَمِرًّا مُدَّةَ غِيَابِ شَرِيكِهِ، إِذَا كَانَتِ السُّكْنَىٰ لَا تُنْقِصُ مِنْ قِيمَةِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ السُّكْنَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ مُضِرَّةٍ بِالشَّرِيكِ الْغَائِبِ، بَلْ إِنَّهَا نَافِعَةٌ بِمُوجَبِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَةِ (١٠٨٣).

فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ مُتَمَادِيًا؛ لِأَنَّ فِي السُّكْنَىٰ الْمَذْكُورَةِ فَائِدَةً لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ مَعًا وَمَنْفَعَةُ الْحَاضِرِ فِي ذَلِكَ ظاهرة، أَمَّا مَنْفَعَةُ الْغَائِبِ فَهِي إِذَا سَكَنَ الْحَاضِرُ فِي جَمِيعِ الدَّارِ، فَلِلْغَائِبِ حَقُّ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَسْكُنَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ بِمِقْدَارِ سُكْنَىٰ الْحَاضِرِ فِيها، وَالْحُكْمُ فِي الْأَرَاضِي أَيْضًا هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ. (الْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ)؛ فَلِهَا، وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرْقُ بَيْنَ السُّكْنَىٰ فِي الدَّارِ وَزِرَاعَةِ الْأَرْضِ.

#### جَوَازُ السَّكَنِ فِي جَمِيعِ الدَّارِ:

إِنَّ سُكْنَىٰ الشُّرِيكِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَتَرْكَهَا مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا هُوَ

مَذْكُورٌ فِي الْمَجَلَّةِ - هُوَ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ خَرَابِ الدَّارِ، أَمَّا إِذَا خِيفَ مِنْ خَرَابِ الدَّارِ إِذَا تُرِكَتْ خَالِيَةً مُدَّةً؛ فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَسْكُنَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ انْتِفَاعُ الشَّرِيكِ مُضِرًّا بِالْغَائِبِ، بَلْ يَكُونُ نَافِعًا لَهُ إِذْ تُصَانُ وَتُحْفَظُ حِصَّةُ الْغَائِبِ مِنَ الْحَرَابِ؛ وَعَلَيْهِ فَالسُّكْنَىٰ فِي كُلِّ الدَّارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ حِصَّةُ الْغَائِبِ مِنَ الْحَرَابِ؛ وَعَلَيْهِ فَالسُّكْنَىٰ فِي كُلِّ الدَّارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ حِصَّةُ الْغَائِبِ مِنَ الْحَرَابِ؛ وَعَلَيْهِ فَالسُّكْنَىٰ فِي كُلِّ الدَّارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَادَّةِ (١٠٧٩)، كَمَا أَنَّهُ لِلْقَاضِي تَأْجِيرُ تِلْكَ الدَّارِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَةِ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، الْمَادَّةِ الْمُذَورَةِ (الْخَانِيَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَكُ الْفَوْرَةِ (الْخَانِيَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَكُونُ هَلْ لِلْغَائِبِ إِذَا حَضَرَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيِّنِ فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٠٧).

أَمَّا إِذَا كَانَ أَوْلَادُ وَعِيَالُ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ كَثِيرِينَ؛ فَتَكُونُ سُكْنَىٰ الدَّارِ مُخْتَلِفَةً بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ، مِثْلُ: الرُّكُوبِ عَلَىٰ الْبِرْذَوْنِ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ، بَلْ إِنَّهُ يُوجَدُ فِي سُكْنَىٰ الدَّارِ عَلَىٰ الْمُسْتَعْمِلِينَ مِثْلُ: الرُّكُوبِ عَلَىٰ الْبِرْذَوْنِ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ، بَلْ إِنَّهُ يُوجَدُ فِي سُكْنَىٰ الدَّارِ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ اخْتِلَافُ وَتَفَاوُتُ فِي اسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعْمِلِينَ أَكْثَرَ مِنَ التَّفَاوُتِ فِي رُكُوبِ الْحَيَوَانِ؛ وَلِذَلِكَ لَا يُعْتَبُرُ أَنَّ لِلْغَائِبِ رِضًا فِي ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ حَتَّ الإنْتِفَاعِ الْمُحْتَارِ)، أَيْ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِسُكْنَىٰ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنَاصَفَةً مُدَّةً سِتَّةٍ أَشْهُرٍ وَأَنْ يَتُركَهَا مُدَّةً سِتَّةٍ أَشْهُرٍ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٧٨).

أَمَّا إِذَا أَذِنَ الشَّرِيكُ الْغَائِبُ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ صَرَاحَةً بِالإِنْتِفَاعِ فَلَا شَكَّ أَنَّ لَهُ الإِنْتِفَاعَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِذْنَ مِمَّا يَكُونُ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً وَهُمَا مِنَ الْعُقُودِ الْمَشْرُوعَةِ.

الْهَادَّةُ (١٠٨٢): لَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْكُنَ فِي حِصَّةِ الْغَائِبِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ إذَا كَانَتْ حِصَصُهُمَا مُفْرَزَةً عَنْ بَعْضِهَا، لَكِنْ إذَا خِيفَ خَرَابُهَا مِنْ عَدَمِ السُّكْنَىٰ؛ فَالْقَاضِي يُؤَجِّرُ هَذِهِ الْحِصَّةَ الْمُفْرَزَةَ وَيَحْفَظُ أُجْرَتَهَا لِلْغَائِبِ.

لَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْكُنَ فِي حِصَّةِ الْغَائِبِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا كَانَتْ حِصَصُهُمَا مُفْرَزَةً وَمَقْسُومَةً عَنْ بَعْضِهِمَا، حَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ سُكْنَىٰ الْأَجْنَبِيِّ فِي دَارِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ حَقِّ، وَلَيْسَ لَهُ إِيجَارُ تِلْكَ الْحِصَّةِ لِآخَرَ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي قِيَاسًا عَلَىٰ دَارِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ حَقِّ، وَلَيْسَ لَهُ إِيجَارُ تِلْكَ الْحِصَّةِ لِآخَرَ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي قِيَاسًا عَلَىٰ

الْمَادَّةِ (١٠٨٤). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦) فَإِذَا سَكَنَ كَانَ غَاصِبًا وَتَجْرِي فِي حَقِّهِ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِغَصْبِ الْعَقَارِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٠٥).

أُمَّا إِذَا قِيلَ: كَيْفَ يَصِحُّ تَعْبِيرُ (الْمُشْتَرَكَةِ) مَعَ كَوْنِهَا مُفْرَزَةً؟ فَنُجِيبُ عَلَىٰ ذَلِكَ: بِأَنَّهُ لَمْ يَكُونِ الْمُقْصُودُ مِنَ الْمُشْتَرَكَةِ الْإِشْتِرَاكَ شَائِعًا، بَل الْإِشْتِرَاكَ فِي بَعْضِ جِهَاتِهَا، كَأَنْ يَكُونَ مَثَلًا الْحَائِطُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّعْبِيرُ مَجَازًا بِعَلَاقَةِ الْكَوْنِ يَكُونَ مَثَلًا الْحَائِطُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّعْبِيرُ مَجَازًا بِعَلَاقَةِ الْكَوْنِ السَّابِقِ، وَمِنْ قَبِيلِ مَا وَرَدَ - الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ: ﴿ وَمَاتُوا الْيَلْكَيْ أَنْوَالُهُمْ ﴾ [النساء: ٢]، وَمَعَ ذَلِكَ فَعِنْدَمَا بُيِّنَتْ هَذِهِ الْمَشْتَرَكَةِ فِي الطَّحْطَاوِيِّ لَمْ يَسْتَعْمِلْ تَعْبِيرَ الْمُشْتَرَكَةِ فَكَانَ الْأَوْلَىٰ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ لَعْبِيرَ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الْمَجَلَّةِ.

لَكِنْ إِذَا خِيفَ خَرَابُ الدَّارِ مِنْ عَدَمِ السُّكْنَىٰ؛ فَالْقَاضِي إِذَا أُخْبِرَ يُؤَجِّرُ هَذِهِ الْحِصَّةَ الْمُفْرَزَةَ وَيَحْفَظُ أُجْرَتَهَا لِلْغَائِبِ؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي صَلَاحِيَةَ بَيْعِ أَمْوَالِ الْمَفْقُودِ الْعَاجِزِ عَنِ الْمُفْرَزَةَ وَيَحْفَظُ أُجْرَتَهَا لِلْغَائِبِ؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي صَلَاحِيَةَ بَيْعِ أَمْوَالِ الْمَفْقُودِ الْعَاجِزِ عَنِ الْمُفْرَفِ بِأَمْوَالِهِ لِنَفْسِهِ، وَبَيْعِ عَقَارِهِ الَّذِي يَخْشَىٰ خَرَابَهُ، وَحِفْظِ ثَمَنِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ بِتَصَرُّفٍ).

الْهَادَّةُ (١٠٨٣): إِنَّهَا تُعْتَبُرُ وَتَجْرِي الْمُهَابَأَةُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ؛ فَعَلَيْهِ إِذَا سَكَنَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي جَمِيعِ الدَّارِ مُدَّةً مُسْتَقِلًا بِدُونِ أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَةً عَنْ حِصَّةِ الْآخَرِ؛ فَلَا اللَّهُ يَشُوغُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَدْفَعَ لِي أُجْرَةَ حِصَّتِي عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِمَّا أَنْ يَشُوغُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَدْفَعَ لِي أُجْرَةَ حِصَّتِي عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِمَّا أَنْ أَنْ لَهُ - إِنْ شَاءَ - تَقْسِيمَ الدَّارِ إِنْ كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ الْمُهَايَأَةَ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مُعْتَبَرَةً مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَيْ مِنْ تَارِيخِ الْمُخَاصَمَةِ، وَلَكِنْ إِذَا غَابَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَسَكَنَ الْحَاضِرُ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُدَّةً - كَمَا بَيَّنَ فِي الْهَارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُدَّةً - كَمَا بَيَّنَ فِي الْهَارِقَةِ الْاَنِفَةِ - فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَسْكُنَ فِيهَا بِقَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّرَكَةِ مُدَّةً - كَمَا بَيَّنَ فِي النَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُدَّةً - كَمَا بَيَّنَ فِي الْهَاوِقُورُ وَلِكَ الْمُدَّورِةِ أَنْ يَسْكُنَ فِيهَا بِقَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ .

إِنَّمَا تُعْتَبُرُ وَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ أَيِ الْمُهَايَأَةُ بِحُكْمِ الْقَاضِي بَعْدَ الْخُصُومَةِ، وَلَا تَدْخُلُ الْمُدَّةُ الَّتِي مَرَّتْ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فِي الْحِسَابِ، وَيَنْدَفِعُ بِهِذَا الشَّرْحِ السُّؤَالُ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَكُونُ أَيْضًا بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ بِلَا خُصُومَةٍ، فَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ الْمُهَايَأَةَ تَكُونُ أَيْضًا بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ بِلَا خُصُومَةٍ، فَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ

الْخُصُومَةِ - غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْمُهَايَأَةُ قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي الَّذِي يَنْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ وَبِالتَّبَعِ. يَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ وَبِالتَّبَعِ.

فَعَلَيْهِ إِذَا سَكَنَ أَحَدُ صَاحِبِي الدَّارِ الْمَمْلُوكَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي جَمِيعِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ مُدَّةً مُسْتَقِلَّا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا حَاضِرًا وَمَوْجُودًا بِدُونِ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ حِصَّةِ الْآخِرِ، أَيْ بِدُونِ أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَةَ عَلَىٰ الْأَجْرَةِ، يَعْقِدَا عَقْدَ الْإِيجَارِ، فَهَذِهِ السُّكْنَىٰ جَائِزَةٌ حَسَبِ الْآخَرِ، أَيْ بِدُونِ أَنْ يَتَقَاوَلَا عَلَىٰ الْأَجْرَةِ، يَعْقِدَا عَقْدَ الْإِيجَارِ، فَهَذِهِ السُّكْنَىٰ جَائِزَةٌ حَسَبِ الْمَادَّةِ (١٠٧٥)، وَلَا يَسُوغُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَدْفَعَ لِي أُجْرَةَ حِصَّتِي اسْتِنَادًا الْمَادَّةِ (١٠٧٥) عَنِ الْمُدَّةِ الَّتِي سَكْنَتَهَا مُسْتَقِلًا، وَإِمَّا أَنْ أَسْكُنَ بِقَدْرِ مَا سَكَنْتَ حَسَبِ الْفِقْرَةِ السَّالِفَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

وإنَّمَا لَهُ إِنْ شَاءَ طَلَبَ الْقِسْمَةَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ الْمُهَايَأَةَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الدَّارُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَة، عَلَىٰ أَنْ سَوَاءٌ كَانَتِ الدَّارُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَة، عَلَىٰ أَنْ تَكُنْ، إِذَا لَمْ يَطْلُبْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَة، عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مُعْتَبَرَةً مِنْ بَعْدِهَا أَيْ مِنْ تَارِيخِ الْمُخَاصَمَةِ وَالْحُكْمِ.

وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ التَّقْسِيمَ وَطَلَبَ الْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ؛ فَيُرَجَّحُ طَلَبُ التَّقْسِيمِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٨٢)، وَإِنْ شَاءَ يَسْكُنُ فِي الدَّارِ كَمَا فِي السَّابِقِ بِالإشْتِرَاكِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٧٠).

قِيلَ: (بِدُونِ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةً) أَيْ بِدُونِ أَنْ يَتَقَاوَلَ مَعَ شَرِيكِهِ عَلَىٰ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الدَّارِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ؛ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّىٰ فِي الْإِجَارَةِ سَوَاءٌ سَكَنَ فِي الدَّارِ أَوْ لَمْ يَسْكُنِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٩٤)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ سَكَنَ فِي الدَّارِ أَوْ لَمْ يَسْكُنِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٩٤)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ فَاسِدَةً وَسَكَنَ؛ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُ أَجْرِ الْمِثْل.

# وَهَذَا التَّفْرِيعُ الَّذِي فَرَّعَتْهُ الْمَجَلَّةُ يَشْتَمِلُ عَلَى حُكْمَيْنِ:

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الشَّرِيكِ السَّاكِنِ أُجْرَةً عَنِ الْمُدَّةِ الَّتِي سَكَنَهَا شَرِيكُهُ، وَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٧٥) مَكَنَهَا شَرِيكُهُ، وَلَوْ كَانَتِ الدَّارِ الْمُشْتَرِكَةِ وَفِي تَوَابِعِ السُّكْنَىٰ - اعْتِبَارُهَا كَالْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِّ، وَلَكُلِّ شَرِيكِ مِنْهُمَا الْإِنْتِفَاعُ بِالسُّكْنَىٰ وَتَوَابِعِهَا كَأَنَّهَا مِلْكُهُ الْمَخْصُوصُ الْمُسْتَقِلُ، لِأَنَّهُ وَلِكُلِّ شَرِيكِ مِنْهُمَا الْإِنْتِفَاعُ بِالسُّكْنَىٰ وَتَوَابِعِهَا كَأَنَّهَا مِلْكُهُ الْمَخْصُوصُ الْمُسْتَقِلُ، لِأَنَّهُ وَلِكُلِّ شَرِيكِ مِنْهُمَا الْإِنْتِفَاعُ بِالسُّكْنَىٰ وَتَوَابِعِهَا كَأَنَّهَا مِلْكُهُ الْمَخْصُوصُ الْمُسْتَقِلُ، لِأَنَّهُ

إِذَا لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ؛ يَمْتَنِعُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكٍ أَنْ يَدْخُلَ تِلْكَ الدَّارِ، وَأَنْ يَقْعُدَ فِيهَا، وَأَنْ يَضَعَ أَمْتِعَتَهُ إِذَا لَمْ يُؤْذِنْهُ شَرِيكُهُ؛ مِمَّا يُوجِبُ ذَلِكَ تَعْطِيلَ مَنَافِعِ مِلْكِهَا، الْأَمْرُ غَيْرُ الْجَائِزِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ سَاكِنًا فِي مِلْكِهِ وَمُنْتَفِعًا بِهِ، فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ طَبْعًا انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٤٢) (حَاشِيَةُ الْبَحْرِ لِابْنِ عَابِدِينَ)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَعْطَىٰ الشَّرِيكَ السَّاكِنَ أُجْرَةً الْمَادَّةَ (٤٤٦) (الْخَيْرِيَّةُ لِشَرِيكِهِ عَلَىٰ ظَنِّ الْمَادَّةَ (٤٧١). (الْخَيْرِيَّةُ فِي الْإِجَارَةِ)، وَهَذَا الْحُكْمُ فَنْ عُ لِلْمَادَّةِ (٩٧٥)، وَلَا يُفِيدُ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْهَا.

الْحُكْمُ الثَّانِي: لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ أَنْ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ الْحَاضِرِ: إِنَّنِي أَسْكُنُ بِقَدْرِ مَا سَكَنْت. وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَفَرِّعٌ عَنِ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ (الْفَيْضِيَّةُ).

وَقَدْ قُيَّدَتِ الدَّارُ شَرْعًا بِالدَّارِ (الْمَمْلُوكَةِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَقْفًا؛ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ وُجِدَ تَأْوِيلُ مِلْكٍ أَوْ تَأْوِيلُ عَقْدٍ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، أَيْ ضَمَانُ الْأَكْثَرِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ وُجِدَ تَأْوِيلُ مِلْكٍ أَوْ تَأْوِيلُ عَقْدٍ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، أَيْ ضَمَانُ الْأَكْثَرِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ ضَمَانُ النَّقُصَانِ وَالْأَنْفَعُ - لِلْوَقْفِ، انْظُرِ الْفِقْرَةَ الثَّانِيةَ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٩٥)، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ الْمَقَادُ الْمُوقُوفُ مَشْرُوطَ السُّكْنَى لِلشَّرِيكَيْنِ أَوْ مَشْرُوطًا لِلِاسْتِغْلَالِ، وَيَأْخُذُ الْمُتَولِي أَوْ بَدَلَ الضَّمَانِ وَيَعْفُلُهُ لِلْوَقْفِ (النَّتِيجَةُ وَالْأَنْقِرُويُّ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ)، وَلَيْسَ لِلْمُتَصَرِّفِ فِي ذَلِكَ الْوَقْفُ وَيَحْفَظُهُ لِلْوَقْفِ (النَّتِيجَةُ وَالْأَنْقِرُويُّ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ)، وَلَيْسَ لِلْمُتَصَرِّفِ فِي ذَلِكَ الْوَقْفُ بِالْإِجَارَةِ فِي بَدَلِ الْإِيجَارِ أَوْ بَدَلِ الضَّمَانِ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ.

إِنَّ حُكْمَ الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ هُوَ فِي صُورَةِ حُضُورِ كِلَا الشَّرِيكَيْنِ، وَلَكِنْ إِذَا غَابَ أَحَدُهُمَا فَسَكَنَ الْحَاضِرُ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُدَّةً كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُذْكُرْ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ هِيَ الْمَادَّةُ (١٠٨١)، كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُ أَنْ قَصْدَ مِنَ الْعِبَارَةِ الْمَادَّةَ (١٠٨١)؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ أَنَّ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ الْعِبَارَةِ الْمَادَّةِ الْمَادَّةِ الْمَادَّةِ أَنَّ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَتُوعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ، وَلَمْ تُجِزِ التَّجَاوُزَ عَلَىٰ حِصَّةِ الْغَائِبِ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ فِي يَنْكَ بُصُورِهِ أَنْ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ الساكن: اخْرُجْ مَتْنِهَا مِمَّا يُجَوِّزُ ذَلِكَ؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ الساكن: اخْرُجْ مِنَ الدَّارِ لِأَسْكُنَ فِيهَا بِقَدْرِ مَا سَكَنْتَ.

وَيُقْصَدُ مِنْ تَعْبِيرِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ فِقْرَةُ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَشْرُوحَةِ الَّتِي تَبْتَدِئُ بِعِبَارَةِ: (فَعَلَيْهِ لَا يَسُوغُ لِشَرِيكِهِ إِلَحْ)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ السُّكْنَىٰ فِي الدَّارِ لَا

يُورِثُهَا نَقْصًا؛ فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ السُّكْنَىٰ فِي كُلِّ الدَّارِ، وَلَوْ لَمْ يَخَفْ مِنْ خَرَابِ الدَّارِ إِذَا تُرِكَتْ خَالِيَةً؛ لِأَنَّهُ بِالسُّكْنَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ قَدْ حُوفِظَ عَلَىٰ مَنْفَعَةِ الْحَاضِرِ، وَحُوفِظَ أَيْضًا عَلَىٰ مَنْفَعَةِ الْعَائِبِ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ عِنْدَ حُضُورِهِ السُّكْنَىٰ فِي الدَّارِ بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي سَكَنَهَا الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْفُورَةِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٨٥) (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ)، فِي الْفُورَةِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٨٥)، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا سَكَنَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا الْحَالِ إِذَا سَكَنَ الشَّرِيكُ الدَّارِ بِقَدْرِ وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا الْمَالَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٨١)، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا سَكَنَ الشَّرِيكُ الدَّارِ بِقَدْرِ وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا الْمَالَّ فِي تَلْكُ الدَّارِ بِقَدْرِ بِقَدْرِهِ السُّكْنَىٰ مُسْتَقِلًا فِي تِلْكَ الدَّارِ بِقَدْرِ بِقَدْرِهِ السُّكْنَىٰ مُسْتَقِلًا فِي تِلْكَ الدَّارِ بِقَدْرِ بَقَدْ بُورَةُ الْمُؤْرَةُ الْأَوْرَةُ الْأَخِيرَةُ السَّكُنَىٰ مُسْتَقِلًا فِي تِلْكَ النَّالِ إِنْ الْمُؤْرَةُ الْأَخِيرَةُ السَّحِسَانًا.

وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ سُكُنَىٰ الدَّارِ بِقَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ: الرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ، هِيَ الَّتِي فَكَرَهُا صَاحِبُ الْقُنْيَةِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَىٰ هِي الَّتِي ذَكَرَتْهَا الْمَجَلَّةُ، وَتَكُونُ الْمَجَلَّةُ قَدِ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْقُنْيَةِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَىٰ هِي الَّتِي ذَكَرَتْهَا الْمَجَلَّةُ، وَتَكُونُ الْمَجَلَّةُ قَدِ اخْتَارَتِ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا غَابَ الشَّرِيكُ فَيُعَدُّ بِأَنَّهُ رَاضٍ دَلَالَةً عَنِ الْتَقَاعِ بِقَدْرِ انْتِفَاعِ بِقَدْرِ انْتِفَاعِ بِقَدْرِ انْتِفَاعِ بِقَدْرِ انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ، حَيْثُ يَكْتَسِبُ الْغَائِبُ عِنْدَ حُضُورِهِ حَقَّ الْإِنْتِفَاعِ بِقَدْرِ انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي هَذِهِ السُّكُنَىٰ مَضَرَّةٌ لِلْغَائِب، بَلْ إِنَّ لَهُ مَنْفَعَةً فِيهَا.

الْخُلَاصَةُ: أَنَّهُ إِذَا سَكَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي كُلِّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَثْنَاءَ حُضُورِ شَرِيكِهِ بِلَا إِذْنِهِ؛ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ حَقُّ السُّكْنَى تَوْفِيقًا لِضَابِطِ (تُعْتَبُرُ الْمُهَايَأَةُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ)، أَمَّا إِذَا كَانَ إِذْنِهِ؛ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ حَقُّ السُّكْنَى تَوْفِيقًا لِضَابِطِ (تُعْتَبُرُ الْمُهَايَأَةُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ)، أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَاضِرًا وَالْآخَرُ غَائِبًا وَسَكَنَ الْحَاضِرُ فِي جَمِيعِ الدَّارِ؛ فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَشُولَ لَهُ: إِنَّ الْمُهَايَأَةَ تُعْتَبُرُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ. أَنْ يَشُولَ لَهُ: إِنَّ الْمُهَايَأَةَ تُعْتَبُرُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَتَي الْحُضُورِ وَالْغَيْبَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ قَدْ ذُكِرَ آنِفًا.

الْهَادَّةُ (١٠٨٤): إِذَا أَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْ أُجْرَتِهَا وَحَفِظَ حِصَّةَ الْغَائِبِ وَأَوْقَفَهَا؛ جَازَ، وَحِينَ حُضُورِ الْغَائِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ.

إِذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَاضِرُ كُلَّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ قِسْمًا مِنْهَا بِدُونِ أَنْ تَكُونَ لَدَيْهِ

وَكَالَةٌ سَابِقَةٌ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ إِجَازَةٌ لَاحِقَةٌ أَوْ أَسْكَنَ أَحَدًا فِيهَا؛ فَهَذَا غَيْرُ لَائِقِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٤٦ و٩٦)، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٥) أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِي فِي حِصَّةِ الْآخِرِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكُ الْمَادَّتَيْنِ (٤٤٦ و٤٤٧)، وَلَكِنْ لَوْ أَجَرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ وَأَخَذَ مِنْ أَجْرَتِهَا حِصَّتَهُ وَحَفِظَ وَأَوْقَفَ حِصَّةَ الْغَائِبِ عِنْدَهُ جَازَ، أَيْ أَنَّهُ لَوْ أَجَرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ الْمُشْتَرِكَةَ لِلْغَيْرِ فَلَا يُمنَعُ قَضَاءً، حَيْثُ إِنَّهُ إِذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي الْمِلْكِ الَّذِي فِي يَدِهِ اللَّالَةِ اللَّهُ مِنَ التَّصَرُّفِ قَضَاءً مَا لَمْ يُوجَدْ مُنَازِعٌ لَهُ (التَّنْقِيحُ وَمُعِينُ الْحُكَامِ)؛ لِآلَهُ يُشْتَرَطُ لَا يُمنعُ مِنَ التَّصَرُّفِ قَضَاءً مَا لَمْ يُوجَدْ مُنَازعٌ لَهُ (التَّنْقِيحُ وَمُعِينُ الْحُكَامِ)؛ لِآلَهُ يُشْتَرطُ فِي الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ سَبْقُ الدَّعْوَىٰ. انْظُرِ الْمَادَة وَاسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَوْقَفَهَا وَامْتَنَعَ عَنْ رَدِّهَا فِي الْفَضَاءِ وَالْحُكُمِ سَبْقُ الدَّعُونُ. انْظُرُ الْمَادَة وَاسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَوْقَفَهَا وَامْتَنَعَ عَنْ رَدِّهَا لِلْغَائِبِ عِنْدَهُ وَاسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَوْقَفَهَا وَامْتَنَعَ عَنْ رَدِّهَا لِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ، فَهَلْ لِلْغَائِبِ حِينَ الْحُضُورِ أَنْ يَضْمَنَ الْمُسْتَهُلِكَ وَيَأْخُذَ الْمُوْجُودَ جَبْرًا؟ انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَة و (١٠٧٧) لِحَلِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَعْضًا مِنْهَا وَأَخَذَ أُجْرَتَهَا بِالْحُكْمِ أَيْضًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْتَرَكَةِ غَائِبًا، فَأَجَّرَ الشَّرِيكُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْتَرَكَةِ غَائِبًا، فَأَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ جَانِبًا مِنْ تِلْكَ الدَّارِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَخَذَ مِنَ الْأُجْرَةِ حِصَّتَهُ وَأَوْقَفَ حِصَّةَ الْآخَرِ جَانِبًا مِنْ تِلْكَ الدَّائِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَخَذَ مِنَ الْأُجْرَةِ حِصَّتَهُ وَأَوْقَفَ حِصَّةَ الْآخَرِ جَازِبًا مِنْ تُلْكَ الدَّائِ بِأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَخَذَ مِنَ الْأُجْرَةِ حِصَّتَهُ وَأَوْقَفَ حِصَّةَ الْآخَرِ بَالْتَنْقِيحُ).

قِيلَ: (بِلَا إِذْنٍ)؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَدَىٰ الْحَاضِرِ وَكَالَةٌ مِنَ الْغَائِبِ، فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩)، وَيَكُونُ لِلْغَائِبِ حِصَّةٌ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ، كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ فِي الْإِجَارَةِ اللَّاحِقَةِ، إلَّا أَنَّهُ تَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي الْإِجَارَةِ اللَّاحِقَةِ، إلَّا أَنَّهُ تَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ (٤٤٧) وَشُرُوحِهَا.

الْهَادَّةُ (١٠٨٥): إِذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبِي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ، وَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ زِرَاعَتَهَا لَا تُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْأَرْضِ بَلْ نَافِعَةٌ لَهَا؛ فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ كَامِلَ تِلْكَ الْأَرَاضِيَ بِذَلِكَ الْمِقْدَادِ، وَإِذَا زَرَعَهَا؛ فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَزْرَعَ تِلْكَ الْأَرَاضِيَ بِذَلِكَ الْمِقْدَادِ،

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ زِرَاعَتُهَا تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكُهَا نَافِعٌ لَهَا وَمُؤَدِّ لِخِصْبِهَا؛ فَيُعْتَبُرُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إِذَنْ دَلَالَةٌ مِنَ الْغَائِبِ بِزِرَاعَتِهَا؛ فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ مِنْ تِلْكَ الْأَرَاضِي بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَنِصْفِهَا إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً، وَإِذَا كَانَ يُرِيدُ الزِّرَاعَةَ تَكُرَارًا فِي السَّنةِ الْآتِيَةِ؛ فَيَزْرَعُ أَيْضًا ذَلِكَ النَّصْف، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ فِي سَنَةٍ الزِّرَاعَةَ تَكُرَارًا فِي السَّنةِ الْآتِيةِ؛ فَيَزْرَعُ أَيْضًا ذَلِكَ النَّصْف، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ فِي سَنَةٍ أَكَدَ طَرَفَيْهَا وَفِي السَّنةِ الْأَخْرَى الطَّرَفَ الْآخَر، وَإِذَا زَرَعَ جَمِيعَ تِلْكَ الْأَرْاضِي؛ فَلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُقْصَانِ الْأَرْضِ، وَالتَّقْصِيلَاتُ السَّابِقَةُ هِي فَلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُقْصَانِ الْأَرْضِ، وَالتَّقْصِيلَاتُ السَّابِقَةُ هِي فَلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُقْصَانِ الْأَرْضِ، وَالتَّقْصِيكَ يُؤْذُنُهُ فِي زِرَاعَةِ فِي حَالَةِ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ الْحَاضِرِ الْقَاضِي، أَمَّا إِذَا رَاجَعَ الْقَاضِي؛ فَالْقَاضِي يُؤْذُنُهُ فِي زِرَاعَةِ فِي خَالَةِ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ الْحَاضِرِ الْقَاضِي، أَمَّا إِذَا رَاجَعَ الْقَاضِي؛ فَالْقَاضِي يُؤْذُنُهُ فِي زِرَاعَةِ جَمِيعِ تِلْكَ الْأَرْضِ، وَعَلَىٰ هَذِهِ الْحَالِ لَا يَعْنَانِ عِنْدَ حُضُورِهِ حَتَّى بِادِّعَاءِ نُقْصَانِ الْأَرْضِ.

إِذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ، وَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ زِرَاعَتَهَا لَا تُوجِبُ فَقْصَانًا فِي الْأَرْضِ بَلْ نَافِعَةٌ لَهَا عَلَىٰ كُلِّ وَجْهِ؛ فَالشَّرِيكُ الْحَاضِرُ مُخْيَرٌ إِنْ شَاءَ زَرَعَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ، مَثَلًا: لَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً فَيَزْرَعُ النَّصْفَ، وَإِذَا أَرَادَ الزِّرَاعَة فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ؛ فَيَزْرَعُ النِّصْفَ الَّذِي زَرَعَهُ فِي الْمَرَّةَ الْأُولَىٰ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعُ فِي سَنَةٍ فِي السَّنَةِ الْأَرْضِ، وَأَنْ يَزْرَعُ لِي السَّنَةِ الْأَخْرَى الطَّرَفَ الْآخَرَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَزْرَعُ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْحَوْرَةِ حُكْمُ الْفِقْرَةِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَةِ حُكْمُ الْفِقْرَةِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْعَلَاثِ بِي فَي عَيْدِ الْحَيَاةِ أَنْ يَزْرَعَ نِصْفَ الْفَائِبُ عِنْدَ حُضُورِهِ نِصْفَهُ، وَلَا يَجْرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْفِقْرَةِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْمُعْرَةِ وَكُمْ الْفِقْرَةِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْمُؤْوِقِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْمُورَةِ حُكْمُ الْفِقْرَةِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْمُؤْوِقِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْمُورَةِ حُكْمُ الْفِقْرَةِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْمُؤْوقِ النَّانِيةِ مِنْ هَذِهِ الْمُؤَوقِ النَّانِيةِ مِنْ هَلِكُ اللَّرَاضِي الْمُشْتَرِكَةِ (جَامِعُ الْفُصُولِيْنِ)، وَإِنْ شَاءَ زَرَعَ كَامِلَ الْأَرْضِ؛ فَلِلْعَائِبِ عَنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَزْرَعَ تِلْكَ الْأَرْضِ بِذَلِكَ دَلَاكَ الْمُؤْتِ الْلَاثُونِ اللَّهُ وَالْمَادَةُ (اللَّرُ لَلَ الْمُؤْتَالُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وَقَيْدُ (نَافِعٍ) لِلاحْتِرَازِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا، وَلَيْسَ احْتِرَازًا مِنْ حَالَةِ أَنْ لَا يَكُونَ نَافِعًا وَأَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الزِّرَاعَةُ غَيْرَ نَافِعَةٍ وَلَكِنَّهَا لَا تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَلَمْ تَكُنْ مُضِرَّةً، فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَزْرَعَ كَامِلَ تِلْكَ الْأَرْضِ، أَيْ أَنَّ لِلشَّرِيكِ فِي الصُّورَتَيْنِ زِرَاعَةَ نَافِعَةً لِلْأَرْضِ، الثَّانِيَةُ فِي حَالَةِ كَوْنِ الزِّرَاعَةِ نَافِعَةً لِلْأَرْضِ، الثَّانِيَةُ فِي حَالَةِ أَنْ لَا تَكُونَ نَافِعَةً وَلَا مُضِرَّةً لَهَا (الْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ مِنَ الْغَصْبِ).

وَيُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ (نَافِعَةٌ) أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ وَالْمَضَرَّةُ مُتَسَاوِيَةً فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ، أَيْ كَانَتْ مِنْ جِهَةٍ مَنْفَعَةً فِي زِرَاعَتِهَا وَمِنْ جِهَةٍ مُضِرَّةً؛ فَالظَّاهِرُ أَنْ لَا يَكُونَ حَقٌّ لِللَّرْضِ، أَيْ كَانَتْ مِنْ جِهَةٍ مَنْفَعَةً فِي زِرَاعَتِهَا وَمِنْ جِهَةٍ مُضِرَّةً؛ فَالظَّاهِرُ أَنْ لَا يَكُونَ حَقٌّ لِللَّرْدِيكِ الْحَاضِرِ فِي زِرَاعَتِهَا انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٦). (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

وَفِي حَالَةِ زِرَاعَةِ كُلِّ الْأَرْضِ، لِلْغَائِبِ أَنْ يَزْرَعَ كُلَّ الْأَرْضِ عِنْدَ حُضُورِهِ بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الْمُدَّةِ الْمُدَّةِ وَلَا الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْأَرْضَ مُدَّةَ سَنتَيْنِ؛ التَّيِي زَرَعَهَا الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْأَرْضَ مُدَّةَ سَنتَيْنِ؛ فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ حَقٌّ فِي زِرَاعَتِهَا مُدَّةَ سَنتَيْنِ.

وَمَسْأَلَةُ الْمَجَلَّةِ هِيَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ اثْنَانِ وَالْإِشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، أَمَّا إِذَا كَانَ الشُّرِكَاءُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِشْتِرَاكُ مُنَاصَفَةً؛ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ بِمُوجَبِ ضَابِطِ «تُعْتَبَرُ الْمُهَايَأَةُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ» الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي شَرْحِ الْمُهَايَأَةُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ» الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٧٣)؛ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغَائِبِ حَتَّ فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ تِلْكَ الْمُدَّةَ، إلاّ أَنَّهُ قَدْ رُويَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدِ اسْتَحْسَنَهَا مَشَايِخُ الْإِسْلَامِ، وَعَدِيهِ الْفَتْوَىٰ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

### وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَهَا فِي صُورَتَيْنِ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: إذَا كَانَتِ الزِّرَاعَةُ تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ؛ فَلَيْسَ لَهُ زِرَاعَةُ أَيِّ مِقْدَارٍ مِنْهَا. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ تَرْكُ الزِّرَاعَةِ نَافِعًا لِلْأَرْضِ وَمُوجِبًا لِخِصْبِهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ أَنْ يَرْرَعَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ تَرْكُ الزِّرَاعَةِ نَافِعًا لِلْأَرْضِ وَمُوجِبًا لِخِصْبِهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ أَيْ مِقْدَارٍ مِنْهَا.

حَيْثُ إِنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا يَكُونُ الْغَائِبُ رَاضِيًا دَلَالَةً بِزِرَاعَةِ أَيِّ مِقْدَارٍ مِنَ الْأَرْضِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّنْقِيحُ)، فَإِذَا زَرَعَهَا؛ كَانَ غَاصِبًا وَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُقْصَانِ الْأَرْضِ، وَيُفْهَمُ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الْمَانِعَ لِلزِّرَاعَةِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ سَبَبَانِ وَإِنْ يَكُنْ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ يُرِي بِأَنَّ السَّبَيَيْنِ هُمَا سَبَبٌ وَاحِدٌ، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ مِنْ تِلْكَ الْأَرَاضِي بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَط، كَأَنْ يَزْرَعَ نِصْفَهَا إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ فِقْرَةِ: (إِذَا كَانَتْ زِرَاعَتُهَا تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ إِلَخْ) وَلَا يُمْكِنُ تَفْرِيعُهَا عَلَىٰ جِهَةٍ أُخْرَىٰ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَذَكَرَ أَيْضًا إَنْهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَذَكَرَ أَيْضًا آنَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، أَيْ فِي حَالِ كَوْنِ الزِّرَاعَةِ تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكُهَا نَافِعًا آنَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، أَيْ فِي حَالِ كَوْنِ الزِّرَاعَةِ تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكُهَا نَافِعًا لَهَا، لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ أَيَّ مِقْدَارٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرَاضِي.

وَالْحُكْمُ فِي الدَّارِ هُوَ حَسْبُ هَذَا الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٠٨١)، وَعَلَىٰ ذَلِكَ يَجِبُ طَيُّ الْفِقْرَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ الْمَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ الْمُؤَارَعِةِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ). (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ).

وَإِذَا كَانَتْ زِرَاعَةُ الْأَرْضِ غَيْرَ مُضِرَّةٍ بِهَا بَلْ كَانَتْ نَافِعَةً لَهَا؛ فَالشَّرِيكُ الْحَاضِرُ مُخَيَّرٌ - كَمَا ذَكَرَ آنِفًا - بَيْنَ زِرَاعَةِ كُلِّ الْأَرْضِ وَبَيْنَ زِرَاعَةِ مِقْدَارٍ مِنْهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، وَحَيْثُ إِنَّ الْمَجَلَّةَ تَذْكُنُ هَذَا الْقِسْمَ مِنَ الْخِيَارِ فَقَدِ اخْتَلَّ مَعْنَىٰ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مَعَ مَعْنَىٰ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ.

وَإِذَا أَرَادَ تَكُرَارَ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ؛ فَيَزْرَعُ ذَلِكَ النِّصْفَ أَيِ النَّصْفَ الَّذِي زَرَعَهُ فِي السَّنَةِ السَّابِقَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ فِي سَنَةٍ أَحَدَ طَرَفَيِ الْأَرْضِ وَفِي النَّصْفَ اللَّذِي زَرَعَهُ فِي السَّنَةِ الطَّرَفَ السَّنَةِ الطَّرَفَ الْآرِيكِ السَّنِةِ الطَّرَفَ الْآخِرَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ مُتَمِّمَةٌ لِفِقْرَةِ: «فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ السَّنَةِ الطَّرَفَ الْآخِرَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةِ، الْطَوْرَةِ، مَعَ كَوْنِهِ قَدْ فُهِمَ حَالُ وَمَوْقِعُ تِلْكَ الْفِقْرَةِ،

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أُوَّلِ الْمَادَّةِ شَرْحًا لِهَذِهِ الْفِقْرَةِ فِي مَوْقِعِهَا الْمُنَاسِبِ.

وَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الزِّرَاعَةَ تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكَهَا نَافِعٌ لَهَا وَمُؤَدِّ لِخِصْبِهَا فَرَعَ الشَّرِيكُ كُلَّ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوَمِقْدَارًا مِنْهَا؛ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ يُضَمِّنُهُ حِصَّتَهُ فِي نُقْصَانِ الْأَرْضِ، وَفِي الْأَرْضِ، وَفِي الْأَرْضِ، وَفِي الْأَرْضِ، وَفِي الْأَرْضِ، وَفِي الْأَرْضِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ مِنْقُصَانِ الْأَرْضِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ بِنُقْصَانِ الْأَرْضِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ بِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَادَّعَىٰ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ.

مَثَلًا: إذَا زَرَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ مُنَاصَفَةً، وَكَانَتْ قِيمَةُ أُجْرَتِهَا قَبْلَ الزِّرَاعَةِ سِتَّةَ دَنَانِيرَ فَيَكُونُ نُقْصَانُ الْأَرْضِ بِمُوجَبِ الزِّرَاعَةِ سِتَّةَ دَنَانِيرَ فَيَكُونُ نُقْصَانُ الْأَرْضِ بِمُوجَبِ النِّرَاعَةِ سِتَّةَ دَنَانِيرَ فَيَكُونُ نُقْصَانُ الْأَرْضِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٨٨٦) أَرْبَعَةَ دَنَانِيرِ؟ فَلِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ أَنْ يَضْمَنَ شَرِيكَةُ نِصْفَ ذَلِكَ أَيْ دِينَارَيْنِ.

أَمَّا إِذَا حَصَلَ نُقْصَانٌ فِي الْأَرْضِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ ثِم زَالَ النَّقْصَانُ الْمَذْكُورُ، فَإِذَا كَانَ زَوَالُ النَّقْصَانِ بِغَيْرِ فِعْلِ الشَّرِيكِ غَيْرِ الزَّارِعِ؛ فَيَبْرَأُ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ مِنْ ضَمَانِ النَّقْصَانِ عَلَىٰ الْقَوْلِ الْمُفْتَىٰ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الزَّوَالُ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ كَانَ بَعْدَ الرَّدِّ، أَيْ بَعْدَ تَسْلِيمِ عَلَىٰ الْقَوْلِ الْمُفْتَىٰ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الزَّوَالُ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ كَانَ بَعْدَ الرَّدِّ، أَيْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَرْضِ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الزَّارِعِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَعْطَىٰ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الزَّارِعِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَعْطَىٰ الشَّرِيكِ الْفَرْارِعِ الْغَائِبِ ضَمَانَ نُقْصَانِ الْأَرْضِ، فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٠٧٦).

وَالتَّفْصِيلَاتُ السَّابِقَةُ فِي حَالَةِ عَدَمٍ مُرَاجَعَةِ الْحَاضِرِ الْقَاضِيَ، أَمَّا إِذَا رَاجَعَ الْحَاضِرُ الْقَاضِيَ وَأَعْلَمَهُ الْكَيْفِيَّةَ فَيَأْذَنُهُ الْقَاضِي بِزِرَاعَةِ كُلِّ الْأَرْضِ فِي كُلِّ حَالٍ، يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتِ النَّارِرَاعَةُ نَافِعَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ أَيْ مُضِرَّةً وَمُؤَدِّيَةً لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ الْخُرْرِبِيَّةُ الْفَشِرِ فِي الْأَرْضِ الْخُرَاجِيَّةِ؛ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بَيْتُ الْمَالِ، وَخَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ فِي الْأَرْضِ الْخُرَاجِيَّةِ؛ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بَيْتُ الْمَالِ، وَخَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ هُوَ الضَّرِيبَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بِحَسْبِ تَحَمُّلِهَا مِنَ الْعُشْرِ إِلَىٰ الْمُقَاسَمَةِ هُوَ الضَّرِيبَةُ التَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بِحَسْبِ تَحَمُّلِهَا مِنَ الْعُشْرِ إِلَىٰ الْمُقَاسَمَةِ هُوَ الضَّرِيبَةُ التَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بِحَسْبِ تَحَمُّلِهَا مِنَ الْعُشْرِ إِلَىٰ الْمُقَاسَمَةِ هُوَ الضَّرِيبَةُ التَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بِحَسْبِ تَحَمُّلِهَا مِنَ الْعُشْرِ إِلَىٰ النَّوْضِ الْمُقَاضِي إِذْنِ الْقَاضِي إِذْنِ الْقَاضِي إِذَنِ الْقَاضِي إِذَا الْمَالَةِ وَرَاعَةُ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الْأَرْضِ عِلَى الْعَاشِي النَّرْضِ عِلَى الْمَالِي الْمَعْنِي الْعَائِبِ فِي هَذِهِ الْتَوْرِيلِ الْعَالِبِ فِي هَذِهِ الْتَوْرِي عَلَى الْقَاضِي النَّرُوعِ؛ لِأَنَّ الْجَوَازَ الشَّرْعِيَّ مُنَافٍ لِلضَّمَانِ. وَلَكِنْ هَلْ لِلشَّرِيكِ الْعَائِبِ فِي هَذِهِ الْمَالِي وَرَاعَةَ الْأَرْضِ بِمِقْدَارِ مَا زَرَعَهَا الشَّرِيكُ الْعَائِبِ فِي هَذِهِ الْحَاضِرُوهِ أَنْ يَدَّعِي طَالِبًا زِرَاعَةَ الْأَرْضِ بِمِقْدَارِ مَا زَرَعَهَا الشَّرِيكُ الْمُعْرِيفِ الْمَالِي الْمَالِي الْعَلَقِ عِنْدَ حَضُورِهِ أَنْ يَدَعِي طَالِبًا زِرَاعَةَ الْأَرْضِ بِمِقْدَارِ مَا زَرَعَهَا الشَّرِيكُ الْمُعَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْرَاقِ الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْرِقِ الْمَالِي الْمُلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقُولِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِقُولِ الْمُؤْمِقِيلِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِقُولِ الْمُؤْمِقِيلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ

وَحُكُمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَقْصُورٌ عَلَىٰ حَالَةِ غَيْبَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، أَمَّا إِذَا زَرَعَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الْأَرْضِ كُلَّ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ، وَادَّعَىٰ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بَعْدَ النَّرِيعُ اللَّرْضِ كُلَّ الْأَرْضِ كُلَّ الْأَرْضِ وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ الزَّارِعِ وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ الَّذِي اللَّرَاعَةِ؛ فَتُقَسَّمُ تِلْكَ الْأَرْضِ وَي عَشْدَ الزَّارِعُ النَّرْعُ اللَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ الزَّارِعِ وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ اللَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ؛ كَمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الزَّارِعُ نَقْصَانَ الْأَرْضِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَلَى الْمَادَّةَ (١١٧٣) (رَدُّ الْمُحْتَارِ). غَاصِبًا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ كَمَا وَضَّحَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٦). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٧٣) (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي أَرَاضِي الْمِلْكِ كَالْأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ، وَقَدْ أَشَارَتِ الْمَجَلَّةُ إِلَىٰ ذَلِكَ بِذِكْرِهَا الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ، أَمَّا إِذَا كَانَ الزَّرْعُ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ قَانُونِ الْأَرَاضِي الْمَخْصُوصُ.

الْهَادَّةُ (١٠٨٦): إِذَا غَابَ أَحَدُ شَرِيكِي الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ؛ يَقُومُ الْآخَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَرْمِ، وَعِنْدَ إِذْرَاكِ الشَّمَرِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَيَسْتَهْلِكُهَا، وَلَهُ أَيْضًا بَيْعُ حِصَّةِ الْغَائِبِ وَوَقْفُ ثَمَنِهَا، لَكِنْ يَكُونُ الْغَائِبُ مُحَيَّرًا عِنْدَ حُضُورِهِ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ الْمَوْقُوفَ، وَإِنْ شَاءَ لَا يُجِيزُهُ وَضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ.

إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ؛ يَقُومُ الْآخَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَرْمِ، أَيْ يَقُومُ بِخِدْمَةِ الْكَرْمِ وَنَكْشِهِ وَتَقْلِيمِ أَشْجَارِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَعِنْدَ إِدْرَاكِ الثَّمَرِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَيَسْتَهْلِكُهَا، أَيْ يُفْرِزُ حِصَّتَهُ مِنَ الشَّمَرِ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَمَا شَاءَ، فَإِذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ؛ وَيَسْتَهْلِكُهَا، أَيْ يُفْرِزُ حِصَّتَهُ مِنَ الشَّمَرِ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَمَا شَاءَ، فَإِذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنَ الْشَمَرُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١١٧) فَلْ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١١١٥) فَلْ بَحُلْمِ الْمَادَةِ (١١١٥) فَلْ الشَّمَرُ مَنَ الْقِيَمِيَّاتِ كَالسَّفَرْ جَلِ، فَهَلْ لَهُ حَقُّ الْإِفْرَازِ أَيْضًا أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١١١٨) فَلْيُحَرَّرْ.

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَىٰ الْقِيَامِ عَلَىٰ الْكَرْمِ، فَإِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْتَرِ الصَّرْفَ وَتَلِفَ الْكَرْمُ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلَا يَلْزُمُ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ شَيْءٌ.

وَلَهُ أَيْضًا بَيْعُ حِصَّةِ الْغَائِبِ وَوَقْفُ وَحِفْظُ ثَمَنِهَا، أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّةَ الْغَائِبِ لِلْغَائِبِ وَيَحْفَظَ وَيُوقِفَ ثَمَنَهَا، وَلَا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ التَّعْزِيرَ وَالْعِقَابَ لِإِتْلَافِهِ مَالَ الْغَيْرِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ بِزِيَادَةٍ)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَبْعِ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ حِصَّةَ الْغَيْرِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ بِزِيَادَةٍ)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَبْعِ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ حَمَّةَ الْغَيْرِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنَ عَلَىٰ الْكَرْمِ وَتَلِفَ الشَّمِرُ؛ يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ ضَمَانٌ، حَيْثُ لَمْ الْغَائِبِ مِنَ الشَّمِرِ الْقَائِمِ عَلَىٰ الْكَرْمِ وَتَلِفَ الشَّمِرِ؛ يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ ضَمَانٌ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَجْبُورًا وَمُكَلَّقًا عَلَىٰ بَيْعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ.

وَإِذَا صَرَفَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ شَيْئًا عَلَىٰ خِدْمَةِ الْكَرْمِ وَتَقْلِيمِ أَشْجَارِهِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَعْمَالِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْغَائِبِ بِمَا صَرَفَهُ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٢٧).

وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ خَرَاجَ وَضَرِيبَةَ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِلاَ أَمْرِ الْغَائِبِ؛

كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْغَائِبِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَضَىٰ دَيْنَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَرْفَعَ إِلَىٰ الْقَاضِي لِيَأْمُرَهُ بِذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ).

وَالْإِيضَاحَاتُ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَىٰ الْآمِرِ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٠٦). وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، وَقَدْ جُوِّزَ اسْتِحْسَانًا، وَهُوَ مِنْ مُسْتُنْيَاتِ الْمَادَّةِ (٩٦). (الطَّحْطَاوِيُّ بزيَادَةٍ).

لَكِنْ يَكُونُ الْغَائِبُ مُخَيَّرًا عِنْدَ حُضُورِهِ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ، أَيْ أَنَّهُ يَرْضَىٰ بِذَلِكَ الْبَيْعِ، وَلَا تُتَحَرَّىٰ فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَاءِ الشُّرُوطُ الَّتِي تَلْزَمُ فِي إِجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ، وَلَا تُتَحَرَّىٰ فِي إَجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ، فَإِذَا أَجَازَ يَأْخُذُ الثَّمَنَ الْمَوْقُوفَ، وَإِنْ شَاءَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَيُضَمِّنُ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ الْبَائِعِ إِذَا أَرَادَ، وَحَتَّىٰ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا عَيْنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٣٥).

وَيَرِدُ هُنَا سُؤَالٌ: كَيْفَ يَلْزَمُ الضَّمَانُ الشَّرِيكَ الْبَائِعَ مَعَ أَنَّ الْجَوَازَ الشَّرْعِيَّ مُنَافٍ لِلضَّمَانِ؟ إِلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ لِذَلِكَ نَظِيرٌ وَهُوَ إِذَا تَصَدَّقَ مُلْتَقِطُ اللَّقَطَةِ بِاللَّقَطَةِ، ثُمَّ ظَهَرَ صَاحِبُهَا؛ فَلِصَاحِبِهَا حَقُ التَّضْمِينِ، وَالْإِيضَاحَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٧٧).

أَمَّا كَيْفِيَّةُ الضَّمَانِ فَهِي إِذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ مِثْلُهُ؛ يَضْمَنُ مِثْلَهُ، وَإِذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ مِثْلُهُ؛ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا فِي وَقْتِ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ كَانَ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُنْقَطِعَةِ الْمِثْلِ؛ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا فِي وَقْتِ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ (حَاشِيَةُ الْبَحْرِ لِابْنِ عَابِدِينَ).

وَلَهُ إِنْ تَلِفَ النَّمَرُ أَنْ يَضْمَنَهُ لِلْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِهِ غَاصِبَ الْغَاصِبِ انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩١٠)، أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَأَرَادَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي؛ فَيَكُونُ هَذَا التَّضْمِينُ عِبَارَةً عَنِ السَّرِّ دَادِ الثَّمَرِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٩٠).

وَإِسْنَادُ الْإِجَازَةِ لِلْغَائِبِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، فَلَوْ تُوُفِّيَ الْغَائِبُ، يَكُونُ وَرَثَتُهُ مُخَيَّرِينَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ)، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَعْبِيرَ (أَجَازَ) هُوَ بِمَعْنَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ)، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَعْبِيرَ (أَجَازَ) هُو بِمَعْنَىٰ رَضِي، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تِلْكَ الْإِجَازَةِ الشُّرُوطُ الَّتِي يَجِبُ وُجُودُهَا فِي إِجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهَا فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ - (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَاشْتِرَاطُهَا فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهَا فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ - هُو لُو بُودِ فَرْقٍ، وَهُو أَنَّهُ يُوجَدُ إِذْنُ شَرْعِيٌّ فِي هَذَا الْبَيْعِ، أَمَّا فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ فَلَا يُوجَدُ

إِذْنٌ شَرْعِيٌّ، وَالْإِذْنُ الشَّرْعِيُّ فِي ذَلِكَ مُسْتَنِدٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يُوجَدُ فَائِدَةٌ لِلْغَائِبِ مِنْ بَيْعِ الشَّمَرِ؛ لِغَلَبَةِ احْتِمَالِ تَلَفِهِ، وَالتَّرْخِيصُ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ بِالْبَيْعِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ مَعَ أَنَّ التَّعَدِّيَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ مَعَ أَنَّ التَّعَدِّيَ عَلَىٰ مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ – هُوَ لِعَدَم وُجُودِ الْمَنْعِ هُنَا.

الْمَادَّةُ (١٠٨٧): حِصَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْآخَر؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ نَفْسِهِ لِآخَرَ فَتَلِفَ؛ يَكُونُ ضَامِنًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٩٧).

حِصَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْآخَرِ؛ أَيْ أَنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ - أَمَانَةٌ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

قِيلَ: (فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ) وَلَمْ يَقُلْ: وَدِيعَةً. لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ كَمَا عَرَفْتَ فِي الْمَادَّةِ (٧٦٣) – هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُودَعُ لِآخَرَ لِلْحِفْظِ.

أَمَّا الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ فَحَيْثُ لَمْ يُودَعْ عِنْدَ الشَّرِيكِ لِلْحِفْظِ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ وَدِيعَةً، إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ أَمَانَةٌ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَهِي مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمَادَّةِ (٧٦٣).

فَلِذَلِكَ إِذَا أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ نَفْسِهِ لِآخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَتَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ ذَلِكَ الْآخِرِ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الشَّرِيكُ هَذَا الْإِيدَاعَ؛ فَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُودِعُ الْمَالُ فِي يَدِ ذَلِكَ الْآخِرِ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الشَّرِيكُ هَذَا الْإِيدَاعَ؛ فَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُودِعُ حَصَّةَ شَرِيكِهِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا التَّلَفُ بِدُونِ صُنْعٍ وَتَقْصِيرٍ مِنَ الْآخَرِ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (٧٩٠).

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِرْذَوْنٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَتَرَكَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ الْبِرْذَوْنَ فِي الْمَرْعَىٰ بِلَا حَافِظٍ وَضَاعَ الْبِرْذَوْنُ؛ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٨٧). (الْفَيْضِيَّةُ).

وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدُهُمَا بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ السَّفِينَةَ الْمُشْتَرَكَةَ لِآخَرَ فَسَافَرَ بِهَا وَغَرِقَتْ، يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ (يَحْيَىٰ أَفَنْدِي فِي الشَّرِكَةِ).

وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ لِلسَّفَرِ، وَلَوْ كَانَ سَفِينَةً. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (٧٨١، ٧٥٥). (الْبَحْرُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي الشَّرِكَةِ).

وَكَذَلِكَ لَوْ غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الْمَوَاشِي الْمُشْتَرَكَةِ، وَسَلَّمَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ حِصَّتَهُ

مَعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِلرَّاعِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَلِفَتْ، يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ مُسْتَوْدَعٌ وَيُمْكِنُهُ الْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ الْمَوَاشِي مِنْ قِبَلِ أَجِيرِهِ، فَإِيدَاعُهُ الْمَوَاشِي إلَىٰ الْخَاضِرَ مُسْتَوْدَعٌ وَيُمْكِنُهُ الْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ الْمُوَاشِي مِنْ قِبَلِ أَجِيرِهِ، فَإِيدَاعُهُ الْمَوَاشِي إلَىٰ الْخَاضِرَ تَعَدِّ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٩٠) (لِسَانُ الْحُكَّامِ).

#### إيضًاحُ الْقَيُودِ:

١ - آخَرُ، أَيْ لِغَيْرِ أَمِينِهِ، وَهَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيُّ؛ إذْ لَهُ تَسْلِيمُهُ لِأَمِينِهِ لِلْحِفْظِ كَأَجِيرِهِ الْخَاصِّ، وَالْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٧٨٠).

٢- إِذَا لَمْ يُجِزِ الشَّرِيكُ، أَمَّا إِذَا أَجَازَ الشَّرِيكُ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (٧٩١).

الْهَادَّةُ (١٠٨٨): لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ شَاءَ بَيْعُ حِصَّتِهِ إِلَىٰ شَرِيكِهِ، وإِنْ شَاءَ بَاعَهَا لِآخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، انْظُرِ الْهَادَّةَ (٢١٥)، أَمَّا فِي صُورَةِ خَلْطِ الْأَمْوَالِ وَاخْتِلَاطِهَا الَّتِي بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، الْأَمْوَالِ وَاخْتِلَاطِهَا الَّتِي بِدُونِ إِنْ سَرِيكِيْنِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ فِي الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمَخْلُوطَةِ أَوِ الْمُخْتَلِطَةِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ.

لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ شَاءَ بَيْعَ حِصَّتِهِ إِلَىٰ شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْإِشْتِرَاكِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَيِّ شَخْصٍ كَانَ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهَا لِآخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فِيمَا عَدَا خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ بِعَقَارٍ وَقَفَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ، فَلِأَحَدِهِمَا إِنْ شَاءَ إِفْرَاغُ حِصَّتِهِ لِشَرِيكِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَفْرَغَهَا لِآخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ وِلَآيَةً عَلَىٰ مَالٍ، وَلِكُلِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ كَيْفَمَا شَاءَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٢). (الزَّيْلَعِيُّ).

فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ شَرِيكَهُ عَلَىٰ شِرَاءِ حِصَّتِهِ أَوْ عَلَىٰ بَيْعِهَا لَهُ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٧٢)، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ مِلْكُ عَقَارٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَلِأَحَدِهِمَا بَيْعُ حِصَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ إنْ شَاءَ لِشَريكِهِ وَإِنْ شَاءَ لِأَجْنَبِيِّ.

كَذَلَكَ لَوْ كَانَتْ شَاةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ أَمْوَالٌ أُخْرَىٰ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ

لِأَجْنَبِيِّ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إِبْطَالُ هَذَا الْبَيْعِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢١٥) سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمْوَالُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ.

وَتَعْبِيرُ «الْبَيْعِ» الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ غَيْرُ احْتِرَازِيِّ بِاعْتِبَارٍ؛ إِذِ الْحُكْمُ فِي الْإِخْرَاجِ مِنَ الْمِلْكِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ، وَالْحُكْمُ فِي الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدُقِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْوَصِيَّةِ، وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الطَّلَاقِ فِي الطَّلَاقِ عَلَىٰ مَالٍ، وَبَدَلِ الْمُقَايَضَةِ وَبَدَلِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْوَصِيَّةِ، وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الطَّلَاقِ فِي الطَّلَاقِ عَلَىٰ مَالٍ، وَبَدَلِ الْمُقَايَضَةِ وَبَدَلِ الْإِيجَارِ وَبَدَلِ الصَّلْح - هُو عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ (عَبْدُ الْحَلِيم بِعِلَاوَةٍ).

إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هِبَةِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمِلْكُ غَيْرَ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ فَلَا يُلْقِسْمَةِ فَلَا يُلْقِسْمَةِ فَلَا يُلْقِسْمَةِ فَلَا يُلْقِسْمَةِ فَلَا يَعْرُ وَالْمَحْرُ وَاللَّهُ فَي كِتَابِ الْهِبَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ).

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا؛ فَلِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ حِصَّتِهِ بِلَا إِذْنِ الْآخَرِ، وَلَا يَحِقُّ لِمُشَارِكِهِ إِنْطَالُ هَذَا الْبَيْعِ، إِلَّا أَنَّ لِشَرِيكِهِ حَقَّ طَلَبِ الشُّفْعَةِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ.

وَاحْتِرَازِيٌّ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ إَذْ يُحْتَرَزُ بِهِ مِنَ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ إِجَارَةِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٢٩٩). (الْبَحْرُ).

أُمَّا فِي صُورَةِ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ الَّتِي بُيِّنَتْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، فَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمَخْلُوطِ أَوِ الْمُخْتَلِطِ (بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ) الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمَخْلُوطِ أَوِ الْمُخْتَلِطِ (بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ) بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَإِذَا بَاعَ؛ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا (الْهِنْدِيَّةُ)، إلَّا إِذَا بَاعَ حِصَّتَهُ بَعْدَ الْإِفْرَازِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْإِفْرَازُ فِي غِيَابِ شَرِيكِهِ حَسْبِ الْمَادَّةِ (١١١٧)، وَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَلَهُ بَيْعُ مَا أَنَّ لَهُ بَيْعَهَا لِشَرِيكِهِ.

لِلشَّرِيكِ بَيْعُ حِصَّتِهِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي الشَّرِكَةِ الَّتِي تَكُونُ مُسَبَّبَةً عَنْ مِثْلِ الْإِشْتِرَاءِ وَالْإِرْثِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ حَاصِلَةً مِنْ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ؛ فَلَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْبَيْعُ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ. وَالْفَرْقُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: هُوَ أَنَّ الشَّرِكَةَ إِذَا كَانَتْ بِأَسْبَابٍ كَالِاشْتِرَاءِ وَالْإِرْثِ؛ فَتَكُونُ كُلُّ حَبَّةٍ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَعْلُومٌ وَمَقْدُورُ التَّسْلِيمِ (الزَّيْلَعِيُّ)، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ

بَيْعُ حِصَّتِهِ لِشَرِيكِهِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ.

أمَّا إذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ حَاصِلَةً بِسَبِ خَلْطِ أَوِ اخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ؛ فَكُلُّ حَبَّةٍ مِنْ نِصْفِ الْمَخْلُوطِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا هِيَ مِلْكُ لِأَحَدِهِمَا، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حِصَّةٌ فِيهَا، فَإِذَا بَاعَ حِصَّتَهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ؛ فَلَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُ الْحِصَصِ وَلَا تَسْلِيمُ حِصَّتِهِ إلَّا مَخْلُوطَةً بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَهُو عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهَا مُسْتَقِلًا، وَبِمَا أَنَّ الْعَجْزَ عَنِ التَّسْلِيمِ مَانِعٌ لِجَوَازِ الْبَيْعِ؛ فَهُو عَاجِزٌ؛ لِاقْتِدَارِهِ عَلَىٰ فَإِمْكَانُ التَّسْلِيمِ وَالتَسَلِّيمِ وَالتَّسَلِيمِ وَالتَّسَلِيمِ وَالتَسَلِّيمِ وَالتَّسَلِيمِ وَالتَّسَلِيمِ وَالتَسَلِّيمِ اللَّهُ فَيَعَلَمُ الْمُحْتَارِ).

الْوَجْهُ النَّانِيَ: إِنَّ خَلْطَ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّعَدِّي - هُوَ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَانْتِقَالِهِ عَنِ الْخَالِطِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (٧٨٨)، فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْخَلْطُ بِغَيْرِ تَعَدِّ؛ وَانْتِقَالِهِ عَنِ الْخَلْطُ، وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ الْخَلْطُ، وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وَجْهٍ وَهُو لَيْكُونُ سَبَبُ الزَّوَالِ وَالِانْتِقَالِ مَوْجُودًا مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ الْخَلْطُ، وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وَجْهٍ وَهُو لَيْكُونُ سَبَبُ الزَّوَالِ وَالإِنْتِقَالِ مَوْجُودًا مِنْ وَجْهٍ وَهُو الْخَلْطُ، وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وَجْهٍ وَهُو لِكَوْنِ الْخَلْطِ وَاقِعًا بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِ تَعَدِّ، فَلِذَلِكَ قَدِ اعْتُبِرَ فِي حَقِّ الْبَيْعِ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنَّ حَقَّ كُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الْمَخْلُوطِ زَائِلٌ وَمُنْتَقِلٌ لِلْآخِرِ.

وَاعْتُبِرَ فِي حَقِّ الْبَيْعِ لِلشَّرِيكِ أَنَّهُ غَيْرُ زَائِلٍ وَغَيْرُ مُنْتَقِلٍ، فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ مَالَهُ وَعَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ بِالشَّبِيهَيْنِ.

أَمَّا فِي الشَّرِكَةِ الْحَاصِلَةِ بِصُورِ الْمِيرَاثِ وَالشِّرَاءِ فَلَا يُوجَدُ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ بَعْدَ تُبُوتِهِ لِلشَّرِيكَيْنِ، فَيَكُونُ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمًا فَلَهُ بَيْعُ حِصَّتِهِ لِشَرِيكِهِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ.

#### سُؤَالٌ:

وَالْعَمَلُ بِالشَّبِيهَيْنِ يَكُونُ أَيْضًا بِعَكْسِهِ، أَيْ بِأَنْ يَعْتَبِرَ الْبَيْعَ لِلشَّرِيكِ غَيْرُ جَائِزٍ وَالْبَيْعَ لِلْأَجْنَبِيِّ جَائِز، فَلِمَاذَا جَوَّزَ الْبَيْعَ لِلشَّرِيكِ وَلَمْ يُجَوِّزْ لِلْأَجْنَبِيِّ؟

<sup>(</sup>١) فيه أن هذا الدليل جار أيضًا في الاشتراك بسبب الإرث والشراء؛ لأن كل حبة مشتركة بين الشريكين لواحد نصفها ونصفها الآخر للآخر، فإذا باع حصته لا يقدر على التسليم إلا مع نصيب شريكه، غاية ما في الباب الاشتراك في الخلط، والاختلاط في كل اثنين من الحبة الواحدة منهما لواحد والأخرى للآخر، وفي الإرث والشراء في الحبة الواحدة فقط.

الْجَوَابُ: إِنَّ التَّصَرُّفَ مَعَ الشَّرِيكِ أَسْرَعُ نَفَاذًا مِنَ التَّصَرُّفِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ تَمْلِيكِهِ لِلشَّرِيكِ، وَكَذَا تَأْجِيرُ ذَلِكَ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ تَمْلِيكِهِ لِلشَّرِيكِ، وَكَذَا تَأْجِيرُ الْمُشَاعِ فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْأَجْنَبِيِّ وَجَائِزٌ لِلشَّرِيكِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٢٩) (الْكِفَايَةُ وَشَرْحُ الْهُدَايَةِ فِي الشَّرِكَةِ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

يُوجَدُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ أُخْرَىٰ غَيْرَ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ لَا يَجُوزُ فِيهَا الْبَيْعُ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، كَبَيْعِ الشَّيْءِ النَّذِي فِي بَيْعِهِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيكِ أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي.

مِثَالٌ لِلَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِسَبَبِ ضَرَرِهِ لِلشَّرِيكِ:

لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْبِنَاءِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ فِي الْبِنَاءِ لِإَجْنَبِيِّ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لَأَنَّ الْبَائِعَ إِذَا بَاعَ بِنَاءَهُ بِشَرْطِ الْهَدْمِ؛ فَعَلَيْهِ هَدْمُ حِصَّتِهِ وَتَفْرِيغُ الْعَرْصَةِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَبعْ حِصَّتَهُ، وَإِذَا بَاعَهَا بِشَرْطِ التَّرْكِ وَالْإِبْقَاءِ؛ الْعَرْصَةِ، وَفِي هَذَا الْجَالِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَبعْ حِصَّتَهُ، وَإِذَا بَاعَهَا بِشَرْطِ التَّرْكِ وَالْإِبْقَاءِ؛ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْبَيْعِ مَنْفَعَةٌ زَائِدَةٌ لِلْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الشَّرِكَةِ).

مِثَالٌ لِلَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِسَبَبِ ضَرَرِهِ لِلْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ:

وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ، إذْ يَكُونُ لِلْبَائِعِ فِي هَذَا الْحَالِ إِلْزَامُ الْمُشْتَرِي شَرِيكَهُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ، وَتَخْلِيَةِ الْعَرْصَةِ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي.

وَقَدْ جَاءَ فِي الطَّحْطَاوِيِّ: بَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَبْطَخَةِ بِرِضَاءِ شَرِيكِهِ، فَلَوْ ضَرَّهُ الْقَطْعُ لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ، وَلِشَرِيكِهِ أَنْ لَا يَرْضَىٰ بَعْدَ الْإِجَازَةِ؛ إذْ فِي قَلْعِهِ ضَرَرٌ وَالْإِنْسَانُ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ. وَقَدْ أَلَّفْت رِسَالَةً فِي بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ بِاسْمِ (الرِّسَالَةِ الْمُبَارَكَةِ فِي الْأَشْيَاءِ وَقَدْ أَلَفْت رِسَالَةً الْمُبَارَكَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ بِاسْمِ (الرِّسَالَةِ الْمُبَارَكَةِ فِي الْأَشْيَاءِ

الْمُشْتَرَكَةِ)، كَمَا أَنَّهُ قَدْ بَيَّنْتُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢١٥) بَعْضَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ.

الْمَادَّةِ (١٠٨٩): إِذَا بَذَرَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْحُبُوبَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي الْأَرَاضِي الْمَوْرُوثَةِ بِإِذْنِ الْمُشْتَرَكَةَ فِي الْأَرَاضِي الْمَوْرُوثَةِ بِإِذْنِ الْهَرْتَةِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ أَوْ إِذْنِ وَصِيِّهِمْ إِذَا كَانُوا صِغَارًا؛ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ جَمِيعًا، وَلَوْ بَذَرَ أَحَدُهُمْ حُبُوبَ نَفْسِهِ فَحَاصِلَاتُهَا لَهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا حِصَّةَ الْوَرَثَةِ فِي نُقْصَانِ الْأَرْضِ النَّاشِئِ عَنْ زِرَاعَتِهَا انْظُرْ مَادَّةَ ٧٠٩.

إِذَا بَذَرَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْحُبُوبَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فِي الْأَرَاضِي الْمَورِثَةِ، أَوْ فِي أَرَاضِي الْغَيْرِ بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ الْآخِرِينَ، أَوْ إِذْنِ وَصِيِّهِمْ، أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ فِي أَرَاضِي الْغَيْرِ بِإِذْنِ الْوَارِثِ الْوَرَثَةِ الْآخِرِينَ، أَوْ إِذْنِ وَصِيِّهِمْ، أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا؛ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ جَمِيعًا، وَالْحَالُ الَّذِي يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ - هُو كَوْنُ الْبَذْرِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَكُونُ الْوَارِثِ الزَّارِعِ قَدْ زَرَعَ فِي الْأَرَاضِي الْمَوْرُوثَةِ أَوْ فِي أَرَاضِي الْغَيْرِ بِإِذْنِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ الْآخِورِينَ، سَوَاءٌ زَرَعَ فِي الْأَرَاضِي الْمَوْرُوثَةِ أَوْ فِي أَرَاضِي الْغَيْرِ أَيْ فِي الْأَرْاضِي الْمَوْرُوثَةِ أَوْ فِي أَرَاضِي الْغَيْرِ أَيْ فِي الْأَرَاضِي الْمَوْرُوثَةِ أَوْ فِي مِلْكِهِ الْخَاصِ، وَفِي أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمَاجُورَةِ أَوِ الْمُسْتَعَارَةِ (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةِ. أَوْ فِي مِلْكِهِ الْخَاصِ، وَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ يَكُونُ الزَّارِعُ أَصِيلًا عَنْ نَفْسِهِ وَوَكِيلًا عَنْ شُرَكَائِهِ فِي الزِّرَاعَةِ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٢) وَتَكُونُ هَذِهِ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ اشْتِرَاكِهِمْ فِي الْبَذْر تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٠٧٣).

وَإِذَا بَذَرَ أَحَدُهُمْ حُبُوبَ نَفْسِهِ أَوْ حُبُوبَ غَيْرِهِ بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، وَبَذَرَ الْحُبُوبَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي الْأَرَاضِي الْمَوْرُوثَةِ بِلَا إِذْنِ الْمُشَارِكِ؛ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لَهُ خَاصَّةً وَلَا تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الزَّرْعِ فِي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤٦)، فَلِذَلِكَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الزَّرْعِ فِي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ، انْظُرِ الْمَادَّة (٢٤٦)، فَلِذَلِكَ إِذَا زَرَعَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْحُبُوبِ الْمُشْتَرَكَةَ بِدُونِ إِذْنِ الْوَرَثَةِ الْآخِرِينَ، أَوْ إِذْنِ وَصِيِّهِمْ إِذَا كَانُوا صِغَارًا؛ فَتَكُونُ الْوَرَثَةِ الْاَجْرِينَ (الْأَنْقِرُوتِيُّ فِي الشَّرِكَةِ)، وَلَمْ يُنْتِجِ الْبَذْرُ أَيَّ شَيْءٍ مِنَ الْحَاصِلَاتِ.

أُمَّا إِذَا زَرَعَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فِي الْأَرَاضِي الْمَوْرُوثَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْوَرَثَةِ؛ فَيَكُونُ غَاصِبًا لِحِصَّةِ الْآخِرِينَ كَمَا بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٦) وَشَرْحِهَا، وَيَضْمَنُ حِصَّةَ الْوَرَثَةِ الْآخِرِينَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٦) وَشَرْحِهَا، وَيَضْمَنُ حِصَّةَ الْوَرَثَةِ الْآخِرِينَ فِي الْمَادَّةِ الْآخِرِينَ فَي عُيْنُ الْفِقْرَةِ الَّتِي تَبْتَدِئُ بِعِبَارَةِ: (لَكِنْ) مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٧٦) انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٠٧) (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الْمُسَاقَاةِ).

الْمَادَّةُ (١٠٩٠): إِذَا أَخَذَ الْوَرَثَةُ مِقْدَارًا مِنَ النَّقُودِ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْمَادَّةُ رِينَ وَعَمِلَ فِيهِ؛ فَخَسَارُهُ يَعُودُ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ رَبِحَ لَا يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ حِصَّةً فِيهِ.

إِذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِلَا إِذْنِ فِي مَالِ الْغَيْرِ وَرَبِحَ؛ يَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ

#### عَدِيدَةٌ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِقْدَارًا مِنَ النَّقُودِ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْوَصِيِّ إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا، فَكَمَا أَنَّ الضَّرَرَ يَعُودُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ حِصَّةَ مُنْ الرَّبْحِ، إلَّا الْوَرَثَةُ حِصَّةً مِنَ الرِّبْحِ، إلَّا الْوَرَثَةُ حِصَّةً مِنَ الرِّبْحِ، إلَّا الْوَرَثَةُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ لَا يَكُونُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ حِصَّةِ الْوَرَثَةِ الْآخِرِينَ طَيِّبًا لِلْآخِذِ وَالْعَامِل فِي ذَلِكَ (الْفَتَاوَىٰ الْجَدِيدَةُ).

### إيضاحُ الْقُيُودِ:

- ١- أَحَدٌ، إِنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ احْتِرَازِيُّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تُوفِي أَحَدٌ أَوْ تَعَدَّدَ الْمُتَوَفَّوْنَ وَلَمْ يَقْسِمِ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ، وَعَمِلُوا فِيهَا وَكَثَّرُوا أَمْوَالَهُمْ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ كَسْبُ أَحَدٍ عَنْ كَسْبِ الْآخَرِ؛ الْفَرَثَةِ، وَلَا يَأْخُذُ أَحَدُهُمْ حِصَّةً أَزْيَدَ مِنَ الْآخَرِ، أَمَّا أَصْلُ لَتَقَسَّمُ الْأَكْسَابُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، وَلَا يَأْخُذُ أَحَدُهُمْ حِصَّةً أَزْيَدَ مِنَ الْآخِرِ، أَمَّا أَصْلُ التَّرِكَةِ فَيكُونُ مُشْتَركًا بَيْنَهُمْ حَسْبَ الْفُرُوضِ، وَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ النَّرَكَةِ فَيكُونُ هَذِهِ الْمُفَاوَضَةِ (الْحَامِدِيَّةُ حَيْثُ يَلْزَمُ وُجُودُ شُرُوطٍ عَدِيدَةٍ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، وَمِنْهَا لَفْظُ الْمُفَاوَضَةِ (الْحَامِدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ).
- ٢- بِدُونِ إِذْنٍ، أَمَّا إِذَا أَعْمَلَ الْمَالَ بِإِذْنٍ فَإِذَا أَعْمَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ لَهُ خَاصَّةً؟
   فَتَكُونُ حِصَّةُ الْوَرَثَةِ الْآخِرِينَ قَرْضًا، وَإِذَا أَعْمَلَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا؛ فَتَكُونُ الْمُعَامَلَةُ شَرِكَةً مُضَارَبَةٍ فِي حِصَّةِ الْوَرَثَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧١)، وَإِذَا شَرَطَ الرِّبْحَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَامَلَةُ شَرِكَةً مُضَارَبَةٍ فِي حِصَّةِ الْوَرَثَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧١)، وَإِذَا شَرَطَ الرِّبْحَ أَنْ يَكُونَ لِلْوَرَثَةِ الْآخِرِينَ يَكُونُ بِضَاعَةً فِي حِصَّةِ الْوَرَثَةِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤١٤، ١٥٥٩) وَشَرْحَهُمَا.
- ٣- مِقْدَارًا. هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، فَإِذَا تَصَرَّفَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَرَبِحَ؛ فَالرِّبْحُ يَكُونُ لِلْعَامِل خَاصَّةً (الْهِنْدِيَّةُ).
- الْأَعْمَالُ، مَعْنَاهُ شِرَاءُ مَالٍ بِتِلْكَ النُّقُودِ وَالرِّبْحُ بِبَيْعِهَا، مَثَلًا: لَوْ أَخَذَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ تَرِكَةِ مُورِّثِهِ بِدُونِ إِذْنِهِمْ مِائَةَ دِينَارٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَىٰ بِهَا فَرَبِحَ خَمْسِينَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ مَنْ تَرِكَةِ مُورِّثِهِ بِدُونِ إِذْنِهِمْ مِائَةَ دِينَارٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَىٰ بِهَا فَرَبِحَ خَمْسِينَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ الْخَمْسُونَ دِينَارًا لَهُ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ الْإِشْتِرَاكُ فِي هَذَا الرِّبْحِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَارِثُ ضَامِنًا لِلْوَرَثَةِ حِصَصَهُمْ فِي رَأْسِ الْمَالِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ خَسِرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ تِلْكَ الْمِائَةَ ضَامِنًا لِلْوَرَثَةِ حِصَصَهُمْ فِي رَأْسِ الْمَالِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ خَسِرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ تِلْكَ الْمِائَةَ

الدِّينَارِ كُلَّا أَوْ بَعْضًا، فَيَعُودُ الْخَسَارُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ، وَيَضْمَنُ حِصَصَ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَجَرَ مَالَ الْآخَرِ فُضُولًا وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ يُجِزْ صَاحِبُ الْمَالِ تِلْكَ الْإِجَارَةَ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَارَةِ، فَيَكُونُ بَدَلُ الْإِيجَارِ لِلْمُؤَجَّرِ الْفُضُولِيِّ كَمَا بَيَّنَ فِي الْإِجَارَةَ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَارَةِ، فَيَكُونُ بَدَلُ الْإِيجَارِ لِلْمُؤَجَّرِ الْفُضُولِيِّ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْح الْمَاذَةِ (٤٤٧).

َ الْمَسْأَلَةُ الثالثة: لَوْ تَصَرَّفَ وَصِيُّ الْقَاصِرِ فِي التَّرِكَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ وَسَعَىٰ وَعَمِلَ بِهَا وَرَبِحَ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ أَوْ لِلْأُمِّ طَلَبُ حِصَّةٍ مِنَ الرِّبْحِ (الْحَامِدِيَّةُ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ ذَهَبَ الشَّرِيكُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ رَغْمَ نَهْيِهِ عَنِ الذَّهَابِ وَبَاعَ مَالَ الشَّرِكَةِ، فَيَكُونُ غَاصِبًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَيَعُودُ الرِّبْحُ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٨٣).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إِلَىٰ بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ مُخَالِفًا أَمْرَ رَبِّ الْمَالِ وَبَاعَ وَاشْتَرَىٰ هُنَاكَ، يُعَدُّ غَاصِبًا وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٢١ و١٤٢٢) وَشَرْحَهُمَا.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوِ اشْتَغَلَ الْغَاصِبُ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ بِالْمِائَةِ الدِّينَارِ التي اغْتَصَبَهَا وَرَبِحَ خَمْسِينَ دِينَارًا مِنْ ذَلِكَ، فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ الْمِائَةَ الدِّينَارِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ الْمُدَاخَلَةُ فِي الرِّبْح.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوِ اسْتَعْمَلَ الْمُودِعُ الدَّنَانِيرَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ فِي أُمُورِ التِّجَارَةِ بِلَا أَمْرِ الْمُودِعِ وَرَبِحَ، فَيَضْمَنُ الْمُودَعُ مِقْدَارَ الْوَدِيعَةِ فَقَطْ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ الرِّبْحِ.

## \*\*\*

# الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة

قَدْ ذُكِرَتِ الدُّيُونُ الْمُشْتَرَكَةُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَذُكِرَتْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفَقْهِيَّةِ وَذُكِرَتْ فِي بَعْضِهَا فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ كَالْهِنْدِيَّةِ، وَأَكْثَرُ الْمَوَادِّ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنَ الْمَجَلَّةِ مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ النَّالِثِ مِنَ الْمَجَلَّةِ مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّرِكَةِ مِنْ كِتَابِ الْهِنْدِيَّةِ.

# إجْمَالُ هَذَا الْفُصلِ:

إِنَّ الْمَوَادَّ وَالْمَسَائِلَ الْوَارِدَةَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنَ الْمَجَلَّةِ - مُنْقَسِمَةٌ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: بَيَانُ أَفْرَادِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَالْمَجَلَّةُ تَذْكُرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ سَبْعَةَ أَفْرَادٍ، وَسَيُذْكَرُ شَيْرُكُ أَدِيهُ أَنْوَادٍ أَخْرَىٰ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ أَحَدَ عَشَرَ فَرْدًا وَهِيَ:

- ١ الدُّيُونُ الْمَوْرُوثَةُ.
- ٢ الدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَ إِتْلَافِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
  - ٣- الدَّيْنُ الْحَاصِلُ مِنْ جِهَةِ إقْرَاضِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
  - ٤ الدَّيْنُ الْحَاصِلُ مِنْ بَيْعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ صَفْقَةً وَاحِدَةً.
- ٥ الدَّيْنُ الْحَاصِلُ مِنْ بَيْعَ الْمَالِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ الْمُتَعَدِّدِ صَفْقَةً وَاحِدَةً.
- ٦- الدَّيْنُ الَّذِي يُطْلَبُ لِكَفِيلَيْنِ بِالْأَمْرِ مِنَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِدَفْعِهِمَا الْمَكْفُولَ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
   الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
- ٧- الدَّيْنُ الَّذِي يُطْلَبُ لِمَأْمُورَيْنِ مِنْ آمْرِهِمَا لِدَفْعِهِمَا دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ، وَهَذِهِ السَّبْعَةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَجَلَّةِ.

وَأَمَّا مَا ذُكِرَ شَرْحًا فَهُوَ مَا يَأْتِي:

٨- الدُّيُونُ الَّتِي يُوصَىٰ بِهَا لِأَشْخَاصِ عَدِيدِينَ.

٩ - الدُّيُونُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ إِذَا كَانَ بِقَضَاءٍ أَيْ بِحُكْمٍ
 حِدِ.

• ١ - الدُّيُونُ الْحَاصِلَةُ مِنْ إِيجَارِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ صَفْقَةً وَاحِدَةً.

١١ - الدُّيُونُ الْحَاصِلَةُ مِنْ إِيجَارِ الْأَمْوَالِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكَةِ صَفْقَةً وَاحِدَةً.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: بَيَانُ أَفْرَادِ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ ذَكَرَتِ الْمَجَلَّةُ هُنَا سِتَّةَ أَفْرَادٍ مِنْهُ،

وَسَيُذْكَرُ شَرْحًا ثَلَاثَةُ أَفْرَادٍ أُخْرَىٰ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ تِسْعَةَ أَفْرَادٍ وَهِي:

١ - إِذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ كُلُّ عَلَىٰ حِدَةٍ مَالًا لِآخَرَ؛ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

٢- إذَا بَاعَ اثْنَانِ لِآخَرَ مَالًا وَبَيَّنَ كُلِّ مِنْهُمَا مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ؟
 فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

٣- لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي مَالٍ وَبَاعَ الثَّانِي حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي، فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

٤ - لَوْ بَاعَ اثْنَانِ كُلِّ مِنْهُمَا مَالًا لَهُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَبَيَّنَ كُلُّ مِنْهُمَا مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَن أَوْ نَوْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ، فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا.

٥ - لَوْ بَاعَ كُلٌّ مِنَ الإثْنَيْنِ مَالَهُ لِآخَرَ عَلَىٰ حِدَةٍ، فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَركًا.

٦- إذَا أَمَرَ اثْنَانِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، فَأَدَّىٰ كُلُّ مِنْهُمَا الدَّيْنَ مِنَ الْمَالِ الْخَاصِّ بِهِ؛ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا، وَهَذِهِ الْأَفْرَادُ السِّتَةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَجَلَّةِ، وَالَّذِي سَيُذْكَرُ آتِيًا هُوَ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا، وَهَذِهِ الْأَنْونِ الْمُشْتَركةِ أَيْضًا.
 الْمَذْكُورُ شَرْحًا، أَيْ أَنَّ الدُّيُونَ الْآتِيَةَ الذِّكْرِ لَيْسَتْ مِنَ الدُّيُونِ الْمُشْتَركةِ أَيْضًا.

٧- الدُّيُونُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ بِذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَ ضَمَانِ الْغُرُورِ؛ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ مُتَفَرِّقًا.

٨- الدُّيُونُ الَّتِي يُحْكُمُ بِهَا عَلَىٰ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ وَعَلَىٰ الْغَاصِبِ الثَّانِي - بِسَبَبِ رُجُوعِ أَحَدِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الثَّانِي عَلَىٰ الْغَاصِبِ الثَّانِي. الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الثَّانِي عَلَىٰ الْغَاصِبِ الثَّانِي.

٩- الدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ لِلْمَأْمُورِينَ بِالشِّرَاءِ - بِسَبَبِ اشْتِرَائِهِمُ الْمَالَ الْمَأْمُورِينَ بِشِرَائِهِ.
 الْمَأْمُورِينَ بشِرَائِهِ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ.

الْهَادَّةُ (١٠٩١): إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ دِينٌ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ؛ فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةً مِلْكِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ مُتَّحِدًا؛ فَلَيْسَ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ كَهَا يَظْهَرُ وَيَتَّضِحُ مِنَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ.

إِذَا كَانَ لِإِثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ - وَالْأَنْسَبُ لِلسِّيَاقِ أَيْ لِلْمَادَةِ (١٠٤٥) أَنْ يُقَالَ: إِذَا كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ - دَيْنٌ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا؛ فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمْ، أَيْ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ شَرِكَةً مِلْكِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ كُونِهِ فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرِكًا مَعْنَىٰ الْإِشْتِرَاكِ مُنَاصَفَةً فِي الدَّيْنِ؛ لَأَنَّهُ كَمَا يَكُونُ الإِشْتِرَاكُ فِي الدَّيْنِ مُنَاصَفَةً يَكُونُ أَيْضًا أَثْلاثًا وَأَرْبَاعًا، أَلا يَرَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُما مُنَاصَفَةً وَاحِدَةً؛ يَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُما مُنَاصَفَةً، كَمَا أَنَّهُ وَبَعَلَا الْمَدْكُورُ مُشْتَركًا بَيْنَهُما أَثْلاثًا، وَبَعَدُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَركًا بَيْنَهُما أَثْلاثًا، وَبَعَدُ وَيَرَكُ وَلَدًا وَزَوْجَةً وَكَانَ لَهُ فِي ذِمَّةٍ عَمْرٍ و دَيْنٌ ثَمَانُونَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ كَذَٰكِ إِذَا تُولُقِي زَيْدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَزَوْجَةً وَكَانَ لَهُ فِي ذِمَّةٍ عَمْرٍ و دَيْنٌ ثَمَانُونَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ كَذَٰكِ إِذَا تُولُقِي رَيْدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَزَوْجَةً وَكَانَ لَهُ فِي ذِمَّةٍ عَمْرٍ و دَيْنٌ ثَمَانُونَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ مَنْ الْمَادَةُ وَلَالًا وَزَوْجَةً أَنْمَانًا ثُمُنُهَا، أَيْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لِلزَّوْجَةِ، وَسَبْعَةً أَثْمَانَا ثُمُنْهَا، أَيْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لِلزَّوْجَةِ، وَسَبْعَةُ أَثْمَانِهَا أَيْ سَبْعُونَ دِينَارًا لِلْوَلَدِ. الْظُرِ الْمَادَّة (١٠٧٣) وَشَرْحَهَا.

وَتَعْبِيرُ (وَاحِدٍ) الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ احْتِرَازِيَّا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ اثْنَيْنِ، فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ الْمُشْتَرِكَ لِاثْنَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، فَالدَّيْنُ الْمَطْلُوبُ لَهُمَا مِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِينَ هُو دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَهُ مُتَّحِدًا؛ فَلَيْسَ بِدَيْنِ الْمُطْلُوبُ لَهُمَا مِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِينَ هُو دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَهُ مُتَّحِدًا؛ فَلَيْسَ بِدَيْنِ مُشْتَرَكٍ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يُعَلَّلُ لِحُصُولِ حُسْنِ الْمُقَابَلَةِ، «وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ» مُشْتَركٍ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يُعَلَّلُ لِحُصُولِ حُسْنِ الْمُقَابَلَةِ، «وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ» وَعَدَمُ اتِّحَادِ السَّبَبِ يَكُونُ بِاخْتِلَافِ السَّبَ الْمَذْكُورِ، وَاخْتِلَافُهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآتِيَةِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَيُوجَدُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ تَرْتِيبٌ حَسَنٌ، وَهُو آَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ أَوَّلَا الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَغَيْرُ الْمُشْتَرَكِ إِجْمَالًا، الْمُشْتَرَكَ وَغَيْرُ الْمُشْتَرَكِ وَجَمَالًا، ثَانِيًا: قَدْ فَصَلَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَغَيْرَ الْمُشْتَرَكَ وَغَيْر الْمُشْتَرَكِ وَغَيْر الْمُشْتَرَكِ ، أَيْ أَنَّهُ قَدْ عَدَّدَ أَنْوَاعَ الدَّيْنِ اعْتِبَارًا مِنَ ثَانِيًا: قَدْ فَصَلَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَغَيْرَ الْمُشْتَرَكِ، أَيْ أَنَّهُ قَدْ عَدَّدَ أَنْوَاعَ الدَّيْنِ اعْتِبَارًا مِنَ

الْمَادَّةِ (١٠٩٢) إِلَىٰ الْمَادَّةِ (١٠٩٩).

ثَالِثًا: قَدْ بَيَّنَ أَحْكَامَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالدَّيْنَ غَيْرَ الْمُشْتَرَكِ.

الْخُلاصَةُ:

إِنَّ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ، كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ الْغَيْرَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبٍ غَيْرٍ مُتَّحِدٍ، وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ الْغَيْرَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَّيْنَ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الْمُوادِ الْآتِيَةِ، وَبَعْضُ الْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَوَادِ الْآتِيةِ - مُتَفَرِّعٌ عَنِ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَالْبَعْضُ مِنْهَا مُتَفَرِّعٌ عَنِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا.

وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٩٩) وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِّ أَحْكَامَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ.

الْمَادَّةُ (١٠٩٢): كَمَا تَكُونُ أَعْيَانُ الْمُتَوَفَّىٰ الْمَتُرُوكَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ وَارِثِيهِ عَلَىٰ حَسَبِ حِصَصِهِمْ، كَذَلِكَ يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَارِثِيهِ عَلَىٰ حَسَبِ حِصَصِهِمْ.

كَمَا تَكُونُ أَعْيَانُ الْمُتَوَفَّىٰ الْمَتْرُوكَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ وَارِثِيهِ، عَلَىٰ حَسْبِ حِصَصِهِمُ الْإِرْثِيَّةِ بِمُوجَبِ عِلْمِ الْمُسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ الْإِرْثِيَّةِ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ الْإِرْثِيَّةِ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَصِيَّةِ، كَذَلِكَ يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَىٰ حَسْبِ بِالْوَصِيَّةِ، كَذَا الدَّيْنَ نَاشِئُ عَنْ سَبَبٍ حِصَصِهِمُ الْإِرْثِيَّةِ، أَوْ بَيْنَ الْمُوصَىٰ لَهُمْ بِمُوجَبِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الدَّيْنَ نَاشِئُ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ الَّذِي هُوَ الْإِرْثُ أَوِ الْوَصِيَّةُ.

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ حَقِيقَةٌ لَمْ يَكُنِ الْإِرْثُ وَالْوَصِيَّةُ، بَلْ سَبَبُهُ إِقْرَاضُ الْمُورِّثِ أَو الْمُوصِي لِآخَرَ أَوْ بَيْعُهُ أَوْ إِيجَارُهُ مَالًا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ كَمَا عُرِّفَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٨) وَشَرْحِهَا: «هُوَ الشَّيْءُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ أَوِ اسْتِهْ لَاكِ الْمَالِ أَوِ الاِسْتِقْرَاضِ»، وَشَرْحِهَا: «هُوَ الشَّيْءُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ أَوِ اسْتِهْ لَاكِ الْمَالِ أَوِ الاِسْتِقْرَاضِ»، وَالْإِرْثُ وَالْوَصِيَّةُ لَمْ يَكُونَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إِلَّا أَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ هُوَ الْإِرْثُ أَوِ الْوَصِيَّةُ حُكْمًا.

مَثَلًا: لَوْ تُوُفِّي أَحَدٌ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَوَلَدًا وَبِنْتًا، فَالْأَعْيَانُ وَالدُّيُونُ الْمَتْرُوكَةُ عَنْهُ تُقَسَّمُ

بَيْنَهُمْ بِاعْتِبَارِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا: ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجَةِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْوَلَدِ وَسَبْعَةُ أَسْهُم لِلْبنْتِ.

وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ حَتَّىٰ لَفْظِ «كَمَا» هُوَ مَذْكُورٌ اسْتِطْرَادًا، وَالْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ هُوَ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ اشْتَرَاكَ الْوَرَثَةِ فِي الْأَعْيَانِ الْمَتْرُوكَةِ عَنِ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ حِصَصِهِمْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ شَرِكَةِ الْمَائِنِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ عُنْوَانِ الْمَبْحَثِ. شَرِكَةِ الْعَيْنِ، وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ شَرِكَةِ الدَّيْنِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ عُنْوَانِ الْمَبْحَثِ.

وَعِبَارَةُ: «وَارِثِيهِ» الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَتْ بِتَعْبِيرٍ احْتِرَازِيِّ كَمَا أُشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَرْحًا، فَلِذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ الْمُتَوَفَّىٰ بِدَيْنِهِ الْمَطْلُوبِ لَهُ مِنْ ذِمَّةِ فُلَانٍ إِلَىٰ اثْنَيْنِ، فَيَكُونُ الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ ذَيْنِكَ الِاثْنَيْنِ، مُشْتَرَكًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

ذِمَّةُ آخَرَ، لَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ احْتِرَازِيًّا، فَالدَّيْنُ الْمَطْلُوبُ لِلْمُتَوَفَّىٰ مِنْ ذِمَّةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ هُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ أَيْضًا، مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَبِ فِي ذِمَّةِ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا، ثُمَّ تُوفِّيَ الْأَبُ وَكَانَ لَهُ عَدَا عَنْ وَلَدِهِ الْمَدِينِ وَلَدَانِ آخَرَانِ، فَيَبْرأُ الْوَارِثُ الْمَدِينُ مِنْ عَشَرةِ دَنَانِيرَ مِنَ الْمَبْلَغِ عَدَا عَنْ وَلَدِهِ الْمَدِينِ وَلَدَانِ آخَرَانِ، فَيبُرأُ الْوَارِثُ الْمَدِينُ مِنْ عَشَرةِ دَنَانِيرَ مِنَ الْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَّتِهِ حَيْثُ أَصْبَحَ وَارِثًا لَهُ، وَتَكُونُ الْعِشْرُونَ دِينَارًا الْبَاقِيَةُ مُشْتَركَةً بَيْنَ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَّتِهِ حَيْثُ أَصْبَحَ وَارِثًا لَهُ، وَتَكُونُ الْعِشْرُونَ دِينَارًا الْبَاقِيَةُ مُشْتَركَةً بَيْنَ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَّتِهِ حَيْثُ أَصْبَحَ وَارِثًا لَهُ، وَتَكُونُ الْعِشْرِينَ دِينَارًا الْبَاقِيَةُ مُشْتَركَةً بَيْنَ الْمَدِينِ الْإِثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً، وَيَلْزَمُ الْمَدِينَ أَدَاءُ الْعِشْرِينَ دِينَارًا. وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنِ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَة (١٠٩١).

الْهَادَّةُ (١٠٩٣): يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ ضَهَانًا؛ لِإِتْلَافِهِ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَصْحَابِ ذَلِكَ الْهَالِ.

أَيِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٩١٢)؛ لِأَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ وَاحِدٌ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِنْلَافِ، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنِ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٩١).

### إيضًاحُ الْقُيُودِ:

١- إِتْلَافٌ، لَيْسَ هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيًّا، فَالْحُكْمُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ - بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ.

مَثَلًا: لَوْ أَنْشَأَ اثْنَانِ بِنَاءً فِي عَرْصَةٍ وَضُبِطَتِ الْعَرْصَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْاسْتِحْقَاقِ، فَادَّعَىٰ

الإثْنَانِ مَعًا عَلَىٰ الْبَائِعِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٢٥٨) بِطَلَبِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا الْبِنَاءَ، فَإِذَا اسْتَحْصَلَا عَلَىٰ حُكْمٍ بِقَضَاءٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ؛ فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِيمَةُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، أَمَّا إِذَا اسْتَحْصَلَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَىٰ حُكْمٍ عَلَىٰ الْبَائِعِ بِقَضَاءٍ مُتَفَرِّقٍ، فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْقِيمَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا.

٧- الْمُتْلِفُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هَذَا اللَّفْظِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتْلِفُ وَاحِدًا أَمْ مُتَعَدِّدًا؛ فَعَلَيْهِ لَوْ أَتْلَفَ اثْنَانِ بِالإشْتِرَاكِ مَعًا مَالَ اثْنَيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَالْمَبْلَغُ الْمُثْلِفُ وَاحِدًا أَمْ مُتَعَدِّدًا؛ فَعَلَيْهِ لَوْ أَتْلَفَ اثْنَانِ بِالإشْتِرَاكِ مَعًا مَالَ اثْنَيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَالْمَبْلَغُ اللَّهُ لَوْ قَبِلَ أَحِدُ اللَّهُ لَوْ قَبِلَ أَحَدُ اللَّهُ لَوْ قَبِلَ أَحَدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْ

٣- الدَّيْنُ ضَمَانًا، سَوَاءٌ حُكِمَ بِهَذَا الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يُحْكَمْ، مَثَلًا: لَوْ أَخَذَ وَغَصَبَ أَحَدٌ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَاعَهُ وَسَلَّمَهُ لِشَخْصِ ثَالِثٍ، فَادَّعَىٰ الْمَغْصُوبُ مِنْهُمَا عَلَىٰ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ، وَأَخَذَا حُكْمًا بِالْبَدَلِ، فَيَكُونُ هَذَا الْبَدَلُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الْقَضَاءُ مُجْتَمِعًا، أَيْ بِأَنِ ادَّعَىٰ كِلَاهُمَا مَعًا فَاسْتَحْصَلَا عَلَىٰ حُكْمٍ، أَوْ مُتَفَرِّقًا، أَيْ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَوَّلًا أَحَدُهُمَا وَيَسْتَحْصِلُ عَلَىٰ حُكْمٍ فِي حَقِّ حِصَّتِهِ، وَيَدَّعِيَ الْآخَرُ عَلَىٰ حِدَةٍ بِحِصَّتِهِ وَيَسْتَحْصِلُ عَلَىٰ حُكْم بِهَا، إلَّا أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَحَدُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُمَا تَضْمِينَ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ، وَاخْتَارَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْآخَرُ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ الثَّانِي، وَادَّعَىٰ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَىٰ غَاصِبٍ عَلَىٰ حِدَةٍ وَاسْتَحْصَلَ عَلَىٰ حُكْمٍ، فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا (الْهِنْدِيَّةُ). ٤ - مَبْلَغٌ، إِنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ قِيَمِيًّا كَانَ أَوْ نُقُودًا، وَالْحَالُ أَنَّهُ يُوجَدُ نَوْعٌ ثَالِثٌ لِلْمَالِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مِثْلِيًّا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْبَدَلُ الَّذِي هُوَ دَيْنٌ ضَمَانًا، أَيِ الْمِثْلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَالِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ مَعًا مِنْ مَالِهِمْ كَذَا دِينَارًا رِشْوَةً لِآخَرَ وَاسْتَهْلَكَهَا، فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ التَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ، حَتَّىٰ لَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ جَمِيعَ الْمَبْلَغ الْمَذْكُورِ، فَيْشَارِكُهُ فِيهِ الإِثْنَانِ الْآخَرَانِ (الْفَيْضِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ مِنَ اثْنَيْنِ حَيَوانًا مُشْتَرَكًا فَتَعَدَّىٰ وَتَلِفَ الْحَيَوانُ، فَيَكُونُ الضَّمَانُ الْمُتَرَقِّبُ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا لِصَاحِبَي الْحَيَوانِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ خَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَالْخَمْسُونَ كَيْلَةً الَّتِي تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ ضَمَانًا تَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا لِصَاحِبَي الْحِنْطَةِ.

الْهَادَّةُ (١٠٩٤): إِذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مِنَ النَّقُودِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِأَحَدِ؛ صَارَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، أَمَّا إِذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ إِلَىٰ آخَرَ نُقُودًا عَلَىٰ طَرِيقِ الْانْفِرَادِ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْاثْنَيْ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَىٰ حِدَةٍ، وَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْاثْنَيْنِ.

وَقُوْلُ الْمَجَلَّةِ: (إِذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ) هُوَ لِلِاكْتِفَاءِ بِبَيَانِ أَقَلَ مَرَاتِبِ الشُّرَكَاءِ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ لِلسِّيَاقِ أَنْ يُقَالَ: "إِذَا أَقْرَضَ أَكْثَرُ مِنْ شَخْصٍ»؛ فَعَلَيْهِ إِذَا أَقْرَضَ أَكْثَرُ مِنْ شَخْصٍ مَبْلَغًا مِنَ النُّقُودِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ لِآخَرَ؛ صَارَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَركًا بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبِ وَاحِدٍ وَهُوَ الْإِقْرَاضُ.

### إيضاحُ الْقُيُودِ:

١ - مُشْتَرَكًا، وَالإشْتِرَاكُ فِي هَذَا الدَّيْنِ يَكُونُ بِنِسْبَةِ الْمَبْلَغِ الْمُقْرَضِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الْمُقْرَضُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً، وَإِذَا كَانَ مُشْتَرَكًا أَثْلَاثًا؛ الْمَبْلَغُ الْمُقْرَضُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً، وَإِذَا كَانَ مُشْتَرَكًا أَثْلَاثًا؛ فَالدَّيْنُ يَكُونُ مُشْتَركًا بَيْنَهُمَا ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ، وَلَا يُعْتَبَرُ الشَّرْطُ وَالْمُقَاوَلَةُ اللَّذَانِ يَكُونَانِ مُخَالِفَيْن لِذَلِك.

وَتَعْبِيرُ: (مُشْتَرَكًا) لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيَّا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ النَّقُودَ (الْوَدِيعَةَ) الَّتِي فِي يَدِهِمَا بِلَا إِذْنِ الْمُودِعِ، فَيَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ (الْوَدِيعَيْنِ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٩٣).

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ بِاعْتِبَارٍ، وَهُوَ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَا عَشَرَ شَخْصًا تِلْكَ الْوَدِيعَةَ فِي زَمَنِ الْوَدِيعَةِ فِي زَمَنِ الْوَدِيعَةِ فِي زَمَنِ

الْإِقْرَاضِ بِطَرِيقِ الْاسْتِنَادِ، وَيَكُونُونَ قَدْ أَقْرَضُوا نُقُودَهُمُ الْمُشْتَرَكَةَ، وَبِاعْتِبَارِ آخَرَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمُقْدَةِ (٩٣ ١٠)، وَهُوَ أَنَّهُ يَكُونُ الْاثْنَا عَشَرَ شَخْصًا بِتَسْلِيمِهِمْ هَذِهِ الْوَدِيعَةِ لِآخَرَ قَدْ أَتْلَفُوهَا، وَيُلْزَمُ فِي ذِمَّتِهِمْ مِثْلُهَا ضَمَانًا.

٢- نُقُودُ، قَدْ ذَكَرَ هَذَا التَّعْبِيرَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمِثَالِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالنُّقُودِ، فَيَجُوزُ إِقْرَاضُ الْمَكِيلَاتِ كَالشَّعِيرِ وَالْجِنْطَةِ وَالْمَوْزُونَاتِ كَالدَّقِيقِ وَالتَّبْنِ وَالْعَدْدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ، فَعَلَيْهِ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ كَذَا كَيْلَةً جِنْطَةً الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ، فَدَيْنُ الْمُشْتَوْنِ وَالْبَيْضِ ، مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ (الْمُقْرِضَيْنِ).

٣ - لِأَحَدٍ، هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ النُّقُودَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِاثْنَيْنِ، فَيَكُونُ دَيْنُ الْمُقْرَضَيْنِ الِاثْنَيْنِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ قِبَلَ لِاثْنَيْنِ، فَيَكُونُ دَيْنَ الْمُقْرَضَيْنِ الِاثْنَيْنِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ قِبَلَ أَحَدُ الدَّائِنَيْن دَيْنَ أَلْمَدِينِ الْآخِرِ، فَلَا حُكْمَ لَهُ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَبَبَ الِاشْتِرَاكِ فِي هَذَا هُوَ كَوْنُ الْمَبْلَغِ الْمُقْرَضِ مُشْتَرَكًا، وَكَوْنُهُ أَقْرَضَاهُ مَعًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَضَهُ بِإِذْنِ الْآخرِ.

إذَا أَقْرَضَ، بِمَعْنَىٰ إقْرَاضِهِمَا مَعًا أَوْ إقْرَاضِ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ، أَمَّا إذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا النَّقُودَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، فَإِذَا اسْتَقْرَضَهُمَا الْمُسْتَقْرِضُ وَقَبَضَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا، فَإِذَا ضَمِنَ الشَّرِيكُ غَيْرُ الْمُقْرِضِ الْمُقْرَضَ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٠٧٥)؛ وَتَبَضَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا، فَإِذَا ضَمِنَ الشَّرِيكُ غَيْرُ الْمُقْرِضِ الْمُقْرَضَ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٠٧٥)؛ فَيُصْبِحُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ دَيْنًا لِلْمُقْرِضِ فَقَطْ.

أُمَّا إِذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ أَحَدًا نُقُودًا عَلَىٰ طَرِيقِ الْانْفِرَادِ، سَوَاءٌ كَانَتِ النَّقُودُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ، أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَىٰ حِدَةٍ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَىٰ حِدَةٍ، فَلَا يَكُونُ دَيْنُ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الدَّيْنِ مُتَعَدِّدٌ، مَثَلًا: لَوْ يَكُونُ دَيْنُ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الدَّيْنِ مُتَعَدِّدٌ، مَثَلًا: لَوْ أَقْرَضَ أَلْفَى الشَّخْصُ لِذَلِكَ الْآخَرِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أُخْرَىٰ، وَأَخْرَىٰ اللَّهُ الْإِنْنَانِ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ سَنَدًا وَاحِدًا، فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَيْضًا (الْفَيْضِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِشِرَاءِ فَرَسٍ فَاشْتَرَيَاهُ لَهُ، فَالدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ لَهُمَا فِي ذِمَّةِ الْآخِرِ حَسْبِ الْمَادَّةِ (١٤٩١) الَّذِي هُوَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ - لَا يَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ دَفَعَا

الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ أَوْ دَفَعَ كُلُّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٠٩٥): إِذَا بِيعَ مَالُ وَاحِدٍ مُشْتَرَكٍ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ تُذَكَرُ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ؛ فَالدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ دَيْنَا مُشْتَرَكًا، وَأَمَّا إِذَا سُمِّي وَعُيِّنَ حِينَ الْبَيْعِ مِقْدَارُ حِصَّةِ كُلِّ مِنها فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ نَوْعِهَا، مَثَلًا: لَوْ فَأَعَا إِذَا سُمِّي وَعُيِّنَ حِينَ الْبَيْعِ مِقْدَارُ حِصَّةٍ كُلِّ مِنها فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ نَوْعِهَا، مَثَلًا: لَوْ فَرُقَتْ وَمُيِّزَتْ حِصَّةُ كُلِّ مِنْهُمَا بِأَنْ قِيلَ: إِنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا بِكَذَا دِرْهَمَّ وَحِصَّةَ الْآخَرِ بِكَذَا دِرْهَمًا وَحِصَّةَ الْآخَرِ بِكَذَا دِرُهَمًا وَحِصَّةَ الْآخَرِ بِكَذَا دِرُهَمًا وَحِصَّةَ الْآخَرِ بِكَذَا دِرُهَمًا وَكِيمُ وَكَاتٍ مَعْشُوشَةٍ. فَلَا دِرْهَمًا أَوْ: حِصَّةُ أَحَدِهِمَا بِمَسْكُوكَاتٍ مَعْشُوشَةٍ. فَلَا دِرْهَمًا أَوْ: حِصَّةُ أَحَدِهِمَا بِمَسْكُوكَاتٍ مَعْشُوشَةٍ. فَلَا يَكُونُ الْبَائِعَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَىٰ حِدَةٍ، كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ إِلَىٰ أَحَدِ ثِم بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، فَلَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا مُسْتَقِلًا.

إذَا بِيعَ مَالُ وَاحِدٍ مُشْتَرَكٍ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، أَيْ بَاعَهُ صَاحِبَاهُ، وَلَمْ تُذْكُرْ وَلَمْ تُدْكُرْ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَيَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَجْلِ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَيكُونُ الدَّيْنُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَجْلِ ذَلْكَ دَيْنًا مُشْتَرَكًا؛ لِأَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَيْعِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. ايضاحُ الْقُيودِ:

١ - صَفْقَةٌ، هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ضَرْبِ الْيَدِ بِالْيَدِ حِينَ الْبَيْعِ، ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَىٰ نَفْسِ الْعَقْدِ،
 وَلِذَلِكَ فَقَدْ شُرِحَتْ عِبَارَةُ الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ بِالْعَقْدِ الْوَاحِدِ (كُلِّيَّاتُ أَبِي الْبَقَاءِ).

٢- مَالٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلُ (وَاحِدٌ)؛ لِلاحْتِرَازِ مِنْ صُورَةِ كَوْنِ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ وَاحِدًا وَكَانَ اثْنَيْنِ مَثَلًا؛ فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ، إلَّا أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ قَدْ بُيِّنَتْ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ.

٣- إذا بِيعَ، هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ بِاحْتِرَازِيِّ، فَلَوْ أَجَّرَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَبِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يُذْكَرْ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، كَانَ بَدَلُ الْإِيجَارِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا (الْبَهْجَةُ فِي الصَّلْحِ، وَفَتْحُ الْمُعِينِ حَاشِيَةُ الْمَسْكَنِ).

٤ - دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَهَذَا الْإِشْتِرَاكُ يَكُونُ بِنِسْبَةِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْمَبِيعِ، يَعْنِي إذَا كَانَ

الْمَبِيعُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً؛ يَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُثَالَثَةً؛ فَيَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ أَيْضًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْ مُثَالَثَةً، وإذَا جَرَتْ بَيْنَهُمَا مُقَاوَلَةٌ عَلَىٰ تَقْسِيمِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ ذَلِكَ؛ فَلَا حُكْمَ لَهَا.

وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِأَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا شَرْطَانِ:

أَوَّلًا: أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ الْبَيْعِ وَاحِدَةً.

ثَانِيًا: أَنْ لَا تُذْكَرَ وَلَا تُسَمَّىٰ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً، سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنَا مُشْتَرَكَةً كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْكُّ لِأَحَدِهِمَا، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (الدُّرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ).

وَأَمَّا إِذَا فُرِّقَ وَمُيِّزَ حِينَ الْبَيْعِ مِقْدَارُ صِحَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ نَوْعِهَا، أَوْ عُيِّنَ وَصُفُها، أَوْ عُيِّنَ وَسُمِّيَ مِقْدَارُهَا وَنَوْعُها وَوَصْفُها مَعًا، كَأَنْ قِيلَ: إِنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَحِصَّةَ الْآخِرِ كَذَا. أَيْ تِسْعُونَ دِرْهَمًا وَعُيِّنَ الْمِقْدَارُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، أَوْ قِيلَ: إِنَّ عِصَّةَ أَحَدِهِمَا مِنَ الثَّمَنِ مَسْكُوكَاتٌ خَالِصَةٌ وَحِصَّةَ الْآخِرِ مَسْكُوكَاتٌ مَعْشُوشَةٌ. فَعُيِّنَ وَصْفُهَا، أَوْ قِيلَ: إِنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا دِينَارٌ وَحِصَّةَ الْآخِرِ خَمْسَةُ رِيَالَاتٍ. فَفُرِّقَتْ وَمُيَّرَتْ وَصَفُهُمَا أَوْ قِيلَ: إِنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا دِينَارٌ وَحِصَّةَ الْآخِرِ خَمْسَةُ رِيَالَاتٍ. فَفُرِّقَتْ وَمُيَّرَتْ حِصَصُهُمَا جِنْسًا؛ فَلَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَوْ أَخَذَا سَنَدًا وَاحِدًا، وَيَكُونُ كُلُّ حِصَصُهُمَا جِنْسًا؛ فَلَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَوْ أَخَذَا سَنَدًا وَاحِدًا، وَيَكُونُ كُلُّ حِصَصُهُمَا جَنْسًا؛ فَلَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَوْ أَخَذَا سَنَدًا وَاحِدًا، وَيَكُونُ كُلُّ عَمْنَ الْمَبِيعِ وَلَوْ أَخَذَا سَنَدًا وَاحِدًا، وَيَكُونُ كُلُّ وَمِنْ الْمَبِيعِ وَلَوْ أَخَذَا سَنَدًا وَاحِدًا، وَيَكُونُ كُلُّ وَمِعَ الْبَائِعِينَ كَتَفْرِيقِ صَفْقَةِ الْبَيْعِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَ الْبَيْعَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَأَنْ يَرُدَّهُ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ (الْفَيْضِيَّةُ وَالْعِنَايَةُ).

قَدْ وَضَّحَ فِي الْمَادَّةِ (١٧٩) وَشَرْحِهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَكَرَّرِ الْإِيجَابُ؛ فَلَا تَتَعَدَّهُ صَفْقَةُ الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَوْ فَصَلَ الثَّمَنَ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُتَعَدِّدًا، وَيَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْأَئِمَةُ الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَوْ فَصَلَ الثَّمَنَ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُتَعَدِّدًا، وَيَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْأَئِمَةُ الْمَشَالَةِ الْمَسْأَلَةِ وَيَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اِذْ لَيْسَتْ مَبْنِيَّةً عَلَىٰ قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اخْتِيرَ لِعَيْنِ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَوَادًّ مُخْتَلِفَةٍ مَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ، أَيْ أَنَّهُ قَدِ اخْتِيرَ فِي الْمَادَّةِ (١٧٩) قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ؛ فَلِدَافِلَةُ مَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةً مَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةً مَذَاهِبُ أَنْ يَخْتَارَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَذْهَبَ الْإِمَامَيْنِ، وَظَاهِرُ الْفَرْقِ هُو أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ

فِي الْمَادَّةِ (١٧٩) صُورَةَ مُجَرَّدِ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ تَفْرِيقَ الثَّمَنِ قَدْرًا أَوْ نَوْعًا أَوْ وَصْفًا، وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمُحْتَرَزَ عَنْهُ فِي قَيْدِ (إِذَا لَمْ تُذْكُرْ أَوْ تُسَمَّ حِصَّةُ أَيِّ وَعَا أَوْ وَصْفًا، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْفِقْرَةِ الْمُحْتَرَزَ عَنْهُ فِي قَيْدِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ الْمُحْتَرَزَ عَنْهُ فِي قَيْدِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ الْوَارِدَةِ فِي صَدْرِ الْمَادَّةِ، فَكَانَ ذَلِكَ نَشْرًا عَلَىٰ غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ.

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ إِلَىٰ أَحَدٍ، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَيْ بِصَفْقَةٍ أُخْرَىٰ، فَلَا يَكُونَانِ مُتَشَارِكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الشَّمَنُ الَّذِي سَمَيَاهُ مُتَّحِدًا قَدْرًا وَنَوْعًا وَصِفَةً، أَوْ حُرِّرَ الدَّيْنُ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا مُسْتَقِلًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّيْنَ قَدْ وَجَبَ بِسَبَ مُخْتَلِفٍ عَنِ الْآخَرِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ مُسْتَقِلًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّيْنَ فَدْ وَجَبَ بِسَبَ مُخْتَلِفٍ عَنِ الْآخَرِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ مُشْتَوكًا عَلَىٰ بِرْذَوْنِ لِآخَرَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ بَاعَ الشَّوِيلَ الشَّوِيكُ الثَّانِي حِصَّتَهُ الشَّوِيكَ الْمُشْتَرِي بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ أَيْضًا، وَأَخَذَ سَنَدًا مُشْتَرَكًا عَلَىٰ الشَّوِيلِ لِللَّهُ الثَّانِي عِصَّتَهُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ أَيْضًا، وَأَخَذَ سَنَدًا مُشْتَرَكًا عَلَىٰ الشَّوِيلِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَلَا يَكُونُ هَذَا الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا؛ لِأَنَّ صَفْقَةَ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَلْسَتْ وَاحِدَةً بَلْ هِي صَفْقَةَ اللَّيْنُ لَكُ مُنْ الدَّيْنُ فَيْ أَنْ وَلَا يَعْرَفُهُ اللَّيْنُ فَيْ الْلَاحِرِ قَدْ السَّوعَ عَنْ سَبَبِ وَاحِدٍ، وَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ اللَّورَةِ اللَّاتِينِ لَلُهُ وَلَا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَالْفِقْرَةُ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَةِ (١٩٩١).

الْهَادَّةُ (١٠٩٦): لَوْ بَاعَ اثْنَانِ مَالَهُمَا لِآخَر بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَ حِصَانٌ وَلِلْآخَرِ فَرَسٌ فَيَبِيعَانِهِمَا مَعًا بِكَذَا دِرْهَمًا، فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَدْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعَيْنِ، وَأَمَّا إِذَا سَمَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا لِحَيَوَانِهِ كَذَا دِرْهَمًا؛ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَابِيعَيْنِ، وَأَمَّا إِذَا سَمَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا لِحَيَوَانِهِ كَذَا دِرْهَمًا؛ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَابِيعَيْنِ مَالًا عَلَىٰ حِدَةٍ لِآخَر؛ فَلَا يَكُونُ دَائِنًا عَلَىٰ حِدَةٍ لِآخَر؛ فَلَا يَكُونُ ثَكُلُ وَاحِدٍ مِنَ الإَثْنَيْنِ مَالًا عَلَىٰ حِدَةٍ لِآخَر؛ فَلَا يَكُونُ ثَمَنَا الْمَبِيعَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّمَنَيْنِ دَيْنًا مُشْتَقِلًّا.

إذَا بَاعَ اثْنَانِ مَالَهُمَا، أَيْ بِأَنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْاثْنَيْنِ مَالِكًا مُسْتَقِلَّا لِمَالٍ، فَيَبِعَانِ مَالَهُمَا إِذَا بَاعَ اثْنَانِ مَالَهُمَا مَيْ بِأَنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ، لِآخَرَ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ وَتُسَمَّىٰ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ،

فَالدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ هَذَا الْعَقْدِ - يَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَأَمَّا إِذَا سُمِّيَ حِينَ الْبَيْعِ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ؛ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحْدِ حِصَانٌ مُسْتَقِلًّا وَلِآخَرَ فَرَسٌ مُسْتَقِلًّا، وَبَاعَاهُمَا مَعًا بِعَقْدِ وَاحِدِ بِكَذَا فِرْهَمًا بِدُونِ تَعْيِينِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الثَّمَنِ، فَيكُونُ الْمَبْلَعُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَركًا بَيْنَ الْبَائِعَيْنِ رَغْمًا عَنْ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالَيْنِ عَائِدًا لِأَحْدِهِمَا وَخَاصًّا بِهِ (الدُّرَرُ)؛ لِأَنَّ صَفْقَةَ الْبَيْعِ وَاحِدَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَمْ تُذْكَرْ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَيْ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ الْلَيْعِ وَاحِدَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَمْ تُذْكَرْ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَيْ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ اللَّالَيْعِ وَاحِدَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَمْ تُذْكَرْ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٩٩٥)، إلَّا أَنَّ اللَّذَانِ يَجِبُ وُجُودُهُمَا لِلاَشْتِرَاكِ فِي اللَّيْنِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا فِي شَرْحِ الْمَاكَةِ وَلَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ هَذَا الْإَشْتِرَاكَ لَا يَكُونُ بِينِسْبَةٍ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِن الْمَادَةِ وَالْمَاكَةِ وَلَاكَ أَنْفُ وَحُمْسِمِانَة فِيمَةُ الْفَادِرْهَم وَلِعَمْرِو حِصَانٌ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَم، فَبَاعَاهُمَا بِصَفْقَة وَاحِدَةٍ بِأَلْفِ وَحَمْسِمِانَة وَرُهَم، فَيَكُونُ هُذَا الْمَطْلُوبُ وَتَمَا لِلْفَرَسِ وَلُكُ أَلْفُ دِرْهَم، فَيكُونُ هُذَا الْمَطُلُوبُ دَيْنَا مُشْتَرَكًا لَهُمَا ثُلُكُاهُ أَنْ يَكُونَ تَفَاوُتٌ فِي النَّمُنِ بِعَيْنِ النَّسْبَةِ.

وَإِذَا أُرِيدَ حَلُّ الْمَسْأَلَةِ عَلَىٰ قَاعِدَةِ التَّنَاسُبِ الْحِسَابِيِّ فَبَعْدَ تَقْوِيمٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَبِيعَيْنِ يُعْتَبُرُ مَجْمُوعُ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ - مُقَدَّمًا أَوَّلَ - وَمَجْمُوعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ - تَالِيًا أَوَّلَ - وَتُجْعَلُ قِيمَةُ يُعْتَبُرُ مَجْمُوعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ - تَالِيًا أَوَّلَ - وَتُجْعَلُ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا - مُقَدَّمًا ثَانِيًا - ثُمَّ يُضْرَبُ الْوَسَطَانِ وَيُقْسَمُ حَاصِلُ الضَّرْبِ عَلَىٰ الْمُقَدَّمِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ أَحَدِهِمَا - مُقَدَّمًا ثَانِيًا - ثُمَّ يُضْرَبُ الْوَسَطَانِ وَيُقْسَمُ حَاصِلُ الضَّرْبِ عَلَىٰ الْمُقَدَّمِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ خَارِجُ الْقِسْمَةِ حِصَّةَ الْمَالِ الَّذِي جُعِلَ مُقَدَّمًا ثَانِيًا مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ، وَذَلِكَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي:

مَجْمُوعُ الْقِيمَةِ (٢٠٠٠).

مَجْمُوعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ: (٢٥٠٠).

قِيمَةُ حِصَانِ عَمْرِو (٢٥٠٠).

حِصَّةُ حِصَانِ عَمْرٍ و مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ ( ٢ - ١٠٤١).

مَجْمُوعُ الْقِيمَةِ (٦٠٠٠).

مَجْمُوعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ (٢٥٠٠).

قِيمَةُ فَرَسِ زَيْدٍ (٣٥٠٠).

حِصَّةُ فَرَسِ زَيْدٍ مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ ( اللهُ ١٤٥٨).

وَإِذَا سُمِّيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِحَيَوَانِهِ أَنَّهُ كَذَا دِرْهَمًا؛ كَانَ كُلَّ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَىٰ حِدَةٍ، وَلَا يَكُونُ مَجْمُوعُ ثَمَنِ الْجَيَوَانَيْنِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، حَيْثُ قَدْ ذُكِرَتْ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ كُلِّ وَلَا يَكُونُ مَجْمُوعُ ثَمَنِ الْبَيْعِ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَيْ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ الثَّانِي الَّذِي شُرِطَ وُجُودُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٠٩٥).

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِثْنَيْنِ مَالًا لَهُ لِآخَرَ عَلَىٰ حِدَةٍ، فَلَا يَكُونُ ثَمَنَا الْمَبِيعَيْنِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةً بَلْ هِيَ مُتَعَدِّدَةٌ، مُشْتَرَكًا، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةً بَلْ هِيَ مُتَعَدِّدَةٌ، مُشْتَرَكًا، وَيَكُونُ وَاحِدَةً بَلْ هِيَ مُتَعَدِّدَةٌ، أَنْهُ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ شَرْطُ وُجُودِهِمَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٩٥).

لَا يُوجَدُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَرْقٌ فِي الْحُكْمِ، إِنَّمَا الْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ مَالُ مُشْتَرَكُ، وَأَمَّا الْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَهُوَ مَالَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشَخْصِ مُسْتَقِلًا.

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا فَرَسَهُ لِآخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَانَهُ لِذَلِكَ الْآخَرِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَانَهُ لِذَلِكَ الْآخَرِ بِخَمْسِينَ رِيَالًا، فَلَا يَكُونُ هَذَا الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا، حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ أَيُّ شَرْطٍ مِنَ الشَّرْطَيْنِ هُنَا.

وَتَعْبِيرُ (بَيْعٍ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنَ الْإِيجَارِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْإِيجَارِ أَيْضًا هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ، وَهُو أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَ الإِثْنَانِ مَالَهُمَا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لِآخَرَ، كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حِصَانٌ وَلِلآخِرِ فَرَسٌ فَيُؤَجِّرَانِهِمَا مَعًا بِكَذَا دِرْهَمًا لِآخَرَ، فَيَكُونُ كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حِصَانٌ وَلِلآخَرِ فَرَسٌ فَيُؤَجِّرَانِهِمَا مَعًا بِكَذَا دِرْهَمًا لِآخَرَ، فَيكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُؤَجِّرَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَيَكُونُ الْإِشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ بِنِسْبَةِ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُؤَجِّرَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَيَكُونُ الْإِشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلُ الْمَأْجُورَيْنِ.

وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَلَوْ أَجَّرَا الْحَيَوَانَيْنِ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ، فَتَكُونُ الدَّنَانِيرُ الثَّلاثَةُ أَجْرًا مُسَمَّىٰ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعَيَّنُ أَجْرُ مِثْلِ الْفَرَسِ وَالْحِصَانِ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ أَجْرَ مِثْلِ الْحِصَانِ دِينَارَانِ وَأَجْرَ مِثْلِ الْحَصَانِ دِينَارَانِ وَأَجْرَ مِثْلِ الْفَرَسِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ؛ تَكُونُ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا رُبُعًا وَثَلاَثَةَ أَرْبَاعٍ، وَيَكُونُ رُبُعُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّىٰ أَيْ اللَّمْسَمَّىٰ أَيْ الدِّينَارَانِ الرُّبعُ أَيْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْأَجْرِ الْمُسَمَّىٰ أَي الدِّينَارَانِ الرُّبعُ لِصَاحِبِ الْحِصَانِ، وَثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْأَجْرِ الْمُسَمَّىٰ أَي الدِّينَارَانِ الرُّبعُ لِطَرِيقِ التَنَاسُبِ الْحِسَابِيِّ. لِصَاحِبِ الْحَلِيقِ التَنَاسُبِ الْحِسَابِيِّ.

الْهَادَّةُ (١٠٩٧): إِذَا أَدَّىٰ اثْنَانِ دَيْنَ أَحَدٍ حَسْبَ كَفَالَتِهِهَا، فَإِنْ أَدَّيَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكِ بَيْنَهُهَا؛ فَيَكُونُ مَطْلُوبُهُهَا مِنَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا.

إِذَا أَدَّىٰ اثْنَانِ دِينَ أَحَدٍ بِحَسْبِ كَفَالَتِهِمَا الْوَاقِعَةِ بِأَمْرِ الْمَدِينِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (٦٥٧)، فَإِنْ أَدَّيَا مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا؛ فَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ لَهُمَا مِنَ الْمَكْفُولِ مَبْنَيْ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٧)، فَإِنْ أَدَّيَا مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا؛ فَيكُونُ الْمَطْلُوبُ لَهُمَا مِنَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَيَكُونُ الْإِشْتِرَاكُ فِي هَذَا الدَّيْن بِنِسْبَةِ الْإِشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْمَقْصُودَةَ هِيَ الْكَفَالَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ، أَمَّا الْكَفَالَةُ بِلَا أَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَهِي تَبَرُّعٌ، وَلَا يَكُونُ لَهُمَا فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ الْكَفَالَةُ بِلَا أَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ مَتَّىٰ يَصِحَّ الإشْتِرَاكُ فِيهِ، وَقَدْ وُضِّحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٥٧)، فَإِذَا لَمْ يُؤدِّيَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ يَصِحَّ الإشْتِرَاكُ فِيهِ، وَقَدْ وُضِّحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٥٧)، فَإِذَا لَمْ يُؤدِّيَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا، وَكَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزَةً حَقِيقِيَّةً؛ فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَيُنَا مُشْتَرَكًا بِسَبَبِ كَفَالَتِهِمَا مَعًا، وَيُوجَدُ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ نَظِيرٌ لِذَلِكَ.

الْهَادَّةُ (١٠٩٨): إِذَا أَمَرَ أَحَدُ اثْنَيْنِ بِأَدَاءِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنَهُ فَأَدَّيَاهُ، فَإِنْ أَدَّيَاهُ مِنَ الْهَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا؛ فَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ لَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَإِذَا كَانَتِ النُّقُودُ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا؛ فَيَكُونُ الْمَطْلُوبُهُمَا مَثْمَيِّزَةً حَقِيقَةً؛ فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنْهُ دَيْنًا مُشْتَرَكَةٍ، وَكَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزَةً حَقِيقَةً؛ فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنْهُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بِمُجَرَّدِ أَدَائِهِمَا النُّقُودَ مَعًا.

إِذَا أَمَرَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِأَدَاءِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنَهُ لِأَحَدٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٦) فَأَدَّيَاهُ؛ فَلِلْمَأْمُورَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الرُّجُوعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ الْآمِرِ، أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ دَيْنَا لَهُمَا فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ يَكُونُ مَأْمُورًا بِشِرَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ مِنَ الدَّائِنِ، وَلِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٤٩١) الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِالشَّمَنِ، وَلِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٤٩١) الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِالشَّمَنِ، وَلِنْوَكِيلِ بِالشَّرَاءِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٤٩١) الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِالشَّمَنِ، وَلِنْوَكِيلِ بِالشَّرَاءِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٤٩١) الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِالشَّمَنِ، وَلِنْوَكِيلِ بِالشَّرَاءِ عَلَىٰ الْآمِرِ (الْبَحْرُ).

فَإِنْ أَدَّيَاهُ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا؛ فَيَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنَ الْآمِرِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَيَكُونُ الْإِشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا

بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ فَيَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، وَإِذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الاِتِّفَاقِ.

وَلَكِنْ هَلْ سَبَبُ الْإِشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ هُوَ الْأَدَاءُ، أَوْ هُوَ نَفْسُ السَّبَبِ الْمُسَبِّبِ لِلاشْتِرَاكِ فِي الْمَالِ الْمُوَدَّىٰ؟ وَيُسْتَفَادُ مِنْ ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ أَنَّ سَبَبَ الْاشْتِرَاكِ هُوَ الْاشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ.

وَإِذَا كَانَتِ النَّقُودُ الَّتِي أَعْطَيَاهَا غَيْرَ مُشْتَرَكَةٍ، وَكَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُمَيَّزَةً حَقِيقَةً؛ فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بِمُجَرَّدِ أَدَائِهِمَا النَّقُودَ مَعًا (الْهِنْدِيَّةُ).

مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدُ الشَّخْصَيْنِ مَالَهُ الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ الَّتِي يَمْلِكُهَا مُسْتَقِلًا، أَوْ أَعْطَىٰ الْآخَرُ الْعَشَرَةَ الدَّنانِيرَ الَّتِي يَمْلِكُهَا مُسْتَقِلًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ، فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَركًا، حَتَّىٰ لَوْ كُتِبَ سَنَدُ الدَّيْنِ بِاسْمِهِمَا مُشْتَركًا.

وَقَدْ ذَكَرَتِ الْمَجَلَّةُ إِلَىٰ هُنَا أَنْوَاعَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَسَتُبَيِّنُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ أَحْكَامَهُمَا.

الْمَادَّةُ (١٠٩٩): إِذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنَ الْمَدِينِ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَيُحْسَبُ مَا يَقْبِضُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ، لَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ.

إذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُشْتَرَكِ ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَطْلُوبَهُ مِنَ الْمَدِينِ عَلَىٰ حِدَةٍ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْحَقُّ فِي طَلَبِ أَكْثَرَ مِنْ مَطْلُوبِهِ بِلَا وَكَالَةٍ ، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا - وَسَبَبُ الِاشْتِرَاكِ غَيْرُ الْإِرْثِ - فَالْحُكْمُ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ ، أَيْ مُشْتَرَكًا - وَسَبَبُ الِاشْتِرَاكِ غَيْرُ الْإِرْثِ - فَالْحُكْمُ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ ، أَيْ مُشْتَركًا وَاحِدٍ مِنَ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ مَطْلُوبَهُ مِنَ الْمَدِينِ وَيَسْتَوْفِيَهُ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا حَقُّ طَلَبِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ بِلَا وَكَالَةٍ .

وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ - يَجْرِي فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

وَيُحْسَبُ أَيُّ مِقْدَارٍ أَوْ جِنْسٍ يَقْبِضُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَطْلُوبِهِ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَحَتَّىٰ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَدِينِ مَالُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ إِنْ كَانَ فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ؛ فَتَتَعَلَّقُ دُيُونُهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِهِ، وَبِمَا أَنَّهُ لِلْمَدِينِ الْحَيِّ وِلَايَةٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا؛ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُقَدِّمَ دُيُونَ بَعْضِ غُرَمَائِهِ عَلَىٰ غَيْرِهَا فَيُوفِيهَا (التَّنْقِيحُ بِزِيَادَةٍ).

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ دَائِنَانِ، وَاسْتَحْصَلَ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَىٰ إعْلَامٍ بِالْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَطَلَبَ حَبْسَ الْمَدِينِ وَحُبِسَ، فَأَدَّىٰ الْمَدِينُ تَمَامَ دَيْنِ أَحَدِهِمَا، فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَطَلَبَ حَبْسَ الْمَدِينِ وَحُبِسَ، فَأَدَّىٰ الْمَدِينُ تَمَامَ دَيْنِ أَحَدِهِمَا، فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخِرِ أَنْ يَطْلُبَ مُشَارَكَةَ الْقَابِضِ فِيمَا قَبَضَهُ بِدَاعِي عَدَم بَقَاءِ مَالٍ لِلْمَدِينِ (الْفَيْضِيَّةُ)، أَمَّا إِذَا حُجِزَ الْمَدِينُ؛ فَالْحُكُمُ فِي ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ.

الْهَادَّةُ (١١٠٠): إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ، وَإِذَا رَاجَعَ أَحَدُ الدَّائِنِيْنِ الْقَاضِيَ فِي غِيَابِ الدَّائِنِ الْآخَرِ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ؛ فَيُؤْمَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي الْأَدَاءَ.

إذَا كَانَ الْمَدِينُ مُشْتَرَكًا؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمَدِينِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَطْلُبَ كِلَا الشَّرِيكَيْنِ ذَلِكَ مَعًا.

وَالْحُكْمُ فِي الدَّيْنِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرِكِ هُو عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا، أَيْ أَنْ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَطْلُبَ وَالدَّعْوَىٰ؛ فَهُو الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَكْثَرَ مِنْ وَيَدَّعِيَ بِحِصَّتِهِ، فَإِذَا كَانَ مُوكَلًا مِنْ قِبَلِ شَرِيكِهِ فِي هَذَا الطَّلَبِ وَالدَّعْوَىٰ؛ فَهُو صَحِيحٌ بِالاِتِّفَاقِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُوكَلُ فِي ذَلِكَ؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسَبَّا عَنِ الْإِرْثِ؛ فَهُو صَحِيحٌ أَيْضًا بِالاِتِّفَاقِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُوكَلُ فِي ذَلِكَ؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسَبَّا عَنِ الْإِرْثِ؛ فَهُو صَحِيحٌ أَيْضًا بِالاِتِّفَاقِ، أَمَّا انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٤٢)، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ غَيْرِ الْإِرْثِ؛ فَهُو صَحِيحٌ أَيْضًا بِالإِتِّفَاقِ، أَمَّا الْطُلُبِ الْمَادَّةَ (١٦٤٢)، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ غَيْرِ الْإِرْثِ؛ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الدَّعْوَىٰ الدَّيْنِ خَصْمًا عَنِ الْآخِرِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ عَلَىٰ رَأَيهِ. عَنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَهُ حَقُّ الإِدِّعَاء؛ لِأَنَّهُ حَعْمًا عَنِ الْآخِرِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ أَيْضًا. وَسَتُوضَّحُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي شَرْحِ الْمَامَيْنِ فِي الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ خَصْمًا عَنِ الْآخِرِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ أَيْضًا. وَسَتُوضَّحُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٨٥٠). وَلَيْ الدَّيْنِ أَعْدُ أَكْشَ مِنْ حِصَّتِهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الدَّيْنِ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَتِهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الدَّيْنِ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَتِهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنِ

الْإِرْثِ أَوْ عَنْ سَبَبٍ آخَرَ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ آخَرَ وَتُوُفِّي قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَعَمَّهُ، فَلَيْسَ لِعَمِّهِ أَخْذُ حِصَّتِهِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّةَ الْأُمِّ أَيْضًا (الْفَيْضِيَّةُ).

وَإِذَا رَاجَعَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ الْقَاضِيَ فِي غِيَابِ الْآخَرِ، وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ؛ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ، وَإِذَا أَدَّىٰ الْمَدِينُ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ وَالْحُكْمِ نِصْفَ الدَّيْنِ الْقَاضِي بِإعْطَاءِ ذَلِكَ، وَإِذَا أَدَّىٰ الْمَدِينُ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ وَالْحُكْمِ نِصْفَ الدَّيْنِ الْمَشْتَرَكِ لِأَحَدِ الدَّائِنَ الْقَابِضَ فِيمَا قَبَضَهُ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمُشَارَكِ لِأَحْدِ الدَّائِنَ الْقَابِضَ فِيمَا قَبَضَهُ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمُشَارَكَةِ. الْمُشَارَكَةِ. الْمُشَارَكَةِ.

الْهَادَّةُ (١١٠١): مَا يَقْبِضُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّائِنَيْنِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ - يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرِ، وَيَأْخُذُ شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ مِنْهُ، وَلَا يَسُوغُ لِلْقَابِضِ أَنْ يَحْبِسَهُ مِنْ حِصَّتِهِ فَقَطْ.

أَيُّ مِقْدَادٍ أَوْ جِنْسٍ يَقْبِضُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّائِنَيْنِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ - يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْآخَرِ، سَوَاءٌ قَبَضَ حِصَّتَهُ تَمَامًا أَوْ قَبَضَ جَمِيعَ الدَّيْنِ بِمَا فِيهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ، أَيْ إذا حَصَلَ الْقَبْضُ بِرِضَاءِ الْمَدِينِ أَوْ كَانَ الْمَقْبُوضُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أَوْ أَعْلَىٰ مِنْهُ، أَيْ يَكُونُ الدَّائِنُ الْغَيْرُ الْقَابِضِ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ الْقَابِضِ بِحِصَّتِهِ، وَإِذَا اسْتَهْلَكَهَا ضَمَّنَهُ إِيَّاهَا حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الدَّيْنُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَركًا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَقْبُوضَ لِلْقَابِضِ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٠٥). وَيَثْبُتُ حَقُّ مُشَارَكَةِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْقَابِضِ لِلشَّرِيكِ الْقَابِضِ فِيمَا قَبَضَهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْقَبْضِ يُعْتَبَرُ وَصْفًا شَرْعِيًّا وَغَيْرَ مَعْدُودٍ مِنَ الْمَالِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْأَعْيَانِ شَيْئًا مُطْلَقًا وَكَانَ لَهُ مَطْلُوبٌ فِي ذِمَمِ النَّاسِ فَحَلَفَ الْيَمِينَ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، لَا يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ، وَبِمَا أَنَّ الدَّيْنَ بَعْدَ الْقَبْضِ يَكُونُ مَالًا مُنْتَفَعًا بِهِ وَقَابِلًا لِلتَّصَرُّفِ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ تَزَايَدَتْ مَالِيَّةُ الْقَابِضِ، وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ أَصْلِ الْحَقِّ فَهِيَ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةٍ وَلَدٍ وَثَمَرَةً الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَكَمَا أَنَّهُ يَشْتَرِكُ أَصْحَابُ الْمَالِ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَيَشْتَرِكُ أَيْضًا الشُّركَاءُ فِي الدَّيْنِ فِي الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ (الْهِدَايَةُ وَالْعِنَايَةُ).

مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ: إنَّنِي اسْتَوْفَيْت جَمِيعَ مَا هُوَ مَطْلُوبٌ لِمُورِّتِي مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ

يَبْقَ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ، فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْوَارِثُ الْقَابِضُ حِصَّةَ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ فِيمَا قَبَضَهُ؛ فَلِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ فِيمَا قَبَضَهُ؛ فَلِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ فِيمَا قَبَضَهُ؛ فَلِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّنِي أَدَّيْت كَامِلَ الدَّيْنِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّنِي أَدَّيْت كَامِلَ الدَّيْنِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّنِي أَدَّيْت كَامِلَ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّنِي أَدَيْتِ كَامِلَ الدَّيْنِ لِلْوَارِثِ الْقَابِضِ فَخُذُوا حِصَصَكُمْ مِنْهُ.

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْقَبْضِ هُنَا هُوَ الْقَبْضُ الْوَاقِعُ بِطَرِيقِ الْاسْتِيفَاءِ (الْكِفَايَةُ)، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقَبْضُ بِطَرِيقِ الْإِسْتِيفَاءِ (الْكِفَايَةُ)، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقَبْضُ بِطَرِيقِ الْإِسْتِيفَاءِ ؟ بَلْ كَانَ بِشِرَاءِ مَالٍ مِنَ الْمَدِينِ مُقَابِلَ حِصَّةٍ مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَحُكْمُ ذَلِكَ سَيُذْكُرُ فِي الْمَادَةِ (١١٠٣).

وَيَأْخُذُ شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ مِنْهُ، وَتُفَسَّرُ بِهَذِهِ الْفِقْرَةِ الْفِقْرَةُ الْأُولَىٰ، أَيْ يُوضَّحُ مَعْنَىٰ الِاشْتِرَاكِ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَقَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا مِنْهُ، فَلِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَقْبُوضِ مِنَ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ أَي وَعِشْرِينَ دِينَارًا مِنْهُ، فَلِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَقْبُوضِ مِنَ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ أَي الْتَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَنِصْفَ دِينَارٍ.

وَلا يَسُوعُ لِلْقَابِضِ أَنْ يَحْسُبَهُ مِنْ حِصَّتِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ: إِنَّ الْمَقْبُوضَ هُوَ حِصَّةُ الْقَابِضِ. فَيَكُونُ ذَلِكَ تَقْسِيمًا لِلدَّيْنِ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ الْقَابِضِ. فَيَكُونُ ذَلِكَ تَقْسِيمًا لِلدَّيْنِ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْمَدْينِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ الْقَابِضِ أَنْ الْمُشْتَرِكُ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ أَنْ الْمُشْتَرِكُ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ أَنْ الْمُشَرِيكِةِ: إِنَّ الْمَدِينَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيَّ بِتَعْجِيلِ حِصَّتِي مِنَ الدَّيْنِ، فَلَيْسَ لِكَ حَقُّ الْمُشَارِكَةِ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ: إِنَّ الْمَدِينَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيَّ بِتَعْجِيلِ حِصَّتِي مِنَ الدَّيْنِ، فَلَيْسَ لَك حَقُّ الْمُشَارِكَةِ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ: إِنَّ الْمَدِينَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيَّ بِتَعْجِيلِ حِصَّتِي مِنَ الدَّيْنِ، فَلَيْسَ لَك حَقُّ الْمُشَارِكَةِ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ: إِنَّ الْمَدِينَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيَّ بِتَعْجِيلِ حِصَّتِي مِنَ الدَّيْنِ، فَلَيْسَ لَك حَقُّ الْمُشَارِكَةِ فَيُهُا. وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيةُ الْمُؤَجَّلَةُ مُؤَجَّلَةً كَمَا كَانَتْ وَمُشْتَرِكَةً بَيْنَهُمَا. انْظُرِ فِيهَا. وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيةُ الْمُؤَجَّلَةُ مُؤَجَّلَةً كَمَا كَانَتْ وَمُشْتَرِكَةً بَيْنَهُمَا. انْظُرِ فِيهَا. وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيةُ الْمُؤَجِّلَةُ مُؤَجِّلَةً كَمَا كَانَتْ وَمُشْتَرِكَةً بَيْنَهُمَا. انْظُرِ اللَّهِ لِلْمَالِ اللَّذِي وَبُضَهُ الْقَالِشُ ولَا الْمَالِ الَّذِي قَبَضَهُ الْقَابِضُ وَلَالْمَالِ اللَّذِي قَبَضَهُ الْقَالِشُ وَلَا الْمَالِ الَّذِي قَبَضَهُ الْقَابِضُ وَطَلَبَ مِثْلُ مَالِهِ مِنْهُ، مَا لَمْ يَرْضَ الْقَابِضُ (الْهِنِيَةُ).

إجْمَالٌ فِي ضَوَابِطِ الْمُشَارَكَةِ وَالتَّضْمِينِ وَعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ وَالتَّضْمِينِ وَمَسَائِلِهَا الْمُتَضَرِّعَةِ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ:

إِنَّ الْمُشَارَكَةَ وَالتَّضْمِينَ - أَيْ مُشَارَكَةُ الشَّرِيكِ فِي الْمَالِ الَّذِي قَبَضَهُ الشَّرِيكُ مِنَ الدَّيْنِ

إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، وَتَضْمِينُهُ إِيَّاهُ إِذَا تَلِفَ - يَتَرَتَّبُ (أَوَّلًا) عَلَىٰ قَبْضِ الدَّيْنِ (ثَانِيًا) عَلَىٰ التَّقَاصِّ بِالدَّيْنِ اللَّاحِقِ.

# الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا اسْتَوْفَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ كُلَّ أَوْ بَعْضَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ؛ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ شَارَكَ الشَّرِيكَ الْقَابِضَ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ إِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا، وَإِنْ شَاءَ لَا يُشَارِكُهُ وَلَا يُضَمِّنُهُ وَيَطْلُبُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: إذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَتَاعًا مِنَ الْمَدِينِ بَدَلًا مِنْ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ؛ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَتَاعِ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ يَكُونُ الشَّرِيكَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَتَاعِ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ.

الْمَسْأَلَةُ النَّالِئَةُ: إذَا صَالَحَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ حَقِّهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ عَلَىٰ دَيْنٍ خِلَافَ جِنْسِهِ؛ فَيكُونُ الشَّرِيكُ الْاَحَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ تَرَكَ بَدَلَ الصَّلْحِ لِلشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ مِنَ الْمَدِينِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ، فَإِذَا اتَّبَعَهُ؛ يَكُونُ الشَّرِيكُ حَصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ مِنَ الْمَدِينِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ، فَإِذَا اتَّبَعَهُ؛ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ أَيْضًا مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ سَلَّمَ شَرِيكَهُ مَا يُصِيبُهُ مِنْ بَدَلِ الصَّلْحِ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الشَّرِيكِهِ مِقْدَارَ الْمَبْلَغِ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّتَهُ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إَذَا صَالَحَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَأَخَذَ بَدَلَ الصَّلْحِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْمَدِينِ. الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ كَفِيلًا أَوْ حَوَالَةً عَنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ، وَاسْتَوْفَىٰ حِصَّتَهُ مِنَ الْكَفِيلِ أَوْ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ، وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمَدِينَ بِهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ أَوِ اسْتَأْجَرَ مَالَهُ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَهْنَا مِنَ الْمَدِينِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ

الْمُشْتَرَكِ، وَسَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنَ الدَّيْنِ بِسَبَبِ تَلَفِ الرَّهْنِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ الْمُرْتَهِنَ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّتَهُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ. فَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ الْمُرْتَهِنَ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّتَهُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ. فَاءَ مَا اللهُ مَنْ الْمَدِينِ. فَاءَ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

الْمَسْأَلَةُ النَّامِنَةُ: إِذَا أَتْلَفَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا لِلْمَدِينِ، وَحَصَلَ تَقَاصُّ فِي الدَّيْنِ مَعَ بَدَلِ الضَّمَانِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمِنَ حِصَّتَهُ لِلْمُتْلِفِ، وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمَدِينَ.

الضَّابِطُ الثَّانِي:

لَا تَتَرَتَّبُ الْمُشَارَكَةُ وَالتَّضْمِينُ (أَوَّلًا) عَلَىٰ الْإِتْلَافِ (ثَانِيًا) عَلَىٰ التَّقَاصِّ بِالدَّيْنِ السَّابِقِ. الْمُسَائِلُ النَّتِي تَتَضَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ؛ فَلَا يُضَمِّنُهُ الشَّرِيكَ الْآخِرَ وَيَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ عَلَىٰ الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا وَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهَا؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُهُ وَيَطْلُبُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ النَّالِثَةُ: إِذَا عُرَّ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ قَدِ اسْتَوْفَىٰ دَيْنَهُ مِنَ الْمَدِينِ بِسَبَ وُقُوعِ التَّقَاصِّ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ تَضْمِينُهُ، وَيَقْبِضُ لَتَّقَاصِّ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُهُ، وَيَقْبِضُ حَصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ، وَسَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١١١٠) أَنَّهُ تُوجَدُ حِيلتَانِ لَأَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ الَّذِي يَقْبِضُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ خَاصًّا بِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ شَرِيكُهُ الْآخَرُ.

الْهَادَّةُ (١١٠٢): إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا؛ فَلِشُرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ، مَثَلًا: لَوْ أَخَذَ وَقَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ خَمْسَهَائَةِ دِرْهَمْ حِصَّتَهُ مَنَ الدَّيْنِ الْأَنْفِ الدِّرْهَمِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا، فَلِشَرِيكِهِ الدَّائِنِ مِنَ الدَّيْنِ الْأَنْفِ الدِّرْهَمِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا، فَلِشَرِيكِهِ الدَّائِنِ الْآخَرَ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِائتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْخَمْسُهَاتَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْاثْنَيْنِ أَيْضًا.

إذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا لِآخَرَ عَلَىٰ وَجْهٍ كَهِبَتِهَا وَتَسْلِيمِهَا لَهُ أَوْ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ مِنْهَا أَوْ بِشِرَاءِ مَالٍ بِهَا أَوْ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي أُمُورٍ

أُخْرَىٰ؛ فَيَكُونُ شَرِيكُهُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ، وَإِذَا تُوُفِّيَ الدَّائِنُ الْقَابِضُ؛ يَأْخُذُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ (الْفَيْضِيَّةُ)، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ عَنْنًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَصْرِفْهَا وَيَسْتَهْلِكُهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَضَاءً؛ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّضْمِينِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١١٠٦)، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٠٥).

مَثُلًا: لَوْ أَخَذَ وَقَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الْمُشْتَرِكِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا،فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَجَازَ هَذَا الْأَخْذَ وَالْقَبْضَ وَضَمَّنَ شَرِيكَهُ الْمِائَتَيْنِ وَالْخَمْسِينَ دِرْهَمًا،وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْأَخْذَ وَالْقَبْضَ وَضَمَّنَ شَرِيكَهُ الْمِائَتَيْنِ وَالْخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْبَاقِيةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً اللَّنَّهُ لَمَّا كَانَ تَكُونُ الْبَاقِيةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً اللَّرْهَمُ الْبَاقِيةُ المَّرْقِي مُشْتَرِكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً اللَّوْقِي هَذَهِ الْفِقْرَةِ الْمَوْدِيِّ أَنْ يَكُونُ الْبَاقِي مُشْتَرَكًا (الْهِنْدِيَّةُ)، وَكُمُ مُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَوْدِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْخَمْسُمِائَةِ الدِّرْهَمُ إِلَخْ) جَارٍ فِي الْمَوَادِ (١١٠١ و ١١٠١ و ١١٠١) أَيْضًا وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ الشَّرْحِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١١٥)، وَسَيُشَارُ إِلَىٰ ذَلِكَ حِينَ الْمَوَادِ فِي الْمَوَادِ ، وَإِنْ شَاءً أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ.

الْمَادَّةُ (١١٠٣): إِذَا لَمْ يَقْبِضْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ شَيْئًا مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، الْمُشْتَرَكِ، الْمُشْتَرَكِ مَتَاعًا مِنَ الْمَدِينِ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ؛ فَلَا يَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ شَرِيكًا فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَىٰ الِاشْتِرَ الَّهِ؛ يَكُونُ الْمَتَاعِ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَىٰ الِاشْتِرَ الَّهِ؛ يَكُونُ الْمَتَاعُ الْمَدْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا.

إِذَا لَمْ يَقْبِضْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مِقْدَارًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، لَكَنَّهُ اشْتَرَىٰ مَتَاعًا مِنَ الْمَدِينِ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ؛ فَلَا يَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ شَرِيكًا فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ لَكَنَّهُ اشْتَرَىٰ مَتَاعًا مِنَ الْمَدِينِ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ؛ فَلَا يَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ شَرِيكًا فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ لِلدَّائِنِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِي قَدْ أَصْبَحَ مَالِكًا لِذَلِكَ الْمَالِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ بِسَبِ لِلدَّائِنِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ مُثْبِثُ لِلْمِلْكِيَّةِ بِنَفْسِهِ وَمُسْتَغْنٍ عَنْ وُجُودِ الدَّيْنِ السَّابِقِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا الدَّيْنِ السَّابِقِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا الدَّيْنِ السَّابِقِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا الدَّيْنِ السَّابِقِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا اللَّيْنِ مُثْنِينًا اللَّيْنِ مُثْنِينًا وَلَا اللَّيْنِ مُثْنِينًا وَلَا اللَّيْرَاءُ صَحِيحٌ وَلَوْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وُجُودٍ ذَلِكَ الدَّيْنِ، وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي السَّابِقِ، فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ وَلَوْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وُجُودٍ ذَلِكَ الدَّيْنِ السَّابِقِ، وَلَوْ المُشْتَرِي السَّابِقِ، وَلَوْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وَجُودٍ ذَلِكَ الدَّيْنِ، وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي السَّابِقِ، وَلَوْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وَجُودٍ ذَلِكَ الدَّيْنِ، وَيَلْوَلُولَ المُشْتَرِي عَلَى السَّابِقِ اللَّيْنِ السَّابِقِ، وَلَوْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وَجُودٍ ذَلِكَ الدَّيْنِ، وَيَلْوَلُ اللَّيْنِ السَّابِقِ الْمُسْتَعْنِ

أَنْ يُؤَدِّيَ لِلْبَائِعِ مِقْدَارَ ذَلِكَ الدَّيْنِ، أَمَّا فِي الصُّلْحِ فَهُوَ غَيْرُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَوْ صُولِحَ عَلَىٰ الدَّيْنِ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ الدَّيْنِ، فَيَبْطُلُ الصُّلْحُ وَيَجِبُ رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ لِمَنْ أَعْطَاهُ (الْكِفَايَةُ بِزِيَادَةٍ).

مَنْ وَلَكِنْ يَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِمَّتَهُ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ، أَيْ ضَمَّنَ الدَّائِنُ الْمُشْتَرِيَ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْمَبْلَغِ الَّذِي اتُّخِذَ ثَمَنَا لِلْمَتَاعِ هُوَ مَالٌ لِلشَّرِيكِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مَالًا مِنَ الْمَدِينِ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ؛ فَيَثْبُتُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الدَّائِنِيْنِ مَالًا مِنَ الْمَدِينِ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ؛ فَيَثْبُتُ لِلْمَدِينِ فِي ذِمَّةِ الدَّائِنِ الْمُشْتَرِي دَيْنُهُ وَيَحْصُلُ تَقَاصُّ بَيْنَ ذَيْنِك الدِّينَيْنِ، فَيكُونُ كَأَنَّ لِلْمَدِينِ فِيوُقُوعِ الْقَبْضِ يَثْبُتُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ الدَّائِنِ الْمُشَارَكَةِ (الْعَيْنِيُّ) الدَّائِنَ الْمُشَارِي قَدْ قَبَضَ نِصْفَ مَطْلُوبِهِ مِنَ الْمَدِينِ وَبِوُقُوعِ الْقَبْضِ يَثْبُتُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ (الْعَيْنِيُّ) الدَّائِنَ الْمُشَارَكَةِ (الْعَيْنِيُّ) مِنَ الْمَدِينِ وَبِوُقُوعِ الْقَبْضِ يَثْبُتُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ (الْعَيْنِيُّ) مَنْ الْمُقَالِطِ الْأَوَّلِ الْوَارِدِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدٌ بِالْمَالِ الْمَوْجُودِ لَدَيْهِ وَدِيعَةً مَالًا، فَلَيْسَ لِلْمُودِعِ أَنْ يَتَدَاخَلَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ مَالَهُ لِلْوَدِيعِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الثَّمَنِ الثَّمَنُ الْمُسَمَّىٰ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٣).

وَيُحْتَرَزُ بِتَعْبِيرِ (النَّمَنِ) مِنَ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ، فَلَيْسَ لِلْمُشَارِكِ الْآخَرِ أَنْ يَضْمَنَهَا وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ وَالرِّبْحُ لِلْمُشْتَرِي، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً، فَالضَّرَرُ الْآخَوِ أَنْ يَضْمَنَهَا وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ وَالرِّبْحُ لِلْمُشْتَرِي، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً، فَالضَّرَرُ الْمُشْتَرِي. الْمُشْتَرِي.

وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ مُخَيَّرٌ فِي إعْطَاءِ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ فِي الْمُشَارِي الْمُشْتَرِي أَوْ إعْطَاءِ الشَّرِيكِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرِي أَوْ إعْطَاءِ حَصَّةِ الشَّرِيكِ. حَصَّةِ الشَّرِيكِ.

وَالْفَرْقُ هُو أَنَّ الْبَيْعَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ السَّعْيِ وَالْإِقْدَامِ عَلَىٰ الْمُمَاكَسَةِ وَالْمُضَايَقَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ، أَيْ يَكُونُ الشِّرَاءُ بِالْبَدَلِ الْكَامِلِ وَعَدَمِ الإغْتِرَارِ فِيهِ، وَالْمُمَاكَسَةُ ضِدُّ الْمُسَاهَلَةِ، أَمَّا الصُّلْحُ فَهُو مُؤَسَّسٌ عَلَىٰ الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِيطِ، أَيْ عَلَىٰ التَّنْزِيلِ؛ وَلِذَلِكَ فَتَضْمِينُ حِصَّةِ الدَّيْنِ فَهُو مُؤَسَّسٌ عَلَىٰ الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِيطِ، أَيْ عَلَىٰ التَّنْزِيلِ؛ وَلِذَلِكَ فَتَضْمِينُ حِصَّةِ الدَّيْنِ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا فِي الصَّلْحِ فَيُمْكِنُ حُصُولُ الضَّرَرِ عَلَيْهِ (أَبُو السُّعُودِ)، أَيْ أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ لَوْ أَلْزِمَ بِإِعْطَاءِ رُبُعِ الدَّيْنِ، يَحْصُلُ ضَرَرٌ لَهُ؛ وَذَلِكَ

لِأَنَّ مَبْنَىٰ الصُّلْحِ هُوَ الْحَطُّ، فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ بَدَلِ الصُّلْحِ أَحْيَانًا بَالِغَةً رُبُعَ الدَّيْنِ فَقَطْ، وَفِي هَذِهِ الصُّلْحِ أَعْيَانًا بَالِغَةً رُبُعَ الدَّيْنِ، يَبْطُلُ حَقَّهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ فَلِذَلِكَ قَدْ جَعَلَ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحُ رُبُعِ الدَّيْنِ أَوْ إعْطَاءِ بَدَلِ الصُّلْحِ؛ حَتَّىٰ لَا يَتَضَرَّرَ وَحَتَّىٰ يَالْمُصَالِحَ مُخَيَّرًا فِي إعْطَاءِ رُبُعِ الدَّيْنِ أَوْ إعْطَاءِ بَدَلِ الصُّلْحِ؛ حَتَّىٰ لَا يَتَضَرَّرَ وَحَتَّىٰ يَخَدَلُ الصَّلْحِ؛ حَتَّىٰ لَا يَتَضَرَّرَ وَحَتَّىٰ يَخْتَارَ الْجِهَةَ الَّتِي لَهُ فِيهَا مَنْفَعَةٌ (الْكِفَايَةُ وَعَبْدُ الْحَلِيم).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ أَلْفَ دِرْهَم، وَاشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنَ الْمَدِينِ مَالًا مُقَابِلَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَم، فَالدَّائِنُ الْآخَرُ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّائِنَ الْمُشْتَرِيَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ مُقَابِلَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَم، فَالدَّائِنُ الْآخَرُ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّائِنَ الْمُشْتَرِيَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَإِنْ دِرْهَمًا، وَإِنْ دِرْهَمًا، وَإِنْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١١٠٥). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَتَعْبِيرُ: «إِذَا اشْتَرَىٰ مَتَاعًا» الْوَارِدُ فِي الْمَجَلَّةِ - احْتِرَازٌ مِنَ الزَّوَاجِ وَالْجِنَايَةِ عَلَىٰ نَفْسِ الْمَدِينِ، وَلْنُوَضِّحْ ذَلِكَ:

الزَّوَاجُ، لَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ عِشْرُونَ دِينَارًا فِي ذِمَّةِ امْرَأَةٍ، فَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْمَرْأَةِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَوِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّرِيكِ الْمُتَزَوِّجِ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ حَصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُطْلُوبِ مِنَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْمَرْأَةَ بِتَسْمِيةِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَهْرًا لَهَا، أَيْ لَمْ يُضِفِ الْعَقْدَ إِلَىٰ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَدَلِ الْمَهْرِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْمَدِينِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَقَاصَصَ الدَّائِنُ بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَدَلِ الْمَهْرِ؛ فَلِلشَّرِيكِ النَّرينِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَقَاصَصَ الدَّائِنُ بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَدَلِ الْمَهْرِ؛ فَلِلشَّرِيكِ النَّيْنِ، فَيَتَعَلَّقُ النِّكَاحِ إِلَىٰ الدَّيْنِ، فَيَتَعَلَّقُ النِّكَاحُ بِهِ، الرَّجُوعُ عَلَىٰ الْمُثَرَوِّجِ، وَالْفَرْقُ هُو أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَىٰ الدَّيْنِ، فَيَتَعَلَّقُ النِّكَاحُ بِهِ، وَلَا رُجُوعَ فِي الْإِبْرَاءِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١١٠).

أَمَّا إِذَا لَمْ يُضِفْ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَىٰ الدَّيْنِ؛ فَيَكُونُ الزَّوْجُ قَدِ اسْتَوْفَىٰ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ بِطَرِيقِ التَّقَاصِّ، وَفِي حَالَةِ الإسْتِيفَاءِ يَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الرُّجُوعُ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (١١٠١) (أَبُو السُّعُودِ).

سَبَبُ تَضْمِينِ حِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ هُوَ كَمَا وَضَّحَ آنِفًا؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِيَ قَدِ اسْتَوْفَىٰ وَقَبَضَ حِصَّتَهُ بِطَرِيقِ التَّقَاصِّ.

وَلَكِنْ يَرِدُ هُنَا سُؤَالٌ هُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَدَمُ جَوَازِ التَّقَاصِّ مَا دَامَ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ غَيْرَ جَائِزِ قَبْلَ الْقَبْضِ؟ قَبْلَ الْقَبْضِ؟ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالتَّقَاصِّ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ؟

وَيُجَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرَ جَائِزٍ قَصْدًا، إلَّا أَنَّهُ جَائِزٌ ضِمْنًا، وَالْقِسْمَةُ هُنَا قَدْ وَقَعَتْ ضِمْنَ الشِّرَاءِ وَالْمُصَالَحَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٤). (أَبُو السُّعُودِ).

وَإِذَا اتَّفَقَ شَرِيكَا الدَّيْنِ عَلَىٰ الِاشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَتَاعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا (الْهِنْدِيَّةُ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَيْضًا.

وَالِاتِّفَاقُ عَلَىٰ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمَتَاعِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الْمَتَاعِ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الْمَتَاعِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرَىٰ عَقَارًا؛ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ، لَلْقَبْضِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٥٨).

الْمَادَّةُ (١١٠٤): إِذَا صَالَحَ أَحَدُ شَرِيكِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ عَنْ حَقِّهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ عَنْ حَقِّهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ عَنْ حَقَّهُ مَقْدَارَ مَا عَلَىٰ كَذَا أَثُوابِ قُهَا مِقْدَارًا مِنَ الْمَبْلَغِ الَّذِي تَرَكَهُ.

إذَا صَالَحَ أَحَدُ شَرِيكِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرِكِ الْمَدِينَ عَنْ حَقِّهِ مِنْهُ عَلَىٰ كَذَا أَنُوابِ قُمَاشٍ، وَعَبَضَ تِلْكَ الْأَنُوابَ أَيْ قَبَضَ بَدَلَ الصَّلْحِ، وَاخْتَارَ أَيْ عَلَىٰ مَالٍ خِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَقَبَضَ تِلْكَ الْأَنُوابَ أَيْ قَبَضَ بَدَلَ الصَّلْحِ، وَاخْتَارَ الشَّرِيكُ الْأَنْوريكُ الْأَنْوريكِ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا، أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ (أَوَّلًا) الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا، أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ (أَوَّلًا) الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا، إِنْ شَاءَ بَدَّلَ الصَّلْحَ لِشَرِيكِهِ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا، أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ (أَوَّلًا) الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا، أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ (أَوَّلًا) الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا، أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ (أَوَّلًا) الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا، أَيْ الْقَابِضَ لَمْ يَقْبِضُ إِلّا حِصَّتَهُ (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ)، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ وَمَّا الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ يَكُونُ (ثَانِيًا) الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ يَكُونُ (ثَانِيًا) الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ يَكُونُ (ثَانِيًا) الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ، فَإِذَا اخْتَارَ اتَبًاعَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ يَكُونُ (ثَانِيًا) الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ، وَلَيْسَ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ (الْعَيْنِيُّ فِي الصَّلْحِ).

إيضاحُ الْقُيُودِ:

١ - دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ، وَتَعْبِيرُ (دَيْنٌ) احْتِرَ ازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي عَيْنٍ، وَتَصَالَحَ

أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصَالِحُ مُنْكِرًا أَوْ مُقِرَّا، كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ خَاصًا بِالْمُصَالِحِ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ الشَّرِيكَيْنِ قَدْ تَصَادَقَا وَاتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُدَّعَىٰ بِهَا هِيَ بِالْمُصَالِحِ؛ لِأَنَّ الْمُصَالِحَ مَانِعٌ لِحِصَصِهِمَا، فَتَصَادُقُهُمَا حُجَّةٌ فِي حَقِّهِمَا (الْكِفَايَةُ).

مَثَلًا: لَوِ ادَّعَىٰ اثْنَانِ عَلَىٰ آخَرَ بِعَقَارِ بِدَاعِي أَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَهُمَا، وَبَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ دَعُواهُمَا تَصَالَحَ أَحَدُ الْمُدَّعِينِ مَعَهُ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَا يَشْتَرِكُ الْمُدَّعِي الْآخَرُ فِي بَدَلِ الصَّلْحِ الْمَذْكُورِ (الْأَنْقِرْوِيُّ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٥٥٠).

٢ - عَنْ حَقِّهِ، أَمَّا إِذَا تَصَالَحَ الشَّرِيكُ عَنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ بِمَا فِيهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ؛ كَانَ الصُّلْحُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيًّا فِي حَقِّ الشَّرِيكِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٤٥).

مَثَلًا: لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي يَمْلِكَانِهَا مُشْتَرَكًا لِآخَرَ مَعًا وَسَلَّمَاهَا إلَيْهِ، ثُمَّ تَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمَدِينِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَىٰ مِقْدَارِ كَذَا مِنَ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ، وأبرأ المُمتَّلَحَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمَدْكُورِ، وأبرأ المَّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ، وَأَنْ يَأْخُذَ كَامِلَ حِصَّتِهِ المَدين من باقي الدين، فَلِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ أَنْ يَعْتَبِرَ الصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ، وَأَنْ يَأْخُذَ كَامِلَ حِصَّتِهِ مِنَ الْمَدِينِ (الْفَيْضِيَّةُ).

٣- أَثْوَابُ قُمَاشٍ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ وَاقِعًا عَلَىٰ خِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَىٰ جِنْسِ الدَّيْنِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخُرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَبْقَىٰ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ الْمَدِينِ، وَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ الْمَدِينِ، وَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ بِمَنْ لِلَهُ عَلَىٰ الدَّيْنِ وَيَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الْمَادَّةِ (١١٠١). (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَعَبْدُ الْحَلِيم).

٤- صُلْحٌ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ الصُّلْحُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَادٍ أَوْ عَنْ إِنْكَادٍ، فَكِلَاهُمَا مُتَسَاوٍ فِي الْحُكْم (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ فِي الصُّلْح).

وَالْجَوَابُ عَلَىٰ سُؤَالِ أَنَّ الصُّلْحَ عَنْ إِقْرَارٍ هُوَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَجْرِيَ حُكْمُ الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَجْرِيَ حُكْمُ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْأَثْوَابِ أَيْ مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ؛ فَيَكُونُ الصُّلْحُ وَاقِعًا عَلَىٰ نِصْفِ الدَّيْنِ

الْمُشَاعِ، وَبِمَا أَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُصَالِحِ سَارَ عَلَىٰ جُزْءِ مِنَ الدَّيْنِ، مُتَعَلِّقٍ بِهِ؛ فَلِذَلِكَ أَصْبَحَ الصُّلْحُ الْمَذْكُورُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إجَازَةِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُصَالِح، وَأَخْذُ هَذَا الشَّرِيكِ أَصْبَحَ الصَّلْحَ، وَقَدْ جَازَ (الدُّرَرُ). نِصْفَ بَذَلِ الصُّلْح، وَقَدْ جَازَ (الدُّرَرُ).

سُؤَالٌ: بِمَا أَنَّ الصُّلْحَ عَلَىٰ شَيْءٍ خِلَافِ جِنْسِ الْحَقِّ هُوَ مُعَاوَضَةٌ حَسْب مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٥٤٨ و ١٥٥٠)، وَبِمَا أَنَّهُ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقٌّ فِي الْمُدَاخَلَةِ فِي الْمَلْدَاخَلَةِ فِي الْمَادَّةِ (١١٠٣)؛ فَكَانَ مِنَ اللَّائِقِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقٌّ فِي الْمُدَاخَلَةِ فِي الْمَلِيعِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١١٠٣)؛ فَكَانَ مِنَ اللَّائِقِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقٌّ فِي بَدَلِ الصُّلْح؟

الْجَوَابُ: وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الصَّلْحَ عَلَىٰ خِلَافِ جِنْسِ الْحَقِّ شِرَاءٌ فِي الْحَقِيقَةِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي بَعْضِهَا اسْتِيفَاءٌ لِعَيْنِ الْحَقِّ، أَمَّا الْمُعَاوَضَةُ الْمَحْضَةُ فَلَيْسَ فِيهَا اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ مُطْلَقًا، أَلَا يُرَىٰ أَنَّهُ إِذَا صُودِقَ عَلَىٰ عَدَمِ وُجُودِ الْعَيْبِ بَعْدَ الصَّلْحِ اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الْحَقُّ؛ لَا عَنِ الْعَيْبِ؛ يَبْطُلُ الصَّلْحُ؛ لِأَنَّ الصَّلْحَ اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الْحَقُّ؛ لَا يَصِحُّ الإسْتِيفَاءُ، أَمَّا إِذَا صُودِقَ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَىٰ عَدَمِ وُجُودِ الدَّيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الشِّرَاء عَلَىٰ عَدَم وُجُودِ الدَّيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الشِّرَاء عَلَىٰ عَدَم وُجُودِ الدَّيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الشِّرَاء عَلَىٰ عَدَم وُجُودِ الدَّيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الشِّرَاء عَلَىٰ عَدَم وُجُودِ الدَّيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الشِّرَاء عَلَىٰ عَدَم وُجُودِ الدَّيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الشِّرَاء عَلَىٰ عَدَم وَجُودِ الدَّيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الشِّرَاء عَلَىٰ عَدَم وَجُودِ الدَّيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الشَّرَاء عَلَىٰ عَدَم وَجُودِ الدَّيْنِ وَجَبَ أَدَاء ثَمَنِ الْمَبِيعِ الشِّرَاء لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ مَوْجُودًا؛ وَجَبَ أَدَاء ثَمَنِ الْمَبِيعِ (الْكِفَايَةُ)، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْح الْمَادَةِ (١١٠٣).

وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي تَرَكَهُ بِسَبِ الصَّلْحِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ غَيْرِ الْمُصَالِحِ هُوَ فِي الدَّيْنِ وَلَيْسَ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ فِي الصَّلْحِ)، وَعَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا أَعْطَىٰ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُقَابِلَةَ لِبَدَلِ الصَّلْحِ، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمَذَكُورِ الْمُدَاخَلَةُ فِي الْمَالِ الَّذِي هُو بَدَلُ الصَّلْحِ، أَيْ لَيْسَ لَهُ الصَّلْحِ، أَيْ لَيْسَ لَهُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَطْلُبَ الْإِشْتِرَاكَ فِي الْأَقْمِشَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْكِفَايَةُ).

وَبِذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ خِيَارٌ لِلْمُصَالِحِ بِأَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ أَنْ يَدْفَعَ الدَّيْنَ، أَيْ رُبُعَ الدَّيْنِ الْمُقَابِلِ لِبَدَلِ الصُّلْحِ، وَبِذَلِكَ قَدْ دَفَعَ الضَّرَرَ عَنِ الِاثْنَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ حِصَّتِهِ الْخَمْسِمِائَةِ الدِّرْهَمِ عَلَىٰ فَرَسٍ، فَيَكُونُ: (أَوَّلًا) الشَّرِيكُ الْغَيْرُ مُصَالِحِ مُخَيَّرًا

إِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَادَّةِ (١١٠٥)، وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ، فَإِذَا رَجَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ مُرَاجَعَةَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِح؛ يَكُونُ (ثَانِيًا) الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ سَلَّمَ نِصْفَ الْفَرَسِ لِشَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْفَرَسِ بِقَدْرِ رُبُع الدَّيْنِ، حَيْثُ إِنَّ الْفَرَسَ هِيَ بَدَلُ الصُّلْحِ لِنِصْفِ الدَّيْنِ وَنِصْفُ النِّصْفِ رُبُعٌ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ رُبُعَ الدَّيْنِ، أَيْ أَنَّهُ يَدْفَعُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ مِاتَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الدَّيْنُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا أَيْضًا (الْهِدَايَةُ وَالْعِنَايَةُ بِزِيَادَةٍ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا أُجْبِرَ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ عَلَىٰ إعْطَاءِ رُبُعِ الدَّيْنِ فَقَطْ؛ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَضَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ؛ بِسَبَب أَنَّ الصُّلْحَ يَكُونُ غَالِبًا مَبْنِيًّا عَلَىٰ الْحَطِّ وَالتَّنْزِيلِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي أَخَذَهُ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ نَاقِصًا عَنْ حَقِّهِ، أَوْ أَنْ لَا يَبْقَىٰ شَيْءٌ فِي يَدِهِ مِمَّا قَبَضَهُ بَدَلَ صُلْح (عَبْدُ الْحَلِيم). وَلَوْ قِيلَ بَدَلًا عَنْ تَعْبِيرٍ: (حِصَّتِهِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي تَرَكَهُ): عِبَارَةُ: (أَعْطِّي شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ إِلَحْ)، لَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا وَرَدَ فِي التَّنْوِيرِ وَالْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَىٰ مِنَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ تَرَكَ هِيَ إِسْقَاطٌ، وَالْإِسْقَاطُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٥٢) إِذَا وَقَعَ عَلَىٰ بَعْضِ مِقْدَارِ الدَّيْنِ؛ لَا يُطْلَقُ عَلَىٰ الْمِقْدَارِ الْمَأْخُوذِ، بَلْ يُطْلَقُ عَلَىٰ الْمَبْلَغ الْمَتْرُوكِ، كَمَا أَنَّهُ قَدِ اسْتُعْمِلَ بِغَيْرِ التَّرْكِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٥١) فِي مَعْنَىٰ السَّاقِطِ، إلَّا أَنَّهُ يُجَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ تَعْبِيرَ التَّرْكِ هُنَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ بِمَعْنَىٰ الْإِسْقَاطِ، بَل اسْتُعْمِلَ بِمَعْنَىٰ الدَّيْنِ الَّذِي تَرَكَهُ مُقَابِلَ الْأَثْوَابِ الَّتِي أَخَذَهَا بَدَلَ صُلْح.

الْهَادَّةُ (١١٠٥): إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مِقْدَارًا مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ تَهَامَهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا، أَوِ اشْتَرَىٰ مَالًا بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ، أَوْ صَالَحَ الْمَدِينَ عَلَىٰ مَالٍ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا، أَوِ اشْتَرَىٰ مَالًا بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ، أَوْ صَالَحَ الْمَدِينَ عَلَىٰ مَالٍ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهِ فَيَكُونُ الدَّائِنُ الْآخِرُ مُحَيَّرًا فِي جَمِيعِ الصُّورِ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ شَرِيكُهُ هَذِهِ وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ، وَإِذَا هَلَكَ الدَّيْنُ مِنْهُ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَوَادِّ الْآئِنُ عَلَىٰ الْقَابِضِ، وَلاَ يَكُونُ عَدَمُ إِجَازَتِهِ قَبْلًا مَانِعًا مِنَ الرُّجُوعِ.

إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مِقْدَارًا مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ تَمَامَهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي

الْمَادَّتَيْنِ (١٠١١ و ١١٠١)، أَوِ اشْتَرَىٰ مَالًا بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ حَسْبَ مَادَّةِ (١١٠١)، أَوْ صَالَحَ الْمَدِينَ عَلَىٰ مَالٍ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهِ؛ فَيَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا فِي جَمِيعِ الصُّورِ الشَّكَ الْمَذْكُورَةِ، أَيْ فِي الصُّورِ الثَّلَاثِ الْآنِفَةِ وَهِي الْقَبْضُ وَالشِّرَاءُ وَالصُّلْحُ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ مُعَامَلَةَ شَرِيكِهِ هَذِهِ، وَهَذِهِ الْإِجَازَةُ عِبَارَةٌ عَنْ قَبُولِ قَبْضِهِ لِحِصَّتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ مُعَامَلَةَ شَرِيكِهِ هَذِهِ، وَهَذِهِ الْإِجَازَةُ عِبَارَةٌ عَنْ قَبُولِ قَبْضِهِ لِحِصَّتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ بَقَاءُ الْمَبْلَغِ الْمَقْبُوضِ فِي يَدِ الْقَابِضِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٠١)، وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ فِي الْمَوَادِ الثَّلَاثِ الثَّلَاثِ الْقَابِضِ كَمَا يُقْهُمُ مِنَ الْمَادَةِ (١١٠١)، وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ وَي الدَّيْنِ فِي الْمَوَادِ الثَّلَاثِ الصُّلْحِ أَوْ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ فِي الْمَوَادِ (١١٠١ و١١٠٢ و١١٠٢)، وَهَذِهِ هِيَ الْمُسَائِلُ وَي الْمُرَادُ فِي الْمَوَادِ الْآنِفَةِ.

وَالْأَحْكَامُ الْوَارِدَةُ فِي الْفِقْرَاتِ الْآتِيَةِ لَمْ تُبَيَّنْ فِي الْمَوَادِّ الْمَذْكُورَةِ؛ وَلِذَلِكَ فَالْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ الْفِقْرَاتُ الثَّلَاثُ الْآتِيَةُ.

وَإِذَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْ شَرِيكِهِ حَسْبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ؛ فَالْمَبْلَغُ الَّذِي يَبْقَىٰ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا - يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ وَكَمَا وَضَّحَ فِي شَرْحِ الْمَوَادِّ الْآنِفَةِ.

وَإِنْ شَاءَ لَا يُجِيزُ مُعَامَلَةَ شَرِيكِهِ، أَيْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْبَلِ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْقَابِضِ مُعَامَلَةَ شَرِيكِهِ الْقَابِضِ فِي حَقِّهِ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ وَالشِّرَاءِ وَالصُّلْحِ؛ فَتَكُونُ الدَّرَاهِمُ أَوِ الدَّنَانِيرُ أَوْ بَدَلُ الصُّلْحِ الْقَابِضِ فِي حَقِّهِ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ وَالشِّرَاءِ وَالصُّلْحِ؛ فَتَكُونُ الدَّرَاهِمُ أَوِ الدَّنَانِيرُ أَوْ بَدَلُ الصُّلْحِ الْقَابِضِ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ النَّيْرِيكُ الْقَابِضِ حَصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ (الْهِنْدِيَةُ وَالنَّهَايَةُ)، حَتَّىٰ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ الْقَابِضُ قَبَضَ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ أَوْ قَبَضَ كُلَّ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضُ الْمُتَعَلِّقُ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَبِتَسْلِيمِ الْمَدِينِ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْأَغَيْرِ الْقَابِضِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَبِتَسْلِيمِ الْمَدِينِ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْأَعْبِ الْقَابِضِ لِلشَّرِيكِ الْقَابِضِ لِلسَّرِيكِ الْقَابِضِ لِلشَّرِيكِ الْقَابِضِ لِلسَّرِيكِ الْقَابِضِ لِلسَّرِيكِ الْعَابِطِي لِلْسَلِيمِ الْمَدَى الْمُعَالِيقِ لَالْمَالِيقِ لَالْمَالِيكِ الْمَالِيقِ لَالْمَالِيقِ لَالْمَالِيقِ لَالْمَالِيقِ لَالْمَالِيقِ لَالْمَالِيقِ لَالْمَالِيقِ لَوْ الْمَالِيقِ لَيْلِيلُ الْمَالِيقِ لَالْمَالِيقِ الْمَلِيقِ الْمَالِيقِ لَلْمَالِيقِ لَالْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَلْمُ الْمَلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَلِيقِ الْمَلْمِينِ مَالْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَلْمُ الْمَلْمِيلِ الْمَلْمِيلِ الْمَالِيقِ الْمُلْمِينِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِيلِ الْمَلْمِيلِ الْمَلْمِيلِ الْمَلْمِيلِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِيلِ الْمَلْمِيلِ الْمَلْمُ الْمُلْمِيلِ الْمَلْمِيلِ الْمَلْمِيلِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيلِ الْمُلْمِيلِ الْمُلْمُ ال

فَإِذَا أَخَذَ الشَّرِيكُ السَّاكِتُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ حَسْبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ ، فَلِلْمَدِينِ إِذَا دَفَعَ لِلشَّرِيكِ الْقَابِضِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الزِّيَادَةَ ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧) ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِلشَّرِيكِ الْقَابِضِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الشَّرِيكَيْنِ كُلَّ الدَّيْنِ بِلَا إِذْنِ الْآخَرِ ، وَلَمْ يُجِزِ الْمُشْتَرَكُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ كُلَّ الدَّيْنِ بِلَا إِذْنِ الْآخَرِ ، وَلَمْ يُجِزِ الشَّرِيكُ الْفَيْنُ الْفَابِضِ هَذَا الْقَبْضَ ؛ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمِائَتَيِ الدِّرْهَمِ مِنَ الْمَدِينِ .

فَإِذَا اخْتَارَ الشَّرِيكُ السَّاكِتُ طَلَبَ دَيْنِهِ مِنَ الْمَدِينِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ؛ فَلَا يَبْقَىٰ لَهُ حَقٌّ بِمُطَالَبَتِهِ شَرِيكَهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكُهُ قَدْ قَبَضَهُ؛ لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِ الْمَقْبُوضِ يَبْقَىٰ لَهُ حَقٌّ اِلْمُشَارَكَةِ وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥١)، مَا لَمْ يُهْلَكُ دَيْنُهُ عِنْدَ لِلْقَابِضِ يَسْقُطُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥١)، مَا لَمْ يُهْلَكُ دَيْنُهُ عِنْدَ الْمُدِينِ، وَفِي تِلْكَ الْمُحَالِ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْقَابِضِ كَمَا يَرْجِعُ الْمُحَالُ لَهُ عَلَىٰ الْمُحِيلِ فِي حَالَةِ الْمَحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا (الْعِنَايَةُ)، وَكَمَا سَيُبَيِّنُ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ.

وَإِذَا هَلَكَ دَيْنُهُ بِوَفَاةِ الْمَدِينِ مُفْلِسًا فَيَرْجِعُ الدَّائِنُ عَلَىٰ الْقَابِضِ؛ لِأَنَّ إظْهَارَ الشَّرِيكِ السَّاكِتِ الرِّضَاءَ بِقَبْضِ شَرِيكِهِ هُوَ لِأَجْلِ أَنْ تَبْقَىٰ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ سَالِمَةً السَّاكِتِ الرِّضَاءَ بِقَبْضِ شَرِيكِهِ هُوَ لِأَجْلِ أَنْ تَبْقَىٰ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمُحْتَارِ)، وَلَا لَهُ، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ سَالِمَةً؛ يَعُودُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ (أَبُو السُّعُودِ وَالْهِدَايَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَا تَكُونُ إِجَازَتُهُ سَابِقًا مُعَامَلَةَ شَرِيكِهِ هَذِهِ مَانِعَةً لِلرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ مُقَيَّدًا بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْبَاقِي. (أَبُو السُّعُودِ).

الْهَادَّةُ (١١٠٦): إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مِنَ الْمَدِينِ، وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَضَاءً؛ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ هَذَا الْمَقْبُوضِ، لَكِنْ يَكُونُ قَدِ اسْتَوْفَىٰ حِصَّةَ نَفْسِهِ وَيَكُونُ الدَّيْنُ الْبَاقِي عِنْدَ الْمَدِينِ عَائِدًا إِلَىٰ شَرِيكِهِ.

إذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ نَائِبِهِ كَوَكِيلِهِ بِالْقَبْضِ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مِنَ الْمَدِينِ، وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَضَاءً؛ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ هَذَا الْمَقْبُوضِ، الْمُشْتَرَكِ مِنَ الْمَدِينِ، وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَضَاءً؛ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ هَذَا الْمَقْبُوضِ، وَيَكُونُ خَسَارُ التَّلْفِ عَائِدًا حَصْرًا عَلَىٰ الْقَابِضِ، لَكِنْ يَكُونُ قَدِ اسْتَوْفَىٰ حِصَّةَ نَفْسِهِ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الدَّيْنُ الْبَاقِي عِنْدَ الْمَدِينِ عَائِدًا إلَىٰ شَرِيكِهِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَتَعْبِيرُ "قَضَاءً" لِلاحْتِرَازِ مِنَ الصَّرْفِ وَالْإِسْتِهْلَاكِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٠٢).

مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِهْ لَاكِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَبَيْنَ التَّلَفِ قَضَاءً، أَيْ مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ النَّافُمِينَ يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (١١٠١) أَنَّ التَّضْمِينَ يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (١١٠١) أَنَّ التَّضْمِينَ يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْقَبْضِ، وَقَدْ وُجِدَ هُنَا قَبْضٌ، فَمَا دَامَ أَنَّهُ عِنْدَ وُجُودِ الْقَبْضِ سَيَكُونُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ، أَفَلَا يَجِبُ عَدَمُ سُقُوطٍ هَذَا الْحَقِّ فِيمَا لَوْ تَلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَلْيُحَرَّرْ.

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: (حِصَّتُهُ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْقَابِضِ طَلَبُ حِصَّتِهِ مِنَ الْمَدِينِ، وَلِلْمَدِينِ أَيْضًا الرُّجُوعُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ وَتَضْمِينُهُ الْفَابِضِ وَتَضْمِينُهُ الْمَوْدِينِ أَيْضًا الرُّجُوعُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ وَتَضْمِينُهُ الْمَوْدِينِ أَيْضًا الرُّجُوعُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ وَتَضْمِينُهُ الْمُودِينِ أَيْ أَنْ لَهُ حَقَّ اسْتِرْ جَاعِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧).

الْمَادَّةُ (١١٠٧): إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ بِأُجْرَةٍ فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَلِلْآخَرِ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ.

إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ أَوِ اسْتَأْجَرَ عَقَارَهُ أَوْ مَنْقُولَهُ بِأُجْرَةٍ فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرُكِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُشْتَرُكِ؛ فَيَكُونُ الدَّائِنُ الْمُسْتَأْجَرُ قَدْ قَبَضَ ذَلِكَ الدَّيْنَ (أَبُو اللَّحْرَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ أُجْرَةً، وَيَكُونُ الدَّائِنُ الْمُسْتَأْجَرُ قَدْ قَبَضَ ذَلِكَ الدَّيْنَ (أَبُو السُّعُودِ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ مِقْدَارُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَم، فَاسْتَأْجَرَ أَحَدُ الدَّائِيْنِ الْمَدِينَ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ لِلْخِدْمَةِ مُقَابِلَ مِائَتَيْ دِرْهَم حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ فَاسْتَخْدَمَهُ، فَلِلشَّرِيكِ الْآخِرِ الْمَدِينَ مُشْتَرَكَةً تَضْمِينُ الشَّرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ مِائَةَ دِرْهَم، وَتَكُونُ الْمِائَتَا الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً تَضْمِينُ الشَّرِيكِ الْمَادِينِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (١١٠٥)، وَيُفْهَمُ كَمَا كَانَتْ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (١١٠٥)، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّهُ لَوْ حُرِّرَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ قَبْلَ الْمَادَّةِ (١١٠٥) لَكَانَ أَنْسَبَ.

وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ تَعْبِيرَ (اسْتِعْجَارِ الْمَدِينِ) الْوَارِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ إِذْ إِنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الدَّائِيْنِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ دَارَ الْمَدِينِ أَوْ فَرَسَهُ أَوْ أَرْضَهُ؛ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ أَيْضًا حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَكَذَلِكَ عِبَارَةُ (فِي مُقَابِل حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ) لَيْسَتِ احْتِرَازِيَّةً.

وَعَلَيْهِ فَلَوِ اسْتَأْجَرَ بِأُجْرَةٍ مُطْلَقَةٍ، أَيْ لَمْ يُضِفْ عَقْدَ الْإِيجَارِ إِلَىٰ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُؤَجَّرِ فَوَقَعَ التَّقَاصُ فِي الدَّيْنَيْنِ، فَالْحُكْمُ هُوَ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَالسُّؤَالُ الَّذِي يَرِدُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَهَذَا الْحُكْمُ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١١١)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَالسُّؤَالُ الَّذِي يَرِدُ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ لَزِمَتْ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ – قَدْ أُجِيبَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٠٣).

الْمَادَّةُ (١١٠٨): إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الدَّائِنَيْنِ مِنَ الْمَدِينِ رَهْنًا فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ وَتَلِفَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِهِ وَلَشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ فِي ذَلِكَ، مَثَلًا: إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَخَذَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ رَهْنًا لِأَجْلِ إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الدَّيْنِ رَهْنًا لِأَجْلِ حِصَّتِهِ يُسَاوِي خَمْسَهَائَةِ دِرْهَمٍ وَتَلِفَ هَذَا الرَّهْنُ فِي يَدِهِ وَقَدْ سَقَطَ نِصْفُ الدَّيْنِ، وَلِلدَّائِنِ الْآخِرِ أَنْ يَضْمَنَهُ مِائتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا الْعَائِدَةَ إِلَىٰ حِصَّتِهِ.

إِذَا أَخَذَ أَحِدَ الشَّرِيكَيْنِ مِنَ الْمَدِينِ رَهْنًا فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَتَلِفَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِهِ وَسَقَطَ الدَّيْنُ؛ فَيَكُونُ شَرِيكُهُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ السَّاقِطِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ الْمَدِينِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ هِيَ اسْتِيفَاءٌ حُكْمِيٌّ فَيَجْرِي الدَّيْنِ السَّاقِطِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ الْمَدِينِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ هِيَ اسْتِيفَاءٌ حُكْمِيٌّ فَيَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الْمَادَّةِ (١١٠٢) الْمُتَعَلِّقَةُ بِالإسْتِيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ مِقْدَارُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَخَذَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ رَهْنَا يُسَاوِي خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَجْلِ حِصَّتِهِ، وَتَلِفَ هَذَا الرَّهْنُ فِي يَدِهِ، فَبِمَا أَنَّهُ يَسْقُطُ نِصْفُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَيَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمِنَ شَرِيكُهُ الْمُرْتَهِنُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَيَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمِنَ شَرِيكُهُ الْمُرْتَهِنُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا الْعَائِدَةَ إِلَىٰ حِصَّتِهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي وَهُو خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مُشْتَركًا مُنَاعَ أَخَذَ تَمَامَ مَطْلُوبِهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ مِنَ الْمَدِينِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الرَّهْنِ مُعَادِلَةً لِمَطْلُوبِ الدَّائِنِ الْمُرْتَهِنِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوَادِّ ٣٩٩ و ٢٠٠ و ٤٠٠ مَعَ الْمَوَادِّ ٢١٤ و ٢٣٠). وَعَلَيْهِ فَبَيَانُ الْمَجَلَّةِ هُنَا مُعَادِلَةُ قِيمَةِ الْمَرْهُونِ لِلدَّيْنِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا.

مَثَلًا: لَوْ أَخَذَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ فِي مِثَالِ الْمَجَلَّةِ الْمَارِّ الذِّكْرِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ رَهْنَا تُسَاوِي قِيمَتُهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ، فَيَسْقُطُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ فَلِذَلِكَ لِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا الْعَائِدَةَ إِلَىٰ حِصَّتِهِ.

وَكَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا إِجْمَالًا، لَوْ كَانَ مِقْدَارُ الدَّيْنِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَخَذَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ بِدُونِ إِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ رَهْنًا مُقَابِلَ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ تُسَاوِي قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَتَلِفَ الْمَالُ الْمَرْهُونُ فِي يَدِهِ، فَيَسْقُطُ نِصْفُ الدَّيْنِ فَقَطْ أَيْ حِصَّةُ الْمُرْتَهِنِ، وَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مَطْلُوبَهُ الْخَمْسَمِائَةِ الدَّرْهَمِ مِنَ الْمَدِينِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَرْجِعُ الْمَدِينُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَىٰ الْخُمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ لِشَرِيكِهِ الْمُرْتَهِنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الشَّرِكَةِ). الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ مَطْلُوبَهُ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ لِشَرِيكِهِ الْمُرْتَهِنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الشَّرِكَةِ). بِمَا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الرَّهْنِ قَدْ بُيِّنَتْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ بِلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادَّةِ عَلَىٰ مَنْ يُرِيدُ التَّفْصِيلَ.

الْهَادَّةُ (١١٠٩): إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ كَفِيلًا مِنَ الْمَدِينِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، أَوْ أَحَالَهُ بِهَا عَلَىٰ آخَرَ؛ فَلِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمَبْلَغِ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْكَفِيلِ أَوِ الْمُجَالِ عَلَيْهِ. الْمُحَالِ عَلَيْهِ.

إذَا أخذ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ كَفِيلًا مِنَ الْمَدِينِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَحَالَهُ بِحِصَّتِهِ عَلَىٰ آخَرَ وَقَبِلَ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَحَالَهُ بِحِصَّتِهِ عَلَىٰ آخَرَ وَقَبِلَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ؛ فَيَكُونُ الدَّائِنُ الآخَرُ مُخَيَرًا: إِنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي الْمَبْلَغِ الَّذِي آخَدَهُ مِنَ الْمُجَالِ عَلَيْهِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٢)، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ تَمَامَ حَقِّهِ مِنَ الْمَدِينِ.

قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١١٠٢ و١١٠٦) أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ الْمُتَشَارِكَيْنِ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ مِنَ الْمَدِينِ وَصَرَفَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ؛ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، وَالْحُكْمُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُشْتَرِكَ مِنَ الْمَدِينِ وَصَرَفَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ؛ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، وَالْحُكْمُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُشْتَرِكَ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ هُوَ أَيْضًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، أَيْ إِذَا صَرَفَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ، وَلَكِنْ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ قَضَاءٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَيُحَرَّرُ؟

الْهَادَّةُ (١١١٠): إِذَا وَهَبَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ لِلْمَدِينِ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ مِنْهَا؛ فَهِبَتُهُ أَوْ إِبْرَاقُهُ صَحِيحٌ، وَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

إِذَا وَهَبَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ لِلْمَدِينِ كُلَّ أَوْ بَعْضَ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَوْ بَعْضَ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَبْرَأَ أَجُدُ الشَّرِيكَيْنِ أَبْرَأَ ذَهَا وَا أَبْرَأَ أَحُدُ الشَّرِيكَيْنِ أَبْرَأَ ذَهَا وَا أَبْرَأَ أَحُدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ مِنْ مِقْدَارٍ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ ؟ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُبْرِئُ الْمُدِينَ مِنْ كُلِّ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ مِنْ مِقْدَارٍ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ ؟ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُبْرِئُ

عَاقِدًا، أَيْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُتَرَبِّبُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُسَبِّبًا عَنْ عَقْدِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ؛ فَهَذَا الْإِبْرَاءُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ؛ لِأَنَّ الْمُبْرِئَ مَالِكُ لِإِبْرَاءُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ؛ لِأَنَّ الْمُبْرِئَ مَالِكُ لِحِصَّتِهِ وَعَاقِدٌ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَالْعَاقِدُ مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ الْإِبْرَاءِ وَالْحَطِّ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُبْرِئُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَصِحُ هَذَا الْإِبْرَاءُ بِمِقْدَارِ الزَّائِدِ مِنْ حِصَّتِهِ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الْمُبْرِئُ عَاقِدًا.

وَإِنَّ الْمَادَّةَ (١١١٢) هِيَ مِنْ نَوْعِ هَذِهِ الْمَسَائِل.

وَيُفْهَمُ مِنَ الْإِيضَاحَاتِ الَّتِي سَتُبَيَّنُ هُنَاكَ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الطَّرَفَيْنِ (أَيْ قَوْلَ الْإِيضَاحَاتِ الَّتِي سَتُبَيَّنُ هُنَاكَ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلُهُمَا. الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ)، وَمِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنْ يُقْبَلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا قَوْلُهُمَا.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُبْرِئُ غَيْرَ عَاقِدٍ؛ فَإِبْرَاؤُهُ صَحِيحٌ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ، وَفِي الزَّائِدِعَنْ حِصَّتِهِ، أَيْ فِي حِصَّةِ فَقَطْ، وَفِي الزَّائِدِعَنْ حِصَّتِهِ، أَيْ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ؛ غَيْرُ صَحِيح بِالِاتِّفَاقِ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَالطَّحْطَاوِيُّ). انْظُرْ مَادَّة (٩٦).

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْلَةً بِأَمْرِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، فَأَقَرَّ الْآمِرُ الْبَائِعَ بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ قَبْضَ جَمِيعَ الثَّمَنِ، يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ حِصَّةِ الْآمِرِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الْبَائِعِ. وَفَي هَذَا الْحَالِ يَقْبِضُ الْبَائِعُ حِصَّتَهُ مُسْتَقِلًا لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يُشَارِكَ الْبَائِعَ فِي هَذِهِ الْحِصَّةِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْآمِرَ قَدْ قَبَضَ جَمِيعَ الشَّمَنِ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ، يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ نِصْفِ الشَّمَنِ، وَعَلَيْهِ إعْطَاءُ النِّصْفِ الْآخِرِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ حَسْبَ الْآمِرِ وَقَدْ كَانَ هَذَا غَيْرَ صَحِيحٍ، وَعْمِ الْبَائِعِ وَاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَدِينَ قَدْ أَعْطَىٰ حِصَّةَ نَفْسِهِ لِلْآمِرِ وَقَدْ كَانَ هَذَا غَيْرَ صَحِيحٍ، وَيَشْتَرِكُ الْآمِرُ فِي النِّصْفِ الْمَذْكُورِ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ، انْظُرِ الْمَادَّة وَيَشْتَرِكُ الْآمِرُ فِي النِّصْفِ الْمَذْكُورِ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ، انْظُرِ الْمَادَّة وَيَشْتَرِكُ الْآمِرُ فِي النَّصْفِ الْمَذْكُورِ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ، انْظُرِ الْمَادَّة وَيَشْتَرِكُ الْآئِورُ فِي النَّصْفِ الْمَذْكُورِ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ، انْظُرِ الْمَادَّة مُنْ الْبَائِعُ شَيْئًا، فَكَانَ مَقْبُوضُ الْبَائِع مَالِيَا لَهُ الْمَذْكُورِ اللَّهُ وَالشَّرَكًا (الْأَنْقِرُويُ فِي الرَّابِعِ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ).

لَكِنْ مَاذَا يَصِيرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي رُبْعِ الدَّيْنِ الْآخِرِ الْعَائِدِ لِلْآمِرِ؟ هَلْ يَسْقُطُ أَوْ أَنَّ لِلاَّمِرِ أَنْ يَضْمَنَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ إِيجَادُ نَقْل. لِلاَّمِرِ أَنْ يَضْمَنَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ إِيجَادُ نَقْل. وَعِبَارَةُ (الْإِبْرَاءِ) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هِيَ لِلاَحْتِرَازِ مِنَ التَّأْجِيلِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ فِي

الْمَادَّةِ (١١١٢) أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ تَأْجِيلُ حِصَّتِهِ، أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْإِبْرَاءُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْجِيلُ مَا دَامَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْمُؤَبَّدَ جَائِزٌ، فَكَانَ مِنَ الْأَوْلَىٰ جَوَازُ الْإِبْرَاءُ الْمُؤَبَّدَ جَائِزٌ، فَكَانَ مِنَ الْأَوْلَىٰ جَوَازُ الْإِبْرَاءِ الْمُوقَّتِ، وَالْفَرْقُ فِي ذَلِكَ سَيْبَيَّنُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٢).

وَلَا يَكُونُ ضَامِنًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِثْلَافٌ، فَلَا يَكُونُ دَخَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ، وَلَا تُمْكِنُ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَالْمُشَارَكَةَ وَلِهُ مَنَالًا عَلَيْهِ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَبْقَىٰ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لِشَرِيكِهِ حَصْرًا.

كَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ بَعْضَ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ لِلْمَدِينِ، أَوْ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ، كَانَ صَحِيحًا، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَوْ أَدَّىٰ الْمَدِينُ مِقْدَارًا مِنَ الدَّيْنِ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ يَقْتَسِمُهُ الشَّرِيكَانِ الدَّائِنَانِ بِنِسْبَةِ بَاقِي مَطْلُوبِهِمَا، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ يَقْتَسِمُهُ الشَّرِيكَانِ الدَّائِنَانِ بِنِسْبَةِ بَاقِي مَطْلُوبِهِمَا، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُدِينَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمِ مَثَلًا، فَأَبْرَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ دَفَعَ الْمَدِينَ بِسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِلشَّرِيكِ تَسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِلشَّرِيكِ النَّابِينِ (الْهِنْدِيَّةُ الدَّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ (الْهِنْدِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَأَبْرَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ مِنْ نِصْفِ حِصَّتِهِ، فَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَبْلَغِ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا لِصَّتِهِ، فَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَبْرِئِ، وَالثَّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ أَيِ الْعَشَرَةُ الدَّنَانِيرُ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُبْرِئِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

حِيلةٌ لأنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ الْمَقْبُوضُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ خَاصًا بِهِ:

يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ حِيلَةٌ لِتَخْصِيصِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مَقْبُوضَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ بِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَدِينَ يَهَبُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ مَبْلَغًا بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَيُسْلِمُهُ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَهَبُ الشَّرِيكُ الدَّائِنُ الْمَدِينَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ أَوْ يُبَرِّئُهُ مِنْهَا، وَلَيْسَ وَيُسْلِمُهُ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَهَبُ الشَّرِيكُ الدَّائِنُ الْمَدِينَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ أَوْ يُبَرِّئُهُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ أَنْ يَتَدَاخَلَ فِي الْمَبْلَغِ الَّذِي قَبَضَهُ شَرِيكُهُ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ (الْبَهْجَةُ)، إلَّا أَنَّهُ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ أَنْ يَتَدَاخَلَ فِي الْمَبْلَغِ الَّذِي قَبَضَهُ شَرِيكُهُ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ (الْبَهْجَةُ)، إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ مَحْذُورٌ فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ، وَهُو أَنَّهُ إِذَا وَهَبَ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ مَبْلَغًا مُعَادِلًا لِمِقْدَارِ الدَّيْنِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، فَإِذَا لَمْ يُبَرِّنُهُ الدَّائِنُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَيَجِبُ الدَّيْنِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، فَإِذَا لَمْ يُبَرِّعُهُ الدَّائِنُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَيَجِبُ

عَلَيْهِ أَدَاءُ الدَّيْنِ أَيْضًا، فَيَتَضَرَّرُ الْمَدِينُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ أَوَّلًا فَإِذَا لَمْ يَهَبِ الْمَدِينُ بَعْدَ ذَلِكَ مِقْدَارَ الدَّيْنِ لِلدَّائِنِ وَيُسَلِّمْهُ؛ فَيَتَضَرَّرُ الدَّائِنُ، وَلِإِزَالَةِ هَذَا الْمَحْذُورِ يَجِبُ فِي إِبْرًاءِ الدَّائِنِ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْإِبْرَاءِ إِعْطَاءُ عِوَضِ مِقْدَارِ الدَّيْنِ، وَإِذَا وَهَبَ الْمَحْذُورِ يَجِبُ فِي إِبْرًاءِ الدَّائِنِ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْإِبْرَاءِ إِعْطَاءُ عِوَضٍ مِقْدَارِ الدَّيْنِ، وَإِذَا وَهَبَ الْمَدِينُ يَجِبُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْهِبَةِ إِبْرَاقُهُ مِنَ الدَّيْنِ.

#### حِيلَةٌ أُخْرَى:

يَبِيعُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ شَيْئًا خَسِيسًا مُقَابِلَ مَطْلُوبِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَيُسَلِّمُهُ لَهُ، ثُمَّ يُطَالِبُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيَأْخُذُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ ثُمَّ يُطَالِبُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيَأْخُذُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ وَالْبَحْرُ وَالْبَحْرُ وَالْبَحْرُ وَالْبَحْرُ وَالْمَبِيعِ حَيْثُ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ مُنَاصَفَةً عِشْرُونَ دِينَارًا فِي ذِمَّةِ آخَرَ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَخْذَ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ مِنَ الْمَدِينِ، وَحَصَرَهَا بِنَفْسِهِ، فَيَبِيعُ ذَلِكَ الشَّرِيكُ لِلْمَدِينِ عُلْبَةَ ثِقَابٍ مَثَلًا بِتَسْمِيةِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنًا لَهَا، وَيُسَلِّمُهُ الْمَبِيعُ، ثُمَّ إِنَّ الْبَائِعَ يُبْرِئُ الْمَدِينَ مِنْ عَشَرَةِ مَثَلًا بِتَسْمِيةِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنًا لَهَا، وَيُسَلِّمُهُ الْمَبِيعُ، ثُمَّ إِنَّ الْبَائِعَ يُبْرِئُ الْمَدِينَ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ الثَّابِتَةَ فِي دَنَانِيرَ مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْرَكِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَسْتَوْفِي مَطْلُوبَهُ الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ الثَّابِتَةَ فِي دَنَانِيرَ الثَّابِيَةَ فِي هَذَا الْمَبْلَغِ، إلَّا أَنَّهُ فِي مَثْلُوبَ الْمُشَرِي مِنْ جِهَةِ الْمَبْلِغِ، وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخِرِ الْمُشَارَكَةُ فِي هَذَا الْمَبْلَغِ، إلَّا أَنَّهُ فِي هُذَا الْمَبْلَغِ، إلَّا أَنَّهُ مُحَدُّورٌ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ.

وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُبْرِئِ الدَّائِنُ الْمَدِينَ مِنَ الدَّيْنِ السَّابِقِ الْمُشْتَرَكِ، فَيَكُونُ الْمَدِينُ مُلْزَمًا بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَبِأَدَاءِ الثَّمْنِ الْمَبِيعِ، لَا سِيَّمَا وَأَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْإِبْرَاءِ عَنِ الدَّيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَبِأَدَاءِ الثَّيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْبُيُوعِ.

الْهَادَّةُ (١١١١): إِذَا أَتْلَفَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مَالَ الْمَدِينِ وَتَقَاصًا بِحِصَّتِهِ ضَهَانًا، فَلِشَرِيكِهِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهُ، لَكِنْ إِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مَدِينًا لِلْمَدِينِ بِسَبَبٍ مُقَدَّمٍ عَنْ ثُبُوتِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِضَالًا الْمُشْتَرَكِ، فَلَيْسَ لِشُرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ.

إِذَا أَتْلَفَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مَالَ الْمَدِينِ، وَكَانَ الْأَوْلَىٰ بِالسِّيَاقِ وَالْأَخْصِرُ

أَنْ يُقَالَ: "إِذَا أَتْلَفَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ»، وَتَقَاصًا بِحِصَّتِهِ ضَمَانًا بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (٩١٢)؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّقَاصِّ يَكُونُ قَدْ قَبَضَ مِقْدَارًا مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ (أَبُو السُّعُودِ)؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ إِذَا أَلْقَىٰ الدَّيْنَانِ يَكُونُ الْأَوَّلُ قَدِ اسْتَوْفَىٰ بِالثَّانِي (الدُّرَرُ).

وَفِي هَذَا الْحَالِ يَبْقَىٰ الدَّيْنُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ. انْظُرِ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٠٢).

فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الضَّمَانِ مُسَاوِيًا لِمَطْلُوبِ الشَّرِيكِ الْمُتْلِفِ، أَوْ كَانَ زَائِدًا؛ فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي تَمَامِهِ، أَيْ يَكُونُ الْمُتْلِفُ قَدْ قَبَضَ تَمَامَ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ.

أمَّا إذَا كَانَ بَدَلُ الضَّمَانِ أَنْقَصَ مِنْ مَطْلُوبِ الشَّرِيكِ الْمُتْلِفِ فَيَقَعُ التَّقَاصُ بِقَدْرِ ذَكِلَ، وَلِلشَّرِيكِ الْمُتْلِفِ، وَيُغْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْإِتْلَافِ ذَلِكَ، وَلِلشَّرِيكِ الْآخِدِ أَنْ يَطْلُبَ حِصَّتَهُ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ مِنَ الْمُتْلِفِ، وَيُغْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْإِتْلَافِ فَلِكَ، وَلِلشَّرِيكِ اللَّائِنُ أَخَذَ مَالَ الْمَدِينِ قَبْلًا غَصْبًا، ثُمَّ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ الدَّائِنُ أَخَذَ مَالَ الْمَدِينِ وَإِحْرَاقِهِ لَهَا). (الْكِفَايَةُ)، أَتْ أَتْلَفَهُ بِدُونِ أَنْ يَأْخُذَهُ (كَرَمْيِهِ النَّارَ عَلَىٰ ثِيَابِ الْمَدِينِ وَإِحْرَاقِهِ لَهَا). (الْكِفَايَةُ)، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ تَمَامَ حِصَّتِهِ مِنَ الْمَدِينِ.

كَذَلِكَ إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ مَالَ الْمَدِينِ غَصْبًا أَوْ قَبَضَهُ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ، وَبَاعَهُ لِآخَرَ، أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ؛ فَالْحُكْمُ حَسْبُ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ.

لَكِنْ إِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مَدِينًا لِلْمَدِينِ بِسَبَ مُقَدَّم عَنْ ثُبُوتِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَحَصَلَ التَّقَاصُ بِحِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ حَتَّىٰ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الدَّيْنُ بِمُجَرَّدِ إِقْرَارِ الشَّرِيكِ الدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الدَّائِنَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ قَاضِيًا هَذَا الدَّيْنُ بِمُجَرَّدِ إِقْرَارِ الشَّرِيكِ الدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الدَّائِنَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ قَاضِيًا دَيْنَهُ؛ إِذْ يُعْتَبُرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الدَّائِنَ قَدِ اسْتَوْفَىٰ دَيْنَهُ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْكِفَايَةُ).

يُوجَدُ فَرْقٌ ظَاهِرٌ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْوَارِدَةِ إِحْدَاهُمَا فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْأُخْرَىٰ فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ بَدَلَ الضَّمَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ قَدْ وَجَبَ وَثَبَتَ فِي ذِمَّةِ الشَّرِيكِ الْمُتْلِفِ بَعْدَ ثُبُوتِ وَوُجُوبِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، فَيَكُونُ الْمُتْلِفُ قَدِ اسْتَوْفَىٰ مَطْلُوبَهُ بِبَدَلِ الضَّمَانِ أَيْ كَأَنَّهُ أَخَذَ مَطْلُوبَهُ نَقْدًا، وَيَكُونُ لِلشَّرِيكِ الْمُتْلِفُ قَدِ اسْتَوْفَىٰ مَطْلُوبَهُ بِبَدَلِ الضَّمَانِ أَيْ كَأَنَّهُ أَخَذَ مَطْلُوبَهُ نَقْدًا، وَيَكُونُ لِلشَّرِيكِ

الْآخَرِ حَقٌّ فِي أَخْذِ حِصَّتِهِ مِنَ الْمُتْلِفِ.

أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَدَيْنُ الْمَدِينِ ثَابِتٌ وَوَاجِبٌ قَبْلَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ ثَبَتَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ بَعْدَهُ، وَبِمَا أَنَّ الدَّيْنَ الْمُتَأَخِّرَ هُوَ قَضَاءٌ عَنِ الدَّيْنِ الْمُتَقَدِّمِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ المُتْلِفُ قَاضِيًا دَيْنَهُ، وَلَا يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لَهُ.

كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِلْمَدِينِ بِدَيْنِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ قَبْلَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَبَرِئَ الْمُشْتَرَكِ، وَلَيْسَ الْمُقِرِّ بِهَا، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ هِي قَضَاءٌ لِلدَّيْنِ، وَلَيْسَ الْمُقِرِّ بِهَا، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ هِي قَضَاءٌ لِلدَّيْنِ، وَلَيْسَ الْمُقَلِيقِ الْمُعَامِلَةَ وَالْقَبْضِ، وَلَا تَلْزَمُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَبْضِ، وَلَا تَلْزَمُ بِالْقَضَاءِ وَالْهِنْدِيَّةُ) كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠١١).

وَذَكَرَ (بِحِصَّتِهِ) بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي صُورَتَيْ حُصُولِ التَّقَاصِّ لِكُلِّ الْحِصَّةِ وَفِي بَعْضِهَا، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَكَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَدِينًا لِلْمَدِينِ بِالدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَوَقَعَ التَّقَاصُّ فِي الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ، فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخِرِ لِلْمَدِينِ بِالدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَوَقَعَ التَّقَاصُّ فِي الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ، فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخِرِ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا مِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا الْبَاقِيَةِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لِلشَّرِيكِ الْمُقَاصِّ، وَالْخَمْسَةُ وَالعشرونَ دِينَارًا لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ.

الْمَادَّةُ (١١١٢): لَيْسَ لِأَحَدِ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يُؤَجِّلَ وَيُؤَخِّرَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ بِلَا إذْنِ الْآخرِ.

لَيْسَ لِأَحَدِ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يُؤَجِّلَ وَيُؤَخِّرَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ الَّذِي لَمْ يَتَرَتَّبْ بِقَصْدِ مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَصِحُ هَذَا التَّأْجِيلُ لَا فِي حِصَّةِ نَفْسِهِ وَلَا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ قَبَضَ الدَّائِنُ الْآخَرُ مِقْدَارًا مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَلِلدَّائِنِ الْمُؤَجَّلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ قَبَضَ الدَّائِنُ الْآخَرُ مِقْدَارًا مِنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَلِلدَّائِنِ الْمُؤَجَّلِ وَصَّةِ مِنْ شَرِيكِهِ لِحِينِ حُلُولِ الْأَجَلِ بِدَاعِي أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْحَالِ، وَلَا يَلْزَمُ تَأْخِيرُ قَبْضِ حِصَّتِهِ مِنْ شَرِيكِهِ لِحِينِ حُلُولِ الْأَجَلِ بِدَاعِي أَنَّ التَّاْجِيلَ الْوَاقِعَ صَحِيحٌ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ التَّأْجِيلِ عَدَمُ جَوَازِ تَأْجِيلِ كُلِّ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَعَدَمُ جَوَازِ تَأْجِيلَ كُلِّ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّأْجِيلَ تَأْجِيلَ حَصَّةِ الشَّرِيكِ الْمُؤَجَّلِ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّلَ كُلَّ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّأْجِيلَ

غَيْرُ جَائِزِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ، كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ تَأْجِيلُ بَعْضِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَيْ تَأْجِيلُ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ هَذَا التَّأْجِيلُ لَلَزِمَ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ جَائِزِ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ هِيَ تَمْيِيزٌ، وَلَا يُتَصَوَّرُ التَّمْيِيزُ فِي الشَّيْءِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ، وَلِأَنَّ كُلُّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْقِسْمَةِ يَمْلِكُ شَرِيكَهُ الْآخَرَ حِصَّتَهُ مُقَابِلَ الْحِصَّةِ الَّتِي تَمَلَّكَهَا مِنْ شَرِيكِهِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ، وَلِذَلِكَ كَانَ هَذَا التَّمْلِيكُ نَقْلَ وَصْفٍ مِنْ مَحَلِّ إِلَىٰ مَحَلِّ آخَرَ، وَانْتِقَالُ الْأَوْصَافِ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ إلَّا وَصْفًا شَرْعِيًّا، وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ، وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ أَي التَّأْجِيلَ تُؤَدِّي إِلَىٰ قِسْمَةِ حِصَّةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّأْجِيلُ لَكَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مُخَالِفًا لِحِصَّةِ الْآخَرِ فِي الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ؛ لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ أَيِ الَّذِي لَمْ يُؤَجِّلْ حِصَّتَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِحِصَّتِهِ فِي الْحَالِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُؤَجِّلِ أَنْ يُطَالِبَ بِحِصَّتِهِ فِي الْحَالِ، بَلْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهَا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ، كَمَا أَنَّهُ يَكُونُ مُخَالِفًا فِي الْوَصْفِ؛ إذْ إنَّهُ يُطْلَقُ عَلَىٰ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ: حَالُّ. وَعَلَىٰ النَّصِيبِ الْآخَرِ: مُؤَجَّلٌ. وَالْقِسْمَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مُخَالَفَةِ

وَهَذَا الرَّأْيُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظِمِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

أُمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَالتَّأْجِيلُ صَحِيحٌ وَجَائِزٌ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ هُوَ إِبْرَاءٌ مُقَيَّدٌ، وَمَا دَامَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْمُطْلَقَ جَائِزٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١١٠) فَيَجُوزُ الْإِبْرَاءُ الْمُقَيَّدُ (الْهِنْدِيَّةُ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٧).

وَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ: إِنَّ بَيْنَ الْإِبْرَاءِ الْمُؤَقَّتِ أَيِ التَّأْجِيلِ وَبَيْنَ الْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ (١١١٠) فَرْقًا عَلَىٰ وَجْهَيْنِ، وَلِذَلِكَ فَالْإِبْرَاءُ الْمُطْلَقُ صَحِيحٌ وَالْإِبْرَاءُ الْمُقَيَّدُ غَيْرُ صَحِيحٍ. الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: هُوَ أَنَّهُ فِي الْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ لَا يَبْقَىٰ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ حِصَّةٌ لِلْمُبْرِئِ، فَلَا يَلْزَمُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: هُوَ أَنَّهُ فِي الْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ لَا يَبْقَىٰ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ حِصَّةٌ لِلْمُبْرِئِ، فَلَا يَلْزَمُ بِبَقَاءِ كُلِّ حِصَّةٍ مِنْ حِصَصِ الشَّرِيكَيْنِ.

َ أَمَّا فِي الْإِبْرَاءِ الْمُقَيِّدِ فَتَبْقَىٰ حَصَّةُ الشَّرِيكِ الْمُبْرِئِ عَلَىٰ حَالِهَا، وَلَا يَسْقُطُ مِنْهَا إِلَّا التَّعْجِيلُ فَيَكُونُ ذَلِكَ قِسْمَةً لِلدَّيْنِ. الْوَجْهُ النَّانِي: هُو أَنَّ فِي الْإِبْرَاءِ الْمُقَيَّدِ إضْرَارًا بِالشَّرِيكِ وَحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا تَصَرَّفُهُ الشَّرِيكِيْنِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِوَجْهٍ يُوجِبُ لُحُوقَ الضَّرَرِ بِالشَّرِيكِ الْآخِرِ، لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٨٣)، وَيُوضَّحُ الْأَضْرَارُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُو أَنَّ التَّأْجِيلَ يُحَمِّلُ الشَّرِيكَ الْآخِرَ مئونة الْمُطَالَبَةِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ؛ إِذْ إِنَّهُ لُو جَازَ لِأَتِي: وَهُو أَنَّ التَّأْجِيلُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ الْبَالِغِ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَيكُونُ لِلشَّرِيكِ الْمُؤَجِّلِ الْمُوَجِّلِ الْمُوجِةِ الشَّرِيكِ الْمُؤجِّلِ الْمُؤجِّلِ الْمُؤجِّلِ اللَّيْنِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنَ الْمَدِينِ حَسْبَ مُشْتَرَكَةُ الشَّرِيكِ الْمُؤجِّلِ الْمُؤجِّلِ الْمُؤجِّلِ الْمُؤجِّلِ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ وَي نِصْفِ الدَّيْنِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنَ الْمُدِينِ حَسْبَ الْمُوتَةُ الشَّرِيكِ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ أَنْ يُؤجِّلُ حَصَّةَ الدَّنَانِيرِ الْخَمْسَةِ مَرَّةَ الْمُؤَجِّلُ أَنْ يُؤجِّلُ وَي الْمَؤْجِلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ وَيْ الدَّنَانِيرِ الْحَمْسَةِ مَرَّةً الْمُؤْمِلُ الشَّرِيكُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ وَيَا الشَّرِيكُ الْمُؤسِّلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ وَيَا الشَّرِيكُ الْمُؤسِّلُ الْمُؤجِّلُ الْمُؤجِّلُ الشَّرِيكُ الشَّرِيكُ التَّاجِيلُ وَالْمُشَارَكَةُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْسَرِيكِ الْمَؤْمِلُ الْمُؤسِّلُ الْمُؤسِّلُ الشَّرِيكِ الشَّالِفِ، وَبِذَلِكَ يَحْمِلُ مَونة الْمُطَالَبَةِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ لِلشَّرِيكِ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ يَحْمِلُ مَونة الْمُطَالَبَةِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ لِلشَّرِيكِ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ .

أَمَّا فِي الْإِبْرَاءِ الْمُؤَبَّدِ فَحَيْثُ لَا يَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الْمُبْرِئِ أَنْ يَشْتَرِكَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فِيمَا يَقْبِضُهُ الشَّرِيكِ (الْكِفَايَةُ).

إِنَّ الْإِخْتِلَافَ الْوَاقِعَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَبَيْنَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ هُوَ وَاقِعٌ فِي إِنْشَاءِ التَّأْخِيرِ أَي التَّأْجِيلِ، أَمَّا إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ مُوَجَّلٌ لِمُدَّةِ كَذَا وَأَنْكَرَ الْآخِرُ؛ فَإِقْرَارُ الْمُقِرِّ فِي حِصَّتِهِ صَحِيحٌ بِالْإِجْمَاعِ (النِّهَايَةُ).

قِيلَ: (الدَّيْنُ الَّذِي لَمْ يَتَرَتَّبْ بِعَقْدٍ مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ)، كَأَنْ يَرِثَ الشَّرِيكَانِ اللَّيْنَ الْمُشْتَرَكُ بِإِقْرَاضِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ اللَّيْنَ الْمُشْتَرَكُ بِإِقْرَاضِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ عَنَانًا، وَأَجَّلَ الشَّرِيكُ اللَّيْنَ الْإِقْرَاضَ الدَّيْنَ؛ فَالتَّأْجِيلُ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الدَّيْنِ، كَتَأْجِيلُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ (الْبَحْرُ قُبَيْلُ فَصْل صُلْحِ الْوَرَثَةِ).

#### لاحقة

صُورَةُ طَلَبِ الدَّيْنِ مِنْ مَدِينِينَ مُتَعَدِّدِينَ لَاحِقَةٌ.

وَلَفْظُ (لَاحِقَةٍ) اسْمُ فَاعِلِ مِنَ اللِّحَاقِ، وَبِمَا أَنَّ عُنْوَانَ الْبَحْثِ مُتَعَلِّقٌ بِالدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ،

وَكَانَتِ الْمَادَّةُ الْآتِيَةُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْقَبِيل، فَقَدْ رُئِيَ لُزُومًا تَفْرِيقُهَا بِعُنْوَانٍ مَخْصُوصِ.

إِنَّ الْأَكْثَرَ فِي الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَكُونَ الدَّائِنُونَ مُتَعَدِّدِينَ وَالْمَدِينُ وَاحِدٌ، أَمَّا هَذِهِ الْمَادَّةُ فَهِيَ بِالْعَكْسِ فَالْمَدِينُونَ مُتَعَدِّدُونِ وَالدَّائِنُ وَاحِدٌ، فَلِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ قَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الْمَادَّةُ فِي هَذَا الْفَصْل.

الْمَادَّةُ (١١١٣): إِذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا لِاثْنَيْنِ يُطَالِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ عَلَىٰ حِدَةٍ ، وَلَا يَطُلُبُ دَيْنَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ مَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِيَانِ كَفِيلَيْ بَعْضِهِمَا.

لَوْ تَرَتَّبَ لِأَحَدِ فِي ذِمَّةِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَيْنٌ، فَلِلدَّائِنِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ فَقَطْ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ هَذَا الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ، وَتَتَفَرَّعُ مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَهِيَ:

مِنَ الْبَيْعِ: إِذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا لِاثْنَيْنِ يُطَالِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَلا يَطْلُبُ دَيْنَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ مَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِيَانِ كَفِيلَيْ بَعْضِهِمَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧)، وَلا يَطْلُبُ دَيْنَ أَحَدٌ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ و مَالًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ بِثَمَنٍ قَدْرُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا، فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ زَيْدًا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا، وَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِزِيَادَةٍ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا، كَأَنْ يَطْلُبَ مِنْ زَيْدٍ جَمِيعَ الثَّمَنِ، أَوْ أَنْ يَطْلُبَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا.

مِنَ الْإِجَارَةِ: لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ مَالًا لِاثْنَيْنِ، فَيَطْلُبُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا حِصَّةً عَلَىٰ حِدَةٍ، وَلَا يَطْلُبُ دَيْنَ أَحَدِهِمَا مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ مِنَ الْآخَرِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمُسْتَأْجِران كَفِيلَيْ بَعْضِهِمَا فِي بَدَلِ الْإِيجَارِ الْمُتَرَبِّ فِي ذِمَّتِهِمَا.

مِنَ الْقُرْضِ: لَوْ أَقْرَضَ أَحَدٌ عَشَرَة دَنَانِيرَ لِاثْنَيْنِ، فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ حِصَّتَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ أَحَدِهِمَا دَيْنَ الْآخَرِ مَا لَمْ يَكُونَا كَفِيلَيْ بَعْضِهِمَا، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَدِينَانِ كَفِيلَيْ بَعْضِهِمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْقَرْضِ، أَيْ أَنَّهُ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْآخَوِ فَيُطَالِبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَصَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، اللَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْآخَدِ فَيُطَالِبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَصَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَفَلَ أَحَدُهُمَا وَيُن الْآخَرِ وَلَمْ يَكُفُلِ الْآخَرُ الْأَوَّلَ، فَيَطْلُبُ نِصْفَ الدَّيْنِ مِنَ الْكَفِيلِ

أَصَالَةً وَالنِّصْفَ الْآخِرَ مِنْهُ كَفَالَةً، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤٦). (الْهَامِشُ وَالْبَهْجَةُ وَعَطَا أَفَنْدِي).

مِنَ الْكَفَالَةِ: وَالْحُكْمُ فِي الْكَفَالَةِ هُوَ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٦٤٧).

مِنَ الْإِثْلَافِ: إِذَا أَتْلَفَ اثْنَانِ بِالإشْتِرَاكِ مَالَ أَحَدٍ؛ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُطَالِبَ كُلَّا مِنْهُمَا بِنِصْفِ بَدَلِ الْمَالِ، وَلَا يَطْلُبُ مِنْ أَحَدِهِمَا دَيْنَ الْآخَرِ النَّاشِئِ عَنِ الْإِتْلَافِ مَا لَمْ يَكُونَا كَفِيلَيْ بَعْضِهمَا.

مِنَ الدِّيَاتِ: لَوْ قَتَلَ اثْنَانِ أَحَدًا قَتْلًا مُوجِبًا لِلدِّيَةِ فَيَضْمَنَانِ دِيَتَهُ بِالِاشْتِرَاكِ، وَلَا يَطْلُبُ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا فِي الدَّيْنِ مِنَ الْآخِرِ مَا لَمْ يَكْفُلَا بَعْضَهُمَا.

مِنَ الْحَوَالَةِ: لَوْ قَبَلَ اثْنَانِ حَوَالَةً دَيْنِ آخَرَ، فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَلَّفًا بِدَفْعِ حِصَّتِهِ فَقَطْ، وَلا يَلْزَمُ الْمُحَالُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا دَيْنَ الْآخِرِ مَا لَمْ يَكُونَا كَفِيلَيْ بَعْضِهِمَا.



#### خَاتَمَةٌ

#### حَاسِه فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ - وَتَشْمَلُ مَبَاحِثَ عَدِيدَةً

قَدْ بَحَثَ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَنِ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَمْ يَبْحَثْ عَنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالدُّيُونِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْقَرْضِ، وَسَيَبْحَثُ هُنَا تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ فِي بَعْضِ أَحْكَامٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْقَرْضِ وَالدَّيْنِ.

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ ( فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ الْقَرْضِ وَرُكْنِهِ )

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الْقَرْضُ (بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرِ) مَعْنَاهُ اللَّغَوِيُّ: الْمَالُ الَّذِي يُعْطَىٰ عَلَىٰ أَنْ يُؤْخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ بَدَلُهُ، وَيَكُونُ قِيَمِيًّا أَوْ مِثْلِيًّا، وَعَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ الْقَرْضُ بِمَعْنَىٰ الْمَقْرُوضِ. أَمَّا مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ: فَهُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرِدُ عَلَىٰ دَفْعِ وَإِعْطَاءِ الْمَالِ الْمِثْلِيِّ الْمَالِ الْمِثْلِيِّ لِلْاَحْرَ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ.

وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ: «عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ». الْوَدِيعَةُ، وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْعَارِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ وَالْعَارِيَّةَ وَالْطَدَقَةُ لَا يَلْزَمُ رَدُّهُمَا عَيْنًا أَوْ بَدَلًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: يَنْعَقِدُ الْقَرْضُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ أَيْ يُقَيِّدُ الْمِلْكِيَّةَ، مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُقْرِضُ لِلْمُسْتَقْرِضِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا - أَوِ الْخَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً - قَرْضًا لَكَ.

وَأَجَابَ الْمُسْتَقْرِضُ قَائِلًا: قَبِلْتُ. يَنْعَقِدُ الْقَرْضُ.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَر: أعْطِنِي خَمْسَ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً عَلَىٰ أَنْ أُؤَدِّيَ لَكَ مِثْلَهَا بَعْدُ. وَأَعْطَاهُ، كَانَ هَذَا الْعَقْدُ بَيْعًا حَتَّىٰ لَوْ كَانَ وَأَعْطَاهُ، كَانَ هَذَا الْعَقْدُ بَيْعًا حَتَّىٰ لَوْ كَانَ بَيْعًا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ؛ لِأَنَّهُ رِبًا.

كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ نُقُودًا قَائِلًا لَهُ: اصْرِفْ هَذِهِ عَلَىٰ مَصَارِفِكَ. أَوْ: حَوَائِجِكَ. أَوْ: عَلَىٰ الْغُزَاةِ. وَلَمْ يَذْكُرْ بِأَنَّ ذَلِكَ قَرْضٌ أَوْ هِبَةٌ، وَقَبَضَ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ، فَلَا يَكُونُ هِبَةً، بَلْ يَكُونُ قَرْضًا أَنَّ الْقَرْضَ أَدْنَىٰ مِنَ الْهِبَةِ بَلْ يَكُونُ قَرْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُحْتَمِلُ الْقَرْضَ وَالْهِبَةَ، وَبِمَا أَنَّ الْقَرْضَ أَدْنَىٰ مِنَ الْهِبَةِ فَالْأَوْلَىٰ حَمْلُهُ عَلَىٰ الْقَرْضِ.

أَمَّا لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ أَثْوَابًا قَائِلًا لَهُ: الْبَسْهَا. فَقَبَضَهَا، فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ الْقَرْضِ الْفَاسِدِ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْهِبَةِ لِلتَّصَرُّفِ (الْبَزَّ ازِيَّةُ قُبَيْلَ الثَّانِي فِي الْبُيُوع).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: يَكُونُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي الْقَرْضِ بِلَفْظِ الْقَرْضِ وَبِلَفْظِ الْإِعَارَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَعْطَىٰ أَيَّ شَيْءٍ يَجُوزُ إعْطَاقُهُ قَرْضًا بِاسْمِ عَارِيَّةٍ؛ فَهُوَ قَرْضٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ النَّاسِمِ).

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ أَعَرْتُكَ هَذِهِ الْخَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً. وَقَبِلَ الْآخَرُ ذَلِكَ، وَقَبَضَ الْحِنْطَةَ كَانَ قَرْضًا، وَلِهَذَا مُسْتَثْنًىٰ وَاحِدٌ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٨٨٠) فِي شَرْحِ كِتَابِ الْمَانَاتِ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ قَرْضًا وَأُعْطِيَ بِاسْمِ عَارِيَةٍ فَهُوَ عَارِيَةٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ النَّالِثَةَ (الْهِنْدِيَّةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: يَصِحُّ الْقَرْضُ الَّذِي يُعْطَىٰ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ كَفِيلًا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ حَاضِرًا أَوْ كَانَ غَائِبًا، وَسَوَاءٌ كُفِلَ أَوْ لَمْ يُكْفَلْ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ فَلَكَ الشَّخْصُ حَاضِرًا أَوْ كَانَ غَائِبًا، وَسَوَاءٌ كُفِلَ أَوْ لَمْ يُكْفِلُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنَ الْبُيُوع)، وَيَكُونُ لِلْمُقْرِضِ الْحَقُّ إِذَا لَمْ يُقْدُمِ الْكَفِيلُ بِفَسْخِ الْقَرْضِ وَاسْتِرْدَادِ عَشَرَ مِنَ الْبُيُوع)، وَيَكُونُ لِلْمُقْرِضِ الْحَقُّ إِذَا لَمْ يُقدُم الْكَفِيلُ بِفَسْخِ الْقَرْضِ وَاسْتِرْدَادِ اللّهُ وَحَقُّ الْإِسْتِرْدَادِ لِلْمُقْرِضِ مَوْجُودٌ وَثَابِتٌ حَتَّىٰ لَوْ أَعْطَىٰ كَفِيلٌ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِم.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْقَرْضِ

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَقْرِضُ عَاقِلًا مُمَيِّزًا غَيْرَ مَحْجُورٍ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَقْرَضَ أَحَدٌ مَالًا لِلصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ، فَلَا يَلْزُمُ الصَّبِيَّ ضَمَانٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَقْرُوضِ مَوْجُودًا فِي يَدِ الصَّبِيِّ فَلِلْمُقْرِضِ اسْتِرْ دَادُهُ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٥٧) إِذَا كَانَ الْمَقْرُوضِ مَوْجُودًا فِي يَدِ الصَّبِيِّ فَلِلْمُقْرِضِ اسْتِرْ دَادُهُ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٦٠) وَالْحُكْمُ فِي الْمَعْتُوهِ هُو عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا (الدُّرُ الْمُخْتَارُ فِي الْقَرْضِ)، أَمَّا إِذَا اسْتَهْلَكَ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ الْمَالَ الَّذِي قَبَضَهُ قَرْضًا فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الطَّرَفَانِ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، وَقَدْ صَحَّحَ قَوْلَهُ بِالْقَوْلِ (وَهُو الصَّحِيحُ)، وَقَدْ ضَمَانٌ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، وَقَدْ صَحَّحَ قَوْلَهُ بِالْقَوْلِ (وَهُو الصَّحِيحُ)، وَقَدْ ضَمَانٌ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، وَقَدْ صَحَّحَ قَوْلَهُ بِالْقَوْلِ (وَهُو الصَّحِيحُ)، وَقَدْ ضَمَانٌ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، وَقَدْ صَحَّحَ قَوْلَهُ بِالْقَوْلِ (وَهُو الصَّحِيحُ)، وَقَدْ فَصَانُ مَا أَمَانَاتِ، وَالْمَادَةِ (٢٧٧) مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ بَيَانُ مَكَانِ التَّأْدِيَةِ، وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُ الْقَرْضِ عَلَىٰ أَنَّهُ مَكَانِ التَّأْدِيَةِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي السَّلَمِ)، وَلَوْ أَقْرَضَهُ طَعَامًا بِشَرْطِ رَدِّهِ فِي مَكَانِ آخَرَ بَطَلَ الشَّرْطُ كَذَا فِي الدُّرِ الْمُحْتَارِ؛ فَلِذَلِكَ لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ فِي دِمِشْقَ مِنْ آخَرَ حَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً أَثْنَاءَ مَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ كَيْلَةٍ مِنْهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ثُمَّ تَلاقَىٰ الْمُقْرِضِ بِالْمُسْتَقْرِضِ فِي بَعْدَادَ، وَطَلَبَ مِنْهُ الْحِنْطَةِ فِي بَعْدَادَ ثَلَاثِينَ فِي بَعْدَادَ ثَلَاثِينَ فِي بَعْدَادَ ثَلَاثِينَ وَرُهَمًا، فَلَيْ الْحِنْطَةِ فِي بَعْدَادَ ثَلَاثِينَ فِي بَعْدَادَ، وَطَلَبَ مِنْهُ الْحِنْطَةِ فِي بَعْدَادَ ثَلَاثِينَ الْمُسْتَقْرِضَ عَلَىٰ تَسْلِيمِ الْحِنْطَةِ لَهُ فِي بَعْدَادَ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضَ فِي دِمِشْقَ (التَّنُويرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقَرْضِ).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَا يَبْطُلُ الْقَرْضُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَيَكُونُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لَغْوًا، فَلِذَلِكَ لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ سِكَّةً مَغْشُوشَةً عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا سِكَّةً خَالِصَةً، كَانَ الْقَرْضُ صَحِيحًا، وَالشَّرْطُ بَاطِلًا، وَيَكُونُ الْمُسْتَقْرِضُ مَجْبُورًا عَلَىٰ رَدِّ مِثْلُ الْمَقْبُوضِ.

كَذَلِكَ لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ خَمْسِينَ كَيْلَةٌ حِنْطَةً فِي دِمَشْقَ عَلَىٰ أَنْ يُسَلِّمَهَا فِي بَغْدَادَ، كَانَ الْقَرْضُ صَحِيحًا وَالشَّرْطُ بَاطِلًا، وَيَكُونُ الْمُقْتَرِضُ مَجْبُورًا عَلَىٰ أَدَاءِ الْقَرْضِ فِي مَكَانِ الْقَرْضِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

## الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيَ حُكْمِ الْقَرْضِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: يَمْلِكُ الْمُسْتَقْرِضُ الْمَقْرُوضَ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ بِالْقَبْضِ أَوْ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ بِالْقَبْضِ أَوْ بِقَبْضِ رَسُولِهِ أَيْ بِنَفْسِ الْقَبْضِ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ يُفِيدُ الْعَيْنَ فِي الْحَالِ، حَيْثُ بِالْإِقْرَاضِ وَالتَّسْلِيمِ يَخْرُجُ الْمَقْرُوضِ مِنْ مِلْكِ الْمُقْرِضِ، وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُقْرِضِ مِثْلَ الْمَقْرُوضِ لِلْمُقْرِضِ. وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُقْرِضِ مِثْلَ الْمَقْرُوضِ لِلْمُقْرِضِ.

فَلِذَلِكَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدٌ آخَرَ خَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً، وَسَلَّمَهَا لَهُ، وَطَلَبَ الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَهْلِكَ الْحِنْطَةَ الْمَذْكُورَةَ رَدَّ الْحِنْطَةِ الْمَذْكُورَةِ عَيْنًا؛ فَلِلْمُسْتَقْرِضِ أَنْ يُشَقِي الْحِنْطَة الْمَذْكُورَة، وَأَنْ يُسَلِّمَهُ مِثْلَهَا، وَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّنِي أَطْلُبُ رَدَّهَا عَيْنًا (رَدُّ الْمُحْتَار).

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَيَجِبُ رَدُّ الْمَقْرُوضِ عَيْنًا إِذَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَلَيْسَ لَهُ إعْطَاءُ مِثْلِهِ مَا لَمْ يَرْضَ الْمُقْرِضُ.

كَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ الْمُسْتَقْرِضُ مِنَ الْمُقْرِضِ الْحِنْطَةَ الَّتِي اسْتَقْرَضَهَا وَقَبَضَهَا، فَالْبَيْعُ يَكُونُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَلَا يُوجِبُ نَقْضَ الْقَرْضِ، وَبِالْعَكْسِ لَوْ بَاعَ الْمُسْتَقْرِضُ الْحِنْطَةَ الْمَدْكُورَةَ لِلْمُقْرِضِ كَانَ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنَ الْبَيُوعِ وَالْبَرَّازِيَّةِ).

كَذَلِكَ يَصِحُ قَبْضُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ أَوِ الرَّسُولِ، وَيَكُونُ كَقَبْضِ الْمُسْتَقْرِضِ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ أَرْسَلَ الْمُسْتَقْرِضُ خَادِمَهُ لِيَقْبِضَ الْمَقْرُوضَ مِنَ الْمُقْرِضِ، وَيُوصِّلَهُ إِلَيْهِ، وَادَّعَىٰ الْمُقْرِضُ أَنَّهُ أَرْسَلَ الْمُسْتَقْرِضُ وَسَلَّمَهُ لِلْمُسْتَقْرِضِ، وَالْكَرَ الْمُسْتَقْرِضِ، وَالْمَسْتَقْرِضٍ، وَالْمُسْتَقْرِضٍ، وَالْمُسْتَقْرِضَ مَدِينًا مَا لَمْ يَثْبُتْ الْمُسْتَقرضُ قَبْضَ الخَادِمِ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَقْرِضِ، وَلَا يُعَدُّ الْمُسْتَقْرِضُ مَدِينًا مَا لَمْ يَثْبُتْ الْمُسْتَقرضَ وَلَا يُعَدُّ الْمُسْتَقْرِضَ مَدِينًا مَا لَمْ يَثْبُتْ الْمُسْتَقرضَ وَلَا يَوْجُعُ الْمُقْرِضُ أَيْضًا عَلَىٰ الْخَادِمِ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ يُقِرُّ وَيَصْدُقُ أَنَّ قَبْضَ الْخَادِمِ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُقْرِضُ أَيْضًا عَلَىٰ الْخَادِمِ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ يُقِرُّ وَيَصْدُقُ أَنَّ قَبْضَ الْخَادِمِ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُقْرِضُ أَيْضًا عَلَىٰ الْخَادِمِ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ يُقِرُّ وَيَصْدُقُ أَنَّ قَبْضَ الْخَادِمِ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُفْتَونُ أَنْ الْمُقْرِضَ يُقِرُّ وَيَصْدُقُ أَنَّ قَبْضَ الْخَادِمِ بِحَقِّ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ).

أَمَّا إِذَا أَقَرَّ الْمُسْتَقْرِضُ بِأَنَّ الْخَادِمَ قَدْ قَبَضَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْمُقْرِضِ فَيَلْزَمُهُ

الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ.

كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا: (خُذْ لِي مِنْ فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا قَرْضًا) فَاسْتَقْرَضَ الْمَأْمُورُ الْمَذْكُورُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَقَبَضَهُ، وَادَّعَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّنِي أَدَّيْتُ الْمَذْكُورَ لِآمِرِي. وَأَنْكَرَ الْآمِرُ قَبْضَ الْمَأْمُورِ، فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ، وَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ أَدَاءُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِآمِرِي. وَأَنْكَرَ الْآمِرُ قَبْضَ الْمَأْمُورِ، فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ، وَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ أَدَاءُ الْمَبْلَغِ (الْبَزَّازِيَّةُ قَبْلَ الثَّانِي فِي الْبُيُوعِ)، وَلَا يُصَدَّقُ بِالِاسْتِقْرَاضِ عَلَىٰ الْآمِرِ إِذَا وَلَكَ الْمَبْلَغِ (الْبَزَّازِيَّةُ قَبْلَ الثَّانِي فِي الْبُيُوعِ)، وَلَا يُصَدَّقُ بِالِاسْتِقْرَاضِ عَلَىٰ الْآمِرِ إِذَا أَنْكَرَ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ كِتَابًا بِالِاسْتِقْرَاضِ، فَبَعَثَ الْقَرْضَ مَعَ مَنْ أَوْصَلَ الْكِتَابَ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ الْآمِرِ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَيْهِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا - مُحْتَاجُ لِلتَّدْقِيقِ.

أَمَّا قَبْضُ الْمَأْمُورِ بِإِيصَالِ كِتَابِ الْقَرْضِ لِلْمُقْرِضِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ، أَيْ لَا يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِ طَالِبِ الْقَرْضِ؛ فَعَلَيْهِ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ لِصَرَّافٍ قَائِلًا فِيهِ: أَرْسِلْ لِي كَذَا مِقْدَارًا مِنَ النَّقُودِ قَرْضًا. وَأَرْسَلَ الْصَرَّافُ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَعَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَأَرْسَلَ الصَّرَّافُ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَعَ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِلْمُقْتَرِضِ، فَلَا يَلْزُمُ الْمُقْتَرِضَ شَيْءٌ مَا لَمْ يَصِلِ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ إلَيْهِ، أَيْ لَا يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ إلَيْهِ، أَيْ لَا يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ اللّهِ، اللهُ لَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ اللّهِ الْمَدْكُورِ اللّهَ عَالَمَ الْكِتَابِ هُو رَسُولٌ لِتَبْلِيغِ الْكِتَابِ فَقَطْ وَلَيْسَ الْمَدْكُورُ وَيُنَا فِي ذِمَّةِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ حَامِلَ الْكِتَابِ هُو رَسُولٌ لِتَبْلِيغِ الْكِتَابِ فَقَطْ وَلَيْسَ الْمَرْضِ الْقَرْضِ فَيَكُونُ قَبْضُ الْمُرْسِلِ لِقَرْضِ الْقَرْضِ فَيَكُونُ قَبْضُ الْمُرْسِلِ الْمُرْسِلِ الْمَرْضِ الْقَرْضِ فَيَكُونُ قَبْضُهُ كَقَبْضِ الْمُرْسِلِ الْمَرْسِلِ الْمَرْضِ فَي الْأَوّلِ مِنَ الْبُوعِ فِي نَوْعِ مِنَ الْقَرْضِ).

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ الْمَقْرُوضِ بِقَرْضٍ صَحِيحٍ قَبْلَ الْقَبْضِ، مَثَلًا: لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً، وَأَمَرَ الْمُقْرِضُ أَنْ يَزْرَعَ الْحِنْطَةَ الْمَدْكُورَةَ فِي مَزْرَعَتِهِ أَيْ مَزْرَعَةِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَزَرَعَ الْمُقْرِضُ بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَالْقَرْضُ صَحِيحٌ، وَيَكُونُ الْمُسْتَقْرِضُ قَدْ قَبَضَ الْمَقْرُوضَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ فَالْقَرْضُ مَحِيحٌ، وَيَكُونُ الْمُسْتَقْرِضُ الْمَالَ الَّذِي أَقْرَضَهُ إِلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ، وَقَالَ لَهُ: عَشَرَ مِنَ الْبُيُوعِ)، أَمَّا إِذَا أَحْضَرَ الْمُقْرِضُ الْمَالَ الَّذِي أَقْرَضَهُ إِلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ، وَقَالَ لَهُ: خَذْ هَذَا. فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَقْرِضُ: اطْرَحْهُ فِي الْمَاءِ. فَطَرَحَهُ الْمُقْرِضُ فِي الْمَاءِ، فَيكُونُ قَدْ خَذْ هَذَا. فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَقْرِضِ، وَلَا يَلْزُمُ الْمُسْتَقْرِضَ أَيُّ شَيْءٍ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَرَّازِيَّةُ فِي الْقَرْضِ)، وَالْحُكُمُ تَلْفَرْضِ، وَلَا يَلْزُمُ الْمُسْتَقْرِضَ أَيُّ شَيْءٍ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَرَّازِيَّةُ فِي الْقَرْضِ)، وَالْحُكُمُ فِي الدَّيْنِ وَفِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ هُو عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

أَمَّا الْحُكْمُ فِي الشِّرَاءِ والْوَدِيعَةِ فَهُوَ خِلَافُ ذَلِكَ، فَيُعَدُّ قَابِضًا بِإِلْقَاءِ الْمَالِ فِي الْمَاءِ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْمَدِينَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعْطَىٰ غَيْرَ الْمَالِ الَّذِي أَحْضَرَ، أَمَّا فِي الشِّرَاءِ والْوَدِيعَةِ فَلَيْسَ لَهُ إعْطَاءٌ غَيْرُ ذَلِكَ (الطَّحْطَاوِيُّ).



#### الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ الأَمْوَالِ الَّتِي يَصِحُّ إِقْرَاضُهَا أَوْ لاَ يَصِحُّ

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: يَصِحُّ الْقَرْضُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ (١) كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِ وَالْمُتَقَارِبِ، فَلِذَلِكَ يَصِحُّ إِقْرَاضُ الْمَكِيلَاتِ كَالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ، وَالْمَوْزُونَاتِ كَالدَّقِيقِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنانِيرِ وَالتَّبْنِ وَالتَّرْنِ وَالْتَرْقِبِ، وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَالْوَرَقِ.

وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَاللَّحْمِ وَزْنًا وَالْوَرِقِ عَدَدًا أَوْ كَيْلًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ مِنَ الْبُيُوعِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَا يَجُوزُ وَعَدَدًا وَالْجَوْزِ عَدَدًا أَوْ كَيْلًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ مِنَ الْبُيُوعِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَا يَجُوزُ الْقَرْضُ فِي الْأَمْوَالِ غَيْرِ الْمِثْلِيَّةِ، أَيْ يَكُونُ فَاسِدًا كَالْحَيَوَانِ وَالثِيَابِ وَالْعَقَارِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ (٣)، وَالْأَمْوَالُ الَّتِي تُقْرَضُ بِقَرْضٍ فَاسِدٍ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ - يَجِبُ رَدُّهَا لِلْمُقْرِضِ إِذَا كَانَتْ لَمْ تَزَلْ مَوْجُودَةً فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إِنَّ الْمَالَ الْمَقْبُوضَ بِقَرْضٍ فَاسِدٍ كَالْمَالِ الْمَقْبُوضِ بِبَيْعِ فَاسِدٍ، بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْقَرْضُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ الْفَاسِدَ هُوَ تَمْلِيكُ فَاسِدٍ، بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْقَرْضُ الْفَاسِدُ هُو تَمْلِيكُ مُقَابِلَ مَجْهُولٍ، فَهُوَ لِذَلِكَ فَاسِدٌ، فَإِذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ دَارًا مِنْ آخَرَ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ؛ يَضْمَنُ مُقَابِلَ مَجْهُولٍ، فَهُو لِذَلِكَ فَاسِدٌ، فَإِذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ دَارًا مِنْ آخَرَ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ؛ يَضْمَنُ قِيمةَ الدَّارِ لِلْمُقْرِضِ (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقَرْضِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايِنَاتِ وَالْبَزَّازِيَّةِ فِي الْقَرْضِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إقْرَاضُ الْمُشَاعِ صَحِيحٌ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ نِصْفُهَا مُضَارَبَةً، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ قَرْضًا صَحَّ، وَكَانَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا قَرْضًا وَالْبَاقِي مُضَارَبَةً (الْخَيْرِيَّةُ قُبَيْلَ الرِّبَا وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ فِي الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ).

<sup>(</sup>١) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك.

<sup>(</sup>٢) لم يعتبروا جودته، ولا زيادة بعضه عن بعض.

<sup>(</sup>٣) لتعذر رد المثلي فيحرم الانتفاع به لعدم إذن الشارع فيه، وإن رضيه المتعاقدان لا يبعه لثبوت الملك (الدر المختار والطحطاوي).

#### الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ

# فِي حَقٌّ كَيْفِيَّةٍ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَصُورَةٍ بَرَاءَةِ الْمَدِينِ وَأَسْبَابِ سُقُوطِ الدَّيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الظَّالِئَةَ عَشْرَةَ: يُؤَدَّىٰ الدَّيْنُ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الدَّائِنُ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهِ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ عَلَىٰ وَجْهِ التَّمَلُّكِ، وَبِمَا أَنَّ لِلدَّائِنِ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهِ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ عَلَىٰ وَجْهِ التَّمَلُّكِ، وَبِمَا أَنَّ لِلدَّائِنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مَطْلُوبًا بِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَالِ؛ فَلِذَلِكَ يَقَعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الدَّيْنِ تَقَاصُّ؛ إِذْ لَا لِلدَّائِنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مَطْلُوبًا بِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَالِ؛ فَلِذَلِكَ يَقَعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الدَّيْنِ تَقَاصُّ؛ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَذَاءُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يُصَادِفُ الْعَيْنَ مَعَ أَنَّ الدَّيْنَ وَصْفَ ثَابِتٌ فِي لِنَا اللَّيْنَ وَصْفَ ثَابِتُ فِي النَّمَةِ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يُصَادِفُ الْعَيْنَ مَعَ أَنَّ الدَّيْنِ وَصْفَ ثَابِتٌ فِي اللَّمَةِ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يُصَادِفُ الْعَيْنَ مَعَ أَنَّ المَّذِي وَصْفَ ثَابِتُ فِي اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَاكِ يُقَالُ: الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا (الْأَنْقِرُويُّيُّ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٨).

# الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةً - يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنَ الدَّيْنِ بِتِسْعِ صُورٍ:

(أَوَّلًا): بِأَدَاءِ الدَّيْنِ لِلدَّائِنِ أَوْ بِأَدَائِهِ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَهَذَا يَكُونُ بِأَدَاءِ مِثْلِ الْمَالِ الْمُقْرَضِ أَوْ بِبَيْعِ الْمَدِينِ أَوْ بِإِيجَارِهِ لِلدَّائِنِ مَالًا مُقَابِلَ دَيْنِهِ.

إِيضَاحُ بَدَلِ الْمِثْلِ: إِذَا أَدَّىٰ مِثْلَ الْمَقْرُوضِ يَكُونُ قَدْ أَدَّىٰ الدَّيْنَ، وَلَا يَلْتَفِتُ لِلرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوِ اسْتَقْرَضَ الدَّرَاهِمَ الْمَكْسُورَةَ مَغْشُوشَةً عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيهَا دَرَاهِمَ صَحِيحَةً يَبْطُلُ هَذَا الشَّرْطُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

مَثَلًا: لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ خَمْسِينَ دِينَارًا عُثْمَانِيًّا، بَيْنَمَا كَانَ الدِّينَارُ الْوَاحِدُ رَائِجًا بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةِ قُرُوشٍ، ثُمَّ نَزَلَ سِعْرُ الدِّينَارِ إِلَىٰ مِائَةٍ قِرْشٍ أَوْ صَعَدَ إِلَىٰ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ قِرْشًا، فَيَكُونُ الْمُسْتَقْرِضُ مَجْبُورًا عَلَىٰ أَدَاءِ الْخَمْسِينَ الدِّينَارِ الْمَذْكُورَةِ، وَالنُّقُودُ الْفِضِيَّةُ تُقَاسُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا، كَذَلِكَ لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ خَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً أَثْنَاءَ مَا كَانَ سِعْرُ الْكَيْلَةِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ هَبَطَتْ إِلَىٰ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ هَبَطَتْ إِلَىٰ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَالْمُسْتَقْرِضُ مَجْبُورٌ عَلَىٰ إعْطَاءِ الْخَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ فِي غَلْلُمُسْتَقْرِضُ مَجْبُورٌ عَلَىٰ إِعْطَاءِ الْخَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ فِي غَلْمُ الْمُحْتَارِ وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ فِي الْمُدِينَ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِعْطَاءُ بِقَصْدِ أَدَاءِ الدَّيْنِ لَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ، وَذَلِكَ إِذَا أَحْضَرَ الْمُحْتَارِ وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ فِي الْمُدِينُ دَيْنَةُ لِدَائِنِهِ وَأَعْطَاهُ لَهُ لِيَنْتَقِدَ مِنْهُ الصَّحِيحَ مِنَ الزَّائِفِ، فَضَاعَتِ النُّقُودُ فِي يَدِ الْمَدِينُ دَيْنَةُ لِدَائِنِهِ وَأَعْطَاهُ لَهُ لِيَنْتَقِدَ مِنْهُ الصَّحِيحَ مِنَ الزَّائِفِ، فَضَاعَتِ النُّقُودُ فِي يَدِ الشَّيْعِ أَنْفَاءَ ذَلِكَ، فَالظَّينِ عَلَىٰ حَالِهِ الْإِنْ أَثْنَاءَ ذَلِكَ، فَالظَّينِ عَلَىٰ حَالِهِ الْمُدِينِ، وَيَنْقَىٰ دَيْنُ الدَّائِنِ عَلَىٰ حَالِهِ الْإِنْ

الطَّالِبَ وَكِيلُ الْمَدِينِ فِي الْإِنْتِقَادِ، فَكَانَتْ يَدُهُ كَيدِ الْمَدِينِ (الْخَانِيَّةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَالْمَدِينِ)، أَمَّا إِذَا أَعْطَىٰ الْمَدِينُ دَيْنَهُ لِلدَّائِنِ دُونَ أَنْ يَتَكَلَّمَ شَيْئًا، ثُمَّ أَدَّىٰ الدَّائِنُ النَّقُودَ وَالْمَدِينِ، أَمَّا إِذَا أَعْطَىٰ الْمَدِينُ دَيْنَهُ لِلدَّائِنِ دُونَ أَنْ يَتَكَلَّمَ شَيْئًا، ثُمَّ أَدَىٰ الدَّائِنُ النَّقُودَ الْمَدْينِ، لِلنَّاتِقِدَهَا، وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ، فَتَكُونُ تَالِفَةً مِنْ مَالِ الدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَلَّ الْمَدِينِ لَيَنْتَقِدَهُ، وَأَصْبَحَ الْمَدِينُ وَكِيلًا لِلدَّائِنِ فِي الإِنْتِقَادِ فَهَلَاكُ الدَّائِنِ الْمَدِينِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمَدِينِ كَهَلَاكِهِ فِي يَدِ الدَّائِنِ (الْخَانِيَّةُ فِيمَا ذَكَرَ).

أَيضَاحُ الْبَيْعِ: إِذَا بَاعَ الْمَدِينُ مَالًا لِلدَّائِنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ مُقَابِلَ دَيْنِهِ بِرِضَاءِ الدَّائِنِ، وَأَدَّىٰ دَيْنُهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيُصْبِحُ ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَلْزَمِ افْتِرَاقُ دَيْنٍ عَنْ دَيْنٍ.

فَلِذَلِكَ لَوْ أَقْرَضَ أَحَدُ آخَرَ خَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَة، فَطَلَبَهَا الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ فَرَضِيَ الْمُسْتَقْرِضُ أَنْ يُعْطِيَ لِلْمُقْرِضِ بَدَلًا عَنْ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَم، وَرَضِيَ الدَّائِنُ فَرَضِيَ الْمُقْرِضُ الْمُقْرِضُ الْمُقْرِضُ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ فِي بِذَلِكَ وَعَقَدَ الطَّرَفَانِ الْبَيْعَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَبَضَ الْمُقْرِضُ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ فِي الْمَذْكُورِ، فَيكُونُ الدَّيْنُ أَي الْخَمْسُونَ كَيْلَةً حِنْطَةً قَدْ أُدِّيَتْ وَلَا يَحِقُّ لِلطَّرَفَيْنِ الرَّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ.

كَذَلِكَ لَوْ أَدَّىٰ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ فِضَّةً بَدَلًا عَنْ دَيْنِهِ الذَّهَبَ، وَرَضِيَ الدَّائِنُ بِذَلِكَ وَقَبَضَ الْفِضَّةَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَيَكُونُ قد أَدَّىٰ الدَّيْنَ وَلَيْسَ لِلطَّرَفَيْنِ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ.

أَمَّا إِذَا افْتَرَقَ الطَّرَفَانِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَ قَبْضِ الْخَمْسِمِائَةِ الدِّرْهَمِ أَوْ قَبْضِ الْفِضَّةِ بَدَلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ افْتِرَاقُ دَيْنِ عَنْ دَيْنٍ، فَهُوَ بَاطِلٌ (قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَقَبْضُ الدَّيْنِ الْفَضَّةِ بَدَلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ افْتِرَاقُ دَيْنِ عَنْ دَيْنٍ، فَهُو بَاطِلٌ (قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَقَبْضُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ جَائِزٌ إِذَا افْتَرَقَا عَنْ قَبْضِهِمَا فِي الصَّرْفِ أَوْ عَنْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا فِي غَيْرِ الصَّرْفِ). (الطَّحْطَاوِيُّ فِي الْقَرْضِ).

كَذَلِكَ إِذَا تَرَاضَىٰ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ عَلَىٰ دَفْعِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ بَدَلًا عَنِ الْخَمْسِينَ كَيْلَةَ الدَّيْنِ، وَحَرَّرَ سَنَدًا بِذَلِكَ، ثُمَّ افْتَرَقًا كَانَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّهُ افْتِرَاقٌ عَنْ دَيْنِ بِدَيْنِ (الْخَيْرِيَّةُ فِي الْبُيُوعِ).

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْمَدِينُ فَرَسًا لِلدَّائِنِ مُقَابِلَ دَيْنِهِ الْعِشْرِينَ دِينَارًا، وَقِبَلَ الدَّائِنُ الشَّرَاءَ جَازَ وَصَحَّ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ تَسْلِيمُ الْفَرَسِ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ

افْتِرَاقَ دَيْنِ عَنْ دَيْنِ.

إيضَاحُ الْإِيجَارِ: إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّائِنُ مِنَ الْمَدِينِ مَالًا مُقَابِلَ الدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ، أَوِ اسْتَأْجَرَ وَاسْتَخْدَمَ نَفْسَ الْمَدِينِ؛ جَازَ وَيَكُونُ قَدْ أَدَّىٰ الدَّيْنَ.

(ثَانِيًا): يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِ دَائِنِهِ بِحَوَالَةِ دَائِنِهِ عَلَىٰ آخَرَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٩٠).

كَذَلِكَ لَوْ قَبِلَ أَحَدٌ دَيْنَ الْمَدِينِ عَلَىٰ نَفْسِهِ حَوَالَةً بِدُونِ أَمْرِ الْمَدِينِ، بَرِئَ الْمَدِينُ مِنَ دَيْنَ.

(ثَالِثًا): يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِ دَائِنِهِ بِأَدَاءِ كَفِيلِهِ لِلدَّيْنِ كَمَا بَيَّنَ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ.

(رَابِعًا): يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِ دَائِنِهِ بِأَدَاءِ شَخْصٍ أَجْنَبِيِّ الدَّيْنَ. مَثَلًا: لَوْ أَدَّىٰ أَحَدٌ دَيْنَ أَوْ أَنَّ لَيْسَ لِلدَّائِنِ دَيْنٌ أَوْ أَنَّ اللَّائِنِ دَيْنٌ أَوْ أَنَّ اللَّائِنِ دَيْنٌ أَوْ أَنَّ اللَّائِنِ وَيْنٌ أَوْ أَنَّ اللَّائِنَ قَدْ أَبْراً الْمَدِينَ إِبْراءَ إِسْقَاطٍ؛ يَرْجِعُ الشَّيْءُ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُتَبِرِّعُ إِلَىٰ مِلْكِهِ وَلَيْسَ إِلَىٰ الدَّائِنِ دِينٌ عَلَىٰ الْوَجْهِ مِلْكِ الْمَدِينِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ لِدَائِنٍ دِينٌ عَلَىٰ الْوَجْهِ مِلْكِ الْمَدِينِ، وَالْمَدِينِ مُنَّ ظَهرَ أَنْ لَيْسَ لِدَائِنٍ دِينٌ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، يَرْجِعُ الْمَالُ الْمَدْفُعُ إِلَىٰ مِلْكِ الْمَدِينِ، وَالْمَدِينُ يَضْمَنُهُ أَيْضًا لِلْمَأْمُورِ (الْأَنْقِرُوكِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ).

(خَامِسًا) إِذَا تُوُفِّيَ الدَّائِنُ، وَكَانَ الْمَدِينُ وَارِثًا لَهُ بِالْحَصْرِ؛ يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنِ الْمَدِينِ، مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ الْأَبُ لِوَلَدِهِ خَمْسِينَ دِينَارًا قَرْضًا، ثُمَّ تُوفِّي الْأَبُ، وَانْحَصَرَ إِرْثُهُ فِي وَلَدِهِ مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ الْأَبُ، وَانْحَصَرَ إِرْثُهُ فِي وَلَدِهِ الْمَدِينِ، يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنِ الْوَلَدِ كَامِلًا، أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْأَبِ الْمُتَوَفَّىٰ وَلَدٌ آخَرُ يَسْقُطُ عَنِ الْوَلَدِ كَامِلًا، أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْأَبِ الْمُتَوَفَّىٰ وَلَدٌ آخَرُ يَسْقُطُ عَنِ الْوَلَدِ كَامِلًا، أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْأَبِ الْمُتَوَفِّىٰ وَلَدٌ آخَرُ يَسْقُطُ عَنِ الْوَلَدِ كَامِلًا، أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْأَبِ الْمُتَوَفِّىٰ وَلَدٌ آخَرُ يَسْقُطُ عَنِ الْوَلَدِ كَامِلًا، وَيَكُونُ مُلْزَمًا بِأَدَاءِ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا فَقَطْ، وَيَكُونُ مُلْزَمًا بِأَدَاءِ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا فَقَطْ، وَيَكُونُ مُلْزَمًا بِأَدَاءِ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَن الْفَرْ الْمَدِينِ كَمْسَةً وَالْعِشْرِينَ وَلُهُ مَالًا. الْأُخْرَىٰ لِأَخِدِهِ الْمَادَةَ (٢٦٧).

(سَادِسًا): كَذَلِكَ يُعْتَبُرُ أَنَّ الدَّيْنَ أُدِّيَ بِصُورَةِ التَّقَاصِّ، وَذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ دَيْنٌ لِآخَرَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، ثُمَّ ثَبَتَ فِي ذِمَّةِ ذَلِكَ الدَّائِنِ مِثْلُهَا لِلْمَدِينِ، فَيُعْتَبُرُ الدَّيْنُ الثَّانِي قَدْ قَضَىٰ بِالدَّيْنِ الْأَوَّلِ، وَلَا يَحِقُّ لِأَحَدِهِمَا مُطَالَبَةُ الْآخَرِ بِشَيْءٍ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، أَوْ أَتْلُفَ الدَّائِنِ مَالًا بِثَمَنٍ مُسَمَّىٰ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، أَوْ أَتْلُفَ الدَّائِنِ

مَالًا لِلْمَدِينِ قِيمَتَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، أَوِ اسْتَهْلَكَهُ يَقَعُ التَّقَاصُّ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ التَّرَاضِيَ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الْقَبْضُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ)، وَيُوجَدُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ فِي وُقُوعِ التَّقَاصِّ بِدُونِ تَرَاضٍ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا دَيْنًا؛ فَلِذَلِكَ لَا يَحْصُلُ التَّقَاصُّ فِي الْوَدِيعَةِ عَنِ الدَّيْنِ بِدُونِ التَّرَاضِي، مَثَلًا: لَوْ كَانَ زَيْدٌ مَدِينًا لِعَمْرِو بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ أَوْدَعَ زَيْدٌ عَمْرًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَلَا يَحْصُلُ التَّقَاصُّ بِذَلِكَ بِدُونِ التَّرَاضِي، وَإِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ عِنْدَ التَّرَاضِي فِي يَدِ الْمُسْتُودَعِ؛ فَلَا يَحْصُلُ التَّقَاصُّ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ، بَلْ كَانَتْ فِي دَارِهِ مَثَلًا؛ فَلَا يَتِمُّ التَّقَاصُّ مَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ دَارِهِ وَيَأْخُذُهَا (الْأَشْبَاهُ وَالْحَمَوِيُّ وَالْأَنْقِرُويُّ).

أَمَّا إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُسْتَوْدَعُ تِلْكَ الْوَدِيعَةَ، وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ دَيْنٌ ضَمَانًا لِتِلْكَ الْوَدِيعَةِ فَيَحْصُلُ حِينَئِدٍ التَّقَاصُّ بِدُونِ التَّرَاضِي.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُعَجَّلَيْنِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّيْنَانِ مُؤَجَّلَيْنِ أَوْ كَانَ أَلَّا لَكُو اللَّانِي أَنْ يَتَّفِقِ الطَّرَفَانِ. أَحَدُهُمَا مُؤَجَّلًا وَالْآخَرُ مُعَجَّلًا؛ فَلَا يَحْصُلُ التَّقَاصُّ مَا لَمْ يَتَّفِقِ الطَّرَفَانِ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُتَّحِدَيْنِ جِنْسًا، فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَهَبًا وَالْآخَرُ فِضَّةً، فَلَا يَقَعُ التَّقَاصُّ بِدُونِ التَّرَاضِي، كَمَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ أَيْضًا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا سِكَّةً خَالِصَةً، فَلَا يَقَعُ التَّقَاصُ بِدُونِ التَّرَاضِي، كَمَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ أَيْضًا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا سِكَّةً خَالِصَةً، وَالْآخَرُ سِكَّةً مَغْشُوشَةً (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّرْفِ بِزِيَادَةٍ).

يَقَعُ التَّقَاصُّ فِي الدَّيْنَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْجِنْسِ بِالتَّرَاضِي، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، ثُمَّ بَاعَ عَمْرٌ و لِزَيْدٍ مَالًا بِخَمْسِينَ رِيَالًا، وَاتَّفَقَا عَلَىٰ التَّقَاصِّ جَازَ (الْهِنْدِيَّةُ مِنَ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ).

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ قُوَّةً؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلزَّوْجِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ النَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ نَفَقَةً مِنْ زَوْجِهَا فَلَا ذِمَّةِ الزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَطْلُوبَةِ بِلَا رِضَاءِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ الْمَطْلُوبَةِ بِلَا رِضَاءِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ أَضْعَفُ (الْأَنْقِرُويُّ).

سَابِعًا: يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِالْإِبْرَاءِ، وَذَلِكَ لَوْ سَمِعَ الدَّائِنُ أَنَّ مَدِينَهُ تُوُفِّي، فَأَبْرَأَهُ مِنَ الدَّيْنِ،

أَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الْمَدِينَ حَيٌّ يُرْزَقُ تَمَّتِ الْبَرَاءَةُ، وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الرُّجُوعُ عَنْ إِبْرَائِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥١)؛ لِأَنَّهُ وَهَبَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ. (الْخَانِيَّةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَالْمَدِينِ). إنْ الإِبْرَاءَ عَلَى وَجْهَيْن:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يُبْرِئَ الْمُبْرِئُ وَهُوَ عَالِمٌ بِحَقِّهِ وَمَطْلُوبِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ دِيَانَةً وَحُكْمًا وَقَضَاءً بالِاتِّفَاقِ وَيَسْقُطُ الْحَقُّ.

الْوَجْهُ النَّانِي: أَنْ يُبْرِئَ الْمُبْرِئُ وَهُو لَا يَعْلَمُ حَقَّهُ وَمَطْلُوبَهُ، وَفِي الْإِبْرَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ دِيَانَةً أَيْضًا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَالْمُفْتَىٰ بِهِ مُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَالْمُفْتَىٰ بِهِ هُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَالْبَارَاءَةَ إِسْقَاطٌ وَالْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِسْقَاطِ (الْخَانِيَّةُ).

تَقْسِيمُ الْإِبْرَاءِ بِصُورَةٍ أَخْرَىٰ: كَمَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ إِذَا وَقَعَ مُنْجِزًا يَصِحُّ أَيْضًا إِذَا وَقَعَ بِالْخِيَارِ وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ، مَثَلًا لَوْ قَالَ الدَّائِنُ: أَبْرَأْتُ مَدِينِي زَيْدًا مِنَ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ الْمَطْلُوبَةِ لِي مِنْ ذِمَّتِهِ عَلَىٰ أَنْ أَكُونَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. صَحَّ الْإِبْرَاءُ فِي الْحَالِ (الْخَانِيَّةُ فِيمَا ذُكِرَ).

(ثَامِنًا): يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنَ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الرَّهْنِ أَوِ الْمَبِيعِ بِالْوَفَاءِ الَّذِي أُخِذَ مُقَابِلَ الدَّيْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِن أَوِ الْمُشْتَرِي. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٤١) وَالْمَادَّةِ (٢٠٠).

(تَاسِعًا) يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنَ الدَّيْنِ بِأَدَاءِ وَارِثِهِ الدَّيْنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ نَسِيَ الْمَدِينُ دَيْنَهُ، وَتُوُفِّي، وَعَلِمَ الْوَارِثُ بِالدَّيْنِ، فَيَلْزُمُ الْوَارِثَ دَفْعُ الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ (الْخَانِيَّةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِب وَالْمَدِين).



# إِلْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ حَقِّ اسْتِيضَاءِ الدَّيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: لِلدَّائِنِ أَوْ نَائِبِهِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ، وَنَائِبُ الدَّائِنِ هُو (أَوَّلًا) وَكِيلُهُ (ثَانِيًا) وَارِثُهُ أَوْ وَصِيَّهُ إِذَا تُوفِّي الدَّائِنُ وَالْوَلِيُّ إِذَا كَانَتْ وَرَثَتُهُ صِغَارًا (ثَالِثًا) الْمُوصَىٰ لَهُ، وَذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ أَوْ وَصِيَّهُ إِذَا تُوفِّي وَهُو مُصِرٌّ عَلَىٰ وَذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ أَحَدٌ بِإِعْطَاءِ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ لَهُ مِنْ ذِمَّةِ زَيْدٍ لِعَمْرٍو، وَتُوفِّي وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَىٰ وَذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ أَكُومِ مِنْ زَيْدٍ. إيضائِهِ، فَإِذَا كَانَ ثُلُثُ مَالِ الْمُوصِي مُسَاعِدًا فَلِعَمْرٍو قَبْضُ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ مِنْ زَيْدٍ.

أُمَّا إِذَا اسْتَوْفَىٰ آخَرُ الدَّيْنَ مِنَ الْمَدِينِ ظُلْمًا وَبِغَيْرِ حَقِّ؛ فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنَ الدَّيْنِ، وَذَلِكَ لَوْ اسْتَوْفَىٰ ظَالِمٌ الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لِمُتَوَقَّىٰ مِنْ مَدِينِيهِ، فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُونَ مِنَ الدَّيْنِ، كَذَلِكَ لَوْ لَوُ اسْتَوْفَىٰ ظَالِمٌ الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لِمُتَوَقَّىٰ مِنْ مَدِينِيهِ، فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُونَ مِنَ الدَّيْنِ، كَذَلِكَ لَوْ تُوفِّي الدَّائِنُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَارِثُ مَعْرُوفٌ فَقَبَضَ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْمُتَوَقَّىٰ مِنَ الْمَدِينِ، ثُمَّ طُهَرَ وَارِثٌ لِلدَّائِنِ، فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَدِينِ مَا يَسْتَحِقُّهُ إِرْثًا فِي الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ مَرَّةً ظَهَرَ وَارِثٌ لِلدَّائِنِ، فَلِلُوَارِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَدِينِ مَا يَسْتَحِقُّهُ إِرْثًا فِي الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ مَرَّةً أَخْرَىٰ. (الْخَانِيَّةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَالْمَدِينِ وَالْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ السَّابِعَ عَشَرَ).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إِذَا تُوفِّي الدَّائِنُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَيُّ وَارِثٍ، فَلِلْمَدِينِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدَّيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ ثَوَابُهُ لِلْمَدِينِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ وَدِيعَةٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيُوصِلُهُ إِلَىٰ خَصْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الْخَانِيَّةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَالْمَدِينِ).



# الْمَبْحَثُ السَّابِعُ فِي حَقِّ أَجْوَدِ الدَّيْنِ وَأَرْدَئِهِ ، وَفِي أَخْذِ أَوْ إعْطَاءِ خِلاَفِ الْجِنْسِ

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَا يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَىٰ قَبُولِ خِلَافِ جِنْسِ دَيْنِهِ أَوْ عَلَىٰ قَبُولِ أَجْوَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ عَلَىٰ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ، لَكِنْ إِذَا قَبِلَ ذَلِكَ بِرِضَائِهِ؛ فَيَجُوزُ (الْأَنْقِرْوِيُّ أَجُودَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ عَلَىٰ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ، لَكِنْ إِذَا قَبِلَ ذَلِكَ بِرِضَائِهِ؛ فَيَجُوزُ (الْأَنْقِرُويُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ وَالطَّحْطَاوِيُّ)؛ إِذْ لَا يُجْبَرُ الدَّائِنُ الْمَطْلُوبُ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ عَلَىٰ قَبُولِ خَمْسِينَ رِيَالًا بَدَلًا عَنْ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الدَّائِنُ الْمَطْلُوبُ لَهُ كَذَا دِرْهَمًا سِكَّةً خَالِصَةً عَلَىٰ قَبُولِ عَلَىٰ قَبُولِ سِكَّةٍ خَالِصَةً بَدَلًا مِنْ مَطْلُوبِهِ سِكَّةً مَغْشُوشَة.

أَمَّا إِذَا أَخَذَ الدَّائِنُ مُقَابِلَ دَرَاهِمِهِ الْجَيِّدَةِ دَرَاهِمَ زُيُوفًا بِدُونِ عِلْمٍ، ثُمَّ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَ الاَّقْوَقِ أَوْ بَعْدَ تَلَفِهَا فِي يَدِهِ فَيَتِمُّ الاِسْتِيفَاءُ وَلَا يَحِقُّ لَهُ طَلَبُ أَيِّ شَيْءٍ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ النَّقُودُ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ عَيْنًا؛ فَلَهُ إِعَادَتُهَا إِلَىٰ الْمَدِينِ وَطَلَبُ مِثْلِ حَقِّهَا (الْأَنْقِرُويُّ فِي النَّقُودُ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ عَيْنًا؛ فَلَهُ إِعَادَتُهَا إِلَىٰ الْمَدِينِ وَطَلَبُ مِثْلِ حَقِّهَا (الْأَنْقِرُويُّ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إذَا طَلَبَ الدَّائِنُ مِنْ مَدِينِهِ دَيْنَهُ الدَّنَانِيرَ الْعَشَرَةَ فَأَعْطَاهُ الْمَدِينُ عِشْرِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً الَّتِي تُسَاوِي قِيمَتُهَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِدُونِ أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ صَرَاحَةً، وَبِدُونِ أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ صَرَاحَةً، وَبِدُونِ أَنْ يَنْكُرَ أَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ عَنِ الدَّيْنِ؛ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْعًا مُقَابِلَ الدَّيْنِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا يَذْكُرَ أَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ عَنِ الدَّيْنِ؛ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْعًا مُقَابِلَ الدَّيْنِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلُ مِنَ الدَّيْنِ، وَكَانَ سِعْرُهَا وَقِيمَتُهَا مَعْلُومًا بَيْنَهُمَا؛ فَيَقَعُ الْبَيْعُ عَلَىٰ مِقْدَارٍ مِنْ قِيمَةِ الدَّيْنِ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا (الْأَنْقِرْوِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَرَادَ الْمَدِينُ إعْطَاءَ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ الْجَيِّدَةِ زُيُوفًا، وَلَمْ يَقْبَلِ الدَّائِنُ أَخْذَهَا، وَإِذَا لَمْ تَرُجْ أَعِدْهَا إِلَيَّ. الدَّائِنُ أَخْذَهَا، وَإِذَا لَمْ تَرُجْ أَعِدْهَا إِلَيَّ. فَقَالَ لَهُ الْمَدِينِ وَطَلَبُ بَدَلٍ عَنْهَا دَرَاهِمَ جَيِّدَةً.

وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مَعِيبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ، فَقَالَ الْبَائِعُ: بعه، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ فَرُدَّهُ عَلَيْ. فَعَرَضَهُ فَلَمْ يُشْتَرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الزُّيُوفَ لَا تَكُونُ مِلْكًا لِلْقَابِضِ فِي الْجِيَادِ مَا لَمْ تَجَوَّزْ بِهَا، وَأَنَّهُ عَلَّقَ التَّجْوِيزَ بِرَوَاجِهَا، وَرَوَاجُهَا أَنْ يَقْبَلَهَا إِنْسَانٌ مَكَانَ الْجِيَادِ الْجِيَادِ مَا لَمْ تَجَوَّزْ بِهَا، وَأَنَّهُ عَلَّقَ التَّجْوِيزَ بِرَوَاجِهَا، وَرَوَاجُهَا أَنْ يَقْبَلَهَا إِنْسَانٌ مَكَانَ الْجِيَادِ

فِي ثَمَنٍ مَبِيعٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ، فَإِذَا وَجَدَ الْقَبُولَ مِنْ ذَلِكَ تَمَّ الْقَبْضُ لِهَذَا قَبُولِهِ سَابِقًا عَلَيْهِ اقْتِضَاءٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْقَبُولَ لَمْ يَصِرْ مَالِكًا لَهُ، فَكَانَ حَقُّ الرَّدِّ بَاقِيًا كَمَا كَانَ (مِنَ الْمَحَلِّ الْمَذَكُورِ).



#### الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ فِي حَقِّ اسْتِيفَاءِ الدَّائِنِ حَقَّهُ بِلاَ رِضَاءِ الْمَدِينِ وَفِي عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ أَحَدٍ مِنْ آخَرَ

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: إِذَا ظَفِرَ رَبُّ الدَّيْنِ بِمَالٍ لِلْمَدِينِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ؛ فَلَهُ أَخْذُهُ بِدُونِ رِضَاءِ الْمَدِينِ إِذَا كَانَ مَطْلُوبُهُ غَيْرُ مُؤَجَّلٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَالٍ خِلَافَ الْجِنْسِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجَيِّدِ بَدَلَ الرَّدِيءِ (الطَّحْطَاوِيُّ)؛ فَلِذَلِكَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلًا عَنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَثْلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ فَرَسَ الْمَدِينِ الَّتِي تُسَاوِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِدُونِ رِضَائِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجَيِّدِ بَدَلَ الرَّدِيءِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي بَكُو الرَّازِيّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِدُونِ رِضَائِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجَيِّدِ بَدَلَ الرَّدِيءِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي بَكُو الرَّازِيّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِدُونِ رِضَائِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجَيِّدِ بَدَلَ الرَّدِيءِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي بَكُو الرَّازِيّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِدُونِ رِضَائِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجَيِّدِ بَدَلَ الرَّذِيءِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي بَكُو الرَّازِيّ فَيْكُونَ أُخُذُ الْفِضَةِ مُقَابِلَ الْفَضَةِ مُقَابِلَ الْفَضَةِ بِلَا رِضَاءِ الْمَدِينِ اسْتِحْسَانًا فَيْدُونَ وَلَا اللَّهُ مَنْ إِلَا لَقُومَةً بِلَا رِضَاءِ الْمَدِينِ اسْتِحْسَانًا (الْأَنْقِرُويُّ ) (١٠).

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: إِذَا أَحَذَ الْأَجْنَبِيُّ مِنَ الْمَدِينِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ مَالَا جَبْرًا إِعَانَةً لِلدَّائِنِ، وَأَدَّاهُ لَهُ؛ جَازَ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍ و عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَاغْتَصَبَ بَكُرٌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ عَمْرِو، وَأَدَّاهَا لِزَيْدٍ، جَازَ عَلَىٰ الْقَوْلِ الْمُفْتَىٰ بِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ أَدَاءَ دَيْنِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ سَبَبٌ شَرْعِيُّ كَالْكَفَالَةِ أَوِ الْحَوَالَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧)، فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَطْلُبَ الدَّيْنَ مِنْ خَادِمِ كَالْكَفَالَةِ أَوِ الْحَوَالَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧)، فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَطْلُبَ الدَّيْنَ مِنْ الْمُتَوفَّىٰ الْمُتَوفَّىٰ الْمُتَوفَّىٰ مِنْ لَمُ أَنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ دَيْنَ الْمُتَوفَىٰ مِنْ قَارِثِهِ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ مِنْ قَارِثِهِ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ مِنْ قَارِثِهِ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ

زمان عقروق لا زمان حقوق

وكسل رفيسق فيسه غيسسر مرافسق

عفااء على هاذا الزمان فإنسه

وكسل صديق فيسه غيسر صدوق

<sup>(</sup>١) عدم جواز الأخذ كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان، لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق، قال الشاعر:

تَرِكَتِهِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ وَارِثًا لَهُ.

كَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِي بِمَطْلُوبِهِ مِنْ ذِمَّةِ آخَرَ مِنْ مَدِينِ ذَلِكَ الْآخَرِ. انْظُرِ الْمُادَّةَ (١٦٤)، إذْ إِنَّهُ إِذَا اسْتَقْرَضَ جَمَاعَةٌ مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ صَرَّافٍ، وَأَمَرُوا الْمُقْرِضَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَادَّةَ (١٦٤)، إذْ إِنَّهُ إِذَا اسْتَقْرَضَ جَمَاعَةٌ مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الْقَابِضِ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ فَقَطْ. الْقَرْضَ لِأَحَدِهِمْ فُلَانٍ، فَسَلَّمَهُ لَهُ؛ فَلِلْمُقْرِضِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْقَابِضِ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ فَقَطْ.

مَثَلًا: إذَا اسْتَقْرَضَ عَشَرَةُ أَشْخَاصٍ مِنْ شَخْصٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَأَمَرُوا الْمُقْرِضَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَبْلَغَ الْمَدْكُورَ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ فُلَانٍ، فَأَدَّاهُ لَهُ؛ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْقَابِضِ إلَّا حِصَّتَهُ مِنَ اللَّيْنِ، أَيْ دِينَارًا وَاحِدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ حِصَصَ التِّسْعَةِ الْأَشْخَاصِ الْآخِرِينَ مِنَ اللَّيْنِ، أَيْ دِينَارًا وَاحِدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ حِصَصَ التِّسْعَةِ الْأَشْخَاصِ الْآخُرِينَ مِنَ اللَّيْنِ، أَيْ دِينَارًا وَاحِدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ حِصَصَ التَّسْعَةِ الْأَشْخَاصِ الْآخُرِينَ مِنَ الْاَيْوِعِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ الْقَابِضِ الْمَدْكُورِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقَرْضِ وَالْبَزَّازِيَّةِ قُبَيْلَ التَّانِي مِنَ الْبُيُوعِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ الْمَادَّةُ وَسُرِ وَالْبَزَّازِيَّةٍ قُبَيْلُ التَّانِي مِنَ الْبُيُوعِ). انْظُرِ الْمَادَة (۱۱۱۳) وَشَرْحَهَا.

الْمَسْأَلَةُ النَّالِئَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَكَانَ مَدِينًا لِآخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ تُوفِّي، فَلِدَائِنِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَدِينِهِ الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ، وَأَنْ يَحْبِسَهَا مِنْ دَيْنِهِ؛ لِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ تُوفِي يَحْبِسَهَا مِنْ دَيْنِهِ؛ لِعَشَرَةِ الدَّنَانِيرَ، وَأَنْ يَحْبِسَهَا مِنْ دَيْنِهِ؛ لِآنَهُ أَخَذَهُ بِإِذْنِ الشَّرْعِ، إلَّا أَنَّ الْمَأْخُوذَ يَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ تَقَاصًّا بِدَيْنِهِ، كَمَا لَوْ ظَفَرَ بِمَالِ الْمَدِينِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ (الْخَانِيَّةُ).



# الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ فِي حَقِّ تَرْجِيحِ بَعْضِ الدُّيُونِ، وَفِي ضَيَاعِ سَنَدِ الدَّيْنِ وَفِي إِعَادَتِهِ وَفِي كَسَادِ الْمَبْلَغِ الْمُقْتَرَضِ أَوْ إِقْطَاعِهِ لِآخِرَ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: لِلْمَدِينِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَرِيضًا أَوْ مَحْجُورًا أَنْ يُقَدِّمَ دَيْنَ بَعْضِ دَائِنِيهِ عَنْ دَائِنِيهِ الْآخَرِينَ، وَيُوَفِّي دُيُونَهُمْ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمَدِينِ الْمُسْتَغْرِقِ أَنْ يُؤَدِّي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ بَعْضِ غُرَمَائِهِ تَرْجِيحًا عَنِ الْآخَرِينَ وَأَنْ يَحْرِمَ الْآخَرِينَ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٠٤)، إِلَّا أَنَّ لَهُ أَدَاءَ الدَّيْنِ الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ، وَثَمَنَ الْمَبِيع الَّذِي اشْتَرَاهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (الْأَنْقِرُوِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْكَفَالَةِ)، فَلِذَلِكَ لَوْ أَدَّىٰ أَحَدُّ لِدَائِنِهِ مِائَةَ رِيَالٍ مِنْ دَيْنِهِ، وَتُوفِّنِي وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُونِ، وَأَدَّىٰ الدَّائِنُ بِأَنَّهُ أَخَذَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فِي حَالِ صِحَّةِ الْمَدِينِ، وَأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَهُ، وَادَّعَىٰ الْغُرَمَاءُ الْآخَرُونَ أَنَّ الْقَبْضَ حَصَلَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَأَنَّ لَهُمْ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَقْبُوضِ، يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَتِ الرِّيَالَاتُ الْمَقْبُوضَةُ مَوْجُودَةً فِي يَدِ الْقَابِضِ؛ فَيُشَارِكُهُ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ الْمَذْكُورَ هُوَ أَمْرٌ حَادِثٌ، وَالْأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَىٰ حَالِ الْمَرَضِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ الْأَوْقَاتِ: انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١)، وَإِذَا هَلَكَتِ الرِّيَالَاتُ فَلَيْسَ لَهُمْ مُشَارَكَتُهُ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَىٰ أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ هُوَ اسْتِصْحَابٌ لِظَاهِرِ الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكْفِي إيجَابُ الضَّمَانِ؛ إذْ إنَّهُ فِي حَالَةِ قِيَامِ الْمَأْخُوذِ يَكُونُ الْقَابِضُ مُدَّعِيًا سَلَامَةَ الْمَقْبُوضِ لِنَفْسِهِ، وَالْغُرَمَاءُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَبِمَا ۚ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ أَنَّ الْمَقْبُوضَ كَانَ مَالًا لِلْمَيِّتِ، فَيَكُونُ ظَاهِرُ الْحَالِ شَاهِدًا لِلْغُرَمَاءِ، أَمَّا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَقْبُوضِ فَيَكُونُ الْغُرَمَاءُ مُحْتَاجِينَ لِدَلِيل يُوجِبُ الضَّمَانَ، وَظَاهِرُ الْحَالِ يَشْهَدُ لَهُمْ بِذَلِكَ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ الصَّحِيحُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ، وَلَا يَسْقُطُ بِضَيَاعِ السَّنَدِ أَوْ إِعَادَتِهِ (الدُّرَرُ قُبَيْلَ الْكَفَالَةِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣١)، وَلِذَلِكَ فَادِّعَاءُ سُقُوطِ الدَّيْنِ بِضَيَاعِ السَّنَدِ مِنْ يَدِ الدَّائِنِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمَدِينُ

بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا لِدَائِنِهِ: أَدِّ لِي سَنَدِي، وَخُذْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. فَأَخَذَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. وَأَدَّاهُ سَنَدَ التَّسْعِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَجْرِ صُلْحٌ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الدَّائِنِ فِي الْخَمْسِينَ دِرْهَمًا الْبَاقِيَةِ عَلَىٰ قَوْلٍ (الْأَنْقِرُويُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ عَنِ الْقُنْيَةِ (١)).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : إذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ نُقُودًا غَالِبَةَ الْغِشِّ أَوْ زُيُوفًا عِنْدَمَا كَانَتْ رَائِجَةً (انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ١٣٠)، وَاسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ كَسَدَتْ، فَفِي صُورَةِ تَأْدِيَتِهَا ثَلاَثَةُ أَقُوالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَهُوَ لُزُومُ مِثْلِهَا كَاسِدًا وَعَدَمُ لُزُومِ قِيمَتِهَا، وَلَا يُعْتَبُرُ الْغَلَاءُ وَالرُّخْصُ، أَيْ إِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ لُزُومُ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ فِي زَمَانِنَا). لِلصَّوَابِ فِي زَمَانِنَا).

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ لُزُومُ قِيمَتِهَا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَوَاجِهَا، وَالْفَتْوَىٰ عَلَيْهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

مَثَلًا: لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ نُحَاسِيًّا عِنْدَمَا كَانَتْ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا رَائِجَةً بِدِينَارِ ذَهَبٍ عُثْمَانِيٍّ، وَاسْتَهْلَكَهَا، ثُمَّ كَسَدَتِ الدَّرَاهِمُ النُّحَاسِيَّةُ، فَعَلَىٰ رَأْي الْإِمَامِ أَئِي يُوسُفَ يَكُونُ الْمُسْتَقْرِضُ مَجْبُورًا بِأَنْ يُؤَدِّيَ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ عُثْمَانِيَّةً أَوْ رِيَالَاتٍ فِضِيَّةً بِمُوجِبِ الْحِسَابِ الْمَذْكُورِ.

كَذَلِكَ لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ خَمْسِينَ رِيَالًا أَثْنَاءَ مَا كَانَ الرِّيَالُ رَائِجًا، وَقَبَضَهَا، وَاسْتَهْلَكَهَا، ثُمَّ كَسَدَ، فَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ أَدَاءُ قِيمَةِ الرِّيَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ يَوْمَ قَبْضِهَا ذَهَبًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ مِثْلَ الرِّيَالِ الْكَاسِدِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي نَوْع فِي الْكَسَادِ).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدُّ شَيْئًا مِنَ الْمَكِيلَاتِ أَوِ الْمَوْزُونَاتِ، وَانْقَطَعَ مِثْلُهُ بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ وَقَبْلَ الْأَدَاءِ، أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ فِي الْأَسْوَاقِ، فَإِذَا تَرَاضَىٰ الْمُقْرِضُ

<sup>(</sup>١) قال لمدينه وفي يده قبالة عشرة دينار پنج دينار بده قباله نبودهم. يبرأ عن الباقي وبه يفتى (الأنقروي عن جامع الفصولين).

وَالْمُسْتَقْرِضُ عَلَىٰ قِيمَتِهِ وَتَقَابَضَا فِي مَجْلِسِ التَّرَاضِي فَبِهَا، وَإِلَّا يَكُونُ الْمُقْرِضُ مَجْبُورًا عَلَىٰ الإنْتِظَارِ حَتَّىٰ يَحْدُثَ وَيُدْرِكَ مِثْلَ الْمَقْرُوضِ، بِخِلَافِ الْفُلُوسِ إِذَا كَسَدَتْ؛ لِأَنَّ هَذَا مَا لَا يُوجَدُ (التَّنْوِيرُ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).



#### الْمَبْحَثُ الْعَاشرُ

# فِي حَقِّ الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ فِي الإِقْرَاضِ وَالاسْتِقْرَاضِ وَفِي تَأْجِيلِ الْقَرْضِ

الْمَسْأَلَةُ النَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَاضِ، وَلَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالإَسْتِقْرَاضِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَسْتَقْرِضَ لَهُ مِنْ فُلَانٍ كَذَا مَبْلَغًا، فَاسْتَقْرَضَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَضِيفَهُ لِمُوكِّلِهِ كَقَوْلِهِ لِلْمُقْرِضِ: (أَقْرِضْنِي دَرَاهِمَ كَذَا) كَانَ بِالْإِضَافَةِ لِنَفْسِهِ بِدُونِ أَنْ يُضِيفَهُ لِمُوكِّلِهِ كَقَوْلِهِ لِلْمُقْرِضِ: (أَقْرِضْنِي دَرَاهِمَ كَذَا) كَانَ الْمَقْرُوضُ لِلْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٠) وَإِنْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ بِأَنْ أَضَافَهُ لِنَفْسِهِ بِأَنْ قَلْمَ لَلْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٠) وَإِنْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ بِأَنْ أَضَافَهُ لِنَفْسِهِ بِأَنْ قَلْمِ فَيَكُونُ مَا اسْتَقْرَضَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ لَهُ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الْمُوكِيلِ.

أُمَّا الرِّسَالَةُ بِالِاسْتِقْرَاضِ فَجَائِزَةٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَعْطِنِي كَذَا دِينَارًا قَرْضًا لِلْمُرْسَلِ فَلَانٍ. فَلَانٍ. فَعَلَيْهِ: يَجِبُ عَلَىٰ آخِذِ لِلْمُرْسَلِ وَلَيْسَ لِلرَّسُولِ، فَعَلَيْهِ: يَجِبُ عَلَىٰ آخِذِ الْقَرْضِ هَذَا أَنْ يُؤَدِّيهُ لِمُرْسَلِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَوْقِيفُهُ لِحِسَابِهِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَأْجِيلُ الْقَرْضِ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ عَقَدَ الْقَرْضَ مُؤَجَّلًا أَوْ أَجَّلَ بَعْدَ الْقَرْضِ، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّأْجِيلُ قَبْلَ اسْتِهْ لَاكِ الْقَرْضِ أَوْ بَعْدَ اسْتِهْ لَلَاكِهِ، وَيَكُونُ الْقَرْضُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ مُعَجَّلًا، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ تَصَالَحَ أَحَدٌ عَنْ مَبْلَغِ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ ذِمَّتِهِ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ مُعَجَّلًا، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ تَصَالَحَ أَحَدٌ عَنْ مَبْلَغِ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ ذِمَّتِهِ لِآخَرَ عَلَىٰ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَم مُؤَجَّلَةٍ لِمُدَّةِ كَذَا، فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ وَالْأَجَلُ بَاطِلٌ. أَمَّا إذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ فَيَصِحُّ الْأَجَلُ، وَيَكُونُ لَازِمًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنَ الْبُيُوعِ).

أَمَّا فِي الْمَسَائِلِ الثَّلاثِ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ فَيَلْزَمُ تَأْجِيلُ الْقَرْضِ:

١ - التَّأْجِيلُ لِلْقَرْضِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ لَازِمٌ، وَذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ أَحَدٌ بِأَنْ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ فُلَانٍ كَذَا مَبْلَغًا قَرْضًا مُؤَجَّلًا لِمُدَّةِ كَذَا كَانَ هَذَا التَّأْجِيلُ لَازِمًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٤).

٢- يَلْزَمُ تَأْجِيلُ الْمُحَالِ لَهُ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ إِذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَبْلَغًا،
 فَحَوَّلَ الْمُسْتَقْرِضُ الْمُقْرِضَ بِالْمَبْلَغِ الْمَقْرُوضِ عَلَىٰ آخَرَ، وَقَبِلَ الْمُقْرِضُ الْحَوَالَةَ، فَإِذَا أَجُلَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُقْرِضُ الْقَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ صَحَّ، وَلَزِمَ الْأَجَلُ أَجَلَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ صَحَّ، وَلَزِمَ الْأَجَلُ

(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنَ الْبُيُوعِ).

٣- لَوْ كَفَلَ أَحَدُ دَيْنَ آخَرَ النَّاشِئَ عَنِ الْقَرْضِ مُؤَجَّلًا، يَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ، وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ.

# \*\*\*

### الْمَبْحَثُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حَقِّ الادِّعَاءِ بِأَنَّ النُّقُودَ الْمُقْتَرَضَةَ مُزَيَّفَةٌ

الْمَسْأَلَةُ الثَّلاثُونَ: إِذَا أَحْصَىٰ أَحَدُ النُّقُودَ أَثْنَاءَ أَخْذِ الدَّائِنِ دَيْنَهُ ثُمَّ وَجَدَ الدَّائِنُ بَعْضَ تِلْكَ النُّقُودِ مُزَيَّفَةً؛ فَلَا يَلْزَمُ مُحْصِي النُّقُودِ ضَمَانٌ، وَإِذَا أَنْكَرَ الْمَدِينُ أَنَّ النُّقُودَ الْمُزَيَّفَةَ هِي نُقُودُهُ؛ فَالْقَوْلُ لِلدَّائِنِ؛ لِأَنْ الدَّائِنَ مُنْكِرٌ لِلْأَخْذِ مِنْ غَيْرِهِ، أَمَّا إِذَا أَقَرَّ الدَّائِنُ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ أَوْ بِجِيَادَةِ مَا فَالْقَوْلُ لِلدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ مُنْكِرٌ لِلْأَخْذِ مِنْ غَيْرِهِ، أَمَّا إِذَا أَقَرَ الدَّائِنُ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ أَوْ بِجِيَادَةِ مَا الشَّكَمَةُ أَوْ سَلَامَتِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمَدِينِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٤٧)، مَا لَمْ يُقِرَّ الْمُدِينُ بِأَنَّهُ أَدًىٰ نُقُودًا مُزَيَّفَةً. انْظُرِ الْمَادَةَ (١٦٥٣). (الْأَنْقِرُ وِيُّ فِي الْمُدَايَنَتِ).

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالنَّلاتُونَ: إذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ خَمْسِينَ رِيَالًا فِضِّيَّةً، وَأَقَرَ بِاسْتِهْلَاكِهَا، وَادَّعَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ مُزَيَّفَةً، وَأَنْكَرَ الْمُقْرِضُ زَيْفَهَا؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ ادِّعَاوُهُ بِأَنَّ الرِّيَالَاتِ الْمَذْكُورَةَ مُزَيَّفَةٌ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ بِالْقَرْضِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُقِرِّ، وَأَمَّا إذَا الرِّيَالَاتِ الْمَذْكُورَةَ مُزَيَّفَةٌ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ بِالْقَرْضِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُقِرِّ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ النَّيْفِ الزَّيْفَ مَفْصُولًا عَنْ إقْرَارِهِ بِالْقَرْضِ؛ أَيْ وَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلَا يُصَدَّقُ الْمُسْتَقْرِضُ بِادِّعَائِهِ الزَّيْفَ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي أَوَّلِ مِنَ الْبُيُوعِ فِي نَوْعِ مِنَ الْقَرْضِ).



# الْمَبْحَثُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي حَقِّ الْمُعَامَلَةِ ، أَيْ فِي حَقِّ الإِقْرَاضِ بِالرِّبْحِ

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّلَاثُونَ: كُلُّ قَرْضٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَشُرُوطَةً فَهُوَ حَرَامٌ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فَهُوَ حَرَامٌ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فَهُوَ خَرَامٌ، هَذَا إِذْ كَانَتِ الْمَنْفُوطَةً فَكَ الْحَرْدُ وَلَا بَأْسَ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَعَلَيْهِ: فَسُكْنَىٰ الْمُرْتَهِنِ الدَّارَ الْمَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ – مَكْرُوهَةٌ عَلَىٰ قَوْلِ (الدُّرُ المُخْتَارِ)(١).

الْمَسْأَلَةُ الظَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يُوجَدُ طَرِيقَانِ لِجَوَازِ الْإِقْرَاضِ بِالرِّبْحِ: ١- يَبِيعُ الْمُقْرِضُ بِالْوَسَاطَةِ لِلْمُسْتَقْرِضِ مَالًا بِشَمَنٍ مُؤَجَّل، وَيُسَلِّمُهُ، ثُمَّ يَبِيعُ الْمُسْتَقْرِضُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بِأَنْقَصَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ الْمَالَ مُعَجَّلًا، وَيُسَلِّمُهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْمَالُ الَّذِي بِأَنْقَصَ مِنَ الثَّمَنِ النَّمَنِ النَّهَنِ الْمَالُ اللَّذِي بَاعَ بِهِ، وَكَانَتِ الْفَضْلَةُ فِي الثَّمَنِ رِبْحًا. مَثَلًا: إِذَا أَرَادَ بَاعَهُ قَدْ وَصَلَ إلَيْهِ بِأَقَلَ مِنَ الْبَدَلِ الَّذِي بَاعَ بِهِ، وَكَانَتِ الْفَضْلَةُ فِي الثَّمَنِ رِبْحًا. مَثَلًا: إِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَخْذَ مِائَةِ دِينَارٍ مِنْ آخَرَ بِرِبْحٍ، فَيَبِيعُهُ مَالًا مُعَيَّنًا بِمِائَةٍ وَتِسْعَةِ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلًا إِلَىٰ سَنَةٍ، وَيُسَلِّمُهُ لَهُ، ثُمَّ يَبِيعُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَالُ الْمَذْكُورَ بَعْدَ الْقَبْضِ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَىٰ آخَرَ، ثُمَّ يَبِيعُ وَلِكَ الشَّخْصُ إِلَىٰ صَاحِبِ الْمَالِ الْأَوَّلِ، أَي الْمُقْرِضِ بِمِائَةِ دِينَارٍ مَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَيُسَلِّمُهُ لِلْمُسْتَقْرِضِ (عَلِيُّ أَفَنْدِي فِي الْمُعَامَلَةِ). الْمَالُ الشَّخْصِ، وَيُسَلِّمُهُ لِلْمُسْتَقْرِضِ (عَلِيُّ أَفَنْدِي فِي الْمُعَامَلَةِ).

٢- لَوْ كَانَ لِأَحَدِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مِائَةُ دِينَارٍ، وَأَرَادَ إِلْزَامَ الْمَدِينِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ رِبْحًا لِلْمِائَةِ اللّهِينَارِ، فَيَبِيعُهُ أَحَدَ كُتُبِهِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةً إِلَىٰ سَنَةٍ بَيْعًا صَحِيحًا، وَيُسلّمُهُ الْكِتَابَ، اللّهَ فُصُ الْآخَرُ وَيُسلّمُهُ لَهُ، وَيُوهِبُ الشَّخْصُ الْآخَرُ وَيُسلّمُهُ لَهُ، وَيُوهِبُ الشَّخْصُ الْآخَرُ الْكَتَابَ لِلدَّائِنِ، وَيُسلّمُهُ لَهُ، فَيكُونُ لِلدَّائِنِ حَقٌّ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ فِي أَخْذِ التَّسْعَةِ الدَّنَانِيرِ الْكَتَابَ لِلدَّائِنِ، وَيُسلّمُهُ لَهُ، فَيكُونُ لِلدَّائِنِ حَقٌّ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ فِي أَخْذِ التَّسْعَةِ الدَّنَانِيرِ الْكَتَابَ لِلدَّائِنِ، وَيُسلّمُهُ لَهُ، فَيكُونُ لِلدَّائِنِ حَقٌّ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ فِي أَخْذِ التَّسْعَةِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الْمَدِينِ، وَلَيْسَ لِلْمَدِينِ الْإِمْتِنَاعُ عَنْ دَفْعِهَا بِقَوْلِهِ: قَدْ عَادَ الْكِتَابُ إِلَيْكَ فَلَا أَلْزَمُ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِرِبْحٍ مُؤَجَّلٍ لِسَنَةٍ مَثَلًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إِذَا أَلْزَمَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِرِبْحٍ مُؤَجَّلٍ لِسَنَةٍ مَثَلًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إِذَا أَلْزَمَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِرِبْحٍ مُؤَجَّلٍ لِسَنَةٍ مَثَلًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ

<sup>(</sup>۱) وقيل: يحل بالإذن. وقيل: إن شرطه كان ربا وإلا فلا (الطحطاوي)، والأفضل أن يتورع المقرض عن قبول الهدية إذا علم أنها لأجل القرض، وإن كانت لصداقة أو قرابة بينهما أو كان المستقرض معروفًا بالجود والسخاء، فلا يتورع، وإن أشكل الأمر تورع (الطحطاوي).

آنِفًا؛ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ قَبْلَ خِتَامِ السَّنَةِ بِالرِّبْحِ الْمَذْكُورِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي الْمُدَايَنَاتِ). الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إِذَا أَدَّىٰ الْمَدِينُ دَيْنَهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ، أَوْ تُوفِّي الْمَدِينُ

وَحَلَّ الدَّيْنُ وَاسْتَوْفَىٰ الدَّائِنُ دَيْنَهُ مِنَ التَّرِكَةِ؛ فَلِلدَّائِنِ أَخْذُ رِبْحِ الْأَيَّامِ الَّتِي مَرَّتْ فَقَطْ. مَثَلًا: لَوِ اسْتَقْرَضَ أَحَدُ مِنْ آخَرَ مِائَةَ رِيَالٍ عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا رِبْحًا بِطَرِيقِ الْمُعَامَلَةِ تِسْعَةَ رِيَالَاتٍ فِي السَّنَةِ، فَأَدَّىٰ دَيْنَهُ فِي نِهَايَةِ الشَّهْرِ السَّادِسِ، أَوْ تُوفِّيَ الْمُسْتَقْرِضُ وَاسْتَوْفَىٰ الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَيَأْخُذُ الْمُقْرِضُ أَرْبَعَةَ رِيَالَاتٍ وَنِصْفَ رِيَالٍ رِبْحًا فَقَطْ، وَلَا يَأْخُذُ

الْبَاقِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ قَبْلَ فَصْلِ فِي الْقَرْضِ).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يُلْزَمُ الْمَدِينُ بِالرِّبْحِ بِالنَّسْبَةِ الْمِثَوِيَّةِ الَّتِي أَذِنَ بِهَا السُّلْطَانُ، وَلَا يُلْزَمُ بِأَزْيَدَ مِنْهَا، فَإِذَا أُلْزِمَ وَنَظَرَتِ الْمَحْكَمَةُ فِي الْأَمْرِ؛ فَلَا يُحْكَمُ بِالزِّيَادَةِ، وَالرِّبْحُ الَّذِي أُذِنَ بِهِ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ فِي زَمَانِنَا هُوَ تِسْعَةٌ فِي الْمِائَةِ.



## الْمَبْحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي حَقِّ قِسْمَةِ الْغُرَمَاءِ

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: تَتَعَلَّقُ حُقُوقٌ أَرْبَعَةٌ مُتَرَبِّبَةٌ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، وَهِيَ:

١ - تَجْهِيزُ وَتَكْفِينُ الْمَيِّتِ بِلاَ إِسْرَافٍ وَلاَ تُعْتَبَرُ مِنْ أَمْوَالِهِ.

٢- تُؤَدَّىٰ جَمِيعُ دُيُونِهِ مِنْ أَمْوَالِهِ الْبَاقِيَةِ.

٣- تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ أَمْوَالِهِ وَتُوفَّىٰ.

٤ - تُقَسَّمُ جَمِيعُ أَمْوَ الِهِ الْبَاقِيَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ.

فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَرِكَةُ الْمُتَوَفَّىٰ تَكْفِي لِوَفَاءِ جَمِيعِ دُيُونِهِ؛ فَتُوَفَّىٰ جَمِيعُهَا، وَإِذَا كَانَتْ لَا تُوفِي؛ فَيُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الدَّائِنُ مُتَعَدِّدًا؛ لَا تُوفِي؛ فَيُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الدَّائِنُ مُتَعَدِّدًا؛ لَا تُوفِي؛ فَيُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الدَّائِنُ مُتَعَدِّدًا؛ فَتُقَسَّمُ بَيْنَ الدَّائِنِينَ (تَقْسِيمَ الْغُرَمَاءِ)، (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفَرَائِضِ فِي بَابِ الْمَخَارِجِ)، وَإِذَا لَمْ فَتُقَسَّمُ بَيْنَ الدَّائِنِينَ (تَقْسِيمَ الْغُرَمَاءِ)، (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفَرَائِضِ فِي بَابِ الْمَخَارِجِ)، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ؛ فَلَا يُجْبَرُ وَرَثَةُ الْمُتَوَقَّىٰ عَلَىٰ أَدَاءِ دَيْنِ مُورِّ ثِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٢).

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يُرَجَّحُ دَيْنُ الْوَقْفِ عَلَىٰ الدُّيُونِ الْأُخْرَىٰ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ تَرِكَةُ الْمُتَوَقَّىٰ الْمُدِينِ لِلْوَقْفِ وَلِسَائِرِ النَّاسِ مُسْتَغْرِقَةً بِالدَّيْنِ، فَيَدْخُلُ دَيْنُ الْوَقْفِ كَانَتْ تَرِكَةُ الْمُسْتَغْرِقَةِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا). فِي قِسْمَةِ الْغُرَمَاءِ كَالدُّيُونِ الْأُخْرَىٰ (الْفَيْضِيَّةُ فِي التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرِقَةِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا).

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلاثُونَ: قِسْمَةُ الْغُرَمَاءِ هِيَ إعْطَاءُ حِصَّةٍ لِكُلِّ دَائِنٍ مِنْ تَرِكَةِ الْمَدِينِ بِنِسْبَةِ دَيْنِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُضْرَبَ دَيْنُ كُلِّ غَرِيمٍ فِي مَجْمُوعِ التَّرِكَةِ، وَيُقْسَمُ حَاصِلُ الضَّرْبِ عَلَىٰ مَجْمُوع التَّيُونِ، وَيَكُونُ خَارِجُ الْقِسْمَةِ حِصَّةَ ذَلِكَ الْغَرِيمِ مِنَ التَّرِكَةِ. الضَّرْبِ عَلَىٰ مَجْمُوع الدُّيُونِ، وَيَكُونُ خَارِجُ الْقِسْمَةِ حِصَّةَ ذَلِكَ الْغَرِيمِ مِنَ التَّرِكَةِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ مَجْمُوعُ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّىٰ بَعْدَ التَّجْهِيزِ وَالتَّكْفِينِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ، وَكَانَ الْمُتَوَفَّىٰ مَدِينًا لِزَيْدِ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَلِعَمْرٍ و بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنَ التَّرِكَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَيُصْرَبُ دَيْنُ زَيْدٍ الْعَشَرَةُ الدَّنَانِيرُ فِي الدَّنَانِيرِ التَّسْعَةِ مِنَ التَّرِكَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَيُصْرَبُ وَهُو تِسْعُونَ دِينَارًا عَلَىٰ مَجْمُوعِ الدَّيُونِ، أَيْ: مَجْمُوعِ الدَّيُونِ، أَيْ: عَلَىٰ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَيَكُونُ خَارِجُ الْقِسْمَةِ سِتَّةَ دَنَانِيرَ حِصَّةَ زَيْدٍ مِنَ التَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ، عَلَىٰ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَيَكُونُ خَارِجُ الْقِسْمَةِ سِتَّةَ دَنَانِيرَ حِصَّةَ زَيْدٍ مِنَ التَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ،

وَكَذَلِكَ إِذَا ضُرِبَ دَيْنُ عَمْرِهِ الدَّنَانِيرُ الْخَمْسَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَقُسِمَتْ فَيَكُونُ خَارِجُ الْقِسْمَةِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ حِصَّةَ عَمْرِهِ مِنَ التَّركَةِ الْمَذْكُورَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ فُرِضَ أَنَّ مَجْمُوعَ تَرِكَةِ الْمُتَوَقَّىٰ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَعُمِلَتِ الْعَمَلِيَّةُ الْجَسَابِيَّةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَتَكُونُ حِصَّةُ زَيْدٍ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَىْ دِينَارٍ، وَحِصَّةُ عَمْرٍ و الْحَسَابِيَّةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَتَكُونُ حِصَّةُ زَيْدٍ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَ دِينَارٍ، وَحِصَّةُ عَمْرٍ و أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَ دِينَارٍ (الطَّحْطَاوِيُّ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ فِي بَابِ الْمَخْرَج).

الْمَسْأَلَةُ الْأَرْبَعُونَ: إِذَا ظَهَرَ لِلْمُتَوَقَّىٰ مَالٌ آخَرُ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ اَلْمَوْجُودَةِ غَرَامَةً؛ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ يَفِي بِالدُّيُونِ الْبَاقِيَةِ؛ فَتُؤَدَّىٰ، وَإِذَا لَمْ يَفِ؛ يُقَسَّمُ غَرَامَةً كَالْأُصُولِ السَّابِقَةِ. (الطَّحْطَاوِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِذَا ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ بَعْدَ تَقْسِيمٍ كَافَّةِ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّىٰ عَلَىٰ الْغُرَمَاءِ الْمَوْجُودِينَ غَرَامَةً؛ فَيَرْجِعُ الْغَرِيمُ الْأَخِيرُ عَلَىٰ الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ قَبَضُوا التَّرِكَةَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ.



## الباب الثاني في بيان القسمة

وَيَشْتَمِلُ عَلَى تِسْعَةِ فُصُولٍ

دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الْقِسْمَةِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.

الْكِتَابُ: الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الْوَارِدَةُ فِي سُورَةِ الْقَمَرِ ﴿ وَنَيْتَهُمْ أَنَّ اَلْمَاءَ قِسْمَةُ الْيَنَهُمْ وَالْقَمْرِ هَوْ وَنَيْتَهُمْ أَنَّ اَلْمَاءَ قِسْمَةُ الْيَنَهُمْ وَالْقَمْرِ هُوَ وَالْقَمْرِ هُوَ وَلَهُمْ يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمٌ وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ [النساء: ٨]، ﴿ ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَا نَوْبُتِهِ (تَفْسِيرُ أَبِي السُّعُودِ)، وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ [النساء: ٨]، ﴿ ۞ وَأَعْلَمُوٓ الْأَنْمَا غَنْمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُسُكُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١] فَهِي دَلِيلٌ عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ غَلُومِيَّةً مِقْدَارِ الْخُمُسِ إِنَّمَا تَكُونُ بِتَفْرِيقِهَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ.

السُّنَّةُ: هِيَ قَوْلُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ: «أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ».

وَمُبَاشَرَتُهُ الْقِسْمَةَ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ، وَقَدْ قَسَّمَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْغَنَائِمَ عَلَىٰ الْغَانِمِينَ فَتْح خَيْبَرَ.

وَقَدِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ جَوَازِ الْقِسْمَةِ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالطُّورِيُّ).

# 

## الفصل الأول في تعريف القسمة وتقسيمها

يُتَحَرَّىٰ فِي الْقِسْمَةِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ: تَعْرِيفُهَا وَرُكْنُهَا وَشَرْطُهَا وَحُكْمُهَا وَسَبَبُهَا وَمَحَاسِنُهَا وَصِفَتُهَا وَتَقْسِيمُهَا.

تَعْرِيفُ الْقِسْمَةِ: قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

رُكُنُهَا: هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ إِفْرَازٌ وَتَمْيِيزٌ بَيْنَ الْأَنْصِبَاءِ، كَالْكَيْلِ فِي الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِ فِي الْفَرْنِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالْعَدِّ فِي الْفَرْخِ فِي الذَّرْعِيِّ (الزَّيْلَعِيُّ). انْظُرِ الْمَاذَتَيْنِ (١٠٤٧ و ١٠٤٨).

شَرْطُهَا: عَدَمُ فَوْتِ مَنْفَعَةِ الْمَالِ الْمَقْسُومِ بِالْقِسْمَةِ وَعَدَمُ تَبَدُّلِهِ، فَإِذَا فَاتَتْ مَنْفَعَتُهُ أَوْ تَبَدَّلُ الْمَالُ؛ فَهُو غَيْرُ قَابِلِ الْقِسْمَةِ كَالْبِئْرِ وَالرَّحَىٰ وَالْحَمَّامِ (الزَّيْلَعِيُّ وَالْكِفَايَةُ وَالطُّورِيُّ فِي عَبَارَةٌ عَنْ إِفْرَازِ لِلْمِلْكِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَة هِي عِبَارَةٌ عَنْ إِفْرَازِ لِلْمِلْكِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَة هِي عِبَارَةٌ عَنْ إِفْرَازِ لِلْمِلْكِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَة ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِفْرَازُ الْمَذْكُورُ إِذَا بَقِيَ الْمُفْرَزُ وَالْمَنْفَعَةِ الثَّابِيَةِ لِلشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِفْرَازُ الْمَذْكُورُ إِذَا بَقِيَ الْمُفْرَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ الْإِفْرَازِ .

أَمَّا إِذَا تَبَدَّلَتْ؛ فَيَخْرُجُ التَّقْسِيمُ الْمَذْكُورُ عَنْ كَوْنِهِ إِفْرَازًا وَيُصْبِحُ تَبْدِيلًا، وَعَلَىٰ هَذَا يَرِدُ سُؤَالٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٠) غَيْرَ قَابِلِ الْقِسْمَةِ، إلَّا أَنَّهُ يُرِدُ سُؤَالٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٠) غَيْرَ قَابِلِ الْقِسْمَةِ، إلَّا أَنَّهُ يُحِابُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ التَّبَدُّلِ هُوَ التَّبَدُّلُ فِي جَمِيعِ الْمُتَقَاسَمِ فِيهِ وَلَيْسَ التَّبَدُّلُ فِي جَمِيعِ الْمُتَقَاسَمِ فِيهِ وَلَيْسَ التَّبَدُّلُ فِي أَحِدِهِ (أَبُو السُّعُودِ).

حُكْمُهَا: هُوَ تَعْيِينُ حِصَّةِ كُلِّ شَرِيكٍ مِلْكًا وَانْتِفَاعًا عَلَىٰ حِدَةٍ، وَعِبَارَةٌ عَنِ امْتِيَازِهَا عَنْ نَصِيبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ هُوَ ذَلِكَ (أَبُو السُّعُودِ وَالطُّورِيُّ وَمَجْمَعُ الْآئَهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٦٢).

سَبَبُهَا: هُوَ طَلَبُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الإنْتِفَاعَ بِمِلْكِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْخُصُوصِ، حَيْثُ إِنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ يَتَصَرَّفُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ فَضْلًا عَنْ تَصَرُّفِهِ فِي حِصَّتِهِ، فَالشَّرِيكُ الَّذِي يَطْلُبُ الْقِسْمَةَ يَكُونُ طَالِبًا تَخْصِيصَ الْإِنْتِفَاعِ بِحِصَّتِهِ بِنَفْسِهِ وَحَصْرَهَا فِيهِ وَمَنْعَ شَرِيكِهِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا، وَعَلَىٰ الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ هَذَا الطَّلَبَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَطْلُبِ الشَّرِيكُ ذَلِكَ؛ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٢٩).

مَحَاسِنُهَا: بِمَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ سُوءُ خُلُقٍ مِنَ الْآخَرِ؛ فَلِلْخَلَاصِ مِنْ ذَلِكَ يَرْكَنُ إِلَىٰ الْإِقْتِسَام.

صِفَتُهَا: وُجُوبُ التَّقْسِيمِ عَلَىٰ الْقَاضِي إِذَا طَلَبَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ، أَيْ يَجِبُ عَلَىٰ الْقَاضِي إِجْبَارُ الشُّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَنِ التَّقْسِيمِ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ (الطُّورِيُّ).

تَقْسِيمُهَا: تُقَسَّمُ إلَىٰ سِتَّةِ أَوْجُهٍ وَذَلِكَ:

أَوَّلًا: تَكُونُ الْقِسْمَةُ إمَّا صَحِيحَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ، إذْ إنَّ الْقِسْمَةَ بِشُرُوطٍ فَاسِدَةٍ بَاطِلَةٌ، حَتَّىٰ إنَّهَا لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ عَلَىٰ قَوْلٍ، وَقَدْ جَزَمَتِ الْبَزَّازِيَّةُ وَالْأَشْبَاهُ بِهَذَا الْقَوْلِ (أَبُو السُّعُودِ) (١).

قَانِيًا: الْقِسْمَةُ إِمَّا قِسْمَةٌ فِي الْأَعْيَانِ، وَتُعَرَّفُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَيُبْحَثُ عَنْهَا حَتَىٰ الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِمَّا قِسْمَةٌ فِي الْمَنَافِعِ، وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَتِهَا بِجِنْسِ الْمَنَافِعِ، أَيْ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَتِهَا بِجِنْسِ الْمَنَافِعِ، الْمَنَافِعِ، وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَتِهَا بِجِنْسِ الْمَنَافِعِ الشَّائِعَةِ فِي الْأَعْيَانِ (أَبُو السُّعُودِ)، وَيُبْحَثُ عَنْ ذَلِكَ الْمَنَافِعِ الشَّائِعَةِ فِي الْأَعْيَانِ (أَبُو السُّعُودِ)، وَيُبْحَثُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ الَّذِي سَيَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٧٤). (مُنْلَا مِسْكِينٍ).

ثَالِثًا: الْقِسْمَةُ إِمَّا قِسْمَةُ جَمْع أَوْ قِسْمَةُ تَفْرِيقٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١١٥).

رَابِعًا: الْقِسْمَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْقِيَمِيَّاتِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١١٦).

خَامِسًا: الْقِسْمَةُ إِمَّا قِسْمَةُ رِضَاءٍ أَوْ قِسْمَةُ قَضَاءٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٢٠).

سَادِسًا: الْقِسْمَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ نَافِذَةً أَوْ مَوْقُوفَةً، وَالْقِسْمَةُ النَّافِذَةُ تَحْصُلُ بِتَقْسِيمِ الشُّرَكَاءِ أَوْ نَائِبِهِمْ، وَالْقِسْمَةُ الْمَوْقُوفَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْفُضُولِيِّ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١١٢٥ و١١٢٦).

<sup>(</sup>١) قال في موضع آخر: المقبوض في القسمة الفاسدة كالقسمة على شرط بيع شيء من المقسوم أو غيره - يثبت الملك فيه، ويفيد جواز التصرف لقابضه وتضمينه بالقسمة كالمقبوض بالشرط الفاسد، وقيل: لا. وبه جزم في الأشباه في الأول في البزازية.

الْهَادَّةُ (١١١٤): (الْقِسْمَةُ هِيَ تَعْيِينُ الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ، يَعْنِي إِفْرَازُ وَتَمْيِيزُ الْحِصَصِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بِمِقْيَاسٍ مَا كَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذِّرَاعِ)

الْقِسْمَةُ هِيَ تَعْيِينُ الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ بَيْنَ الْمُتَقَاسِمَيْنِ فِي حِصَّةٍ وَفِي مَكَان وَجَمْعُهَا وَتَمْيِيزُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ حِصَّةَ كُلِّ شَرِيكٍ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ شَائِعَةٌ، أَيْ سَارِيَةٌ فِي كُلِّ جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ، وَبِإِجْرَاءِ الْقِسْمَةِ تُصْبِحُ الْحِصَّةُ الْمَذْكُورَةُ مُعَيَّنَةً فِي مَكَان، وَقَدْ كَانَ نِصْفُ هَذِهِ الْحِصَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُقَرَّرَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِشَرِيكٍ وَنِصْفُهَا الْآخَرُ لِلشَّرِيكِ الْآخِر، وَلِنَّ الْمَحْدِ الْحِصَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُقَرَّرَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِشَرِيكٍ وَنِصْفُهَا الْآخَرُ لِلشَّرِيكِ الْآخِر، وَلِنَا الْقِسْمَةِ إِفْرَازٌ، وَبِمَا أَنَّ النَّصْفَ الْآخَرَ مِنَ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ هُو وَعَيْنَ حَقِّهِ، وَبِذَلِكَ قَلْ الْعَيْبَارِ يَحْصُلُ فِي الْقِسْمَةِ إِفْرَازٌ، وَبِمَا أَنَّ النَّصْفَ الْآخَرَ مِنَ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ هُو وَعَيْنَ حَقِّةِ الْمَدْكُورَةِ هُو وَلِمَا عَنْ حِصَّتِهِ الَّتِي بَقِيَتْ عِنْدَ شَرِيكِهِ، وَبِذَلِكَ قَدْ مَصَلَتْ مُبَادَلَةٌ بَيْنَهُمَا (الطُّورِيُّ وَمُنْلَا مِسْكِينِ).

يَعْنِي إِفْرَازَ وَتَمْيِيزَ الْحِصَصِ السَّارِيَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بِمِقْيَاسٍ مَا: كَالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونَاتِ وَالنَّرْعِ فِي الْمَزْرُوعَاتِ وَالْعَدَدِ فِي الْمَعْدُودَاتِ، وَجَمْعَهَا فِي مَكَان وَاحِدٍ.

وَالْكَيْلُ بِوَزْنِ السَّيْلِ هُوَ مَصْدَرٌ لِفِعْلِ كَالَ، وَلِهَذَا الْفِعْلِ مَصْدَرٌ آخَرُ وَهُوَ مَكِيلٌ، وَيُطْلَقُ الْخَيْلُ الْمَعْبَمَةِ تُطْلَقُ عَلَىٰ وَيُطْلَقُ الْكَيْلُ الْمُعْبَمَةِ تُطْلَقُ عَلَىٰ فِعْلِ الْوَزْنِ كَمَا تُطْلَقُ عَلَىٰ الْمَوْزُونِ.

وَالذِّرَاعُ بِوَزْنِ الْكِتَابِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَبْدَأ مِرْفَقِ الْإِنْسَانِ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ الْأُصْبُعِ الْوُسْطَىٰ، فَالْمِقْدَارُ الْمُسَاوِي لِذَلِكَ سُمِّي ذِرَاعًا وَيُسَمَّىٰ بِالْفَارِسِيَّةِ (كز) وَفِي التُّرْكِيَّةِ (أرشون)، وَالْمِقْيَاسُ بِكَسْرِ الْمِيم هُوَ بِمَعْنَىٰ الْآلَةِ الَّتِي يُقَاسُ بِهَا.

وَيُسْتَفَادُ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ الْآتِيَةِ أَنَّ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ وَإِنْ كَانَا يَجِيئَانِ بِمَعْنَىٰ اسْمِ الْآلَةِ وَالْمَصْدَرِ، إِلَّا أَنَّ الذِّرَاعَ يَجِيءُ بِمَعْنَىٰ اسْمِ الْآلَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْمِقْيَاسَ هُوَ بِمَعْنَىٰ الْآلَةِ فَلَفْظُ الْمَصْدَرِ، إِلَّا أَنَّ الذِّرَاعَ يَجِيءُ بِمَعْنَىٰ اسْمِ الْآلَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْمِقْيَاسَ هُوَ بِمَعْنَىٰ الْآلَةِ فَلَفْظُ الْكَيْلُ وَالْوَزْنِ لَمْ يَكُونَا بِمَعْنَىٰ الْمَصْدَرِ بَلْ هُمَا مُسْتَعْمَلَانِ بِمَعْنَىٰ اسْمِ الْآلَةِ.

قَدْ عُرِّفَتِ الْقِسْمَةُ فِي الْمَادَّةِ (١٠٤٦) بِالتَّقْسِيمِ، أَمَّا هُنَا فَقَدْ عُرِّفَتْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ، فَلِذَلِكَ يَجِبُ مَعْرِفَةُ سَبَبِ التَّعْرِيفِ مَرَّتَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْرِيفَيْنِ: أَنَّ التَّعْرِيفَ الْأَوَّلَ مُجْمَلٌ، وَأَمَّا هَذَا التَّعْرِيفُ فَمُفَصَّلٌ، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ ذَلِكَ تَفْصِيلًا بَعْدَ إِجْمَالٍ.

الْمَادَّةُ (١١١٥): الْقِسْمَةُ تَكُونُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ تُقَسَّمَ الْأَغْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ أَيِ الْمَشْتَرَكَةُ إِلَىٰ أَقْسَامٍ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ جُمِعَتِ الْحِصَصُ الشَّائِعَةُ الْمُشْتَرَكَةُ الْمُشْتَرَكَةُ إِلَىٰ أَقْسَامٍ، كَتَقْسِيمٍ ثَلَاثِينَ شَاةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَىٰ فَي كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقَسْمِ، كَتَقْسِيمٍ ثَلَاثِينَ شَاةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَىٰ فَي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقَسْمِ، كَتَقْسِيمٍ ثَلَاثِينَ شَاةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ثَلاثَةٍ إِلَىٰ فَي كُلِّ وَسُمَةٍ عَشْرُ شِيَاهٍ، وَيُقَالُ لَهَا: قِسْمَةُ جَمْعٍ. وَإِمَّا أَنْ تُقَسَّمَ الْعَيْنُ الْمُشْتَرَكَةُ فَنَا الْمُشْتَرِكَةُ فَيْنَ الْحَصَصُ الشَّائِعَةُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْهُ، كَتَقْسِيمٍ عَرْصَةٍ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، وَيُقَالُ: قِسْمَةُ تَفْرِيقٍ وَقِسْمَةُ فَرْدٍ).

تَحْصُلُ الْقِسْمَةُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ، وَتَقْسِيمُ الْقِسْمَةِ هَذَا التَّقْسِيمَ بِاعْتِبَارِهَا مَقْسُومًا، وَوَجْهُ الْإِنْحِصَارِ هُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ شَيْئًا وَاحِدًا أَوْ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً، فَإِذَا كَانَ شَيْئًا وَاحِدًا؛ فَالْقِسْمَةُ فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ جَمْعٍ، وَذَلِكَ: إِمَّا أَنْ تُقَسِّمَ فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ جَمْعٍ، وَذَلِكَ: إِمَّا أَنْ تُقَسِّمَ الْأَعْيَانَ الْمُشْتَرَكَةَ أَي الْأَشْيَاءَ الْمُتَعَدِّدَةَ الْمُشْتَرَكَةَ إِلَىٰ أَقْسَامِ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرِكَاءِ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ جَمَعْتَ الْحِصَصَ الْمُشْتَرِكَةَ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْمَقْسُومِ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ مِنَ الْقَسْمِ.

وَالْجَمْعُ لُغَةً: هُو ضَمُّ شَيْءٍ إلَىٰ شَيْءٍ وَيَحْصُلُ بَيْنَ شَيْئَنِ عَلَىٰ الْأَقَلَ، كَتَقْسِيم ثَلاثِينَ شَيْئَنِ عَلَىٰ الْأَقَلَ، كَتَقْسِيم ثَلاثِينَ شَاةً مُشْتَرَكَةً أَثْلَاثًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ كُلُّ قِسْمَةٍ عَشْرُ شِيَاهٍ، وَقَدْ كَانَ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرَكَاءِ فِي الثَّلَاثِينَ شَاةٍ ثُلُثُ شَائِعٌ مِنْهَا، وَقَدْ جُمِعَتْ هَذِهِ الْحِصَصُ فِي أَحَدِ أَقْسَامِهَا أَيْ الشَّرَكَاءِ فِي الثَّلَاثِينَ شَاةٍ ثُلُثُ شَائِعٌ مِنْهَا، وَقَدْ جُمِعَتْ هَذِهِ الشَّرِيكِ، وَقَدِ اجْتَمَعَتْ حِصَصُهُ فِي الشِّيَاهِ الْقَرِينَ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ الشِّيَاهِ الشَّيَاهِ الْشَيَاهِ الْقَطَعَتْ عَلَاقَةُ الشَّرَكَاءِ الْآخِرِينَ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ الشِّيَاهِ الشَّيَاهِ الْأَخْرَىٰ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ الشِّيَاهِ .

وَقَيْدُ (عَشْرِ شِيَاهِ) لَيْسَ بِاحْتِرَازِيِّ؛ إذْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا ثَمَانِي شِيَاهٍ وَالْآخَرُ تِسْعَ شِيَاهٍ وَالنَّالِثُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ شَاةٍ؛ إذْ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ قِيمَةُ الشِّيَاهِ وَلَيْسَ عَدَدُهَا. وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ الْقِسْمَةُ أَيْ قِسْمَةُ الشِّيَاهِ وَلَيْسَ عَدَدُهَا. وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ الْقِسْمَةُ أَيْ قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ: قِسْمَةَ جَمْعِ.

وَالتَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ سَتَجِيءُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ الَّذِي سَيَتْدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٣٢). وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ تَعْرِيفَ قِسْمَةِ الْجَمْعِ هُو تَقْسِيمُ الْأَعْيَانِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إِلَىٰ أَقْسَامٍ وَجَمْعُ الْحِصَصِ الشَّائِعَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا فِي أَحَدِ أَقْسَامِهَا.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْقِسْمَةِ أَنْ تُقَسَّمَ الْعَيْنُ الْمُشْتَرَكَةُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ، فَتَتَعَيَّنُ الْمُشْتَرَكَةُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشَّرِكَاءِ، فَتَتَعَيَّنُ الْحِصَصُ الشَّائِعَةُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فِي أَحَدِ أَقْسَامِهَا، كَتَقْسِيمِ عَرْصَةٍ مُشْتَرَكَةٍ إلَىٰ قِسْمَيْنِ، فَلِذَلِكَ إِذَا قُسِّمَتْ عَرْصَةٌ مَمْلُوكَةٌ لِزَيْدٍ وَعَمْرِو بِالإشْتِرَاكِ إلَىٰ قِسْمَيْنِ، فَقَدْ كَانَتْ حِصَّةُ زَيْدٍ قَبْلُ الْقِسْمَةِ فَقَدْ تَعَيَّنَتْ فِي قِسْمِ كَانَتْ حِصَّةُ زَيْدٍ قَبْلُ الْقِسْمَةِ فَقَدْ تَعَيَّنَتْ فِي قِسْمِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَاقَةٌ فِي الْحِصَّةِ الْأَخْرَىٰ، كَمَا أَنَّ حِصَّةَ عَمْرِو قَدْ كَانَتْ شَائِعَةً فِي كُلِّ قِسْمَةٍ وَقَدْ تَعَيَّنَتْ فِي وَسُمِ وَانْقَطَعَتْ عَلَاقَتُهُ مِنْ حِصَّةِ زَيْدٍ.

وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ الْقِسْمَةُ - أَيْ تَقْسِيمُ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ إِلَىٰ حِصَصٍ -: قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ وَقِسْمَةَ فَرْدٍ، وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٩).

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ تَعْرِيفَ قِسْمَةِ الْفَرْدِ هُوَ تَعْيِينُ الْحِصَصِ الشَّائِعَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي كُلِّ حِصَّةٍ مِنْ أَقْسَامِهَا (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ).

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ لَا تَحْتَوِي عَلَىٰ حُكْمٍ، بَلْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْسِيمِ الْقِسْمَةِ وَتَعْرِيفِ الْأَقْسَامِ.

الْهَادَّةُ (١١١٦): الْقِسْمَةُ مِنْ جِهَةِ إِفْرَازٍ وَمِنْ جِهَةِ مُبَادَلَةٍ، مَثَلًا: إِذَا كَانَتْ كَيْلَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْنَيْنِ مُنَاصَفَةً، فَيَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَا النِّصْفُ فِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا، فَإِذَا قُسِمَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْنَيْنِ مُنَاصَفَةً، فَيَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَ الْجَمْعِ وَأُعْطِي أَحَدُ أَقْسَامِهَا إِلَىٰ وَاحِدٍ وَالنَّانِي إِلَىٰ جَمِيعُهَا إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ وَبَادَلَ بِالنِّصْفِ الْآخِرِ شَرِيكَهُ بِنِصْفِ الْآخِرِ ، يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ وَبَادَلَ بِالنِّصْفِ الْآخِرِ فَرِيكَهُ بِنِصْفِ حِصَّتِهِ، كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَيُكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ حِصَّتِهِ وَبَادَلَ شَرِيكَهُ بِالنَّصْفِ الْآخِرِ بِنِصْفِ حَصَّتِهِ وَبَادَلَ شَرِيكَهُ بِالنَّصْفِ الْآخِرِ بِنِصْفِ حَصَّتِهِ وَبَادَلَ شَرِيكَهُ بِالنَّصْوِلَ الْآخِرِ بِنِصْفِ حَصَّتِهِ وَبَادَلُ شَرِيكَهُ إِللَّهُ فَلَا أَنْ وَالْمَلِي الْسُفُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيْفُ الْمَرْقَ لِيصَافِ عَلَى الْمَالَةُ مَنْ النَّذَا الْهُ الْمُؤْرِ الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمُنَاقِ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْوِ الْمَالِي الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَلْولِ الْمُلْولِ الْمَلْمُ الْمَلْولِ الْمَلْمِ الْمُلْولِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْرَاقِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْولِ الْم

الْقِسْمَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ فِي الْقِيَمِيَّاتِ مِنْ جِهَةِ إِفْرَازٍ - أَيْ تَمْييزٍ - وَمِنْ جِهَةِ

مُبَادَلَةٍ - أَيْ أَخْذِ عِوَضٍ - ، أَيْ أَنَّ الْقِسْمَةَ - سَوَاءٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ فِي الْقِيَمِيَّاتِ - مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ مَعْنَيْنِ، فَهِي إِفْرَازٌ بِأَحَدِ مَعْنَيْهَا أَيْ أَخْذُ عَيْنِ الْحَقِّ، وَمُبَادَلَةٌ بِالْمَعْنَىٰ الثَّانِي أَيْ مُبَادَلَةٌ عِرَضِ حَقِّهِ، مَثَلًا: إذَا كَانَ مَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ حِصَّةِ شَرِيكٍ بِحِصَّةِ شَرِيكٍ الْآخِرِ وَأَخْذُ عِوضِ حَقِّهِ، مَثَلًا: إذَا كَانَ مَالُ مُشْتَركًا بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ فَيَكُونُ كُلُّ جُوسَةٍ شَرِيكٍ بِحِصَّةِ مَعْيَنٍ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَوِيًا عَلَىٰ حِصَّتَيْنِ، فَإِذَا قُسِمَ إلَىٰ حِصَّتَيْنِ؛ فَنِصْفُ كُلِّ حِصَّةٍ هُو مَلْكُ فِي الْأَصْلِ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ، وَلَمْ تُسْتَفَدْ مِنَ الشَّرِيكِ الْآخِرِ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ مِلْكُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَخَصَلَتْ بَدَلًا وَعِوَضًا عَنْ حِصَّتِهِ الَّتِي تُرِكَتْ لِشَرِيكِهِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي.

وَالْقِسْمَةُ بِاعْتِبَارِ أَخْذِ الْمَالِكِ لِحِصَّتِهِ الْمَمْلُوكَةِ - هِيَ إِفْرَازٌ، وَبِاعْتِبَارِ أَخْذِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ الْمُبَادَلَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِعْطَاءِ مِنَ شَرِيكِهِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ الْآئِهُرِ وَالدُّرَرُ). الْجَانِيَيْنِ (مَجْمَعُ الْآئَهُرِ وَالدُّرَرُ).

وَالْإِفْرَازُ يَتَحَقَّقُ فِيمَا إِذَا بَقِيَ الْمُفْرَزُ مَعَ مَنَافِعِهِ عَلَىٰ الْحَالِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْإِفْرَازِ، وَذَلِكَ إِذَا قُبْسِمَتِ الدَّارُ الْكَبِيرَةُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، وَكَانَ كُلُّ قِسْمٍ مِنْهَا صَالِحًا لَأَنْ يُتَّخَذَ دَارًا وَمَسْكَنًا؛ فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ.

أَمَّا إِذَا تَبَدَّلَ بِالْقِسْمَةِ الْأَصْلُ وَالْمَنَافِعُ؛ فَلَا يَبْقَىٰ فِيهَا مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ بَلْ يَكُونُ تَبْدِيلًا، فَلِذَلِكَ قَدِ اعْتُبِرَ الْحَائِطُ وَالْحَمَّامُ وَالْبِئُرُ وَأَمْثَالُهَا غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ حَيْثُ لَا يُوجَدُ فِي فَلِذَلِكَ قَدِ اعْتُبِرَ الْحَائِطُ وَالْحَمَّامُ وَالْبِئُرُ وَأَمْثَالُهَا غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ حَيْثُ لَا يُوجَدُ فِي تَقْسِيمِهَا مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قُسِمَ الْحَمَّامُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ يَخْرُجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ حَمَّامًا وَلَا يُصْلِيمِهَا مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قُسِمَ الْحَمَّامُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ يَخْرُجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ حَمَّامًا وَلَا يُمْكِنُ الْإِسْتِهَا وَلَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ إِصْطَبْلًا مَثَلًا يَمْكُنُ الْإِسْتِهَا وَلَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ إِصْطَبْلًا مَثَلًا (الدُّرَرُ). وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ عُنُوانِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ: (مُبَادَلَةً)، وَعَدَمُ قَوْلِهِ: بَيْعًا. هُوَ لِكَيْ يَشْمَلَ قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٧٨)؛ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ مِنْ جِهَةِ إِفْرَازٍ وَمِنْ جِهَةِ مُبَادَلَةٍ أَيْضًا، وَقَدْ وَضَحْتُ كَيْفِيَّةَ تَحَقُّقِ جِهَةِ الْإِفْرَازِ فِي الْقِسْمَةِ، وَكَيْفِيَّةَ حُصُولِ الْمُبَادَلَةِ بِمِثَالَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْمِثْلِيَّاتِ وَالْآخَرُ بِالْقِيَمِيَّاتِ.

مَثَلًا: إِذَا كَانَتْ كَيْلَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً بِغَيْرِ صُورَةِ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ مِنْهَا، أَيْ أَنَّهُ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ مِنْهَا، أَيْ أَنَّهُ

يَكُونُ نِصْفُ كُلِّ حَبَّةٍ لِأَحَدِهِمَا وَالنَّصْفُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ، فَإِذَا قُسِمَتْ جَمِيعُهَا إِلَىٰ قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ قَبِيلِ قِسْمَةِ الْجَمْعِ أَيْ إِلَىٰ نِصْفَىٰ كَيْلَةٍ، وَأَعْطِي أَحَدُ قِسْمَيْهَا إِلَىٰ أَحَدِهِمَا وَالْقِسْمُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ؛ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْرَزَ نِصْفَ وَأَعْطِي أَحَدُ قِسْمَيْهَا إِلَىٰ أَحَدِهِمَا وَالْقِسْمُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ؛ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَفْرَزَ رَبُعَ الْحِصَّةِ بِنِسْبَةِ مَجْمُوعِ الْمَالِ، وَبِتَعْبِيرِ آخَرَ: يَكُونُ قَدْ أَفْرَزَ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي تُصِيبُهُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا غَيْرُ مَأْخُوذَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ، وَيَكُونُ قَدْ بَادَلَ بِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي تُصِيبُهُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا غَيْرُ مَأْخُوذَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ الْبَاقِي أَي الْمَمْلُوكَةِ لَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَهَا غَيْرُ مَأْخُوذَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ الْبَاقِي أَي الْمَمْلُوكِ لَهُ بَادَلَ بِلْصِيبِ شَرِيكِهِ الْبَاقِي أَي الْمَمْلُوكِ لَهُ بَالسِّبَةِ إِلَىٰ مَجْمُوعِ الْمَالِ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ الْبَاقِي أَي الْمَمْلُوكِ لَهُ بَاللَّ بُعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَجْمُوعِ الْمَالِ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ الْبَاقِي أَي الْمَمْلُوكِ لَهُ الْمَالُ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ الْبَاقِي أَي الْمَمْلُوكِ لَهُ الْمَهُمُ عَلْولِ لَهُ الْمَاخُوذِ مِنْهُ لِسَبَبِ وُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَ الْمَأْخُوذِ وَالْمَأْخُوذِ مِنْهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهُ فِي كُلِّ جُزْءِ مِنْهَا شَائِعًا، فَإِذَا قُسِمَتْ قِسْمَيْنِ قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ وَأَعْطِي كُلُّ مِنْهُمَا قِسْمَهُ؛ يَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا قَدْ بَادَلَ بِنِصْفِ حِصَّتِهِ أَيْ بِرُبْعِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا قَدْ بَادَلَ بِنِصْفِ حِصَّتِهِ أَيْ بِرُبْعِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ أَيْ بِرُبْعِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا قَدْ بَادَلَ بِنِصْفِ حِصَّتِهِ الْآخِرِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا جُعِلَتْ عِوَضًا عَنِ مَجْمُوعِ الْعَرْصَةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُمَا بِنِصْفِ حِصَّةِ الْآخِرِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا جُعِلَتْ عِوَضًا عَنِ الْحَصَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ؛ وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازًا بِالإعْتِبَارِ الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيُفْهَمُ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ تُوجَدُ جِهَةُ الْإِفْرَازِ وَجِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْمَقْسُومِ الْقِيَمِيِّ وَالْمَقْسُومِ الْقِيَمِيِّ وَالْمَقْسُومِ الْقِيَمِيِّ وَالْمَقْسُومِ الْمُبَادَلَةِ مَا لِمُثَلِيًّاتِ، وَجِهَةُ الْإِفْرَازِ رَاجِحَةً فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ كَالْمِثْلِيَّاتِ، وَجَهَةُ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ كَالْقِيَمِيَّاتِ، وَسَتُوضَّحُ هَذِهِ الْجِهَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الْهَادَّةُ (١١١٧): جِهَةُ الْإِفْرَازِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ رَاجِحَةٌ؛ فَلِذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ دُونَ إِذْنِ، لَكِنْ لَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ مَا لَمْ ثَي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ دُونَ إِذْنِ، لَكِنْ لَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ مَا لَمْ تُسَلَّمْ حِصَّةُ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ تَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي تَسَلَّمْ حِصَّةُ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ تَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي قَبْضَهَا شَرِيكُهُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَّ).

جِهَةُ الْإِفْرَازِ أَيِ التَّمْيِيزِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَيْ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ الْمُتَقَارِبِ

- غَالِيَةٌ وَرَاجِحَةٌ؛ حَيْثُ عِنْدَ التَّقْسِيمِ يَكُونُ نِصْفُ كُلِّ حِصَّةٍ أَخَذَهَا كُلُّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ هِيَ عَيْنُ حَقِّهِ، وَبِهَذَا الإعْتِبَارِ يَكُونُ الشَّرِيكُ قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الشَّرِيكَيْنِ هِيَ عَيْنُ حَقِّهِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ عَيْنَ الْإِفْرَازِ، وَيَكُونُ النِّصْفُ الْآخَرُ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ الَّتِي بَقِيَتْ عِنْدَ شَرِيكِهِ الْآخِرِ، فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بِهَذَا الإعْتِبَارِ مُبَادَلَةً.

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ هَذَا الْبَدَلَ لَيْسَ عَيْنَ الْمُبْدَلِ إِلَّا أَنَّهُ مِثْلُهُ، وَبِمَا أَنَّ هَذَا الْبَدَلَ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ حَقِّهِ مَا أَنَّ هَذَا الْبَدَلَ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ حَقِّهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ حَقِّ صَاحِبِ تِلْكَ الْحِصَّةِ؛ فَلَا يَكُونُ - لِهَذَا الإعْتِبَارِ - آخِذًا عَيْنَ حَقِّهِ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا تَفَاوُتُ فِي مِثْلِ حَقِّهِ وَبَعْضِهِ؛ فَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حِصَّتِهِ صُورَةً، أَيْ يَكُونُ يَكُنْ مَوْجُودًا تَفَاوُتُ فِي مِثْلِ حَقِيقَةً مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ، وَأَخَذَ النِّصْفَ الْآخَرَ صُورَةً مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ؛ فَلِذَلِكَ كَانَتْ جِهَةُ الْإِفْرَازِ فِيهِ غَالِبَةً وَرَاجِحَةً (الدُّرَرُ وَالدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ).

قِيلَ: (جِهَةُ الْإِفْرَازِ رَاجِحَةٌ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَالِيًا عَنْ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ، حَيْثُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ وَلِيَا عَنْ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ، حَيْثُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٦): أَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي تُصِيبُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ بِالْقِسْمَةِ هِيَ مَالُهُ، أَمَّا النَّصْفُ الْآخَرُ فَقَدْ كَانَ مَالَ شَرِيكِهِ فَاتَّخِذَ عِوَضًا وَبَدَلًا عَنِ الْحِصَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ.

الْخُلَاصَةُ: أَنَّهُ إِذَا أُفْرِزَتِ الْمِثْلِيَّاتُ؛ فَيَكُونُ قِسْمٌ مِنَ الْحِصَّةِ الْمُفْرَزَةِ عَيْنَ حَقِّ الْآخِذِ، وَأَمَّا الْقِسْمُ الْآخَرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْحَقِّ إِلَّا أَنَّهُ مِثْلُ الْحَقِّ صُورَةً وَمَعْنَىٰ.

وَقَدْ فُرِّعَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ ثَلاثُ مَسَائِلَ عَلَى جِهَةِ رُجْحَانِ الإِفْرَازِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: هِيَ جَوَازُ أَخْذِ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي غَيْبَةِ الشَّرِيكِ، وَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي غَيْبَةِ الْآخِرِ دُونَ إِذْنِ أَيْ بِدُونِ رِضَاءٍ، إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمِثْلِيَّاتُ تَحْتَ وَضْعِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي غَيْبَةِ الْآخِرِ دُونَ إِذْنِ أَيْ بِدُونِ رِضَاءٍ، إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمِثْلِيَّاتُ تَحْتَ وَضْعِ الْحَيْنِ عَقِّهِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ حُضُورٍ وَرِضَاءِ الْآخِرِ (الْعَيْنِ عَقِّهِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ حُضُورٍ وَرِضَاءِ الْآخَرِ (الْعَيْنِ عَقِهِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ حُضُورٍ وَرِضَاءِ الْآخِرِ (الْعَيْنِ يَكُنْ أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ لَا تَخْلُو عَنِ الْمُبَادَلَةِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ (الْعَيْنِيُّ وَالدُّرُّ الْمُبَادَلَةِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ (الْعَيْنِيُّ وَالدُّرُ الْمُبَادَلَةِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقَىلُ )، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ لَا تَخْلُو عَنِ الْمُبَادَلَةِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١١١٤)، إلَّا أَنَّهَا بِاعْتِبَارِهَا مُبَادَلَةً أَيْضًا فَالْمِقْدَارُ الَّذِي وَصَلَ إِلَىٰ يَدِ الشَّرِيكِ الْآئَهُ وِ مَثْلُ حَقِّهِ، وَلَا يُوجَدُ تَفَاوُتُ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ فَجُعِلَ كَوْصُولِ عَيْنِ الْحَقِّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٨) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقْسِيمُ فِي غَيْبَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إلَّا أَنَّ التَّقْسِيمَ

فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرِكَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ - جَائِزٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ تِلْكَ الْمَادَّةِ.

قَدْ ذُكِرَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ أَخْذَ الْحِصَّةِ فِي غِيَابِ الشَّرِيكِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمِثْلِيُّ الْمَذْكُورُ فِي عَيْرِ قَبْضِهِمَا؛ فَلَيْسَ الْمَذْكُورُ فِي عَيْرِ قَبْضِهِمَا؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَخْذُ قَدْرِ حِصَّتِهِ (أَبُو السُّعُودِ)، إلَّا أَنَّ تَمَامَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَشْرُوطٌ بِتَسْلِيمِ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَخْذُ قَدْرِ حِصَّتِهِ (أَبُو السُّعُودِ)، إلَّا أَنَّ تَمَامَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَشْرُوطٌ بِتَسْلِيمِ وَلَا تَتِمُّ الْقَسْمَةُ وَيَكُونُ الْقِسْمَةُ وَبُلُ التَّسْلِيمِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي قَبَضَهَا الشَّرِيكُيْنِ، وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي قَبَضَهَا الشَّرِيكُيْنِ، وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي قَبَصَلْ مِنْهُ رِضَاءٌ الشَّرِيكُ مُشَرَكَةً بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ جِهَةُ مُبَادَلَةٍ، وَيَلْزَمُ فِي الْمُبَادَلَةِ الشَّرِيكُ مُنْ الطَّرَفَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ رِضَاءٌ سَابِقٌ فِي ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَتَصِلْ مِنْهُ رِضَاءٌ الْحَصِّةِ الْفَائِبِ رِضَاءٌ سَابِقٌ فِي ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَتَصِلْ مِنْهُ رِضَاءٌ الْبَاقِيَةِ وَلَى الْمُبَادِلِكُ إِنْ الْمُعَلِيلُ فِي الْمُعَلِي الْمُقَرِيلُ فَي الْمُعَرِيلُ فَي الْمُعَلِي الْمُعَلِيلُ الْعَائِبِ لَرَمَ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْحِصَّةِ الْمُولِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُولَةِ أَخْذِ حِصَّتِهِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ لَرَمَ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْحِصَّةِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَرِقُ أَنْهُ لَمْ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتِيقِ الْمُعَلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْمَا الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُسْمِعُ الْمُعُولِ الْمُعْتِلِقُ الْمُعِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْل

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الْمِثْلِيَّاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ بَالِغ وَصَغِيرٍ، وَأَخَذَ الْبَالِغُ حِصَّتَهُ، وَسَلَّمَ حِصَّةَ الصَّغِيرِ لِلصَّغِيرِ أَيْ لِوَلِيِّهِ فَتَتِمُّ الْقِسْمَةُ، أَمَّا إِذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ فَتُنْتَقَضُ الصَّغِيرِ لِلصَّغِيرِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ فَتُنْتَقَضُ الْقَسْمَةُ وَيَكُونُ خَسَارُ التَّالِفِ عَائِدًا عَلَىٰ الشَّرِيكَيْنِ، كَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ يَكُونُ مُشْتَركًا الْقَسْمَةُ وَيَكُونُ مُشْتَركًا بَيْنَهُمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ: (إِذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ) مِنْ تَلَفِ حِصَّةِ الْحَاضِرِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْحَاضِرِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ اسْتِلَامِ الْغَائِبِ حِصَّتَهُ؛ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ انْتِقَاضَ الْقِسْمَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ الْمِثْلِيُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ بَالِغِ وَصَغِيرٍ؛ فَلِلْبَالِغِ أَخْذُ حِصَّتِهِ، وَإِذَا سُلِّمَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِلصَّغِيرِ أَوْ لِوَلِيِّهِ أَوْ لِوَصِيِّهِ حَالَ صِغَرِهِ؛ تَنْفُذُ الْقِسْمَةُ، وَإِلَّا فَلَا (أَبُو السُّعُودِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: جَوَازُ مُرَابَحَةِ الْبَيْعِ عَلَىٰ نِصْفِ الثَّمَنِ، وَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَىٰ اثْنَانِ مِائَةَ كَيْلَةٍ حِنْطَةً عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بِمِائَةِ رِيَالٍ، ثُمَّ قَسَمَاهَا بَيْنَهُمَا إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، ثُمَّ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مُرَابَحَةً بِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ رِيَالًا؛ جَازَ (الْعِنَايَةُ).

الْمَادَّةُ (١١١٨): جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ رَاجِحَةٌ، وَالْمُبَادَلَةُ تَكُونُ إِمَّا بِالتَّرَاضِي أَوْ بِحُكْمِ الْقَاضِي؛ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُثْلِيَّاتِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ بِدُونِ إَذْنِهِ.

جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ أَيْ فِي الْعَقَارِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ - رَاجِحَةٌ عَنْ جِهَةِ الْإِفْرَازِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ تَفَاوُتٌ فِي أَبْعَاضِ الْقِيَمِيَّاتِ، فَلَا تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا مُعَادَلَةٌ تَامَّةٌ؛ فَلِذَلِكَ لَا الْإِفْرَازِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِدُ تَفَاوُتٌ فِي أَبْعَاضِ الْقِيَمِيَّاتِ، فَلَا تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا مُعَادَلَةٌ تَامَّةٌ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ النَّصِيبِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ عِنْدَ التَّقْسِيمِ عَيْنَ حَقِّهِ يَقِينًا (الدُّرُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُ وَأَبُو الشَّعُودِ)؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ نِصْفُ هَذَا النَّصِيبِ هُو عَيْنُ حَقِّهِ إِلَّا أَنَّهُ النَّصْفُ الْآخَرُ هُو بَدَلُ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْمُبْدَلِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ، وَعَلَىٰ هَذِهِ لِحَقِّهِ اللَّذِي يَقِيَ عِنْدَ شَرِيكِهِ، وَهَذَا الْبَدَلُ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْمُبْدَلِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ، وَعَلَىٰ هَذِهِ لِحَقِّهِ اللَّذِي يَقِي عِنْدَ شَرِيكِهِ، وَهَذَا الْبَدَلُ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْمُبْدَلِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ، وَعَلَىٰ هَذِهِ الصَّورَةِ فَالَّذِي يَقِي عَنْدَ هَنِ النَّهُمُ لَا يَكُونُ آخِذًا عَيْنَ حَقِّهِ حَقِيقَةً، كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ آخِذًا عَيْنَ حَقِّهِ صُورَةً فَالَّهُ لَا يَكُونُ آخِذًا عَيْنَ حَقِّهِ صُورَةً أَيْضًا.

وَعَلَىٰ ذَلِكَ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْحِصَّةَ بَدَلًا وَعِوضًا، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ هَذَا الدَّلِيلُ رُجْحَانَ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ، بَلْ يُوجِبُ تَسَاوِي الْمُبَادَلَةِ وَالْإِفْرَازِ، وَذَلِكَ إِذَا قُسِمَتِ الدَّارُ الْكَبِيرَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرِ وإلَىٰ قِسْمَيْنِ فَأَخَذَ زَيْدٌ الْقِسْمَ الْخَاصَّ بِالضِّيَافَةِ، وَأَخَذَ عَمْرُ و الْقَسْمَ الْخَاصَّ بِالضِّيَافَةِ، وَأَخَذَ عَمْرُ و الْقِسْمَ الْعَائِدَ لِلسَّكَنِ، فَنِصْفُ الْقِسْمِ الَّذِي أَخَذَهُ زَيْدٌ الَّذِي هُو وَالْ الضَّيُوفِ هُو مِلْكُهُ عَمْرُ و الْقَسْمَ الْعَائِدَ لِلسَّكَنِ، فَنِصْفُ الْقِسْمِ الَّذِي أَخَذَهُ زَيْدٌ الَّذِي هُو وَالْوَلُ صَرْفٍ وَأَخْذِ لِعَيْنِ الْحَقِّ، وَلَكُهُ وَلَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ مُبَادَلَةٌ مُطْلَقًا، وَأَمَّا النَّصْفُ الْآخَرُ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ فَقَدْ كَانَ مَالًا لِعَمْرٍ و فَحَمَلَ بِذَلِكَ مُبَادَلَةٌ بَيْنَ حِصَّتِهِ وَحِصَّةِ زَيْدٍ، وَلَيْسَ فَعَلَى الْأَفْرَازُ فِي ذَلِكَ عَمْرُو، وَحَصَلَ بِذَلِكَ مُبَادَلَةٌ بَيْنَ حِصَّتِهِ وَحِصَّةٍ زَيْدٍ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِفْرَازُ فِي ذَلِكَ؟

كَذَلِكَ إِنَّ نِصْفَ دَارِ الضُّيُوفِ الَّذِي أَخَذَهُ عَمْرٌو هُوَ مِلْكُ عَمْرٍو أَصْلًا، وَلَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ مُبَادَلَةٌ مُطْلَقًا، فَالْقِسْمَةُ بِهَذَا الْإعْتِبَارِ إِفْرَازُ صَرْفٍ، وَأَمَّا النَّصْفُ الْآخَرُ فَقَدْ كَانَ مِلْكَ ذَلِكَ مُبَادَلَةٌ مُونَةً مُطْلَقًا، فَالْقِسْمَةُ بِهَذَا الْإعْتِبَارِ مُبَادَلَةٌ صِرْفَةٌ، زَيْدٍ وَجُعِلَ عِوَضًا عَنِ الْقِسْمِ الَّذِي تُرِكَ لِعَمْرٍو، فَالْقِسْمَةُ بِهَذَا الْإعْتِبَارِ مُبَادَلَةٌ صِرْفَةٌ، فَكَيْفَ رُجِّحَتْ هَذِهِ الْمُبَادَلَةُ عَلَىٰ الْإِفْرَازِ؟

إنَّ جِهَةَ الْإِفْرَازِ ثَابِتَةٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، حَيْثُ إِنَّ الْمَأْخُوذَ فِي الْقِسْمِ الْمُعَاوِضِ هُوَ عَيْنُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ صُورَةً وَمَعْنَىٰ أَيْضًا، وَأَخْذُ الْمِثْلِ بِيقِينِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، وَبِتَعْبِيرِ آخَرَ: هُوَ عَيْنُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ صُورَةً وَمَعْنَىٰ أَيْضًا، وَأَخْذُ الْمِثْلِ بِيقِينِ يُجْعَلُ كَأَخْذِ الْعَيْنِ حُكْمًا كَمَا فِي الْقُرُوضِ (الْفَتْحُ)، فَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ فَالْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ قِسْمَةُ إِفْرَازٍ صَرْفٍ، وَبِهَذَا الْإعْتِبَارِ لَيْسَ فِيهَا مُبَادَلَةٌ مُطْلَقًا، وَالْأَمْرُ عَلَىٰ هَذَا الْمِثْلِيَّاتِ يُوجَدُ مُبَادَلَةٌ قِسْمٍ، إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمُبْادَلَةِ مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ، أَمَّا فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَلِ يُوجَدُ فِي الْقِسْمِ الَّذِي فِيهِ جِهَةُ مُبَادَلَةٍ مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ، أَمَّا فِي الْقِيَمِيَّاتِ فَلَا يُوجَدُ فِي الْقِسْمِ الَّذِي فِيهِ جِهَةُ مُبَادَلَةٍ مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ سِيَّانِ فِي الْمُثَلِيَّاتِ أَنَّهُ لُوْ قِيلَ هُنَا: جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ وَالْإِفْرَازِ سِيَّانِ فِي الْقِيمِيَّاتِ. لَكَانَ ذَلِكَ خَالِيًا مِنَ الْإعْتِرَاضِ (فَتْحُ الْقَدِيرِ).

### قَدْ أَوْرَدْتُ الأَسْئِلَةَ الأَتِيَةَ عَلَى رُجْحَانِ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ:

السُّؤَالُ الْأَوَّلُ: لَوْ كَانَتْ جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً لَوَجَبَ أَنْ لَا يُجْبَرَ الشَّرِيكُ فِي الْأَمْوَالِ الشُّوَالُ الْأَوَّلُ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُبَادَلَةِ تَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمُشَتَرَكَةِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٠).

الْجَوَابُ: بِمَا أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِجْبَارُ مِنْ أَجْلِ حَقِّ الْغَيْرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الْاسْتِحْصَالُ عَلَيْهِ بِدُونِ الْجَبْرِ؛ فَلِذَلِكَ جَازَ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْمُبَادَلَةِ وَلِذَلِكَ نَظِيرَانِ، أَوَّلُهُمَا: يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ بِدُونِ الْجَبْرِ؛ فَلِذَلِكَ جَازَ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْمُبَادَلَةِ وَلِذَلِكَ نَظِيرَانِ، أَوَّلُهُمَا: يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ يَدُونِ التَّسْلِيمِ الْمَذْكُورِ مُعَاوَضَةً وَمُبَادَلَةً، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٣٧). ثَانِيهِمَا: يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَىٰ بَيْعِ مَالِهِ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ (الْهِنْدِيَةُ وَالْكِفَايَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٩٨). يُعْبِرُ الْهِنْدِيَّةُ وَالْكِفَايَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٩٨).

وَالْقِسْمَةُ أَيْضًا هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَهِيَ مُبَادَلَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقَّ الْغَيْر؛ بِسَبَبِ أَنَّ طَالِبَ الْقِسْمَةِ يَطْلُبُ حَصْرَ الاِنْتِفَاعِ بِحِصَّتِهِ وَمَنْعَ غَيْرِهِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، فَجَازَ الْجَبْرُ فِي ذَلِكَ.

السُّؤَالُ الثَّانِي: لَوْ كَانَتْ جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً لَكَانَ يَجِبُ جَرَيَانُ الْغُرُورِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٨) فِي الْقِسْمَةِ، يَعْنِي إِذَا قُسِمَتْ عَرْصَةٌ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ وَأَنْشَأَ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِنَاءً فِي حِصَّتِهِ، فَإِذَا ضُبِطَتِ الْعَرْصَةُ بِالإسْتِحْقَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبِنَاءِ أَنْ يُسَلِّمَ شَرِيكَهُ رِصْفَ الْبِنَاءِ وَيَطْلُبَ قِيمَتَهُ مِنْ شَرِيكِهِ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً؟.

الْجَوَابُ: إِنَّ عَدَمَ جَرَيَانِ ضَمَانِ الْغُرُورِ فِي الْقِسْمَةِ - هُوَ لِأَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنَ الشّرِيكَيْنِ

مُحْتَاجٌ لِتَخْلِيصِ حَقِّهِ وَمَنْعِ رَفِيقِهِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمُبَايَعَةِ فَاضْطُرَّ لِيَلْكَ الْمُبَايَعَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمُبَايَعَةِ فَاضْطُرَّ لِيَلْكَ الْمُبَايَعَةِ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ؛ فَلِا لَكَذَلِكَ كَانَتِ الْمُبَايَعَةُ الْمَذْكُورَةُ جَبْرِيَّةً؛ فَلَا يَشْبُتُ فِيهَا حُكْمُ الْغُرُورِ إِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي (الْكِفَايَةُ فِي الْغُرُورِ، كَمَا لَا يَشْبُتُ حُكْمُ الْغُرُورِ إِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي (الْكِفَايَةُ فِي الْفَسْمَةِ).

وَالْمُبَادَلَةُ إِنَّمَا تَكُونُ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ أَوْ بِحُكْمِ الْقَاضِي فِي قِسْمَةِ النَّفَضَاءِ، وَحُصُولُ الْمُبَادَلَةِ بِالتَّرَاضِي ظَاهِرٌ كَبَيْعِ إِنْسَانٍ مَالَهُ رِضَاءً لِآخَرَ بِكَذَا دِرْهَمًا أَوْ الْقَضَاءِ، وَحُصُولُ الْمُبَادَلَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَهُوَ يَكُونُ مِنْ بِتَا جِيرِهِ مَالَهُ لِآخَرَ بِتَسْمِيةِ كَذَا دِرْهَمًا بَدَلًا، أَمَّا كَوْنُ الْمُبَادَلَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَهُوَ يَكُونُ مِنْ أَمَّا كُونُ الْمُبَادَلَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَهُو يَكُونُ مِنْ أَمَّا كُونُ الْمُبَادِلَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَهُو يَكُونُ مِنْ أَمْ الْمُبَادِلَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَهُو يَكُونُ مِنْ أَمْ الْمُبَادِلَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَهُو يَكُونُ مِنْ مَلَا الْعَبِيلِ الْحَقِّ فِيهَا بِدُونِ الْإِجْبَارِ، وَقَدْ بُيِّنَ آنِفًا أَنَّ الْقِسْمَةَ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

# وَيَتَضَرَّعُ عَنْ كُوْنِ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً فِي الْقِيَمِيَّاتِ ثَلاثُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ بِدُونِ إِذْنِهِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ الْآخَدُ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ بِدُونِ إِذْنِهِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ اللَّهَ مُنَّ مُنْكُهُ، إِلَّا أَنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ هُوَ عِوَضٌ عَنِ اللَّهِ عَنْ بَعْدَ مُنْ مُنَا مُنَا اللَّهِ يَجِبُ إِذْنُ الشَّرِيكِ. الْحَصَّةِ النَّمِ يَقِيتُ فِي يَدِ شَرِيكِهِ وَبَدَلُ لَهَا؛ فَفِي الْمُبَادَلَةِ يَجِبُ إِذْنُ الشَّرِيكِ.

عِبَارَةُ (فِي غَيْبَةِ الْآخرِ) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هِيَ بِمَقَامِ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَعَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ هُوَ عَطْفُ تَفْسِير؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا وَرَأَىٰ بِعَيْنَيْهِ شَرِيكَهُ الْآخَرَ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخِذِ أَخْذُ تِلْكَ الْحِصَّةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٢٨).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ مَالٌ قِيَمِيٌّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرٍ وَبَالِغٍ، فَلَيْسَ لِلْبَالِغِ أَخْذُ حِصَّتِهِ، بَلْ يَجِبُ تَقْسِيمُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي خُضُورِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ قَضَاءً أَوْ رِضَاءً.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَا تَجُوزُ مُرَابَحَةُ الْبَيْعِ عَلَىٰ نِصْفِ الثَّمَنِ، وَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ اثْنَانِ دَارًا كَبِيرَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِينَارِ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، ثُمَّ قَسَمَاهَا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً إلَىٰ قِسْمَيْنِ، وَبَاعَ كُلُّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مُرَابَحَةً بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا، فَلَا يَجُوزُ (الْهِدَايَةُ).

الْهَادَّةُ (١١١٩): الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَارِبَةُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ كُلُّهَا مِثْلِيَّاتُ، أَمَّا الْأُوانِي الْمَصْنُوعَةُ بِالْيَدِ وَالْمَوْزُونَاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ فَهِي قِيَمِيَّةٌ. وَكَذَلِكَ كُلُّ جِنْسٍ مِثْلِيٍّ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ فِي صُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ وَالتَّفْرِيقَ كَالْجِنْطَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِلشَّ عِنْسٍ مِثْلِيٍّ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ فِي صُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ وَالتَّفْرِيقَ كَالْجِنْطَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالشَّعِيرِ هُو قِيمِيُّ، وَكَذَلِكَ الذَّرْعِيَّاتُ قِيمِيَّةٌ، أَمَّا الذَّرْعِيَّاتُ كَالْجُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَالْقُهَاشُ مِنْ مَصْنُوعَاتِ الْمَعَامِلِ الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهَا، وَيُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعِ مِنْهَا وَالْقَهَاشُ مِنْ مَصْنُوعَاتِ الْمَعَامِلِ الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهَا، وَيُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمَّ فَهِي مِثْلِيَّةٌ، وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ الَّتِي يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ بِكَذَا دِرْهَمًا فَهِي مِثْلِيَّةٌ، وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ الَّتِي يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ وَلُيطِقِ الْطَبْعِ مِثْلِيَّةٌ.

الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ كُلُّهَا مِثْلِيَّاتُ، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ فِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ.

قَدْ بُيِّنَتْ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيَمِيِّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ كَانَ مِنَ اللَّازِمِ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، كَمَا أَنَّ ذِكْرَ الْمَجَلَّةِ كِتَابَ الْغَصْبِ قَبْلَ كِتَابِ الْغَصْبِ. الْغَصْبِ قَبْلَ كِتَابِ الْغَصْبِ.

وَالْأَمْوَالُ الْآتِيَةُ هِيَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَهِيَ: اللَّحْمُ وَالْكُمَّثُرَىٰ وَالْمِشْمِشُ وَالْخَوْخُ وَالتَّمْرُ وَالْعَنْبُ وَالْجَسْمِ وَالْخَوْثُ وَالْجَسْمُ وَالْخَسْرُ وَالْجَسْمُ وَالْجَسْمُ وَالْجَسْمُ وَالْجَسْمُ وَالْجَسْمُ وَالْجَسْمُ وَالْجَسْمُ وَالْجَسْمُ وَالْجَسْمُ وَالْرَّصَاصُ وَالْحَدِيدُ وَالْجِنَّاءُ وَالرَّيَاحِينُ وَالْكَلَأُ النَّاشِفُ وَالْوَرَقُ وَالْفَحْمُ وَاللَّبَنُ وَالزَّيْتُونُ وَالْفَرْقُ الْمَصْبُوغُ.

أَمَّا الْمَوْزُونَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ وَالْمُتَفَاوِتَةُ بِسَبَ اخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ كَالْأَوَانِي الْمَصْنُوعَةِ بِالْيَدِ فَهِيَ قِيَمِيَّةُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْحِذْقِ، فَلَا يُمْكِنُ مُرَاعَاةُ الْمُمَاثَلَةِ فِي مَصْنُوعَاتِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْغَصْبِ)، أَيْ أَنَّ الْمَصْنُوعَاتِ الْمِثْلِيَّةَ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، فَالرِّيَالَاتُ وَالْجُنَيْهَاتُ الْمَصْنُوعَةُ فِي زَمَانِنَا الْمُتَدَاوَلَةُ بَيْنَ النَّاسِ، هِيَ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَصْنُوعَاتِ إلَّا وَالْجُنَيْهَاتُ الْمَصْنُوعَاتِ اللَّهِ مَنْ مَصْنُوعَاتِ الْيَدِ، بَلْ هِي تُصَاغُ أَنَّهَا خَيْرُ مُخْتَلِفَةٍ بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ مَصْنُوعَاتِ الْيَدِ، بَلْ هِي تُصَاغُ

بِقَالِبٍ، وَلِذَلِكَ فَالْجُنَيْهُ الْعُثْمَانِيُّ الَّذِي هُوَ بِمِائَةِ قِرْشٍ مِثْلٌ لِلْجُنَيْهِ الْآخَرِ بِذَاتِ الْقِيمَةِ، كَمَا أَنَّ الرِّيَالَ ذَا الْعِشْرِينَ قِرْشًا مِثْلٌ لِلرِّيَالِ الْآخَرِ ذِي الْعِشْرِينَ قِرْشًا.

كَذَلِكَ الْجُوخُ الَّذِي مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَالْأَقْمِشَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ مَصْنُوعَاتِ مَعْمَلٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا الْقَبيل كَمَا سَيُبَيَّنُ آتِيًا.

النَّوْعُ الثَّانِي: الْمَصْنُوعَاتُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ كَأَبَارِيقِ النُّحَاسِ وَالْقُدُورِ وَالْأَسُورَةِ الْمَعْمُولَةِ مِنْهَا قِيَمِيَّةً هُوَ بِسَبَبِ وَالْأَسُورَةِ الْمَعْمُولَةِ مِنْهَا قِيَمِيَّةً هُوَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّ الصَّانِعَ يَصْنَعُ الْأَسُورَةَ بِصُورٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلِذَلِكَ فَالْأَسُورَةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ عِشْرِينَ وَرْهَمًا فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا. وَرْهَمًا فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا.

وَكَذَلِكَ كُلُّ جِنْسٍ مِثْلِيٍّ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ فِي صُورَةٍ يَتَعَسَّرُ بِهَا التَّمْيِيزُ كَالْحِنْطَةِ الْمَخْلُوطِ زَيْتِ الزَّيْتُونِ بِالشَّيْرَجِ هُوَ مِنَ الْمَخْلُوطِ زَيْتِ الزَّيْتُونِ بِالشَّيْرَجِ هُوَ مِنَ الْمَخْلُوطِ زَيْتِ الزَّيْتُونِ بِالشَّيْرَجِ هُوَ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ، أَيْ أَنَّ كُلَّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّفْرِيقَ يَخْرُجُ الْقِيمِيَّاتِ، أَيْ أَنَّ كُلُ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّفْرِيقَ يَخْرُجُ الْقِيمِيَّاتِ، أَيْ أَنْ كُونَ فِي ذَلِكَ الْمِثْلِيُّ بِهَذَا الْخَلْطِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا وَيُصْبِحُ قِيمِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي أَكُوبَ فَي الْآخِرِ.

وَكَذَلِكَ الْكَيْلَةُ الْخَلِيطُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لَيْسَتْ مِثْلًا لِكَيْلَةِ أُخْرَىٰ خَلِيطٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لَيْسَتْ مِثْلًا لِكَيْلَةِ وَتَكُونُ الْحِنْطَةُ فِي الْحِنْطَةُ فِي مَخْلُوطٍ نِصْفَ كَيْلَةٍ وَتَكُونُ الْحِنْطَةُ فِي مَخْلُوطٍ نِصْفَ كَيْلَةٍ وَتَكُونُ الْحِنْطَةُ فِي مَخْلُوطٍ آخَرَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكَيْلَةِ.

وَكَذَلِكَ الصَّابُونُ مَنْ هَذَا الْقَبِيلِ قِيَمِيُّ؛ لِأَنَّ الزَّيْتَ الَّذِي فِي الصَّابُونِ يَكُونُ كَثِيرًا فِيهِ وَقَلِيلًا فِي الصَّابُونِ الْآخَرِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الزَّيْتُ مُتَسَاوِيًا فِي صَابُونَيْنِ؛ فَيَكُونُ مِثْلِيًّا؛ فَلِذَلِكَ إِذَا صُنِعَ الصَّابُونُ مِنْ نَوْعِ زَيْتٍ وَكَانَتْ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ بِعَيْنِ الْجِنْسِ وَالْمِقْدَار؛ فَيَكُونُ مِثْلِيًّا (عَنِ الْعِمَادِيَّةِ).

كَذَلِكَ الذَّرْعِيَّاتُ قِيَمِيَّةٌ، وَالذَّرْعِيَّاتُ جَمْعُ ذَرْعَىٰ وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦)؛ فَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ عَرْصَةٍ لَيْسَ مِثْلًا لِنِصْفِ فَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ عَرْصَةٍ لَيْسَ مِثْلًا لِنِصْفِ تِلْكَ الْعَرْصَةِ.

أَمَّا الذَّرْعِيَّاتُ كَالْجُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْقُمَاشُ مِنْ مَصْنُوعَاتِ مَعْمَلٍ وَاحِدٍ، الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهَا وَيُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعِ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا؛ فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ.

وَتَعْبِيرُ (يُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمَّا) - يَكُونُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتُ مُعْتَدُّ بِهِ فِي أَجْزَائِهَا كَثَوْبٍ مِنَ الْقُمَاشِ الْيَمَنِيِّ أَوْ ثَوْبِ الْبَفْتِ الْأَمْرِيكَانِيِّ؛ إِذْ إِنَّ الذِّرَاعَيْنِ مِنْ تَوْبٍ يَمَنِيٍّ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ، وَكَذَلِكَ الْأَقْمِشَةُ الَّتِي مِنْ ثَوْبٍ يَمَنِيٍّ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ، وَكَذَلِكَ الْأَقْمِشَةُ الَّتِي يَبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَالَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ مُعْتَدُّ بِهِ فِي نَسْجِهَا وَغَزْلِهَا - هِي مِثْلِيَّةٌ (التَّنْقِيحُ فِي الْعَصْبِ). انْظُرْ فِقْرَةَ (أَمَّا لَوْ بِيعَ ثَوْبُ جُوخٍ) الْوَارِدَةَ فِي الْمَادَّةِ (٢٢٦). مَثْلِيَّةٌ (التَّنْقِيحُ فِي الْعَصْبِ). انْظُرْ فِقْرَةَ (أَمَّا لَوْ بِيعَ ثَوْبُ جُوخٍ) الْوَارِدَةَ فِي الْمَادَّةِ (٢٢٦). أَمَّا الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ الَّتِي يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ أَمَّا الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ الَّتِي يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقَيمَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ أَمْ الْعِيمِيَّاتِ وَعَلَيْهِ فَالْحِصَانُ لَا يَكُونُ مِثْلًا لِحِصَانٍ وَالسَّفَرْ جَلِ وَالْقِثَاءِ أَي الْخِيَارِ، فَهِي مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ وَعَلَيْهِ فَالْحِصَانُ لَا يَكُونُ مِثْلًا لِحِصَانٍ وَعَلَيْهِ فَالْحِصَانُ لَا يَكُونُ مِثْلًا لِحِصَانٍ لَيْسَ مِثْلًا لِلتَّوْرِ.

وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٤٨).

وَكُتُبُ الْخَطِّ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ - قِيَمِيَّةٌ، وَكُتُبُ الطَّبْعِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِثْلِيَّةٌ.

مَثَلًا: النَّسْخَتَانِ مِنْ فَتَاوَىٰ الْبَزَّازِيَّةِ الْمُحَرَّرَتَانِ بِخَطِّ الْيَدِ - لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا مِثْلًا لِلْأُخْرَىٰ، وَلَوْ كَانَتَا مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَىٰ وَرَقٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ كَاتِبُهُمَا خَطَّاطًا وَاحِدًا؛ لِلْأُخْرَىٰ، وَلَوْ كَانَتَا مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَىٰ وَرَقٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ كَاتِبُهُمَا خَطَّاطًا وَاحِدًا؛ لِلْأُخْرَىٰ، وَلَوْ كَانَتَا مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَىٰ وَرَقٍ مِنْ مِدَادِ وَخَطِّ الْأُخْرَىٰ؛ فَتَكُونُ قِيمَتُهَا أَعْلَىٰ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِدَادُ إِحْدَاهُمَا وَخَطُّهَا أَجْوَدَ مِنْ مِدَادِ وَخَطِّ الْأُخْرَىٰ؛ فَتَكُونُ قِيمَتُهَا أَعْلَىٰ مِنْ قِيمَةِ الْأُخْرَىٰ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ كِتَابٍ مِنْهُمَا مُحَرَّرًا بِخَطِّ خَطَّاطٍ آخَرَ، فَيكُونُ أَحَدُ الْكِتَابِيْنِ أَرْجَحَ مِنَ الْآخِرِ فِي الْقِيمَةِ لِحُسْنِ خَطِّهِ وَوَرَقِهِ وَمِدَادِهِ.

أَمَّا الْأَجْزَاءُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَطْبُوعِ بِتَرْتِيبِ وَاحِدٍ عَلَىٰ وَرَقٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَفِي حَجْمٍ وَاحِدٍ كَكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ الْغَيْرِ الْمُجَلَّدِ فَهُو مِثْلِيٌّ؛ إذْ إنَّ الْخَمْسَةَ الْأَجْزَاءَ الْمَطْبُوعَةَ مِنْ كَتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ هِي مِثْلُ لِلْخَمْسَةِ الْأَجْزَاءِ الْأُخْرَىٰ مِنْ أَجْزَاءِ كِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ.

قِيلَ: (الْغَيْرِ الْمُجَلَّدِ)؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمَطْبُوعَ الْمُجَلَّدَ وَلَوْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَمَطْبُوعًا بِتَرْتِيبٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَكُونُ مِثْلًا لِكِتَابِ آخَرَ مُجَلَّدٍ بِشَكْلٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ بِعِلَاوَةِ صَنْعَةِ التَّجْلِيدِ إِلَىٰ الْكِتَابِ يَخْرُجُ الْكِتَابُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا وَيُصْبِحُ قِيَمِيًّا، كَخُرُوجِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَنِ الْمِثْلِيَّاتِ بِحُصُولِ الصَّنْعَةِ فِيهمَا.

وَالْكُتُبُ فِي زَمَانِنَا يُطْبَعُ قِسْمٌ مِنْهَا عَلَىٰ وَرَقِ جَيِّدٍ، وَالْقِسْمُ الْآخَرُ عَلَىٰ وَرَقٍ أَدْوَنَ وَتُبَاعُ بِأَسْعَادٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الْكِتَابُ الْمَطْبُوعُ عَلَىٰ وَرَقِ جَيِّدٍ مِثْلًا لِلْكِتَابِ الْمَطْبُوعُ عَلَىٰ وَرَقٍ جَيِّدٍ مِثْلًا لِلْكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ طَبْعِ مِصْرَ لَيْسَ مِثْلًا لِكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ طَبْعِ مِصْرَ لَيْسَ مِثْلًا لِكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ طَبْعِ مِصْرَ لَيْسَ مِثْلًا لِكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ طَبْعِ الْآسِتَانَة، كَذَلِكَ الطَّبْعَةُ الْأُولَىٰ مِنْ كِتَابِ الْفَتَاوَىٰ الْهِنْدِيَّةِ طَبْعُ مِصْرَ لَيْسَتْ كَالْكِتَابِ الْقَانِي الْقَانِي الْقَنَادِي الْقَانِي الْمُعَرِّبَةُ عَنْ النَّانِي اللَّذِي طُبْعَ أَخِيرًا، كَذَلِكَ السَّرْقِينِ (بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَكَسْرِ الْقَافِ) الْمُعَرَّبَةُ عَنْ الثَّانِي اللَّذِي طُبْعَ أَخِيرًا، كَذَلِكَ السَّرْقِينِ (بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَكَسْرِ الْقَافِ) الْمُعَرَّبَةُ عَنْ النَّانِي اللَّذِي طُبْعَ أَخِيرًا، كَذَلِكَ السَّرْقِينِ (بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَكَسْرِ الْقَافِ) الْمُعَرَّبَةُ عَنْ الْتَكَلِمَةِ الْفَارِسِيَّةِ وَالْحَطَبُ وَأَوْرَاقُ الشَّجَرِ وَالْجُلُودُ وَالتُّرُابُ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ.

وَقَدْ عَدَّدَ الْفُقَهَاءُ الْمِثْلِيَّاتِ وَالْقِيَمِيَّاتِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْدَادِ الْأَفْرَادِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، بَلْ يُفْهَمُ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ التَّعَارِيفِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَادَّتَيْ يَعْدَادِ الْأَفْرَادِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، بَلْ يُفْهَمُ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ التَّعَارِيفِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَادَّتَيْ (١٤٦،١٤٥).

الْمَادَّةُ (١١٢٠): يَنْقَسِمُ كُلُّ مِنْ قِسْمَةِ الْجَمْعِ وَقِسْمَةِ التَّفْرِيقِ إِلَىٰ نَوْعَيْنِ: النَّوْعِ الْأَوَّلِ قِسْمَةِ اللَّافِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ.

وَتَعْرِيفُ قِسْمَةِ الرِّضَاءِ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢١)، كَمَا أَنَّ تَعْرِيفَ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٥) تَكُونُ أَنْوَاعُ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٥) تَكُونُ أَنْوَاعُ الْقَسْمَةِ أَرْبَعَةً: وَهِيَ قِسْمَةُ الْجَمْعِ بِالرِّضَاءِ، وَقِسْمَةُ التَّفْرِيقِ بِالرِّضَاءِ، وَقِسْمَةُ الْجَمْعِ بِالرِّضَاءِ، وَقِسْمَةُ التَّفْرِيقِ بِالرِّضَاءِ، وَقِسْمَةُ الْجَمْعِ بِالْقَضَاءِ، وَقِسْمَةُ التَّفْرِيقِ بِاللِّضَاءِ، وَقِسْمَةُ التَّفْرِيقِ بِالْقَضَاءِ، وَقِسْمَةُ الْجَمْعِ

لَكِنْ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَقْسُومِ لَهُمْ صَغِيرٌ؛ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ، بَلْ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَمْرِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ وِلَايَةٌ عَلَىٰ الصَّغِيرِ (الْهِدَايَةُ)، أَيْ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِرِضَاءِ الصَّغِيرِ، الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَجْرَىٰ الشُّركَاءُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الصَّغِيرِ، فَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ، أَمَّا إِذَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَجْرَىٰ الْقِسْمَةُ، فَالْقِسْمَةُ وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الصَّغِيرِ، فَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ، فَالْقِسْمَةُ وَلَيْ الشَّركَاءِ الْآخِرِينَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ وَأَجْرَىٰ الْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ وَلَيْقِسْمَةً وَأَجْرَىٰ الْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ وَالْمُرَىٰ الْقَسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ وَالْمَادَّةِ (١١٢٨).

الْهَادَّةُ (١١٢١): قِسْمَةُ الرِّضَاءِ هِيَ الْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَقَاسِمِينَ، أَيْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِالرِّضَاءِ، فَيَقْسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالتَّرَاضِي، أَوْ يَقْسِمُهُ الْقَاضِي بِرِضَائِهِمْ جَمِيعًا.

قِسْمَةُ الرِّضَاءِ هِيَ الْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَقَاسِمِينَ، وَيُقْرَأُ لَفْظُ الْمُتَقَاسِمِينَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَيَصِتُّ أَنْ يُرَادَ بِالْجَمْعِ مَعْنَىٰ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ، كَمَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهَا بِالتَّنْيَةِ عَلَىٰ أَنَّهَا بِيَانٌ لِأَقَلَّ مَرَاتِبِ الشُّركَاءِ.

وَهِيَ الْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ جَمِيعِ أَصْحَابِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِالرِّضَاءِ، فَيُقَسِّمُ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ بِالرِّضَاءِ، أَوْ يُقَسِّمُ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ بِرِضَائِهِمْ، وَقَدْ جَازَتْ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ؛ لِأَنَّ لِلشُّرَكَاءِ الْوِلَايَةَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَعَلَىٰ أَمْوَ الْهِمْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَيُفْهَمُ مِنَ الإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ قِسْمَةَ الرِّضَاءِ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْسِيمِ الْمُتَقَاسِمِينَ بِالذَّاتِ بِالرِّضَاءِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: تَقْسِيمُ الْقَاضِي بِرِضَاءِ الْمُتَقَاسِمِينَ.

وَيُفْهَمُ مِنْ قَيْدِ (بِرِضَاءِ أَصْحَابِهِمْ) أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، فَلَا يَكُونُ حُكْمٌ لِرِضَائِهِ؛ فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَنُوبَ أَحَدٌ عَنْهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٢٨) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ).

الْهَادَّةُ (١١٢٢): قِسْمَةُ الْقَضَاءِ هِيَ تَقْسِيمُ الْقَاضِي الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ جَبْرًا وَحُكُمًا بِطَلَبِ بَعْضِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ، أَيْ بِطَلَبِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ.

قِسْمَةُ الْقَضَاءِ هِيَ تَقْسِيمُ الْقَاضِي الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ جَبْرًا وَحُكْمًا بِطَلَبِ بَعْضِ لَمَقْسُوم لَهُمْ.

وَقَدُ تَفَنَّنَ فِي الْعِبَارَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ عِبَارَةَ الْمُتَقَاسِمِينَ الْوَارِدَةَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ، وَتَعْبِيرُ (جَبْرًا) عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الشُّرَكَاءُ خَمْسَةَ أَشْخَاصٍ، فَرَاجَعَ أَحَدُهُمُ الْقَاضِي أُو اثْنَانِ مِنْهُمْ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ، وَطَلَبَ الْقِسْمَةَ لِامْتِنَاعِ الشُّرَكَاءِ الْآخرِينَ، فَيَقْسِمُ

الْقَاضِي بَيْنَهُمْ.

وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْقَاضِي هُو الَّذِي يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ التَقْسِيمُ لَيْسَ قَضَاءً وَحُكْمًا حَقِيقَةً فَغَيْرُ مَفْرُوضٍ عَلَىٰ الْقَاضِي مُبَاشَرَةُ الْقِسْمَةِ بِالذَّاتِ، وَعَلَيْهِ فَالْقَاضِي إِنْ شَاءَ جَوَّلَ أَمْرَ التَّقْسِيمِ إِلَىٰ قَسَّام، لَكِنَّهُ فَالْقَاضِي إِنْ شَاءَ جَوَّلَ أَمْرَ التَّقْسِيمِ إِلَىٰ قَسَّام، لَكِنَّهُ فَالْقَاضِي إِنْ شَاءَ بَاشَرَ الْقِسْمَةَ بِالذَّاتِ، وَإِنْ شَاءَ حَوَّلَ أَمْرَ التَّقْسِيمِ إلَىٰ قَسَّام، لَكِنَّهُ مَفْرُوضٌ عَلَىٰ الْقَاضِي أَنْ يُحْبِرَ الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ عَنِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَدِرُ غَيْرُ الْقَاضِي عَلَىٰ الْمُحْبِرِ، إِلَّا أَنَّ الْقُضَاةَ فِي زَمَانِنَا يُبَاشِرُونَ الْقِسْمَةَ بِالذَّاتِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْقَاضِي أُجْرَةً مُقَابِلَةً عَمَلَهُ بِالتَّقْسِيمِ، فَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمُتُونِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ التَّقْسِيمَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقَضَاءِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ مُقَابِلَ عَمَلِهِ فِي النَّقْسِيمِ أُجْرَةً أَيْ أَجْرَ مِثْلِهِ، أَيْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْقِسْمَةُ غَيْرُ مَعْدُودَةٍ مِنَ الْقَضَاءِ حَقِيقَةً؛ فَغَيْرُ التَّقْسِيمِ أُجْرَةً أَيْ أَجْرَ مِثْلِهِ، أَيْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْقِسْمَةُ غَيْرُ مَعْدُودَةٍ مِنَ الْقَضَاءِ حَقِيقَةً؛ فَغَيْرُ مَعْدُودَةٍ مِنَ الْقَضَاءِ حَقِيقَةً؛ فَغَيْرُ مَعْدُودَةٍ مِنَ الْقَضَاءِ عَقِيقَةً؛ فَغَيْرُ مَعْدُودَةٍ مِنَ الْقَضَاءِ عَلِيهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَنِ مَقْرُوضٍ عَلَىٰ الْقَاضِي أَنْ يُبْشِرَ الْقِسْمَة بِالذَّاتِ، بَلْ إِنَّ الْمَفْرُوضَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَنِ الْقِسْمَةِ فَقَطْ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ مُمْكِنًا مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي؛ فَأَصْبَحَتِ الْقِسْمَة مُشَابِهَةً لِلْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ؛ فَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ أَخْذِ أُجْرَةٍ عَلَىٰ ذَلِكَ (الْعِنَايَةُ).

وَقَدْ بُيِّنَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأُخْرَىٰ كَالْخُلَاصَةِ والوهبانية أَنَّ التَّقْسِيمَ هُوَ مِنْ جِنْسِ عَمَل الْقَضَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَخْذُ أُجْرَةٍ.

مِقْدَارُ الْأُجْرَةِ هِيَ رُبْعُ عُشْرِ الْأَمْوَالِ الْمَقْسُومَةِ، أَيْ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ الْمَقْسُومِ (مِنْ فَتَاوَىٰ اللَّامِشِيِّ وَيَحْيَىٰ أَفَنْدِي فِي الْقِسْمَةِ)، وَيُعْمَلُ الْيَوْمَ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْقَوْلِ (مِنْ فَتَاوَىٰ اللَّامِشِيِّ وَيَحْيَىٰ أَفَنْدِي فِي الْقِسْمَةِ)، وَيُعْمَلُ الْيَوْمَ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْقَوْلِ الْأَوَّل.

لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مُقَابِلَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ الْأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَىٰ الْقَاضِي فَرْضٌ، وَوَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٤٥٧): أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ عَمَلٍ مَفْرُوضٍ، وَإِذَا أَخَذَ يَكُونُ الْمَأْخُوذُ رِشْوَةً وَحُكْمُهُ بَاطِلٌ.

اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ: إذَا أَخَذَ الْقَاسِمُ أُجْرَةً مُقَابِلَ عَمَلِ التَّقْسِيمِ؛ فَتَكُونُ هَذِهِ الْأُجْرَةُ عَلَىٰ نِسْبَةِ عَدَدِ الرُّءُوسِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ هِيَ مُقَابِلَةٌ لِلتَّمْيِيزِ، هَذِهِ الْأُجْرَةُ عَلَىٰ نِسْبَةِ عَدَدِ الرُّءُوسِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ هِيَ مُقَابِلَةٌ لِلتَّمْيِيزِ، وَبِمَا أَنَّ وَالتَّمْيِيزُ قَدْ يَكُونُ صَعْبًا فِي الْقَلِيلِ وَسَهْلًا فِي الْكَثِيرِ؛ فَلِذَلِكَ اعْتُبِرَ أَصْلُ التَّمْيِيزِ، وَبِمَا أَنَّ

جَمِيعَ الشُّرَكَاءِ قَدِ اسْتَفَادُوا مِنْ أَصْلِ التَّمْيِيزِ مُتَسَاوِينَ فَلَزِمَ عَلَيْهِمْ دَفْعُ الْأُجْرَةِ بِالسَّوِيَّةِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ بِنِسْبَةِ الْأَنْصِبَاءِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ هِيَ مَثُونَة الْمَالِكِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُلُثُهُ لِأَحَدِهِمَا وَثُلُثَاهُ لِلْآخَر، وَتُدُّ الْمُحْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُلُثُهُ لِأَحَدِهِمَا وَثُلُثَاهُ لِلْآخَر، فَتُونَ الشَّرِيكَيْنِ مُنَاصَفَةً عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَثْلَاثًا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ (مُنْلَا مِسْكِينِ)، وَيُعْمَلُ الْيَوْمَ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ.

مَصَّارِفُ الْأَمْلَاكِ: قَدِ اخْتُلِفَ فَي أُجْرَةِ الْقَاسِمِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ، أَمَّا أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالرَّاعِي وَالْحَمَّالِ وَالْحَارِسِ وَبَانِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَمُشَيِّدِهِ وَكِرَىٰ النَّهْرِ وَإِلْوَزَّانِ وَالرَّاعِي وَالْحَمَّالِ وَالْحَارِسِ وَبَانِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَمُشَيِّدِهِ وَكِرَىٰ النَّهْرِ وَإِلْوَزَّانِ وَالرَّاعِي وَالْحَمَّالِ وَالْحَارِسِ وَبَائِهِمْ بِالْإِجْمَاعِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ قَطِيعُ غَنَمٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَثْلَاثًا، فَأُجْرَةُ الرَّاعِي وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ حِفْظِ الْمُشْتَرَكِ أَثْلَاثًا. الْمُشْتَرَكِ أَثْلَاثًا يَدْفَعُهَا الشَّرِيكَانِ لِلرَّاعِي وَلِلْحَافِظِ أَثْلَاثًا.

كَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ اثْنَانِ صُبْرَةَ مَكِيلِ أَوْ مَوْزُونٍ، وَأَمَرَ أَحَدًا بِكَيْلِهَا لِيَعْلَمَا مِقْدَارَهَا، فَالْأُجْرَةُ تُدْفَعُ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمِلْكِ، أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا الْكَيْلُ أَوِ الْمُلْكُ، تُدْفَعُ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمِلْكِ، أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا الْكَيْلُ أَوِ الْوَرْنُ لِعَمَلِ الْقِسْمَةِ؛ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ الإِخْتِلَافُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمُلْتَقَىٰ.

أَمَّا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَيَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَجْرِي فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ سَوَاءٌ كَانَ الْكَيْلُ أَوِ الْوَزْنُ لِلْقِسْمَةِ أَوْ لِأَيِّ لَوْعٍ آخَرَ، وَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَلْزَمُ بِنِسْبَةِ عَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).



## الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة

الْهَادَّةُ (١١٢٣): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا، فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ قَبْلَ الْقَبْضِ، مَثَلًا: إذَا كَانَ لِلْمُتَوَقَّىٰ دُيُونٌ فِي ذِمَمِ أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدِينَ، وَاقْتَسَمَهَا الْوَرَثَةُ عَبْلَ الْقَبْضِ، مَثَلًا: إذَا كَانَ لِلْمُتَوَقَّىٰ دُيُونٌ فِي ذِمَمِ أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدِينَ، وَاقْتَسَمَهَا الْوَرَثَةُ عَلَىٰ أَنَّ مَا فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ مِنَ الدَّيْنِ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ، وَمَا فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ مِنْهُ لِفُلَانِ الْوَارِثِ لَا عَلَىٰ أَنَّ مَا فِي ذَمَّةِ فُلَانٍ مِنَ الدَّيْنِ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ الْوَارِثِ لَا يَصِحُّ، وَفِي هَذِهِ الْوَارِثُ الْآخَرُ. انْظُرِ يَصِحُّ، وَفِي هَذِهِ الْوَارِثُ الْآخَرُ. انْظُرِ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ.

يُشْتَرَطُّ فِي صِحَّةِ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا، وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُ الْعَيْنِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٩). فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ قُسِّمَ الدَّيْنُ فَقَطْ أَوْ قُسِّمَ الدَّيْنُ مَعَ الْعَيْنِ وَسَيُوضَّحُ ذَلِكَ قَرِيبًا.

وَيَثْبُتُ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِالْوُجُوهِ الأَرْبَعَةِ الآتِيَةِ:

أَوَّلًا: إِنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَازٌ، وَبِمَا أَنَّ الدَّيْنَ هُوَ أَمْرٌ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَمُجْتَمِعٌ فِي مَكَان وَاحِدٍ؛ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِفْرَازُ فِيهِ (الْكَفَوِيُّ).

ثَانِيًا: بِمَا أَنَّهُ يُوجَدُ فِي التَّقْسِيمِ مَعْنَىٰ الْمُبَادَلَةِ، فَإِذَا قُسِمَ الدَّيْنُ؛ فَيَلْزَمُ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمُدِينِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

ثَالِثًا: بِمَا أَنَّ الدَّيْنَ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً، وَقَدْ أُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ الْوُجُودِ لِحَاجَةِ النَّاسِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٣٢)؛ لِكَيْ يَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنْ شِرَاءِ الْمَالِ فِي مُقَابِلِهِ، وَبِمَا أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ فِي الْقَسْمَةِ؛ فَقَدِ اعْتُبَرَ فِيهَا مَعْدُومًا كَمَا كَانَ.

رَابِعًا: بِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ شُرِعَتْ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي الدَّيْنِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ؛ فَقَدْ بَطَلَ تَقْسِيمُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ (الْأَنْقِرْوِيُّ بِزِيَادَةٍ).

أُمَّا تَقْسِيمُ الدَّيْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَجَائِزٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَبْقَىٰ فِي حَالِ الدَّيْنِ بَلْ

يُصْبِحُ عَيْنًا مُنْتَفَعًا بِهَا، وَلِذَلِكَ لَوْ قَبَضَ اثْنَانِ الْعِشْرِينَ دِينَارًا الَّتِي لَهُمَا فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمَاهُمَا بَعْدَ الْقَبْضِ حَسَبَ حِصَصِهِمَا صَحَّتِ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ الْمَذْكُورَ أَصْبَحَ عَنْنًا.

### وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَامٌّ وَشَامِلٌ لِلصُّورِ الثَّلاثِ الآتِيَةِ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ دَيْنًا فَقَطْ وَثَابِتًا فِي ذِمَمِ أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدِينَ.

مَثَلًا: إذَا كَانَ لِلْمُتَوَقَّىٰ دُيُونٌ فِي ذِمَمِ أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّينَ وَاقْتَسَمَهَا الْوَرَثَةُ عَلَىٰ أَنَّ مَا فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ مِنْهُ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ؛ لَا يَصِحُّ. فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ مِنْهُ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ؛ لَا يَصِحُّ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا وَدَيْنًا، يَعْنِي إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا وَدَيْنًا وَقُسِمَ قِسْمَةً وَاحِدَةً؛ فَلَا يَصِحُّ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٦)؛ وَلِذَلِكَ إِذَا جَرَىٰ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ اللَّيْنُ الْفُلَانِيُّ الَّذِي عَلَىٰ فُلَانٍ مَعَ هَذِهِ الْعَيْنِ لِهَذَا الْوَارِثِ، وَالدَّيْنُ الْمَطْلُوبُ مِنْ فُلَانٍ مَعَ هَذِهِ الْعَيْنِ لِهَذَا الْوَارِثِ، وَالدَّيْنُ الْمُطْلُوبُ مِنْ فُلَانٍ مَعَ هَذِهِ الْعَيْنِ لِهَذَا الْوَارِثِ، وَالدَّيْنُ الْمَطْلُوبُ مِنْ فُلَانٍ مَعَ هَذِهِ الْعَيْنِ وَفِي الدَّيْنِ مَعًا.

كَذَلِكَ لَوْ جَرَىٰ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ، وَالْعَيْنُ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ كَانَ التَّقْسِيمُ بَاطِلًا (الطُّورِيُّ وَالنَّتِيجَةُ).

أَمَّا إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْأَعْيَانَ أَوَّلًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اقْتَسَمُوا الدُّيُونَ؛ صَحَّتْ قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ، وَبَطَلَتْ قِسْمَةُ الدُّيُونِ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

الصُّورَةُ النَّالِئَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ دَيْنًا فَقَطْ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ وَاحِدٍ؛ عَلَيْهِ فَعِبَارَةُ مُتَعَدِّدِينَ الْوَارِدَةُ فِي الْمِثَالِ لَيْسَتْ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، مَثْلًا: لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ مُتَعَدِّدِينَ الْوَارِدَةُ فِي الْمِثَالِ لَيْسَتْ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، مَثْلًا: لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَخَمْسُونَ رِيَالًا، وَاقْتَسَمَ الشَّرِيكَانِ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ وَأَخَذَ الْآخَرُ الْخَمْسِينَ رِيَالًا، وَأَخَذَ كُلِّ مِنْهُمَا مِنَ الْمَدِينِ سَندًا بِالْمَقْسُومِ فَلَا يَصِحُّ.

وَفِي هَذِهِ الصُّورِ الثَّلَاثِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَثْنِ وَالشَّرْحِ، كُلُّ مَا يُحَصِّلُهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَحَدُ اللَّائِنَيْنِ يُشَاءِ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّائِنَيْنِ يُشَاءِ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّائِنُ الْآخَرُ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّائِنَيْنِ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْوَارِثُ أَوِ الدَّائِنُ الْآخَرُ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ. انْظُرِ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ، أَيِ الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْكِتَابِ الْعَاشِرِ.

الْمَادَّةُ (١١٢٤): لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ إِلَّا بِإِفْرَازِ الْحِصَصِ وَتَمْيِيزِهَا، مَثَلًا:إِذَا قَالَ أَحَدُ صَاحِبَي الصَّبْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ لِلْآخَرِ: خُذْ أَنْتَ ذَلِكَ الطَّرَفَ مِنَ الصَّبْرَةِ، وَهَذَا الطَّرَفُ لِي. لَا يَكُونُ قِسْمَةً.

لَا تَصِتُ الْقِسْمَةُ إِلَّا بِإِفْرَازِ الْحِصَصِ وَتَمْيِيزِهَا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْقِسْمَةِ أَيِ الْأَثْرِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعْيِينِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ هَذَا لَا ثَرُّ عَلَىٰ الْقِسْمَةُ ، وَبِمَا أَنَّ التَّمْيِيزَ وَالْإِفْرَازَ هُمَا بِمَعْنَىٰ التَّفْرِيقِ ، فَعَطْفُ الْإِفْرَازِ عَلَىٰ التَّمْيِيزِ هُوَ عَطْفُ تَفْسِيرِيُّ .

مَثَلًا: إِذَا قَالَ أَحَدُ صَاحِبِي الصَّبْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ لِلْآخَرِ: خُذْ أَنْتَ ذَلِكَ الطَّرَفَ مِنَ الصَّبْرَةِ وَهَذَا الطَّرَفُ لِي وَرَضِيَ الْآخَرُ؛ لَا يَكُونُ قِسْمَةً، بَلْ تُقْسَمُ الْحِنْطَةُ بِالْكَيْلِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١١٤٧)؛ لِكَوْنِهَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ مَيَّزَ وَأَفْرَزَ الشَّرِيكَانِ الصَّبْرَةَ بِتَغْرِيقِهَا إِلَىٰ قِسْمَيْنِ وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا طَرَفًا وَالْآخَرُ طَرَفًا آخَرَ وَرَضِيَا بِذَلِكَ، فَلَا الصَّبْرَةَ بِتَغْرِيقِهَا إِلَىٰ قِسْمَيْنِ وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا طَرَفًا وَالْآخَرُ طَرَفًا آخَرَ وَرَضِيَا بِذَلِكَ، فَلَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ مِنَ الْأَمْوَالِ الرِّبُويَّةِ ؛ فَلَا يَصِحُّ تَقْسِيمُهَا مُجَازَفَةً، أَيْ أَنْ لَوْ قُصِمَتِ الْحِصَصُ وَأُفْرِزَتْ عَلَىٰ وَجْهِ التَّخْمِينِ، فَلَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُ لَقُ سُمَتِ الْحِصَصُ وَأُفْرِزَتْ عَلَىٰ وَجْهِ التَّخْمِينِ، فَلَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُ لَقُ سُمَتِ الْحِصَصُ وَأُفْرِزَتْ عَلَىٰ وَجْهِ التَّخْمِينِ، فَلَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُ لَوْ فُسِمَتِ الْحِصَصُ وَأُفْرِزَتْ عَلَىٰ وَجْهِ التَّخْمِينِ، فَلَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ أَنْ أَنْ يُعْفِينَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّذِينِ صُبْرَةً وَيَأْخُذَ الْآخَرُ صُبْرَةً أَحْدَلُ الشَّرِيكَيْنِ صُبْرَةً وَيَأْخُذَ الْآخَرُ صُبْرَةً أَخْرَىٰ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُقْسَمَ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، وَأَنْ تَسَاوَىٰ الْجَصَصُ أَيْ أَنْ تَكُونَ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ قَسَّمَ الشَّرِيكَانِ الْأَرْبَعِينَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَكَانَتْ ثَلَاثُونَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ مِنْهَا مِنَ النَّوْعِ الْأَدْنَىٰ وَتُسَاوِي قِيمَتُهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَقَطْ، وَكَانَتِ الْعَشَرَةُ الْكَيْلَاتُ الْأَخْرَىٰ مِنَ النَّوْعِ الْأَعْلَىٰ وَكَانَتْ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ أَيْضًا، وَاقْتَسَمَهَا الشَّرِيكَانِ الْكَيْلَاتُ الْأُخْرَىٰ مِنَ النَّوْعِ الْأَعْلَىٰ وَكَانَتْ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ أَيْضًا، وَاقْتَسَمَهَا الشَّرِيكَانِ الْكَيْلَاتِ الْعَشْرَةَ الْآخَرُ الْعَشَرَةَ الْكَيْلاتِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْقَضَاءِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الثَّلَاثِينَ الْكَيْلَةَ الدُّنْيَا وَأَخَذَ الْآخَرُ الْعَشَرَةَ الْكَيْلاتِ الْعُلْيَا، فَلَا يَجُوزُ.

أَمَّا لَوْ أَخَذَ مَعَ الْحِنْطَةِ الْعُلْيَا مَالًا آخَرَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ كَثَوْبِ قُمَاشٍ، فَيَصِحُّ

وَتَكُونُ الْفَضْلَةُ الَّتِي بَقِيَتْ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ثَوْبِ الْقُمَاشِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ أَرْضُ مُشْتَرَكَةٌ مَزْرُوعَةٌ حِنْطَةً، فَاقْتَسَمَهَا الشَّرِيكَانِ بِقُرْبِ مَوْسِمِ الْحَصَادِ، وَأَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا جِهَةً مِنَ الْمَزْرُوعَاتِ غَيْرَ الْمَحْصُودَةِ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنَ الْآخَر؛ فَيَكُونُ رِبًا فِي هَذَا الْحَالِ.

أَمَّا إِذَا أَعْطَىٰ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ مَالًا مِنْ مِلْكِهِ لِلْآخَرِ وَأَدْخَلَهُ فِي التَّقْسِيمِ؛ فَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي هَذَا الْحَالِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا (الْقُنْيَةُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ).

الْمَادَّةُ (١١٢٥): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ مِلْكَ الشُّرَكَاءِ حِينَ الْقِسْمَةِ؛فَلِذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقُّ لِكُلِّ الْمَقْسُوم بَعْدَ الْقِسْمَةِ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ، وَكَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقُّ لِجُزْءٍ شَائِع مِنَ الْمَقْسُوم كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ؛ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ، وَيَلْزَمُ تَكْرَارُ تَقْسِيم الْمَقْسُوم، كَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِمَجْمُوع حِصَّةٍ ؛ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ مُشْتَر كَةً بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ، وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنِ فِي حِصَّةٍ أَوْ لَجُزْءٍ شَائِع مِنْهَا؛ فَيَكُونُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ مُحَيِّرًا إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ، وَإِنْ شَاءَ لَا يَفْسَخُهَا وَرَجَعَ بِمِقْدَارِ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ، مَثَلًا: لَوْ قُسِمَتْ عَرْصَةٌ مِسَاحَتُهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، فَظَهَرَ بَعْدَ التَّقْسِيم مُسْتَحِقُّ لِنِصْفِ حِصَّتِهِ، فَلِصَاحِبِ الْحِصَّةِ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِرُبْع حِصَّتِهِ، يَعْنِي يَأْخُذُ مِنْ حِصَّتِهِ تَحِلَّ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقُّ لِمِقْدَارِ مُعَيَّن مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْحِصَصِ مُتَسَاوِيَةً؛ فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ، وَإِذَا كَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا قَلِيلَةً وَحِصَّةُ الْآخَر كَثِيرَةً؛ فَيُعْتَبُرُ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ، وَيَكُونُ كَأَنَّهَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِمِقْدَارِ مُعَيَّن فِي حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَكُونُ مَنْ أَصَابَ حِصَّتَهُ أَكْثَرِيَّةُ الإسْتِحْقَاقِ مُحَيِّرًا كَمَا مَرَّ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِمِقْدَارِ النَّقْصَانِ.

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ كَامِلُ الْمَالِ الْمَقْسُومِ مِلْكَ الشُّرَكَاءِ حِينَ الْقِسْمَةِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَقْسُومُ مِلْكًا بَلْ كَانَ وَقْفًا؛ فَلَا يَصِحُّ التَّقْسِيمُ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ عَقَارُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا عَلَىٰ اثْنَيْنِ فَقَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا، فَالتَّقْسِيمُ غَيْرُ صَحِيحٍ بِالْإِجْمَاعِ.

وَالْقِسْمَةُ فِي الصُّورِ الثَّلاثِ الآتِيَةِ الذِّكْرُ بَاطِلَةٌ كُلِّيًّا وَفِي الصُّورَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ غَيْرُ بَاطِلَةٍ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِمَجْمُوعِ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَضَبَطَ الْمَقْسُومَ عَلَىٰ أَنَّهُ مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ؛ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ، وَلَا يَبْقَىٰ شَيْءٌ مِنَ الْمَقْسُومِ لِيُعَادَ تَقْسِيمُهُ.

وَقُوْلُ الْمَجَلَّةِ: (إِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ) هُوَ لِلاحْتِرَاذِ مِنَ الشَّفِيعِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ لِلْمَقْسُومِ شَفِيعٌ؛ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ.

مَثَلًا: لَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدٌ نِصْفًا شَائِعًا فِي دَارٍ، ثُمَّ قَسَمَ مَعَ بَائِعِهِ وَأَفْرَزَ حِصَّتَهُ، فَأَخَذَ الشَّفِيعُ حِصَّةَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي، فَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُ الْقِسْمَةِ، بَلْ يَأْخُذُ حِصَّةَ الْمُشْتَرِي مَقْسُومَةً (فَتَاوَىٰ ابْنِ نُجَيْمٍ)، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠١٠).

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقُّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الْمَقْسُومِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ، أَيْ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِهِ، أَيْ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِ كُلِّ الْمَقْسُومِ، وَضُبِطَ عَلَىٰ أَنَّهُ وَقْفٌ أَوْ مِلْكُ؛ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ بِالِاتِّفَاقِ، وَيَلْزُمُ إَنْ ثُلُو أُبْقِيَتِ الْقِسْمَةُ عَلَىٰ حَالِهَا يَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ إِعَادَةُ تَقْسِيمِ الْبَاقِي مِنَ الْمَقْسُومِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُبْقِيَتِ الْقِسْمَةُ عَلَىٰ حَالِهَا يَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ لِتَعَرَّقِ جَصَّتِهِ بَيْنَ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩).

مَثُلًا: لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِرُبُعِ عَرْصَةٍ شَائِعَةٍ قُسِمَتُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، فَإِذَا لَمْ تُنْقَضِ الْقِسْمَةُ وَأُبِقِيَتْ؛ فَتَكُونُ ثَلَاثَةُ أَثَلَاثِ حِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ مُتَفَرِّقَةً بَيْنَ الْمَقْسُومِ لَهُمُ الثَّلَاثَةِ؛ فَيَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْجُزْءِ الشَّائِعِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْجُزْءِ الشَّائِعِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). كَمَا أَنَّهُ إِذَا ظَهرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْجُزْءِ الشَّائِعِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيَنْعَدِمُ مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ الْمَقْصُودِ فَسَيَرْجِعُ كُلُّ مُتَقَاسِمٍ عَلَىٰ الْآخَرِ بِالْحِصَّةِ الْمَضْبُوطَةِ مِنْهُ؛ فَيَنْعَدِمُ مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ الْمَقْصُودِ

مِنَ الْقِسْمَةِ (ابْنُ مَلَكٍ).

الصُّورَةُ الثَّالِئَةُ: كَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِجَمِيعِ حِصَّةٍ، وَضُبِطَتْ عَلَىٰ أَنَّهَا مِلْكُ أَوْ وَقُفٌ؛ تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَصْبَحَتْ حِصَّةُ كُلِّ الْمِصَلِ الْإِفْرَانِ أَصْبَحَتْ حِصَّةُ كُلِّ شَرِيكِ مُخْتَلِطَةً بِحِصَّةِ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ؛ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَىٰ الْإِفْرَانِ وَالتَّمْيِيزِ (الطُّورِيُّ)، وَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا كَانَتِ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ وَطَلَبَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ التَّقْسِيمَ؛ فَتُقَسَّمُ ثَانِيًا.

وَبُطْلَانُ التَّقْسِمِ فِي الصُّورَةِ التَّالِثَةِ يَكُونُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَلَمْ يَكُنْ بَاعَهَا لِآخَرَ كُلَّا أَوْ بَعْضًا، وَقَدْ أَشَارَتِ الْمَجَلَّةُ إِلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا: (الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ). أَمَّا إِذَا بَاعَهَا لِآخَرَ؛ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلُ عَلَىٰ الْبَيْعِ، فَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مِنْ الْبَاقِيَةُ). أَمَّا إِذَا بَاعَهَا لِآخَرَ؛ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلُ عَلَىٰ الْبَيْعِ، فَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مِنْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ نِصْفَ حِصَّتِهِ مِثْلًا الَّتِي بَاعَهَا.

مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرِو، وَقُسِمَتْ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، وَأُعْطِيَ نِصْفُهَا لِزَيْدٍ وَنِصْفُهَا لِعَمْرِو، ثُمَّ بَاعَ عَمْرُو حِصَّتَهُ كَامِلَةً إِلَىٰ بَكْرٍ، ثُمَّ فَسَاوِيَيْنِ، وَأُعْطِيَ نِصْفُهَا لِزَيْدٍ وَنِصْفُهَا لِعَمْرِو، ثُمَّ بَاعَ عَمْرُو حِصَّتَهُ كَامِلَةً إِلَىٰ بَكْرٍ، ثُمَّ فَصِطَتْ حِصَّةُ زَيْدٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ، فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ بَيْعُ عَمْرِو، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَظْمُ وَوَقِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَنْقَلِبُ الصَّورَةِ يَنْقَلِبُ الصَّورَةِ يَنْقَلِبُ الْمَعْبُوضَ فِي الْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَكُونُ مَمْلُوكًا؛ فَيَكُونُ الْبَيْعُ إِلَىٰ قِسْمَةٍ فَاسِدَةٍ، وَبِمَا أَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي الْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَكُونُ مَمْلُوكًا؛ فَيَكُونُ الْبَيْعُ الْفِلْدِيَّةُ وَالْهَنْدِيَّةُ ).

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فِي حِصَّةٍ أَوْ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا فَقَطْ؛ فَلَا تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَ الَّذِي لَمْ يُضْبَطْ بِالإسْتِحْقَاقِ بَقِي مُفْرَزًا عَلَىٰ حَالِهِ، وَفِي حَالٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ، وَبِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ هِي بِمَعْنَىٰ الْبَيْعِ، وَبِمَا أَنَّ ضَبْطَ بَعْضِ الْمَبِيعِ لِيسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ، وَبِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ هِي بِمَعْنَىٰ الْبَيْعِ، وَبِمَا أَنَّ ضَبْطَ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِالإسْتِحْقَاقِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي، بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي، بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي الْمَقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ الْذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ الْذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ النَّذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ النَّذِي أَنْ شَاءَ تَنِقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَاسْتَرَدَ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ النَّذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ النَّذِي أَنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَاسْتَرَدَ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ النَّهَ مِنَ الثَّمَنِ، انْظُو شَمْوَ الْمَادَةَ (٥ ٣٥ ٣)؛ فَلِذَلِكَ فَالْقِسْمَةُ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

وَفِي هَذَا الْحَالِ، أَيْ فِي صُورَةِ ظُهُورِ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ حِصَّةٍ، يَكُونُ صَاحِبُ

هَذِهِ الْحِصَّةِ أَيِ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مُخَيَّرًا بِالِاتَّفَاقِ، وَفِي صُورَةِ ظُهُورِ مُسْتَحِقِّ لِجُزْءِ شَائِعِ مِنْهَا يَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَيَجِبُ مِنْهَا يَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَيَجِبُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ لِأَجْلِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ لِلْمَقْسُومِ شَرِيكًا آخَرَ وَقَدْ قَسَمَ بِدُونِ أَخْذِ رِضَاهُ فَكَانَتِ الْقِسْمَةُ بَاطِلَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْحِصَّةِ فَسَخَ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ التَّجْزِئَةَ فِي الْأَعْيَانِ الْمُجْتَمِعَةِ عَيْبٌ (عَبْدُ الْحَلِيمِ)، أَيْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تُفْسَخِ الْقِسْمَةُ، وَأَخَذَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مَوْجُودًا فِي الْأَقْسَامِ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ الْآخَرِينَ؛ فَيَكُونُ مَا أَخَذَهُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مَوْجُودًا فِي الْأَقْسَامِ الْأَخْرَىٰ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَحْصُلُ ضَرَرٌ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يُحْصُلُ ضَرَرٌ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَحْصُلُ ضَرَرٌ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ مِنَ الْحِصَّةِ عَلَىٰ الْأَقْسَامِ الَّتِي فِي يَدِ أَصْحَابِ يُضَمَّ مَا يَقِي فِي يَدِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ مِنَ الْحِصَّةِ عَلَىٰ الْأَقْسَامِ الَّتِي فِي يَدِ أَصْحَابِ الْحِصَوبِ، وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا تَكْرَارًا إِذَا كَانَ هَذَا الْبَاقِي قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، وَإِنْ شَاءَ لَا الْحِصَوبِ، وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا تَكْرَارًا إِذَا كَانَ هَذَا الْبَاقِي قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، وَإِنْ شَاءَ لَا يَقْضَانِ الْخَصَّةِ الْأَخْرَىٰ بِالنَّقْصَانِ اللَّذِي ضَبَطَهُ الْمُسْتَحِقَّةِ الْأَمْسَةِ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأَخْرَىٰ بِالنَّقُصَانِ اللَّذِي ضَبَطَهُ الْمُسْتَحِقُ .

مَثَلًا: إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، وَبَعْدَ تَقْسِيمِهَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِنِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا أَوْ لِنِصْفٍ شَائِعٍ مِنْهَا وَضُبِطَتْ بِالإسْتِحْقَاقِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِرُبُعِ الْمُسْتَحَقِّ قَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِرُبُعِ

وَقَدْ نَقَلَ الطُّورِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنَ الْمُحِيطِ: عَرْصَةٌ تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفَيْ دِرْهَم، وَدَارٌ تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ - مُشْتَركَتَانِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَاقْتَسَمَاهَا رِضَاءً، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الْعَرْصَةَ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ لِلْآخَرِ فَرَسًا قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَخَذَ الْآخَرُ الدَّارَ، ثُمَّ إِنَّ الشَّرِيكَ الْعَلُقُ الْعَرْصَةَ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ لِلْآخَرِ فَرَسًا قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَم وَأَخَذَ الْآخَرُ الدَّارَ، ثُمَّ إِنَّ الشَّرِيكَ الْعَلُقُ النَّذِي أَخَذَ الدَّارَ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ، ثُمَّ ضُبِطَ عُلُويُّ تِلْكَ الدَّارِ بِالإَسْتِحْقَاقِ، وَكَانَ ذَلِكَ الْعُلُقُ النَّالِي مُتَحِعًا فَمُشْتَرِي عَلَىٰ الْبَائِعِ بِنِصْفِ عُشْرِ الدَّارِ، وَأَمْسَكَ الْبَاقِي، فَلِصَاحِبِ عُشْرَ الدَّارِ، وَأَمْسَكَ الْبَاقِي، فَلِصَاحِبِ الْمَوْمَةِ بِسِتَّةَ عَشْرَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ عِنْدَ الْإِمَامِ، أَمَّا عِنْدَ اللَّارِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ بِسِتَّةَ عَشْرَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ عِنْدَ الْإِمَامِ، أَمَّا عِنْدَ الْبِي يُوسُفَ فَيَرْجِعُ عَلَىٰ نَفْسِ الْعَرْصَةِ بِسِتَّةَ عَشْرَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ عِنْدَ الْإِمَامِ، أَمَّا عِنْدَ الْبِي يُوسُفَ فَيَرْجِعُ عَلَىٰ نَفْسِ الْعَرْصَةِ بِنِكَ الْمِقْدَارِ. انْتَهَىٰ.

وَالْخِيَارُ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الْمَضْبُوطُ قَسَّمَ مِنْ حِصَّتِهِ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَبِعْ أَيَّ مِقْدَارٍ مِنْ حِصَّتِهِ الَّتِي أَصَابَتْهُ، أَمَّا إِذَا بَاعَ النَّصْفَ مَثَلًا مِنَ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ، ثُمَّ ضُبِطَ بَالِاسْتِحْقَاقِ؛ فَيَكُونُ الْبَيْعُ جَائِزًا وَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنَ الْمَحَلَّةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ لَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَىٰ رَدِّ الْمِقْدَارِ مِنَ الْمَحَلَّةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ لَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَىٰ رَدِّ الْمِقْدَارِ اللَّهِ يَعْ مِلْكُهُ وَمِعْ الْعِقَقِ مِنْ حِصَّتِهِ فَسَقَطَ خِيَارُهَا، بَلْ يَأْخُذُ رُبُعَ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخِرِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي ضُبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقِ هِيَ مِلْكُهُ، وَنِصْفَهَا الْآخُومُ الشَّرِيكِ الْآخِومُ الْمَذْكُورُ لَهُ؛ فَلَهُ الرَّجُوعُ عَوَضُ الْمَذْكُورُ لَهُ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي بَقِيَتْ عِنْدَ شَرِيكِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمِ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ لَهُ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي بَقِيَتْ عِنْدَ شَرِيكِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمِ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ لَهُ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي بَقِيَتْ عِنْدَ شَرِيكِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمِ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ لَهُ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي تَرَكَهَا لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ).

الشَّرْطُ النَّانِي: أَنْ يَكُونَ ضَبْطُ قِسْمٍ مِنَ الْحِصَّةِ بِالإِسْتِحْقَاقِ - مُورِّثًا لِلْعَيْبِ فِي بَاقِي تِلْكَ الْحِصَّةِ، وَالْمِثَالُ لِلْمُورِّثِ لِلْعَيْبِ هُوَ مِثَالُ الْمَجَلَّةِ الْآتِي الذِّكْرُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُورِّثًا لِلْعَيْبِ؛ فَلَا يَكُونُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مُخَيَّرًا وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِمِقْدَارِ نَصِيبِهِ فَقَطْ، مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَأَصَابَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ شَاةً قِيمَتُهَا مِائَةُ رِيَالٍ، وَأَصَابَ الْآخِرَ سِتُّونَ شَاةً قِيمَتُهَا مِائَةُ رِيَالٍ، ثُمَّ طُخِمِ مِنَ الْأَرْبَعِينَ شَاةً الرُّجُوعُ عَلَىٰ صَاحِبِ السِّتِينَ شَاةً بِخَمْسَةِ رِيَالَاتٍ بِالإِسْتِحْقَاقِ، فَلِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ شَاةً الرُّجُوعُ عَلَىٰ صَاحِبِ السِّتِينَ شَاةً بِخَمْسَةِ رِيَالَاتٍ، وَلَا يَلْزُمُ نَفْضُ الْقِسْمَةِ، وَقَدْ بُيِّنَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَبِيعِ هُو عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (٥٥٣)، وَيُغْهَمُ مِنَ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الصُّورَةَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ ذُكِرَتْ فِي الْمَجَلَّةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ، فَهِي مُقَيَّدَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ.

الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ: وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنِ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ؛ فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُعَدُّ هَذِهِ الْحِصَصُ الْمُسْتَحَقَّةُ مُتَسَاوِيَةً؛ وَتُعَدُّ هَذِهِ الْحِصَصُ الْمُسْتَحَقَّةُ مُتَسَاوِيَةً؛ فَلَشَرِيكِ الَّذِي فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآخَرِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَسَاوِيَةٍ؛ فَلِلشَّرِيكِ الَّذِي نُقِصَتْ حِصَّتُهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآخَرِ (أَبُو السُّعُودِ).

وَتُوجَدُ صُورَةٌ وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ، وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ فِي حُكْمِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ؛ فَلَمْ تُبَيَّنْ عَلَىٰ حِدَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا).

مَثَلًا: لَوْ قُسِمَتِ الْعَرْصَةُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي مِسَاحَتُهَا مِائَتَا ذِرَاعٍ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، وَأَعْطِيَ كُلُّ شَرِيكٍ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقُّ لِثُلُثِ الْقِسْمَيْنِ أَوْ لِثُلُثِ قِسْمٍ وَلِرُبُعِ الْقِسْمِ الْآخَرِ، فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَيَجِبُ أَنْ يُعَادَ التَّقْسِيمُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

١- مَثَلًا: إذَا قُسِمَتْ عَرْصَةٌ مِسَاحَتُهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، حَيْثُ كَانَ كُلُّ طَرَفٍ مِنْهَا مُسَاوِيًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ، وَلَيْسَ لَهُ شَرَفٌ عَلَىٰ الْآخَرِ، وَأَعْطِيَ لِكُلِّ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِمَجْمُوعِهَا أَيْ لِلْمِائَةِ وَالسِّتِينَ ذِرَاعًا؛ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ وَلَا مَحِلَّ لِإِجْرَاءِ التَّقْسِيمِ ثَانِيَةً.

٢- وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقُ لِجُزْءِ شَائِعٍ كَالنَّصْفِ أَوِ الثَّلُثِ مِنْ مَجْمُوعِ تِلْكَ الْعَرْصَةِ؛
 فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَيَجِبُ تَقْسِيمُهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِإِشْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ فِي الْقِسْمَةِ أَيْضًا.

٣- إذا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِمَجْمُوعِ حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِلثَّمَانِينَ ذِرَاعًا؛ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا،
 وَيَجِبُ تَقْسِيمُ الْحِصَّةِ الْبَاقِيَةِ الثَّمَانِينَ ذِرَاعًا ثَانِيَةً.

٤- وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِنِصْفِ حِصَّةٍ أَيْ لِنِصْفِهَا الْمُعَيَّنِ أَوْ لِنِصْفِهَا الشَّائِعِ؛ فَصَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَطَلَبَ إِجْرَاءَ الْقِسْمَةِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْسَخِ الْقِسْمَةَ وَرَجَعَ بِرُبُعِ مَجْمُوعِ حِصَّتِهِ، وَالرُّبُعُ الْمَذْكُورُ هُوَ الثَّمَنُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَجْمُوعِ الْقِسْمَةَ وَرَجَعَ بِرُبُعِ مَجْمُوعِ حِصَّتِهِ، وَالرُّبُعُ الْمَذْكُورُ هُوَ الثَّمَنُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَجْمُوعِ حِصَصِ الشَّرِيكَيْنِ، أَيْ أَنْ مُأْخُدُ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ حَصَّةِ ضَرِدُ الْحِصَّةِ الَّتِي ضُبِطَتْ بِالْإِسْتِحْقَاقِ رَاجِعًا عَلَىٰ الْمُتَقَاسِمَيْنِ مُنَاصَفَةً، وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً أَيْضًا.

قَدْ أَتَتِ الْمَجَلَّةُ بِمِثَالِهَا مِنَ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ هُوَ فِي صُورَةِ أَنْ يَكُونَ ضُبِطَ بَعْضُ الْحِصَّةِ وَالدَّارِ وَالْخَانِ، كَمَا هُوَ بَعْضُ الْحِصَّةِ وَالدَّارِ وَالْخَانِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ آنِفًا فِي مَبْحَثِ الشَّرْطِ الثَّانِي، أَمَّا إِذَا كَانَ ضَبْطُ بَعْضِ الْحِصَّةِ غَيْرَ مُورِّثٍ لِلْعَيْبِ فِي مُبْحَثِ الشَّرْطِ الثَّانِي، أَمَّا إِذَا كَانَ ضَبْطُ بَعْضِ الْحِصَّةِ غَيْرَ مُورِّثٍ لِلْعَيْبِ فِي

الْبَاقِي؛ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا قُسِمَتْ مِائَةُ شَاةٍ، وَضُبِطَ قِسْمٌ مِنَ الشِّياهِ الَّتِي خَرَجَتْ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا؛ فَلِلشَّرِيكِ الشِّياهِ الَّتِي خَرَجَتْ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ، وَلَيْسَ لَهُ الإِدِّعَاءُ بِفَسْخِ الْقِسْمَةِ (الْهِنْدِيَّةُ). وَالْفَرْقُ هُوَ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآخَرِ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، وَلَيْسَ لَهُ الإِدِّعَاءُ بِفَسْخِ الْقِسْمَةِ (الْهِنْدِيَّةُ). وَالْفَرْقُ هُو الرَّبُوعِ عَلَىٰ الْآخَرِ بِخَمْسَةِ فِي الْعَرْصَةِ وَالدَّارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - مُورِّثُ لِلْعَيْبِ فِي الْبَاقِي، وَلاَ يُورَقُ الْعَيْبِ فِي الْبَاقِي، وَلاَ يُورَقُ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ هُو أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا وُلَا يُورَّتُ الْعَيْبُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٣).

٥- وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ، فَإِذَا كَانَ الْمَقَادِيرُ الَّتِي ضُبِطَتْ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ مُتَسَاوِيةً، أَيْ ضُبِطَ عِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ حَسْبَ مِثَالِنَا؛ فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ، وَلَا يَبْقَىٰ مَحِلٌّ لِرُجُوعٍ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخِرِ، وَإِذَا كَانَ الْمِقْدَارُ الْمُعَيَّنُ الْمَضْبُوطُ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ غَيْر مُتَسَاوٍ، وَكَانَ مِنْ حِصَّةٍ أَحَدِهِمَا كَثِيرًا وَمِنَ الْآخِرِ قَلِيلًا، فَأَخَذَ مَثلًا مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ غَيْر مُتَسَاوٍ، وَكَانَ مِنْ حِصَّةٍ أَحَدِهِمَا كَثِيرًا وَمِنَ الْآخِرِ قَلِيلًا، فَأَخَذَ مَثلًا حَسْبَ مِثَالِنَا مِنْ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ أَذْرُعٍ وَمِنَ الْآخِرِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا؛ فَيُعْتَبُرُ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ عَشْرِينَ ذِرَاعًا؛ فَيُعْتَبُرُ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا، كَاسْتِحْقَاقِ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ حِصَّةٍ أَحَدِهِمَا؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّذِي صُبِطَ مِنْهُ زِيَادَةٌ - مُخَيَّرًا عَلَىٰ الْوَجْهِ حَصَّةٍ أَحَدِهِمَا؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّذِي صُبِطَ مِنْهُ زِيَادَةٌ - مُخَيَّرًا عَلَىٰ الْوَجْهِ عَلَىٰ الْوَعْدَارُ النَّيْسِ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ، إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ فَتُصَمُّ الْبَاقِيَةُ فِي يَدِهِ إِلَىٰ الْحِصَّةِ الْمُذْكُورُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الطَّلَبِ، وَإِنْ شَاءَ لَا الْمَوْمَةُ وَدَةٍ فِي يَدِ شَرِيكِهِ، وَيُقْسَمُ الْمِقْدَارُ النَّقْصَانِ.

مَثَلًا: لَوْ ضُبِطَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَرْبَعَةُ أَذْرُع، وَضُبِطَ مِنَ الْآخَرِ سِتَّةُ أَذْرُع، فَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي ضُبِطَ مِنْهُ الْبَعَةُ أَذْرُعٍ مُخَيَّرًا، بَلْ يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي ضُبِطَ مِنْهُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ مُخَيَّرًا، بَلْ يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي ضُبِطَ مِنْهُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ مُخَيَّرًا، إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَتُضَمُّ الْحِصَّةُ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ حِصَّتِهِ إِلَىٰ حِصَّةِ الْآخَر، وَتُقْسَمُ ثَانِيَةً إِذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِذِرَاعٍ وَاحِدٍ، أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ مَحِلَّ ذِرَاع (أَبُو السُّعُودِ).

ضَمَانُ الْغُرُورِ فِي حَالَةِ ضَبْطِ بَعْضِ حِصَّةٍ بِالاسْتِحْقَاقِ مِنَ الْمَقْسُومِ: وَإِنْ يَكُنْ ضَبْطُ الْحِصَّةِ الْمَقْسُومَةِ بِالاسْتِحْقَاقِ يُثْبِتُ لِلشَّرِيكِ حَقَّ الرُّجُوعِ، إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ تَفْصِيلٌ فِي الضَّرَرِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (٢٥٨) وَفِي حَقِّ الرُّجُوعِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ فِي الْمُوالِ إِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا عَنِ الْقِسْمَةِ يُجْبَرُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ بِطَلَبِ الْآخَرِ، الْظُرِ فِي أَمْوَالِ إِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا عَنِ الْقِسْمَةِ بِالضَّرَرِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْقِسْمَةُ رِضَاءً أَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ رِضَاءً أَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ وَضَاءً؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي غُرِّرَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ - لَمْ يَكُنْ غُرِّرَ مِنْ طَرَفِ شَرِيكِهِ. انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١١٨).

مَثَلًا: لَوْ قَسَّمَ الشَّرِيكَانِ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا، وَأَنْشَأَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ حِصَّتِهِ الْمَقْسُومَةِ بِنَاءً، فَضُبِطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حِصَّتُهُ بِالإسْتِحْقَاقِ، فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ الَّذِي بَنَاهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ كِلَاهُمَا أَبْنِيَةً عَلَىٰ حِصَصِهِمَا الْمُتَسَاوِيَةِ، وَضُبِطَتْ حِصَصُهُمَا بِالإسْتِحْقَاقِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ.

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ وَقَعَتْ فِي أَمْوَالٍ إِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ إَجْرَاءِ الْقِسْمَةِ فِي فِيهَا؛ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ إِذَا طَلَبَهَا الشَّرِيكُ الْآخَرُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٥٣)، فَيَثْبُتُ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ حَقُّ الرُّجُوعِ بِالضَّرَرِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ ضَامِنٌ لِسَلَامَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ، فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا قَدْ خُرِّرَ مِنْ جَانِبِ شَرِيكِهِ.

مَثَلًا: إذَا كَانَتْ دَارَانِ مُشْتَرَكَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَتَقَاسَمَا مَعَ بَعْضِهِمَا رِضَاءً، وَأَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا دَارًا مِنْ تَيْنِكَ الدَّارَيْنِ، فَأَنْشَأَ أَحَدُهُمَا بِنَاءً فِي قِسْمَتِهِ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ وَضَبَطَهَا مِنْهُمَا دَارًا مِنْ تَيْنِكَ الدَّارَيْنِ، فَأَنْشَأَ أَحَدُهُمَا بِنَاءً فِي قِسْمَتِهِ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ وَضَبَطَهَا بِالإسْتِحْقَاقِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٥٨). (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْكَفَوِيُّ وَالطُّورِيُّ).

الْهَادَّةُ (١١٢٦): قِسْمَةُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ الْإِجَازَةِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا، مَثَلًا: إِذَا قَسَّمَ أَحَدُّ الْهَالَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ؛ فَلَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ جَائِزَةً وَنَافِذَةً، لَكِنْ لَوْ أَجَازَ أَصْحَابُهُ قَوْلًا بِأَنْ قَالُوا: أَحْسَنْتَ. أَوْ تَصَرَّفُوا بِحِصَصِهِمُ الْمُفْرَزَةِ تَصَرُّفَ الْمُلَّلَاكِ، يَعْنِي بِوَجْهٍ مِنْ لَوَازِمِ التَّمَلُّكِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ، فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ صَحِيحَةً وَنَافِذَةً.

قِسْمَةُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمَقْسُوم لَهُمْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ

عَقْدٍ يَصِحُّ فِيهِ التَّوْكِيلُ يَتَوَقَّفُ عَقْدُ الْفُضُولِيِّ فِيهِ عَلَىٰ الْإِجَازَةِ، وَالْقِسْمَةُ هِيَ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا التَّوْكِيلُ (الْخَيْرِيَّةُ).

وَحَقُّ الْإِجَازَةِ فِي قِسْمَةِ الْفُضُولِيِّ - هِيَ لِلْمَقْسُومِ لَهُمْ أَوْ لِوَكِيلِهِمْ أَوْ لِوَرَثَتِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ أَوْ وَصِيِّهِمْ أَوْ لِلْوَصِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَإِذَا أَجَازَ هَوُلَاءِ قِسْمَةَ الْفُضُولِيِّ؛ تَكُونُ نَافِذَةً وَلَا يَصِحُّ لَهُمْ رَدُّهَا بَعْدَ الْإِجَازَةِ، وَإِذَا لَمْ يُجِيزُوا؛ تَنْفَسِخُ الْقِسْمَةُ وَلَا تَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ بَعْدَ الْإِجَازَةِ بِالْفَسْخِ، وَلَا يَعُودُ هَذَا الْفِسَاخِهَا؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْفَسْخِ، وَلَا يَعُودُ هَذَا الْحَقُّ بَعْدَ وُقُوعٍ ذَلِكَ. انْظُرِ الْمَاذَةَ (٥١)، مَثَلًا: لَوْ تَقَاسَمَ الشُّرَكَاءُ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ وَكَانَ الْحَقْمَ بَعْدَ وَلِي عَلَمَ الْغَائِبُ بِإِجْرَاءِ الْقِسْمَةِ وَإِفْرَازِ حِصَّتِهِ قَالَ: لَا أَرْضَى بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا غَبْنًا فَاحِشًا. فَإِذَا زَرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتِهِ؛ فَلَا يَكُونُ مُجِيزًا لِلْقِسْمَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِجَازَةِ أَنْ يَكُونَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ، أَيِ الْمَالُ الْمَقْسُومُ - قَائِمًا؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ؛ لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ، كَمَا يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمَبِيعِ فِي صِحَّةِ إِجَازَةِ الْبَيْعِ الْفُضُولِيِّ (جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ).

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ فَرَسَانِ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ غَائِبًا، فَقَسَّمَ أَحَدُ الْأَجَانِبِ الْفَرَسَيْنِ مَعَ الْحَاضِرِ، وَأُخِذَتْ إحْدَاهُمَا حِصَّةً لِلْغَائِبِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ فَأَجَازَ الْإَجْانِبِ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِّ، فَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا ضَمَانٌ.

أَمَّا إِذَا تَلِفَتِ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ؛ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَتَبْقَىٰ الْفَرَسُ الَّتِي فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمَاضِرِ مُشْتَرَكَةً، وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْغَائِبُ مُخَيَّرًا فِي حَقِّ الْفَرَسِ التَّالِفِ، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهَا لِشَرِيكِهِ الْحَاضِرِ (الطُّورِيُّ)؛ لِأَنَّ حِصَّةَ الْغَائِبِ هِي وَدِيعَةٌ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٠٨٧)، فَبِإِيدَاعِهِ الْفَرَسَ لِآخَرَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ.

#### تَقْسِيمُ الإِجَازَةِ إلَى قِسْمَيْنِ:

يُفْهَمُ مِنَ الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْإِجَازَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

(١) الْإِجَازَةُ قَوْلًا، وَيُقَالُ لَهَا: الْإِجَازَةُ صَرَاحَةً.

(٢) الْإِجَازَةُ فِعْلًا، وَيُقَالُ لَهَا: الْإِجَازَةُ دَلَالَةً.

مَثَلًا: لَوْ قَسَّمَ أَحَدٌ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ، أَيْ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا أَوْ وَلِيًّا عَلَىٰ الشُّرَكَاءِ، فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ وَلَا تَنْفُذُ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْبَيْعِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٣٦٥ و٣٦٨).

وَعَطْفُ عِبَارَةِ (نَافِذَةً) عَلَىٰ (جَائِزَةً) هُوَ عَطْفُ تَفْسِيرِيُّ؛ إِذْ إِنَّ مَعْنَىٰ «لَا يَجُوزُ» «لَا يَنْفُذُ»، لَكِنْ لَوْ أَجَازَ أَصْحَابُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي أُجْرِيَتْ قِسْمَتُهُ مِنْ طَرَفِ الْفُضُولِيِّ قَوْلًا، أَيْ صَرَاحَةً بِنَحْوِ: أَحْسَنْتَ. أَوْ: أَجَزْنَا هَذِهِ الْقِسْمَةَ. أَوْ تَصَرَّفُوا بِحِصَصِهِمُ الْمُفْرَزَةِ تَصَرُّفَ الْمُفْرَزَةِ مَصَرُّفَ الْمُفْرَزَةِ تَصَرُّفَ الْمُلَّلَكِ مَا لَيَّمَلَّكِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ، فَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ وَنَافِذَةٌ، وَقَدْ فُسِّرَ بِذَلِكَ تَصَرُّفُ الْمُلَّلَكِ وَقَدِ اسْتُعْمِلَ تَعْبِيرُ تَصَرُّفِ الْمُلَّلِكِ فِي الْمَوَادِ وَنَافِذَةٌ، وَقَدْ فُسِّرَ بِذَلِكَ تَصَرُّفُ الْمُلَّلِكِ وَقَدِ اسْتُعْمِلَ تَعْبِيرُ تَصَرُّفِ الْمُلَّلِكِ فِي الْمَوَادِ فِي الْمَوَادِ إِلَى الْمُؤْتِ الْمُلَّلِكِ فِي الْمَوَادِ إِلَى الْمُؤْتِ الْمُلَّلِكِ فَي الْمُوادِ إِلَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتَةِ فَلَا الْمُؤْتُ فَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمِؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُعْرَاتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْ

كَذَلِكَ لَوِ اقْتَسَمَ بَالِغٌ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ مَالًا مُشْتَرَكًا، فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مَوْقُوفَةً عَلَىٰ الْإِجَازَةِ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ الْمَذْكُورُ وَتَصَرَّفَ فِي حِصَّتِهِ الْمُفْرَزَةِ كَأَنْ بَاعَ مَثَلًا بَعْضَهَا؛ فَيَكُونُ قَدْ أَجَازَ الْقِسْمَةَ الْمَذْكُورَةَ (رَدُّ الْمُحْتَار).

الْهَادَّةُ (١١٢٧): يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ عَادِلَةً، أَيْ أَنْ تُعْدَلَ الْحِصَصُ بِحَسْبِ الْإَسْتِحْقَاقِ، وَأَنْ لَا تَكُونَ بِإِحْدَاهَا نُقْصَانٌ فَاحِشٌ؛ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِسْمَةِ، وَلَكِنْ إِذَا ادَّعَىٰ الْمَقْسُومُ لَهُمُ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ بَعْدَ إِقْرَادِهِمْ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ؛ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ.

يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ عَادِلَةً، سَوَاءٌ كَانَتِ الْقِسْمَةُ رِضَاءً أَوْ قَضَاءً أَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ مَالَ شَرِكَةٍ أَوْ مَالًا آخَرَ، أَيْ أَنْ تُعْدَلَ الْحِصَصُ بِحَسْبِ الْاسْتِحْقَاقِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بِإِحْدَاهَا نُقْصَانٌ فَاحِشٌ؛ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ فِي الْقِسْمَةِ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ بِإِحْدَاهَا نُقْصَانٌ فَاحِشٌ؛ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ فِي الْقِسْمَةِ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٥) وَشَرْحَهَا، كَمَا تُسْمَعُ أَيْضًا دَعْوَىٰ الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ وَتَسْلِيمِ الْحِصَّةِ وَدَعْوَىٰ الْخُدُودِ، وَلَكِنْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَىٰ: أَنَّ كَذَا مَالًا مِنَ الْمَقْسُومِ كَانَ مَالًا لِي قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَقَعُ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الدَّعْوَى، أَرْبَعَةٌ مِنْهَا مَسْمُوعَةٌ وَوَاحِدَةٌ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ، وَيُوَضَّحُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآتِي:

١- إيضاح دَعْوَىٰ الْعَبْنِ الْفَاحِشِ: وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْعَبْنِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّ الْعَبْنَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْقِيمَةِ كَمَا هُوَ فِي الْقِيمِيَّاتِ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ دَعْوَىٰ الْعَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِيمِيَّاتِ: كَانَ فِي الْقِيمَةِ. وَهِيَ أَنْ يُقَدَّرَ بَدَلُ حِصَّةٍ أَحَدِهِمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَيَظْهَرُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَىٰ الْغَلْطِ فِي الْقِيمَةِ. وَهِيَ أَنْ يُقَدَّرَ بَدَلُ حِصَّةٍ أَحَدِهِمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَيَظْهَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ بَدَلَهَا وَقِيمَتَهَا خَمْسُمِاتَةٍ دِرْهَمٍ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَوْ كَانَتْ عَيْنُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّ بَدَلَهَا وَقِيمَتَهَا خَمْسُمِاتَةِ دِرْهَمٍ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَوْ كَانَتْ عَيْنُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ عَيْنِ الْآخِرِ مِنْ جِهَةِ الذَّرْعِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَذْرُوعَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ، أَيْ أَنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ هَوُلًا عِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ).

فَلِذَلِكَ إِذَا تَبَيَّنَ وُجُودُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِسْمَةِ بِالْحُجَّةِ؛ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٦٠)، وَتُقْسَمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً، أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُثْبَتَ وُجُودُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْمَادَّةِ بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْمُبَادَلَةِ، فَلَا تُنْقَضُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ؛ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ الْيَمِينَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ بِبَيِّنَةٍ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ؛ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ الْيَمِينَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ أَيْ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَىٰ الْقَسَّامِ الَّذِي قَسَّمَ، أَوْ عَلَىٰ الْقَسَّامِ الَّذِي نَصَّبَهُ الْفَاضِي (الْبَاجُورِيُّ).

مَثَلًا: إذَا ادَّعَىٰ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ اقْتِسَامِ التَّرِكَةِ وُجُودَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِسْمَةِ، وَأَثْبَتَ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ؛ فَلَهُ طَلَبُ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ قِسْمَةً عَادِلَةً (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

#### اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ:

قَدِ اتَّفِقَ عَلَىٰ إِبْطَالِ الْقِسْمَةِ الْقَضَائِيَّةِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ فِيهَا وُقُوعُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْقَاضِي مُقَيَّدٌ وَمَشْرُوطٌ بِمُوافَقَتِهِ لِلْعَدْلِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَدَالَةٌ فِي الْقِسْمَةِ؛ فَيَجِبُ فَسَخُهَا، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ رِضَائِيَّةً، فَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِعَدَمِ جَوَازِ فَسْخِهَا فَفِي ذَلِكَ وَجْهٌ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: كَمَا لَا تَصِحُّ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْبَيْعِ بِدُونِ تَغْرِيرٍ، فَيَجِبُ أَنْ لَا تُعْتَبَرَ أَيْضًا الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ التَّرَاضِي بَيْنَ الْمُتَقَاسِمِينَ. (الطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَأَصْحَابُ الْمُتُونِ بِأَنَّهُ تُسْمَعُ الْمُتَقَاسِمِينَ. (الطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَأَصْحَابُ الْمُتُونِ بِأَنَّهُ تُسْمَعُ

دَعْوَىٰ الْغَلَطِ وَالْغَبْنِ الْفَاحِشِ الرِّضَائِيَّةُ أَيْضًا، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِبْطَالُهَا عِنْدَ الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّ جَوَازَ شَرْطِ الْقِسْمَةِ وُجُودُ الْمُعَامَلَةِ فِيهَا، وَقَدْ عُدَّ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ.

فَلِذَلِكَ قَدْ ذُكِرَتِ الْقِسْمَةُ فِي الْمَجَلَّةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ، وَحَيْثُ إِنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِي عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْقَوْلَ الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَنَتِيجَةُ الْفَتَاوَىٰ بِزِيَادَةٍ).

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الْقِسْمَةِ وُجُودُ التَّغْرِيرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ.

وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِهِ: (الْغَبْنِ الْفَاحِشِ) مِنَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدُ الْمَقْسُومِ لَهُمْ وُجُودَ غَبْنٍ يَسِيرٍ فِي الْقِسْمَةِ؛ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَىٰ سَوَاءٌ كَانَتِ الْقِسْمَةُ رِضَاءً أَوْ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ لَهُمْ وُجُودَ غَبْنٍ يَسِيرٍ فِي الْقِسْمَةِ؛ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَىٰ سَوَاءٌ كَانَتِ الْقِسْمَةُ رِضَاءً أَوْ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ عَنِ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧) فَلِذَلِكَ لَوْ أُقِيمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَا تُقْبَلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطُّورِيُّ).

٧- إيضاحُ الْغُلَطِ: يُطْلَقُ عَلَىٰ الْإِدِّعَاءِ بِوُقُوعِ الْغُلَطِ فِي تَسْلِيمِ الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ تَسْلِيمُهُ بِمُوجِبِ الْقِسْمَةِ: دَعْوَىٰ الْغُلَطِ. وَذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُ الْمَقْسُومِ لَهُمْ بِأَنَّ الْحِصَّةَ الْفُلَانِيَّةَ قَدْ أَصَابَتْهُ حِينَ الْقِسْمَةِ، وَقَدْ سُلِّمَتْ سَهْوًا إلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخِرِ، وَهَذِهِ الدَّعْوَىٰ الْفُلَانِيَّةَ قَدْ أَصَابَتْهُ حِينَ الْقِسْمَةِ، وَقَدْ سُلِّمَتْ سَهْوًا إلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخِرِ، وَهَذِهِ الدَّعْوَىٰ الْفُلَانِيَّةَ فَا أَنْكَرَ الْخَوْمُ وَأَقْرَا الْمُدَّعِيٰ بِعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَأَقَرَّ الْخَصْمُ بِهَا أَوْ أَنْكَرَ الْخَصْمُ وَأَنْبَتَهَا الْمُدَّعِيٰ بِيعَلَىٰ وَلِهُ الْمُدَّعِي عَنِ الْإِثْبَاتِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِي بِاعْتِيَارِهِ خَارِجًا، وَإِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنِ الْإِثْبَاتِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِي بَاعْتِيَارِهِ خَارِجًا، وَإِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنِ الْإِثْبَاتِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِي بَاعْتِيَارِهِ خَارِجًا، وَإِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنِ الْإِثْبَاتِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِي عَلَىٰ وَلِكَ إِذَا وَجُهَ الْيَمِينُ عَلَىٰ النَّوْلِ الْمُدَّعِي مَوَّةُ الْمُدَّعِي مَرَّةً الْمُلَّعِينِ الْمُلَاتَيْنِ (١٨٤٤ و ١٨٠٤). (وَالطُّورِيَّ وَالْكَفُويَّ وَرَدَّ الْمُحْتَارِ)، وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّكَالُفِ قَسَمًا كَمَا أَيْنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٨٠٠). (وَالطُّورِيَّ وَالْكَفُوقِيَّ وَرَدَّ الْمُحْتَارِ)، وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّكَالُفِ قَسَمًا كَمَا أَيْنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٨٦٠).

٣- إيضَاحُ دَعْوَىٰ تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ: تَجُوزُ دَعْوَىٰ تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ الْمَقْسُومَةِ، وَذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُ الْمَقْسُومِ لَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنَ الْمَقْسُومِ مِنْ مَحِلِّ كَذَا إِلَىٰ مَحِلِّ كَذَا، وَأَنَّ شَرِيكَهُ

لَمْ يُسَلِّمْهُ ذَلِكَ، فَإِذَا كَذَّبَهُ شَرِيكُهُ؛ تَحَالَفَا؛ لِأَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ هُوَ اخْتِلَافٌ عَلَىٰ مَا حَصَلَ بِالْقِسْمَةِ، وَهُوَ نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٧٧٨).

٤- إيضَاحُ دَعْوَىٰ الْحُدُودِ: إذَا ادَّعَىٰ زَيْدٌ الْمَقْسُومُ لَهُ قَائِلًا: إنَّ حُدُودَ حِصَّتِي هِيَ كَذَا. مُدَّعِيًا عَلَىٰ جُزْءٍ مِنَ الْقِسْمِ الَّذِي تَحْتَ يَدِ عَمْرٍو، وَادَّعَىٰ عَمْرٌو بِأَنَّ حُدُودَ حِصَّتِهِ هِيَ إلَىٰ مَحِلِّ كَذَا، مُدَّعِيًا قِسْمًا مِنَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ، فَأَيٌ مِنْهُمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ لَهُ، وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ يُحْكَمُ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ الَّذِي تَحْتَ يَدِ الْآخَرِ، وَإِذَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ؛ يُحْكَمُ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ الَّذِي تَحْتَ يَدِ الْآخَرِ، وَإِذَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ؛ يَجْرِي التَّحَالُفُ كَمَا فِي الْبَيْعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ إِذَا اقْتَسَمَ شَرِيكَانِ دَارًا، وَبَعْدَ أَنْ أَفْرَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ، ادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْغُرْفَةَ الَّتِي فِي يَدِ الْآخَرِ هِيَ مِنْ حِصَّتِهِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ؛ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي، فَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي الْخَارِجِ.

و- إيضَاحُ دَعْوَىٰ أَنَّ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمَقْسُومَةِ هُوَ لِي - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٦٥٨) أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ لَا تُسْمَعُ.

وَيُفْهَمُ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ يُمْكِنُ إِقَامَةُ خَمْسِ دَعَاوَىٰ فِي الْقِسْمَةِ، أَرْبَعٌ مِنْهَا مَسْمُوعَةٌ وَالْخَامِسَةُ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ.

أَمَّا إِذَا ادَّعَىٰ الْمَقْسُومُ لَهُمْ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ بَعْدَ إِقْرَارِهِمْ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، أَوْ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ، أَوْ بَعْدَ الإِطِّلَاعِ عَلَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالتَّصَرُّفِ بِالْحِصَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٥٩ ٣) تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ؛ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَىٰ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ هُوَ اعْتِرَافٌ بِالْقَبْضِ كَامِلًا، فَالِادِّعَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ تَدْ وَلِكَ بِأَنَّهُ وَلَا لِللَّعْوَىٰ وَالشَّهَادَةِ وَلَا لِللَّعْوَىٰ وَالشَّهَادَةِ (مُنْكَ مِسْكِينِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٤٧) سَوَاءٌ كَانَتِ الْقِسْمَةُ رِضَاءً أَوْ قَضَاءً.

مَثَلًا: لَوِ اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْأَمْوَالَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمْ مِنْ عُرُوضٍ وَعَقَارَاتٍ بَعْضِهَا قِسْمَةُ رِضَاءٍ وَبَعْضِهَا قِسْمَةُ قَضَاءٍ، ثُمَّ أَقَرُّوا بَعْدَ التَّقْسِيمِ بِاسْتِيفَائِهِمْ حُقُوقَهُمْ، فَلَا تُسْمَعُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ (الْبَهْجَةُ)، وَإِذَا كَانَتِ الدَّعْوَىٰ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ؛ فَلَا يُقَامُ شَاهِدٌ عَلَيْهَا؛ حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِي اسْتِمَاعِ الشَّهَادَةِ صِحَّةُ الدَّعْوَى. اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي اسْتِمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ الإِبْرَاءِ:

يُوجَدُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حَقِّ اسْتِمَاعِ الدَّعْوَىٰ بَعْدَ إِقْرَارِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمُتُونِ الْفِقْهِيَّةِ كَالْغُرَرِ وَالْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَىٰ: أَنَّ هَذِهِ اللَّعْوَىٰ تُسْمَعُ، وَفِي صُورَةِ ثُبُوتِهَا بِالْبَيِّنَةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْمَقْسُومِ لَهُمْ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ بِالتَّآمُّلِ بَعْدَ ذَلِكَ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ بِالتَّآمُّلِ بَعْدَ ذَلِكَ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ بِالتَّآمُّلِ بَعْدَ ذَلِكَ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ الْعَبْنُ الْفَاحِشُ؛ فَلَا يُوَاخَذُ الْمَقْسُومُ لَهُمْ بِإِقْرَارِهِمْ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ وَظَهَرَ الْعَبْنُ الْفَاحِشُ؛ فَلَا يُوَاخَذُ الْمَقْسُومُ لَهُمْ بِإِقْرَارِهِمْ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفَقْهِيَّةِ كَالْخَانِيَّةِ وَالْفَتَاوَىٰ الصَّغْرَىٰ وَنَقْدِ الْفَتَاوَىٰ وَالتَّنْوِيرِ أَنَّ الدَّعْوَىٰ الْمَذْكُورَةَ لَا الْفَقْهِيَّةِ كَالْخَانِيَّةِ وَالْفَتَاوَىٰ الصَّغْرَىٰ وَنَقْدِ الْفَتَاوَىٰ وَالتَّنْوِيرِ أَنَّ الدَّعْوَلُ الثَّانِي، وَصَدَرتِ الْفَقْهِيَّةِ كَالْخَانِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَنْقِيحُ)، وقَدِ اخْتِيرَ فِي هَذِهِ الْمَقْقُ الْمَادَةِ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَصَدَرتِ الْمُعْمُولُ بِهَا وَالْمَعْمُولُ بِهَا فِي جَمِيعِ الْمُحَاكِمِ. انْظُرِ الْمَادَة وَ الْمَادَة (١٨٠١).

#### مُسْتَثْنَيَاتُ:

### تُسْمَعُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الدَّعَاوَى بَعْدَ الإِقْرَارِ الْمَدْكُورِ:

1- إذَا أَقَرَّ الْمَقْسُومُ لَهُمْ بِدَعْوَىٰ الْمُدَّعِي بَسْمَعُ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ الْأَنَّ عَدَمَ اسْتِمَاعِ الدَّعْوَىٰ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَىٰ وُقُوعِ التَّنَاقُضِ الْإَنَّ ادِّعَاءَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ بَعْدَ قَوْلِهِ: قَدِ اسْتَوْفَيْتُ. مَعْنَاهُ: لَمْ أَسْتَوْفِ حَقِّي وَأَنَّ حَقِّي بَاقٍ عِنْدَكَ. وَهُو مُنَاقِضُ الْفَاحِشِ بَعْدَ قَوْلِهِ: قَدِ اسْتَوْفَيْتُ. مَعْنَاهُ: لَمْ أَسْتَوْفِ حَقِّي وَأَنَّ حَقِّي بَاقٍ عِنْدَكَ. وَهُو مُنَاقِضُ لِلْفَوْلِ الْفَاحِشِ بَعْدَ قَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَوَّلِ الْأَوَّلِ الْأَوَّلِ الْأَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْمَادَّةِ (١٦٥٣)؛ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ الدَّعْوَىٰ لِارْتِفَاعِ التَّنَاقُضِ.

٢- إذَا ادَّعَىٰ الْمُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ؛ فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ،
 وَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٨٩).

٣- تُسْمَعُ دَعْوَىٰ الْغَصْبِ، إِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَقْسُومُ لَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَادَّعَىٰ الْغَصْبَ؛ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَىٰ، وَلَا يَمْنَعُ إِقْرَارُهُ السَّابِقُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْفَاحِشِ، وَادَّعَىٰ الْغَصْبَ؛ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَىٰ، وَلَا يَمْنَعُ إِقْرَارُهُ السَّابِقُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْفَاحِشِ، وَالدَّعْوَىٰ. (الْهِنْدِيَّةُ). انْظُرِ الْمَادَّةُ (١٥٦٣).

مَثَلًا: لَوِ اقْتَسَمَ اثْنَانِ مِائَةَ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، فَاسْتَلَمَ أَحَدُهُمَا سِتِّينَ شَاةً، وَاسْتَلَمَ الْآخُو أَرْبَعِينَ، وَادَّعَىٰ مُسْتَلِمُ الْأَرْبَعِينَ شَاةً أَنَّ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُونَ شَاةً، وَأَنَّهُ قَبَضَهَا، وَأَنَّ شَرِيكَهُ اغْتَصَبَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَشْرَ شِيَاهٍ مُعَيَّنَةٍ وَخَلَطَهَا بِشِيَاهِهِ، وَأَنْكَرَ شَاةً، وَأَنَّهُ قَبَضَهَا، وَأَنَّ شَرِيكَهُ اغْتَصَبَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَشْرَ شِياهٍ مُعَيَّنَةٍ وَخَلَطَهَا بِشِياهِهِ، وَأَنْكَرَ مُدَّعِيًا أَنَّ حِصَّتَهُ سِتُونَ شَاةً وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ السِّيِّينَ شَاةً، فَالْقُولُ مَعَ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ السِّيِّينَ شَاةً؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي الْغَصْبَ وَالْآخَرَ مُنْكِرٌ لَهُ، وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٧٦). (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

٤- تُسْمَعُ دَعْوَىٰ الْغَلَطِ، إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدُ الْمَقْسُومِ لَهُمْ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ عَلَىٰ الْآخِرِ دَعْوَىٰ الْغَلَطِ فِي الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ بِالْقِسْمَةِ؛ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَىٰ كَمَا جَاءَ فِي الْمُتُونِ الْغَيْرِ، وَقَدْ أَفْتَىٰ بِذَلِكَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الإِخْتِلَافَ الْفَقْهِيَّةِ كَالْمُلْتَقَىٰ وَالْغُرْرِ، وَقَدْ أَفْتَىٰ بِذَلِكَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الإِخْتِلَافَ الْفَاحِشِ وَاقِعٌ أَيْضًا فِي دَعْوَىٰ الْغَلَطِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي الْمَجَلَّةِ الْوَاقِعَ فِي حَقِّ الْعَبْنِ الْفَاحِشِ وَاقِعٌ أَيْضًا فِي دَعْوَىٰ الْغَلَطِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي الْمَجَلَّةِ .
قَيْدٌ يَمْنَعُ سَمَاعَ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ سَمَاعُهَا مُخَالِفًا لِأَحْكَامِ الْمَجَلَّةِ .

الْهَادَّةُ (١١٢٨): يُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ رِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَقَاسِمِينَ، بِنَاءً عَلَيْهِ إِذَا غَابَ أَحَدُهُمْ لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ ضِمْنِهِمْ صَغِيرٌ فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ وَلَا وَصِيٌّ؛ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ أَمْرِ الْقَاضِي، فَيُنَصِّبُ لَهُ وَصِيٌّ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَتُقْسَمُ بِمَعْرِفَتِهِ.

يُشْتَرَطُ فِي لُزُومٍ وَنَفَاذِ قِسْمَةِ الرِّضَاءِ رِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَقَاسِمِينَ، بِنَاءً عَلَيْهِ إِذَا غَابَ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَائِبٌ وَقَسَّمَ الْحَاضِرُونَ وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الْغَائِبِ؛ فَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ، أَيْ لَا تَكُونُ لَازِمَةً، مَثَلًا: لَوْ تُوفِّي أَحَدٌ وَتَرَكَ وَارِثِينَ فِي دِيَارٍ أُخْرَىٰ وَوَرَثَةً آخَرِينَ حَاضِرِينَ، وَقَسَّمَ الْوَرَثَةُ الْحَاضِرُونَ التَّرِكَةَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ بَيْنَهُمْ بِدُونِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي، وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الْغَائِبِينَ عَنْ حُضُورِهِمَا أَنْ لَا يُعِيرُوا الْقِسْمَةَ وَأَنْ يَنْقُضَاهَا (عَلِيٍّ أَفَنْدِي)، أَمَّا إِذَا حَضَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَجَازُوا الْقِسْمَة، وَلَا الْقِسْمَة وَأَنْ يَنْقُضَاهَا (عَلِيٍّ أَفَنْدِي)، أَمَّا إِذَا حَضَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَجَازُوا الْقِسْمَة،

انْظُرِ الْمَادَّةُ (١١٢٦).

#### ىُسْتَثْنَى:

وَتُسْتَثْنَىٰ الْمِثْلِيَّاتُ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٧) أَنَّ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ وَبِدُونِ شَرِيكٍهِ وَبِدُونِ إِذْنِهِ، فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ تَمَّتِ الْقِسْمَةُ، فَعَلَىٰ ذَلِكَ تَكُونُ الْمَادَّةُ (١١١٧) مُخَصِّصَةً لِهَذِهِ الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كَمَا أَنَّهُ فِي بَعْضِ صُوَرِ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ تَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي غَيْبَةِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٢٩).

وَإِذَا كَانَ مِنْ ضِمْنِهِمْ أَيْ مِنْ ضِمْنِ الْمُتَقَاسِمِينَ قَاصِرُونَ، أَيْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ وَصِيُّهُ، وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بِحُضُورِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ وَبِانْضِمَامِ رَأْيِهِ، أَمَّا إِذَا جَرَتِ الْقِسْمَةُ بِدُونِ حُضُورِهِمَا؛ فَلَا تَلْزَمُ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلشُّرَكَاءِ عَلَىٰ أُولَئِكَ رَأْيِهِ، أَمَّا إِذَا أَجَازَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيُّهُ أَو الْقَاضِي أَوِ الْقَاضِي أَو اللَّوْ رَبُّهُ السَّغِيرِ بَعْدَ وَفَاتِهِ هَذِهِ الْقِسْمَةَ؛ فَتَكُونُ لَازِمَةً (الدُّرُ الْمُخْتَارُ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٦١).

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَىٰ الْمُبَادَلَةِ وَالْإِفْرَازِ؛ فَكَانَ أَصْلُ الْقِسْمَةِ بَيْعًا، وَالْوَصِيُّ الْمُقْتَدِرُ عَلَىٰ بَيْعِ مَالِ التَّرِكَةِ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ قِسْمَةِ وَإِفْرَازِ التَّرِكَةِ عَنِ الصَّبِيِّ (آدَابُ الْأَوْصِيَاءِ فِي الْقِسْمَةِ).

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ كَبِيرٌ وَصَغِيرٌ، واقْتَسَمَ وَصِيُّ الصَّغِيرِ مَعَ الْوَارِثِ الْكَبِيرِ، وَقَبَضَ الْكَبِيرِ، وَقَبَضَ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ وَالْوَصِيُّ حِصَّةَ الصَّغِيرِ وَأَمْسَكَهَا جَازَ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ تَلِفَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ فِي يَدِ الْوَصِيِّ، فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْوَارِثِ الْكَبِيرِ (جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ).

أَمَّا تَقْسِيمُ مَنْ لَا يَقْتَدِرُونَ عَلَىٰ بَيْعِ مَالِ التَّرِكَةِ كَالْأُمِّ وَالْأَخِ وَزَوْجِ الصَّغِيرَةِ - فَلَا يَصِحُّ إِذَا لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ عَلَىٰ الصَّغِيرِ (التَّتَارْخَانِيَّة).

## الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ فِي خُصُوصِ تَفْسِيمِ التَّرِكَةِ:

قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْوَصِيَّ يَكُونُ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ مِنَ الْمَقْسُومِ لَهُمَا، إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّىٰ الطَّرَفَيْنِ، يَعْنِي لَوْ كَانَ مَالٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، وَقُسِمَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرَيْنِ، وَقَسَّمَ الْوَصِيُّ عَنِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، يَصِحُّ التَّقْسِيمُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرَيْنِ، وَقَسَّمَ الْوَصِيُّ عَنِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، يَصِحُّ التَّقْسِيمُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرَيْنِ، وَقَسَّمَ الْوَصِيُّ عَنِ الْمَلْوَبِيِّ الْمَالُ الْمَذْكُورَ بَيْنَهُمَا؛ فَلَا يَصِحُّ، وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْصَغَارِ، كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ الْوَجْهِ، أَمَّا الْأَبُ فَلَهُ أَنْ يَتَوَلَّىٰ طَرَفِي الْعَقْدِ فِي تَقْسِيمِ أَمْوَالِ أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ، كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ الْوَجْهِ، أَمَّا الْأَبُ فَلَا الْمِنْوَالِ فِي حَقِّ الْأَبِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٦٧). (التَتَتَارْخَانِيَّة).

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ وَلَا وَصِيٌّ؛ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ أَمْرِ الْقَاضِي، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلشَّرَكَاءِ وِلَايَةٌ عَلَىٰ الصَّغِيرِ، وَتَصَرُّفُهُمْ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ غَيْرُ نَافِذٍ (الطُّورِيُّ وَجَامِعُ أَحْكَامِ الصَّغَارِ)، وَيُنصَّبُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَصِيُّ، وَيَجْرِي التَّقْسِيمُ بِمَعْرِفَتِهِ (مُنْلَا مِسْكِينِ).

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي تَعْيِينِ الْقَاضِي وَصِيًّا عَنِ الصَّغِيرِ حُضُورُ ذَلِكَ الصَّغِيرِ؛ فَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ خَائِبًا؛ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي نَصْبُ وَصِيًّ عَنْهُ، وَالْفَرْقُ هُوَ: إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ حَاضِرًا: فَتَتَوَجَّهُ الدَّعْوَىٰ عَلَيْهِ وَالْقَاضِي يُنَصِّبُ وَصِيًّا عَنْهُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَىٰ، أَمَّا إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ غَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْبَزَّازِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ غَلِيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْبَزَّازِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْبَزَّازِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِللَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْبَرَّازِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِللَّا أَنَّهُ عَدْ ذُكِرَ فِي الْبَرَّازِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِللَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْبَرَّازِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِيَا لِللَّا أَنَّةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الصَّغِيرِ السَّوْرِي اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْتَارِ).

لَا يُوجَدُ مُنَافَاةٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ الْغَائِبُ غَيْر مُقِيمٍ فِي مَحِلًّ تَحْتَ وِلَايَةِ الْقَاضِي؛ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ وَصِيًّا عَنْهُ، حَيْثُ لَا تُقَامُ الدَّعُوىٰ عَلَىٰ الصَّغِيرِ أَمَامَ ذَلِكَ الْقَاضِي. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٨٠١)، وَلَا يَكُونُ لِذَلِكَ الْقَاضِي أَيُّ وِلَايَةٍ عَلَىٰ الصَّغِيرِ أَمَا إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ الْمَذْكُورُ تَحْتَ وِلَايَةِ ذَلِكَ الْقَاضِي، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا ذَلِكَ الصَّغِيرِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ الْمَذْكُورُ تَحْتَ وِلَايَةِ ذَلِكَ الْقَاضِي، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا فِي الْمَدِينَةِ الْقَاضِي، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا فِي الْمَدِينَةِ الْتَي يَسْكُنُهَا الْقَاضِي، بَلْ كَانَ سَاكِنًا فِي قَرْيَةٍ تَابِعَةٍ لِولَايَةِ الْقَاضِي، وَلَوْ كَانَتْ بَعِيدَةً مُدَّةُ السَّفَرِ؛ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ وَصِيًّا عَنْهُ.

مَثَلًا: لَوْ تُوفِّنِي أَحَدُ وَكَانَ أَحَدُ وَرَثَتِهِ عَاقِلًا بَالِغًا وَالثَّانِي صَغِيرًا وَالثَّالِثُ مَجْنُونًا،

فَطَلَبَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْقِسْمَةَ، فَالْقَاضِي يُنَصِّبُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَصِيًّا، وَيَقْسِمُ التَّرِكَةَ الْقَابِلَةَ لِلْقِسْمَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

كَذَلِكَ لَوْ تُوُفِّي أَحَدٌ فِي غَيْرِ بَلْدَتِهِ، وَتَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ صِغَارًا وَكِبَارًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَوُلَاءِ أَوْصِيَاءَ عَنِ الْمُتَوَفَّىٰ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ، بَلْ لَهُمْ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي، وَبَعْدَ أَنْ يُخَوِّي التَّقْسِيمُ لَيْ مَنِ الْكِبَارِ الْغَائِبِينَ، يَجْرِي التَّقْسِيمُ يُنَصَّبَ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَصِيُّ عَنِ الصِّغَارِ وَوَكِيلٌ عَنِ الْكِبَارِ الْغَائِبِينَ، يَجْرِي التَّقْسِيمُ كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ (جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ).

الْهَادَّةُ (١١٢٩): يُشْتَرَطُ الطَّلَبُ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ؛ فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ مِنَ الْقَاضِي جَبْرًا مَا لَمْ يَقَعْ طَلَبٌ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ.

يُشْتَرَطُ الطَّلَبُ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٨٢٩) وَهَذَا الطَّلَبُ سَبَبٌ لِقِسْمَةِ الْقَضَاءِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٨٢٩) وَهَذَا الطَّلَبُ سَبَبٌ لِقِسْمَةً الْقَضَاءِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١١٤)؛ فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ مِنَ الْقَاضِي جَبْرًا أَيْ حُكْمًا مَا لَمْ يَقَعْ فِي حُضُورِ الْقَاضِي مِنَ مَا لَمْ يَقَعْ فِي حُضُورِ الْقَاضِي مِنَ الشَّرِيكِ النَّافِعِ لَهُ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٠).

وَقَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَحَدُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ، إلَّا أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ قَدْ قُيِّدَ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٠).

فَلِذَلِكَ إِذَا رَاجَعَ الشُّرَكَاءُ الْقَاضِي، وَادَّعَوْا أَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكُهُمُ الْمُشْتَرَكُ، وَطَلَبُوا تَقْسِيمَهُ؛ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ مَنْقُولًا؛ يُقْسَمُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، يَعْنِي: سَوَاءٌ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ تَقْسِيمَهُ؛ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ مَنْقُولًا؛ يُقْسَمُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، يَعْنِي: سَوَاءٌ بَيْنَ الشُّرَاكِ، أَمَّا أَنَّ الْإِشْتِرَاكَ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ أَوِ الْهِبَةِ، أَوْ لَمْ يُبَيِّنُوا سَبَبَ الْإِشْتِرَاكِ، أَمَّا الْبِنَاءُ وَالْأَشْجَارُ فَقَطْ فَبِمَا أَنَّهَا مِنَ الْمَنْقُولَاتِ؛ فَتُقْسَمُ جَبْرًا أَيْضًا مَا لَمْ تَتَبَدَّلِ الْمَنْفَعَةُ.

أَمَّا إِذَا تَبَدَّلَتْ فَلَا جَبْرَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إِذَا كَانَ مَنْقُولًا؛ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ التَّلْفِ إِذَا تَبَدَّلُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إِذَا كَانَ مَنْقُولًا؛ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ التَّلْفِ إِذَا تُسِّمَ وَسُلِّمَ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْحِصَصِ؛ فَيَكُونُ قَدْ جُعِلَ مَضْمُونًا عَلَيْهِمْ؛ وَعَلَيْهِ فَفِي التَّقْسِيم فَائِدَةٌ (أَبُو السُّعُودِ).

وَإِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ عَقَارًا، فَإِذَا بَيَّنَ الشُّرَكَاءُ الشِّرَاءَ أَوِ ادَّعَوِا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ، أَيْ إِذَا

قَالُوا: إِنَّ هَذَا الْعَقَارَ مِلْكُنَا. وَلَمْ يُبَيِّنُوا: لِمَاذَا هُوَ مِلْكُهُمْ؟ وَبِأَيِّ صُورَةٍ انْتَقَلَ إلَيْهِمْ؟ فَيُقْسَمُ أَيْضًا، وَلَا يَحْتَاجُ هَذَا التَّقْسِيمُ إلَىٰ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ كَوْنِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مِلْكَهُمْ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ بِالشِّرَاءِ يَزُولُ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ، فَلَا يَكُونُ فِي الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ حُكْمٌ عَلَىٰ لِأَنَّ الْعَقَارَ بِالشِّرَاءِ يَزُولُ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ، فَلَا يَكُونُ فِي الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ حُكْمٌ عَلَىٰ الْغَيْرِ، كَمَا أَنَّهُمْ لَوِ ادَّعَوِا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ، يُقْسَمُ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَمْ يُقِرُّوا فِي هَذَا الْعَقَارِ مِلْكًا لِلْغَيْرِ، كَمَا أَنَّهُمْ لَوِ ادَّعَوِا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ، يُقْسَمُ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَمْ يُقِرُّوا فِي هَذَا الْعَقَارِ مِلْكًا لِلْغَيْرِ؛ فَلَا يُوجَدُ حَالٌ مَانِعٌ لِلْقِسْمَةِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْكِفَايَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

أُمَّا إِذَا بَيَّنَ الشُّرَكَاءُ أَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مَوْرُوثٌ لَهُمْ عَنْ فُلَانٍ؛ فَيُقْسَمُ الْعَقَارُ الْمَذْكُورُ عَوْرُوثٌ لَهُمْ عَنْ فُلَانٍ؛ فَيُقْسَمُ الْعَقَارُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إِذَا أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ وَفَاةِ مُورِّيْهِمْ وَعَلَىٰ عَدَدِ الْوَرَثَةِ، وَإِلَّا فَلَا يُقْسَمُ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ هِيَ بَاقِيَةٌ مِلْكًا لِلْمُتَوَفَّىٰ، وَتَقْسِيمُ التَّرِكَةِ يَكُونُ حُكْمًا عَلَىٰ الْمُتَوَفَّىٰ بِمُجَرَّدِ الْوَرَثَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ؛ فَلَا يُحْكَمُ عَلَىٰ الْمُتَوَفَّىٰ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنِ التَّرِكَةِ الْوَرَثَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ؛ فَلَا يُحْكَمُ عَلَىٰ الْمُتَوَفَّىٰ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنِ التَّرِكَةِ الْوَرَثَةِ، وَلِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ؛ فَلَا يُحْكَمُ عَلَىٰ الْمُتَوَفَّىٰ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنِ التَّرِكَةِ الْوَرَثَةِ، وَلِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ؛ فَلَا يُتَعْمَ عَلَىٰ الْمُتَوفَىٰ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنِ التَّرِكَةِ الْمُورَتِةِ مِلْكِيَّةِ الْمُورَتِ وَعَلَىٰ عَدَدِ الْوَرَثَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ بَقَاءِ التَّرِكَةِ مِلْكًا لِلْمُتَوَقَّىٰ قَبْلَ الْقِسْمَةِ - أَنَّهُ يَثْبُتُ حَقُّ الْمُتَوَقَّىٰ فِي زَوَائِدِ التَّرِكَةِ كَالنَّتَاجِ وَالْأَرْبَاحِ، إذْ أَنَّهُ تُقْضَىٰ دُيُونُ الْمُتَوَقَّىٰ وَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ مِنَ الزَّوَائِدِ التَّرِكَةِ كَالنَّتَاجِ وَالْأَرْبَاحِ، إذْ أَنَّهُ تُقْضَىٰ دُيُونُهُ وَلَا تَنْفُذُ الْمُتَوَقَّىٰ وَلَا تُقْضَىٰ دُيُونُهُ وَلَا تَنْفُذُ الْحَاصِلَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَمَّا بَعْدَ التَّقْسِيمِ فَلَا يَبْقَىٰ حَتُّ لِلْمُتَوَقَّىٰ وَلَا تُقْضَىٰ دُيُونُهُ وَلَا تَنْفُذُ وَصَايَاهُ مِنَ الزَّوَائِدِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَبَعْدَ تَقْرِيرِ دَلِيلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا، نُبَيِّنُ الْأَسْئِلَةَ وَالْأَجْوِبَةَ الْوَارِدَةَ عَلَىٰ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي:

س (١) – كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ خَصْمٌ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَيْ مُدَّعٍ، يَلْزَمُ أَيْضًا مُدَّعَىٰ عَلَيْهِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادَّةِ (١٦٨٤)، فَمَنْ هُوَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ هُنَا؟

ج - يَكُونُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنِ الْمَيِّتِ أَيِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ أَخْصَامًا عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَيْ مُدَّعِينَ، فَيَتَشَكَّلُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ مُدَّعٍ وَمُدَّعًىٰ عَلَيْهِ وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ.

س (٢) - لَا يُوجَدُ أَوْلَوِيَّةٌ وَرُجْحَانٌ فِي اعْتِبَارِ فُلَانٍ مِنَ الْوَرَثَةِ نَائِبًا عَنِ الْمَيِّتِ وَمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، وَاعْتِبَارُهُ أَصِيلًا عَنْ نَفْسِهِ وَمُدَّعِيًا، فَيُصْبِحُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مَجْهُولًا، وَالْحُكْمُ غَيْرُ صَحِيحٍ مَعَ الْجَهَالَةِ؟

ج - لِلْقَاضِي الْحُصُولُ عَلَىٰ الْمَقْصُودِ أَنْ يُنَصِّبَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ مُدَّعِيًا، وَأَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ عَنِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِحَسْبِ وِلَايَتِهِ، وَبِنَصْبِ الْقَاضِي تَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ.

س (٣) - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٧) أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقَامُ عَلَىٰ الْمُنْكِرِ، وَبِمَا أَنَّ الْوَرَثَةَ مُقِرُّونَ بِوَفَاةِ مُورَّثِهِمْ فَيَجِبُ أَنْ لَا تُقَامَ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْوَفَاةِ؟

ج - إِذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ وَكَانَ يُوجَدُ فَائِدَةٌ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ؛ فَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ مَانِعًا مِنْ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ، وَلِهَذَا نَظِيرَانِ:

أَوَّلُهُمَا: إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنِ الْمُتَوَقَّىٰ فَلِلْمُدَّعِي لِلتَّعْدِيَةِ، أَيْ لِيَسْرِي الْحُكْمُ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ الْآخُدِيةِ، أَيْ لِيَسْرِي الْحُكْمُ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ الْآخُدِينَ غَيْرِ الْمُقِرِّينَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ؛ فِي إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَائِدَةُ التَّعْدِيَةِ، كَمَا أَنَّهُ يُوجَدُ فَائِدَةُ أُخْرَىٰ وَهِيَ مُزَاحَمَةُ الْغُرَمَاءِ.

ثَانِيهِمَا: إِذَا ادَّعَىٰ الْمُدَّعِي الدَّيْنَ فِي مُوَاجَهَةِ وَصِيِّ الْمُتَوَفَّىٰ، وَأَقَرَّ الْوَصِيُّ؛ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَيُثْبِتَ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ إِفْرَارَ الْوَصِيِّ عَلَىٰ الْغَيْرِ بَاطِلٌ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالطُّورِيُّ).

أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَارِثُ حِينَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ حَمْلًا، فَصُورَةُ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي تَأْلِيفِنَا الْمُسَمَّىٰ بِتَسْهِيل الْفَرَائِضِ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيُقَسَّمُ الْعَقَارُ وَلَوْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مِيرَاثُ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَىٰ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ الْوَفَاةِ وَعَلَىٰ عَدَدِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ وَعَدَمَ وَجُودِ مُنَازَعَةٍ عَلَيْهِ - دَلِيلٌ عَلَىٰ مِلْكِيَّتِهِمْ كَمَا بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٨)، إلَّا أَنَّهُ وَجُودِ مُنَازَعَةٍ عَلَيْهِ - دَلِيلٌ عَلَىٰ مِلْكِيَّتِهِمْ كَمَا بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٨)، إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُبَيَّنَ فِي جِهَةِ التَّقْسِيمِ أَنَّ الْمَقْسُومَ لَهُ قَدْ قُسِّمَ بِنَاءً عَلَىٰ إِقْرَارِ الْوَرَثَةِ، حَتَّىٰ إِنَّ يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ فِي جِهَةِ التَّقْسِيمِ أَنَّ الْمَقْسُومَ لَهُ قَدْ قُسِّمَ بِنَاءً عَلَىٰ إِقْرَارِ الْوَرَثَةِ، حَتَّىٰ إِنَّ النَّقْسِيمَ الْمَذْكُورَ مَقْصُورٌ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ وَلَا يَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَا يَثْبُتُ الْمَوْتُ بِلَكَ لِلْمُقَاتِ أَوْلَادِ الْمُتَوَقَّىٰ وَمُدَبَّرِيهِ وَلَا يُعْتَقُونَ.

كَذَلِكَ إِذَا حَضَرَ اثْنَانِ، وَقَالَا: إِنَّ هَذَا الْعَقَارَ فِي يَدِنَا وَنَطْلُبُ تَقْسِيمَهُ. وَلَمْ يَقُولَا: إِنَّهُ مِلْكُنَا. فَلَا يُقَسَّمُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِمَا بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْإِعَارَةِ، وَتَكُونُ الْمُخْنَا. فَلَا يُقَسَّمُ الْإِجَارَةِ أَوِ الْإِعَارَةِ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قِسْمَةَ حِفْظٍ مَعَ أَنَّ الْعَقَارَ مَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْكِفَايَةُ وَالْهِدَايَةُ).

قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي غَيْبَةِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ:

تَصِحُّ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ تَارَةً وَلَوْ غَابَ الشُّرَكَاءُ الاَّ أَنَّهُ يَلْزُمُ فِي ذَلِكَ وَجُودُ شُرُوطِ أَرْبَعَةِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُرَادُ تَقْسِيمُهُ مَوْرُوثًا وَمُشْتَرَكًا مِنْ جِهَةِ التَّرِكَةِ؛

فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُشْتَركًا مِنْ جِهَةِ الْإِرْثِ وَالتَّرِكَةِ؛ فَيُقَسَّمُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ الْمَالِ الْمَنْتِينَ مُدَّعِيًا أَصَالَةً، وَالْوَارِثُ الْآخَرُ الْحَاضِرُ يَكُونُ مُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَصَالَةً عَنْ نَفْسِهِ الْحَاضِرِينَ مُدَّعِيا أَصَالَةً عَنْ الْمَدَّعِي الْخَارِجَ وَالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ، وَالتَّقْسِيمُ الَّذِي يَقَعُ وَنِيابَةً عَنِ الْمَيْتِ، أَيْ يُعْتَبُرُ الْمُدَّعِي الْخَارِجَ وَالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ، وَالتَقْسِيمُ الَّذِي يَقَعُ فِي هَذَا الْحَالِي يَكُونُ وَاقِعًا فِي حُضُورِ الْمُتَقَاسِمِينَ وَحُكْمًا فِي مُوَاجَهَتِهِمْ فَهُو جَائِزٌ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ وَاقِعًا فِي حُضُورِ الْمُتَقَاسِمِينَ وَحُكْمًا فِي مُوَاجَهَتِهِمْ فَهُو جَائِزٌ؛ لِأَنَّ وَعِمَ اللَّذِي يَشَعُ الْمَالُ الْمُشْتَرِكِ وَاللَّقُسِيمُ الَّذِي يَشَعُ وَالْمُؤْنِ وَالْعَلْقِيقِ الْمُؤْنِي الْمُنْ الْمُنْتَرَكِ وَلَى الْمُأْلُونَ وَالْمُهُ وَعَلَوْنَ الْمُشْتَرِكِ وَلَى الْمُؤْنِ وَلَا الْمُشْتَرِكِ وَلَى الْمُالُ الْمُشْتَرَكِ وَلَى الْمُؤْنِ وَالَا الْمُشْتَرِكِ وَلَيْسَ بِطَرِيقِ الْخَلْفِيَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُؤْنِ وَلَى الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْعَلْمُ اللَّالِي الشَّرَاءِ هُوَ مِلْكُ جَدِيدٌ، وَلَيْسَ بِطَرِيقِ الْخَلْفِيَةِ الْإِرْثِ.

مَثَلًا: لَوِ اشْتَرَىٰ خَمْسَةُ أَشْخَاصٍ بِالإِشْتِرَاكِ عَقَارًا وَقَبَضُوهُ، ثُمَّ طَلَبَ بَعْدَ ذَلِكَ الشُّرَكَاءُ الْحُضُورُ فِي غَيْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنَ الْقَاضِي تَقْسِيمَ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ، وَتَسْلِيمَ حِصَّةِ الْغَائِبِ إِلَىٰ يَدِ عَدْلٍ، فَلَيْسَ لِلْقَاضِي إجْرَاءُ التَّقْسِيمِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَصْلُ الشَّرِكَةِ شِرَاءٌ وَعَرَضٌ مُؤَخَّرًا فِيهَا إِرْثٌ، فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي غَيْبَةٍ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ.

مَثُلًا: لَوِ اشْتَرَىٰ خَمْسَةُ أَشْخَاصٍ عَقَارًا بِالإشْتِرَاكِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ وَبَقِيَتْ حِصَّةٌ لِوَلَدَيْهِ، فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي غَيْبَةِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شَرِكَتَيْنِ: رَأُولَاهُمَا) الشَّرِكَةُ الْأُخْرَىٰ وَهِيَ اشْتِرَاكُ (أُولَاهُمَا) الشَّرِكَةُ الْأُخْرَىٰ وَهِيَ اشْتِرَاكُ الْأَخَوَيْنِ الْوَارِثَيْنِ فِي خَمْسٍ، وَبِمَا أَنَّ النَّظَرَ وَالإعْتِبَارَ هُوَ لِلشَّرِكَةِ الْأُولَىٰ؛ فَلَا يَقُومُ الْوَارِثُ فِي الشَّرِكَةِ الْمُؤرِّةِ مَقَامَ الْمُورِّفِ.

أُمَّا لَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ بِأَنْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ الْأُولَىٰ إِرْثًا، وَالشَّرِكَةُ الثَّانِيَةُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ، فَيَصِحُّ التَّقْسِيمُ فِي غَيْبَةِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ خَمْسَةِ إِخْوَةٍ إِرْثًا وَكَانَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ صَغِيرًا وَاثْنَانِ مِنْهُمْ حَاضِرَيْنِ وَاثْنَانِ مِنْهُمْ غَائِبَيْنِ، فَبَاعَ أَحَدُ الْحَاضِرَيْنِ حِصَّتَهُ لِزَيْدٍ، فَرَاجَعَ زَيْدٌ الْقَاضِي حَاضِرَيْنِ وَطَلَبَ التَّقْسِيمَ، فَيُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ وَيُعَيِّنُ نَائِبًا عَنِ الْغَائِبَيْنِ وَطَلَبَ التَّقْسِيم، فَيُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ وَيُعَيِّنُ نَائِبًا عَنِ الْغَائِبَيْنِ وَالصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورَ قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَكَمَا أَنَّ لِلْبَائِعِ الْحَقَّ فِي إِجْرَاءِ التَّقْسِيمِ مَعَ شَرِيكِهِ فَلِلْمُشْتَرِي الَّذِي قَامَ مَقَامَهُ حَتُّ فِي ذَلِكَ (الطُّورِيُّ).

وَيَتَفَرَّعُ بَعْضُ مَسَائِلَ عَلَى كَوْنِ الْمِلْكِ الثَّابِتِ بِطَرِيقِ الإِرْثِ هُوَ بِطَرِيقِ الْخَلْفِيَّةِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لِلْوَارِثِ أَنْ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مُورِّثِهِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ضَمَانُ الْغُرُورِ الْوَارِدُ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٦٥٨).

وَتَتَفَرَّعُ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ عَلَىٰ كَوْنِ الْمِلْكِ الثَّابِتِ بِالشِّرَاءِ مِلْكًا جَدِيدًا: وَهِي لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ إِلَىٰ بَائِعِ الْبَائِعِ.

الشَّرْطُ التَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مَنْقُولًا أَوْ عَقَارًا، فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ مَوْتِ الْمُورِّثِ وَعَلَىٰ عَدَدِ الْوَرَثَةِ، وَإِذَا كَانَ الْخَصْمُ الْمُوصَىٰ لَهُ؛ فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ.

فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا وَقُسِمَ بِدُونِ إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ عَلَىٰ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَعَلَىٰ عَدَدِ الْوَرَثَةِ؛ فَلَا يَصِتُّ التَّقْسِيمُ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا بُيِّنَ آنِفًا.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: يُشْتَرَطُ حُضُورُ لَا أَقَلَ مِنْ وَارِثَيْنِ مِنَ الشُّرَكَاءِ، أَوْ حُضُورُ وَارِثٍ وَمُوصًىٰ لَهُ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا؛ لِأَنَّ الْمُوصَىٰ لَهُ بِالثُّلُثِ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بِمَنْزِلَةِ الْوَارِثِ، فَكَأَنَّهُ حَضَرَ وَارِثَانِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

فَلِذَلِكَ إِذَا حَضَرَ اثْنَانِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ فَيُعْتَبُرُ أَحَدُهُمَا مُدَّعِيًا وَالْآخَرُ مُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، وَيَصِحُّ التَّقْسِيمُ قَضَاءً وَتُودَعُ حِصَّةُ الْغَائِبِ إِلَىٰ يَدِ عَدْلٍ لِفَائِدَةِ الْغَائِبِ (رَدُّ الْمُحْتَار).

أَمَّا إِذَا حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ أَوْ مُوصًىٰ لَهُ وَاحِدٌ؛ فَلَا يَصِحُّ التَّقْسِيمُ وَلَوْ أُقِيمَتْ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ لِآنَهُ إِذَا اعْتُبِرَ الْحَاضِرُ مُدَّعِيًا؛ لَا يُوجَدُ مُدَّعًىٰ عَلَيْهِ، وَإِذَا اعْتُبِرَ الْحَاضِرُ مُدَّعِيًا؛ لَا يُوجَدُ مُدَّعًىٰ عَلَيْهِ، وَإِذَا اعْتُبِرَ الْحَاضِرُ مُدَّعِيْ الْوَجْهِ الْمَدْعُمُ (الطُّورِيُّ). مُدَّعًىٰ عَلَيْهِ؛ فَلَا يُوجَدُ مُدَّعٍ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ (الطُّورِيُّ).

وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ التَّقْسِيمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فِي حُضُورِ وَارِثٍ وَاحِدٍ أَوْ مُوصَّىٰ لَهُ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُقَاسِمًا وَمُقَاسَمًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَنَّهُ وَإِنْ شُرِطَ لُزُومُ حُضُورِ لَا أَقَلَ مِنَ اثْنَيْنِ مِنَ الشُّرَكَاءِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا، وَكَانَ الْحُضُورُ بَالِغًا وَصَغِيرًا، وَكَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرِكُ فَلِلَا عَنِ الْبَالِغِ الْحَاضِرِ؛ فَالْقَاضِي يُنَصِّبُ وَكِيلًا عَنِ الْغَائِبِ وَوَصِيًّا عَنِ الصَّغِيرِ، وَيُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ فِي يَدِ الصَّغِيرِ كُلَّا أَوْ بَعْضًا، أَوْ كَانَ فِي يَدِ أُمِّ الصَّغِيرِ وَكَانَتْ غَائِبَةً؛ فَلَا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ (الْخَانِيَّةُ فِي الْقِسْمَةِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَهْجَةُ)؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ يُنْزَعُ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الصَّغِيرِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ خَصْمٍ عَنِ الصَّغِيرِ، وَهَذَا غَيْرُ جَائِزِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ الْمَالِ الْمَقْسُومِ فِي يَدِ الْحَاضِرِينَ الْبَالِغِينَ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ كُلُّ الْمَالِ الْمَقْسُومِ فِي يَدِ الْغَائِبِ، أَوْ فِي يَدِ مُسْتَوْدِعِهِ، أَوْ مُسْتَعِيرِهِ؛ فَلَا إِذَا كَانَ كُلُّ الْمَالِ الْمَقْسُومِ أَوْ بَعْضُهُ فِي يَدِ الْغَائِبِ، أَوْ فِي يَدِ مُسْتَوْدِعِهِ، أَوْ مُسْتَعِيرِهِ؛ فَلَا يُقْسَمُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْقِسْمَةُ حُكْمًا وَقَضَاءً؛ فَالتَّقْسِيمُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ حُكْمٌ عَلَىٰ الْفَائِبِ بِدُونِ حُضُورِ نَائِبِهِ، وَيُوجِبُ نَزْعَ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

سُوَّالُّ: إِذَا كَانَ كُلُّ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي يَدِ الْغَائِبِ، أَوْ قِسْمٌ أَزْيَدُ مِنْ حِصَّتِهِ فِي يَدِهِ، وَأَجْرِيَتِ الْقِسْمَةُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ نَزْعَ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ ذَلِكَ الْغَائِبِ مِقْدَارٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ؛ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ نَزْعَ شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ التَّقْسِيمُ الْغَائِبِ مِقْدَارٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ؛ فَلَا يُكُونُ الْتَقْسِيمُ عَلَىٰ الْغَائِبِ، فَفِي حَالَةِ التَّسَاوِي يَبْقَىٰ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِهِ، وَفِي حَالَةِ النَّقُصَانِ يُضَمُّ إِلَيْهِ شَيْءٌ (الطُّورِيُّ)؟

الْجَوَابُ: بِمَا أَنَّهُ تَجْرِي الْقُرْعَةُ فِي الْقِسْمَةِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٥١)؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تُصِيبَ الْحِصَّةُ الَّتِي فِي يَدِ الْغَائِبِ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ، وَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَجِبُ نَزْعُ الَّتِي فِي يَدِ الْغَائِبِ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ، وَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَجِبُ نَزْعُ الَّتِي فِي يَدِ الْغَائِبِ.

الْهَادَّةُ (١١٣٠): إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيَقْسِمُهُ الْقَاضِي جَبْرًا إِنْ كَانَ الْهَالُ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، وَإِلَّا فَلَا يَقْسِمُهُ (١) عَلَىٰ مَا يُبَيَّنُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ.

يُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْهَا؛ فَيَقْسِمُهُ الْقَاضِي جَبْرًا أَيْ حُكْمًا إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَشْتَرِكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَالْتَقْسِيمُ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ هِيَ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَالتَّقْسِيمُ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ الْمُشْتَرِكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ الْأَنْهُرِ).

وَقَيْدُ (إِذَا طَلَبَ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هُو مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الْمَادَّةِ (١١٢٩)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَةُ الْقِسْمَةُ الْقِسْمَةُ الْقَسْمَةُ الْقَسْمَةُ الْقَسْمَةُ الْقَسْمَةُ الْقَسْمَةُ الْقَسْمَةُ الْأَدُ بَاعَ حِصَّتَهُ لِآخَرَ وَأَرَادَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ الْبَيْعِ؛ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ هَذِهِ لِدَفْعِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِإِثْبَاتِ فِعْلِهِ وَأَرَادَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ الْبَيْعِ؛ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ هَذِهِ لِدَفْعِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِإِثْبَاتِ فِعْلِهِ الْنَبْعَ إِبْطَالَ حَقِّ شَرِيكِهِ الْقَسِيمِ (الطُّورِيُّ).

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ؛ فَلَا يَقْسِمُهُ الْقَاضِي جَبْرًا أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْسِيمُهُ؛ لِأَنَّ الْجَبْرَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ هُوَ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَبِمَا أَنَّهُ فِي ذَلِكَ تَفْوِيتٌ لِلْمَنْفَعَةِ؛ فَيَنْتُجُ التَّقْسِيمُ الْجَبْرَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ هُوَ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَبِمَا أَنَّهُ فِي ذَلِكَ تَفْوِيتٌ لِلْمَنْفَعَةِ؛ فَيَنْتُجُ التَّقْسِيمُ عَكَىٰ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ عَكْسَ الْمَقْصُودِ (أَبُو السُّعُودِ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْاَحْوَرَةِ لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْاَحْرُ الْمَادَّةَ (١١٨٣).

وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ دَارًا أَوْ حَانُوتًا غَيْرَ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، وَتَنَازَعَ الشَّرِيكَانِ فَقَالَ أَحْدُهُمَا: لَا أُوَّجِّرُهَا وَلَا أَنْتَفِعُ بِهَا. وَقَالَ الْآخَرُ: أُرِيدُ الِّانْتِفَاعَ أَوِ التَّأْجِيرَ. وَرَاجَعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ؛ فَالْقَاضِي يُهَايِئُهُمَا وَيَقُولُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَا يُرِيدُ الاِنْتِفَاعَ: (إِنْ شِئْتَ انْتَفِعْ فِي نَوْبَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ أَعْلِقِ الْمَحَلُّ). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

قَدْ أُجِيبَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٨) عَلَىٰ الْإعْتِرَاضِ الْوَاقِعِ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ جَبْرًا،

<sup>(</sup>۱) إلا أن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة الصادر في ١ كانون الأول ١٣٢٩ قد جوز تقسيم المال غير المنقول غير القابل للقسمة ببيعه وتوزيع أثمانه على الشركاء بنسبة حصصهم، راجع المادة (٩) من القانون المذكور (المعرب).

بِدَاعِي أَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْقِسْمَةِ جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ، وَبِأَنَّهُ يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ تَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ (الطَّورِيُّ). وَإِجْبَارُ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَنِ الْقِسْمَةِ مِنْ وَاجِبَاتِ الْقَاضِي أَيْ فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَىٰ الْقَاضِي أَنْ يُبَاشِرَ الْقِسْمَةَ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ شَاءَ بَاشَرَهَا بِنَفْسِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجِبُ عَلَىٰ الْقَاضِي أَنْ يُبَاشِرَ الْقِسْمَةَ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ شَاءَ بَاشَرَهَا بِنَفْسِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَمَسْأَلَةُ أَخْذِ الْقَاضِي أُجْرَةً مُقَابِلَ عَمَلِ التَّقْسِيمِ قَدْ بُيِّنَتْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٢٢)، وَإِنْ شَاءَ لَا يُبَاشِرُ التَّقْسِيمَ بِنَفْسِهِ وَيُحِيلُهُ إِلَىٰ قَسَّامِ (الطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

إِنَّ شَرْطَ كَوْنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ هُوَ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ، أَمَّا فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ - أَيْ فِي تَقْسِيمِ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بِالتَّرَاضِي وَبِالذَّاتِ - فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي الشَّرَكَاءِ بِتَقْسِيمِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ غَيْرِ الْمَالُ الْمُشْتَرَكِ غَيْرِ الْمَالُ الْمُشْتَرِكِ غَيْرِ الْمَالُ الْمُشْتَرِكِ غَيْرِ الْقَسْمَةِ وَقَسَمُوهُ؛ فَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ حَقُّهُمْ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٤١).

الْهَادَّةُ (١١٣١): قَابِلُ الْقِسْمَةِ هُوَ الْهَالُ الْمُشْتَرَكُ الصَّالِحُ لِلتَّقْسِيمِ، بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ ذَلِكَ الْهَاكِ بِالْقِسْمَةِ.

قَابِلُ الْقِسْمَةِ هُوَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ الصَّالِحُ لِلتَّقْسِيمِ، بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَنْفَعَةُ الْمَنْفَعَةُ الْمَنْفَعَةُ الْمُحْتَارِ). الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِهَا فِي حَقِّ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ، أَوْ فِي حَقِّ بَعْضِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَالْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْمَوْجُودَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَيْ أَنَّ كُلَّ مَالٍ مُشْتَرَكٍ يَنْتَفِعُ بِهِ جَمِيعُ الشَّرَكَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَانْتِفَاعِهِمْ بِحِصَصِهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ - هُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، إلَّا أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بَعْضُهُمْ لِزِيَادَةِ حِصَتِهِ؛ فَالْمَالُ الْمَذْكُورُ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ أَيْضًا. انْظُرْ مَاذَّتَىٰ (١١٣٩ و١١٢٠).

مَثَلًا: الْحَمَّامُ غَيْرُ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنِ انْتُفِعَ بَعْدَ تَقْسِيمِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ إصْطَبْلًا أَوْ مَخْزَنًا، إِلَّا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ قَبْلَ التَّقْسِيمِ قَدْ فَاتَتْ.

كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَقْسِيمَ الْحَانُوتِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا الَّذِي كَانَا يَشْتَغِلَانِ ضِمْنَهُ، فَيُقَسَّمُ الْحَانُوتُ الْمَذْكُورُ إِذَا كَانَ الشَّرِيكَانِ يَسْتَطِيعَانِ الْقِيَامَ بِالْعَمَلِ الَّذِي كَانَا يَقُومَانِ بِهِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ). إذَا طَلَبَ شَرِيكٌ تَقْسِيمَ الْمَالِ الْمُشْتَرِكِ، وَكَانَ لَا يَنْتَفِعُ مُطْلَقًا بِإِحْدَىٰ الْحِصَصِ الْمُفْرَزَةِ، وَكَانَ لِذَلِكَ الشَّرِيكِ مِلْكٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَالِ الْمَقْسُومِ، وَضُمِّنَتْ حِصَّتُهُ إلَىٰ ذَلِكَ الْمُفْرَزَةِ، وَكَانَ لِذَلِكَ الشَّرِيكِ مِلْكٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَالِ الْمَقْسُومِ، وَضُمِّنَتْ حِصَّتُهُ إلَىٰ ذَلِكَ الْمِلْكِ، أَوْ كَانَ فِي جِوَارِ ذَلِكَ مَوَاتٌ، فَإِذَا أُحْيِيَ تُصْبِحُ الْحِصَّةُ الْمَذْكُورَةُ صَالِحَةً لِلانْتِفَاعِ، الْمِلْكِ، أَوْ كَانَ فِي جَوَارِ ذَلِكَ مَوَاتٌ، فَإِذَا أُحْيِيَ تُصْبِحُ الْحِصَّةُ الْمَبْرِيَّةُ كَمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ فَيُعَالِمُ الْقِسْمَةُ الْجَبْرِيَّةُ كَمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ (الْبَاجُورِيُّ فِي أَحْكَام الْقِسْمَةِ).

إِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ أَصْلُ وَضَابِطٌ فِي حَقِّ قَابِلِ الْقِسْمَةِ، وَتَعْيِينُ قَابِلِيَّةِ الْحَمَّامِ وَالْخَانِ وَالدَّارِ تَجْرِي حَسْبَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ قِسْمٌ مِنَ الْحَمَّامِ مَخْصُوصًا بِالرِّجَالِ، وَالْقِسْمُ الْآخَرُ مَخْصُوصًا بِالنِّبَاءِ، وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَهُو قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَالْقِسْمُةِ، الْآخَرُ مَخْصُوصًا بِالنِّسَاءِ، وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَهُو قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ، وَإِلَّا فَلا تُقَسَّمُ. كَانَتِ الدَّارُ قَابِلَةٌ لِلاَنْتِفَاعِ بِهَا كَالِانْتِفَاعِ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ، وَإِلَّا فَلا تُقَسَّمُ. وَلاَيْتِضَاحِ هَذِهِ الْمُمَادَّةِ يَلْزَمُنَا بَيَانُ ثَلاَثِ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: أَنْ يَنْتَفِعَ جَمِيعُ الْمُتَقَاسِمِينَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالنَّفْعِ الَّذِي يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ تَحْتَوِي عَلَىٰ دَائِرَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِلْحَرِيمِ وَالْأُخْرَىٰ لِلرِّجَالِ، وَكَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا بِأَنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا قِسْمَ الْحَرِيمِ وَالْآخَرُ قِسْمَ الرِّجَالِ، مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا بِأَنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا قِسْمَ الْحَرِيمِ وَالْآخَرُ قِسْمَ الرِّجَالِ، فَيَنْتَفِعُ بِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّارُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ. فَيَنْتَفِعُ بِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةُ وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّارُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ الْمُتَقَاسِمِينَ وَضَارَّةً بِالْآخَرِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ عُشْرُ دَارٍ لِأَحَدٍ وَبَاقِيهَا لِلْآخَرِ، فَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَحُرِمَ صَاحِبُ الْعُشْرِ مِنَ الإِنْتِفَاعِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُهُ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَنْتَفِعُ لِوَفْرَةِ حِصَّتِهِ، فَتُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ لِطَلَب صَاحِب الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَضَرَّرَ كِلَا الْمُتَقَاسِمِينَ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تُقْسَمُ بِحُكْمِ الْقَاضِي. قَدْ بَقِيَتْ مَسْأَلَةٌ هُنَا تَحْتَاجُ لِلتَّدْقِيقِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَالٍ شُرَكَاءُ مُتَعَدِّدُونَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ غَيْرَ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ، وَلَكِنَّهُ قَابِلٌ لَهَا عَنْ طَائِفَةٍ كَأَنْ تَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ غَيْرَ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ، وَلَكِنَّهُ قَابِلٌ لَهَا عَنْ طَائِفَةٍ كَأَنْ تَكُونَ الْعَرْصَةُ الْمُشْتَرَكَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ عَشْرَةِ أَشْخَاصٍ، وَقَابِلَةً لِلتَّقْسِيمِ إلَىٰ قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ،

وَاجْتَمَعَ خَمْسَةُ شُرَكَاءَ مَعًا وَطَلَبُوا الْخَمْسَ الْحِصَصَ الْعَائِدَةَ إِلَيْهِمْ فِي قِسْم، فَهَلْ يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ التَّقْسِيمِ إِذَا امْتَنَعَ الشُّرَكَاءُ الْآخُرُونَ؟ لَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ صَرَاحَةٌ عَنْ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ الَّتِي بِهِذِهِ الصُّورَةِ، وَالْعِبَارَةُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي تُحْفَةِ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ الَّتِي بِهِذِهِ الصُّورَةِ، وَالْعِبَارَةُ الْأَصْلِيَّةُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ هِي: (وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهَا: لَوْ كَانَ نِصْفُ اللَّالِ لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِخَمْسَةٍ أُجِيبَ الْأَوَّلُ، وَحِينَئِذٍ فَلِكُلِّ مِنَ الْخَمْسَةِ مُشَاعًا لَمْ يُجَبُ اللَّوْلِ لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِخَمْسَةٍ أُجِيبَ الْأَوَّلُ، وَحِينَئِذٍ فَلِكُلِّ مِنَ الْخَمْسَةِ مُشَاعًا لَمْ يُجَبُ اللَّالِ لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِخَمْسَةٍ أُجِيبَ الْأَوَّلُ، وَحِينَئِذٍ فَلِكُلِّ مِنَ الْخَمْسَةُ افْرَازَ نَصِيهِمْ مُشَاعًا لَمْ يُجَبُ اللَّوْلُ الْخَمْسَةُ إِلْوَلِهُ الْمَوْلِ وَالْمَالَةُ مُنْ الْخَمْسَةُ إِنْ طَلَبَ الْعَلْمَ عَلَيْهِمْ مُشَاعًا الْمُولِ وَلَوْلِ الْخَمْسَةُ الْوَلِهِ الْمَالِقِ مَنْ مَنَاعًا الْمَرَاذِ نَصِيبِهِمْ مُشَاعًا أَوْ لِي اللَّهُ مِن النَّوْمِ وَطَلَبَ خَمْسَةٌ مِنْهُمْ إِنْوَازَ نَصِيبِهِمْ مُشَاعًا أَجِيبُوا؛ لِآنَهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِي فَيْلَ الْقِسْمَةِ)، وَإِنَّ النَّقْلَ الْوَارِدَ فِي كِتَابِ الْبَلَكِ وَلُكُورِدُهُ هُنَا: (وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُضَمَّ نَصِيبُ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ إِلَى الْقِسْمَةِ فَانِيًا).

وَإِذَا طَلَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ تِلْكَ الْحِصَصِ الْخَمْسِ تَقْسِيمَ حِصَصِهِمْ بَيْنَهُمْ؛ فَلَا تُقْسَمُ قَضَاءً وَحُكْمًا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٠).

وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ إِذَا طَلَبَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ الْخَمْسِ الْقِسْمَةَ وَجَمْعَ حِصَصِهِمْ فِي حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَتُقْسَمُ وَتُفْرَزُ الْحِصَصُ الْخَمْسُ وَتُعْطَىٰ لِأَصْحَابِهَا مُشَاعًا.

وَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الدَّارُ الْكَبِيرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ عَشْرَةِ أَشْخَاصٍ عَلَىٰ السَّوِيَّةِ، وَغَيْرَ قَابِلَةٍ قِسْمَتَهَا إِلَىٰ عَشَرَةِ أَقْسَامٍ، فَاجْتَمَعَ خَمْسَةُ شُركَاءَ مِنْهُمْ مَعًا، وَطَلَبُوا جَمْعَ الْخَمْسِ الْحَائِدةِ إِلَيْهِمْ فِي حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ؛ فَتُقْسَمُ الدَّارُ بَيْنَهُمْ جَبْرًا وَحُكْمًا، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنَ الْخَمْسَةِ أَوِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ إِفْرَانَ وَحُكْمًا، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنَ الْخَمْسَةِ أَوِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ إِفْرَانَ حِصَّتِهِمْ وَتَقْسِيمَهَا وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ، فَلَا تُقَسَّمُ جَبْرًا وَحُكْمًا، وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ لَمْ تُوجَدًا فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَةِ.

## الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع

تَقْسِيمُ الْقِسْمَةِ بِاعْتِبَارِ ٱلْجَبْرِ وَعَدَمِهِ:

يُفْهَمُ مِنَ الْإِيضَاحَاتِ الْآتِيةِ أَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ بِاعْتِبَارِ جَوَازِ الْجَبْرِ فِيهَا مِنْ عَدَمِهِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْقِسْمَةُ الَّتِي يُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ الْقِسْمَةُ الَّتِي يُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ عَنِ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ بِطلَبِ الشَّرِيكِ الْآخِرِ، كَتَقْسِيمِ الْمِثْلِيَّاتِ وَالْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِسْسِ. عَنِ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ الْقِسْمَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْجَبْرُ فِيهَا، أَي الَّتِي لَا يُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِكَةِ الْمُخْتِئِعُ عَنِ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ، كَتَقْسِيمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ. الشَّرِيكَ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ.

الْمَادَّةُ (١١٣٢): تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ، يَعْنِي أَنَّ الْمَادِّيَ يُقَسِّمُ ذَلِكَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْقَاضِي يُقَسِّمُ ذَلِكَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْقَيَمِيَّاتِ. الْقَيَمِيَّاتِ.

تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ قِسْمَةَ جَمْعِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ بِانْفِرَادٍ، يَعْنِي بِدُونِ أَنْ تَتَدَاخَلَ، أَيْ إِنَّ الْقَاضِيَ يُقَسِّمُ ذَلِكَ حُكْمًا وَجَبْرًا بِطَلَبِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ - وَلَوْ بِطَلَبِ فَلْ فِي وَالْمَنْهُمْ - حَسْبَ الْمَادَّةِ (١١٢٩)؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْبِيزِ الْحُقُوقِ قَابِلَةٌ فِي وَالْحِنْهُمْ - حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٩)؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْبِيزِ الْحُقُوقِ قَابِلَةٌ فِي وَالْمَنْهُمْ وَالْمَنْفَعَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ الْجِنْسِ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ أَوِ الْقِيَمِيَّاتِ.

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يُجْبَرَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالْعُرُوضِ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْمُبَادَلَةِ فِيهَا رَاجِحَةٌ وَغَالِبَةٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١١٨)، وَلِأَنَّهُ يَلْزُمُ تَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ فِي الْمُبَادَلَةِ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ جِهَةُ إِفْرَازٍ؛ فَقَدْ جَازَ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ بِهَةُ إِنْرَازٍ؛ فَقَدْ جَازَ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ بِهَةُ إِنْرَازٍ؛ فَقَدْ جَازَ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِجِهَةِ الْإِفْرَازِ (الدُّرَرُ).

فَلِذَلِكَ تُقَسَّمُ الْمِثْلِيَّاتُ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسَّمْنِ، وَالْقِيَمِيَّاتُ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَجَمِيع

أَصْنَافِ الدَّوَابِّ عَلَىٰ حِدَةٍ وَانْفِرَادِ قَضَاءِ قِسْمَةِ جَمْعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ).

وَقُوْلُهُ: (عَلَىٰ حِدَةٍ) أَيْ بِدُونِ تَدَاخُلِ كَأَنْ تُقَسَّمُ أَيْ تُفْرَزُ الْحِنْطَةُ مَثَلًا إِلَىٰ قِسْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَكَذَا الشَّعِيرُ الْمُشْتَرَكُ وَلَا تُقَسَّمُ هَذِهِ بِالتَّدَاخُلِ، يَعْنِي لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ حِنْطَةٌ وَشَعِيرٌ مُشْتَرَكٌ، فَأَعْطِيَ أَحُدُهُمَا حِنْطَةً وَأَعْطِيَ الْآخَرُ مُقَابِلَ ذَلِكَ شَعِيرًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ غَنَمٌ وَخَيْلٌ مُشْتَرَكَةٌ، فَأَعْطِيَ أَحَدُهُمَا الْغَنَمَ وَأَعْطِيَ الْآخَرُ مُقَابِلَ ذَلِكَ الْخَيْل، فَلا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ (أَبُو السُّعُودِ).

فَإِذَا كَانَتِ الْأَغْيَانُ الْمُتَّحِدَةُ الْجِنْسِ حَيَوَانَاتِ؛ فَتُعَدُّ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ وَلَوْ كَانَ مَائَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ذُكُورًا وَمِائَةٌ أُخْرَىٰ إِنَاثًا، مُخْتَلِفَةً مِنْ جِهَةِ الْأُنُوثَةِ وَالذُّكُورَةِ، وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ مِائَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ذُكُورًا وَمِائَةٌ أُخْرَىٰ إِنَاثًا، وَكَانَ يُوجَدُ تَسَاوِ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ، فَيَصِحُ تَقْسِيمُهَا قِسْمَةَ قَضَاءٍ بِأَنْ تُعْتَبُرُ الذُّكُورُ وَكَانَ يُوجَدُ تَسَاوٍ بَيْنَهُمَا مِنْ جَهِةِ الْقِيمَةِ، فَيَصِحُ تَقْسِيمُهَا قِسْمَةَ قَضَاءٍ بِأَنْ يُجْعَلَ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ قِسْمًا وَالْإِنَاثُ وَلِهُ وَالْإِنَاثُ مِنَ الْحَيَوانَاتِ مَا عَدَا الْإِنْسَانَ هُو ذُكُورٌ وَالْإِنَاثِ مِنَ الْحَيَوانَاتِ مَا عَدَا الْإِنْسَانَ هُو جِنْسٌ وَاحِدٌ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٤٠).

إِنَّ الْمَادَّتَيْنِ (١٦٣٣ و ١١٣٤) يُبَيَّنُ بِهِمَا أَسْبَابُ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَلَا تَحْتَوِيَانِ عَلَىٰ حُكْمٍ أَصْلِيِّ، وَمَعَ أَنَّ بَيَانَ الْعِلَلِ وَالْأَسْبَابِ هُوَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الشُّرُوحِ إِلَّا أَنَّهَا قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَجَلَّةِ لِمَزِيدِ الْإِيضَاحِ.

الْهَادَّةُ (١١٣٣): بِهَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فَرْقٌ وَتَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ فَقِسْمَتُهَا، عَدَا أَنَّهَا غَيْرُ مُضِرَّةٍ بِأَيِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ، يَكُونُ قَدْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَقَّهُ وَحَصَلَ عَلَىٰ تَهَامِيَّةِ مِلْكِهِ بِهَا، فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ مِقْدَارٌ مِنْ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِذَا قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ حَسْبِ حِصَصِهِهَا؛ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتَوْفَىٰ حَقَّهُ، وَأَصْبَحَ مَالِكًا لِلْحِنْطَةِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَّتَهُ، وَكَذَا دِرْهَمًا مِنْ سَبِيكَةِ الذَّهَبِ، وَكَذَا أُقَّةً مِنَ الْفِضَةِ مَا لِكًا لِلْحِنْطَةِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَتَهُ، وَكَذَا دِرْهَمًا مِنْ سَبِيكَةِ الذَّهَبِ، وَكَذَا أُقَةً مِنَ الْفِضَةِ أَوْ مِنَ النَّحَاسِ أَوْ سَبِيكَةَ حَدِيدٍ، وَكَذَا ثَوْبًا مِنَ الْجُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا ثُوْبًا مِنَ الْبُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا ثُوْبًا مِنَ الْبُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا ثُوبًا مِنَ الْبَرِّ، وَكَذَا عَدَدًا مِنَ الْبُغضِ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا.

بِمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فَرْقٌ وَتَفَاوُتُ مُعْتَدُّ بِهِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ؛ فَقِسْمَتُهَا قِسْمَةُ جَمْعٍ عَدَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فَرْقٌ وَتَفَاوُتُ مُعْتَدُّ بِهِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ؛ فَقِسْمَتُهَا قِسْمَةُ جَمْعٍ عَدَا أَنَّهَا غَيْرُ مُضِرَّةٍ بِأَيِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ، يَكُونُ كُلُّ شَرِيكٍ قَدْ أَخَذَ صُورَةَ عَيْنِ حَقِّهِ وَحَصَلَ عَلَىٰ تَمَامِيَّةِ مِلْكِهِ بِهَا، فَهِيَ نَافِعَةٌ لِكُلِّ مِنْهُمْ فَتكُونُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ جَبْرًا وَجُكْمًا.

فَلِذَلِكَ يَجُوزُ تَقْسِيمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خَمْسِينَ كَيْلَةَ شَعِيرٍ وَمِائَةِ أُقَّةٍ جَوْزٍ وَتَوْبٍ مِنَ الْجُوخِ قِسْمَةَ جَمْع، يَعْنِي لَوْ كَانَتْ خَمْسُونَ كَيْلَةَ شَعِيرٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَيَجُوزُ تَقْسِيمُهَا بَيْنَهُمَا بِإِعْطَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ كَيْلَةً، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ خَمْسُونَ كَيْلَةَ شَعِيرٍ وَخَمْسُونَ كَيْلَةَ مِنْهُمَا لِكُلِّ مِنْهُمَا كَيْلَةَ مَنْ وَيُقْسَمُ الشَّعِيرُ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ مِنْهُمَا كَيْلَةَ شَعِيرٍ وَخَمْسُونَ كَيْلَةً وَنْطَةٍ أَيْضًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَيُقْسَمُ الشَّعِيرُ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ مِنْهُمَا خَمْسُ وَعِشْرِينَ كَيْلَةً، وَتُقْسَمُ الْحِنْطَةُ أَيْضًا بِأَنْ يَأْخُذَ كُلُّ مِنْهُمَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ كَيْلَةً.

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ مِقْدَارٌ مِنَ الْحِنْطَةِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِذَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا، يَعْنِي إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا النِّصْفَ وَالْآخَرُ النِّصْفَ النَّصْفَ وَالْآخَرُ النَّصْفَ النَّصْفَ وَالْآخَرُ النَّصْفَ الْآخَرَ؛ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ صُورَةً وَمَعْنَىٰ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآخَرَ؛ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ صُورَةً وَمَعْنَىٰ كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١١٧) وَأَصْبَحَ مَالِكًا مُسْتَقِلًا لِلْحِنْطَةِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَّتَهُ، وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ هُنَا: (بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا) هُوَ لِلسَّبَ الْمُبَيَّنِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٧).

وَكَذَا دِرْهَمًا مِنْ سَبِيكَةِ ذَهَبٍ وَكَذَا أُقَّةً مِنْ سَبِيكَةِ فِضَّةٍ أَوْ سَبِيكَةِ نُحَاسٍ أَوْ سَبِيكَةِ حَدِيدٍ (مِثَالٌ لِلْمَوْزُونَاتِ)، وَكَذَا ثَوْبًا مِنَ الْجُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا ثَوْبًا مِنَ الْبُرِّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا ثَوْبًا مِنَ الْبُرِّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ (مِثَالٌ لِلْمَوْرُونَاتِ)، وَكَذَا عَدَدًا مِنَ الْبَيْضِ أَوِ الْجُوخِ (مِثَالُ جِنْسٍ وَاحِدٍ (مِثَالٌ لِلْمَوْرُوعَاتِ وَالْمِثْلِيَّاتِ)، وَكَذَا عَدَدًا مِنَ الْبَيْضِ أَوِ الْجُوخِ (مِثَالُ لِلْمَدْرُوعَاتِ الْمُثَلِيَّاتِ الْمُتَعَارِبَةِ) فِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا، أَيْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَعَارِبَةِ) الْمُثَلِيَّاتِ الْمُتَعِدةِ الْمَثْلِيَّاتِ الْمُثَلِيَّاتِ الْمُثَلِيَّاتِ الْمُتَعَارِبَةِ الْمُتَعَارِبَةِ مَنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا، أَيْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَعَارِبَةِ الْمُتَعَارِبَةِ مَنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا، أَيْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَعَارِبَةِ الْمَعْرَبِيَّاتِ الْمُتَعَارِبَةِ الْمُنْ وَمُعْمَى مَنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا، أَيْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُعَلِيَّةِ الْمُتَعَارِبَةِ الْمُثَلِّلُولُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُونَاتِ مِنْ هَبَوْلِ اللْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَعَارِبَةِ اللْمَاتِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمَعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ اللْمَاتِيَاتِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيْلِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ سَبِيكَةُ ذَهَبٍ وَزْنُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَسَبِيكَةُ فِضَّةٍ وَزْنُهَا ثَلاَثَةُ آلافِ دِرْهَمٍ مُشْتَركَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً، وَقُسِمَتَا تَقْسِيمَ جَمْعٍ، فَتُقْسَمُ سَبِيكَةُ الذَّهَبِ قِسْمَيْنِ فَيَأْخُذُ كُلُّ شَرِيكِ مِنْهُمَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتُقْسَمُ سَبِيكَةُ الْفِضَّةِ تَقْسِيمَ جَمْعٍ أَيْضًا إلَىٰ فَيَأْخُذُ كُلُّ شَرِيكِ مِنْهُمَا حَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتُقْسَمُ سَبِيكَةُ الْفِضَّةِ وَرْهَمٍ، وَلَا يَجُوزُ تَقْسِيمُهُمَا قِسْمَهُمَا مِنْ تِلْكَ السَّبِيكَةِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَلَا يَجُوزُ تَقْسِيمُهُمَا قِسْمَةً قَضَاءٍ بِإِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَبِيكَةَ الذَّهَبِ ذَاتَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ، وَالْآخِرِ الْفِضَّةَ ذَاتَ قَسْمَةً قَضَاءٍ بِإِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَبِيكَةَ الذَّهَبِ ذَاتَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ، وَالْآخِرِ الْفِضَّةَ ذَاتَ

الثَّلَاثَةِ الْآلَافِ الدِّرْهَمِ الْمُسَاوِيَةِ لِقِيمَةِ الذَّهَبِ. وَتُقَاسُ الْأَمْثِلَةُ الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ.

الْهَادَّةُ (١١٣٤): وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ فَرْقٌ وَتَفَاوُتٌ، الْهَانَّةُ بِاعْتِبَارِهِ جُزْئِيًّا صَارَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ وَعُدَّتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ أَيْضًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا، وَكَذَا مِائَةَ جَمَلٍ وَمِائَةَ بَقَرَةٍ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا.

وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ فَرْقٌ وَتَفَاوُتُ إِلَّا أَنَّهُ بِاعْتِبَارِهِ جُزْئِيًّا، أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِ فَرْقٍ وَتَفَاوُتٍ فَاحِشٍ، صَارَ التَّفَاوُتُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ، وَتُمْكِنُ رَعَايَةُ الْمُعَادِلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ فِيهِمَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَنْفَعَةِ؛ فَلِذَلِكَ قَدْ عُدَّتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا، يَعْنِي قَدْ جَازَتْ قِسْمَتُهَا قِسْمَةَ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٢).

وَقَدِ اعْتَبِرَ الْإِخْتِلَافُ وَالتَّفَاوُتُ فِي الْقِسْمَةِ مَعْفُوًّا (الْمِنَحُ)؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشَّاةِ مَثَلًا اللَّحْمُ وَلَا يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا، كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْفَرَسِ الرُّكُوبُ وَهَذَا أَيْضًا لَا يَتَفَاوَتُ فَاحِشًا؛ فَلِذَلِكَ لَمَّا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ جِهَةُ إِفْرَازِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٦)، يَتَفَاوَتُ فَاحِشًا؛ فَلِذَلِكَ لَمَّا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ جِهَةُ إِفْرَازِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٦)، وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الطَّالِبُ لِلْقِسْمَةِ طَالِبًا مِنَ الْقَاضِي الْإِنْتِفَاعَ وَحْدَهُ بِنَصِيبِهِ وَمَنْعَ شَرِيكِهِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِحِصَّتِهِ وَإِزَالَةَ الضَّرِ وَالظُّلْمِ عَنْهُ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الطَّلَبُ مَشْرُوعًا؛ فَعَلَىٰ مِنَ الْقَاضِي إَجَابَةُ طَلَيهِ وَإِزَالَةَ الضَّرِ وَالظُّلْمِ عَنْهُ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الطَّلَبُ مَشْرُوعًا؛ فَعَلَىٰ الْقَاضِي إَجَابَةُ طَلَيهِ وَإِزَالَةَ الضَّرِ وَالظُّلْمِ عَنْهُ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الطَّلَبُ مَشْرُوعًا؛ فَعَلَىٰ الْقَاضِي إَجَابَةُ طَلَيهِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ (الدُّرَرُ وَالْعَيْنِيُّ وَفَتْحُ الْمُعِينِ).

مَثَلًا: إذَا قُسِّمَتْ خَمْسُمِائَةِ شَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ إلَىٰ قِسْمَيْنِ؛ فَيَكُونُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَنَّهُ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ صُورَةً.

قِيلَ: (كَأَنَّهُ أَخَذَ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٨) أَنَّ الْحِصَّةَ الَّتِي يَأْخُذُهَا الشَّرِيكُ عِنْدَ تَقْسِيمِ الْقِيَمِيَّاتِ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا عَيْنَ حَقِّهِ، وَكَذَا مِائَةُ جَمَل وَكَذَا مِائَةُ بَقَرَةٍ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا، أَيْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ قَدْ عُدَّ صِنْفُ الْجَمَلِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ عَلَىٰ حِدَةٍ وَبِالْفِرَادِ، وَلِذَلِكَ تَجْرِي فِي الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ

قِسْمَةُ الْجَمْعِ قِسْمَةُ قَضَاءٍ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَلَا تَجْرِي فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ قَضَاءٍ بِالتَّدَاخُلِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الْمَادَّةُ (١١٣٥): لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ - أَيْ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ - سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ، أَيْ لَا يَسُوغُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْسِمَهَا قِسْمَةَ جَمْعِ جَبْرًا بِطَلَبِ أَحَدِ الشُّركَاءِ، أَيْ لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا إَبِلاً أَوْ بَقَرَةً، كَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا إِبِلاً أَوْ بَقَرَةً، كَذَا كَيْلَةَ صَاءً الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا إِبِلاً أَوْ بَقَرَةً، كَذَا كَيْلَةَ مِعْطَاءِ أَحْدِهِمَا كَذَا إِبِلاً أَوْ بَقَرَةً، أَوْ إعْطَاءِ أَوْ إعْطَاءِ الْآخَرِ مِقْاءِ أَوْ إعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا إِبِلاً أَوْ بَقَرَةً، أَوْ إعْطَاءِ أَوْ إعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا إِبِلاً أَوْ بَقَرَةً مُ أَوْ إعْطَاءِ أَوْ إعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا إِبِلاً أَوْ بَقَرَةً أَوْ إعْطَاءِ أَوْ وَعَطَاءِ الْآخَرِ سِرْجًا، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا دَارًا وَإِعَطَاءِ الْآخَرِ مِنْ جَارُونَ وَإِعْطَاءِ أَوْ فَيْ الْمُشْرُوحِ فَجَائِزَةً . كَانُوتًا أَوْ ضَيْعَةً، أَمَّا قِسْمَةُ الرِّضَاءِ الْجَارِيَةِ بِرِضَائِهِمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَجَائِزَةً .

لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ أَيْ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ، أَيْ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْجَمْعِ قِسْمَةَ قَضَاءٍ بِالتَّدَاخُلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ اخْتِلَاطُ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَالْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا لَا تَكُونُ تَمْيِيزًا بَلْ تَكُونُ مُعَاوَضَةً، مَعَ أَنَّ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَالْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا لَا تَكُونُ تَمْيِيزًا بَلْ تَكُونُ مُعَاوَضَةً، مَعَ أَنَّ وَلَا يَتْبُتُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ وَلَا يَتَسْمَةِ - لَا تَثْبُتُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ فِي الْقِسْمَةِ - لَا تَثْبُتُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ فِي الْقِسْمَةِ تَمْيِيزٌ، حَيْثُ إِنَّهُ يُوجَدُ تَفَاوُتُ فَاحِشٌ فِي الْمَقَاصِدِ بِالنِسْبَةِ إِلَىٰ الْأَجْنَاسِ فِي الْقِسْمَةِ تَمْيِيزٌ، حَيْثُ إِنَّهُ يُوجَدُ تَفَاوُتُ فَاحِشٌ فِي الْمَقَاصِدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَقِسْمَتُهَا قِسْمَةَ جَمْعٍ هُوَ مُعَاوَضَةٌ صِرْفَةٌ فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ رِضَاءِ كُلِّ الشَّرَكَاءِ.

(الدُّرَرُ وَالْهِدَايَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَجْنَاسُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، أَوْ كَانَتْ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ كَالْإِبِل وَالْبَقَرِ، وَهَذَا هُوَ تَفْسِيرُ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ.

وَقَدْ عُرِفَتْ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٢) أَيْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْسِمَ قِسْمَةَ جَمْعٍ جَبْرًا بِطَلَبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَفِي حَالَةِ امْتِنَاعِ الْآخِرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، يَعْنِي: إِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ بِطَرِيقِ التَّدَاخُلِ، وَطَلَبَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثُرُ مِنَ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةُ؛ فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٦)، أَيْ لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ مَثَلًا كَذَا كَيْلَةَ شَعِيرٍ، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا بَعْلًا

وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ شَاتَيْنِ، أَوْ إِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا كَذَا عَدَدًا مِنَ الْأَغْنَامِ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا عَدَدًا مِنَ الْإِبلِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ، أَوْ إِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَيْفًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ فَلِكَ كَذَا عَدَدًا مِنَ الْإِبلِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَيْفًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ حَانُوتًا أَوْ ضَيْعَةً، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا دَارًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ حَانُوتًا أَوْ ضَيْعَةً، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا دَارًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ دَارًا أُخْرَىٰ فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ.

وَيُفْهَمُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذُكِرَتِ اعْتِبَارًا مِنَ الْمَادَّةِ (١١٣٢) أَنَّ الْقِسْمَةَ باعْتِبَارِ الْمَقْسُومِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: قِسْمَةُ الْمِثْلِيَّاتِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَالشَّرِيكُ الَّذِي يَمْتَنِعُ عَنْ هَذِهِ الْقِسْمَةِ يُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَيْهَا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخِرِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ الْقِيَمِيَّاتِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَفِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَيْضًا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْقِسْمَةِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَىٰ الْقِسْمَةِ فِيمَا إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْقِسْمَةَ.

النَّوْعُ النَّالِثُ: قِسْمَةُ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ فَلَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي (الشُّرُنْبُلَالِيُّ).

أَمَّا إِذَا رَضِيَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ؛ فَالْقِسْمَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَيْ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ كَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ مَثَلًا، وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا كَيْلَةَ شَعِيرٍ، فَهِيَ قِسْمَةُ رِضَاءٍ وَجَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلشُّرَكَاءِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ فِي ذَلِكَ.

وَإِنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ عَلَىٰ الْجَبْرِ قَدْ كَانَ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْمُعَادَلَةِ بِسَبَ التَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ فِي الْمَقَاصِدِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَبْقَىٰ حَقَّ أَحَدِهِمْ عِنْدَ الْآخَرِ، وَلَكِنْ إِذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِذَلِكَ؛ فِي الْمَقَاصِدِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَبْقَىٰ حَقُّ أَحَدِهِمْ عِنْدَ الْآخَرِ، وَلَكِنْ إِذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِذَلِكَ؛ فَيَكُونُ كُلُّ مِنَ الْمَقْسُومِ لَهُمْ قَدْ أَسْقَطَ الْحَقَّ الَّذِي عِنْدَ الْآخَرِ؛ فَلِذَلِكَ تَصِحُّ الْقِسْمَةُ. (الْفَتْحُ وَالدُّرَرُ).

الْهَادَّةُ (١١٣٦): الْأَوَانِي الْمُخْتَلِفَةُ بِحَسْبِ اخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ وَلَوْ كَانَتْ مَصْنُوعَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ مَعْدِنٍ وَاحِدٍ - تُعَدُّ مُحْتَلِفَةَ الْجِنْسِ.

كَمَا تُعَدُّ أَيْضًا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ إِذَا كَانَتْ مَصْنُوعَةً مِنْ مَعْدِنٍ مُخْتَلِفِ الْجِنْسِ.

وَأُوَانِي جَمْعُ إِنَاءٍ وَالْإِنَاءُ بِمَعْنَىٰ الظَّرْفِ، كَطَاسَةِ النُّحَاسِ وَالْأَبَارِيقِ وَطَشْتِ النُّحَاسِ فَلَا يَجْرِي فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ قَضَاءٍ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَجْرِي قِسْمَةٌ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إبْرِيقَ نُحَاسٍ وَإِعْطَاءِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ إبْرِيقَ نُحَاسٍ آخَرَ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١١٩). (الْهِنْدِيَّةُ).

الْمَادَّةُ (١١٣٧): الْحُلِيَّاتُ وَكِبَارُ اللَّوْلُوِ وَالْجَوَاهِرِ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ أَيْضًا، أَمَّا الْبَوَاهِرُ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ. الْجَوَاهِرُ الصَّغِيرَةِ فَتُعَدَّ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ.

الْحُلِيَّاتُ وَكِبَارُ اللُّوْلُوِ وَالْجَوَاهِرِ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ أَيْضًا؛ فَلِذَلِكَ لَا تَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ، حَيْثُ يُوجَدُ بَيْنَهَا تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ (أَبُو السُّعُودِ).

وَالْحُلِيَّاتُ جَمْعُ الْجَمْعِ لِلْحُلِيِّ - بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ - وَمُفْرَدُهَا حَلْيٌ - بِفَتْحِ الْجَاءِ وَلَيْ اللَّهِ مِ الْجَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ - وَالْحَلْيُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَةُ وَالْمَاسُ وَالْيَاقُوتُ وَمَا حَلْيٌ - بِفَتْحِ الْجَوَاهِرِ الَّتِي تَتَزَيَّنُ بِهَا النِّسَاءُ (١).

وَالْجَوَاهِرُ جَمْعُ جَوْهَرٍ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ - وَهِيَ اللَّوْلُوُ وَالْيَاقُوتُ وَالْزَبَرْجُدُ وَالْجَوَاهِرُ الْمَعْرُوفَةُ مِنْ نَوْعِ الزُّمُرُّدِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَإِذَا سُئِلَ: لِمَاذَا ذُكِرَ اسْمُهُمَا عَلَىٰ حِدَةٍ؟ فَيُجَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا قُوبِلَ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ - أَيْ: ذُكِرَ الْخَاصُّ بَعْدَ الْعَامِّ - فَيُرَادُ عَلَىٰ حِدَةٍ؟ فَيُجَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا قُوبِلَ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ - أَيْ: ذُكِرَ الْخَاصُّ بَعْدَ الْعَامِّ - فَيُرَادُ بِذَلِكَ مَا عَدًا الْعَامِّ وَالْخَواصِّ، وَعَلَيْهِ فَعَطْفُ اللَّوْلُو وَالْجَوَاهِرِ عَلَىٰ الْحُلِيَّاتِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مِنَ الْحُلِيَّاتِ الْمَعْمُولَةِ مِنَ اللَّوْلُو وَالْجَوَاهِرِ وَهُو عِبَارَةٌ عَنِ الْحُلِيَّاتِ الْمَعْمُولَةِ مِنَ اللَّوْلُو وَالْجَوَاهِرِ وَهُو عِبَارَةٌ عَنِ الْحُلِيَّاتِ الْمَعْمُولَةِ مِنَ اللَّوْلُو وَالْجَوَاهِرِ وَهُو عِبَارَةٌ عَنِ الْحُلِيَّاتِ الْمَعْمُولَةِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّوْلُو وَالْجَوَاهِرِ وَهُو عِبَارَةٌ عَنِ الْمُبَايِنِ عَلَىٰ الْمُبَايَنِ، وَعَلَيْهِ قَوْله وَالْفِضَةِ وَالْمَاسِ، فَيَكُونُ الْعَطْفُ الْمَذْكُورُ عَطْفُ الْمُبَايِنِ عَلَىٰ الْمُبَايِنِ عَلَىٰ الْمُبَايِنِ، وَعَلَيْهِ قَوْله وَالْمَاسِ، فَيكُونُ الْعَطْفُ الْمَذْكُورُ عَطْفُ الْمُبَايِنِ عَلَىٰ اللُّولُونِ الْمَاسِةِ وَمَلَتِهِ حَوْلِهُ فِي تَعْبِيرِ الْجَوَاهِرِ، وَعَلَىٰ هَذَا الْحَالِ فَعَطْفُ الْجَواهِرِ، وَعَلَىٰ هَذَا الْحَالِ فَعَطْفُ الْجَواهِرِ عَلَىٰ اللَّولُولِ الْكَبِيرِ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْعَامُ عَلَىٰ الْخَاصِ كَقَوْلِ: جَاءَنِي زَيْدٌ وَإِنْسَانٌ.

سُؤَالٌ: لَا تَخْلُو هَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ مَعْنَيَيْنِ: (الْأَوَّلُ): إِذَا اعْتُبِرَ اللَّؤُلُؤُ وَالْيَاقُوتُ مَعًا وَنُظِرَ

<sup>(</sup>١) والرجال أيضًا في هذه الأيام (المعرب).

إِلَيْهِمَا نَظْرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَهُمَا مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ، أَيْ أَنَّ اللَّوْلُوَ جِنْسٌ وَالْيَاقُوتَ جِنْسٌ آخَرُ، كَمَا أَنَّ اللَّوْلُوَ جِنْسٌ وَاللَّوْلُوَ جِنْسٌ آخَرُ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَىٰ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ مَرَّتْ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٥).

(الثَّانِي): أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صِنْفَ اللَّوْلُوِ فَقَطْ وَالْيَاقُوتِ فَقَطْ وَالْمَاسِ فَقَطْ مُخْتَلِفَةٍ بَلْ مُتَّحِدَةً؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَاسَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْمَاسِ، كَمَا أَنَّ هَذَا الْيَاقُوتَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْيَاقُوتِ؟

الْجَوَابُ: الْمَقْصُودُ مِنْهُ هُوَ الْمَعْنَىٰ الثَّانِي، أَيْ يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ عِبَارَةَ: (مِنَ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ يَعْنِي مِنْ مُنَاسِبَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ يَعْنِي مِنْ مُنَاسِبَاتِهَا لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا فَهِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ؛ فَلِذَلِكَ لَا لَفُحْشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا فَهِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ؛ فَلِذَلِكَ لَا تَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بإيضَاح).

أَمَّا الْجَوَاهِرُ الصَّغِيرَةُ مِثْلُ اللَّوْلُوِ الصَّغِيرِ وَأَحْجَارِ الْمَاسِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ قِيمَتُهَا بَيْنَ أَفْرَادِهَا، فَإِنَّهَا تُعَدُّ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ؛ فَلِذَلِكَ تَجْرِي فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْقَضَاءَ عَلَىٰ حِدَةٍ.

#### اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ:

## تُوجَدُ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَقْسِيمِ الْجَوَاهِرِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: هُوَ عَدَمُ جَوَازِ التَّقْسِيمِ فِي الْجَوَاهِرِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً؛ وَعَلَيْهِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمَاسِ أَوِ الزُّمُرُّدِ بِانْفِرَادٍ وَعَلَىٰ حِدَةٍ.

الْقَوْلُ النَّانِي: عَدَمُ جَوَازِ قِسْمَةِ الْجَوَاهِرِ إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ قِسْمَةَ قَضَاءِ وَلَلْذَلِكَ لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الْمَاسِ مَعَ الْيَاقُوتِ بِطَرِيقِ التَّدَاخُلِ، أَيْ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمَاسَ وَإِعْطَاءِ الْاَيْحُوزُ قِسْمَةُ الْمَاسِ مَعَ الْيَاقُوتِ بِطَرِيقِ التَّدَاخُلِ، أَيْ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمَاسَ وَإِعْطَاءِ الْآخِرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ الْيَاقُوتَ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ وَتُقَمَّمُ كَمَا يَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْآجْنَاسِ. وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْجَوْهَرَةِ.

القول الثالث: عدم جَوَازِ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فِي الْجَوَاهِرِ، الْكَبِيرَةِ لِوُجُودِ تَفَاوُتٍ فَاحِشٍ بَيْنَ أَفْرَادِهَا. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجَوَاهِرُ صَغِيرَةً؛ فَيَجُوزُ تَقْسِيمُهَا؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ الْمَوْجُودَ بَيْنَ أَفْرَادِهَا هُو تَفَاوُتٌ جُزْئِيٌّ (الطُّورِيُّ وَمِنَحُ الْغَفَّارِ)، وَقَدْ قَبِلَتِ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ الثَّالِثَ.

الْهَادَّةُ (١١٣٨): اللَّورُ الْعَدِيدَةُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ مُحْتَلِفَةُ الْجِنْسِ أَيْضًا؛ فَلِذَلِكَ لَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْع، مَثَلًا: لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِأَنْ يُعْطَىٰ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنَ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَسْمَةَ وَالْآخِرِ الشَّرِيكَيْنِ مِنَ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَالْآخِدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنَ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَاحِدَةً مِنْهَا قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي.

الدُّورُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ وَالْعَرَصَاتُ الْعَدِيدَةُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ كَمَا بَيَّنَ الزَّيْلَعِيّ، وَلَوْ كَانَتْ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ زُقَاقٍ وَاحِدٍ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَتْ مُلَاصِقَةً بَعْضَهَا لِبَعْض.

وَمِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ الْجِنْسِ كَمَا بَيَّنَتِ الْجَوْهَرَةُ وَالْقُهُسْتَانِيُّ؛ فَلِذَلِكَ لَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ قَضَاءً (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)؛ لِأَنَّ الدُّورَ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا بِاعْتِبَارِ السُّكْنَىٰ إِلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ فِي الْمَقَاصِدِ بِاعْتِبَارِ الْبَلَدِ وَالْجِيرَانِ وَقُرْبِهَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ، فَيُوجَدُ تَفَاوُتُ فَاحِشٌ بَيْنَهَا، فَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيلُ فِي الْقِسْمَةِ، فَلَا تُقَسَّمُ الْمُسْجِدِ وَالسُّوقِ، فَيُوجَدُ تَفَاوُتُ فَاحِشٌ بَيْنَهَا، فَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيلُ فِي الْقِسْمَةِ، فَلَا تُقَسَّمُ جَبْرًا وَقَضَاءً (الطُّورِيُّ).

مَثَلًا: لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِأَنْ يُعْطَىٰ إِلَىٰ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنَ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَاحِدَةً إِلَىٰ أَحَدِهِمَا وَالْأُخْرَىٰ إِلَىٰ الْآخَرِ، وَقِسْمَتُهَا قِسْمَةُ جَمْعٍ قِسْمَةَ قَضْاءٍ، بَلْ تُقَسَّمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: أَيْ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفَصْل الرَّابِع.

وَكَذَلِكَ التَّقْسِيمُ قَضَاءً بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ دَارًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مَخْزَنًا - غَيْرُ جَائِزٍ، كَمَا أَنَّ إعْطَاءَ أَحَدِهِمَا دَارًا وَإِعْطَاءَ الْآخَرِ عَرْصَةً قِسْمَةَ قَضَاءٍ - غَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا (الْجَوْهَرَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

تَفْصِيلاَتٌ فِي تَقْسِيمِ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ وَالْغُرَفِ:

الْخُلاَصَةُ أَنَّ الْمُسَاكِنَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الدُّورُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْبُيُوتُ وَتُسَمَّىٰ أَيْضًا الْغُرَفُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمَنَازِلُ وَتُسَمَّىٰ بُيُوتًا.

فَإِذَا كَانَتِ الدُّورُ فِي بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ فَقِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِيهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ بِالِاتِّفَاقِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِيهَا عَلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَإِجْرَاءُ الْقِسْمَةِ فِي هَذَا الْحَالِ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْقَاضِي، فَإِذَا رَأَى الْقَاضِي أَنَّهُ أَصْلَحَ فَيُقَسِّمُهُ قِسْمَةَ جَمْعٍ، فَإِذَا لَمْ يَرَهُ أَصْلَحَ؛ فَلَا يُقَسِّمُهُ قِسْمَةَ جَمْعٍ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتِ اللَّهُ وَمِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةِ أَصْلِ السُّكُنَىٰ وَالِاسْمِ وَالصُّورَةِ، فَهِي مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ نَظَرًا اللَّهُ وَمِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةِ أَصْلِ السُّكُنَىٰ وَالِاسْمِ وَالصُّورَةِ، فَهِي مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ نَظَرًا لِالْحُتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَتَفَاوُتِ مَنْفَعَةِ السُّكْنَىٰ فِيهَا، فَإِذَا قُسِّمَتْ كُلُّ دَارٍ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لِاخْتَلَافِ الْأَغْرَاضِ وَتَفَاوُتِ مَنْفَعَةِ السُّكْنَىٰ فِيهَا، فَإِذَا قُسِّمَتْ كُلُّ دَارٍ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَضَرَّرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لِقِلَّةِ سَهْمِهِ، فَلِذَلِكَ فُوِّضَتْ صُورَةُ التَّقْسِيمِ إلَىٰ رَأْيِ الْقَاضِي، فَإِنْ شَاءَ يَتَضَرَّرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لِقِلَّةِ سَهْمِهِ، فَلِذَلِكَ فُوِّضَتْ صُورَةُ التَّقْسِيمِ إلَىٰ رَأْيِ الْقَاضِي، فَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقَسِّمُهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقَسِّمُهَا (وَعَلَىٰ هَذَا الْخَلَاصِ الْأَقْرِحَةُ الْمُتَقَرِّقَةُ أَوِ الْكُرُومُ الْمُشَرَكَةُ). (مَجْمَعُ الْأَنَّهُ وَ وَالطُّورِيُّ). وقدِ اخْتَارَتِ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْمَ

وَمَعَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ قِسْمَةَ جَمْعٍ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ جَمْعًا فَتُقَسَّمُ أَيْضًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (الْهِنْدِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْجَمْعِ جَبْرًا بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْمِلْكِ (الْفَرَائِدُ الْبَهِيَّةُ)، يَعْنِي لَوْ كَانَتْ عَرْصَتَانِ مُشْتَرَكَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِحْدَاهُمَا مِلْكُ وَالْأُخْرَىٰ وَقْفٌ، يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ؛ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهَا قِسْمَةً جَمْع بِإِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا عَرْصَةَ الْمِلْكِ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ عَرْصَةَ الْوَقْفِ.

أَمَّا الْمَنَازِلُ فَإِذَا كَأْنَتُ مُتَلَاصِقَةً - أَيْ مُتَصِلًا بَعْضُهَا بِالْبَعْضِ الْآخِرِ - فَتَجُوزُ قِسْمَتُهَا قِسْمَةً جَمْعٍ بِقِسْمَةٍ قَضَاءٍ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُتَبَايِنَةً - أَيْ مُتَفَرِّقًا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ - فَلَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ كَالدُّورِ، أَمَّا الهراو فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ حِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي فَلَا تُقَسَّمُ قِلْمَة جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ كَالدُّورِ، أَمَّا الهراو فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ حِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَحِلًّ وَ مَحِلَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلِأَنَّهُ يَكُونُ فِي دَاخِلِ الدَّارِ وَفَوْقَ الْغُرْفَةِ. فَإِذَا كَانَتْ مُتَلَاصِقَةً فَيَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْمُفْرَدِ وَإِلَّا فَتَجْرِي قِسْمَةُ الْجَمْعِ.

أَمَّا الْغُرَفُ فَتُقَسَّمُ تَقْسِيمَ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ، سَوَاءٌ كَانَتُ فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَحَلَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْبُيُوتِ يَسِيرٌ (الْجَوْهَرُ وَالطُّورِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ وَالْغُرَرُ).

# ٱلْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ قِسْمَةِ التَّفْرِيقِ

### تُلُخُّصُ مُسَائِلُ قِسْمَةِ التَّفْرِيقِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

إِنَّ تَقْسِيمَ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ، فَتَكُونُ - فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - تِلْكَ الْعَيْنُ الْمُشْتَرَكَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُضِرَّا بِعُمُومِ الشُّرَكَاءِ، فَتَكُونُ عَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ وَمُضِرًّا بِبَعْضِهِمْ، فَتُقَسَّمُ بِطَلَبِ عَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ وَمُضِرًّا بِبَعْضِهِمْ، فَتُقَسَّمُ بِطَلَبِ الشَّرَكَاءِ النَّافِعِ لَهُمُ التَّقْسِيمُ، وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخرِينَ أَيِ الْمُضِرِّ بِهِمُ التَّقْسِيمُ، وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخرِينَ أَيِ الْمُضِرِّ بِهِمُ التَّقْسِيمُ.

الْمَادَّةُ (١١٣٩): إِذَا كَانَ تَفْرِيقُ وَتَبْعِيضُ عَيْنِ مُشْتَرَكَةٍ غَيْرَ مُضِرِّ بِأَيِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَهِي قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ، مَثَلًا: إِذَا قُسِّمَتْ عَرْصَةٌ وَكَانَ يُنْشَأُ أَبْنِيَةٌ وَتُغْرَسُ أَشْجَارٌ وَتُحْفَرُ بِئْرٌ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا؛ فَعَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنَ الْعَرْصَةِ بَاقِيَةً، وَكَذَلِكَ لَوْ قُسِّمَتْ دَارٌ (١) فِيهَا مَنْزِلَانِ وَاحِدٌ لِلرِّجَالِ وَالْآخَرُ لِلْحَرِيمِ، فَتَفْرِيقُهَا وَتَقْسِيمُهَا إِلَىٰ دَارَيْنِ لَا يُفَوِّتُ مَنْفَعَةَ السُّكْنَىٰ الْمَقْصُودَةَ مِنَ الدَّارِ، وَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرَكَاءِ صَاحِبَ دَارٍ مُسْتَقِلَّةٍ؛ فَلِذَلِكَ تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ، سَوَاءٌ فِي الْعَرْصَةِ أَوْ فِي النَّرُ كَاءِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيُقَسِّمُهَا الْقَاضِي جَبْرًا. فِي الدَّارِ، يَعْنِي إِذَا طَلَب أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيُقَسِّمُهَا الْقَاضِي جَبْرًا.

إِذَا كَانَ تَفْرِيقُ وَتَبْعِيضُ عَيْنِ مُشْتَرَكَةٍ - أَيْ تَقْسِيمُهَا إِلَىٰ أَقْسَامٍ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ - غَيْرَ مُضِرِّ بِأَيِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ، أَيْ نَافِعٌ بِالنَّفْعِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ الْمَثْلِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ، الشُّرَكَاءِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَيْ لَلْقِسْمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٣١). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي خُصُوصِ الْقَابِلِيَّةِ لِلْقِسْمَةِ إِلَىٰ عَيْنِ الْمَقْسُومِ وَالنَّفْعِ وَحِصَصِ

<sup>(</sup>١) والأصل في اللغة التركية قوناق، ومعناها الدار الكبيرة ذات الدوائر العديدة (المعرب).

الشُّرَكَاءِ بِعَيْنِ الإعْتِبَارِ؛ إذْ يَكُونُ تَارَةً نَفْسُ الْعَيْنِ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْفَرَسِ وَالْكِتَابِ وَالْغُرْفَةِ الصَّغِيرَةِ، وَيَكُونُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ تَارَةً غَيْرَ قَابِلِ لَهَا بِسَبَبِ عَدَم بَقَاءِ النَّفْعِ كَقِسْمَةِ الْخُرْفَةِ الصَّغِيرَةِ، وَيَكُونُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ تَارَةً غَيْرَ قَابِل لِلْقِسْمَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَىٰ عَدَدِ الشُّرَكَاءِ وَحِصَصِهِمْ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ، وَيَكُونُ طَوْرًا غَيْرَ قَابِل لِلْقِسْمَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَىٰ عَدَدِ الشُّركَاءِ وَحِصَصِهِمْ مَثَلًا: إذَا كَانَ الْمَالُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ إلَىٰ قِسْمَيْنِ مَمْلُوكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ فَهُو قَابِلُ لِلْقِسْمَةِ، فَإِذَا تُوفِي الشَّرِيكَانِ وَخَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَدَيْنِ، وَكَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، فَإِذَا تُوفِي النَّ الْمَالُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، فَإِذَا تُوفِي النَّ الْمَالُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، فَإِذَا تُوفِي النَّ رَبَعَةِ أَقْسَامِ؛ فَهُو غَيْرُ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَتْ كَبِيرَةً، فَإِذَا قُسِّمَتْ إلَىٰ قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، وَكَانَ فِي كُلِّ قِسْم مِنْهَا تُنْشَأُ أَبْنِيَةٌ وَتُغْرَسُ أَشْجَارٌ وَتُحْفَرُ بِئْرٌ، فَبِمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَاقِيَةٌ؛ فَتَكُونُ هَذِهِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ طُولُهَا ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهَا عِشْرُونَ ذِرَاعًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِذَا قُسِّمَتْ قِسْمَيْنِ فَيَخْرُجُ نَصِيبُ كُلِّ مِنْهُمَا عَرْصَةٌ طُولُهَا خَمْسَةَ عَشْرَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ، فَيَسْتَطِيعُ كُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يُنْشِئَ دَارًا فِي نَصِيبِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةً بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَخْصًا، فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِإِفْرَازِ حِصَّةِ كُلِّ شِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ. وَتَقْسِيمُهَا تَقْسِيمًا آخَرَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٣١).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرةٌ مُشْتَركةٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مُنَاصَفَةً وَمَشَاعًا، وَقُسِّمَتْ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ دَائِرَةُ الضَّيُوفِ قِسْمًا وَدَائِرَةُ الْحَرِيمِ قِسْمًا، فَلَا تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ سُكْنَىٰ الدَّارِ، وَيَكُونُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّركاءِ صَاحِبَ مَنْزِلٍ مُسْتَقِلِّ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ نَافِعَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَمَّا لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الدَّارُ الْكَبِيرَةُ مُشْتَركةً بِالتَّسَاوِي بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ، فَإِذَا قُسِّمَتْ إِلَىٰ عَشْرَةِ أَقْسَامٍ، وَكَانَ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَامِ غَيْرَ صَالِح لِاتِّخَاذِهِ مَنْزِلًا وَمَسْكَنًا مُسْتَقِلًا؛ فَلَا تَكُونُ الدَّارُ الْمَذْكُورَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِتَقْسِيمِهَا إِلَىٰ عَشْرَةِ أَقْسَامٍ.

فَلِذَلِكَ تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ فِي الْعَرْصَةِ أَوْ فِي الدَّارِ، يَعْنِي إِذَا طَلَبَ أَصْحَابُ الدَّارِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنِ الْقِسْمَةِ؛ فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَكْمِيلُ الْمَنْفَعَةِ، فَيَجِبُ عَلَىٰ الْقَاضِي فِي حَالِ طَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ إِجْرَاؤُهَا (الدُّرَرُ).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي عَرْصَةِ وَقْفٍ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ، وَكَانَ فِي حَالِ تَقْسِيمِهَا يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْإِنْتِفَاعُ بِحِصَّتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ نَافِعًا لِلْوَقْفِ، فَيُقَسِّمُ الْقَاضِي الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ بِطَلَبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَبِرَأْيِ الْمُتَوَلِّي (الْفَتَاوَىٰ الْجَدِيدَةُ).

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ بَعْضُ الْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ وَقْفًا وَبَعْضُهُ مِلْكًا، وَكَانَتِ الْمُعَادِلَةُ مُمَكِّنَةً؛ فَتَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ لِتَفْرِيقِ الْمِلْكِ عَنِ الْوَقْفِ (الْخَيْرِيَّةُ)، وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَوَازُ التَّقْسِيمِ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٣٨) عَدَمُ جَوَازِ التَّقْسِيمِ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَالْمَالِكِ، كَذَلِكَ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَاذَعَىٰ الْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ آخَرَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ إِجْرَاءِ الْقِسْمَةِ بِدَاعِي بَيْعِ الْمَادَّةِ، وَاذَكَ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٠). (جَامِعُ الْفَتَاوَىٰ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ).

الْهَادَّةُ (١١٤٠): إِذَا كَانَ تَبْعِيضُ وَتَفْرِيقُ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ نَافِعًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَمُضِرًّا بِالْآخَرِ، يَعْنِي أَنَّهُ مُفَوِّتٌ لِمَنْفَعَتِهِ الْمَقْصُودَةِ، فَإِذَا كَانَ الطَّالِبُ لِلْقِسْمَةِ الْمُنْتَفَعَ؛ فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا كَذَلِكَ حُكْمًا، مَثَلًا: إِذَا كَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ قَلِيلَةً لَا فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا كَذَلِكَ حُكْمًا، مَثَلًا: إِذَا كَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ قَلِيلَةً لَا يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالسُّكْنَىٰ فِيهَا، وَصَاحِبُ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ يَطْلُبُ قِسْمَتَهَا؛ فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا قَضَاءً.

إذَا كَانَ تَفْرِيقُ وَتَبْعِيضُ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ - أَيْ تَقْسِيمُهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ - أَنْ فَعَتِهِ نَافِعًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِكَثْرَةِ حِصَّتِهِ وَمُضِرَّا بِالْآخَرِ لِقِلَّةِ حِصَّتِهِ، أَيْ كَانَ مُفَوِّتًا لِمَنْفَعَتِهِ الْمَقْصُودَةِ، وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُنتَفِعُ؛ فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا حُكْمًا كَمَا تُقَسَّمُ الْعَيْنُ الْمُبَيِّنَةُ فِي الْمَقْصُودَةِ، وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُنتَفِعُ؛ فَالْقَاضِي يُقسِّمُهَا حُكْمًا كَمَا تُقسَّمُ الْعَيْنُ الْمُبَيِّنَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ؛ لِأَنَّ طَالِبَ التَّقْسِيمِ يَنتَفِعُ بِهَذَا الطَّلَبِ، حَيْثُ يَطْلُبُ حَصْرَ الإنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ الْمَادَّةِ الْآنِفُةِ وَمَنْعَ غَيْرِهِ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ، فَالطَّلَبُ الْمَذْكُورُ مَشْرُوعٌ وَيَجِبُ عَلَىٰ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ وَمَنْعَ غَيْرِهِ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ، فَالطَّلَبُ الْمَذْكُورُ مَشْرُوعٌ وَيَجِبُ عَلَىٰ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ وَمَنْعَ غَيْرِهِ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ، فَالطَّلَبُ الْمَذْكُورُ مَشْرُوعٌ وَيَجِبُ عَلَىٰ الْقَاضِي بِفُلْهُ وَمُنْعَ غَيْرِهِ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ الْآنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّرِيكُ يُرِيدُ الإِنْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْفَرْدِيُ الْمَالِي فَلَا يُعْتَبَرُ ضَرَرُهُ (الطُّورِيُّ).

وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الضَّارِّ بِهِ التَّقْسِيمُ، حَيثُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الشَّرِيكِ مَنْفَعَةٌ بِهَذَا

الطَّلَبِ فَيَكُونُ طَلَبُهُ تَعَنَّتُا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ).

اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْسِيمِ الْعَيْنِ النَّافِعِ قَسْمُهَا لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ وَالْمُضِرِّ بِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ:

يُوجَدُ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَقْسِيمِ مِثْلِ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: تُقَسَّمُ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَةُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ وَالْمُنْتَفِعِ مِنَ الْقِسْمَةِ، وَلا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ صَاحِب الْحِصَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُضِرَّةِ بِهِ الْقِسْمَةُ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: تُقَسَّمُ تِلْكَ الْعَيْنُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُضِرَّةِ بِهِ الْقِسْمَةُ، وَلاَ تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الشَّوِيكِ النَّافِعَةِ لَهُ الْقِسْمَةُ، أَيْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ عَكْسُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ؛ وَلا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الشَّوِيكِ النَّافِعَةِ لَهُ الْقِسْمَةُ، أَيْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُو عَكْسُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَوَّلِ؛ لَأَوْلِ؛ فَاحِبَ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ بِطَلَبِهِ التَّقْسِيمَ يَكُونُ طَالِبًا ضَرَرَ رَفِيقِهِ، وَأَمَّا طَلَبُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ فَهُوَ طَالِبٌ ضَرَرَ نَفْسِهِ وَرَاضٍ بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنْ تُقَسَّمُ الْعَيْنُ بِطَلَبِ أَيِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ، أَيْ سَوَاءٌ طَلَب الْقِسْمَةَ الشَّرِيكُ النَّاوِعَةُ لَهُ الْقِسْمَةُ أَوِ الشَّرِيكُ الْمُضِرَّةُ بِهِ الْقِسْمَةُ، وَقَدِ اخْتَارَ أَصْحَابُ الْمُتُونِ الْقَوْلَ الشَّرِيكُ النَّاوِيكُ الْمُضِرَّةُ بِهِ الْقِسْمَةُ، وَقَدِ اخْتَارَ أَصْحَابُ الْمُتُونِ الْقَوْلَ اللَّوْلَ اللَّهُ الْأَنْهُرِ كَانَ الطَّالِبُ لِلْقِسْمَةِ الْمُنْتَفَعَ فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا كَذَلِكَ حُكْمًا» (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ الزَيْادَةِ).

مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَثْلَاثًا، أَيْ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثُ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَانِ، فَإِذَا قُسِّمَتْ تِلْكَ الدَّارُ فَبِمَا أَنَّ حِصَّةَ صَاحِبِ الثَّلُثِ قَلِيلَةٌ، وَكَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِحِصَّتِهِ بِالسُّكْنَىٰ فِيهَا، وَكَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِحِصَّتِهِ بِالسُّكْنَىٰ فِيهَا، وَكَانَتْ حِصَّةُ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ التَّقْسِيمِ، فَإِذَا طَلَبَ صَاحِبُ الْعُلْبَ صَاحِبُ الْعَرْبَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ؛ فَيُقَسِّمُهَا الْقَاضِي قَضَاءً. الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ اللَّذِي يَنْتَفِعُ بِالسُّكْنَىٰ فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ؛ فَيُقَسِّمُهَا الْقَاضِي قَضَاءً.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَشْخَاصٍ، وَكَانَتْ حِصَّةُ أَحدِهِمُ النِّصْفَ وَحِصَّةُ الشَّرِيكَيْنِ النِّصْفَ مُنَاصَفَةً، أَيْ لِكُلِّ مِنْهُمَا الرُّبُعُ، وَكَانَ الِانْتِفَاعُ مُمْكِنًا بِنِصْفِ الْحِصَّةِ، وَغَيْرَ مُمْكِنٍ بِرُبُعِ الْحِصَّةِ، فَإِذَا طَلَبَ صَاحِبُ النِّصْفِ الْقِسْمَةَ؛ يُجَابُ طَلَبُهُ وَتُغْرَرُ حِصَّتُهُ وَتُعْطَىٰ لَهُ، أَمَّا الشَّرِيكَانِ الْآخَرَانِ فَتَبْقَىٰ حِصَّتُهُمَا مَشَاعًا.

**مُسْتَثْنَيَاتُ:** و در پودان در در پارتی در در پارتی در در کارتی کارتی کارتی کرد.

يُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمٍ هَنِهِ الْمَادَّةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الطَّرِيقُ، وَقَدْ بُيِّنَتْ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٣).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْمَسِيلُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٤).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْوَقْفُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقَارَ الْوَقْفِ الَّذِي يُتَصَرَّفُ فِيهِ مُشْتَرَكًا بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ - يُقَسَّمُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:

١- أَنْ يُمْكِنَ الْإِنْتِفَاعُ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي تُصِيبُهُ فِيمَا لَوْ أُجْرِيَتِ الْقِسْمَةُ،
 فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَا يَنْتَفِعُ وَلَوْ وَاحِدٌ مِنَ الشُّرَكَاءِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِالْقِسْمَةِ، فَلَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَبُ مِنْ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ.

٢- أَنْ يَكُونَ التَّقْسِيمُ أَنْفَعَ فِي حَقِّ الْوَقْفِ، فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَوْ بَقِيَ قِسْمُ عَرْصَةٍ لِلْوَقْفِ بَعْدَ التَّقْسِيمِ بِدُونِ طَرِيقٍ، أَوْ كَانَ عَقَارُ الْوَقْفِ كَبِيرًا وَقُسِّمَ إِلَىٰ قَطْعِ صَغِيرَةٍ تُزِيلُ شَرَفَ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ حَسْبَ الْمَوْقِع، وَتَتَدَنَّىٰ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَارِدَاتُهُ الْقَدِيمَةُ، فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ.

٣- أَنْ يَكُونَ التَّقْسِيمُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي، فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ التَّقْسِيمُ الَّذِي يَقَعُ بِدُونِ إِذْنِ الْمُتَوَلِّي، فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ التَّقْسِيمُ رِضَاءً كَمَا يَصِحُّ الثَّقْسِيمُ رِضَاءً كَمَا يَصِحُّ جَبُرًا وَقَضَاءً.

مَثُلًا: لَوْ طَلَبَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْمُتَصَرِّفِينَ فِي عَقَارِ وَقْفِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ الْقِسْمَةَ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ عَنْهَا، فَالْقَاضِي يُعَيِّنُ أَهْلَ خِبْرَةٍ لَهُمْ وُقُوفٌ تَامُّ عَلَىٰ أَحْوَالِ الْبِنَاءِ، وَيَجْرِي وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ عَنْهَا، فَالْقَاضِي يُعَيِّنُ أَهْلَ خِبْرَةٍ لَهُمْ وُقُوفٌ تَامُّ عَلَىٰ أَجْوَالِ الْبِنَاءِ، وَيَجْرِي الْكَشْفُ عَلَىٰ أَبْنِيَةِ وَعَرْصَةِ الْعَقَارِ بِحُضُورِ الطَّرَفَيْنِ وَالْمُتَولِّي وَيُجْرِي تَقْوِيمَهُمَا، فَإِذَا ظَهَرَ الْكَشْفُ عَلَىٰ أَبْنِيَةِ وَعَرْصَةِ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ قَابِلُ لِلْقِسْمَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِصُورَةٍ نَافِعَةٍ لِلْوَقْفِ، وَذَلِكَ بِعُمُورِ الْكُرْفُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِصُورَةٍ نَافِعَةٍ لِلْوَقْفِ، وَذَلِكَ بِشَهَادَةٍ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ؛ فَيُقَسِّمُ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسْبَ حِصَصِهِمْ بِقُرْعَةٍ بِدُونِ فِشَهَادَةٍ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ؛ فَيُقَسِّمُ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسْبَ حِصَصِهِمْ بِقُرْعَةٍ بِدُونِ فَظَرٍ إلَىٰ رِضَاءِ الْمُمْتَنِعِ، وَيُفَرِّقُ حِصَصَ كُلِّ مِنْهُمْ عَنِ الْأُخْرَىٰ وَيَضَعُ عَلَامَاتٍ فَاصِلَةً بَيْنَهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَعْتُوهًا؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي التَّقْسِيمِ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقَسَّمُ بِمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِهِمْ أَوْ أَوْصِيَائِهِمْ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي تَقْسِيمِ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ أَنْ يَنْتَفِعَ جَمِيعُ الشُّرِكَاءِ النَّفْعَ الَّذِي كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ التَّقْسِيمِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ التَّقْسِيمُ غَيْرَ نَافِع لِجَمِيعِ الشُّرِكَاءِ، أَوْ كَانَ نَافِعًا لِبَعْضِهِمْ وَمُضِرَّا بِالْآخَرِينَ، أَوْ مُفَوِّتًا لِمَنْفَعَتِهِ الْمَقْصُودَةِ؛ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَاءِ، أَوْ كَانَ نَافِعًا لِبَعْضِهِمْ وَمُضِرًّا بِالْآخَرِينَ، أَوْ مُفَوِّتًا لِمَنْفَعتِهِ الْمَقْصُودَةِ؛ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِيكِ الْمُنتَفِعِ. الْقَسْمَةُ بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْمُنتَفِعِ، كَمَا أَنْهَا لَا تَصِحُّ أَيْضًا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْمُنتَفِعِ.

الْهَادَّةُ (١١٤١): لاَ تَجْرِي قِسْمَةٌ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا وَتَبْعِيضُهَا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّركَاءِ، مَثَلًا: إِذَا قُسِّمَتِ الطَّاحُونُ؛ فَلا تُسْتَعْمَلُ طَاحُونًا بَعْدُ؛ فَلِذَلِكَ تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ فَلَا يَسُوغُ لِلْقَاضِي قِسْمَتُهَا بِطَلَبِ أَحَدِ لَقُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ فَلَا يَسُوغُ لِلْقَاضِي قِسْمَتُهَا بِطَلَبِ أَحِدِ الشُّركَاءِ، أَمَّا بِالتَّرَاضِي فَتُقَسَّمُ، وَالْحَهَّمُ وَالْبِيْرُ وَالْقَنَاةُ وَالْبَيْتُ الصَّغِيرُ أَوِ الْحَائِطُ بَيْنَ الشَّنِي هِي كَذَلِكَ، وَالْعُرُوضُ الْمُحْتَاجَةُ إِلَىٰ الْكَسْرِ وَالْقَطْعِ كَحَيَوانٍ وَاحِدٍ وَمَرْكَبَةٍ اللَّارَيْنِ هِي كَذَلِكَ، وَالْعُرُوضُ الْمُحْتَاجَةُ إِلَىٰ الْكَسْرِ وَالْقَطْعِ كَحَيَوانٍ وَاحِدٍ وَمَرْكَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَحَجَرِ خَاتَمٍ وَاحِدٍ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَلَا تَجْرِي وَاحِدٍ مِنْهَا.

لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا وَتَبْعِيضُهَا، أَيْ تَفْسِيمُهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ، أَيِ الَّتِي تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ قَدْ شُرِّعَ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَإِجْرَاءُ الْقِسْمَةِ فِي عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ كَهَذِهِ الْإِجْبَارَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ قَدْ شُرِّعَ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَإِجْرَاءُ الْقِسْمَةِ فِي عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ كَهَذِهِ يَسْتَوْجِبُ تَفْوِيتَ الْمَنْفَعَةِ وَيَأْتِي بِعَكْسِ النَّتِيجَةِ (الدُّرَرُ)، عَدَا أَنَّ طَالِبَ الْقِسْمَةِ هُو مُتَعَنِّتُ وَمُتَعَنِّتُ وَمُتَعَنِّتُ الْمُسْرَرِ (الطُّورِيُّ).

مَثَلًا: إذَا قُسِّمَتْ طَاحُونٌ مُشْتَرَكَةٌ؛ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهَا طَاحُونًا (الدُّرَرُ)، وَلَوْ كَانَ الْاِنْتِفَاعُ بِهَا مُمْكِنًا بِاتِّخَاذِهَا إصْطَبْلًا أَوْ مَخْزَنًا لَا تُعَدُّ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ؛ إذْ تَفُوتُ بِذَلِكَ الْمُنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُقَسِّمُهَا الْقَاضِي بِطَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ، أَيْ بِطَلَبِ بَعْضِهِمْ وَالْحَمَّامُ كَالطَّاحُونِ (الطُّورِيُّ).

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الطَّاحُونُ ذَاتَ حَجَرَيْنِ، وَكَانَ الْحَمَّامُ ذَا مَخْزَنَيْنِ، وَكَانَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِمَا كَالْأَوَّلِ؛ فَهُمَا قَابِلَانِ لِلْقِسْمَةِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٣١). (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ).

وَقَدْ أَفْتَىٰ فِي الْحَامِدِيَّةِ بِقِسْمَةِ مَعْصَرَةِ زَيْتٍ لِاثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ عُودَيْنِ وَمَطْبَخَيْنِ وَبِئْرَيْنِ لِلزَّيْتِ؛ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ بِلَا ضَرَرٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا بِالتَّرَاضِي - أَيْ بِتَرَاضِي جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ - فَتُقَسَّمُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِمْ فِي احْتِيَاجَاتِهِمْ (الطُّورِيُّ).

### وَقِسْمَةُ الرِّضَاءِ عَلَى نَوْعَيْنِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢١):

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: أَنْ يُقَسِّمَ الشُّرَكَاءُ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بِالتَّرَاضِي بِمُبَاشَرَتِهِمُ التَّقْسِيمَ بِالذَّاتِ. النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُرَاجِعَ الشُّرَكَاءُ الْقَاضِي وَأَنْ يُقَسِّمَهُ الْقَاضِي بِرِضَائِهِمْ جَمِيعًا.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ جَوَازِ قِسْمَةِ الرِّضَاءِ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ الْمَبْحُوثِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، إلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ وَعَدَمِ جَوَازِ قِسْمَةِ الرِّضَاءِ فِي النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ أَيْضًا (الْكَنْزُ وَالطُّورِيُّ). الثَّانِي مِنْهَا، فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ قِسْمَةِ الرِّضَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا (الْكَنْزُ وَالطُّورِيُّ).

وَأَمَّا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَلَا تَجْرِي قِسْمَةُ الرِّضَاءِ فِي النَّوْعِ النَّانِي، أَيْ أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ جَمِيعُ الشُّرِكَاءِ وَطَلَبُوا مِنَ الْقَاضِي الْقِسْمَة، فَلَا يُقسِّمُهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْقَاضِي لَا يَشْتَغِلُ بِالْأَمْرِ الْغَيْرِ الْمُفِيدِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُوجِبًا لِأَضْرَارِ النَّاسِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَتَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ؛ الْغَيْرِ الْمُفِيدِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُوجِبًا لِأَضْرَارِ النَّاسِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَتَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَلِذَلِكَ لَا يُبَاشِرُ يَلْكَ الْقِسْمَةَ وَلَوْ طَلَبَ ذَلِكَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ، وَبِمَا أَنَّهُ لَا لِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُهُمُ الْقَاضِي، فَإِذَا اتَّفَقَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ مَالِهِ مِنَ الْإِتْلَافِ بِحُكْمِ الْقَاضِي، فَإِذَا اتَّفَقَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ عَلَى التَّقْسِيمِ بِالذَّاتِ وَقَسَّمُوا؛ فَلَا يَمْنَعُهُمُ الْقَاضِي مِنَ التَقْسِيمِ (الطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَفِقْرَةُ الْمَجَلَّةِ السَّالِفَةِ الذِّكْرُ لَا تُعَيِّنُ وَلَا تُخَصِّصُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ.

وَكَذَلِكَ الْحَمَّامُ وَالْبِئْرُ وَالْحَوْضُ وَلَوْ كَانَ عَشَرًا فِي عَشَرٍ، وَالْقَنَاةُ وَالشُّرْبُ سَوَاءٌ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ بِلَا أَرْضٍ، وَالْغُرْفَةُ الصَّغِيرَةُ وَالْحَائِطُ بَيْنَ الدَّارَيْنِ أَيْضًا كَذَلِكَ.

أَيْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُقَسِّمُ ذَلِكَ جَبْرًا حَتَّىٰ إِنَّ الْبِئْرَ وَالْقَنَاةَ لَوْ كَانَتَا ضِمْنَ الْعَرْصَةِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ، فَتُقَسَّمُ الْعَرْصَةُ عَلَىٰ حِدَةٍ وَتُتْرَكُ الْبِئْرُ وَالْقَنَاةُ مُشْتَرَكَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْقَنَاةُ وَالشُّرْبُ الْمُجَرَّدُ، أَيْ بِلَا أَرْضٍ لَا يُقَسَّمَانِ.

وَإِذَا كَانَتِ الْقَنَاةُ مَعَ الْأَرْضِ؛ فَتُقْسَمُ الْأَرْضُ عَلَىٰ حِدَةٍ وَتُتْرَكُ الْقَنَاةُ وَالشُّرْبُ مُشْتَرِكَيْنِ

(الطُّورِيُّ).

وَلِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَقْتَسِمُوا ذَلِكَ بِرِضَائِهِمْ، كَأَنْ يَقْتَسِمُوا الْحَمَّامَ وَالْغُرْفَةَ الصَّغِيرَةَ بِاتِّخَاذِ الْحَمَّامِ مَخْزَنًا، وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا أَنَّ الْحَمَّامَ يَكُونُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ بَعْضًا، كَمَا أَنَّ مَعْصَرَةَ الزَّيْتِ إِنْ الْحَمَّامِ يَكُونُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ بَعْضًا، كَمَا أَنَّ مَعْصَرَةَ الزَّيْتِ إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَ لَهَا عُودَانِ وَمَطْبَخَانِ وَبِعُرَانِ وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَ لَهَا عُودَانِ وَمَطْبَخَانِ وَبِعُرَانِ وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ قِسْمَتُهَا بِلَا ضَرَرٍ؛ فَهِي قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ (الْحَامِدِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَالْعُرُوضُ الْمُحْتَاجَةُ لِلْقَطْعِ وَالْكَسْرِ كَحَيَوَانٍ وَاحِدٍ، وَمَرْكَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَرْجٍ وَاحِدٍ وَكُلِّ وَاحِدَةٍ وَجُدَةٍ وَاحِدَةٍ وَجُدَةٍ وَاحِدَةٍ وَجُدَةٍ وَاحِدَةٍ وَجُدَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلِّ وَاحِدَةٍ وَبُعْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلِّ عُرُوضٍ يُوجِبُ تَقْسِيمُهَا ضَرَرًا هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَلَا تَجْرِي فِي أَيِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا قِسْمَةُ عَرُوضٍ يُوجِبُ تَقْسِيمُهَا ضَرَرًا هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَلَا تَجْرِي فِي أَيِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَهُو ضَرَرٌ، أَمَّا إِذَا قَضَاءٍ؛ إِذْ لَوْ قُسِّمَتْ حُلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَحْصُلُ هَذَا التَّقْسِيمُ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْهَا وَهُو ضَرَرٌ، أَمَّا إِذَا التَّقْسِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاحِدَةً مُشْتَرَكَةٌ مُشْتَرِكَةٌ مَثْتَرَكَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مَشْتَركَةٌ مَثْتَرَكَةٌ مِنْهَا وَهُو مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ حُلَّةٌ مُشْتَركَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَاقْتَسَمَاهَا بِالرِّضَاءِ فَشَقَاهَا طُولًا أَوْ عَرْضًا، وَكُلِّ مِنْهُمَا أَخَذَ قِسْمًا مِنْهَا فَهُو جَائِزٌ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَنْ هَذِهِ الْقِسْمَةِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ).

وَمَعْنَىٰ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: (حَيَوَانٌ وَاحِدٌ وَمَرْكَبَةٌ وَاحِدَةٌ) أَنَهُ لَا يُقَسَّمُ الْحَيَوَانُ الْوَاحِدُ وَمَرْكَبَةٌ وَاحِدَةٌ) أَنَهُ لَا يُقَسَّمُ الْحَيَوَانُ الْوَاحِدُ وَالْمَرْكَبَةُ الْوَاحِدَةُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عَدَمَ جَوَازِ إعْطَاءِ حَيَوَانٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَالْمَرْكَبَةُ الْفَادِي وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عَدَمَ جَوَازِ إعْطَاءِ مُقَابِلَ ذَلِكَ مَرْكَبَةً الْأَنْ هَذَا الْمَعْنَىٰ الثَّانِي قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٥).

إِذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ شَيْءٍ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ كَحَيَوَانٍ وَاحِدٍ أَوْ مَرْكَبَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيَتَّفِقُ الشَّرِيكَانِ عَلَىٰ بَيْعِهِ لِآخَرَ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ، أَوْ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ، أَوْ يُؤَجِّرُ أَوْ يُؤَجِّرُ أَوْ يُؤَجِّرُ أَوْ يُؤَجِّرُ التَّنْقِيحُ وَالْخُلاصَةُ).

الْهَادَّةُ (١١٤٢): كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ أَوْرَاقِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ الْكِتَابِ الْمُنْقَسِم إلَىٰ مُجَلَّدَاتٍ عَدِيدَةٍ جِلْدًا فَجِلْدًا.

كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ أَوْرَاقِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ الْكِتَابِ الْمُنْقَسِمِ إلَىٰ مُجَلَّدَاتٍ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَتَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ جِلْدًا فَجِلْدًا؛ حَيْثُ يَحْصُلُ بِتَقْسِيمِ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ إِتْلَافٌ لِلْمَالِ، مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّقْسِيمِ تَكَامُلُ الْمَنْفَعَةِ (الطُّورِيُّ).

وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجِبُ أَنْ يَنْتَفِعَ الشُّرَكَاءُ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ إِمَّا بِطَرِيقِ الْمُهَايَأَةِ أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمْ حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ، وَإِمَّا أَنْ تُبَاعَ بِرِضَائِهِمْ جَمِيعًا وَتُقَسَّمَ أَثْمَانُهَا.

كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ تِلْكَ الْكُتُبِ قِسْمَةَ جَمْعٍ مَثَلًا بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ كِتَابَ رَدِّ الْمُحْتَارِ ). الْمُحْتَارِ وَإِعْطَاءِ الْآخِرِ كِتَابَ الْهِنْدِيَّةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٣٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١١٤٣): إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ بِالدُّخُولِ إِلَيْهَا مُطْلَقًا وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ يُنْظُرُ فَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَبْقَىٰ لِيُسْ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ بِالدُّخُولِ إِلَيْهَا مُطْلَقًا وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ يُنْظُرُ فَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَبْقَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ وَمَنْفَذُ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ الْحَالِ تُقَسَّمُ.

إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ بِالتَّسَاوِي أَوِ التَّفَاضُلِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، - وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ: أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ - الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِ أُولَئِكَ الشُّرَكَاءِ حَقٌّ بِالدُّخُولِ أَكْثَرَ، - وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ: أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ - الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِ أُولَئِكَ الشُّرَكَاءِ حَقٌّ بِالدُّخُولِ إِلَيْهَا مُطْلَقًا، وَقَدْ قُصِدَ بِهَذَا التَّعْبِيرِ الإحْتِرَازُ مِنَ الطَّرِيقِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٢٢٣)، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنِ الْقِسْمَةِ وَرُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ؛ يَنْظُرُ:

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ وَمِنَ الْمَادَّةِ (١٢٢٣) أَنَّ الطَّرِيقَ الْخَاصَّ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الطَّرِيقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ الَّتِي لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ غَيْرَ الشُّرَكَاءِ حَقُّ بِالدُّخُولِ إِلَيْهَا، كَأَنْ تَكُونَ عَرْصَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ خَمْسَةِ أَشْخَاصٍ فَيَقْتَسِمُونَهَا بَيْنَهُمْ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ وَيَفْرِزُونَ مِنْهَا طَرِيقًا وَيَبْنُونَ فِيهَا خَمْسَةَ بُيُوتٍ، فَالطَّرِيقُ الْمَوْضُوعُ الْبَحْثُ فِيهَا خَمْسَةَ بُيُوتٍ، فَالطَّرِيقُ الْمَوْضُوعُ الْبَحْثُ فِيهَا هِيَ هَذِهِ الطَّرِيقُ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ يُبَاعُ وَيُشْرَىٰ وَيُقَسَّمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الطَّرِيقُ الْمُحَاطَةُ بِالدُّورِ وَجَرَىٰ إِفْرَازُهَا لِلْمُرُورِ وَهِيَ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٢٢٣)، وَقَدِ احْتُرِزَ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ: «الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقُّ الْمَادَّةِ (الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقُّ بِالدُّحُولِ إِلَيْهَا مُطْلَقًا» (الْهِنْدِيَّةُ)، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَيِ النَّوْعُ الثَّانِي - لَا يُبَاعُ

وَلَا يُشْرَىٰ وَلَا يُقَسَّمُ.

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَبْقَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ مِنَ الْحِصَصِ الْمُفْرَزَةِ؛ تُقَسَّمُ، فَإِذَا كَانَتْ حِصَصُهُمْ مَعْلُومَةً؛ فَالطَّرِيقُ تُقَسَّمُ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ، وَإِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً؛ فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ عَدَدِ رُءُوسِ الشُّرَكَاءِ؛ لِإنَّهُ يُوجَدُ فِي التَّقْسِيم عَلَىٰ هَذَا الْحَالِ إِفْرَازٌ وَتَكْمِيلُ مَنْفَعَةٍ (الطُّورِيُّ)، أَمَّا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ حِصَصُ الشُّرَكَاءِ فِي الطَّرِيقِ؛ فَلَا تُقَسَّمُ بِنِسْبَةِ مِسَاحَةِ أَمْلَاكِ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الطَّرِيقِ هُوَ الإسْتِطْرَاقُ وَالْمُرُورُ مِنْهَا، وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ سِعَةِ الدَّارِ أَوْ ضِيقِهَا، فَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ وَاحِدًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

ْفَعَلَىٰ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ طَرِيتٌ سِعَتُهَا ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا، وَكَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ، وَكَانَ كُلُّ طَرَفٍ مِنْهَا مُسَاوِيًا فِي الْقِيمَةِ لِلطَّرَفِ الْآخِرِ، فَتُقَسَّمُ بِإِعْطَاءِ صَاحِبِ الثُّلُثِ عَشْرَةَ أَذْرُع مِنْهَا وَصَاحِبِ الثُّلْثَيْنِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ حِصَّةُ كُلِّ شَرِيكٍ فِي الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ؟ فَتُقَسَّمُ بِنِسْبَةِ عَدَدِ الرُّءُوسِ، أَيْ تُقَسَّمُ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، أَيْ يُعْطَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَالْحُكْمُ فِي السَّاحَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، يَعْنِي إِذَا كَانَتْ حِصَصُ الشُّرَكَاءِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ؛ فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ عَدَدِ الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّ الشُّرَكَاءَ مُتَسَاوُونَ فِي اسْتِعْمَالِ السَّاحَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَجَمِيعُهُمْ يَمُرُّونَ مِنْهَا وَيُكَسِّرُونَ حَطَبَهُمْ وَيَضَعُونَ أَشْيَاءَهُمْ فِيهَا، فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ ذَاتُ ثَلَاثَةِ غُرَفٍ غُرْفَتَانِ مِنْهَا مَمْلُوكَتَانِ لِوَاحِدٍ وَالْغُرْفَةُ الثَّالِثَةُ مَمْلُوكَةٌ لِآخَرَ وَكَانَ لَهَا سَاحَةٌ، فَتُقَسَّمُ السَّاحَةُ الْمَذْكُورَةُ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَلَا يُعْطَىٰ لِصَاحِبِ الثُّلُتَيْنِ ثُلْثَاهَا (التَّنْقِيحُ وَالْحَامِدِيُّ).

وَقُولُنَا: (تُقَسَّمُ عَلَيْهِمْ بِحَسْبِ حِصَصِهِمْ) هُوَ فِي حَالَةِ عَدَم تَقْسِيمِ الشُّركَاءِ بِالرِّضَاءِ وَإِجْرَاءِ التَّقْسِيم حُكْمًا وَجَبْرًا مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْقَاضِيَ مَشْرُوطٌ وَمُقَيَّدٌ بِالْعَدَالَةِ. أَمَّا إِذَا قَسَّمَ الشُّرَكَاءُ بِالرِّضَاءِ وَشَرَطُوا فِي الْقِسْمَةِ تَفَاوُتَ حِصَصِهِمْ فِي الطَّرِيقِ حَالَ

كَوْنِ شَرِكَتِهِمْ فِي الدَّارِ مُتَسَاوِيَةً؛ جَازَ؛ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ مُتَفَاضِلًا فِي الْأَمْوَالِ الغَيْرِ الرِّبَوِيَّةِ -

صَحِيحٌ وَجَائِزٌ (الطُّورِيُّ).

جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ: (يَبْقَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ) وَالْمَقْصُودُ مِنَ الطَّرِيقِ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ طَرِيقٌ يُمْكِنُ لِرَجُلِ الْمُرُورُ مِنْهَا، وَفِي تَقْسِيمِ الْأَرْضِ مُرُورُ ثَوْرٍ مِنْهَا، وَفِي تَقْسِيمِ الْحَرَجِ وَالْغَابَةِ مُرُورُ حِمْلِ حَطَبٍ وَالْمُرُورُ بِالْبَهِيمَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَىٰ الطَّرِيقِ فِي تَقْسِيمِ الْأَرَاضِي طَرِيقٌ يُمْكِنُ لِثَوْرَيْنِ أَنْ يَمُوَّا مِنْهَا مُتَحَاذِيَيْنِ وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجٌ لِلَاَلَاءُ لِأَنَّهُ كَمَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ هَذَا يَحْتَاجُ لِلَاَنَّهُ كَمَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْعُجَلَةِ فَيُؤَدِّي إِلَىٰ مَا لَا يَتَنَاهَىٰ، أَمَّا الْمَحِلُّ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ الْمُرُورَ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا (الْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ وَالْبِيرِيُّ فِي الْقِسْمَةِ).

وَإِلَّا لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ، أَيْ إِذَا لَمْ يَنْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ طَرِيقٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ لَمْ يَنْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ، أَوْ بَقِيَتْ طَرِيقٌ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِزِيَادَةِ حِصَّتِهِ وَلَمْ تَبْقَ لِلْآخِرِ.

وَقَدْ وَرَدَّ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٠) أَنَّهُ يَجُوزُ التَّقْسِيمُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ وَامْتِنَاعِ صَاحِبِ الْقَلْيَاءِ وَالْهِنْدِيَّةُ)، إِلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَامْتِنَاعِ صَاحِبِ الْقَلِيلِ، وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ أَيْضًا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إِلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ الطَّرِيقِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُسِّمَتِ الطَّرِيقُ، فَالْمِقْدَارُ الَّذِي يُصِيبُ صَاحِبَ الْقَلِيلِ يَكُونُ فَيْ طَلِيلَ يَكُونُ لَهُ طَرِيقٌ لِلْوُصُولِ إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَيُصْبِحُ غَيْرَ مُمْكِنِ الْوُصُولُ إِلَىٰ دَارِهِ؛ مِمَّا يُوجِبُ تَعْطِيلَ الْمِلْكِ، وَتَعْطِيلُ الْمِلْكِ غَيْرُ جَائِزٍ.

سُوَّالُّ: لَوْ كَانَتْ غُرْفَةٌ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا كَثِيرَةً وَيُمْكِنُ الإنْتِفَاعُ بِهَا، فَتُقَسَّمُ هَذِهِ بِطَلَبِ الإنْتِفَاعُ بِهَا، فَتُقَسَّمُ هَذِهِ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْقَلِيل؟ صَاحِبِ الْقَلِيل؟

الْجَوَابُ: بِمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ إِذْخَالُ حِصَّتِهِ فِي بِنَائِهِ الْمُجَاوِرِ وَتَوْسِيعِهِ، أَوْ بَيْع حِصَّتِهِ لِأَحَدِ جِيرَانِهِ؛ فَيَنْتَفِعُ بِحِصَّتِهِ، وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ تَعْطِيلَ مِلْكِهِ.

وَلَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقِ لِلْأَسْبَابِ السَّالِفَةِ الْبَيَانُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ تَعْطِيلَ مِلْكِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي نَوْبَةِ الْآخِرِ (الْأَنْقِرْوِيُّ). إِلَّا إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ طَرِيقٌ غَيْرُ الطَّرِيقِ الْمَطْلُوبَةِ قِسْمَتُهَا عَلَىٰ حِدَةٍ أَوْ مَنْفَذُ لَهُ؛ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ - أَيْ فِي حَالِ وَجُودِ طَرِيقٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ حِدَةٍ أَوْ مَنْفَذُ لَهُ - فَتُقَسَّمُ أَيْضًا.

وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ حِصَّةٌ كَثِيرَةٌ فِي الطَّرِيقِ الْمَطْلُوبَةِ قِسْمَتُهَا، وَكَانَتِ الْقِسْمَةُ الْمَذْكُورَةُ نَافِعَةً لَهُ وَمُضِرَّةً بِالشَّرِيكِ الْآخِرِ، فَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُنْتَفِعُ

الْقِسْمَةَ، فَتُقَسَّمُ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٠) وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخَرِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٤٠)، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ الْمَطْلُوبَةُ قِسْمَتُهَا لَا تَصْلُحُ لِاتِّخَاذِهَا طَرِيقًا بَعْدَ الْقِسْمَةِ؛ فَلَا تَجْرِي فِيهَا أَيْضًا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٤١).

#### خُلاصَةُ مُسَائِلِ قِسْمَةِ الطَّرِيقِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ صَالِحَةً لِأَنْ يَبْقَىٰ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْهَا طَرِيقُ؛ فَتُقَسَّمُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ؛ فَلَا تُقَسَّمُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَغَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْآخَرِ، وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ أَوْ مَنْفَذٌ آخَرُ؛ فَلَا تُقَسَّمُ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَغَيْرَ صَالِحَةٍ لِلْآخَرِ، وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ آخَرُ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَتُقَسَّمُ بِطَلَبِ الصَّالِحَةِ لَهُ وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخَرِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لِاتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ، وَكَانَ لَهُ طَرِيقًا لِلْآخَرِ، وَكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِاتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِلْآخَرِ، وَكَانَ لَا يُوجَدُ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ آخَرُ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَلَا تُقَسَّمُ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لِاتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقٌ أَوْ مَنْفَذٌ آخَرُ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِاتِّخَاذِهَا وَلَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقًا وَمَنْفَذًا آخَرُ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَيُفْهَمُ جَوَازُ التَّقْسِيمِ مِنَ الدَّلِيلِ طَرِيقًا لِلاَّخِرِ، إلَّا أَنَّ لِهَذَا الْآخُرِ طَرِيقًا وَمَنْفَذًا آخَرَ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَيُفْهَمُ جَوَازُ التَّقْسِيمِ، إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ الْعُثُورُ عَلَىٰ مَسْأَلَةٍ صَرِيحَةٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

الْهَادَّةُ (١١٤٤): الْمَسِيلُ الْمُشْتَرَكُ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ، فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمُ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَبْقَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَحِلُّ لِإِسَالَةِ مَائِهِ، أَوْ كَانَ لَهُ تَخَلُّ آخَرُ لِاتِّخَاذِهِ مَسِيلًا؛ فَيُقَسَّمُ، وَإِلَّا فَلا يُقَسَّمُ.

الْمَسِيلُ الْمُشْتَرَكُ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي سَبَقَ تَفْصِيلُ أَحْكَامِهِ، فَإِذَا طَلَبَ

أَحَدُ الشُّرَكَاءِ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَيْ بَعْدَ إِفْرَازِ الْمَسِيلِ الْمَذْكُورِ يَبْقَىٰ مَحِلٌّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مِنْ حَاصِلِ الْحِصَصِ الْمُفْرَزَةِ لِإِسَالَةِ مَاثِهِ، أَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مَنْ الشُّرَكَاءِ مَنْ الشُّرَكَاءِ مَحِلُّ آخَرُ يُتَّخَذُ مَسِيلًا؛ فَيُقَسَّمُ جَبْرًا وَحُكْمًا، وَإِلَّا أَيْ إِذَا قُسِّمَ الْمُسِيلُ الْمُشْتَرَكُ وَلَمْ يَنُقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَحِلُّ لِإِسَالَةِ مَائِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مَحِلُّ الْمَسِيلُ الْمُشِيلُ وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مَحِلُّ الْمَسِيلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَحِلُّ لِإِسَالَةِ مَائِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مَحِلٌّ آخَرُ يُمْكِنُ اتِّخَاذُهُ مَسِيلًا؛ فَلَا يُقَسَّمُ الْمَسِيلُ جَبْرًا، إِذْ فِي هَذَا الْحَالِ تَبْقَىٰ الشَّرَكَاءِ مَحِلُّ آخَرُ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهَا؛ فَتَتَعَطَّلُ مَنافِعُ الْمِلْكِ.

وَمَسَائِلُ قِسْمَةِ الْمَسِيلِ تُرتَّبُ عَلَىٰ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الطَّرِيقِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَتُقَاسُ عَلَيْهَا.

الْهَادَّةُ (١١٤٥): كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ طَرِيقَهُ الْمِلْكَ عَلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ لَهُ حَقُ الْمُرُورِ، فِيهَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَقْتَسِمَ اثْنَانِ عَقَارَهُمَا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا، عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ يَعْنِي مَلَكِيَّتَهُ لِأَحَدِهِمَا، وَأَنْ يَكُونَ لِلثَّانِي حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ.

كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ طَرِيقَهُ الْمِلْكَ عَلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الْعُلْيَا، يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَقْسِمَ الْنَانِ عَقَارَهُمَا الْمُشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَنْ يَنْقَىٰ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الْعُلْيَا، يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَقْسِمَ الْنَانِ عَقَارَهُمَا الْمُشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرِكِ يَعْنِي مَلَكِينَةُ لِأَحْدِهِمَا، وَأَنْ يَكُونَ لِلْآخِرِ حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ، أَوْ عَارٍ عَنِ الرَّقْبَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ مُشْتَرَكًا لَا الْمُورِةِ فَقَطْ، أَوْ عَارٍ عَنِ الرَّقْبَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ مُشْتَركًا مُشْتَركًا مُتَفَاضِلًا، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي أَعْطَىٰ حَقَّ الْمُرُورِ اشْتَرَىٰ مِنَ الشَّرِيكِ الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ حَقَّ مُرُورِهِ وَأَعْطَىٰ بَدَلًا عَنْ ذَلِكَ الْمُرُورِ اشْتَرَىٰ مِنَ الشَّرِيكِةِ، وَتَكُونُ الْمُعَاوَضَةُ حَصَلَتْ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَفِي هَذَا الْمُرُورِ حَقُّ الْمُرُورِ مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقِ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الرَقَبَةِ الْمُرُورِ مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقِ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ الْمُرُورِ مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقِ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الرَقَبَةِ الطَّرِيقِ لِصَاحِبِ الْأَقْلِ الْمُرُورِ مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقِ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَقْلِ الْمُرُورِ مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقِ لِصَاحِبِ الْأَقْلِ الْمُؤْمِدِ وَهُو حَقُّ الْمُرُورِ مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقِ وَمُو حَقُّ الْمُرُورِ مِنْ الْمُقَورِ وَقُ الْمُرُورِ مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقِ لِصَاحِبِ الْأَقْلِ الْمُؤْورِ وَيْ يَكُونُ أَنَّهُ بِالتَقْسِيمِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ يَكُونُ أَعْظِي لِلشَّرِيكِ اللْذِي مَلَكَ الطَّرِيقَ شَيْءٌ أَزْيَدُ عَنْ شَرِيكِهِ وَهُو حَقُّ الْمُؤُورِ الْمُؤْورِ وَقُ الْمُؤُورِ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ وَلَو الْمُورِ الْمُؤْورِ الْمَلْكَ الطَّرِيقِ لَوسَاحِبِ الْمُؤْمِورِ وَقُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَولَ الْمُؤْمِورِ مَنْ الْمُؤْمِورِ مَنَّ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِورِ مَا مُلْكَ الطَّرِيقَ شَيْءً أَنْ الْمُؤْمِورِ وَقُو مَقُ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِ وَا مُؤْمَ وَقُولَ مَقُ الْمُؤْمِ وَا مُؤْمُ مَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

مَعًا، إِلَّا أَنَّ التَّقْسِيمَ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْأَمْوَالِ الغَيْرِ الرِّبَوِيَّةِ رِضَاءٌ - جَائِزٌ كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٣). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١١٤٦): كَمَا يَجُوزُ تَرْكُ الْحَائِطِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ مُشْتَرَكًا فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ بَيْنَ الْشَرِيكَيْنِ، تَجُوزُ أَيْضًا الْقِسْمَةُ عَلَىٰ جَعْلِهِ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا.

كَمَا يَجُوزُ تَرْكُ الْحَائِطِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ مُشْتَرَكًا فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ كَمَا كَانَ، تَجُوزُ أَيْضًا الْقِسْمَةُ عَلَىٰ جَعْلِهِ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الْحَائِطِ هِيَ مِلْكٌ لِلشَّرِيكَيْنِ فَهِيَ مَحِلُّ لِلْمُعَاوَضَةِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، فَإِذَا قُسِّمَتِ الدَّارُ وَجُعِلَ الْحَائِطُ مِلْكًا لِلشَّرِيكِيْنِ فَهِيَ مَحِلُّ لِلْمُعَاوَضَةِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، فَإِذَا قُسِّمَتِ الدَّارُ وَجُعِلَ الْحَائِطُ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَتُّ وَضْعِ جُذُوعِهِ عَلَىٰ لِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ هَذَا الشَّرْطُ بِنَاءً عَلَىٰ التَّعَامُلِ (الْحَمَوِيُّ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٧).



# الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة

الْمَادَّةُ (١١٤٧): يُقَسَّمُ الْمَكِيلُ الْمُشْتَرَكُ بِالْكَيْلِ إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيلَاتِ، وَبِالْوَرْنِ إِنْ كَانَ مِنَ الْمَوْرُونَاتِ، وَبِالذِّرَاعِ إِنْ كَانَ مِنَ النَّرْعِيَّاتِ.

تَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ التَّقْسِيمِ بِاخْتِلَافِ الْمَقْسُومِ؛ فَلِذَلِكَ يُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ بِالْكَيْلِ إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيلَاتِ أَيْ بِالْكَيْلَةِ وَالصَّاعِ، وَبِالْوَزْنِ أَيْ بِالْمِيزَانِ اِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيلَاتِ أَيْ بِالْكَيْلَةِ وَالصَّاعِ، وَبِالْوَزْنِ أَيْ بِالْمِيزَانِ إِنْ كَانَ مِنَ الْمَدْدِيَّاتِ، وَبِالذِّرَاعِ إِنْ كَانَ مِنَ النَّرْعِيَّاتِ، وَبِالذِّرَاعِ إِنْ كَانَ مِنَ الْعَدَدِيَّاتِ، وَبِالذِّرَاعِ إِنْ كَانَ مِنَ النَّرْعِيَّاتِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ، وَقَدْ بُيِّنَ مَعْنَىٰ هَذِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ كَمَا هُو فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَوْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ، وَقَدْ بُيِّنَ مَعْنَىٰ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٤)، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٢) الِاخْتِلَافُ الْوَاقِعُ فِي الْمَادَةِ وَعَدَم لُزُوم وَعَدَم لُزُوم أَجْرَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فِي التَّقْسِيم (الْهِنْدِيَّةُ).

قِيلَ شَرْحًا: (بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ) وَيُوَضَّحُ هَذَا الْقَيْدُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّقْسِيمُ وَاقِعًا بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ؛ فَهُوَ صَحِيحٌ فِي كَافَّةِ الْأَمْوَالِ وَفِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ وَالْقَضَاءِ.

أُمَّا فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فَلَا يَصِتُّ إعْطَاءُ أَحَدِهِمْ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنَ الْآخِرِ، وَلَكِنْ إِذَا أَعْطِيَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنَ الْآخِرِ بِالرِّضَاءِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاقِعًا فِي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ حَصَّةً أَكْثَرَ مِنَ الْآخُرِ بِالرِّضَاءِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاقِعًا فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَعَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَجَائِزُ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٥)، أَمَّا فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَغَيْرُ جَائِزِ انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٢٤). (اللَّرُّ الْمُخْتَارُ فِي الْقِسْمَةِ بزيادَةٍ).

الْمَادَّةُ (١١٤٨): بِمَا أَنَّ الْعَرْصَةَ وَالْأَرَاضِي مِنَ اللَّرْعِيَّاتِ؛ فَيُقَسَّمَانِ بِاللِّرَاعِ، أَمَّا مَا عَلَيْهِمَ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ فَيُقَسَّمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ.

بِمَا أَنَّ الْعَرْصَةَ وَالْأَرَاضِي هُمَا مِنَ الذَّرْعِيَّاتِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ الذِّكْرُ؛ فَيُقَسَّمَانِ

بِالذِّرَاعِ، وَالْعَرْصَةُ تُطْلَقُ عَلَىٰ الْقِطْعَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ وَأَشْجَارٌ وَالْغَيْرِ الْمَوْجُودَةِ فِلَيْهَا أَبْنِيَةٌ وَأَشْجَارٌ وَالْغَيْرِ الْمَوْجُودَةِ فِي السَّاحَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي تُوجَدُ بَيْنَ الشَّاحَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي تُوجَدُ بَيْنَ الدُّورِ الْخَالِيَةِ مِنَ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ.

إِذَا كَانَ الْبِنَاءُ الْوَاقِعُ عَلَىٰ مِقْدَارٍ مِنَ الْعَرْصَةِ مُسْتَحِقًّا لِلْقَلْعِ؛ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ مِقْدَارُ الْعَرْصَةِ، بَلْ تُقَدَّرُ قِسْمَةُ الْبِنَاءِ الَّذِي عَلَيْهَا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ ظُلَّةُ دَارٍ خَارِجَةٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، فَلَا تَدْخُلُ الْعَرْصَةُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْبِنَاءُ الْخَارِجُ فِي الْحِسَابِ؛ لِأَنَّهُ لَا الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، فَلَا تَدْخُلُ الْعَرْصَةُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْبِنَاءُ الْخَارِجُ فِي الْحِسَابِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ حَقُّ قَرَارٍ فِي ذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَلْعِ فَيُعَدُّ كَالْمَقْلُوعِ وَلَا يُمْكِنُ تَقْسِيمُ الْأَرْضِ، أَمَّا الْبِنَاءُ فَيَقُومُ مُجَرَّدًا عَنِ الْعَرْصَةِ (الْهِنْدِيَّةُ).

أُمَّا الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ الَّتِي عَلَىٰ الْعَرْصَةِ وَالْأَرَاضِي فَتُقَسَّمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ، فَعَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ الْبِنَاءَ حِصَّةُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ؛ فَيُعْطَىٰ لِلْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ إِذَا كَانَ مُمْكِنًا زِيَادَةٌ مِنَ الْعَرْصَةِ تُعَادِلُ بِإِضَافَةِ نُقُودٍ. الْعَرْصَةِ تُعَادِلُ بِإِضَافَةِ نُقُودٍ.

إِنَّ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَفِي الْمَادَّةِ الْآتِيَّةِ هُوَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ اثْنَانِ تَقْسِيمَ الْبُسْتَانِ الْمَمْلُوكِ لَهُمَا إِرْثًا الْحَاوِي أَشْجَارًا مُخْتَلِفَةَ الْقِيمَةِ، فَيَقْسِمَانِ الْعَرْصَةَ بِالذِّرَاعِ وَالْأَشْجَارَ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ (الْبَهْجَةُ).

وَفِي تَقْسِيمِ الْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ قَضَاءً يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحِصَصِ أَزْيَدَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ حَيْثُ الذِّرَاعِ لِشَرَفِ الْمَوْضِعِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ)، كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيةِ أَيْضًا.

الْهَادَّةُ (١١٤٩): إِذَا كَانَ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ أَبْنِيَةُ حِصَّةٍ أَزْيَدُ قِيمَةً عَنْ أَبْنِيَةِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ، فَإِنْ أَمْكَنَ؛ تُعْطَىٰ الْحِصَّةُ الْأُخْرَىٰ مِنَ الْعَرْصَةِ زِيَادَةً مُعَادِلَةً لَهَا، وَإِلَّا فَيُضَافُ مُقَابِلَهَا نُقُودٌ.

إِذَا كَانَ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ أَبْنِيَةُ حِصَّةٍ أَزْيَدُ قِيمَةً عَنْ أَبْنِيَةِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَيْ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَذِّرٍ؛ تُعْطَىٰ الْحِصَّةُ الْأُخْرَىٰ أَيِ الَّتِي قِيمَتُهَا قَلِيلَةٌ زِيَادَةً مِنَ الْعَرْصَةِ تَكُونُ قِيمَتُهَا مُعَادِلَةً وَمُسَاوِيَةً لَهَا أَيْ لِلْحِصَّةِ الْكَثِيرَةِ الْقِيمَةِ، وَيَجِبُ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ

بِدُونِ عِلَاوَةِ نُقُودٍ؛ لِأَنَّ الْمُعَادِلَةَ صُورَةً وَمَعْنَىٰ بَيْنَ الْحِصَصِ - وَاجِبَةٌ فِي الْقِسْمَةُ (الْهِنْدِيَّةُ). مَثَلًا: إذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكٌ، وَيَقِيَ فِي إحْدَىٰ الْحِصَصِ الْمَقْسُومَةِ بِنَاءٌ قِيمَتُهُ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَةِ بِنَاءِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ، وَطَلَبَ الشُّركَاءُ عِلَاوَةَ نُقُودٍ مُقَابِلَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَطَلَبَ الشُّركَاءُ عِلَاوَةَ نُقُودٍ مُقَابِلَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَطَلَبَ الشُّركَاءُ عِلَاوَةَ نُقُودٍ مُقَابِلَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَطَلَبَ الْآخِرُ مِنْ الْعَرْصَةِ إِذَا كَانَ مُمْكِنًا، وَلا وَطَلَبَ الْآخِرُ الشَّرِيكَ النِّيَادَةَ مِنَ الْعَرْصَةِ عَلَىٰ إضَافَةِ نُقُودٍ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ هِيَ فِي يُحْبُرُ الشَّرِيكَ الَّذِي أَخَذَ حِصَّةً زَائِدَةً مِنَ الْبِنَاءِ عَلَىٰ إضَافَةِ نُقُودٍ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ هِيَ فِي الدَّارِ وَلَيْسَتْ فِي النَّقُودِ، وَالْقِسْمَةُ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا سِيَّمَا فَإِنَّ الْقِسْمَةَ اللَّالِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُخْتَلِفِ الْجِنْسِ - غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَبِمَا أَنَّ التَّقْسِيمَ فِي غَيْرِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِي الْمُؤْلِي الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُشْتَرِي الْمُؤْلِي الْمُلْكِلُكَ لَا يَجُوزُ إِذْخَالُ التَّقُودِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا الْمُشْتَرَكِ الْمُشْتَرِكِ الْمُسْتَرِي الْمُالِ اللْمُشْتَرِكِ الْمُؤْتِلِ الْمُلْكِلُولُ لَا يُحْوِلُ الْمُلْكِ الْمُشْتَولِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِ الْمُشْتَرِكِ مَا اللَّهُ الْمُشْتَرَالُ اللَّهُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُولِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُولِ الْمُؤْتِلِ الْمُلِي الْمُؤْتِ اللْتُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُكُ الْمُؤْتُولِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُعْتَلِ الْمُؤْتِلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتِلِ الْمُؤْتِلُولِ ا

فَإِنْ لَمْ تَكُنِ النَّقُودُ مِنَ الشَّرِكَةِ؛ فَالْحُكْمُ هُوَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ النُّقُودُ مِنَ الشَّرِكَةِ؛ فَيَجُوزُ إضَافَةُ النَّقُودِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَار).

أُمَّا إِذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِإِضَافَةِ النُّقُودِ؛ فَتُضَافُ النُّقُودُ إِلَىٰ الْقِسْمَةِ وَلَوْ كَانَ مُمْكِنًا إعْطَاءُ مَحِلًّ؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْعَقَارِ وَقْفًا وَبَعْضُهُ مِلْكًا وَلَزِمَ فِي التَّقْسِيمِ عِلَاوَةُ نُقُودٍ، فَإِذَا كَانَ الدَّافِعُ لِلنُّقُودِ جِهَةَ الْوَقْفِ؛ فَهُو صَحِيحٌ؛ إِذْ يَكُونُ قَدْ أَحَذَ الْوَقْفَ وَاشْتَرَىٰ الْوَقْفُ الْقِسْمَ كَانَ الدَّافِعُ لِلنَّقُودِ جِهَةَ الْوَقْفِ؛ فَهُو صَحِيحٌ؛ إِذْ يَكُونُ قَدْ أَحَذَ الْوَقْفَ وَاشْتَرَىٰ الْوَقْفُ الْقِسْمَ الْاَتُورِ مَا اللَّهُ وَلَا يَصِيرُ وَقَفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ). لِأَنْ ذَلِكَ بَيْعُ النَّقُودِ وَمَا اشْتَرَاهُ مِلْكُ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ). انظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٢٥).

وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ؛ فَبِالضَّرُورَةِ تُضَافُ نُقُودٌ مُقَابِلَ قِيمَةِ الْحِصَّةِ الزَّائِدَةِ وَتُعَدَّلُ الْحِصَصُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تُمْكِنِ الْمُعَادَلَةُ صُورَةً وَجَبَ اعْتِبَارُ الْمُعَادَلَةِ مَعْنَىٰ (الْهِنْدِيَّةُ). انظُرِ الْمَادَة (٢١)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا إضَافَةُ أَيِّ مِقْدَارٍ مِنَ الْعَرْصَةِ؛ فَتُضَافُ النَّقُودُ، الْمَاذَة لَوْ أَمْكَنَ إضَافَة قِسْمٍ مِنَ الْعَرْصَةِ، وَلَمْ يُمْكِنْ حُصُولُ الْمُعَادَلَةِ بِإِضَافَتِهَا إلَىٰ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ، فَبَعْدَ إضَافَةِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنَ الْعَرْصَةِ تُضَافُ نُقُودٌ أَيْضًا.

مَثَلًا: إذَا أُضِيفَ مِنَ الْعَرْصَةِ مِقْدَارٌ يُمْكِنُ إضَافَتُهُ، وَكَانَ الْمِقْدَارُ الْمُضَافُ إلَىٰ الْحِصَّةِ غَيْرَ وَافٍ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ؛ فَتُضَافُ نُقُودٌ مِنْ أَجَلِ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي هَذَا الْقَدْرِ، فَلَا يُتْرَكُ الْأَصْلُ وَهُوَ الْقِسْمَةُ فِي الْمِسَاحَةِ إلَّا بِالضَّرُورَةِ (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ).

وَإِضَافَةُ النُّقُودِ فِي تَقْسِيمِ الْعَقَارِ - غَيْرُ جَائِزَةٍ كَمَا بُيِّنَ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزَةٍ إضَافَةُ النُّقُودِ فِي تَقْسِيمِ الْمَنْقُولَاتِ أَيضًا مَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ).

الْهَادَّةُ (١١٥٠): إِذَا أُرِيدَ قِسْمَةُ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ فَوْقَانِيّهَا لِوَاحِدٍ وَتَحْتَانِيّهَا لِآخَرَ؛ فَيُقَوَّمُ كُلٌّ مِنَ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ، وَتُقَسَّمُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ.

إِذَا أُرِيدَ قِسْمَةُ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ فَوْقَانِيّهَا الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَبْنِيَةِ وَالْعَرْصَةِ لِلْآخَرِ؛ فَيُقَوَّمُ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَبْنِيَةِ وَالْعَرْصَةِ لِلْآخَرِ؛ فَيُقَوَّمُ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَبْنِيَةِ وَالْعَرْصَةِ لِلْآخَرِ؛ فَيُقَوَّمُ كُلٌّ مِنَ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ وَيُقَسَّمُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مُتَفَاوِتَةٌ كُلُّ مِنَ الْفُوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مَيْقًا وَالتَّحْتَانِيُّ شِتَاءً، كَمَا أَنَّ التَّحْتَانِيِّ يَكُونُ صَالِحًا لِللَّوْوَانِي يَكُونُ صَالِحًا لِلْلَاكِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ لِبِنَاءِ بِئْرٍ أَوْ صِهْرِيحٍ أَوْ إَصْطَبْلِ. أَمَّا الْفَوْقَانِيُّ فَلَا يَكُونُ صَالِحًا لِلَالِكَ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ لِلْبَاءِ بِئْرٍ أَوْ صِهْرِيحٍ أَوْ إَصْطَبْلِ. أَمَّا الْفَوْقَانِيُّ فَلَا يَكُونُ صَالِحًا لِلَالِكَ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ لَلِبَاء بِئْرٍ أَوْ صِهْرِيحٍ أَوْ إَصْطَبْلِ. أَمَّا الْفَوْقَانِيُّ فَلَا يَكُونُ صَالِحًا لِلْلَكِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ لِلِنَاء بِئْرٍ أَوْ صِهْرِيحٍ أَوْ إَصْطَبْلٍ. أَمَّا الْفَوْقَانِيُّ فَلَا يَكُونُ صَالِحًا لِلْلَكِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ). فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ هَلَيْنِ التَّعْدِيلُ بَعْمَلَى ضِعْفَ الْقِسْمَ الَّذِي قِيمَةُ زِيَادَةٌ لِلْآخَرِ، وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَيُولَا عَيْ التَسَاوِي فِي الْقِسْمَةِ .

وَتَقْوِيمُ الْبِنَاءِ هُوَ مَبْنِيٍّ عَلَىٰ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٤٨)، وَقَدِ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَمَّا تَقْوِيمُ الْعَرْصَةِ فَهُوَ مَبْنِيٍّ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَقَطْ، وَبِمَا أَنَّ الْمَذْهَبَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَقَطْ، وَبِمَا أَنَّ الْمَذْهَبَ الْمَدْكُورَ هُوَ الْمُفْتَىٰ بِهِ فَقَدِ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَعِبَارَةُ (دَارٍ) قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ فَوْقَانِيِّ دَارًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَتَحْتَانِيٍّ دَارًا أُخْرَىٰ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٣٨). (أَبُو السُّعُودِ).

الْهَادَّة (١١٥١): إذَا أَرِيدَ تَقْسِيمُ دَارٍ؛ فَعَلَىٰ الْقَسَّامِ أَنْ يُصَوِّرَهَا عَلَىٰ الْوَرِقِ وَيَمْسَحَ عَرْضَهَا بِالذِّرَاعِ وَيُقَوِّمَ أَبْنِيَتِهَا، وَيُسَوِّيَ وَيُعَدِّلَ الْحِصَصَ بِنِسْبَةِ حِصَصِ أَصْحَابِهَا، وَيَفْرِزَ حَقَّ الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ وَالْمَسِيلِ بِصُورَةِ أَنْ لَا يَبْقَىٰ تَعَلُّقُ لِكُلِّ حِصَّةٍ فِي الْأُخْرَىٰ إذَا أَمْكَنَ، وَيُلَقِّبَ الْحِصَصَ بِالْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، ثُمَّ يُقْرِعَ فَتَكُونُ الْأُولَىٰ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ابْتِدَاءً وَالثَّانِيَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَالِثًا، وَيَجْرِي عَلَىٰ هَذَا التَّرَّتِيبِ إذَا وَالثَّانِيَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَالِثًا، وَيَجْرِي عَلَىٰ هَذَا التَّرَّتِيبِ إذَا وَالثَّالِيَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَالِثًا، وَيَجْرِي عَلَىٰ هَذَا التَّرَّتِيبِ إذَا وَالثَّالِيَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَالِثًا، وَيَجْرِي عَلَىٰ هَذَا التَّرَّتِيبِ إذَا وَالثَّالِيَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَالِثًا، وَيَجْرِي عَلَىٰ هَذَا التَّرَّتِيبِ إذَا وَالثَّالِيَةُ لِمَنْ ذَلِكَ.

إِذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ؛ فَاللَّاثِقُ بِالْقَسَّامِ أَوَّلَا: أَنْ يُصَوِّرَ ابْتِدَاءً الْمِلْكَ الَّذِي سَيْقَسِّمُهُ عَلَىٰ الْوَرَقِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَأَنْ يُقَيِّدَ حِصَصَ كُلِّ شَرِيكٍ فَيَذْكُرَ أَنَّ لِفُلَانٍ النَّصْفَ وَأَنَّ لِفُلَانٍ السُّدُسَ؛ حَتَّىٰ يَحْفَظَ الْقَسَّامُ حِصَصَ الشُّرَكَاءِ، وَيَكُونَ وَأَنْ لِفُلَانٍ السُّدُسَ عَيْنَ الْقَسَّمَ الْعَرْصَةَ بِالذِّرَاعِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ إعْلَمْ الْقَاضِي حِينَ الِاقْتِرَاعِ. (وَثَانِيا) أَنْ يَمْسَحَ الْعَرْصَةَ بِالذِّرَاعِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْمُسَاحَةِ يُعْلَمُ بِالذِّرَاعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨٥). وَبِمَا أَنْ مَالِيَّةَ الْعَرْصَةِ تُعْلَمُ بِالدِّرَاعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (مَاءَ اللَّهُ مِسَاحَتُهَا مِاثِنَا ذِرَاعٍ مُشْتَرَكَةَ بَيْنَ الْنَيْنِ؛ الْمُسَاحَةِ يُعْلَمُ مِسَاحَتُهَا بِالذِّرَاعِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مِاثَةَ ذِرَاعٍ؛ إِذْ تَكُونُ إِحْدَىٰ فَكَرَتُهُ مَنَّ الْفَيْرِيكِيْنِ مِاثَةَ ذِرَاعٍ؛ إِذْ تَكُونُ إِحْدَىٰ فَلَا تُقَسِّمُ مِسَاحَتُهَا بِالذِّرَاعِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مِاثَةَ ذِرَاعٍ؛ إِذْ تَكُونُ إِحْدَىٰ فَلَا تُقَسِّمُ مِسَاحَتُهَا بِالذِّرَاعِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مِاثَةَ ذِرَاعٍ؛ إِذْ تَكُونُ إِحْدَىٰ فَلَا تَعْرُى الْفَرِيكَةِ وَعِشْرِينَ وَاللَّهُ مَلَى الْمُدْرِفُ مُسَاوِيَةً بَعْضُهَا فَيْرَ الْمَرْفُونِ وَمُشْرِفٌ عَلَىٰ الْبَحْرِ وَطَرَفَهَا الْآخَرَىٰ؛ فَلِذَلِكَ يَأْخُذُ الشَّرِيكُ اللَّذِي يَأْخُذُ الطَّرَفَ الْمُؤْمُونِ وَيَادَةً فِي الْمِسَاحَةِ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا مَثَلًا.

قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٨) أَنَّ الْبِنَاءَ الْوَاقِعَ عَلَىٰ مِقْدَارٍ مِنَ الْعَرْصَةِ إِذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْقَلْع؛ لَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنَ الْعَرْصَةِ فِي التَّقْوِيمِ (الطُّورِيُّ).

(وَثَالِثًا) يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ أَيْ أَنْ تُقَدَّرَ قِيمَةٌ لِأَبْنِيَتِهَا؛ لِأَنَّ مَالِيَّةَ الْأَبْنِيَةِ تُعْلَمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٢٤)، وَبِمَا أَنَّهُ عِنْدَ إِجْرَاءِ الْقِسْمَةِ سَيَدْخُلُ مِقْدَارٌ مِنَ الْبِنَاءِ فِي حِصَصِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَبِمَا أَنَّ مِقْدَارَ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ؛ فَيَجِبُ عَلَىٰ الْقَسَّامِ أَنْ يَكُونَ وَاقِفًا عَلَىٰ قِيمَةِ الْبِنَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَبِمَا أَنَّ مِقْدَارَ

الْأَبْنِيَةِ يُعْلَمُ بِالْمِسَاحَةِ؛ فَيَجِبُ أَيْضًا مَسْحُ ذَلِكَ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ كُلِّ مِنَ الْعَرْصَةِ وَالْأَبْنِيَةِ مَعَ تَقْوِيمِهَا.

(وَرَابِعًا) أَنْ يُسَوِّيَهَا وَيَعُدَّ لَهَا بِحَسْبِ حِصَصِ أَصْحَابِهَا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ عَادِلَةً كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٧). وَلُزُومُ التَّعْدِيلِ فِي الْقِسْمَةِ هُوَ وَاجِبٌ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ، عَادِلَةً كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٣) أَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِرِضَاءِ أَمَّا فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٣) أَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِرِضَاءِ الشَّرِيكِ الْآخِرِ وَإِذْنِهِ مَالًا أَزْيَدَ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الْأَمْوَالِ الْغَيْرِ الرِّبَوِيَّةِ، فَيَكُونُ جَائِزًا.

(وَخَامِسًا) أَنْ يُفْرِزَ حَقَّ طَرِيقِ وَشُرْبِ وَمَسِيلِ كُلِّ حِصَّةٍ، أَيْ أَنْ لَا يَبْقَىٰ لِأَيِّ حِصَّةٍ حَقُ طَرِيقٍ وَحَقُ مَسِيلِ فِي حِصَّةٍ أُخْرَىٰ؛ قَطْعًا لِلنَّزَاعِ وَلِتَكَامُلِ مَنْفَعَةِ كُلِّ حِصَّةٍ مِنَ الْحِصَصِ إِذَا أَمْكَنَ ذَلِكً؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ شُرِعَتْ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ تَحْصِيلٌ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْحِصَصِ إِذَا أَمْكُنَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ شُرِعَتْ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ تَحْصِيلٌ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَتَبْقَىٰ بَعْضُ الْحِصَصِ مَخْلُوطَةً بِالْحِصَصِ الْخُورَىٰ وَمُعَلَّقَةً بِهَا وَلَا يَحْصُلُ الْإِنْفِصَالُ مِنْ وَجْهِ (الطُّورِيُّ).

وَهَذَا الشَّرْطُ الْخَامِسُ هُو بَيَانٌ لِلْأَفْضَلِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ تُرِكَ حَقُّ طَرِيقِ أَحَدِ الشُّركَاءِ مِنْ حِصَّةِ الْآخِرِ جَازَ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ إِجْرَاءُ الْقِسْمَةِ بِدُونِ ذَلِكَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٦٦)، كَمَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرٍ (إِذَا أَمْكَنَ) أَنَّهُ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ أَنْ يُتْرَكَ حَقُّ مَسِيلِ أَحَدِ الشُّركَاءِ فِي حِصَّةِ الْآخِرِ، وَهَذِهِ الْإِيضَاحَاتُ لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِلْمَادَّتَيْنِ (١١٦٦ و١١٦٧).

كَذَلِكَ لَوِ اقْتَسَمَ اثْنَانِ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ لِحِصَّةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَيُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَفْتَحَ طَرِيقًا مِنْ حِصَّتِهِ يُمْكِنُ مُرُورُ إِنْسَانٍ مِنْهَا؛ جَازَ التَّقْسِيمُ؛ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ الْوَاقِعَ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا يُمْكِنُ مُرُورُ إِنْسَانٍ مِنْهَا؛ جَازَ التَّقْسِيمُ؛ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ الْوَاقِعَ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِتَقْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ فَتْحُ طَرِيقٍ كَهَذِهِ فِي حِصَّتِهِ؛ يُنْظَرُ أَيْضًا: فَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ فِي حِصَّتِهِ؛ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ فَاسِدَةً، وَإِذَا كَانَ يُعْلَمُ عَدَمُ وُجُودِ طَرِيقٍ لِحِصَّتِهِ؛ فَتَجُوزُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ رَضِيَ بِهَذَا التَّقْسِيمِ وَقَبِلَ حِصَّتَهُ بِعَيْبِهَا (الطُّورِيُّ). لِحِصَّتِهِ؛ فَتَجُوزُ الْقِسْمَةُ بِعَيْبِهَا (الطُّورِيُّ).

قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٣) أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ لَا أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارٍ يَمُرُّ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَالَّتِي تَكُونُ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ لَا تَكُونُ طَرِيقًا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ

بِمِقْدَارٍ يَمُرُّ مِنْهَا الْجَمَلُ (الْهِنْدِيَّةُ).

(وَسَادِسًا) أَنْ يُلَقِّبَ الْحِصَصَ بِالْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، أَيْ أَنْ يُسَمِّيهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِيتَمَكَّنَ مِنْ سَحْبِ الْقُرْعَةِ، ثُمَّ يُرتِّبُ أَوْرَاقَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَ تَحْرِيرِ أَسْمَاءِ أَصْحَابِهَا عَلَىٰ الْوَرَقِ، وَطَيِّ الْوَرَقِ بِصُورَةٍ لَا تُمَكِّنُ قِرَاءَةَ الْكِتَابَةِ مِنَ الْخَارِجِ، وَوَضْعِهَا فِي وِعَاءٍ، عَلَىٰ الْوَرَقِ، وَطَيِّ الْوَرَقِ بِصُورَةٍ لَا يُعْلَمُ أَصْحَابُهَا مِنَ الْخَارِجِ، تُسْحَبُ الْقُرْعَةُ وَسَحْبُهَا وَ وَخَاءٍ، وَخَلْطِهَا بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِصُورَةٍ لَا يُعْلَمُ أَصْحَابُهَا مِنَ الْخَارِجِ، تُسْحَبُ الْقُرْعَةُ وَسَحْبُهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ هُوَ لِتَطْيِبِ الْقُلُوبِ وَلِإِزَالَةِ تُهْمَةِ الْمَيْلِ وَالصُّحْبَةِ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ، أَيْ إِذَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ هُو لِتَطْيِبِ الْقُلُوبِ وَلِإِزَالَةِ تُهْمَةِ الْمَيْلِ وَالصُّحْبَةِ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ، أَيْ إِذَا لَهُ مُنَا الْمَالِ وَالصَّحْبَةِ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ، أَيْ إِذَا لَهُ مَا الْقَرْعَةِ وَالسَّعْضِي أَوِ الْقَسَّامُ الْقِسْمَةَ؛ فَيَلْزُمُ سَحْبُ الْقُرْعَةِ.

سُوَّالُّ: إِنَّ تَعْيِينَ الْاسْتِحْقَاقِ بِالْقُرْعَةِ مَيْسِرٌ فَهُوَ حَرَامٌ؛ إِذْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَجُلِ زَوْجَتَانِ وَقَالَ: إِنَّنِي طَلَّقْتُ إِحْدَاهُمَا. لَمْ يَجُزْ سَحْبُ الْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ؟.

الْجَوَابُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ قِسْمَةٌ لَيْسَتْ لِإِثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْقُرْعَةِ، حَتَّىٰ إِنَّ الْفُتُقَاضِي الْحَقَّ أَنْ يُلْزِمَ الْمُتَقَاسِمِينَ بِدُونِ قُرْعَةٍ بِقَوْلِهِ: إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ الْقُرْعَةِ، حَتَّىٰ إِنَّ لِلْقَاضِي الْحَقَّ أَنْ يُلْزِمَ الْمُتَقَاسِمِينَ بِدُونِ قُرْعَةٍ بِقَوْلِهِ: إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ الْقُرْعَةِ، حَتَّىٰ إِنَّ الْقِمَارُ فَهُوَ مُسْتَعْمَلُ لِإِثْبَاتِ بَاطِل وَحَرَامِ غَيْرِ ثَابِتٍ فِي الْأَوَّلُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ يُوشُّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ يُوشُ لَمِنَالِينَ ﴿ وَإِنَّ يُوسُلِينَ ﴿ وَإِنَّ يُوسُلِينَ ﴾ المَشْحُونِ ﴿ فَالَّاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ الصافات: ١٣٩-١٤٠]، وَإِنَّ عِبَارَةَ: فَسَاهَمَ. الْوَارِدَةَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هِي بِمَعْنَىٰ فَقَارَعَ أَهْلُ السَّفِينَةِ، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ الْمَعْلُوبِينَ الْمُدْوَتِينَ اللَّهُ وَهُو آتٍ بِهَا يُلامُ عَلَيْهِ لِذَهَابِهِ إِلَىٰ الْبَحْرِ بِالْقُرْعَةِ، فَأَلْقَوْهُ فِي الْبَحْرِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ أَي ابْتَلَعَهُ، وَهُو آتٍ بِهَا يُلَامُ عَلَيْهِ لِذَهَابِهِ إِلَىٰ الْبَحْرِ وَرُكُوبِهِ السَّفِينَةَ بِلَا إِذْنِ مِنْ رَبِّهِ.

وَخُلَاصَةُ الْقِصَّةِ هِيَ أَنَّ النَّبِيَّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَضِبَ مِنْ قَوْمِهِ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْهِمْ وَرَكِبَ سَفِينَةً مَلْأَىٰ بِالرُّكَّابِ، وَفِي أَثْنَاءِ السَّيْرِ تَوَقَّفَتِ السَّفِينَةُ فِي عَرَضِ الْبَحْرِ وَلَمْ تَسْرِ، فَقَالَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ ، إِلَّ عَدَمَ سَيْرِ السَّفِينَةِ لَا بُدَّ أَنَّهُ نَاشِئَ عَنْ فِرَارِ عَبْدٍ مِنْ مَوْلَاهُ، وَأَنَّهُ فَقَالَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ: إِنَّ عَدَمَ سَيْرِ السَّفِينَةِ لَا بُدَّ أَنَّهُ نَاشِئَ عَنْ فِرَارِ عَبْدٍ مِنْ مَوْلَاهُ، وَأَنَّهُ يَجِبُ إِظْهَارُ هَذَا الْعَبْدِ بِالْقُرْعَةِ. فَوَافَقَ يُونُسُ عَلَىٰ الْاقْتِرَاعِ وَلَدَىٰ سَحْبِ الْقُرْعَةِ أَصَابَتُهُ، فَرَمَىٰ نَفْسَهُ فِي الْيَمِّ بِحُكْمِ تِلْكَ الْقُرْعَةِ، فَابْتَلَعَهُ الْحُوتُ حِينَ إِلْقَائِهِ بِنَفْسِهِ (أَبُو السَّعُودِ).

قَدْ ذَكَرَ بِأَنَّ سَحْبَ الْقُرْعَةِ هُوَ لِتَطْيِيبِ الْقُلُوبِ (الْهِدَايَةُ وَأَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)،

كَمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي عِبَارَةِ الْمَجَلَّةِ مَا يُفِيدُ لُزُومُ إِجْرَاءِ الْإِقْتِرَاعِ.

فَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْأُولَىٰ لِصَاحِبِ الإسْمِ الَّذِي يَخْرُجُ أَوَّلًا، وَالسَّهْمُ الثَّانِي لِصَاحِبِ الإسْمِ الَّذِي يَخْرُجُ أَوَّلًا، وَالسَّهْمُ الثَّانِي لِصَاحِبِ الإسْمِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي الْقُرْعَةِ ثَالِثًا. وَالنَّصِيبُ الثَّالِثُ لِصَاحِبِ الإسْمِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي الْقُرْعَةِ ثَالِثًا. وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سَحْبُ الْقُرْعَةِ لِمَعْرِفَةِ اسْمِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ خَرَجَ اسْمُ شَرِيكَيْهِ؛ يَتَعَيَّنُ اسْمُ الشَّرِيكِ الثَّالِثِ.

وَإِذَا كَانَتِ الْحِصَصُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ؛ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَىٰ هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْضًا، وَإِيضَاحُ هَذِهِ الْقُرْعَةِ هُوَ إِذَا خَرَجَتْ أَقَلُّ الْحِصَصِ؛ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ أَكْثُرُهَا، أَمَّا إِذَا خَرَجَ الْأَقْلُ (الْأَنْقِرُويُّ). الْأَكْثُرُ؛ فَلَا يَخْرُجُ الْأَقَلُ، فَلِذَلِكَ تُقَسَّمُ الْحِصَصُ عَلَىٰ الْأَقَلِّ (الْأَنْقِرُويُّ).

مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ قِطْعَةُ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ نِصْفُهَا لِوَاحِدٍ وَالنَّلُثُ لِآخَر وَسُدُسُهَا لِثَالِثِ، فَإِذَا لَزِمَ إِجْرَاءُ قِسْمَتِهَا فَتُقَسَّمُ الْحِصَصُ إِلَىٰ سِتَّةِ سِهَامٍ، أَيْ يُعْتَبَرُ السَّهُمُ الْأَقَلُ، فَإِذَا خَرَجَ عِنْدَ سَحْبِ الْقُرْعَةِ اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ أَوَّلًا فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الْأَوَّلَ، وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ تَمَامَ حِصَّتِهِ، أَمَّا إِذَا خَرَجَ فِي الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ الثَّلُثِ؛ فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الْأَوَّلَ مَعَ السَّهْمِ الثَّانِي الْمُتَّصِل إلَيْهِ وَيَأْخُذُ تَمَامَ حَقِّهِ.

كَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ فِي الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ النِّصْفِ؛ فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الْأَوَّلَ وَالسَّهْمَ الثَّانِي وَالثَّالِثَ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ تَمَامَ حَقِّهِ، وَتَكُونُ حِصَصُهُ مَجْمُوعَةً فِي مَحِلِّ وَالثَّالِثَ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ تَمَامَ حَقِّهِ، وَتَكُونُ حِصَصُهُ مَجْمُوعَةً فِي مَحِلِّ وَالشَّهْمَ الْمُنْفَصِلَةِ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ.

كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ قِطْعَةُ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ ثَلاثَةِ أَشْخَاصٍ، وَكَانَ لِأَحَدِهِمْ عَشْرَةً أَسْهُم وَلِلثَّالِثِ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَكَانَ صَاحِبُ الْأَسْهُمِ الْعَشَرَةِ يَطْلُبُ عَسْمَةُ أَسْهُم وَلِلثَّالِثِ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَكَانَ صَاحِبُ الْأَسْهُمِ الْعَشَرَةِ يَطْلُبُ حِصَصَهُ مُتَّصِلَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَلَمْ يَقْبَلْ بِذَلِكَ صَاحِبُ السَّهْمِ، وَلَزِمَ إِجْرَاءُ الْقُرْعَةِ بَيْنَهُمْ وَتَصْمَهُ مُتَّصِلَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَلَمْ يَقْبَلْ بِذَلِكَ صَاحِبُ السَّهْمِ، وَلَزِمَ إِجْرَاءُ الْقُرْعَةِ بَيْنَهُمْ فَتُقْسَمُ تِلْكَ السِّهَمِ مِنْ تِلْكَ السِّهَامِ، ثُمَّ تُسْحَبُ الْقُرْعَةُ عَلَى السِّقِي وَيُعَدَّلُ كُلُّ سَهْمٍ؛ فَيُعْطَىٰ لَهُ السَّهُمُ الْأَوَّلِ السَّمُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَسْهُم؛ فَيُعْطَىٰ لَهُ السَّهُمُ الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَسْهُم؛ فَيُعْطَىٰ لَهُ السَّهُمُ الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَسْهُمِ؛ فَيُعْطَىٰ لَهُ السَّهُمُ الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَسْهُمِ؛ فَيُعْطَىٰ لَهُ السَّهُمُ الْأَوْلِ اسْمُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَسْهُمِ الْبَاقِيَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِذَا وَرَبَعَ فِي الْقُرْعَةُ عَلَىٰ السِّتَةِ الْأَسْهُمِ الْبَاقِيَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِذَا وَرَبَعَ فَي السَّيْ السَّيَةِ الْأَسْهُمِ الْبَاقِيَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِذَا

خَرَجَ فِي الْأُوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْأَسْهُمِ؛ فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ، وَيَكُونُ السَّهْمُ السَّادِسَ عَشَرَ لِصَاحِبِ السَّهْمِ الْوَاحِدِ.

فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُرَادُ تَقْسِيمُهُ سِتِينَ شَاةً مَثَلًا، فَيَكْتُبُ الْقَسَّامُ عَلَىٰ الْوَرَقِ أَنَّ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ سِتُّونَ شَاةً، ثُمَّ يُقَوِّمُ الشِّيَاهَ وَيُعَدِّلُ وَيُسَوِّي الْحِصَص بِحَسْبِ حِصَصِ الْمُشْتَرَكَ هُوَ سِتُّونَ شَاةً، ثُمَّ يُقَوِّمُ الشِّيَاةَ إلَحْ ثُمَّ يَسْحَبُ الْقُرْعَة. الشُّرَكَاءِ، وَيُلَقِّبُ الْحِصَص بِالْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ إلَحْ ثُمَّ يَسْحَبُ الْقُرْعَة.

#### (مُلْحَقً)

## فِي حَقِّ أَوْصَافِ الْقَاسِمِ وَشَهَادَتِهِ

مِنَ الْمَنْدُوبِ أَنْ يُخَصَّصَ مُرَتَّبٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْقَاسِمِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْعَامَّةُ كَمَنْفَعَةِ الْقَاضِي، فَيَقْتَضِي أَنْ تَعُودَ مَثُونَتُهُ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ الْمُعَدِّ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ قَسَّامًا مُعَيَّنٌ بِمُرَتَّبِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ فَالْقَاضِي يُعَيِّنُ قَسَّامًا وَتُوَدَّىٰ الْعَامَّةِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ قَسَّامً مُعَيَّنٌ بِمُرَتَّبِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ فَالْقَاضِي يُعَيِّنُ قَسَّامًا وَتُودَيَّىٰ أَجْرَةُ مِنَ الْمُتَقَاسِمِينَ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْقِسْمَةِ خَاصَّةٌ بِهِمْ، وَيَجِبُ عَلَىٰ الْقَاضِي تَعْيِينُ أَجْرَةِ أَجْرَةِ الْقِسْمَةِ خَاصَّةٌ وَيَضُرَّ الْمُتَقَاسِمِينَ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْقِسْمَةِ حَتَّىٰ لَا يَأْخُذَ الْقَسَّامُ أُجْرَةً فَاحِشَةً وَيَضُرَّ الْمُتَقَاسِمِينَ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْقِسْمَةِ حَتَّىٰ لَا يَأْخُذَ الْقَسَّامُ أُجْرَةً فَاحِشَةً وَيَضُرَّ الْمُتَقَاسِمِينَ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْقِسْمَةِ حَتَّىٰ لَا يَأْخُذَ الْقَسَّامُ أُجْرَةً فَاحِشَةً وَيَضُرَّ الْمُتَقَاسِمِينَ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْقَسْمَةِ حَتَّىٰ لَا يُأْخُرَة تُدْفَعُ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ الْأَنْصِبَاءِ (الطُّورِيُّ وَالْكِفَايَةُ).

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ عَادِلًا وَأُمِينًا وَعَالِمًا بِالْقِسْمَةِ.

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَادِلًا؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ.

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَىٰ أَقْوَالِهِ وَالْأَمَانَةُ شَرْطٌ لِاطْمِئْنَانِ الْقُلُوبِ. يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالَمًا بِالْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ، وَيَجِبُ فِي الْقَضَاءِ الْعِلْمُ (أَبُو السُّعُودِ).

إِذَا أَنْكَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اسْتِيفَاءَهُ حِصَّتَهُ وَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ عَلَىٰ كَوْنِ الْمُنْكِرِ اسْتَوْفَىٰ حَقَّهُ؛ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ كَانَ تَقْسِيمُهَا بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةُ هِيَ الْمُنْكِرِ اسْتَوْفَىٰ حَقَّهُ؛ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ كَانَ تَقْسِيمُهَا بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةُ هِيَ عَلَىٰ فِعْلِ الْغَيْرِ وَلَمْ تَكُنْ فِعْلَ الْقَاسِمِينَ مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبِيلِ عَلَىٰ الْقَاسِمِينَ مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الْمَادَةِ (١٧٠٤)؛ لِأَنَّ فِعْلَ هَوُلَاءِ قِسْمَةٌ وَتَمْيِيزٌ (أَبُو الشَّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١١٥٢): إِذَا كَانَتِ التَّكَالِيفُ الْأَمِيرِيَّةُ لِأَجْلِ مُحَافَظَةِ النَّفُوسِ؛ فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ عَدَدِ النَّهَ وَلا الصِّبْيَانُ، وَإِذَا كَانَتْ لِمُحَافَظَةِ النَّامُ وَلا الصِّبْيَانُ، وَإِذَا كَانَتْ لِمُحَافَظَةِ الْأَمْلَاكِ؛ فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ مِقْدَارِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ كَهَا ذُكِرَ فِي مَادَّةِ ٨٧.

إذَا كَانَتِ التَّكَالِيفُ الْأَمِيرِيَّةُ لِأَجْلِ مُحَافَظَةِ النُّهُوسِ وَتَحْصِينِ الْأَبْدَانِ؛ فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ عَدَدِ الرُّءُوسِ؛ أَيْ عَلَىٰ النُّهُوسِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ إلَيْهَا، وَلَا يَدْخُلُ فِي دَفْتَرِ التَّوْزِيعِ النِّسَاءُ وَلَا عَدَدِ الرُّءُوسِ؛ أَيْ عَلَىٰ النُّهُوسِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ إلَيْهَا، وَلَا يَدْخُلُ فِي دَفْتَرِ التَّوْزِيعِ النِّسَاءُ وَلَا الصِّبْيَانُ وَلَا يُعْتَبَرَانِ مُكَلَّفَيْنِ بِهَذَا التَّكْلِيفِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَعَلَيْهِ فَالتَّكَالِيفُ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَىٰ الصِّبْيَانُ وَلَا يُعْتَبَرَانِ مُكَلَّفُوسِ لَا يُحْمَلُ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَىٰ رَجُلٍ غَيْرِ سَاكِنٍ فِي الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ إلَّانَاقِي قَرْيَةٍ لِمُحَافَظَةِ النَّفُوسِ لَا يُحْمَلُ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَىٰ رَجُلٍ غَيْرِ سَاكِنٍ فِي الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ بَدَنَ ذَلِكَ الرَّجُل لَيْسَ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ (التَّنْقِيحُ).

وَمِنَ التَّكَالِيفِ الَّتِي تُفْرَضُ لِمُحَافَظَةِ النُّفُوسِ الْقَسَامَةُ أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا وَجَبَ عَلَىٰ أَهَالِي قَرْيَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ أَدَاءُ قَسَامَةٍ أَوْ دِيَةٍ؛ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ الصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ وَالنَّسْوَانُ وَالْمَعْتُوهُونَ (مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ بِزِيَادَةٍ).

كَذَلِكَ لَوْ صَدَرَ أَمْرٌ سُلْطَانِيٌّ بِأَخْذِ الْعَوَارِضِ مِنَ الرِّجَالِ فَقَطْ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنَ النِّسَاءِ (الْحَمَويُّ).

وَإِذَا كَانَتِ الضَّرِيبَةُ لِمُحَافَظَةِ الْأَمْلَاكِ<sup>(۱)</sup>؛ فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ مِقْدَارِ الْمِلْكِ، وَيُطْرَحُ عَلَىٰ النِّسْوَانِ وَالصِّبْيَانِ حِصَّةٌ مِنَ التَّكَالِيفِ الْمَذْكُورَةِ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الْمِلْكِ مُقِيمًا فِي مَحِلِّ آخَرَ، فَيَجِبُ صَاحِبُ الْمِلْكِ مُقِيمًا فِي مَحِلِّ آخَرَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ ضَرِيبَةِ مِلْكِهِ، وَلَا تَجِبُ هَذِهِ الضَّرِيبَةُ عَلَىٰ السَّاكِنِ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْإِيجَارِ (الْبَهْجَةُ)، وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٩٥) الْحُكْمَ فِيمَا إِذَا أُخِذَتْ ضَرِيبَةُ الْمِلْكِ مِنَ الْمُسْتَأْجِر.

فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَيْسَ لِإِمَامِ قَرْيَةٍ الإمْتِنَاعُ عَنْ دَفْعِ الضَّرِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُ أَمْلَاكَهُ، وَلَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَاءِ مِقْدَارٍ زَائِدٍ عَنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) ضريبة المسقفات والأراضي هما من هذا القبيل.

وَضَرِيبَةُ الْأَمْلَاكِ تَجِبُ عَلَىٰ مَنْ تَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ تِلْكَ الْأَمْلَاكُ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ أَمْلَاكَهُ الْمَمْلُومَةَ لِآخَرَ، فَتَجِبُ ضَرِيبَةُ تِلْكَ الْأَمْلَاكِ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي (النَّبِيجَةُ)، أَمَّا الضَّرِيبَةُ الَّتِي تَرَاكَمَتْ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي، فَالْبَائِعُ مُكَلَّفٌ بِأَدَائِهَا.

كَذَلِكَ إِذَا أُوقِفَ مِلْكُ وَكَانَ مُقَرَّرًا أَخْذُ ضَرِيبَةٍ مِنَ الْوَقْفِ؛ فَضَرِيبَةُ الْوَقْفِ تُدْفَعُ مِنْ قِبَل مَنْ لَهُ الْغَلَّةُ (الْخَيْرِيَّةُ).

### الْخَسَارَاتُ الْبَحْرِيَّةُ:

وَالْحُكْمُ فِي الْخَسَارَاتِ الْبَحْرِيَّةِ هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ إِذَا وُجِدَ فِي سَفِينَةٍ أَمْوَالُ وَالْخُكْمُ فِي الْخَسَارَاتِ الْبَحْرِيَّةِ هُو عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ إِذَا وُجِدَ فِي سَفِينَةٍ أَمْوَالُ وَالنَّفُوسُ، وَلَزِمَ مُحَافَظَةً عَلَىٰ الْفُوسِ، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ وَخِيفَ مِنْ غَرَقِهَا وَتَلِفَتِ الْأَمْوَالُ وَالنَّفُوسُ، وَلَزِمَ مُحَافَظَةً عَلَىٰ النَّفُوسِ إِلْقَاءُ الْأَمْوَالِ فِي الْيَمِّ، وَاتَّفَقَ سُكَّانُ السَّفِينَةِ عَلَىٰ طَرْحِ الْأَمْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَحْرِ؛ فَيُقَسَّمُ بَدَلُ الضَّمَانِ عَلَىٰ عَدَدِ الرُّءُوسِ (الْأَشْبَاهُ).

كَذَلِكَ إِذَا مَرَّتِ السَّفِينَةُ فِي مَحِلِّ غَيْرِ عَمِيقٍ، وَلَمْ يُخَفْ مِنْ تَلَفِ النُّقُوسِ، إلَّا أَنَّهُ خِيفَ مِنْ تَلَفِ الْأَمْوَالِ، وَلَزِمَ لِحِفْظِ ذَاتِ الْقِيمَةِ أَنْ تُلْقَىٰ فِي الْبَحْرِ الْأَمْوَالُ الثَّقِيلَةُ ذَاتُ الْقِيمَةِ الْأَمْوَالِ الْمُتْلَفَةِ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْأَمْوَالِ الْمُتَلَفَةِ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ (هَلْ يَجِبُ إِدْخَالُ السَّفِينَةِ ضِمْنَ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ؟).

أَمَّا إِذَا خِيفَ مِنْ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَالنَّفُوسِ مَعًا وَطُرِحَتْ بَعْضُ الْأَمْوَالِ؛ فَيُقَسَّمُ بَدَلُ ضَمَانِ الْأَمْوَالِ الْمُتْلَفَةِ عَلَىٰ عَدَدِ النَّفُوسِ وَعَلَىٰ مِقْدَارِ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ، إِنَّ اعْتِبَارَ قِيمَةِ الْأَمْوَالِ ضَمَانِ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ، إِنَّ اعْتِبَارَ قِيمَةِ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ، أَمَّا قِيمَةُ النَّفُوسِ فَهَلْ تُعْتَبُرُ فِي ذَلِكَ قِيمَةُ الدِّيَةِ، أَوْ يُعْتَبُرُ كَمَا فِي حُكُومَةِ الْعَدْلِ قِيمَةُ الصَّيْدِ؟

إِذَا كَانَ أَحَدُّ غَائِبًا وَأَذِنَ بِإِلْقَاءِ مَالِهِ فِي الْبَحْرِ فِي حَالِ حُصُولِ خَطَرٍ كَهَذَا؛ فَيُعْتَبَرُ مَالُهُ فَقَطْ وَلَا تُعْتَبَرُ نَفْسُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ وَمَالُهُ مَوْجُودَيْنِ فِي السَّفِينَةِ؛ فَتُعْتَبَرُ نَفْسُهُ وَمَالُهُ مَوْجُودَيْنِ فِي السَّفِينَةِ؛ فَتُعْتَبَرُ نَفْسُهُ وَمَالُهُ مَعًا كَمَا بُيِّنَ آنِفًا، كَذَلِكَ لَوْ أَلْقَىٰ أَحَدٌ مَالِهُ أَثْنَاءَ خَطَرِ كَهَذَا فَلا يَلْزَمُ شَيْءٌ.

وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقْ سُكَّانُ السَّفِينَةِ عَلَىٰ إلْقَاءِ الْأَمْوَالِ فِي الْبَحْرِ وَأَلْقَاهَا أَحَدُهُمْ؛ فَيَلْزَمُ مُلْقِي الْمَالِ ضَمَانُ قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ بِقِيمَتِهِ فِي ذَلِكَ الْحَالِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مِثْلِيًّا. انْظُرْ

شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩١).

وَمَعْنَىٰ (فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ مِقْدَارِ الْمِلْكِ) أَنَّهُ يَدْفَعُ كُلُّ شَخْصٍ ضَرِيبَةً بِمِقْدَارِ مِلْكِهِ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ عَقَارٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ شُرَكَاءَ مُتَعَدِّدِينَ، وَكَانَتْ حِصَصُ الشُّرَكَاءِ مُتَفَاوِتَةً، فيَدْفَعُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنَ الضَّرِيبَةِ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّتِهِ.

وَقَدْ حُرِّرَ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ مِنْ كُتُبِ الْفَتَاوَىٰ فَصْلٌ مَخْصُوصٌ مُتَعَلِّقٌ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِإَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْم كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٨٧).

وَهَذَا التَّعْبِيرُ هُوَ عَيْنُ عِبَارَةِ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ، وَأَمَّا الْعِبَارَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّةِ (٨٧) فَهِيَ عِبَارَةُ أَنَّ الْمَضَرَّةَ مُقَابِلَةُ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ تَرْجَمَتُهَا مَآلًا.



# الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْخِيَارَاتِ

قَدْ بُيِّنَ أَنَّهُ يُوجَدُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْخِيَارَاتِ فِي الْبُيُوعِ، وَهِيَ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَالْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ وَالْوَصْفِ وَالنَّقْدِ وَالتَّعْبِينِ.

وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ خِيَارَاتٍ مِنَ الْأَنُواعِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ.

كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٨) أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ خِيَارُ الْغَبْنِ أَيْضًا.

أَمَّا خِيَارُ النَّقْدِ وَخِيَارُ التَّعْيِينِ فَلَا يَجْرِيَانِ فِي الْقِسْمَةِ؛ نَظَرًا لِتَعْرِيفِهِمَا وَمَاهِيَّتِهِمَا، وَلَكِنْ هَلْ يَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ خِيَارُ الْوَصْفِ، يَعْنِي لَوْ قُسِّمَ قَطِيعُ بَقَر، وَشُرِطَ فِي الْقِسْمَةِ وَلَكِنْ هَلْ يَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ الْفَسْمَةِ الْفَسْمَةِ الْفَسْمَةِ الْفَسْمَةِ الْفَسْمَةِ الْفَلَانِيِّ هُمَّا حَلَّابَتَانِ، فَوُصِفَتَا أَنَّ بَقَرَتَيْنِ مِنَ الْخَمْسِ الْبَقَرَاتِ الَّتِي خُصِّصَتْ بِالشَّرِيكِ الْفُلانِيِّ هُمًّا حَلَّابَتَانِ، فَوُصِفَتَا بِوَصْفِ الْحَلَّابَاتِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْبَقَرَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ غَيْرُ حَلَّابَتَيْنِ، فَهَلْ لِلشَّرِيكِ الْمُذْكُورَتَيْنِ غَيْرُ حَلَّابَتَيْنِ، فَهَلْ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورَتَيْنِ غَيْرُ حَلَّابَتَيْنِ، فَهَلْ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورَ أَنْ يُرُدِّ الْبَقَرَتَيْنِ بِخِيَارِ الْوَصْفِ؟

وَيُوجَدُ عَدَا هَذِهِ الْخِيَارَاتِ خِيَارُ الْاسْتِحْقَاقِ وَخِيَارُ إِجَازَةِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١١٢٥ و١١٢٦) أَنَّهُ تَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ هَذِهِ الْخِيَارَاتُ أَيَّهُ تَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ هَذِهِ الْخِيَارَاتُ أَيْضًا.

وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ تَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْخِيَارَاتِ، وَهِيَ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرَّوْنَيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الْغَبْنِ وَخِيَارُ الْاسْتِحْقَاقِ وَخِيَارُ إِجَازَةِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ.

الْهَادَّةُ (١١٥٣): يَكُونُ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّوْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فِي تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ، مَثَلًا: إِذَا قُسِّمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَىٰ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا يَكُونَ لِوَاحِدٍ كَذَا مِقْدَارَ شَعِيرٍ، وَلِآخَرَ كَذَا مِقْدَارَ شَعِيرٍ، وَلِآخَرَ كَذَا غَنَمًا، وَلِآخَرَ فَلْ مُقَابِلِهِ كَذَا رَأْسَ بَقَر، فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمُ الْخِيَارَ إِلَىٰ كَذَا يَوْمًا؛ فَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إِنْ فِي مُقَابِلِهِ كَذَا رَأْسَ بَقَر، فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمُ الْخِيَارَ إِلَىٰ كَذَا يَوْمًا؛ فَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إِنْ

شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرَ الْمَالَ الْمَقْسُومَ؛ يَكُنْ مُحَيَّرًا أَيْضًا عِنْدَ الرُّؤْيَةِ، فَإِذَا ظَهَرَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ مَعِيبَةً؛ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا.

يَكُونُ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فِي تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَجْنَاسُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ كَتَقْسِيمِ قَطِيعِ جِمَالٍ وَقَطِيعِ غَنَم مُتَدَاخِلَةٍ.

وَقَدْ أُشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ الذِّكْرُ، انْظُرِ الْمَوَادَّ (٣٠٠ و٣٢٠ و٣٣٦)؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ هِي مُبَادَلَةٌ كَالْبَيْعِ، فَالْخِيَارَاتُ الْمَذْكُورَةُ الَّتِي تَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ تَثْبُتُ أَيْضُولَيْنِ). تَثْبُتُ أَيْضًا فِي الْقِسْمَةِ (الطُّورِيُّ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

مَثَلًا: إذَا قُسِمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِالتَّدَاخُلِ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ كَذَا مِقْدَارَ ضِعِير، وَلِآخَرَ كَذَا غَنَمًا، وَلِآخَرَ فِي مُقَابِلِهِ كَذَا مِقْدَارَ ضِعِير، وَلِآخَرَ كَذَا غَنَمًا، وَلِآخَرَ فِي مُقَابِلِهِ كَذَا رَأْسَ بَقَرٍ، فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمُ الْخِيَارَ إلَىٰ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ؛ فَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ كَذَا رَأْسَ بَقَرٍ، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَة.

وَهَذَا الْمِثَالُ هُوَ مِثَالٌ لِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ: (أَحَدُهُمْ) لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيَّا؛ لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَقَاسِمَيْنِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٠٠).

وَقَوْلُهُ: (كَذَا يَوْمًا) إِشَارَةٌ إِلَىٰ لُزُومِ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الْخِيَارِ مَعْلُومَةً.

أَمَّا إِذَا ادَّعَىٰ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ الْفَسْخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ؛ فَلَا يُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ (تَنْوِيرُ الْأَذْهَانِ عَلَىٰ الْأَشْبَاهِ).

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرَ الْمَالَ الْمَقْسُومَ، أَيْ لَمْ يَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْحِصَّةَ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ؛ يَكُنْ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهَا، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ، وَهَذَا الْمِثَالُ هُوَ مِثَالٌ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

وَإِنْ يَكُنْ قَدْ حُرِّرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٢٢) مِنَ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ، إلَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِسْمَةِ مَعَ كَوْنِهِ بَائِعًا قِسْمًا مِنْ حِصَّتِهِ، لَكِنَّهُ مُشْتَرٍ

أَيْضًا قِسْمًا مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ، فَيَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مُشْتَرِيًا، وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَىٰ ذَلِكَ بِعِبَارَةِ: (أَيْ لَمْ يَرْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْحِصَّةَ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ) وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بِاعْتِبَارِهِ بَاعْتَبَارِهِ بَاعْتَبَارِهِ لَلْهُ لِنَسْ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْحِصَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ لِشَرِيكِهِ.

وَإِنْ ظَهَرَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ مَعِيبَةً كُلَّا أَوْ بَعْضًا - أَيِ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبِهَا -؛ يَكُنْ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ قَبِلَ حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، فَإِذَا ظَهَرَتْ مَعِيبَةً كُلَّا؛ فَلَهُ رَدُّهَا جَمِيعُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا مَعِيبًا؛ فَلَهُ رَدُّ جَمِيعِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبُولُهَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ كَمَا أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا مَعِيبًا؛ فَلَهُ رَدُّ جَمِيعِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبُولُهَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ فَيَرُدُّ الْمَعِيبَ فَقَطْ إِذَا لَمْ الْمَعِيبِ وَإِبْقَاءُ الْقِسْمِ الْغَيْرِ الْمَعِيبِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ فَيَرُدُّ الْمُعِيبَ فَقَطْ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فِي تَفْرِيقِهِ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْكُلِّ بِدُونِ رِضَاءِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ مَرَدٌ الْكُلَّ. أَوْ يَقْبَلُ الْكُلَّ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٥١).

وَالْمُسْقِطُ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ مُسْقِطٌ أَيْضًا لِلْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٤٤)، فَلِذَلِكَ إِذَا اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّركَاءِ عَلَىٰ عَيْبِ الْحَيَوَانِ الَّذِي أَصَابَهُ فِي الْقِسْمَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَيْهِ فَتَابَعَ السَّيْر؛ يَسْقُطُ خِيَارُ الْعَيْب.

أُمَّا إِذَا اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبِ الدَّارِ الَّتِي سَكَنَهَا، وَتَابَعَ السُّكْنَىٰ فِيهَا؛ فَلَهُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ اسْتِحْسَانًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ فِي الْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ)، وَالْفَرْقُ يُفْهَمُ مِنَ الْفَدِيمِ اسْتِحْسَانًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ فِي الْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ)، وَالْفَرْقُ يُفْهَمُ مِنَ الْمَادَّتَيْنِ (١٠٨٠ و ١٠٨١)، وَهُو أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّركَاءِ رُكُوبُ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا الْمَادَّتَيْنِ (١٠٨٠ و ١٠٨١)، وَهُو أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّركَاءِ رُكُوبُ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إِنْ الشَّريكِ الْآخَرِ، وَلِأَجَلِ حَمْلِ فِعْلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ الصُّورَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْجَائِزَةِ تَكُونُ مُتَابَعَةُ السَّيْرِ بِمَعْنَىٰ اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ.

أُمَّا فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَحَيْثُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ السُّكْنَىٰ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ، فَمُتَابَعَةُ السُّكْنَىٰ فِيهَا بَعْدَ الإطْلَاعِ عَلَىٰ الْعَيْبِ وَاسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ. فِيهَا بَعْدَ الإطْلَاعِ عَلَىٰ الْعَيْبِ وَاسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ.

وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْحِصَّةَ الَّتِي أَصَابَتْهُ ثُمَّ رُدَّتْ لَهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّدُّ وَقَعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي؛ فَلِلشَّرِيكِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، أَمَّا إِذَا قَبِلَ الرَّدَّ بِرِضَائِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا.

إِذَا حَدَثَ عَيْبٌ فِي الْمَقْسُومِ عِنْدَ الشَّرِيكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فَسْخُ

الْقِسْمَةِ، إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَىٰ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٤٥).

أَمَّا إِذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِقَبُولِ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِعَيْبِهَا الْحَادِثِ وَبِنَقْصِ الْقِسْمَةِ؛ فَلَا يَكُونُ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الاِدِّعَاءِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، فَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يَطْلُبَ شَيْمًا مِنَ الشَّرِكَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يَطْلُبَ شَيْمًا مِنَ الشَّرِكَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يَطْلُبَ شَيْمًا مِنَ الشَّرِكَةِ،

مَثَلًا: إذَا هَدَمَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَعْضَ مَوَاضِعِ الدَّارِ الَّتِي أَصَابَتْهُ، فَظَهَرَ لَهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِيهَا؛ فَالْحُكْمُ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَذِكْرُ الْمَجَلَّةِ عِبَارَةَ (التَّرَاضِي) فِي مِثَالِهَا - مَبْنِيٌّ عَلَىٰ عَدَمِ جَرَيَانِ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٥).

الْهَادَّةُ (١١٥٤): يَكُونُ فِي تَقْسِيمِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ شَرْطٍ وَرُؤْيَةٍ وَعَيْبٍ، مَثَلًا: إِذَا قُسِّمَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مَثَلًا: إِذَا قُسِّمَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مَثَرَطَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مُحَيِّرًا كَذَا يَوْمًا؛ فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مُحَيِّرًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْعَنَمَ بَعْدُ؛ يَكُنْ مُحَيِّرًا حِينَ رُؤْيَتِهَا، وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْعَنَمِ الَّتِي وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْعَنَمَ بَعْدُ؛ يَكُنْ مُحَيِّرًا حِينَ رُؤْيَتِهَا، وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْعَنَمِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَّةَ أَحِدِهِمْ؛ فَكَذَلِكَ يَكُون مُحَيِّرًا إِنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا.

يَكُونُ فِي تَقْسِيمِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ شَرْطٍ وَخِيَارُ رُؤْيَةٍ وَخِيَارُ عَيْبٍ (عَبْدُ الْحَلِيم فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ)، سَوَاءٌ كَانَتِ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ رِضَاءِ أَوْ قِسْمَةَ قَضَاءٍ.

وَقَدْ ثَبَتَ خِيَارُ الْعَيْبِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالتَّرَاضِي كَالْبَيْعِ، فَكَمَا يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ خِيَارُ الْعَيْبِ يَثْبُتُ أَيْضًا فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ.

وَكَذَلِكَ ثَبَتَ خِيَارُ الْعَيْبِ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ عَيَّنَ الْحِصَّةَ الْمَعِيبَةَ لِصَاحِبِهَا عَلَىٰ أَنَّهَا سَالِمَةٌ مِنَ الْعَيْبِ، وَبِظُهُورِهَا مَعِيبَةً قَدْ شُرِعَ رَدُّهَا وَإِعَادَتُهَا لِحُصُولِ التَّعْدِيلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحِصَصِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

أَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ، فَإِذَا كَانَ تَقْسِيمُ الْقِيَمِيَّاتِ رِضَاءً؛ فَتَجْرِي هَذِهِ الْخِيَارَاتُ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ الْمَذْكُورَةُ قَضَاءً؛ فَلَا يَجْرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ؛

لِأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ رَدَّ الْمَقْسُومِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ بِخِيَارِ الشَّرْطِ؛ فَالْقَاضِي يُجْبِرُهُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ ثَانِيًا، فَيَكُونُ الشَّرْطُ بِلَا فَائِدَةٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ).

مَثَلًا: إذَا قُسِّمَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَوْ جَمِيعُهُمْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ، إِنْ شَاءَ فَسَخَهَا.

وَعَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا ادَّعَیٰ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ الرَّدَّ بِالْخِيَارِ، وَادَّعَیٰ الْآخَرُ الْإِجَازَةَ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِجَازَةِ، وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ فَتَرْجَحُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الرَّدِّ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَهَذَا مِثَالٌ لِخِيَارِ الشَّرْطِ.

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْغَنَمَ؛ يَكُونُ مُخَيَّرًا حِينَ رُؤْيَتِهَا إِنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ، وَالْمُبْطِلُ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الْقِسْمَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٥٠)، وَهَذَا مِثَالُ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الْقِسْمَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٥٠)، وَهَذَا مِثَالُ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْغَنَمِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَّةَ أَحَدِهِمْ؛ فَيَكُونُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَهَذَا مِثَالٌ عَلَىٰ خِيَارِ الْعَيْبِ.

فَلِذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ بَعْضُ الْمَقْسُومِ الَّذِي أَصَابَ حِصَّةَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ مَعِيبًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّقْضِ؛ فَلَهُ رَدُّ كُلِّ الْمَقْسُومِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ كَمَا هُوَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، أَوْ كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَإِبْقَاءُ الْمَادَّةِ الْمَعيبِ مَا لَمْ يَقْبَلِ الشُّرَكَاءُ الْآخَرُونَ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ).

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ فَيَرُدُّ الْمَعِيبَ فَقَطْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ ضَرَرٌ فِي تَفْرِيقِهِ، كَأَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ غَنَمًا، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْكُلِّ مَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ؛ فَلَهُ رَدُّ الْكُلِّ أَوْ قَبُولُ الْكُلِّ بِدُونِ أَنْ يَطْلُبَ شَيْئًا مِنَ الشُّرَكَاءِ.

وَالْأَحْوَالُ الْمُبْطِلَةُ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعُ مُبْطِلَةٌ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْقِسْمَةِ. انْظُر الْمَادَّةَ (٣٤٤).

وَإِذَا هَلَكَ الْمَقْسُومُ الْمَعِيبُ قَبْلَ الرَّدِّ؛ فَلِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ (حَاشِيَةُ جَامِعِ

الْفُصُولَيْنِ)، وَذَلِكَ إِذَا اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَىٰ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْبِنَاءِ بَعْدَ هَدْمِهِ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْمَقْسُومِ لَهُمُ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ مَا لَمْ يَقْبَلُوا بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَبِقَبُولِ رَدِّ الْبِنَاءِ مَهْدُومًا (الْهنْدِيَّةُ).

إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرَكَاءِ حِصَّتَهُ لِآخَرَ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَهَا مَعِيبَةٌ، ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي لَهُ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ، فَإِذَا قَبِلَهَا بِدُونِ حُكْمِ الْقَاضِي؛ فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ، وَإِذَا قَبِلَهَا بِحُكْمِ الْقَاضِي؛ فَلَهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ كَانَ حُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيًّا عَلَىٰ الْبَيِّنَةِ، أَوْ عَلَىٰ النُّكُولِ عَنِ الْيَمِينِ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١١٥٥): لَا يَكُونُ فِي قِسْمَةِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ، وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهَا خِيَارُ الْعَبْب، مَثَلًا: إِذَا قُسِّمَتْ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَىٰ أَنَّ الْخِيَارَ إِلَىٰ كَذَا يَوْمًا؛ فَلَا يَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا، وَإِذَا لَمْ يَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحِنْطَة؛ فَلَا يَكُونُ كُنَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهَا، أَمَّا إِذَا أَعْطِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ، وَالْآخَرُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَظَهَرَ أَسْفَلُهَا مَعِيبًا؛ فَيكُونُ صَاحِبُهُ مُحَيَّرًا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ

لَا يَكُونُ فِي قِسْمَةِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ)، مَعَ أَنَّهُ يَجْرِي فِي اشْتِرَاءِ الْمِثْلِيَّاتِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَلَا يَجْرِيَانِ فِي التَّقْسِيمِ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ جَارِيَانِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ، وَبِمَا أَنَّ جِهَةَ الْإِفْرَازِ غَالِبَةٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حِصَّتِهِ صُورَةً وَمَعْنَىٰ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجْرِي الْخِيَارَانِ الْمَذْكُورَانِ فِيهَا.

مَثَلًا: إِذَا تُسمَتْ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَىٰ أَنَّ الْخِيَارَ إِلَىٰ كَذَا يَوْمًا لَا يَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا، وَإِذَا لَمْ يَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحِنْطَةَ؛ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا، كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرَهَا كِلَا الشَّرِيكَيْنِ؛ فَلَا يَكُونُ لَهُمَا خِيَارٌ.

أَمَّا إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَأُعْطِيَ الْآخَرُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَظَهَرَ

أَسْفَلُهَا مَعِيبًا؛ فَيَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَإِذَا رَدَّهَا يَقْتَضِي إِجْرَاءَ التَّفْسِيمِ ثَانِيًا بِتَوْزِيعِ الْقِسْمِ الْمَعِيبِ عَلَىٰ كِلَا الشَّرِيكَيْنِ.

وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ: إِذَا أَعْطِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ، هُوَ أَنْ يَجْرِيَ التَّقْسِيمُ بِأَنْ يُعْطَىٰ أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ مِائَةَ كَيْلَةً، وَأَنْ يُعْطَىٰ الْآخَرُ مِائَةَ كَيْلَةً مِنْ أَسْفَلِهَا، وَأَنْ يَكُونَ النَّفِيمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ مِائَةَ كَيْلَةً، وَأَنْ يُعْطَىٰ الْآخَرُ مِائَةَ كَيْلَةً مِنْ أَسْفَلِهَا لَمْ يَرَ أَنَّهَا مُعَفَّنَةٌ وَمَعِيبَةٌ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِجْرَاءُ التَّقْسِيمِ مُجَازَفَةً؛ لِأَنَّ النَّقْسِيمَ مُجَازَفَةً؛ لِأَنَّ النَّقْسِيمَ مُجَازَفَةً عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ – غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٢٤).



## الفصل السابع في بيان فسخ وإقالة القسمة

# الْهَادَّةُ (١١٥٦): تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِإِجْرَاءِ الْاقْتِرَاعِ كَامِلًا.

## تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ٱرْيَعَةٍ وَهِيَ:

أَوَّلا: تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِإِجْرَاءِ الْاقْتِرَاعِ كَامِلاً، وَبِذَلِكَ يُصْبِحُ الشُّرَكَاءُ مَالِكِينَ لِلْحِصَصِ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ، وَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِمُجَرَّدِ تَعْدِيلِ الْحِصَصِ وَتَسْوِيَتِهَا وَإِفْرَازِهَا، وَإِجْرَاءُ النِّي أَصَابَتْهُمْ، وَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِمُجَرَّدِ تَعْدِيلِ الْحِصَصِ وَتَسْوِيَتِهَا وَإِفْرَازِهَا، وَإِجْرَاءُ الاِقْتِرَاعِ كَامِلا يَحْصُلُ بِبَقَاءِ قُرْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ ثَلَاثَةً فَتَكُونُ الْقُرْعَةُ الْاقْتِرَاعِ كَامِلاً الشَّرَكَاءُ ثَلَاثَةً فَتَكُونُ الْقُرْعَةُ ثَلَاثًا، فَإِذَا اقْتَرَعَ الْأَوَّلُ وَالنَّانِي فَيكُونُ قَدْ تَمَّ الْاقْتِرَاعُ وَتَمَّتِ الْقِسْمَةُ؛ إِذْ يَكُونُ قَدْ تَعَيَّنَ صَاحِبُ السَّهُمِ الثَّالِثِ، وَلَا يَحْتَاجُ لِتَمَامِ الْقِسْمَةِ إِجْرَاءُ الْاقْتِرَاعِ لَهُ.

ثَانِيًا: تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْمَقْسُومِ، يَعْنِي إِذَا سَوَّى الْقَاضِي الْحِصَصَ بِكَمَالِ الْعَدْلِ، وَأَلْزَمَ كُلَّ شَرِيكِ بِحِصَّةٍ؛ تَتِمُّ الْقِسْمَةُ وَيَثْبُتُ الْمَقْسُومُ.

ثَالِثًا: إِذَا وَكَّلَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ رَجُلًا، وَأَلْزَمَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ كُلَّ شَرِيكٍ بِحِصَّةٍ؛ تَتِمُّ الْقِسْمَةُ.

يَعْنِي إِذَا جَرَىٰ تَعْدِيلُ الْحِصَصِ وَتَسْوِيَتُهَا، ثُمَّ عَيَّنَ الشُّرَكَاءُ وَكِيلًا لِيُلْزِمَ كُلَّ شَرِيكٍ بِحِصَّةٍ مُفْرَزَةٍ، وَأَلْزَمَ الْوَكِيلُ كُلَّ شَرِيكٍ بِذَلِكَ، يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْمَقْسُومِ.

رَابِعًا: يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ فِي الْمَقْسُومِ. يَعْنِي إذَا عُدِّلَتْ جَمِيعُ الْحِصَصِ، وَسُوِّيَتْ، وَقَبَضَ كُلُّ شَرِيكٍ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَقْسُومِ؛ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَتَتِمُّ الْقِسْمَةُ (الْهِنْدِيَّةُ بِإِيضَاحٍ).

وَكَمَا أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْقِسْمَةِ الصَّحِيحَةِ يُفِيدُ الْمِلْكَ، فَالْقَبْضُ فِي الْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يُفِيدُ الْمِلْكَ أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا جَرَىٰ التَّقْسِيمُ بِشَرْطِ إعْطَاءِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِشَرْطِ بَيْعِ الْمَقْسُومِ الْمِلْكَ أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا جَرَىٰ التَّقْسِيمُ بِشَرْطِ إعْطَاءِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِشَرْطِ بَيْعِ الْمَقْسُومِ الْمِلْكَ أَوْ عَيْرِ الْمَقْسُومِ؛ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ، وَلَكِنْ إِذَا تَصَرَّفَ الْقَابِضُ بِهَا؛ فَهُو جَائِزٌ، وَيَضْمَنُ بَدَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ بِالشَّرَاءِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ كَمَا مَرَّ (رَدُّ الْمُحْتَادِ).

# الْمَادَّةُ (١١٥٧): لَا يَسُوعُ الرُّجُوعُ عَنِ الْقِسْمَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا.

أَيْ بَعْدَ تَمَامِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآنِفِ الذِّكْرِ، أَيْ لَيْسَ لِلْمَقْسُومِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنِ الْقِسْمَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ الرُّجُوعُ عَنْهَا عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْقِسْمَةِ الصَّحِيحَةِ وَالتَّامَّةِ الَّتِي جَرَتْ عَلَىٰ الْوَجْهِ السَّالِفِ الذِّكْرِ، أَمَّا الْقِسْمَةُ الْغَيْرُ الصَّحِيحَةِ فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهَا، وَذَلِكَ إِذَا اقْتَسَمَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ بِرِضَائِهِمُ الْأَرَاضِيَ الْمَوْقُوفَةَ، وَطَلَبَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مُرُورِ بِضْعِ سِنِينَ إِبْطَالَ الْقِسْمَةِ؛ عَلَيْهِمْ بِرِضَائِهِمُ الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ بَيْنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ فَالطَّلَبُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ وَمَشْرُوعٌ؛ لِأَنَّ تَقْسِيمَ الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَالطَّلَبُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ وَمَشْرُوعٌ؛ لِأَنَّ تَقْسِيمَ الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّالُ الْوَقْفُ الْمَشْرُوطَةُ تَوْلِيتُهَا وَلَيْلُ اللَّالُ الْوَقْفُ الْمَشْرُوطَةُ تَوْلِيتُهَا وَسُكَنَاهَا لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ؛ فَلِأَحِدِهِمَا نَقْضُ وَسُعُ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ؛ فَلِأَحَدِهِمَا نَقْضُ وَسُعُمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ (الْبَهْجَةُ).

الْهَادَّةُ (١١٥٨): إِذَا جَرَىٰ الِاقْتِرَاعُ أَثْنَاءَ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ أَكْثَرِ الْحِصَصِ مَثَلًا، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، وَأَرَادَ أَحَدُ الشُّرِكَاءِ الرُّجُوعَ؛ يُنْظُرُ فَإِذَا كَانَتْ قِسْمَةَ رِضَاءٍ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَإِذَا كَانَتْ قِسْمَةَ وَضَاءٍ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَإِذَا كَانَتْ قِسْمَةَ قَضَاءٍ؛ فَلَا رُجُوعَ.

إِذَا جَرَىٰ الْاقْتِرَاعُ أَثْنَاءَ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ أَكْثَرِ الْحِصَصِ مَثُلًا وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فَقَطْ، وَالصَّوَابُ اثْنَتَانِ مِنْهَا، وَأَرَادَ أَحَدُ الشُّركَاءِ الرُّجُوعَ؛ يُنْظُرُ فَإِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ وَضَاءٍ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ، يَعْنِي إِذَا سُحِبَتْ أَثْنَاءَ الْقِسْمَةِ بَعْضُ الرُّجُوعُ، يَعْنِي إِذَا سُحِبَتْ أَثْنَاءَ الْقِسْمَةِ بَعْضُ الْتُرَعِ، وَبَقِيَ بَعْضُهَا، وَأَرَادَ أَحَدُ الشُّركَاءِ الرُّجُوعَ؛ يُنْظُرُ فَإِذَا كَانَتْ قِسْمَةَ رِضَاءٍ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الْمَذْكُورَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ رِضَاءِ جَمِيعِ الشُّركَاءِ، فَإِذَا بَقِيتْ قُرْعَتَانِ أَوْ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الْمَذْكُورَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ رِضَاءِ جَمِيعِ الشُّركَاءِ، فَإِذَا بَقِيتْ قُرْعَتَانِ أَوْ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الْمَذْكُورَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ رِضَاءِ جَمِيعِ الشُّركَاءِ، فَإِذَا بَقِيتْ قُرْعَتَانِ أَوْ أَكُنُ الْمُوسِةِ فَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ بِسَحْبِ بَعْضِ الْقُرَعِ؛ فَلِذَلِكَ لِكُلِّ شَرِيكِ حَقُّ فِي السُّريك حَقَّ فِي السُّمِةِ عَلَىٰ السَّرِيكَ اللَّهُ عَلَىٰ الشَّرِيكَ اللَّهُ عَمْ الْقُرَعِ، مَا لَمْ تُسْحَبْ جَمِيعُ الْقُرَعِ وَاجِدَةٌ مِنْهَا، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمُ الْمَالِ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّرِيكُ اللَّذِي لَمْ تُسْحَبْ وَتَهُ أَوْ عَيْرُهُ، مَا لَمْ تُسْحَبْ جَمِيعُ الْقُرَعِ وَتَبْقَىٰ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّرِيكُ اللَّذِي لَمْ الْمَالِ لَكُورَةً الرَّيَةُ وَالْمُ الْمَا لَالْسُورِيكَ اللَّذِي لَكَ الْمَالِيَةُ وَالْمَالِ لَا الْمُؤْمِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، فَقِي تِلْكَ الْحَالِ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّرِيكُ اللَّوْدِي الْمُؤْمَاءُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَاءُ الْمُؤْمَاءُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

قُرْعَتُهُ وَاحِدًا؛ فَتَكُونُ قَدْ تَعَيَّنَتْ حِصَّتُهُ بِدُونِ سَحْبِ قُرْعَتِهِ، وَتَكُونُ قَدْ تَمَّتِ الْقِسْمَة؛ فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهَا حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

مَثَلًا: إِذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ بِحِصَصٍ مُتَسَاوِيَةٍ؛ قُسِّمَتْ رِضَاءً إِلَىٰ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ وَجَرَتْ تَسْوِيَتُهَا ثُمَّ سُحِبَتِ الْقُرْعَةُ، فَإِذَا سُحِبَتْ قُرْعَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَيَجُوزُ الله حُوعُ عَنِ الْقُرْعَةِ. الله جُوعُ عَنِ الْقِسْمَةِ كَمَا جَازَ الرُّجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ سَحْبِ الْقُرْعَةِ.

كَذَلِكَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْقِسْمَةِ إِذَا سُحِبَتْ قُرْعَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ مِنْهَا، أَمَّا إِذَا سُحِبَتْ أَرْبَعُ قُرَع وَيَقِيَتْ قُرْعَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَتَكُونُ قَدْ تَمَّتِ الْقِسْمَةُ، وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ قَضَاءٍ؛ فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ، أَيْ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ قَبْلَ حُصُولِ الإقْتِرَاعِ أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةُ قَضَاءٍ؛ فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ، أَيْ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ قَبْلَ حُصُولِ الإقْتِرَاعِ أَوْ بَعْدَ حُصُولِ الإقْتِرَاعِ فِي بَعْضِ الْحِصَصِ وَبَقَاءِ قُرْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَر؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي إِجْبَارَ الشَّرِيكِ حُصُولِ الإقْتِرَاعِ فِي بَعْضِ الْحِصَصِ وَبَقَاءِ قُرْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَر؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي إِجْبَارَ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَنِ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ، وَلَهُ الْإِجْبَارِ الشَّرِيكِ الَّذِي يَرْجِعُ عَنِ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ فَلَا يَقْسِيمِ الْمِلْكِ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّ لَلْ الْقِسْمَةِ فَلَا يَكُونُ فَائِذَةٌ مِنَ الرُّجُوعِ (بِيرِيُّ زَادَهُ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ).

الْمَادَّةُ (١١٥٩): لِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ وَإِقَالَتُهَا بِرِضَائِهِمْ، وَجَعْلُ الْمَقْسُومِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ كَمَا فِي السَّابِقِ.

يَجُوزُ إِقَالَةُ الْقِسْمَةِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا قَسَّمَ الشُّرَكَاءُ مَالًا قِيَمِيَّا، سَوَاءٌ كَانَ التَقْسِيمُ رِضَاءً أَوْ قَضَاءً؛ فَلِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ فَسْخُ وَإِقَالَةُ الْقِسْمَةِ بِرِضَائِهِمْ، وَجَعْلُ الْمَقْسُومِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ كَمَا فِي السَّابِقِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَىٰ الْمُبَادَلَةِ؛ فَلِذَلِكَ جَازَ الْفَسْخُ وَالْإِقَالَةُ فِيهَا كَمَا خِي النِّقَالَةُ فِيهَا كَمَا جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي الْبَيْعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩٠) (عَلِيُّ أَفَنْدِي).

مَثَلًا: إذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ بِالرِّضَاءِ عَلَىٰ مُوجَبِ الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ فَلَهُمْ جَمِيعًا بَعْدَ الْاقْتِسَامِ فَسْخُ وَإِبْطَالُ الْقِسْمَةِ، وَأَنْ يَجْعَلُوا الْأَرَاضِيَ وَالدُّورَ الْمَقْسُومَةَ مَشَاعًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ كَمَا فِي السَّابِقِ (الْهِنْدِيَّةُ).

قَدْ جَازَتْ إِقَالَةُ الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، أَمَّا إِذَا

كَانَتِ الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ فِيهَا بِمُجَرَّدِ تَرَاضِي الْمُتَقَاسِمِينَ، حَيْثُ إِنَّ جِهَةَ الْإِفْرَازِ رَاجِحَةٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، فَالْقِسْمَةُ فِيهَا لَيْسَتْ بِعَقْدِ مُبَادَلَةٍ، أَمَّا إِذَا خَلَطَ الشُّرَكَاءُ الْمِثْلِيَّاتِ الَّتِي اقْتَسَمُّوهَا فَتَتَجَدَّدُ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ أُخْرَىٰ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٦٠).

الْمَادَّةُ (١٦٦٠): إِذَا تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْقِسْمَةِ؛ تُفْسَخُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً.

إِذَا تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْقِسْمَةِ، أَيْ إِذَا قُدِّرَتْ قِيمَةٌ لِحِصَّةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَتَبَيَّنَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالنُّكُولِ عَنِ الْيَمِينِ أَنَّ قِيمَتَهَا خَمْسُمِاتَةٍ دِرْهَمٍ؛ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ، وَتُقَسَّمُ فَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٧).

إِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (١١٢٧) الْمَارَّةِ الذِّكْرُ، فَكَانَ مِنَ الْمُنَاسِبِ إيرَادُهَا تَعْرِيفًا لَهَا.

قَدْ أُشِيرُ آنِفًا بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ يَحْصُلُ بِأَوْجُهِ ثَلَاثَةٍ، أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالنُّكُولِ عَنِ الْيَمِينِ، وَبِمَا أَنَّ أَحْكَامَ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ؛ فَيُوضَّحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: إذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالْبَيِّنَةِ؛ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٥).

وَإِذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالْإِقْرَارِ؛ فَيُنْظَرُ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ الْمُتَقَاسِمِينَ، أَيْ بِنَاءً عَنْ دَعْوَىٰ أَحَدِ الْمَقْسُومِ لَهُمُ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ، يُقِرُّ جَمِيعُ بَاقِي الْمُتَقَاسِمِينَ بِذَلِكَ، فَفِي أَيْ بِنَاءً عَنْ دَعْوَىٰ أَحَدِ الْمَقْسُومِ لَهُمُ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ، يُقِرُّ جَمِيعُ بَاقِي الْمُتَقَاسِمِينَ بِذَلِكَ، فَفِي هَذَا الْحَالِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً، حَيْثُ إِنَّهُ يُلْزَمُ الْمَرْءُ بِإِقْرَارِهِ حَسْبَ الْمَادَّتَيْنِ (٧٩ و٧٩ و١٥٨٧).

وَإِمَّا أَنْ يُقِرَّ بَعْضُهُمْ وَيُنْكِرَ الْبَعْضُ وَيُحْلَفَ الْيَمِينُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ لَهُمْ خَمْسَةَ أَشْخَاصٍ مَثَلًا، وَادَّعَىٰ أَحَدُهُمُ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ وَأَقَرَ اثْنَانِ مِنَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَأَنْكَرَ اثْنَانِ مِنْهُمْ وَحَلَفَا الْيَمِينَ، فَتُجْمَعُ حِصَّةُ الْمُدَّعِي مَعَ حِصَصِ الْمُقِرَيْنِ وَتُقَسَّمُ مَجْمُوعُ الْحِصَصِ الْمُقِرَيْنِ وَتُقَسَّمُ مَجْمُوعُ الْحِصَصِ الثَّلَاثِ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَلَا يُتَعَرَّضُ لِلْحِصَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٧٨).

وَإِذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالنُّكُولِ؛ يُنْظَرُ أَيْضًا، إمَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ نَاكِلِينَ، وَفِي

هَذَا الْحَالِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً، وَإِمَّا أَنْ يُنكِّلَ بَعْضُهُمْ أَوْ يَحْلِفَ بَعْضُهُمْ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ لَهُمْ خَمْسَةَ أَشْخَاصٍ، وَادَّعَىٰ أَحَدُهُمُ الْغَبْنَ الْفَاحِش، وَكُلِّفَ الْأَرْبَعَةُ الشُّرَكَاءُ لِحَلِفِ الْيَمِينِ، فَنكَلَ أَحَدُهُمْ عَنِ الْحَلِفِ وَحَلَفَ الْبَاقُونَ، وَكُلِّفَ الْأَرْبَعَةُ الشَّرَكَاءُ لِحَلِفِ الْيَمِينِ، فَنكَلَ أَحَدُهُمْ عَنِ الْحَلِفِ وَحَلَفَ الْبَاقُونَ، فَتُجْمَعُ حِصَّةُ النَّاكِلِ مَعَ حِصَّةِ الْمُدَّعِي وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً، أَمَّا حِصَصُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِمُ النَّلَاثِ فَتَبْقَىٰ فِي يَلِهِمْ كَمَا كَانَتْ لِحَلِفِ أَصْحَابِهَا الْيَمِينَ.

وَتُقَامُ غَيْرُ دَعْوَىٰ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ دَعْوَىٰ الْغَلَطِ وَدَعْوَىٰ تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ وَدَعْوَىٰ الْغَلُطِ وَدَعْوَىٰ تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ وَدَعْوَىٰ الْخُدُودِ، فَلِذَلِكَ وَجَبَ إيضَاحُهَا:

#### دَعْوَى الْغَلَطِ؛

قَدْ ذَكَرَ شَرْحًا فِي الْمَادَّةِ (١١٢٧) الْآنِفَةِ الذِّكُر أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَىٰ الْغَلَطِ فِي الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ بِالْقِسْمَةِ؛ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ، أَيْ فِي الْقِيَمِيَّاتِ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً وَلَا يُقَسَّمُ الْبَاقِي فقط (الطُّورِيُّ).

مَثَلًا: إذَا ادَّعَىٰ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ عَلَىٰ الْآخِرِ قَائِلًا: إِنَّنَا قَدِ اقْتَسَمْنَا الْمِائَةَ الشَّاةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَا مُنَاصَفَةً، وَقَدْ أَخَذْتَ سَهْوًا خَمْسًا وَخَمْسِينَ شَاةً مِنْهَا، وَبَقِيَ لِي مِنْهَا خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ شَاةً فَقَطْ، فَأَطْلُبُ إِعْطَائِي الْخَمْسَ الشِّيَاهَ وَأَجَابَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ قَائِلًا: إِنَّنِي لَمْ آخُذْ سَهْوًا، بَلْ شَاةً فَقَطْ، فَأَطْلُبُ إعْطَائِي الْخَمْسَ الشِّيَاهَ وَأَجَابَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ قَائِلًا: إِنَّنِي لَمْ آخُذْ سَهُوًا، بَلْ إِنَّنِي أَخُدْ سَهُوًا، بَلْ إِنَّنِي أَخَذْتَ ذَلِكَ بِمُوجَبِ التَّقْسِيمِ، حَيْثُ إِنَّ قِيمَتَهَا أَقَلُ مِنَ الْأُخْرَىٰ فَجْمَيعُهَا لِي. وَلَمْ يَثْبُتُ أَخَدُهُمَا مُدَّعَاهُ، فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ مَوْجُودًا؛ يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ إِنَّ لِيَسْمَةَ بِمَعْنَىٰ الْبَيْعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٧٨).

كَذَلِكَ لَوْ قَسَّمَ الْقَسَّامُ دَارًا، وَأَعْطَىٰ لِأَحَدِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ سَهْوًا مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، وَأَنْشَأَ الْمَقْسُومُ لَهُمْ شَهْوًا مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، وَأَنْشَأَ الْمَقْسُومُ لَهُ بِنَاءً فِي قَلْمَ الْحِصَّةِ، فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي قَسْمِ الْآخَهُ لِلْمَقْسُومِ لَهُمُ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لِلْمَقْسُومِ لَهُمُ الْشِيرُ دَادُ الْأَجْرَةِ مِنَ الْقَسَّامِ الَّتِي دَفَعُوهَا لَهُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ الْمَفْسُوخَةِ.

أَمَّا إِذَا ادَّعَىٰ وُجُودَ الْغَلَطِ فِي تَقْسِيمِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَثَبَتَ ذَلِكَ؛ فَلَا يُوجِبُ فَسْخَ الْقِسْمَةِ، بَلْ يُقَسَّمُ الْمِقْدَارُ الْبَاقِي بِمُوجَبِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ ضَرَرٌ

فِي تَقْسِيمِ الْبَاقِي (الْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ).

## دَعْوَى تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ:

إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قَائِلاً: إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ هِيَ حِصَّتِي بِمُوجَبِ الْقِسْمَةِ، وَلَمْ تُسَلَّمْ لِي. وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فِي دَعْوَاهُ؛ فَتُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعِي قَدْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٦٧)، وَأَيِّ مِنْهُمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ، فَإِذَا أَقَامَهَا كَلَاهُمَا؛ فَتَرْجَحُ بَيِّنَةُ الطَّرَفِ الْأَكْثِرِ مِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٦٢)، وَإِذَا لَمْ يُقِمْ كَلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ يَجْرِي التَّحَالُفُ وَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَيُعَادُ الْمَقْسُومُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُما كَمَا فِي الْأَولِ؛ لِأَنَّ الإِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمَسِنَةِ بِالْقِسْمَةِ هُو نَظِيرٌ لِلاِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمَبِيعِ الْأَولِ؛ لِأَنَّ الإِخْتِلَافَ فِي النَّحَالُفِ تَوْجِيهُ الْيَمِينِ أُولًا لِلطَّرَفِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَثَانِيًا لِلطَّرَفِ الْاَكْرَفِ الْاَذِي يُرِيدُهُ وَثَانِيًا لِلطَّرَفِ الْاَحْرِفِ الْاَنْمَانَ الْمُشْتَرَكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إِذَا لَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إِذَا لَا لِلْعَرِفِ الْقَسْمَةُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرِكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إِذَا لَا لِقِسْمَةً عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرِكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إِذَا لَالْقِسْمَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرِكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إِنَّ الْمَالُ الْمُشْتَرِكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إِنْ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إِنْ الْمُأْتِلُ لِلْقِسْمَةِ.

إِذَا شَهِدَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الدَّعَاوَىٰ قَسَّامَانِ؛ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٥١) وَلَا تَكُونُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ مِنْ قَبِيلِ الْمَادَّةِ (١٧٠٤) (الْهِنْدِيَّةُ)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ قَسَّامٌ وَشَاهِدٌ وَلَا تَكُونُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ مَنْ قَبِيلِ الْمَادَّةِ (١٧٠٤) (الْهِنْدِيَّةُ)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ قَسَّامٌ وَشَاهِدٌ آخَرُ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَيْضًا، وَلَكِنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ قَسَّامٍ وَاحِدٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٨٥).

الْهَادَّة (١١٦١): إِذَا ظَهَرَ دَيْنُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ؛ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ، إلَّا إِذَا أَدَّىٰ الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ، أَوْ أَبْرَأَهُمُ الدَّائِنُونَ مِنْهُ، أَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ آخَرُ غَيْرُ الْمَقْسُومِ وَأَوْفَىٰ الدَّيْنَ مِنْهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ.

الدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَنِ الْإِرْثِ؛ فَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ؛ فَلِذَلِكَ يُمْنَعُ الْوَرَثَةُ مِنْ تَمَلُّكِ التَّرِكَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحِيطٍ أَيْ كَانَتِ التَّرِكَةُ أَزْيَدَ مِنَ الدَّيْنِ؛ فَيُمْنَعُ تَصَرُّفُ

<sup>(</sup>۱) ولقائل أن يقول التحالف في البيع فيها إذا كان قبل القبض على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ولا يمكن إلحاقه بطريق دلالة النص؛ لأن القسمة ليست في معنىٰ البيع في كل وجه، إذ فيها معنىٰ الإفراز والمبادلة معًا. فليتأمل في الجواب.

الْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ (أَبُو السُّعُودِ وَالطُّورِيُّ).

فَلِذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَىٰ الْمَيِّتِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِحَسْبِ حِصَصِهِمُ الْإِرْثِيَّة؛ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ، وَتَعْبِيرُ (دَيْنٍ) لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، لِأَنَّ تَقْسِيمَ التَّرِكَةِ يُفْسَخُ لِأَسْبَابٍ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ:

١ - ظُهُورُ دَيْنِ عَلَىٰ التَّرِكَةِ.

٢ - ظُهُورُ مُوصًىٰ لَهُ.

٣- ظُهُورُ وَارِثٍ آخَرَ.

إيضاحُ ظُهُورِ الدَّيْنِ:

فَلِذَلِكَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ الْوَرَثَةَ أَوَّلًا أَيْ قَبْلَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ عَنْ وُجُودِ دَيْنٍ عَلَىٰ التَّرِكَةِ مِنْ عَدَمِهِ، فَإِذَا أَجَابُوا بِعَدَمِ وُجُودِ الدَّيْنِ، فَبِمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُمْ؛ فَيُقَسِّمُ التَّرِكَةَ فِي التَّرِكَةِ مِنْ عَدَمِهِ، فَإِذَا أَجَابُوا بِعَدَمِ وُجُودِ الدَّيْنِ، فَبِمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُمْ؛ فَيُقَسِّمُ التَّرِكَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ حَسْبَ الْمَادَّةِ الثَّامِنَةِ، أَمَّا إِذَا أَجَابَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِ الدَّيْنِ، فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ؛ فَلَا يُقَسِّمُ الْقَاضِي التَّرِكَةَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ كَمَا الدَّيْنِ، فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ؛ فَلَا يُقَسِّمُ الْقَاضِي التَّرِكَةَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ كَمَا بُيِّنَ آنِفًا لَيْسُوا مَالِكِينَ لِلتَّرِكَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٢٥).

أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُحِيطٍ بِالتَّرِكَةِ؛ فَلِلْقَاضِي اسْتِحْسَانًا إِفْرَازُ مِقْدَارِ الدَّيْنِ وَتَقْسِيمُ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ الْغَيْرَ الْمُسْتَغْرِقَةِ بِالدَّيْنِ هِيَ مِلْكُ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَضِي لِعَدَمِ نَقْضِ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ الْغَيْرَ الْمُسْتَغْرِقَةِ بِالدَّيْنِ وَتَقْسِيمُ الْبَاقِي (الطُّورِيُّ).

أَمَّا إِذَا تَلِفَ الْمِقْدَارُ الْمُفْرَزُ لِلدَّيْنِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَىٰ يَدِ الدَّائِنِ؛ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْأَنْقِرْوِيُّ).

وَتَعْبِيرُ الدَّيْنِ لِلِاحْتِرَازِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ الَّتِي لَمْ تَنْقَلِبْ ثَمَّةَ إِلَىٰ الدَّيْنِ، وَذَلِكَ إِذَا كَفَلَ أَحُدُّ كَفَالَةً بِالدَّرَكِ ثُمَّ تُوفِّي؛ فَتُقَسَّمُ أَمْوَالُهُ الْمَتْرُوكَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، وَلَا تُمْنَعُ الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ مِنَ التَّقْسِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلتَّوَهِّمِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٤٧)، أَمَّا إِذَا لَحِقَ الْمَيِّتَ الدَّرَكُ بِعْدَ الْقِسْمَةِ؛ فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ؛ إِذْ يَكُونُ الدَّيْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالدَّيْنِ الْمُقَادِنِ لِلْمَوْتِ. بَعْدَ الْقِسْمَةِ؛ فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ؛ إِذْ يَكُونُ الدَّيْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالدَّيْنِ الْمُقَادِنِ لِلْمَوْتِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الدَّيْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلاَّجْنَبِيِّ، وَذَلِكَ إِذَا ادَّعَتْ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَّىٰ بِصَدَاقِهَا بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ؛ فَتُسْمَعُ

دَعْوَاهَا؛ حَيْثُ إِنَّ الشُّكُوتَ وَقْتَ التَّقْسِيمِ لَا يَتَضَمَّنُ الْإِبْرَاءَ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ صُورَةُ حَقِّ الدَّائِنِ وَمَعْنَىٰ هِيَ مَالِيَّةُ التَّرِكَةِ؛ وَلِذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا الْغَرِيمَ وَأَنْ يَسْتَقِلُّوا بِهَا وَالصُّورَةُ غَيْرُ الْمَعْنَىٰ (عَبْدُ الْحَلِيم).

سُوَّالٌ: وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ دَعْوَىٰ الزَّوْجَةِ الدَّيْنَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ غَيْرُ بَاطِلَةٍ مِنْ جِهَةِ التَّنَاقُضِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا اسْتُمِعَتِ الدَّعْوَىٰ الْمَذْكُورَةُ؛ فَيُوجِبُ ذَلِكَ نَقْضَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَهَذَا هُوَ مَعْنَىٰ: السَّعْيِ لِنَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهَا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا؟

الْجَوَابُ: يُفْهَمُ إِذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْقِسْمَةَ غَيْرُ تَامَّةٍ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ هَذَا الاَّدِّعَاءُ مُتَضَمِّنًا السَّعْيَ لِنَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهَا (الْعَيْنِيُّ وَالْهِدَايَةُ).

أَمَّا ادِّعَاءُ الْوَارِثِ الْعَيْنَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ عَيْنًا مِنَ التَّرِكَةِ عَيْنًا مِنَ التَّرِكَةِ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ سَوَاءٌ كَانَ ادِّعَاؤُهُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ أَوِ الْهِبَةِ أَوْ بِسَبَبِ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ تَصْدِيقٌ وَإِقْرَارٌ بِالْإِشْتِرَاكِ، إلَّا إِذَا ادَّعَىٰ قَائِلًا: إِنَّ بِسَبَبِ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ تَصْدِيقٌ وَإِقْرَارٌ بِالْإِشْتِرَاكِ، إلَّا إِذَا ادَّعَىٰ قَائِلًا: إِنَّ بِسَبَبِ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ تَصْدِيقٌ وَإِقْرَارٌ بِالْإِشْتِرَاكِ، إلَّا إِذَا ادَّعَىٰ قَائِلًا: إِنَّ أَبِي وَهَبَنِي هَذِهِ الْعَيْنَ حَالَ صِغَرِي، وَكُنْتُ أَجْهَلُ ذَلِكَ وَقْتَ التَّقْسِيمِ. فَتُسْمَعُ الدَّعْوَىٰ فِي تِلْكَ الْحَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٥٦).

وَفَسْخُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مُطْلَقٌ يَعْنِي وَلَوْ رَضِيَ الدائن بِتَقْسِيمِ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ فَسْخ الْقِسْمَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَفَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دَيْنَ الْمُتَوَفَّىٰ بِأَمْرِ الدَّائِنِ وَرِضَائِهِ، فَلِلدَّائِنِ أَيْضًا أَنْ يَطْلُبَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ مَا لَمْ يَشْرِطْ فِي هَذِهِ الْكَفَالَةِ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَيْسَ لِلدَّائِنِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ؛ حَيْثُ إِنَّ الْكَفَالَةَ فِي هَذَا الْحَالِ هِي حَوَالَةٌ، وَيَنْتَقِلُ الدَّيْنُ إِلَىٰ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ وَتَبْرَأُ التَّرِكَةُ مِنَ الدَّيْنِ الْفُلُو الْمَادَّةَ (٦٤٨).

كُلُّ تَرِكَةٍ فِيهَا دَيْنٌ فَالْحِيلَةُ فِي تَقْسِيمِهَا هُوَ ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَىٰ التَّرِكَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ، فَإِذَا ظَفَرَ الدَّائِنُ بِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي؛ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ، أَمَّا إِذَا ظَفَرَ بِأَحَدِهِمْ؛ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مُقْدَارًا كَافِيًا لِدَيْنِهِ مِنَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَذِهِ (الْأَنْقِرُويُّ)، وَلِلْوَارِثِ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارًا كَافِيًا لِدَيْنِهِ مِنَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَذِهِ (الْأَنْقِرُويُّ)، وَلِلْوَارِثِ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ

عَلَىٰ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ.

إِلَّا إِذَا أَدَّىٰ الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ، أَوْ أَبْرَأَهُمُ الدَّائِنُونَ مِنَ الدَّيْنِ، أَوْ كَانَ لِلْمَيّتِ مَالُ آخَرُ غَيْرُ المَقْسُومِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُفْرِزَ حِينَ الْقِسْمَةِ مِقْدَارٌ كَافٍ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ يُوَفَّىٰ الدَّيْنُ مِنْهُ، فَفَي تِلْكَ الْحَالِ لَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٣).

قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٤٧) أَنَّهُ يَجُوزُ لِلدَّائِنِ أَنْ يَهَبَ دَيْنَهُ مِنَ الْمُتَوَفَّىٰ لِلْمُتَوَفَّىٰ أَوْ لِوَرَثَتِهِ.

وَفِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ يُوجَدُ ثَلاثُ صُورٍ لِعَدَمِ فَسْخِ الْقِسْمَةِ، وَبِمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مُحْتَاجَةٌ لِلتَّفْصِيل، فَنُوَضِّحُهَا عَلَى الْوَجْهِ الآتِي:

١- أَنْ يُوفِي الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ، وَهُو أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ دَيْنٌ عَلَىٰ الْمُتَوَقَّىٰ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ أَوْ غَيْرَ مُحِيطٍ؛ فَيُكَلَّفُ الْوَرَثَةُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ، فَإِذَا أَدَّوا الدَّيْنَ؛ فَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤)، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا أَدَّىٰ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الدَّيْنَ؛ فَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤)، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا أَدَّىٰ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الدَّيْنَ؛ فَإِذَا أَدَّاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَىٰ التَّرِكَةِ؛ فَتَبْقَىٰ الْقِسْمَةُ صَحِيحَةً، وَإِذَا أَدَّاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَىٰ التَّرِكَةِ؛ فَتَبْقَىٰ الْقِسْمَةُ صَحِيحَةً، وَإِذَا أَدَّاهُ عَلَىٰ شَرْطِ الرَّجُوعِ عَلَىٰ التَّرِكَةِ؛ فَيَكُونُ الْوَارِثُ الْمُؤَدِّي لِلدَّيْنِ قَائِمًا مَقَامَ الدَّائِنِ، فَإِذَا أَدَّىٰ الْوَرَثَةُ الْاَحْرَوْنَ الدَّائِنِ، فَإِذَا الْوَارِثِ؛ فَتَبْقَىٰ الْقِسْمَةُ تَامَّةً وَإِلَّا تُرَدُّ الْقِسْمَةُ وَالْا تُرَدُّ الْقِسْمَةُ وَالْالْمَوْدِيُ الْوَارِثِ؛ فَتَبْقَىٰ الْقِسْمَةُ تَامَّةً وَإِلَّا تُرَدُّ الْقِسْمَةُ وَالْعَسْمَةُ رَاكُ لَوْ الْمَتَنَعَ الْوَرَثَةُ الْآرَوْدِ فَيَ الْقَرْمُ وَلَىٰ الْدَيْنِ، تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

٢- أَنْ يُبَرِّئَ الدَّائِنُونَ الْوَرَثَةَ مِنَ الدَّيْنِ، فَإِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُونَ الْوَرَثَةَ مِنَ الدَّيْنِ؛ فَالْإِبْرَاءُ
 صَحِيحٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٨٤٧)، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ بَعْدُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤).

٣- أَنْ يَظْهَرَ مَالٌ آخَرُ لِلْمَيِّتِ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُحِيطٍ بِالتَّرِكَةِ، وَأُوفِي الدَّيْنُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَلَا يَبْقَىٰ حَاجَةٌ لِفَسْخِ الْقِسْمَةِ، وَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ (الدُّرَرُ).

## إيضاحُ ظُهُورِ الْوَصِيَّةِ:

وَتَعْبِيرُ (الدَّيْنِ) فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ غَيْرُ احْتِرَازِيِّ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مُوصًىٰ لَهُ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ؛ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ فَلِلْقَاضِي عِنْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ أَنْ يَسْأَلَ: هَلْ يُوجَدُ فِي

التَّرِكَةِ وَصِيَّةٌ؟ فَإِذَا وُجِدَتْ وَصِيَّةٌ، يَسْأَلُ: هَلْ هِيَ وَصِيَّةٌ بِالْعَيْنِ أَوْ وَصِيَّةٌ مُرْسَلَةٌ؟ فَإِذَا بَيَّنَ الْوَرَثَةُ عَدَمَ وُجُودِ وَصِيَّةٍ؛ فَيُقَسِّمُ الْقَاضِي التَّرِكَةَ.

أَمَّا إِذَا ظَهَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنَّ الْمُوصِيَ قَدْ أَوْصَىٰ بِأَلْفٍ مُرْسَلَةٍ؛ فَيَجِبُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ مَا لَمْ يُؤَدِّ الْوَرَثَةُ الْمُوصَىٰ بِهِ لِلْمُوصَىٰ لَهُ، فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَىٰ لَهُ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ. الْمُوصَىٰ لَهُ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ.

كَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ الْمُوصَىٰ لَهُ بِجُزْءِ شَائِعٍ مِنَ التَّرِكَةِ كَثُلُثِهَا أَوْ رُبْعِهَا؛ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ الْيُضَا. وَفِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُواً: إِنَّنَا نُؤَدِّي الْمُوصَىٰ بِهِ وَلَا نَفْسَخُ الْقِسْمَةَ. لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَىٰ بِهِ وَلَا نَفْسَخُ الْقِسْمَة لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَىٰ لَهُ فِي جُزْءِ شَائِعٍ وَحَقَّ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ. وَقَوْلُ الْوَرَثَةِ: إِنَّنَا نُؤَدِّي الْمُوصَىٰ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَا لَمْ يَرْضَ الْمُوصَىٰ لَهُ الْمُوصَىٰ لَهُ وَلَيْسَ لَهُمْ مَا لَمْ يَرْضَ الْمُوصَىٰ لَهُ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا رَضِيَ الْمُوصَىٰ لَهُ؛ فَتَجُوزُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ.

## إيضاح طُهُورِ وَارِثٍ آخَرَ:

إِذَا ظَهَرَ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ وَارِثٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقِسْمَةِ وَلَمْ تُفْرَزْ حِصَّتُهُ؛ فَتَفْسَخُ الْقِسْمَةُ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّنَا نُعْطِي حِصَّةَ الْوَارِثِ الظَّاهِرِ، وَلَا نَفْسَخُ الْقِسْمَةَ. لِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ الظَّاهِرِ يَتَعَلَّقُ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ حَقِّهِ إِلَىٰ مَالٍ آخَرَ الْقِسْمَةَ. لِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ الظَّاهِرِ يَتَعَلَّقُ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ حَقِّهِ إِلَىٰ مَالٍ آخَرَ إِلَّا بِرِضَائِهِ؛ وَعَلَيْهِ فَإِذَا رَضِيَ الْوَارِثُ الظَّاهِرُ بِذَلِكَ؛ صَحَّ.

أُمَّا إِذَا قُسِّمَتِ التَّرِكَةُ قَضَاءً مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي، وَأُفْرِزَتْ حِصَّةُ هَذَا الْوَارِثِ، ثُمَّ حَضَرَ الْوَارِثُ الْمَذْكُورُ؛ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ نَقْضِ الْقِسْمَةِ بِسَبَبِ جَرَيَانِ التَّقْسِيمِ فِي غَيْبَتِهِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٢٩)، وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي الْمُوصَىٰ لَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

# الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا يدخل

الْهَادَّةُ (١١٦٢): يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ حِصَّتَهُ مُسْتَقِلًا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، وَلَا يَبْقَىٰ عَلَاقَةٌ لِأَحَدِهِمْ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ بَعْدُ، وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي حِصَّتِهِ كَيْفَا يَشَاءُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي بَيَانُهُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ كَيْفَا يَشَاءُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي بَيَانُهُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْنَيْنِ، فَأَصَابَ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا الْبِنَاءُ وَحِصَّةَ الْآخَرِ الْعَرْصَةُ الْخَالِيَةُ، فَلِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يُخْفِرَ بِئُرًا وَأَقْنِيَةً وَأَنْ يُنْشِئَ أَبْنِيَةً فِيهَا وَيُعَلِّيهَا إلَىٰ حَيْثُ شَاءَ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَبْنِيَةِ مَنْ عُنْ مُنْ الْهَوَاءَ وَالشَّمْسَ.

يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ حِصَّتَهُ مُسْتَقِلًا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، وَيَنْقَطِعُ حَقُّ اشْتِرَاكِ الْآخِرِ فِيهَا، وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٥٦) كَيْفِيَّةُ حُصُولِ الْمِلْكِيَّةِ فِي الْقِسْمَةِ، وَكَمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ صَحِيحَةٌ تُفِيدُ الْمِلْكِيَّةَ، فَالْقِسْمَةُ تُفِيدُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَحُكْمُ هَذِهِ وَكَمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ صَحِيحَةٌ تُفِيدُ الْمِلْكِيَّةَ، فَالْقِسْمَةُ تُفِيدُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَحُكْمُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٥٦) وَشَرْحِهَا، وَلَا تَبْقَىٰ عَلَاقَةٌ لِأَحَدِهِمْ فِي الْأَكْثِرِ فِي الْفَقْرَةِ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٥٦) وَشَرْحِهَا، وَلَا تَبْقَىٰ عَلَاقَةٌ لِأَحَدِهِمْ فِي الْأَكْثِرِ فِي الْمَادَّةِ (١١٥٦) وَشَرْحِهَا، وَكَمَا مَيْدُكُرُ فِي الْمَادَّةِ (١١٥٦) وَشَرْحِهَا، وَكَمَا مَيْدُكُرُ فِي الْمَادَّةِ (١١٥٦) وَشَرْحِهَا، وَكَمَا مَيْدُكُرُ فِي الْمَادَةِ فِي الْمَادَّةِ (١١٩٦) وَشَرْحِهَا، وَكَمَا مَنْ مَنْ الْمَادَةِ فِي الْمَادَةِ فِي الْمَادَةِ وَيَلُ فِي عَصَدِهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ كَمَا بُيِّنَ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ النَّلِي يَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَةِ (١١٩٢)، أَيْ يَقْتَدِرُ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

قِيلَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ: (عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ)، وَبِهِ يُشَارُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ التَّالِثِ الثَّالِثِ الْمَذْكُورِ. التَّصرُّ فِ إِذَا وُجِدَ ضَرَرٌ فَاحِشُ كَمَا فُصِّلَ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ الْمَذْكُورِ.

وَفِي كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِ الإِنْسَانِ فِي مِلْكِهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:

١ - قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ: وَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ؛ سَوَاءٌ
 كَانَ تَصَرُّ فُهُ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرِّ.

٢ - قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفُ: وَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ مُضِرًّا بِالْغَيْرِ يُمْنَعُ.
 ٣ - قَوْلُ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ اللَّذِينَ عَاصَرُوا الدَّوْلَةَ الْعُثْمَانِيَّةَ: وَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ إِذَا كَانَ الضَّرَرُ بَيِّنًا يُمْنَعُ وَإِلَّا فَلَا يُمْنَعُ.
 الضَّرَرُ بَيِّنًا يُمْنَعُ وَإِلَّا فَلَا يُمْنَعُ.

وَقَدْ أَفْتَىٰ بِذَلِكَ ابْتِدَاءً مِنْ عَهْدِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي السُّعُودِ إِلَىٰ الْآنَ، وَبِهَذَا الْإِفْتَاءِ قَدِ اخْتِيرَ رَأْيٌ مُتَوسِّطٌ بَيْنَ رَأْيِ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ، يَعْنِي أَنَّهُمْ قَدْ عَمِلُوا فِي الضَّرَرِ الْغَيْرِ الْبَيِّنِ بِقَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَقَدِ اخْتَارَتِ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَقَدِ اخْتَارَتِ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ الْإَمَامِ الثَّالِثَ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩٧).

فَلِذَلِكَ إِذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُشْتَمِلَةً عَلَىٰ أَبْنِيَةٍ وَعَلَىٰ عَرْصَةٍ خَالِيَةٍ، وَأَصَابَ حِصَّةَ أَحْدِهِمَا الْبِنَاءُ وَحِصَّةَ الْآخِرِ الْعَرْصَةُ الْخَالِيَةُ، أَي الْخَالِيَةُ مِنَ الْبِنَاءِ وَأَصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَحْفِر بِعُرًا، وَأَنْ يَعْمَلَ فَلِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَحْفِر بِعُرًا، وَأَنْ يَعْمَلَ فَلِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَعْمَلَ وَأَقْنِيَةً، وَأَنْ يُعْمَلَ عَيْفَا إِلَىٰ حَيْثُ يَشَاءُ، وَلَيْسَ حَمَّامًا وَأَقْنِيَةً، وَأَنْ يُعِيمَ فِيهَا جِدَارًا، وَأَنْ يُنْشِئَ أَبْنِيَةً وَأَنْ يُعَلِّيهَا إِلَىٰ حَيْثُ يَشَاءُ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَبْنِيَةِ مَنْعُ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ الْخَالِيَةِ وَلَوْ سَدَّ عَلَيْهِ الْهَوَاءَ أَوِ الشَّمْسَ بِسَبَبِ إعْلاءِ لِصَاحِبِ الْأَبْنِيَةِ مَنْعُ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ الْخَالِيَةِ وَلَوْ سَدَّ عَلَيْهِ الْهَوَاءَ أَوِ الشَّمْسَ بِسَبَبِ إعْلاءِ لَصَاحِبِ الْأَنْقِرُويُّ فِي مَسَائِلِ الْحِيطَانِ)؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ الْمَالِكَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ بِحُجَّةِ أَبْنِيَةِ (الْأَنْقِرُويُّ فِي مَسَائِلِ الْحِيطَانِ)؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ الْمَالِكَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ بِحُجَّةِ هَذَا الضَّرَرِ، يَسْتَوْجِبُ ذَلِكَ أَنْ يُتَصَرَّفَ أَيُّ مَالِكٍ فِي مِلْكِهِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ شَجَرَةٌ فِي مِلْكِهِ يَسْتَفِيدُ جَارُهُ مِنْ ظِلِّهَا وَأَرَادَ صَاحِبُهَا قَطْعَهَا، فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ قَطْعِهَا بِدَاعِي تَضَرُّرِهِ مِنْ حِرْمَانِهِ مِنْ ظِلِّهَا.

وَكَذَلِكَ لِصَاحِبِ الْأَبْنِيَةِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَبْنِيَةٍ كَيْفَمَا يَشَاءُ، وَأَنْ يَفْتَحَ نَافِذَةً فِي جِدَارِهِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْغَرْصَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّ النَّافِذَةَ مُطِلَّةٌ عَلَىٰ عَرْصَتِهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَنَاءِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُتْلِفْ مِلْكَ الْغَيْرِ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ إِزَالَةِ الْجِدَارِ صَاحِبَ الْبِنَاءِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُتْلِفْ مِلْكَ الْغَيْرِ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ إِزَالَةِ الْجِدَارِ بِالْمَرَّةِ، فَبِالْأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ فَتْح نَافِذَةٍ فِي جِدَارِهِ.

أُمَّا إِذَا كَانَتِ النَّافِذَةُ مُطِلَّةً عَلَىٰ مَقَرِّ النِّسْوَانِ؛ فَيُمْنَعُ سَوَاءٌ كَانَ لِصَاحِبِ النَّافِذَةِ عَرْصَةٌ بَيْنَ وَانَتِ النَّافِذَةِ مُطِلَّةً عَلَىٰ مَقَرِّ النِّسْوَانِ؛ فَيُمْنَعُ سَوَاءٌ كَانَ لِصَاحِبِ النَّافِذَةِ عَرْصَةٌ بَيْنَ وَلِكَ فِي الْمَوَادِّ (١٢٠٠ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي مَسَائِلِ الْحِيطَانِ)، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي الْمَوَادِّ (١٢٠٠ و ١٢٠١). (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

وَلِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَبْنِيَ جِدَارًا وَأَنْ يَسُدَّ الْجِهَةَ الْمَذْكُورَةَ أَيْ يَسُدَّ النَّافِذَة وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبِنَاءِ مَنْعُهُ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُؤْذِيَ جَارَهُ بِإِلْزَامِهِ لِإِنْشَاءِ حَائِطٍ لِسَدِّ النَّافِذَة لِصَاحِبِ الْبِنَاءِ مَنْعُهُ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُؤْذِيَ جَارَهُ بِإِلْزَامِهِ لِإِنْشَاءِ حَائِطٍ لِسَدِّ النَّافِذَةِ النَّافِذَةِ النَّافَةُ وَاللَّهُ دَارَهُ اللَّهُ دَارَهُ اللَّهُ دَارَهُ اللَّهُ دَارَهُ اللَّهُ دَارَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُ

الْهَادَّةُ (١١٦٣): تَدْخُلُ الْأَشْجَارُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فِي قِسْمَةِ الْأَراضِي، وَكَذَا الْأَشْجَارُ مَعَ الْمَانِيَةِ فِي تَقْسِيمِ الْمَزْرَعَةِ (١) يَعْنِي فِي أَيْ حِصَّةٍ وُجِدَتِ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ تَكُونُ لِطَاحِبِ الْحِصَّةِ، وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا وَالتَّصْرِيحِ عَنْهَا حِينَ الْقِسْمَةِ أَوْ إِدْخَالِهَا بِتَعْبِيرٍ لَصَاحِبِ الْحِصَّةِ، وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا وَالتَّصْرِيحِ عَنْهَا حِينَ الْقِسْمَةِ أَوْ إِدْخَالِهَا بِتَعْبِيرٍ عَامً، كَالْقَوْلِ بِجَمِيعِ مَرَافِقِهَا أَوْ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا.

تَدْخُلُ الْأَشْجَارُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فِي قِسْمَةِ الْأَرَاضِي الْمُشَجَّرَةِ الْمَغْرُوسَةِ فِي الْأَرْضِ الْمَقْسُومَةِ، وَكَذَا الْأَشْجَارُ مَعَ الْأَبْنِيَةِ فِي تَقْسِيمِ الْمَزْرَعَةِ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٢٣٢) أَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرٍ أَيْضًا.

وَالْمُرَادُ مِنَ الْأَشْجَارِ الْمَغْرُوسَةُ، أَمَّا الْأَشْجَارُ الْمَقْلُوعَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ حَطَبٍ وَأَخْشَابِ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ.

وَتُفَسِّرُ الْمَجَلَّةُ عِبَارَةَ: (مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ) بِقَوْلِهَا: يَعْنِي فِي أَيْ حِصَّةٍ وُجِدَتِ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ تَكُونُ مِلْكَهُ، وَلَا تَبْقَىٰ تِلْكَ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ مَثْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ كَالسَّابِقِ، وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا وَالتَّصْرِيحِ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ التَّقْسِيمِ بِأَنْ وَالْأَبْنِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ كَالسَّابِقِ، وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا وَالتَّصْرِيحِ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ التَّقْسِيمِ بِأَنْ وَالْأَبْنِيَةُ تَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ تُصِيبُ حِصَّتَهُ الْأَرَاضِي. أَوْ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ يَقُولُ مِنْ الْأَرْاضِي. أَوْ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَنْ وَلَا مَنْ لِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا تَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ تُصِيبُ حِصَّتَهُ الْأَرَاضِي. بِاسْتِعْمَالِ تَعْبِيرٍ هَا وَمَرَافِقِهَا تَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ تُصِيبُ حِصَّتَهُ . بِاسْتِعْمَالِ تَعْبِيرٍ عَامٌ (الْأَنْقِرُويُّ).

وَيَتَفَرَّعُ عَلَىٰ دُخُولِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الْقِسْمَةِ تَبَعًا الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ الذِّكْرِ، وَهِيَ: لَوِ اقْتَسَمَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ دَارًا أَوْ أَرْضًا، ثُمَّ ادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ بَنَىٰ الدَّارَ أَوْ غَرَسَ الْأَشْجَارَ

<sup>(</sup>١) وفي الأصل التركي «جفتلك» المرزعة أو العزبة (المعرّب).

الْمَذْكُورَةَ، وَادَّعَىٰ الْأَبْنِيَةَ وَالْأَشْجَارَ، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي الْقِسْمَةِ تَبَعًا، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَىٰ عَيْنِ الْمَقْسُوم بَعْدَ الْقِسْمَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٥٦).

أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ؛ فَالْحُكْمُ بِخِلافِهِ، أَيْ لَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ فِي تَقْسِيمِ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ الْأَرْضَ الَّتِي فِي وَالْبِنَاءِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدُ الْمَقْسُومِ لَهُمْ بَعْدَ تَقْسِيمِ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ الْأَرْضَ الَّتِي فِي حَصَّةِ الْآخُرِ قَائِلًا: إِنَّهَا أَرْضِي. فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ وَالْبِنَاءُ مُشْتَرَكَةً، وَأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ غَيْرُ مُشْتَرَكَةٍ.

كَذَلِكَ إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدُّ مِنْ آخَرَ شَجَرَةً، وَادَّعَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ سَاوَمَهُ عَلَىٰ ثَمَرِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ؛ فَلَا يَكُونُ هَذَا الِادِّعَاءُ دَفْعًا لِلدَّعْوَىٰ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ ثَمَرِ تِلْكَ الشَّجَرَةُ لِلْأَنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ تَكُونَ الشَّجَرَةُ لِلْمُدَّعِي وَالشَّمَرَةُ لِخِلَافِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٠٦).

الْهَادَّةُ (١١٦٤): لَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالْفَاكِهَةُ فِي تَقْسِيمِ الْأَرَاضِي وَالْمَزْرَعَةِ، مَا لَمْ يُذْكَرْ وَيُصَرَّحْ بِلَالِكَ، وَيَبْقَيَانِ مُشْتَرَكَيْنِ كَمَا كَانَا، سَوَاءً ذُكِرَ تَعْبِيرٌ عَامٌّ حِينَ الْقِسْمَةِ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. أَوْ لَمْ يُذْكَرْ.

لَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ الْمَزْرُوعُ فِي الْأَرَاضِي الْمَقْسُومَةِ وَالْفَاكِهَةُ الْمَوْجُودَةُ عَلَىٰ الْأَشْجَارِ الْمَغْرُوسَةِ فِي الْأَرَاضِي الْمَقْسُومَةِ حِينَ التَّقْسِيمِ، مَا لَمْ يُذْكُرْ وَيُصَرَّحْ بِذَلِكَ، وَيَبْقَيَانِ مُشْتَرَكَيْنِ كَمَا كَانَا، سَوَاءً ذُكِرَ تَعْبِيرٌ عَامٌّ حِينَ قِسْمَةِ الْأَرَاضِي وَالْمَزْرَعَةِ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ مُشَاوَقِهَا. أَوْ: بِجَمِيعِ مَرَافِقِها. أَوْ لَمْ يُذْكَر، أَيْ: لَا يَدْخُلَانِ فِي الْقِسْمَةِ فِي الْقِسْمَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ رَالْاَنَقِرُويُّ). أَمَّا إِذَا ذُكِرَ وَصُرِّحَ بِدُخُولِهِمَا فِي الْقِسْمَةِ؛ فَيَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّةُ الْقِسْمَةِ إِذَا قِيلَ: كُلُّ شَيْءٍ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ فِيهَا، أَوْ: مِنْهَا. كَمَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّةُ الْقِسْمَةِ إِذَا قِيلَ: كُلُّ شَيْءٍ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ فِيهَا، أَوْ: مِنْهَا. كَمَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّةُ الْقِسْمَةِ إِذَا قِيلَ: كُلُّ شَيْءٍ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ فِيهَا، أَوْ: مِنْهَا. كَمَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّةُ الْقِيلَ: كُلُّ شَيْءٍ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ فِيهَا، أَوْ: مِنْهَا. كَمَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَةُ الْكَارِ فِي الْلَالُورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ )؛ لِأَنَّهُ إِذَا ضَمَّ التَّعْمِيمَ الْمَدْكُورَ لَفْظُ مِنْ حُقُوقِهَا؛ فَالتَّعْمِيمُ الْمَدْكُورُ لَقُطْ مِنْ حُقُوقِهَا؛ فَالتَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ لَقُطْ مِنْ حُقُوقِهَا؛ فَالتَعْمِيمُ الْمَذْكُورُ يَتَخَصَّصُ وَيَكُونُ مَقْصُورًا عَلَىٰ الْحُقُوقِ فَقَطْ.

وَكَذَلِكَ لَا تَدْخُلُ الْأَمْتِعَةُ الْمَوْضُوعَةُ فِي الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الزَّرْعُ غَيْرَ

مَزْرُوعِ بَلْ كَانَ مَحْصُودًا وَمَوْضُوعًا فِي الْبَيْدِرِ، وَكَانَ الثَّمَرُ مَقْطُوفًا وَمَوْضُوعًا فِي الْأَرْضِ الْمَقْسُومَةِ؛ فَلَا يَدْخُلُ فِي تَقْسِيمِ الْأَرْضِ سَوَاءٌ قِيلَ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. أَوْ: بِجَمِيعِ مَرَافِقِهَا. أَوْ لَمْ يَقُلْ، وَسَوَاءٌ ذُكِرَتْ عِبَارَةُ: كُلُّ شَيْءِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ فِيهَا، أَوْ مِنْهَا. أَوْ لَمْ يُذْكَرْ.

الْهَادَّةُ (١١٦٥): يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ حَقَّ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ فِي الْأَرْضِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَقْسُومِ فِي كُلِّ حَالٍ، يَعْنِي فِي أَيِّ حِصَّةٍ وَقَعَ يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ صَاحِبِهَا، سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. أَوْ لَمْ يَقُلْ.

يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ حَقَّ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيل فِي الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَقْسُومِ أَيِ الْحِصَّةِ الْمُفْرَزَةِ مِنَ الْمُجَاوِرَةِ هِيَ الْمُجَاوِرَةُ لِلْمَقْسُومِ الْمُفُرَزَةِ مِنَ الْمُجَاوِرَةِ هِيَ الْمُجَاوِرَةُ لِلْمَقْسُومِ الْمُفَرَزَةِ مِنَ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ هِيَ الْمُجَاوِرَةُ لِلْمَقْسُومِ وَالْمُفَدُّ مِنَ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ هِيَ الْمَقْسُومِ وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ وَيُصَرَّحْ، وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (٢٣٢).

وَالْمُرَادُ مِنَ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ هِيَ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةُ لِلْمَقْسُومِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمَقْسُومِ، وَقَدِ احْتُرِزَ بِقَوْلِ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ. مِنْ طَرِيقِ حِصَّةٍ فِي حِصَّةٍ أُخْرَىٰ؛ لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي الْمَادَّةِ (١١٦٧).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِدَائِرَةِ الْحَرِيمِ مِنْ دَارِ كَبِيرَةٍ طَرِيقٌ مِنَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ، وَلِدَائِرَةِ الضُّيُوفِ مِنْهَا مَمَرُّ وَحَقُّ طَرِيقٍ مِنْ عَرْصَةِ زَيْدٍ، ثُمَّ قُسِّمَتْ هَذِهِ الدَّارُ فَخَرَجَتْ دَائِرَةُ الْحَرِيمِ حِصَّةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْن، وَدَائِرَةُ الضُّيُوفِ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْآخِرِ، فَيَكُونُ حَقُّ الطَّرِيقِ مِنْ عَرْصَةِ زَيْدٍ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِي الْقَيْمُوف، وَلَا يَكُونُ حَقُّ الطَّرِيقِ خَارِجًا عَنِ الْقِسْمَةِ وَمُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكِ الْأَوَّلِ.

وَعِبَارَةُ: (فِي كُلِّ حَالٍ) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هِيَ لِلتَّعْمِيمِ، وَقَدْ ذُكِرَ مَعْنَىٰ التَّعْمِيمِ فِي آخِرِ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ، يَعْنِي: فِي أَيِّ حِصَّةٍ وَقَعَ حَقُّ طَرِيقِ وَحَقُّ مَسِيلِ الْمَقْسُومِ فِي الْأَرَاضِي آخِرِ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ، يَعْنِي: فِي أَيِّ حِصَّةٍ وَقَعَ حَقُّ طَرِيقِ وَحَقُّ مَسِيلِ الْمَقْسُومِ فِي الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ، يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ ذَلِكَ الشَّرِيكِ وَمِلْكًا لَهُ، سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَة: بِجَمِيعِ الْمُجَاوِرَةِ، يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ ذَلِكَ الشَّرِيكِ وَمِلْكًا لَهُ، سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ)، وَسَوَاءٌ كَانَ حُقُوقِهَا. أَوْ لَمْ يَقُلْ (الذَّخِيرَةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْقِسْمَةِ)، وَسَوَاءٌ كَانَ

لِلْمَقْسُومِ طَرِيقٌ آخَرُ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

الْمَادَّةُ (١١٦٦): إذا شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ أَنْ تَكُونَ طَرِيقُ حِصَّةٍ، أَوْ مَسِيلُهَا فِي حِصَّةٍ أَخْرَىٰ؛ فَيُعْتَبُرُ ذَلِكَ الشَّرْطُ.

سَوَا عُكَانَ مُمْكِنًا صَرْفُهُ وَتَحْوِيلُهُ إِلَىٰ طَرَفٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، يَعْنِي يَكُونُ الطَّرِيقُ أَوِ الْمَسِيلُ الْمَذْكُورُ حَقًّا لِلْمَشْرُوطِ لَهُ (أَبُو السُّعُودِ)؛ لِأَنَّهُ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٨٣) يَجِبُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْمَذْكُورُ حَقًّا لِلْمَشْرُوطِ لَهُ (أَبُو السُّعُودِ)؛ لِأَنَّهُ حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، بَلْ تَبْقَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقُ الْإِمْكَانِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ فَسْخُ الْقِسْمَةِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، بَلْ تَبْقَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقُ وَذَلِكَ الْمَشْرُوطِ لَهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ لَوْ أَفْرَزَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ طَرِيقًا، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ جَمِيعِهِمْ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٤٣).

وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٥١) لُزُومُ إِفْرَازِ كُلِّ حِصَّةٍ عَنِ الْأُخْرَىٰ بِحَقِّ طَرِيقِهَا وَمَسِيلِهَا وَشِرْبِهَا بِدُونِ أَنْ يَكُونَ لَهَا تَعَلَّقٌ بِالْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْتُومٍ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَبْقَىٰ لِحِصَّةٍ حَقَّ طَرِيقٍ وَمَسِيلٍ فِي الْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ، حَتَّىٰ وَلَوْ كَانَ مُمْكِنًا إفْرَازُ الْحِصَصِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ مَعَ حَقِّ طَرِيقِهَا وَحَقِّ شِرْبِهَا.

الْمَادَّةُ (١١٦٧): إِذَا كَانَ لِحِصَّةِ طَرِيقٍ فِي حِصَّةٍ أُخْرَىٰ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهُ حِينَ الْقِسْمَةِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا صَرْفُهُ وَتَحْوِيلُهُ، فَيُصْرَفُ وَيُحَوَّلُ، سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. أَوْ لَمْ يُقَلْ، أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلصَّرْفِ وَالتَّحْوِيلِ إِلَىٰ طَرَفٍ آخَرَ؛ فَيُنْظُرُ: فَإِنْ قِيلَ لَمْ يُقَلْ، أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلصَّرْفِ وَالتَّحْوِيلِ إِلَىٰ طَرَفٍ آخَرَ؛ فَيُنْظُرُ: فَإِنْ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. تَدْخُلُ الطَّرِيقُ، وَإِنْ لَمْ يُذْكُرِ التَّعْبِيرُ الْعَامُّ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. تَدْخُلُ الطَّرِيقُ، وَإِنْ لَمْ يُذْكُرِ التَّعْبِيرُ الْعَامُّ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. تَدْخُلُ الطَّرِيقُ، وَإِنْ لَمْ يُذْكُرِ التَّعْبِيرُ الْعَامُّ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. تَدْخُلُ الطَّرِيقُ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرِ التَّعْبِيرُ الْعَامُّ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. تَنْفَسِخُ الْقِسْمَةُ، وَالْمَسِيلُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ عَيْنِهَا.

إِذَا كَانَ لِحِصَّةٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ طَرِيقٌ فِي حِصَّةٍ أُخْرَىٰ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاءُ تِلْكَ الطَّرِيقِ لِلْحِصَّةِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ حِينَ الْقِسْمَةِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا صَرْفُهُ وَتَحْوِيلُهُ أَيْ إِلَىٰ جِهَةٍ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُولَىٰ؛ فَيُصْرَفُ وَيُحَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ بِحِصَّةٍ، وَقَطْعُ أَسْبَابِ التَّعَلُّقِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا حُصُولُ ذَلِكَ؛ فَيُصْرَفُ وَيُحَوَّلُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ لِتَحْقِيقِ مَعْنَىٰ الْقِسْمَةِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا حُصُولُ ذَلِكَ؛ فَيُصْرَفُ وَيُحَوَّلُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ لِتَحْقِيقِ مَعْنَىٰ الْقِسْمَةِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ بِلَا شَرْطٍ، وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُولَىٰ حَقُّ مُرُودٍ فِي الْحِصَّةِ الثَّانِيَةِ (الطُّورِيُّ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٥١). أَيْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَقَبَةَ تِلْكَ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَقَبَةَ تِلْكَ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ حَقَّ الْمُرُورِ فِيهَا. (الْهِنْدِيَّةُ).

سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. أَوْ لَمْ يُقَلْ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَتْ لَهُ الْحُقُوقُ وَالْمَرَافِقُ لِلطَّرِيقِ هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ إِيجَادِ طَرِيقٍ لَهُ فِي مِلْكِهِ، فَإِذَا كَانَ شُرِطَتْ لَهُ الْحُقُوقُ وَالْمَرَافِقُ لِلطَّرِيقِ هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ إِيجَادِ طَرِيقٍ لَهُ فِي مِلْكِهِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إِيجَادُ طَرِيقٍ لَهُ فِي مِلْكِهِ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ الطَّرِيقَ مَا لَمْ يَرْضَ الشَّرِيكُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْتَحَ الطَّرِيقَ مِنْ مِلْكِهِ، وَأَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ (الْهِنْدِيَّةُ).

أُمَّا إِذَا قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ: إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ لَكَ مَعَ حَقِّ طَرِيقِهَا وَحَقِّ مَسِيلِهَا وَحَقِّ شِرْبِهَا. فَلَا تُحَوَّلُ الطَّرِيقُ وَلَا تُصْرَفُ إِلَىٰ طَرَفٍ آخَرَ، وَلَوْ كَانَ صَرْفُهَا وَتَحْوِيلُهَا مُمْكِنًا (الزَّيْلَعِيِّ فِي الْبَيْعِ بِتَعْبِيرِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا (الزَّيْلَعِيِّ فِي الْبَيْعِ بِتَعْبِيرِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا (الطُّورِيُّ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٣٥).

وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ: (إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ) مِنْ شَرْطِ إِبْقَاءِ ذَلِكَ، فَإِذَا شَرَطَ؛ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (١١٦٦)، فَتَبْقَىٰ وَلَوْ كَانَ صَرْفُهَا وَتَحْوِيلُهَا مُمْكِنًا.

قِيلَ: (إِذَا كَانَ لِحِصَّةِ طَرِيقٍ فِي حِصَّةٍ أُخْرَىٰ)؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي الْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ وَكَانَتْ فِي الْمَادَّةِ (١١٦٥). الْأُخْرَىٰ وَكَانَتْ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ، فَتَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ فِي كُلِّ حَالٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٦٥). (الْهنْدِيَّةُ).

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا صَرْفُ وَتَحْوِيلُ تِلْكَ الطَّرِيقِ لِطَرَفٍ آخَرَ، يُنْظُرُ: فَإِذَا قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا، أَوْ: مَرَافِقِهَا. بِاسْتِعْمَالِ تَعْبِيرٍ عُمُومِيٍّ؛ فَتَدْخُلُ الطَّرِيقُ فِي الْقِسْمَةِ، وَإِذَا لَمْ يُضِفْ حِينَ الْقِسْمَةِ تَعْبِيرٌ عُمُومِيٌّ، كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا. أَوْ: جَمِيعِ مَرَافِقِهَا. فَلا تَدْخُلُ الطَّرِيقُ فِي الْقِسْمَةِ، فَإِذَا كَانَ لا يُعْلَمُ الشَّرِيكُ حِينَ الْقِسْمَةِ بِأَنَّهُ لَيْسَ

لِلْحِصَّةِ طَرِيقٌ؛ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ بِالْإِجْمَاعِ (الْبَهْجَةُ وَالْهِنْدِيَّةُ)، حَيْثُ إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِسْمَةِ قَطْعُ عَلَاقَةِ الْحِصَصِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، وَأَنْ يَكُونَ سَهْمُ كُلِّ شَرِيكِ كَامِلًا لِلَالِكَ الشَّرِيكِ، فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ حُصُولُ الْمَقْصُودِ بِصَرْفِ الطَّرِيقِ لِجِهَةٍ أُخْرَىٰ؛ فَتَخْتَلُ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ فَاسِدَةً وَيَجِبُ فَسْخُهَا وَاسْتِئْنَافُ الْقِسْمَةِ لِإِزَالَةِ ضَرَرِ الإِخْتِلَافِ (مِنَحُ الْفِسْمَةُ وَتَكُونُ فَاسِدَةً وَيَجِبُ فَسْخُهَا وَاسْتِئْنَافُ الْقِسْمَةِ لِإِزَالَةِ ضَرَرِ الإِخْتِلَافِ (مِنَحُ الْغَفَّارِ). أَمَّا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ أَوْ مَسِيلٌ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَىٰ؛ فَلَا الْغَفَّارِ). أَمَّا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ أَوْ مَسِيلٌ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَىٰ؛ فَلَا الْغَفَّارِ). أَمَّا فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَىٰ أَلْمُشْتَرَىٰ وَالشِّرَاءِ هُوَ مِلْكُ الرَقَبَة وَلَا يُشْتَرَطُ الِانْتِفَاعُ مِنْهُ فِي الْحَالِ، (الطُّورِيُّ). فَلَا الْمَقْمُودَ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ هُو مِلْكُ الرَقَبَة وَلَا يُشْتَرَطُ الْانْتِفَاعُ مِنْهُ فِي الْحَالِ أَمَّا فِي الْقِسْمَةِ فَيُشْتَرَطُ الْإِنْتِفَاعُ فِي الْحَالِ، (الطُّورِيُّ).

وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً بَعْدَ الْفَسْخِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ شَرِيكُ طَرِيقٍ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ فَإِذَا تَبَيَّنَ عِنْدَ تَكْرَارِ الْقِسْمَةِ عَدَمُ إِمْكَانِ قَطْعِ طَرِيقِ حِصَّةٍ مِنْ حِصَّةٍ أُخْرَىٰ؛ فَالظَّاهِرُ أَنْ تُجْرَىٰ الْقِسْمَةُ ثَانِيَةً، وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ طَرِيقُ حِصَّةٍ فِي الْحِصَّةِ الْمُحْتَارِ)، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١١٥١ و١١٦٦).

قِيلَ فِي الشَّرْحِ: (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَنَّ لَيْسَ لِلْحِصَّةِ طَرِيقٌ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ الشَّرِيكُ بِعَدَمِ وُجُودِ طَرِيقٍ لِحِصَّتِهِ؛ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ نَافِذَةً وَلَا تُفْسَخُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ، كَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا قَبِلَ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ؛ فَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَيْبِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٤١). (الْهَنْدِيَّةُ).

وَالْمَسِيلُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ كَالطَّرِيقِ عَيْنُهَا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِحِصَّةٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَسِيلٌ فِي الْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ، وَلَمْ يُشْتَرَطُ حِينَ الْقِسْمَةِ إِبْقَاؤُهُ، فَيَحُولُ إِذَا كَانَ مُمْكِنًا تَحْوِيلُهُ إِلَىٰ طَرَفٍ آخَرَ، وَلَا يَكُونُ الْمَسِيلُ الْمَذْكُورُ دَاخِلًا فِي الْقِسْمَةِ، أَيْ لِصَاحِبِ تِلْكَ تَحْوِيلُهُ إِلَىٰ طَرَفٍ آخَرَ، وَلَا يَكُونُ الْمَسِيلُ الْمَذْكُورُ دَاخِلًا فِي الْقِسْمَةِ، أَيْ لِصَاحِبِ تِلْكَ الْحِصَّةِ سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ: بِجَمِيع حُقُوقِهَا. أَوْ لَمْ يَقُلْ.

أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ تَحْوِيلُ الْمَسِيلِ الْمَذْكُورِ لِطَرَفِ آخَرَ؛ فَيُنْظُرُ: فَإِنْ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ وَيَبْقَىٰ الْقِسْمَةِ وَيَبْقَىٰ الْقِسْمَةِ وَيَبْقَىٰ عَلَىٰ حَالِهِ، وَإِذَا لَمْ يُضَفْ تَعْبِيرٌ عُمُومِيٌّ كَهَذَا؛ فَلَا يَدْخُلُ الْمَسِيلُ فِي الْقِسْمَةِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ عَلَىٰ حَالِهِ، وَإِذَا لَمْ يُضَفْ تَعْبِيرٌ عُمُومِيٌّ كَهَذَا؛ فَلَا يَدْخُلُ الْمَسِيلُ فِي الْقِسْمَةِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرِيكُ عَالِمًا وَقْتَ التَّقْسِيمِ بِعَدَمِ وُجُودٍ مَسِيلٍ لِلْحِصَّةِ؛ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ. وَأَحْكَامُ هَذِهِ الشَّرِيكُ عَالِمًا وَقْتَ التَّقْسِيمِ بِعَدَمِ وُجُودٍ مَسِيلٍ لِلْحِصَّةِ؛ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ. وَأَحْكَامُ هَذِهِ

الْمَادَّةِ غَيْرُ مُخَالِفَةٍ لِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ (١١٤٣ و١١١٤).

الْمَادَّةُ (١١٦٨): إِذَا كَانَ لِأَحَدِ طَرِيقٌ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَرَادَ صَاحِبَا الدَّارِ تَقْسِيمَهَا؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمَا، لَكِنَّهُمَا يَتُركَانِ طَرِيقَهُ حِينَ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ حَالِهِ، وَإِذَا بَاعَ الثَّلَاثَةُ بِالِاتِّفَاقِ الدَّارِ مَعَ الطَّرِيقِ، فَإِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ مُشْتَركَةً بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ؛ فَيُقَسَّمُ وَإِذَا بَاعَ الثَّلَاثَةِ، وَإِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبِي الدَّارِ وَلِذَلِكَ الْآخِرِ حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ؛ الثَّمَنُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَإِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبِي الدَّارِ وَلِذَلِكَ الْآخِرِ حَقَّ الْمُرُورِ مَرَّةً، وَتُقَوَّمَ ثَانِيَةً خَالِيَةً عَنْ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ حَقَّهُ، وَذَلِكَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ مَرَّةً، وَتُقَوَّمَ ثَانِيَةً خَالِيَةً عَنْ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ حَقَّهُ، وَذَلِكَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ مَرَّةً، وَتُقَوَّمَ ثَانِيةً خَالِيةً عَنْ خَلِّ الْمُرُورِ وَبَاقِيهَا لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ وَبَاقِيهَا لِصَاحِبِي الدَّارِ، وَلَلْمَ اللَّذَارِ، وَلَالْمَسِيلُ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ؛ فَعَلَىٰ صَاحِبِي الدَّارِ حِينَ تَقْسِيمِهَا تَرْكُ الْمَسِيلِ عَلَىٰ حَالِهِ.

إذَا كَانَ لِأَحَدِ طَرِيقٌ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَرَادَ صَاحِبَا الدَّارِ تَقْسِيمَهَا؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ مَعْلُومًا؛ فَيَجب إعْطَاءُ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ مَعْلُومًا؛ فَيَجب إعْطَاءُ طَرِيقٍ لذلك المقدار تمامًا على الوجه المبين في الفقرة الآتية: وإذا كان غير معلوم فيلزم إعطاء طريق بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ هُوَ مِلْكُ لِصَاحِبِي الدَّارِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ حَقَّ فِيهِ، فَلَهُمَا حَقُّ تَقْسِيمِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧)، وَلَكِنَّهُمَا يَتُرُكَانِ طَرِيقَهُ عَلَىٰ حَالِهِ حِينَ الْقِسْمَةِ، أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا تَرْكُهُ، حَيْثُ إِنَّ الطَّرِيقَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكُ لِذَلِكَ الْآخَرِ؛ فَلَا يَجُوزُ إِذْخَالُهَا فِي عَلَيْهِمَا تَرْكُهُ، حَيْثُ إِنَّ الطَّرِيقَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكُ لِذَلِكَ الْآخَرِ؛ فَلَا يَجُوزُ إِذْخَالُهَا فِي الْقِسْمَةِ، حَيْثُ يُشْتَرَطُ حِينَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مِلْكًا لِلشُّرَكَاءِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَة (١١٢٥).

انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧).

وَإِذَا بَاعَ ثَلَاثَتُهُمْ - أَيْ: صَاحِبَا الدَّارِ وَصَاحِبُ الطَّرِيقِ - بِالِاتِّفَاقِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مَعَ الطَّرِيقِ، فَإِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ، أَيْ مِلْكًا لِثَلَاثَتِهِمْ؛ فَيُقَسَّمُ ثَمَنُ الطَّرِيقِ بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ، فَإِذَا كَانَتْ حِصَّتُهُمْ مَعْلُومَةً كَأَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ مَوْرُوثَةً؛ فَتُقَسَّمُ حَسْبَ حِصَصِهِمْ، ثَلَاثَتِهِمْ، فَإِذَا كَانَتْ حِصَّتُهُمْ مَعْلُومَةً كَأَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ مَوْرُوثَةً؛ فَتُقَسَّمُ حَسْبَ حِصَصِهِمْ،

وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ؛ فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ عَدَدِ الْوَرَثَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٤٣).

وَإِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ الْمَذْكُورَةُ مَوْرُوثَةً، وَحِصَّتُهُمْ مَعْلُومَةً عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَتُوفِّقَي أَحَدُ الْوَرَثِيةِ وَأَوْرَثِينَ يَكُونُ بِقَدْرِ حَقِّ أُولَئِكَ الْوَارِثِينَ يَكُونُ بِقَدْرِ حَقِّ مُورِّثِهِمُ الْوَاحِدِ فَقَطْ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ طَرِيقٌ فِي الدَّارِ الَّتِي يَمْلِكُهَا آخَرُ، وَكَانَتِ الطَّرِيقُ الْمَذْكُورَةُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَ صَاحِبِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ تُوفِّي صَاحِبُ الدَّارِ وَأَرَادَ أَوْلَادُهُ الثَّلاثَةُ مَنَاصَفَةً بَيْنَ صَاحِبِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ تُوفِّي صَاحِبُ الدَّارِ وَأَرَادَ أَوْلَادُهُ الثَّلاثَةُ تَقْسِيمَ الدَّارِ بَيْنَهُمْ فَقَسَّمُوهَا وَأَفْرَزُوا الطَّرِيقَ لَهُمْ وَلِذَلِكَ الْآخِرِ، ثُمَّ بَاعَ الْأَرْبَعَةُ الطَّرِيقَ لَهُمْ وَلِذَلِكَ الْآخِرِ، ثُمَّ بَاعَ الْأَرْبَعَةُ الطَّرِيقَ الْمُدْكُورَةَ بِالِاتِّفَاقِ، فَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ الثَّلاثَةُ نِصْفَ الثَّمَنِ، وَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ النَّصْفَ.

أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْلُومٍ أَنَّ الطَّرِيقَ مِيرَاثُ، وَأَنْكَرُوا أَيْضًا أَنَّهَا مِيرَاثُ؛ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ عَلَىٰ عَدَدِ الرُّءُوسِ، أَيْ يُقَسَّمُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ الرُّبُعَ فَقَطْ. انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٤٣). (الْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ).

قِيلَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ: (إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ غَيْرَ مُشْتَرَكَةٍ، بَلْ كَانَتْ مِلْكَهُ مُسْتَقِلًا لَهُ.

تَعْيِنُ ثَمَنِ الطَّرِيقِ: إذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الثَّلَاثَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ، وَبَاعَ ثَلَاثَتُهُمْ بِالِاتِّفَاقِ الطَّرِيقَ فَقَطْ؛ فَيَقْتَسِمُونَ الثَّمَنَ الْمُسَمَّىٰ بِنِسْبَةِ حَصَصِهِمْ، وَإِذَا لَمْ يَبِيعُوا الطَّرِيقَ مُسْتَقِلًا بَلْ بَاعُوهُ مَعَ الدَّارِ؛ فَيَأْخُذُ كُلُّ مِنْهُمْ حَقَّهُ، يَعْنِي حِصَصِهِمْ، وَإِذَا لَمْ يَبِيعُوا الطَّرِيقِ مُسْتَقِلًا بَلْ بَاعُوهُ مَعَ الدَّارِ؛ فَيَأْخُذُ كُلُّ مِنْهُمْ حَقَّهُ، يَعْنِي أَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ مَعَ الطَّرِيقِ فَلَا تُعَلِي الطَّرِيقِ فَقَطْ. الطَّرِيقِ، وَأَمَّا صَاحِبُ الطَّرِيقِ فَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنَ الطَّرِيقِ فَقَطْ.

وَتَبَيُّنُ الْأُصُولِ فِي عِلْمَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِيَ: وَذَلِكَ بِأَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ أَوَّلًا فَقَطْ، ثُمَّ تُقَوَّمَ الطَّرِيقُ فَقَطْ، وَيُقَسَّمُ حَاصِلُ الضَّرْبِ تَقَوَّمَ الطَّرِيقُ فَقَطْ، وَيَكُونُ حَارِجَ الْقِيمَتَيْنِ فِي الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ، وَيُقَسَّمُ حَاصِلُ الضَّرْبِ عَلَىٰ قِيمَةِ الدَّارِ مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ، وَإِذَا قُسِمَ حَاصِلُ الضَّرْبِ عَلَىٰ قِيمَةِ الطَّرِيقِ فَقَطْ؛ فَيكُونُ خَارِجَ الْقِسْمَةِ حِصَّةُ الطَّرِيقِ مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ؛ الضَّرْبِ عَلَىٰ قِيمَةِ الطَّرِيقِ فَقَطْ؛ فَيكُونُ خَارِجَ الْقِسْمَةِ حِصَّةُ الطَّرِيقِ مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ؛ وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَتَكُونُ حِصَّةُ الدَّارِ مِنَ الثَّمَنِ المَّمَنِ الدَّارِ فَقَطْ، أَمَّا ثَمَنُ الطَّرِيقِ فَيُقَسَّمُ

بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ.

مَثَلًا: إِذَا بِيعَتِ الدَّارُ مَعَ الطَّرِيقِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا، وَكَانَتْ قِيمَةُ الدَّارِ ثَمَانِينَ دِينَارًا فَقَطْ، وَقِيمَةُ الطَّرِيقِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ؛ فَيَكُونُ الْحِسَابُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ:

قِيمَةُ الدَّارِ مَعَ الطَّرِيقِ قِيمَةُ الدَّارِ فَقَطْ الثَّمَنُ الْمُسَمَّىٰ . ١٣٣١/٣ = ١٥٠ ٨٠ ١٣٣١ الثَّمَنُ الْمُسَمَّىٰ الدَّارُ مَعَ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ فَقَطْ الثَّمَنُ الْمُسَمَّىٰ . ١٩٠ الطَّرِيقِ فَقَطْ الثَّمَنُ الْمُسَمَّىٰ . ١٩٠ الطَّرِيقِ فَقَطْ الثَّمَنُ المُسَمَّىٰ . ١٩٠ الطَّرِيقِ عَنِي ١٥٠ - ١٩٠ اللَّمَنُ المُسَمَّىٰ . ١٩٠ اللَّمَنَ اللَّمَنَّىٰ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَّى اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمِنِيقِ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَّى اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنِيقِ اللَّمِنِيقِ اللَّمَنَّمَ اللَّمَنَّى اللَّمَنَ اللَّمَنِيقِ اللَّمَنَ اللَّمَنِيقِ اللَّمَنْ اللَّمَنِيقِ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنِيقِ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنَ اللَّمَنِ اللَّمَنِيقِ اللَّمَنْ اللَّمَنْ اللَّمَنِيقِ اللَّمَنِيقِ اللَّمَنِيقِ اللللَّمِنِيقِ اللَّمَنِيقِ اللَّمَنِيقِ اللَّمَامِ الللللَمِنْ اللْمُنْ اللَّمَامِ الللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَامِ اللَّمَ اللَّمَامِ الللللِمِنْ اللَّمَامِ اللللللِمُنْ اللَّمَامِ الللللَمُ الللللللللِمِيمِ الللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُنْ الللللللِمُ اللللللِمِيمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِ

فَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَعَ الطَّرِيقِ، وَسِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ.

وَإِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبِيِ الدَّارِ، وَكَانَ لِذَلِكَ الْآخَرِ حَقُّ مُرُورٍ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ فَقَطْ؛ فَيَأْخُذُ كُلُّ مِنْهُمْ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِ تِلْكَ الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ كَقَوْلِ الْإِمَامِ الْكَرْخِيِّ الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ كَقَوْلِ الْإِمَامِ الْكَرْخِيِّ الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ كَقَوْلِ الْإِمَامِ الْكَرْخِيِّ الطَّرِيقِ فَقَطْ؛ فَيَأْخُدُ كُلُّ مِنْهُمْ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِ تِلْكَ الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ كَقَوْلِ الْإِمَامِ الْكَرْخِيِّ اللَّذِي قَالَ: إِنَّ جَمِيعَ النَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ يَكُونُ عَائِدًا لِصَاحِبِي الدَّارِ، وَيَسْقُطُ حَقُّ صَاحِبِ الْمُرُورِ بِلَا بَدَلٍ.

وَذَلِكَ بِأَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ مَعَ الدَّارِ مَعَ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ وَحَقِّ مُرُورِهَا مَرَّةً، ثُمَّ تُقَدَّرُ ثَانِيَةً رَقَبَةُ الطَّرِيقِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ، وَتَكُونُ الْفُضُلَةُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ حَقَّ صَاحِبِ الْمُرُورِ؛ إِذْ أَنَّ قِيمَةَ الْعَرْصَةِ مَعَ حَقِّ مُرُورِ الْغَيْرِ فِيهَا قَلِيلَةٌ، وَقِيمَتَهَا بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ فِيهَا أَزْيَدُ؛ لِأَنَّ حَقَّ مُرُورِ الْغَيْرِ مِنَ الْعَرْصَةِ هُوَ عَيْبٌ فِي الْعَرْصَةِ، وَيَكُونُ بَاقِي الْفَضْلَةِ لِصَاحِبِي الدَّارِ. وَفِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ أَرْبَعُ صُورٍ:

وفِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ أَرْبَعُ صُورٍ:

١ - أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ مُسَاوِيَةً لِلشَّمَنِ الْمُسَمَّى، وَأَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا بِحَقِّ الْمُرُورِ أَقَلَ مِنْهُ.

وَذَلِكَ إِذَا بِيعَتْ عَرْصَةٌ مَعَ حَقٍّ مُرُورِهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا، وَكَانَتْ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ

بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ سِتِّينَ دِينَارًا أَيْضًا، وَقِيمَتُهَا بِحَقِّ الْمُرُورِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُور، وَلَخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا هِي فَضْلَةُ الثَّمَنِ؛ فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُور، وَتَكُونُ الْخَمْسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ دِينَارًا لِصَاحِبِ الدَّارِ.

٢- أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ أَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ، وَأَنْ تَكُون قِيمَتُهَا بِحَقِّ الْمُرُورِ مُسَاوِيَةً لِلشَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ.

مَثُلًا: إِذَا بِيعَتِ الْعَرْصَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ حَقِّ مُرُورِهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا، وَكَانَتْ قِيمَتُهَا بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ سِتِّينَ دِينَارًا؛ فَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُرُورِ سِتِّينَ دِينَارًا؛ فَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا هُوَ رُبُعُ الثَّمَانِينَ دِينَارًا؛ فَتَكُونُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا – أَيْ: رُبُعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ - لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ، وَالْخَمْسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ دِينَارًا لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ، وَتُحَلُّ الْقَاعِدَةُ الْحِسَابِيَّةُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: (٢٠× ٢٠ ÷ ٨٠ = ١٥).

٣- أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ وَقِيمَتُهَا مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ دُونَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ. مَثَلًا: أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ الْمُبَاعَةِ بِحَقِّ مُرُورِهَا سِتِينَ دِينَارًا، وَبِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ، فَالْعَشَرَةُ الدَّنَانِيرُ الَّتِي هِي الْفَرْقُ بَيْنَ خَمْسِينَ دِينَارًا، فَيَكُونُ خُمْسُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ الإثْنَا عَشَرَ دِينَارًا الْقَاعِدَةُ الْقَاعِبِ حَقِّ الْمُرُورِ، وَالثَّمَانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ الْبَاقِيَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ، وَتُحَلُّ الْقَاعِدَةُ الْحِسَابِيَّةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: (١٠ × ٢٠٠ ÷ ٥٠ = ١٢).

\$ - أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ وَمَعَ حَقِّ الْمُرُورِ أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ بِدُونِ مَثَلًا: أَنْ تُبَاعَ الْعَرْصَةُ مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ بِسِتِّينَ دِينَارًا، وَأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ تِسْعِينَ دِينَارًا، فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُو حَقِّ الْمُرُورِ تِسْعِينَ دِينَارًا، فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُو عَشْرُ الْمَاثَةِ الدِّينَارِ، فَيكُونُ عُشْرُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ أَيِ الدَّنَانِيرُ الْعَشَرَةُ حَقَّا عَشْرُ الْمُعَورة وَتُحَلُّ الْقَاعِدَةُ الْحِسَابِيَّةُ بِذَلِكَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: (١٠ × ٢٠ + ٢٠ = ٢)، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمُادَةِ (٢٤ ٢ ) أَنَّ الْمُعَامَلَةَ تَجْرِي عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الشَّمَنِ فِي الْمُتَقَرِّ قَاتِ). الْبَيْع، (التَّتَارْ خَانِيَّة فِي الْفَصْل السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّ قَاتِ).

وَالْمَسِيلُ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الَّتِي بُيِّنَتْ آنِفًا جَارِيَةٌ فِي الْمَسِيلِ، وَالْحَالُ أَنَّ فِقْرَةَ: (وَإِنْ كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبَيِ الدَّارِ) - غَيْرُ جَارِيَةٍ فِي الْمَسِيلِ، وَلِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ فِي الْفِقْرَةِ الْمَذْكُورَةِ التَّفْسِيرُ الْآتِي: يَعْنِي الْنُ كَانَ لِوَاحِدٍ حَقَّ مَسِيلٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَإِذَا قُسِّمَتِ الدَّارُ بَيْنَهُمَا، يُتْرَكُ الْمَسِيلُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كَانَ لَوَاحِدٍ حَقَّ مَسِيلٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَإِذَا قُسِّمَتِ الدَّارُ بَيْنَهُمَا، يُتْرَكُ الْمَسِيلُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْوَبْ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ بِالْاِتِّفَاقِ الدَّارِ مَعَ الْمَسِيلِ؛ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَسِيلِ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ، هَذَا إِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الْمَسِيلِ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ؛ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَسِيلِ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَعَ الْمَسِيلِ الْمَسِيلِ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ اللَّهُ مِنَ التَّمْنِ، هَذَا إِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الْمَسِيلِ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الْمَسِيلِ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ مَالَةِ فَقَطْ وَبَاعَ الْعَرْصَةَ مَعَ الْمَسِيلِ بِالْإِنَّفَاقِ عَلَىٰ الْوَجْهِ السَّالِفِ الذَّكُرِ؛ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْمَسِيلِ مَالَةِ فَقَطْ وَبَاعَ الْعَرْصَةَ مَعَ الْمَسِيلِ بِالْإِنَّفَاقِ عَلَىٰ الْوَجْهِ السَّالِفِ الذَّكُرِ؛ فَيَسْقُطُ حَقُّ صَاحِبِ الْمَسِيلِ مَجَانًا، وَلَا يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِ الْمَسِيعِ، كَمَا الْمَلِي اللَّهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَسِيلِ اللَّهُ الْمَالِةِ مَاحِبُ الْمَسِيلِ مَالَةً وَالْمَالِةِ مَا الْمَسِيلِ اللَّهُ الْمَلِيلِ اللَّهُ مَلَىٰ الْمُعِيلِ مَالَةً وَالْمَالِهُ مَا الْمَلِيلِ اللْمَلِيلِ اللَّهُ الْمُسِيلِ اللَّهُ الْمُنْ الْمَلِيلِ اللَّهُ الْمَلِيلِ اللَّهُ مَا الْمُلْمِيلِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِيلِ اللْمَلْمُ الْمُنْ الْمُسِيلِ اللْمَلْمُ الْمُلِيلُ الْمُلْمُ مُنْ الْمُلْمِلِ اللْمُلْمِيلِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمَالِ الْمُلْمُالِ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِ الْمُلْمِلِ الْمُلْمِ

كَذَلِكَ إِذَا أَوْصَىٰ أَحَدٌ لِأَحَدِ بِسُكْنَىٰ دَارٍ مُعَيَّنَةٍ، فَبَاعَ الْوَارِثُ الدَّارَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصَى بِأَمْرٍ وَإِذْنٍ مِنَ الْمُوصَىٰ لَهُ؛ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَيَسْقُطُ حَقَّ الْمُوصَىٰ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَا يَبْقَىٰ لَهُ حَقُّ السُّكْنَىٰ فِي الدَّارِ.

وَإِذَا أَبْطَلَ صَاحِبُ الْمَسِيلِ حَقَّهُ فِي الْمَسِيلِ؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَسِيلِ يَمْلِكُ حَقَّ الْمَسِيل بِدُونِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ؛ فَيَسْقُطُّ حَقُّهُ بِالْإِبْطَالِ وَالْإِسْقَاطِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ مَالِكًا لِحَقِّ الْمَسِيلِ وَلِرَقَبَةِ الْمَسِيلُ مَعًا؛ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِالْإِسْقَاطِ وَالْإِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ لَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٢٧).

إِنَّ التَّفْصِيلَاتِ الَّتِي وُعِدَ بِهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢١٦) - هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ هَذِهِ:

الْهَادَّةُ (١١٦٩): إذا كَانَ فِي سَاحَةِ دَارٍ مَنْزِلٌ لِآخَرَ، وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ يَمُرُّ مِنْ تِلْكَ السَّاحَةِ، وَأَرَادَ أَصْحَابُ الدَّارِ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَنْعُهُمْ، لَكِنْ يَتُرُكُونَ حِينَ الْقِسْمَةِ لَهُ طَرِيقًا بِقَدْرِ عَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ.

إِذَا كَانَ فِي سَاحَةِ دَارٍ مَنْزِلٌ لِآخَرَ، وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ يَمُرُّ مِنْ تِلْكَ السَّاحَةِ، أَيْ كَانَ

لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ طَرِيقٌ مِنْهَا وَأَرَادَ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَنْعُهُمْ مِنَ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (١١٩٧).

وَإِذَا أَرَادَ أَصْحَابُ الدَّارِ تَقْسِيمَ الدَّارِ؛ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ طَرِيقٌ مَعْلُومٌ وَمَحْدُودٌ فِي مَحِلِّ مُعَيَّنٍ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ؛ فَيَجِبُ تَرْكُ تِلْكَ الطَّرِيقِ كَامِلَةً لَهُ، وَلَا تُوسَّعُ إذَا كَانَتْ ضَيِّقَةً، كَمَا أَنَّهَا لَا تُضَيَّقُ إذَا كَانَتْ وَاسِعَةً.

أُمَّا إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَمَحْدُودَةٍ، أَيْ مَجْهُولَةٍ عَرْضًا وَسِعَةً؛ فَيَتُركُونَ طَرِيقًا لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِقَدْرِ عَرْضِ الْبَابِ الْمَنْزِلِ الْخَارِجِيِّ وَبِالطُّولِ الْمُنْتَهِي بِالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ (الْخَانِيَّةُ)، أَيْ أَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَجِبُ عَلَىٰ أَصْحَابِ الدَّارِ أَنْ يَتُركُوا طَرِيقًا الْأَعْظَمِ (الْخَانِيَّةُ)، أَيْ أَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَجِبُ عَلَىٰ أَصْحَابِ الدَّارِ أَنْ يَتُركُوا طَرِيقًا بِعَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ الْخَارِجِيِّ، وَبِطُولٍ يَنْتَهِي بِالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، وَلَيْسَ لَهُمْ تَرْكُ الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْخَارِجِيِّ، وَبِطُولٍ يَنْتَهِي بِالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، وَلَيْسَ لَهُمْ تَرْكُ الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْخَارِجِيِّ، وَبِطُولٍ يَنْتَهِي بِالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، وَلَيْسَ لَهُمْ تَرْكُ الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْزِلِ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ مِنْ بِلُولُ الْمَنْ عَلَى الْمُنْ عَيْ طَرِيقُ وَطُولَةَ الْعَرْضَةِ بَالْ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ الْمَنْ لِلْمُدَّعِي طَرِيقُ وَلُولَ الْمَنْ اللَّهُ الْمَالَعُ عَلَى الْمُلْمَاتِ عِي طَرِيقُ بِعَرْضِ بَالِ الدَّالِ النَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمُذَالِ الْعَرْضَةِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ مَنْزِلَانِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ؛ فَالْحُكْمُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، وَكَانَ صَاحِبَا الْمَنْزِلَيْنِ يَمُرَّانِ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ، وَكَانَ صَاحِبَا الْمَنْزِلَيْنِ يَمُرَّانِ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ، وَكَانَ صَاحِبَا الْمَنْزِلِ الْمَنْزِلِ اللَّذِي بَابُهُ أَوْسَعُ مِنْ وَأَرَادَا تَقْسِيمَهَا؛ فَيُتْرَكُ طَرِيقٌ وَاحِدٌ لِلْمَنْزِلِي بِعَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ اللَّذِي بَابُهُ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْمَنْزِلِ الْآخِر، وَلَا يُتْرَكُ لِكُلِّ مَنْزِلٍ طَرِيقٌ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ إِنَّمَا هِي لِلْمُرُور، وَيَكُفِي طَرِيقٌ وَاحِدٌ لِمَنْزِلٍ طَرِيقٌ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ إِنَّمَا هِي لِلْمُرُور، وَيَكُفِي طَرِيقٌ وَاحِدٌ لِمَنْزِلِ (التَّتَارْ خَانِيَّة فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّ قَاتِ).

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ طَرِيقًا وَاحِدَةً تَكْفِي لِمَنْزِلَيْنِ، وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا كَانَ الْمَنْزِلَانِ فِي جِهَةٍ مِنَ الْعَرْصَةِ وَالْآخَرُ فِي الْجِهَةِ الْأُخْرَىٰ، وَكَانَ غَيْرَ الْعَرْصَةِ وَالْآخَرُ فِي الْجِهَةِ الْأُخْرَىٰ، وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنِ لِصَاحِبَيْهِمَا الْمُرُورُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ؛ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ يَجِبُ إعْطَاءُ طَرِيقٍ لِصَاحِبِ مُمْكِنٍ لِصَاحِبِ عَرْضِ بَابِ مَنْزِلِهِ الْخَارِجِيِّ.

الْهَادَّةُ (١١٧٠): دَارٌ قُسِّمَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ الْمُقَسِّمَيْنِ حَائِطٌ، فَإِذَا كَانَتْ رُءُوسُ جُذُوعٍ أَحَدِ الْمُقَسَّمَيْنِ الْوَاقِعَةُ عَلَىٰ حَائِطٍ آخَرَ وَاقِعَةً رُءُوسُهَا الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَتُرْفَعُ بِلْكَ الْجُذُوعُ إِنْ شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا، وَإِلَّا فَلَا تُرْفَعُ، الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَتُرْفَعُ بِلْكَ الْجُذُوعُ إِنْ شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا، وَإِلَّا فَلَا تُرْفَعُ، وَكَذَلِكَ إِذَا قُسِّمَ عَلَىٰ صُورَةٍ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ الْوَاقِعُ بَيْنَ مُقَسِّمَيْنِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَّةٍ، وَالْجُذُوعُ الْمَوْضُوعَةُ رُءُوسُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَّةٍ أُخْرَىٰ؛ وَحَدَّهُ مَلَىٰ هَذَا الْوَجْدِ.

دَارٌ قُسِّمَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ الْمُقَسِّمَيْنِ حَائِطٌ، وَجُعِلَ هَذَا الْحَائِطُ حِينَ الْقِسْمَةِ مِلْكًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِذَا كَانَتْ رُءُوسُ جُذُوعِ أَحَدِ الْمُقَسَّمَيْنِ الْوَاقِعَةُ عَلَىٰ حَائِطِ آخَرَ وَاقِعَةً رُءُوسُهَا الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ الَّذِي كَانَ مُشْتَرَكًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَأَصْبَحَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي حِصَّةِ شَرِيكٍ وَاحِدٍ حَسْبَ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٤٦)؛ فَتُرْفَعُ بِطَلَبِ صَاحِب الْحَائِطِ إِنْ شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ مُرَاعَاةُ الشُّرُوطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَإِلَّا أَيْ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا سَوَاءٌ شُرِطَ إِبْقَاؤُهَا أَوْ سُكِتَ؛ فَلَا تُرْفَعُ وَلَوْ طَلَبَ صَاحِبُ الْحَائِطِ رَفْعَهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْجُذُوعُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِلْكًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَكَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا، أَوْ كَانَ السَّقْفُ وَالْجُذُوعُ وَالْحَائِطُ مُشْتَرَكًا، وَأَصْبَحَ الْحَائِطُ حِينَ التَّقْسِيم لِإِحْدَىٰ الْحِصَصِ وَالسَّقْفُ وَالْجُذُوعُ لِحِصَّةٍ أُخْرَىٰ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجُذُوعَ قَدْ أَصَابَتْ حِصَّةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ عَلَىٰ حَائِطٍ وَاسْتَحَقَّهَا عَلَىٰ هَذِهِ الْحَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ اسْتِنْبَاطًا)، وَإِذَا ارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْجُذُوعُ مِنْ نَفْسِهَا بِأَنِ احْتَرَقَتْ، فَهَلْ لِصَاحِبِهَا حَقُّ وَضْع غَيْرِهَا؟ وَيُقَالُ تَفَقُّهَا: إِنَّ هَذَا الْحَقُّ دَائِمِيٌّ وَلَيْسَ مُؤَقَّتًا؛ فَلِذَلِكَ لِصَاحِبهَا حَقُّ وَضْعِهَا.

وَيُفْهَمُ مِنَ الْإِيضَاحَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ عِبَارَةَ (الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ) الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ - مَجَازٌ بِعَلَاقَةِ السَّابِقَةِ كَمَا فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿وَمَاثُوا ٱلْيَنَمَى آمَوَاكُمْ ﴾ [النساء: ٢]، وَلَا يُقْصَدُ بِعِبَارَةِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ الْحَائِطُ الَّذِي يُتْرَكُ حِينَ الْقِسْمَةِ مُشْتَرَكًا لِيُسْتَعْمَلَ مُشْتَركًا يُتُعْمَلَ مُشْتَركًا

عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٦)؛ لِأَنَّ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ حَقَّ اسْتِعْمَالِهِ مُشْتَرَكًا؛ فَلَا يَكُونُ مَعْنَىٰ لِشَرْطِ الرَّفْع.

كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ جُذُوعُ أَحَدٍ مَوْضُوعَةً عَلَىٰ سُلَّمِ أَحَدٍ، فَإِذَا شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا؛ فَتُرْفَعُ، وَإِلَّا فَلا. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ نَافِذَةُ صَاحِبِ الطَّابَقِ الْعُلْوِيِّ مُطِلَّةً عَلَىٰ نَصِيبِ صَاحِبِ الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ، فَإِذَا اشْتُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ سَدُّهَا؛ فَتُسَدُّ.

وَالتَّقْسِيمُ إِلَىٰ مُقْسَمَيْنِ الْوَارِدُ ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ - لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، فَالْحُكْمُ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُقَاسَمُ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ.

كَمَا أَنَّ لَفْظَ حَائِطٍ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، فَلَوْ كَانَ بَدَلًا عَنِ الْحَائِطِ عَمُودٌ، فَالْحُكْمُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ (الْهندِيَّةُ).

وَكَذَلِكَ إِذَا قُسِّمَ عَلَىٰ صُورَةِ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ الْوَاقِعُ بَيْنَ مُقَسِّمَيْنِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَّةٍ، وَالْجُذُوعُ الْمَوْضُوعَةُ رُءُوسُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَّةٍ أُخْرَىٰ، فَحُكْمُهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

بِمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ وَبَيْنَ الْفِقْرَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ؛ فَكَانَ لَا دَاعِيَ لِتَكْرَارِهَا وَلَا فَائِدَةَ مِنَ الْقَوْلِ عَنْهَا أَنَّ الْحُكْمَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

الْهَادَّةُ (١١٧١): أَغْصَانُ الْأَشْجَارِ الْوَاقِعَةِ فِي قِسْمٍ إِذَا كَانَتْ مُدَلَّاةً عَلَىٰ الْقِسْمِ الْآخَرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ شُرِطَ قَطْعُهَا حِينَ الْقِسْمَةِ؛ فَلَا تُقْطَعُ.

أَغْصَانُ الْأَشْجَارِ الْوَاقِعَةُ فِي قِسْمٍ، أَيْ إِذَا قُسِّمَتْ عَرْصَةٌ أَوْ بُسْتَانٌ وَكَانَ يُوجَدُ فِي قِسْمٍ أَشْجَارٌ قَبْلَ الْقِسْمِ الْآخَرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُرِطَ قَطْعُهَا قِسْمٍ أَشْجَارٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ فَلَا تُقْطَعُ جَبْرًا كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْجَارَ قَدِ اسْتَحَقَّهَا مَنْ خَرَجَتْ فِي نَصِيبِهِ وَأَغْصَانُهَا عَلَىٰ هَذَا الْحَالِ (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَلِذَلِكَ فَالْأَغْصَانُ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا هُنَا لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْأَغْصَانِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١١٩٦) (الْخَانِيَّةُ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

أَمَّا إِذَا شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ قَطْعُهَا؛ فَلِصَاحِبِ الْقِسْمِ الْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَ قَطْعَ تِلْكَ الْأَغْصَانِ وَأَنْ يُفْرِغَ هَوَاءَهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٦). (الْأَنْقِرْوِيُّ).

الْهَادَّةُ (١١٧٢): إِذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ لَهَا حَقُّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقِ خَاصِّ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا وَنَافِذَةً عَلَىٰ ذَلِكَ الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمْ.

لِكُلِّ وَاحِدٍ مَالِكٍ حَقَّ الْمُرُورِ مِنْ مَحِلٍّ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا عَلَىٰ ذَلِكَ الْمَحِلِّ (الْخَيْرِيَّةُ).

فَلِذَلِكَ إِذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ لَهَا حَقُّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصِّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا وَنَافِذَةً عَلَىٰ ذَلِكَ الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمْ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ وَالنَّافِذَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنَ الْمُرُورِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمْ مِنَ الْمُرُورِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمْ مِنَ الْمُرُورِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمْ مِنَ الْمُرُورِ؛ لِأَنَّ فَتْحَ الْبَابِ فِي جِدَارِهِ تَصَرُّفٌ مِنْهُ فِي حَقِّهِ الْخَاصِّ وَغَيْرُ مُضِرِّ بِغَيْرِهِ (الطُّورِيُّ وَالْخَيْرِيَّةُ).

مَثَلًا: إذَا كَانَ لِدَارٍ وَاقِعَةٍ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ بَابٌ وَخَمْسُ نَوَافِذَ، فَتُوُفِّي صَاحِبُهَا وَوُرِّثَتْ لِأَوْلَادِهِ الْخَمْسَةِ فَقَسَّمُوهَا إِلَىٰ خَمْسِ حِصَصٍ؛ فَلِكُلِّ صَاحِبِ حِصَّةٍ فَتْحُ بَابٍ، وَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ فَيكُونُ فِي تِلْكَ الدَّارِ بَدَلًا عَنْ بَابٍ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَبُوَابٍ، كَمَا أَنَّ لِأَصْحَابِ كُلِّ حِصَّةٍ فَتْحُ سِتِّ نَوَافِذَ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَتُصْبِحُ النَّوَافِذُ ثَلَاثِينَ نَافِذَةً؛ لِأَنَّ لِأَصْحَابِ كُلِّ حِصَّةٍ فَتْحُ سِتِّ نَوَافِذَ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَتُصْبِحُ النَّوَافِذُ ثَلَاثِينَ نَافِذَةً؛ لِأَنَّ الْمُورَ مِنْ بَابٍ أَوِ الْمُرُورَ مِنْ عَشَرَةِ أَبُوابٍ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَكُونُ بِفَتْحِهِ أَبُوابًا كَثِيرةً قَدْ أَخَذَ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ فَلِذَلِكَ كَمَا لِلْمُورِّثِ أَنْ يَفْتَحَ عَلَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقِ أَبُوابًا وَنَوَافِذَ، فَلُورَتَهِ هَذَا الْحَقُّ أَيْضًا.

أُمَّا صَاحِبُ الْأَرَاضِي الَّتِي لَهَا حَقُّ الشُّرْبِ مِنْ نَهْرٍ مُشْتَرَكٍ، إِذَا تُوُفِّي وَاقْتَسَمَ وَرَثَتُهُ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ؛ فَلَيْسَ لَهُ فَتْحُ جَدْوَلٍ لِلسَّقْيِ غَيْرَ الْجَدْوَلِ السَّابِقِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ)، وَقَدْ وَضَحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٩٦).

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: (عَلَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقِ) وَلِنُبَادِرَ إلَىٰ تَوْضِيحِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ لِمَنْ يَمْلِكُ حَقَّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا آخَرَ عَلَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقِ فِي أَعْلَىٰ النَّقْطَةِ الْوَاقِعِ

فِيهَا بَابُ الدَّارِ، أَيْ فِي طَرَفِ مَدْخَلِ الطَّرِيقِ وَقَدِ اتُّفِقَ عَلَىٰ ذَلِكَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٢٨).

أَمَّا فَتْحُهُ بَابًا آخَرَ فِي أَسْفَلِ النَّقْطَةِ مِنْ بَابِ الدَّارِ، أَيْ فِي جِهَةِ مُنْتَهَىٰ الطَّرِيقِ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَعِنْدَ الْمَشَايِخِ لَهُ فَتْحُ الْبَابِ مِنْ أَسْفَلَ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَنَّ الْفَتُوىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ رَفْعَ حَائِطِ دَارِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَهُ إِنْشَاءَ الدُّخُولِ إِلَىٰ دَارِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَسْفَلِ أَوِ الْأَسْفَلِ أَو الْأَعْلَىٰ، وَلَهُ الْمُرُورَ مِنْ أَوَّلِ الْحَائِطِ إِلَىٰ آخِرِهِ لِإِصْلاحِ حَائِطِهِ وَتَعْمِيرِهِ.

وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ لَهُ فَتْحُ بَابٍ مِنْ أَسْفَلَ؛ لِأَنَّ مُرُورَهُ لِتَعْمِيرِ الْحَائِطِ هُوَ لِلضَّرُورَةِ، وَالضَّرُورَةِ، وَالضَّرُورَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، إذْ لَيْسَ لَهُ الْمُرُورُ إِلَىٰ النَّقْطَةِ السَّفْلَىٰ مِنْ بَابِ دَارِهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقَّ فَتْح بَابِ الدَّارِ.

إِنَّ أَصْحَابَ الْمُتُونِ قَدْ قَبِلُوا هَذَّا الْقَوْلَ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَحُكِمَ بِصِحَّتِهِ، كَمَا أَنَّهُ فِي الْبَهْجَةِ فِي قَبِيلِ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ، وَفِي الْفَوْلَ الْمَوْتَى الْجِنَايَاتِ، وَفِي الْخَيْرِيَّةِ فِي كَتَابِ الْجِنَايَاتِ الْجِنَايَاتِ، وَفِي الْخَيْرِيَّةِ فِي كِتَابِ الْجِيطَانِ قَدْ أَفْتَىٰ بِهِ لَجِينِ الْخَيْرِيَّةِ فِي كِتَابِ الْجِيطَانِ قَدْ أَفْتَىٰ بِهِ لَجِينِ الْخَيْرِيَّةِ فِي كِتَابِ الْمُفْتَىٰ بِهِ لِجِينِ الْمَجَلَّةِ هُوَ الْقَوْلُ النَّانِي.

أَمَّا وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَجَلَّةِ عِبَارَةُ (عَلَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقِ) بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ، فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدِ اخْتِيرَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤) (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) (١٠.

وَقَوْلُهُ: (طَرِيقٌ خَاصٌّ) لِلِاحْتِرَازِ مِنَ الْمَقْصُورَةِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَرِيقُ الْمَقْصُورَةِ
أَيِ الدَّارِ الْوَاسِعَةِ الْمُحَاطَةِ بِحَائِطٍ مِنْ حَجَرٍ مِنْ عَرْصَةِ دَارٍ أُخْرَىٰ، وَاقْتَسَمَ أَصْحَابُ
الْمَقْصُورَةِ؛ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الْحِصَصِ فَتْحُ بَابِ مِنَ الْمَقْصُورَةِ عَلَىٰ تِلْكَ الْعَرْصَةِ، بَلْ لَهُمْ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١١٦٩) طَرِيقٌ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ بِقَدْرِ عَرْضِ الْبَابِ الْخَارِجِيِّ، وَلَيْسَ لَهُمُ الْمُرُورُ مِنْ مَوْضِع آخَرَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ (الطُّورِيُّ).

قِيلَ: (لَهَا حَقُّ الْمُرُورِ)؛ لِأَنَّهَا حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢١٩) لَيْسَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصًّ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>١) واختار شيخ الإسلام أن له أن يفتح بابًا على جداره أسفل من الباب الأول أو أعلى منه وبه يفتى «هامش الأنقروي في الحيطان». وفي كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى «رد المحتار».

قَدْ أُسْنِدَ حَقُّ الْمُرُورِ لِلدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ جَمَاعَةٍ لَهُ حَقُّ الاِشْتِرَاكِ فِي طَرِيقٍ فَتْحُ بَابِ لِدَارٍ أُخْرَىٰ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ (الطُّورِيُّ).

الْهَادَّةُ (١١٧٣): إِذَا بَنَىٰ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِنَفْسِهِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ بِدُونِ إِنْنَ الْمَشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ بِدُونِ إِنْنَ الْآخَرِينَ، ثُمَّ طَلَبَ الْآخَرُونَ الْقِسْمَةَ؛ تُقَسَّمُ، فَإِنْ أَصَابَ ذَلِكَ الْبِنَاءُ حِصَّةَ بَانِيهِ فَبِهَا، وَإِنْ أَصَابَتْ حِصَّةَ الْآخَرِ؛ فَلَهُ أَنْ يُكَلِّفَ بَانِيهُ هَدْمَهُ وَرَفْعَهُ.

لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي عَرْصَةٍ مُشْتَرَكَةٍ أَنْ يُحْدِثَ بِنَاءً أَوْ أَنْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا بِلَا إذْنِ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٤٦ و ٩٦)؛ فَلِذَلِكَ إذَا بَنَىٰ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِنَفْسِهِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ الْمُقْتَرِكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ بِدُونِ إذْنِ الْآخِرِينَ، وَلَمْ يَطْلُبْ أَيُّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ التَّقْسِيمَ، وَطَلَبَ الشَّرِيكُ لِلْقِسْمَةِ بِدُونِ إذْنِ الْآخِرِينَ، وَلَمْ يَطْلُبْ أَيُّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ التَّقْسِيمَ، وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْآخِرِينَ الْآخَرُ وَلَمْ يَطْلُبُ الشَّرِيكُ مِنَ الشَّرَكَاءِ التَّقْسِيمَ، وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْآبَوِينَ وَلَمْ يَطُلُبُ الشَّرِيكُ مِنَ الشَّرَكَاءِ التَّقْسِيمَ، وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْآبَونِينَ الْعَرْصَةَ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ شَرْطُ لِلْآنَ الطَّلَبَ شَرْطُ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٩)، وَيَكُونُ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ مِلْكًا مُسْتَقِلًا لِلْبَانِي، وَلَا يَكُونُ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ مِلْكًا مُسْتَقِلًا لِلْبَانِي، وَلَا يَكُونُ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ مِلْكًا مُسْتَقِلًا لِلْبَانِي، وَلَا يَكُونُ الْمِنْ يُعْرَدِ بِنَائِهِ فِي مِلْكِ مُشْتَرَكِ.

أَمَّا إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْبَانِي أَوِ الشَّرِيكُ الْبَانِي أَوْ كِلَاهُمَا الْقِسْمَةَ؛ فَتُقَسَّمُ إِذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٩)؛ لِأَنَّهُ إِذَا رُفِعَ الْبِنَاءُ فِي هَذَا الْحَالِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَبْطُلُ حَقَّ الْبَانِي بِالْكُلِّيَّةِ، أَمَّا إِذَا قُسِّمَ فَيكُونُ قَدْ حُوفِظَ عَلَىٰ حَقِّهِ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي أَصَابَ حِصَّتَهُ (الْوَلُوالِجِيَّةِ وَيَحْيَىٰ أَفَنْدِي).

فَإِنْ أَصَابَ بِنَاءً عَلَىٰ الْقِسْمَةِ ذَلِكَ الْبِنَاءُ حِصَّةَ بَانِيه فَبِهَا، أَيْ يَكُونُ أَصَابَ الْهَدَفَ، وَإِنْ أَصَابَ حِصَّةَ الْآخَرِ؛ فَلَهُ أَنْ يُكَلِّفَ بَانِيه هَدْمَهُ وَرَفْعَهُ، وَإِذَا تَرَاضَىٰ مَعَ الْبَانِي؛ يَدْفَعُ بَدُلَ الْبِنَاءِ لِلِبَانِي وَيَمْتَلِكُ الشَّرِيكُ الْبِنَاءَ، وَإِذَا أَصَابَ بَعْضُ الْبِنَاءِ حِصَّةَ الْبَانِي وَبَعْضُهُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ؛ فَأَمْرُ الْبِنَاءِ الَّذِي يُصِيبُ الْبَانِي يَكُون عَائِدًا لَهُ.

أَمَّا الْبِنَاءُ الَّذِي يُصِيبُ جَصَّةَ الْآخَرِ فَيُهْدَمُ وَيُرْفَعُ بِطَلَبِهِ وَإِذَا لَزِمَ هَدْمُ وَرَفْعُ الْبِنَاءِ وَحَصَلَ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ نُقْصَانٌ لِلْعَرْصَةِ يَضْمَنُهُ الْبَانِي أَيْضًا، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ هَدْمُ الْبِنَاءِ مُضَرًّا بِالْعَرْصَةِ فَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ لِلِبَانِي مُسْتَحِقِّ الْقَلْعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِلْكٌ مُشْتَرَكٌ غَيْرُ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيَرْفَعُ ذَلِكَ الْبِنَاءُ بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَيُعَادُ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ إِلَىٰ حَالِهِ الْأَصْلِيِّ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٧٦).

# إيضاحُ الْقُيُودُ:

١- تَعْبِيرُ (مِلْكٍ) لَيْسَ احْتِرَازِيًّا إذْ يَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَيْضًا فِي الْأَرَاضِي
 الْأَمِيرِيَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٠٦).

٢- لِنَفْسِهِ، هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيٌّ، فَإِذَا بَنَىٰ الْبَانِي بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لِلشَّرِكَةِ أَوْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لِلشَّرِكَةِ أَوْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّةٍ مِنْ مَصْرِفِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ؛ فَهُوَ مُشْتَرِكٌ وَلِلشَّرِيكِ الْبَانِي الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّةٍ مِنْ مَصْرِفِ الْبَاغِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٩).

٣- (بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ)، هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا بَلِ اتِّفَاقِيُّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَنَىٰ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، هَإِذَا كَانَ بِلَا بَدَلٍ فَهُوَ عَارِيَّةٌ وَلِلْمُعِيرِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ الشُّرَكَاءِ لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا كَانَ بِلَا بَدَلٍ فَهُوَ عَارِيَّةٌ وَلِلْمُعِيرِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ التُجُوعَ عَنْ عَارِيَّتِهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٨٣٧) وَأَنْ يَطْلُبَ قَلْعَ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا الْإِذْنُ مُقَابِلَ التَّهْ بُوعِ فَهُو إِجَارَةٌ، وَتَجْرِي فِي ذَلِكَ الْأَحْكَامُ الْمُبَيَّنَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٣١٥).

أَمَّا إِذَا بَنَىٰ لِلشَّرِكَةِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ؛ فَيَكُونُ الْبِنَاءُ مُشْتَزَكًا وَالْبَانِي مُتَبَرِّعًا بِمَصْرِفِهِ عَلَىٰ الْبِنَاء، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمَصْرِفِ.

٤- تَعْبِيرُ (الْبِنَاءُ) لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، فَإِذَا غَرَسَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِنَفْسِهِ أَشْجَارًا فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ؛ فَالْحُكْمُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا.

# ※ ※ ※

# الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي بَيَانِ الْمُهَايَـأَةِ

بَعْدَ أَنْ فَرَغَتِ الْمَجَلَّةُ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ بَادَرَتْ إِلَىٰ بَيَانِ تَقْسِيمِ الْأَعْرَاضِ وَهِيَ الْمَنَافِعُ، وَأَخَّرَتْ ذِكْرَهَا عَنِ الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ أَصْلٌ وَالْمَنَافِعَ فَرْعٌ "نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ». الْمُهَايَأَةُ، وَتَجُوزُ قِرَاءَتُهَا الْمُهَايَاةُ بِتَبْدِيلِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

يَلْزَمُ عِلْمُ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْمُهَايَأَةِ وَهِيَ: دَلِيلُهَا وَتَعْرِيفُهَا وَشَرْطُهَا وَصِفَتُهَا وَحُكْمُهَا وَمَحِلُّهَا وَتَعْرِيفُهَا وَشَرْطُهَا وَصِفَتُهَا وَحُكْمُهَا

دَلِيلُهَا: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولُ، أَيْ أَنَّهُ ثَبَتَ جَوَازُ الْمُهَايَأَةِ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ (الدُّرَرُ والشُّرُنْبُلالِيُّ وَنَتَائِجُ الْأَفْكَارِ)، إلَّا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَتَضَمَّنُ الْأَدِلَةِ مَنْفَعَةٍ مِنْ عَيْنِ جِنْسِهَا فَيَجِبُ أَنْ لَا تَجُوزَ كَمَا وَضَحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٣٦٤)؛ لِأَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ فِي نَوْبَةِ انْتِفَاعِهِ يَنْتَفِعُ بِمِلْكِ شَرِيكِهِ، وَانْتِفَاعُهُ هَذَا عِوَضٌ عَنِ انْتِفَاعِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ بِمِلْكِهِ (الْعِنَايَةُ).

الْكِتَابُ: ﴿ لَمَا شِرْبٌ وَلَكُوْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ الشعراء: ١٥٥] الْآيةُ الْكَرِيمَةُ، أَيْ أَنَّ الإنْتِفَاعَ بَيْنَ قَوْمِ صَالِح وَبَيْنَ النَّاقَةِ بِالْمُنَاوَبَةِ، وَإِذَا لَمْ تُنْسَخْ شَرِيعَةُ الْأَوَّلِينَ فَهِي شَرِيعَةٌ لَنَا.

السُّنَّةُ: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَدْ قَسَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ فَرَكِبُوا الْجِمَالَ بِالْمُهَايَأَةِ وَالْمُنَاوَبَةِ (أَبُو السُّعُود).

(إجْمَاعُ الْأُمَّةِ): قَدْ أَجْمَعَتِ الْأَئِمَّةُ عَلَىٰ جَوَازِ الْمُهَايَأَةِ.

(الْمَعْقُولُ): إِذَا لَمْ تُجوَّز الْمُهَايَأَةُ؛ يَلْزَمُ تَعْطِيلُ بَعْضِ الْأَمْوَالِ الَّتِي خُلِقَتْ لِنَفْعِ الْبَشَرِ، أَي الْأَمْوَالِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ، وَإِسْقَاطُهَا مِنَ الاِنْتِفَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَّفِقُ الشُّرَكَاءُ عَلَىٰ الاِنْتِفَاعِ بَعْضًا؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ هُوا الّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، بعْضًا؛ فَيكُونُ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ هُوا الّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، (الطُّورِيُّ وَالْبَهْجَةُ).

(تَعْرِيفُهَا): قَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

(شَرْطُهَا): إمْكَانُ الْإِنْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٧٥).

(صِفَتُهَا): إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ، وَلَمْ يَطْلُبِ الْآخَرُ الْقِسْمَةَ، وَامْتَنَعَ عَنِ الْمُهَايَأَةِ أَيْضًا؛ تَجِبُ الْمُهَايَأَةُ.

(حُكْمُهَا): عِبَارَةٌ عَنِ الْإِفْرَازِ تَارَةً وَعَنِ الْمُبَادَلَةِ تَارَةً أُخْرَىٰ (الطُّورِيُّ). انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١١٧٨ و١١٧٨).

(مَحَلَّهَا): الْمَنَافِعُ وَلَيْسَتِ الْأَعْيَانُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٧٨). وَهَذِهِ الْمَنَافِعُ كَمَا تَكُونُ فِي الْأَعْيَانِ الْفَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ، فَلِذَلِكَ تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ الْأَعْيَانِ الْفَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ، فَلِذَلِكَ تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْبَيْتِ الْكَبِيرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، إلَّا أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ الْكَبِيرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، إلَّا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي الْبَيْتِ الصَّغِيرِ غَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا، أَمَّا الْمِلْكُ الْمُشْتَرِكُ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا، أَمَّا الْمِلْكُ الْمُشْتَرِكُ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ الْمُهَايَأَةُ وَمَانًا، أَمَّا الْمِلْكُ الْمُشْتَرِكُ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ عَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ الْمُهَايَأَةُ وَمَانًا، أَمَّا الْمِلْكُ الْمُشْتَرِكُ الْمُهَايَأَةُ وَمَانًا، كَاللَّهُ فِيهَا لَا تَتَعَيَّنُ الْمُهَايَأَةُ وَمَانًا، وَمَكَانًا.

#### تَقْسِيمُهَا:

تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ إِلَىٰ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

١ - إِمَّا أَنْ تُقَسَّمَ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا، وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١١٧٦).

٢- تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ فِي كَوْنِهَا فِي الْأَعْيَانِ الْمُتَّفِقَةِ الْمَنْفَعَةِ تَارَةً وَالْمُخْتَلِفَةِ الْمَنْفَعَةِ تَارَةً
 أُخْرَىٰ. انْظُر الْمَادَّةَ (١١٨١).

٣- تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ بِاعْتِبَارِهَا لِلاسْتِعْمَالِ مَرَّةً وَلِلاسْتِغْلَالِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١١٨٥ و١١٨٦).

٤ - تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ بِاعْتِبَارِهَا تَارَةً رِضَاءً وَتَارَةً قَضَاءً كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْقِسْمَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٨١)، وَخُصُوصُ التَّقْسِيمِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (١١٨١).

و- تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ بِاعْتِبَارِ جَرَيَانِهَا تَارَةً بَيْنَ الْمَالِكِينَ لِرَقَبَةِ الْمَالِ وَجَرَيَانِهَا تَارَةً بَيْنَ الْمَالِكِينَ لِرَقَبَةِ الْمَالِ وَجَرَيَانِهَا تَارَةً بَيْنَ الْمَالِكِينَ لِلْمَنْفَعَةِ، وَهَذَا يَكُونُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الْوَقْفُ، وَهُوَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَجْرِي فِي الْوَقْفِ، إِذَا كَانَ الْمَنْزِلُ الْمَوْقُوفُ الْمُسْكُنُوا لِسُكْنَىٰ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِهِ صَغِيرًا، وَلَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا مَنْ لَهُمْ حَقُّ السُّكْنَىٰ أَنْ يَسْكُنُوا السَّكُنَىٰ أَنْ يَسْكُنُوا اللَّارَ جَمِيعًا، فَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمُسْتَغَلَّاتِ اللَّارَ جَمِيعًا، فَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمُسْتَغَلَّاتِ اللَّهُ وَقَوْ فَهِ الْمُشْتَرَكَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ الْجَارِي التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ.

وَذَلِكَ إِذَا وَقَعَ نِزَاعٌ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي خُصُوصِ التَّصَرُّفِ، وَطَلَبَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ؛ فَالْقَاضِي لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ عَدَمِ رِضَاءِ ذَلِكَ الشَّرِيكِ، وَيَأْمُرُ بِرَأْيِ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَوُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَوْقَافِ يَجِبُ انْضِمَامُ رَأْيِ الْمُتَولِّي بِالتَّصَرُّفِ مُهَايَأَةً، أَيْ أَنَّهُ لِلُزُومِ الْمُهَايَأَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَوْقَافِ يَجِبُ انْضِمَامُ رَأْيِ الْمُتَولِّي بِالتَّرَاضِي بِدُونِ رَأْيِ الْمُتَولِّي - فَهِي غَيْرُ الشُّرَكَاءِ بِالتَّرَاضِي بِدُونِ رَأْيِ الْمُتَولِّي - فَهِي غَيْرُ الشُّرَكَاءِ بِالتَّرَاضِي بِدُونِ رَأْيِ الْمُتَولِّي - فَهِي غَيْرُ الشُّرَكَاءِ بِالتَّرَاضِي بِدُونِ رَأْيِ الْمُتَولِّي - فَهِي غَيْرُ لَلْمُهَايَأَةُ الَّذِي مِنَ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ شَرِيكُهُ (١). لَازْمَةٍ، فَلِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ شَرِيكُهُ (١).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لِلْمُتَصَرِّفِينَ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ إِجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ بِالتَّرَاضِي زَمَانًا أَوْ مَكَانًا، إلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ لَازِمَةً وَلِكُلِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ الرُّجُوعُ عَنْهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ، وَلَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ قَضَاءً فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ إِجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ فِي الْمَأْجُورِ، وَذَلِكَ إِذَا اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ دَارًا بِالْإَشْتِرَاكِ وَكَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِسُكْنَاهُمَا مَعًا؛ فَلَهُمَا الْمُهَايَأَةُ بِالتَّرَاضِي، وَلَكِنْ لَا تَكُونُ هَارِ إِلاَشْتِرَاكِ وَكَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِسُكْنَاهُمَا مَعًا؛ فَلَهُمَا الْمُهَايَأَةُ بِالتَّرَاضِي، وَلَكِنْ لَا تَكُونُ هَارِ إِلاَ شَيْرَاكِ وَكَانَتْ عَيْرَ قَابِلَةٍ لِسُخُهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (التَّنْقِيحُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَكَذَلِكَ تَصِعُ الْمُهَايَأَةُ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَالِكِ، وَذَلِكَ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حِصَّةً شَائِعةً مِنْ عَقَارٍ، (أَيْ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَوَّلًا جَمِيعَ الدَّارِ، ثُمَّ فَسَخَ الْإِجَارَةَ فِي النِّصْفِ الْعَائِدِ إلَىٰ مِنْ عَقَارٍ، (أَيْ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَوَّلًا جَمِيعَ الدَّارِ، ثُمَّ فَسَخَ الْإِجَارَةَ فِي النِّصْفِ الْعَائِدِ إلَىٰ الشَّرِيكِ، فَبَقِيَتِ الْإِجَارَةُ شَائِعَةً)، وتَهَايَأَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْمَالِكِ، فَالْمُهَايَأَةُ صَحِيحَةٌ إلَّا الشَّرِيكِ، فَالْمُهَايَأَةُ صَحِيحَةٌ إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ قَضَاءً، إذْ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ الْمَذْكُورَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرِ (التَّنْقِيحُ بِزِيَادَةٍ).

قَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (٤٣٠) أَنَّهُ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ رِضَاءً بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَالْمَالِكِ، وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) قد صدرت إرادة سنية بإجراء المهايأة في أوقاف الإجارتين في غرة شعبان سنة ١٢٩٦.

هَلْ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيتَيْنِ بِحُكْمِ الْقَاضِي؟

1- هَلْ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَأْجِرِ بِحُكْمِ الْقَاضِي. مَثَلًا: إِذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الدُّكَانَ الصَّغِيرَةَ الْمُشْتَرَكَةَ الْغَيْرَ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخِرِ لِأَجْنَبِيِّ، الشَّرِيكُ النَّرِيكُ النَّرِيكُ النَّرِيكُ النَّرَدَةُ حِصَّتِهِ خَاصَّةً، وَإِذَا اسْتَرَدَّ وَأَرَادَ الشَّرِيكُ النَّيْرِيكُ الْمُؤَجِّرِ اسْتِرْدَادَ حِصَّتِهِ؛ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِرْدَادُ حِصَّتِهِ خَاصَّةً، وَإِذَا اسْتَرَدَّ وَأَرَادَ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرِ اللَّي الْمُدَّعِي حِصَّتِهِ الْمُؤَجِّرِ إِلَى الْمُدَّعِي الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ مِمَّا لَا يُوَافِقُ الْعَدَالَةَ وَيَخِلُّ بِحَقِّ تَصَرُّفِهِ فِي حِصَّتِهِ الْمَشْرُوعَةِ. الشَّرِيكِ الْمُشُرُوعَةِ.

٢ - هَلْ تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ قَضَاءً بَيْنَ مُسْتَأْجِرَيْنِ اثْنَيْنِ، وَذَلِكَ لَوِ اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ دُكَّانًا وَلَمْ
 يَتَّفِقَا عَلَىٰ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، فَإِذَا سُدَّتِ الدُّكَّانُ؛ يَتَضَرَّرُ كِلَاهُمَا، وَإِذَا أَذِنَ لِأَحَدِهِمَا بِالإِنْتِفَاعِ
 وَحَرَمَ الْآخَرُ فَيَكُونُ قَدْ أَضَرَّ وَظَلَمَ ذَلِكَ الْآخَرَ.

إِنَّ مُفْتِي دِمِشْقَ الْأَسْبَقَ مَحْمُودَ حَمْزَةَ أَفَنْدِي - عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي - الَّذِي تَدُلُّ تَالِيفُهُ النَّفِيسَةُ الْفَقْهِيَّةُ عَلَىٰ تَبَحُّرِهِ فِي عِلْمِ الْفَقْهِ - قَدْ ذَكَرَ فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ (كَشْفُ الْمَسْتُورِ عَنْ صِحَّةِ الْمُهَايَأَةِ فِي الْمَأْجُورِ) جَوَازَ الْمُهَايَأَةِ قَضَاءً بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ، وَأَوْرَدَ مَسَائِلَ عَدِيدَةً مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ دَلِيلًا عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَالَ: تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ جَبْرًا فِي الْمَأْجُورِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي التَتَارْخَانِيَّة أَنَّ مُهَايَأَةَ الْمُسْتَأْجِرِينَ صَحِيحَةٌ إِلَّا أَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْمَأْجُورُ غَيْرَ مُسَاعِدٍ لِانْتِفَاعِ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ أَثْنَاءَ انْتِفَاعِ كَانَ الْمَأْجُورُ غَيْرَ مُسَاعِدٍ لِانْتِفَاعِ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ أَثْنَاءَ انْتِفَاعِ الْمُسَعَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُجْبَرُ فِيهَا عَلَىٰ قِسْمَةِ الْاَعْيَانِ لَا يُجْبَرُ فِيهَا عَلَىٰ قِسْمَةِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْبَرُ فِيهَا عَلَىٰ قِسْمَةِ الْمَهَايَأَةِ فِي الْأَعْيَانِ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْمَائِعِ فِي الْمُهَايَأَةَ فِي الْمُهَايَأَةَ فِي الْمُهَايَأَة فِي الْمُهَايَة فِي الْمُهَايَأَة فِي الْمُهَايَأَة فِي الْمُهَايَة مُهُ إِلَّهُ الْمُهَايَأَة فِي الْمُهَايَة وَلِي الْمُلَكِ. انْتَهَى مُلَحَمُهُ عَلَى السَّاوِية وَلَوْمُ وَالْمُهَايَة وَلِي الْمُهَايَاقُومِ الْمُعَالِقُومِ الْمُعَالِقِيقَا مِلْكِ الْمُعَالِقُهُ الْمُهَايَة وَلَيْنَا السَّاعِيْقُ الْمُعَالِقُومِ الْمُعَالِقُومِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْمَالُولِ الْ

وَإِيضَاحَاتُ الْفِقْهِ الْمَذْكُورِ جَدِيرَةٌ بِالْقَبُولِ، فَعَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَانُوتٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَجَّرَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ لِأَجْنَبِيِّ، وَفَسَخَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْإِجَارَةَ فِي حِصَّتِهِ وَطَلَبَ اسْتِرْدَادَهَا، فَبِمَا أَنَّ هَذَا الِاسْتِرْدَادَ مُبْطِلٌ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ فَأَصْبَحَ غَيْرَ وَطَلَبَ اسْتِرْدَادَهُا، فَبِمَا أَنَّ هَذَا الْإِسْتِرْدَادَ مُبْطِلٌ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ فَأَصْبَحَ غَيْرَ قَابِلِ الْإِنْفَاذِ؛ فَيَجِبُ قَطْعُ النِّزَاعِ بِإِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ الْجَبْرِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَ هَذَا الْمُدَّعِي.

# الْمَادَّةُ (١١٧٤): الْمُهَايَأَةُ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مُبَادَلَةُ مَعْنَىٰ وَلَيْسَتْ إِفْرَازًا مِنْ كُلِّ وَجْهِ؛ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ لَا تَجْرِي فِي الْمِثْلِيَّاتِ كَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ (الطُّورِيُّ).

أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ فِي حَقِّ الْمُهَايَأَةِ:

فِي الْمُهَايَأَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَةُ بِطَرِيقِ الْقِسْمَةِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ بِطَرِيقِ الْإِعَارَةِ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ.

وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ ذَكَرَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ؛ فَيَظْهَرُ أَنَّهَا قَدِ اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ (عَبْدُ الْحَلِيمِ)، وَسَبَبُ الإِخْتِيَارِ هُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْمُهَايَأَةُ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ، فَتَتَضَمَّنُ مُبَادَلَةَ الْمَنْفَعَةِ قَصْدًا وَنَسِيئةً بِجِنْسِهَا وَهُو غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِذَا كَانَتْ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ، فَتَتَضَمَّنُ مُبَادَلَةَ الْمَنْفَعَةِ قَصْدًا وَنَسِيئةً بِجِنْسِهَا وَهُو غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِذَا كَانَتْ بِطَرِيقَةِ الْعَارِيَّةِ فَالْعَارِيَّةُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِم، وَلِلطَّرَفَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَا الرُّجُوعُ عَنْهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَنِ الْمُهَايَأَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٩٩٠).

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُهَايَأَةُ عِبَارَةً عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ؛ فَتَكُونُ مِنْ وَجْهٍ مُبَادَلَةً وَمِنْ وَجْهٍ إِفْرَازًا - كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ -، وَذَلِكَ إِذَا هُويِئَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ فَالشَّرِيكُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي قِسْمَتِهِ دَائِرَةُ الضَّيُوفِ مَثَلًا مَالِكٌ أَسَاسًا لِنِصْفِ مَنْفَعَتِهَا، وَالْمُهَايَأَةُ بِهَذَا الإعْتِبَارِ إِفْرَازُ، أَمَّا نِصْفُهَا الْآخَرُ فَيَكُونُ قَدْ أَخَذَهُ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعَتِهِ فِي الْقِسْمِ الْآخَرِ وَهِي دَائِرَةُ الْحَرِيمِ، وَالْمُهَايَأَةُ بِهَذَا الإعْتِبَارِ مُبَادَلَةٌ كَمَا أَنَّ لِلشَّرِيكِ الَّذِي تُصِيبُ حِصَّتَهُ دَائِرَةُ الْحَرِيمِ كَانَ مَالِكًا لِنِصْفِ مَنْفَعَةِ تِلْكَ الدَّائِرَةِ، وَبِهَذَا الإعْتِبَارِ فَالمُهَايَأَةُ إِفْرَازٌ.

سُؤَالٌ: إِذَا اعْتُبِرَتِ الْمُهَايَأَةُ مُبَادَلَةً فَهِيَ تَتَضَمَّنُ مُبَادَلَةَ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ؟.

الْجَوَابُ: إِنَّ هَذَا التَّضَمُّنَ غَيْرُ مَقْصُودٍ، بَلْ هُوَ ضِمْنِيٌّ – أَيْ: وَاقِعٌ ضِمْنَ الْإِفْرَازِ – فَهُوَ جَائِزٌ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٥٤).

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُهَايَأَةُ وَاقِعَةً فِي الْأَمْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ؛ فَتُعْتَبُرُ مُبَادَلَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛

فَلِذَلِكَ لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ قَضَاءً فِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٣٥).

وَذَلِكَ إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ وَدَارٌ مُشْتَرِكَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَالْمُهَايَأَةُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَسْكُنُ الدَّارَ وَالْآخَرَ يَسْتَعْمِلُ الْحَيَوَانَ - جَائِزَةٌ رِضَاءً وَغَيْرُ جَائِزَةٍ قَضَاءً (الطُّورِيُّ) انْظُرِ الْمَادَّةُ (١١٨١).

مَنَافِعُ: وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ مَنَافِعَ أَنَّ مَحِلَّ الْمُهَايَأَةِ غَيْرُ الْأَعْيَانِ وَبِهَذَا التَّعْبِيرِ تَحْصُلُ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ حُكْمِ الْمَادَّةِ (١١٨٧). (الْبَدَائِعُ).

خُلاصة مسائِلِ الْمُهاياَةِ:

تَتَلَخُّصُ مَسَائِلُ الْمُهَايِأَةِ فِي سِتِّ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الْمُهَايَأَةُ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوِ الْمَخْزَنِ الْمُشْتَرَكِ هِيَ بِأَنْ يَسْكُنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ، أَوْ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا الشَّرِيكَيْنِ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ، أَوْ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا سَنَةً وَأَنْ يَسْكُنَ الْآخَرُ السَّنَةَ الْأُخْرَىٰ، وَالْمُهَايَأَةُ فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْمُهَايَأَةُ فِي الدَّارَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ أَوِ الْحَانُوتَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ هِيَ بِأَنْ يَسْكُنَ الْآخَرُ فِي الدَّارِ أَوِ الْحَانُوتِ الْآخَرِ، يَسْكُنَ الْآخَرُ فِي الدَّارِ أَوِ الْحَانُوتِ الْآخَرِ، وَالْمُهَايَأَةُ فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ هِيَ هَكَذَا أَيْضًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْمُهَايَأَةُ فِي غَلَّةِ الدَّارِ أَوِ الْحَانُوتِ أَوِ الْأَرْضِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٨١). الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الْمُهَايَأَةُ فِي غَلَّةِ الدَّارَيْنِ أَوِ الْحَانُوتَيْنِ أَوِ الْأَرْضَيْنِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٨٦). الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ حَيَوَانٍ مُشْتَرَكٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٧٧).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ حَيَوَانَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الْمَذْكُورَةَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١١٧٥): لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، بَلْ تَجْرِي فِي الْقِيَمِيَّاتِ، حَتَّىٰ يُمْكِنَ الْهَايْقَاعُ بِهَا حَالَ بَقَاءِ عَيْنِهَا.

لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، أَيْ: لَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ،

وَلَا يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا.

مَثَلًا: لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي عَشْرِ كَيْلَاتِ حِنْطَةً، إذْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْحِنْطَةِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَىٰ حَالِهَا، بَلْ إِنَّ الْمُهَايَأَةَ تَجْرِي فِي الْقِيَمِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ وَتَصِحُّ حَتَّىٰ يُمْكِنَ الْاِنْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا، كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالدَّارِ وَالْمَخْزَنِ وَالْحَمَّامِ وَالْمَقْهَىٰ.

الْهَادَّةُ (١١٧٦): الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ، الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا، كَهَا لَوْ تَهَايَأ اثْنَانِ عَلَىٰ أَحَدِ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا سَنَةً وَالْآخَرُ سَنَةً أُخْرَىٰ، أَوْ عَلَىٰ سُكُنَىٰ أَحَدِ صَاحِبَي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَنْ يَرْزَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا الْنَوْعُ النَّانِ فِي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَنْ يَرْزَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا الْآخَرِ، أَوِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي قِسْمِ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي اللَّانِينِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي قِسْمِ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الشَّفْلِيِّ، أَوْ فِي الدَّارِيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي اللَّالَرِيْنِ الْمُشْتَرِكَةِ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي اللَّالَرِيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَالِحَدُومِ وَالْآخَرُ فِي اللَّالِيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَالْآخَرُ فِي اللَّالِيْ وَالْآخَرُ فِي اللَّالِيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأَخْرَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأَخْرَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةً مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأَخْرَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةً مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأَخْرَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةً مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأَحْرَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةً مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأَنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةً مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأَنْ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةً مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأَنْ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَولِي عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَامِي اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعُلُولُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعُلَولِي عَلَى اللْعَلَامِ الْعَلَىٰ اللْعُلُولُ عَلَىٰ اللْعُلَامِ عَلَىٰ اللْعُلُولُ وَالْعَلَامُ الْعُلُولُولُ الْعُلْعُ الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُولُ وَال

## الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ:

النّوعُ الْأَوّلُ: الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا كَالْمُهَايَأَةِ فِي الدَّابَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ، أَيْ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وَالإِنْقِسَامَ، وَبِالْمُهَايَأَةِ فِيهِمَا بِهَذَا النَّوْعِ يَتَعَيَّنُ الإِنْتِفَاعُ، يَعْنِي: إِذَا كَانَ بَيْتٌ صَغِيرٌ لَا يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ إِذَا قُسِّمَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ إِذَا قُسِّمَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ إِذَا قُسِّمَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ إِللَّهُ وَمَانًا، أَمَّا الْمَالُ الْقَابِلُ لِلتَّقْسِمِ فَحَيْثُ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ مُهَايَأَةً، كَمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِاللَّمُهَايَأَةِ زَمَانًا الْإِنْتِفَاعُ بِاللَّمُهَايَأَةِ وَمَانًا كَالَّالِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ صُورٍ: كَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِالْأَمْوَالِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ صُورٍ: كَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِالْأَمْوَالِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ صُورٍ:

- (١) يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِالدَّارِ الْكَبِيرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِتَقْسِيمِهَا.
- (٢) كَمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ مُهَايَأَتُهَا مَكَانًا، بِأَخْذِ أَحَدِهِمَا دَائِرَةَ الضُّيُوفِ وَالْآخَرِ دَائِرَةَ الْحَرِيمِ.
- (٣) وَتُمْكِنُ مُهَايَأَتُهَا زَمَانًا بِأَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الدَّارِ سَنَةً وَاحِدَةً، وَيَسْكُنَ الْآخَرُ السَّنَةَ الْأُخْرَىٰ.

كَمَا لَوْ تَهَايَأَ اثْنَانِ عَلَىٰ أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا سَنَةً وَأَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا الْآخِرُ سَنَةً أَوْ أَنْ يُؤْرَعَهَا الْأَرْضِ الْمُشَاوَبَةِ هَذَا سَنَةً وَالْآخَرُ سَنَةً أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَهَا، وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَفِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا أَيْضًا.

النُّوعُ الثَّانِي: الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا، وَتُوضَّحُ هَذِهِ الْمُهَايَأَةُ بِالْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ:

كَمَا لَوْ تَهَايَاً اثْنَانِ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَىٰ أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا، وَأَنْ يَزْرَعَ الْآخَرُ أَوْ يُقِ اللَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا وَأَنْ يَزْرَعَ الْآخَرُ الْقِسْمَ الْآخَرَ، أَوْ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فَوْقَانِيَّهَا وَالْآخَرُ تَحْتَانِيَّهَا، أَوْ فِي قِسْمًا مِنْهَا وَالْآخَرُ الْقِسْمَ الْآخَرَ، أَوْ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فَوْقَانِيَّهَا وَالْآخَرُ فِي الْأُخْرَىٰ، أَوْ أَنْ اللَّهُ اللْمُشْتِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُشْتِلُ اللْمُسْتَالِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

يُوجَدُ بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَبَيْنَ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا فَرْقٌ، كَمَا أَنَّهُ يُوجَدُ مَسْأَلَةٌ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذَا الْفَرْقِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا أَعْدَلُ مِنَ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا؛ إِذْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّركَاءِ يَنْتَفِعُ بِهَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، أَمَّا الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فَهِيَ أَكْمَلُ مِنَ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا، بِسَبَبِ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ بِجَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَبِمَا أَنَّهُ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْمُهَايَأَةِ مِنْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَالْكَمَالِ، فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مَالٍ مُشْتَركٍ - قَابِل لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا - الْمُهَايَأَةَ زَمَانًا، وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا، يَعْنِي لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ مُهَايَأَةَ الدَّارِ قَائِلًا: أَسْكُنُ فِي جِهَةِ الزُّقَاقِ، وَيَسْكُنُ شَرِيكِي فِي جِهَةِ الْجُنَيْنَةِ. وَطَلَبَ الْآخَرُ أَنْ يَسْكُنَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ سَنَةً، وَيَسْكُنَ الشَّرِيكُ الثَّانِي سَنَةً أُخْرَىٰ، فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الطَّرَفَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْمُهَايَأَةِ مُخْتَلِفَانِ مِنْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَالْكَمَالِ؛ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْقَاضِي تَرْجِيحَ ادِّعَاءِ طَرَفٍ عَنِ ادِّعَاءِ الطَّرَفِ الْآخَرِ؛ فَلِذَلِكَ لَزِمَ اتِّفَاقُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ نَوْع مِنْ نَوْعَيِ الْمُهَايَأَةِ، فَإِذَا اتَّفَقَ الشُّرِيكَانِ عَلَىٰ نَوْع مِنْ نَوْعَي الْمُهَايَأَةِ؛ فَيُجْرِي الْقَاضِي الْقُرْعَةَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّن فِي الْمَادَّةِ (١١٨٠). (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَأَصَرَّ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا، وَأَصَرَّ الْآخَرُ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مَكَانًا؛ فَتُلاحَظُ الصُّورُ الْآتِيَةُ:

- ١ أَنْ يُجْبَرَا عَلَىٰ الِاتِّفَاقِ بِتَضْيِيقِهِمَا بِالْحَبْسِ.
  - ٢- أَنْ يُجْبَرَا عَلَىٰ تَأْجِيرِ الْعَقَارِ لِأَجْنَبِيِّ.
    - ٣- أَنْ يُجْبَرَا عَلَىٰ بَيْعِهِ بِالْإِنِّفَاقِ لِآخَرَ.
- ٤ أَنْ يَجْعَلَ الْقَاضِي مُخْتَارًا فِي إِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا أَوْ زَمَانًا.

فَالصُّورُ الثَّلَاثُ الْأُولَىٰ غَيْرُ جَائِزَةٍ، كَمَا أَنَّ الصُّورَةَ الرَّابِعَةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ التَّرْجِيحَ بِلَا مُرَجَّحٍ، وَقَدِ اسْتَنْبُطَ الْمَرْحُومُ مَحْمُودُ حَمْزَةَ أَفَنْدِي مِنَ الْكُتُبِ الْتَوْجِبُ التَّرْجِيحَ بِلَا مُرَجَّحٍ، وَقَدِ اسْتَنْبُطَ الْمَرْحُومُ مَحْمُودُ حَمْزَةَ أَفَنْدِي مِنَ الْكُتُبِ الْفُهَايَأَةِ مَكَانًا، الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا تَعَنَّتَ الشَّرِيكَانِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ فَلَا يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ رَمَانًا. لَكِنَّهُ يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا.

وَإِذَا اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ مُدَّةِ الْمُهَايَأَةِ، يَعْنِي إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَةُ سَنَةً بِسَنَةٍ، وَطَلَبَ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَاخْتَلَفَا؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ سَنَةً بِسَنَةٍ، وَطَلَبَ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَاخْتَلَفَا؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ مُفُوّضُ لِرَأْيِ الْقَاضِي، وَلَا يَأْمُرُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ، وَلَكِنْ إِذَا قِيلَ أَنَّ ادِّعَاءَ الْمُدَّعِي مُدَّةً أَقَلَ (إِذَا لَمْ تَكُنْ مُوجِبَةً لِضَرَرِ الْآخَرِ) - هِي مُرَجَّحَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ فِي الْوُصُولِ الْمُدَّعِي مُدَّةً أَقَلَ (إِذَا لَمْ تَكُنْ مُوجِبَةً لِضَرَرِ الْآخَرِ) - هِي مُرَجَّحَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْحَقِّ. فَهُو قَوْلٌ وَجِيهٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَفِي الْمُهَايَأَةِ عَلَىٰ أَقَلِّ الْمُدَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ عَلَىٰ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَذَلِكَ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرِكَاءِ مُهَايَأَةَ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ مِنْ أُسْبُوعٍ لِأُسْبُوعٍ، وَجَرَتِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّركَاءِ مُهَايَأَةُ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ مِنْ أُسْبُوعٍ لِأُسْبُوعٍ، وَجَرَتِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَيَقْتَضِي نَقْلَ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَشْيَاءِ التِّجَارِيَّةِ مِنْ مَحِلًّ لِآخَرَ فِي أُسْبُوعٍ، وَالْمُشْكِلَاتُ هَذَا الْوَجْهِ، فَيقْتَضِي نَقْلَ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَشْيَاءِ التِّجَارِيَّةِ مِنْ مَحِلًّ لِآخَرَ فِي أُسْبُوعٍ، وَالْمُشْكِلَاتُ فِي ذَلِكَ وَاضِحَةٌ، كَمَا أَنَّ نَقْلَ التَّاجِرِ مِنْ حَانُوتِهِ بَعْدَ أَنْ تَعَوَّدَ عَلَيْهِ زَبَائِنُهُ إِلَىٰ حَانُوتٍ آخَرَ - يُوتِهِ بَعْدَ أَنْ تَعَوَّدَ عَلَيْهِ زَبَائِنُهُ إِلَىٰ حَانُوتٍ آخَرَ - يُوتِهِ بَعْدَ أَنْ تَعَوَّدَ عَلَيْهِ زَبَائِنُهُ إِلَىٰ حَانُوتٍ آخَرَ - يُوتِهِ بَعْدَ أَنْ تَعَوَّدَ عَلَيْهِ زَبَائِنُهُ إِلَىٰ حَانُوتٍ آخَرَ لَى اللّهَ عَلَى التَّاجِرِ مِنْ حَانُوتِهِ بَعْدَ أَنْ تَعَوَّدَ عَلَيْهِ زَبَائِنُهُ إِلَىٰ حَانُوتٍ آخَرَ اللّهُ عَلَالَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ الْحَارَةِ.

وَقَدْ قَالَ الْمَرْحُومُ مَحْمُودُ حَمْزَةَ أَفَنْدِي: إِنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ مُفَوَّضٌ لِأَمْرِ الْقَاضِي إِنْ شَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَىٰ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سَنَةٍ إِلَىٰ سَنَةٍ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَالْقَاضِي يَنْظُرُ فِي الْمُلَاحَظَاتِ السَّالِفَةِ الذِّكْرُ وَيُعَيِّنُ مُدَّةَ الْمُهَايَأَةِ عَلَىٰ ضَوْئِهَا.

وَالْأَمْوَالُ بِاعْتِبَارِ قَابِلِيَّتِهَا لِلْمُهَايَأَةِ عَلَى صِنْفَيْنِ:

الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: الْأَمْوَالُ الْقَابِلَةُ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا كَالْأَمْوَالِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي أَمْثِلَةِ

الْمَجَلَّةِ الْمَارَّةِ الذِّكْرُ.

الصِّنْفُ الثَّانِي: الْأَمْوَالُ الْقَابِلَةُ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا فَقَطْ كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ وَالْخَيوانِ الْوَاحِدِ.

الْمَادَّةُ (١١٧٧): كَمَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِهِ بِالْمُنَاوَبَةِ، تَجُوزُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا وَالْآخَرُ الْآخَرَ.

كَمَا تَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا رِضَاءً أَوْ قَضَاءً فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرِكِ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِهِ بِالْمُنَاوَبَةِ، بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَنَةً بِتَحْمِيلِهِ عَلَىٰ اللَّحْمَالَ أَوْ رُكُوبِهِ، تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْأَحْمَالَ أَوْ رُكُوبِهِ، تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَعِ الرَّكُوبِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَالْهِنْدِيَّةُ)، أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا وَالْآخِرُ الْمُهَايَأَةُ رِضَاءً سَوَاءً فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ أَوْ فِي حَيَوانَيْنِ عَلَىٰ وَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ رِضَاءً سَوَاءً فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ أَوْ فِي حَيَوانَيْنِ عَلَىٰ وَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَجُوزُ قَضَاءً؛ لِأَنَّ الرُّكُوبِ مُتَفَاوِتُ بِتَفَاوُتِ الرَّاكِبِينَ، فَلَا تَتَحَقَّقُ التَسْوِيةُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْجَبُرُ عَلَيْهَا، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِيْنِ فَكَمَا تَجُوزُ وَضَاءً تَجُوزُ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ كَمَا وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْجَبُرُ عَلَيْهَا، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِيْنِ فَكَمَا تَجُوزُ وَسْمَةُ الْمَنَافِعِ فِيهِمَا. (الْهِدَايَةُ). جَازَتْ قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ فِي الْحَيَوانَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَجُوزَ قِسْمَةُ الْمَنَافِع فِيهِمَا. (الْهِدَايَةُ).

وَلَا يُوجَدُّ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَيْدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ تَرْجِيحٍ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدِ اخْتِيرَ قَوْلُ الْإِمَامَيْنِ الْمَادَّةِ الْمَادَّةُ عَلَىٰ قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. الْإِمَامَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. إِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَىٰ قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. إِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةُ تَحْتُوي عَلَى فِقْرَتَيْن:

الْفِقْرَةُ الْأُولَىٰ: جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْحَيوَانِ الْمُشْتَرَكِ الْوَاحِدِ بِالْمُنَاوَبَةِ، وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٨٣).

الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ: جَوَازُ الْمُهَايَأَةِ فِي الْحَيَوَانَيْنِ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَحَدَهُمَا، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَحَدَهُمَا، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْحَيَوَانَ الْآخَرَ، وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (١١٨١)، وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ إِنْيَانِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مَثَلًا لِلْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

وَيُحْتَرَزُ بِقَيْدٍ (عَلَىٰ اسْتِعْمَالِهِ) الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنَ الْمُهَايَأَةِ عَلَىٰ اسْتِغْلَالِ

الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ بِالِاتِّفَاقِ عَلَىٰ اسْتِغْلَالِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ، إِذْ تَوَالَي أَسْبَابِ النَّغَيُّرِ فِي الْحَيَوَانِ يُوجِبُ تَغَيُّرُ الْقُوَىٰ الْجُسْمَانِيَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَبِمَا أَنَّ الاِسْتِغْلَالَ يَحُونُ عَمَلُ الْحَيَوَانِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي كَعَمَلِهِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي كَعَمَلِهِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي كَعَمَلِهِ فِي الزَّمَنِ الْمُولِي بِصُورُةِ الاِسْتِعْمَالِ، فَلَا يَكُونُ عَمَلُ الْحَيَوَانِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي كَعَمَلِهِ فِي الزَّمَنِ الْأَوْلِ بِسَبَبِ التَّغَيُّرِ الْمُدْكُورِ، فَتَفُوتُ الْمُعَادَلَةُ (الْعِنَايَةُ وَنَتَائِجُ الْأَفْكَارِ)، أَمَّا فِي الدَّالِ الْوَاحِدَةِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ التَّغَيُّرِ وَالْمُبَادَلَةُ مُمْكِنَةٌ فِيهَا؛ فَلِذَلِكَ تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا، أَمَّا الْمُهَايَأَةُ السِّعُودِ). الْمُهَايَأَةُ السِّعُلَالًا فِي حَيَوَانَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ فَجَائِزَةٌ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ).

وَإِذَا تَلِفَ أَحَدُ الْحَيَوَانَيْنِ الْمُتَهَايَأُ فِيهِمَا حِينَ اسْتِعْمَالِهِ مُعْتَادًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمُادَّةِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ (الْهِنْدِيَّةُ)، كَمَا أَنَّهُ لَوْ هُدِمَتِ الدَّارُ الْمُتَهَايَأُ فِيهَا حِينَ اسْتِعْمَالِ الشَّرِيكِ لَهَا حَسْبَ الْمُعْتَادِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ (أَبُو السُّعُودِ).

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُهَايَأَةِ عَلَىٰ لُبْسِ الثَّوْبَيْنِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثَوْبَانِ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثَوْبَانِ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَلَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِيهِمَا بِأَنْ يَلْبِسَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَحَدَهُمَا، وَأَنْ يَلْبِسَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْمُهَايَأَةُ فِيهِمَا بِأَنْ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الثَّوْبَ الْآبَانِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَالْمُهَايَأَةُ فِي ذَلِكَ جَائِزَةٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطُّورِيُّ).

الْمَادَّةُ (١١٧٨): الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنَ الْمُبَادَلَةِ، فَتَكُونُ مَنْفَعَةُ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي نَوْبَتِهِ مُبَادِلَةً بِمَنْفَعَةِ حِصَّةِ الْآخَرِ فِي نَوْبَتِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ، بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ يَلْزَمُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ وَتَعْيِينُهَا فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا كَكَذَا يَوْمًا وَكَذَا شَهْرًا.

الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنَ الْمُبَادَلَةِ، وَلَكِنْ يُوجَدُ فِيهَا إِفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ، وَقَدْ وَضَحَ ذَلِكَ فِي الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنَ الْمُبَادَلَة بِمَنْفَعَة شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٧٤) (١)، فَتَكُونُ مَنْفَعَةُ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي نَوْبَتِهِ مُبَادَلَةً بِمَنْفَعَةِ حَصَّةِ الْآخَرِ فِي نَوْبَتِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ.

وَلَكِنْ يَفْهَمُ مِنْ مِثَالِ الْمَادَّةِ (٤٦٣) أَنَّ جَوَازَ إِيجَارِ الْمَنْفَعَةِ مُقَابِلَ الْمَنْفَعَةِ مَشْرُوطٌ بِاخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مُتَّفِقَةَ الْجِنْسِ؛ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ؛ فَعَلَىٰ

<sup>(</sup>١) ويجعل كالمستقرض لنصيب شريكه. (أبو السعود).

ذَلِكَ يَجِبُ عَدَمُ جَوَازِ الْمُهَايَأَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَيُجَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ عُنْوَانِ الْفَصْلِ التَّاسِعِ أَنَّ جَوَازَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمُهَايَأَةِ هُوَ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٧٤) أَنَّ مُبَادَلَةَ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا فِي الْمُهَايَأَةِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، بَلْ هِيَ ضِمْنِيَّةٌ أَيْ ضِمْنُ الْإِفْرَاذِ، وَيُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا، انْظُرْ مَادَّةَ (٥٤)، بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ يَجِبُ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ كَكَذَا يَوْمًا أَوْ كَذَا شَهْرًا كَمَا فِي الْإِجَارَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٥٤).

وَإِذَا عُيِّنَتِ الْمُدَّةُ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَاسْتَعْمَلَ أَحَدُهُمَا مُدَّةً أَكْثَرَ مِنْ مُدَّتِهِ بِلَا إِذْنٍ؛ فَلَيْسَ لِلْآخِرِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّنِي أَسْتَعْمِلُ الْمُهَايَأَةَ مُدَّةً بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي السَّعْمَلَهَا شَرِيكِي الْآخَرُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٨٣). (الْهِنْدِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١١٧٩): الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا نَوْعٌ مِنَ الْإِفْرَازِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُهَايَأَةِ تُجْمَعُ مَنْفَعَةُ الْمُشْتَرَكَةِ مَثَلًا - شَائِعَةٌ، أَيْ شَامِلَةٌ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ، فَبِالْمُهَايَأَةِ تُجْمَعُ مَنْفَعَةُ الْمُشْتَرَكَةِ مَثَلًا - شَائِعَةٌ مَنْ الدَّارِ وَمَنْفَعَةُ الْآخَرِ فِي الْقِطْعَةِ الْأُخْرَىٰ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ فِي الْقِطْعَةِ مِنَ الدَّارِ وَمَنْفَعَةُ الْآخَرِ فِي الْقِطْعَةِ الْأُخْرَىٰ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ.

الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا نَوْعٌ مِنَ الْإِفْرَازِ أَنَّ فِيهَا مَعْنَىٰ الْإِفْرَازِ وَلَيْسَتْ مُبَادَلَةً صِرْفَةً، وَكَوْنُهَا إِفْرَازًا يَثْبُتُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي:

وَذَلِكَ أَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مَثَلًا - شَائِعَةُ، أَيْ شَامِلَةٌ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ، أَيْ شَامِلَةٌ لِدَائِرَةِ الضَّيُوفِ وَلِدَائِرَةِ الْحَرِيمِ، فَالْمُهَايَأَةُ تَجْمَعُ مَنْفَعَةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ، أَيْ شَامِلَةٌ لِدَائِرَةِ الضَّيُوفِ مَثَلًا، وَمَنْفَعَةَ الْآخَرِ فِي الْقِطْعَةِ الْأُخْرَىٰ كَدَائِرَةِ الضَّيُوفِ مَثَلًا، وَمَنْفَعَةَ الْآخَرِ فِي الْقِطْعَةِ الْأُخْرَىٰ كَدَائِرَةِ الضَّيُوفِ مَثَلًا، وَمَنْفَعَةَ الْآخَرِ فِي الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ (الْعِنَايَةُ).

وَلِلشَّرِيكِ فِي الْمُهَايَأَةِ الَّتِي تَجْرِي عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يُؤَجِّرَ مَنَافِعَ نَوْبَتِهِ لِآخَرَ، سَوَاءٌ شَرَطَ الْإِيجَارَ حِينَ عَقْدِ الْمُهَايَأَةِ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ (الدُّرَرُ)، وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا الدَّلِيل الْمَوْجُودِ

فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مِنْ وَجْهِ إِفْرَازٌ وَمِنْ وَجْهٍ مُبَادَلَةٌ، وَقَدْ وَضَحَ أَيْضًا ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٧٤).

سُؤَالٌ: بِمَا أَنَّ الْمَنَافِعَ عِبَارَةٌ عَنْ أَعْرَاضٍ، وَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا مِنْ مَحِلِّ لِآخَرَ، فَمِنَ الْمُحَالِ جَمْعُ الْمَنَافِعِ الشَّائِعَةِ فِي قِطْعَةٍ؟

الْجَوَابُ: لَيْسَ مَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَجْمَعُ الْمَنَافِعَ الْمَذْكُورَةَ حَقِيقَةً، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَذْكُورَةَ قَدْ جُمِعَتْ (الطُّورِيُّ وَنَتَائِجُ الْأَفْكَارِ).

فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَكُونُ بِقَصْدِ عِلْمِ الْمَنَافِعِ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا هِي عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ الْمَجْمُوعَةِ فِي مَكَان، فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا مَكَانُ الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا هِي عَبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ الْمَجْمُوعَةِ فِي مَكَان، فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا مَكَانُ الْمَنْفَعَةِ فَالْمَنَافِعُ تَكُونُ مَعْلُومَةً أَيْضًا (الْبَدَائِعُ)، وَلَوْ كَانَتِ الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا لَيْسَتْ بِإِفْرَازٍ بَلْ مُبَادَلَةٍ لَكَانَ مِنْ قَبِيلِ تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ بِعِوضٍ، فَتَكُونُ مُلْحَقَةً بِالْإِجَارَةِ، وَلَكَانَ يَلْزُمُ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ (نَتَائِحُ الْأَفْكَارِ).

الْهَادَّةُ (١١٨٠): كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي إِجْرَاءُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا لِأَجَلِ الْبَدْءِ - يَعْنِي أَيْ أَصْحَابَ الْجِصَصِ يُنْتَفَعُ أَوَّلًا - كَذَلِكَ يَنْبَغِي فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا تَعْيِينُ الْمَحِلِّ بِالْقُرْعَةِ أَنْضًا.

يَعْنِي أَنَّ إِجْرَاءَ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ أَوْلَىٰ وَأَحْسَنُ نَفْعًا لِلتَّهْمَةِ؛ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَنَازَعُ مَعَ الْآخَرِ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا قَائِلًا: أُرِيدُ أَنْ أَنْتَفِعَ قَبْلًا. كَمَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَنَازَعَا فِي تَعْيِينِ الْمَكَانِ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا؛ فَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجْرِيَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَنَازَعَا فِي تَعْيِينِ الْمَكَانِ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا؛ فَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجْرِيَ الْقُرْعَةَ نَفْيًا لِلتَّهْمَةِ.

إِنَّ إِجْرَاءَ الْقُرْعَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ هُوَ لِتَطْيِيبِ الْقُلُوبِ فَقَطْ كَمَا هِيَ فِي الْقِسْمَةِ، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٥١)، وَلِلْقَاضِي أَنْ يُعَيِّنَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ بِدُونِ قُرْعَةٍ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١١٨١): إِذَا طَلَبَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُهَايَأَةِ وَامْتَنَعَ الْمُهَايَأَةِ وَامْتَنَعَ الْمَهْايَأَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَلِفَةَ الْمَنْفَعَةِ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَلِفَةَ الْمَنْفَعَةِ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَلِفَةَ الْمَنْفَعَةِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، مَثَلًا: دَارَانِ مُشْتَرَكَتَانِ طَلَب أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا وَاحِدًا يَسْكُنَ إِحْدَاهُمَا، وَأَنْ يَسْكُنَ الْآخَرُ الْأُخْرَىٰ، أَوْ حَيَوانَانِ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا وَاحِدًا وَالْآخَرُ الْأَخْرُ الْأَخْرَى، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ، فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، أَمَّا لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْآخَرُ الْآخَرُ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ، فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، أَمَّا لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ عَلَىٰ سُكُنَىٰ الدَّارِ وَلِلْآخَرِ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ، فَيُجْبَرُ عَلَىٰ سُكْنَىٰ أَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ وَلِلْآخَرِ إِيجَارُ الْحَهَامِ، أَوْ عَلَىٰ سُكْنَىٰ أَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ وَلِرْآضِي، فَالْمُهَايَأَةُ بِالتَّرَاضِي، وَإِنْ تَكُنْ جَائِزَةً إِلَا أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْآخَرُ؛ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا.

إذَا طَلَبَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُهَايَأَةَ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَلَمْ يَطْلُبِ الْمُمْتَنِعُ الْقِسْمَة، فَإِنْ كَانَتِ الْأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ مُتَّفِقَةَ الْمَنْفَعَةِ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْقِسْمَةِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ، أَمَّا إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُهْايَأَةِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْقُسْمَة ؛ فَتُرجَّحُ الْقِسْمَة وَلَوْ طَلَبَ الْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ (الْعِنَايَةُ)، وَتَكُونُ هَذِهِ الْمُهَايَأَةُ الْمُهَايَأَةَ (الْعِنَايَةُ)، وَتَكُونُ هَذِهِ الْمُهَايَأَةُ الْمُهَايَأَةُ الْمُهَايَأَةُ الْمُهَايَأَةُ كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةُ وَلَوْ طَلَبَ الْاَحْرُ الْمُهَايَأَةُ (الْعِنَايَةُ كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَة كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَة وَكُمَا لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَة وَلَوْ طَلَبَ الْمُنْفَعَةِ ؛ فَلَا يُحْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَة وَلَوْ طَلَبَ الْمُنْفَعَةِ ؛ فَلَا يُحْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَة وَكُمَا لَا يُحْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَة الْمُنْفَعَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ.

مَثَلًا: دَارَانِ مُشْتَرَكَتَانِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ، طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ إِحْدَاهُمَا وَيَأْخُذَ الْمَدُو الْأَخْرَىٰ، أَوْ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا غَلَّةَ إِحْدَاهُمَا وَيَأْخُذَ الْآخَوُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ غَلَّةَ الدَّارِ الْأُخْرَىٰ، أَوْ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا غَلَّةَ دَارِ وَاحِدَةٍ سَنَةً وَيَأْخُذَ الْآخَوُ الشَّرِيكُ الْآخَوُ الْآخَوُ الْآخَوُ الْآخُو عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ إِحْدَىٰ تَيْنِكَ غَلَّتَهَا فِي السَّنَةِ الْأُخْرَىٰ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ إِحْدَىٰ تَيْنِكَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللللْ

أَمَّا الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ غَلَّةِ حَيَوَانٍ وَاحِدٍ أَوْ عَلَىٰ غَلَّة حَيَوَانَيْنِ - فَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَلَوْ كَانَتْ

بِالتَّرَاضِي (الدُّرَرُ).

وَجَوَازُ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا قَضَاءً فِي حَيَوَانٍ أَوْ حَيَوَانَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ - هُوَ عَلَىٰ قَوْلِ الْإِمَامِيْنِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَالْمُهَايَأَةُ فِي حَيَوَانٍ أَوْ حَيَوَانَيْنِ جَبْرًا وَقَضَاءً - غَيْرُ جَائِزَةٍ؛ لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الرَّاكِبَيْنِ، فَبَعْضُ الرَّاكِبَيْنِ حَاذِقٌ وَالْآخَرُ جَاهِلٌ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ اخْتَارَتْ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ مُخْتَلِفَةَ الْمَنْفَعَةِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، مَثَلًا: لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ عَلَىٰ سُكْنَىٰ الدَّارِ وَلِلْآخَرِ إِيجَارُ الْحَمَّامِ، أَوْ عَلَىٰ سُكْنَىٰ الدَّارِ وَلِلْآخَرِ إِيجَارُ الْحَمَّامِ، أَوْ عَلَىٰ سُكْنَىٰ أَحَدِهِمَا الْحَانُوتَ وَاسْتِعْمَالِ الْآخَرِ أَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ وَزِرَاعَةِ الْآخَرِ الْأَرَاضِي، أَوْ سُكْنَىٰ أَحَدِهِمَا الْحَانُوتَ وَاسْتِعْمَالِ الْآخَرِ الْفَرَسَ، فَالْمُهَايَأَةُ بِالتَّرَاضِي، وَإِنْ تَكُنْ جَائِزَةً إِلَّا أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْآخَرُ؛ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِكَةَ مُخْتَلِفَةُ الْمَنْفَعَةِ.

الْهَادَّةُ (١١٨٢): إِذَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْهَالِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ دُونَ أَنْ يَطْلُبَ أَيُّ وَالْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ دُونَ أَنْ يَطْلُبَ أَيُّ وَالْآخَرُ الْمُهَايَأَةِ.

أَوَّلًا: الْقِسْمَةُ أَقْوَىٰ مِنَ الْمُهَايَأَةِ فِي اسْتِكْمَالِ الْمَنْفَعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ التَّمَلُّكُ فِي الْقِسْمَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَنْفَعَةِ مَعًا، أَمَّا فِي الْمُهَايَأَةِ فَيَحْصُلُ التَّمَلُّكُ مِنْ حَيْثُ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ.

ثَانِيًا: إِنَّ الْقِسْمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ جَمْعِ الْمَنَافِعِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، أَمَّا الْمُهَايَأَةُ فَهِي جَمْعُ الْمَنَافِعِ عَلَىٰ التَّعَاقُبِ. الْمَنَافِعِ عَلَىٰ التَّعَاقُبِ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ مَسْأَلَتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَالْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ؛ تُقْبَلُ دَعْوَىٰ الْقِسْمَةِ أَيْ تُرَجَّحُ (نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ)، وَإِذَا طَلَب أَحَدُ أَصْحَابِ الْمَالِ الْمُهَايَأَةَ؛ تُقْبَلُ دَعْوَىٰ الْقِسْمَةِ أَيْ تُرجَّحُ (نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ)، وَإِذَا طَلَب أَحَدُ أَصْحَابِ الْمَالِ الْمُهْايَأَةَ وُونَ أَنْ يَطْلُبَ أَيُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيُحْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ مِنْ قِبَل الْقَاضِي كَمَا فُصِّلَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ بَعْدَ الْمُهَايَأَةِ؛ فَتُفْسَخُ الْمُهَايَأَةُ وَتُقَسَّمُ. انْظُرِ الْمُمَادَةَ (١٠٩٨) (أَبُو السُّعُودِ وَالْهِدَايَةُ).

الْهَادَّةُ (١١٨٣): إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْهُهَايَأَةِ. الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ.

وَالْمُهَايَأَةُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ تَكُونُ تَارَةً لِلِاسْتِعْمَالِ وَتَارَةً لِلِاسْتِغْلَالِ.

مَثَلًا: إذَا أَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الْحَانُوتِ الْمُشْتَرَكِ الْغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ تَأْجِيرَهُ أَوِ الإِنْتِفَاعَ بِهِ بِصُورَةٍ أُخْرَىٰ وَخَالَفَهُ الْآخَرُ وَتَنَازَعَا؛ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي بِالْمُهَايَأَةِ، وَيُقَالُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَا يُويدُ الِانْتِفَاعَ: إنْ شِئْتَ انْتَفِعْ بِالْحَانُوتِ، وَإِنْ شِئْتَ أَغْلِقْهُ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَاذَةِ (١١٣٠).

كَذَلِكَ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ أَنْ يُؤَجِّرَ حِصَّتَهُ، أَوْ أَنْ يَتَهَايَأَ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ فَيَأْمُرُ حِصَّتَهُ، أَوْ أَنْ يَتَهَايَأَ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ أَنْ يَخَارَ أَمْرًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلاَئَةِ (التَّنْقِيحُ).

إِنَّ هَذِهِ الْهَادَّةَ تُوَضَّحُ وَتُفَصَّلُ بِالْهَادَّةِ الْآتِيَةِ:

الْمَادَّةُ (١١٨٤): تُؤَجَّرُ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِأُجْرَتِهَا كَالسَّفِينَةِ وَالطَّاحُونِ وَالْمَقْهَىٰ وَالْخَانِ وَالْحَمَّمِ لِأَرْبَابِهَا، وَتُقَسَّمُ أُجْرَتُهَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ عَلَىٰ قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَإِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشُّركَاءِ عَنِ الْإِيجَارِ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، لَكِنْ إِذَا زَادَتْ غَلَّتُهَا أَيْ أُجْرَتُهَا فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ؛ فَتُقَسَّمُ بَيْنَ الشُّركَاءِ.

تُؤَجَّرُ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِأُجْرَتِهَا كَالسَّفِينَةِ وَالطَّاحُونِ وَالْمَقْهَىٰ وَالْخَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَمَّامِ لِأَرْبَابِهَا – أَيْ: لِطَالِبِيهَا – وَتُقَسَّمُ أُجْرَتُهَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٧٣)، أَيْ أَنَّ الشُّرِكَاءَ يُؤَجِّرُونَهَا بِالإِنِّفَاقِ وَيَقْتَسِمُونَ أُجْرَتَهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثُلُثُنَا طَاحُونٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَثُلُثُهَا لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ، فَأَجَّرَاهَا بِثَلَاثِمِائَةِ

دِرْهَم، فَيَكُونُ مِائَتَا دِرْهَم مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ لِصَاحِبِ الثَّلُثَيْنِ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ لِصَاحِبِ الثَّلُثِ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَىٰ تَقْسِيم الْأُجْرَةِ بِصُورَةٍ غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا حُكْمَ لَهُ.

وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ مَادَّتَيْ (٤٢٩ و٤٣١) أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشُّرِكَاءِ إِيجَارُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِالِاتِّفَاقِ لِأَجْنَبِيِّ، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ.

وَإِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ إِيجَارِ حِصَّتِهِ مَعَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ؛ لِإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِيجَارُ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٢٩٩ و٤٣١)، وَهَذِهِ الْمُهَايَأَةُ وَاقِعَةٌ عَلَىٰ الاِسْتِغْلَالِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ تَأْجِيرُ الْمُهْايَأَةُ وَاقِعَةٌ عَلَىٰ الاِسْتِغْلَالِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّركَاءِ تَأْجِيرُ الْمُهْايَأَةُ وَاقِعَةُ عَلَىٰ الْمُشْتَرَكِ كَامِلًا فِي نَوْبَتِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الشُّركَاءُ اثْنَيْنِ، وَأَجَرَا الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ فِي الْمُهَايَأَةُ وَيهِ ابْتِدَاءً لِلاَسْتِغْلَالِ – تَكُونُ مُشْتَركَةً لِاَنْ الشَّرِيكَيْنِ؛ لِأَنَّ فَيْ الْفِقْرَةِ النَّالِي الْمُهْتَرَكِ الَّذِي جَرَتِ الْمُهَايَأَةُ فِيهِ ابْتِدَاءً لِلاَسْتِغْلَالِ – تَكُونُ مُشْتَركَةً لَا الْمَادَةِ (١١٨٦) وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ فَنْ عُلِلاسْتِغْلَالِ – تَكُونُ مُشْتَركةً كَمَا لِيقِنَ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَةِ (١١٨٦) وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ فَنْ عُلِلْكَ الْمَادَّةِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ حَانُوتٌ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَجَرَتِ الْمُهَايَأَةُ فِيهِ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَغِلَّهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَةً وَاحِدَةً، وَكَانَتْ أُجْرَتُهُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَم، وَأُجْرَتُهُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَم، وَأُجْرَتُهُ فِي نَوْبَةِ الشَّرِيكِ الْآخِرِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَم، فَتُقَسَّمُ الْأَلْفُ دِرْهَمِ الزَّائِدَةُ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الشَّرِيكِ الْآخِرِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَتُقَسَّمُ الْأَلْفُ دِرْهَمِ الزَّائِدَةُ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ.

إِنَّ هَٰذِهِ الْمَادَّةَ مُفَصِّلَةٌ لِلْمَادَّةِ (١١٨٣) الْمَارَّةِ الذِّكْرُ.

الْهَادَّةُ (١١٨٥): كَمَا يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ بَعْدَ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْعَقَارَ الْمُشْتَرَكَ فِي نَوْبَتِهِ أَوِ الْمُقَسَّمَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّتَهُ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ إِلَىٰ آخَرَ، وَيَأْخُذَ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِهِ.

تَقَعُ الْمُهَايَأَةُ أَحْيَانًا عَلَىٰ الْاسْتِعْمَالِ؛ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ - فِي الْمُهَايَأَةِ الَّتِي تَقَعُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ - لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ بَعْدَ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْعَقَارَ الْمُقَارَ فَي نَوْبَتِهِ - أَوِ الْمُقَسَّمَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّتَهُ بِالذَّاتِ، الْمُشْتَرَكَ فِي نَوْبَتِهِ - أَوِ الْمُقَسَّمَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّتَهُ بِالذَّاتِ،

كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ إِلَىٰ آخَرَ وَيَأْخُذَ الْأُجْرَةَ لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُطَالِبَ بِحِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ (عَبْدُ الْحَلِيم).

وَيُفْهُمُ مِنْ ذِخْرِ الْمَسْأَلَةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ أَنَّ لِلشَّرِيكِ الْإِيجَارَ فِي نَوْبَتِهِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ، سَوَاءٌ شُرِطَ الْإِيجَارُ لِآخَرَ أَثْنَاءَ الْمُهَايَأَةِ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ؛ لِآنَهُ مَا دَامَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ جَازَتْ عَلَىٰ السَّكْنَىٰ (الطُّورِيُّ)، وَلِلشَّرِيكِ الإَسْتِغْلَالِ مُنْفَرِدًا، فَيَجُوزُ الإِسْتِغْلَالُ بَبَعًا لِلْمُهَايَأَةِ عَلَىٰ السُّكْنَىٰ (الطُّورِيُّ)، وَلِلشَّرِيكِ الْإِيجَارُ فِي الْمُهَايَأَةِ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، سَوَاءٌ وَقَعَتِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ دَارٍ أَوْ دَارِينٍ، حَيْثُ إِنَّ الْمُنَافِع حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ فَلَهُ الإِنْتِدَارُ عَلَىٰ تَمْلِيكِ تِلْكَ الْمُنافِعِ لِآخَرَ، وَعَدَمُ جَوَازِ تَأْجِيرِ الْمُسْتَعِيرِ الْعَارِيَّةَ مَعَ أَنَّ مَنَافِعَهَا عَائِدَةٌ لَهُ؛ هُو لِأَنَّ لِلْمُعِيرِ اسْتِرْدَادَ وَعَى أَيْ وَعْتِ شَاءَ، وَلِعَدَم الْفَائِدةِ مِنَ الْإِجَارَةِ لِلسَّبَ الْمَذْكُورِ (نَتَائِحُ الْأَفْكَارِ)، وَعَدَمُ جَوَازِ تَأْجِيرِ الْمُسْتَعِيرِ الْعَارِيَّةَ مِنَ الْإِجَارَةِ لِلسَّبَ الْمَذْكُورِ (نَتَائِحُ الْأَفْكَارِ)، وَعَدَمُ الْفَائِدةِ مِنَ الْإِجَارَةِ لِلسَّبِ الْمَذْكُورِ (نَتَائِحُ الْأَفْكَارِ)، إلا سُؤَالُ السَّوْالُ الاَتِي: وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمُهَايَأَةِ قَبْلَ مُضِيًّ الْمُلَّةِ، وَعَلَيْهِ فَكَيْفَ يَسْتَغِلُّ الشَّرِيكُ الْقَطْعَةَ الَّتِي أَصَابَتُهُ الْاسْتِرِدُ وَاذِ فِي الْمُهَايَأَةِ فَيْلُ مُضِيًّ الْمُلَابَ الشَّرِيكُ الْسَلَامِ السَّرِيكُ الْقَطْعَةَ الَّتِي أَصَابَتُهُ إِلَا السَّعَلِي الْمَانَافِعَ حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ، وَمَا الْفَائِدَةُ إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ الْتَحْرُ قَبْلُ مُضِي مُذَةِ الْمُهَايَأَةِ الْقِسْمَةَ (فَتْحُ الْقَلِيمِ).

مَثَلًا: إذَا أُجْرِيَتِ الْمُهَايَأَةُ الزَّمَانِيَّةُ فِي دَارٍ عَلَىٰ السُّكْنَىٰ وَسَكَنَ أَحَدُ الشَّرِيكِ فِيهَا، وَأَرَادَ الْآخَرُ إِيجَارَ الدَّارِ فِي نَوْبَتِهِ لِآخَرَ؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَقْتَ الْمُهَايَأَةِ الْإِيجَارَ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُو قَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ وَقَدِ اخْتَارَتُهُ الْمُجَلَّةُ. عَلَىٰ قَوْلٍ آخَرَتِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ السُّكْنَىٰ وَلَمْ يُشْرَطِ الْإِيجَارُ؛ فَلَا يُؤَجَّرُ (التَّتَارْ خَانِيَّة فِي الْقِسْمَةِ وَالْمُهَايَأَةً).

لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَعْمَلَ مَا يَشَاءُ فِي نَوْبَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرَّا بِشَرِيكِهِ؛ فَلِذَلِكَ لَوِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَثْنَاءَ سُكْنَىٰ الشَّرِيكِ فِي نَوْبَتِهِ بِسَبَ سُكْنَاهُ، أَوِ الْهَرَيَّةِ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ الْحَتَرَقَتْ مِنَ النَّادِ النَّادِ النَّانِيَ الثَّانِيَ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنَ النَّادِ النَّادِ النَّادِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنَ الْمُهَايَأَةِ ورَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَلَهُ وَضْعُ أَمْتِعَتِهِ فِي الدَّارِ وَرَبْطُ حَيَوَانِهِ فِي إصْطَبْلِهَا، وَإِذَا تَرَتَّبَ ضَرَرٌ مِنْ ذَلِكَ، أَيْ

لَوْ دَاسَ أَحَدٌ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ فَزَلَقَتْ رِجْلُهُ وَتَمَزَّقَتْ ثِيَابُهُ، فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ وَمَرَافِقِ السُّكْنَىٰ، فَلَا يَكُونُ إِجْرَاؤُهُ ذَلِكَ تَعَدِّيًا (الطُّورِيُّ).

أُمَّا إِذَا عَمِلَ أَمْرًا مُضِرًّا بِشَرِيكِهِ، وَتَرَتَّبَ عَلَىٰ ذَلِكَ حُصُولُ ضَرَرٍ؛ فَيَضْمَنُ (الْأَنْقِرْوِيُّ)؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُنْشِئَ أَبْنِيَةً وَيَحْفِرَ بِئْرًا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَ أَبْنِيَةً أَوْ حَفَرَ بِئُرًا، وَتَرَتَّبَ عَلَىٰ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَلَا يَضْمَنُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ لِنَفْسِهِ (الطُّورِيُّ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩١).

الْهَادَّةُ (١١٨٦): إِذَا أَجَّرَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ نَوْبَتَهُ بَعْدَ أَنْ حَصَلَتِ الْمُهَايَأَةُ ابْتِدَاءً عَلَىٰ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِع، وَكَانَتْ غَلَّةُ أَحَدِهِمْ فِي نَوْبَتِهِ أَكْثَرُ؛ فَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الشُّركَاءِ مُشَاركَتُهُ فِي الزِّيَادَةِ، أَمَّا إِذَا جَرَتِ الْمُهَايَأَةُ ابْتِدَاءً عَلَىٰ الاسْتِغْلَالِ مَثَلًا، عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ مُشَاركَتُهُ فِي الزِّيَادَةُ مُشْتَركَةِ شَهْرًا؛ وَالْآخَرُ شَهْرًا فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ مُشْتَركَةً، أَمَّا إِذَا حَصَلَتِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا غَلَّةً إِحْدَىٰ الدَّارِيْنِ الْمُشْتَركَتَيْنِ، وَأَنْ يَأْخُذَ خَدُهُمَا غَلَّةً إِحْدَىٰ الدَّارِيْنِ الْمُشْتَركَتِيْنِ، وَأَنْ يَأْخُذَ الشَّرِيكُ اللَّارَيْنِ أَكْثَرُ؛ فَلَا يُشَارِكُهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ.

### الْمُهَايَأَةُ قِسْمَانِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: يَكُونُ ابْتِدَاءً عَلَىٰ الْمَنَافِعِ وَالِاسْتِغْلَالِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: يَكُونُ ابْتِدَاءً عَلَىٰ الإسْتِغُلَالِ.

فَإِذَا عُقِدَتِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ الْمَنَافِعِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، ثُمَّ أَجَّرَ الشُّرَكَاءُ الْمُتَهَايِئُونَ نَوْبَتَهُمْ، وَكَانَتِ الْغَلَّةُ وَبَدَلُ الْإِيجَارِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ زِيَادَةً عَنْ غَلَّةِ وَبَدَلِ إِيجَارِ الْمُتَهَايِئُونَ نَوْبَتَهُمْ، وَكَانَتِ الْغَلَّةُ وَبَدَلُ الْإِيجَارِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ زِيَادَةً عَنْ غَلَّةِ وَبَدَلِ إِيجَارِ الْمُتَالِكَةُ فِي اللَّهَ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُهَايَأَةِ الَّتِي تَحْصُلُ الْآنَافِعِ النَّهَايُّةُ فِيهَا، وَزِيَادَةً عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ قَدْ حَصَلَتِ الْمُعَادَلَةُ فِي الْمَنَافِعِ النَّيَ وَقَعَ التَّهَايُّةُ فِيهَا، وَزِيَادَةُ الْاسْتِغْلَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ (الْهِدَايَةُ وَأَبُو السُّعُودِ).

وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ زِيَادَةَ الْغَلَّةِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لَا تُنَافِي صِحَّةَ الْمُهَايَأَةِ وَالْجَبْرِ

عَلَيْهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا الْمُهَايَأَةُ ابْتِدَاءً عَلَى الإسْتِغْلاَلِ فَهِيَ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: تَكُونُ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ، وَذَلِكَ لَوْ تَهَيَّأَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ إِيجَارُ شَهْرٍ مِنَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ لِأَحَدِ الشَّرِيكِيْنِ، وَإِيجَارُ الشَّهْرِ الْآخَرِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ مُشْتَرَكَةً حَتَّىٰ تَحْصُلَ وَتَتَحَقَّقَ الْمُعَادَلَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ظَاهِرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفُولُىٰ وَالْمَسْأَلَةِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْمَنَافِعِ، وَقَدْ حَصَلَتِ الْمُعَادَلَةُ وَلَا مُسَاوَاةً فِي الْمَنَافِعِ، وَقَدْ حَصَلَتِ الْمُعَادَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ.

وَحُصُولُ زِيَادَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْغَلَّةِ لَا يَخِلُّ بِالْمُسَاوَاةِ الْحَاصِلَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ قُسِّمَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَىٰ وَجْهِ الْعَدَالَةِ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ بِأَكْثَرَ مَا بَاعَ بِهِ الْآخَرُ حِصَّتَهُ، فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَكُونُ لِلْبَائِعِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ الْمُدَاخَلَةُ فِيهَا.

أُمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَالْمُهَايَأَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَىٰ الْإِسْتِغْلَالِ، فَالْمُعَادَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ فِيهَا تَكُونُ فِي الْغَلَّةِ، وَحُصُولُ الْمُعَادَلَةِ فِي ذَلِكَ يَحْصُلُ بِتَقْسِيمِ الْغَلَّةِ الزَّائِدَةِ.

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ (دَارُّ)، حَيْثُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٨٧) أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ الْإِسْتِغْلَالِ فِي الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ بَيَّنَ أَسْبَابَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ (أَبُو السُّعُودِ).

النَّوْعُ النَّانِي: يَكُونُ فِي مَالَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ، وَذَلِكَ إِذَا تَهَايَأُ الشَّرِيكَ النَّانِي عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا عَلَّةَ إِحْدَىٰ الدَّارَيْنِ، وَيَأْخُذَ الشَّرِيكُ النَّانِي عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا عَلَّةَ إِحْدَىٰ الدَّارَيْنِ أَكْثَرَ فَلَا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأُخْرَىٰ؛ فَهُو جَائِزٌ، وَإِذَا كَانَتْ عَلَّةُ إِحْدَىٰ الدَّارَيْنِ أَكْثَرَ فَلَا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ وَالْمُنَافِعِ فِي السَّيغْلَالِ دَارٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مُتَّحِدٍ، بَلْ مُتَعَاقِبٌ، وَقَدِ اعْتُبِرَ كَالْقَرْضِ، أَيْ أَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرِكَاءِ قَدْ أَقْرَضَ غَلَّةً حِصَّتِهِ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ كَالْقَرْضِ، أَيْ أَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ قَدْ أَقْرَضَ غَلَّةً حِصَّتِهِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَالْهِدَايَةُ فَإِذَا السَّتَوْفَىٰ مِقْدَارَ الدَّيْنِ فَمَا يَزِيدُ عَنِ الدَّيْنِ يَبْقَىٰ مُشْتَرَكًا (فَتْحُ الْمُعِينِ وَالْهِدَايَةُ وَالْمَنَافِعِ فِيهِمَا مُتَّحِدٌ، وَجِهَةً وَالْكَافِي) أَمَّا إِذَا حَصَلَتِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ دَارَيْنِ؛ فَزَمَانُ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِيهِمَا مُتَّحِدٌ، وَجِهَةُ وَالْمُهَايَأَةُ رَاجِحَةٌ (الْهِدَايَةُ).

الْمَادَّةُ (١١٨٧): لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ الْأَعْيَانِ، فَلَا تَصِحُّ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ ثَمَرَةِ الْأَشْجَارِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَلَا عَلَىٰ لَبَنِ الْحَيَوانَاتِ وَصُوفِهَا، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ثَمَرَةُ مِقْدَارٍ مِنْهَا، قَوْ عَلَىٰ لَبَنِ قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ الْمُشْتَرَكِ وَصُوفِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ وَصُوفِهِ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْأَعْيَانِ.

لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّ جَوَازَ الْمُهَايَأَةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الضَّرُورَةِ وَهُوَ أَمْرٌ السَّيِحْسَانِي ثَبَتَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: الشَّرُورَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي:

إِذَا وُجِدَتِ الْمَنَافِعُ فَهِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ لِسُرْعَةِ فَنَائِهَا، كَمَا أَنَّ الْأَمُوالَ كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ، تَمَسُّ الْحَاجَةُ فِيهِ إِلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ عَدَمُ جَوَالِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَة، تَمَسُّ الْحَاجَةُ فِيهِ إِلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ عَدَمُ جَوَالِ التَّاسِعِ مِنْ هَذَا الْمُهَايَأَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ مَادَّتَيْ (٣٢ و٣٦٤)، وَفِي شَرْحِ الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنْ هَذَا الْمُهَايَأَةِ فِيهَا الْكَتَابِ، حَيْثُ إِنَّ الْأَعْيَانَ بَاقِيَةٌ وَتَقْسِيمَهَا قَابِلٌ، فَلَا ضَرُورَةَ إِلَىٰ إِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ فِيهَا (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ).

فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ ثَمَرَةِ الْأَشْجَارِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَلَا عَلَىٰ لَبَنِ الْحَيَوَانَاتِ وَصُوفِهَا، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ثَمَرَةُ مِقْدَارٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْجَارِ وَلِلْآخَرِ ثَمَرَةُ مِقْدَارٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْجَارِ وَلِلْآخَرِ ثَمَرَةُ مِقْدَارٍ مِنْهَا، أَوْ لَبَنُ قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ الْمُشْتَرَكَةِ وَصُوفُهُ لِوَاحِدٍ وَلَبَنُ قَطِيعٍ آخَرَ وَصُوفُهُ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْأَعْيَانِ، وَتَبْقَىٰ الْحَاصِلَاتُ الْمَذْكُورَةُ مُشْتَرَكَةً، وَعَلَيْهِ فَإِذَا جَرَتِ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ وَاسْتَهْلَكَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوِ اثْنَانِ مِنْهُمُ الْأَعْيَانَ الْمَذْكُورَةَ؛ اللَّهُ مَنْ الْقِيمِيَّاتِ، أَوْ مِثْلَهَا إِذَا كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ. فَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ، أَوْ مِثْلَهَا إِذَا كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ.

كَذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْمُهَايَأَةُ عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ الشُّرِكَاءِ ثَمَرَةَ الْأَشْجَارِ أَوْ لَبَنَ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ صُوفَهَا أَوْ نِتَاجَهَا سَنَةً، وَيَأْخُذَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ ذَلِكَ سَنَةً أُخْرَىٰ، مَثَلًا: لَوْ تَهَايَأَ الشُّركَاءُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ لَبَنُ الْحَيَوَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَنْ يَأْخُذَ الْآخَرُ لَبَنَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَنْ يَأْخُذَ الْآخَرُ لَبَنَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ يَأْخُرَىٰ، فَالْمُهَايَأَةُ بَاطِلَةٌ وَلَا تَحِلُّ زِيَادَةُ اللَّبَنِ لِلشَّرِيكِ وَلَوْ أَحَلَّهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ يَالْمُلَلُ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، وَهِبَةُ الْمَشَاعِ غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ، فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ إِبْرَاءٌ عَنِ الْعَيْنِ، أَمَّا إِذَا أَحَلَّ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ لِلْآخَرِ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِ الزِّيَادَةِ؛ فَالْحَلُّ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ مِنَ الضَّمَانِ (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطُّورِيُّ).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَطِيعُ غَنَمٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَاتَّفَقَ الشَّرِيكَانِ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا قِسْمًا مِنَ الْقَطِيعِ، عَلَىٰ أَنْ يَرْعَاهُ وَيَعْلِفَهُ وَيَنْتَفِعَ بِأَلْبَانِهِ، وَيَأْخُذَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْقِسْمَ الْآخَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّرْطِ، فَلَا يَصِحُّ (الطُّورِيُّ).

حِيلَةٌ لِجَوَاذِ الْمُهَايَأَةِ عَلَىٰ الْأَعْيَانِ: يَبِيعُ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ فِي الْأَشْجَارِ الْمُشْتَرَكَةِ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ، وَبَعْدَ الْإِنْتِفَاعِ مِنَ الثَّمَرَةِ سَنَةً يَبِيعُ ذَلِكَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ جَمِيعَ الْأَشْجَارِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَيَنْتَفِعُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ سَنَةً بِالثَّمَرِ، وَيُعْمَلُ هَكَذَا أَيْضًا فِي الْمَذْكُورَةِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَيَنْتَفِعُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ سَنَةً بِالثَّمَرِ، وَيُعْمَلُ هَكَذَا أَيْضًا فِي الْحَيَوانَاتِ الْمُشْتَرِكَةِ.

وَتُوجَدُ حِيلَةٌ أُخْرَىٰ لِلانْتِفَاعِ بِلَبَنِ الْحَيَوَانِ. وَذَلِكَ أَنْ يَزِنَ الشَّرِيكُ كُلَّ يَوْم لَبَنَ الْحَيَوَانِ. وَذَلِكَ أَنْ يَزِنَ الشَّرِيكُ كُلَّ يَوْم لَبَنَ الْحَيَوَانَاتِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي فِي يَدِهِ، وَيَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِلْكًا لَهُ وَيَصْرِفَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ عَلَىٰ أَنَّهَا وَرُضٌ؛ حَيْثُ إِنَّ قَرْضَ الْمَشَاعِ جَائِزٌ، عَلَىٰ أَنَّ الشَّرِيكَ الْآخَرَ يُجْرِي نَفْسَ الْعَمَلِ فِي نَوْبَتِهِ وَيَشْتَوْ فِي الْقَرْضَ. (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١١٨٨): وَإِنْ جَازَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ الْحَاصِلَةِ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ عَقْدِهَا لَكِنْ إِذَا أَجَّرَ أَحَدُهُمَا نَوْبَتَهُ لِآخَرَ؛ فَلَا يَجُوزُ لِشَرِيكِهِ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ.

وَإِنْ جَازَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ الْحَاصِلَةِ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ عَقْدِهَا بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانِيَّةً أَوْ مَكَانِيَّةً، إلَّا أَنَهُ إِذَا أَجَّرَ أَحَدُهُمَا نَوْبَتَهُ لِآخَرَ؛ فَلَا يَجُوزُ لِشَرِيكِهِ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، الَّتِي لَا تَزِيدُ تِلْكَ نَوْبَتِهُ لِآخَر؛ فَلَا يَجُوزُ لِشَرِيكِهِ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، الَّتِي لَا تَزِيدُ تِلْكَ الْمُمَّالُةِ عَنْ مُدَّةً عَنْ مُدَّةً نَوْبَتِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٨٥)؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ حَتُّ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَمْ يَجُزْ فَسْخُهَا صِيَانَةً لِحَقِّهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٦). (أَبُو السُّعُودِ).

وَفِقْرَةُ (جَازَ الْفَسْخُ) مُحْتَاجَةٌ لِإِيضَاحٍ، وَذَلِكَ إِذَا تَهَايَأَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فِي الدَّارِ الْمُشْتَركَةِ بَيْنَهُمَا زَمَانًا، عَلَىٰ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِيهَا سَنَةً وَيَسْكُنَ الْآخَرُ سَنَةً أُخْرَىٰ، فَأَصَابَتْ نَوْبَةُ الْانْتِفَاعِ فِي السَّنَةِ الْأُولَىٰ زَيْدًا، وَقَبْلَ أَنْ يَنْتَفِعَ زَيْدٌ فَسَخَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو الْمُهَايَأَةَ؛ فَتَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَحَدِ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا انْتَفَعَ زَيْدٌ مُدَّةَ سَنَةٍ وَأَصْبَحَتْ نَوْبَةُ الْانْتِفَاعِ لِعَمْرٍو فَأَجَرَ عَمْرٌو نَوْبَتَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ؛ فَلَيْسَ لِزَيْدٍ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ.

أَمَّا إِذَا انْتَفَعَ زَيْدٌ مُدَّةَ سَنَةٍ وَأَتَتْ نَوْبَةُ انْتِفَاعِ عَمْرٍ و وَلَمْ يُؤَجِّرْ عَمْرٌ و نَوْبَتَهُ لِآخَرَ، فَهَلْ لِإِيْدٍ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ بِنَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَهَلْ لَا يَضُرُّ ذَلِكَ عَمْرًا؟ فَإِذَا قِيلَ: إِذَا جَرَتِ الْقِسْمَةُ؛ لَا يَتَرَتَّبُ ضَرَرٌ عَلَىٰ عَمْرٍ و؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدِ انْتَفَعَ بِحِصَّتِهِ. فَنُجِيبُ عَلَىٰ خَرَتِ الْقِسْمَةُ؛ لَا يَتَرَتَّبُ ضَرَرٌ عَلَىٰ عَمْرٍ و؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدِ انْتَفَعَ بِحِصَّتِهِ. فَنُجِيبُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ عَمْرًا كَانَ سَيَنْتَفِعُ بِكُلِّ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَيَضْطَرُّ أَنْ يَنْتَفِع بِكُلِّ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَيَضْطَرُ أَنْ يَنْتَفِع بِحَصَّتِهِ فَقَطْ، فَيَجِبُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ لَا يَكُونَ لِزَيْدٍ حَقُّ فَسْخِ الْمُهَايَأَةِ وَحْدَهُ، وَلَكِنَّهُ بِحِصَّتِهِ لَقَلْ لِأَجَلِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ.

إِنَّ تَعْبِيرَ: (إِذَا أَجَّرَ نَوْبَتَهُ) هُوَ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٨٥)، أَمَّا إِذَا أَجَّرَ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا الْقِسْمَ الَّذِي أَصَابَهُ، فَحَيْثُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٧٩)، فَمَا الْحُكْمُ؟

الْهَادَّةُ (١١٨٩): وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لِوَاحِدٍ فَقَطْ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايِلَةَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَاتَهُ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَأَةَ الْمُهَايَاتُهُ الْمُهَايَاتُونِيَةً بِحُكْمِ الْقَاضِي، فَلِكُلِّهِمْ فَسْخُهَا بِالتَّرَاضِي،

وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لِوَاحِدٍ فَقَطْ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ الْجَارِيَةَ بِحُكْمِ الْقَاضِي، مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَالْبَيْعِ وَالتَّقْسِيمِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، إلَّا أَنَّ لِجَمِيعِهِمْ فَسْخَهَا بِالتَّرَاضِي لِأَنَّهُ إِذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ الَّتِي أُجْرِيَتْ بِحُكْمِ الْقَاضِي لِجَمِيعِهِمْ فَسْخَهَا بِالتَّرَاضِي لِأَنَّهُ إِذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ الَّتِي أُجْرِيَتْ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلَا حَاجَةَ فَلَا فَائِدَةَ مِنْ فَسْخِهَا؛ لِأَنَّ الْقَاضِي يُعِيدُهَا ثَانِيَةً، أَمَّا فِي الْفَسْخِ بِالتَّرَاضِي فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَةِ الْمُهَايَأَةِ؛ فَلِذَلِكَ جَازَ الْفَسْخُ (الْهِدَايَةُ).

الْمَادَّةُ (١١٩٠): إِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ أَوْ يُقَسِّمَهَا؛ فَلَهُ فَسْخُ الْمَادَّةُ وَ الْمَهْ اللَّهُ الْمُشْتَرَكَ إِلَىٰ حَالِهِ الْقَدِيمِ؛ فَلَا يُقِرُّهُ الْمُهْتَرَكَ إِلَىٰ حَالِهِ الْقَدِيمِ؛

إذَا أَرَادَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ أَوْ يُقَسِّمَهَا؛ فَلَهُ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا، ثُمَّ يَبِيعُ أَوْ يُقَسِّمُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٨٢) أَنَّ التَّقْسِيمَ أَقْوَىٰ مِنَ الْمُهَايَأَةِ؛ فَيُرَجَّحُ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، وَإِذَا طَلَبَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ التَّقْسِيمَ أَقْوَىٰ مِنَ الْمُهَايَأَةِ؛ فَيُرجَّحُ التَّقْسِيمُ عَلَىٰ الْمُهَايَأَةِ، وَإِذَا طَلَبَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ إِجْرَاءَ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيَفْسَخُ الْقَاضِي الْمُهَايَأَةَ وَيُقَسِّمُ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ (أَبُو السُّعُودِ إِلْا الْمُهَايَأَةَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَلَا نَقِرُويُ أَنْ الْمُهَايَأَةَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمُ الْقِسْمَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَيَفْسَخُ الْقَاضِي وَفَسَخَ الْمُهَايَأَةَ. (الطَّحْطَاوِيُّ). وَلَيْسَ عَقْدُ آخَرَ إِلَّا الْمُهَايَأَةَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ الْمُهَاوِيُّ). وَلَيْسَ عَقْدُ الْقَاضِي وَفَسَخَ الْمُهَايَأَةَ. (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَعِبَارَةُ الْبَيْعِ الْوَارِدَةُ هُنَا تَشْمَلُ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ مَعًا، فَإِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فَاسِدًا؛ فَلَا تَنْفَسِخُ الْمُهَايَأَةُ مَا لَمْ يَحْصُلِ التَّسْلِيمُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مُخَيَّرًا، فَلَا تَنْفَسِخُ الْمُهَايَأَةُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ. أَمَّا إِذَا حَصَلَ الْبَيْعُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا؛ فَتَنْفَسِخُ الْمُهَايَأَةُ انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٣٠٧ و ٣٠٩) (الْهِنْدِيَّةُ).

وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُهَايَأَةِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمُهَايَأَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِحُكْمِ الْقَاضِي، أَمَّا الْمُهَايَأَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِحُكْمِ الْقَاضِي، أَمَّا الْمُهَايَأَةُ الَّتِي تَقَعُ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فَسْخُهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ، كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٨٨).

أَمَّا إِذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْقِطْعَةَ الَّتِي فِي يَدِهِ لِآخَرَ؛ فَلَهُ نَقْضُ الْمُهَايَأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، وَإِجْرَاءُ التَّقْسِيمِ بَعْدَ ذَلِكَ.

أَمَّا لَوْ أَرَادَ فَسْخَهَا بِلَا سَبَبِ لِيُعِيدَ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ إِلَىٰ حَالِهِ الْقَدِيمِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَيْعِ أَوْ لِلتَّقْسِيمِ، فَلَا يُقِرُّهُ الْقَاضِي عَلَىٰ ذَلِكَ، أَيْ لَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ بِلَا إِذْنِ الْقَاضِي، كَمَا أَنَّ الْقَاضِي لَا يَفْسَخُهَا إِذَا طُلِبَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِي مَجْبُورٌ عَلَىٰ إِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ بِنَاءً عَلَىٰ الْقَاضِي لَا يَفْسَخُهَا إِذَا طُلِبَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِي مَجْبُورٌ عَلَىٰ إِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ بِنَاءً عَلَىٰ الطَّلَبِ الَّذِي وَقَعَ قَبْلَ الْمُهَايَأَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْقَاضِي الْمُوافَقَةُ عَلَىٰ الْفَسْخِ بَعْدَ إِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ؛

لِأَنَّهُ لَوْ وَافَقَ عَلَىٰ الْفَسْخِ فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِإِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ ثَانِيًا بِطَلَبِ الطَّرَفِ الْآخَرِ، فَلَا يَكُونُ ثَمَّةَ فَائِدَةٍ مِنَ الْفَسْخِ الَّذِي سَتَعْقُبُهُ الْمُهَايَأَةُ.

# الْمَادَّةُ (١١٩١): لَا تَبْطُلُ الْمُهَايَأَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَوْ بِمَوْتِهِمْ جَمِيعًا.

وَلَا تَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْفَسَخَتْ؛ فَيُجْرِي الْقَاضِي الْمُهَايَأَةَ ثَانِيًا بِطَلَبِ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّىٰ؛ فَلَا فَائِدَةَ ثَمَّةَ مِنَ الْفُسَخ ثُمَّ مِنَ اسْتِئْنَافِ الْمُهَايَأَةِ (الْهِدَايَةُ).

أَمَّا فِي الْإِجَارَةِ فَغَيْرُ ذَلِكَ (الْبَدَائِعُ)، يَعْنِي إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤَجِّرُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ تُوفِّيَ كِلَاهُمَا؛ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ. إِذَنْ فَالْمُهَايَأَةُ لَمْ تَكُنْ إِجَارَةً كَمَا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ إِعَارَةً.

#### ※※※

## الْمَابُ الثَّالثُ

# فِي بَيَانِ الْمُسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحِيطَانِ وَالْجِيرَانِ

وَيَحْتُوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ

الْحِيطَانُ جَمْعُ حَائِطٍ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٤٧).

وَالْجِيرَانُ جَمْعُ جَارٍ.

# الْفَصْلُ الأُوَّلُ فِي بَيَانِ بَعْضِ الْقَوَاعِدِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الْأَمْلاَكِ

الْمَادَّةُ (١١٩٢): كُلُّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَيْفَمَا شَاءَ، لَكِنْ إِذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِهِ؛ فَيُمْنَعُ الْمَالِكُ مِنْ تَصَرُّ فِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الِاسْتِقْلَالِ. مَثَلًا: الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيُّهَا مِلْكُ لِأَحَدٍ وَتَحْتَانِيُّهَا لِآخَر، فَبَا أَنَّ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ حَقَّ السَّقْفِ فِي التَّحْتَانِيِّ، وَلِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ حَقَّ السَّقْفِ فِي الْفَوْقَانِيِّ، أَيْ حَقَّ التَّسَتُّرِ وَالتَّحَفُّظِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْمَطَرِ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا مُضِرَّا بِالْآخَرِ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَلَا أَنْ يَهْدِمَ بِنَاءَ نَفْسِهِ.

كُلُّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ الْمُسْتَقِلِّ كَيْفَمَا شَاءَ، أَيْ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ كَمَا يُرِيدُ بِاخْتِيَارِهِ، أَيْ لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّ فِ مِنْ قِبَل أَيِّ أَحَدٍ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْغَيْرِ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧). كَمَا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ مِنْ أَحَدٍ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ، أَيْ لَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ مِنْ آخَدٍ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ، أَيْ لَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ: أَعْمِرْ مِلْكَكَ وَأَصْلِحْهُ وَلَا تُخَرِّبْهُ. مَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ لِلْإِجْبَارِ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَوَادِّ (١٣١٧ و ١٣١٨ و ١٣١٩ و ١٣٢٠).

#### إيضاحُ الْقُيُودِ:

١ – مُسْتَقِلٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا؛ فَقَدْ وَرَدَ حُكْمُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٠٩٦)، وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِّ. ٢- فِي مِلْكِهِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْمِلْكِ مِلْكُ الرَقَبَةِ وَمِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَهُو عَامٌ وَشَامِلٌ لَهُمَا؛ فَلِذَلِكَ تَشْمَلُ الْمَوْقُوفَ لِلسُّكْنَىٰ وَالإَسْتِغْلَالَ وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةَ، وَسَتُذْكُرُ التَّعْرِيفَاتُ، وَنُوضِّحُ الْمَسْأَلَةَ قَرِيبًا.

وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ مُضِرًّا بِصَاحِبِ الْمِلْكِ أَوْ غَيْرَ مُضِرِّ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦). مَا لَمْ يُوجَدْ ضَرُورَةٌ فِي التَّصَرُّفِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣١٥)، وَكَمَا سَيُوضِحُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةِ.

#### مُسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ:

الْبُيُوعُ: قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٧٨) أَنَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ غَيْرُ نَافِذِ، انْظُرُ مَادَّتَيْ (٣٦٦ و٣٩٨)، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٩٧) أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ الْمَبِيعَ وَفَاءً لِآخَرَ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ وَفَاءً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِتَعَدِّيهِ؛ يَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٤٠١).

الْإِجَارَةُ: لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجَرِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْجُورِ بِطَرِيقِ التَّجَاوُزِ عَلَىٰ مَا فَوْقَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا فِي الْمَأْجُورِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٢٢١)، كَمَا لَا يَجُوزُ إِرْكَابُ الدَّابَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِرُكُوبِ أَحَدٍ لِآخَرَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٢٢٧)، كَمَا أَنَّ إِيجَارَ الْفُضُولِيِّ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِرُكُوبِ أَحَدٍ لِآخَرَ كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٢٤٧)، كَمَا أَنْ المُتَصَرِّفِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إَجَازَةِ الْمُسْتَأْجِرِ تَخْرِيبُ إَجَازَةِ وَلِيِّهِ أَوْ وَصِيِّهِ كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٤٤٧)، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَخْرِيبُ الْمَأْجُورِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٤٤٧)، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَخْرِيبُ الْمَأْجُورِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٣٥).

كَذَلِكَ لَيْسَ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا أَوْ حُلِيًّا لِاسْتِعْمَالِهَا بِنَفْسِهِ أَنْ يَسْمَحَ لِغَيْرِهِ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهَا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ يَسْتَعْمِلَهَا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمَحِلَّ الْمُعَيَّنَ بِالْحَيَوَانِ الْمَأْجُورِ أَوْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ مَحِلِّ غَيْرِهِ.

وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِعْمَالُ الْمَأْجُورِ زِيَادَةً عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ الْمُعَيَّنَةِ. انْظُرِ الْمَوَادَّ (٤٨ و ٥٠ ه و ٥٥ و ٥٥ و ٥٩ ه و ٥٩ و ٥٠ ه).

الرَّهْنُ: لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ تَعْيِيبُ أَوْ إِتْلَافُ الرَّهْنِ، وَلَيْسَ لِآخَرَ أَيْضًا إِتْلَافُ الرَّهْنِ.

انْظُرْ مَادَّتَيْ (٧٤١ و٧٤٢)، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ الْمَرْهُونِ بِلَا إِذْنِ الرَّاهِنِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٤٦). وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ رَهْنُ الْمَرْهُونِ لِآخَرَ بِلَا إِذْنِ الرَّاهِنِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ النَّطُرِ الْمَادَّةَ (٧٥٠). لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الْأَلْهِنِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٥٠).

الْأَمَانَاتُ: إِذَا عَثَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ شَيْءٍ فِي الطَّرِيقِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَهُ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ صَرْفُ نُقُودِ الْوَدِيعَةِ عَلَىٰ أُمُورِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رُكُوبُ حَيَوَانِ الْمَادَّةَ الْفُرِ الْمَادَّةَ (٧٨٧). وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ خَلْطُ الْوَدِيعَةِ بِمَالِ آخَرَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْوَدِيعَةِ بِمَالِ آخَرَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْوَدِيعَةِ أَوْ إِيجَارُهَا أَوْ إِعَارَتُهَا أَوْ رَهْنُهَا لِآخَرَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِيدَاعُ الْوَدِيعَةِ أَوْ إِيجَارُهَا أَوْ إِعَارَتُهَا أَوْ رَهْنُهَا لِآخَرَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِيدَاعُ الْمَادَّتَيْنِ (٩٩٠ و٧٩٢).

الْإِعَارَةُ: وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ إِلَىٰ مَا فَوْقَ الْإِنْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ بِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٨٨)، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ إِيجَارُ الْعَارِيَّةِ أَوْ رَهْنُهَا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٢٨).

الْهِبَةُ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ مَالَ الْغَيْرِ عَنِ الْغَيْرِ.

الْغَصْبُ: إِذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِمَالِ الْغَيْرِ كَأَخْذِهِ بِلَا إِذْنِهِ؛ يَكُونُ غَاصِبًا وَضَامِنًا كَمَا بُيِّنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ.

الشَّرِكَةُ: لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ اسْتِعْمَالُ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ فِي أُمُودِهِ كَالرُّكُوبِ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٠٧٥ و ١٠٨٠)، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ زِرَاعَةُ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ إِذَا كَانَتِ الزِّرَاعَةُ مُضِرَّةً بِالْأَرْضِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٨٥).

لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَفْتَحَ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ كَوَّةً أَوْ بَابًا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْ قِيعُ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالشَّرِيكِ لَيْسَ لَهُ تَرْقِيعُ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالشَّرِيكِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ فِي الشَّرِكَةِ).

لَيْسَ لِأَحَدِ اسْتِعْمَالُ حَائِطِ جَارِهِ وَوَضْعُ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْحَائِطُ بَيْنَ دَارَيْنِ وَكَانَ مِلْكًا لِأَحَدِ صَاحِبِي الدَّارِيْنِ؛ فَلَيْسَ لِجَارِهِ صَاحِبِ الدَّارِ الثَّانِيَةِ اسْتِعْمَالُ الْحَائِطِ، فَإِذَا اسْتَعْمَلُهُ؛ يُمْنَعُ.

وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّتِي لَهَا بَابٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ - فَتْحُ بَابٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ

الَّتِي تَقَعُ خَلْفَ مَنْزِلِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَابٌ قَدِيمٌ عَلَيْهَا، فَإِذَا فَتَحَ؛ فَلِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ مَنْعُهُ.

الْهَدْمُ: إِذَا هَدَمَ أَحَدُّ الْعَقَارَ الْمَوْقُوفَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ، وَاسْتَهْلَكَ الْبَنْءِ فَ الْمَوْقُوفَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ، وَاسْتَهْلَكَ الْأَنْقَاضَ بِبَيْعِهَا وَتَسْلِيمِهَا لِآخَرَ؛ فَيُضَمِّنَهُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ قِيمَةَ ذَلِكَ الْبِنَاءِ؛ مَبْنِيًّا لِأَنَّ الْمُنْفَعَة، وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلرَقَبَةِ (أَحْكَامُ الْمُنْفَعَة، وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلرَقَبَةِ (أَحْكَامُ الْأَوْقَافِ).

٣- يَتَصَرَّ فُ كَيْفَمَا شَاءَ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّصَرُّ فُ مُضِرًّا بِصَاحِبِ الْمِلْكِ أَوْ نَافِعًا لَهُ.
 وَيَتَضَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

الْبُيُوعُ: لِكُلِّ بَيْعٍ مَا لَهُ لِأَيِّ شَاءَ بِالثَّمَنِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّ تَصَرُّفَهُ هَذَا غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَىٰ إِذْنِ أَحَدٍ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٦٧) وَشَرْحِهَا.

مَثَلًا: لَوْ بَاعَ أَحَدٌ وَهُوَ فِي كَمَالِ عَقْلِهِ وَصِحَّتِهِ جَمِيعَ أَوْ بَعْضَ مَالِهِ لِأَحَدِ أَوْلَادِهِ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لِأَوْلَادِهِ الْمُدَاخَلَةُ حَالًا أَوِ الْمُدَاخَلَةُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَمَّا بَيْعُ الْمَرِيضِ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ فَهُوَ مُسْتَثْنَىٰ كَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ.

الْفَرَاغُ: لِلْمُتَصَرِّفِينَ بِالْمُسَقَّفَاتِ والمُسْتَغَلَّاتِ الْمَوْقُوفَةِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ - فَرَاغُ الْعَقَارَاتِ الْمَدْكُورَةِ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي لِآخَرَ بِبَدَلٍ أَوْ بِلَا بَدَلٍ، وَفَرَاغُهَا لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ فِي حَالِ الْمَرْضِ، وَلَكِنْ فِي فَرَاغِ الْمَرِيضِ يُوجَدُ بَعْضُ قَيُودٍ، وَذَلِكَ إِذَا فَرَّغَ الصَّحَةِ وَحَالِ الْمَرْضِ، وَلَكِنْ فِي فَرَاغِ الْمَرِيضِ يُوجَدُ بَعْضُ قَيُودٍ، وَذَلِكَ إِذَا فَرَّغَ الْمَرِيضِ الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةَ لِآخَرَ ثُمَّ تُوفِيِّ، يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ لِلْفَارِغِ وَرَثَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الإِنْتِقَالِ؛ فَلَا يَكُونُ الْمُورِيقِ الْمَفْرُوغُ بِهِ مَحْلُولًا وَيَعُودُ لِلْوَقْفِ، وَحَتَّىٰ فِي هَذِهِ الضَّورَةِ إِذَا أَدًى الْمَقْرُوغُ لَهُ الْبَدَلُ مِنْ تَرِكَةِ الْفَارِغِ. الْمَقْرُوغُ لِهُ الْمَقْرُوغُ لَهُ الْبَدَلَ مِنْ تَرِكَةِ الْفَارِغِ. الْمَقْرُوغُ لَهُ الْبَدَلَ مِنْ تَرِكَةِ الْفَارِغِ.

كَذَلِكَ لِلْمُتَصَرِّفِ مُسْتَقِلًا بِأَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ أَنْ يُفْرِغَهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَحَالِ مَرَضِهِ لِأَجْنَبِيِّ أَوْ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ الْفَرَاغُ لِشَخْصَيْنِ.

إِذَا بَاعَ الْبُسْتَانَ الَّذِي أَشْجَارُهُ مِلْكٌ وَأَرْضُهُ أَمِيرِيَّةٌ لِآخَرَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْرِغَ الْأَرْضَ الْأَمِيرِيَّةَ

لِشَرِيكِهِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ فَرَاغُهَا لِأَجْنَبِيِّ.

٢ - لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْرِغَ لِشَخْصٍ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ رَعَايَاهَا بالاستملاك.

الْإِجَارَةُ: لِكُلِّ إِيجَارٍ مَالُهُ وَمِلْكُهُ لِأَيِّ شَخْصٍ أَرَادَ بِأَيِّ بَدَلٍ وَمُدَّةٍ شَاءَ، أَمَّا فِي إجَارَةِ الْوَقْفِ فَيُوجَدُ بَعْضُ تَقْيِيدٍ كَمَا وَضَحَ فِي شَرْحِ الْإِجَارَةِ.

الْإِعَارَةُ: لِكُلِّ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُ لِأَيِّ شَخْصٍ أَرَادَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا.

الْهِبَةُ: لِكُلِّ شَخْصٍ أَنْ يَهَبَ مَالَهُ لِمَنْ شَاءَ أَوْ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَأَنْ يُسَلِّمَهُ، أَمَّا هِبَةُ الْمَرِيضِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ فَفِيهَا بَعْضُ تَقْيِيدٍ كَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.

الرَّهْنُ: لِكُلِّ أَنْ يَرْهَنَ مَالَهُ وَيُسَلِّمَهُ مُقَابِلَ دَيْنِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ، كَمَا أَنَّ لِكُلِّ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُ لِآخَرَ لِيَرْهَنَهُ مُقَابِلَ دَيْنِهِ.

الْإِقْرَارُ: لِكُلِّ أَنْ يُقِرَّ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ لِآخَرَ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ، سَوَاءُ كَانَ ذَلِكَ الْآخَرُ أَجْنَبِيًّا أَوْ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَلَكِنَّ إِقْرَارَ الْمَحْجُورِ وَالْمَرِيضِ مُسْتَثْنَىٰ وَفِي إِقْرَارَ الْمَحْجُورِ وَالْمَرِيضِ مُسْتَثْنَىٰ وَفِي إِقْرَارِهِمَا بَعْضُ تَقْييدٍ.

وَالْحُكْمُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ كَالْإِيدَاعِ.

الْبِنَاءُ: لِكُلِّ أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ مَا أَرَادَ وَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ، وَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ مَثَلًا أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ مَا أَرَادَ وَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ، وَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ جَارُهُ مَنْعَهُ، يُنْظُرُ: فَإِذَا يَبْنِيَ فِي عَرْصَتِهِ بِنَاءً أَوْ حَائِطًا فِي مَوْضِعٍ مُتَّصِل بِجِدَارِ دَارِهِ وَأَرَادَ جَارُهُ مَنْعَهُ، يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ سَيَبْنِي حَائِطَهُ بِصُورَةٍ إِذَا هُدِمَ حَائِطُ صَاحِبِ الدَّارِ فَلَا يَنْهَدِمُ حَائِطُ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ مُمَانَعَتُهُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ بِصُورَةٍ إِذَا هُدِمَ حَائِطُ صَاحِبِ الدَّارِ سَينْهَدِمُ حَائِطُ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ؛ فَلِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ لَا يَسْتَنِدُ عَلَىٰ الْحَائِطِ الْأَوَّلِ، أَمَّا فِي الصُّورَةِ النَّانِيَةِ فَيَسْتَنِدُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْحَائِطِ ذِرَاعَيْنِ وَأَعْلَاهُ شِبْرًا؛ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الشَّورَةِ الثَّانِيَةِ فَيَسْتَنِدُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْحَائِطِ ذِرَاعَيْنِ وَأَعْلَاهُ شِبْرًا؛ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الشَّورَةِ الثَّانِيَةِ فَي بَابِ دَعْوَىٰ الْحَائِطِ وَالطَّرِيقِ بِزِيَادَةٍ).

كَذَلِكَ لَوْ بَنَىٰ أَحَدٌ حَانُوتًا فِي عَرْصَةٍ بِتَصَرُّفِهِ بِمُوجِبِ قُيُودِ الطَّابُو، وَاقِعَةً قُرْبَ حَرِيم

مَسْجِدٍ فِي قَرْيَةٍ بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ<sup>(١)</sup>، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لِأَهَالِي الْقَرْيَةِ طَلَبُ هَدْمِ الْحَانُوتِ بِدَاعِي عَدَمِ رِضَائِهِمْ عَنْ وُجُودِ حَانُوتٍ قُرْبَ الْمَسْجِدِ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ).

هَدْمُ الْبِنَاءِ: لِكُلِّ أَنْ يَهْدِمَ بَعْضَ أَوْ كُلَّ الْحَائِطِ الْمَمْلُوكِ لَهُ مُسْتَقِلًا وَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ. مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ هَدْمَ بُسْتَانِهِ، فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّ دَارَهُ أَوْ بُسْتَانَهُ تُصْبِحُ مَكْشُوفَةً.

غَرْسُ الْأَشْجَارِ: لَوْ كَانَ نَهْرُ قَوْمٍ يَجْرِي مِنْ بُسْتَانِ أَحَدٍ، وَأَرَادَ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ أَنْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا فِي أَطْرَافِ النَّهْرِ بِصُورَةٍ لَا تُضَيِّقُ عُرُوقُ الشَّجَرِ مَجْرَىٰ النَّهْرِ وَلَا تُوجِبُ ضَرَرًا بَيِّنًا جَازَ. (الْفَتَاوَىٰ الْجَدِيدَةُ).

فَتْحُ الْكُوَّةِ وَالْبَابِ: لِكُلِّ أَنْ يَفْتَحَ كَوَّةً فِي حَائِطِهِ لِلِاسْتِفَادَةِ مِنَ الْهَوَاءِ وَالضِّيَاءِ، وَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّ الْكَوَّةَ مُشْرِفَةٌ عَلَىٰ بُسْتَانِهِ أَوْ مَزْرَعَتِهِ؛ لِأَنَّ فَتْحَ الْبَابِ وَالْكُوَّةَ هُوَ تَصَرُّفُ فِي حَائِطِ الْمِلْكِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ فَتْحَ بَابٍ ثَانٍ لِدَارِهِ الْوَاقِعَةِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ، فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْأَهَالِي مَنْعُهُ، كَذَلِكَ لَوْ بَنَىٰ أَحَدٌ حَانُوتًا لِنَفْسِهِ فِي عَرْصَتِهِ وُقِفَ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَرْصَتِهِ وُقِفَ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي، وَلَمْ يَكُنْ فِي خَرْصَتِهِ وُقِفَ بِإِذْنِ الْمُتَولِّي، وَلَمْ يَكُنْ فِي خَرْصَتِهِ وُقِفَ بِإِذْنِ الْمُتَولِّي، وَلَمْ يَكُنْ فِي خَرْصَتِهِ وَقِفَ بِإِذْنِ الْمُتَولِيةِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ تِلْكَ الدَّارِ مَنْعُهُ بِقَوْلِهِ: لَا أَرْضَىٰ بِفَتْحِ حَانُوتٍ مُقَابِلَ دَارِي (الْأَنْقِرْوِيُّ وَفَتَاوَىٰ عَلِيُّ أَفَنْدِي).

اتِّخَاذُ الدَّارِ بُسْتَانًا: إذَا أَرَادَ أَحَدٌ هَدْمَ دَارِهِ وَاتِّخَاذَ عَرْصَتِهَا بُسْتَانًا لِزَرْعِ الْأَخْضَارِ وَغَيْرِهَا، فَإِذَا كَانَتْ أَرْضُهَا مِنَ الْأَرَاضِي الصُّلْبَةِ وَلَا يَحْصُلُ ضَرَرٌ مِنَ الْمَاءِ حِينَ سَفْيِهَا؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ، وَإِذَا كَانَتْ أَرْضُهَا رَخْوَةً وَيَتَضَرَّرُ الْجِيرَانُ مِنْ مَائِهَا عِنْدَ السَّقْيِ؛ فَلِلْمُتَضَرِّرِ مَنْعُهُ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩) (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ).

وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ دُكَّانَهُ طَاحُونًا أَوْ مَعْصَرَةً أَوْ حَمَّامًا أَوِ إصْطَبْلًا (الْأَنقِرْوِيُّ فِي مَسَائِلِ

<sup>(</sup>١) أي مأمور الطابو. (المعرب).

الْحِيطَانِ).

هَدُمُ الدَّارِ: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ دَارٌ فِي مَحَلَّةٍ مَعْمُورَةٌ وَأَرَادَ هَدْمَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَيُّ ضَرَرٍ لِجِيرَانِهِ، فَلَيْسَ لِلْجِيرَانِ مَنْعُهُ مِنْ هَدْمِ دَارِهِ، بِدَاعِي أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ وُجُودَ سَاحَةٍ مَكْشُوفَةٍ فِي مَحَلَّتِهِمْ، وَإِذَا هَدَمَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ جَبْرُهُ عَلَىٰ بِنَائِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ بِنَاءِ مِلْكِهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَالْأَنْقِرُويُّ فِي الْحِيطَانِ).

٣- يَتَصَرَّفُ بِاخْتِيَارِهِ، أَيْ لَا يُجْبَرُ مِنْ قِبَلِ أَحَدٍ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ لَوِ احْتَرَقَتْ مَحَلَّةٌ وَبَنَىٰ أَصْحَابُ الدُّورِ الْمُحْتَرِقَةِ دُورَهُمْ مُجَدَّدًا، وَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ لِأَحَدِهِمْ، فَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الدُّورِ جَبْرُ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ عَلَىٰ بِنَائِهَا بِدَاعِي أَنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِوُجُودِ دَارٍ لَأَصْحَابِ الدُّورِ جَبْرُ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ عَلَىٰ بِنَائِهَا بِدَاعِي أَنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِوُجُودِ دَارٍ خَرِبَةٍ بَيْنَ دُورِهِمْ (الْبَهْجَةُ)، مَا لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةٌ لِلْإِجْبَارِ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَوَادِ (١٣١٧ و ١٣١٨ و ١٣١٠).

3- إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْغَيْرِ، أَمَّا إذَا كَانَ فِي تَصَرُّ فِهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْغَيْرِ؛ فَيُمْنَعُ فِي ذَلِكَ الْحَالِ، وَقَدْ عُرِّفَ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ فِي الْمَادَّةِ (١٩٩١) وَسَيُوضَّحُ هُنَاكَ، لَكِنْ إذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ فِي مِلْكِهِ، أَيْ حَقُّ شَخْصٍ غَيْرِ الْمَالِكِ؛ فَذَلِكَ يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ تَصَرُّفِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْإِسْتِقْلَالِ، يَعْنِي لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا بِذَلِكَ الْمَرْهُونَ هُو عَلَىٰ وَجْهِ الْإِسْتِقْلَالِ، يَعْنِي لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا بِذَلِكَ الْمَرْهُونَ هُو يَرْضَ الْآخُورُ بِذَلِكَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤)، وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْمَرْهُونُ وَالْمَأْجُورُ مَعَ أَنَّ الْمَرْهُونَ هُو يَوْلِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٣٤٧ و٤٤٧) مَلْكُ الرَّاهِنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِدُونِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٨٥ و٩٥٠). وَنَظِيرُ إِذُنِ الْمُسْتَأْجِرِ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٨٥ و٩٥٠).

مَثَلًا: الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيُّهَا مِلْكُ لِوَاحِدٍ وَتَحْتَانِيُّهَا مِلْكُ لِآخَرَ، فَبِمَا أَنَّ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ حَقُّ الْقَوْقَانِيِّ، أَيْ حَقُّ التَّسَتُّرِ وَالتَّحَفُّظِ مِنَ الْفَوْقَانِيِّ، أَيْ حَقُلا مُضِرَّا بِالْآخَرِ بِدُونِ إِذْنِهِ (الْبَحْرُ).

وَكُوْنُ الْفَوْقَانِيِّ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مِلْكًا لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِمَّا يُجَوِّزُ تَصَرُّفَ أَصْحَابِهِمَا، وَلَكِنْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ مِمَّا يَمْنَعُ هَذَا التَّصَرُّفَ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَىٰ فَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا أَيْ عُمِلَ بِهِمَا مَعًا، وَذَلِكَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَتَصَرُّفَا عَيْرَ مُضِرِّ؛ لِأَنَّ الْفَوْقَانِيَّ مِلْكُ لَهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي التَّحْتَانِيِّ لِطَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي التَّحْتَانِيِّ لِطَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَتَصَرُّفَ فِي التَّحْتَانِيِّ مَلْكُ لَهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ تَصَرُّفًا مُضِرًّا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفًا عَيْرَ مُضِرًّ؛ لِأَنَّ التَّحْتَانِيِّ مِلْكُ لَهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ تَصَرُّفًا مُضِرًّا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا وَكَوَّةً مُجَدَّدًا لِكَ لَيْسَ لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا وَكَوَّةً مُجَدَّدًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا وَكَوَّةً مُجَدَّدًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

قَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْمِثَالِ: إِذَا كَانَ مُضِرًّا، لِأَنَّهُ يُوجَدُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ:

الْحَالُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُون مُضِرًّا حَتْمًا، فَفِي هَذَا الْحَالِ يُمْنَعُ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَصَرَّفَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ فِي التَّحْتَانِيِّ بِشَيْءٍ يَكُونُ ضَرَرُهُ مُتَيَقَّنًا لِلْآخَرِ، فِي مَالِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَصَرَّفَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ فِي التَّحْتَانِيِّ بِشَيْءٍ يَكُونُ ضَرَرُهُ مُتَيَقَّنًا لِلْآخَرِ، كَدَقِّ مِسْمَارٍ فِي الْحَائِطِ مِنَ الْخَشَبِ أَوِ الْحَدِيدِ لِتَعْلِيقِ أَوْ رَبْطِ شَيْءٍ، وَفَتْحِ كُوَّةٍ وَبَابٍ، كَدَقِّ مِسْمَارٍ فِي الْحَائِطِ مِنَ الْخَشَبِ أَوِ الْحَدِيدِ لِتَعْلِيقِ أَوْ رَبْطِ شَيْءٍ، وَوَعْمِ كُوّةٍ وَبَابٍ، وَإِحْدَاثِ كَنِيفٍ أَوْ وَضْعِ وَإِحْدَاثِ كَنِيفٍ أَوْ وَضْعِ عَلَيْسَ لَهُمَا التَّصَرُّفُ بِنَاءَ طَابَقِ آخَرَ مُضِرًّا بِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ، وَإِحْدَاثِ كَنِيفٍ أَوْ وَضْعِ عُذُوعٍ، فَلَيْسَ لَهُمَا التَّصَرُّفُ بِذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي مِثَالِ الْمَجَلَّةِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ حَفْرُ بِغِرٍ أَوْ مَخْزَنٍ فِي سَاحَةِ الدَّارِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ.

الْحَالُ النَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا حَتْمًا، فَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ كَدَقِّ الْمِسْمَارِ الصَّغِيرِ وَالْوَسَطِ، وَمَعْرِفَةُ الضَّرَرِ مِنْ عَدَمِهِ يُعْلَمُ بِإِخْبَارِ شَخْصَيْنِ لَهُمَا حَذَاقَةٌ وَبَصَرٌ فِي الْبِنَاءِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَتَنَالُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ النحل: ١٤٣].

الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَعْلُومًا ضَرَرُهُ مِنْ عَدَمِهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَجُوزُ النَّصَرُّفُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَجَائِزٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ التَّصَرُّفُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَجَائِزٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ)، وَلَا أَنْ يَهْدِمَ بِنَاءَ نَفْسِهِ، أَيْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ هَدْمُ فَوْقَانِيِّهِ بِدُونِ وَلَا أَنْ يَهْدِمَ بِنَاءَ نَفْسِهِ، أَيْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ هَدْمُ فَحْتَانِيِّهِ بِدُونِ وَضَاءِ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّهِ بِدُونِ رِضَاءِ صَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّهِ بِدُونِ

فَإِذَا هَدَمَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ فَوْقَانِيَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْآخَرِ، وَطَلَبَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ إعَادَةَ

أُمَّا إِذَا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَحْتَانِيَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْآخَرِ؛ فَيُجْبَرُ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَلَىٰ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ الْهَدْمَ قَدْ أَتْلَفَ حَقَّ الْغَيْرِ الْمُلْحَقَ بِمِلْكِهِ؛ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ كَمَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَي الْبِنَاءِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّا اسْتَحَقَّهُ، فِي حَالِ إِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩١٢)، فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِالْبِنَاءِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّا اسْتَحَقَّهُ، وَلِيصِلَ صَاحِبُ الْعُلُوِ لِيصْفِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالتَّنْقِيحُ).

فَإِذَا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَحْتَانِيَّهُ؛ فَيُجْبَرُ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَلَىٰ الْبِنَاءِ كَمَا وُضِّحَ اَنِفًا، أَمَّا إِذَا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَحْتَانِيَّهُ وَهَدَمَ الْفَوْقَانِيُّ بِسَبَبِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ إِجْبَارُ الْهَادِمِ عَلَىٰ بِنَاءِ الْفَوْقَانِيِّ، بَلْ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَطْلُبَ تَضْمِينَ الْهَادِمِ اسْتِنَادًا الْفَوْقَانِيِّ إِجْبَارُ الْهَادِمِ عَلَىٰ بِنَاءِ الْفَوْقَانِيِّ، بَلْ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَطْلُبَ تَضْمِينَ الْهَادِمِ اسْتِنَادًا عَلَىٰ الْمَادَّةِ (٩١٨). أَمَّا إِذَا احْتَرَقَ التَّحْتَانِيُّ أَو انْهَدَمَ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلَا يُحْبَرُ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَنِ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ تَعَدِّ مِنْ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ بِنَاءَ فَوْقَانِيِّهِ وَامْتَنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَنِ الْبِنَاءِ؛ فَيُعْمَلُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٣١٥).

الْمَادَّةُ (١١٩٣): إِذَا كَانَ بَابُ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مِنَ الشَّارِعِ وَاحِدًا؛ فَصَاحِبَا الْمَحِلَّيْنِ يَسْتَعْمِلَانِ ذَلِكَ الْبَابَ مُشْتَرَكًا، وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَمْنَعَ الْآخَرَ مِنَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مَنْعُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ مِنَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْبَابِ الْمُشْتَرَكِ، حَيْثُ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ، انْظُر الْمَادَّةَ (١١٩٧).

#### وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ:

١- إذَا كَانَ بَابُ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مِنَ الشَّارِعِ وَاحِدًا وَمُشْتَرَكًا، وَكَانَ الشَّرِيكَانِ يَسْتَعْمِلَانِ ذَلِكَ الْبَابَ؛ فَصَاحِبَا الْمَحِلَّيْنِ أَيْ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ يَسْتَعْمِلَانِ ذَلِكَ الْبَابَ مُشْتَرَكًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٦٩)، وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَمْنَعَ الْآخَرَ مِنَ ذَلِكَ الْبَابَ مُشْتَرَكًا. انْظُرِ الْمَادَّة (١٠٦٩)، وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَمْنَعَ الْآخَرَ مِنَ

الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، أَيْ مِنَ الإسْتِعْمَالِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ تَتَعَطَّلُ مَنَافِعُ الْمِلْكِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، أَيْ مِنَ الْإِسْتِعْمَالِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ تَتَعَطَّلُ مَنَافِعُ الْمِلْكِ اللَّهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ تَتَعَطَّلُ مَنَافِعُ الْمِلْكِ اللَّهُ اللَّ

مَثَلًا: لَيْسَ لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ: بِمَا أَنَّ التَّحْتَانِيَّ هُوَ مِلْكِي فَلَا أَقْبَلُ أَنْ تَمُرَّ مِنَ الْبَابِ عَلِيٍّ أَفَنْدِي.

٢- إذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ غُرْفَةً مِنَ الدَّارِ؛ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: افْتَحْ لِغُرْفَتِكَ النَّتِي اشْتَرَيْتَهَا بَابًا. وَيَمْنَعُهُ مِنَ الدُّخُولِ مِنْ بَابِ الدَّارِ (مُعِينُ الْحُكَّامِ).

٣- إِذَا كَانَ بَابُ الدُّورِ الَّتِي يَمْلِكُهَا زَيْدٌ وَأُخْتُهُ هِنْدٌ مُتَّصِلًا بِدَارِ زَيْدٍ؛ فَلَيْسَ لِزَيْدٍ أَنْ يَمْنَعَ اسْتِعْمَالَ الْبَابِ الْمَذْكُورِ بِدَاعِي أَنَّ زَوْجَ هِنْدٍ غَيْرُ مَحْرَمٍ، وَدَفْعَ الْكَشْفِ عَلَىٰ زَيْدٍ (أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ).

الْهَادَّةُ (١١٩٤): كُلُّ مَنْ مَلَكَ مَحِلًّا يَمْلِكُ مَا فَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ أَيْضًا. يَعْنِي مَنْ يَمْلِكُ عَرْصَةً يَقْتَدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِإِنْشَاءِ الْأَبْنِيَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا، وَأَنْ يُعَلِّيَهَا بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ، وَأَنْ يَحْفِرَ أَرْضَهَا وَيَبْنِيَ مَحْزَنًا وَأَنْ يَحْفِرَ بِثْرًا عَمِيقَةً كَمَا يَشَاءُ.

كُلُّ مَنْ مَلَكَ مَحِلَّا يَمْلِكُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ الْمَحِلِّ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَمَا تَحْتَهُ أَيْضًا إِلَىٰ الثَّرَىٰ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا فَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ مِلْكًا لِلْغَيْرِ.

فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْفَوْقَانِيُّ لِأَحَدٍ وَالتَّحْتَانِيُّ لِآخَرَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٩٢)؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَقُولَ اسْتِنَادًا عَلَىٰ هَذِهِ الْمَادَّةِ: إِنِّي مَالِكٌ مَا تَحْتَ أَيْضًا. كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَقُولَ اسْتِنَادًا عَلَىٰ هَذِهِ الْمَادَّةِ: إِنِّي مَالِكٌ مَا فَوْقَ أَيْضًا. وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ مِنَ التَّصَرُّفِ. التَّحْدَانِيِّ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي مَالِكٌ مَا فَوْقَ أَيْضًا. وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ مِنَ التَّصَرُّفِ. التَّصَرُّفِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ غُرْفَةٌ فَوْقَ الْحَانُوتِ الَّذِي يَمْلِكُهُ آخَرُ، فَاحْتَرَقَ الْحَانُوتُ وَالْغُرْفَةُ، وَبَنَىٰ صَاحِبُ الْخُرْفَةِ بِنَاءَ غُرْفَتِهِ حَسْبَ وَضْعِهَا وَالْغُرْفَةُ، وَبَنَىٰ صَاحِبُ الْخُرْفَةِ بِنَاءَ غُرْفَتِهِ حَسْبَ وَضْعِهَا الْقَدِيمِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَانُوتِ مَنْعُهُ (الْفَيْضِيَّةُ) يَعْنِي يَقْتَدِرُ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ عَرْصَةً أَنْ الْقَدِيمِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَانُوتِ مَنْعُهُ (الْفَيْضِيَّةُ) يَعْنِي يَقْتَدِرُ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ عَرْصَةً أَنْ يُعْلِيهُ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ، وَأَنْ يَحْفِرَ أَرْضَهَا كَمَا يَرْغَبُ، يُنْشِئَ فِيهَا مَا يُرِيدُ مِنَ الْبِنَاءِ، وَأَنْ يُعَلِّيهُ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ، وَأَنْ يَحْفِرَ أَرْضَهَا كَمَا يَرْغَبُ،

وَيُنْشِئَ مَخْزَنًا، وَأَنْ يَحْفِرَ بِئُرًا بِالْعُمْقِ الَّذِي يُرِيدُهُ (الْخَانِيَّةُ فِي الصُّلْح)، وَالْمَادَّتَانِ (الْخَانِيَّةُ فِي الصُّلْح)، وَالْمَادَّتَانِ (١١٩٥ و١١٩٦) الْآتِيَتَا الذِّكْرُ هُمَا فَرْعَانِ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ.

#### وَيُوَضَّحُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآتِي:

١- إنْشَاءُ الْأَبْنِيَةِ: مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنْشَاءَ خَانٍ فِي عَرْصَتِهِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ الَّذِي لَهُ دَارٌ قُرْبَ الْعَرْصَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ ضَرَرٍ لَهُ، كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنْشَاءَ دَارٍ فَيْ عَرْصَتِهِ، فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ الدَّارَ الَّتِي سَتَنْشَأُ فَي عَرْصَتِهِ، فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ الدَّارَ الَّتِي سَتَنْشَأُ قَرِيبَةٌ مِنْ دَارِهِ فَيَسْمَعُ الصَّوْتَ مِنْهَا. انْظُرِ الْمَادَّة (١٩٩٢). (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

٢- أَنْ يُعَلِّيَهَا بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُنْشِئَ دَارًا فِي عَرْصَتِهِ الْمِلْكِ، وَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرِّ بِجَارِهِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ مِنَ الْبِنَاءِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَمْنَعُ الْهَوَاءَ عَنْهُ (عَلِيٌّ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرِّ بِجَارِهِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ مِنَ الْبِنَاءِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَمْنَعُ الْهَوَاءَ عَنْهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

٣- حَفْرُ بِئْرٍ بِالْعُمْقِ الَّذِي يُرِيدُهُ، مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ حَفْرَ بِئْرٍ فِي عَرْصَتِهِ، فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَفْرِ الْبِئْرِ بِدَاعِي أَنَّهَا تَجْذِبُ مَاءَ بِئْرِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩١).

الْهَادَّةُ (١١٩٥): لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُبْرِزَ رَفْرَافَ غُرْفَتِهِ الَّتِي أَحْدَثَهَا فِي دَارِهِ عَلَىٰ دَارِ جَارِهِ، فَإِنْ أَبْرَزَهُ يَقْطَعُ الْقَدْرَ الَّذِي جَاءَ عَلَىٰ تِلْكَ الدَّارِ.

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرِّ بِجَارِهِ؛ لِأَنَّ عُلُوَّ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّىٰ السَّمَاءَ هُوَ مِلْكُ لِجَارِهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١١٩٤)، وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦).

فَإِنْ أَبْرَزَهُ يَقْطَعُ الْقَدْرَ الَّذِي جَاءَ عَلَىٰ تِلْكَ الدَّارِ، وَيُفْرَغُ هَوَاءُ دَارِ جَارِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ (عَلِيُّ أَفَنْدِي). الْوَجْهِ (عَلِيُّ أَفَنْدِي).

وَيُشَارُ بِتَعْبِيرِ «الَّتِي أَحْدَثَهَا» بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّفْرَافُ مُبْرَزًا مِنَ الْقَدِيمِ لَا يُقْطَعُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ السَّادِسَةَ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَفْرَافُ بَيْتِ أَحَدٍ مُمْتَدًّا عَلَىٰ عَرْصَةِ آخَرَ مِنَ الْقَدِيمِ بِحَقِّ، وَكَانَ مَاؤُهُ يَسِيلُ عَلَىٰ الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَقْطَعَ الرَّفْرَافَ الْمَذْكُورَ بِدَاعِي أَنَّهُ يُرِيدُ بِنَاءَ غُرْفَةٍ فِي الْعَرْصَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْهَادَّةُ (١١٩٦): إَذَا امْتَدَّتْ أَغْصَانُ شَجَرِ بُسْتَانِ؛ أَحَدٍ إِلَىٰ دَارِ جَارِهِ أَوْ بُسْتَانِهِ؛ فَلِلْجَارِ أَنْ يُكَلِّفَهُ تَفْرِيغَ هَوَائِهِ بِرَبْطِ الْأَغْصَانِ وَجَرِّهَا إِلَىٰ الْوَرَاءِ أَوْ قَطْعِهَا، وَلَكِنْ لَا تُقْطَعُ الشَّجَرَةُ بِدَاعِي أَنَّ ظِلَّهَا مُضِرٌّ بِمَزْرُوعَاتِ بُسْتَانِ الْجَارِ.

إذَا امْتَدَّتْ أَغْصَانُ شَجَرِ بُسْتَانِ أَحَدٍ إلَىٰ جَارِهِ أَوْ إلَىٰ مَزْرَعَتِهِ؛ فَيُفَرَّغُ هَوَاءُ الْجَارِ بِأَهْوَنِ الطُّرُقِ الْمُمْكِنَةِ عَلَىٰ صَاحِبِ الشَّجَرِ، وَذَلِكَ:

١- لِلْجَارِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ فِي حَالِ وَفَاتِهِ أَنْ يَطْلُبَ رَبْطَ الْأَغْصَانِ وَجَرِّهَا إِلَىٰ الْوَرَاءِ إِذَا كَانَ مُمْكِنًا رَبْطُ الْأَغْصَانِ وَجَرُّهَا إِلَىٰ الْوَرَاءِ بِدُونِ كَانَ مُمْكِنًا رَبْطُ الْأَغْصَانِ وَجَرُّهَا إِلَىٰ الْوَرَاءِ بِدُونِ حَاجَةٍ لِلْقَطْعِ؛ فَلَا تُقْطَعُ، يَعْنِي لَيْسَ لِلْجَارِ قَطْعُهَا بِالذَّاتِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي وَطَلَبُ الْإِجْبَارِ عَلَىٰ قَطْعِهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ مُمْكِنًا جَرُّ بَعْضِ الْأَغْصَانِ بِرَبْطِهَا وَغَيْرَ الْقَاضِي وَطَلَبُ الْإِجْبَارِ عَلَىٰ قَطْعِهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ مُمْكِنَا جَرُّ بَعْضِ الْأَغْصَانِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ مُمْكِنِ الْجَرِّ وَقَطْعِ الْأَغْصَانِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ مُمْكِنِ الْجَرِّ وَقَطْعِ الْأَغْصَانِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ مُمْكِنِ الْجَرِّ وَقَطْعِ الْأَغْصَانِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ مُرَّالِ النَّسَرَدُ بِجَرِّ مُمْكِنِ الْجَرِّ وَقَطْعِ الْأَغْصَانِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ جَرُّ الْبَعْضِ الْآغُولِ؛ فَيَضْمَنُهَا (الْخَانِيَّةُ).

٢- لِلْجَارِ أَوْ لِوَارِثِهِ فِي حَالِ وَفَاتِهِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ تَفْرِيغَ هَوَائِهِ بِقَطْعِ
 الْأَغْصَانِ، إِذَا كَانَتِ الْأَغْصَانُ سَمِيكَةً وَغَيْرَ مُمْكِنٍ جَرُّهَا بِالرَّبْطِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَانِيَّةُ).
 انْظُر الْمَادَّةُ (١٤٩٠).

وَاللَّائِقُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يُرَاجِعَ الْجَارُ صَاحِبَ الشَّجَرِ، وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ قَطْعَ الْأَغْصَانِ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ بِقَطْعِهَا، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ إِجَابَةِ طَلَبِهِ؛ يُرَاجِعُ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبُ مِنْهُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ بِقَطْعِهَا، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ إِجَابَةِ طَلَبِهِ؛ يُرَاجِعُ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبُ مِنْهُ الْحُكْمَ بِنَفْلِكَ.

وَإِذَا قَطَعَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِدُونِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا قَطَعَهَا مِنْ مَوْضِع يَأْمُرُ الْقَاضِي بِالْقَطْعِ مِنْهُ فِيمَا لَوْ رُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ، أَيْ أَنَّ الْقَطْعَ فِي الْأَعْلَىٰ أَوِ الْأَسْفَلِ لَمْ يَكُنْ أَنْفَعَ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّجَرِ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ الْجَارِ، وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِلْجَارِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصَارِيفِ الْقَطْعِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)، وَلَوْ كَانَ مَجْبُورًا لِتَفْرِيغِ هَوَائِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْجَارِ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يُحْبِرَهُ عَلَىٰ الْقَطْعِ بِحُكْمِ الْقَاضِي. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٥٢)، أَمَّا إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْقَاضِي غَائِبًا وَغَيْرَ مُمْكِنٍ إِجْبَارُهُ؛ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْجَارَ بِقَطْعِ الْأَغْصَانِ، فَإِذَا قَطَعَهَا الْجَارُ بِنَاءً عَلَىٰ أَمْرِ الْقَاضِي؛ وَبَارُهُ؛ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْجَارُ بِنَاءً عَلَىٰ أَمْرِ الْقَاضِي؛ فَيَرْجِعُ عَلَىٰ صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصَارِيفِ الْتَلْدَةِ قَاضٍ وَقَطْعَهَا الْجَارُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصَارِيفِ الْقَطْعِ.

أُمَّا إِذَا قَطَعَهَا مِنْ مَوْضِع لَوْ قَطَعَ أَعْلَىٰ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِصَاحِبِ الشَّجَرِ؛ فَيَضْمَنُ الْجَارُ؛ لِأَنَّ الْجَارَ فِي هَذَا الْحَالِ مُتَعَدِّ فِي الْقَطْعِ وَمُتَعَنِّتٌ وَمُفَوِّتُ لِمَنْفَعَةِ جَارِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (الْخَانِيَّةُ وَحَاشِيَة جَامِع الْفُصُولَيْنِ).

وَإِذَا اشْتَرَىٰ الْجَارُ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَكَانَتِ الْأَغْصَانُ حِينَ الشِّرَاءِ مُدَلَّاةً مِنْ بُسْتَانِ الْجَارِ عَلَىٰ الْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ؛ فَتُقْطَعُ الْأَغْصَانُ، وَلَا يُقَاسُ عَلَىٰ الشِّرَاءِ مُدَلَّاةً مِنْ بُسْتَانُ الْجَارِ عَلَىٰ الْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ؛ فَتُقْطَعُ الْأَغْصَانُ، وَلَا يُقاسُ عَلَىٰ الْمُادَّةِ (١١٧١)، وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ بُسْتَانًا لِآخَرَ، وَكَانَ حِينَ الشِّرَاءِ لِلْبَائِعِ بُسْتَانُ آخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ، فَلِلْمُشْتَرِي وَلِوَارِثِهِ بَعْدَ مُتَّصِلٌ بِالْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ، فَلِلْمُشْتَرِي وَلِوَارِثِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَنْ يَطْلُبَ جَرَّ الْأَغْصَانِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ قَطْعَهَا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

وَقَدْ ذَكَرَ شَرْحًا بِأَنَّهُ إِذَا تُوُفِّي الْجَارُ؛ فَلِوَارِثِهِ حَقُّ الْقَطْعِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْجَارُ الْبُسْتَانَ حَالَ كَوْنِ الْأَغْصَانِ مُتَدَلِّيةً عَلَيْهِ، فَلِلْمُشْتَرِي حَقُّ قَطْعِهَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي قَدْ قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَالْخَقِ الْمُشْتَرِي (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي مَسَائِل الْجِيطَانِ وَالتَّنْقِيحُ).

وُقُوعُ الصَّلْحِ عَلَىٰ تَرْكِ الْأَغْصَانِ: إذَا تَصَالَحَ صَاحِبُ الشَّجَرِ مَعَ الْجَارِ عَلَىٰ أَنْ تَبْقَىٰ الْأَغْصَانُ عَلَىٰ حَالِهَا مُقَابِلَ بَدَلٍ مَعْلُوم؛ فَالصَّلْحُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَفِي هَذَا الْحَالِ لِلْجَارِ رَدُّ بَدَلِ الظَّنَّةِ وَطَلَبُ قَطْعِ الْأَغْصَانِ، أَمَّا الصَّلْحُ عَلَىٰ تَرْكِ الظَّلَّةِ فَجَائِزَةٌ، وَذَلِكَ لَوْ أَخْرَجَ أَحَدٌ مِنْ الصَّلْحِ وَطَلَبُ قَطْعِ الْأَغْصَانِ، أَمَّا الصَّلْحُ عَلَىٰ تَرْكِ الظَّلَّةِ فَجَائِزَةٌ، وَذَلِكَ لَوْ أَخْرَجَ أَحَدٌ مِنْ دَارِهِ شُرْفَةً عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ الصَّلْحَ مَعَهُ عَلَىٰ بَدَلٍ مَعْلُوم مُقَابِلَ تَرْكِ الشُّرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَالصَّلْحُ صَحِيحٌ وَيَسْقُطُ حَتَّ خُصُومَتِهِمْ (الْخَانِيَةُ).

أُمَّا إِذَا كَانَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ غَيْرَ مُتَدَلِّيَةٍ عَلَىٰ مِلْكِ الْجَارِ؛ فَلَا تُقْطَعُ بِدَاعِي أَنَّ ظِلَّهَا مُضِرٌّ بِمَزْرُوعَاتِ بُسْتَانِ الْجَارِ، حَيْثُ لَمْ يَشْغَلْ هَوَاءَ جَارِهِ، وَكَانَتِ الشَّجَرَةُ فِي مِلْكِهِ، فَلَا مُضِرٌّ بِمَزْرُوعَاتِ بُسْتَانِ الْجَارِ، حَيْثُ لَمْ يَشْغَلْ هَوَاءَ جَارِهِ، وَكَانَتِ الشَّجَرَةُ فِي مِلْكِهِ، فَلَا يَلْزُمُ إِزَالَةُ مِثْلِ هَذَا الضَّرَرِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ ظِلُّ الشَّجَرَةِ الْمَغْرُوسَةِ فِي أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ جَارِيَةٍ يَلْزَمُ إِزَالَةُ مِثْلِ هَذَا الضَّرَرِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ ظِلُّ الشَّجَرَةِ الْمَغْرُوسَةِ فِي أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ جَارِيَةٍ

فِي تَصَرُّفِ أَحَدٍ - مُضِرًّا بِمَزْرُوعَاتِ أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ أُخْرَىٰ جَارِيَةٍ فِي تَصَرُّفِ آخَرَ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ قَطْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. (فَتَاوَىٰ أَبِي السُّعُودِ).

الْهَادَّةُ (١١٩٧): لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشُ لِلْغَيْرِ، وَفِي مَلْكِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشُ لِلْغَيْرِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُفَصَّلُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي.

لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ الْخَالِصِ (التَّنْوِيرُ فِي مَسَائِلِ شَتَّىٰ الْقَضَاءِ)، وَالْمِلْكُ الْمَقْصُودُ هُنَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ مِلْكِ الرَقَبَةِ وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْعَقَارَاتُ الْمَوْقُوفَةُ لِلسُّكْنَىٰ أَوْ لِلاسْتِغْلَالِ (الْحَمَويُّ).

يُوجَدُ فَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (١١٩٢)، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ فِي حَقِّ مِلْكِ أَحَدِ الْخَالِصِ، أَيْ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الَّذِي لَيْسَ لِأَحَدِ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهِ؛ مُطْلَقًا أَمَّا الْمَادَّةُ (١١٩٢) فَهِيَ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الَّذِي لِآخَرَ حَقٌّ فِيهِ لِأَنَّ السُّفْلِيَّ مُطْلَقًا أَمَّا الْمَادَّةُ (١١٩٢) فَهِيَ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الَّذِي لِآخَرَ حَقٌّ فِيهِ لِأَنَّ السُّفْلِيَّ مَثَلًا وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِصَاحِبِهِ إِلَّا أَنَّ لِصَاحِبِ الْعُلْوِيِّ حَقَّ الْقَرَارِ فِيهِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا هَدَمَ صَاحِبُ السُّفْلِيِّ السُّفْلِي السُّفْلِيِّ السُّفْلِيِّ السُّفْلِيِّ السُّفْلِيِّ السُّفْلِيِّ السُّفْلِيِّ السُّفْلِيِّ السُّفْلِيِّ السُّفْلِيِّ السُّفْلِي السُّفِي الْمُنْلِي السُّفْلِي السُّفْلِي السُّفْلِي السُّفْلِي الْمُنْلِي السُّفْلِي الْمُنْلِيلِ الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمِلْمُ الْمُنْلِي الْمُنْلِقِي الْمُنْلِي الْمُنْلِقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمَ الْمُنْلِقِي الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالِقُولُ الْمَامِلُولُ اللْمُلْكِلُولُ الْمُنْلِقِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُنْلِي الْمِلْلِي الْمَالِقُولِ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمُلْكِلِي الْمُلْ

### وَيَتَضَرَّعُ عَلَى هَنهِ الْمَادَّةِ بَعْضُ مَسَائِلَ وَهِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ طَاحُونًا فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمُوجِبِ سَنَدِ طَابُو بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ (١) فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الَّذِي لَهُ طَاحُونٌ بِقُرْبِ تِلْكَ الطَّاحُونِ - طَابُو بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ (١) فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الَّذِي لَهُ طَاحُونٌ بِقُرْبِ تِلْكَ الطَّاحُونِ مَنْ الطَّاحُونِ الْمَذْكُورَةِ قُرْبَ طَاحُونِهِ يُوجِبُ كَسَادَ طَاحُونِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: إِذَا اشْتَغَلَ أَحَدٌ فِي التِّجَارَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْحَانُوتِ الْكَائِنِ تَحْتَ دَارِهِ؛ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الدُّورِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ - سَدُّ حَانُوتِهِ بِدَاعِي أَنَّ الَّذِينَ يَأْتُونَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِلَىٰ حَانُوتِهِ يَرَوْنَ نِسَاءَهُمْ حِينَ خُرُوجِهِنَّ مِنَ الْبَيْتِ (عَلِيُّ أَفَنْدِي).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا فِي أَرْضِهِ الْمِلْكِ وَجَذَبَ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ ، فَلَيْسَ لِجَارِهِ

<sup>(</sup>١) أي مأمور الطابو الذي ينصب من الحكومة (المعرّب).

أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَفْرِ بِئْرِهِ (الْفَتَاوَىٰ الْجَدِيدَةُ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٩٤). مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فَاحِشْ لِلْغَيْرِ مِنْ تَصَرُّفِ صَاحِبِ الْمِلْكِ فِي مِلْكِهِ، فَفِي تِلْكَ الصُّورَةُ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ كَمَا سَيُفَصَّلُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي الْآتِي الذِّكْرُ.

وَإِذَا حَصَلَ اشْتِبَاهٌ فِي خُصُولِ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ مِنْ عَدَمِ حُصُولِهِ، أَيْ كَانَ مُشْكِلًا؛ فَيُمْنَعُ أَيْضًا مِنَ التَّصَرُّ فِ كَمَا ذَكَرَ مُحَشِّى الْأَشْبَاهِ.

وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩٢) تَفْصِيلُ ذَلِكَ، أَمَّا صَاحِبُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي مَبْحَثٍ مَسَائِلَ شَتَّىٰ الْقَضَاءِ أَنَّ الْمَنْعَ يَكُونُ فِي صُورَةِ وُجُودِ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ، وَأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فِي صُورَةِ وُجُودِ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ، وَأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فِي صُورَةِ وُجُودِ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ، وَأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فِي مَا إِذَا كَانَ الضَّرَرُ مُشْكِلًا وَغَيْرَ بَيِّنِ.

وَلِنُبَادِرَ إِلَىٰ إِيضَاحٍ فِقْرَةِ: (مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْغَيْرِ) وَذَلِكَ أَنَّ فِي تَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ فِي مِلْكِهِ حُكْمَيْنِ: أَوَّلُهُمَا حُكْمٌ قِيَاسِيٌّ فَبِحَسْبِ الْقِيَاسِ لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْغَيْرِ، أَوْ كَانَ ضَرَرٌ غَيْرُ فَاحِشٍ، أَوْ لَتَصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ الْخَاصِّ، وَالرِّوَايَةُ الظَّاهِرَةُ لَيْسَ فِيهِ أَيُّ ضَرَرٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ الْخَاصِّ، وَالرِّوَايَةُ الظَّاهِرَةُ هِي عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ رَجَّحَ هَذَا الرَّأَيْ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ الشَّحْنَةِ وَابْنِ الْهُمَامِ. وَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ بِسَبَبِ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَةِ (١٢٠٠).

ثَانِيهُمَا: حُكْمٌ اسْتِحْسَانِيُّ، فَبِحَسْبِ هَذَا الْحُكْمِ يُمْنَعُ الْإِنْسَانُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْغَيْرِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الضَّرَرُ فَاحِشًا؛ فَلَا يُمْنَعُ، سَوَاءٌ كَانَ تَصَرُّفُهُ غَيْرَ مُضِرٍّ مُطْلَقًا، أَوْ كَانَ مُضِرًّا ضَرَرًا غَيْرَ فَاحِشٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُو قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَقَدِ اخْتَارَهُ مَشَايِخُ بَلْخِ، مُضِرًّا ضَرَرًا غَيْرَ فَاحِشٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُو قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَقَدِ الْإِسْلَامِ أَبِي السُّعُودِ الْعِمَادِيِّ وَبِمَا أَنَّ مَشَايِخَ الْإِسْلَامِ أَبِي السُّعُودِ الْعِمَادِيِّ إِلَىٰ هَذَا الْآنَ قَدْ أَفْتَوْا بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَقَدِ اخْتَارَتِ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ.

وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: (الضَّرَرُ الْفَاحِشُ) أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الضَّرَرُ فَاحِشًا؛ لَا يُمْنَعُ، فَكَأَنَّهُ إِذَا وَسِعَ أَمْرُ الْمَنْعِ عَلَىٰ كُلِّ ضَرَرٍ، أَيْ بِأَنْ شَمَلَ الضَّرَرَ الْفَاحِشَ وَالْغَيْرَ الْفَاحِشِ

يُوجِبُ ذَلِكَ انْسِدَادَ بَابِ إمْكَانِ انْتِفَاعِ الْإِنْسَانِ فِي مِلْكِهِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ شَجَرَةٌ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فِي بُسْتَانِهِ، وَكَانَ جَارُهُ يَنْتَفِعُ بِظِلِّهَا وَأَرَاهَ صَاحِبُهَا قَطْعَهَا، فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ قَطْعِهَا بِدَاعِي حِرْمَانِهِ مِنْ ظِلِّهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَفَتْحُ الْقَذِيرِ وَالطَّحْطَاوِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّىٰ الْقَضَاءِ).

## \*\*\*

# الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية

إِنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي بَيَّنَتُهَا الْمَجَلَّةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ تَحْتَ عُنُوانِ (كِتَابُ الْجِيطَانِ)، و(بَابُ فِيمَا يُمْنَعُ عَنْهُ الْإِنْسَانُ وَمَا لَا) تَحْتَ عُنُوانِ (مَسَائِلُ شَتَّىٰ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ).

الْمَادَّةُ (١١٩٨): لِكُلِّ أَحَدٍ التَّعَلِّي عَلَىٰ حَائِطِهِ الْمِلْكِ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ، وَأَنْ يَعْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَهُ، وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فَاحِشٌ.

لِكُلِّ أَحَدِ التَّعَلِّي عَلَىٰ الْحَائِطِ الْمَمْلُوكِ لَهُ مُسْتَقِلَّا بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، وَأَنْ يَعْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَهُ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١١٩٢ و ١١٩٤). يَعْنِي لَهُ أَنْ يَفْتَحَ نَافِذَةً فِي الْحَائِطِ، وَلَوْ كَانَتِ الْجِهَةُ الْأُخْرَىٰ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ - أَيِ الْمَحِلِّ الَّذِي تُطِلُّ عَلَيْهِ النَّافِذَةُ - غَيْرَ مَمْلُوكِ الْجِهَةُ الْأُخْرَىٰ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ - أَي الْمَحِلِّ الَّذِي تُطِلُّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَفَتَحَ فِيهِ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ، حَتَىٰ إِنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مِلْكِهِ وَحَائِطِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَفَتَحَ فِيهِ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ، حَتَىٰ إِنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مِلْكِهِ وَحَائِطِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَفَتَحَ فِيهِ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ، وَتَى إِنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مِلْكِهِ وَحَائِطِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَفَتَحَ فِيهِ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْمَاكِ وَالشِّبَاكِ اللَّذَيْنِ فَتَحَهُمَا، فَالصَّلْحُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْجَارِ الْمَذْكُورِ النُّقُودَ كَانَ لِلْبَابِ وَالشِّبَاكِ اللَّذَيْنِ فَتَحَهُمَا، فَالصَّلْحُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْجَارِ الْمَذْكُورِ النُّقُودَ كَانَ مُقَابِلَ الْكَفَّ عَنْ الْبَاطِلِ مَعَ أَنَّ الْكَفَ عَنِ الْبَاطِلِ وَاجِبٌ وَلَازِمٌ بِلَا بَدَلِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ جَارِهِ بَدَلَ صَلْحٍ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفْتَحَ نَافِذَةً، أَوْ عَلَىٰ أَنْ يَسُدَّ النَّافِذَةَ الَّتِي فَتَحَهَا فَالصَّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَ الْجَارِ نُقُودًا لِلْآخَرِ هُوَ لِلِامْتِنَاعِ عَنِ النَّافِذَةَ الَّتِي فَتَحَهَا فَالصَّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَ الْجَارِ نُقُودًا لِلْآخَرِ هُوَ لِلِامْتِنَاعِ عَنِ النَّاصَرُّ فِ فِي مَالِهِ، فَهُو بَاطِلٌ (الْخَانِيَّةُ).

وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السَّاحَةِ أَنْ يَمْنَعَ فَتْحَ الْكُوَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لِصَاحِبِ السَّاحَةِ أَيْضًا أَنْ يَبْنِيَ فِي سَاحَتِهِ حَائِطًا يَسُدُّ بِهَا الْكَوَّةَ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْكَوَّةِ مَنْعُهُ (فَتْحُ الْقَدِيرِ).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَاءُ دَارِ أَحَدٍ يَسِيلُ مِنَ الْقَدِيمِ عَلَىٰ سَطْحِ دَارِ جَارِهِ الْوَاطِئِ، فَأَرَادَ

الْجَارُ إعْلَاءَ سَطْحِهِ، أَوْ بِنَاءَ طَابَقٍ فَوْقَ، فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخِلَّ ذَلِكَ بِمَجْرَىٰ مِيَاهِ جَارِهِ، وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مِنَ الْإِعْلَاءِ (التَّنْقِيحُ).

وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ الْمُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧)؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ تَعْلِيَةٍ جِدَارِهِ بِدَاعِي أَنَّ تَعْلِيَةَ الْجِدَارِ الْمَادَّةَ دَارِهِ، أَوْ يَمْنَعُ دُخُولَ الشَّمْسِ إلَىٰ دَارِهِ، أَوْ يَمْنَعُ جَرَيَانَ الْهَوَاءِ فِيهَا. كَذَلِكَ لَوْ تَمْنَعُ نَظَّارَةَ دَارِهِ، أَوْ يَمْنَعُ دُخُولَ الشَّمْسِ إلَىٰ دَارِهِ، أَوْ يَمْنَعُ جَرَيَانَ الْهَوَاءِ فِيهَا. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ دَارَانِ تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقَدِيمِ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَ السَّقْفِ وَبِنَاءَ سَقْفٍ مُن لَا لَا لَكَانَ لِلاَّذِهِ مَنْعُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ لِلدَّارَيْنِ سَقْفَانِ فِي مُسْتَقِلِّ لِدَارِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَيْ أَنَّ لِلاَّخِرِ مَنْعُهُ، أَمَّا إذَا اخْتُلِفَتْ فِي هَذِهِ السَّابِقِ، أَيْ لِكُلِّ دَارٍ سَقْفُ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَلَيْسَ لِلاَخَرِ مَنْعُهُ، أَمَّا إذَا اخْتُلِفَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقِدَم وَالْحُدُوثِ فَبَيِّنَةُ الْقِدَمِ أَوْلَىٰ. (١) و (٢).

الْهَادَّةُ (١١٩٩): مَا يَضُرُّ الْبِنَاءَ، أَيْ يُوجِبُ وَيُسَبِّبُ انْهِدَامَهُ، أَوْ يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْهَادَّةُ أَيِ الْمَنْفَعَةَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنَ الْبِنَاءِ كَالسُّكْنَىٰ - هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ.

مَا يَضُرُّ الْبِنَاءَ أَيْ يُوجِبُ وَهَنَهُ وَضَعْفَهُ وَيُسَبِّبُ انْهِدَامَهُ، أَوْ يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ، أَيِ الْمَنْفَعَةَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنَ الْبِنَاءِ، كَالسُّكُنَىٰ أَوْ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ - هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشْ. وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ثَلَاثَةُ ضَوَابِطَ فِي حَقِّ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ، وَسَنَذْكُرُ كُلَّ ضَابِطٍ مِنْهَا عَلَىٰ حِدَةٍ وَيُوضَّحُ بِتَفْرِيع مَسَائِلَ عَنْهُ.

وَالضَّرَرُ الْفَاحِشُ هُوَ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْهَدْمِ، أَوْ يُوهِنُ الْبِنَاءَ، أَوْ يَخْرُجُ عَنِ الإنْتِفَاعِ بالْكُلِّيَّةِ كَسَدِّ الضَّوْءِ. (التَّنْقِيحُ).

الضَّابِطُ الْأُوَّلُ: كُلُّ شَيْءٍ يُوجِبُ وَهَنَ الْبِنَاءِ هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ حُفْرةً فِي اتِّصَالِ حَائِطِ جَارِهِ لِوَضْعِ الْأَقْذَارِ فِيهَا، وَكَانَ الْمَصَاصُ الْمَاءِ مُوجِبًا وَهَنَ الْحَائِطِ وَمُضِرَّا بِهِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إِزَالَةُ الضَّرَرِ

<sup>(</sup>١) قد ذكر في المادة (١٧٦٠) أن بينة الحدوث أولى فلذلك اقتضى الفرق بين المسألتين.

<sup>(</sup>٢) ولا تقبل شهادة أهل السكة في هذا (الخانية في باب الحيطان وفتح القدير في مسائل شتى من كتاب القضاء).

بِتَشْيِيدِهَا بِالْكُلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ؛ فَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ ضَرَرِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إِزَالَةِ الضَّرَرِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ؛ فَيُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْحُفْرَةِ وَسَدِّهَا إِزَالَةِ الضَّرَرِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ؛ فَيُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْحُفْرَةِ وَسَدِّهَا (التَّنْقِيحُ).

وَلَكِنْ إِذَا انْهَدَمَ الْحَائِطُ قَبْلَ ادِّعَاءِ الْجَارِ إِزَالَةَ الضَّرَرِ وَاسْتِحْصَالِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحُفْرَةِ وَلَا الْحُفْرَةِ قَدْ حَفَرَ حُفْرَةً فِي مِلْكِهِ، فَهُوَ مُتَسَبِّبٌ غَيْرُ مُتَعَدِّ. أَمَّا إِذَا تَقَدَّمَ الْجَارُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (٩٢٨)، وَطَلَبَ إِزَالَةَ ضَرَرِ غَيْرُ مُتَعَدِّ. أَمَّا إِذَا تَقَدَّمَ الْجَارُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (٩٢٨)، وَطَلَبَ إِزَالَةَ ضَرَرِ امْتِصَاصِ الْمَاءِ وَانْهَدَمَ الْجَارُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (٩٢٨). وَفِيهِ أَنَّ الضَّمَانَ الضَّمَانُ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ). وَفِيهِ أَنَّ الضَّمَانَ الضَّمَانَ الْمُحْتَارِ). وَفِيهِ أَنَّ الضَّمَانَ الْشَمَانِ الْمُعْرَاقِ فَقَطْ فَلَا، كَمَا تَقَدَّمَ بِالْإِشْهَادِ. التَّقَدُّمُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يَضُرُّ بِالنُّفُوسِ. أَمَّا فِيمَا يَضُرُّ بِالْأَمْوَالِ فَقَطْ فَلَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٢٨). اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: صَحَّ التَّقَدُّمُ بِأَحْكَامِ الْبِنَاءِ إِذَا انْهَدَمَ قَدْ يُفْضِي إِلَىٰ تَلَفِ النَّفْسِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتًا لِلصَّبَّاغَةِ، وَاتَّخَذَ مَحِلًّا فِيهِ لِدَقِّ الثِّيَابِ، وَكَانَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَىٰ دَارِ الْجَارِ مِنَ الدَّقِّ الشَّدِيدِ يُوجِبُ وَهَنَ بِنَائِهَا؛ فَيُمْنَعُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا اتَّخَذَ أَحَدٌ دَارَهُ مَعْمَلًا لِلنَّسِيجِ، وَكَانَ مِنْ دَقِّ الْعُمَّالِ أَثْنَاءَ النَّسِيجِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَىٰ حَائِطِ الْجَارِ يُوجِبُ وَهَنَهُ؛ فَيُمْنَعُ. (التَّنْقِيحُ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوِ اتَّخَذَ أَحَدٌ مَحِلَّهُ بُسْتَانًا مُتَّصِلًا بِدَارِ جَارِهِ، وَحَصَلَ وَهْنُ أَثْنَاءَ السَّقْيِ فِي حَائِطِ جَارِهِ السَّقْيِ عَنْ حَائِطِ جَارِهِ السَّقْيِ عَنْ حَائِطِ جَارِهِ بِصُورَةٍ لَا تَضُرُّ الْحَائِطَ، وَلَا يُمْكِنُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ. (التَّنْقِيحُ).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مَحِلًا لِلْحِدَادَةِ أَوِ النِّجَارَةِ أَوْ طَاحُونًا قُرْبَ دَارٍ، وَكَانَ ضَرْبُ الْحَدِيدِ أَوِ الْقِيَامُ بِأَعْمَالِ النِّجَارَةِ أَوْ دَوَرَانُ الطَّاحُونِ يُوجِبُ وَهْنَ بِنَاءِ تِلْكَ الدَّارِ، فَيُزَالُ الضَّرَرُ عَلَىٰ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٠٠).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِدَارِ آخَرَ قَنَاةً، وَأَجْرَىٰ مِنْهَا الْمَاءَ لِطَاحُونِهِ، وَحَصَلَ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ وَهَنٌ فِي حَائِطِ جَارِهِ، أَوِ اتَّخَذَ أَحَدٌ مَزْبَلَةً فِي جَائِطِ جَارِهِ، أَوِ اتَّخَذَ أَحَدٌ مَزْبَلَةً فِي جَائِطِ جَارِهِ وَأَلْقَىٰ الْأَوْسَاخَ فِيهَا وَأَوْجَبَ ذَلِكَ ضَرَرَ الْحَائِطِ؛ فَلِصَاحِبِ الْحَائِطِ

أَنْ يَطْلُبَ إِزَالَةَ الضَّرَرِ.

الضَّابِطُ الثَّانِي: كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّبُ انْهِدَامَ الْبِنَاءِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا كَوَّمَ أَحَدٌ تُرَابًا فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَائِطِ جَارِهِ، وَوَضَعَ فَوْقَ ذَلِكَ آجُرًّا، فَحَصَلَ لِحَائِطِ جَارِهِ وَهَنْ أَوْجَبَ انْهِدَامَهُ فَيَضْمَنُ جَارُهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩١٨).

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: إِذَا كَانَتْ دَارَانِ مُتَلَاصِقَتَانِ مُعَدَّتَيْنِ لِلسُّكْنَىٰ فِي السَّابِقِ، فَاتَّخَذَ أَحَدُ صَاحِبِي الدَّارَيْنِ غُرْفَةً مُتَّصِلَةً بِدَارِ جَارِهِ إصْطَبْلًا لِحَيَوَانَاتِهِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِجَارِهِ، صَاحِبِي الدَّارَيْنِ غُرْفَةً مُتَّصِلَةً بِدَارِ جَارِهِ إصْطَبْلًا لِحَيَوَانَاتِهِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِجَارِهِ، فَنُظُرُ: فَإِذَا كَانَتْ أَرْجُلُهَا مُتَوَجِّهَا لِجِهَةِ الدَّارِ فَلَا يُمْنَعُ، وَإِذَا كَانَتْ أَرْجُلُهَا مُتَوَجِّهَةً لِجِهَةِ الْجَارِ بِحَوَافِرِهَا؛ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ عَلَىٰ لِجِهَةِ الْجَارِ بِحَوَافِرِهَا؛ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ لَلَزَمَ رَأْيِ الْبَعْضِ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحَيَوَانَاتِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٢٩٨)؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ ضَمَانٌ لَلَزِمَ الضَّمَانُ لَلَزِمَ الضَّمَانُ تَسَبُّبًا حَسْبَ الْمَادَّةِ (٢٩٢)، وَالْحَالُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فِي لُزُومِ الضَّمَانِ فِي التَّسَبُّب. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٢٢ و ٩٤): (التَنْقِيحُ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الَّذِي يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ مَالٍ، وَالَّذِي يُخْرِجُهُ مِنَ الْأَسْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ مَالٍ، وَالَّذِي يُخْرِجُهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ – ضَرَرٌ فَاحِشٌ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلْتَانِ وَهُمَا:

الْمَسْلَلَةُ الْأُولَىٰ: إِنَّ الْأُمُورَ الَّتِي تُوجِبُ الْإِخْلَالَ فِي دَوَرَانِ الطَّاحُونِ، أَوْ تَقَطُّعَ الرِّيحِ عَنِ الْبَيْدَرِ أَوْ عَنِ طَاحُونِ الْهَوَاءِ، وَالَّتِي تُوجِبُ إِيذَاءَ الْمُصَلِّينَ فِي الْجَامِعِ، أَوْ تُوجِبُ إِيذَاءَ السُّكَّانِ فِي الدَّارِ بِصُورَةٍ لَا يُسْتَطَاعُ السُّكْنَىٰ فِيهَا - ضَرَرٌ فَاحِشٌ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إفْسَادُ مَاءِ الْبِئْرِ هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَىٰ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٢).

الْهَادَّةُ (١٢٠٠): يُدْفَعُ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ. مَثَلًا: لَوِ اتَّخَذَ فِي اتِّصَالِ دَارٍ دُكَّانَ حَدَّادٍ أَوْ طَاحُونٍ، وَكَانَ يَحْصُلُ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ وَدَوَرَانِ الطَّاحُونِ وَهَنْ لِبِنَاءِ دُكَّانَ حَدَّادٍ أَوْ طَاحُونٍ، وَكَانَ يَحْصُلُ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ وَدَوَرَانِ الطَّاحُونِ وَهَنْ لِبِنَاءِ تِلْكَ الدَّارِ، أَوْ أَحْدَثَ فُرْنٌ أَوْ مَعْصَرَةٌ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُ الدَّارِ السُّكْنَىٰ فِيهَا لِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَرَرٌ فَاحِشٌ، فَتُدْفَعُ هَذِهِ الْأَضْرَارُ بِأَي لِتَأَذِيهِ مِنَ الدُّخَانِ أَوِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيمَةِ، فَهَذَا كُلُّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، فَتُدْفَعُ هَذِهِ الْأَضْرَارُ بِأَي

وَجْهٍ كَانَ وَتُزَالُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَرْصَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِدَارِ آخَرَ وَشَقَّ فِيهَا قَنَاةً وَأَجْرَىٰ الْمَاءَ مِنْهَا لِطَاحُونِهِ، فَحَصَلَ وَهَنْ لِحَائِطِ الدَّارِ أَوِ اتَّخَذَ أَحَدٌ فِي أَسَاسِ جِدَارِ جَارِهِ مَرْبَلَةً وَأَلْقَىٰ الْقِهَامِةَ عَلَيْهَا، فَأَضَرَّ بِالْجِدَارِ، فَلِصَاحِبِ الْجِدَارِ طَلَبُ دَفْعِ الضَّرَرِ، مَرْبَلَةً وَأَلْقَىٰ الْقِهَامِةَ عَلَيْهَا، فَأَضَرَّ بِالْجِدَارِ، فَلِصَاحِبِ الْجِدَارِ طَلَبُ دَفْعِ الضَّرَرِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بَيْدَرًا فِي قُرْبِ دَارِ آخَرَ، وَتَأَذَّىٰ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ غُبَارِ الْبَيْدَرِ بَحْدُثُ أَحَدٌ بَيْدَرِ آخَرَ وَسَدَّ مَهَبَ الرِّيحِ فَيُزَالُ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. كَذَلِكَ لَوْ مُرْتَفِعًا فِي قُرْبِ بَيْدَرِ آخَرَ وَسَدَّ مَهَبَّ الرِّيحِ فَيُزَالُ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثُ أَحَدٌ مَطْبَحُ يُصِيبُ أَقْمِشَةً وَيَضُرُّهَا، فَيُرتَ فَعَ الضَّرَرُ فَاحِشٌ وَكَانَ ذَخَانُ الْمَطْبَحِ يُصِيبُ أَقْمِشَةً وَيَضُرُّهَا، فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ وَكَذَلِكَ لَوِ انْشَقَّ بَالُوعُ دَارِ أَحَدٍ وَجَرَىٰ إِلَىٰ دَارِ جَارِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ فَيُدَفّعُ الضَّرَرُ. وَكَذَلِكَ لَو انْشَقَّ بَالُوعُ وَلَ أَعْرَى وَكَانَ لِاللّهُ عَلَى دَعُوى الْبَالُوعِ الْمَذْكُورِ وَإِصْلَاحُهُ بِنَاءً عَلَىٰ دَعُوى الْبَعْلِي دَارِ الْبَالُوعِ الْمَذْكُورِ وَإِصْلَاحُهُ بِنَاءً عَلَىٰ دَعُوى الْبَعَارِ.

يُدْفَعُ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٠)، وَيُشَارُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ إِلَىٰ لُزُومِ وَفَعِ وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ كَامِلًا عَنِ الْمُتَضَرِّرِ، كَمَا أَنَّهُ يُفِيدُ اسْتِعْمَالَ الْأَهْوَنِ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ الضَّرَرِ، فَيُدْفَعُ الضَّرَرِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ الْمُحْدِثِ الضَّرَرِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ الْمُحْدِثِ الضَّرَرِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ الْمُحْدِثِ لِلضَّرَرِ، فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ بِالْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُهُ مُحْدِثُ الضَّرَرِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ الْمُحْدِثِ الضَّرَرِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ الْمُحْدِثِ الضَّرَرِ، فَيُدْفَعُ الضَّرَرِ بِالْوَجْهِ اللَّذِي يُرِيدُهُ مُحْدِثُ الضَّرَرِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحُدُ نَافِذَةً مُطِلَّةً عَلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ آخَرَ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ وَضْعِ سِتَارٍ مِنَ الْخَشَبِ لِمَنْعِ النَّظَرِ عَنْ أَحَدُ النَّافِذَةِ فِي كُلِّ حَالٍ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٠٢).

كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ الذِّكُرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الضَّابِطِ الْأَوَّلِ: 
أَنَّهُ إِذَا اتَّخَذَ أَحَدٌ حُفْرَةً قُرْبَ حَائِطِ جَارِهِ لِوَضْعِ الْأَوْسَاخِ فِيهَا، فَحَصَلَ ضَرَرٌ لِلْحَائِطِ مِنَ الْقُسْطِ الْأَوْسَاخِ فِيهَا، فَحَصَلَ ضَرَرٌ لِلْحَائِطِ مِنَ الْمُتْ الْمُتَاسِ مَاءِ الْأَوْسَاخِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إِزَالَةُ الضَّرَرِ كَامِلًا بِتَشْيِيدِهَا بِالْكُلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ، امْتِصَاصِ مَاءِ الْأَوْسَاخِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إِزَالَةُ الضَّرَرِ كَامِلًا بِتَشْيِيدِهَا بِالْكُلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ، فَيُزَالُ الضَّرَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَا يَجِبُ رَدْمُ الْحُفْرَةِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ.

## مُسَائِلُ مُتَّضَرِّعَةٌ عَلَى ذَلِكَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: مَثَلًا: لَوِ اتَّخَذَ أَحَدٌ دُكَّانَ حَدَّادٍ أَوْ نَجَّارٍ أَوْ طَاحُونًا فِي جِوَارِ دَارِ آخَرَ بَعْدَ إِنْشَاءِ تِلْكَ الدَّارِ فَحَصَلَ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ أَوْ مِنْ شُغْلِ النِّجَارَةِ أَوْ مِنْ دَوَرَانِ الطَّاحُونِ وَهَنْ لِبِنَاءِ تِلْكَ الدَّارِ، أَوْ أَحْدَثَ بِجِوَارِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ فُرْنًا دَائِمًا كَفُرْنِ السُّوقِ،

أَوْ أَحْدَثَ مَعْصَرَةً أَوْ مَصْبَنَةً بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُ الدَّارِ السُّكْنَىٰ فِيهَا لِتَأَذِّيهِ مِنَ الدُّخَانِ وَمِنَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، أَوِ اتَّخَذَ أَحَدٌ دُكَّانَ حَلَّاجٍ مُتَّصِلَةً بِدَارِ آخَرَ وَكَانَ صَاحِبُ الدُّارِ لَا يَسْتَطِيعُ السُّكْنَىٰ فِيهَا مِنْ صَوْتِ الْحَلْجِ، فَلِكُلِّ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ يُدْفَعُ وَيُزَالُ الدَّارِ لَا يَسْتَطِيعُ السُّكْنَىٰ فِيهَا مِنْ صَوْتِ الْحَلْجِ، فَلِكُلِّ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ يُدْفَعُ وَيُزَالُ الدَّارِ لَا يَسْتَطِيعُ السُّكْنَىٰ فِيهَا مِنْ صَوْتِ الْحَلْجِ، فَلِكُلِّ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشُ يُدفَعُ وَيُزَالُ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ؛ لِأَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَضْرَارِ يُوجِبُ وَهَنَ الْبِنَاءِ وَبَعْضَهَا يُوجِبُ مَنْعَ الْحَوَائِجِ الْأَصْرَادِ يُوجِبُ وَهَنَ الْبِنَاءِ وَبَعْضَهَا يُوجِبُ مَنْعَ الْحَوائِجِ الْأَصْلِقَ فِي الدَّارِ. (الطَّحْطَاوِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَىٰ مِنَ الْقَضَاءِ، وَالْأَنْقِرُويُّ فِي الْأَصْلِيَّةِ مِنَ السُّكْنَىٰ فِي الدَّارِ. (الطَّحْطَاوِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَىٰ مِنَ الْقَضَاءِ، وَالْأَنْقِرُويُّ فِي الْحَيْطَانِ).

وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْفُرْنِ هُوَ الْفُرْنُ الدَّائِمِيُّ أَوْ فُرْنُ السُّوقِ، أَمَّا الْفُرْنُ الَّذِي يُتَّخَذُ خِصِّيصًا لِلدَّارِ فَهُوَ جَائِزٌ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَىٰ الْبَزَّازِيَّةُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: كَذَلِكَ لَوْ نَصَّبَ أَحَدٌ مِنْوَالًا لِاسْتِخْرَاجِ الْحَرِيرِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمِيرَانِ مِنَ النَّانِيَةُ:). لِلْجِيرَانِ مِنَ النَّانِيَةِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا اتَّخَذَ أَحَدٌ دَارَهُ حَمَّامًا، وَحَصَلَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْجِيرَانِ مِنْ دُخَانِهِ، يُمْنَعُ مَا لَمْ يَكُنْ دُخَانُ الْحَمَّام بِقَدْرِ دُخَانِ الْجِيرَانِ. (الْهِنْدِيَّةُ).

أَمَّا إِذَا كَانَ الْحَمَّامُ يَجْلِبُ رُطُوبَةً لِجَابِيَةِ الْجَارِ؛ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ ضَرَرًا فَاحِشًا وَلَا يُمْنَعُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِجَارِهِ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطًا بَيْنَ مِلْكِهِ وَبَيْنَ الْحَمَّامِ، وَصَحَّحَ النَّسَفِيّ فِي الْحَمَّامِ أَنَّ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِجَارِهِ أَنْ يَبْنِي حَائِطًا بَيْنَ مِلْكِهِ وَبَيْنَ الْحَمَّامِ، وَصَحَّحَ النَّسَفِيّ فِي الْحَمَّامِ أَنَّ الضَّرَرَ لَوْ كَانَ فَاحِشًا يُمْنَعُ وَإِلَّا فَلَا. (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا بَنَىٰ أَحَدٌ مَطْبَخًا قُرْبَ دَارِ أَحَدِ الْقَدِيمَةِ، وَكَانَ دُخَانُ الْمَطْبَخِ يَدْخُلُ إِلَىٰ دَارِ صَاحِبِ الدَّارِ، فَيُدْفَعُ إِذَا كَانَ الضَّرَرُ فَاحِشًا. (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ مَسْلَخًا فِي قُرْبِ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ، وَتَأَذَّىٰ الْمُصَلُّونَ مِنْ رَائِحَةِ الْمَسَاجِدِ، وَتَأَذَّىٰ الْمُصَلُّونَ مِنْ رَائِحَةِ الْحَرِيهَةِ، فَإِذَا أُعْلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ يَمْنَعُهُ. (عَلِيُّ أَوْنَاتِ الْمَذْبُوحَةِ وَمِنْ أَرْوَاثِهَا الْكَرِيهَةِ، فَإِذَا أُعْلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ يَمْنَعُهُ. (عَلِيُّ أَفَنْدى).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إِذَا اسْتَمَرَّ أَحَدٌ فِي إِجْرَاءِ الدِّبَاغَةِ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّىٰ الْجِيرَانُ؛ يُمْنَعُ، أَمَّا إِذَا أَجْرَىٰ هَذِهِ الصَّنْعَةَ نَادِرًا فَلَا يُمْنَعُ. (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إذَا زَرَعَ أَحَدٌ رُزًّا فِي مَزْرَعَتِهِ وَتَجَاوَزَتِ الْمِيَاهُ إِلَىٰ مَزْرَعَةِ الْجَارِ،

فَأَفْسَدَتْهَا يُمْنَعُ، وَكَذَلِكَ لَوِ اتَّخَذَ أَحَدٌ دَارِهُ الْوَاقِعَةَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ - زَرِيبَةً لِلْأَغْنَامِ، وَتَأَذَّىٰ الْجِيرَانُ مِنْ رَائِحَةِ الرَّوَثِ وَمِنْ عَدَمِ الْأَمَانِ مِنَ الرُّعَاةِ، يُمْنَعُ. (الْخَانِيَّةُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إذَا كَانَ الطَّابَقُ السُّفْلِيُّ مِنْ دَارِ مَمْلُوكًا لِأَحَدِ، وَالْعُلْوِيُّ مِنْهَا مَمْلُوكًا لِأَحَدِ، وَالْعُلْوِيُّ مِنْهَا مَمْلُوكًا لِآخَرَ، فَأَسْكَنَ صَاحِبُ الْعُلْوِيِّ حَيَوَانَاتٍ فِي دَارِهِ، فَسَالَتْ أَبْوَالُهَا إلَىٰ الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشُ عَلَىٰ صَاحِبِ السُّفْلِيِّ؛ يُمْنَعُ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمُجَاوِرَةِ لِدَارِ آخَرَ مَجْرَىٰ، وَأَجْرَىٰ الْمُمْلُوكَةِ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إِذَا أَحْدَثُ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَاءَ إِلَىٰ طَاحُونِهِ، فَحَصَلَ وَهَنُ فِي بِنَاءِ الْحَائِطِ، أَوِ اتَّخَذَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ مَزْبَلَةً فِي أَسَاسِ جِدَارِ دَارِهِ، وَأَلْقَىٰ الْقُمَامَةَ عَلَيْهَا، أَوْ كَوَّمَ التَّرَابَ فِيهَا وَتَضَرَّرَ الْحَائِطُ؛ فَلِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ ضَرَرِهِ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

قِيلَ شَرْحًا: «فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ»؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَحِلُّ الْمُتَّخَذُ مَزْبَلَةً مَالًا لِجَارِهِ؛ فَيُمْنَعُ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٩٠٩) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ضَرَرٌ مِنْهُ.

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: إِذَا اتَّخَذَ أَحَدُ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ مَزْبَلَةً فِي أَسَاسِ حَائِطِ جَارِهِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، يُمْنَعُ. (التَّنْقِيحُ).

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بَيْدَرًا قُرْبَ دَارِ أَحَدٍ، وَكَانَ غُبَارُ الْمَسْأَلَةُ الْحَدِينَ عَلَيْ اللَّارِ، فَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ. الْبَيْدَرِ يُؤْذِي صَاحِبَ الدَّارِ، فَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ غَرَسَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْقَرِيبَةِ مِنْ مَجْرَىٰ مَاءِ طَاحُونِ الْآخَرِ الْآخَرِ أَشْجَارًا، وَكَانَتْ عُرُوقُ الْأَشْجَارِ تُضَيِّقُ الْمَجْرَىٰ، وَيَحْدُثُ لِصَاحِبِ الطَّاحُونِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ، فَلِصَاحِب الطَّاحُونِ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ ضَرَرهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بِنَاءً مُوْ تَفِعًا قُرْبَ بَيْدَرِ أَحَدٍ وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ، وَسَدَّ مَهَبَّ الرِّيحِ عَنِ الْبَيْدَرِ، فَيُرْفَعُ حَيْثُ إِنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. (عَلِيُّ أَفَنْدِي). الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ غُرْفَةً مُوْ تَفِعَةً قُرْبَ طَاحُونِ الْهَوَاءِ، وَسَدَّ مَهَبَّ الرِّيحِ عَنِ الطَّاحُونِ فَلِصَاحِبِ الطَّاحُونِ، طَلَبُ رَفْع ضَرَرِهِ. (الْبَهْجَةُ وَالتَّنْقِيحُ). الرِّيحِ عَنِ الطَّاحُونِ فَلِصَاحِبِ الطَّاحُونِ، طَلَبُ رَفْع ضَرَرِهِ. (الْبَهْجَةُ وَالتَّنْقِيحُ).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مَطْبَخًا فِي سُوقِ الْبَزَّازِينَ (١)، وَكَانَ دُخَانُ الْمَطْبَخ يُصِيبُ أَقْمِشَةَ جَارِهِ، يُدْفَعُ الضَّرَرُ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ طَاحُونًا فِي الْجِهَةِ الَّتِي يَمُرُّ مِنْهَا مَاءُ طَاحُونِ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةُ؛ لَوْ أَنْهُ الْفَرِيمِ وَاخْتَلَّ دَوَرَانُهَا، فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَكَذَلِكَ لَوِ انْشَقَّ بَالُوعُ دَارِ أَحَدٍ وَسَالَ فِي دَارِ الْجَارِ، فَيَجِبُ تَعْمِيرُ وَإِصْلَاحُ الْبَالُوعِ بِنَاءً عَلَىٰ دَعْوَىٰ الْجَارِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إذَا انْشَقَّ النَّهْرُ الْجَارِي فِي أَرَاضِي قَوْمٍ، وَخَرَّبَ بَعْضَ أَرَاضِي أَصْحَابِ النَّهْرِ إصْلَاحُ النَّهْرِ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَصْحَابِ النَّهْرِ إصْلَاحُ النَّهْرِ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إصْلَاحُ وَتَعْمِيرُ الْأَرَاضِي الَّتِي خُرِّبَتْ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ. (التَّنْقِيحُ).

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا خَرَّبَ الْبَالُوعَ الَّذِي أَحْدَثَهُ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ تَحْتَ الطَّرِيقِ الْمَارَّةُ؛ فَلِلْمَارَّةِ أَنْ يُكَلِّفُوا أَصْحَابَ الْعَامِّ، وَانْدَفَعَتْ مِنْهُ الْأَقْذَارُ إِلَىٰ الطَّرِيقِ وَتَأَذَّىٰ الْمَارَّةُ؛ فَلِلْمَارَّةِ أَنْ يُكَلِّفُوا أَصْحَابَ الْبَالُوعِ بِإِصْلَاحِهِ، أَوْ أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ إِسَالَةِ أَوْسَاخِهِمْ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي). وَالْمَقْصِدُ مِنَ الْبَالُوعِ بِإِصْلَاحِهِ، أَوْ أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ إِسَالَةِ أَوْسَاخِهِمْ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي). وَالْمَقْصِدُ مِنَ الْبَالُوعِ بِإِصْلَاحِهِ، أَنْ يَكُونَ ظُهُورُ الْحَالِ الْمُوجِبِ لِلضَّرَرِ وَقَعَ قَبْلًا، وَظُهُورُ الضَّرَرِ وَقَعَ مُؤَخَّرًا وَثَانِيًا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَضِحُ بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ الْمَادَةِ (١٢٠٧).

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ قُرْبَ مَجْرَىٰ مَاءِ الطَّاحُونِ الْقَدِيمِ مَجْرَىٰ لِطَاحُونِهِ، فَطَغَتِ الْمِيَاهُ وَمَنَعَتْ دَوَرَانَ طَاحُونِهِ، فَيُمْنَعُ الضَّرَرُ حَيْثُ إِنَّهُ فَاحِشٌ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

وَتَصْوِيرُ الْحَالِ الْمُوجِبِ لِلضَّرَرِ الْفَاحِشِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْمَجَلَّةِ بِصُورَةِ الضَّرَرِ الْحَادِثِ - هُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّرَرُ الْمَذْكُورُ قَدِيمًا فَلَا يُمْنَعُ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ عَرْصَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ دُكَّانِ حَدَّادٍ، فَأَنْشَأَ فِيهَا دَارًا، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْحَدَّادِ مِنَ الْاشْتِغَالِ بِصَنْعَتِهِ بِدَاعِي أَنَّ بِنَاءَ دَارِهِ يَضْعُفُ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٠٧).

<sup>(</sup>١) البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز. (رد المختار في متفوقات المضاربة).

الْمَادَّةُ (١٢٠١): مَنْعُ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ كَسَدِّ هَوَاءِ دَارٍ أَوْ نَظَّارَتِهَا أَوْ مَنْعِ دُخُولِ الشَّمْسِ - لَيْسَ بِضَرَرٍ فَاحِشٍ، لَكِنَّ سَدَّ الْهَوَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، فَلِذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ بِنَاءً فَسَدَّ بِهِ نَافِذَةَ غُرْفَةِ جَارِهِ الَّتِي لَهَا نَافِذَةٌ وَاحِدَةٌ، فَاحِشٌ، فَلِذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُ بِنَاءً فَسَدَّ بِهِ نَافِذَةَ غُرْفَةِ جَارِهِ الَّتِي لَهَا نَافِذَةٌ وَاحِدَةٌ، فَصَارَتْ مُظْلِمَةً بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ مِنَ الظُّلْمَةِ؛ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ حَيْثُ إِنَّهُ فَصَارَتْ مُظْلِمَةً بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ مِنَ الظَّلْمَةِ؛ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ حَيْثُ إِنَّ فَصَرَرٌ فَاحِشٌ، وَلَا يُقَالُ: فَلْيَأْخُذِ الضِّياءَ مِنْ بَابِهَا؛ لِأَنَّ بَابَ الْغُرْفَةِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَلْقِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَإِنْ كَانَ لِتِلْكَ الْغُرْفَةِ نَافِذَتَانِ فَسُدَّتُ إِحْدَاهُمَا بِإِحْدَاثِ الْبَرْدِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَإِنْ كَانَ لِتِلْكَ الْغُرْفَةِ نَافِذَتَانِ فَسُدَّتُ إِحْدَاهُمَا بِإِحْدَاثِ فَلَا يُعَدُّ ضَرَرًا فَاحِشًا.

مَنْعُ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ كَسَدِّ هَوَاءِ دَارٍ أَوْ نَظَّارَتِهَا أَوْ مَنْعِ دُخُولِ الشَّمْسِ إلَىٰ دَارٍ أَوْ تَقْلِيلِ ضِيَاءِ دَارٍ - لَيْسَ بِضَرَرٍ فَاحِشٍ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْحَوَائِجِ الزَّائِدَةِ. انْظُرِ الشَّمْسِ إلَىٰ دَارٍ أَوْ تَقْلِيلِ ضِيَاءِ دَارٍ - لَيْسَ بِضَرَرٍ فَاحِشٍ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْحَوَائِجِ الزَّائِدَةِ. انْظُرِ الْشَاهِ وَيَ الْمَادَّةِ (١١٧). وَقَدْ بُيِّنَ سَبَبُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٧).

سُؤَالٌ: إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَرَرًا فَاحِشًا فَهُوَ ضَرَرٌ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَبِمَا أَنَّهُ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» حَسْبَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فَكَانَ مِنَ الْمُقْتَضَىٰ دَفْعُ هَذَا الضَّرَرِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْمَجَلَّةِ.

الْجَوَابُ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ عَامٌ مَخْصُوصٌ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَتَضَمَّنُ نَفْي كُلِّ ضَرَرٍ، حَيْثُ يُوجَدُ أَضْرَارٌ كَثِيرَةٌ لَا يُكَلَّفُ الْبَاعِثُ لَهَا بِرَفْعِهَا، وَذَلِكَ إِذَا طَبَخَ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ ضَرَرٍ، حَيْثُ يُوجَدُ أَضْرَارٌ كَثِيرَةٌ لَا يُكَلَّفُ الْبَاعِثُ لَهَا بِرَفْعِهَا، وَذَلِكَ إِذَا طَبَخَ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ أَطْعِمَةً وَكَانَتْ رَائِحَتُهَا تَنْتَشِرُ إِلَىٰ جِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ، فَتَضَرَّرُوا مِنْ ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا الْمَرْضَى أَطْعِمَةً وَكَانَتْ رَائِحَتُهَا تَنْتَشِرُ إِلَىٰ جِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ، فَتَضَرَّرُوا مِنْ ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا الْمَرْضَى مِنْ طَبْخِ طَعَامِهِ لِلضَّرَرِ الْمَذْكُورِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَضْرَارِ لَا يَنْتُفِي بَلْ وَاقِعَةٌ. (فَتْحُ الْقَدِيرِ فِي مَسَائِلَ شَتَىٰ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ).

كَذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ مُجَدِّدًا فِي دَارِهِ فُرْنَا، كَالْأَفْرَانِ الصَّغِيرَةِ الْمُعْتَادِ إِنْشَاؤُهَا فِي الدُّورِ لَا يُمْنَعُ. (الطَّحْطَاوِيُّ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ).

كَذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا فِي مِلْكِهِ، فَقَلَّلَ بِنَاءُ الدَّارِ نِصْفَ ضِيَاءِ نَوَافِذِ دَارِ جَاره بِحَيْثُ تُمْكِنُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُهُ مِنْ هَذَا التَّصَرُّفِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٢).

كَذَلِكَ لَوْ خَرِبَتْ طَاحُونُ أَحَدِ الَّتِي كَانَتْ تُدَارُ بِحِصَانِ بِضْعِ سِنِينَ، ثُمَّ عَمَّرَهَا وَأَرَادَ تَشْغِيلَهَا وَكَانَتْ دَارُ جَارِهِ بَعِيدَةً وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُ صَاحِبِ الطَّاحُونِ مَشْغِيلَهَا وَكَانَتْ دَارُ جَارِهِ بَعِيدَةً وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُ صَاحِبِ الطَّاحُونِ مِنْ عَوْتِ الطَّاحُونِ. (الْبَهْجَةُ).

أَمَّا سَدُّ الضِّيَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهُو ضَرَرٌ فَاحِشْ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ سَدِّ الضِّيَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ أَيْ: سَدِّهِ بِصُورَةٍ لَا تُمْكِنُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ فِيهَا مِنَ الظُّلْمَةِ. (التَّنْقِيحُ).

فَلِذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ بِنَاءً فَسَدَّ بِهِ نَافِذَةَ غُرْفَةِ جَارِهِ الَّتِي لَهَا نَافِذَةٌ وَاحِدَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ النَّافِذَةُ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا، كَغُرْفَةِ مَدْرَسَةٍ فَصَارَتْ مُظْلِمَةً، أَوْ كَانَ لِلْغُرْفَةِ نَافِذَتَانِ كَانَتْ تِلْكَ النَّافِذَةُ مِرْاءَةُ الْكِتَابَةِ أَوْ تَحْرِيرُ كِتَابٍ مِنَ الظُّلْمَةِ؛ فَيُدْفَعُ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَسَدَّهُمَا بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ أَوْ تَحْرِيرُ كِتَابٍ مِنَ الظُّلْمَةِ؛ فَيُدْفَعُ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، وَلَوْ كَانَ ضِيَاءُ تِلْكَ النَّافِذَةِ آتِيًا مِنْ جِهَةِ دَارِ جَارِهِ، وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارُ أَحَدٍ مَبْنِيَةً فَوَرَةً مَنْ مَعْ عَرْصَةٍ مُنْخَفِضَةٍ، وَكَانَتِ الدَّارُ الْمُتَّصِلَةُ بِهَا مُرْتَفِعَةً عَنْ سَطْحِ تِلْكَ الدَّارِ، وَكَانَتْ نَافَذَةُ الطَّابَقِ الْعُلْوِيِّ مِنَ الدَّارِ الْمُنْخَفِضَةِ تَأْخُذُ ضَوْءَهَا مِنَ الْقَدِيمِ مِنْ سَطْحِ الدَّارِ الْمُرْتَفِعَة بِنَاءَهُ وَسَدَّ ضِيَاءَ الْغُرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ، بِحَيْثُ لَا لُمُرْتَفِعَةِ، فَعَلَىٰ صَاحِبُ الدَّارِ الْمُرْتَفِعَة بِنَاءَهُ وَسَدَّ ضِيَاءَ الْغُرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ، بِحَيْثُ لَا لُمُنْ تَفِعَة ، فَعَلَىٰ صَاحِبُ الدَّارِ الْمُرْتَفِعَة بِنَاءَهُ وَسَدَّ ضِيَاءَ الْغُرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ، بِحَيْثُ لَا لُمُنْ مَعْتَى صَاحِبُ الدَّارِ الْمُرْتَفِعَة بِنِنَاءَهُ وَسَدَّ ضِيَاءَ الْغُرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ، بِحَيْثُ لَا يُشْعَلَعُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ، فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ. (التَّنْقِيحُ وَالْفَيْضِيَّةُ).

وَلَا يُقَالُ: فَلْيَأْخُذِ الضِّيَاءَ مِنَ الْبَابِ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ لِغَلْقِ بَابِ غَرْفَتِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ مُمْكِنًا فَتْحُ نَافِذَةٍ جَدِيدَةٍ فِي الْغُرْفَةِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، وَإِذَا فُتِحَتِ النَّافِذَةُ الْمَذْكُورَةُ يَحْصُلُ الضِّيَاءُ مِنْهَا، فَهَلْ يُقَالُ لَهُ: افْتَحْ نَافِذَةً أُخْرَىٰ وَأَزِلِ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِك؟! قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ مَنْ يُوقِعُ ضَرَرًا مَجْبُورًا أَنْ يُنْشِئَ فِي مِلْكِهِ وَيُزِيلُ الضَّرَرَ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ لِصَاحِبِ الْغُرْفَةِ: افْتَحْ نَافِذَةً فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع.

وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِنَاءُ مَنْ أَحْدَثَ الْبِنَاءَ هُوَ لِقَطْعِ نَظَّارَةِ النَّافِذَةِ - اَلَّتِي أَحْدَثَهَا الْجَارُ - الْمُطِلَّةِ عَلَىٰ مَقَرِّ النَّسَاءِ؛ فَلَا يُمْنَعُ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ نَافِذَةً مُطِلَّةً عَلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ أَحَدٍ، فَأَنشَأَ الْجَارُ بَعْدَ مُدَّةٍ حَائِطًا مُرْ تَفِعًا فِي عَرْصَتِهِ، فَقَطَعَ نَظَّارَةَ جَارِهِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فِأَنشَأَ الْجَارُ بَعْدَ مُدَّةٍ حَائِطًا مُرْ تَفِعًا فِي عَرْصَتِهِ، فَقَطَعَ نَظَّارَةَ جَارِهِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّهُ مَنَعَ ضِياءَ نَافِذَةِ الْجَارِ. (الْبَهْجَةُ).

وَإِذَا كَانَ لِلْغُرْفَةِ نَافِذَتَانِ وَسُدَّتْ إَحْدَاهُمَا بِإِحْدَاثِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَكَانَ يَحْصُلُ ضِيَاءٌ مِنَ النَّافِذَةِ الْأُخْرَىٰ بِدَرَجَةٍ يُسْتَطَاعُ مَعَهَا قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ فَلَا يُعَدُّ ضَرَرًا فَاحِشًا. (التَّنْقِيحُ). وَيَجِبُ أَنْ لَا يُفْهَمَ مِنْ لَفْظَةِ (الْإِحْدَاثِ) الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وُجُوبُ الْمَنْعِ بَعْدَ الْإِحْدَاثِ وَالْإِنْشَاءِ، إِذْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الضَّرَرِ مُتَعَيَّنًا قَبْلَ الْإِحْدَاثِ؛ فَيُمْنَعُ وَيُؤْمَرُ بِعَدَمٍ إحْدَاثِهِ، وَذَٰلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدُّ بِنَاءَ طَابَقٍ عُلْوِيٍّ عَلَىٰ دَارٍ، وَكَانَ مَنْعُ صَاحِبِ الدَّارِ مِنَ الْمَدْكُورِ حُصُولُ ضَرَرٍ لِجَارِهِ بِحُصُولِ ظُلْمَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهِ، فَلِجَارِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الدَّارِ مِنَ الْبَاءِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. (الْبَهْجَةُ).

الْمَادَّةُ (١٢٠٢): رُوَّيَةُ الْمَحِلِّ الَّذِي هُو مَقَرُّ النِّسَاءِ، كَالْمَطْبَخِ وَبَابِ الْبِعْرِ وَصَحْنِ الدَّارِ فَيَعَ فَيهِ نَافِذَةً وَيَدُ ضَرَرًا فَاحِشًا، فَإِذَا أَحْدَثَ أَحَدُ فِي دَارِهِ نَافِذَةً أَوْ بَنَى مُجُدِّدًا بِنَاءً، وَفَتَحَ فِيهِ نَافِذَةً عَلَىٰ الْمَحِلِّ الَّذِي يُفْصِلُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْمَحِلِّ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ، وَكَانَ يَرَىٰ مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخرِ مِنْهُ، فَيُوْمَرُ بِرَفْعِ الضَّرَرِ، وَيَكُونُ بَحِبُورًا عَلَىٰ دَفْعِ طَرِيقٌ، وَكَانَ يَرَىٰ مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخرِ مِنْهُ، فَيُوْمَرُ بِرَفْعِ الضَّرَرِ، وَيَكُونُ بَحِبُورًا عَلَىٰ دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ بِصُورَةٍ تَمْنَعُ وُقُوعَ النَّظَرِ إِمَّا بِبِنَاءِ حَائِطٍ أَوْ وَضْعِ سِتَارٍ مِنَ الْخَشَبِ، لَكِنْ لَا يُخبَرُ عَلَىٰ سَدِّ النَّافِذَةِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، كَمَّا إِذَا عَمِلَ حَائِطًا مِنَ الْأَغْصَانِ الَّتِي يَرَىٰ مِنْ بَيْنِهَا يُحْبَرُ عَلَىٰ سَدِّ النَّافِذَةِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، كَمَا إِذَا عَمِلَ حَائِطًا مِنَ الْأَغْصَانِ الَّتِي يَرَىٰ مِنْ بَيْنِهَا مُقَرَّ نِسَاءِ جَارِهِ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِسَدِّ مَكَلَّاتِ النَّظَرِ، وَلَا يُحْبَرُ عَلَىٰ هَذْمِهِ وَبِنَاءِ حَائِطٍ مَحِلَّةُ الْثُلْ وَمَالًا مِنَ الْأَعْصَانِ الَّتِي يَرَىٰ مِنْ بَيْنِهَا مَقَرَّ نِسَاءِ جَارِهِ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِسَدِّ مَكَلَّاتِ النَّظَرِ، وَلَا يُحْبَرُ عَلَىٰ هَذْمِهِ وَبِنَاءِ حَائِطٍ مَحِلَّهُ النَّا عَلَىٰ هَذَيْ اللَّهُ الْمَالِي الْمَقْرَادِهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَبِنَاءِ حَالِهُ عَلَىٰ هَا الْمَعْرَ الْمَعْرِقِ الْمَلْمَ وَلِيَاءِ عَلَىٰ مَا الْمَعْرِقِ الْمَعْرَاقِ الْعَلِي الْهُ الْمَعْرَاقِ الْعَلَى الْمَلْوِي الْمَعْرَاقِ الْمَالِي الْمَلْمِ وَالْمَالَةُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَلْوَاقِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ مَا الْوَلَعْمِ الْمَالَةُ الْمُعْرَاقِ الْمَلْمُ الْمَعْرَاقِ الْمَلْولِ اللْمُعْرَاقِ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالَاقِ الْمَ

رُؤْيَةُ الْمَحِلِّ الَّذِي هُوَ مَقَرُّ النِّسَاءِ – أَي: الْمَحِلِّ الَّذِي يَجْلِسُ وَيُوجَدُ فِيهِ النِّسَاءُ فِي النَّارِ، كَالْمَطْبَخِ وَبَابِ الْبِئْرِ وَصَحْنِ الدَّارِ – يُعَدُّ ضَرَرًا فَاحِشًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَطْبَخُ وَالْبِئْرُ فِي بُسْتَانِ الدَّارِ الْايُعَدُّ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٢٠٤) فِي بُسْتَانِ الدَّارِ وَكَانَ مُخَصَّصًا لِلنِّسَاءِ، فَهُو مَقَرُّ مِسَاءٍ، فَلِذَلِكَ إِذَا وُجِدَ الْمَطْبَخُ فِي بُسْتَانِ الدَّارِ وَكَانَ مُخَصَّصًا لِلنِّسَاءِ، فَهُو مَقَرُّ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ الْبِئْرُ إِذَا كَانَتْ فِي الْبُسْتَانِ وَمُخَصَّصَةً لِاسْتِقَاءِ النِّسَاءِ مِنْهَا وَلَمْ يُوجَدْ بِئِنْ أَنْ وَمُخَصَّصَةً لِاسْتِقَاءِ النِّسَاءِ مِنْهَا وَلَمْ يُوجَدْ بِئِنْ أَنْحَرَىٰ فِي الدَّارِ عَيْرَ تِلْكَ الْبِئْرِ الْمَوْجُودَ فِي الدَّارِ عَيْرَ تِلْكَ الْبِئْرِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبُسْتَانِ مَقَرَّ نِسَاءٍ أَمْ لَا يُعَدُّ بَابُ الْبِئْرِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبُسْتَانِ مَقَرَّ نِسَاءٍ أَمْ لَا يُعَدُّ بَابُ الْبِئْرِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبُسْتَانِ مَقَرَّ نِسَاءٍ أَمْ لَا يُعَلِّ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبُسْتَانِ مَقَرَّ نِسَاءٍ أَمْ لَا يُعْرِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبُسْتَانِ مَقَرَّ نِسَاءٍ أَمْ لَا الْبِعْرِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبُسْتَانِ مَقَرَّ نِسَاءٍ أَمْ لَا يُعْرِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبُسْتَانِ مَقَرَّ نِسَاءٍ أَمْ لَا يُعْرِ

فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يُوجَدُ احْتِيَاجٌ لِلْبِئْرِ الْمَذْكُورَةِ وَتُسْتَعْمَلُ تِلْكَ الْبِئْرُ مِنْ طَرَفِ النِّسَاءِ فَيُعَدُّ مَقَرًّا لِلنِّسَاءِ.

وَيُزَالُ هَذَا الضَّرَرُ سَوَاءٌ كَانَ ضَرَرًا دَائِمِيًّا أَوْ غَيْرَ دَائِمِيٍّ، حَيْثُ إِنَّهُ فَاحِشٌ، وَذَلِكَ إِذَا بَاشَرَ أَحَدٌ بِنَاءَ دَارِهِ وَكَانَ أَثْنَاءَ الْبِنَاءِ مُطِلَّا عَلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ؛ فَعَلَيْهِ مَنْعُ النَّظَرِ عَنْ مَقَرِّ اللَّسَاءِ بِوَضْعِ خَيْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الرُّوْيَةُ تَنْتَهِي فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ الضَّرَرُ النِّسَاء بِوَضْعِ خَيْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الرُّوْيَةُ تَنْتَهِي فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ الضَّرَرُ النِّسَاءُ النَّسَاءُ الدَّائِمِ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ، كَالأَذَانِ وَيَزُولُ بِوَقْتٍ جُزْئِيٍّ؛ فَلَا يُدْفَعُ وَلَا تَخْرُجُ النِّسَاءُ الْمُجَاوِرَةُ أَثْنَاءَ الْأَذَانِ وَيَخُرُجُنَ بَعْدَهُ. (فَتَاوَىٰ أَبِي السَّعُودِ).

إِذَا كَانَ مَحِلُّ مَقَرِّ نِسَاءٍ دَائِمًا؛ فَرُؤْيَتُهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَحِلُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مَقَرَّ نِسَاءٍ وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَكُنْ مَقَرَّ نِسَاءٍ، كَأَنْ يَكُونَ مَحِلًّا تَسْكُنُهُ النِّسَاءُ فِي الطَّيْفِ وَلَا يَسْكُنَّهُ فِي النَّهَارِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي الصَّيْفِ وَلَا يَسْكُنَّهُ فِي النَّهَارِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ رُؤْيَةَ هَاتِهِ الْمَحِلَّاتِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. تَأْمَّل (التَّنْقِيحُ).

فَإِذَا أَحْدَثُ أَحَدٌ فِي دَارِهِ نَافِذَةً أَوْ بَنَىٰ مُجَدِّدًا بِنَاءً، وَفَتَحَ فِيهِ نَافِذَةً عَلَىٰ الْمَحِلِّ الَّذِي عَفْصِلُ طَرِيقٌ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ كَانَ الْجَارُ هُو مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ الْمُقَابِلِ الَّذِي يَفْصِلُ طَرِيقٌ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ كَانَ الْجَارُ غَيْرُ مُسْلِم، وَكَانَ يَرَىٰ مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ مِنْهُ؛ فَيُوْمَرُ بِرَفْعِ الضَّرَرِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْبِنَاءُ دَارًا وَ طَاحُونًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ كَانَ بِنَاءً خَيْرِيًّا كَالزَّاوِيَةِ. مَثْلًا: لَوْ أَحْدَثُ أَحَدٌ طَاحُونًا قُرْبَ دَارِ أَوْ طَاحُونًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ كَانَ بِنَاءً خَيْرِيًّا كَالزَّاوِيَةِ. مَثَلًا: لَوْ أَحْدَثُ أَحَدٌ طَاحُونًا قُرْبَ دَارِ آخَرَ، فَأَنْشَأَ مَجْرَىٰ الطَّاحُونِ مُرْ تَفِعًا وَكَانَ يَرَىٰ مِنْهُ نِسَاءَ الْجَارِ، وَكَانَ مِنَ الْمُقْتَضَىٰ أَنْ يَصِلَ صَاحِبُ الطَّاحُونِ فِي كُلِّ بِضْعَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ الْمَحِلَّ، وَيَرَىٰ حِينَئِدٍ مَقَرَّ نِسَاءِ الْجَارِ، وَكَانَ مَنَ الْمُحَلِّ، وَيَرَىٰ حِينَئِدٍ مَقَرَّ نِسَاءِ الْجَارِ، وَكَانَ مَرَرُ فَاحِشٌ، فَيُؤْمَرُ صَاحِبُ الطَّاحُونِ بِرَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّاحُونِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَاءِ تِلْكَ الدَّارِ يُرَىٰ مِنْ جِهَةِ السُّوقِ. الطَّاحُونِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَاءِ تِلْكَ الدَّارِ يُرَىٰ مِنْ جِهَةِ السُّوقِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَرَىٰ مِنَ النَّافِذَةِ الَّتِي أَحْدَثَهَا مَسِيحِيٌّ مَقَرَّ نِسَاءِ مُوسَوِيٍّ، فَيُؤْمَرُ الْمَسِيحِيُّ الْمُوسَوِيَّ لَا يَتَسَتَّرُ وَأَنَّ رُؤْيَةَ مَقَرِّ الْمَسِيحِيُّ أَوِ الْمُوسَوِيَّ لَا يَتَسَتَّرُ وَأَنَّ رُؤْيَةَ مَقَرِّ الْمُسلِمَةِ كَالْمُسْلِمَةِ كَالْمُسْلِمِينَ فِي الْمُعَامَلَاتِ. فِي الْمُعَامَلَاتِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: (جَارُهُ الْمُقَابِلُ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ) أَنَّ الطَّرِيقَ لَوْ لَمْ

تَكُنْ فَاصِلَةً فَيُمْنَعُ، وَإِذَا كَانَتْ فَاصِلَةً أَيْضًا يُمْنَعُ. (عَلِيٌ أَفَنْدِي).

وَيَكُونُ مَجْبُورًا عَلَىٰ دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ بِصُورَةٍ تَمْنَعُ وُقُوعَ النَّظَرِ، إِمَّا بِينَاءِ حَائِطٍ أَوْ وَضْعِ سِتَارٍ مِنَ وَضِعِ سِتَارٍ مِنَ انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٠٠). وَإِذَا أَرَادَ دَفْعَ الضَّرَرِ بِوَضْعِ سِتَارٍ مِنَ الْخَشَبِ؛ فَلَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يَبْنِي حَائِطًا مِنْ حَجَرٍ أَوْ آجُرِّ بِدَاعِي احْتِمَالِ تَفَسُّخِ الْخَشَبِ؛ فَلَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يَبْنِي حَائِطًا مِنْ حَجَرٍ أَوْ آجُرِّ بِدَاعِي احْتِمَالِ تَفَسُّخِ النَّافِذَةِ الْمُطِلَّةِ عَلَىٰ مَقَرِّ النِّسَاءِ أَنْ يَمْتَنِعَ السِّتَارِ الْخَشَبِيِّ وَرُوْيَةِ مَقَرِّ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ النَّافِذَةِ الْمُطِلَّةِ عَلَىٰ مَقَرُّ النِّسَاءِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ لَكَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بِقَوْلِهِ لِلْجَارِ: إِذَا وَضَعْتَ قَفَصًا لِنَوَافِذِكَ فَلَا يُرَىٰ مَقَرُّ النِّسَاءِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ لَكَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بِقَوْلِهِ لِلْجَارِ: إِذَا وَضَعْتَ قَفَصًا لِنَوَافِذِكَ فَلَا يُرَىٰ مَقَرُّ النِّسَاءِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ لَكَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بِقَوْلِهِ لِلْجَارِ: إِذَا وَضَعْتَ قَفَصًا لِنَوَافِذِكَ فَلَا يُرَىٰ مَقَرُّ النِّسَاءِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ لَكَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بِقَوْلِهِ لِلْجَارِ: إِذَا وَضَعْتَ قَفَصًا لِنَوَافِذِكَ فَلَا يُرَىٰ مَقَرُّ النِّسَاءِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ لَكَ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مُو مِقَاقًا فَأَعْلِ حَائِطُكَ. (عَلِيُّ أَقَنْدِي وَالْبَهْجَةُ وَفَتَاوَىٰ أَبِي

وَحَسْبَ هَذِهِ الْفَتُوىٰ مِنْ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ قِطْعَةُ أَرْضٍ مُنْقَسِمَةٍ إِلَىٰ عَرَصَاتِهَا، ثُمَّ عَرَصَاتِ لِخَمْسَ عَشْرَةَ دَارًا، أَوْ عِشْرِينَ دَارًا فَأَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا فِي إِحْدَىٰ عَرَصَاتِهَا، ثُمَّ أَحْدَثَ آخَرُ فِي الْعَرْصَةِ الْمُقَابِلَةِ أَوْ فِي الْعَرْصَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَىٰ الْيَمِينِ أَوْ عَلَىٰ الْيُسَارِ دَارًا، وَكَانَتْ وَاجِهَتُهَا مُقَابِلَةً لِلدَّارِ الْأُولَىٰ وَيَرَىٰ مِنْهَا مَقَرَّ النِّسَاءِ فِي تِلْكَ الدَّارِ، فَيُمْنَعُ، وَلَا وَكَانَتْ وَاجِهَتُهَا مُقَابِلَةً لِلدَّارِ الْأُولَىٰ: ضَعْ قَفَصًا (شعايريًّا) عَلَىٰ مَنَافِذِكَ وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ يُقَالُ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْأُولَىٰ: ضَعْ قَفَصًا (شعايريًّا) عَلَىٰ مَنَافِذِكَ وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ يُصَاحِبِ الدَّارِ الْأُولَىٰ: ضَعْ قَفَصًا (شعايريًّا) عَلَىٰ مَنَافِذِكَ وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ يُصَاحِبِ الشَّاءُ دُورِ فِي الْعَرَصَاتِ الْأُخْرَىٰ وَتَسْقُطُ قِيمَتُهَا؛ وَلِذَلِكَ فَالْعُرْفُ لَيُعْرِفُ لَي وَسَعْمُ مِنَ الصَّعْبِ إِنْشَاءُ دُورٍ فِي الْعَرَصَاتِ الْأُخْرَىٰ وَتَسْقُطُ قِيمَتُهَا؛ وَلِذَلِكَ فَالْعُرْفُ لَا لَكَالِكَ فَالْعُرْفُ لَا الْجَارِي فِي بَلْدَتِنَا أَنْ يَضَعَ كُلُّ صَاحِبِ دَارٍ قَفَصًا عَلَىٰ نَوَافِذِ بَيْتِهِ وَيَمْنَعُ النَّظَرَ وَأَنْ لَا يَتَعَارَضَ وَجَارُهُ فِي ذَلِكَ.

وَلَكِنْ إِذَا تَعَارَضَ مَعَ جَارِهِ فَمَا الْحُكْمُ؟ وَيُظَنُّ أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يُقَالَ: بِمَا أَنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ، فَعَلَىٰ الْمُتَضَرِّرِ أَنْ يَضَعَ قَفَصًا عَلَىٰ نَوَافِذِهِ حَسْبَ عُرْفِ الْبَلَدِ وَيُزِيلَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ.

قِيلَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ (فِي مِلْكِهِ) وَقَدِ احْتُرِزَ بِذَلِكَ عَنْ مِلْكِ الْمُتَضَرِّرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَبْنِي بِنَاءً فِي مِلْكِ جَارِهِ قَائِلًا: إنِّي أَبْنِي فِي مِلْكِكَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْكَ. فَإِذَا بَنَىٰ وَدَفَعَ الضَّرَرَ عَنْ جَارِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَتُهْدَمُ أَبْنِيَتُهُ وَيُكَلَّفُ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَ جَارِهِ بِإِنْشَاءِ وَدَفَعَ الضَّرَرَ عَنْ جَارِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَتُهْدَمُ أَبْنِيَتُهُ وَيُكَلَّفُ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَ جَارِهِ بِإِنْشَاءِ بِنَاءٍ فِي مِلْكِهِ. (التَّنْقِيحُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦). وَكَمَا أَنَّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يَضَعَ سِتَارَةً فِي

مِلْكِهِ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْ جَارِهِ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَضَعَ سِتَارَةً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ.

مَثَلًا: لَوْ أَحْدَثَ أَحَدُ دَارًا وَكَانَتْ نَافِذَةُ دَارِهِ مُطِلَّةً عَلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ دَارِ جَارِهِ، وَأَرَادَ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ جَارِهِ بِأَنْ وَضَعَ سِتَارَةً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ الْوَاقِعِ بَيْنَ دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ الضَّرَرِ عَنْ جَارِهِ بِأَنْ وَضَعَ سِتَارَةً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ الْوَاقِعِ بَيْنَ دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ الضَّرَرِ عَنْ جَارِهِ بِأَنْ وَضَعُ السِّتَارَةِ فِي طَرَفِ نَافِذَتِكَ. (فَتَاوَىٰ أَبِي السُّعُودِ): انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٦).

لَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ سَدِّ النَّافِذَةِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ بِحَائِطٍ.

وَالْخُلاصَةُ أَنَّهُ يُزَالُ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ فِي ذَلِكَ بِأَحَدِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ الآتِيَةِ:

١ - سَدُّ النَّافِذَةِ.

٢- إنْشَاءُ حَائِطٍ أَمَامَ النَّافِذَةِ مِنَ الْحِجَارَةِ أَوِ الْآجُرِّ.

٣- أَنْ تُوضَعَ سِتَارَةٌ، وَبِمَا أَنَّ الصُّورَةَ الثَّالِئَةَ كَافِيَةٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ دَفْعِ الضَّورَةِ الأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ. (الْفَيْضِيَّةُ بِإِيضَاحٍ).

كَمَّا أَنَّهُ إِذَا عَمِلَ حَائِطًا مِنَ الْأَغْصَانِ الَّتِي يُرَىٰ مِنْ بَيْنِهَا مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِسَدِّ مَحِلَّاتِ النَّظَرِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي، وَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ هَدْمِ الْحَائِطِ الْمَعْمُولِ مِنَ الْأَغْصَانِ وَبِنَاءِ حَائِطٍ مَحِلَّهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٢). يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ امْرُؤُ عَلَىٰ أَنْ يَتَصَرَّفَ الْأَغْصَانِ وَبِنَاءِ حَائِطٍ مَحِلَّهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٢). يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ امْرُؤُ عَلَىٰ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِصُورَةٍ مُخَالِفَةٍ لِاخْتِيَارِهِ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ شُرِعَ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الضَّرَدِ الْمَذْكُورِ بِإِصْلَاحٍ حَائِطِ الْأَغْصَانِ. فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ أَنْ يَجْبَرُ عَلَىٰ أَنْ يَعْبَرُ عَلَىٰ أَنْ يَجْبَرُ عَلَىٰ الْفَرْرِ الْمَذْكُورِ بِإِصْلَاحٍ حَائِطِ الْأَغْصَانِ. فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَرُ مَلَىٰ الضَّرُورَاتِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

الْمَادَّةُ (١٢٠٣): إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِ نَافِذَةٌ فِي مَحِلِّ أَعْلَىٰ مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ؛ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَطْلُبُ سِنَدَّهَا لِاحْتِهَالِ أَنَّهُ يَضَعُ سُلَّمًا وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ ذَلِكَ الْجَارِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٤).

إذَا كَانَ لِأَحَدِ فِي بَيْتِهِ نَافِذَةٌ مُحْدَثَةٌ فِي مَحِلِّ قَرِيبٍ مِنَ السَّقْفِ أَعْلَىٰ مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ؛ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَطْلُبَ سَدَّهَا لِإحْتِمَالِ أَنَّهُ يَضَعُ سُلَّمًا وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ؛ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَطْلُبَ سَدَّهَا لِإحْتِمَالِ أَنَّهُ يَضَعُ سُلَّمًا وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ ذَلِكَ الْجَارِ. (التَّنْقِيحُ).

فَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُحْدِثَ نَافِذَةً فِي مِلْكِهِ فِي مَوْضِعٍ أَعْلَىٰ مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ. انْظُرْ مَادَّةَ (٧٤).

كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْوَاقِعَةِ فَوْقَ دَارِ الْآخَرِ طَاحُونَ هَوَاءٍ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّهُ يَخَافُ مِنْ أَنْ تُهْدَمَ الطَّاحُونُ مِنَ الْهَوَاءِ، فَتَهْدِمَ دَارَهُ أَيْضًا. (فَتَاوَىٰ أَبِي السُّعُودِ).

أُمَّا إِذَا وَضَعَ صَاحِبُ النَّافِذَةِ الْعُلْوِيَّةِ سُلَّمًا وَنَظَرَ مِنْ غَيْرِ إِخْبَارٍ إِلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُعَزِّرُ صَاحِبَ النَّافِذَةِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٠٥) وَلَكِنْ لَا يُؤْمَرُ بِسَدِّ النَّافِذَةِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي حَاشِيَةِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَقَدْ سُئِلْتُ فِي غُرْفَةٍ إِذَا صَعِدَ لَهَا صَاحِبُهَا مِنْ سُلَّمِ دَارِهِ يَطَلَّعُ عَلَىٰ دَارِ جَارِهِ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ عَوْرَاتِهِ، هَلْ يُمْنَعُ مِنَ الصُّعُودِ؟ فَأَجَبْتُ بِالْمَنْعِ سُلَّمِ دَارِهِ يَطَلَّعُ عَلَىٰ دَارِ جَارِهِ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ عَوْرَاتِهِ، هَلْ يُمْنَعُ مِنَ الصُّعُودِ؟ فَأَجَبْتُ بِالْمَنْعِ بِعْيْرِ إِعْلَامٍ لِحَاجَةٍ كَمَا هُوَ جَوَابُ اسْتِحْسَانٍ فِي الضَّرَرِ الْبَيِّنِ.

الْهَادَّةُ (١٢٠٤): لَا تُعَدُّ الْجُنَيْنَةُ مَقَرَّ نِسَاءٍ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ لَا يُرَىٰ مِنْهَا مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ لَكِنْ تُرَىٰ جُنَيْنَةُ، فِلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ مَنْعَ نَظَّارَتِهِ عَنْ تِلْكَ الْجُنَيْنَةِ، بِدَاعِي رُؤْيَةِ نِسَائِهِ مِنَ الدَّارِ حِينَ خُرُوجِهِنَّ إِلَىٰ الْجُنَيْنَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ.

لَا تُعَدُّ الْجُنَيْنَةُ مَقَرَّ نِسَاءٍ وَكَذَلِكَ غُرَفُ الضِّيافَةِ لِلرِّجَالِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ دَارٌ لَا يُرَىٰ مِنْهَا مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ، لَكِنْ تُرَىٰ جُنَيْنَةُ أَوْ غُرَفُ الضِّيافَةِ الْمُعَدَّةُ لِلرِّجَالِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمَىٰ مِنْهَا مَقَرُّ نِسَاءِ مِنْ الدَّارِ حِينَ يُكَلِّفَهُ مَنْعَ نَظَارَتِهِ عَنْ تِلْكَ الْجُنَيْنَةِ أَوْ عَنْ تِلْكَ الْغُرَفِ بِدَاعِي رُوْيَةٍ نِسَائِهِ مِنَ الدَّارِ حِينَ يُكَلِّفَهُ مَنْعَ نَظَارَتِهِ عَنْ تِلْكَ الْجُنَيْنَةِ أَوْ لِغُرَفِ الضِّيافَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، فَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَقَامَ الْجَارُ بَعْدَ مُرُورِ بِضْعِ سَنوَاتٍ نِسَاءً فِي غُرَفِ الضِّيافَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ جَارَهُ عَلَىٰ دَفْعِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ غُرَفَ دَارِ الضِّيافَةِ قَدِيمَةٌ وَالنَّافِذَةَ حَادِثَةٌ، وَأَنَّهُ أَسْكَنَ الْغُرَفَ نِسَاءً الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ غُرَفَ دَارِ الضِّيافَةِ قَدِيمَةٌ وَالنَّافِذَةَ حَادِثَةٌ، وَأَنَّهُ أَسْكَنَ الْغُرَفَ نِسَاءً الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ غُرَفَ دَارِ الضِّيافَةِ قَدِيمَةٌ وَالنَّافِذَةَ حَادِثَةٌ، وَأَنَّهُ أَسْكَنَ الْغُرَفَ نِسَاءً وَالنَّافِذَةَ كُورَةِ مَقَرًّا لِلنَّسَاءِ حَادِثٌ، وَالنَّافِذَةَ الْنَافِذَةَ لِلظَّرَرِ قَدِيمَةٌ. الْظُرِ الْمَادَةَ (٢٠٠٧).

الْهَادَّةُ (١٢٠٥): إذَا كَانَ لِأَحَدٍ شَجَرَةُ فَاكِهَةٍ فِي جُنَيْنَتِهِ، وَفِي صُعُودِهِ عَلَيْهَا يُشْرِفُ عَلَىٰ الْهَادُ الْهَاءُ الْخَبَرِ لِأَجَلِ تَسَتُّرِ النِّسَاءِ، فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ؛ يَمْنَعْهُ الْقَاضِي مِنَ الصُّعُودِ عَلَىٰ تِلْكَ الشَّجَرَةِ.

إذَا كَانَ لِأَحَدٍ شَجَرَةُ فَاكِهَةٍ فِي جُنَيْنَةٍ وَفِي صُعُودِهِ عَلَيْهَا، أَوْ بَاعَ تِلْكَ الشَّجَرَةَ أَوْ وَرَقَهَا لِآخَرَ، وَعِنْدَ صُعُودِ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ تِلْكَ الشَّجَرَةِ يُشْرِفُ عَلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ، فَلَا يُمْنَعُ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ أَوْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي مِنَ الصُّعُودِ عَلَىٰ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عِنْدَ صُعُودِهِ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ أَوْ مَرَّةَ أَوْ مَرَّتَيْنِ؛ حَتَّىٰ تَسَتَّرَ النِّسَاءُ وَيَتَمَكَّنَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ مِنَ الصُّعُودِ عَلَىٰ الشَّعُودِ عَلَىٰ الشَّعَرَةِ بَعْدَ الْإِخْبَارِ يَكُونُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ. (الْفَتْحُ)، فَإِذَا لَمْ يُخْبِرْ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَدْكُورِ؛ فَيَمْنَعُهُ الْقَاضِي مِنَ الصَّعُودِ عَلَىٰ تِلْكَ الشَّجَرَةِ بِدُونِ إِخْبَارٍ. (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ سَطْحِ دَارَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ مُحَاذِيًا بَعْضُهُ لِبَعْضِ، وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبِي السَّطْحِ الْآخَرِ؛ فَهُوَ ضَرَرٌ الشَّعُودَ عَلَىٰ سَطْحِهِ، وَكَانَ يَرَىٰ مَقَرَّ نِسَاءِ صَاحِبِ السَّطْحِ الْآخَرِ؛ فَهُوَ ضَرَرٌ فَاحِشُ فَيُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَىٰ سَطْحِ مَا لَمْ يَتَّخِذْ سِتَارًا يَمْنَعُ رُؤْيَةَ مَقَرِّ النِّسَاءِ. أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَرَىٰ مِنْهُ مَقَرَّ نِسَاءِ جَارِهِ، بَلْ تُرَىٰ النِّسَاءُ حِينَ وُجُودِهِنَّ عَلَىٰ السَّطْحِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الصَّعُودِ عَلَىٰ السَّطْحِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الصَّعُودِ عَلَىٰ السَّطْحِ، وَكَذَلِكَ الصَّعُودِ عَلَىٰ السَّطْحِ، وَكَذَلِكَ الصَّعُودِ عَلَىٰ السَّطْحِ، وَكَذَلِكَ يُرَىٰ نِسَاءَ جَارِهِ حِينَ صُعُودِهِ عَلَىٰ السَّطْحِ، وَكَذَلِكَ يُرَىٰ مَقَرُّ نِسَائِهِ حِينَ صُعُودِهِ عَلَىٰ السَّطْحِ، وَكَذَلِكَ يُرَىٰ نَسَاءَ جَارِهِ حِينَ صُعُودِهِ عَلَىٰ السَّطْحِ، وَلَاعِنَايَةُ ).

الْهَادَّةُ (١٢٠٦): إِذَا اقْتَسَمَ اثْنَانِ دَارًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَكَانَ يَرَىٰ مِنَ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ؛ فَيُؤْمَرَانِ أَنْ يَتَّخِذَا سُتْرَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا.

إذَا اقْتَسَمَ اثْنَانِ دَارًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَكَانَ يُرَىٰ مِنَ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِ مَوَاضِعِهَا مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ، أَوْ يَطَّلِعُ عَلَىٰ أَحْوَالٍ لَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهَا؛ مِنْ أَحَدِ مَوَاضِعِهَا مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ، أَوْ يَطَّلِعُ عَلَىٰ أَحْوَالٍ لَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهَا؛ فَيُونَ لَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهَا؛ فَيُونَ لِلْعَيْرِ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهَا؛ فَيُونِ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَا سُتْرَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَيَدْفَعُ كُلُّ مِنْهُمَا الْحِصَّةَ الَّتِي تُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَصْرِفِ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالتَّنْقِيحُ وَالْفُصُولَيْنِ).

قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩٢): أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَىٰ إصْلَاحِ مِلْكِهِ، فَلِذَلِكَ قَدْ بَيْنَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ لا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَىٰ اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ، إلَّا أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ كَانَ فِي زَمَنِ السَّلَاحِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا تَكَاثَرَ الْفَسَادُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ رَأَىٰ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ لُزُومَ الْإِجْبَارِ عَلَىٰ اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ، وَقَدْ قَبِلَتِ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٩).

الْهَادَّةُ (١٢٠٧): إِذَا كَانَ أَحَدٌ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ تَصَرُّفًا مَشْرُوعًا، فَجَاءَ آخَرُ وَأَحْدَثَ فِي جَانِيهِ بِنَاءً وَتَضَرَّرَ مِنْ فِعْلِهِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ. مَثَلًا: إِذَا كَانَ لِدَارٍ قَدِيمَةٍ نَافِذَةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ دَارٍ مُحْدَثَةٍ؛ فَيْلْزَمُ صَاحِبِ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ أَنْ يَدْفَعَ بِنَفْسِهِ مَضَرَّتَهُ، وَلَيْسَ لَهُ حَتُّ أَنْ يَدَّعِي عَلَىٰ صَاحِبِ الدَّارِ الْقَدِيمَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدُ دَارًا فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِدُكَّانِ حَدَّادٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَعْطِيلَ دُكَّانِ الْحَدَّادِ بِدَاعِي أَنَّهُ فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِدُكَّانِ حَدَّادٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَعْطِيلَ دُكَّانِ الْحَدَّادِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَعْضُلُ لِدَارِهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ، وَكَذَا إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِن يَعْضُلُ لِدَارِهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ، وَكَذَا إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِن يَعْشِهِ بَنَدَرٍ قَدِيمٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَ الْبَيْدَرِ مِنَ التَّذْرِيَةِ بِدَاعِي أَنَّ غُبَارَ الْبَيْدَرِ يُصِيبُ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِن بَيْدَرٍ قَدِيمٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَ الْبَيْدِ مِنَ التَّذْرِيَةِ بِدَاعِي أَنَّ غُبَارَ الْبَيْدَرِ يُصِيبُ دَارًا

إِذَا كَانَ أَحَدٌ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ تَصَرُّفًا مَشْرُوعًا وَغَيْرَ مُضِرِّ بِأَحَدٍ أَيَّ ضَرَرٍ، فَجَاءَ آخَرُ وَأَحْدَثَ فِي جَانِيهِ بِنَاءً وَتَضَرَّرَ مِنْ فِعْلِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ - أَيْ إِنْ شَاءَ دَفَعَ ضَرَرَ نَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَحَمَّلَ الضَّرَرَ - وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ دَفْعِ الضَّرَرِ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

١ - إذا كَانَ لِدَارٍ قَدِيمَةٍ نَافِذَةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَىٰ مَقَرِّ نِسَاءِ دَارٍ مُحْدَثَةٍ، فَيَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ أَنْ يَدْفَعَ هُوَ مَضَرَّتَهُ - أَيْ: إذَا شَاءَ دَفَعَ الضَّرَر، وَإِذَا شَاءَ أَبْقَاهُ - وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ أَنْ يَدْفَعَ عَلَىٰ صَاحِبِ الدَّارِ الْقَدِيمَةِ بِطَلَبِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦).

٢- إذَا كَانَ لَا يُرَىٰ مِنْ دَارٍ مَقَرُّ النِّسَاءِ فِي الدَّارِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا فَاحْتَرَقَتِ الدَّارَانِ، فَأَنْشِئَتْ إحْدَاهُمَا أَوَّلًا وَكَانَ حَائِطُهَا وَاطِيًا، ثُمَّ أُنْشِئَتِ الدَّارُ الثَّانِيَةُ عَلَىٰ وَضْعِهَا الْقَدِيم، وَكَانَ يُرَىٰ مِنَ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ أَخِيرًا مَقَرُّ نِسَاءِ الدَّارِ الْأُولَىٰ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ أَوَّلًا أَنْ يُطلُبَ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ ثَانِيًا دَفْعُ ضَرَرِه بِدَاعِي أَنَّهُ أَنْشَأَ دَارَهُ قَبْلًا. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

٣- إذا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا قُرْبَ أَتُونِ فَاخُورَةٍ أَوْ حَمَّامٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ إِقْفَالَ الْأَتُونِ أَوِ، الْحَمَّامِ بِدَاعِي أَنَّ دُخَانَهُمَا يَدْخُلُ فِي مَحِلِّهِ. (الْبَهْجَةُ وَالْفَيْضِيَّةُ بِزِيَادَةٍ).

إذا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَانُوتٍ حَدَّادٍ دَارًا؛ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ تَعْطِيلِ
 حَانُوتِ الْحَدَّادِ بِدَاعِي حُصُولِ الضَّرَرِ لِدَارِهِ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ.

٥- لَوْ أَحْدَثَ أَحَدُ نَافِذَةً فِي دَارِهِ وَكَانَ يَرَىٰ مِنْهَا الْغُرَفَ الَّتِي يَسْكُنُهَا الْعَزَبَانِ الْجَارِيَةُ فِي تَصَرُّفِ وَقْفٍ، ثُمَّ أَصْبَحَتِ الْغُرَفُ الْمَذْكُورَةُ مَحْلُولَةً وَأُجِّرَتْ لِآخَرَ الْجَارِيَةُ فِي تَصَرُّفِ وَقْفٍ، ثُمَّ أَصْبَحَتِ الْغُرَفُ الْمَذْكُورَةُ مَحْلُولَةً وَأُجِّرَتْ لِآخَرَ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَأَسْكَنَ فِيهَا نِسَاءَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَىٰ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَأَسْكَنَ فِيهَا نِسَاءَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَىٰ مِنْ نَافِذَةِ جَارِهِ. (الْبَهْجَةُ).

٦- إذا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِنْ بَيْدَرٍ قَدِيمٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَهُ مِنَ التَّذْرِيَةِ بِدَاعِي أَنَّ غُبَارَ الْبَيْدَرِ يُصِيبُ دَارَهُ.

٧- إذا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي قُرْبِ مَزْرَعَةِ أَحَدٍ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ صَاحِبِ الْمَزْرَعَةِ فِي الْمَزْرَعَةِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَرَىٰ مَقَرَّ نِسَائِهِ مِنَ الْمَزْرَعَةِ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

٨- إذا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ؛ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْمَارَّةِ مِنَ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِذَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَىٰ مِنَ الطَّرِيقِ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

٩ - مَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:

الْهَادَّةُ (١٢٠٨): إِذَا كَانَتْ نَوَافِلُهُ قَدِيمَةٌ - أَيْ: عَتِيقَةٌ - فِي مَنْزِلٍ مُشْرِفَةً عَلَىٰ عَرْصَةٍ خَالِيَةٍ، فَاحْتَرَقَ هَذَا الْمَنْزِلُ فَأَحْدَثَ أَوَّلًا صَاحِبُ الْعَرْصَةِ، دَارًا فِي الْعَرْصَةِ، ثُمَّ أَعَادَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِنَاءَ مَنْزِلِهِ عَلَىٰ وَضْعِهِ الْقَدِيم، فَصَارَتْ نَوَافِذُهُ مُشْرِفَةً عَلَىٰ مَقَرِّ النِّسَاءِ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِنَاءَ مَنْزِلِهِ عَلَىٰ وَضْعِهِ الْقَدِيم، فَصَارَتْ نَوَافِذُهُ مُشْرِفَةً عَلَىٰ مَقَرِّ النِّسَاءِ مِنَ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ؛ فَصَاحِبُ الدَّارِ هُو يَرْفَعُ الْمَضَرَّةَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ بِقَوْلِهِ: (امْنَعْ نَظَّارَتَكَ).

إذَا كَانَتْ نَوَافِذُ قَدِيمَةٌ - أَيْ: عَتِيقَةٌ - فِي مَنْزِلٍ مُشْرِفَةً عَلَىٰ عَرْصَةٍ خَالِيَةٍ، فَاحْتَرَقَ هَذَا الْمَنْزِلُ فَأَحْدَثَ أَوَّلًا صَاحِبُ الْعَرْصَةِ دَارًا فِي الْعَرْصَةِ، ثُمَّ أَعَادَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِنَاءَ

مَنْزِلِهِ عَلَىٰ وَضْعِهِ الْقَدِيمِ، فَصَارَتْ نَوَافِذُهُ الَّتِي فَتَحَهَا مُجَدَّدًا عَلَىٰ حَالِهَا السَّابِقِ مُشْرِفَةً عَلَىٰ مَانِ لِهُ النَّارِ مُو يَرْفَعُ الْمَضَرَّةَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ مَقَرِّ النِّسَاءِ مِنَ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ؛ فَصَاحِبُ الدَّارِ هُوَ يَرْفَعُ الْمَضَرَّةَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ بِقَوْلِهِ: امْنَعْ نَظَّارَتَكَ. وَهَذِهِ الْمَادَّةُ فَنْ عُ لِلْمَادَّةِ السَّابِقَةِ وَأَحَدُ أَمْثِلَتِهَا.

وَتُشِيرُ الْمَجَلَّةُ بِتَفْسِيرِهَا بِالْعَتِيقِ بِأَنَّ الْقَدِيمَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ هُوَ لَيْسَ بِمَعْنَىٰ: (مَا لَا يُعْرَفُ أَوَّلُهُ) بَلْ إِنَّهُ بِمَعْنَىٰ أَسْبَقَ مِنَ الْآخَرِ.

كَذَلِكَ لَوِ احْتَرَقَتْ دَارُ أَحَدٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ الَّتِي تَلِيهَا، فَبَنَىٰ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُولَىٰ دَارَهُ عَلَىٰ غَيْرِ وَضْعِهَا السَّابِقِ، بِأَنْ بَنَىٰ وَاجِهَةَ دَارِهِ فِي جَانِبِ دَارِ الْآخَرِ، وَأَصْبَحَ يَرَىٰ مِنْ نَوَافِذَ مَقَرَّ نِسَاءِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ، فَعَلَىٰ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْفِعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ صَاحِبَ الدَّارِ بِدَفْع ضَرَرِهِ. (الْفَيْضِيَّةُ).

### ١٠ - مَا وَرَدَّ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:

الْهَادَّةُ (١٢٠٩): إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُّ نَوَافِلَه فِي دَارِهِ، وَكَانَ لِجَارِهِ غُرْفَةٌ مُرْ تَفِعَةٌ تَقَعُ بَيْنَ النَّوَافِذِ، فَهُدَمَ الْجَارُ النَّوَافِذِ، فَهُدَمَ الْجَارُ النَّوَافِذِ، فَهَدَمَ الْجَارُ النَّوَافِذِ، فَهَدَمَ الْجَارُ تِلْكَ النَّوَافِذِ، فَهَدَمَ الْجَارُ تِلْكَ النَّوَافِذِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَقُولَ لِلْآخَرِ: اقْطَعْ نَظَّارَتَكَ. أَوْ: سُدَّ النَّوَافِذَ. بِدَاعِي أَنَّ النَّوَافِذَ مُحْدَثَةٌ بَلْ يَلْزَمُ الْجَارُ أَنْ يَدُفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ.

(الْبَهْجَةُ فِي الْحِيطَانِ).

وَتَعْبِيرُ الْهَدْمِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، فَإِذَا انْهَدَمَتِ الْغُرْفَةُ مِنْ نَفْسِهَا، فَالْحُكُمُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا، وَقَدْ بُيِّنَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا هُدِمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا الْمَشْرُوحِ أَيْضًا، وَطَلَبَ إِنْشَاءَ الْحَائِطِ لِمَنْعِ الْكَشْفِ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا الْحَائِطُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، وَكَانَ مُمْكِنًا بَعْدَ تَقْسِيمِهَا إِنْشَاءُ سُتْرَةٍ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي الْمَنْتَئِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيُحْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيُحْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيْحُبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيْحُبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيْحُبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيْحُبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ تَعْبِيرُ (إِحْدَاثِ)، وَوَرَدَ فِي الْمَادَّةِ تَعْبِيرُ

(هَدَمَ) إِلَّا أَنَّ تَعْبِيرَ إِحْدَاثٍ هُنَاكَ هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ.

11- إذا كَانَتْ لِأَحَدِ سَاحَةُ مُحَاطَةٌ بِسِيَاجٍ مِنَ الْأَشْوَاكِ فِي جَانِبِ جَارِهِ، فَانْهَدَمَ السَّيَاجُ الْمَذْكُورُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ جَارِهِ بِنَاءَ سَاحَتِهِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَىٰ (عَلِيُّ السِّيَاجُ الْمَذْكُورُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ جَارِهِ بِنَاءَ سَاحَتِهِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَىٰ (عَلِيُّ السِّيَاجُ الْمَذْكُورُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ جَارِهِ بِنَاءَ سَاحَتِهِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَىٰ (عَلِيُّ أَقَنْدِي).

١٢ – إذَا كَانَ يَرَىٰ مِنْ نَوَافِذِ دَارِ قَدِيمَةٍ مَقَرَّ نِسَاءِ دَارِ الْآخَرِ، وَكَانَ مَوْضُوعًا مِنَ الْقَدِيمِ سِتَارَةً مِنَ الْخَشَبِ عَلَىٰ حَائِطِ صَاحِبِ النَّافِذَةِ لِدَفْعِ النَّظَّارَةِ؛ فَلَيْسَ لِلْجَارِ هَدْمُ الْشَتَارَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْ جَارِهِ قَطْعَ نَظَّارَةِ نَوَافِذِهِ (الْبَهْجَةُ)، أَمَّا إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ السِّتَارَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْ جَارِهِ قَطْعَ نَظَّارَةِ نَوَافِذِهِ (الْبَهْجَةُ)، أَمَّا إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ وَاقِعَةٌ بَيْنَ دَارِ جَارِهِ وَبَيْنَ دَارِهِ، فَهَدَمَ دَارَهُ الْمَذْكُورَةَ وَاتَّخَذَهَا بُسْتَانًا، فَأَصْبَعَ يُرَىٰ مَقَرُّ النِّسَاءِ مِنْ دَارِ الْجَارِ الْمَذْكُورِ؛ فَعَلَىٰ الْجَارِ الَّذِي هَدَمَ الدَّارَ دَفْعُ الْكَشْفِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ النِّسَاءِ مِنْ دَارِ الْجَارِ الْمَذْكُورِ؛ فَعَلَىٰ الْجَارِ الَّذِي هَدَمَ الدَّارَ دَفْعُ الْكَشْفِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِجَارِهِ: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُنِي دَفْعُ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ مَنْزِلَ الْجَارِ مُرْتَفِعٌ (الْفَيْضِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٢١٠): لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُعَلِّيهُ بِدُونِ إِذْنِ الْآخَرِ، وَلَا أَنْ يَبْنِي عَلَيْهِ قَصْرًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ، سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا بِالْآخَرِ أَوْ لَا، لَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا وَضْعَ جُذُوعٍ لِبِنَاءِ غُرْفَةٍ فِي عَرْصَةٍ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ، أَيْ تَرْكِيبَ رُءُوسِ الْجُذُوعِ وَضْعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ، أَنْ يَضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْجَدُوعِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الْحَائِطُ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ وَبِهَا أَنَّهُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ فَوَ مِنَ الْجُذُوعِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الْحَائِطُ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْهُ، وَبِهَا أَنَّهُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَضَعَ نِصْفَ عَدَدِ الْجُذُوعِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الْحَائِطُ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ جُذُوعٌ فِي الْأَصْلِ عَلَىٰ قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا تَزْيِيدَ جُذُوعِهِ؛ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ.

لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُعُلِّيهُ بِدُونِ إِذْنِ الْآخَرِ، وَلَا أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ قَصْرًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ كَسِتَارَةٍ مِنَ الْخَشَبِ أَوْ نَافِذَةٍ أَوْ بَابٍ أَوْ سُلَّم، سَوَاءٌ كَانَ الْإِعْلَاءُ أَوْ بِنَاءُ الْقَصْرِ أَوْ بِنَاءُ الْأَبْنِيَةِ الْأُخْرَىٰ مُضِرًّا بِالْآخَرِ أَوْ غَيْرُ مُضِرًّ بِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٧٥). (التَّنْقِيحُ). وَفَائِدَةُ قَيْدِ (بِدُونِ إِذْنِ الْآخَرِ) يُفْهَمُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٠٦٩).

قِيلَ: (الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا يُقْتَدَرُ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ عَلَىٰ

هَذَا الْوَجْهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٨)، فَعَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَتَحَقَّقَ مُؤَخَّرًا أَنَّ هَذَا الْحَائِطَ ذُو طَاقَيْنِ – أَيْ مُنْقَسِمٌ لِقِسْمَيْنِ – وَأَرَاهَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ هَدْمَ الْحَائِطِ الَّذِي فِي جَانِبِهِ كُلِّيًّا وَالإكْتِفَاءَ بِسُتْرَةِ الْحَائِطِ الَّذِي فِي جِهَةِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ هَدْمَ الْحَائِطِ الَّذِي فِي جَانِبِهِ كُلِيًّا وَالإكْتِفَاءَ بِسُتْرَةِ الْحَائِطِ الَّذِي فِي جِهَةِ جَارِهِ وَمَانَعَ الشَّرِيكُ فِي ذَلِكَ؛ يُنْظُرُ: فَإِذَا أَقَرَّ الشَّرِيكَانِ بِأَنَّ جَمِيعَ الْحَائِطِ هُو مُشْتَركٌ بَيْنَهُمَا؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُحْدِثَ فِي الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ أَيَّ شَيْءٍ بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِ، وَإِذَا لَيْنَهُمَا؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُحْدِثَ فِي الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ أَيَّ شَيْءٍ بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِ، وَإِذَا كَانَ الشَّرِيكَانِ يُصَدَّقَانِ عَلَىٰ أَنْ يُحْدِثَ فِي الْحَائِطِ هُو لِلشَّرِيكِ اللَّذِي فِي جِهَتِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ الشَّرِيكَانِ يُصَدَّقَانِ عَلَىٰ أَنْ يُحْدِثَ فِي قِسْمِهِ مِنَ الْحَائِطِ هُو لِلشَّرِيكِ الَّذِي فِي جِهَتِهِ، وَأَنَّهُ مَا الشَّرِيكَ اللَّذِي الْمَائِكُ لَهُ اسْتِقْلَالًا؛ فَلِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَعْمَلُ فِي قِسْمِهِ مِنَ الْحَائِطِ كَيْفَمَا يَشَاءُ (الْخَانِيَةُ فِي الْحَيطَانِ).

قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ قَصْرًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ غُرْفَةٌ وَكَانَ حَائِطُ تِلْكَ الْغُرْفَةِ مُشْتَركًا بَيْنَ صَاحِبِ الْغُرْفَةِ وَبَيْنَ جَارِهِ، فَأَرَادَ صَاحِبُ الْغُرْفَةِ وَبَيْنَ جَارِهِ، فَأَرَادَ صَاحِبُ الْغُرْفَةِ وَكَانَ حَائِطُ الْغُرْفَةِ عَلَىٰ الْحَائِطِ الْغُرْفَةِ أَنْ يَبْنِي فَوْقَ غُرْفَتِهِ غُرْفَةً، بِحَيْثُ لَا يَضَعُ شَيْئًا مِنْ جُذُوعِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْحَائِطِ الْغُرْفَةِ أَنْ يَبْنِي فَوْقَ غُرْفَتِهِ غُرْفَةً، بِحَيْثُ لَا يَضَعُ شَيْئًا مِنْ جُذُوعِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ، فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ (الْخَانِيَّةُ).

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ جُذُوعٌ عَلَىٰ الْحَائِطِ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبْنِيَ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ مُسْتَقِلًّا غُرْفَةً، وَأَرَادَ وَضْعَ جُذُوعٍ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ، أَيْ تَرْكِيبَ رُءُوسِ الْجُذُوعِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ؛ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ مَنْعُهُ، أَيْ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَقُولَ رُءُوسِ الْجُذُوعِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ؛ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ مَنْعُهُ، أَيْ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ: إنَّنِي سَوْفَ لَا أَضَعُ جُذُوعًا عَلَىٰ الْحَائِطِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَضَعَ أَنْتَ أَيْضًا لِشَرِيكِهِ: إنَّنِي سَوْفَ لَا أَضَعُ جُذُوعًا عَلَىٰ الْحَائِطِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَضَعَ أَنْتَ أَيْضًا جُذُوعَكَ. لِأَنَّ مَنْعَ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ مِنْ وَضْعِ جُذُوعَكَ. لِأَنَّ مَنْعَ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ مِنْ وَضْعِ الْجُذُوعَكَ. بَلْ يُجَابُ بِأَنْ: ضَعْ أَنْتَ جُذُوعَكَ. لِأَنَّ مَنْعَ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ مِنْ وَضْعِ الْجُذُوعَ عَلَىٰ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ هُو تَعْطِيلٌ لِمَنْفَعَةِ الْحَائِطِ (التَّنْقِيحُ وَالْبَهْجَةُ).

أَمَّا إِذَا كَانَ الْحَائِطُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ السَّوِيَّةِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَنْفَعَةِ أَيْضًا؛ فَلِذَلِكَ بِمَا أَنَّ لِشَرِيكِهِ الْحَقَّ بِأَنْ يَضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ شَرِيكُهُ الْمَنْفَعَةِ أَيْضًا؛ فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نِصْفَ الْعَدَدِ مِنَ الْجُذُوعِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الْحَائِطُ، وَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ جُذُوعًا؛ فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نِصْفَ الْعَدَدِ مِنَ الْجُذُوعِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الْحَائِطُ، وَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ، فَلَوْ وَضَعَ زِيَادَةً تُرْفَعُ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ حَائِطٌ يَتَحَمَّلُ وَضْعَ عَشَرَةٍ جُذُوعٍ، فَوضَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَلَوْ وَضَعَ زِيَادَةً تُرْفَعُ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ حَائِطٌ يَتَحَمَّلُ وَضْعَ عَشَرَةٍ جُذُوعٍ، فَوضَعَ عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّرِيكِ أَنْ يَضَعَ خَمْسَةً جُذُوعٍ أَحَدُ الشَّرِيكِ أَنْ يَضَعَ خَمْسَةً جُذُوعٍ

أُخْرَىٰ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ الْمَذْكُورَ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ هُوَ غَصْبٌ، وَيَقْتَضِي رَفْعَهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَوَادِّ (٥٠٥ و ٩٠٦ و ٩٠٩)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَضْعُ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ؛ فَهُوَ عَارِيَّةٌ، وَالْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ أَيْضًا، وَيَجِبُ خَلْعُهَا أَيْضًا حَسْبَ الْمَادَّةِ (٨٣١). (مُعِينُ الْحُكَّامِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي والْخَانِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ فِي الشَّرِكَةِ).

قَدْ بُحِثَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَنْ وَضْعِ الْجُذُوعِ حَدِيثًا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ جُذُوعُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَدِيمَةً وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ جُذُوعٌ عَلَىٰ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ، فَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ الشَّرِيكَ فَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ مُتَحَمِّلًا بِأَنْ يَضَعَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ جُذُوعًا بِقَدْرِ جُذُوعِ الشَّرِيكِ، وَكَانَ الشَّرِيكُ مُقِرًّا مِنْتَرَاكِ الْحَائِطِ؛ فَلِلشَّرِيكِ وَضْعُ الْجُذُوعِ (الْخَانِيَّةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي).

وَإِنْ كَانَ لَهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ جُذُوعٌ فِي الْأَصْلِ عَلَىٰ قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ، وَأَرَادَ أَ أَحَدُهُمَا تَزْيِيدَ جُذُوعِهِ؛ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ.

قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ، وَهِيَ (لَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا وَضْعَ جُذُوعِ لِبِنَاءِ غُرْفَةٍ فِي عَرْصَتِهِ إِلَخْ) بِأَنَّ لَهُ حَقَّ وَضْعِ الْجُذُوعِ، وَأَمَّا فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ فَلَا يَقْتَدِرُ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْقِيَاسَ عَدَمُ تَصَرُّفِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بِدُونِ إِذْنِ وَالْفَرْقُ هُو أَنَّ الْقِيَاسَ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ؛ وَسَبَبُ الشَّرِيكِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ كَانَ، أَمَّا فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ فَقَدْ تُرِكَ الْقِيَاسُ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ؛ وَسَبَبُ الشَّرِيكِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ كَانَ، أَمَّا فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ فَقَدْ تُرِكَ الْقِيَاسُ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ؛ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ الشَّرِيكِ مِنْ وَضْعِ الْجُذُوعِ بِدُونِ الإسْتِحْصَالِ عَلَىٰ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَلَالشَرِيكِ وَلَى هَذَا الْحَالِ الْمَدْحُونِ الإَسْتِحْصَالِ عَلَىٰ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَالشَّرِيكِ فَلَا الْحَالِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَالِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْمَلْ بِغَيْرِ الْشَيْوَةِ وَهُ لِلْاَلْكِ لَمْ يُعْمَلْ بِغَيْرِ الْفَقْرَةِ الْأَخِيرَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْمَلْ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ.

قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ: (جُذُوعٌ عَلَىٰ قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْجُذُوعُ الْمُوْضُوعَةُ عَلَىٰ قَدَمِ الْمُسَاوَاة بَلْ كَانَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا أَقَلَّ مِنَ الْآخَرِ؛ فَلِصَاحِبِ الْأَقَلِّ الْمَوْضُوعَةُ عَلَىٰ قَدَمِ الْمُسَاوَاة بَلْ كَانَتْ جُذُوعِ أَحَدِهِمَا أَقَلَّ مِنَ الْآخَرِ؛ فَلِصَاحِبِ الْأَقَلِ الْمُوضُوعَةُ عَلَىٰ عَدَد جُذُوعِ شَرِيكِهِ إِذَا كَانَ الْحَائِطُ مُتَحَمِّلًا، وَيُسْتَفَاهُ أَنْ يُضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ هُوَ مِنَ الْجُذُوعِ)، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ فِقْرَةٍ: (فَلَهُ أَنْ يَضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ هُوَ مِنَ الْجُذُوعِ)، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ (التَّنْقِيحُ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْحِيطَانِ).

الْمَادَّةُ (١٢١١): لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُحَوِّلَ جُذُوعَهُ الَّتِي عَلَىٰ الْحَائِطِ يَعِينًا أَوْ شِمَالًا أَوْ مِنْ أَسْفَلَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ رُءُوسُ جُذُوعِهِ عَالِيَةً فَلَهُ تَسْفِيلُهَا.

لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُحَوِّلَ جُذُوعَهُ الَّتِي عَلَىٰ الْحَائِطِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ إِذَا كَانَتْ جُذُوعُ الشَّرِيكَيْنِ فِي حِذَاءِ وَمُسْتَوَىٰ وَاحِدٍ، أَيْ شِمَالًا، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ إِلَىٰ الشِّمَالِ إِلَىٰ الْيَمِينِ، وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْفَلَ إِلَىٰ لَيْسَ لَهُ تَحْوِيلُهَا مِنَ الْيَمِينِ إلَىٰ الشِّمَالِ وَمِنَ الشِّمَالِ إلَىٰ الْيَمِينِ، وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْفَلَ إلَىٰ أَعْلَىٰ لِأَنَّ تَحْوِيلُهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ أَسْفَلَ إلَىٰ أَعْلَىٰ - مُوجِبٌ لِضَرَرِ الْحَائِطِ ضَرَرًا أَعْلَىٰ لِأَنَّ تَحْوِيلُهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ أَسْفَلَ إلَىٰ أَعْلَىٰ - مُوجِبٌ لِضَرَرِ الْحَائِطِ ضَرَرًا بَلَىٰ أَعْلَىٰ لِأَنَّ تَحْوِيلُهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ أَسْفَلَ إلَىٰ أَعْلَىٰ - مُوجِبٌ لِضَرَرِ الْحَائِطِ ضَرَرًا بَلَىٰ اللّهَ يَتَحَمَّلُ مِنَ الثَّقَلَ مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ عُلُوهُ (الْخَانِيَّةُ فِي الْحِيطَانِ).

أَمَّا إِذَا كَانَتْ جُذُوعُ صَاحِبِي الْحَائِطِ لَيْسَتْ فِي حِذَاءٍ وَمُسْتَوَىٰ وَاحِدٍ، وَكَانَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا فِي الْأَعْلَىٰ وَالْأَخْرَىٰ فِي الْأَسْفَلِ؛ فَلِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ إعْلَاءُ جُذُوعِهِ إِلَىٰ مُسْتَوَىٰ جُذُوعِ الشَّرِيكِ الْآخِرِ لِلْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْحَائِطِ. أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْحَائِطِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مُضِرًّا؛ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (التَّنْقِيحُ).

أَمَّا إِذَا كَانَتْ رُءُوسُ جُذُوعِهِ عَالِيَةً؛ فَلَهُ تَسْفِيلُهَا، هَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرِّ، مَثَلًا: إِذَا كَانَتِ الْجُذُوعُ فِي أَعْلَىٰ الْحَائِطِ فَلِصَاحِبِ الْجُذُوعِ تَحْوِيلُهَا إِلَىٰ الْوَسَطِ، أَوْ إِذَا كَانَتْ فِي كَانَتِ الْجُذُوعُ فَتَسْفِيلُهَا (الْبَهْجَةُ)؛ لِأَنَّ أَسَاسَ الْحَائِطِ وَأَسْفَلَهُ يَتَحَمَّلُ الثَّقَلَ الَّذِي لَا يَتَحَمَّلُهُ الْوَسَطِ فَتَسْفِيلُهَا (الْبَهْجَةُ)؛ لِأَنَّ أَسَاسَ الْحَائِطِ وَأَسْفَلَهُ يَتَحَمَّلُ الثَّقَلَ الَّذِي لَا يَتَحَمَّلُهُ الْعُلُو، وَتَسْفِيلُ الْجُذُوعِ هُو ضَرَرٌ أَخَفُ مِنْ جِهَةِ الْحَائِطِ، أَمَّا تَرْفِيعُهَا أَوْ تَحْوِيلُهَا فَهُو الْعُلُو، وَتَسْفِيلُ الْجُذُوعِ هُو ضَرَرٌ الْخَانِيَّةُ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ جَوَازَ التَّسْفِيلِ مَشْرُوطُ مُعْرَوطُ الْخَانِيَّةُ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ جَوَازَ التَّسْفِيلِ مَشْرُوطُ بِعَدَم وُجُودِ الضَّرَرِ لِلْحَائِطِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُضِرًّا فَهُو غَيْرُ جَائِزِ أَيْضًا. (التَّنْقِيحُ).

الْهَادَّةُ (١٢١٢): إِذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ كَنِيفًا أَوْ بَالُوعَةً قُرْبَ بِئْرِ مَاءِ أَحَدٍ، وَأَفْسَدَ مَاءَ تِلْكَ الْبِئْرِ؛ فَيُدْفَعُ الضَّرَرِ بِوَجْهِ مَا؛ فَيْرْدَمُ الْكَنِيفُ أَوِ الْبَالُوعَةُ، فَيُدْفَعُ الضَّرَرِ بِوَجْهِ مَا؛ فَيْرْدَمُ الْكَنِيفُ أَوِ الْبَالُوعَةُ، كَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَاءُ الْبَالُوعَةِ الَّتِي أَنْشَأَهَا أَحَدٌ قُرْبَ مَسِيلِ مَاءٍ يَصِلُ الْهَاءَ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ الضَّرَرِ بِصُورَةٍ غَيْرَ الرَّدْمِ؛ فَتُرْدَمُ تِلْكَ الْبَالُوعَةِ.

إِذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ كَنِيفًا أَوْ بَالُوعَةً قُرْبَ بِئْرِ مَاءِ أَحَدٍ أَيْ قَرِيبَةً، بِصُورَةٍ تَصِلُ مَعَهَا النَّجَاسَةُ

إِلَىٰ الْمَاءِ وَأُفْسِدَ مَاءُ تِلْكَ الْبِئْرِ، أَيْ إِذَا وَصَلَتِ النَّجَاسَةُ إِلَىٰ بِئْرِ الْمَاءِ وَظَهَرَ أَثُرُهَا فِي الْمَاءِ؛ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ بِتَرْصِينِ الْكَنِيفِ أَوِ الْبَالُوعَةِ بِالْكَلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ وَغَيْرِهِ مِنْ لَوَازِمِ الْمَاءِ؛ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ بِتَرْصِينِ الْكَنِيفِ أَوِ الْبَالُوعَةِ بِالْكَلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ وَغَيْرِهِ مِنْ لَوَازِمِ الْبِنَاءِ، إِنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الْبَالُوعَةِ وَالْبِيْرِ الَّتِي تَمْنَعُ وصُولَ مَاءِ الْبَالُوعَةِ إِلَىٰ الْبِيْرِ – تَخْتَلِفُ الْبِنَاءِ، إِنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الْبَالُوعَةِ وَالْبِيْرِ الَّتِي تَمْنَعُ وصُولَ مَاءِ الْبَالُوعَةِ إِلَىٰ الْبِيْرِ – تَخْتَلِفُ بِالْجَلِكِ لَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْمَسَّاحَةِ بِكَذَا ذِرَاعًا؛ بِالْحَبْلُوفِ الْأَرْضِ بِنِسْبَةِ رَخَاوَتِهَا وَصَلَابَتِهَا؛ فَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْمَسَاحَةِ بِكَذَا ذِرَاعًا؛ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونِ الْبَالُوعَةُ بَعِيدَةً عَنِ الْبِئْرِ بِدَرَجَةٍ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا النَّجَاسَةُ؛ فَلِذَلِكَ قَدْ فُلِذَلِكَ قَدْ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونِ الْبَالُوعَةُ بَعِيدَةً عِنِ الْبِئْرِ بِدَرَجَةٍ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا النَّجَاسَةُ؛ فَلِذَلِكَ قَدْ فُسِر لَفَظَةُ (قُرْبَ) الْوَارِدَةُ فِي الْمَجَلَّةِ بِهِذَا الْمَعْنَىٰ (عَلِيِّ أَفَنْدِي).

فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ ضَرَرِ الْكَنِيفِ أَوِ الْبَالُوعَةِ بِوَجْهٍ مَا؛ فَيُرْدَمُ الْكَنِيفُ أَوِ الْبَالُوعَةُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي). الْبَالُوعَةُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَاءُ الْبَالُوعَةِ الَّتِي أَنْشَأَهَا أَحَدٌ قُرْبَ مَسِيلِ مَاءٍ قَدِيمٍ يَصِلُ الْمَاءَ، وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ الضَّرَرِ بِصُورَةٍ غَيْرِ الرَّدْمِ؛ فَتُرْدَمُ تِلْكَ الْبَالُوعَةُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٠)، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَنِيفُ أَوِ الْبَالُوعَةُ الْمُنْشَئَانِ قُرْبَ بِنْرِ مَاءٍ أَوْ مَسِيلِ مَاءٍ - لَا انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٠). تَصِلُ أَقْذَارُهُمَا إِلَىٰ الْمَاءِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ؛ فَلَا يُرْفَعَانِ. انْظُرِ الْمَادَّة (١١٩٧). وَلَوْ كَانَ يَجْذِبُ مَاءً لِآخَرَ، انْظُرِ الْمَادَّة (١١٩٧).



# الفصل الثالث في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص

وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُهُمَا فِي الْمَادَّةِ (٩٥٦) وَشَرْحِهَا.

الْمَادَّةُ (١٢١٣): إِذَا كَانَ لِأَحَدِ دَارَانِ عَلَىٰ طَرَفَيِ الطَّرِيقِ، وَأَرَادَ إِنْشَاءَ جِسْرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ؛ يُمْنَعُ وَلَا يُهْدَمُ بَعْدَ إِنْشَائِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ الْمَارِّينَ، لَكِنْ لَا يَكُونُ لِا يَكُونُ لِا يَكُونُ لِا يَكُونُ لِا يَكُونُ لِا يَكُونُ لِا يَكُونُ الْمَحْدِ حَتَّى قَرَارٍ فِي الْجِسْرِ وَالْبُرُوزِ الْمُنْشَأَيْنِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، أَمَّا إِذَا انْهَدَمَ الْجِسْرُ الْمَبْنِيُّ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ وَأَرَادَ صَاحِبُهُ بِنَاءَهُ؛ فَيُمْنَعُ أَيْضًا.

إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارَانِ عَلَىٰ طَرَفَيِ الطَّرِيقِ - أَيِ: الطَّرِيقِ الْعَامِّ - وَأَرَادَ إِنْشَاءَ جِسْرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ، أَوْ إِنْشَاءَ كَنِيفٍ، أَوْ إِخْرَاجَ مِيزَابٍ، أَوْ إِنْشَاءَ كَنِيفٍ، أَوْ إِخْرَاجَ مِيزَابٍ، أَوْ إِنْشَاءَ كَنِيفٍ، أَوْ بُرُوزٍ، أَوْ عَتَبَةٍ لِلدُّخُولِ إِلَىٰ الدَّارِ، أَوْ مَسِيلٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ، أَوْ تَشَبَّتَ لِإِحْدَاثِ ذَلِكَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرِّ، وَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْدَاثِ يُمَانَعُ فِي إحْدَاثِهِ.

مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إِنْشَاءَ مَسِيلٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِإِسَالَةِ الْمَاءِ إِلَىٰ الطَّاحُونِ، يُمْنَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِنْشَاءَاتِ وَالْإِحْدَاثَاتِ هِيَ انْتِفَاعٌ مِنَ الطَّرِيقِ بِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ الطَّرِيقُ وَهِي غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَلَا حُكْمَ لِرِضَاءِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْإِنْشَاءَاتِ الطَّرِيقُ وَهِي غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَلَا حُكْمَ لِرِضَاءِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْإِنْشَاءَاتِ (الْأَشْبَاهُ)؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ حَتُّ لِلْعَامَّةِ وَلَيْسَ حَقَّ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَقَطْ، لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ كَنِيفًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِرِضَاءِ جِيرَانِهِ، فَلِجِيرَانِهِ مَنْعُهُ حَتَّىٰ قَبْلَ الْإِتْمَامِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ (أَبُو السُّعُودِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْأَنْقِرُويُّ فِي الْحِيطَانِ).

وَقَدْ أَشَارَتِ الْمَجَلَّةُ بِقَوْلِهَا: (يُمْنَعُ) إِلَىٰ حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ فِي الْمَنْعِ مِنْ أَهْلِ الْمُرُورِ، أَيْ مَا عَدًّا الصِّبْيَانِ وَالْمَحْجُورِينَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦١٦). وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ مَا الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالسَّبِيِّ الْمَأْذُونِ حَقُّ الْمَنْعِ وَلَوْ كَانَ مِنْ سُكَّانِ مَحَلَّةٍ أُخْرَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ حَقُّ الْمَنْعِ وَلَوْ كَانَ مِنْ سُكَّانِ مَحَلَّةٍ أُخْرَىٰ

(مُنْلَا مِسْكِينٍ)؛ لِأَنَّهُ حَسْبَ الْمَادَّتَيْنِ (٩٣١ و٩٣١) لِلْعَامَّةِ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِاللَّاتِ وَبِحَيَوانَاتِهِمْ؛ فَلِذَلِكَ لِكُلِّ مِنْهُمْ حَقُّ الْمَنْعِ وَالنَّقْضِ (الدُّرَرُ)، كَمَا هُوَ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرِكِ، وَبَعْدَ الْمَنْعِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ لَا يُبَاحُ الْإِنْشَاءُ ثَانِيَةً (الطُّورِيُّ)، أَمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْعُلْمَاءِ فَإِنَّ اسْتِمَاعَ مَنْعِ الْإِنْشَاء يُوجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُدَّعِي عَلَىٰ ذَلِكَ الطَّرِيقِ مِثْلُ تِلْكَ الْعُلْمَاءِ فَإِنَّ اسْتِمَاعَ مَنْعِ الْإِنْشَاء يُوجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُدَّعِي عَلَىٰ ذَلِكَ الطَّرِيقِ مِثْلُ تِلْكَ الْعُرَدِ الْمُنْتَةِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمَنْعَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْمُدَّعِي يَقْصِدُ إِزَالَةَ الضَّرَرِ الْأَبْنِيَةِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمَنْعَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْمُدَّعِي يَقْصِدُ إِزَالَةَ الضَّرَرِ النَّاسِ لَبَدَأَ بِنَفْسِهِ، فَمَا دَامَ أَنَّهُ لَمْ يُزِلِ الضَّرَرَ الَّذِي يَقْتَدِرُ عَلَىٰ إِزَالَتِهِ، فَقَدْ ظَهَرَ تَعْنَتُهُ وَاللَّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ والشُّرُ نَبُلائِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ وَالْأَتَقِرُويُّ ) انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (٢٩٤٩). (الطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ والشُّرُ نَبُلائِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ وَالْأَقِرُويُّ ) انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (٢٩٩٩).

أَمَّا إِذَا لَمْ يُمْنَعْ عَنْ بِنَاءِ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِنْشَاءِ فَأَنْشَأَ ذَلِكَ وَأَتَمَّهُ، وَكَانَ الْجِسْرُ الَّذِي أَنْشَأَهُ مُرْتَفِعًا يَمُرُّ مِنْهُ الْمَارَّةُ بِلَا مُزَاحِمٍ، وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمَارَّةِ مِنْ ضَرَرٍ، فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يُهْدَمُ أَيْضًا، أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا يُهْدَمُ.

إِنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ لَا تُعَدُّ فَرْعًا لِلْمَادَّةِ (٥٥)؛ لِأَنَّ إِحْدَاثَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ غَيْرُ جَائِزِ ابْتِدَاءً أَيْضًا كَمَا سَيُوضَّحُ فِي الْآتِي:

مَثَلًا: لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا وَأَخْرَجَ مِنْهَا بُرُوزًا عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ، وَكَانَ لَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَىٰ الْمُارَّةِ، فَلَيْسَ لِبَعْضِ النَّاسِ الاِدِّعَاءُ بِطَلَبِ هَدْمِ ذَلِكَ الْبُرُوزِ، بِدَاعِي أَنَّهُ عِنْدَ خُرُوجِ نِسَائِهِمْ إِلَىٰ الطَّرِيقِ تُرَىٰ مِنَ النَّوَافِذِ (الْبَهْجَةُ وَالْخَانِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ).

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ مُضِرًّا فَيُهْدَمُ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَلَوْ أَوْقَفَهُ صَاحِبُهُ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَحْدَ مَنْزِلًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ ثُمَّ أَوْقَفَهُ، فَإِذَا كَانَ مُضِرًّا بِالْمَارَّةِ؛ فَيُقْلَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

فَعَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا اَدَّعَیٰ أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ بِطَلَبِ هَدْمِ وَرَفْعِ الْأَبْنِيَةِ الَّتِي أُنْشِئَتْ فِي الطَّرِيقِ الْعُامِّ الْعُامِّ الْوَاجِبِ هَدْمُهَا، وَتَصَالَحَ الْمُدَّعِي مَعَ الْمُدَّعَیٰ عَلَيْهِ؛ فَالصَّلْحُ غَیْرُ جَائِزِ، وَلِلْمُدَّعِي الْعَامِّ الْهُدَّعِي الْمُدَّعِي الشَّرِكَةِ الْعَامَّةِ حَتَّى الْاعْتِيَاضِ، بَلْ لَهُ بِطَرِيقِ الْحِسْبَةِ حَتَّى الرَّفْعِ وَالْمُنْعِ. الشُّرِكَاءِ فِي الشَّرِكَةِ الْعَامَّةِ حَتَّى اللِاعْتِيَاضِ، بَلْ لَهُ بِطَرِيقِ الْحِسْبَةِ حَتَّى الرَّفْعِ وَالْمَنْعِ.

وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الطَّرِيقِ هُنَا هُوَ الطَّرِيقُ الْعَامُّ، أَمَّا الطَّرِيقُ الْخَاصُّ فَهُوَ مِلْكُ مُشْتَرَكُ، وَلَا يَحْدُثُ فِيهِ أَشْيَاءُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بِدُونِ إِذْنِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُضِرَّةً أَوْ غَيْرَ مُضِرَّةٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٢٠).

كَذَلِكَ قَدْ قُيِّدَ فِي الشَّرْحِ بِأَنَّهُ لَا تُنْشَأُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ، فَإِذَا وُجِدَ أَمْرٌ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِإِنْشَائِهَا؛ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُمَانَعَةُ بِإِنْشَائِهَا قَبْلَ الْإِنْشَاءِ، كَمَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ، أَمُورِ الْعَامَّةِ عَائِدٌ إِلَىٰ وَلِيِّ الْأَمْرِ، أَمَّا إِذَا الْمُنَازَعَةُ بِطَلَبِ هَدْمِهَا بَعْدَ الْإِنْشَاءِ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ أُمُورِ الْعَامَّةِ عَائِدٌ إِلَىٰ وَلِيِّ الْأَمْرِ، أَمَّا إِذَا كَاللَّائِقُ أَنْ لَا يَأْمُرَ بِذَلِكَ وَلِيُّ الْأَمْرِ، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا وُجِدَ مَصْلَحَةٌ فِي الْإِذْنُ وَأَبُو السُّعُودِ).

لَكِنْ لَا يَكُونُ لِأَحَدِ حَقُّ قَرَارٍ فِي الْجِسْرِ وَالْبُرُوزِ الْمُنْشَأَيْنِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَإِذَا انْهَدَمَ الْجِسْرُ الْمَبْنِيُّ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِهَدْمِ صَاحِبِهِ وَأَرَادَ صَاحِبُهُ بِنَاءَهُ ثَانِيَةً، يُمْنَعُ أَيْضًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِع وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْكَرَاهَةِ).

وَتَعْبِيرُ (الطَّرِيقِ الْعَامِّ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لِلاحْتِرَازِ مِنَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أُنْشِئَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أُنْشِئَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ؛ فِأَذَا كَانَ قَدِيمًا؛ فَلَهُ حَقُّ الْقَرَارِ، فَإِذَا هُدِمَ؛ فَلَهُ إِنْشَاؤُهُ ثَانِيَةً، وَإِذَا كَانَ حَادِثًا؛ فَلَا حَقَّ قَرَارٍ لَهُ؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا هَدَمَ أَحَدُّ دَارَهُ الْوَاقِعَةَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الَّتِي كَانَ عَالَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ؛ فَلَهُ بِنَاؤُهَا كَمَا كَانَتْ وَلَيْسَ لِلْجِيرَانِ مَنْعُهُ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْهَادَّةِ هُو كَمَا يَأْتِي: وَهُو أَنَّ الْأَبْنِيَةَ الْوَاقِعَةَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْأَبْنِيَةُ الْحَادِثَةُ، وَيُنْظَرُ فِي هَذَا الْقِسْمِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

(١) الْإِحْدَاثُ: إِنَّ إِحْدَاثَ شَيْءٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ يُضَيِّقُ الطَّرِيقَ وَيَضُرُّ بِالْمَارَّةِ - غَيْرُ جَائِزٍ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩)، أَمَّا إِذَا كَانَتْ لَا تُضَيِّقُ الطَّرِيقَ بِسَبَبِ اتِّسَاعِهَا؛ فَالْإِحْدَاثُ جَائِزٌ مَا لَمْ يُمْنَعْ (الطُّورِيُّ)، وَالْحُكْمُ فِي الْجُلُوسِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ - هُوَ عَلَىٰ مَا لَمْ يُمْنَعْ (الطُّورِيُّ)، وَالْحُكْمُ فِي الْجُلُوسِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ - هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَإِذَا كَانَ مُضِرًّا؛ فَهُو غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرِّ، فَجَائِزٌ، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ، فَجَائِزٌ، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ، فَجَائِزٌ، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ، فَجَائِزٌ، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ وَمُنِعَ الْإِحْدَاثُ فِي الْمَادَّةِ (٩٢٧) غَيْرُ مُضِرٍّ وَمُنِعَ الْإِحْدَاثُ فِي الْمَادَةِ (٩٢٧)

وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ فَلَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُضِرِّ.

(٢) الْخُصُومَةُ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا، فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّهُ يُمْنَعُ قَبْلَ الْإِحْدَاثِ، كَمَا أَنَّهُ يُهْدَمُ بَعْدَ الْإِحْدَاثِ، سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرًّ وَتُقْبَلُ الْمُخَاصَمَةُ فِي ذَلِكَ، أَمَّا عِنْدَ الْإِحْدَاثِ مَنْ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرًّ، أَمَّا بَعْدَ الْإِحْدَاثِ فَيُهْدَمُ الْإِمْدَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرًّ، أَمَّا بَعْدَ الْإِحْدَاثِ فَيُهْدَمُ إِذَا كَانَ مُضِرًّ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْبَهْجَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَسَطُّ بَيْنَ قَوْلَيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ أَبِي يُوسُف، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٩٢٧): (أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ أَوْ يُحْدِثَ شَيْئًا بِلَا إِذْنٍ)، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحُكْمَ فِيمَا لَوْ وَضَعَ أَوْ أَحْدَثَ بِلَا إِذْنٍ، وَهَذِهِ الْمَادَّةِ وَضَعَ أَوْ أَحْدَثَ بِلَا إِذْنٍ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمُحَدَّمَ فِيمَا لَوْ وَضَعَ أَوْ أَحْدَثَ بِلَا إِذْنٍ، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ تُوضَّعُ ذَلِكَ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٢٧) الْمَذْكُورَةِ أَنَّ ظَاهِرَ تِلْكَ الْمَادَّةِ مُوافِقٌ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، إلَّا أَنَّهُ حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجِبُ أَنْ يَبْنِيَ الْحُكْمَ هُنَاكَ أَيْضًا عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ.

فَعَلَى ذَلِكَ إِذَا دُقِّقَ فِي الْمَادَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ تُحَصَّلُ الأَحْكَامُ الآتِيَةُ:

أَوَّلًا: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَضَعَ أَوْ يُحْدِثَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِلَا إِذْنِ.

ثَانِيًا: إِذَا تَشَبَّتُ أَحَدٌ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ؛ يُمْنَعُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ.

ثَالِثًا: إذَا انْتَهَزَ فُرْصَةً وَأَحْدَثَهَا؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَتْ مُضِرَّةً؛ تُرْفَعُ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُضِرَّةٍ؛ فَلَا فَعُ.

رَابِعًا: إِذَا هُدِمَ الَّذِي أُنْشِئَ وَأَرَادَ مُحْدِثُهَا إِنْشَاءَهَا ثَانِيَةً؛ يُمْنَعُ أَيْضًا.

(٣) تَلَفُ شَيْءٍ بِالْمُحْدَثَاتِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ، وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِذَلِكَ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ الثَّامِنِ (الزَّيْلَعِيّ).

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ قَدِيمًا وَهَذَا عَلَىٰ نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ.

النَّوْعُ النَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُهْدَمُ الْحَادِثُ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُهْدَمُ الْحَادِثُ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ قِدَمُهُ مِنْ حُدُوثِهِ؛ فَيُعْتَبَرُ

مَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ حَادِثًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَيُرْفَعُ، وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ اخْتَارَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ، فَإِذَا كَانَ مُضِرًّا؛ فَيُهْدَمُ وَيُرْفَعُ، سَوَاءٌ كَانَ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرًّ؛ فَلَا يُرْفَعُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا؛ فَيُهْدَمُ وَيُرْفَعُ الْوَعَامِ عَلُومٍ، فَأَصْبَحَ حَسْبَ رَأْيِ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا، أَوْ كَانَ قِدَمُهُ أَوْ حُدُوثُهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ، فَأَصْبَحَ حَسْبَ رَأْيِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ لَا فَائِدَةَ مِنَ اعْتِبَارِهِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا، أَمَّا حَسْبُ رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَفِي ذَلِكَ ثَمَرةً ، مُحَمَّدٍ لَا فَائِدَةَ مِنَ اعْتِبَارِهِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا، أَمَّا حَسْبُ رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَفِي ذَلِكَ ثَمَرةً ، فَيُعْتَرُ الْعُيْرُ الْمُعْلُومِ حُدُوثُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ فَيُعِرَمُ مُؤْمِ أُولُهُ مُ حَدُوثُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرًّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيُعْتَبُرُ الْمُنْشَأُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ الْغَيْرِ الْمَعْلُومِ حُدُوثُهُ مِنْ قِدَمِهِ حَادِثًا عِنْدَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّرِيقُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٢٣)، أَمَّا الْمُنْشَأُ - كَانَ الطَّرِيقُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٤٣)، أَمَّا الْمُنْشَأُ - فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ - الْمُبَيَّنُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٣) وَفِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ - الْمُبَيَّنُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٣) وَفِي النَّوْعِ الْظَوِيقِ الْمَعْلُومِ حُدُوثُهُ مِنْ قِدَمِهِ قَدِيمًا. (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ النَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَالْأَنْقِرُ وِيُّ فِي الْحِيطَانِ).

الْهَادَّةُ (١٢١٤): تُرْفَعُ الْأَشْيَاءُ الْمُضِرَّةُ بِالْهَارِّينَ ضَرَرًا فَاحِشًا وَلَوْ كَانَتْ قَدِيمَة، كَالْبُرُوزِ الْوَاطِئِ وَكَذَا الْغُرْفَةُ الدَّانِيَةُ. انْظُرِ الْهَادَّةَ السَّابِقَةَ.

تُرْفَعُ الْأَشْيَاءُ الْمُضِرَّةُ بِالْمَارِّينَ ضَرَرًا فَاحِشًا وَالْمَانِعَةُ وَالْمُزَاحِمَةُ لِلْمُرُورِ وَالْعُبُورِ وَالْعُبُورِ وَالْعُبُورِ وَالْعُبُورِ وَالْعُبُورِ وَالْعُبُورِ وَالْعُبُورِ وَالْعُبُورِ وَالْعُبُورِ وَالْوَاطِئِ وَكَذَا الْغُرْفَةِ الدَّانِيَةِ كَمَا إِنَّهَا تُرْفَعُ لَوْ كَانَتْ حَادِثَةً، انْظُرِ الْمَادَّةَ السَّابِقَةَ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ قَدِيمٌ أَيْضًا وَالْحَقُّ فِيهِ لَا يَتَغَيَّرُ بِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْهِنْدِيَةُ).

الْخُلَاصَةُ: أَنَّهُ تُرْفَعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِدُونِ النَّظَرِ إِلَىٰ قِدَمِهَا أَوْ حُدُوثِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ أَنَّ وَضْعَهَا كَانَ بِحَقِّ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ وَاقِعَةً فِي طَرِيقٍ خَاصِّ فَلَا تُرْفَعُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ أَنَّ وَضْعَهَا كَانَ بِحَقِّ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ وَاقِعَةً فِي طَرِيقٍ خَاصِّ فَلَا تُرُونُ إِذَا كَانَتْ قَدِيمَةً، وَإِذَا هَدَمَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ الْوَاقِعَةَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الَّتِي لَهَا بُرُوزُ إِذَا كَانَتْ وَاقِعَةً مِلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الَّتِي لَهَا بُرُوزُ وَلَا كَانَتْ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْكُرَاهِيَةِ).

الْهَادَّةُ (١٢١٥): إذَا أَرَادَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ دَارِهِ، فَلَهُ عَمَلُ الطِّينِ فِي جَانِبٍ مِنَ الطَّرِيقِ وَصَرْفُهُ فَهُ فَي بِنَائِهِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْهَارِّينَ.

إِذَا أَرَادَ أَحَدُ تَعْمِيرَ دَارِهِ الْوَاقِعَةِ عَلَىٰ طَرَفِ الطَّرِيقِ، فَلَهُ عَمَلُ الطِّينِ فِي جَانِبٍ مِنَ الطَّرِيقِ وَصَرْفُهُ فِي بِنَائِهِ سَرِيعًا، بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْمَارِّينَ بِأَنْ يَتُرُكَ مَحِلًّا لِلْمُرُورِ، وَقَدْ قُيدَتِ الطَّرِيقِ الْعَيْرِ النَّافِذِ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَجَامِعِ وَقَدْ قُيدَتِ الطَّرِيقِ الْعَيْرِ النَّافِذِ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ والتتارخانية وَفَتْحِ الْقَدِيرِ مِنَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ. إلَّا أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ فِي الْبُهْجَةِ مُطْلَقَةً كَمَا وَرَدَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ فَلِذَلِكَ هَلْ يَجِبُ إِنْقَاءُ هَذِهِ الْمَادَةِ مُطْلَقَةً وَاعْتِبَارُهَا شَامِلَةً مُطْلَقَةً كَمَا وَرَدَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ وَلَمْ يَجِبُ إِنْقَاءُ هَذِهِ الْمَادَةِ وَاعْتِبَارُهَا شَامِلَةً الطَّرِيقَ الْمُنْعُ وَاغْتِبَارُهَا شَامِلَةً الطَّرِيقَ الْمَادَةِ (٩٢٧) بِأَنَّهُ قَدْ رُفِعَ مِنْ أَجَلِ التَعْمِيرِ فَقَطْ، أَمْ أَنَّ الطَّرِيقَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ الْوَارِدُ فِي الْمَادَةِ هُنَا أَي الطَّرِيقَ الْمَادِيقِ الْمُقَيِّدُ فِي الْمُاكَةِ فِي الْمُالِقِيقِ الْمُلْوِيقِ الْمُلْوِيقِ الْمُالِيقِ الْمُقَيِّدِ (مَرِيعًا) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ عَدَمُ جَوَازِ تَرْكِ الطِّينِ فِي الطَّرِيقِ وَيُ الطَّينِ فِي الطَّرِيقِ الْمُادَةِ عَدَمُ جَوَازِ تَرْكِ الطِّينِ فِي الطَّرِيقِ الْمُقَةِ مُنَا أَي الطَّرِيقَ الْمُارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ عَدَمُ جَوَازِ تَرْكِ الطِّينِ فِي الطَّرِيقِ الْمُادَةِ عَدَمُ جَوَازِ تَرْكِ الطَّينِ فِي الطَّرِيقِ الْمُعْرَةِ الْمُولِةِ وَرَادِ الْمُؤْتِهُ مُنَا أَيَامِ (الْبَهْجَةُ).

الْهَادَّةُ (١٢١٦): يُؤْخَذُ لَدَىٰ الْحَاجَةِ مِلْكُ أَيِّ أَحَدٍ بِقِيمَتِهِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَيَلْحَقُ بِالطَّرِيقِ، وَلَكِنْ لَا يُؤْخَذُ مِلْكُهُ مِنْ يَدِهِ مَا لَمْ يُؤَدَّ لَهُ الثَّمَنُ. انْظُرِ الْهَاذَتَيْنِ (٢٥١ و٢٦٢).

يُسْتَمْلَكُ مِلْكُ أَيِّ أَحَدٍ بِقِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلْمَنَافِعِ الْعُمُومِيَّةِ كَالطَّرِيقِ وَالْمَسْجِدِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُهُ بِبَيْعِهِ.

فَلِذَلِكَ يُوْخَذُ لَدَىٰ الْحَاجَةِ - أَيْ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ ضَيِّقًا وَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ تَوْسِيعِهِ - مِلْكُ أَيِّ أَحَدٍ بِقِيمَتِهِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ، وَلَوْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُهُ، وَيُلْحَقُ بِالطَّرِيقِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ مَسْجَدٌ ضَيِّقٌ وَغَيْرُ كَافٍ لِاسْتِيعَابِ الْمُصَلِّينَ، وَكَانَ لِأَحَدِ مِلْكُ مُتَّصِلٌ بِذَلِكَ الْمَسْجِدِ، وَوُجِدَتْ حَاجَةٌ لِإِلْحَاقِ قِسْمٍ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ لِلْجَامِعِ، وَتَعَنَّتَ صَاحِبُ الدَّارِ بِذَلِكَ الْمَسْجِدِ، وَوُجِدَتْ حَاجَةٌ لِإِلْحَاقِ قِسْمٍ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ لِلْجَامِعِ، وَتَعَنَّتَ صَاحِبُ الدَّارِ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ اللَّازِمُ لِلْجَامِعِ وَحَرِيمٍ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ اللَّازِمُ لِلْجَامِعِ وَحَرِيمِ الْجَامِعِ بِقِيمَتِهِ جَبْرًا وَكَرْهًا وَيُوسَّعُ الْجَامِعُ، وَقَدْ وَسَّعَ الْإِمَامُ عُمَرُ وَالصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ الْجَامِعِ بِقِيمَتِهِ جَبْرًا وَكَرْهًا وَيُوسَّعُ الْجَامِعُ، وَقَدْ وَسَّعَ الْإِمَامُ عُمَرُ وَالصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ

عَلَيْهِمْ - الْمَسْجِدَ النَّبُوِيَّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ وَالتَّنْقِيحُ وَالْخَانِيَّةُ).

وَكَذَلِكَ يُؤْخَذُ مَحِلُّ مُرُورِ الْمِيَاهِ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٦) (فَتَاوَىٰ أَبِي السُّعُودِ).

وَلَكِنْ لَا يُؤْخَذُ الْمِلْكُ مِنْ يَدِهِ مَا لَمْ يُؤَدَّ لَهُ الثَّمَنُ مُعَجَّلًا، هَذَا إِذَا كَانَ سَيُؤْخَذُ الْمِلْكُ بِرُضَاءِ صَاحِبِهِ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ بِثَمَنٍ مُعَجَّل، انْظُرِ بِدُونِ رِضَاءِ صَاحِبِهِ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ بِثَمَنٍ مُعَجَّل، انْظُرِ الْمُوادَّ (٢٥١ و٢٦٢ و٢٧٨)، أَمَّا إِذَا أُخِذَ الْمِلْكُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وبِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ (٢٨٣).

إِنَّ الْمَقْصُودَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُؤْخَذُ الْمِلْكُ بِهِ بِدُونِ رِضَاءِ صَاحِبِهِ كَمَا وَضَحَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ الشَّرْحِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ مِلْكِ أَحَدٍ بِدُونِ رِضَائِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ لُزُومُهُ لِلْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ.

الْهَادَّةُ (١٢١٧): يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ شَخْصٌ فَضْلَةَ الطَّرِيقِ مِنْ جَانِبِ الْمِيرِيِّ (بَيْتُ الْهَالِ) بِثَمَنِ مِثْلِهَا وَيُلْحِقُهَا بِدَارِهِ، حَالَ عَدَمِ الْمَضَرَّةِ عَلَىٰ الْهَارَّةِ.

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الْعَامُّ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (٥٨)، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّرِيقُ زَائِدًا عَنِ الْحَاجَةِ؛ فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ، مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدُ الْوُلَاةِ مِقْدَارًا مِنَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِأَحَدٍ عَلَىٰ عَنِ الْحَاجَةِ؛ فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ، مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدُ الْوُلَاةِ مِقْدَارًا مِنَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِأَحَدِ عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ سَنُويًّا لِبَيْتِ الْمَالِ كَذَا دِرْهَمًا مُقَاطَعَةً، فَأَلْحَقَهُ بِدَارِهِ وَأَحْدَثَ بِنَاءً فِيهَا فَضَاقَ الطَّرِيقُ وَحَصَلَ ضَرَرٌ لِلْمَارَّةِ، فَيُقْلَعُ بِنَاؤُهُ وَيُعَادُ إِلَىٰ الطَّرِيقِ وَلَوْ وُجِدَ طَرِيقٌ آخَرُ (الْبَهْجَةُ وَالْبِيرِيُّ زَادَهُ فِي الْقِسْمَةِ).

وَقَدْ بُيِّنَ شَرْحًا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الطَّرِيقِ هُنَا هُوَ الطَّرِيقُ الْعَامُّ، أَمَّا فَضْلَةُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فَلَا تُبَاعُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْخَاصَ هُوَ مِلْكُ الْخَاصِّ فَلَا تُبَاعُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْخَاصَ هُوَ مِلْكُ لِأَصْحَابِهِ وَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا، وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ، عَلَىٰ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي وُضِعَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرِّ.

الْمَادَّةُ (١٢١٨): يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا مُجَدَّدًا عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ.

سَواءٌ كَانَ لَهُ بَابٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ دَارٌ وَلَهَا بَابٌ، فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا ثَانِيًا وَهَلُمَّ جَرَّا، كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَارٌ وَأَرَادَ إِنْشَاءَ دَارِ مُجَدَّدًا؛ فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ فِي دَارِهِ وَثَالِثًا وَهَلُمَّ جَرَّا، كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَارٌ وَأَرَادَ إِنْشَاءَ دَارِ مُجَدَّدًا؛ فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ فِي دَارِهِ الْجَدِيدَةِ بَابًا أَوْ أَبُوابًا مُتَعَدِّدَةً، وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بِصُورَةٍ مُخْتَلِفَةٍ كَرَاجِلٍ أَوْ رَاكِبٍ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ مَنْ مُمْكِنِ الإسْتِثْذَانُ مِنَ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ وَبِمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنِ الإسْتِثْذَانُ مِنَ الْعَامَةِ لِلتَّصَرُّ فِي عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَنْ يَنْتَفِعَ كَالْمَالِكِ الْمُسْتَقِلِّ بِشَرْطِ عَدَمِ لِلتَّصَرُّ فِي عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَنْ يَنْتَفِعَ كَالْمَالِكِ الْمُسْتَقِلِّ بِشَرْطِ عَدَمِ وَجُودٍ ضَرَرٍ لِلْغَيْرِ، أَمَّا الطَّرِيقُ الْخَاصُّ فَهُوَ خِلَافُ ذَلِكَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٢٢٢). (الزَّيْلَعِيّ).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ دَارٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَأَفْرَزَ غُرْفَةً مِنْهَا وَاتَّخَذَهَا حَانُوتًا وَفَتَحَ لِلْحَانُوتِ بَابًا خَاصًّا، فَلَيْسَ لِجَارِهِ الْمُقَابِلِ أَوْ لِغَيْرِهِ مَنْعُهُ وَلَوْ فَتَحَ الْبَابَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ مِنَ الْبَابِ الْقَدِيمِ، أَيْ أَن الإخْتِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي شَرْح الْمَادَّةِ (١١٧٢) غَيْرُ جَارٍ هُنَا (التَّنْقِيحُ بِزِيَادَةٍ).

كَذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالطَّرِيقِ الْعَامِّ أَنْ يَسُدَّ بَابَهُ الْوَاقِعَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ، وَأَنْ يَفْتَحَ بَابًا جَدِيدًا عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ (عَلِيُّ أَفَنْدِي).

الْمَادَّةُ (١٢١٩): لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ أَنْ يَفْتَحَ إلَيْهِ بَابًا مُجَلَّدًا.

لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ مِنْ طَرِيقٍ خَاصِّ أَنْ يَفْتَحَ إِلَيْهِ بَابًا مُجَدَّدًا لِمِلْكِهِ الْوَاقِعِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ، أَوْ لِمِلْكِهِ الْوَاقِعِ عَلَىٰ طَرِيقٍ خَاصِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَابٌ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الْخَاصَّ مِلْكُ أَصْحَابِهِ الْمُشْتَرِكُ، وَالتَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ غَيْرُ جَائِزٍ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الْخَاصَّ مِلْكُ أَصْحَابِهِ الْمُشْتَرِكُ، وَالتَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ غَيْرُ جَائِزٍ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الْخَاصَّ مِلْكُ أَمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَلَيْسَ لَهُ الْمُرُورُ وَلَكِنْ لَهُ فَتْحُ بَابٍ؛ لِأَنَّ الْحَائِطِ مُلْكُهُ، فَكَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ رَفْعِ قِسْمٍ مِنَ الْحَائِطِ مُلْكُهُ، فَكَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ رَفْعِ قِسْمٍ مِنَ الْحَائِطِ مُلْكُهُ، فَكَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ رَفْعِ قِسْمٍ مِنَ الْحَائِطِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُهُ مُمْكِنٍ بَعْدَ الْفَتْحِ مُرَاقَبَتُهُ لَيْلًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فَلَيْسَ لَهُ فَتْحُ الْبَابِ أَيْضًا؛ لِآنَهُ عَيْرُ مُمْكِنٍ بَعْدَ الْفَتْحِ مُرَاقَبَتُهُ لَيْلًا وَنَوْبَهُ مُن الْمُرُورِ مَلَا لَهُ مُورِهِ فَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ مِنَ الْمُرُورِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ مُرُورِهِ مُلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ مِنَ الْمُرُورِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ مُرُورِهِ مُلَّا لَهُ مُعْمِ لَلْكُ عَلَى حَقَّ الْمُرُورِ وَلَكُ اللَّهُ مَا لَوْلَا لَكُونُ مِنْ الْمُرُورِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ مُرُورِ وَلَا لُمُحْونِ الْمَالِ عَلَىٰ حَقِّ الْمُرُورِ وَيَسْتَدِلُّ مِنْ وَرِيْكِ الْبَابِ عَلَىٰ حَقِّ الْمُرُورِ وَيَسْتَدِلُ مِن تَوْكِيبِ الْبَابِ عَلَىٰ حَقِّ الْمُرُورِ وَيَسْتَدِلُّ مِنْ الْمُرُورِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ مُرُورِ لَو الْمُعُونِ الْمُورِ وَلَو الْمُحَورِ وَيَسْتَدِلُ مِي الْمُؤْورِ وَلَا لَمُعْمَالِهُ وَلَا لَلْمُولِ الْمُؤْورِ وَلَوالْمُ الْمُؤْورِ وَلَا لَهُ اللْمُؤْورِ وَلَو الْمُؤْورِ وَلَا الْمُؤْورِ وَلَا لَالْمُورِ الْمُؤْورِ وَلَوالِمُ الْمُؤْورِ وَلَا لَمُ الْفَالِقُولُ الْمُعْدُولِ الْمُعَلِيلِ الْمُؤْورِ وَلَهُ الْمُورِ وَلَوْمِ الْمُؤْورِ وَلَالْمُورِ الْمُؤْورِ وَلَا لَهُ

وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْمَجَلَّةِ أَنَهَا اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ - كَمَا ذُكِرَ فِي الشَّرْحِ آنِفًا - إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ فَتْحُ نَافِذَةٍ فِي مَوْضِعٍ عَالٍ صَالِحٍ لِللَّمْرُورِ لِلِاسْتِضَاءَةِ وَالرِّيحِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

مَثُلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ دَارٌ لَهَا بَابٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ، وَحَائِطُهَا الْخَلْفِيُّ وَاقِعٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَلَىٰ الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ الْمَذْكُورِ، وَأَرَادَ أَنْ الْمُسْتَطِيلِ الْغَيْرِ النَّافِذِ الْمَذْكُورِ، وَأَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا عَلَىٰ الطَّرِيقِ مَنْعُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)، كَذَلِكَ لَيْسَ يَفْتَحَ بَابًا لِدَارِهِ الْوَاقِعَةِ عَلَىٰ طَرِيقٍ خَاصٍّ آنْ يَفْتَحَ بَابًا لِدَارِهِ الْوَاقِعَةِ عَلَىٰ طَرِيقٍ خَاصٍّ آخَرَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ. الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ دَارٌ لَهَا بَابٌ عَلَىٰ طَرِيقٍ خَاصِّ، كَمَا أَنَّ لَهُ دَارًا أُخْرَىٰ لَهَا بَابٌ عَلَىٰ طَرِيقٍ خَاصِّ، كَمَا أَنَّ لَهُ دَارًا أُخْرَىٰ لَهَا بَابٌ عَلَىٰ طَرِيقٍ خَاصِّ الْأَوَّلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ عَلَىٰ طَرِيقٍ الْخَاصِّ الْأَوَّلِ، فِيمَا إِذَا كَانَ شُكَّانُ الدَّارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؛ يَفْتَحَ بَابًا لِلدَّارِ الثَّانِيَةِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْأَوَّلِ، فِيمَا إِذَا كَانَ شُكَّانُ الدَّارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَىٰ أَهْلِ الطَّرِيقِ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ الثَّانِيَةِ دَارَهُ لِآخَرَ بِجَمِيعٍ حُقُوقِهَا، تَدْخُلُ تِلْكَ الطَّرِيقُ فِي الْبَيْعِ، فَيَكْثُرُ شُركَاءُ الطَّرِيقِ وَتَزْدَادُ الْمَارَّةُ وَيَضِيقُ الطَّرِيقُ، وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فِي الْطَرِيقُ فِي الْمَالَ فَي الْمَالِ لِأَنَّهُ بِطُولِ الْعَهْدِ تُصْبِحُ مَقَادِيرُ الْأَنْصِبَاءِ مُشْتَبِهَةً، فَإِذَا لَزِمَ الْحَالِ وَضَرَرٌ أَيْضًا فِي الْمَآلِ؛ لِأَنَّهُ بِطُولِ الْعَهْدِ تُصْبِحُ مَقَادِيرُ الْأَنْصِبَاءِ مُشْتَبِهَةً، فَإِذَا لَزِمَ تَقْسِيمُ الطَّرِيقِ؛ فَيُقَسَّمُ عَلَىٰ عَدَدِ الرُّءُوسِ، فَيُصْبِحُ مُشْتَرِي تِلْكَ الدَّارِ ذَا حِصَّةٍ فِي الطَّرِيقِ، وَبِذَلِكَ يَتَنَاقَضُ حَقُّ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ.

وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّنْوِيرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ سُكَّانُ الدَّارَيْنِ مُتَّحِدَيْنِ، وَلَمْ يَكُونَا مُخْتَلِفَيْنِ بِحَيْثُ لَا تَتَزَايَدُ الْمَارَّةُ؛ فَلَهُ فَتْحُ الْبَابِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ، إلَّا أَنَّ الطَّحْطَاوِيَّ اعْتَرَضَ عَلَىٰ ذَلِكَ قَائِلًا: إلَّا أَنَّ الطَّحْطَاوِيَّ اعْتَرَضَ عَلَىٰ ذَلِكَ قَائِلًا: إنَّهُ إِذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ وَطَالَ الزَّمَانُ وَبِيعَتِ الدَّارُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَقُّ مُرُورٍ لَآخِرَ، فَيدَّعِي إِنَّهُ إِذَا تَقَادَمَ الْمُرُورِ وَالْقِدَمِ عَلَىٰ حَقِّهِ. مُشْتَرِيهَا حَقَّ الْمُرُورِ وَالْقِدَمِ عَلَىٰ حَقِّهِ.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي نُورِ الْعَيْنِ أَنَّهُ يُوجَدُّ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ لَهُ حَقَّ فَتْحِ الْبَابِ. وَقَالَ آخَرُونَ بِعَدَم أَحَقِّيَّتِهِ فِي ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). وَمَعْنَىٰ لَيْسَ لَهُ الْفَتْحُ، أَيْ لَيْسَ لَهُ الْفَتْحُ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ غُرْفَةً بَابُهَا وَاقِعٌ عَلَىٰ طَرِيقٍ الْخَاصِّ؛ فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا لِتِلْكَ الْغُرْفَةِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ؛ فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا لِتِلْكَ الْغُرْفَةِ عَلَىٰ دَارِهِ، وَإِذَا سَكَنَ تِلْكَ الْغُرْفَةَ؛ فَلَهُ الْمُرُورُ مِنَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَوَّلًا إلَىٰ دَارِهِ ثُمَّ الْغُرْفَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا عَلَاقَةَ رَأْسًا لِلْغُرْفَةِ فِي الطَّرِيقِ الْخُرفةِ فِي الطَّرِيقِ الْخَرْفَةِ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْعُرْفَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا عَلَاقَةَ رَأْسًا لِلْغُرْفَةِ فِي الطَّرِيقِ الْخَرفة فِي الطَّرِيقِ الْخَرفة فِي الطَّرِيقِ، فَلِذَلِكَ لَا يُعَدُّ الْخَرْفَةِ، وَإِذَا بِيعَتْ تِلْكَ الْغُرْفَةُ فَلَا يَدْخُلُ طَرِيقُهَا فِي الْبَيْعِ (التَّنْقِيحُ).

وَإِذَا بِيعَتِ الدَّارُ لِآخَرَ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْغُرْفَةِ أَنْ يَمُرَّ مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ لِغُرْفَةِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ رَأْسًا، أَيْ عَلَىٰ الطَّرِيقِ لِغُرْفَةِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ رَأْسًا، أَيْ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الَّذِي فِيهِ بَابُ دَارِهِ (التَّنْقِيحُ).

قِيلَ فِي هَذِهِ الْهَادَّةِ: (لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ)؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ)؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا كَمَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (١١٧٢).

إِذَا وُجِدَ طَرِيقٌ خَاصٌّ مُسْتَطِيلٌ مُتَشَعِّبٌ مِنْ طَرِيقٍ خَاصٌّ مُسْتَطِيلٍ غَيْرِ نَافِذٍ؛ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْفَذْيِ النَّافِذِ فَتْحُ بَابٍ مُجَدَّدًا عَلَىٰ الْفَرْعِ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ لِلْمُرُورِ؛ لِأَمْرُورِ وَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْغَيْرِ النَّافِذِ حَتَّ الْمُرُورِ مِنْ هَذَا لِأَنَّ فَتْحَ الْبَابِ هُوَ لِلْمُرُورِ وَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْغَيْرِ النَّافِذِ حَتَّ الْمُرُورِ مِنْ هَذَا الْفَرْعِ، وَالْمُرُورُ فِي ذَلِكَ الْفَرْعِ مُنْحَصِرٌ فِي أَصْحَابِ ذَلِكَ الْفَرْعِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بِيعَتْ دَارٌ وَاقِعَةٌ الْفَرْعِ، وَالْمُرُورُ فِي ذَلِكَ الْفَرْعِ مُنْحَصِرٌ فِي أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِ الْغَيْرِ النَّافِذِ الْمُتَفَرِّعِ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَرْعُ عَلَىٰ طَرِيقِ ذَلِكَ الْفَرْعُ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَرْعُ مَلَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ حَتَّى فَتْحِ الْبَابِ.

وَقَدْ بَيَّنَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ، بَلْ يُمْنَعُونَ مِنَ الْمُرُورِ فَقَطْ، وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَقْبَلْ هَذَا الْقَوْلَ.

وَلَكِنْ لِأَصْحَابِ ذَلِكُ الْفَرْعِ حَقُّ فَتْحِ بَابٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْغَيْرِ النَّافِذِ الْمُتَفَرِّعِ عَنْهُ طَرِيقٌ؛ لِأَنَّ لِأَصْحَابِ الْفَرْعِ حَقَّ مُرُورٍ فِي الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ، وَحَقَّ شُفْعَةٍ فِي الدَّارِ الَّتِي تُبَاعُ عَلَىٰ ذَلِكَ الطَّرِيقِ بِاعْتِبَارِهِمْ خُلَطَاءُ؛ فَلِذَلِكَ لَهُمْ فَتْحُ بَابٍ جَدِيدٍ. اِنْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠١٤).

قَدْ قُيِّدَ الْفَرْعُ (بِالْمُسْتَطِيلِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفَرْعُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُسْتَطِيلٍ بَلْ كَانَ مُسْتَدِيرًا؛

فَيُعَدُّ هَذَا الْفَرْعُ فِي حُكْمِ السَّاحَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَيَكُونُ جَمِيعُهُمْ مُشْتَرَكِينَ فِي الشُّفْعَةِ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ لِجَمِيعِ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ حَقُّ الْمُرُورِ، وَإِذَا بِيعَتْ دَارٌ فِي الْفَرْعِ الْفَرْعِ الْمُسْتَدِيرِ فَلِجَمِيعِ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ حَقُّ شُفْعَةٍ بِالإشْتِرَاكِ، كَمَا أَنَّ لَهُمْ حَقَّ فَتْحِ الْمُسْتَدِيرِ فَلِجَمِيعِ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ حَقُّ شُفْعَةٍ بِالإشْتِرَاكِ، كَمَا أَنَّ لَهُمْ حَقَّ فَتْحِ الْمُسْتَدِيرِ فَلِجَمِيعِ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ حَقُّ شُفْعَةٍ بِالإشْتِرَاكِ، كَمَا أَنَّ لَهُمْ حَقَّ فَتْحِ الْأَبُوابِ عَلَىٰ الشَّعْبَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُسْتَدِيرَةُ مِثْلَ نِصْفِ دَائِرَةٍ أَوْ أَقَلَ، حَتَىٰ الْأَبُورِ كَانَتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يُفْتَحُ فِيهَا الْبَابُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأُولَىٰ تَصِيرُ سَاحَةً مُشْتَرَكَةً لَوْ كَانَتُ الثَّانِيةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ دَاخِلُهَا أَوْسَعَ مِنْ مَدْخَلِهَا يَصِيرُ مَوْضِعًا آخَرَ غَيْرَ تَابِعٍ لِلْأَوَّلِ. بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ دَاخِلُهَا أَوْسَعَ مِنْ مَدْخَلِهَا يَصِيرُ مَوْضِعًا آخَرَ غَيْرَ تَابِعٍ لِلْأَوَّلِ. وَلَا الشَّرِيعَةِ وَمُنْلَا مِسْكِينِ وَرَدَّهُ ابْنُ الْكَمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).



فَالدَّارُ الثَّالِثَةُ هُنَا وَاقِعَةٌ فِي الرُّكْنِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَرْعِ الْغَيْرِ النَّافِذِ وَفِي زَاوِيَتِهِ، فَلَوْ كَانَ لَهُ بَابٌ قَدِيمٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ الْفَرْعِ الْغَيْرِ النَّافِذِ الْفَرْعِيّ؛ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ فَتْحِ بَابٍ جَدِيدٍ عَلَىٰ الْفَرْعِيّ؛ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ فَتْحِ بَابٍ لَهُ حَقُ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ الْفَرْعِيّ؛ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ فَتْحِ بَابٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ، وَأَمَّا الدَّارُ الرَّابِعَةُ الْوَاقِعَةُ فِي عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ، وَأَمَّا الدَّارُ الرَّابِعَةُ الْوَاقِعَةُ فِي الطَّرِيقِ الطَّويلِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْفَرْعِيّ فَيْمُنَعُ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْفَرْعِيّ الْفَرْعِي الطَّويلِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ عَلَىٰ قَوْلٍ، وَلَا يُمْنَعُ عَلَىٰ قَوْلٍ آخَرَ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٧١)، وَهَذَا الْحُكْمُ مُنْحَصِرٌ الطَّويلِ عَلَىٰ قَوْلٍ، وَلَا يُمْنَعُ عَلَىٰ قَوْلٍ آخَرَ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَلَويلُ طَرِيقًا عَامًا؛ فَلَهُ حَسْبَ الْمَادَةِ فِي كَوْنِ الطَّرِيقِ الطَّويلِ طَرِيقًا عَامًا؛ فَلَهُ حَسْبَ الْمَادَةِ فِي كَوْنِ الطَّرِيقِ الطَّويلِ طَويلُ طَرِيقًا عَامًا؛ فَلَهُ حَسْبَ الْمَادَةِ الْمُولِ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ.

أَمَّا الدَّارُ الْخَامِسَةُ الْوَاقِعَةُ فِي الرُّكْنِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَرْعِ النَّافِذِ الثَّانِي؛ فَلِصَاحِبِهَا فَتْحُ الْبَابِ عَلَىٰ الْفَرْعِ النَّافِذِ، وَعَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّوِيلِ الْغَيْرِ النَّافِذِ بِالِاتِّفَاقِ.

أُمَّا الدَّارُ السَّادِسَةُ الْوَاقِعَةُ فِي الرُّكْنِ الثَّانِي من الفرع الثاني النَّافِذِ، فَإِذَا كَانَ بَابُهَا وَاقِعًا عَلَىٰ الْفَرْعِ النَّافِذِ الْمَذْكُورِ؛ فَيُمْنَعُ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ الْغَيْرِ النَّافِذِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا أَصْحَابُ الدَّارِ الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ فَلَهُمْ فَتْحُ الْبَابِ سَوَاءٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا أَصْحَابُ الدَّارِ الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ فَلَهُمْ فَتْحُ الْبَابِ سَوَاءٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إِذَا كَانَ بَابُ الدَّارِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَاقِعًا عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ؛ فَلَكُمْ الطَّرِيقِ الطَّويلِ؛ فَلَكُمْ الطَّرِيقِ الطَّويلِ؛ فَلَكُمْ الطَّرِيقِ الطَّويلِ الْمُرْبَعِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَابُ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ. الْمُرَبَّعِ؛ فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يَفْتَحَ بَابًا عَلَىٰ الطَّرِيقِ الطَّويلِ.

الْهَادَّةُ (١٢٢٠): الطَّرِيقُ الْخَاصُّ كَالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِمَنْ لَهُمْ فِيهِ حَقُّ الْمُرُورِ، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرًّ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِينَ.

الطَّرِيقُ الْخَاصُّ كَالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِمَنْ لَهُمْ فِيهِ حَقُّ الْمُرُورِ، وَكَانَ الْأَوْلَىٰ أَنْ يُقَالَ: مِلْكٌ مُشْتَرَكٌ. بِدُونِ أَدَاةِ التَّشْبِيهِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ).

وَلِذَلِكَ فَلِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ أَنْ يَجُرُّوا وَيَعْمَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَعْدُودٍ مِنْ جُمْلَةِ السُّكْنَى، وَلِهُمُ الْوُضُوءُ وَجَرُّ مَرْكَبَاتِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)، وَإِذَا كَانَ يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ قَدِيمًا مَوْضِعٌ مُعَيَّنٌ لِلزُّبَالَةِ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ أَنْ يَضَعَ زُبَالَتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَلَيْسَ مُعَيَّنٌ لِلزُّبَالَةِ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ أَنْ يَضَعَ زُبَالَتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُ بَعْضِهِمْ. وَإِذَا تَلِفَ أَحَدٌ مِنَ الْحَطَبِ أَوْ مَاءِ الْوُضُوءِ، أَوْ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ؛ فَلَا لَهُمْ مَنْعُ بَعْضِهِمْ. وَإِذَا تَلِفَ أَحَدٌ مِنَ الْحَطَبِ أَوْ مَاءِ الْوُضُوءِ، أَوْ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ؛ فَلَا يَضْمَنُ، أَيْ لَا يُقَاسُ عَلَىٰ الْمَادَّةِ (٩٢٧)، وَلَهُ وَضْعُ زُبَالَتِهِ مُدَّةً يَسِيرَةً فِي جَانِبِ حَائِطِهِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ السُّكْنَىٰ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ.

الْبَاقِينَ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ أَصْحَابُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ عَشَرَةَ أَشْخَاصٍ وَنَكَلَ الْأَوَّلُ عَنْ حَلْفِ الْيَمِينِ، فَيَحْلِفُ الثَّانِي، وَإِذَا نَكَلَ الثَّانِي عَنِ الْيَمِينِ يَحْلِفُ الثَّالِثُ، فَإِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ فَلَا يَحْلِفُ الرَّابِعُ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ الْيَمِينِ هُوَ رَجَاءُ النُّكُولِ، وَحَتَّىٰ لَوْ نَكَلَ الرَّابِعُ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ، فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي فَتْحُ الْبَابِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ أَحَدُهُمُ الْيَمِينَ؛ فَيَكُونُ مَانِعًا فَتْحَ الْبَابِ (التَّنْقِيحُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَهْجَةُ وَالْفَيْضِيَّةُ وَالْأَنْقِرْ وِيُّ فِي دَعْوِي الطَّرِيقِ).

الْهَادَّةُ (١٢٢٣): لِلْهَارِّينَ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ حَقُّ الدُّخُولِ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ عِنْدَ كَثْرَةِ الْإَرْدِحَامِ، فَلَا يَسُوغُ لِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَنْ يَبِيعُوهُ بِالِاتِّفَاقِ أَوْ يَقْتَسِمُوهُ بَيْنَهُمْ أَوْ يَسُدُّوا مَدْخَلَهُ.

لِلْمَارِّينَ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ حَقُّ الدُّنُولِ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْمُتَّصِلِ مَدْخَلُهُ بِالطَّرِيقِ الْعَامِّ عِنْدَ كَثْرَةِ الإِزْدِحَامِ) أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُرُورُ مِنَ الْعَامِّ عِنْدَ كَثْرَةِ الإِزْدِحَامِ) أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُرُورُ مِنَ الْعَامِّ عِنْدَ كَثْرَةِ الإِزْدِحَامِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُرُورُ مِنَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ هُوَ اسْتِعْمَالُ مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِ؛ فَلَيْسَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورُ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْمُرُورَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ، مَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ وَأَسْبَابٌ مُجْبِرَةٌ كَكَثْرَةِ الإَذْدِحَامِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦٠).

(حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ).

فَلِذَلِكَ لَا يَسُوعُ لِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَنْ يَبِيعُوهُ بِالِاتِّفَاقِ، أَوْ يَقْتَسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، أَوْ يُلْحِقُوهُ بِدُورِهِمْ، أَوْ يَحْفِرُوا فِيهِ بِئْرًا، أَوْ يَسُدُّوا مَدْخَلَهُ (التَّنْقِيحُ وَالْأَنْقِرُويُ فِي لِلْحِقُوهُ بِدُورِهِمْ، أَوْ يَحْفِرُوا فِيهِ بِئْرًا، أَوْ يَسُدُّوا مَدْخَلَهُ (التَّنْقِيحُ وَالْأَنْقِرُويُ فِي الْحِيطَانِ)، وَإِذَا كَانَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ دَارُهُ الْوَاقِعَةَ مَدْخَلَ الطَّرِيقِ (الْقَاعِدِيَّةُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْكَفُويِّ)، وَإِذَا بَاعَ مَنْ لَهُ حَقَّ الْمُرُورِ دَارَهُ الْوَاقِعَة عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ، فَيَكُونُ حَقَّهُ وَحِصَّتُهُ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ قَدْ بِيعَتْ تَبَعًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢١٦) وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢١٦).

لِلطَّرِيقِ الْخَاصِّ نَوْعٌ آخَرُ وَتَقْسِيمُهُ جَائِزٌ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٣) وَشَرْحِهَا، كَمَا أَنَّ بَيْعَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الطَّرِيقِ جَائِزٌ أَيْضًا.

مَتَلًا: لَوْ كَانَ طَرِيقٌ خَاصٌّ فِي قَرْيَةٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَمُخْتَصِّينَ بِهِ، فَبَاعَ اثْنَانِ مِنَ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُمَا فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ لِشَرِيكِهِمَا الثَّالِثِ، فَلَيْسَ لِأَهَالِي الْقَرْيَةِ الْفَرْيَةِ الْمُمَانَعَةُ فِي ذَلِكَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)

### الفصل الرابع في بيان حق المروروا لجرى والمسيل

الْهَادَّةُ (١٢٢٤): يُعْتَبُرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَجْرَىٰ وَحَقِّ الْمَسِيلِ، يَعْنِي تُتْرَكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَتَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهَا الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ، حَيْثُ إِنَّهُ بِحُكْمِ الْهَادَّةِ السَّادِسَةِ يَبْقَىٰ الشَّيْءُ الْقَدِيمُ عَلَىٰ حَالِهِ وَلا يَتَغَيَّرُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ خِلَافِهِ، أَمَّا السَّادِسَةِ يَبْقَىٰ الشَّيْءُ الْقَدِيمُ عَلَىٰ حَالِهِ وَلا يَتَغَيَّرُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ خِلَافِهِ، أَمَّا الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْعِ الشَّرِيفِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ، يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمَعْمُولَ بِغَيْرِ صُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ فِي الْأَصْلِ - لَا اعْتِبَارَ لَهُ وَلَوْ كَانَ قَدِيبًا وَلا يُزَالُ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. مَشُرُوعَةٍ فِي الْأَصْلِ - لَا اعْتِبَارَ لَهُ وَلَوْ كَانَ قَدِيبًا وَلا يُزَالُ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٧)، مَثَلًا: إِذَا كَانَ بَالُوعُ دَارٍ جَارِيًا مِنَ الْقَدِيمِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمَارِّةِ فَلَا يُعْتَبُرُ قِدَمُةُ وَيُدْفِعُ ضَرَرُهُ.

يُعْتَبَرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَجْرَىٰ وَحَقِّ الْمَسِيلِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْقَدِيمُ قَدْ وُضِعَ فِي الْأَصْل بِصُورَةٍ مُوَافِقَةٍ لِلشَّرْعِ الشَّرِيفِ.

الْمُرُورُ: بِوَزْنِ الظُّهُورِ. وَالْمَجْرَىٰ: هُوَ مَحِلُّ جَرَيَانِ الْمَاءِ.

وَالْمَسِيلُ، بِوَزْنِ الْمَبِيعِ: اسْمُ مَكَان وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي تَسِيلُ مِنْهُ الْمِيَاهُ، أي الطَّرِيقُ الَّذِي تَمُرُّ الْمِيَاهُ مِنْهُ وَتَذْهَبُ، وَتُسَمَّىٰ بِالْفَارِسِيَّةِ: (رهكزار آب).

وَيُفْهَمُ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْمَسِيلَ وَالْمَجْرَىٰ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ وَمُتَرَادِفَانِ، وَكَانَ الْأَوْلَىٰ أَيْضًا أَنْ يُسْتَعْمَلَ بَدَلًا عَنْ حَقِّ الْمَجْرَىٰ وَحَقِّ الْمَجْرَىٰ وَحَقِّ الْمَجْرَىٰ وَحَقِّ الْمَجْرَىٰ وَحَقِّ الْمَجْرَىٰ وَحَقِّ الْمَسِيل حَقُّ الْجَرْيِ وَحَقُّ السَّيْل.

يَعْنِي إِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَقَّ الْمَمَرِّ وَالْمَجْرَىٰ وَالْمَسِيلِ قَدِيمٌ؛ فَتُتُرَكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَتَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجُهِهَا الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْقَدِيمَ يَبْقَىٰ عَلَىٰ حَالِهِ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ (٦)؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الظَّنُّ الْغَالِبُ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ وَضْعِ الْقَدِيمِ لَمْ يَكُنْ ظُلْمًا وَبِغَيْرِ حَقِّ، وَأَنَّهُ وَضِعَ عَلَىٰ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ (الْخَيْرِيَّةُ)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ قِدَمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ؛ فَلَا تُرْفَعُ، أَمَّا إِذَا لَمْ

يَثْبُتْ قِدَمُهَا؛ فَيَجِبُ حِينَئِدٍ إثْبَاتُ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَسِيلِ وَحَقِّ الْمَجْرَىٰ كَمَا سَيُوضَّحُ قَرِيبًا.
وَلَا يَتَغَيَّرُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ خِلَافِهِ - أَيْ دَلِيلٌ وَشَاهِدٌ عَلَىٰ حُدُوثِهِ - فَإِذَا قَامَ دَلِيلٌ وَشَاهِدٌ عَلَىٰ حُدُوثِهِ مَعًا؛ فَتُرجَّحُ جِهَةُ التَّغْييرِ وَشَاهِدٌ عَلَىٰ حُدُوثِهِ مَعًا؛ فَتُرجَّحُ جِهَةُ التَّغْييرِ وَشَاهِدٌ عَلَىٰ حُدُوثِهِ مَعًا؛ فَتُرجَّحُ جِهَةُ التَّغْييرِ وَشَاهِدٌ عَلَىٰ الْمَسْيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَاضِي وَالْحُدُوثِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةُ (١٧٦٨) الْيَدُ عَلَىٰ الْمَسِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَاضِي فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَىٰ الْيَدِ الْمُنْقَضِيةِ وَالشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ بَاطِلَةٌ.

وَالشَّهَادَةُ عَلَىٰ حَقِّ الْمَسِيلِ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ قَائِلِينَ: إِنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي حَقَّ مَسِيلِ فِي عَرْصَةِ هَذَا الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ. تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَإِذَا بَيَّنَ الشُّهُودُ فِي شَهَادَتِهِمْ أَنَّ حَقَّ الْمَسِيلِ هُوَ عَرْصَةِ هَذَا الْمُطَرِ أَوْ لِمَاءِ الْبَالُوعِ؛ فَيُحْكَمُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَإِذَا كَانَ الْمَسِيلُ لِمَاءِ الْمَطَرِ؛ فَلَا يَجْرِي لِمَاءُ الْمَطَرِ؛ فَلَا يَجْرِي فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ، فَلَا يَجْرِي فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ.

وَإِذَا لَمْ يُثْبِتِ الْمُدَّعِي؛ فَيَحْلِفُ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَصُورَةُ التَّحْلِيفِ عَلَيْ الْوَجْهِ الْآتِي: لَيْسَ لِهَذَا الْمُدَّعِي حَقُّ الْإِجْرَاءِ بِهَذَا الْوَضْع.

كَذَلِكَ إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدٌ حَقَّ مَسِيل فِي بُسْتَانٍ آخَرَ، وَكَانَ الْمَاءُ غَيْرَ جَارٍ أَثَنَاءَ الْخُصُومَةِ، فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ مَجْرَىٰ الْمَاءِ مِلْكُ لِلْمُدَّعِي، أَوْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقَّ الْإِجْرَاءِ فِيهِ؛ تُقْبَلُ، أَمَّا لَوْ شَهِدُوا عَلَىٰ إِجْرَاءِ الْمَاءِ سَابِقًا فِيهِ فَقَطْ؛ فَلَا يُقْبَلُ (الْأَنْقِرُويُّ فِي دَعْوَىٰ الطَّرِيقِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ).

كَذَلِكَ لَوْ وُجِدَ لِأَحَدِ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ أَرْضِ آخَر، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُ مُرُودِ النَّهْرِ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا يُعْتَبُرُ النَّهْرُ تَحْتَ يَدِهِ، وَعَلَامَةُ كَوْنِ النَّهْرِ فِي يَدِهِ كَرَيِّهِ وَغَرْسِ النَّهْرِ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا يُعْتَبُرُ النَّهْرُ النَّهْرُ النَّهْرِ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا يَعْرِي وَقْتَ الْخُصُومَةِ، أَوْ كَانَ الْأَشْجَارِ فِي جَانِينِهِ وَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ، وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي وَقْتَ الْخُصُومَةِ، أَوْ كَانَ النَّهْرَ مَا لَمْ يُثْبِتْ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ النَّهْرَ مَعْلُومًا جَرْيَانُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ مَعْلُومًا جَرَيَانُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ فَيُحْكَمُ لَهُ بِمَلَكِيَّةِ النَّهْرِ مَا لَمْ يُثْبِتْ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ النَّهْرَ مِا لَمْ يَكُن مَعْلُومًا جَرَيَانُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ مِلْكُهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُن مَعْلُومًا جَرَيَانُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ فَيكُونُ مُدَّعِي النَّهْرِ مُكَلِّقًا لِإِثْبَاتٍ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلاَثَةِ الْآتِيَةِ:

أَوَّلًا: إِذَا كَانَ يَدَّعِي رَقَبَةَ النَّهْرِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ رَقَبَةَ النَّهْرِ مِلْكُهُ.

ثَانِيًا: إِذَا كَانَ يَدَّعِي حَقَّ الْإِجْرَاءِ فِي النَّهْرِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِثْبَاتُ حَقِّ الْإِجْرَاءِ، فَعَلَىٰ هَٰذِهِ الصَّورَةِ إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدٌ بِأَنَّ لَهُ حَقَّ إِجْرَاءِ مَائِهِ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ، فَإِذَا أَثْبَتَ مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ

فَبِهَا، وَإِذَا لَمْ يُشْبِتْ، فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي وَقْتَ الْخُصُومَةِ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا كَانَ لَا يَجْرِي؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا كَانَ لَا يَجْرِي؛ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، وَوُجُودُ آثَارٍ فِي الْأَرْضِ عَلَىٰ مُرُورِ الْمَاءِ فِي أَرْضِ أَحَدٍ - لَا تَكْفِي لِإِثْبَاتِ الْمُدَّعِي بِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ شُبْهَةٍ وَظَنِّ (الْخَانِيَّةُ فِي فَصْلِ فِي الْأَنْهَارِ).

ثَالِنَّا: إِذَا ادَّعَىٰ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْإِجْرَاءِ قَدِيمًا فِي النَّهْرِ الْمَذْكُورِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ الْقِدَمِ، وَعَلَىٰ هَذَا الْمُنْصَبِّ فِي نَهْرٍ أَوِ عَلَىٰ سَطْحٍ أَوِ الْمِيزَابِ أَوِ الْمَمْشَىٰ، كُلُّ ذَلِكَ فِي دَارِ غَيْرِهِ وَعَلَىٰ هَذَا الْمُنْصَبِّ فِي نَهْرٍ أَوِ عَلَىٰ سَطْحٍ أَوِ الْمِيزَابِ أَوِ الْمَمْشَىٰ، كُلُّ ذَلِكَ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَحُكُمُ الاِخْتِلَافِ فِيهِ نَظِيرُهُ فِي الشُّرْبِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي فَصْل الشُّرْبِ).

أَمَّا الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْعِ الشَّرِيفِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ، يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمَعْمُولَ بِغَيْرِ صُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ فِي الْأَصْلِ وَفِي ابْتِدَاءِ وَضْعِهِ فلَا اعْتِبَارَ لَهُ – أَيْ: لَا يُتُرَكُ عَلَىٰ قِدَمِهِ وَلَوْ كَانَ قَدِيمًا، وَيُزَالُ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ – انْظُرِ الْمَادَّةُ (٢٧).

قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الضَّرَرَ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ، وَفِي الْمِثَالِ الْآتِي الظَّرَرُ الْأَشَدُّ هُوَ وُجُودُ ضَرَرٍ فَاحِشٍ عَلَىٰ الْمَارَّةِ، وَالضَّرَرُ الْأَخَفُّ هُوَ أَنْ يُزَالَ مَجْرَىٰ الْبَالُوعِ الْقَدِيمِ الَّذِي وُضِعَ بِصُورَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ وَإِضِرَارِ صَاحِبِ الدَّارِ بِهِ، وَيُمْكِنُ أَيْضًا ذِكْرُ الْمَادَّةِ السَّابِعَةِ فِي مَقَامِ الإسْتِشْهَادِ الْمُتَضَمِّنَةِ أَنَّ الضَّرَرَ لَا يَكُونُ قَدِيمًا.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ بَالُوعُ دَارِ جَارِيًا مِنَ الْقَدِيمِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْعَامِّ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ للْمَارَّةِ، فَلَا يُعْتَبُرُ قِدَمُهُ وَلَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ حَالِهِ وَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي طَرَفِ الْمِيَاهِ الْمَارَّةِ، فَلَا يُعْتَبَرُ قِدَمُهُ وَلَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ حَالِهِ وَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي طَرَفِ الْمِيَاهِ الْقَرْيَةِ، النَّيْ يَشْرَبُهَا أَهْلُ قَرْيَةٍ مِنَ الْقَدِيمِ كَنِيفٌ لِأَحَدٍ يَتَلَوَّثُ مِنْهُ الْمَاءُ الَّذِي يَشْرَبُهُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ، فَلِا أَهْلُ الْقَرْيَةِ طَلَبُ رَفْعِ وَقَلْعِ ذَلِكَ الْكَنِيفِ (الْبَهْجَةُ)؛ لِأَنَّ إِبْقَاءَ الْقَدِيمِ عَلَىٰ قِدَمِهِ هُو لِلظَّنِّ فَلِأَهْلِ الْقَرْيَةِ طَلَبُ رَفْعِ وَقَلْعِ ذَلِكَ الْكَنِيفِ (الْبَهْجَةُ)؛ لِأَنَّ إِبْقَاءَ الْقَدِيمِ عَلَىٰ قِدَمِهِ هُو لِلظَّنِّ الْفَالِبِ بِأَنَّهُ أَحْدِثَ فِي الْأَصْلِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَبِمَا أَنَّ الْمَسَائِلَ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الْمُعَلِّةِ الْمُنْ الْمُ تَحْدُثُ فِي الْأَصْلِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَبِمَا أَنَّ الْمَسَائِلَ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ مُحْدَقً قُلْ الْمُعَدِّقُ إِلَيْهُ اللْمُلَا لَمْ تَحْدُثُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَنِهَا تَوْفِيقًا لِلْمَادَةِ (٢٠).

الْمَادَّةُ (١٢٢٥): إِذَا كَانَ لِأَحَدِ حَقُّ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْمُرُورِ وَالْعُبُورِ.

إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ حَتُّ الْمُرُورِ لِمَنْزِلِهِ أَوْ بُسْتَانِهِ مُجَرَّدًا عَنْ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ فِي عَرْصَةِ آخَر -

مِلْكُ أَوْ وَقْفٌ - أَوْ مِنْ أَرْضِهِ الْأَمْيِرِيَّةِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوِ الْمَزْرَعَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْمُرُورِ وَالْعُبُورِ مِنْ بَعْدِ الْيَوْم. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧).

أُمَّا إِذَا أَنْكُرَ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ حَقَّ الْمُرُورِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ؛ وَلِذَلِكَ فَعَلَىٰ مُدَّعِي حَقِّ الْمُرُورِ إِثْبَاتُ حَقِّ مُرُورِهِ، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَكُونَ بَابُ دَارِهِ وَاقِعًا عَلَىٰ تِلْكَ الْعَرْصَةِ لِإِثْبَاتِ حَقِّ الْمُرُورِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ الَّذِينَ أَقَامَهُمُ الْمُدَّعِي الْعَرْصَةِ لِإِثْبَاتِ حَقِّ الْمُرُورِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ عَلَىٰ مُرُورِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ؛ فَلَا تُقْبَلُ أَيْ لَا يَثْبُتُ حَقُّ الْمُرُورِ بِهِذِهِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ الْمُدُورِةِ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ؛ فَلَا تُقْبَلُ أَيْ لَا يَثْبُتُ حَقُّ الْمُرُورِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةَ الْمَذُكُورَةَ وَاقِعَةٌ عَلَىٰ الْيَدِ الْمُنْقَضِيةِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الشَّهَادَةُ الْمَدْكُورَةَ وَاقِعَةٌ عَلَىٰ الْيَدِ الْمُنْقَضِيةِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الطَّرَفِيقِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، أَيْكُ الْعَرْصَةِ، أَيْكُولُ الشَّخْصِ لِرَقَبَةِ الطَّرِيقِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، الشَّخْصِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، ثَانِيهِمَا: مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِرَقَبَةِ الطَّرِيقِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، كَالْتَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عُلَىٰ الْعَرْصَةِ، كَالْكَ الشَّخْصِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، ثَانِيهِمَا: مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِرَقَبَةِ الطَّرِيقِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، كَلَاكَ الشَّخْصِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، ثَانِيهِمَا: مِلْكُ ذَلِكَ الشَّورِ الْمَادَةَ (١١٢٤).

وَلَكِنْ إِذَا أَقَرَّ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ وَوَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا بِمُرُورِ الْمُدَّعِي مِنَ الْعَرْصَةِ، وَادَّعَىٰ أَنَّ مُرُورَهُ مِنْهَا بِلَا حَقِّ، أَوْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي أَنَّ صَاحِبَ الْعَرْصَةِ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ؛ فَيُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْيَدِ الْمُنْقَضِيَةِ صَحِيحٌ (الْأَنْقِرُويُّ فِي دَعْوَي الطَّرِيقِ وَمَسِيل الْمَاءِ).

وَذِكْرُ حَقِّ الْمُرُورِ فِي الشَّرْحِ بِأَنَّهُ مُجَرَّدٌ عَنْ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ - لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، بَلْ لِأَنَّهُ - كَمَا ذُكِرَ آنِفًا - لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ فِي لِأَنَّهُ - كَمَا ذُكِرَ آنِفًا - لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ فِي مَحِلًّ مُعَيَّنٍ مِنْ عَرْصَةِ آخَرَ - أَيْ: كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ مِلْكَهُ - فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ مَنْعُ صَاحِبِ الطَّرِيقِ مِنَ الْمُرُورِ وَالْعُبُورِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧).

إِذَا بَيَّنَ الشُّهُودُ عَلَىٰ الطَّرِيقِ حُدُودَهَا بَيَانَ طُولِهَا وَعَرْضِهَا؛ فَتُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِقَدْرِ ذَلِكَ طَرِيقًا، وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنُوا بَلْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقَّ طَرِيقٍ فِي الْعَرْصَةِ فَقَطْ، وَلَمْ يُبَيِّنُوا طَرِيقًا، وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنُوا بَلْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقَّ طَرِيقٍ فِي الْعَرْضَةِ فَقَطْ، وَلَمْ يُبَيِّنُوا حُدُودَهَا وَطُولَهَا وَعَرْضَهَا؛ فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ أَيْضًا عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَرْجَحِ، وَيُعْطَىٰ لِلْمُدَّعِي طَرِيقٌ بِعَرْضِ بَابِ دَارِهِ الْخَارِجِيِّ يَنْتَهِي إلَىٰ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٦٩). طَرِيقٌ فِي دَعْوَىٰ الطَّرِيقِ وَمَسِيل الْمَاءِ).

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: (فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ) أَيْ صَاحِبَ حَقِّ الْمُرُورِ - لَيْسَ احْتِرَازًا مِنَ

الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ صَاحِبُ حَقِّ الْمُرُورِ الدَّارَ الَّتِي لَهُ فِيهَا حَقُّ مُرُورٍ مَعَ حَقِّ مُرُورِهَا لِآخَرَ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ مَنْعُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُرُورِ أَيْضًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي وَالْمُرُورِ أَيْضًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا وَكَانَ وَاحِدًا وَكَانَ وَاحِدًا وَكَانَ مَنْ مُرُورَهُمْ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْبَائِعَ كَانَ شَخْصًا وَاحِدًا وَكَانَ يَمُرُّ بِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِينَ عَشَرَةُ أَشْخَاصٍ، فَلَا أَقْبَلُ مُرُورَهُمْ جَمِيعًا. لِأَنَّ الْمَمَرَّ يَمُرُّ بِنَفْسِهِ، إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِينَ عَشَرَةُ أَشْخَاصٍ، فَلَا أَقْبَلُ مُرُورَهُمْ جَمِيعًا. لِأَنَّ الْمَمَرَّ مُسْتَحِقٌ الْمُرُورِ أَبَدًا (الْقَاعِدِيَّةُ فِي الشُّرْب).

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: (لِأَحَدِ حَتَّى الْمُرُورِ) هُوَ تَعْبِيرٌ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَتَّى الْمُرُورِ؛ فَلِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ مَنْعُهُ. انْظُرْ مَادَّةَ (٩٦).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَمُرُّ بِغَيْرِ حَقِّ مِنَ الْعَرْصَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِآخَرَ، أَوْ مِنْ عَرْصَةِ الْوَقْفِ، فَلِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوِ الْمُتُولِّي الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ مَنْعُ ذَلِكَ الشَّخْصِ مِنَ الْمُرُورِ (الْبَهْجَةُ).

وَتُبَيَّنُ التَّفْصِيلَاتُ الْآتِيَةُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ مِنْ أَرْضِ الْغَيْرِ: وَذَلِكَ إِذَا أَحَاطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَرْصَتَهُ بِحَائِطٍ أَوْ بِسِتَارَةٍ؛ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ الْمُرُورُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ وَالدُّجُولُ الْأَرْضِ عَرْضَتَهُ بِحَائِطٍ أَوْ بِسِتَارَةٍ؛ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ الْمُرُورُ مِنْ الْمُرُورُ مِنْهَا إِذَا كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَيْضًا الْمُرُورُ مِنْهَا إِذَا كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ؛ فَيَجُوزُ لَهُ الْمُرُورُ إِذَا كَانَ الْمَارُ شَخْصًا وَاحِدًا، فَمَا إِذَا كَانَ الْمَارُونَ بَمَاعَةً فَلَا يَجُوزُ الْمُرُورُ أَيْضًا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُرُورُ إِذَا مَنَع صَاحِبُ الْأَرْضِ الْمُرُورَ صَرَاحَةً؛ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ يُبْطِلُ الدَّلَالَةَ.

أُمَّا الْمُرُورُ مِنَ الطَّرِيقِ الْحَادِثِ، فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ صَاحِبَ الْمِلْكِ قَدِ اتَّخَذَهُ طَرِيقًا؛ فَيَجُوزُ الْمُرُورُ، وَإِذَا كَانَ خَيْرُ مَعْلُومٍ؛ فَلَا يَجُوزُ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَحِلُّ الَّذِي اتَّخَذَهُ صَاحِبُ الْمِلْكِ طَرِيقًا مَغْصُوبًا؛ فَلَا يَحِلُّ الْمُرُورُ مِنْهُ (الْبَزَّ ازِيَّةُ فِي جِنْسِ آخَرَ فِي غَصْبِ الضَّيَاعِ وَالْعَقَارِ).

الْهَادَّةُ (١٢٢٦): لِلْمُبِيحِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَنْ إِبَاحَتِهِ، وَالضَّرَرُ لَا يَلْزَمُ بِالْإِذْنِ وَالرِّضَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ حَقَّ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ، وَمَرَّ فِيهَا بِمُجَرَّدِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مُدَّةً؛ فَلِصَاحِبِهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْمُرُورِ إِذَا شَاءَ.

لِلْمُبِيحِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَنْ إِبَاحَتِهِ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ تَبَرُّعٌ وَالتَّبَرُّعَاتُ غَيْرُ لَازِمَةٍ (أَبُو السُّعُودِ).

وَقَدْ عُرِّفَتِ الْإِبَاحَةُ فِي الْمَادَّةِ (٨٣٦) بِأَنَّهَا الْإِذْنُ وَالتَّرْخِيصُ لِآخَر بِأَكْل وَتَنَاوُلِ شَيْءٍ بِلَا عِوَضٍ، وَيُسْتَدَلُّ مِنَ التَّفْرِيعَاتِ الْآتِيَةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِبَاحَةِ هُنَا هُوَ التَّرْخِيصُ لَآخِي بِلَا عِوَضٍ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الْفِقْرَةُ عَامَّةً لِآخَرَ بِالِانْتِفَاعِ بِمَالِهِ بِلَا عِوَضٍ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الْفِقْرَةُ عَامَّةً وَشَامِلَةً لِلْمُعْنَىٰ الْمَدْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (٨٠٦): بِأَنَّ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعَ عَنْ إِعَارَتِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَشَامِلَةً لِلْمَعْنَىٰ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (٨٠٦): بِأَنَّ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعَ عَنْ إِعَارَتِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ.

فَلِذَلِكَ لَوْ أَذِنَ أَحَدٌ لِآخَرَ بِأَنْ يَضَعَ جُذُوعَهُ عَلَىٰ حَائِطِهِ فَوَضَعَهَا؛ فَلِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ بَعْدَ مُدَّةٍ رَفْعَهَا، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ مَعَ ذَلِكَ الْحَائِطِ، فَلِلْمُشْتَرِي أَيْضًا أَنْ يَطْلُبَ رَفْعَ تِلْكَ الْجُذُوعِ عَنِ الْحَائِطِ، مَا لَمْ يُشْتَرَطْ حِينَ بَيْعِ الدَّارِ مَعَ الْحَائِطِ بَقَاءَ تِلْكَ الْجُذُوعِ عَلَىٰ الْحَائِطِ، فَفِي تِلْكَ الْحَائِطِ، مَا لَمْ يُشْتَرَطْ حِينَ بَيْعِ الدَّارِ مَعَ الْحَائِطِ بَقَاءَ تِلْكَ الْجُذُوعِ عَلَىٰ الْحَائِطِ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَيْسَ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي حَقُّ الْحَائِطِ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَيْسَ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي حَقُّ رَفْعِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ ذَلِكَ صَارَ كَأَنَّهُ شَرَطَ لِنَفْسِهِ، وَالْوَارِثُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي إِلَّا لَوْارِثِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِرَفْعِ الْجُذُوعِ وَالسِّرْدَابِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ (الْخَانِيَّةُ).

وَلَوْ بَنَىٰ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ بِنَاءً أَوْ غُرْفَةً بِإِذْنِ عُمُومِ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ اشْتَرَىٰ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ سُكَّانِ تِلْكَ الدَّارِ دَارًا فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ رَفْعَ الْبِنَاءِ أَوِ الْغُرْفَةِ (الْأَنْقِرُويُّ فِي مَسَائِل الْحِيطَانِ).

وَالضَّرَرُ لَا يَلْزَمُ بِالْإِذْنِ وَالرِّضَاءِ، يَعْنِي إِذَا تَحَمَّلَ أَحَدٌ ضَرَرًا بِإِذْنِهِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ تَحَمُّل الضَّرَرِ دَائِمًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ).

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدِ حَقُّ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ، وَمَرَّ فِيهَا بِمُجَرَّدِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مُدَّةً؛ فَلِصَاحِبِهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَنْعُهُ مِنَ الْمُرُورِ إِنْ شَاءَ، وَلَيْسَ لَهُ الْمُرُورُ بَعْدَ الْمَنْعِ بِزَعْمِ أَنَّهُ مَرَّ مُدَّةً بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْمِلْكِ، وَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ بِذَلِكَ، وَإِذَا الْمَنْعِ بِزَعْمِ أَنَّهُ مَرَّ مُدَّةً بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْمِلْكِ، وَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ بِذَلِكَ، وَإِذَا الْمَنْعِ بَزَعْمِ أَنَّهُ مَرَّ مُدَّةً بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْمِلْكِ، وَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ بِذَلِكَ، وَإِذَا بَعْ صَاحِبُ الْمِلْكِ حِينَ الْبَيْعِ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي بَا الْمُشْتَرِي مُنَا الْمُرُورِ (الْبَهْجَةُ).

إِنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ هُوَ تَفْرِيعٌ لِلْفِقْرَتَيْنِ الْوَارِدَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

الْهَادَّةُ (١٢٢٧): إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي مَمَّرٌ مُعَيَّنٍ فِي عَرْصَةِ آخَرَ، فَأَحْدَثَ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْمَمَرِّ بِإِذْنِ صَاحِبِ حَقَّ الْمُرُورِ؛ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّ مُرُورِهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا بَعْدَ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ، انْظُرِ الْهَادَّةَ (٥١).

يَبْطُلُ الْحَقُّ الْمُجَرَّدُ بِالْإِبْطَالِ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْحِيطَانِ وَالْقَاعِدِيَّةُ فِي الشُّرْبِ). وَيَتَضَرَّعُ عن ذَلِكَ الْمُسَائِلُ الآتِيَةُ:

أَوَّلَا: إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ الْمُرُورِ – أَيْ: حَقُّ مُرُورٍ مُجَرَّدٍ عَنْ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ – فِي مَمَرًّ مُعَيَّنٍ فِي عَرْصَةِ آخَرَ، فَأَحْدَثَ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْمَمَرِّ بِإِذْنِ صَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ؛ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّ مُرُورِهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا بَعْدَ حَقُّ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ صَاحِبِ الْأَرْضِ بأن الْمُرُورِ؛ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّ مُرُورِهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا بَعْدَ حَقُّ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ صَاحِبِ الْأَرْضِ بأن يَطْلُبَ مِنْهُ عِوضًا عَنْ حَقِّ مُرُورِهِ. انْظُرُ (الْمَادَّةَ ١٥).

ثَانِيًا: لَوْ قَالَ صَاحِبُ حَقِّ مُرُورٍ: إِنَّنِي أَبْطَلْت وَأَسْقَطَتْ حَقَّ مُرُورِي. فَيَسْقُطُ أَيْضًا حَقُّ مُرُورِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَقُّ الْمُرُورِ.

قَالِثًا: لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ طَاحُونًا فِي الْأَرْضِ الْأَمِيرِيَّةِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ بِهَا آخَرُ بِسَنَدِ طَابُو بِإِذْنِ مِنَ الْمُتَصَرِّفِ بِالْأَرْضِ وَإِذْنِ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْمُتَصَرِّفِ بِالْأَرْضِ وَإِذْنِ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْمُتَصَرِّفِ بِالْأَرْضِ وَإِذْنِ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْمُتَصَرِّفِ بِالْأَرْضِ وَإِذْنِ مِنْ صَاحِبِ الْطَّاحُونِ رَفْعَهَا (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ).

رَابِعًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ حَقُّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ وَحَقُّ الْمَسِيلِ فَقَطْ فِي مَحِلِّ مُعَيَّنٍ مِنْ عَرْصَةِ آخَرَ، فَقَالَ: قَدْ أَسْقَطْت وَأَبْطَلْتُ حَقِّي فِي الْمَسِيلِ. يَسْقُطُ حَقُّهُ وَلَا يَبْقَىٰ لَهُ حَقُّ مَسِيلٍ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٦٥) (التَّنْقِيحُ).

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُجَرَّدًا بَلْ كَانَ مِلْكًا؛ فَلَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي هُوَ عَيْنٌ لَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي هُوَ عَيْنٌ لَا يَبْطُلُ بِالْأَعْرَاضِ، بَلْ إِنَّ سُقُوطَ الْحَقِّ فِي الْمِلْكِ يَحْصُلُ بِالتَّمْلِيكِ لِآخَرَ (الْحَمَوِيُّ).

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

أَوَّلًا: إذَا أَحْيَا أَحَدٌ مَوَاتًا بِإِذْنِ سُلْطَانِيِّ ثُمَّ تَرَكَهُ فَزَرَعَهُ آخَرُ؛ فَالْمُحْيِي لِلْأَرْضِ أَحَقُّ بِهَا؟

<sup>(</sup>١) أي: من دائرة التمليك «المعرب».

إِذْ بِإِحْيَائِهِ إِيَّاهِا قَدْ مَلَكَ رَقَبَتَهَا، وَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِتَرْكِهَا (الطُّورِيُّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ).

ثَانِيًا: لَوْ تَرَكَ أَحَدٌ أَرْضَهُ الْمِلْكِ مُدَّةً طَوِيلَةً بِدُونِ أَنْ يَزْرَعَهَا وَيَسْتَعْمِلَهَا، فَلَا تُعَدُّ تِلْكَ الْأَرْضُ مَوَاتًا، وَلَا يَثْبُتُ لِآخَرَ حَقُّ الْإِحْيَاءِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٧١).

ثَالِثًا: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَالِكًا لِرَقَبَةِ الطَّرِيقِ أَوِ الْمَسِيلِ الْمَارِّ مِنْ عَرْصَةِ آخَرَ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً عَلَىٰ تِلْكَ الطَّرِيقِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الْإِذْنُ مُقَابِلَ أُجْرَةٍ؛ فَهُوَ إِجَارَةٌ، وَإِذَا كَانَ هِذَا الْإِذْنُ مُقَابِلَ أُجْرَةٍ؛ فَهُوَ إِجَارَةٌ، وَإِذَا كَانَ مِلَا أُجْرَةٍ؛ فَهُوَ إِعَارَةٌ. وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّتَيْنِ (٥٣١ و ٨٣١).

رَابِعًا: إِذَا قَالَ مَالِكُ الطَّرِيقِ أَوِ الْمَسِيلِ: قَدْ أَبْطَلْت ذَلِكَ. فَلَا يَبْطُلُ.

الْهَادَّةُ (١٢٢٨): إِذَا كَانَ لِأَحَدِ جَدُولٌ أَوْ بَحْرَىٰ مَاءٍ فِي عَرْصَةِ آخَرَ جَارِيًا مِنَ الْقَدِيمِ بِحَقّ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ مَنْعُهُ قَائِلًا: لَا أَدَعْهُ يَجْرِي فِيهَا بَعْدُ. وَعِنْدَ احْتِيَاجِهِمَا إِلَىٰ الْإِصْلَاحِ وَالتَّعْمِيرِ يَدْخُلُ صَاحِبُهُمَا إِلَىٰ الْمَجْرَىٰ وَيُعَمِّرُهُمَا وَيُصْلِحُهُمَا إِذَا كَانَ مُمْكِنًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَالتَّعْمِيرِ يَدْخُلُ صَاحِبُهُمَا إِلَىٰ الْمَجْرَىٰ وَيُعَمِّرُهُمَا وَيُصْلِحُهُمَا إِذَا كَانَ مُمْكِنًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا أَمْرُ التَّعْمِيرِ إِلَّا بِالدُّخُولِ إِلَىٰ الْعَرْصَةِ، وَلَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهَا بِالدُّخُولِ إِلَىٰ هَبُرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي، بِقَوْلِهِ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ بِالدُّخُولِ إِلَىٰ عَرْصَةِكِ، وَإِمَّا أَنْ تُعَمِّرَ أَنْتَ.

إذَا كَانَ لِأَحَدِ جَدُولُ أَوْ مَجْرَىٰ مَاءٍ فِي عَرْصَةِ أَوْ مَنْزِلِ آخَرَ جَارِيًا مِنَ الْقَدِيمِ بِحَقِّ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوِ الْمَنْزِلِ أَوْ مُشْتَرِي الْعَرْصَةِ أَوِ الْمَنْزِلِ إِذَا بَاعَهَا صَاحِبُهَا - مَنْعُهُ قَائِلًا: لَا أَدَعْهُ يَجْرِي فِيمَا بَعْدُ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٢٥).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مَجْرَىٰ مَاءٍ فِي بُسْتَانِ آخَرَ، فَبَنَىٰ هُوَ أَوْ مُشْتَرِي الْبُسْتَانِ دَارًا فِيهِ، فَلَا يَحِقُّ لَهُ إَبْطَالُ حَقِّ تَسْيِيلِ صَاحِبِ الْمَجْرَىٰ، أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: (إِنَّ حَقَّ تَسْيِيلِكَ كَانَ فِي الْبُسْتَانِ، وَقَدْ أَصْبَحَ الْبُسْتَانُ دَارًا، فَلَمْ يَبْقَ لَكَ حَقُّ تَسْيِيل) (الْكَفَوِيُّ بِإِيضَاح).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقُّ مَجْرَىٰ مِنَ تَحْتِ دَارِ وَقْفٍ مِنَ الْقَدِيمِ، فَلَيْسَ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ مَنْ الْقَدِيمِ، فَلَيْسَ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ مَنْ الْقَدِيمِ مُقَابِلَ حَقِّ مَنْعُ إِجْرَاءِ الْمَجْرَىٰ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْمَبْلَغِ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْهُ مِنَ الْقَدِيمِ مُقَابِلَ حَقِّ الْإِصْلَاحِ الْإِجْرَاءِ (التَّنْقِيحُ)، وَعِنْدَ احْتِيَاجِهِمَا أَي احْتِيَاجِ الْجَدْوَلِ وَمَجْرَىٰ الْمَاءِ إِلَىٰ الْإِصْلَاحِ وَالتَّعْمِيرِ يَدْخُلُ صَاحِبُهُمَا إِلَىٰ الْجَدْوَلِ وَالْمَجْرَىٰ وَيُعَمِّرُهُمَا إِنْ أَمْكَنَ، وَلَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ وَالْمَجْرَىٰ وَيُعَمِّرُهُمَا إِنْ أَمْكَنَ، وَلَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ

إِلَىٰ تِلْكَ الْعَرْصَةِ أَوِ الْمَنْزِلِ، وَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ؛ فَلِصَاحِبِهِمَا مَنْعُهُ، انْظُرْ مَادَّةَ (٩٦)؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ الدُّخُولُ إِلَىٰ الْمَجْرَىٰ وَالْحُصُولُ عَلَىٰ الْمَقْصِدِ مُمْكِنًا، فَلَيْسَ ثَمَّةَ ضَرُورَةٍ إِلَىٰ الْمُرُورِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ (عَلِيُّ أَفَنْدِي).

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا أَمْرُ التَّعْمِيرِ إِلَّا بِالدُّخُولِ فِي الْعَرْصَةِ أَوِ الْمَنْزِلِ، فَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُمَا بِالدُّخُولِ إِلَى الْعَرْصَةِ أَوِ الْمَنْزِلِ؛ فَيُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ سَاحِبُهُمَا بِالدُّخُولِ إِلَىٰ الْعَرْصَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ؛ فَيُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ بِالدُّخُولِ إِلَىٰ عَرْصَتِكَ أَوْ مَنْزِلَكَ، وَإِمَّا أَنْ تُعَمِّرَ أَنْتَ بِمَالِكَ. انْظُرْ مَادَّتَيْ (٢١ و٢٧) (التَّنْقِيحُ وَالْبَهْجَةُ) وَالْمَادَّةُ (٢٢م) هِي نَظِيرٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ وَاجِهَةُ حَائِطِ أَحَدٍ فِي مِلْكِ الْآخَرِ، وَكَانَتْ مُحْتَاجَةً لِلتَّعْمِيرِ أَوْ هَدْمِ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ، وَاحْتِيجَ لِإِعَادَةِ الْبِنَاءِ، وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنِ إِجْرَاءُ ذَلِكَ بِدُونِ الدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِ الْآخَرِ؛ فَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُ الْمِلْكِ بِالدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِهِ؛ فَيُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْمَادَّةُ (١٢٢٩): إِذَا كَانَ مَاءُ مَطَرِ دَارٍ يَسِيلُ مِنَ الْقَدِيمِ إِلَىٰ دَارِ الْجَارِ؛ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ قَائِلًا: لَا أَدَعُهُ يَسِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ.

إذَا كَانَ مَاءُ مَطَرِ دَارِ يَسِيلُ مِنَ الْقَدِيمِ بِحَقِّ إِلَىٰ دَارِ الْجَارِ أَوْ سَاحَتِهِ؛ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ قَائِلًا: لَا أَدَعُ مَاءَ الْمَطَرِ يَسِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُجْرِيَ الْمَاءَ مِنْ مَحِلِّ آخَرَ (الْفَيْضِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ) انْظُرِ الْمَادَّةَ السَّادِسَةَ.

لَوْ كَانَ لِأَحَدِ دَارَانِ مُتَلَاصِقَتَيْنِ، إحْدَاهُمَا عَامِرَةٌ وَالْأُخْرَىٰ خَرِبَةٌ، وَكَانَ مِيزَابُ الْعَامِرَةِ وَمَلْقَىٰ الْمَسِيلُ وَمَلْقَىٰ الثَّلْجِ عَلَىٰ الْعَامِرَةِ وَمَلْقَىٰ الْمَشِيلُ وَمَلْقَىٰ الثَّلْجِ عَلَىٰ حَالِهِ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ حِينَ الْبَيْعِ (الْخَانِيَّةُ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٣٢).

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا وَأَحْدَثَهُ الْبَائِعُ؛ فَلِمُشْتَرِي الدَّارِ الْخَرِبَةِ مَنْعُ صَاحِبِ الدَّارِ الْعَامِرَةِ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَذِنَ بِالْإِجْرَاءِ مُدَّةً فَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنِ اسْتَثْنَىٰ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَذِنَ بِالْإِجْرَاءِ مُدَّةً فَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنِ اسْتَثْنَىٰ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ مَسِيلَ الْمَاءِ جَائِزٌ وَطَرْحُ الثَّلْجِ لَا يَجُوزُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسِيلَ الْمَاءِ جَائِزٌ وَطَرْحُ الثَّلْجِ لَا يَجُوزُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي

الْكِتَابِ الثَّانِي فِي بَابِ الشُّرْبِ).

إِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (١٢٢٤) وَمِثَالُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَقُّ إِسَالَةِ مَاءِ الْمَطَرِ؛ فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ وَلَكِنْ لَهُ مَنْعُهُ، مِنْ إِسَالَةِ مَاءِ الْغَسِيلِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقُّ إِسَالَةِ مَاءِ الْغَسِيلِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقُّ إِسَالَةٍ مَاءِ الْغَسِيلِ وَمَاءِ الْوُضُوءِ؛ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إِسَالَةٍ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إِسَالَةٍ مَاءِ الْمَطَرِ (الْهِنْدِيَّةُ).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ مَاءُ مَطَرِ مَحَلَّةٍ يَسِيلُ مِنَ الْقَدِيمِ إِلَىٰ دَارِ أَحَدٍ، فَلِأَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ إِسَالَةُ الْمَاءِ الْقَذِرِ كَمَاءِ الْغَسِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إِسَالَةُ الْمَاءِ الْقَذِرِ كَمَاءِ الْغَسِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إِسَالَةُ الْمَاءِ الْقَذِرِ كَمَاءِ الْغَسِيلِ؛ لِأَنَّهُ ذَلِكَ هُوَ السَّيغُمَالُ لِمِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٩٦).

أَمَّا مَاءُ الْمَطَرِ فَحَيْثُ إِنَّ إِجْرَاءَهُ قَدِيمٌ؛ فَيَكُونُ إِجْرَاؤُهُ بِحَقِّ؛ فَأَصْبَحَ إِجْرَاؤُهُ جَائِزًا، وَإِجْرَاءُ مَا عَدَاهُ غَيْر جَائِزِ (الْخَيْرِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ).

الْهَادَّةُ (١٢٣٠): إِذَا كَانَتْ مِيَاهُ دُورٍ وَاقِعَةٍ عَلَىٰ طَرِيقٍ تَنْصَبُّ مِنَ الْقَدِيمِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، وَمِنْهَا تَجْرِي مِنْ عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ الطَّرِيقِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ سَدُّ الْمَسِيلِ الْقَدِيمِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَتِهِ، فَإِذَا سَدَّهُ، يُرْفَعُ سَدُّهُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي، وَيُعَادُ إِلَىٰ وَضْعِهِ الْقَدِيمِ. الْوَاقِعِ فِي عَرْصَتِهِ، فَإِذَا سَدَّهُ، يُرْفَعُ سَدُّهُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي، وَيُعَادُ إِلَىٰ وَضْعِهِ الْقَدِيمِ.

إذَا كَانَتْ مِيَاهُ دُورٍ وَاقِعَةٍ عَلَىٰ طَرِيقٍ أَيْ عَلَىٰ طَرَفِ طَرِيقٍ تَنْصَبُّ مِنَ الْقَدِيمِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، وَمِنْهَا تَجْرِي مِنْ عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ الطَّرِيقِ مِنَ الْقَدِيمِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ سَدُّ الْطَرِيقِ مِنَ الْقَدِيمِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ سَدُّ الْمَادَّةَ (١٩)، فَإِذَا سَدَّهُ؛ يُرْفَعُ سَدُّهُ مِنْ طَرَفِ سَدُّ الْمَادَّةُ (١٩)، فَإِذَا سَدَّهُ؛ يُرْفَعُ سَدُّهُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي، وَيُعَادُ إِلَىٰ وَضْعِهِ الْقَدِيمِ. انْظُرِ الْمَادَّة (٢٠).

إِنَّ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ السَّالِفَةِ مَسَائِلُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَضَابِطُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ هُوَ: يُعْتَبُرُ الْقِدَمُ فِي الْمَجْرَىٰ، وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ الْمَادَّةُ وَالْمَادَّةُ السَّابِقَةُ هُمَا فَرْعَانِ لِلْمَادَّةِ (١٢٢٤).

الْمَادَّةُ (١٢٣١): لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُجْرِيَ مِيَاهَ غُرْفَتِهِ الْمُحْدَثَةِ إِلَىٰ دَارِ آخَرَ.

لَيْسَ لِأَحَدٍ إحْدَاثُ حَقٍّ مَسِيلٍ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ مَسِيلٍ فِيهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ

(٩٦)؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَ غُرْفَتِهِ الْمُحْدَثَةِ، أَوْ مَاءَ كَنِيفِهِ إِلَىٰ دَارِ آخَرَ، أَوْ إِلَىٰ عَرْصَتِهِ، أَوْ إِلَىٰ سَاحَةِ دَارِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ.

كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْرِيَ الْمَاءَ الَّذِي سَيُجْرِيهِ إلَىٰ مَنْزِلِ آخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ مَجْرَىٰ آخَرَ يَسِيلُ إلَىٰ مَنْزِلِ آخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ مَجْرَىٰ آخَرَ يَسِيلُ إلَىٰ دَارِ آخَرَ (الْفَيْضِيَّةُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٢١).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مَجْرَىٰ فِي دَارٍ، وَأَرَادَ إِسَالَةَ مَائِهِ مِنْهُ، فَلِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ لَهُ حَقَّ مَسِيل فِيهِ، أَوْ أَنْ يَثْبُتَ قِدَمُ الْمَسِيلِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٢٤).

الْمَادَّةُ (١٢٣٢): لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَوْ لِمُشْتَرِيهَا إِذَا بَاعَهَا مَنْعُ الْمَجْرُورِ الَّذِي لَهُ حَقُّ مَسِيلٍ فِي دَارِهِ مِنَ السَّيْلِ كَالسَّابِقِ.

وَالْحَقُّ أَنْ تَكُونَ الْعِبَارَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: (إِذَا كَانَ لِأَحَدِ فِي دَارِ آخَرَ مَجْرُورٌ مَعَ حَقِّ مَسِيل؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَوْ لِمُشْتَرِيهَا إِذَا بَاعَهَا صَاحِبُهَا مَنْعُ سَيْلِهِ كَالسَّابِقِ).

يُرَىٰ أَنَّهُ قَدْ نَسَبَ حَقَّ الْمُرُورِ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٢٢٥ و١٢٢٦) لِلشَّخْصِ، كَمَا أَنَّ حَقَّ الْمَسِيلِ قَدْ نُسِبَ هُنَا حَقُّ الْمَسِيلِ لِلْمَجْرُورِ. الْمَسِيلِ لِلْمَجْرُورِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي دَارِ أَحَدٍ مَجْرُورٌ لِدَارٍ أُخْرَىٰ، وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَنْزِلِ حَقَّ بِإِسَالَةِ مِيَاهِ تِلْكَ الدَّارِ الْقَذِرَةِ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْرُورِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَوِ الْمُشْتَرِي الدَّارَ مَنْعُ الْإِسَالَةِ، هَذَا إِذَا كَانَ حَقُّ الْمَسِيلِ بِحَقِّ، أَيْ أَنْ يَكُونَ الْمَسِيلُ الْمَذْكُورُ قَدِيمًا، أَوْ أَنْ تَكُونَ الْإِسَالَةِ، هَذَا إِذَا كَانَ حَقُّ الْمَسِيلِ بِحَقِّ، أَيْ أَنْ يَكُونَ الْمَسِيلُ الْمَذْكُورُ قَدِيمًا، أَوْ أَنْ تَكُونَ لِلْمَنْزِلِ حَقُّ مَسِيلٍ فِي تِلْكَ الدَّارِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا بَلْ أَسَالَ الْمَجْرُورَ مُدَّةً بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ؛ فَلِصَاحِبِ للدَّارِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا بَلْ أَسَالَ الْمَجْرُورَ مُدَّةً بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ؛ فَلِصَاحِبِ الدَّارِ الرَّبُحُوعُ عَنْ إِذْنِهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٢٢٢٦) وَمَنْعُهُ مِنَ الْإِسَالَةِ، كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مَنْعَهُ اللَّارِ حِينَ بَيْعِ الدَّارِ بَقَاءَ مَسِيلِ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ. انْظُرِ الْمَادَّةِ (١٢٢٦) مَا لَمْ عَلَى الْمَوْرِ الْمَنْزِلِ. انْظُرِ الْمَادَّةِ (١٢٢٦) مَا لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا بَلْ مُسَالًا إِمَا اللَّهِ مِنَ الْإِسَالَةِ، كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنَ الْإِسَالَةِ، كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مَنْ عَلَى الْمَادِي اللَّهُ الْمُنْ الْمَادِةِ عَنْ الْمُؤْنِ الْمَادَةِ (١٢٢٦) وَمَنْعُهُ مِنَ الْإِسَالَةِ، كَمَا أَنَ لِلْمُسْتَرِي مَنْعُهُ مِنَ الْمُنْ الْمَادَةُ وَلَى الْمَادِي الْمُنْ الْمُنْ الْمَادِي الْمُعْرِلِ الْمُنْ الْمَادِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَادِي الْمُنْ الْمُنْ الْمَادِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَادَةُ وَلَولَ الْمُدَالِ الْمُنْ الْمَادِي اللّهُ الْمُنْ الْمَادِي الْمَالَةُ الْمُؤْلِلُ الْمُنْ الْمَدِيلُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُغْتِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُسْلِقُ الْمُعْلُقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْتِقُ الْمُعْرِقُ الْمُنْعِلُ الْمُنْ الْمُعْرِقِ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْولِ الْمُؤْلُولُ الْمُنْعُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُو

أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ وَالدَّارِ، فَادَّعَىٰ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمَسِيلِ فِي تِلْكَ الدَّارِ، وَادَّعَىٰ صَاحِبُ الدَّارِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ مَسِيلٍ؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا جَرَيَانُ النَّهُ الدَّارِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ مَسِيلٍ؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ مَعْلُومٍ جَرَيَانُهُ، فَإِذَا أَثْبَتَ الْمَسِيلِ أَثْنَاءَ الإخْتِلَافِ؛ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْلُومٍ جَرَيَانُهُ، فَإِذَا أَثْبَتَ

صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَنَّ الْمَجْرُورَ لَهُ، أَوْ أَثْبَتَ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْإِجْرَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَجْرُورِ، أَوْ أَثْبَتَ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْإِجْرَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَجْرُورِ، أَوْ أَثْبَتَ مِلْكَ الرَقَبَةِ، أَنَّ حَقَّ مَسِيلِهِ قَدِيمٌ؛ فَلَهُ الْإِجْرَاءُ؛ لِأَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ يَكُونُ قَدْ أَثْبَتَ مِلْكَ الرَقَبَةِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ حَقُّ الْإِجْرَاءِ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٢٤). (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ فِي فَصْل وَكَرْي الْأَنَّهَارِ الْعِظَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ زِيَادَةٍ).

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: (إِذَا بَاعَ الدَّارَ) لَيْسَ تَعْبِيرًا احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ كُلُّ مِنْ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُ مُشْتَرِي الْمَنْزِلِ وَصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُ مُشْتَرِي الْمَنْزِلِ مِنَ الْإِسَالَةِ (الْهِدَايَةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الشُّرْبِ).

لَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ وَالدَّارُ الْمَذْكُورَانِ مَمْلُوكَيْنِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَبَاعَهُمَا الْمَالِكُ لِشَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَالْحُكْمُ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَقُّ مَسِيلِ مَنْزِلٍ مِنَ الْقَدِيمِ فِي دَارٍ أُخْرَىٰ، وَكَانَ الْمَنْزِلُ وَالدَّارُ الْمَذْكُورَانِ مَمْلُوكَيْنِ لِمَالِكِ وَاحِدٍ، فَبَاعَ الْمَالِكُ الْمَنْزِلَ لِأَحَدٍ وَالدَّارَ لِآخَرَ، فَلَيْسَ لِمُشْتَرِي الدَّارِ سَدُّ الْمَسِيل الْقَدِيمِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسِيلُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ قَدِيمٍ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا شَرَطَ الْمَالِكُ حِينَ بَيْعِهِ الدَّارَ حَقَّ مَسِيلِ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ فَلَيْسَ لِمُشْتَرِي الدَّارِ مَنْعُ الْمَسِيلِ، وَإِذَا لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ؛ فَلَهُ مَنْعُهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الشُّرْبِ).

الْهَادَّةُ (١٢٣٣): إِذَا امْتَلاً الْمَجْرُورُ الْجَارِي بِحَقِّ فِي دَارِ آخَرَ، أَوْ تَشَقَّقَ وَحَصَلَ مِنْهُ ضَرَرٌ فَاحِشُ لِصَاحِبِ الدَّارِ؛ فَيُجْبَرُ صَاحِبُ الْمَجْرُورِ عَلَىٰ دَفْعِ الضَّرَرِ.

إذَا امْتَلَأَ الْمَجْرُورُ الْجَارِي بِحَقِّ فِي دَارِ آخَرَ، أَوْ تَشَقَّقَ وَحَصَلَ مِنْهُ ضَرَرٌ فَاحِشُ لِصَاحِبِ الدَّارِ؛ فَيُجْبَرُ صَاحِبُ الْمَجْرُورِ عَلَىٰ دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ، أَيْ يُجْبَرُ عَلَىٰ إصْلَاحِ الْمَجْرُورِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٠)، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَجْرُورِ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِ الدَّارِ: أَصْلِحْهُ أَنْتَ وَادْفَعِ الضَّرَرَ عَنْكَ. وَلَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْمَجْرُورِ عَلَىٰ تَعْمِيرِ الْخَرَابِ الَّذِي حَصَلَ أَنْتَ وَادْفَعِ الظَّرَرَ عَنْكَ. وَلَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْمَجْرُورِ عَلَىٰ تَعْمِيرِ الْخَرَابِ الَّذِي حَصَلَ مِنْ سَيْلِ الْأَوْسَاحِ فِي الدَّارِ.

كَذَلِكَ لَوِ انْشَقَ النَّهْرُ الْخَاصُّ الْمَمْلُوكُ لِأَحَدِ الْجَارِي فِي أَرَاضِي جَمَاعَةٍ بِحَقِّ وَخَرَّبَ

أَرَاضِيهُمْ، فَيُجْبَرُ صَاحِبُ النَّهْرِ عَلَىٰ تَعْمِيرِ وَإِصْلَاحِ النَّهْرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٠). وَلَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ إِصْلَاحِ أَرَاضِي الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ الَّتِي خَرَّبَهَا النَّهْرُ. انْظُرْ مَادَّةَ (٩٣). (الْهِنْدِيَّةُ وَالْتَنْقِيحُ).

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: (بِحَقِّ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقِّ فَيُرْفَعُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٣١).



# الْبَابُ الرَّابِعُ

### فِي بَيَانِ شُرِكَةِ الإِبَاحَةِ

وَيَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ فُصُولٍ:

## انْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي بَيَانِ الأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَغَيْرِ الْمُبَاحَةِ

الْمَادَّةُ (١٢٣٤): الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ مُبَاحَةٌ، وَالنَّاسُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ شُرَكَاءُ.

الْمَاءُ وَالْكَلَأُ غَيْرُ الْمُحَرَّزَيْنِ وَالنَّارُ الْمَشْعُولَةُ مِنْ أَحَدٍ فِي الصَّحْرَاءِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ – مُبَاحَةٌ، يَعْنِي أَنَّهُ يُنتَفَعُ مِنَ الْمَاءِ وَالْكَلَأ بِإِحْرَازِهِمَا وَتَمَلَّكِهِمَا، وَمِنَ النَّارِ بِالتَّدْفِئَةِ وَغَرْسِ شَيْءٍ عَلَىٰ نُورِهَا وَضِيَائِهَا، وَبِإِشْعَالِ الْمِصْبَاحِ مِنْهَا. وَجَمِيعُ النَّاسِ شُرَكَاءُ فِي هَذِهِ وَغَرْسِ شَيْءٍ عَلَىٰ نُورِهَا وَضِيَائِهَا، وَبِإِشْعَالِ الْمِصْبَاحِ مِنْهَا. وَجَمِيعُ النَّاسِ شُركَاءُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ شَرِكَةَ إِبَاحَةٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٤٥)، وَلَيْسَ النَّاسُ مُشْتَرِكِينَ فِيهَا شَرِكَةَ مِلْكٍ.

وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ هَذِهِ الْهَادَةِ هِي مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاتَةٍ: فِي الْهَاءِ وَالْكَلْإِ وَالنَّارِ»، وَالْاقْتِصَارُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَىٰ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ هُوَ لِلتَّبَرُّكِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ شُركَاءُ مَعَ بَعْضِهِمْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَذَلِكَ (رَابِعًا) فِي الْأَشْجَارِ النَّابِيَّةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ، و(خَامِسًا) فِي الصَّيْدِ، و(سَادِسًا) فِي أَثْمَارِ الْأَشْجَارِ النَّابِيَةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجَبَالِ الْمُبَاحَةِ، و(خَامِسًا) فِي الصَّيْدِ، و(سَادِسًا) فِي أَثْمَارِ الْأَشْجَارِ النَّابِيَةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا، وَالنَّاسُ فِي هَذِهِ السِّيَّةِ شُركَاءُ. انْظُرِ النَّابِينَ فِي الشَّرِيعَةِ هُمُ الْمُسْلِمُونَ؛ فَقَدْ الْمَوادَّ (١٢٤٣ و ١٢٤٩)، وَبِمَا أَنَّ الْمُخَاطِبِينَ فِي الشَّرِيعَةِ هُمُ الْمُسْلِمُونَ؛ فَقَدْ وُجَهَ الْخِطَابُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الشَّرِيفِ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ (شَرْحُ الْمَشَارِقِ لِابْنِ الْمُلْكِ).

لَيْسَتْ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ مُبَاحَةً، وَلَيْسَ جَمِيعُ النَّاسِ شُرَكَاءَ فِيها، بَلْ إِنَّ قِسْمًا مِنْهَا غَيْرُ مُبَاحٍ وَغَيْرُ مُشْتَرَكٍ، وَذَلِكَ فَإِنَّ

الْمِيَاهَ غَيْرُ الْمُحْرَزَةِ كَمِيَاهِ الْحِيَاضِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ - مُبَاحَةٌ، أَمَّا الْمِيَاهُ الْمُحْرَزَةُ فِي الْكَلَأُ وَالنَّارِ هُوَ عَلَىٰ هَذَا فِي الْأَوَانِي فَهِي غَيْرُ مُبَاحَةٍ، بَلْ مِلْكُ لِمُحْرِزِهَا، وَالْحُكْمُ فِي الْكَلَأُ وَالنَّارِ هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَوَادِّ (١٢٣٥ و١٢٣٥ و١٢٣٧ و١٢٣٨ (١٢٣٨) الْمُبَاحَةُ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٤١) الْكَلَأُ الْمُبَاحُ وَغَيْرُ الْمُبَاحِ، وَذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦١) الْكَلَأُ الْمُبَاحُ وَغَيْرُ الْمُبَاحِ، وَذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦١) النَّكَلُأُ الْمُبَاحُ وَغَيْرُ الْمُبَاحِ، وَذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦١) النَّرُ الْمُبَاحُةُ وَغَيْرُ الْمُبَاحَةُ وَغَيْرُ الْمُبَاحَةِ وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُخْمَلَةٌ وَقَدْ فُصِّلَتْ وَوُضَحَتْ فِي الْمَوادِ السَّالِفَةِ الذِّكُرُ (الْخَانِيَّةُ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ).

### الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الشَّفَةِ.

النَّوْعُ النَّانِي: الشَّرِكَةُ فِي الشُّرْبِ، وَكُلُّ شَرِكَةٍ فِي حَقِّ الشُّرْبِ هِيَ شَرِكَةٌ أَيْضًا فِي حَقِّ الشَّفَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَانِ النَّوْعَانِ مِنَ الشَّرِكَةِ فِي الْمَوَادِّ (١٢٦٥ و ١٢٦٦ و ١٢٦٥ و١٢٦٨).

#### الْمَاءُ - الْمِيَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مِيَاهُ الْبِحَارِ، وَحُكْمُهَا قَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦٤) النَّوْعُ الثَّانِي: مِيَاهُ الْأَوْدِيَةِ الْعِظَامِ كَنَهْرِ سَيْجُونَ الْمَارِّ مِنْ مَدِينَةِ حَلَبَ، وَسَيَجِيءُ تَعْرِيفُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٢٣٨)، وَحُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٢٦٥)، وَلِكُلِّ فِي نَوْعَيْ هَذِهِ الْمِيَاهِ حَقُّ الشُّرْبِ وَحَقُّ الشَّرْبِ وَحَقُّ الشَّرْبِ وَحَقُّ الشَّوْعُ الثَّالِثُ: الْمِيَاهُ الدَّاخِلَةُ فِي الْمُقَاسِمِ، وَتَعْرِيفُ هَذِهِ الْمِيَاهِ وَتَقْسِيمُهَا سَيَجِيءُ الشَّفَةِ، النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْمِيَاهُ الدَّاخِلَةُ فِي الْمُقَاسِمِ، وَتَعْرِيفُ هَذِهِ الْمِيَاهِ وَتَقْسِيمُهَا سَيَجِيءُ الشَّوْعُ مِنَ الْمِيَاهِ لِكُلِّ النَّاسِ فِي الْمَادَّةِ (١٢٣٨)، وَخِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمِيَاهِ لِكُلِّ النَّاسِ خِيَّ الشَّفَةِ فِيهَا، وَلَيْسَ لَهُمْ حَتُّ الشَّرْبِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: الْمِيَاهُ الْمُحْرَزَةُ فِي الْأَوَانِي، وَحُكْمُهَا مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٢٤٩)، وَفِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمِيَاهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرَ مَالِكِهَا أَيُّ حَقِّ فِيهَا.

### الْكَلَّأُ - هُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَنْوَاعِ أَيْضًا:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الْأَعَمُّ هُوَ الْكَلَأُ النَّابِتُ فِي الْأَرْضِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ، وَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي الْمَوَادِّ الْكَلَإِ شُرَكَاءُ بِإِطْعَامِهِ مَذْكُورٌ فِي الْمَوَادِّ الْكَلَإِ شُرَكَاءُ بِإِطْعَامِهِ لِحَيَوَانَاتِهِمْ وَبِاحْتِشَاشِهِ.

النَّوْعُ النَّانِي: الْكَلَأُ الْخَاصُ، وَهُوَ الْكَلَأُ الَّذِي يَنْبُتُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ دُونَ تَسَبُّهِ، وَهَذَا الْكَلَأُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا إِلَّا أَنَّ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ حَقًّا فِي مَنْعِ الْغَيْرِ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ، وَحُكْمُهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٧).

النَّوْعُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الْكَلَأُ الَّذِي جَمَعَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُبَاحَةِ وَكَوَّمَهُ، أَوِ الْكَلَأُ النَّابِتُ فِي مِلْكِهِ بِتَسَبَّبِهِ. وَحُكْمُهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْفِقْرَاتِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِيَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٢٤١)، وَفِي الْمَادَّةِ (١٢٥٢) (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

## الْمَادَّةُ (١٢٣٥): الْمِيَاهُ الْجَارِيَةُ تَحْتَ الْأَرْضِ لَيْسَتْ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ.

لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ أَخْذُ هَذِهِ الْمِيَاهِ وَالْإِنْتِفَاعُ مِنْهَا.

#### وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ:

١- لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا فِي مِلْكِهِ وَأَخْرَجَ مَاءَهَا، ثُمَّ حَفَرَ آخَرُ بِئُرًا فِي مِلْكِهِ فِي قُرْبِ بِلْكَ الْبِئْرِ فَجَذَبَتْ مَاءَ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ لَلْثَ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ لَا يُعْتَبِرُ مُعْتَدِيًا لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ، كَمَا أَنَّ الْمِيَاهَ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ لَيْسَ بِمِلْكِ أَحَدٍ لَا يُعْتَبِرُ مُعْتَدِيًا لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ، كَمَا أَنَّ الْمِيَاةَ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ لَيْسَ بِمِلْكِ أَحَدٍ لَا يُعْتَرِي وَالْغَرْرُ وَالْخَرَرُ وَالْخَرَرُ وَالْخَرَرُ وَالْفَيْضِيَّةُ).
 (التَّنُويرُ وَالْغُرَرُ وَالْخَانِيَّةُ)، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٩١). (الدُّرُ الْمُخْتَارُ وَالْفَيْضِيَّةُ).

سُوَّالُّ: قَدْ ذُكِرَ أَنَّ الضَّرَرَ الْفَاحِشَ يُدْفَعُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٢٠٠) كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩٩) أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ مَالٍ، وَالَّذِي يُخْرِجُهُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ - ضَرَرٌ فَاحِشُ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ مَالٍ، وَالَّذِي يُخْرِجُهُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ - ضَرَرٌ فَاحِشُ، كَمَا أَنَّهُ عَرْرُهُ، كَمَا أَنَّهُ الْمُ أَنْهُ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ بَالُوعًا فِي قُرْبِ بِبْرِ جَارِهِ وَأَفْسَدَ مَاءَ الْبِئْرِ، يُدْفَعُ ضَرَرُهُ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمُنَاءِ الْمُبَاحَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٤) أَنَّ لِكُلِّ حَقَّ الإِنْتِفَاعِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ بَالْعُيْرِ، فَعَلَىٰ أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ضَرَرًا فَاحِشًا، وَمَا الْفَرْقُ؟ تَأَمَّلُ فِي الْجَوَابِ.

٢ - لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ بِئْرًا خَارِجَ حَرِيمِ بِئْرٍ، وَجَذَبَتِ الْبِئْرُ الثَّانِيَةُ مِيَاهَ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ، فَلَا يَلْزَمُ
 شَيْءٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٨٨).

الْهَادَّةُ (١٢٣٦): الْآبَارُ الَّتِي لَيْسَتْ مَحْفُورَةً بِسَعْيِ وَعَمَلِ شَخْصٍ مَحْصُوصٍ، بَلْ هِيَ مِنَ الْقَلِيم لِانْتِفَاعِ كُلِّ وَارِدٍ - هِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ.

الْآبَارُ الَّتِي لَيْسَتْ مَحْفُورَةً بِسَعْيِ وَعَمَلِ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ – أَيْ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّخْصُ قَدْ حَفَرَهَا بِنَفْسِهِ، بَلْ هِيَ مِنَ الْقَدِيمِ لِانْتِفَاعِ كُلِّ وَارِدٍ مِنْ مَائِهَا – هِيَ مِنَ الْشَخْصُ قَدْ حَفَرَهَا بِنَفْسِهِ، بَلْ هِيَ مِنَ الْقَدِيمِ لِانْتِفَاعِ كُلِّ وَارِدٍ مِنْ مَائِهَا – هِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ<sup>(۱)</sup>؛ فَلِذَلِكَ لِلْعَامَّةِ الإِنْتِفَاعُ بِهَذِهِ الْآبَارِ، وَلَيْسَ الْأَشْيَاءِ النَّاسِ مَنْعُ الْآخَرِ مِنَ الإِنْتِفَاعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٥٤).

أَمَّا الْبِئْرُ الْمُنْشَأَةُ بِسَعْيَ وَعَمَلَ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ - أَيِ الْبِئْرُ الَّتِي حَفَرَهَا أَحَدُ لِنَفْسِهِ - فَهِيَ مِلْكُ لِحَافِرِهَا وَمُسْتَخْرِجِهَا، أَمَّا الْمِيَاهُ الَّتِي فِي الْبِئْرِ فَلَا تَكُونُ أَيْضًا مِلْكَ صَاحِبِ الْبِئْرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٥١) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي).

# الْمَادَّةُ (١٢٣٧): الْبِحَارُ وَالْبُحَيْرَاتُ الْكَبِيرَةُ مُبَاحَةٌ.

وَعَلَيْهِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَحْفِرَ جَدُولًا، وَيُجْرِيَ مِنْهُ مَاءَ الْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ لِأَرْضِهِ، وَيَنْتَفِعَ بِحَقِّ الشَّوْبِ وَحَقِّ الشَّفَةِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ الْمَذْكُورَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ، كَأَنْ تَفِيضَ الْمِيَاهُ وَتُفْسِدَ حُقُوقَ النَّاسِ؛ فَيُمْنَعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ فِي الشُّرْبِ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٤٥).

وَالْمَقْصُودُ هُنَا مِنَ الْبُحَيْرَاتِ الْكَبِيرَةِ الْبُحَيْرَاتُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِلْكًا وَمَالًا لِأَحَدِ، وَلَمْ تُحَرَّزْ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً كَبُحَيْرَةِ طبريا أَوْ صَغِيرَةً فَكِلَاهُمَا مُبَاحٌ.

أَمَّا الْبُحَيْرَاتُ الْحَاصِلَةُ بِصُنْعِ وَإِحْرَازِ أَحَدٍ فَلَيْسَتْ بِمُبَاحَةٍ، وَذَلِكَ لَوْ عَمِلَ إنْسَانُ بُحَيْرَةً كَبِيرَةً فِي مِلْكِهِ، وَأَسَالَ الْمَاءَ إلَيْهَا وَانْقَطَعَ جَرَيَانُ الْمَاءِ إلَيْهَا، فَالْمِيَاهُ الَّتِي فِي مُحَيْرَةً فِي مِلْكِهِ، وَأَسَالَ الْمَاءَ إلَيْهَا وَانْقَطَعَ جَرَيَانُ الْمَاءِ إلَيْهَا، فَالْمِيَاهُ الَّتِي فِي هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ لَيْسَتْ مُبَاحَةً، بَلْ تَكُونُ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَالْمِيَاهُ الَّتِي فِي الْجَرَّةِ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ لَيْسَتْ مُبَاحَةً، بَلْ تَكُونُ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَالْمِيَاهُ الَّتِي فِي الْجَرَّةِ

<sup>(</sup>١) إذ إن كل بئر تنشأ من حفر الإنسان لها ولا تنشأ البئر المعروفة بدون إجراء عمليات الحفر؛ ولذلك فمعنى البئر التي لم تحفر بسعي وعمل شخص مخصوص هي البئر الوقف التي حفرت للعامة، فللعامة حق الانتفاع بها، وليس لأحد من الناس أن يمنع الآخر من الانتفاع. (علي أفندي في الشرب).

وَالْحُبِّ (١) وَالْبِرْمِيلِ وَالصِّهْرِيجِ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا، وَالْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ وَالْضِّيَاءِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْهِوَاءِ وَالضِّيَاءِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ وَالضِّيَاءِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ وَالْضِّيَاءِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ وَالْنُحَيْرَاتِ) - هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ وَمِثَالٌ لَهَا.

الْمَادَّةُ (١٢٣٨): الْأَنْهَارُ الْعَامَّةُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ، وَهِيَ الْأَنْهَارُ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ فِي مُقَاسِمٍ، أَيْ فِي جَارِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ - مُبَاحَةٌ أَيْضًا كَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ والطونة والطونجة.

الْأَنْهَارُ الْعَامَّةُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ وَهِيَ الْأَنْهَارُ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ فِي مُقَاسِم، أَيْ فِي مَجَارِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ - لَيْسَتْ مِلْكَ أَحَدٍ كَالْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ، بَلْ هِيَ مُبَاحَةٌ، فَلِذَلِكَ لِكُلِّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا لِلْعَامَّةِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٤)، وَذَلِكَ أَنَّ لَهُ فَتْحَ جَدْوَلِ وَأَنْ يُسْقِيَ أَرْضَهُ وَأَنْ يُسْقِيَ أَرْضَهُ وَأَنْ يُسْقِيَ طَاحُونًا وَأَنْ يَسْقِي أَرْضَهُ وَأَنْ يُسْقِى طَاحُونًا وَأَنْ يَتْخِذَ سَانِيَةً وَمَشْرَعَةً (الْبَهْجَةُ).

أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ بِأَنْ تَفِيضَ الْمِيَاهُ وَتُفْسِدَ حُقُوقَ النَّاسِ، أَوْ تَمْنَعَ سَيْرَ السُّفُنِ؛ فَلِكُلِّ النَّاسِ حَقُّ مَنْعِهِ، هَذَا فِي الْأَنْهَارِ، وَأَمَّا فِي الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَإِنْ ضَرَّ، وَبِهِ صَرَّحَ الْقُهُسْتَانِيُّ، وَسَيُبْحَثُ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (١٢٦٣ و ١٢٦٤) عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

وَلِكُلِّ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ حَقُّ الشَّفَةِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ أَوْ غَيْرً مُضِرًّ، وَالْأَنْهَارُ الْعَامَّةُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ هِي كَنَهْرِ النِّيلِ الْجَارِي فِي الْقُطْرِ الْمِصْرِيِّ، وَنَهْرِ النَّيلِ الْجَارِي فِي الْقُطْرِ الْمِصْرِيِّ، وَنَهْرِ النَّالِ وَفَتْحِهَا)، وَشَطِّ الْعَرَبِ (وَهُو الْفُرَاتِ الْجَارِي فِي الْعِرَاقِ، وَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ)، وَنَهْرُ الطونة (الدانوب) الَّذِي يَقَعُ قِسْمٌ مِنْهُ فِي بِلَادِ يَحْصُلُ مِنَ اجْتِمَاعِ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ)، وَنَهْرُ الطونة (الدانوب) الَّذِي يَقَعُ قِسْمٌ مِنْهُ فِي بِلَادِ رُومَانْيَا، وَنَهْرِ الطونجة الْمُسَمَّىٰ أَيْضًا بِنَهْرِ الْمَرِيجِ الَّذِي يَجْرِي فِي مَدِينَةِ أَدرنة، فَهَذِهِ الْأَنْهَارُ الْعَظِيمَةُ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٤٩) يَحْصُلُ بِالْإِحْرَاذِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهَا – غَيْرُ مُمْكِنٍ، فَمَا دَامَ أَنَّ هَذِهِ الْأَنْهَارَ لَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهَا – غَيْرُ مُمْكِنٍ، فَمَا دَامَ أَنَّ هَذِهِ الْإَنْهَارَ لَا تَعْظِيمَةُ لَيْسَتْ مِلْكَا النَّاسِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٣٤)، وَيَثْبُتُ لِكُلِّ النَّاسِ حَقُّ الإِنْتِفَاعِ لَا تَعْظِيمَةً مِيْ النَّاسِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٣٤)، وَيَثْبُتُ لِكُلِّ النَّاسِ حَقُّ الإِنْتِفَاعِ لَا تَعْظِيمَةُ مِيْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ النَّاسِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٣٤)، وَيَثْبُتُ لِكُلِّ النَّاسِ حَقُّ الإِنْتِفَاعِ

<sup>(</sup>١) الحب خابية يوضع فيها الماء ومن الأمثال: لك عندي حب وكرامة (المعرب).

فِيهَا حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٦٥) (التَّنْوِيرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِلِ الشُّرْبِ وَالزَّيْلَعِيّ فِي الشُّرْبِ)

الْهَادَّةُ (١٢٣٩): الْأَنْهَارُ الْمَمْلُوكَةُ وَهِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي مُقَاسِمٍ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوْلُ: هُوَ الْأَنْهَارُ الَّتِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاؤُهَا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، لَكِنْ لَا يَنْفُذُ جَمِيعُهُ فِي أَرَاضِي هَوُّلَاءِ، بَلْ تَجْرِي بَقِيَّتُهُ لِلْمَفَازَاتِ - أَيِ: الْبَرَارِي الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ - جَمِيعُهُ فِي أَرَاضِي هَوُّلَاءِ، بَلْ تَجْرِي بَقِيَّتُهُ لِلْمَفَازَاتِ - أَي: الْبَرَارِي الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ - وَبِهَا أَنَّ الْأَنْهَارَ الَّتِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عَامَّةٌ مِنْ وَجْهِ؛ فَتُسَمَّىٰ بِالنَّهْرِ الْعَامِّ، وَلا تَجْرِي فِيهَا الشَّيْعُ النَّانِي: النَّهُرُ الْخَاصُ، وَهُو الَّذِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاوُهُ عَلَىٰ أَرَاضِي الشَّفْعَةُ، النَّوْعُ النَّانِي: النَّهُرُ الْخَاصُ، وَهُو الَّذِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاوُهُ عَلَىٰ أَرَاضِيهِ أَشْخَاصٍ مَعْدُودِينَ، وَالَّذِي يَنْفُذُ مَاؤُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ إِلَىٰ نِهَايَةِ أَرَاضِيهِمْ، وَلَا يَنْفُذُ إِلَىٰ مَا أَنَّ الْأَنْعُ وَاللَّذِي يَنْفُذُ مَاؤُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ إِلَىٰ نِهَايَةِ أَرَاضِيهِمْ، وَلَا يَنْفُذُ إِلَىٰ مَا أَنَّ النَّذَةِ، وَالشُّفْعَةُ إِنَّا تَجْرِي فِي هَذَا النَّوْعِ فَقَطْ.

الْأَنْهَارُ الْمَمْلُوكَةُ وَهِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي مُقَاسِمٍ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ - أَيْ: فِي مَجَارِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ - نَوْعَانِ، وَتَعْرِيفُ كُلِّ مِنْهُمَا وَأَحْكَامُهُ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦٧).

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: هُوَ الْأَنْهَارُ الَّتِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاؤُهَا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، لَكِنْ لَا يَنْفُذُ جَمِيعُهُ فِي آخِر أَرَاضِي هَؤُلَاءِ، بَلْ تَجْرِي بَقِيَّتُهُ لِلْمَفَازَاتِ أَيِ الْبَرَارِي الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ بِأَنْ يَفْتَحَ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ جَدْوَلًا بِالِاشْتِرَاكِ وَتَسِيلُ الْمِيَاهُ مِنْهُ إِلَىٰ مَزَارِعِهِمْ، وَأَنْ لَا تَنْفُذَ تِلْكَ الْمِيَاهُ فِي عِدَّةُ أَشْخَاصٍ جَدُولًا بِالِاشْتِرَاكِ وَتَسِيلُ الْمِيَاهُ مِنْهُ إِلَىٰ مَزَارِعِهِمْ، وَأَنْ لَا تَنْفُذَ تِلْكَ الْمِيَاهُ فِي مَزَارِعِهِمْ بَلْ تَجْرِي بَقِيَتُهَا لَلْبَرَارِي، وَبِمَا أَنَّ الْأَنْهَارَ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عَامَّةٌ مِنْ وَجْهِ وَلَا تَجْرِي فِيهَا الشَّفْعَةُ كَمَا لَا تَجْرِي فِي الْأَنْهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ.

النَّوْعُ النَّانِي: النَّهُرُ الْخَاصُّ وَهُوَ الَّذِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاؤُهُ عَلَىٰ أَرَاضِي أَشْخَاصٍ مَعْدُودِينَ، وَالَّذِي يَنْفَدُ مَاؤُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ إِلَىٰ نِهَايَةِ أَرَاضِيهِمْ وَلَا يَنْفُدُ إِلَىٰ مَفَازَةٍ، وَقَدْ أَعْطِيت إِيضَاحَاتُ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٥٥٥) (مُنْلَا مِسْكِينٍ). وَالشُّفْعَةُ إِنَّمَا تَجْرِي أَعْطِيت إِيضَاحَاتُ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٥٥٥) (مُنْلَا مِسْكِينٍ). وَالشُّفْعَةُ إِنَّمَا تَجْرِي فِي هَذَا النَّوْعِ فَقَطْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٠٨).

الْخُلاصَةُ، الأَنْهَارُ عَلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْأَنَّهَارُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ وَهِيَ أَيْضًا عَلَىٰ نَوْعَيْنِ: إِمَّا عَامَّةٌ، وَإِمَّا خَاصَّةٌ. فَعَلَىٰ هَذَا الْحَالِ يَبْلُغُ مَجْمُوعُ أَقْسَامِ الْأَنَّهَارِ ثَلَاثَةً: (١) النَّهْرُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكِ الْعَامُّ (٢) النَّهْرُ الْمَمْلُوكُ الْعَامُّ (٣) النَّهْرُ الْمَمْلُوكُ الْخَاصُّ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ مِنَ الأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فِي حُكْمَيْنِ:

١- لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْعَامَّةِ، وَلَكِنْ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْعَامَّةِ، وَلَكِنْ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْخَاصَّةِ.

٢- لَا يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَىٰ كَرْي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْعَامَّةِ، كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢٣).
 وَكَانَ يَجِبُ أَنْ تُذْكَرَ هَذِهِ الْمَادَّةُ إِمَّا فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ، وَهُوَ الْأَوْلَىٰ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْقُهُسْتَانِيُّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِمَّا أَنْ تُذْكَرَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

وَخُلَاصَةُ هَذِهِ الْمَوَادِّ الثَّلَاثِ هِيَ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ مُتَشَارِكُونَ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي أَنْوَاعِ الْمِيَاهِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ: (١) الْبِحَارُ، (٢) الْبُحَيْرَاتُ، (٣) الْأَنْهَارُ الْعَامَّةُ، (٤) الْأَنْهَارُ الْعَامَّةُ الْعَامَّةُ الْعَامَّةُ الْعَامَّةُ الْعَامَّةُ الْعَامَّةُ الْعَامَّةُ اللَّرْبِ فِي الْمَمْلُوكَةُ الشَّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فَالْعَامَّةُ غَيْرُ الْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ، أَمَّا فِي حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فَالْعَامَّةُ غَيْرُ الْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ، أَمَّا فِي حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فَالْعَامَّةُ غَيْرُ الْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ، أَمَّا فِي حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فَالْعَامَّةُ غَيْرُ الْمُحْرِيقِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَامَةُ اللَّهُ وَالْمَالِكَةِ اللَّهُ وَالْمَالِكَةِ اللَّهُ وَالْمَالِكَةِ اللَّهُ وَالْمَالِكَةِ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالِكَةِ فَالْعَامَةُ اللَّهُ وَالْمَالِكَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْ الْوَالِمُ الْمُعْلَقِيْرُ الْمُعْلَولِيَةِ وَاللَّهُ وَلَا لَالْبُولِ اللْمُ الْمُ الْمُهُالِولِ الْمَالَّةُ فَيْلُولُ الْمُلُولُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُلْعِلَقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُولِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُولِ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلْمِيلُولُولِ الْمُعْلِقِيلُولُولُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولُولُولِ الْمِيلُولُ الْمُعْلِقِي

الْمَادَّةُ (١٢٤٠): الطَّمْي الَّذِي يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ إِلَىٰ أَرَاضِي أَحَدٍ هُوَ مِلْكُهُ، وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ.

الطَّمْيُ الَّذِي يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ أَوِ السَّيْلُ إِلَىٰ أَرَاضِي أَحَدٍ هُوَ مِلْكُهُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الطَّمْيُ بِمِقْدَارِ ذِرَاعٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ، أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ، فَإِذَا أَخَذَهُ؛ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ بِاجْتِمَاعِ التُّرَابِ فِي مِلْكِهِ قَدْ أَصْبَحَ ذَلِكَ التُّرَابُ مِنْ أَجْزَاءِ مِلْكِهِ، وَإِنَّ الْمَادَّةَ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ بِاجْتِمَاعِ التُّرَابِ فِي مِلْكِهِ قَدْ أَصْبَحَ ذَلِكَ التُّرَابُ مِنْ أَجْزَاءِ مِلْكِهِ، وَإِنَّ الْمَادَّةَ ( ١٣٠٥) هِي نَظِيرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

وَقُولُه: (الطَّمْي) لِلاحْتِرَاذِ مِنَ الشَّجَرِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ مِنَ الشَّجَرِ وَالْأَغْصَانِ - لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَإِذَا أَتَىٰ بِهَا السَّيْلُ يَقْلَعُهَا مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ؛ فَتَكُونُ بِلَا صَاحِبٍ، وَلِكُلِّ أَخْذُهَا.

وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ إِذَا أَصْبَحَ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنْهُ الْفِرَارُ؛ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ،

وَكُلُّ مَنْ يَأْخُذُهُ يَمْلِكُهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٠٤). (الْخَانِيَّةُ فِي الْمَوَاتِ بِزِيَادَةٍ).

الْمَادَّةُ (١٢٤١): كَمَا أَنَّ الْكَلَأَ النَّابِتَ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا مُبَاحٌ، كَذَلِكَ الْمَخْصُ الْكَلَأُ النَّابِتُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ بِدُونِ تَسَبُّبِهِ - مُبَاحٌ أَيْضًا، أَمَّا إِذَا تَسَبَّبَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ، بِأَنْ أَعَدَّ أَرْضَهُ وَهَيَّأَهَا بِوَجْهٍ مَا لِأَجَلِ الْإِنْبَاتِ كَسَفْيِهِ أَرْضَهُ أَوْ فِي هَذَا الْخُصُوصِ، بِأَنْ أَعَدَّ أَرْضَهُ وَهَيَّأَهَا بِوَجْهٍ مَا لِأَجَلِ الْإِنْبَاتِ كَسَفْيِهِ أَرْضَهُ أَوْ إِحَاطَتِهَا بِخَنْدَقٍ مِنْ أَطْرَافِهَا؛ فَالنَّبَاتَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ تَكُونُ مَالَهُ؛ فَلَا يَسُوغُ لِآخَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا وَاسْتَهْلَكَهُ؛ يَكُونُ ضَامِنًا.

كَمَا أَنَّ الْكَلَأُ النَّابِتَ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا كَالْأَرَاضِي الْمَوَاتِ وَالْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ - مُبَاحٌ، كَذَلِكَ الْكَلَأُ النَّابِتُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ بِدُونِ تَسَبُّهِ مُبَاحٌ أَيْضًا، وَهَذَا الْمُبَاحَةِ - مُبَاحٌ، كَذَلِكَ الْكَلَأُ لَيْسَ مِلْكًا لِأَحَدِ، فَلِكُلِّ النَّاانِ أَخْذُهُ، وَإِذَا تَمَلَّكَهُ أَحَدٌ؛ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْكَلَأُ لَيْسَ مِلْكًا لِأَحَدِ، فَلِكُلِّ إِنْسَانٍ أَخْذُهُ، وَإِذَا تَمَلَّكَهُ أَحَدٌ؛ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٥٧).

وَبَيْعُ هَذَا الْكَلَأَ قَبْلَ إِحْرَازِهِ بَاطِلٌ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٦٣). (النَّتِيجَةُ).

أَمَّا إِذَا تَسَبَّبَ هَذَا الشَّخْصُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ، بِأَنْ أَعَدَّ أَرْضَهُ وَهَيَّأَهَا بِوَجْهِ مَا لِأَجَلِ الْإِنْبَاتِ كَسَفْيِهِ الْأَرْضَ أَوْ إِحَاطَتِهَا بِخَنْدَقٍ مِنْ أَطْرَافِهَا أَوْ حَرْثِهَا لِلْكَلَأَ فَالنَّبَاتَاتُ الْجَلِ الْإِنْبَاتِ كَسَفْيِهِ الْأَرْضِ - أَي: الْكَلَأُ - تَكُونُ مَالَهُ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُهُ وَمُكْتَسَبٌ بِالْكَسْبِ الْكَسْبِ الْهَنْدِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَوْ زَرَعَ هَذَا الْكَلَأُ فَالْكَلَأُ الْحَاصِلُ يَكُونُ مَالَهُ سَوَاءٌ كَانَ زَرْعُهُ فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ (الزَّيْلَعِيّ فِي الشُّرْبِ).

مَثَلًا: لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ بِرْسِيمًا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، فَالنَّبَاتُ الْحَاصِلُ مِنْ زَرْعِ الْبِرْسِيمِ - مَالٌ لِلزَّارِعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٦٩)، فَلَا يَسُوغُ لِآخَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧)، فَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا عَيْنًا (٩٧)، فَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا عَيْنًا يَسْتَرِدُّهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٩١) وَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا عَيْنًا يَسْتَرِدُّهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٩١) (الْهِنْدِيَّةُ).

الْمَادَّةُ (١٢٤٢): الْكَلَّأُ هُوَ النَّبَاتُ الَّذِي لَا سَاقَ لَهُ، وَلَا يَشْمَلُ الْأَشْجَارَ، وَالْفِطْرُ أَيْضًا فِي حُكْمِ الْحَشِيشِ.

الْكَلَأُ: هُوَ النَّبَاتُ الَّذِي لَا سَاقَ لَهُ، وَإِذَا نَبَتَ يَنْسِطُ وَيَنْتُشِرُ عَلَىٰ الْأَرْضِ، وَلَا يَشْمَلُ تَعْبِيرُ الْكَلَأ الْأَشْجَار؛ إِذْ إِنَّ حُكْمَ الْأَشْجَارِ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٤٤)؛ فَلِذَلِكَ فَالْأَشْجَارُ الْنَابِيَةُ فِي مِلْكُ الْنَابِيَةُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ مِنْ نَفْسِهَا، أَوِ الْحَاصِلَةُ بِغَرْسٍ وَغَيْرُ مَعْلُومٍ غَارِسُهَا - هِي مِلْكُ النَّابِيَةُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ مِنْ نَفْسِهَا، أَوِ الْحَاصِلَةُ بِغَرْسٍ وَغَيْرُ مَعْلُومٍ غَارِسُهَا - هِي مِلْكُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ؛ فَلَا يَجُوزُ لِآخَرَ احْتِطَابُهَا بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ، فَإِذَا احْتَطَبَهَا أَحَدُ؛ يَضْمَنُ.

وَالْحَشِيشُ وَالشَّوْكُ مِنَ الْأَشْجَارِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ لَهُمَا سَاقًا، وَسَاقُ الشَّجَرَةِ عِبَارَةٌ عَنْ جِذْعِهَا، وَالْفَيْرُوزَجُ وَهُوَ الْحَجَرُ الثَّمِينُ (وَهُوَ جِذْعِهَا، وَالْفَيْرُوزَجُ وَهُوَ الْحَجَرُ الثَّمِينُ (وَهُوَ مُعَرَّبٌ مِنْ كَلِمَةِ بِيروزة الْفَارِسِيَّةِ)، وَيُسَمَّىٰ حَجَرَ الْعَيْنِ وَالْقِيرَ أَيِ الزِّفْتَ، وَالزِّرْنِيخُ كَالشَّجَرِ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ؛ فَهِيَ لَهُ، فَإِذَا أَخَذَهَا آخَرُ؛ يَضْمَنُهَا.

وَالْفِطْرُ وَكَذَلِكَ الْكَمْأَةُ هُمَا فِي حُكْمِ الْكَلَا، وَلِذَلِكَ فَالَّذِي يَأْخُذُ الْفِطْرَ يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الَّذِي نَبَتَ فِيهِ اسْتِرْ دَادُهُ مِنْ آخِذِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الشُّرْبِ وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ).

الْمَادَّةُ (١٢٤٣): الْأَشْجَارُ الَّتِي نَبَتَتْ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ - أَيِ: الْجِبَالِ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ فِي يَدِ تَمَلُّكِ أَحَدٍ - مُبَاحَةٌ.

كَذَلِكَ الْأَشْجَارُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَىٰ قَرْيَةٍ أَوْ أَهْلِهَا الْوَاقِعَةُ فِي فِنَاءِ الْقَرْيَةِ، وَلَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِ أَحَدِ الْخَاصِّ، فَلَا بَأْسَ مِنَ احْتِطَابِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِأَنَّهَا مِلْكُ لِأَحَدِ (الْخَانِيَّةُ). وَسَبَبُ قَوْلِهِ: (الْأَشْجَارُ النَّابِتَةُ مِنْ نَفْسِهَا) يُفْهَمُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٢٤٥).

الْهَادَّةُ (١٢٤٤): الْأَشْجَارُ النَّابِتَةُ مِنْ نَفْسِهَا فِي مِلْكِ أَحَدٍ هِيَ مِلْكُهُ؛ فَلَيْسَ لِآخَرَ أَنْ يَحْتَطِبَهَا بِدُونِ إِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَ يَضْمَنْ.

الْأَشْجَارُ النَّابِتَةُ مِنْ نَفْسِهَا أَوِ الْمَغْرُوسَةُ مِنْ أَحَدٍ وَغَيْرِ مَعْلُومٍ غَارِسُهَا فِي مِلْكِ أَحَدٍ

- هِيَ مِلْكُهُ، وَلَيْسَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ النَّاسِ وَمُبَاحَةً لَهُمْ؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِآخَرَ احْتِطَابُهَا بِدُونِ إِذْنِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧).

فَإِنِ احْتَطَبَهَا وَكَانَتْ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ فَتُسْتَرَدُّ عَيْنًا، وَإِذَا اسْتَهْلَكَهَا يَضْمَنُهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الشُّرْبِ وَالْخَانِيَّةُ).

وَيُفْهَمُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٢٤٢) إِنَّ الشَّجَرَ هُوَ الَّذِي لَهُ سَاقٌ – أَيِ: الَّذِي إِذَا نَبَتَ يَقُومُ عَلَىٰ سَاقِهِ -؛ وَعَلَيْهِ فَالْحَشِيشُ وَالشَّوْكُ الْأَحْمَرُ هُمَا مِنْ نَوْعِ الشَّجَرِ.

وَتَعْبِيرُ: (النَّابِتَةِ مِنْ نَفْسِهَا) لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ وَلِذَلِكَ فَالشَّجَرُ الَّذِي يَنْبُتُ بِغَرْسٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ هُوَ مِلْكٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَىٰ.

وَكَمَا تَكُونُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ مِلْكَهُ، فَالْأَغْصَانُ النَّابِتَةُ مِنْ عُرُوقِهَا فِي عَرْصَةِ جَارِهِ هِيَ مَلْكُ لَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَغْصَانَ جُزْءٌ مِنْ مِلْكِهِ، وَيُجْبَرُ عَلَىٰ قَلْعِ تِلْكَ الْأَغْصَانِ وَتَفْرِيغِ عَرْصَةِ جَارِهِ (الْخَانِيَّةُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٠٩).

الْهَادَّةُ (١٢٤٥): إِذَا طَعَّمَ أَحَدٌ شَجَرَةً، فَكَمَا أَنَّ الْخَلَفَ الَّذِي هُوَ مِنْ قَلْمِ التَّطْعِيمِ يَكُونُ مِلْكَهُ، كَذَٰلِكَ ثَمَرَتُهُ تَكُونُ لَهُ أَيْضًا.

أَيْ: يَكُونُ الثَّمَرُ مِلْكَهُ أَيْضًا؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِآخَرَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَرَ أَوِ الْخَلَفَ الْحَاصِلَ مِنَ التَّطْعِيمِ بِدُونِ إِذْنِهِ، فَإِذَا أَخَذَ؛ يَضْمَنُ. انْظُرْ مَادَّتَيْ (٨٩٠ و ٨٩١)، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ مَالِكًا لِلشَّجَرَةِ بِمُطْلَقِ تَطْعِيمِهَا إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الشَّجَرَةُ مِلْكًا لِلْغَيْرِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ الْآتِيةِ.

وَذَلِكَ أَنَّهُ يُوجَدُ ثَمَانِيَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَنِهِ الْمَادَّةِ:

١- أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ حَاصِلَةً بِغَرْسِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، فَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الشَّجَرَةُ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا لَهُ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، كَمَا يَكُونُ الْخَلَفُ الْحَاصِلُ مِنَ التَّطْعِيم مِلْكًا لَهُ أَيْضًا.

٢- أَنْ تَنْبُتَ الشَّجَرَةُ مِنْ نَفْسِهَا فِي مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًا، فَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الشَّجَرَةُ مِلْكَهُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٢٤٤)، كَمَا يَكُونُ أَيْضًا الْخَلَفُ الْحَاصِلُ

مِنَ التَّطْعِيم مِلْكَهُ.

٣- أَنْ تَنْبُتَ الشَّجَرَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْعَرْصَةِ الْمَمْلُوكَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ فِي أَرَاضٍ مَمْلُوكَةٍ بِالإشْتِرَاكِ، فَيُطَعِّمُهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ الشَّجَرَةُ الْمُطَعَّمَةُ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ الْمُطَعِّمِ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهَا الشَّرِيكُ الْآخَرُ، الصَّورَةِ تَكُونُ الشَّجَرَةُ الْمُطَعَّمَةُ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ الْمُطُعِّمِ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهَا الشَّرِيكُ الْآخَرُ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تُقَسَّمُ الْعَرْصَةُ أَوِ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةُ، فَإِذَا أَصَابَ الشَّجَرَةَ الْمُطَعَّمَةَ الشَّرِيكُ الْمُطَعِّمَةُ الشَّرِيكِ الْاَحْرِ فَيُقْلَعُ التَّطْعِيمُ. الشَّرِيكُ الْمَوَاتِ).

٤- أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ نَابِتَةً مِنْ نَفْسِهَا فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا آخَرُ بِسَنَدِ تَمْلِيكٍ، فَلَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يُطَعِّمَ تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَيُرَبِّيَهَا بِدُونِ إِذْنِ الْمُتَصَرِّفِ فِي الْأَرْضِ، وَلِلْمُتَصَرِّفِ فِي الْأَرْضِ حَتُّ بِأَنْ وَلِلْمُتَصَرِّفِ فِي الْأَرْضِ حَتُّ بِأَنْ وَلِلْمُتَصَرِّفِ فِي الْأَرْضِ حَتُّ بِأَنْ يَقْطَعَ الشَّجَرَةَ مِنْ مَحِلِّ التَّطْعِيم بِمَعْرِفَةِ الْمَأْمُورِ الْمَخْصُوصِ.

٥- أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ يَعْنِي لَوْ طَعَّمَ أَحَدٌ شَجَرَةً نَابِتَةً فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَفْسِهَا، فَيَمْلِكُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ بِالتَّطْعِيمِ، كَمَا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْخَلَفَ الْجَبَالِ الْمُبَاحَةِ مِنْ التَّطْعِيمِ.
 الْحَاصِلَ مِنَ التَّطْعِيمِ.

٦- أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ نَابِتَةً مِنْ نَفْسِهَا فِي الْأَرَاضِي الَّتِي يَتَصَرَّفُ بِهَا مُسْتَقِلًا، أَوْ مُشْتَرَكًا مَعَ آخَرَ بِسَنَدِ تَمْلِيكٍ، يَعْنِي: إذَا طَعَّمَ أَحَدٌ الشَّجَرَةَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ بِهَا مُسْتَقِلًا، أَوْ مُشْتَرَكًا بِسَنَدِ تَمْلِيكٍ، وَرَبَّىٰ تِلْكَ الشَّجَرَةَ؛ فَيَتَمَلَّكُهَا وَلَا يَحِقُّ لِشَرِيكِهِ الْمُدَاخَلَةُ بِهَا.
 لِشَرِيكِهِ الْمُدَاخَلَةُ بِهَا.

٧- أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ وَاقِعَةً فِي مِلْكِ الْآخَرِ الَّذِي يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًا، سَوَاءٌ كَانَتْ نَابِتَةً مِنْ نَفْسِهَا أَوْ مَغْرُوسَةً مِنْ صَاحِبِهَا، فَإِذَا طَعَّمَ أَجْنَبِيُّ هَذِهِ الشَّجَرَةَ بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، التَّطْعِيمِ وَالثَّمَرَةَ الْحَاصِلَةَ مِنْهُ.

٨- أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ نَابِتَةً فِي مَرْعَىٰ أَهَالِي قَرْيَةٍ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدٌ مِنَ الْخَارِجِ وَطَعَّمَ
 شَجَرَةَ الثَّمَرِ الْوَاقِعَةِ فِي مَرْعَىٰ الْقَرْيَةِ؛ فَيَمْلِكُ الْخَلَفَ الْحَاصِلَ مِنَ التَّطْعِيمِ وَالثَّمَرَ

الْحَاصِلَ مِنْهُ (فَتَاوَىٰ أَبِي السُّعُودِ فِي الْمَوَاتِ).

وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْخَيْرِيَّةِ قَوْلانِ فِي تَمَلُّكِ الشَّجَرَةِ الْمُطَعَّمَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ السَّابِعَةِ وَالثَّامِنَةِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا يَتَمَلَّكُ الْمُطَعِّمُ الشَّجَرَةَ وَتَبْقَىٰ تِلْكَ الشَّجَرَةُ مِلْكًا لِصَاحِبِهَا ذَلِكَ الشَّجْرَةِ مُو الْأَصْلُ؛ إذْ لَا وَجْهَ الشَّجْرَةِ مُو الْأَصْلُ؛ إذْ لَا وَجْهَ لِانْقِطَاعِ حَقِّ مِلْكِهِ مِنْهَا بِالتَّطْعِيمِ، وَهَذَا الْقَوْلُ مُوجِبٌ لِلطُّمَأْنِينَةِ.

الْقَوْلُ النَّانِي: أَنْ يَمْلِكَ الْمُطَعِّمُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ، أَيْ أَنْ يَمْلِكَ الْخَلَفَ الْحَاصِلَ مِنَ التَّطْعِيم، وَيَى هَذَا الْحَالِ يَضْمَنُ الْمُطَعِّمُ وَقِي هَذَا الشَّجَرَةِ قَبْلَ التَّطْعِيمِ غَيْرَ مَقْطُوعَةٍ، كَمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الثَّمَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا قِيمَةَ تِلْكَ الشَّمَ الثَّمَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا صَالِحًا لَتَنَاوُلِ بَنِي الْإِنْسَانِ (الْخَيْرِيَّةُ)، وَسَبَبُ هَذَا الْقَوْلِ هُو أَنَّهُ قَدْ تَبَدَّلَ اسْمُ الشَّجَرَةِ بَطْعِيمِهَا، وَذَلِكَ فَقَدْ كَانَ اسْمُهَا قَبْلَ التَّطْعِيمِ مَثَلًا شَجَرَةَ بُطْمٍ، فَأَصْبَحَ اسْمُهَا بَعْدَ التَّطْعِيمِ شَجَرَةَ بُطْمٍ، فَأَصْبَحَ اسْمُهَا بَعْدَ التَّطْعِيمِ شَجَرَةَ فُسْتُقٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٩٨).

وَفَتُوَىٰ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي السُّعُودِ بِأَنَّهُ إِذَا طَعَّمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّجَرَةَ الْوَاقِعَةَ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَيَمْلِكُهَا الشَّرِيكُ الْمُطَعِّمُ - هِيَ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْمُطَعِّمَ أَجْنَبِيُّ فِي تَطْعِيمِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ؛ وَعَلَيْهِ فَحَسْبُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا يَمْلِكُ الشَّرِيكُ الْمُطَعِّمُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي الشَّجَرَةِ الْمُطَعَّمَةِ.

الْهَادَّةُ (١٢٤٦): كُلُّ نَوْعٍ مِنْ حَاصِلَاتِ الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعَهُ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ هُوَ مِلْكُهُ؛ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا مِنْ أَحَدٍ.

كُلُّ نَوْعِ مِنْ حَاصِلَاتِ الْبَدْرِ الَّذِي زَرَعَهُ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ، كَالْحِنْطَةِ وَالتَّبْنِ إِذَا كَانَ الْبَدْرُ - حُنْطَةً هُوَ مِلْكُهُ؛ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا مِنْ أَحَدٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧)، وَالْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٧)، سَوَاءٌ زَرَعَ الْبَذْرَ فِي مِلْكِهِ أَوْ زَرَعَهُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ مِنْ الثَّانِيةَ مِنَ الْمَلْكِ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ أَوْ الاِسْتِعَارَةِ مِنْهُ أَوْ غَصْبًا بِدُونِ إِذْنِ (الزَّيْلَعِيِّ بِزِيَادَةِ)، صَاحِبِ الْمِلْكِ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ أَوْ الاِسْتِعَارَةِ مِنْهُ أَوْ غَصْبًا بِدُونِ إِذْنِ (الزَّيْلَعِيِّ بِزِيَادَةِ)،

حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ بَذْرًا فِي أَرْضِهِ، وَمَرَّتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يَنْبُتِ الزَّرْعُ ثُمَّ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَرْضَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهَا لَهُ، فَنَبَتَ الْبَذْرُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ النَّبَاتُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّبَاتَ هُوَ أَرْضَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهَا لَهُ، فَنَبَتَ الْبَذْرُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ النَّبَاتُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّبَاتَ هُو مِلْكُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ حَيْثُ إِنَّهُ فَرْعٌ عَنِ الْبَذْرِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الشُّرْبِ)، وَقَدْ ذُكِرَ مِلْكُ لِصَاحِبِ الْبَدْرِ حَيْثُ إِنَّهُ فَرْعٌ عَنِ الْبَذْرِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الشُّرْبِ)، وَقَدْ ذُكِرَ فِي كِتَابِ النَّيْوعِ أَيْضًا أَنَّ الزَّرْعِ الْمَزْرُوعَ فِي الْأَرْضِ – لَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ َذِكْرِ الْبَذْرِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْبَذْرَ الْمَذْكُورَ سَوَاءٌ كَانَ مِلْكَهُ أَوْ كَانَ مَعْصُوبًا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ بَذْرَ الْآخَرِ وَزَرَعَهُ فِي أَرْضِهِ؛ فَحَاصِلَاتُ الْبَذْرِ تَكُونُ لَهُ، وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَضْمَنَ الْغَاصِبُ مِثْلَ الْبَذْرِ فَقَطْ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٩٨).

وَتَعْبِيرُ (لِنَفْسِهِ) لِلاحْتِرَاذِ مِنَ الزَّرْعِ بِالْوَكَالَةِ وَالنِّيَابَةِ، وَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ أَنْ يَزْرَعَ هَذَا الْأَمْرِ لِآمِرِهِ، فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِلْآمِرِ. الْبَذْرَ فِي أَرْضِهِ، وَزَرَعَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْبَذْرَ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ لِآمِرِهِ، فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِلْآمِرِ.

### الْمَادَّةُ (١٧٤٧): الصَّيْدُ مُبَاحٌ.

لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْآيةِ الْكَرِيمَةِ ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٦] ، ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصَطَادُواً ﴾ [المائدة: ٢] وَعَلَيْهِ فَلِكُلِّ أَنْ يَصْطَادَ الصَّيْدَ، فَلَوِ اصْطَادَ أَحَدٌ صَيْدًا فِي أَرَاضِي آخَرَ، أَوْ فِي الْمَفَازَةِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ - أَيْ فِي الصَّحْرَاءِ - فَالصَّيْدُ الَّذِي يَصْطَادُهُ يَكُونُ مِلْكَهُ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ لِمُتَعَهِّدِ الْمَفَازَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ الْمَذْكُورِ. انْظُرِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ لِمُتَعَهِّدِ الْمَفَازَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ الْمَذْكُورِ. انْظُرِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ لِمُتَعَهِّدِ الْمَفَازَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ الْمَذْكُورِ. انْظُرِ الْمَوَادَّ (١٢٩٢ و ١٢٩٧ و ١٣٠٠)، وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاشْتِغَالُ بِالصَّيْدِ يُورِّثُ الْغَفْلَةَ، وَقَدْ وَرَدَ الْمَالِ الْحَدِيثِ: «مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ» (الْهِنْدِيَّةُ وَعَبْدُ الْحَلِيم).

### وَلَكِنَّ إِبَاحَةَ الصَّيْدِ مُقَيَّدَةٌ وَمَشْرُوطَةٌ بِثَلاثَةِ شُرُوطٍ:

١- أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا بِالْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ يُوجِبُ حُصُولَ مَحْذُورٍ كَنْفُورِ الْحَيَوَانَاتِ وَخَوْفِ وَاضْطِرَابِ الْإِنْسَانِ - فَيُمْنَعُ الصَّيْدُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩) وَشَرْحَهَا.

٢- أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ لِلتَّلَهِّي، فَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ لِلتَّلَهِّي فَهُوَ غَيْرُ مُبَاح.

٣- أَنْ لَا يُتَّخَذَ الصَّيْدُ حِرْفَةً وَصَنْعَةً؛ وَعَلَيْهِ فَلُو اتَّخَذَ أَحَدٌ الصَّيْدَ حِرْفَةً وَصَنْعَةً لَهُ،
 فَلَا يَكُونُ مُبَاحًا (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَائِل كِتَابِ الصَّيْدِ).

# الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِمْلاَكِ الأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ

الْهَادَّةُ (١٢٤٨): أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ: الْأُوَّلُ: النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ مَالِكٍ إِلَىٰ مَالِكٍ آخَرَ كَالْإِرْثِ النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ مَالِكٍ إِلَىٰ مَالِكِ آخَرَ كَالْإِرْثِ النَّالِثُ: إحْرَازُ شَيْءٍ مُبَاحٍ لَا مَالِكَ لَهُ، وَهَذَا إِمَّا حَقيقِيٌّ وَهُو وَضْعُ الْيَدِ حَقِيقَةً عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّيْء، وَإِمَّا حُكْمِيٌّ وَذَلِكَ لِتَهْيئَةِ سَبَيهِ كَوَضْعِ إِنَاءٍ لِجَمْعِ الْمَطَرِ وَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِأَجَلِ الصَّيْدِ.

#### أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ ثَلاثَةٌ:

الْأُوَّلُ: النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ مَالِكِ إِلَىٰ مَالِكِ آخَرَ، كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالتَّسْلِيمِ، مُقَابِلُ بَدَلِ أَوْ بِلَا بَدَلِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٩٨) أَنَّ تَغْيِيرَ الْغَاصِبِ لِلْمَالِ الْمَغْصُوبِ بِصُورَةٍ يَتَغَيَّرُ فِيهَا اسْمُهُ - هُوَ سَبَبٌ لِلتَّمَلُّكِ أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ فَهَذَا السَّبَ لِللَّمَالِ الْمَغْصُوبِ بِصُورَةٍ يَتَغَيَّرُ فِيهَا اسْمُهُ - هُوَ سَبَبٌ لِلتَّمَلُّكِ أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ فَهَذَا السَّبَبُ لِللَّمَالِ الْمَغْصُوبِ بِصُورَةٍ يَتَغَيَّرُ فِيهَا اسْمُهُ - هُو سَبَبٌ لِلتَّمَلُّكِ أَيْضًا مَعْدُودُ مِنَ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ مِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْغَصْبَ الْمَعْنُ عَلَى مَمْنُوعٌ، وَيَجِبُ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِلْكُ لِلْغَاصِبِ حَسْبَ اجْتِهَادِ يَكُنْ أَنَّ الْغَصْبَ فِعْلُ مَمْنُوعٌ، وَيَجِبُ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِلْكُ لِلْغَاصِبِ حَسْبَ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضَيُّلِيَهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ أَنْ يَكُونَ الْمَحْدُورُ لِغَيْرِهِ سَبَبًا لِحُكْمِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضَيُّلِيَهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ أَنْ يَكُونَ الْمَحْدُورُ لِغَيْرِهِ سَبَبًا لِحُكْمِ شَرْعِينِ فِي الْمُعْنِ فِي الْغَصْبِ عَلَى الْمَعْنُ اللَّولِ؟ (فَتْحُ الْمُعِينِ فِي الْغَصْبِ).

الثَّانِي: أَنْ يَخْلُفَ أَحَدٌ آخَرَ كَالْإِرْثِ، يَعْنِي أَنْ يَمْلِكَ الْوَارِثُ الْمَالَ الْمَوْرُوثَ بِطَرِيقِ الْخَلَفِ عَنْ مُوَرِّثِهِ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ قَاعِدَةِ مِلْكِيَّةِ الْمَالِ الْمَوْرُوثِ بِطَرِيقِ الْخَلْفِيَّةِ مَسْأَلَتَانِ قَدْ ذُكِرَتَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٢٩).

الثَّالِثُ: إَحْرَازُ شَيْءٍ مُبَاح لَا مَالِكَ لَهُ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ، وَتُدْعَىٰ هَذِهِ الْمِلْكِيَّةُ أَصَالَةً - أَيْ بِمَعْنَىٰ ذِي أَصَالَةٍ -، وَهَذَا السَّبَبُ الثَّالِثُ مُثْبِتٌ لِلْمِلْكِ مِنْ أَصْلِهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي أَوَائِل الصَّيْدِ)، يَعْنِي أَنَّ صِفَةَ الْمِلْكِيَّةِ لِذَلِكَ الْمَالِ قَدْ أَتَتْ بِالإسْتِيلَاءِ. وَقَدِ اعْتَبَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ سَبَبٌ رَابِعٌ لِلْمِلْكِ، وَالْحَالُ أَنَّ هَذَا السَّبَ دَاجِلٌ فِي السَّبَ الثَّالِثِ، وَلَا حَاجَةَ لِعَدِّهِ سَبَبًا رَابِعًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَهَذَا الْإَسْتِيلَاءُ وَالْأَخْذُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقِيًّا، أَوْ يَكُونَ بِوَضْعِ الْيَدِ حَقِيقَةً عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّيْءِ، كَأَخْذِ الْمَاءِ بِإِنَاءٍ مِنَ النَّهْرِ، وَكَصَيْدِ الصَّيْدِ، وَكَقَطْعِ الْخَشَّبِ مِنَ الْجِبَالِ، وَكَجَمْع الْكَلَإِ الْمُبَاحِ وَتَجْزِيزِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَخْذُ وَالِاسْتِيلَاءُ حُكْمِيًّا، وَذَٰلِكَ بِتَهْيِئَةِ سَبَبِ الْأَخْذِ وَالِاسْتِيلَاءِ، كَوَضْعِ إِنَاءٍ لِجَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ، وَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِأَجَلَ الصَّيْدِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا السَّبَبُ مَوْضُوعًا عُرْفًا وَعَادَةً لِلْأَخْذِ وَالْإِسْتِيلَاءِ (١) كَنَصْبِ الشَّبَكَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ عُرْفًا وَعَادَةً لِلصَّيْدِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مَوْضُوعٍ عُرْفًا وَعَادَةً لِلْأَخْذِ وَالْإِسْتِيلَاءِ. (٢) كَنَصْبِ خَيْمَةٍ لِلصَّيْدِ الْغَيْرِ الْمُعْتَادِ عُرْفًا وَعَادَةً لِلصَّيْدِ، أَيْ أَنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ وَالنَّيَّةُ مِنْ نَصْبِهَا وَوَضْعِهَا الصَّيْدَ؛ فَيَمْلِكُ الصَّيْدَ مَنْ هَيَّأَ سَبَبَهُ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ تَهْيِئَةُ السَّبَب بِقَصْدِ الصَّيْدِ، كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْدِ تَجْفِيفِ الشَّبَكَةِ؛ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ الَّتِي أَشَّرَ عَلَيْهَا بِرَقْم وَاحِدٍ يَعْنِي فِي الصَّيْدِ الَّذِي يُصْطَادُ بِتَهْيِئَةِ سَبَهِ، يَمْلِكُ الْمُسَبِّبُ الصَّيْدَ؛ لِأَنَّ الشَّبَكَةَ لَا تُنَصَّبُ إلَّا لِلصَّيْدِ حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا نُصِبَتِ الشَّبَكَةُ بِقَصْدِ تَجْفِيفِهَا فَاصْطَادَتْ؛ فَلَا يَمْلِكُ نَاصِبُهَا الصَّيْدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ آخِذًا لَهُ بِالشَّبَكَةِ، وَلَكِنْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي أَشَّرَ عَلَيْهَا بِرَقْمِ اثْنَيْنِ إِذَا اصْطِيدَ صَيْدٌ؛ فَلَا يَمْلِكُ النَّاصِبُ الصَّيْدَ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٠٣). (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْحَمَوِيُّ).

مِثَالٌ ثَانٍ لِتَهْيِئَةِ أَسْبَابِ الصَّيْدِ: لَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ فِي دَارِ أَحَدٍ، وَرَأَىٰ صَاحِبُ الدَّارِ الصَّيْدَ، فَأَقْفَلَ الْبَابَ وَأَصْبَحَ الصَّيْدُ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُ صَيْدُهُ بِدُونِ شَبَكَةٍ أَوْ سَهْم، فَيَمْلِكُ صَاحِبُ الدَّارِ الصَّيْد، وَإِذَا أَقْفَلَ الْبَابَ بِدُونِ أَنْ يَرَىٰ الصَّيْدَ وَيَعْلَمَ بِهِ؛ فَلَا يَمْلِكُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: (لَا مَالِكَ لَهُ)؛ لِأَنَّ الإسْتِيلَاءَ عَلَىٰ شَيْءٍ لَهُ مَالِكٌ كَالِاسْتِيلَاءِ عَلَىٰ حَطَبٍ جَمَعَهُ أَحَدٌ مِنْ مَغَارَةٍ وَكَوَّمَهُ - لَا يَجْعَلُهُ مَالِكًا لَهُ، بَلْ يَكُونُ غَاصِبًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ). كَمَا أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَجِدُهُ المقلش (١)(٢) بِلَا تَعْرِيفٍ - لَا يُجْعَلُ لَهُ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي

<sup>(</sup>١) المقلش هو الذي يتحرى مالًا في الزبالة والقمامة ويظن أن هذا اللفظ غير عربي (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) ويظن أن هذا اللفظ هو مقشقش وهو اسم لمن يجمع القش من الزبالة فيكون هذا هو اللفظ عربيًّا (المعرب).

أُوَائِل الصَّيْدِ).

الْهَادَّةُ (١٢٤٩): كُلُّ مَنْ يُحْرِزُ شَيْئًا مُبَاحًا - يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلَّا، مَثَلًا لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ نَهْرٍ مَاءً بِوِعَاءٍ كَالْجَرَّةِ وَالْبِرْمِيلِ، فَبِإِحْرَازِهِ وَحِفْظِهِ فِي ذَلِكَ الْوِعَاءِ، صَارَ مِلْكَهُ؛ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صَلَاحِيَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ، وَإِذَا أَخَذَهُ آخَرُ بِدُونِ إِذْنِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ، يَكُونُ ضَامِنًا.

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا مُبَاحًا - يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًّا.

إِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ مُتَفَرِّعَةٌ عَنِ السَّبِ الثَّالِثِ مِنَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

الْإِحْرَازُ يُطْلَقُ عَلَىٰ جَعْلِ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِ حَصِينٍ.

وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الْإِحْرَازِ وَعَدَمُ اسْتِعْمَالِ تَعْبِيرِ الْأَخْذِ أَنَّهُ لَوْ مَلَأَ أَحَدٌ دَلْوَهُ مِنَ الْبِئْرِ، وَلَهْ يُبْعِدْ ثَمَّةَ الدَّلْوِ عَنْ بَابِ الْبِئْرِ، فَلَا يَمْلِكُ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ.

كَذَلِكَ لَوْ مَلَأَ شَخْصٌ طَاسَ الْحَمَّامِ مِنْ حَوْضِهِ، فَالْمَاءُ الَّذِي فِي الطَّاسِ يَبْقَىٰ فِي مِلْكِ الْحَمَّامِيّ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ بِالْمَاءِ الَّذِي فِي الطَّاسِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ لَوْ أَخَذَ الْحَمَّامِيُّ ذَلِكَ الْمَاءَ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُعَارِضَتُهُ، أَمَّا إِذَا أَخَذَهُ مُغْتَسِلٌ آخَرُ؛ فَلِلْمُغْتَسَل الَّذِي مَلاً الطَّاسَ مُعَارَضَةُ الْمُغْتَسِل الْآخِذِ.

مَثَلًا: لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَنْبَعِ مَاءٍ بِوِعَاءٍ كَالْجَرَّةِ وَالْبِرْمِيلِ، فَبِإِحْرَاذِهِ وَحِفْظِهِ فِي ذَلِكَ الْوِعَاءِ صَارَ مِلْكَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ بِالْإِحْرَازِ (الطُّورِيُّ)؛ فَلِذَلِكَ لَهُ أَنْ يَتِمَلَّكَ ذَلِكَ الْمَاءَ بِأَنْوَاعِ التَّمَلُّكَاتِ، كَأَنْ يَبِيعَهُ لِآخَرَ أَوْ أَنْ يَهَبَهُ أَوْ أَنْ يُوصِيَ بِهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ؛ يَكُونُ مَوْرُونًا لِوَرَثَتِهِ (الْخَانِيَّةُ)، كَمَا أَنَّ الْمِيَاةَ الَّتِي تُوضَعُ فِي الْآسِتَانَةِ فِي الْبَرَامِيلِ وَالْقَوَارِيرِ وَتُبَاعُ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِهَا كَمِيَاهِ (قَرَهُ قولاق وكوزتيه وشملجه وقايش طَاغِي وَعِلْم طَاغِي) - هِيَ مِلْكُ لِأَصْحَابِهَا وَلَيْسَتْ مُبَاحَةً.

لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ وَلَدَهُ الصَّبِيَّ أَنْ يُحْضِرَ مَاءً مِنَ الْوَادِي أَوِ الْحَوْضِ فَأَحْضَرَ الْمَاءَ، فَيَمْلِكُ الصَّبِيِّ الْمَاءَ، إِلَّا أَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ أَنَّ لِوَالِدِ الصَّبِيِّ سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا أَنْ الصَّبِيِّ الْمَاءَ، إِلَّا أَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ أَنَّ لِوَالِدِ الصَّبِيِّ سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا أَنْ يَصُرِفَ وَالْعَادَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ يَصُرِفَ وَالْعَادَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ

صَلَاحِيَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِلَا إِذْنٍ، أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الشَّفَةِ. انْظُرْ مَادَّةَ (٩٧) حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا أَخَذَهُ آخَرُ، آخَرُ بِدُونِ إِذْنِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ؛ يَكُونُ ضَامِنًا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَرَاقَ أَحَدٌ الْمَاءَ الَّذِي فِي جَرَّةِ آخَرَ، فَيُوْمَرُ بِإِمْلَائِهَا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ (١) (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِنْ لَزِمَ ضَمَانُ الْمِيَاهِ الَّتِي تُؤْخَذُ وَتُسْتَهْلَكُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ مِقْدَارَ النِّصَابِ، فَلَا يَلْزَمُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ الْقَائِلَ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» - يُورِّثُ الشُّبْهَةَ فِي شَرِكَةِ مِثْلِ هَذِهِ الْمِيَاهِ أَيْضًا، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبْهَاتِ (الطُّورِيُّ).

الْهَادَّةُ (١٢٥٠): يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَازُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ إِنَاءً فِي مَحِلِّ بِقَصْدِ جَمْعِ مِيَاهِ الْمَطَرِ فِيهِ، فَيَكُونُ مَاءُ الْمَطَرِ الْمُتَجَمِّعِ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِلْكَهُ، كَذَلِكَ الْهَاءُ الْمُتَجَمِّعِ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِلْكَهُ، كَذَلِكَ الْهَاءُ الْمُتَجَمِّعُ فِي الْحَوْضِ أَوِ الصِّهْرِيجِ الْمُنْشَأَيْنِ لِأَجْلِ جَمْعِ الْهَاء فِيهِهَا - كَذَلِكَ الْهَاءُ الْمُتَجَمِّعُ فِي الْحَوْضِ أَوِ الصِّهْرِيجِ الْمُنْشَأَيْنِ لِأَجْلِ جَمْعِ الْهَاء فِيهِهَا - مَلْكُ لِصَاحِبِهِهَا، أَمَّا مِيَاهُ الْمُطَرِ الَّتِي تَجَمَّعَتْ فِي إِنَاءٍ وَضَعَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ قَصْدٍ - فَلَا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ، وَيَسُوغُ لِشَخْصٍ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا.

انْظُرِ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ.

يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَازُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ؛ حَتَّىٰ يَحْصُلَ الْإِحْرَازُ، فَإِذَا كَانَ غَيْر مَقْرُونٍ بِالْقَصْدِ؛ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْرَازُ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ وِعَاءً فِي مَحِلِّ بِقَصْدِ جَمْعِ مِيَاهِ الْمَطَرِ فِيهِ، فَيَكُونُ مَاءُ الْمَطَرِ الْمُتَجَمِّعِ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِلْكَهُ، كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ فِي الْحَوْضِ أَوِ الصِّهْرِيجِ الْمُنْشَأَيْنِ لِأَجَلِ جَمْعِ الْمَاءِ فِيهِمَا - مِلْكُ لِصَاحِبِهِمَا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ نَزَلَ مَاءُ مَطَرِ سَقْفِ جَارِهِ إلَىٰ ذَلِكَ الصَّهْرِيجِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ طَلَبُ مُشَارَكَتِهِ فِي الْمَاءِ

(۱) أرى أن المياه التي ذكرها الشارح في مثاله كماء قره قولاق الخ، أو المياه المعدنية ليس من المثليات إذ لا تماثلها المياه الأخرى كمياه ترقوس مثلًا لوجود تفاوت يعتد به بين قيمة كل نوع من أنواع هذه المياه، والمعقول أن يعد كل نوع من المياه مثليًا للمياه التي من نوعها فقط، وتعريف المثليات الوارد في المادة (١٤٥) المتضمنة أن المثلى ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به يؤيد ما ذكرنا (المعرب).

الْمُتَجَمِّع فِي الصِّهْرِيجِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

أَمَّا مِيَاهُ الْمَطَرِ الَّتِي تَجَمَّعَتْ فِي إِنَاءٍ وَضَعَهُ بِدُونِ قَصْدٍ - أَيْ بِغَيْرِ قَصْدِ جَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ فِيهِ - فَلَا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ، بَلْ تَكُونُ مُبَاحَةً، وَيَسُوغُ لِشَخْص غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا.

كَذَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ الْكَلَأَ الَّذِي فِي طَرَفِ نَهْرِهِ بِقَصْدِ تَطْهِيرِ النَّهْرِ وَتَسْهِيلِ جَرَيَانِ الْمَيَاهِ فِيهِ، وَوَضَعَهُ فِي طَرَفِ النَّهْرِ، فَلِكُلِّ أَخْذُهُ وَاسْتِمْلَاكُهُ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَلَإِ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِ إِخْرَازِهِ بَلْ كَانَ بِقَصْدِ تَطْهِيرِ النَّهْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ.

إِنَّ الْمَادَّةَ (١٣٠٣) هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ وَمِثَالٌ لَهَا.

الْهَادَّةُ (١٢٥١): يُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِ الْهَاءِ انْقِطَاعُ جَرْيِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْمِيَاهُ الَّتِي فِي الْبِعْرِ الَّذِي يَنْبُعُ فِيهِ الْهَاءُ - لَا تُحَرَّزُ، فَلَوْ أَخَذَ شَخْصٌ مِنَ الْهَاءِ النَّابِعِ وَالْمُجْتَمِعِ فِي بِعْرٍ كَهَذَا بِدُونِ يَنْبُعُ فِيهِ الْهَاءُ الْهَاءُ الْمُتَتَابِعُ الْوُرُودُ - أَيْ مَاءُ إِبَاحَةِ صَاحِبِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ، لَا يَلْزَمُهُ ضَهَانٌ، وَكَذَلِكَ الْهَاءُ الْمُتَتَابِعُ الْوُرُودُ - أَيْ مَاءُ إِلَى مَاءُ الْمَتَتَابِعُ الْوُرُودُ - أَيْ مَاءُ الْحَوْضِ الَّذِي بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَاءٌ مِنْ جِهَةٍ يَدْخُلُ إِلَيْهِ مَاءٌ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَخْرَىٰ - غَيْرُ مُحَرَّزِ.

يُشْتَرَطُ فِي إِحْرَازِ الْمَاءِ انْقِطَاعُ جَرْيه؛ وَعَلَيْهِ فَالْمِيَاهُ الَّتِي فِي الْبِئْرِ الَّتِي نَبَعَ مِنْهَا الْمَاءُ وَلَا مُتَجَمِّعِ فِي بِئْرِ كَهَذِهِ بِدُونِ إِبَاحَةِ صَاحِبِهَا أَوْ إِذْنِهِ وَرُخْصَتِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ، لَا يَلْزُمُهُ ضَمَانٌ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا، بَلْ إِنَّ لِكُلِّ شُرْبَ الْمَاءِ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْبِئْرِ وَسَقْيَ حَيَوانَاتِهِ وَلَوْ شَرِبَ جَمِيعَ مَوْجُودًا، بَلْ إِنَّ لِكُلِّ شُرْبَ الْمَاءِ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْبِئْرِ وَسَقْيَ حَيَوانَاتِهِ وَلَوْ شَرِبَ جَمِيعَ الْمَاءِ، انْظُرِ الْمَادَة (١٢٣٤)؛ لِأَنَّ الْآبَارَ وَالْحِيَاضَ وَالْأَنْهَارَ لَمْ تُوضَعْ لِلْإِحْرَازِ، وَلِأَنَّ الْمُبَاحَ الْمُعَلِيمِ، الْمُعَادِ الْمُعَادِةِ وَحَيَوانَاتِهِ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُصُولِ إِلَىٰ الْمَحِلِّ الْمُعَلِيمِ، وَهَذَا مَمْنُوعُ فَي طَرِيقِهِ لِنَفْسِهِ وَرُفَقَائِهِ وَحَيَوانَاتِهِ، الْمَاعِ وَلَا مَعْدِهِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَيَحْصُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ شَرْعًا (الطُّورِيُّ).

حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَفْرَغَ أَحَدٌ جَمِيعَ مِيَاهِ الْبِئْرِ، فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبِئْرِ غَيْرُ مَالِكِ لِلْمَاءِ الَّذِي فِي الْبِئْرِ، بَلْ هُوَ مَالِكٌ لِلْبِئْرِ فَقَطْ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٣٦)، كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ فِي نَهْرٍ خَاصِّ بِأَحَدٍ - غَيْرُ مُحَرَّزٍ، فَلَوْ أَخَذَ أَحَدُ مَاءَ النَّهْرِ بِلَا إِذْنٍ، كَأَنْ سَقَىٰ أَرْضَهُ مِنْهُ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ (الطُّورِيُّ).

وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَتَابِعُ الْوُرُودُ - أَيْ مَاءُ الْحَوْضِ الَّذِي بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَاءٌ مِنْ جِهَةٍ يَدْخُلُ إِلَيْهِ مَاءٌ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ - غَيْرُ مُحَرَّزٍ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ هَذَا الْحَوْضِ اسْتِرْدَادُهُ.
هَذَا الْحَوْضِ مَاءً بِجَرَّةٍ أَوْ إِنَاءً، يَمْلِكُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ اسْتِرْدَادُهُ.

## الْمَادَّةُ (١٢٥٢): يُحْرَزُ الْكَلَأُ النَّابِتُ مِنْ نَفْسِهِ بِجَمْعِهِ وَبِحَصْدِهِ وَتَجْزِيزِهِ.

وَيَمْلِكُهُ مُحْرِزُهُ مُسْتَقِلًا بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٢٤٩)؛ وَلِذَلِكَ فَالْكَلَأُ الَّذِي يُحْصَدُ وَيُحْرَزُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ - لَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ. انْظُرْ مَادَّةَ (٩٧). فَإِذَا أَخَذَهُ وَالْانْتِفَاعُ بِهِ. انْظُرْ مَادَّةَ (٩٧). فَإِذَا أَخَذَهُ وَالْانْتِفَاعُ بِهِ لَنْظُرْ مَادَّةَ (٩٧). (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا إِذَا حَصَدَ وَلَمْ وَاسْتَهْلَكَهُ؛ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ انْظُرْ مَادَّةَ (٨٩١). (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا إِذَا حَصَدَ وَلَمْ يَجُرُزْ؛ فَلَا يُعَدُّ مُحَرَّزًا وَلَا يَكُونُ مِلْكًا لِحَاصِدِهِ.

الْهَادَّةُ (١٢٥٣): لِكُلِّ شَخْصٍ أَيَّا كَانَ أَنْ يَحْتَطِبَ الْأَشْجَارَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ، وَبِمُطْلَقِ الإحْتِطَابِ يَعْنِي بِجَمْعِهَا يَصِيرُ مَالِكًا وَلَا يُشْتَرَطُ الرَّبْطُ.

لِكُلِّ شَخْصٍ أَيَّا كَانَ أَنْ يَحْتَطِبَ الْأَشْجَارَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْجَارَ مُبَاحَةٌ، وَلِكُلِّ الإنْتِفَاعُ بِالْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ.

وَقُوْلُ الْمَجَلَّةِ: (النَّابِتَةُ مِنْ نَفْسِهَا)؛ لِلاحْتِرَازِ مِنْ إِنْبَاتِهَا، وَذَلِكَ لَوْ غَرَسَ أَحَدُّ شَتْلَ شَجْرٍ فِي مَحِلِّ مَخْصُوصٍ مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَرَبَّاهُ وَأَنْتَجَهُ، أَوْ طَعَّمَ الشَّجَرَةَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي مَحِلِّ مَخْصُوصٍ مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَرَبَّاهُ وَأَنْتَجَهُ، أَوْ طَعَّمَ الشَّجَرِةَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٤٥)، فَيُصْبِحُ مَالِكًا لِذَلِكَ الشَّجَرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٧٥).

وَبِمُطْلَقِ احْتِطَابِ الشَّجَرِ النَّابِتِ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ - أَيْ إِذَا جَمَعَهُ - وَيُمُطْلَقِ الْحُطَبَ. فَيَكُونُ قَدْ أَحْرَزَهُ وَيُفَسَّرُ بِذَلِكَ الإحْتِطَابُ، إِذْ يُقَالُ: احْتَطَبْتُ إِذَا جَمَعْتُ الْحَطَبَ. فَيَكُونُ قَدْ أَحْرَزَهُ وَيُصْبِحُ مَالِكًا لَهُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (٢٤٢٩).

وَقُوْلُهُ: (بِمُطْلَقِ الِاحْتِطَابِ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ بَعْدَ الْجَمْعِ رَبْطُهُ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ حَطَبًا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ هُنَاكَ فَجَاءَ آخَرُ وَأَخَذَهُ، فَلِلْمُحْتَطِبِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ آخِذِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (١٢٤٨).



# الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ

الْمَادَّةُ (١٢٥٤): (يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدِ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ، لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْعَامَّةِ.

يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ الإنْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لِكُلِّ أَحَدٍ احْتِطَابُ الْأَشْجَارِ النَّابِتَةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ آخَرَ مِنْ أَخْذِ وَإِحْرَازِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٥).

الْمَسْأَلَةُ النَّالِثَةُ: لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُطْعِمَ حَيَوَانَاتِهِ الْكَلَأَ النَّابِتَ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا، وَأَنْ يَأْخُذَ وَيُحْرِزَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٦).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لِكُلِّ أَنْ يَأْخُذَ النَّبَاتَ النَّابِتَ فِي مِلْكِ الْآخَرِ - مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ تَسَبُّبِ صَاحِبِ الْمِلْكِ - مَا لَمْ يَمْنَعْ صَاحِبُ الْمِلْكِ الدُّخُولَ إِلَىٰ مِلْكِهِ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَيْسَ لِأَحَدِ الدُّخُولُ إِلَىٰ الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٥٧).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لِكُلِّ أَحَدٍ اقْتِطَافُ ثَمَرِ الْأَشْجَارِ الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا النَّابِتَةِ فِي الْمَبَاحَةِ، وَفِي الْأَوْدِيَةِ الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٩).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يُرِيدُهُ لِجَمْعِ الْحَطَبِ مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَلِصَيْدِ، الصَّيْدِ وَيَكُونُ مَا يَجْمَعُهُ الْأَجِيرُ مِنَ الْحَطَبِ وَمَا يَصْطَادُهُ مِنَ الصَّيْدِ - لِلْمُسْتَأْجِرِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٦٠).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إِذَا أَوْقَدَ أَحَدٌ النَّارَ فِي الصَّحْرَاءِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدِ؛ فَلِكُلِّ أَحَدِ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا، أَيْ أَنْ يَسْتَدْفِئَ عَلَيْهَا وَيَخِيطَ عَلَىٰ ضَوْتِهَا شَيْئًا وَيَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَيُشْعِلَ

الْمِصْبَاحَ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ النَّارِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦١).

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَادَ الصَّيْدَ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لِكُلِّ أَحَدِ الاِسْتِفَادَةُ مِنَ الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ بِحَقِّ السَّقْيِ وَالشَّفَةِ. الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: مَنْ أَحْرَزَ شَيْئًا مُبَاحًا يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٤٩) لَكُنْ جَوَازُ الاِنْتِفَاعِ بِالْمُبَاحِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْعَامَّةِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الاِنْتِفَاعُ مُوجِبًا لِمَضَرَّةِ النَّاسِ؛ فَهُو غَيْرُ جَائِزِ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩).

فَلِذَلَكَ إِذَا أُجْرِيَ مَاءٌ مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ لِقَرْيَةٍ لِأَجَلِ الشَّفَةِ، وَأَرَادَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ إِسَّفَاءَ بَسَاتِينِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرَّا بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ؛ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ؛ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ؛ فَهُو غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ؛

وَكَذَلِكَ لِكُلِّ الاِنْتِفَاعُ بِالْأَنَّهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦٥)، إلَّا أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْآخَرِينَ، فَإِذَا أَفَاضَ أَحَدٌ الْمَاءَ وَأَضَرَّ بِالنَّاسِ، أَوِ انْقَطَعَتْ مِيَاهُ النَّهْرِ كُلِّيًّا، أَوْ مَنَعَ سَيْرَ الْفُلْكِ، فَيُمْنَعُ.

كَذَلِكَ لِكُلِّ حَقُّ الدُّخُولِ إِلَىٰ النَّهْرِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِ أَحَدٍ وَأَخْذُ الْمَاءِ مِنْهُ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، أَيْ بِشَرْطِ عَدَمِ إحْدَاثِ ضَرَرٍ كَإِثْلَافِ طَرَفِ الْحَوْضِ أَوْ بَابِ الْبِئْرِ أَوْ طَرَفِ النَّهْرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٦٨).

كَذَلِكَ الصَّيْدُ جَائِزٌ وَمُبَاحٌ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرِّ بِالنَّاسِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُوجِبًا لِحُصُولِ شَيْءٍ مَمْنُوعٍ كَنْفُورِ الْحَيَوَانَاتِ وَخَوْفِ وَاضْطِرَابِ الْإِنْسَانِ؛ فَالصَّيْدُ الَّذِي يُوجِبُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ. مَمْنُوعٍ كَنْفُورِ الْحَيَوَانَاتِ وَخَوْفِ وَاضْطِرَابِ الْإِنْسَانِ؛ فَالصَّيْدُ الَّذِي يُوجِبُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ. مُسْتَثْنَىٰ: قَدْ ذَكَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِنْتِفَاعِ مِنَ الْبِحَارِ عَدَمُ الْإِضْرَارِ بِالْآخَرِينَ،

وَأَنَّهُ لِكُلِّ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا وَلَوْ أَضَرَّ بِالْآخَرِينَ. وَسَنَبْحَثُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٦٤) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

الْمَادَّةُ (١٢٥٥): لَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُ آخَرَ مِنْ أَخْذِ وَإِحْرَازِ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ.

لِأَنَّ لِكُلِّ أَحَدِ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

وَيَتَضَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ سَقْيَ مَزْرَعَتِهِ مِنْ نَهْرٍ عَامٍّ كَالْفُرَاتِ؛ فَلَيْسَ لِآخَرَ مَنْعُهُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لِكُلِّ أَحَدٍ احْتِطَابُ الْأَشْجَارِ النَّابِتَةِ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ<sup>(۱)</sup>.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لِكُلِّ أَخْذُ وَإِحْرَازُ الْكَلَإِ النَّابِتِ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا، كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لِكُلِّ أَحَدٍ صَيْدُ الصَّيْدِ وَأَخْذُهُ وَإِحْرَازُهُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لِكُلِّ أَرَادَ أَحَدٌ أَخْذَ وَإِحْرَازَ الْكَلَإِ النَّابِتِ مِنْ نَفْسِهِ فِي مِلْكِ أَحَدٍ؛ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَخْذَ وَإِحْرَازِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إِلَّا أَنَّ لَهُ مَنْعَ الدُّخُولِ إلَىٰ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ مَنْعُهُ مِنَ الْأَخْذِ وَالْإِحْرَازِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إلَّا أَنَّ لَهُ مَنْعَ الدُّخُولِ إلَىٰ مِلْكِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٧).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إِذَا وُجِدَ حَوْضٌ فِي مِلْكِ أَحَدٍ يَتَتَابَعُ وُرُودُ الْمَاءِ إِلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ الشُّرْبَ مِنَ الشُّرْبِ، إِلَّا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنَ الدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِهِ.

الْمَادَّةُ (١٢٥٦): لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُطْعِمَ حَيَوَانَهُ الْكَلَّ النَّابِتَ فِي الْمَحَالِ الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا، وَيَأْخُذُ وَيُحْرِزُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يُرِيدُ.

لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُطْعِمَ حَيَوَانَهُ الْكَلَأَ النَّابِتَ فِي الْمَحَالِ الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا كَالْجِبَالِ وَالْأَرَاضِي الْمَوَاتِ، وَيَأْخُذَ وَيُحْرِزَ مِنْهُ قَدْرَ مَا يُرِيدُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلاَّ مُبَاحٌ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلاَّ مُبَاحٌ، وَلَكُلِّ مُبَاحٌ، وَلَكُلِّ مَنْ ذَاتِ الصَّاحِبِ، وَلِكُلِّ حَقُ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمُبَاحِ، وَتَعْبِيرُ (الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا) لِلاَحْتِرَازِ مِنْ ذَاتِ الصَّاحِبِ، وَكُكُمُهَا سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ.

وَتَعْبِيرُ (النَّابِتُ مِنْ نَفْسِهِ) لِلِاحْتِرَازِ مِنَ النَّابِتِ بِتَسَبُّبِ أَحَدٍ، أَيْ بِزِرَاعَةِ أَحَدٍ أَوْ سَقْيِهِ أَوْ حَفْرِ خَنْدَقٍ بِأَطْرَافِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٤٦).

<sup>(</sup>١) قد قيدت نظامات الأحراش هذا الحق وحددته (المؤلف).

الْهَادَّةُ (١٢٥٧): الْكَلَأُ النَّابِتُ مِنْ نَفْسِهِ فِي مِلْكِ أَحَدٍ - أَيْ بِدُونِ تَسَبَّبِهِ - وَإِنْ يَكُنْ مُبَاحًا إِلَا أَنَّ لِصَاحِبِهِ مَنْعَ الْغَيْرِ مِنَ الدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِهِ.

الْكَلاُّ النَّابِتُ مِنْ نَفْسِهِ فِي مِلْكِ أَحَدٍ - أَيْ بِدُونِ تَسَبُّبِهِ - وَإِنْ يَكُنْ مُبَاحًا كَمَا ذُكِرَ فِي

الْمَادَّةِ (١٢٤١) فَلِكُلِّ أَحَدٍ حَقُّ أَخْذِهِ وَاسْتِمْلَاكِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٥)، إلَّا أَنَّ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ مَنْعَ الْغَيْرِ مِنَ الدُّخُولِ إلَىٰ مِلْكِهِ. انظُرْ مَادَّةَ (٩٦)، أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ مَنْعُ أَخْذِ وَاسْتِمْلَاكِ الْكَلَإِ النَّابِتِ مِنْ نَفْسِهِ، وَلَكِنْ لَهُ مَنْعُ الْغَيْرِ مِنَ الدُّخُولِ إلَىٰ مِلْكِهِ الْمِلْكِ مَنْعُ أَخْذِ وَاسْتِمْلَاكِ الْكَلَإِ النَّالِيتِ مِنْ نَفْسِهِ، وَلَكِنْ لَهُ مَنْعُ الْغَيْرِ مِنَ الدُّخُولِ إلَىٰ مِلْكِهِ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ عَدَمٍ مَنْعِهِ مِنَ الِاسْتِمْلَاكِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ: وَهِيَ إِذَا احْتَاجَ أَحَدٌ إلَىٰ الْكَلَإِ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ عَدَمٍ مَنْعِهِ مِنَ الْاسْتِمْلَاكِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ: وَهِيَ إِذَا احْتَاجَ أَحَدٌ إلَىٰ الْكَلَإِ وَلَمْ يَجِدُهُ فِي مَحِلِّ آخَرَ، أَيْ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ؛ فَصَاحِبُ الْأَرْضِ مَجُدُورٌ إِمَّا بِالْإِذْنِ لِطَالِبِ الْكَلَإِ أَنْ يَدْخُلَ إلَىٰ أَرْضِهِ وَيَجْمَعَ الْكَلَأُ وَيَأْخُذَهُ، أَوْ أَنْ يَجْمَعَ مَحُلِّ إِنْ يَكُولُ إِمَّا بِالْإِذْنِ لِطَالِبِ الْكَلَإِ أَنْ يَدْخُلَ إلَىٰ أَرْضِهِ وَيَجْمَعَ الْكَلَا وَيَلُخُدُهُ، أَوْ أَنْ يَجْمَعَ الْكَلاَ وَيُخْرِجَهُ خَارِجَ مِلْكِهِ (التَّنُويرُ وَالْخَانِيَّةُ)، وَالْحُكْمُ فِي الْمَاءِ أَيْضًا عَلَىٰ الْمِنْوالِ الْمَشْرُوحِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٦٨).

الْمَادَّةُ (١٢٥٨): إِذَا أَخَذَ أَحَدٌ الْحَطَبَ الَّذِي احْتَطَبَهُ آخَرُ مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ فِيهَا؛ فَلِلْمُحْتَطِبِ اسْتِرْدَادُهُ.

إِذَا أَخَذَ أَحَدٌ بِلَا إِذْنِ الْحَطَبَ الَّذِي احْتَطَبَهُ آخَرُ مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ فِيهَا لِيَأْخُذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَيَكُونُ غَاصِبًا، فَإِذَا كَانَ الْحَطَبُ مَوْجُودًا عَيْنًا، فَيَسْتَرِدُّهُ الْمُحْتَطِبُ، وَإِذَا كَانَ الْحَطَبُ مَوْجُودًا عَيْنًا، فَيَسْتَرِدُّهُ الْمُحْتَطِبُ، وَإِذَا كَانَ الْحَطَبُ مَوْجُودًا عَيْنًا، فَيَسْتَرِدُّهُ الْمُحْتَطِبِ، وَإِذَا كَانَ الْحَطَبُ أَصْبَحَ مِلْكًا لِمُحْتَطِبِهِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٢٥٣). كَانَ مُسْتَهْلَكًا؛ فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ؛ لِأَنَّ الْحَطَبَ أَصْبَحَ مِلْكًا لِمُحْتَطِبِهِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٢٥٣). انْظُرِ الْمَادَّة (٩٦).

وَحُكُمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ غَيْرُ مُقْتَصِرٍ عَلَىٰ الْحَطَبِ، وَيَجْرِي فِي كُلِّ مُبَاحٍ مُحَرَّذِ. وَذَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ الْكَلاَّ النَّابِتَ فِي أَرْضِهِ وَجَرَزَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ لِيَأْخُذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَجَاءَ آخَرُ وَأَخَذَهُ، فَلِجَامِعِ الْكَلاِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ آخِذِهِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ الْمَاءَ الَّذِي اغْتَرَفَهُ آخَرُ مِنَ النَّهْرِ بِجَرَّتِهِ وَتَرَكَهُ لِيَأْخُذَهُ فِيمَا بَعْدُ، أَيْ أَفْرَغَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَرَّةِ فِي جَرَّتِهِ أَوْ أَرَاقَهُ، يَضْمَنُ. إِذَا أَخَذَ أَحَدٌ الْكَلَأَ الَّذِي جَمَعَهُ آخَرُ مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَجَرَزَهُ وَتَرَكَهُ؛ فَلِجَامِعِ الْكَلَإِ الْمُبَاحَةِ وَجَرَزَهُ وَتَرَكَهُ؛

قِيلَ فِي الشَّرْحِ: (تَرَكَهُ عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ فَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ مُحْتَطِبُ الْحَطَبِ قَائِلًا: لِيَأْخُذْهُ مَنْ يَجِدُهُ. فَلِمَنْ سَمِعَ هَذَا الْكَلَامَ أَخْذُ ذَلِكَ الْحَطَبِ وَتَمَلَّكُهُ.

الْمَادَّةُ (١٢٥٩): لِأَيِّ أَحَدٍ كَانَ أَنْ يَقْطِفَ فَاكِهَةَ الْأَشْجَارِ الَّتِي فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَفِي الْأَوْدِيَةِ وَالْمُرَاعِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا.

لأَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ، وَلِكُلِّ الإِنْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ أَخْذِ وَإِحْرَازِ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ).

وَمِثْلُ حُكْمٍ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجْرِي فِي كَافَّةِ الْمُبَاحَاتِ أَيْضًا، إِذْ أَنَّهُ لِكُلِّ أَحَدٍ الإحْتِطَابُ وَالإحْتِشَاشُ وَأَخْذُ الْمِيَاهِ مِنَ الْأَنَّهَارِ الْعَامَّةِ.

الْمَادَّةُ (١٢٦٠): إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِجَمْعِ الْحَطَبِ مِنَ الْبَرَارِي أَوْ إِمْسَاكِ الصَّيْدِ؛ فَمَا يَجْمَعُهُ الْأَجِيرُ مِنَ الْحَطَبِ أَوْ مَا يُمْسِكُهُ مِنَ الصَّيْدِ هُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ.

إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِتَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَتَسْمِيةِ الْبَدَلِ لِجَمْعِ الْحَطَبِ أَوِ الْكَلَإِ مِنَ الْبَرَادِي - أَيْ مِنَ الْجَمْعِ الْحَطَبِ أَوِ الْكَلَإِ أَوْ الْكَلَإِ أَوْ الْكَلَإِ أَوْ الْكَلَإِ أَوْ مَنَ الْحَطَبِ أَوِ الْكَلَإِ أَوْ مَا يَجْمَعُهُ الْأَخِيرُ مِنَ الْحَطَبِ أَوِ الْكَلَإِ أَوْ مَا يُمْسِكُهُ مِنَ الصَّيْدِ - فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٦٧) وَشَرْحَهَا.

وَتَعْبِيرُ (مُسْتَأْجِرٍ) لِلاحْتِرَاذِ مِنَ التَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِتُّ فِي الْمُبَاحَاتِ، إِذْ يَقْتَضِي فِي الْوَكَالَةِ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ حَاثِزَهُ الْوَكِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَصِحَّ الْوَكَالَةُ، وَحَقُّ إِحْرَاذِ الْمُبَاحِ هُوَ حَقٌّ لِلْوَكِيلِ قَبْلَ التَّوْكِيلِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالِاَحْتِطَابِ مِنَ الْبَرَارِي أَوْ بِجَمْعِ الْكَلَإِ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةُ، وَمَا يَجْمَعُهُ الْوَكِيلُ مِنَ الْحَطَبِ وَالْكَلَإِ فَهُوَ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُوكِّلِ. وَقَدْ وَضَحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٣).

إِلَّا أَنَّهُ لَوِ اسْتَحْصَلَ أَحَدٌ إِذْنًا بِإِحْيَاءِ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ، فَوَكَّلَ آخَرَ بِإِحْيَائِهَا جَازَ، وَالْقِطْعَةُ الْمُحْيَاةُ تَكُونُ لِلْمُوكِّلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٢٦١): إِذَا أَوْقَدَ أَحَدٌ نَارًا فِي مِلْكِهِ؛ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ الْآخَرِينَ مِنَ الدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا، أَمَّا إِذَا أَوْقَدَ أَحَدٌ نَارًا فِي صَحْرَاءَ لَيْسَتْ بِمِلْكِ أَحَدٍ؛ فَلِسَائِرِ النَّاسِ أَنْ يَنْتَفِعُوا بِهَا، وَذَلِكَ بِالتَّدْفِئَةِ وَخِيَاطَةِ شَيْءٍ عَلَىٰ نُورِهَا، وَإِشْعَالِ الْقِنْدِيلِ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ النَّارِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا جَمْرًا بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبها.

إِذَا أَوْقَدَ أَحَدٌ نَارًا فِي مِلْكِهِ؛ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ الْآخَرِينَ مِنَ الدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِهِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٧٠).

وَيُفْهَمُ مِنَ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي مُنِعَ هُنَا هُوَ الدُّخُولُ إِلَىٰ الْمِلْكِ وَلَيْسَ الْانْتِفَاع؛ فَلِذَلِكَ فَهَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ نَظِيرُ الْمَادَّةِ (١٢٥٧).

قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (١٢٥٧ و ١٢٥٨) أَنَّ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْكَلَإِ وَالْمَاءِ أَنْ يُخْرِجَاهُمَا مِنْ مِلْكِهِمْ لِلْمُحْتَاجِينَ إِلَيْهِمَا، أَوْ أَنْ يَأْذَنُوا الْمُحْتَاجِينَ بِالدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِهِمْ، وَلَكِنْ لَيْسُوا مُجْبَرِينَ بِإِخْرَاجِ النَّارِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ، يَعْنِي إِذَا لَمْ تُوجَدْ نَارٌ فِي قُرْبِ أَحَدٍ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ أَنْ يُخْرِجَ النَّارَ إِلَيْهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَبَيْنَ النَّارِ هُو أَنَّ الشَّرِكَةَ ثَابِتَةٌ فِي عَيْنِ الْكَلَإِ وَالْمَاءِ، وَلَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِي عَيْنِ الْجَمْرَةِ وَالْحَطِب، اللَّولِ إِلَّ الشَّرِكَةَ ثَابِتَةٌ فِي جَوْهَرِ الْحُرِّ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجَمْرَةِ مِنَ النَّارِ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ النَّارِ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ الْجَمْرَةِ مِنَ الْبَعْرَةِ مِنَ الْمَاءِ، وَلَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِي عَيْنِ الْجَمْرَةِ وَالْحَلْبِ، فَلِي تَلْكَ الْحَالِ لَا يُمْوَدُ إِنْ الشَّرِكَةَ ثَابِتَةٌ فِي جَوْهَرِ الْحُرِّ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجَمْرَةِ مِنَ النَّارِ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ أَخْذِهَا إِنَّ الشَّرِكَةَ ثَابِتَةٌ فِي جَوْهُ وَ الْمَأْخُوذَةُ غَيْرَ ذَاتِ قِيمَةٍ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَا يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِهَا عَلَى الشَّرِيَةُ الْمَائِينَةُ مُونَ مُرَاةً الْمُحْرَةِ وَلَاكَ الْمَائِهُ وَيَهُ إِلَى الشَّرِي يُدُ الْمَائِعُ يَكُونُ مُتَعَلَّالًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أُمَّا إِذَا أَوْقَدَ أَحَدٌ نَارًا فِي صَحْرَاءَ لَيْسَتْ بِمِلْكِ أَحَدٍ؛ فَلِسَائِرِ النَّاسِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَالإِنْتِفَاعُ هُنَا لَيْسَ بِصُورَةِ أَخْذِ النَّارِ أَوِ الْفَحْمِ أَوِ الْحَطَبِ مَعَ أَنَّ الإِنْتِفَاعَ بِالْمَاءِ وَالْكَلَإِ هُوَ بِصُورَةِ أَخْذِهِمَا، وَلِبَيَانِ ذَلِكَ قَدْ وَضَحَ الإِنْتِفَاعُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: وَذَلِكَ بِالتَّدْفِئَةِ عَلَيْهَا، وَالإِسْتِفَادَةِ مِنْ حَرَارَتِهَا بِتَجْفِيفِ ثِيَابِهِ، وَأَنْ يَخِيطَ شَيْئًا عَلَىٰ نُورِهَا، وَأَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ نُورِهَا

بِقِرَاءَةِ كِتَابٍ، وَأَنْ يُشْعِلَ الْقِنْدِيلَ، مِنْهَا وَلَيْسَ لِصَاحِبِ النَّارِ أَنْ يَمْنَعَ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالنَّارِ عَلَىٰ هَذَا كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٣٤).

وَلَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَطَبًا أَوْ جَمْرًا بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهَا؛ لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ هُوَ إِمَّا فَحْمٌ أَوْ حَطَبٌ وَصَاحِبُهُمَا قَدْ مَلَكَهُمَا بِالْإِحْرَازِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٥٣) مَا لَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ غَيْرَ ذِي قِيمَةٍ بِأَنْ تَكُونَ الْجَمْرَةُ مَثَلًا صَغِيرَةً وَحَقِيرَةً، فَإِذَا أُطْفِئَتْ لَا تَكُونُ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ غَيْرَ ذِي قِيمَةٍ بِأَنْ تَكُونَ الْجَمْرَةُ مَثَلًا صَغِيرَةً وَحَقِيرَةً، فَإِذَا أُطْفِئَتْ لَا تَكُونُ فَحْمَةً، بَلْ تَكُونُ رَمَادًا (الْخَانِيَّةُ)، وَلَهُ أَخْذُ ذَلِكَ بِلَا اسْتِئْذَانٍ، وَالْمَانِعُ لِأَخْذِ ذَلِكَ يَكُونُ مُتَكَالًا .



## الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ حَقِّ الشُّرْبِ وَالشَّفَةِ

## الْمَادَّةُ (١٢٦٢): الشُّرْبُ هُوَ نَوْبَةُ الإنْتِفَاعِ لِسَقْيِ الزَّرْعِ وَالْحَيَوَانِ.

الشَّرْبُ - بِكَسْرِ الشِّينِ - لُغَةً: الْحِصَّةُ مِنَ الْمَاءِ الرَّاكِدِ أَوِ الْجَارِي لِلْحَيَوَانِ أَوِ الْجَمَاعَةِ. أَمَّا مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ فَهُو نَوْبَةُ الاِنْتِفَاعِ أَيِّ وَقْتٍ وَزَمَانٍ لِسَقْيِ الزَّرْعِ وَالْحَيَوَانِ (الْفَيْضِيَّةُ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ).

وَرُكْنُ الشَّرْبِ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَائِمٌ بِهِ، وَحُكْمُ الشَّرْبِ الْإِرْوَاءُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّرْبِ الْإِرْوَاءُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءُ الشَّيْءُ اللَّذِي يَعْمَلُ بِذَلِكَ الشَّكْل، وَالْمَاءُ لِلْإِرْوَاءِ.

وَرُكُنُ حِلِّ الشَّرْبِ أَنْ يَكُونَ مَنْ يُرِيدُ الإنْتِفَاعَ بِالشِّرْبِ مِنْ أَصْحَابِ حَقِّ الشِّرْبِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الشِّرْبِ).

## الْهَادَّةُ (١٢٦٣): حَقُّ الشَّفَةِ هُوَ حَقُّ شِرْبِ الْهَاءِ.

أَيْ حَقُّ شِرْبِ الْمَاءِ لِبَنِي الْإِنْسَانِ وَلِلْحَيَوَانَاتِ؛ فَلِذَلِكَ فَحَقُّ الشَّفَةِ أَخُصُّ مِنَ الشَّرْبِ، وَسَبَبُهُ أَنَّ الشَّفَةَ مَخْصُوصٌ بِالْحَيَوَانِ، وَالشِّرْبَ عَامٌّ يَشْمَلُ الْحَيَوَانَ وَالزَّرْعَ.

وَ إِنْ يَكُنْ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ أَنَّ حَقَّ الشَّفَةِ هُوَ حَقُّ شِرْبِ الْمَاءِ لِدَفْعِ الْعَطَشِ فَقَطْ، إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا هُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ لِدَفْعِ عَطَشِ بَنِي الْإِنْسَانِ، وَلِطَبْخِ الطَّعَامِ، وَلِلْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ، وَغَسْلِ الثِّيَابِ، وَلِدَفْعِ عَطَشِ الْحَيَوَانَاتِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٢٦٤): كَمَا يَنْتَفِعُ كُلُّ أَحَدٍ بِالْهَوَاءِ وَالضِّيَاءِ، فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ الْكَبِيرَةِ.

كَمَا يَنْتَفِعُ كُلُّ أَحَدٍ بِالْهَوَاءِ وَالضِّيَاءِ، وَكَمَا لَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ مَنْعُ آخَرَ مِنَ الإنْتِفَاعِ بِذَلِكَ،

فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ الْكَبِيرَةِ، بِأَنْ يَشْرَبَ مِنْهُمَا، وَيَفْتَحَ جَدُولًا، وَيَسْقِيَ بُسْتَانَهُ مِنْهَا أَوْ حَيَوانَاتِهِ، أَوْ أَنْ يُسِيلَ الْمَاءَ إِلَىٰ دَارِهِ وَمَنْزِلِهِ، وَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ الإِنْتِفَاعِ مِنْ بُسْتَانَهُ مِنْهَا أَوْ حَيَوانَاتِهِ، أَوْ أَنْ يُسِيلَ الْمَاءَ إِلَىٰ دَارِهِ وَمَنْزِلِهِ، وَلَا يُمْنُلُوكَةِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ ذَلِكَ كَمَا يُرِيدُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الإِنْتِفَاعَ بِالْأَنْهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ مَشْرُوطٌ هَذَا الشَّرْطُ هُنَا، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْعَيْنِيُّ حَصُولِ الْمَهْرَ لِلْغَيْرِ، أَمَّا الْقُهُسْتَانِيُّ فَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ لَا عُنْ الْإِنْتِفَاعَ بِالْبِحَارِ مَشْرُوطٌ أَيْضًا بِعَدَمٍ حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْغَيْرِ، أَمَّا الْقُهُسْتَانِيُّ فَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ لَا عُنْ أَكُورَ أَنَّهُ لَا عُرْمَ مَادَّةِ (١٢٥٤).

الْهَادَّةُ (١٢٦٥): لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَ أَرَاضِيَهُ مِنَ الْأَنْهُرِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ، وَلَهُ أَنْ يَشُقَّ جَدُولًا وَجَرَّىٰ لِسَقْيِ أَرَاضِيهِ وَلِإِنْشَاءِ طَاحُونٍ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْمَضَرَّةِ بِالْآخَرِينَ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَفَاضَ الْهَاءُ وَأَضَرَّ بِالْخَلْقِ أَوِ انْعَدَمَ سَيْرُ الْفُلْكِ؛ فَيُمْنَعُ.

لِكُلِّ أَحْدِ حَقُّ الشَّرْبِ وَحَقُّ الشَّفَةِ فِي الْأَنْهُرِ الْمَمْلُوكَةِ أَيْ لَهُ سَقْيُ أَرَاضِيهِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْيَا أَحَدٌ مَوَاتًا قُرْبَ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ، فَلَهُ شَقَّ جَدْوَلٍ وَإِسَالَةُ مَاءِ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ الْمَذْكُورِ، فَلَهُ شَقَّ جَدْوَلٍ وَإِسَالَةُ مَاءِ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ الْمَذْكُورِ الْمَذْكُورِ اللَّهْ الْمَذْكُورِ، وَأَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ، وَأَنْ الْمَذْكُورِ، وَأَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ، وَأَنْ يَنُولُ مِنْهُ مِلْكًا لَهُ، وَلِكُلِّ أَيْضًا أَنْ يَشْرَبَ الْمَاءَ مِنَ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ، وَأَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ، وَأَنْ يَتُومَ اللَّهُ وَمَجْرَىٰ فِي مِلْكِهِ أَوِ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مُجَدِّدًا أَوْ تَنْدِيدًا لِسَقْيِ أَرَاضِي الْمَوَاتِ مُجَدِّدًا أَوْ تَنْدِيدًا لَهُ أَرْبَعَةَ مَنَافِذَ فَيُنِيدُهَا، وَيَجْعَلُ لَهُ أَرْبَعَة أَوْ خَمْسَةَ مَنَافِذَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّانِي مِنَ الشَّرْبِ).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ نَهْرٌ كَبِيرٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فِي قُرْبِ كَرْمِ أَحَدٍ، فَأَرَادَ صَاحِبُ الْكَرْمِ إِنْشَاءَ سَانِيَةٍ عَلَىٰ النَّهْرِ لِسَقْيِ كَرْمِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْآخَرِينَ، فَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الْكُرُوم وَالسَّوَانِي الْوَاقِعَةِ تَحْتَ كَرْمِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي عَدَم رِضَائِهِمْ.

كَذَلِكَ لَوْ شَقَّ أَصْحَابُ قَرْيَةٍ بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ جَدْوَلًا فِي أَرَاضِيهِمُ الْجَارِيَةِ فِي تَصَرُّفِهِمْ، وَأَحْدَثُوا فِي أَرَاضِيهِمْ مَزَارِعَ أُوزَّ، وَأَرَادُوا إِسَالَةَ الْمَاءِ إِلَيْهَا مِنَ النَّهْرِ الْغَيْرِ الْغَيْرِ الْغَيْرِ الْغَيْرِ الْغَيْرِ الْغَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَرْيَةِ الْأُخْرَىٰ الْوَاقِعَةِ فِي أَعْلَىٰ الْقَرْيَةِ الْأَخْرَىٰ الْوَاقِعَةِ فِي أَعْلَىٰ الْقَرْيَةِ الْأَخْرَىٰ الْوَاقِعَةِ فِي أَعْلَىٰ الْقَرْيَةِ الْمُمْلُوكِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَىٰ أَهَالِي الْقَرْيَةِ الْأَخْرَىٰ الْوَاقِعَةِ فِي أَعْلَىٰ الْقَرْيَةِ

الْمَذْكُورَةِ، فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الْأُخْرَىٰ مَنْعُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ إِسَالَةِ الْمَاءِ إِلَىٰ مَزَارِعِهِمْ، بِدَاعِي عَدَمِ وَجُودِ مُزَارِعٍ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ قَدِيمًا (الْبَهْجَةُ)؛ لِأَنَّ مِيَاهَ مِثْلِ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الْكَبِيرَةِ الْغَيْرِ الدَّاخِلَةِ فِي الْمُقَاسِمِ مُبَاحَةٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّرْبِ)، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ جَدْوَلًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦).

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْمَضَرَّةِ بِالْآخَرِينَ؛ لِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْمُبَاحِ إِنَّمَا يَجُوزُ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْمَضَرَّةِ بِأَيِّ أَحَدٍ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٥٤)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَفَاضَ الْمَاءُ وَأَضَرَّ بِالْخَلْقِ، أَوِ الْمَضَرَّةِ بِأَيِّ أَفَاضَ الْمَاءُ وَأَضَرَّ بِالْخَلْقِ، أَوْ الْفَلْكِ؛ فَيُمْنَعُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ عَلَىٰ هَذَا الْقَطَعَتْ مِيَاهُ النَّهْرِ الْأَعْظَمِ بِالْكُلِّيَةِ، أَوْ تَعَذَّرَ سَيْرُ الْفُلْكِ؛ فَيُمْنَعُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، يَعْنِي إِذَا أَضَرَّ بِالْعَامَّةِ؛ فَلِكُلِّ حَقُّ مَنْعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَنْهَارَ الْغَيْرَ الْمَمْلُوكَةِ هِي حَقُّ الْفَامَّةِ، وَلِكُلِّ حَقُّ مَنْعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَنْهَارَ الْغَيْرَ الْمَمْلُوكَةِ هِي حَقُّ لِلْعَامَةِ، وَلِكُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْعَامَّةِ حَقُّ دَفْعِ الضَّرَرِ (الْهِنْدِيَّةُ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩).

كَذَلِكَ إِذَا أَضَرَّ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ، فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ حَقَّ الْمَنْعِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ طَاحُونًا وَحَفَرَ جَدُولًا فِي مِلْكِهِ فِي أَعْلَىٰ مَزْرَعَةِ آخَرَ لِجَلْبِ الْمَاءِ إلَيْهَا، وَعِنْدَ إِجْرَاءِ الْمَاءِ لِلْجَدُولِ وَاسْتَوْلَتْ عَلَىٰ مَزْرَعَةِ آخَرَ وَأَضَرَّتْ بِهَا، فَلِصَاحِبِ لِلْجَدُولِ فَاضَتِ الْمِيَاهُ لِضِيقِ الْجَدُولِ وَاسْتَوْلَتْ عَلَىٰ مَزْرَعَةِ آخَرَ وَأَضَرَّتْ بِهَا، فَلِصَاحِبِ الْمَزْرَعَةِ دَفْعُ ضَرَرِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي قُبَيْلَ الْحِيطَانِ)، وَلَيْسَ لِوَالٍ أَوْ قَاضٍ أَنْ يَأْذَنَ بِأَخْذِ الْمِيَاهِ مِنْ النَّهْرِ إِذَا كَانَ أَخْذُ الْمَاءِ مِنْهُ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٥) (الْخَانِيَّةُ فِي فَصْلٍ فِي الْأَنْهَارِ).

وَإِنْ يَكُنْ أَنْ مُنِعَ أَحَدٌ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالنَّهُرِ الْعَامِّ بِسَبَبِ ضَرَرِ ذَلِكَ بِالْعَامَّةِ هُوَ ضَرَرٌ لِللَّ بِسَبَ ضَرَرِ ذَلِكَ بِالْعَامَّةِ هُوَ ضَرَرٌ بِالْخَلْقِ وَبِالْعَامَّةِ، وَلِذَلِكَ فَقَدِ اخْتِيرَ لِلشَّخْصِ الْمَمْنُوعِ، إلَّا أَنَّ السَّمَاحَ لَهُ بِالْإِنْتِفَاعِ هُوَ ضَرَرٌ بِالْخَلْقِ وَبِالْعَامَّةِ، وَلِذَلِكَ فَقَدِ اخْتِيرَ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٦) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّرْبِ).

وَقَيْدُ (إِذَا انْقَطَعَتِ الْمِيَاهُ بِالْكُلِّيَةِ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ - لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ نَهْرٌ عَظِيمٌ يَجْرِي إِلَىٰ مَدِينَةٍ، وَيَنْتَفِعُ بِمَائِهِ أَهْلُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ بِكُوَّاتِ مَعْرُوفَةٍ، فَأَحْيَا كَانَ نَهْرٌ عَظِيمٌ يَجْرِي إِلَىٰ مَدِينَةٍ، وَيَنْتَفِعُ بِمَائِهِ أَهْلُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَأَسَالَ الْمَاءَ إِلَيْهَا؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا أَرَاضِيهِ الْوَاقِعَةَ عَلَىٰ طَرِيقِ النَّهْرِ الْجَارِي لِلْمَدِينَةِ، وَأَسَالَ الْمَاءَ إِلَيْهَا؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ فَيُمْنَعُ وَإِلّا فَلَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّرْب).

الْمَادَّةُ (١٢٦٦): لِجَمِيعِ النَّاسِ وَالْحَيَوَانَاتِ حَقُّ الشَّفَةِ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يُحْرَزْ.

سَوَاءٌ الْمِيَاهُ غَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ: كَمِيَاهِ الْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَنَّهَارِ الْعِظَامِ أَوِ الْأَنَّهَارُ الْمَمْلُوكَةِ اَلْمَمْلُوكَةِ فَلِذَلِكَ لِكُلِّ الْمَمْلُوكَةِ فَلِذَلِكَ لِكُلِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَمْلَحَةِ آخَرَ الْمَمْلُوكَةِ فَلِذَلِكَ لِكُلِّ الْمَمْلَحَةِ إِلَىٰ مِلْحٍ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ، فَإِذَا أَخَذَهُ؛ كَانَ مَامِنًا (الْخَانِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الشِّرْبِ).

قِيلَ: (الَّذِي لَمْ يُحْرَز)؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَحْرَزَ أَحَدُّ مَاءً فِي وِعَاءٍ كَالْجَرَّةِ أَوِ الْخَابِيَةِ أَوِ انْقَطَعَ جَرَيَانُ الْمِيَاهِ إِلَيْهِ؛ كَانَ مَالِكًا لَهُ، وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ حَقُّ الشِّرْبِ أَوْ حَقُّ الشَّفَةِ فِيهِ.

قِيلَ: (حَقُّ الشَّفَةِ) وَهَذَا التَّعْبِيرُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ غَيْرُ مَالِكِينَ لِلْمَاءِ الْمَذْكُورِ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ غَيْرُ مُحَرَّرٍ (الْقُهُسْتَانِيُّ فِي الشِّرْبِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِيهِ).

الْمَدَّةُ (١٢٦٧): حَقُّ الشَّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ - أَيْ فِي الْمِيَاهِ الدَّاخِلَةِ فِي الْمَجَارِي الْمَمْلُوكَةِ - هُوَ لِأَصْحَابِهَا، وَلِلْآخَرِينَ فِيهَا حَقُّ الشَّفَةِ؛ فَعَلَيْهِ لَا يَسُوعُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَ الْمَمْلُوكَةِ - هُوَ لِأَصْحَابِهَا، وَلِلْآخَرِينَ فِيهَا حَقُّ الشَّفَةِ؛ فَعَلَيْهِ لَا يَسُوعُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْقِي الْمَمْلُوكَةِ مِنْ نَهْرٍ مَحْصُوصٍ بِجَمَاعَةٍ أَوْ جَدُولٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ بِنْرٍ بِلَا إِذْنِهِمْ، لَكِنْ يَسُوعُ لَهُ أَراضِيَهُ مِنْ نَهْرٍ مَحْصُوصٍ بِجَمَاعَةٍ أَوْ جَدُولٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ بِنْرٍ بِلَا إِذْنِهِمْ، لَكِنْ يَسُوعُ لَهُ شُرْبُ الْمَاءِ بِسَبَبِ حَقِّ شَفَتِهِ، وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُورِدَ حَيَوانَاتِهِ وَيَسْقِيهَا إِذَا لَمْ يَخْشَ مِنْ شَرْبُ الْمَاءِ بِسَبَبِ كُثْرَةِ الْحَيَوانَاتِهِ وَكَذَلِكَ لَهُ أَخْذُ الْمَاءِ مِنْهَا إِلَى ذَارِهِ وَجُنَيْتَهِ بِالْجَرَّةِ وَالْبِرْمِيل.

حَقُّ الشِّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ - أَيْ فِي الْمِيَاهِ الدَّاخِلَةِ فِي الْمَجَارِي الْمَمْلُوكَةِ - هُوَ لِأَصْحَابِهَا سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَنْهَارُ الْمَمْلُوكَةُ عَامَّةً هُوَ لِأَصْحَابِهَا سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَنْهَارُ الْمَمْلُوكَةُ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً. انْظُر الْمَادَّةَ (١٢٣٩).

وَالنَّهُرُ الَّذِي يُفْرِزُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّهْرِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكِ، وَيَجُرُّونَهُ إِلَىٰ أَرَاضِيهِمْ مِنَ الْأَهْرِ الْمَمْلُوكِ، وَيَجُرُّونَهُ إِلَىٰ أَرَاضِيهِمْ مِنَ الْمُعْتَادِ، أَيْ الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ، وَإِذَا سَقَىٰ أَصْحَابُ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ أَرَاضِيهُمْ مِنْهُ حَسْبَ الْمُعْتَادِ، أَيْ بِدَرَجَةِ تَحَمُّلِ أَرَاضِيهِمْ عَادَةً، فَفَاضَتِ الْمِيَاهُ وَأَضَرَّتْ بِأَرَاضِي جِيرَانِهِمْ؛ فَلَا يَضْمَنُونَ مِذَرَجَةِ تَحَمُّلِ أَرَاضِيهِمْ عَادَةً، فَفَاضَتِ الْمِيَاهُ وَأَضَرَّتْ بِأَرَاضِيهُمْ وَلَا يَضْمَنُونَ مَرَدُ لِجِيرَانِهِمْ؛ هَذِهِ الْمُغْتَادِ وَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لِجِيرَانِهِمْ؛ هَذِهِ الْمُغْتَادِ وَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لِجِيرَانِهِمْ؛

فَيَضْمَنُونَ الضَّرَر، كَذَلِكَ إِذَا سَقَىٰ أَحَدٌ أَرْضَهُ وَكَانَ فِيهَا حُفْرَةٌ فَتَسَرَّبَتِ الْمِيَاهُ مِنْهَا وَأَضَرَّتْ بِالْجَارِ؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَالِمًا بِوُجُودِ الْحُفْرَةِ؛ فَيَضْمَنُ الضَّرَر، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا؛ فَلَا يَضْمَنُ .

أُمَّا لَوْ أَجْرَىٰ أَحَدُ الْمِيَاهَ إِلَىٰ أَرَاضِيهِ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهَا أَوْ زِيَادَةٍ عَنْ تَحَمُّلِهَا، أَوْ حَوَّلَ الْمَاءَ إِلَىٰ مَوْضِعِ آخَرَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الشِّرْبِ، وَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ مَضَرَّةٌ لِجَارِهِ، كَأَنِ اسْتَوْلَتِ الْمَاءَ إِلَىٰ مَوْضِعِ آخَرَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الشِّرْبِ، وَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ مَضَرَّةٌ لِجَارِهِ، كَأْنِ اسْتَوْلَتِ الْمَياهُ عَلَىٰ مَزْرَعَةِ جَارِهِ، أَوْ تَلِفَتْ مَزْرُوعَاتُهُ، فَيَضْمَنُ. انْظُرْ مَادَّتَيْ (١ ٩ و ٩٣) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ وَالْكَفَوِيِّ فِي الشِّرْبِ).

وَلِلْآخِرِينَ - أَيْ لِجَمِيعِ النَّاسِ غَيْرَ أَصْحَابِهَا - حَقُّ الشَّفَةِ؛ فَعَلَيْهِ لَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَ أَرَاضِيَهُ وَمَزْرُوعَاتِهِ وَأَشْجَارَهُ مِنْ نَهْرٍ مَخْصُوصٍ بِجَمَاعَةٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ بِيْرِ أَحَدٍ، أَوْ أَنْ يَسْقِيَ أَرَاضِيَهُ وَمَزْرُوعَاتِهِ وَأَشْجَارَهُ مِنْ نَهْرٍ مَخْصُوصٍ بِجَمَاعَةٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ بِيْرِ أَحَدٍ، أَوْ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهَا بِتَدُويرِ طَاحُونَةٍ عَلَىٰ مَائِهَا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَصْحَابِهَا أَوْ غَيْرَ مُضِرًّ، وَلَيْسَ لِلْوَالِي أَوِ الْقَاضِي أَنْ وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّالِبُ لِلسَّقْيِ مُضْطَرًّ الِلسَّقْيِ أَوْ غَيْرَ مُضْطَرٍّ لَهُ، وَلَيْسَ لِلْوَالِي أَوِ الْقَاضِي أَنْ وَلَكَ مُضِرًّا يَمْنَحَ أَحَدًا لَيْسَ لَهُ حَقُّ الشَّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا وَمُنْ مَضِرً أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦)؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرْبِ فِي الْمِيَاهِ الدَّاخِلَةِ فِي مُقَاسِمٍ عَلَىٰ أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦)؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرْبِ فِي الْمِيَاهِ الدَّاخِلَةِ فِي مُقَاسِمٍ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ - هُوَ عَائِدٌ لِأَصْحَابِهَا، وَشَرِكَةُ حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْمَاءُ مُنْقَطِعَةٌ؛ فَيَجِبُ الْمَدْخُودِ - هُو عَائِدٌ لِأَصْحَابِهَا، وَشَرِكَةُ حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْمَاءِ مُنْقَطِعَةٌ؛ فَيَجِبُ الشَّرِيكِ الْأَنْ رَبِ الشَّرِبِ مِنْ هَذِهِ الْمِيَاهِ إِذْنُ أَصْحَابِهَا؛ لِأَنَّ إَبَاحَةَ الشُّرْبِ ثُودَةٍ كَالَ لَهُ إِلَى إِللْهَالِ حَقِّ الشَّورِيكِ الْالْحَرِ وَلَا نِهَايَةَ لِذَلِكَ (الزَّيْلَعِيّ وَالْهِنْدِيَّةُ).

مَثَلًا: لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ النَّهْرِ الْمَخْصُوصِ بِجَمَاعَةٍ أَذِنُوا لِلْآخَرِ بِالسَّقْيِ، وَكَانَ أَحَدُ أَصْحَابِ النَّهْرِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا، فَلَا يَجُوزُ لِذَلِكَ الْآخَرِ سَقْيُ أَرَاضِيهِ بِهَذَا الْإِذْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا سَقَىٰ بِلَا إِذْنِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ غَيْرُ مَمْلُوكِ لِأَحَدٍ، وَإِتْلَافَ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ، وَلَكِنْ إِذَا تَكَرَّرَ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ - أَيِ السَّقْيُ - إِذَنْ فَيُؤَدَّبُ الْفَاعِلُ بِالْحَبْسِ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا سَقَىٰ أَحَدٌ مَزْرَعَتَهُ بِإِذْنٍ مِنْ أَصْحَابِ حَقِّ الشَّرْبِ مُدَّةً؛ فَلِأَصْحَابِ حَقِّ الشَّرْبِ وَلِهَا السَّرْبِ وَالسَّرْبِ مُدَّةً؛ فَلِأَصْحَابِ حَقِّ الشَّرْبِ وَالْمَادَّةَ وَالْمَادَّةَ (١٢٢٦).(النَّتِيجَةُ).

قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَشَرْحِهَا أَنْ لَيْسَ لِلآخَرِ السَّقْيُ مِنَ النَّهْرِ وَالْجَدْوَلِ وَالْعَيْنِ، وَلِنُوصِّحَ ذَلِكَ فِي الأَمْثِلَةِ الآتِيَةِ:

١- لَيْسَ لَهُ السَّقْيُ مِنَ النَّهْرِ، مَثَلًا: إذَا كَانَ نَهْرٌ مَخْصُوصٌ بِأَهَالِي قَرْيَةٍ؛ فَلَيْسَ لِأَهَالِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ السَّقْيِ مِنَ أَهَالِي الْقَرْيَةِ الْأَولَىٰ أَنْ يَرْعُمُوا مِنَ السَّقْيِ مِنْ أَهَالِي الْقَرْيَةِ الْأُولَىٰ أَنْ يَرْعُمُوا بِأَنَّهُمْ مُضْطَرُّونَ لَأَنْ يَسْقُوا مَزْرُوعَاتِهِمْ بِسَبَبِ نُقْصَانِ الْمَطَرِ وَخَطَرِ لَلَّوْ لَكُونَ لَأَنْ يَسْقُوا مَزْرُوعَاتِهِمْ بِسَبَبِ نُقْصَانِ الْمَطَرِ وَخَطَرِ لَلْفُولَ مَرْرُوعَاتِهِمْ بِسَبَبِ نُقْصَانِ الْمَطَرِ وَخَطَرِ لَلْفُولَةِ مَرْرُوعَاتِهِمْ (الْبَهْجَةُ).

٧- لَيْسَ لَهُ السَّقْيُ مِنَ الْجَدْوَلِ، مَثَلًا: لَوْ شَقَّ أَحَدٌ نَهْرًا خَاصًّا - أَيْ جَدْوَلًا - مِنْ نَهْرٍ عَامٍّ كَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ لِسَقْيِ مَزْرُوعَاتِهِ أَوْ كَرْمِهِ أَوْ جُنَيْنَتِهِ، فَلَيْسَ لِآخَرَ أَنْ يَشُقَّ ذَلِكَ الْجَدُولَ، وَأَنْ يُحْرِيَ الْمَاءَ إِلَىٰ أَرْضِهِ، وَلَكِنْ إِذَا أَخَذَ صَاحِبُ الْجَدُولِ حَاجَتَهُ مِنَ الْمَاءِ، الْجَدُولَ، وَأَنْ يُحْرِيَ الْمَاءَ إلَىٰ أَرْضِهِ، وَلَكِنْ إِذَا أَخَذَ صَاحِبُ الْجَدُولِ حَاجَتَهُ مِنَ الْمَاءِ، وَأَصْبَحَ الْمَاءُ يَصُبُّ إِلَىٰ الْخَارِجِ؛ فَيَجِبُ أَنْ لَا يُمْنَعَ وَأَصْبَحَ الْمَاءُ يَصُبُّ إِلَىٰ الْخَارِجِ؛ فَيَجِبُ أَنْ لَا يُمْنَعَ الْآخَرُ مِنْ أَخْذِ تِلْكَ الْمِيَاهِ الْمُسْتَغْنَىٰ عَنْهَا.

كَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمِيَاهُ الَّتِي تَجْرِي إِلَىٰ طَاحُونِ مِنَ الْقَدِيمِ تَسِيلُ عِنْدَ تَزَايُدِهَا إِلَىٰ طَاحُونِ مِنَ الْقَدِيمِ تَسِيلُ عِنْدَ تَزَايُدِهَا إِلَىٰ طَاحُونِهِ، طَاحُونِ الْآخَوِ الْآخَوِ الْآخَوِ الْآخَوِ الْآخَوِ الْآخَوِ الْآخَوِ الْآفَوِيةِ، وَكَانَ الْحَالُ جَارِيًا مِنَ الْقَلِيمِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّاحُونِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَخْرِقَ وَكَانَ الْحَالُ جَارِيًا مِنَ الْقَلِيمِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّاحُونِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَخْرِقَ جَدُولَ صَاحِبِ الطَّاحُونِ الْأَولَىٰ عِنْدَ قِلَّةِ الْمِيَاهِ، وَيُجْرِي الْمَاءَ إِلَىٰ طَاحُونِهِ (الْبَهْجَةُ).

٣- لَيْسَ لَهُ السَّقْيُ مِنَ الْعَيْنِ، مَثلًا: لَوْ كَانَتْ عَيْنٌ تَنْبُعُ مِنَ الْقَدِيمِ فِي مَزْرَعَةِ أَحَدٍ،
 وَيَسْقِي مَزْرَعَتُهُ بِحَقِّ مِنْهَا، فَأَرَادَ آخَرُونَ سَقْيَ أَرَاضِيهِمْ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلِصَاحِبِ الْعَيْنِ مَنْعُهُمْ مِنَ السَّقْي.

لَكِنْ يَسُوغُ لَهُ شُرْبُ الْمَاءِ بِسَبَبِ حَقِّ شَفَتِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَلَهُ الْوُضُوءُ وَالْإغْتِسَالُ وَغَسْلُ الثِّيَابِ، يَعْنِي يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِ الْعَيْنِ أَنْ يُشَارِكُوهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَاءِ بِالشُّرْبِ مِنْهُ، وَسَقْيِ الدَّوَابِ، وَأَخْذِ الْوُضُوءِ، وَغَسْلِ الثِّيَابِ وَغَيْرِهِ؛ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، (شَرْحُ الْمَجْمَعِ فِي فَصْلِ فِي الشُّرْبِ وَالْفَيْضِيَّةُ عَنِ الْخُلَاصَةِ).

وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُورِدُ حَيَوَانَاتِهِ وَيَسْقِيَهَا إِذَا لَمْ يَخْشَ مِنْ تَخْرِيبِ النَّهْرِ أَوِ الْجَدُولِ أَوْ

الْقَنَاةِ، فَإِذَا خَشِيَ مِنْ تَخْرِيبِهَا مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَنْهَارُ وَالْآبَارُ وَالْجِيَاضُ وَاقِعَةً فِي الْقَنَاةِ، فَإِذَا خَشِيَ مِنْ تَخْرِيبِهَا مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَنْهَارُ وَالْآبَارِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ لِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْمُبَاحِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَرْاضِي الْمَوَاتِ لِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْمُبَاحِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَرْاضِي الْمَوَاتِ لِأَنْ الْإِنْتِفَاعَ بِالْمُبَاحِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَرْاضِي الْمَادَةِ (١٢٥٤) مَشْرُوطٌ بِالسَّلَامَةِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ: (إِذَا لَمْ يَخْشَ) أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلْمَنْعِ حُصُولُ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ بِالتَّخْرِيبِ (الْقُهُسْتَانِيُّ فِي الشُّرْب).

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْجَدُولُ صَغِيرًا وَكَانَتِ الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي أُورِدَتْ لِلسَّقْيِ كَثِيرَةً، فَإِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْجَدُولِ تَنْقَطِعُ الْمِيَاهُ؛ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ لَهُ سَقْيَ حَيَوَانَاتِهِ أَيْضًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِوُجُودِ الضَّرَرِ. وَقَدْ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُلْتَقَىٰ بِالْقَوْلِ الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ).

وَكَذَلِكَ لَهُ أَخْذُ الْمَاءِ مِنْهَا بِلَا إِذْنِ إِلَىٰ دَارِهِ بِوِعَاءٍ كَالْجَرَّةِ وَالْبِرْمِيلِ لِأَجَلِ الْغُسْلِ وَالشُّرْبِ وَطَبْخِ الطَّعَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلِجُنَيْتِهِ لِسَقْيِ أَشْجَارِهِ وَكَلَئِهِ عَلَىٰ قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٦٦) أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مَاءً مِنْ مَمْلَحَةِ آخَرَ، الْفُقَهَاءِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَحَوَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ مِلْحٍ، فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْ دَادُهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الشُّرْبِ).

وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَصَاحِبِ الْخَانِيَّةِ وَالْوَجِيزِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ نَقْلُ الْمَاءِ إِلَى جُنَيْنَتِهِ، إِلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يُظْهِرُونَ وَسِعَةً فِي هَذَا الْخُصُوصِ وَيَعُدُّونَ الْمَنْعَ دَنَاءَةً وَخِسَّةً (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ فِي الشِّرْبِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَرْضٌ قُرْبَ نَهْرٍ مَخْصُوصٍ بِجَمَاعَةٍ، وَأَرَادَ أَخْذَ الْمَاءِ مِنَ النَّهْرِ بِوِعَاءٍ لِسَقْيِ زَرْعِهِ أَوْ أَشْجَارِهِ، فَلَا يُمْنَعُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّرْبِ).

الْمَادَّةُ (١٢٦٨): إِذَا كَانَ ضِمْنَ مِلْكِ أَحَدٍ حَوْضٌ أَوْ بِئْرٌ أَوْ نَهْرٌ مَاؤُهُ مُتَتَابِعُ الْوُرُودِ؛ فَلَهُ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ شُرْبَ الْمَاءِ مِنَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي قُرْبِهِ مَاءٌ مُبَاحٌ غَيْرُهُ لِلشَّرْبِ، فِصَاحِبُ الْمِلْكِ بَجْبُورٌ عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْمَاءِ لَهُ، أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ بِالدُّخُولِ لِأَخْذِ الْمَاءِ،

وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْ لَهُ الْمَاءَ؛ فَلَهُ حَقَّ الدُّخُولِ وَأَخْذُ الْمَاءِ لَكِنْ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، أَيْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ إِيقَاعِ ضَرَرٍ كَتَخْرِيبِ حَافَةِ الْحَوْضِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّهْرِ.

إِذَا كَانَ ضِمْنَ مِلْكِ أَحَدٍ حَوْضٌ أَوْ بِئُرٌ أَوْ نَهْرٌ مَاؤُهُ مُتَتَابِعُ الْوُرُودِ - أَيْ غَيْر مُنْقَطِع الْوُرُود كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥١) - فَلَهُ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ شُرْبَ الْمَاءِ - أَي اسْتِعْمَالَ حَقِّ الْوُرُود كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥١) - فَلَهُ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ شُرْبَ الْمَاءِ مَاءٌ آخَرُ لَيْسَ فِي الشَّفَةِ - مِنَ الدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِهِ، هَذَا إِذَا كَانَ يُوجَدُ فِي قُرْبِ ذَلِكَ الْمَاءِ مَاءٌ آخَرُ لَيْسَ فِي الشَّفَةِ - مِنَ الدُّخُولِ إِلَىٰ مِلْكِهِ، هَذَا إِذَا كَانَ يُوجَدُ فِي قُرْبِ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ هَذَا الْمَنْعِ (الْهِنْدِيَّةُ مِلْكِ أَحَدٍ، حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَتَضَرَّرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ هَذَا الْمَنْعِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّرْبِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

حَتَّىٰ لَوْ أَخَذَ مَاءً قَبْلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَاءِ مُدَّةً، فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ أَيْضًا مَنْعُهُ مِنَ الدُّخُولِ، انْظُر الْمَادَّةَ (١٢٢٦).

وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُوجَدُ فِي قُرْبِهِ مَاءٌ مُبَاحٌ، أَيْ فِي غَيْرِ مِلْكِ أَحَدٍ - وَالْقُرْبُ هُنَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ بِمَسَافَة مِشْرِينَ دَقِيقَةً تَقْرِيبًا) - غَيْرِهِ لِلشِّرْبِ؛ يَجِبُ تَقْدِيرُهُ بِمَسَافَة مِشْرِينَ دَقِيقَةً تَقْرِيبًا) - غَيْرِهِ لِلشِّرْبِ؛ فَصَاحِبُ الْمِلْكِ مَجْبُورٌ عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْمَاءِ لَهُ، أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ بِالدُّخُولِ لِأَخْذِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ لِللَّا لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَاءِ (التَّنْوِيرُ).

وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْهُ بِالدُّخُولِ لِأَخْذِ الْمَاءِ، وَلَمْ يُخْرِجْ لَهُ الْمَاءَ، وَخَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ عَلَىٰ حَيُوانِهِ مِنَ الْعَطَشِ، فَلَهُ أَنْ يَقِفَ فِي وَجْهِهِ وَيَدْخُلَ جَبْرًا وَقَهْرًا إِلَىٰ مِلْكِهِ، وَيَأْخُذَ الْمَاءَ مِنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَهُو يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ الْعَطَشَ، وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِالسِّلَاحِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَهُو يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ الْعَطَشَ، وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِالسِّلَاحِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَاءِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَمَنْعُهُ مِنَ السِّعْمَالِ حَقِّهِ هُو قَصْدٌ لِإِهْلَاكِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

وَقَيْدُ (مُتَتَابِعُ الْوُرُودِ) الْوَارِدُ فِي الْمَجَلَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ إِذَا خَافَ أَحَدٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ، وَوَجَدَ مَاءً لِأَحَدٍ مُحْرَزًا فِي أَوَانٍ؛ فَيُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا؛ فَلَهُ أَنْ يَقِفَ مِنَ الْعَطَشِ، وَوَجَدَ مَاءً لِأَحَدٍ مُحْرَزًا فِي أُوانٍ؛ فَيُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا؛ فَلَهُ أَنْ يَقِفَ فِي وَجْهِ صَاحِبِ الْمَاءِ بِغَيْرِ سِلَاحٍ، وَيَأْخُذَ مِقْدَارًا كَافِيًا لِسَدِّ رَمَقِهِ مما يَزِيدُ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِ الْمَاءِ جَبْرًا عَلَىٰ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَتَهُ فِيمَا بَعْدُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢١). وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا

وَلَكِنَّهُ كَافٍ لِسَدِّ رَمَقَيْهِمَا؛ فَلِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْخُذَ الْمِقْدَارَ الْكَافِي لِسَدِّ رَمَقِهِ وَيَتُرُكَ الْبَاقِيَ وَلِكَنَّهُ كَافِي لِسَدِّ رَمَقَيْهِمَا فَلَيْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتُرُكَ كُلَّ الْمَاءِ لِمَالِكِهِ (الْهَنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الشُّرْبِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَشَرْحُ الْمَجْمَعِ).

وَلَكِنَّ حَقَّ الدُّنُحُولِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ إِلَىٰ مِلْكِ الْغَيْرِ وَأَخْذِ الْمَاءِ مِنْهُ - بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٤)، أَيْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ إِيقَاعِ ضَرَرٍ كَتَخْرِيبٍ حَافَّةِ الْحَوْضِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّهْرِ.

وَقُوْلُ الْمَجَلَّةِ: (ضِمْنَ مِلْكِ أَحَدٍ) هُوَ لِلاحْتِرَازِ مِنَ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ. وَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ بِئُوّا لَهُ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ آخِرِينَ مِنْ أَخْذِ الْمَاءِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْمَوَاتَ هُوَ أَحَدٌ بِئُوّا لَهُ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ آخِرِينَ مِنْ أَخْذِ الْمَاءِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْمَوَاتَ هُوَ مُشْتَرَكُ قَبُلًا وَحَفْرَ الْبِئْرِ فِيهِ هُوَ إَحْيَاءٌ لِحَقِّ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَلَا تَنْقَطِعُ شَرِكَةُ مَشْتَرَكُ فَلَا تَنْقَطِعُ شَرِكَةً حَقِّ الشَّوْبِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٣٦).

الْهَادَّةُ (١٢٦٩): لَيْسَ لِشَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَشُقَ مِنْهُ نَهْرًا «أَيْ جَدْوَلًا» أَوْ جَرًىٰ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخِرِينَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ نَوْبَتَهُ الْقَدِيمَةَ، أَوْ أَنْ يُجْرِيَ الْهَاءَ فِي نَوْبَتِهِ إِلَىٰ أَرْضٍ لَهُ أَخْرَىٰ لَا حَقَّ شِرْبٍ لَهَا مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا رَضِيَ أَصْحَابُ الْجَصَصِ الْآخِرُونَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاء؛ فَلَهُمْ أَوْ لِوَرَثَتِهِمُ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ.

لَيْسَ لِشَرِيكٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ، سَوَاءٌ كَانَ عَامًّا أَوْ خَاصًّا أَنْ يَشُقَّ مِنْهُ بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِينَ نَهْرًا لِأَرَاضِيهِ الَّتِي لَهَا حَقُّ الشَّرْبِ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ، أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشُقَّ بِدُونِ إِذْنِ الْآخِرِينَ نَهْرًا لِأَرَاضِيهِ الَّتِي لَهَا حَقُّ الشَّرْبِ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ، أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشُقَّ جَدْوَلًا أَوْ مَجْرَىٰ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الشِّرْبِ)، فَإِذَا شُرِحَتْ هَذِهِ الْفِقْرَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح؛ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ وَبَيْنَ الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ.

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ عَلَىٰ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ طَاحُونًا أَوْ دَالِيَةً (١) أَوْ نَاعُورَةً أَوْ جِسْرًا أَوْ قَنْطَرَةً (٢)؛ لِأَنَّهُ بِفَتْح الْجَدْوَلِ تَتْلَفُ ضِفَّةُ النَّهْرِ، كَمَا أَنَّ فِي إحْدَاثِ شَيْءٍ كَالطَّاحُونِ إشْغَالًا

<sup>(</sup>١) نوع من سواقي الماء.

<sup>(</sup>٢) الجسر بكسر الجيم وفتحها اسم لما يوضع ويرفع ويتخذ من الخشبة والألواح. والقنطرة اسم لما يتخذ من الآجر والحجر ويكون موضعًا ولا يرفع (أبو السعود).

لِلْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِالْبِنَاءِ (١) أَمَّا إِذَا كَانَ إِنْشَاءُ الطَّاحُونِ لَا يُقَلِّلُ مِنْ جَرَيَانِ مَاءِ النَّهْرِ، وَلَا يُنْقِصُ مِنْ مَائِهِ، وَلَا يُوجِبُ كَسْرَ ضِفَّتِهِ، وَكَانَتْ ضِفَّةُ النَّهْرِ وَدَاخِلُهُ مِلْكًا مُسْتَقِلَّا لِأَحَدٍ، وَكَانَتْ ضِفَّةُ النَّهْرِ وَدَاخِلُهُ مِلْكًا مُسْتَقِلًا لِأَحَدٍ، وَكَانَ لِلشُّرِيكِ أَنْ يُحْدِثَ طَاحُونًا عَلَىٰ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ؛ وَكَانَ لِلشُّرِيكِ أَنْ يُحْدِثَ طَاحُونًا عَلَىٰ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّخْصَ إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُمْنَعُ.

كَذَلِكَ لِلشَّخْصِ الَّذِي لَهُ نَهْرٌ مَخْصُوصٌ مُتَشَعِّبٌ وَمُفْرَزٌ مِنْ نَهْرٍ خَاصِّ - أَنْ يُنْشِئَ عَلَيْهِ جِسْرًا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ جِسْرٌ مِنَ الْقَدِيمِ - فَلَهُ هَدْمُهُ وَإِنْشَاؤُهُ عَلَىٰ طِرَازٍ آخَرَ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ هَدْمُ وَرَفْعُ الْجِسْرِ يُؤَدِّي إلَىٰ وُرُودِ الْمَاءِ بِكَثْرَةٍ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لِأَحَدِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ هَدْمُ وَرَفْعُ الْجِسْرِ يُؤَدِّي إلَىٰ وُرُودِ الْمَاءِ بِكَثْرَةٍ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لِلشُّرَكَاءِ مَنْعُهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧) (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ نَوْبَتَهُ الْقَدِيمَةَ أَوْ أَنْ يَزِيدَ حِصَّتَهُ الْمُعَيَّنَةَ، وَإِذَا كَانَتِ الْمِيَاهُ تُقَسَّمُ بِقِسْمَةِ الْكُورَىٰ (بِكَسْرِ الْكَافِّ وَقَدْ تُضَمُّ)؛ فَلَيْسَ لَهُ قِسْمَتُهَا عَلَىٰ الْأَيَّامِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغِسْمَةِ الْكُورَىٰ (بِكَسْرِ الْكَافِّ وَقَدْ تُضَمُّ)؛ فَلَيْسَ لَهُ قِسْمَتُهَا عَلَىٰ الْأَيَّامِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْشَرُ وَيُورَىٰ (بِكَسْرِ الْكَافِ وَقَدْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِدُونِ رِضَاءِ الشُّرَكَاء؛ فَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ الْقَدِيمُ عَلَىٰ قِدَمِهِ. الْقَدِيمُ عَلَىٰ قِدَمِهِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ نَهْرٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ قَوْمٍ وَكَانَ لِبَعْضِهِمْ كُوَّتَانِ وَلِبَعْضِهِمُ الْآخِرِ ثَلَاثُ كُوًى، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَعْلَىٰ: إنَّك تَأْخُذُ مَاءً أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِك؛ لِأَنَّ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَعْلَىٰ: إنَّك تَأْخُذُ مَاءً أَكْثَرَ مَاءً أَكْثَرَ هَاءً أَكْثَرَ مَاءً أَكْثَرَ هَاءً أَكْثَرَ هَاءً أَكْثَرَ مَاءً أَكْثَرَ هَاءً أَكْثَرَ هَاءً أَكْثَرَ هَاءً أَكْثَرَ مَاءً أَكْثَرَ مِنْ خَلِكَ، وَيَجِبُ كَثَرَةً الْمَاءُ بِالنَّوْبَةِ فَنَسُدُّ كُوَّاتِنَا فِي نَوْبَتِك وَتَسُدُّ كُوَّاتُكَ فِي نَوْبَتِنَا. وَأَنْ يَطْلُبَ تَغْيِيرَ الْوَضْعِ الْقَلِيمِ (الْفَيْضِيَّةُ)، وَلَا يَجُوذُ أَيْضًا تَزْيِيدُ الْكُوَىٰ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ تَزْيِيدُهَا غَيْرَ مُضِرِّ الشَّرَكَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَلَا يَجُوذُ أَيْضًا تَزْيِيدُ عَرْضِ النَّهْرِ وَتَأْخِيرُ فَمِ الْكُوَّةِ عَلَىٰ النَّهْرِ، بِأَنْ بِالشُّرَكَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا تَزْيِيدُ عَرْضِ النَّهْرِ وَتَأْخِيرُ فَمِ الْكُوَّةِ عَلَىٰ النَّهْرِ، بِأَنْ يَضُرَّ مِنْ فَمِ النَّهْرِ إِلَىٰ أَسْفَلَ، وَلَوْ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِعُمَا أَرْبَعَةَ أَذْرُعِ مِنْ فَمِ النَّهْرِ إِلَىٰ أَسْفَلَ، وَلَوْ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِأَصْدَابِهِ بِأَخْذِهِ الْمَاءَ أَكْثَرَ مِنْ خَطِّهِ (أَبُو السُّعُودِ).

<sup>(</sup>١) ومعنىٰ الضرر بالنهر كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه أي بأن يعوج الماء حتىٰ يصل إلىٰ الرحیٰ ثم يجري إلىٰ الأنهر من أسفله لأنه يتأخر وصول حقهم إليه ولا ينقص.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَهْلُ الْأَمْنَفَلِ: نُرِيدُ تَوْسِيعَ فَمِ النَّهْرِ لِجَلْبِ الْمَاءِ بِكَثْرَةٍ مِنَ النَّهْرِ الْأَعْظَمِ، وَنَزِيدُ كُوَانَا. فَلِأَهْلِ الْأَعْلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ قَائِلِينَ: إِنَّ كَثْرَةَ الْمَاءِ تُوجِبُ فَيَضَانَ الْمَاءِ إِلَىٰ أَرَاضِينَا (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَهْلُ قَرْيَةٍ يَسْقُونَ أَرَاضِيهُمْ مِنَ الْقَدِيمِ بِحَقِّ مِنَ الْعَيْنِ النَّابِعَةِ فِي أَرَاضِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ، وَأَرَادُوا الِاسْتِمْرَارَ عَلَىٰ سَقْيِ أَرَاضِيهِمْ، فَلَيْسَ لِأَهَالِي الْقَرْيَةِ الْأُخْرَىٰ مَنْعُهُمْ مِنَ السَّقْيِ بِدَاعِي أَنَّ الْمَاءَ نَابِعٌ فِي أَرَاضِي قَرْيَتِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُتَعَارَفًا بَيْنَ أَهْلِ بَلْدَةٍ أَنَّ النَّهَارَ هُوَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَىٰ الْغُرُوبِ، وَكَانُوا يَسْقُونَ مَزَارِعَهُمْ وَبَسَاتِينَهِمْ بِالنَّوْبَةِ مِنْ مَاءٍ، وَكَانَتْ نَوْبَةُ بَعْضِهِمْ فِي اللَّيْلِ وَنَوْبَةُ بَعْضِهِمْ فِي النَّيْل وَنَوْبَةُ بَعْضِهِمْ فِي النَّيْل وَنَوْبَةُ بَعْضِهِمْ فِي النَّهَارِ، وَلَمْ يَقْنَعْ أَصْحَابُ نَوْبَةِ النَّهَارِ بِسَقْيِ مَزَارِعِهِمْ وَبَسَاتِينِهِمْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَىٰ الْغُرُوبِ، وَطَلَبُوا أَنْ يَسْقُوا مَزَارِعَهُمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَىٰ الْغُرُوبِ؛ فَلَا يُجَابُ طَلَبُهُمْ (الْبَهْجَةُ) (الْبَهْجَةُ) (الْبَهْجَةُ) (الْبَهْجَةُ)

قِيلَ: «لَيْسَ لَهُ تَزْيِيدُ الْحِصَّةِ الْمُعَيَّنَةِ» مَثَلًا: لَوْ كَانَ نَهْرٌ صَغِيرٌ مُشْتَرَكَا بَيْنَ بِضْعَةِ أَشْخَاصٍ، وَكَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ شَرِيكٍ مُعَيَّنَةً وَلَهُ حَقَّ شِرْبٍ فِي النَّهْرِ وَيَسْقُونَ مَزَارِعَهُمْ قَدِيمًا عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ، فَلَيْسَ لِبَعْضِ أُولَئِكَ الشُّرَكَاءِ أَنْ لَا يَرْضَوْا بِحِصَّتِهِمُ الْمُعَيَّنَةِ، وَأَنْ يَطْلُبُوا تَغْيِيرَ الْوَضْعِ الْقَدِيمِ (الْهَامِشُ فِي الْبَهْجَةُ).

قِيلَ: «لَيْسَ لَهُ تَوْسِيعُ فَمِ الْجَدْوَلِ وَالْمَجْرَىٰ»؛ لِأَنَّهُ تُتْلِفُ ضِفَّةَ النَّهْرِ فَيَأْخُذ مَاءً أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَىٰ ضَرَرِ الْغَيْرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩).

وَإِذَا كَانَتِ الْمِيَاهُ تُقَسَّمُ قَدِيمًا بِالْكُوَى ؛ فَلَيْسَ لَهُ تَقْسِيمُهَا عَلَىٰ الْآيَامِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَدُّ كُواهُ وَفَتْحُ كُوى غَيْرِهَا، وَالْحَالُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الطَّرِيقِ إجْرَاءُ عَمَل كَهَذَا كَمَا ذُكِرَ فِي شَدْحِ الْمَادَّةِ (١١٧٢)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ كُواهُ عَالِيَةً وَأَرَادَ تَسْفِيلَهَا، أَوْ كَانَتْ سُفْلِيَّةً فَأَرَادَ شَفْلِيَةً وَأَرَادَ تَسْفِيلَهَا، أَوْ كَانَتْ سُفْلِيَّةً فَأَرَادَ إِنْهُ إِذَا كَانَ مَعْلُومَةٌ قَدِيمًا أَنَّهَا كَذَلِكَ؛ فَلَهُ إِعْلَاءَهَا لِتَرِدَ الْمِياهُ قَلِيلَةً، فَقَدْ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلُومَةٌ قَدِيمًا أَنَّهَا كَذَلِكَ؛ فَلَهُ عَمَلُ ذَلِكَ، هَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ مُتَسَفِّلَةً فِي الْأَصْلِ وَارْتَفَعَتْ بِالإِنْكِبَاسِ، فَهُو بِالتَّسْفِيلِ عَمَلُ ذَلِكَ، هَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ مُتَسَفِّلَةً فِي الْأَصْلِ وَارْتَفَعَتْ بِالإِنْكِبَاسِ، فَهُو بِالتَّسْفِيلِ يُعِيدُهَا إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى، أَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَهُا كَانَتْ فِي الْأَصْلِ وَارْتَفَعَتْ بِالإِنْكِبَاسِ، فَهُو بِالتَّسْفِيلِ يُعِيدُهَا إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى، أَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنْهَا كَانَتْ فِي الْأَصْلِ وَالْ بَهَذِهِ الصَّفَةِ فَأَرَادَ أَنْ يُسَفِّلُهَا؛

فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ زِيَادَةً عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ.

وَأُمَّا السَّرَخْسِيُّ فَقَدْ قَالَ: إِنَّ لَهُ إِجْرَاءَ ذَلِكَ مُطْلَقًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦) بِسَبَبِ أَنَّ قِسْمَةَ الْمَاءِ فِي الْأَصْلِ بِاعْتِبَارِ سَعَةِ الْكُوَّةِ وَضِيقِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَسَفُّلٍ وَتَرَفُّعٍ فِيهِ، فَلَا يُؤَدِّي الْمَاءِ فِي الْأَصْلِ بِاعْتِبَارِ سَعَةِ الْكُوَّةِ وَضِيقِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَسَفُّلٍ وَتَرَفُّعٍ فِيهِ، فَلَا يُؤَدِّي الْمَابِ الثَّالِثِ مِنَ الشُّرْبِ). إِلَىٰ تَغْيِيرِ مَوْقِعِ الْقِسْمَةِ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الشُّرْبِ).

أَوْ أَنْ يُجْرِي جَمِيعَ الْمَاءِ فِي نَوْبَتِهِ، أَوْ يُجْرِيَ الْفَضْلَةَ لِزِيَادَةِ الْمَاءِ فِي نَوْبَتِهِ إِلَىٰ أَرْضٍ لَهُ أَخْرَىٰ لَا حَقَّ شِرْبٍ لَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ أَوْ لِأَرَاضٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ أَرَاضِيهُ هَذِهِ وَلَوْ أَخْيَانًا مُقَامَ أَرَاضِيهِ الَّتِي لَهَا حَقُّ شِرْبٍ، وَأَنْ يَسْقِيَ مِنَ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ تِلْكَ الْأَرَاضِي، وَلَوْ أَخْيَانًا مُقَامُ أَرَاضِيهِ الَّتِي لَهَا حَقُّ شِرْبٍ، وَأَنْ يَسْقِي مِنَ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ تِلْكَ الْأَرَاضِي، لِأَنَّهُ بِتَقَادُمِ الْعَهْدِ - أَيْ بِمُرُورِ الزَّمَانِ - يَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَىٰ حَقِّ شِرْبِ تِلْكَ الْأَرَاضِي، فَيَحَكُمُ لِأَرْضِهِ بِحَقِّ الشَّرْبِ فِي النَّهْرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَنَازَعَ أَصْحَابُ الشَّرْبِ فِي حَقِّ الشَّرْبِ فِي حَقِّ الشَّرْبِ فِي النَّهْرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَنَازَعَ أَصْحَابُ الشَّرْبِ فِي حَقِّ الشَّرْبِ فِي حَقِّ الشَّرْبِ فَي عَلَى الشَّرْبِ فَي النَّهُ لِلْ الشَّرْبِ فَي عَلَى الشَّرْبِ فَي عَلَى الشَّرْبِ فَي عَلَى الشَّرْبِ فَي عَلَى الشَّرْبِ فِي النَّهُ مِ الشَّرْبِ فَي الشَّرْبِ فَي الشَّرْبِ فَي الشَّرْبِ فَي النَّوْرَ الشَّرَكَاء الْمَادَةِ وَالْمَادَةِ وَلَاللَّهُ مِعْلَالُ مِقْلَالُ مَا الْمَالَّي الْمَقْصُودَ مِنَ الشَّرْبِ هُو سَقْيُ الْأَرَاضِي، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَتَزَايَدُ الشَّرَكَاءُ انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٢١٩) (١).

أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ؛ فَتُقَسَّمُ عَلَىٰ عَددِ الرُّءُوسِ.

وَإِذَا رَضِيَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ الْآخَرُونَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ؛ فَلَهُمْ أَوْ لِوَرَثَتِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمُ الرَّجُوعُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِذْنَ وَالرِّضَاءَ لَمْ يَكُنْ مُبَادَلَةَ حَقِّ شِرْبٍ بِحَقِّ شِرْبٍ، بَلْ هُوَ إِعَارَةٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٢٦).

كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ نَوْبَتَهُ مِنَ الْمَاءِ بِإِذْنٍ مِنْ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ لِأَجْنَبِيِّ، وَأَجْرَاهَا الْأَجْنَبِيُّ إِلَىٰ أَرَاضِيهِ، فَلَهُمْ وَلِوَرَثَتِهِمُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَذَلِكَ لَوْ كَانَ نَهْرٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَفَتَحَ أَجْنَبِيٌّ جَدْوَلًا مِنْ هَذَا النَّهْرِ بِرِضَائِهِمَا،

<sup>(</sup>۱) لأنه يستوفي زيادة على حقه إذ الأرض تنشف بعض الماء قبل أن يسقي الأخرى (الهداية وذكر جواهر زاده أنه إذا ملأ الأولى وسد فوهة النهر له أن يسقي الأخرى من هذا الماء لانه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه وإن لم يسد فلا، ليس له أن يسقي نخيلًا له أو زرعًا في أرض أخرى إلا أن تملأ الأولى ويسد عنها الماء ثم يفتحه إلى الأخرى يفعله مرة بعد أخرى (الهندية ورد المحتار والبهجة).

فَلِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَنْ يَنْقُضَ هَذَا الْإِذْنَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ؛ إذْ أَنَّ صَاحِبَيِ النَّهْرِ قَدْ أَعَارَا نَهَرَهُمَا مِنَ الرَّجُل لِيَنْتَفِعَ بِالْمَاءِ؛ فَجَازَ الرُّجُوعُ بِالْعَارِيَّةِ (الْبَهْجَةُ).

وَلَيْسَ لِلَّذِينَ فِي أَعْلَىٰ النَّهْرِ سَدُّ النَّهْرِ بِالْكُلِّيَّةِ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ أَصْحَابِ الْأَرَاضِي السُّفْلَىٰ وَإِنْ لَمْ تَشْرَبْ أَرَاضِيهِمْ بِدُونِهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ.

أَمَّا إِذَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَيْ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَىٰ إِجْرَاءِ كُلِّ النَّهْرِ إِلَىٰ أَرَاضِي النَّفْلَىٰ؛ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، وَلَا اللَّذِينَ فِي الْأَعْلَىٰ؛ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، وَلَا يَتَعَرَّضُ فِي الْخُصُومَاتِ الَّتِي يَتَّفِقُ عَلَيْهَا الشُّرَكَاءُ.

أُمَّا إِذَا قِيلَ: مَاءُ النَّهْرِ، فَإِذَا لَمْ يُسَدَّ النَّهْرُ؛ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ سَقْيَ أَرَاضِيهِ، وَاتَّفَقَ الشُّرِكَاءُ عَلَىٰ شَيْءٍ فِيهَا، وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَىٰ شَيْءٍ؛ فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَصِيرُ سَقْيُ الْأَرَاضِي الَّتِي فِي عَلَىٰ شَيْءٍ فَي اللَّمَ الْأَعْلَىٰ يَسُدُّونَ كُلَّ النَّهْرِ وَيُجْرُونَ مَاءَهُ إِلَىٰ أَرَاضِيهِمْ، وَعَلَىٰ هَذَا أَسْفَلِ النَّهْرِ أَوَّلًا، ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ الْأَعْلَىٰ يَسُدُّونَ كُلَّ النَّهْرِ وَيُجْرُونَ مَاءَهُ إِلَىٰ أَرَاضِيهِمْ، وَعَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ أَهْلُ الْأَعْلَىٰ الْإِطَاعَةُ لِأَهْلِ الْأَعْلَىٰ الْإِطَاعَةُ لِأَهْلِ الْأَعْلَىٰ وَيَجِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَعْلَىٰ الْإِطَاعَةُ لِأَهْلِ الْأَسْفَلِ أَمْرَاءَ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَعْلَىٰ، وَيَجِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَعْلَىٰ الْإِطَاعَةُ لِأَهْلِ الْأَسْفَلِ أَمْرَاءَ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَعْلَىٰ، وَيَجِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَعْلَىٰ الْإِطَاعَةُ لِأَهْلِ الْأَسْفَلِ، وَبِذَلِكَ يُدْفَعُ الضَّرَرُ الْعَامُّ وَيَحْصُلُ قَطْعُ التَنَازُعِ وَالْخِصَامِ.



# الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

وَتَعْرِيفُ الْإِحْيَاءِ قَدْ سَبَقَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٥١)، وَالْمَوَاتُ بِفَتْحِ الْمِيمِ بِوَزْنِ سَحَابٍ أَوْ بِضَمِّ الْمِيمِ بِوَزْنِ غُرَابٍ. وَمَعْنَاهُ اللَّغُويُّ: الْحَيَوانُ الْمَيِّتُ. وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ: مُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعْنَىٰ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. وَتَسْمِيةُ الْأَرَاضِي الْمُتَّصِفَةِ بِهَذَا الْوَصْفِ بِهِ اسْتِعَارَةُ، الْمَعْنَىٰ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ. وَتَسْمِيةُ الْأَرَاضِي الْمُدْكُورَةُ مُسْتَعَارٌ لَهَا، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بُطْلَانُ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَيَوانَ الْمَيِّتَ مُسْتَعَارٌ، وَالْأَرَاضِي الْمَدْكُورَةُ مُسْتَعَارٌ لَهَا، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بُطْلَانُ الْنِيفَاعِ فِي كِلَيْهِمَا، يَعْنِي كَمَا يَفُوتُ الْانْتِفَاعُ مِنَ الْحَيَوانِ إِذَا مَاتَ تَفُوتُ وُجُوهُ الْانْتِفَاعِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْاضِي، كَالزِّرَاعَةِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ وَإِنْشَاءِ الْأَبْنِيَةِ عَلَيْهَا.

الْهَادَّةُ (١٢٧٠): الْأَرَاضِي الْمَوَاتُ هِيَ الْأَرَاضِي الَّتِي لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدِ، وَلَا هِيَ مَرْعًىٰ وَلَا عُيَّطَبٌ لِقَصَبَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ، وَتَكُونُ بَعِيدَةً عَنْ أَقْصَىٰ الْعُمْرَانِ، أَيِ الَّتِي لَا يُسْمَعُ مِنْهَا صَوْتُ جَهِيرِ الصَّوْتِ مِنْ أَقْصَىٰ الدُّورِ الَّتِي فِي طَرَفِ الْقَصَبَةِ أَوِ الْقَرْيَة.

الْأَرَاضِي الْمَوَاتُ هِيَ الْأَرَاضِي الَّتِي لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَا هِيَ وَقَفٌ أَوْ أَرْضٌ أَمِيرِيَّةٌ أَوْ مَرْعَىٰ، وَلَا مُحْتَطَبٌ لِقَصَبَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ لَهَا، وَتَكُونُ بَعِيدَةً عَنْ أَقْصَىٰ الْعُمْرَانِ، وَيُفَسَّرُ أَقْصَىٰ الْعُمْرَانِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: وَهِيَ الَّتِي لَا يُسْمَعُ مِنْهَا صَوْتُ جَهِيرِ الصَّوْتِ مِنْ أَقْصَىٰ الدُّورِ الَّتِي فِي طَرَفِ الْقَصَبَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ، إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ فِي جِوَارِ قَرْيَةٍ أَوْ قَصَبَةٍ، وَلَيْسَ مِنْ طَرَفِ الْأَرَاضِي الْعَامِرَةِ، يَعْنِي لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ فِي الْمَدْكُورَةُ فِي جِوَارِ قَرْيَةٍ أَوْ قَصَبَةٍ، وَلَيْسَ مِنْ طَرَفِ الْأَرَاضِي الْعَامِرَةِ، يَعْنِي لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ فِي الْمَدْكُورَةُ فِي جِوَارِ قَرْيَةٍ أَوْ قَصَبَةٍ، وَلَيْسَ مِنْ طَرَفِ الْأَرَاضِي الْعَامِرَةِ، يَعْنِي لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ فِي الْمَدْكُورَةُ فِي جِوَارِ قَرْيَةٍ أَوْ قَصَبَةٍ، وَلَيْسَ مِنْ طَرَفِ الْأَرَاضِي الْعَامِرةِ وَصَاحَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ فَلَا يُسْمَعُ صَوْتُهُ، وَمِقْدَارُ ذَلِكَ تَخْمِينًا مَسَافَةُ مِيل وَنِصْفُ مَلِ الْعَامِرِ وَصَاحَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ فَلَا يُسْمَعُ صَوْتُهُ، وَمِقْدَارُ ذَلِكَ تَخْمِينًا مَسَافَةُ مِيل وَنِصْفُ مِيل وَنِصْفُ مَا عَهْ مَعْمَا لَوْ الشَّورَةِ وَلَيْ الْمُحْتَادِ لِلنَّاسِ، وَأَنْ يَكُونَ بِدَرَجَةٍ لَا تُوجِبُ الْمَشَقَةُ لِنَفْسِ الصَّائِحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْخَانِيَّةُ وَالطُّورِيُّ).

وَقَدْ عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمَوَاتَ بِوُقُوفِ الصَّائِحِ فِي أَعْلَىٰ مَحِلٍّ مِنْ طَرَفِ الْعُمْرَانِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمْ قَيْدَ: «فِي أَعْلَىٰ مَحِلِّ»، وَقَدْ قَبِلَتِ الْمَجَلَّةُ الْقَوْلَ الثَّانِي (التَّتَارْ خَانِيَّة).

#### إيضاحُ السَّبَبِ وَالْقُيكُودِ وَالشُّرُوطِ:

وَسَبَبُ تَعْطِيلِ هَذِهِ الْأَرَاضِي عَنِ الزِّرَاعَةِ هُوَ إِمَّا لِإنْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهَا، أَوْ لِاسْتِيلَاءِ الْمَاءِ وَغَلَبَتِهِ عَلَيْهَا (الطُّورِيُّ).

وَعَلَىٰ هَذَا الْحَالِ لَوْ كَانَتْ أَرْضٌ مَغْمُورَةٌ بِالْمِيَاهِ وَجَفَّتْ عَنْهَا بِصُورَةٍ لَا تَعُودُ الْمِيَاهُ إِلَيْهَا، فَتُعَدُّ هَذِهِ الْأَرْضُ مَوَاتًا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرِ، وَالْقَصَبَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ بِمَعْنَىٰ الْبَلْدَةِ وَالْمَدِينَةِ الْكَبِيرَةِ، إِلَّا أَنَّهَا قَدْ وَرَدَتْ هُنَا بِمَعْنَىٰ الْبَلْدَةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً.

وَتُطْلَقُ الْقَرْيَةُ كَثِيرًا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ أَيْضًا؛ إذْ أَطْلَقَ الْكِتَابُ الْكَرِيمُ الْقَرْيَتَيْنِ عَلَىٰ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَالطَّائِفِ حَيْثُ قَالَ: ﴿عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّحْرُفِ: ٣١] وَحَيْثُ إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الْقَرْيَةَ هُنَا مُقَابِلَ الْقَصَبَةِ فَهِيَ بِمَعْنَىٰ الْقَرْيَةِ.

وَيُفْهَمُ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالشَّرْحِ أَنَّهُ يَجِبُ وُجُودُ سَبْعَةِ شُرُوطٍ حَتَّى تُعَدَّ الأَرْضُ مَوَاتًا:

١ - أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَرَاضِي غَيْرَ مِلْكٍ لِأَحَدِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُصْرَفُ عَلَىٰ الْكَامِل، وَكَمَالُ ذَلِكَ كَوْنُهُ لَيْسَ مِلْكًا لِأَحَدِ (الطُّورِيُّ).

فَعَلَيْهِ إِذَا أَصْبَحَتْ مَمْلُوكَةً لِأَحدِ بَعْدَ اسْتِيلَاءِ الْإِسْلَامِ؛ فَتَبْقَىٰ مَلَكِيَّتُهَا وَلَا تَزُولُ بِتَرْكِهَا وَتَعْطِيلِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً، وَلَا تُعَدُّ هَذِهِ الْأَرْضُ مَواتًا لِذَلِكَ السَّبِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ نَقَلَ أَحَدٌ تُرابًا مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ إِلَىٰ دَارِهِ، فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْمَكَانَ الْمَذْكُورَ مِلْكُ لِأَحَدٍ بَعْدَ اسْتِيلَاءِ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَالِكَهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ التُّرَابِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ لَهُ مَعْلُومٍ مَالِكُهَا؛ فَيَجُوزُ أَخْذُ التُّرَابِ مِنْهَا. اللهُ عَيْرَ مَعْلُومٍ مَالِكُهَا؛ فَيَجُوزُ أَخْذُ التُّرَابِ مِنْهَا.

وَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا كَانَ مَالِكُ الْأَرْضِ مَعْلُومًا؛ فَتَكُونُ لِمَالِكِهَا وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَالِكُهَا غَيْرَ مَعْلُومٍ؛ فَتَكُونُ لُقَطَةً وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ كَتَصَرُّفِهِ فِي جَمِيعِ اللَّقَطَاتِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا ظَهَرَ مَالِكُهَا؛ فَتُردُ إلَيْهِ، كَمَا أَنَهُ إِذَا ضَبَطَهَا أَحَدٌ بِدَاعِي أَنَّهَا مَوَاتٌ اللَّقَطَاتِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا ظَهَرَ مَالِكُهَا؛ فَتُردُ إلَيْهِ، كَمَا أَنَهُ إِذَا ضَبَطَهَا أَحَدٌ بِدَاعِي أَنَّهَا مَوَاتٌ وَزَرَعَهَا، وَتَرَتَّبَ نُقْصَانُ الْأَرْضِ لِمَالِكِهَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ وَزَرَعَهَا، وَتَرَتَّبَ نُقْصَانُ الْأَرْضِ لِمَالِكِهَا، انْظُرِ الْمَادَّة (٩٠٧). وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذِرَاعَتِهَا نُقْصَانُ أَرْضٍ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَكُونُ الزَّرْعُ لِلزَّارِعِ. انْظُرِ

الْمَادَّةَ (١٢٤٦). (الْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةٍ وَأَبُو السُّعُودِ وَالطُّورِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا).

وَإِذَا انْقَرَضَ أَصْحَابُ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ؛ فَتَكُونُ تِلْكَ الْأَرَاضِي عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَالْمَوَاتِ، وَتَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ لُقَطَةً (الْهِنْدِيَّةُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ فِي الْبَابِ الثَّانِي)، وَفِي قَانُونَ الْأَرَاضِي الْعَنْمَانِيِّ تَعُودُ هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةُ الَّتِي انْقَرَضَ أَصْحَابُهَا إلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ، وَتَكْتَسِبُ حُكْمَ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ.

كَذَلِكَ لَوِ اسْتَوْلَىٰ الْبَحْرُ عَلَىٰ أَرَاضِي أَحَدٍ فَأَصْبَحَتْ بَحْرًا ثُمَّ عَادَتْ فَأَحْيَاهَا آخَرُ، فَتَكُونُ تِلْكَ الْأَرَاضِي لِمَالِكِهَا الْأَوَّلِ، وَلَا تَكُونُ لِلْمُحْيِي (الْهِنْدِيَّةُ).

وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا أَنَّ الْأَرَاضِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ اسْتِيلاءِ الْمَاءِ ثُمَّ بَرَزَتْ بِصُورَةٍ لَا تَعُودُ الْمِياهُ إِلَيْهَا، تُعْتَبُرُ أَرْضًا مَوَاتًا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرٍ، أَمَّا إِذَا اسْتَوْلَتِ الْمِياهُ عَلَىٰ أَرْضِ الْمِياهُ عَلَىٰ أَرْضِ آخَرَ حِينَ انْسِحَابِهَا عَنْ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الَّتِي اسْتَوْلَتِ الْمِياهُ عَلَيْهَا آخَرَ حِينَ انْسِحَابِهَا عَنْ تِلْكَ الْأَرَاضِي، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الَّتِي اسْتَوْلَتِ الْمِياهُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْمِياهَ قَدِ اسْتَوْلَتْ عَلَىٰ أَرْضِي، فَإِنِّي آخِذْ بَدَلًا عَنْهَا الْأَرْضَ الْمُسْعِبَةَ عَنْهَا الْمَرْضَ الْمُسْعِبَةَ عَنْهَا الْمَعْدَادِ) أَمَّا إِذَا انْسَحَبَتِ الْمِياهُ عَنِ الْأَرْضِ بِصُورَةٍ يُؤْمَلُ مَعَهَا رُجُوعُ الْمِياهِ الْمَارِيةِ إِلَىٰ الْأَرْضِ؛ فَلَا تُعْتَبُرُ الْأَرْضُ مَوَاتًا بَلْ يَبْقَىٰ حَقَّ الْعَامَّةِ فِيهَا.

٢- أَنْ لَإِ تَكُونَ تِلْكَ الْأَرْضُ عَائِدَةً لِلْوَقْفِ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْمَتْرُوكَةُ وَالْمُعَطَّلَةُ عَائِدَةً لِلْوَقْفِ؛ فَلا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا أَيْ لا يَجُوزُ لِأَحَدِ إِحْيَاؤُهَا عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مِلْكًا لَهُ.

٣- أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الْأَرْضُ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً، فَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ بِمُوجِبِ سَنَدِ تَمْلِيكِ (طَابُو)، أَوْ كَانَتْ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً؛ فَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٤ - أَنْ لَا تَكُونَ مَرْعًى لِقَصَبَةِ أَوْ قَرْيَةٍ.

٥- أَنْ لَا تَكُونَ مُحْتَطَبًا لِقَرْيَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْعًىٰ أَوْ مُحْتَطَبًا لِقَرْيَةٍ؛ فَبِمَا أَنَّ لِأَصْحَابِهَا حَقًّا فِيهَا فَلَا تُعَدُّ مَوَاتًا، وَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا (الدُّرَرُ)، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ أَحْيَا أَحَدٌ هَذِهِ الْأَرَاضِي طَنَّا مِنْهُ أَنَّهَا مَوَاتٌ، وَتَصَرَّفَ فِيهَا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً بِلَا نِزَاعٍ، فَتُسْمَعُ دَعْوَىٰ أَهَالِي الْقَرْيَةِ عَلَىٰ الْمُتَصَرِّفِ، وَتُنْزَعُ مِنْهُ إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَىٰ الْقَرْيَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٧٥).

٦- أَنْ لَا تَكُونَ مَقْبَرَةً لِقَرْيَةٍ أَوْ قَصَبَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ مَقْبَرَةً؛ فَيَجِبُ إِبْقَاقُهَا مَقْبَرَةً كَمَا

كَانَتْ، وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ الْمَقْبَرَةِ بِإِحْيَائِهَا أَوْ تَمْلِيكِهَا لِآخَرَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ انْتِفَاعُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِيهَا وَلَوْ زَالَتْ آثَارُ الْمَقْبَرَةِ، إلَّا أَنَّهُ يُبَاحُ احْتِشَاشُ الْكَلَإِ النَّابِتِ فِي الْمَقْبَرَةِ، أَيْ جُمْعُ أَنْ يُجْمَعَ الْكَلَأُ وَيُطْعَمَ لِلْحَيَوَانَاتِ بَدَلًا مِنْ جُمْعُ الْكَلَأُ وَيُطْعَمَ لِلْحَيَوَانَاتِ بَدَلًا مِنْ إِذْ خَالِ الْبَقَرِ إِلَىٰ الْمَقْبَرَةِ وَرَعْيِهَا الْكَلَأُ الْمَذْكُورَ (الْإِسْعَافُ).

٧- أَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً عَنْ أَقْصَىٰ الْعُمْرَانِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْأَرْضُ مِلْكًا لِأَحَدٍ، كَمَا أَنَّهَا لَمْ
 تَكُنْ مَرْعًىٰ أَوْ مُحْتَطَبًا لِقَصَبَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ لَهَا، وَلَكِنْ كَانَتْ غَيْرَ بَعِيدَةٍ عَنْ أَقْصَىٰ الْعُمْرَانِ، فَلا تَكُونُ مَوَاتًا، بَلْ تَكُونُ أَرْضًا مَتْرُوكَةً كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ.

وَمَدَارُ الْحُكْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَوَاتِ - الْبُعْدُ، أَيْ أَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً عَنْ أَقْصَىٰ الْعُمْرَانِ، وَلَوْ كَانَتْ بِلَا صَاحِبٍ. الْعُمْرَانِ، وَلَوْ كَانَتْ بِلَا صَاحِبٍ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَمِحْوَرُ الْحُكْمِ هُوَ انْقِطَاعُ الْارْتِفَاقِ، أَيْ عَدَمُ انْتِفَاعِ الْأَهَالِي مِنْهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنَ الْعُمْرَانِ أَوْ بَعِيدَةً عَنْهُ، وَحَسْبَ هَذَا الرَّأْيِ يَجُوزُ إحْيَاءُ الْأَرَاضِي الْقَرِيبَةِ مِنَ الْعُمْرَانِ الَّتِي بِلَا صَاحِبٍ، وَالَّتِي لَا يَنْتَفِعُ الْأَهَالِي مِنْهَا، وَقَدْ رَجَّحَ الْأَمَامِي الْقَرِيبَةِ مِنَ الْعُمْرَانِ الَّتِي بِلَا صَاحِبٍ، وَالَّتِي لَا يَنْتَفِعُ الْأَهَالِي مِنْهَا، وَقَدْ رَجَّحَ الْأَيْلَعِيّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ، وَاخْتَارَتِ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَاخْتَارَ قَانُونُ الْأَرَاضِي أَيْضًا – قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ (أَبُو السُّعُودِ وَالطُّورِيُّ).

الْهَادَّةُ (١٢٧١): الْأَرَاضِي الْقَرِيبَةُ مِنَ الْعُمْرَانِ - تُتْرَكُ لِلْأَهَالِيِ، عَلَىٰ أَنْ تُتَّخَذَ مَرْعَىٰ أَوْ بَيْدَرًا أَوْ مُحْتَطَبًا، وَتُدْعَىٰ هَذِهِ الْأَرَاضِي: الْأَرَاضِيَ الْمَتْرُوكَةَ.

الْأَرَاضِي الْقَرِيبَةُ مِنَ الْعُمْرَانِ أَيِ الْخَارِجَةُ عَنِ الْعُمْرَانِ أَوِ الْقَرِيبَةُ مِنْهُ - تُتْرَكُ لِلْأَهَالِي، عَلَىٰ أَنْ تُتَّخَذَ مَرْعَىٰ أَوْ بَيْدَرًا أَوْ مُحْتَطَبًا، وَلَا يُعَدُّ انْتِفَاعُ الْأَهَالِي مُنْقَطِعًا عَنْ لِلْأَهَالِي مُنْقَطِعًا عَنْ لِللَّهَالِي مُنْقَطِعًا عَنْ لِللَّهَالِي اللَّهُورِيُّ).

وَالْمَحِلَّاتُ الَّتِي يَصِلُ إلَيْهَا صَوْتُ جَهِيرِ الصَّوْتِ عِنْدَ صِيَاحِهِ مِنْ أَقْصَىٰ الْعُمْرَانِ - تُعَدُّ مَوَاتًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَاحِبٌ، أَمَّا لَعُدُّ مَوَاتًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَاحِبٌ، أَمَّا الْأَرَاضِي الْوَاقِعَةُ فِيمَا وَرَاءَ وُصُولِ الصَّوْتِ، فَتُعَدُّ مَوَاتًا إِذَا تَحَقَّقَتِ الْقُيُودُ الْمَذْكُورَةُ فِي

الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، كَمَا أَنَّ الْأَرَاضِيَ الْوَاقِعَةَ دَاخِلَ الْعُمْرَانِ، أَيْ فِي دَاخِلِ الْقَصَبَةِ وَالْقَرْيَةِ، لَا تُعُدُّ مَوَاتًا، وَتُدْعَىٰ هَذِهِ الْأَرَاضِي الْأَرَاضِي الْمَتْرُوكَةَ. فَلَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ هَذِهِ الْأَرَاضِي، وَلَا تُعْلِيكُهَا لِآخَرَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ النَّاسُ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الْحَالِ؛ فَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلَيْهَا تَحْقِيقًا، وَإِذَا كَانُوا لَا يَسْتَعْمِلُونَهَا؛ فَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلَيْهَا تَقْدِيرًا، وَهَذِهِ الْأَرَاضِي هِيَ كَالطَّرِيقِ وَالنَّهْرِ (الطُّورِيُّ بِزِيَادَةٍ).

مَثَلًا: لَوْ مَلَكَ وَالِي وِلَايَةِ عَرْصَةٍ مُسْتَعْمَلَةٍ مِنَ الْقَدِيمِ لِوُقُوفِ مَرْكَبَاتِ أَهْلِ قَصَبَتِهِ، وَأَحْدَثَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا بِنَاءً، فَيُقْلَعُ بِنَاؤُهُ وَتَبْقَىٰ الْعَرْصَةُ كَالْأَوَّلِ.

الْمَادَّةُ (١٢٧٢): إِذَا أَحْيَا وَعَمَّرَ أَحَدٌ أَرْضًا مِنَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ؛ يَصِيرُ مَالِكًا لَهَا، وَإِذَا أَذِنَ السُّلْطَانُ أَوْ وَكِيلُهُ أَحَدًا بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ عَلَىٰ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا فَقَطْ، وَلاَ يَتَمَلَّكَهَا؛ فَيَتَصَرَّفَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي أُذِنَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ تِلْكَ الْأَرْضِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي أُذِنَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ تِلْكَ الْأَرْضِ

إِذَا أَحْيَا وَعَمَّرَ أَحَدُّ مِنْ رَعَايَا الدَّوْلَةِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ غَيْر مُسْلِمٍ، أَرْضًا مِنَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِالنَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ الْمُوكَّلِ بِذَلِكَ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ؛ يَصِيرُ مَالِكًا لَهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِبَيْتِ الْمَالِ الْعُشْرَ أَوِ الْخَرَاجَ، حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ فِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِبَيْتِ الْمَالِ الْعُشْرَ أَوِ الْخَرَاجَ، حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ فِي سَبَبِ الْمِلْكِ، فَلِذَلِكَ إِذَا أَحْيَا الْأَرْضَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ تَرَكَهَا بَعْدَ الْإِحْيَاءِ فَزَرَعَهَا آخَرُ؛ فَيَكُونُ الْمُحْيِي الْأَوَّلُ أَحْقَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ بِإِحْيَائِهِ لِلْأَرْضِ أَصْبَحَ مَالِكًا لَهَا، وَبِتَرْكِهِ الْأَرْضَ لَا تَحْرُ؛ وَلَكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٧٠). تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ (الطُّورِيُّ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ)، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٢٧٠).

### إيضًاحُ الْقُيُودِ:

١ - وَكِيلُهُ، وَإِحْيَاءُ الْوَكِيلِ يَكُونُ لِلْمُوكَل، وَذَلِكَ إِذَا أُذِنَ أَحَدٌ مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ بِإِحْيَاءِ مَوَاتٍ فَلَمْ يُحْيِهِ بِالذَّاتِ وَأَحْيَاهُ وَكِيلُهُ؛ فَيَمْلِكُ الْمُوكِلُ الْأَرْضَ الَّتِي أُحْيِيَتْ وَلَا يَمْلِكُهَا الْوَكِيلُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوَاتِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

٢ - الْإِذْنُ السُّلْطَانِيُّ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِحْيَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إِذْنُ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ

وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ»، فَإِنْ قُلْت: إنِ اعْتُبِرَ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ؛ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَمْلِكَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْأَمْلَاكِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.

قُلْت: عُمُومُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، بَلْ هُوَ مُخْتَصُّ بِمَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ.

وَيَثْبُتُ عَقْلًا لُزُومُ إِذْنِ السُّلْطَانِ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرَاضِي كَانَتْ قَبْلَ الْاسْتِيلاءِ فِي يَدِ الْأَجَانِبِ، وَقَدْ دَخَلَتْ إِلَىٰ حَوْزَةِ الْإِسْلامِ بِالاسْتِيلاءِ؛ وَعَلَيْهِ فَالْأَرَاضِي فِي الْبِلادِ السُّلْطَانِ الْمُسْتَوْلَىٰ عَلَيْهَا - فَيْءٌ وَغَنِيمَةٌ، وَلَا يَخْتَصُّ أَحَدٌ بِالْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ كَالْغَنَائِمِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَحْيًا أَحَدٌ أَرْضًا بِلَا إِذْنِ السُّلْطَانِ، وَكَانَ قَدْ تَرَكَ الاِسْتِئْذَانَ جَهْلًا مِنْهُ؛ فَيَجِبُ عَلَىٰ السُّلْطَانِ أَنْ يَتُركَهَا وَيُمَلِّكَهَا لَهُ وَلَا يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ الاِسْتِئْذَانَ فَيَجِبُ عَلَىٰ السُّلْطَانِ أَنْ يَتُركَهَا وَيُمَلِّكَهَا لَهُ وَلَا يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ الاِسْتِئْذَانَ تَهَاوُنًا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ الاِسْتِئْذَانَ لَا السُّلْطَانِ أَنْ يَتُركَهَا وَيُمَلِّكَهَا لَهُ وَلَا يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ الاِسْتِئْذَانَ تَهَاوُنًا مِنْهُ، وَيَحُورُ اسْتِرْدَادُهَا مِنْهُ زَجْرًا لَهُ (الْجَوْهَرَةُ) (وَقَدْ وَرَدَ فِي قَانُونِ الْأَرْاضِي أَنَهُ إِذَا كَانَ أَحَدٌ مَوَاتًا بِلَا إِذْ إِنْ مِنَ السُّلْطَانِ؛ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَةُ الْمِثْلِ، وَتُفَوضُ الْأَرْضُ لَهُ إِذَا كَانَ اللَّا لَهَا، وَإِذَا لَمْ يَطْلُبُهَا بِقِيمَةِ الْمِثْلُ؛ فَتُعْظَىٰ لِآخَرَ بِطَرِيقِ الْمَزَادِ).

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ السُّلْطَانِ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ؛ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِدُونِ إِذْنٍ مِنَ السُّلْطَانِ وَيَمْلِكُ الْأَرْضَ مُحْيِيهَا، وَيَسْتَدِلَّانِ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْمَرْوِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»، وَلِأَنَّهُ مُبَاحُ سَبَقَتْ إِلَيْهِ يَدُهُ كَالِاحْتِطَابِ وَالْإَصْطِيَادِ (الطُّورِيُّ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ).

وَقَدِ اخْتَارَتِ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، أَمَّا الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيْنَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمِ وَبَيْنَ الْإِمَامَ الْإَمَامَ وَبَيْنَ الْإِمَامَ الْمُحْيِي مِنْ رَعَايَا الدَّوْلَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُحْيِي مِنْ رَعَايَا الدَّوْلَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُحْيِي مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، فَلَا يَمْلِكُ الْمُحْيِي الْأَرْضَ الْمُحْيَاةَ بِالِاتِّفَاقِ (أَبُو السُّعُودِ).

### ٣- إذَا أَحْياً وَعَمَّرَ وَيُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ مِنْ مَسْأَلَتَيْنِ:

الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ: الْإِقْطَاعُ، وَذَلِكَ لَوْ أُقْطِعَتْ أَرْضُ مَوَاتٍ لِأَحَدِ لِإِحْيَائِهَا، أَيْ إذَا أُعْطِيت لَهُ؛ فَلَا يَمْلِكُهَا بِمُطْلَقِ الْإِقْطَاعِ، فَإِذَا أَحْيَا تِلْكَ الْأَرْضَ فِي ظَرْفِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ

فَبِهَا، وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ فِي مُدَّةِ الثَّلَاثِ السَّنَوَاتِ، وَإِذَا لَمْ يُحْيِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَمَرَّتِ الثَّلَاثُ السَّنَوَاتُ؛ فَلَا يَكُونُ لِلْمُقْطَعَةِ لَهُ أَيُّ حَقِّ فِيهَا، وَتَبْقَىٰ الْأَرْضُ مَوَاتًا كَالْأَوَّلِ، وَتَبْقَىٰ الْأَرْضُ مَوَاتًا كَالْأَوَّلِ، وَيُمْكِنُ إعْطَاؤُهَا لِآخَرَ لِلْإِحْيَاءِ.

وَالْحُكْمُ الْمَوْجُودُ فِي قَانُونِ الْأَرَاضِي الْمُتَضَمِّنِ "إِذَا لَمْ يَفْتَحْ أَحَدٌ الْأَرْضَ الَّتِي أَخَذَ إِذْنَا مِنْ مَأْمُورِهَا بِفَتْحِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ، وَتَرَكَهَا عَلَىٰ حَالِهَا ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ بِلَا عُذْرٍ صَحِيح؛ فَتُعْطَىٰ لِآخَرَ» - هُوَ مَبْنِيُّ عَلَىٰ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: التَّحْجِيرُ وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٩)، وَإِذَا أَذِنَ السُّلْطَانُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِحْيَاءِ أَرْضٍ عَلَىٰ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا فَقَطْ وَلَا يَتَمَلَّكَهَا؛ فَالشَّرْطُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ وَيَتَصَرَّفُ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي أُذِنَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَةَ وَيَتَصَرَّفُ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي أُذِنَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَةَ تِلْكَ الْأَرْضِ الَّتِي أَحْيَاهَا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ إِذْنُ السُّلْطَانِ لِيَتَمَلَّكَ الْأَرْضَ حَسْبَ الْفِقْرَةِ اللَّولَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَأْذَنِ السُّلْطَانُ بِتَمَلَّكِهِ؛ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُحْيِي.

وَيُضْهَمُ مِنْ هَنِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمَوَاتَ يُحْيَا عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُحْيِي.

الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُحْيِي بَلِ الْإِنْتِفَاعُ لِلْمُحْيِي فِيهِ فَقَطْ، وَبِمُوجِبِ قَانُونِ الْأَرَاضِي الْمَرْعِيِّ الْإِجْرَاءُ لَا يُؤْذَنُ لِأَحَدِ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُحْيِي بَلْ يُؤْذَنُ بِالْإِحْيَاءِ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ رَقَبَةُ الْأَرْضِ مِلْكًا لِيَبْتِ الْمَالِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تُصْبِحُ لِؤُذَنُ بِالْإِحْيَاءُ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَوْعَيْ هَذِهِ الْأَرَاضِي هُوَ أَنَّ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةَ الْأَرْضِ الْمُحْيَاةُ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَوْعَيْ هَذِهِ الْأَرَاضِي هُو أَنَّ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَة تُوقَفُ وَتُرْهَنُ وَتُوهَبُ وَتُبَاعُ وَتَجْرِي الشُّفْعَةُ فِيهَا وَتُورَثُ، أَمَّا الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةُ فَلَا تُوقَفُ وَلَا تُورَثُ لِعُمُومِ الْوَرَثَةِ، بَلْ تَوْقَفُ وَلَا تُورَثُ لِعُمُومِ الْوَرَثَةِ، بَلْ تَتَقِلُ انْتِقَالًا عَادِيًّا حَسَبَ قَانُونِ الْأَرَاضِي.

حَيْثُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٢٧٧ وَ١٢٧٨) الْأُمُورَ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا التَّحْجِيرُ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي مَادَّةِ (١٢٧٩) حُكْمَ التَّحْجِيرِ، فَكَانَ ذَلِكَ تَرْتِيبًا حَسَنًا، وَكَانَ مِنَ الْمُقْتَضَىٰ أَنْ تَأْتِي هَذِهِ الْمَادَّةُ عَقِبَ الْمَوَادِّ (١٢٧٤ وَ١٢٧٥ وَ١٢٧٦).

الْهَادَّةُ (١٢٧٣): إِذَا أَحْيَا أَحَدٌ مِقْدَارًا مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ وَتَرَكَ بَاقِيَهَا؛ فَيَكُونُ مَالِكًا لِهَا أَحْيَاهُ وَلَا يَمْلِكُ بَاقِيَهَا، لَكِنْ إِذَا بَقِيَ فِي وَسَطِ الْأَرْضِ الَّتِي أَحْيَاهَا جُزْءٌ خَالٍ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْجُزْءُ لَهُ أَيْضًا.

إذَا أَحْيَا أَحَدٌ مِقْدَارًا مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَتَرَكَ بَاقِيَهَا الْوَاقِعَ فِي نَاحِيَةٍ وَطَرَفٍ مِنْهَا؛ فَيَكُونُ مَالِكًا لِمَا أَحْيَاهُ وَلَا يَمْلِكُ بَاقِيَهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوَاتِ)؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِعْمَارِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

مَثَلًا: لَوْ أَحْيَا أَحَدٌ أَرْبَعِينَ دُونَمًا مِنْ طَرَفِ أَرْضٍ مَوَاتٍ مِسَاحَتُهَا خَمْسُونَ دُونَمًا بِالْبِنَاءِ أَوِ الزِّرَاعَةِ، وَتَرَكَ فِي زَاوِيَةٍ مِنْهَا عَشَرَةَ دُونَمَاتٍ بِلَا إِحْيَاءٍ، فَلَا يَمْلِكُ تِلْكَ الْعَشَرَةَ اللَّونَمَاتِ بِلَا إِحْيَاءٍ، فَلَا يَمْلِكُ تِلْكَ الْعَشَرَةَ اللَّونَمَاتِ بِلَا إِحْيَاءٍ، فَلَا يَمْلِكُ الْعَشَرَةَ اللَّونَمَاتِ بَلْ يَمْلِكُ الْأَرْبَعِينَ دُونَمًا الَّتِي أَحْيَاهَا، وَبَاقِي الْأَرْضِ يُعْطَىٰ بَعْدَ مُرُورِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ عَلَىٰ إِحْيَائِهَا لِآخَرَ لِلْإِحْيَاءِ، كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

لَكِنْ إِذَا بَقِيَ فِي وَسَطِ الْأَرَاضِي الَّتِي أَحْيَاهَا جُزْءٌ خَالٍ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِلْكًا لِلْمُحْيِي أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوَاتِ)؛ لِأَنَّ أَرْبَعَةَ أَطْرَافِ هَذَا الْجُزْءِ الَّذِي بَقِيَ فِي الْوُسَطِ - هُوَ مِلْكٌ لِلْمُحْيِي فَيَنْقَىٰ ذَلِكَ الْمَحَلُّ بِدُونِ طَرِيقٍ، فَلَا يُمْكِنُ إعْطَاءُ أَحَد إِذْنًا بِإِحْيَائِهِ، مَثَلًا: لَوْ بَذَرَ أَحَدٌ بَذْرًا فِي قِسْمٍ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ أَوْ أَنْشَأَ أَبْنِيَةً فِيهَا، أَحَد إِذْنًا بِإِحْيَائِهِ، مَثَلًا: لَوْ بَذَرَ أَحَدٌ بَذْرًا فِي قِسْمٍ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ أَوْ أَنْشَأَ أَبْنِيةً فِيهَا، فَيَكُونُ الْقِسْمُ الَّذِي بَذَرَ فِيهِ الْبَذْرَ أَوْ أَنْشَأَ فِيهِ الْأَبْنِيَةَ قَدْ أُحْيَا، وَلَا يُعَدُّ الْبَاقِي مُحْيًا فإذَا كَانَ الْمَحَلُ هَذَا الْمَحَلُّ وَسَطِ الْأَرْضِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُحْيِي أَيْضًا، وَقَدْ قُدِّرَ هَذَا الْمَحَلُّ بِيضِفِ دُونَمٍ، أَمَّا الطُّورِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ بِقَوْلِهِ: إِذَا كَانَ الْمُواتُ فِي وَسَطِ الْإُرْضِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُحْيِي أَيْضًا، وَقَدْ قُدِّرَ هَذَا الْمَوَاتُ فِي بِيضِفِ دُونَمٍ، أَمَّا الطُّورِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ بِقَوْلِهِ: إِذَا كَانَ الْمُواتُ فِي وَسَطِ الْإُحْيَاء لِلْكُلِ.

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: «جُزْءٌ مِنْهُ» لَا يُخَالِفَانِ بَيَانَ الطُّورِيِّ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَإِذَا كَانَ الْبَاقِي كَانَ الْمُعْدَارُ الْمُحْيَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ تِلْكَ الْأَرْضِ؛ فَيُعَدُّ الْبَاقِي مُحْيًا، وَإِذَا كَانَ الْبَاقِي كَانَ الْبَاقِي نَصْفَ الْأَرْضِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ فَلَا يُعَدُّ الْبَاقِي مُحْيًا (الْهِنْدِيَّةُ) وَيُرَىٰ أَنَّهُ قَدِ اخْتِيرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَوْلُ الْإِمَام مُحَمَّدٍ.

الْهَادَّةُ (١٢٧٤): إِذَا أَحْيَا أَحَدٌ أَرْضًا مِنَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَأَحْيَوْا الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَأَحْيَوْا الْأَرَاضِي الْأَرَاضِي الْآرَاضِي الَّتِي أَحْيَاهَا النَّي فِي الْأَرَاضِي الَّتِي أَحْيَاهَا الْمُحْيِي الْأَخِيرُ، أَيْ يَكُونُ طَرِيقُهُ مِنْهَا.

إِذَا أَحْيَا أَحَدٌ أَرْضًا مِنَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَأَحْيَوْا بِالتَّعَاقُبِ الْأَرَاضِي الْقَرَاضِي الْقَبِي فِي أَطْرَافِ تِلْكَ الشَّخْصِ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي الْتَبِي فِي أَطْرَافِ تِلْكَ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَتَتَعَيَّنُ طَرِيقُ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي الْأَرَاضِي النَّتِي أَحْيَاهَا الْمُحْيِي الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ أَحْيَاهَا الْمُحْيِي الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ إِسْكُوتِهِ أَثْنَاءَ إِحْيَاءِ الْأَوَّلِ وَالتَّانِي وَالتَّالِثِ قَدْ تَعَيَّنَ طَرِيقَهُ مِنَ الْجِهَةِ الرَّابِعَةِ؛ فَلِذَلِكَ بِسُكُوتِهِ أَثْنَاءَ إِحْيَاءِ الْأَوَّلِ وَالتَّانِي وَالتَّالِثِ قَدْ تَعَيَّنَ طَرِيقَهُ مِنَ الْجِهَةِ الرَّابِعَةِ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الْمُحْيِي لِلْجِهَةِ الرَّابِعَةِ قَدْ قَصَدَ إِحْيَاءَ طَرِيقِهِ وَإِبْطَالَ حَقِّهِ.

وَيُشَارُ بِقُوْلِ الْمَجَلَّةِ: «آخَرُونَ» إلَىٰ تَعَدُّدِ الْمُحْيِينَ لِلْأَطْرَافِ الْأَرْبَعَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمُحْيِي شَخْصًا وَاحِدًا وَأَحْيَا الْأَرْبَعَةَ الْأَطْرَافَ؟ فَلِلْمُحْيِي الْأَوَّلِ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ طَرِيقًا مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنَ الْأَطْرَافِ الْأَرْبَعَةِ.

قِيلَ فِي الشَّرْحِ: "فَأَحْيَوْا بِالتَّعَاقُبِ"، وَعِبَارَةُ الْمُحْيِي الْأَخِيرِ الْوَارِدَةُ فِي الْمَجَلَّةِ تُؤَيِّدُ هَذَا الْقَيْدَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْيُوا جَوَانِبَ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ عَلَىٰ التَّعَاقُبِ، بَلْ أَحْيَوْهَا مَعًا؛ هَذَا الْقَيْدَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْيُوا جَوَانِبَ الْأَرْضِ الْأَرْبَعِ لِاتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي فَلِلْمُحْيِي الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوَاتِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ وَالطُّورِيُّ).

الْمَادَّةُ (١٢٧٥): كُمَا أَنَّ زَرْعَ الْبَنْرِ وَغَرْسَ شَتْلِ الْأَشْجَارِ إِحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ، كَلَلِكَ كِرَابُ الْأَرْضِ أَوْ سَقْيُهَا أَوْ شَقُّ مَجْرًىٰ وَجَدْوَلٍ لِلسَّقْيِ - إحْيَاءٌ لَهَا أَيْضًا.

كَمَا أَنَّ (١) زَرْعَ الْأَرْضِ (٢) وَغَرْسَ الْأَشْجَارِ (٣) وَإِنْشَاءَ الْأَبْنِيَةِ - إِحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ، كَذَلِكَ (٤) كِرَابُ الْأَرْضِ فَقَطْ رِوَايَةً عَنِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُف، وَمَعْنَىٰ الْكِرَابِ قَلْبُ الْأَرْضِ لَلْأَرْضِ فَقَطْ، أَمَّا إِذَا كُرِبَتْ وَسُقِيَتْ؛ فَهُوَ إِحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ بِالِاتِّفَاقِ، أَوْ (٦) شَقُّ لِلْحِرَاثِ أَوْ (٥) سَقْيُهَا فَقَطْ، أَمَّا إِذَا كُرِبَتْ وَسُقِيَتْ؛ فَهُوَ إِحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ بِالِاتِّفَاقِ، أَوْ (٦) شَقُّ مَجْرًىٰ وَجَدْوَلٍ لِلسَّقْيِ إِحْيَاءٌ لَهَا أَيْضًا عَلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ؛ فَلِذَلِكَ يَمْلِكُ الْمُحْيِي الْمَوْضِعَ أَوِ الْمَحَلَّ الْذِي أَحْيَاهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، أَيْ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ هَذِهِ الْأُمُورَ السِّتَّةَ؛ الْمَوْضِعَ أَوِ الْمَحَلَّ الْذِي أَحْيَاهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، أَيْ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ هَذِهِ الْأُمُورَ السِّتَّةَ؛

فَيَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ وَيَكُونُ الْمُحْيِي مَالِكًا لِلْأَرْضِ.

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْكِرَابُ وَالسَّقْيُ مَعًا؛ فَهُوَ إِحْيَاءٌ، أَمَّا إِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ فَهُو إِحْيَاءٌ، أَمَّا الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ قَالَ بِحُصُولِ الْإِحْيَاءِ بِأَحَدِهِمَا، وَقَدْ فَصَلَ فِي الْمَادَّةِ الْكِرَابَ عَنِ السَّقْي بِحَرْفِ «أَوْ».

وَبِذَلِكَ يَكُونُ قَدِ اخْتِيرَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي التَّنْوِيرِ وَالزَّيْلَعِيِّ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَالطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

هَلْ يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ بِشِقِّ الْمَجْرَىٰ وَالْجَدْوَلِ؟ قَدْ ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمِسْكِينِ وَالطُّورِيِّ أَنَّ شَقَّ الْمَجْرَىٰ وَالْجَدْوَلِ بِدُونِ إِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهِ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ، بَلْ هُوَ تَحْجِيرٌ، وَأَنَّهُ يَجِبُ لِحُصُولِ الْإِحْيَاءِ أَنْ يَجْرِيَ وَيُسَالَ الْمَاءُ فِيهِ بَعْدَ شَقِّهِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْإِحْيَاءَ يَحْصُلُ بِمُطْلَقِ شَقِّ الْمَجْرَىٰ وَالْجَدْوَلِ فَقَطْ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ أَيْضًا (مِنْ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِحَفْرِ النَّهْرِ أَوِ السَّقْيِ عَلَىٰ مَا رُوِيَ عَنْهُ)، فَذَكَرَ مَا قَالَتْهُ الْمَجَلَّةُ وَأَسْنَدَ هَذَا الْقَوْلَ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

الْهَادَّةُ (١٢٧٦): إِذَا أَحَاطَ أَحَدٌ أَطْرَافَ أَرْضٍ مِنَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِجِدَار، أَوْ عَلَىٰ أَطْرَافَهَا بِبِنَاءِ مُسَنَّاةٍ بِقَدْرِ مَا تَحْفَظُهُ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ؛ فَيَكُونُ قَدْ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرْضَ).

(١) إِذَا أَحَاطَ أَحَدٌ أَطْرَافَ أَرْضٍ مِنَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِجِدَارٍ أَوْ (٢) عَلَىٰ أَطْرَافَهَا بِبِنَاءٍ مُسَنَّاةٍ بِقَدْرِ مَا تَحْفَظُهُ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ، أَوْ (٣) حَفَرَ بِثُرًا حَتَىٰ أَخْرَجَ الْمَاءَ مِنْهَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ مُسَنَّاةٍ بِقَدْرِ مَا تَحْفَظُهُ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ، أَوْ (٣) حَفَرَ بِثُرًا حَتَىٰ أَخْرَجَ الْمَاءَ مِنْهَا كَمَا هُوَ مَنْ جُمْلَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ؛ فَيَكُونُ قَدْ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرْضَ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ أَوِ الْمُسَنَّاةَ (١) هُو مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْبِنَاءَ إِحْيَاءٌ (الْهِدَايَةُ)، وَلَوْ ذُكِرَتِ الْمَسَائِلُ الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، لَكَانَ قَدْ جَمَعَ فِيهَا جَمِيعَ التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي تُعَدُّ الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، لَكَانَ قَدْ جَمَعَ فِيهَا جَمِيعَ التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي تُعَدُّ الْحَادَةِ الْآنِفَةِ، لَكَانَ قَدْ جَمَعَ فِيهَا جَمِيعَ التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي تُعَدُّ

<sup>(</sup>١) المسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء.

وَالْخُلاصَةُ أَنَّ الأُمُورَ الَّتِي تُعَدُّ إحْيَاءً كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الآنِفَةِ وَفِي مَتْنِ وَشَرْحِ هَنهِ الْمَادَّةِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تِسْعَةِ أُمُورٍ:

(١) زَرْعُ الْبَذْرِ (٢) غَرْسُ الشَّتْلِ (٣) بِنَاءُ الْأَبْنِيَةِ (٤) كِرَابُ الْأَرْضِ (٥) سَقْيُ الْأَرْضِ (٦) شَقُّ جَدْوَلٍ وَمَجْرَىٰ لِلسَّقْيِ (٧) إحَاطَةُ الْأَرْضِ بِجِدَارٍ (٨) بِنَاءُ مُسَنَّاةٍ (٩) حَفْرُ بِئْرٍ حَتَّىٰ خُرُوجِ الْمَاءِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ الْمَوَاتِ بِئْرًا، فَيَمْلِكُ ذَلِكَ الْجَبَلَ حَتَّىٰ أَعْلَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوَاتِ).

الْهَادَّةُ (١٢٧٧): إحَاطَةُ جَوَانِبِ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ بِالْأَحْجَارِ أَوِ الشَّوْكِ أَوْ جُذُوعِ الْأَشْجَارِ، وَوَ تَنْقِيَةُ الْحَشَائِشِ مِنْهَا، أَوْ إِحْرَاقُ الْأَشْوَاكِ الَّتِي فِيهَا، أَوْ حَفْرُ بِئْرٍ - لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِتِلْكَ الْأَرْضِ، بَلْ هُوَ تَحْجِيرٌ فَقَطْ.

(١) إَحَاطَةُ جَوَانِبِ الْأَرْضِ الْأَرْبَعَةِ بِالْأَحْجَارِ أَوِ الشَّوْكِ أَوْ جُذُوعِ الْأَشْجَارِ (٢) أَوْ تَنْقِيَةُ الْحَشَائِشِ مِنْهَا (٣) وَإِحْرَاقُ الْأَشْوَاكِ الَّتِي فِيهَا (٤) أَوْ حَفْرُ بِئْرٍ بِدُونِ وُصُولٍ إلَىٰ الْمَاءِ (٥) أَوْ حَفْرُ بِئْرٍ بِلَا إِذْنِ السُّلْطَانِ وَلَوْ وَصَلَ الْمَاءُ - لَيْسَ بإحياء لِتِلْكَ الْأَرْضِ، بَلْ هُوَ الْمَاءِ (٥) أَوْ حَفْرُ بِئْرٍ بِلَا إِذْنِ السُّلْطَانِ وَلَوْ وَصَلَ الْمَاءُ - لَيْسَ بإحياء لِتِلْكَ الْأَرْضِ، بَلْ هُو تَحْجِيرٌ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمُنْلَا مِسْكِينٌ)، أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ يُعَدُّ تَحْجِيرًا.

وَمَسْأَلَةُ حَفْرِ الْبِثْرِ قَدْ ذُكِرَتْ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ كَالتَّبْيينِ وَمَجْمَعِ الْأَنَّهُرِ، كَمَا ذُكِرَتْ أَيْضًا فِي الْمَجَلَّةِ بِأَنَّهَا تَحْجِيرٌ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ كَالْهِنْدِيَّةِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ: أَنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ حَتَّىٰ الْوُصُولِ إلَىٰ الْمَاءِ - إحْيَاءٌ، وَحَفْرَهَا بِدُونِ كَالْهِنْدِيَّةِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ: أَنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ حَتَّىٰ الْوُصُولِ إلَىٰ الْمَاءِ - إحْيَاءٌ، وَحَفْرَهَا بِدُونِ وَصُولٍ إلَىٰ الْمَاءِ - تَحْجِيرٌ، وَالْمَعْنَىٰ الظَّاهِرُ مِنَ الْإطْلَاقِ الْمَذْكُورِ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ هُو وَصُولٍ إلَىٰ الْمَاءِ - تَحْجِيرٌ، وَالْمَعْنَىٰ الظَّاهِرُ مِنَ الْإطْلَاقِ الْمَجْلَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ هَوَ الْمَعْنَىٰ أَي التَّقْيِدُ، فَقَدْ شَرَحَ كَذَلِكَ وَقَيَّدَ إطْلَاقَ الْمَجَلَّةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ اللهَ عَنَىٰ أَي التَّقْيِدُ، فَقَدْ شَرَحَ كَذَلِكَ وَقَيَّدَ إطْلَاقَ الْمَجَلَّةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ أَنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ تَامًّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ هُو إحْيَاءٌ، وَحَفْرَهَا نَاقِصًا تَحْجِيرٌ، وَحَفْرَ الْبِئْرِ تَامًا بِلَا إذْنِ السُّلْطَانِ هُو تَحْجِيرٌ، وَحَفْرَ الْبِئْرِ تَامًّا بِلَا إذْنِ

الْهَادَّةُ (١٢٧٨): إذَا حَصَدَ أَحَدٌ مَا فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ مِنَ الْحَشَائِشِ أَوِ الْأَشْوَاكِ، وَوَضَعَهُ فِي أَطْرَافِهَا وَوَضَعَ عَلَيْهِ التُّرَاب، وَلَمْ يُتِمَّ مُسَنَّاتِهَا بِوَجْهٍ يَمْنَعُ مَاءَ السَّيْلِ إلَيْهَا؛ فَلَا يَكُونُ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرْضَ، وَلَكِنْ يَكُونُ حَجَرَهَا.

إذَا حَصَدَ أَحَدٌ مَا فِي الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مِنَ الْحَشَائِشِ أَوِ الْأَشْوَاكِ، وَوَضَعَهُ فِي أَطْرَافِهَا، وَوَضَعَ عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَبِذَلِكَ مَنَعَ دُخُولَ النَّاسِ إلَيْهَا، وَلَكِنْ لَمْ يُتِمَّ مُسَنَّاتِهَا بِوَجْهٍ يَمْنَعُ مَاءَ السَّيْلِ إلَيْهَا؛ فَلَا يَكُونُ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرَاضِي، وَلَكِنْ يَكُونُ حَجَرَهَا (مُنْلَا مِسْكِينٌ).

إَنَّ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ السَّبَ الْأَوَّلُ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْجِيرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ الْمَادَّةُ شَيْئًا أَزْيَدَ مِمَّا أَفَادَتْهُ تِلْكَ الْمَادَّةُ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْحَشَائِشَ وَالْأَشُواكَ الْمَادَّةُ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْحَشَائِشَ وَالْأَشُواكَ الْجَشَائِشُ أَشُواكًا الْحَشَائِشُ وَالْأَرْضِ مُقَيَّدَةٌ، بِأَنْ تَكُونَ الْحَشَائِشُ أَشُواكًا مَحْصُودَةً مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ، أَمَّا أَسْبَابُ التَّحْجِيرِ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَلَمْ يُقَيِّدُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ الْحَشَائِشُ وَالْأَشُواكُ مَحْصُودَةً مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ، وَعَلَىٰ كُلِّ فَلَا يُوجَدُ فَرْقٌ مُهِمُّ يَوْجِبُ وَضْعَ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَىٰ حِدَةٍ.

الْهَادَّةُ (١٢٧٩): إِذَا حَجَرَ أَحَدُ مَحَلًا مِنَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ؛ يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ بِلَاكَ الْمَحَلِّ مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِذَا لَمْ يُحْيِهِ فِي ظَرْفِ الثَّلَاثِ السِّنِينَ؛ فَلَا يَبْقَىٰ لَهُ حَقُّ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَىٰ لِغَيْرِهِ لِإِحْيَائِهِ.

إذَا حَجَرَ أَحَدٌ مَحَلًّا مِنَ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٧)؛ فَلَا يَكُونُ مَالِكًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِعْمَارِ وَلَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ التَّحْجِيرِ (اللَّرُّ يَكُونُ مَالِكًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِعْمَارِ وَلَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ التَّحْجِيرِ (اللَّرُّ اللَّهُ الْمُنْفَعَةُ الْمُخْتَارُ)، كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إظْهَارُ عِمَارَةِ الْأَرَاضِي حَتَّىٰ تَحْصُلَ الْمَنْفَعَةُ بِالْمِينَاءِ الْعُشْرِ أَوِ الْخَرَاجِ (الْجَوْهَرَةُ).

وَلَكِنْ يَكُونُ أَحَقَّ مِنَ غَيْرِهِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ، أَيْ: تَكُونُ لَهُ الْأَوْلَوِيَّةُ فِي إَحْيَاءِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَتَخْصِيصُ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ لِمُدَّةِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ هُوَ لِقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضَالِكُ عَنْهُ: «لَيْسَ لِمُحْتَجِرِ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ حَقُّ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ التَّحْجِيرَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ الْمُؤَبَّدَ، كَمَا أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي إِفَادَتِهِ الْمِلْكَ الْمُؤَقَّتَ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ الْمُؤَقَّتَ مُدَّةَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ. وَقَالَ الْآخَرُونَ: لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ مُطْلَقًا. وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ جَعْلُ الْأَرَاضِي صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ، أَمَّا التَّحْجِيرُ فَهُوَ مَنْعُ وَضْعِ الْيَدِ مِنَ الْغَيْرِ عَلَىٰ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٧)، وَالْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ، وَتَبْقَىٰ الْإِبَاحَةُ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ، وَلَكِنْ يَكُونُ الْمُحْتَجِرُ أَوْلَىٰ.

وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ هِي عَدَمُ أَخْذِ الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةِ حُكْمًا فِي ظَرْفِ الثَّلَاثِ السَّنَوَاتِ مِنْ يَدِ الْمُخْتَجِرِ عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوْلِ الْقَوْلِ النَّانِي لَا تُؤْخَذُ دِيَانَةً، إِنَّمَا تُؤْخَذُ حُكْمًا؛ مِنْ يَدِ الْمُحْتَجِرِ عَلَىٰ الْقَوْلِ اللَّانِي لَا تُؤْخَذُ دِيَانَةً، إِنَّمَا تُؤْخَذُ حُكْمًا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَحْيَاهَا آخَرُ بِإِذْنٍ مِنَ السُّلْطَانِ فِي ظَرْفِ الثَّلَاثِ السَّنَوَاتِ، فَيَمْلِكُهَا الْمُحْيِي عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ (الطُّورِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ).

فَإِذَا لَمْ يُحْيِهَا الْمُحْتَجِرُ فِي ظَرْفِ الثَّلاثِ السِّنِينَ فَلَا يَبْقَىٰ لَهُ حَقَّ، أَيْ لَا يَبْقَىٰ لَهُ أُولَوِيَّةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ تُعْظَىٰ لِغَيْرِهِ لِإِحْيَائِهَا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ تِلْكَ الْأَرَاضِي أَوْلَوِيَّةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ تُعْظَىٰ لِغَيْرِهِ لِإِحْيَائِهَا الْمُحْتَجِرُ، وَيَحْصُلَ مِنْ ذَلِكَ نَفْعٌ بِأَخْدِ الْعُشْرِ أَوِ لِلْمُحْتَجِرُ، وَيَحْصُلَ مِنْ ذَلِكَ نَفْعٌ بِأَخْدِ الْعُشْرِ أَو للْمُحْتَجِرُ، وَيَحْصُلَ مِنْ ذَلِكَ نَفْعٌ بِأَخْدِ الْعُشْرِ أَو الْمُخْرَاجِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الْمَقْصِدُ؛ فَلَمْ يَبْقَ ثَمَّةَ فَائِدَةٌ فِي بَقَاثِهَا فِي يَدِهِ (الْمِنَحُ بِتَغْيِيرٍ).

فَإِنْ قُلْت: إِذَا كَانَ الدَّفْعُ لِأَجْلِ الْعُشْرِ أَوِ الْخَرَاجِ؛ فَيَقْتَضِي هَذَا الدَّلِيلُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَدْفَعَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِ بَعْدَ الْإِحْيَاءِ أَيْضًا، إِذَا كَانَ لَمْ يَزْرَعْهَا تَحْصِيلًا لِمَنْفَعَةِ لِمُنْكِمَة اللهِ عُيْرِهِ بَعْدَ الْإِحْيَاءِ أَيْضًا، إِذَا كَانَ لَمْ يَزْرَعْهَا تَحْصِيلًا لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِالْعُشْرِ أَوِ الْخَرَاجِ. قُلْنَا: قَدْ مَلَكَهَا بِالْإِحْيَاءِ دُونَ التَّحْجِيرِ، وَالْإِمَامُ لَا يَمْلِكُ أَنْ الْمُسْلِمِينَ، وَيَقْدِرُ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ إلَيْهِ لِذَلِكَ يَدْفَعَ مَمْلُوكَ أَحَدٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ لِانْتِفَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَقْدِرُ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ إلَيْهِ لِذَلِكَ فَا وَالطُّورِيُّ).

لَا يَلْزَمُ فِي التَّحْجِيرِ إِذْنُ السُّلْطَانِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ؛ وَعَلَيْهِ فَالتَّحْجِيرُ بِلَا إِذْنِ السُّلْطَانِ جَائِزٌ (الْهِدَايَةُ).

مَثَلًا: لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِدُونِ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ الْمَاءِ، فَهُوَ تَحْجِيرٌ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

وَالْحَفْرُ التَّامُّ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ سُلْطَانِيِّ؛ فَهُوَ إِحْيَاءٌ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٧٦)، أَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْرَ حَفْرًا تَامَّا بِدُونِ إِذْنِ السُّلْطَانِ؛ فَلَا يَكُونُ إِحْيَاءً بَلْ يَكُونُ تَحْجِيرًا (الْكِفَايَةُ). الْخُلَاصَةُ: إِنَّ التَّحْجِيرَ كَمَا يَكُونُ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ يَكُونُ أَيْضًا بِلَا إِذْنِ السُّلْطَانِ؛ وَعَلَيْهِ الْخُلَاصَةُ: إِنَّ التَّحْجِيرَ كَمَا يَكُونُ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ يَكُونُ أَيْضًا بِلَا إِذْنِ السُّلْطَانِ؛ وَعَلَيْهِ فَقَيْدَ «بَعْدَ إِذْنٍ السُّلْطَانِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ: «وَإِنْ حَجَرَ بَعْدَ إِذْنٍ لَا يَمْلِكُ» لَيْسَ فَقَيَّدَ «بَعْدَ إِذْنٍ اللَّهُ الْعَلْمُ مِسْكِينٍ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ: «وَإِنْ حَجَرَ بَعْدَ إِذْنٍ لَا يَمْلِكُ» لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا.

# الْمَادَّةُ (١٢٨٠): مَنْ حَفَر بِئُرًا تَامَّةً فِي الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ؛ فَهِيَ مِلْكُهُ.

كَذَلِكَ تَكُونُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَمِيعِ أَطْرَافِ الْبِئْرِ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْبِئْرِ أَيْضًا، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٢٨١ وَ١٢٨٦)، وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ مَاءَ تِلْكَ الْبِئْرِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ الْإَخْرِينَ مِنْ أَخْذِ الْمَاءَ مِنْهَا كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٦٨).

وَقُولُهُ: «بِإِذْنِ السُّلْطَانِ» هُوَ لِلسَّبِ الْمُبَيَّنِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( ١٢٧٢)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا تَامَّةً بِدُونِ إِذْنِ السُّلْطَانِ؛ فَلَا يَكُونُ إِحْيَاءً، أَيْ لَا يَمْلِكُهَا حَافِرُهَا، بَلْ يَكُونُ مُحَجِّرًا لَهَا، كَمَا أَنه إِذَا بَاشَرَ حَفْرَ الْبِئْرِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَتَرَكَ الْحَفْرَ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَاءِ؛ فَهُوَ تَحْجِيرٌ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٧٧).

#### \*\*\*

## الْفُصْلُ السَّادِسِ

فِي بَيَانِ حَرِيمِ الآبَارِ الْمَحْفُورَةِ وَالْمِيَاهِ الْمُجْرَاةِ وَالاَشْجَارِ الْمَغْرُوسَةِ بِالإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ فِي الأَرْضِ الْمَوَاتِ

وَحَرِيمُ الشَّيْءِ هِيَ حُقُوقَهُ وَمَرَافِقُهُ الَّتِي حَوْلَهُ وَأَطْرَافُهُ، وَتَسْمِيَتُهُ حَرِيمًا؛ هُوَ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ بِهِ وَالْإِنْتِفَاعَ مِنْهُ لِغَيْرِ مَالِكِهِ حَرَامٌ وَمَمْنُوعٌ، انْظُرْ مَادَّةَ (٩٦) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو الشَّعُودِ (١٠). السُّعُودِ (١٠).

# الْمَادَّةُ (١٢٨١): حَرِيمُ الْبِئْرِ - أَيْ حُقُوقُ سَاحَتِهَا - أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ طَرَفٍ.

حَرِيمُ الْبِيْرِ الَّتِي تُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِإِذْنٍ مِنَ السُّلْطَانِ - أَيْ حُقُوقُ سَاحَتِهَا - أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ طَرَفٍ - أَيْ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ - وَيُنْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْبِيْرِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ مُتسَاوٍ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْبِيْرُ بِثِرًا نَاضِحَةً - أَيِ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا الْمَاءُ الْمَاءُ بِدُولَابٍ أَيْ بِحَيَوَانَاتٍ - أَوْ كَانَتْ بِئْرًا عَطِنًا - وَهِيَ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا الْمَاءُ الْمَاءُ بِدُولَابٍ أَيْ بِحَيَوَانَاتٍ - أَوْ كَانَتْ بِئْرًا عَطِنًا - وَهِيَ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا الْمَاءُ الْمَاءُ بِلَّا عَطِنًا - وَهِيَ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا الْمَاءُ الْمَاءُ بِلَّا اللَّهُ بِيكُونَ ذِرَاعًا - أَمَّا إِذَا كَانَ عُمْقُ اللَّيْ لِللَّ اللَّهُ مِنْ أَوْ بِاللَّذُو ِ - أَيْ أَنَّ حَرِيمَ هَذَيْنِ وَاحِدٌ - أَيْ أَنْهُ يُزَادُ الْحَرِيمُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ النَّهُ بِيلُو اللَّهُ بِيلُولِ اللَّهُ مِنْ أَوْبِيلِ اللَّذُو مِنَ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ، فَكَلَىٰ رَأَي بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُزَادُ الْحَرِيمُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الْبُعْرِ، كَمَا إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُفِ هَذَا الْحَرِيمُ لِرَخُوقَ الْأَرْضِ وَاقْتَضَىٰ مَنْحُهَا حَرِيمًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَجِبُ مَنْحُهَا الْحَرِيمَ الَّذِي تَحْتَاجُهُ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الإعْتِبَارُ لِلْكَاجِةِ وَلَيْسَ لِلتَقْدِيرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَشَرْحُ الْمَجْمَعِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ وَالشَّبْلِيُّ وَلَكُ لِلْكَ التَّوْمِيمَ فِي حَلَى الْاحْرِيمَ فِي حَلَى الْآلِومِيمَ فِي حَلَى السَّرِيمِ فِي حَالِ الْاحْتِيمَ إِلَى التَرْبِيدِ الْحَرِيمَ أَيْ كَالْمُورِيمُ فِي حَالِ الْاحْتِيمَ إِلَى التَرْبِيدِ.

وَتَعْبِيرُ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ؛ هُوَ حَتَّىٰ لَا يُفْهَمَ أَنَّ الْأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا هِيَ مَجْمُوعُ الْأَرْبَعَةِ

<sup>(</sup>١) فهو فعيل بمعنىٰ فاعل، إسناده مجاز (القهستاني).

الْأَطْرَافِ، أَيْ عَشْرُ أَذْرُعِ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ، وَحَيْثُ إِنَّ الْحَرِيمَ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ طَرَفٍ وَكَيْثُ إِنَّ الْحَرِيمِ فَيُسَاوِي مَجْمُوعُهُ مِائَةً وَسِتِّينَ ذِرَاعًا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ أَنْ يَحْفِرَ بِنُرًا فِي دَاخِلِ الْحَرِيمِ فَيُسَاوِي مَجْمُوعُهُ مِائَةً وَسِتِّينَ ذِرَاعًا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ أَنْ يَحْفِرَ بِنُرًا فِي دَاخِلِ الْحَرِيمِ أَوْ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا آخَرَ.

وَسَبَبُ كَوْنِ حَرِيمِ الْبِثْرِ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ؛ هُوَ لِئَلَّا يَحْفِرَ أَحَدٌ فِي جِوَارِ الْبِئْرِ بِئْرِهِ، وَيَضُرَّ بِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ، وَلَا يُدْفَعُ هَذَا لِبِئْرِ الْأُولَىٰ، وَلَا يُدْفَعُ هَذَا الضَّرَرُ بِإِعْطَاءِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ حَرِيمًا لِلْبِئْرِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَرَاضِيَ تَخْتَلِفُ عَنْ بَعْضِهَا الضَّلَابَةِ وَالرَّخَاوَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَزِمَ إعْطَاءُ حَرِيمٍ أَربعين ذِرَاعًا، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا بَعِيدَةً بِالصَّلَابَةِ وَالرَّخَاوَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَزِمَ إعْطَاءُ حَرِيمٍ أَربعين ذِرَاعًا، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا بَعِيدَةً عَنْ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ بِسَبَبِ رَخَاوَةِ الْأَرْضِ، فَيَوْ اللَّرُ اللهُ وَاللَّهُ الْمُحْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَارُ ).

وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ سِنَّ قَبَضَاتٍ، وَيُسَمَّىٰ هَذَا الذِّرَاعُ بِذِرَاعِ الْعَامَّةِ وَذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ؛ لِأَنَّ هَذَا الذِّرَاعُ الْمَرْفَقِ إِلَىٰ الْأَنَامِلِ وَهُوَ ذِرَاعُ لِأَنَّ هَذَا الذِّرَاعُ أَقْصَرُ مِنْ ذِرَاعِ الْمِسَاحَةِ، وَالذِّرَاعُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَىٰ الْأَنَامِلِ وَهُو ذِرَاعُ الْعَرَبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَقَدْ قَيَّدَ شَرْحًا حَفْرَ الْبِئْرِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ كَمَا دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ عُنْوَانُ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْبِئْرَ السُّلْطَانِ - لَا يَمْلِكُهَا حَافِرُهَا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا حَرِيمٌ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٨٠). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيلَ شَرْحًا: «فِي الْمَوَاتِ» وَعُنْوَانُ الْفَصْلِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا فِي مِلْكِهِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ حَرِيمٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٩١).

كَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدٌ مَحَلًّا لِحَفْرِ بِغْرٍ، أَوْ أَبَاحَ أَحَدٌ لِآخَرَ أَنْ يَحْفِرَ فِي مِلْكِهِ بِغُرًا، فَلَا يَكُونُ لِهَذِهِ الْبِغْرِ تَنْظِيفَ بِغْرِه، فَلَيْسَ لَهُ يَكُونُ لِهَذِهِ الْبِغْرِ تَنْظِيفَ بِغْرِه، فَلَيْسَ لَهُ إِنْ الْهَاءُ الْأَوْحَالِ فِي مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنَ الْبِغْرِ بِالْيَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالْبِعْرِ بِدُونِ الْإِسْتِقَاءِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٢٨٢): حَرِيمُ الْأَعْيُنِ - أَي الْمَنَابِعِ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مَاؤُهَا مِنْ كَحَلِّ، وَتَجْرِي مِيَاهُهَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ - خَمْسُهائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ.

حَرِيمُ الْأَعْيُنِ - أَيِ الْمَنَابِعِ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مَاؤُهَا مِنْ مَحَلِّ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَتَجْرِي مِيَاهُهَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ - خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَهَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «إِنَّ حَرِيمَ الْأَعْيُنِ خَمْسُهائَةِ ذِرَاعٍ»، وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ بِخَمْسِمائَةِ ذِرَاعٍ مَنْ الشَّرِيفِ: «إِنَّ حَرِيمَ الْأَعْيُنِ خَمْسُهائَةِ ذِرَاعٍ»، وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ بِخَمْسِمائَةِ ذِرَاعٍ مَنْ الشَّرِيفِ: «إِنَّ حَرِيمَ الْأَعْيُنِ خَمْسُهائَةِ ذِرَاعٍ» وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ بِخَمْسِمائَةِ ذِرَاعٍ مَنْ الشَّارِعِ، كَمَا أَنَّ الْأَعْيُنَ تُسْتَخْرَجُ لِإِسْقَاءِ الْمَزْرُوعَاتِ، فَتَحْتَاجُ إِلَىٰ مَسَافَةٍ أَكْثَرَ الشَّاوِ فِيهِ لِإِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهِ كِمَا تَحْتَاجُ لِبِنَاءِ حَوْضٍ لِجَمْعِ الْمَاءِ فِيهِ لِإِجْرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَيَحْتَاجُ مَنَ الشَّعُودِ وَالْهِدَايَةُ وَالطُّورِيُّ).

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ تَقْدِيرَ الْحَرِيمِ لِلْمَنَابِعِ بِخَمْسِمِائَةِ ذِرَاعٍ هُوَ فِي حَالَةِ كِفَايَةِ هَذَا الْمِقْدَارِ بِسَبَ صَلَابَةِ الْأَرْضِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ رَخْوَةً، وَيُمْكِنُ أَنْ يَسْتَخْرِجَ آخَرُ مَنْبَعًا خَارِجَ الْخَمْسِمِائَةِ ذِرَاعٍ بِسَبَ رَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَتُحَوَّلُ مِيَاهُ الْمَنْبَعِ الْأَوَّلِ إِلَيْهِ؛ مَنْبَعًا خَارِجَ الْخَمْسِمِائَةِ ذِرَاعٍ بِسَبَ رَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَتُحَوَّلُ مِيَاهُ الْمَنْبَعِ الْأَوَّلِ اللَّمَنْبَعِ الثَّانِي، فَلَا تَتَعَطَّلُ الْعَيْنُ فَيَقْتَضِي تَزْيِيدَ الْحَرِيمِ؛ حَتَّىٰ لَا تَتَحَوَّلَ مِيَاهُ الْمَنْبَعِ الْأَوَّلِ لِلْمَنْبَعِ الثَّانِي، فَلَا تَتَعَطَّلُ الْعَيْنُ الْمَنْبَعِ اللَّوْلِ لِلْمَنْبَعِ الثَّانِي، فَلَا تَتَعَطَّلُ الْعَيْنُ الْأُولِ لِلْمَنْبَعِ الثَّانِي، فَلَا تَتَعَطَّلُ الْعَيْنُ الْأُولِ لِلْمَنْبَعِ الثَّانِي، فَلَا تَتَعَطَّلُ الْعَيْنُ الْأُولَ لِلْمَنْبَعِ الثَّانِي، فَلَا تَتَعَطَّلُ الْعَيْنُ اللَّوْلِ لِلْمَنْبِعِ الثَّانِي، فَلَا تَتَعَطَّلُ الْعَيْنُ اللَّوْلِ لِلْمَنْبَعِ الثَّانِي، فَلَا تَتَعَلَّلُ الْعَيْنُ اللَّوْرِيُّ ).

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْمَالِكِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا فَيُعْتَبُرُ الْعُرْفُ فِي تَعْيِينِ مِقْدَارِ الْحَرِيمِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: «مِنْ كُلِّ طَرَفٍ»؛ حَتَّىٰ تَكُونَ جَوَانِبُ الْعَيْنِ الْأَرْبَعَةِ خَمْسَمِائَةِ فِرَاعٍ، وَحَتَّىٰ لَا يُفْهَمَ أَنَّ حَرِيمَ كُلِّ طَرَفٍ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، فَإِذَا كَانَ لِلْعَيْنِ خِرَاعٍ، وَحَتَّىٰ لَا يُفْهَمَ أَنَّ حَرِيمَ كُلِّ طَرَفٍ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، فَإِذَا كَانَ لِلْعَيْنِ حَرِيمُ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ فَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَلْفَا ذِرَاعِ (أَبُو السُّعُودِ).

الْهَادَّةُ (١٢٨٣): حَرِيمُ النَّهْرِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْكَرْيِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ مِقْدَارُ نِصْفِ النَّهْرِ؛ فَيَكُونُ مِقْدَارُ حَرِيمِهِ مُسَاوِيًا عَرْضَ النَّهْرِ.

حَرِيمُ النَّهْرِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْكَرْيِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَالَّذِي حُفِرَ وَأُجْرِيَ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ - مِنْ كُلِّ مِقْدَارٍ نِصْفُ النَّهْرِ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ مِقْدَارِ الْمُولِيَّ الْمُواتِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ - مِنْ كُلِّ مِقْدَارٍ نِصْفُ النَّهْرِ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ مِقْدَارِ

حَرِيمِهِ مِنْ طَرَفَيْهِ مُسَاوِيًا عَرْضَ النَّهْرِ - أَيْ حَرِيمُهُ مِنْ كُلِّ طَرَفِ نِصْفُ عَرْضِ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ - وَالْمُرَادُ بِالنَّهْرِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ النَّهْرُ الَّذِي أُجْرِيَ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ شَرْحًا، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ عُنُوانُ الْفَصْلِ، يَعْنِي مَثَلًا: لَوْ شَقَّ أَحَدٌ مِنْ نَهْرٍ أَعْظَمَ كَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ نَهْرًا يَمُرُّ مِنْ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَأَسَالُه إلَىٰ مَزْرَعَتِهِ، فَحَرِيمُ هَذَا النَّهْرِ الْمُنْشَعِبِ مُسَاوٍ لِعَرْضِ النَّهْرِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.

أَمَّا إِذَا وُجِدَ نَهْرٌ لِأَحَدٍ فِي مِلْكِ الْآخَرِ؛ فَإِيضَاحُ ذَلِكَ سَيَرِدُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٩٠)، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُف، وَبِمَا أَنَّ رَأْيَ الْمُومَا إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُفْتًىٰ بِهِ؛ فَقَدِ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ.

## وَيَثْبُتُ لُزُومُ الْحَرِيمِ عَلَى الْوَجْهِ الآتِي:

إنَّ اسْتِحْقَاقَ الشَّيْءِ هُوَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ، فَإِذَا احْتُبِسَ شَيْءٌ فِي النَّهْرِ وَأَرَادَ صَاحِبُ النَّهْرِ الْمَشْيِ فِي النَّهْرِ؛ فَيَحْتَاجُ لِلْمَشْيِ فِي أَطْرَافِهِ، وَاللَّهْرِ؛ فَيَحْتَاجُ لِلْمَشْيِ فِي أَطْرَافِهِ، وَإِذَا كَرَىٰ النَّهْرِ؛ فَتُوجَدُ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ لَهُ فِي نَقْلِ الْأَوْحَالِ إلَىٰ أَسْفَلِ النَّهْرِ؛ فَيَحْتَاجُ إلَىٰ مَحَلِّ فِي طَرَفِ النَّهْرِ؛ فَيَحْتَاجُ إلَىٰ مَحَلِّ فِي طَرَفِ النَّهْرِ لِيُلْقِيَ فِيهِ الْأَوْحَالَ.

فَلِذَلِكَ لَوْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مَعَ صَاحِبِ النَّهْرِ عَلَىٰ الْحَرِيمِ، وَادَّعَىٰ كُلُّ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَرِيمَ حَرِيمُهُ، فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لِصَاحِبِ النَّهْرِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لِصَاحِبِ النَّهْرِ؛ لِأَنَّ طَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لِصَاحِبِ النَّهْرِ؛ لِأَنَّ طَاحِبَ النَّهْرِ مُسْتَعْمِلٌ لِلْحَرِيمِ لِاسْتِمْسَاكِ مَائِهِ بِهِ وَالْإِسْتِعْمَالُ يَدٌ فِيهِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ صَاحِبَ النَّهْرِ مُسْتَعْمَالُ يَدُ فِيهِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ لِأَنَّهُ صَاحِبُ يَدٍ بِالْإِسْتِعْمَالِ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي ثَوْبٍ وَأَحَدُهُمَا لَابِسُهُ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ لِأَنَّهُ صَاحِبُ يَدٍ بِالْإِسْتِعْمَالِ (الزَّيْلَعِيِّ فِي الْمَوَاتِ).

وَسَبَبُ انْقِسَامِ الْحَرِيمِ لِجَانِبَيِ النَّهْرِ هُوَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِإِلْقَاءِ وَطَرْحِ أَوْحَالِ النَّهْرِ إِلَىٰ الْجَانِبَيْنِ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ). جَانِبَيْهِ فَلَزِمَ تَقْسِيمُ حَرِيمِ النَّهْرِ إِلَىٰ الْجَانِبَيْنِ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ).

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَحَرِيمُ النَّهْرِ مِنْ جَانِبٍ مُسَاوٍ لِمَجْمُوعِ عَرْضِ النَّهْرِ وَمِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ مُسَاوٍ لِمَجْمُوعِ عَرْضِ النَّهْرِ أَيْضًا؛ فَيَكُونُ حَرِيمُ النَّهْرِ - عَلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ الْجَانِبِ الْآخَرِ مُسَاوٍ لِمَجْمُوعِ عَرْضِ النَّهْرِ أَيْضًا؛ فَيَكُونُ حَرِيمُ النَّهْرِ - عَلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ

الْمُشَارِ إِلَيْهِ - ضِعْفَ الْحَرِيمِ الَّذِي ذَكَرَتْهُ الْمَجَلَّةُ.

أَمَّا رَأْيُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَلَيْسَ لِمِثْلِ هَذَا النَّهْرِ الْكَبِيرِ حَرِيمٌ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ جَاءَ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ وَثَبَتَ بِالنَّصِّ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٥)، أَلَا يُرَىٰ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ وَثَبَتَ بِالنَّصِّ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٥)، أَلَا يُرَىٰ أَنَّهُ لَوْ أَنْ السُّلْطَانِ، وَمَعَ كَوْنِهِ مُحْتَاجًا لِحَرِيمٍ لِإِلْقَاءِ الْقُمَامَةِ، فَلْشَا أَحَدٌ قَصْرًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَمَعَ كَوْنِهِ مُحْتَاجًا لِحَرِيمٍ لِإِلْقَاءِ الْقُمَامَةِ، فَلَيْسَ لَهُ حَرِيمٌ؛ حَيْثُ إِنَّهُ يَسْتَطِيعُ الْإِنْتِفَاعَ بِالْقَصْرِ بِدُونِ الْحَرِيمِ (الزَّيْلَعِيِّ وَالطُّورِيُّ).

الْمَادَّةُ (١٢٨٤): حَرِيمُ النَّهُرِ الصَّغِيرِ الْمُحْتَاجِ لِلْكَرْيِ فِي كُلِّ وَقْتٍ - أَيِ الْمَجَارِي وَالْجَدَاوِلِ - وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْقَنَاةِ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ هُوَ مِقْدَارُ مَا يَلْزَمُهَا حِينَ الْكَرْيِ مِنَ الْمَحَلِّ لِطَرْحِ أَحْجَارِهَا وَأَوْحَالِهَا.

حَرِيمُ النَّهْرِ الصَّغِيرِ الْمُحْتَاجِ لِلْكَرْيِ فِي كُلِّ وَقْتٍ - أَيِ الْمَجَارِي وَالْجَدَاوِلِ الَّتِي أَحْيِيَتْ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ - وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْقَنَاةِ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ وَالَّتِي لَا يَجْرِي مَاؤُهَا فَوْقَ الْأَرْضِ - هُوَ مِقْدَارُ مَا يَلْزَمُهَا حِينَ الْكَرْيِ مِنَ الْمَحَلِّ لِطَرْحِ وَالَّتِي لَا يَجْرِي مَاؤُهَا فَوْقَ الْأَرْضِ - هُوَ مِقْدَارُ مَا يَلْزَمُهَا حِينَ الْكَرْيِ مِنَ الْمَحَلِّ لِطَرْحِ وَالَّتِي لَا يَجْرِي مَا وَالْمَهُ مِنَ النَّهْرِ لِلْمَشْيِ عَلَىٰ ضِفَافِهِ؛ فَلَا أَحْجَارِهَا وَأَوْحَالِهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ صَاحِبُ النَّهْرِ حِينَ تَطْهِيرِ النَّهْرِ لِلْمَشْيِ عَلَىٰ ضِفَافِهِ؛ فَلَا يَنْتُوعُ مِنَ النَّهْرِ بِدُونِ الْحَرِيمِ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالْقُهُسْتَانِيُّ).

وَالْمُرَادُ مِنَ النَّهْرِ هُنَا النَّهُرُ الصَّغِيرُ الَّذِي أُجْرِيَ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ كَمَا أُشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَوْحًا، وَكَمَا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ عُنْوَانُ الْفَصْلِ أَمَّا حُكْمُ النَّهْرِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ الْآخَرِ فَسَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٩٠).

الْمَادَّةُ (١٢٨٥): حَرِيمُ الْقَنَاةِ الْجَارِي مَاؤُهَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ كَالْعُيُونِ خَمْسُ الَّةِ ذِرَاعِ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ.

حَرِيمُ الْقَنَاةِ الْجَارِي مَاؤُهَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ كَالْعُيُونِ الْفَوَّارَةِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٨٢)، أَمَّا إِذَا كَانَ مَاؤُهَا غَيْرَ جَارٍ عَلَىٰ سَطْحِ الْأَرْضِ؛ فَحَرِيمُهَا قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (مُنْلَا مِسْكِينٌ وَالْقُهُسْتَانِيُّ).

وَقَدْ كَانَ الْأَجْدَرُ أَنْ تُذْكَرَ الْمَادَّةُ ( ١٣٨٩ ) هُنَا، أَيْ قَبْلَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْفِقْرَةِ الْآخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ: «وَالْقَنَوَاتُ وَالْأَشْجَارُ... إِلَخْ»

الْمَادَّةُ (١٢٨٦): حَرِيمُ الْآبَارِ مِلْكُ أَصْحَابِهَا؛ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِوَجْهٍ، وَإِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا فِي حَرِيمِ آخَرَ؛ يُرْدَمُ، وَحَرِيمُ الْيَنَابِيعِ وَالْأَنْهُرِ وَالْقَنَوَاتِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا.

حَرِيمُ الْآبَارِ مِلْكُ أَصْحَابِهَا كَالْآبَارِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ اثْنَانِ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِئُرًا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْبِئْرُ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَرِيمُ لِلْآخَرِ، فَتَكُونَ الْبِئْرُ وَالْحَرِيمُ مِلْكًا مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ اثْنَانِ بِئُرًا فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ عَلَىٰ أَنْ يَصْرِفَ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا عَلَىٰ حَفْرِهَا مَبْلَغًا أَزْيَدَ مِنَ الْآخَرِ، وَأَنْ تَكُونَ الْبِئْرُ وَالْحَرِيمُ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، فَلِلطَّرَفِ النَّيَادَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ اثْنَانِ نَهْرًا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا وَالْأَرْضُ مِلْكًا لِلْآخَرِ، فَالْمُقَاوَلَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَيَكُونُ النَّهْرُ وَالْأَرْضُ مُشْتَرَكَيْنِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، وَيَرْجِعُ الصَّارِفُ أَزْيَدَ مِنَ الْآخَرِ بِالزِّيَادَةِ عَلَىٰ الْآخَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الشَّرْبِ).

فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِوَجْهِ، كَأَنْ يَحْفِرَ بِئُرًا أَوْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا أَوْ يَزْرَعَ الْأَرْضَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَرِيمَ هُوَ مِلْكُ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ، وَلَا يَجُوزُ لِآخَرَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦)، بِنَاءً عَلَيْهِ إِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا فِي حَرِيمِ الْآخَرِ؛ فَتُرْدَمُ، انْظُرِ الْفَاذِةَ (١٩)، أَيْ أَنَّ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ أَنْ يَأْمُرَ صَاحِبَ الْبِئْرِ الثَّانِيةِ أَنْ يَمْلاً بِئْرَهُ الْمَادَّةَ (١٩)، أَيْ أَنَّ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ أَنْ يَأُمُ صَاحِبَ الْبِئْرِ الثَّانِيةِ أَنْ يَمْلاً بِئْرَهُ اللَّهُ يَكُونُ عَلْمَ اللَّهُ لَوْ أَلْقَىٰ أَحَدُ اللَّانِيَةِ عَلَىٰ دَارِ أَوْ عَرْصَةِ الْآخَرِ، فَيُلْزَمُ بِرَفْعِهَا، وَلِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ أَنْ يَسُدَّ الْبِئْرِ الثَّانِيَةَ بِإِمْلَائِهَا بِالتُّرَابِ، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِمَصَارِيفِ سَدِّ الْبِئْرِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهَا النَّانِيَةَ بِإِمْلَائِهَا بِالتُّرَابِ، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِمَصَارِيفِ سَدِّ الْبِئْرِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَىٰ صَاحِب الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَتَّى سَدِّ الْبِثْرِ كَمَا ذَكَرَتِ الْمَجَلَّةُ، بَلْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ

حَافِرَ الْبِثْرِ الثَّانِيَةِ نُقْصَانَ الْحَفْرِ، ثُمَّ يَسُدَّهَا بِنَفْسِهِ، فَتُقَوَّمَ الْأَرْضُ أَيِ الْحَرِيمُ أَوَّلًا بِلَا حَفْرٍ وَثَانِيًا بِالْحَفْرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ يَضْمَنُهُ صَاحِبُ الْبِثْرِ الثَّانِيَةِ لِصَاحِبِ الْبِثْرِ الأُولَىٰ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، كَمَا إِذَا هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ؛ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُؤَاخِذَهُ بِقِيمَتِهِ لَا بِبِنَاءِ الْجِدَارِ.

يُرَىٰ أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَعْتَبِرْ هَذَا الْقُوْلَ، بَلِ اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، فَعَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ إِذَا حَصَلَ ضَرَرٌ لِأَحَدٍ مِنَ الْبِعْرِ الأولى كَأَنْ تَقَعَ دَابَّتُهُ فِيهَا فَتَتْلَفَ؛ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ عَلَىٰ صَاحِبِ الْبِعْرِ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْبِعْرِ غَيْرُ مُتَعَدِّ بِحَفْرِهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ حَفَرَهَا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ؛ صَاحِبَ الْبِعْرِ غَيْرُ مُتَعَدِّ بِحَفْرِهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ حَفَرَهَا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ؛ فَهُو مَالِكُهَا، وَإِذَا حَفَرَهَا بِلَا إِذْنٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَمْلِكُهَا فَقَدْ حَجَرَهَا، وَأَمَّا إِذَا حَصَلَ ضَرَرٌ مِنَ الْبِعْرِ الثَّانِيةِ (أَبُو السُّعُودِ وَالدُّرُ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَحَرِيمُ الْيَنَابِيعِ وَالْأَنَّهُرِ وَالْقَنَوَاتِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا، وَذَلِكَ أَنَّ حَرِيمَ النَّهْرِ مِلْكُ لِصَاحِبِهِ يَتَصَرَّفُ بِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ التَّصَرُّفُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِ، وَصَاحِبِهِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِ، وَإِذَا تَصَرَّفَ آخَوُ فِيهِ كَانَ مُتَعَدِّيًا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَرَادَ بِضْعَةُ أَشْخَاصٍ زَرْعَ أَخْضَارٍ فِي مَوَاضِعِ وَإِذَا تَصَرَّفَ آخَوُ فِيهِ كَانَ مُتَعَدِّيًا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَرَادَ بِضْعَةُ أَشْخَاصٍ زَرْعَ أَخْضَارٍ فِي مَوَاضِعِ الظَّاوُونِ مَنْعُهُمْ (الْبَهْجَةُ).

الْمَادَّةُ (١٢٨٧): إِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِثُرًا بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ بِالْقُرْبِ مِنْ حَرِيم بِثْرِ الْآخَرِ؛ فَيَكُونُ حَرِيمُ هَذِهِ الْبِثْرِ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا أَيْضًا، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ مِنْ جِهَةِ الْبِثْرِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ حَرِيمِهَا.

إِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ بِالْقُرْبِ مِنْ حَرِيمِ بِئْرِ أُخْرَىٰ - أَيْ حَفَرَ بِئُرًا خَارِجَ حَرِيمِ الْبَئْرِ الْأُولَىٰ فِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنْ مُنْتَهَىٰ حَرِيمِهِ - فَيَكُونُ حَرِيمُ هَذِهِ الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ فِي حَرِيمِ الْبَئْرِ الْأَانِيَةِ فِي سَائِرِ الْجِهَاتِ - أَيْ مِنَ الثَّلَاثِ الْجِهَاتِ الْأُخْرَىٰ - أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا أَيْضًا، وَسَبَّهُ قَدْ بين فِي شَرْح الْمَادَّةِ (١٢٨١).

وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ مِنْ جِهَةِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ حَرِيمِهِ؛ لِأَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ قَلَىٰ حَرِيمِهِ؛ لِأَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ قَدْ أَصْبَحَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦)، كَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ شَخْصٌ ثَالِثٌ قَدْ أَصْبَحَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ، وَفِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنْ حَرِيمِ الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ، وَفِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنْ حَرِيمِ الْبِئْرِ

الثَّانِيَةِ، فَيَكُونُ لِلْبِئْرِ الثَّالِيَةِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ حَرِيمٌ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ مِنْ جِهَةِ الْبَئْرِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةُ عَلَىٰ حَرِيمِهِمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٢٨٨): إِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا فِي خَارِجِ حَرِيمٍ بِئْرٍ، فَتَسَرَّبَتْ مِيَاهُ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ إِلَىٰ تِلْكَ الْبِئْرِ؛ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَتَحَ أَحَدٌ دُكَّانًا فِي جَانِبِ دُكَّانٍ، آخَرَ وَكَسَدَتْ تِجَارَةُ الْأَوَّلِ، فَلَا تُغْلَقُ الثَّانِيَةُ.

إذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ فِي خَارِجِ حَرِيمِ بِئْرٍ، وَلَوْ فِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنْ حَرِيمِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ إِلَىٰ تِلْكَ الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ؛ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ إِلَىٰ تِلْكَ الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ؛ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ كَا إِلَىٰ تِلْكَ الْبِئْرِ الثَّانِيةِ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِالْحَفْرِ، كَمَا أَنَّ كَا فِفُولِ النَّانِيةِ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِالْحَفْرِ، كَمَا أَنَّ الْمَاءَ الْذِي تَحْتَ الْأَرْضِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدِ؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حَتَّ الْخُصُومَةِ، انْظُرِ الْمَادَ تَيْنِ (٩٣ وَ١٢٣٥).

سُوَّالُّ: إِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئُرًا خَارِجَ حَرِيمِ بِئْرٍ أُخْرَىٰ، وَتَسَرَّبَتْ مِيَاهُ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ إِلَىٰ الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ قَدْ أَضَرَّ بِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ ضَرَرًا فَاحِشًا؛ إِذْ عُرِّفَ الثَّانِيَةِ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ قَدْ أَضَرَّ بِصَاحِبِ الْبِئْرِ الْأُولَىٰ ضَرَرًا فَاحِشًا؛ إِذْ عُرِّفَ الشَّيْءُ اللَّولَيْ يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٩٩): أَنَّهُ الشَّيْءُ الَّذِي يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّة الْمَقْصُودَةَ مِنْ مَالٍ، وَيُخْرِجُهُ مِنْ الإِنْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَةِ.

تَأَمَّلُ فِي الْجَوَابِ!، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٣٥).

كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَتَحَ أَحَدٌ دُكَّانًا فِي جَانِبِ دُكَّانِ الْآخَرِ، وَكَسَدَتْ تِجَارَةُ الْأَوَّلِ لِبَيْعِهِ مَالًا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ الَّذِي يَبِيعُهُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ الْأَوَّلِ، فَلَا تُغْلَقُ الدُّكَّانُ الثَّانِيَةُ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ أَيَّ تَعْوِيضٍ عَنْ ضَرَرِهِ أَوْ خَسَارَتِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٥) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٥).

الْهَادَّةُ (١٢٨٩): حَرِيمُ الشَّجَرَةِ الْمَغْرُوسَةِ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ فِي الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ غَرْسُ شَجَرَةٍ ضِمْنَ هَذِهِ الْمَسَافَةِ.

حَرِيمُ الشَّجَرَةِ الْمَغْرُوسَةِ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ

جِهةٍ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَةَ تَحْتَاجُ لِحَرِيمٍ لِجَمْعِ ثَمَرِهَا وَتَكُويمِهِ عَلَىٰ الْأَرْضِ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «إِنَّ حَرِيمَ الشَّجَرَةِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ»، وَذَلِكَ أَنَّهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلَا غَرَسَ شَجَرَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَرَسَ شَجَرَةً فِي جَنْبِ الشَّجَرَةِ الْأُولَىٰ، شَخْصٌ شَجَرَةً فِي جَنْبِ الشَّجَرَةِ الْأُولَىٰ، فَخُصٌ شَجَرَةً فِي جَنْبِ الشَّجَرَةِ الْأُولَىٰ، فَرَاجَعَ صَاحِبُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ الرَّسُولَ عَلَيْ وَشَكَا الْأَمْرَ إلَيْهِ، فَخَصَّصَ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ الْأُولَىٰ حَرِيمًا خَمْسَةَ أَذْرُعِ، وَجَوَّزَ تَصَرُّفَ الْآخَرِ خَارِجَ الْحَرِيمِ الْمَذْكُورِ (الْعِنَايَةُ).

بِمَا أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي تَعْيِينِ مِقْدَارِ الْحَرِيمِ هُوَ مِقْدَارُ الْحَاجَةِ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( ١٢٨١) وَلَيْسَ بِالتَّقْدِيرِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي حَرِيمِ الشَّجَرِ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَةَ تَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لِكِبَرِهَا وَصِغَرِهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَي الشَّجَرَةُ الْكَبِيرَةُ تَحْتَاجُ لِحَرِيمٍ أَكْبَرَ مِنْ حَرِيمِ الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ.

وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ غَرْسُ شَجَرَةٍ ضِمْنَ هَذِهِ الْمَسَافَةِ، أَوْ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَيَّ تَصَرُّفٍ آخَرَ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٦ وَ١٢٨٦).

وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: "بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ» أَنَّ الْأَشْجَارَ الَّتِي غُرِسَتْ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِدُونِ إِذْنِ سُلْطَانِيٍّ - لَيْسَ لَهَا حَرِيمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، أَمَّا الْإِمَامَانِ فَقَدْ خَالَفَا الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْقَصْرِ الْمُنْشَأَ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِإِذْنِ سُلْطَانِيٍّ الْأَعْظَمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْقَصْرِ الْمُنْشَأَ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِإِذْنِ سُلْطَانِيٍّ كَانَ مُحْتَاجًا لِحَرِيمٍ لِطَرْحِ الْقُمَامَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ فَصْل الشِّرْبِ).

الْهَادَّةُ (١٢٩٠): طَرَفَا الْجَدُولِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ آخَرَ بِقَدْرِ مَا يُخْفَظُ الْهَاءُ - هُمَا لِصَاحِبِ الْجَدُولِ، لِصَاحِبِ الْجَدُولِ، وَإِذَا كَانَ طَرَفَاهُ مُرْ تَفِعَيْنِ؛ فَهَا ارْتَفَعَ مِنْهُمَا أَيْضًا لِصَاحِبِ الْجَدُولِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَرَفَاهُ مُرْ تَفِعَيْنِ، وَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ أَحَدَهُمَا ذُو يَدِ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِمَا أَشْجَارٌ مَغْرُوسَةٌ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ لِصَاحِبِ الْجَدُولِ، فَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ عَلَيْهِمَا أَشْجَارٌ مَعْرُوسَةٌ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ لِصَاحِبِ الْجَدُولِ، فَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ ذَانِكَ الْمَحَلَّانِ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ الْكِنْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْجَدُولِ، فَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ ذَانِكَ الْمَحَلَّانِ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ الْكِنْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْجَدُولِ حَقَّ طَرْحِ وَإِلْقَاءِ الطِينِ فِي طَرَفِي الْجَدُولِ وَقْتَ كَرْبِهِ.

لَيْسَ لِلْجَدْوَلِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ آخَرَ حَرِيمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ، فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُسَنَّاةُ

مُتَّصِلَةً بِالْأَرْضِ وَمُسَاوِيَةً لَهَا، أَيْ لَمْ تَكُنِ الْمُسَنَّاةُ أَعْلَىٰ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فِي يَدِ أَيِّ مِنْهُمَا، مَا لَمْ يَثْبُتْ وُجُودُ الْحَرِيمِ بِالْبَيِّنَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَا تُعَدُّ الْأَرْضُ الَّتِي فِي طَرَفِ النَّهْرِ؛ وَلِذَلِكَ لَا تُعَدُّ الْأَرْضُ الَّتِي فِي طَرَفِ النَّهْرِ الصَّالِحَةُ لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ حَرِيمًا لِذَلِكَ النَّهْرِ؛ وَلِذَلِكَ لَيْسَ لِصَاحِبِ النَّهْرِ أَنْ يَدُخُلَ إِلَىٰ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِوَجْهٍ مَا كَغَرْسِ الْأَشْجَارِ مَثَلًا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ النَّهْرِ أَنْ يَدُخُلَ إِلَىٰ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِوَجْهٍ مَا كَغَرْسِ الْأَشْجَارِ مَثَلًا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ النَّهْرِ أَنْ يَدُخُلَ إِلَىٰ الْعَرْصَةِ لِإِصْلَاحِ النَّهْرِ، الْمَادَّةَ (٢٥)، (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

وَقَدْ ذَكَرَ رَدُّ الْمُحْتَارِ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَالُوا بِمَنْعِ صَاحِبِ النَّهْرِ مِنَ الْمُرُورِ، وَلَكِنَّ وَكَرَ أَنَّ الْأَشْبَهَ عَدَمُ الْمَنْعِ لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ، وَلَكِنْ طَرَفَيِ الْجَدْوَلِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ آخَرَ بِقَدْرِ مَا يُحْفَظُ الْمَاءُ - هُمَا لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ، أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ طَرَفَيْهِ الصَّالِحَيْنِ لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ فَلَا يُعَدُّ حَرِيمًا لِصَاحِبِ النَّهْرِ مَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ.

وَإِذَا كَانَ طَرَفَا النَّهْرِ غَيْرَ مُتَّصِلَيْنِ بِالْأَرْضِ بَلْ كَانَا مُرْ تَفِعَيْنِ؛ فَهُمَا لِصَاحِبِ الْجَدُولِ أَيْضًا، أَيْ أَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَ الْجَدُولِ وَالْعَرْصَةِ حَدٌّ فَاصِلٌ كَالْحَائِطِ وَشَكَّلَ بِالْحَدِّ الْمَذْكُورِ أَيْضًا، أَيْ أَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَ الْجَدُولِ وَالْعَرْصَةِ حَدٌّ فَاصِلٌ كَالْحَائِطِ وَشَكَّلَ بِالْحَدُولِ الْمُسَنَّاةِ لِلطَّرَفَيْنِ أَنَّ لِصَاحِبِ الْجَدُولِ أَوْ لِصَاحِبِ الْجَدُولِ أَوْ لِصَاحِبِ الْجَدُولِ أَوْ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ شَجَرًا أَوْ طِينًا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّ الْمُسَنَّاةَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُسَنَّاةُ لِلْمُسَنَّاةَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُسَنَّاةُ لِلْمُسَنَّاةُ لَهُ الْمُسَنَّاةُ الْمُسَنَّاةُ لَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فِي لَمِ الْجَدُولِ عَلَىٰ الْمُسَنَّاةُ لَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْ يَدِهِ، فَتَكُونُ الْمُسَنَّاةُ لَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْ يَدِهِ، فَتَكُونُ الْمُسَنَّاةُ لَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ صَاحِبُ الْجَدُولِ وَاضِعَ الْيَدِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ شَجَرٌ مَغْرُوسٌ عَلَىٰ طَرَفَيِ الْجَدُولِ الْمُرْتَفِعَيْنِ أَيْ عَلَىٰ الْمُسَنَّاةِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ إِشْغَالِهِمَا بِحَقِّهِ؛ فَتَكُونُ الْمُسَنَّاةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ طَرَفَا الْجَدُولِ مُرْ تَفِعَيْنِ بَلْ كَانَا مُوَازِيَيْنِ وَمُحَاذِيَيْنِ لِأَرْضِ الْعَرْصَةِ، وَلَمْ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ أَحَدَهُمَا ذُو الْيَدِ، بِأَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً بِحَقِّ أَحَدِهِمَا، كَأَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً بِحَقِّ أَحَدِهِمَا، كَأَنْ تَكُونَ مَغْرُوسَةً بِأَشْجَارٍ لِأَحَدِهِمَا، أَوْ وُجِدَتْ أَشْجَارٌ مَغْرُوسَةٌ فِي طَرَفَيْهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَرُصَةِ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِسُ لِلْأَشْجَارِ مَعْلُومًا؛ فَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ ذَانِكَ الْمَحَلَّانِ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّهُ

لَيْسَ لِلْجَدْوَلِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَةِ الْآخَرِ حَرِيمٌ، أَيْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ (١٢٨٣، ١٢٨٤)، وَيَدَّعِي أَنَّ لِهَذَا الْجَدْوَلِ حَرِيمًا؛ فَلِذَلِكَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ الْمَادَّتَيْنِ (١٢٨٣، ١٢٨٣)، وَيَدَّعِي أَنَّ لِهَذَا الْجَدْوَلِ حَرِيمًا؛ فَلِذَلِكَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَوْرَعَهُمَا أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩٧) وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ غَرْسُهُمَا أَوْ زِرَاعَتُهُمَا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦).

لَكِنْ لِصَاحِبِ الْجَدُولِ حَقُّ طَرْحِ وَإِلْقَاءِ الطِّينِ إِلَىٰ طَرَفَيِ الْجَدُولِ وَقْتَ كَرْيِهِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ مُمَانَعَتُهُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنِ الطِّينُ كَثِيرًا بِصُورَةٍ فَاحِشَةٍ، وَيَبْقَىٰ حَقُّ مَسِيلِ صَاحِبِ الْجَدُولِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ رَفْعُ الْجَدُولِ، أَمَّا إِذَا كَانَ طَرَفَا الْجَدُولِ مَشْغُولَيْنِ صَاحِبِ الْجَدُولِ، أَمَّا إِذَا كَانَ طَرَفَا الْجَدُولِ مَشْغُولَيْنِ بِحَقِّ أَحِدِهِمَا، بِأَنْ يَكُونَا مَغْرُوسَيْنِ شَجَرًا لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ لِصَاحِبِ الْجَدُول، مما يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَحَدَهُمَا ذُو يَدٍ؛ فَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ طَرَفَاهُ لِصَاحِبِ الْيَدِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لِصَاحِبِ الْيَدِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لِصَاحِبِ الْيَدِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لِصَاحِبِ الْيَدِ وَلَكَ آنِفًا.

الْهَادَّةُ (١٢٩١): لَيْسَ لِبِئْرٍ حَفَرَهَا شَخْصٌ فِي مِلْكِهِ حَرِيمٌ، وَلِجَارِهِ أَيْضًا أَنْ يَحْفِرَ بِئُرًا أُخْرَىٰ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ قُرْبَ تِلْكَ الْبِئْرِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ الْبِئْرِ بِقَوْلِهِ: إِنَّهَا تَجْذِبُ مَاءَ بِئْرِي.

لَيْسَ لِبِئْرٍ حَفَرَهَا شَخْصٌ فِي مِلْكِهِ حَرِيمٌ فِي مِلْكِ آخَرَ؛ فَلِذَلِكَ لِجَارِهِ أَيْضًا أَنْ يَحْفِرَ بِعُرًا أُخْرَىٰ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ قُرْبَ تِلْكَ الْبِئْرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٢)، وَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ الْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّهَا تَجْذِبُ مَاءَ بِئْرِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧)، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَدَاخَلَ فِي مِلْكِهِ بِقُولِهِ: إِنَّهَا تَجْذِبُ مَاءَ بِئْرِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٣٥). (الْفَتَاوَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَدَاخَلَ فِي مَاءِ بِئْرِ جَارِهِ الْجَدِيدِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٣٥). (الْفَتَاوَىٰ الْجَدِيدَةُ)، وَيَرِدُ عَلَىٰ هَذِهِ الْمَادَّةِ السُّؤَالُ الَّذِي وَرَدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٨٨).

وَلَكِنْ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يَتْرُكَ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ حَرِيمًا لِبِثْرَهِ مِنْ مِلْكِهِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٨١) (الْقُهُسْتَانِيُّ).

وَيُرْوَىٰ أَنَّ جَارًا قَدْ حَفَرَ بِئْرًا فِي عَرْصَتِهِ، فَجَذَبَتْ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ، فَشَكَا الْآخَرُ إلَىٰ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ بِأَنْ يَحْفِرَ بَالُوعًا قُرْبَ بِئْرِ جَارِهِ، فَعَمِلَ بِإِشَارَةِ

الْإِمَامِ وَسَالَتِ النَّجَاسَةُ مِنَ الْبَالُوعِ إِلَىٰ الْبِئْرِ، فَاضْطُرَّ الْجَارُ أَنْ يَرْدِمَ بِئْرَهُ مِنْ نَفْسِهِ (الْكَفَوِيُّ فِي الشِّرْب).

وَيَرِدُ لِلْخَاطِرِ أَنَّ نَصِيحَةَ الْإِمَامِ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرْعِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ مِنَ الْوَاجِبِ إِذَالَةُ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٢٠٠)، وَلَكِنْ قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩١) أَنَّ الْجَبَهَادَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ اجْتِهَادَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَىٰ الْآخَرِ، وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتِ الْقَوْلَ الْقَائِلَ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ، فَإِذَا أَنْشَأَ الْجَارُ كَنِيفًا أَوْ بَالُوعًا يُفْسِدُ مَاءَ جَارِهِ؛ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢١٢)



# الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ المتعلق بِأَحْكَامِ الصَّيْدِ

لِلصَّيْدِ دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةٍ وَتَعْرِيفٌ وَرُكْنٌ وَحُكْمٌ وَحِلُّ أَكْلِهِ.

مَشْرُوعِيَّةُ الصَّيْدِ: ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ.

الْكِتَابُ: قَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ ﴿ وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْطَادُواْ ﴾ [المائدة: ٢]: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ مَا يُحَكِّمُ الْكِتَابُ: وَوَحْرِمَ عَلَيْكُمْ مَا يُعَالِّمُ مَا وَرَاءَ تِلْكَ الْغَايَةِ.

السُّنَّةُ: الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ: «الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ».

إِجْهَاعُ الْأُمَّةِ: قَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّيْدِ.

الْمَعْقُولُ: إِنَّ الصَّيْدَ هُوَ الاِنْتِفَاعُ بِالشَّيْءِ الْمَخْلُوقِ لِانْتِفَاعِ بَنِي الْإِنْسَانِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْاِكْتِسَابِ، فَهُوَ مُبَاحٌ كَالِاحْتِطَابِ، (الزَّيْلَعِيِّ بِزِيَادَةٍ وَالْهِدَايَةُ وَشَرْحُهَا).

تَعْرِيفُ الصَّيْدِ: لِلصَّيْدِ مَعْنَيَانِ لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ:

فَالصَّيْدُ لُغَةً: اصْطِيَادُ الصَّيْدِ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الصَّيْدِ الْمَصِيدُ فَالْمَفْعُولُ سُمِّي بِالْمَصْدَرِ، وَالصَّيْدُ بِهَذَا الْمَعْنَىٰ مَصْدَرٌ وَجَمْعُهُ صُيُودٌ.

وَمَعْنَىٰ الصَّيْدِ الشَّرْعِيُّ قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٩٣)، (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو الشُّعُودِ).

رُكْنُ الصَّيْدِ: عِبَارَةٌ عَنْ صُدُورِ فِعْلِ الإصْطِيَادِ مُلَابِسًا لِشَرْطِهِ وَوُقُوعِهِ فِي مَحَلِّهِ.

حُكْمُ الصَّيْدِ: عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ مِلْكِ الصَّائِدِ لِلصَّيْدِ إِذَا اصْطَادَ صَيْدًا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا، وَالصَّيْدُ تَقْدِيرًا: هُوَ إِخْرَاجُ الصَّيْدِ عَنْ حَيِّزِ الإِنْتِفَاعِ، أَيْ جَعْلُهُ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ بِهَا الْفِرَارَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّيْدِ).

حِلُّ أَكُلِ الصَّيْدِ، فِي الصَّيْدِ اعْتِبَارَانِ:

الِاعْتِبَارُ الْأَوَّلُ: عِبَارَةُ عَنْ حِلِّ أَكْل وَتَنَاوُلِ الصَّيْدِ، وَيَجِبُ وُجُودُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطًا

لِحِلِّ الْأَكْلِ، وَقَدْ بَحَثَتِ الْمَادَّةُ (١٢٩٦) مِنْ هَذَا الْفَصْلِ عَنْ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ سَتُبيَّنُ التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

الِاعْتِبَارُ الثَّانِي: عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّ صَيْدَ الصَّيْدِ مُبَاحٌ، وَأَكْثَرُ أَحْكَامِ هَذَا الْفَصْلِ مُتَعَلِّقٌ بِهَذَا الإَعْتِبَارِ.

الْمَادَّةُ (١٢٩٢): صَيْدُ الصَّيْدِ جَائِزٌ، سَوَاءٌ كَانَ بِالْآلَاتِ كَالرُّمْحِ وَالْبُنْدُقِيَّةِ، أَوْ بِالْحَيَوَانِحِ مِنَ الطَّيْرِ كَالْبَاذِي الْمُعَلَّمِ. بِالْحَيَوَانِحِ مِنَ الطَّيْرِ كَالْبَاذِي الْمُعَلَّمِ.

آلاتُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: جَمَادٌ كَالْمِزْرَاقِ، وَالنَّوْعُ الثَّانِي: حَيَوَانٌ كَالْكَلْبِ لَمُعَلَّم.

بِنَّاءً عَلَيْهِ فَصَيْدُ الصَّيْدِ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ بِالْآلَاتِ كَالرُّمْحِ وَالْبُنْدُقِيَّةِ وَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ، أَوْ بِالْحَيَوَانَاتِ ذَاتِ النَّابِ كَالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْفَهْدِ، أَوْ بِالْجَوَارِحِ مِنَ الطَّيْرِ كَالْبَازِي الْمُعَلَّمِ وَالْعُقَابِ وَالصَّقْرِ وَالْبَاشِقِ (الْهِدَايَةُ وَالْهِنْدِيَّةُ).

## إيضًا حَاتٌ فِي حَقُّ الآلاتِ الَّتِي مِنَ الْجَمَادِ:

الْأَصْلُ وَالْقَاعِدَةُ هُوَ إِذَا كَانَ مَوْتُ الصَّيْدِ مُضَافًا يَقِينًا إِلَىٰ الْجُرْحِ؛ فَأَكْلُهُ حَلَالٌ، وَإِذَا كَصَلَ شَكُّ فِي مَوْتِ الصَّيْدِ كَانَ مُضَافًا يَقِينًا إِلَىٰ ثِقَلِ آلَةِ الصَّيْدِ؛ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ، وإذَا حَصَلَ شَكُّ فِي مَوْتِ الصَّيْدِ بِالْجُرْحِ أَوِ الثَّقَلِ، أَيْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَعْلُومًا فَتُرجَّحُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا الْجُرْحِ أَوِ الثَّقَلِ، أَيْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَعْلُومًا فَتُرجَّحُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا الْجَنَمَعَ الْمُحَرِّمُ وَالْمُبِحُ يُرَجَّحُ طَرَفُ الْمُحَرِّمِ (الْهِدَايَةُ)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُسْلِمٌ عَاجِزًا عَنْ مَدِّ الْقَوْسِ فَأَعَانَهُ مَجُوسِيٌّ فِي مَدِّهِ فَقَتَلَ صَيْدًا؛ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ هَذَا الصَّيْدِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَدُوسِيٌّ فِي مَدِّهِ فَقَتَلَ صَيْدًا؛ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ هَذَا الصَّيْدِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَدُوسِيٌّ فِي مَدِّهِ فَقَتَلَ صَيْدًا؛ فَلَا يَحِلُّ أَكُلُ هَذَا الصَّيْدِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَا لَهُ وَلَا مُكَانَ مُشَلِم سِكِينٌ وَأَمْسَكَ الْمَجُوسِيُّ يَدَ الْمُسْلِم وَذَبَحَ الذَّبِيحَةَ، فَلَا تُؤْكَلُ؛ حَيْثُ إِنَّ اللَّهُ مِن بِتَغْيِيرٍ مَا). الْمُحَرِّمَ وَالْمُحَلِّمَ وَالْمُحَلِّ الْجَتَمَعَا فَرَجَحَتْ جِهَةُ التَّحْرِيمِ (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ كِتَابِ الرَّهْنِ بِتَغْيِيرٍ مَا).

الْآلَاتُ الْجَارِحَةُ: هِيَ الْآلَاتُ الَّتِي تَجْرَحُ، وَيُحْتَرَزُ بِهَا مِنَ الْآلَاتِ الدَّاقَّةِ، وَيُفِيدُ وَلَكَ عَدَمَ جَوَازِ الصَّيْدِ بِالْآلَاتِ الدَّاقَّةِ الَّتِي لَا تَجْرَحُ بَلْ تَدُقُّ وَتَطْحَنُ الصَّيْد، أَيْ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ الَّذِي يُصْطَادُ بِتِلْكَ الْآلَاتِ الدَّاقَّةِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ رَمَىٰ أَحَدٌ حَجَرًا جَسِيمًا عَلَىٰ صَيْدٍ وَلَمْ يَجْرَحْهُ لِثِقَلِهِ بَلْ دَقَّهُ، فَلَا يُؤْكُلُ الصَّيْدُ، كَذَلِكَ لَوْ رَمَىٰ أَحَدٌ الْقَوْسَ عَلَىٰ طَيْرٍ فَلَمْ يُصِبْهُ رَأْسُ النَّبْلِ، أَصَابَهُ جَانِبُهُ، وَقَتَلَ الصَّيْدَ، كَذَلِكَ لَوْ رَمَىٰ أَحُدُ الْقَوْسَ عَلَىٰ طَيْرٍ فَلَمْ يُصِبْهُ رَأْسُ النَّبْلِ، أَصَابَهُ جَانِبُهُ، وَقَتَلَ الصَّيْدَ بِلَا جُرْحٍ، فَلَا يَحِلُّ أَكُلُ الطَّيْرِ.

كَذَلِكَ لَوْ رَمَىٰ الطَّيْرَ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالسِّكِينِ، وَأَصَابَتْ شَبَاةُ السَّيْفِ أَوْ رَأْسُ السِّكِينِ ذَلِكَ الطَّيْرَ وَجَرَحَتْهُ، فَيُؤْكَلُ الطَّيْرُ، أَمَّا إِذَا أَصَابَتْهُ قَبْضَةُ السَّيْفِ أَوْ قَبْضَةُ السِّكِينِ فَقَتَلَ الصَّيْدَ بِالدَّقِّ؛ فَلَا يُؤْكَلُ «الْهِدَايَةُ».

### إيضاً حَاتٌ فِي آلاتِ الصَّيْدِ الَّتِي مِنَ الْحَيَوَانَاتِ:

يُطْلَقُ الْكَلْبُ لُغَةً عَلَىٰ كُلِّ سَبُعِ «بِالْفَتْحِ وَضَمِّ الْبَاءِ» أَيْ عَلَىٰ الْحَيَوَانِ الْجَارِحِ، وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ: الْحَيَوَانُ الْجَارِحُ. الْحَيَوَانَاتُ الْغَيْرُ الْجَارِحَةِ كَالْجِمَالِ وَالْبَقَرِ؛ إِذْ لَا يَجُوزُ الإصْطِيَادُ بِهَا، وَلَكِنْ يُوجَدُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَةِ مُسْتَثْنَاةٌ، فَلَا يَجُوزُ الْإَصْطِيَادُ بِهَا، وَلَكِنْ يُوجَدُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَةِ مُسْتَثْنَاةٌ، فَلَا يَجُوزُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَيْدُ وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُهَا:

١ - الْأَسَدُ؛ لِأَنَّ الْأَسَدَ غَيْرُ قَابِلِ لِلتَّعْلِيمِ؛ إذْ لَا يَشْتَغِلُ الْأَسَدُ لِعُلُوِّ هِمَّتِهِ لِلْغَيْرِ أَيْ لِلصَّائِدِ.

٢- الدُّبُ؛ لِأَنَّ الدُّبَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ؛ إذْ أَنَّهُ لِخَسَاسَتِهِ لَا يَشْتَغِلُ لِلْغَيْرِ، أَمَّا إذَا تُصُوِّرَ أَنَّ هَذَيْنِ الْحَيَوانَيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّمَا الصَّيْدَ وَتَحَقَّقَ تَعَلُّمُهُمَا فَيَجُوزُ الإصْطِيَادُ بِهِمَا أَيْضًا (الشُّرُنْبُلَالِيُ).

٣- الْحَدَأَةُ، وَهَذِهِ أَيْضًا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّعْلِيمِ؛ إذْ أَنَّهَا لَا تَشْتَغِلُ لِلْغَيْرِ لِخَسَاسَتِهَا.

الْخِنْزِيرُ، وَهُوَ أَيْضًا غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ شَرْحُهُ).

الْمُعَلَّمُ: اسْمُ مَفْعُولٍ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّعْلِيم.

وَلُزُومُ التَّعْلِيمِ فَابِتٌ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَ ﴾ [المائدة: ٤] وَقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ لِأَبِي ثَعْلَبَةَ: «مَا صِدْتَ بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِك عَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ،

كَمَا أَنَّ الْحَيَوَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا؛ فَلَا يَكُونُ آلَةً لِلصَّيَّادِ كَمَا يَكُونُ صَيْدُهُ لِنَفْسِهِ لَا

لِلصَّيَّادِ، وَتَعْلِيمُ الْكَلْبِ يَحْصُلُ بِتَرْكِهِ أَكْلَ الصَّيْدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَكْلُ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الصَّيْدِ نَلَاثُ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَعُرِفَ أَنَّهُ مُعَلَّمٌ ثُمَّ أَكَلَ الصَّيْد، فَبِمَا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْكَلْبُ أَكْلُ الصَّيْد، فَبِمَا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْكَلْبُ فَلَا الصَّيْد، فَبِمَا أَنَّهُ عَلَامَةٌ لِلْجَهْلِ؛ فَلَا الصَّيْدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَعُرِفَ أَنَّهُ مُعَلَّمٌ ثُمَّ أَكَلَ الصَّيْد، فَبِمَا أَنَّهُ عَلَامَةٌ لِلْجَهْلِ؛ فَلَا يُؤْكُلُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتُرُكِ الْأَكْلَ بَعْدَهَا ثَلَاثَ يُوكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُؤْكُلُ مَا يَصِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتُرُكِ الْأَكْلَ بَعْدَهَا ثَلَاثَ مُونَاتٍ عَلَىٰ التَّوَالِي وَيُتَحَقَّقُ تَعَلَّمُهُ. أَمَّا الصَّيْدُ اللَّذِي يُصْطَادُ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ فِي مِلْكِ مَرَّاتٍ عَلَىٰ التَّوَالِي وَيُتَحَقَّقُ تَعَلَّمُهُ. أَمَّا الصَّيْدُ النِّذِي يُصْطَادُ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ فِي مِلْكِ مَرَّاتٍ عَلَىٰ التَّوَالِي وَيُتَحَقَّقُ تَعَلِّمُهُ. أَمَّا الصَّيْدُ النَّذِي يُصْطَادُ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِلَى الْكُورُمَةِ قَدْ فَاتَ الصَّيْدِ؛ فَلَا يُؤْكُلُ، أَمَّا إِذَا أَتْلَفَهُ؛ فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ قَدْ فَاتَ (التَّنُويرُ وَشَرْحُهُ).

وَتَعْلِيمُ الْبَازِي هُوَ بِرُجُوعِهِ عِنْدَ دَعْوَةِ صَاحِبِهِ لَهُ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَكَلَ الْبَازِي صَيْدًا فَيُؤْكُلُ الصَّيْدُ؛ لِأَنَّ تَعْلِيمَ الْبَازِي لَيْسَ بِتَرْكِهِ الْأَكْلَ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

### الشُّرُوطُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي حَقٌّ حِلِّ الأَكْلِ:

إِنَّ حِلَّ أَكُلِ الصَّيْدِ مَشْرُوطٌ بِخَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطًا، وَهَذِهِ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ:
الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: الشُّرُوطُ الْعَائِدَةُ لِلصَّائِدِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: ١- أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا لِلتَّسْمِيةِ وَالذَّبْحِ، الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا لِلتَّسْمِيةِ وَالذَّبْحِ، وَمُوَحِدًا دَعْوَىٰ وَاعْتِقَادًا أَوْ دَعْوَىٰ فَقَطْ، أَيْ يَكُونُ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَمُوَحِدًا دَعْوَىٰ وَاعْتِقَادًا أَوْ دَعْوَىٰ فَقَطْ، أَيْ يَكُونُ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْكَاتِ الْكَرِيمِ: ﴿ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا أَلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرَ ﴾ [المائدة: ٥]؛ فَلِذَلِكَ فَصَيْدُ غَيْرِ الْعَاقِلِ لِلتَسْمِيةِ وَالْوَثَنِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُرْتَدِ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ الْمَالِي التَّالِمِينَ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُرْتَدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتِابِ - لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الصَّيْدِ).

٢- أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مُرْسِلًا لِلْكَلْبِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يُرْسِلِ الصَّائِدُ الْكَلْبَ بَلْ تَخَلَّصَ الْكَلْبُ مِنْ يَدِ صَائِدِهِ، أَوِ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ وَأَخَذَ الصَّيْدَ وَقَتَلَهُ؛ فَلَا يُؤْكَلُ هَذَا الصَّيْدُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْكَلْبِ اللَّهُ فِي هَذِهِ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِي لَمْ يُعَلَّمْ بِإِرْسَالٍ مِنَ الصَّائِدِ حَسَبَ الْأُصُولِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ مَقْطُوعًا وَمَجْزُومًا وُجُودُ الشَّرْطِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٣- أَنْ لَا يُشَارِكَ مَنْ لَا يَحِلُ صَيْدُهُ مُرْسِلَ الْكَلْبِ، فَلِذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٍّ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ، فَاصْطَادَ الْكَلْبَانِ الصَّيْدَ وَجَرَحَاهُ
 كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ كَمَا أَنَّ مَجُوسِيًّا أَرْسَلَ أَيْضًا كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ، فَاصْطَادَ الْكَلْبَانِ الصَّيْدَ وَجَرَحَاهُ

وَقَتَلَاهُ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ.

\$ - أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ الصَّائِدُ تَرْكَ التَّسْمِيةِ حِينَ الْإِرْسَالِ، أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الصَّائِدِ حِينَ الْإِرْسَالِ التَّسْمِيةَ إِرْسَالِ كَلْبِهِ لِلصَّيْدِ أَنْ يَقُولَ «بِاسْمِ اللَّه»؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَرَكَ الصَّائِدُ حِينَ الْإِرْسَالِ التَّسْمِيةَ عَمْدًا؛ فَلَا يُؤْكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ، وَيُشْتَرَطُ حُصُولُ التَّسْمِيةِ حِينَ الْإِرْسَالِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الصَّائِدُ التَّسْمِيةَ وَيْنَ الْإِرْسَالِ عَمْدًا، ثُمَّ زَجَرَهُ مَعَ التَّسْمِيةِ فَانْزَجَرَ وَأَصَابَ الصَّيْدَ بَعْدَ الصَّائِدُ التَّسْمِيةَ وَقْتَ الْإِصَابَةِ فِي الذَّكَاةِ ذَلِكَ، فَلَا يُؤْكُلُ الصَّيْدُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تُعْتَبُرُ التَّسْمِيةُ وَقْتَ الْإصَابَةِ فِي الذَّكَاةِ الإَضْطِرَارِيَّةِ، أَمَّا التَّسْمِيةُ فِي الذَّكَاةِ الإِخْتِيَارِيَّةِ فَخِلَافُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيةَ فِي الذَّكَاةِ الإخْتِيَارِيَّةِ فَخِلَافُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيةَ فِي الذَّكَاةِ الإِخْتِيَارِيَّةِ فَخِلَافُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيةَ فِي الذَّكَاةِ الإِخْتِيَارِيَّةٍ وَلَاكَ الْكَارِيَّةِ عَلَىٰ الْمَذْبُوحِ وَلَيْسَ عَلَىٰ الْآلَةِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ سَمَّىٰ أَحَدُّ عَلَىٰ الشَّاةِ الْمُضْجَعَةِ عَلَىٰ الْأَرْضِ لِلذَّبْحِ ثُمَّ أَفْلَتَهَا، وَذَبَحَ شَاةً أَخْرَىٰ بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الصَّائِدُ بُنْدُقِيَّتَهُ أَخْرَىٰ بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الصَّائِدُ بُنْدُقِيَّتَهُ عَلَىٰ صَيْدٍ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ إِلَىٰ صَيْدٍ وَسَمَّىٰ فَأَصَابَ صَيْدًا وَقَتَلَهُ، فَيُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ.

كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَضْجَعَ أَحَدُ شَاةً لِلذَّبْحِ وَسَمَّىٰ فَتَرَكَ السِّكِّينَ الَّذِي فِي يَدِهِ وَذَبَحَ الشَّاةُ بِسِكِّينِ آخَرَ جَازَ وَحَلَّ أَكْلُ الْمَذْبُوحِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ سَمَّىٰ أَحَدٌ عَلَىٰ الصَّيْدِ وَأَطْلَقَ بُنْدُقِيَّتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَ تِلْكَ الْبُنْدُقِيَّةُ وَأَطْلَقَ بُنْدُقِيَّةً أُخْرَىٰ عَلَىٰ الصَّيْدِ بِالتَّسْمِيةِ الْأُولَىٰ وَقَتَلَهُ، فَلَا عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَ تِلْكَ الْبُنْدُقِيَّةَ وَأَطْلَقَ بُنْدُقِيَّةً أُخْرَىٰ عَلَىٰ الصَّيْدِ بِالتَّسْمِيةِ الْأُولَىٰ وَقَتَلَهُ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الصَّيْدِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

قِيلَ: «إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا»؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ نِسْيَانًا؛ فَيُعْتَبَرُ أَنَّهُ سَمَّىٰ حُكْمًا (رَدُّ الْمُحْتَار).

٥- أَنْ لَا يَشْتَغِلَ الصَّائِدُ بِعَمَلٍ آخَرَ فِي الْفَتْرَةِ الْكَائِنَةِ بَيْنَ إِرْسَالِ كَلْبِهِ لِلصَّيْدِ وَبَيْنَ أَخْدِ الصَّيْدِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْقِسْمُ الثَّانِي: الشُّرُوطُ الْعَائِدَةُ لِلْكَلْبِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ أَيْضًا:

١ - أَنْ يَكُونَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا، وَقَدْ وُضِّحَ آنِفًا.

٢- أَنْ يَذْهَبَ الْكَلْبُ لِلصَّيْدِ عَلَىٰ سُنَنِ الْإِرْسَالِ؛ حَتَّىٰ يَكُونَ الإصْطِيَادُ مُضَافًا لِلْإِرْسَالِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا اشْتَغَلَ الْكَلْبُ بَعْدَ الْإِرْسَالِ بِعَمَلِ آخَرَ مَثْلًا، كَأَنْ أَكَلَ الصَّيْدَ بَعْدَ لِلْإِرْسَالِ بِعَمَلِ آخَرَ مَثْلًا، كَأَنْ أَكَلَ الصَّيْدَ بَعْدَ للإِرْسَالِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا اشْتَغَلَ الْكَلْبُ بَعْدَ الْإِرْسَالِ بِعَمَلٍ آخَرَ مَثْلًا، كَأَنْ أَكَلَ الصَّيْدَ بَعْدَ

الْإِرْسَالِ؛ أَوْ تَوَقَّفَ لِلرَّوْثِ، أَوْ عَدَلَ عَنِ الصَّيْدِ وَذَهَبَ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا، أَوْ تَوَقَّفَ مُدَّةً طَوِيلَةً لِلاسْتِرَاحَةِ، ثُمَّ أَتْبَعَ الصَّيْدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ؛ فَلَا يُؤْكُلُ مَا لَمْ يُسَمِّ الصَّائِدُ تَسْمِيَةً جَدِيدَةً بَعْدَ زَجْرِهِ وَيُرْسِلُهُ ثَانِيَةً إِلَىٰ الصَّيْدِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ رَدَّ الْحَائِطُ وَالشَّجَرُ أَوِ الرِّيحُ السَّهْمَ إِلَىٰ الْوَرَاءِ أَوْ إِلَىٰ الْيَمِينِ أَوِ الشِّمَالِ وَأَصَابَ صَيْدًا وَقَتَلَهُ، فَلَا يُؤْكُلُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَوَقَّفِ الْكَلْبُ لِلرَّاحَةِ بَلْ تَوَقَّفَ لِلاسْتِخْفَاءِ عَلَىٰ وَجُهِ الْحِيلَةِ؛ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ اشْتِغَالًا بِعَمَل آخَرَ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ حِلَّ أَكُلِ الصَّيْدِ (التَّنُويرُ وَالدُّرُ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

٣- أَنْ لَا يُشَارِكَ فِي الإصطيادِ كَلْبٌ آخَرُ لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا اشْتَرَكَ فِي أَخْذِ وَجَرْحِ الصَّيْدِ كَلْبٌ آخَرُ غَيْرُ مُعَلَّم، أَوْ كَلْبٌ مَجُوسِيِّ، أَوْ كَلْبٌ غَيْرُ مُرْسَل، أَوْ كَلْبٌ لَمْ يَسِمِّ حِينَ إِرْسَالِهِ؛ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الصَّيْدِ، أَمَّا إِذَا شَارَكَ الْكَلْبُ الثَّانِي فِي الْأَخْذِ فَقَطْ، كَأَنْ يَفِرَ يُسَمِّ حِينَ إِرْسَالِهِ؛ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الصَّيْدِ، أَمَّا إِذَا شَارَكَ الْكَلْبُ الثَّانِي فِي الْأَخْذِ فَقَطْ، كَأَنْ يَفِرَ الصَّيْدُ مِنَ الْكَلْبِ الْأَوَّلِ، فَيَرُدَّهُ الْكَلْبُ الثَّانِي إِلَىٰ الْكَلْبِ الْأَوَّلِ دُونَ أَنْ يَجْرَحَهُ وَجَرَحَهُ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الْكَلْبِ الْأَوَّلِ دُونَ أَنْ يَجْرَحَهُ وَجَرَحَهُ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الْكَلْبِ الْأَوْلِ دُونَ أَنْ يَجْرَحَهُ وَالْبَعْضُ قَالَ: الْكَلْبُ الْأَوْلُ وَقَتَلَهُ؛ فَأَكُلُ هَذَا الصَّيْدِ عَلَىٰ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ - مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا، وَالْبَعْضُ قَالَ: بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا.

كَذَلِكَ إِذَا رَدَّ الصَّيْدَ لِلْكَلْبِ الْأَوَّلِ سَبُعٌ أَوْ حَيَوَانٌ آخَرُ قَابِلٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالإصْطِيَادِ؛ فَيَكُونُ كَالرَّدِّ مِنَ الْكَلْبِ الثَّانِي لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَرُدَّ الْكَلْبُ الثَّانِي الصَّيْدَ لِلْكُلْبِ الْأَوَّلِ يَثِبُ لِلصَّيْدِ، فَوَثَبَ وَقَتَلَ الصَّيْدَ بِالْوُثُوبِ؛ لِلْكَلْبِ الْأَوَّلِ بَبْ لِلصَّيْدِ، فَوَثَبَ وَقَتَلَ الصَّيْدَ بِالْوُثُوبِ؛ فَلَا بَالْأَوْلُ بَعْبُ لِلصَّيْدِ، فَوَثَبَ وَقَتَلَ الصَّيْدَ بِالْوُثُوبِ؛ فَلَا بَأْسُ مِنْ أَكْلِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ رَدَّ الْحَيَوَانُ الَّذِي لَا يَجُوزُ اصْطِيَادُهُ كَالْجَمَلِ وَالْبَقِرِ الصَّيْدَ فَلَا بَأْسُ مِنْ أَكْلِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ رَدَّ الْحَيَوَانُ الَّذِي لَا يَجُوزُ اصْطِيَادُهُ كَالْجَمَلِ وَالْبَقِرِ الصَّيْدَ لِللَّهُ لِللَّهُ لَوْ رَدَّ الْحَيْوَانُ اللَّذِي فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ – كَالْكَلْبِ (رَدُّ لِلْكُلْبِ وَقَتَلَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ، فَيَحِلُّ أَكْلُهُ، وَحُكْمُ الْبَازِي فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ – كَالْكَلْبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٤- أَنْ يَقْتُلَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ بَعْدَ جَرْحِهِ حَتَّىٰ يَتَحَقَّقَ مَعْنَىٰ الذَّكَاةِ بِالتَّطْهِيرِ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ، وَقَدْ أُقِيمَ الْجَرْحُ مَقَامَ الذَّكَاةِ، سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ هَذَا الْجُرْحِ دَمٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْجُرْحُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَا يَخْرُجُ أَحْيَانًا بِسَبَ ضِيقِ الْمَنْفَذِ أَوْ بِسَبَ كَثَافَةِ كَانَ الْجُرْحُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَا يَخْرُجُ أَحْيَانًا بِسَبَ ضِيقِ الْمَنْفَذِ أَوْ بِسَبَ كَثَافَةِ الدَّرُ الدَّرُ الدَّرُ (عَبْدُ الْحَلِيمِ)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ دَقَ السَّهُمُ الصَّيْدَ وَقَتَلَهُ، فَلَا يُؤْكَلُ مِنْ جِهَةِ الذَّكَاةِ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجْرَحِ الْكَلْبُ الصَّيْدَ بَلْ خَنَقَهُ؛ فَلَا يُؤْكَلُ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجْرَحِ الْكَلْبُ الصَّيْدَ بَلْ خَنْقَهُ؛ فَلَا يُؤْكَلُ عَلَىٰ ظَاهِرِ

الرِّوَايَةِ (الدُّرَرُ).

٥- أَنْ لاَ يَأْكُلُ الْكَلْبُ شَيْتًا مِنَ الصَّيْدِ، فَإِذَا أَكُلَ الْكَلْبُ أَوْ أَحَدُ الْحَيَوَاتَاتِ الْأُخْرَىٰ التَّيِي يَجُوزُ الإصْطِيَادُ بِهَا مَعَ الْكَلْبِ شَيْتًا مِنَ الصَّيْدِ؛ فَلا يُؤْكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُطْلَقًا، كَمَا أَنَّهُ لَتِي يَجُوزُ الإصْطِيَادُ بِهَا مَعَ الْكَلْبِ شَيْتًا مِنَ الصَّيْدِ؛ فَلا يُؤْكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُطْلَقًا، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَكُلُ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدُ بِعَدَ أَنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ كَلْبٌ مُعَلَّمٌ بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَا يُؤْكُلُ فَلَا الصَّيْدُ لِكَوْنِهِ عَلَامَةً عَلَىٰ جَهْلِ الْكَلْبِ (التَّنُويرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

# الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّيْدِ وَهِيَ خَمْسَةٌ:

١- أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مِنَ الْحَشَرَاتِ، وَالْحَشَرَاتُ (بِالْفَتَحَاتِ) تُطْلَقُ عَلَىٰ الْهَوَامِ كَالْعَقْرَبِ وَالْخَيْقِ وَالْخُنْفُسَاءِ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْخَبَائِثِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَائِثِ ﴾ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مَعَ ضَمٍّ مِنَ اللَّغَةِ).

٢- أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مِنْ نَبَاتِ الْمَاءِ، مَا لَمْ يَكُنْ سَمَكًا أَوْ سَمَكَ الثُّعْبَانِ أَوْ جِرِّيثًا (بِكَسْرِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ) (شَرْحُ الْمَجْمَع).

٣- أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ الْفِرَارِ بِجَنَاحَيْهِ أَوْ قَوَائِمِهِ، كَمَا بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٩٥).

\$ - أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مُتَقَوِّيًا بِنَابِهِ أَوْ مِخْلَبِهِ، وَالنَّابُ يُطْلَقُ عَلَىٰ الْأَسْنَانِ، وَالْمِخْلَبُ يُطْلَقُ عَلَىٰ الْأَسْنَانِ، وَالْمِخْلَبُ يُطْلَقُ عَلَىٰ أَظَافِرِ الطَّيُورِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الصَّيْدِ مَعَ ضَمِّ مِنَ لَطُلَقُ عَلَىٰ أَظَافِرِ الطَّيُورِ وَالْحَيَوانَاتِ الْجَارِحَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الصَّيْدِ مَعَ ضَمِّ مِنَ اللَّغَةِ)؛ فَلِذَلِكَ لَا يَحِلُّ أَكُلُ الْبَازِي وَالنَّسْرِ؛ لِأَنَّهُمَا ذَوَا مِخْلَبٍ، كَمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكُلُ السِّبَاعِ لَلْعَجْهِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَحِلُ أَكُلُ الْمِنْهَبِ (شَرْحُ الْمَجْمَع).

٥- أَنْ يَمُوتَ الصَّيْدُ قَبْلَ تَحَقُّقِ اقْتِدَارِ الصَّائِدِ عَلَىٰ ذَبْحِهِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَدْرَكَ الرَّامِي أَوْ مُرْسِلُ الْكَلْبِ الصَّيْدَ قَبْلَ مَوْتِهِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَهُ مَعَ التَّسْمِيَةِ، فَإِذَا تَرَكَ النَّبْحَ فِي مُرْسِلُ الْكَلْبِ الصَّيْدَ بَعْدَ جَرْحِهِ بِآلَةِ الصَّيْدِ الَّتِي هَذَا الْحَالِ؛ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ إِذَا اخْتَفَىٰ الصَّيْدُ بَعْدَ جَرْحِهِ بِآلَةِ الصَّيْدِ الَّتِي هَذَا الْحَتْفَىٰ الصَّيْدُ بَعْدَ جَرْحِهِ بِآلَةِ الصَّيْدِ، وَأَنْ لَا أَرْسَلَهَا الصَّائِدُ؛ فَعَلَىٰ الصَّائِدِ الْمُرْسِلِ أَوِ الرَّامِي أَنْ يُسْرِعَ بِالتَّحَرِّي عَنِ الصَّيْدِ، وَأَنْ لَا يَتَكَرِّي عَنِ الصَّيْدِ، وَأَنْ لَا يَتَكَرِّي عَنِ الصَّيْدِ، وَأَنْ لَا يَتَكَرِّي عَنِ التَّكِرِي، فَإِذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيَّا يَذْبَحُهُ، وَإِذَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَيًّا وَرَآهُ مَجُرُوحًا بِجُرُوحً الِجُرُوحِ أَخْرَىٰ غَيْرِ مَحْرُوحًا بِجُرُوحً أَجْرُوحً أَخْرَىٰ غَيْرِ مُحُومُ وَا الْمَادَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ جُرُوحِ آلَةِ صَيْدِهِ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَنْظُرْ أَوَّلَ شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ جُرُوحِ آلَةِ صَيْدِهِ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَنْظُرْ أَوَّلَ شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوْلِ مِنَ

الصَّيْدِ وَرَدُّ الْمُحْتَار).

وَجَمِيعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ مُتَعَلِّقَةٌ بِحِلِّ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي لَمْ يُدْرَكْ حَيَّا (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الصَّيْدِ).

الْمَادَّةُ (١٢٩٣): الصَّيْدُ هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ، أَيِ الَّذِي يَخَافُ وَيَنْذَعِرُ مِنَ الْمُتَوَحِّشُ، أَيِ الَّذِي يَخَافُ وَيَنْذَعِرُ مِنَ الْإِنْسَانِ.

الصَّيْدُ هُوَ الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْإِنْسَانِ، أَيِ الْقَادِرُ عَلَىٰ الاِمْتِنَاعِ وَالتَّوَحُّشِ طَبْعًا، وَالَّذِي لَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَا يَكْفِي وَالتَّوْحُشِ طَبْعًا، وَالَّذِي لَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَا يَكْفِي فِيهِ الْجَرْحُ وَالذَّبْحُ الِإضْطِرَادِيُّ.

وَالذَّبْحُ أَيِ الذَّكَاةُ قِسْمَانِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الذَّكَاةُ الإخْتِيَارِيَّةُ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الذَّكَاةُ الإضْطِرَارِيَّةُ.

وَلَا تَحِلُّ الذَّكَاةِ الإضْطِرَارِيَّةُ إِذَا وُجِدَتِ الْقُدْرَةُ عَلَىٰ الذَّكَاةِ الإخْتِيَارِيَّةِ، يَعْنِي إِذَا اكْتَفَىٰ بِالذَّكَاةِ الإضْطِرَارِيَّةِ فِي هَذَا الْحَالِ؛ فَيَحْرُمُ أَكُلُ الْمَذْبُوحِ، وَإِذَا حَصَلَ الْعَجْزُ عَنِ الْذَّكَاةِ الإخْتِيَارِيَّةٍ؛ فَتَجُوزُ الذَّكَاةُ الإضْطِرَارِيَّةُ، أَيْ يَحِلُّ فِي هَذَا الْحَالِ أَكُلُ الْمَذْبُوحِ الذَّكَاةِ الْاحْتِيَارِيَّةٍ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحَيَوانَ الْإِنْسِيَّ إِذَا تَوَحَّشَ وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنِ الذَّكَاةِ الإخْتِيَارِيَّةٍ، يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ الإضْطِرَارِيَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِع مِنَ الصَّيْدِ).

وَمَحَلُّ الذَّكَاةِ الإِخْتِيَارِيَّةِ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَاللَّحْيَيْنِ، وَاللَّبَّةُ - بِالْفَتْحِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمَفْتُوحَةِ - هُوَ مَحَلُّ ذَبْحِ الْجَمَلِ وَالْبَقَرِ، أَيْ بِمَعْنَى الْمَنْحَرِ مِنَ الصَّدْرِ، وَالذَّكَاةُ الإِضْطِرَارِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّعْنِ وَالْجَرْحِ وَانْهِمَارِ الدَّمِ، وَكَمَا يَحْصُلُ عَنِ الذَّكَاةِ الإِخْتِيَارِيَّةِ فِي الصَّيْدِ يَحْصُلُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّةِ الَّتِي تَفِرُّ وَتَتَوَحَّشُ وَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا فِي الصَّيْدِ يَحْصُلُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّةِ الَّتِي تَفِرُّ وَتَتَوَحَّشُ وَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا كَالْإِبِلِ، أَوِ الَّتِي تَقَعُ فِي بِيْرٍ وَلَا يُتَمَكَّنُ مِنَ الذَّكَاةِ الإِخْتِيَارِيَّةِ فَتُطْعَنُ فِي أَيِّ مَوْضِعِ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ طَعْنُهَا فِيهِ وَتُقْتَلُ وَيَحِلُّ أَكُلُهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ فَرَّتِ الشَّاةُ فِي الصَّحْرَاءِ؟

فَذَكَاتُهَا عَقْرُهَا، وَعَلَىٰ هَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ مُتَعَذَّرٌ (الْجَوْهَرَةُ).

#### إيضاحُ الْقُيُودِ:

١- الْمُمْتَنِعُ، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ التَّخَلُّصِ وَالْفِرَارِ بِرِجْلَيْهِ أَوْ جَنَاحَيْهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٩٥)؛ وَعَلَيْهِ فَالدَّجَاجُ وَالْوَزُ وَالْغَزَالُ الْأَلِيفُ الْمَشْدُودُ بِحَبْلِ لَيْسَ بِصَيْدٍ؛ أَيْ لَا تَكْفِي فِيهِ الذَّكَاةُ الإضْطِرَارِيَّةُ، كَمَا أَنَّهُ لَا تُعَدُّ هَذِهِ مُبَاحَةٌ، وَاصْطِيَادُهَا مِنْ آخَرَ غَيْرُ جَائِزٍ، تَكْفِي فِيهِ الذَّكَاةُ الإضْطِرَارِيَّةُ، كَمَا أَنَّهُ لَا تُعَدُّ هَذِهِ مُبَاحَةٌ، وَاصْطِيَادُهَا مِنْ آخَرَ غَيْرُ جَائِزٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا تُعَدِّلُكَ لَوْ سَقَطَ الْحَيَوانُ فِي الشَّبَكَةِ كَالْأَرَانِبِ وَالْغَزَالِ، أَوْ تَرَدَّىٰ فِي الْبِئْرِ، أَوْ ضَعُفَ كَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ الْحَيَوانُ فِي الشَّبَكَةِ كَالْأَرَانِبِ وَالْغَزَالِ، أَوْ تَرَدَّىٰ فِي الْبِئْرِ، أَوْ ضَعُفَ كَذَلِكَ بِالذَّكَاةِ الإضْطِرَارِيَّةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُعَدُّرِح، فَلَا يُصْطَرَارِيَّةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُبَاحًا، وَلَا يُصْطَرَارِيَّةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُبَاحًا، وَلَا يُصْطَادُ مِنْ آخَرَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٩٥).

٢- طَبْعًا، وَيَخْرُجُ بِهَذَا الْقَيْدِ الْحَيَوَانَاتُ الْأَهْلِيَّةُ فِي الْأَصْلِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الَّتِي تَوَحَّشَتْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ تَوَحَّشَ حَيَوَانُ أَحَدِ الْأَهَالِي وَفَرَّ فَاصْطَادَهُ آخَرُ، فَلَا يَمْلِكُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ، وَلَكِنْ تَجُوزُ فِيهِ الذَّكَاةُ الإضْطِرَارِيَّةُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا.

٣- الْمُتَوَحِّشُ، أَيِ الَّذِي يَخَافُ وَيَنْذَعِرُ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَعَلَيْهِ فَقَيْدُ «مُمْتَنِعٌ وَمُتَوَحِّشٌ» غَيْرُ مُغْنِيَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمَا؛ لِأَنَّ الظَّبْيَ الْمُسْتَأْنُسَ مُمْتَنِعٌ غَيْرُ مُتَوَحِّشٍ، وَالصَّيْدَ السَّاقِطَ فِي الشَّبَكَةِ أَوْ فِي الْبِئْرِ أَوِ الضَّعِيفَ الْمَجْرُوحَ حَيَوَانٌ مُتَوَحِّشٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ الشَّبَكَةِ أَوْ فِي الْبِئْرِ أَوِ الضَّعِيفَ الْمَجْرُوحَ حَيَوَانٌ مُتَوحِّشٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْقُهُسْتَانِيُّ مَعَ ضَمٍّ مِنَ اللَّغَةِ).

٤ - الْبَرِّيُّ، وَيُشَارُ بِهَذَا الْقَيْدِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَوْ تَوَحَّشَتِ الْحَيَوَانَاتُ الْأَهْلِيَّةُ فَاصْطَادَهَا أَحَدُ فَلَا يَمْلِكُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ صَيْدًا وَيَجِبُ عَلَىٰ صَائِدِهَا رَدُّهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا ذُكِرَ آنِفًا، وتجُوزُ فِيهَا الذَّكَاةُ الإضْطِرَارِيَّةُ.

٥- الْحَيَوَانُ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ هَذَا التَّعْبِيرِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ صَيْدُ نَوْعَيِ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْمَأْكُولِ اللَّحْمُ يُصْطَادُ لِأَكْلِ لَحْمِهِ، الْبَرِّيِّ الْمَأْكُولِ اللَّحْمُ يُصْطَادُ لِفَرْوِهِ وَرِيشِهِ وَدَفْعِ شَرِّهِ، كَمَا يَجُوزُ ذَبْحُ كَمَا أَنَّ الْحَيَوَانَ الْغَيْرُ الْمَأْكُولِ اللَّحْمُ يُصْطَادُ لِفَرْوِهِ وَرِيشِهِ وَدَفْعِ شَرِّهِ، كَمَا يَجُوزُ ذَبْحُ وَلِيَّالَ فُلْ كَانَتْ هَذِهِ مُؤْذِيَةً فَيَجِبُ ذَبْحُهَا بِدُونِ وَإِنْكَ لُوْ كَانَتْ هَذِهِ مُؤْذِيَةً فَيَجِبُ ذَبْحُهَا بِدُونِ التَّعْذِيبِ بِالضَّرْبِ وَفَرْكِ الْأُذُنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٢٩٤): كَمَا لَا تُصْطَادُ الْحَيَوَانَاتُ الْأَهْلِيَّةُ لَا تُصْطَادُ الْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ الْمُسْتَأْنَسَةُ بِالْإِنْسَانِ أَيْضًا، فَلَوْ أَمْسَكَ أَحَدٌ الْحَهَامَ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ غَيْرُ بَرِّيِّ بِدَلَالَةِ أَمْثَالِهِ، الْمُسْتَأْنَسَةُ بِالْإِنْسَانِ أَيْضًا، فَلَوْ أَمْسَكَ أَحَدٌ الْحَهَامَ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ غَيْرُ بَرِّيِّ بِدَلَالَةِ أَمْثَالِهِ، أو اللَّقَطَةِ، أو الطَّوْقُ فَهُو مِنْ قَبِيلِ اللَّقَطَةِ، فَيَجِبُ عَلَىٰ مُسْكِهَا أَنْ يُعْلِنَ عَنْهَا لِتُعْطَىٰ لِصَاحِبِهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ.

كَمَا لَا تُصْطَادُ الْحَيَوانَاتُ الْأَهْلِيَّةُ كَالْفَرَسِ وَالشَّاةِ، أَيْ لَا يَمْلِكُهَا الصَّائِدُ بِصَيْدِهَا، لَا تُصْطَادُ الْحَيَوانَاتُ الْبَرِّيَّةُ الْمُسْتَأْنُسَةُ بِالْإِنْسَانِ أَيْضًا، أَيْ لَا يَثْبُتُ مِلْكُ الصَّائِدِ فِيهَا بِصَيْدِهَا، وَالصَّيْدُ الْوَارِدُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ - مُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَاهُ الْمَصْدَرِيِّ.

الْأَوَّلُ: إِنَّ الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّةَ لَا تُصْطَادُ، يَعْنِي لَوْ فَرَّتْ دَجَاجَةُ أَحَدٍ وَغَابَتْ وَكَانَ ضَبْطُهَا غَيْرَ مُمْكِنِ، فَاصْطَادَهَا آخَرُ، فَلَا يَمْلِكُهَا، وَعَلَىٰ صَائِدِهَا أَنْ يَرُدَّهَا لِصَاحِبِهَا.

الثّاني: لَا يُضَّطَادُ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُسْتَأْنَسُ بِالْإِنْسَانِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَلَوْ أَمْسَكَ أَحَدٌ غَيْرُ صَاحِبِهِ فِي الْمُدُنِ أَوِ الْقُرَىٰ أَوِ الصَّحْرَاءِ الْحَمَامَ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ غَيْرُ بَرِّيِّ بِدَلَالَةِ أَمْثَالِهِ، غَيْرُ صَاحِبِهِ فِي الْمُدُنِ أَوِ الْقُرَىٰ أَوِ الصَّحْرَاءِ الْحَمَامَ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ عَنْوُ بَرِّيِّ بِدَلَالَةِ أَمْثَالِهِ، أَيِ الْحَمَامَ الَّذِي يَظُهَرُ مِنْ حَالِهِ وَشَأْنِهِ أَنَّهُ مَالُ وَمِلْكٌ لِأَحَدٍ، وَلَهُ مَأْوًىٰ كَأَنْ يَكُونَ فِي أَي الْحَمَامَ الَّذِي فِي عُنْقِهِ الطَّوْقُ، فَهُو مِنْ رَجْلِهِ الْجَرَسُ، أَوِ الصَّقْرَ الَّذِي بِرِجْلِهِ الْجَرَسُ، أَوِ الْعَزَالَ الَّذِي فِي عُنْقِهِ الطَّوْقُ، فَهُو مِنْ قَبِيلِ اللَّقَطَةِ، فَيَجِبُ عَلَىٰ مُمْسِكِهَا أَنْ يُشْهِدَ حِينَ إِمْسَاكِهَا، وَأَنْ يُعْلِنَ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَتَعْطَىٰ لِصَاحِبِهَا عِنْدَ الظُّهُورِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٢٩٧ وَ٧٧٧)، كَمَا أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ فِي جَوْفِ السَّمَكَةِ التَّتِي اصْطَادَهَا أَحَدٌ خَاتَمٌ أَوْ نَقُدٌ مَسْكُوكُ، فَلَا يَمْلِكُهُ، بَلْ هُو لُقَطَةٌ (الْخَيْرِيَّةُ).

وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ أَحَدٌ بُرْجًا لِحَمَامِهِ وَاجْتَمَعَ فِيهِ حَمَامُ النَّاسِ وَفَرَّخَ فِيهِ، فَلَا تَكُونُ تِلْكَ الْأَفْرَاخُ مِلْكًا لَهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٧٤)، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: «الْمَعْلُومُ فَلَا تَكُونُ تِلْكَ الْأَفْرَاخُ مِلْكًا لَهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٧٤)، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: «الْمَعْلُومُ أَنَّهُ غَيْرُ بَرِّيِّ» قَدْ شُرِحَ آنِفًا، أَيْ أَنْ لُزُومَ الْإِعْلَانِ لَا يَكُونُ فِي حَقِّ كُلِّ حَمَام؛ لِأَنَّهُ لَوِ اصْطَادَ أَحَدٌ مِنْ آلَافِ الْحَمَامِ الْمُتَجَمِّعِ فِي جَامِعِ بَايَزِيدَ فِي الْآسِتَانَة حَمَامَةً وَأَخَذَهَا اصْطَادَ أَحَدٌ مِنْ آلَافِ الْحَمَامِ الْمُتَجَمِّعِ فِي جَامِعِ بَايَزِيدَ فِي الْآسِتَانَة حَمَامَةً وَأَخَذَهَا فَيَمْلِكُهَا، وَلَكِنْ قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِلِّ أَكُلِ عُمُومٍ أَنْوَاعٍ الْحَمَامِ فِي الذَّكَاةِ الإضْطِرَارِيَّةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ حَمَامًا بَرِيًّا؛ فَيُحِلُّ أَكُلُهُ بِالذَّكَاةِ الإضْطِرَارِيَّةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ حَمَامًا بَرِيًّا؛ فَيُحِلُّ أَكُلُهُ بِالذَّكَاةِ الإضْطِرَارِيَّةِ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ بِعَدَمٍ حِلِّ أَكْلِهِ بِالذَّكَاةِ الإضْطِرَارِيَّةِ؛ لِرُجُوعِهِ إلَىٰ مَأْوَاهُ لَيْلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدِ).

قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ فِي الْقُرَىٰ أَوِ الْمُدُنِ أَوِ الْمَفَازَةِ، فَهِي لُقَطَةٌ كَمَا ذَكَرَ شَرْحًا، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوِ اصْطَادَ أَحَدٌ صَيْدًا وَأَخَذَهُ ثُمَّ تَخَلَّصَ مِنْ يَدِهِ وَفَرَّ فَاصْطَادَهُ آخَرُ، فَكُونُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مِلْكًا لِلصَّائِدِ الْأَوَّلِ؛ إِذْ بِأَخْذِ الصَّائِدِ الْأَوَّلِ لَهُ أَصْبَحَ مَالِكًا لَهُ، وَتَخَلُّصُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مِلْكًا لِلصَّائِدِ الْأَوَّلِ؛ إِذْ بِأَخْذِ الصَّائِدِ الْأَوَّلِ لَهُ أَصْبَحَ مَالِكًا لَهُ، وَتَخَلُّصُهُ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَوَالَ الْمِلْكِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي مِنْ الصَّيْدِ)، كَمَا لَا يَزُولُ أَيْضًا مِلْكُ أَحَدٍ عَنْ سَاعَتِهِ إِذَا فُقِدَتْ مِنْهُ.

الْهَادَّةُ (١٢٩٥): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا عَنِ الْإِنْسَانِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ بِحَالَةٍ يُمْكِنُهُ مَعَهَا الْفِرَارِ وَالتَّخَلُّصُ بِرِجْلَيْهِ أَوْ جَنَاحَيْهِ، فَإِذَا صَارَ إِلَىٰ حَالَةٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَىٰ الْفِرَارِ وَالتَّخَلُّصِ كَوُقُوعٍ غَزَالٍ مَثَلًا فِي بِنْرٍ؛ فَيكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ.

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا عَنْ إِنْسَانٍ، أَيْ أَنْ يَكُونَ بِحَالَةٍ يُمْكِنُهُ مَعَهَا الْفِرَارُ وَالْخَلَاصِ، كُوتُوعٍ عَزَالٍ مَثَلًا فِي بِئْرٍ حَفَرَهُ أَحَدٌ لِلصَّيْدِ، وَأَصْبَحَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَىٰ الْفِرَارِ وَالْخَلَاصِ، كُوتُوعٍ عَزَالٍ مَثَلًا فِي بِئْرٍ حَفَرَهُ أَحَدٌ لِلصَّيْدِ، وَأَصْبَحَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَىٰ الْفِرَارِ وَالْخَلَاصِ، كُوتُوعٍ عَزَالٍ مَثَلًا فِي بِئْرٍ حَفَرَهُ أَحَدٌ لِلصَّيْدِ، وَأَصْبَحَ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْ ذَلِكَ الْبِئْرِ؛ فَيكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ، وَأَصْبَحَ مِلْكًا لِمَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ، كَمَا سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، وَخُرُوجُ الصَّيْدِ مِنْ عَالِ الصَّيْدِيَةِ لَا يَكُونُ بِمُطْلَقِ وُتُوعِهِ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا كَمَا صَيُدْكُرُ فِي الْمَادَّةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا كَمَا سَيُذْكُرُ فِي الْمَادِيَةِ لَا يَكُونُ بِمُطْلَقِ وُتُوعِهِ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا كَمَا سَيُذْكُرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ مَنْ حِلْ الصَّيْدِيَةِ لَا يُمُونُ الْمَادَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشُرُوحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوائِل الصَّيْدِ)؛ فَلِذَلِكَ يَجِبُ تَقْيِيدُ هَذِهِ الْمَادَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشُرُوحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أُوائِل الصَّيْدِ).

فَلِذَلَكِ لَوْ أَطْلَقَ أَحَدٌ بُنْدُقِيَّتَهُ عَلَىٰ صَيْدٍ، فَجَرَحَهُ بِصُورَةٍ لَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا، فَيَمْلِكُ الصَّيْدَ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٢٩٧).

وَكَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ رَصَاصُ الصَّيَّادَيْنِ صَيْدًا فِي آنٍ وَاحِدٍ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٩٠). وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ أَحَدٌ السَّمَكَةَ فِي حَالَةٍ يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ إمْسَاكِهَا بِدُونِ الصَّيْدِ، فَيَمْلِكُهَا. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٠٢ وَ١٣٠٣).

### الْهَادَّةُ (١٢٩٦): مَنْ أَخْرَجَ صَيْدًا عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ، فَقَدْ أَمْسَكَهُ.

مَنْ أَخْرَجَ بِقَصْدِ الصَّيْدِ صَيْدًا عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ، فَقَدْ أَمْسَكَهُ وَمَلَكَهُ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَطْلَقَ أَحَدٌ سَهْمًا عَلَىٰ صَيْدٍ، فَجَرَحَهُ بِحَيْثُ جَعَلَهُ فِي حَالٍ لَا الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَطْلَقَ أَحَدٌ سَهْمًا عَلَىٰ صَيْدٍ، فَجَرَحَهُ بِحَيْثُ جَعَلَهُ فِي حَالٍ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهَا الْفِرَارُ وَالْخَلَاصُ، أَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيِّزِ الإمْتِنَاعِ ثُمَّ أَصَابَهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ، فَالصَّيْدُ يُمْكَدُ لِلصَّائِدِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ سَهْمَهُ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيِّزِ الإمْتِنَاعِ، فَمَلَكَهُ مِلْكُ لِلصَّائِدِ الْأَوْرِيُّ قُبَيْلَ كِتَابِ الرَّهْنِ).

كَذَلِكَ لَوْ أَطْلَقَ أَحَدٌ رَصَاصًا عَلَىٰ صَيْدٍ، فَجَرَحَهُ بِحَيْثُ جَعَلَهُ بِحَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مَعَهَا، وَبَقِيَ الصَّيْدُ عَلَىٰ حَالٍ مُدَّةً ثُمَّ بَرِئَ مِنَ الْجُرْحِ - أَيْ أَفَاقَ - فَجَاءَ آخَرُ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ رَصَاصًا وَأَخَذَهُ، كَانَ لِهَذَا الْآخَرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي).

الْهَادَّةُ (١٢٩٧): الصَّيْدُ لِمَنْ أَمْسَكَهُ، مَثَلًا: إذَا رَمَىٰ شَخْصٌ صَيْدًا، فَجَرَحَهُ بِصُورَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الْفِرَارِ وَالْخَلَاصِ مِنْهَا صَارَ مَالِكًا لَهُ، أَمَّا إِذَا جَرَحَهُ جُرْحًا خَفِيفًا، أَيْ بِصُورَةٍ يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا؛ فَلَا يَمْلِكُهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ أَوْ أَمْسَكَهُ بِصُورَةٍ أُخْرَىٰ؛ بِصُورَةٍ يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا؛ فَلَا يَمْلِكُهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ أَوْ أَمْسَكَهُ بِصُورَةٍ أُخْرَىٰ؛ يَكُونُ مَالِكًا لَهُ، وَكَذَا لَوْ أَصَابَ شَخْصٌ صَيْدًا، وَبَعْدَ أَنْ أَوْقَعَهُ نَهَضَ ذَلِكَ الصَّيْدُ وَهَرَبَ فَأَخَذُهُ آخَرُ، فَيَمْلِكُهُ.

الصَّيْدُ لِمَنْ أَمْسَكَهُ. وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ» (الْهِدَايَةُ)؛ فَلِذَلِكَ لَوِ اصْطَادَ أَحَدٌ سَمَكَةً وَأَلْقَاهَا عَلَىٰ التُّرَابِ لِأَخْذِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَاضْطَرَبَتِ السَّمَكَةُ وَسَقَطَتْ فِي الْمَاءِ، فَتَبْقَىٰ مِلْكًا لِلصَّائِدِ (الْهنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدِ).

فَصَيْدُ الصَّيْدِ إمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقِيًّا، كَأَنْ يُطْلِقَ الصَّائِدُ رَصَاصًا مِنْ بُنْدُقِيَّتِهِ وَيَقْتُلَ الصَّيْدَ وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، أَوْ حُكْمًا بِتَهْيِئَةِ سَبَيِهِ كَنَصْبِ الشَّبَكَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ نَصَبَ أَحَدٌ شَبَكَتَهُ

فَوَقَعَ فِي الشَّبَكَةِ طَيْرٌ، فَيَكُونُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ أَحَدٌ وَأَخَذَ هَذَا الطَّيْرِ مِنَ الشَّبَكَةِ قَبْلَ وُصُولِ صَاحِبِ الشَّبَكَةِ، كَانَ غَاصِبًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِلِ الصَّيْدِ وَالْأَشْبَاهُ وَالْحَمَوِيُّ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٠٣).

مَثَلًا: إِذَا رَمَىٰ شَخْصٌ صَيْدًا فَجَرَحَهُ جُرْحًا مُثْخِنًا بِصُورَةٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَىٰ الْفِرَارِ وَالتَّخَلُّصِ؛ صَارَ مَالِكًا لَهُ وَلَوْ أُمْكِنَتْ حَيَاتُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (١٢٩٥) وَالْمَادَّةِ (١٢٩٦).

الْجُرْحُ الْمُثْخِنُ، هُوَ الْجُرْحُ الَّذِي يَجْعَلُ الْمَجْرُوحَ ضَعِيفًا وَعَاجِزًا عَنْ الْإَمْتِنَاعِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ جَرَحَ الصَّائِدُ الصَّائِدُ الصَّائِدُ الصَّائِدُ الصَّائِدِ الثَّانِي، وَيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ مُسْتَقِلَّا دُونَ أَنْ يُشَارِكَهُ الصَّائِدُ الثَّانِي فِيهِ (الْهِدَايَةُ).

وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ إِذَا كَانَتِ الذَّكَاةُ الإخْتِيَارِيَّةُ مُمْكِنَةً، وَبِقَتْلِ الصَّائِدِ الثَّانِي لِلصَّيْدِ يَكُونُ قَدْ أَتْلَفَ الصَّيْدِ بِدُونِ ذَكَاةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ؛ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَيَضْمَنُ الصَّائِدُ الثَّانِي لِلصَّائِدِ الْأُولِ قِيمَةَ الصَّيْدِ مَجْرُوحًا بِجُرْحِ الصَّائِدِ الْأُولِ (التَّنْوِيرُ وَالدُّرُ الْمُخْتَارُ)، هَذَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ مِنَ الرَّمْيَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّ الرَّمْيَتِيْنِ مَاتَ، أَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ مِنَ الرَّمْيَةِ الثَّانِيةِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّ الرَّمْيِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدِ)، اللَّومِي الرَّمْيةِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدِ)، وَلَا عُلِمَ الْأُولُ بِحَالٍ لَا يَنْجُو مِنْهُ الصَّيْدُ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمَوْتُ مُضَافًا إِلَىٰ الرَّمْيِ الثَّانِي، أَمَّا إِذَا كَانَ الرَّمْيُ الْأُولُ بِحَالٍ لَا يَنْجُو مِنْهُ الصَّيْدُ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمَوْتُ مُضَافًا إِلَىٰ الرَّمْيِ الثَّانِي، أَمَّا إِذَا كَانَ الرَّمْيُ الْأُولُ بِحَالٍ لَا يَنْجُو مِنْهُ الصَّيْدُ، بِأَنْ بَقِيَ فِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ بِقَدْرِ مَا الثَّانِي، أَمَّا إِذَا كَانَ الرَّمْيُ الْأُولُ بِحَالٍ لَا يَنْجُو مِنْهُ الصَّيْدُ، بِأَنْ بَقِيَ فِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ بِقَدْرِ مَا الثَّانِي، أَمَّا إِذَا كَانَ الرَّمْيُ الْأَوْلُ بِحَالٍ لَا يَنْجُو مِنْهُ الصَّيْدُ، بِأَنْ بَقِي فِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ بِقَدْرِ مِنَ الْحَيَاةِ عِبْدَةُ عِيْدَةُ الْقَدْرِ مِنَ الْحَيَاةِ عِبْدَةً فِي الْبَابِ الثَّانِيُ ).

وَحُكُمُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ كَحُكْمِ السَّهْمِ، وَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ، فَجَرَحَ الصَّيْدَ جُرْحًا مُثْخِنًا - صَارَ مَالِكًا لِلصَّيْدِ، وَأَمَّا الصَّيْدَ جُرْحًا مُثْخِنًا - صَارَ مَالِكًا لِلصَّيْدِ، وَأَمَّا الصَّيْدَ جُرْحًا مُثْخِنًا - صَارَ مَالِكًا لِلصَّيْدِ، وَأَمَّا الصَّيْدَ بَدُونِ الْإِثْخَانِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ بَازِيَهُ، فَأَمْسَكَ الْبَازِي الثَّانِي الثَّيْنِي الثَّيْنِ الْمَانِي الثَّانِي الثَّيْنِ الْمُعَلِّمُ مَنْ إِنْ مَالَ الْمَانِي الْمُعَلِّمُ الْمَانِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمَانِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ا

الصَّيْدَ، كَانَ الصَّيْدُ مِلْكًا لِلصَّائِدِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ يَدَ الْبَازِي الْأَوَّلِ لَيْسَتْ يَدًا حَافِظَةً لِتُقَامَ مَقَامَ يَدِ الْمَالِكِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا جَرَحَهُ جُرْحًا خَفِيفًا - أَيْ جُرْحًا غَيْرَ مُثْخِنٍ - أَيْ بِصُورَةٍ يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا؛ فَلَا يَمْلِكُهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ آخَرُ أَوْ أَمْسَكَهُ بِصُورَةٍ أُخْرَىٰ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنِ الإمْتِنَاعِ مَالِكًا لَهُ، وَبِمَا أَنَّ جُرْحَ الصَّائِدِ الْأَوَّلِ لَمْ يُخْرِجِ الصَّائِدِ عَنْ حَيِّزِ الإمْتِنَاعِ؛ فَتَكُونُ ذَكَاةً ذَلِكَ الصَّيْدِ ذَكَاةً اضْطِرَارِيَّةً؛ فَيَحِلُّ أَكُلُهُ أَيْضًا (شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالْهِنْدِيَّةُ وَالزَّيْلَعِيّ).

وَذَلَكَ لَوْ أَصَابَ شَخْصٌ صَيْدًا، وَبَعْدَ أَنْ أَوْقَعَهُ نَهَضَ ذَلِكَ الصَّيْدُ، وَهَرَبَ لِعَدَمِ إِثْخَانِهِ بِالْجُرْحِ، فَأَخَذَهُ آخَرُ، فَيَمْلِكُهُ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْآخَرَ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْ حَالِ الصَّيْدِ، انْظُر الْمَادَّةَ (١٢٩٦).

كَذَلِكَ لَوْ نَصَبَ أَحَدُ شَبَكَةً فَسَقَطَ فِيهَا صَيْدٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ إِلَىٰ الشَّبَكَةِ وَقَرُبَ مِنَ الطَّيْرِ بِصُورَةٍ يُمْكِنُهُ مَعَهَا أَخْذُهُ، فَاضْطَرَبَ الطَّيْرُ وَتَخَلَّصَ مِنَ الشَّبَكَةِ وَفَرَّ، فَيَبْقَىٰ مِلْكًا لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَقْرَبْ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ ذَلِكَ الْقُرْبَ، وَتَخَلَّصَ الطَّيْرُ مِنَ الشَّبَكَةِ وَفَرَّ وَاصْطَادَهُ آخَرُ؛ كَانَ الصَّيْدُ لِلْآخَرِ.

الْمَادَّةُ (١٢٩٨): إِذَا أَصَابَ رَصَاصُ الصَّيَّادَيْنِ الصَّيْدَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ كَانَ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً.

الإعْتِبَارُ فِي مِلْكِ الصَّيْدِ لِحَالِ الْإصَابَةِ وَلَيْسَ لِحَالِ الرَّمْيِ، وَفِي حَقِّ الْحِلِّ تُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَصَابَ رَصَاصُ الصَّيَّادَيْنِ الصَّيْدَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ كَانَ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، سَوَاءٌ رَمَيَاهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ رَمَاهُ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا وَالْآخَرُ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، سَوَاءٌ رَمَيَاهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ رَمَاهُ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا وَالْآخَرُ ثَانِيًا، وَالْكَلْبُ فِي ذَلِكَ كَالرَّصَاصِ كَمَا سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

أُمَّا إِذَا أَصَابَتْ رَصَاصَةُ أَحَدِهِمَا أَوَّلًا، وَجَرَحَتِ الصَّيْدَ جُرْحًا مُثْخِنًا، ثُمَّ أَصَابَتْ رَصَاصَةُ الثَّانِي؛ فَالصَّيْدُ لِمَنْ أَصَابَ أَوَّلًا؛ فَلِذَلِكَ لَمْ تَذْكُرِ الْمَجَلَّةُ الرَّمْيَ، وَاكْتَفَتْ بِذِكْرِ الْإِصَابَةِ.

قِيلَ: "إِذَا أَصَابَ صَيْدًا»؛ لِأَنّهُ لَوْ رَمَىٰ أَحَدٌ سَهْمًا إِلَىٰ صَيْدٍ، وَرَمَىٰ الْآخَرُ سَهْمًا عَلَىٰ ذَلِكَ الصَّيْدِ، وَأَصَابَ السَّهْمُ النَّانِي السَّهْمَ الْأَوَّلَ، وَوَصَلَ السَّهْمَانِ إِلَىٰ الطَّيْرِ وَقَتَلَا الصَّيْد فَيُنْظُرُ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ الْأَوَّلُ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهَا الْوُصُولُ إِلَىٰ الصَّيْدِ بِدُونِ السَّهْمِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ الْآخِذُ، حَتَّىٰ وَلَوْ كَانَ الثَّانِي السَّهْمِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ الْآخِذُ، حَتَّىٰ وَلَوْ كَانَ الثَّانِي مَجُوسِيًّا أَوْ مُحْرِمًا لَا يَحِلُّ، أَمَّا إِذَا كَانَ السَّهْمُ الْأَوَّلُ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ مَعَهَا إِلَىٰ الصَّيْدِ بِدُونِ السَّهْمِ الثَّانِي وَقَتَلَ الصَّيْد؛ كَانَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِ السَّهْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ الصَّيْدِ بِدُونِ السَّهْمِ الثَّانِي وَقَتَلَ الصَّيْد؛ كَانَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِ السَّهْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ الصَّيْدِ بِدُونِ السَّهْمِ الثَّانِي وَقَتَلَ الصَّيْدَ؛ كَانَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِ السَّهْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ الصَيْدِ بِدُونِ السَّهْمِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدَ؛ كَانَ التَّانِي مُحْرِمًا أَوْ مَجُوسِيًّا؛ لَا يَحِلُّ اسْتِحْسَانًا فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٢٩٩): إِذَا أَرْسَلَ صَيَّادَانِ كَلْبَيْهِهَا الْمُعَلَّمَيْنِ وَأَصَابَا مَعًا صَيْدًا؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا كَذَلِكَ بَيْنَ صَاحِبَيْهِهَا، وَإِذَا أَمْسَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَيْدًا؛ فَيَكُونُ مَا يُمْسِكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُعَلَّمَيْنِ، فَأَوْقَعَ يُمْسِكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَرْسَلَ اثْنَانِ كَلْبَيْهِمَا الْمُعَلَّمَيْنِ، فَأَوْقَعَ يُمْسِكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَرْسَلَ اثْنَانِ كَلْبَيْهِمَا الْمُعَلَّمَيْنِ، فَأَوْقَعَ أَحَدُهُمَا الصَّيْدَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، فَإِذَا كَانَ الْكَلْبُ الْأَوَّلُ جَعَلَهُ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَالُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا؛ فَذَلِكَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِهِ.

إذَا أَرْسَلَ صَيَّادَانِ كَلْبَيْهِمَا الْمُعَلَّمَيْنِ، وَأَصَابَا مَعًا صَيْدًا، وَأَخْرَجَاهُ مَعًا مِنْ حَالَةِ الصَّيْدِيَّةِ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً كَذَلِكَ بَيْنَ صَاحِبَيِ الْكَلْبَيْنِ الْمُعَلَّمَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ صَاحِبَيِ الْكَلْبَيْنِ الْمُعَلَّمَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ صَاحِبَيِ الْكَلْبَيْنِ الْمُعَلَّمَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْفَقْرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ هُوَ فِي آلَةِ الصَّيْدِ فَقَطْ.

أَمَّا إِذَا أَرْسَلَ اثْنَانِ كَلْبَيْهِمَا مَعًا، فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا الصَّيْدَ أَوَّلًا وَجَرَحَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَالٍ الصَّيْدِيَّةِ؛ فَيَكُونُ الصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْكَلْبِ الَّذِي أَصَابَ أَوَّلًا، انْظُرِ الْمَادَّتين (١٢٩٦ وَ١٢٩٧).

قِيلَ: «جُرْحًا مُثْخِنًا»؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ بِدُونِ الْإِثْخَانِ لَا يُخْرِجُ الصَّيْدَ عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ، فَإِذَا أَرْسَلَ أَحَدُ بَازِيهُ عَلَىٰ الصَّيْدِ، فَأَمْسَكَ الْبَازِي الصَّيْد، وَقَبْلَ أَنْ يُثْخِنَهُ انْقَضَّ بَازِي الْاَخْرِ الْمُرْسَلُ مِنَ الْآخَرِ عَلَىٰ ذَلِكَ الصَّيْدِ وَقَتَلَهُ؛ كَانَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْبَازِي الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا أَمْسَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَيْدًا؛ فَيَكُونُ مَا يُمْسِكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، كَذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا صَيْدًا وَلَمْ يُمْسِكِ الْآخَرُ صَيْدًا، فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْكَلْبِ الْمَمْسِكِ، كَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ كَلْبَهُ عَلَىٰ الصَّيْدِ، فَأَصَابَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الصَّيْدِيَّةِ بِإِدْخَاله الْمُمْسِكِ، كَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ كَلْبَهُ عَلَىٰ الصَّيْدِ، فَأَصَابَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الصَّيْدِيَّةِ بِإِدْخَاله إِلَىٰ عَرْصَةِ أَوْ دَارِهِ، فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْكَلْبِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدِ)، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوِ الدَّارِ أَخْذُ الصَّيْدِ بِالتَّمَسُّكِ بِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ (١٣٠٢).

وَكَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ اثْنَانِ عَلَىٰ الصَّيْدِ كَلْبَيْهِمَا الْمُعَلَّمَيْنِ، فَأَوْقَعَ أَحَدُهُمَا الصَّيْدَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، فَإِذَا كَانَ الْكَلْبُ الْأَوَّلُ جَعَلَهُ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا كَأَنْ يَكْسِرَ الْآخَرُ، فَإِذَا كَانَ الْكَلْبُ الْأَوَّلُ جَعَلَهُ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا كَأَنْ يَكْسِرَ رِجْلَيْهِ، أَوْ يَجْرَحَهُ جُرْحًا مُثْخِنًا فَيُخْرِجَهُ عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ؛ فَذَلِكَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٩٦)، كَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ كَلْبَهُ عَلَىٰ الصَّيْدِ، ثُمَّ أَرْسَلَ آخَرُ كَلْبَهُ أَيْضًا عَلَىٰ الصَّيْدِ، وَأَصْابَ الْكَلْبُ الثَّانِي الصَّيْدَ قَبْلَ الْكَلْبِ الْأَوَّلِ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ حَالٍ الصَّيْدِيَّةِ، فَالصَّيْدِ، وَأَصَابَ الْكَلْبِ الثَّانِي الصَّيْدَ قَبْلَ الْكَلْبِ الْأَوَّلِ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ حَالٍ الصَّيْدِيَّةِ، فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْكَلْبِ الثَّانِي.

قِيلَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ: "فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا»؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَرَحَ الْكَلْبُ الثَّانِي، الْأَوَّلُ الصَّيْدِيَّةِ، وَجَاءَ الْكَلْبُ الثَّانِي، الْأَوَّلُ الصَّيْدِيَّةِ، وَالْكَلْبُ الثَّانِي، وَقَدْ فَجَرَحَهُ جُرْحًا مُثْخِنًا وَأَخْرَجَهُ عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ، فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْكَلْبِ الثَّانِي، وَقَدْ فَجَرَحَهُ جُرْحًا مُثْخِنًا وَأَخْرَجَهُ عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ، فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْكَلْبِ الثَّانِي، وَقَدْ فَجَرَحَهُ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْمَادَّةَ (١٢٩٦) هِيَ ضَابِطٌ كُلِّيُ.

الْهَادَّةُ (١٣٠٠): لِآخَرَ أَنْ يَصِيدَ وَيَتَمَلَّكَ السَّمَكَ الْمَوْجُودَ فِي بَجْرَىٰ وَجَدْوَلِ أَحَدٍ الْهَادِّي لَا يُمْسَكُ بِدُونِ صَيْدٍ.

لِآخَرَ أَنْ يَصِيدَ وَيَتَمَلَّكَ السَّمَكَ الْمَوْجُودَ فِي مَجْرَىٰ وَجَدُولِ أَحَدٍ الَّذِي لَا يُمْسَكُ بِدُونِ صَيْدٍ، حَيْثُ إِنَّهُ مُبَاحٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٢٤٧)؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَجْرَىٰ وَالْجَدُولِ لَمْ يَدُونِ صَيْدٍ، حَيْثُ لَمْ يُحْرِزْهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ؛ فلذَلِكَ إِذَا أَحْرَزَهُ آخَرُ فَيَمْلِكُهُ يَمْلِكُهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ؛ فلذَلِكَ إِذَا أَحْرَزَهُ آخَرُ فَيَمْلِكُهُ الْمَادَّةَ (١٢٩٦)، أما إِذَا كَانَ الْمَجْرَىٰ وَالْجَدُولُ فِي مِلْكِ صَاحِبِ الْجَدُولِ؛ فَلَهُ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ دُحُولِ الْمِلْكِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦).

الْهَادَّةُ (١٣٠١): إِذَا هَيَّأَ شَخْصٌ مَحَلًّا فِي حَافَةِ الْهَاءِ لِصَيْدِ السَّمَكِ، فَجَاءَهُ سَمَكٌ كَثِيرٌ، فَإِذَا قَلَّتِ الْمِيَاهُ وَأَصْبَحَ ذَلِكَ السَّمَكُ يُمْسَكُ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَىٰ صَيْدِهِ؛ فَيَكُونُ السَّمَكُ لِمُسَكُ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَىٰ صَيْدِهِ؛ فَيَكُونُ السَّمَكُ لِنَالِكَ الشَّخْصِ، أَمَّا إِذَا كَانَ السَّمَكُ مُحْتَاجًا لِلصَّيْدِ لِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ؛ فَلَا يَكُونُ السَّمَكُ لِنَالِكَ الشَّخْصِ، وَلِآخَرَ أَنْ يَصِيدَهُ وَيَتَمَلَّكُهُ.

إِذَا هَيَّا أَوْ قَلَّتِ الْمِيَاهُ، وَأَصْبَحَ ذَلِكَ السَّمَكُ يُمْسَكُ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَىٰ صَيْدٍ؛ فَيَكُونُ الْمِيَاهُ كُلِّيًّا أَوْ قَلَّتِ الْمِيَاهُ، وَأَصْبَحَ ذَلِكَ السَّمَكُ يُمْسَكُ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَىٰ صَيْدٍ؛ فَيَكُونُ السَّمَكُ لِذَلِكَ الشَّمَكُ لِذَلِكَ الشَّمَكُ لِذَلِكَ الشَّمَكُ لِذَلِكَ الشَّمَكُ الْفَرِ الْمَادَّةَ (١٢٩٦)، فَإِذَا أَخَذَهُ آخَرُ؛ يَضْمَنُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُهَيِّعُ ذَلِكَ الشَّمَكُ الْفَرِ الْمَادَّةُ لَمْ يُقَلِّلُ الْمَاءَ بِقَصْدِ الصَّيْدِ وَبَرَزَ السَّمَكُ؛ فَلَا الشَّمْحُ فَلَا الشَّمَكُ، وَلِلا خَرِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَتَمَلَّكَهُ. انْظُرِ الْمَادَةَ (١٢٥٠).

أَمَّا إِذَا كَانَ إِمْسَاكُ السَّمَكِ مُحْتَاجًا لِلصَّيْدِ لِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ؛ فَلَا يَكُونُ السَّمَكُ الْمَذْكُورُ لِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ؛ فَلَا يَكُونُ السَّمَكُ الْمَذْكُورُ لِلَّالِ لِلْفَالِدَةُ وَيَتَمَلَّكَهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٩٧). (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ لِنَالِكَ الشَّخْصِ، وَلِآخَرَ أَنْ يَصِيدَهُ وَيَتَمَلَّكَهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٩٧). (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي مَوْضِعَيْن).

الْهَادَّةُ (١٣٠٢): إذَا دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إِنْسَانٍ، فَأَغْلَقَ بَابَهُ لِأَجْلِ أَخْذِهِ؛ فَيَصِيرُ مَالِكًا لَهُ، وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إِخْرَازِهِ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَهُ آخَرُ يَمْلِكُهُ.

إذَا دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إِنْسَانٍ، فَأَغْلَقَ بَابَهُ لِأَجْلِ أَخْذِهِ، وَكَانَ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مَعَهَا بِلَا حَاجَةٍ إِلَىٰ كُلْفَةٍ كَثِيرَةٍ، كَنَصْبِ شَبَكَةٍ أَوْ رَمْيِ رَصَاصَاتٍ؛ فَيَصِيرُ مَالِكًا لَهُ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَىٰ كُلْفَةٍ جُزْئِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إِحْرَازِهِ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ لِأَجْلِ إِمْسَاكِهِ، سَوَاءٌ لَمْ يَسُدَّ الْبَابِ مُطْلَقًا أَوْ سَدَّهُ لِأَمْرٍ آخَرَ غَيْرِ الصَّيْدِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَهُ آخَرُ فَيَمْلِكُهُ، صَيْثُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَازُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٠).

فَلِذَلِكَ لَوْ أَصَابَ أَحَدٌ طَيْرًا فِي دَارِ آخَرَ، فَإِذَا اتَّفَقَ الصَّائِدُ وَصَاحِبُ الدَّارِ بِأَنَّ الطير كَانَ فِي حَالِ الصَّيْدِ؛ فَالطَّيْرُ لِلصَّائِدِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٩٧)، سَوَاءٌ صَادَهُ مِنَ الْهَوَاءِ أَمْ مِنْ فَوْقِ الشَّجَرِ، وَإِذَا اخْتَلَفَا بِأَنْ قَالَ صَاحِبُ الدَّارِ: إِنَّنِي صِدْته قَبْلَك. وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، فَإِذَا صَادَهُ الصَّائِدُ مِنَ الشَّجَرَةِ فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ صَادَهُ الصَّائِدُ مِنَ الْهَوَاءِ وَالْسَّيْدُ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَوْ مِنَ الشَّجَرَةِ فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَوْ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا اخْتُلِفَ فِي أَخْذِهِ مِنَ الْهَوَاءِ أَوْ عَنِ الْجِدَارِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الدَّارِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِل الصَّيْدِ).

الْهَادَّةُ (١٣٠٣): إِذَا وَضَعَ شَخْصٌ فِي مَحَلِّ شَيْئًا كَالشَّرَكِ وَالشَّبَكَةِ لِأَجْلِ الصَّيْدِ، فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ؛ يَكُونُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، لَكِنْ إِذَا نَشَرَ أَحَدٌ شَبَكَةً بِقَصْدِ تَجْفِيفِهَا فِي مَحَلَّ، فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ؛ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي حُفْرَةٍ فِي أَرَاضِي أَحَدٍ، فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ؛ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي حُفْرَةٍ فِي أَرَاضِي أَحَدٍ، فَيَجُونُ لِآخَرَ أَنْ يَتَمَلَّكُهُ بِأَخْذِهِ، لَكِنْ إِذَا حَفَرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ تِلْكَ الْحُفْرَةَ لِأَجْلِ الصَّيْدِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ، انْظُرِ الْهَادَّةَ (١٢٥٠).

إذَا وَضَعَ شَخْصٌ فِي مَحَلِّ شَيْئًا مَخْصُوصًا وَمَوْضُوعًا لِلإصْطِيَادِ كَالشَّرَكِ وَالشَّبَكَةِ لِأَجْلِ الصَّيْدِ، أَوْ وَضَعَ بِدُونِ قَصْدِ الصَّيْدِ وَقَصْدِ الْجَفَافِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ؛ يَكُونُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، أَيْ سَوَاءٌ وَضَعَ الشَّرَكَ وَالشَّبَكَةَ بِقَصْدِ الصَّيْدِ أَوْ بِلا قَصْدٍ؛ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الشَّبَكَةُ إِنَّمَا تُوضَعُ لِلإصْطِيَادِ، وَيُدْعَىٰ هَذَا: أَخْذًا حَكِيمًا. وَيُقَابِلُهُ الْأَخْدُ الْحَقِيقِيُّ ذَلِكَ الشَّبَكَةُ إِنَّمَا تُوضَعُ لِلإصْطِيَادِ، وَيُدْعَىٰ هَذَا: أَخْذًا حَكِيمًا. وَيُقَابِلُهُ الْأَخْدُ الْحَقِيقِيُّ وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ وَضْعِ الْيَدِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٢٩٧)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ جَاءَ آخَرُ وَأَخَذَ الصَّيْدَ وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ وَضْعِ الْيَدِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٢٩٧)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ جَاءَ آخَرُ وَأَخَذَ الصَّيْدَ الْمَدْكُورَ قَبْلَ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنَ الشَّبَكَةِ، فَلِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ اسْتِرْدَادُهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ الْعَقَدَ فِي حَقِّ الْأَوْلِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ الصَّيْد، فَانْطَلَقَ مِنْ يَدِهِ وَفَرَّ، ثُمَّ اصْطَادَهُ آخَرُ، فَيَجِبُ عَلَىٰ الصَّائِدِ الثَّانِي رَدُّهُ لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ، وَانْطِلَاقُهُ بِمَنْزِلَةِ شُرُودِ عَلَىٰ الصَّائِدِ الثَّانِي رَدُّهُ لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ وَأَمْسَكَهُ آخَرُ أَثْنَاءَ فِرَارِهِ؛ كَانَ لَهُ لِأَنَّ السَّبَ بَطَلَ الْبَعِيرِ، أَمَّا إِذَا تَخَلَّصَ الطَّيْرُ مِنَ الشَّبَكَةِ وَأَمْسَكَهُ آخَرُ أَثْنَاءَ فِرَارِهِ؛ كَانَ لَهُ لِأَنَّ السَّبَ بَطَلَ قَبْلَ أَخْذِ الثَّانِي؛ فَلِذَلِكَ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ أَنَّ قَيْدَ "لِلصَّيْدِ» الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، لَكِنْ إِذَا نَشَرَ أَحَدُ شَبَكَتَهُ بِقَصْدِ تَجْفِيفِهَا فِي مَحَلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ؛ فَلَا لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، لَكِنْ إِذَا نَشَرَ أَحَدُ شَبَكَتَهُ بِقَصْدِ تَجْفِيفِهَا فِي مَحَلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ؛ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّيْرِ فِي الشَّبَكَةِ لَمْ يَكُنْ أَخْذًا حَقِيقِيًّا، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَخْذًا حَقِيقِيًّا، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَخْذًا

حُكْمِيًّا، وَلَا يُعَدُّ أَنَّهُ أَخْذٌ لِلصَّيْدِ بِسَبَبِ الشَّرَكِ.

#### الْخُلاصَةُ:

### إنَّ فِي ذَلِكَ ثَلاَثَ مَسَائِلَ:

١ - أَنْ تُوضَعَ آلَةُ الإصْطِيَادِ لِلصَّيْدِ.

٢- أَنْ تُوضَعَ آلَةُ الإصْطِيَادِ بِلَا نِيَّةٍ، أَيْ يَكُونُ وَضْعُهَا لِلاصْطِيَادِ، أَوْ لِمَقْصِدٍ آخَرَ كَالتَّجْفِيفِ.

٣- أَنْ تُوضَعَ لِمَقْصِدٍ آخَرَ كَالتَّجْفِيفِ.

وَقَدْ بَيَّنْتِ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَىٰ وَالثَّالِثَةَ فِي الْمَجَلَّةِ، أَمَّا الثَّانِيَةُ وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْمَجَلَّةِ إلَّا أَنَّ حُكْمَهَا هُوَ كَحُكْم الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ.

الْأَخْذُ الْحُكْمِيُّ، يَحْصُلُ بِصَيْدِ الْآلَةِ الْمَوْضُوعَةِ لِلاصْطِيَادِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا، أَوْ بِنَصْبِهَا بِدُونِ أَيِّ نِيَّةٍ، وَيَحْصُلُ أَيْضًا بِوَضْعِ وَنَصْبِ آلَةٍ غَيْرِ مَوْضُوعَةٍ لِلاصْطِيَادِ بِقَصْدِ الْاصْطِيَادِ بِقَصْدِ الْاصْطِيَادِ فَلَا يَمْلِكُ الْمَوْضُوعَةِ لِلاصْطِيَادِ بِقَصْدِ الْاصْطِيَادِ؛ فَلَا يَمْلِكُ الْمَوْضُوعَةِ لِلاصْطِيَادِ بِقَصْدِ الْاصْطِيَادِ؛ فَلَا يَمْلِكُ الصَّيْدَ الَّذِي وَقَعَ فِيهَا. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٥٠).

كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي حُفْرَةٍ فِي أَرَاضِي أَحَدٍ حَفَرَهَا صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَيَجُوزُ لِآخَرَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِأَخْذِهِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا بِدَرَجَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا بِمَدِّ يَدِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ قَرِيبًا بِدَرَجَةٍ يَمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا بِمَدِّ يَدِهِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَرْ حَفَرَ الْحُفْرَةَ لِلصَّيْدِ (الْهِنْدِيَّةُ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا بِمَدِّ يَدِهِ؛ فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْحُفْرَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَفَرَ الْحُفْرَةَ لِلصَّيْدِ (الْهِنْدِيَّةُ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا بِمَدِّ يَدِهِ؛ فَالصَّيْدِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي أَوْلِئِلِ الصَّيْدِ)، لَكِنْ إِذَا حَفَرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فِي أَوْلِئِلِ الصَّيْدِ)، لَكِنْ إِذَا حَفَرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ قِي الْبَاسِ النَّانِي وَالْحَمُويُّ وَحَاشِيَةُ الْأَشْبَاهِ فِي أَوْلِئِلِ الصَّيْدِ)، لَكِنْ إِذَا حَفَرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ تِلْكَ الْحُفْرَةَ لِأَجْلِ الصَّيْدِ، مَاتِي النَّاسِ انْظُرْ مَادَّتَيْ ( ١٢٥٠ و ١٢٤٨) تِلْكَ الْحُفْرَةَ لِأَجْلِ الصَّيْدِ؛

الْهَادَّةُ (١٣٠٤): إِذَا عَشَّشَ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ فِي بُسْتَانِ أَحَدٍ وَبَاضَ فِيهِ؛ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ، فَإِذَا أَخَذَ آخَرُ بَيْضَهُ أَوْ نِتَاجَهُ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ اسْتِرْدَادُهُ، وَلَكِنْ إِذَا هَيَّأَ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ اسْتِرْدَادُهُ، وَلَكِنْ إِذَا هَيَّأَ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ بُسْتَانَهُ لِأَجْلِ أَنْ تَبِيضَ وَتَلِدَ الْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ فِيهِ؛ فَيَكُونَ بَيْضُ وَنِتَاجُ الْجُسَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ فِيهِ؛ فَيَكُونَ بَيْضُ وَنِتَاجُ الْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ فِيهِ؛ فَيَكُونَ بَيْضُ وَنِتَاجُ الْحُيوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ فِيهِ؛ فَيَكُونَ بَيْضُ وَنِتَاجُ الْمُحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ فِيهِ؛ فَيَكُونَ بَيْضُ وَنِتَاجُ الْمُسَوَانِ النَّهِ عَاءَتْ وَبَاضَتْ وَأَنْتَجَتْ لَهُ.

إِذَا عَشَّشَ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ فِي بُسْتَانِ أَحَدٍ أَوْ عَلَىٰ أَشْجَارِهِ وَبَاضَ فِيهِ؛ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ

إذَا كَانَ الْبَيْضُ وَالْحَيَوَانُ غَيْرَ قَرِيبٍ بِصُورَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِمَدِّ الْيَدِ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَغْدُو وَيَرُوحُ وَيُنْقَفُ بَيْضُهُ وَيَصِيرُ فِرَاخًا وَتَطِيرُ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَخَذَ آخَرُ بَيْضَهُ أَوْ فِرَاخَهُ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ اسْتِرْدَادُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْضُ أَوِ الْفِرَاخُ قَرِيبًا بِدَرَجَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِمَدِّ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ اسْتِرْدَادُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْضُ أَوِ الْفِرَاخُ قَرِيبًا بِدَرَجَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِمَدِّ الْبُسْتَانِ بُسْتَانِ بُسْتَانَهُ لِأَجْلِ الْيَدِ؛ كَانَ الْبَيْضُ وَالْفِرَاخُ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ، وَلَكِنْ إِذَا هَيّا صَاحِبُ الْبُسْتَانِ بُسْتَانَه لِأَجْلِ الْيَدِ؛ كَانَ الْبَيْضُ وَلَاقِ الْقِرَاخُ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ، وَلَكِنْ إِذَا هَيّا صَاحِبُ الْبُسْتَانِ بُسْتَانَه لِأَجْلِ الْيَدِ؛ كَانَ الْبَيْضُ وَلَاقٍ الْمَيْوَانَاتِ الَّتِي جَاءَتْ وَبَاضَتْ وَبَاعِضُ وَتَلَجُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي جَاءَتْ وَبَاضَتْ وَبَاضَتْ وَبَاضَتْ لِلْعُلُوقِ، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا بِصُورَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِمَدِ الْيَدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَلَيْ الْمَادَةُ (١٢٥٠). (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الصَّيْدِ).

الْهَادَّةُ (١٣٠٥): عَسَلُ النَّحْلِ الَّذِي اتَّخَذَ مَكَانًا فِي بُسْتَانِ أَحَدٍ - هُوَ مِلْكٌ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مَنَافِعِ الْبُسْتَانِ؛ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ عُشْرِهِ لِبَيْتِ الْهَالِ.

عَسَلُ النَّحْلِ الَّذِي اتَّخَذَ مَكَانًا فِي بُسْتَانِ أَحَدٍ - هُوَ مِلْكٌ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مَنَافِعِ الْبُسْتَانِ كَالْوَحْلِ الْبُسْتَانِ لَمْ يُعِدَّ وَيُهَيِّئَ الْبُسْتَانِ كَالْوَحْلِ الْبُسْتَانِ لَمْ يُعِدَّ وَيُهَيِّئَ وَلُوْ أَنَّ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ لَمْ يُعِدَّ وَيُهَيِّئَ وَلُكِ الْبُسْتَانِ لَمْ يُعِدَّ وَيُهَيِّئُ وَلَكَ الْمُكَانَ لِتَعْشِيشِ النَّحْلِ وَإِيجَادِهِ الْعَسَلَ؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِآخَرَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ وَيَأْخُذَهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧).

وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَهُ آخَرُ فَلِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ اسْتِرْدَادُهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٩٠)، وَهَذَا الْعَسَلُ لَا يُقَاسَ عَلَىٰ الْبَيْضِ وَالنَّتَاجِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ؛ لِأَنَّ الْعَسَلَ لَيْسَ بِصَيْدٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ عُشْرِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا كَانَ حَاصِلًا فِي لِجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ عُشْرِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا كَانَ حَاصِلًا فِي الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ عُشْرٌ أَوْ خَرَاجٌ، وَإِنْ كَانَ الْعَسَلُ هُوَ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَجَلَّةِ، أَمَّا النَّيْمُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِآخَرَ أَخْذُهُ (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الصَّيْدِ والشرنبلالي في بَابِ الْعُشْرِ).

وَفَقْرَةُ «إَعْطَاءُ الْعُشْرِ لِبَيْتِ الْمَالِ» لَمْ تَكُنْ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ، وَالْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ فِي بَابِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ، وَالْفِقَرُ الْأُخْرَىٰ مِنْ

هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ عَيْنُ الْمَادَّةِ (٩٤٠).

الْهَادَّةُ (١٣٠٦): النَّحْلُ الْمُجْتَمِعُ فِي خَلِيَّةِ أَحَدٍ يُعَدُّ مَالًا مُحْرَزًا، وَعَسَلُهُ أَيْضًا مَالُ ذَلِكَ الشَّخْصِ.

وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ النَّحْلِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، كَمَا أَنَّ عَسَلَهُ مَالُ ذَلِكَ الشَّخْصِ (الْهِنْدِيَّةُ قَبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنَ الصَّيْدِ)؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَسَلَ مَنَافِعُ مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَحَاصِلَاتُ مِلْكِهِ.

الْمَادَّةُ (١٣٠٧): إذا طَلَعَ طَرْدُ النَّحْلِ مِنْ خَلِيَّةِ أَحَدٍ إلَىٰ دَارِ آخَرَ، وَأَخَذَهُ صَاحِبُ الدَّارِ؛ فَلِصَاحِبِ الْخَلِيَّةِ اسْتِرْ دَادُهُ.

إِذَا طَلَعَ طَرْدُ النَّحْلِ - أَيْ: وَلَدُ النَّحْلِ - مِنْ خَلِيَّةِ أَحَدٍ إِلَىٰ دَارِ أَحَدٍ، وَأَخَذَهُ صَاحِبُ النَّحْلِ وَ فَلِصَاحِبِ النَّحْلِ النَّحْلِ الْمَادَّةَ اللَّارِ؛ فَلِصَاحِبِ النَّحْلِ النَّعْلِ اللَّانَقِرْوِيُّ فِي اللَّقَطَةِ).



# الْبَابُ الْخَامسُ

# فِي بِيانِ النَّفَقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ

وَيَحْتَوِي عَلَى فَصْلُيْنِ

وَمَعْنَىٰ النَّفَقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ نَفَقَاتُ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَقَدْ حَذَفَ الْمُضَافَ فِي الْعِبَارَةِ.

# الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْمِيرِ الأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةٍ وَبِعْضِ مَصْرُوفَاتِهَا الأُخْرَى

الْمَادَّةُ (١٣٠٨): إذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ لِلتَّعْمِيرِ وَالتَّرْمِيمِ؛ فَيَعْمُرُهُ أَصْحَابُهُ بِالْإشْتِرَاكِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ.

إِذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ لِلتَّعْمِيرِ وَالتَّرْمِيمِ؛ فَيَعْمُرُهُ أَصْحَابُهُ بِالإِشْتِرَاكِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ، سَوَاءٌ كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ مَالِكٍ وَاحِدٍ أَوْ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَالِكٍ وَوَقْفٍ، أَوْ كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ كَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ، أَوْ غَيْرَ قَابِلِ لِلْقِسْمَةِ كَالْحَمَّامِ وَالْبِيْرِ، فَإِذَا كَانَ الْوَقْفِ فِي الْمُصْرَفِ بِنِسْبَةِ كَانَ الْوَقْفِ فِي الْمُصْرَفِ بِنِسْبَةِ كَانَ الْوَقْفِ فِي الْمُصْرَفِ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ، وَالْمِلْكُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٩٧).

الْخُلَاصَةُ: إِنَّ نَفَقَاتِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ تَعُودُ عَلَىٰ الشُّرَكَاءِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فِي تِلْكَ الشُّرَكَاءِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فِي تِلْكَ الْمُوَالِ؛ حَيْثُ إِنَّ الْغُزْمَ بِالْغُنْمِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٣٨).

## وَيَتَضَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الآتِيَةُ:

١ - يَقْتَضِي الْإِنْفَاقَ مُشْتَرَكًا عَلَىٰ تَعْمِيرِ الدَّارِ وَالْحَمَّامِ وَبِنَاءِ الْحَائِطِ وَتَشْيِيدِ السَّطْحِ،
 وَكَرْيِ النَّهْرِ وَالْحَيَوَانِ وَإِصْلَاحِ الْقَنَاةِ الْمُشْتَرَكَاتِ.

٢- إذا اشْتَرَىٰ اثْنَانِ بِالإشْتِرَاكِ شَيْئًا مِنَ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ؛ فَتَلْزَمُهَا الْمَصَارِيفُ الْكَيْلِيَّةُ وَالْوَزْنِيَّةُ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.

٣- إذَا كَانَ نِصْفُ مَاءِ الْبِرْكَةِ لِزَيْدٍ وَثُلُثُهَا لِعَمْرِو وَسُدُسُهَا لِبَكْرٍ، وَتَلِفَ مَجْرَىٰ الْمَاءِ النَّعْمِيرِ بِنِسْبَةِ النَّعْمِيرِ بَنِسْبَةِ النَّعْمِيرِ بِنِسْبَةِ وَاحْتَاجَتِ التَّعْمِيرِ؛ فَيَدْفَعُ الشُّرَكَاءُ نَفَقَاتِ التَّعْمِيرِ بِنِسْبَةِ حَصَصِهِمْ، أَيْ يَدْفَعُ صَاحِبُ النَّلُثِ ثُلُثَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ ثُلُثَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ ثُلُثَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ الشُّلُثِ شُلُثَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ الشُّلُثِ مُلْتَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ السُّلُسِ سُدُسَ الْمُصْرَفِ (التَّنْقِيحُ).

إذا كَانَ مَالُ وَقْفٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَقْفٍ وَبَيْنَ أَحَدٍ؛ فَتُدْفَعُ نَفَقَاتُ تَعْمِيرِهِ مِنَ الْوَقْفِ وَمِنَ الْمَالِكِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بَالُوعَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ مَعْلُومَةٍ مُحْتَاجَةً لِلمَّسْجِدِ، فَتُدْفَعُ نَفَقَاتُ تَرْمِيمِهَا مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ لَلمَسْجِدِ، فَتُدْفَعُ نَفَقَاتُ تَرْمِيمِهَا مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ وَمِنْ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ (الْخَيْرِيَّةُ).

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ ضَابِطٌ عُمُومِيٌّ، وَتَتَفَرَّعُ مَوَادُّ هَذَا الْفَصْلِ وَأَكْثُرُ مَوَادِّ الْفَصْلِ الْآتِي عَنْهَا: فَإِذَا اتَّغُمِيرِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فَبِهَا، وَالْمَادَّةُ فَإِذَا اتَّغُمِيرِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فَبِهَا، وَالْمَادَّةُ (١٣٠٩) الْآتِيَةُ الذِّكْرُ مِنْ قَبِيلِ الْمُوافَقَةِ، وَإِذَا لَمْ يُوافِقُوا عَلَىٰ التَّعْمِيرِ؛ تَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَىٰ الْأَصُولِ الثَّلاثَةِ الْآتِيةِ:

الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرِيكُ مُضْطَرًّا لِتَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ شَرِيكِهِ أَوْ لِإِنْشَائِهِ مُجَدَّدًا، وَكَانَ مُمْكِنًا إِنْشَاءُ وَتَعْمِيرُ حِصَّتِهِ فَقَطْ، فَإِذَا عَمَّرَ وَأَنْشَأَ لِلشَّرِكَةِ فِيهِ بِدُونِ لِإِنْشَائِهِ مُجَدَّدًا، وَكَانَ مُتَبِّعًا، سَوَاءُ اسْتَأْذَنَ مِنْ شَرِيكِهِ وَرَفَضَ الشَّرِيكُ بِقَوْلِهِ: لَا أَعْمُرُ إِذْنِ وَأَمْرِ شَرِيكِهِ وَرَفَضَ الشَّرِيكُ بِقَوْلِهِ: لَا أَعْمُرُ وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ تَعْمُرَ لِي، أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مِنْهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٠٨)، وَعَدَمُ الإضْطِرَارِ هُو وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ تَعْمِيرِهِ وَإِنْشَائِهِ حِصَّتَهُ فَقَطْ، وَهَذَا يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ، وَذَلِكَ:

١- لَا اضْطِرَارَ فِي تَعْمِيرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٢)، يَعْنِي أَنَّ الْمُعْمِرَ غَيْرُ مُضْطَرِّ لِتَعْمِيرِ هَذَا الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ؛ إِذْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يَقْسِمَهَا الْمُعْمِرَ غَيْرُ مُضْطَرِّ لِتَعْمِيرِ هَذَا الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ؛ إِذْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يَقْسِمَهَا قَضَاءً، وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْمُرَ حِصَّتَهُ فَقَطْ.

٢- إذَا كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَحْمَالٌ لَهُمَا، فَوَهَنَ الْحَائِطُ وَخُشِيَ سُقُوطُهُ، فَهَدَمَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْشَأَهُ مُجَدَّدًا، فَإِذَا كَانَتْ أَرْضُ ذَلِكَ الْحَائِطِ فَي حَالٍ لَوْ قُسِمَتْ لَأَمْكَنَ إِنْشَاءُ حَائِطٍ لِكُلِّ مِنْهُمَا يَتَحَمَّلُ أَحْمَالَهُ؛ فَلَا يُوجَدُ اضْطِرَارٌ فِي

إِنْشَاءِ هَذَا الْحَائِطِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَالشَّرِيكُ الَّذِي يُنْشِئُهُ بِلَا أَمْرٍ لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الْإِنْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ الْمُجَدَّدِ؛ لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الْبَانِي مُجَدَّدًا أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ، وَيَقْسِمَ أَرْضَ الْحَائِطِ قَضَاءً، وَأَنْ يُنْشِئَ بَعْدَ ذَلِكَ حَائِطًا خَاصًّا بِهِ فِي حِصَّتِهِ (الْخَانِيَّةُ).

٣- إذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ وَكَانَتْ عَرْصَتُهَا قَابِلَةً لِلتَّرْمِيمِ؛ فَلَا يُوجَدُ اضْطِرَارٌ لِإِنْشَاءِ تِلْكَ الدَّارِ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدُ الشُّركَاءِ مِنْ نَفْسِهِ دَارًا مُجَدِّدًا لِلشَّرِكَةِ، لِإِنْشَاءِ تِلْكَ الدَّارِ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدُ الشُّركَاءِ مِنْ نَفْسِهِ دَارًا مُجَدِّدًا لِلشَّرِكَةِ، يَكُونُ تَبَرُّعًا، وَعَدَمُ الإضْطِرَارِ فِي ذَلِكَ؛ هُو لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِلشَّرِيكِ الْبَانِي أَنْ يَقْتَسِمَ الدَّارَ بِمُرَاجَعَةِ الْقَاضِي، وَأَنْ يُنْشِئَ فِي حِصَّتِهِ دَارًا خَاصَّةً بِهِ (أَبُو السُّعُودِ).

إذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْغَيْرُ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ كَالطَّاحُونِ أَوِ الْحَمَّامِ، وَأَصْبَحَ عَرْصَةُ وَكَانَتْ عَرْصَتُهُ قَابِلَةً لِلتَّقْسِيمِ؛ فَلَا اضْطِرَارَ فِي إِنْشَائِهِ مُجَدَّدًا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ نَفْسِهِ لِلشَّرِكَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا.

وَفِي الْخُلَاصَةِ: طَاحُونٌ وَحَمَّامٌ مُشْتَرَكٌ انْهَدَمَ وَأَبَىٰ الشَّرِيكُ الْعِمَارَةَ، يُجْبَرُ هَذَا إِذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمَّا إِذَا انْهَدَمَ الْكُلُّ وَصَارَ صَحْرَاءَ؛ لَا يُجْبَرُ، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ مُعْسِرًا؛ يُقَالُ لَهُ: أَنْفِقْ وَيَكُونُ دُيْنًا عَلَىٰ الشَّرِيكِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ).

الْأَصْلُ النَّانِي: إذَا كَانَ الشَّرِيكُ فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ مُضْطَرًّا لِتَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ الْقَاضِي؛ إنْشَائِهِ مُجَدَّدًا، وَكَانَ شَرِيكُهُ مَجْبُورًا لِلْعَمَلِ مَعَهُ، أَيْ إذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الْمَذْكُورُ الْقَاضِي؛ فَالْقَاضِي مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ إجْبَارُهُ، فَفِي هَذَا فَالْقَاضِي مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ إجْبَارُهُ، فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا صَرَفَ الشَّرِيكِ الْآخِرِ عَلَىٰ الْعَمَلِ، وَيَحِلُّ لِلْقَاضِي إجْبَارُهُ، فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا صَرَفَ الشَّرِيكِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ أَوْ عَلَىٰ الْإِنْشَاءِ مُجَدِّدًا أَوْ بِإِذْنِ الْمَصْرَفِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ). الْقَاضِي؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ).

أَمَّا إِذَا صَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ إِذْنِ مِنْ شَرِيكِهِ، أَوْ إِذْنٍ مِنَ الْقَاضِي؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا؛ لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الرَّاغِبِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالْمُصْرَفِ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إِلَىٰ الْقَاضِي، وَأَنْ يُجْبِرَ الْقَاضِي، وَأَنْ يُجْبِرَ الْقَاضِي الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعَ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ.

الْخُلَاصَةُ: إِنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ فِي الْمُضْطَرِّ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ الْجَبْرِ، فَإِذَا كَانَ يُجْبَرُ؛ فَلَا رُجُوعَ بِدُونِ أَمْرِ الْمُشَارِكِ وَبِدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْإِضْطِرَارَ يَثْبُتُ فِيمَا لَا

يُجْبَرُ صَاحِبُهُ لَا فِيمَا يُجْبَرُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَدُورَ التَّبَرُّعُ وَالرُّجُوعُ عَلَىٰ الْجَبْرِ وَعَدَمِهِ وِفَاقًا وَخِلَافًا وَقُوتَةً وَضَعْفًا، فَفْتَىٰ بِالْجَبْرِ يَنْبَغِي وَخِلَافًا وَقُوتَةً وَضَعْفًا، فَفْتَىٰ بِالْجَبْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَىٰ بِالْجَبْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَىٰ بِالنَّبَرُّع (الطَّحْطَاوِيُّ فِي أَوَائِل الْوَقْفِ).

جَوَازُ الْجَبْرِ:

بَعْضُ الْمُسَائِلِ الَّتِي يَجُوزُ لِلْقَاضِي فِيهَا جَبْرُ الْمُمْتَنِعِ هِيَ:

(١) الْوَصِيُّ (٢) نَاظِرُ الْوَقْفِ أَيِ الْمُتَوَلِّي (٣) الزَّرْعُ (٤) الْقِنُّ (٥) الدَّابَّةُ (٦) اللَّولَابُ (٧) الْبِئْرُ (٨) كَرْيُ النَّهْرِ (٩) مَرَمَّةُ الْقَنَاةِ (١٠) مَرَمَّةُ السَّفِينَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَتُوَضَّحُ اللَّوِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَتُوضَّحُ هَذِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: أَوَّلًا: جَبْرُ الْوَصِيِّ.

ثَانِيًا: جَبْرُ النَّاظِرِ، وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢٠).

ثَالِثًا: الْجَبْرُ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ زَرْعٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ كَسَقْيِهِ مَثَلًا؛ فَلِلْقَاضِي جَبْرُ الْمُمْتَنِعِ عَلَىٰ قَوْلٍ، وَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ إِذَا صَرَفَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا.

رَابِعًا: الْجَبُرُ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الْقِنِّ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قِنٌّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الْقَاضِي؛ فَيُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ عَنِ الْإِنْفَاقِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا أَنْفَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ الْقِنِّ مِنْ نَفْسِهِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا؛ لِأَنَّهُ مَهْمَا كَانَ وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا أَنْفَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ الْقِنِّ مِنْ نَفْسِهِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا؛ لِأَنَّهُ مَهْمَا كَانَ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعَ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ بِوَاسِطَةِ الْقَاضِي، وَلِذَلِكَ الشَّرِيكِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ بِوَاسِطَةِ الْقَاضِي، وَلِذَلِكَ الشَّرِيكِ أَنْ إِنْ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا «صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ فِي الشَّرِكَةِ».

خَامِسًا: الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الدَّاتَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢٠).

سَادِسًا: الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الدُّولَابِ، وَإِذَا كَانَ دُولَابٌ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا لِلتَّعْمِيرِ، وَأَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَعْمِيرَهُ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيُجْبَرُ الشَّرِيكَيْنِ تَعْمِيرَهُ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيُجْبَرُ الشَّرِيكَيْنِ تَعْمِيرَهُ، وَقَوْلُهُ: وَدُولَابٌ. كَسَاقِيَةِ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ فِي الشَّرِكَةِ)، وَقَوْلُهُ: وَدُولَابٌ. كَسَاقِيَةٍ وَشَيْرَجَةٍ وَمَعْصَرَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ).

سَابِعًا: الْإِجْبَارُ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الْبِئْرِ الْمُشْتَرَكَةِ، أَيْ إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ الْمُشْتَرَكَةُ مُحْتَاجَةً

لِلتَّطْهِيرِ وَالتَّرْمِيمِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَطْهِيرَهَا وَتَرْمِيمَهَا، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ ذَلِكَ؛ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الِاشْتِرَاكِ فِي التَّطْهِيرِ وَالتَّرْمِيمِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا أَنْفَقَ الشَّرِيكُ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الاِشْتِرَاكِ فِي التَّطْهِيرِ وَالتَّرْمِيمِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا أَنْفَقَ الشَّرِيكُ عَلَىٰ التَّطْهِيرِ وَالتَّرْمِيمِ بِلَا أَمْرِ الْمُشَارِكِ وَبِدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَإِذَا أُجْبِرَ لَمْ يَكُنِ الْآخَرُ مُضْطَرًّا «التَّنْقِيحُ قُبَيْلَ الْوَصَايَا».

ثَامِنًا: كَرْيُ النَّهْرِ.

تَاسِعًا: مَرَمَّةُ الْقَنَاةِ.

عَاشِرًا: مَرَمَّةُ السَّفِينَةِ الْمُعَيَّنَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ قُبِيْلَ الْوَقْفِ).

الْأَصْلُ النَّالِثُ: إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُضْطَرًّا إِلَىٰ تَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَعَلَىٰ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكُهُ مَجْبُورًا عَلَىٰ الْعَمَلِ مَعَهُ، أَيْ إِذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكُهُ مَجْبُورًا عَلَىٰ الْعَمَلِ مَعَهُ، أَيْ إِذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الرَّاغِبُ فِي التَّعْمِيرِ الْقَاضِي؛ فَلَهُ الرَّاعِبُ فِي التَّعْمِيرِ الْقَاضِي؛ فَلَهُ الرَّجُوعُ بِمَا صَرَفَهُ، وَإِذَا صَرَفَ بِدُونِ صَرَفَ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَلَىٰ التَّعْمِيرِهِ الْقَاضِي؛ فَلَهُ الرَّجُوعُ بِمَا صَرَفَهُ، وَإِذَا صَرَفَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي؛ فَلَهُ الرَّجُوعُ بِمَا صَرَفَهُ، وَإِذَا صَرَفَ بِدُونِ إِذْنَ الْقَاضِي؛ فَلَهُ الرَّجُوعُ بِمَا صَرَفَهُ، وَإِذَا صَرَفَ بِدُونِ إِذْنَ شَرِيكِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي؛ فَلَهُ الرَّجُوعُ بِمَا صَرَفَهُ، وَإِذَا صَرَفَ بِدُونِ إِذْنَ الْقَاضِي اللَّهُ الرَّبُوعُ بِمَا صَرَفَهُ ، وَإِذَا صَرَفَ بِدُونِ إِذْنَ الْقَاضِي التَّافِي اللَّهُ الْرَائِقُ عَلَيْ الْمَاضِي الْقَاضِي اللَّهُ الْوَائِقُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْوَائِقُ عَلَى التَّعْمِيرِهِ الْقَاضِي اللَّهُ الْوَلَاثُ اللَّهُ الْوَائِقُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِهِ الْمُعْتِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَائِقُ الْمُعْتَلِقِ عَلَى الْمُنْ الْمُعْتَلِقِ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ الْوَائِقُ الْمُعْتَلِقِ عَلَى الْعَلَاقُ الْمُلْعِلَاقِ الْمُعْتَقِعِ عَلَى الْقَافِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقِ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

الْخُلَاصَةُ: إِنَّ الرُّجُوعَ فِي الْمُضْطَرِّ مُتَوَقِّفٌ عَلَىٰ عَدَمِ الْجَبْرِ، فَإِذَا لَمْ يُجْبَرُ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا صَرَفَهُ وَلَوْ كَانَ الصَّرْفُ بِلَا أَمْرِ الْمُشَارِكِ، أَوْ بِدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي.

وَالْمُسَائِلُ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الْجَبْرُ هِيَ كَمَا يَأْتِي حَسْبَ مَا بَيَّنَ صَاْحِبُ الْبَحْرِ:

(١) تَعْمِيرُ وَإِنْشَاءُ الْأَمْوَالِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلتَّقْسِيمِ كَالْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ (٢) بِنَاءُ السُّفْلِ (٣) الْحَائِطُ الْمُتَهَدِّمُ فِي الْعَرْصَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ (٤) إِنْشَاءُ الطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ الْمُنْهَدِمَيْنِ الْحَائِطُ الْمُتَهَدِّمُ فِي الْعَرْصَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ (٤) إِنْشَاءُ الطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ الْمُنْهَدِمَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا تَقْبَلُ عَرْصَتُهُمَا الْقِسْمَةَ. وَلْنُوضِّحْ ذَلِكَ.

أَوَّلًا: لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ تَعْمِيرِ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ، وَسَيُوضَّحُ ذَلِكَ بِالْمَادَّةِ (١٣١٣) فَانِيًا: لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ بِنَاءِ السُّفْلِ، وَقَدْ بَيَّنْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٥). فَانِيًا: لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ إِنْشَاءِ الْحَائِطِ الْمُتَهَدِّمِ فِي الْعَرْصَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ، فَالِئًا: لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ إِنْشَاءِ الْحَائِطِ الْمُتَهَدِّمِ فِي الْعَرْصَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ،

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣١٦).

رَابِعًا: لَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ إِنْشَاءِ الطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ الْمُنْهَدِمَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا تَقْبَلُ

عَرْصَتُهُمَا الْقِسْمَةَ، وَسَيْبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الْوَقْفِ).

الْهَادَّةُ (١٣٠٩): إِذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الْآخَرِ، وَصَرَفَ مِنْ مَالِهِ قَدْرًا مَعْرُوفًا؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ، أَيْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُصْرَفِ.

### حُرْ إِذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ فَفِي ذَلِكَ احْتِمَالاتٌ أَرْبَعَةٌ:

الِاحْتَىالُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُعْمِرُ صَرَفَ بِإِذْنِ وَأَمْرِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ مِنْ مَالِهِ قَدْرًا مَعْرُوفًا، وَعَمَرَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ لِلشَّرِكَةِ أَوْ أَنْشَأَهُ مُجَدَّدًا؛ فَيَكُونُ قِسْمٌ مِنَ التَّعْمِيرَاتِ الْوَاقِعَةِ أَوِ الْبِنَاءِ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ الْآمِرِ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ الشَّرِيكُ الْآمِرُ الرُّجُوعَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُصْرَفِ بِقَوْلِهِ: اصْرِفْ وَأَنَا أَدْفَعُ لَك حِصَّتِي مِنَ الْمُصْرَفِ.

وَلِلشَّرِيكِ الْمَأْمُورِ الَّذِي عَمَرَ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ، أَيْ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُصْرَفِ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ الْمِلْكُ مُنَاصَفَةً فَيَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ الْمُصْرَفِ، وَإِذَا كَانَ الْمُصْرَفِ بَعْدُ الْمُصْرَفِ، وَإِذَا كَانَ مَشْتَرَكًا بِوَجْهِ آخَرَ؛ فَيَأْخُذُ الْمُصْرَفَ عَلَىٰ تِلْكَ النِّسْبَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٠٨) سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمِلْكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ غَيْرَ قَابِلِ لَهَا؛ إذْ لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ (جَامِع الْفُصُولَيْنِ).

مِثَالٌ لِلْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ: لَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَتْ مُحْتَاجَةً لِلتَّعْمِيرِ، فَقَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ: عَمِّرْهَا مِنْ مَالِكَ. فَعَمَّرَ الشَّرِيكُ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ مَا يُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنْ نَفَقَاتِ التَّعْمِيرِ.

مِثَالٌ لِغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ: لَوْ كَانَتْ سَفِينَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَانَتْ مُحْتَاجَةً لِلتَّعْمِيرِ، فَقَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ: عَمِّرْهَا مِنْ مَالِكَ فَعَمَّرَهَا مِنْ مَالِهِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ نِصْفَ مَا صَرَفَهُ (عَلِيٌ أَفَنْدِي)، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ أَنْ يَقُولَ لِلشَّرِيكِ الْآمِرِ: شَرِيكِهِ نِصْفَ مَا صَرَفَهُ (عَلِيٌ أَفَنْدِي)، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ أَنْ يَقُولَ لِلشَّرِيكِ الْآمِرِ: إلَّيْ أَفْنَدِي مَا لَكُونِ بِالسَّفِينَةِ أَوِ الْبِنَاءِ، حَتَّىٰ تَدْفَعَ لِي حِصَّتَك فِي الْمُصْرَفِ، كَمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْمُصْرَفِ، كَمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْمُادَّةِ (١٣١٥).

إِذَا اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي مِقْدَارِ الْمُصْرَفِ؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا صَرَفَ الْمَأْمُورُ من مَالِهِ

وَأَرَادَ الرُّجُوعَ بِهِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ مِقْدَارَ مَا صَرَفَهُ بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَدَّعِي الْمَأْمُورُ دَيْنًا مِنَ الْآمِرِ وَالْآمِرُ يُنْكِرُ ذَلِكَ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ، وَإِذَا الْمَأْمُورُ دَيْنًا مِنَ الْآمِرِ فَقُودًا لِلصَّرْفِ قَبْلَ الصَّرْفِ وَأَذِنَ الْمَأْمُورَ بِالصَّرْفِ وَالْإِنْفَاقِ مِنْهَا؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ أَخَذَ الْمَأْمُورُ النَّقُودَ قَبْلَ الصَّرْفِ فَكَانَ أَمْينَ لِلْمَامُورُ النَّقُودَ قَبْلَ الصَّرْفِ فَكَانَ أَمِينَ لِلْمَامِينِ لِلْأَمِينِ لِلْمَامِينِ لِلْأَمِينِ لِلنَّامِينِ لِلنَّامِينِ لِلنَّامِينِ لِلْمَامُورُ النَّقُودَ قَبْلَ الصَّرْفِ فَكَانَ أَمِينَا، وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْأَمِينِ لِللَّامِينِ لِلنَّامِينِ لِلنَّالَةِ الضَّمَانِ عَنْهُ، انْظُورِ الْمَادَّةُ (١٧٧٤). (الْخَيْرِيَّةُ).

قِيلَ: «الْقَدْرُ الْمَعْرُوفُ»؛ فَلِذَلِكَ إِذَا صَرَفَ الْمَأْمُورُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَدْرِ الْمَعْرُونِ؛ فَكَهُ أَيْضًا الرُّجُوعُ بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، أَمَّا مَا يَزِيدُ عَنِ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ فَسَتُعْطَىٰ عَنْهُ تَفْصِيلَاتٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٠٨).

الِاحْتِهَالُ الثَّانِي: إِذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِلشَّرِكَةِ بِدُونِ إِذْنِ الشَّرِيكِ؛ كَانَ مُتَبَرِّعًا كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٣١١).

الِاحْتِهَالُ النَّالِثُ: إِذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، أَيْ أَنْ تَكُونَ التَّعْمِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمِلْكًا لَهُ؛ فَتَكُونُ التَّعْمِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمِلْكًا لَهُ؛ فَتَكُونُ التَّعْمِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَمَلْمُ الشَّرِيكِ إِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةِ (١٩٠٦).

الِاحْتِهَالُ الرَّابِعُ: إِذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مَا عَمَّرَهُ لِنَفْسِهِ؛ فَتَكُونُ التَّعْمِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِلْكًا لَهُ، وَلِلشَّرِيكِ الَّذِي بَنَىٰ وَأَنْشَأَ أَنْ يَكُونَ مَا عَمَّرَهُ مِنَ الْمَرَمَّةِ الْغَيْرِ الْمُسْتَهْلَكَةِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٩٥)، مَا لَمْ يَكُنْ رَفْعُهَا يُرْفَعُهَا مُضِرًّا بِالْأَرْضِ، فَفِي هَذَا الْحَالِ يُمْنَعُ مِنْ رَفْعِهَا.

الْهَادَّةُ (١٣١٠): إِذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ، وَأَرَادَ الْهَشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ، وَأَرَادَ الْآخَرُ التَّعْمِيرَ؛ فَيَأْخُذُ الْإِذْنَ مِنَ الْقَاضِي، وَيَقُومُ إِذْنُ الْقَاضِي مَقَامَ إِذْنِ الشَّرِيكِ الْفَائِبِ، يَعْنِي إِذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِإِذْنِ الْقَاضِي؛ فَيَكُونُ فِي حُكْمٍ أَخْذِهِ الْإِذْنَ مِنْ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ.

إِذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ، وَأَرَادَ الآخَرُ التَّعْمِير؛ فَفِي

ذَلِكَ صُورَتَانِ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: أَنْ يَأْخُذَ الْإِذْنَ مِنَ الْقَاضِي، فَإِذَا رُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ، فَيُرْسِلُ رَجُلاً أَمِينًا وَيَكْشِفُ وَيُعَايِنُ الْمِلْكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٩)، فَإِذَا عَلِمَ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَمِّرِ الْمِلْكَ؛ يَكُونُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَىٰ الْغَائِبِ، فَيَأْذَنُ الْقَاضِي الشَّرِيكِ الْطَّالِبَ لِلتَّعْمِيرِ بِالتَّعْمِيرِ الْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٥)، وَيَقُومُ إِذْنُ الْقَاضِي مَقَامَ إِذْنِ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ، يَعْنِي لِلتَّعْمِيرِ بِالتَّعْمِيرِ الْظُرِ الْمَادَةَ (٥٥)، وَيَقُومُ إِذْنُ الْقَاضِي؛ فَيكُونُ فِي حُكْمِ أَخْذِهِ إِلْتَعْمِيرِ بِالتَّعْمِيرِ الْفَائِيِ، فَيرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ (الْخُلاصَةُ فِي الْفَصْلِ النَّانِي الْإِذْنَ مِنَ الشَّرِيكِ الْعَائِبِ، فَيرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ (الْخُلاصَةُ فِي الْفَصْلِ النَّانِي الْإِنْفَ مِنَ الشَّرِيكِ الْحَاطِ بِالتَّعْمِيرِ؛ الْقَاضِي أَنْ يُعْطِي إِذْنَا لِلشَّرِيكِ الْحَاضِ بِالتَّعْمِيرِ؛ الْقَاضِي الْنَانِي الْقَاضِي وَالتَّنْقِيحِ). وَفِي هَذَا الْحَالِ لِلْقَاضِي أَنْ يُعْطِي إِذْنَا لِلشَّرِيكِ الْحَاضِ بِالتَّعْمِيرِ؛ الْقَانِي مِنَ الشَّرِيكِ الْحَاطِ بِالتَّعْمِيرِ؛ وَالْمَادِقُ مُعْلَى الْمُعْرَبِ الْمَادَّةِ مُطْلَقٌ، أَيْ الْمُنْ مِنَ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُطْلَقٌ، أَيْ سَوَاءٌ كَالَ الشَّرِيكُ الْمُشْرَكُ فَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، أَوْ غَيْرَ قَابِل لَهَا (فِي كِتَابِ الْحِيطَانِ بِزِيَادَةٍ).

الْخُلَاصَةُ: إما أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الشُّرِكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ حَاضِرِينَ، أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ حَاضِرًا وَبَعْضُهُمْ غَائِبًا، وَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حُكْمَ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، أَمَّا فِي الصُّورَةِ الْمَادَّةِ حُكْمَ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، أَمَّا فِي الصُّورَةِ الأُولَىٰ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ الْمَذْكُورُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ غَيْرَ قَابِلِ لَهَا، وَقَدْ ذَكَرَ حُكْمَ الْقِسْمِ الثَّانِي فِي الْمَادَّةِ (١٣١٣). وَحُكْمَ الْقِسْمِ الثَّانِي فِي الْمَادَّةِ (١٣١٣).

الصُّورَةُ التَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَأْخُذَ إِذْنًا مِنَ الْقَاضِي، فَإِذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي، فَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ؛ فَلَا يُنْظُرُ إلَىٰ إِذْنِ الْقَاضِي، فَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ؛ فَلَا يُنْظُرُ إلَىٰ مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ، وَيَسْتَوْفِي الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣١٣).

مَثَلًا: لَوْ كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَانْهَدَمَ، وَكَانَتِ الْعَرْصَةُ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ، فَبَنَى الشَّرِيكِ الْمَائِكُ الْمَذْكُورَ بِمَوَادِّهِ وَلَوَازِمِهِ، فَلَيْسَ الشَّرِيكِ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَدْفَعْ نِصْفَ قِيمَةِ ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْخَائِطِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَدْفَعْ نِصْفَ قِيمَةِ ذَلِكَ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَدْفَعْ نِصْفَ قِيمَةِ ذَلِكَ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَدْفَعْ نِصْفَ قِيمَةِ ذَلِكَ الْحَائِطِ الْأَوَّلِ؛ كَانَ مُتَبَرِّعًا، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْحَائِطِ الْأَوَّلِ؛ كَانَ مُتَبَرِّعًا، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ

شَرِيكِهِ مِنَ الإنْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ.

الْهَادَّةُ (١٣١١): إِذَا عَمَّرَ أَحَدُّ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ نَفْسِهِ، أَيْ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوِ الْهَاضِي؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُصْرَفِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمِلْكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

إِذَا عَمَّرَ أَحَدُّ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ نَفْسِهِ، أَيْ بِدُونِ أَخْذِ إِذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوِ الْقَاضِي عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَوَادِّ (١٣١٠ و ١٣١٣ و ١٣١٥)؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، أَيْ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُصْرَفِ، سَوَاءٌ كَانَ لَلشَّرِيكِ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

### وَيُبِيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا عَمَّرَ أَحَدٌ مِنْ نَفْسِهِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ الْقَابِلَ لِلْقِسْمَةِ، أَيْ: بِدُونِ إِذْنِ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنَ الْقَاضِي؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مَا يُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنْ مُصْرَفِ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ، وَأَنْ يَقْسِمَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ جَبْرًا، وَأَنْ يُعَمِّرَ مَا يَشَاءُ فِي حِصَّتِهِ. انْظُرِ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أُمَّا إِذَا اسْتَأْذَنَ مِنْ شَرِيكِهِ فَأَذِنَهُ، وَأَمَرَهُ الشَّرِيكُ بِالتَّعْمِيرِ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ الْآمِرِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٠٩)، وَيَكُونُ مَعْنَىٰ عِبَارَةِ: «مِنْ نَفْسِهِ» الْوَارِدَةِ فِي الْمَجَلَّةِ فِي هَذِهِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ لَمْ يُرَاجِعْ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُعَمِّرَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرِكَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ لَمْ يُرَاجِعْ شَرِيكَهُ مِلْلَقًا، أَوْ رَاجَعَهُ وَلَمْ يَرْضَ شَرِيكُهُ بِالتَّعْمِيرِ - أَيْ لَمْ يَأْذَنْهُ بِالتَّعْمِيرِ - وَيَكُونُ فِي الْحَالَتَيْنِ مُتَبَرِّعًا.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرِكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ؛ فَلَا يُمْكِنُ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ لِتَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَأَخْذِ الْإِذْنِ مِنْهُ، أَيْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَهُ، وَإِذَا أَذِنَهُ؛ فَلَا يُعْتَبُرُ إِذْنُهُ؛ لِآنَهُ كَمَا لَيْسَ لِلْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرُ شَرِيكَةُ بِالتَّعْمِيرِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٥).

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: إِذَا عَمَّرَ أَحَدٌ مِنْ نَفْسِهِ - أَيْ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَبِدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي - الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةِ يَجِبُ بَيَانُ التَّفْصِيلَاتِ الْمَشْتَرَكَ الْغَيْرُ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ؛ كَانَ مُتَبَرِّعًا؛ وَلِفَهْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَجِبُ بَيَانُ التَّفْصِيلَاتِ الْمَسْأَلَةِ يَجِبُ بَيَانُ التَّفْصِيلَاتِ الْآتِيةِ:

وَهِيَ أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْلانِ فِي إجْبَارِ وَعَدَمِ إجْبَارِ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ تَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ:

الْقُوْلُ الْأُوَّلُ: جَوَازُ الْإِجْبَارِ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَمَّامٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَ مُحْتَاجًا لِلتَّعْمِيرِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَعْمِيرَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ، فَالْقَاضِي يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ لَدَىٰ مُرَاجَعَتِهِ، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ بِالْعِبَارَةِ الْآتِيةِ: (طَاحُونَةٌ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ لَدَىٰ مُرَاجَعَتِهِ، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الدُّرِ الْمُخْتَارِ بِالْعِبَارَةِ الْآتِيةِ: (طَاحُونَةٌ مُشْتَرَكَةٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نُعَمِّرُهَا. فَقَالَ: هَذِهِ الْعِمَارَةُ تَكْفِينِي، لَا أَرْضَىٰ بِعِمَارَتِك. مُشْتَرَكَةٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نُعَمِّرُهَا. فَقَالَ: هَذِهِ الْعِمَارَةُ تَكْفِينِي، لَا أَرْضَىٰ بِعِمَارَتِك. فَعَمَّرَهَا لَمْ يَرْجِعْ)؛ لِأَنَّ شَرِيكَةُ يُجْبَرُ عَلَىٰ أَنْ يَفْعَلَ مَعَهُ، وَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ فَالشَّرِيكُ النَّيْ يَعْمِيرِ؛ فَالْقَاضِي يُجْبِرُ عَلَىٰ أَنْ يَفْعَلَ مَعَهُ، وَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ فَالشَّرِيكُ النَّيْرِ الْقَاضِي يُجْبِرُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ، وَكَانَ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الطَّالِبِ يُرْبِعُ الْمُشْتَرِكِ الْعَيْرِ الْمَالِ لِلْقِسْمَةِ إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا لِلتَّعْمِيرِ؛ فَالْقَاضِي يُحْبِرُ الْقَالِ لِلْقِسْمَةِ إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا لِلتَّعْمِيرِ فَلَىٰ الشَّرِيكِ الطَّالِبِ لِلْقَسْمِيرِ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي وَعَمَّرَ مِنْ نَفْسِهِ، السَّرِيكِةِ مُنْتِرَعُ مُنْتِرَعً مُنْتَرَعًا.

انْظُرِ الْأَصْلَ الثَّانِيَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨)، وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: «أَوْ لَمْ يَكُنْ» مَبْنِيٌّ عَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ جَوَازِ الْإِجْبَارِ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ إِصْلَاحِ مِلْكِهِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ طَاحُونَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاحْتَاجَتْ لِلتَّعْمِيرِ، فَرَغِبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي تَعْمِيرِهَا وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنِ التَّعْمِيرِ، فَلَا يُجْبِرُهُ الْقَاضِي.

انظُرِ الْمَادَّةَ (٢٥)، وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِي مَبْحَثِ مَسَائِلَ شَتَّىٰ فِي الْقَضَاءِ هَذَا الْقَوْلَ، وَعَزَاهُ إِلَىٰ أَكْثِرِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بِالْعِبَارَةِ الْآتِيَةِ: (فَلَا إِجْبَارَ عَلَىٰ الْآبِي؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا الْقَوْلَ، وَعَزَاهُ إِلَىٰ أَكْثِرِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بِالْعِبَارَةِ الْآتِيَةِ: (فَلَا إِجْبَارَ عَلَىٰ الْآبِي؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُحْبَرُ عَلَىٰ إِصْلَاحٍ مِلْكِهِ، سَوَاءٌ كَانَ دَارًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ حَائِطًا)؛ فَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ لَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْغَيْرِ الْقَالِلِ لِلْقِسْمَةِ رَاغِبًا فِي التَّعْمِيرِ وَمُضْطَرًّا لَهُ، فَلَا فَائِدَةَ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْغَيْرِ الْقَالِلِ لِلْقِسْمَةِ رَاغِبًا فِي التَّعْمِيرِ وَمُضْطَرًّا لَهُ، فَلَا فَائِدَةَ مِنْ مُرَاجَعَةِ

الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا عَمَّرَ بِدُونِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أَوْ إِذْنِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْقَاضِي؛ فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٠٨).

وَيُفْهَمُ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْمَادَّةَ (١٣١٣) مِنَ الْمَجَلَّةِ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ مِنَ الْمَجَلَّةِ مَبْنِيَّةً عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَالْمَادَّةُ (١٣١٣) مَبْنِيَّةً عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَالْمَادَّةُ (١٣١٣) مَبْنِيَّةً عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوْلِ، وَالْمَادَّةُ (١٣١٣) مَبْنِيَّةً عَلَىٰ الْقَوْلِ الثَّانِي، فَيَكُونُ قَدْ حَصَلَ مُنَافَاةٌ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَّتَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيكَ الْقَوْلِ الثَّانِي، فَيكُونُ قَدْ حَصَلَ مُنَافَاةٌ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَّتَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيكَ الْغَيْرَ الْقَاضِي - الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ الْغَيْرَ الْقَاضِي - الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ الْغَيْرَ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ كَالْحَمَّامِ - يَكُونُ مُتَبَرِّعًا حَسْبَ هَذِهِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَةِ مَا عَمَّرَهُ حَسْبَ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَّةِ مَا عَمَّرَهُ حَسْبَ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَّةِ مِلْكِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَّةُ فِيمَةِ مَا عَمَّرَهُ حَسْبَ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَّةِ فِي الْمَادَةِ فَي الْمَادَةِ لِكَ يَجِبُ إِيجَادُ طَرِيقٍ لِحَلِّ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَّتِيْ الْمَادَةِ وَلَالَكَ يَجِبُ إِيجَادُ طَرِيقٍ لِحَلِّ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَّتَيْنِ الْمَادَةُ وَلِيلَةً مُنْ عَلَىٰ الْقَوْلِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَا عَلَىٰ الْمَادَّةِ بَيْنَ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَادَةُ وَلِكَ لَكَ يَجِبُ إِيعَالِي الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمُعَلِي الْمَادَةُ وَلِيلِكَ الْقَالِقُولِ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ الْمُنَافِقِ الْمُنْ الْقَالِي الْمُعَلِي الْمُنْفِي الْمُنَافِقِ الْمُثَافِقُ وَالْمُ الْمُنْفِي الْمُعَلِي الْمُسْتَرِي الْمُعَلِي الْقَالَةُ الْقُولِ الْمُنْفِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَبَاقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَاقِ الْمُعَلِيْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

دَفْعُ الْمُنَافَاةِ: يَرِدُ إِلَىٰ الْخَاطِرِ جَوَابَانِ لِدَفْعِ الْمُنَافَاةِ، إِلَّا أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِمَا بَعْضُ الْأَسْئِلَةِ:

الْجَوَابُ الْأُوّلُ: يُرَاجِعُ الشَّرِيكُ الرَّاغِبُ فِي تَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ شَرِيكُهُ عَنْ إَجَابَةِ طَلَبِهِ ثُمَّ عَمَّرَ الشَّرِيكُ؛ شَرِيكُهُ عَنْ إَجَابَةِ طَلَبِهِ ثُمَّ عَمَّرَ الشَّرِيكُ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ، وَهَذَا مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٣)، أَمَّا إِذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ مِنْ نَفْسِهِ بِدُونِ أَنْ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ، وَهَذَا مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٣)، أَمَّا إِذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ مِنْ نَفْسِهِ بِدُونِ أَنْ يُرَاجِعَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ، وَيَحْصُلُ مِنْهُ امْتِنَاعُ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ فَيكُونُ مُتَبِرِّعًا، وَهَذَا هُو الْمُبَيِّنُ فِي يُرَاجِعَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ، وَيَحْصُلُ مِنْهُ امْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَيلُكُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَدَمُ ذِكْرِ الإِمْتِنَاعِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَيلْكُسِ ذَكَرَهُ فِي الْمَادَةِ مَعْمُولُ عَلَىٰ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ انَّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالْبِنَاءِ مَحْمُولُ عَلَىٰ مَا إِذَا طَالَبَهُ بِبِنَاءِ الشَّفْلُ وَامْتَنَعَ» مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُ رَدِّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْوَقْفِ: «وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ عَلَىٰ مَا يَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَلَوْ رَمَّهُ الْمُؤَجِّرُ بِنَفْسِهِ تَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ تَفْصِيلِ الْمُطَالَبَةِ وَتَرْكِهَا، وَالْحُضُورِ وَالْغَيْبَةِ، وَأَمْرِ الْقَاضِي وَعَدَمِهِ إِلَحْ» مِمَّا يُؤيِّدُ أَيْضًا هَذَا الْجَوَابَ.

الْخُلَاصَةُ: إِنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١١) وَفِي الْمَادَّةِ (١٣١٣) وَفِي الْمَادَّةِ (١٣١٣) وَفِي الْمَادَّةِ (١٣١٣) أَيْضًا، وَحَسْبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ إِذَا رَاجَعَ مُرِيدُ التَّعْمِيرِ شَرِيكَهُ وَامْتَنَعَ الشَّرِيكُ عَنِ التَّعْمِيرِ ثُمَّ عَمَّرَ بِدُونِ أَنْ يُرَاجِعَهُ بَتَاتًا؛ فَيَثْبُتُ حُكْمُ عَمَّرَ بِدُونِ أَنْ يُرَاجِعَهُ بَتَاتًا؛ فَيَثْبُتُ حُكْمُ

التَّبرُّعِ، أَيْ أَنَّ الْقَوْلَ التَّانِيَ مُقَيَّدٌ بِالْمُطَالَبَةِ وَالإمْتِنَاعِ.

السُّؤَالُ الْوَارِدُ: يَظْهَرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي آخِرِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣١٠) نَقْلًا عَنِ الْخَانِيَّةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ الْمُعَمِّرَ لَمْ يُرَاجِعِ الشَّرِيكَ الْغَائِب، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعِ امْتِنَاعٌ مِنَ الشَّرِيكِ الْغَائِب، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ حَقُّ الْمُرَاجَعةِ، وَالْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَانِيَّةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي مَبْحَثِ فَتَاوَىٰ ابْنِ نُجَيْمٍ وَالتَّنْقِيحِ مُؤَيِّدَةٌ لِلْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَانِيَّةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي مَبْحَثِ الْمُزَارَعةِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة هَذِهِ الْعِبَارَةُ: (لِأَنَّهُ مُضْطَرٌ فِي عِمَارَتِهِ، إذْ لَا يُمْكِنُهُ الإنْتِفَاعُ الْمُزَرَعِةِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة هَذِهِ الْعِبَارَةُ: (لِأَنَّهُ مُضْطَرٌ فِي عِمَارَتِهِ، إذْ لَا يُمْكِنُهُ الإنْتِفَاعُ بِنَصِيبِهِ إلَّا بِعِمَارَةِ نَصِيبِهِمَا، فَالْمُضْطَرُ يُرْجِعُ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ وَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا كَعِمَارَةِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ إلَّا بِعِمَارَةِ نَصِيبِهِمَا، فَالْمُضْطَرُ يُرْجِعُ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ وَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا كَعِمَارَةِ الدَّارِ وَالسَّفِينَةِ) إذْ إنَّ مُعِيرَ الرَّهْنِ إذَا أَدَىٰ دَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَاسْتَخْلَصَ مَالَهُ مِنَ المُوتِهِنِ؛ يَرْجِعُ كَمُعِيرِ السَّفِينَةِ) إذْ إِنَّ مُعِيرَ الرَّهْنِ إذَا أَدَىٰ دَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَاسْتَخْلَصَ مَالَهُ مِنَ المُعْرَقِ لِهِ: أَدِّ دَيْنِي. كَمَا فَصَّلَ فِي شَرْحِ الْمَادِةِ وَلَا يَكُولُهِ: أَدِّ دَيْنِي. كَمَا فَصَّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (٣٣٢).

وَذِكْرُ لَفْظِ الْامْتِنَاعِ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٣) لَا يَدُلُّ عَلَىٰ صَوَابِ هَذَا الْجَوَابِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ كُتُبُ فِقْهِيَّةٌ قَدْ بَيَّنَتْ أَنَّهُ يُوجَدُ حَقُّ الْمُرَاجَعَةِ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ لَمْ يُذْكُرْ لَفْظُ الْامْتِنَاعِ، إِذْ وَرَدَ فِي كُتُبُ فِقْهِيَّةٌ قَدْ بَيَّنَتْ أَنَّهُ يُوجَدُ حَقُّ الْمُرَاجَعَةِ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ لَمْ يُذْكُرْ لَفْظُ الْامْتِنَاعِ، إِذْ وَرَدَ فِي اللَّرِّ الْمُخْتَارِ: (طَاحُونَةٌ مُشْتَرَكَةٌ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا فِي عِمَارَتِهَا فَلَيْسَ بِالْمُتَطَوِّعِ)، وَمِثْلُهُ فِي اللَّرِّ الْمُخْتَارِ وَالْعَيْنِيُّ (شَرْحُ الْهِدَايَةِ فِي مَسَائِلَ فَتَاوَىٰ الْفَضْلِيَةِ وَالْخَيْرِيَّةِ عَلَىٰ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْعَيْنِيُّ (شَرْحُ الْهِدَايَةِ فِي مَسَائِلَ شَتَىٰ فِي الْقَضَاءِ وَفِي الْأَشْبَاهِ وَالْأَمَانَةِ).

الْجَوَابُ النَّانِي: إِنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ ذَكَرَتْ هُنَا أَنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي مُصْرَفِهِ، أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذُ تَمَامَ مَا يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِيمَا صَرَفَهُ، أَمَّا فِي الْمَادَّةِ (١٣١٣) فَقَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَأْخُذُ وَيَامَا مَا يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِيمَا صَرَفَهُ، أَمَّا فِي الْمَادَّةِ وَيَنارًا بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ أَمْرِ قِيمَتُهُ، يَعْنِي لَوْ عَمَّرَ الشَّرِيكِ الْحَمَّامَ الْمُشْتَرَكَ بِصَرْفِ ثَمَانِينَ دِينَارًا بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ أَمْرِ الْقَاضِي، فَيكُونُ مُتَبِرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَهُ حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ، يَعْنِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا، اللَّهُ عَنْ النَّرَاء فَلَا يَكُونُ حَسْبُ الْمَادَّةِ نِعْنِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَكُونُ حَسْبُ الْمَادَّةِ نِعْنِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَكُونُ حَسْبُ الْمَادَّةِ نِينَارًا؛ فَلَا يَكُونُ حَسْبُ الْمَادَّةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا؛ فَلَا يَكُونُ حَسْبُ الْمَادَّةِ الْعَرْمِينَ دِينَارًا نِصْفِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا نِصْفِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا وَمُنْ الْخَمْسِينَ دِينَارًا وَعْفِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا وَمْفِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا وَمْفِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا وَمُعْ الْخَمْسِينَ وَينَارًا وَعْشِ الْخَمْسِينَ وَينَارًا وَمْفِ الْخَمْسِينَ وَينَارًا وَمْفِ الْخَمْسِينَ وِينَارًا وَمْفِ الْخَمْسِينَ وَينَارًا وَمْ فَرَا اللّهُ مُسَةِ وَالْعِشْرِينَ وِينَارًا وَصْفِ الْخَمْسِينَ وِينَارًا وَمْ فَي أَوْدُ الْمَعْشِينَ وَينَارًا وَمْفُ الْمُعْشِينَ وَينَارًا وَمُعْ وَالْعِشْرِينَ وَينَارًا وَمُ اللّهُ وَالْعِشْرِينَ وَينَارًا وَمُ الْقَاقِيمَةِ وَالْعِشْرِينَ وَينَارًا وَالْفَقَاقُ الْمَاتَةِ وَالْعَشْرِينَ وَينَارًا وَسُفُ الْمُعَلِيقُونَ لَهُ أَنْعُولُ لَو الْمُعْرِقِيمَةِ وَالْعِشْرِينَ وَينَارًا وَعُنْ وَالْعَلْمَةِ وَالْعِشْرِينَ وَينَارًا وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَالْعَلْمُ وَلَا عُلْمَالِهُ وَلَا عُلْمَالَةً وَلِي اللْعُلْمُ الْمُعْرَالِيلُولُ وَلِهُ الْمُعْرِقِيلُ وَيْعِلْمِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُولِ وَلِهُ الْمُعَلِيلُ وَلِي الْمُعْفِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُلِيلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْم

السُّؤَالُ الْوَارِدُ: يُوجَدُ فِي هَذَا الْجَوَابِ نَوْعَا رَكَاكَةٍ:

١ - يُو جِبُ هَذَا الْجَوَابُ إعْطَاءَ مَعْنَيْنِ لِعِبَارَةِ: «يَكُونُ مُتَبَرِّعًا» الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ،
 وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ مُتَبَرِّعًا بِالْمُصْرَفِ وَالْقِيمَةِ مَعًا، وَفِي الْمَالِ الغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ مُتَبَرِّع بِالْقِيمَةِ.
 الْقَابِلَ لِلْقِسْمَةِ مُتَبَرِّعًا بِالْمُصْرَفِ وَغَيْرُ مُتَبَرِّع بِالْقِيمَةِ.

لَا يَكُونُ الْمُصْرَفُ أَحْيَانًا مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ وَأَحْيَانًا أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا، فَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ وَأَحْيَانًا أَزْيَدَ مِنَ الْقِيمَةِ؛ فَفِيهِ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا؛ فَلَا يُوجَدُ تَبَرُّعٌ مُطْلَقًا، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَزْيَدَ مِنَ الْقِيمَةِ؛ فَفِيهِ تَبَرُّعٌ بِقِسْمٍ مِنْهَا، أَيْ بِمَا هُوَ أَزْيَدُ مِنَ الْقِيمَةِ، أَمَّا فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ فَلَا يُوجَدُ تَبَرُّعٌ.

بِمَا أَنَّ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ عَارٍ عَنْ رَكَاكَةٍ مِثْل هَذِهِ ؟ فَهُوَ مُرَجَّحٌ عَلَىٰ هَذَا الْجَوَابِ.

وَيُفْهُمُ مِنْ ذِكْرِ التَّعْمِيرِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّ الْحُكْمَ مُتَسَاوٍ، سَوَاءٌ عَمَّرَ الشَّرِيكُ بِالذَّاتِ أَوْ أَمَرَ آخَرَ فَعَمَّرَهُ وَلَلَالِكَ لَوْ كَانَتْ طَاحُونَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَجَرَاهَا لِشَخْصَيْنِ، وَصَرَفَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجِرِينَ عَلَىٰ تَعْمِيرِ الطَّاحُونِ بِإِذْنٍ مِنْ مُؤَجِّرِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ وَصَرَفَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجِرِينَ عَلَىٰ تَعْمِيرِ الطَّاحُونِ بِإِذْنٍ مِنْ مُؤَجِّرِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا صَرَفَهُ عَلَىٰ الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْهُ بِالصَّرْفِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْهُ بِالصَّرْفِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْهُ بِالصَّرْفِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ الْمَالِكِ الَّذِي أَمْرَهُ (الْهِدَايَةُ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ بَابًا مِنَ الْإِجَارَةِ).

وَلَكِنْ هَلْ يَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَىٰ آمِرِهِ الْمُؤَجِّرِ بِكُلِّ الْمُصْرَفِ أَوْ بِالْحِصَّةِ الْعَائِدَةِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآمِرِ؟ إِذَا أَمَرَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالصَّرْفِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ لِشَرِيكِهِ بِطَلَبِ التَّعْمِيرِ وَامْتِنَاعِهِ عَنْهُ؛ فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ بِكُلِّ الْمُصْرَفِ عَلَىٰ الْآمِرِ، وَالْآمِرُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْمُصْرَفِ عَلَىٰ الْمُصْرَفِ (١). يَرْجِعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ (١).

أَمَّا إِذَا أَمَرَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ شَرِيكَهُ بِالتَّعْمِيرِ وَقَبْلَ امْتِنَاعِهِ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآمِرِ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِمَا زَادَ عَنْ حِصَّتِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٥). (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْوَقْفِ).

إِنَّ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ الْقُوْلِ الثَّانِي الَّذِي بُيِّنَ آنِفًا، أَمَّا عَلَىٰ الْقُوْلِ الْأَوَّلِ الْأَوْلِ فَلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ الْمُؤَجِّرِ الْآمِرِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ، وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ الْآمِرِ الرُّجُوعُ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ الْمُؤَجِّرِ الْآمِرِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ، وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ الْآمِرِ الرُّجُوعُ

<sup>(</sup>١) لصحة الأمر إذ أمر فيما له فعله فكأنه رمّ بنفسه.

عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِشَيْءٍ.

وَتَعْبِيرُ "تَعْمِيرُ" الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيَّا، فَالْحُكْمُ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ فِي الْإِنْشَاءِ مُجَدَّدًا أَيْضًا، وَذَلِكَ لَوِ انْهَدَمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ، فَإِذَا بَنَاهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلسَّرِكَةِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلشَّرِكَةِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُضَطَّرًا إِلَىٰ ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٥)؛ لِاسْتِطَاعَتِهِ تَقْسِيمَ الْعَرْصَةِ وَإِنْشَاءَ الْبِنَاءِ فِي قِسْمَتِهِ، مَا لَمْ تَكُنِ الْعَرْصَةُ صَغِيرَةً وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ إِذَا إِنَا عَرْبَكَهُ وَامْتَنَعَ ثُمَّ بَنَىٰ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ.

الْمَادَّةُ (١٣١٧): (إِذَا طَلَبَ أَحَدُّ تَعْمِيرَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، وَكَانَ شَرِيكُهُ مُتَنِعًا وَعَمَّرَهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ، وَإِذَا رَاجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَىٰ امْتِنَاعٍ شَرِيكِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ النَّعْمِيرِ بِنَاءً عَلَىٰ الْمَادَّةِ (٢٥) وَلَكِنْ يَسُوغُ أَنْ تُقْسَمَ جَبْرًا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي حِصَّتِهِ مَا يَشَاءً.

إذَا طَلَبَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، وَكَانَ شَرِيكُهُ مُمْتَنِعًا عَنِ التَّعْمِيرِ، أَيْ لَمْ يَأْمُرْ وَيَأْذَنْ بِالتَّعْمِيرِ وَعَمَّرَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِدُونِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ مِنْ شَرِيكِهِ مُطْلَقًا، أَيْ التَّعْمِيرِ، أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ، أَيْ أَوْ اسْتَأْذَنَ مِنْهُ وَلَمْ يَأْذُنْهُ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ، أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَصَارِفَ التَّعْمِيرِ، أَوْ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ.

انْظُرِ الْأَصْلَ الْأَوَّلَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨) (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)، وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُسْتَدْرَكَةٌ بِالْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

وَإِذَا رَاجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقَاضِيَ بِنَاءً عَلَىٰ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَىٰ النَّعْمِيرِ عَلَىٰ الشَّرِيكُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ بِنَاءً عَلَىٰ الْمَادَّةِ (٢٥)، يَعْنِي أَنَّ تَرْكَ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ عَلَىٰ كَالشَّرِيكُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْكَامِلِ، فَتَرْكُ التَّعْمِيرِ ضَرَرٌ كَالِهُ مُوجِبٌ لِخَرَابِهِ وَالْحِرْمَانِ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْكَامِلِ، فَتَرْكُ التَّعْمِيرِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ عَلَىٰ صَرْفِ نقوده بِالْإعْمَارِ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ عَلَىٰ صَرْفِ نقوده بِالْإعْمَارِ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ عَلَىٰ صَرْفِ نقوده بِالْإعْمَارِ

خِلَافَ رِضَائِهِ - ضَرَرٌ أَيْضًا لِلشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ، فَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِمِثْلِهِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ عَدَمٍ جَوَازِ الْإِجْبَارِ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْإِجْبَارِ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْإِجْبَارِ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ إصْلَاحِ مِلْكِهِ (الْبَحْرُ فِي مَسَائِلَ شَتَّىٰ فِي الْقَضَاءِ).

مُسْتَثْنَىٰ: إِنَّ حُكْمَ الْمَادَّةِ (١٣١٩) هُوَ مُسْتَثْنَىٰ مِنْ حُكْم هَذِهِ الْفِقْرَةِ، وَوَجْهُ الاِسْتِشْنَاءِ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَكِنْ يَسُوغُ أَنْ يُقْسَمَ جَبْرًا إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقِسْمَةَ، أَوْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ الْآخَرُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٩٩). وَيَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي حِصَّتِهِ مَا يَشَاءُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٦٦). (الْحَمَوِيُّ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ).

الْهَادَّةُ (١٣١٣): إِذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ كَالطَّاحُونِ وَالْحَهَّمِ الْمُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ كَالطَّاحُونِ وَالْحَهَّمِ اللَّي الْعِهَارَةِ، وَطَلَبَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ تَعْمِيرَهُ، وَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ؛ فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ قَدْرًا مَعْرُوفًا مِنْ الْهَلْ وَيُعَمِّرَهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَيَكُونَ مِقْدَارُ مَا أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ مَصَارِيفِ التَّعْمِيرِ - دَيْنًا عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ وَيَسْتَوْفِي دَيْنَهُ هَذَا مِنْ أُجْرَتِهِ، وَلِهُ أَنْ يُقَاضِي؛ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي الْمَشْرُوحِ. وَإِذَا عَمَّرَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي؛ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي الْمِقْدَارِ اللَّهُ مِي وَقْتَ التَّعْمِيرِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ. الْمِقْدَارَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ.

إذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرِكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ كَالطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ وَالْقَنَاةِ إِلَىٰ الْعِمَارَةِ - كَأَنْ يَخْرَبَ حَوْضُ مَاءِ الْحَمَّامِ، أَوْ تُفْقَدُ طَاسَاتُهُ - وَطَلَبَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ تَعْمِيرَهُ الْعِمَارَةِ - كَأَنْ يَخْرَبَ حَوْضُ مَاءِ الْحَمَّامِ، أَوْ تُفْقَدُ طَاسَاتُهُ - وَطَلَبَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ تَعْمِيرِ وَإِكْمَالَ وَإِصْلاحَ نَوَاقِصِهِ، وَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ؛ فَلَا يُحْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ بِأَمُورٍ كَالضَّرْبِ وَلْكُوبَ وَالْحَرْبِ بِمِثْلِهِ، بَلْ لِطَالِبِ وَالْحَرْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَالُ ضَرَرٌ بِمِثْلِهِ، بَلْ لِطَالِبِ وَالْحَرْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَالُ ضَرَرٌ بِمِثْلِهِ، بَلْ لِطَالِبِ التَّعْمِيرِ أَنْ يُصَرِفَ قَدْرًا مَعْرُوفًا مِنَ الْمَالِ، وَيُعَمِّرَ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَيَكُونَ مِقْدَارُ مَا أَصَابَ التَّعْمِيرِ أَنْ يُطَي التَّعْمِيرِ فَيْ لَلْمُعَمِّرِ وَيْنَا لِلْمُعَمِّرِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ وَشَا لِلشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ وَثُلُثُهُ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ؛ فَيكُونُ ثُلُثَا مَصَارِيفِ التَّعْمِيرِ دَيْنًا لِلْمُعَمِّرِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ وَثُلُثُهُ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ؛ فَيكُونُ ثُلُثَا مَصَارِيفِ التَّعْمِيرِ دَيْنًا لِلْمُعَمِّرِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ وَثُلُثُهُ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ؛ فَيكُونُ ثُلُثَا مَصَارِيفِ التَّعْمِيرِ دَيْنًا لِلْمُعَمِّرِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ.

قِيلَ هُنَا: «قَدْرًا مَعْرُوفًا» فَإِذَا كَانَ الْقَدْرُ الْمَعْرُوفُ لِتِلْكَ التَّعْمِيرَاتِ أَلْفَ دِرْهَمِ مَثَلًا،

وَصَرَفَ الشَّرِيكُ أَلْفَيْ دِرْهَمِ بِإِذْنِ الْقَاضِي؛ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَخُصُّ شَرِيكَهُ مِنَ الْأَلْفِ اللَّرْهَمِ الْقَدْرَ الْمَعْرُوفَ، وَلَكِنْ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَزِيدُ عَنْ ذَلِكَ؟ بِمَا أَنَّهُ لَا صَلَاحِيةَ لِلْقَاضِي اللِّرْهَمِ الْقَدْرَ الْمَعْرُوفِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (٥٨)؛ فَالظَّاهِرُ أَنْ لَيْسَ لِلْمُعَمِّرِ أَنْ يَأْخُذَ الْمِقْدَارَ الزَّائِدَ عَنِ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ. فَلْيُحَرَّرْ. وَلِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ الْمِلْكَ أَنْ يَأْخُذَ الْمِقْدَارَ الزَّائِدَ عَنِ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ. فَلْيُحَرَّرْ. وَلِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمِلْكَ الْمُلْكَ الْمِلْكَ الْمُلْكَ وَيَسْتَوْفِي دَيْنَهُ هَذَا مِنْ أَجْرَتِهِ، وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنِ الطَّرَفَيْنِ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٠)، وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُعَمِّرُ مَطْلُوبَهُ يَأْخُذُ الشَّرِيكَانِ إِجَارَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِالإشْتِرَاكِ بِمِقْدَارِ حِصَصِهِمَا (الْخَانِيَّةُ فِي بَابِ الْحِيطَانِ وَالطُّرُقِ وَمَجَارِي الْمَاءِ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرُ فِي مَسَائِلَ شَتَّىٰ فِي الْقَضَاءِ بِزِيَادَةٍ).

وَإِذَا كَانَ مُرِيدُ التَّعْمِيرِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِ بِالتَّعْمِيرِ وَامْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَنِ التَّعْمِيرِ عَمَّرَ بِدُونِ إِذْنِ مِنَ الْقَاضِي؛ فَلَا يُنْظُرُ إِلَىٰ مِقْدَارِ مَا صَرَفَ، وَالْأَنْسَبُ لِلْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ أَنْ يُقَالَ: لَا يُنْظُرُ إِلَىٰ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي صَرَفَهُ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمِقْدَارَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي صَرَفَهُ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي الْمِقْدَارَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَةِ التَّعْمِيرِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، أَيْ أَنْ لَهُ إِيجَارَ الْمِلْكِ قِيمَةِ التَّعْمِيرِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، أَيْ أَنْ لَهُ إِيجَارَ الْمِلْكِ الْمُشْرَكِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ. انْظُرِ الْأَصْلَ الثَّالِثَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨)، الشَّرُكِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ. انْظُرِ الْأَصْلَ الثَّالِثَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٣٠٨)، وَإِذَا لَمْ يُرَاجِعْ شَرِيكَهُ وَلَمْ يُطَالِبُهُ بِالتَّعْمِيرِ وَعَمَّرَ بِدُونِ وُقُوعِ امْتِنَاعٍ مِنْ شَرِيكِهِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٣١٢).

قِيلَ هُنَا: "قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ" وَقَدْ ذَكَرَ أَثْنَاءَ شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمَقْصِدَ مِنَ الْبِنَاءِ هُنَا التَّعْمِيرُ وَلِيْسَ الْبِنَاءَ الَّذِي أُجْرِيَ فِيهِ التَّعْمِيرُ كَبِنَاءِ الطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ مَثَلًا وَهُوَ الْبِنَاءِ الْقَالِمِيرُ وَقَدِ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: "قِيمَتِهِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ" عَنْ قِيمَتِهِ وَقْتَ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ التَّعْمِيرِ الْوَاقِعَ ظَاهِرٌ. وَقَدِ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: "قِيمَتِهِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ الْوَاقِعَ الْقَاهِرِ فَي مِلْكًا لِلشَّرِيكِ فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّعْمِيرِ، أَمَّا إِذَا عَمَّرَ فِي حَصَّةِ الشَّرِيكِ؛ قَدْ وَقَعَ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّعْمِيرِ، أَمَّا إِذَا عَمَّرَ الْمُعَمِّرُ عَلَىٰ أَنَّ التَّعْمِيرَ مِلْكُهُ؛ فَتَلْزُمُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الرُّجُوعِ، حَيْثُ لَا يَكُونُ قَدِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ الْمُعَمِّرُ عَلَىٰ أَنَّ التَّعْمِيرَ مِلْكُهُ؛ فَتَلْزُمُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الرَّجُوعِ، حَيْثُ لَا يَكُونُ قَدِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ اللَّهُ مِثْلِهِ).

وَتَعَيُّنُ قِيمَةِ وَقْتِ الرُّجُوعِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: وَذَلِكَ أَنْ يُقَوَّمَ أَصْلُ الْبِنَاءِ - أَي الْحَمَّامُ - مَرَّةً قَبْلَ التَّعْمِيرِ، وَيَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ - مَرَّةً بَعْدَ التَّعْمِيرِ، وَيَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ

الْقِيمَتَيْنِ قِيمَةَ التَّعْمِيرِ ، مَثَلًا: إِذَا قُوِّمَتْ قِيمَةُ الْحَمَّامِ قَبْلَ التَّعْمِيرِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَ الشَّرِيكُ الْمُعَمِّرُ شَرِيكًا فِي نِصْفِ الْحَمَّامِ ، وَقُوِّمَتْ بَعْدَ التَّعْمِيرِ بِسِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَىٰ شَرِيكِهِ نِصْفِ مَا صَرَفَهُ ، وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ صَرَفَ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ عَلَىٰ شَرِيكِهِ نِصْفِ مَا صَرَفَهُ ، وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ صَرَفَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم، أَيْ يَكُونُ مُتَبِرًعًا فِي الْخَمْسَةِ الْآلَافِ الدَّرْهَمِ مِمَّا عَلَىٰ التَّعْمِيرِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم، أَيْ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي الْخَمْسَةِ الْآلَافِ الدَّرْهَمِ مِمَّا صَرَفَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَم نِصْفِ قِيمَتِهِ ، كَأَنْ يَكُونَ مَا صَرَفَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَم نِصْفِ قِيمَتِهِ ، أَوْ بِأَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَم نِصْف قِيمَتِهِ ، أَوْ بِأَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَم إِلْقَانِي ، وَتَعْمِيرُ الشَّرِيكِ بِمُجَرَّدِ التَّعْمِيرِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ .

وَعِنْدَ الْآخَرِينَ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ، وَإِذَا أَخَذَ الْمُعَمِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَرِيكِهِ حِصَّتَهُ فِي التَّعْمِيرِ، يَنْتَقِلُ هَذَا التَّعْمِيرُ إِلَىٰ مِلْكِ شَرِيكِهِ، وَعَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ تَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَقْتَ التَّعْمِيرِ، وَعَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ تَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَقْتَ التَّعْمِيرِ، وَيِمَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ الْإِيضَاحَاتِ الْوَارِدَةِ فِي وَعَلَىٰ الْقَوْلِ الثَّانِي تَلْزُمُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الرُّجُوعِ، وَيِمَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ الْإِيضَاحَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّالِفَةِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا قَدْ قَبِلَتِ الْقَوْلَ الْقَائِلَ بِلْزُومِ الْقِيمَةِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ، فَلِلْمُعَمِّرِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّالِفَةِ الشَّالِفَةِ السَّالِفَةِ السَّالِفَةِ التَّعْمِيرِ، وَالْمُحَمِّوِيُّ وَالْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ فِي النَّرِيكِ بِنِصْفِ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمِ (الْحَمَوِيُّ وَالْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ فِي النَّكُرِ اللَّكُورِ اللَّهُ وَلَا الشَّرِيكِ بِنِصْفِ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمِ (الْحَمَوِيُّ وَالْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ فِي الضَّرَرِ» بِزِيَادَةٍ).

### الْخُلاَصَةُ:

يُوجَدُ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي التَّعْمِيرَاتِ الْوَاقِعَةِ: (١) أَنْ يُطَابِقَ مَا صُرِفَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ قِيمَتَهُ (٢) أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ الصَّرْفِ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ أَزْيَدَ مِنَ الْقِيمَةِ (٣) أَنْ يَكُونَ مَا صُرِفَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ. وَقَدْ بَيَّنْت أَحْكَامَ الإحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَةِ آنِفًا.

الْهَادَّةُ (١٣١٤): إِذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِالْكُلِّيَّةِ -كَالطَّاحُونِ وَالْحَهَّمِ - وَأَصْبَحَ عَرْصَةً صِرْفَةً، وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ بِنَاءَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَتُقْسَمُ الْعَرْصَةُ.

إِذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِالْكُلِّيَّةِ - كَالطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ وَالْحَائِطِ

سَوَاءُ انْهَدَمَ مِنْ نَفْسِهِ أَوِ احْتَرَقَ أَوْ هَدَمَهُ صَاحِبَاهُ بِالِاتِّفَاقِ - وَأَصْبَحَ عَرْصَةً صِرْفَةً، وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ بِنَاءَهُ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ؛ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَىٰ إصْلَاحِ مِلْكِهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٢٥).

وَإِذَا كَانَتِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ؛ تُقْسَمُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٣٩)، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يُنْشِئَ مَا يَشَاءُ فِي حِصَّتِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٢٦)، وَإِذَا أَنْشَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعَرْصَةِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ بِنَاءً بِلَا إِذْنِ الْآخَرِ؛ فَإِذَا أَنْشَأَ وَإِذَا أَنْشَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعَرْصَةِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ بِنَاءً بِلَا إِذْنِ الْآخَرِ؛ فَإِذَا أَنْشَأَ الْبَنَاءَ لِللَّرِيكَيْنِ فِي مَثْرِ الْمَادَّةِ (٢٠٧٦)، وَإِذَا بَنَاهُ لِلشَّرِكَةِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا؛ لِأَنْهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِلْبِنَاء لِإِمْكَانِ تَقْسِيمِ الْعَرْصَةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعَرْصَةُ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ، كَأَنْ يَهْدِمَ اثْنَانِ حَائِطَهُمَا الْمُشْتَرَكَ، ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَهُ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ، وَلَمْ تَكُنْ عَرْصَتُهُ ذَاتَ عَرْضٍ؛ فَلَا يُمْكِنُ لِكُلِّ شَرِيكٍ أَنْ يُنْشِئَ حَائِطًا لَهُ لَدَىٰ التَّقْسِيمِ، فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ بِالْحَبْسِ وَالتَّضْيِيقِ؛ لِحُكْمِ يُنْشِئَ حَائِطًا لَهُ لَدَىٰ التَّقْسِيمِ، فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ بِالْحَبْسِ وَالتَّضْيِيقِ؛ لِحُكْمِ الْمَادَّةِ (٢٥) وَلَكِنْ لِمُرِيدِ الْبِنَاءِ أَنْ يَأْخُذَ إِذْنًا مِنَ الْقَاضِي وَيَبْنِيَ الْحَائِطَ وَإِذَا كَانَتِ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا فَلِلْمُعَمِّرِ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ حَتَّىٰ يَدْفَعَ نِصْفَ مُصْرَفِهِ وَلِلْمُعَمِّرِ إِيجَارُ الْبِنَاءِ لِآخَرَ وَاسْتِيفَاءُ مُصْرَفِهِ مِنْ أَجْرَتِهِ.

أُمَّا إِذَا بَنَىٰ الْمُعَمِّرُ بِدُونِ إِذْنٍ مِنَ الْقَاضِي فَلَا يُنْظُرُ إِلَىٰ مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ، وَلَهُ أَخْذُ نِصْفِ الْقِيمَةِ مِنْهُ (الْحَمَوِيُّ نِصْفِ الْقِيمَةِ مِنْهُ (الْحَمَوِيُّ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ فِي "الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِضَرَرٍ" وَوَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ) وَإِذَا بَنَىٰ الشَّرِيكُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ فِي "الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِضَرَرٍ" وَوَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ) وَإِذَا بَنَىٰ الشَّرِيكُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخُامِسَةِ فِي الْقَرِيكُ عَنِ الْإِذْنَ بِالْبِنَاءِ وَيَمْتَنِعَ الشَّرِيكُ عَنِ الْإِذْنِ يَكُونُ اللهُ عَمِّرَ بِدُونِ أَنْ يُرَاجِعَ شَرِيكَهُ وَيَطْلُبَ مِنْهُ الْإِذْنَ بِالْبِنَاءِ وَيَمْتَنِعَ الشَّرِيكُ عَنِ الْإِذْنِ يَكُونُ مُتَبِّعًا الشَّرِيكُ عَنِ الْإِذْنِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣١١) قِيلَ "بِالْكُلِيَّةِ" وَ«عَرْصَةٌ صِرْفَةٌ" وَهُمَا قَيْدَانِ احْتِرَازِيَّانِ، إِذْ أَنْ الْمَخْتَارُ فَي الْقِسْمَةِ). وَلَا لَكُلُونِ الْمَحْتَارِ فِي الْقِسْمَةِ).

الْمَادَّةُ (١٣١٥): إِذَا انْهَدَمَتِ الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيُّهَا لِأَحدٍ وَتَحْتَانِيُّهَا مِلْكُ لِآخَر، أَوِ احْتَرَقَتُ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَمِّرُ أَبْنِيَتَهُ كَمَا فِي السَّابِقِ، وَلَيْسَ لِأَحدِهِمَا مَنْعُ الْآخَر، وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ لِلتَّحْتَانِيِّ: أَنْشِعْ أَبْنِيَتَكَ حَتَّىٰ أُقِيمَ أَبْنِيَتِي فَوْقَهَا. فَامْتَنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ، فَأَخَذَ الْفَوْقَانِيِّ لِلتَّحْتَانِيِّ إِذْنًا مِنَ الْقَاضِي، وَأَنْشَأَ التَّحْتَانِيَّ وَالْفَوْقَانِيِّ؛ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مَنَ الْتَحْتَانِيِّ مَن الْقَاضِي، وَأَنْشَأَ التَّحْتَانِيَّ وَالْفَوْقَانِيِّ؛ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِنَ الْقَاضِي، وَأَنْشَأَ التَّحْتَانِيَّ وَالْفَوْقَانِيِّ؛ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِنَ الْتَحْتَانِيِّ حَتَّىٰ يُعْطِيهُ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ.

إذَا انْهَدَمَتِ الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيَّهَا لِأَحَدِ وَتَحْتَانِيُّهَا مِلْكٌ لِآخَرَ أَوِ احْتَرَقَتْ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَمِّرُ أَبْنِيَتَهُ كَمَا فِي السَّابِقِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٢)، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١١٩٧). الْمَادَّةَ (١١٩٧).

وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ لِلتَّحْتَانِيِّ: أَنْشِئُ أَبْنِيَتَكَ حَتَّىٰ أُقِيمَ أَبْنِيَتِي فَوْقَهَا. فَامْتَنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَعَنَّتًا أَوْ عَجْزًا عَنِ الْإِنْشَاءِ بِسَبَبِ فَقْرِهِ؛ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَلَىٰ الْبِنَاءِ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ؛ حَيْثُ لَا (١٣١٣)، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَلَىٰ الْبِنَاءِ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ؛ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إِجْبَارُ أَحَدٍ عَلَىٰ إصْلاح مِلْكِهِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٩٢٧). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَلَكِنْ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَأْخُذَ إِذْنًا مِنَ الْقَاضِي، وَأَنْ يُنْشِئَ التَّحْتَانِيَّ وَالْفَوْقَانِيِّ الْقَوْقَانِيِّ وَالْفَوْقَانِيِّ الْقَوْقَانِيِّ الْمَلْكِهِ الْمَدْكُورُ لِلضَّرُورَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢١)؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ الْإِنْتِفَاعُ بِمِلْكِهِ الْمَدْكُورُ لِلضَّرُورَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢١)؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ الْإِنْتِفَاعُ بِمِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ (الْبَدَائِعُ).

فَإِذَا أَنْشَأَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيَّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِنَ التَّصَرُّفِ بِالتَّحْتَانِيِّ كَالسُّكْنَىٰ وَالِاسْتِغْلَالِ حَتَّىٰ يُعْطِيَهُ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ - أَي: الْمُصْرَفِ التَّصَرُّفِ بِالتَّحْتَانِيِّ كَالسُّكْنَىٰ وَالْإِسْتِغْلَالِ حَتَّىٰ يُعْطِيهُ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ عَلَىٰ بِنَاءِ التَّحْتَانِيِّ - وَيَكُونُ التَّحْتَانِيُّ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ كَرَهْنِ اللَّذِي أَنْفِقَ عَلَىٰ بِنَاءِ التَّحْتَانِيِّ - وَيَكُونُ التَّحْتَانِيُّ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ كَرَهْنِ اللَّذِي أَنْفِقَ عَلَىٰ بِنَاءِ التَّحْتَانِيِّ - وَيَكُونُ التَّحْتَانِيُّ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ كَرَهْنِ مُقَالِيلً مَطْلُوبِهِ، وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ وَيَسْتَوْفِيَ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ جَبْرًا مِنَ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ.

وَإِذَا بَنَىٰ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيُّ بَعْدَ امْتِنَاعِ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي؛

فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَلَكِنْ لَا يُنْظَرُ إِلَىٰ مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِنَ التَّصَرُّفِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْتَحْتَانِيِّ مِنَ التَّصَرُّفِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ الرُّجُوعِ. انْظُرِ الْأَصْلَ النَّالِثَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨)، وَلَا يَأْخُذُ هَذَا الْمُصْرَفَ جَبْرًا.

أَمَّا إِذَا لَمْ يُرَاجِعْ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ صَاحِبَ التَّحْتَانِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِذَلِكَ امْتِنَاعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِذَلِكَ امْتِنَاعُ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ الْتَحْتَانِيِّ، وَبَنَىٰ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ مِنْ نَفْسِهِ بِنَاءً لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ؛ فَيَكُونُ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيِّ، وَبَنَىٰ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ مِنْ نَفْسِهِ بِنَاءً لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ؛ فَيَكُونُ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ مَنْ عَلَىٰ الْمَادَّةِ (أَبُو السُّعُودِ مُتَبِرِّعًا، كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ فِي الرَّهْنِ بِإِيضَاح).

أَمَّا إِذَا تَرَكَ صَاحِبُ النَّحْتَانِيِّ الإِنْتِفَاعَ مِنْ تَحْتَانِيِّهِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا إِجْمَالًا؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا بَنَىٰ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ بِلَا إِذْنِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَا صَرَفَهُ جَبْرًا، وَإِذَا بَنَىٰ بِإِذْنِ الْقَاضِي؛ فَيُوْخَذُ مِنْهُ جَبْرًا؛ حَيْثُ إِنَّ إِذْنَ الْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَ إِذْنِهِ، فَيُحَصَّلُ مِنْهُ الْمُصْرَفُ كَدُيُونِهِ الْأُخْرَىٰ. (التَّنْقِيحُ).

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: "إِذَا هُدِمَ أُوِ احْتَرَقَ"؛ لِأَنَّهُ إِذَا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْأَخْرِ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، أَمَّا إِذَا هَدَمَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ فَوْقَانِيَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْآخَرِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩٢).

الْهَادَّةُ (١٣١٦): إِذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَارَيْنِ، وَكَانَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لَهُمَا كَقَصْرٍ أَوْ رُءُوسِ جُذُوعٍ، وَبَنَاهُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ؛ فَلَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ وَضْعِ حُمُولَةٍ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَهُ نِصْفَ مُصْرَفِهِ.

إِذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَارَيْنِ، وَكَانَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لَهُمَا كَقَصْرٍ أَوْ رُءُوسِ جُذُوعٍ، وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِنَاءَهُ فَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنِ الْبِنَاءِ تَعَمُّدًا أَوْ عَجْزًا لِفَقْرِهِ، فَإِذَا كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ؛ فَيُقْسَمُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٤)، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ قَابِل لِلْقِسْمَةِ فَيَجْرِي لِلْقِسْمَةِ؛ فَيُقْسَمُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٤)، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ قَابِل لِلْقِسْمَةِ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ كِلشَّرِيكِ الرَّاغِبِ فِي التَّعْمِيرِ أَنْ يَأْخُذُ إِذْنَا مِنَ الْقَاضِي

بِالتَّعْمِيرِ عِنْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ، وَأَنْ يَبْنِيَ الْحَائِطَ، وَلَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ وَضْعِ حُمُولَةٍ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيهُ نِصْفَ مُصْرَفِهِ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً، أَمَّا إِذَا بَنَاهُ بِلَا إِذْنِ الْحَائِطِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيهُ نِصْفَ مُصْرَفِهِ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً، أَمَّا إِذَا بَنَاهُ بِلَا إِذْنِ الْفَاضِي؛ فَلَا يُنْظُرُ إِلَىٰ مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ، بَلْ لَهُ أَخْذُ نِصْفِ تِلْكَ الْقِيمَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرِ الْقَاضِي بِالْبِنَاءِ؛ فَيكُونُ مُتَبَرِّعًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٨) وَشَرْحِهَا. وَلَمْ يَأْخُذُ إِذْنًا مِنَ الْقَاضِي بِالْبِنَاءِ؛ فَيكُونُ مُتَبَرِّعًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١١) وَشَرْحِهَا.

الْخُلَاصَةُ: إِنَّهُ إِذَا بَنَىٰ الشَّرِيكُ بِلَا مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَإِذَا بَنَىٰ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ وَامْتِنَاعِهِ وَبِدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي؛ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَإِذَا بَنَىٰ بِإِذْنِ الْقَاضِي؛ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَإِذَا بَنَىٰ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْقَاضِي؛ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ مَا صَرَفَهُ (الْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةٍ). وَإِذَا بَنَىٰ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْقَاضِي؛ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ مَا صَرَفَهُ (الْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةٍ). وَإِذَا بَنَىٰ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ أَثْنَاءَ غِيَابِ الشَّرِيكِ الْآخَوِ؛ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي آخِرِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣١٠).

وَتَعْبِيرُ «إِذَا انْهَدَمَ» الْوَارِدُ فِي الْمَجَلَّةِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَىٰ الْاِنْهِدَامِ مِنْ نَفْسِهِ - لَيْسَ بِتَعْبِيرٍ احْتِرَازِيِّ، فَلَوْ هَدَمَ الشَّرِيكَانِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِالْإِتِّفَاقِ، فَالْحُكْمُ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ الْمُشْتَرَكَ بِالْإِتِّفَاقِ، فَالْحُكْمُ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا، أَمَّا إِذَا هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكِيْنِ الْحَائِطَ الْمُشْتَرَكَ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ؛ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩١٨).

وَحُكُمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْعَرْصَةِ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ الْحَائِطِ قَلِيلَةَ الْعَرْضِ، وَلَا يُمْكِنُ بِتَقْسِيمِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُنْشِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَائِطًا لِنَفْسِهِ يَتَحَمَّلُ حُمُولَتَهُ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، أَيْ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُنْشِئَ كَانَتِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، أَيْ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُنْشِئَ كَانَتِ الْعَرْصَةِ كَمَا كَانَ؛ فَيُقْسَمُ أُسُّ الْحَائِطِ بَيْنَهُمَا بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٣١٤) (الْخَانِطَ بَيْنَهُمَا بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٣١٤) (الْخَانِيَةُ وَالتَّنْقِيحُ).

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْسِيمُ أُسِّ الْحَائِطِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سُحِبَتِ الْقُرْعَةُ بَيْنَهُمَا حِينَ التَّقْسِيمِ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّتِهِ بِعَدَمِ خُرُوجِهَا فِي الْقِسْمِ الْمُجَاوِرِ لِدَارِهِ، وَأَنْ يُصِيبَهُ الْقِسْمُ الْأَخَرُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا جَبُرُ عَلَىٰ الْقُرْعَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٥١)، فَلِلْقَاضِي أَنْ يُعْطِي كُلًّا مِنْهُمَا حِصَّتَهُ فِي جِهَةِ دَارِهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

وَإِذَا كَانَ أُسُّ الْحَائِطِ قَابِلًا لِلتَّقْسِيمِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يُقْسَمْ، وَبَنَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ

الْحَائِطَ الْمَذْكُورَ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ؛ فَحُكْمُهُ قَدْ وَرَدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٧٦)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا بَنَاهُ لِلشَّرِكَةِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ فِيمَا صَرَفَهُ وَمَنْعُهُ مِنْ الإِنْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ (الْخَانِيَّةُ فِي الْحِيطَانِ بِزِيَادَةٍ).

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: «وَكَانَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لَهُمَا» يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ صُورٍ: ١ - أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لِلشَّرِيكَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَجَلَّةِ

٢- أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حُمُولَةٌ عَلَيْهِ، فَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا كَانَ أَسَاسُ الْحَائِطِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَطُلِبَتِ الْقِسْمَةُ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ بِالإشْتِرَاكِ عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حَتَىٰ إِنَّهُ لَوْ بَنَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي هَذَا الْحَالِ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ لِلشَّرِكَةِ، يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآخِرِ، أَمَّا إِذَا كَانَ أُسُّ الْحَائِطِ غَيْرَ قَابِلٍ؛ فَالْأَشْبَهُ أَنْ يَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ النَّصَاد.

٣- أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حُمُولَةٌ وَأَنْ يَكُونَ لِلآخِرِ حُمُولَةٌ، فَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا كَانَ أُسُّ الْحَائِطِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، وَبَنَىٰ صَاحِبُ الْحَائِطِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، وَبَنَىٰ صَاحِبُ الْحُمُولَةِ؛ فَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

قِيلَ فِي هَذِهِ الْهَادَّةِ: «عِنْدَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ»؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَنَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالِهِ لِلشَّرِكَةِ بِأَمْرٍ وَإِذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ فِي الْمُصْرَفِ، كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٠٩)، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنَ الْانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ حَتَّىٰ يَأْخُذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُصْرَفِ (الْخَانِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ).

الْهَادَّةُ (١٣١٧): إِذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ بَيْنَ دَارَيْنِ، فَصَارَ يُرَىٰ مِنْ إِحْدَاهُمَا مَقَرُّ نِسَاءِ الْأُخْرَىٰ، وَأَرَادَ لِذَلِكَ صَاحِبُ الْمُخْرَىٰ؛ فَلَا وَأَرَادَ لِذَلِكَ صَاحِبُ الْمُخْرَىٰ؛ فَلَا وَأَرَادَ لِذَلِكَ صَاحِبُ الْمُخْرَىٰ؛ فَلَا يُخْبَرُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ، وَلَكِنْ يُجْبَرَانِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَىٰ اتِّخَاذِ سُتُرَةٍ بَيْنَهُمَا بِالْاشْتِرَاكِ مِنْ أَخْشَابٍ أَوْ أَشْيَاءَ أُخْرَىٰ.

إِذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ دَارَيْنِ، فَصَارَ يُرَىٰ مِنْ إحْدَاهُمَا مَقَرُّ نِسَاءِ الْأُخْرَىٰ، وَأَرَادَ

لِذَلِكَ صَاحِبُ إِحْدَىٰ الدَّارَيْنِ تَعْمِيرَ الْحَائِطِ مُشْتَرَكًا، وَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْأُخْرَىٰ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٢٥)، وَلَكِنْ إِذَا كَانَتِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلتَّقْسِيمِ، أَيْ إِذَا قُسِمَتْ يَبْقَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلُّ لِيَتَّخِذَ سُتُرةً فِي حِصَّتِهِ؛ فَتُقْسَمُ بِالطَّلَبِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣١٤)، أَمَّا إِذَا كَانَتْ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيُجْبَرَانِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَىٰ اتِّخَاذِ سُتُرَةٍ بَيْنَهُمَا بِالإشْتِرَاكِ مِنْ كَانَتْ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ؛ فَيُجْبَرَانِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَىٰ اتِّخَاذِ سُتُرَةٍ بَيْنَهُمَا بِالإشْتِرَاكِ مِنْ أَخْصُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِّ وَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ بِنَاءِ الْحَائِطِ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنَ (٢٢ وَ٢ مَنَ ). (الْخَانِيَّةُ).

وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ الْمَذْكُورُ غَيْر مُشْتَرَكٍ بَيْنَ صَاحِبَيِ الدَّارِ، وَكَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا؛ فَيَجْرِي أَيْضًا حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَذَلِكَ إِذَا انْهَدَمَ حَائِطُ دَارِ أَحَدٍ، فَأَصْبَحَ يُرَىٰ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ مَقَرُّ نِسَاءِ دَارِ جَارِهِ، وَلَمْ يَبْنِ صَاحِبُ الْحَائِطِ حَائِطَهُ، فَطَلَبَ الْجَارُ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ أَنْ يَتَّخِذَ سُتْرَةً بَيْنَهُمَا بِالإشْتِرَاكِ، وَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْحَائِطِ؛ فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَىٰ الْحَائِطِ أَنْ يَتَّخِذَ سُتْرَةً بَيْنَهُمَا بِالإشْتِرَاكِ، وَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْحَائِطِ؛ فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَىٰ الْحَائِطِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (الْخَانِيَّةُ وَعَلِيُّ أَقَنْدِي).

الْمَادَّةُ (١٣١٨): إذَا حَصَلَ لِلْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ جَارَيْنِ وَهْنٌ، وَخِيفَ سُقُوطُهُ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَهُ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ النَّقْضِ وَالْهَدْم بِالِاشْتِرَاكِ.

(رَدُّ الْمُحْتَارِ) حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حُمُولَةٌ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَصْبَحَ الْحَائِطُ عَلَىٰ خَطَرِ السُّقُوطِ، فَتَقَدَّمَ وَنَبَّهَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حُمُولَةٌ وَلَمْ يَهْدِمْهُ بَعْدَ التَّقَدُّمِ وَالتَّنْبِيهِ وَانْهَدَمَ الْحَائِطُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَضَرَّ بِالشَّرِيكِ الْمُتَقَدِّم، فَيضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ نِصْفَ ضَرَرِ شَرِيكِهِ (الْخَانِيَّةُ فِي وَأَضَرَّ بِالشَّرِيكِ الْمُتَقَدِّم، فَيضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ نِصْفَ ضَرَرِ شَرِيكِهِ (الْخَانِيَّةُ فِي الْحَيطَانِ). انْظُرِ الْمَادَة (٩٢٨).

وَإِذَا هُدِمَ الْحَائِطُ وَنُقِضَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَهَلْ يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ الْإِنْشَاءِ؟ وَجَوَابُهُ قَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣١٦)، أَمَّا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْ سُقُوطِ الْحَائِطِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَقْضَهُ لِبِنَائِهِ قَوِيًّا لِيُقِيمَ فَوْقَهُ بِنَاءً وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَيُمْنَعُ مُرِيدُ النَّقْضِ مِنَ النَّقْضِ، سَوَاءٌ كَانَ النَّقْضُ مُضِرًّا بِالشَّرِيكِ الْآخَرِ أَوْ غَيْرَ مُضِرِّ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣١٠)؛ لِأَنَّ النَّقْضَ

الْمَذْكُورَ هُوَ تَصَرُّفٌ مِنْهُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٩٦). (الْخَانِيَّةُ وَالْخَيْرِيَّةُ وَالْحَمَوِيُّ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ فِي «الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِضَرَرٍ»).

وَإِذَا حَصَلَ وَهُنُّ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي لِلشَّرِيكَيْنِ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ وَخِيفَ سُقُوطُهُ، وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا رَفْعَهُ وَإِصْلَاحَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ فَاللَّائِقُ بِالشَّرِيكِهِ الرَّاغِبِ فِي التَّعْمِيرِ أَنْ يَشُهِدَ عَلَىٰ عَمْدَانٍ وَسَأَرْفَعُ الْحَائِطَ فِي وَقْتِ كَذَا. وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَىٰ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ: ضَعْ حُمُولَتَكُ عَلَىٰ عَمْدَانٍ وَسَأَرْفَعُ الْحَائِطَ فِي وَقْتِ كَذَا. وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَىٰ قَوْلِهِ هَذَا، فَإِذَا رَفَعَ الشَّرِيكُ حُمُولَتَهُ فَبِهَا، وَإِذَا لَمْ يَرْفَعْ وَهَدَمَ الشَّرِيكُ الرَّاغِبُ فِي التَّعْمِيرِ الْحَائِطَ وَسَقَطَتْ حُمُولَةُ شَرِيكِهِ؛ فَلَا يَلْزُمُهُ ضَمَانٌ، وَإِذَا احْتَاجَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ الْحَائِطَ وَسَقَطَتْ حُمُولَةُ شَرِيكِهِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، وَإِذَا احْتَاجَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ لِلْتَعْمِيرِ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْأَلَةٌ جَمِيلَةٌ وَلَمْ أَرْ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٣١٩): إِذَا احْتَاجَ الْعَقَارُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ صَغِيرَيْنِ أَوْ بَيْنَ وَقْفَيْنِ إِلَىٰ التَّعْمِيرِ وَكَانَ إِبْقَاوُهُ عَلَىٰ حَالِهِ مُضِرًّا، وَكَانَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُ الْمُتَولِّيْنِ يَطْلُبُ التَّعْمِيرِ وَكَانَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُ الْمُتَولِّيْنِ يَطْلُبُ التَّعْمِيرِ مَثَلًا: إِذَا كَانَ بَيْنَ دَارَيْ صَغِيرَيْنِ حَائِطٌ مُشْتَرَكُ خِيفَ وَامْتَنَعَ الْآخَرِ؛ يُجْبَرُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ وَأَبَىٰ وَصِيُّ الْآخَرِ؛ فَيُرْسَلُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي أَمِينٌ سُقُوطُهُ، وَأَرَادَ وَصِيُّ أَحَدِهِمَا التَّعْمِيرَ وَأَبَىٰ وَصِيُّ الْآخَرِ؛ فَيُرْسَلُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي أَمِينٌ وَيَنْظُرُ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي تَرْكِ هَذَا الْحَائِطِ عَلَىٰ حَالِهِ ضَرَرًا فِي حَقِّ الصَّغِيرِيْنِ؛ فَيُجْبَرُ الْوَصِيُّ الْآخِرِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الْمُتَولِيْنِ التَّعْمِيرِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الْمُتَولِيْنِ التَّعْمِيرِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الْمُتَولِيْنِ التَّعْمِيرِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الْمُتَولِيْنِ التَّعْمِيرِ اللَّهُ الْعَرْمِيرَ فَالْ الْوَقِي الْآخَرُ، يُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَىٰ أَنْ يُعَمِّرَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ.

إِذَا احْتَاجَ الْعَقَارُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ صَغِيرَيْنِ أَوْ بَيْنَ وَقْفَيْنِ إِلَىٰ التَّعْمِيرِ، فَإِذَا تَحَقَّقَ بِمُشَاهَدَةِ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ الْقَاضِي لِلْكَشْفِ أَنَّ إِبْقَاءَهُ عَلَىٰ حَالِهِ مُضِرٌّ، وَكَانَ أَحَدُ الْوَصِيَّنِ أَوْ أَحَدُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ؛ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ مَقِيسَةٍ عَلَىٰ حُكْمِ الْمَادَّةِ (١٣١٢). (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقِسْمَة)، وَالْفَرْقُ هُوَ

أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الشَّرِيكُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ؛ لِرِضَائِهِ بِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِمَالِهِ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَالْوَلِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ الْمُمْتَنِعُ عَنِ التَّعْمِيرِ يُرِيدُ إِذْ خَالَ الضَّرَرِ النَّكُ عَنِ التَّعْمِيرِ أَوْ إِلَىٰ الْوَقْفِ، فَيُجْبَرُ عَلَىٰ دَفْعِ الضَّرَرِ (الْبَحْرُ فِي شَتَّىٰ مَسَائِلَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ الْوَصَايَا الْخَانِيَّةِ).

مَثَلًا: إذَا كَانَ بَيْنَ دَارَيْ صَغِيرَيْنِ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ خِيفَ مِنْ سُقُوطِهِ، وَأَرَادَ وَصِيُّ أَحَدِهِمَا التَّعْمِيرَ وَأَبَىٰ وَصِيُّ الْآخَرِ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ فَيُرْسَلُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي أَمِينٌ وَيَنْظُرُ: فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي تَرْكِ هَذَا الْحَائِطِ عَلَىٰ حَالِهِ ضَرَرًا فِي حَقِّ الصَّغِيرَيْنِ؛ فَيُجْبَرُ الْوَصِيُّ الْآبِي فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي تَرْكِ هَذَا الْحَائِطِ عِلَىٰ حَالِهِ ضَرَرًا فِي حَقِّ الصَّغِيرَيْنِ؛ فَيُجْبَرُ الْوَصِيُّ الْآبِي عَنِ التَّعْمِيرِ عَلَىٰ تَعْمِيرِ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِالإشْتِرَاكِ مَعَ وَصِيِّ الْآخَرِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ.

وَحُكُمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِثَالُهَا يَجْرِي أَيْضًا فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ كَثِيرِينَ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَدْ ذَكَرْت صُورَةَ مَا إِذَا كَانَ تَرْكُ التَّعْمِيرِ مُضِرًّا بِالصَّغِيرَيْنِ، فَاللَّائِقُ أَمَّا إِذَا كَانَ الضَّغِيرَيْنِ، فَاللَّائِقُ أَمَّا إِذَا كَانَ الْآبِي هُو وَصِيُّ الصَّغِيرِ الْمُتَضَرِّرِ، كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْولْكُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ إِذَا كَانَ الْآبِي هُو وَصِيُّ الصَّغِيرِ الْمُتَضَرِّرِ، كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْولْكُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرٍ وَبَالِغِ، وَكَانَ الضَّرِرُ بِالْبَالِغِ؛ فَلَا يُجْبَرُ الْبَالِغُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمِلْكُ الضَّيرَ وَالْفَرْرُ بِالْبَالِغِ؛ فَلَا يُجْبَرُ الْبَالِغُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، وَكَانَ الضَّرَرُ بِالْبَالِغِ؛ فَلَا يُحْبَرُ الْبَالِغُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُثَولِيلِ الصَّبِي عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ الضَّيرِ وَقَعْنِ مُحْتَاجَةٌ لِلتَّعْمِيرِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الْمُتَولِينِ التَّعْمِيرِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَركَةٌ بَيْنَ وَقْفَيْنِ مُحْتَاجَةٌ لِلتَّعْمِيرِ، وَطَلَبَ أَحَدُ الْمُتَولِينِ التَّعْمِيرِ وَامْتَنَعَ الْآخَوْمِيرِ، يُخْبَرُ عَنِ التَّعْمِيرِ، يُخْبَرُ مُنْ اللَّهُ وَالْمَادَةَ (٨٥).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ وَقْفٍ وَمِلْكٍ، فَإِذَا كَانَ تَرْكُ التَّعْمِيرِ مُوجِبًا لِضَرَرِ صَاحِبِ الْمِلْكِ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ، وَإِذَا كَانَ مُضِرَّا بِالْوَقْفِ وَامْتَنَعَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ فَيُجْبِرُ الْقَاضِي مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَلَىٰ التَّعْمِيرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ غَلَّةٌ لِلْوَقْفِ؛ التَّعْمِيرِ؛ فَيُجْبِرُ الْقَاضِي مُتَولِّي الْوَقْفِ عِلَىٰ التَّعْمِيرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ غَلَّةٌ لِلْوَقْفِ؛ فَلِلْمُتَولِّي أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْوَقْفِ مِنْ نَفْسِهِ بِلَا رَأْيِ الْقَاضِي، مَثَلًا: إذَا لَمْ تُمْكِنِ الْالْمُتُولِي الْوَقْفِ مِنْ نَفْسِهِ بِلَا رَأْيِ الْقَاضِي، مَثَلًا: إذَا كَانَتْ مُسْتَعَلِينَ لِلْوَقْفِ عَلَيْ لِلْوَقْفِ عَلَيْهُ لَلْمُتَولِّي أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْوَقْفِ عَلَيْهُ بِلَا رَبْحٍ؛ فَلِلْمُتَولِّي أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْوَقْفِ بِلَا رِبْحٍ؛ فَلِلْمُتَولِّي أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْوَقْفِ عَلَيْهِ بِلَا رِبْحٍ؛ فَلِلْمُتَولِّي أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْوَقْفِ عَلَيْهِ بِلَا رِبْحٍ؛ فَلِلْمُتَولِي أَنْ يَسْتَدِينَ لَلْوَقْفِ عَلَيْهِ بِلَا رِبْحٍ؛ فَلِلْمُتَولِي أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْوَقْفِ عِلَا لِمُعْودِ الْقَاضِي بِلَا رِبْحٍ، وَإِذَا لَمْ تُمْكِنِ الْاسْتِدَانَةُ لِلْوَقْفِ بِلَا رِبْحٍ؛ فَلِلْمُتَولِي أَنْ يَسْتَدِينَ لَلْوَقْفِ عَلَيْهُ بِلَا رَبْحٍ؛ فَلِلْمُتَولِي أَنْ يَسْتَدِينَ لَلْوَقْفِ عِلَا لَوْقُو بِلَا لِمُعْودًا فَي أَنْ يَسْتَدِينَ لَوْقُولَ الْقَاضِي بِلَا رِبْحٍ؛ فَلِلْمُتَولِي أَنْ يَسْتَدِينَ لَلْوَقُو بَلْ الْمُتَولِي الْقَافِي الْمُتَولِي الْقَافِي الْمُنْ وَلَوْقُولِ الْمُعْولِي الْمُعْولِي الْمُقَافِي الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُعْرِي الْمُنْ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْولِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقِلُولُ عَلَيْ الْمُعْرِي الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُولُ عَلْمُ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمُعْرِقُ

بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، وَفِي هَذِهِ الشَّرْعِيَّةِ بِرَأْيِ الْقَاضِي، وَأَنْ يَصْرِفَهَا عَلَىٰ تَعْمِيرِ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْمُتَولِّي أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ غَلَّةِ الْوَقْفِ بِأَصْلِ الدَّيْنِ وَالرِّبْحِ. كَذَلِكَ لَوْ صَرَفَ مُتَولِّي الْوَقْفِ، مِنْ مَالِهِ قَدْرًا مَعْرُوفًا عَلَىٰ تَعْمِيرِ الْوَقْفِ بِرَأْيِ الْقَاضِي كَذَلِكَ لَوْ صَرَفَ مُتَولِّي الْوَقْفِ، مِنْ مَالِهِ قَدْرًا مَعْرُوفًا عَلَىٰ تَعْمِيرِ الْوَقْفِ بِرَأْيِ الْقَاضِي بِشَرْطِ الرَّبُوعِ عَلَىٰ الْوَقْفِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي مَصْرُوفَهُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ، وإذَا تُوفِّي قَبْلَ الإسْتِيفَاءِ الْشَيفَاءِ الْبَيفَاوُهُ مِنْ غَلَةِ الْوَقْفِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ الْمُتَولِّي الَّذِي نُصِّبَ مَحَلَّ مُورِّتِهِمْ بَعْدَ النَّكُوتِ، أَمَّا إِذَا شَرَطَ الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ الْفَاضِي الْاسْتِدَانَةَ لِلْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ الْمُتَولِي اللهِ مُتَولِي الْاسْتِدَانَةَ لِلْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ الْمُتَولِي الْاسْتِدَانَةَ لِلْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ الْوَافِي الْاسْتِدَانَة مِنْ نَفْسِهِ، أَيْ بِلَا إِذْهِ مِنَ الْقَاضِي (أَحْكَامُ الْأَوْقَافِ).

الْهَادَّةُ (١٣٢٠): إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَبَىٰ أَحَدُهُمَا إِعَاشَتَهُ، وَرَاجَعَ الْآخَرُ الْهَاضِي فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْآبِي بِقَوْلِهِ: إمَّا أَنْ تَبِيعَ حِصَّتَك، وَإِمَّا أَنْ تُعَيِّشَ الْحَيَوَانَ مُشْتَرَكًا.

إذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرِكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَبَىٰ أَحَدُهُمَا إِعَاشَتَهُ، وَرَاجَعَ الْآخَرُ الْقَاضِي لِيَأْمُرَ شَرِيكَهُ بِالْإِنْفَاقِ؛ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ مُتَبَرِّعًا بِمَا يُنْفِقُهُ عَلَىٰ الْحَيَوَانِ؛ فَيَأْمُرَ الْقَاضِي الْآبِيَ إِعَاشَةَ الْحَيَوَانِ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ بِقَوْلِهِ: إِمَّا أَنْ تَبِيعَ حِصَّتَكَ لِمَنْ شِئْت بِالشَّمَنِ الَّذِي تُرِيدُهُ وَإِمَّا أَنْ تُعَيِّشَ الْحَيَوَانَ مُشْتَرَكًا، وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّة (١٠٧٢) أَنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الْحَيَوَانَ مُشْتَرَكًا، وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّة (٢٠٧٢) أَنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرُ الْمَادَّةُ وَلِي الْمُشَارِكِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ الْبَيْعِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، بَلِ الْإِجْبَالُ لِلْمُشَارِكِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ الْبَيْعِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، بَلِ الْإِجْبَالُ لِلْمُشَارِكِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ الْبِيْعِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، بَلِ الْإِجْبَالُ لِلْمُشَارِكِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ الْبَيْعِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، بَلِ الْإِجْبَالُ عَلَىٰ الْمُشَارِكِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ الْبِيْعِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، بَلِ الْإِجْبَالُ عَلَىٰ الْمُشَارِعُ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ إِلَّا أَنَّهُ يُعْبَرُ هُ الْمُشَارِعُ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ إِلَّا أَنَّهُ يُحْبَرُ هُنَا، وَالْفَرْقُ هُو أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْإِنْفَاقِ (رَدُّ عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ (رَدُّ لَنَا لَوْمُ الْوَالِ وَالْهِنْدِيَّةُ).

وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩٢) أَنَّ لِكُلِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُخْبَرُ أَحَدٌ مِنْ قَبْلُ عَلَىٰ النَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتْ ضَرُورَةٌ عَلَىٰ الْإِجْبَارِ عَلَىٰ النَّصَرُّفِ؛ فَيَجُوزُ الْإِجْبَارُ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ النَّصَرُّفِ؛ فَيَجُوزُ الْإِجْبَارُ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

حَسْبَ الْمَادَّةِ (٢١)، فَإِذَا لَمْ يُصْغِ الشَّرِيكُ لِأَمْرِ الْقَاضِي؛ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ الشَّرِيكِ الْمُورِفِ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَىٰ النَّرِعِ الْمُصْرَفِ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَىٰ النَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ زَرْعٌ مُشْتَركًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَبَىٰ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ زَرْعٌ مُشْتَركًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَبَىٰ الزَّرْعِ الْمُشْتَركِ هُوَ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ زَرْعٌ مُشْتَركًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَبَىٰ الزَّرْعِ الْمُشْتَركِ هُو فِي عُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَذَلِكَ الْجَعَ الْآخَرُ الْقَاضِي فَيُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكِ الْمَعْرَانِ، أَوِ الزَّرْعِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ الْمَارِيكِ الْمَارِي عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ، أَمَّا إِذَا صَرَفَ الشَّرِيكُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ، أَو الزَّرْعِ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْقَاضِي؛ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ، انْظُرِ الْأَصْلَ الثَّانِي الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨).

وَإِذَا رَاجَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقَاضِيَ لِلْإِنْفَاقِ عَلَىٰ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَالْقَاضِي يَأْمُرُ الشَّرِيكَ الْآبِي بِالْإِنْفَاقِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَوَادِّ (١٣١٣ وَ١٣١٤ وَ١٣١٥)، وَإِذَا أَبَىٰ وَعَانَدَ الشَّرِيكُ الْآمُورُ فِي الْإِنْفَاقِ بَعْدَ الْأَمْرِ؛ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الرَّاغِبَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ بِالطَّرْفِ عَلَىٰ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ شَرِيكِهِ المَّمْتَنِع بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ، وَإِذَا أَمَرَ الْقَاضِي الْمُمْتَنِع بِالْإِنْفَاقِ فَامْتَنَع عَنِ الْإِنْفَاقِ فَامْتَنَع عَنِ الْإِنْفَاقِ فَامْتَنَع عَنِ الْإِنْفَاقِ قَبْلَ أَمْرِ الْقَاضِي الْمُمْتَنِع بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُصْرَفِ، وَإِذَا أَمَرَ الْقَاضِي الْمُمْتَنِع بِالْإِنْفَاقِ قَبْلَ أَمْرِ الْمَاتَّةِ بَعْدَ الْأَمْرِ، وَتَلِفَ الزَّرْعُ؛ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، أَمَّا إذَا امْتَنَع عَنِ الْإِنْفَاقِ قَبْلَ أَمْرِ الْمُعْتَنِع وَلَالْوَقْفِ وَالطُّورِيُّ. وَتَلِفَ الزَّرْعُ؛ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٣) (الْحَمَوِيُّ فِي الْقِسْمَةِ وَالطُّورِيُّ).

### اِلْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَرْيِ النَّهْرِ وَالْمَجَارِي وَإِصْلاَحِهَا

الْكَرْيُ: بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، كَالْحَفْرِ وَزْنًا وَمَعْنَىٰ، وَيُفَسَّرُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ بِالتَّطْهِيرِ.

الْهَادَّةُ (١٣٢١): كَرْيُ النَّهْرِ الغَيْرِ الْمَمْلُوكِ أَوْ إصْلَاحُهُ، أَيْ تَطْهِيرُهُ عَلَىٰ بَيْتِ الْهَالِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَعَةٌ فِي بَيْتِ الْهَالِ؛ فَيُجْبَرُ النَّاسُ عَلَىٰ تَطْهِيرِهِ.

كُرْيُ النَّهْرِ الغَيْرِ الْمَمْلُوكِ الغَيْرِ الدَّاخِلِ فِي الْمُقَاسَمِ كَنَهْرِ النِّيلِ وَالْفُرَاتِ وَإِصْلَاحُهُ مُسَنَّاتِهِ، أَيْ تَطْهِيرُهُ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ كَرْيَ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ وَإِصْلَاحَهُ هُوَ لِحِفْظِ الْمَصْلَحَةِ مُسَنَّاتِهِ، أَيْ تَطْهِيرُهُ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ كَرْيَ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ وَإِصْلَاحَهُ هُوَ لِحِفْظِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ؛ لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْ مَجْرَاهُ الْقَدِيمِ وَتَخْرَبَ الْقُرَىٰ وَالْمَزَارِعُ، كَمَا أَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ هُوَ مُعَدُّ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، فَلَزِمَتْ مَتُونَةُ كَرْيِهِ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ، وَيَجِبُ الْقِيَامُ بِهَذِهِ الْمَتُونَةِ مِنْ وَلِي لَكُونِهِ مِنْ قِسْمِ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتِ (الزَّيْلَعِيّ وَالطَّورِيُّ )؛ لِأَنَّ الثَّانِي لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَوَّلَ لِلنَّوائِب (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَةٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَامْتَنَعَ النَّاسُ عَنْ تَطْهِيرِهِ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ؛ فَيُجْبُرُ النَّاسُ عَلَىٰ تَطْهِيرِهِ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ؛ فَيُجْبُرُ النَّاسُ عَلَىٰ تَطْهِيرِهِ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ؛ فَيُجْبُرُ الْعَوَامِ عَلَىٰ تَطْهِيرِهِ الْأَنْ وَعَلَىٰ مَنَافِعِ وَمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَنْ يَاخِرُهُمْ عَلَىٰ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ نَادِرٌ، فَلُولِيِّ الْأَمْرِ النَّاظِرِ عَلَىٰ مَنَافِعِ وَمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَنْ يُخْبِرَ هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ: (لَوْ يُحْبِرَ هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ أَمِيرُ النَّاسُ عَلَىٰ التَّطْهِيرِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَيُجْبَرُ مَنْ كَانَ قَادِرًا تُرْكُمُ لَيْعُتُم لَيْعُنَمُ إِلاَشْتِغَالِ بِنَفْسِهِ، وَيُجْبَرُ الْأَغْنِيَاءُ الغَيْرُ الْقَادِرِينَ عَلَىٰ الْعَمَلِ عَلَىٰ دَفْعِ نَفَقَةِ الْعَامِلِينَ عَلَىٰ الْعَمَلِ عَلَىٰ دَفْعِ نَفَقَةِ الْعَامِلِينَ عَلَىٰ الْعَمَلِ عَلَىٰ دَفْعِ نَفَقَةِ الْعَامِلِينَ الْتَعْمِلِ بِالِاشْتِغَالِ بِنَفْسِهِ، وَيُجْبَرُ الْأَغْنِيَاءُ الغَيْرُ الْقَادِرِينَ عَلَىٰ الْعَمَلِ عَلَىٰ دَفْعِ نَفَقَةِ الْعَامِلِينَ وَرَدُ الْمُحْتَارِ)، كَمَا يَفْعَلُهُ فِي تَجْهِيزِهِ الْجُيُوشَ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مَنْ كَانَ يُطِيقُ الْقِتَالَ، وَتُجْعَلُ مَئُونَ تُهُمْ عَلَىٰ الْأَغْنِيَاء (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

الْيَادَّةُ (١٣٢٢): تَطْهِيرُ النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ الْمُشْتَرَكِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، أَيْ عَلَىٰ مَنْ لَهُ حَقَّ الشِّرْبِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرِكَ أَصْحَابُ حَقِّ الشَّفَةِ فِي مَثُونَةِ الْكَرْيِ وَالْإِصْلَاحِ.

تَطْهِيرُ النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ الْمُشْتَرَكِ، أَيِ الدَّاخِل فِي مَقَاسِمَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، أَيْ عَلَىٰ مَنْ لَهُ حَقُّ الشَّرْبِ فِي ذَلِكَ النَّهْرِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ خَاصَّةٌ بِهِمْ فَعَرَامَتُهُ أَيْضًا عَلَيْهِمْ (الزَّيْلَعِيّ) انْظُرْ مَادَّةَ (٧٨)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ أَصْحَابُ حَقِّ الشَّفَةِ فِي مَثُونَةِ الْكَرْيِ وَالْإصْلَاح، وَيَثْبُتُ عَدَمُ التَّشْرِيكِ هَذَا عَلَىٰ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ وَذَلِكَ:

١ - تَلْحَقُ الْمَثُونَةُ الْمَالِكَ وَلَا تَلْحَقُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ كَأَصْحَابِ حَقِّ الشَّفَةِ
 ٢ - إنَّ جَمِيعَ الْعَالَمِ مُشْتَرِكُونَ فِي حَقِّ الشَّفَةِ، فَتَشْرِيكُ قَوْمٍ غَيْرِ مَحْصُورِينَ كَهَؤُلَاءِ
 فِي الْمَثُونَةِ مُحَالٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٣- إِنَّ أَصْحَابَ حَقِّ الشَّفَةِ أَتْبَاعٌ، وَأَصْحَابَ حَقِّ الشِّرْبِ أُصُولٌ، فَالْمَثُونَةُ تَجِبُ عَلَىٰ الْأَصُولِ وَلَا تَجِبُ عَلَىٰ الْأَتْبَاعِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ)، كَذَلِكَ يَجِبُ تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ عَلَىٰ مَالِكِي الْأُصُولِ وَلَا تَجِبُ تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ عَلَىٰ مَالِكِي رَقَبَتِهَا، وَلَيْسَ عَلَىٰ الْأَتْبَاعِ، أَيْ مَنْ لَهُمْ حَقُّ الْمُرُورِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٢٧).

الْهَادَّةُ (١٣٢٣): إِذَا طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ حَقِّ الشَّرْبِ تَطْهِيرَ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ وَأَبَىٰ الْبَعْضُ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ النَّهْرُ عَامًّا؛ فَيُجْبَرُ الآبِي عَلَىٰ الْكَرْيِ مَعَ الْآخَرِينَ، وَإِذَا كَانَ النَّهْرُ خَاصًّا؛ فَالطَّالِبُونَ يَكْرُونَ ذَلِكَ النَّهْرَ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَيَمْنَعُونَ الْمُمْتَنِعَ عَنِ الْكَرْيِ عَنْ الْإِنْتِفَاعِ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ النَّهْرِ.

إذَا طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ حَقِّ الشِّرْبِ تَطْهِيرَ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ الْمَمْلُوكِ – أَيْ: كَرْيَهُ وَإِصْلَاحَهُ – وَأَبَىٰ الْبَعْضُ التَّطْهِيرَ؛ يُنْظَرُ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّهْرُ الْمَذْكُورُ عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَإِصْلَاحَهُ – وَأَبَىٰ الْبَعْضُ التَّطْهِيرَ؛ يُنْظَرُ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّهْرُ اللَّهْوُ اللَّهُورُ اللَّهُورُ عَامًّا مِنْ وَجْهٍ، وَالنَّهْرُ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِلشُّفْعَةِ خَاصٌّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَالنَّهْرُ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِلشُّفْعَةِ عَامٌ مِنْ وَجْهٍ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ النَّهْرُ عَامًّا؛ كُلِّ وَجْهٍ، وَالنَّهْرُ الَّذِي كَا يَكُونُ سَبَبًا لِلشُّفْعَةِ عَامٌ مِنْ وَجْهٍ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ النَّهْرُ عَامًّا؛ فَيُجْبَرُ الْآبِي عَلَىٰ الْكَرْيِ مَعَ الْآخَرِينَ بِالْإِشْتِرَاكِ، وَلَا يَلْزَمُ بَيْتَ الْمَالِ كَرْيُهُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ

خَاصَّةٌ بِأَصْحَابِهِ، وَلِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٦)، وَيُوضَّحُ تَفْرِيعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَىٰ الْمَادَّةِ (٢٦) بِالْوَجْهِ الْآتِي:

إِنَّ فِي تَوْكِ كَرْيِ النَّهْرِ الْعَامِّ ضَرَرًا عَلَىٰ الشُّرَكَاءِ فَهُوَ ضَرَرٌ عَامٌّ، وَإِجْبَارُ الشّريكِ الْآبِي عَلَىٰ الْكَرْيِ ضَرَرٌ خَاصٌّ، فَلَزِمَ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِذَا أُجْبِرَ الْآبِي عَلَىٰ الْكَرْي؛ فَسَيَنْتَفِعُ مُقَابِلَ عَمَلِهِ فَلَا يَلْحَقُّهُ ضَرَرٌ بِالْإِجْبَارِ؛ وَعَلَيْهِ فَالْإِجْبَارُ الْوَاقِعُ هُنَا أَصْبَحَ فَرْعًا لِلْمَادَّةِ (٢٠) بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمُلَاحَظَةِ (الزَّيْلَعِيّ)، وَإِنْ كَانَ النَّهْرُ خَاصًا؛ فَلَا يُجْبَرُ الآبِي عَلَىٰ التَّطْهِيرِ بِالإشْتِرَاكِ مَعَ الْآخَرِينَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَامٌّ، بَلْ فِيهِ دَفْعُ ضَرَرِ الشُّرَكَاءِ وَلَا يُخْتَارُ لِدَفْعِهِ ضَرَرٌ خَاصٌّ بِإِجْبَارِ الْآبِي؛ لِأَنَّ كِلَا الضَّرَرَيْنِ خَاصٌّ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ) (١) بَلْ إِنَّ الشُّرَكَاءَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ التَّطْهِيرَ قَادِرُونَ عَلَىٰ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِدُونِ إضْرَارِ الْمُمْتَنِعِ، وَذَلِكَ: أَنْ يَكْرِيَ الطَّالِبُونَ ذَلِكَ النَّهْرَ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَيُمْنَعَ الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْكُرْيِ عَنْ الْإِنْتِفَاعِ بِحَقِّ الشِّرْبِ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُصْرَفِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الطَّرَفِ الْأَعْلَىٰ مِنَ الْجَدُولِ الَّذِي يَجْرِي مَاؤُهُ أَوَّلًا إِلَىٰ طَاحُونِ أَحَدٍ ثُمَّ إِلَىٰ طَوَاحِينَ آخَرِينَ، وَاحْتَاجَ لِلْكَرْيِ وَالْإِصْلَاح، وَطَلَبَ صَاحِبُ الطَّاحُونِ الْأَوَّلِ مِنْ شُرَكَائِهِ إصْلَاحَ الْجَدْوَلِ مُشْتَرَكًا فَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ، فَصَرَفَ صَاحِبُ الطَّاحُونِ الْأُولَىٰ بِأَمْرِ الْقَاضِي قَدْرًا مَعْرُوفًا كَذَا دِرْهَمًا وَكَرَىٰ وَأَصْلَحَ الْجَدْوَلَ؛ فَلَهُ مَنْعُ الْآخَرِينَ مِنْ الإنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ حَتَّىٰ يُؤَدُّوهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَصَهُمْ مِنَ الْمُصْرَفِ «عَلِيٌّ أَفَنْدِي».

سُوَّالُّ: حَيْثُ إِنَّ فِي كَرْيِ وَتَطْهِيرِ النَّهْرِ الْخَاصِّ إِحْيَاءً لِحُقُوقِ أَصْحَابِ حَقِّ الشَّفَةِ، وَفِي تَرْكِ التَّطْهِيرِ ضَرَرًا عَامَّا؛ فَيَجِبُ حَسْبَ قَاعِدَةِ: «يُخْتَارُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ» إَجْبَارُ الْمُمْتَنِعِ عَنِ الْكَرْيِ عَلَىٰ الْإِشْتِرَاكِ فِي التَّطْهِيرِ؟

الْجَوَابُ: لَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْكَرْيِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَعْطِيلَ حَقِّ الشَّفَةِ ضَرَرٌ عَامٌ، أَيْ لَا إِجْبَارَ مِنْ أَجْلِ حَقِّ الشَّرْبِ عَنْ كَرْيِ إِجْبَارَ مِنْ أَجْلِ حَقِّ الشَّرْبِ عَنْ كَرْيِ

<sup>(</sup>١) حيث لا يدفع الضرر بمثله (المعرب).

النَّهْرِ الْخَاصِّ؛ لَا يُجْبَرُونَ عَلَىٰ الْكَرْيِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَمْتَنِعُونَ عَنْ إعْمَارِ أَرَاضِيهِمْ، فَلَوْ كَانَ حَقُّ أَهْلِ الشَّفَةِ مُعْتَبَرًا، لَأُجْبِرَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ الْكَرْيِ (الزَّيْلَعِيِّ).

قِيلَ: «بِإِذْنِ الْقَاضِي» وَلَكِنْ لَوْ طَالَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ بِالْكَرْيِ، فَامْتَنَعَ الشَّرِيكُ عَنِ الْكَرْيِ، فَكَرَىٰ النَّهْرَ بِدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي، فَلِلشَّرِيكِ الْكَارِي عَلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ مِنْ الإنْتِفَاعِ بِالنَّهْرِ حَتَّىٰ يَدْفَعَ حِصَّتَهُ مِنْ مُصْرَفِ الْكَرْيِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ مُوَافِقٌ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي بُيِّنَتْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٣) أَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ بَعْضُ الشُّركَاءِ عَنْ تَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ، وَعَمَّرَهُ الشُّركَاءُ الْآخُرُونَ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي، فَلِلشُّركَاءِ الْمُعَمِّرِينَ الْحَقُّ بِأَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الشَّرِيكِ قِيمَةَ الشُّركَاءُ الْآخُرُونَ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي، فَلِلشُّركَاءِ الْمُعَمِّرِينَ الْحَقُّ بِأَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الشَّرِيكِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ إِذَا كَرَىٰ الشَّرِيكُ بِلَا إِذْنِ الْقَاضِي؛ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنَ الإِنْتِفَاعِ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ، وَقَدْ بَيَّنَ رَدُّ الْمُحْتَارِ أَنَّهُ قَدْ رُجِّحَ هَذَا الرَّأَيُ فِي اللَّرِ الْمُحْتَارِ (التَّبْيِينُ وَالْهِدَايَةُ)، كَمَا أَنَّهُ قَدْ أَفْتَىٰ فِي الْبَهْجَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ آنِفًا أَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ بَيَانَ الْمَجَلَّةِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَذَلِكَ إِذَا عَمَّرَ بَعْضُ الشُّركَاءِ النَّهْرَ الْمُشْتَرَكَ بِدُونِ إِذْنٍ مِنَ الْقَاضِي، وَبِدُونِ مُرَاجَعَةِ الشَّرِيكِ وَثُبُوتِ امْتِنَاعِهِ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَمُجْمَلُ الْقَوْلِ الثَّانِي هُو وَبِدُونِ مُرَاجَعَةِ الشَّرِيكِ وَثُبُوتِ امْتِنَاعِهِ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَمُجْمَلُ الْقَوْلِ الثَّانِي هُو هَذَا، أَمَّا إِذَا كَرَىٰ الشَّرِيكِ فَتَحَقَّقَ امْتِنَاعُهُ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ، وَالْمَقْصُودُ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ هُوَ هَذَا.

الْهَادَّةُ (١٣٢٤): إِذَا امْتَنَعَ كَافَّةُ أَصْحَابِ حَقِّ الشِّرْبِ مِنْ كَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ، فَإِذَا كَانَ نَهْرًا عَامًّا؛ فَيُجْبَرُونَ كَذَلِكَ عَلَىٰ الْكَرْيِ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا؛ فَلَا يُجْبَرُونَ.

إِذَا امْتَنَعَ كَاقَةُ أَصْحَابِ حَقِّ الشِّرْبِ مِنْ كَرْيِ وَإِصْلَاحِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي هُوَ مِلْكُهُمْ، فَإِذَا كَانَ عَامًّا؛ فَيُجْبَرُونَ كَذَلِكَ أَيْ كَالْحُكْمِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فِي حَالَةِ امْتِنَاعِ بَعْضِهِمْ فَإِذَا كَانَ عَامًا؛ فَلَا لُكُرْيِ، وَلَا يَشْتَرِكُ أَهْلُ الشَّفَةِ فِي مَثُونَةِ الْكَرْيِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٢٢)، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا؛ فَلَا يُجْبَرُونَ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٩٩٢) (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٣٢٥): إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ مَحَلٌّ عَلَىٰ ضِفَّةِ نَهْرٍ عَامٍّ، سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ أَوْ مَمْلُوكًا، وَكَانَ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ يُمَرُّ مِنْهُ لِأَجْلِ الإحْتِيَاجَاتِ كَشُرْبِ الْمَاءِ وَكَرْيِ النَّهْرِ؛ فَلِلْعَامَّةِ الْمُرُورُ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ.

إذَا كَانَ لِأَحَدٍ مَحَلٌّ عَلَىٰ ضِفَّةِ نَهْرٍ عَامٍّ، سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ وَهُوَ الْمُنَوَّهُ عَنْهُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢١)، وَكَانَ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ الْمَادَّةِ (١٣٢١)، وَكَانَ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ لَمَادَّةِ (١٣٢١)، وَكَانَ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ يُمثُّ مِنْ أَجْلِ الإحْتِيَاجَاتِ كَشُرْبِ الْمَاءِ وَكَرْيِ النَّهْرِ؛ فَلِلْعَامَّةِ الْمُرُورُ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ. يُمرُّ مِنْ الْمُرُورِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٢٥) وَفِي الْظُرِ الْمَادَّةِ (٢٢٦)، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ مِنَ الْمُرُورِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٢٦) وَفِي الْمُأْورِ الْمَادِّةِ (٢٢٦) أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ بِلَا إِذْنٍ مِنْ مَحَلِّ لَا يَمْلِكُ حَقَّ الْمُرُورِ فِيهِ تَوْفِيقًا الْمَادَّةِ (٢٦٦) مِنَ الْمَجَلَّةِ، وَتَجْوِيزُ الْمُرُورِ هُنَا هُوَ مَبْنِيُّ عَلَىٰ قَاعِدَةِ «يُخْتَارُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِلاَعْمَةِ النَّصَرُّ فِي التَّصَرُّ فِي النَّصَرُّ فِي النَّعَرُ الْمُشَرِر الْعَامِّ» (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ فِي التَّصَرُّ فِ بِالْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ).

الْهَادَّةُ (١٣٢٦): تَبْتَدِئُ مَثُونَةُ كُرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ وَإِصْلَاحِهِ مِنَ الْأَعْلَىٰ، وَيَشْتَرِكُ فِي الْالْبِثِدَاءِ جَمِيعُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي ذَلِكَ، فَعِنْدَ الْمُرُورِ وَالتَّجَاوُزِ مِنْ أَرَاضِي الشَّرِيكِ النَّهْرِ يَخْلُصُ، وَهَكَذَا يُنْزَلُ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ، لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ. النَّهْرِ يَخْلُصُ، وَهَكَذَا يُنْزَلُ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ، لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ. النَّهْرِ النَّهْرِ النَّهْرِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ؛ فَمَصَارِفُ أَعْلَىٰ انْظُرْ مَادَّةَ (٨٧). مَثَلًا: إِذَا لَزِمَ كَرْيُ النَّهْرِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ؛ فَمَصَارِفُ أَعْلَىٰ انْظُرْ مَادَّةَ (٧٨). مَثَلًا: إِذَا لَزِمَ كَرْيُ النَّهْرِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ عَشَرَةٍ أَشْخَاصٍ؛ فَمَصَارِفُ أَعْلَىٰ حَصَّةِ شَرِيكٍ إِلَىٰ نِهَايَةِ أَرَاضِيهَا تُقْسَمُ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ، وَمَا بَعْدَهَا عَلَىٰ التِّسْعَةِ، وَإِذَا مَرَّ مِنْ رَاضِي الثَّانِي فَعَلَىٰ النَّيَانِيَةِ ثُمَّ يُسَارُ عَلَىٰ هَذَا السِّيَاقِ، وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي أَرْاضِي الثَّانِي فَعَلَىٰ النَّيَانِيةِ ثُمَّ يُسَارُ عَلَىٰ هَذَا السِّيَاقِ، وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي أَنْصَى الْأَسْفَلِ فِي جَمِيعِ الْمُصْرَفِ، وَيُقَوَّمُ فِي الْآخِرِ بِمُصْرَفِ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ؛ فَعَلَىٰ هَذَا السَّيَاقِ، فِي أَتْصَىٰ الْعُلُو أَقَلَّ مِنَ الْجَمِيعِ، الْوَقِعَةِ فِي مُنْتَهَىٰ الْأَسْفَلِ أَكْثَرَ مِنَ الْجَمِيعِ) وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْوَقِعَةِ فِي مُنْتَهَىٰ الْأَسْفَلِ أَكْثَرَ مِنَ الْجَمِيعِ)

تَبْتَدِئُ مَثُونَةُ - أَيْ مَصَادِفُ - كَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ وَإِصْلَاحِهِ مِنَ الْأَعْلَىٰ، وَيَشْتَرِكُ فِي الْإِبْتِدَاءِ جَمِيعُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي ذَلِكَ، أَيْ فِي الْمُصْرَفِ وَالْمَثُونَةِ؛ لِأَنَّ صَاحِب حَقِّ الشِّرْبِ مُحْتَاجٌ لِكَرْيِ النَّهْرِ مِنَ الْأَعْلَىٰ لِوُصُولِ الْمَاءِ إِلَىٰ أَرْضِهِ، فَعِنْدَ الْمُرُورِ وَالتَّجَاوُزِ مِنْ أَرَاضِي الشَّرِيكِ الَّذِي فِي الطَّرَفِ الْأَعْلَىٰ مِنَ النَّهْرِ يَخْلُصُ ذَلِكَ الشَّرِيكُ مِنَ الْمَثُونَةِ عَلَىٰ رَأْيِ الْإِنْتِفَاعُ بِالسَّقْيِ، وَبِتَجَاوُزِ الْكَرْيِ عَلَىٰ رَأْيِ الْإِنْتِفَاعُ بِالسَّقْيِ، وَبِتَجَاوُزِ الْكَرْيِ عَلَىٰ رَأْيِ الْإِنْتِفَاعُ بِالسَّقْيِ، وَبِتَجَاوُزِ الْكَرْيِ أَرَاضِيَهُ يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصِدُ، وَلَيْسَ لَهُ فِي كَرْيِ وَإِصْلَاحِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَائِدَةٌ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَثُونَةِ الَّتِي تُصْرَفُ بَعْدَ ذَلِكَ.

سُوَّالٌ: إِنَّ هَذَا الشَّرِيكَ مُحْتَاجٌ لِكَرْيِ النَّهْرِ فِي الْقِسْمِ الْأَسْفَلِ مِنْ أَرْضِهِ لِتَصْرِيفِ الْمَاءِ الزَّائِدِ؟

الْجَوَابُ: بِمَا أَنَّهُ يُمْكِنُهُ سَدُّ فَمِ النَّهْرِ مِنَ الْأَعْلَىٰ؛ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجِ لِذَلِكَ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ إِلْزَامُهُ بِدَفْعِ مَئُونَةِ الْقِسْمِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّهْرِ، وَخَلَاصُ الشَّرِيكِ مِنَ الْمَثُونَةِ بَعْدَ الْمُرُورِ مِنْ أَرْضِهِ هُوَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْمُفْتَىٰ بِهِ، وَقَدِ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَجَمِيعُ الشُّرَكَاءِ مُتَشَارِكُونَ فِي مَثُونَةِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ أَعْلَاهُ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي فِي الْأَعْلَىٰ مَجْبُورٌ عَلَىٰ تَصْرِيفِ مِيَاهِهِ لِلْأَسْفَل، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ صَاحِبَ الْحِصَّةِ الْأُولَىٰ يَتَخَلَّصُ مِنَ الْمَئُونَةِ بَعْدَ الْمُرُورِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْ حِصَّتِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْإِنْتِفَاعُ بِسَقْيِ أَرَاضِيهِ وَبِحَقِّ الشِّرْبِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ جَمِيعُ الشُّركَاءِ مِنَ الْكُرْيِ؛ لِأَنَّهُ تَحْصُلُ تُهْمَةٌ بِأَنَّ حَقَّ الشِّرْبِ مُنْحَصِرٌ فِيهِ، وَأَنْ لَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ حِصَّةٌ فِي ذَلِكَ؛ فَيَجِبُ مَنْعُهُ مِنْ الإِنْتِفَاعِ نَفْيًا لِهَذِهِ التُّهْمَةِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْآخَرِينَ بِأَنَّ لَهُ حَقَّ السَّقْي وَالْإِنْتِفَاعِ قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ التُّهْمَةَ لَا تَسْلُبُ حَقًّا؛ فَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الرَّاجِحُ، وَهَكَذَا يُنْزَلُ إِلَىٰ أَسْفَلِ النَّهْرِ عَلَىٰ هَذَا التَّرْتِيبِ، أَيْ يَتَخَلَّصُ مِنَ الْمَثُونَةِ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٧)، يَعْنِي أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ كَرْيِ الْجَدْوَلِ الَّذِي يَمُرُّ مِنْ أَرَاضِي الشَّرِيكِ الْوَاقِعَةِ أَرَاضِيهِ فِي أَعْلَىٰ النَّهْرِ؛ فَلِذَلِكَ يَضْمَنُونَ وَيَغْرَمُونَ مَثُونَةَ الْكَرْيِ، وَإِذَا مَرَّ مِنْ أَرَاضِي الشَّرِيكِ الْوَاقِعَةِ أَرَاضِيهِ فِي الْأَعْلَىٰ؛ فَلَا يَبْقَىٰ لَهُ انْتِفَاعٌ وَاغْتِنَامٌ فِي الْجِهَةِ السُّفْلَىٰ مِنَ النَّهْرِ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَغْرَمَ شَيْئًا مِنَ الْمَثُونَةِ وَتَلْزَمُ الْمَثُونَةُ غَيْرَهُ، وَيُسَارُ عَلَىٰ هَذَا التَّرْتِيبِ إلَىٰ الْآخرِ. وَسَبَبُ قَوْلِهِ: «فَعِنْدَ الْمُرُورِ وَالتَّجَاوُزِ مِنْ أَرَاضِيهِ»، وَقَوْلِهِ مِنَ الْمِثَالِ الْآتِي: «إلَىٰ مُنتَهَىٰ

أَرَاضِيهِ» هُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَمُ جَدُولِ الشَّرِيكِ الَّذِي فِي الْأَعْلَىٰ فِي مُنْتَصَفِ أَرَاضِيهِ مَثَلًا، فَلَا يَبْرَأُ مِنَ الْمَنُونَةِ بِتَجَاوُزِ الْكَرْيِ فَمَ جَدُولِهِ، بَلْ يَكُونُ شَرِيكًا فِي الْمَنُونَةِ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ أَرَاضِيهِ؛ لِأَنَّ لِهَذَا الشَّرِيكِ أَنْ يَتَّخِذَ فَمًا لِجَدْوَلِهِ فِي الْأَعْلَىٰ أَوِ الْأَسْفَل، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَخْصُوصٌ بِالنَّهْرِ الْخَاصِّ، أَمَّا إِذَا كَانَ النَّهْرُ نَهْرًا عَامًّا، فَإِذَا وَصَلَ الْكَرْيُ إِلَىٰ فَم نَهْرِ قَرْيَةٍ؛ فَيَخْلُصُ أَهَالِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ مِنْ مَتُونَةِ الْكَرْيِ، مَثَلًا: إِذَا لَزِمَ كَرْيُ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ؟ فَمَصَارِفُ أَعْلَىٰ حِصَّةِ شَرِيكٍ إِلَىٰ نِهَايَةِ أَرَاضِيهَا تُقْسَمُ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ، وَبِمَا أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَىٰ لِلشَّرِيكِ الَّذِي فِي أَعْلَىٰ النَّهْرِ مَنْفَعَةٌ فِي أَرَاضِيهِ؛ فَيَبْرَأُ، وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَصَارِفِ فَعَلَىٰ التِّسْعَةِ، وَإِذَا مُرَّ عَنْ أَرَاضِي النَّانِي؛ فَيَبْرَأُ هُوَ أَيْضًا، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْرَفِ يَكُونُ عَلَىٰ الثَّمَانِيَةِ، وَإِذَا مُرَّ عَنْ أَرَاضِي الثَّالِثِ؛ فَيَكُونُ الْمُصْرَفُ عَلَىٰ السَّبْعَةِ، وَثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ السِّتَّةِ فَالْخَمْسَةِ، وَيُسَارُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ هَذَا السِّيَاقِ، أَيْ يَدْفَعُ الْجَمِيعُ حَتَّىٰ تُجَاوِزَ الشَّرِيكَ الْأَوَّلَ عُشْرُ الْمُصْرَفِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمْ تُسْعَ الْمُصْرَفِ، وَيُرَاعَىٰ هَذَا التَّرْتِيبُ إِلَىٰ الْآخِرِ. وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مُنتَهَىٰ الْأَسْفَل فِي جَمِيع الْمُصْرَفِ، وَيُقَوَّمُ فِي الْآخَرِ بِمُصْرَفِ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرِيكَ لَا يُمْكِنُهُ الْإِنْتِفَاعُ مِنَ النَّهْرِ مَا لَمْ يَصِلِ التَّطْهِيرُ وَالْإِصْلَاحُ إِلَىٰ أَرَاضِيهِ؛ فَعَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ مُصْرَفُ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي أَقْصَىٰ الْعُلْوِ أَقَلَّ مِنَ الْجَمِيعِ وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُنْتَهَىٰ الْأَسْفَلِ أَكْثَرَ مِنَ الْجَمِيعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

الْمَادَّةُ (١٣٢٧): مَتُونَةُ نَزْحِ الْمَجَارِيرِ الْمُشْتَرَكَةِ تَبْتَدِئُ مِنَ الْأَسْفَلِ، فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ السُّفْلَىٰ، وَكُلَّمَا تَجُوزُ مِنْهُ إِلَىٰ مَا فَوْقَهُ يَبْرَأُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ، وَهَكَذَا يَبْرَءُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَصَاحِبُ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا يَعْمَلُ حِصَّةُ وَحْدَهُ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ مُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَىٰ أَقَلَ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا يَعْمَلُ حِصَّتَهُ وَحْدَهُ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ مُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَىٰ أَقَلَ مِنَ الْجَمِيع، وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَىٰ أَقَلَ مِنَ الْجَمِيع، وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا أَكْثَرَ مِنْهُمْ.

مَنُونَةُ نَرْحِ الْمَجَارِيرِ الْمُشْتَرَكَةِ تَبْتَدِئُ مِنَ الْأَسْفَلِ بِعَكْسِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ

الْمَجْرُورِ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ مَا بَعْدَ أَرَاضِيهِ، أَيْ إِلَىٰ أَسْفَلِهَا لِتَسْيِيلِ أَوْسَاخِ دَارِهِ أَوِ الْأَمْطَارِ الَّتِي تَقَعُ فِي أَرَاضِيهِ، وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَىٰ أَعْلَاهُ، أَمَّا صَاحِبُ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ فَهُو مُحْتَاجٌ إِلَىٰ أَعْلَاهُ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ، فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ الْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَةِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَىٰ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَىٰ إِجْرَاءِ أَوْسَاخِهِمْ مِنْ هُنَاكَ، وَكُلَّمَا تَجُوزُ مِنْهُ إِلَىٰ مَا فَوْقَهُ يَبْرُأُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ؛ لِآنَهُ لَا تَجْرِي أَوْسَاخُهِم أَصَاحِبِ وَكُلَّمَا تَجُوزُ مِنْهُ إِلَىٰ مَا فَوْقَهُ يَبْرُأُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ؛ لِآنَهُ لَا تَجْرِي أَوْسَاخُ صَاحِبِ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِلَىٰ لَا يَجْرِي أَوْسَاخُ صَاحِبِ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِلَىٰ هَكَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، وَكُذَا يَبْرُءُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا، أَيْ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، وَكُذَا يَبْرُءُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا، أَيْ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، وَصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمَادَةَ (٨٧)، مَثَلًا: إِلَىٰ الْمُعْرَودِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ التَسْعَةِ، وَلَى الْعُرُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُورِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ فَعَلَىٰ التَسْعَةِ، وَمُعْرَفُ الْمُعْرَفِ عَرْصَةَ النَّانِي عَرْصَةَ النَّانِي فَي عَلَىٰ الشَّفَلَىٰ أَقَلَ مِنَ الْجَمِيعِ، وَمُصْرَفُ مَا وَلَا الْمِنْوالِ؛ فَلِذَالِكَ يَكُونُ مُعْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَىٰ أَقَلَ مِنَ الْجَمِيعِ، وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَىٰ أَقَلَ مِنَ الْجَمِيعِ، وَمُصْرَفُ مَا إِلْمَا أَنْ الْهُ الْمَعْرَفِ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٣٢٨): تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَيْضًا يَبْدَأُ مِنَ الْأَسْفَلِ كَالْمَجَارِيرِ، وَيُعْتَبُرُ فَمُهُ أَيْ مَدْخَلُهُ أَسْفَلَ وَمُنْتَهَاهُ أَعْلَىٰ، وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مَدْخَلِهِ فِي مَصَارِفِ التَّعْمِيرِ الْعَائِدَةِ إِلَىٰ حِصَّتِهِ، أَمَّا صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مُنْتَهَاهُ فَعَدَا عَنِ اشْتِرَاكِهِ فِي مُصْرَفِ حِصَّةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُعْمَلُ حِصَّتُهُ وَحْدَهُ.

تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَيْضًا يَبْدَأُ مِنَ الْأَسْفَلِ كَالْمَجَارِيرِ بِعَكْسِ النَّهْرِ الْمُشْتَركِ وَيُعْتَبُرُ فَمُهُ أَيْ مَدْخَلُهُ وَطَرَفُهُ مِنَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَسْفَلَ وَمُنْتَهَاهُ أَعْلَىٰ، وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مَصَارِفِ التَّعْمِيرِ الْعَائِدَةِ إلَىٰ الْحِصَّةِ النِّي فِي مَصَارِفِ التَّعْمِيرِ الْعَائِدَةِ إلَىٰ حَصَّتِهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مَدْخَلِ الطَّرِيقِ - لَيْسَ لَهُ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِالْقِسْمِ الْأَعْلَىٰ مِنْ حِصَّتِهِ، كَتَّىٰ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُرُورُ إلَىٰ تِلْكَ الْجِهَةِ.

مَثَلًا: إِذَا أُرِيدَ تَعْمِيرُ طَرِيقٍ خَاصٌّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ؛ فَجَمِيعُ مَصَارِفِ الْقِطْعَةِ

الْعَائِدَةِ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُنتَهَىٰ الْأَسْفَلِ حَتَّىٰ دَارِهِ - أَيْ بَابِ دَارِهِ وَإِذَا كَانَ لَهُ حَائِطٌ أَوْ عَرْصَةٌ فَوْقَ بَابِ الدَّارِ فَإِلَىٰ نِهَايَةِ الْعَرْصَةِ - عَائِدَةٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ (عَلَىٰ الْحَتَلَافِ سَبَقَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٨٢)) وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتُقْسَمُ عَلَىٰ التَّسْعَةِ وَبَعْدَ الْمُرُورِ اخْتَلَافٍ سَبَقَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٨٢)) وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتُقْسَمُ عَلَىٰ التَّسْعَةِ وَبَعْدَ الْمُرُورِ عَنْ دَارِ الثَّانِي فَتُقْسَمُ عَلَىٰ الثَّمَانِيَةِ ثُمَّ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ، أَمَّا صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي عَنْ دَارِ الثَّانِي فَتُقْسَمُ عَلَىٰ الثَّمَانِيةِ ثُمَّ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ، أَمَّا صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مُنْتَهَاهُ فَعَدَا عَنِ اشْتِرَاكِهِ فِي مُصْرَفِ حِصَّةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَعْمَلُ حِصَّتَهُ وَحْدَهُ؛ فَلِذَلِكَ مُنْتَهَاهُ فَعَدَا عَنِ اشْتِرَاكِهِ فِي مُصْرَفِ حِصَّةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَعْمَلُ حِصَّتَهُ وَحْدَهُ؛ فَلِذَلِكَ مُنْتَهَاهُ فَعَدَا عَنِ اشْتِرَاكِهِ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ فِي مُنْتَهَىٰ الطَّرِيقِ أَزْيَدَ مِنْ جَمِيعِهِمْ؛ حَيْثُ إِنْ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ، انْظُرِ الْمَادَةَ (٨٧).

وَيَلْزُمُ تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ عَلَىٰ مَالِكِي رَقَبَتِهِ، وَلَا يَشْتَرِكُ مَنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ مُجَرَّدًا عَنْ حَقِّ الرَّقَبَةِ فِي مَصَارِفِ التَّعْمِيرِ وَالْإِصْلَاحِ (الْخَيْرِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْمَثُونَةَ تَجِبُ عَلَىٰ الْأُصُولِ وَلَا تَجِبُ عَلَىٰ الْأَثْبَاعِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٢٢)؛ فَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ أَصْحَابُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ مُتَّفِقِينَ تَجِبُ عَلَىٰ الْأَرْبِيقِ الْخَاصِّ مُتَّفِقِينَ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ فَيُعَمِّرُونَهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَمِيعُهُمْ مُمْتَنِعِينَ عَنِ التَّعْمِيرِ؛ فَلَا يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ،

انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٩٢).

أُمَّا إِذَا أَرَادَ بَعْضُ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ التَّعْمِيرَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ، فَقَدْ ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ لِمُرِيدِ التَّعْمِيرِ أَنْ يُعَمِّرَ الطَّرِيقَ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَيُمْنَعُ الْمُمْتَنِعُونَ عَنِ التَّعْمِيرِ مِنْ الإنْتِفَاعِ لِمُريدِ التَّعْمِيرِ أَنْ يُعَمِّرِ (الْخَيْرِيَّةُ وَرَدُّ بِالطَّرِيقِ حَتَىٰ يَدْفَعُوا مَا يُصِيبُ حِصَصَهُمْ مِنَ الْمَصَارِفِ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ (الْخَيْرِيَّةُ وَرَدُّ الْطَرِيقِ حَتَىٰ يَدْفَعُوا مَا يُصِيبُ حِصَصَهُمْ مِنَ الْمَصَارِفِ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ (الْخَيْرِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ). وَبَيَانُ الْخَصَّافِ هَذَا مُوافِقٌ لِمَذْهَبِ الشَّيْخَيْنِ الَّذِي بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٢٣)، وَبَيَانُ الْخَصَّافِ هَذَا مُوافِقٌ لِمَدْهَبِ الشَّيْخَيْنِ الَّذِي بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادِقِ فَقَطْ، وَلَكِنْ حَسْبَ هَذَا الْقَوْلِ لَا يَكُونُ الْمُمْتَنِعُ عَنِ التَّعْمِيرِ قَدْ مُنِعَ مِنْ الإِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ فَقَطْ، وَلَكِنْ حَسْبَ هَذَا الْقَوْلِ لَا يَكُونُ الْمُمْتَنِعُ عَنِ التَّعْمِيرِ قَدْ مُنِعَ مِنْ الإِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ فَقَطْ، بَلْ يَكُونُ الْمُمْتَنِعُ عَنِ التَّعْمِيرِ قَدْ مُنِعَ مِنْ الإِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ فَقَطْ، بَلْ يَكُونُ هَذَا ؟.

وَإِذَا عَمَّرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءَ الطَّرِيقَ بِلَا إِذْنِ الْقَاضِي قَبْلَ مُرَاجَعَتِهِمْ شُرَكَاءَهُمُ الْآخَرِينَ وَإِذَا عَمَّرُوا بِلَا إِذْنِ وَثَبُوتِ امْتِنَاعِهِمْ عَنْ الْإِشْتِرَاكِ فِي التَّعْمِيرِ؛ فَيَكُونُونَ مُتَبَرِّعِينَ، وَإِذَا عَمَّرُوا بِلَا إِذْنِ الْقَاضِي بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الشُّرَكَاءِ وَامْتِنَاعِهِمْ عَنْ الْإِشْتِرَاكِ فِي التَّعْمِيرِ؛ فَلِلشُّرَكَاءِ الْمُعَمِّرِينَ الْقَاضِي بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الشُّركَاءِ وَامْتِنَاعِهِمْ عَنْ الْإِشْتِرَاكِ فِي التَّعْمِيرِ؛ فَلِلشُّرَكَاءِ الْمُعْمِّرِينَ عَلَى الشَّرَكَاءِ الْمُمْتَنِعِينَ بِالْقِيمَةِ كَمَا فَصَّلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣١١).

#### الْبَابُ السَّادسُ

#### فِي بَيانِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ

#### وَيَحْتَوِي عَلَى سِتَّةِ فُصُولٍ

لِلشَّرِكَةِ مَحَاسِنُ كَثِيرَةٌ، إذْ بِوَاسِطَةِ الْآثَارِ الَّتِي تَحْصُلُ بِسَبَ الشَّرِكَةِ يَنْتَفِعُ الشُّرَكَاءُ، كَمَا أَنَّهُ يَنْتَفِعُ فِي بَعْضِهَا جَمِيعُ النَّاسِ، إذْ إنَّهُ لَا يُمْكِنُ إنْشَاءُ سِكَّةِ حَدِيدِ بِطُولِ مِائَتَيْ كِيلُو مِثْرٍ بِرَأْسِ مَالِ ثَرِيٍّ أَوْ ثَرِيَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ إنْشَاءُ سِكَّةِ حَدِيدِ بِطُولِ أَلْفَيْ كِيلُو مِثْرٍ بِرَأْسِ مَالِ ثَرِيٍّ أَوْ ثَرِيَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ إنْشَاءُ سِكَّةِ حَدِيدٍ بِطُولِ أَلْفَيْ كِيلُو مِثْرٍ بِرَأْسِ مَالِ مِلْيُونَيْ شَخْصٍ، أَوْ إنْشَاءُ خَمْسِينَ بَاخِرَةً.

إِنَّ الْبَوَاخِرَ وَالْقِطَارَاتِ تُسَهِّلُ سَيْرَ النَّاسِ وَسَفَرَهُمْ، وَبِتَعَاوُنِ النَّاسِ وَتَنَاصُرِهِمْ يُمْكِنُهُمُ الْقِيَامُ بِمَشَارِيعَ عَظِيمَةٍ وَمُفِيدَةٍ، لَا يَسْتَطِيعُ حَمَّالَانِ أَنْ يَحْمِلًا حِمْلًا بِثِقْلِ مِائَتَيْ يُمْكِنُهُمُ الْقِيَامُ بِمَشَارِيعَ عَظِيمَةٍ وَمُفِيدَةٍ، لَا يَسْتَطِيعُ حَمْلُ ذَلِكَ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ فَيَسْتَطِيعُونَ حَمْلَةُ بِسُهُولَةٍ، كَذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ خَمْسَةُ أَوْ عَشَرَةُ جُنُودٍ مِنَ الاسْتِيلَاءِ عَلَىٰ قَلْعَةٍ أَوِ اسْتِحْكَامٍ وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فِرْقَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ، وَيَكُونُ بَعْضُ النَّاسِ ذَا مَالٍ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُ طَرِيقَ الاِنْتِفَاعِ وَالتِّجَارَةِ بِذَلِكَ الْمَالِ، كَمَا يَكُونُ بَعْضُ أَنَاسٍ مَاهِرِينَ فِي التِّجَارَةِ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُ طَرِيقَ الاِنْتِفَاعِ وَالتِّجَارَةِ بِذَلِكَ الْمَالِ، كَمَا يَكُونُ بَعْضُ أَنَاسٍ مَاهِرِينَ فِي التِّجَارَةِ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُ لَيْسُ لَدَيْهِمْ مَالًا وَلَكِنْ إِلَا الْجَارَةِ وَلَكِنْ لَا يَعْرَفُ بَعْضُ أَنَاسٍ مَاهِرِينَ فِي التِّجَارَةِ وَلَكِنْ لَا يَسْتَفِيدُ كِلَاهُمَا أَحَدُهُمَا مَالُهُ وَقَدَّمَ الْآخَرُ عَمَلَهُ وَقَدَّمَ الْآخَرُ عَمَلَهُ وَلَا فَي اللَّعَرَةِ وَلَكِنْ لِعَمْلِهِ وَالْآخَرُ بِعَمَلِهِ.

الْخُلَاصَةُ: إِنَّ الشَّرِكَةُ سَبَبٌ لِغَنَاءِ الْأُمَّةِ وَعَمَارِ الْبِلَادِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاَسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ٢١] أَيْ أَقْدَرَكُمْ عَلَىٰ الْعِمَارَةِ، مِثْلُ سَدِّ الثَّغُورِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ عَلَىٰ الْأَنْهُرِ الْمُهْلِكَةِ، وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فِي الْمِصْرِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ تَيْسِيرًا لِلنَّاسِ فِي أُمُورِهِمْ، وَبِنَاءِ بُيُوتِهِمْ كَالْبُيُوتِ الَّتِي يُسْكَنُ فِيهَا وَيُمْكَثُ فِيهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ (الشَّيْخُ زَادَة مَعَ الْقَاضِي فِي بُيُوتِهِمْ كَالْبُيُوتِ الَّتِي يُسْكَنُ فِيهَا وَيُمْكَثُ فِيهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ (الشَّيْخُ زَادَة مَعَ الْقَاضِي فِي بُيُوتِهِمْ كَالْبُيُوتِ الَّتِي يُسْكَنُ فِيهَا وَيُمْكَثُ فِيهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ (الشَّيْخُ زَادَة مَعَ الْقَاضِي فِي مُورَةِ هُودٍ)، وَمِنْ جُمْلَةِ الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ الْمُتَعَدِّدَةِ فِي إِيجَادِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُعَمِّرَ الْأَرْضَ، مُورَةِ هُودٍ)، وَمِنْ جُمْلَةِ الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ الْمُتَعَدِّدَةِ فِي إِيجَادِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُعَمِّرَ الْأَرْضَ، وَقَدْ وُلِي الْإِنْسَانِ غَيْرُ صَالِحِ لِذَلِكَ (تَفْصِيلُ وَقَدْ أَشِيرَ فِي الْآيَةِ الْجَلِيلَةِ بِأَنَّ كُلَّ مَخْلُوقِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ (تَفْصِيلُ الْمَعَلِي الْآيَةِ الْجَلِيلَةِ بِأَنَّ كُلَّ مَخْلُوقِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ (تَفْصِيلُ

النَّشْأَتَيْنِ)، وَمَشْرُوعِيَّةُ الشَّرِكَةِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ حِينَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ كَانُوا يُبَاشِرُونَ الشَّرِكَةَ، وَكَانَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ يُقِرُّ ذَلِكَ، أَيْ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَىٰ مُبَاشَرَتِهِمُ الشَّرِكَةَ هِيَ ابْتِغَاءُ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهَذَا عَلَىٰ مُبَاشَرَتِهِمُ الشَّرِكَةَ هِيَ ابْتِغَاءُ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

## ※ ※ ※

### الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ وَتَقْسِيمِهَا

الْهَادَّةُ (١٣٢٩): شَرِكَةُ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَىٰ كَوْنِ رَأْسِ الْهَالِ ﴿ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ.

بِمَا أَنَّهُ قَدْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا؛ فَتَخْرُجُ مِنَ التَّعْرِيفِ الْمُضَارَبَةُ الَّتِي فِيهَا الرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ وَرَأْسُ الْمَالِ غَيْرُ مُشْتَرَكٍ، كَمَا أَنَّهُ تَخْرُجُ الْبِضَاعَةُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ رِبْحُهَا مُشْتَرَكًا «الطَّحْطَاوِيُّ»، وَيَتَفَرَّعُ عَلَىٰ لُزُومِ الْإِشْتِرَاكِ فِي رَأْسِ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ:

لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ حَتَّىٰ أَبِيعَ وَأَشْتَرِيَ، وَالرِّبْحُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَا. وَأَقْرَضَهُ الْآخَرُ عَلَىٰ هَذَا الشَّرْطِ، فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُقْتَرِضِ، وَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ «الْبَحْرُ» وَكَانَ مِنَ اللَّازِمِ حَذْفُ لَفْظِ الْعَقْدِ مِنَ الْمُعَرَّفِ وَلَفْظُ الشَّرِكَةِ مِنَ التَّعْرِيفِ وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ بَدَلًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ تَعْمِيرُ الْأَصْلِ؛ حَتَّىٰ لَا يَلْزَمَ فِي التَّعْرِيفِ دَوْرٌ بَاطِلٌ، وَحَتَّىٰ لَا يَشْرِكَةُ الْوُجُوهِ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا رَأْسُ مَالٍ؛ فَلِذَلِكَ قَدْ عُرِّفَتِ الشَّرِكَةُ تَحْرُجَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا رَأْسُ مَالٍ؛ فَلِذَلِكَ قَدْ عُرِّفَتِ الشَّرِكَةُ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ بِالْعِبَارَةِ التَّالِيَةِ: «هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ».

الْهَادَّةُ (١٣٣٠): رُكْنُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ مَعْنَىٰ. مَثَلًا: إِذَا أَوْجَبَ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ لِإَخْرَ: شَارَكَتْك بِكَذَا دِرْهَمًا رَأْسِ مَالٍ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ. وَقَبِلَ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ: قَبِلْت فَبِي لَا أَنَّهُمَا إِيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا؛ فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ، وَإِذَا أَعْطَىٰ أَحَدٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِآخَرَ، وَقَالَ لَهُ: ضَعْ أَنْتَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَيْهَا وَاشْتَرِ مَالًا. وَفَعَلَ الْآخَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ؛ فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ لِكَوْنِهِ قَبِلَ مَعْنَىٰ.

رُكْنُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ مَعْنَىٰ، أَمَّا رُكْنُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عِبَارَةٌ

عَنِ اخْتِلَاطِ أَوْ خَلْطِ الْأَمْوَالِ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٤٥) أَيْ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعَقْدِ هِيَ أَحَدُ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهَا رُكْنُ كَالْعِقُودِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهَا رُكْنُ كَالْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ، الْوَارِدَةُ هُنَا يَعُودُ عَلَىٰ الْإِيجَابِ كَالْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الْأُخْرَىٰ «الدُّرَرُ» وَتَعْبِيرُ «لَفْظًا أَوْ مَعْنَىٰ» الْوَارِدَةُ هُنَا يَعُودُ عَلَىٰ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعًا (الطَّحْطَاوِيُّ)؛ فَلِذَلِكَ يُتَصَوَّرُ أَرْبَعُ صُورٍ فِي رُكْنِ الشَّرِكَةِ:

١- إيجَابٌ لَفْظًا وَقَبُولٌ لَفْظًا.

٢- إيجَابٌ مَعْنَىٰ وَقَبُولٌ مَعْنَىٰ.

٣- إيجَابٌ لَفْظًا وَقَبُولٌ مَعْنَىٰ.

٤ - إيجَابٌ مَعْنَىٰ وَقَبُولٌ لَفْظًا.

وَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَىٰ وَالثَّالِثَةِ مِنْ هَذِهِ الصُّورِ الْأَرْبَعِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمِثَالَيْنِ الْآَيْفِ النَّالِثَةِ عَلَىٰ الشَّرِكَةِ، الْمِثَالَيْنِ الْآَيْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ الشَّرِكَةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الشَّرِكَةِ (الْبَحْرُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ الثَّالِثَةَ.

مَثُلًا: إذا أَوْجَبَ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ لِآخَرَ: شَارَكْتُك بِكَذَا دِرْهَمًا رَأْسِ مَالٍ لِلْأَخْدِ وَالْإِعْطَاءِ. فِي نَوْعِ تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ كَبَيْعِ الْغِلَالِ أَوْ فِي عُمُومِ التِّجَارَةِ، وَقَبِلَ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ: قَبِلْت. فَبِمَا أَنَّهُمَا إِيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا؛ فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ، وَفِي هَذَا الْمِثَالِ قَدْ ذُكِرَ لَفْظُ الشَّرِكَةِ، وَحَدْفُ أَلْمَجَلَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ فِيهِ هُو بِقَصْدِ التَّعْمِيمِ، وَالتَّعْمِيمُ - كَمَا ذُكِرَ شَرْحًا - إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَكُ فِيهِ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، أَوْ يَكُونَ فِي عُمُومِ التِّجَارَةِ (الزَّيْلَعِيّ)، وَمَعْنَىٰ الْمُشْتَرَكُ فِيهِ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، أَوْ يَكُونَ فِي عُمُومِ التِّجَارَةِ (الزَّيْلَعِيّ)، وَمَعْنَىٰ الْمُشْتَرِكُ فِيهِ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، أَوْ يَكُونَ فِي عُمُومِ التِّجَارَةِ (الزَّيْلَعِيّ)، وَمَعْنَىٰ الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ، الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ أَيْضًا عَلَىٰ الشِّرَاءِ فَقَطْ، وَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: كُلُّ مَا تَشْتَرِيهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ أَنُواعِ التِّجَارَةِ. أَوْ: كُلُّ مَا تَشْتَرِيهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ أَنُواعِ التِّجَارَةِ. أَوْ: كُلُّ مَا تَشْتَرِيهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ أَنُواعِ التَّجَارَةِ. لِأَنْ يَبِعَ حِصَّةَ الْمَالِ لَنَوْعِ الْفُلَانِي مُو الشِّرَاءِ فَهِي جَائِزَةٌ، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكِيْنِ أَنْ يَبِعَ حِصَّةَ الْمَالِ فِي الشِّرَاءِ فَهِي جَائِزَةٌ، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِي وَيَنْكَ. كَانَ فَاسِدًا، فَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَيُسْ فِي الشُرَاءِ فَقَطْ وَلَيْسَ فِي الشَّرَاءِ فَقَطْ وَلَيْسَ فِي الشَّرَاءِ فَلَانَ قَالَ: إِنِ اشْتَرَيْتَ فَرَسًا فَهِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ. كَانَ فَاسِدًا، فَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ فَالَالَوْمِ فَا أَنْ وَالِهُ فَالُذَا وَالْوَجُهِ وَالْمُولِ الْمُعَامِلَةُ فَرُولُ الْتَعْرَاقِ فَلَا أَلْهُ وَالْمُولِ الْمَالِ الْوَجُو إِلْا فَالِو شَوْلَ الْمُلْعِلَا فَلَا الْوَجُهِ فَا الْوَالِهُ لِلْمُ الْمُؤَلِقِي السَّرَاءِ فَقَطْ وَلَيْسَ فَوْلُولُهُ فَالْمَالِهُ وَلَا الْوَالِقُولُ الْمُولِ فَا أَلْهُ الْمُولِ ف

الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ: (أَيْ مَا اشْتَرَيْت الْيَوْمَ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك)، وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ ذَاكَ شَرِكَةٌ وَهَذَا تَوْكِيلٌ وَالتَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْفَرَسِ لَا يَجُوزُ). (الْوَلْوَالِجِيَّة بِتَغْيِيرٍ مَا وَالْبَحْرُ).

الْخُلاَصَةُ: إِنَّ الشَّرِكَةَ تَكُونُ إِمَّا فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ - أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَقَطْ، وَفِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ لِكُلِّ شَرِيكِ مِنَ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ الْأَمْوَالَ الْعَائِدَةَ الشِّرِكَةِ، أَمَّا فِي الصُّورَةِ النَّانِيَةِ فَلَهُ الشِّرَاءُ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِلَا أَمْرٍ، وَإِذَا أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِلشَّرِكَةِ، أَمَّا فِي الصُّورَةِ النَّانِيَةِ فَلَهُ الشِّرَاءُ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِلَا أَمْرٍ، وَإِذَا أَعْطَىٰ أَحَدٌ الشَّرِكَةِ، أَمَّا فِي الصَّورَةِ النَّانِيةِ فَلَهُ الشِّرَاءُ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِلَا أَمْرٍ، وَإِذَا أَعْطَىٰ أَحَدُ الشَّرِكَةِ، أَمَّا فِي الصَّورَةِ النَّي وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا مَا قَالَ لَهُ أَيْ وَضَعَ أَيْضًا أَلْفَ دِرْهَمِ وَاشْتَرَىٰ مَنْ يَكُونَ الرَّبُحُ بَيْنَنَا مُشْتَرَكًا بِكَذَا نِسْبَةً وَفَعَلَ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَيْ وَضَعَ أَيْضًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَىٰ مَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ الْإِيجَابُ لَفْظًا وَالْقَبُولُ مَعْنَىٰ وَلِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ الْإِيجَابُ لَفْظًا وَالْقَبُولُ مَعْنَىٰ وَانْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا شَرِكَةً عِنَانٍ.

أَمَّا صُورَةُ انْعِقَادِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦١) وَلَمْ يُذْكُرْ هُنَا لَفْظُ الشَّرِكَةِ وَيُفْهَمُ مِنَ الْمِثَالِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ الطَّرَفَانِ رَأْسَ مَالٍ، أَمَّا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ الشَّرِكَةِ وَيُفْهَمُ مِنَ الْمِثَالِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ الطَّرَفَانِ رَأْسَ مَالٍ، أَمَّا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بِهَا أَوْرِضِي أَلْفَ دِرْهَمٍ حَتَّىٰ أَتَاجِرَ بِهَا وَيَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا فَأَعْطَاهُ الْآخِرُ وَتَاجَرَ بِهَا وَرَبِحَ فَيكُونُ كُلُّ الرَّبْحِ كَمَا ذَكَرَ فِي وَرَبِحَ فَيكُونُ كُلُّ الرَّبْحِ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَلَا يُشَارِكُهُ الْمُقْرِضُ فِي هَذَا الرَّبْحِ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (الْبَحْرُ) وَإِذَا وَقَعَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ تَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ وَتَتِمُ إِلَّا أَنَّ اللَّرْفِقَ أَنْ يُنَظَّمَ سَنَدِّ بِهَا يُذْكَرُ فِيهِ مِقْدَارُ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ كُلُّ الشَّرِكَةُ وَتَتِمُ إِلَّا أَنَّ اللَّرْفِقَ أَنْ يُنَظَّمَ سَنَدِّ بِهَا يُذْكَرُ فِيهِ مِقْدَارُ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ كُلُّ الشَّرِكَةُ وَتَتِمُ إِلَا أَنَّ اللَّرْفِقَ أَنْ يُنَظَّمَ سَنَدٌ بِهَا يُذْكَرُ فِيهِ مِقْدَارُ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ كُلُّ الشَّرِكَةُ وَتَتُمُ إِلَّا أَنَّ اللَّرْفِ بَيْنَهُمَا وَهَلْ لَهُمَا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مُنْفَرِدًا أَوْ مُحْتَوعًا وَهُلْ لِكُلِّ مِنْهُمَا الْعَمَلُ بِرَأَيْهِ وَهَلْ لَهُمَا الْبَيْعُ وَقَلْ لَهُمَا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مُنْ يَشَوارُ وَالْحَرِيقِ الْمُعْوِلِ وَلَمْ لَكُهُ وَلَ الْمُعْوَلِ وَلَوْمَ الْمُعْوِي وَمَلْ لَكُومَ الْمُعْلُومِ وَلَو الْمُعْمَا الْمُ وَلَا لَكُومُ الْمُعْوِلُ وَعُلْ لَكُ السَّنَةِ وَلَو الْمَعْولِ الْمُؤْمِ الْمَادِةِ وَالإَنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَقَعَلَى السَّنَعِ وَالْمُؤْلِكَ فِي شَرْحِ الْمُعُولِ وَلَاكُ فِي شَرْهِ الْأَشْرِقُ وَلَاكُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٣٣٣ الْمَاكَةِ وَالْالْمَالُولُ وَلُولُ وَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُعَلِي الْمَلْولُ وَلَا لَلْمُ الْمَادَةِ (١٣٣٤ الْمَادَةِ وَالْالْمَالَةِ وَلُولُ اللْمَادَةِ وَالْمَا الْمُكَالِ وَلَالْمُعَلَا وَلُولُ الْمَال

الْهَادَّةُ (١٣٣١): تَنْقَسِمُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ فَإِذَا عَقَدَ الشُّرَكَاءُ عَقْدَ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ بِشَرْطِ الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ وَأَدْخَلُوا مَالَهُمُ الَّذِي يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي الشَّرِكَةِ وَكَانَتْ حِصَصُهُمْ مُتَسَاوِيَةً فِي رَأْسِ الْهَالِ وَالرِّبْحِ تَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ بِاتِّخَادِهِمْ جُمُوعَ مُفَاوَضَةٍ فَعَلَيْهِ إِذَا تُوفِّي أَحَدٌ فَلِأَوْلادِهِ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بِاتِّخَادِهِمْ جُمُوعَ الْأَمْوَالِ الَّتِي انْتَقَلَتْ إِلَيْهِمْ رَأْسَ مَالٍ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِدُوا وَيَبِيعُوا كُلَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْ يُقْسَمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ التَّسَاوِي وَلَكِنْ وُقُوعُ شَرِكَةٍ كَهَذِهِ عَلَىٰ الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ نَادِرَةٌ وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ بِدُونِ اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ تَكُونُ شَرِكَةً عِنَانٍ.

تَنْقَسِمُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ، الْقِسْمُ الثَّانِي: شَرِكَةُ الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ فِي التَّصَرُّفِ فِي شَرِكَةُ الْعُنَانِ فَإِذَا عَقَدَ الشُّرِكَاءُ عَقْدَ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ بِشَرْطِ الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ فَهُو الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ فَهُو الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ فَهُو تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ ضِمْنًا.

وَأَدْخَلُوا جَمِيعَ مَالِهِمْ أَيْ جَمِيعَ نُقُودِهِمُ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَكَانَتْ حِصَصُهُمْ مُتَسَاوِيَةً فِي قَدْرِ وَقِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ فَتَكُونُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

وَالْمُفَاوَضَةُ إِمَّا مِنَ التَّفُويضِ بِمَعْنَىٰ الْمُسَاوَاةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَوْ مِنَ الْفَيْضِ بِمَعْنَىٰ فَاضَ الْمُاءُ وَالْقَيَاسُ عَدَمُ جَوَازِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضَّيَلَّكُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ لِا نَعْلَمُ مَا هِيَ الْمُفَاوَضَةُ.

وَوَجْهُ الْقِيَاسِ هُوَ أَنَّ الْمُفَاوَضَة تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ الْمَجْهُولَة وَالْكَفَالَة الْمَجْهُولَة وَبِمَا أَنَّهُمَا لَا يَجُوزَانِ عَلَىٰ الْإِنْفِرَادِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَىٰ عَدَمُ جَوَازِهِمَا عِنْدَ الْإَجْتِمَاعِ (الشِّبْلِيُّ) وَلَكِنْ قَدْ جُوِّزَتِ اسْتِحْسَانًا وَوَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الْقَائِلُ «فَاوِضُوا فَإِنَّهُ وَلَكِنْ قَدْ جُوِّزَتِ اسْتِحْسَانًا وَوَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الْقَائِلُ «فَاوِضُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ» (الطَّحْطَاوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمُسَاوَاةُ فِي الْأَمُورِ الْآتِيةِ كَمَا أُشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَرْحًا: ١- الْمُسَاوَاةُ فِي التَّصَرُّفِ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ جَمِيع مَا يَقْتَدِرُ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مِنَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ

الشَّرِيكَيْنِ مُسَاوَاةٌ فِي التَّصَرُّفِ بِالشَّرِكَةِ بِأَنْ لَا يَقْدِرَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَا يَتَصَرَّفُ بِهِ الْمَخُونُ الْإَخُو فَتَفُوتَ الْمُسَاوَاةُ بَيْنهِمَا الْمَشْرُوطُ وُجُودُهَا فِي الْمُفَاوَضَةِ (الْبَحْرُ) فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ أَمَّا الصَّبِيُّ عَقْدُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ لِأَنَّ الْبَالِغَ مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ أَمَّا الصَّبِيِّ فَعْنَدُ مُقْتَدِرٍ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ بَلْ مَوْقُوفٌ تَصَرُّفَهُ عَلَىٰ إِذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا أَنَّ الْبَالِغَ أَهْلٌ فَغَيْرُ مُقْتَدِرٍ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ بَلْ مَوْقُوفٌ تَصَرُّفَهُ عَلَىٰ إِذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا أَنَّ الْبَالِغَ أَهْلٌ لِلْكَفَالَةِ وَالصَّبِيَّ غَيْرُ أَهْلِ لَهَا (الزَّيْلَعِي وَالْبَحْرُ).

وَالْحَالُ أَنَّ فِي شَرِكَّةِ الْمُفَاوَضَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ شِرَاءِ الشَّيْءِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْآخَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكِيلٌ لِشَرِيكِهِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَيَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ عَقْدُ الْمُفَاوَضَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ مُسَاوَاةٌ بَيْنَ الْجُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَيْسَ تُوجَدْ مُسَاوَاةٌ بَيْنَ تَصَرُّفِهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ، شِرَاءَ الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، فَإِذَا لِلْمُسْلِمِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، فَإِذَا لِلْمُسْلِمِ ذَلِكَ حَقًّا بِزِيَادَةِ التَّصَرُّفِ؛ فَلَا أَهَمِّيَّةَ لَهُ.

كَمَا أَنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَفِيِّ يَجُوزُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ عَلَىٰ مَتْرُوكِ الْقِسْمَةِ عَمْدًا مَعَ تَفَاوُتِهِ فِي التَّصَرُّفِ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ مَعْ تَفَاوُتِهِ فِي التَّصَرُّفِ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ مَعْ تَفَاوُتِهِ فِي التَّصَرُّفِ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ مُقْتَدِرَيْنِ عَلَىٰ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ، وَلَيْسَ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ بَيْعِ وَشِرَاءِ أَحَدِهِمَا مُسَاوِيًا لِعَدَدِ بَيْعِ وَشِرَاءِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ وَشِرَاءُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ عَدَدًا مِنَ الْآخَرِ.

٢- الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَالِ يَعْنِي أَنْ يُدْخِلُوا جَمِيعَ أَمْوَالِهِمُ الصَّالِحَةِ لَأَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ إِلَىٰ الشَّرِكَةِ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمِقْدَارِ وَأَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَالُ مِنْ حَيْثُ الْمِقْدَارِ وَالْقِيمَةِ مُتَسَاوِيًا؛ فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ لِجَمِيعِهِمْ مَالٌ غَيْرُ الْمَالِ الَّذِي اتَّخَدُوهُ وَالْقِيمَةِ مُتَسَاوِيًا؛ فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشُّركَاءِ أَوْ لِجَمِيعِهِمْ مَالٌ غَيْرُ الْمَالِ الَّذِي اتَّخَدُوهُ وَالْقِيمَةِ مَالٌ لِلشَّرِكَةِ صَالِحًا لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ لِلشَّرِكَةِ، وَأُسْ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَالْسَمَالُ لِلشَّرِكَةِ وَالْسَلَامِي اللَّيْرِكَةِ وَالْسَلَامِقِيقِ وَالْعَقَارِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَالْسَلَوقِ وَالْسَلَاقِقِ وَالْسَلَقِقِيقِ وَالْسَلَوقِ وَلَى السَّرِكَةِ مَالُ لَلْسَلَوقَةً وَاللَّ عَلَىٰ التَسَاوِي (الطَّحْطَاوِيُّ)، قَدْ شُوطَ التَّسَاوِي فِي رَأْسِ الْمَالِ الْمَالُولُ لِللَّرَالِ الْمَالُولُ لِللَّهُ لَلْ الْمُعَلَولُ وَلَوْ وَاللَّهُ عَلَىٰ التَسَاوِي (الزَّيْلَعِيّ)، وَالْمُسَاوَاةُ فِي رَأْسِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ الْمَالُولُ لِي النَّهُ وَلَى اللْسَلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَاوِلَةُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْلِ الْمَالُولُ وَلَا لَمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْكِ الْمَلِي الْمَلْحُولُ الْمَالِي الْمُلْلِلْمُ الْمَالِي الْمَلْمُ لَلْمُعْلِلْمُ الْمُفَاوِلَةُ وَالْمُعْلِ الْمَلْمُ الْمُعْلَولِ الْمَلْمُ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُعْلِي الْمَالِ الْمُعْلِي الْمَلْمُ الْمُعْلِي الْمَالِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَلْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُل

تَكُونُ تَارَةً مِنْ حَيْثُ الْقَدْرِ وَالْقِيمَةِ مَعًا، كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ كُلِّ شَرِيكٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةِ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ دِينَارٍ، وَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْآخَرِ رِيَالَاتٍ فِضِّيَّةً بِقِيمَةِ الْمِائَةِ الدِّينَارِ أَيْ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً وَقِيمَتُهَا مُتَّحِدَةً الْآخِسُ مِنْ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ عَلَىٰ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مُتَّحِدَا الْجِنْسِ مِنْ خَيْثُ الْمَعْنَىٰ (الْبَحْرُ) وَقَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٨٣)، كَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ كَيْثُ الْمُعْنَىٰ (الْبَحْرُ) وَقَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٨٣)، كَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْمُسَاوَاةُ التَّامَّةُ فِي الاِنْتِهَاءِ، أَيْ فِي مُدَّةِ الْبُقَاءِ؛ فَلِلْلِكَ إِذَا وُجِدَ حِينَ الشَّرِكَةِ مَالُ آخَرُ لِلشُّرِكَةِ مَالُ لَهُمَا لِلشَّرِكَةِ مَالُ الشَّرِكَةِ مَالُ آخَرُ لِلشُّرَكَاءِ، صَالِحٌ لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، أَوْ وُجِدَ بَعْدَ الْعَقْدِ مَالُ لَهُمَا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ أَوِ الْإِرْثِ؛ فَلَا تَكُونُ شَرِكَة عِنَانٍ إِذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ تِلْكَ الشَّرِيكَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). وَلَا لَنَسَاوِي فِي الرِّبْحِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِقْدَارٌ مِنَ الرِّبْحِ وَلَائِلُكَ إِذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِقْدَارٌ مِنَ الرَّبْحِ وَلَالْسَ مَالُ لِلْمَاتِهُ الْمَاتِهُ عَلَى التَسَاوِي فِي الرِّبْحِ؛ فَلِلْلَكَ إِذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَ الشَّرِيكَ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

٣- ال يكون التساوي في الرَبْح؛ فلِدلِك إذا شرط لِآخدِ الشريكينِ مِقدارُ مِن الرَبْحِ الْمُسَاوَاةُ التَّامَّةُ فِي الرِّبْحِ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ؛ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً عِنَانٍ، وَبِمَا أَنَّهُ تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ التَّامَّةُ فِي الرِّبْحِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ عِنْ حُقُوقِ التِّجَارَةِ - يَلْزَمُ الْآخَرَ، كَمَا أَنَّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَىٰ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ حُقُوقِ التِّجَارَةِ - يَلْزَمُ الْآخَرِ، كَمَا أَنَّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَقَامِ الْوَكِيلِ فِيمَا يَجِبُ عَلَىٰ الْآخَرِ، كَمَا أَنَّهُ كَفِيلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَىٰ الْآخَرِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَقَامِ الْوَكِيلِ فِيمَا يَجِبُ عَلَىٰ الْآخَرِ أَيْضًا (الطَّحْطَاوِيُّ).

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: «الَّذِي أُدْخِلَ إِلَىٰ الشَّرِكَةِ» وَلَمْ يَذْكُرْ لُزُومَ خَلْطِ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَزِمَ قِيَاسًا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ خَلْطُ رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمِ اسْتِحْسَانًا؛ فَتَجُوزُ الْمُفَاوَضَةُ كَرْمَ قِيَاسًا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ تَسْلِيمُ حَتَّىٰ فِي حَالِ عَدَمِ خَلْطِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْضًا، كَمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ تَسْلِيمُ الْمَالِ أَيْضًا، كَمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ تَسْلِيمُ الْمَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْمُقُودِ (١).

فَعَلَيْهِ إِذَا تُوُفِّي أَحَدٌ؛ فَلِأَوْلَادِهِ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بِاتِّخَاذِهِمْ مَجْمُوعَ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِمْ مِنْ أَبِيهِمُ الصَّالِحَةِ لِاتِّخَاذِهَا رَأْسَ مَالِ شَرِكَةِ رَأْسِ مَالٍ، عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرُوا وَيَبِيعُوا كُلَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَأَنْ يُقْسَمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ التَّسَاوِي، وَبِمَا أَنَّهُ قَدِ اسْتُعْمِلَ فَيَيعُوا كُلَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَأَنْ يُقْسَمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ التَّسَاوِي، وَبِمَا أَنَّهُ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ تَعْبِيرُ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ؛ فَقَدْ وَجَبَ إِعْطَاءُ الْإِيضَاحَاتِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) ويشترط حضور المال عند العقد لأن الشركة تتم بالشراء لأن الربح يحصل به (مجمع الأنهر).

ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦٦) أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَةِ، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَةِ، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَىٰ نَوْع خَاصِّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ كَبَيْعِ الثِّيَابِ أَوِ الْبَيْضِ أَوِ الزُّيُوتِ.

أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ كَالْهِدَايَةِ وَالزَّيْلَعِيّ أَنَّهُ يَجِبُ عَقْدُهَا عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَةِ، وَلَكِنْ قَدْ ذُكِرَ فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَام أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ عَلَىٰ نَوْع خَاصٍّ مِنَ التِّجَارَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ قَوْلُ الْمَجَلَّةِ: «كُلِّ نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ» - قَيْدًا احْتِرَازِيًّا عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَقَيْدًا وُقُوعِيًّا عَلَىٰ الْقَوْلِ الثَّانِي، وَمَعَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ لِذِكْرِهَا تَعْبِيرَ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، وَلَكِنْ وُقُوعُ شَرِكَةٍ كَهَذِهِ عَلَىٰ الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ، أَيْ وُقُوعُ عَقْدِ شَرِكَةٍ مُفَاوَضَةٍ - نَادِرٌ؛ إِذْ إِنَّ الشَّرَائِطَ الَّتِي يُقْتَضَىٰ وُجُودُهَا سَوَاءٌ ابْتِدَاءً أَوْ بَقَاءً فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ - كَثِيرَةٌ، وَمِنَ النَّادِرِ إِكْمَالُهَا؛ وَعَلَيْهِ فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الشَّرِكَةِ كَالْمَعْدُومِ فِي زَمَانِنَا، وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَة بِدُونِ اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ التَّامَّةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ تَكُونُ شَرِكَةَ عِنَانٍ، هَذَا إذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ جَامِعَةً لِلشَّرَائِطِ الْوَاجِبِ وُجُودُهَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمُسَاوَاةُ التَّامَّةُ مَوْجُودَةً حِينَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، أَيْ كَانَتْ جَمِيعُ شُرُوطِ الْمُفَاوَضَةِ مَوْجُودَةً، فَانْعَقَدَتْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ فُقِدَتِ الْمُسَاوَاةُ؛ فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ عِنَانٍ، وَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ - بَعْدَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، وَبَعْدَ إِجْرَاءِ الْمُعَامَلَةِ فِي الشَّرِكَةِ مُدَّةً -لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ الْمُفَاوِضِينَ مَالًا صَالِحًا لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَكَذَا دِينَارًا، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، أَوْ وَصَلَ إِلَىٰ يَدِهِ مَالُ وَصِيَّةٍ، أَوْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ، فَتَنْقَلِبُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ إِلَىٰ شَرِكَةِ عِنَانٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِرْثِ وُصُولُ الْمَالِ إِلَىٰ يَدِ الشَّرِيكِ؛ إِذْ إِنَّهُ بِمُجَرَّدِ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِ يَكُونُ مَالِكًا لِلْمُورَّثِ؛ فَتَخْتَلُّ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ.

عِنَانٌ - بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا - بِمَعْنَىٰ الظُّهُورِ، وَهُوَ بِمَعْنَىٰ ظُهُورِ الشَّرِكَةِ فِي بَعْضِ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَا يُشْتَرَطُ خَلْطُ رَأْسِ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَلِآخَرَ مِائَةُ رِيَالٍ فِضِّيَّةٍ، وَعَقَدَا بِذَلِكَ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَلِآخَرَ مِائَةُ رِيَالٍ فِضِّيَّةٍ، وَعَقَدَا بِذَلِكَ

عَقْدَ شَرِكَةِ عِنَانٍ وَاشْتَرَيَا أَوَّلًا بِالْمِائَةِ الرِّيَالِ مَتَاعًا، ثُمَّ اشْتَرَيَا بِالْمِائَةِ دينار مَتَاعًا آخَرَ، وَخَسِرَا فِي أَحَدِ الْمَتَاعِيْنِ وَرَبِحَا فِي الْمَتَاعِ الْآخَرِ، فَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ حَسْبَ رَأْسِ مَالِهِمَا؛ لِأَنَّ الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ مُسْتَنِدٌ عَلَىٰ الْعَقْدِ وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمَالِ؛ فَلِذَلِكَ لَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ وَالْإِنَّحَادُ وَالْخَلْطُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْبَحْرُ).

وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ كَالْبَحْرِ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ الْوَارِدَ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ أَقْسَامًا أَوَّلِيَّةً، وَالْأَقْسَامَ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَقْسَامًا ثَانَوِيَّةً، فَذَكَرَ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْقَسِمُ إلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَام، أَوَّلُهَا: شَرِكَةُ الْأَمْوَالِ، ثَانِيهَا: شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ، ثَالِثُهَا: شَرِكَةُ الْوُجُوهِ.

وَيَنْقَسِمُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، أَوَّلُهُمَا: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ. ثَانِيهِمَا: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ. ثَانِيهِمَا: شَرِكَةُ الْعِنَانِ. وَلِذَلِكَ فَأَقْسَامُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ سِتَّةُ أَوَّلًا إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ كُلَّ قِسْمِ مِنْهُمَا إِلَىٰ ثَسْرَكَةُ الْعَنَامِ، فَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ أَقْسَامٍ، أَوْ أَوَّلًا تُقْسَمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، ثُمَّ تُقْسَمُ الثَّلَاثَةُ أَقْسَامٍ إِلَىٰ قَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، ثُمَّ تُقْسِمُ الثَّلَاثَةُ أَقْسَامٍ إِلَىٰ قَلْدَةُ إِلَىٰ فَيُحْدَلُ اللَّهُ اللَّهُ الثَّلَاثَةُ أَقْسَامٍ، وَعَلَيْهِ فَيُوجَدُ اتِّحَادُ مَعْنَىٰ فِي هَذَيْنِ التَّقْسِيمَيْنِ.

الشَّرِكَاتُ الْأُخْرَىٰ، وَقَدْ حَدَثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ شَرِكَاتُ أُخْرَىٰ بَيْنَ التُّجَّارِ، وَبَعْضُ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَجَلَّةِ، وَالْبَعْضُ مِنْهَا لَا يُمْكِنُ الشَّرِكَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَجَلَّةِ، وَالْبَعْضُ مِنْهَا لَا يُمْكِنُ إِرْجَاعُهُ إِلَيْهَا.

الْهَادَةُ (١٣٣٢): تَكُونُ الشَّرِكَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا إِمَّا شَرِكَةَ أَمْوَالٍ وَإِمَّا شَرِكَةً وَجُوهٍ، فَإِذَا وَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مِقْدَارًا مِنَ الْهَالِ؛ لِيَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَعَقَدُوا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يَبِيعُوا وَيَشْتَرُوا مَعًا، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَىٰ حِدَةٍ، أَوْ مُطْلَقًا، وَعَلَىٰ أَنْ يُقْسَمَ مَا يَحْصُلُ مِنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمْ؛ تَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً مَلَىٰ حَمُلُ مِنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمْ؛ تَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً أَمْوَالٍ، وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ بِأَنْ جَعَلُوا عَمَلَهُمْ رَأْسَ مَالٍ عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْعَمَلِ مِنْ آخَو، أَيْ تَعَبُّدِهِ وَالْتِزَامِهِ، وَعَلَىٰ أَنْ يَقْسِمُوا الْكَسْبَ الَّذِي سَيَحْصُلُ، أَي الْأُجْرَةَ بَيْنَهُمْ؛ فَتَكُونُ شَرِكَةً أَعْبَلٍ، وَتُسَمَّىٰ أَيْضًا هَذِهِ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً أَبْدَانٍ وَشَرِكَةً صَنَائِعَ وَشَرِكَةَ تَقَبُّلٍ، وَشَرِكَةً مَعَ عَدَمْ وُجُودِ رَأْسِ كَالْ خَيَّاطِيْنِ أَوِ اشْتَرَاكَ خَيَّاطٍ وَصَبَّاغِ، وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ مَعَ عَدَمْ وُجُودِ رَأْسِ كَاشْتِرَاكِ خَيَّاطَيْنِ أَوِ اشْتَرَاكَ خَيَّاطٍ وَصَبَّاغٍ، وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ مَعَ عَدَمْ وُجُودِ رَأْسِ كَاشَتِرَاكِ خَيَّاطَيْنِ أَوِ اشْتَرَاكَ خَيَّاطٍ وَصَبَّاغٍ، وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ مَعَ عَدَمْ وُجُودِ رَأْسِ كَالْمَ خَيَّاطِيْنِ أَو اشْتَرَاكَ خَيَّاطٍ وَصَبَّاغٍ، وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ مَعَ عَدَمْ وُجُودِ رَأْسِ

مَالٍ لَهُمْ، عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرُوا مَالًا نَسِيئَةً عَلَىٰ ذِمَّتِهِمْ وَيَبِيعُوهُ، وَأَنْ يَقْتَسِمُوا الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بَيْنَهُمْ؛ فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ شُرِكَةَ وُجُوهٍ.

تَكُونُ الشَّرِكَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ كَانَتْ شَرِكَةَ عِنَانٍ إِمَّا شَرِكَةَ أَمُوالٍ وَإِمَّا شَرِكَةَ أَعْمَالٍ وَإِمَّا شَرِكَةَ وَجُوهٍ؛ وَعَلَيْهِ فَقَدْ أَصْبَحَتْ أَقْسَامُ الشَّرِكَةِ سِتَّةً (الزَّيْلَعِيّ)، فَإِذَا وَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرِكَةِ ، وَعَقَدُوا الشَّرِكَةَ وَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِكَةِ ، وَعَقَدُوا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يَبِيعُوا وَيَشْتَرُوا مَعًا، أَوْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ حِدَةٍ، أَوْ مُطْلَقًا أَيْ لَمْ عَلَىٰ أَنْ يَبِيعُوا وَيَشْتَرُوا مَعًا، أَوْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ حِدَةٍ، أَوْ مُطْلَقًا أَيْ لَمْ يَذُكُرْ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مَعًا أَوْ عَلَىٰ انْفِرَادٍ، وَعَلَىٰ أَنْ يُقْسَمَ مَا يَحْصُلُ مِنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ وَجْهِ كَذَا؛ تَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً أَمْوَالٍ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَيَجِبُ أَنْ لَا يُفْهَمَ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: «فَإِذَا وَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مِقْدَارًا مِنَ الشَّرِكَةِ؛ الْمَالِ، أَنَّ الْمَالَ الْآخَرَ لِلشُّرَكَاءِ الصَّالِحَ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ - خَارِجٌ عَنِ الشَّرِكَةِ؛ وَعَلَيْهِ فَكَمَا أَنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ يَشْمَلُ شَرِكَةَ الْعِنَانِ يَتَنَاوَلُ أَيْضًا شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ هَذِهِ الْمُسَاوَاةُ التَّامَّةُ؛ فَتَكُونُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَإِلَّا فَتَكُونُ شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَإِلَّا فَتَكُونُ شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَإِلَّا فَتَكُونُ شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ

وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ بِأَنْ جَعَلُوا عَمَلَهُمْ رَأْسَ مَالِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ حَلَالًا عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْعَمَلِ مِنْ آخَرَ، أَيْ تَعَهِّدِهِ وَالْتِزَامِ تَخْيِيطِ الثِّيَابِ مَثَلًا، وَعَلَىٰ أَنْ يَغْسِمُوا الْكِسْبَ - بِكَسْرِ الْكَافِ وَقَدْ فَسَّرَ الْكِسْبَ بِأُجْرَةِ الْعَمَلِ إِشَارَةً لِلْزُومِ قِرَاءَتِهَا بِالْكَسْرِ - الَّذِي سَيَحْصُلُ - أَيِ الْأُجْرَةَ - بَيْنَهُمْ؛ فَتَكُونُ شَرِكَةَ أَعْمَالٍ، وَإِذَا نُصَّ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، أَوْ ذُكِرَتْ جَمِيعُ مُقْتَضَيَاتِهَا، وَوُجِدَتْ جَمِيعُ شَرَائِطِهَا كَامِلَةً؛ الشَّرِكَة عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، أَوْ ذُكِرَتْ جَمِيعُ مُقْتَضَيَاتِهَا، وَوُجِدَتْ جَمِيعُ شَرَائِطِهَا كَامِلَةً وَالْكَفَالَةَ، وَإِذَا أُطْلِقَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فَتَكُونُ شَرِكَة عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، وَتَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَالْكَفَالَةَ، وَإِذَا أُطْلِقَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فَتَكُونُ شَرِكَة عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، وَتَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَالْكَفَالَةَ، وَإِذَا أُطْلِقَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فَتَكُونُ شَرِكَة عَلَىٰ الْمُنَعَارَفَ هِي شَرِكَة أَلْدَانٍ حَيْثُ إِنَّ الْعَمَلَى يَحْصُلُ بِالْأَبْدَانِ فِي الْأَكْثَرِ، كَمَا أَيْ - شَرِكَةُ الْأَعْمَلِ - شَرِكَة الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ أَنْ الشَّرِكَة أَرْبَعَة أَسْمَاءٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ

جُوِّزَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَحْصِيلُ الرِّبْحِ، وَهَذَا يُمْكِنُ بِالتَّوْكِيلِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلٌ فِي النِّصْفِ وَأَصِيلٌ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ؛ فَتَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ فِي النِّصْفِ الْمَسْتَفَادِ (الْبَحْرُ).

#### إيضاحُ الْقُيُودِ:

1- تَقَبُّلُ الْعَمَلِ أَيْ تَقَبُّلُ مَحَلِّ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَرْضٌ غَيْرُ قَابِلِ لِلتَّقَبُّلِ وَالِالْتِزَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنُصَّ وَيُصَرِّحَ عَلَىٰ تَقَبُّلِ جَمِيعِ الشُّركَاءِ وَعَلَىٰ عَمَلِهِمْ جَمِيعًا، حَتَّىٰ إِنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلَ أَحَدُ الشُّركَاءِ وَعَلَىٰ أَنْ يَعْمَلَ الْآخَرُونَ، وَإِذَا يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّركَاءِ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلَ حَتَّىٰ الشَّرِيكُ عَلَىٰ الْعَمَلَ حَتَّىٰ الشَّرِيكُ عَلَىٰ الْعَمَلَ حَتَّىٰ الشَّرِيكُ الشَّرِيكُ الشَّرِيكُ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٨٦)، أَمَّا إِذَا نُصَّ وَصُرِّحَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلُ وَأَنْ لَا يَتَقَبَّلَ الْمُحْتَارِ)

٢ - وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ، أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشُّرِكَاءُ قَدْ عَقَدُوا الشَّرِكَةَ قَبْلَ تَقَبُّلِ الْعَمَلِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ تَقَبَّلَ بِضْعَةُ أَشْخَاصٍ عَمَلًا قَبْلَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، وَقَامَ آخَرُ بِالْعَمَلِ، فَيَأْخُذُ الْقَائِمُ بِالْعَمَلِ حَصَّتَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ فَقَطْ.

مَثُلًا: إذَا تَقَبَّلَ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ عَمَلًا قَبْلَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، ثُمَّ قَامَ أَحَدُهُمْ بِذَلِكَ الْعَمَلِ فَيَأْخُذُ الْاثْنَانِ أُجْرَةً مَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُوجَدُ عَقْدُ شَرِكَةٍ الْقَائِمُ بِالْعَمَلِ ثُلُثُ الْعَمَلِ ثَلُثُ الْعَمَلِ وَلَهُ ثُلُثُ الْعَمَلِ وَلَولُوالِحِيةً فِي الشَّرِكَةِ وَالْبَحْرِ)، أَمَّا دِيَانَةً فَيَجِبُ عَلَىٰ الْأَجْرَةَ عَنِ الشَّلِكَةِ وَالْبَحْرِ)، أَمَّا دِيَانَةً فَيَجِبُ عَلَىٰ الْأَجْرَةَ عِنِ الشَّرِكَةِ وَالْبَحْرِ)، أَمَّا دِيَانَةً فَيُجِبُ عَلَىٰ الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الْأُجْرَةِ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالَةِ الْعَامِلِ أَنَّهُ قَدْ قَامَ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ الْمُشْتَأْجِرِ أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الْأُجْرَةِ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالَةِ الْعَامِلِ أَنَّهُ قَدْ قَامَ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ عَلَىٰ أَمَلِ أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الْأُجْرَةِ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالَةِ الْعَامِلِ أَنَّهُ قَدْ قَامَ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ عَلَىٰ أَمْلِ أَنْ يَدْفَعَ الْأَجْرَةِ، فَلَا يَلِيقُ أَنْ يُخَيِّبَ ظَنَّهُ وَأَمَلَهُ هَذَا، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الْعَالِبَ الْفَقْرُ فِي الشَّورُ (الطَّحْطَاوِيُّ). انْظُرْ شَوْحَ الْمَادَّةِ (77 ٥).

كَاشْتِرَاكِ خَيَّاطَيْنِ أَوْ خَيَّاطٍ وَصَبَّاغٍ، يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْأَعْمَالِ، وَالصَّنَائِعِ فِي

شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ فَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسُ أَيْضًا كَاشْتِرَاكِ الْخَيَّاطِ وَالصَّبَاغِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرِكَةِ التَّقَبُّلِ هُوَ الرِّبْحُ وَالْفَائِدَةُ وَهَذَا لَا يَتَفَاوَتُ الْخَيَّلَافِ الْأَعْمَالِ، وَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ حَلَالًا، وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الصَّنْعَةِ كَمَا بَيْنَ آنِفًا فَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا اتِّحَادُ الْمَكَانِ، فَكَمَا أَنَّ لِلشُّرِكَاءِ أَنْ يَعْمَلُوا فِي حَانُوتٍ وَاحِدٍ بَيِّنَ آنِفًا فَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَعْمَلُوا فِي حَوَانِيتَ مُتَعَدِّدَةٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَكَمَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ مَعَ عَدَم فَلَهُمْ أَيْضًا أَنْ يَعْمَلُوا فِي حَوَانِيتَ مُتَعَدِّدَةٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَكَمَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ مَعَ عَدَم وَجُودِ رَأْسِ مَالٍ لَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرُوا نَسِيئَةً عَلَىٰ ذِمَّتِهِمْ وَيَبِيعُوهُ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً، وَأَنْ يَقْتَسِمُوا الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ وَجْهِ كَذَا، فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً وُجُوهٍ، وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ فَيْ يَعْمَلُوا السَّرِكَةُ شَرِكَةً وَجُوهٍ، وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ فَيَكُونَ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً وَجُوهٍ، وَيُسَمِّى لَهُ أَنْ الشَيْرِكَةُ النَّاسِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ بِالنَّسِيئَةِ يقتضي لَهُ أَنْ الشَيْرِكَةُ وَهُوهٍ، وَإِذَا وُقِتَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً وَهُوهٍ، وَإِذَا وُقِتَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ وَهِي صَحِيحَةٌ أَيْضًا، وَعَلَىٰ رِوَايَةٍ لَا يُعْتَبُرُ التَّوْقِيتُ، وَعَلَىٰ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ غَيْرُ مُعْتَبِر وَفَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ).



### الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شَرَائِطِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْعُمُومِيَّةِ

#### ( أَيْ فِي بَيَانِ الشَّرَائِطِ الْعَامَّةِ لأَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ السِّتَّةِ )

الْمَادَّةُ (١٣٣٣): يَتَضَمَّنُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْوَكَالَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرَكَاءِ وَكِيلٌ لِلْآخَرِ فِي تَصَرُّفِهِ يَعْنِي فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَفِي تَقَبُّلِ الْعَمَلِ مِنَ الْغَيْرِ بِالْأُجْرَةِ؛ الشُّرَكَاءِ وَكِيلٌ لِلْآخَرِ فِي تَصَرُّفِهِ يَعْنِي فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَفِي تَقَبُّلِ الْعَمَلِ مِنَ الْغَيْرِ بِالْأُجْرَةِ؛ فَلِلْذَلِكَ كَمَا أَنَّ الْعَقْلَ وَالتَّمْيِيزَ شَرْطٌ فِي الْوَكَالَةِ فَيُشْتَرَطُ عَلَىٰ الْعُمُومِ فِي الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّرِكَةِ عَاقِلِينَ وَمُعَيِّزِينَ أَيْضًا.

يَتَضَمَّنُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ السِّتَّةِ الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَا يَصِحُّ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ بِدُونِ وَكَالَةٍ، لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَتَضَمَّنِ الْوَكَالَةَ بِالشِّرَاءِ، فَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُدْخِلَ مَالًا إِلَىٰ مِلْكِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ لِعَدَمِ وِلَايَةِ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ، الشَّرِيكَةِ فِي الْمُشْتَرَىٰ، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ غَيْرَ مُشْتَرَكِ وَمُخْتَصًّا بِالْمُشْتَرِى (الزَّيْلَعِيّ).

وَبِتَضَمُّنِ الشَّرِكَةِ الْوَكَالَةَ فَمَا يُحَصِّلُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا؛ فَيَكُونُ الْمُحَصِّلُ قَدْ حَصَّلَ النِّصْفَ الْآخَرَ لِشَرِيكِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ لِشَرِيكِهِ بِطَرِيقِ الْمُحَصِّلُ قَدْ حَصَّلَ النِّصْفَ الْآخَرَ لِشَرِيكِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الشَّرِكَةُ مُتَضَمِّنَةً الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ؛ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ، أَنَّهُ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْهُ أَوْ وِلَآيَةٍ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٩٦). (الشِّبْلِيُّ).

وَالْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ هِيَ فِي نِصْفِ الْمُشْتَرَىٰ حَصْرًا، أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَتَكُونُ الْوَكَالَةُ فِي النِّصْفِ أَوْ فِي أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٣١).

وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ – وَكِيلٌ لِلْآخَرِ

فِي تَصَرُّفِهِ يَعْنِي فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَفِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ فِي تَقَبُّلِ مَحَلِّ الْعَمَلِ مِنْ آخَرَ بِأُجْرَةٍ، فَلِذَلِكَ كَمَا أَنَّ الْعَقْلَ وَالتَّمْيِيزَ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٧ وَ١٤٥٨) - شَرْطٌ فِي الْوَكَالَةِ، فَلِذَلِكَ كَمَا أَنَّ الْعَقْلَ وَالتَّمْيِيزَ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٧ وَ١٤٥٨) - شَرْطٌ فِي الْوَكَالَةِ، فَيُشْتَرَطُ فِي فَيُشْتَرَطُ فِي الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ الشُّرَكَاءُ عَاقِلِينَ وَمُمَيِّزِينَ أَيْضًا كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوكِلِ وَالْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٥٧).

أَمَّا الْبُلُوغُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ، فَلِذَلِكَ لِلصَّبِيِّ الْعَاقِلِ الْمَأْذُونِ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٧٦)، وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونُ هُوَ فِي حُكْمِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ فَالْبُلُوغُ شَرْطٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ.

وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ، أَيِ الشَّيْءُ الَّذِي عُقِدَتِ الشَّرِكَةُ عَنَانًا أَوْ كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، فَلِذَلِكَ عَلَيْهِ - مِمَّا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِكَةُ عِنَانًا أَوْ كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، فَلِذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي إِحْرَازِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَاجْتِنَاءِ الْأَثْمَارِ مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَالإصْطِيَادِ، وَاسْتِيفَاءِ التَّكَدِّي وَإِحْرَاجِ الْمَعَادِنِ وَتَحَرِّي الْكَثْزِ الْمَجْهُولِ، مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَنَقْلِ النَّلْجِ، فَلَا يَصِحُ أَيْضًا وَعُمَالِ اللَّيْنِ مِنَ الطِّينِ الْمُبَاحِةِ وَنَقْلِ النَّيْقِ، فَلَا يَصِحُ أَيْضًا وَعُمَالِ اللَّيْنِ مِنَ الطِّينِ الْمُبَاحِ وَنَقْلِ التَّرَابِ مِنَ الْأَرْضِ الْمُبَاحَةِ وَنَقْلِ النَّلْجِ، فَلَا يَصِحُ أَيْضًا وَعُمَالِ اللَّيْنِ مِنَ الطِّينِ الْمُبَاحِةِ وَنَقْلِ النَّيْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ ثَالْمُوكِلِ وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ وِلَايَةٍ لَمْ تَكُنْ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ بَيْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ أَخْذَ هَذِهِ الْمُبَاحَةِ وَنَقْلِ النَّيْحِ، فَلَا يَصِعَ أَيْنُ الْمُوكِلِ عَبْلَ التَّوْكِيلِ وَلَا إِللَّهُ لِلْكُولِ الْمُوكِلِ وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ وِلَايَةٍ لَمْ تَكُنْ فَالْمُبَاحِقِ بِدُونِ أَمْرِ الْمُوكِلِ كَمَا عَمَّنُ وَكَلَلُ مَا لَمُعَالَةَ وَالنَّيْطِي وَالنَّيْلِعِي وَالْمُبَاعِي وَلَا يَمُولُ مَالِكًا لَهَا (الْفَتْحُ وَالزَّيْلَعِي وَالْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالشَّبْلِيُّ) وَلَا يَمُلِكُهُ الْمُوكَلُ لَمَا الْمُولِي وَاللَّرُولُ وَالطَّحْطَاوِيُ وَالشَّبْلِيُّ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُوكَلُلُ الْمُولِ وَاللَّرُولُ وَالطَّحْطَاوِيُ وَالشَّبْلِيُّ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُوكَلُ لَمُ

وَإِذَا عُقِدَتِ الشَّرِكَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَىٰ تِلْكَ الصُّورَةِ؛ فَكُلُّ مَا يُحَصِّلُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهَا بِدُونِ انْضِمَامِ عَمَلِ الْآخَرِ - يَكُونُ لَهُ خَاصَّةً وَلَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْآخَرُ، وَإِذَا حَصَّلَهُ أَحَدُهُمَا وَأَعَانَهُ الْآخَرُ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ لِمَنْ حَصَّلَهُ وَلِلْآخَرِ حَقُّ أَخْذِ أَجْرِ الْمِثْلِ، وَمِقْدَارُ أَجْرِ الْمِثْلِ هَذَا وَأَعَانَهُ الْآخَرُ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ لِمَنْ حَصَّلَهُ وَلِلْآخَرِ حَقُّ أَخْذِ أَجْرِ الْمِثْلِ، وَمِقْدَارُ أَجْرِ الْمِثْلِ هَذَا يَكُونُ بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّىٰ مَجْهُولُ وَالرِّضَاءَ بِالْمَجْهُولِ لَغُوّ، وَقَدِ اسْتَوْفَىٰ مَنَافِعَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، فَلَهُ أَجْرُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ (الطَّحْطَاوِيُّ).

ُقِيلَ: «تَقْدِيمُ الْفُقَهَاءِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ يُؤْذِنُ بِاخْتِيَارِهِ» سَوَاءٌ كَانَتِ الْإِعَانَةُ بِعَمَل كَالْجَمْعِ وَالرَّبُطِ وَالْقَلْعِ وَالْحَمْلِ، أَوْ كَانَتْ بِإِعْطَاءِ آلَةٍ كَالشَّبَكَةِ لِلصَّيْدِ أَوْ إعْطَاءِ حَيَوَانٍ لِلْحَمْلِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَتَجَاوَزُ أَجْرُ الْمِثْلِ نِصْفَ قِيمَةِ الْمَالِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ مُعَادِلًا لِنِصْفِ قِيمَةِ الْمَالِ الْمُتَحَصِّلِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ وَيَعْطَىٰ لِلْمُعِينِ أُجْرَةً مِقْدَارِ نِصْفِ فَقَطْ وَلَا يُعْطَىٰ لَهُ أَزْيدُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَعْينَ قَدْ رَضِي الْمَالِ وَلَا يُعْطَىٰ لَهُ أَرْيدُ مِنْ فَيمةِ النِّصْفِ النِّمْ الله عَلَىٰ المُعِينَ قَدْ رَضِي الْمَالِ وَلَا يُعْطَىٰ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ النَّمْوِيُّ الْمُعِينَ قَدْ رَضِي الْمَالِ وَلَا يُعْطَىٰ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ اللَّمْوِيُّ الْمُعِينَ قَدْ رَضِي الْمَالِ وَلَى الْمَعِينَ قَدْ رَضِي النَّمَنِ وَفِي غَلَيةِ الْبَيَانِ أَنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانِيُّ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَإِذَا حَصَّلَ الشَّرِيكَانِ مَعًا وَيَاكَ الْمَعْينَ قَدْ رَضِي السَّيْدِيكَانِ مَعًا وَيَاكُ وَاحِدٍ وَلَا أَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانِيُّ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَإِذَا حَصَّلَ الشَّرِيكَانِ مَعْلَىٰ مِنْ الْمَعْونَ (الْبَحْرُ)، وَذَلِكَ إِذَا حَصَّلَ الشَّرِيكَانِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الْمُبَاحَةِ ثُمَّ خَلَطَاهَا وَبَاعَاهَا وَبَاعَاهَا وَيُعْتَلِي وَوَزُنِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِقْدَارُ مَا حَصَّلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِقْدَارُ حَصَّةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَيْ مِقْدَارُ مَا حَصَّلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ إِنَاتٍ وَيُمْتِهَا وَيَمَى الْمَعِيعِ عَلَىٰ مِقْدَارِ كَيْلُ وَوَزُنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمَعِيكِةِ الْمَادَةَ (الْمَعْتِ قِيمَتِهَا. انْظُو الْمَادَة وَلَامَادَة وَلَامَونَ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَإِذَا كَانَ مِنَ الْقِيَعِيلَاتِ أَوْلُوالَ الْمُعْتِعِ عَلَىٰ مِقْدَارِ كُلُ

وَإِذَا كَانَ مِقْدَارُ مَا حَصَّلَهُ الشَّرِيكَانِ غَيْرَ مَعْلُومٍ؛ فَيُقْبَلُ قَوْلُ كُلِّ مِنْهُمَا حَتَّىٰ مِقْدَارُ نِصْفِ الْمَالِ الَّذِي حَصَّلَهُ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُتَسَاوِييْنِ فِي الْإِكْتِسَابِ، كَمَا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ وُجُودِ الْإِحْسَابِ فِي يَدِهِمَا هُوَ الْإِشْتِرَاكُ مُنَاصَفَةً، فَظَاهِرُ الْحَالِ شَاهِدٌ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ يُقْبَلُ الْإِحْسَابِ فِي يَدِهِمَا هُو الْإِشْتِرَاكُ مُنَاصَفَةً، فَظَاهِرُ الْحَالِ شَاهِدٌ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ يُقْبَلُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَزِيدُ عَنِ قَوْلُ كُلِّ شَرِيكٍ بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ يُصَدِّقُهُ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَزِيدُ عَنِ النِّشَفِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ يُصَدِّقُهُ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَزِيدُ عَنِ النَّعُومُ النَّعْمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ اللَّهُ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَيِّنَةِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَعْرُ) انْظُرِ الْمَادَّة (٧٧).

سُوَّالُّ: يَلْزَمُ فِي الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٩ مَعْلُومٍ؛ وَكِمَا أَنَّ الْمُوَكَّلَ بِهِ فِي الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَعْلُومٍ؛ وَكِمَا أَنَّ الْمُوَكَّلَ بِهِ فِي الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَعْلُومٍ؛ فَالْوَكَالَةُ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ الشَّرِكَةُ فِيهَا لِتَضَمَّنِهَا وَكَالَةً غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟.

الْجَوَابُ: وَإِنْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الْوَكَالَةَ فِي الْمَجْهُولِ غَيْرُ جَائِزَةٍ قَصْدًا، إلَّا أَنَّهَا جَائِزَةٌ ضِمْنًا؛ فَتَصِتُّ الشَّرِكَةُ، كَمَا أَنَّ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ يَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ بِالْمَجْهُولِ؛ لِأَنَّهَا تَوْكِيلُ

فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مَجْهُولٍ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هَذَا، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِالْمَجْهُولِ فِي الْمُضَارَبَةِ ضِمْنِيَّةً؛ فَقَدْ جَازَتِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٥).

جَوَابٌ آخَرُ: إن الْجَهَالَةَ مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمُنَازَعَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا غَيْرُ مُفْضِيَةٍ لِلْمُنَازَعَةِ؛ فَقَدْ جَازَتْ (الزَّيْلَعِيِّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

الْهَادَّةُ (١٣٣٤): تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ الْكَفَالَةَ أَيْضًا؛ وَلِذَلِكَ فَأَهْلِيَّةُ الْمُتَفَاوِضِينَ شَرْطٌ لِلْكَفَالَةِ أَيْضًا.

كَمَا تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ الْوَكَالَةَ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ، أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ كَفِيلٌ لِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ الَّذِي يَلْحَقُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ مِنْ ضَمَانِ أَمْنَالِ التِّجَارَةِ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ مُنْحَصِرةً فِي النَّصْفِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)، أَيْ يَصِيرُ كُلُّ كَفِيلًا مَنِ الْآخَرِ فِيمَا لَحِقَهُ مِنْ نَحْوِ ضَمَانِ التِّجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَالِاسْتِهْلَاكِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)؛ عَنِ الْآخَرِ فِيمَا لَحِقَهُ مِنْ نَحْوِ ضَمَانِ التِّجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَالِاسْتِهْلَاكِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)؛ وَلِنَالِكَ فَأَهْلِيَّةُ الْمُتَفَاوِضِينَ شَرْطٌ لِلْكَفَالَةِ أَيْضًا كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْوَكَالَةِ، أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا عَاقِلَيْنِ بَالغَيْنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٢٨)؛ إذْ إنَّهُ بِتَضَمُّنِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِلْوَكَالَةِ تَتَفَرَّعُ مَنْ شَرِكَةِ الشَّرِيكِ مَنْ مَنْفَعَةٍ فِي الشَّرِكَةِ - يَثْبُتُ مِثْلُهَا لِلشَّرِيكِ مَنْ شَرِكَة الشَّرِيكِ فَي الشَّرِيكِ عَنْهَا مَضَرَّةٌ، وَهُلِكَ أَنَّ مَا يَثْبُثُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَنْفَعَةٍ فِي الشَّرِكَةِ - يَثْبُثُ مِثْلُهَا لِلشَّرِيكِ الْلَاكَونَ اللَّهُ الْلَّولِيكَ أَنَّ مَا يَثْبُثُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَنْفَعَةٍ فِي الشَّرِكَةِ - يَثْبُثُ مِثْلُقَالَةِ (الشَّبِيكِ الْكَفَالَةِ (الشَّبِيلِي )، الْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ فِي فِي الْشَرِيكَ الْمَادَةِ (الشَّبْلِيُّ)، انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (الشَّبْلِيُّ)، انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (المَادَةِ (١٣٣٣) الْمَادَةِ (١٣٠٤).

وَسَيُفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٦) خُصُوصُ تَضَمَّنِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ الْكَفَالَةَ، وَلِذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ بَيْنَ صَبِيَّنِ وَلَوْ مَأْذُونَيْنِ بِالتِّجَارَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا بَيْنَ صَبِيٍّ وَبَالِغِ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَة بَيْنَ طَبِيِّ وَلَوْ مَأْذُونَيْنِ بِالتِّجَارَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا بَيْنَ صَبِيً وَبَالِغِ؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ فَالصَّبِيُّ غَيْرُ أَهْلِ بِهَا وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا إِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِلاَ أَمْرٍ وَإِنْ كَانَتِ انْتِهَاءً مُفَاوَضَةً إِلَّا أَنَّهَا تَبَرُّعُ الْمِيدَاءً وَانْتِهَاءً، كَمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَإِنْ كَانَتِ انْتِهَاءً مُفَاوَضَةً إِلَّا أَنَّهَا تَبَرُّعُ الْبِيدَاءً وَالْصَبِيُّ غَيْرُ أَهْلِ لِلتَّبَرُّعِ (الشِّبْلِيُّ)، انْظُرِ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٦٧).

سُؤَالٌ: وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْكَفَالَةِ قَبُولٌ مِنَ الْمَكْفُولِ لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ حَيْثُ لَا

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْكَفَالَةِ قَبُولُ الْمَكْفُولِ لَهُ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٦٢١)، فَلَا يَرِدُ سُؤَالٌ مِنْ هَذِهِ الْجَهَةِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَالَةِ مَعْلُومِيَّةُ الْمَكْفُولِ لَهُ كَمَا أُشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٦٣٩)، وَبِمَا أَنَّهُ فِي الْكَفَالَةِ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ غَيْرُ مَعْلُومٍ الْمَكْفُولُ لَهُ؛ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْكَفَالَةُ فِيهَا؟

الْجَوَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: أَوَّلًا: أَنَّهُ يَجِبُ مَعْلُومِيَّةُ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي حَالَةِ وُقُوعِ عَقْدِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي حَالَةِ وُقُوعِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ قَصْدًا وَبِالذَّاتِ، أَمَّا الْكَفَالَةُ الَّتِي تَقَعُ ضِمْنَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَلَا يَجِبُ فِيهَا مَعْلُومِيَّةُ الْمَكْفُولِ لَهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤) (الدُّرَرُ).

ثَانِيًا: إِنَّ هَذِهِ الْكَفَالَةَ قَدْ جُوِّزَتْ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ بِهَا، وَفِي مِثْلِ هَذَا يُتُرَكُ الْقِيَاسُ كَمَا فِي الْإِسْتِصْنَاعِ، وَبِهَذَا الْإعْتِبَارِ تَكُونُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْمَادَّةِ (٣٧). (الزَّيْلَعِيِّ بِزِيَادَةٍ).

الْهَادَّةُ (١٣٣٥): تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ الْوَكَالَةَ فَقَطْ وَلَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ؛ فَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ تُذْكَرِ الْكَفَالَةُ حِينَ عَقْدِهَا؛ فَلَا يَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ؛ وَلِذَلِكَ فَلِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ عَقْدُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، لَكِنْ إِذَا ذُكِرَتِ الْكَفَالَةُ حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ؛ يَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. الشُّرَكَاءُ كُفَلاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.

تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ الْوَكَالَةَ فَقَطْ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٣٣) أَيْضًا، وَلَكِنَّهَا لَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ، وَسَبَبُ تَضَمَّنِهَا الْوَكَالَةَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ ١٣٣٣)، وَأَمَّا سَبَبُ عَدَمِ تَضَمُّنِهَا الْكَفَالَةَ فَهُو أَنَّ ثُبُوتَ الْكَفَالَةِ فِي الْمُفَاوَضَةِ لِضَرُورَةِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ مَعَ أَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ لَا تَقْتَضِي ذَلِكَ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٢)؛ فَعَلَيْهِ إِذَا لَمُ تُذْكِرِ الْكَفَالَةُ حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ؛ فَلَا يَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ؛ وَلِذَلِكَ فَلِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ اللَّذَيْنِ هُمَا غَيْرُ أَهْلِ لِلْكَفَالَةِ وَأَهْلُ لِلْعَضَانِهُ وَلَا لَكُفَالَةً وَأَهْلُ لِلْكَفَالَةِ وَأَهْلُ لِلْكَفَالَةِ وَأَهْلُ لِلْكَفَالَةِ وَأَهْلُ لَلْوَكَالَةِ فَقَطْ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةً عِنَانٍ، لَكِنْ إِذَا ذُكِرَتِ الْكَفَالَةُ أَيْضًا حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، وَكَانَ الشُّرَكَاةُ وَقَطْ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةً عِنَانٍ، لَكِنْ إِذَا ذُكِرَتِ الْكَفَالَةُ أَيْضًا حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، وَكَالَة وَقَطْ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةً عَنَانٍ، لَكِنْ إِذَا ذُكِرَتِ الْكَفَالَةُ أَيْضًا حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، وَكَانَ الشُّرَكَاءُ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ؛ فَيَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا

ذَكَرَ جَمِيعَ شُرُوطِ الْمُفَاوَضَةِ؛ تَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ النَّالِئَةَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَذْكُرِ الْكَفَالَةَ فَقَطْ؛ فَلَا تَكُونُ شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ، بَلْ تَكُونُ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَكَفَالَةٍ وَتَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْكَفَالَةِ لَا اعْتِبَارُهَا، كَمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الْهِبَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْكَفَالَةِ لَا اعْتِبَارُهَا، كَمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الْهِبَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْكَفَالَةِ لَا اعْتِبَارُهَا، كَمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الْهِبَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْكَفَالَةِ لَا اعْتِبَارُهَا، كَمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الْهِبَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعَوْضِ لَا اعْتِبَارُهُ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٣٨)؛ وَعَلَيْهِ فَتَنْعَقِدُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَكَفَالَةُ الشَّرِكَةِ الشَّرِكَةِ.

سُؤَالٌ: قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ لَهُ مَعْلُومًا فِي الْكَفَالَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْمَكَالَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْكَفَالَةِ قَدْ عُقِدَتْ أَصَالَةً؛ فَلَا يَكُونُ الْجَوَابُ النَّوَابُ النَّوَابُ اللَّهُ وَالِ؟ اللَّهُ وَالِ؟

الْجَوَابُ: بِمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ قَدْ ذُكِرَتْ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ؛ فَهِي ثَابِتَةٌ تَبَعًا وَضِمْنًا لِلشَّرِكَةِ، وَلَا تَكُونُ ثَابِتَةً قَصْدًا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَة غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِلْكَفَالَةِ بَلْ مُقْتَضِيَةٌ، وَلَا تَثْبُتُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِلَا ذِكْرٍ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْكَفَالَةَ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ - غَيْرُ الْعِنَانِ بِلَا ذِكْرٍ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْكَفَالَةَ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ - غَيْرُ صَحِيحَةٍ بِسَبَبِ جَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَبِكُونِهَا مَعْقُودَةً أَصَالَةً وَلَمْ تَكُنْ ضِمْنًا وَتَبَعًا، إلَّا أَنَّ صَحِيحَةٍ بِسَبَبِ جَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَبِكُونِهَا مَعْقُودَةً أَصَالَةً وَلَمْ تَكُنْ ضِمْنًا وَتَبَعًا، إلَّا أَنَّ مَحْيَتِهَا الْفَوْلَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

الْمَادَّةُ (١٣٣٦): يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَجْهِ الَّذِي سَيُقْسَمُ فِيهِ الرِّبْحُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَإِذَا بَقِيَ مُبْهَمًّا وَبَخْهُولًا؛ تَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً.

يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَجْهِ الَّذِي سَيُقْسَمُ فِيهِ الرِّبْحُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَيَجِبُ بَيَانُ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ هُوَ الرِّبْحُ، فَإِذَا لَمْ يُبَيَّنْ؛ فَيَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ تُفْسِدُ الْعَقْدَ (الْكَفُويُّ)، فَيَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ تُفْسِدُ الْعَقْدَ (الْكَفُويُّ)، وَجَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ تُفْسِدُ الْعَقْدَ (الْكَفُويُّ)، وَيَجِبُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ بَيَانُ أَنَّ الرِّبْحَ يُقْسَمُ عَلَىٰ وَجْهِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.

أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ مُتَفَاضِلًا، انْظُرِ الْمَوَادَّ (١٣٣١ وَ١٣٥٨ وَ١٣٦٣)؛ وَلِذَلِكَ إِذَا بَقِيَتْ صُورَةُ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ مُبْهَمَةً وَمَجْهُولَةً؛ تَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦٨)، وَالْحُكْمُ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ فَاسِدَةٍ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ)، وَإِبْهَامُ الرِّبْحِ أَنْ يُقَالَ مُرَدِّدًا: لَك النَّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ مِنَ الرِّبْحِ وَمَجْهُولِيَّتِهِ أَيْضًا عَدَمُ ذِكْرِ صُورَةِ التَّقْسِيمِ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ فَلَفْظُ الْمُبْهَمِ وَالْمَجْهُولِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَىٰ آخَرَ.

الْمَادَّةُ (١٣٣٧): يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الرِّبْحِ الَّذِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَإِذَا اتُّفِقَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ كَذَا دِرْهَمًا مَقْطُوعًا مِنَ الرِّبْحِ؛ تَكُونُ الشَّرِكَةُ بَاطِلَةً.

يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الرِّبِ الَّذِي سَيُقْسَمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنَّصْفِ وَالثَّلُثِ وَالنَّبْعِ، وَبِتَعْبِيرِ آخَرَ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي تَعْيِينِ الرِّبْحِ حَالٌ يَقْطَعُ الشَّرِكَةُ، أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحِ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ؛ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحِ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ كَذَا دِرْهَمَا مَقْطُوعًا كَمِاثَةِ دِرْهَمِ يَكُونَ شَائِعًا، فَلِذَلِكَ إِذَا اتُّفِقَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ كَذَا دِرْهَمَا مَقْطُوعًا كَمِاثَةِ دِرْهَم مِنَ الرِّبْحِ، وَأَنْ يَكُونَ بَاقِيهِ كَامِلًا لِلْآخَرِ أَوْ مُشْتَرَكًا؛ تَكُونُ الشَّرِكَةُ بَاطِلَةً، ويُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبْتَىٰ فِي الْمَادَةِ (١٣٦٨)؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَحْصُلَ رِبْحٌ أَكْثُو مِنَ الرِّبْحِ اللَّرْعِ الْقَلِعِ الْمَادَةِ فِي هَذَا الْحَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ)، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَتَبْقَىٰ الْمَادَةِ وَلَا يَكُنْ أَنَّ الشَّرِكَة هُنَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنِ الشَّرِكَةُ فِي هَذَا الْحَالِ (رَدُّ الشَّرِكَةُ صَحِيحَةً اللَّ أَنَّ بُطُلُ الشَّرِكَة هُنَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنِ الشَّرِقَةِ الْمَادَةِ أَنَّ الشَّرِكَة هُنَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنِ الشَّرِ فَا الْفَاسِدِ بَلْ نَاشِئُ عَنْ الشَّرِكَةُ وَمُ الشَّرِكَةُ وَلَا الشَّرِكَةُ وَلَا الشَّرِكَةُ وَلَا الشَّرِكَةُ وَلَا الشَّرِكَةُ وَلَى الشَّرِ وَالْمُلْتَقَىٰ أَنْهَا تَكُونُ فَاسِدَةً فَقَطِ.

## الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الشُّرُوطِ الْخَاصَّةِ بِشَرِكَةِ الأَمْوَالِ

#### الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِشَرِكَةِ الأَمْوَالِ سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةُ الأَمْوَالِ

#### شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ شَرِكَةَ عِنَانٍ هِيَ ثَلاثَةٌ:

١- الشَّرَائِطُ الَّتِي تَعُودُ عَلَىٰ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلشَّرِكَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٣٣) وَشَرْحَهَا

٢- الشَّرَائِطُ الَّتِي تَعُودُ عَلَىٰ رَأْسِ الْمَالِ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ قَبِيلِ النَّقُودِ
 وَأَنْ يَكُونَ عَيْنًا.

٣- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ حَاضِرًا عِنْدَ الشِّرَاءِ، وَسَيُوَضَّحُ الشَّرْطَانِ الْأَخِيرَانِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٨) وَشَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٣٨). (الْوَلْوَالِجِيَّةُ فِي الشَّرِكَةِ).

وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ: «شَرِكَة الْأَمْوَالِ» شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ وَشَرِكَةُ الْوُجُوهِ؛ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّرِكَتَيْنِ - تَصِحُّ بِلَا مَالٍ؛ فَلِذَلِكَ لَزِمَ اعْتِبَارُ قَيْدِ الْأَمْوَالِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

### الْهَادَّةُ (١٣٣٨): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْهَالِ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ.

فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ الَّتِي لَا تُعَدُّ نُقُودًا، كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٤٢). (الْبَحْرُ).

إِنَّ الْمَاذَتَيْنِ (١٣٣٩ وَ١٣٤٠) الْآتِيتَيِ الذِّكْرُ لَا تَحْتَوِيَانِ عَلَىٰ شَرْطٍ خِلَافَ مَا ذُكِرَ، بَلْ تُفَصِّلَانِ وَتُوضِّحَانِ هَذِهِ الْمَادَّة، كَمَا أَنَّ الْمَادَّة (الْ ١٣٤٢) هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّة، وَحَيْثُ قَدْ ثُفَصِّلَانِ وَتُوضِّحَانِ هَذِهِ الْمَادَّة، وَحَيْثُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّة (١٣٤١) الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَذْكُرَ مَعَ هَذِهِ الْمَادَّة الْمَادَّة (١٣٤٢)، كَمَا أَنَّ الْمَادَّة عَلَىٰ هَذِهِ الْمَادَّة (١٣٤٢)، كَمَا أَنَّ الْمَادَّة عَلَىٰ هَذِهِ الْمَادَّة.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ النُّقُودِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ

مُخْتَلِفَةٍ، أَيْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ جِنْسِ نُقُودٍ وَاحِدَةٍ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مِنْ جِنْسِ نُقُودٍ وَاحِدَةٍ، يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مِنْ نُقُودٍ مُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ، كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا ذَهَبًا وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ فِضَّةً؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ فِي الثَّمَنِ كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ؛ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يُوجَدَ تَسَاوٍ فِي الْقِيمَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ الْمُخْتَلِفِ الْجِنْسُ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٣)، وَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَأْسَ مَالٍ ذَهَبًا وَوَضَعَ الْآخَرُ رَأْسَ مَالٍ فِضَّةً، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الذَّهَبُ الْمَوْضُوعُ رَأْسَ مَالِ بَقِيَّةِ الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعَةِ، فَإِذَا وُجِدَ تَفَاضُلٌ فِي الْقِيمَةِ؛ فَلَا تَصِحُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ، وَلَكِنْ إِذَا تَزَايَدَتْ قِيمَةُ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ وَفَاتَ التَّسَاوِي؛ فَتَنْقَلِبُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ إِلَىٰ شَرِكَةِ عِنَانٍ، أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَلَا يَلْزَمُ تَسَاوِي قِيمَةِ النُّقُودِ الْمُخْتَلِفَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٦٥). (رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية فِي الشَّرِكَةِ)، وَلَا يُشْتَرَطُ خَلْطُ رَأْسِ الْمَالِ، يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ شَرِكَةً عِنَانٍ فَلَا يَكُونُ خَلْطُ رَأْسِ الْمَالِ أَمْرًا لَازِمًا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ هِيَ مُسْتَنِدَةٌ عَلَىٰ الْعَقْدِ، وَلَيْسَ عَلَىٰ خَلْطِ رَأْسِ الْمَالِ (الطَّحْطَاوِيُّ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ. (١٣٣١).

# الْمَادَّةُ (١٣٣٩): الْمَسْكُوكَاتُ النُّحَاسِيَّةُ الرَّائِجَةُ مَعْدُودَةٌ عُرْفًا مِنَ النَّقُودِ.

لِأَنَّ الْمَسْكُوكَاتِ النَّحَاسِيَّةَ هِيَ أَثْمَانُ اصْطِلَاحًا؛ فَتَأْخُذُ حُكْمَ النَّقُودِ، فَمَا لَمْ يَحْصُلِ اصْطِلَاحٌ خِلَافَهُ فَتُعَدُّ وَتَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالِ لِلشَّرِكَةِ، وَقَدْ كَانَتِ السِّكَّةُ النَّحَاسِيَّةُ عِينَ نَشْرِ هَذَا الْكِتَابِ رَائِجَةً، وَكَانَتْ تُعَدُّ نُقُودًا حَسْبَ عُرْفِ ذَلِكَ الزَّمَنِ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ مُنِعَ حِينَ نَشْرِ هَذَا الْكِتَابِ رَائِجَةً، وَكَانَتْ تُعَدُّ نُقُودًا حَسْبَ عُرْفِ ذَلِكَ الزَّمَنِ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ مُنِعَ رَوَاجُهَا مُؤَخَّرًا، وَاصْطُلِحَ عَلَىٰ عَكْسِهِ أَيْ عَلَىٰ عَدَمِ اعْتِبَارِهَا نُقُودًا، فَأَصْبَحَتِ السِّكَةُ النَّكَاسِيَّةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (٣٩). (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ النَّيْحَلِيَّةُ الرَّائِجَةُ الرَّائِحَةُ الرَّائِحَةُ الرَّائِحَةُ الرَّائِحَةُ الرَّائِحَةُ الرَّائِحَةُ أَوْ وَرَدُّ مَانِنَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: (الْمَسْكُوكَاتُ النَّيْكَلِيَّةُ الرَّائِحَةُ الرَّائِحَةُ مُنْفًا مِنَ النَّقُودِ).

الْمَادَّةُ (١٣٤٠): إِذَا كَانَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالْمُعْتَادِ بَيْنَ النَّاسِ التَّعَامُلُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْغَيْرِ الْمَسْكُوكَيْنِ؛ فَيَكُونَانِ فِي حُكْمِ النُّقُودِ، وَإِلَّا فَفِي حُكْمِ الْعُرُوضِ.

إِذَا كَانَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالْمُعْتَادِ بَيْنَ النَّاسِ التَّعَامُلُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ الْغَيْرِ الْمَسْكُوكَيْنِ، أَيْ: الغَيْرِ الْمَضْرُوبَةِ وَالْمَسْكُوكَةِ، وَيَكُونُ التَّعَامُلُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ فَيَكُونَانِ فِي حُكْمِ النُّقُودِ الْمَصْرُوبَةِ وَالْمَسْكُوكَةِ، وَيَكُونُ التَّعَامُلُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ فَيَكُونَانِ فِي حُكْمِ النُّقُودِ الْمَصْرُوبَةِ وَالْمَسْكُوكَةِ، وَيَكُونُ التَّعَامُلُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ الْمَنْفُوكَةِ، وَيَكُونُ التَّعَامُلُ بِهِمَا بِمَنْزِلَةِ الضَّرْبِ، وَتَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ ثَمَنَا وَرَأْسَ مَالٍ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، أَيْ أَنَّ يَهُونَ فِي حُكْمِ النَّقُودِ أَيضًا، مَالٍ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، أَيْ أَنَّ هَذَيْنِ يَصْلُحَانِ لَأَنْ يُكُونَا رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ، وَالتِّبْرُ كَالنُّقُرَةِ أَيْضًا، أَيْ إِذَا كَانَ يُوجَدُ عُرْفٌ وَعَادَةٌ بِالنَّبْرِ؛ فَهُو فِي حُكْمِ النَّقُودِ أَيضًا، وَالتَّبْرُ هُو الذَّهَبُ وَالْفِضَةُ الْمُسْتَخْرَجُ وَعَادَةٌ بِالنَّبْرِ؛ فَهُو فِي حُكْمِ النَّقُودِ أَيضًا، وَالتَّبْرُ هُو الذَّهَبُ وَالْفِضَةُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ مَعْدِنِهِمَا وَلَمْ يُسَكَّ بَعْدُ (الطَّحْطَاوِيُّ).

#### الْخُلاصَةُ:

إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع: (١) الْمَضْرُوبُ (٢) النُّقْرَةُ (٣) التِّبْرُ.

فَالْأَوَّلُ يَكُونُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ يَكُونَانِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ إِذَا كَانَ يُوجَدُ عُرْفٌ وَعَادَةٌ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ عُرْفٌ وَعَادَةٌ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا بَيْنَ النَّاسِ؛ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُوجَدْ عُرْفٌ وَعَادَةٌ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا بَيْنَ النَّاسِ؛ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ هَذَانِ الشَّيْعَانِ قَدْ خُلِقَا فِي الْأَصْلِ لِلتِّجَارَةِ، إلَّا أَنَّ ثَمَنِيَتَهُمَا مُخْتَصَّةٌ بِالضَّرْبِ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَا يُصْرَفُ إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرَ ظَاهِرًا (الْبَحْرُ)، وَفِي الْمَخْصُوصِ، فَإِذَا ضُرِبَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَا يُصْرَفُ إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرَ ظَاهِرًا (الْبَحْرُ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَكُونَانِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٣٦ وَ٣٧)

#### الْخُلاصَةُ:

إِنَّ كُلَّ بَلْدَةٍ يُوجَدُ فِيهَا عُرْفٌ وَعَادَةٌ بِإِجْرَاءِ الْمُعَامَلَةِ بِالتَّبْرِ، فَالتِّبْرُ فِيهَا فِي حُكْمِ النُّقُودِ وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ، وَيَكُونُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ، وَكُلُّ بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا عُرْفٌ وَعَادَةٌ بِالنُّقُودِ وَلَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعُقُودِ، وَلَا بِالْتَعْمِينِ فِي الْعُقُودِ، وَلَا بِالْتَعْمِينِ فِي الْعُقُودِ، وَلَا بِالْتَعْمِينِ فِي الْعُقُودِ، وَلَا يَكُونُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٣٦) يَكُونُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٣٦)

يَشُبُتُ الْحُكْمُ الْخَاصُّ بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ، وَلَا يَشْبُتُ بِذَلِكَ الْحُكْمُ الْعَامُّ، وَفِي زَمَانِنَا غَيْرُ مُعْتَادٍ اسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الغَيْرِ الْمَضْرُوبَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُعَامَلَاتِ التِّجَارِيَّةِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونَانِ فِي زَمَانِنَا رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ.

الْهَادَّةُ (١٣٤١): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ عَيْنًا وَلَا يَكُونُ دَيْنًا، أَيْ لَا يَكُونُ الْمَطْلُوبُ مِنْ ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ. مَثَلًا: لَيْسَ لِاثْنَيْنِ أَنْ يَتَّخِذَا دَيْنَهُمَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ آخَرَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ، وَإِذَا كَانَ رَأْسُ مَالٍ أَحَدِهِمَا عَيْنًا وَالْآخَرُ دَيْنًا؛ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ أَيْضًا.

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ عَيْنًا أَوْ غَيْرَ دَيْنٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَالًا غَائِبًا؛ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الدَّيْنُ أَي الْمَطْلُوبُ مِنْ ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ لِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوِ الْعِنَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلْمَانُ الْمَعْلُوبُ مِنْ ذَلِكَ، أَيْ لَا يُمْكِنُ إِجْرَاءُ مُقْتَضَىٰ الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ لَا يُمْكِنُ إِلْمَالُ مِنْ عَمْرٍو مُقَابِلَ الدَّيْنِ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يُمَلِّ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَرَىٰ مَالٌ مِنْ عَمْرٍو مُقَابِلَ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا.

مَثُلًا: لَيْسَ لِاثْنَيْنِ أَنْ يَتَّخِذَا دَيْنَهُمَا الَّذِي فِي ذِمَّةِ آخَرَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةُ فَيُعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَةُ، وَإِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا عَيْنًا وَالْآخَرُ دَيْنًا؛ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ حِينَ عَقْدِ الشِّرَاءِ حَاضِرًا أَيْ غَيْرَ غَائِبٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ يُشْتَرَطُ مُضُورُهُ عَيْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، وَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ وَكَانَ مُشَارًا إلَيْهِ؛ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ، وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ لَهُ: ضَعْ فَوْقَ هَذَا الْمَبْلَغِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ لَهُ يَكُنْ حَاضِرًا مَالُ الْآخِرِ وَقْتَ الشَّرِعَةِ وَاشَتَرِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبُحُ بَيْنَنَا مُنَاصَفَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا مَالُ الْآخَرِ وَقْتَ الشَّرَاءِ؛ فَتَتِمُّ الشَّرِكَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَوْجُودًا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَأَحْضَرَهُ وَقْتَ الشَّرَاءِ؛ فَتَتِمُّ الشَّرِكَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ).

الْمَادَّةُ (١٣٤٢): لَا يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنَ النَّقُودِ كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ، أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ اثْنَانِ النِّخُاذَ أَمْوَالِهِمَا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبِيلِ النَّقُودِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، فَبَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ اشْتِرَاكُهُمَا بَنْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ لِلْآخَرِ، فَلَهُمَا عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا، وَكَذَلِكَ لَوْ خَلَطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا اللَّذِي هُوَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَمِقْدَارَيْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ خَلَطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا اللَّهِي الْمُشْتِرِكَةِ هَذَا، الْمَالُ اللَّمَحْدُومَ وَاحِدِ كَمِقْدَارَيْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ خَلَطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الْذِي هُو مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَمِقْدَارَيْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا بِبَعْضِهِ، فَحَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَهُمَا أَنْ يَتَّخِذَا هَذَا الْمَالَ الْمَخْلُوطَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، مَثَلًا بِبَعْضِهِ، فَحَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَهُمَا أَنْ يَتَّخِذَا هَذَا الْمَالَ الْمَخْلُوطَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَة.

لا يَصِحُّ عَقْدُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوِ الْعِنَانِ عَلَىٰ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنَ النَّقُودِ كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ، انْظُرِ الْمَاذَة (١٣٣٨)؛ لِأَنَّ الشَّرِكَة فِي هَذَا الْحَالِ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَبَعْ بِير آخَرَ رِبْحٌ بِدُونِ مُقَابِلِ وَهَذَا مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِنْ طَرَفِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ النَّيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْ وَلَنُوضِّ عَذَا بِمِثَالٍ وَهُوَ: لَوْ عُقِدَتْ شَرِكَةٌ بِأَنِ اتَّخَذَ زَيْدٌ دَارَهُ وَعَمْرٌ و حَدِيقَتَهُ رَأْسَ مَالِ وَلْنُوضِّ عَذَا بِمِثَالٍ وَهُوَ: لَوْ عُقِدَتْ شَرِكَةٌ بِأَنِ اتَّخَذَ زَيْدٌ دَارَهُ وَعَمْرٌ و حَدِيقَتَهُ رَأْسَ مَالِ لِلشَّرِكَةِ، فَإِذَا اعْتُبِرَتْ صِحَّةُ هَذِهِ الشَّرِكَةِ وَبَاعَ زَيْدٌ دَارَهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا، وَبَاعَ عَمْرٌ و حَدِيقَتَهُ بِمِائَةٍ دِينَارٍ؛ فَيَكُونُ نِصْفُ الْخَمْسِينَ دِينَارٍ فَضْلَةَ ثَمَنِ دَارِ زَيْدٍ لِعَمْرٍ و مَعَ أَنَّ عَمْرًا لَمْ يُعَدِيقَتَهُ بِمِائَةٍ دِينَارٍ؛ فَيَكُونُ نِصْفُ الْخَمْسِينَ دِينَارٍ فَضْلَةَ ثَمَنِ دَارِ زَيْدٍ لِعَمْرٍ و مَعَ أَنَّ عَمْرًا لَمْ يُعْدَمُ مُقَابِلًا لِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِ هَذَا الْمَبْلَغِ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ عَمَلٌ، كَمَا أَنَّ أَوْلَ تَصَرُّفِ فِي النَّمُونَ الشَّرَاءُ، كَمَا أَنَّ أَو الشَّرَاءُ مَا لَكُمُ وَضِ هُو الْبَيْعُ وَفِي النَّقُودِ الشِّرَاءُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ مَالَهُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمُشْرَى مُثَالِ الْمُثْرَى الْمُشَوى الْمُعْرَى الْمُقْرَدِهِ عَلَىٰ الْاسْتَرَاكِ فِي الثَّمَنِ، أَيْ الْمُشْرَى الْمَثَولَةُ عَلَىٰ الْاسْتِرَاكِ فِي الثَّمَنِ، أَيْ الْمُشْرَى الْمَثَولَةُ عَلَىٰ الْاسْتِرَاكِ فِي الثَّمَنِ، أَمَّا لَو الْسُتَرَى الْمُشْرَى الْمُشْرَى الْمُشْرَى الْمُشْرَى الْمُشْرَى الْمُشْرَى الْمَوْوِ الْمُؤْونِ الْمُشْرَى الْمُشْرَى الْمُسْرَى الْمَالُو الشَّوَى الْمُعْرَالِ الْمُؤْونِ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُونِ الْمُ الْمُسْرِي الْمُؤْمِ وَالْمَالِ الْمُؤْمِ وَلِي النَّمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَيُولُ الْمُفْرِقُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ الْمُعْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُقَالِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ ا

وَالْعُرُوضُ جَمْعُ عَرْضٍ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١)، وَقَدْ جَاءَتْ هُنَاكَ بِمَعْنَىٰ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ النَّقُودِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ، أَمَّا هُنَا فَقَدْ جَاءَتْ بِمَعْنَىٰ غَيْرِ النَّقُودِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِيَةِ قَبْلَ الْخَلْطِ أَيْضًا. وَالْعَقَارِ، كَالْمَتَاعِ وَالْقُمَاشِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِيَةِ قَبْلَ الْخَلْطِ أَيْضًا. وَالْعَقَارِ، كَالْمَتْوَ وَالْقَمَاشِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِيَةِ قَبْلَ الْخَلْطِ أَيْضًا. وَالْعَقَارِ، كَالْمَتَاعِ وَالْقُمَاشِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِيَةِ قَبْلَ الْخَلْطِ أَيْضًا. أَيْ اللْعَلَاتِ وَالْعَلَاقِ لَلْتَاتِ وَالْعَلْمِ الْمُتَقَارِيَةِ وَالْمَوْزُ أَنْ تَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ الْمُتَاتِ وَالْعَلْمُ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ مُعْمَالًا لِلللَّهُ وَلَ اللَّهُ مَالِ لِلللَّهُ وَلَاتُ وَالْتَعْمَالُ لِللَّهُ وَلَالَ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَةِ مَا لَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَالَ مَالَوْلِ لِلللَّالَةِ مَا لَاللَّهُ مُنْ مِنْ لَكُونُ اللَّهُ وَلَالِ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْتِ اللّالِيَالِيلُولُ الللَّهُ لِللللْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْهُ الللللللْلُولُ الللْكَالِيلُولُ وَاللَّالَالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعَلَالِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الللللللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

١- إذا أَرَادَ اثْنَانِ اتِّخَاذَ أَمْوَ الِهِمَا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ - أَيْ أَمْوَ الِهِمَا الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ - أَيْ أَمْوَ الِهِمَا الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ - أَيْ أَمْوَ الِهِمَا الْمُشْرَكَةِ فَبَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ اشْتِرَاكُهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ يَبِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ لِلْآخَرِ؛ فَلَهُمَا عَقْدُ شَرِكَةِ أَمْوَ الِ عَلَىٰ مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا.

٢- إذا كَانَ الْمَالُ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ مِلْكًا لِأَحَدٍ، فَإِذَا بَاعَ نِصْفَهُ
 لِآخَرَ فَلَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٣- إذا كَانَ الْمَالُ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ مُشْتَرَكًا فِي الْأَصْلِ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ فَلَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا.

وَيُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ طَرِيقُ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ، أَيْ أَنَّ فَسَادَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ الْعُسَتْ لِذَاتِهَا بَلْ لِأَنَّهَا مُسْتَلْزِمَةٌ لِأَمْرَيْنِ بَاطِلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَثَانِيهِمَا: جَهَالَةُ رَأْسِ مَالِ كُلِّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي حَالَةِ لَضْمَنْ، وَثَانِيهِمَا: جَهَالَةُ رَأْسِ مَالِ كُلِّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي حَالَةِ الْخَلْطِ يَنْتَفِي هَذَانِ الْأَمْرَانِ (الْبَحْرُ) وَلِذَلِكَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةً عِنَانٍ أَوْ الْخَلْطِ يَنْتَفِي هَذَانِ الْأَمْرَانِ (الْبَحْرُ) وَلِذَلِكَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةً عِنَانٍ أَوْ الْخَلْطِ يَنْتَفِي هَذَانِ الْأَمْرِكَةُ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا بِسَبَ الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ؛ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ بِدُونِ إِذْنِ الشَّرِيكِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٦ وَ١٠٧٥).

وَلَكِنْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ مُسْتَقِلًا بَعْدَ حُصُولِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْعَقْدِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٣٣) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ).

قِيلَ: "بَيْعُ كُلِّ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ" وَلَا يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ النَّصْفِ بِالنَّصْفِ أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقِيمَةِ، فَيَجُوزُ بَيْعُ النَّصْفِ بِالنَّصْفِ بِرضَاءِ الطَّرَفَيْنِ حَتَّىٰ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ أَنْ لَا يُبَاعَ النَّصْفُ مُتَفَاوِتَةً، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ، فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ أَنْ لَا يُبَاعَ النَّصْفُ بِالنَّصْفِ - قَيْدًا بِالنَّصْفِ، بَلْ يُبَاعُ النَّصْفِ بِالنَّصْفِ - قَيْدًا لِلنَّصْفِ، بَلْ يُبَاعُ النَّصْفِ بِالنَّصْفِ - قَيْدًا لَالنَّصْفِ بِالنِّصْفِ بِالنَّصْفِ - قَيْدًا لَا بِالنَّسْبَةِ لِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ الْقَالَنِ مَا الْمُفَاوَضَةِ التَّسَاوِي بِخِلَافِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، أَمَّا لِللَّاسِبَةِ لِشَرِكَةِ الْعِنَانِ فَهُو قَيْدٌ فَرُ لَازِمٍ وَإِنَّمَا هُو قَيْدٌ وُقُوعِيُّ (الْبَحْرُ).

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ عُرُوضِ أَحَدٍ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعُرُوضُ الْآخَرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَبَاعَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ عُرُوضِهِ مُقَابِلَ خُمْسِ عُرُوضِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ، فَتَكُونُ عُرُوضُ كِلَيْهِمَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا، كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ أَخْمَاسًا وَحِينَئِذٍ تَكُونُ عِنَانًا لَا مُفَاوَضَةً، أَيْ أَنَّهُ تَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ وَخُمُسٌ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: «بَيْعُهُ لِآخَرَ» وَهَذَا الْبَيْعُ يَكُونُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:

١ - يَكُونُ الْبَيْعُ مُقَابِلَ الثَّمَنِ، وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ مَالِهِ لِآخَرَ بِنُقُودٍ ثُمَّ عَقَدَ الشَّرِكَةَ، جَازَ.

٢- أَنْ يَبِيعَ كُلُّ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ مُقَايَضَةً، فَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَيَجُوزُ، وَبَيَانُ الْمَجَلَّةِ يَشْمَلُ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ (الدُّرِ الْمُنْتَقَىٰ إِلِيضَاحِ وَزِيَادَةٍ).

فَلِلْذَلِكَ لَا تَكُونُ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ - رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُرُوضِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَلَكِنْ يَجُوزُ اتِّخَاذُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ بَعْدَ خَلْطِهَا، وَذَلِكَ أَنْ يَخْلِطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ الْأَشْيَاءِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ بَعْدَ خَلْطِهَا، وَذَلِكَ أَنْ يَخْلِطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الَّذِي هُو مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ، كَمِقْدَارَيْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَحَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ، فَلَهُمَا أَنْ يَتَّخِذَا هَذَا الْمَالَ الْمَخْلُوطَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَنْ وَجْهٍ ثَمَنٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَةِ دَيْنًا، وَيُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا مَالٌ، وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ وَجْهٍ أَمُنَ بُالْعَيْنِ بِالشَّبِيهَيْنِ، فَإِنْ الْعَيْدِ بِالتعيين فَيُعْمَلُ فِي الْحَالَيْنِ بِالشَّبِيهَيْنِ، فَإِذَا كُمْ تُخْلَطْ؛ فَتُعْتَبُرُ عُرُوضًا، بِخِلَافِ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا بِحَالٍ خُلِطً؛ تُعْتَبَرُ ثَمَنًا، وَإِذَا لَمْ تُخْلَطْ؛ فَتُعْتَبَرُ عُرُوضًا، بِخِلَافِ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا بِحَالٍ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَيُشَارُ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ: «مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ» بِأَنَّ الْمَخْلُوطَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ بَلْ كَانَ مُخْتَلِفًا؛ فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، مَعَ أَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، مَعَ أَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، مَعَ أَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ، فَتَحْصُلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ كَمَا فِي الْعُرُوضِ، وَبِمَا أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَصِتُّ فِي ذَلِكَ؛ فَحُكْمُ الْخَلْطِ فِيهِ كَحُكْمِ خَلْطِ الْوَدِيعَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مِقْدَارٌ مِنَ الْحِنْطَةِ وَلِلْاَخِرِ مِقْدَارٌ مِنَ الشَّعِيرِ وَخَلَطَا الْمِقْدَارَيْنِ، فَلَا تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ مِلْكٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ: «مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ» أَنَّهُ إِذَا خَلَطَا مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ كَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ ثُمَّ عَقَدَا الشَّرِكَةَ؛ فَتَصِتُّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ هِيَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَصِتُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِخَلْطِ الْأَشْيَاءَ مما تَتَعَيَّنُ بَعْدَ الشَّرِكَةِ بِخَلْطِ الْأَشْيَاءَ مما تَتَعَيَّنُ بَعْدَ الْخَلْطِ بِالتَّعْيِينِ، وَلَا يَصْلُحُ الْمَالُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ.

وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي هَذَا وَهُوَ، إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرَطَا التَّفَاضُلَ فِي الرِّبْحِ؛ فَهَذَا الشَّرْطُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَغَيْرُ صَحِيحٍ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بِالتَّسَاوِي؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ بِمِقْدَارِ الْمِلْكِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

الْهَادَّةُ (١٣٤٣): إِذَا كَانَ لِأَحَدِ بِرْذَوْنٌ وَلِآخَرَ سَرْجٌ، وَاشْتَرَكَا عَلَىٰ أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا وَمَا يَخْصُلُ مِنْ أُجْرَتِهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا؛ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً، وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ الْحَاصِلَةُ لِصَاحِبِ الْشَرْجِ حِصَّتُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ؛ لِكَوْنِ السَّرْجِ دَخِيلًا لِصَاحِبِ السَّرْجِ حَصَّتُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ؛ لِكَوْنِ السَّرْجِ دَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ، وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبُ السَّرْجِ أَجْرَةَ مِثْلِ سَرْجِهِ.

شَرِكَةُ الْمَنَافِعِ كَالْعُرُوضِ؛ فَعَلَيْهِ كَمَا لَا تَكُونُ الْعُرُوضِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، لَا تَكُونُ الْمَنَافِعُ أَيْضًا رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ.

## وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا كَانَ لِأَحْدِ بِرْذَوْنٌ وَلِآخَرَ سَرْجٌ أَوْ أَكْيَاسٌ، وَاشْتَرَكَا عَلَىٰ أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا وَمَا يَحْصُلُ مِنْ أُجْرَتِهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً مَثَلًا؛ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً، وَتَكُونُ كُلُّ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ لِصَاحِبِ الْبِرْذَوْنِ، وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ السَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ وَتَكُونُ لِصَاحِبِ السَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ حَصَّةٌ مِنَ الْأُجْرَةِ؛ لِكَوْنِ السَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ وَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ صَاحِبُ السَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ وَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ صَاحِبُ السَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ وَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ، وَلَكَوْنَ يَأْخُذُ صَاحِبُ السَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ أَجْرَةً مِثْلِ سَرْجِهِ أَوْ أَكْيَاسِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَلَا تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا لِسَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ.

قِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: «عَلَىٰ أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا»؛ لِأَنَّهُ لَوِ أَشْتَرَطَ اثْنَانِ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمَا

بِحَيَوَانِهِ، وَيَعْمَلَ الْآخَرُ بِأَدَوَاتِهِ كَالسَّرْجِ وَالْأَكْيَاسِ وَيَتَعَهَّدَا نَقْلَ الْأَحْمَالِ، فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا حَسْبَ شُرُوطِهِمَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أُجْرَةً لِلْحَيَوَانِ أَوْ لِلسَّرْجِ أَوِ الْأَكْيَاسِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٨٥) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ سَفِينَتَهُ وَأَدَوَاتِهَا إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ آخَرِينَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ خُمُسُ الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ يَسْتَعْمِلُوا هَذِهِ السَّفِينَةِ مَعَ أَدَوَاتِهَا، وَعَلَىٰ أَنْ يَكُونَ خُمُسُ الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَالْأَرْبَعَةُ أَخَاسِ لِلشُّرِكَةُ فَاسِدَةً، فَإِذَا عَمِلَ هَوُلَاءِ عَلَىٰ هَذَا وَالْأَرْبَعَةُ بِالسَّوِيَّةِ، فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً، فَإِذَا عَمِلَ هَوُلَاءِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُونَ أَجْرَ الْمِثْلِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ حَيَوانَهُ لِآخَرَ عَلَىٰ أَنْ يُؤَجِّرَهُ، وَتَكُونَ الْأَجْرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً، فَإِذَا أَجَّرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْحَيَوانَ؛ فَتَكُونُ الْأَجْرَةُ لِصَاحِبِ الْحَيَوَانِ وَلِلْآخَرِ أَخْذُ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَالْحُكْمُ الْآنَهِينَةِ وَالْبَيْتِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ (مَجْمَعُ الْآنَهُرِ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يُؤَجِّرَ أَحَدُهُمَا الْحَيَوَانَ وَيَعْمَلَ عَلَيْهِ وَأَنْ تُقْسَمَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا: ثُلُثَاهَا لِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ أَعْلَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا الْكَثَوِ الْكَامِلِ وَثُلُثُهَا لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ؛ فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَتُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ حِصَصِهِمَا فِي وَثُلُثُهَا لِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ أَيْضًا أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ فِي الْمُشْتَرِكِ حَتَّىٰ يُقَالَ لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيمَا يَعْمَلُ وَهُوَ لِغَيْرِهِمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ بَعِيرٌ وَلِلْآخَرِ بِرْذَوْنٌ، وَاشْتَرَكَا عَلَىٰ تَأْجِيرِ الْحَيَوَانَيْنِ وَاكْتِسَابِ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُوجَدُ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ:

١ - أَنْ يُؤَجِّرَ كُلُّ مِنْهُمَا حَيَوَانَهُ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ أُجْرَةُ حَيَوَانِهِ لَهُ

٢- أَنْ يُؤَجِّرا حَيَوانَيْهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَأَنْ يَشْتَرِطا عَمَلًا مِنْهُمَا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ
 يُقْسَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّىٰ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْل الْحَيَوانَيْنِ.

٣- أَنْ يُؤَجِّرَ كُلُّ مِنْهُمَا حَيَوَانَهُ، وَأَنْ يَشْتَرِطَا الْعَمَلَ بِالْحَيَوَانَيْنِ بِأَنْ يَسُوقَاهُمَا مَعًا، أَوْ

يَسُوقَهُمَا أَحَدُهُمَا وَيُحَمِّلَهُمَا الْآخَرُ الْأَحْمَالَ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِهِمَا، وَيَأْخُذُ كُلُّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إِذَا كَانَ لِأَحَدِ بَغْلُ وَلِآخَرَ قِرْبَةٌ وَتَقَاوَلَا عَلَىٰ أَنْ يَشْتَغِلَا بِالسِّقَايَةِ؛ لاَ يَصِحُ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْأُجْرَةُ لِلسَّقَاءِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ أَجْرَ مِثْلِ بَغْلِهِ، هَذَا إِذَا كَانَ السَّقَاءُ صَاحِبَ الْحَيَوَانِ؛ فَأَجْرُ الْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِ الْقِرْبَةِ. السَّقَاءُ صَاحِبَ الْحَيَوَانِ؛ فَأَجْرُ الْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِ الْقِرْبَةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ كَانَ لِأَحَدِ شَبَكَةٌ فَأَعْطَاهَا لِآخَرَ عَلَىٰ أَنْ يَصْطَادَ بِهَا سَمَكًا، وَيَكُونَ السَّمَكُ الْمُصْطَادُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَالصَّيْدُ لِلصَّائِدِ، وَلِلْآخَرِ أَخْذُ أُجْرَةِ مِثْل شَبَكَتِهِ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: سَتَأْتِي فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ:

الْمَادَّةُ (١٣٤٤): إِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَىٰ أَنْ يَحْمِلَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ عَلَىٰ دَابَّةِ آخَرَ لِلْجَوْبِ بِهَا وَبَيْعِهَا، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا؛ فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً، وَيَكُونُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ، الدَّابَّةِ أَجْرَ دَابَّتِهِ أَيْضًا، وَالدُّكَانُ كَالدَّابَةِ فَلَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَىٰ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتُهُ فِي دُكَّانِ الْآخَرِ، وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا فَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيَكُونَ رِبْحُ الْأَمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدُّكَانِ بَيْنَهُمَا، فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيَكُونَ رِبْحُ الْأَمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدُّكَانِ أَبْرَعَهُمَا أَمْتِعَةً لِصَاحِبِهَا، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدُّكَانِ أَجْرَ مِثْلِ دُكَانِهِ أَيْضًا.

إذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَىٰ أَنْ يَحْمِلَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ عَلَىٰ دَابَّةِ الْآخَرِ لِلْجَوْبِ بِهَا وَبَيْعِهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٣٤٢)؛ حَيْثُ إِنَّ رَأْسَ مَالِ أَحَدِهِمَا عَرْضٌ وَرَأْسَ مَالِ الْآخَرِ مَنْفَعَةُ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ اللَّبْحُ اللَّبْحُ اللَّبْحُ اللَّهُ مَا حِبِ الْأَمْتِعَةِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَاتَةِ الْحَرِمِ مِنْفَعَةِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ اللَّابَةِ أَجْرَ مِثْلِ لِصَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ، لِأَنَّ هَذَا الرِّبْحَ هُو بَدَلُ مِلْكِ صَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدَّابَةِ أَجْرَ مِثْلِ لِصَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدَّابَةِ لَمْ يَرْضَ بِتَمْلِيكِ مَنْفَعَةِ وَابَّتِهِ بِلَا عِوضٍ، الدَّابَةِ أَجْرَ مِثْلِ دَابَّتِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ مُعَدَّةً لِلاسْتِغْلَالِ أَوْ غَيْرَ مُعَدَّةٍ، أَيْ أَنَّةُ وَلَا يَحْتَلِفُ الْحَرْلُ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ.

وَالدُّكَّانُ كَالدَّابَّةِ فَلَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَىٰ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ فِي دُكَّانِ الْآخَرِ، وَأَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ فِي دُكَّانِ الْآخَرِ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ الْأَمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا، حَيْثُ يَكُونَ الرَّبْحُ الْأَمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا، حَيْثُ إِنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ أَجْرَ مِثْل دُكَّانِهِ مِنْ صَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ أَيْضًا.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ دَجَاجَهُ أَوْ بَقَرَتَهُ لِآخَرَ لِتَرْبِيتِهَا وَإِعَاشَتِهَا، وَعَلَىٰ أَنْ يَكُونَ نِتَاجُهَا مُشْتَرَكًا، فَتَكُونَ حَاصِلَاتُ الْبَقَرِ أَوِ الدَّجَاجِ لِصَاحِبِهَا، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ بَدَلَ عَلَهِ وَأَجْرَ مِثْل عَمَلِهِ أَيْضًا.

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ لِآخَرَ بَيْضَ دُودِ الْقَزِّ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيُرَبِّيَهَا بِوَرَقِ الْقَزِّ عَلَىٰ أَنْ يَعُمَلَ بِهَا وَيُرَبِّيَهَا بِوَرَقِ التُّوتِ، وَأَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ الْحَاصِلُ مِنْهَا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَيَكُونُ دُودُ الْقَزِّ التُّوتِ، وَأَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ الْحَاصِلُ مِنْهَا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَيَكُونُ دُودُ الْقَزِّ لِمَادَّةَ لِصَاحِبِ الشَّرَانِقِ، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ بَدَلَ وَرَقِ التُّوتِ وَأَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ. انْظُرِ الْمَادَّة لِصَاحِبِ الشَّرَانِقِ، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ بَدَلَ وَرَقِ التُّوتِ وَأَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ. انْظُرِ الْمَادَة (١٢٤٦).

كَذَلِكَ لَوْ عَقَدَ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الشَّرَانِقُ وَوَرَقُ التُّوتِ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ أَوْ مِنْ كِلَيْهِمَا فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ، وَيَكُونَ الْحَرِيرُ لِصَاحِبِ الشَّرَانِق، وَيَكُونَ لِلْآخَرِ حَقُّ أَخْرَ قُ مِنْ كِلَيْهِمَا؛ أَخْدِ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ، أَمَّا إِذَا عَقَدَا شَرِكَةً عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الشَّرَانِقُ وَالْعَمَلُ مِنْ كِلَيْهِمَا؛ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ صَاحِبُ وَرَقِ التُّوتِ.

وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ الشَّرِكَةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ هِيَ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبُ الْبَقَرَةِ أَوِ الدَّجَاجِ أَوْ دُودِ الْقَزِّ نِصْفَهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِآخَرَ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تُصْبِحُ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الإثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً بِسَبَبِ الْمِلْكِيَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٧٣).



# الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَعْضِ الضَّوَابِطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ

الْمَادَّةُ (١٣٤٥): (يَتَقَوَّمُ الْعَمَلُ بِالتَّقْوِيمِ، أَيْ أَنَّ الْعَمَلَ يَتَقَوَّمُ بِتَعْيِينِ الْقِيمَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُ شَخْصٍ آخَرَ، مَثَلًا: إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ يَكُونَ عَمَلُ شَخْصٍ آخَرَ، مَثَلًا: إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَسَاوِيًا، وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ كِلَيْهِمَا، فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَسَاوِيًا، وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ كِلَيْهِمَا، فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حَصَّةُ زَائِدَةً فِي الرِّبْح؛ جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنَ الْآخِرِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَعَمَلُهُ أَزْيَدَ وَأَنْفَعَ.

يَتَقَوَّمُ الْعَمَلُ بِالتَّقْوِيمِ، أَيْ أَنَّ الْعَمَلَ يَتَقَوَّمُ بِتَعْيِينِ الْقِيمَةِ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ: إِذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِتَقْدِيرِ قِيمَةِ الْعَمَلِ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ؛ فَيَكُونُ لِلْعَمَلِ تِلْكَ الْقِيمَةُ، وَيَصِحُ تَقْوِيمُ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ بِتَقْدِيرِ قِيمَةِ الْعَمَلِ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ؛ فَيَكُونُ لِلْعَمَلِ تِلْكَ الْقِيمَةُ، وَيَصِحُ تَقْوِيمُ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ كَتَأْجِيرِ أَحَدٍ مَالَهُ لِآخَرَ بِدَلَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهِ، وَكَبَيْعِ أَحَدٍ مَالَهُ لِآخَرَ بِثَمَنٍ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ كَتَأْجِيرِ أَحَدٍ مَالَهُ لِآخَرَ بِيَادَةٍ)، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُ شَخْصٍ أَكْثَرَ قِيمَةً إِلَىٰ عَمَلُ شَخْصٍ أَكْثَرَ قِيمَةً إِلَىٰ عَمَل شَخْصٍ آخَرَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، أَوْ فِي عَقْدِ مُقَاوَلَةِ الشَّرِكَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

مَثَلًا: إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَسَاوِيًا، وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ كِلَيْهِمَا عَلَىٰ التَّسَاوِي، فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةٌ زَائِدَةٌ مِنَ الرِّبْحِ؛ جَازَ، وَتَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لِلشَّرِيكِ الْمَشْرُوطِ لَهُ مُقَابِلَ كَوْنِ عَمَلِهِ أَزْيَدَ فِي الْقِيمَةِ مِنْ عَمَلِ الْآخِرِ، وَمُقَابِلَ الزِّيَادَةُ لِلشَّرِيكِ الْمَشْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنَ الْآخِرِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، مَهَارَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ؛ وَالشِّرَاءِ وَلَا تَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنَ الْآخِرِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَكَانَةُ الرِّبْحِ رِبْحًا مَا لَمْ يَضْمَنْ، أَيْ حَيْثُ لَا يُوجَدُ أَحَدُ الْأَمُورِ وَعَمَلُهُ أَزْيَدَ وَأَنْفَعَ، وَلَا تَكُونَ زِيَادَةُ الرِّبْحِ رِبْحًا مَا لَمْ يَضْمَنْ، أَيْ حَيْثُ لَا يُوجَدُ أَحَدُ الْأَمُورِ الثَّلَاثَةِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَةِ (١٣٤٨) فَلَا يُقَالُ بِعَدَمِ الْمَتِحْقَاقِ الزِّيَادَةِ فِي الرِّبْحِ.

وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ لَهُ زِيَادَةٌ مِنَ الرِّبْحِ أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنَ الشَّرِيكِ الْمَشْرُوطُ لَهُ زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا فَيَسْتَحِقُّ زِيَادَةً فِي الرِّبْحِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا فَيَسْتَحِقُّ زِيَادَةً فِي الرِّبْحِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنْ شَرِيكِهِ مَا دَامَ أَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ قَبِلَ بِأَنَّ قِيمَةَ عَمَلِهِ أَزْيَدُ

مِنْ قِيمَةِ عَمَل نَفْسِهِ وَيَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ. وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَادَّةِ سَيَرِدُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧١).

مُسْتَثْنَىٰ: وَسَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٠٢) أَنَّهُ لَا يَصِتُّ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ زِيَادَةٌ فِي الرِّبْح.

الْهَادَّةُ (١٣٤٦): ضَهَانُ الْعَمَلِ نَوْعٌ مِنَ الْعَمَلِ، فَلِذَلِكَ إِذَا تَشَارَكَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِع، بِأَنْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي دكانة آخَر مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ عَلَىٰ أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ هُوَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَضَعَ أَحَدٌ فِي دكانة آخَر مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ عَلَىٰ أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ هُوَ مِنَ الْأَعْمَالِ يَعْمَلُهُ ذَلِكَ الْآخَرُ، وَأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنَ الْكِسْبِ أَي الْأُجْرَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ جَازَ، وَإِنَّمَا اسْتِحْقَاقُ صَاحِبِ الدُّكَانِ الْحِصَّةَ هُو بِضَهَانِهِ الْعَمَلَ وَتَعَهَّدِهِ إِيَّاهُ، كَمَا أَنَّهُ يَنَالُ فِي فِيمْنِ ذَلِكَ أَيْضًا مَنْفَعَةَ دكانة.

ضَمَانُ الْعَمَلِ أَيْ تَقَبُّلُ الْعَمَلِ نَوْعٌ مِنَ الْعَمَلِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَضَمَانُ الْعَمَلِ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ أَيْضًا كَالْعَمَلِ، أَيْ أَنَّهُ كَمَا جَازَ تَقْدِيرُ قِيمَةٍ زَائِدَةٍ لِعَمَلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِاتِّفَاقِهِمَا، وَتَزْيِيدُ حِصَّةٍ أَحَدِهِمَا فِي الرِّبْحِ، فَيَجُوزُ أَيْضًا تَعْيين قِيمَةٍ لِضَمَانِ الْعَمَلِ بِاتِّفَاقِ الشَّرِيكَيْنِ أَيْضًا، وَيَكُونُ مِنْ نَتِيجَةٍ ذَلِكَ جَوَازُ شَرْطِ رِبْحِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي ضَمِنَ الْعَمَلَ الشَّرِيكَيْنِ أَيْضًا، وَيَكُونُ مِنْ نَتِيجَةٍ ذَلِكَ جَوَازُ شَرْطِ رِبْحِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي ضَمِنَ الْعَمَلَ الشَّرِيكَيْنِ أَيْضًا، وَيَكُونُ مِنْ نَتِيجَةٍ ذَلِكَ جَوَازُ شَرْطِ رِبْحِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي ضَمِنَ الْعَمَلَ الشَّرِيكَ اللَّذِي ضَمِنَ الْعَمَلَ مُقَابِلَ ضَمَانِهِ هَذَا؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَشَارَكَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ بِأَنْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي دكان آخَرَ مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِع، عَلَىٰ أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ هُو مِنَ الْأَعْمَالِ يَعْمَلُهُ ذَلِكَ الْآخَرُ، وَأَنَّ مَا يَحْصُلُ أَرْبَابِ الصَّنَائِع، عَلَىٰ أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ هُو مِنَ الْأَعْمَالِ يَعْمَلُهُ ذَلِكَ الْآخَرُ، وَأَنَّ مَا يَحْصُلُ أَرْبَابِ الصَّنَائِع، عَلَىٰ أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ هُو مِنَ الْأَعْمَالِ يَعْمَلُهُ ذَلِكَ الْآخَرُ، وَأَنَّ مَا يَحْصُلُ اللَّي الْعَمَلِ عَلَىٰ الْأَنْ يَضَعَ عَامِلًا حَادِقً اللَّورَةِ يَسْتَفِيدُ أَولِكَ يُعْمَلُهُ أَنْ يَضَعَ عَامِلًا حَادِقً فِي الْعَمَلِ؛ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ عَامِلًا حَادِقِ فِي الْعَمَلِ؛ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ عَامِلًا حَلْقِهِ.

وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَقُدُ شَرِكَةٍ تَحْتَوِي عَلَىٰ التَّقَبُّلِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَالْعَمَلِ مِنَ الشَّرِيكِ الْآكَوِ (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الْخَامِسِ مِنَ الشَّرِكَةِ)، وَتَقَبُّلُ صَاحِبِ الدُّكَّانِ عَمَلٌ أَيْضًا، وَالْقِيَاسُ عَدَمُ جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدُّكَانِ يَكُونُ قَدِ اسْتَأْجَرَ صَاحِبَ الصَّنْعَةِ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ النَّي سَتَحْصُلُ مِنْ عَمَلِهِ وَهِي مَجْهُولٌ؛ فَصَارَ كَقَفِيزِ الطَّحَّانِ (الدُّرَرُ)، وَلَا سِيَّمَا فَفِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ عَمَلٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَدُكَّانٌ مِنَ الْآخَرِ أَيْ مَحَلٌّ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٤٤).

وَإِنَّمَا اسْتِحْقَاقُ صَاحِبِ الدُّكَّانِ نِصْفَ الْحِصَّةِ هُوَ بِضَمَانِهِ الْعَمَلَ وَتَعَهُّدِهِ إِيَّاهُ، كَمَا أَنَّ اسْتِحْقَاقَ صَاحِبِ الْعَمَلِ نِصْفَ الْحِصَّةِ هُو بِعَمَلِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَنَالُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ فِي أَنَّ اسْتِحْقَاقَ صَاحِبِ الْعَمَلِ نِصْفَ الْحِصَّةِ هُو بِعَمَلِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَنَالُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ أَيْضًا مَنْفَعَةَ دُكَّانِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ هِيَ نِصْفُ حِصَّةِ الرِّبْحِ الَّتِي ضِمْنِ ذَلِكَ أَيْضًا مَنْفَعَةَ دُكَّانِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ هِيَ نِصْفُ حِصَّةِ الرِّبْحِ الَّتِي سَمْأَخُذُهَا مِنَ الشَّرِكَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤَجِّرَ دُكَّانَهُ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ وَأَنَّهُ بَدَلُ إِيجَارِهَا؛ لِأَنَّهُ لِلَّ يَلْزَمُ فِي هَذَا الْإِيجَارِ بَدَلُ إِيجَارٍ.

انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ الْوَارِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ ٤٧٧) الْمَنْقُولَةِ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ وَانْظُرِ الْمَادَّةَ الْآنِفَة.

فَإِذَا عُقِدَتِ الشَّرِكَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، فَكَمَا لِصَاحِبِ الدُّكَانِ تَقَبُّلُ الْعَمَلِ فَلِلْعَامِلِ أَيْ لِلشَّرِيكِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنْ يَتَقَبَّلُ وَيَتَعَهَّدَ الْعَمَلَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَمَلُ الْعَمَلُ فَلِلْعَامِلِ الْعَامِلِ لاَ تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ شُرِطَ فِي الشَّرِكَةِ عَدَمُ تَقَبُّلِ الْعَامِلِ لاَ تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شُكِتَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَنْ ذِكْرِ تَقَبُّلِ الْعَامِلِ؛ فَالسُّكُوتُ الْوَاقِعُ يُثْبِتُ حَقَّ التَّقَبُّلِ لِلْعَامِلِ الْعَامِلِ السَّرِكَةِ عَنْ ذِكْرِ تَقَبُّلِ الْعَامِلِ اللَّهُ الْمَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَلَامِلُ الْعَامِلِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّقَبُلُ الْعَلَيْمُ الْمَقْوِلِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَعْمِلُ اللَّهُ الْمَامِلِ اللْعَلَامُ الْمَعْمِلُ الْعَلَلَةُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرِطُ السَّرِكَةُ عَيْرَ صَحِيحَةٍ.

وَاقْتِدَارُ صَاحِبِ الدُّكَانِ عَلَىٰ عَمَلِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَتَقَبَّلُهَا أَوْ عَدَمُ اقْتِدَارِهِ - سِيَّانِ، أَيْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَقَبَّلُهَا أَوْ عَدَمُ اقْتِدَارِهِ - سِيَّانِ، أَيْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَقَبَّلُهَا الْأَعْمَالُ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ عَمَلِهِمَا أَوْ غَيْرَ قَادِرٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآتِيةِ فَكَانَ مِنَ اللَّازِمِ أَنْ لَا تُذْكَرَ عَلَىٰ حِدَةٍ. ( 1٣٣٢)، إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ قِسْمٌ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيةِ فَكَانَ مِنَ اللَّازِمِ أَنْ لَا تُذْكَرَ عَلَىٰ حِدَةٍ.

الْهَادَّةُ (١٣٤٧): يَكُونُ الْاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ أَحْيَانًا بِالْهَالِ أَوْ بِالْعَمَلِ وَأَحْيَانًا أَيْضًا بِالضَّهَانِ (بِحُكْم مَاذَةِ ٥٨)؛ فَلِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ فِي الْمُضَارَبَةِ رَبُّ الْهَالِ لِلرِّبْحِ بِهَالِهِ وَالْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ، (بِحُكْم مَاذَةِ ٥٨)؛ فَلِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ فِي الْمُضَارَبَةِ رَبُّ الْهَالِ لِلرِّبْحِ بِهَالِهِ وَالْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ تِلْمِيذًا عِنْدَهُ وَأَعْمَلُهُ فِيهَا تَقَبَّلُهُ وَتَعَهَّدَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِيضِفٍ أُجْرَتِهِ؛ جَازَ وَالْكَسْبُ أَي الْأُجْرَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ أَصْحَابِ الْعَمَلِ كَمَا يَسْتَحِقُّ التَّلْمِيذُ نِصْفَهَا الْآخَرَ بِضَهَانِهِ الْعَمَلَ وَتَعَهُّدِهِ إِيَّاهُ.

يَكُونُ الإسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ أَحْيَانًا بِالْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ، أَوِ الْعَمَلِ كَمَا فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ،

وَأَحْيَانًا أَيْضًا بِالضَّمَانِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (الـ ٨٥) بِمُوجِبِ الْقَاعِدَةِ «نَفْعُ الشَّيْءِ مُقَابِلُ ضَمَانٍ» وَالاسْتِحْقَاقُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ يَكُونُ بِالضَّمَانِ (الْبَحْرُ)، وَقَدِ اسْتَحَقَّ الشَّرِيكَانِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لِلرِّبْح أَحَدُهُمَا بِالضَّمَانِ وَالْآخَرُ بِالْعَمَلِ.

فَلِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ فِي الْمُضَارَبَةِ رَبُّ الْمَالِ لِلرِّبْحِ بِمَاله وَالْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٤٢٥ وَ١٤٢٦)، وَهَذَا الْمِثَالُ مِثَالُ لِاسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ بِالْمَالِ وَاسْتِحْقَاقِ الرِّبْعِ بِي إِلْمُ

وَإِذَا وَضَعَ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ تِلْمِيذًا عِنْدَهُ وَأَعْمَلَهُ فِيمَا تَقَبَّلَهُ وَتَعَهَّدَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِحِصَّةٍ مِنْ أُجْرَتِهِ كَالنِّصْفِ أَوِ الرُّبُعِ؛ جَازَ كَمَا ذُكِرَ فِي مِثَالِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَتَعْبِيرُ «النِّصْفِ» الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ -لَمْ يَكُنْ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٢٩).

وَالْكِسْبُ أَيِ الْأُجْرَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ أَصْحَابِ الْعَمَلِ كَمَا يَسْتَحِقُّ التَّلْمِيذُ نِصْفَهَا مَثَلًا بِعَمَلِهِ يَسْتَحِقُّ النَّلْمِيذُ نِصْفَهَا الْآخَرَ بِضَمَانِهِ الْعَمَلَ وَتَعَهُّدِهِ إِيَّاهُ وَقَدِ اسْتُحِقَّ الرِّبْحُ فِي عِمَلِهِ يَسْتَحِقُّ الْأُسْتَاذُ نِصْفَهَا الْآخَرَ بِضَمَانِهِ الْعَمَلَ وَتَعَهُّدِهِ إِيَّاهُ وَقَدِ اسْتُحِقَّ الرِّبْحُ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ بِالْمَالِ وَالضَّمَانِ، فَالْفِقْرَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْهَا هُوَ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (الدُّرَرُ وَالْبَحْرُ).

الْخُلَاصَةُ: إِنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ يَكُونُ بِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: (١) بِالْمَالِ (٢) بِالْعَمَلِ (٣) بِضَمَانِ الْعَمَلِ.

الْهَادَّةُ (١٣٤٨): إِذَا لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلاَثَةِ السَّالِفَةِ الذِّكْرُ، أَيِ الْهَالُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالضَّمَانُ؛ فَلَا اسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ، مَثَلًا: إِذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اتَّجِرْ أَنْتَ بِهَالِكَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا. فَلَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَأْخُذُ حِصَّةً مِنَ الرِّبْحِ.

إِذَا لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَائَةِ السَّالِفَةِ الذِّكْرُ أَيِ: الْمَالِ وَالْعَمَلِ وَالضَّمَانِ؛ فَلَا اسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْح، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

وَيَتَضَرَّعُ عَنَّ هَنِهِ الْمَادَّةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

١ - إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ مُتَسَاوِيًا، وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدِ

الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ فَإِذَا شُرِطَ ثُلُثَا رِبْحِ الشَّرِكَةِ لِلشَّرِيكِ الْقَاعِدِ أَيِ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ وَثُلُثُ الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ؛ لَا يَصِحُّ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ الرَّبْحَ النَّالِيةِ الْمُعُورِ الثَّلَاثَةِ. الزَّائِدَ الَّذِي شُرِطَ لِلشَّرِيكِ الْقَاعِدِ - لَا يُوجَدُ فِي مُقَابِلِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ.

٢- لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَر: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَم حَتَّىٰ أَبِيعَ وَأَشْتَرِيَ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَا. فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَم وَرَبِحَ الْمُسْتَقْرِضُ، فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَلَا مُشْتَركًا بَيْنَا. فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَم وَرَبِحَ الْمُسْتَقْرِضُ، فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُسْتَقْرِضَ قَدْ مَلَكَ الْقَرْضَ بِقَبْضِهِ لَهُ يَأْخُذُ الْمُقْرِضُ حِصَّةً مِنَ الرِّبْحِ (الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ قَدْ مَلَكَ الْقَرْضَ بِقَبْضِهِ لَهُ وَلَمْ يَنْقَ مِلْكُ لِلْمُقْرِضِ فِي الْمَالِ الْمَذْكُورِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ وَضَمَانٌ فِي الشَّرِكَةِ

٣- إذا قَالَ أَحَدٌ لِآخَر: اتَّجِرْ أَنْتَ بِمَالِك عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا. وَعَمِلَ ذَلِكَ؛ فَهَذَانِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ لَا يُوجِبَانِ الشَّرِكَةَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَائِلِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ الْمَالِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَائِلِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ الْمَالِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ أَوْ ضَمَانٌ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَأْخُذُ حِصَّةً مِنَ الرِّبْحِ الْحَاصِلِ (رَدُّ لَمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ وَالْبَحْرُ).

إِنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ أَصْلُ وَيَجْرِي حُكْمُهَا عَلَىٰ عُمُومِ الشَّرِكَاتِ، أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةَ أَمْوَالٍ أَوْ شَرِكَةَ وَجُوهٍ، وَجَرَيَانُهَا فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ يُسْتَفَادُ مِنْ فِقْرَةِ: "وَإِنْ شُرِطَ عَمَلُ ذِي الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الرِّبْحِ إِلَخْ» مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٧٣)، وَجَرَيَانُهَا فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ يُسْتَفَادُ مِنْ فِقْرَةِ: "وَإِذَا شُرِطَ إِلَىٰ أَحَدٍ زِيَادَةٌ عَنْ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ؛ يَكُونُ الشَّرْطُ لَغُوًا» مِنَ الْمَادَّةِ (١٤٠٢).

الْمَادَّةُ (١٣٤٩): الإسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ الشَّرْطِ الَّذِي أُورِدَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ، وَلَيْسَ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ الْعَمَلِ الَّذِي عُمِلَ، فَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَعْمَلِ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَمَلُهُ؛ فَيُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ، مَثَلًا إِذَا شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي شَرِكَةٍ صَحِيحَةٍ وَعَمِلَ أَكُدُهُمَا فَقَطْ، وَلَمْ يَعْمَلِ الْآخِرُ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَبِمَا أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِبَعْضٍ فَبِعَمَلِ شَرِيكِهِ يُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ أَيْضًا، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ.

اسْتِحْقَاقُ الشُّرَكَاءِ لِمِقْدَارِ الرِّبْحِ إنَّمَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ حُكْمِ الشَّرْطِ الَّذِي أُورِدَ فِي

عَقْدِ الشَّرِكَةِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٣).

قِيلَ فِي الشَّرْحِ: «الْمُوَافِق لِلشَّرْعِ»؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَشُرِطَ الرِّبْحُ؛ فَالشَّرْطُ غَيْرُ مُعْتَبَرِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، مَثَلًا: لَوْ تَعَهَّدَ ثَلَاثَةُ عُمَّالٍ حَمْلَ حِمْل، ثُمَّ نَقَلَهُ أَحَدُهُمْ، فَلِلْعَامِلِ النَّاقِلِ أَخْذُ ثُلُثِ الْأُجْرَةِ، وَلَيْسَ لِلِاثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَخْذُ شَيْعٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَلِاثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَخْذُ شَيْعٍ لِلْأَنَّهُ لَيْسَ لَلِهُمَا مَالٌ أَوْ عَمَلٌ أَوْ ضَمَانٌ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٣٢).

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْمَوَادِّ (١٣٦٨ وَ١٣٧١ وَ١٣٧١ وَ١٤٠١) أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ الرِّبْحُ بِمُوجِبِ الشَّرْطِ الْغَيْرِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ.

قِيلَ: «لِمِقْدَارِ الرِّبْحِ» يَعْنِي قَدِ اعْتُبِرَ حَذْفُ الْمُضَافِ حَتَّىٰ يَفْتَرِقَ عَنِ الْاسْتِحْقَاقِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧٣).

وَلَيْسَ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ الْعَمَلِ الَّذِي عُمِلَ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ فَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَعْمَلِ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَمَلُهُ، فَيُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ وَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ.

الْخُلَاصَةُ: إِذَا كَانَ الْعَمَلُ مَشْرُوطًا عَلَىٰ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ؛ فَلَا يَجِبُ اجْتِمَاعُ جَمِيعِهِمْ فِي الْعَمَلِ، فَإِذَا أَوْفَىٰ أَحَدُهُمُ الْعَمَلُ؛ فَيَأْخُذُ جَمِيعُهُمْ حِصَّتَهُمُ الْمَشْرُوطَةَ فِي الرِّبْحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ وَكِيلٌ عَنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، أَمَّا الْوَضِيعَةُ أَيِ الْعُطْلُ وَالضَّرَرُ فَيكُونُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُعْتَبُرُ بِلَا شَرْطٍ خِلَافُهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٦٩). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

مَثْلًا: إِذَا شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي شَرِكَةٍ صَحِيحَةٍ - وَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ عَنِ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ الْوَارِدِ حُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٣٦٨) - وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، وَلَمْ يَعْمَلِ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدةِ الْوَارِدِ حُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٣٦٨) - وَعَمِلَ أَحْدُهُمَا أَكْثُر مَعَ كَوْنِهِ حَاضِرًا، أَيْ غَيْرَ غَائِبٍ لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَلَيْمَا فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْعَمَلِ، أَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَعَمِلَ الْآخَرُ نِصْفَ عَمَلِهِ، فَبِمَا أَنَّهُمَا غَلَيْ الْعَمَلِ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٣)؛ فَبِعَمَل شَرِيكِهِ يُعَدُّ كَأَنَّهُ عَمِلَ أَيْضًا وَيُعْشَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الشَّرِكَةِ لَا يَرْتَفِعُ بِمُجَرَّدِ الإِمْتِنَاعِ عَنِ الْعَمَلِ وَيَبْقَىٰ الإسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ مَوْجُودًا مَا دَامَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بَاقِيًا (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ عَنْ الْعَمَلِ وَيَبْقَىٰ الإسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ مَوْجُودًا مَا دَامَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بَاقِيًا (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ بَرِيَادَةٍ).

الْهَادَّةُ (١٣٥٠): الشَّرِيكَانِ أَمِينَا بَعْضِهِمَ لِبَعْضٍ وَمَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ، فَإِذَا تَلِفَ مَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ؛ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ.

الشَّرِيكَانِ سَوَاءٌ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ - أَمِينَا بَعْضِهِمَا لِبَعْضِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَدُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ مَالِ الشَّرِكَةِ يَدُ أَمَانَةٍ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْمَاكُودِيعَةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَالِ الْمَأْجُورِ الْمَالُ الْمَأْجُودِ الْمَالِ الْمَأْجُودِ الْمَالِ الْمَأْجُودِ الْمَالِ الْمَالِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). مَا لَمْ يَكُنْ وَالْمَالِ الْمَرْهُونِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٧١). (الزَّيْلَعِيِّ وَالشِّبْلِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). مَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا عَلَىٰ وَجْهِ الْوَثِيقَةِ مَالْمَوْمُونِ. كَالْمَقْبُوضِ عَلَىٰ سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَالْمَقْبُوضُ عَلَىٰ وَجْهِ الْوَثِيقَةِ كَالْمَوْهِ فَلَىٰ وَجْهِ الْوَثِيقَةِ لَلْمَوْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمُ وَلَى الْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ الْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَقْبُوضُ عَلَىٰ وَجْهِ الْوَثِيقَةِ كَالْمَوْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَوْمِ الْمَوْمِ اللَّهُ الْمَوْمُ وَلَى الْمَوْمِ اللَّهُ الْمَوْمِ اللَّهُ الْمَوْمِ الْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَلِي الْمَوْمِ الْمَالَةُ الْمَوْمِ اللَّهُ الْمَوْمُ اللَّهُ الْمَوْمُ اللَّهُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ الْمَوْمُ وَلَى الْمَوْمِ الْمُؤْمِنِ الْمَوْمُ الْمُؤْمُونِ الْمَوْمِ الْمُؤْمِنِ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

فَلِذَلِكَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَمِقْدَارِ الْخَسَارِ وَالضَّيَاعِ، أَيْ ضَيَاعِ الْمَالِ كُلَّا أَوْ بَعْضًا مِنْ غَيْرِ اتِّجَارِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَفِي الدَّفْعِ وَالتَّسْلِيمِ لِلشَّرِيكِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِ كُلَّا أَوْ بَعْضًا مِنْ غَيْرِ الطَّحْطَاوِيُّ). وَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُحَاسَبَةِ وَلَا يُكَلَّفُ بِحَلِفِ الْيَمِينِ الْأَصْلُ الْمَالَ أَوِ الرِّبْحَ (الطَّحْطَاوِيُّ). وَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْمُحَاسَبَةِ وَلَا يُكَلَّفُ بِحَلِفِ الْيَمِينِ عَلَىٰ الْمُشَرَكِ عِنْدَهُ عِنْدَهُ الْخَيَانَةِ الْمَجْهُولَةِ؛ فَلِذَلِكَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَىٰ تَلَفِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ عِنْدَهُ كُلَّ أَوْ بَعْضًا، وَعَلَىٰ دَفْعِهِ وَتَسْلِيمِهِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِلشَّرِيكِ.

مَثُلًا: إذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَتَاعًا بِمَالِ الشَّرِكَةِ، فَقَالَ لَهُ شَرِيكُهُ: فَلْنَبِعِ الْمَتَاعَ وَلْ عَلْمَ بِدُونِ تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ؛ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَأَجَابَهُ الشَّرِيكُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَتَاعَ وَالدَّفْعَ بَعْدَ وَفَاةِ شَرِيكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (١٧٧٤)، مَثَلًا: (الْفَيْضِيَّةُ)، وَحَتَّىٰ لَوِ ادَّعَىٰ الضَّياعَ وَالدَّفْعَ بَعْدَ وَفَاةِ شَرِيكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (١٧٧٤)، مَثَلًا: لَوْ تُوفِي أَحَدُ الشَّرِيكِي فِي عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُتَوفِّى عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُتَوفِّى عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُتَوفِّى عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُتَوفِي الشَّرِيكِي فِي الشَّرِيكِي الشَّرِيكِ الشَّرِيكِي الشَّرِيكِي الشَّرِيكِي الشَّرِيكِي الشَّرِيكِي الْمُتَوفِي الشَّرِيكُ وَاللَّابِيلِكُ وَالْمَالِ الْمَدْكُورِ لِشَرِيكِي فِي حَيَاتِهِ فَيَخْلُصُ بِيَمِينِهِ مِنْ مُطَالَبَةِ الْوَرَثَةِ لَهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ (الْفَيْضِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ مَنْ يَحْكِي أَمْرًا وَلَا يَقْتَدِرُ حَالَ الْمَرْمُ وَلَا يَقْتَدِرُ حَالَ الْمَرَافِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، أَيْ عَلَىٰ إِيجَادِهِ وَإِحْدَاثِهِ، فَإِذَا كَانَتْ مُتَضَمِّنَةً إِيجَابَ حِكَايَتِهِ عَلَىٰ اسْتِثْنَافِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، أَيْ عَلَىٰ إِيجَادِهِ وَإِحْدَاثِهِ، فَإِذَا كَانَتْ مُتَضَمِّنَةً إِيجَابَ حِكَايَتِهِ عَلَىٰ اسْتِثْنَافِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، أَيْ عَلَىٰ إِيجَادِهِ وَإِحْدَاثِهِ، فَإِذَا كَانَتْ مُتَضَمِّنَةً إِيجَابَ

الضَّمَانِ عَلَىٰ الْغَيْرِ؛ لَا تُصَدَّقُ، وَإِذَا كَانَتْ تَتَضَمَّنُ دَفْعَ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ؛ فَتُصَدَّقُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَسَتُوضَّحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٧٤)، كَمَا إِذَا ادَّعَىٰ الْوَكِيلُ الَّذِي وَكَّلَهُ الْمُحْتَارِ)، وَسَتُوضَّحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٧٤)، كَمَا إِذَا ادَّعَىٰ الْوَكِيلُ الَّذِي وَكَّلَهُ الْمُحْتَارِ)، وَسَتُوضَحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَلَهُ الْمَدِينِ مِنْ فُلَانٍ، أَنَّهُ اسْتَدَانَ وَأَدَّىٰ إِلَىٰ الْمَيِّتِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيجَابِ الضَّمَانِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

كَذَلِكَ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُحَاسَبَةَ شَرِيكِهِ؛ فَلَا تَلْزُمُ الْمُحَاسَبَةُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ أَنَّ الْمُتَوَلِّي لَا تَلْزَمُهُ الْمُحَاسَبَةُ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْتَفِي الْقَاضِي مِنْهُ بِالْإِجْمَالِ لَوْ الْمُحْتَارِ أَنَّ الْمُتَوَلِّي لَا تَلْزَمُهُ الْمُحَاسَبَةُ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْتَفِي الْقَاضِي مِنْهُ بِالْإِجْمَالِ لَوْ مَعْرُوفًا بِالْأَمَانَةِ، وَلَوْ مُتَّهَمًا يُجْبِرُهُ عَلَىٰ التَّعْيِينِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا يَحْبِسُهُ بَلْ يُهَدِّدُهُ وَلَوِ اتَّهَمَهُ مَعْرُوفًا بِالْأَمَانَةِ، وَلَوْ مُتَّهَمًا يُجْبِرُهُ عَلَىٰ التَّعْيِينِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا يَحْبِسُهُ بَلْ يُهَدِّهُ وَلَوِ اتَّهَمَهُ يُعْرَفْ فِي الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ وَالْوَصِيِّ، فَيُحْمَلُ إطْلَاقُهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ أَي الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ بِالْأَمَانَةِ.

وَالْحُكْمُ فِي الْمُضَارِبِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا، وَمَقْصُودُ قُضَاةِ هَذَا الزَّمَانِ مِنَ الْمُحَاسَبَةِ الْوُصُولُ إِلَىٰ صِحَّةِ الْمَحْصُولِ، وَلَيْسَ ظُهُورَ الْجَقِيقَةِ أَوْ بُرُوزَ الْعَدَالَةِ. الْعَدَالَةِ.

وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ الشَّرِيكُ الْخِيَانَةَ الْمُبْهَمَةَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ لَا يُحَلَّفُ، أَمَّا إِذَا ادَّعَىٰ الشَّرِيكُ أَنَّ الرِّبْحَ كَذَا مِقْدَارًا، ثُمَّ ادَّعَىٰ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي إِقْرَارِهِ؛ فَلَا يُقْبَلُ وَيَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ. الشَّرِيكُ أَنَّ الرَّبُ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

وَمَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ؛ فَعَلَيْهِ إِذَا تَلِفَ مَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَىٰ قِيمَتِهِ بِلَا تَعَدُّ وَلَا تَقْصِيرِ؛ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ

(مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ)، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٧٦٨ و٧٧٧).

مَثَلًا: لَوْ نَقَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَةِ بِإِذْنِ الْآخَرِ فِي بَاخِرَتِهِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ، فَغَرِقَتِ الْبَاخِرَةُ وَتَلِفَتِ أَمْوَالُ الشَّرِكَةِ، فَلَا يُسْأَلُ الشَّرِيكُ (الْفَيْضِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ أَحَدُ مِائَةَ دِينَارٍ لِآخَرَ عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مَالًا مُنَاصَفَةً لَهُمَا، وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَتَلِفَتِ الْمِائَةُ الدِّينَارِ فِي يَدِهِ قَبْلَ شِرَاءِ الْمَالِ، فَلَا يَضْمَنُ، وَإِذَا أُتْلِفَتِ الْمِائَةُ الدِّينَارِ بَعْدَ شِرَاءِ الْمَالِ؛ فَيَلْزَمُ أَنْ يُؤَدِّيَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ ثَمَنِ

ذَلِكَ الْمَالِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٩)، أَمَّا إِذَا أُتْلِفَ الْمَالُ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، أَوْ مَاتَ مُجَهَّلًا مَالَ الشَّرِكَةِ؛ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ حُكْمُ الْأَمَانَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٨٧).

مَثَلًا: لَوْ عَقَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةً مَعَ شَخْصٍ ثَالِثٍ بِلَا إِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَسَلَّمَهُ مَالَ الشَّرِكَةِ، وَضَاعَتْ أَمْوَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ الشَّخْصِ الثَّالِثِ أَثْنَاءَ عَمَلِهِ بِهَا، فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةُ (٧٩٠).

الْهَادَّةُ (١٥٥١): يَكُونُ رَأْسُ الْهَالِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا، أَمَّا فِي صُورَةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْهَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخَرِ، فَإِذَا اتَّفِقَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا؛ تَكُونُ مُضَارَبَةً كَمَا سَتَأْتِي وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخِرِ، فَإِذَا اتَّفِقَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحِ سَيَعُودُ لِلْعَامِلِ بِضَاعَةً؛ يَكُونُ قَرْضًا، وَإِذَا فِي الْبَابِ الْمَخْصُوصِ، وَإِذَا كَانَ تَهَامُ الرِّبْحِ سَيَعُودُ لِلْعَامِلِ بِضَاعَةً؛ يَكُونُ قَرْضًا، وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَعُودَ تَهَامُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ رَأْسِ الْهَالِ؛ فَيَكُونَ رَأْسَيِ الْهَالِ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً شُرِطَ أَنْ يَعُودَ تَهَامُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ رَأْسِ الْهَالِ؛ فَيَكُونَ رَأْسَيِ الْهَالِ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً شَرِطَ أَنْ يَعُودَ تَهَامُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ رَأْسِ الْهَالِ؛ فَيَكُونَ رَأْسَيِ الْهَالِ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَيَكُونَ الْعُمَادِ فَي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَيَكُونَ الْعُمَادِ فَي كُونَ الْعَامِلُ مُسْتَبْضِعًا، وَبِهَا أَنَّ الْمُسْتَبْضِعَ وَكِيلٌ مُتَبَرِّعٌ؛ فَيعُودُ جَمِيعُ الرِّبْحِ وَالْخَسَارِ عَلَى صَاحِبِ الْهَالِ.

يَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ، أَيْ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ مِنْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ - مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا. أَيْ يَجِبُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَكُونَ لِجَمِيعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَةِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَكُونَ لِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ رَأْسُ مَالٍ، وَيَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ هَذَا أَحْيَانًا مُتَسَاوِيًا كَأَنْ يَضَعَ شَرِيكٌ مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ، وَيَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ هَذَا أَحْدُ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ؛ وَيَضَعَ الْآخَرُ مِائَتَيْ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ إِذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ الْمُسَاوَاةُ فِي رَأْسِ الْمَالِ (الدُّرَرُ).

أُمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ مُشْتَرَكًا، وَعُقِدَتِ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مُشْتَرَكًا الْمَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخِرِ فَقَطْ، فَإِذَا اتَّفِقَ عَلَىٰ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا مُشْتَركًا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا؛ فَيَكُونُ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ عَقْدَ مُضَارَبَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْسَابِعِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٤٠٤). الْمَخْصُوصِ بِالْمُضَارَبَةِ، أَيْ فِي الْبَابِ السَّابِعِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٤٠٤).

وَإِذَا كَانَ تَمَامُ الرِّبْحِ سَيَعُودُ لِلْعَامِلِ؛ يَكُونُ قَرْضًا، وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَعُودَ تَمَامُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ؛ فَيَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَيَكُونَ الْعَامِلُ مُسْتَبْضِعًا وَسَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ؛ فَيَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَيَكُونَ الْعَامِلُ مُسْتَبْضِعًا وَكِيلٌ مُتَبَرِّعٌ؛ فَلَا يَأْخُذُ حِصَّةً مِنَ الرِّبْحِ، وَيَعُودُ جَمِيعُ الْخَسَارِ عَلَىٰ صَاحِب الْمَالِ (الدُّرَرُ).

وَمَعَ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَكَالَةِ مَعْلُومِيَّةُ الْمُوكَّلِ بِهِ، فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْبِضَاعَةِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَعْطَىٰ الْمُبْضِعُ لِلْمُسْتَبْضِعِ أَلْفَ دِرْهَم، وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهَذِهِ أَثْوَابًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ. فَيَصِحُّ وَمَا يَشْتَرِيهِ الْمُسْتَبْضِعُ يَكُونُ اشْتَرَاهُ لِلْمُبْضِع.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُبْضِعُ لِأَحَدِ: خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ الدِّرْهَمِ بِضَاعَةً، وَبِعْ وَاشْتَرِ بِهَا لِي. جَازَ وَيَقْتَدِرُ الْمُسْتَبْضِعُ عَلَىٰ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِهَا (الْهِنْدِيَّةُ).

## مَسْأَلَةً مُتَعَلِّقَةً بِالْبِضَاعَةِ:

إِذَا تُوُفِّي الْمُبْضِعُ؛ تَنْفَسِخُ الْبِضَاعَةُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُسْتَبْضِعُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ جَهِلَ الْمُسْتَبْضِعُ وَفَاةَ الْمُبْضِعِ وَاشْتَرَىٰ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَالًا، فَلَا يَنْفُذُ حَقُّ الْمُبْضِعِ وَيَضْمَنُ الْمُسْتَبْضِعُ الْمَالَ الَّذِي دَفَعَهُ ثَمَنًا لِذَلِكَ الْمَالِ.

الْهَادَّةُ (١٣٥٢): إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا؛ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ، أَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الشُّرِكَاءِ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَيَكُونُ انْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَجْنُونِ فَقَطْ، وَتَبْقَىٰ الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الْآخِرِينَ.

#### تَنْفُسِخُ شَركَةُ الْعَقْدِ بِثَمَانِيَةِ أَوْجُهِ:

(أَوَّلًا) إِذَا تُوفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (ثَانِيًا) إِذَا جُنَّ أَحَدُهُمَا جُنُونًا مُطْبِقًا (ثَالِثًا) إِذَا حُجِرَ أَحَدُهُمَا (رَابِعًا) إِذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ (خَامِسًا) إِذَا أَنْكَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ (سَابِعًا) إِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ (سَادِسًا) إِذَا مَلَكَ مَجْمُوعُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ (سَابِعًا) إِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالٍ أَحَدِهِمَا قَبْلَ النَّرِكَةُ مُؤَقَّتَةً وَانْقَضَتْ مُدَّتُهَا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ الشَّرِكَةُ مُؤَقَّتَةً وَانْقَضَتْ مُدَّتُهَا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ تَنَضَى أَنْ الشَّرِكَةُ الْوَكَالَةِ تَتَضَمَّنَ الشَّرِكَةُ الْوَكَالَةِ وَعَمْ الْفَوَكَالَةِ وَعَمْ الْفَوَكَالَةِ وَعَمْ الْفَرَاءِ وَهُودُ الْوَكَالَةِ وَمَا الْنَهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْوَكَالَةِ وَكَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْوَكَالَةِ

الْمَذْكُورَةِ ابْتِدَاءً يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا بَقَاءً أَيْضًا، وَبِمَا أَنَّهُ بِوَفَاةِ الشَّرِيكِ أَوْ بِجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ؛ فَتَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٥٢٨ وَ١٥٣٠)، وَقَدْ جَاءَ فِي الطَّحْطَاوِيِّ: «وَإِنَّمَا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ لِبُطْلَانِ الْوَكَالَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَابِعَةً لَهَا وَالْمَتْبُوعُ لَا يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ التَّابِع، إلَّا أَنَّ الْوَكَالَةَ شَرْطُهَا وَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَشْرُوطُ بِدُونِ شَرْطٍ».

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الشَّرِكَةِ هُنَا شَرِكَةُ الْعَقْدِ كَمَا أُشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَرْحًا، أَمَّا شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَا تَنْفَسِخُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، بَلْ تَبْقَىٰ شَرِكَةً بَيْنَ الشَّرِيكِ الْحَيِّ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الشَّرِيكِ الْمَيِّتِ. وَلْنُوضِّحِ الْآنَ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّمَانِيَةَ:

١ - وَفَاةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ: إِذَا تُوفِّي أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ؛ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِوَفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَزْلُ حُكْمِيٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

مَثَلًا: إذَا اسْتَمَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ شَرِيكِهِ؛ فَيَكُونُ غَاصِبًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ مُنْذُ الْوَفَاةِ، وَيَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ عَلَيْهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ (إذَا بَطَلَتِ الشَّرِيكَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ بِجُنُونِهِ؛ فَالرِّبْحُ الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْعَامِلِ).

إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بَعْدَ بَيْعِهِ مَالًا نَسِيئَةً ؛ لِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ وَيُخَاصِمَهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ بِمُطَالَبَتِهِ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ هُوَ حَقٌّ الشَّمَنِ وَيُخَاصِمَهُ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرِي الشَّمَنِ الْمُشْتَرِي ثَالِتُ لَهُ بِالْوَكَالَةُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي ثَالِبَ لَهُ وَاللَّهُ الْمُشْتَرِي يَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمَالَ لِمَالِكِهِ (الْبَحْرُ).

َ ٣- جُنُونُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ: وَنَفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: «جُنُونًا مُطْبِقًا» أَنَّ الْجُنُونَ الغَيْرَ الْمُطْبِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْفِسَاخَ الشَّرِكَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٤٤)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ جُنَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، لَا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ قَبْلَ تَمَام إطْبَاقِ الْجُنُونِ (الْوَاقِعَاتُ).

مَثَلًا: لَوْ جُنَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ جُنُونًا مُطْبِقًا فَانْفَسَخَتِ الشَّرِكَةُ وَعَمِلَ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ غَاصِبًا فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْمَجْنُونِ مُنْذُ إطْبَاقِ الْجُنُونِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالضَّرَرُ عَائِدًا عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ الَّذِي يَعُودُ لَهُ مِنْ حِصَّتِه، وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَيَلْزَمُهُ التَّصْدِيقُ بِهِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ). أَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الشُّرَكَاءِ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَيَكُونُ انْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَجْنُونِ فَقَطْ، وَتَبْقَىٰ الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الْآخَرينَ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

٣- حَجْرُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ: قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٩٦٠) أَنَّهُ لَا تَصِتُّ تَصَرُّفَاتُ الْمَحْجُورِ الْقَوْلِيَّةُ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا حُجِرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ؛ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ.

٤ - فَسْخُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ: إِذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ؛ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ.

٥- إنْكَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ: إذَا أَنْكَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ؛ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ، وَالْإِيضَاحُ عَنْ ذَلِكَ سَيُذْكَرُ فِي شَرْح الْمَادَّةِ (١٣٥٣).

7 - هَلَاكُ جَمِيعِ رَأْسِ الْهَالِ: إذَا هَلَكَ جَمِيعُ رَأْسِ الْمَالِ؛ تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ هُوَ الْمَالُ، أَيْ رَأْسُ الْمَالِ، وَبِمَا أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا فِي الشَّرِكَةِ هُوَ الْمَالُ، أَيْ رَأْسُ الْمَالِ، وَبِمَا أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا فِي الْهَبِيعِ قَبْلَ الْهَبِيعِ قَبْلَ الْهَبَةِ وَالْوَصِيَّةِ، فَإِذَا تَلِفَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ؛ وَجَبَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ كَمَا يُوجِبُ تَلَفُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْهَبْضِ بُطْلَانَ الْعَقْدِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (٢٣٠). (الْبَحْرُ).

٧- هَلَاكُ رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ: إذَا هَلَكَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَيْلَ الْخَلْطِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ؛ إذَا هَلَكَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِاشْتِرَاكِ الشَّرِيكَيْنِ بِاشْتِرَاكِ فَيَعُوتُ تِلْكَ الشَّرِكَةُ فَإِذَا تَلِفَ الْمَالُ؛ فَتَفُوتُ تِلْكَ الشَّرِكَةُ وَيَكُونُ رِضَاؤُهُ بِاشْتِرَاكِ الْآخِرِ فِي مَالِهِ قَدْ فَاتَ أَيْضًا؛ فَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ (الْبَحْرُ).

وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالٍ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ؛ فَيَكُونُ خَسَارُهُ عَائِدًا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ؛ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ بَاقٍ فِي مِلْكِهِمَا بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَقَبْلَ الْخَلْطِ، وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ، فَإِذَا تَلِفَ أَيْضًا فِي يَدِ شَرِيكِهِ؛ الشَّرِكَةِ وَقَبْلَ الْخَلْطِ، وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ، فَإِذَا تَلِفَ أَيْضًا فِي يَدِ شَرِيكِهِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِكَوْنِهِ أَمِينًا، انْظُرِ الْمَادَة (١٣٥٠). (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَالشِّرَاءِ، ثُمَّ اشْتَرَىٰ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِرَأْسِ مَالِهِ؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا صَرَّحَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ ذُكِرَ لَفْظٌ يَشْمَلُ الْوَكَالَةَ بِأَنْ قِيلَ: عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلُّ مِنْهُمَا بِمَالِهِ. يَكُونُ مُشْتَرَكًا كل منهما بماله يكون مشتركًا فَيكُونُ الْمَشْتَرَى عَلَىٰ الْمُشْتَرِي حَقُّ الْمُشْتَرَىٰ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شِرِكَةَ مِلْكٍ حَسْبَ الشَّرْطِ، وَيَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي حَقُّ الْمَشْتَرِي حَقُّ

الرُّجُوعِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا بِتَلَفِ رَأْسِ مَالِ أَحَدِهِمَا، إلَّا أَنَّ الْوَكَالَةَ الْمُصَرَّحَ بِهَا مَا زَالَتْ قَائِمَةً، فَالْمُشْتَرَىٰ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بِحُكْمِ اللَّائَهُ وَاللَّرُ الْمُخْتَارُ)، وَإِذَا الْوَكَالَةِ، وَتَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ شَرِكَةَ مِلْكٍ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُ وَاللَّرُ الْمُخْتَارُ)، وَإِذَا عُقِدَتِ الشَّرِكَةُ مُجَرَّدَةً وَلَمْ يُصَرَّحْ فِيهَا بِالْوَكَالَةِ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلشَّرِيكِ عُلَقَ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِي خَاصَّةً لِأَنَّهُ بِبُطْلَانِ الشَّرِكَةِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ الَّتِي فِي ضِمْنِهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْمَادُةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فِي ضِمْنِهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْمَادُةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعَالَةُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُعَلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالَةُ اللْمُ اللَّهُ اللَ

أَمَّا إِذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ خَلْطِ رَأْسِ الْمَالِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ؛ فَيَكُونُ خَسَارُ الْمِقْدَارِ الْمُمْتَلَفِ عَائِدًا عَلَىٰ كِلَيْهِمَا، وَالْبَاقِي مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا «الْبَحْر». انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٠٦١) وَ ٨٧٩)، أَمَّا إِذَا تَمَيَّزَ بَعْدَ الْخَلْطِ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَعَدَم الْخَلْطِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ بَعْدَ الشِّرَاءِ، أَيْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ اشْتَرَىٰ مَالًا لِلشَّرِكَةِ، بِرَأْسِ الْمَالِ الْآخِرِ قَبْلَ وَضْعِهِ فِي الشَّرِكَةِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَشْتَرَىٰ مُشْتَرَكًا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةِ وَتَلِفَ رَأْسُ مَالِ الْآخِرِ قَبْلَ وَضْعِهِ فِي الشَّرِكَةِ فَيكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَتَلَفُ رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ - لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الشَّرِكَةِ، وَلِلشَّرِيكِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَتَلَفُ رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ - لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الشَّرِكَةِ، وَلِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي النَّمْنَ وَتَلَفُ رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ - لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الشَّرِكَةِ، وَلِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي النَّهُونِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَىٰ النَّمْنَ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ). النَّصْفَ وَكَالَةً عَنِ الْآخَرِ، وَأَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ (مَجْمَعُ الْآنَهُرِ وَالْبَحْرُ).

مَثُلًا: لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ عَقْدٍ شَرِكَةَ عِنَانٍ، وَوَضَعَ أَحَدُهُمَا مِأَتَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ وَالْآخَرُ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِينَارًا، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ بِحَسْبِ رَأْسِ مَالِهِمَا، فَاشْتَرَىٰ الشَّرِيكُ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ الَّذِي رَأْسُ مَالِهِ مَائَةُ دِينَارٍ فَرَسًا، ثُمَّ تَلِفَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ الَّذِي هُو مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، فَتَكُونُ الْفَرَسُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَيَقْتَسِمَانِ رِبْحَهُمَا أَيْضًا أَخْمَاسًا، فَيكُونُ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِهِ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ دِينَارًا وَخُمُسَاهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ، وَلِلْمُشْتَرِي اللَّهُوعُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ ثَمَنَا لِلْفَرَسِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ وَكِيلًا الرَّجُوعُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الْفَرَسِ، وَقَدْ نَقَدَ ثَمَنَ الْكُلِّ مِنْ مَالِهِ (الْبَحْرُ). وَقَدْ نَقَدَ ثَمَنَ الْكُلِّ مِنْ مَالِهِ (الْبَحْرُ). وَقَدْ انْحَتَٰلِفَ فِي نَوْعٍ هَذِهِ الشَّرِكَةِ، فَعِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ هِيَ شَرِكَةُ عَقْدٍ، وَيَجُوزُ بَيْعُ هَذَا وَقَدْ انْحَتَٰلِفَ فِي نَوْعٍ هَذِهِ الشَّرِكَةِ، فَعِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ هِيَ شَرِكَةُ عَقْدٍ، وَيَجُوزُ بَيْعُ هَذَا

الْمَالِ مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَالرِّبْحُ يُقْسَمُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ قَدْ تَمَّتْ بِالْمُشْتَرَىٰ فَلَا تُنْقَضُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ تَمَامِهَا، وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ الشَّرِكَةَ الْمَدْكُورَةَ شَرِكَةُ مِلْكِ (الْبَحْرُ).

٨- انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ فِي الشَّرِكَةِ الْمُوقَّتَةِ: قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٦٦) أَنَّ الشَّرِكَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ الْوَكَالَةِ، فَكَمَا يَجُوزُ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ يَجُوزُ تَوْقِيتُ الشَّرِكَةِ، وَبِانْقِضَاءِ الْوَقْتِ الشَّرِيكَ الشَّرِكَةِ، وَبِانْقِضَاءِ الْوَقْتِ النَّرِيكَ عُدِّ الشَّرِيكَ يْنِ بَعْدَ ذَلِكَ - لَا يَكُونُ اللَّذِي عُدِّنَ لِلشَّرِيكَ يْنِ بَعْدَ ذَلِكَ - لَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا، بَلْ يَكُونُ لَهُ خَاصَّةً.

الْهَادَّةُ (١٣٥٣): تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِفَسْخِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُّ أَنْ يَعْلَمَ الْآخَرُ بِفَسْخِهِ، وَلَا تَنْفَسِخُ الشَّرِيكَ أَنْ يَعْلَمَ الْآخَرُ بِفَسْخِ الشَّرِيكِ.

تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِفَسْخِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ بِإِنْكَارِهِ الشَّرِكَةَ، أَوْ بِقَوْلِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ: لَا أَعْمَلُ مَعَك. فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ: فَاسَخْتُك. وَتَنْفَسِخُ وَلَوْ كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ مَوْجُودًا فِي حَالَةِ الْعُرُوضِ، أَعْمَلُ مَعَك. فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ: فَاسَخْتُك. وَتَنْفَسِخُ وَلَوْ كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ مَوْجُودًا فِي حَالَةِ الْعُرُوضِ، أَمَّا الْحُكْمُ فِي الْمُضَارَبَةِ فَهُو غَيْرُ ذَلِكَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ١٤٢٤)، وَانْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ بِإِنْكَارِ أَمَّا الْحُكْمُ فِي الْمُضَارَبَةِ فَهُو غَيْرُ ذَلِكَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ١٤٢٤)، وَالْفَسَاخُ الشَّرِيكَ الشَّرِيكَ الشَّرِيكَ الْمُنْكِرُ يَضْمَنُ حِصَّةَ أَحَدِ الشَّرِيكَ الْمُنْكِرُ لَهَا – مَبْنِيٌ عَلَىٰ الْمَادَّةِ الـ (٩٠١)؛ وَلِذَلِكَ فَالشَّرِيكُ الْمُنْكِرُ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

وَيَتَفَرَّعُ عَنِ انْفِسَاخِ الشَّرِكَةِ بِقَوْلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ: «لَا أَعْمَلُ مَعَك» هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَهِيَ:

إِذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَبَعْدَ شِرَاءِ أَمْتِعَةٍ لِلشَّرِكَةِ: لَا أَعْمَلُ مَعَك. ثُمَّ غَابَ فَبَاعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْأَمْتِعَةَ الْمَذْكُورَةَ؛ فَيكُونُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ لِلشَّرِيكِ مَعَك. ثُمَّ غَابَ فَبَاعَ الشَّرِيكِ الْحَاصِلُ لِلشَّرِيكِ الْبَائِعِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ بَدَلِ تِلْكَ الْأَمْتِعَةِ لِلْغَائِبِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَا أَعْمَلُ مَعَك. هُوَ فَسْخُ النَّرِكَةِ، وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالِكُ لِحَقِّ فَسْخِ الشَّرِكَةِ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ عُرُوضًا بِخِلَافِ لِلشَّرِكَةِ، وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالِكُ لِحَقِّ فَسْخِ الشَّرِكَةِ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ عُرُوضًا بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَالَ الشَّرِكَةِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا، وَلِلَةَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ نَقْدًا كَانَ أَوْ

عُرُوضًا، بِخِلَافِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ بَعْدَ مَا صَارَ عُرُوضًا ثَبَتَ حَقُّ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ؛ لِاسْتِحْقَاقِهِ رِبْحَهُ. وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالتَّصَرُّفِ؛ فَلَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ. (الْبَهْجَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْآخَرُ بِفَسْخِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ عَزْلٌ عَنِ الْوَكَالَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٣) فَلِذَلِكَ لَا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ مَا لَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ فَسْخَ الشَّرِيكِ لَهَا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا عَقَدَ ثَلَاثَةٌ عَقْدَ شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ الْحَاضِرَانِ فَسْخَ الشَّرِكَةِ؛ فَلَيْسَ لَهُمَا فَشْخُهَا مَا لَمْ يَعْلَمِ الْغَائِبُ بِالْفَسْخِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ)، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حِصَّةِ الْفَسْخِ رِضَاءُ الْآخَر (الْبَحْرُ).

## وَيَتَفَرَّعُ عَنِ اضْرِسَاحِ الشَّرِكَةِ الْمَسَائِلُ الآتِيَةُ:

١ - إذَا فَسَخَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ الشَّرِكَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَوَقَفَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ الْفَسْخِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْعَاقِدِ، وَإِذَا أَدَّاهُ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ؛ لَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الْعَاقِدِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي بِالْفَسْخِ وَأَدَّىٰ الثَّمَنَ لِأَيِّ مِنْهُمَا فَيَبْرَأُ مِنَ الثَّمَنِ.

٢- إذا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ وُجُودِ عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ فَسْخِ الْمُفَاوِضَيْنِ الشَّرِكَةَ؟
 فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاعَ لَهُ (الْبَحْرُ).

٣- إِذَا أَعْطَىٰ أَحَدُ الشَّرِكَاءِ مَالُ الشَّرِكَةِ بِضَاعَةً لِلْآخَرِ، وَاشْتَرَىٰ الْمُسْتَبْضِعُ مَالًا بَعْدَ فَسْخِ الشَّرِكَةِ؛ فَلْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَسْخِ الشَّرِكَةِ؛ فَالْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ يَسْخِ الشَّرِكَةِ؛ فَالْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ يَبْقَىٰ لَهُ، وَإِذَا كَانَ غَيْرُ وَاقِفٍ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ؛ فَيَنْفُذُ شِرَاؤُهُ عَلَىٰ الشُّرَكَاءِ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمِ الثَّمَنَ؛ فَيَنْقُدُ شِرَاؤُهُ عَلَىٰ الْمُشْتَرَىٰ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي الْمُسْتَبْضِعِ.

الْهَادَّةُ (١٣٥٤): إِذَا فَسَخَ الشَّرِيكَانِ الشَّرِكَةَ وَاقْتَسَهَاهَا، عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ النَّقُودُ الْمَوْجُودَةُ لِلْآخَرِ؛ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَهْهَا لِأَحَدِهِهَا، وَالدُّيُونُ النَّيْ فِي الذِّمَمِ لِلْآخَرِ؛ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَهْهَا قَبَضَ أَحَدُهُمَ مِنَ النَّقُودِ الْمَوْجُودَةِ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيهَا، كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ يَبْقَىٰ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا. انْظُرِ الْهَادَّةَ ١١٢٣.

إِذَا فَسَخَ الشَّرِيكَانِ الشَّرِكَةَ وَاقْتَسَمَاهَا، عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ النُّقُودُ الْمَوْجُودَةُ لِأَحدِهِمَا،

وَالدُّيُونُ الَّتِي فِي الذِّمَمِ لِلْآخَرِ، أَوِ النُّقُودُ الْمَوْجُودَةُ لِأَحَدِهِمَا وَالْأَمْتِعَةُ الَّتِي فِي الدُّكَّانِ مَعَ اللَّيْنِ الَّذِي فِي الذِّمَمِ لِلْآخَرِ؛ فَلَا تَصِتُّ الْقِسْمَةُ. إِنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (١١٢٣)، وَفِي هَذِهِ الْفَقْرَةَ هِيَ اللَّمَوْجُودَةِ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ، كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَهْمَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنَ النُّقُودِ الْمَوْجُودَةِ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ، كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ اللَّيْنَ اللْلَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَاسِ لَيْنَاسُ اللَّيْنَانِ اللَّيْنَانِ اللَّيْنَانِ اللَّيْنَ اللَّيْنَانِ اللَّيْنَانُ اللَّيْنَانُ اللَّيْنَانُ الْمُولِي الْمُعْلِيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَالِيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ الْمُولِي الْمُعْلِي اللَّيْنَ اللَّيْنَانِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُولِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ

الْمَادَّةُ (١٣٥٥): إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِقْدَارًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَمَاتَ أَثْنَاءَ الْعَمَلِ بِهِ مُجُهَّلًا؛ فَتُسْتَوْفَىٰ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٠١).

إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ أَوْ شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ مِقْدَارُ ا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ، وَمَاتَ أَثْنَاءَ الْعَمَلِ بِهِ مُجَهَّلًا حِصَّةَ الْآخَرِ؛ فَتُسْتَوْفَىٰ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ وَمَاتَ أَثْنَاءَ الْعَمَلِ بِهِ مُجَهَّلًا حِصَّةَ الْآخَرِ؛ فَتُسْتَوْفَىٰ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ ( ١٠٨ الْبَحْرُ) سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَالُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، وَذَلِكَ إِذَا تُوفِّي أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُجَهَّلًا عَيْنًا فِي الشَّرِكَةِ؛ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ فِي دَيْنٍ مَطْلُوبٍ مِنْ ذِمَمِ النَّاسِ، وَتُوفِّي فِي الشَّرِكَةِ؛ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ فِي دَيْنٍ مَطْلُوبٍ مِنْ ذِمَمِ النَّاسِ، وَتُوفِّي بِيكِنْ ذَلِكَ، فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ، لَكِنْ إِذَا عُلِمَ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُهَا؛ لَا يَضْمَنُ، وَلَوِ ادَّعَىٰ الْوَارِثُ لَكِنْ الْعَلْمَ وَأَنْ كَرَ الطَّالِبُ، فَإِنْ فَسَرَهَا الْوَارِثُ فَقَالَ: هِي كَذَا. وَهَلَكَتْ، صُدِّقَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَشْبَاهِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِهَذَا التَّجْهِيلِ، إلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خَطَأٌ (الطَّحْطَاوِيُّ).



## الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ

الْهَادَّةُ (١٣٥٦): الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَ لِبَعْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي؛ وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَنْفُذُ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ، فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنِ؛ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَمَهْمَا تَرَتَّبَ دَيْنٌ عَلَىٰ الْوَجْهِ، فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ؛ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَمَهْمَا تَرَتَّبَ دَيْنٌ عَلَىٰ الْوَجْهِ، فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ؛ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُطلَابِ الْبَهَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالشِّرَاءِ وَلَا لَكُونُ مَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ رَدُّهُ عَلَىٰ الْآخَرِ بِالْعَيْبِ، وَالْمَعْرِ بِالْعَيْبِ، كَذَا الْمُعَامِلُابَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُابَ الْمُعَلِيقِ وَالشَّرَاءُ وَلَا الْمَعْرِ بَالْعَيْبِ، وَلَا لَهُ عَلَىٰ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ، وَلَا شَتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَدُّهُ عَلَىٰ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ، وَلَا الْشَتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ.

#### فِي الْمُفَاوَضَةِ قَاعِدَتَانِ:

الْقَاعِدَةُ الْأُولَىٰ: كُلُّ شَيْءٍ يَلْزَمُ أَحَدَ الْمُفَاوِضَيْنِ بِسَبَبٍ كَالتِّجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَالْكَفَالَةِ - يَلْزَمُ الْآخَرَ أَيْضًا، وَقَدْ نَشَأَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِسَبَبِ كَفَالَةِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ، وَهِيَ تُحَمِّلُ الشَّرِيكَيْنِ مَضَرَّةً.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ شَيْءٍ يَثْبُتُ لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنَ التِّجَارَةِ وَأَمْثَالِهَا - فَلِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَقَبْضُهَا، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَنْشَأُ أَيْضًا عَنْ وَكَالَةِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ، وَتُوجِبُ مَنْفَعَةً لِلشَّرِيكَيْنِ (الْبَحْرُ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٣١ وَ١٣٣٤).

## وَيَتَضَرَّعُ عَنِ الْقَاعِدَةِ الأُولَى الْمَسَائِلُ الآتِيَةُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ النَّانِي، أَيْ فِي الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٨٤)، وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَنْفُذُ إِقْرَارُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٩٨٧)، وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَنْفُذُ إِقْرَارُ أَحْدِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ وَيَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ نَافِذًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَلَيٰ وَيَكُونُ إِقْرَارُ الْمَذْكُورُ الْمَذْكُورُ نَافِذًا فِي حَقِّ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ هَذَا ذَلِكَ الْوَجْهِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ قَدْ وَقَعَ لِغَيْرِ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ هَذَا الشَّرِيكَ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَ بِأَمْرٍ وَبِحَقِّ وَهُو مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ اسْتِثْنَافِهِ وَإِيجَادِهِ (الْبَحْرُ).

فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيّ؛ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْمُقَرِّ بِهِ أَيَّهُمَا شَاءَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤٤)، وَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِتَولِّيهِ سَبَبَ الدَّيْنِ كَقَوْلِهِ: قَدِ اشْتَرَيْت انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤٤)، وَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِتَولِّيهِ سَبَبَ الدَّيْنِ وينَارًا يُلْزِمُ شَرِيكَهُ أَيْضًا، مِنْ فُلَانٍ كَذَا مَالًا بِخَمْسِينَ دِينَارًا. فَكَمَا يُلْزِمُ الْمُقِرَّ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا يُلْزِمُ شَرِيكَهُ أَيْضًا، كَذَلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدُ عَلَىٰ شَرِيكَيْنِ بِشَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ قَائِلًا: إِنَّ لِي فِي ذِمَّتِكُمَا مِنْ ثَمَنِ كَذَلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدُ عَلَىٰ شَرِيكَيْنِ بِشَرِكَةٍ مُفَاوَضَةٍ قَائِلًا: إِنَّ لِي فِي ذِمَّتِكُمَا مِنْ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَيْتُمَاهُ مِنِّي مِائَةَ دِينَارٍ وَعِنْدَ التَّحْلِيفِ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ، فَيَلْزَمُ الشَّرِينَ (الْبَحْرُ).

أُمَّا إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِأَنَّهُ تَوَلَّىٰ مَعَ شَرِيكِهِ سَبَبَ الدَّيْنِ؛ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ النَّصْفُ فَقَطْ بِحَسْبِ الْكَفَالَةِ، أَيِ الْقِسْمُ الَّذِي تَوَلَّاهُ الْمُقِرُّ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ الشَّرِيكُ بِأَنَّ شَرِيكَهُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّىٰ سَبَبَ الدَّيْنِ وَحْدَهُ؛ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ أَيُّ شَيْءٍ (الطَّحْطَاوِيُّ).

أُمَّا إِذَا أَقَرَّ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ (وَهُمْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَزَوْجَتُهُ)؛ فَلَا يَنْفُذُ إِقْرَارُهُ عَلَىٰ الْمُفَاوِضِ عَلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٠٠)، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَنْفُذُ عَلَىٰ الْمُفَاوِضِ (الْبَحْرُ).

مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ لِأَصُولِهِ أَوْ لِفُرُوعِهِ أَوْ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّتَهُ الْبَائِنَ فَلَا يَنْفُذُ إِقْرَارُهُ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَنِ الْإِمَام وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، بَلْ يَسْرِي إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: وَمَهْمَا تَرَتَّبَ دَيْنُ (١) عَلَىٰ أَحدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ، أَي الْجَائِزِ وَالْمُمْكِنِ الإشْتِرَاكُ فِيهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَرِكَةٌ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ لِنَفْسِهِ، أَوْ كَانَ لِلاحْتِيَاجَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمُشَابِهَةِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ لِنَفْسِهِ، أَوْ كَانَ لِلاحْتِيَاجَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمُشَابِهَةِ لِضَمَانِ التِّجَارَةِ وَالإسْتِقْرَاضِ وَالْكَفَالَةِ، يَلْزَمُ الْآخَرَ أَيْضًا بِحَسْبِ كَفَالَتِهِ وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَيْ لَيْمُ الْآخَرِ أَيْضًا بِحَسْبِ كَفَالَتِهِ وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَيْ لَيْمُ الْآخَوِ الْمُعَامِلَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالْعَصْبُ وَالْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ؛ لِأَنَّ تَقَرُّرَ الضَّمَانِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى التِّجَارَةِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ فِي هَذِهِ الْمُوَاضِعِ يُفِيدُ تَمَلُّكَ الْأَصْلِ لِلضَّامِنِ فَيكُونُ بِمَعْنَى التِّجَارَةِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ فَي هُذِهِ الْمُواضِعِ يُفِيدُ تَمَلُّكَ الْأَصْلِ لِلضَّامِنِ فَيكُونُ بِمَعْنَى التِّجَارَةِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ وَلَا الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ وَالْإِسْتِئْجَارَ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ لَمْ يُجْرِهِ لِلشَّرِكَةِ فَيَلْزَمُهُمَا مَعًا.

<sup>(</sup>١) ولو قال المصنف من شيء بدلًا من أن يقول دين لكان أولىٰ.

فَلِنَلِكَ قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: «مِنَ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ» وَلَمْ يَقُلْ: لِلشَّرِكَةِ. لِأَنَّ لَلْمُعَامَلَاتِ الْخَاصَّةِ بِالشَّرِكَةِ، فَسَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ الْخَاصَّةِ بِالشَّرِكَةِ، فَسَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتُ لِلشَّرِكَةِ الْشَرِيكِ عَلَىٰ الْمُعَامَلَاتِ الْخَاصَةِ بِالشَّرِكَةِ الْمُعَامَلَاتِ قَالْحُكْمُ وَاحِدٌ، الْمُعَامَلَاتُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ كَانَتْ لِنَفْسِ الشَّرِيكِ الَّذِي أَجْرَىٰ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ، وَتَرَتُّبُ الْمَسْتُولِيَّةِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تَجْرِي لِشَخْصِ الشَّرِيكِ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي الْمُعَامِلَاتِ الَّتِي تَجْرِي لِشَخْصِ الشَّرِيكِ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي الْمُعَامَلَاتِ اللَّذِي أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْآخِرِ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ).

وَلْنُفُصِّلِ الْأَنَ الْمُعَامَلاتِ الْوَارِدَ ذِكْرُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ:

١ - الْبَيْعُ، يَتَرَبُّ عَلَىٰ الْبَائِعِ الشَّرِيكِ فِي الْبَيْعِ دَيْنٌ وَمَسْئُولِيَّةٌ بِالصُّورِ الْآتِيةِ:

أَوَّلًا: إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا وَقَبَضَ اَلثَّمَنَ وَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي؛ فَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْبَائِعِ رَدُّ ثَمَنِ الْمَبِيعِ.

ثَانِيًا: إِذَا أُقِيلَ الْبَيْعُ؛ يَلْزَمُ رَدُّ الثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ، وَيَتَرَتَّبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الشَّرِيكِ الْبَائِع.

ثَالِثًا: إِذَا ضَبِطَ الْمَبِيعُ بِالإسْتِحْقَاقِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي؛ فَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْبَائِعِ أَنْ يُعِيدَ ثَمَنَ الْمَبْيع لِلْمُشْتَرِي.

رَابِعًا: إِذَا أَنْشَأَ الْمُشْتَرِي بِنَاءً فِي الْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَاةِ ثُمَّ ضُبِطَتِ الْعَرْصَةُ بِالإسْتِحْقَاقِ؛ فَيَتَرَتَّبُ دَيْنٌ لِلْمُشْتَرِي عَلَىٰ الْبَائِعِ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٥٨).

خَامِسًا: إذَا رُدَّ الْمَبِيعُ بِأَحَدِ الْخِيَارَاتِ؛ فَيَلْزَمُ إِعَادَةُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَيَتَرَتَّبُ وَيَتُرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتُوتُ وَيَتَرَتُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتُوالِدُونُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتُوالِدُونُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتَرَتَّبُ وَيَتُوالَّا وَيَعْرَبُونُ وَيَعْرَبُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَيَعْرَالُونُ وَيَتَرَاتُ وَيَعَلَىٰ وَاللَّهُ وَيَعْمُونُ وَلَمْ يَعْلَىٰ مُنْ وَيَتَرَاتُ وَيُعْرَاقُونُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَيَعْرَبُونُ وَيَعْرَاقُونُ وَيْعَالَى الشَّوْلِي الشَّولِي الشَّرِيكِ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكُ وَالْمُؤْمِ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِكُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

سَادِسًا: إِذَا رُدَّ الْمَبِيعُ لِلْبَاثِعِ بِسَبَبِ فَسَادِ الْعَقْدِ؛ فَيَلْزَمُ عَلَىٰ الْبَائِعِ أَنْ يُعِيدَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَيَتَرَتَّبُ بِذَلِكَ دَيْنٌ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْبَائِعِ.

سَابِعًا: يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْبَائِعِ مَسْئُولِيَّةُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.

٢ - وَيَتَرَتَّبُ فِي الشِّرَاءِ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي دَيْنٌ وَمَسْتُولِيَّةٌ عَلَىٰ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ، وَهِي:

أُوَّلًا: يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ الصَّحِيحِ - ثَمَنُ الْمَبِيعِ.

ثَانِيًا: إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَوَّ حَدَثَ حَالٌ يَمْنَعُ مِنْ إِعَادَتِهِ؟

فَيَجِبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ، وَمِثْلَهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ.

ثَالِثًا: إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مَالٌ بَعْدَ الْقَبْضِ كَأَنْ قَبَضَهُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ مَعَ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ؛ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمَذْكُورَ ضَمَانُ الْبَدَلِ.

رَابِعًا: إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَوْجُودًا عَيْنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي؛ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إِعَادَتُهُ، هَلْ يَلْزَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ؟

٣- الْإِجَارَةُ، يَتَرَتَّبُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْضًا عَلَىٰ الْمُسْتَأْجِرِ دَيْنٌ وَمَسْتُولِيَّةٌ عَلَىٰ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ، هَيَ:

أُوَّلًا: يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الْأَجْرُ الْمُسَمَّىٰ.

ثَانِيًا: يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَتَجِبُ هَذِهِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخِرِ حَسْبَ الْكَفَالَةِ.

ثَالِتًا: إِذَا أَجَّرَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ فَرَسًا لِآخَرَ؛ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْمُؤَجِّرِ تَسْلِيمَ الْفَرَسِ الْمَذْكُورَةِ، كَمَا أَنَّ لَهُ طَلَبَ التَّسْلِيمِ مِنَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.

رَابِعًا: عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ رَفْعُ التُّرَابِ وَالْقُمَامَةِ الَّتِي تَرَاكَمَتْ فِي الْمَأْجُورِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٣٣٥).

خَامِسًا: إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَأَرَادَ الْمُؤَجِّرُ اسْتِلَامَ الْمَأْجُورِ؛ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ لِلْمُؤَجِّرِ، أَيْ رَدُّهُ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٩٣٥).

سَادِسًا: إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَجِيرًا وَتَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِتَعَدِّي أَوْ تَقْصِيرِ الْأَجِيرِ؛ فَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْأَجِيرِ الضَّمَانُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٠٧).

سَابِعًا: إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا وَتَوَلَّدَ عَنْ فِعْلِهِ وَصُنْعِهِ ضَرَرٌ وَخَسَارٌ؛ فَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْأَجِيرِ ضَمَانٌ. (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٢١١)، فَهَلْ يَلْزَمُ ضَمَانٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخَرِ؟

٤ - الْمُعَامَلَاتُ الْمُشَابِهَةُ لِضَمَانِ التِّجَارَةِ هِي عِبَارَةٌ عَنِ الْغَصْبِ وَضَمَانِ الاِسْتِهْلَاكِ،

والْوَدِيعَةِ الْمَجْحُودَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْمَجْحُودَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَهُو أَنَّهُ إِذَا غَصَبَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَ الْآخَرَ ضَمَانُ هَذَا الْمَالَ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُغَاوِضِ الْآخَرِ ضَمَانُ هَذَا الْمَالَ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ عِنْدَ الضَّمَانِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ عِنْدَ الضَّمَانِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ وَبِي الْمَنْ وَقْتِ الْغَصْبِ الْمَبْحُ مِنْ ضَمَانِ التِّجَارَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ).

الإسْتِقْرَاضُ: إذا اسْتَقْرَضَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ نُقُودًا مِنْ آخَرَ؛ فَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخَرِ حَسْبَ كَفَالَتِهِ عَلَىٰ ظَاهِرِ الرِّوايَةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ (الْبَحْرُ).

7- لَوْ كَفَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ دَيْنًا لِأَجْنَبِيِّ، وَيُوَاخَدُ الشَّرِيكُ الْآخَوُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَإِنْ تَكُنِ ابْتِدَاءً تَبَرُّعٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلْكَفِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَىٰ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَهِي مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً خِلَافًا لَهُمَا؛ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ، لَكِنْ عَامَّةُ الْمُتُونِ عَلَىٰ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَهِي مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً خِلَافًا لَهُمَا؛ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ، لَكِنْ عَامَّةُ الْمُتُونِ عَلَىٰ قَوْلِ الْإِمَامِ، أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ بِلَا أَمْرٍ، وَفِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ فَلَا يُؤَاخَذُ الشَّرِيكُ الْآنَهُرِ). الْآخِرُ الَّذِي لَمْ يَكْفُلُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ هِيَ تَبَرُّعُ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً (الطَّحْطَاوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ لُزُومٍ ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ كَلُزُومِهَا لِلشَّرِيكِ الَّذِي بَاشَرَهَا - الْمَسْأَلَةُ الْآتِيةُ، وَهِي: لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِحَقِّ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ وَحَلَّفَهُ الْآتِيةُ، وَهِي: لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِحَقِّ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينَ، فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينَ، فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدَعِي عَلَىٰ الْآخِرِ وَأَنْ يُحَلِّفُهُ الْيَمِينَ، فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَنْ حَلِيفِ الْيَمِينِ؛ فَيَلْزَمُ النَّاكِلَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْآخِر؛ لِأَنَّ إقْرَارَ حَلِهِ الْيَمِينِ؛ فَيلْزَمُ النَّاكِلَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْآخِر؛ لِأَنَّ إقْرَارَ عَلَىٰ أَحْدِهِمَا هُو بِحُكُم إقْرَارِهِمَا (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

مَثَلًا: لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدٌ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ ثَمَنَ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ، فَلَهُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَدَمِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ فِعْلُ الْغَيْرِ، ثُمَّ فَلَهُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَدَمِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ فِعْلُ الْغَيْرِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَىٰ الْبَتَاتِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِعْلُهُ (الْبَحْرُ وَالدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ وَالدُّرَرُ). انظر الْمَادَّة (۱۷٤۸).

مُسْتَثْنَىٰ: إِنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَلْزَمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لَا يَلْزَمُ الْآخَرَ، وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضُ الْمُشْتَرِي ثِيَابًا لَهُ،

أَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِلْآخِرِ مَأْكُولَاتٍ لِيَأْكُلَهَا فِي بَيْتِهِ، جَازَ، وَيَلْزَمُ ثَمَنُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْمُشْرِيكَ الْمُشْرِيكَ الْبَائِعَ مِنْهَا شَيْءٌ (الْبَحْرُ).

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: ﴿فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تَجرِي الشَّرِكَةُ فِيهَا ﴾ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي إِلْمَا الشَّرِيكَةُ تَلْزُمُ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ تِلْكَ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ كَا تَجْرِى فِيهَا الشَّرِيكَ أَلْزَمُ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ خَاصَّةً، وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ شَيْءٌ مِنْهَا كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ مُخَالَعَةِ الزَّوْجَيْنِ وَكَأَرْشِ الْجِنَايَةِ الَّتِي تَقَعُ عَلَىٰ إِنْسَانٍ ، وَكَبَدَلِ الصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَكَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ الْإِشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ.

فَلِذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ امْرَأَةً بِمَهْ خَمْسِينَ دِينَارًا، فَالْمَهْرُ الْمَذْكُورُ يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمَخْرَ شَيْءٌ مِنْهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ أَحَدٌ شَرِكَةَ الشَّرِيكَ الْمُرْأَةِ مَعَ امْرَأَةٍ، ثُمَّ تَخَالَعَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا عَلَىٰ خَمْسِينَ دِينَارًا، فَعَلَىٰ الْمَرْأَةِ مُفَاوَضَةٍ مَعَ امْرَأَةٍ، ثُمَّ تَخَالَعَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا عَلَىٰ خَمْسِينَ دِينَارًا، فَعَلَىٰ الْمَرْأَةِ الْمَدْكُورَةِ دَفْعُ الْخَمْسِينَ دِينَارًا لِزَوْجِهَا، وَلَا يُطَالِبُ الشَّرِيكُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَوِ الْمَذْكُورَةِ دَفْعُ الْخَمْسِينَ دِينَارًا لِزَوْجِهَا، وَلَا يُطَالِبُ الشَّرِيكُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَو الْمَذْكُورَةِ دَفْعُ الْخَمْسِينَ عَلَىٰ أَجُلِ الْمُرْحِ الْخَطَأِ، فَأَنْكَرَ الدَّعْوَىٰ وَحَلَفَ الْيَمِينَ لَذَىٰ الْإِسْتِحْلَافِ، فَلَا يُسْتَحْلَفُ شَرِيكُهُ الْآخَرُ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَكَذَلِكَ مَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ رَدُّهُ عَلَىٰ الْآخَرِ بِالْعَيْبِ كَمَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ، كَذَلِكَ مَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ كَمَا يَرُدُّهُ هُوَ.

وَكَمَا يُطَالِبُ أَحَدُهُمَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ لِلْمُشْتَرِي يُطَالِبُ الْآخَرُ بِذَلِكَ (الْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَالْحُكْمُ خِلَافُ ذَلِكَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧٨).

وَكَمَا يُطَالِبُ أَحَدُهُمَا بِتَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ الَّذِي أَجَرَهُ يُطَالِبُ الْآخَرُ أَيْضًا بِالتَّسْلِيمِ (الْبَحْرُ) وَقَدْ بُيِّنَ آنِفًا.

## وَيَتَضَرَّعُ عَنِ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ الْمَسَائِلُ الآتِيَةُ وَهِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ رَدُّ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ بِالْعَيْبِ لِلْبَائِعِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَفْسَهُ لِآخَرَ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ طَلَبُ بَدَلِ الْإِيجَارِ

مِنَ الْمُسْتَأْجِر.

َ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لِلشَّرِيكِ طَلَبُ بَدَلِ إِيجَارِ مَالِ الشَّرِكَةِ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي أَجَرَهُ الشَّرِيكُ لِآخَرَ الْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي أَجَرَهُ الشَّرِيكُ لِآخَرَ (١).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: كَمَا أَنَّ لِأَحَدِهِمَا قَبْضَ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْآخَرُ، فَلِأَحَدِهِمَا أَيْضًا إِقَالَةُ الْبَيْعِ الَّذِي بَاعَهُ الْآخَرُ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْإِقَالَةُ نَافِذَةً فِي حَقِّ الِاثْنَيْنِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: كَمَا أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الْاسْتِحْصَالَ عَلَىٰ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ، أَيْ طَلَبَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي، فَلِلْآخِرِ أَيْضًا هَذَا الْحَقُّ، فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْامْتِنَاعُ عَنْ تَسْلِيمِ طَلَبَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْامْتِنَاعُ عَنْ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمُشِيعِ لَهُ بِدَاعِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْعَاقِدَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَعُودُ فِي شَرِكَةِ أَلَمُ الْمُفَاوَضَةِ عَلَىٰ الْعَاقِدِ وَعَلَىٰ شَرِيكِهِ مَعًا، وَلَا تُقَاسُ عَلَىٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَيْ عَلَىٰ الْمَادَّةِ الْمُفَاوَضَةِ عَلَىٰ الْعَنَانِ أَيْ عَلَىٰ الْمَادَةِ (١٣٧٧) «الْهِنْدِيَّةُ».

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ مَالٍ وَعَزَلَهُ الْآخَرُ، صَحَّ الْعَزْلُ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ مَالًا لِآخَرَ ثُمَّ فَسَخَ الشَّرِكَةَ وَلَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْفَسْخِ وَوَاقِفًا عَلَيْهِ، فَلِلشَّرِيكَيْنِ قَبْضُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِأَيِّ مِنْهُمَا؛ يَبْرَأُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِفَسْخِ الشَّرِكَةِ؛ فَيُمْكِنُهُ دَفْعُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْعَاقِدِ فَقَطْ، وَإِذَا أَعْطَاهُ لِلْآخَرِ؛ لَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الْعَاقِدِ (الْبَحْرُ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٥٣).

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ دَيْنًا لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ؛ فَلِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ مُطَالَبَةُ هَذَا لْكَفِيل.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مَالًا مِنْ أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ، فَلِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ مُطَالَبَةُ الْفَاصِبِ (الْبَحْرُ).

<sup>(</sup>١) كأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في قبض الديون الواجبة في التجارة «البحر».

الْهَادَّةُ (١٣٥٧): الْمَأْكُولَاتُ وَالنِّيَابُ وَسَائِرُ الْحَوَائِجِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي يَأْخُذُهَا أَحَدُ الْمَفَاوِضَيْنِ لِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ - تَكُونُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حَقٌّ فِيهَا، لَكِنْ يَجُوزُ لِلْمَفَاوِضَيْنِ لِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ - تَكُونُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حَقٌّ فِيهَا، لَكِنْ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ شَرِيكِهِ بِثَمَنِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِحَسْبِ الْكَفَالَةِ أَيْضًا.

إذَا كَانَتِ الْأَمْوَالُ الَّتِي اشْتَرَاهَا أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجْرِي الشَّرِكَةُ فِيهَا؛ فَتَكُونُ قَدِ اشْتُرِيَتْ لِلشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَىٰ الْعَقْدِ الْمُسَاوَاةُ، وَكُلُّ مُفَاوِضٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ قَائِمٌ مَقَامَ الْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ، فَاشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا هُوَ كَاشْتِرَائِهِمَا مَعًا.

وَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَىٰ كُلُّ مُفَاوِضٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ مَالًا بِصَفْقَةٍ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَيكُونُ كُلُّ مُشْتَرٍ مِنْهُمَا قَدِ اشْتَرَىٰ نِصْفَ الْمُشْتَرَىٰ لِنَفْسِهِ وَالنَّصْفَ الْآخَرَ لِشَرِيكِهِ بِحُكْمِ وَكَالَتِهِ عَنْهُ فَلِذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ مُفَاوِضٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ دَائِنًا لِشَرِيكِهِ بِنِصْفِ ثَمَنِ الْمُشْتَرَىٰ، وَلَا فَلِذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ مُفَاوِضٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ دَائِنًا لِشَرِيكِهِ بِنِصْفِ ثَمَنِ الْمُشْتَرَىٰ، وَلَا فَلِذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ مُفَاوِضٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ دَائِنًا لِشَرِيكِهِ بِنِصْفِ ثَمَنِ الْمُشْتَرَىٰ، وَلَا يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْمَالَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ، بِخِلَافِ مَا لَوِ اشْتَرَيَا بِالْمَالِ شَيْئَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَصِرْ وَكِيلًا عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَصِرْ وَكِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فِي ذَلِكَ (الْبَحْرُ).

وَحَتَّىٰ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ مَالًا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تجري فِيهَا الشَّرِكَةُ، وَأَشْهَدَ عِنْدَ الشِّرَاءِ أَنَّ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ، وَحَرَّرَ ذَلِكَ فِي حُجَّةٍ أَوْ صَكِّ، فَيَكُونُ الْمَالُ أَيْضًا لِلشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ تَغْيِيرَ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ بِدُونِ رِضَاءِ الْآخَرِ (الْبَحْرُ وَالْخَيْرِيَةُ).

### وَلَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الضَّابِطِ مَسْأَلَتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: وَهِيَ أَنَّ الْمَأْكُولَاتِ كَالْخُبْزِ وَالْغُمُوسِ وَالثَّيَابِ وَالدَّارِ الَّتِي يَسْتَأْجِرُهَا لِأَجْلِ السُّكْنَىٰ والمكاري الَّذِي يَسْتَأْجِرُهُ لِلذَّهَابِ لِلْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْحَوَائِجِ الضَّرُورِيَّةِ - هِيَ لَهُ خَاصَّةً، وَلَيْسَ لِشَوِيكِهِ حَتُّ فِيهَا.

وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ اسْتِحْسَانِيَّةٌ، وَوَجْهُ الْاسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّهُ حِينَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ مَنْ هَلِهِ مَنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْآخَرَ مُدَّةَ انْعِقَادِ الشَّرِكَةِ طَعَامٌ وَثِيَابٌ لَهُ

وَلِعِيَالِهِ، وَلَمْ يَقْصِدُوا حِينَ الْعَقْدِ أَنَّهُ تَلْزَمُ تِلْكَ النَّفَقَةُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ، وَلِذَلِكَ فَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مُسْتَثْنَاةٌ دَلَالَةً مِنْ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، وَالْمُسْتَثْنَىٰ مَنْطُوقًا، أَيْ صَرَاحَةً وَمَقَالًا «الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالدُّرَرُ».

وَعَلَىٰ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ عَلَىٰ الْمُفَاوِضِ الْآخَرِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهَا مِنْ مَالِهِ، فَاخْتُصَّتْ بِالضَّرُورَةِ بِمُشْتَرِيهَا «الْبَحْرُ».

وَلَكِنْ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ الْأَجْنَبِيِّ الْمُطَالَبَةُ بِثَمَنِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ مِنْ مُشْتَرِيهَا حَسْبَ الْأَصَالَةِ، وَلَهُ أَيْضًا مُطَالَبَةُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِهَا حَسْبَ الْكَفَالَةِ (الْبَحْرُ قُبَيْلَ الْوَقْفِ، وَالدُّرَرُ)؛ لِأَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِمَا لَزِمَهُ مِنَ الشِّرَاءِ بِسَبَبِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ كَمَا فِي الْمَنْبَعِ، وَلِذَا اسْتَثْنَىٰ الطَّعَامَ كَفِيلٌ عَنْهُ بِمَا لَزِمَهُ مِنَ الشِّرَاءِ بِسَبَبِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ كَمَا فِي الْمَنْبَعِ، وَلِذَا اسْتَثْنَىٰ الطَّعَامَ وَمَا مَعَهُ دُونَ الضَّمَانِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ)، وَلَهُ مُسْتَثْنَىٰ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

فَعَلَيْهِ إِذَا ادَّعَىٰ هَذَا الثَّمَنَ مِنْ طَرَفِ أَيِّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَكَانَ إعْطَاؤُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَعِنْدَ وُقُوعِ الضَّمَانِ وَالرُّجُوعِ يَفُوتُ شَرْطُ التَّسَاوِي فِي رَأْسِ الْمَالِ، فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ.

وَذَلِكَ إِذَا عَقَدَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ بِوَضْعِ كُلِّ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالِ لِلشَّرِكَةِ مُثَمَّ اشْتَرَىٰ زَيْدٌ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ دَارًا بِخَمْسِينَ دِينَارًا لِسُكْنَاهُ هُوَ وَعِيَالَهُ؛ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ الْخَمْسِينَ دِينَارًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِلْبَائِعِ، فَبِمَا أَنَّ يَضْمَنَ لِعَمْرٍو خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا لِلْبَائِعِ، فَبِمَا أَنَّ نِصْفَ ذَلِكَ مَالُ عَمْرٍو؛ فَيَلْزَمُ زَيْدًا أَنْ يَضْمَنَ لِعَمْرٍو خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَلَكَ مَالُ عَمْرٍو؛ فَيَلْزَمُ زَيْدًا أَنْ يَضْمَنَ لِعَمْرٍو خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَمَلِ الشَّمَانِ الشَّمَانِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ رَأْسُ مَالِ كُلِّ وَلَكِنْ لَا يَطْرُأُ ضَرَدٌ آخَرُ عَلَىٰ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ قَبْلَ الظَّمَانِ، الْمَالِ، أَمَّا إِذَا أَدَىٰ زَيْدٌ الْخَمْسَة وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا وَمَقِي التَّسَاوِي فِي رَأْسِ الْمَالِ، أَمَّا إِذَا أَدَىٰ زَيْدٌ الْخَمْسَة وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا وَمَمَانًا لِعَمْرِو، فَيَتَصَاعَدُ رَأْسُ مَالِ عَمْرٍو إِلَىٰ مِائَةِ دِينَارٍ، وَيَنْقَىٰ رَأْسُ مَالِ زَيْدٍ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا؛ فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ عِنَانٍ، وَكَذَلِكَ لِلْبَائِعِ أَيْضًا أَنْ يُطْمُلُ مَعْرُو الْخَمْسِينَ دِينَارًا لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِ خَمْسِينَ دِينَارًا وَمَنْ الْمُفَاوَضَةِ قَبْلَ الشَّرِكَةِ، فَيِمَا أَنَّ نِصْفَ هَذَا الْمَبْلَغِ هُو مَالُ عَمْرٍو، وَأَدَىٰ مِنْ طَرَفِ عَمْرٍو حَسْبَ الْكَفَالَةِ لِدَيْنِ لَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ قَبْلَ الْمُعْوَوَ فَلَا لَكُونَا لَا يَعْمُرُو وَكُونَ لَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ قَبْلَ الْمُفَاوَضَةِ قَبْلَ

رُجُوع عَمْرٍو عَلَىٰ زَيْدٍ؛ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِهِمَا يَبْقَىٰ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ دِينَارًا وَمَا زَالَ مُتَسَاوِيًا.

أَمَّا إِذَا رَجَعَ عَمْرٌ و بِالنِّصْفِ الْمَذْكُورِ عَلَىٰ زَيْدٍ، وَاسْتَوْفَاهُ وَقَبَضَهُ، فَيَتَصَاعَدُ رَأْسُ مَالِ غَيْرٍ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ دِينَارًا، فَتَنْقَلِبُ حِينَئِدٍ مَالِ عَمْرٍ و إِلَىٰ مِائَةِ دِينَارٍ، وَيَبْقَىٰ رَأْسُ مَالِ زَيْدٍ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ دِينَارًا، فَتَنْقَلِبُ حِينَئِدٍ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ عِنَادٍ.

وَكَذَلِكَ إِذَا أَدَّىٰ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالٍ غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ، فَإِذَا كَانَ مَالًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ؛ فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ وَالتَّأْدِيَةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْإِعْطَاءُ مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ.

وَذَلِكَ إِذَا اتَّهَبَ زَيْدٌ هَذِهِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا مِنْ بَكْرٍ وَأَدَّاهَا لِبَائِعِهِ؛ فَحِينَ الِاتِّهَابِ وَالْقَبْضِ تَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ عِنَانٍ، وَيَضْمَنُ نِصْفَ هَذِهِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِي أَدَّاهَا لِبَائِعِهِ لِعَمْرٍو؛ لِأَنَّهَا مَالُهُ الْخَاصُّ، وَإِذَا اتَّهَبَ عَمْرٌ و هَذِهِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا وَأَدَّاهَا لِلْبَائِعِ، فَكَذَلِكَ تَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ عِنَانٍ حِينَ الِاتِّهَابِ وَالْقَبْضِ، وَلَكَنْ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ مِنْ عُرُوضٍ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ زَيْدٍ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِي أَدَّاهَا لِلْبَائِعِ، وَلَكِنْ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ مِنْ عُرُوضٍ عَلَىٰ وَلَكِنْ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ مِنْ عُرُوضٍ عَلَىٰ وَلَكِ اللَّهُ الْمُفَاوَضَةِ لَأَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ، فَإِذَا كَانَ الْمُؤَدِّي لَهَا زَيْدٌ الْمُشْتَرِي؛ فَلَا يَطْرَأُ عَلَىٰ الْمُؤَدِّي لَهَا زَيْدٌ وَاسْتَوْفَىٰ بَدَلًا عَنْ ذَلِكَ مَنْ خَلِكَ عَمْرٌو عَلَىٰ زَيْدٍ وَاسْتَوْفَىٰ بَدَلًا عَنْ ذَلِكَ مَلَ مَلَا مَالِ شَرِكَةٍ، فَوَيْ وَلَى شَرِكَةً عَمْرٌو عَلَىٰ زَيْدٍ وَاسْتَوْفَىٰ بَدَلًا عَنْ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةٍ عِنَانٍ.

مَثَلًا: إذَا أَدَّىٰ زَیْدٌ لِبَائِعِهِ مُقَابِلَ دَیْنِهِ الْخَمْسِینَ دِینَارًا الْخَمْسِینَ شَاةً الْمَمْلُوكَةَ لَهُ؛ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَىٰ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، أَمَّا إِذَا أَدَّىٰ عَمْرٌو الْخَمْسِینَ دِینَارًا بِعِشْرِینَ بَقَرَةً يَمْلِكُهَا؛ فَلَا يَطْرَأُ أَیْضًا خَلَلٌ عَلَیٰ الْمُفَاوَضَةِ، أَمَّا إِذَا رَجَعَ عَمْرٌو بَعْدَ ذَلِكَ عَلَیٰ زَیْدِ يَمْلِكُهَا؛ فَلَا يَطْرَأُ أَیْضًا خَلَلٌ عَلَیٰ الْمُفَاوَضَةِ، أَمَّا إِذَا رَجَعَ عَمْرٌو بَعْدَ ذَلِكَ عَلَیٰ زَیْدِ بِالْخَمْسِینَ دِینَارًا وَاسْتَوْفَاهَا مِنْهُ نَقْدًا؛ فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَیٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ مِنْ زَیْدٍ عِنْدَ الرُّجُوعِ عَلَیْهِ بَدَلًا عَنِ الْخَمْسِینَ دِینَارًا عَرْصَةً؛ فَلَا یَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَیٰ الْمُفَاوَضَةِ (الشَّبْلِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ بِزِیَادَةٍ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِآخَرَ: أُرِيدُ شِرَاءَ هَذِهِ الْفَرَسِ لِنَفْسِي خَاصَّةً. وَلَمْ يَسْكُتِ الْمُفَاوِضُ وَقَالَ لَهُ: نَعَمْ خُذْهَا لِنَفْسِك. فَأَخَذَهَا، فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ

لِلْمُفَاوِضِ الْمُشْتَرِي خَاصَّةً، أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِآخَرَ: أُرِيدُ شِرَاءَ هَذِهِ الْفَرَسِ لِنَفْسِي خَاصَّةً وَسَكَتَ الْآخَرُ فَاشْتَرَاهَا الْقَائِلُ، فَتَكُونُ الْفَرَسُ مُشْتَرَكَةً (الْوَلْوَالِجِيَّةِ).

الْمَادَّةُ (١٣٥٨): كَمَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُفَاوِضَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي حِصَصِهِمَا فِي الرِّبْحِ، يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ، أَيْ نُقُودُ أَوْ أَمْوَالٌ فِي حُكْمِ النَّقُودِ. أَمَّا إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ الشَّرِكَةِ لَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ الشَّرِكَةِ لَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ الشَّرِكَةِ كَانَ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ الشَّرِكَةِ كَانَ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ الشَّرِكَةِ كَانَ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ لَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ كَانَ يَكُونَ لَوْ عَقَارٌ أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ آخَرَ؛ فَلَا يَضُرُّ بِالْمُفَاوَضَةِ.

كَمَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَيْ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُفَاوِضَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي حِصَصِهِمَا فِي الرِّبْحِ، يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مُسْتَوْدِعِهِ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً غَيْرُ رَأْسِ مَالِ للشَّرِكَةِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، أَيْ نَقُودٌ أَوْ أَمْوَالٌ فِي حُكْمِ النَّقُودِ كَالذَّهَبِ الشَّرِكَةِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ مَالُوكِ كَمَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي وَالْفِضَةِ الْغَيْرِ الْمَسْكُوكَيْنِ، انْظُرِ الْمَادَّيَيْنِ (١٣٣١ و ١٣٤٠). فَلِذَلِكَ كَمَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي وَالْفِضَةِ الْغَيْرِ الْمَسْكُوكَيْنِ مَالًا لِلشَّرِكَةِ الْبَيْدَاءً - أَيْ حِينَ عَقْدِ رَأْسِ الْمَالِ لِلشَّرِكَةِ الْبَيْدَاءً - أَيْ حِينَ عَقْدِ الشَّرِيكَةِ صَالِحًا لِاتَّخَوِي مَالًا آخَرَ أَثْنَاءَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ صَالِحًا لِاتَّخَوذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ مَالِكَ أَحَدُ الشَّرِيكَةِ مَلِكَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا آخَرَ أَثْنَاءَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ صَالِحًا لِاتَّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ مَالِكَ أَمْدَالُ وَلِكَ بَعَاءً أَيْضًا، فَلِذَلِكَ لَوْ مَلَكَ أَحَدُ الشَّرِيكَةِ الْمُفَاوَضَةِ؛ فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ الشَّرِيكَةِ صَالِحًا لِاتَّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، وَمَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا مَالًا الشَّرِيكَةِ وَأُلْ الشَّرِيكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ - أَيْ دَخَلَ فِي يَدِهِ صَالِحًا لِاتَّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ - أَيْ دَخَلَ فِي يَدِهِ وَلِكَ مَالًا كَهَذَا - تَبْطُلُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، كَأَنْ يَكُونَ لَهُ عُرُوضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ آخَرَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً؛ فَلَا يَضُرُّ بِالْمُفَاوَضَةِ انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٤١ وَ١٣٤٢)، أَمَّا إِذَا تُوفِّي مُوَرِّثُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَوَرِثَ النَّقُودَ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ؛ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَضَ وَاسْتَوْفَىٰ تِلْكَ

الدُّيُونَ مُؤَخَّرًا مِنْ أَرْبَابِهَا؛ فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ عِنَانٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٦٢).

الْهَادَّةُ (١٣٥٩): إِذَا عَقَدَ الشَّرِيكَانِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْهَالِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَلْتَزِمَ أَيَّ عَمَلٍ كَانَ، وَأَنْ يَكُونَا ضَامِنَيْنِ لِلْعَمَلِ وَمُتَعَهِّدَيْنِ بِهِ سَوِيَّةً وَمُتَسَاوِيَيْنِ فَي الْمَنْفَعَةِ وَالضَّرَرِ، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فِي الْمَنْفَعَةِ وَالضَّرَرِ، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بِسُبِ الشَّرِكَةِ؛ فَتَكُونُ مُفَاوَضَةً. وَتَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُطَالَبَةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأُجْرَةِ الشَّورَةِ مُطَالَبَةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَجْرَةِ الْأَجِيرِ وَأُجْرَةِ الْحَانُوتِ، وَإِذَا ادَّعَىٰ شَخْصٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا؛ بِمَتَاعٍ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا فَيَنْفُذُ إِلَا وَيَى شَخْصٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا؛ بِمَتَاعٍ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا فَيَنْفُذُ إِلَا وَعَىٰ شَخْصٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا؛ بِمَتَاعٍ وَأَقَرَ أَحَدُهُمَا فَيَنْفُذُ إِلَّهُ وَلُو أَنْكَرَهُ الْآخَرُ.

إذَا عَقَدَ الشَّرِيكَانِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَقَبَّلُ وَيَلْتَزِمَ أَيَّ عَمَلِ كَانَ، يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُتَقَبِّلُ قَادِرًا عَلَىٰ إِجْرَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوْ غَيْرُ وَيَلْتَزِمَ أَيَّ عَمَلِ كَانَ، يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكَةِ: جَمِيعُ الْأَعْمَالِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣١)، قَادِرٍ، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْمِيمُ بِأَنْ يُقَالَ فِي الشَّرِكَةِ: جَمِيعُ الْأَعْمَالِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣١)، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَالشَّرِكَةِ وَالضَّرَرِ، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ بِمَا يَتَرَبَّبُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بِسَبَ الشَّرِكَةِ؛ فَتَكُونُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ شَوْعَةً وَالضَّرَرِ، وَالْبَحْرُ).

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَعْمَالُ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُتَّفِقَةِ، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا اتِّحَادُ الْمَكَانِ.

فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَعْمَالُ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُتَّفِقَةِ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا أُشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٢).

إِنَّ اتِّفَاقَ خَيَّاطِينَ عَلَىٰ الإشْتِرَاكِ فِي الْخِيَاطَةِ أَوْ صَبَّاغِينَ عَلَىٰ الإشْتِرَاكِ فِي الصِّبَاغَةِ - هُوَ مِنْ قَبِيلِ الإشْتِرَاكِ فِي الْأَعْمَالِ الْمُتَّفِقَةِ، كَمَا أَنَّ اشْتِرَاكَ خَيَّاطٍ وَصَبَّاغٍ فِي الْخِيَاطَةِ وَالصِّبَاغَةِ - هُوَ مِنْ قَبِيلِ الإشْتِرَاكِ فِي الْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ بِإِيضَاحٍ)، وَبِمَا أَنَّ كُلَّ وَالصِّبَاغَةِ - هُوَ مِنْ قَبِيلِ الإشْتِرَاكِ فِي الْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ بِإِيضَاحٍ)، وَبِمَا أَنَّ كُلَّ وَالصِّبَاغَةِ - هُوَ مِنْ قَبِيلِ الإشْتِرَاكِ فِي الْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ بِإِيضَاحٍ)، وَبِمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ لِلْآخِرِ؛ فَيُطَالِبُ الصَّبَاغَ بِالْخِيَاطَةِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْأَجِيرَ أَوِ الْمُعِيرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ لِلْآخِرِ؛ فَيُطَالِبُ الصَّبَاغَ بِالْخِيَاطَةِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْأَجِيرَ أَوِ الْمُعِيرَ فِي عَمَلِهِ اللَّوْكِيلِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ)، عَمَلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ محمولة عَلَىٰ التَّوْكِيلِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ)،

كَمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ فِي حَانُوتٍ وَاحِدٍ أَوْ بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَشْتَغِلَ فِي حَانُوتٍ آخَرَ؛ أَوْ مَحَلِّ آخَرَ لِأَنَّ الْمَعْنَىٰ لَهَا لَا يَتَفَاوَتُ (الْبَحْرُ).

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الأَعْمَالِ أَنْ يَحُوزَ الْعَمَلُ شَرْطَيْنِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ حَلَالًا، فَلَا تَصِتُّ الشَّرِكَةُ فِي الْعَمَلِ الْحَرَامِ كَالِاشْتِرَاكِ فِي السَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالِارْتِشَاءِ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِمَّا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَأَنْ يَكُونَ عَمَلًا إِذَا قَامَ بِهِ الْعَامِلُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِ كَالِاشْتِرَاكِ فِي تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَوِ الْعَامِلُ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ عَلَيْهِ كَالِاشْتِرَاكِ فِي تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَوِ الْمَادَّةَ (٧٥٠).

وَلَا يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهَا، فَلِذَلِكَ لَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْصِيَا وَيَسْأَلَا النَّاسَ وَأَنْ يَقْتَسِمَا مَا يَكْسِبَانِهِ مِنَ الْإِسْتِعْصَاءِ وَالسُّؤَالِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا فَلَا يَجُوزُ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٣) (عَبْدُ الْحَلِيم).

وَتَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُطَالَبَةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُتَعَهِّدُ بِالْعَمَلِ أَوِ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِأُجْرَةِ الْأَجِيرِ وَأُجْرَةِ الْحَانُوتِ. انْظُرِ الْقَاعِدَةَ الْأُولَىٰ الْمَذْكُورَةَ فِي شَرْحِ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِأُجْرَةِ الْأَجِيرِ وَأُجْرَةِ الْحَانُوتِ. انْظُرِ الْقَاعِدَةَ الْأُولَىٰ الْمَذْكُورَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٣٥٦)؛ لِأَنَّ الْمُتَعَهِّدَ مِنْهُمَا يَجُوزُ مُطَالَبَتُهُ أَصَالَةً بِاعْتِبَارِهِ مُتَعَهِّدًا، وَيَجُوزُ مُطَالَبَةُ الْمَادَّةِ (١٣٥٦)؛ لِأَنَّ الْمُتَعَهِّدَ مِنْهُمَا يَجُوزُ مُطَالَبَتُهُ أَصَالَةً بِاعْتِبَارِهِ مُتَعَهِّدًا، وَيَجُوزُ مُطَالَبَةُ الْمَادَةِ وَالْكَفَالَةِ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَطْلُبَ الْأُجْرَةَ مِنْ صَاحِبِ الْعَمَلِ وَلَوْ كَانَ الْقَائِمُ بِالْعَمَلِ عَيْرَهُ (الْقُهُسْتَانِيُّ). انْظُرِ الْقَاعِدَةَ الْأُولَىٰ الْوَارِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَة (١٣٥٦).

وَإِذَا ادَّعَىٰ شَخْصٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بِمَتَاعِ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا؛ فَيَنْفُذُ ۖ إِقْرَارُهُ حَتَّىٰ وَلَوْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ وَيُلْزَمُ الْآخَرُ بِإِقْرَارِ شَرِيكِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٥٦).

الْهَادَّةُ (١٣٦٠): إِذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ شِرَاءِ الْهَالِ نَسِيئَةً وَبَيْعِهِ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْهَالُ الْمُشْتَرَىٰ وَنَمَنُهُ وَرِبْحُهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلَ الْآخَرِ؛ فَتَكُونُ مُفَاوَضَةَ شَرِكَةِ وُجُوهٍ.

إِذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا أَهْلًا لِلْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، عَلَىٰ شِرَاءِ الْمَالِ

نَسِيئَةً وَبَيْعِهِ نَقْدًا، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ وَثَمَنْهُ إِذَا بِيعَ لِآخَرَ وَرِبْحُهُ مُشْتَرَكًا، وَأَنْ يَلْزَمَهُمَا ثَمَنُ الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ مُنَاصَفَةً، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلُ الْآخَرِ بِالْمَالِ؛ فَتَكُونُ مُفَاوَضَة شَرِكَة وُجُوهٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ جَمِيعُ مُقْتَضَيَاتِ الْمُفَاوَضَة فِي عَقْدِ الشَّرِكَة؛ فَلَا يَلْزُمُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّلَقُظُ بِكَلِمَةِ الْمُفَاوَضَةِ كَمَا سَيُفَصَّلُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيةِ.

وَسَبَبُ جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الشَّرِكَةِ هُو أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشَّرِكَةِ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ وَهَذَا مُمْكِنٌ بِالتَّوْكِيلِ، فَيَكُونُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ أَصِيلًا، وَفِي النَّصْفِ الْآخِرِ وَكِيلًا، فَتَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ (الْبَحْرُ)، أَمَّا إِذَا ذُكِرَتْ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ الْآخِرِ وَكِيلًا، فَتَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ (الْبَحْرُ)، أَمَّا إِذَا ذُكِرَتْ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ؛ فَتُصْرَفُ عَلَىٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِنَاءً عَلَىٰ التَّعَارُفِ وَالِاعْتِيَادِ (الْبَحْرُ)، وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقُ أَحَدُ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ؛ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ عِنَانٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٦٢).

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَمِنَ الْمَوَادِّ الْآنِفَةِ - أَنَّ شُرُوطَ الْمُفَاوَضَةِ تَخْتَلِفُ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، أَيْ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ، وَإِنَّ مَعْنَىٰ الْمُفَاوَضَةِ فِي شَرِكَةِ الْأُمْوَالِ - هُو مَعْنَىٰ حَقِيقِيٌّ، أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُفَاوَضَةِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَجَازِيٌّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْقُهُسْتَانِيُّ).

الْهَادَّةُ (١٣٦١): يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ ذِكْرُ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ تَعْدَادُ شَرَائِطِ الْمُفَاوَضَةِ، وَإِذَا ذُكِرَتِ الشَّرِكَةُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ؛ تَكُونُ عِنَانًا.

يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ النَّصُّ عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، أَيْ ذِكْرُ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَوِ التَّصْرِيحُ بِمَعْنَىٰ الْمُفَاوَضَةَ تُعْقَدُ عَلَىٰ صُورَتَيْنِ: بِمَعْنَىٰ الْمُفَاوَضَةَ تُعْقَدُ عَلَىٰ صُورَتَيْنِ:

النَّيَّةِ، حَيْثُ إِنَّ لَفْظَ الْمُفَاوَضَةِ عَلَىٰ تَمَامِ الْمُسَاوَاةِ فِي أَمْرِ الشَّرِكَةِ، فَإِذَا ذَكَرَاهُ تَثْبُتُ أَحْكَامُهُ إِقَامَةً للفظة مَقَامَ الْمَعْنَىٰ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: تُعْقَدُ الْمُفَاوَضَةُ بِذِكْرِ جَمِيعِ شُرُوطِهَا مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا بُيِّنَ مَعْنَىٰ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَيْ ذُكِرَ جَمِيعُ الشُّرُوطِ الْوَاجِبِ وُجُودُهَا فِي الْمُفَاوَضَةِ، أَيْ مَعْنَىٰ الْمُفَاوَضَةِ التَّامِّ؛ تُعْقَدُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ الإعْتِبَارَ لِلْمَعَانِي لَا الْمُفَاوَضَةِ، أَيْ مَعْنَىٰ الْمُفَاوَضَةِ التَّامِّ؛ تُعْقَدُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ الإعْتِبَارَ لِلْمَعَانِي لَا لِلْمُفَاوَضَةِ وَالنَّالِيَةِ (الدُّرَرُ).

مَثَلًا لَوْ قَالَ بَالِغٌ لِبَالِغِ آخَرَ: إنَّنِي شَارَكْتُكَ فِي جَمِيعِ مَا أَمْلِكُهُ مِنَ النُّقُودِ الصَّالِحَةِ لَأَنْ تَكُونَ تَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا تَمْلِكُهُ مِنَ النُّقُودِ الصَّالِحَةِ لَأَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ وَأُسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، عَلَىٰ أَنْ نَشْتَغِلَ فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ وَنَشْتَرِيَ مَالًا بِالنَّقْدِ وَنَبِيعَهُ بِالنَّسِيئَةِ، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنَّا مُفَوَّضًا تَفْويضًا عَامًّا بِذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنَّا لِللَّا فَدِي عُمُومِ التَّجَارَةِ. وَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِالْقَوْلِ، فَتَكُونُ قَدْ عُقِدَتْ كَفِيلًا لِللَّاخَرِ بِمَا يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّتِهِ مِنَ التِّجَارَةِ. وَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِالْقَوْلِ، فَتَكُونُ قَدْ عُقِدَتْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَكَذَلِكَ قَدْ عُقِدَ فِي الْمَادَّةِ (الـ ١٣٥٩ وَ١٣٦٠) شَرِكَةُ مُفَاوَضَةِ أَعْمَالٍ وَشَرِكَةُ مُفَاوَضَةِ أَعْمَالٍ وَشَرِكَةُ مُفَاوَضَةِ وُجُوهِ بِتَعْدَادِ جَمِيع شَرَائِطِهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا ذُكِرَتِ الشَّرِكَةُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ؛ تَكُونُ شَرِكَةَ عِنَانٍ.

الْمَادَّةُ (١٣٦٢): إِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَارِّ تَنْقَلِبُ الْمُفَاوِضَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ تَنْقَلِبُ الْمُفَاوِضَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ مَالٌّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ أَوِ الْهِبَةِ، فَإِذَا كَانَ مَالًا كَالنَّقُودِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ، مَالٌ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ أَوِ الْهِبَةِ، فَإِذَا كَانَ مَالًا كَالنَّقُودِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ، تَنْقَلِبُ الْمُفَاوَضَةُ عِنَانًا، أَمَّا إِذَا كَانَ مَالًا كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ؛ فَلَا تَحِلُّ بِالْمُفَاوَضَةِ.

كُلُّ مَوْضِع لَا تَصِحُّ فِيهِ الْمُفَاوَضَةُ لِفِقْدَانِ شُرُوطِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ غَيْرَ لَازِمٍ لِشَرِكَةِ الْعِنَانِ، فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ (الْبَحْرُ).

فَلِذَلِكَ إِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ، أَيِ الْوَارِدِ فِي الْمُفَاوَضَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَارِّ، وَكَانَ الشَّرْطُ الْمَفْقُودُ غَيْرَ مَشْرُوطٍ وُجُودُهُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ؛ فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ أَخَصُّ، فَإِذَا بَطَلَ الْأَعَمُّ؛ تَعَيَّنَ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ أَخَصُّ، فَإِذَا بَطَلَ الْأَعَمُّ؛ تَعَيَّنَ الْأَخَصُّ (الزَّيْلَعِيِّ).

أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ الْمَفْقُودُ فِي الْمُفَاوَضَةِ مَشْرُوطًا وُجُودُهُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَيْضًا (كَالْإِخْلَالِ بِشَرْطِ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ وَالرُّبْعِ)، فَكَمَا لَا تَصِحُ النَّفُوضَةُ لَا تَصِحُ أَيْضًا شَرِكَةُ الْعِنَانِ وَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً (الطَّحْطَاوِيُّ).

إِنَّ الشُّرُوطَ الْوَاجِبَ وُجُودُهَا فِي الْمُفَاوَضَةِ كَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا ابْتِدَاءً وَحِينَ الْعَقْدِ، يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا بَقَاءً أَيْضًا. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٣١ وَ١٣٥٨).

فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ تُوجَدِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ ابْتِدَاءً فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ عِنَانًا، وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوطُ ابْتِدَاءً وَلَمْ تُوجَدْ بَقَاءً؛ فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ ابْتِدَاءً مُفَاوَضَةً، وَتَنْقَلِبُ الشَّرِكَةُ إِلَى عِنَانٍ الشُّرُوطُ ابْتِدَاءً وَلَمْ وَقِيلَ - بَدَلًا عَنْ هَذَا اللَّفْظِ -: أَنَّ حِينَ فَقْدِ أَحَدِ الشُّرُوطِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ حُذِفَ لَفْظُ «تَنْقَلِبُ» وَقِيلَ - بَدَلًا عَنْ هَذَا اللَّفْظِ -: أَنَّ النَّعْبِيرُ شَامِلًا لِلصُّورَتَيْنِ الْمُفَاوَضَةَ تَكُونُ عِنَانًا. - كَمَا ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ وَالزَّيْلَعِيِّ - لَكَانَ التَّعْبِيرُ شَامِلًا لِلصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ.

مَثُلًا: إذَا دَخَلَ إِلَىٰ يَدِ أَحَدٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ - مَالٌ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ أَوِ الْهِبَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ أَوِ الْصَّدَقَةِ أَيْ قَبَضَ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ أَوِ الْمُتَصَدَّقَ بِهِ أَوِ الْمَالَ الْمُوصَىٰ الْهَالَ الْمُوصَىٰ بِهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَالُ كَالنَّقُودِ - أَيْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ فُلُوسٍ رَائِجَةٍ مما يَصْلُحُ لِاتِّخَاذِهِ بِهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَالُ كَالنَّقُودِ - أَيْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ فُلُوسٍ رَائِجَةٍ مما يَصْلُحُ لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ - فَبِمَا أَنَّهُ يَكُونُ قَدِ اخْتَلَ شَرْطُ تَسَاوِي رَأْسِ الْمَالِ؛ فَتَنْقَلِبُ الْمُفَاوَضَةُ إِلَىٰ عِنَانٍ، حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَسَاوِي رَأْسِ الْمَالِ (الطَّحْطَاوِيُّ)؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ إِلَىٰ عِنَانٍ، حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَسَاوِي رَأْسِ الْمَالِ (الطَّحْطَاوِيُّ)؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ فِي مَا لَيْهِ الْإِبْتِدَاءِ وَالْمُفَاوَضَةُ مِنْهُ (الْبَحْرُ).

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِرْثِ أَنْ تَدْخُلَ النَّقُودُ الْمَوْرُوثَةُ إِلَىٰ يَدِ الْوَارِثِ لِبُطْلَانِ الْمُفَاوَضَةِ، بَلْ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ يُصْبِحُ الْوَارِثُ مَالِكًا لِلْمَوْرُوثِ، وَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ عِنَانٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الشَّرِيكَانِ فِي دِمَشْقَ وَتُوُفِّي مُورِّثُ أَحَدِهِمَا فِي

الْبَصْرَةِ وَكَانَ فِي خَزِينَةِ الْمُتَوَفَّىٰ نُقُودٌ، فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ عِنَانِ بِدُونِ حَاجَةٍ لَأَنْ يُسَافِرَ الشَّرِيكُ الْوَارِثُ إِلَىٰ الْبَصْرَةِ وَيَقْبضَ النَّقُودَ هُنَاكَ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ فِضَةً قِيمَتُهَا الْمَشَرَةُ، وَتَزَايَدَتْ قِيمَةُ الْفِضَّةِ أَوِ الذَّهَبِ قَبْلُ الشِّرَاءِ بِالْمَالَيْنِ وَفَاتَتِ الْمُسَاوَاةُ، فَتَنْقَلِبُ الْمُفَاوَضَةُ عِنَانًا، أَمَّا إِذَا حَصَلَ التَّزَايُدُ بَعْدَ الشِّرَاءِ؛ فَيُنْظُرُ: فَإِذَا حَصَلَ التَّزَايُدُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِالْمَالَيْنِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَىٰ الْبَائِعِ؛ فَلَا تَفْسُدُ اسْتِحْسَانًا، وَإِذَا حَصَلَ الشِّرَاءُ بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ، بِالْمَالَيْنِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَىٰ الْبَائِعِ؛ فَلَا تَفْسُدُ اسْتِحْسَانًا، وَإِذَا حَصَلَ الشِّرَاءُ بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ، وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي تَزَايَدَتْ قِيمَتُهُ غَيْرَ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِهِ؛ فَتَفْسُدُ الْمُفَاوَضَةُ، أَمَّا إِذَا تَوْلَيْدَ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِهِ؛ فَلَا تَفْسُدُ. وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْقَدْرِ إِنَّمَا هُوَ فَضَلَ أَحَدُهُمَا إِذَا تَرَايَدَ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِهِ؛ فَلَا تَفْسُدُ. وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْقَدْرِ إِنَّمَا هُوَ فَضَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الشَّرِكَةِ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ الشَّرِكَةِ وَلِأَحَدِهِمَا وَلَا الْمُفَاوَضَةِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرَىٰ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الشَّرِكَةِ وَلِأَعَدِهِمَا وَعَدَ الشَّرَاءِ، فَإِنَّهُمَا عَلَىٰ الشَّرِكَةِ وَلِأَعَرِهِمَا وَعَدْ الشَّرَاءِ، فَإِنَّهُا حَصَلَتْ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا وَيَادَةُ دَرَاهِمَ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةِ بَعْدَ الشَّرَاءِ، فَإِنَّهَا حَصَلَتْ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا عَيْر

وَصَيْرُورَةُ الْمُفَاوَضَةِ عِنَانًا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ بِفِقْدَانِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ، بَلْ تَصِيرُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ عِنَانًا أَيْضًا فِي حَالَةِ فِقْدَانِ شَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ وَجُودُهَا فِي الْعِنَانِ، وَذَلِكَ لَوْ عُقِدَتْ مُفَاوَضَةٌ بَيْنَ وَجُودُهَا فِي الْعِنَانِ، وَذَلِكَ لَوْ عُقِدَتْ مُفَاوَضَةٌ بَيْنَ وَجُودُهَا فِي الْعِنَانِ، وَذَلِكَ لَوْ عُقِدَتْ مُفَاوَضَةٌ بَيْنَ بَالِغٍ وَصَبِيٍّ فَلَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ؛ لِفَقْدَانِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٤) - مُفَاوَضَةً بَلْ تَكُونُ عِنَانًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٤٥) (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا كَانَ مَالًا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَالدُّيُونِ؛ فَلَا يُخِلُّ بِالْمُفَاوَضَةِ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حِينَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ مَالٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ غَيْرُ رَأْسِ يَخِلُّ بِالْمُفَاوَضَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مَالٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بَعْدَ مَالِ الشَّرِكَةِ فَلَا يُخِلُّ بِالْمُفَاوَضَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مَالٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بَعْدَ مَا الشَّوْعَ مِنَ الْمَالِ غَيْرُ صَالِحِ البِيْدَاءَ لَأَنْ عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلَا يُخِلُ أَيْضًا بِالْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْمَالِ غَيْرُ صَالِحِ البِيْدَاءَ لَأَنْ يَعُدِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ بَقَاءً. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٤١ وَ ١٣٤٢).

مَثَلًا: لَوْ وَرِثَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ دُيُونًا فِي ذِمَمِ النَّاسِ، فَلَا يَطْرَأُ خَلَلْ عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ.

أَمَّا إِذَا قَبَضَ وَاسْتَوْفَىٰ مُؤَخَّرًا مِقْدَارًا مِنْ تِلْكَ الدُّيُونِ؛ فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إِلَىٰ الْعِنَانِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ).

الْهَادَّةُ (١٣٦٣): كُلُّ مَا كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعِنَانِ كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمُفَاوَضَةِ.

وَذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ:

أَوَّلًا: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلتَّوْكِيل.

ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ.

ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا.

رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ قَبِيلِ النَّقُودِ.

خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا.

سَادِسًا: أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ عَاقِلَيْنِ مُمَيِّزَيْنِ، أَيْ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ السِّتَّةَ هِيَ شُرُوطٌ مُشْتَرَكَةٌ. انْظُرِ الْمَوَادَّ (١٣٣٣ وَ ١٣٣٧ وَ ١٣٣٧ وِ ١٣٣٨ و َ١٣٤١ وَ١٣٤٢).

وَلا يُقَالُ بِالْعَكْسِ أَيْ: كُلُّ مَا كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعِنَانِ؛ لأَنَّ لِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ شَرَائِطَ خَاصَّةً، وَهِيَ.

أَوَّلًا: أَهْلِيَّةُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِلْكَفَالَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٣٤).

ثَانِيًا: التَّسَاوِي فِي مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِ الْمُفَاوِضَيْنِ.

ثَالِثًا: التَّسَاوِي فِي حِصَصِهِمَا فِي الرِّبْحِ.

رَابِعًا: أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا أَمْوَالُ أُخْرَىٰ صَالِحَةٌ لِاتِّخَاذِهَا رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٥٨).

فَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ شَرَائِطُ الْمُفَاوَضَةِ الْخَاصَّةِ وَلَا تُشْتَرَطُ فِي الْعِنَانِ.

الأَحْكَامُ الَّتِي تَتَّحِدُ وَتَفْتَرِقُ فِيهَا شَرِكَةُ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ:

قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَفِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ - الْأَحْكَامَ الَّتِي تَتَّحِدُ فِيهَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ

مَعَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦٥) الْأَحْكَامَ الَّتِي تَفْتَرِقُ فِيهَا الشَّرِكَتَانِ.

الْهَادَّةُ (١٣٦٤): كُلُّ مَا جَازَ مِنَ التَّصَرُّفِ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ - يَجُوزُ أَيْضًا لِلشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ - يَجُوزُ أَيْضًا لِلْمُفَاوِضَيْنِ.

وَذَلِكَ أَوَّلًا: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أَوْ أَكْثَرَ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧٣).

ثَانِيًا: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ مِنْ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ، أَنْ يَشْتَرِيَ مَالًا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧٤).

قَالِتًا: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يُودِعَ وَيَضَعَ مَالَ الشَّرِكَةِ، وَأَنْ يُشَارِكَ عَلَيْهِ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ، وَأَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ إِجَارَةٍ، كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ، وَأَنْ يَسْتَأْجِرَ أَنُوتًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ، وَأَنْ يَسْتَأْجِرَ أَعُورِ الشَّرِكَةِ، وَأَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ نَقْدًا وَنَسِيئَةً، وَأَنْ يَحُطَّ مِنَ أَجِيرًا، وَأَنْ يُوكِلُ الْعَيْبِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧٩) وَشَرْحَهَا.

رَابِعًا: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ مِنْ أَجْلِ الشَّرِكَةِ؛ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٨١).

وَلاَ يُقَالُ بِعَكُسِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَيْ أَنَّهُ كُلُّ مَا جَازَ مِنَ التَّصَرُّفِ لِلْمُفَاوِضَيْنِ يَجُوزُ أَيْضًا لِلشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لِلْمُفَاوِضَيْنِ الْحَقُّ فِي التَّصَرُّفِ لِلشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ، وَهِي:

أَوَّلًا: لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ آخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِه؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ أَخَصُّ وَأَدْوَنُ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، وَكَمَا يَنْفُذُ هَذَا الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ يَنْفُذُ أَيْضًا فِي حَقِّهِ مَنْ فَكُ أَيْضًا فِي حَقِّهِ مَنْ أَنْهُ لَيْسَ لِشِرِيكِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ مَعَ آخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧٩) (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ).

تَانِيًا: لِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الرَّهْنُ.

ثَالِثًا: الِارْتِهَانُ.

رَابِعًا: الْإِقْرَارُ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ ذَلِكَ. انْظُو شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٩)، كَمَا أَنَّهُ تُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا إِجْرَاؤُهَا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا إِجْرَاؤُهَا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ مُفَاوَضَةً إِجْرَاؤُهَا أَيْضًا، وَهِيَ الْإِقْرَاضُ وَهِبَةُ مَالِ الشَّرِكَةِ. انْظُو شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٩) وَالْمَادَّةِ (١٣٧٩).



# ِ الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلاَثَةٍ مَبَاحِثَ

إِنَّ مَبَاحِثَ هَذَا الْفَصْلِ هِيَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ كَمَا يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ عُنُوانِ الْفَصْلِ، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ السَّالِفَةِ أَنَّ بَعْضَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ هِي جَارِيَةٌ وَمَرْعِيَّةٌ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَيْضًا، وَسَيُبَيَّنُ ذَلِكَ أَثْنَاءَ شَرْحِ الْمَوَادِّ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَوَادِّ الْمُوَادِّ 1٣٧٩ وَ١٣٧٨ وَ١٣٨٨).

## الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةٍ بِشَرِكَةٍ الأَمْوَالِ

الْهَادَّةُ (١٣٦٥): لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِهَا مُتَسَاوِيًا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِهَا أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْآخَرِ، وَلَا يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَلْهَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ بَحْمُوعِ بَعْبُورًا عَلَىٰ إِذْخَالِ جَمِيع نُقُودِهِ فِي رَأْسِ الْهَالِ، بَلْ لَهُهَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ بَحْمُوعِ مَالِهِهَا أَوْ عَلَىٰ مِقْدَارٍ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُهَا مَالٌ يَصْلُحُ لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ غَيْرَ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ.

## تَفْتَرِقُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَنِ الْمُفَاوَضَةِ فِي خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَهِيَ:

أَوَّلًا: لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْآخَرِ أَيْضًا.

إِنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ هِيَ عَيْنُ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٥١)، أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَالتَّسَاوِي شَرْطٌ فِي رَأْسِ الْمَالِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٥٨).

ثَانِيًا: وَلَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْبُورًا عَلَىٰ إِذْخَالِ جَمِيعِ نُقُودِهِ، أَيْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِ

الصَّالِحَةِ لِاتِّخَاذِهَا رَأْسَ الْمَالِ، بَلْ لَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ مَجْمُوعِ مَالِهِمَا أَوْ عَلَىٰ مِقْدَارٍ مِنْهُ؛ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّرِيكَيْنِ مَالُ آخَرُ يَصْلُحُ لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَالنَّقْدِ مَثَلًا، غَيْرَ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ الَّذِي أُدْخِلَ فِي الشَّرِكَةِ، أَيْ إِذَا وُجِدَ لِلشَّرِيكَيْنِ أَوْ كَالنَّقْدِ مَثَلًا، غَيْرَ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ الَّذِي أَدْخِلَ فِي الشَّرِكَةِ، أَيْ إِذَا وُجِدَ لِلشَّرِيكَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ صَالِحٌ لِاتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي اتَّخَذَاهُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ فَيْر الْمَالِ اللَّذِي اتَّخَذَاهُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ فَكُرُ الْمَالِ اللَّذِي التَّخَذَاهُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ فَكُر الْمَالِ اللَّذِي التَّخَذَاهُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ فَكُر الْمَالِ اللَّذِي التَّخَذَاهُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ فَكُو اللَّهُ لَلْ يُفْرِدُهُ الْمُعْاوَضَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٥٨)؛ وَلِذَلِكَ فَشَرِكَةُ الْعُفَاوَضَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٥٨)؛ وَلِذَلِكَ فَشَرِكَةُ الْعُنَانِ فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ لَيْسَتْ كَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ.

َ ثَ**الِئًا:** يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَفَاوِتًا فِي الْقِيمَةِ وَمُخْتَلِفَ الْجِنْس.

مَثَلًا: كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَيَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْآخِرِ خَمْسِينَ رِيَالًا (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٨)، مَعَ أَنَّهُ فَي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ؛ فَيُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي قِيمَتِهِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ١٣٣٨).

رَابِعًا: لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي، وَيَصِحُّ الِاتَّفَاقُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ تَقْسِيمِهِ بِالتَّفَاضُلِ، مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي. انْظُرِ الْمُادَةَ (١٥٣٨).

خَامِسًا: تُعْقَدُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَةِ، كَمَا أَنَّهَا تُعْقَدُ عَلَىٰ نَوْعِ خَاصِّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ كَمَا أَنَّهَا تُعْقَدُ عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَاتِ عَلَىٰ التِّجَارَةِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَتُعْقَدُ عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَاتِ عَلَىٰ قَوْلٍ، وَلَا تُعْقَدُ عَلَىٰ نَوْعِ خَاصِّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٣١).

الْهَادَّةُ (١٣٦٦): كَمَا يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَاتِ، كَذَلِكَ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَىٰ نَوْع تِجَارَةٍ نَخاصَّةٍ أَيْضًا كَعَقْدِهَا مَثَلًا عَلَىٰ تِجَارَةِ الْغِلَالِ.

تُقْسَمُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَتِييَيْنِ أَيْضًا:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: كَمَا يَجُوزُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَاتِ كَذَلِكَ يَجُوزُ عَقْدُهَا

عَلَىٰ نَوْعِ تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ أَيْضًا، كَعَقْدِهَا مَثَلًا عَلَىٰ تِجَارَةِ الْغِلَالِ (الْبَحْرُ)، أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَعَلَىٰ قَوْلٍ كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَاتِ، يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَىٰ نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، وَعَلَىٰ قَوْلٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا إِلَّا عَلَىٰ عُمُومِ التِّجَارَاتِ. نظُرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣١).

الْوَجْهُ الثَّانِي: كَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَرِكَةُ الْعِنَانِ مُطْلَقَةً يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ الْوَكَالَةِ، فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ عَامَّةً وَخَاصَّةً وَمُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً فَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا (الْبَحْرُ)، فَإِذَا وُقِّتَتِ الشَّرِكَةُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَأَنْ يَقُولَ أَحَدٌ لِآخَرُ: مَا اشْتَرَيْتِه الْيَوْمَ الشَّرِكَةُ أَيْضًا (الْبَحْرُ)، فَإِذَا وُقِّتَتِ الشَّرِكَةُ بِمُرُورِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَمَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ مُرُورِ يَكُونُ مُشْتَرِيهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ مُرُورِ الْوَقْتِ، وَمَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ مُرُورِ الْوَقْتِ، وَمَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ مُرُورِ الْوَقْتِ، وَمَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ مُرُورِ يَكُونُ مُشْتَرِي الْمُشْتَرِي انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٥٢) الْوَقْتِ، وَمَا يَشْتَرِي الْمُشْتَرِي الْمُؤْرِ يَكُونُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَيَكُونُ خَاصًّا بِالْمُشْتَرِي الْفُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٥٢) كَمَا هُوَ فِي الْمُضَارَبَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٥٢) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ).

الْمَادَّةُ (١٣٦٧): عَلَىٰ أَيِّ وَجْهِ شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ يُرَاعَىٰ ذَلِكَ الشَّرْطُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ.

عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٦) فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ يُرَاعَىٰ ذَلِكَ الشَّرْطُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٣)، إذا كَانَ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ، أَيْ أَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ شَرْطُ تَقْسِيمِهِ بِالتَّفَاضُلِ.

وَقَوْلُهُ: فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ. هُوَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ التَّفَاضُلِ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ فِيهَا تَبَعًا لِنِسْبَةِ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَيُسْتَدَلُّ مِنْ عُنْوَانِ هَذَا الْبَحْثِ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ جَارٍ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ، أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَيُشْتَرَطُ التَّقْسِيمُ مُتَسَاوِيًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٨).

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧٠) أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مِقْدَا الشَّرْطُ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مِقْدَا الشَّرْطُ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمَا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧١) أَنَّهُ إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا، وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةٌ أَكْثَرُ مِنَ الْآخَرِ مِنَ الرِّبْحِ كَثُلُثَيْهِ مَثَلًا، فَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُهُمَا؛ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ وَاعْتُبرَ الشَّرْطُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا كَانَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ هُوَ الشَّرِيكَ الْمَشْرُوطَ عَمَلُهُ؛ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ أَيْضًا وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧٢) أَنَّهُ إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلًا، وَشُرِطَ تَفْسِيمُ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي، وَشُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ، أَوْ شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ، أَوْ شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ؛ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَيُعْتَبُرُ الشَّرْطُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلشَّرْعِ؛ فَلاَ يُرَاعَىٰ ذَلِكَ الشَّرْطُ، بَلْ يُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ.

#### مَسَائِلُ مُتَضَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ:

١ - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧١) أَنَّهُ إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا، وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ، وَشُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ حِصَّةٌ قَلِيلَةٌ فِي الرِّبْحِ فَيُقْسَمُ الرِّبْح؛ عَلَىٰ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا.

٢ - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ (١٣٧٢) أَنَّهُ إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلَيْنِ، وَشُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ فِي الْمَادِ الْمَالِ الْقَلِيلِ فَقَطْ، وَشُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ مُتَسَاوِيًا؛ فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا.

٣- قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٠٢) أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ رِبْحٌ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ؛ فَالشَّرْطُ لَغْوٌ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.

#### تَقْسِيمُ الْعُرُوضِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ:

إذَا كَانَ الرِّبْحُ مِنَ النُّقُودِ؛ فَيُقْسَمُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَجَلَّةِ، أَمَّا إِذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ الْأَمْتِعَةِ وَقْتَ اشْتِرَائِهَا، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ تِلْكَ الْأَمْتِعَةِ وَقْتَ اشْتِرَائِهَا، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ تِلْكَ النِّسْبَةِ (الْبَحْرُ).

الْمَادَّةُ (١٣٦٨): يُقْسَمُ الرِّبْحُ وَالْفَائِدَةُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ، فَإِذَا شُرِطَ رِبْحٌ زَائِدٌ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ.

#### يُوجَدُ ثَلاثَةُ احْتِمَالاتٍ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ:

١ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ وَالْفَائِدَةُ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِ كُلِّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الاسْتِحْقَاقَ لِلزِّيَادَةِ وَالرِّبْحِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالْفَائِدَةُ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِ كُلِّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الاسْتِحْقَاقَ لِلزِّيَادَةِ وَالرِّبْحِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّسْمِيةِ وَالاِتِّفَاقِ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَإِذَا فَسَدَتِ الشَّرِكَةُ فَتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ الَّتِي فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ، وَيَنْحَصِرُ وَالاِتِّفَاقِ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَإِذَا فَسَدَتِ الشَّرِكَةُ فَتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ الَّتِي فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ، وَيَنْحَصِرُ سَبَبُ الاسْتِحْقَاقِ بِرَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ، وَبِمَا أَنَّ الرِّبْحَ هُو نَمَاءُ رَأْسِ الْمَالِ وَمَنْفَعَتُهُ وَتَابِعٌ لِلْمَالِ؛ فَوَجَبَ تَقْدِيرُهُ بِمِقْدَارِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْحَاصِلَاتِ فِي الزِّرَاعَةِ تَتْبَعُ الْبَذْرَ، انْظُرِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْحَاصِلاتِ فِي الزِّرَاعَةِ تَتْبَعُ الْبَذْرَ، انْظُرِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْحَاصِلاتِ فِي الزِّرَاعَةِ تَتْبَعُ الْبَذْرَ، انْظُرِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْحَاصِلاتِ فِي الزِّرَاعَةِ تَتْبَعُ الْبَذْرَ، انْظُرِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْحَاصِلاتِ فِي الزِّرَاعَةِ تَتْبَعُ الْبَدْرَ، انْظُرِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْحَاصِلاتِ فِي الزِّرَاعَةِ تَتْبَعُ الْبَدْرَ، انْظُرِ الْمَالِ الْمَالِ عَلَيْ الْمَالِ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ عَلَيْمَالِهُ الْمَالِ عَلَىٰ الْلَهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ عَلَى الْمُدُلِقِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمِلْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُلْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمَالِ الْمِلْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِلْمُ الْمَالِلِ الْمَالِ الْمُلْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَال

فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ مِنَ الرِّبْحِ؛ فَلَا يُعْتَبُرُ هَذَا الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَبْقَى الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٣) أَنَّ الرِّبْحَ وَالْحَاصِلَاتِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ تُقْسَمُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشَّرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ وَالْحَاصِلَاتِ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ وَالْحَاصِلَاتِ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، وَشُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ أَثْلَاثًا، وَاتَّفِقَ عَلَىٰ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، فَيَبْطُلُ كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً وَقِسْمٌ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٧١) وَالْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٧١)

٢- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، وَفِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَعُودُ كُلُّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ، وَيَكُونُ لِلْآخَرِ حَتُّ بِأَخْذِ أَجْرِ مِثْلِهِ.
 ٣- أَنْ لَا يَكُونَ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ رَأْسُ مَالٍ مِنْ أَحَدٍ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ فَقَطِ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٤٣وَ ١٣٤٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ).

الْهَادَّةُ (١٣٦٩): الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِلَا تَعَدُّ وَلَا تَقْصِيرٍ تُقْسَمُ فِي كُلِّ حَالٍ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رُءُوسِ الْأَمْوَالِ، وَإِذَا شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ؛ فَلَا يُعْتَبَرُ.

الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ تُقْسَمُ فِي كُلِّ حَالٍ - أَيْ: أَنَّهُ لَوْ

شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ أَوِ الْفَاسِدَةِ - بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رُءُوسِ الْأَمْوَالِ، وَإِذَا شُرِطَ انْقِسَامُهَا عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ؛ فَلَا يُعْتَبُرُ، أَيْ أَنَّ شَرْطَ تَقْسِيمِ الْوَضِيعَةِ وَالْخَسَارَةِ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ بَاطِلٌ، حَيْثُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «الرِّبْحُ عَلَىٰ مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ بَاطِلٌ، حَيْثُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «الرِّبْحُ عَلَىٰ مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَالَيْنِ» (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، مِنْ غَيْرِ فَصْل بَيْنَ التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُل (الدُّرُّ الْمُنتَقَىٰ).

مَثُلًا: إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَّاوِيًا، وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَا الضَّرَرِ وَالْخَسَارَةِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا وَثُلُثُهُ عَلَىٰ الْآخِرِ؛ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ وَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَيُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ مُنَاصَفَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

الْمَادَّةُ (١٣٧٠): إذَا شَرَطَ الشَّرِيكَانِ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا، سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا؛ صَحَّ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا كَانَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا؛ صَحَّ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ، سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ أَوْ شُرِطَ عَمَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ؛ فَكَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ، سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُ الإِثْنَيْنِ أَوْ شُرِطَ عَمَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ؛ فَيَكُونُ رَأْسُ مَالِ الْآخَرِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْبِضَاعَةِ.

إِذَا شَرَطَ الشَّرِيكَانِ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا، سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا؛ صَحَّ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٦٧). وَفِي هَذَا الْحَالِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٣)؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ وَرَدَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ بـ أن: «الرِّبْحُ عَلَىٰ مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَىٰ قَدْرِ الْهَالَيْنِ». (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُتَسَاوِيًا، وَإِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا؛ يَكُونُ مُتَفَاضِلًا بِنِسْبَةِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُ الْإِثْنَيْنِ فِي حَالَةِ كَوْنِ الشُّرَكَاءِ اثْنَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ، أَوْ شُرِطَ عَمَلُ الْإِثْنَيْنِ؛ فَيَكُونُ الإسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا، أَمَّا عَمَلُ أَحِدِهِمَا، فَإِذَا شُرِطَ عَمَلُ الإِثْنَيْنِ؛ فَيَكُونُ الإسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا، وَاسْتِحْقَاقُ الْآنِعِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا، وَاسْتِحْقَاقُ الْآنِعِ لِللَّهْ فِي الْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا، وَاسْتِحْقَاقُ الْآنِعِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا، وَاسْتِحْقَاقُ الْآنِعِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا، وَاسْتِحْقَاقُ الْآنَوِ لَلْ اللَّهُ وَلِلْعَمَلِ مَعًا، الْأَقَلِ عَلَىٰ الْحَوْلِ اللَّهُ وَلِلْعُمَلِ عَمَلُ الْعَالَ وَلِلْعَمَلِ عَلَى اللَّهُ وَلِي السَّورَتَيْنِ هُو مُسْتَنِدٌ عَلَىٰ الْأَقَلِ عَلَىٰ أَحِدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَةِ (١٣٤٧).

إِلَّا أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَمَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ؛ فَيَكُونُ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ الْغَيْرِ الْعَامِلِ
فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْعَامِلِ - فِي حُكْمِ الْبِضَاعَةِ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ تَمَامُ رِبْحِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِيكِ
الْمُبْضِعِ الْغَيْرِ الْعَامِلِ لِلْمُبْضَعِ، كَمَا تَكُونُ جَمِيعُ الْخَسَارَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ -عَائِدَةً عَلَيْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ).

#### وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ صُورٍ:

١- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا وَمَشْرُوطًا عَمَلُ الاِثْنَيْنِ، فَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ، وَاسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكَيْنِ لِلرِّبْحِ يَكُونُ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا.

٢- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا، إِلَّا أَنَّهُ مَشْرُوطٌ عَمَلُ أَحَدِهِمَا، فَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا، وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَامِلِ مُبْضِعًا، وَاسْتِحْقَاقُهُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ، وَلِلْعَمَلِ مَعًا، وَيَكُونُ مَالُ الَّذِي لَا عَمَلَ لَهُ - بِضَاعَةً عِنْدَ وَاسْتِحْقَاقُ الْآخِرِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا، وَيَكُونُ مَالُ الَّذِي لَا عَمَلَ لَهُ - بِضَاعَةً عِنْدَ الْعَامِلِ لَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٣- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلَيْنِ، كَأَنْ يَكُونَ - مَثَلًا - رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَرَأْسُ مَالِ الْآخِرِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَيَكُونُ ثُلْثُا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيِ الدِّينَارِ وَثُلُثُهُ لِمَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ، وَأَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمَا مَشْرُوطًا، وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا، وَاسْتِحْقَاقُ الشَّويكَيْنِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَل.

٤- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلَيْنِ، كَأَنْ يَكُونَ - مَثَلًا - رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَرَأْسُ مَالِ الْآخِرِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَيَكُونَ ثُلُثُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ، وَثُلُثُهُ لِمِنَادٍ، وَتُلُثُهُ لِمِنَادٍ، وَتُلُثُهُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ، وَيَكُونَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحِدِهِمَا فَقَطْ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا، لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ، وَيَكُونَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا، وَالإَسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ فِي هَذَا الْحَالِ مُقَابِلُ الْمَالِ، وَالْعَمَلُ لِلشَّرِيكِ الْمَشْرُوطِ عَمَلُهُ مُقَابِلُ الْمَالِ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ.
الْمَالِ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ.

وَالصُّورَتَانِ الْأُولَىٰ وَالنَّالِثَةُ هُمَا شَرِكَةُ عِنَانٍ، وَالصُّورَتَانِ النَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ هُمَا بِضَاعَةٌ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرِطَا تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا، بَلْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا حِصَّةً زَائِدَةً مِنَ الرِّبْحِ، فَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ كِلَيْهِمَا؛ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَيُعْتَبُرُ الشَّرْطُ، وَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ: ١ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلًا، كَأَنْ يَكُونَ ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَنْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ الإثْنَيْنِ، وَالْفِقْرَةُ الأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ هِيَ هَذِهِ الصُّورَةُ.

٢- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَفَاضِلًا وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلًا، كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَيَكُونَ ثُلُثُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتِي دِينَارٍ وَثُلُثُاهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ مَعَ شَرْطِ عَمَلِ كِلَيْهِمَا، وَهَذِهِ صَحِيحةٌ. وَالصُّورَةُ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ مَعَ شَرْطِ عَمَلِ كِلَيْهِمَا، وَهَذِهِ صَحِيحةٌ. وَالصُّورَةُ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٧٢) هِيَ نَظِيرٌ لَهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ؛ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ؛ صَحَّ، وَالصُّورَةُ الْأُولَىٰ وَالْفِقْرَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٧١) وَالْفِقْرَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ الْمَادَةِ (١٣٧١) - هِيَ مِثَالٌ وَنَظِيرٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يُشْرَطِ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ، بَلْ شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ، بَلْ شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَصِحُّ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بِنِسْبَةٍ رَأْسِ مَالِهِمَا، وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْفَلْوَرُةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٧٢) - هِيَ مِثَالٌ وَنَظِيرٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ.

الْهَادَةُ (١٣٧١): إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا، وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةٌ زَائِدَةٌ مِنَ الرِّبْحِ كَثُلُثَيْهِ مَثَلًا، فَإِذَا كَانَ عَمَلُ الإثنيْنِ مَشْرُوطًا؛ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ مُعْتَبُرٌ (انْظُرِ الْهَادَةَ هَ ١٣٤٥)، أَمَّا إِذَا شُرِطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ؛ فَيُنْظَرُ: فإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ مُعْتَبُرٌ (انْظُرِ الْهَادِي حِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ زَائِدَةٌ؛ فَتَصِحُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا وَيُعْتَبُرُ الشَّرْطُ وَيَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ زَائِدَةٌ، فَتَصِحُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا وَيُعْتَبُرُ الشَّرْطُ وَيَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الشَّرِيكِ اللَّذِي حِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَائِدَةَ، لَكِنْ حَيْثُ كَانَ رَأْسُ مَالِ شَرِيكِهِ فِي يَدِهِ وَيَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الشَّرِيكِ النَّرِيكِ فِي يَدِهِ فِي عَدِهِ فَي حُكْمِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ؛ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً شَبِيهَةً بِالْمُضَارَبَةِ، وَأَمَّا شرط الْعَمَلُ الشَّرِيكِ اللَّذِي حَصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ قَلِيلَةٌ فَهُو غَيْرُ جَائِزٍ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَادِ وَلُسِمَ الرِّبْحِ قَلِيلَةٌ فَهُو غَيْرُ جَائِزٍ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَادِ وَلُكِ اللَّذِي حَصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ قَلِيلَةٌ فَهُو غَيْرُ جَائِزٍ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَادِ وَلْعِيمَ اللَّيْحِ اللَّذِي شَرَطَاهُ؛ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مُقَابِلٌ مِنْ مَالِ أَوْ حَمَلٍ أَوْ ضَمَانٍ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي سَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الاسْتِحْقَاقَ لِلرِّيْحِ الْمُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْوَجْهِ الْلَوْمِ النَّالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعْرِولِ النَّلَاثِةِ (الْمُأْورِ النَّلُولِ الْمَاتِي الْمُعَالِ الْمَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُورِ النَّلُولُ الْمَاعِلِ الْمُعْرَادِهُ الْمُ الْمُعْرِالِ الْمُعَلِى الْمُعْرِالِ الْمُعْرِ الْمُلْمُ الْمُؤَالِ الْمُعَلِى الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ النَّلُولُ الْمُعَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُؤَالِ الْمُؤَلِي الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِي الْمُؤَالِ الْمُع

إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا، وَشَرَطَا لِأَحَدِهِمَا حِصَّةً زَائِدَةً عَنْ نِسْبَةِ رَأْسِ

مَالٍ مِنَ الرِّبْحِ كَثُلُثْيْهِ مَثَلًا، فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ صُورِ: ١- أَنْ يَكُونَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ مَشْرُوطًا مَعًا عِلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فَالشَّرِكَةُ صَجِيحَةٌ وَالشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ، عِيْثُ إِنَّ الشَّرِيكَ الْمَاهِرَ فِي الْعَمَلِ لَا يَقْبَلُ الْمُسَاوَاةَ فَحَصَلَتِ الْحَاجَةُ لِلتَّفَاضُلِ فِي حَيْثُ إِنَّ الشَّرِيكَ الْمَاهِرَ فِي الْعَمَلِ لَا يَقْبَلُ الْمُسَاوَاةَ فَحَصَلَتِ الْحَاجَةُ لِلتَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَسْتَحِقُّ صَاحِبُ ثُلُثِ الرِّبْحِ بِرَأْسِ مَالِهِ وَبِعَمَلِهِ أَيْضًا، كَمَا أَنَّ صَاحِبَ ثُلُثِ الرِّبْحِ بِرَأْسِ مَالِهِ وَبِعَمَلِهِ أَيْضًا، كَمَا أَنَّ صَاحِبَ ثُلُثِ الرِّبْحِ الْمَهَارَةِهِ فِي عَمَلِهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَكُونُ الْمَالُ صَاحِبَ ثُلُثِي الرِّبْحِ يَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الرِّبْحِ الْآبُحِ لِمَهَارَتِهِ فِي عَمَلِهِ؛ لِأَنَّةُ كَمَا يَكُونُ الْمَالُ صَاحِبَ ثُلُثِي الرِّبْحِ فَالْمَهَارَةُ فِي الْعَمَلِ الْمَحْرَ لِمَهَارَتِهِ فِي عَمَلِهِ؛ لِأَنَّةُ كَمَا يَكُونُ الْمَالُ صَاحِبَ ثُلُثِي الرِّبْحِ فَالْمَهَارَةُ فِي الْعَمَلِ الْمَعْمَلِ الْإَنْحِ الْعَمَلِينِ الْمَعْرَفِقِ الْعَمَلِينِ الْمَشْرُوطِ الْمَالِقُونِ الْمَالَةُ وَلَا الْمَاكَةَ وَلِهُ الْمَالَةُ وَلَاللَّ يَعْمَلُ الْالْمَاكَةَ (١٣٨٧) خِلَاقًا لِزُفُورَ، وَلَنَا قَوْلُهُ ﷺ (الرَّبْحُ عَلَىٰ مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَالَةَةُ (١٣٨٧) (شَرْحُ الْمَحْمَعِ)، فَلِذَلِكَ يُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ الْوَجُولُ الْمَالَةَ وَلَامَرُضِ وَالْغَيْبَةِ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرِ؛ فَيَسْتَحِقُ الْوَجُولُ الْمَالِقُ الْمَرْصُ وَالْغَيْبَةِ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَيَسْتَحِقُ الرَّبُحُ الْمَشْرُوطَ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمُؤْولُ الْمَاكَةُ الْمُؤْتَالِ الْمَاكَةُ الْمُؤْولُ الْمَاكَةُ الْمُؤْتُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمَالَةُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتَالِ الْمَالَةُ وَالْمَاكَةُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْرِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَلِيْنُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْم

وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَصْوِيرِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ تُشْتَرَطُ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ شَرِكَةُ اللَّبْحِ وَشُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ وَشُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ وَشُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ؛ فَلَا تَصِحُ الشَّرِكَةُ لِانْقِطَاعِهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ الْعَقْدُ بِهُ مِنَ الشَّرِكَةِ وَمِنَ الْمُضَارَبَةِ أَيْضًا إِلَىٰ قَرْضٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِلْعَامِلِ أَوْ إِلَىٰ بِضَاعَةٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِلْعَامِلِ أَوْ إِلَىٰ بِضَاعَةٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِرَبِّ الْمَالِ (الْبَحْرُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٤٥).

٢- أَنْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا، أَوْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا كَثِيرًا وَعَمَلُ الْآخِرِ قَلِيلًا، فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ أَوْ زِيَادَةُ الْعَمَلِ مَشْرُوطًا عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ، صَحَّتِ الشَّرِكَةُ أَيْضًا وَاعْتُبِرَ الشَّرْطُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٣)، وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّرِيكُ الَّذِي شُرِطَ عَمَلُهُ مُسْتَحِقًا بِمَا لَهُ؛ لِرِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ وَبِعَمَلِهِ، أَوْ بِزِيَادَةٍ عَمَلِهِ لِزِيَادَةِ الرِّبْحِ، أَيْ يَكُونُ رِبْحُ مَلْهُ مُسْتَحِقًا بِمَا لَهُ؛ لِرِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ وَبِعَمَلِهِ، أَوْ بِزِيَادَةِ عَمَلِهِ لَزِيَادَةِ الرِّبْحِ، أَيْ يَكُونُ رِبْحُ رَأْسِ مَالِهِ مَقَابِلَ عَمَلِهِ أَوْ زِيَادَةِ عَمَلِهِ، لَكِنْ حَيْثُ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ مُقَابِلَ مَالِهِ، وَمَا يَزِيدُ مِنَ الرِّبْحِ مُقَابِلَ عَمَلِهِ أَوْ زِيَادَةٍ عَمَلِهِ، لَكِنْ حَيْثُ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ مُقَابِلَ مَالِهُ فِي يَدِهِ مُنَا الشَّرِيكِةِ فِي يَدِهِ مُضَارِبًا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ. وَقَدْ ذُكُورَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ: (إِنَّ رَأْسَ مَالِ شَرِيكِهِ يَكُونُ فِي يَذِهِ مُضَارَبَةً) انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤١٥ و ١٤١٥)

٣- وَأَمَّا إِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ أَوْ زِيَادَةُ الْعَمَلِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّتُهُ قَلِيلَةٌ مِنَ الرِّبْحِ
 فَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَيَكُونُ مَالُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ
 بِضَاعَةً، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ أَيْضًا بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٦٨)، أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ زِيَادَةُ رِبْحٍ أَخْذُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارًا مِنَ الرِّبْحِ بِنِسْبَةِ مَا يُصِيبُ رَأْسَ مَالِهِ مِنْهُ.

كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ مِائَتَيْ دِينَارِ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مِائَةُ دِينَارِ مِنْهَا رَأْسَ مَالِهِ وَالْمِائَةُ الْأَخْرَىٰ قَرْضًا لِلشَّرِيكِ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ ثُلُثَيِ الرَّبْحِ وَالثُّلُثَ لِشَرِيكِهِ، فَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُعْطِي النَّقُودَ؛ فَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَيَسْتَحِقُّ الرِّبْح بِرَأْسِ مَالِهِ وَالزِّيَادَةَ بِعَمَلِهِ، أَمَّا إِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخِرِ، فَيَكُونُ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ مَالِهِ وَالزِّيَادَةَ بِعَمَلِهِ، أَمَّا إِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخِرِ، فَيَكُونُ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ اللَّهُ وَالرِّيْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ؛ فَهُو غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَهُ أَخْذُ نِصْفِ الرِّبْحِ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). لِأَنَّهُ إِنْ الرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ؛ فَهُو غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَهُ أَخْذُ نِصْفِ الرِّبْحِ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). لِأَنَّهُ إِنْ الْوَبْحِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ، أَيْ أُعْطِي الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَامِلِ حِصَّةً زَائِلَةً فِي الرِّبْحِ؛ فَلَا يَكُونُ مُقَابِلًا لِلزِّيَادَةِ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا الشَّرِيكُ مِنْ مَالٍ أَوْ عَمَل أَوْ ضَمَانٍ؛ الرَّبْحِ؛ فَلَا يَكُونُ مَالِ أَوْ عَمَل أَوْ ضَمَانٍ؛ فَلِذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ، حَيْثُ إِنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ إِنَّمَا يَكُونُ بِأَحِدِ النَّلَاثَةِ. انْظُرِ الْمَادَّيُنِ (١٣٤٧ و ١٣٤٨).

وَقَدْ بَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يُشْرَطَ الرِّبْحُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَهَذَا الْقِسْمُ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ هَذَا الشَّرْطُ فَإِذَا كَانَ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ؛ كَانَ قَرْضًا، وَإِذَا شُرِطَ لِرَبِّ الْمَالِ؛ كَانَ بِضَاعَةً (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا.

وَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ صُورَةُ التَّسَاوِي فِي رَأْسِ الْمَالِ، أَمَّا إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْآخِرِ ، كَأَنْ يَكُونَ مَثَلًا رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخِرِ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ كَثُلُثَيْهِ مَثَلًا، فَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ: ١ - أَنْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ كِلَيْهِمَا وَفِي هَذَا الْحَالِ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ.

مَثَلًا: شُرِطَ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُهُمَا، صَحَّ، وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمَادَّةِ (١٣٨٠)، كَمَا أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ

دِينَارٍ وَثُلْثُهُ لِصَاحِبِ الْمِاتَتَيْ دِينَارٍ، وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُهُمَا، صَحَّ أَيْضًا.

٢- أَنْ يَكُونَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا مَشْرُوطًا فَقَطْ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ مَشْرُوطًا عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي اللَّهِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي اللَّهِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الَّذِي حَصَّتُهُ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيةِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ حِصَّتُهُ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيةِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ)، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُوضِحَةٌ وَمُفَصِّلَةٌ لِلْمَادَّةِ (١٣٤٥).

الْهَادَّةُ (١٣٧٢): إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلًا، كَأَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم، فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم، فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم، فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَاوِي، فَيَكُونُ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ شُرِطَ زِيَادَةُ حِصَّةٍ فِي الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ صَاحِبِ رَأْسِ الْهَالِ الْقَلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ رَأْسِ مَالِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ كَشَرْطِ رِبْحِ زَائِدٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ خَالَ كُونِ رَأْسِ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، فَلِذَلِكَ إِذَا عُمِلَ شَرْطُ كِلَيْهِمَا أَوْ شَرْطُ عَمَلِ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْعَرَلِ كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، فَلِذَلِكَ إِذَا عُمِلَ شَرْطُ كِلَيْهِمَا أَوْ شَرْطُ عَمَلِ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلِ؛ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ وَاعْتُمِ الشَّرْطُ، وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلِ؛ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ وَاعْتُمِ الشَّرْطُ، وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الرِّبْحِ أَيْ صَاحِبِ وَاعْتُمِ الشَّرْطُ، وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الرِّبْحِ أَيْ صَاحِبِ الْحِطَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الرِّبْحِ أَيْ صَاحِبِ وَاعْتُمْ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا.

إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلًا، كَأَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَاوِي؛ وَرَأْسُ مَالِ الْآخِرِ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَاوِي؛ فَيَكُونُ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ شُرِطَ زِيَادَةُ حِصَّةٍ فِي الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ رَأْسِ مَالِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ كَشَرْطِ رِبْحِ زَائِدٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَرَأْسُ مَالِ الْآخِرِ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَشَرَطَا تَقْسِيمَ الرِّبْحِ مِالنِسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِهِ، إلَّا أَنَّهُ أَخَذَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَيْ أَنْ مَا لِأَبْحِ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِهِ، إلَّا أَنَّهُ أَخَذَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَيْ أَنْ مَا لِهِ، وَيَارَا، عَنْ رِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ، إلَّا أَنَّهُ أَخَذَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَيْ أَنْ مَا لِهِ الْعِشْرِينَ يَسْتَحِقُ بِيسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ مِنَ الرِّبْحِ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِهِ، وَيَارَا، عَنْ رِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ أَنْ وَالْسِ مَالِهِ أَنْ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ يَسْتَحِقُ بِيسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ مِنَ الرِّبْحِ وَالْسَ مَالِهِ أَنْ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ يَسْتَحِقُ بِيسْبَةٍ رَأْسِ مَالِهِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ مِنَ الرِّبُعَ وَنَانِيرَ فَقَطْ، أَيْ أَنْقَصَ سُدُسًا مِنْ رِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ.

فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ عَمَلُ كِلَيْهِمَا، أَوْ شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الزَّائِدَةِ فِي الرِّبْحِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ النَّرْمِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ الآنِفَةِ، أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْمَادَّةِ (٨٣). الْقَلِيل؛ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ، وَاعْتُبِرَ الشَّرْطُ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٨٣).

وَقَدِ اسْتَحَقَّ هَذَا الشَّرِيكُ بِمَالِهِ رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ، وَفِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ اسْتَحَقَّ الزِّيَادَة بِمَهَارَتِهِ فِي الْعَمَلِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالْعَمَلِ وَيَكُونُ الشَّرِيكُ ذُو رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ بِمَعْنَىٰ الشَّرِيكِ الْمُضَارِبِ (١) وَإِذَا قِيلَ: إِنَّ الْعَمَلَ فِي الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ مِنَ الصُّورَةِ الْأُولَىٰ بِمَعْنَىٰ الشَّرِيكِ الْمُضَارِبِ (١) وَإِذَا قِيلَ: إِنَّ الْعَمَلَ فِي الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ مِنَ الْمُضَارِبِ، وَلَا يَعْمَلُ صَاحِبُ رَأْسِ الْمَالِ. فَيُجَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ: بِأَنَّ مَعْنَىٰ الْمُضَارَبَةِ تَابِعٌ الْمُضَارِبِ، وَلَا يَعْمَلُ صَاحِبُ رَأْسِ الْمَالِ. فَيُجَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ: بِأَنَّ مَعْنَىٰ الْمُضَارَبَةِ تَابِعٌ لِمَعْنَىٰ الشَّرِكَةِ، وَالِاعْتِبَارُ لِلْأَصْلِ وَلَيْسَ لِلتَّابِعِ، وَلِذَلِكَ فَاشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَىٰ كِلَيْهِمَا لَا يَضُرُّ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الرِّبْحِ، أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْمَالَةِ الْكَثِيرِ؛ فَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْكَثِيرِ؛ فَهَذَا الشَّرْطُ الْعَمَلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحِصَّةِ (الله ١٣٦٨)، وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ هِيَ فِي حُكْمِ فِقْرَةِ: «وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الرِّبْح إِلَحْ» الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يُشْرَطِ الْعَمَلُ حِينَ الْعَقْدِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الرَّبْحِ، وَعَمَلُ الشَّرِيكِ الْمَدْكُورِ لِلشَّرِكَةِ تَبَرُّعًا فَتَبْقَىٰ الشَّرِكَةُ صَحِيحَةً، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٤٩).

الْهَادَّةُ (١٣٧٣): يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، أَيْ بِالنَّقْدِ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ نَسِيئَةً بِالنَّقْدِ وَالْعُرُوضِ. وَالْحُكْمُ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي

<sup>(</sup>١) تفاضلا في المال وشرطا الربح بينهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالًا بالعمل فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما مالًا والتبرع ليس من قبيل الشرط (تعليقات ابن عابدين على البحر بتغيير).

الْوَكِيل بِالْبَيْعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩٤). «الطَّحْطَاوِيُّ».

وَمَعْنَىٰ قُولِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: «بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ» أَنَّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَهُوَ عَيْرُ جَائِزٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ.

قِيلَ: "يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ" إِذْ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٩٧) أَنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِمَنْ مَالَ مُوكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ، أَمَّا الشَّرِيكُ الْمُفَاوِضُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ كَابْنِهِ وَأَبِيهِ، وَيَنْفُذُ هَذَا الْبَيْعُ عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ.

انْظُرْ هَلْ «الْمُفَاوِضُ» قَيْدٌ لَازِمٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُفَاوِضِ.

الْمَادَّةُ (١٣٧٤): يَجُوزُ لِأَيِّ كَانَ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَلِهِ أَنْ يَشْتَرِي الْأَمْوَالَ بِالنَّقْدِ وَبِالنَّسِيئَةِ، لَكِنْ إِذَا اشْتَرَىٰ مَالًا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَثَرَىٰ مَالًا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ اللَّرِيَةِ. اللَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِلشَّرِكَةِ.

يَجُوزُ لِأَيِّ كَانَ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالنَّقْدِ وَبِالنَّسِيئَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ)، وَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلشَّرِكَةِ، وَبِالنَّسِيئَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُ وَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلشَّرِكَةِ، وَلَا اللَّهُ وَكِيلُ وَلَا اللَّهُ الرَّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ عَنْ شَرِيكِهِ، وَقَدْ أَذَىٰ ثَمَنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ مِنْ مَالِهِ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩١).

أُمَّا إَذَا ادَّعَىٰ الشَّرِيكُ الشِّرَاءَ وَأَنْكَرَ رَفِيقُهُ، فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ هَالِكًا؛ فَعَلَىٰ مُدَّعِي الشِّرَاءِ إِثْبَاتُ الشِّرَاءِ حَتَّىٰ يُمْكِنَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الشِّرَاءِ إِثْبَاتُ الشَّرَاءِ حَتَّىٰ يُمْكِنَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي يَدَّعِي وُجُوبَ الْمَالِ فِي ذِمَّةِ رَفِيقِهِ وَرَفِيقُهُ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

أَمَّا إِذَا ادَّعَىٰ الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ لِلشَّرِكَةِ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ أَصْلَ الشِّرَاءِ، وَادَّعَىٰ أَنَّ

الْمَالَ الْمُدَّعَىٰ شِرَاؤُهُ هُوَ مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ، فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ مَوْجُودًا فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَكَذَٰلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ شِرَائِهِ مَتَاعًا أَنَّهُ اشْتَرَىٰ ذَلِكَ الْمَتَاعَ لِلشَّرِكَةِ، وَأَنَّهُ نَشَو فِي حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَادَّعَىٰ الْآخَرُ بِأَنَّ الشَّرِيكَ وَفَعَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَادَّعَىٰ الْآخَوْ بِأَنَّ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الشَّرِيكِةِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُشْرِيكِ مَقُ اللَّجُوعِ عَلَيْهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُشَرِي بِيمِينِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ، حَيْثُ إِنَّ الشَّرِيكَ قَدْ اللَّهِ لَلْهُ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ، وَبِثُبُوتِ الشَّرَاءِ لِلشَّرِيكَةِ قَدْ ثَبَتَ الشَّرِيكَةِ، وَبِثُبُوتِ الشَّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ قَدْ ثَبَتَ الشَّرِيكِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَنَ دُفِعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَدْ ثَبَتَ الشَّرِيكِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَنَ دُفِعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَدْ ثَبَتَ الشَّرِيكِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَنَ دُفِعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَدْ ثَبَتَ الشَّرِيكِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَنَ دُفِعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيَعْمَ الثَّمَنِ، فَلَا يُقْبَلُ بِلاَ بَيِّيَةٍ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

وَفَائِدَةُ قَيْدِ «حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ» تُفْهَمُ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتيةِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ دَنَانِيرَ، وَاشْتَرَىٰ الشَّرِيكُ بِدَرَاهِمَ؛ جَازَ (الْبَحْرُ).

لَكِنْ إِذَا اشْتُرِيَ مَالٌ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِلشَّرِكَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٨٢) أَنَّ الْحُكْمَ فِي شِرَاءِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ هُوَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

وَتَعْبِيرُ «الْغَبْنِ الْفَاحِشِ» هُوَ لِلِاحْتِرَازِ مِنَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ إذَا اشْتَرَىٰ بِغَبْنِ يَسِيرٍ يَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلشَّرِكَةِ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ، أَمَّا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فَمِنَ الْمُمْكِنِ اجْتِنَابُهُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧).

قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الشَّرِكَةِ بِغَبْنِ فَاحِشٍ مَعَ أَنَّهُ لَآ يَجُوزُ شِرَاءُ الشَّرِيكَ الشَّرِكَةِ بِغَبْنِ فَاحِشٍ مَعَ أَنَّهُ لَآ يَجُوزُ شِرَاءُ الشَّرِيكَ الْمَالِ لِلشَّرِكَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ يُوجَدُ تُهْمَةُ الشَّرِيكَ الشَّرِيكَ الشَّرَىٰ الْمُشْتَرِي قَدِ اشْتَرَىٰ الْمَالَ الْمُشْتَرَىٰ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ خُدِعَ فِي الشِّرَاءِ، فَادَّعَىٰ أَنَّهُ اشْتَرَىٰ الْمَالَ لِلشَّرِكَةِ، أَمَّا فِي بَيْع مَالِ الشَّرِكَةِ فَلَا تُوجَدُ هَذِهِ التُّهْمَةُ (الْوَلْوَالِحِيَّةِ فِي الْوَكَالَةِ).

وَلَكِنْ يُوجَدُ اخْتِلَافَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ بَيْنَ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، إذْ إِنَّ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٨٢ وَ١٤٩٤)، وَإِذَا لَزِمَ مَعْرِفَةُ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِشَيْءٍ مَا، فَيُعْلَمُ بِأَخْبَارِ أَهْلِ الْوُقُوفِ الْخَالِينَ عَنِ الْغَرَضِ (عَلِيُّ أَفَنْدِي).

وَمِقْدَارُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٦٥)، وَتَصَرُّفَاتُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ الَّتِي تُعْتَبَرُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلشَّرِكَةِ بَلْ تَصَرُّفَاتٌ لِلشَّرِيكِ - تَتَلَخَّصُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي:

١- الْمَالُ الَّذِي اشْتُرِيَ بِغَبْنِ فَاحِشٍ لَا يَكُونُ لِلشَّرِكَةِ، بَلْ يَكُونُ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي
 حَسْبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ.

٢ - كَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا حَالَ كَوْنِهِ لَا يُوجَدُ مَالٌ فِي يَدِهِ وَ فَهُو لَهُ حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

٣- إذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِمَالِهِ مَالًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ الَّذِي يُتَاجِرَانِ بِهِ؛ يَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لَهُ.

٤- إذا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِشَرِيكِهِ عَنْ مَالٍ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِ: إنَّنِي سَأَشْتَرِي هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي. وَأَجَابَهُ الشَّرِيكُ بِالْمُوَافَقَةِ ثُمَّ اشْتَرَىٰ ذَلِكَ الْمَالَ؛ كَانَ الْمَالُ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي (الْبَحْرُ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٦٧).

الْهَادَّةُ (١٣٧٥): لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالًا لِلشَّرِكَةِ، فَإِذَا اشْتَرَىٰ؛ يَكُونُ ذَلِكَ الْهَالُ لَهُ.

إذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِرَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَعْيَانًا وَأَمْتِعَةً لِلشَّرِكَةِ، وَلَمْ يَثْقَ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالًا لِلشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ شِرَاؤُهُ لِلشَّرِكَةِ، وَيَتَضَمَّنُ الشَّرِيكِ الْمَادَّةِ (١٤٩١)، فَيكُونُ لِلشَّرِيكِ الْمَانَّةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ عَنانًا وَهَذَا يُوجِبُ مَالًا عَلَىٰ الشَّرِيكِ زَائِدًا عَنْ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ، وَيَتَضَمَّنُ اسْتِدَانَةَ الشَّرِيكِ عِنَانًا مَالًا لِلشَّرِكَةِ حَالَ كَوْنِهِ لَيْسَ لِشَرِيكِهِ رِضَاءً فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ فِيهِ مَا لَمْ يَأْذَنُهُ الشَّرِيكِ (الْبَحْرُ)، فَإِذَا اشْتَرَىٰ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً. هَذَا الشَّرِيكَةِ وَالْعَنَانِ أَمَّا فِي الْمُفَاوَضَةِ فَالشِّرَاءُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا رَضِيَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَاقِدِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ؛ يَكُونُ مُشْتَرَكًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مَالًا لِلشَّرِكَةِ بِإِذْنِ الْآخَرِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ١٣٨٣).

إِلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ نَظَرٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْوَارِدَةِ فِي رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ فُضُولِيٌّ مَالًا لِآخَرَ، وَأَشْهَدَ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ اشْتَرَىٰ الْمَالَ لِذَلِكَ الْآخَرِ، وَرَضِيَ الْمُشْتَرَىٰ لَهُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَالْعَقْدُ يَكُونُ لِلْفُضُولِيِّ وَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرَىٰ لِذَلِكَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَالْعَقْدُ يَكُونُ لِلْفُضُولِيِّ وَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرَىٰ لِذَلِكَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الْفُضُولِيُّ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ فَيَقَعُ الْمِلْكُ لَهُ وَلَا تُعْتَبُرُ الْإِجَازَةُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ الْمُولِيُّ الْمُؤْولِيُّ الْمَشْتَرَىٰ لِذَلِكَ الْآخَرِ وَأَخَذَ الثَّمَنَ؛ الْمُؤْولِي وَذَلِكَ الْآخَرِ بَيْعُ التَّعَاطِي (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصُودَ رَدِّ الْمُحْتَارِ مِنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِي لِلْآخَرِ: قَدِ اشْتَرَكَ فِي هَذَا الْمَالِ. وَقَالَ الْآخَرُ: قَبِلْت. يَكُونُ الْمَالُ مُشْتَرَكًا، وَيَكُونُ هَذَا الإشْتِرَاكُ بَعْدَ الْبَيْعِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الإشْتِرَاءِ، وَلَيْسَ بِاشْتِرَاكِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٤٥).

الْهَادَّةُ (١٣٧٦): إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِدَرَاهِمَ نَفْسِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِيهِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ جِنْسِ يَكُونُ ذَلِكَ الْهَالُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِيهِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ؛ فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ حَتَّىٰ لَوِ اشْتَرَاهُ بِهَالِ نَفْسِهِ، مَثَلًا: إِذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تِجَارَةِ الْأَقْمِشَةِ، فَاشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِهَالِهِ حِصَانًا وَنَا لَهُ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِي ذَلِكَ الْحِصَانِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ قُمَاشًا؛ فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ كَانَ لَهُ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِي ذَلِكَ الْحِصَانِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ قُمَاشًا؛ فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ حَتَىٰ إِنَّهُ لَوْ أَشْهَدَ حِينَ شِرَاءِ الْقُهَاشِ بِقَوْلِهِ: إِنَّنِي أَشْتَرِي هَذَا الْقُهَاشُ لِنَفْسِي وَلَيْسَ لِشَرِيكِي حِصَّةٌ فِيهِ. فَلا يُفِيدُ ذَلِكَ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْقُهَاشُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ.

إذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِدَرَاهِمَ نَفْسِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ آخَرَ؛ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِيهِ (الْبَحْرُ)؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُشْتَرَىٰ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا عَقْدُ الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ وَكِيلًا عَنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَقَيْدُ: «بِدَرَاهِمَ نَفْسِهِ» الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ فَعَلَيْهِ حَتَّىٰ لَوِ اشْتَرَىٰ ذَلِكَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ يَكُونُ أَيْضًا لَهُ، وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنَ الْمَالِ النَّرِيكِةِ مِنَ الْمَالِ النَّرِيكِةِ مِنَ الْمَالِ النَّرِيكِةِ مِنَ الْمَالِ النَّرِيكِةِ مَنَلًا: لَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَفْرَادِ عَائِلَتِهِ شَيئًا مِنْ النَّالَ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي خَاصَّةً، وَالْحُكْمُ فِي الْمُفَاوَضَةِ آيُضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ. انْظُرْ شَوْحَ الْمَادَةِ (١٣٥٧).

أَمَّا إِذَا اشْتَرَاهُ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ آخَرَ؛ فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ حَتَّىٰ لَوِ اشْتَرَاهُ بِمَالِ نَفْسِهِ، وَحَتَّىٰ لَوْ سَوَاءُ اشْتَرَاهُ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ آخَرَ؛ فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ حَتَّىٰ لَوِ اشْتَرَاهُ بِمَالِ نَفْسِهِ، وَحَتَّىٰ لَوْ أَشْتَرَاهُ مِنْ الْاشْتِرَاءِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلُ شِرَاءِ نِصْفِ مُعَيَّنٍ فِي الْمَالِ أَشْهَدَ حِينَ الْإِشْتِرَاءِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلُ شِرَاءِ نِصْفِ مُعَيَّنٍ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ؛ فَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ؛ كَانَ لِمُوكِّلِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨٥). الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ؛ كَانَ لِمُوكِّلِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨٥). وَقَدْ بَيَّنَ قَارِئُ الْهَدَايَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِصُورَةٍ مُخَالِفَةٍ لِمَا وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ، إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِعَدَم اسْتِنَادِهِ عَلَىٰ نَقُل (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

مَثَلًا: لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةً لِبَيْعِ وَشِرَاءِ الْغِلَالِ، فَاشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا مِنْ شَرِيكِهِ الْغِلَالَ الْمَوْرُوثَةَ لَهُ عَنْ أَبِيهِ، صَحَّ وَتَكُونُ الْغِلَالُ الْمُشْتَرَاةُ لِلشَّرِكَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ).

مَثُلًا: إذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تِجَارَةِ الْأَقْمِشَةِ، فَاشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ حِصَانًا، كَانَ لَهُ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِي ذَلِكَ الْحِصَانِ، وَهَذَا الْمِثَالُ هُو مِثَالٌ لِلْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا إذَا اشْتَرَىٰ قُمَاشًا حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ مِثَالٌ لِلْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا إذَا اشْتَرَىٰ قُمَاشًا حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ مِثَالٌ لِلشَّرِكَةِ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَشْهَدَ حِينَ شِرَاءِ الْقُمَاشِ بِقَوْلِهِ: إنَّنِي أَشْتَرِي هَذَا الْقُمَاشَ لِنَفْسِي وَلَا لِنَقْمَاشُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، أَمَّا وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ: إنَّنِي سَأَشْتَرِي هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي. فَوَافَقَهُ الشَّرِيكُ عَلَىٰ ذَلِكَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْقُمَاشُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، أَمَّا إذَا قَالَ لِشَرِيكِهِ: إنَّنِي سَأَشْتَرِي هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي. فَوَافَقَهُ الشَّرِيكُ عَلَىٰ ذَلِكَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ذَلِكَ بُكُونُ لَكُ لِللّهِ الشَّرِيكِةِ: إنَّنِي سَأَشْتَرَى هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي. فَوَافَقَهُ الشَّرِيكُ عَلَىٰ ذَلِكَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ذَلِكَ بُمُ وَيَكُونُ لَكُ لَكُ عَلَىٰ ذَلِكَ ثُمَّ الشَّرَاهُ ذَلِكَ بُكَ الْمُفَاوَضَةِ عَلَىٰ يَكُونُ لَهُ (الْبَحْرُ). انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ الْوَارِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٨٥). وَالْحُكُمُ مُ فِي الْمُفَاوَضَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ الْوَارِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٤٨٥).

أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ الشَّرِيكَانِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَادَّعَىٰ الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِي أَنَّ هَذَا الْمَالَ مَالُهُ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ قَبْلَ الشَّرِكَةِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي عَلَىٰ عَدَمِ شِرَائِهِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ عَامِلٌ حُرٌّ لِنَفْسِهِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْبَادَّةُ (١٣٧٧): حُقُوقُ الْعَقْدِ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَلِهَذَا يُطْلَبُ ثَمَنُ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَقَبْضَهُ مَعَ تَأْدِيَةِ ثَمَنِهِ؛ يَكُونُ لَازِمًا عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَلِهَذَا يُطْلَبُ ثَمَنُ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَقَطْ وَلَا يُطَالَبُ شَرِيكُهُ بِهِ. وَكَذَا قَبْضُ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُهُمَا إِنَّمَا هُو حَقَّهُ، وَلِهَذَا فَقَطْ وَلَا يُطَالَبُ شَرِيكُهُ بِهِ. وَكَذَا قَبْضُ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُهُمَا إِنَّمَا هُو حَقَّهُ، وَلِهَذَا لَوْ وَكَذَا قَبْضُ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ فَقَطْ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ، وَلِهَذَا أَيْضًا لَوْ وَكَلَ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ آخَرَ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ، الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ، وَلِهَذَا أَيْضًا لَوْ وَكَلَ الشَّرِيكُيْنِ آخَرَ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ، فَلِلشَّرِيكِ الْمُشْرِيكِ وَلَكُنْ إِذَا وَكَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ، فَلِلشَّرِيكِ الْآخِرِ عَزْلُهُ، وَلَكِنْ إِذَا وَكَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ، فَلِلشَّرِيكِ الْاَنْحَرِ عَزْلُهُ.

حُقُوقُ الْعَقْدِ إِنَّمَا تَعُودُ لِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الصِّرْفَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦١)، وَلَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ إِنَّمَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ؛ الْأَنَّ الْعَقْدَ أَصِيلُ فِي تَتَضَمَّنُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ خَاصَةً، وَلِا تَتَوَجَّهُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). الْحُقُوقِ فَتَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ خَاصَةً، وَلَا تَتَوَجَّهُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

#### حُقُوقُ الْعَقْدِ هِيَ:

- (١) قَبْضُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى.
  - (٢) أَدَاءُ ثَمَنِهِ.
- (٣) قَبْضُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُبَاعِ.
- (٤) تَوْكِيلُ آخَرَ بِقَبْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ.
  - (٥) تَأْجِيلُ ثَمَن الْمَالِ الْمُبَاع.
- (٦) هِبَةُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لِلْمُشْتَرِي.
  - (٧) إبْرَاءُ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهِ.
- (٨) الْحَطُّ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مُقَابِلُ عَيْبِهِ.
  - (٩) رَدُّ الْمَالِ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ.

(١٠) الْإِقْرَارُ بِالْعَيْبِ وَسَيْفَصَّلُ هَذَا آتِيًا.

فَإِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا فَقَبَضَهُ مَعَ تَأْدِيَةِ ثَمَنِهِ؛ يَكُونُ لَازِمًا عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ حَقُّ قَبْضِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ لَلشَّرِيكِ الْآخَرُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ لَلشَّرِيكِ الْعَقْدِ: أَدَاءُ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَبِيع، وَقَدْ بُيِّنَ هُنَا حَقَّانِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ:

أَوَّلُهُمَا: حَقُّ قَبْضِ الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، وَهَذَا الْعَقْدُ هُوَ عَائِدٌ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ أَنْ يُرَاجِعَ الْبَائِعَ وَيَطْلُبَ مِنْهُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ لَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ مِنْ قِبَل الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي.

َ ثَانِيهِ]: حَقُّ أَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَهَذَا الْحَقُّ لَازِمٌ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ مُرَاجَعَةُ الشَّرِيكِ الْعُيْرِ الْمُشْتَرِي، وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ أَدَاءَ كُلِّ الثَّمَنِ أَوْ نِصْفِهِ بِدَاعِي أَنَّهُ الْبَائِعِ مُرَاجَعَةُ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ اشْتُري مِنْ قِبَلِ شَرِيكِهِ لِلشَّرِيةِ وَإِذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنَ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ إِذَا أَدَّىٰ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٤).

وَلِهَذَا يُطْلَبُ ثَمَنُ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ فَقَطْ، وَيُطَالَبُ شَرِيكُهُ بِنِصْفِهِ أَوْ بِكُلِّهِ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ لَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ، أَمَّا إِذَا ذَكَرَ الشَّرِيكَانِ الْكَفَالَةَ فِي بِنِصْفِهِ أَوْ بِكُلِّهِ؛ لِأَنَّ شَرِكَةِ الْعِنَانِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٥)؛ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ شَرِكَةِ الْعِنَانِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٥)؛ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَكَذَلِكَ قَبْضُ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ إِنَّمَا هُو حَقَّهُ حَيْثُ إِنَّهُ الْعَاقِدُ؛ فَلِذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ؛ إِذْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَخْذُ ثَمَنِ مَا بَاعَهُ شَرِيكُهُ وَلَا الْمُخَاصَمَةُ فِيمَا بَاعَهُ أَوْ أَدَانَهُ "الْبَحْرُ" كَالْمُشْتَرِي الشَّرِيكِ الْأَبَحْرُ" كَالْمُشْتَرِي الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ، فَلِمَا الْمُوكِيلِ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ دَفْعِ الثَّمَنِ إِلَىٰ الْمُوكِيلِ، وَلَكِنْ إِذَا أَدَّىٰ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِرِضَاهُ لِلاَّخْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرِيكُ الْآخَرُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ مِنْ قِبَلِ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ؛ فَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ؛ فَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ؛ فَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي الْمُؤْتِينَ الشَّرِيلِ الْقَابِضِ فَقَطْ، وَلَا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ، فَيَالُ الْقَيَاسُ فَأَنْ لَا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْمُفْتِينَ عَنْ حَصَّةِ الشَّرِيكِ الْمُفْتِينَ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ أَيْفَا " الْمُفْتِينَ " .

وَلِهَذَا أَيْضًا لَوْ وَكَّلَ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ آخَرَ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ، فَهَذَا التَّوْكِيلُ جَائِزٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدِ وَفِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ، فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ عَزْلُهُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مِنْ حُقُوقِ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ «رَدُّ الْمُحْتَارِ»، وَلِهَذَا لَوْ أَجَلَ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، فَيُعْتَبَرُ التَّارِيكِ الْعَاقِدُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، فَيُعْتَبَرُ التَّارِيكِ الْتَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ التَّاتِيمِ، فَيُعْتَبَرُ التَّاتِيلُ وَيَنْفُذُ فِي حَقِّ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ.

أَمَّا إِذَا أَجَّلَ الشَّرِيكُ الْأَخَرُ؛ فَلَا يُعْتَبَرُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْجِيلُ أَحَدِهِمَا ثَمَنَ الْمَبِيعِ النَّذِي بَاعَاهُ مَعًا، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٢)؛ وَلِهَذَا لَوْ وَهَبَ الشَّرِيكُ الْبَائِعُ النَّائِعُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَهُو جَائِزٌ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَيَضْمَنُ حِصَّة شَرِيكِهِ، أَمَّا إِذَا وَهَبَ الشَّرِيكُ الْعَيْرُ الْبَائِعِ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي؛ فَتَجُوزُ الْهَبَةُ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ.

وَلِهَذَا أَيْضًا إِذَا حَطَّ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ بَعْضَ الثَّمَنِ، أَوْ أَجَّلَ الثَّمَنَ مُقَابِلَ الْعَيْبِ؛ جَازَ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ)، وَلَكِنْ إِذَا وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ بِبَيْعِ وَشِرَاءِ وَإِجَارَةِ شَيْءٍ مِنْ مَالَ الشَّرِكَةِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ عَزْلُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ إِذْ أَنَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُبَاشِرَهَا فَيَحِقُّ لِلْآخَرِ عَزْلُ الْوَكِيلِ الَّذِي وَكَّلَهُ أَحَدُهُمَا.

الْهَادَّةُ (١٣٧٨): بِهَا أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ أَيْضًا؛ فَهَا اشْتَرَاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ، وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَ لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَىٰ الْآخَرِ.

بِمَا أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَاقِدِ أَيْضًا؛ فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ إِذَا أُرِيدَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ؛ فَيَقْتَضِي عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي رَدُّهُ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ رَدُّهُ إِلْعَيْبِ، وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَهُ، وَلَا يُرَدَّ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.

مَثَلًا: إِذَا رُدَّ الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَأَقَرَّ بِالْعَيْبِ وَقَبِلَ الرَّدَّ؛ جَازَ وَلَوْ قَبِلَ الرَّدَّ بِدُونِ حُكْمِ الْقَاضِي، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمُفَاوَضَةِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ جَازَ، وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْإِقْرَارُ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، أَمَّا فِي الْمُفَاوَضَةِ فَالْحُكْمُ خِلَافُ ذَلِكَ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٣٥٦).

الْهَادَّةُ (١٣٧٩): لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ إِيدَاعُ أَوْ إِبْضَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِعْطَاقُهُ مُضَارَبَةً، وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِيجَارًا، أَيْ أَنَّ لَهُ مَثَلًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا أَوْ أَجِيرًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِيجَارًا بِحِفْظِ مَالَ الشَّرِكَةِ بِهَالِهِ، وَلَا أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةً مَعَ آخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِهَالِهِ، وَلَا أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةً مَعَ آخَرَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا فَعَلَ وَضَاعَ مَالُ الشَّرِكَةِ؛ يَكُونُ ضَامِنًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ.

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ سَوَاءً كَانَ شَرِيكَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ عَنَانٍ أَنْ يُودِعَ وَيَضَعَ وَيُعِيرَ مَالَ الشَّرِكَةِ، وَيُوكِّ الْعَاقِدِ أَيْضًا تَأْجِيلُ الشَّرِكَةِ، وَيُلَّشِرِيكِ الْعَاقِدِ أَيْضًا تَأْجِيلُ الشَّرِكَةِ، وَلِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أَيْضًا تَأْجِيلُ الدَّيْنِ، وَأَنْ يَسِعَ وَيَشْتَرِي نَقْدًا وَنَسِيئَةً، وَأَنْ يَحُطَّ الثَّمَنَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ، وَلِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الْإَيْنِ، وَأَلْ رَبَهَانِ، وَتُوضَّحُ هَذِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي:

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشُّرَكَاءِ هُنَا الشُّرَكَاءُ عِنَانًا بِنَاءً عَلَىٰ الْبَحْثِ الَّذِي وَرَدَ قُبَيْلَ الْمُادَّةِ (الـ ١٣٦٥)، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَعْضُ أَحْكَامٍ هَذِهِ الْمَادَّةِ جَائِزًا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، فَتَعْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ قَدْ جُعِلَتِ الْمَسْأَلَةُ شَامِلَةً لِلشَّرِكَةَيْن

١ - الْإيدَاعُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إيدَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَر؛ لِأَنَّ الْإيدَاعَ هُوَ اسْتِحْفَاظٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ (الْبَحْرُ)، فَلَوْ أَوْدَعَهُ وَتَلِفَ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرِ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ، فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُودِعَ أَجْرٍ (الْبَحْرُ)، فَلَوْ أَوْدَعَهُ وَتَلِفَ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرِ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ، فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُودِعَ شَيْءٌ، انْظُرِ الْمَادَّة (٩١)، وَهَذَا الْخُصُوصُ غَيْرُ مَقِيسٍ عَلَىٰ الْمَادَّة (٩٩)، وَسَبَ الْفَرْقِ هُو أَنَّ هَذَا الْإِيدَاعَ مُتَعَارَفٌ وَمُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ. انْظُرِ الْمَادَّة (٩٦).

٢- الْإِبْضَاعُ، لَوْ سَلَّمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِلشَّرِكَةِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْإِبْضَاعَ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ وَمُعْتَادٌ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

٣- الْإِعَارَةُ، وَالْإِعَارَةُ غَيْرُ جَائِزَةٍ قِيَاسًا، إِلَّا أَنَّهَا جُوِّزَتِ اسْتِحْسَانًا، وَذَلِكَ أَنَّ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُعِيرَ أَثْوَابَ الشَّرِكَةِ وَدَارَهَا وَحَيَوَانَاتِهَا لِآخَرَ، فَإِذَا أَعَارَهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ؛ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُعِيرَ ضَمَانٌ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦). (الطَّحْطَاوِيُّ بِإِيضَاح). وَهَذَا الْخُصُوصُ غَيْرُ مَقِيسٍ عَلَىٰ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (٧٩٢).

(رَّدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) وَسَبَبُ الْفَرْقِ الْعَادَةُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦)

\$ - التَّوْكِيلُ، لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ، جَازَ، وَلَا يُقَاسُ هَذَا الْخُصُوصُ عَلَىٰ الْمَادَّةِ (١٠٦٩)؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَىٰ عَادَةِ التُّجَّارِ؛ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الشُّرِكَاءِ أَنْ يُوكِّلَ أَحَدُهُمْ آخَرَ لِلتَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ، كَمَا أَنَّ الْمَقْصِدَ مِنَ التِّجَارَةِ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُوكِّلَ أَحَدُهُمْ آخَرَ لِلتَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ، كَمَا أَنَّ الْمَقْصِدَ مِنَ التِّجَارَةِ بِنَفْسِهِ هُوَ الْحُصُولُ عَلَىٰ الرِّبْحِ، فَيَحْصُلُ مَانِعٌ مِنْ مُبَاشَرَةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَمُورَ التِّجَارَةِ بِنَفْسِهِ فَوَ الْحُصُولُ عَلَىٰ الرِّبْحِ، فَيَحْصُلُ مَانِعٌ مِنْ مُبَاشَرَةٍ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَمُورَ التِّجَارَةِ، وَيَكُونُ فَتَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلتَّوْكِيلِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَثْبُتُ التَّوْكِيلُ دَلَالَةً ضِمْنَ التِّجَارَةِ، وَيَكُونُ كَتَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلتَّوْكِيلِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَثْبُتُ التَّوْكِيلِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ كَالشَّرَاءِ أَنْ يُوكِّلُ وَاحِدِ مِنْهُمْ قَدْ أَذِنَ وَأَمَرَ صَاحِبَهُ بِالتَّوْكِيلِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشَّرَاءِ أَنْ يُوكِّلُ مَنْهُمْ قَدْ أَذِنَ وَأَمَرَ صَاحِبَهُ بِالتَّوْكِيلِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشَّرَاءِ أَنْ يُوكِلُ كَلُولُ الْمُحْتَارِ).

٥- السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ، أَيْ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ؛ فَلَهُ أَخْذُ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي صُحْبَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَالُ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمَعُونَةِ أَوْ لَا يَحْتَاجُ، وَالتُّجَّارُ يُعِدُّونَ الْمَعُونَةَ وَمَصَارِفَ النَّقْلِ مُلْحَقَةً بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُعِدُّونَهَا مِنْ بَابِ الْغَرَامَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ ثَبَتَ بِمُقْتَضَى الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ يُعِدُّونَهَا مِنْ بَابِ الْغَرَامَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ ثَبَتَ بِمُقْتَضَى الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ مُطْلَقَةً، وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ (الطَّحْطَاوِيُّ)، انْظُرِ الْمَادَةَ (١٤)، أمَّا عَلَىٰ قُولٍ آخَرَ فَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ.

انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٢).

٦ تَأْجِيلُ الدَّيْنِ، إِذَا أَجَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لَهُمَا مِنْ آخَرَ؛ فَفِي ذَلِكَ أَوْجُهُ ثَلَاثَةٌ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَصْدُرَ التَّأْجِيلُ مِنَ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ، أَيْ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ نَقْدًا ثُمَّ أَجَّلَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ؛ فَهَذَا التَّأْجِيلُ صَحِيحٌ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْسَّرِيكِ الْآخَرِ أَيْضًا، وَلَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّلُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَيْضًا، وَلَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّلُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَتَأْجِيلُ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ صَحِيحٌ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَغَيْرُ صَحِيحٍ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ (۱).

<sup>(</sup>١) وأصل الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله جاز عندهما خلافًا لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن من ماله لموكله عندهما وهنا لا يضمن؛ لأن العاقد هنا لو أقال العقد ثم باعه بنفسه جاز، فلما ملك إنشاء البيع بثمن إلي

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَصْدُرَ التَّأْجِيلُ مِنْ غَيْرِ الْعَاقِدِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَعْقِدَ الشَّرِيكَانِ الْبَيْعَ مَعًا فَيُؤَجِّلُ أَحَدُهُمَا، وَالتَّأْجِيلُ عَلَىٰ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَقَدِ اخْتِيرَ هَذَا الْقَوْلُ بِالْمَادَّةِ (١١١٢)، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَالتَّأْجِيلُ جَائِزٌ فِي حِصَّةِ الْمُؤَجِّلِ.

٧- الْبَيْعُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ مَالِ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً (الْبَحْرُ). انْظُرِ الْمَادَّة (١٣٧٣)

٨- الإشْتِرَاء، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ
 مَالًا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧٤).

٩- حَطُّ الثَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ، لِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أَنْ يَحُطَّ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ أَوْ يُوَجِّلَ (الْبَحْرُ).

انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٧).

١٠ - الرَّهْنُ، لِأَحَدِ الْمُفَاوِضِينَ رَهْنُ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الشَّرِكَةِ (الْبَحْرُ)؛
 لِأَنَّ الرَّهْنَ أَدَاءٌ لِلدَّيْنِ حُكْمًا وَقَضَاءً، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ الْمُفَاوِضِينَ أَدَاءُ وَقَضَاءُ
 دَيْنِ الْمُفَاوِضِ.

١١ - الارْتِهَانُ، لِأَحَدِ الْمُفَاوِضِينَ أَنْ يَرْتَهِنَ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ التِّجَارَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ.
 الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ الْبَيْعَ أَوْ كَانَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ.

١٢ - الْإِقْرَارُ بِالرَّهْنِ وَالْإِرْتِهَانِ، لِكُلِّ مُفَاوِضٍ أَنْ يُقِرَّ بِالرَّهْنِ وَالْإِرْتِهَانِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَ مَذَا الْإِقْرَارُ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّرِيكِ (الطَّحْطَاوِيُّ).
 هَذَا الْإِقْرَارُ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّرِيكِ أَوْ بَعْدَ فَسْخِ الشَّرِكَةِ؛ فَلَا يَسْرِي عَلَىٰ شَرِيكِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

١٣ – الْمُضَارَبَةُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُعْطِيَ مَالَ الشَّرِكَةِ مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ هِيَ مَا دُونَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَتَضَمَّنَتُهَا شَرِكَةُ الْعِنَانِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ الشَّرِكَةَ مُجَرَّدًا بَلْ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَبِإِعْطَاءِ الْمَالِ مُضَارَبَةً يَحْصُلُ الرِّبْحُ، وَإِنَّمَا جَازَ لِلشَّرِيكِ

أجل فلأن يملك التأجيل فيه أولى.

أَنْ يُضَارِبَ وَلَمْ يَجُوْ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ دُونَ الشَّرِكَةِ ؛ لِكَوْنِ الْوَضِيعَةِ تَلْزَمُ الشَّرِيكَ وَلَا تَتَضَمَّنُ الشَّرِكَةِ الْمُضَارَبَةَ ، وَلَا تَتَضَمَّنُ الشَّرِكَة لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَشْعُ مِثْلَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، أَمَّا أَخْذُ الْمَالِ مُضَارَبَةً وَهُو أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَجْنَبِي مِنْ أَمْوَالٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا وَخَنِي مَالًا مُضَارَبَةً ، فَإِذَا أُخِذَ هَذَا الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا يَكُونُ الرِّبْحُ خَاصًا بِهِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ الْمُشَارَكَةُ فِي رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا مَنْ يَدْخُلُ تَعَرِيقِهُمْ وَكَانَ شَرِيكُهُ خَاصَّةً وَلَا مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ أَوْ مُطْلَقًا ، وَكَانَ شَرِيكُهُ خَاصَّةً ، أَمَّا إِذَا أُخِذِهِ الْمَالُ وَلَاتُ مُنْ وَكَانَ شَرِيكُهُ خَاصَةً ، أَمَّا إِذَا أُخِذِهِ الْمَالُ وَلَاتُ مُنْ وَكَانَ شَرِيكُهُ خَاصَةً ، أَمَّا إِذَا أَخِذِهِ الْمَالُ وَلَاتُ مُنْ وَلَى الرَّبُحُ لَهُ خَاصَةً ، أَمَّا إِذَا أُخِذِهِ الْمَالُ وَلَاتُ مُنْ وَلَالَ وَالنَّصُولُ الْرَبْحُ لَلْ مَنْ مَنْ وَلَالًا وَالنَّصُولُ الْمُنَا عَرْقِ لَلْ الْمُعَلِي وَلَالَعُولُ الرَّبُحُ لَى الْمُعْرِيلِ وَشَوِيكِهِ (الْبَحْرُ)

١٤ - الْإِجَارَةُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا أَوْ أَجِيرًا لِحِفْظِ
 مَالِ الشَّرِكَةِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الإسْتِغْجَارَ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ (الْبَحْرُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (الْ ٤٤)، وَقَيْدُ
 (لِلْحِفْظِ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هُوَ مَذْكُورٌ عَلَىٰ وَجْهِ الْمِثَالِ فَلِلشَّرِيكِ أَيْضًا اسْتِغْجَارُ
 أَجِيرٍ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لِلشَّرِكَةِ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ).

ُ ١٥ - إهْدَاءُ الْمَالِ، لِلشَّرِيكَيْنِ إهْدَاءُ مَأْكُولَاتٍ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ اسْتِحْسَانًا كَالْفَاكِهَةِ وَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَا يَلْزُمُ الْآكِلَ ضَمَانٌ. أَمَّا إِذَا أَلْبَسَ أَحَد ثِيَابَ مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ؛ فَلَا تَصِتُّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ). انْظُر الْمَادَّةَ (٨٥٧).

وَاقْتِدَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا - هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ وُقُوعِ النَّهْيِ عَنْهَا، أَمَّا إِذَا نَهَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ عَنْ إِجْرَاءِ هَذِهِ الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَقْتَدِرُ الشَّرِيكُ عَلَىٰ إِجْرَائِهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ إِجْرَاؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، مَثَلًا: لَوْ نَهَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ الشَّرِيكُ عَلَىٰ إِجْرَائِهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ إِجْرَاؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، مَثَلًا: لَوْ نَهَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ الشَّرِيكُ بِهَا بَعْدَ النَّهْيِ وَتَلِفَ مَالُ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ، فَذَهَبَ الشَّرِيكُ بِهَا بَعْدَ النَّهْيِ وَتَلِفَ مَالُ الشَّرِكَةِ، فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٨٣)؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ نَقَلَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ

بِلَا إِذْنٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٠١). (الطَّحْطَاوِيُّ)، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِآخَرَ: اذْهَبْ أَنْتَ حَتَّىٰ دِمَشْقَ الشَّامِ وَلَا تَتَجَاوَزْهَا، فَإِذَا تَجَاوَزَ دِمَشْقَ وَذَهَبَ إِلَىٰ بَعْدَادَ وَتَلِفَ مَالُ الشَّرِكَةِ؛ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ (الْبَحْرُ).

وَلَكِنْ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ عِنَانًا أَنْ يَجْرِيَ التَّصَرُّ فَاتِ الْآتِيَةَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَهِيَ:

العَشِ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ، وَأَنْ يَعْقِدَ الشَّرِكَةَ عِنَانَا أَوْ مُفَاوَضَةً مَعْ اَخَرَ، فَإِذَا فَعَلَ وَضَاعَ مَالُ الشَّرِكَةِ؛ يَضْمَنُ حِصَّةً شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتْبعُ مِثْلَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: (بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ) أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ شَرِكَةِ عِنَانٍ مَعَ اَخَرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَتَغْصِيلُ أَحْكَامٍ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٨٢)، وَحُكْمُ هَذِهِ الْفَقْرَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِنْوَانُ الْبَحْثِ - خَاصٌّ بِالشُّركَاءِ شَرِكَة عِنَانٍ، أَمَّا الشُّركَاءُ شَرِكَة الْفِقْرَةِ كَمَا يَدُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَة عِنَانٍ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ، وَيَجُوزُ عَقْدُ مُفَاوَضَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَة عَنانٍ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ، وَيَجُوزُ عَقْدُ مُفْوَضَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ، وَيَجُوزُ عَقْدُ مُفْوَضَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عَنَانٍ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِلَا إِذْنِ الْآخِرِ، وَيَجُوزُ عَقْدُ اللَّهُونَ فَعْ وَلَاللَّونَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى الْمُفَاوِضِ الْآخِوبُ إِلْنَ شَرِكَة الْمُفَاوِضَةِ مَعَ الْمُفَاوِضَةِ مَعَ الْمُفَاوِضَةِ مَعَ اللَّرْبِ شَرِيكِهِ الْمُفَاوِضَةِ مَعَ الْمُفَاوِضَةٍ مَعَ الْمُفَاوِضَةِ مَعَ الْمُؤْنِ أَوْلُولُ مَنْ وَالْمُوكِةِ وَلَكُونُ عَقْدُ الشَّرِكَة عِنَانٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

٢- لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ رَهْنُ مَالِ الشَّرِكَةِ؛ فَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُبَاشِرْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلدَّيْنِ، أَيْ لَمْ يَكُنْ عَاقِدًا وَرَهَنَ مَالَ الشَّرِكَةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الشَّرِكَةِ؛ فَهُوَ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلدَّيْنِ، أَيْ لَمْ يَكُنْ عَاقِدًا وَرَهَنَ مَالَ الشَّرِكَةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الشَّرِكَةِ؛ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِذَا تَلِفَ يَضْمَنُ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ (الْبَحْرُ).

٣- لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ الإرْتِهَانُ لِدَيْنِ الشَّرِكَةِ، فَإِذَا ارْتَهَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الشَّرِيكِ وَتَلِفَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ مُسَاوِيَةً لِقِيمَةِ الدَّيْنِ؛ كَانَ الشَّرِيكِ وَتَلِفَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ مِنْ مُسَاوِيةً لِقِيمَةِ الدَّيْنِ؛ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُرْتَهِنُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمِنَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ؛ يَحِيثُ إِنَّ اللَّيْنِ؛ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُرْتَهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ اللَّيْنِ، وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَ الْمَدِينَ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ مِنْهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْمَدِينِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْمُرْتَهِنِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ (الْبَحْرُ الْبَحْرُ الْبَحْرُ

وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٨) وَشَرْحَهَا وَالْمَادَّةَ (١٣٨٢) أَيْضًا.

٤ - لَيْسَ لَهُ قَضَاءُ الدَّيْنِ، يَعْنِي لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَ شَرِيكِهِ (الْبَحْرُ عَن الْمُحِيطِ).

٥ - لَيْسَ لَهُ إِقْرَاضُ الْمَالِ كَمَا سَيْبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

٦ - لَيْسَ لَهُ إهْدَاءُ الْمَالِ، يَعْنِي لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا أَنْ يُهْدِيَ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ يَهَبَهُ لِآخَرَ مَا عَدَا الْمَأْكُولَاتِ (الْبَحْرُ)، وَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (الـ ١٣٨٢).

الْمَادَّةُ (١٣٨٠): لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ مَا لَمْ يَأْذَنْهُ شَرِيكُهُ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ، وَمَهْمَ اسْتَقْرَضَ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّقُودِ يَكُونُ دَيْنُ شَرِيكِهِ أَيْضًا بِالإشْتِرَاكِ.

لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ، مَا لَمْ يَأْذَنْهُ شَرِيكُهُ صَرَاحَةً سَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ ابْتِدَاءً تَبَرُّعٌ وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ التَّبَرُّعَ (الْبَحْرُ بتَغْيِير)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَقْرَضَ الشَّرِيكُ بلَا إِذْنٍ؛ يَضْمَنُ النِّصْفَ وَلَا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (١).

وَالْمَقْضُودُ مِنَ الْإِذْنِ الْإِذْنُ صَرَاحَةً؟ فَلِذَلِكَ لَوْ قِيلَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ: اعْمَلْ بِرَأْيِك. كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٣٨٢)، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَيْضًا الْإِقْرَاضُ وَلَكِنْ يَجُوذُ لَهُ الْإِقْرَاضُ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٨٢)، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِذْنُ صَرِيحٌ مِنَ الشَّرِيكِ بِالِاسْتِقْرَاضِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ يَمْلِكُ الْقَرْضَ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَيُصْبِحُ بَعْدُ مُكَلِّفًا بِأَدَاءِ مِثْلِهِ لِلْمُقْرِضِ؛ أَصْبَحَ الِاسْتِقْرَاضُ مَعْنَى تِجَارَةً بِالِاسْتِقْرَاضِ وَيُصْبِحُ بَعْدُ مُكَلِّفًا بِأَدَاءِ مِثْلِهِ لِلْمُقْرِضِ؛ أَصْبَحَ الِاسْتِقْرَاضُ مَعْنَى تِجَارَةً وَمُبْادَلَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ (الْبَحْرُ)، وَمَهْمَا اسْتَقْرَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنَ النَّقُودِ يَكُونُ دَيْنُ شَرِيكِهِ أَيْضًا بِالِاشْتِرَاكِ، وَلَكِنْ تَجِبُ

<sup>(</sup>۱) قالوا: وينبغي أن يكون له الاقراض بما لا خطر للناس فيه (الطحطاوي). أقول إذا ضمن المقرض بضعف ما أقرضه بما يصح أن يكون رأس مال الشركة ينبغي أن تنقلب المفاوضة عنانا، أما إذا ضمن بما لا يصح أن يكون رأس مال الشركة لا ينقلب. انظر شرح المادة (١٣٥٧).

التَّأْدِيَةُ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ مُطَالَبَةُ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ الْمُسْتَقْرِضِ – لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ وَعَدَمُ حَقِّ الْمُقْرِضِ فِي مُطَالَبَةِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ – لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ الْمُسْتَقْرَضُ دَيْنًا عَلَىٰ الإثْنَيْنِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَقْرِضِ دَيْنًا عَلَىٰ الإثْنَيْنِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَقْرِضِ وَيُنًا عَلَىٰ الإثْنَيْنِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقْرِضِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ هُو لَوِ اشْتَرَىٰ أَحدُ الشَّرِيكِ الْعُيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ هُو لَوِ اشْتَرَىٰ أَحدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا فَالَّذِي يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ هُو الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ وَلَيْسَ الْآخَرُ، مَعَ أَنَّ الشَّرِيكَ الْمَدْخُورَ هُوَ دَيْنٌ عَلَىٰ الْآخِرُ، مَعَ أَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْخُورَ هُوَ دَيْنٌ عَلَىٰ الْإِثْنَيْنِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

وَقَدْ مَرَّتْ تَفْصِيلَاتٌ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ أَيْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦١٢) حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَذِنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ بِالإِسْتِقْرَاضِ صَرَاحَةً فَاسْتَقْرَضَ، فَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ إِلَّا الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ وَمُطَالَبَتُهُ بِالْقَرْضِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالإِسْتِقْرَاضِ غَيْرُ صَحِيحٍ مَا لَمْ يَقُلِ عَلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ وَمُطَالَبَتُهُ بِالْقَرْضِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالإِسْتِقْرَاضِ غَيْرُ صَحِيحٍ مَا لَمْ يَقُلِ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ : "إِنَّ فَلَانًا يَطْلُبُ مِنْك كَذَا دِرْهَمًا قَرْضًا»، فَيُضِيفُ الإِسْتِقْرَاضَ الْمُوكِيلُ لِلْمُقْرِضِ: للسَّقِيلُ اللهُ عَلَى الْمُوكِيلُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلُ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ لِمُوكِيلُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلُ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَلِيهِ).

وَيَتَفَرَّعُ عَلَىٰ حَقِّ كُلِّ شَرِيكٍ مِنَ الشُّركَاءِ بِالْإَسْتِقْرَاضِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ:

لَوِ اشْتَغَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي التِّجَارَةِ فِي بَلْدَةٍ وَاشْتَغَلَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ ثُمَّ عِنْدَ تَقْسِيمِهِمَا الْأَمْوَالَ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الَّذِي فِي يَدِهِ مَالُ: إِنَّ أَرْبَعِينَ هِيغَارًا مِنْ ثُمَّ عِنْدَ تَقْسِيمِهِمَا الْأَمْوَالَ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الَّذِي فِي يَدِهِ مَالُ: إِنَّ أَرْبَعِينَ هِيغَارًا مِنْهَا الْمُائَةِ الدِّينَارِ الَّتِي فِي يَدِي اسْتَقْرَضْتَهَا مِنْ فُلَانٍ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّنِي أَفْرِزُ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنْهَا لِأُو دِيهَا لَهُ.

فَإِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ؛ فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ، وَلَهُ أَنْ يُفْرِزَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِكَيْ يُؤَدِّيهُ لِلْمُقْرِضِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَمِينٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٣٥٠)، وَهُو يَدَّعِي أَنَّ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا هِي كُنُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنَ الْمِائَةِ دِينَارٍ الَّتِي فِي يَدِهِ حَقُّ لِلْغَيْرِ، كَمَا أَنَّهُ لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنَ الْمِائَةِ دِينَارٍ الَّتِي فِي يَدِهِ عَنْ لِلْغَيْرِ، كَمَا أَنَّهُ لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنَ الْمِائَةِ دِينَارٍ الَّتِي فِي يَدِهِ هِي لَلْهُ لَكُونَ الْمَالُ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ هِي لَهُ فَيْقُبُلُ بِيضِينِهِ (اللَّهُ وَيْ يَدِهِ الْمَالُ: كُنْتِ اسْتَدَنْتِ مِنْ فُلَانٍ كَذَا لِلشَّرِكَةِ وَدَفَعْتَ لَهُ دَيْنَهُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

اخْتِلافُ الْفُقَهَاءِ فِي الاسْتِقْرَاضِ:

وَفِي اسْتِقْرَاضِ الشُّركَاءِ شَرِكَةَ عِنَانٍ لِلشَّرِكَةِ قَوْلَانِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ، فَالِاسْتِقْرَاضُ جَائِزٌ حَسْبَ هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّهُ تِجَارَةٌ وَمُبَادَلَةٌ مَعْنَىٰ.

الْقَوْلُ النَّانِي: عَدَمُ جَوَازِ الإسْتِقْرَاضِ حَتَّىٰ لَوْ أَذِنَ الشُّرَكَاءُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ بِالإسْتِقْرَاضِ مَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالتَّكَدِّي، وَبَيَانُهُ أَنَّ الإسْتِقْرَاضَ صَرَاحَةً؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالإسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالتَّكَدِّي، وَبَيَانُهُ أَنَّ الإسْتِقْرَاضَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً فَكَانَ فِي مَعْنَىٰ التَّكَدِّي أَي الشِّحَاذَة؛ فَعَلَيْهِ إِذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا لِلشَّرِكَةِ وَتَلِفَ الْمُقْرَضُ فِي يَدِهِ؛ فَعَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ خَسَارَةً عَلَىٰ الشَّرِيكَيْنِ، وَعَلَىٰ النَّوْلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ خَسَارَةً عَلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ خَاصَّةً، وَمَعَ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ بِالْقَوْلِ عَنْهُ: الثَّانِي يَكُونُ خَسَارَةً عَلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ خَاصَّةً، وَمَعَ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ بِالْقَوْلِ عَنْهُ: (هُو صَحِيحٌ)، إلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمُاتَقْرَضِ إِلَّا أَنَّهُ إِنْهُ اللَّوْلِ الْأَوْلُ الْمُسْتَقْرَضَ عَيْرَ الْمُحْتَارِ)، وَمَعَ أَنَّ لِلشَّرِيكَ عَلَىٰ الْاسْتِقْرَاضِ إلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُسْتَقْرِضِ بِقَوْلِهِ: (قَدِ الْمُحْتَارِ)، وَمَعَ أَنَّ لِلشَّرِيكَ عَلَىٰ الْمُسْتَقْرِضٍ وَكَانَ مُسْتَهْلَكًا، فَإِقْرَارُ الشَّرِيكِ الْمُسْتَقْرِضِ بِقَوْلِهِ: (قَدِ الشَّوْرِ فَى يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ وَكَانَ مُسْتَهْلَكًا، فَإِقْرَارُ الشَّرِيكِ الْمُسْتَقْرِضِ بِقَوْلِهِ: (قَدِ الشَّوْرِ فَى يَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ أَنْ يُنْبِي عَلَىٰ الْمُقْرِضُ إِقْرَامُ الْقَرْفُ وَيُعَلِي الْمُسْتَقْرِضِ بِقَوْلِهِ: (قَدِ الشَّولِيكَ الْمُونَ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ أَنْ يُنْبِتَ الْمُقْرِضُ إِنْ الْفَقْرَةِ مِنَ الْمَامَةِ وَلَا الْمَعْرَقِ مِنَ الْمَامَةِ وَيُولِهِ وَيُولِهِ وَيَعَلَىٰ الْمُعْرَقِ مِنَ الْمَامَةِ وَلَا اللْمَوْرَةِ مَن الْمَحَلَقُ الشَّولِيكَ الْمُعْرَفِي عَلَىٰ الْمُعْرَافِقُ مِنَ الْمَعْرَقِ مَلْ الْمُؤْوقُ مِنَ الْمَعَلِقُ الشَّولِيكَ الْمُعْرَقِ مَنْ الْمُعْرَقُ مَنْ الْمَلَوقُ وَالْمَالَةَ وَالْمُؤْمِقُ مَا الْمُؤْمِقُ مَلَ الْمُؤْمِقُ مَا الْمُؤْمِقُولُ الْمُعْرَافِهُ مَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ مَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ

الْهَادَّةُ (١٣٨١): إِذَا ذَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ لِأَجْلِ أُمُورِ الشَّرِكَةِ؛ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ.

وَمُصْرَفُهُ هُوَ كَالْمَأْكُولَاتِ وَأُجُورِ السَّفَرِ، فَإِذَا رَبِحَ؛ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ أَيْ نَفَقَتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَإِذَا لَمْ يَرْبَحْ؛ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ أَيْ نَفَقَتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَإِذَا لَمْ يَرْبَحْ؛ يَأْخُذُها مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: (دِيَارٍ أُخْرَىٰ) أَنَّهُ إِذَا تَاجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا بِأَهْلِهِ وَعُمَّالِهِ؛ فَلَا يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَجْلِ أُمُورِ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ مَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ الْعَوْدَةُ وَالْبَيْتُونَةُ مَعَ أَهْلِهِ، فَلَا يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ (دِيَارٍ أُخْرَىٰ) هُوَ الَّذِي إِذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لَا يُمْكِنُهُ الْعَوْدَةُ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ وَالْبَيْتُوتَةُ مَعَ أَهْلِهِ مَسَاءً، سَوَاءٌ كَانَتْ مَسَافَةُ السَّفَرِ بَعِيدَةً أَوْ غَيْرُ بَعِيدَةٍ.

الْمَادَّةُ (١٣٨٢): إِذَا فَوَّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أُمُورَ الشَّرِكَةِ لِرَأْيِ الْآخَرِ بِقَوْلِهِ لَهُ: (اعْمَلْ مَا شِئْت). فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ؛ فَيَجُوزُ لَهُ رَهْنُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَالِارْتِهَانُ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَالسَّفَرُ بِهَالِ الشَّرِكَةِ وَخَلْطُ مَالِ فَيَجُوزُ لَهُ رَهْنُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَالِارْتِهَانُ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَالسَّفَرُ بِهَالِ الشَّرِكَةِ وَخَلْطُ مَالِ الشَّرِكَةِ بِهَالِ نَفْسِهِ وَعَقْدُ الشَّرِكَةِ مَعَ آخَرَ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ إِنْلَافُ الْهَالِ وَلَا التَّمَلُّكُ بِلَا الشَّرِكَةِ بِهَالِ نَفْسِهِ وَعَقْدُ الشَّرِكَةِ مَعَ آخَرَ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ إِنْلَافُ الْهَالِ وَلَا التَّمَلُّكُ بِلَا عَوْضٍ بِدُونِ إِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ، مَثَلًا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ، وَلا أَنْ يَهْرِضَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ، وَلا أَنْ يَهْبَ مِنْهُ بِدُونِ إِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ، مَثَلًا:

إِذَا فَوَّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا أُمُورَ الشَّرِكَةِ لِرَأْيِ الْآخَرِ بِقَوْلِهِ لَهُ: (اعْمَلْ بِرَأْيِك)، أَوْ: (اعْمَلْ مَا شِئْت)؛ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ؛ فَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَةِ، فَانِنًا أَوَّلًا: أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الشَّرِكَةِ مُقَابِلَ دَيْنِ الشَّرِكَةِ، ثَانِيًا: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَةِ، ثَالِثًا: السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، رَابِعًا: خَلْطُ مَالِ الشَّرِكَةِ الشَّرِكَةِ الشَّرِكَةِ، وَاللَّرُ الشَّرِكَةِ، وَاللَّرُ اللَّرُ اللَّرُ اللَّرُ اللَّرُ اللَّرُ الْمُخْتَارُ).

أَمَّا شَرِيكَا الْمُفَاوَضَةِ فَلَهُمَا الرَّهْنُ وَالاِرْتِهَانُ وَالْإِقْرَارُ وَالاِرْتِهَانُ وَلَوْ لَمْ يُفَوِّضَا، وَيُؤْذِنَا إِذْنَا صَرِيحًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٧٩).

### وَلْنُوصَّحِ الْأَنَ هَنِهِ التَّصَرُّفَاتِ الأَرْبَعَةَ:

١ - الرَّهْنُ، يَعْنِي لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَرْهَنَ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الشَّرِكَةِ مُقَابِلَ دَيْنِ الشَّرِكَةِ لِأَخْرَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخِرِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، كَمَا أَنَّ لِلشَّرِيكِ الَّذِي يَتَوَلَّىٰ عَقْدَ الْبَيْعِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَوَلَّىٰ عَقْدَ الْبَيْعِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الشَّرِيكِ اللَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ، أَمَّا إِذَا يَرْهَنَ مَالَ الشَّرِيكُ غَيْرَ مَأْذُونٍ صَرَاحَةً أَوْ تَفْوِيضًا بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَتَوَلَّ عَقْدَ الْبَيْعِ؛ فَلَيْسَ كَانَ الشَّرِيكُ غَيْرَ مَأْذُونٍ صَرَاحَةً أَوْ تَفْوِيضًا بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَتَوَلَّ عَقْدَ الْبَيْعِ؛ فَلَيْسَ لَكُ رَهْنُ مَالِ الشَّرِكَةِ، فَإِذَا رَهَنَ فَالْحُكُمْ فِي ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٧٩).

٢ - الارْتِهَانُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِإِذْنِ الْآخَرِ صَرَاحَةً أَوْ تَفْوِيضًا أَنْ يَرْتَهِنَ مُقَابِلَ مَطْلُوبِ

الشَّرِكَةِ، كَمَا أَنَّهُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي تَوَلَّىٰ عَقْدَ الْبَيْعِ الْإِرْتِهَانُ بِلَا إِذْنٍ وَلَا تَفْوِيضٍ، وَلَهُ أَيْضًا الْإِقْرَارُ بِالِارْتِهَانِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرِيكُ عَاقِدًا بَلْ كَانَ الْعَاقِدُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ أَوْ تَوَلَّىٰ الْإَقْرَارُهُ فِي الشَّرِيكَانِ الْعَقْدَ مَعًا؛ فَلَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَلَكِنْ هَلْ يَصِحُ إِقْرَارُهُ فِي الشَّرِيكَةِ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ؛ فَلَا يَصِحُ عِصَّةِ الْفِسَاخِ الشَّرِكَةِ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ؛ فَلَا يَصِحُ رَحَّةِ الْفِسَاخِ الشَّرِكَةِ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ؛ فَلَا يَصِحُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا كَانَ الشَّرِيكُ غَيْرَ عَاقِدٍ وَكَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ صَرَاحَةً أَوْ تَفْوِيضًا وَارْتَهَنَ؛ فَالْحُكُمُ فِي ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٨٩).

٣- السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، يَعْنِي أَنَّ لِأَحَدِ الشَّرِكَةِ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمَتُونَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِذَنْ صَرِيحٍ أَوْ تَغُويضٌ مِنَ الشَّرِكَةِ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمَتُونَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِذَنْ صَرِيحٌ أَوْ تَغُويضٌ مِنَ الشَّرِيكِ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْآخِرِ السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٧٩)، وَعَلَىٰ قَوْلٍ آخَرَ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمَتُونَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا سَافَرَ بِهِ وَتَلِفَ؛ يَضْمَنُ، أَمَّا السَّفِرُ بِمِ اللَّهُ وَيَعْمَى مَنْ طَاهِرِ الْمَحْتَارِ)، لَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَانَّةِ صَرِيحٌ يَدُلُّ عَلَىٰ تَرْجِيحِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَلَكِنْ يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ احْتِيرَ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ مَا لَا حَمْلَ لَهُ، فَقِيلَ: مَا لَا يُحْمَلُ بِلَا أَجْرٍ. وَقِيلَ: مَا لَا يُحْمَلُ بِيدٍ وَاحِدَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ).

٤- لِلشَّرِيكِ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةً مَعَ آخَرَ، يَعْنِي لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةً عِنَانٍ مَعَ آخَرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ صَرَاحَةً أَوْ تَفْوِيضًا، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ عَقْدُ ذَلِكَ بِلَا إِذْنٍ وَتَفْوِيضٍ مِنْ شَرِيكِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧٩)؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَوْ عَقَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ شَرِيكِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧٩)؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَوْ عَقَدَ أَحَدُ الشَّرِيكِيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ آخَرَ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ أَوْ تَفْوِيضٍ مِنْ شَرِيكِهِ، فَيَكُونُ نِصْفُ مَا يَشْتَرِيهِ الشَّرِيكُ الْجَدِيدُ لِنَفْسِهِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مُشْتَرِيهِ الشَّرِيكِ السَّابِقَيْنِ.

أَمَّا الْمَالُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَعْقِدِ الشَّرِكَةَ مَعَ الْآخَرِ فَنِصْفُهُ لَهُ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ لِشَرِيكِهِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ حِصَّةٌ فِيهِ، كَمَا أَنَّهُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ الْآخَرُ لِشَرِيكِهِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ حَصَّةٌ فِيهِ، كَمَا أَنَّهُ لِأَحَدِ الشَّرِيكِهِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الثَّالُ اللَّالُّ اللَّالُّ اللَّالُّ اللَّالَّةُ الْعَرَ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِذْنٌ مِنْ شَرِيكِهِ صَرَاحَةً أَوْ تَفْوِيضًا (اللَّرُّ

الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٩).

وَلَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا أَوْ مُفَاوَضَةً إِثْلَافُ الْمَالِ الْعَائِدِ لِلشَّرِكَةِ، وَلَيْسَ لَهُ عَمَلُ الْأَمُورِ الْخَيْرِيَّةِ، أَوْ بِنَاءِ مَسْجِدٍ بِهِ بِدُونِ تَمْلِيكُهُ بِلَا عِوَضٍ كَهِبَتِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ، أَوْ إِنْفَاقِهِ عَلَىٰ الْأَمُورِ الْخَيْرِيَّةِ، أَوْ بِنَاءِ مَسْجِدٍ بِهِ بِدُونِ إِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ، وَلَيْسَ لَهُ عَمَلُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ شَرِيكِهِ لَهُ: (اعْمَلْ بِرَأْيِك)؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِلرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَيْسَ مِنْهَا فَائِدَةٌ وَتُوجِبُ الضَّرِلَ الشَّرِكَة إِنَّمَا وُضِعَتْ لِلرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ التَّتِي لَيْسَ مِنْهَا فَائِدَةٌ وَتُوجِبُ الضَّرَلَ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الْمَالُ مِنْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ، وَذَلِكَ لَوْ قَالَ الشَّرِيكُ شَرِكَةَ عِنَانٍ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ، وَذَلِكَ لَوْ قَالَ الشَّرِيكُ شَرِكَةَ عِنَانٍ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ، وَذَلِكَ لَوْ قَالَ الشَّرِيكُ شَرِكَةَ عِنَانٍ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ، وَذَلِكَ لَوْ قَالَ الشَّرِيكُ شَرَكَةَ عِنَانٍ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ (أَتْلِفُ هَذَا الْمَالُ مِنْ أَمْوالِ شَرِكَتِنَا) وَأَتْلَفَهُ الشَّرِيكُ ثُمَّ نَدِمَ الْآمِرُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْمَنَ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (٩٥).

مَثَلًا: لَيْسَ لَهُ بِدُونِ إِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ لَهُ (اعْمَلْ بِرَأْيِك) - أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ، وَلَا أَنْ يُهْدِيَ مِنْ أَمْوَالِهَا شَيْئًا لِآخَرَ غَيْرَ مُعْتَادٍ هَدِيَّتُهُ كَالثَيَّابِ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ الْأَشْيَاءَ الْمُعْتَادَ إِهْدَاؤُهَا كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ مَثَلًا، سَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا يُهْدِيَ الْأَشْيَاءَ الْمُعْتَادَ إِهْدَاؤُهَا كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ مَثَلًا، سَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِيكَةِ، انْظُرْ مَادَّةَ (١٥٥٨)، وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ)، فَإِذَا وَهَبَ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ، انْظُرْ مَادَّةَ (١٥٥٨)، أَمَّا فِي حَقِّ الْوَاهِبِ فَتُصْبِحُ الْهِبَةُ إِذَا وُجِدَتْ جَامِعَةً لِشَرَائِطِ الْهِبَةِ كَالتَّسْلِيمِ وَقِسْمَتِهَا فِي الْقَابِدِ ثَمَنَ الْقَابِدِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ؛ فَيَصِحُ الْإِبْرَاءُ وَالْهِبَةُ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ. الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ؛ فَيَصِحُ الْإِبْرَاءُ وَالْهِبَةُ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ.

#### مُسْتَثْنَى:

وَتُسْتَثْنَىٰ مِنْ مَسْأَلَةِ عَدَمٍ جَوَازِ الْهِبَةِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا مَتَاعًا مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ وَهَبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ أَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ؛ فَالْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ صَحِيحَانِ، وَيَسْقُطُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ عَنِ الْمُشْتَرِي، الْمُشْتَرِي، وَلَكِنْ يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُبْرِئُ حِصَّةً شَرِيكِهِ الْآخَرِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٧) كَوكِيلِ الْبَيْعِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: هِبَةُ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ مَثَلًا.

الْهَادَّةُ (١٣٨٣): إِذَا نَهَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ: «لَا تَذْهَبْ بِهَالِ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ، أَوْ بَاعَ الْهَالَ نَسِيئَةً؛ أَخْرَىٰ. أَوْ: لَا تَبِعِ الْهَالَ نَسِيئَةً» فَلَمْ يَسْمَعْ وَذَهَبَ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ، أَوْ بَاعَ الْهَالَ نَسِيئَةً؛ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنَ الْخَسَارِ الْوَاقِعِ.

إِذَا نَهَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ عَنْ إِجْرَاءِ الْخُصُوصَاتِ الْمَأْذُونِ بِإِجْرَائِهَا الشَّرِيكِ فَالنَّهْيُ مُعْتَبِرٌ، سَوَاءٌ كَانَ ثُبُوتُ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ وُقُوعٍ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، أَوْ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ فَللَّالِكَ إِذَا نَهَىٰ الشَّرِيكَانِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ بَعْضَهَا الْبَعْضِ حِينَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَنِ الْبَيْعِ نَقْدًا فَلِذَلِكَ إِذَا نَهَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: «لَا تَذْهَبْ بِمَالِ أَوْ نَسِيئَةً وَ صَحَ (الْبَحْرُ) وَ فَلِذَلِكَ إِذَا نَهَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: «لَا تَذْهَبْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ. أَوْ لَا تَبِعِ الْمَالَ نَسِيئَةً ». فَلَمْ يَسْمَعْ وَذَهَبَ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ، وَتَصَرَّفَ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ الشَّرِكَةِ ، أَيْ بَاعَ وَاشْتَرَىٰ، أَوْ بَاعَ الْمَالَ نَسِيئَةً وَيَصْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنَ الْخَسَارِ الْوَاقِعِ (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

## إيضاَحُ الْمُخَالَفَةِ بِسَفَرِ الشَّرِيكِ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى:

إِذَا قَالَ الشَّرِيكِهِ: لَا تَذْهَبْ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ. فَذَهَبَ الشَّرِيكُ؛ تَفْسُدُ الشَّرِكَةُ وَتَنْقَلِبُ إِلَىٰ الْغَصْبِ، فَإِذَا رَبِحَ الشَّرِيكُ؛ فَاللَّائِقُ أَنْ لَا يَلْزَمَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ عَلَىٰ الْوَجْهِ وَتَنْقَلِبُ إِلَىٰ الْغَصْبِ، فَإِذَا رَبِحَ الشَّرِيكُ؛ فَاللَّائِقُ أَنْ لَا يَلْزَمَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمَا (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ)، بَلْ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْغَاصِبِ كَمَا يَكُونُ جَمِيعُ الْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمَا (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ)، بَلْ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْغَاصِبِ كَمَا يَكُونُ جَمِيعُ الْخَسَارِ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، أَمَّا إِذَا عَادَ الْوِفَاقُ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ فَهَلْ تَعُودُ الشَّرِكَةُ؟ (الطَّحْطَاوِيُّ) قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٨٤): أَنَّهُ إِذَا عَادَ شَرِيكُ الْعِنَانِ أَوْ شَرِيكُ الْعِنَانِ أَوْ شَرِيكِهِ الْمَالُ أَمَانَةً، وَلَكِنْ لَا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ الْمُخَالَفَةِ؛ يُصِبِحُ الْمَالُ أَمَانَةً، وَلَكِنْ لَا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ بِالتَّنْصِيصِ بِالْمَكَانِ، وَيُشْتَرَطُ فِي إِفَادَةِ التَّقْبِيدِ وُجُودُ نَهْيٍ أَوْ شَرْطٍ، فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الشَّرِيكِةِ (اذْهَبْ إِلْنَ مَعْلَيْهِ لَوْ قَالَ الشَّرِيكِةِ (اذْهَبْ إِلَىٰ لِمَالَ مُضَارَبَةً عَلَىٰ أَنْ تَعْمَلَ فِيهِ فِي بَغْدَادَ)، يَحْصُلُ التَقْيِيدُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ (إنَّنِي أَعْطَيْتُكُ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَىٰ أَنْ تَعْمَلَ فِيهِ فِي بَغْدَادَ)، يَحْصُلُ التَقْيِيدُ. أَمَّا لُوْ

قَالَ: «قَدْ أَعْطَيْتُك هَذَا الْمَالَ بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ، فَخُذْهُ وَاعْمَلْ بِهِ فِي دِمَشْقَ»، لا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (وَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوفَةِ). بِالْوَاوِ؛ لا يَكُونُ تَقْيِيدًا، فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْوَاوَ حَرْفُ عَطْفٍ وَمَشُورَةٍ وَلَيْسَتْ مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ).

إِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ فِي شَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ بَعْدَ النَّهْيِ وَتَصَرَّفَ؛ كَانَ غَاصِبًا، وَلَكِنْ إِذَا أَخْرَجَ رَأْسَ الْمَالِ إِلَىٰ بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا؛ فَعَلَيْهِ لَوْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ بَعْدَ النَّهْيِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ، وَضَاعَ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ؛ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ، كَمَا الشَّرِكَةِ بَعْدَ النَّهْيِ إِلَىٰ دِيَارٍ أُخْرَىٰ، وَضَاعَ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ؛ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَعَادَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِهِ إِلَىٰ الْبَلْدَةِ الْمَشْرُوطَةِ، فَتَعُودُ شَرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ كَمَا كَانَتْ، أَمَّا إِذَا تَصَرَّفَ بِالْمَالِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ قَبْلَ الْعَوْدَةِ؛ فَيَكُونُ مُخَالِفًا وَضَامِنًا وَيَعُودُ الرِّبْحُ لَا يَعْودُ الرِّبْحُ لَهُ حَيْثُ تَصَرَّفَ بِغَيْرٍ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَالرِّبْحُ طَيِّبٌ لَهُ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ بِبَعْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الدِّيَارِ الْأُخْرَىٰ مَالًا وَعَادَ بِالْبَعْضِ عَيْنًا؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ عَلَىٰ الْمَالِ الَّذِي أَعَادَهُ، وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْمُقْدَارِ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِهِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ).

وَهَلْ تُجْزِي هَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ فِي شَرِكَتِي الْمُفَاوَضَةِ وَالْعِنَانِ أَيْضًا؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرِكَةَ كَذَلِكَ، لَكِنْ هَذَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ لَا بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ، فَلَوْ عَادَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ تَبْقَىٰ الشَّرِكَةُ كَمَا عَلِمْت (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

## إيضاحُ الْمُخَالَفَةِ بِبَيْعِ الْمَالِ نَسِيئَةً:

إذَا قَالَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ: (لَا تَبِعِ الْمَالَ نَسِيئَةً). فَبَاعَهُ نَسِيئَةً؛ فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ فِي حِصَّتِهِ، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا أَجَازَ شَرِيكُهُ الْبَيْعَ فِي حَالَةٍ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَازَةِ؛ جَازَ، وَيَقْتَضِي تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ (الْبَحْرُ)، وَإِذَا لَمْ يُجُزْ؛ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي حِصَّتِهِ وَيَبْقَىٰ مِلْكُهُ فِي حِصَّتِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٤٩).

الْهَادَّةُ (١٣٨٤): لَا يَسْرِي إِقْرَارُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةً عِنَانِ بِدَيْنِ فِي مُعَامَلَاتِهَا عَلَىٰ الْآخَرِ، فَعَلَيْهِ إِذَا أَتَرَّ بِأَنَّ دَيْنُ الْآخَرِ، فَعَلَيْهِ إِذَا أَتَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنُ الزَمِ مِنْ أَتَرَ بِعَقْدِهِ وَمُعَامَلَتِهِ فَقَطْ؛ فَيَلْزَمُهُ إِيفًاؤُهُ بِتَهَامِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنُ لَزِمَ مِنْ مُعَامَلَةِ شَرِيكِهِ فَقَطْ؛ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ. مُعَامَلَتِهِ مَعْ مُعَامَلَةِ شَرِيكِهِ فَقَطْ؛ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ.

لا يَسْرِي إِقْرَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةً عِنَانٍ بِدَيْنِ فِي مُعَامَلَاتِهَا عَلَىٰ الْآخَرِ، انْظُرِ الْمَاذَةُ (٧٨)؛ فَعَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ إِنَّمَا بِعَقْدِهِ وَمُعَامَلَتِهِ فَقَطْ، كَأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ثَمَنَا لِلْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلشَّرِكَةِ؛ فَيَلْزُمُهُ إِيفَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِتَمَامِهِ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ يُلْزَمُهُ إِيقْرَارِهِ حَسْبَ الْمَاذَةِ (٤٧)، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ مِنْ مُعَامَلَتِهِمَا مَعًا؛ فَيَلْزُمُهُ أَدَاءُ نِصْفِهِ أَيْ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ، انْظُرِ الْمَاذَةُ (٧٧)، وَلَكِنْ لا يَسْرِي هَذَا الْإِقْرَارُ عَلَىٰ الْآخَرِ، انْظُرِ الْمَادَةُ (٧٧)، وَلَكِنْ لا يَسْرِي هَذَا الْإِقْرَارُ عَلَىٰ الْآخَرِ، انْظُرِ الْمَادَةُ (٧٨)، وَلَكِنْ لا يَسْرِي هَذَا الْإِقْرَارُ عَلَىٰ الْآخَرِ، انْظُرِ الْمَادَةُ شَرِيكِهِ فَقَطْ؛ فَلَا يَلْزُمُ شَرِيكَهُ؛ لِأَنَّ إِفْرَارَ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ لَا يَلْزُمُ شَرِيكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَلَا يَلْزُمُ شَرِيكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَلَا يَلْزُمُ شَرِيكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ عَلَىٰ الْعَيْرِ، وَتَعْبِيرُ (دَيْنٌ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ إِذِ الْحُكْمُ لَى الْعَيْنِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَةِ الْمَوْجَةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ إِذِ الْحُكْمُ أَوْلُ الشَّرِيكَةِ الْمَوْجُودِ فِي يَذِهِ مُو مِلْكٌ لِفُلُا يَسْرِي إِقْرَارُهُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ، بَلْ يَنْفُدُ إِنْ الشَّرِيكِةِ، بَلْ يَنْفُذُ إِلَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْدِي وَلَى الْمُؤْولِ السَّرِيكِةِ، بَلْ يَشْرِي عَلَىٰ شَرِعَةً فَلَا الْمَوْدِةِ فِي يَذِهِ لَكَ لِلْكَ لِفُلَا يَسْرِي إِقْرَارُهُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ، بَلْ يَنْفُذُ الْمُولِ السَّرِي عَلَىٰ شَرِيلِهُ الْمُؤْتَ (١٧٥٥). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَلَكِنْ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٨٠) أَنَّ مَا يَسْتَقْرِضُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِالإشْتِرَاكِ أَيْضًا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٧٧ و١٣٧٧)، (إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِالإشْتِرَاكِ أَيْضًا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٧٤ و١٣٧٧)، (إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالِهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ)، فَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا الشَّرِيكَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ)، فَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ الشَّرِيكَ الْآخَرِ مَسْتُولُ أَيْضًا عَنْ دَيْنِ الشَّرِكَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا تُوجَدُ مُنَافَاةٌ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْمَسْأَلِقِ الْمَسْتُولُ الْمَدْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الإسْتِقْرَاضُ وَالدَّيْنُ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ؛ وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرِ، وَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مَسْتُولًا: أَمَّا إِذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ وَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخِرُ عَسْتُولًا الشَّرِيكِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا. فَلَا سُتِقْرَاضُ بِالْبَيِّذَةِ أَوْ بِتَصْدِيقِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ؛ فَيكُونُ دَيْنُ الشَّرِيكِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا.

أَمَّا أَدَاءُ الَّدِّيْنِ - وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ: حَقُّ الدَّائِنِ بِالْمُطَالَبَةِ - إِنَّمَا يَكُونُ مُنْحَصِرًا فِي حَقِّ

الْعَاقِدِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٣٧٧)، فَإِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا مَالًا لِلشَّرِكَةِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا فِيكُونُ الشَّرِيكُ الْعِشْرُونَ دِينَارًا وَيَكُونُ الْعِشْرُونَ دِينَارًا الْأُخْرَىٰ دَيْنًا عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْعَيْرِ الْعَاقِدِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ بِالْوَكَالَةِ، وَلَكِنْ لِلْبَائِعِ أَنْ لِلْأَخْرَىٰ دَيْنًا عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْعَلْقِدِ الْعَاقِدِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا اشْتُرِيتْ لَهُ بِالْوَكَالَةِ، وَلَكِنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ جَمِيعَ الثَّمَنِ مِنَ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ فَقَطْ، فَإِذَا أَدَّىٰ الْعَاقِدُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَيَرْجِعُ بِالْعِشْرِينَ يَطَلُبَ جَمِيعَ الثَّمَنِ مِنَ الشَّرِيكِ الْمَادَّةَ (١٤٩١).

وَقُولُهُ: (شَرِكَةَ عِنَانٍ)؛ لِلاحْتِرَازِ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ قَدْ مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٦). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).



# الْمَبْحَثُ الثَّانِي بَيَانُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الأَعْمَالِ «وَتُسَمَّى شَرِكَةَ الصَّنَائِعِ وَشَرِكَةَ الأَعْمَالِ وَشَرِكَةَ الأَبْدَانِ»

تَكُونُ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِي الْعِنَانِ، إِلَّا أَنَّ الْمُتَعَارَفَ شَرِكَةُ الْعِنَانِ، فَلِذَلِكَ إِذَا أُطْلِقَتْ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ تُصْرَفُ إِلَىٰ شَرِكَةِ الْعِنَانِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطَّحْطَاوِيُّ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٣٢)، وَيَدُلُّ الْعِنْوَانُ قُبَيْلَ الْمَادَّةِ (١١٥٦) عَلَىٰ أَنَّهُ يُبْحَثُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ عَنْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ.

الْهَادَّةُ (١٣٨٥): شَرِكَةُ الْأَعْهَالِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْأَعْهَالِ، فَالْأَجِيرَانِ الْمُشْتَرِكَانِ يَعْقِدَانِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَعَهُّدِ وَالْتِزَامِ الْعَمَلِ الَّذِي يُطْلَبُ وَيُكَلَّفُ مِنْ طَرَفِ الْمُشْتَأْجِرِينَ، سَوَاءٌ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ مُتَفَاضِلَيْنِ فِي ضَهَانِ الْعَمَلِ، أَيْ سَوَاءٌ عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَعَهُّدِ الْعَمَلِ وَضَهَانِهِ مُتَسَاوِيًا، أَوْ شَرَطَا ثُلُثَ الْعَمَلِ لِأَحَدِهِمَا وَالثَّلْثَيْنِ لِلْآخَرِ.

شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ عَلَىٰ تَقَبُّلِ مَحَلِّ الْأَعْمَالِ وَعَمَلِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ اللَّهَ الْمَكَانِ وَالصَّنْعَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ بَيَانُ مُدَّةٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ وَالصَّنْعَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا هُو تَحْصِيلُ الرِّبْحِ وَهَذَا لَا يَتَفَاوَتُ مِنْ جِهَةِ النُّقْصَانِ بِإِجْرَاءِ الْعَمَلِ فِي حَانُوتٍ أَوْ عِنْ جَهِ النُّقْصَانِ بِإِجْرَاءِ الْعَمَلِ فِي حَانُوتٍ أَوْ عَنْ جَانُوتٍ أَوْ عَنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ؛ فَلِذَلِكَ حَانُوتَيْنِ، كَمَا أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَتَفَاوَتُ لِكَوْنِهِ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ فَلِذَلِكَ كَانُوتِ اللَّوْتِيْنِ، كَمَا أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَتَفَاوَتُ لِكَوْنِهِ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ فَلِذَلِكَ كَانُوتِ اللَّالِيلِ الْمُوجِبِ (الطَّحْطَاوِيُّ). وَقَدْ وُضِّحَتْ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٢).

## حُكْمُ شَرِكَةِ الأَعْمَالِ:

وَحُكْمُهَا كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلًا عَنِ الْآخَرِ فِي تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ إِذْ كَانَ التَّوْكِيلَ لِيَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ جَائِزًا سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ أَهْلًا لِمُبَاشَرَةِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ (الْبَحْرُ)؛ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ خَيَّاطٌ وَبَنَّاءٌ (لَا يَعْرِفُ مِنْ أُمُورِ الْخِيَاطَةِ شَيْئًا) شَرِكَةَ أَعْمَالٍ

لِلْخِيَاطَةِ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَحُوزَ الشَّرِيكَانِ الشُّرُوطَ الْآتِيةَ:

١ - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَمَلُ حَلَالًا، فَلِذَلِكَ لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ إِجْرَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ،
 كَسَرِقَةِ الْأَمْوَالِ وَغَصْبِهَا أَوِ الْغِنَاءِ، لَا يَصِحُ، لَكِنْ يَصِحُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ وَالْفَقْهِ وَالْقُرْآنِ الْكَرِيم.

٢- أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ قَابِلًا لِلتَّوْكِيلِ، فَلِذَلِكَ لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا (الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ)، مَثَلًا: لَا يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ فِي الْمَحَاكِمِ أَوْ لِلسُّقَالِ مِنَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ لِلشَّهَادَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ لِلسُّقَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ عَلَىٰ الاِحْتِطَابِ وَالاِحْتِشَاشِ وَالاِصْطِيَادِ وَالاِسْتِقَاءِ، وَعَلَىٰ جَمْعِ الْأَثْمَارِ مِنَ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ، وَعَلَىٰ تَحَرِّي وَأَخْذِ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ وَالْجَوَاهِرِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ بِتَصَرُّفِ أَحَدٍ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٣٣ وَ١٥٥٩). (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

٣- أَنْ لَا تُنْفَىٰ صَلَاحِيَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ تَقَبُّلِ الْعَمَلِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا نُصَّ وَصُرِّحَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا تَقَبُّلُ الْعَمَلِ وَأَنْ لَيْسَ لِلْآخَرِ تَقَبُّلُهُ؛ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا تَقَبُّلُ الْعَمَلِ وَأَنْ لَيْسَ لِلْآخَرِ تَقبُّلُهُ؛ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ انظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٢)، أَمَّا فِي صُورَةِ عَدَم نَفْي صَلَاحِيَّةِ تَقبُّلِ الْآخَرِ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَجَائِزَةٌ، سَوَاءٌ عَقَدَ الشَّرِيكَانِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنَّ لِكِلَيْهِمَا التَّقبُّلُ وَالْعَمَلَ، أَوْ شُرِطَ التَّقبُّلُ وَالْعَمَلَ، أَوْ شُرِطَ التَّقبُّلُ لِلْآخَرِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

#### إيضاحُ الْقُيُودِ:

١ - الْعَمَلُ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْعَمَلِ مَحَلُّ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَرْضٌ غَيْرُ قَابِلِ لِلتَّقَبُّلِ.
 ٢ - التَّقَبُّلُ، وَاشْتِرَاطُ تَقَبُّلِ الإثْنَيْنِ قَيْدٌ غَيْرُ لَآزِمٍ، فَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ وَيُغَصِّلُهُ وَيَخِيطُهُ الْآخَرُ؛ جَازَ (الطَّحْطَاوِيُّ).
 (الطَّحْطَاوِيُّ).

٣- يَلْزَمُ أَنْ يَعْقِدَ الشُّرَكَاءُ عَقْدَ الشَّرِكَةِ لِأَجْلِ اسْتِحْقَاقِهِمْ جَمِيعًا الْأُجْرَةَ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَقَبَّلَ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ عَمَلًا دُونَ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةً بَيْنَهُمْ، وَعَمِلَ أَحَدُهُمْ ذَلِكَ الْعَمَلَ؛ فَلِلْعَامِلِ الَّذِي

قَامَ بِالْعَمَلِ أَخْذُ ثُلُثِ الْأُجْرَةِ، وَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ أَخْذُ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَكُونُوا شُرَكَاءَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهُمْ ثُلْثُهُ بِثُلُثِ الْأُجْرَةِ، فَإِذَا عَمِلَ أَحَدُهُمُ كُلِّ مِنْهُمْ ثُلْثُهُ بِثُلُثِ الْأُجْرَةِ، فَإِذَا عَمِلَ أَحَدُهُمُ الْكُلِّ مُنْهُمْ ثُلُثُهُ بِثُلُثِ الْأُجْرَةِ، فَإِذَا عَمِلَ أَحَدُهُمُ الْكُلِّ مُتَطَوِّعًا فِي الثُّلُثُيْنِ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٣٢ وَ١٣٤٩).

فَالْأَجِيرَانِ الْمُشْتَرِكَانِ يَعْقِدَانِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَعَهُّدِ وَالْتِزَامِ الْعَمَلِ الَّذِي يُطْلَبُ وَيُكَلَّفُ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَأْجِرِينَ، وَعَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ كَانَا مُتَسَاوِيَنِ أَوْ مُتَفَاضِلَيْنِ فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ، أَيْ سَوَاءٌ عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَعَهُّدِ الْعَمَلِ وَضَمَانِهِ مُتَسَاوِيًا أَيْ مُنَاصَفَةً، أَوْ شُرِطَ ثُلُثُ الْعَمَلِ مَثَلًا لِأَجْدِهِمَا وَالنُّلُثَانِ لِلْآخِرِ، وَسَوَاءٌ شُرِطَ تَقْسِيمُ الْمَالِ أَيْ مُنَاصَفَةً، أَوْ شُرِطَ ثُلُثُ الْعُمَلِ أَي الْأَجْرَةُ وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا فَهُو جَائِزٌ اسْتِحْسَانَا النَّذِي يَحْصُلُ مِنَ الْعُمَلِ أَي الْأَجْرَةُ وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا فَهُو جَائِزٌ اسْتِحْسَانَا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)؛ لِأَنَّ الْأَجْرَةَ هِي بَدَلُ الْعَمَلِ، وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاهِرًا فِي الْعَمَلِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)؛ لِأَنَّ الْأَجْرَة هِي بَدَلُ الْعَمَلِ، وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاهِرًا فِي الْعَمَلِ وَمُحْسِنًا فِي الصَّنْعَةِ فَجَازَ التَّفَاضُلُ فِي الْأَجْرَةِ، وَلِأَنَّهُ حَسْبَ الْمَادَة (١٣٤٥) يَتَقَوَّمُ الْعَمَلَ مِنْ الْمُنْ وَلِيَاتِهُ فِي الصَّنْعِةِ فَجَازَ التَّفَاضُلُ فِي الْأَجْرَةِ، وَلِأَنَّهُ حَسْبَ الْمَادَة (١٣٤٥) (مَجْمَعُ الْأَنَّهُ مِنْ الْمُورَةِ جَائِزَةٌ، انْظُرِ الْمَادَة (١٣٩٥) (مَجْمَعُ الْأَنَّهُ مِنْ كَوْ الْمُفَاوَضَةِ فَقَدْ مَرَّ عَلَى الْمَادَة (١٣٩٥).

الْهَادَّةُ (١٣٨٦): يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلَ وَيَتَعَهَّدَهُ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلَ وَيَعُمَلَ الْآخَرُ، وَيَجُوزُ أَيْضًا لِلْخَيَّاطَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَ الْأَقْمِشَةَ وَيَقُصَّهَا وَيُفَصِّلَهَا وَأَنْ يُخَيِّطَهَا الْآخَرُ.

يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَبَّلُ مَحَلَّ الْعَمَلِ وَيَتَعَهَّدَهُ، سَوَاءٌ شُرِطَ فِي عَقْدِ الشَّرِيكِ وَتَعَهُّدُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ نَفْيِ صَلَاحِيَّةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَقَبَّلُ وَتَعَهَّدُ أَحَدُهُمَا؛ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا تَقَبَّلُ وَتَعَهَّدُ أَحَدُهُمَا؛ فَيَكُونُ تَقَبُّلُهُ وَتَعَهُّدُهُ وَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ، وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُتَقَبِّلُ قَدْ تَقَيَّدَ أَصَالَةً عَنْ نَفْسِهِ وَوَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي قَامَ بِالْعَمَلِ قَدْ قَامَ بِهِ أَصَالَةً عَنْ نَفْسِهِ وَوَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا تُنْفَىٰ صَلَاحِيَّةُ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي وَوَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا تُنْفَىٰ صَلَاحِيَّةُ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي

تَقَبُّلِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ السُّكُوتِ صَلَاحِيَّةَ التَّقَبُّلِ ثَابِتَةٌ اقْتِضَاءً، وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا مَعَ النَّفْيِ (الْبَحْرُ)، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنْ يَتَقَبَّلُ وَيَتَعَهَّدَ الْعَمَلَ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَقَبِّلُ أَهْلًا لِإِيفَاءِ الْعَمَلِ اللَّازِمِ إِيفَاوُهُ، كَأَنْ يَشْتَرِكَ صَبَّاغٌ وَخَيَّاطٌ فَيَتَعَهَّدَ الصَّبَّاغُ بِصَبْغِ الثِّيَابِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِإِجْرَائِهِ كَتَعَهُّدِ وَتَقَبُّلِ الصَّبَّاغِ بِخِيَاطَةِ وَخَيَّاطٌ فَيَتَعَهَّد الصَّبَّاغُ بِصِبْغِ الثِيَابِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِإِجْرَائِهِ كَتَعَهُّدِ وَتَقَبُّلِ الصَّبَّاغِ بِخِيَاطَةِ الثَيَابِ، الثَّيَابِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِإِجْرَائِهِ كَتَعَهُّدِ وَتَقَبُّلِ الصَّبَاغِ بِخِيَاطَةِ الثَيَابِ (الْبَحْرُ).

وَيَجُوزُ أَيْضًا لِلْخَيَّاطَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ - أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا الْأَقْمِشَةَ وَيَقُصَّهَا وَيُفَصِّلَهَا، وَأَنْ يُخَيِّطَهَا الْآخَرُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إِذَا نُصَّ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَكْ لَا يَتَقَبَّلَ الْآخَرُ بَلْ يَعْمَلُ فَقَطْ؛ فَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ؛ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَلْوَكَالَةً وَيَ عَنْهُ صَلَاحِيَّةُ التَّقَبُّلِ قَدْ نُفِيَتْ عَنْهُ الْوَكَالَةُ، وَالْحَالُ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الْهَادَّةُ (١٣٨٧): كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلُ الْآخَرِ فِي تَقَبُّلِ الْعَمَلِ، فَلِذَلِكَ يَلْزَمُ إِيفَاءُ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ شَرِيكِهِ أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ فَشَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي خَمْمِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَطْلُبَ إِيفَاءَ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ أَعِي ضَهَانِ الْعَمَلِ فَي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَطْلُبَ إِيفَاءَ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَيِّهِمَ شَاءَ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْبَرًا عَلَىٰ إِيفَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ يَقْبَلُهُ شَرِيكِي فَلا دَخْلَ لِي فِيهِ.

#### لِشَرِكَةِ الأَعْمَالِ أَحْكَامٌ ثَلاثَةٌ:

الْأُوَّلُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلُ الْآخَرِ فِي تَقَبُّلِ مَحَلِّ الْعَمَلِ، وَالتَّوْكِيلُ لِتَقَبُّلِ الْعَمَلِ جَائِزٌ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ أَهْلًا لِلْعَمَلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآنِفَةِ؛ وَعَلَيْهِ الْعَمَلِ جَائِزٌ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ أَهْلًا لِلْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ شَرِيكُهُ وَأَوْفَاهُ؛ لِأَنَّ تَقَبُّلُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَالشَّرِيكُ يُشَارِكُ شَرِيكَهُ وَأَوْفَاهُ؛ لِأَنَّ تَقَبُّلُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَإِيفَاءَهُ الْعَمَلِ يَكُونُ أَصَالَةً عَنْ نَفْسِهِ وَوَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِزِيَادَةٍ)، وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّيْءَ الَّذِي تَقَبَّلَهُ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ وَفُقِدَ فِي يَدِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٧٣) وَشُرُوحَهَا (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ).

الثَّانِي: شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ اسْتِحْسَانًا؛ فَلِذَلِكَ يَلْزَمُ إِيفَاءُ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُشْرَطِ الْعَمَلُ بِالذَّاتِ عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّرِيكِ يَلْزَمُ إِيفَاءُ الْعَمَلِ الْذَي تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُشْرَطِ الْعَمَلُ بِالذَّاتِ عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّرِيكِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ، وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُتَفَرِّعَةٌ بِحُكْمِ الْأَصَالَةِ، وَعَلَىٰ شَرِيكِهِ أَيْضًا بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ، وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُتَفَرِّعَةٌ عَنِ الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ، حَيْثُ إِنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ تَعُودُ إِلَىٰ الْعَاقِدِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ عَنِ الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ، حَيْثُ إِنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ تَعُودُ إِلَىٰ الْعَاقِدِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ عَنِ الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ، حَيْثُ إِنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ تَعُودُ إِلَىٰ الْعَاقِدِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ عَنِ الْفِقُرَةِ الْآنِفَةِ، حَيْثُ الشَّرِيكِ فِي إِيفَاءِ الْعَمَلِ لَمْ تَكُنْ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ بَلْ بِاقْتِضَاءِ الْكَفَالَةِ، فَلِيكَ قَدْ شَرَحَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَبَيَّنَ الْمُتَقَرِّعَ عَلَيْ عِلَىٰ حِدَةٍ.

كَذَلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قَائِلًا: قَدْ سَلَّمْتُك كَذَا قُمَاشًا لِتُخَيِّطَهُ. فَإِذَا أَقَرَ الشَّرِيكِ الْآخِرِ الْآخِدِهِ الْقُمَاشَ وَقَبْضِهِ الْأُجْرَةَ؛ فَيكُونُ هَذَا الْإِقْرَارُ صَحِيحًا فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْآخِرُ الْآخَمُ الْإَنْهُمَا كَالْمُفَاوِضَيْنِ (الْبَحْرُ)؛ وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَشَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ فِي الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا كَالْمُفَاوِضَةِ اسْتِحْسَانًا، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَطْلُبَ إِيفَاءَ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَيْهِمَا شَاءَ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْبَرًا عَلَىٰ إِيفَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَيْهُمَا شَاءَ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْبَرًا عَلَىٰ إِيفَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ تَقَبَّلُهُ شَرِيكِي فَلْيَفِهِ هُو وَلَا دَخْلَ لِي فِيهِ. مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ شُرِطَ أَنْ يَعْمَلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ذَلِكَ الْعَمَلَ تَقَبَّلُهُ شَرِيكِي فَلْيَفِهِ هُو وَلَا دَخْلَ لِي فِيهِ. مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ شُرِطَ أَنْ يَعْمَلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ذَلِكَ الْعَمَل بَقَبَّلُهُ شَرِيكِي فَلْيَفِهِ هُو وَلَا دَخْلَ لِي فِيهِ. مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ شُرِطَ أَنْ يَعْمَلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ذَلِكَ الْعَمَل بَنْهُ إِنْ الْمَادَة (١٩٨٥)، أَيْ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ أَنْ يُوفِقِي أَحَدُ الشَّرِيكَ الْلَكَ مُ الشَّرِيكَ الْمَادَة وَلَا الْمَادَة (١٩٥١) وَشَرْحَهَا (الْبَحْرُ).

قِيلَ: (فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ)؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْأَعْمَالِ عِنَانًا لَمْ تَكُنْ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ سِوَىٰ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَقَطْ، مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ الشَّرِيكُ بِدَيْنٍ نَاشِئٍ عَنْ شِرَاءِ الصَّابُونِ وَالْمَاءِ مَثَلًا فَلَا يَلْزَمُ الْآخَرَ شَيْءٌ (الْبَحْرُ)، إنَّ هَذَا الْحُكْمَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ مُقَيَّدَةً بِقَيْدِ الْعِنَانِ، أَوْ عُقِدَتْ شَرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ مُقَيَّدَةً بِقَيْدِ الْعِنَانِ، أَوْ عُقِدَتْ مُطْلَقَةً وَكَانَتُ مُنْصَرِفَةً حَسْبَ الْمُعْتَادِ إلَىٰ الْعِنَانِ؛ فَجَرَيَانُ هَذَا الْحُكْمِ فِيهَا هُوَ اسْتِحْسَانِيُّ وَلَيْسَ بِقِيَاسِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ مِنْ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّ هَذِهِ وَلَيْسَ بِقِيَاسِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ مِنْ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّ هَذِهِ وَلَيْسَ بِقِيَاسِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ مِنْ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ هُو أَنَّ هَذِهِ وَلَيْسَ بِقِيَاسِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هِي مِنْ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ هُو أَنَّ هَذِهِ وَلَيْسَ بِقِيَاسِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هِي مِنْ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ هُو أَلَا الْمَعْرَىٰ الْمُفَاوَضَةِ فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ وَلَهِذَا يُسْتَحَقُّ الْأَجْرُ بِسَبَبِ نَفَاذِ تَقَبُّلِهِ عَلَيْهِ، فَجَرَىٰ مَجْرَىٰ الْمُفَاوَضَةِ فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ وَاقْتِضَاءِ الْبَدَلِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

الثَّالِثُ: الْهَادَّةُ الْآتِيَةُ:

الْمَادَّةُ (١٣٨٨): شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي خُصُوصِ اقْتِضَاءِ الْبَدَلِ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ أَيْضًا، أَيْ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مُطَالَبَةَ الْمُسْتَأْجِرِ بِكُلِّ الْأُجْرَةِ وَإِذَا دَفَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِأَيِّهِمَا؟ يَبْرَأُ.

شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي خُصُوصِ اقْتِضَاءِ الْبَدَلِ، أَيْ فِي أَخْذِ وَقَبْضِ بَدَلِ الْعَمَلِ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ - فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ أَيْضًا، وَمِنْ ذَلِكَ يُفْهَمُ أَنَّ شَرِكَةَ الْأَعْمَالِ عِنَانًا هِيَ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ فِي خُصُوصَيْنِ فَقَطْ:

الْأَوَّلُ: فِي ضَمَانِ الْعَمَل، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

الثَّانِي: فِي اقْتِضَاءِ الْبَدَلِ، أَيْ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ الَّذِي تَعَهَّدَ بِالْعَمَلِ وَأَوْفَاهُ، أَوِ الشَّرِيكُ الْآخَرُ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا - مُطَالَبَةَ الْمُسْتَأْجِرِ بِكُلِّ الْأَجْرَةِ، وَإِذَا دَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ وَسَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِيكَةُ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا - مُطَالَبَةَ الْمُسْتَأْجِرُ بِكُلِّ الْأَجْرَةِ، وَإِذَا دَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ وَنَ بَدَلَ الْإِيجَارِ بِكُلِّ الْأَجْرَةِ، وَإِذَا دَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ وَنَ بَدَلَ الْإِيجَارِ لِأَيِّ مَا اللَّرِيكِ وَمِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ وَمِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ وَمِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَهَذَا الْمُحُدُّمُ اسْتِحْسَانِيُّ وَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ (الْبَحْرُ)(١).

أُمَّا شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فَهِي بَاقِيَةٌ عَلَىٰ مُقْتَضَاهَا فِيمَا عَدَا هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ، وَعَلَيْهِ فَفِي التَّنْصِيصِ عَلَىٰ الْمُفَاوَضَةِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ - فَائِدَةٌ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ غِنَانًا وَأَقَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِدَيْنٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُسْتَهْلَكِ، أَوْ مِنْ أُجْرَةِ الْحَانُوتِ الَّذِي عِنَانًا وَأَقَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِدَيْنٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُسْتَهْلَكِ، أَوْ مِنْ أُجْرَةِ الْحَانُوتِ اللَّذِي الْقَضَتْ إِجَارَتُهُ أَوْ أُجْرَةِ الْأَجِيرِ، فَلَا يُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ نَفَاذَ الْإِقْرَارِ عَلَىٰ الشَّرِيكِ الْآخِرِ الْمَثِيعُ مُسْتَهْلَكًا بَلْ كَانَ مَوْجُودًا، أَوْ لَمْ تَنْقَضِ مُنْ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةِ، فَالدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِهِ يَلْزُمُ كِلَا الشَّرِيكَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُو مَنْ مُقْتَضَىٰ الْمُفَاوَضَةً؛ فَالدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِهِ يَلْزُمُ كِلَا الشَّرِيكَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إِذَا كَانَتْ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ مُفَاوَضَةً؛ فَالاَقْرُ إِللَّاقَيْنِ الْمُذْكُورِ يَنْفُذُ فِي حَقِّ كِلَيْهِمَا، وَيُطَالَبُ كُلُّ وَاحِدٍ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ مُفَاوَضَةً؛ فَالْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ الْمُذْكُورِ يَنْفُذُ فِي حَقِّ كِلَيْهِمَا، وَيُطَالَبُ كُلُّ وَاحِدٍ

<sup>(</sup>١) إذا فسخ الشريكان الشركة أو مات الذي تقبل العمل لا يكون الشريك الآخر ملزمًا بإيفائه.

مِنْهُمَا بِمَا يَجِبُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ أَيْضًا.

الْهَادَّةُ (١٣٨٩): غَيْرُ مُجْبَرٍ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ إِيفَاءِ مَا تَقَبَّلُهُ مِنَ الْعَمَلِ بِالذَّاتِ، فَإِنْ شَاءَ عَمِلَهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْمَلَ شَرِيكَهُ أَوْ شَخْصًا آخَرَ، لَكِنْ إِنْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ عَمَلَهُ بِذَاتِهِ، انْظُرِ الْهَادَّةَ (٧١).

غَيْرُ مُجْبَرٍ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ إِيفَاءِ مَا تَقَبَّلُهُ مِنَ الْعَمَلِ بِالذَّاتِ، فَإِنْ شَاءَ عَمِلَهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْمَلَ شَرِيكَهُ أَوْ شَخْصًا آخَرَ اسْتَأْجَرَهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٧٣)، لَكِنْ إِنْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ عَمَلَهُ بِالذَّاتِ فَيَلْزَمُهُ حِيتَئِذٍ عَمَلُهُ بِذَاتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْمِلَ آخَرَ فِيهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الْمُسْتَأْجِرُ عَمَلَهُ بِالذَّاتِ فَيَلْزَمُهُ حِيتَئِذٍ عَمَلُهُ بِذَاتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْمِلَ آخَرَ فِيهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٧١)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تَكُونُ الْمَادَّةُ (١٣٨٧) عَلَىٰ إطْلَاقِهَا كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْح تِلْكَ الْمَادَّةِ.

الْهَادَّةُ (١٣٩٠): يَقْسِمُ الشَّرِيكَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ، يَعْنِي إِنْ شَرَطَا تَقْسِيمَهُ مُتَفَاضِلًا كَالثَّلُثِ تَقْسِيمَهُ مُتَفَاضِلًا كَالثُّلُثِ وَالنُّلُثَيْنِ مَثَلًا؛ فَيُقْسَمُ حِصَّتَيْنِ وَحِصَّةً.

يَقْسِمُ الشَّرِيكَانِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ عِنَانًا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ، سَوَاءٌ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْعَمَلِ أَوْ مُتَفَاضِلَيْنِ، وَسَوَاءٌ عَمِلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْمَلِ الْآخَرُ، أَوْ كَانَ عَدَمُ عَمَلِ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْمَلِ الْآخَرُ، أَوْ كَانَ عِلَا عَدَمُ عَمَلِ أَحَدِهِمَا لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، أَوْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْعَمَلِ، أَوْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ كَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، أَوْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْعَمَلِ، أَوْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ كَامْتِنَاعِهِ عَنِ الْعَمَل، أَيْ أَنَّ الشَّرِيكَ الْغَيْرُ الْعَامِل أَيْضًا مُسْتَحِقٌّ لِلْأُجْرَةِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ.

أَمَّا اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ لِلْأُجْرَةِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ غَيْرِ الْعَامِلِ لِلْأُجْرَةِ؛ فَهُوَ لِالنَّهُ بِتَقَبُّلِ الْعَمَلِ وَالضَّمَانِ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ، وَلَا لَا لَهُ، وَبِلْزُومِ الْعَمَلِ وَالضَّمَانِ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ، وَلَا تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بِمُجَرَّدِ امْتِنَاعِهِ عَنِ الْعَمَلِ، وَالِاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ هُوَ لِلشَّرْطِ الْوَارِدِ فِي الْعَقْدِ وَلَيْسَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمَلِ الَّذِي أُجْرِي. (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

يَعْنِي إِنْ شَرَطَا تَقْسِيمَهُ مُتَسَاوِيًا؛ فَيَقْسِمَانِهِ عَلَىٰ التَّسَاوِي، وَإِنْ شَرَطَا تَقْسِيمَهُ مُتَفَاضِلًا كَالنُّلُثِ وَالثَّلُثِينِ مَثَلًا؛ فَيُعْسَمُ حِصَّتَيْنِ وَحِصَّةً؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مُتَفَاوِتٌ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ

الشَّرِيكَيْنِ أَحْذَقَ مِنَ الْآخِرِ فِي الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ يَتَقَوَّمُ بِالتَّقْوِيمِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (الـ ١٣٤٥)، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ أَكْثُرُ الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي عَمَلُهُ أَدْنَىٰ مِنْ عَمَلِ الْآخِرِ أَيْ لِغَيْرِ الْمَاهِرِ فِي الصَّنْعَةِ، فَهُو صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الرِّبْح بِضَمَانِ الْعَمَلِ وَلَيْسَ بِحَقِيقَةِ الْعَمَلِ (الْبَحْرُ)، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الشَّرِكَةِ هُنَا هِي شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا كَمَا قَيَّدَ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ شَوِكَةً مُفَاوَضَةٍ؛ فَالتَّسَاوِي فِي الْكَسْبِ شَرْطٌ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٩).

الْهَادَّةُ (١٣٩١): إِذَا شُرِطَ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ وَالتَّفَاضُلُ فِي الْكَسْبِ؛ جَازَ، مَثَلًا: إِذَا شُرَطَ الشَّرِيكَانِ أَنْ يَعْمَلًا مُتَسَاوِيَيْنِ وَأَنْ يَقْسِهَا الرِّبْحَ حِصَّتَيْنِ وَحِصَّةً؛ جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَمْهَرَ فِي الصَّنْعَةِ وَأَجْوَدَ فِي الْعَمَلِ.

كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ وَالتَّسَاوِي فِي الْكَسْبِ، يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُشْتَرَطَ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ وَالتَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٦٧)، وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ هَذَا الشَّرْطِ، الْظُرِ الْمَادَّةَ السَّالِفَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَادَّةِ السَّالِفَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ قَبِيلِ التَّصْرِيحِ بِمَا عُلِمَ ضِمْنًا، مَثَلًا: إذَا شَرَطَ الشَّرِيكَانِ أَنْ يَعْمَلَا مُتَسَاوِيَيْنِ وَأَنْ يَقْسِمَا الرِّبْحَ حِصَّتَيْنِ وَحِصَّةً؛ جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَمْهَرَ فِي الصَّنْعَةِ وَأَجُودَ فِي الْعَمَلِ؛ الْعَمَلِ النَّرْ مَادَّةً (١٣٤٥).

وَيَجِبُ أَنْ لَا يُفْهَمَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الَّذِي شُرِطَ لَهُ زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ أَمْهَرَ فِي الْعَمَلِ مِنَ الْآخَرِ وَعَمَلُهُ أَجْوَدَ مِنْ عَمَلِ الْآخَرِ، فَشَرْطُ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ صَحِيحٌ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطَةُ لَهُ الزِّيَادَةُ أَمْهَرَ فِي الصَّنْعَةِ مِنَ الْآخَرِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ كَانَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطَةُ لَهُ الزِّيَادَةُ أَمْهَرَ فِي الصَّنْعَةِ مِنَ الْآخَرِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ)، هَلْ إِنَّ قَيْدَ: (التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ) احْتِرَازِيُّ؟ فَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُشْرَطِ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ، بَلْ شُرِطَ عَلَىٰ الْآخَرِ الْعَمَلُ قَلِيلًا، وَشُرِطَ التَّفَاضُلُ الْعَمَلِ، بَلْ شُرِطَ عَلَىٰ الْآخِرِ الْعَمَلُ قَلِيلًا، وَشُرِطَ التَّفَاضُلُ فِي الرَّبْحِ، أَيْ شُرِطَ زِيَادَةُ الرِّبْحِ لِلْمَشْرُوطِ عَمَلُهُ قَلِيلًا، فَهُلْ يَجُوزُ (١)؟

<sup>(</sup>١) ولو شرطا لأحدهما فضلًا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه (البحر)

الْهَادَّةُ (١٣٩٢): الشَّرِيكَانِ يَسْتَحِقَّانِ الْأُجْرَةَ بِضَهَانِ الْعَمَلِ، فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْمَلُ أَحَدُهُمَا لِمَرَضِهِ، أَوْ لِلْفَعْلِ، فَعَلَ، أَوْ لِقُعُودِهِ عَنِ الْعَمَلِ، وَعَمِلَ شَرِيكُهُ فَقَطْ؛ فَيُقْسَمُ الْكَسْبُ وَالْأُجْرَةُ الْحَاصِلَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ أَيْضًا.

الشَّرِيكَانِ يَسْتَحِقَّانِ الْأُجْرَةَ بِضَمَانِ الْعَمَلِ، وَهَذَا الْإِسْتِحْقَاقُ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكَيْنِ تُجَاهَ الْمُسْتَأْجِرِينَ فَقَدْ بُيِّنَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ، تُجَاهَ الْمُسْتَأْجِرِينَ فَقَدْ بُيِّنَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ، مَنْ لَا: إذَا مَرِضَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْعَمَلَ؛ يَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ الْمَأْخُوذَةِ، مَثْلًا: إذَا مَرِضَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْعَمَلَ؛ يَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ الْمَأْخُوذَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُعْمَلُ الَّذِي تَعَهَّدَا بِالْقِيَامِ بِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُمَا طَلَبُ الْأُجْرَةِ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْمَلُ أَحَدُهُمَا لِمَرْضِهِ، أَوْ لِغِيَابِهِ بِذَهَابِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ، أَوْ لِقُعُودِهِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْمَلُ أَحَدُهُمَا لِمَرَضِهِ، أَوْ لِغِيَابِهِ بِذَهَابِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ، أَوْ لِقُعُودِهِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْمَلُ أَحَدُهُمَا لِمَرَضِهِ، أَوْ لِغِيَابِهِ بِذَهَابِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ، أَوْ لِقُعُودِهِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْمَلُ أَحَدُهُمَا لِمَرْضِهِ، أَوْ لِغِيَابِهِ بِذَهَابِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ، أَوْ لِقُعُودِهِ عَنْ الْعَمَلِ عَمْدًا وَبِلَا عُذْرٍ أَوْ بِعُذْرٍ، أَوْ لَمْ يَتَقَبَّلِ الْعَمَلِ عَمْلَ شَرِعَكُهُ فَقَطْ وَتَقَبَّلُهُ وَاللَّهُ الْمُعْرِ الْمُعَلِ عَمْلُ وَلَا أَحْرَةُ الْحَاصِلَةُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَةُ (١٣٨٧).

وَاسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ لِلْأَجْرَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ظَاهِرٌ، أَمَّا اسْتِحْقَاقُ الْغَيْرِ الْعَامِلِ لِلأُجْرَةِ فَهُوَ بِضَمَانِهِ الْعَمَلِ؛ إِذْ إِنَّ ضَمَانَ الْعَمَلِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٣٤٦) هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْعَمَلِ (الْبَحْرُ)، كَمَا أَنَّ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِيْنِ هُوَ مُطْلَقُ الْعَمَلِ، وَلَيْسَ عَمَلُ الشَّرِيكِ الَّذِي تَقَبَّلَ (الْبَحْرُ)، كَمَا أَنَّ الشَّرِيكِ الَّذِي تَقَبَّلَ الْعَمَلَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَلَا يُرَىٰ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ بَعْدَمَا يَقْبَلُ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ فَجَاءَ آخَرُ وَأَعَانَهُ عَلَىٰ الْعَمَلَ - تَكُونُ الْأَجْرَةُ لَهُ، وَلَا تَكُونُ لِلْمُعِينِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالْبَحْرُ).

الْهَادَّةُ (١٣٩٣): إِذَا أُتْلِفَ وَتَعَطَّلَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِصُنْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ؛ فَيَضْمَنُهُ مَعَ شَرِيكِهِ بِالإَشْتِرَاكِ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَضْمَنَ مَالَهُ لِأَيْهِمَا شَاءَ، وَيُقْسَمُ هَذَا الْخَسَارُ بَيْنَ الشَّرِيكِةِ بِالإَشْتِرَاكِ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَضْمَنَ مَالَهُ لِأَيْهِمَا شَاءَ، وَيُقْسَمُ هَذَا الْخَمَالِ وَتَعَهُّدِهَا الشَّرِيكَيْنِ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ الضَّمَانِ، مَثَلًا: إِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ وَتَعَهُّدِهَا مُنَاصَفَةً؛ فَيُقْسَمُ الْخَسَارُ مُنَاصَفَةً أَيْضًا، وَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ وَتَعَهُّدِهَا فَلُنَا وَثُلُقَيْنِ؛ فَيُقْسَمُ الْخَسَارُ مُنَاصَفَةً أَيْضًا، وَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ وَتَعَهُّدِهَا فَلُكُونَ؛ فَيُقْسَمُ الْخَسَارُ حَصَّتَيْنِ وَحِصَّةً.

إِذَا تَلِفَ أَوْ تَعَطَّلَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِصُنْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، أَيْ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِ وَصُنْعِ أَحَدِهِمَا

ضَرَرٌ وَخَسَارٌ مَا؛ فَيَضْمَنُهُ مَعَ شَرِيكِهِ بِالإشْتِرَاكِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ وَالصَّنْعُ مُعْتَادًا، أَوْ تَجَاوَزَ الْمُعْتَادَ، الْظُرِ الْمَادَّةَ (٢١١)، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَضْمَنَ مَجْمُوعَ مَالِهِ أَيْ خَسَارَهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَيُقْسَمُ هَذَا الْخَسَارُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ بِنِسْبَةٍ مِقْدَارِ الضَّمَانِ، وَإِذَا شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا.

مَثَلًا: إذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ وَتَعَهُّدِهَا مُنَاصَفَةً؛ فَيُقْسَمُ الْخَسَارُ مُنَاصَفَةً أَيْضًا؛ فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ ثُلُثُا الْخَسَارِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا وَثُلُثُهُ عَلَىٰ الْآخَرِ؛ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الشَّرْطِ، وَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ وَتَعَهُّدِهَا ثُلُثًا وَثُلُثُيْنِ؛ فَيُقْسَمُ الْخَسَارُ حِصَّتَيْنِ وَحِصَّةً، وَإِذَا شُرِطَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَقْسِيمُ الْخَسَارِ؛ فَلَا حُكْمَ لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ).

قِيلَ: (بِصُنْعِهِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَصَلَ الْخَسَارُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ وَكَانَ التَّحَرُّزُ غَيْرَ مُمْكِنٍ؛ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّحَرُّزُ مُمْكِنًا؛ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٠٧).

# الْمَادَّةُ (١٣٩٤): عَقْدُ الْحَمَّالِينَ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا مُشْتَرَ كِينَ فِي التَّقَبُّلِ وَالْعَمَلِ - صَحِيحٌ.

أَيْ فِي الإِشْتِرَاكِ فِي التَّقَبُّلِ وَالْعَمَلِ مَعًا، أَمَّا إِذَا عَقَدَ الْحَمَّالُونَ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَمْلأُ الْمُشَارَكَةِ فِي الْعَمَلِ فَقَطْ، وَذَلِكَ لَوْ عَقَدَ ثَلاَثَةُ حَمَّالِينَ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَمْلأُ الْعُدُولَ، وَالْآخِرِينَ، وَأَنْ تُقْسَمَ الْأُجْرَةُ الْعُدُولَ، وَالْآخِرِينَ، وَأَنْ تُقْسَمَ الْأُجْرَةُ الْعُدُولَ، وَالْآخِرِينَ، وَأَنْ تُقْسَمَ الْأُجْرَةُ مُشْتَرَكَةً سَوِيَّةً بَيْنَهُمْ؛ فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً (الْبَحْرُ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرِ التَّقَبُّلُ وَقَدْ قُيدَ بِنَوْعِ وَقَدْ شُيرِطَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ، مَعَ أَنَّ شَرِكَةَ الْأَعْمَالِ هِي عِبَارَةٌ عَنْ تَقَبُّلِ الْعَمْلِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادَّةِ (١٣٨٥)؛ فَعَلَيْهِ إِذَا جُعِلَ التَّقَبُّلُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ، وَلَمْ يُشْرَطْ فِي الْعَقْدِ تَقَبُّلُ جَمِيعِ الشُّرَكَاء؛ فَهُوَ جَائِزٌ وَلِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَقَبَّلَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، وَلَمْ يُشْرَطْ فِي الْعَقْدِ تَقَبُّلُ جَمِيعِ الشُّرَكَاء؛ فَهُو جَائِزٌ وَلِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَقَبَّلَ عَقْلِ انْظُرِ الْمَادَةَ (١٣٨٦). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إَذَا تَعَهَّدَ ثَلَاثَةُ حَمَّالِينَ نَقْلَ حِمْلٍ بِدُونِ عَقْدِ شَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ، وَنَقَلَهُ أَحَدُهُمْ؛ فَيَسْتَحِقُّ الْحَمَّالُ النَّاقِلُ ثُلُثَ الْأَجْرَةِ، وَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ

(١٣٨٥) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣٥).

الْهَادَّةُ (١٣٩٥): إِذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلَا الْعَمَلَ، وَعَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْحَانُوتُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْأَدَوَاتُ وَالْآلَاتُ مِنَ الْآخَرِ؛ يَصِحُّ.

إذَا عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلَا الْعَمَلَ وَيَعْمَلَاهُ، وَعَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْحَانُوتُ مِنْ أَحِدِهِمَا وَالْآلَاتُ وَالْأَدُوَاتُ مِنَ الْآخَرِ؛ يَصِحُّ، وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْآلَاتُ وَالْأَدُوَاتُ مِنَ الْآخِرِ؛ يَصِحُّ، وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ (الْبَحْرُ)، أَمَّا إِذَا عَقَدَا شَرِكَةَ صَنَائِعَ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْآلَاتُ وَالْأَدُواتُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ (الْبَحْرُ؛ فَتَكُونَ فَاسِدَةً وَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ، وَلِلْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِ آلَاتِهِ وَأَدُواتِهِ أَحَدِهِمَا وَالْبَحْرُ)؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ هُوَ الْعَمَلُ.

أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالْعَمَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَيْنُ مِنَ الْآخَرِ.

الْمَادَّةُ (١٣٩٦): (إِذَا عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخَرِ؛ صَحَّ.

انْظُرِ الْمَادَّةَ ( ١٣٤٦ ).

إِذَا عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الدُّكَّانُ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَيْ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَتَعَهَّدَ الْعَمَلَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ، وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخَرِ، أَيْ أَنْ يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ الَّتِي تُعُهِّدَ بِهَا وَتُقُبِّلَتْ؛ صَحَّ، انْظُر الْمَادَّةَ (١٣٤٦).

وَيُوجَدُ بَيْنَ مِثَالِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (١٣٤٦) الَّتِي أُشِيرَ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَيَوْقُ ظَاهِرٌ، وَهُو أَنَّهُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ مَشْرُوطٌ أَنْ يَتَقَبَّلَ صَاحِبُ الدُّكَانِ الْعَمَلَ وَيَتَعَهَّدَهُ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلَمْ يُشْرَطْ هَذَا الشَّرْطُ، فَتُعْقَدُ الشَّرِكَةُ هُنَا عَلَىٰ أَنْ الْعَمَلَ وَيَتَعَهَّدَهُ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلَمْ يُشْرَطْ هَذَا الشَّرْطُ، فَتُعْقَدُ الشَّرِكَةُ هُنَا عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخِرِ، وَيُقَالُ عَنْ هَذِهِ الشَّرِكَةِ إِنَّهَا صَحِيحَةٌ. وَلَكِنْ تَرِدُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْأَسْئِلَةُ الْآتِيَةُ:

١ - يَجِبُ وُجُودُ نَقْلِ فِقْهِيِّ لِجَوَازِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الظَّاهِرِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ،

وَالْحَالُ أَنَّهُ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الرَّابِعِ مِنَ الْهِنْدِيَّةِ مِنْ مَبْحَثِ الشَّرِكَةِ وَفِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ - قَدْ ذُكِرَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ، كَمَا أَنَّهُ حَسْبَ الْمَسَائِلِ الْوَارِدَةِ فِي رَدِّ ذُكِرَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ، كَمَا أَنَّهُ حَسْبَ الْمَسَائِلِ الْوَارِدَةِ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ - يَجِبُ لِصِحَّةِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَتَقَبَّلَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ الْعَمَلَ وَأَنْ يَتَعَهَّدَ بِهِ، فَحَسْبَ هَذِهِ النَّقُولِ تَكُونُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً.

لَهُ سَفِينَةٌ فَاشْتَرَكَ مَعَ أَرْبَعَةٍ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا بِسَفِينَتِهِ وَآلَاتِهَا، وَالْخُمْسُ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِمْ (الْبَحْرُ).

٢- وَالشَّرِكَةُ فِي ذَلِكَ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، فَكَمَا لَا تَصِحُّ أَيِ الشَّرِكَةُ فِي الْعُرُوضِ لَا تَصِحُّ فِيهَا أَيِ الْمَنْفَعَةُ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ)، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٤٢ و١٣٤٣) وَشَرْحَهُمَا؛ فَلِذَلِكَ قَدْ أُوِّلَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ كَمَا الْبَحْرِ)، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٤٦ و١٣٤٦) وَشَرْحَهُمَا؛ فَلِذَلِكَ قَدْ أُوِّلَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ كَمَا ذَكَرَ شَرْحًا، فَتَكُونُ عَيْنَ مِثَالِ الْمَادَّةِ (١٣٤٦)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَبْقَىٰ مَحَلُّ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ مَا قَبْلُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرِكَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَلِيَا صَلَّى الْفَرْجَةِ الْمُبَيَّنِ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَلِيَا صَلَّى الْفَرْجَةِ الْمُبَيَّنِ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ عَيْنَ الْمَادَةِ (١٣٤٦) وَمُسْتَدْرَكَةً.

الْهَادَّةُ (١٣٩٧): لَوْ كَانَ لِأَحَدِ بَغْلَةٌ وَلِآخَرَ بَعِيرٌ وَعَقَدَا شَرِكَةَ أَعْهَالِ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلا وَيَتَعَهَّدَا مُتَسَاوِيًا نَقْلَ الْأَحْهَالِ عَلَيْهِمَا، صَحَّ وَيُقْسَمُ الْكَسْبُ وَالْأُجْرَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَلَا يُنْظَرُ إِلَىٰ كَوْنِ حَمْلِ الْجَمَلِ أَزْيَدَ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ يَسْتَحِقَّانِ الْبَدَلَ فِي مُنَاصَفَةً، وَلَا يُنْظُرُ إِلَىٰ كَوْنِ حَمْلِ الْجَمَلِ أَزْيَدَ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ يَسْتَحِقَّانِ الْبَدَلَ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ بِضَهَانِ الْعَمَلِ، لَكِنْ إِذَا لَمْ تُعْقَدِ الشَّرِكَةُ عَلَىٰ تَقَبُّلِ الْعَمَلِ، بَلِ اشْتَرَكَا عَلَىٰ أَنْ يُوَجِّرَ الْبَعْلَةِ وَالْبَعِيرَ عَيْنًا، وَعَلَىٰ تَقْسِيمِ الْأَجْرَةِ الْحَاصِلَةِ بَيْنَهُمَا؛ فَالشَّرِكَةُ عَلَىٰ أَنْ يُؤَجِّرَ الْبَعْلَةِ وَالْبَعِيرَ عَيْنًا، وَعَلَىٰ تَقْسِيمِ الْأَجْرَةِ الْحَاصِلَةِ بَيْنَهُمَا؛ فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ، وَإِذَا أُجِّرَ أَيُّ مِنَ الْبَعْلَةِ أَوِ الْجَمَلِ؛ فَتَكُونُ أُجْرَتُهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، لَكِنْ إِذَا أَعَانَ أَحْدُهُمَا الْآخَرَ فِي التَّحْمِيلِ وَالنَّقْلِ؛ يَأْخُذُ مِثْلَ عَمَلِهِ.

لَوْ كَانَ لِأَحَدِ بَغْلَةٌ وَلِآخَرَ بَعِيرٌ، وَعَقَدَا شَرِكَةَ أَعْمَالٍ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلَا وَيَتَعَهَّدَا مُتَسَاوِيًا نَقْلَ الْأَحْمَالِ عَلَيْهِمَا بِأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ؛ صَحَّ، لِأَنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ شَرِكَةُ تَقَبُّل، وَالْبَغْلَةَ وَالْجَمَلَ الْأَحْمَل، وَيُقْسَمُ الْكَسْبُ وَالْأُجْرَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَكَمَا أَنَّهُ لَا تُعْتَبُرُ زِيَادَةُ

عَمَلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ التَّقَبُّلِ، فَلا يُنْظَرُ فِي هَذِهِ أَيْضًا إِلَىٰ كَوْنِ حَمْلِ الْجَمَلِ أَزْيَدَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ يَسْتَحِقَّانِ الْبَدَلَ أَيِ الْأُجْرَةِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ بِضَمَانِ الْعَمَلِ. انْظُرِ الْمَاذَةَ (١٢٩٢). أَيْ أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ هُو تَقَبُّلُ نَقْلِ الْأَحْمَالِ وَفِي هَذِهِ يَشْتَرِكُ الْإِثْنَانِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْجَمَلِ بَعْدَ تَقَبُّلِ نَقْلِ الْأَحْمَالِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ - أَنْ يَطْلُبَ زِيَادَةَ أُجْرَةٍ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ جَرَىٰ عَلَىٰ الْبَعْلَةِ وَالْبَعِيرِ، وَلِأَنَّ حِمْلِ الْبَعْلِةِ وَالْبَعِيرِ أَزْيَدُ مِنْ حِمْلِ الْبَعْلَةِ، أَيْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْسِيمُ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ نِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ الْبَعْلَةِ وَالْبَعِيرِ وَإِعْطَاءُ كُلِّ مِنْهُمَا كُلُ مِنْهُمَا كُلُ مِنْهُمَا مُنَافِي بِنَقْلٍ حُمُولَةٍ مُتَسَاوِيًا ثُمَّ حَمَلَاهَا عَلَىٰ طَهْرَيْهِمَا، فَيُقْسَمُ الْكَسْبِ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ كِلَيْهِمَا مُنَاصَفَةً، وَلَا يَلْزُمُ تَقْسِيمُ الْكَسْبِ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ كِلَيْهِمَا، فَيُقْسَمُ الْكَسْبُ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلُ كِلَيْهِمَا، وَلَا يَلْوَمُ الْعَبْرِ أَلْ عِنْدِيَةُ وَالْمَعْرَةِ وَلَا يَلْوَمُ الْعَلْمِ وَلَا يَلْوَمُ الْكَسْبِ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ كِلَيْهِمَا، بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَحَدَهُمَا قُويٌّ مُحَمَّلٌ حِمْلًا أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ (الْهِنْدِيَّةُ).

لَكِنْ إِذَا أَعَانَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي التَّحْمِيلِ وَالنَّقْلِ؛ يَأْخُذُ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ هَذَا الْأَجْرُ نِصْفَ الْأُجْرَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ، وَأَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ هَذَا الْإَجْرِ الْبَعْلَةِ، وَالْحُكْمُ الْمُبَيَّنُ فِي الْمَجَلَّةِ هُوَ فِي حَالِ تَأْجِيرِ الْبَعِيرِ وَعَدَمِ تَأْجِيرِ الْبَعْلَةِ، أَوْ تَأْجِيرِ الْبَعْلَةِ وَعَدَمِ تَأْجِيرِ الْبَعْلِةِ، أَوْ فِي حَالَةٍ إِيجَارِ كُلِّ مِنْهُمَا بِعَقْدٍ عَلَىٰ حِدَةٍ، أَمَّا إِذَا أُجِرَ الْبَعْلَةِ وَعَدَمِ تَأْجِيرِ الْبَعْلَةِ مَا إِلَّهُ وَعَدَمِ وَالْحِدَةً، أَيْ بِعَقْدِ وَاحِدٍ وَبِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَتُقْسَمُ الْأُجْرَةُ عَلَىٰ أَجْرِ مِثْلِ الْبَعْلَةِ، وَيُعْطَىٰ صَاحِبَاهُمَا الْأُجْرَةَ عَلَىٰ هَذِهِ النِّسْبَةِ، فَإِذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ وَالْبَعْلَةِ، وَيُعْطَىٰ صَاحِبَاهُمَا الْأُجْرَةَ عَلَىٰ هَذِهِ النِّسْبَةِ، فَإِذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ وَالْبَعْلَةِ، وَيُعْطَىٰ صَاحِبَاهُمَا الْأُجْرَة عَلَىٰ هَذِهِ النِّسْبَةِ، فَإِذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِ الْجَمَلِ وَالْبَعْلَةِ وَعَدَم وَلُولَ وَقِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٤٣) - أَنَّهُ يُوجِدُ فِيهَا ثَلَاثُ صُورٍ. وَعَا الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٣٤٣) - أَنَّهُ يُوجَدُ فِيهَا ثَلَاثُ صُورٍ.

الْهَادَّةُ (١٣٩٨): إِذَا عَمِلَ أَحَدٌ فِي صَنْعَتِهِ مَعَ ابْنِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ؛ فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِلَاكِ الشَّخْصِ وَيُعَدُّ وَلَدُهُ الَّذِي فِي عِيَالِهِ؛ اللَّهُ عَلَاهُ وَلَدُهُ الَّذِي فِي عِيَالِهِ؛ فَكُونُ الشَّجَرُ لِنَالِكَ الشَّخْصِ وَلَا يُشَارِكُهُ وَلَدُهُ فِيهِ.

إذَا عَمِلَ أَحَدٌ فِي صَنْعَةٍ هُوَ وَابْنُهُ الَّذِي فِي عِيَالِهِ وَاكْتَسَبَا أَمْوَالًا، وَلَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا أَنَّ لِلابْنِ مَالًا سَابِقًا؛ فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَا يَكُونُ لِوَلَدِهِ حِصَّةٌ فِي الْكَسْبِ، بَلْ يُعَدُّ وَلَا يُكُونُ لِوَلَدِهِ حِصَّةٌ فِي الْكَسْبِ، بَلْ يُعَدُّ وَلَا يُكُونُ لِوَلَدِهِ حِصَّةٌ فِي الْكَسْبِ، بَلْ يُعَدُّ وَلَا يُكُونُ لِوَلَاهِ وَلَا يَكُونُ لِوَلَا اللَّهُ وَلَا يَكُونُ لِوَاللَّهُ وَلَا يَكُونُ لِوَاللَّهُ وَلَا يَكُونُ لِوَاللَّهُ وَلَا يَعْهُمُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ، فَالْمَتَاعُ لَلْهُ الْمَتَاعُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِلاَّوْ لَادِ غَيْرُ النِّيَابِ الَّتِي هُمْ لَا بِسُوهَا (التَّنْقِيحُ)، مَا لَمْ يُشْتِتُوا عَكْسَ ذَلِكَ.

## وَيُوجَدُ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ لأَجْلِ اعْتِبَارِ الْوَلَدِ مُعِينًا لأَبِيهِ:

١- اتّحادُ الصَّنْعَةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَبُ مُزَارِعًا وَالْإِبْنُ صَانِعَ أَحْذِيَةٍ فَكَسْبُ الْأَبِ مِنَ الْمُزَارَعَةِ وَالْإِبْنِ مِنْ صَنْعَةِ الْحِذَاءِ؛ فَكَسْبُ كُلِّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْأَبِ الْمُدَاخَلَةُ فِي كَسْبِ ابْنِهِ لِكَوْنِهِ فِي عِيَالِهِ.

وَقُولُ الْمَجَلَّةِ: (مَعَ ابْنِهِ) إِشَارَةٌ لِهَذَا الشَّرْطِ، مَثَلًا: إِنَّ زَيْدًا يَسْكُنُ مَعَ أَبِيهِ عَمْرٍ و فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَيَعِيشُ مِنْ طَعَامِ أَبِيهِ، وَقَدْ كَسَبَ مَالًا آخَرَ؛ فَلَيْسَ لِإِخْوَانِهِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ الْخَالُ مَا كَسَبَهُ زَيْدٌ فِي الشَّرِكَةِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْنَانِ يَسْكُنَانِ فِي دَارِ وَكُلُّ مِنْهُمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَجَمَعَا كَسْبَهُمَا فِي مَحَلِّ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَجْمُوعُهُ لِمَنْ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمِ التَّسَاوِي أَوِ التَّفَاوُتُ فِيهِ، فَيُقْسَمُ سَوِيَّةً بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْعَمَل وَالرَّأْيِ

٢ - فِقْدَانُ الْأَمْوَالِ سَابِقًا، إذَا كَانَ لِلْأَبِ أَمْوَالٌ سَابِقَةٌ كَسَبَهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لِلابْنِ أَمْوَالٌ بِأَنْ وَرِثَ مِنْ مُوَرِّثِهِ أَمْوَالًا مَعْلُومَةً؛ فَيُعَدُّ الِابْنُ فِي عِيَالِ الْأَب.

٣ُ- أَنْ يَكُونَ الِابْنُ فِي عِيَالِ أَبِيهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ يَسْكُنُ فِي دَارٍ، وَالِابْنُ فِي دَارٍ أُخْرَىٰ، وَكَسَبَ الْإِبْنُ أَمْوَالًا عَظِيمَةً؛ فَلَيْسَ لِلْأَبِ الْمُدَاخَلَةُ فِي أَمْوَالِ ابْنِهِ بِدَاعِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلِأَبْنِ مَالٌ فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ إِخْوَةٌ أَرْبَعَةٌ فِي عَائِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَسَعَوْا فِي تَكْثِيرِ وَتَنْمِيَةِ الْأَمْوَالِ

الْمَوْرُوثَةِ عَنْ أَبِيهِمْ، فَتُقْسَمُ الْأَقْسَامُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَىٰ اخْتِلَافِ عَمَلِهِمْ أَوِ الْمُوْرُوثَةِ عَنْ أَبِيهِمْ، وَتَعْبِيرُ: (وَلَدُهُ) لَيْسَ احْتِرَازِيَّا، فَالْحُكْمُ فِي الزَّوْجَةِ وَالْإِخْوَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَوْجُودَةِ فِي عِيَالٍ وَاكْتَسَبَا الْمَدْكُورِ أَيْضًا، وَذَلِكَ لَوْ عَمِلَ أَحَدٌ فِي صَنْعَةٍ مَعَ زَوْجَتِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي عِيَالٍ وَاكْتَسَبَا الْمَدْكُورِ أَيْضًا، وَذَلِكَ لَوْ عَمِلَ أَحَدٌ فِي صَنْعَةٍ مَع زَوْجَتِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي عِيَالٍ وَاكْتَسَبَا أَمُوالًا، فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِلزَّوْجِ وَتُعَدُّ الزَّوْجَةُ مُعِينَةً (الْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا إِذَا كَانَ لِلزَّوْجَةِ كَسْبُ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِلزَّوْجِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي عِيَالِ أَحَدٍ وَلَدٌ لَهُ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِلزَّوْجِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي عِيَالِ أَحِدٍ وَلَدٌ لَهُ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِللَّوْجِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي عِيَالِ أَحِدٍ وَلَدٌ لَهُ وَإِخْوَانٌ، وَعَمِلُوا فِي صَنْعَةٍ، وَاكْتَسَبُوا أَمْوَالًا، فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَيَكُونُ وَعِينِينَ لَهُ الْا عَمِينِينَ لَهُ أَلَاء مُعِينِينَ لَهُ أَلَو اللَّهُ عَلَى الشَّوْلَا، فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَيَكُونُ وَيَعْرِينِينَ لَهُ أَلَاء مُعِينِينَ لَهُ أَلَى الشَّعْقِ، وَاكْتَسَبُوا أَمْوَالًا، فَكَافَّةُ الْكَسْبِ لِذَلِكَ الشَّخُوسُ، وَيَكُونُ وَيُوتُ مُعِينِينَ لَهُ أَلَ

عِيَالٌ، بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَقَدْ وَضَّحَ مَعْنَاهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ ٧٧٢)، كَمَا أَنَّهُ إِذَا غَرَسَ شَجَرًا فَأَعَانَهُ وَلَدُهُ الَّذِي فِي عِيَالِهِ فِي الْغَرْسِ؛ فَيَكُونُ كَامِلُ الشَّجَرِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَا يُشَارِكُهُ وَلَدُهُ فِي ذَلِكَ الشَّجَرِ.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) والقول فيما لديه بيمينه، وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه، والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين الحاملين لحكمته «التنقيح والخيرية ورد المحتار وواقعات المفتين مع إيضاح وتفصيل».

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

## فِي بَيَانِ الْمُسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ

وَيُقَالُ لِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ: شَرِكَةَ الْمَفَالِيسِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَقَدْ عُرِّفَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٢)؛ فَلِذَلِكَ لَا فَائِدَةَ مِنْ إعَادَةِ تَعْرِيفِهَا.

الْهَادَّةُ (١٣٩٩): لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْهَالِ الْمُشْتَرَىٰ مَثَلًا، فَكَهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا. يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا.

لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ اللَّذَيْنِ عَقَدَا شَرِكَةَ وُجُوهٍ عِنَانًا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦٥) أَنَّ الْحُكْمَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَىٰ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦٥) أَنَّ الْحُكْمَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَيْضًا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ؛ فَيُشْتَرَطُ تَسَاوِي حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ).

مَثَلًا: فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا اشْتَرَاهُ الشَّرِيكَانِ شَرِكَةَ عِنَانٍ مِنَ الْمَالِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، وَكَمَا يَجُوزُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ عَلَىٰ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، تَجُوزُ أَيْضًا عَلَىٰ عُمُومٍ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ، وَتُسَمَّىٰ الْأُولَىٰ: شَرِكَةَ وُجُوهٍ خَاصَّةً، وَالتَّانِيَةُ: شَرِكَةَ وُجُوهٍ عَامَّةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

# الْمَادَّةُ (١٤٠٠): اسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ إِنَّمَا هُوَ بِالضَّمَانِ.

اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكَيْنِ لِلرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ إِنَّمَا هُوَ بِالضَّمَانِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٠٢)، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الضَّمَانِ ضَمَانُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، وَيُعْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. إِنَّ الْمَادَّةَ مِنَ الْمَادِ فَلَى مِنَ الْمَادَّةِ الْآتِيةِ. إِنَّ الْمَادَّةَ (١٤٠٢) هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ، وَبِالصُّورَةِ الَّتِي يُضْمَنُ بِهَا الثَّمَنُ يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَىٰ الْمَادَّةِ السَّورَةِ النَّتِي يُضْمَنُ بِهَا الثَّمَنُ يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَإِذَا شُرِطَ زِيَادَةٌ عَنْ ذَلِكَ؛ فَهُو لَغْوٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ).

الْمَادَّةُ (١٤٠١): ضَمَانُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ يَكُونُ بِنِسْبَةِ حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِيهِ.

فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ؛ فَيَكُونُ

ثَمَنُ الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ دَيْنًا عَلَىٰ الشَّرِيكَيْنِ مُنَاصَفَةً (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)، وَلَكِنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ بِالنَّمَنِ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْأَدَاءِ بِالنِّصْفِ بِالثَّمَنِ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْأَدَاءِ بِالنِّصْفِ عَلَىٰ شَرِيكِهِ، وَإِذَا شُرِطَتِ الْمُثَالَثَةُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ؛ فَيَلْزَمُ مُثَالَثَةٌ أَيْضًا، وَالْإِشْتِرَاكُ عَلَىٰ صُورٍ أُخْرَىٰ يُقَاسَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ.

الْمَادَّةُ (١٤٠٢): تَكُونُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، فَإِذَا شُرِطَ لِأَحدِهِمَا زِيَادَةٌ عَنْ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، فَالشَّرْطُ لَغُوٌ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّتِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، مَثَلًا: إِذَا شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّتِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، مَثَلًا: إِذَا شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الْمُشْتَرَاةُ مُنَاصَفَةً، فَيكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا مُنَاصَفَةً، وَإِنْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، فَيكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا مُنَاصَفَةً، وَإِنْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ ثُلُثَيْنِ، مَعَ كَوْنِهِ قَدْ شُرِطَ أَنْ الرَّبْحُ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ، مَعَ كَوْنِهِ قَدْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الْمُشْتَرَاةُ مُنَاصَفَةً، فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً.

اشْتِرَاطُ الرِّبْحِ بِمِقْدَارِ اشْتِرَاطِ الْمِلْكِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، أَيْ تَكُونُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، فَعَلَيْهِ إِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا رِبْحُ رِيَادَةٍ عَنْ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، فَعَلَيْهِ إِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا رِبْحُ مَا لَمْ زِيَادَةٍ عَنْ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ؛ فَالشَّرْطُ لَغْقٌ، حَيْثُ تَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ، أَمَّا الْعَقْدُ فَيَبْقَىٰ صَحِيحًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْأَمُوالِ عِنَانًا فَقَدْ جَازَ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٧١)؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ بِمَعْنَىٰ الْمُضَارَبَةِ، حَيْثُ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ عَامِلًا فِي مَالِ الْآخِرِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٢٥)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَفْتَرِقُ شَرِكَةُ الشَّرِيكَيْنِ عَامِلًا فِي مَالِ الْآخِرِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٢٥)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَفْتَرِقُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ وُجُوهًا (الْبَحْرُ)، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّتِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، مَثَلًا: إذَا شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الْمُشْتَرَاةُ مُنَاصَفَةً؛ فَيَكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا مُنَاصَفَةً، وَإِنْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ ثُلُثًا، أَيْ: يُعْطَىٰ ثُلُثًا الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ ثُلُثًا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ. وَالثَّلُثُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ ثُلُثًا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ.

وَلَكِنْ إِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ، مَعَ كَوْنِهِ قَدْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ مُنَاصَفَةً؛

فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَشْرُوطًا أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ بَيْنَهُمَا، وَأَنْ يُقْسَمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ، وَيُقْسَمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ثُلُثًا وَثُلْثَيْنِ (الْوَلْوَالِجِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٤٠٣): يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْهَالِ الْمُشْتَرَىٰ، سَوَاءٌ بَاشَرَا عَقْدَ الشِّرَاءِ مَعًا أَوْ بَاشَرَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، مَثَلًا: إِذَا تَضَرَّرَ الْهَالِ الْمُشْتَرَىٰ، سَوَاءٌ بَاشَرَا عَقْدَ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْهَالُ شَرِيكَا شَرِكَةَ وَجُوهٍ فِي بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فَإِذَا كَانَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْهَالُ الْمُشْتَرَىٰ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا وَيُو الْخَسَارُ وَالْخَسَارُ بِالتَّسَاوِي أَيْضًا، وَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ الشَّرِكَةَ عَلَىٰ كُونِ الْحِصَّةِ فِي الْهَالِ الْمُشْتَرَىٰ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، يُقْسَمُ الظَّرَرُ وَالْخَسَارُ أَيْضًا ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، مَوَاءٌ الشَّرَكَ وَالْخَسَارُ أَيْضًا ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، سَوَاءٌ الشَّرِكَةِ فَقَطْ.

يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ، كَمَا يُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وإذَا شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ؛ فَالشَّرْطُ لَغْوٌ، انْظُرِ الْمُشْتَرَىٰ، كَمَا يُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وإذَا شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ؛ فَالشَّرُطُ لَغُوّ، انْظُرِ الْمُقَتَّرَىٰ، وَالْمَقْصِدُ مِنْ عِبَارَةِ: (فِي كُلِّ حَالٍ) هُوَ أَنَّهُ سَوَاءٌ بَاشَرَا عَقْدَ الشِّرَاءِ مَعًا أَوْ الْمَادَةُ وَلَمْ يَشْرُطَاهُ.

مَثُلًا: إِذَا تَضَرَّرَ شَرِيكَا شَرِكَةً وُجُوهٍ فِي بَيْعِهِمَا وَشِرَائِهِمَا، فَإِذَا كَانَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا؛ فَيُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ وَالْخَسَارُ عِنْدَ حُصُولِهِ بِالتَّسَاوِي أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ وَالْخَسَارِ ثُلُثًا وَثُلُثًا، فَلَا يُعْتَبُرُ هَذَا الشَّرْطُ، وَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىٰ كَوْنِ الْحِصَّةِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا؛ يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ وَالْخَسَارِ مُنَاصَفَةً؛ فَلَا يُعْتَبُرُ وَالْخَسَارُ وَالْخَسَارِ مُنَاصَفَةً؛ فَلَا يُعْتَبَرُ وَالْخَسَارِ وَالْخَسَارِ مُنَاصَفَةً؛ فَلَا يُعْتَبُرُ اللَّمَانُ اللَّهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الضَّرَرِ وَالْخَسَارِ مُنَاصَفَةً؛ فَلَا يُعْتَبَرُ اللَّشَرِعُ وَلُكُنُ الْمُسْرَدِ وَالْخَسَارِ مُنَاصَفَةً؛ فَلَا يُعْتَبَرُ اللَّذَيْنِ وَثُلُثًا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا شُوطَ تَقْسِيمُ الضَّرَرِ وَالْخَسَارِ مُنَاصَفَةً؛ فَلَا يُعْتَبُرُ الشَّرَاءُ الشَّرَاءُ الشَّرَاءُ الشَّرَاءُ الشَّرَاءُ الْفَرَا الْمَالَ الَّذِي خَسِرَا فِيهِ مَعًا أَوِ اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا لِلشَّرِكَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وُقَعَ الشَّرَاءُ مَنْ أَحْدِهِمَا فَقَطْ؛ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي وَكِيلًا عَنِ الْآخَرِ فِي الشِّرَاءِ، انْظُرِ الْمَادَة وَقَعَ الشَّرَاءِ، انْظُرِ الْمَادَة وَلَا عَنْ الْآخَرِ فِي الشَّرَاءِ، انْظُرُ الْمَادَة وَلَا عَنَا الْمَالَ الْمُلْورِ الْمُسْتَرِي وَكِيلًا عَنِ الْآخَرِ فِي الشَّرَاءِ، انْظُرُ الْمَادَةُ وَلَا عَلَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمُسْتَرِي وَكِيلًا عَنِ الْآخَرِ فِي الشَّرَاءِ، انْظُر الْمَادَةُ وَلَا عَلَى السَّرَاءِ الْمُلْولِ الْمَالَةُ الْمُعْتَلِقُ الْمُنْ الْمُنْتَاءُ الْمُسْتَرِي وَلِي الْمُولِ الْفَرْونُ الْمُنْ الْمُسْتَولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْتُولُ الْمُعْتَلِ الْمُعْرِقُومُ اللْمُسْتُولُ الْمُنْ الْمُسْتَرِقُ الْمُنْ الْمُسْتُولُ الْمُلْعُولُ الْمُسْتَرُا الْمُسُولُ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُولُولُومُ الْمُنْ الْمُسْتُولُ الْمُولُومُ ال

# الْبَابُ السَّابِعُ فِي حَقِّ الْمُضَارَبَةِ

## وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلاَثَةِ فُصُولٍ

مَشْرُوعِيَّةُ الْمُضَارَبَةِ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ وَالاَحْتِيَاجِ إلَيْهَا. السُّنَّةُ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ حِينَمَا رَأَىٰ النَّاسَ يُبَاشِرُونَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا. إجْهَاعُ الْأُمَّةِ: وَقَدْ عَمِلَ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ أَيْضًا.

الإختياجُ: إنَّ بَعْضَ النَّاسِ مَعَ كَوْنِهِمْ أَغْنِيَاءَ يَعْجِزُونَ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَتَنْمِيتَهَا، كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ وَفِي أَثْمَانِهَا مَعَ كَوْنِهِ مَحْرُومًا مِنَ الْمَالِ؟ فَلِذَلِكَ تُوجَدُ ضَرُورَةٌ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ لِتَنْظِيمِ مَصَالِحِ الْغَبِيِّ وَالذَّكِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).



# الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي تَعْرِيفٍ وَتَقْسِيمِ الْمُضَارَبَةِ

الْهَادَّةُ (١٤٠٤): الْمُضَارَبَةُ نَوْعُ شَرِكَةٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْهَالِ مِنْ طَرَفٍ وَالسَّعْيُ وَالْعَمَلُ مِنَ الطَّرَفِ الْآخِرِ، وَيُدْعَىٰ صَاحِبُ الْهَالِ رَبَّ الْهَالِ وَالْعَامِلُ مُضَارِبًا).

الْمُضَارَبَةُ بِوَزْنِ الْمُفَاعَلَةِ، وَمَعْنَاهَا اللَّعَوِيُّ مَأْخُوذٌ مِنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ الَّذِي بِمَعْنَىٰ مَشَىٰ عَلَىٰ الْأَرْضِ، وَتَفْصِيلَاتُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمُضَارَبَةِ هُوَ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يُسَافِرُ وَيَرْتَادُ الْأَقْطَارَ لِطَلَبِ الرِّبْحِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [المزَّمل: ٢٠]، يُسَافِرُ ونَ فِي التَّجَارَةِ. (الدُّرَرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَمَعْنَاهَا الشَّرْعِيُّ: نَوْعُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ طَرَفِ، أَيْ مِنْ جَانِبِ رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا، السَّعْيُ وَالْعَمَلُ مِنَ الطَّرَفِ الْآخِرِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا، وَيُسَمِّي أَهْلُ الْحِجَازِ هَذَا الْعَقْدَ: الْمُقَارَضَةَ وَالْقِرَاضَ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْقَرْضِ وَالْقَطْعِ؛ وَيُسَمِّي أَهْلُ الْحِجَازِ هَذَا الْعَقْدَ: الْمُقَارَضَةَ وَالْقِرَاضَ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنَ الْقَرْضِ وَالْقَطْعِ؛ لِإِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ يَقْطَعُ وَيَفْرِزُ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيُسَلِّمُهُ لِلْعَامِلِ، وَلَكِنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ الْمُقَارَبِ اللَّهْظَ الْمُوافِقَ لِلنَّصِّ: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾، فَأَطْلَقَتْ عَلَىٰ هَذَا الْعَقْدِ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ كَمَا سَمَّاهُ الْفُقَهَاءُ الْآخَرُونَ (الطَّحْطَاوِيُّ).

#### إيضاحُ الْقَيُودِ:

١ - مِنْ طَرَفٍ - مِنَ الطَّرَفِ الْآخرِ، فَهَذَا التَّعْبِيرُ يَشْمَلُ كَوْنَ الطَّرَفَيْنِ شَخْصًا وَاحِدًا،
 كَمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ كَوْنَهُمَا اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَشْمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الطَّرَفُ شَخْصًا وَاحِدًا، وَأَنْ
 يَكُونَ الطَّرَفُ الْآخَرُ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ (الْقُهُسْتَانِيُّ بِزِيَادَةٍ).

٢ - وَالسَّعْيُ وَالْعَمَلُ مِنَ الطَّرِفِ الْآخَرِ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّ حَقِيقَةَ وَمَاهِيَّةَ هَذِهِ الْمُضَارَبَةِ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْعَقْدِ وَالْعَمَلِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ مِنْ أَنَّ الْمُضَارَبَةِ عَنْ مَجْمُوعِ الْعَقْدِ وَالْعَمَلِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ مِنْ أَنَّ الْمُضَارَبَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ حُصُولِ الْعَمَلِ مِنْ قِبَلِ الْمُضَارِبِ - أَنَّهُ لَوْ رُحْنَ الْمُضَارَبَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ حُصُولِ الْعَمَلِ مِنْ قِبَلِ الْمُضَارِبِ - أَنَّهُ لَوْ

شُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يُخِلُّ بِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمُضَارِبِ الْمُضَارِبِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤١٠)، سَوَاءٌ كَانَ رَبُّ الْمَالِ الْمَشْرُوطِ عَمَلُهُ عَاقِدًا، أَوْ عَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنَانًا مِقْدَارًا مِنْ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ إِلَىٰ آخَرَ مُضَارَبَةً، وَشَرَطَ عَمَلَ الشَّرِيكِ مَعَ الْمُضَارِبِ، تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (الْبَحْرُ).

٣- فِي الرِّبْحِ، أَمَّا إِذَا شُرِطَ تَمَامُ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا؛ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْعَقْدُ مُضَارَبَةً، فَإِذَا شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ، فَيَكُونُ الْعَقْدُ قَرْضًا وَالْمُضَارِبُ مُسْتَقْرِضًا؛ لِقِلَّةِ ضَرَرِ الْقَرْضِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ الْهِبَةِ، فَجُعِلَ قَرْضًا وَلَمْ يُجْعَلْ هِبَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ أَدْنَىٰ التَّبُرُعِ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الْحَقَّ عَنِ الْعَيْنِ دُونَ الْبَدَلِ، وَالْهِبَةُ تَقْطَعُهُ عَنْهُمَا، فَكَانَ أَوْلَىٰ لِكَوْنِهِ أَقَلَّ الرَّبْعِ؛ لِإِنَّهُ يَقْطَعُ الْحَقَّ عَنِ الْعَيْنِ دُونَ الْبَدَلِ، وَالْهِبَةُ تَقْطَعُهُ عَنْهُمَا، فَكَانَ أَوْلَىٰ لِكَوْنِهِ أَقَلَّ الرَّبْعِ يَحْصُلُ بِكُونِ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ مُرَدًا، وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمُضَارِبِ لِكُلِّ الرِّبْحِ يَحْصُلُ بِكُونِ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحِ يَحْصُلُ بِكُونِ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحِ يَحْصُلُ بِكُونِ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ يُوجِبُ تَمْلِيكَ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ؛ كَانَ الْمُضَارِبِ يُوجِبُ تَمْلِيكَ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ يُوجِبُ تَمْلِيكَ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ؛ كَانَ الْمُضَارِبِ يُوجِبُ تَمْلِيكَ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ؛ كَانَ الْمُضَارِبِ مُو لَا أَنْهُ لِا يَكُونُ مَسْتُرْفَعَ لا عِنْدَ هَلَاكِ الْمَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُ لِي يَكُونُ مَسْتُهُمَا لَا عَنْدَ هَلَاكِ الْمَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُ لِي كُونُ مَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَا اللَّهُ لِا يَعْمَلُوا لِلْعَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُ لِي الْمُقَارِبُ مُنَا اللَّهُ لِلْ الْمُنْ لِي الْمَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنَّةُ لَو اللَّهُ الْحَقَاقُ الْمُسْتِرِقِ لَلْ الْمُنْوِقِ مَلْ الْمُعَلِي الْمَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنَّةُ لِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلِالِ الْمُلْمُ الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُلْعُولِ الْمُلْفِي الْمُلِهُ الْمُنْ الْمُنَالِ الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعُلِلُ الْمُفَادِلِ الْمُعَلِي الْمُلْعِلَ الْمُنْمِلُ الْمُعْمُول

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّهُ يُقْتَضَىٰ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ الِاشْتِرَاكُ فِي الرِّبْحِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ شَيْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِقْدَارٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِقْدَارٌ مِنَ الرِّبْح؛ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (الْبَحْرُ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

وَتَخْرُجُ بِتَعْبِيرِ: (فِي الرِّبْحِ) الْمُضَارَبَةُ الْفَاسِدَةُ حَيْثُ لَا يَكُونُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ الْفَاسِدَةِ الْفَاسِدَةُ وَي هَذَا الْمُضَارَبَةُ الْفَاسِدَةُ فِي هَذَا الْمُضَارَبَةُ الْفَاسِدَةُ فِي هَذَا الْمُخَالِ الْمُضَارَبَةُ الْفَاسِدَةُ فِي هَذَا الْمُخَالِ الْمُخَارِةِ، وَلَا يَكُونُ خُرُوجُهَا مِنَ التَّعْرِيفِ مُضِرَّا بِهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَيُدْعَىٰ الْحَالِ لِلْإِجَارَةِ، وَلَا يَكُونُ خُرُوجُهَا مِنَ التَّعْرِيفِ مُضِرَّا بِهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَيُدْعَىٰ صَاحِبُ الْمَالِ: رَبَّ الْمَالِ، وَالْعَامِلُ: مُضَارِبًا بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ، وَلَفْظُ: (رَبُّ) تَأْتِي صَاحِبُ الْمَالِ وَمُعْبُودٍ، لَكِنَّ مَعْنَاهَا هُنَا الْمَالِكُ، وَإِذَا قِيلَ: الرَّبُّ. مُعَرَّفًا بِاللَّامِ فَيُطْلَقُ عَلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ (الْكُلِّيَاتُ).

الْهَادَّةُ (١٤٠٥): رُكْنُ الْمُضَارَبَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، مَثَلًا: إِذَا قَالَ رَبُّ الْهَالِ لِلْمُضَارِبِ: خُدْ رَأْسَ الْهَالِ هَذَا مُضَارَبَةً، وَاسْعَ وَاعْمَلْ عَلَىٰ أَنْ يُقْسَمَ رِبْحُهُ بَيْنَنَا مُنَاصَفَةً أَوْ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا. أَوْ قَالَ قَوْلًا يُفِيدُ مَعْنَىٰ الْمُضَارَبَةِ كَقَوْلِهِ: خُذْ هَذِهِ النُّقُودَ وَاجْعَلْهَا رَأْسَ مَالٍ وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَنَا عَلَىٰ نِسْبَةِ كَذَا. وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ؛ تَنْعَقِدُ الْمُضَارَبَةُ.

رُكْنُ الْمُضَارَبَةِ الْإِيجَابُ مِنْ طَرَفٍ وَالْقَبُولُ مِنْ طَرَفِ آخَوِ كَرُكْنِ الْعُقُودِ الْأُخْرَىٰ، بِلَفْظِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِأَلْفَاظٍ تَدُلُّ عَلَىٰ الْمُضَارَبَةِ، فَإِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً أَوْ مُقَارَضَةً أَوْ مُعَامَلَةً. أَوْ قَالَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ وَاعْمَلْ بِهِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ نِصْفُ مُضَارَبَةً أَوْ مُقَارَضَةً أَوْ مُعَامَلَةً. أَوْ قَالَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ وَاعْمَلْ بِهِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلْثُهُ لَكَ. أَوْ: خُذْ رَأْسَ الْمَالِ هَذَا وَاشْتَرِ بِهِ مَتَاعًا وَإِذَا حَصَلَ مِنْهُ رِبْحٌ فَكَذَا مِنْهُ لَلَّ مُنْ لَكُ. أَوْ: خُذْ رَأْسَ الْمَالِ هَذَا وَاشْتَرِ بِهِ مَتَاعًا وَإِذَا حَصَلَ مِنْهُ رِبْحٌ فَكَذَا مِنْهُ لَكَ. أَوْ: خُذْ رَأْسَ الْمَالِ بِالنَّصْفِ. فَهُو إِيجَابٌ، وَقَوْلُ الطَّرَفِ الْآخِوِ: قَبِلْتُ. أَوْ لَفُظًا يُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَىٰ - هُو قَبُولٌ (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

مَثَلًا: إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: خُدْ رَأْسَ الْمَالِ هَذَا مُضَارَبَةً - مُشِيرًا إلَىٰ مَالِ صَالِحٍ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ - وَاسْعَ وَاعْمَلْ عَلَىٰ أَنْ يُقْسَمَ رِبْحُهُ بَيْنَنَا مُنَاصَفَةً أَوْ تُلُثُنُنِ وَتُلُثًا، أَوْ قَالَ قَوْلًا يُفِيدُ مَعْنَىٰ الْمُضَارَبَةِ كَقَوْلِهِ: خُذْ هَذِهِ النُّقُودَ وَاجْعَلْهَا رَأْسَ مَالٍ وَالرَّبْحُ مُشْتَرِكُ عَلَىٰ نِسْبَةِ كَذَا. وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ إِيجَابَ رَبِّ الْمَالِ؛ تُعْقَدُ الْمُضَارَبَةُ، أَمَّا إِذَا لَمْ مُشْتَركُ عَلَىٰ نِسْبَةِ كَذَا. وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ إِيجَابَ رَبِّ الْمَالِ؛ تُعْقَدُ الْمُضَارَبَةِ، فَلَا تَنْعَقِدُ الْمُضَارَبَةِ بَعْ الْمُضَارَبَةِ بَعْ لَا لَمُضَارَبَةٍ بَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ وَالْمَتِ بِهَا حِنْطَةً أَوْ السَّرَى اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَلَى أَنْ يُقْسَمَ بَيْنَنَا مُنَاصَفَةً. فَلَا تَنْعَقِدُ الْمُضَارَبَةُ بَلْ تَكُونُ إِجَارَةً فَاسِدَةً، وَإِذَا السَّرَى اللَّهُ لَمْ يُذْكُونُ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ لَفْظُ الْمُضَارَبَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُذْكُو لَفْظٌ يُفِيدُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ يُذْكُونُ إِعْلَا لَيْعَلَى اللَّهُ لَمْ يُذْكُونُ الْمُضَارَبَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُذْكُو لَفَظٌ يُفِيدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَقَوْلُ رَبِّ الْمَالِ: خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ الدِّرْهَمَ وَاشْتَرِ بِهَا حِنْطَةً عَلَىٰ أَنْ تُقْسَمَ مُنَاصَفَةً. لَمْ يُعْلَمْ بِهِ هَذَا التَّنَاصُفُ هَلْ هُوَ فِي الرِّبْحِ أَوْ فِي رَأْسِ الْمَالِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)، كَذَلِكَ إِذَا سَلَّمَ يُعْلَمْ بِهِ هَذَا التَّنَاصُفُ هَلْ هُوَ فِي الرِّبْحِ أَوْ فِي رَأْسِ الْمَالِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)، كَذَلِكَ إِذَا سَلَّمَ

أَحَدُّ الْآخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ بِهَا مَالًا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مُنَاصَفَةً بَيْنَنَا، وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ بَيْنَنَا. فَلَا يَكُونُ عَقْدَ مُضَارَبَةٍ.

وَإِذَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ مَالًا؛ فَيَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ مَا دَفَعَهُ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ كَمَا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُضَارَبَةً لَمْ تَكُنْ شُرِكَةَ عَدْ مَضَارَبَةً لَمْ تَكُنْ شُرِكَة عَدْ دَفَعَ ثَمَنَهُ مِنْ عَدْدِ بَلْ هِي شَرِكَةُ مِلْكٍ، وَنِصْفُ مَا اشْتَرَاهُ مِنَ الْمَالِ كَانَ مِلْكًا لَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ؛ فَلَزِمَ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي ضَمَانُ نِصْفِ الثَّمَنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٤٠٦): الْمُضَارَبَةُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا مُضَارَبَةٌ مُطْلَقَةٌ، وَالْآخَرُ مُضَارَبَةٌ مُقَيَّدَةٌ.

الْمُضَارَبَةُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: مُضَارَبَةٌ مُطْلَقَةٌ أَيْ عَارِيَّةٌ عَنِ الْقَيْدِ الْمُفِيدِ، وَالْآخَرُ: مُضَارَبَةٌ مُطْلَقَةٌ: مُضَارَبَةً عَامَّةً، وَالْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ: مُضَارَبَةً عَامَّةً، وَالْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ: مُضَارَبَةً عَامَّةً، وَالْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ: مُضَارَبَةً عَامَّةً، وَالْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ: مُضَارَبَةً عَامَّةً، وَالْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ عَاصَةً (الدُّرُ الْمُسْتَقَىٰ). وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَخْتَلِفُ مُضَارَبَةً وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَافِ وَالْأَشْخَاصِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَقَدْ قُسِمَتِ الْمُضَارَبَةُ فِي الْمُضَارَبَةُ المُضَارَبَةُ الْمُضَارَبَة الْمُطْلَقَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٤١٤) وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِ، وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ الْمُقَادِةِ فِي الْمَادَّةِ فِي الْمَادَةِ فِي الْمَوَادِ.

#### زَمَانُ تَقْيِيدِ الْمُضَارِيَةِ:

كَمَا يَجُوزُ تَقْيِدُ الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ يَجُوزُ تَقْيِيدُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ أَيْضًا، أَيْ إِذَا قَيَّدَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ حَالَ وُجُودِ رَأْسِ الْمَالِ عَلَىٰ حَالِهِ؛ صَحَّ، وَكَذَلِكَ لِرَبِّ الْمَالِ تَقْيِيدُ الْمُضَارَبَةِ بِعَدَمِ بَيْعِ الْمُضَارِبِ الْمَالَ نَسِيتَةً بَعْدَ التَّصَرُّ فِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَيْعًا وَشِرَاءً وَعَوْدَةُ رَأْسِ الْمَالِ إِلَىٰ حَالِهِ النَّقْدِيَّةِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِرَأْسِ الْمَالِ عُرُوضًا وَكَانَتِ الْعُرُوضِ بَاقِيَةً عَلَىٰ حَالِهِ النَّقْدِيَّةِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِرَأْسِ الْمَالِ عُرُوضًا وَكَانَتِ الْعُرُوضِ بَاقِيَةً عَلَىٰ حَالِهِ النَّقْدِيَّةِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِرَأْسِ الْمَالِ عُرُوضًا وَكَانَتِ الْعُرُوضِ بَاقِيَةً عَلَىٰ حَالِهِ النَّقْدِيَّةِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِبَعْضِ الْمَالِ عُرُوطَ الْمَالِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَالنَّهُ يُ عَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ لِآنَهُ لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي هَذَا الْحَالِ عَزْلُ الْمُضَارِبِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَدِرُ عَلَى التَّغْيِدُ وَاللَّهُ عَيْرُ مُعْتَبِرِ وَلِلَّا الْمُعَارِبِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَدِرُ عَلَى التَّغْيِدُ لَهُ اللَّهُ يَعْمَلُ بِهِ الْمَالِ فِي هَذَا الْمُولِ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَا تَعْمَلْ بِهِ عَلَىٰ الْمُؤْمِونِ الْمَالِ فَي الْمَالِ فِي الْمَالِ فِي الْمَالِ فَي الْحِنْطَةِ . لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْبَاقِي إِلَّ الْحِنْطَةَ، فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَصَارَ نَقْدًا؟

لَمْ يَشْتَرِ بِهِ إِلَّا الْحِنْطَةَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الأَنْوَاعُ الثَّلاثَةُ لِلتَّقْيِيدِ فِي الْمُضَارِيَةِ:

قَدْ ذُكِرَ شَرْحًا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقَيْدِ الْمُفِيدُ؛ لِأَنَّ الْقَيْدَ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: ١ - الْقَيْدُ الْمُفِيدُ، فَعَلَىٰ الْمُضَارِبِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذَا الْقَيْدَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٢٠).

٢- الْقَيْدُ الْعُيْرُ الْمُفِيدِ، لَا حُكْمَ لِهَذَا الْقَيْدِ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ مُرَاعَاتُهُ كَالنَّهْيِ عَنْ
 بَيْعِ الْمَالِ بِثَمَنٍ مُعَجَّل، وَذَلِكَ لَوْ نَهَىٰ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ قَائِلًا لَهُ: لَا تَبِعِ الْمَالَ بِثَمَنٍ مُعَجَّل، وَذَلِكَ لَوْ نَهَىٰ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ قَائِلًا لَهُ: لَا تَبِعِ الْمَالَ بِثَمَنٍ مُعَجَّل. فَلِلْمُضَارِبِ بَيْعُ الْمَالِ نَسِيئَةً، كَمَا أَنَّ لَهُ بَيْعَهُ نَقْدًا (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِرَبِّ الْمَالِ مِنْ هَذَا التَّقْبِيدِ.

٣- الْقَيْدُ الْمُفِيدُ فِي الْجُمْلَةِ، كَقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ مِنَ الْمَدِينَةِ الْفُلانِيَّةِ. وَحُكْمُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهُ إِذَا نَهَىٰ رَبُّ الْمَالِ عَنْ خِلَافِهِ كَقَوْلِهِ: بعْ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ وَلَا تَبعْ فِي أَسُواقٍ أُخْرَىٰ. فَيَلْزَمُ الْمُضَارِبَ اتِّبَاعُ هَذَا الْقَيْدِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ خِلَافِهِ الْفُلَانِيِّ وَلَا تَبعْ فِي أَسُواقٍ أُخْرَىٰ. فَيَلْزَمُ الْمُضَارِبَ اتِّبَاعُ هَذَا الْقَيْدِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ خِلَافِهِ كَقَوْلِهِ: اعْمَلْ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ فَقَطْ. فَلَا يَكُونُ هَذَا التَّقْيِيدُ صَحِيحًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ كَقُولِهِ: اعْمَلْ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ فَقَطْ. فَلَا يَكُونُ هَذَا التَّقْيِيدُ صَحِيحًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الْبُكْرَ فِي الْبَحْرِ أَمْثِلَةُ عَدِيدَةُ الْبَلْدَةَ مَعَ تَبَايُنِ أَطْرَافِهِ كَبُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْبَحْرِ أَمْثِلَةٌ عَدِيدَةٌ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّغْيِيرِ، فَعَلَىٰ مَنْ يَرْغَبُ الِاطِّلَاعَ عَلَىٰ ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ.

الْهَادَّةُ (١٤٠٧): الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تَتَقَيَّدْ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ أَوْ بِنَعْيِينِ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ، وَإِذَا تَقَيَّدَتْ بِأَحَدِ هَذِهِ؛ فَتَكُونُ مُضَارَبَةً مُقَيَّدَةً، مَثَلًا: إذَا قَالَ: اعْمَلْ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ، أَوِ الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ. أَوْ: بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنَ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ. أَوْ: بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنَ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ. أَوْ: عَامِلْ فُلَانًا وَفُلَانًا، أَوْ أَهَالِيَ الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ. تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً.

الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تَتَقَيَّدُ (١) بِزَمَانٍ (٢) أَوْ مَكَانَ (٣) أَوْ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ (٤) أَوْ مِنَامَ مُعَيَّنٍ (٥) أَوْ بِتَعْيِينِ بَائِعِ أَوْ مُشْتَرٍ، مَثَلًا: لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِلْمُضَارَبَةً عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا عَلَىٰ وَجْهِ كَذَا. وَلَمْ يُضِفْ قَيْدًا آخَرَ، فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً (الدُّرَرُ).

وَإِذَا قُيِّدَتْ بِقَيْدٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ الْأَقَلِّ؛ فَتَكُونُ مُقَيَّدَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ قَابِلَةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَيْدٍ مُفَيَّدَةً؛ لِأَنَّ المُضَارَبَةَ قَابِلَةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَيْدٍ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصِ.

١ - مَثَلًا لَوْ قَالَ: بعْ وَاشْتَرِ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ. فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً بِالشِّتَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ صَيْفًا وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.

٢- أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ. فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا قُيِّدَتْ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الذَّهَابُ إِلَىٰ بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إِلَىٰ تِلْكَ قُيِّدِهِ الْبَلْدَةِ، وَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

٣- وَإِذَا قُيلَدُتْ بِقَوْلِهِ: بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنَ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ. كَقَوْلِهِ مَثَلًا: بِعْ وَاشْتَرِ حِنْطَةً. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ سُكَّرًا أَوْ حَيَوانَاتٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ مَعَ تَغْيِيرٍ) ٤ و٥- وَغَطَةً. فَلَيْنِ الْفُكَانِيَّةَ وَبِعْهَا. أَوْ: بِعْ وَاشْتَرِ مَعَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، أَوْ: مَعَ أَهَالِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ، أَوْ: مَعَ الشَّخْصِ الْفُلَانِيَّةِ، فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً. وَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ فِي الصُّورَةِ الْفُلانِيَّةِ، بِاللَّهُ مَعَيَّذِ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِنَوْعٍ تِجَارَةٍ، وَفِي الرَّابِعَةِ بِمَتَاعِ الْمُضَارِبَةُ مُقَيَّدَةً بِالزَّمَانِ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِنَوْعٍ تِجَارَةٍ، وَفِي الرَّابِعَةِ بِمَتَاعٍ الْمُضَارِبِ الْمُضَارِبِ، وَفِي الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَفِي الْمُحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَفِي الْمُحَلِّ الْمُعَارِبِ الْمُعَارِبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمُحَلِّ الْمُقَيِّدِ بِهِ.

#### اخْتِلافُ الطَّرَفَيْنِ فِي التَّقْييدِ:

إذَا ادَّعَىٰ رَبُّ الْمَالِ تَقْيِيدَ الْمُضَارَبَةِ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ، وَأَنْكَرَ الْمُضَارِبُ وَادَّعَىٰ الْعُمُومَ وَالْإِطْلَاقُ؛ لِأَمْضَارَبِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْإِطْلَاقُ؛ إِذِ الْمُضَارَبَةِ الْإِطْلَاقُ؛ إِذِ الْمُفَومُ وَالْإِطْلَاقُ، وَالْقَوْلُ لِلْمُوكَّلِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْإِطْلاقُ؛ إِذِ الْمُحْتَارِ)، الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْإِسْتِرْبَاحِ الْعُمُومُ وَالْإِطْلاقُ، وَالْقَوْلُ لِلْمُوكَّلِ فِي الْوَكَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَالتَّخْصِيصُ يَكُونُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ، وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِمَّنْ يُقِيمُهَا، وَإِذَا أَقَامَهَا كِلَاهُمَا فَإِذَا بَيْنَ وَالتَّخْصِيصُ يَكُونُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ، وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِمَّنْ يُقِيمُهَا، وَإِذَا أَقَامَهَا كِلَاهُمَا فَإِذَا بَيْنَ كُلُهُمَا فَإِذَا بَيْنَ الْمَوْقَتَى وَاحِدًا، أَوْ بَيْنَ أَحَدُهُمَا وَقُتًا وَلَمْ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ، وَإِذَا بَيْنَ كِلَاهُمَا زَمَانًا وَوَقْتًا وَاحِدًا، أَوْ بَيْنَ أَحَدُهُمَا وَقُتًا وَلَمْ يُبِينِ الْآخَرُ؛ فَتُرجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ، وَهَذَا إِذَا تَنَازَعَا بَعْدَ تَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ، فَلَوْ قَبْلُهُ،

فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ كَمَا إِذَا ادَّعَىٰ الْمَالِكُ الْعُمُومَ وَالْمُضَارِبُ الْخُصُوصَ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ).

إِذَا ادَّعَىٰ كُلِّ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ نَوْعًا مُخْتَلِفًا مِنَ التَّقْيِيدِ، كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا فَالِلَّا: إِنَّنِي قُلْتُ لِكَ بِعْ وَاشْتَرِ السُّكَرَ. وَقَالَ الْآخَرُ: قَدْ قُلْتَ لِي: بِعْ وَاشْتَرِ السَّكَرَ وَقَالَ الْآخَرُ: قَدْ قُلْتَ لِي: بِعْ وَاشْتَرِ الصَّابُونَ. فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ التَّخْصِيصِ، وَبِمَا أَنَّ الْإِذْنَ مُسْتَفَادٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ؛ فَالْقَوْلُ لَهُ، أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَىٰ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ مُحْتَاجٌ لِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ، الْمَالِ فَعَيْرُ مُحْتَاجٍ لِلَاكَ، وَإِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَتَانِ تُبَيِّنَانِ وَقْتَيْنِ مُحْتَاجٌ لِنَقْفِي الضَّمَانِ عَنْهُ، أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَىٰ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ فَيْتُ مُحْتَاجٌ لِلْكَ، وَإِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَتَانِ تُبِيِّنَانِ وَقْتَيْنِ مُحْتَاجٌ لِنَقْضِ الضَّرْعَىٰ الشَّرْطَ الْأَوْلُ مَعْتَاجٌ لِنَقْضُ الشَّرْطَ الْأَوْلُ مَعْتَاجٌ لِلْكَ، وَإِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَتَانِ تُبِيِّنَانِ وَقْتَيْنِ مُحْتَاجٌ لِلْمُضَارِبُ فَيْتُ مُنْ الْمُفَارِبُ مُشْتِلِ الْمُضَارِبُ فَي شَهْرِ آبَ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيْنَةَ، فَتُرجَّحُ بَيِّنَةُ رَبُّ الْمَالِ لِيَسْتَرِي وَيَبِيعَ سُكَرًا فِي شَهْرِ آبَ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيْنَةَ، فَتُرجَحُ بَيِّنَةُ رَبُّ الْمَالِ الْعُمُومَ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَاسْتِحْسَانًا وَاسْتِحْسَانًا وَاسْتِحْرَانِ الْمُضَارِبُةِ فِي كَتَابَيْ مَجْمَعِ الْأَنَّهُ وِ وَالتَّنُويِ وَلَيْ وَلِي عَلَيْ الْمُضَارِبُ فِي كَتَابَيْ مَجْمَعِ الْأَنَّهُ وَالتَنْوِيرِ – تَفْصِيلَاتُ مُنْ يُرِيدُ الزِّيَادَةُ بِهَذَا الْبَحْرُ، فَلْيَرْجِعْ إلَيْهُمَا مَنْ يُرِيدُ الزِّيَادَةُ .

### \*\*\*\*

# الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمُضَارَبَةِ

## شُرُوطُ الْمُضَارَبَةِ ثَمَانِيَةٌ:

١ - يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ لِلتَّوْكِيلِ، وَأَهْلِيَّةُ الْمُضَارِبِ لِلْوَكَالَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٠٨).

٢ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنَ الْأَثْمَانِ، وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٠٩).

٣- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ، وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤١١).

٤ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا، وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٠٩).

٥ - تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مَطْلُوبٌ مِنَ الْمُضَارِبِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ إلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ عَلَىٰ وَجْهِ الْكَمَالِ؛ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُضَارِبُ مِنَ الْعَمَلِ فِي رَأْسِ الْمَالِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ حِفْظُ رَأْسِ الْمَالِ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِ؛ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ شُرِطَ حِفْظُ رَأْسِ الْمَالِ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِ؛ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ؛ تَفْسُدُ أَيْضًا (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَهَذَا الشَّرْطُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤١٠).

٦ - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ شَائِعًا، وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤١١).

٧- أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ وَحِصَّةُ رَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ مَعْلُومَةً عِنْدَ الْعَقْدِ، وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤١١).

ُ ٨- أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ الَّتِي تُعْطَىٰ لِلْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ، فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ إِعْطَاءُ هَذِهِ الْحِصَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَمِقْدَارٍ مِنْهَا مِنَ الرِّبْح؛ تَفْسَدُ الْمُضَارَبَةُ (الطَّحْطَاوِيُّ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

#### قَاعِدَةٌ فِي فَسَادِ الْمُضَارَبَةِ:

كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ الْجَهَالَةَ فِي الرِّبْحِ أَوْ قَطْعَ الشَّرِكَةِ، أَوْ يُشْتَرَطُ فِيهِ كُلُّ الْعَمَلِ أَوْ بَعْضُهُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ - يُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ، كَاشْتِرَاطِ الرِّبْحِ عَلَىٰ التَّرَدُّدِ كَثُلُثِ أَوْ نِصْفِ الرِّبْحِ، أَوِ

اشْتِرَاطِ حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الرِّبْحِ، وَيَكُونُ الشَّرْطُ بَاطِلًا، وَيَصِتُّ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ اعْتِبَارًا لِلْوَكَالَةِ كَاشْتِرَاطِ الْخُسْرَانِ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ، أَوِ اشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِمَا مَعًا (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

#### أَحْكَامُ الْمُضَارِبَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ:

تَتَّحِدُ هَاتَانِ الْمُضَارَبَتَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ، وَهِي كُوْنُ الْمُضَارِبِ أَمِينًا سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣١٤ وَ١٤٧)، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَأَمْثَالِهَا، وَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. جَازَ لَهُ مَا يَجُوزُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ.

وَتَفْتَرِقَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ: وَهِي تَقْسِيمُ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٢٥)، أَمَّا فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فَيَعُودُ مَجْمُوعُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ، وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ أَجْرَ مِثْلِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٢٦).

## الْمَادَّةُ (١٤٠٨): تُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ لِلتَّوْكِيلِ وَالْمُضَارِبِ لِلْوَكَالَةِ.

انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٧ وَ١٤٥٨)؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ أَيْ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ الْمُوَكِّلُ وَالْمُضَارِبَ وَكِيلُهُ (الدُّرَرُ).

الْمَادَّةُ (١٤٠٩): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَا لَا صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارُ انْظُرِ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنْ بَابِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارُ وَاللَّيُونُ النَّي فِي ذَمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ، لَكِنْ إِذَا أَعْطَىٰ رَبُّ الْمَالِ شَيْئًا وَاللَّيُونُ الْعُرُوضِ، وَقَالَ لِلْمُضَارِبِ: بعْ هَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً. وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ مَن الْعُرُوضِ، وَقَالَ لِلْمُضَارِبِ: بعْ هَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً. وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ وَقَبِلَ الْمُضَارَبَةُ وَقَبَلَ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً، كَذَلِكَ إِذَا قَالَ: اقْبِضْ كَذَا دِرْهَمَ اللَّيْنَ الَّذِي لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ وَاسْتَعْمِلْهُ فِي طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ وَاشْتَرَىٰ فَلَانٍ وَاسْتَعْمِلْهُ فِي طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ . وَقَبِلَ الْآخِرُ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً.

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَالًا صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَالْعَيْنِ

وَالنَّقْدِ وَلَوْ كَانَ مُشَاعًا، وَحَيْثُ إِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَكُونُ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ شَرِكَةً؛ فَيَجِبُ أَنْ يَحُوزَ رَأْسُ الْمَالِ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَوَادِّ (١٣٣٨ وَ١٣٤٠ وَ١٣٤١ وَ١٣٤١) يَحُوزُ رَأْسُ الْمَالِ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَوَادِّ (١٣٣٨ وَ١٣٤٠ وَ١٣٤١) (الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ وَالْبَحْرُ)، انْظُرِ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنْ بَابِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعُرُوضَ وَالْعَقَارُ وَالْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ - رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا رَأْسَ مَالٍ لِشَرِكَةِ الْعَقْدِ.

وَقُولُهُ: (فِي ذِمَمِ النَّاسِ) لَيْسَ لِلِاحْتِرَاذِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ رَأْسَ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ أَيْضًا؛ حَيْثُ إِنَّ الْمُضَارِبَ ابْتِدَاءً أَمِينٌ مَعَ الْمُضَارِبِ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ رَأْسَ مَالٍ لِلْمُضَارِبَةِ أَيْفًا؛ حَيْثُ إِنَّ الْمُضَارِبِ وَمَا أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِتَسْلِيمِهِ لِرَبِّهِ (التَّكْمِلَةُ)، وَمَا وَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالٍ، فَالْمَالُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ الْمُضَارِبُ رَأْسَ مَالٍ، فَالْمَالُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ الْمُضَارِبُ يَكُونُ مِلْكُهُ، وَيَبْقَىٰ الدَّيْنُ لِرَبِّ الْمَالِ فِي ذِمَّتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَقَوْلُهُ: (فِي ذِمَمِ النَّاسِ) احْتِرَازٌ مِنَ النَّقُودِ الَّتِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوِ الْمُسْتَوْدَعِ أَوِ الْمُسْتَوْدَعِ أَوِ الْمُسْتَبْضِعِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْغَاصِبِ أَوِ الْمُسْتَوْدَعِ أَوِ الْمُسْتَبْضِعِ: اعْمَلْ بِالْمَالِ الْمُضَارَبَةُ (الْبَحْرُ). الَّذِي فِي يَدِكَ مُضَارَبَةً. وَعَمِلَ؛ جَازَتِ الْمُضَارَبَةُ (الْبَحْرُ).

كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ مُشَاعًا: وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مُشَاعًا، وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ رَبُّ الْمَالِ لِأَحَدِ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَقَالَ لَهُ: خُذْ نِصْفَهَا دَيْنًا لَك وَاعْمَلْ بِنِصْفِهَا مُضَارَبَةً، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَنَا مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً. وَقَبَضَ الْآخَرُ وَقَبِلَ، صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ.

لَكِنْ إِذَا أَعْطَىٰ رَبُّ الْمَالِ شَيئًا مِنَ الْعُرُوضِ، وَقَالَ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً. وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ وَقَبَضَهُ وَبَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ وَاتَّخَذَ بَدَلَ النَّقُودِ رَأْسَ مَالٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَىٰ؛ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ فِي هَذَا الْحَالِ مُضَافَةً لِلْعُرُوضِ، بَلْ مُضَافَةً الْعُرُوضِ، بَلْ مُضَافَةً اللَّيْ الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ هُوَ مِنَ الْأَمْوَالِ الصَّالِحَةِ لِاتِّخَاذِهَا رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ إِلَىٰ الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ هُوَ مِنَ الْأَمْوَالِ الصَّالِحَةِ لِاتِّخَاذِهَا رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ إِلَىٰ الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ هُوَ مِنَ الْأَمْوَالِ الصَّالِحَةِ لِاتِّخَاذِهَا رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ إِلَىٰ النَّمَافَةً إِلَىٰ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ النَّمَ اللهُ وَدِيعَةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ إِلَى اللَّمُونَ وَكَالَةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ إِلَى الْمُضَارَبَة فَلَا الصَّاوِرَةِ يُمْكِنُ بِهَذِهِ الْفَقُرةِ إِلَىٰ النَّمُ مِنَعُ الْإِضَافَةَ (الدُّرَرُ وَالتَّكْمِلَةُ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُمْكِنُ بِهَذِهِ الْفِقْرَةِ عَمَلُ حِيلَةٍ لِاتِّخَاذِ الْعُرُوضِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَحِيلَةٌ أُخْرَىٰ ذَكَرَهَا الْخَصَّافُ وَهِي أَنْ

يَبِيعَ الْمَتَاعَ إِلَىٰ رَجُل يَثِقُ بِهِ، وَيَقْبِضَ الْمَالَ، وَيَدْفَعَهُ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَشْتَرِي هَذَا الْمُضَارِبُ هَذَا الْمَتَاعَ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إِذَا أُعْطِيت الْمُضَارِبُ هَذَا الْمَتَاعَ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إِذَا أَعْطِيت الْعُرُوضِ عَلَىٰ أَنَّ قِيمَتَهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَنْ تَتَّخِذَ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ رَأْسَ مَالٍ فَهُو بَاطِلٌ (الدُّرَرُ) وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ (وَأَعْطَاهُ) لَيْسَ لِقَيْدٍ احْتِرَازِيِّ؛ لِآنَهُ إِذَا لَمْ يُعْطِ الْعُرُوضَ وَقَالَ لَهُ: اشْتَر فَرَسًا نَسِيئَةً ثُمَّ بِعْهَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهَا مُضَارَبَةً، وَاشْتَرَىٰ الْآخَرُ فَرَسًا ثُمَّ بَاعَهَا بِثَمَنِهَا وَعَمِلَ بِثَمَنِهَا فِي طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ جَازَ (الْبَحْرُ) وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ (بِعْ هَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ) قَيْدٌ احْتِرَازِيُّ؛ لِآنَهُ لَوْ قَالَ: بِعْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبُحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا مُثَالَثَةً، لَا يَصِحُّ.

وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ زَيْدٌ لِعَمْرٍ و شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُضَارَبَةِ فَقَالَ لَهُ: بعْ هَذَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ الَّذِي تَكْسِبُهُ مُثَالَثَةً بَيْنَا، وَبَاعَ وَخَسِرَ فَلَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً وَيَا أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ النَّوْمِ مَثَالَثَةً بَيْنَا، وَبَاعَ وَخَسِرَ فَلَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً وَيَا أَنْ يَكُونَ المَّنْقِيحِ).

انْظُرْ شَرْحَ الْهَادَّةِ (٨٧٥) كَذَلِكَ إِذَا قَالَ: اقْبِضْ كَذَا دِرْهَمًا الدَّيْنَ الَّذِي لِي فِي ذِمَّةِ فَلَانٍ وَاسْتَعْمِلْهُ فِي طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ وَقَبِلَ الْآخَرُ وَقَبَضَ كُلَّ الدَّيْنِ وَعَمِلَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً وَلَكِنْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ مَكْرُوهَةٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قَدْ شَرَطَ الْمَنْفَعَةَ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَيْ مَنْفَعَةَ الْقَبْضِ (الْبَحْرُ).

وَكُوْنُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ صَحِيحةً هُوَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ قَدْ أُضِيفَتْ إِلَىٰ زَمَانِ قَبْضِ الدَّيْنِ؛ وَلِأَنَّ الدَّيْنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ قَدْ كَانَ عَيْنًا (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَإِنْ قَالَ: اقْبِضْ مَالِي عَلَىٰ فُلَانٍ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ مُضَارَبَةً. يَقْبِضُ الْكُلَّ وَلَوْ عَمِلَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْكُلَّ ضَمِنَ وَلَوْ قَالَ: ضَمِنَ. وَلَوْ عَمِلَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْكُلَّ ضَمِنَ وَلَوْ قَالَ: ضَمِنَ. وَلَوْ عَمِلَ بِهِ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّ ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ فَلَا يَكُونُ مَأْذُونًا بِالْعَمَلِ إِلَّا بَعْدَ ضَمِنَ الْكُلِّ بِخِلَافِ الْفَاءِ وَالْوَاوِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: (فُلَانٌ). أَنَّهُ لَا يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ وَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِكَذَا دِرْهَمًا الَّذِي فِي ذِمَّتِك مُضَارَبَةً. وَعَمِلَ الْمُضَارِبُ، لَا يَصِحُّ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَىٰ الْمُضَارِبُ - بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا - بَعْضَ مُضَارَبَةً. وَعَمِلَ الْمُضَارِبُ - بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا - بَعْضَ أَمْوَالٍ كَانَتْ لَهُ، وَيَنْقَىٰ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُضَارِبِ عَلَىٰ حَالِهِ (الْبَحْرُ وَالدُّرَرُ).

## الْمَادَّةُ (١٤١٠): يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ.

أَيْ يُشْتَرُطُ ابْتِدَاءً وَبَقَاءُ تَسْلِيمٍ رَأْسِ الْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَىٰ لِرَبِّ الْمَالِ يَدُّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ وَلَا تَتِمُّ الْأَمَانَةُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٤٠٤١) مَالًا مِنْ طَرَفٍ وَعَمَلًا مِنَ الطَّرَفِ الْاَخَرِ؛ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَالِ إِلَىٰ الْعَامِلِ حَتَّىٰ يَقْتَدِرَ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ وَالْعَمَلِ فِيهِ، أَمَّا الشَّرِكَةُ فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ مِنَ الْجَانِينِيْنِ أَيْ مِنْ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا شُرِطَ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً، وَذَلِكَ إِنَّ الْمُضَارِبِ، فَهُو يُفْسِدُ الْمُضَارِبِ، فَيَم رَأْسِ الْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ، فَيَم رَأْسِ الْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ، فَيَم رَأْسِ الْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ، فَيَع مَلُ السَّغِيرِ فِيه، وَقُيدًة وَلَاكَ إِذَا الشَّرِكَةُ وَالْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ؛ فَهُو يُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ (الدُّرُرُ)، سَوَاءٌ كَانَ رَبُّ الْمَالِ عَاقِلًا أَوْ غَيرُ عَاقِلِ كَإِعْطَاءِ الْمُضَارِبِ؛ فَهُو يُفْسِدُ الْمُضَارَبَة (الدُّرُرُ)، سَوَاءٌ كَانَ رَبُّ الْمَالِ عَاقِلًا أَوْ غَيرُ عَاقِلِ كَإِعْطَاءِ الْمُضَارِبِ؛ فَهُو يُفْسِدُ الْمُضَارَبَة (الدُّرُرُ)، سَوَاءٌ كَانَ رَبُّ الْمَالِ عَاقِلًا أَوْ غَيرُ عَاقِلِ كَإِعْطَاءِ الْمُضَارِبِ؛ فَهُو يُفْسِدُ الْمُضَارِبَة (الدَّرُرُ)، سَوَاءٌ كَانَ رَبُّ الْمَالِ عَاقِلًا أَوْ غَيرُ عَاقِلِ كَإِعْطَاءِ الْمُوسِقِيّ وَالْوَصِيِّ مَالَ الصَّغِيرِ فِيه، وَقُيلًا أَوْ عَيرُ عَاقِل كَإِعْطَاءِ الْمُحَلِ عَلَى الْمَعَلِ عَلَيْه، وَإِنْ يَكُونَ مُضَارِبًا فِي ذَلِكَ الْمَالِ كَالْأَبِ الْمُحْولُ لَنَ الْمَعَلَ عَلَيْه، وَإِنْ يَكُنْ أَهُلًا فَلَا يَجُوزُ (تَكْمِلَةُ رَدًّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ عِنْدَ الْعَقْدِ عَمَلُ شَرِيكِ رَبِّ الْمَالِ مُفَاوَضَةً أَوْ عَنَانًا مَعَ الْمُضَارِبِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ عَمَلُ الْمَالِكِ لَا الْعَاقِدِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ)، وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ). الشَّرَاطُ عَمَل الْمُضَارِبِ الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أمَّا إذَا لَمْ يُشْرَطْ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ، وَسَلَّمَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ إلَىٰ الْمُضَارِبِ لِيَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ، وَسَلَّمَ بِرِضَائِهِ رَأْسَ الْمَالِ أَوْ بَعْضَهُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ جَازَ (الْوَلْوَالِحِيَّةِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُضَارِبِ لِيَبِيعَ وَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ مَعِينًا وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُضَارِبِ، وَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ مُعِينًا لِلْمُضَارِبِ فِي إِقَامَةِ الْعَمَلِ، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِ رَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْبِضَاعَةِ؛ لِأَنَّ لِلْمُضَارِبِ فِي إِقَامَةِ الْعَمَلِ، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِ رَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْبِضَاعَةِ؛ لِأَنَّ لِلْمُضَارِبِ فَي الْمُضَارِبِ قَدْ تَحَقَّقَ وَالْإِيضَاعُ تَوْكِيلٌ مِنَ الْمُضَارِبِ، وَكَمَا أَنَّ لِلْمُضَارِبِ حَقًّا بِالإَسْتِعَانَةِ بِالْأَجْنَبِيِّ، فَلَهُ الْحَقُّ بِالإَسْتِعَانَةِ بِرَبِّ الْمَالِ الَّذِي هُوَ أَسْفَقُ عَلَىٰ لِلْمُضَارِبِ حَقًّا بِالإَسْتِعَانَةِ بِالْأَجْنَبِيِّ، فَلَهُ الْحَقُّ بِالإَسْتِعَانَةِ بِرَبِّ الْمَالِ الَّذِي هُو أَشْفَقُ عَلَىٰ لِلْمُ عَلَىٰ الْمُالِ الَّذِي هُو أَشْفَقُ عَلَىٰ

مَالِهِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَىٰ (تَكْمِلَةُ).

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْبِضَاعَةِ هُنَا الْإَسْتِعَانَةُ وَلَيْسَتِ الْبِضَاعَةُ الْحَقِيقِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ مَعْنَىٰ الْبِضَاعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ (الْبَحْرُ).

وَالْحُكْمُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِيمَا إِذَا سَلَّمَ جَمِيعَ رَأْسِ الْمَالِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ أَقُ سَلَّمَ إِلَيْهِ بَعْضَهُ، وَلَكِنْ يَجِبُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ قَدْ سَلَّمَ رَأْسَ الْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ ثُمَّ سَلَّمَ الْمَالَ لِرَبِّ الْمَالِ، أَمَّا إِذَا أَعْطَىٰ الْمُضَارِبُ، رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْمُضَارِبِ ثُمَّ سَلَّمَ الْمَالَ لِرَبِّ الْمَالِ، أَمَّا إِذَا أَعْطَىٰ الْمُضَارِبُ، رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِصُورَةِ الْبِضَاعَةِ فَلَا يَجُوزُ، أَيْ تَكُونُ الْمُعَامَلَةُ التَّانِيَةُ فَاسِدَةً وَتَبْقَىٰ الْمُضَارَبَةُ الْأُولَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَلِ عَيْثُ يُشْرَطُ تَسْلِيمُ رَأْسَ الْمَالِ إِلَىٰ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَأَدَّتُ إِلَىٰ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، وَلَا مَالَ هَهُنَا، وَلَوْ جَازَتِ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ لِأَدَّتْ إِلَىٰ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، وَلِا مَالَ هَهُنَا، وَلَوْ جَازَتِ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ لِأَدَّتْ إِلَىٰ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، وَلِا مَالَ هَهُنَا، وَلَوْ جَازَتِ الْمُضَارَبَةُ الْأُولَىٰ (الدُّرُ الْمُخَارِ).

وَتَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا أَنَّهُ شَرْطُ ابْتِدَاءٍ فَهُو شَرْطُ بَقَاءٍ أَيْضًا، فَلِذَلِكَ إِذَا أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِلَا إِذْنِ الْمُضَارِبِ، وَبَاعَ وَاشْتَرَىٰ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ، هَذَا إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ، وَلَا يَكُونُ مُعِينًا لِلْمُضَارِبِ، وَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي حَالَةِ عُرُوضٍ فَلَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ، وَلَا يَكُونُ مُعِينًا لِلْمُضَارِبِ، وَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ عَامِلًا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ عَامِلًا لِنَّنَّ لَلْمَ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتُونُ الْمُضَارِبِ عَلَىٰ وَجُهٍ لَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ مَنْعَهُ، فَرَبُّ الْمَالِ فَي خَلِكَ يَكُونُ مُعِينًا لَهُ سَوَاءٌ بَاشَرَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ يُمْكِنُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ يُمْكِنُ لِرَبِّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْلِ الْمُضَارِبِ مَنِهُ، فَرَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ الْمُضَارِبِ فَحِينَذِذِ يَكُونُ مُعِينًا لَهُ.

وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا بَاعَ رَبُّ الْمَالِ الْعُرُوضَ بِنَقْدٍ آخَرَ، وَاشْتَرَىٰ عُرُوضًا بِهَا فَلِلْمُضَارِبِ
أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي الرِّبْحِ مِنَ الْعُرُوضِ الْأُولَىٰ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي الرِّبْحِ مِنَ الْعُرُوضِ
الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا بَاعَ الْعُرُوضَ وَحَوَّلَهَا إِلَىٰ نَقْدٍ نَقَضَ الْمُضَارَبَةِ، وَاشْتِرَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ
عُرُوضًا يَكُونُ لِنَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَبِعْ رَبُّ الْمَالِ عُرُوضَ الْمُضَارَبَةِ بِنَقْدٍ، وَبَاعَهَا بِعُرُوضٍ

أُخْرَىٰ، أَوْ مُقَابِلَ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَرَبِحَ فَيَجِبُ تَقْسِيمُ هَذَا الرِّبْحِ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ خَسْبَ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ).

الْهَادَّةُ (١٤١١): يُشْتَرَطُ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْهَالِ مَعْلُومًا كَشَرِكَةِ الْعَقْدِ أَيْضًا، وَتَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنَ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنَّصْفِ وَالثَّلُثِ، وَلَكِنْ إِذَا ذُكِرَتِ الشَّرِكَةُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ قِيلَ مَثَلًا: «الرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَنَا» يُصْرَفُ إِلَىٰ الْمُسَاوَاةِ.

يُشْتَرَطُ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ قَطْعًا لِلنَّزَاعِ كَشَرِكَةِ الْعَقْدِ أَيْضًا، وَتَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنَ المِّضَارَبَةِ، أَوْ بِالتَّسْمِيةِ قَطْعًا لِلنَّزَاعِ كَشَرِكَةِ الْعَقْدِ أَيْضًا، وَتَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنَ اللَّرْبُح جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَيْ بِصُورَةٍ لَا تَقْطَعُ الشَّرِكَةَ.

### يُذْكَرُ فِي هَنِهِ الْمَادَّةِ ضِمْنًا وَصَرَاحَةً خَمْسَةُ شُرُوطٍ:

١- أَنْ تُشْرَطَ الْحِصَّةُ مِنَ الرِّبْحِ لِلْعَاقِدَيْنِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ
 أَوْ إِلَىٰ فُلَانٍ أَوْ إِلَىٰ زَوْجَةِ الْمُضَارِبِ فَالشَّرْطُ وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ وَتَعُودُ هَذِهِ الْحِصَّةُ
 إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٠).

٢- أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ الْمَشْرُوطَةُ لِلْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً؛ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً؛ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِقْدَارٌ مِنَ الرِّبْحِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).
 الْمُحْتَارِ).

٣- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَعْلُومًا، وَمَعْلُومِيَّةُ رَأْسِ الْمَالِ إِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ، كَقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ إِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ، كَقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ إِلَىٰ الْمَالِ إِلَّا اللَّذَانِيرِ الَّتِي فِي يَدِهِ قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ. (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ). وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ مُؤَخَّرًا حِينَ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ فِي مِقْدَادِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ فِي صِفْتِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُضَارِبِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ.

مِثَالٌ عَلَىٰ الِاخْتِلَافِ فِي الْمِقْدَارِ: إذَا وُجِدَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِائَتَا دِينَارٍ، وَقَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتَنِي مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ، وَرَبِحْتَ مِائَةَ دِينَارٍ. وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ. وَاخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ فَالْقَوْلُ لِلْقَابِضِ وَلَوْ كَانَ الْقَابِضُ ضَمِينًا، كَمَا أَنَّ لَهُ الْقَوْلَ فِيمَا إِذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْقَبْضِ.

مِثَالٌ عَلَىٰ الِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ: إِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا. وَاخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ فِضَةً. وَقَالَ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ الْمَالِ الْمُثَارِبِ الْمُنْكِرُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ مُدَّع (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ الْمَالِ مَعَ الإِخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَقَطْ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي رَأْسِ الْمَالِ مَعَ الإِخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الرَّبْحِ فَقَطْ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الإِسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ إِنَّمَا هُو لِلشَّرْطِ، وَالشَّرْطُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الْمَالِ، وَتُقْبُلُ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ إِلاَمْتِحْقَاقَ لِلرِّبِعِ مِنْ أَيِّهِمَا، وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الإِدَّعَاءِ بِزِيَادَةِ الرِّبْحِ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ وَلَا الْمُخْتَارِ). (انْظُرِ الْمَاكِ، وَعَلَىٰ الْاحْرَةِ الْمَالِ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُضَارِبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُضَارِبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُخْتَارِ). (انْظُرِ الْمَادَة مَاكِمُ الْمَادَة مَاكِرَا لِيَالِهُ لِللْمُ الْمُنَالِ الْمُعَلِيْ الْمُالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْتِلِ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْتَارِ الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْتَارِ الْمُعَلِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمُعْتِلِ الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ وَالْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْقِي الْمُلْعُمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِعُ الْمُعْلِي الْمُعْرَادِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

٤- أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ لَوْ شُرِطَ مِقْدَارٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ لِلْمُضَارِبِ، فَبِمَا أَنَّهُ تَنْقَطِعُ بِذَلِكَ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ تَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) مَثَلًا: بِذَلِكَ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ تَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ، وَأَنْ يُقْسَمَ الْبَاقِي لَوْ شُرِطَ إِعْطَاءُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ لِرَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ، وَأَنْ يُقْسَمَ الْبَاقِي مُنَاصَفَةً تَفْسُدُ الْمُضَارِبِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا مِنَ الرِّبْح، وَأَنْ يُعْطَىٰ بَاقِي الرِّبْح لِرَبِّ الْمَالِ، تَفْسَدُ الْمُضَارِبِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا مِنَ الرِّبْح، وَأَنْ يُعْطَىٰ بَاقِي الرِّبْح لِرَبِّ الْمَالِ، تَفْسَدُ الْمُضَارَبَةُ.

٥- أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُعَيَّنًا، أَيْ: أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ مَعْلُومَةً وَقْتَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ، وَجَهَالَةُ الرِّبْحِ أَي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ، وَجَهَالَةُ الرِّبْحِ أَي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ (الدُّرَرُ)، فَلَوْ رَدَّدَ فِي الرِّبْحِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: لِيَكُنْ ثُلُثُ الرِّبْحِ أَوْ رُبْعُهُ أَوْ نِصْفُهُ لَكَ. وَعُقِدَتِ الْمُضَارَبَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَتَكُونُ فَاسِدَةً (الدُّرَرُ).

وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٨٠) أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ يُؤَدِّي إِلَىٰ جَهَالَةٍ فِي الرِّبْحِ يُوجِبُ فَسَادَ الْمُضَارَبَةِ، كَإِعْطَاءِ الْمُضَارِبِ الْمَالَ أراضي مَعْلُومَةً لِيَزْرَعَهَا سَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَنْ يُعْطِيهُ دَارَهُ لِلسَّكْنَىٰ سَنَةً وَاجِدَةً؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ الرِّبْحِ عِوضًا عَنْ عَمَلِ وَالْبَعْضَ أُجْرَةَ دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ، وَلَا يَعْلَمُ حِصَّةَ الْعَمَلِ حَتَّىٰ تَجِبَ حِصَّتُهُ وَيُسْقِطَ مَا أَصَابَ مَنْفَعَةَ الدَّارِ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ جَهَالَةِ الرِّبْحِ فَهُو بَاطِلٌ وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ، كَشَرْطِ الضَّرَو وَمُجْمَعُ وَالْخَسَارِ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ، أَوْ كَشَرْطِهِ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ وَعَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)؛ لِأَنَّ الْخُسْرَانَ هُو عِبَارَةٌ عَنْ تَلَفِ مَالٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، فَشَرْطُ ذَلِكَ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ الْمُسَاوِنِ فَلَا الشَّرْطَ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ فَلَا الْمَالِ عَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ فَلَا الْمَالِ عَيْرُ الْمُضَارَبَةُ بِالشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ فَلَا الشَّرْطِ الْفَاسِدِ (الدُّرَرُ)، وَلَا تُوجَدُ مُنَافَاةٌ بَيْنَ شَرْطِ مَعْلُومِيَّةٍ رَأْسِ الْمَالِ الْمَسَاوَةِ وَبَيْنَ الْمُولِةِ وَبَيْنَ الْمُسَاوَاةِ، وَلَا يُعْلَمُ عِنْدَ الْقَبْضِ، وَهَذِهِ الْمُعَلُومِيَّةُ كَافِيَةٌ، وَلَا لَوْلُودِ فِي هَذِهِ الْمُسَاوِةِ وَبَيْنَ الْمُسَاوَاةِ، وَلَا يُقَالُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ: إِنَّ الْمُصَارِبَةَ فَاسِدَةٌ لَلْ النَّمْ وَالَّذِيقِ إِلَى الْمُصَارِبَةَ فَاسِدَةٌ لِلْمَعْلُومِيَّةً وَالْمَالِ الْمُسَاوَاةِ، وَلَا يُقَالُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ: إِنَّ الْمُصَارَبَةَ فَاسِدَةٌ لِكَمُ النَّنُومِيْ وَالتَشْرِيكِ (الْوَلُوالِحِيَّةِ).

الْهَادَّةُ (١٤١٢): إِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا بِأَنْ لَمْ تُعَيَّنْ مَثَلًا حِصَّةُ الْعَاقِدَيْنِ جُزْءًا شَائِعًا، بَلْ قُطِعَتْ وَعُيِّنَتْ عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدُهُمَ كَذَا دِرْهَمًا مِنَ الرِّبْحِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ.

إِذَا فُقِدَ لَا أَقَلُّ مِنْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْمُضَارَبَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ.

الْقُوَاعِدُ الأَرْبَعُ فِي فَسَادِ الْمُضَارَبَةِ وَعَدَمٍ فَسَادِهَا:

يُضْبَطُ فَسَادُ الْمُضَارَبَةِ بِأَرْبَعِ قَوَاعِدَ:

الْقَاعِدَةُ الْأُولَىٰ: كُلُّ شَرْطٍ يَسْتَلْزِمُ الْجَهَالَةَ فِي الرِّبْحِ تَفْسُدُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ، كَشَرْطِ الرِّبْح تَرْدِيدًا لِلْمُضَارِبِ كَشَرْطِ النِّصْفِ أَوِ الثَّلُثِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤١١).

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ تَفْسُدُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْقَاعِدَةُ النَّانِيَةُ: كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ تَفْسُدُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ

الْقَاعِدَةُ النَّالِئَةُ: كُلُّ مُضَارَبَةٍ يُشْرَطُ فِيهَا الْعَمَلُ أَوْ بَعْضُهُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ فَالْمُضَارَبَةُ

فَاسِدَةٌ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤١٠).

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: كُلُّ شَرْطٍ لَا يُوجِبُ الْجَهَالَةَ فِي الرِّبْحِ أَوْ قَطْعَ الشَّرِكَةِ، وَلَمْ يُشْرَطْ فِيهِ الْعَمَلُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَتَصِتُّ الْمُضَارَبَةُ. (الدُّرَرُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٠٨).

### مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَنهِ الْمَادَّةِ:

١- إذَا لَمْ تُعَيَّنْ مَثَلًا حِصَّةُ الْعَاقِدَيْنِ جُزْءًا شَائِعًا خِلَافًا لِلْمَادَّةِ (١٤١١)، بَلْ قُطِعَتْ وَعُيِّنَتْ عَلَىٰ أَنْ يُعْطَىٰ أَحَدُهُمَا كَذَا دِرْهَمًا مِنَ الرِّبْحِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ لَا يَحْصُلَ رِبْحٌ أَكْثَرُ مِنَ الْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ، وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ كَذَلِكَ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَاللَّدُرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

## وَيُوجِد فَسَادَانِ فِي هَذَا الْمِثَالِ:

الْأَوَّلُ: عَدَمُ كَوْنِ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا.

الثَّانِي: لَوْ كَانَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا فَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ كَبَيَانِ الرِّبْحِ تَرْدِيدًا.

وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مُفْسِدَانِ لِلْمُضَارَبَةِ، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرَّح الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

٢- وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤١٠) أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَفْسُدُ بِكُلِّ شَرْطٍ يُخِلُّ بِتَسْلِيمِ
 رأس الْمَالِ إلَىٰ الْمَالِ الْمُضَارَبِ.

## الاخْتِلافُ فِي صِحَّةِ الْمُضَارِبَةِ وَفَسَادِهَا:

إذَا اخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ فَسَادِهَا فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي رَبَّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبَ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الْعُقُودِ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْعُقُودِ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْعُقُودِ إِمُدَّعِي الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْعُقُودِ إِلَّا عَشَرَةً. وَقَالَ الْمُضَارِبُ: الثُّلُثَ. إلَّا إِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: شَرَطْتُ لَكَ ثُلُثَ الرِّبْحِ إِلَّا عَشَرَةً. وَقَالَ الْمُضَارِبُ: الثُّلُثَ. فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ فِيهِ فَسَادُهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ زِيَادَةً يَدَّعِيهَا الْمُضَارِبُ (الْخَانِيَّةُ وَاللَّرُ الْمُخْتَارُ وَفِيهَا تَفْصِيلٌ)

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ

### لِلْمُضارِيَةِ أَحْكَامٌ سَبْعَةٌ بِأَنْظَارِ مُخْتَلِفَةٍ:

- ١ كَوْنُ الْمُضَارِبِ أَمِينًا بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٤١٣).
- ٢ كَوْنُ الْمُضَارِبِ وَكِيلًا لِرَبِّ الْمَالِ إِذَا تَصَرَّفَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ.
- ٣- كَوْنُ الْمُضَارِبِ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣١٤).
  - ٤ كَوْنُ الْمُضَارِبِ غَاصِبًا إِذَا خَالَفَ شَرْطَ رَبِّ الْمَالِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٢١).
- ٥- كَوْنُ الْمُضَارِبِ مُسْتَقْرِضًا حُكْمًا إِذَا شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ إِنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ كَوْنِ الْمَالِ مِلْكًا لِلْمُضَارِبِ، وَالرِّبْحُ هُوَ فَرْعٌ لِلْمَالِ، وَعَلَيْهِ فَالشَّرْطُ يُوجِبُ اقْتِضَاءَ تَمْلِيكِ رَأْسِ الْمَالِ الْمُضَارَبِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَاذَةِ (١٤٠٤).
- ٦- إذا شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ مُسْتَبْضِعًا حُكْمًا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَامِلًا لِرَبِّ الْمَالِ بِلَا بَدَلٍ، وَالْعَمَلُ لَا يَتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا، انْظُرِ الْمَادَة (١٣٥١) وَشَرْحَهَا.
- ٧- كَوْنُ الْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَجِيرًا حُكْمًا، وَعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ إِجَارَةً فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ عَامِلٌ لِرَبِّ الْمَالِ، وَحِصَّةَ الرِّبْحِ الَّتِي شُرِطَتْ لَهُ كَأُجْرَةِ عَمَلِهِ، فَإِذَا فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبُ وِبْحًا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يُسْتَحَقَّ فِي فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ.
   الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ.

الْهَادَّةُ (١٤١٣): الْمُضَارِبُ أَمِينٌ وَرَأْسُ الْهَالِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ، وَمِنْ جِهَةِ تَصَرُّفِهِ فِي رَأْسِ الْهَالِ وَكِيلٌ لِرَبِّ الْهَالِ، وَإِذَا رَبِحَ يَكُونُ شَرِيكًا فِيهِ.

الْمُضَارِبُ أَمِينٌ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ وَرَأْسُ الْمَالِ، أَيْ أَنَّ رَأْسَ مَالِ رَبِّ الْمَالِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْمُضَارِبُ أَمِينٌ إِذَا لَمْ يُخَامِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَا عَلَىٰ وَجْهِ الْمُبَادَلَةِ

وَالْوَثِيقَةِ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ إِيدَاعٌ ابْتِدَاءً (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً. انْظُرْ شَرْحَ عُنْوَانِ الْفَصْلِ الثَّانِي.

وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ بِلَا تَعَدُّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْمَ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ أَمِينٌ فَلَا يَضْمَنُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (۷۷۷)، وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ: دَفَعْتُ إلَيْكَ رَأْسَ الْمَالِ وَالَّذِي فِي يَدِي الْمَادَّةُ (۷۷۷)، وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ: دَفَعْتُ إلَيْكَ رَأْسَ الْمَالِ وَالَّذِي فِي يَدِي رِبْحٌ. ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَدْفَعْ، وَلَكِنَّهُ هَلَكَ. فَهُو ضَامِنٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَلَكِنْ كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ هُوَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَعَدَمٍ وُجُودِ الضَّمَانِ بِالْهَلَاكِ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ حُكْم فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٧٩٠) مِنَ الْمَجَلَّةِ أَنْ لَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ لِآخَرَ، وَلَكِنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُودِعَ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

#### تُوجَدُ حِيلَتَانِ فِي جَعْلِ الْمُضَارِبِ ضَمَيِنًا:

الْحِيلَةُ الْأُولَىٰ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْهَالِ مَضْمُونًا عَلَىٰ الْمُضَارِبِ: إِذَا رَغِبَ رَبُّ الْمَالِ يَكُونَ مَالُ الْمُضَارِبِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حِصَّةٌ فِي الرِّبْحِ، فَيُقْرِضُ رَأْسَ الْمَالِ يَكُونَ مَالُ الْمُضَارِبِ وَيُسَلِّمُهُ إِيَّاهُ، وَبَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَىٰ ذَلِكَ يَأْخُذُ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ، ثُمَّ يُودِعُهُ لِلْمُضَارِبِ وَيُسلِّمُهُ إِيَّاهُ، وَبَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَىٰ ذَلِكَ يَأْخُذُ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْمُضَارِبُ وَيَعُهُ لِلْمُضَارِبِ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْمُضَارِبُ فِيهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ وَرَبِحَ لِلْمُضَارِبِ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْمُضَارِبُ فِيهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ وَرَبِحَ فَيَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ حَقَّ فِي أَخْذِ النَّقُودِ فَيَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ حَقَّ فِي أَخْذِ النَّقُودِ التَّي أَوْنَ لَوْ بَلِقَ مَا أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فَيَكُونُ قَدْ تَلِفَ مَضْمُونًا عَلَىٰ الْعَامِلِ الْمُسْتَقْرِضِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ).

الْحِيلَةُ النَّانِيَةُ: يُقْرِضُ رَبُّ الْمَالِ الْقِسْمَ الْأَعْظَمَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ وَيُسَلِّمُهُ النَّهُ، ثُمَّ إِنَّ الْمُضَارِبَ يَتَّخِذُ الْمَبْلَغَ الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ مَعَ الْمَبْلَغِ الَّذِي بَقِيَ فِي يَدِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَيَعْقِدُ مَعَهُ شَرِكَةَ عَنَانٍ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْمُسْتَقْرِضُ وَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمُقْرَضُ إِلَى الْمُضَارِبِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ لِرَبِّ الْمَالِ، وَفِي حَالَةِ تَلَفِهِ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلَةُ تُخْرِجُ الْمُضَارِبَةَ عَنْ كَوْنِهَا مُضَارَبَةً، وَتَجْعَلُهَا شَرِكَةَ عَنَانٍ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالطَّحْطَاوِيُّ)، قَدْ

ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤١١) أَنَّ الْمُضَارِبَ مَعَ كَوْنِهِ أَمِينًا إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ غَاصِبًا إِذَا خَالَفَ (الْبَحْرُ)، وَمِنْ وِجْهَةِ تَصَرُّفِهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِأَمْرٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، هُوَ وَكِيلٌ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَمِنْ وَجْهَةِ تَصَرُّفِهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِأَمْرٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَلِلْمُضَارِبِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ عُهْدَةِ الْبَيْعِ كَوَكِيلِهِ، مَثلًا: لَوِ اسْتَحَقَّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْمَالَ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُضَارِبِ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ الْمُضَارِبِ بَالثَّمَنِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارِبِ، وَرَجَعَ الْمُضَارِبِ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْمُضَارِبِ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْاَتَّهُ فِي الْمُخَارِبِ الرَّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْاَتَّهُ فِي الْمُعْولِ؛ وَلَكَ مَنْ مَالِهِ فَلِلْمُ شَوْحَ الْمَادَةِ (ال ١٣٣٣) (تَكُمِلَةُ وَدُ الْمُحْتَارِ).

وَلَكِنْ تَفْتَرِقُ عَنِ الْوَكِيلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ: وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيل بِالشِّرَاءِ، وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِشِرَائِهِ، وَتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُوَكِّل، بَلْ يَلْزَمُهُ دَفْعُ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ الْمُضَارِبُ مَالًا لِلْمُضَارَبَةِ، وَتَلِفَ النَّقْدُ الَّذِي فِي يَدِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ بِالثَّمَنِ مَرَّةً ثَانِيَةً، كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَلَهُ الرُّجُوعُ مَرَّةً ثَالِئَةً، وَكَذَا رَابِعَةً وَهَلُمَّ جَرًّا، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ جَمِيعَ مَا دُفِعَ فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ إِلَّا اسْتِيفَاءُ الْمَالِكِ الْكُلِّ، وَسَبَبُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَّهُ فِي شِرَاءِ الْوَكِيل يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مَدِينًا لِلْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مَدِينًا لِلْوَكِيل، فَإِذَا رَاجَعَ الْوَكِيلُ مُوكِّلَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيَكُونُ قَدْ قَبَضَ دَيْنَهُ وَيَكُونُ مَا أَخَذَهُ مَالَهُ، وَخَسَارُهُ رَاجِعٌ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا رَجَعَ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ فَمَا يَقْبِضُهُ مِنْهُ يَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، فَإِذَا تَلِفَ فَلَهُ تَكْرَارُ الرُّجُوع (الْبَحْرُ)، وَبَيَانُهُ أَنَّ الْمَالَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ وَقَبْضَ الْوَكِيلِ ثَانِيًا اسْتِيفَاءٌ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ لَهُ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ مِثْلُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ، فَإِذَا صَارَ مُسْتَوْفِيًا لَهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، فَيَهْلِكُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ، فَجُعِلَ مُسْتَوْفِيًا بِالْقَبْضِ بَعْدَهُ إذِ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ قَبْلَهُ أَمَانَةٌ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ الْأَمَانَةِ بَعْدَهُ، فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَوْ فِيًا، فَإِذَا هَلَكَ رَجَعَ مَرَّةً فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

إِذَا اشْتَرَىٰ الْمُضَارِبُ مَالًا فَأَرَادَ إِمْسَاكَهُ لِزِيَادَةِ الرِّبْحِ وَالْكَسْبِ، وَأَرَادَ رَبُّ الْمَالِ بَيْعَهُ

فَكُنْسَ لِلْمُضَارِبِ إِمْسَاكُ ذَلِكَ الْمَالِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لَمْ يُعْطِ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالرَّبْحِ إِذَا كَانَ فِيهِ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالرَّبْحِ إِذَا كَانَ فِيهِ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالرَّبْحِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَهُ حَقُّ الْإِمْسَاكِ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُضَارِبُ عَنْ بَيْعِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلْ يُعْمِ الْمَالِ رَبْحٌ فَلَا يُجْرَبُ عَلَى الْمَالِ وَحِصَّةَ وَلَا اللهُ عَلَى النَّيْعِ، وَلَكِنَّهُ يُؤدِّ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلَا يُحْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَكِنَّهُ يُؤدِّ ي لِرَبِّ الْمَالِ مِنَ الرَّبْحِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلَا يُحْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَكِنَّهُ يُؤدِّ ي لِرَبِّ الْمَالِ مَقَابِلَ وَأَلْ لَمُ اللهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا رَبِحَ الْمُضَارِبُ يَكُونُ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ فِي الرِّبْحِ بِمُوجِبِ الشَّرْطِ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً، فَبِمَا أَنَّ الرِّبْحَ حَاصِلٌ مِنَ الْمَالِ وَالْعَمَلِ مَعًا، وَالْمَالُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَمَلُ لِلْمُضَارِبِ فَيَشْتَرِكُ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ فِي الرِّبْحِ؛ إِذْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ هُو الاِشْتِرَاكُ فِي هَذَا الرِّبْحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارِبُ أَخِيرًا، وَفِي هَذَا الرِّبْحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارِبُ أَخِيرًا، وَفِي هَذَا الْحَالِ فَيعُودُ كُلُّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ، وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ أَخْرُ مِنْلِهِ كَمَا يُبَيِّنُ فِي الْمَاقَةِ (١٤٢٦). (الْبَحْرُ)، وَإِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ أَمْرَ رَبِّ الْمَالِ يَكُونُ أَجْرَ مِنْلِهِ كَمَا يُبَيِّنُ فِي الْمَالِ هَذِهِ الْمُضَارِبُ أَمْرَ رَبِّ الْمَالِ يَكُونُ عَلَى الْمُضَارِبُ أَمْرَ رَبِّ الْمَالِ يَكُونُ عَلَى الْمُخَالِفَةَ هِيَ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِ وَهِي غَصْبُ، غَاصِبًا، وَيَعُودُ الرِّبُ وَلَا التَّصَرُّفَ فَي تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ وَهِي غَصْبُ، وَيَعْ فَعُلْ الْمَعْرَابِ أَنْهُ لَوْ أَجَازَ رَبُّ الْمَالِ هَذَهُ التَّصَرُّفُ فَي مَالِ الْعَيْرِ بِلَا إِذْنٍ وَهِي غَصْبُ، وَلِي الْمُشَارِبِ أَخْدُ الْمَالِ هَذَا التَّصَوْرَبِ أَخْدُ الْمَشْرُوطَةِ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ والتَّكُمُ الْمِلْ الْمَعْرَارِ اللَّهُ وَالْمُ مَلِهُ الْمُمْورِ الْمُ الْمَشْرُوطَةِ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ).

الإخْتِلَافُ فِي الرِّبْحِ: إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِائَتَا دِينَارٍ فَقَالَ لِرَبِّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتَنِي مائةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ، وَرَبِحْتَ مِائةَ دِينَارٍ. وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ مِائتَيْ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ. فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَابِضِ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَابِضُ ضَمِينًا أَوْ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَابِضِ إِذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْقَبْضِ، وَإِذَا اخْتُلِفَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَفِي مِقْدَارِ أَمِينًا، كَمَا أَنَّ الْقَوْلُ لِلْقَابِضِ إِذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْقَبْضِ، وَإِذَا اخْتُلِفَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَفِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ لَرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ الرِّبْحِ مُسْتَفَادٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، لِأَنَّ مِقْدَارَ الرِّبْحِ مُسْتَفَادٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، وَقَلْ لَرَبُّ الْمُالِ: إِنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَلْفُ دِرْهَم، وَقَدْ شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ ثُلُثُ الرِّبْحِ. وَقَالَ وَلَى رَبُّ الْمَالِ: إِنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَلْفُ دِرْهَم، وَقَدْ شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ ثُلُثُ الرِّبْحِ. وَقَالَ الْمُضَارِبِ ثُلُثُ مُنْ الْمَالِ أَلْفُ دِرْهَم، وَقَدْ شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ ثُلُثُ مُنَا الْمَالِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأَنَّهُ شُوطَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِي. فَأَيُّهُمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ

مِنْهُ، وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ فِي دَعْوَىٰ زِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ، وَبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ فِي زِيَادَةِ الرَّاسِ الْمَالِ، وَبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ فِي زِيَادَةِ الرِّبْحِ (التَّنْوِيرُ وَالْدُّرُ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٤١١).

الْمَادَّةُ (١٤١٤): يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ مَأْذُونَا بِالْعَمَلِ فِي لَوَازِمِ الْمُضَارَبَةِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَهُ أَوَّلًا: شِرَاءُ الْمَالِ لِأَجْلِ بَيْعِهِ وَالرَّبْحِ مِنْهُ، لَكِنْ إِذَا اشْتَرَىٰ مَالًا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ يَكُونُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي حِسَابِ الْمُضَارَبَةِ، ثَانِيًا: لَهُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ كَانَ بِالنَّقْدِ أَوْ بِالنَّسِيثَةِ بِثَمَنِ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، لَكِنْ فِي حِسَابِ الْمُضَارَبَةِ، ثَانِيًا: لَهُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ كَانَ بِالنَّقْدِ أَوْ بِالنَّسِيثَةِ بِثَمَنِ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، لَكِنْ لَهُ الْإِمْهَالُ لِلدَّرَجَةِ الْجَارِي الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِيهَا بَيْنَ التُّجَّارِ. ثَالِثًا: لَهُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ بِثَمَنِ اللَّهُ الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرَاءِ. تَالِقًا: لَهُ تَوْكِيلُ شَخْصٍ آخَرَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. خَامِسًا: لَهُ إِيدَاعُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالرَّهْنِ وَالارْتِهَانِ وَالْإِيْجَارِ وَالْاسْتِثْجُارِ. سَادِسًا: لَهُ السَّفَرُ إِلَى بَلْدَةٍ أَنْ فِي الشَّوْرُ إِلَى بَلْدَةٍ وَالرَّهْنِ وَالْارْتِهَانِ وَالْإِيْجَارِ وَالْاسْتِثْجُارِ. سَادِسًا: لَهُ السَّفَرُ إِلَى بَلْدَةٍ أَنْ فِي النَّكُ لِلْ الْبُعْ وَالشِّرَاءِ.

تَنْقُسِمُ تَصَرُّفَاتِ الْمُضَارِبِ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي هِيَ مِنْ لَوَازِمِ وَتَوَابِعِ الْمُضَارَبَةِ، وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَ التُّجَارِ (الْبَحْرُ).

فَيَقْتَدِرُ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، أَيْ يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْهَا، كَالتَّوْكِيلِ الْمُضَارَبَةِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْهَا، كَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَالإِرْتِهَانِ وَالإِسْتِئْجَارِ وَالْإِيدَاعِ وَالْإِيضَاعِ، بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِاللَّيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ صَرِيحٍ أَوْ تَفْوِيضٍ فِي أُمُورِ الْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِدُونِ حَاجَةٍ إلَىٰ إِذْنِ صَرِيحٍ أَوْ تَفْوِيضٍ فِي أُمُورِ الْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأَيكَ. لِأَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ هِيَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُجْرِيهَا التُّجَّارُ فِي أُمُورِ اعْمَلْ بِرَأَيكَ. لِأَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ هِيَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُجْرِيهَا التُّجَّارُ فِي أُمُورِ اعْمَلْ بِرَأَيكَ. لِأَنَّ مَهْمِ الْأَنْهُرِ) انْظُرِ الْمَاذَّتَيْنِ (٤٣ وَ٤٤)؛ فَلِذَلِكَ لَهُ أَوَّلًا: شِرَاءُ الْمَالِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ تَجَارِبُم (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٤٣ وَ٤٤)؛ فَلِذَلِكَ لَهُ أَوَّلًا: شِرَاءُ الْمَالِ بِعَقْدٍ صَحِيمٍ فَاسِد لِأَجْلِ بَيْعِهِ وَالرِّبْحِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يُفِيدُ الْمُضَارِبِ الشِّرَاءُ مِنْ السَّرَاءُ مِنْ عَادَاتِ التَّجَّارِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَكَمَا لِلْمُضَارِبِ الشِّرَاءُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا شَرَاهُ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْعَيْنَ وَلَا التَّصَرُّفَ، وَهُو مِنْ مَاذَاتِ التَّجَارِ (تَكْمِلَةُ لَا يُمْلِكُ فِيهِ الْعَيْنَ وَلَا التَّصَرُّفَ، وَهُو مَنْ رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا شَرَاهُ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْعَيْنَ وَلَا التَّصَرُفَى، وَهُو مَنْ رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا اللَّهُ مَا شَرَاهُ لَا يَعْمُنَ وَلَا التَّصَرَقِ فَا السَّرَاءُ فَالْمُ الشَرَاءُ الشَّرَاءُ لِللَّهُ عَلْهُ الشَّرَاءُ لِلْهُ وَلَا التَّصَرِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِلُ السَّرَاءُ الْمُلْلُكُ وَيَا اللْمَالِ أَيْفَالِلْ أَيْفَالِلْ الْمَالِ اللْمَالِ أَيْفِي الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْر

وَإِنْ شَرَاهُ لِلْمَالِكِ لِكَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْهُ لَكِنَّ فِي شِرَائِهِ فَائِدَةً وَهِي حُصُولُ الرِّبْحِ لَهُ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ لِلْمَالِكِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ عَنْ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ (التَّكْمِلَةُ).

وَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِضَّةً وَاشْتَرَاهُ بِذَهَبٍ فَيَكُونُ هَذَا الْمَالُ لِلْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فِي ذَلِكَ يُعَدَّانِ جِنْسًا وَاحِدًا، أَمَّا إِذَا اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ أَيْ بِطَرِيقِ الْمُقَايَضَةِ فَلَا وَالْفِضَّةَ فِي ذَلِكَ يُعَدَّانِ جِنْسًا وَاحِدًا، أَمَّا إِذَا اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ أَيْ بِطَرِيقِ الْمُقَايَضَةِ فَلَا يَكُونُ الْمَالُ لِلْمُضَارَبَةِ وَيَبْقَىٰ لِلْمُضَارِبِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالْبَحْرُ) انْظُرُ مَادَّةَ (١٤٨٣)، وَإِذَا كَانَ المُضَارِبُ اثْنَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الشِّرَاءُ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ مِنْ كِلَيْهِمَا (الْبَحْرُ) كَانَ الْمُضَارِبُ اثْنَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الشِّرَاءُ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ مِنْ كِلَيْهِمَا (الْبَحْرُ) انْظُرِ الْمُادَةَ (١٤٦٥)، وَلَوْ قَالَ لَهُمَا رَبُّ الْمَالِ: اعْمَلَا بِرَأْيِكُمَا. فَلِذَلِكَ إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا لَنُ الْمُعْرِ الْمَالِ: اعْمَلَا بِرَأْيِكُمَا. فَلِذَلِكَ إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا وَلَوْ الْمَالِ: اعْمَلَا بِرَأْيِكُمَا. فَلِذَلِكَ إِذَا الشَّرَى أَولُولُوالِحِيَّةِ وَالْمُرْرُ عَائِدًا عَلَيْهِ، وَالْوَلُولُ لِحِيَّةً فِي الْبَيْعِ وَالْطَرِ وَالْوَلُولِ وَالْوَلُولِ وَالْمَلُونُ الرَّبُحُ وَالضَّرَرُ عَائِدًا عَلَيْهِ، وَالْوَلُولُ وَالِحِيَّةِ).

وَإِذَا اشْتَرَىٰ الْمُضَارِبُ مَالًا أَثْنَاءَ وُجُودِ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ فِي يَدِهِ، وَتَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ إِيفَاءِ الثَّمَنِ الْمُضَارَبَةِ وَاللَّمَنْ أَيْضًا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَيْ إِيفَاءِ الثَّمَنِ الْمَالِ أَدَاءُ الثَّمْنِ الْمَدْكُورِ، وَإِذَا تَلِفَ هَذَا الثَّمَنُ أَيْضًا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ مِنَ الْمُضَارِبِ لِلْبَائِعِ فَيَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ إِيفَاؤُهُ ثَانِيًا، وَعَلَىٰ ذَلِكَ يَتَكَرَّرُ لُزُومُ التَّسْلِيمِ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ جَتَّىٰ وُصُولِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣١٣) (مَجْمَعُ النَّشُلِيمِ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ حَتَّىٰ وُصُولِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣١٣) (مَجْمَعُ الْأَنْهُر).

لَكِنْ إِذَا اشْتَرَىٰ مَالًا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ يَكُونُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨٢)، وَلَا يَدْخُلُ فِي حِسَابِ الْمُضَارَبَةِ، سَوَاءٌ فَوَّضَ رَبُّ الْمَالِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ لِلْمُضَارِبِ بِقَوْلِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. أَوْ لَمْ يُفَوِّضْهُ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَإِذَا حَصَلَ خَلْطٌ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ ضَمَانٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤١٦).

تَانِيًا: لَهُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ بِالنَّقْدِ أَوْ بِالنَّسِيئَةِ إِلَىٰ أَجَلِ مُتَعَارَفٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ أَيْ مِنْ عَادَاتِهِمْ، كَمَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ الْحُصُولِ عَلَىٰ الرِّبْحِ الَّذِي يَقْصِدُهُ رَبُّ الْمَالِ؛ إِذْ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فِي الْأَكْثِرِ مَا لَمْ يَبِعِ الْمَالَ نَسِيئَةً. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٤٣ و ٤٤)؛ لِأَنَّ إِذْ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فِي الْأَكْثِرِ مَا لَمْ يَبِعِ الْمَالَ نَسِيئَةً. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٣٦ و ٤٤)؛ لِأَنَّ الْبَيْعِ نَشِيئَةً يَكُونُ بِثَمَنٍ أَعْلَىٰ مِنَ الْبَيْعِ نَقْدًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). وَلَكِنْ إِذَا أَمَرَهُ رَبُّ الْمَالِ بِالْبَيْعِ نَقْدًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). وَلَكِنْ إِذَا أَمَرَهُ رَبُّ الْمَالِ بِالْبَيْعِ نَقْدًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَعْبِيرِ (النَّقْدِ) أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَىٰ بِأَمْوَالِ غَيْرِ النَّقْدِ كَالشِّرَاءِ مُقَايَضَةً مَثَلًا فَيَكُونُ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِلِنَقْدِ فَيَكُونُ لِلْمُضَارَبَةِ، وَلَوِ اشْتَرَىٰ بِفِضَةٍ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِالنَّقْدِ فَيَكُونُ لِلْمُضَارَبَةِ، وَلَوِ اشْتَرَىٰ بِفِضَةٍ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ ذَهَبًا أَوْ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ جِنْسٌ وَاحِدٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، بِثَمَنٍ قَلِيلِ ذَهَبًا أَوْ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ جِنْسٌ وَاحِدٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أَوْ كِثِيرٍ، بَيْعًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا، بِغَبْنِ فَاحِشٍ يَقِلُّ عَنْ قِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ بِثَمَنٍ مُسَاوٍ لِقِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهَا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ١٤٩٤)، وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، أَمَّا الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهَا. انْظُرِ الْمَادَةَ (الـ ١٤٩٤)، وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، أَمَّا وَعْدَ الْإِمَامَيْنِ لَهُ الْبَيْعُ بِغَبْنِ فَاحِشِ (الْبَحْرُ).

وَكَمَا أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ لِأَجْنَبِي لَهُ الْبَيْعُ أَيْضًا لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبًا لِلْمَالِ، إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ عُرُوضًا فَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّف بِهِ، كَمَا أَنَّ صِحَّة التَّصَرُّفِ فِي الْمُضَارَبَةِ مُسْتَئِدةٌ إِلَىٰ حُصُولِ الرِّبْعِ، وَيَحْصُلُ الرِّبْعُ فِي هَذَا الْحَالِ (التَّكُمِلَةُ)، وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ فِي الْبَيْعِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمُالِ وَالْمُضَارِبُ فِي الْبَيْعِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً فَالْقَوْلُ لِللَّرْجَةِ الْجَارِي الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي الْوَكَالَةِ لِلْمُوكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، لَكِنْ لَهُ الْإِمْهَالُ لِلدَّرَجَةِ الْجَارِي الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي الْوَكَالَةِ لِلْمُوكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، لَكِنْ لَهُ الْإِمْهَالُ لِلدَّرَجَةِ الْجَارِي الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي الْوَكَالَةِ لِلْمُوكِلِ (تَكْمِلَةُ أَوْ مَا دُونَهَا. انْظُرْ مَادَّةَ (٣٦)، كَمَا أَنَّ لَهُ تَأْجِيلَ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهَا بَيْنَ التَّجَارِ كَسَنَةٍ أَوْ مَا دُونَهَا. النَّأُجِيلُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا فَلَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ، مَعَ الْعَرْفُ مَا لَوْكِيلِ الْخَاصِّ هُوَ خِلَافُ ذَلِكَ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ الْمُولِ إِلَىٰ مُدَّةٍ طُولِيلَةٍ لَمْ تُعْرَفْ بَيْنَ التُّجَّارِ كَعِشْرِينَ سَنَةٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٧٨).

ثَالِثًا: لَهُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ عَلَىٰ الْأَيْسَرِ وَالْأَعْسَرِ بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ (الْبَحْرُ)؛ لِأَنَّ قَبُولَ الْحَوَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ، انْظُرِ الْمَادَّةُ (٣٦).

رَابِعًا: لَهُ تَوْكِيلُ شَخْصٍ آخَرَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْخَاصِّ أَي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ تَوْكِيلُ الْآخَرِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٦)؛ وَلِلْاَلِكَ يَفْتَرِقُ الْمُضَارِبُ وَالْوَكِيلُ الْخَاصُّ فِي هَذَا، وَسَبَبُ الِافْتِرَاقِ هُو أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ وَلِلْاَلِكَ يَفْتَرِقُ الْمُضَارِبُ وَالْوَكِيلُ الْخَاصُ فِي التَّوْكِيلِ هُو كُلُّ تِجَارَةٍ يُبَاشِرُهَا الْمُضَارِبُ مِنْ عَادَاتِ التَّجَارِ انْظُرِ الْمَادَة (٣٦)، وَالْأَصْلُ فِي التَّوْكِيلِ هُو كُلُّ تِجَارَةٍ يُبَاشِرُهَا الْمُضَارِبُ مَنْ عَادَاتِ التَّجَارَةِ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ الْوَكَالَةُ تَصِحُّ فِي حَقِّ رَبِّ الْمَالِ، فَإِذَا وَكُلَ الْمُضَارِبُ أَحَدًا فِي تِلْكَ التِّجَارَةِ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ الْوَكَالَةُ بِالْفَرْضِ، إذا وَكُلَ الْمُضَارِبُ أَحَدًا بِقَبْضِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِأَدَاءِ أَوْ تَسْلِيمِ بِالْقَبْضِ، إذا وَكُلَ الْمُضَارِبُ أَحَدًا بِقَبْضِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِأَدَاءِ أَوْ تَسْلِيمِ

شَيْءٍ لِرَبِّ الْمَالِ جَازَ، التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، إذَا وَكَّلَ الْمُضَارِبُ فِي الْخُصُومَةِ بِالدَّيْنِ الثَّابِتِ مِنْ عَمَل الْمُضَارَبَةِ أَوْ مُعَامَلَاتِهَا صَحَّ (الْهِنْدِيَّةُ).

خَامِسًا: لَهُ إِيدَاعُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَإِيضَاعُهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْأَجْنِيِّ، وَلَهُ الرَّهْنُ وَالإِرْتِهَانُ وَالْإِيجَارُ وَالِاسْتِئْجَارُ لِلْمُضَارَبَةِ، لِأَنَّ الْإِيدَاعَ وَالْإِيضَاعَ هُمَا مَا دُونَ الْمُضَارَبَةِ وَلَيْسَ مِثْلُهَا، وَكُلُّ عَقْدٍ يَتَضَمَّنُ مَا دُونَهُ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَبْضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ لَا مِثْلُهَا، وَكُلُّ عَقْدٍ يَتَضَمَّنُ مَا دُونَهُ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَبْضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ لَا مُشَدُ الْمُضَارِبَةُ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤١٠)؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَارَ حَقَّا لِلْمُضَارِبِ، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلًا عَنْهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، لللمُضَارِبِ، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلًا عَنْهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، الإسْتِئْجَارُ الْأَجِيرِ وَالسُّفُنِ وَالْحَيَوانَاتِ لِلْعَمَلِ، وَاسْتِئْجَارَ الْمُضَازِلِ لِحِفْظِ السُّعْجَارُ الْمُسَاقَاقِ لِللْمُضَارِبِ، وَيَمْ مُوفِي عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفِهُمْ وَفِي عُرْفِهُمْ مَنْ لا يَمْلِكُهُ (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُسَاقَاقِ كَتَّارِ)، وَتَعْبِيرُ: (الْالْمُضَارِبِ أَخْذُ الْأَشْجَارِ بِطَرِيقِ الْمُسَاقَاقِ حَتَّى الْمُسَاقَاقِ حَتَّى لَهُ وَيَلَ لَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. (الْبَحْرُ).

سَادِسًا: لَهُ السَّفَرُ إِلَىٰ بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ سَلَّمَ الْمُضَارِبَ السَّفَر بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بَرَّا وَبَحْرًا؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةِ مُشْتَقَةٌ مِنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ، وَعَلَيْهِ فَلَفْظُ الْمُضَارَبَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمُضَارِبِ السَّفَرُ المُضَارَبَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمُضَارِبِ السَّفَرُ الْمُخِيفُ النَّكُ الْمُضَارِبِ السَّفَرُ الْمُخَيفُ النَّيْ النَّاسُ، وَعَلَيْهِ فَلَفْظُ الْمُضَارَبَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمُضَارِبِ وَيَعْلَى الْمُضَارِبِ السَّفَرُ الْمُخيفُ الَّذِي يَجْتَنِبُهُ النَّاسُ، وَيَكِنْ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ إلَىٰ مَحَلِّ آخَرَ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا خَصَّصَ رَبُّ الْمَالِ بَلْدَةً فَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ إلَىٰ مَحَلِّ آخَرَ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا خَصَّصَ رَبُّ الْمَالِ بَلْدَةً إِلَىٰ الْبَلْدَةِ الْمَدْكُورَةِ، وَلَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ فِي بَلْدَةٍ خِلَافَهَا (تَكْمِلَةُ بَلْدَةً أَخْرَىٰ فَيُلْزَمُ بِالذَّهَابِ إلَىٰ الْبَلْدَةِ الْمَدُّ وَرَةِ، وَلَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ فِي بَلْدَةٍ خِلَافَهَا (تَكْمِلَةُ رَدُّ الْمُحْتَارِ).

سَابِعًا: لَهُ الْحَطُّ الْيَسِيرُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَزْيَدَ مِنْ حَصَّتِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْحَطُّ الْوَاقِعُ غَيْرَ يَسِيرٍ بَلْ كَانَ فَاحِشًا فَيَصِحُّ هَذَا الْحَطُّ أَيْضًا وَلَكِنْ يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ (الْبَحْرُ).

الْقِسْمُ النَّانِي: وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَمْ يَكُنِ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِعَمَلِهَا بِمُجَرَّدِ الْمُضَارَبَةِ،

بَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ التَّفُويضِ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. كَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ وَخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ الْغَيْرِ (الْبَحْرُ)، وَالْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ (١٤١٦) هُوَ هَذَا الْقِسْمُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهِيَ التَّصَرُّ فَاتُ الَّتِي لَمْ يَكُنِ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِهَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِتَفْوِيضِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ بِقَوْلِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. بَلْ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَىٰ إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، وَهِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ بَابِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ مُلْحَقَةً بِالْمُضَارَبَةِ.

مَثَلًا: لَوْ أَخَذَ الْمُضَارِبُ نَخِيلًا مُسَاقَاةً وَلَحِقَهُ، وَصَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمُالِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَهَذَا الْقِسْمُ قَدْ ذُكِرَ فِي وَكَالِاسْتِدَانَةِ وَالْإِقْرَاضِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَهَذَا الْقِسْمُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ (1817).

الْهَادَّةُ (١٤١٥): لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِهَالِهِ وَلَا بِإِعْطَائِهِ مُضَارَبَةً، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ مِنَ الْعَادَةِ فِيهَا أَنَّ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِهَالِهِمْ فَيَكُونُ الْمُضَارِبِينَ يَخْلِطُونَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِهَالِهِمْ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِنَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ المُضَارَبَةِ المُضَارَبَةِ اللهُ الْمُضَارَبَةِ اللهُ الْمُضَارَبَةِ المُضَارَبَةِ المُطْلَقَةِ أَيْضًا.

لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيِ الْغَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ شَخْصٍ - مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ، وَلَا شَخْصٍ - مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ، وَلَا بِإِعْطَائِهِ إِلَىٰ آخَرَ مُضَارَبَةً، أَوْ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ مَعَ آخَرَ (رَدُّ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَنْ يَجُزِ الْخَلْطُ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْمُضَارَبَةِ النَّيِي هُوَ أَصْلُ، انْظُرِ الْمَادَ وَقُوقَ الْمُضَارَبَةِ اللَّذِي هُو أَصْلُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ اللَّذِي هُو أَصْلُ، انْظُرِ الْمَادَةَ فِي رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي هُو أَصْلُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ اللَّذِي هُو فَوْقَ مَا أَذِنَ الْمُضَارَبَةِ فِي مَقْدِ الْمُضَارَبِ أَنْ يُحْدِثَ شَرِكَةً فِي رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي هُو فَوْقَ مَا أَذِنَ الشَّيْءَ وَلَا اللَّذِي هُو فَوْقَ مَا أَذِنَ الشَّيْءَ وَلَا اللَّذِي هُو فَوْقَ مَا أَذِنَ الشَّيْءَ وَلَا مُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبِ إِعْطَاءُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ الْإَخْرَ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ وَلَا مُشَارِبُ إِنْ الْمُضَارَبِ إِعْطَاءُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ الْإَخْرَ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَلْ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبِةِ الْمُصَارَبَةِ الْمُحْرَالِ اللَّوْمَ اللَّهُ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبِةِ الْمُصَارِبِ إِعْطَاءُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ الْإَحْرَا لِلْمُ اللَّيْ الشَّيْءَ اللَّهُ الْمُقَارِبُ أَنْ الشَّيْءَ الْمُفَارِبُ اللَّهُ الْمُضَارَبَةِ الْمُسُلِولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُنْ الْمُسَالِ الْمُنْ الْمُسَالِ الْمُسْتَلْولُولُ الْمُسُولُ الْمُسْتِلُولُ اللْمُسُولُ الْمُسُلِّلُ الْمُسُلِولُ الْمُسْتَلِ الْمُسُلِولُ الْمُسْتَلِ الْمُسْتَلِ الْمُسْتَلِ اللْمُسُلِولُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْرَادُ الْمُسْتَلِ اللْمُ الْمُسْتَلِقُولُ اللْمُسْتَلِقِ الْمُسْتَلِقِ الْمُعْمَالِ الْمُسْتَلِقُولُ الْمُسْتَلِقُولُ الْمُسْتَلِقِ الْمُعْمَالِ الْمُسْتَلِقُولُ الْمُسْتَالُ الْمُسْتَالِ اللْمُسْتَلِقُ الْمُسْتَعُولُ الْمُعْمَالِ الْمُ

سُوَّالًا: لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ وَيَرَىٰ هُنَا أَنَّ الشَّيْءَ اسْتَلْزَمَ مِثْلَهُ؟

الْجُوابُ: بِمَا أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْمُسْتَعَارِ فَتَصَرُّفُهُ بِصُورَةِ الْإِعَارَةِ هُوَ تَصَرُّفٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِيَّةِ، أَمَّا تَصَرُّفُ الْمُضَارِبِ فَلَيْسَ بِحُكْمِ الْمِلْكِيَّةِ، بَلْ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ؛ فَلِذَلِكَ يَجِبُ التَّنْصِيصُ أَوِ التَّفْوِيضُ الْمُطْلَقُ لِجَوَازِ إعْطَاءِ الْمَالِ مُضَارَبَةً كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْاَتِيَةِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْخَاصِّ تَوْكِيلُ الْآخَرَ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْأَصِيلُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). الْسَلَولُوكِيلِ الْخَاصِّ تَوْكِيلُ الْآخَرَ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْأَصِيلُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). إذا أَعْطَى الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً بِدُونِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَلَا يَلْزُمُ الْمُضَارِبَ الثَّانِي، وَبِتَلْفِ الْمَالِ فِي يَدِهِ مَا لَمْ يَقُمِ الْمُضَارِبِ الثَّانِي، وَبِتَلْفِ الْمَالِ فِي يَدِهِ مَا لَمْ يَقُمِ الْمُضَارِبُ الثَّانِي بِعَمَل يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُضَارَبِ الثَّانِي، وَبِتَلْفِ الْمَالِ فِي يَدِهِ مَا لَمْ يَقُم الْمُضَارِبُ الثَّانِي فَعَمِل عَمَل عَمَل عَمَل عَمَل عَمَل عَمَل عَمْ الْمُضَارِبُ الثَّانِي فَقَطْ، وَكَذَلِكَ لَو اسْتَهْلَكَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي أَقُ عَمِلَ عَمَلً عَمَل عَمَل عَمَل عَمْل عَمَل عَمَل عَمَل عَمَل عَمَل عَمَل عَمَل عَمْل وَلَيْ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَيِ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَقَطْ (الْبَحُرُ وَتَسْلِيمِهِ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَي الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَقَطْ (الْبَحُرُ وَتَسْلِيمِهِ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَي الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَقَطْ (الْبَحُرُ وَتَسْلِيمِهِ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَي الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَقَطْ (الْبَحُرُ وَتَسْلِيمِهِ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَي الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَقَطْ (الْبَحُرُ وَتَسْلِعَمُ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيَجِبُ الضَّالِ الْمُسْتَولِ الْمُعْمَلِ الْمُسْتَارِ الْمُنْ الْمُضَارِبِ الثَّانِي الْمُسْتَارِ الْمُعْمَارِبُ الْمُسْتَارِ الْمُنْ الْمُسْتَعَامِلُ عَلْمُ الْمُنْ الْمُسْتَارِ الْمُنْ الْمُعْمَارِ الْمُنْ الْمُسْتَارِ الْمُسْتَارِ الْمُسْتَارِ الْمُسْتَعِلُ الْمُسْتَارِ الْمُسْتَعِيْ الْمُعْ

أُمَّا إِذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي فِيهَا بِعَمَلِ دَاخِلِ فِي أَعْمَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ الْأُوَّلِ سَوَاءٌ حَصَلَ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ، وَبَصَيْرُورَةِ الْمَالِ مَضْمُونًا قَدْ أُقِيمَ سَبَبُ حُصُولِ الرِّبْحِ مَقَامَ حَقِيقَةِ حُصُولِ الرِّبْحِ، وَلَكِنْ وَبُوبُ الضَّمَانِ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيةِ وَجُوبُ الضَّمَانِ عَلَىٰ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِية فَاسِدَةً فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ ضَمَانٌ حَتَّىٰ صَحِيحَةً فَلِلْذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِية فَاسِدَةً فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ ضَمَانٌ حَتَّىٰ فَعِمَلَ الْمُضَارِبُ الثَّانِيةِ وَكُونُ الْمُضَارِبُ الثَّانِي أَجِيرًا، وَبِمَا أَنَّ الْأُولَى مَا اللَّوْلِ وَرَبِ الْمُضَارِبُ النَّانِي أَجِيرًا، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ فَيَكُونُ المُضَارِبِ الْأَوَلِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ فَلَىٰ مَا شَرَطَهُ لَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، يَعْنِي: وَالرِّبْحُ بَيْنَ الْأُولِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ مَا شَرَطَهُ لَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، يَعْنِي: وَالرِّبْحُ بَيْنَ الْأُولِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ مَا شَرَطَهُ لَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، يَعْنِي: وَالرِّبْحُ بَيْنَ الْأُولِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ مَا شَرَطَهُ لَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، يَعْنِي: وَالرِّبْحُ بَيْنَ الْأُولِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ مَا شَرَطَهُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْأُولَى صَحِيحَةً، وَإِلَّا فَلَا وَرَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ الشَّوْلِ وَرَبِّ الْمَالِ (تَكُولَةُ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ الشَّوْلِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ الشَّوْلِ وَرَبِّ الْمَالِ وَرَبِّ الْمَالِ (تَكُولَةُ وَلَا لُومُ عَلَولَ وَرَبِّ الْمَلْ عَلَىٰ الشَّولِ عَلَىٰ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا لَزِمَ ضَمَانٌ بِعَمَلِ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فِي الْمَالِ كَمَا وُضِّحَ آنِفًا فَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ

مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ رَأْسَ مَالِهِ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ وَلَا تَعَدَّىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي؛ الْمَالَ حَيْثُ قَدْ أَعْطَىٰ ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الثَّانِي قَدْ قَبَضَ ذَلِكَ الْمَالَ دُونَ الْمَالِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُضَارِبَ الثَّانِي وَأَنْ يَطْلُبَ الرِّبْحَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ الْمَالُ مَغْصُوبًا الْمُضَارِبَ الثَّانِي وَأَنْ يَطْلُبَ الرِّبْحَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ الْمَالُ مَغْصُوبًا وَحَقَّ رَبِّ الْمَالِ هُوَ فِي تَضْمِينِ الْبَدَلِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ حَقِّ فِي الرِّبْح.

سُؤُالٌ: إِذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ لِآخَرَ، وَتَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ الثَّانِي فَالضَّمَانُ يَلْزَمُ الْمُسْتَوْدَعَ الْأَوَّلَ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَوْدَعَ الثَّانِيَ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٩٠)، أَمَّا هُنَا فَقَدْ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَمَا الْفَرْقُ؟

الْجَوَابُ: لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ الثَّانِي نَفْعٌ فِي قَبْضِ الْوَدِيعَةِ، بَلْ قَبِضَتِ الْوَدِيعَةُ لِنَفْعِ الْمُسْتَوْدَعِ الْجَوْهَرَةُ)، الْأَوَّلِ، أَمَّا هُنَا فَقَدْ قَبَضَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي الْمَالَ لِمَنْفَعَتِهِ وَعَمِلَ بِهِ فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ (الْجَوْهَرَةُ)، وَلَوْ دَفَعَ الثَّانِي مُضَارَبَةً إِلَىٰ ثَالِثٍ وَرَبِحَ الثَّالِثُ أَوْ وَضَعَ فَإِنْ قَالَ الْأَوَّلُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. فَلِرَبِّ وَلَوْ دَفَعَ الثَّانِي مُضَارَبَةً إِلَىٰ ثَالِثٍ وَرَبِحَ الثَّالِثُ عَلَىٰ الثَّانِي وَالثَّانِي عَلَىٰ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ لَا يَرْجِعُ الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ الْأَوَّلِ وَضَمِنَ الثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). عَلَىٰ أَحَدٍ إِذَا ضَمَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ الْأَوَّلِ وَضَمِنَ الثَّانِي وَالثَّالِيُ وَالْمُحْتَارِ).

وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا ضَمِنَ رَبُّ الْمَالِ فَتَكُونُ الْمُضَارِبَةُ الْمُنْعَقِدَةُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَصَمَانَةِ الْمَالَ يَمْلِكُهُ بِطَرِيقِ الإسْتِنَادِ وَالْمُضَارِبِ النَّانِي صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ بِضَمَانَةِ الْمَالَ يَمْلِكُهُ بِطَرِيقِ الإسْتِنَادِ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ حُصُولِ الْمُخَالَفَةِ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ قَدْ أَعْطَىٰ مَالَهُ مُضَارَبَةً، وَفِي هَذَا الْحَالِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ (وَصَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ مَا شَرَطَا، وَيَطِيبُ لِلنَّانِي مَا رَبِح؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ وَلَا خُبْثَ فِي الْعَمَلِ، وَلَا يَعْرَىٰ عَنْ نَوْعِ خُبْثٍ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِمِلْكِهِ الْمُشْتَذِدِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ، وَلَا يَعْرَىٰ عَنْ نَوْعِ خُبْثٍ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِمِلْكِهِ الْمُشْتَذِدِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ، وَلَا يَعْرَىٰ عَنْ نَوْعِ خُبْثٍ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِمِلْكِهِ الْمُشَارِبَ الثَّانِي فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الرَّجُوعُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ الْأَوْلِ بِمَا ضَمِنَهُ وَلَا الْمُضَارِبَ الثَّانِي كَانَ عَامِلًا لِلْمُضَارِبِ الْأَوْلِ بِمَا ضَمِنَهُ وَلَا لَامُضَارِبَ الثَّانِي كَانَ عَامِلًا لِلْمُضَارِبِ الْأَوْلِ، وَقَدْ غَرَّرَ الْمُضَارِبِ الثَّانِي ضَمِنَ الْعَقْدَ.

قَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَدَمُ جَوَازِ خَلْطِ الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ

أَجْنَبِيِّ، وَلَكِنْ إِذَا خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ بِعَقْدِ مُضَارَبَةٍ بِرَأْسِ مَالٍ مُضَارَبَةٍ آخَرَ سُلِّمَ لَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَحُكْمُ ذَلِكَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي: وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ رَبُّ مُضَارَبَةٍ آخَرَ سُلِّمَ أَعْطَاهُ ثَانِيًا بِعَقْدِ آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ الْمُضَارَبَةِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ ثَانِيًا بِعَقْدِ آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مُضَارَبَةً، وَخَلَطَ الْمُضَارِبُ رَأْسَي الْمَالِ هَذَيْنِ، فَفِي ذَلِكَ أَوْجُهٌ ثَلاَثَةٌ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ قَدْ قَالَ لِلْمُضَارِبِ فِي الْعَقْدَيْنِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَتَوَجَّبُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ حَصَلَ هَذَا الْخَلْطُ بَعْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ فِي رَأْسَي الْمَالِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ لَا يُقَالَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدَيْنِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا وَقَعَ الْحَلْطُ قَبْلَ حُصُولِ حُصُولِ الرِّبْحِ فِي الْمَالَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ ضَمَانٌ فِي أَيِّهِمَا، وَإِذَا وَقَعَ الْخَلْطُ بَعْدَ حُصُولِ حُصُولِ الرِّبْحِ فِي الْمَالِ فَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ رَأْسَيِ الْمَالِ، كَمَا يَضْمَنُ مِقْدَارَ حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ الرِّبْحِ فِي رَأْسَيِ الْمَالِ فَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ رَأْسَيِ الْمَالِ، كَمَا يَضْمَنُ مِقْدَارَ حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ فِي الْمَالِ الْذِي حَصَلَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي أَحَدِ رَأْسَيِ الْمَالِ الْذِي لَمْ يَظْهَرْ رِبْحُهُ فَقَطْ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُقَالَ فِي أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. وَأَنْ لَا يُقَالَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ أَرْبَعُ صُورٍ:

- ١ أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَتَيْنِ.
- ٢ أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحَ فِي الْمُضَارَبَتَيْنِ.
- ٣- أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَىٰ.
  - ٤ أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيةِ.

فَإِذَا قِيلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَىٰ: اعْمَلْ بِرَأْبِكَ. وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فَفِي الصُّورَتَيْنِ اللَّوْلَىٰ الصُّورَتَيْنِ اللَّوْلَىٰ الصُّورَتَيْنِ اللَّوْلَىٰ وَالتَّانِيَةِ وَالثَّالِئَةِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ: اعْمَلْ بِرَأْبِكَ. وَلَمْ يَقُلْ وَالرَّابِعَةِ لَا يَضْمَنُ أَيَّ رَأْسِ مَالٍ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ: اعْمَلْ بِرَأْبِكَ. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ: اعْمَلْ بِرَأْبِكَ. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ الْمُضَارَبَةِ اللَّولِيَةِ اللَّولِيَةِ لَا يَضْمَنُ رَأْسَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ الثَّالِيَةِ لَا يَضْمَنُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَىٰ وَلَا مَالَ الْمُضَارَبَةِ الثَّولِيَةِ اللَّولَةِ لَا يَضْمَنُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَىٰ وَلَا مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَىٰ وَلَا مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْمُؤْولَىٰ وَلَا مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْمُؤْولَىٰ وَلَا مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْمُؤْولَىٰ وَلَا مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْمُ

الثَّانِيَةِ (تَحْرِيرُ الْمُخْتَارِ عَلَىٰ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ مِنَ الْعَادَةِ وَالتَّعَارُفِ الْغَالِبِ فِيهَا أَنَّ الْمُضَارِبِينَ يَخْلِطُونَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِمْ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ الثَّانِي مَأْذُونًا بِذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٦) (الْهِنْدِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٤١٦): إِذَا كَانَ رَبُّ الْهَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ قَدْ فَوَّضَ إِلَىٰ رَأْيِ الْمُضَارِبِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِهِ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. يَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ فِي هَلِهِ الصُّورَةِ مَأْذُونًا أَيْضًا بِالْهِبَةِ وَالْإِقْرَاضِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، حَالٍ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ فِي هَلِهِ الصُّورَةِ مَأْذُونًا أَيْضًا بِالْهِبَةِ وَالْإِقْرَاضِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَلا بِاللَّهُ خُولِ تَحْتَ دَيْنٍ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْهَالِ، بَلْ يَتَوَقَّفُ إِجْرَاءُ ذَلِكَ عَلَىٰ إِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ رَبِّ الْهَالِ.

إِذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ قَدْ أَذِنَ لِلْمُضَارِبِ صَرَاحَةً، أَوْ فَوَّضَ إِلَىٰ رَأْيِ الْمُضَارِبِ أَمُورَ الْمُضَارِبِ مَأْذُونًا بِخَلْطِ رَأْيِكَ. يَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارِبَةِ بِمَالِهِ، وَبِإِعْطَائِهِ أَيْضًا مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً فِي كُلِّ حَالٍ، أَيْ حَتَىٰ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ، وَبِإِعْطَائِهِ أَيْضًا مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً فِي كُلِّ حَالٍ، أَيْ حَتَىٰ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُعْتَادًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ الْآنِفَةِ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ وَإِعْطَاءَ مَالِ الْمُضَارِبُ عَمِلَ بِرَأْيِهِ وَهُو مَأْذُونٌ بِذَلِكَ.

وَفِي هَذَا الْحَالِ يَبْقَىٰ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ سُدُسُ الرِّبْحِ فَقَطْ، وَيَسْتَحِقُّ رَبُّ الْمَالِ هَذِهِ

الْحِصَّةَ مِنَ الرِّبْحِ بِمَالِهِ وَالْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي بِالْعَمَلِ وَيَطِيبُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الثَّانِي عَمَلُ مِنَ الْمُضَارِبِ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا اسْتَأْجَرَ آخَرَ بِأَقَلَ مَا اسْتُؤْجِرَ بِهِ (الْبَحْرُ وَمَجْمُمُ الْأَنْهُرِ).

وَإِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ نِصْفَ الرِّبْحِ مَثَلًا لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيَكُونُ نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمُالِ، وَنِصْفُهُ الْآخِرُ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ حِصَّةً مِنَ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ مَشْرُوطٌ لِرَبِّ الْمَالِ، وَنِصْفُهُ الْآخِرُ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ حِصَّةً مِنَ الرِّبْحِ الَّذِي شَرَطَهُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ الْمُضَارِبِ النَّانِي - يُصْرَفُ فِي حَقِّ حِصَّتِهِ، وَلَا يَبْقَىٰ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ حِصَّةٌ مِنَ الرِّبْحِ. للمُضَارِبِ النَّانِي - يُصْرَفُ فِي حَقِّ حِصَّتِهِ، وَلَا يَبْقَىٰ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ حِصَّةٌ مِنَ الرِّبْحِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ مُنَاصَفَةً، وَشَرَطَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثِي الرِّبْحِ فَيَكُونُ نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ، وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي أَيْضًا ثُلْنَا الرِّبْحِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ سُدُسَ الرِّبْحِ لِرَبُ الْأَوَّلُ اللَّمُضَارِبِ الثَّانِي، أَيْ أَنْهُ يُلْزَمُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ بِإِعْطَاءِ سُدُسِ الرِّبْحِ مِنْ مَالِهِ لِإِكْمَالِ ثُلْثِي لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي، أَيْ أَنْهُ يُلْزَمُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ بِإِعْطَاءِ سُدُسِ الرِّبْحِ مِنْ مَالِهِ لِإِكْمَالِ ثُلْثِي لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلُ قَدْ تَعَهَّدَ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ الثَّانِي مِنَ الرِّبْحِ ثُلُثَيْنِ وَالْتَزَمَ ذَلِكَ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَجْمَعَ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرِ.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَصْبُغَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْبَرِّ، وَيَكُونُ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلِ مِنَ الصِّبَاغِ لِلْمُضَارِبِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَرِّ مِائَةَ وَعِشْرِينَ دِرْهَمَ قَبْلَ الصَّبْغِ، وَقِيمَتُهُ بَعْدَ الصَّبْغِ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَيَكُونُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ التَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ لِلْمُضَارَبَةِ، وَالسُّدُسُ يَكُونُ لِلْمُضَارِبِ مُقَابِلَ بَدَلِ الصِّبَاغِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) بِخِلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْل، وَتَمَامُهُ فِي الْعِنَايَةِ فَلْيُطَالَعْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

تَنْبِيهٌ: لَوْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ بِإِعْطَاءِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ، أَوْ كَانَ مَأْذُونًا بِذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ عَنْ ذَلِكَ فَالنَّهْيُ صَحِيحٌ مَا لَمْ يَكُنْ رَبِّ الْمَالِ عَنْ ذَلِكَ فَالنَّهْيُ صَحِيحٌ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الْعَمَلِ (الْأَشْبَاهُ)، وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ لِلْمُضَارِبِ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا التَّصْرِيحِ أَوِ التَّفُويضِ أَنْ يُعْطِيَ رَأْسَ الْمَالِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مُضَارَبَةً لِرَبِّ الْمَالِ، فَإِذَا أَعْطَاهُ فَلَا يُعْطِي رَأْسَ الْمَالِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيهُ مُضَارَبَةً لِرَبِّ الْمُضَارِبَةِ الْأُولَىٰ، وَلَكِنْ تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ التَّانِيَةُ بَاطِلَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَة تَنْعَقِدُ يَطِلَ الْمُضَارِبَةِ الْمُؤَلِّ عَلَىٰ الْمُضَارَبَةِ الْمُونَا لِلْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هُنَا، فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ شَرِكَةً عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلِ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هُنَا، فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ فَلَا الْمُؤْمَارِ فَلَا مَالَ هُنَا، فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ الْمُولِ وَعَمَلِ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هُنَا، فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ

وَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ بِضَاعَةً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ بَاعِبًا؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمُضَارَبَ عَمَلًا بَاعِبًا لِلضَّرِ وَمَا يَعْمَلُهُ التُّجَّارُ (الْبَحْرُ)، أَيْ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا بِالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِقْرَاضِ فِي مَالِ التُّجَّارُ (الْبَحْرُ)، أَيْ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا بِالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِقْرَاضِ فِي مَالِ النُّحْضَارَبَةِ، وَلَا بِالدُّحُولِ تَحْتَ دَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَيْ بِالإسْتِدَانَةِ، حَيْثُ إِنَّ الْمُضَارَبَةِ أَيْ بِالإسْتِدَانَةِ، حَيْثُ إِنَّ الْمُضَارَبَةِ أَيْ بِالإسْتِدَانَةِ، حَيْثُ إِنَّ مَلَ ذَلِكَ لَمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنِ عَنْ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّعْبِيرِ، وَلْنُفَصِّلِ الْآنَ ذَلِكَ:

لَيْسَ لَهُ الْهِبَةُ، إِذَا وَهَبَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ وَتَسَلَّمَهُ لَا يَصِحُّ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (لَمُنَارَبَةِ لِآخَرَ وَتَسَلَّمَهُ لَا يَصِحُّ، انْظُرِ الْمَادَةَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، لَيْسَ لَهُ الْإِقْرَاضُ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ تَبَرُّعُ ابْتِدَاءً وَلَيْسَ إِعْطَاءً؛ لِأَنَّهَا قَرْضُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، فَإِذَا أَقْرَضَ الْمُضَارِبُ فَلِرَبِّ الْمَالِ تَضْمِينُ الْمُضَارِبَ.

لَيْسَ لَهُ الرَّهْنُ، إِذَا رَهَنَ الْمُضَارِبُ مِقْدَارًا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ يَضْمَنُ (الْبَحْرُ)، لَيْسَ لَهُ الدَّخُولُ تَحْتَ دَيْنٍ وَأَخْذُ سَفْتَجَةٍ؛ لِآنَهُ اسْتِقْرَاضٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِآنَهُ لَوْ جُوِّزَ لَيْسَ لَهُ الدَّيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَهُوَ لِلْمُضَارِبِ الِاسْتِدَانَةُ، فَيُوجِبُ دُخُولَ رَبِّ الْمَالِ تَحْتَ الدَّيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ (التَّكْمِلَةُ).

فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ عِنْدَمَا لَا يَكُونُ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَانَ شِرَاءً عَلَىٰ الْمُضَارَبةِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الاِسْتِدَانَةِ فِي شَيْءٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَاشْتَرَىٰ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا مَتَاعًا فَيَكُونُ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ مِلْكًا لِلْمُضَارِبِ، وَلَا يَلْزُمُ ضَمَانٌ بِهَذَا الْخَلْطِ الَّذِي وَقَعَ حُكْمًا، وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ تَحْتَ الدَّيْنِ بِأَزْيَدَ مِنْ ضَمَانٌ بِهَذَا الْخَلْطِ الَّذِي وَقَعَ حُكْمًا، وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ تَحْتَ الدَّيْنِ بِأَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ أَجْلِ مُعَامَلةِ الْمُضَارِبَةِ، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ تَحْتَ الدَّيْنِ بِأَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ أَجْلِ مُعَامَلةِ الْمُضَارِبَةِ، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الاسْتِقْرَاضُ لِإِصْلاحِ مَالِ وَلُهُ الْمُضَارِبُ بِجَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ أَمْتِعَةً ثُمَّ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا لِنَقْلِ الْمُضَارِبَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَو اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِجَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ أَمْتِعَةً ثُمَّ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا لِنَقْلِ الْمُضَارِبَةِ؛ فَلِذَلِكَ لَو اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِجَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ أَمْتِعَةً ثُمَّ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا لِنَقْلِ وَلَا تَعْمِيرِهَا وَإِصْلاحِهَا أَوْ لِأَجْلِ وَمُجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالتَّكُمْلَةُ).

وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الْمَجَلَّةِ: (بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) أَنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ الدُّخُولُ تَحْتَ دَيْنٍ بِمِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَيَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُضَارَبَةِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ

رَأْسَ مَالٍ نَقْدًا، فَاشْتَرَىٰ مَتَاعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَيَنْفُذُ هَذَا الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَكُونُ اسْتِقْرَاضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَكَذَا الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِصَرِيحِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَكُونُ اسْتِقْرَاضَ الْإِذْنِ صَرِيحٍ) أَنَّ لِلْمُضَارِبِ الإسْتِقْرَاضَ الْإِذْنِ صَرِيحٍ) أَنَّ لِلْمُضَارِبِ الإسْتِقْرَاضَ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، وَيَجْرِي فِي هَذَا الدَّيْنِ وَالْمَالِ حُكْمُ الْمَادَّةِ (الـ ١٤١٨).

وَإِنِ اسْتَدَانَ بِالْإِذْنِ كَانَتِ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً وُجُوهٍ وَمَا اشْتَرَىٰ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَا الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا، وَلَا يَتَغَيَّرُ مُوجِبُ الْمُضَارَبَةِ، فَرِبْحُ مَالِهِمَا عَلَىٰ مَا شُرِطَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَصُورَةُ الْاسْتِدَانَةِ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ بَعْدَ مَا اشْتَرَىٰ بِرَأْسِ الْمَالِ سِلْعَةً، أَوْ يَشْتَرِي الْاسْتِدَانَةِ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ بَعْدَ مَا اشْتَرَىٰ بِرَأْسِ الْمَالِ سِلْعَةً، أَوْ يَشْتَرِي بَعْدَ مَا اشْتَرَىٰ بِعَيْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَكَأَنّهُ الشَّرَىٰ بِغَيْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَكَأَنّهُ اسْتَدَانَةُ، بِخِلَافِ مَا لَوِ اشْتَرَىٰ بِدَنَانِيرَ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ بِدَرَاهِمُ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ بِدَرَاهِمُ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ دَنَانِيرُ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ جِنْسٌ فِي الشَّمَنِيَّةَ فَلَا يَكُونُ هَذَا اشْتِرَاءً بِدَيْنٍ (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٤١٧): إذَا خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ عَلَىٰ مِقْدَارِ رَأْسَيِ الْمَالِ، أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ وَيُقْسَمُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ.

إذَا خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَيَةِ بِمَالِهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ بِنَاءً عَلَىٰ التَّفُويضِ أَوِ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ عَلَىٰ مِقْدَارِ رَأْسَيِ الْمَالِ، أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ رِبْحَ الصَّرِيحِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ رِبْحَ رَبْحُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ وَأُسِ مَالِهِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ رِبْحُ مَالِهِ، وَيُقْسَمُ رِبْحُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ (التَّتَارْخَانِيَّة فِي الْفَصْلِ الثَّانِي).

مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ رَبُّ الْمَالِ خَمْسِينَ دِينَارًا مُضَارَبَةً لِآخَرَ بِنِصْفِ الرِّبْحِ، وَخَلَطَ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْمَذْكُورِ بِمِائَةِ دِينَارِ لَهُ وَرَبِحَ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْمَذْكُورِ بِمِائَةِ دِينَارٍ لَهُ وَرَبِحَ ثَلَاثِينَ، فَتَكُونُ عِشْرُونَ دِينَارًا رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ وَتَكُونُ لِلْمُضَارِبِ خَاصَّةً، وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرُ الْبَاقِيَةُ رِبْحَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَيَقْتَسِمُهَا مَعَ رَبِّ الْمَالِ مُنَاصَفَةً.

الْهَادَّةُ (١٤١٨): الْهَالُ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُضَارِبُ بِالنَّسِيئَةِ زِيَادَةً عَنْ رَأْسِ الْهَالِ بِإِذْنِ رَبِّ الْهَالِ - يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَ شَرِكَةَ وُجُوهٍ.

أَيْ بِإِذْنِهِ صَرَاحَةً. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٩٩) وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِّ، وَبِمَا أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِهَذَا مُوجِبُ الْمُضَارَبَةِ فَيُقْسَمُ رِبْحُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ، مَثَلًا: لَوْ مُوجِبُ الْمُضَارَبَةِ فَيُقْسَمُ رِبْحُ مَالِ الْمُضَارِبَةِ مِائَة دِينَارٍ، وَاشْتَرَىٰ الْمُضَارِبُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ مَالًا بِمِائَةٍ وَيَنَارًا ثُمَّ بَاعَهُ، فَيُقْسَمُ رِبْحُ الْمِائَةِ دِينَارٍ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ، وَبِمَا أَنَّ لُكُمْسِينَ دِينَارًا ثُمَّ بَاعَهُ، فَيُقْسَمُ رِبْحُ الْمِائَةِ دِينَارٍ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ، وَبِمَا أَنَّ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ شَرِكَةُ وُجُوهٍ فَيُقْسَمُ الثَّلُثُ الْمَالِ شَرِكَةُ وَرِ تَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِمَا بَيْسَبَةِ الْمُدْكُورِ تَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِمَا وَتَكُوبُ الْمُشْتَرَى عَنِ الْقُهُ مُسْتَانِيِّ).

الْمَادَّةُ (١٤١٩): إِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ لِشُغْلِ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ مَحَلٍّ غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا يَأْخُذُ مَصْرِفَهُ الْمَعْرُوفَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ.

إِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ لِشُغْلِ وَعَمَلِ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ مَحَلِّ غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا الْمُضَارِبُ وَطَنِهِ الْأَصْلِيِّ – وَلَوْ مَسَافَةَ يَوْمٍ يَأْخُذُ مَصْرِفَهُ الْمَعْرُوفَ؛ لِأَنَّ النَّفَقَة تَجِبُ بِسَبَبِ الإحْتِبَاسِ كَالْمُرَتَّبِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْقَاضِي وَالنَّفَقَةِ الَّتِي تُعْطَىٰ لِلزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُضَارِبُ مَحْبُوسًا بِسَبَبِ الْمُضَارَبَةِ وَجَبَتْ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَتَعْبِيرُ الْمُضَارِبِ الْمُضَارِبِ مَحْبُوسًا بِسَبَبِ الْمُضَارَبَةِ وَجَبَتْ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارِبِ، فَلَا تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ لِلاحْتِرَازِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، وَذَلِكَ لَوْ سَافَرَ رَبُّ الْمَالِ لِإِعَانَةِ الْمُضَارِبِ، فَلَا تَلْزُمُ نَفَقَتُهُ وَنَقَقَةُ خَادِمِهِ وَدَابَّتِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمُ الْمَالِكُ نَفْسُهُ، كَانَ اسْتِرْدَادًا لِوَاللَّهُ الْمُضَارِبِ وَمُضَارِبِ، فَلَا تَرْبُ الْمُضَارِبِ وَمُضَارِبِ وَمُضَارِبِهِ إِذَا كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةُ لِلثَّانِي (التَّكْمِلَةُ)، وَبِذِكْرِ الْمُضَارِبِ وَمُضَارِبِهِ إِذَا كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لِلثَّانِي (التَّكْمِلَةُ)، وَبِذِكْرِ وَلَا الْمُضَارِبِ وَمُضَارِبِهِ إِذَا كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لِلثَّانِي (التَّكْمِلَةُ)، وَبِذِكْرِ عَلَانَ الشَّعْلُ الْمُضَارِبِيهِ إِذَا كَانَ أَنْهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وَلِكَتْ الشَّعْلِ الْمُضَارِبِ وَمُضَارِبِهِ وَلَا لَلْمُضَارِبِ وَمُضَارِبِهِ وَلَا لَلْمُضَارِبِ وَمُنْ الشَّعْرِ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ اللَّلِكَةُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُضَارِبُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُسَالِقُ اللَّهُ الْفَقَلَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلَالِ اللْمُعْلِ الْمُعْمَالِ اللْمُعْلِ الْمُعْمَالِ اللللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالِ الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِ

طَلَبُ الْمُصْرَفِ الَّذِي يَزِيدُ عَنِ الدُّيُونِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَيُشَارُ بِهِذَا التَّعْبِيرِ إِلَىٰ أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إِلَىٰ بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ لِغَيْرِ شُغْلِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ عَلَىٰ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِصْرِيًّا فَسَافَرَ إِلَىٰ دِمِشْقَ، وَأَخَذَ هُنَاكَ مِنْ آخَرَ مَالًا بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ، فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ الْمَذْكُورِ أَخْذُ نَفَقَةٍ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَا دَامَ مُقِيمًا فِي دِمِشْقَ، فَإِذَا ذَهَبَ لِشُعْلِ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ مِصْرَ فَنَفَقَتُهُ حَتَّىٰ وُصُولِ مِصْرَ تُودَىٰ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، لِأَنَّ مِصْرَ وَطَنَهُ تُودَىٰ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، أَمَّا نَفَقَتُهُ مُدَّةً بَقَائِهِ فِي مِصْرَ فَلَا تَلْزُمُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ مِصْرَ وَطَنَهُ الْأَصْلِي وَلَيْسَ لِأَجْلِ الْمُضَارَبَةِ، وَإِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ الْأَصْلِي وَلَيْسَ لِأَجْلِ الْمُضَارَبَةِ، وَإِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ الْأَصْلِي وَلِيسَ لِأَجْلِ الْمُضَارَبَةِ، وَإِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ دِمِشْقَ فَمَصْرِفَهُ فِي الطَّرِيقِ وَمَصْرِفُ إِقَامَتِهُ فِي دِمِشْقَ - يَلْزَمُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ فِي دِمِشْقَ - يَلْزَمُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ فِي دِمِشْقَ فَمَصْرِفَهُ فِي الطَّرِيقِ وَمَصْرِفُ إِقَامَتِهِ فِي دِمِشْقَ - يَلْزَمُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ (الْبَحْرُ).

وَإِذَا سَافَرَ الْمُضَارِبُ بِمَالِهِ وَبِمَالِ الْمُضَارَبَةِ، أَوْ خَلَطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ بِإِذْنٍ مِنْ رَبِّ الْمُالِ أَوْ بِنَاءً عَلَىٰ الْعُرْفِ الشَّائِعِ وَسَافَرَ بِهِ، أَوْ ذَهَبَ بِمَالَيِ الْمُضَارَبَةِ اللَّذَيْنِ أَخَذَهُمَا مِنْ شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَتُوزَّعُ نَفَقَتُهُ بِنِسْبَةِ الْمَالِ الَّذِي سَافَرَ بِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَيُفْهِمُ مِنْ تَعْبِيرِ: (غَيْرِ الْبَلْدَةِ) أَنَّهُ إِذَا عَمِلَ فِي بَلْدَةٍ هِيَ وَطَنْهُ فَتَلْزَمُ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَأُطْلِقَ عَمَلُهُ فِي الْمِصْرِ فَشَمِلَ عَمَلَهُ لِلتِّجَارَةِ وَاقْتِضَاءِ الدُّيُونِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي الْحُصُومَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ مُحْتَبِسًا، بَلْ يَكُونُ الْمُضَارِبُ سَاكِنًا فِي وَطَنِهِ الْأَصْلِيِّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْبَلْدَةُ صَغِيرَةً أَمْ كَبِيرَةً كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.

وَمَعْنَىٰ مَحَلِّ غَيْرِ الْبَلْدَةِ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعًا لَوْ ذَهَبَ إِلَيْهِ صَبَاحًا لَا تُمْكِنُهُ الْعَوْدَةُ وَالرُّجُوعُ مِنْهُ إِلَىٰ مَحَلِّهِ مَسَاءً، أَيْ مَحَلِّ يَقْتَدِرُ إِذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَلَىٰ الرُّجُوعِ إِلَىٰ بَيْتِهِ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ مِنْهُ إِلَىٰ مَحَلِّهِ مَسَاءً، أَيْ مَحَلِّ يَقْتَدِرُ إِذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَلَىٰ الرُّجُوعِ إِلَىٰ بَيْتِهِ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ وَالْبَيْتُوتَةِ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ مَسَافَةَ سَفَرٍ بَعِيدٍ - انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٦٤) - أَنَّ مَسَافَةَ سَفَرٍ عَيدٍ عَيْرِ بَعِيدَةٍ كَقُرَىٰ الْمُذَينَةِ، وَإِذَا خَرَجَ بِنِيَّةِ السَّفَرِ قَلَّ أَوْ كَثُرُ فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، إلَّا سَفَرٍ غَيْرِ بَعِيدَةٍ كَقُرَىٰ الْمُدِينَةِ، وَإِذَا خَرَجَ بِنِيَّةِ السَّفَرِ قَلَّ أَوْ كَثُرُ فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، إلَّا اللهُ عَيْرِ بَعِيدَةٍ كَقُرَىٰ الْمُدِينَةِ، وَإِذَا خَرَجَ بِنِيَّةِ السَّفَرِ قَلَّ أَوْ كَثُرُ فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، إلَّا إِنَّا مَاكَانَ يَعْدُو إِلَىٰ بَعْضِ نَوَاحِي الْمِصْرِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ إِلَىٰ مَحَلِّ آخَرَ فَيَأْخُذُ نَفَقَتَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ مَالِ

الْمُضَارَبَةِ، سَوَاءٌ نَوَىٰ الْإِقَامَةَ هُنَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ لَمْ يَنْوِ.

أَمَّا إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ مَوْضِع يُمْكِنُهُ إِذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَبَاحًا أَنْ يَعُودَ مَسَاءً إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَتَمْضِيَتُهُ كُلَّ اللَّيْلَةِ مَعَ أَهْلِهِ فَقِي هَذَا الْحَالِ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَجَعَ الْمُضَارِبُ مِنْ سَفَرِهِ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ، فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنَ الْمَالِ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَىٰ الرَّقِيقِ، وَكَذَا بَعْدَ النَّهْي، وَلَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ يَنْهَاهُ وَقَدْ صَارَ الْمَالُ نَقْدًا لَمْ يُنْفِقْ فِي رُجُوعِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُصْرَفِ هُوَ مَأْكُولُهُ وَغَمُوسُهُ وَمَلْبُوسُهُ وَخَادِمُهُ أَيِ الْعَامِلُ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي تَلْزَمُهُ، كَالطَّبَّاخِ وَغَاسِلِ ثِيَابِهِ وَأُجْرَةِ فُرُشِ النَّوْمِ وَالْحَيَوَانِ الَّذِي يَرْكَبُهُ وَعَلَفِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنَّفَقَةِ، وَمَا يَحْتَاجُهُ الْمُضَارِبُ حَسْبَ عَادَةِ التَّجَّارِ، وَلَوْ فَاكِهَةً أَيْ مُعْتَادَةً وَاللَّحْمَ كَمَا كَانَ يَأْكُلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَمِنْ مُؤْنَتِهِ الْوَاجِبَةِ فِيهِ غَسْلُ ثِيَابِهِ وَأُجْرَةُ مَنْ يَخْدُمُ وَالدُّهْنُ كَانَ يَأْكُلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَمِنْ مُؤْنَتِهِ الْوَاجِبَةِ فِيهِ غَسْلُ ثِيَابِهِ وَأُجْرَةُ مَنْ يَخْدُمُ وَالدُّهْنُ كَانَ يَأْكُلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَمِنْ مُؤْنَتِهِ الْوَاجِبَةِ فِيهِ غَسْلُ ثِيَابِهِ وَأُجْرَةُ مَنْ يَخْدُمُ وَالدُّهْنُ فَالَّ فِي مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَالْحِجَازِ وَأُجْرَةُ الْحَمَّامِ وَالْحَلَّاقِ وَقَصِّ الشَّارِبِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَالِ فِي مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَالْحِجَازِ وَأُجْرَةُ الْحَمَّامِ وَالْحَلَّاقِ وَقَصِّ الشَّارِبِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَة جَرَتْ بِهَا؛ وَلِأَنَّ نَظَافَةَ الْبَدَنِ وَالثِيّابِ يُوجِبُ كَثُرُةً مِنْ يُعَامِلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْرُوفِ، وَلَيْ الْمُعَارِةِ وَأَكُلُ الْفَاكِهَ وَلَا اللّهُ مَا مَلَكُهُ وَلَاكُ الْمُعْرُوفِ، وَكَالَةُ الْخِضَابُ وَأَكُلُ الْفَاكِهَةِ كَعَادَةِ التُجَارِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا أَخَذَ مِثْلَ هَذِهِ النَّفَقَاتِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنَ السَّفَرِ فَدِ انْتَهَىٰ الإسْتِحْقَاقُ، وَلَوْ أَنْفَقَ فَيَجِبُ رَدُّهُ إِلَىٰ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّهُ بِانْتِهَاءِ السَّفَرِ قَدِ انْتَهَىٰ الاسْتِحْقَاقُ، وَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ فِي مَالِهَا، فَلَهُ ذَلِكَ وَلَوْ هَلَكَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ الْمَالِكِ (الدُّرُ الْمُخْتَارُ)، وَكَذَا لَوْ اسْتَدَانَ عَلَىٰ الْمُضَارَبَةِ لِلنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِي الْإِنْفَاقِ إلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا لَو اسْتَدَانَ عَلَىٰ الْمُضَارَبَةِ لِلنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِي الْإِنْفَاقِ إلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا مَصَارِفُ تَدَاوِيهِ فَلَا تُعَدِّ مِنَ النَّفَقَةِ، وَيَلْزَمُ الْمُضَارِبَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَصَارِفَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ مَالِهِ، وَالْحِجَامَةُ وَالتَّكَحُّلُ كَالدَّوَاءِ.

وَالْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِهِ: (مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ) الرِّبْحُ، أَيْ يَجِبُ إِيفَاءُ هَذَا الْمُصْرَفِ فِي الْمُضَارَبَةِ المَّهْضَارَبَةِ الطَّحِيحَةِ مِنَ الرِّبْحِ، فَإِذَا كَانَ الرِّبْحُ مَوْجُودًا فَلَا يَمَسُّ رَأْسَ الْمَالِ، وَإِذَا بَقِيَ الْمُضَارَبُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ تِلْكَ الزِّيَادَةَ؛ لِأَنَّ مَا أَنْفَقَهُ يُجْعَلُ وَبِحْ لَلْهَالِكِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرِّبْحُ مَوْجُودًا وَصَرَفَ الْمُضَارِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ حَصَلَ رِبْحُ

فَيُؤْخَذُ الْمُصْرَفُ الْمَذْكُورُ مِنَ الرِّبْحِ، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي مِنَ الرِّبْحِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ، وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ شَيْءٌ لِإِنْفَاقِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

وَحُكُمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُو خَاصُّ بِالْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً فَيَجِبُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ إِيفَاءُ الْمُصْرَفِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ فِي هَذَا الْحَالِ أَجِيرٌ. انْظُرِ الْمُضَارِبِ فِيهَا عَلَىٰ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَاسِدَةٍ لَا نَفَقَةَ لِلْمُضَارِبِ فِيهَا عَلَىٰ مَالِ الْمُضَارِبَةِ، الْمُضَارِبِ فِيهَا عَلَىٰ مَالِ الْمُضَارِبَةِ، فَاسِدَةٍ لَا نَفَقَةَ لِلْمُضَارِبِ فِيهَا عَلَىٰ مَالِ الْمُضَارِبَةِ، فَإِذَا أَنْفَقَ مِنْهُ أَكْثَرَ فَإِذَا أَنْفَقَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَأُخِذَ بِمَا زَادَ إِنْ كَانَ مَا أَنْفَقَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَأُخِذَ بِمَا زَادَ إِنْ كَانَ مَا أَنْفَقَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَأُخِذَ بِمَا زَادَ إِنْ كَانَ مَا أَنْفَقَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلُ (التَّكُمِلَةُ).

وَالْمُرَادُ مِنَ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ أَنْ لَا يُسْرِفَ فِي الْإِنْفَاقِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمِقْدَارُ الْمُتَعَارَفُ عِنْدَ التُّجَّارِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا صَرَفَ الْمُضَارِبُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ فَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِصَرْفِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ. لِرَبِّ الْمَالِ مَا يَزِيدُ عَنِ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِصَرْفِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ.

وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِهِ: (الْمُضَارِبُ) فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنَ الْمُسْتَبْضِعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَبْضِعِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْبِضَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَلَا تُحْسَبُ نَفَقَتُهُ عَلَىٰ مَالِ الْبِضَاعَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ وَالْبَحْرُ وَالْقُهُسْتَانِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) مَا لَمْ يَأْذَنْ رَبُّ الْمَالِ الْبِضَاعَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ وَالْبَحْرُ وَالْقُهُسْتَانِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) مَا لَمْ يَأْذَنْ رَبُّ الْمَالِ الْبِضَاعَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٤٢٠): يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُقَيَّدَةِ مُرَاعَاةُ قَيْدِ وَشَرْطِ رَبِّ الْمَالِ مَهْمَا كَانَ.

أَيْ إِذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٣)؛ لِأَنَّ اقْتِدَارَ الْمُضَارِبِ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ هُوَ لِتَفْوِيضِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ، فَيَتَقَيَّدُ الْمُضَارِبُ بِالْقَيْدِ الَّذِي يُقَيِّدُهُ بِهِ مَالِ الْغَيْرِ هُوَ لِتَغْوِيضِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ، فَيَتَقَيَّدُ الْمُضَارِبُ بِالْقَيْدِ الَّذِي يُقَيِّدُهُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، وَالتَّقْيِيدُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا مُفِيدٌ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصِ (الدُّرَرُ)، كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الشَّرِكَةِ هُو عَلَىٰ الْوَجْهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٣٨٣)، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٠٦) أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَيْدُ وَشَرْطُ رَبِّ الْمَالِ مُفِيدًا لَهُ فَيَكُونُ الْقَيْدُ مُعْتَبَرًا، وَيَقْتَضِي مُرَاعَاتَهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يُرَاعِهِ الْمُضَارِبُ

فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِرَبِّ الْمَالِ وَعَامِلًا بِدُونِ أُجْرَةٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ.

أَمَّا الْقَيْدُ وَالشَّرْطُ الْغَيْرُ الْمُفِيدِ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ وَالشَّرْطُ بِهِ، وَيَكُونُ وَجُودُهُ وَعَدَمُهُ مُتَسَاوِيًا، وَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ أَنْ لَا يَبِيعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَجُودُهُ وَعَدَمُهُ مُتَسَاوِيًا، وَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ أَنْ لَا يَبِيعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ نَقْدًا، وَبَاعَهُ الْمُضَارِبَ يَصِحُّ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنَ الثَّمْنِ أَيْضًا، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبُ نَسِيئَةً وَلَا تَبِعْ نَقْدًا. وَبَاعَ الْمُضَارِبُ نَسِيئَةً بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، فَلَا يَصِحُّ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِأَلْفِ دِرْهَم، وَلَا تَبِعْهُ فَلَا يَصِحُّ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِأَلْفِ دِرْهَم، وَلَا تَبِعْهُ فِلَا يَصِحُّ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِأَلْفِ دِرْهَم، وَلَا تَبِعْهُ فِلَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَبُرُ الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْمَادَّةُ (١٤٢١): إِذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ مَأْذُونِيَّتِهِ، وَخَالَفَ الشَّرْطَ يَكُونُ غَاصِبًا، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ ضَامِنًا.

إِذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنِ الْإِذْنِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ، وَخَالَفَ الْقَيْدَ وَالشَّرْطَ الْمُفِيدَ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَاذَةِ الْآنِفَةِ فَيكُونُ قَدْ تَعَدَّىٰ عَلَىٰ مَالِ الْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ فِي كُلِّ الْمَالِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِبَعْضِهِ وَلَوْ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ عَلْعَدُ غَاصِبًا لِبَعْضِهِ وَلَوْ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ بَعْذَ الْمُخَالَفَةِ.

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمِنَحِ: وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ غَاصِبًا لَوْ أَجَازَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَهُ، حَتَّىٰ لَوِ اشْتَرَىٰ الْمُضَارِبُ مَا نُهِي عَنْهُ، ثُمَّ بَاعَهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ، ثُمَّ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ، وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ الْمُخَالَفَةِ وَالْغَصْبِ يَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي عَلَىٰ الْمُضَارِبِ، مَثَلًا: لَوْ قَيَّدَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ، فَاشْتَغَلَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ، مَثَلًا: لَوْ قَيَّدَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ، فَاشْتَغَلَ الْمُضَارِبُ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ أُخْرَىٰ، فَيَكُونُ رِبْحُ وَخَسَارُ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَائِدًا عَلَيْهِ، أَمَّا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ (الدُّرُ الْمُنتَقَىٰ) وَيَضْمَنُ رَأْسَ الْمَالِ (١).

<sup>(</sup>١) وعند أبي يوسف يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيه وربح (رد المحتار).

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بعْ وَاشْتَرِ فِي بَلْدَةِ كَذَا. فَبَاعَ وَاشْتَرَىٰ الْمُضَارِبُ الْمَالِ بِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ بِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ فِي بَلْدَةٍ غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَّتِي قُيِّدَتْ، وَبَاعَ وَاشْتَرَىٰ أَيْضًا بِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ الْاَحْدَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي عُيِّنَتْ، فَيَكُونُ غَاصِبًا فِي النِّصْفِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ، أَمَّا مَا بَاعَهُ وَاشْتَرَاهُ بِالنِّصْفِ الْآخِرِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا رَبُّ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا وَتَنْفُذُ مُعَامَلَتُهُ بِحَقِّ وَاشْتَرَاهُ بِالنِّصْفِ الْإَنْ مُخَالِفًا لِلشَّرْطِ فَيَكُونُ رَبِّ الْمَالِ الْمُضَارِبُ مُخَالِفًا لِلشَّرْطِ فَيَكُونُ وَاللَّرُ الْمُخْتَارُ)، أَمَّا إِذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ مُخَالِفًا لِلشَّرْطِ فَيَكُونُ هَذَا الْبَيْعُ مَوْقُوفًا، وَلِرَبِّ الْمَالِ إِنْ شَاءَ إِجَازَتُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ).

وَإِذَا تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ الْعَوْدِ إِلَىٰ الْوِفَاقِ يَكُونُ ضَامِنًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٩١)، أَمَّا إِذَا تَلِفَ بَعْدَ الْعَوْدِ إِلَىٰ الْوِفَاقِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ.

انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٨٧)، وَذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إِلَىٰ بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ، وَعَادَ إِلَىٰ الْمُضَارِبُ إِلَىٰ بَلْدَةٍ الْمَشُرُوطَةِ دُونَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِرَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَيَبُرُأُ مِنَ الضَّمَانِ، وَيَعُودُ الْمَالُ مَالَ مُضَارَبَةٍ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٨٣)(١).

الْهَادَّةُ (١٤٢٢): إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ حَالَ نَهْيِ رَبِّ الْهَالِ إِيَّاهُ بِقَوْلِهِ لَهُ: لَا تَذْهَبْ بِهَالِ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ فَلِكَ الْمُضَارِبُ ضَامِنًا. الْمُحَلِّ فَتَلِفَ الْهَالُ أَوْ بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ فَهَلَكَ الثَّمَنُ يَكُونُ الْمُضَارِبُ ضَامِنًا.

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَكَانَ مِنَ الْمُنَاسِبِ ذِكْرُهَا مِثَالًا لَهَا.

وَيُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حُكْمَانِ، وَلْنُبَيِّنْ كِلَيْهِمَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ:

الْحُكُمُ الْأَوَّلُ: إِذَا نَهَىٰ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ بِقَوْلِهِ لَهُ: لَا تَذْهَبْ إِلَىٰ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ. فَخَالَفَهُ الْمُضَارِبُ، وَذَهَبَ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَتَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ؛

<sup>(</sup>١) أصل الضمان واجب بنفس المخالفة، لكنه غير قارّ إلا بالشراء، فإنه على عرضية الزوال بالوفاق، وفي رواية الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى، والأول هو الصحيح، والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول لا على الثاني «تكملة رد المحتار». ولا يتصور العود إذا خالف في شخص عينه، نعم يظهر في مخالفته في مكان. تأمل «من المحل المذكور».

لِأَنَّهُ أَصْبَحَ غَاصِبًا فِي مُخَالَفَةِ أَمْرِ رَبِّ الْمَالِ، وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ بِدُونِ وُقُوعِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، أَيْ الْأَنَّهُ أَصْبَحَ غَاصِبًا فِي مُخَالَفَةِ أَمْرِ رَبِّ الْمَالِ، وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ بِدُونِ وُقُوعِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ فَهُوَ سَبَبٌ لِتَقَرُّرِ الضَّمَانِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ).

أَمَّا إِذَا لَمْ يَبِعْ وَيَشْتَرِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ هُنَاكَ، وَعَادَ سَالِمًا بِهِ إِلَىٰ الْوِفَاقِ إِلَىٰ الْمَحَلِّ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةُ كَمَا كَانَتْ (انْظُرِ الْمَادَّةَ الْمَخَارَبَةُ كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتْلَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ، بَلْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَاشْتَرَىٰ مَالًا بِرَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَكُونَ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِلْكًا لَهُ، وَيَعُودُ خَسَارُهُ وَاشْتَرَىٰ مَالًا بِرَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَكُونَ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِلْكًا لَهُ، وَيَعُودُ خَسَارُهُ عَلَيْهِ، وَيَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ الْمَالُ الَّذِي دَفَعَهُ ثَمَنًا لِذَلِكَ.

وَقُوْلُهُ: (فَذَهَبَ) لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، وَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: لَا تَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ فَأَبْضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِشَخْصٍ يَخْرُجُ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَحَصَلَ خَسَارٌ، يَضْمَنُ (الدُّرَرُ).

الْحُكْمُ الثَّانِي: لَوْ نَهَىٰ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ عَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَبَاعَ بِالنَّسِيئَةِ، فَبَاعَ وَهَلَكَ الثَّمَنُ، يَكُونُ ضَامِنًا، وَيَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَالرِّبْحِ عَائِدًا عَلَيْهِ.

وَالنَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ كَمَا أَنَّهُ مُعْتَبُرٌ وَقْتَ الْعَقْدِ لَيْعْتَبُرُ أَيْضًا بَعْدَ الْعَقْدِ، إلَّا أَنَّ اعْتِبَارَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ مُتَوَقِّفٌ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِنَ النُّقُودِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَالًا غَيْرَ النُّقُودِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِالنَّقُودِ وَكَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٢٤).

الْمَادَّةُ (١٤٢٣): إِذَا وَقَّتَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَبِمُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ.

لِأَنَّ تَعْيِينَ الْوَقْتِ مُفِيدٌ كَالتَّقْيِيدِ بِنَوْعِ مَالٍ فَهُوَ مُعْتَبُرٌ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالزَّيْلَعِيِّ وَالْهِنْدِيَّةُ)، وَالْحُدْمُ فِي الشَّرِكَةِ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٥٢ وَ١٣٦٦).

#### الانْفِسَاخُ بَعْدَ الْمُضَارِيَةِ:

وَتَحْصُلُ الدُّيُونُ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْانْفِسَاخُ بِالْفَسْخِ أَوْ بِانْتِهَاءِ مُدَّةِ الْمُضَارَبَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، فَإِذَا كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَالْمُضَارِبُ مَجْبُورٌ عَلَىٰ تَحْصِيلِ تِلْكَ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَجِيرٌ يَعْمَلُ بِالْأَجْرَةِ، وَحَصَيلُ الدُّيُونِ مِنْ تَكْمِلَةِ الْعَمَلِ، وَنَفَقَةُ طَلَبِ الدُّيُونِ مِنْ تَكْمِلَةِ الْعَمَلِ، وَنَفَقَةُ طَلَبِ الدُّيُونِ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ، وَأَلَا يَكُونَ مِنْ مَالِ الْمُضَارِبِ وَإِقَامَتُهُ وَصَرَفَ جَمِيعَ مِقْدَارِ الدَّيْنِ، أَمَّا إِذَا مَنْ مَلْ الْمُصْرَفُ بِقَدْرِ مِقْدَارِ الدَّيْنِ، وَيَلْزُمُ الْبَاقِي عَلَىٰ الْمُضَارِبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحُ مُطْلَقًا أَيْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَلَا يُجْبَرُ الْمُضَارِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ وَكِيلًا مَحْضًا وَمُبَرِّعًا اللَّهُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ (رَدُّ الْمُخَتَارِ)، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحُ مُطْلَقًا أَيْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَلَا يُجْبَرُ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ أَنْ يَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَلَا يُجْبَرُ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ أَنْ يَكُونُ وَكِيلًا مَحْضًا وَمُتَبَرًّا الْمُضَارِبُ فَي عَلَىٰ الْمُضَارِبِ أَنْ يَوْمَلُ وَكِيلًا مَحْضًا وَمُتَبَرًّا الْمُضَارِبُ وَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَوْمَلُ وَكِيلًا اللَّهُ عَلَىٰ الْمُضَارِبُ أَنْ يَكُونُ وَكِيلًا اللَّهُ عَلَىٰ الْمُضَارِبُ أَنْ يَوْمُ عَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالتَّسْلِيمِ حَقِيقَةً (تَكُولَةُ وَوَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يُوكَلَلَ وَبَارَةً عَنْ يُوكِيلَ الدَّيْنِ حَيْلُ الْمُضَارِبُ أَنْ يُوكَلَلَ وَبَا الْمُمَالِ بِقَبْصِ الدَّيْنِ حَيْلُ الْمُضَارِبُ أَنْ يُوكَلَلَ وَلَا الْمُعَلِيمِ عَقِيقَةً (تَكُولِ الْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُؤَالِكَ عَيْرُ مُكَالًا لِكَ عَيْرُ الْمُولِ تَوْعِلُوا الْمُعَلِيلًا اللَّهُ وَالْمُعَلِيلُ الْمُولِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَالتَكُمُولُ وَالْمُعَلِيلُ فَا الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمَالِكَ عَيْرُ مَكُولُ وَالْمُ مُلَالِكُ عَلَيلًا اللَّهُ وَلَيلُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَلَا لَلْمُ وَلَا تَوْعُولُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُولِ اللْمُعَلِيلُ الْمُعَالِ اللْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُولِ الللللَّ الْمُعْرَالِ

الْمَادَّةُ (١٤٢٤): إِذَا عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ فَيَلْزَمُ إِعْلَامُهُ بِعَزْلِهِ، وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُ الْمُضَارِبِ الْوَاقِعَةُ مُعْتَبَرَةً حَتَّىٰ يَقِفَ عَلَىٰ الْعَزْلِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَىٰ الْعَزْلِ الْمُضَارِبِ الْوَاقِعَةُ مُعْتَبَرَةً حَتَّىٰ يَقِفَ عَلَىٰ الْعَزْلِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَىٰ الْعَزْلِ النَّقُودِ الَّتِي فِي يَدِهِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَمْوَالٌ غَيْرُ النَّقُودِ فَلَهُ أَنْ يُحَوِّلُهَا إِلَىٰ النَّقُدِ بَبَيْعِهَا.
النَّقْدِ بَبَيْعِهَا.

لِرَبِّ الْمَالِ عَزْلُ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١١٤)، لَكِنْ عِنْدَ عَزْلِهِ إِيَّاهُ يَلْزَمُهُ إِعْلَامُهُ بِالْعَزْلِ؛ فَلِذَلِكَ تَكُونُ تَصَرُّفَاتُ الْمُضَارِبِ الْوَاقِعَةُ مُعْتَبَرَةً حَتَّىٰ يَقِفَ عَلَىٰ الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَكِيلٌ عَنْ رَبِّ الْمَالِ فَيُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِهِ مُعْتَبَرَةً حَتَّىٰ يَقِفَ عَلَىٰ الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَكِيلٌ عَنْ رَبِّ الْمَالِ فَيُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٧ و ٢٥ م ١٥)، وَإِذَا عَلِمَ الْمُضَارِبُ بِعَزْلِهِ فَيَنْعَزِلُ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ فَلِ بِالْعَزْلِ بِالْمُشَافَهَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ الْعَدْلِ الْفُضُولِيِّ أَوْ فَالْمُشَافَهَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ الْعَدْلِ الْفُضُولِيِّ أَوْ بَكِيارِ اللّهُ مُنْ وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ إِنْعَالِ اللّهُ مُنَاتِهُ أَوْ بِكِتَابَةِ كِتَابٍ لَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكُمِلَتُهُ)، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ

(١٠٢٩) أَنَّ أَسْبَابَ الْعِلْم سَبْعَةٌ.

وَالْمَقْصُودُ مِنَ النَّقُودِ النَّقُودُ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ، مَثَلًا: لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُضَارِبُ حِينًا، وَعَزَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَثْنَاءَ وُجُودِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ بِينَاهِ وَلَا الْمُنَاءِ وَجُودِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ بِينَاهِ وَهَبًا، وَأَوْصَلَ خَبَرَ الْعَزْلِ إلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ النَّقُودُ الَّتِي فِي يَدِهِ فِضَّةً فَلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِتَبْدِيلِهَا ذَهَبًا؛ لِأَمْوَالِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ النَّقُودُ الَّتِي فِي يَدِهِ فِضَّةً فَلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِتَبْدِيلِهَا ذَهَبًا؛ لِأَمْوَالِ بَعْدَ الْعَزْلِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِتَبْدِيلِهَا ذَهَبًا؛ لِأَنْ الْوَاجِبَ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَ لِرَبِّ الْمَالِ، وَهَذَا يَكُونُ بِرَدِّ الْجِنْسِ فَأَصْبَحَ مِنَ الضَّرُورِيِّ تَبْدِيلُ الْفِضَّةِ بِالذَّهِبِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ وَتَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَيُبَيِّنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ حُكْمَ الْعَزْلِ الْحَقِيقِيِّ، وَالْحُكْمُ فِي الْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا، وَيَحْصُلُ الْعَزْلُ الْحُكْمِيُّ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ؛ إذْ إنَّ الْمُضَارِبَ يَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ؛ إذْ إنَّ الْمُضَارِبَ يَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمِنَحِ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَبْقَىٰ فِي الْوَكَالَةِ حَتَّىٰ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَلَا يَنْعَزِلُ مَا لَمْ يَلْحَقْ عِلْمُهُ بِالْوَفَاةِ.

سُوَّالٌ: يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوكِّلِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٧)، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ عِلْمُ الْفَرْقُ؟ ذَلِكَ عِلْمُ الْفَرْقُ؟

الْجَوَّابُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَيُّ حَقِّ بِالْمُوكَلِ بِهِ، أَمَّا الْمُضَارِبُ فَلَهُ حَقٌّ فِي الْمُضَارَبَةِ وَشَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَنْعَزِلُ عَنِ الْمُضَارَبَةِ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِوَفَاتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَقَدْ ذُكِرَ أَيْضًا فِي الدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ، الْمُضَارِبِ فَرْقٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَمْوَالٌ غَيْرُ فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ فَرْقٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَمْوَالٌ غَيْرُ النَّقُودِ فَلَهُ أَنْ يُحَوِّلُهَا إِلَىٰ النَّقْدِ بِبَيْعِهَا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً، وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ النَّقُودِ فَلَهُ أَنْ يُحَوِّلُهَا إِلَىٰ النَّقْدِ بِبَيْعِهَا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً، وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ اللَّيْحِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ؛ وَلِإَنَّ الْمُضَارِبَ مَجْبُورٌ عَلَىٰ إِعَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الْجِنْسِ النَّالِ مِنَ الْجِنْسِ النَّالُ مِنَ الْمُضَارِبَ مَجْبُورٌ عَلَىٰ إِعَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الْجِنْسِ النَّالُ إِلَىٰ النَّوْلِ اللَّرُ الْمُثَارِبَ مَجْبُورٌ عَلَىٰ إِعَادَةٍ رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِى أَخَذَهُ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

وَحَاصِلُ الْكَلَامِ هُوَ: إِذَا وَقَفَ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ عَزْلِهِ فَفِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتِ: ١- أَنْ يَكُونَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَنْعَزِلُ الْمُضَارِبُ حَالًا، وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ مُطْلَقًا. ٢- أَنْ لا يَكُونَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ مَالًا كَالْعُرُوضِ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ تَأْثِيرٌ لِلْعَزْلِ فِي الْحَالِ؛ إذْ إنَّ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْعُرُوضَ وَأَنْ يُبَدِّلُهَا لِمَالٍ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ، وَعِنْدَ تَبْدِيلِهِ لَهَا يَنْعَزِلُ وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي الْمَالِ، وَعِنْدَ تَبْدِيلِهِ لَهَا يَنْعَزِلُ وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي الْمَالِ، وَعِنْدَ تَبْدِيلِهِ لَهَا يَنْعَزِلُ وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي الْمَالِ، وَعِنْدَ تَبْدِيلِهِ لَهَا يَنْعَزِلُ وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ الْعُرُوضَ نَقْدًا لَمْ يَبْقَ ضَرُورَةً إِظْهَارِ الرِّبْحِ أَصْبَحَتِ الْعُرُوضَ نَقْدًا لَمْ يَبْقَ ضَرُورَةً إِظْهَارِ الرِّبْحِ أَصْبَحَتِ الْعُرُوض نَقْدًا لَمْ يَبْقَ ضَرُورَةً إِظْهَارِ الرِّبْحِ أَصْبَحَتِ الْعُرُوض وَبَيْعَهُ لَهَا - هُو لِضَرُورَةِ إِظْهَارِ الرِّبْحِ أَصْبَحَتِ الْعُرُوض نَقْدًا لَمْ يَبْقَ ضَرُورَةً إِلَى الْمَالَةِ وَلَاكَ إِلَى الْمَالَةُ وَلَا لَمْ يَبْقَ ضَرُورَةً إِلَى الْمُلْمِ الْمَادَةَ (٢٢).

فَرْعٌ: إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ ذَهَبًا، وَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ حِينَ الْقِسْمَةِ فِضَّةً جَازَ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ عُرُوضًا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الدَّفْعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، عُرُوضًا بِقِيمَتِهَا جَازَ أَيْضًا، وَتَعْبِيرُ: قِيمَتِهَا يَوْمَ الْقِسْمَةِ وَلَيْسَ قِيمَتُهَا يَوْمَ الدَّفْعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَوْ نَهَىٰ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ عَنِ الْبَيْعِ نَسِيئَةً، فَلَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً؛ لِآنَّهُ لَا يَقْتَدِرُ وَفِي هَذَا الْحَالِ لَوْ نَهَىٰ رَبُّ الْمُسَافَرةِ فِي وَفِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُسَافَرَةِ فِي المُسَافَرةِ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَىٰ عَزْلِ الْمُضَارِبِ، كَمَا لَا يَصِحُ نَهْيُهُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَيَاتِ الْمَشْهُورَةِ، وَكَمَا لَا يَمْلِكُ تَخْصِيصَ الْإِذْنِ؛ لِآنَّهُ عَزْلٌ مِنْ وَجْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٣- أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ وَجْهٍ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ، كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فَهَا وَلَيْسَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُبَدِّلَ النَّقْدَ الْمَوْجُودَ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ تَبْدِيلُهُ بِعُرُوضٍ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ وَالزَّيْلَعِيّ)، إذَا الْمَوْجُودَ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ تَبْدِيلُهُ بِعُرُوضٍ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ وَالزَّيْلَعِيّ)، إذَا تُوفِي رَبُّ الْمَالِ أَوْجُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا فَالْحُكْمُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُصَارِبِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي النَّقُودِ الَّتِي فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَكِنْ لَهُ تَبْدِيلُ الْعُرُوضِ بِنَقْدِ (أَبُو الشَّعُودِ وَالْبَحْرُ)، وَحُكْمُ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ غَيْرُ بَلِيلُ الْعُرُوضِ بِنَقْدٍ (أَبُو الشَّعُودِ وَالْبَحْرُ)، وَحُكْمُ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ غَيْرُ الشَّرِكَةِ أَمْتِكَةً وَلَكَ إِذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةِ فَيْصِحُ الْفَسْخُ وَلُو كَانَتْ أَمُوالُ الشَّرِكَةِ أَمْتِكُ أَلْفَعَرَةِ (الْبَحْرُ)، وَإِذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَةِ عَلَىٰ هَنُونِ الْمُضَارِبَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمُضَارِبُ عَلَىٰ قَبْضِ الدُّيُونِ، بَلْ يَلْزَمُهُ الْمُضَارِبُ أَنْ الْمُضَارِبُ الْمَالِ لِلْقَبْضِ الْمُضَارِبُ عَيْرُ مَجْبُورِ عَلَىٰ قَبْصِ الْمُضَارِبُ الْمُضَارِبِ أَيْفَا عَزْلُ الْمُضَارِبُ الْمَالَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٤٢٠) أَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِنَ الْمُضَارِبِ أَيْضًا عَزْلُ الْمُضَارِبُ إِلَيْهُ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَلَا الْمُضَارِبُ أَنْهُ مِنَ الْمُضَارِبِ أَيْفَا عَزْلُ الْمُضَارِبُ إِلَيْهُ مِنَ الْمُضَارِبِ أَيْفُودِ وَلَا لَمُعَلَو فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١١٤) أَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِنَ الْمُضَارِبُ أَنْهُ الْمُضَارِبُ أَنْهُ الْمُضَارِبُ أَنْهُ الْمُضَارِبُ أَنْهُ الْمُضَارِبُ إِلَيْهُ مِنَ الْمُفَارِبُهُ فِي شَرْحِ الْمُقَارِ وَلَا لَمْ الْمُولِ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُالِ الْمُؤَالِ الْمُعَارِبُهُ الْمُلِي الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَا

الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ عَلَىٰ الطَّرَفَيْنِ.

الْهَادَّةُ (١٤٢٥): إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ الرِّبْحَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ، أَمَّا الْعَمَلُ فَيَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ فَقَطْ، وَعَلَيْهِ فَأَيُّ مِقْدَادٍ يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ مِنَ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ.

إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ الرِّبْحَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ١٣٤٧)، أَمَّا الْعَمَلُ فَيُقَوَّمُ بِالْعَقْدِ فَقَطْ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ١٣٤٥)، وَعَلَيْهِ فَأَيُّ مِقْدَارٍ يُشْرَطُ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ فَيُقَوَّمُ بِالْعَقْدِ فَقَطْ، انْظُرِ الْمَادَّةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، فَلَوْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُضَارِبِ، مِنَ الرِّبْحِ لِلْمُضَادِبِ، وَلَا يَلْزُمُ إعْطَاءُ هَذَا الرِّبْحِ لِدَائِنِ الْمُضَارِبِ، وَلا يَلْزُمُ إعْطَاءُ هَذَا الرِّبْحِ لِدَائِنِ الْمُضَارِبِ (الْبَحْرُ)، أَمَّا لَوْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِزَوْجَةِ الْمُضَارِبِ، فَلَا يَصِحُّ، وَيَعُودُ (الْبَحْرُ)، أَمَّا لَوْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِزَوْجَةِ الْمُضَارِبِ، فَلَا يَصِحُّ، وَيَعُودُ الْمَشُرُوطُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هَوُلَاءِ عَمَلٌ.

أَمَّا إِذَا شُرِطَ عَمَلُ زَوْجَةِ الْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تَسْتَحِقُ الرِّبْحِ الْمَشْرُوطَ، كَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ بَعْضِ الرِّبْحِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمُضَارِبُ، فَإِذَا طَلَبَ الْمُضَارِبُ هَذِهِ الْمَصَّةَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ صَحَّ، أَمَّا إِذَا طَلَبَهَا لِأَجْنَبِيِّ فَلَا يَصِحُّ، أَيْ أَنَّهُ حَيْثُ لَيْسَ هَذِهِ الْحِصَّةَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ صَحَّ، أَمَّا إِذَا طَلَبَهَا لِأَجْنَبِي فَلَا يَصِحُّ، أَيْ أَنَّهُ حَيْثُ لَيْسَ لِلْأَجْنَبِي مِنْ عَمَلِ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ الْمَذْكُورَ، أَمَّا إِذَا شُرِطَ عَمَلُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِي فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ الْمَذْكُورَ، أَمَّا إِذَا شُرِطَ عَمَلُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِي فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ الْمُشَرُوطِ فَتَصِحُ الْمُضَارَبَةُ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ، وَتَعُودُ حِصَّتُهُ لِرَبِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٤٢٦): اسْتِحْقَاقُ رَبِّ الْمَالِ لِلرِّبْحِ هُوَ بِهَالِهِ؛ فَلِذَلِكَ يَكُونُ جَمِيعُ الرِّبْحِ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، وَيَكُونُ الْمُضَارِبُ بِمَنْزِلَةِ أَجِيرِ الْمِثْلِ، لَكِنْ لَا يَتَجَاوَزُ الْمِقْدَارَ الْمُشُرُوطَ حِينَ الْعَقْدِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ.

اسْتِحْقَاقُ رَبِّ الْمَالِ لِلرِّبْحِ هُوَ بِمَالِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٢٤٧)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ رَبُّ

الْمَالِ اثْنَيْنِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بِنِسْبَةِ رَأْسَيْ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، فَيَتَسَاوَىٰ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَوْ شُرِطَ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا وَثُلْثُهُ لِلْآخَرِ، فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي رَأْسِ الْمَالِ (الْبَحْرُ)، كَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ بَعْضِ الرِّبْح لِدَائِنِي رَبِّ الْمَالِ، فَيَصِتُّ وَيَجِبُ إعْطَاءُ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ لِرَبِّ الْمَالِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَائِهِ لِلدَّائِنِينَ (الْبَحْرُ)، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَعَلَيْهِ فَبِمَا أَنَّ الْمُضَارَبَةَ الْفَاسِدَةَ كَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَيَكُونُ جَمِيعُ الرِّبْحِ لَهُ أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ الإسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ إِنَّمَا حَصَلَ بِعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، وَلَمَّا كَانَ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ فَاسِدًا فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ الرِّبْحَ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لِعَدَم وُجُودِ الْعَقْدِ الْصَّحِيحِ الْمُفِيدِ لِلْإِجَارَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَيَكُونُ الْمُضَارِبُ بِمَنْزِلَةِ أَجِيرِهِ فَيَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلَ بَدَلَ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ الْعَمَلَ مَجَّانًا، وَيَكُونُ الْمُضَارِبُ عَامِلًا لِرَبِّ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ الَّذِي شُرِطَ لَهُ كَأُجْرَةِ عَمَلِهِ، فَإِذَا فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ تَظْهَرُ مَعْنَىٰ الْإِجَارَةِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ)، أَمَّا إِذَا أَخَذَ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ كَذَا رِبْحًا، فَإِذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الْمُضَارَبَةُ فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَلَوْ عَمِلَ (الْبَحْرُ)، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ، بَلْ لَهُ أَخْذُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْمِقْدَارَ الْمَشْرُوطَ حِينَ الْعَقْدِ، وَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ثُلُثُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ وَثُلُثَاهُ لِرَبِّ الْمَالِ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً فَلَا يَتَجَاوَزُ أَجْرَ مِثْلَ الْمُضَارِبِ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِرِضَاهُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسَمَّىٰ مَعْلُومًا، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا كَدَابَّةٍ أَوْ ثَوْبِ يَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ مُلَخَّصًا).

وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَ مِنَ الْمَشْرُوطِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ أَجْرَ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُف، كَمَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ (الدُّرَرُ)؛ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ الْمُضَارَبَةُ الْفَاسِدَةُ فَائِقَةً عَنِ الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ، أَمَّا عَلَىٰ رِوَايَةِ الْأَصْلِ فَالْمُضَارِبُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ الطَّسِدَةِ مَصَلَ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ سَوَاءٌ حَصَلَ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ قَوْلَ أَبِي يُوسُف

بِقَوْلِهِمْ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَقَدْ فُهِمَ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدِ اخْتَارَتْ هَذَا الْقَوْلَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٤٢٧): إِذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيُحْسَبُ فِي بَادِئِ الْأَمْرِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلا يَسْمَنُهُ وَلا يَسْرِي إِلَىٰ رَأْسِ الْهَالِ، وَإِذَا تَجَاوَزَ مِقْدَارَ الرِّبْحِ وَسَرَىٰ إِلَىٰ رَأْسِ الْهَالِ فَلا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً.

إذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِلَا تَعَدِّ فَيُحْسَبُ فِي بَادِئِ الْأَمْرِ مِنَ الرِّبْحِ وَلَا يَسْرِي إِلَىٰ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ تَابِعٌ وَرَأْسُ الْمَالِ أَصْلٌ، فَيَنْصَرِفُ الْهَالِكُ إِلَىٰ التَّابِعِ مَحْمَعُ الْأَنْهُرِ)، أَمَّا إِذَا تَلِفَ بِتَعَدِّي الْمُضَارِبِ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ، وَالْقَوْلُ فِي الرِّبْحِ وَالْخُسَارِ مُفَصَّلًا، وَالْخُسَارِ مُفَصَّلًا، وَالْخُسَارِ مَعَ الْيَمِينِ، وَلَا يَلْزُمُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ بَيَانُ الرِّبْحِ وَالْخَسَارِ مُفَصَّلًا، كَمَا أَنَّ الْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ مَعَ الْيَمِينِ، وَلَا يَلْزُمُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ بَيَانُ الرِّبْحِ وَالْخَسَارِ مُفَصَّلًا، كَمَا أَنَّ الْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ فِي الطَّيَاع، وَفِي الرَّدِّ لِرَبِّ الْمَالِ (التَّكُمِلَةُ).

مَثَلًا: لَوْ بُدِئَ بِالْمُضَارَبَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَبَعْدَ أَنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِينَارًا لَبُكُونَ دِينَارًا، فَمِائَتَا دِينَارٍ مِنَ الْمَبْلَغِ الْبَاقِي هِيَ رَأْسُ الْمَالِ، وَالْعَشَرَةُ دَنَانِيرُ الْبَاقِيةُ تُعْبَرُ رِبْحًا، وَإِذَا تَلِفَ مِنْ هَذَا الْمَبْلَغِ خَمْسُونَ دِينَارًا فَيُحْسَبُ مِنَ الرِّبْحِ وَتَكُونُ الْمِائَتَا دِينَارٍ الْبَاقِيَةُ هِيَ رَأْسُ الْمَالِ، وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ: (فَيُحْسَبُ مِنَ الرِّبْحِ) أَنَّهُ يَشْمَلُ دِينَارٍ الْبَاقِيةُ هِيَ رَأْسُ الْمَالِ، وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ: (فَيُحْسَبُ مِنَ الرِّبْحِ وَتَكُونُ الْمِائَتَا لِينَارًا الْبَاقِيةُ هِيَ رَأْسُ الْمَالِ، وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ: (فَيُحْسَبُ مِنَ الرِّبْحِ وَتَلْفَ مَنْ الرِّبْحِ وَتَلْقَ مَنْ الرِّبْحِ وَتُلْلَ وَبُولُ الْمَالِ وَيَعْدَى وَالْأَصْلُ أَنَّ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ وَتَلِفَ مُؤَخُولًا وَيْكُونُ وَيُعْلَقُ رَبِّ الْمَالِ وَيُكْمَلُ رَأْسُ مَالِهِ مَوْقُوفٌ إِنْ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ صَحَّتِ الْقِسْمَةُ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ بَطَلَتْ (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمَالِ الْمَالِ وَيُكْمَلُ رَأْسُ مَالِهِ مَوْقُوفٌ إِنْ قَبَصَ رَأْسُ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ، وَإِذَا وَالْمُ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ، وَإِذَا نَقَصَ رَأْسُ الْمَالِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ وَإِذَا نَقَصَ رَأْسُ الْمَالِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ .

أَمَّا إِذَا قُسِمَ الرِّبْحُ وَفُسِخَتِ الْمُضَارَبَةُ ثُمَّ عُقِدَتِ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ مُجَدَّدًا وَتَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فَلَا يَلْزَمُ إِعَادَةُ الرِّبْحِ الَّذِي قُسِمَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمَفْسُوخَةِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ الْأُولَىٰ قَدِ انْتَهَتْ بِالْفَسْخِ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ نَافِعَةٌ لِلْمُضَارِبِ (الْبَحْرُ)، أَيْ لَوْ خَافَ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ رَبُّ الْمَالِ الرِّبْحَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِسَبِ هَلَاكِ مَا بَقِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَعُلِمَ مما مَرَّ اَنْهُ الْهُ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْحِيلَةِ عَلَىٰ أَنْ يُسَلِّمَ الْمُضَارِبُ رَأْسَ الْمَالِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، وَتَقْيِيدُ الزَّيْلَعِيِّ بِهِ اتِّفَاقِيُّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا تَجَاوَزَ مِقْدَارَ الرِّبْحِ وَسَرَىٰ إِلَىٰ رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْخَسَارُ بِعَمَلِ الْمُضَارِبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ أَمِينٌ (الْبَحْرُ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَلْفَ ثَمَانُونَ دِينَارًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، فَتُحْسَبُ الْخَمْسُونَ دِينَارًا مِنَ الرِّبْحِ وَيَكُونُ الْبَاقِي تَلِفَ ثَمَانُونَ دِينَارًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، فَتُحْسَبُ الْخَمْسُونَ دِينَارًا مِنَ الرِّبْحِ وَيَكُونُ الْبَاقِي تَلِفَ ثَمَانُونَ دِينَارًا فِي الْمُضَارِبِ – أَمَانَةٌ قَدْ تَلِفَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُضَارِبَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ – أَمَانَةُ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٣١٤)، سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُضَارِبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً، أَيْ لَا يَلْزُمُ ضَمَانُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ (الصُّورَتَيْنِ (الصُّورَتَيْنِ (١٠).

الْهَادَّة (١٤٢٨): يَعُودُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ عَلَىٰ رَبِّ الْهَالِ، وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الشَّرْطُ.

يَعُودُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ إِذَا تَجَاوَزَ الرِّبْحَ؛ إِذْ يَكُونُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي هَذَا الْحَالِ جُزْءًا هَالِكًا مِنَ الْمَالِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ عَلَىٰ غَيْرِ رَبِّ الْمَالِ وَلَا يُلْزَمُ بِهِ آخَرَ.

وَيُسْتَفَادُ هَذَا الْحُكْمُ مِنَ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَوْ جَمِيعُهُ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ فَلَا يُعْتَبُرُ ذَلِكَ الشَّرْطُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٣)، أَيْ يَكُونُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لَغْوًا فَلَا يُوجِبُ الْمُضَارَبَةَ (الدُّرَرُ)؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ زَائِدٌ فَلَا يُوجِبُ الْجَهَالَةَ فِي المَّذْكُورُ لَغُوا فَلَا يُوجِبُ الْجَهَالَةَ فِي الرَّبْحِ أَوْ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فَلَا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ بِهِ؛ حَيْثُ إِنَّ الشَّرُوطَ الْفَاسِدَةَ لَا تُفْسِدُ الْمُضَارَبَةُ بِهِ؛ حَيْثُ إِنَّ الشَّرُوطَ الْفَاسِدَةَ لَا تُفْسِدُ الْمُضَارَبَةُ بِهِ؛ حَيْثُ إِنَّ الشَّرُوطَ الْفَاسِدَةَ لَا تُفْسِدُ الْمُضَارَبَةُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

<sup>(</sup>۱) لأنها أمانة عند الإمام، وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون (تكملة رد المحتار) هلك مال المضاربة قبل أن يشترى به شيئًا بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه، ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضمينًا وإن استهلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء على المضاربة (تكملة رد المحتار).

# الْمَادَّةُ (١٤٢٩): إِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبُ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا تَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ.

#### تَنْفَسِخُ الْمُضارِيَةُ بِعَشَرَةِ أَسْبَابٍ:

- (١) بِمَوْتِ رَبِّ الْمَالِ.
- (٢) أَوْ بِمَوْتِ الْمُضَارِبِ.
- (٣) أَوْ بِجُنُونِ رَبِّ الْمَالِ.
- (٤) أَوْ بِجُنُونِ الْمُضَارِبِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٤٢٨). (٨) أَوْ بِعَزْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٢٤). (٩) أَوْ بِاسْتِقَالَةِ الْمُضَارِبِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٢٤). (١٠) أَوْ بِتَلَفِ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٥٢) أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْفَسِخُ أَيْضًا لِبَعْضِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٨) وَلَا تُورَثُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ (١)، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا تُوفِّي الْمُضَارِبُ وَكَانَ مَوْجُودًا فِي مَالِ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ (١)، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا تُوفِّي الْمُضَارِبُ وَكَانَ مَوْجُودًا فِي مَالِ الْمُضَارِبَةِ عُرُوضٌ فَيَبِيعُ وَصِيُّ الْمُضَارِبِ تِلْكَ الْعُرُوضَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيًّ فَيُنَصِّبُ الْمُضَارِبِ قِلْكَ الْوَصِيُّ وَيُوبِي وَيُورَقِي الْمُضَارِبِ تِلْكَ الْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ لِورَثَتِهِ أَوْ إِلَىٰ غُرَمَائِهِ، وَإِذَا تُوفِي رَبُّ الْمَالِ وَكَانَ مَالُ الْمُضَارِبَةِ الْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ لِورَثَتِهِ أَوْ إِلَىٰ غُرَمَائِهِ، وَإِذَا تُوفِي رَبُّ الْمَالِ وَكَانَ مَالُ الْمُضَارِبَةِ الْمُوجُودِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ، وَلِيْسَ الْمَالِ فَتَبْطُلُ الْمُضَارِبَةُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ، وَلِيْسَ الْمُالِ فَتَبْطُلُ الْمُضَارِبَةُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ، وَلِكَ فِيهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ عُرُوضًا فَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ، وَلَا تَبْطُلُ فِي حَقِّ النَّمَالُ الْمُضَارِبَةُ فِي بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ مُقَابِلَ عُرُوضٍ حَقِّ التَّصَرُّ فِ، وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ الْعُرُوضَ الْمَذْكُورَةَ فِي بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ مُقَابِلَ عُرُوضٍ حَقَّ التَّصَرُّ فِي بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ مُقَابِلَ عُرُوضٍ أَوْ نَقْدٍ، أَيْ يَكُونُ الْعَرْضُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فَلَهُ بَيْعُهُ أَوْ نَقْدٍ، ثُمَّ يَكُونُ الْعَرْضُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِعَرْضٍ أَيْضًا إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مِثْلَ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ نَقْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ بِعَرْضٍ أَيْضًا إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مِثْلُ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ نَقْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ

<sup>(</sup>١) حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ولا يملك بيع ما كان عرضًا لأنه عزل حكمي «الخانية».

إَلَىٰ غَيْرِ بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ (١))، قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْفَسِخُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ، وَلَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ لُحُوقُ عِلْمِ الْمُضَارِبِ الْمُضَارِبِ الْمُفَادِبِ الْمُفَادِبِ الْمُفَادِبِ وَالْمَادَةِ (١٤٢٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

## الْمَادَّةُ (١٤٣٠): إِذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ مُجَهِّلًا فَيَجِبُ الضَّمَانُ فِي تَرِكَتِهِ.

إِذَا ادَّعَىٰ وَرَثَتُهُ بِأَنَّ مُورَّقَهُمْ قَدْ رَدَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ مِنْ تَرِكَتِه، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا ادَّعَىٰ وَرَثَتُهُ بِأَنَّ مُورَّقَهُمْ قَدْ رَدَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا بَيْنَةٍ، أَيْ أَنَّهُ كَانَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُورِّثِ مَعَ الْيَمِينِ فِي حَيَاتِهِ بِاعْتِبَارِهِ أَمِينًا تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٧٧٤)، وَلَكِنْ كَانَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُورِّثِ مَعَ الْيَمِينِ فِي حَيَاتِهِ بِاعْتِبَارِهِ أَمِينًا تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٧٧٤)، وَلَكِنْ بِوَفَاتِهِ بَعْدَ التَّجْهِيلِ لَا يُعْتَبَرُ وَرَثَتُهُ كَذَلِكَ أَمْنَاءُ، بَلْ يَحِبُ عَلَيْهِمُ الْإِثْبَاتُ. انْظُرِ الْمَاذَتِينِ بِوَفَاتِهِ بَعْدَ التَّجْهِيلِ لَا يُعْتَبَرُ وَرَثَتُهُ كَذَلِكَ أَمْنَاءُ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْإِثْبَاتُ. انْظُرِ الْمَالَوبِ لِوَبِ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ قَوْلَ الْمُضَارِبِ لِوَلِ الْمُضَارِبِ لِوَبِ الْمَالِ أَنْ يُحِبُ عَلَيْهِمُ الْإِثْبَاتُ. الْمُضَارِبِ فَي مَرَضِ مَوْتِهِ قَدْ رَبِحْتُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَلْفَ دِرْهَم وَصَلَتْ إِلَى يَدِي ثُمَّ تَلِفَ كُلُّ الْمَالِ . وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ: قَدْ رَبِحْتُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَلْفَ دِرْهَم وَصَلَتْ إِلَى يَدِي ثُمَّ تَلِفَ كُلُّ الْمَلْلِ. وَتَعْمَلُ الْمُضَارِبُ فِي مَرْضِ الْمُونِينَ عَلَىٰ مُولِولًا الْمُضَارِبُ فِي مَرَضِ الْمُونِينَ إِنَّهُ لَمْ يُعْلِ الْعَيْرِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ فِي أَوْلِ الْمُضَارِبُ فِي مَرَضِ الْمُونِينَ إِنَّهُ لَمْ يُورِّ الْمُعْتِينَ فِي أَوْلُ الْمُضَارِبُ فِي مَرْضِ الْمُونِينَ إِنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُفَيْنِ فِي مَرْضِ الْمُونِ إِنَّهُ لَمْ يُولِلُ الْمُصَارِبُ فِي مَرْضِ الْمُونِينَ إِلَيْنَا عَلَىٰ فِعْلِ الْمُهَالِي لَكَهُ وَلَوْمَاتُ الْمُفْتِينَ فِي أَوْلُ الْمُونِينَ الْمُلْولِ الْمُعْولِ الْمُعْتِينَ فِي أَلْهُ لِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتِينَ عِلْ الْمُعْتِينَ الْمُلْولِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْفُونِي الْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

### فُرُوعٌ:

١ - إذَا تُوفِّيَ الْمُضَارِبُ مَدِينًا، فَإِذَا كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مَعْرُوفًا فَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ أَحَقَّ بِرَأْسِ مَالِهِ وَبِحِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْح.

٢ - إِذَا ادَّعَىٰ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْخِيَانَةَ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَلَمْ يُشِتِ الْمُدَّعِي،

<sup>(</sup>١) فلو أتىٰ المضارب مصر واشترىٰ شيئًا فمات رب المال وهو لا يعلم فأتىٰ بالمتاع مصرًا آخر فنفقه المضارب في مال نفسه وهو ضامن لما هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع «تكملة رد المحتار».

فَيَحْلِفُ الْمُنْكِرُ، فَإِذَا حَلَفَ يَبْرَأُ، وَإِذَا نَكَلَ تَثْبُتُ دَعْوَىٰ الْمُدَّعِي. وَإِذَا ادَّعَىٰ رَبُّ الْمَالِ الْخِيَانَةَ الْمَخْهُولَةَ بِدُونِ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ فَيَحْلِفُ الْمُنْكِرُ أَيْضًا، فَإِذَا نَكَلَ فَيَجِبُ عَلَىٰ الْمُنْكِرِ بَيَانُ مِقْدَارِ الْخِيَانَةِ؛ لِأَنَّ نُكُولَهُ كَإِقْرَارِهِ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارٍ مَعَ الْمُنْكِرِ بَيَانُ مِقْدَارِ الْخِيَانَةِ؛ لِأَنَّ نُكُولَهُ كَإِقْرَارِهِ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارٍ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ خَصْمُهُ بَيِّنَةً عَلَىٰ الْأَكْثَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

### \*\*\*

## الْبَابُ الثَّامِنُ

# فِي بَيانِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاة

وَيَنْقِسِمُ إِلِّي فَصْلَيْن:

الْفَصْلُ الأُوَّلُ فِي بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْمُزَارَعَةِ وَتَقْسِيمِهَا وَرُكْنِهَا

الْمُزَارَعَةُ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ مِنَ الزَّارِعِ، وَالزَّارِعُ أَيْضًا مِنَ الزَّرْعِ، وَالزَّرْعُ لُغَةً زَرْعُ الْمُزَارِعَةُ مُثَلَّنَةَ الرَّاءِ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَتُدْعَىٰ الْبَذْرِ وَيُسَمَّىٰ الْمَحَلُّ الْمَزْرُوعُ: مَزْرَعَةً مُثَلَّنَةَ الرَّاءِ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَتُدْعَىٰ الْمُزَارَعَةُ مُخَابَرَةً وَمحاقلة أَيْضًا، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقُ يُسَمُّونَهَا: قَرَاحًا، وَالْقَرَاحُ بِالْفَتْحِ فِي الْمُنَوْرَعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَبْنِيَةٌ وَأَشْجَارٌ، وَجَمْعُهَا أَقْرِحَةٌ.

اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي حَقِّ الْمُزَارَعَةِ فَاسِدَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدِ اتَّفَقَ مَعَ أَهْلِ قَدْ نَهَىٰ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَجَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدِ اتَّفَقَ مَعَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَىٰ نِصْفِ الْمَحْصُولَاتِ، كَمَا أَنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ لَا يَكُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ خَيْبَرَ عَلَىٰ نِصْفِ الْمَحْصُولَاتِ، كَمَا أَنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ لَا يَكُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ زِرَاعَتِهَا بِنَفْسِهِ، وَأَنْ لَا يُوجَدَ لَدَيْهِ نُقُودٌ لِدَفْعِ أُجْرَةٍ لِزَرْعِ أَرْضِهِ فَيَكُونُ مُعْتَاجًا لِإِعْطَاءِ أَرْضِهِ مُزَارَعَةً، وَبِمَا أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَكُونُ قَادِرًا عَلَىٰ الْعَمَلِ وَلَا يَكُونُ لَدَيْهِ أَرْضُ يَزْرَعُهَا أَوْ عَمَلُ يَعْمَلُ بِهِ أَوْ نَقَدٌ يَسْتَأْجِرُ بِهِ فَجُوّزَتِ الْمُزَارَعَةُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَفِي الْمُسَاقَاةِ أَيْضًا جَازَ عَيْنُ الِاخْتِلَافِ.

وَالْمَوَادُّ الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ مِنْ هَذِهِ الْمَجَلَّةِ - هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ

(مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ بِزِيَادَةٍ)، وَقَدْ بَيَّنَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْمُزَارَعَةَ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ لَا الْمُزَارَعَةَ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ لَا يَانُهُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَقْوَالِ مَنْ جَوَّزُوا الْمُزَارَعَةَ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ.

شُرُوطُ الْمُزَارَعَةِ: وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَقَدْ جُمِعَتْ بِقَوْلِ (ابْنُ خَصْمِ شَجَّ) الْأَلِفُ: إشَارَةٌ إلَىٰ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدَيْنِ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٣٣)، الْبَاءُ: إِشَارَةٌ لِلْزُوم بَيَانِ الْبَذْرَةِ أَيْ يَجِبُ فِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ أَنْ يُذْكَرَ أَنَّ الْبُذُورَ تَكُونُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَيْ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ مِنَ الْمُزَارِعِ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ)، وَبَيَانُ صَاحِبِ الْبَذْرِ يَكُونُ عَلَىٰ نَوْعَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: الْبَيَانُ صَرَاحَةً، الثَّانِي: الْبَيَانُ دَلَالَةً، وَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ لِلْمُزَارِع: قَدْ آجَرْتُكَ الْأَرْضَ وَاسْتَأْجَرْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْمَلَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَيَكُونُ فِي هَذَا الْكَلَام بَيَانُ أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ لِلْمُزَارِع: قَدْ أَعْطَيْتُكَ الْأَرْضَ عَلَىٰ أَنْ تَزْرَعَهَا لِنَفْسِي. فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيَانًا بِأَنَّ الْبَذْرَ مِنَ الْعَامِل وَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ رَبُّ الْبَذْرِ صَرَاحَةً، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ دَلَالَةً فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُتَّخَذُ الْعُرْفُ حَكَمًا إِذَا كَانَ مُتَّحِدًا أَيْ إِذَا كَانَ الْعُرْفُ يَقْضِي بِلُزُومِ الْبَذْرِ عَلَىٰ رَبِّ الْأَرْضِ، فَيَلْزَمُ رَبَّ الْأَرْضِ وَإِذَا كَانَ عَلَىٰ الْمُزَارِعِ أَيْ عَلَىٰ الْعَامِلِ فَيَلْزُمُ الْعَامِلَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٦)، وَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ غَيْرَ مُتَّحِدٍ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ٤١)؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ إِذَا كَانَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدِ اسْتَأْجَرَ الْعَامِلَ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِل فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدِ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ، وَبِمَا أَنَّ الْحُكْمَ يَكُونُ مُخْتَلِفًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فَوَجَبَ بَيَانُ رَبِّ الْبَذْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْمَجَلَّةِ، النُّونُ: إشَارَةٌ إِلَىٰ لُزُوم بَيَانِ نَصِيب الْعَاقِدَيْنِ، وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٣٥)، وَسَيُّفَصَّلُ فِي شَرْح تِلْكَ الْمَادَّةِ، الْخَاءُ: إِشَارَةٌ لِتَخْلِيَةِ الْأَرْضِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٣٦)، الصَّادُ: إِشَارَةٌ إِلَىٰ لُزُومِ صَلَاحِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ، وَهَذَا مَذْكُورٌ مُفَصَّلًا فِي الْمَادَّةِ (١٤٣٦)، الْمِيمُ: إشَارَةٌ إلَىٰ بَيَانِ الْمُدَّةِ أَيْ يَلْزَمُ بَيَانُ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ كَسَنَةٍ أَوْ سَنتَيْنِ؛ حَتَّىٰ تُعْلَمَ الْمَنَافِعُ حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ ذُكِرَتْ مُدَّةٌ لِلْمُزَارَعَةِ فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ الزِّرَاعَةُ وَإِدْرَاكُ الْمَحْصُولِ فِيهَا فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ. وَعِنْدَ

بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِذَا لَمْ تُبَيَّنْ فِي الْمُزَارَعَةِ مُدَّةٌ فَتُصْرَفُ إِلَىٰ زَمَنِ مَحْصُولٍ وَاحِدٍ فِي سَنَةٍ وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، وَقَدْ رَجَّحَ أَكَابِرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الْقَوْلَ. وَإِنَّ عَدَمَ ذِكْرِ الْمَجَلَّةِ بَيَانَ الْمُدَّةِ وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، وَقَدْ رَجَّحَ أَكَابِرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا القول، والفتوى عليه، الشين: إشَارَةٌ إِلَىٰ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ إِحْدَىٰ شُرُوطِ الْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارِعَةِ فِي الْخَارِجِ إِحْدَىٰ شُرُوطِ الْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنَ الْمُزَارَعَةِ إِلَّنَّ الْمُزَارِعَةِ النَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ وَإِنِ انْعَقَدَتِ ابْيِدَاءً إِجَارَةً إِلَّا أَنَّهَا تَنْعَقِدُ شَرِكَةً إِنَّا الشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ وَإِنِ انْعَقَدَتِ ابْيَدَاءً إِجَارَةً إِلَّا أَنَّهَا تَنْعَقِدُ شَرِكَةً الْمُزَارَعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةَ الْمُزَارِعَةَ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةَ الْمُزَارِعَةَ الْمُزَارِعَةَ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُزَارِعَةِ الْمُرْعَلِ وَمَجْمَعُ الْأَنَّهُ وَالْهِ الْقَرْفِلُ الشَّرِكَةُ الشَّرِكَة مِنَ الْمَادَةِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُ وَ وَالْهِ الْمُذَيَّةُ )، وَهَذَا الشَّرْطُ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَةِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِ الْمُؤْتَةُ )، وَهَذَا الشَّرْطُ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَةِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِ الْمُؤْتَالُ وَمَا الشَّرِعُلُ الْمُنْ الْمُؤْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُ وَالْمُؤْتَالِ وَالْمُؤْتَا وَالْمَادَةِ وَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِقَةُ وَالْمُؤْلِولِهُ وَالْمُؤْلِولَ وَالْمُؤْلِولَةُ السَّوْلِ وَالْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقَةُ وَالْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِولَةُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْ

وَقَدْ بَيَّنَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُسْتَدْرَكُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي مَقَامِ الإسْتِدْلَالِ أَنَّهُ بِالشَّتِرَاطِ بَيَانِ نَصِيبِ الْعَامِلِ يُسْتَغْنَىٰ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ، وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةِ لَمْ تَذْكُرْ صَرَاحَةً شَرْطَ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ فَلَا يَرِدُ هَذَا الإعْتِرَاضُ عَلَىٰ الْمَجَلَّةِ، الْجِيمُ: إشَارَةٌ لِلنُّومِ بَيَانِ شَرْطَ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ فَلَا يَرِدُ هَذَا الإعْتِرَاضُ عَلَىٰ الْمَجَلَّةِ، الْجِيمُ: إشَارَةٌ لِلنُّومِ بَيَانِ جِنْسِ الْبَذْرِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٣٤)؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ بَعْضُ خَارِجٍ فَإِعْلَامُ جِنْسِ الْبَذْرِ، وَهُو مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٣٤)؛ لِأَنَّ الْأُجْرَة بَعْضُ خَارِجٍ فَإِعْلَامُ جِنْسِ الْبُذْرِ مَتَى لَلْ مَنْ طَيْرِهَا، فَيَجِبُ بَيَانُ الْأُجْرَةِ شَرْطٌ، كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْمَزْرُوعَاتِ تَضُرُّ بِالْأَرْضِ زِيَادَةً عَنْ غَيْرِهَا، فَيَجِبُ بَيَانُ الْبُذْرِ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَاعِثًا لِلنَّزَاعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

(الْمَادَّةُ ١٤٣١): الْمُزَارَعَةُ نَوْعُ شَرِكَةٍ عَلَىٰ كَوْنِ الْأَرَاضِي مِنْ طَرَفٍ وَالْعَمَلِ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ، أَيْ أَنْ تُزْرَعَ الْأَرَاضِي وَتُقْسَمَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا.

### أَرْكَانُ الْمُزَارَعَةِ أَرْبَعَةً:

أَوَّلُهَا: الْأَرْضُ، ثَانِيهَا: الْبَذْرُ، ثَالِثُهَا: الْعَمَلُ، رَابِعُهَا: الْبَقَرُ. (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ).

وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَتُقَسَّمُ الْمُزَارَعَةُ بِالتَّقْسِيمِ الْعَقْلِيِّ إلَىٰ سَبْعَةِ أَقْسَامٍ، ثَلَاثَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ صَحِيحَةٌ وَبَاقِيهَا فَاسِدٌ.

وَقَدْ رَتَّبْنَا جَدُولًا إِجْمَالِيًّا أَدْرَجْنَا فِيهِ تِلْكَ الْأَقْسَامَ، وَأَشَرْنَا إِلَىٰ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ مِنْهَا، وَكُونُهَا سَبْعَةَ أَقْسَامٍ هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ بَعْضَ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَبَاقِيهَا مِنَ الطَّرَفِ الْآرْبَعَةِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَبَاقِيهَا مِنَ الطَّرَفِ الْآخِرِ، أَمَّا إِذَا اعْتُبِرَ أَنَّ بَعْضَهَا مِنْ طَرَفٍ وَبَاقِيهَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَتَزِيدُ الْأَقْسَامُ عَنْ سَبْعَةٍ الطَّرَفِ الْآخِرِ، أَمَّا إِذَا اعْتُبِرَ أَنَّ بَعْضَهَا مِنْ طَرَفٍ وَبَاقِيهَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَتَزِيدُ الْأَقْسَامُ عَنْ سَبْعَةٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الدُّرِ الْمُخْتَارِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ وَتُخَرَّجُ

الْمَسَائِلُ عَلَىٰ هَذَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

| مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ                                                                                         | مِنْ طَرَفٍ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| عَمَلٌ وَبَقَرٌ م                                                                                               | ١ - أَرْضٌ وَبَدْرٌ  |
| عَمَلٌ وَبَقَرٌ مَا وَبَقَرٌ وَبَذْرٌ ﴿ جَائِزٌ اللَّهُ اللَّهُ وَبَذْرٌ ﴾ جَائِزٌ                              | ٢ - الْعَمَلُ فَقَطْ |
| عَمَلٌ وَبَقَرٌ وَبَذْرٌ                                                                                        | ٣- أَرْضٌ فَقَطْ     |
| عَمَلٌ وَبَذْرٌ ع                                                                                               | أَرْضٌ وَبَقَرٌ      |
| عَمَلُ وَبَذْرٌ | أَرْضٌ وَعَمَلٌ      |
| أَرْضٌ وَبَذْرٌ وَعَمَلٌ                                                                                        | بَقَرُ فَقَطْ        |
| أَرْضٌ وَعَمَلٌ وَبَقَرٌ                                                                                        | بَذْرٌ فَقَطْ        |

### وَلْنُوَضِّحِ الآنَ الصُّورَ الثَّلاثَ الْجَائِزَةَ:

أَوَّلًا: أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ مِنْ طَرَفٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ فَهَذِهِ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الإسْتِئْجَارَ قَدْ وَقَعَ عَلَىٰ الْعَمَلِ، وَالْبَقَرُ آلَةُ الْعَامِلِ كَالِاسْتِئْجَارِ فِي الْخِيَاطَةِ يَقَعُ عَلَىٰ الْخِيَاطَةِ.

يَقَعُ عَلَىٰ الْخِيَاطَةِ وَالْإِبْرَةُ هِيَ آلَةُ الْخِيَاطَةِ.

ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِنْ طَرَفٍ وَالْأَرْضُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ مِنَ الطَّرَفِ الْآخِرِ صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ، كَمَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ، كَمَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْبَنَّاءِ لِيَبْنِيَ الْبِنَاءَ بِآلَاتِ صَاحِبِ الْبِنَاءِ. الْخَيَّاطِ لِتَخْيِيطِ الثِيَّابِ بِإِبْرَةِ صَاحِبِ الثِيَّابِ، وَاسْتِئْجَارُ الْبَنَّاءِ لِيَبْنِيَ الْبِنَاءَ بِآلَاتِ صَاحِبِ الْبِنَاءِ.

تَالِنًا: أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مِنْ طَرَفٍ وَالْبَدْرُ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ مِنَ الطَّرَفِ الْآخِرِ، وَهَذَا صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَدْرِ قَدِ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ مُقَابِلَ جُزْءِ مَعْلُومٍ مِنَ الْخَارِجِ أَيْ صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَدْرِ قَدِ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضِ بِنُقُودٍ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا أَيْضًا بِجُزْءِ مَعْلُومٍ مِنَ الْحَاصِلَاتِ، وَكَمَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِنُقُودٍ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا أَيْضًا بِجُزْءِ مَعْلُومٍ مِنَ الْحَاصِلَاتِ (الْبَحْرُ).

وَتَعْرِيفُ الْمَجَلَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي شُمُولِهِ لِكُلِّ الصُّورِ الثَّلَاثِ، وَكَانَ مِنَ الْمُوَافِقِ أَنْ تُعَرَّفَ بِقَوْلِهِ: عَقْدُ زَرْعٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ (الدُّرُّ وَالْقُهُسْتَانِيُّ). وَمَنْ أَرَادَ تَفْصِيلَ الصُّورِ الْأَرْبَعِ وَأَسْبَابِ

فَسَادِهَا، فَلْيُرَاجِعْ مَجْمَعَ الْأَنْهُرِ وَالتَّنْوِيرَ وَشَرْحَهُمَا.

قِيلَ: «وَالْعَمَلُ مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ»، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْعَمَلِ هُوَ السَّقْيُ وَالْحِفْظُ قَبْلَ إِذْرَاكِ الزَّرْع، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْعَمَلُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّرْعُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ، وَهُوَ نَقْلُ الْبَدْرِ إِلَىٰ مَوْضِعِ الْأَرْضِ وَزَرْعُهُ فِي الْأَرْضِ، وَسَقْيُ الزَّرْعِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ وَكَرْيُ النَّهْرِ لِلْإِسْقَاءِ، وَهَذَا الْعَمَلُ عَلَىٰ الْعَامِلِ أَيْ عَلَىٰ الزَّارِعِ حَتَّىٰ لَوْ لَمْ يُشْرَطْ صَرَاحَةً عَلَىٰ الزَّارِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ؟ الْعَمَلُ عَلَىٰ الزَّارِعِ هُوَ مِنْ مُقْتَضَىٰ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الزَّارِعُ هَذَا الْعَمَلَ فَفَسَدَ الزَّرْعُ فَيَجِبُ الضَّمَانُ كَمَا وُضِّحَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٣٨).

الْقِسْمُ النَّانِي: الْعَمَلُ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِدْرَاكِ الْمَحْصُولِ وَقَبْلَ قِسْمَتِهِ، وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ النَّفَقَةِ عَلَىٰ النَّرْعِ كَالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وَالرِّفَاعِ أَيْ رَفْعِ الزَّرْعِ إِلَىٰ الْبَيْدِ وَالتَّذْرِيَةِ وَقَلْعِ الْمَشَارَةِ أَيْ تَزْبِيلُ الْأَرْضِ، فَهَذِهِ الْأَعْمَالُ تَجِبُ عَلَىٰ الْعَامِلِ أَيْ تَزْبِيلُ الْأَرْضِ، فَهَذِهِ الْأَعْمَالُ تَجِبُ عَلَىٰ الْعَامِلِ وَعَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ مَعًا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا مِنَ الْحَاصِلاتِ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ فَلِذَلِكَ وَعَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ مَعًا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا مِنَ الْحَاصِلاتِ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ فَلِذَلِكَ إِذَا شُرِطَتِ الْمُوسَوِفُ الْمَذْكُورَةُ عَلَىٰ الْعَامِلِ كَانَتِ الْمُؤَارَعَةُ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَىٰ الْعَقْدِ، وَهُو شَرْطٌ نَافِعٌ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، وَفِي دِوَايَةٍ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَىٰ الْعَقْدِ، وَهُو شَرْطٌ نَافِعٌ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، وَفِي دِوَايَةٍ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَىٰ الْعَقْدِ، وَهُو اللَّرَاسِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَىٰ الْعَامِلِ – صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَىٰ تَعَامُل يُوسُقَ أَنَّ شَرْطَ أُجْرَةِ الْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَىٰ الْعَامِلِ – صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَىٰ تَعَامُل يُو السَّورَةِ إِذَا لَمْ يُشْرَطُ أَجْرَةُ هَذِهِ الْأَمْعِلَ عَلَىٰ الْعَامِلِ فَيَدُو اللَّوْمَ مُنْ الْعَامِلِ عَلَىٰ الْعَامِلُ عَلَىٰ الْمُقْتَىٰ بِهِ، أَمَّا إِذَا شُرِطَ هَذَا الْمُصْرَفُ عَلَىٰ الْعَامِلِ عَلَىٰ الْعَامِلِ عَلَىٰ الْعَامِلِ عَلَىٰ الْعَامِلُ عَلَىٰ الْعَامِلِ عَلَىٰ الْعَامِلِ عَلَىٰ الْعَامِلِ فَي ذَلِكَ.

الْقِسْمُ النَّالِثُ: الْعَمَلُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَالْقِسْمَةِ، فَمُصْرَفُ هَذَا الْعَمَلِ يَلْزَمُ مَنْ وَقَعَ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ، مَثَلًا: إذَا قُسِمَتِ الْحَاصِلَاتُ فِي الْبَيْدَرِ، وَخَرَجَ لِأَحَدِهِمَا مِائتَا كَيْلَةٍ وَالْآخِرِ خَمْسُونَ كَيْلَةً، وَلَزِمَ نَقْلُهُمَا إلَىٰ الْمَخْزَنِ، فَيَدْفَعُ صَاحِبُ الْمِائَةِ كَيْلَةٍ مُصَارَفَ نَقْلِ حَاصِلَاتِهِ مِنْهُ خَاصَّةً؛ لِتَمْيِيزِ مِنْهُ خَاصَّةً، كَمَا أَنَّ صَاحِبَ الْخَمْسِينَ كَيْلَةً يَدْفَعُ مُصَارَفَ نَقْلِ حَاصِلَاتِهِ مِنْهُ خَاصَّةً؛ لِتَمْيِيزِ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ مِلْكِ الْآخَرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرٍ: (وَالْعَمَلُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ) أَنَّهُ لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ أَرْضًا وَأَدْرَكَ الزَّرْعَ فَاعُطَىٰ الْأَرْضِ مُزَارَعَةً لِآخَرَ، لَا يَصِحُّ، أَمَّا إِذَا أَعْطَاهَا قَبْلَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ، وَكَانَ الزَّرْعُ فَأَعْطَىٰ الْأَرْضِ مُزَارَعَةً لِآخَرَ، لَا يَصِحُّ، أَمَّا إِذَا أَعْطَاهَا قَبْلَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ، وَكَانَ الزَّرْعُ مُحْتَاجًا لِأَعْمَالٍ كَالسَّقْيِ وَالْحِفْظِ جَازَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ إعْطَاقُوهَا مُزَارَعَةً لِآخَرَ. انْظُرِ الصُّورَة النَّانِيَة مِنَ الْجَدْوَلِ الْوَارِدِ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٤٣٢): رُكْنُ الْمُزَارَعَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، فَعَلَيْهِ إِذَا قَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِلْعَامِلِ أَي الْمُزَارِعِ: أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الْحَاصِلَاتِ كَذَا حِصَّةً. وَقَالَ الزَّارِعُ: قَبِلْتُ أَوْ وَلِلْ يَدُلُّ عَلَىٰ الرِّضَاءِ، أَوْ قَالَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: وَقَالَ الزَّارِعُ: قَبِلْتُ أَوْ وَالْمُزَارَعَةِ لِأَعْمَلَ فِيهَا. وَرَضِيَ الْآخَرُ تَنْعَقِدُ الْمُزَارَعَة لِأَعْمَلَ فِيهَا. وَرَضِيَ الْآخَرُ تَنْعَقِدُ الْمُزَارَعَةُ لِأَعْمَلَ فِيهَا. وَرَضِيَ الْآخَرُ تَنْعَقِدُ الْمُزَارَعَةُ اللهَ الْمُرَارَعَة لِأَعْمَلَ فِيهَا. وَرَضِيَ الْآخَرُ تَنْعَقِدُ الْمُزَارَعَةُ لِأَعْمَلَ فِيهَا.

رُكُنُ الْمُزَارَعَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَرُكُنِ الْعُقُودِ الْأُخْرَىٰ فَعَلَيْهِ إِذَا قَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِلْعَامِلِ أَيْ لِلزَّارِعِ: أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ كَذَا حِصَّةً مِنَ الْحَاصِلَاتِ. وَقَالَ الزَّارِعُ: قَبِلْتُ. أَوْ: رَضِيتُ. أَوْ قَالَ قَوْلًا يَدُلُّ عَلَىٰ الرِّضَا، وَهَذَا مِثَالٌ عَلَىٰ كَوْنِ الْإِيجَابِ وَقَالَ الزَّارِعُ: أَوْ قَالَ الرِّضَا، وَهَذَا مِثَالٌ عَلَىٰ كَوْنِ الْإِيجَابِ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمُزَارِعِ، أَمَّا مَا بَعْدَهُ فَهُو بِالْعَكْسِ، أَوْ قَالَ الزَّارِعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمُزَارِعِ، أَمَّا مَا بَعْدَهُ فَهُو بِالْعَكْسِ، أَوْ قَالَ الزَّارِعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمُزَارِعِ، أَمَّا مَا بَعْدَهُ فَهُو بِالْعَكْسِ، أَوْ قَالَ الزَّارِعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمُزَارِعِ، أَمَّا مَا بَعْدَهُ فَهُو بِالْعَكْسِ، أَوْ قَالَ الزَّارِعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمُزَارِعِ، أَمَّا مَا بَعْدَهُ فَهُو بِالْعَكْسِ، أَوْ قَالَ الزَّارِعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمُزَارِعِ، أَمَّا مَا بَعْدَهُ فَهُو بِالْعَكْسِ، أَوْ قَالَ الزَّابِ لِمَا لِيقَالُ الْأَرْضِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمُزَارِعِ وَصَاحِبِ الْأَوْمِ وَالْمَالِقِ وَعَلَىٰ أَنْ آلَعُهُ لَلْ الْمُزَارِعَة لِأَعْمَلَ فِيهَا وَعَلَىٰ أَنْ آلَعُونَ الْمُونَا وَعَلَىٰ أَلَىٰ الْمُوالِقِ وَلَا الْمُوالِقِ وَلَا الْمُؤَارَعَة لِلْعَلَى الْمَالِ الْأَوْلِ مِنَ الْمُزَارَعَة (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَولِ مِنَ الْمُزَارَعَة).

حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ، لِلْمُزَارَعَةِ حُكْمَانِ:

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: الْحُكْمُ حَالًا، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ أَيْ أَنَّ الْمُزَارِعَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ وَصَاحِبَ الْأَرْضِ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْعَامِل.

الْحُكْمُ الثَّانِي: الْحُكْمُ مَآلًا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ مَحْصُولٌ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ شَيْءٌ، أَيْ: لَيْسَ لِلْعَامِلِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ مَحْصُولٌ، فَلَا يَكُونُ لِأَحْدِ الْعَاقِدَيْنِ شَيْءٌ، أَيْ: لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَخْذُ أُجْرَةٍ أَرْضِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَمَلِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَلِفَتِ الْحَاصِلَاتُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ بِإِصَابَتِهَا بِإِحْدَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ مِنَ الْعَامِلِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَلِفَتِ الْحَاصِلَاتُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ بِإِصَابَتِهَا بِإِحْدَىٰ

الْآفَاتِ، فَلَيْسَ لِأَحدِهِمَا أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرِ بِشَيْءٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ). صِفَةُ الْمُزَارَعَةِ، عَدَمُ اللُّزُومِ مِنْ جَانِبِ صَاحِبِ الْبَذْرِ حَذَرًا عَنْ إِتْلَافِ بَذْرِهِ، وَلَا يَدْرِي هَلْ يَخْرُجُ أَمْ لَا؟ فَصَارَ نَظِيرَ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِهَدْمِ دَارِهِ ثُمَّ امْتَنَعَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَأْبَ لَكِنْ وَجَدَ عَامِلًا أَرْخَصَ مِنْهُ أَوْ أَرَادَ هَدْمَهَا بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَىٰ هَذَا لِلْعَامِلِ تَحْلِيفُهُ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَىٰ الاِمْتِنَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا أَظْهَرَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَفِي هَذَا الْحَالِ كُوْ فَسَخَ رَبُّ الْبَذْرِ بَعْدَ كِرَابِ الْعَامِلِ لِلْأَرْضِ، فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ قَضَاءً مُقَابِلَ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّ مَا أَوْجَدَهُ الْعَامِلُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْمَنَافِعُ إِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ، فَإِذَا لَمْ يَخْرُجْ وَيَنْتُجْ شَيْءٌ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ، وَلَكِنْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ إِرْضَاءُ الْعَامِلِ دِيَانَةً بِسَبَبِ أَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ قَدْ غَرَّرَ بِالْعَامِلِ (الطُّورِيُّ)، فَيُفْتِي الْمُفْتِي بِإِعْطَاءِ أَجْرِ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِهِ، وَحَكَمَ مِنْ جِهَةِ الطَّرَفِ الْآخَرِ أَيْ غَيْرِ صَاحِبِ الْبَذْرِ بِاللُّزُومِ، وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْمُزَارَعَةِ بِلَا عُذْرٍ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٤)، أَمَّا إِذَا بَذَرَ صَاحِبُ الْبَذْرِ فَيُصْبِحُ لَازِمًا فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ، وَلَا يَقْتَدِرُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الْفَسْخِ بِلَا عُذْرٍ؛ فَلِذَلِكَ لَوِ امْتَنَعَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ إجْرَاءِ الْعَمَل بِمُوجِبِ الْمُزَارَعَةِ، فَيُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي.



## الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمُزَارَعَةِ

الْهَادَّةُ (١٤٣٣): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمُزَارَعَةِ عَاقِلَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا؛ فَلِلدَّكِ يَجُوزُ لِلْمَأْذُونِ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ.

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ، أَيْ أَنْ يَكُونَا عَاقِلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لا يَصِحُ عَقْدٌ بِدُونِ أَهْلِيَّةٍ. انْظُرِ الْمَوَادَّ (٩٥٧ و ٩٦٦ و ٩٧٩)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ، يَبْطُلُ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ، وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ بَالِغَيْنِ، وَذَلِكَ لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ كَلَا الْعَاقِدَيْنِ صَبِيًّا مَأْذُونِ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ كَلَا الْعَاقِدَيْنِ صَبِيًّا مَأْذُونِ وَالْآخَرُ عَاقِلًا كِلَا الْعَاقِدَيْنِ صَبِيًّا مَأْذُونِ وَالْآخَرُ عَاقِلًا كَلَا الْعَاقِدَيْنِ صَبِيًّا مَأْذُونٍ وَالْآخَرُ عَاقِلًا كَلَا الْعَاقِدَيْنِ الْمُمَيِّلُ غَيْرَ مَأْذُونٍ وَالْآخَرُ عَاقِلًا بَالْغُلُو الْمُزَارَعَةِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِذْنِ وَلِيَّهِ.

الْمَادَّةُ (١٤٣٤): يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّرْعِ أَيْ مَا سَيُزْرَعُ، أَوْ تَعْمِيمُهُ عَلَىٰ أَنْ يَزْرَعَ الزَّارِعُ مَا يَشَاءُ.

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَزْرُوعُ مَعْلُومًا، أَيْ: يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّرْعِ أَيْ مَا سَيُزْرَعُ، أَوْ تَعْمِيمُهُ عَلَىٰ أَنْ يَزْرَعَ الزَّارِعُ مَا يَشَاءُ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ فِي الْمُزَارَعَةِ هِيَ بَعْضُ الْحَاصِلَاتِ، وَبَيَانُ الْأُجْرَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، كَمَا أَنَّ بَعْضَ الزَّرْعِ يَضُرُّ الْأَرْضَ ضَرَرًا بَلِيغًا؛ فَلِذَلِكَ إِذَا لَمْ يُبَيَّنْ فِي الْعَقْدِ جِنْسُ الْبَذْرِ فَيُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مَشْرُوطًا إعْطَاؤُهُ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَيكُونُ جَائِزًا؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الْمُزَارَعَةُ قَبْلَ الزَّرْعِ، انْظُرْ شَرْحَ الْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤)، وَيُعْلَمُ الْبَذْرُ وَالْأُجْرَةُ بَعْدَ الزَّرْعِ الْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤)، إذِ الْإِعْلَامُ عِنْدَ التَّأْكِيدِ الْمَادَّةِ (٢٤)، الْإِنْ عَلَامُ عِنْدَ التَّأْكِيدِ الْمَادَةِ (٢٤)، اللهَ الْمُؤَارَعَةُ بَاللهُ الْمُؤَارَعَةُ فِي عَذِهِ الصَّورَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الْمُؤَارِعَةُ وَلَمْ يُعَيَّنْ، كَمَا أَنَهُ الْمَادَةِ (٢٤)، الْإِنْ عَلَامُ عِنْدَ التَّأْكِيدِ لِمَ مُنْ فَا الْمُؤَارَعَةُ الْمُزَارَعَةُ الْمُزَارَعَةُ الْمَؤَارَعَةُ الْمُؤَارَعَةُ الْمُزَارَعَةُ الْمُزَارَعَةُ الْمُؤَارَعَةُ إِلَانَهَا لَازِمَةٌ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْأَرْضِ قَبْلَ إِلْقَاءِ الْبَذْرِ فَلَا تَجُوزُ، لَمْ يُعَمَّمْ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ الْمُؤَارَعَةُ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْأَرْضِ قَبْلَ إِلْقَاءِ الْبَذْرِ فَلَا تَجُوزُ،

وَإِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْبَذْرُ وَلَمْ يُعَمَّمْ أَيْضًا، إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ زُرِعَتْ فَتَنْقَلِبُ الْمُزَارَعَةُ إِلَىٰ الصِّحَةِ حَيْثُ قَدْ أَصْبَحَ الْبَذْرُ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّهُ خَلَّىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ وَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ حَتَّىٰ أَلْقَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ وَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ حَتَّىٰ أَلْقَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ وَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ حَتَّىٰ أَلْقَىٰ بَدْرَهُ، فَقَدْ تَحَمَّلَ الضَّرَرَ فَيَزُولُ الْمُفْسِدُ فَيَجُوزُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

## وَتَعْيِينُ الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى صُورَتَيْنِ:

١ - أَنْ يُبِيِّنَ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ أَنَّهُ سَيَزْرَعُ حِنْطَةً مَثَلًا.

٢- أَوْ بِالتَّرْدِيدِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِلزَّارِعِ: إِذَا زَرَعْتَ حِنْطَةً لَكَ كَذَا مِنَ الْحَاصِلَاتِ، فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ.

### وَعَدَمُ تَعْيِينِ الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى صُورَتَيْنِ أَيْضًا:

١ - بِعَدَمِ بَيَانِ الزَّرْعِ مُطْلَقًا.

٢ - بِبِيَانِهِ مَجْهُولًا، فَلَوْ قِيلَ: ازْرَعْ بَعْضَهُ شَعِيرًا وَبَعْضَهُ حِنْطَةً. وَلَمْ يُبِيِّنِ الْمِقْدَارَ الَّذِي سَيُزْرَعُ شَعِيرًا، فَتَكُونُ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، الَّذِي سَيُزْرَعُ شَعِيرًا، فَتَكُونُ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مِقْدَارِ الْبَذْرِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْبَذْرِ يُعْلَمُ بِإِعْلَامِ الْأَرْضِ (الْهِنْدِيَّةُ)، لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا وَيَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ يَعْرِفُ الْأَرْضَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ وَالْأَرَاضِي مُتَفَاوِتَةٌ لاَ يَضِيرُ الْعَمَلُ مَعْلُومًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٤٣٥): يُشْتَرَطُ حِينَ الْعَقْدِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ، فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حِصَّتُهُ، أَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَىٰ إعْطَائِهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ، أَوْ قُطِعَتْ عَلَىٰ مِقْدَارِ كَذَا كَيْلَةً مِنَ الْحَاصِلَاتِ فَالْمُزَارَعَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.

يُشْتَرَطُّ حِينَ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنَّصْفِ وَالنَّلُثِ، وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ وَلْنُبَادِرْ كُلَّا مِنْهُمَا: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْعَقِدُ شَرِكَةَ انْتِهَاءٍ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ، وَيُغْهَمُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: (مِنَ الْحَاصِلَاتِ)؛ الإشْتِرَاكُ فِي الْحَاصِلَاتِ، وَيُغْهَمُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: (مِنَ الْحَاصِلَاتِ)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا عُيِّنَتْ حِصَّةُ الزَّارِعِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، مَثَلًا: لَوْ شُرِطَ فَلِذَلِكَ إِذَا عُيِّنَتْ حِصَّةُ الزَّارِعِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، مَثَلًا: لَوْ شُرِطَ

أَنْ يُعْطَىٰ الزَّارِعُ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً مِنْ غَيْرِ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ، بَلْ مِنْ مَحْصُولِ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْخَاصِّ، فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ.

الشَّرْطُ النَّانِي: يَجِبُ أَنْ تُشْرَطَ الْحَاصِلَاتُ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَيُفْهَمُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ تَعْبِيرِ: (جُزْءًا شَائِعًا) الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَتْ جَمِيعُ الْحَاصِلَاتِ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ (الْهِنْدِيَّةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ شَائِعَةً، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يُعْطَىٰ مِنَ الْحَاصِلَاتِ عَشْرَ كَيْلَاتٍ مَثْلًا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يُعْطَىٰ مِنَ الْحَاصِلَاتِ عَشْرَ كَيْلَاتٍ مَثْلًا فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْحَاصِلَاتُ عَنْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَحْصُلُ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْحَاصِلَاتِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّانِيَةُ: لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ حَاصِلَاتِ مَحَلِّ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَرَاضِي الْمُعْطَاةِ مُزَارَعَةً لِأَحَدِهِمَا، وَأَنْ تَكُونَ حَاصِلَاتُ الْمَوَاضِعِ الْأُخْرَىٰ مِنْهَا مُشْتَرَكَةً لَهُمَا، لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْصُلَ أَيُّ حَاصِلَاتٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ، وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ مِنْ أَجْل ذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ شُرِطَ أَنَّ حَاصِلَاتِ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ مِنَ الْأَرْضِ الْمُعْطَاةِ مُزَارَعَةً النَّدِي يُسْقَىٰ مِنَ الْجَدْوَلِ الْفُلَانِيِّ هِيَ لِأَحَدِهِمَا، وَأَنَّ حَاصِلَاتِ الْمَحَلِّ الْآخَرِ مِنْهَا الَّذِي اللَّهَ عَنْ مَنْ الْجَدُولِ الْفُلَانِيِّ هِيَ لِأَحَدِهِمَا، وَأَنَّ حَاصِلَاتِ الْمَحَلِّ الْآنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَحْصُلَ يُسْقَىٰ مِنْ جَدْوَلٍ آخَرَ لِلْآخَرِ، فَتَكُونُ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَحْصُلَ الْشَوِكَةِ بَيْنَهُمَا.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِقْدَارَ بَذْرِهِ، أَوْ بَعْدَ تَأْدِيَةِ الْخَرَاجِ الْمُوَظَّفِ عَلَىٰ الْأَرْضِ، فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُخْتَمَلُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْحَاصِلَاتُ عَنْ مِقْدَارِ الْبَذْرِ أَوْ عَنْ مِقْدَارِ الْخَرَاجِ، وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ يُخْتَمَلُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْحَاصِلَاتُ عَنْ مِقْدَارِ الْبَذْرِ أَوْ عَنْ مِقْدَارِ الْخَرَاجِ، وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْحَرَاجُ خَرَاجَ مُقَاسَمَةٍ، فَإِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهَا نِصْفَ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْحُرْاجُ خَرَاجَ مُقَاسَمَةٍ، فَإِذَا كَانَ الْمُوضُوعُ عَلَيْهَا نِصْفَ الْخَرَاجِ أَوْ ثُلُقَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْجُزْءِ الشَّائِعِ، وَاشْتَرَطَا دَفْعَهُ لَا تَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا لَكُونَ الْمُؤَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَفْسُدُ الشَّرِكَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَامِسَةُ: لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ النِّبْنُ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَبُّ لِلْآخَرِ، فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛

لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَعْرِضَ آفَةٌ وَلَا يَبْقَىٰ مَحْصُولٌ غَيْرُ التِّبْنِ، وَتَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ بِذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ التَّبْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْحَبُّ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ، فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُوَدِّي إِلَىٰ قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْحَبِّ الْمَقْصُودِ مِنَ الشَّرِكَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالتَّبْنُ لِلْمُزَارِعِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْبَدْرِ فَتَعْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَىٰ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالتَّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَدْرِ، أَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلاتُ الْبَاقِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بَعْدَ إعْطَاءِ عُشْرِ الْأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةُ، فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ مُشَاعٌ فَلَا يُؤَدِّي إِلَىٰ قَطْعِ الشَّرِكَةِ، فَلُو لَمْ عُشْرِ الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ، وَلَوْ مِنَ الْعَامِلِ فَعَلَيْهِمَا، عُشْرَطُ دَفْعُ عُشْرِ الْأَرْضِ إِنْ كَانَ الْبَدْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ، وَلَوْ مِنَ الْعَامِلِ فَعَلَيْهِمَا، وَلَكِنْ إِذَا شُرِطَ الاَشْتِرَاكُ فِي الْحَبِّ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَلَمْ يُتَعَرَّضُ لِلتَّبْنِ فَتَصِحُ الشَّرِيعَةِ: إِنَّهُ إِنَّهُ مُشَاعٌ فَلَا يُؤَدِّي وَلَمْ يُتَعَرَّضُ لِللَّيْنِ فَتَكِونَ النَّبْنُ لِطَاعِ لَلْمُونَ النَّيْنُ فَتَوْتُ النَّيْنُ فَتَوَى الْمُثَرِونِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُتَعَرَّضْ لِلتِبْنِ فَيَكُونُ التَبْنُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ مُعَيَّنَةً، وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ: يَجِبُ أَنْ تُعَيَّنَ حِصَّةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْبَدْرِ صَريحًا أَوْ ضِمْنًا. وَهَذَا الْبَيَانُ أَكْمَلُ مِنْ بَيَانِ الْمَجَلَّةِ.

وَسَبَبُ هَذَا الشَّرْطِ هُوَ إِذَا كَانَ الْعَامِلُ أَي الزَّارِعُ هُو غَيْرُ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا أَجْرَةَ عَمَلِهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ هُو غَيْرُ صَاحِبِ الْبَدْرِ فَتَكُونُ حِصَّتُهُ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا هِي أُجْرَةُ أَرْضِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً حَسْبَ الْعَامِلِ وَسُكِتَ عَنْ بَيَانِ حِصَّةِ رَبِّ الْبَدْرِ فَيَجُوزُ عَقْدُ الْمُوارَةِ وَلَمْ يُبِينَ نَصِيبُ الْعَامِلِ وَسُكِتَ عَنْ بَيَانِ حِصَّةِ رَبِّ الْبَدْرِ فَيَجُوزُ عَقْدُ الْمُورَةِ وَلَيْسَتْ أُجْرَةً، وَكَذَلِكَ الْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْبَدْرِ يَسْتَحِقُّ الْحَاصِلَاتِ بِاعْتِبَارِهَا نَاتِجَ مِلْكِهِ وَلَيْسَتْ أُجْرَةً، وَكَذَلِكَ الْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْبَدْرِ يَسْتَحِقُّ الْحَاصِلَاتِ بِاعْتِبَارِهَا نَاتِجَ مِلْكِهِ وَلَيْسَتْ أُجْرَةً، وَكَذَلِكَ الْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْبَدْرِ يَسْتَحِقُّ الْحَاصِلَاتِ بِاعْتِبَارِهَا نَاتِجَ مِلْكِهِ وَلَيْسَتْ أُجْرَةً، وَكَذَلِكَ لَوْ بُيِّنَتْ حِصَّةُ رَبِّ الْبَدْرِ وَلَمْ يُبَيِّنْ نَصِيبُ الْعَامِلِ فَتَجُوزُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا بُيِّنَتْ حِصَّةُ الْآخَرِ ضِمْنَا رَدِّ الْبَدْرِ فَيُقْهَمُ أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْآخَرِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ قَدْ بُيِّنَتْ حِصَّةُ الْآخَرِ ضِمْنَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حِصَّتُهُ أَيْ حِصَّةُ الزَّارِعِ وَسَكَتَ عَلَيْهَا فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، أَيْ إِذَا لَمْ تُعَيَّنْ

حِصَّةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ بَذْرِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعَاقِدُ هُوَ النَّارِعُ أَوْ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ، أَوْ تَعَيَّنَتْ حِصَّةُ الزَّارِعِ عَلَىٰ إعْطَائِهِ شَيْئًا مِنْ النَّارِعُ أَوْ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ، أَوْ تَعَيَّنَتْ حِصَّةُ الزَّارِعِ عَلَىٰ إعْطَائِهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ، قَالْمُزَارَعَةُ غَيْرُ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ، قَالْمُزَارَعَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. وَهَذِهِ الْفَقْرَةُ تَتَفَرَّعُ عَنِ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ بِصُورَةِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْغَيْرِ الْمُرَتَّبِ، انْظُرِ صَحِيحَةٍ. وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ تَتَفَرَّعُ عَنِ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ بِصُورَةِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْغَيْرِ الْمُرَتَّبِ، انْظُرِ الْمُرَتَّدِ، انْظُرِ الْمُحَتَارِ). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

(الْمَادَّةُ ١٤٣٦): يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ، وَأَنْ تُسَلَّمَ لِلزَّارِعِ.

يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ فِي مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَنْ تُسَلَّمَ لِلزَّارِعِ، وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ شَرْطَانِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ؛ لِأَنَّ الرِّيعَ الْمَقْصُودَ أَيِ الْحَاصِلَاتِ لَا تَحْصُلُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ سَبْخَةً أَيْ مَالِحَةً أَوْ مُسْتَنْقَعًا لَا يَنْبُتُ النَّبَاتُ فِيهَا لَا تَصِحُ الْمُزَارَعَةُ (رَدُّ كَانَتِ الْأَرْضِ سَبْخَةً أَيْ مَالِحَةً أَوْ مُسْتَنْقَعًا لَا يَنْبُتُ النَّبَاتُ فِيها لَا تَصِحُ الْمُزَارَعَةُ اللَّمُ الْمُ الْمُحَلِيم وَرَدُّ الْمُحُمِّلُولِ مَوْسِمِ الزِّرَاعَةِ وَعَوْدَةِ الْمُكَامِ اللَّمُ الْمُحَلِيم وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

# الْمَادَّةُ (١٤٣٧): إِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ تَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ.

وَقَدْ فُصِّلَتْ شُرُوطُ الْمُزَارَعَةِ فِي شَرْحِ عِنْوَانِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ وَمِنْ مَوَادً هَذَا الْفَصْل - أَنَّ لِلْمُزَارَعَةِ شُرُوطًا عَلَىٰ نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: شُرُوطُ انْعِقَادِهَا وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي

الْمَادَّةِ. (١٤٣٣)، وَفِي صُورَةِ فُقْدَانِ أَحَدِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ تَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَامِلُ أَوْ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَوْ كِلَاهُمَا صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ مَجْنُونًا، تَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ، وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٣٣) الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ أَنَّ الْعُقُودَ الْغَيْرُ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا شُرُوطُ الْإِنْعِقَادِ تَكُونُ بَاطِلَةً.

النَّوْعُ النَّانِي: شُرُوطُ الصِّحَّةِ، وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَوَادِّ (١٤٣٥ و١٤٣٥ و١٤٣٦)، وَوُضِّحَتْ شَرْحًا وَهِيَ صَلَاحِيَّةُ الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ عَلَىٰ قَوْلِ ذِكْرِ جِنْسِ الْبَذْرِ أَوْ وَوُضِّحَتْ شَرْحًا وَهِيَ صَلَاحِيَّةُ الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ عَلَىٰ قَوْلِ ذِكْرِ جِنْسِ الْبَذْرِ أَوْ تَعْمِيمِهِ وَذِكْرُ حِصَّةِ الْعَامِلِ مِنَ الْخَارِجِ وَتَسْلِيمُ الْأَرْضِ لَهُ وَعَدَمُ قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ، الشُّرُوطِ الْتَقْعِ النَّانِي فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ، وَيُفْهَمُ مِنَ التَّفْعِ النَّانِي فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ مِنَ الشَّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ وَيُ هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنَ الشَّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ وَالشَّرُوطُ الْبَيْعِ النَّانِي.

الْمَادَّةُ (١٤٣٨): كَيْفَهَا شَرَطَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ، تُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ.

لِأَنَّ الِالْتِزَامَ وَالشَّرْطَ فِي هَذَا الْحَالِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٢)، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا تُقْسِيمُهَا ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ فَتُقْسَمُ حَسَبَ تُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ مُنَاصَفَةً فَتُقْسَمُ، وَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا تَقْسِيمُهَا ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ فَتُقْسَمُ حَسَبَ الشَّرْطِ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ حَاصِلَاتٌ فِي الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ فَلَا يَأْخُذُ الْعَامِلُ شَيْئًا؛ لِلشَّرْطِ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ حَاصِلَاتٌ فَلَا تَكُونُ ثَمَّةً لِإِنَّا الْعَامِلُ تَحْصُلْ حَاصِلَاتٌ فَلَا تَكُونُ ثَمَّةً لَلْوَامِلُ اللَّهُ وَلَا لَمْ تَحْصُلْ حَاصِلَاتُ فَلَا تَكُونُ ثَمَّةً شَرِكَةٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كُوْنُ الْحَاصِلَاتِ أَمَانَةً: وَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ وَالْغَلَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُزَارِعِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ أَمْ ضَمَانٌ، أَمَّا إِذَا تَلِفَتْ إِذَا تَلِفَتِ الْغَلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ، أَمَّا إِذَا تَلِفَتْ بِصُنْعِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فَيَضْمَنُ، وَذَلِكَ لَوْ تَأَخَّرَ السَّقْيَ التَّأْخِيرَ الْمُعْتَادَ الْمُؤَارِعُ فِي سَقْيِ الْأَرْضِ، وَتَلِفَتِ الْمُؤْرُوعَاتِ، فَيُنْظُرُ فَإِذَا أَخَّرَ السَّقْيَ التَّأْخِيرَ الْمُعْتَادَ اللَّهُ فَي سَقْيِ الْأَرْضِ، وَتَلِفَتِ الْمُؤْرُوعَاتِ، فَيُنْظُرُ فَإِذَا أَخَّرَ السَّقْيَ التَّأْخِيرَ الْمُعْتَادَ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ صَاحِبِ الْأَرْضِ إِذَا كَانَتِ فَلَا يَلْزُمُ ضَمَانٌ، وَإِذَا أَخْرَهُ التَّأْخِيرَ الْمُعْتَادِ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ صَاحِبِ الْأَرْضِ إِذَا كَانَتِ

الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةً، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً فَلَا يَضْمَنُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)(١). ضَمَانُ الْغُرُورِ فِي الْمُزَارَعَةِ:

إِذَا اسْتُحِقَّتِ الْأَرْضُ الْمُعْطَاةُ مُزَارَعَةً فَيُنْظُرُ فَإِذَا اسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الْعَمَلِ وَقَبْلَ الزَّرَاعِةِ فَلَا يَأْحُذُ الْمُزَارِعُ شَيْئًا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَإِذَا اسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الزَّرْعِ، فَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَاسْتَحَقَّ الْمُسْتَحِقُّ الْأَرْضَ بِدُونِ الزَّرْعِ فَلَهُ قَلْعُ الزَّرْعِ وَلَوْ كَانَ الزَّرْعُ نَابِتًا وَغَيْرَ مُدرِكٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٩) وَتَكُونُ مئونة الْقَلْعِ عَلَىٰ رَافِعِ الْأَرْضِ وَعَلَىٰ الْمُزَارِعِ مُنَاصَفَةً، مُدرِكٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٩٠٧) وَتَكُونُ مئونة الْقَلْعِ عَلَىٰ رَافِعِ الْأَرْضِ وَعَلَىٰ الْمُزَارِعُ مُنَاصَفَةً، ثُمَّ يَكُونُ الْمُزَارِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِنِصْفِ الْمَقْلُوعِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَقْلُوعِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، وَيَضْمَنُ يَرْجِعُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ عَلَىٰ اعْتِبَارِ أَنَّ لَهَا حَقَّ الْقَرَارِ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا كَانَ الْبَدُرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَلَخَعَ عَلَىٰ اعْتَبَارِ أَنَّ لَهَا حَقَّ الْقَرَادِ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا كَانَ الْبَدْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَالْمُزَارِعُ مُخَيَّرٌ أَيْضًا إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِنِصْفِ الْمَقْلُوعِ، وَإِنْ شَاءَ رَقِي مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَرَجَعَ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَجْرِ مِثْلِهِ عَلَىٰ قَوْلِ الْبَلْخِيّ، أَوْ الْمَقْلُوعِ عَلَىٰ وَلَوْ الْبَلْخِيّ، أَوْ الْمَقْلُوعِ عَلَىٰ وَلُولِ الْمَقْلُوعِ عَلَىٰ وَلُولِ الْمَقْلُوعِ عَلَىٰ وَلُولِ الْمَقْلُوعِ عَلَىٰ وَلُولِ الْمَقْلُوعِ عَلَىٰ وَلُولَا الْمُقَلِّوعِ عَلَىٰ وَلَولَا الْمُقْرَارِعُ مُعْفَرِهِ الْمُؤْلِوعُ عَلَىٰ وَلُولُومُ عَلَىٰ وَلَوْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُومِ عَلَىٰ وَلَولُومِ عَلَىٰ وَلُولُومِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُومِ عَلَىٰ وَلُولُومِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْل

الْمَادَّةُ (١٤٣٩): تَكُونُ جَمِيعُ الْحَاصِلَاتِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، فَإِذَا كَانَ الزَّارِعُ فَيَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ. كَانَ الزَّارِعُ فَيَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ.

تَكُونُ جَمِيعُ الْحَاصِلَاتِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ لِصَاحِبِ الْبَدْرِ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَاتِ الْمُذْكُورَةَ هِي نَمَاءُ مِلْكِ صَاحِبِ الْبَدْرِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ صَاحِبَ الْأَرْضِ فَيَأْخُذُ أُجْرَةَ الْمَذْكُورَةَ هِي نَمَاءُ مِلْكِ صَاحِبِ الْبَدْرِ قَدِ اسْتَوْفَىٰ مَنَافِعَ أَرْضِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ أَرْضِهِ أَيْ أَجْرَ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَدْرِ قَدِ اسْتَوْفَىٰ مَنَافِعَ أَرْضِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ. انْظُرِ الْمَادَّةَ أَرْضِهِ أَيْ الْمِقْدَارَ الَّذِي شَرْطَاهُ حِينَ (حَبَي الْمُسَمَّىٰ أَي الْمِقْدَارَ الَّذِي شَرْطَاهُ حِينَ الْمُضَارَبَةِ. انْظُرِ الْمَقْدِ عِنْدَ الشَّيْخُيْنِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ قَدْ رَضِيَ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَنَظِيرُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ. انْظُرِ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّيْخُيْنِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ قَدْ رَضِيَ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَنَظِيرُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ. انْظُرِ

<sup>(</sup>۱) فإن أراد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما، ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه، فإن لم يفعل فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشيء، وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر ولا يجتبر أجرة نفسه لعدم العقد منافعة؛ لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر. «رد المحتار».

الْمَادَّةَ (١٤٢٦)، وَأَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ (عَبْدُ الْحَلِيمِ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٢٦).

وَبِفَهُم مَنْ ذَكَرَ: أَنَّ الْآخَرَ يَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ، أَنَّهُ يَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَاصِلَاتٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ (أَبُو السُّعُودِ)؛ لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الذِّمَّةِ، وَلَا تَفُوتُ الذِّمَّةُ لِعَدَمِ الْخَارِجِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ بِكَوْنِهَا مِنَ الْقِسْمِ الرَّابِعِ مِنْ أَقْسَامِهَا الْمُبَيَّنَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٣١)، وَهُو كَوْنُ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ مِنْ طَرَفٍ، فَعَلَىٰ صَاحِبِ الْمُنْرِ أَنْ يُؤَدِّي أَجْرَ مِثْلِ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ مَعًا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدِ اسْتَوْفَىٰ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ بِعَقْدٍ وَيَقْتَضِي لَهُمَا أَجْرَ الْمِثْلِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)(١).



<sup>(</sup>۱) أكار ترك السقي عمدًا حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته ثابتًا في الأرض، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما؛ لوجوب العمل عليه فيها. شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيرًا معتادًا. ترك حفظ الزرع قبل الإدراك حتى أكله الدواب ضمن. وإن لم يرد الجراد حتى أكله إن أمكن طرده ضمن، وإلا فلا. (الدر المختار).

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ انْفِسَاخِ الْمُزَارَعَةِ

(الْهَادَّةُ ١٤٤٠): إِذَا تُوُفِّي صَاحِبُ الْأَرْضِ وَالزَّرْعُ أَخْضَرُ فَالزَّارِعُ يُدَاوِمُ عَلَىٰ الْعَمَلِ إِلَىٰ أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعَ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُتَوَفِّىٰ مَنْعُهُ، وَإِذَا تُوفِّيَ الزَّارِعُ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ دَاوَمَ عَلَىٰ عَمَلِ الزِّرَاعَةِ إِلَىٰ أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعَ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُهُ.

تَنْفُسِخُ الْمُزَارَعَةُ بِخَمْسَةِ أَسْبَابٍ:

السَّبَبُ الْأَوَّلُ: تَبْطُلُ وَتَنْفَسِخُ الْمُزَارَعَةُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ إجَارَةٌ، وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ عَاقِدًا لِنَفْسِهِ (الطُّورِيُّ).

## وَتُوجَدُ ثَلاثُ صُورٍ فِي وَفَاةٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: أَنْ يُتَوَفَّىٰ قَبْلَ الزَّرْعِ، فَإِذَا تُوفِّي صَاحِبُ الْأَرْضِ أَوِ الْعَامِلُ قَبْلَ الزَّرْعِ تَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ عُقِدَتِ الْمُزَارَعَةُ لِمُدَّةِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ وَتُوفِّي صَاحِبُ الْأَرْضِ بَعْدَ النَّانِيةِ وَالثَّالِثَةِ، أَمَّا مِنْ أَجْلِ السَّنَةِ الْأُولَىٰ فَيُعْمَلُ بِمُوجِبِ النَّرْعِ فَتَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ عَنِ السَّنَةِ الثَّانِيةِ وَالثَّالِثَةِ، أَمَّا مِنْ أَجْلِ السَّنَةِ الْأُولَىٰ فَيُعْمَلُ بِمُوجِبِ النَّرْعِ فَتَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ مِنْ أَجْلِ بَمُوجِبِ كُمْ هَذِهِ الْمَاذَةِ، وَإِذَا تُوفِي صَاحِبُ الْأَرْضِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَبَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حُكْمِ هَذِهِ الْمَاذَةِ، وَإِذَا تُوفِي صَاحِبُ الْأَرْضِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَبَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كُمْ لَا يَكُونُ هَنَا لَا لَيْمَلِ كَالْكِورَابِ وَحَفْرِ الْأَنْهَارِ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ إِنَّمَا تَتَقَوَّمُ فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ تَقَوُّمُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَأَبُو السُّعُودِ).

وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٣٢) أَنَّهُ إِذَا فَسَخَ صَاحِبُ الْبَدْرِ الْمُزَارَعَةَ بَعْدَ أَنْ كَرَبَ الْعَامِلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي الْحُكْمَ لَهُ بِأُجْرَةٍ مُقَابِلَ عَمَلِهِ، وَلَكِنْ عَلَىٰ صَاحِبِ الْبَدْرِ إِرْضَاءُ الْعَامِلِ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ عُلَىٰ صَاحِبِ الْبَدْرِ (الطُّورِيُّ).

اَلصُّورَةُ الْثَانِيَةُ: أَنْ يُتَوَفَّىٰ بَعْدَ الزَّرْعِ وَأَثْنَاءَ مَا يَكُونُ الزَّرْعُ نَابِتًا وَاخْضَرَّ، فَإِذَا تُوُفِّي صَاحِبُ الْأَرْضِ بَعْدَ الزَّرْعِ وَأَثْنَاءَ مَا كَانَ الزَّرْعُ نَابِتًا فَيَبْقَىٰ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ مُسْتَمِرًّا حَتَّىٰ إِذْرَاكِ الزَّرْعِ اسْتِحْسَانًا، وَيُدَاوِمُ الزَّارِعُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، وَتُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَ الزَّارِعِ وَبَيْنَ وَرَثَةِ صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُتَوَفَّىٰ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ الْاسْتِمْرَارِ فِي عَمَلِهِ، وَفِي إِبْقَاءِ الْعَقْدِ يَكُونُ قَدْ رُوعِيَ حَقُّ الزَّارِعِ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ مَعًا، أَمَّا إِذَا قُلِعَ الزَّرْعُ فَيُوجِبُ إِبْطَالَ حَقِّ الْوَرَثَةِ مَعًا، أَمَّا إِذَا قُلِعَ الزَّرْعُ فَيُوجِبُ إِبْطَالَ حَقِّ الزَّارِعُ فَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ إِنْ شَاءُوا حَقِّ الزَّارِعِ، فَأَصْبَحَ إِبْقَاءُ الْعَقْدِ أَوْلَىٰ، وَإِذَا تُوفِي الزَّارِعُ فَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ إِنْ شَاءُوا اسْتَمَرُّوا عَلَىٰ عَمَلِ الزِّرَاعَةِ حَتَّىٰ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ نَظَرًا لِلْوَارِثِ (الدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ)، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذَةُ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ نَظَرًا لِلْوَارِثِ (الدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ)، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذَةُ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ مَقَامَ الْعَامِلِ، وَالْعَامِلُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَإِذَا لَمْ يَرْغَبْ وَارِثُ الزَّارِعِ الإسْتِمْرَارَ فِي عَمَلِ الزِّرَاعَةِ، وَطَلَبَ قَلْعَ الزَّرْعِ وَهُوَ أَخْضَرُ فَلَا يُحْبَرُ الْوَارِثُ الْمَذْكُورُ عَلَىٰ الْعَمَلِ، بَلْ يَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ مُخَيَّرًا بِالْخِيَارَاتِ الثَّلاثَةِ وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ يُوافِقَ عَلَىٰ الْقَلْعِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٦٩)، وَإِمَّا أَنْ يُبْقِي بِالْخِيَارَاتِ الثَّلاثَةِ وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ يُوافِقَ عَلَىٰ الْقَلْعِ، انْظُرِ الْمَادَّة (١٠٦٩)، وَإِمَّا أَنْ يُبْقِي الزَّرْعِ لِنَفْسِهِ وَيَدْفَعَ قِيمَةَ حِصَّةِ الْوَارِثِ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ الْقَدْرَ الْمَعْرُوفَ عَلَىٰ الزَّرْعِ النَّفَقَةِ الزَّرْعِ لَهُ مَلْ الْوَارِثِ جَمِيعَ النَّفَقَةِ الْمَادُةُ وَلَ الْمَادُةُ وَلَ الْمَادُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ جَمِيعَ النَّفَقَةِ الْمَدْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَازِمٌ عَلَىٰ الْعَامِلِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَاذَةِ (١٤٣١)، وَلَكِنْ الْمَدْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُصْرَفُ فِي كُلِّ حَالٍ قِيمَةَ حِصَّةِ الْوَارِثِ (رَدُّ الْمُحْرَارِ وَعَبْدُ الْحَلِيم).

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُتَوَفَّىٰ بَعْدَ الزَّرْعِ وَقَبْلَ النَّبَاتِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِبَقَاءِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ، أَيْ أَنَّهُ يَجْرِي حُكْمُ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الْمُزَارَعَةَ تُفْسَخُ أَيْ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الصُّورَةِ الْأُولَىٰ (الطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

#### إِبْقَاءُ الْمُزَارَعَةِ جَبْرًا:

إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَلَمْ يُدْرِكِ الزَّرْعُ فَتَبْقَىٰ الْمُزَارَعَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِي قَلْعِ الزَّرْعِ ضَرَرًا إِلَىٰ وَقْتِ إِدْرَاكِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُعْطِي الْمُزَارِعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الْخَرَ مِثْلِ حِصَّتِهِ عَتَىٰ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ الْأَرْضِ الْإِنْمَاءِ حِصَّتِهِ حَتَّىٰ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ الْأَرْضِ الْإِنْمَاءِ حِصَّتِهِ حَتَّىٰ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ، يَعْنِي: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ يَبْقَىٰ الزَّرْعُ فِيهَا إِلَىٰ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ، يَعْنِي: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ يَبْقَىٰ الزَّرْعُ فِيهَا إِلَىٰ إِدْرَاكِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَيَجِبُ أَنْ تُؤدَّىٰ نَفَقَةُ الزَّرْعِ بَعْدَ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ مِنَ الْعَامِلِ وَصَاحِبِ الْأَرْضِ بِنِسْبَةِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْحَاصِلَاتِ؛ لِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، انْظُرِ

الْمَاذَةَ (١٣٠٨)، سَوَاءٌ كَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُبَيْلَ النَّفَقَةِ الَّتِي تَلْزَمُ قَبْلَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ أَوْ بَعْدَ إِدْرَاكِهِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَىٰ الْعَمَلِ أَيْضًا، وَالْعَمَلُ الَّذِي كَانَ مَجْبُورًا عَلَىٰ عَمَلِهِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ، أَمَّا الْمَصَارِفُ الَّتِي تَلْزَمُ قَبْلَ مُرُورِ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ فَقَدْ بُيِّنَ حُكْمُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٣١).

الْخُلَاصَةُ: تُوجَدُ ثَلَاثُ صُورٍ فِي نَفَقَةِ الزَّرْع:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: الْمَنْفَعَةُ الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ الْإِذْرَاكِ وَفِي مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ وَهَذِهِ تَجِبُ عَلَىٰ الْعَامِل. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٣١).

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْمَنْفَعَةُ الَّتِي تَلْزَمُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ، وَهَذِهِ النَّفَقَةُ تُؤَدَّىٰ بِنِسْبَةِ الإشْتِرَاكِ فِي الْحَاصِلَاتِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٨).

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: النَّفَقَةُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ، وَهَذِهِ النَّفَقَةُ تُؤَدَّىٰ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ
بِنِسْبَةِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْحَاصِلَاتِ كَمُصْرَفِ الْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ. انْظُرْ: شَرْحَ الْمَادَّةِ
(١٤٣١) (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

لَوْ دَفَعَ الْعَامِلُ أَوْ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْمُصْرَفَ الَّذِي يَعُودُ عَلَىٰ الْآخَرِ مِنْ نَفْسِهِ، أَيْ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي أَوْ إذْنِ الْآخَرِ، يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٧٥) وَشَرْحَهَا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

السَّبَبُ الثَّانِي: إذَا فَسَخَ صَاحِبُ الْبَذْرِ الْمُزَارَعَةَ فَتَنْفَسِخُ، وَلَوْ كَانَ بِلَا عُذْرِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٣٢).

السَّبَ الثَّالِثُ: إِذَا فُسِخَتِ الْمُزَارَعَةُ لِأَعْذَارٍ تَنْفَسِخُ كَانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ، انْظُرِ الْمُلْحَقَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٤٤٣)، وَهُو لَوْ ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ أَحْوَجَهُ لِبَيْعِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ فَتُفْسَخُ الْمُزَارَعَةُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَتُبَاعُ الْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢١)، كَمَا الْمَذْكُورَةِ فَتُفْسَخُ الْمُزَارَعَةُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَقَبْلَ النَّبَاتِ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُسْتَرْضَىٰ الْمُزَارِعُ دِيَانَةً إِذَا عَمِلَ، وَفِي الْفَسْخِ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ الْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ الْآرْضِ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْبَذْرُ وَ الْتَعامِلِ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْبَذْرُ وَ الْعَامِلِ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْبَذْرُ

عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُقَوَّمُ الْأَرْضُ مَبْذُورَةً وَغَيْرَ مَبْذُورَةٍ، وَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِقْدَارَ الزِّيَادَةِ الَّتِي أَوْجَدَهَا الْبَذْرُ، وَقِيلَ: لَا تُبَاعُ. لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ لَيْسَ بِاسْتِهْ لَاكٍ حَتَّىٰ مَلَكَهُ الْوَصِيُّ وَنَحْوُهُ.

أَمَّا بَعْدَ النَّبَاتِ فَلَا تُفْسَخُ الْمُزَارَعَةُ وَتُبَاعُ الْأَرْضُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُزَارِعِ تَعَلَّق بِهَا حَتَّىٰ لَوْ أَجَازَ جَازَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)، وَلَوْ بَاعَ بَعْدَ الزَّرْعِ بِلَا عُذْرٍ تَوَقَّفَ عَلَىٰ إَجَازَةِ الْمُزَارِعِ، فَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ لَمْ تُفْسَخْ حَتَّىٰ يُسْتَحْصَدَ أَوْ تَمْضِيَ الْمُدَّةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

السَّبَ الرَّابِعُ: إِذَا مَرِضَ الْمُزَارِعُ أَوْ أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ الاِشْتِغَالَ فِي صَنْعَةٍ أُخْرَىٰ فَتُفْسَخُ الْمُزَارَعَةُ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

السَّبَبُ الْخَامِسُ: إِذَا كَانَ الْمُزَارِعُ خَائِنًا وَخِيفَ مِنْ سَرِقَةِ الْحَاصِلَاتِ فَلِلطَّرَفِ الْآخَرِ فَسْخُهَا وَتَنْفَسِخُ بِالْفَسْخِ.



# الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمُسَاقَاةِ

وَيَحْتَوي عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ الْمُسَاقَاةِ وَرُكْنِهَا

مَعْنَىٰ الْمُسَاقَاةِ لُغَةً وَشَرْعًا وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ، وَتُسَمَّىٰ بِلُغَةِ الْمَدِينَةِ: مُعَامَلَةً. وَإِنَّمَا أُوثِرَ عَلَىٰ الْمُعَامَلَةِ؛ لِأَنَّهَا أَوْفَقُ بِحَسْبِ الإشْتِقَاقِ لِمَا فِيهَا مِنَ السَّقْيِ وَالْمُفَاعَلَةِ عَلَىٰ غَيْرِ بَابِهَا (الطَّحَاوِيُّ).

وَقَدْ جُوِّزَتِ الْمُسَاقَاةُ بِالسُّنَّةِ الشَّرِيضَةِ وَلِلاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا:

السُّنَّةُ: قَدْ سَاقَىٰ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْلَ خَيْبَرَ (١).

احْتِيَاجُ النَّاسِ إِلَيْهَا: وَالنَّاسُ مُحْتَاجُونَ إِلَىٰ الْمُسَاقَاةِ (الطُّورِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، وَذَلِكَ أَنَّ لِبَعْضِ النَّاسِ أَشْجَارًا وَلَا يَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ الْعَمَلِ، وَيَكُونُ بَعْضُهُمْ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ الْعَمَلِ وَيَكُونُ بَعْضُهُمْ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ الْعَمَلِ وَيَكُونُ بَعْضُهُمْ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ الْعَمَلِ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَشْجَارٌ، وَلِأَجْلِ تَنْظِيمِ مَصَالِحِ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ وَتَأْمِينِ مَنْفَعَتِهِمْ قَدْ مَسَّتِ الْحَاجَةُ لِلْمُسَاقَاةِ. انْظُر الْمَادَّةَ (١٧).

(الْمَادَّةُ ١٤٤١): الْمُسَاقَاةُ هِيَ نَوْعُ شَرِكَةٍ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ مِنْ طَرَفٍ وَالتَّرْبِيَةُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ، وَأَنْ يُقْسَمَ النَّمَرُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا.

#### إيضاَحُ الْقُيُودِ:

١ - عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ مِنْ طَرَفٍ، وَيَخْرُجُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ عِبَارَةٌ

<sup>(</sup>١) ورد في الأحاديث في معاملة النبي ﷺ أهل خيبر وهي كالمزارعة حكمًا وخلافًا وهو الصحة على المفتىٰ به «الطحطاوي».

عَنْ تَمْلِيكِ الْعَيْنِ.

وَالْأَشْجَارُ جَمْعُ شَجَرٍ، وَالْمُرَادُ مِنَ الشَّجَرِ هُنَا النَّبَاتُ الَّذِي يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ؛ فَلِذَلِكَ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْبِرْسِيمِ وَالصِّبْغَةِ الْحَمْرَاءِ وَبَصَلِ الزَّعْفَرَانِ وَالرُّطَابِ وَلُ طَابِ وَاللَّمْتَانِ وَاللَّمَانِ وَالْعِنَبِ وَالسَّفَرْجَلِ وَشَجَرَةِ الْجَوْزِ الْمُحْتَاجَةِ وَأَصُولِ الْبَاذِنْجَانِ وَالْمُحْتَاجِةِ وَالسَّفَيْ وَالْحِفْظِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْخَانِيَّةُ)، كَمَا أَنَّهُ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي قِثَّاءِ الْبِطِّيخ.

مَثَلًا: لَوْ سَاقَىٰ أَحَدٌ آخَرَ عَلَىٰ أُصُولِ الرَّطْبَةِ، فَإِذَا عُرِفَ وَقْتُ أَوَّلِ جِزَّةٍ فَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ فَتَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لِلرُّطَبَةِ فَهِيَ تَتَزَايَدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَىٰ مُرُورِ الزَّمَانِ مَا دَامَتْ فِي الْأَرْضِ (الْخَانِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَوْ سَاقَىٰ عَلَىٰ الرَّطْبَةِ الَّتِي حَلَّ جِذَادُهَا عَلَىٰ شُرْطِ أَنْ يَقُومَ الْعَامِلُ لِحِينِ خُرُوجِ الْبُنْدِ، وَعَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْبَنْرُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، فَتَصِحُ هَذِهِ الْمُسَاقَاةُ بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ، أَمَّا إِذَا شُرِطَتِ الشَّرِكَةُ فِي نَفْسِ الرَّطْبَةِ فَتَكُونُ فَاسِدَةً، لِأَنَّهُ قَدْ شُرِطَتِ الشَّرِكَةُ فِي شَيْءٍ لَمْ يَنْمُ بِعَمَلِ الْعَامِلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَسَيُفَصَّلُ هَذَا قَرِيبًا، ويُفْهَمُ شُرِطَتِ الشَّرِكَةُ فِي شَيْءٍ لَمْ يَنْمُ بِعَمَلِ الْعَامِلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَسَيُفَصَّلُ هَذَا قَرِيبًا، ويُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْأَشْجَارِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ - أَنَّهُ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ، سَوَاءٌ فِي الْأَشْجَارِ الْمُشْورَةِ كَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَامِ وَالْعَنْفِيلِ الْمُثْمِرةِ؛ فَلِذَلِكَ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْحُورِ (١) وَالصَّفْصَافِ (شَجَرُ الْمُنْعَرِةِ؛ فَلِذَلِكَ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْمُدَّةُ فَتَنْصَرِفُ إِلَى جِزَّةٍ، وَقَدْ أُشِيرَ الْمُنْعَرِةِ اللَّهَيْقِ أَيْ وَلَا لَكُورِ الْمُسَاقَةُ فِي الْمُدَّةُ فَتَنْصَرِفُ إِلَىٰ جِزَّةٍ، وَقَدْ أُشِيرَ الْمُنْعَرَةِ؛ لَوْ الْمُسَاقَاةِ فِي الْأَغْنَامِ وَالدَّجَاجِ وَبَدْرِ الْفَيْلَقِ أَيْ دُودِ الْحَرِيرِ الْفَيْلَقِ أَيْ وَقَدْ أُسْيَلُ وَلَا الْمَالَقِةِ فِي الْأَغْنَامِ وَالدَّجَاجِ وَبَدْرِ الْفَيْلَقِ أَيْ دُودِ الْحَرِيرِ وَيَا النَّوْتِ، مَثَلَا: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ بَذُرَ الْفَيْلَقِ لِآخَرَ لِإِعْلَاقِهِ بِوَرَقِ التُّوتِ، وَلَا عُمَلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٢ - وَالتَّرْبِيَّةُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ، وَيَخْرُجُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّ الْمَأْجُورَ فِي الْإِجَارَةِ

<sup>(</sup>١) هو شجر لا ثمر له (الطحطاوي).

<sup>(</sup>٢) على طبيعة ضد الوفاق (الطحطاوي).

هُوَ انْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا يُسَلَّمُ الْمَأْجُورُ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِيَعْلَمَ فِيهِ.

٣- الثَّمَرُ، وَيَخْرُجُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ الْمُزَارَعَةُ (الطُّورِيُّ)، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الثَّمَرِ مَحْصُولُ الْأَشْجَارِ وَالشَّيْءُ الْمَقْصُودُ مِنَ الْأَشْجَارِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الثَّمَرِ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْأَشْجَارِ وَالشَّيْءُ الْمُسَاقَىٰ عَلَيْهِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنْهُ فَيَتَنَاوَلُ الرَّطِيبَ وَغَيْرَهَا، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ الْمُسَاقَىٰ عَلَيْهِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَنْ وَلَا الشَّجَرُ المُسَاقَىٰ عَلَيْهِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ شَيْءٌ (الطَّحْطَاوِيُّ)؛ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ إعْطَاءُ شَجَرِ الصَّفْصَافِ مُسَاقَاةً لِلا حْتِطَابِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَفِيهِ أَنَّ التَّعْرِيفَ مُصَرِّحٌ بِالثَّمَرِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ ذِكْرَهُ بِنَاءٌ عَلَىٰ الْغَالِبِ. وَيُفْهَمُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْح الْمَادَّةِ (١٤٣٦) أَنَّ الزَّرْعَ إِذَا نَبَتَ وَلَمْ يُدْرِكُ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ.

التَّرْبِيةُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّهُ يَجِبُ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ فِي حَالَةٍ لا يَظْهَرُ، وَيتعْبِيرِ آخَرَ: أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ الْعَقْدُ عَلَىٰ شَيْءٍ فِي حَدِّ النَّمُوِّ حَتَّىٰ يَتَزَايَدَ فِي تَفْسِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ، لَوْ كَانَتْ شَجَرَةٌ تُعْطِي ثَمَرَ هَا الْعَقْدُ عَلَىٰ شَيْءٍ فِي حَدِّ النَّمُوِّ حَتَّىٰ يَتَزَايَدَ فِي نَفْسِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ، لَوْ كَانَتْ شَجَرَةٌ تُعْطِي ثَمَرَ هَا بِدُونِ حَاجَةٍ لِحَافِظٍ أَوْ مُرَبِّ، فَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْحَاصِلاتِ بِعُمَلِهِ، وَلا أَثْرَ لِلْعَمَلِ بَعْدَ التَنَاهِي وَالْإِدْرَاكِ، وَلَوْ جَازَتِ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ فِي هَذِهِ بِعَمَلِهِ، وَلا أَثْرَ لِلْعَمَلِ بَعْدَ التَنَاهِي وَالْإِدْرَاكِ، وَلَوْ جَازَتِ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ فِي هَذِهِ الشَّرْعُ ذَلِكَ الْشَوْرَةِ، فَيُوجِبُ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقَ الْعَامِلِ لِلْحَاصِلاتِ بِلاَ عَمَل، وَلَمْ يُجِزِ الشَّرْعُ ذَلِكَ الشَّوْرَةِ، فَيُوجِبُ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقَ الْعَامِلِ لِلْحَاصِلاتِ بِلاَ عَمَل، وَلَمْ يُجِزِ الشَّرْعُ ذَلِكَ السَّوْرَةِ، فَيُوجِبُ ذَلِكَ السَّوْمَةِ الْعَامِلِ حِصَّةٌ فِيهَا الْأَثْمَارِ الْمُعْرَادِ الْمُعْمَلِ، وَلا يَكُونُ لِلْعَامِلِ حِصَّةٌ فِيها الْأَنْمَارِ الْمُعَامِل خِدْمَةٌ فِي تِلْكَ حَالَا لَكَ لَوْ سَبَقَ لِلْعَامِلِ خِدْمَةٌ فِي يَلْكَ كَاللَّهُ اللَّهُ لَوْمَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ لَوْمَا وَلَا الْمَدْفُعِ بِخِدُوهِ الشَّعْمَلِ، فَإِنْ كَانَ الْمُعَامَلَةُ وَاللَّهُ وَلَى الشَّعْمَلِ عَلَى الشَّعْمَلِ اللَّهُ لِلَالْمُعَامِلُهُ وَلِي النَّعْمَلِ عَلَى اللَّهُ لَلْ الْمُعَامِلُ وَلَوْ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَامِلُهُ وَاللَّهُ لَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعَامِلُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ لَلَهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمَلْكُ الْمَالِحُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُولِ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمِ الْ

التَّرْبِيَةُ، وَمَعْنَاهَا الْعَمَلُ وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْعَمَلِ الشَّامِلُ لِلْحِفْظِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا سَاقَىٰ أَحَدٌ عَلَىٰ كَرْمِهِ شَخْصًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْكَرْمُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِلْعَمَلِ غَيْرِ الْحِفْظِ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ فِي حَالَةٍ يَتْلَفُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُحَافَظْ عَلَيْهِ فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ وَيُعَدُّ الْحِفْظُ زِيَادَةً فِي الثَّمَرِ، وَإِذَا

كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِلْحِفْظِ فَلَا يَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ، وَلَا يَكُونُ لِلْعَامِلِ حِصَّةٌ فِي الثَّمَرِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ مَتَىٰ كَانَ فِي حَدِّ الزِّيَادَةِ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ وَإِلَّا فَلَا (الطَّحْطَاوِيُّ).

فَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ نَخِيلَهُ مُسَاقَاةً لِآخَر، فَيُنْظُرُ فَإِذَا كَانَ الثَّمَرُ فِي حَالِ الإرْدِهَارِ أَوِ الْخَضَرَّ فَهُو جَائِزٌ، وَإِذَا احْمَرَّ الْبَلَحُ وَلَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهُ فَيَجُوزُ أَيْضًا، وَإِذَا تَنَاهَىٰ عِظَمُهُ، وَكَانَ فِي الْخَضَرَّ فَهُو جَائِزٌ، وَإِذَا احْمَرَّ الْبَلَحُ وَلَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهُ فَيَجُوزُ أَيْضًا، وَإِذَا تَنَاهَىٰ عِظَمُهُ، وَكَانَ فِي حَالَةٍ لَا يَتَضَخَّمُ فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ وَلَوْ لَمْ يَحْلُ، وَيَكُونُ كُلُّ الثَّمَرِ لِصَاحِبِ النَّخْلِ، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ وَيُلْخِنِ وَالنَّرْعِ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ، الْآخَو أَجْرَ مِثْلِهِ، وَالْحُكْمُ فِي الْعِنَبِ وَالْفَوَاكِهِ الْأُخْرَىٰ وَالزَّرْعِ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ، وَتَعَ الْحَصَادِ، وَلَا تَجُوزُ بَعْدَ إِدْرَاكِهِ الْحَصَادَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَا تَجُوزُ بَعْدَ إِدْرَاكِهِ الْحَصَادَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَالتَّرْبِيَةُ كَالسَّقْيِ وَالتَّلْقِيحِ وَالْحِفْظِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ تَجِبُ عَلَىٰ الْعَامِلِ. وَتُقْسَمُ الْأَعْمَالُ إلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: الْأَعْمَالُ الَّتِي يُقَامُ بِهَا حَتَّىٰ إِدْرَاكِ الْأَثْمَارِ، فَهَذِهِ الْأَعْمَالُ تَجِبُ عَلَىٰ الْعَامِلِ خَاصَّةً، وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْعَامِلِ خَاصَّةً، وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأُوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَةِ وَرَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُعَامَلَةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الشَّجَرُ وَالْكَرْمُ وَالرُّطَبُ وَأُصُولُ الْبَاذِنْجَانِ مِنَ السَّقْيِ وَإِصْلَاحِ النَّهْرِ النَّعْلِ الْعَامِلِ "الطَّحْطَاوِيُّ".

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْأَعْمَالُ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَ الْإِذْرَاكِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ كَالْجِذَاذِ وَالْحِفْظِ، وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ تَلْزَمُ الْاِثْنَيْنِ بِبِالاِشْتِرَاكِ، وَالْأُصُولُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ النَّفَقَةِ عَلَىٰ وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ تَلْزَمُ الْاِثْنَيْنِ بِبِالاِشْتِرَاكِ، وَالْأُصُولُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ النَّفَقَةِ عَلَىٰ الشَّجَرِ وَالْكَرْمُ وَالشَّجَرُ وَالرُّطَابِ الشَّهَجِرِ وَالْكَرْمُ وَالشَّجَرُ وَالرُّطَابِ وَنَصْبِ الْعَرَاسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَىٰ قَدْرِ حَقِّهِمَا، وَكَذَلِكَ الْجِذَاذُ وَالْقِطَافُ (الطَّحْطَاوِيُّ).

الْقِسْمُ النَّالِثُ: الْأَعْمَالُ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ، فَيَدْفَعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَةَ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ قَدْ تَمَيَّزَ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ مِلْكِ الْآخِرِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَلَمَّا كَانَ الْحِفْظُ لَازِمًا عَلَىٰ الْعَامِلِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، فَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ حَفْظَ الْكَرْمِ أَخَذَهُ مُسَاقَاةً، يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْضِي بِذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مُّدَّةً ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ وَأَدْرَكَ الثَّمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَاءَ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ

الْحَاصِلَاتِ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ لِلشَّمَرِ قِيمَةٌ وَقْتَ تَرْكِهِ الْعَمَلَ فَلَهُ طَلَبُ حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَرِ عَنْ ذَلِكَ الْعَمَلَ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ شَيْءٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). الزَّمَنِ، أَمَّا إذَا كَانَ لَا قِيمَةَ لِلشَّمَرِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْعَمَلَ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ شَيْءٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

٥- الْأَشْجَارُ مِنْ طَرَفٍ وَالتَّرْبِيةُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ حِصَّتَهُ مِنَ الشَّجَرِ لِشَرِيكِهِ مُسَاقَاةً، وَشَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ، لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ فَيَقَعُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ أَصَالَةً وَلِغَيْرِهِ تَبَعًا، وَإِذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الْمُسَاقَاةُ تَكُونُ لَيْحَاطِلَاتُ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ مِلْكِهِمَا، مَثَلًا: لَوْ كَانَ كَرْمٌ مُشْجِرًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً، وَأَعْظَىٰ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخِرِ مُسَاقَاةً، وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ ثُلُثًا الْحَاصِلَاتِ لِلْعَامِلِ وَالتَّلُثُ لِلسَّاكِتِ، فَتَكُونُ الْمُسَاقَاةُ فَاسِدَةً وَتُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ قَدْرِ الْمِلْكِ، وَلَا أَجْرَ لِلسَّاكِتِ، فَتَكُونُ الْمُسَاقَاةُ فَاسِدَةً وَتُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ قَدْرِ الْمِلْكِ، وَلَا أَجْرَ لِلسَّاكِتِ، فَتَكُونُ الْمُعَامِلِ وَالثَّلُثُ لِللَّاتِ الْمُعَامِلِ وَالتَّلُثُ لِللَّا عَلَىٰ شَرِيكِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُشْرَطُ إعْطَاءُ حِصَّةٍ زَائِدَةٍ لِأَحَدِهِمَا، بَلْ شُرِطَ الإشْتِرَاكُ فِي النَّابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامِلَةِ).

أَسْئِلَةٌ وَأَجْوبَةٌ:

س (١) - يُوجَدُ بَعْضٌ يَقُولُ: الْإِسْفِنَاخُ وَالْكُرَّاثُ لَا يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ نِصْفَ سَنَةٍ مَعَ كَوْنِهِمَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِيهِمَا. فَيَخْرُجُ هَذَانِ عَنْ تَعْرِيفِ الشَّجَرِ الَّذِي عُرِّفَ آنِفًا؟

َ الْجَوَابُ - قَدْ وَرَدَتِ الْمُسَاقَاةُ فِي الْأَثْرِ عَنِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ، فَكَانَ هَذَا التَّعْرِيفُ مَبْنِيًّا عَلَىٰ ظَاهِرِ الْأَثَرِ.

س (٢) - لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ أَرْضَهُ لِآخَرَ لِيَغْرِسَهَا فَسَائِلَ أَشْجَارٍ، عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، جَازَ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ - أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْعَامِلِ قَلْعَ أَشْجَارِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْأَشْجَارَ بِدُونِ رِضَا الْعَامِلِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ الْقَلْعُ بِالْأَرْضِ، فَإِذَا كَانَ يَضُرُّ هَا ضَرَرًا فَاحِشًا فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ (الطُّورِيُّ)، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا تُوجَدُ أَشْجَارٌ مِنْ طَرَفٍ بَلْ تُوجَدُ أَرْضُ؟

الْجَوَابُ - جَوَابُ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ هُوَ جَوَابٌ لِهَذَا السُّؤَالِ أَيْضًا.

فَرْعٌ: لَيْسَ لِلْمُسَاقِي أَنْ يُسَاقِي غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِثْبَاتٌ لِلشَّرِكَةِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَا يَصِتُّ، أَمَّا إِذَا أَذِنَهُ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ صَرَاحَةً، أَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. فِي

هَذَا الْحَالِ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ آخَرَ (الطَّحْطَاوِيُّ).

الْهَادَّةُ (١٤٤٢): رُكْنُ الْمُسَاقَاةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، فَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ لِلْعَامِلِ: أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْأَشْجَارَ عَلَىٰ وَجْهِ الْمُسَاقَاةِ عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَرَتِهَا كَذَا حِصَّةً. وَقَبِلَ الْعَامِلُ أَيِ الشَّخْصُ الَّذِي سَيُرَبِّي تِلْكَ الْأَشْجَارَ تَنْعَقِدُ الْمُسَاقَاةُ.

رُكْنُ الْمُسَاقَاةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَرُكْنِ سَائِرِ الْعُقُودِ، فَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ لَلْعَامِلِ: أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْأَشْجَارَ عَلَىٰ وَجْهِ الْمُسَاقَاةِ، عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَرَتِهَا كَذَا حِصَّةً. وَقَبِلَ الْعَامِلُ أَي الشَّخْصُ الَّذِي سَيْرَبِّي تِلْكَ الْأَشْجَارَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ تَنْعَقِدُ الْمُسَاقَاةُ (الطُّورِيُّ) وَلَا تَنْعَقِدُ الْمُسَاقَاةُ بِدُونِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

مَثَلًا: لَوْ رَمَىٰ الرِّيحُ بَذْرَ أَحَدِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ، وَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ الْبَذْرِ فَسَائِلُ أَشْجَارٍ، فَتَكُونُ تِلْكَ الْفَسَائِلُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلْبَذْرِ، وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ بَذْرُ شَجِرِ فَتَكُونُ الْفَسِيلَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُ الْخَوْخِ أَحَدٍ فِي عَرْصَةِ أَحَدٍ وَنَبَتَ، فَتَكُونُ الْفَسِيلَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُ الْخَوْخِ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ اللَّحْمِ، وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَصِفَةُ الْمُسَاقَاةِ الْبَذْرِ عَلَى الْمُزَارَعَةِ غَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِرَبِّ الْبَذْرِ حَقَّ الْفَسْخِ قَبْلَ إِلْقَاءِ الْبَذْرِ وَلَى الْمُذَارِعَةِ غَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِرَبِّ الْبَذْرِ حَقَّ الْفَسْخِ قَبْلَ إِلْقَاءِ الْبَذْرِ وَلَى الْمُذَارِكَةِ عَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِرَبِّ الْبَذْرِ حَقَّ الْفَسْخِ قَبْلَ إِلْقَاءِ الْبَذْرِ وَلَى الْمُحْتَارِ) انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٣٢ و ١٤٤٠).



## الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شُرُوطِ وَأَحْكَامِ الْمُسَاقَاةِ

وَشُرُوطُ الْمُسَاقَاةِ كَشُرُوطِ الْمُزَارَعَةِ، وَهِيَ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ وَبَيَانُ نَصِيبِ الْعَامِلِ وَتَخْلِيَةُ الْأَشْجَارِ وَتَسْلِيمُهَا لِلْعَامِلِ وَالشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ، وَلَكِنْ لَيْسَتِ الْمُسَاقَاةُ كَالْمُزَارَعَةِ فِي الْخَارِجِ، وَلَكِنْ لَيْسَتِ الْمُسَاقَاةُ كَالْمُزَارَعَةِ فِي الْخَارِجِ، وَلَكِنْ لَيْسَتِ الْمُسَاقَاةُ كَالْمُزَارَعَةِ فِي فِي أَرْبَعَةِ شُرُوطَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَغَيْرُ مَشْرُوطَةٍ فِي الْمُزَارَعَةِ وَغَيْرُ مَشْرُوطَةٍ فِي الْمُنَاقَاةِ، وَهِي:

١ - إذَا امْتَنَعَ الْعَامِلُ يُجْبَرُ عَلَىٰ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ، أَمَّا إذَا امْتَنَعَ رَبُّ الْبَذْرِ عَنِ الْعَمَلِ فِي الْمُزَارَعَةِ فَلَا يُجْبَرُ.

٢- إذا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَتُتُرَكُ الْأَشْجَارُ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِلَا أَجْرٍ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَةَ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا، أَمَّا إذا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ فَتُتْرَكُ الْأَرْضُ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ بِأَجْرٍ؛ لِأَنَّ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا.
 الْأَرْضَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا.

٣- إذَا ضُبِطَ النَّخِيلُ أَوِ الْأَشْجَارُ بِالإسْتِحْقَاقِ وَكَانَ عَلَيْهَا ثَمَرٌ فَلِلْعَامِلِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَشْجَارِ بِأَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِلْعَامِلِ، أَمَّا فِي الْمُزَارَعَةِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الزَّرْع.

٤- لا يُشْتَرَطُ اسْتِحْسَانًا فِي الْمُسَاقَاةِ بَيَانُ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ لِلْعِلْمِ بِوَقْتِهَا عَادَةً
 (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَبَيَانُ الْمُدَّةِ فِي الْمُزَارَعَةِ شَرْطٌ عَلَىٰ قَوْلٍ.

# (الْمَادَّةُ ١٤٤٣): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ عَاقِلَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا.

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ، أَيْ أَنْ يَكُونَا عَاقِلَيْنِ؛ فَلِذَلِكَ تَبْطُلُ مُسَاقَاةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ، وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا؛ وَعَلَيْهِ فَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ، وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا؛ وَعَلَيْهِ فَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ الْعَقْدُ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ وَلِيِّهِ الْمُسَاقَاةِ، فَإِذَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ وَلِيِّهِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ. انْظُرِ الْمَادَّة (١٤٣٣).

الْمَادَّةُ (١٤٤٤): يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنَّصْفِ وَالنُّلُثِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ.

## يَلْزَمُ وُجُودُ ثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ لِعَدَمِ فَسَادِ الْمُسَاقَاةِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ، كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَمُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (الـ ١٤٣٥)، وَيُذْكَرُ فِي هَذَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعُ مِنَ الشُّرُوطِ:

أَوَّلُهَا: أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مِنَ الْحَاصِلَاتِ، وَبِتَعْبِيرِ آخَرَ أَنْ يَكُونَ اشْتِرَاكُ الْعَامِلِ فِيمَا يَعْمَلُ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ تَقَاوَلَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَنْ يَغْرِسَ أَرْضَهُ شَجَرًا، وَعَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اشْتُرِطَ الْإشْتِرَاكُ فِي الْأَرْضِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ الشَّرِكَةِ (اللَّرُّ الْمُخْتَارُ)، وَالثَّمَرُ وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْأَرْضِ تَبَعًا لِأَرْضِهِ، وَلِلْآخَرِ قِيمَةُ غَرْسِهِ يَوْمَ الْغَرْسِ الْمُخْتَارُ)، وَالثَّمَرُ وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْأَرْضِ تَبَعًا لِأَرْضِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ وَنِصْفُ الْخَرْسِ عَلَىٰ أَنْ عُرْسِهِ يَوْمَ الْغَرْسِ لَكُونَ الشَّجَرُ وَالْمَوْجُودَةِ فَكُونَ الشَّجَرُ وَالثَّمَرَ بَيْنَهُمَا، يَصِحُّ ، وَإِلَىٰ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ أَنَّ الثَّمَرَ أَوِ الشَّجَرُ وَالثَّمَرَ بَيْنَهُمَا، يَصِحُّ (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ أَشْجَارَ نَخِيلِ أَوْ أَعْنَابٍ مُسَاقَاةً، عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ وَحَاصِلَاتُهَا مُشْتَرَكَةً بِيْنَهُمَا، لَا يَجُوزُ؛ لِاشْتِرَاطِهِمَا الشَّرِكَةَ فِيمَا هُوَ حَاصِلٌ بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَحَاصِلَاتُهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا لَوْ دَفَعَ أَرْضًا مُزَارَعَةً عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الشَّجَرُ، فَلَا يَجُوزُ، كَمَا لَوْ دَفَعَ أَرْضًا مُزَارَعَةً عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا فَهُ فَيْنِ (الْخَانِيَّةُ)، وَكَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكَةً، وَعَلَىٰ أَنْ يُعْطِي فَصْفَيْنِ (الْخَانِيَةُ)، وَكَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكَةً، وَعَلَىٰ أَنْ يُعْطِي أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لِآخَرَ كَذَا دِرْهَمًا أَيْضًا، لَا يَصِحُّ.

ثَانِيهَا: أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْعَاقِدَيْنِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا، أَيْ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً؛ فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَتِ الْحَاصِلَاتُ لِأَحَدِهِمَا، كَانَتْ فَاسِدَةً.

ثَالِثُهَا: أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مُشَاعًا؛ فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا كَذَا مِقْدَارًا مِنَ الْحَاصِلَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِلْآخَرِ، تَكُونُ فَاسِدَةً.

رَابِعُهَا: أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مُعَيَّنَةً؛ فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ صَاحِبُ الشَّجَرِ لِلْعَامِلِ: إِنَّ حِصَّتَكَ مِنَ الْحَاصِلَاتِ الثَّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ. بِالتَّرْدِيدِ، تَفْسُدُ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٣٥) وَشَرْحَهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَةِ بِزِيَادَةٍ وَالطَّحْطَاوِيُّ).

وَيَجُوزُ تَزْيِيدُ الْحِصَّةِ أَيْضًا، أَيْ يُمْكِنُ تَزْيِيدُ الْحِصَّةِ الَّتِي بُيِّنَتْ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، وَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ مُحْتَمِلٌ لِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ، مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ كَرْمًا لِآخَرَ مُسَاقَاةً عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، فَإِذَا شَرَطَ الْعَامِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ مُسَاقَاةً عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، فَإِذَا شَرَطَ الْعَامِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ثُلُثًا الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ جَازَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْحَاصِلَاتُ بَارِزَةً وَنَاضِجَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ.

أَمَّا إِذَا زَادَ صَاحِبُ الْكُرْمِ حِصَّةَ الْعَامِلِ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَاصِلَاتُ نَاضِجَةً فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ هِبَتُهُ الْمُشَاعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إِذَا لَمْ تَنْضَجْ فَالزِّيَادَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُ مَعَهَا تَزَايُدُهُ بِالْعَمَلِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤١) (الطُّورِيُّ).

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا تُذْكَرَ مُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ فِيهَا خُرُوجُ الثَّمَرِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أُعْطِيت الْمُسَاقَاةُ وُعِّينَ فِيهَا الْمُدَّاقِيَّةُ).

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْعَمَلُ وَالتَّرْبِيَةُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِ الشَّجَرِ. انظُوْ شَوْحَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ لَا يُشْتَرَطَ أَشْيَاءُ عَلَىٰ الْعَامِلِ فَقَطْ كَالْحَمْلِ وَالْحِفْظِ بَعْدَ تَقْسِيمِ الْحَاصِلَاتِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٤٤١).

الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْجِذَاذُ وَالْقِطَافُ عَلَىٰ الْعَامِلِ فَقَطْ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤١).

الشَّرْطُ السَّابِعُ: أَنْ لَا يُشْرَطَ عَلَىٰ الْعَامِلِ الَّذِي تَبْقَىٰ مَنْفَعَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ كَالسِّرْقِينِ وَنَصْبِ الْعَرِيشِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ وَتَقْلِيبِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ وَلَا هِيَ

مِنْ ضَرُورَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمُقَاسِمِهِ.

الشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَنْ لَا تَكُونَ الْأَشْجَارُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤١) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ الْمُعَامَلَةِ).

# الْهَادَّةُ (٥٤٤٥): يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ الْأَشْجَارِ إِلَىٰ الْعَامِلِ.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ صَالِحَةً لِلْإِثْمَارِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ، انْظُرِ الْمَادَةُ (الـ ١٤٣٦)؛ وَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَ شَرْطٌ يُخِلُّ بِهَذَا الشَّرْطِ، تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ، وَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ التَّرْبِيَةُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا، أَوْ شُرِطَ ذَلِكَ عَلَىٰ صَاحِبِ الشَّجَرِ، تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَكَذَلِكَ لَوْ عُقِيمَ غَيْرُ جَائِزَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرُ وَيُبَيَّنُ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةُ وَيَكُونُ مُمْكِنًا حُصُولُ الثَّمَرِ فِي تِلْكَ الْمُنَّةِ الْمُبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِقُوّةِ الْأَرْضِ وَضَعْفِهَا تَفَاوُتًا فَاحِشًا، وَلَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ إِلَىٰ أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ لَخْيلًا أَوْ أُصُولُ وَلَيكُونُ مُمْكِنًا حُصُولُ الثَّمَرِ فِي تِلْكَ الْمُنَّةِ الْمُبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِقُوّةِ الْأَرْضِ فَيكُونُ مُمْكِنًا عُرُومُ الثَّمَرِ فِي تَلْكَ الْمُنَاقَاةِ الْمُسَاقَاةِ وَكَوْنُ الْمُسَاقَاةِ وَكُونُ الْمُسَاقَاةِ وَيَكُونُ مُمْكِنًا خُرُومُ الثَّمَرِ فِي مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ وَيَكُونُ مُمْكِنًا خُرُومُ الثَّمَرِ فِي مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ وَكُونُ الشَّجَرِ صَالِحًا لِلْإِثْمَارِ لَا يَعْنِي أَنْ تَكُونَ الشَّجَرَةُ قَدْ أَخْرَجَتْ تَمَولُهَ الْمَلَاقَةُ مَا لَمْ النَّيْفِ الْمُسَاقَاةُ إِلَى الشَّجَرَةُ قَدْ أَخْرَجَتْ ثَمَرًا؛ لِآلَهُ إِذَا كَانَتِ الشَّجَوةُ الْمُسَاقَاةُ اللَّي الْوَلِي ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْهَا (رَدُّ الْمُحَتَارِ).

#### مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ:

وَلا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْمُسَاقَاةِ مَعْلُومَةٌ عَادَةً؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِإِدْرَاكِ الشَّمَرِ وَقْتًا مُعَيَّنًا وَلا يَتَفَاوَتُ إِلَّا قَلِيلًا، وَالْحُكْمُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا الشَّمَرِ وَقْتًا مُعَيَّنًا وَلا يَتَفَاوَتُ إِلَّا قَلِيلًا، وَالْحُكْمُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا الشَّمَرِ وَقْتًا مُعَيَّنًا وَلا يَتَفَاوَتُ إِلَّا قَلِيلًا، وَالْحُكْمُ فِي الْمُدَّةِ فِي الْغَرْسِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حَالَةِ الْإِثْمَارِ بَعْدُ فَلَا يَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِيهِ بِلا بَيَانِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِقُوَّةِ الْأَرْضِ وَضَعْفِهَا الْإِثْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

أُصُولَ رُطَبَةٍ عَلَىٰ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَذْهَبَ أُصُولُهَا وَنَبْتُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَتَىٰ يَنْقَطِعُ النَّخِيلُ أَصُولُها وَنَبْتُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَتَىٰ يَنْقَطِعُ النَّخِيلُ أَو الرَّطْبَاتُ؛ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ تَنْمُو مَا دَامَتْ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ.

وَإِذَا لَمْ تُبَيَّنْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَتُصْرَفُ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ إِلَىٰ أَوَّلِ سَنَةٍ تُثْمِرُ فِي تِلْكَ الْأَشْجَارِ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُسَاقَاةُ عَلَىٰ الشَّمَرِ؛ لِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ هُوَ هَذَا الْمِقْدَارُ مِنَ الْمُدَّةِ، أَمَّا الْأَشْجَارِ، هَذَا إِذَا كَانَ فِي الرَّطْبَةِ فَصُرِفَ إِلَىٰ إِدْرَاكِ بَدْرِ الرَّطْبَةِ، هَذَا إِذَا كَانَ فِي الرَّطْبَةِ فَصُرِفَ إِلَىٰ إِدْرَاكِ بَدْرِ الرَّطْبَةِ، هَذَا إِذَا كَانَ فِي الرَّطْبَةِ فَصُرِفَ إِلَىٰ إِدْرَاكِ بَدْرِ الرَّطْبَةِ، وَإِلَّا كَانَ كَانَتِ الرَّعْبَةُ فِي بَدْرِ الرَّطْبَةِ، وَهَذَا إِذَا انْتَهَىٰ جِذَاذُهَا كَمَا قُيِّدَ فِي الْعِنَايَةِ، وَإِلَّا كَانَ كَانَتِ الرَّعْبَةُ فِي بَدْرِ الرَّطْبَةِ (الْفَتْحُ)، وَالرَّطْبَةُ عَلَىٰ وَزْنِ كَلْبَةٍ، الْقَضِيبُ مَا دَامَ الْمَقْصُودُ وَيَقَعُ عَلَىٰ وَزْنِ كِلَابٍ، وَقِيلَ: جَمِيعُ الْبُقُولِ وَأَهْلُ مِصْرَيُسَمُّونَهَا: الْبِرْسِيمَ. رَطْبًا، وَالْجَمْعُ رِطَابٌ عَلَىٰ وَزْنِ كِلَابٍ، وَقِيلَ: جَمِيعُ الْبُقُولِ وَأَهْلُ مِصْرَيُسَمُّونَهَا: الْبِرْسِيمَ. وَيَابِسَهَا: إِذْرِيسًا.

وَإِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ وَصُرِفَتِ الْمُسَاقَاةُ إِلَىٰ أَوَّلِ سَنَةٍ، فَإِذَا لَمْ يَخْرُجْ ثَمَرٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ كَمَا أَنَّهُ إِذَا بُيِّنَتْ مُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ فِيهَا بُرُوزُ الثَّمَرِ تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ الْمُبَيَّنَةُ يُحْتَمَلُ فِيهَا خُرُوجُ الثَّمَرِ وَعَدَمُ خُرُوجِهِ فَتَكُونُ صَحِيحَةً؛ لِعَدَم التَّيَقُّنِ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ، بَلْ هُوَ مُتَوَهَّمٌ فِي كُلِّ مُزَارَعَةٍ وَمُسَاقَاةٍ بِأَنْ يَصْطَدِمَ الزَّرْعُ أَوِ الثَّمَرُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا خَرَجَ الثَّمَرُ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَيُقْسَمُ الثَّمَرُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ لِصُحُفِ الْعَقْدِ، هَذَا إِذَا كَانَ الْخَارِجُ يُرْغَبُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُرْغَبْ بِمِثْلِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ وُجُودَ وَعَدَمَ مَا لَا يُرْغَبْ فِيهِ سِيَّانِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجِ النَّخِيلُ شَيْئًا فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ يُنْظَرُ: إِنْ أَخْرَجَتْ بَعْدَ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُخْرِجْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِعِلَّةٍ حَدَثَتْ بِهَا فَالْمُعَامَلَةُ جَائِزَةٌ وَلَا شَيْءَ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ، وَإِذَا بُيِّنَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ وَبَرَزَ بَعْضُ الْأَثْمَارِ وَلَمْ يَبْرُزِ الْبَعْضُ فَالْعَامِلُ يَكُونُ شَرِيكًا فِي الثَّمَرِ الْبَارِزِ فِي مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ، وَلَا يَكُونُ شَرِيكًا فِي الثَّمَرِ الْبَارِزِ بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَإِذَا لَمْ يَبْرُزِ الثَّمَرُ فِي الْمُدَّةِ الْمُبَيَّنَةِ وَتَأَخَّرَ عَنْهَا فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ، وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ حَقٌّ فِي أَخْذِ أَجْرِ الْمِثْل؛ لِيَدُومَ عَمَلُهُ إِلَىٰ إِدْرَاكِ الثَّمَرِ، أَيْ: إذَا عُلِمَ أَنَّ لَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ دَامَ عَلَىٰ عَمَلِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ ثَمَرٌ مُطْلَقًا فَلَا يَطْرَأُ عَلَىٰ الْعَقْدِ خَلَلٌ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مُطَالَبَةُ الْآخَرِ بِشَيْءٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْخَانِيَّةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالدُّرَرُ).

وَإِذَا بُيِّنَتْ مُدَّةٌ يَظْهَرُ فِيهَا الثَّمَرُ، وَانْقَضَتْ قَبْلَ إِدْرَاكِ الثَّمَرِ فَتُتْرَكُ الْأَشْجَارُ فِي يَدِ الْعَامِل بِلَا أَجْرٍ، وَيَجِبُ عَلَىٰ الْعَامِلِ أَنْ يَعْمَلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِلَا أَجْرٍ إِلَىٰ انْتِهَاءِ الثَّمَرِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِتْجَارُ الْأَشْجَارِ مَعَ أَنَّهُ فِي الْمُزَارَعَةِ يَلْزَمُ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ، كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الْعَاقِدَيْنِ فِي عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ دَفْعُ الْمَصَارِيفِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَبْحَثِ الثَّانِي الْآنِفِ الذِّكْرُ.

الْمَادَّةُ (١٤٤٦): يُقْسَمُ الثَّمَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ الصَّحِيحَةِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي

لِلْمُسَاقَاةِ الصَّحِيحَةِ سِتَّةُ أَحْكَامٍ:

أَوَّلُهَا: يُقْسَمُ الثَّمَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ الصَّحِيحَةِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ. انْظُر الْمَادَّةَ (٨٣).

اَنْطِرِ المَادِه ( ١٨). قَانِيهَا: إِذَا لَمْ يَحْصُلْ ثَمَرٌ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مُطَالَبَةُ الْآخَرِ بِشَيْءٍ. قَالِثُهَا: لُزُومُ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَسْخُ الْمُسَاقَاةِ بِدُونِ رِضَاءِ الْآخَرِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِلِ الإمْتِنَاعُ عَنِ الْعَمَلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٨).

رَابِعُهَا: جَوَازُ الْجَبْرِ بِنَاءً عَلَىٰ طَلَبِ الْآخَرِ إِذَا امْتَنَعَ الْعَامِلُ عَنِ الْعَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ

خَامِسُهَا: جَوَازُ الزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ أَيْضًا عَلَىٰ الْمِقْدَارِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الْحَاصِلَاتِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٤).

سَادِسُهَا: عَدَمُ اقْتِدَارِ الْعَامِلِ عَلَىٰ إعْطَاءِ تِلْكَ الْأَشْجَارِ مُسَاقَاةً لِآخَرَ مَا لَمْ يُفَوِّضْهُ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ بِذَلِكَ، بِقَوْلِهِ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُعَامَلَةِ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤١). الْهَادَّةُ (١٤٤٧): يَكُونُ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ مِنَ الْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ بِتَهَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ، وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ أَجْرَ الْمِثْلِ أَيْضًا.

لِلْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ ثَلاثَةُ أَحْكَامٍ:

أَوَّلُهَا: يَكُونُ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ مِنَ الْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ بِتَمَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ، وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ أَجْرَ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ أَيُّ ثَمَرٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْإِجَارَةِ كَالْمُزَارَعَةِ إِذَا فَسَدَتْ.

ثَانِيهَا: أَنْ لا يُجْبَرَ الْعَامِلُ عَلَىٰ الْعَمَل.

ثَالِئُهَا: أَنْ يَلْزَمَ أَجْرُ هَذَا بَالِغًا مَا بَلَغَ فِيمَا إِذَا كَانَ فَسَادُ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ نَاشِئًا عَنْ عَدَمِ تَعْيِينِ الْحِصَصِ حِينَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، وَإِذَا كَانَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَتَجَاوَزُ أَجْرُ الْمِثْلِ الْأَجْرَ الْمُسَمَّىٰ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ بَالِغًا مَا بَلَغَ (الْهِنْدِيَّةُ).



# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ انْفِسَاخِ الْمُسَاقَاةِ

الْمَادَّةُ (١٤٤٨): (إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ وَالثَّمَرُ غَيْرُ نَاضِحٍ يَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ عَلَىٰ الْعَمَلِ الْعَامِلُ الْعَامِلُ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ، إِلَىٰ أَنْ يَنْضُجَ الثَّمَرُ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُتَوَقَّىٰ مَنْعُهُ، وَإِذَا مَاتَ الْعَامِلُ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اسْتَمَرَّ عَلَىٰ الْعَمَلِ، وَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ مَنْعُهُ.

### تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ بِسِتَّةِ أَسْبَابٍ:

(١و٢) بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ. (٣) بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ. (٤) بِاسْتِحْقَاقِ الْأَشْجَارِ. (٥) بِفَسْخِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِعُذْرٍ. (٦) بِإِقَالَةِ الطَّرَفَيْنِ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَىٰ الْإِجَارَةِ كَالْمُزَارَعَةِ.

## إيضًاحُ السَّبَبَيْنِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي:

إِذَا تُوفِّي الْعَامِلُ أَوْ صَاحِبُ الشَّجَرِ قَبْلَ عَمَلِ الْعَامِلِ وَقَبْلَ بُرُوزِ النَّمَرِ تَبْطُلُ الْمُسَاقَاةُ، وَأَمَّا إِذَا تُوفِّي صَاحِبُ الشَّجَرِ وَالثَّمَرُ غَيْرُ نَاضِحِ فَبَنْقَىٰ الْمُسَاقَاةُ دَفْعًا لِلضَّرَدِ إِلَىٰ حِينِ نُضُوحِ الثَّمَرِ، وَيَسْتَمِرُ الْعَامِلُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، وَلَيْسَ لُورَثَةِ الْمُتَوَقَّىٰ مَنْعُهُ عَنْ عَمَلِهِ إِلَىٰ حِينِ نُضُوحِ الثَّمَرِ، وَيَسْتَمِرُ الْعَامِلُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، وَلَيْسَ لُورَثَةِ الْمُتَوَارَ عَلَىٰ الْمُسَاقَاةِ الْمُسَاقَاةِ الْمِسْرَارَا بِهِ، مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ فِي الإسْتِمْرَارِ عَلَىٰ الْعَمَلِ، فَأَبْقِي عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ الْسِيْحُسَانًا إِزَالَةً لِلضَّرَدِ، أَمَّا إِذَا قَبِلَ الْعَامِلِ بِضَرَدِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَقْبَلِ الاِسْتِمْرَارَ عَلَىٰ الْعَمَلِ، الْسَيْحُسَانًا إِزَالَةً لِلضَّرَدِ، أَمَّا إِذَا قَبِلَ الْعَامِلِ بِضَرَدِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَقْبَلِ الاِسْتِمْرَارَ عَلَىٰ الْعَمَلِ، الْعَمْلِ الْعَمْلِ وَقُو غَيْرُ نَاضِحِ فَيكُونُ الْوَرَثَةُ مُخَيَّرِينَ بِثَلَاثَةِ خِيَارَاتٍ: وَذَلِكَ إِنْ شَاءُوا النَّمَرِ وَهُو غَيْرُ نَاضِحِ فَيكُونُ الْوَرَثَةُ مُخَيَّرِينَ بِثَلَاثَةِ خِيارَاتٍ: وَذَلِكَ إِنْ شَاءُوا الْقَمْلِ وَقُعْتَسَمُوا الثَّمَرَةَ الْعُيْرُ النَّاضِحِ، وَأَخَذُوا جَمِيعَ النَّمْرِ لَهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا مُعَ الْعَامِلِ الْعَامِلِ وَاقْتَسَمُوا الثَّمَرِ الْعَلْمِ وَلَى الْمُصْرَفِ عَلَى الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ عَلَى الْعَامِلِ النَّاضِعِ عَلَىٰ الْعَمْرِ لَهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا مَرَفُوا بِلِا أَمْ الْقَاضِي عَلَىٰ النَّمَرِ حَمَّىٰ الشَّمَرِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُمُ الرَّجُوعُ، انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٣٢٠)، وَلَكِنْ لَا الشَّمْ وَلَا بَلَا أَمْمِ الْقَاضِي فَلَكُ الْمُصْرَفِ عَلَى النَّمُ مَنِ النَّمُ مَ جَمِيعُ هَذَا الْمُصْرَفِ عَلَى الْمُصْرَفِ عَلَى النَّمُ مِنْ النَّمُ مُ جَمِيعُ هَذَا الْمُصْرَفِ عَلَى النَّمُ مِن النَّمُ مَ الْمُعْرَفِ عَلَى الْمُعْرَفِ عَلَى الْمُعْرَفِ عَلَى النَّمُ الْمُعْرَفِ عَلَى الْمُعْرَفِ عَلَى الْمُعْرَفِ عَلَى الْمُونَ عَلَى الْمُعْرَفِ اللَّهُ وَلِكَ عَلَى النَّمُ الْمُعْرَفِ عَلَى الْمُعْرَفِ الْم

الْعَامِلَ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤١٤)، وَإِذَا تُوفِّي الْعَامِلُ فَتَبْقَىٰ الْمُسَاقَاةُ أَيْضًا اسْتِحْسَانًا، وَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ إِنْ شَاءَ يَسْتَمِرُّ عَلَىٰ الْعَمَلِ حَتَّىٰ نُضُوجِ الشَّمَرِ، وَلَا يَحِقُّ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ مَنْعُهُ؟ لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ الْجَانِبَيْنِ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْوَارِثُ عَنْ الْاسْتِمْرَارِ عَلَىٰ الْعَمَلِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْعَمَلِ الْعُمَلِ الْعُمَلِ مَنَيَّرًا بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ: الْعَمَلِ مَا حِبُ الشَّجَرِ مُخَيَّرًا بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ:

أ - إنْ شَاءَ اقْتَسَمَ الثَّمَرَ الْغَيْرَ النَّاضِج مَعَ الْوَارِثِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ.

٢ - وَإِنْ شَاءَ أَدَّىٰ لِلْوَارِثِ حِصَّتَهُ مِنْ قِيمَةِ الثَّمَرِ الْغَيْرِ النَّاضِجِ.

٣- وَإِنْ شَاءَ يَصْرِفُ قَدْرًا مَعْرُوفًا بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَيَسْتَمِرُّ عَلَىٰ الْعَمَلِ، وَيَأْخُذُ الْمُصْرَفَ بِعِدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَارِثِ، وَلَكِنْ لَا يَتَجَاوَزُ هَذَا الْمُصْرَفُ فِي أَيِّ حَالٍ حِصَّتَهُ مِنَ الْمُصْرَفُ فِي أَيِّ حَلاَمُهُمَا فَيكُونُ وَرَثَةُ الْعَامِلِ مُخَيَّرِينَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا؛ لِأَنَّهُمْ الشَّمُو، وَإِذَا تُوفِي كِلَاهُمَا فَيكُونُ وَرَثَةُ الْعَامِلِ مُخَيَّرِينَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ الْعَامِلِ، وَقَدْ كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ هَذَا الْخِيَارُ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْأَرْضِ، فَكَذَلِكَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْعَامِلِ، وَقَدْ كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ هَذَا الْخِيَارُ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْأَرْضِ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْأَرْضِ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ تَوْرِيثِ الْخِيَارِ بَلْ مِنْ بَابِ خِلَافَةِ الْوَارِثِ الْمُورِّثَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ تَوْرِيثِ الْخِيلِ إِلَىٰ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، وَإِنْ أَبُوا أَنْ يُقِيمُوا فِيمًا هُو حَتَّ مُسْتَحَتُّ لَهُ وَلَقُ أَلْوَرِثِ الْأَرْضِ عَلَىٰ النَّخِيلِ إِلَىٰ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، وَإِنْ أَبُوا أَنْ يُقِيمُوا فِي مَا لَهُ عَلَى الْخَيلِ إِلَىٰ وَقْتِ الْإِدْرِاكِ، وَإِنْ أَبُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَى الْعَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ (الطَّحْطَاوِيُّ)، وَإِذَا امْتَنَعَ وَرَثَةُ صَاحِبِ الْأَشْجَارِ مُخَيِّرِينَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ (رَدُّ لِلْمُورِيُّ).

### إيضاحُ السَّبَبِ الثَّالِثِ:

إِذَا تَمَّتُ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ، أَمَّا إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ وَلَمْ يَنْضُجِ الثَّمَرُ فَيَسْتَمِرُ الْعَامِلُ عَلَىٰ الْعَمَلِ، وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ الْعَامِلِ إعْطَاءُ أَجْرِ مِثْلِ الشَّجَرِ عَنِ الشَّمَرُ فَيَسْتَمِرُ الْعَامِلُ عَلَىٰ الْعَمَلِ، وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ الْإَجَارَةِ عَلَىٰ الشَّجَرِ، وَيَكُونُ كُلُّ الْمُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِدُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَىٰ الشَّجَرِ، وَيَكُونُ كُلُّ الْمُمَلِ بَعْدَ مُرُورِ الْمُدَّةِ عَلَىٰ الْعَامِلِ، أَمَّا فِي الْمُزَارَعَةِ فَيَلْزُمُ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ، ويَجِبُ الْعَمَلُ عَلَىٰ كِلَيْهِمَا، انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٤٤٠)، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا امْتَنَعَ الْعَامِلُ عَنِ الْعَمَلُ عَلَىٰ كَلَيْهِمَا، انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٤٤٠)، وَفِي هَذَا الْحَالِ إِذَا امْتَنَعَ الْعَامِلُ عَنِ الْعَمَلُ فَيَكُونُ صَاحِبُ الشَّجَرِ مُخَيَّرًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيِّنِ أَعْلَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا بَلِ الْعَمَلُ فَيَكُونُ صَاحِبُ الشَّجَرِ مُخَيَّرًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُبَيِّنِ أَعْلَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا بَلِ الْقَضَتُ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَالْخِيَارُ لِلْعَامِلِ إِنْ شَاءَ عَمِلَ عَلَىٰ مَا كَانَ حَتَّىٰ يَبُلُغَ الثَّمَرُ، وَإِنْ شَاءَ الْمَتَاعَ الْقَامِلُ إِنْ شَاءَ عَمِلَ عَلَىٰ مَا كَانَ حَتَّىٰ يَبُلُغَ الثَّمَرُ، وَإِنْ شَاءَ

لَمْ يَعْمَلْ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلَيْ عَمَلِهِ فِيمَا مَضَىٰ عَلَىٰ مَا يَظْهَرُ (الطَّحْطَاوِيُّ).

#### إيضاحُ السَّبَبِ الرَّابِع:

إذَا اسْتُحِقَّ الشَّجَرُ الْمُسَاقَىٰ عَلَيْهِ وَفَسَخَ الْمُسْتَحِقُّ الْمُسَاقَاةَ تَنْفَسِخُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ حَصَلَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الشَّجَرِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٥٨)، وَإِذَا كَانَ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلَا يَأْخُذُ الْعَامِلُ شَيْئًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

#### إيضاح السَّبَبِ الْخَامِس:

تُفْسَخُ الْمُسَاقَاةُ بِبَعْضِ الْأَعْذَارِ كَمَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ وَذَلِكَ: (أَوَّلًا): إذَا كَانَ الْعَامِلُ سَارِقًا وَمَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ وَخِيفَ مِنْ سَرِقَتِهِ لِلْحَاصِلَاتِ وَمِنْ قَطْعِهِ الْأَغْصَانَ وَسَرِقَتِهَا فَلِصَاحِبِ الشَّجَرِ فَسْخُ الْمُسَاقَاةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ بِالسَّرِقَةِ ضَرَرٌ.

(ثَانِيًا): إِذَا مَرِضَ الْعَامِلُ قَبْلَ إِدْرَاكِ الثَّمَرِ وَعَجَزَ عَنِ الْعَمَلِ فَتُفْسَخُ الْمُسَاقَاةُ (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطُّورِيُّ)؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِإِلْزَامِهِ قُبْلَ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطُّورِيُّ)؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِإِلْزَامِهِ مَنْ يَعْلَمُ بِالْأُجْرَةِ، وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ تَكُونُ انْتَهَتِ مَنْ يَعْلَمُ بِالْأُجْرَةِ، وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ تَكُونُ انْتَهَتِ الْمُعَامَلَةُ فَلَا يُمْكِنُ فِي الصَّحِيحِ، وَقِيلَ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلَةُ فَلَا يُمْكِنُ فِي الصَّحِيحِ، وَقِيلَ ذَلِكَ فِي رَوَايَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ).

(ثَالِثًا): إذَا أَرَادَ الْعَامِلُ السَّفَرَ وَفَسْخَ الْمُسَاقَاةِ تَنْفَسِخُ (الطَّحْطَاوِيُّ).

#### إيضاح السَّبَبِ السَّادِس:

وَتَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ أَيْضًا بِإِقَالَةِ الطَّرَفَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ).





الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ

# الوكالة

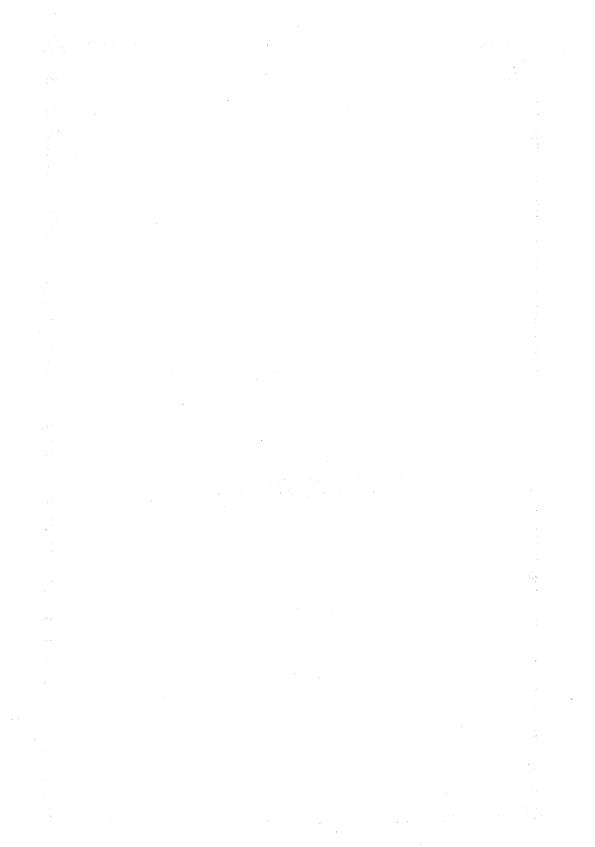

## الْوَكَالَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَمِيلِ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْجَلِيلُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَلِيلُ. الْحَادِي عَشَرَ

# فِي الْوَكَالَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلاثَةِ أَبْوَابٍ

مَشْرُوعِيَّةُ الْوَكَالَةِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَبِالْعَقْلِ:

الْكِتَابُ: قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ فَابَعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [الكهف: ١٩]، وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ قَدْ ذُكِرَتْ حِكَايَةً عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَهَذَا الْبَعْثُ كَانَ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ، وَهَذَا الْبَعْثُ كَانَ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ، وَهَذَا الْبَعْثُ كَانَ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا لَنَا إِذَا قَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ، وَالْوَرِقُ وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا لَنَا إِذَا قَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ، وَالْوَرِقُ وَشَرِ إِنْكَارٍ وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ، وَالْوَرِقُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - هِيَ الْفِضَّةُ الْمَضْرُوبَةُ (١).

السُّنَّةُ السَّنِيَّةُ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلِ الرَّسُولِ، فَقَدْ وَكَلَ الرَّسُولُ الْأَكْرَمُ ﷺ حَكِيمَ بْنَ حِزَام لِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ.

ٱلْإِجْمَاعُ: قَدِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ جَوَازِ الْوَكَالَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْعَقْلُ: لَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشَرَةِ أُمُورِهِ أَحْيَانًا، فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ (الْجَوْهَرَةُ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧) مَثَلًا: لَوْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ وَكَانَ كُلُّ مُجْبَرًا عَلَىٰ (الْجَوْهَرَةُ) انْظُرِ الْمَادَّة (١٧) مَثَلًا أَنْ يَذْهَبَ الدَّائِنُ لِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ مَدِينِهِ الْبَعِيدِ عَنْهُ الْقِيَامِ بِأُمُورِهِ بِالذَّاتِ فَيَلْزَمُ مَثَلًا أَنْ يَذْهَبَ الدَّائِنُ لِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ مَدِينِهِ الْبَعِيدِ عَنْهُ مَسَافَةَ السَّفَرِ، وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ قَدْ يُنْفِقُ نَفَقَاتِ سَفَرٍ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْعَىٰ لِاسْتِيفَائِهِ مِنَ الْحَقِّ وَلَمَّا خُلِقَ الْإِنْسَانُ مَدَنِيًّا بِالطَّبْع، فَهُوَ مُحْتَاجٌ فِي تَدَارُكِ مَعَاشِهِ إِلَىٰ مَنْ يَعْضُدُهُ وَيُنَاصِرُهُ.

وَالْوَكَالَةُ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْوَكَالَةُ، بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا، اسْمٌ لِلتَّوْكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

قل لي بربك ماذا ينفع السورق

#### مُقَدِّمَةٌ

# فِي بَعْضِ الاصْطِلاَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَكَالَةِ

مَادَّةُ (١٤٤٩): الْوَكَالَةُ هِيَ تَفْوِيضُ أَحَدٍ فِي شُغْلٍ لِآخَرَ، وَإِقَامَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ الشُّغْلِ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّغْلِ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّغْصِ: مُوَكِّلٌ. وَلِمَنْ أَقَامَهُ: وَكِيلٌ. وَلِذَلِكَ الْأَمْرِ: مُوَكَّلٌ بِهِ.

الْوَكَالَةُ لُغَةً بِمَعْنَىٰ الْحِفْظِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي مَالِي. فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي وَكَّلَهُ بِهَا؛ فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمَالِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحَافِظَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمَالِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَوْعٍ آخَرَ (الدُّرَرُ)، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (إِنَّكَ وَكِيلِي بِكُلِّ شَيْءٍ). فَيَكُونُ قَدْ فَوَضَ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالْمُحَافَظَةِ (الْبَحْرُ).

وَالْوَكَالَةُ شَرْعًا تَفْوِيضُ أَحَدٍ فِي شُغْلِ مَعْلُومٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ بَقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ وَمُقْتَدِرًا عَلَيْهِ فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ الشَّغْلِ مَقَامَ نَفْسِهِ، يَعْنِي أَنَّ كُلَّ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ، وَأَصْلُ التَّصَرُّفِ وَإِقَامَتُهُ فِي ذَلِكَ الشَّغْلِ مَقَامَ نَفْسِهِ، يَعْنِي أَنَّ كُلَّ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَصْلِ التَّصَرُّفِ - وَلَوْ تَصَرُّفِ يَقْدِرُ الشَّخْصُ وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِأَهْلِيَة نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَصْلِ التَّصَرُّفِ - وَلَوْ كَانَ التَّصَرُّفِ . وَلَوْ كَانَ التَّصَرُّفِ فَيهِ مِأْهُ أَنْ يُوكِّلُ آخَرَ لِإِجْرَاءِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ.

#### إيضاحُ الْقُيُودِ وَالسَّبَبِ:

١ - مما يَجُوزُ التَّصَرُّفُ إلَخْ، مَثَلًا: كَمَا أَنَّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ بِالذَّاتِ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُوكِّلُ آخَرَ بِبَيْعِهِ، وَكَذَلِكَ كَمَا أَنَّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ وَلَدِهِ مِنْ آخَرَ بِقِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ، فَلَهُ يُوكِّلُ آخَرَ بِينْعِ ذَلِكَ الْمَالِ، يَعْنِي أَنَّ لِلْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ أَنْ يُوكِّلُا آخَرَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي أَيْضًا أَنْ يُوكِّلُ آخَرَ بِبَيْعِ ذَلِكَ الْمَالِ، يَعْنِي أَنَّ لِلْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ أَنْ يُوكِّلُا آخَرَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ فِيهَا، أَيْ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ (التَّنْقِيحُ الطَّحْطَاوِيُّ).

لَكِنْ لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَكِيلُ مَا وُكِّلَ بِهِ، فَلَا تَبْقَىٰ لِلْوَكِيلِ وَكَالَةٌ (الْوَاقِعَاتُ)، أَمَّا التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا يَقْتَدِرُ عَلَىٰ عَمَلِهِ بِالذَّاتِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ بِعَمَلِهِ، مَثْلًا: فَكَمَا أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزُ لَا يَقْتَدِرُ عَلَىٰ هِبَةِ مَالِهِ لِآخَرَ، فَلَا يَقْتَدِرُ أَيْضًا عَلَىٰ تَوْكِيلِ

بَالِغ لِهِبَتِهِ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٨٥٩، ٩٦٧).

٧ُ - أَهْلِيَّةُ نَفْسِهِ: يَخْرُجُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ الْوَكِيلُ، وَقَدْ جِيءَ بِهَذَا الْقَيْدِ فِي التَّعْرِيفِ لِإِخْرَاجِ الْوَكِيلِ مِنَ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَوْكِيلٌ آخَرُ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي يَقْتَدِرُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمَادَّةِ (الـ ٢٦٦ ١)، فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ التَّصَرُّفِ فَاقْتِدَارُهُ هَذَا لَيْسَ لِأَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِتَغْوِيضِ الْمُوكِلِ (الْجَوْهَرَةُ بِإِيضَاحِ).

٣- نَظَرًا إِلَىٰ أَصْلِ التَّصَرُّفِ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْعَوَارِضِ، وَيَكُونُ عَدَمُ الْإِقْتِدَارِ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ بِسَبَ النَّهْيِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ عَمَلِ التَّصَرُّفِ بِسَبَ النَّهْيِ الشَّرْعِيِّ. التَّصَرُّفِ بِسَبَ النَّهْيِ الشَّرْعِيِّ. فَيُعَدُّ الْمُوكَّلُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَصْلِ التَّصَرُّفِ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ عَمَلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَيَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ عَمَلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَيَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ عَمَلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَيَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ تَوْكِيلِ آخَرَ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ، مَثَلًا: لَا يَقْتَدِرُ الْمُسْلِمُ عَلَىٰ بَيْعِ الْخِنْزِيرِ بِسَبَ النَّهْيِ الْعَارِضِ، وَلَكِنْ لَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنْ يُوكِلُ غَيْرَ الْمُسْلِمِ بِبَيْعِهِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ).

﴿ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ: بِهَذَا التَّعْبِيرِ يَخْرُجُ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، مَثَلًا: لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ أَنْ يَسْتَوْفِي حَقَّ الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لَهُ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ آخَرَ وَهُو غَائِبٌ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ النَّابِينَ إِنَّ اللَّهَ الْقِصَاصِ النَّابِينِ وَإِيضَاحِ)، كَذَلِكَ قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩).

٦- غَيْرُهُ، يَدُلُّ هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَامِلًا لِغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا عَمِلَ الْوَكِيلُ الْتَعْبِيرُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَامِلًا لِغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا عَمِلَ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي وَقْتٍ مَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ مَدِينَهُ بِقَبْضِ مَالٍ فِي خَمِلَ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي وَقْتٍ مَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ مَدِينَهُ بِقَبْضِ مَالٍ فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ، كَانَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ بَاطِلَةً. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٩)، لَكِنْ تُسْتَثْنَىٰ مَسْأَلَةُ

مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ: لَوْ وَكَلَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ لِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ، كَانَ تَوْكِيلُهُ صَحِيحًا، وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ الْإِبْرَاءَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٩).

وَيُقَالُ لِمَنْ وَكَلَ: (مُوكِلٌ). بِكَسْرِ الْكَافِّ الْمُشَدَّدَةِ، وَلِمَنْ مَقَامُهُ: (وَكِيلٌ)، وَلِلشَّيْءِ النَّذِي وَقَعَ التَّوْكِيلُ بِهِ: (مُوكَلٌ بِهِ) بِفَتْحِ الْكَافِّ الْمُشَدَّدَةِ، الْوَكِيلُ عَلَىٰ وَزْنِ فَعِيلِ هُو الْمُوكَّلُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ بِمَعْنَىٰ الْفَاعِلِ إِذَا قُصِدَ الْمُوكَلُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ بِمَعْنَىٰ الْفَاعِلِ إِذَا كَانَ بِهِ الْحَافِظُ، كَـ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَمِنْهُ الْوَكِيلُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، يَعْنِي إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِمَعْنَىٰ الْمَفْعُولِ فَيكُونُ هُو الشَّخْصُ الْمُعَرَّفِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا بِمَعْنَىٰ الْفَاعِلِ الْوَكِيلُ بِمَعْنَىٰ الْمُفَولِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا بِمَعْنَىٰ الْفَاعِلِ الْوَكِيلُ بِمَعْنَىٰ الْمُفَولِ فَإِذَا كُنَ بِمَعْنَىٰ الْمُفَولِ فَإِذَا ذُكِرَ الْمُؤْمِوفُ مَعَهُ وَالْبَحْرِيحُ وَالْمَوْنَ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤْمُولِ فَإِذَا ذُكِرَ الْمَوْصُوفُ مَعَهُ الْمَوْصُوفُ مَعْهُ الْمَانَّةِ وَالْمَوْمُونِ فَيْقَالُ: رَجُلٌ جَرِيحٌ وَامْرَأَةٌ جَرِيحٌ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُذْكِر الْمَوْفُ وَيُ الْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُونَ وَالْمُؤَنِّ وَالْمَرَاحُ وَشَرْحُهُ اللَّهُ وَالْمَوْلُ فَإِذَا لَمُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَقَلْ الْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَالَ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِ وَالْمُؤَلِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ فَي الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُولُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُو

الْهَادَّةُ (١٤٥٠): الرِّسَالَةُ هِيَ تَبْلِيغُ أَحَدٍ كَلَامَ الْآخَرِ لِغَيْرِهِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَخْلٌ فِي الْهَادَّةُ وَيُقَالُ لِلْمُبَلِّغِ: رَسُولٌ. وَلِصَاحِبِ الْكَلَامِ: مُرْسِلٌ. وَلِلْآخَرِ: مُرْسَلٌ إلَيْهِ.

الرِّسَالَةُ، هِيَ تَبْلِيغُ أَحَدٍ آخَرَ لِغَيْرِهِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَخْلٌ فِي التَّصَرُّفِ وَلَا مَأْذُونِيَّةَ، يَعْنِي أَنَّ الرِّسَالَةَ مَوْضُوعَةٌ لِنَقْلِ الْعِبَارَةِ، وَيِتَعْبِيرٍ آخَرَ: هِيَ إيصَالُ كَلَامٍ إلَىٰ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُبَلِّغِ: (رَسُولٌ). وَلِصَاحِبِ الْكَلَامِ: (مُرْسِلٌ). بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ، وَلِصَاحِبِ الْكَلَامِ: (مُرْسِلٌ). بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ (الدُّرَرُ والولوالجية).

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَكِيلُ هُوَ مَنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ، وَالرَّسُولَ هُوَ مُبَلِّغُ مَنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ، وَبِشَرْطِ الرِّسَالَةِ أَنْ يُضَافَ الْعَقْدُ إِلَىٰ الْمُرْسِلِ، يَعْنِي أَنْ يَقُولَ الرَّسُولُ: إِنِّي مُرْسَلٌ وَإِنِّي بِعْتُكَ هَذَا الرِّسَالَةِ أَنْ يُضَافَ الْعَقْدُ إِلَىٰ الْمُرْسِلِ، يَعْنِي أَنْ يَقُولَ الرَّسُولُ: إِنِّي مُرْسَلٌ وَإِنِّي بِعْتُكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اذْهَبْ إِلَىٰ فُلَانٍ وَأَخْبِرْهُ: (إِنَّنِي الْمَالَ بِكَذَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَهُبَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَيْضًا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: (قَالَ فُلَانٌ إِنَّهُ بَاعَ مِنْكُ مَالَهُ الْفُلَانِيَّ بِكَذَا دِرْهَمًا). وَذَهَبَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَيْضًا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: (قَالَ فُلَانٌ إِنَّهُ بَاعَ مِنْكُ مَالَهُ الْفُلَانِيِّ بِكَذَا دِرْهَمًا). يَعْنِي أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ. فَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ: رَسُولٌ. يَعْنِي مُبَلِّعُ

قَوْلِ الْمُرْسِل هَذَا إِلَىٰ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ.

وَالْوَكِيلُ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ إِضَافَةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ شَاءَ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، وَيَجْرِي حُكْمُ الرِّسَالَةِ، الْوَكَالَةِ فِي هَذَا الْحَالِ، وَإِنْ شَاءَ أَضَافَهُ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ يُرَاعَىٰ حُكْمُ الرِّسَالَةِ، الْوَكَالَةِ فِي هَذَا الْحَالِ، وَإِنْ شَاءَ أَضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَىٰ مُوسِلِهِ. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَاأَيُهُا الرَّسُولُ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَىٰ مُرْسِلِهِ. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَاأَيُهُا الرَّسُولُ فَيُحْبَرُ وَلَهُ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهُ الْإِنْعَامِ: ١٠٧]، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهُ الْإِنْعَامِ: ١٠٠ عَيْثُ نَفَى الْوَكَالَةَ وَلَا اللَّسَالَةِ الْمَادَةِ (١٤٥٤) هِي أَمْثِلَةٌ لِلرِّسَالَةِ، فَعِبَارَةُ: (وَلَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِخَادِمِهِ...) فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٥) - مِثَالٌ لِلرِّسَالَةِ أَيْضًا.

#### الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالْوَكَالَةِ:

يُوجَدُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ فَرْقٌ عَلَىٰ خَمْسَةِ وُجُوهٍ:

١ - الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَّةُ، قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ السَّالِفَتَيِ الْبَيَانِ.

٢- تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ لِلْوَكِيلِ، أَمَّا فِي الرِّسَالَةِ فَلَا تَعُودُ لِلرَّسُولِ حُقُوقُ الْعَقْدِ، بَلْ تَعُودُ جَمِيعُهَا لِلْمُرْسِل، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٦١ و١٤٦٢).

٣- قَدْ يَتِمُّ عَزْلُ الْوَكِيلِ، عَلَىٰ مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٣) بِلُحُوقِ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِعَزْلِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عَزْلِ الرَّسُولِ لُحُوقُ عِلْمِهِ، كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

٤- يَلْزَمُ فِي الرِّسَالَةِ أَنْ يُضِيفَ الرَّسُولُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ الَّذِي هُوَ مُرْسِلُهُ، أَمَّا فِي الْوَكَالَةِ فَالْوَكِيلُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَضَافَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَضَافَهُ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْوَدِيعَةِ بِزِيَادَةٍ).

٥- تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ عَلَىٰ الْأَكْثَرِ بِأَلْفَاظِ الْوَكَالَةِ، أَمَّا الرِّسَالَةُ فَتَنْعَقِدُ عَلَىٰ الْأَكْثَرِ بِأَلْفَاظِ الْوَكَالَةِ، أَمَّا الرِّسَالَةُ فَتَنْعَقِدُ عَلَىٰ الْأَكْثَرِ بِأَلْفَاظِ الرِّسَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

# الْبَابُ الْأُوَّلُ

# فِي بَيَانِ رُكْنِ الْوَكَالَةِوَتَقْسِيمِ رُكْنِ التَّوْكِيلِ

مَاذَةُ (١٤٥١): رُكْنُ التَّوْكِيلِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْمُوكِّلُ: وَكَلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ. فَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: قَبِلْتُ. أَوْ قَالَ كَلَامًا آخَرَ يُشْعِرُ بِالْقَبُولِ، تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ، كَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَتَشَبَّثَ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ قَبِلَ الْوَكَالَةَ دَلَالَةً، وَلَكِنَ لَمْ رَدَّهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ الْإِيجَابِ، لَا يَبْقَىٰ لَهَا حُكْمٌ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ قَالَ: وَكَلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ. وَلَكِنْ لَوْ رَدَّهَا الْوَكِيلُ الْوَكِيلُ بَعْدَ الْإِيجَابِ، لَا يَبْقَىٰ لَهَا حُكْمٌ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ قَالَ: وَكَلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ. وَرَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكِيلُ الْوَكِيلُ الْوَكِيلُ الْمَوْلِةِ: لَا أَقْبَلُ. ثُمَّ بَاشَرَ إِجْرَاءَ الْمُوكَلِّ بِهِ، لَا يَصِحُّ تَصَرُّ فُهُ.

رُكْنُ التَّوْكِيلِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، كَأَرْكَانِ سَائِرِ الْعُقُودِ، وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ حُكْمًا كَالسُّكُوتِ (الْبَحْرُ).

## الإِيجَابُ وَانْقَبُولُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأُولُ: الصَّرَاحَةُ فِي الْاثْنَيْنِ، أَيِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، كَمَا لَوْ قَالَ الْمُوكَّلُ لِآخَرَ: قَدْ وَكَالْتُكَ بِهِذَا الْأَمْرِ. أَيِ الْأَمْرِ الْمُوكَّلِ بِهِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٩ والـ ١٤٦٨)، فَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا: قَدْ قَبِلْتُ. أَوْ قَالَ كَلَامًا آخَرَ غَيْرَ لَفْظٍ مُشْعِرًا بِالْقَبُولِ، تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، الصَّرِيحَيْنُ (١).

#### إيضاًحُ الْقُيُودِ:

١ - بِهَذَا الْأَمْرِ، قَدْ أُشِيرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ إِلَىٰ أُزُومٍ كَوْنِ الْمُوَكَّلِ بِهِ مَعْلُومًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ التَّصَرُّفُ الْمُوكَلِ بِهِ مَعْلُومًا فَيَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ أَدْنَىٰ التَّصَرُّفِ فَقَطْ، وَذَلِكَ هُوَ الْحِفْظُ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٩).

٢ - وَكَلْتُكَ: ذِكْرُ إِيجَابِ الْوَكَالَةِ مُخَاطَبَةً وَمُشَافَهَةً لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ كَمَا أَنَّهُ يَصِحُ مُشَافَهَةً يَصِحُ مُكَاتَبَةً وَمُرَاسَلَةً أَيْضًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٩)، مِثَالٌ لِلْمُكَاتَبَةِ: لَوْ

<sup>(</sup>١) لأن الوكالة ليست من العقود اللازمة؛ إلا إذا تعلق بها حق الغير.

أَرْسَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ غَائِبٍ كِتَابًا مُعَنْونًا وَمَرْسُومًا بِتَوْكِيلِهِ إِيَّاهُ بِأَمْرٍ مَا، وَقَبِلَ الْآخَرُ الْوَكَالَة الْعَقَدَتْ (هَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ)، مِثَالُ لِلرِّسَالَةِ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَر: (خُدْ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ وَلْيَبِعْهُ). أَوْ قَالَ: (اذْهَبْ إِلَىٰ فُلَانٍ وَأَخْبِرْهُ أَنْ يَبِيعَ مَالِي الْفُلَانِيِّ الَّذِي عِنْدَهُ). وَبَاعَ الْآخَرُ الْمَالَ بَعْدَ تَبَلُّغِهِ هَذَا الْخَبَرَ، كَانَتِ الْوَكَالَةُ وَالْبَيْعُ صَحِيحَيْنِ، كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ شَخْصًا غَائِبًا بِأَمْرٍ مَا فَبَلَّغَهُ أَحَدٌ خَبَرَ الْوَكَالَةِ، وَقَبِلَ الْآخَرُ الْوَكَالَة انْعَقَدَتِ الْوَكَالَةُ، سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ أَأَعْظِيَ الْخَبَرَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَمْ الشَّخْصُ وَكِيلًا فِي الْآخُورُ الْوَكَالَة الْغَائِبُ هَذَا الْخَبَرَ أَمْ كَانَ غَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ أَاعْظِيَ الْخَبَرَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَمْ الشَّخْصُ وَكِيلًا فِي الْآخُورُ الْوَكَالَة الْغَائِبُ هَذَا الْخَبَرَ أَمْ كَذَبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَكِيلًا فِي الْآخُوالِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا (الْهِنْدِيَّةُ).

٣- قَدْ وَكَّلْتُ: أَلْفَاظُ الْوَكَالَةِ كَالتَّوْكِيلِ، وَالْإِذْنِ، وَالتَّفْوِيضِ، وَالْأَمْرِ (كَأَعْمَالِ الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ) وَالرِّضَاءِ وَالْمَشِيئَةِ، وَالْإِرَادَةِ، وَالْوِصَايَةِ، وَالتَّسْلِيطِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلْنُفَصِّلِ الْآنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ التِّسْعَةَ.

أَوَّلُهَا: التَّوْكِيلُ: إِنَّ إِيضَاحَ هَذَا مَذْكُورٌ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

الثَّانِي: الْإِذْنُ، سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيةِ.

الثَّالِثُ: التَّفُويضُ، مَثَلًا: لَوْ قَالَ مَالِكُ الْمُسْتَغَلَّاتِ لِآخَرَ: قَدْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ أَمْرَ مُسْتَغَلَّاتِي. وَآجَرَ الْمُسْتَغَلَّاتِ لِآخَرَ، فَلِلْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَتَهَا وَيَأْخُذَهَا، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ وَآجَرَ الْمَالَ الْمُسْتَغَلَّاتِ لِآخَرَ، فَلِلْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَتَهَا وَيَأْخُذَهَا، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ فَوَّضْتُ لَكَ أَمْرَ دَوَابِّي. فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ حِفْظُ دَوَابِّهِ وَمَمَالِيكِهِ وَرَعْيُهَا وَعَلْفُهَا وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا (الْبَحْرُ).

الرَّابِعُ: الْأَمْرُ، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اعْمَلْ شُغْلِي الْفُلَانِيَ. كَ: بِعْ دَارِي. مَثَلًا، فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ (الْبَحْرُ)، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ هَذَا الْفَرَسَ. وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ، فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ وَإِنْ لَمْ يُضِفْ قَيْدَ: (خُذْهُ) إلَىٰ ذَلِكَ، وَسَتُوضَّتُ مَسْأَلَةُ كَوْنِ الْأَمْرِ تَوْكِيلًا فِي الْمَادَّةِ (٥٥٥).

الْخَامِسُ: الرِّضَا، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّنِي رَاضٍ بِبَيْعِكَ فَرَسِي هَذَا. يَكُونُ ذَلِكَ تَوْكِيلًا

السَّادِسُ: الْمَشِيئَةُ، كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: شِئْتُ أَنْ تَبِيعَ دَارِي هَذِهِ.

السَّابِعُ، الْإِرَادَةُ، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ هَذِهِ. يَكُونُ تَوْكِيلًا (الْجَوْهَرَةُ).

الثَّامِنُ: الْوِصَايَةُ، كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ جَعَلْتُكَ وَصِيًّا لِيَيْعِ دَارِي فِي حَيَاتِي. أَمَّا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَهُ: (أَنْتَ وَصِيِّي) فَلَا تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ، انْظُرِ الْخَانِيَّةَ وَالْمَادَّةَ (٣) وَشَرْحَهَا.

التَّاسِعُ: التَّسْلِيطُ، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَىٰ بَيْعِ مَالِي الْفُلَانِيِّ. فَيَكُونُ قَدْ وَكُلُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

#### غَيْرُ لازِمٍ:

الْوَكَالَةُ عَفْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبَرُّعٌ وَلَا لُزُومَ فِي التَّبَرُّعَاتِ، وَتَتَفَرَّعُ مِنْ عَدَمِ اللَّذُومِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَا يَدْخُلُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْوَكَالَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)، انْظُرِ الشَّرْحَ الَّذِي قُبَيْلَ الْمَادَّةِ (الـ ٣٠٠)، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ الْمُوكِّلُ أَحَدًا بِبَيْعِ مَالِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، كَانَتِ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً، وَالشَّرْطُ بَاطِلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ: لَوِ اذَّعَىٰ الْوَكَالَةَ وَأَنْبَتَهَا، فَلَا يَكُونُ الْحُكُمُ بِذَلِكَ مَقْصُودًا صَحِيحًا؛ فَلِذَلِكَ لَو اذَّعَىٰ أَحَدٌ أَنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَلَنِي بِالْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ، وَلَدَىٰ إِنْكَارِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَثْبَتَ مُدَّعَاهُ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ، فَلَوْ رَاجَعَ أَحَدٌ الْمَحْكَمَةَ مُدَّعِيًا: إنَّنِي وَكِيلٌ لِفُلَانٍ. وَأَرَادَ إِثْبَاتَ مُدَّعَاهُ، فَلَا يُقْبَلُ لَا يُحْكَمُ لَهُ الْمُحْكَمة مُدَّعِيًا: إنَّنِي وَكِيلٌ لِفُلَانٍ. وَأَرَادَ إِثْبَاتَ مُدَّعَاهُ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، إِنَّ الْوَكَالَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا قَصْدًا، إلَّا أَنَّهَا يَصِحُّ الْحُكْمُ إِذَا كَانَتْ ضِمْنَ دَعْوَىٰ، وَذَلِكَ كَالدَّعُوىٰ فِي مُوَاجَهَةٍ غَرِيمٍ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٤٥)، مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي دَعْوَاهُ: إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ وَذَلِكَ كَالدَّعُوىٰ فِي مُوَاجَهَةٍ غَرِيمٍ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٤٥)، مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي دَعْوَاهُ: إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ وَذَلِكَ كَالدَّعُوىٰ فِي مُوَاجَهَةٍ غَرِيمٍ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٤٥)، مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي دَعْوَاهُ: إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ وَذَلِكَ كَالدَّعُوىٰ فِي مُوَاجَهَةٍ غَرِيمٍ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٤٥)، مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي دَعْوَاهُ: إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ هَاللَّا عَشَرَة دَنَانِيرَ، وَإِنَّنِي وَكِيلٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي قَبْضِهِ وَفِي الدَّعْوىٰ بِهِ. وَأَلَّذَ الشَّخْصِ ذَيْنَا عَشَرَة دَنَانِيرَ، وَإِنْنِي وَكِيلٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْوىٰ إِيضَاحٍ)، (انْظُرِ الْمَادَّة ٢٠ ١٥١).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: كَمَا أَنَّ لِلْمُوكِّلِ عَزْلَ وَكِيلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُرِيدُ، فَلِلْوَكِيلِ أَيْضًا أَنْ يَسْتَقِيلَ مِنَ الْوَكَالَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ.

اسْتِشْنَاءٌ: تَلْزَمُ الْوَكَالَةُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَسَتُوضَّحُ هَذِهِ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٢١) (الْبَحْرُ).

الْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ الْإِيجَابُ صَرَاحَةً وَالْقَبُولُ دَلَالَةً، فَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمِ الْوَكِيلُ شَيْئًا، بِنَاءً عَلَىٰ إِيجَابِ الْمُوَكِّلِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، وَحَاوَلَ إِجْرَاءَ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُوكَّلِ بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ قَبِلَ الْوَكَالَةَ دَلَالَةً وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا، يَعْنِي يَكُونُ سُكُوتُهُ دَلِيلًا عَلَىٰ الْقَبُولِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٧) (أَبُو السُّعُودِ)؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَدِمَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْوَكِيلُ بِالْمُوكِّل بِهِ، فَلَا فَائِدَةَ مِنْ نَدَمِهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سَتُوضَّحُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩)، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: (أَرْغَبُ. أَوْ: أُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ مَالِي هَذَا). وَحَاوَلَ الْوَكِيلُ إِجْرَاءَ ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَيَكُونُ تَصَرُّفًا صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَبِلَ الْوَكَالَةَ (الْهِنْدِيَّةُ)، لَكِنْ لَا يَتَقَيَّدُ الْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ دَلَالَةً بِمَجْلِسِ الْإِيجَابِ، يَعْنِي: لَوْ قَالَ أَحَدُ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ مَالِي الْفُلَانِيِّ. وَسَكَتَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَقَبِلَ صَرَاحَةً فِي مَجْلِسِ آخَرَ أَوْ حَاوَلَ بَيْعَهُ فِي مَكَان آخَرَ، كَانَ صَحِيحًا، كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: إِنَّ قَبُولَ الْوَكِيلِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ اسْتِحْسَانًا، لَكِنْ لَوْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ رُدَّتْ، وَشُكُوتُ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَبُولُ، أَمَّا لَوْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ بَعْدَ الْإِيجَابِ، فَلَا يَبْقَىٰ حُكْمٌ لِلْإِيجَابِ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْبَيْعِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٨٣)، مَا لَمْ يُجَدِّدِ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِآخَرَ: قَدْ َ وَكَلْتُكَ بِالْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ. وَقَالَ الْآخَرُ: لَا أَقْبَلُ. وَبَاشَرَ بَعْدَ ذَلِكَ إِجْرَاءَ الْمُوَكَّل بِهِ، فَلَا يَصِحُّ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ لِلْمُوَكِّل، وَيَكُونُ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ وَبَعْضُهُ فُضُوليًّا نَافِذًا بِحَقِّ الْوَكِيل، فَلَوْ كَانَ الْمُوكَّلُ بِهِ بَيْعَ مَالٍ، كَانَ هَذَا الْبَيْعُ فُضُولِيًّا، مَثلًا: لَوْ كَانَ الْمُوَكُّلُ بِهِ بَيْعَ مَالِ الْمُوَكِّل، وَبَعْدَ أَنْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْإِيجَابَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ، كَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيًّا، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٦ و٣٦٨)، وَإِذَا كَانَ الْمُوكَّلُ بِهِ شِرَاءَ مَالٍ مُعَيَّنِ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيل، وَلَا يَكُونُ قَدِ اشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّل، وَلَا يَجْرِي هُنَا حُكْمُ الْمَادَّةِ (١٤٨٥)، كَذَلِكَ لَا يَكُونُ هَذَا الشِّرَاءُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِّل، وَسَتُوَضَّحُ أَسْبَابُ كَوْنِ الْبَيْعِ مَوْقُوفًا وَالشِّرَاءِ غَيْرَ مَوْقُوفٍ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٣)، وَإِذَا كَانَ الْمُوكَّلُ بِهِ قَبْضَ الدَّيْنِ، وَقَبَضَ الدَّيْنَ مَنْ سَيَكُونُ وَكِيلًا بَعْدَ رَدِّهِ الْوَكَالَةَ، فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنَ الدَّيْنِ (الْبَحْرُ)، انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٣).

# الْمَادَّةُ (٢٥٤١): الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ تَوْكِيلٌ.

يَعْنِي أَنَّهُ كَمَا تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، يُمْكِنُ أَنْ تَنْعَقِدَ أَيْضًا بِأَلْفَاظِ الْإِذْنِ وَالْإِجَازَةِ، فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ أَذِنْتُك بَيْعَ مَالِي الْفُلانِيِّ. فَكَمَا أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ أَيْضًا يَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ أَيْضًا لَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ أَذِنْتُك بِقَبْضِ فَرَسِي الَّذِي الْسَرَيْتَةُ، الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ أَذِنْتُك بِقَبْضِ فَرَسِي الَّذِي الشَوْلُودُ وَلَا يَزَالُ فِي يَدِ الْبَائِعِ، فَكَمَا أَنَّ لَهُ حَقًّا بِقَبْضِهِ، فَلَهُ أَيْضًا صَلَاحِيَّةٌ بِقَبْضِ وَلَدِ الْفَرَسِ الْمَوْلُودِ بَعْدَ التَّوْكِيلِ، أَمَّا الْوَلَدُ الْمَوْلُودُ قَبْلَ التَّوْكِيلِ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ بِقَبْضِهِ، وَالْمُولُودُ قَبْلُ التَّوْكِيلِ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ بِقَبْضِهِ، وَالْحُدْمُ عَلَىٰ الْمَوْلُودِ بَعْدَ التَّوْكِيلِ، أَمَّا الْوَلَدُ الْمُولُودُ قَبْلَ التَّوْكِيلِ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ بِقَبْضِهِ، وَالْمُؤْلُودُ عَلَى الْمَوْلُودِ بَعْدَ التَّوْكِيلِ، أَمَّا الْوَلَدُ الْمُؤْلُودُ قَبْلُ التَّوْكِيلِ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ بِقَبْضِهِ، وَالْمُؤْلُودُ عَلَى الْمَوْلُودُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ الْمَشْرُوحِ فِي ثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ أَيْضًا (التَّكُمِلَةُ عَنِ الْكَافِي).

الْهَادَّةُ (١٤٥٣): الْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، مَثَلًا: لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَ الْهَادَةُ وَضَادِبَهُ فَأَجَازَهُ، يَكُونُ كَمَا لَوْ وَكَلَهُ أَوَّلًا.

إنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ لِلْعُقُودِ الْمَوْقُوفَةِ - فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ، وَتَجْرِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْعُقُودِ الَّتِي كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلُ عَلَىٰ الْوَجْهِ لَآتِي:

١- الْبَيْعُ: مَثَلًا: لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرَ فُضُولًا، انْعَقَدَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ مَوْقُوفًا بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (٣٦٨)، انْظُرِ الْمَادَّة (٩٦)، وَلَوْ أَخْبَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ شَخْصُ آوْ شَخْصُ آدَرُ صَاحِبَ الْمَالِ بِذَلِكَ، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّخْصُ هَذَا الْبَيْعَ أَيْضًا، وَكَانَتِ الشُّرُوطُ الَّتِي فِي الْمَادَّةِ (٣٧٨) مَوْجُودَةً، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ وَكَلَهُ بِالْبَيْعِ أَوَّلًا، وَيَكُونُ الْبَيْعُ الشَّرُوطُ الَّتِي فِي الْمَادَّةِ (٣٧٨) مَوْجُودَةً، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ وَكَلَهُ بِالْبَيْعِ أَوَّلًا، وَيَكُونُ الْبَيْعُ الشَّرُوطُ اللَّيْعِ أَوْلًا، وَيَكُونُ الْبَيْعُ اللَّهُ مُولِي لَوْ وَكَلَهُ بِالْبَيْعِ أَوْلًا، وَيَكُونُ الْبَيْعُ الْمَوْتُولُ الْبَيْعُ أَوْلًا الْمُشْتَرِي أَوْ حَطَّ عَنْهُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا وَنَافِذًا (عَلِيُّ أَفَنْدِي)، حَتَّىٰ أَنَّ الْفُضُولِي لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي أَوْ حَطَّ عَنْهُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا وَنَافِذًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي)، حَتَّىٰ أَنَّ الْفُضُولِي لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي أَوْ حَطَّ عَنْهُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، صَحَّ وَكَانَ ضَامِنَا ذَلِكَ لِلْمُجِيزِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَتَلْحَقُ الْإَجَازَةُ الْعُقُودَ الْمَوْقُونَةَ، كَمَا أَشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَرْحًا، وَلَا تَلْحَقُ الْعُقُودَ الْمَفْسُوخَةَ أَوِ الْعُقُودَ النَّافِذَة.

وَتَتَضَرَّعُ الْمَسَائِلُ الآتِيَةُ مِنْ عَدَمِ لُحُوقِ الإِجَازَةِ الْعُقُودَ الْمَفْسُوخَةَ:

أَوَّلًا: لَوْ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَضُولِيًّا بَعْدَ أَنْ فَسَخَ الْبَيْعَ، فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ،

وَلَا يَنْقَلِبُ الْبَيْعُ الْمَفْسُوخُ إِلَىٰ الصَّحَةِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ).

ثَانِيًا: لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ فُضُولًا مِنْ شَخْصٍ آخَرَ، وَبَعْدَ أَنْ فَسَخَ صَاحِبُ الْمَالِ هَذَا الْعَقْدَ بِقَوْلِهِ: لَا أُجِيزُ. أَجَازَ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ، فَلَا يَجُوزُ (الْهِنْدِيَّةُ).

ثَالِثًا: لَوِ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ بِوَفَاةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ الْأُجْرَةَ مِنَ الشَّرِيكِ الْمُقْيم فِي الْمَأْجُورِ، فَلَا يَكُونُ قَدْ أَجَازَ الْإِجَارَةَ الْمَفْسُوخَةَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥١).

# وَتَتَضَرَّعُ الْمَسَائِلُ الآتِيَةُ مِنْ عَدَمِ لُحُوقِ الإِجَازَةِ الْعُقُودَ النَّافِذَةَ:

أَوَّلا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: بِعْنِي مَالَك هَذَا بِكَذَا قِرْشًا لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ. فَقَالَ الْآخَرُ: بِعْنِي مَالَك هَذَا بِكَذَا قِرْشًا لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ. فَقَالَ الْآخَرُ: بِعْنِي أَنْكَرَ كَوْنَهُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ذَلِكَ بِعْت. وَقَالَ الْأَوَّلُ: قَبِلْت. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَرْقُومُ أَيْضًا ذَلِكَ الْإِنْكَارَ قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: أَجَزْتُ. فَلَا الْمَالِ، وَبَعْدَ أَنْ صَدَّقَ الشَّخْصُ الْمَرْقُومُ أَيْضًا ذَلِكَ الْإِنْكَارَ قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: أَجَزْتُ. فَلَا تُعْتَبُرُ (الْبَحْرُ).

ثَانِيًا: لَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ بِدُونِ أَمْرِهِ وَتَوْكِيلِهِ، وَأَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ، بَلْ وَلَوْ أَشْهَدَ الْمُشْتَرِي حِينَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ أَنَّهُ الْفَالُ لِلْمُشْتَرِي الْمَشْتَرِي عَنَ اللَّهُ الْمُشْتَرِي الْمَشْتَرِي عَلَىٰ أَنَّهُ الشَّرَاهُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرَىٰ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ، لَكِنْ لَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْعًا سَلَّمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامِلَةُ بَيْعًا جَدِيدًا بِالتَّعَاطِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

# لَكِنْ يُوجَدُ ثَلَاثُ احْتِمَالاتٍ فِي عَقْدِ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ.

الِاحْتِكَالُ الْأَوَّلُ: إضَافَةُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ عَقْدَ الشِّرَاءِ إِلَىٰ الْغَيْرِ الَّذِي هُوَ مُشْتَرٍ لَهُ، وَيَكُونُ عَلَىٰ الْأَوْجُهِ الْآتِيَةِ:

أَ**وَّلُهُمَ**ا: قَوْلُ الْبَائِعِ: بِعْتُ مَالِي هَذَا لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا. وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ: اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ أَوْ قَبلْتُ الِاشْتِرَاءَ لَهُ.

ثَانِيهِمَا: قَوْلُ الْبَائِعِ: بِعْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا. وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ: قَبِلْتُ. لَهُ أَيْضًا (الْبَحْرُ).

ثَالِثُهُمَا: أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيُّ لِلْبَائِعِ: بعْ هَذَا لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا. وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا:

بِعْتُهُ لَهُ. وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ: قَدِ اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ الْمَذْكُورِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٧٢).

إِذَا أَضَافَ الْفُضُولِيُّ عَقْدَ الشِّرَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَىٰ أَحَدِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ إِلَىٰ الْمُشْتَرَىٰ لَهُ، فَإِنْ قَبِلَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَنَفَذَ وَعَادَتْ لَهُ انْعَقَدَ الشِّرَاءُ الْمُشْتَرَىٰ لَهُ، فَإِنْ قَبِلَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَنَفَذَ وَعَادَتْ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَىٰ الْمُشْتَرَىٰ لَهُ، وَلَا تَعُودُ إِلَىٰ الْعَاقِدِ الْفُضُولِيِّ؛ لِأَنَّ عَدَمَ بَقَاءِ الشِّرَاءِ مَوْقُوفًا عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَىٰ الْمُشْتَرَىٰ لَهُ، وَلَا تَعُودُ إِلَىٰ الْعَاقِدِ الْفُضُولِيِّ؛ لِأَنَّ عَدَمَ بَقَاءِ الشِّرَاءِ مَوْقُوفًا بِتَقْدِيرٍ وُجُودِ النَّفَاذِ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُضِفِ الْعَقْدَ إِلَىٰ الْعَاقِدِ، فَلَا يَنْفُذُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ).

الِاحْتِهَالُ النَّانِي: إضَافَةُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ عَقْدَ الشَّرَاءِ لِنَفْسِهِ، وَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ الْأَوْجُهِ الْآتِيَةِ:

أَوَّلُهَا: قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا. وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا: بِعْتُ.

َ ثَانِيهَا: قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْكَ بِكَذَا دِرْهَمًا لِأَجْلِ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ. وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا: بِعْتُ.

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ تَعْبِيرَ: بِعْنِي لِأَجْلِ فُلَانٍ. لَا يُوجِبُ إِضَافَةَ الْعَقْدِ إِلَىٰ فُلَانٍ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَ: (لِأَجْلِ فُلَانٍ). يَحْتَمِلُ مَعْنَىٰ لِأَجْلِ خَاطِرِ فُلَانٍ أَوْ سُرُورِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ مَا).

َ تَالِئَهَا: قَوْلُ الْبَائِعِ لِلْفُضُولِيِّ: قَدْ بِعْتُ هَذَا الْمَالَ لَكَ بِكَذَا دِرْهَمًا لِأَجْلِ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيّ. وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَقْدَ أُضِيفَ إِلَىٰ الْمُشْتَرِي ظَاهِرًا، وَقَوْلُهُ: لِأَجْل فُلَانٍ. يَحْتَمِلُ لِأَجْل شَفَاعَتِهِ أَوْ رِضَاهُ.

رَابِعًا: قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ لِلْبَائِعِ: بِعْنِي هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا. وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا: بعْتُ. وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي: قَبِلْتُ.

َ إِذَا أَضَافَ الْفُضُولِيُّ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْأَوْجُهِ الْمَذْكُورَةِ نَفَذَ هَذَا الشِّرَاءُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي وَلَوْ نَوَىٰ بِقَلْبِهِ أَنَّ الشِّرَاءَ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، الْمُشْتَرِي وَلَوْ نَوَىٰ بِقَلْبِهِ أَنَّ الشِّرَاءَ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، كَا لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ نَوَىٰ بِقَلْبِهِ أَنَّ الشِّرَاءَ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، فَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ

يَكُنْ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ؛ وَقَعَ الْمِلْكُ لَهُ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالْإِجَازَةِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَلْحَقُ الْمَوْقُوفَ لَا النَّافِذَ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ، الْبَحْرُ، عَلِيُّ أَفَنْدِي بِزِيَادَةٍ).

الِاحْتِهَا لُ الثَّالِثُ: هُوَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ بِالْإِضَافَةِ لِلْغَيْرِ، مَعَ أَنَّ الْبَائِعَ قد أَوْجَبَ الْعَقْدَ الْبَيْعَ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ هُوَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ مَعَ كَوْنِ الْبَائِعِ قَدْ أَوْجَبَ الْعَقْدَ لِلْعَيْرِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلًا.

مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ لِأَجْلِ فُلَانٍ. كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: قَدِ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا. كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرْ شَرْحَ فَلَانٍ. كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٦٧).

٢- الْإِجَارَةُ: إِنَّ إِجَارَةَ الْفُضُولِيِّ عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٤٤٧) - مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَإِذَا أَجَازَ جَازَ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْإِجَازَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَإِذَا لَمْ يُجِزْ كَانَتْ مُنْفَسِخَةً.

٣- الْهِبَةُ: لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ لِأَحَدِ عَلَىٰ مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (٨٥٧)، كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَإِذَا أَجَازَ نَفَذَ وَكَانَتْ هَذِهِ الْإِجَازَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَإِذَا لَمْ يُجِزِ انْفَسَخَتْ.

٤ - قَبْضُ الدَّيْنِ: لَوْ قَبَضَ شَخْصُ ثَالِثٌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ دَيْنًا لِأَحَدِ عَلَىٰ آخَرَ فُضُولًا، وَأَجَازَ الدَّائِنُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالْمَقْبُوضُ مَوْجُودٌ عَيْنًا فِي يَدِ الْقَابِضِ الْفُضُولِيِّ، الْقَبْضُ جَازَ وَكَانَ فِي حُكْم الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ.

## لُحُوقُ الإِجَازَةِ الأَقْوَالَ وَالأَفْعَالَ مَعًا:

إِنَّ الْإِجَازَةَ كَمَا تَلْحَقُ الْأَقْوَالَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ آنِفًا - تَلْحَقُ الْأَفْعَالَ أَيْضًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْعَارِيَّةِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ دَيْنَهُ إِلَىٰ دَائِنِهِ عَلَىٰ يَدِ آخَرَ، فَأَخْبَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الدَّائِنَ، وَرَضِيَ الدَّائِنُ أَيْضًا، لَكِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ دَيْنَهُ مِنْ يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَمَرَهُ الشَّخْصُ الدَّائِنَ، وَرَضِيَ الدَّائِنُ أَيْضًا، لَكِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ دَيْنَهُ مِنْ يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا أُمِرَ بِشِرَائِهِ، أَنْ يَشْتَرِيَ مَا أُمِرَ بِشِرَائِهِ،

تَلِفَ عَلَىٰ الدَّائِنِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ انْتِهَاءٌ بِقَبْضِ ذَلِكَ الشَّخْصِ كَالْإِذْنِ ابْتِدَاءً، وَيُرَىٰ فِي هَذَا أَنَّ إِجَازَةَ الْقَبْضِ قَدْ لَحِقَتِ الْفِعْلَ وَهُوَ الْقَبْضُ، كَذَلِكَ لَوْ أَفْسَدَ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ وَأَخَذَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِفَسَادِهِ وَلَبِسَهُ، فَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ الْخَيَّاطِ. فَهُنَا أَنَّ إِفْسَادَ الثَّوْبِ قَدْ لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ مَعَ أَنَّهُ فِعْلٌ.

اسْتِثْنَاءٌ: لَكِنَّ فِعْلَ الْإِتْلَافِ مُسْتَثْنًى مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، فَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ الْإِتْلَافَ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ تَعَدِّيًا، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ: رَضِيت بِالْإِتْلَافِ. أَوْ: وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ، وَقَدْ ذُكِرَ بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ أَجُزْتُهُ. فَلَا حُكْمَ لِلْإِجَازَةِ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ، وَقَدْ ذُكِرَ بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِخَدْرُ ثَعْدُ الْإِجَازَةِ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ، وَقَدْ ذُكِرَ بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعلِّقَةِ بِخَدْمَ لِلْإِجَازَةِ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ، وَقَدْ ذُكِرَ بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعلِّقَةِ بِنَصْدِيقِهِ بِهَا مُسْتَثْنَى مِنَ الْاسْتِثْنَاء بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٤٧) وَلَا اللهُ عَلَا الْإِتْلَافِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (٧٧) رَدُّ الْمُحْتَارِ.

الْبَادَّةُ (٤ ١٤٥): الرِّسَالَةُ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْوَكَالَةِ، مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ الصَّيْرَفِيُّ إِقْرَاضَ أَحَدٍ دَرَاهِمَ، وَأَرْسَلَ خَادِمَهُ لِلْإِنْيَانِ بِهَا، يَكُونُ الْخَادِمُ رَسُولَ ذَلِكَ الْمُسْتَقْرِضِ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلَهُ بِالإسْتِقْرَاضِ، كَذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي أَرْسَلَهُ أَحَدٌ إِلَىٰ السَّمْسَارِ عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْكَ الْفَرَسَ الْفُلَانِيَّ. وَقَالَ السَّمْسَارُ: مِنْهُ فَرَسًا، إِذَا قَالَ لَهُ: إِنَّ فُلانًا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْكَ الْفَرَسَ الْفُلَانِيَّ. وَقَالَ السَّمْسَارُ: بِعْنَهُ إِيَّاهُ بِكَذَا، اذْهَبْ وَقُلْ لَهُ وَسَلِّمْ هَذِهِ الْفَرَسَ إلَيْهِ. فَإِذَا أَتَىٰ الشَّخْصُ وَسَلَّمَ الْفَرَسَ إلَيْهِ، وَقَبِلَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ؛ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بَيْنَ السَّمْسَارِ وَبَيْنَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ، وَقَبِلَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ، وَقَبِلَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ، وَقَبِلَ لِأَبْعُ بَيْنَ السَّمْسَارِ وَبَيْنَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ، وَلَا لِلْعُرْسَلِ إلَيْهِ، وَقَبِلَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُشْرُوحِ؛ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بَيْنَ السَّمْسَارِ وَبَيْنَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ، وَلَا يَوْم مِقْدَارَ كَذَا لَحْمًا إِلَىٰ خَادِمِي فُلَانٍ اللَّذِي يَذْهَبُ وَيَأْتِي إِلَىٰ السُّوقِ. وَاعْطَاهُ ذَلِكَ عَلَىٰ هَذًا الْوَجْهِ، يَكُونُ ذَلِكَ الْخَادِمُ رَسُولَ سَيِّدِهِ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلَهُ.

يَعْنِي أَنَّ الْوَكَالَةَ وَالرِّسَالَةَ لَيْسَ اثْنَتَاهُمَا شَيْئًا وَاحِدًا، بَلْ يُوجَدُ بَيْنَهُمَا فُرُوقٌ عَلَىٰ أَوْجُهٍ خَمْسَةٍ، عَلَىٰ مَا هُو مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٠)، وَاحِدُ هَذِهِ الْفُرُوقِ هُو أَنَّهُ يَلْزُمُ فِي الرِّسَالَةِ أَنْ يُضِيفَ الرَّسُولُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُرْسِلِهِ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا أَضَافَ الرَّسُولُ الْعَقْدَ إِلَىٰ فَي الرِّسَالَةِ أَنْ يُضَافَ الْعَقْدُ إِلَىٰ الْمُوكِلِ، نَفْدُ الْعَقْدُ إِلَىٰ الْمُوكَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُضَافَ الْعَقْدُ إِلَىٰ الْمُوكِلِ، نَفْسِهِ؛ لَا يَنْفُذُ الْعَقْدُ إلَىٰ الْمُوكِلِ،

وَلَهُ أَنْ يُضِيفَهُ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَسَيُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٠) أَيْضًا، مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ الصَّيْرَفِيُّ إِقْرَاضَ أَحَدٍ دَرَاهِمَ، وَأَرْسَلَ الْمُسْتَقْرِضُ خَادِمَهُ لِلصَّيْرَفِيِّ لِلْإِتْيَانِ بِهَا، يَكُونُ الْخَادِمُ رَسُولَ ذَلِكَ الْمُسْتَقْرِضِ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلَهُ بِالْإَسْتِقْرَاضِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَدْ جَازَتِ الرِّسَالَةُ بِالْاسْتِقْرَاضِ مَعَ عَدَم جَوَازِ الْوَكَالَةِ بِالْاسْتِقْرَاضِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: إِنِّي قَدْ سَلَّمْتُ النُّقُودَ الْمَذْكُورَةَ لِذَلِكَ الرَّسُولِ. وَقَالَ الرَّسُولُ أَيْضًا: قَدِ اسْتَلَمْتُهَا وَسَلَّمْتُهَا إِلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ. وَأَقَرَّ الْمُسْتَقْرِضُ بِأَخْذِ النُّقُودِ مِنَ الصَّيْرَفِيِّ، لَزِمَ الْمُسْتَقْرِضَ الضَّمَانُ وَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ إيَّاهَا، أَمَّا إِذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَقْرِضُ أَخْذَ الْخَادِمِ النَّقُودَ مِنَ الصَّيْرَفِيِّ؛ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَقْرِضَ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ وَالرَّسُولِ هَذَا الْقَوْلَ؛ لِأَنَّ الصَّيْرَفِيَّ مُدَّعٍ وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ دَعْوَىٰ الْمُدَّعِي، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٦)، وَلَمْ يَثْبُتُ شَيْءٌ أَيْضًا بِكَلَام الرَّسُولِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الرَّسُولِ إقْرَارُ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٨)، وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَقْرِضَ شَيْءٌ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَلَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ شَيْءٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ أَمِينٌ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مَعَ الْيَمِينِ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَىٰ الْغَيْرِ (وَالْغَيْرُ هُنَا هُوَ الْمُسْتَقْرِضُ).

كَذَلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ الرَّسُولُ - فِي صُورَةِ إَرْسَالِ الْمَدِينِ دَيْنَهُ مَعَ رَسُولِهِ إِلَىٰ الدَّائِنِ - إيصَالَهُ الدَّيْنَ، وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ وُصُولَ الدَّيْنِ لَهُ، فَإِنْ قُبِلَ قَوْلُ الرَّسُولِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ؛ فَلَا يَثُبُتُ بِذَلِكَ الدَّيْنَ، وَأَنْكَرَ الدَّائِنِ وُصُولَ الدَّيْنِ لَهُ، فَإِنْ قُبِلَ قَوْلُ الرَّسُولِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ؛ فَلَا يَثُبُتُ بِذَلِكَ الدَّيْنَ، وَأَنْكَرَ الدَّائِنِ حَقَّهُ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ، الْكَفَوِيُّ، انْظُرِ الْمَادَّةَ ٤ ١٧٧٤).

لَكِنْ ظَاهِرُ مِثَالِ الْمَجَلَّةِ هَذَا هُوَ أَنَّ الْقَرْضَ قَدْ عُقِدَ بَيْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَالصَّيْرَفِيِّ قَبْلًا، وَكَانَ الْخَادِمُ مَأْمُورًا بِقَبْضِ الْقَرْضِ وَإِيصَالِهِ إِلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ، وَلَمَّا كَانَ ظَاهِرُ الْمِثَالِ لَيْسَ رِسَالَةً بِالإَسْتِقْرَاضِ، بَلْ عِبَارَةٌ عَنْ وَكَالَةٍ بِقَبْضِ الْقَرْضِ لِلْمُسْتَقْرِضِ، فَلْنُصَوِّرْ لَكَ الإَسْتِقْرَاضَ بِالرِّسَالَةِ بِمِثَالِ آخَرَ كَمَا يَأْتِي: لَوْ قَالَ أَحَدُ لِخَادِمِهِ: اذْهَبْ إلَىٰ فَلْنُصَوِّرْ لَكَ الإَسْتِقْرَاضَ بِالرِّسَالَةِ بِمِثَالِ آخَرَ كَمَا يَأْتِي: لَوْ قَالَ أَحَدُ لِخَادِمِهِ: اذْهَبْ إلَىٰ فَلْنُصَوِّرْ لَكَ الإَسْتِقْرِضَ لِي أَلْفَ دِرْهَم. فَقَدِمَ الْخَادِمُ عَلَىٰ الصَّيْرَفِيِّ وَعَقَدَ الْقَرْضَ الصَّيْرَفِيِّ وَعَقَدَ الْقَرْضَ مَعْهُ بِالْإِضَافَةِ إلَىٰ مُوكِّلِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ فِي هَذَا رَسُولًا وَلَيْسَ بِوَكِيلٍ، وَيَكُونُ الْقَرْضُ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ (الطَّحْطَاوِيُّ، الْفَيْضِيَّةُ).

كَذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي أَرْسَلَهُ أَحَدٌ إِلَىٰ السِّمْسَارِ عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ فَرَسًا إِذَا قَالَ لَهُ:
إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْكَ الْفَرَسَ الْفُلَانِيَّ. وَقَالَ السِّمْسَارُ: بِعْتُهُ إِيَّاهُ بِكَذَا، اذْهَبْ وَقُلْ لَهُ وَسَلِّمْ الْفَرَسَ إِلَيْهِ وَقَبِلَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فِي لَهُ وَسَلِّمْ الْفَرَسَ إِلَيْهِ وَقَبِلَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فِي لَهُ وَسَلِّمْ الْفَرَسَ إِلَيْهِ وَقَبِلَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ عَلَىٰ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَالسِّمْسَارِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ عَلَىٰ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ؛ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بَيْنَ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَالسِّمْسَارِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ إِلَا وَاسِطَةً وَرَسُولًا، وَلَيْسَ بِوَكِيلِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ (كُلِيَّاتُ أَبِي الْبَقَاءِ)، حَتَّى إِنَّهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ إلَّا وَاسِطَةً وَرَسُولًا، وَلَيْسَ بِوَكِيلِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ (كُلِيَّاتُ أَبِي الْبَقَاءِ)، حَتَّى إِنَّهُ ذَلِكَ الشَّحْصُ إلَّا وَاسِطَةً وَرَسُولًا، وَلَيْسَ بِوَكِيلِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ (كُلِيَّاتُ أَبِي الْبَقَاءِ)، حَتَّى إِنَّهُ يَلْ أَنْ يَطْلُبُ السِّمْسَارُ ثَمَنَ الْفَرَسِ مِنَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ دُونَ الرَّسُولِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٢). الشَّمْسَارُ ثَمَنَ الْفَرَسِ مِنَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ دُونَ الرَّسُولِ، انْظُرِ الْمَادَة (١٤٦٢). الْفَيْضِيَّةُ.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلْجَزَّارِ: أَعْطِ لِأَجْلِي كُلَّ يَوْمٍ مِقْدَارَ كَذَا لَحْمًا إِلَىٰ خَادِمِي فُلَانٍ الَّذِي يَذْهَبُ وَيَأْتِي إِلَىٰ السُّوقِ. وَأَعْطَاهُ ذَلِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، يَكُونُ ذَلِكَ الْخَادِمُ رَسُولَ الَّذِي يَذْهَبُ وَيَأْتِي إِلَىٰ السُّوقِ. وَأَعْطَاهُ ذَلِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، يَكُونُ ذَلِكَ الْخَادِمُ وَسُولَ سَيِّدِهِ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلَهُ، حَتَّىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَزَّارُ ثَمَنَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنَ الْخَادِم.

لَكِنْ لَوْ قَالَ الْجَزَّارُ لِلْخَادِمِ: بِعْتُك اللَّحْمَ فَأَعْطِنِي ثَمَنَهُ. وَقَالَ لَهُ الْخَادِمُ: قَدْ أَخَذْته مِنْك لِمَوْلَايَ وَلَمْ أُضِفْهُ لِنَفْسِي وَلَا يَلْزَمُنِي الشَّمَنُ، لِمَوْلَايَ وَلَمْ أُضِفْهُ لِنَفْسِي وَلَا يَلْزَمُنِي الشَّمَنُ، وَاحْتَلَفَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَالْقَوْلُ لِلْخَادِمِ مَعَ الْيَمِينِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُضِفِ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْجَلَامُ مَنْكِرٌ لِإِضَافَةِ الْعَقْدِ لِنَفْسِهِ وَلُزُومِ الشَّمَنِ، أَمَّا إِذَا أَقَامَ الْاثْنَانِ الْبَيِّنَةَ؛ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْجَزَّادِ، الْطُرِ الْمَادَّةِ (٨ وَ٧٦) التَّنْقِيحُ، تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، وَلْيُرَاجَعْ شَرْحُ الْمَادَّةِ (١٤٦٢).

الْهَادَّةُ (١٤٥٥): يَكُونُ الْأَمْرُ مَرَّةً مِنْ قَبِيلِ الْوَكَالَةِ وَمَرَّةً مِنْ قَبِيلِ الرِّسَالَةِ، مَثَلًا: لَوِ الْهَتَرَىٰ خَادِمٌ مِنْ تَاجِرٍ مَالًا بِأَمْرِ سَيِّدِهِ، يَكُونُ وَكِيلَهُ بِالشِّرَاءِ، وَأَمَّا لَوِ اسْتَلَمَ الْمَالَ مِنَ الشَّرَىٰ خَادِمٌهُ لِيَشْتَرِيَهُ وَيَأْتِيَهُ بِهِ، يَكُونُ رَسُولَ سَيِّدِهِ وَلَا يَكُونُ وَكِيلَهُ. التَّاجِرِ وَأَرْسَلَ خَادِمَهُ لِيَشْتَرِيَهُ وَيَأْتِيَهُ بِهِ، يَكُونُ رَسُولَ سَيِّدِهِ وَلَا يَكُونُ وَكِيلَهُ.

## فِي الأَمْرِ ثَلاثُ صُورٍ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْوَكَالَةِ. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: يَكُونُ مِنْ قَبِيل الرِّسَالَةِ.

الصُّورَةُ الثَّالِئَةُ: يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَشُورَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

إيضَاحُ الصَّورَةِ الْأُولَىٰ: إِذَا قِيلَ قَوْ لَا كَوْنُ فِعْلِ الْمَأْمُورِ فِي الْأَمْرِ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنِ الْآمِرِ ؟ كَانَ الْأَمْرُ وَكَالَةً، كَأَنْ يُشْرَطَ لِلْمَأْمُورِ أُجْرَةٌ فِي مُقَابِلِ خِدْمَتِهِ، أَوْ يُعْطِي الْمَأْمُورَ نُقُودًا، وَيَقُولُ لَهُ: خُذْ لِأَجْلِي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ (يَعْنِي بِدُونِ أَنْ يَقُولَ: لِأَجْلِي). أَوْ يُشِيرُ إِلَىٰ مَالِهِ قَائِلًا: بِعْ هَذَا الْمَالَ. لِأَنَّ شَرْطَ الْأُجْرَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْإِنَابَةِ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ)، مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ خَادِمَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ مَالَ كَذَا. وَاشْتَرَىٰ الْخَادِمُ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْمَدْرُ، وَلَي الْمَالِ وَالْمَدَىٰ الْخَادِمُ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْمَدْرِ مَا لَا مِنْهُ مُضِيفًا الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْخَادِمُ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ مَالَ كَذَا. وَاشْتَرَىٰ الْخَادِمُ بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الْمَدْرِ مَالًا مِنْهُ مُضِيفًا الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْخَادِمُ وَكِيلًا بِالشِّرَى الْخَادِمُ النَّقَصْدُ أَنْ تَشْتَرِيلًا بِالشِّرَاءِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَبَهَذِهِ الصَّورَةِ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْخَادِمِ الْمَذْكُورِ، وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَقُولَ: (إِنَّ قَصْدِي وَبَهَذِهِ الصَّورَةِ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْخَادِمِ الْمَذْكُورِ، وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَشُولَكَ، وَإِنَّنِي لَا أَقْبَلُ مِنْ الْمَالَ وَأُرِيدُ لُقُودِي).

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، إيضَاحُ الرِّسَالَةِ: أَمَّا لَوِ اسْتَلَمَ الْمَوْلَىٰ الْمَالَ مِنَ التَّاجِرِ، يَعْنِي لَوْ عَيَّنَ قِيمَتَهُ فَقَطْ وَلَمْ يَعْقِدِ الْبَيْعَ، وَأَرْسَلَ خَادِمَهُ لِيَشْتَرِيَهُ مِنَ التَّاجِرِ الْمَذْكُورِ، وَيَأْتِيَهُ بِهِ فَيَذْهَبُ الْخَادِمُ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ مُرْسَلِي فُلَانًا قَالَ: قَدِ اشْتَرَىٰ مِنْك هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا. فَقَالَ التَّاجِرُ الْخَادِمُ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ مُرْسَلِي فُلَانًا قَالَ: قَدِ اشْتَرَىٰ مِنْك هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا. فَقَالَ التَّاجِرُ فَوْرًا فِي ذَلِكَ الْمَوْلَاهُ فِي الشَّرَاءِ. فَوْرًا فِي ذَلِكَ الْمَوْلَاهُ فِي الشَّرَاءِ.

إِنَّ الْفِقْرَةَ الْأُولَىٰ مِنَ الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي الْمَجَلَّةِ هِيَ فِي الْوَكَالَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، أَمَّا الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةُ فَهِيَ فِي الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ، وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مُتَنَاسِبَةً مَعَ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةُ فَهِيَ فِي الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْمَقَابِلَةِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي: أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِخَادِمِهِ: اشْتَرَيْت الْفَقْرَةُ الْمِثَالِيَّةُ الْأَخِيرَةَ لِحُسْنِ الْمُقَابِلَةِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي: أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِخَادِمِهِ: اشْتَرَيْت الْفَقْرَةُ الْمِثَالِيَّةُ الْأَخِيرَةَ لِحُسْنِ الْمُقَابِلَةِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي: أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدُ لِخَادِمِهِ: اشْتَرَيْت فَرَسَ فُلَانِ الْمَعْلُومَ بِكَذَا دِرْهَمًا، فَاذْهَبْ إِلَيْهِ وَأَخْبِرْهُ. فَذَهَبَ الْخَادِمُ إِلَىٰ الشَّخْصِ وَأَخْبِرَهُ الْخَبْرَهُ الْخَبْرَهُ الْخَبْرَهُ الْمُؤْدِ: (بِعْت). انْعَقَدَ الْبَيْعُ بَيْنَ الْمُرْسِلِ وَالْمُرْسِلِ الشَّرَاءِ (كُلِّيَّاتُ أَبِي الْبَقَاءِ).

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إيضَاحُ الْمَشُورَةِ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: (اشْتَرِ فَرَسًا بِأَلْفِ دِرْهَم). أو: (اشْتَرِ هَذَا بِأَلْفِ). فَيُعَدُّ هَذَا الْقَوْلُ قَدْ قِيلَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَشُورَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالْخَيْرِ وَالْمَنْفَعَةِ، بِنَاءً

عَلَيْهِ لَوِ اشْتَرَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْفَرَسَ، كَانَ عَائِدًا لَهُ وَلَا يَكُونُ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ آمِرُهُ، إِلَّا إِذَا قَالَ لَهُ الْآمِرُ: إِنَّنِي أُعْطِيكَ كَذَا دِرْهَمًا أُجْرَةً لِشِرَائِكَ إِيَّاهُ. وَفِي هَذَا الْحَالِ تَدُلُّ الْأُجْرَةُ عَلَىٰ الْإِنَابَةِ، فَيَكُونُ الْأَمْرُ وَكَالَةً كَذَلِكَ قَدْ تُوضِّحَ آنِفًا (الْبَحْرُ).

الْهَادَّةُ (١٤٥٦): يَكُونُ رُكْنُ التَّوْكِيلِ مَرَّةً مُطْلَقًا، يَعْنِي لَا يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إِلَىٰ وَقْتٍ أَوْ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ، وَمَرَّةً يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ، مَثَلًا: لَوْ قَالَ: وَكَلْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَبِيعَ فَرَسِي هَذَا إِذَا أَتَىٰ فُلَانٌ التَّاجِرُ إِلَىٰ هُنَا. وَقَبِلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ، تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ مُعَلَّقةً بِمَجِيءِ التَّاجِرِ، وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ الْفَرَسَ إِذَا أَتَىٰ التَّاجِرُ وَإِلَّا فَلَا، وَمَرَّةً يَكُونُ مُضَافًا إِلَىٰ وَقْتٍ، مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَلْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَبِيعَ دَوَابِّي فِي شَهْرِ نَيْسَانَ. وَقَبِلَ الْوَكِيلُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، يَكُونُ بِحُلُولِهِ وَكِيلًا، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَأَمَّا قَبْلَ خُلُولِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ، وَمَرَّةً يَكُونُ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ، مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَلْتُكَ عَلَىٰ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَأَمَّا قَبْلَ خُلُولِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ، وَمَرَّةً يَكُونُ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ، مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَلْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَبِيعَ مُولِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ، وَمَرَّةً يَكُونُ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ، مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَلْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَبِيعَ هَذِهِ بِأَقَلَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ. تَكُونُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ مُقَيَّدَةً بِعَدَمِ الْبَيْعِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

## لِرُكْنِ التَّوْكِيلِ أَرْبَعُ صُوَرٍ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: يَكُونُ الرُّكُنُ الْمَذْكُورُ مَرَّةً مُطْلَقًا، يَعْنِي يَكُونُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافٍ إِلَىٰ وَقْتٍ وَلَا مُقَيَّدٍ بِقَيْدٍ، كَقَوْلِهِ: وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ. فَرُكْنُ التَّوْكِيلِ فِي هَذَا الْمِثَالِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُعَلَقًا فَهُوَ لَيْسَ بِمُضَافٍ وَلَا مُقَيَّدٍ، بَلْ كَانَ مُطْلَقًا.

وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: يَكُونُ الرُّكْنُ الْمَذْكُورُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ صَحِيحٌ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٨٢).

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: وَكَلْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَبِيعَ فَرَسِي هَذَا إِذَا جَاءَ فُلَانٌ التَّاجِرُ إِلَىٰ هُنَا. وَقَبِلَ الْآخَرُ ذَلِكَ، تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً بِمَجِيءِ التَّاجِرِ إِلَىٰ هُنَاكَ؛ وَعَلَيْهِ فَإِذَا جَاءَ التَّاجِرُ إِلَىٰ هُنَاكَ؛ فَلِلْوَكِيلِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ ثُبُوتُ الشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ إِلَىٰ هُنَاكَ؛ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ ثُبُوتُ الشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَةِ (٨٢)، وَإِذَا لَمْ يَأْتِ التَّاجِرُ إِلَىٰ هُنَاكَ؛ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ بِبَيْعِ التَّعْلِيقَ يَمْنَعُ الْمُعَلَّقَ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْحُكْمِ، فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَالَ: قَدْ وَكَلْتُكَ بِبَيْعِ

فَرَسِي هَذَا. فَمَعَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ سَبَبُ لِتَحْقِيقِ الْوَكَالَةِ فِي الْحَالِ، وَصَلَاحِيَّةُ الْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْفَرَسِ فَوْرًا، فَلَوْ قَالَ: قَدْ وَكَلْتُكَ بِبَيْعِ حِصَانِي هَذَا إِذَا جَاءَ التَّاجِرُ الْفُلَانِيُّ إِلَىٰ هُنَا. فَإِنَّ الْفَرَسِ فَوْرًا، فَلَوْ قَالَ: قَدْ وَكَلْتُكَ بِبَيْعِ حِصَانِي هَذَا إِذَا جَاءَ التَّاجِرُ الْفُلَانِيُّ إِلَىٰ هُنَا. فَإِنَّ التَّعْلِيقَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ سَبَبًا فِي الْحَالِ، وَيَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الْوَكَالَةِ عَلَىٰ وُجُودِ الشَّرْطِ، يَعْنِي أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ إِلَىٰ مَجِيءِ التَّاجِرِ، وَمَتَىٰ وُجِدَ الشَّرْطُ فَالْكَلَامُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ سَبَبًا لِلْوَكَالَةِ يَعْنِي أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ إِلَىٰ مَجِيءِ التَّاجِرِ، وَمَتَىٰ وُجِدَ الشَّرْطُ فَالْكَلَامُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ سَبَبًا لِلْوَكَالَةِ يَعْنِي أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ إِلَىٰ الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ بِعِ الرَّهْنَ وَاسْتَوْفِ دَيْنَكَ مِنْهُ. وَوَكَلَ دَائِنَهُ، فَلَوْ بَاعَ الدَّائِنُ الرَّهْنَ قَبْلَ إِلَىٰ الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ بِعِ الرَّهْنَ وَاسْتَوْفِ دَيْنَكَ مِنْهُ. وَوَكَلَ دَائِنَهُ، فَلَوْ بَاعَ الدَّائِنُ الرَّهْنَ قَبْلَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا (الْبَهْجَةُ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٧) وَشَرْحَهُمَا أَيْضًا.

## تَعْلِيقُ الْوَكَالَةُ وَالْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ:

يُفْهَمُ مِنَ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ جَائِزٌ، وَقَدْ بُيِّنَتِ التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٢).

وَالْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا، فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ وَكَلْتُكَ بِبَيْعِ هَذَا الْمَالِ، وَكُلَّمَا عَزْلَهُ الْمُوَكِّلُ تَجَدَّدَتِ الْوَكَالَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَالسَّبَ فِي تَسْمِيَةِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ دَوْرِيَّةً هَذَا التَّجَدُّدُ، وَيَجِبُ أَلَّا يُفْهَمَ وَهَذَا الْحَالُ أَنَّ عَرْلَ الْمُوَكِّلَ فِي تَسْمِيَةِ هَذِهِ - سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ عَرْلَ الْمُوكِّلَةِ هَذِهِ - سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٢١).

وَالصُّورَةُ الثَّالِئَةُ: يُضَافُ رُكُنُ التَّوْكِيلِ بَعْضًا إِلَىٰ وَقْتٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ مِنَ الْعُقُودِ الْقَابِلَةِ لِلْإِضَافَةِ، كَمَا قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٢)، ويُوجَدُ فَرْقُ بَيْنَ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ وَإِضَافَتِهَا، فَلِإِيجَابِ الْمُضَافِ يَكُونُ سَبَبًا فِي انْعِقَادِ الْوَكَالَةِ فِي الْحَالِ، فَإِذَا انْعَقَدَتِ الْوَكَالَةُ فِي الْإِضَافَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ حَالًا؛ فَيَتَأَخَّرُ حُكْمُ الْوَكَالَةِ إِلَىٰ الْوَقْتِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، أَمَّا الْإِيجَابُ الْمُعَلَّقُ فَالتَّعْلِيقُ الَّذِي فِيهِ مَانِعٌ لِصَيْرُورَتِهِ سَبَبًا لِحُكْمٍ فِي الْحَالِ، وَعَلَيْهِ فَالْوَكَالَةُ فِي التَّعْلِيقِ الْمُعَلَّقُ فَالتَّعْلِيقِ الْحَالِ، وَعَلَيْهِ فَالْوَكَالَةُ فِي التَّعْلِيقِ عَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ فِي الْحَالِ، وَعَلَيْهِ فَالْوَكَالَةُ فِي التَّعْلِيقِ عَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ فِي الْحَالِ، وَيَكُونُ انْعِقَادُ الْوَكَالَةِ مُعَلَّقًا عَلَىٰ وُجُودِ الشَّرْطِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْخُلَاصَةُ: أَنَّ الْوَكَالَةَ فِي الْإِضَافَةِ وَإِنِ انْعَقَدَتْ فِي الْحَالِ - فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا فِي

الْحَالِ، أَمَّا الْوَكَالَةُ فِي التَّعْلِيقِ فَلَا تَثْبُتُ وَلَا تَنْعَقِدُ.

لَكِنْ مَا هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ مِنَ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ كَوْنِ إِيفَاءِ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً أَمْ مُضَافَةً؟ الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً أَمْ مُضَافَةً؟

وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُوكِّلَ وَكَالَةً مُضَافَةً لَوْ حَلَفَ الْيَمِينَ قَبْلَ حُلُولِ الْوَقْتِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ يَكُونُ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ، وَلَوْ حَلَفَ الْمُوكِّلُ وَكَالَةً مُعَلَّقَةً قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ يَكُونُ كَانَ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ؟
بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ كَانَ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ؟

لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ عِبَارَةُ: (إنَّكَ وَكِيلِي إلَىٰ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) لَيْسَتْ بِإِضَافَةٍ وَتَقْيِيدٍ، فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّكَ وَكِيلِي إلَىٰ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. فَكَمَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَكِيلًا فِي الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ أَحُدٌ لِآخَرَ: إنَّكَ وَكِيلًا فِي الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ يَكُونُ وَكِيلًا أَيْضًا بَعْدَهَا، هَذِهِ الْوَكَالَةُ لَيْسَتْ مُضَافَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

مَثَلًا لَوْ قَالَ لِآخَرَ: وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ حَيَوَانَاتِي هَذِهِ فِي شَهْرِ نَيْسَانَ، وَقَبِلَ الْآخَرُ ذَلِكَ، فَبِمُجَرَّدِ حُلُولِ شَهْرِ نَيْسَانَ يَصِيرُ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ، وَقَدْ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: (وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَّ فِي فَبِمُجَرَّدِ حُلُولِ شَهْرِ نَيْسَانَ يَصِيرُ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ، وَقَدْ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: (وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَّ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ). إلا أَنَّهُ كَمَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ وَكِيلًا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا (الْبَحْرُ).

وَمَعَ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَدْ صَحَّحَ ذَلِكَ وَقَالَ بِعَدَم جَوَازِ بَيْعِ هَذَا الْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ صَاحِبَا (نُورُ الْعَيْنِ وَالْبَزَّازِيَّةُ): إِنَّ ذِكْرَ نَيْسَانَ لِلتَّعْجِيلِ وَلَيْسَ لِتَوْقِيتِ الْوَكَالَةِ (إِلَّا إِذَا وَلَى صَاحِبَا (نُورُ الْعَيْنِ وَالْبَزَّازِيَّةُ): إِنَّ ذِكْرَ نَيْسَانَ لِلتَّعْجِيلِ وَلَيْسَ لِتَوْقِيتِ الْوَكَالَةِ (إلَّا إِذَا وَلَى عَلَيْهِ دَلِيلٌ) وَلِهَذَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَدِ اخْتَارَتِ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ (التَّكْمِلَةُ)، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَّ الْمَذْكُورَةَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَة فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَ الْمَذْكُورَةَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَة وَإِنْ كَانَتْ تَنْعَقِدُ فِي الْحَالِ بِالْإِيجَابِ الْمُضَافِ عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا، فَيَتَأَخَّرُ حُكْمُهُ إِلَىٰ الْوَقْتِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: بعْ هَذَا الْمَالَ غَدًا. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ الْيَوْمَ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: بِعْهُ الْيَوْمَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ غَدًا (الْهِنْدِيَّةُ).

وَالصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يُقَيَّدَ رُكْنٌ بِقَيْدٍ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَابِلَةٌ لِلتَّقْبِيدِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا عَلَىٰ مَا يُوضَّحُ قَرِيبًا، حَصَلَ التَّقْبِيدُ بِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا؛ فَلَا

يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ، كَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَثَل الْآتِي.

لَكِنَّ الْأَمْرَ الْوَاقِعَ بِقَوْلِهِ: (بِعْهُ إِلَىٰ الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ) - لَيْسَ بِتَقْيِيدٍ، بَلْ هُوَ تَهْوِينٌ وَتَمْدِيدٌ لِامْتِثَالِ الْمُدَّةِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْدَ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ (التَّكْمِلَةُ).

#### التَّقْيِيدُ يُقَسَّمُ إِلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: التَّقْيِيدُ صَرَاحَةً، وَهُوَ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْآتِي.

النَّوْعُ الثَّانِي: التَّقْيِيدُ يَعْنِي التَّقْيِيدَ بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُوَكِّل، كَذَلِكَ سَيْفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ (الـ ١٤٨٧).

الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ هُمَا أَصْلُ فِي الْوَكَالَةِ؛ وَعَلَيْهِ فَلُو اخْتَلَفَا فِي تَقْيِيدِ الْمُوكِّل، كَانَ الْقُوْلُ لِلْمُوكَّل، فَلَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: قَدْ أَمَرْتُكَ بِالْبَيْعِ نَقْدًا. بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً، وَقَالَ لَهُ الْقَوْلُ لِلْمُوكِّلُ: إِنَّك بِعْته بِخَمْسِمِائَةٍ مَعَ أَنَّنِي الْوَكِيلُ: قَدْ أَطْلَقْتُ. فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: إِنَّك بِعْته بِخَمْسِمِائَةٍ مَعَ أَنَّنِي الْوَكِيلُ: أَطْلَقْتُ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِّلُ: لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ أَمَرْتُ بِبَيْعِهِ بِأَلْفٍ. وَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ: أَطْلَقْتُ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْمُوكِّلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

## وَتُوَضَّحُ هَذِهِ الصُّورَةُ بِخَمْسَةِ ضَوَابِطَ:

الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: كَوْنُ الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ ذَا فَائِدَةٍ لَهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُرَاعَاةُ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ، سَوَاءٌ نَهَىٰ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنِ السَّيْرِ عَلَىٰ خِلَافِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ، أَمْ لَمْ يَنْهَهُ.

## وَالْمُسَائِلُ الْمُتَضَرِّعَةُ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ هِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: قَدْ وَكَلْتُكَ بِبَيْعِ سَاعَتِي هَذِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. كَانَتْ وَكَالَتُهُ مُقَيَّدَةً بِأَنْ لَا يَبِيعَ بِأَقَلَ مِنْ أَلْفٍ، حَتَّىٰ إِنَّ الْوَكِيلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِأَنْقَصَ، فَإِنْ بَاعَ؛ كَانَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩٥).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا قُيِّدَتِ الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ بِقَيْدٍ؛ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَتُهُ، فَإِنْ خَالَفَ؛ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوكِّل، وَكَانَ الْمَالُ الَّذِي أَخَذَهُ لَهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٧٩).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي جُوخًا لِلْجُبَّةِ. فَإِذَا لَمْ يَكْفِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الْجُوخِ جُبَّةً، فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، وَيَكُونُ الْجُوخُ لِلْوَكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨).

رَهْنٍ وَلَا كَفِيل، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٠١).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ وَكَلَهُ نَقْدًا، صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ نَسِيئَةً، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩٨)، قَالَ: بِعْهُ وَبِعْ بِالنَّقْدِ. يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ (التَّكْمِلَةُ). الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ قَالَ لَهُ الْمُوكِّلُ: بِعْهُ بِرَهْنِ أَوْ كَفِيلٍ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِلَا

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: بِعْهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ: لَا تَبِعْهُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ. فَإِنْ بَاعَهُ؛ كَانَ الْبَيْعُ فُضُولِيًّا. فَإِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ شَرْطٍ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ: لَا تَبِعْهُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ. فَإِنْ بَاعَهُ؛ كَانَ الْبَيْعُ فُضُولِيًّا. فَإِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ نَافِعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ لِلْحَالِ، فَيَجِبُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ مُرَاعَاتُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا مِنْ فُلَانٍ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ (الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ قَدْ يَكُونُ مُفِيدًا لِلْمُوكِّلِ بِأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ الْمُوكِّلِ بِأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الثَّمَنُ، وَإِنَّمَا رَضِيَ بِكَوْنِهِ فِي ذِمَّةِ مَنْ سَمَّاهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي مُلَاءَمَةِ الذِّمَمِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ سَمَّاهُ، إذَا قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْهُ وَبِعْهُ لِخَالِدٍ. جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَيَحْمِلُ الْمَشُورَةَ (التَّكْمِلَةُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بعْ مَالِي هَذَا بِخِيَارِ الشَّرْطِ لِكَذَا يَوْمًا. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِخِيَارِ شَرْطٍ لِنَفْسِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اقْبِضْ دَيْنِي الَّذِي عَلَىٰ فُلَانٍ فِي الشَّامِ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ فِي الْبَصْرَةِ (الْخَانِيَّةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَنَقَلَهُ الْوَكِيلُ لِبَيْعِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ، كَانَ ضَامِنًا (الْبَهْجَةُ)، وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِيعِ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْحَمْلِ وَإِلَىٰ المئونة فِي بَلَدٍ، فَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْمُوكِّلُ، فَإِذَا نَقَلَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ لِيَبِيعَهُ وَضَاعَ؛ كَانَ ضَامِنًا.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالمئونة؛ فَلَا يَتَعَيَّنُ بَلَدُ التَّوْكِيلِ لِلْبَيْعِ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَيْضًا.

لَكِنْ لَوْ عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ الْبَلَدَ، كَأَنْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. مَثَلًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ

فِي بَلَدٍ غَيْرَهُ، وَإِذَا نَقَلَهُ إِلَىٰ هُنَاكَ لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَتَلِفَ؛ كَانَ ضَامِنًا (الْأَنْقِرْوِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يَشْتَرِيهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ؛ كَانَ لَهُ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٣).

وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي تَسْمِيَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ، فَقَالَ الْآمِرُ: قَدْ وَكَلْتُ بِالشِّرَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَقَالَ الْمَأْمُورُ: قَدْ أَمَرْتَ بِالْإِشْتِرَاءِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخُصُوصَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَبْقَىٰ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخُصُوصَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَبْقَىٰ الْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدْ خَالَفَ آمِرَهُ، وَإِذَا أَقَامَ كُلُّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَة (١٧٦٢) الْبَحْرُ.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ نَهَىٰ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنِ الْبَيْعِ بِلَا قَبْضِ الثَّمَنِ، فَقَالَ الْوَكِيلُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ أَمَنَ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُشْتَرِي: إنَّنِي بِعْت هَذَا الْمَالَ فِي مُقَابِلِ كَذَا دِرْهَمًا قَبَضَهَا أَنْ قَبَضَ النَّمَنِ، فَلَا يَجُوزُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). مِنْك. لَزِمَ بَيْعُهُ (الْبَحْرُ)، أَمَّا لَوْ بَاعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، فَلَا يَجُوزُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الضَّابِطُ الثَّانِي: عَدَمُ وُجُودِ فَائِدَةٍ أَصْلًا فِي الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ، وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُرَاعَاةُ قَيْدٍ كَهَذَا، سَوَاءٌ أَنْهَىٰ وَكِيلَهُ عَنِ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ الْقَيْدِ أَمْ لَا.

بَعْضُ الْمُسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ لِلْمُوكَّلِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا تَبِعْهُ بِزِيَادَةٍ. فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنٍ أَزْيَدَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ هَذًا الْمَالَ، لَكِنْ لَا تَقْبِضِ الثَّمَنَ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ فَكُنْ وَالشُّهُودِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوِ الشُّهُودِ (الْهَنْدِيَّةُ).

سُوَّالُّ: لَكِنْ لِلْمُوكِّلِ فِي هَذَا فَائِدَةٌ، فَلَوْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ قَبْضَ الثَّمَنِ، لِلْمُوكِّلِ أَنْ يُثْبِتَهُ بِالشُّهُودِ الَّذِينَ أَمَرَ بِحُضُورِهِمْ حِينَ الْقَبْضِ، فَتَأَمَّلْ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ: بعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً. وَنَهَاهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِثَمَنِ نَقْدًا، فَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بأَكْثَرَ نَقْدًا؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ فَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بأَكْثَرَ نَقْدًا؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ

يَضُرُّهُ وَبِالنَّقْدِ يَنْفَعُهُ، فَحِينَئِذِ يَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ مُرَاعَاتِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً إِلَىٰ سَنَةٍ. وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَشَهْرٍ نَسِيئَةً، فَلَا يَصِحُّ (الْهِنْدِيَّةُ)، انْظُر الضَّابِطَ الْأَوَّلَ.

لَكِنْ لَوْ بَاعَ الْمُوَكَّلُ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً بَيْعًا نَقْدًا، فَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٩٨).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَم، وَلَا تَأْخُذْ فِي مُقَابِلِهِ رَهْنًا مُعْتَبَرًا أَوْ كَفِيلًا مُعْتَبَرًا فِي مُقَابِلِ الثَّمَنِ، صَحَّ، وَإِذَا مُعْتَبَرًا أَوْ كَفِيلًا مُعْتَبَرًا فِي مُقَابِلِ الثَّمَنِ، صَحَّ، وَإِذَا مُعْتَبَرًا أَوْ كَفِيلًا مُعْتَبَرًا فِي مُقَابِلِ الثَّمَنِ، صَحَّ، وَإِذَا سَقَطَ الدَّيْنُ بِتَلَفِ الرَّهْنِ؛ فَلَا يَلْزُمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ وَتَعُودُ الْخَسَارَةُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩١) (الدُّرُ الْمُخْتَارُ، وَالتَّكْمِلَةُ، وَصُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ).

أَلَمْ يَكُنْ مِنْ فَائِدَةٍ فِي عَدَمِ أُخْذِ الرَّهْنِ بِعَدَمِ سُقُوطِ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الرَّهْنِ؟ تَأَمَّلْ.

وَصَحَّ أَخْذُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ رَهْنَا؛ لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ؛ وَلِهَذَا لَوْ حَجَرَهُ الْمُوكِّلُ عَنْ أَخْذِ الرَّهْنِ، لَا يَنْفُذُ حَجْرُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الضَّابِطُ الثَّالِثُ: كَوْنُ الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَ الْمُوكِّلُ ذَا فَائِدَةٍ مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرَ ذِي فَائِدَةٍ مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرَ ذِي فَائِدَةٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا نَهَىٰ الْمُوكِّلُ وَكِيلَهُ عَنِ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ الْقَيْدِ، لَزِمَ الْوَكِيلَ رِعَايَةُ ذَلِكَ الْقَيْدِ، وَإِذَا لَمْ يَنْهَهُ؛ فَلَا تَلْزُمُ رِعَايَتُهُ وَتَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ أَكَّدَهُ الْوَكِيلَ رِعَايَةُ ذَلِكَ الْقَيْدِ، وَإِذَا لَمْ يَنْهَهُ؛ فَلَا تَلْزُمُ رِعَايَتُهُ وَتَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ أَكَدَهُ الْوَكِيلَ رِعَايَةُ وَتَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ أَكَدَهُ بِالنَّفْيِ دَلَّ عَلَىٰ إِرَادَةٍ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ إِدْخَالَ حَرْفِ التَّأْكِيدِ وَالتَّأْبِيدِ فِي الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَىٰ زِيَادَةِ الْمُجْتَارِ).

وَهَاكَ الْمَسَائِلَ الْمُتَفَرِّعَةَ مِنْ هَذَا:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ. أَوْ: بِعْهُ فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ.

أُمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ، وَلَا تَبِعْهُ فِي غَيْرِهِ. أَوْ: بِعْهُ فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ وَلَا تَبِعْهُ بِدُونِ شُهُودٍ. وَنَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ فِي سُوقٍ آخَرَ أَوْ بِدُونِ شُهُودٍ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ إِذَا كَانُوا عُدُولًا وَحَاضِرِينَ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ.

أَمَّا إِذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ أَوْ غَائِبِينَ؛ فَلَا فَائِدَةَ مِنْهُمْ؛ وَعَلَيْهِ فَهُوَ مُفِيدٌ مِنْ وَجْهٍ، وَغَيْرُ مُفِيدٍ

مِنْ وَجْهِ آخَرَ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَفِي الْمَقْدِسِيِّ عَنِ الْخَانِيَّةِ قَالَ: بِعْهُ بِشُهُودٍ. فَبَاعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ، لَمْ يَجُزْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِوَكِيلِهِ: أَعْطِ فُلَانًا دَيْنَهُ الَّذِي فِي ذِمَّتِي فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ، وَلَا تُعْطِهِ إِيَّاهُ بِلَا شُهُودٍ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ وَحَلَفَ الْيَمِينَ، شُهُودٍ، وَلَا تُعْطِهِ إِيَّاهُ بِدُونِ شُهُودٍ. وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِلَا شُهُودٍ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ وَحَلَفَ الْيَمِينَ، كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا، وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ بِشُهُودٍ. فَيَحْلِفُ عَلَىٰ أَنْهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِيَّاهُ بِشُهُودٍ، فَإِنْ حَلَفَ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ النَّالِثَةُ: لَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ بِقَوْلِهِ: اقْبِضِ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي لِي دَيْنَا عَلَىٰ فَلَانٍ جَمِيعَهَا مَعًا، وَلَا تَقْبِضْهَا مُتَفَرِّقَةً. وَقَبَضَ الْوَكِيلُ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ، فَلَا يَجُوزُ هَذَا الْقَبْضُ عَلَىٰ آمِرِهِ، وَلِلاَّمِرِ أَنْ يُطَالِبَ بِكُلِّ دَيْنِهِ (التَّنْوِيرُ)؛ لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فَلَمْ يَصِرْ وَكِيلًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)، وَلَوِ اسْتَوْفَىٰ جَمِيعَهُ بَعْدَهُ فَلَوْ هَلَكَ، هَلَكَ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ وَيَرْجِعُ الْآمِرُ عَلَىٰ الْغَرِيمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُخْتَارِ)، فَلَوْ قَبَضَ شَيْءً دُونَ شَيْءً لَمْ يَبْرَأِ الْغَرِيمُ مِنْ شَيْءٍ (التَّكْمِلَةُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَلَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اقْبِضْ وَدِيعَتِي الَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ جَمِيعَهَا وَلَا تَقْبِضْهَا مُتَفَرِّقَةً. وَقَبَضَ الْوَكِيلُ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ، فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا قَبَضَ بَاقِيَهَا قَبْلَ تَلَفِ مُتَفَرِّقَةً. وَقَبَضَ الْوَكِيلُ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ، فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا قَبَضَ بَاقِيهَا قَبْلَ تَلَفِ الْمَقْبُوضِ؛ فَلَا يَجُوزُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٢٤) لَكِنَّ الْمَأْمُورَ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ عَلَىٰ الْمُوكِلِ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٢٤) لَكِنَّ الْمَأْمُورَ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ قَالَ: اشْتَرِهِ بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ. فَأَخَذَ وَحْدَهُ، ضَمِنَ مَا أُعْطِيَ مِنَ النَّقُودِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يَعْلَمُ جَيِّدَ الْمَالِ مِنْ رَدِيئِهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الْمَادَّةُ (١٥١٥) وَخِتَامُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ - فِي الْفَصْلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ - فِي الْفَصْلِ الْمَتَادِيَ عَشَرَ مِنَ التَّتَارْ خَانِيَّة.

الضَّابِطُ الرَّابِعُ: إذَا كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَصْلًا، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفَهُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ وَلَوْ كَانَ مَا أَتَىٰ بِهِ أَنْفَعَ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ، انْظُرِ الْمَاذَةَ (الـ ١٤٧٠). وَلَوْ قَالَ الْمُوكِيلُ فِي مُقَابِلِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَةَ دِينَارًا، قَالَ الْمُوكِيلُ فِي مُقَابِلِ ثَمَانِيةَ عَشَرَةَ دِينَارًا، فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ مُشِيرًا إلَىٰ دَنَانِيرَ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُوكِلُ مُشِيرًا إلَىٰ دَنَانِيرَ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ

بِهَذِهِ الرِّيَالَاتِ. كَانَ وَكِيلًا لِشِرَائِهَا بِالدَّنانِيرِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوِ اشْتَرَاهُ بِالرِّيَالَاتِ كَانَتْ لِلْمُوكِّلِ لِ اللَّمَائِطُ الْخَامِسُ: إِذَا كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ؛ يُنظَرُ: فَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ الْوَكِيلُ - أَنْفَعَ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ؛ كَانَ التَّصَرُّفُ الْوَاقِعُ فَإِذَا كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ أَضَرَّ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا يَنْفُذُ، فَلَوْ أَمَرَ الْمُوكِلُ بِالْبَيْعِ فِي نَافِذًا عَلَىٰ الْآمِرِ، وَإِذَا كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ أَضَرَّ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا يَنْفُذُ، فَلَوْ أَمَرَ الْمُوكِلُ بِالْبَيْعِ فِي نَافِذًا عَلَىٰ الْأَمْرِ، وَإِذَا كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ أَضَرَّ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا يَنْفُذُ، فَلَوْ أَمَرَ الْمُوكِلُ بِالْبَيْعِ فِي مُقَانِلُ مِائَةٍ رِيَالٍ وَبَاعَ الْوَكِيلُ بِمِائَةٍ رِيَالٍ وَخَمْسَةٍ، كَانَ صَحِيحًا وَنَافِذًا، أَمَّا لَوْ بَاعَ بِثَمَانِينَ، فَلَا يَنْفُذُ (الْكَفُورِيُّ).

### تَقْسِيمُ الْوَكِالَةِ بِاعْتِبَارِ الْمُوكَلِ بِهِ:

وَكَالَةٌ عَامَّةٌ، وَكَالَةٌ خَاصَّةٌ.

وَكَمَا تَنْقَسِمُ الْوَكَالَةُ إِلَىٰ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ رُكْنِ التَّوْكِيلِ وَتَعْلِيقِهِ وَتَقْيِيدِهِ،فَتَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ، كَقَوْلِكَ لِآخَرَ: (وَكَّلْتُكَ بِكُلِّ أَمْرٍ مِنْ أَمُورِي الْجَائِزَةِ). أَوْ: (وَكَّلْتُكَ وَكَالَةً عَامَّةً مُطْلَقَةٌ). وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْعُمُومِ، أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: أَوْ: (وَكَّلْتُكَ وَكَالَةً عَامَّةً مُطْلَقَةٌ). وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْعُمُومِ، أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ وَكِيلِي - بِكُلِّ شُعْلِي. أَوْ: بِكُلِّ شَيْءٍ لِي صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا. فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ عَامَّةً، وَالَّذِي يُوكَلُّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ لَهُ أَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ مَالِ مُوكِّلِهِ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا بِشَيْءٍ عَامَّةً، وَالَّذِي يُوكَلُّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ لَهُ أَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ مَالِ مُوكِّلِهِ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا بِشَيْءٍ آخَرَ، انْظُرِ الْمَادَةَ (١٤٤٩) (الطَّحْطَاوِيُّ، وَالْهِنْدِيَّةُ).

حُكُمُ الْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ: يَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ وَكَالَةً عَامَّةً عَلَىٰ الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَنْفُذُ بِرِعَايَةٍ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَالْفَتْوَىٰ عَلَىٰ هَذَا (الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ وَلِذَلِكَ فَلِلْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ بَيْعُ مَالِ مُوكِّلِهِ وَحِفْظُهُ وَقَبْضُ دَيْنِهِ، وَتَأْدِيَةُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ وَاشْتِرَاءُ الْمَالِ لِأَجْلِ مُوكِّلِهِ، وَمَا إلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ، وَلَهُ أَنْ يُقِرَّ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَا فِي الْوَكِيلِ الْعَامِّ، وَيَصِيرُ مُدَّع وَمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مِنْ طَرَفِ مُوكِّلِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا، لَكِنْ لَا فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَوْ وَهَبَ مَالَ لَا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ، يَعْنِي لَوْ وَهَبَ مَالَ مُوكِّلِهِ بِعِوضٍ أَوْ بِلَا عِوضٍ لِآخَرَ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ وَقَفَهُ، أَوْ أَبْرَأُ مَدْيُونَ مُوكِّلِهِ بِبَعْضِ مَا لَعْلَمْ مُوكِّلِهِ بِعِوضٍ أَوْ بِلَا عِوضٍ لِآخَرَ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ وَقَفَهُ، أَوْ أَبْرَأُ مَدْيُونَ مُوكِّلِهِ بِبِعوضٍ أَوْ بِلَا عِوضٍ لِآخَرَ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ وَقَفَهُ، أَوْ أَبْرَأُ مَدْيُونَ مُوكِّلِهِ بِبَعْضِ مَا

عَلَيْهِ أَوْ بِجَمِيعِهِ، وَأَقْرَضَ مَالَ مُوَكِّلِهِ، فَلاَ يَنْفُذُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ (الدُّرَرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْقِسْمُ النَّانِي: الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ، وَهِيَ كَقَوْلِكَ لِآخَرَ: (أَنْتَ وَكِيلِي بِشِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ)، أَوْ: (أَنْتَ وَكِيلِي بِالْمُرَافَعَةِ مَعَ هَذَا الشَّخْصِ). وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْخُصُوصِيَّةِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، مَثَلًا: لَوْ جَعَلَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِمًا عَلَىٰ دَارِهِ وَبَيْعِهَا وَقَبْضِ بِالْخُصُوصِيَّةِ (الطَّحْطَاوِيُّ)، مَثَلًا: لَوْ جَعَلَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِمًا عَلَىٰ دَارِهِ وَبَيْعِهَا وَقَبْضِ غَلَّاتِهَا، فَالْوَكِيلُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَدِرُ عَلَىٰ إِنْشَاءِ الْأَبْنِيةِ وَالْعِمَارَةِ فِي تِلْكَ الدَّارِ، فَلَا حَقَّ لَهُ بِالْمُرَافَعَةِ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ فِي حَقِّ تِلْكَ الدَّارِ، لَكِنْ لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ مَحَلًا الدَّارِ، فَلَا حَقَّ لَهُ بِالْمُرَافَعَةِ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ فِي حَقِّ تِلْكَ الدَّارِ، لَكِنْ لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ مَحَلًا مِنْ تِلْكَ الدَّارِ، فَلَا حَقَ لَهُ بِالْمُرَافَعَةِ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ فِي حَقِّ تِلْكَ الدَّارِ، لَكِنْ لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ مَحَلًا مِنْ تِلْكَ الدَّارِ، فَلَا وَكِيلِ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ هَذَا الْهَادِمِ؛ لِأَنَّ الْهَادِمَ قَدِ اسْتَهْلَكَ الشَّيْءَ الَّذِي وَلَى لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَوكِيلِ إِثْبَاتُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ وَعِيلِ الْمُحْرَةِ عَلَى أَنَّهُ وَلَا الْجَعْرَةَ وَلَالَوكِيلِ إِثْبَاتُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ وَعِيلٍ الْبَحْرُ).



# خُلاصَةُ الْبَابِ الْأُوَّلِ

-1-

# رُكْنُ الْوَكَالَةِ الإيجَابُ وَالْقَبُولُ

الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ إِمَّا يَكُونَانِ صَرَاحَةً.

أَلْفَاظُ الْوَكَالَةِ: تَوْكِيلُ (١٤٥١) تَفْوِيضٌ، رِضَاء، مَشِيئَةٌ، إرَادَةٌ، وصايَةٌ، إذْنٌ، إجَازَةٌ، أَمْرٌ.

الْإِذْنُ وَالْإِجَازة

فَتَلْحَقُ الْإِجَازَةُ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ مَعًا وَيُسْتَشْنَىٰ الْإِتْلَافُ (٩١٢) وَالْعُقُودُ الْمَوْقُوفَةُ لِلِاحْتِرَازِ عَنِ الْعُقُودِ الْمَفْشُوخَةِ وَالنَّافِذَةِ، وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ.

الأمرُ

يَكُونُ رِسَالَةً بَعْضًا: كَأَنْ يَقُولَ أَحَدٌ إِلَىٰ خَادِمَةِ: اشْتَرَيْتُ فَرَسَ فُلَانِ الْمُعَيَّنِ اذْهَبْ وَقُلْ لَهُ. يَكُونُ وَكَالَةً بَعْضًا: لِوُجُودِ قَوْلٍ فِي الْأَمْرِ يفيد كَوْنَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ، يَكُونُ مَشُورَةٌ مَرَّةً.

> أَوْ يَكُونُ الْإِيجَابُ صَرَاحَةً، وَالْقَبُولُ دَلَالَةً، وَيَكُونُ دَلَالَةً.

(١) بِمُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ (الْمَادَّةُ ١٤٥٣). (٢) بِسُكُوتِ الْوَكِيلِ.

# تَقِّسيمُ الْوَكَالَة تُقَسَّمُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ (١) الْمُوَكَّلُ بِهِ (٢) الأَرْكَانُ تَقْسِيمُهَا بِإِعْتِبَارِ الْمُوكِّلِ بِهِ

تَكُونُ الْوَكَالَةُ:

إمَّا عَامَّةٌ: (إِذَا وَقَعَتْ بِقَوْلٍ مُشْعِرِ لِلْعُمُومِيَّةِ)، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّصَرُّ فَاتِ، وَلَا تَنْفُذُ تَبرُّ عَاتُّهُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ. وَإِمَّا خَاصَّةُ: إِذَا وَقَعَتْ بِأَلْفَاظٍ تُشْعِرُ بِالْخُصُوصِيَّةِ. يَقْسِيمُهَا باعْتِبَارِ الْأَرْكَانِ الْمَادَّةُ (١٤٥٧)

الْوَكَالَةُ (١) مُطْلَقَةٌ

إِذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُتَابَعَتُهُ، إِذَا لَمْ يَكُنِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ: الْقَيْدُ مُفِيدًا مُطْلَقًا لِلْمُوكِّل فَلَا يَلْزُمُ الْوَكِيلَ مُتَابَعَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الْقَيْدُ مِمَّا لَمْ يُنْهَ الْوَكِيلُ صَرَاحَةً فَهُوَ وَجْهٌ مُفِيدٌ، وَمِنْ وَجْهٍ عَنِ الْعَمَلِ خِلَافَ الْقَيْدِ غَيْرُ مُفِيدٍ. الْمَذْكُورُ فَلَا يَلْزُمُ مُتَابَعَتُهُ، وَإِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْجِنْسِ فَلَا حَقَّ لِلْوَكِيلِ فِي مُخَالَفَتِهِ مُطْلَقًا، وَإِذَا كَانَ مُقَيَّدًا بِالْقَدْرِ أَوْ بِالْوَصْفِ: فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ إِلَىٰ خَيْرِ لَا إِلَىٰ شَرٍّ. أَوْ دَلَالَةٌ لِحَالِ أَوَّلًا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَصُّفَ الْمُوَكِّل بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوكَل (الْمَادَّةُ ١٤٧٨).

إمَّا صَرَاحَةً (٢) مُقَيَّدَةٌ الْقَنْدُ

أَلْنِيًّا: لَيْسَ لِلشَّخْصِ الَّذِي وَكِّلَ لِشِرَاءِ شَيْءٍ لَازِم فِي زَمَانٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْمُوَكِّل.

الشُّيْءَ فِي زَمَنِ آخَرَ.

الْمَادَّةُ (الـ ١٤٨٣). أَوْ عُرْفًا

٣ مُعَلَّقَةٌ، كَالْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ

٤ مُضَافَةٌ.

## الْبَابُ الثَّاني

# فِي بَيانِ شُرُوطِ الْوَكَالَةِ

يُوجَدُ فِي الْوَكَالَةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْوَكِيلُ، الْمُوكِّلُ، الْمُوكَّلُ بِهِ. وَعَلَيْهِ، فَشُرُوطُ الْوَكَالَةِ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَا يَعُودُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَسَيْبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٥٧). النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَعُودُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَسَيُدْكَرُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٥٨). النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ الْمُوكِيلِ، وَسَيُدْكَرُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٥٨).

الْمَادَّةُ (٧٥٤١): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ إِيفَاءِ الْمُوكَّلِ بِهِ، بِنَاءً عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ، وَأَمَّا فِي الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ ضَرَرٌ يَحْضُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ وَإِنْ أَذِنَهُ الْوَلِيُّ، وَذَلِكَ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَفِي الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ نَفْعٌ بَحْضٌ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْهُ الْوَلِيُّ، وَذَلِكَ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَفِي الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ نَفْعٌ بَحْضٌ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْهُ الْوَلِيُّ، وَذَلِكَ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَإِلَى الْمُعَلِّقِةِ بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فَإِنَّ السَّعَلِّقَةِ بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فَإِنَّ السَّعَلِقَةِ بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فَإِنَّ السَّعَلِي اللَّهِ الْمَعَلِي اللَّهَ عَلَى التَّصَرُّ فَالتَوْكِيلُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةٍ وَلِيِّهِ.

يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوكِّلُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ عَمَلِ الْمُوكَّلِ بِهِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ أَصْلِ التَّصَرُّفِ، فَإِنَّ الْوَكِيلَ يَسْتَفِيدُ وَيَأْخُذُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ مِنَ الْمُوكِّلِ، وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ مِنْ طَرَفِ التَّصَرُّفِ مِنْ الْمُوكِّلِ، وَعَلَيْهِ فَالَّذِي لَا يَقْتَدِرُ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ لَا يَسْتَطِيعُ تَمْلِيكَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ لِغَيْرِهِ.

وَتَجِبُ مُرَاجَعَةُ شَرْحِ الْمَادَةِ (١٤٤٩)؛ لِمَعْرِفَةِ فَائِدَةِ قَيْدِ: (بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ أَصْلِ التَّصَرُّفِ)؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوكِّلَ الصَّبِيِّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ أَحَدًا لِتَّصَرُّفِ)؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوكِّلَ الصَّبِيِّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ أَحَدًا بِأَمُورِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ أُمُورُهُ الْمُوكِّلِ بِهَا فِي حَقِّهِ نَفْعًا مَحْضًا كَقَبُولِ الْهِبَةِ أَوِ الصَّدَقَةِ، أَمْ ضَرَرًا مَحْضًا كَهِبَةِ مَالٍ لَهُ لِآخَرَ أَوِ التَّصْدِيقِ بِهِ عَلَىٰ أَحَدٍ، أَوْ دَائِرَةً بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَدِ كَالْبَيْع، سَوَاءٌ أَذِنَ وَلِيَّهُ أَوْ وَصِيَّهُ بِتَوْكِيلِهِ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ.

وَعَلَيْهِ فَلَوْ وَكَّلَ الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ أَحَدًا بِقَبُولِ الْمَالِ الَّذِي يَهَبُهُ إلَيْهِ أَحَدٌ وَقَبْضِهِ، فَلَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَبَرُ قَبْضُ الْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦٦) (وَرَدُّ الْمُحْتَارِ، الطَّحْطَاوِيُّ)، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ حَقُّ قَبْضِ الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَادَّةِ (٨٥٢).

قِيلَ: فِي حَالِ الْجُنُونِ. لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْمَجْنُونِ وَقْتُ إِفَاقَةٍ مَعْلُومٍ وَوَكَّلَ أَحَدًا وَهُوَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ حَقِيقَةً؛ كَانَ جَائِزًا، أَمَّا الْمَجْنُونُ الَّذِي لَيْسَ لِإِفَاقَتِهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ، فَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَتَوْكِيلُ الْمَجْنُونِ جَائِزَيْنِ؛ فَلِأَوْلِيَائِهِمَا وَأَوْصِيَائِهِمَا أَنْ يُوكِّلُوا غَيْرَهُمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْتَدِرُونَ عَلَىٰ عَمَلِهَا بِحَسْبِ الْوِلَايَةِ وَالْوصَايَةِ، كَالْبَيْع وَالشِّرَاءِ وَالْخُصُومَةِ، كَذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَوْح الْمَادَةِ (١٤٤٩).

وَفِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ ضَرَرٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، كَهِبَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ مَالَهُ لِآخَرَ، وَصَدَقَتِهِ وَتَطْلِيقِ امْرَأَتِهِ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ وَلَوْ أَذِنَهُ وَلِيُّهُ.

مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ آخَرَ بِهِبَةِ مَالٍ لَهُ مَعْلُومٍ لَهُ لِآخَرَ وَتَسْلِيمِهِ إِيَّاهُ، فَلَا يَصِحُ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا أَمْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الصَّبِيُّ لَا يَقْتَدِرُ بِالذَّاتِ عَلَىٰ هِبَتِهِ، انْظُرِ الْفَقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٦٧)، كَمَا أَنَّهُ لَا تُعْتَبُرُ إِجَازَةُ الْوَلِيِّ لِتَصَرُّفَاتِ الصَّغيرِ الَّتِي هِيَ الْفَقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٦٧)، كَمَا أَنَّهُ لَا تُعْتَبُرُ إِجَازَةُ الْوَلِيِّ لِتَصَرُّفَاتِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِإِجْرَاءِ مِنْ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِإِجْرَاءِ هَلِهُ التَّصَرُّفَاتِ. هَذَا الْقَبِيلِ، كَذَلِكَ لَا تُعْتَبُرُ إَجَازَةٌ وَلِيِّهِ لِلتَّوْكِيلِ الَّذِي يَقَعُ مِنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِإِجْرَاءِ هَلِهُ التَّصَرُّفَاتِ.

لَلصَّغِيْرِ الْمُمَيِّزِ فِيمَا كَانَ فِي حَقِّهِ نَفْعٌ مَحْضٌ، كَقَبُولِ الْهِيَةِ وَقَبُولِ الصَّدَقَةِ - أَنْ يُوكَلَ آخَرَ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنُهُ الْوَلِيُّ، كَذَلِكَ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يُجْرِيَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بِالذَّاتِ، كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولِيُّ، كَذَلِكَ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يُجْرِيَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بِالذَّاتِ، كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَادَّةِ (٩٦٧)، أَمَّا فِي التَّصَرُّ فَاتِ الدَّائِرَةِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ، يَعْنِي التَّصَرُّ فَاتِ النَّي تَرْبَحُ مَرَّةً وَتَخْسَرُ أُخْرَىٰ، فَإِذَا كَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَكَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُبَاشِرَ تِلْكَ التَّصَرُّ فَاتِ بِنَفْسِهِ فَلَهُ كَانَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَكَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُبَاشِرَ تِلْكَ التَّصَرُّ فَاتِ بِنَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يُبَاشِرَ تِلْكَ التَّصَرُّ فَاتِ بِنَفْسِهِ فَلَهُ أَيْ يُلِكَ السَّرِيِّ عَلَىٰ التَّصَرُّ فَا بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَيَنْ مَا ذُونًا بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَيَنْعَقِدُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةٍ وَلِيِّهِ الْمُورَ وَلِيِّهِ هَذَا الْوَكِيلَ، أَوْ عَلَىٰ إِجَازَةٍ وَلِيِّهِ، انْظُرِ الْمَادَة (٩٦٧)، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّلُ الْمُمَيِّ

أَحَدًا بِأُمُورِهِ وَأَجَازَهُ الْوَصِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، جَازَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٣)، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوكِّلُ نَاطِقًا؛ وَعَلَيْهِ فَتَوْكِيلُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ صَحِيحٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٠) (التَّنْقِيحُ).

فَرْعٌ: إِذَا تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ وَهُوَ سَكْرَانُ بِأَحَدِ الْمُحَرَّمَاتِ كَالْخَمْرِ؛ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِ السَّكْرَانِ زَجْرٌ لَهُ، أَمَّا الْمُوكَّلُ فَلَا ذَنْبَ لَهُ، أَمَّا عِنْدَ فَرِيقٍ آخَرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَيَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ وَشِرَاؤُهُ، إِذَا كَانَ يَعْقِدُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْقَرْضَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٤٥٨): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ وَكِيلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا، وَلَكِنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَلَيْسَتْ بِعَائِدَةٍ إِلَيْهِ.

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا، وَأَنْ يَعْلَمَ وَيَلْحَقَ عِلْمُهُ بِتَوْكِيلِهِ. ايضاح لِلشُّرُوطِ الثَّلاثَةِ الْعَائِدةِ إلَى الْوَكِيلِ:

١ - عَاقِلًا، وَمُمَيِّزًا: يَلْزَمُ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ وَاقِفًا عَلَىٰ أَنَّ الْبَيْعَ مَدْخَلٌ لِلْمَبِيعِ فِي الْمِلْكِ، مُفَرَّقًا بَيْنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْغَبْنِ الْيَسِيرِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَكِيلَيْنِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٦٦ و٩٧٩)، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَكِيلَيْنِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٦٦ و٩٧٩)، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ مَجْنُونًا بِبَيْع مَالِهِ وَبَاعَهُ الْآخَرُ، كَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ بَاطِلًا.

قَدْ بُيِّنَ مَعْنَىٰ الْعَاقِلِ مَعَ السُّوَّالِ وَالْجَوَابِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٤٣)، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ بَالِغًا وَبَصِيرًا؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزُ لَمَّا كَانَ لَهُ عَقْلٌ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ وَكَانَتْ عِبَارَتُهُ صَحِيحَةً، لَكِنْ لَمَّا كَانَ يُخْشَىٰ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا يُوجِبُ الظَّرَرَ لِنَفْسِهِ؛ فَقَدْ مُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ؛ وَلِذَلِكَ قَدْ جَازَتْ مُبَاشَرَةُ الصَّبِيِّ التَّصَرُّفَ لِلْغَيْرِ بِرَأْيِهِ (التَّكْمِلَةُ)؛ لِأَنَّهُ لَا مِنَ التَّصَرُّفِ؛ وَلِذَلِكَ قَدْ جَازَتْ مُبَاشَرَةُ الصَّبِيِّ التَّصَرُّفَ لِلْغَيْرِ بِرَأْيِهِ (التَّكْمِلَةُ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ وَالصَّبِيِّ يَلْحَقُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ وَالصَّبِيِّ الْغَيْرِ مَأْذُونِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ وَالصَّبِيِّ الْمُعْنِ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ وَالصَّبِيِّ الْمُعَيِّزِ الْمَأْذُونِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَحْجُورَ الْفَيْرِ مَأْذُونِ، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ وَكَالَةُ الْأَعْمَىٰ، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَحْجُورَ الشَّرَاء، وَلَا يَكُونُ لِلْمُتَعَاقِدِ مَعَهُ إِللْبَيْعِ وَالشَّرَاء، وَلَا يَكُونُ لِلْمُتَعَاقِدِ مَعَهُ إِللْبَيْعِ وَالشَّرَاء، وَبَاشَرَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ الْبَيْعَ أَوِ الشِّرَاء، كَانَ جَائِزًا، وَلَا يَكُونُ لِلْمُتَعَاقِدِ مَعَهُ إِللَّامِيْ وَالشَّرَاء، وَلَا يَكُونُ لِلْمُتَعَاقِدِ مَعَهُ إِللَّهُ وَلَالَةً الْمَائِقُولِ الصَّرِيْ الْمَعْرَاء الْعَلْمَةِ وَلَا لَهُ اللْعَلَاء وَلَا اللْقَالَةُ الْمُعَاقِدِ مَعَهُ الْفَائِلُولُ وَلَاللَّهُ الْمُعَرِّ الْمَلْعَلِيْلُولُ الْفَلْمِلُولُ الْمُنْ الْمُلْعَلِيْلُولُ الْمُتَعَاقِدِ مَعَهُ الْمُنْتَعَاقِدِ مَعَهُ الْمُلْمِيْلُولُ الْفَائِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمَالِقُ الْمُلْعِلَى الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلِقُولُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

خِيَارٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِكُوْنِ الصَّبِيِّ مَحْجُورًا أَمْ لَا (الْهِنْدِيَّةُ).

لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مَأْذُونًا؛ فَلَا تَعُودُ إِلَيْهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ، بَلْ تَعُودُ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ وَاللَّمِ مُوكِّلِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ فَسَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ فَسَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُحْجُورِ؛ فَلَا بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمَحْجُورِ؛ فَلَا بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمَحْجُورِ؛ فَلَا بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينَهُ مَالَ الْمَحْجُورِ؛ فَلَا بَالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْحَالِ أَوْ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ، كَمَا إِذَا بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينَهُ مَالَ الْمَحْجُورِ؛ فَلَا تَعُودُ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمَحْجُورِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٩٩)؛ فَلَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الرَّهْنَ عَلَىٰ مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٩١)؛ فَلَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الرَّهْنِ. الْمَاكَةِ بَلُىٰ تَعُودُ إِلَىٰ الرَّهْنِ.

وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَجْرَىٰ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ عَقْدًا حَسْبَ الْوَكَالَةِ، فَلَا تَعُودُ إِلَيْهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ، وَلَوْ بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَرْجِعُ أَيْضًا إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ، الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ لِعَوْدَةِ حُقُوقِ الْعَقْدِ إِلَىٰ الصَّبِيِّ حَقُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ، وَلَا يَزُولُ حَقُّهُ بِبُلُوغِهِ (الْبَحْرُ).

وَالْحُكْمُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ، يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا وَكِيلًا، وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

حُقُوقُ الْعَقْدِ، تَسَلُّمُ الْمَبِيعِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ، وَالْمُطَالَبَةُ بِثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَى، وَرَدُّ وَرَدُّ وَرَدُّ وَالْمُطَالَبَةُ بِثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَى، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ، وَإِعَادَةُ ثَمَنِ الْمَشْتَرِي، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ، وَالْمَشْتَرِي، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ، وَسَيْفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٠) (الدُّرَرُ بِزِيَادَةٍ).

فَإِذَا وُكِّلَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الْغَيْرُ مَأْذُونٍ؛ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا قَبَضَ الصَّبِيُّ الْمَذْكُورُ ثَمَنَ الْمَالِ الْمُوكَلِ بِبَيْعِهِ؛ صَحَّ الْقَبْضُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الصَّبِيُّ عَاقِلًا وَكَانَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ انْتِفَاءِ الْجَوَازِ (الْبَحْرُ).

لَكِنْ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مَأْذُونًا وَوَكِيلًا بِالْبَيْعِ؛ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا، وَكَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِثَمَنٍ حَالٍ أَوْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَفِي صُورَةِ كَوْنِهِ الْعَقْدِ عَائِدَةً عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِثَمَنٍ حَالٍ أَوْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَتَكُونُ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَيْهِ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّل وَاشْتَرَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدةً إلَيْهِ الْعَقْدِ عَائِدةً إلَىٰ الْمُوكِّلُ وَلَيْسَ إلَىٰ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ بِمَعْنَىٰ الْكَفَالَةِ الْعَقْدِ عَائِدةً إلَىٰ الْمُوكِّلِ وَلَيْسَ إلَىٰ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ بِمَعْنَىٰ الْكَفَالَةِ

(الْبَحْرُ، وَالْهِنْدِيَّةُ)، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُوَكِّلِ، وَلَيْسَ مِنَ الْوَكِيلِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا اخْتُلِفَ فِي كَوْنِ الصَّبِيِّ مَحْجُورًا أَوْ مَأْذُونًا؛ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ النَّفَاذُ، وَإِقْدَامُ الصَّبِيِّ عَلَىٰ الْعَقْدِ وَمُبَاشَرَتُهُ إِيَّاهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ النَّفَاذِ (الْبَحْرُ)، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَبِيًّ مَحْجُورٌ، لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ. (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَيُفْهَمُ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَجَلَّةِ هَذِهِ مُجْمَلَةٌ جَدًّا.

٧- لُحُوقُ عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ وُكِّلَ: يُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِكَوْنِهِ قَدْ وَكَّلَهُ، بِنَاءً عَلَيْهِ فَلَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ غَائِبًا بِبَيْعِ مَالِهِ، وَبَاعَ الْغَائِبُ ذَلِكَ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ التَّوْكِيلُ فَلَوْ وَكَّلَ أَخَدُ آخَرَ قَائِبًا بِبَيْعِ مَالِهِ، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِّلِ، أَوْ إِجَازَةِ الْوَكِيلِ بِعِلْمِهِ، كَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيَّا، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِّلِ، أَوْ إِجَازَةِ الْوَكِيلِ بِعِلْمِهِ، كَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيَّا، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِلِ، أَوْ إِجَازَةِ الْوَكِيلِ بِعِلْمِهِ، كَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيَّا، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِلِ، أَوْ إِجَازَةِ الْوَكِيلِ بِعِلْمِهِ، كَانَ النَّبَعُ الْمَدْكُورُ فُضُولِيَّا، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِلِ، أَوْ إِجَازَةِ الْوَكِيلِ بَعْدُ الْعِلْمِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٣)، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ). وَحَكَىٰ فِي الْبَدَائِعِ فِيهِ الْحَيلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَكَمَا يَثْبُتُ الْعِلْمُ بِالتَّوْكِيلِ وَبِالْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ مُشَافَهَةً وَإِرْسَالِ كِتَابٍ وَإِرْسَالِ وَكَذَلِكَ رَسُولٍ، فَيَحْصُلُ أَيْضًا بِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ فُضُولِيَيْنِ، أَوْ إِخْبَارِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ، وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ إِذَا أَخْبَرَ رَجُلُ غَيْرُ عَادِلٍ وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُصَدِّقِ الْوَكِيلُ خَبَرَ الرَّجُلِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَلَا تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ، (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، فَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَلا تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ، (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَة (١٠٢٩).

٣- عِلْمُ الْوَكِيلِ: كَوْنُ الْوَكِيلِ مَعْلُومًا شَرْطٌ، يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَلَا يَكُونَ الْوَكِيلُ مَجْهُولًا؛ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَمَرَ الدَّائِنُ مَجْهُولًا؛ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَمْرَ الدَّائِنُ مَجْهُولًا؛ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَمْرَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِقَوْلِهِ: أَعْطِ دَيْنِي لِمَنْ يَأْتِيكَ بِالْعَلَامَةِ الْفُلَانِيَّةِ، أَوْ: مَنْ يَقُولُ لَكَ الْقَوْلَ الْفُلَانِيِّ، أَوْ: مَنْ يَقُولُ لَكَ الْقَوْلَ الْفُلَانِيِّ، أَوْ: مَنْ يَقُولُ لَكَ الْقُولَ الْفُلَانِيِّ، أَوْ: مَنْ يَضْغُطُ عَلَىٰ أُصْبُعِكَ. فَلَا يَصِحُّ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ الْمَدِينُ الدَّيْنَ لِمَنْ جَاءَهُ بِتِلْكَ الْعَلامَةِ، فَلَا يَبْرُأُ مِنَ الدَّيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُودِعُ لِلْمُسْتَوْدَعِ: مَنْ أَتَىٰ بِعَلَامَةِ كَذَا فَسَلِّمْ إِلَيْهِ الْوَدِيعَةَ. فَبِمَا أَنَّ هَذَا التَّوْكِيلَ لَيْسَ صَحِيحًا فَإِذَا سَلَّمَهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَنْ جَاءَهُ بِتِلْكَ إِلَيْهُ الْوَدِيعَةَ. فَبِمَا أَنَّ هَذَا التَّوْكِيلَ لَيْسَ صَحِيحًا فَإِذَا سَلَّمَهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَنْ جَاءَهُ بِتِلْكَ

الْعَلَامَةِ؛ كَانَ ضَامِنًا.

أُمَّا بِالْعَكْسِ أَيْ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ إِلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ وَتَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ فِي يَدِهِ، فَلَا ضَمَانَ؛ لِجَوَازِ أَنَّ غَيْرَ رَسُولِ الْمُودِعِ يَأْتِي بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ (التَّكْمِلَةُ).

أَمَّا الْجَهْلُ بِالْوَكِيلِ جَهَالَةً فَاحِشَةً فَلَا تَمْنَعُ مِنَ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ أَحَدُ لِاثْنَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ خِطَابًا لَهُمَا: «وَكَّلْتُ أَحَدَكُمَا بِبَيْعِ فَرَسِي هَذَا»، جَازَتْ، وَأَيُّهُمَا بَاعَهُ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا نَافِذًا (التَّكْمِلَةُ).

وَكَّلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إِنْسَانًا لِيَسْتَوْفِيَ نَصِيبَهُ مِنْ دُيُونِ مُوَرِّثِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، وَلَا يَعْلَمُ الْمُوكِّلُ وَالْوَكِيلُ بَعْضَ مَنْ عَلَيْهِمُ الدُّيُونَ، يَصِحُّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَفِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: وَكَّلْتُ أَحَدَكُمَا بِشِرَاءِ فَرَسٍ لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. فَاشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا ثُمَّ اشْتَرَىٰ الْآخَرُ، فَإِنَّ الْآخَرُ، فَإِنَّ الْآخَرَ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ، وَلَوِ اشْتَرَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرَسًا وَدُفِعَ شِرَاؤُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، كَانَ الْفَرَسَانِ لِلْمُوكِلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٤٥٩): يَصِحُّ أَنْ يُوكِّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَىٰ إِجْرَائِهَا بِالذَّاتِ، وَبِإِيفَاءِ وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّ مُتَعَلِّقٍ بِالْمُعَامَلاتِ، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالْإِيفَاءِ وَالإَسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّ مُتَعَلِّقٍ بِالْمُعَامَلاتِ، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالْإِيفَاءِ وَالْإِسْتِيفَاءِ ، وَالْهِبَةِ وَالاِتَّهَابِ، وَالْإِيدَاعِ وَالْإِسْتِيدَاعِ، وَالْهِبَةِ وَالاِتَّهَابِ، وَالْإِيدَاعِ وَالْإِسْتِيفَاءِ ، وَالْهِبَةِ وَالْإِتْهَابِ، وَالشَّهُ وَالْمِبْدِ وَالْمُوتِهُ وَالْمُؤْعَةِ وَالْقِسْمَةِ وَإِيفَاءِ الدُّيُونِ وَالسَّيَفَائِهَا وَقَبْضِ الْمَالِ، يَجُوزُ وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُوكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا.

يَصِحُّ أَنْ يُوكِّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَىٰ إِجْرَاتِهَا بِالذَّاتِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِحَسْبِ الْوِلَايَةِ وَبِإِيفَاءِ وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّ مُتَعَلِّقِ بِالْمُعَامَلَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَمَّا كَانَ يَعْجِزُ بِحَسْبِ الْوِلَايَةِ وَبِإِيفَاءِ وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّ مُتَعَلِّقٍ بِالْمُعَامَلَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَمَّا كَانَ يَعْجِزُ بِحَسْبِ الْوِلَايَةِ وَبِإِيفَاءِ وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّ مُتَعَلِّقٍ بِالْمُعَامِلَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَمَّا كَانَ يَعْجِزُ أَحْيَالًا عَنْ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ مَنْ يُوكِّلُهُ، فَقَدْ مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ جَوَازِ التَّوْكِيلِ لِكَاءَ وَالْمَادَّةَ (١٧) (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ.

إيضًاحُ الْقُيُودِ:

١ - الَّتِي يَقْدِرُ عَلَىٰ إِجْرَائِهَا بِالذَّاتِ... إِلَخْ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ

بِالْأُمُورِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ عَمَلَهَا بِالذَّاتِ، كَذَلِكَ قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٤٩)، وَقَدْ أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ: (إجْرَائِهَا بِالذَّاتِ). تَوْكِيلَ الْوَكِيلِ مِنَ الضَّابِطِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَكَلَ بِخُصُوصٍ، أَوْ يُوكِلُ آخَرَ بِهِ بِلَا إِذْنٍ أَوْ تَعْمِيمٍ، كَمَا قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٦)، مَثَلًا: لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِبَيْعِ مَالٍ، فَمَعَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ لَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ آخَرَ بِبَيْعِهِ، وَلَا يُقَالُ: وَنَ طَرْدَ هَذِهِ الْمَادَّةِ قَدْ نُقِضَ. لِأَنَّ الْمَقْصِدَ هُوَ أَنْ يَعْمَلَهُ بِالذَّاتِ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ قُلْتَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ. فَيُجَابُ بِأَنَّهُ إِذَا وَكَلَ بِإِذْنِ وَمَا الْوَكِيلُ الثَّانِي وَكِيلًا عَنِ الْمُوكِيلُ الْأَوَّلِ، وَالْمُوكَلُ الْأَوَّلُ يُبَاشِرُهُ لِنَفْسِهِ (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ قَدْ قِيلَ فِي الشَّرْحِ لِغَيْرِهِ بِحَسْبِ الْوِلَايَةِ، فَقَدْ شَمِلَ ذَلِكَ تَصَرُّفَ الْأَبِ أَوِ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ هَوُلَاءِ وُكَلَاءَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَجُوزُ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ - صَحِيحٌ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ).

٧- في الْأُمُورِ: فَالْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنَ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْهِبَةِ، أَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْعُقُودِ كَالْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ، لِلرَّجُلِ أَنْ يُوكِّلَ امْرَأَةً، وَالرَّهْنِ، وَالْمُرَافَعَةِ، لِلرَّجُلِ أَنْ يُوكِّلَ امْرَأَةً، كَمَا لِلْمُنَاقِةُ اللَّهُ الْمَرْأَةِ أَنْ يُوكِّلَ الْعِنَايَةُ)، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ فَكَمَا أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ كَمَا لِلْمُخَاصَمَةِ بِالذَّاتِ، يَعْنِي كَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُخَاصَمَةِ مِالذَّاتِ، يَعْنِي كَمَا أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يُوكِلِّ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ عَنْهُ.

٣- بِخُصُوصِ الْمُعَامَلَاتِ: يُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ عَنِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، فَالْوَكَالَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا تَجُوزُ فِي حَالِ غَيْبَةِ الْمُوكِّلِ عَنْ مَجْلِسِ الاسْتِيفَاءِ لِأَنَّ بِالْسَّتِيفَاءِ لِأَنَّ الْمُحْتَارِ، الْبَحْرُ)، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ وَإِنْ جَازَ لِوَلِيً تِلْكَ تَنْدَفِعُ بِالشُّبُهَاتِ (الدُّرَرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْبَحْرُ)، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ وَإِنْ جَازَ لِوَلِيً الْقَتِيلِ تَوْكِيلُ آخَرَ لِلْمُحَاكَمَةِ مَعَ الْقَاتِلِ فِي دَعْوَىٰ الْقِصَاصِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوكِلُ آخَرَ الْمُحْرَاءِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ فِي مَحَلِّ لَيْسَ حَاضِرًا فِيهِ - أَيْ فِي غِيَابِهِ - وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الْمُجْرَاءِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ فِي مَحَلِّ الْقِصَاصِ، وَوَكَلَ آخَرَ فِي حُضُورِهِ بِأَنْ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ الْقَتِيلِ حَاضِرًا بِالذَّاتِ فِي مَحَلِّ الْقِصَاصِ، وَوَكَلَ آخَرَ فِي حُضُورِهِ بِأَنْ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ الْقَاتِلَ وَلَيْ الْفَرَا الْقَالِلُ كَانَةُ بِإِيفَاءُ الْقِصَاصِ (الْإِيفَاءُ تَسْلِيمُ نَفْسِ الْجَانِي) قَصَاصًا، جَازَ (مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ)، أَمَّا الْوَكَالَةُ بِإِيفَاءِ الْقِصَاصِ (الْإِيفَاءُ تَسْلِيمُ نَفْسِ الْجَانِي) فَهِي بَاطِلَةٌ، انْظُرِ الْمَادَةِ (٢٣٢) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

٤- في إيفائِهِ وَاسْتِيفَائِهِ: فَالْإِيفَاءُ هُوَ إعْطَاءُ أَحَدٍ لِآخَرَ الشَّيْءَ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْطَاؤُهُ إلَيْهِ، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ وَكَّلَ وَالإسْتِيفَاءُ أَيْضًا هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّيْءَ الَّذِي يَلْزَمُ آخَرَ إعْطَاؤُهُ إلَيْهِ، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ وَكَّلَ أَخَرَ إعْطَاؤُهُ إلَيْهِ، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ وَكَّلَ أَخَرَ بِقِيْضِ مَالِهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ أَحَدٌ آخَرَ بِإِيفَاءِ دَيْنِهِ الَّذِي لِآخَرَ، فَكَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ فَلَوْ وَكَّلَ آخَرَ بِقَبْضِ مَالِهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ، جَازَ أَيْضًا.

## إيضاحُ الإِيضَاءِ - الإِيضَاءُ يَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: يَكُونُ فِي الْأَعْيَانِ، كَالْوَكَالَةِ بِرَدِّ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَالْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَالْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَالْمَلْمُونِ لِلْمُودِع.

تَانِيهِمَا: يَكُونُ فِي الدُّيُونِ كَالْوَكَالَةِ بِإِيفَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ وَبَدَلِ الْقَرْضِ، وَالْوَكَالَةُ بِإِيفَاءِ الْفَرْضِ، وَالْوَكَالَةُ بِإِيفَاءِ الدُّيُونِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع أَيْضًا:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: يَكُونُ بِقَوْلِ الْمُوَّكِّلِ لِمَنْ سَيَكُونُ وَكِيلًا: أَعْطِ مِنْ مَالِكَ لِفُلَانٍ مَالَهُ بِذِمَّتِي مِنَ النَّدْيْنِ الَّذِي هُوَ كَذَا دِرْهَمًا. وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَوْفَىٰ الْمَأْمُورُ إِلَىٰ دَائِنِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ النَّيْنَ مِنْ مَالِهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْمَدِينِ الَّذِي هُوَ آمِرُهُ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٥٠٦).

وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا صَدَّقَ الْمَدِينُ كَلامَ الْمَاْمُورِ بِإِيفَائِهِ الدَّيْنَ؛ لَزِمَ الْمَدِينَ أَدَاوُهُ الْيُهِ، وَلَيْسَ لِلْمَدِينِ أَنْ يَقُولَ لِلْمَاْمُورِ: إِنِّي أَعْرِفُ أَنَّكَ قَدْ أُوفَيْتَ الدَّيْنَ لِدَائِنِي، لَكِنْ قَدْ يُنْكِرُ الدَّائِنُ الْقَبْضَ مِنْكَ، وَيَأْخُدُ الدَّيْنَ مِنِي ثَانِيَةً، وَيَمْتَنِعُ عَنْ إِيفَائِهِ مَا أَعْطَىٰ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٤)، اللَّائِنُ الْقَبْضَ مِنْكَ، وَيَأْخُدُ الدَّيْنَ مِنِي ثَانِيَةً، وَيَمْتَنِعُ عَنْ إِيفَائِهِ مَا أَعْطَىٰ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٤)، لَكَنْ مَنَ الْوَكِيلِ وَحَلَفَ الْيَمِينَ لَدَىٰ عَدَمِ الْإِثْبَاتِ، وَأَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنَهُ مِنَ الْمُوكِلِ، فَلِلْمُوكِلِ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَهُ مِنَ الْوَكِيلِ، وَلا الْإِثْبَاتِ، وَأَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنَهُ مِنَ الْمُوكِلِ، فَلِلْمُوكِلِ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَهُ مِنَ الْوَكِيلِ، وَلا الْإِثْبَاتِ، وَأَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنَهُ مِنَ الْمُوكِلِ، فَلِلْمُوكِلِ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَهُ مِنَ الْوَكِيلِ، وَلا يُعْرَبُهُ لِلدَّائِنِ). قَبْلًا إِلاَّيْنِ الْمُشْتَوى الْمُؤْدُ وَكِيلًا بِشِرَاءِ الدَّيْنِ النَّهُ لِكَ اللَّهُ لِيقَاءِ الدَّيْنِ الْمُشْتَولِي الْمَادِةِ فَي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فَيْتَ الْاَيْنِ فِي الْمُولِ الْمَادَةَ (١٤٩١)، أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْقَ سَالِمًا إِذَا لَمْ يَنْقَ سَالِمًا لِنَفْسِهِ، الْمَائِعِ قِلْ الْمَسْتِحْقَاقِ أَوْ الْمُؤْدِ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ التَسْلِيمِ؛ فَلَا مُشْتَوى الْمُشْتَرَى (الْبَحْرُ بِزِيَادَةٍ، تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)،

وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَثَلًا لَوْ أَمَرَ أَحَدُّ آخَرَ قَائِلًا: أَوْفِ لِفُلَانٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ هِيَ بِذِمَّتِي. وَأَخْبَرَهُ الْمَأْمُورُ بِأَنَّهُ أَوْفَاهَا، وَصَدَّقَهُ الْآمِرُ بَعْدَ أَخْذِ الدَّائِنِ مِنَ الْآمِرِ بَعْدَ أَنْ عَجَزَ الْمَدِينُ عَنْ إثْبَاتِ دَفْعِ الْوَكِيلِ، وَبَعْدَ حَلِفِ الْمَدِينِ الْيَمِينَ، فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ آمِرِهِ بِمَا أَوْفَاهُ.

النَّوْعُ النَّانِي: أَنْ يُعْطِيَ الْمُوَكِّلُ الشَّخْصَ الَّذِي سَيَكُونُ وَكِيلًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِدَفْعِهَا لِشَخْصٍ لَهُ بِذِمَّتِهِ هَذَا الْمَبْلَغُ، وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ:

الِاحْتِهَالُ الْأَوَّلُ: هُوَ أَنْ يُقِرَّ الدَّائِنُ بِأَخْذِهِ دَيْنَهُ مِنَ الْوَكِيلِ بِالْإِيفَاءِ، أَوْ يُشْبِتُ بِالشُّهُودِ الْعَادِلَةِ، أَوْ بِنْكُولِ الدَّائِنِ عَنِ الْيَمِينِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ فَكَمَا أَنَّ الْمَدِينَ يَبْرَأُ الْوَكِيلُ أَيْضًا، وَلَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ.

الإحْتَى الله الثَّانِي: هُوَ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَكِيلُ إِيفَاءَهُ الدَّيْنَ، وَمَعَ تَصْدِيقِ الْمَدِينِ الَّذِي هُوَ مُوَكِّلُهُ دَعْوَاهُ كَمُنْكِرِ الدَّائِنِ ذَلِكَ، وَأَنْ يَحْلِفَ الدَّائِنُ لَدَىٰ التَّكْلِيفِ عَلَىٰ عَدَمِ اسْتِيفَائِهِ إِيَّاهُ مُوكِّلُهُ دَعْوَاهُ كَمُنْكِرِ الدَّائِنِ ذَلِكَ، وَأَنْ يَحْلِفَ الدَّائِنُ لَدَىٰ التَّكْلِيفِ عَلَىٰ عَدَمِ اسْتِيفَائِهِ إِيَّاهُ عِنْدَ عَدَمِ إِثْبَاتِ أَخْذِ الدَّائِنِ وَقَبْضِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَالْقَوْلُ لِلدَّائِنِ بِكَوْنِهِ لَمْ يَقْبِضِ الدَّيْنَ مَعَ الْمَادَةِ (٨).

وَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ يَكُونُ الْمَدِينُ الْمُوكِّلُ مُلْزَمًا بِأَدَاءِ دَيْنِهِ لِلدَّائِنِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ يَعْنِي الْمَدِينَ الْمَذْكُورَ أَنْ يَقُولَ لِوَكِيلِهِ: (بِمَا أَنَهُ فَهِمَ أَنَّكَ لَمْ تُعْطِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِدَائِنِي يَعْنِي الْمَدِينَ الْمَذْكُورَ أَنْ يَقُولَ لِوَكِيلِهِ: (بِمَا أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّكَ لَمْ تُعْطِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِدَائِنِي فَأَرِيدُ أَنْ تُرْجِعَهُ إِلَيَّ)؛ لِأَنَّ كُلَّ أَمِينٍ يَدَّعِي إِيصَالَ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَلُومِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مَظْلُومٌ وَلَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ آخَرَ، أَيْ يَظْلِمَ وَكِيلَهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٤٦٣). وَعَلَيْهِ فَسِينِ الشَّخْصِ، فَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٦٣).

الإحْتِالُ الثَّالِثُ: أَنْ يَدَّعِيَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَعْطَىٰ النَّقُودَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْمُوكِّلِ إِلَىٰ الدَّائِنِ، وَأَنْ يُكَذِّبَ الْمَدِينُ وَالدَّائِنُ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ، يَعْنِي كَمَا أَنَّ الْمَدِينَ الْمُوكِّلَ يَقُولُ لِوَكِيلِهِ: أَنْتَ لَمْ تُعْطِ النَّقُودَ لِدَائِنِي. يَقُولُ الدَّائِنُ أَيْضًا: لَمْ آخُذْ دَيْنِي مِنَ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ. وَفِي هَذَا الْحَالِ لَمْ تُعْطِ النَّقُودَ لِدَائِنِي. يَقُولُ الدَّائِنُ أَيْضًا: لَمْ آخُذْ دَيْنِي مِنَ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ. وَفِي هَذَا الْحَالِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ. وَفِي هَذَا الْحَالِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ. وَفِي هَذَا الْحَالِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ. وَفِي هَذَا الْحَالِ الْمَدْوَدِيلِ بِبَرَاءَةِ نَفْسِهِ مَعَ الْيَمِينِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٧٧٤)، يَعْنِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْوَكِيلَ تِلْكَ النَّقُودَ.

وَيَلْزَمُ الْمُوكِّلَ أَيِ الْمَدِينَ أَدَاءُ دَيْنِهِ، وَتَكُونُ خَسَارَةُ النُّقُودِ الْمُعْطَاةِ لِلْوَكِيلِ عَائِدَةً عَلَىٰ الْمَدِينِ الْمُوكِّلِ الْكَوْنِ لَا تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَىٰ الدَّائِنِ وَالْمَأْمُورِ أَيِ الْوَكِيلِ كِلَاهُمَا مَعًا، وَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمَوْكِ أَوْ وَائِنَهُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا صَدَّقَ ادِّعَاءَ الْمَأْمُورِ وَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمَؤْمُورِ أَوْ وَائِنَهُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا صَدَّقَ ادِّعَاءَ الْمَأْمُورِ وَإِنَّهُ اللَّائِنِ الْمَأْمُورِ الْمَائِقُ اللَّائِنِ اللَّائِنَ الْيَمِينَ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ، وَإِذَا نَكَلَ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ اسْتَوْفَىٰ الدَّائِنِ اللَّائِنِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ الْمَأْمُورُ وَإِنَا لَمَالَةُ وَلَا اللَّائِنِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ الْمَامُولُ وَالْمُولَا لَيْ وَسَلَّمَةُ اللَّائِنِ وَسَلَّمَةُ اللَّائِةِ بِنَاءً عَلَىٰ الْمَائِةِ وَفَو لِمُوكِلِلِهُ اللَّذِي هُو آمِرُهُ (الْهُولِيَّةُ الْمَأْمُورُ الْمُؤَلِّلِ الْمَائِةِ لِذَائِنِهِ، وَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ الْمَأْمُورُ الْمَائِةِ الْمَأْمُورُ الْمُؤَلِّلِهُ اللَّهُ الْمَأْمُولُ الْمُؤَلِّ الْمَأْمُولُ الْمَائِةِ وَذَلِكُ الْمَأْمُولُ الْمَؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمَأْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالْمَائِةُ وَلَامُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمَؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُ

النَّوْعُ النَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ وَكِيلًا بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الْمَالِ الْمَضْمُونِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يَدِهِ، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْمَأْمُورِ مَضْمُونًا، وَلَيْسَ بِمَالِ أَمَانَةٍ وَلَمْ يَصْدُقِ الْمَأْمُورُ تِجَاهَ آمِرِهِ قَوْلَهُ: (قَدْ أَعْطَيْتُهُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي أَمَرْتُ). فَيَلْزَمُهُ إِثْبَاتُ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ.

مَثَلًا: لَوْ أَمَرَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ قَائِلًا: أَعْطِ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْكَ لِدَائِنِي فُلَانٍ. وَادَّعَىٰ الْمَدِينُ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّنِي أَعْطَيْتُ أَلْفَ دِرْهَمِ الَّذِي هُوَ دَيْنِي بِنَاءً عَلَىٰ أَمْرِكَ إِلَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ. وَقَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: لَمْ آخُذْهُ. فَيُجْبَرُ عَلَىٰ إثْبَاتِ إعْطَائِهِ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالْبَيِّنَةِ، وَمَا لَمْ يُشْتِ لَا يَبْرَأُ مِنَ الضَّمَانِ. إلَّا إِذَا صَدَّقَ الْآمِرُ يَعْنِي الدَّائِنَ أَنَّ الْمَدِينَ قَدْ أَعْطَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصَ أَلْفَ دِرْهَمِ وَأَقَرَّ بِهِ، وَيَبْرُأُ الْمَدِينُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مِنَ الدَّيْنِ، لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْقَبْضُ فِي حَقِّ الشَّخْصِ الْمَدْكُورِ بِتَصْدِيقِ الدَّائِنِ مَدِينَهُ بِادِّعَائِهِ ادِّعَاءَ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِلشَّخْصِ الْمَدْكُورِ، وَإِذَا لَشَخْصِ، لَلْمَدُعُ لِلشَّخْصِ الْمَدْكُورِ بِتَصْدِيقِ الدَّائِنِ مَدِينَهُ بِادِّعَائِهِ ادِّعَاءَ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِلشَّخْصِ الْمَدْكُورِ بِتَصْدِيقِ الدَّائِنِ مَدِينَهُ بِادِّعَائِهِ ادِّعَاءَ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِلشَّخْصِ الْمَدْكُورِ بِتَصْدِيقِ الدَّائِنِ مَدِينَهُ بِادِّعَائِهِ ادِّعَاءَ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِلشَّخْصِ الْمَدْكُورِ بِتَصْدِيقِ الدَّائِنِ مَدِينَهُ بِادِّعَائِهِ ادِّعَاءَ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِلشَّخْصِ الْمَدْكُورِ بِتَصْدِيقِ الدَّائِنِ مَدِينَهُ بِادِّعَائِهِ الْمُعْدَى الْقَرْضِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْلَكَ الشَّخْصِ الْمَبْلَغِ لِلشَّخْوسِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْلَكَ الشَّخْصِ الْمَائِقُولُ بِعَدَمِ الْقَبْضِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْلَكَ الشَّخْصِ الْمَائِقُولُ بِعَدَمِ الْقَبْضِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْكَ الشَّخْصِ الْمَائِلِي السَّاعُ فِي ذَلِكَ الشَّوْمَ عُلَى الشَّافُولُ الشَّوْمُ لَى السَّعْفِي الْقَائِقُولُ السَّعْفِي فَيْلُولُ الشَّوْمُ لَى الشَّالِي الْمُوكَلِينَ الْمُولِي السَّعْفِي فَي اللَّهُ وَلَى السَّعْفِي اللْمُولِي الْمَلْعُ لِلْمَاتِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُولِي السَّعْفِي الْمَائِقُولُ السَّعْفِي الْمُؤْمِلِ الْمَلْكُولُ السَّعْفِي السَّعْفِي الْمُؤْمِلُ السَّعْفِي اللْمُؤْمِلُ السَّعْفِي الْمَائِهُ الْمُعْمَالِ السَّعْمُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

وَإِذَا كَذَّبَ الْآمِرُ الْمَأْمُورَ فِي ادِّعَائِهِ إعْطَاءَ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَأْمُورُ الْإِثْبَاتَ أَيْضًا؛ فَلَهُ طَلَبُ يَمِينِ الْآمِرِ، يَحْلِفُ الْآمِرُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِإِعْطَاءِ الْمَأْمُورِ الْمَبْلَغَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، فَإِنْ حَلَفَ الْآمِرُ أَخَذَ دَيْنَهُ مِنَ الْمَأْمُورِ، وَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ الدَّيْنُ عَنِ الْمَأْمُورِ (الْهِنْدِيَّةُ).

#### إيضاحُ الاسْتِيفَاءِ:

## وَالْوَكَالَةُ بِالاسْتِيفَاءِ أَيْضًا عَلَىٰ نَوْعَيْنِ:

١ - يَكُونُ فِي الْأَعْيَانِ، كَالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَالْمَأْجُورِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَرْهُونِ وَالْوَدِيعَةِ وَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ. وَالْوَكَالَةُ بِالْغَصْب.

٢- يَكُونُ فِي الدُّيُونِ، كَالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ وَأَخْذِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ، وَبَدَلِ الْمَغْصُوبِ
 وَبَدَلِ الْمُتْلَفِ وَبَدَلِ الْمَقْرُوض.

وَعَلَيْهِ لَوِ ادَّعَىٰ الشَّخْصُ الَّذِي هُوَ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عَلَىٰ الْوَجْهِ السَّالِفِ أَنَّهُ قَبَضَ الدَّيْنَ وَأَعْطَاهُ لِمُوكِّلِهِ، أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ، يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ مُوكِّلُهُ فِي زَمَنِ هَذَا الِادِّعَاءِ حَيًّا؛ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ هَذَا بِدَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ، وَيَكُونُ الْمَدِينُ بَرِينًا أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مِمَّنْ لَا قَوْلُ الْوَكِيلِ هَذَا بِدَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ، وَيَكُونُ الْمَدِينُ بَرِينًا أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْوَكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٠٠)، لَكِنْ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ الْمَدِينِ لَا فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةُ (١٧٠٠)، لَكِنْ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ الْمَدِينِ لَا فِي حَقِّ الرَّجُوعِ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ بِقَبْضِهِ وَضَمِنَ عَلَىٰ الْمُوكِيلُ عَلَىٰ الْمُوكِيلُ عَلَىٰ مُوكِيلُ عَلَىٰ مُوكِيلٍ عَلَىٰ مُوكِيلُ عَلَىٰ مُوكِيلُ عَلَىٰ مُوكِيلُ عَلَىٰ مُوكِيلُ عَلَىٰ مُوكِيلُ عَلَىٰ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ قَدْ تُوُفِّي، فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ نَفْسِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَمِينٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِإِيصَالِهِ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٣)، كَالْمُسْتَوْدَعِ وَالْوَكِيلِ وَالنَّاظِرِ، لَكِنَّ قَوْلَ عِلَىٰ الأَمَانَةَ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٣)، كَالْمُسْتَوْدَعِ وَالْوَكِيلِ وَالنَّاظِرِ، لَكِنَّ قَوْلَ هَذَا لاَ يَسْرِي عَلَىٰ الدَّائِنِ الَّذِي هُوَ مُوكِّلُهُ، وَلا يُحْكَمُ بِكَوْنِ الدَّائِنِ قَدْ أَخَذَ دَيْنَهُ، إلَّا إِذَا ثَبَتَ مِتَصْدِيقِ وَرَثَةِ الْمُوكِّلِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ – قَبْضُ الْوَكِيلِ فِي حَيَاةِ الْمُوكِّل.

وَاخْتِلافُ الأَحْكَامِ الْوَاقِعِ بَيْنَ حَيَاةِ الْمُوَكَّلِ وَمَمَاتِهِ - نَشَأَ عَنِ الْقَاعِدَتَيْنِ الآتِيَتَيْنِ:
الْقَاعِدَةُ الْأُولَىٰ: كُلُّ مَنْ حَكَىٰ أَمْرًا أَوْ أَخْبَرَ بِهِ وَكَانَ غَيْرُ مُقْتَدِرٍ عَلَىٰ إِنْشَاءِ وَاسْتِغْنَافِ ذَلِكَ الْأَمْرِ فِي وَقْتِ الْإِخْبَارِ، أَيْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ إِيجَادِهِ تَكْرَارًا، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْحِكَايَةُ مُتَضَمِّنَةً إِيجَابَ ضَمَانِ الْغَيْرِ؛ فَلَا يُصَدَّقُ. وَإِذَا كَانَتْ مُتَضَمِّنَةً دَفْعَ الظَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ؛ يُصَدَّقُ. الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ مَنْ حَكَىٰ أَمْرًا وَكَانَ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ اسْتِئْنَافِهِ فِي حَالِ حِكَايَتِهِ - يُقْبَلُ قَوْلُهُ الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ مَنْ حَكَىٰ أَمْرًا وَكَانَ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ اسْتِئْنَافِهِ فِي حَالِ حِكَايَتِهِ - يُقْبَلُ قَوْلُهُ

وَلُوْ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَىٰ الْغَيْرِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ: قَبَضْت الدَّيْنَ مِنَ الْمَدْيُونِ وَأَعْطَيْتُهُ لِلْمُوكِّلِ. وَمُوكِّلُهُ عَلَىٰ قَيْدِ الْحَيَاةِ وَالْوَكَالَةُ بَاقِيَةٌ فِي عُهْدَتِهِ، فَيَكُونُ قَدْ حَكَىٰ وَأَخْبَر بِشَيْءٍ مُقْتَدِرٍ عَلَىٰ عَمَلِهِ فِي حَالِ حِكَايَتِهِ، وَعَلَىٰ هَذَا فَبِمَا أَنَّ الْوَكَالَةَ بَاقِيَةٌ؛ فَلَهُ الْقَبْضُ أَيْضًا وَأَخْبَر بِشَيْءٍ مُقْتَدِرٍ عَلَىٰ عَمَلِهِ فِي حَالِ حِكَايَتِهِ، وَعَلَىٰ هَذَا فَبِمَا أَنَّ الْوَكَالَة بَاقِيَةٌ؛ فَلَهُ الْقَبْضُ أَيْضًا فَيْ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَسَرَىٰ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَسَرَىٰ عَلَىٰ الْمُوكِلِ وَسَرَىٰ عَلَىٰ الْغَيْرِ أَيْضًا أَيْ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ. (انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 10)، وَمَعَ أَنَّهُ قَدْ قَبِلَ الْقَوْلُ وَسَرَىٰ عَلَىٰ الْغَيْرِ أَيْضًا أَيْ عَلَىٰ الْمُوكِلِ.

أَمَّا إِذَا تُوُفِّي مُوكِّلُهُ، فَبِمَا أَنَّهُ لَا تَبْقَىٰ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بِنَاءً عَلَىٰ الْمَادَّةِ (١٥٢٧)، فَلَوْ قَالَ الْوَكِيلِ بِنَاءً عَلَىٰ الْمَادَّةِ (١٥٢٧)، فَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّنِي قَبَضْتُ الدَّيْنَ وَأَعْطَيْتُهُ لِمُوكَّلِي. فَلَمَّا كَانَ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَىٰ عَمَلِ الشَّيْءِ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّنِي قَبَضْتُ الدَّيْنَ وَأَعْطَيْتُهُ لِمُوكَّلِي. فَلَا الْإِخْبَارِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: اللَّهُ عَمَلِ الشَّيْءِ اللَّهُ عَالَ عِكَالَةِ إِلَّاهُ وَقَدْ قُسِّمَ حُكْمُ هَذَا الْإِخْبَارِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: بَرَاءَةُ نَفْسِ الْوَكِيلِ، وَيُصَدَّقُ الْوَكِيلُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِنَاءً عَلَىٰ الْمَادَّةِ (١٤٦٣) - أَمِينٌ وَلَا تَبْطُلُ الْأَمَانَةُ وَإِنْ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ لِوَفَاةِ الْمُوكِّلِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ ضَمَانُ الْمَقْبُوض.

وَلَيْسَ لِلْمَدِينِ مُرَاجَعَةُ هَذَا الْوَكِيلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ وَرَثَةَ الدَّائِنِ تَكُونُ قَدْ ظَلَمَتِ الْمَدِينَ لِأَخْذِهَا الدَّيْنَ مَرَّةً ثَانِيَةً حَالَ كَوْنِ مُوَرِّثِهِمُ الدَّائِنِ قَدِ اسْتَوْفِي ذَلِكَ الدَّيْنَ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ؛ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمَظْلُومِ وَهُوَ الْمَدِينُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ أَيْ يَظْلِمَ الْوَكِيلَ انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٢١).

تَانِيهَا: إِيجَابُ الضَّمَانِ لِلْغَيْرِ، يَعْنِي لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوكِّلِ الْمُتَوَفَّىٰ بِالضَّمَانِ؛ (أَخَذْت الدَّيْنَ وَسَلَّمْته إلَىٰ مُوكَّلِي الدَّائِنِ). فَفِي حِكَايَتِهِ هَذِهِ إِلْزَامُ الْمُوكِّلِ الْمُتَوَفَّىٰ بِالضَّمَانِ؛ وَيَكُونُ وَلِأَنَّ الدَّيُونَ تُقْضَىٰ بِأَمْثَالِهَا، إِذْ يَثْبُتُ لِلْمَدِينِ فِي ذِمَّةِ الدَّائِنِ مِثْلُ مَطْلُوبِ الدَّائِنِ، وَيكُونُ وَلِأَنَّ الدَّيُونَ تُقْضَىٰ بِأَمْثَالِهَا، إِذْ يَثْبُتُ لِلْمَدِينِ فِي ذِمَّةِ الدَّائِنِ مِثْلُ مَطْلُوبِ الدَّائِنِ، وَيكُونُ تَقَاصًّا بَيْنَ الدَّيْنَىٰنِ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ هَذَا عَلَىٰ الْمُوكِّلِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَيَلْزَمُ وَرَثَةَ الْمَدِينِ إِثْبَاتُ دَفْعِهِ إلَىٰ الدَّائِنِ وَتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ، الطَّحْطَاوِيُّ، الْأَقِرُويُّ، الْأَقِرُويُّ، الْمُخْتَارِ، الْخَيْرِيَّةُ فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ)، وَسَنَذْكُرُ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَة بِالْوَكَالَة بِقَبْضِ الدين فِي شَرْحِ مِثَالِ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ ضَابِطٌ لِلْمُوكَّلِ بِهِ وَلَيْسَ بِتَعْرِيفٍ لَهُ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يُنتَقَضُ هَذِهِ بِتَوْكِيلِ أَحَدٍ آخَرَ بِمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِالذَّاتِ، كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٤٩)؛ لِأَنَّ إِبْطَالَ الْقَوَاعِدِ

يَكُونُ بِإِبْطَالِ الطَّرْدِ، أَيْ بِإِبْطَالِ التَّلَازُمِ فِي الثُّبُوتِ وَلَيْسَ بِإِبْطَالِ الْعَكْسِ، أَيْ إِبْطَالِ التَّلَازُمِ فِي الإِنْتِفَاءِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الطَّرْدُ: هُوَ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَهُوَ التَّلَازُمُ فِي الثُّبُوتِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْعَكْسُ: هُوَ التَّلازُمُ فِي الْإِنْتِفَاءِ بِمَعْنَىٰ كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقِ الْحَدُّ لَمْ يَصْدُقِ الْمَحْدُودُ، وَقِيلَ: الْعَكْسُ: عَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ (تَعْرِيفَاتُ السَّيِّدِ)، مَثَلاً: إبْطَالُ قَاعِدَةِ: (كُلُّ إِنْسَانِ نَاطِقٌ) لَلْعَكُسُ: عَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ (تَعْرِيفَاتُ السَّيِّدِ)، مَثَلاً: إبْطَالُ قَاعِدَةِ: (كُلُّ إِنْسَانِ نَاطِقٌ) يَكُونُ بِأَدَاةِ بَعْضِ مَنْ لَمْ يَكُنْ نَاطِقًا مِنْ بَنِي الْإِنْسَانِ، يَرُدُّ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ: يُوكِلُ مَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ مِمَّا يَمْلِكُهُ أَنَّهُ النَّاطِقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ بَنِي الْإِنْسَانِ، يَرُدُّ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ: يُوكِلُ مَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ مِمَّا يَمْلِكُهُ أَنَّهُ عَيْرُ مُطَرِدٍ وَلَا مُنْعَكِسٍ، مَعَ أَنَّ الَّذِي يَمْلِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ وَلَا يَمْلِكُ تَوْكِيلَ الْمُسْلِم فِيهِ، وَالْمُسْلِمُ فِيهِ، وَلُمُسْلِمُ فِيهِ، وَالْمُسْلِمُ لَكَ التَّصَرُّ فِ وَلَا مَلْكَ التَّصَرُّ فِي الْخَمْرِ لِعَارِضِ النَّهْي، وَأَمَّا أَصْلُ التَّصَرُّ فِ وَهُو الْبَيْعُ فَجَائِزٌ، وَلِذَلِكَ صَحَ تَوْكِيلُ الذِّمِّيِ بَيْعَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

مُسْتَثْنَيَاتُ هَذَا الضَّابِطِ: يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الضَّابِطِ ثَلاثَةُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: الْمُبَاحَاتُ، يَعْنِي: التَّوْكِيلُ فِي الْمُبَاحَاتِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَوْ وَكَلَ أَحَدُ الْمُسَاكَةِ الْمُبَاحَةِ، وَبِالِاحْتِشَاشِ أَيْ بِجَمْعِ الْحَشِيشِ اَخَرَ بِالِاحْتِشَاشِ أَيْ بِجَمْعِ الْحَشِيشِ وَإِلْاحْتِشَاشِ أَيْ بِجَمْعِ الْحَشِيشِ وَإِلْاحْتِشَاشِ أَيْ بِجَمْعِ الْحَشِيشِ وَإِلْمَعَادِنِ مِنَ الْأَرْضِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، حَتَّىٰ إِنَّ مَا يُحَصِّلُهُ الْوَكِيلُ يُعَدُّ مَالًا لَهُ وَلَيْسَ لِمُوكَلِهِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٣٣٣) (الْهِنْدِيَّةُ وَتَكْمِلَهُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، فَهَا هُوَ لَمْ يُجِزْ أَنْ يُوكِّلُ أَحَدُ آخَرَ بِالِاحْتِطَابِ مَعَ أَنَّ لَهُ الْحَقَّ فِي أَنْ يَحْتَطِبَ بِنَفْسِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الاِسْتِقْرَاضُ، يَعْنِي أَنَّ الْوَكَالَةَ بِالاِسْتِقْرَاضِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْمِلْكِيَّةَ فِي الْقَرْضِ لَيْسَتْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَتَثْبُتُ بِالْقَبْضِ فَقَطْ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَصِحُّ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَأْمُرُ وَكِيلَهُ بِحَقِّ قَبْضِ الْمَقْرُوضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْرُوضَ مِلْكُ لِلْغَيْرِ، وَالْأَمْرُ الَّذِي عَلَىٰ سَبِيلِ يَأْمُرُ وَكِيلَهُ بِحَقِّ قَبْضِ الْمَقْرُوضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْرُوضَ مِلْكُ لِلْغَيْرِ، وَالْأَمْرُ الَّذِي عَلَىٰ سَبِيلِ الْقَبْضِ وَالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ - بَاطِلٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦)؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ فِيهِ لَا يَجِبُ دَيْنًا فِي وَمِلْكُ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَالْأَمْرُ بِالْقَبْضِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، فَإِنَّ مُصْلَقُ رَحْ بِالْعَقْدِ بَلْ بِالْقَبْضِ، وَالْأَمْرُ بِالْقَبْضِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، فَإِنَّ مُحْمَهُ يَثْبُتُ بِالْعَقْدِ فَيَقُومُ عَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهِ (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَعَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِالإسْتِقْرَاضِ، وَأَضَافَ الْقَرْضَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، نَفَذَ هَذَا الْعَقْدُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَكَانَ الْقَرْضُ عَائِدًا عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْوَكِيلِ جَبْرًا (الْبَحْرُ)، مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: (اذْهَبْ إِلَىٰ الشَّخْصِ الْفُلانِيِّ وَاسْتَقْرَضَ لِي مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ). وَذَهَبَ ذَلِكَ الشَّخْصُ إِلَىٰ الْمُسْتَقْرَضِ مِنْهُ وَقَالَ لَهُ: أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. وَأَهْبَ فَلِكَ الشَّخْصُ إِلَىٰ الْمُسْتَقْرَضِ مِنْهُ وَقَالَ لَهُ: أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. وَاسْتَقْرَضَ بِإِضَافَةِ الْقَرْضِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، كَانَ هَذَا الْمَبْلَغُ مِلْكًا لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ عَادَتِ وَاسْتَقْرَضَ بِإِضَافَةِ الْقَرْضِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، كَانَ هَذَا الْمَبْلَغُ مِلْكًا لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ عَادَتِ الْخَسَارَةُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبْلَغِ الْمَدْكُورِ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، (الطَّحْطَاوِيُّ، الْهِنْدِيَّةُ)، لَكِنَّ الرِّسَالَة بِالِاسْتِقْرَاضِ صَحِيحةٌ، يَعْنِي لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا لِمُوكِلِهِ، (الطَّحْطَاوِيُّ، الْهِنْدِيَّةُ)، لَكِنَّ الرِّسَالَة بِالِاسْتِقْرَاضِ مَحِيحةٌ، يَعْنِي لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا لِمُونَكِّلِهِ، (الطَّحْطَاوِيُّ، الْهِنْدِيَةُ)، لَكِنَّ الرِّسَالَة بِالاِسْتِقْرَاضِ إِلَىٰ مُوكِلِهِ، وَكَانَ الْقَرْضُ إِلَىٰ مُوكِلِهِ، وَكَانَ الْقَرْضُ لِمُونَكِيلِهِ (الْبَحْرُ).

فَلَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ كِتَابًا قِيمَتُهُ أَلْفُ قِرْش، وَقَالَ: اقْصِدْ إِلَىٰ فُلَانٍ وأَعْطِهِ هَذَا الْكِتَابَ، وَاسْتَقْرِضْ مِنْهُ لِأَجْلِي أَلْفَ قِرْشِ، وَارْهَنْ هَذَا الْكِتَابَ فِي مُقَابِلِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ. وَبَعْدِ أَنْ وَكَّلَ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَالرَّهْنِ، أَيْ بَعْدَ أَنْ عَيَّنَهُ رَسُولًا فَقَصَدَ إلَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَطْلُبُ مِنْك أَنْ تُقْرِضَهُ أَلْفَ دِرْهَم، وَيُرْهِنَ عِنْدَكِ هَذَا الْكِتَابَ فِي مُقَابِل ذَلِكَ. وَأَقْرَضَ ذَلِكَ الشَّخْصُ، كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَدْكُورُ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَي الْمُسْتَقْرِضِ. وَيَكُونُ الْكِتَابُ مَرْهُونًا مِنْ قِبَلِهِ، وَيَكُونُ تَخْلِيصُ ذَلِكَ الرَّهْنِ وَظِيفَةَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَيْسَ وَظِيفَةَ الرَّسُولِ. لَكِنْ لَوْ أَضَافَ الرَّسُولُ الْقَرْضَ وَكَذَا الرَّهْنَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، يَعْنِي لَوْ قَصَدَ إِلَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَقَالَ لَهُ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ قِرْشِ وَخُذْ فِي مُقَابِلِ الْمَبْلَغِ هَذَا الْكِتَابَ رَهْنَا. وَقَبِلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، كَانَ الْأَلْفُ قِرْشِ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَيْسَ لِلْمُرْسِل أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ، وَيَضْمَنُ الرَّسُولُ ذَلِكَ الْكِتَابَ، فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، كَانَ الْمُرْسِلُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ ضَمِنَ قِيمَةَ الْكِتَابِ الْحَقِيقِيَّةَ لِلرَّسُولِ الرَّاهِنِ، وَإِنْ شَاءَ لِلْمُرْسَل إلَيْهِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِذَا ضَمِنَ الْأُوَّلُ؛ جَازَ الرَّهْنُ وَسَقَطَ الدَّيْنُ، وَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِي؛ أَخَذَ دَيْنَهُ وقِيمَةَ الْكِتَابِ مِنْ ذَلِكَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٥٨) (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ بَيَّنَ الشَّخْصُ الَّذِي هُوَ رَسُولٌ لِلاسْتِقْرَاضِ أَنَّهُ أَخَذَ النُّقُودَ مِنَ الْمُقْرِضِ، وَصَدَّقَهُ

الْمُقْرِضُ أَيْضًا لَكِنْ أَنْكَرَ الْمُوكِّلُ - يَعْنِي الْمُرْسِلَ - قَبْضَ الرَّسُولِ، كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُرْسِلِ، (الْأَنْقِرْوِيُّ)، وَلَا يَلْزَمُ الْمُرْسِلَ الضَّمَانُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الرَّسُولِ: قَبَضْتُ.

الْمَسْأَلَةُ الظَّالِئَةُ: الْيَمِينُ، يَعْنِي لِمَنْ تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرهُ بِإِجْرَاءِ هَذَا الْيَمِينِ، يَعْنِي لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ وَكَلْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَحْلِفَ الْيَمِينَ مِنْ طَرَفِي. فَلَا يَجُوزُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٤٥)، وَيُرَىٰ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّخْصَ مَعَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ بِأَدَائِهَا (الْبَحْرُ)، مَثَلًا: يَجُوزُ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرهُ بِأَدَائِهَا (الْبَحْرُ)، مَثَلًا: يَجُوزُ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرهُ بِأَدَائِهَا (الْبَحْرُ)، مَثَلًا: يَجُوزُ أَنْ يُوكِلِ أَنْ يُوكِلِ غَيْرهُ بِأَدَائِهَا (الْبَحْرُ)، مَثَلًا: يَجُوزُ أَنْ يُوكِلُ أَنْ يُوكِلُ عَيْرهُ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ، وَالْإِيجَارِ وَالإِسْتِغْجَارِ، وَالْإِسْتِغْجَارِ، وَالْإِسْتِغْجَارِ، وَالْإِسْتِغْجَارِ، وَالْإِسْتِغْجَارِ، وَالْإِسْتِغْجَارِ، وَالْإِسْتِعْجَارِ وَالْاسْتِغْجَارِ، وَالْإِسْتِعْرَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْإِسْتِعْرَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَاللَّهْنِ وَالْمُسْلَعِ وَالْمُسَاقَةِ، وَالْإِعْرَادِ وَالْاسْتِعْارَةِ وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُعْجَةِ، وَإِلْاسْتِعَارَةِ وَاللَّهُمْ وَالْمُلَانِيِّ وَإِلْمُونِ وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُعَدِ، وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُعْجَةِ، وَالْمُعْجَةِ، وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُسَاقَةِ، وَالْمُ لَعْمَ وَاللَّهُ فَا الشَّخُومَ عَنِ الْهُمَةِ وَالْمُصُوصِ الْفُلَانِيِّ وَبِالنَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالتَّقْسِيمِ كَانَ جَائِزًا.

حَتَّىٰ إِنَّ الْمُوكِّلِ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ الْوَكِيلِ الْوَكِيلَ اَعْدَ أَنْ قَامَ بِالْمُوكَّلِ بِهِ فَلَا يَسْتَفِيدُ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ الْمُرَافَعَةَ وَالْخُصُومَةَ، فَنَدِمَ الْمُوكِّلُ اَعْدَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلَ الْمُرَافَعَةِ فَلْتُجْرَ الْمُرَافَعَةِ وَالْخُصُومَةَ، فَنَدِم الْمُرَافَعَةِ فَلْتُجْرَ الْمُرَافَعَةُ مَعِي. فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ كَلَامِهِ (الْبَهْجَةُ)، كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِبْرَاءِ أَحَدٍ مِنْ دَعْوَاهُ الْمُرَافَعَةُ بِخُصُوصٍ مَا، وَبَعْدَ أَنْ أَبْرَأَ الْوَكِيلُ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ الْمُوكِّلِ الاَحْعَاءَ الْمُوكِّلِ الاَحْعَاءَ الْمُوكِّلِ اللهَوْكِيلُ الشَّخْصَ، فَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ الاِدِّعَاءَ بِالْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ بَعْدُ، (هَامِشُ الْبَهْجَةِ)، كَذَلِكَ لَوْ نَدِمَ الْمُوكِّلُ الْمُوكِلِ الاَدْعَاءَ الْمُؤكِّلُ الْمُوكِّلُ الْمُؤكِّلُ الشَّخْصَ، فَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ الاِدِّعَاءَ بِالْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ بَعْدُ، (هَامِشُ الْبَهْجَةِ)، كَذَلِكَ لَوْ نَدِمَ الْمُوكِلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ وَكِيلُهُ بِالْبَيْعِ مِالْخُوسِ الْمَذْكُورِ بَعْدُ، (هَامِشُ الْبَهْجَةِ)، كَذَلِكَ لَوْ نَدِمَ الْمُوكِلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ وَكِيلُهُ بِالْبَيْعِ مَالُو بَعْدَ الْوَكِيلُهُ وَلَى الشَّوْمَا الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ وَكِيلُهُ بِالْبَيْعِ الْمُوكِلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ وَكِيلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ (الْبَهْجَةُ).

كَذَلِكَ لَوْ أَقْرَضَ الْوَكِيلُ بِالْإِقْرَاضِ الْمَبْلَغَ الْمَأْمُورَ بِإِقْرَاضِهِ لِلْمُسْتَقْرِضِ، وَفَرَّ الْمُسْتَقْرِضُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُضَمِّنَ الْوَكِيلَ الْمَبْلَغَ الْمَقْرُوضَ (التَّنْقِيحُ).

لَكِنْ يَلْزَمُ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ أَيْ لِعَدَمِ بُطْلَانِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُوكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا وَغَيْرَ مَجْهُولٍ

جَهَالَةً فَاحِشَةً، عَلَىٰ مَا سَيُبَيَّنُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ، بِنَاءً عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمُوكَلُ بِهِ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ، أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ التَّوْكِيلَ بِالْعَامِّ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ فِي الْمَجَلَّةِ، وَلَوْ فَاحِشَةً لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ، أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ التَّوْكِيلَ بِالْعَامِّ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ فِي الْمَجَلَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا كَمَنْ كَثُرَتْ مُعَامَلَاتُهُ بَطَلَ التَّوْكِيلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَعْطَىٰ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا كَمَنْ كَثُرَتْ مُعَامَلَاتُهُ بَطَلَ التَّوْكِيلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدُ آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَقَالَ لَهُ: خُذْ لِأَجْلِي شَيْئًا بِهَا. لَا تَكُونُ الْوَكَالَةُ هَذِهِ جَائِزَةً؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلْمُوكَلِ بِهِ الَّذِي سَيَشْتَرِي مَجْهُولًا (الْوَلُولِجِيَّةِ)، فَلُو اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ فَرَسًا بِإِضَافَتِهِ الْمَوَكِلُ بِهِ الَّذِي سَيَشْتَرِي مَجْهُولًا (الْوَلُولِجِيَّةِ)، فَلُو اشْتَرَى الْمُوكِيلُ فَرَسًا بِإِضَافَتِهِ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِ الْمُوكَلِ إِلَى إِلَيْهِ اللَّهِ مَالَةُ لِلْمُوكِيلُ الْمُولُولُ الْوَلُولِي لِلْوَكِيلِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٤٥٣).

أَمَّا الْجَهْلُ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ جَهَالَةً يَسِيرةً لا يَضُرُّ بِالْوَكَالَةِ، فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: بعْ فَرَسِي هَذَا أَوْ ذَاكَ. وَبَاعَ الْآخَرُ أَحَدَهُمَا، جَازَ، كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ عَلَيْهِ لِكُلِّ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ و هَذَاكَ اللَّهُ وَنَانِيرَ إِلَىٰ بَكْرٍ، وَقَالَ: أَعْطِهَا إِلَىٰ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍ و، وَأَعْطَاهَا الْآخَرُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا جَازَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ إِلَىٰ بَكْرٍ، وَقَالَ: أَعْطِهَا إِلَىٰ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍ و، وَأَعْطَاهَا الْآخَرُ إلَىٰ أَحَدِهِمَا جَازَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). وَقَدْ صَارَ تَعْدَادُ الْأُمُورِ الَّتِي يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِهَا مَثَنًا وَشَرْحًا، فَبَلَغَتْ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ، عَلَىٰ أَنَّ الْأُمُورَ الَّتِي يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِهَا لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا هُو ظَاهِرٌ، وَلْنُبَادِرِ الْآنَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ مُورِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا يَلِي:

الْبَيْعُ: سَيُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٩٤) وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِّ.

الشِّرَاءُ: سَيُفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٨) وَمَا يَتْبَعُهَا.

السَّلَمُ: يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالسَّلَمِ.

مَثَلًا لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَقَالَ لَهُ: أَعْطِنِي بِهَذِهِ الْعِشْرِينَ دِينَارًا مِائَةَ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ سَالِمًا، وَأَعْطَاهُ جَازَ، أَمَّا التَّوْكِيلُ بِقَبُولِ عَقْدِ السَّلَمِ فَلَا يَجُوزُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْفَرَاغُ وَالتَّفَرُّغُ: يَجُوزُ تَوْكِيلُ آخَرَ بِالْفَرَاغِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ أَمِ الْمُسْتَغَلَّاتِ الْمَوْقُوفَةِ الَّتِي يُتَصَرَّفُ بِهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ.

فَرَاغُ الْأَرَاضِي: يُعْتَبَرُ فَرَاغُ الْوَكِيلِ بِالْفَرَاغِ الْوَاقِعِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ، فَلَوْ نَدِمَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ الْفَرَاغ فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ الْفَرَاغ.

وَإِذَا تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالْفَرَاغِ بِالْأَرَاضِيَ لِأَحَدٍ، وَتَفَرَّغَ الْمُوكِّلُ لِآخَرَ بِتِلْكَ الْأَرَاضِي فَأَيُّ الْفَرَاغَيْنِ كَانَ الْمُقَدَّمَ كَانَ هُوَ الْمُعْتَبَرَ.

فَإِذَا تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بَعْدَ أَنْ تَفَرَّغَ الْمُوكِلُ يُعْتَبُرُ فَرَاغُ الْوَكِيلِ، وَمَتَىٰ تَفَرَّغَ الْمُوكِلُ يُصْبِحُ الْوَكِيلُ عَاجِزًا عَجْزًا مُسْتَمِرًّا عَنِ الْقِيَامِ بِلَوَازِمِ الْوَكَالَةِ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَكُونُ مُنْعَزِلًا مِنَ الْوَكَالَةِ، كَذَلِكَ لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ أَوَّلًا وَالْمُوكِلُ بِلَوْازِمِ الْوَكَالَةِ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَكُونُ مُنْعَزِلًا مِنَ الْوَكَالَةِ، كَذَلِكَ لَوْ تَفَرُّغِ الْوَكِيلُ بِالْفَرَاغِ الْأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّ الْفَوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا اعْتُبِرَ فَرَاغُ الْمُوكِلِ بِالْفَرَاغِ الْأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّ الْفَوَاغَيْنِ كَانَ الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا اعْتُبِرَ فَرَاغُ الْمُوكِلِ هُو الْمُوكِيلُ بِالْفَرَاغِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ لَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِالْأَرَاضِي بِالشَّمَنِ الْمُوكِيلُ بِالشَّمَنِ يَتُولُ الْمُوكِيلُ الْفَرَاغُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ لَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِالْأَرَاضِي بِالشَّمَنِ اللَّهُوكِيلِ التَّفَرُّغُ بِالْأَرَاضِي بِالشَّمَنِ اللَّهُ وَكُلِهِ أَنْ يَقُولَ: لَا أَقْبَلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلِ التَّقَرُّغُ بِأَنْفَصَ، وَإِنْ فَعَلَ كَانَ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلِ التَّقَرُّغُ بِأَنْفَصَ، وَإِنْ فَعَلَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِخْوَلِ التَّوْرُغُ اللَّهُ وَلَى الْمُوكِيلِ التَّقَرُعُ بِأَنْفَصَ، وَإِنْ فَعَلَ كَانَ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلِ التَّقَرُعُ الْمُولِلِ الْمُولِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُولِيلَ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْفَرَاغُ شَخْصَيْنِ وَتَفَرَّغَ أَحَدُهُمَا فَلَا يُعْتَبُرُ الْفَرَاغُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُؤْتِ الْمُولِيلُ الْمُؤْتِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِيلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ ا

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْفَرَاغِ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِأَرَاضِي مُوكِّلِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إلَيْهِمْ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٠٠) إِلَّا أَنْ يَتَفَرَّغَ لِآخَرَ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ أَوْ أَنْ يَقُولَ الْمُوكِّلُ: تَفَرَّغْ لِمَنْ فِي الثَّمَنِ أَوْ أَنْ يَقُولَ الْمُوكِّلُ: تَفَرَّغْ لِمَنْ فِي الثَّمَنِ أَوْ أَنْ يَقُولَ الْمُوكِّلُ: تَفَرَّغْ لِمَنْ لِا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إلَيْهِمْ، أَمَّا لِشَخْصِهِ أَيْ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ التَّفَرُّغُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَوَلَّىٰ طَرَفَي الْعَقْدِ شَخْصٌ وَاحِدٌ.

وَلِوَكِيلِ التَّفَرُّغُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِأَرَاضِي مُوَكِّلِهِ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ، أَوْ بِثَمَنٍ مُوَجَّلٍ إِلَىٰ مُدَّةً إِلَىٰ أَجَلِ مَعْرُوفٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِالْأَرَاضِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَىٰ مُدَّةً طَوِيلَةٍ مُخَالَفَةً لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ كَعِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ إِذَا كَانَ مُوكَّلًا بِالتَّفَرُّغِ بِثَمَنٍ مُعَجَّل سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً أَنْ يَتَفَرَّغَ بِثَمَنٍ مُوَجَّل.

رِيَ بِهِ مِنْ مَالِهِ فِي حَالِي أَدَاءِ بَدَلِ التَّفَرُّغِ مِنْ مَالِهِ فِي حَالِ عَدَمٍ قَبْضِهِ إِيَّاهُ مِنَ لَا يُحْبَرُ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ عَلَىٰ أَدَاءِ بَدَلِ التَّفَرُّغِ مِنْ مَالِهِ فِي حَالِ عَدَمٍ قَبْضِهِ إِيَّاهُ مِنَ

الْمُتَفَرَّغِ لَهُ انْظُرِ الْمَوَادَّ (الـ ٤٩٤، ١٤٩٥، ١٤٩٦) ٢٠١٥، ١٤٩٨، ١٤٩٨).

لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالْفَرَاغِ بَعْدَ زَوَالٍ فَلَا يَنْفُذُ فَرَاغُهُ، إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَزْلُ قَدْ لَحِقَ بِعِلْمِ الْوَكِيلِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ، أَمَّا لَوْ تَفَرَّغَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَقَبْلَ لُحُوقِ الْعِلْمِ كَانَ مُعْتَبَرًا. الْعَزْلِ وَقَبْلَ لُحُوقِ الْعِلْمِ كَانَ مُعْتَبَرًا.

لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُعْتَبُرُ سَوَاءٌ أَلَحِقَ عِلْمَهُ وَفَاةُ الْمُوَكِّلِ أَمْ

تَفَرُّغُ الْأَرَاضِي: لِلشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ بِالتَّفَرُّغِ بِالْأَرَاضِي مِنْ دُونِ تَعْيِينِ بَدَلٍ مِنْ طَرَفِ الْمُوكِّلِ التَّفَرُّغُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ التَّفَرُّغُ بِعَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ النَّفُرُ الْمَادَّةَ (١٤٨٢).

لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِالتَّفَرُّغِ أَوْ تَفُويضِ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ فَرَاغُهَا لِنَفْسِهِ، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا تَكُونُ لَهُ، وَتَكُونُ لِمُوَكِّلِهِ يَعْنِي يَنْزِعُ الْمُوكِّلُ بِرَأْيِ صَاحِبِ الْأَرْضِ تِلْكَ الْأَرْضَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَكِيلِ، وَيَأْخُذُ سَنَدَ طَابُو عَلَىٰ اسْمِهِ، إلَّا أَنَّ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ إِذَا تَفَرَّغَ بِالْأَرْضِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ وَيَأْخُذُ سَنَدَ طَابُو عَلَىٰ اسْمِهِ، إلَّا أَنَّ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ إِذَا تَفَرَّغَ بِالْأَرْضِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ النَّمَنِ النَّمَنِ عَيْنَهُ لَهُ الْمُوكِّلُ فَكَمَا تَبْقَىٰ فِي عُهْدَةِ الْوَكِيلِ فَإِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْمُوكِّلُ بَدَلًا وَفَرَّغَهَا بِغَبْنِ الْمُوكِيلُ فَا لِمُ يَعِينُ الْمُوكِلُ بَدَلًا وَفَرَّغَهَا بِغَبْنِ فَاحِشٍ بَقِيَتْ أَيْضًا فِي عُهْدَةِ الْوَكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨٥).

فَرَاغُ الْمُسْتَغَلَّاتِ: يُعْتَبُرُ فَرَاغُ الْوَكِيلِ بِالْفَرَاغِ الْوَاقِعِ بِرَأْيِ الْمُتَوَلِّي، وَإِذَا نَدِمَ الْمُوكَلِّهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ الْفَرَاغِ، وَلِمَنْ وُكُل بِالْفَرَاغِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ فَرَاغُ مُسْتَغَلِّ مُوكِلِهِ بِعْدَ الْفَرَاغِ فَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَقُولَ: لَا أَقْبَلُ. أَمَّا لَوْ قَالَ بِالْبَدَلِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا كَثِيرًا كَانَ أَوْ قَلِيلًا، وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَقُولَ: لَا أَقْبَلُ. أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ أَنْ يَقُولَ: كَا أَقْبَلُ. أَمَّا لَوْ قَالَ التَّفَرُّغُ بِأَنْقَصَ مِنْهُ، وَإِنْ فَعَلَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ مُوكِلِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩٥)، أَمَّا بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَلَهُ التَّفَرُّغُ.

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالتَّفَرُّغِ فَرَاغُ الْمُسْتَغَلِّ الَّذِي وُكِّلَ بِالتَّفَرُّغِ بِهِ لِنَفْسِهِ، كَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إلَيْهِمْ كَالْأَوْ لَادِ وَالْأَبُويْنِ وَالزَّوْجَةِ، لَكِنْ لَوْ وَكَّلَهُ الْمُوكِّلُ بِأَنْ يَتَفَرَّغَ لِمَنْ شِئْت. فَلَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ لَهُمْ. لِإَّحَدِهِمَا وَعَمَّمَ الْوَكَالَةَ بِقَوْلِهِ لَهُ: أَفْرِغْهُ لِمَنْ شِئْت. فَلَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ لَهُمْ.

لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بَعْدَ الْعَزْلِ فَلَا يُعْتَبَرُ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ لُحُوقُ خَبَرِ الْعَزْلِ عِلْمَ الْوَكِيلِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ تَفَرَّغَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَزْلِ كَانَ التَّفَرُّغُ صَحِيحًا وَمُعْتَبَرًا.

وَإِذَا تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُعْتَبُرُ سَوَاءٌ أَلَحِقَ عِلْمَهُ وَفَاةُ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُعْتَبُرُ سَوَاءٌ أَلَحِقَهُ.

فَرَاغُ الْمُسْتَغَلَّاتِ: وَإِذَا تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بِعَقَارِ وَقْفٍ ذِي إِجَارَتَيْنِ بِدُونِ تَعْيِينِ

بَدَلٍ لَهُ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ زَائِدٍ زِيَادَةً فَاحِشَةً عَنْ بَدَلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَقَارِ لِأَجْلِ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ الْمَادَّةَ (١٤٨٢). الْمُوكِّل الْمُؤكِّل الْمَادَّةَ (١٤٨٢).

لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِفَرَاغِ عَقَارِ وَقْفٍ مُعَيَّنٍ ذِي إِجَارَتَيْنِ فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ كَذَا دِرْهَمًا، وَبَعْدَ ذَلِكَ فَرَّغَ الْوَكِيلُ بِإِذْنِ الْمُتَولِّي الْعَقَارَ فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ بِذَلِكَ الْمِقَدَارِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَاسْتَحْصَلَ عَلَىٰ سَنَدٍ بِاسْمِهِ، فَلِلْمُوكِّلِ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَكِيلِ بِرَأْيِ وَاسْتَحْصَلَ عَلَىٰ السَّنَد، وَيَحْصُلَ عَلَىٰ سَنَدٍ بِاسْمِهِ.

تَأْجِيلُ الثَّمَنِ - التَّوْكِيلُ بِتَأْجِيلِ الثَّمَنِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ صَحِيحٌ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ أَجَّلَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ هَذَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، الْوَكِيلُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَأَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيُصْرَفُ هَذَا الْإِطْلَاقُ إِلَىٰ الْمُتَعَارَفِ (الْبَحْرُ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٣).

الْإِيجَارُ: لِمَنْ وُكِّلَ بِالْإِيجَارِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُوَكَّلَ بِإِيجَارِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ النَّقْدِ أَوِ الْعُرُوضِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩٤)، أَمَّا لَوْ قَيَّدَ الْمُوَكِّلُ الْإِيجَارَ بِقَيْدٍ مُفِيدٍ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَتُهُ جِنْسًا أَوْ شَرَّا.

مَثَلًا لَوْ أَجَّرَ بِذَهَبٍ مَنْ وُكِّلَ بِالْإِيجَارِ بِفِضَّةٍ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْمُخَالَفَةُ جِنْسًا، فَلَوْ أَجَّرَ بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ الْمَالَ الَّذِي وُكِّلَ بِإِيجَارِهِ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَنْفُذُ لِلْمُخَالَفَةِ إِلَىٰ شَرِّ، لَكِنْ أَجَّرَ بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ الْمَالَ الَّذِي وُكِّلَ بِإِيجَارِهِ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَنْفُذُ لِلْمُخَالَفَةِ إِلَىٰ شَرِّ، لَكِنْ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ مُخَالَفَةُ مُوكِّلِهِ إِلَىٰ خَيْرٍ، يَعْنِي لَوْ أَجَّرَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ بِزِيَادَةٍ عَنِ الشَّمَنِ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ مُخَالَفَةُ مُوكِّلِهِ إلَىٰ خَيْرٍ، يَعْنِي لَوْ أَجَّرَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا كَانَ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٦) وَشَرْحَهَا.

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ إِيجَارُ مَالِ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٠٠)، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩٧) وَشَرْحَهَا.

لَوْ أَجَّرَ الْوَكِيلُ بِإِيجَارِ حِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ حِصَّةَ مُوَكِّلِهِ كُلَّهَا لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَىٰ، كَانَ صَحِيحًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٢٩) وَشَرْحَهَا.

لَوْ أَبْرَأَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ أَوْ وَهَبَهُ إِيَّاهُ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ عَيْنًا فَلَيْسَ إِبْرَاقُهُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنَ الْعَيْنِ لَيْسَ جَائِزًا، وَإِذَا كَانَ دَيْنًا فَيَصِتُّ إِبْرَاؤُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمُسْتَأْجِرَ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّتَيْنِ (٢٦٨ و٢٦٩)، أَوْ قَبْلَ لُزُومِهَا، لَكِنْ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ مِثْلَ الْأُجْرَةِ لِمُوكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ).

إِذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ فَخَاصَمَ الْمُسْتَأْجِرُ لِأَجْلِ إِثْبَاتِ الْإِجَارَةِ، وَقَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ عَنْ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ الْأُجْرَةَ، فَلِلْوَكِيلِ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ مِنَ الْمُسْتَأْجِرُ، وَامْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَنْ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ الْأَجْرَةَ، فَلِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ حَبْسُ الْمَأْجُورِ، (الطَّحْطَاوِيُّ، الْبَحْرُ)، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٢٦٨ وَ ١٤٦١).

لِلْمُوكِّلِ وَالْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ، لَكِنْ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الَّذِي أَعْطَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ غَيْرُ الْفَسْخِ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ (الْهِنْدِيَّةُ)، كَذَلِكَ إِذَا فَسَخَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ الْهِنْدِيَّةُ كَانَ الْفَسْخُ الْمُدْكُورُ صَحِيحًا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ بَدَلَ الْإِيجَارِ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَيَبْرَأُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَدَلُ الْمَذْكُورُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، وَإِذَا كَانَ قَدْ سَلَّمَ بَدَلَ الْإِيجَارِ فَلْ سَلَّمَهُ بَدَلَ الْإِيجَارِ فَلْ سَلَّمَ فَي الْمُسْتَأَجِرُ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَدَلُ الْمَذْكُورُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، وَإِذَا كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ بَدَلَ الْإِيجَارِ فَلَيْسَ الْفَسْخُ صَحِيحًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٠٥١) (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ).

الإسْتِئْجَارُ - لِلشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ بِالإسْتِئْجَارِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ الإسْتِئْجَارُ بِمَا لَا يُعَيَّنُ بِالنَّهَبِ وَالْفَضَّةِ يَعْنِي بِالدَّيْنِ وَبِالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ الثَّابِتَةِ الذَّمَّة، أَمَّا فَلَيْسَ لَهُ الإسْتِئْجَارِ بِالْعَرْصَةِ مَثُلًا أَوْ بِالْمَكِيلَاتِ وَبِالْمَوْزُونَاتِ (الـ ١٤٨٣). عَلَىٰ الْوُكِيلِ بِالإسْتِئْجَارِ الإسْتِئْجَارِ السَّبُعُ قَيْدِ وَشَرْطِ مُوكِّلِهِ الْمُفِيدَيْنِ، وَإِنْ خَالَفَ إِلَىٰ شَرِّ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِيلِ بِالإسْتِئْجَارِ النَّائُجُورُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، أَمَا فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ إِلَىٰ خَيْرٍ، وَعَلَيْهِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِالإسْتِئْجَارِ الْمَاذَةُ (الـ ١٤٧٩)، أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوكِلُ : بِاللَّمْنِ الَّذِي سَمَّاهُ مُوكِّلُهُ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ، انْظُرِ الْمَاذَةَ (الـ ١٤٧٩)، أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: السَّأَجْرَهَا الْوَكِيلُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، السَّأَجْرَهَا الْوَكِيلُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، السَّأَجْرَهَا الْوَكِيلُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، السُّوَكِلُ دُونَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ، وَوصَلَ بِهَا الْقُدْسَ لَزِمَتِ الْأُجْرَةُ الْوَكِيلُ كَامِلَةً وَلَا يَلْزُمُ وَلَى الْمُوكِلُ لَيْ مِنَادَةً وَلَا يَلْزُمُ الْمُوكِلُ لَهُ وَلَا يَلْزُمُ

كَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِاسْتِئْجَارِ دَارِ مُعَيَّنَةٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَم، وَاسْتَأْجَرَ الدَّارَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَقَالَ لِمُوكِّلِهِ، فَلَا تَلْزَمُ الْمُوكِّلَ الْأُجْرَةُ، وَتَلْزَمُ الْمُوكِّلَ الْأُجْرَةُ، وَتَلْزَمُ الْمُوكِّلَ الْأُجْرَةُ، وَتَلْزَمُ الْمُوكِيلَ (الْهِنْدِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ بِاسْتِئْجَارِهَا لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَاسْتَأْجَرَهَا لِسَنَتَيْنِ تَنْفُذُ سَنَةٌ فِي حَقِّ الْمُوكَّلِ (الْهِنْدِيَّةُ). الْمُوكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ).

لِلْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ أَنْ يَطْلُبَ الْأُجْرَةَ مِنْ مُوَكِّلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَىٰ الْمُؤَجِّرَ الْأُجْرَةَ بَعْدُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩١)، وَيَطْلُبُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بَعْدُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩١)، وَيَطْلُبُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ مِنَ الْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦١)، (الْهِنْدِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ).

إِذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الْإِيجَارِ مُعَجَّلًا وَقَبْضُ الْمَأْجُورِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ الْمُؤَكِيلُ الْأُجْرَةَ الْمُؤَجِّرَ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْوَكِيلِ حَبْسُ الْمَأْجُورِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ سَوَاءٌ دَفَعَ الْوَكِيلُ الْأُجْرَةَ الْمُؤَجِّرَ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَفَعَهَا بَعْدُ، وَلَوِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَالْمَأْجُورُ مَحْبُوسٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَدَلَ الْإِيجَارِ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُؤْكِيلِ الْمُؤْكِيلِ الْمُؤْكِيلِ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِيلِهِ بِالْأُجْرَةِ لَكِنْ إِذَا بَقِيَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ لِعَدَمِ طَلَبِ لِلْوَكِيلِ الْمُؤكِيلِ السِّيفَاءِ الثَّمَنِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ لَلْمُؤكِيلِ الْمُؤكِيلِ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلِ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤْدِيلِ الْمُؤكِيلِ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلِ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلِ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلِ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِيلُ الْمُؤكِ

كَذَلِكَ إِذَا بَقِيَ الْمَأْجُورُ فِيَ يَدِ الْوَكِيلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ لِعَدَمِ طَلَبِ الْمُوكِّلِ الْقَبْضَ وَبَعْدَ فَلَكَ طَلَبَ الْمُوكِّلِ الْقَبْضَ وَبَعْدَ ذَلِكَ طَلَبَ الْمُوكِّلُ الْقَبْضَ فَحَبَسَهُ الْوَكِيلُ عَنْهُ لِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ فَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ الَّتِي فَلِكَ طَلَبَ الْمُوكِيلُ الْيُقَا الرُّجُوعُ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ هِيَ سَنَةٌ يَلْزَمُ تَمَامُ أُجْرَةِ الْمَأْجُورِ الْوَكِيلَ، وَلِلْوَكِيلِ أَيْضًا الرُّجُوعُ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ يَعْنِي أُجْرَةَ الْمُدَّةِ الَّتِي بَقِيَ فِيهَا لِعَدَمِ طَلَبِ الْمُوكِّلِ قَبْضَهُ مِنْهُ (الْهِنْدِيَّةُ).

إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ زَمَانٌ مُعَيَّنٌ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، يَعْنِي كَمَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِاسْتِئْجَارِ دَارٍ مِنْ مُحْرِمٍ لِغَايَةِ ذِي الْحِجَّةِ مُدَّةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَاسْتَأْجَرَ إِجَارَةً مُطْلَقَةً بِدُونِ ذِكْرِ شَرْطِ تَأْجِيلِ مُحْرِمٍ لِغَايَةِ ذِي الْحِجَّةِ مُدَّةً عَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَاسْتَأْجَرَ إِجَارَةً مُطْلَقَةً بِدُونِ ذِكْرِ شَرْطِ تَأْجِيلِ الْأُجْرَةِ أَوْ تَعْجِيلِهَا؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ تَسْلِيمٍ تِلْكَ الدَّارِ لِلْمُوكِّلِ حَالًا، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْمَأْجُورِ فِي يَدِهِ لِأَجْلِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ، وَإِنْ حَبَسَهُ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ؛ لَزِمَتِ الْأُجْرَةُ الْوَكِيلَ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلَ بِالِاسْتِعْجَارِ ضَمَانٌ فِي الْإِجَارَةِ وَلِيْسَ لِلْوَكِيلَ الرَّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِهَا، لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالِاسْتِعْجَارِ ضَمَانٌ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَتَلْزُمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةُ الْمِثْل.

لَوْ أَجَّلَ الْمُؤَجِّرُ بَدَلَ الْإِيجَارِ لِلْوَكِيلِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ، كَانَ التَّأْجِيلُ وَالْإِبْرَاءُ صَحِيحَيْنِ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ، وَلِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ بِتِلْكَ الْأُجْرَةِ (الْهِنْدِيَّةُ).

لِلْوَكِيلِ بِالإَسْتِئْجَارِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَأْجُورَ مِنَ الْمُؤَجِّرِ - أَنْ يَفْسَخَ هُوَ وَالْمُؤَجِّرُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ، أَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ أَسَلَّمَهُ لِمُوكِّلِهِ أَنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ مِنْ دُونِ الْإِجَارَةِ، أَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ أَسَلَّمَهُ لِمُوكِّلِهِ أَنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ مِنْ دُونِ أَمْرِ مُوكِّلِهِ (التَّنْقِيحُ، الْهِنْدِيَّةُ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ١٥٢٦)، يُطَالِبُ الْوَكِيلُ بِالإَسْتِئْجَارِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ، انْظُرِ الْمَادَةَ (الـ ١٤٦١).

مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاسْتِئْجَارِ الشَّخْصِ الْفُلَائِيِّ لِلْخِدْمَةِ، وَاسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِإِضَافَتِهِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ ذَلِكَ الشَّخْصَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، وَخَدَمَ الْأَجِيرُ ذَلِكَ الشَّخْصَ الْمُدَّةَ الْمَدْكُورَةَ، يَطْلُبُ الْأَجِيرُ أُجْرَتَهُ مِنَ الْوَكِيل، وَيُرَاجِعُ الْوَكِيلُ مُوكِّلُهُ الْأُجْرَةَ (الْبَهْجَةُ).

إِذَا انْهَدَمَ بَعْضُ مَحَالِّ الدَّارِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الْمُوَجِّرِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ إِيَّاهَا وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَىٰ الْمُوَكِّلِ، أَوْ حَدَثَتْ أَحْوَالُ تُخِلُّ بِالسُّكْنَىٰ؛ فَلِلْمُوكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَبُولِهَا وَيَتْرُكَهَا لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدَيَّةُ).

الرَّهْنُ: الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ فِي مُقَابِلِ مَبْلَغِ مُعَيَّنٍ لَيْسَ لَهُ أَنَّ يَرْهَنَهُ فِي مُقَابِلِ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ.

فَلَوْ أَمَرَ آخَرَ بِأَنْ يَسْتَقُرِضَ لَهُ مِنْ فُكُّنِ أَلْفَ دِرْهَم، وَيَرْهَنَ عِنْدَهُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ هَذَا الْمَالَ، فَقَصَدَ الْوَكِيلُ إِلَىٰ الْمُقْرِضِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْك أَلْفَ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَم وَيَرْهَنُ عِنْدَك هَذَا الْمَالَ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ. وَأَضَافَ الْقَرْضَ وَالرَّهْنَ إِلَىٰ آمَرِهِ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، كَانَ الْمَبْلَغُ الْمُسْتَقْرَضُ لِلْوَكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِلِ أَخْذُهُ مِنَ الْوَكِيلِ، وَيَسْتَرِدُ الْمُوكِلُ أَخْذُهُ مِنَ الْوَكِيلِ، وَيَسْتَرِدُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُنْتَقِينَ الْمُوكِيلِ، وَيَسْتَرِدُ الْمُوكِلُ الْمُرْتَهِنَ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، وَإِنْ تَلِفَ ؟ كَانَ الْمُوكِلُ أَخْذُهُ مِنَ الْوَكِيلِ، وَيَسْتَرِدُ الْمُوكِلُ الْمُرْتَهِنَ إِنَا كَانَ مَوْجُودًا، وَإِنْ تَلِفَ؟ كَانَ الْمُوكِلُ أَوْ الْمُرْتَهِنَ إِنْ شَلِي اللَّهُوكِيلُ الْوَكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُرْتَهِنَ إِنْ اللَّهُ مُعَلِيلًا اللَّهْنَ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُرْتَهِنَ بِمَا ضَمِنَ، وَإِنْ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنَ وَجَعَ بِالدّيْنِ وَالشّيْءِ اللَّذِي ضَمِنَهُ (الْبَهْجَةُ).

الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ: لَيْسَ لِلْمَرْهُونِ قَبْضُ الْمُرْتَهَنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٦٥١).

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالرَّهْنِ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ بِالرَّهْنِ، وَتَسْلِيطُ الْمُوْتَهِنِ عَلَىٰ بَيْعِ الرَّهْنِ، لَكِنْ إِذَا قَالَ الْمُوَكِيلِ بِالرَّهْنِ ذَلِكَ الْمَالِ، وَأَنْ يُسَلِّطَ قَالَ الْمُوَكِيلِ أَنْ يُوكِل أَنْ يُوكِل غَيْرَهُ بِرَهْنِ ذَلِكَ الْمَالِ، وَأَنْ يُسَلِّطَ الْمُوْتِهِنَ بَعْدَ الرَّهْنِ عَلَىٰ بَيْعِ الرَّهْنِ (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ مِنْ دُونِ إِذْنِ الْمُوكِّلِ الْمُرْتَهِنَ إِذْنَا لِأَجْلِ الِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ، وَرَكِبَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا وَتَلِفَ بِالِاسْتِعْمَالِ، كَانَ ضَامِنًا (الْهِنْدِيَّةُ).

إِنَّ مَصَارِيفَ الرَّهْنِ اللَّازِمَةَ لِحِفْظِهِ كَأُجْرَةِ الْمَحَلِّ وَالْحَارِسِ - عَائِدَةٌ عَلَىٰ الْمُرْتَهِنِ، فَعَلَفُ الْمُرْتَهِنِ، فَعَلَفُ الْمُرْقُونُ حَيَوَانًا، وَالْمَصَارِيفُ لِبَقَاءِ وَإِصْلَاحِ مَنَافِعِهِ، وَسَقْيُهُ وَتَلْقِيحُهُ - عَائِدَةٌ عَلَىٰ الْمُوكِّل، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٧٢٣ وَ٧٢٤) (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ لِلْمُوكِّلِ: اسْتَقْرَضَتُ لَك أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ فُلَانٍ بِحَسْبِ أَمْرِكَ، وَقَبَضْتُهُ وَرَهَنْتُ فِي مُقَابِلِهِ الْمَالَ، وَقَدْ أَضَفْت عَقْدَيِ الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ إلَيْكَ، وَتَلِفَ الْقَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِي بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ. وَكَانَ ادِّعَاقُهُ هَذَا مُقَارِنًا لِتَصْدِيقِ الْمُرْتَهِنِ وَقَالَ الْمُوكِّلُ: لَمْ تَقْبِضْ وَلَمْ تَرْهَنْ لِأَجْلِي. فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ مَعَ الْيَمِينِ (الْهِنْدِيَّةُ)، انْظُرِ الْمَادَةَ (٧٦).

إِذَا رَهَنَ الْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ الْمَالَ، وَنَظَّمَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ السَّنَدَ عَلَىٰ أَنَّهُ عَقْدُ بَيْعِ وَشِرَاءٍ، وَلَكِنَّهُمَا قَدْ بَيَّنَا كَوْنَ سَنَدِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ هُوَ مُوَاضَعَةٌ، وَأَقَرَّا وَاعْتَرَفَا بِأَنَّ الْحَقِيقَةَ هِيَ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورُ عَقْدَ رَهْنِ (الْهِنْدِيَّةُ). الْحَقِيقَةَ هِيَ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورُ عَقْدَ رَهْنِ (الْهِنْدِيَّةُ).

الِارْتِهَانُ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: بِعْ هَذَا الْمَالَ وَخُذْ فِي مُقَابِلِ ثَمَنِهِ رَهْنًا. كَانَ صَحِيحًا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَالْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْمَالِ وَأَخْذِهِ رَهْنًا فِي مُقَابِلِ ثَمَنِهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ - لَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا فِي مُقَابِلِ ثَمَنِهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ - لَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا فِي مُقَابِلِ ثَمَنِهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ - لَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا قِيمَتُهُ عَنِ الدَّيْنِ بِقَدْرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ.

أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِرَهْنِ ثِقَةٍ. وَرَهَنَ الْوَكِيلُ فِي مُقَابِلِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ مَالًا قِيمَتُهُ دُونَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ، صَحَّ، أَمَّا إِذَا رَهَنَ مَالًا دُونَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ؛ فَلَا يَصِحُّ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَالْوَكِيلُ بِالِارْتِهَانِ أَيِ الشَّخْصُ الَّذِي أَمَرَهُ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ وَخُذْ فِي مُقَابِلِهِ رَهْنًا إِذَا رَدَّ الرَّهْنَ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَيَّ. كَانَ صَحِيحًا، لَكِنْ ضَمِنَ لِمُوَكِّلِهِ وَيَبْقَىٰ الْبَيْعُ عَلَىٰ حَالِهِ، كَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ الرَّهْنَ فِي يَدِ عَدْلٍ، صَحَّ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِ الْعَدْلِ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْإِيدَاعُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْإِيدَاعِ بَعْدَ إِيدَاعِهِ لِلْمَالِ الَّذِي أُمِرَ بِإِيدَاعِهِ - أَنْ يَقْبِضَ الْوَدِيعَةَ مِنْ يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٦) (الْهِنْدِيَّةُ).

حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا الْمُسْتَوْدَعُ لِلْوَكِيلِ بِالْإِيدَاعِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ، كَانَ الْمُودِعُ مُخَيَّرًا، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَوْدَعَ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْهِبَةُ: لَوْ وَهَبَ الْوَكِيلُ بِالْهِبَةِ الْمَالَ لِأَحَدٍ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ بِالْهِبَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٦) (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ وَكَّلَ الْوَاهِبُ أَحَدًا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَإِذَا تَعَدَّدَ الْوَكِيلُ بِالتَّسْلِيمِ؛ فَلِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَنْ يُسَلِّمَ، فَلَوْ وَكَّلَ الْوَاهِبُ اثْنَيْنِ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ الْمَوْهُوبَ أَحَدُهُمَا، يَصِحُّ، (الْهِنْدِيَّةُ). الْمَالِ الْمَوْهُوبَ أَحَدُهُمَا، يَصِحُّ، (الْهِنْدِيَّةُ).

إِذَا وَكَّلَ مَنْ وُكِّلَ بِتَسْلِيمِ الْمَوْهُوبِ آخَرَ بِذَلِكَ؛ جَازَ، (الْهِنْدِيَّةُ).

إذَا وَهَبَ الْوَكِيلُ بِالْهِبَةِ فِي مُقَابِلِ عِوَضٍ مَقْبُوضٍ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ فِي مُقَابِلِ عِوَضٍ قِيمَتُهُ دُونَ قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ؛ جَازَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ وَكَّلَ أَحَدُّ اثْنَيْنِ بِأَنْ يَهَبَا هَذَا الْمَالَ لِأَحَدِ، وَعَيَّنَ لَهُمَا الْمَوْهُوبَ لَهُ، كَانَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ أَنْ يَهَبَ الْمَالَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَيُسَلِّمَهُ إِيَّاهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُمَا الْمَوْهُوبَ لَهُ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَهَبَ الْمَالَ لِذَلِكَ الشَّرَفَيْنِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَهُ ذَلِكَ (الْبَحْرُ).

الِاتِّهَابُ: عَلَىٰ الْوَكِيلِ بِالِاتِّهَابِ أَنْ يُضَيِّفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، يَعْنِي يَجِبُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ مُوكِّلِي يَرْغَبُ فِي أَنْ تَهَبَ لَهُ مَالَكَ الْفُلَانِيَّ. وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ لِآخَرَ: هَبْنِي مَالَكَ. وَيَهَبُهُ إِيَّاهُ وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ مِلْكًا لِلْوَكِيلِ، وَإِنْ نَوَىٰ الْوَكِيلُ وَيُسَلِّم الْمَالِ وَيُسَلِّمُ الْمَوْهُوبُ لِهُ أَحَدًا بِقَبْضِ وَتَسْلِيم الْمَالِ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَحَدًا بِقَبْضِ وَتَسْلِيم الْمَالِ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَحَدًا بِقَبْضِ وَتَسْلِيم الْمَالِ الْقَبْضِ الْنَيْنِ وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ لَا يَجُوزُ، الْفَوْدِيلُ إِلْقَبْضِ الْنَيْنِ وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ لَا يَجُوزُ، الْفَلْ الْمَوْدُ الْمَالِ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَحَدُهُ مَا فَقَطْ؛ لَا يَجُوزُ، الْفَلْ الْمَالِ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالِ وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ لَا يَجُوزُ، الْفَرُ الْمَادَة (١٤٦٥) (الْهِنْدِيَّةُ ).

إِذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنِ الْهِبَةِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ وَكِيلِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَادِّعَاءُ الرُّجُوعِ فِي مُوَاجَهَتِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ ذَلِكَ الْوَكِيلِ، (الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالِاتِّهَابِ رِسَالَةٌ، وَلَا تَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الرَّسُولِ.

الصُّلْحُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ مُخَالَفَةُ جِنْسِ بَدَلِ الصُّلْحِ وَلَوْ إِلَىٰ خَيْرٍ، وَإِنْ نَفَذَ

الصُّلْحُ الْوَاقِعُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ الْمَرْقُومِ، وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمُوكِّل.

وَعَلَيْهِ إِذَا صَالَحَ الْمَأْمُورَ بِأَنْ يُصَالِحَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمَ، وَيَكْفُلَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَلَىٰ أَلْفَيْ دِرْهَمَ أَوْ أَلْفَيْ الصَّلْحِ مِنْ مَالِهِ؛ نَفَذَ الصَّلْحُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٦).

كَذَلِكَ إِذَا صَالَحَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ عَلَىٰ الْعُرُوضِ أَوِ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ، وَدَفَعَ بَدَلَ الصُّلْح مِنْ مَالِهِ؛ نَفَذَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ).

كَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ عَلَىٰ عَشْرِ كَيْلَاتِ شَعِيرٍ أَوْ عَلَىٰ الْمِقْدَارِ الْوَكِيلَ، بِأَنْ يُصَالِحَ عَلَىٰ عَشْرِ كَيْلَاتِ حِنْطَةٍ، نَفَذَ عَلَىٰ الْوَكِيل وَلَيْسَ فِي حَقِّ الْمُوكِّل.

كَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ الْمَدِينَ بِأَنْ يُصَالِحَ عَلَىٰ عَشْرِ كَيْلَاتٍ مِنَ الْجِنْطَةِ الْجَوّد، جَازَ عَلَىٰ الْوَكِيلِ وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ).

ُ وَلِلْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ أَنْ يُخَالِفَ إَلَىٰ خَيْرِ أَمْرِ مُوَكِّلِهِ، فَلَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِأَنْ يُصَالِحَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، نَفَذَ فِي حَقِّ مُوكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إذَا تَصَالَحَ وَكِيلَانِ وَكِيلٌ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ وَآخَرُ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ؛ جَازَ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ بِالصُّلْحِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٦)، وَإِنْ فَعَلَ وَصَالَحَ الْوَكِيلَ النَّانِي وَكَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَالًا؛ يَرْجِعُ لِلْآمِرِ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ الثَّانِي بَدَلَ الصُّلْحِ عَلَىٰ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ، وَكَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي بَدَلَ الصُّلْحِ عَلَىٰ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ، وَكَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي مُتَبَرِّعًا، وَلَا يَلْزَمُ الْمُوكِّلَ الْأَوَّلَ شَيْءٌ (الْهِنْدِيَّةُ).

إذَا وَكَّلَ شَخْصٌ وَاحِدٌ بِالصُّلْحِ شَخْصَيْنِ مَعًا، وَصَالَحَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ عَلَىٰ مَالٍ؛ يَنْفُذُ الصُّلْحُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِبَدَلِ الصُّلْحِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَالشَّخْصُ الَّذِي يَكُونُ وَكِيلًا بِالصُّلْحِ لَا يُعَدُّ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالصُّلْحِ مَعَ الشَّخْصِ الَّذِي يَدَّعِي عَلَيْهِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِهِ، وَصَالَحَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ، جَازَ وَلَزِمَ بَدَلُ الصُّلْحِ الْمُوكِّلَ، وَلَيْسَ الْوَكِيلَ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ كَفَلَ الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِبَدَلِ الصُّلْحِ، أَوْ أَضَافَهُ إلَىٰ مَالِهِ

وَأَدَّىٰ الْبَدَلَ الْمَذْكُورَ بِلُزُومِهِ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَجْهِ، رَجَعَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ وَاقِعَةً بِلَا أَمْرِ الْمُوَكِّل، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٤٣) الْهِنْدِيَّةُ.

لَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ بِالصُّلْحَ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ عَلَىٰ عَيْنِ لِمُوكِّلِهِ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ، إِذَا لَمْ يُعَيَّنْ بَدَلُ الصُّلْحِ مِنْ جَانِبِ الْمُوكِّلِ؛ يَصِحُّ، وَيَكُونُ الْمُوكِّلُ الْمَدِينُ مُخَيَّرًا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ الْعَيْنَ عَيْنَ مِنْ مِثْلِيَّاتِ الْمُوكِّلِ؛ يَصِحُّ أَيْضًا وَيَكُونُ الْمُوكِلُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ قِيمَتَهَا، وَإِذَا صَالَحَ عَلَىٰ عَيْنٍ مِنْ مِثْلِيَّاتِ الْمُوكِّلِ؛ يَصِحُّ أَيْضًا وَيَكُونُ الْمُوكِّلُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ مِثْلَهُ (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ صَالَحَ الْمَأْمُورُ بِالْكَفَالَةِ وَبِالصَّلْحِ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ بَدَلٍ مُؤَجَّل وَكَفَلَ، كَانَ فِي كَانَ الْبَدَلُ فِي حَقِّ مُوكِّلِهِ مُؤَجَّلًا أَيْضًا، وَبِالْعَكْسِ إذَا صَالَحَ عَلَىٰ بَدَلٍ مُعَجَّل؛ كَانَ فِي حَقِّ مُوكِّلِهِ مُعَجَّل، كَانَ فِي حَقِّ مُوكِّلِهِ مُعَجَّل، هَذَا التَّقْدِيرِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الْبَدَلَ مِنْ مُوكِّلِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ (الْهِنْدِيَّةُ).

لِلشَّخْصِ الَّذِي هُوَ وَكِيلٌ بِالصُّلْحِ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ - قَبْضُ بَدَلِ الصُّلْحِ (الْهِنْدِيَّةُ).

لَوْ وَجَدَ أَحَدٌ عَيْبًا فِي الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ، فَوَكَّلَ أَحَدًا بِالصُّلْحِ مَعَ الْبَائِعِ عَنِ الْعَيْبِ، وَلَا يَنْفُذُ إِقْرَارُهُ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ بِرِضَا مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ، فَلَا يَنْفُذُ إِقْرَارُهُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ، فَلَا تَصِحُّ عَلَىٰ الْغَيْرِ.

الْإِبْرَاءُ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ آخَرَ بِإِبْرَاءِ أَحَدٍ مِنْ دَعْوَاهُ الْمُتَعَلِّقَةِ بِخُصُوصٍ مَا كَمَا ذُكِرَ فِي أَثْنَاءِ شَرْحِ الْمَادَّةِ، وَإِبْرَاءُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ ذَلِكَ الشَّخْصَ مِنَ الْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ بِالْإِضَافَةِ إلَىٰ مُوَكِّلِهِ، يَصِحُ، فَلَوْ نَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ تَوْكِيلِهِ وَادَّعَىٰ بِالْخُصُوصِ عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ).

لَوْ وَكَّلَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِأَنْ يُبَرِّئَ نَفْسَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، تَصِحُّ الْوَكَالَةُ، وَلَا تُقْصَرُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ عَلَىٰ الْمَجْلِسِ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لِلْمَدِينِ أَنْ يُبَرِّئَ نَفْسَهُ بِالْوَكَالَةِ مِنْ طَرَفِ دَائِنِهِ فِي خَارِج مَجْلِسِ الْوَكَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْأَنْقِرْوِيُّ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٤٤٩).

الْإِقْرَارُ: التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ أَيْضًا، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ الْإِقْرَارُ بِمُجَرَّدِ التَّوْكِيلِ، يَعْنِي لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يُقِرَّ بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ، فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقِرَّ بِهِ الْوَكِيلُ،

وَمَعْنَىٰ التَّوْكِيلِ بِالْإِقْرَارِ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدٌ آخَرَ لَدَىٰ تَوْكِيلِهِ إِيَّاهُ بِالْخُصُومَةِ بِقَوْلِهِ: (قِرْ بِالْمُدَّعَىٰ بِهِ قَبْلَ الْمُحَاكَمَةِ إِذَا رَأَيْتَ عَارًا أَوْ مئونة تَلْحَقُنِي بِذَلِكَ) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتُهُ).

الدَّعْوَىٰ: قَدْ ذُكِرَتْ وَبُيِّنَتْ تَفْصِيلَاتُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالْمَادَّةِ (١٥١٦).

طَلَبُ الشُّفْعَةِ: قَدْ بُيِّنَتْ بَعْضُ الْإِيضَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَٰذَا الشَّأْنِ فِي الْمَادَّةِ (١٠٣٠).

إيفاءُ الدُّيُونِ: كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِإِيفَاءِ الدُّيُونِ أَنْ يُوفِيَهَا بِنَفْسِهِ، فَلَهُ أَنْ يُوفِيَهَا بِوَاسِطَةِهِ. فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَعْطِ هَذِهِ النَّقُودَ أَمِينِهِ، أَمَّا غَيْرُ أَمِينِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوفِيهَا بِوَاسِطَتِهِ. فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَعْطِ هَذِهِ النَّقُودَ لِدَائِنِي فُلَانٍ. وَأَرْسَلَ الْوَكِيلُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مَعَ أَحَدٍ لَيْسَ بِأَمِينِ لَهُ وَتَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ فِي لِدَائِنِي فُلَانٍ. وَأَرْسَلَ الْوَكِيلُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مَعَ أَحَدٍ لَيْسَ بِأَمِينِ لَهُ وَتَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ فِي يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمِينًا لِلْوَكِيلَ الضَّمَانُ، لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمِينًا لِلْوَكِيلِ قَبْلَ لِلْوَكِيلِ فَلَا يَلْوَكِيلَ الْمَادَّةَ (٩١)، كَذَلِكَ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ لِلْوَكِيلِ فَمَانٌ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٨٠٠ و ٢٤٦٣) الْمُفَارَقَةِ فِي يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ؛ فَلَا يَلْزُمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٨٠٠ و ٢٤٦٥) (الْأَنْقِرُويُّ وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ).

إذَا أَعْطَىٰ الْمُوكِّلُ لِوَكِيلِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ لِإِيفَاءِ دَائِنِهِ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، فَوَقَفَ الْوَكِيلُ الْخَمْسَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي أَعْطَاهُ إِيَّاهَا عِنْدَهُ، وَأَعْطَىٰ لِلدَّائِنِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ غَيْرَهَا مِنْ مَالِهِ؛ جَازَ (الْوَلُوَ الْجَمْسَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي بَقِيَتْ فِي يَدِهِ وَدِيعَةً.

لَكِنْ لَوْ صَرَفَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ الْخَمْسَةَ دَنَانِيرَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَوَائِجِهِ وَأَوْفَىٰ - بَعْدَ اسْتِهْلَاكٍ - دَيْنَ مُوكِّلِهِ مِنْ مَالِهِ، ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَرْقُومُ الْخَمْسَةَ دَنَانِيرَ، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي السَّتِهْلَاكِ - دَيْنَ مُوكِّلِهِ مِنْ مَالِهِ، ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَرْقُومُ الْخَمْسَةَ دَنَانِيرَ، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي إِيفَائِهِ الدَّيْنَ، وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنِ الْمُوكِّلِ الْمَذْكُورِ (التَّعْلِيقَاتُ عَلَىٰ الْبَحْرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمَدْتَارِ). انْظُرْ إلَىٰ الْقَاعِدَةِ الَّتِي فِي شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٠٦).

لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَقَالَ: أَعْطِهَا لِدَائِنِي فُلَانٍ. وَادَّعَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَذَّبَهُ الْمَدِينُ وَالدَّائِنُ، فَالْقَوْلُ بِبَرَاءَتِهِ مِنَ الضَّمَانِ لِلْمَأْمُورِ لَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٧٤)، وَالْقَوْلُ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ لِلدَّائِنِ، وَيَأْخُذُ الدَّائِنُ دَيْنَهُ مِنَ الشَّخْصِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٧٤)، وَالْقَوْلُ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ لِلدَّائِنِ، وَيَأْخُذُ الدَّائِنُ دَيْنَهُ مِنَ الشَّخْصِ، انْظُرِ الْمَادَة وَي حَقِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي مِنْ قَبِيلِ هَذَا الْمِثْلِ شَرْحًا، وَلَوْ وَكُلَ الْمَدِينُ وَكِيلَ الطَّالِبِ بِالْقَبْضِ، لَمْ يَصِحَّ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ قَاضِيًّا وَمُقْتَضِيًّا، يَعْنِي لَوْ

وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ عَلَىٰ فُلَانٍ فَأَخْبَرَهُ بِهِ الْمَدِينُ فَوَكَّلَهُ بِبَيْعِ سِلْعَتِهِ وَإِيفَاءِ ثَمَنِهَا إِلَىٰ رَبِّ الدَّيْنِ فَبَاعَهَا وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ، يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْمَطْلُوبِ وَالطَّالِبِ فِي الْقَضَاءِ وَالِاقْتِضَاءِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

اسْتِيفَاءُ الدُّيُونِ: إذَا كَانَ عَلَىٰ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ دَيْنٌ ثَابِتٌ لِمَدِينِ مُوَكِّلِهِ مِنْ جِنْسِ دَيْنِ مُوَكِّلِهِ ، وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ يَبْقَىٰ الْوَكِيلُ مَدِينًا لِمُوكِّلِهِ.

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ أَنْ يُبَرِّئَ الْمَدِينَ، أَوْ يَهَبَ الدَّيْنَ لَهُ، أَوْ يَأْخُذَ رَهْنَا مِنَ الْمَدِينِ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ، أَوْ يَقْبَلَ إِجَالَتَهُ عَلَىٰ شَخْصٍ آخَرَ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيل، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤٨) (الْأَنْقِرْوِيُّ، الطَّحْطَاوِيُّ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ، الْبَحْرُ).

أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ فَلَهُ أَنْ يُبَرِّئَ الْمَدِينَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ يَهَبَهُ لِلْمَدِينِ وَأَنْ يَأْخُذَ رَهْنَا أَوْ كَفِيلًا، (الْبَحْرُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الشَّرِكَةِ)، وَإِذَا أَخَذَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ رَهْنَا مِنَ الْمَدِينِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ؛ فَلَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنْ دَيْنِ مُوكِّلِهِ، وَيَأْخُذُ الْمُوكِّلُ دَيْنَهُ بِالتَّمَامِ مِنَ الْمَدِينِ، وَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ لِوَكِيلِهِ أَيْضًا، (الْبَحْرُ).

وَتَصِتُّ الْوَكَالَةُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَدِينُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا أَوْ كَانَ مَرِيضًا أَمْ لَا، وَإِذَا لَمْ يَنْعَزِلِ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ لِوَفَاةِ الْمَدِينِ؛ فَيَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ الْمُوكِلِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٧٥٧).

لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ آخَرَ بِقَبْضِ كُلِّ حَقِّ لَهُ، وَوَكَّلَ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَبْضِ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ أَيْضًا، وَقَبَضَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ (الْبَحْرُ).

أَمَّا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِقَبْضِ كُلِّ حَقِّ لَهُ، وَوَكَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَخْصًا آخَرَ بِقَبْضِ كُلِّ دُيُونِهِ، فَلَيْسَ لِهَذَا الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَىٰ وَكَالَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّ لِهَذَا الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَىٰ وَكَالَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّ اللَّيْنَ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلِ الْأَوَّلُ يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ عَيْنًا، أَمَّا وَكَالَةُ الْوَكِيلِ الثَّانِي فَهِي بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَلَيْسَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ، إِذَا ادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ هَلَاكَ الْمَقْبُوضِ الَّذِي فِي يَدِهِ، صُدِّقَ (الْبَحْرُ)، انْظُرِ الْمَادَة (١٧٧٤).

مُسْتَثْنَيَاتٌ: لا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلاثَةِ الآتِيَةِ:

أَوَّلا: إذَا وَكَّلَ الدَّائِنُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ كَفِيلَهُ وَلَا تَصِحُ الْكَلَّ يَصِيرَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ ، أَيْ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ صَحَّحْنَا هَذِهِ الْوَكَالَةَ صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ سَاعِيًا فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكْنُ فَبَطَلَ ، فَإِذَا قَبَضَهُ مِنَ الْمَدِينِ وَهَلَكَ فِي يَدِه و لَمْ لِنَفْسِهِ سَاعِيًا فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكْنُ فَبَطَلَ ، فَإِذَا قَبَضَهُ مِنَ الْمَدِينِ وَهَلَكَ فِي يَدِه و لَمْ يَنْ الْمُحْتَارِ ) ، لَكِنْ لَوْ قَبَضَ هَذَا الْوَكِيلُ حَسْبَ الْوَكَالَةِ وَتَلِفَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِه ، فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ .

ثَانِيًا: لَوْ وَكَّلَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِقَبْضِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، لَا تَصِتُّ وَكَالَتُهُ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا (تَكْمِلَتُهُ).

ثَالِثًا: لَوْ وَكَّلَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَىٰ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَلَا تَصِتُّ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ صَحَّحْنَا هَذِهِ الْوَكَالَةَ صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ سَاعِيًا فِي بَرَاءَةِ الْوَكِيلَ هُوَ اللَّيْنِ كَفِيلًا بِاللَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكْنُ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ كَفِيلًا بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُدِينِ، تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٩)؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أَقْوَىٰ لِلْمُدِينِ، تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٩)؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أَقْوَىٰ لِلللَّهِ مِلْهُ لَلْهُ مِنْ مَا لَكُفَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتُ لَلْهُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتْ وَكَالَةُ اللَّوْكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتْ وَكَالَةُ الْمُحْتَادِ، الْأَنْقِرُويُّ، وَالتَّكُمِلَةُ ).

وَالْفُرُوقُ الَّتِي بَيْنَ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ هِيَ كَمَا يَأْتِي: يَخْتَلِفُ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ عَنِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَبِقَبْضِ الثَّمَنِ فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ، وَهِيَ:

أَوَّلًا: إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ كَفِيلًا لِلْمُشْتَرِي؛ صَحَّتِ الْكَفَالَةُ، أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إِذَا كَانَ كَفِيلًا لِلْمُشْتَرِي؛ فَالْكَفَالَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.

ثَانِيًا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ عَلَىٰ الْمَدِينِ بِالدَّيْنِ الْمَذْكُورِ، أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ فَلَا تَجُوزُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي فِي حَقِّ ثَمَنِ الْمَبِيعِ.

ثَّالِثًا: إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَرَدَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَيْبِ؛ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنَ الْوَكِيل، وَكَانَ الْوَكِيلُ قَدْ أَعْطَىٰ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ لِمُوَكِّلِهِ.

أَمَّا الْوَكِيلُ بِقَبِّضِ الثَّمَنِ فَلَا يُطَالِبُ بِالثَّمَنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَلَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ،

وَوَكَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ آخَرَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي نَشَأَ عَنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الدَّيْنَ وَرُدَّ الْمَبِيعُ بَعْدَئِذٍ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، يَطْلُبُ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُوكِّلُ وَلَيْسَ مِنَ الْوَكِيلِ الْقَابِضِ.

رَابِعًا: لَا يَصِحُ إِبْرَاءُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ وَلَا تَحَطُّهُ وَلَا تَأْجِيلُهُ وَلَا أَخْذُهُ الرَّهْنَ وَلَا قَبُولُهُ الْحَوَالَةَ، أَمَّا تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَصَحِيحٌ (الْبَحْرُ).

### تَسْلِيمُ الدَّيْنِ فِي حَالَةِ عَدَمِ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ بِالْقَبْضِ بِالْبَيِّنَةِ:

لُوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ: إِنَّنِي وَكِيلٌ بِقَبْضِ مَا عَلَيْكَ لِفُلَانٍ مِنَ الدَّيْنِ. وَصَدَّقَ الْوَكَالَةَ الْمَذْكُورَةَ (وَيَصِحُّ إِنْبَاتُ التَّوْكِيلِ بِالْبَيِّنَةِ مَعَ إِقْرَارِ الْمَدِينِ بِهِ)، لَزِمَ تَسْلِيمُ الدَّيْنِ لِلْوَكِيلِ الْمَرْقُومِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الدُّيُونُ تُقْضَىٰ بِأَمْثَالِهَا، وَالنَّقُودُ الَّتِي سَيُعْطِيهَا الْمَدِينُ لِلْوَكِيلِ هِي الْمَرْقُومِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الدُّيُونُ تُقْضَىٰ بِأَمْثَالِهَا، وَالنَّقُودُ الَّتِي سَيُعْطِيهَا الْمَدِينُ لِلْوَكِيلِ هِي خَالِصُ حَقِّهِ، فَتَصْدِيقُ الْمَدِينِ هَذَا إِقْرَارٌ عَلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَعَلَيْهِ إِذَا حَضَرَ الدَّائِنُ الْغَائِبُ بَعْدَ أَنْ أَعْطَىٰ الْمَدِينُ دَيْنَهُ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ مِنَ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ، وَلَوِ ادَّعَىٰ أَنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَالَةٌ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ، أَوْ أَنَّ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ وَكَالَتِهِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ وَإِثْبَاتُهُ، طَرَفِ الدَّائِنِ، أَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ وَكَالَتِهِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ وَإِثْبَاتُهُ، لَا يُكَلِّفُ بِالْيَمِينِ أَيْضًا وَإِنْ أَثْبَتَ مُدَّعَاهُ؛ لِسَعْيِهِ فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِغَائِبٍ، نَعَمْ لَوْ بَرْهَنَ أَنْ الطَّالِبَ جَحَدَ الْوَكَالَةَ وَأَخَذَ مِنَ الْمَالِ، تُقْبَلُ.

وَإِذَا حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الدَّائِنُ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ أَوْ كَذَّبَهَا وَأَثْبَتَ الْمَدِينُ كَوْنَهُ وَكِيلًا فَبِهَا، وَإِذَا لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ يُثْبِتْ وَحَلَفَ الدَّائِنُ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَمْ يُوكِّلْهُ؛ يُؤْمَرُ الْمَدِينُ بِإِعْطَاءِ دَيْنِهِ لِدَائِنِهِ تَكْرَارًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْبِ اسْتِيفَاءَ الدَّائِنِ بِإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الدَّائِنِ بِإِعْطَاءِ دَيْنِهِ لِدَائِنِهِ تَكْرَارًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْبِ اسْتِيفَاءَ الدَّائِنِ بِإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الدَّائِنِ بِإِعْطَاءِ دَيْنِهِ لِدَائِنِهِ تَكْرَارًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْبِ اسْتِيفَاءَ الدَّائِنِ بِإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الدَّائِنِ بِإِعْطَاءِ دَيْنِهِ لِدَائِنِهِ تَكُولُ الدَّائِنِ بِإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الدَّائِنِ بِشَأْنِ عَدَم تَوْكِيلِهِ الْقَابِضَ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ دَفَعَ شُكُوتُ لَيْسَ لَهُ التَّعْدِيقِ، إلَّا إِذَا عَادَ إلَىٰ التَّصْدِيقِ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ تَكُذِيبٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنْ عَادَ إلَىٰ التَّصْدِيقِ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ الْوَكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَيَسْتَرِدُّ الْمَدِينُ مَا أَعْطَاهُ لِلْوَكِيلِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَا أَعْطَاهُ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَمْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا بِأَنِ اسْتَهْلَكَهُ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمَدِينِ مِنْ إعْطَائِهِ لِلْوَكِيلِ الْمَرْقُومِ بَرَاءَةُ يَكُنْ مَوْجُودًا بِأَنِ اسْتَهْلَكَهُ الْعَرَضُ؛ فَلَهُ نَقْضُ قَبْضِهِ وَاسْتِرْ دَادُ مَا كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ، أَمَّا ذِمَّتِهِ، وَلَمَّا لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الْغَرَضُ؛ فَلَهُ نَقْضُ قَبْضِهِ وَاسْتِرْ دَادُ مَا كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ، أَمَّا

إِذَا تَلِفَ الْمَقْبُوضُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ لِلْمَدِينِ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ لَمَّا كَانَ مُعْتَرِفًا بِكَوْنِهِ مُحِقًّا فِي قَبْضِهِ بِتَصْدِيقِهِ وَكَالَتَهُ فِي الْأَوَّلِ؛ فَكَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ أَمِينًا، وَالْأَمِينُ لَا يَكُونُ ضَمِينًا.

وَكَذَلِكَ الدَّائِنُ ظَالِمٌ بِأَخْذِهِ الدَّيْنَ ثَانِيَةً وَالْمَدِينُ مَظْلُومٌ، وَالْمَظْلُومُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ، وَيُصَدَّقُ فِي الْهَلَاكِ يَمِينُهُ كَمَا يُصَدَّقُ لَوِ ادَّعَىٰ دَفْعَهُ لِمُوكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ يَدَّعِي إيصَالَ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّيهَا.

فَإِنِ ادَّعَىٰ الْوَكِيلُ هَلَاكَهُ أَوْ دَفْعَهُ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ؛ حَلَّفَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوكِّلُ وَرِثَهُ غَرِيمُهُ أَوْ وَهَبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَخَذَهُ مِنْهُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَلَوْ هَالِكًا ضَمِنَهُ إِلَّا إِذَا صَدَّقَهُ عَلَىٰ الْوَكَالَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

لَكِنْ إِذَا تَلِفَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ الْمَرْقُومِ؛ كَانَ الْوَكِيلُ الْمَرْقُومُ ضَامِنًا لِلْمَدِينِ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إذَا قَالَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ: إذَا جَاءَ الدَّائِنُ وَاسْتَوْفَىٰ الدَّيْنَ مِنْكَ بِإِنْكَارِهِ الْوَكَالَةَ؛ فَأَنَا ضَامِنٌ لِلْمَبْلَغ الَّذِي سَيَأْخُذُهُ مِنْكَ.

يَضْمَنُ الْوَكِيلُ الْمَرْقُومُ الْمِقْدَارَ الَّذِي أَخَذَهُ الدَّائِنُ، بِأَنْ يَقُولَ: أَنْتَ وَكِيلُهُ لَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ تَجْحَدَ الْوَكَالَةَ وَيَأْخُذَ مِنِّي ثَانِيًا فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْمَأْخُوذَ. فَيَصِحُ لِإضَافَتِهِ لِسَبِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَىٰ بَعْضِ الدَّيْنِ عِنْدَ ضَمَانِ الْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ مَا أَخَذَهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ الْمُذْكُورَ عَلَىٰ رَغْمِهِمْ أَمَانَةٌ، وَضَمَانُ الْأَمَانَةِ بَاطِلٌ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٣١) (الدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، التَّكْمِلَةُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَإِذَا أَعْطَىٰ الْمَدِينُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ دُونِ أَنْ يُصَدِّقَ الْمَاءَهُ فِي كَوْنِهِ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ؛ يَضْمَنُ ذَلِكَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَالْمَدِينُ، سَوَاءٌ كَذَّبَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَالْمَدِينُ، سَوَاءٌ كَذَّبَ الْوَكَالَةَ أَوْ سَكَتَ؛ لِأَنَّ إِعْطَاءَ الْمَدِينِ لِلْوَكِيلِ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَمَلِ أَنْ يُجِيزَهُ الدَّائِنُ، وَمَتَىٰ انْقَطَعَ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ قَبَضَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَقَالَ: إِنَّنِي قَبَضْتُهُ عَلَىٰ أَنْ أَبْرِئَكَ مِنْهُ. فَلِلْمَدِينِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْوَكِيلِ هَذَا اسْتِيفَاءٌ وَاعْتُبِرَ بِقَبْضِ جَمِيعَ الدَّيْنِ، فَلِلْمَدِينِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْوَكِيلِ هَذَا اسْتِيفَاءٌ وَاعْتُبِرَ بِقَبْضِ جَمِيعَ الدَّيْنِ، فَإِذَا أَخَذَهُ الدَّائِنُ ثَانِيًا مِنَ الْمَدِينِ؛ لَزِمَ الْوَكِيلَ إِعَادَةُ مَا أَخَذَهُ فِي مُقَابِلِ الْإِسْقَاطِ؛ وَعَلَيْهِ لَمَّا فَإِذَا أَخَذَهُ الدَّائِنِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ). كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ؛ فَقَدِ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ سَلَامَةَ الدَّائِنِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ).

وَتَجْرِي أَحْكَامٌ مُمَاثِلَةٌ لِهَذَا فِي خُصُوصِ إعْطَاءِ الْمُسْتَوْدَعِ الْوَدِيعَةَ لِرَسُولِ الْمُودِعِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ ٧٩٤)، إذَا جَحَدَ الْمَدِينُ كَوْنَ هَذَا الشَّخْصِ وَكِيلًا بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَأَقَرَّ بِالدَّيْنِ؛ يَحْلِفُ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ وَكَلَ هَذَا الشَّخْصَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ، وَإِنْ نَكَلَ يُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَاءِ الدَّيْنِ لِلْوَكِيلِ، فَإِنْ نَكَلَ يُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَاءِ الدَّيْنِ لِلْوَكِيلِ، فَإِنْ نَكَلَ يُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَاءِ الدَّيْنِ لِلْوَكِيلِ، فَإِنْ نَكَلَ يُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَاءِ الدَّيْنِ لِلْوَكِيلِ، لَكِنْ قَدْ رُويَ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّ الْمَدِينَ لَا يَحْلِفُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي لَكِنْ قَدْ رُويَ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّ الْمَدِينَ لَا يَحْلِفُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي لَكِنْ قَدْ رُويَ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّ الْمَدِينَ لَا يَحْلِفُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي لِكُنْ قَدْ رُويَ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّ الْمَدِينَ لَا يَحْلِفُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي لِو وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ لِعَدَمِ وُجُودِ الْحُجَّةِ لَوَكُولَةَ، وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ لِعَدَمِ وُجُودِ الْحُجَّةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

## دَفْعُ الْمَدِينِ الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ:

لَو ادَّعَىٰ الْمَدِينُ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَىٰ دَيْنَهُ لِلدَّائِنِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ، أَوْ أَنَّ اللَّائِنَ أَبْرَأَهُ وَلَمْ تَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ، يُجْبَرُ عَلَىٰ إِيفَاءِ الدَّيْنِ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ وَالدَّيْنَ مَعَ الدَّائِنَ أَبْرَاهُ وَلَمْ يَثُبُتِ الإسْتِيفَاءُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَىٰ، بِنَاءً عَلَيْهِ لا يُؤخَدُ الْحَقُّ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَىٰ، وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ لِلْمَدِينِ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلا يُكَلِّفُ الْوَكِيلُ بِالْيَمِينِ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ لِلْمَدِينِ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلا يُكَلِّفُ الْوَكِيلُ بِالْيَمِينِ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِاسْتِيفَاءِ الْمُوكِلُ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبٌ وَلا تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَىٰ النَّائِبِ، وَبَعْدَ أَنْ يُعْطِي بِاسْتِيفَاءِ الْمُوكِلِ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبٌ وَلا تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَىٰ النَّائِبِ، وَبَعْدَ أَنْ يُعْطِي الْمَدِينُ وَيْفَ الْمُوكِلِ الدَّيْنَ اللَّوْبِ لَمْ يَعْلَمْ وَلَعْ الْمُوكِلُ وَالْمُوكِلُ وَالْمُوكِلُ وَلَا الْمَدِينُ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَمْ يَعْلَمُ وَلِكُلُ الْمَدِينُ وَلَا الْمُوكِيلِ فَيْ لَا الْوَكِيلِ فَيْ الْمُوكَلِ وَالْمَاعُ الْمَدِينُ الْمُوكِيلِ وَالْمَوْلُ وَلَا الْمُوكِيلُ وَلَا الْمُوكِيلُ وَلَا الْمُوكِيلُ وَلَالُوكِيلِ الْمُوكِيلُ وَلَاكُ الْمُوكِيلُ (الدُّرُ الْمُؤْتَارُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَدِينِ شُهُودٌ عَلَىٰ دَفْعِهِ، أَيْ عَلَىٰ الْإِيفَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ؛ فَلَا يُحْكُمُ بِهَا بِالْإِيفَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ؛ فَلَا يُحْكُمُ بِهَا بِالْإِيفَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ وَإِنِ اسْتُمِعَتْ، بَلْ يَبْقَىٰ خُصُوصُ قَبْضِ الدَّيْنِ مَوْقُوفًا إِلَىٰ حُضُورِ الْمُوكِّلِ،

انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٠) وَشَرْحَهَا.

لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الصَّلَاحِيَّةُ فِي الْقَبْضِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ لِلْمُوكِّلِ الإمْتِنَاعُ عَنِ الْقَبُولِ، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ جِنْسِ حَقِّهِ فِي عَيْنِ الصِّفَةِ أَوْ أَجْوَدَ، أَمَّا لَوْ كُلِّفَ مِنْ طَرَفِ عَنِ الْقَبُولِ، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ جِنْسِ حَقِّهِ فِي عَيْنِ الصِّفَةِ أَوْ أَجْوَدَ، أَمَّا لَوْ كُلِّفَ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ صَلَاحِيَّةٌ فِي قَبْضِ الشَّيْءِ الَّذِي يَحِقُّ لِلْمُوكِّلِ أَلَّا يَقْبَلَهُ، كَمُبَادَلَةِ الْمَدِينِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ صَلَاحِيَّةٌ فِي قَبْضِ الشَّيْءِ النَّذِي يَحِقُّ لِلْمُوكِلِ أَلَّا يَقْبَلَهُ، كَمُبَادَلَةِ اللَّيْنِ بِجِنْسِ آخَرَ وَاشْتِرَاءِ الْمَالِ فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ مَالًا؛ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيل، وَيَطْلُبُ الْمُوكِلُ دَيْنَهُ تَمَامًا مِنْ مَدِينِهِ (عَلِيٍّ أَفَنْدِي).

لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يَقْبِضَ كُلَّ الدَّيْنَ أَوْ بَعْضَهُ، لَكِنْ إِذَا نَهَىٰ الْمُوَكِّلُ عَنْ قَبْضِ الْبَعْضِ؛ فَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ بَعْضِهِ (الْبَحْرُ، الطَّحْطَاوِيُّ).

لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُطَالِبَ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِمُجَرَّدِ قَبُولِهِ الْوَكَالَةَ، وَهُوَ لَمْ يَقْبِضِ الدَّيْنَ مِنَ الْمَدِينِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

وَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ شَخْصَيْنِ قَدْ وُكِّلَا مَعًا؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ قَبْضُ الدَّيْنِ، وَإِنْ فَعَلَ؛ فَلَا يَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٥). (الْأَنْقِرْوِيُّ).

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ قَبُولُ الْحَوَالَةِ، وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ شَخْصًا بِقَبْضِ أَلْفِ دِرْهَم لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ سِتّمِائَةِ دِرْهَم مِنْهَا، وَحَوَّلَ الْمَدِينُ الْوَكِيلَ بِالْأَرْبَعُمِائَةِ الدِّرْهَمِ مِنْهَا، وَحَوَّلَ الْمَدِينُ الْوَكِيلَ بِالْأَرْبَعُمِائَةِ الدِّرْهَمَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ (الْفَيْضِيَّةُ بِزِيَادَةٍ)، لَا يُجِزِ الْمُوكِّلُ الْحَوَالَةَ؛ اسْتَوْفَى الْأَرْبَعِمِائَةِ الدِّرْهَمَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ (الْفَيْضِيَّةُ بِزِيَادَةٍ)، لَا يُخِزِلُ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِوَفَاةِ الْمَدِينِ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ، لَكِنْ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوكِيلُ وَقَاةِ الْمُوكِيلُ بِوَفَاةِ مُوكِيلِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٥١٥)؛ وَعَلَيْهِ لَوْ يَنْ فَلَ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوكِيلُ بَوَفَاةِ الْمُوكِيلُ بَوَفَاةِ الْمُوكِيلُ بَوَفَاةِ الْمُوكِيلُ بَوْفَاةِ الْمُوكِيلُ بَوْفَاةِ الْمُوكِيلُ بَوْفَاةِ الْمُوكِيلُ الْمَوْكِيلُ الْمَوْكِيلُ بَوْفَاقِ الْمُوكِيلُ وَقَاةً الْمُوكِيلُ الْمَوْكِيلُ الْوَكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُؤْمِقِيلُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ وَيَّهُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُول

لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَكِيلًا بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ، وَوَكِيلًا بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْمَسْتَحِيلِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْمَسْتَحِيلِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَكُونَ

قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا مَعًا؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ عَمْرًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ، وَلَدَىٰ إِخْبَارِ عَمْرٍ و زَيْدًا بِكَيْفِيَّةِ الْوَكَالَةِ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرِ و: بعْ مَالِي الْفُلَانِيَّ وَفِ الدَّيْنَ مِنْهُ. فَبَاعَهُ عَمْرٌ و وَبَعْدَ أَنْ قَبَضَ ثَمَنَهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا؛ وَبَعْدَ أَنْ قَبَضَ ثَمَنَهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْمَطْلُوبِ وَالطَّالِبِ فِي الْقَضَاءِ وَالاَقْتِضَاءِ (التَّكْمِلَةُ، لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْمَطْلُوبِ وَالطَّالِبِ فِي الْقَضَاءِ وَالاَقْتِضَاءِ (التَّكْمِلَةُ، رَدُّ الْمُخْتَارِ)، وَلَوْ أَمَرَ رَجُلٌ مَدِينَهُ بِالتَّصَدُّ قِ بِمَا عَلَيْهِ، صَحَّ أَمْرُهُ (التَّنُويرُ وَالدُّرُ الْمُخْتَارُ).

لَوْ أَرْسَلَ أَحَدُ آخَرَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ رَسُولًا بِقَبْضِ مَالِهِ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ مِنَ الدَّيْنِ، وَادَّعَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَدِينُ: إنَّنِي أَعْطَيْتُ دَيْنِي لِلرَّسُولِ. وَادَّعَىٰ الرَّسُولُ: إنَّنِي أَخَذْته وَأَعْطَيْتُهُ الْمُرْسِلَ وَأَقَرَّ الْمُرْسِلُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الشَّخْصِ رَسُولًا مِنْ طَرَفِهِ، وَبِأَنَّ الرَّسُولَ قَدْ قَبَضَ الدَّيْنَ الْمُرْسِلَ وَأَقَرَّ الْمُرْسِلُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الشَّخْصِ رَسُولًا مِنْ طَرَفِهِ، وَبِأَنَّ الرَّسُولَ قَدْ قَبَضَ الدَّيْنِ لَكُمْ وُصُولَ الدَّيْنِ لَهُ، كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلرَّسُولِ وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ أَيْضًا مِنَ الدَّيْنِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

إِذَا وَكَّلَ الدَّائِنُ شَخْصًا بِقَبْضِ مَالٍ مِنَ الدَّيْنِ عَلَىٰ آخَرَ، وَحَوَّلَ ذَلِكَ الْمَدِينُ دَائِنَهُ عَلَىٰ آخَرَ، بِدَيْنِهِ وَلَمَّا يَقْبِضْهُ الْوَكِيلُ؛ فَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَدِينَ بِذَلِكَ، عَلَيْهِ الْمَادَّةَ (٢٩٠)، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، لَكِنْ إِذَا أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْفَرِ الْمَادَّةَ (٢٩٠)، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، لَكِنْ إِذَا أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَعَادَ الدَّيْنُ عَلَىٰ الْمُحِيلِ؛ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَيْضًا. (الْأَنْقِرْوِيُّ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٦٥)، يَعْنِي لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي الشَّخْصِ أَيْفَ. (١٥٢)، يَعْنِي لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي الشَّخْصِ أَيْفَ الْمَدِينِ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ مِنَ الشَّخْصِ الْآخِرِ الَّذِي هُو كَفِيلٌ لِذَلِكَ الدَّيْنِ فِي شَوَاءٌ أَكَانَتْ كَفَالَةُ الْكَفِيلَ قَبْلَ الْوَكَالَةِ أَمْ بَعْدَهَا (الْبَحْرُ).

الْقَبْضُ الْفُضُولِيُّ: الْقَبْضُ مِنْ دُونِ وَكَالَةٍ مِنْ قِبَلِ الدَّائِنِ – يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إجَازَةِ الدَّائِنِ. لَكِنْ يُشْتَرَطُ وُجُودُ وَقِيَامُ الْمَبْلَغ الْمَقْبُوضِ حِينَ الْإِجَازَةِ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَعْطِنِي الْأَلْفَ دِينَارٍ الَّتِي عَلَيْكَ لِفُلَانٍ دَيْنَا، وَهُوَ وَإِنْ كُنْتَ غَيْرً مُوكَل بِالْقَبْضِ يُجِيزُ قَبْضِي. وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ الْآخَرُ، فَإِذَا أَجَازَ الدَّائِنُ؛ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَبْلَغُ الْمَبْلَغُ الْمَبْلَغُ الْمَبْكَ وَقُتَ الْإِجَازَةِ؛ كَانَتِ الْإِجَازَةُ صَحِيحَةً وَالْقَبْضُ مُعْتَبَرًا، وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا؛ فَلَا تَكُونُ الْإِجَازَةُ صَحِيحَةً وَيُطْلُبُ الدَّائِنُ دَيْنَهُ مِنْ مَدِينِهِ (الْبَهْجَةُ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٣).

قَبْضُ الْمَالِ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ دَارِهِ الْفُلَانِيَّةِ مِنْ وَاضِعِ الْيَدِ، وَعَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ شَخْصًا آخَرَ وَكِيلًا بِذَلِكَ، وَقَبَضَهَا بَعْدَئِذِ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ مِنْ وَاضِعِ الْيَدِ، يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ تَوْكِيلُ الثَّانِي مُؤَخَّرًا عَنْ قَبْضِ الْأَوَّلِ، فَلِلْوَكِيلِ الثَّانِي أَنْ يَقْبِضَهُ مِنَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا؛ فَلَيْسَ لَهُ الْقَبْضُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَقْبُوضَةً لِصَاحِبِهَا (الْبَحْرُ)، وَلَوْ وَكَلَهُ بِقَبْضِ كَانَ مُقَدَّمًا؛ فَلَيْسَ لَهُ الْقَبْضُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَقْبُوضَةً لِصَاحِبِهَا (الْبَحْرُ)، وَلَوْ وَكَلَهُ بِقَبْضِ غَلَةٍ أَرْضِهِ وَثَمَرَتِهَا، كَانَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ كُلَّ سَنَةٍ، وَلَوْ وَكَلَهُ بِقَبْضِ شَاةٍ فَوَلَدَتْ، كَانَ غَلِهُ كِيلٍ أَنْ يُوكِيلٍ أَنْ يُوكِيلٍ أَنْ يُوكِيلٍ أَنْ يُوكِيلٍ أَنْ يُوكِيلٍ أَنْ يُوكِيلٍ أَنْ يُوكَلِهُ بِقَبْضِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ، وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُوكِلُهُ بِقَبْضِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ، وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُوكِيلٍ أَنْ يُوكِيلٍ أَنْ يَقْبِضَ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ، وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُوكِيلُ أَنْ يُوكِيلُ أَنْ يَوْلَكُ لَهُ أَنْ يَعْبِضَ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمْ، وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُوكِلُهُ بِقَبْضِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْوَلَدَ، وَكَذَلِكَ ثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ (التَّكُولِيَا أَنْ يُوكَلِكُ فَي الْكَافِي).

لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ، كَأَنْ يَكُونَ دَارَهُ، صَحَّ، وَالْوَكَالَةُ الَّتِي فِي الْمَادَّةِ (٣٢٣) مِنَ الْمَجَلَّةِ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، كَذَلِكَ الْوَكَالَةُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ وَقَبْضِ الْعَارِيَّةِ - صَحِيحَةٌ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ).

لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْأَمَانَةِ: قَدْ وَكَلنِي فُلَانٌ بِقَبْضِ أَمَانَتِهِ الَّتِي عِنْدَك. وَصَدَّقَهُ الْمُسْتَوْدَعُ أَيْضًا، فَلَا يُؤْمَرُ الْمُسْتَوْدَعُ بِدَفْعِ وَتَسْلِيمِ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ، كَذَلِكَ لَوْ صَدَّقَ اشْتِرَاءَ أَحَدٍ الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا، فَلَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إِلَىٰ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ هَذَا إِقْرَارٌ صَدَّقَ اشْتِرَاءَ أَحَدٍ الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا، فَلَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إِلَىٰ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ هَذَا إِقْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ بَعْدَ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ لَا يَضْمَنُ، وَقَدْ مَرَّتْ تَفْصِيلَاتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (٧٩٤).

لَكِنْ لَوِ ادَّعَىٰ أَحَدٌ قَائِلًا لِلْمُسْتَوْدَعِ: إِنَّ الْمُودِعَ قَدْ تُوُفِّي وَقَدْ بَقِيَتِ الْوَدِيعَةُ لِي حَصْرًا إِرْثًا أَوْ وَصِيَّةً. وَصَدَّقَ الْمُسْتَوْدَعُ الْإِرْثَ وَالْوَصِيَّة، يُؤْمَرُ الْمُسْتَوْدَعُ بِإِعْطَاءِ الْوَدِيعَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي وَالْمُسْتَوْدَعَ قَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ كَوْنِ هَذَا الْمَالِ مِلْكًا لِلْمُورِّثِ أَوِ ذَلِكَ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي وَالْمُسْتَوْدَعَ قَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ كَوْنِ هَذَا الْمَالِ مِلْكًا لِلْمُورِّثِ أَو لَكَ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي وَالْمُسْتَوْدَعَ قَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ كَوْنِ هَذَا الْمَالِ مِلْكًا لِلْمُورِّثِ أَو الْمُسْتَوْدَعُ الْوَارِثَ الْمُحْصِي، إلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ تَرِكَةُ الْمُتَوفَى مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ، وَأَعْطَىٰ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَارِثَ إِلَّا أَنْهُ إِللهُ أَمْرِ الْقَاضِي؛ كَانَ ضَامِنًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمُزَارَعَةُ: لِلْوَكِيلِ بِإِعْطَاءِ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ مُزَارَعَةً عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ - أَنْ يُعْطِيَهَا مُزَارَعَةً عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ - أَنْ يُعْطِيَهَا مُزَارَعَةً عَلَىٰ أَنْ تُؤْرَعَ شَعِيرًا وَحِنْطَةً، وَسِمْسِمًا، وَذُرَةً وَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، أَمَّا الْغَرْسُ الْأَشْجَارُ فَلَيْسَ لَهُ إِعْطَاؤُهَا (الْهنْدِيَّةُ).

لِلْوَكِيلِ بِإِعْطَاءِ أَرْضٍ مُزَارَعَةً عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ أَنْ يُعْطِيَهَا مُزَارَعَةً بِبَدَلِ الْمِثْلِ الْمَعْرُوفِ فِي ذَلِكَ الْبَلْدِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، فَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ مُوكِّلِهِ؛ كَانَ لِلْوَكِيلِ حَقَّ قَبْضِهِ خَارِجِيًّا، فَي ذَلِكَ الْبَلْدِ أَوْ بِغَبْنٍ يَعْظِيهَا بِغَبْنٍ يَعْظِيهَا بِغَبْنٍ يَعْظِيهَا بِغَبْنٍ فَاحِسٍ، وَإِنْ أَعْظَاهَا وَكَانَ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ كَانَ غَاصِبًا أَرْضَ مُوكِّلِهِ وَبَذْرِهِ.

بِنَاءً عَلَيْهِ إِذَا وَقَعَ شَرْطٌ فِي الْخَارِجِ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُزَارِعِ؛ قُسِمَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَأْخُذُ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا حِصَّتَهُ، بَلْ يُضَمِّنُ مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُزَارِعِ وَالْوَكِيلِ مِثْلَ بَذْرِهِ وَنُقْصَانِ أَرْضِهِ (الْهَنْدِيَّةُ).

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْمُزَارَعَةِ إِبْرَاءُ الْمُزَارِعِ مِنْ حِصَّةِ مُوَكِّلِهِ فِي الْحَاصِلَاتِ أَوْ يَهَبُهُ تِلْكَ الْحِصَّةَ، وَإِنْ فَعَلَ لَا تَكُونُ هِبَتُهُ وَإِبْرَاؤُهُ صَحِيحَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَلَوْ وَكُلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِعْطَاءِ أَرْضِهِ مُزَارَعَةً بِدُونِ بَيَانِ وَقْتِ الْمُزَارَعَةِ، فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ أَعْطَاهَا مَرَّتَيْنِ، لَا يَجُوزُ، مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ أَعْطَاهَا مَرَّتَيْنِ، لَا يَجُوزُ، لِلْ يَجُوزُ، لِلْوَكِيلِ بِأَخْذِ أَرْضٍ مُزَارَعَةً عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنَ الْمُوكِلِ - أَنْ يَأْخُذَ مُزَارَعَةً بِبَدَلِ الْمُوكِيلِ بِإِخْدِ أَرْضٍ مُزَارَعَةً بِبَدَلِ الْمُوكِيلِ بِحِصَّتِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُوكِلِ، أَمَّا إِذَا الْمُوكِيلَ بِحِصَّتِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُوكِلِ، أَمَّا إِذَا أَخَذَهَا بِغَبْنِ يَسِيرٍ، وَيُطَالِبُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْوَكِيلَ بِحِصَّتِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُوكِلِ، أَمَّا إِذَا أَخَذَهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ؛ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُجِزِ الْمُوكِيلُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٣) الْهِنْدِيَّةُ.

وَإِذَا أَخَذَ الْوَكِيلُ بِأَخْذِ الْمَزْرَعَةِ الْفُلَانِيَّةِ مُزَارَعَةً عَلَىٰ أَنْ يَعُودَ ثُلُثَا الْحَاصِلَاتِ لِلْمُزَارِعِ وَثُلُثُهُا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، عَلَىٰ أَنَّ ثُلُثَ الْخَارِجِ لِلْمُوكِّلِ وَثُلُثَيْهِ لِلْوَكِيلِ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَثُلُثَيْهِ لِلْوَكِيلِ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَثُلُثَيْهِ لِلْوَكِيلِ؛ فَلَا يَنْفُذُ

الرَّدُّ بِالْعَيْبِ: إذَا ادَّعَىٰ الْبَائِعُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ - رِضَاءَ الْمُوكِّلِ بِالْعَيْبِ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَبِهَا، وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ؛ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ، وَلَا يُؤْمَرُ الْبَائِعُ بِإِعَادَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ يَرْضَ بِالْعَيْبِ، وَلَا يُؤْمَرُ الْبَائِعُ بِإِعَادَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (الْمُلْتَقَىٰ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

الْإِعَارَةُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْإِعَارَةِ قَبْضُ الْمُعَارِ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ الْإِعَارَةِ وَالتَّسْلِيمِ (الْهِنْدِيَّةُ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٣٦). الْقِسْمَةُ: تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِالْقِسْمَةِ أَيْضًا، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ (الْبَحْرُ). التَّوْكِيلُ: تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِالتَّوْكِيلِ أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ زَيْدًا بِتَوْكِيلِ شَخْصٍ آخَرَ بِشِرَاءِ مَالٍ، وَوَكَّلَ زَيْدٌ شَخْصًا وَاشْتَرَىٰ الْآخَرُ ذَلِكَ الْمَالَ، يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْمَأْمُورِ، بِشَمَنِ الْمُشْتَرَىٰ، وَلَيْسَ لِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآمِرِ، (تَكُمِلَةُ وَالْمَأْمُورُ عَلَىٰ الْرَّجُوعُ عَلَىٰ الْآمِرِ، (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ قَبْلَ بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ)



# خُلاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي

(١) الْمُوَكِّلُ:

يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَصْلِ التَّصَرُّفِ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ عَمَلِ الشَّيْءِ الْمُوكَّلِ بِهِ، كَمَسْأَلَةِ تَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ غَيْرَ الْمُسْلِمِ بِبَيْعِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَشَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٤٩)؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَصِحُ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَيُنْظَرُ؛ لِأَنَّ الْمُوكَّلَ بِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرًا مَحْضًا أَوْ نَفْعًا مَحْضًا أَوْ دَائِرًا بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّررِ، فَإِنْ كَانَ ضَرَرًا مَحْضًا (كَالْهِبَةِ)؛ لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ، وَإِنْ كَانَ نَفْعًا مَحْضًا (كَالِاتِّهَابِ)؛ يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ، وَإِنْ كَانَ دَائِرًا بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ (كَالْبَيْعِ)؛ يَكُونُ تَوْكِيلُهُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ وَلِيِّهِ، إِنْ أَجَازَهُ كَانَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا.

(٢) الْوَكِيلُ:

الْوَكِيلُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا، فَوَكَالَةُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز وَالْمَجْنُونِ بَاطِلَةٌ.

لُحُوقُ التَّوْكِيلِ عِلْمَهُ، وَإِذَا بَاعَ مَالًا قَبْلَ لُحُوقِ الْعِلْمِ كَانَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ الْمَادَّةُ (١٤٥٨) فُضُولِيًّا بِنَاءً عَلَيْهِ كَانَ مَوْقُوفًا.

أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِأَجْلِ الإحْتِرَازِ مِنَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ: الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ لَيْسَتْ مَانِعَةً كَقَوْلِ شَخْصِ لِشَخْصَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ: قَدْ وَكَّلْتُ أَحَدَكُمَا بِبَيْعِ فَرَسِي هَذَا. إِذَا كَانَ الَّذِي هُوَ وَكِيلٌ صَبِيًّا مُمَيِّزًا مَأْذُونًا كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إِلَيْهِ، (وَيُسْتَثْنَىٰ مَسْأَلَةٌ)، وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ غَيْرَ مَأْذُونٍ كَانَتْ عَائِدَةً إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ.

(٣) الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومِيَّةُ الْمُوكَّلِ بِهِ شَرْطُ.

الْمَادَّةُ ١٤٥٩ قَاعِدَةٌ لِكُلِّ أَنْ يُوكِّلَ آخَرَ (١) بِالْخُصُوصَاتِ (٢) وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُنْعَلَّقُ يُعَمِّلُهَا بِالذَّاتِ (٣) وَبِإِيفَاءٍ (٤) وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ

النَّحُصُوصَاتُ - تَشْمَلُ الْعُقُودَ - الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ - وَغَيْرَ الْعُقُودِ . كَالتَّوْكِيل بِالْخُصُومَةِ.

الْمُعَامَلاَتُ - تَشْتَمِلُ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ خَارِجَةً وَيَلْزَمُ وُجُودُ وَلِي الْفَتِيلِ فِي مَحَلِّ الْقِصَاصِ عَلَىٰ أَمَلِ أَنْ يَعْفُو رَحْمَةً.

الْإِيفَاءُ: رَ إِمَّا فِي الْأَعْيَانِ - كَالْوَكَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.

وَإِمَّا فِي الدُّيُونِ ١٦ كَقَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ: أَعْطِ دَيْنِي مِنْ مَالِكَ.

وَلَهُ صُوَرٌ ثَلَاثٌ ٢ كَإِعْطَاءِ الْمُوكِّلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ

وَقَوْلِهِ لَهُ: أَدِّ فُلَانًا مَا لَهُ عَلَيَّ

مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
 وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا اخْتُلِفَ فِي
 تَعْبِينِ الشَّخْصِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ؛

لِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (الْمَادَّةُ ١٤٦٣).

كَقَوْلِ الْمُوكِّلِ لِلْوَكِيلِ: أَدِّ الدَّيْنَ مِنَ الْمَالِ الْمَضْمُونِ الَّذِي فِي ذِمَّتِكَ أَوْ فِي يَدِكَ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْأَدَاءِ؛ لِإَنَّهُ ادَّعَىٰ الْبَرَاءَةَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِمَشْغُولِيَّةِ ذِمَّتِهِ.

تَابِعْ صُوَرَ الْإِيفَاءِ }

الإسْتيفاءُ: إمَّا فِي الْأَعْيَانِ: كَالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ. أَوْ فِي اللَّيُونِ: كَالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لَكِنْ يُسْتَثْنَىٰ لَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسَائِلَ: مِنْ هَذَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ:

السس للدَّائِنِ أَنْ يُوكِّلَ كَفِيلَهُ بِقَبْضِ
 دَیْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ.

٢ - لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُوكِّلَ الْمُحِيلَ بِقَبْضِ
 دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ.
 ٣ - لَيْسَ لِلْمُحَالِ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ الْمُحِيلَ

َ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَىٰ الْمُحَالِ عَلَيْهِ. . بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَىٰ الْمُحَالِ عَلَيْهِ.

مُسْتَثْنَيَاتٌ لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي الْمُبَاحَاتِ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْمَلَهَا بِالذَّاتِ. (١) الْوَكَالَةُ بِالإسْتِقْرَاضِ بَاطِلَةٌ لَكِنَّ الرِّسَالَةَ صَحِيحَةٌ. الْوَكَالَةُ بِالْيَمِينِ بَاطِلَةٌ. الْوَكَالَةُ بِالْيَمِينِ بَاطِلَةٌ.

تَابِعْ صُورَ اسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ

※ ※ ※

## الْبَابُ الثَّالثُ

# فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

وَتَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ فُصُولٍ أَحْكَامُ الْوَكَالَةِ مُتَعَدِّدُةٌ:

أَوَّلًا: ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ لِلْوَكِيلِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يشمله التَّوْكِيلُ. يَعْنِي، مَثَلًا: لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بَيْعُ الْمَالِ وَلَا فَائِدَةَ فِي نَدَامَةِ الْمُوكِلِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ لَمْ يُذْكُرْ هُنَا صَرَاحَةً (فَبَيْعُ الْمَالَةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَادَّةِ (٣٦٥)، وَإِيجَارُهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَادَّةِ (٤٤٦) - مِنَ الْمَسَائِل الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ)، يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ:

ثَانِيًا: لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ آخَرَ بِدُونِ إِذْنٍ أَوْ تَخْيِيرٍ عَلَىٰ وَجْهِ التَّغْمِيمِ، وَسَيُذْكَرُ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٦).

**ثَالِثًا**: كَوْنُ الْوَكِيلِ أَمِينًا فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ، وَسَيُذْكَرُ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٣).

رَابِعًا: عَدَمُ إِجْبَارِ الْوَكِيلِ عَلَىٰ إِجْرَاءِ مَا وُكِّلَ بِهِ، فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِقَبْضِ الدَّيْنِ عَلَىٰ الْبَيْعِ أَوْ قَبْضِ الدَّيْنِ.

كَذَلِكَ لَوِ اَمْتَنَعَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَنِ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُحَاكَمَةِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

#### يُسْتَثْنَى خَمْسُ مَسَائِلَ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الرَّابِعِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِرَدِّ الْعَيْنِ بَعْدَ غِيَابِ الْمُوَكَّلِ عَلَىٰ رَدِّهَا، مَثَلًا: يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ إِذَا غَابَ الْآمِرُ الْمُوكِّلُ، فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: رُدَّ هَذَا الْوَكِيلُ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ عَلَىٰ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِذَا غَابَ الْآمِرُ الْمُودِعِ (بِكَسْرِ الدَّالِ). وَبَعْدَ أَنْ قَبِلَ الْآخَرُ الْمَالَ الْمُودِعِ (بِكَسْرِ الدَّالِ). وَبَعْدَ أَنْ قَبِلَ الْآخَرُ عَلَىٰ رَدِّ الْوَدِيعَةِ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عَلَىٰ بَيْعِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٦١).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَيْسَ لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلِ عَزْلُ الشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ بِالْخُصُومَةِ مِنْ

طَرَفِهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي بِلَا رِضَائِهِ، وَالْوَكِيلُ مُجْبَرٌ عَلَىٰ الْمُخَاصَمَةِ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢). الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْأُجْرَةِ عَلَىٰ إِيفَاءِ الْوَكَالَةِ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٥٠٤ و ١٥١٢). الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ مَدِينًا لِلْآمِرِ؛ يُجْبَرُ عَلَىٰ أَدَاءِ دَيْنِ آمِرِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ مَدِينًا لِلْآمِرِ؛ يُجْبَرُ عَلَىٰ أَدَاءِ دَيْنِ آمِرِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ مَدِينًا لِلْآمِرِ؛ يُجْبَرُ عَلَىٰ أَدَاءِ دَيْنِ آمِرِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةُ الْمَادَة الْفَرْضِيَةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ). (١٥١٦ (١٥) (الدُّرُ الْوَكَالَةُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَلَا يَصِحُ فِيهَا خِيَارُ شَرْطٍ.

سَادِسًا: تَعْلِيقُ الْوَكَالَةِ وَإِضَافَتْهَا صَحِيحَانِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٦) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).



## الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ الْعُمُومِيَّةِ

الْهَادَّةُ (١٤٦٠): يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ فِي الْهِبَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيدَاعِ وَالرَّهْنِ وَالْإِقْرَاضِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالصَّلْحِ عَنْ إِنْكَارٍ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ؟ فَلَا يَصِحُّ.

يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْمُعَيَّنُ مِنْ طَرَفِ مَنْ سَيَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ، أَيِ الْمُعَيَّنُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ لَهُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، فِي الْهِبَةِ أَيْ فِي الْإِنَّهَابِ، وَقَبُولِ الصَّدَقَةِ وَالْإِعَارَةِ أَي الْاسْتِعَارَةِ، وَالرَّهْنِ أَي الاِنْتِهَانِ، وَالْإِبْرَاءِ وَالْإِيدَاعِ يَعْنِي الاِسْتِيدَاعَ، وَالْإِقْرَاضِ يَعْنِي الاِسْتِقْرَاضَ، وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَالصَّلْحِ عَنْ إِنْكَارٍ، وَمِثْلُهُ السُّكُوتُ، وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ ، وَمِثْلُهُ السُّكُوتُ، وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ ، وَمِثْلُهُ السُّكُوتُ، وَإِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ ، وَمِثْلُهُ السُّكُوتُ، وَإِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ ، وَمِثْلُهُ السُّكُوتُ، وَإِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ ، وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ كَمَا فِي الْمُعُوقُ، وَفِي الطَّلَاقِ، وَالنَّكَاحِ، وَقَبْضِ الْمَهْرِ لَهَا لَا لِلْوَكِيلِ، وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ كَمَا فِي الْمُعَامِلَاتِ الطَّلَاقِ، وَالنَّكَاحِ، وَقَبْضِ الْمَهْرِ لَهَا لَا لِلْوَكِيلِ، وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ كَمَا فِي الْمُعَامِلَاتِ الطَّلَاقِ، وَالنَّكَادِ ، وَالنَّكَ عُلُولَ الْمُعْرَةِ إِلَىٰ الْمُوكِلِ ، وَلَا يَكُونُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إِلَىٰ الْمُوكِلِهِ، وَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ إِذَا أُضِيفَ الْمُوكِلِ ، وَالْوَكِيلُ الْمُوكِلِ ، وَالْوَكِيلُ الْمُوكِلُ ، وَالْوَكِيلُ الْمُوكِلُ ، وَالْوَكِيلُ مَوْكُلْ ، وَالْوَكِيلُ مَوْكُلْ ، وَالْوَكِيلُ مَوْكُلْ ، وَالْوَكِيلُ مَوْضُ ، (الْبَحْرُ) .

وَقَدْ فُهِمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ قَوْلِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ: (وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا مَحْضًا)، انْظُرْ مَا حُقُوقُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُوكِّلِ لَعَلَّهَا الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ، أَمَّا فِي الصَّدَقَةِ فَلَا رُجُوعَ، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ وَتَغْيِيرٍ).

وَالْوَكِيلُ الْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ - هُوَ مَنْ يَكُونُ وَكِيلًا مِنْ قِبَلِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ كَمَا أُشِيرَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَرْحًا، وَلَيْسَ مَنْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَلْزَمُ إِضَافَةُ وَكِيلٍ لَهُ الْمُقَدِ إِلَىٰ وَكِيلِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا وَكِيلُ الْمُمَلِّكِ فَلَا يَلْزُمُهُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ.

الْهِبَةُ: فَكَمَا أَنَّهُ تَجُوزُ وَكَالَةُ الْمُمَلِّكِ (الْوَاهِبِ) فِيهَا، فَالْوَكَالَةُ مِنْ قِبَلِ الْمُمَلَّكِ لَهُ (الْمَوْهُوبِ لَهُ) جَائِزَةٌ أَيْضًا.

وَلِوَكِيلِ الْمُمَلِّكِ أَيِ الْوَاهِبِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ.

مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ مَالًا لِزَيْدٍ، وَقَالَ لَهُ: (هَبْهُ لِعَمْرٍو). فَقَالَ زَيْدٌ خِطَابًا لِعَمْرٍو: قَدْ وَهَبْتُكَ إِيَّاهُ مِنْ وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ. وَلَيْسَ مِنَ اللَّازِمِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ مَالُ فُلَانٍ وَقَدْ وَهَبْتُكَ إِيَّاهُ مِنْ طَرَفِهِ. أَمَّا الْوَكِيلُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلَّكِ لَهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ عَقْدَ الْهِبَةِ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَإِذَا اتَّهَبَ إِلاْضَافَةِ إِلَىٰ نَفْسِهِ؛ كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِلْوَكِيلِ وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ.

مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالِاتِّهَابِ لِآخَرَ: إِنَّ مُوَكِّلِي فُلانًا يَطْلُبُ هَذَا الْمَالَ مِنْك بِالْهِبَةِ. وَوَهَبَ الْوَاهِبُ أَيْضًا الْمَوْهُوبُ لِلْمُوكِّلِ وَسَلَّمَهُ إِلَىٰ وَكِيلِهِ، كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِلْمُوكِّلِ، وَوَهَبَ الْوَاهِبُ إِيَّاهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَقَبَضَهُ أَمَّا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالِاتِّهَابِ: (هَبْ لِي هَذَا الْمَالَ). وَهَبَهُ الْوَاهِبُ إِيَّاهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَقَبَضَهُ الْآخَرُ، كَانَ هَذَا الْمَالُ لِلْوَكِيلِ.

الصَّدَقَةُ: لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ مِنْ طَرَفِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ يَعْنِي الْمُتَصَدَّقَ لَهُ: أَخَذْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْكَ بِاسْمِ مُوَكِّلِي فُلَانٍ صَدَقَةً، وَتَصَدَّقَ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ كَانَتْ صَحِيحَةً، وَيُثْبِتُ الْمِلْكَ الْمُتَصَدِّقَ لَهُ الْمُوَكِّلُ، أَمَّا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ: أَعْطِنِي كَانَتْ صَحِيحَةً، وَيُثْبِتُ الْمِلْكَ الْمُتَصَدِّقَ لَهُ الْمُوكِّلُ، أَمَّا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ: أَعْطِنِي إِيَّاهُ صَدَقَةً. وَأَعْطَاهُ الْمُخَاطَبُ إِيَّاهُ، كَانَ هَذَا الْمَالُ مِلْكًا لِلْوَكِيلِ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُوكِّلِ، لَكِنْ لِلْوَكِيلِ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ – أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ: أَعْطَيْتُكَ لِلْوَكِيلِ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ – أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ: أَعْطَيْتُكَ لِلْوَكِيلِ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ – أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ: أَعْطَيْتُكَ هَذَا الْمَالُ صَدَقَةً. وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إضَافَتِهِ لِمُوكِلِهِ.

الْإِعَارَةُ: كَمَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ (الْمُعِيرِ) تَجُوزُ أَيْضًا مِنْ طَرَفِ مَنْ يُثْبِتُ لَهُ الْمُمَلِّكِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ. الْمُمَلِّكِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ.

مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِزَيْدٍ مَالًا، وَقَالَ لَهُ: أَعْطِهِ لِعَمْرِو عَلَىٰ سَبِيلِ الْعَارِيَّةِ. فَلِزَيْدٍ أَنْ يُعُولِهِ إَعْمُرُو عَلَىٰ سَبِيلِ الْعَارِيَّةِ. فَلِزَيْدٍ أَنْ يَعُولِهِ إِنَّهُ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ بِطَرِيقِ يُعِيرَ لِعَمْرٍو بِقَوْلِهِ: أَعْطَيْهِ إِيَّاهُ أَلْمَالَ عَارِيَّةً. وَإِلَّا فَلَا يَلْزُمُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ بِطَرِيقِ الرِّسَالَةِ مِنْ طَرَفِ ذَلِكَ الشَّخْصِ.

أُمَّا وَكِيلُ الْمُمَلَّكِ لَهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ؛ كَانَتِ

الْعَارِيَّةُ لَهُ، مَثَلًا: لَوْ رَاجَعَ وَكِيلُ الْمُسْتَعِيرِ صَاحِبَ الْمَالِ وَقَالَ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا الْمَالَ عَارِيَّةً. وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ أَيْضًا، فَيَكُونُ قَدْ أَعَارَ الْمَالَ لِلْوَكِيلِ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْمُوكِلِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنَ الْوَكِيلِ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْمُوكِلِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنَ الْوَكِيلِ.

يُفْهَمُ مِنَ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الْمَجَلَّةُ لَفْظَ الاِسْتِعَارَةِ فِي لَفْظِ الْإِعَارَةِ.

الْقَرْضُ: وَكَمَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ (الْمُقْرِضِ) تَجُوزُ الْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَالْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَقْرِضِ بِمَعْنَىٰ الرِّسَالَةِ.

لَكِنَّ وَكِيلَ الْمُمَلِّكِ (الْمُقْرِضِ) إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ؛ جَازَ، أَمَّا وَكِيلُ الْمُسْتَقْرِضِ فَيُلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ نَفْسِهِ؛ كَانَ الْمَقْرُوضُ مِلْكًا لِلْوَكِيلِ، وَيَنْفُذُ عَقْدُ الْقَرْضِ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، مَثْلًا: لَوْ قَصَدَ الْوَكِيلِ بِالاِسْتِقْرَاضِ (الرَّسُولُ) إِلَىٰ لِلْوَكِيلِ، وَيَنْفُذُ عَقْدُ الْقَرْضِ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، مَثْلًا: لَوْ قَصَدَ الْوَكِيلُ بِالاِسْتِقْرَاضِ (الرَّسُولُ) إلَىٰ الْمُقْرِضِ وَقَالَ لَهُ: أَعْظِنِي كَذَا قَرْضًا. وَأَعْطَاهُ الْمُقْرِضُ مَا طَلَب، كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَقْرُوضُ الْمُقْرِضِ وَقَالَ لَهُ: أَعْظِنِي كَذَا قَرْضًا. وَأَعْطَاهُ الْمُقْرِضُ مَا طَلَب، كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَقْرُوضُ الْمُوكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِلِ الْمُدَاخِلَةُ فِيهِ، (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ)، لِلْوَكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِلِ الْمُدَاخِلَةُ فِيهِ، (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ)، لِلْوَكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِلِ الْمُدَاخِلَةُ فِيهِ، (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَعْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ)، وقِسْ عَلَيْهَا الْبُواقِي، وَإِذَا لَمْ يُضِفِ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِلِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ الْعَقْدُ لِأَجْلِ مُوكِلِهِ، وَالسِّرُ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ التَّصَرُّ فَاتِ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَمَا إِلَيْهَا مِمَّا هُو مُبْيَنٌ فِي الْمَادَةِ الْآتِيَةِ.

وَبِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ - أَجْنَبِيٌّ مِنْ حُكْمِ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ، وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ فَصْلُ الْحُكْمِ عَنِ السَّبَبِ فِي ذَلِكَ؛ فَلِذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يُقَارِنَ التَّصَرُّ فَاتِ، وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ فَصْلُ الْحُكْمِ عَنِ السَّبَبِ فِي ذَلِكَ؛ فَلِذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يُقَارِنَ السَّبَبُ.

بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَتَضَرَّرُ صُدُورُ السَّبِ مِنْ شَخْصٍ أَصَالَةً أَيْ مِنَ الْوَكِيلِ وَثُبُوتُ وَوُقُوعُ الْحُكْمِ لِشَخْصٍ آَصَالَةً أَيْ مِنَ الْوَكِيلِ وَثُبُوتُ وَوُقُوعُ الْحُكْمِ لِشَخْصٍ آخَرَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ؛ لِأَنَّهُ بِهَذَا التَّقْدِيرِ يَلْزَمُ انْفِصَالُ الْحُكْمِ عَنِ السَّبَبِ، وَعَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَىٰ الْمُوكِلِ؛ حَتَّىٰ وَعَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَىٰ الْمُوكِلِ؛ حَتَّىٰ يَكُونَ الْحُكْمُ مُقَارِنًا لِلسَّبَبِ، أَمَّا فِي التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ كَالْبَيْعِ، يَكُونَ الْحُكْمُ مُقَارِنًا لِلسَّبَبِ، أَمَّا فِي التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ كَالْبَيْعِ،

فَلَا يَجُوزُ فَصْلُ الْحُكْمِ عَنِ السَّبَ، كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ، بِنَاءً عَلَيْهِ يَجُوزُ فِي هَذِهِ صُدُورُ السَّبَ مِنْ شَخْصِ آخَرَ. السَّبَ مِنْ شَخْصٍ وَثُبُوتُ الْحُكْمِ مِنْ شَخْصِ آخَرَ.

مَثَلًا: النَّكَاحُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبُضْعِ وَالنَّكَاحِ مُسْقِطٌ لِتِلْكَ الْحُرْمَةِ، وَلَمَّا كَانَ السَّاقِطُ يُتَلَاشَىٰ وَلَا يُتَصَوَّرُ صُدُورُ السَّبَ مِنْ شَخْصٍ أَصَالَةً وَوُقُوعُ الْحُدْمِ لِشَخْصٍ آخَرَ؛ فَقَدْ جُعِلَ الشَّخْصُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا؛ لِيَكُونَ الْحُكْمُ مُقَارِنًا لِلسَّبَ اللَّعْبُ؛ الْحُكْمِ لِشَخْصٍ آخَرَ؛ فَقَدْ جُعِلَ الشَّخْصُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا؛ لِيَكُونَ الْحُكْمُ مُقَارِنًا لِلسَّبَ وَعَلَى النَّكَاحُ لَهُ، وَتَكُونُ الزَّوْجَةُ وَعَلَى النَّكَاحِ إلَىٰ نَفْسِهِ، وَقَعَ النِّكَاحُ لَهُ، وَتَكُونُ الزَّوْجَةُ الْمَنْكُوحَةُ زَوْجَةَ الْوَكِيلِ، هَذَا إذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَحِلًّا لِنِكَاحِ الْوَكِيلِ.

أَمَّا لَوْ قَالَ وَكِيلُ الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُ. لَيْسَ كَمَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ: تَزَوَّجْتُ مُوَكِّلَتَكَ. فَقَالَ لَهُ وَكِيلُ الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُ مُوكِيلًا بِالنِّكَاحِ مِنْ جَانِبِهَا، لَهُ وَكِيلُ الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُ أَنَا أَيْضًا. كَانَ صَحِيحًا، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالنِّكَاحِ مِنْ جَانِبِهَا، وَأَخْرَجَ الْوَكَالَةِ، لَا يَصِيرُ مُخَالِفًا لِإِضَافَتِهِ إلَىٰ الْمَرْأَةِ مَعْنَىٰ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ النِّكَاحِ بِمِلْكِ الْبُضْعِ وَهُوَ لَهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَلَّكْتُكَ بُضْعَ مُوكِّلَتِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَالصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ أَيْضًا إِسْقَاطٌ مَحْضٌ، وَلَيْسَ فِيهِ مُعَاوَضَةٌ أَصْلًا، وَقَدْ رُئِيَ أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ يَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَالْمُنَازَعَةُ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (١٥٥٠).

وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ أَيْضًا، وَلَمَّا كَانَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ أَجْنَبِيًّا وَسَفِيرًا لَزِمَ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ أَيْضًا. وَالْحَالُ فِي الْبَوَاقِي عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا (ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ بِزِيَادَةٍ).

وَعِبَارَةُ الْمَجَلَّةِ: (لَا يَصِحُّ). قَدْ شُرِحَتْ بِكَوْنِهِ لَا يَصِحُّ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ يَنْفُذُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ وَيَصِحُّ، كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالِاسْتِقْرَاضِ، كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَذْكُورَةِ يَنْفُذُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ وَيَصِحُّ بَعْضُ الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ أَصْلًا، يَعْنِي لَا تَصِحُّ لِلْوَكِيلِ شَرْحِ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ، وَلَا يَصِحُّ بَعْضُ الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ أَصْلًا، يَعْنِي لَا تَصِحُّ لِلْوَكِيلِ أَصْلًا كَالْإِبْرَاءِ مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْإِبْرَاءِ فِي الدَّعَاوَىٰ وَالْخُصُومَاتِ الَّتِي مَعَ آخَرَ، وَلَا يُصِحُّ الْإِبْرَاء فِي الدَّعَاوَىٰ وَالْخُصُومَاتِ الَّتِي مَعَ آخَرَ، وَلَمْ يُضِفِ الْوَكِيلُ الْإِبْرَاء إِلَىٰ مُوكِلِهِ بَلْ إِبْرَاءُ مُضِيفًا الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَلَمْ الْمُذَكُورُ أَصْلًا كَالْإِبْرَاء إِلَىٰ مُوكِلِهِ بَلْ إِبْرَاء مُضِيفًا الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاء الْمَذْكُورُ أَصْلًا هُورَا أَصْلًا (هَامِشُ الْبَهْجَةِ، الْأَشْبَاهُ).

الْهَادَّةُ (١٤٦١): لَا يُشْتَرَطُ إضَافَةُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْمُوكِّل فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إِقْرَارٍ، فَإِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ وَاكْتَفَىٰ بِإِضَافَتِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ صَحَّ أَيْضًا، وَعَلَىٰ كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لَا تَثْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ إِلَّا لِمُوَكِّلِهِ، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يُضِفِ الْعَقْدَ إِلَىٰ الْمُوَكِّلِ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْعَاقِدِ يَعْنِي الْوَكِيلَ، وَإِنْ أُضِيفَ إِلَىٰ الْمُوَكِّل، وَيَكُونُ الْوَكِيلُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ كَالرَّسُولِ، مَثَلًا: لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ الْمُوَكِّلِ، وَاكْتَفَىٰ بِإِضَافَتِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَلَمْ يُضِفْهُ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَىٰ تَسْلِيم الْمَبِيع إِلَىٰ الْمُشْتَرِي، وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ وَيَقْبِضَ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا خَرَجَ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى مُسْتَحِقٌ وَضَبَطَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، يَعْنِي يَطْلُبُ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِنْهُ، وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا لَمْ يُضِفِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ يَقْبِضُ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَيُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَاءِ ثَمَنِهِ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّم الثَّمَنَ مِنْ مُوَكِّلِهِ، وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ؛ فَلِلْوَكِيلِ حَقُّ الْمُخَاصَمَةِ لِأَجْل رَدِّهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ رَدُّ الْوَكِيلِ قَدْ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ بِأَنْ عَقَدَ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ: بعْتُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ، وَاشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ. فَعَلَىٰ هَذَا الْحَالِ تَعُودُ الْحُقُوقُ الْمُبَيَّنَةُ آنِفًا كُلُّهَا إِلَىٰ الْمُوَكِّلِ، وَيَبْقَىٰ الْوَكِيلُ فِي حُكْمِ الرَّسُولِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ.

### الإِجَارَةُ أَعَمُّ مِنَ الإِيجَارِ وَالاسْتِئْجَارِ:

لِذَلِكَ فَالْوَكِيلُ مُخَيَّرٌ فِي غَيْرِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ بِالِاتِّفَاقِ، وَفِي الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ عَلَىٰ قَوْلٍ، إِنْ شَاءَ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ.

## وَلْنُبَادِرْ إِلَى إيضًاحِ الآخْتِلافِ فِي الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ:

إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ حِينَ عَقَدَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْمُوكِلِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَحُضُورُ الْمُوكِّلِ حِينَ عَقْدِ الْوَكِيلِ الْعَقْدَ وَعَدَمُ حُضُورِهِ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَحُضُورِهِ عَلَىٰ حَدًّ سَوَاءٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْآخِرِينَ، وَتَعُودُ عِنْدَ هَوُلاءِ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ عَلَىٰ الْحَالَيْنِ (التَّنْوِيرُ، الْبَحْرُ، تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ)، وَيُسْتَدَلُّ مِنْ ذِكْرِ الْمَجَلَّةِ: كَوْنَ الْحَالَيْنِ (التَّوْيِرُ، الْبَحْرُ، تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ)، وَيُسْتَدَلُّ مِنْ ذِكْرِ الْمَجَلَّةِ: كَوْنَ

حُقُوقِ الْعَقْدِ عَائِدَةً إِلَىٰ الْوَكِيلِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ - أَنَّهَا اخْتَارَتِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ.

بِنَاءً عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُضِفِ الْعَقَٰدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ وَاكْتَفَىٰ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ نَفْسِهِ يَصِحُ أَيْضًا، وَتَنْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ عَلَىٰ الصُّورَتَيْنِ لِلْمُوكِّلِ، يَعْنِي سَوَاءٌ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَمْ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، لَكِنْ عَلَىٰ قَوْلٍ تَنْبُتُ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ ابْتِدَاءً وَلَا تَنْتَقِلُ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ بَعْدَ ثَلِكَ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ بَعْدَ ثَلِكَ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ بَعْدَ ثَلِكَ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ بَعْدَ أَلِي الْمُوكِيلِ ابْتِدَاءً وَتَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ الْمُوكِلِ، وَعَلَىٰ قَوْلٍ آخَرَ تَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ ابْتِدَاءً وَتَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَعَلَىٰ الْقُولِ الْأَوْلِ الْمُوكِيلِ ابْتِدَاءً وَتَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ الْمُوكِيلِ، وَعَلَىٰ الْفُولِ الْأَوَّلِ، وَعَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوْلِ الْمُوكِيلِ الْعِتْقِ هُو الْمِلْكُ الْمُسْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، أَمَّا عَلَىٰ الْقَوْلِ الْآلِي فَهُو الْحَالُ الْمُوجِبُ لِلْعِتْقِ هُوَ الْمِلْكُ الْمُسْتَقِرُّ (الْبَحْرُ).

وَعَلَىٰ هَذَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِالْوَكَالَةِ لَمْ يَدْخُلْ مِلْكَهُ، فَيَكُونُ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَكَاذِبًا عَلَىٰ الْقَوْلِ الثَّانِي.

لَكِنْ إِذَا لَمْ يُضِفِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ مَحْجُورًا، تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْعَاقِدِ أَصَالَةً أَيْ إِلَىٰ الْوَكِيلِ، وَالْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ نَائِبًا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَهُوَ أَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ، وَيَكُونُ الْمُوكِيلُ فِي الْمُقُوقِ، وَيَكُونُ الْمُوكِيلُ الْمَدْكُورَةِ أَجْنَبِيًّا، وَسَوَاءٌ ذُكِرَ حِينَ التَّوْكِيلِ كَوْنُ الْمُقُوقِ الْمَذْكُورَةِ عَائِدَةً لِلْوَكِيلِ أَوْ لَمْ يُذْكُرْ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا (التَّنْوِيرُ).

قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي: إنَّ الْعُهْدَةَ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ. لِأَنَّهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا كَانَ كَالْمُبَاشِر بِنَفْسِهِ فَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّوْكِيلُ بِشَرْطِ عَدَمِ عَوْدَةِ الْحُقُوقِ الْمَذْكُورَةِ إِلَىٰ الْوَكِيل، كَانَتِ الْوَكَالَةُ صَحِيحةً وَلَا حُكْمَ لِلشَّرْطِ (الْبَحْرُ، وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ)، الْوَكِيلُ أَصْلُ فِي الْعَقْدِ بِدَلِيلِ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ إضَافَتِهِ إِلَىٰ الْمُوكِلِ وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا لَمَا اسْتَغْنَىٰ، وَإِنَّمَا جُعِلَ نَائِبًا الْعَقْدِ بِدَلِيلِ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ إضَافَتِهِ إِلَىٰ الْمُوكِل وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا لَمَا اسْتَغْنَىٰ، وَإِنَّمَا جُعِلَ نَائِبًا فِي الْحُكْمِ لِلضَّرُورَةِ كَيْ لَا يَبْطُلَ مَعْقُودُ الْمُوكِلِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ؛ وَلِأَنَّ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ؛ وَلِأَنَّ اللهَوكَلِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ؛ وَلِأَنَّ اللهَوكَلِ اللهَوكَلِ وَلَا ضَرُورَةً عَلَىٰ تَقْدِيرِ كَوْنِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ اللهَ اللهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ كَوْنِ الْمُوكَلِ وَلَا ضَرُورَةً عَلَىٰ تَقْدِيرِ كَوْنِ الْمُوكَلِ اللهَ اللهُ وَلَا ضَرُورَةً عَلَىٰ تَقْدِيرِ كَوْنِ الْمُوكَلِ وَلَا ضَرُورَةً وَلَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللْهُ اللهُ الل

تُتَفَرَّعُ الْمَسْأَلَتَانِ الآتِيتَانِ بِنَاءً عَلَى كُوْنِ الْوَكِيلِ أَصِيلا فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ وَكَّلَ الْقَاضِي أَحَدًا بِبَيْع مَالِهِ، وَأَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، وَوَقَعَتْ مُحَاكَمَةٌ بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبَيْعِ، رُدَّ الْبَيْعُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ، كَانَ لِلْقَاضِي الْمُومَىٰ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ وَيَحْكُمَ عَلَىٰ وَكِيلِهِ (الْبَحْرُ)، وَالْحَالُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ أَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ وَيَحْكُمَ عَلَىٰ وَكِيلِهِ (الْبَحْرُ)، وَالْحَالُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ أَي الْقَاضِي لَمَا كَانَ صَحِيحًا حُكْمُ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تُوُفِّي الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَىٰ نَسِيئَةً تَحَوَّلَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ فَيَبْقَىٰ الْأَجَلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

إذَا تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ تَنْتَقِلُ الْحُقُوقُ الْمَذْكُورَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِلَىٰ وَصِيِّ الْوَكِيلِ، وَلَيْسَ إِلَىٰ الْمُوكِيلِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ وَصِيٍّ تُرْفَعُ الْكَيْفِيَّةُ إِلَىٰ الْقَاضِي فَيُعَيِّنُ لَهُ وَكِيلًا، وَعَنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ تَنْتَقِلُ حُقُوقُ الْعَقْدِ بَعْدَ وَهَذَا، وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ تَنْتَقِلُ حُقُوقُ الْعَقْدِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَكِيلِ إِلَىٰ مُوكِيلِ التَّكْمِلَةُ، الطَّحْطَاوِيُّ، الدُّرُ الْمُخْتَارُ، الْبَهْجَةُ، الْبَحْرُ).

قِيلَ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ مَحْجُورًا. لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ مَحْجُورًا عَلَىٰ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٥٨) فَلَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَيْهِ (الدُّرَرُ).

فَلَوْ كَانَ وَكِيلٌ صَبِيًّا مُمَيِّزًا غَيْرَ مَأْذُونٍ، يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إِذَا وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا إِلَىٰ الْمُوَكِيلُ الْمَذْكُورُ (الْبَحْرُ).

وَالْحُكْمُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ فِي وَكِيلِ الْوَكِيلِ، وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ الثَّانِي (الْبَحْرُ).

#### الْحُقُوقُ الْعَائِدَةُ إِلَى الْوَكِيلِ قِسْمَانِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْحُقُوقُ الَّتِي لِلْوَكِيلِ: كَقَبْضِ الْمَبِيعِ، وَمُطَالَبَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَالْمُخَاصَمَةِ فِي الْعَيْبِ، وَالرُّجُوعِ بِثَمَنِ الْمُسْتَحَقِّ.

إِنَّ إِيفَاءَ هَذِهِ الْحُقُوقِ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَىٰ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُوكَّلَ الْوَكِيلُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْحُقُوقِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٠٤)، وَاسْتِعْمَالُ الْمَجَلَّةِ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ أَلْفَاظًا تُشْعِرُ بِكَوْنِ الْوَكِيلِ غَيْرَ مُجْبَرٍ عَلَىٰ مُبَاشَرَةِ هَذِهِ الْحُقُوقِ – مَبْنِيٌّ عَلَىٰ هَذَا.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحُقُوقُ الثَّابِتَةُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، الْوَكِيلُ يُجْبَرُ عَلَىٰ إيفَاءِ هَذِهِ الْحُقُوقِ كَذَلِكَ، وَالْفِقْرَةُ الْأُولَىٰ مِنَ الْمِثَالِ الْآتِي الذِّكْرُ مِنَ الْحُقُوقِ الْعَائِدَةِ إلَىٰ الْقِسْمِ الثَّانِي هَذَا، وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ عَائِدَةٌ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحُقُوقِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَإِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إِلَىٰ مُوكِّلِهِ أَيْضًا، وَيَكُونُ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ كَالرَّسُولِ، يَعْنِي كَمَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٤٦٢) فِي هَذِهِ الصَّورَةِ كَالرَّسُولِ، يَعْنِي كَمَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٤٦٣) إِلَىٰ الْمُوكِّلِ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ الْمُوكِيلُ الْعَقْدَ إِلَىٰ الْمُوكِّلِهِ، كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إِلَىٰ الْمُوكِّلِ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٣).

وَالْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةَ وَالصُّلْحَ عَنْ إِقْرَارٍ فِي إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، وَلَكِنْ قَدِ اخْتُلِفَ فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ، فَقَدْ جَاءَ فِي التَّنْوِيرِ: يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَوِ اشْتَرَىٰ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، فَلَا يَنْفُذُ؛ لِأَنَّ الْمُوكِلُ لَمْ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَوِ اشْتَرَىٰ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، فَلَا يَنْفُذُ؛ لِأَنَّ الْمُوكِلُ لَمْ يَرْضَ فِي الصُّورَةِ النَّيْعَ لِلْمُوكِيلِ بِرُجُوعٍ حُقُوقِ الْعَقْدِ إلَيْهِ، وَأَقَامَ وَكِيلًا بِعَقْدِ الشِّرَاءِ، وَالْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَضُولِيِّ فِي هَذَا الشِّرَاءِ، وَيَكُونُ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا وَكِيلًا بِعَقْدِ الشِّرَاءِ، وَالْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَضُولِيِّ فِي هَذَا الشِّرَاءِ، وَيَكُونُ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا وَكِيلًا بِعَقْدِ الشِّرَاءِ، وَالْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَضُولِيٍّ فِي هَذَا الشِّرَاءِ، وَيَكُونُ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ مُوكِلِهِ اللَّهُ وَكُلُهِ الْمُوكِيلُ وَالْوَكِيلُ قَبِلُ ذَلِكَ الْإِيجَابَ، فَصَارَ عَلَىٰ إِجَازَةِ مُوكِلِهِ اللْمُوكِلِ الْمُوكِلِ وَالْوَكِيلُ وَالْمَوكِيلُ وَالْوَكِيلُ قَبَلُ الْمُوكِلِ الْمُوكِيلُ وَالْوَكِيلُ قَالَدَ قَبِلْتُ لِفُلُلَانٍ الْمُوكِلِ . فَكَأَنَّهُ قَبُولٌ لِغَيْرِهِ وَيَتَعَذَّرُ تَنْفِيذُهُ عَلَيْهِ فَيْتَوقَقُفُ (الْبَحْرُ).

وَيَنْفُذُ عِنْدَ الزَّيْلَعِيّ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالشِّرَاءِ لَمَّا كَانَتْ مُطْلَقَةً وَغَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِالْإِضَافَةِ إلَىٰ أَخْدِ، فَكَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُضِيفَهَا إلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَهُ أَنْ يُضِيفَهَا إلَىٰ مُوَكِّلِهِ، وَيُسْتَدَلُّ مِنْ ذِكْرِ الْمَجَلَّةِ الْمَسْأَلَةَ مُطْلَقَةً - كَوْنُهَا قَدْ قَبِلَتْ بَيَانَ الزَّيْلَعِيّ (أَبُو السُّعُودِ).

حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ: كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، قَبْضِ الثَّمَنِ، الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الْإِحَارَةِ، الْمُحَقَاقِ، الْخُصُومَةِ بِالْعَيْبِ فِي الْإِجَارَةِ، فَسْخِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَقَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَالْمُحْرَةِ، وَإِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ فِي الْإِسْتِئْجَارِ، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ.

## كَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنَ الإِيضَاحَاتِ الآتِيَةِ:

حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ:

أَوَّلًا: مَثَلًا: إِذَا لَمْ يُكِفِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ وَاكْتَفَىٰ بِإِضَافَتِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، مَثَلًا: لَوْ بَاعَ مَالًا لِمُوكِّلِهِ بِقَوْلِهِ لِشَخْصٍ: بِعْتُ لَكَ هَذَا الْمَالَ. كَانَ مَجْبُورًا عَلَىٰ تَسْلِيمِ الْبَيْعِ لَوْ بَاعَ مَالًا لِمُوكِّلِهِ بِقَوْلِهِ لِشَخْصٍ: بِعْتُ لَكَ هَذَا الْمَالَ. كَانَ مَجْبُورًا عَلَىٰ تَسْلِيمِ الْبَيْعِ لَوْ بَاعُ مَالًا لِمُوكِّلِهِ الْمُوكِّلِ الْمُوكِيلَ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ لَهُ، وَلَا يُطَالِبُ الْمُوكِّلَ، فَهَا قَدْ لِلْمُشْتَرِي، وَيُطَالِبُ الْمُوكِّلَ، فَهَا قَدْ

رُئِيَ أَنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ، وَأَنَّهُ عَائِدٌ إِلَىٰ الْوَكِيلِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ مُطْلَقًا - أَنَّ لِلْوَكِيلِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ قَبْلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَلَوْ نَهَىٰ الْمُوكِيلُ وَكِيلَهُ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الشَّمَنِ، وَلَا حُكْمَ لَهُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْمُوكِيلُ وَكِيلَهُ عَنْ حَقِّ عَائِدٍ إلَيْهِ، وَهَذَا النَّهْيُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ أَوْ كَانَ بَعْدَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكِيلَ قَدْ نَهَىٰ الْوَكِيلَ عَنْ حَقِّ عَائِدٍ إلَيْهِ، وَهَذَا النَّهْيُ لَيْسَ مِنْ صَلَاحِيَّةِ الْمُوكِيلِ (الْبَحْرُ بِزِيادَةٍ أَبُو السُّعُودِ)، وَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ نَوَى الشَّمَنَ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ (الْخَانِيَّةُ).

وَبُطْلَا أَنُ نَهْيِهِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِتَمَسُّكِ الْمَجَلَّةِ بِالْمَادَّةِ (۲۷۸) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ مَرَّ فِي الْمَسَائِلِ الإِثْنَتَيْ عَشْرَةَ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنِ الضَّابِطِ الْأَوَّلِ فِي شَرْح الْمَادَّةِ (٢٤٥٦) - حُكْمٌ مُنَاسِبٌ لِهَذَا.

لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ - لَا يَزَالُ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ نَسِيئَةً، نَلِلْمُوكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ نَسِيئَةً، فَلِلْمُوكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ الْمُسَلَّمَ إِلَيْهِ نَسِيئَةً أَيْ مُعَجَّلًا، وَأَخَذَ الْمُوكِلُ بِعُدَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الْوَكِيلُ مِنْ دَارِ الْمُوكِلُ بِلَا إِذْنِهِ وَتَلِفَ فِي الْمَالَ مِنَ الْوَكِيلُ، وَأَرَادَ عَدَمَ تَسْلِيمِهِ، فَأَخَذَهُ الْوَكِيلُ مِنْ دَارِ الْمُوكِيلِ بِلَا إِذْنِهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ يُنْظُرُ، فَإِذَا كَانَ الْأَخْذُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَخْذُ الْمَذْكُورُ قَبْلُ الْبَيْعِ وَبَعْدَ نَهْيِ الْمُوكِيلِ عَنِ الْقَبْضِ، فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ الضَّمَانُ، وَإِذَا لَمْ يَتْلَفِ الْمَبْعُ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ جَازَ (الْبَحْرُ).

فَانِيًا: وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَيَقْبِضَهُ، وَيَجْبُرَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ إعْطَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ، حَتَّىٰ إِنَّ السَّنَدَ الَّذِي أَخَذَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ - فِي مُقَابِلِ ثَمَنِ الْمَبِعِ بِاسْمِ مُوكِّلِهِ، يَعْنِي لَوْ أَعْطَىٰ الْمُشْتَرِي سَنَدًا مُبَيِّنًا فِيهِ أَنَّ لِلْمُوكِّلِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مُوكِلِهِ، يَعْنِي لَوْ أَعْطَىٰ الْمُشْتَرِي سَنَدًا مُبَيِّنًا فِيهِ أَنَّ لِلْمُوكِّلِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مُمَنِ الْمَبِيعِ، يَكُونُ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ وَكِيلًا، مَا لَمْ يَكُنِ الْمُوكِّلُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ فِي كَوْنِهِ وَكِيلًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ الْمُوكِّلُ فِي الْوَاحِدَ لَا يُسْتَوْفَىٰ مَرَّتَيْنِ.

قَالِنًا: لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ دَفْعِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إِعْطَاءِ ثَمَنِ الْمُبِيعِ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إِلَىٰ الْوَكِيلِ أَصَالَةً، وَالْمُوكِّلُ أَجْنَبِيُّ عَنْ إِعْطَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوكِّلِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إِلَىٰ الْوَكِيلِ أَصَالَةً، وَالْمُوكِلُ أَجْنَبِيُّ عَنْهُ (الْبَحْرُ، الطَّحْطَاوِيُّ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، حَتَّىٰ إِنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَوْ غَابَ بَعْدَ أَنْ بَاعَ مَالَ مُوكِّلِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْمُبِيعِ مِنَ الْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

لَكِنْ إِذَا أَعْطَىٰ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ إِلَىٰ الْمُوَكِّلِ بِرِضَاهُ، جَازَ وَبَرِئَ مِنَ الدَّيْنِ اسْتِحْسَانًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٣ ١٠)؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَقْبُوضَ حَقُّ الْمُوكِّلِ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَا فَائِدَةَ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ ثُمَّ الدَّفْعِ إلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

رَابِعًا: وَيُقِيمُ ادِّعَاءَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَإِذَا ادَّعَىٰ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أَعْطَىٰ ثَمَنَ الْمَبِيعِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَإِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ ثَبَتَ الْقَبْضُ وَكَانَ الْوَكِيلُ مَحْكُومًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ الْمَرْقُومَ إِمَّا بَاذِلُ أَوْ مُقِرُّ فِي نُكُولِهِ، وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ عَلَىٰ كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

خَامِسًا: يَصِحُّ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ إِذَا بَاعَ مَالًا فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ - أَنْ يُبَرِّى الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ، أَوْ يَحُطَّ مِقْدَارًا مِنْهُ، أَوْ يَهَبَهُ إِيَّاهُ، أَوْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ حَوَالَةً عَلَىٰ مَلِيٍّ أَوْ مُمَاثِل، أَوْ دُونٍ، وَيَكُونُ ضَامِنًا لِمُوكِّلِهِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ يَقْبَلُ الثَّمَنَ حَوَالَةً عَلَىٰ مَلِيٍّ أَوْ مُمَاثِل، أَوْ دُونٍ، وَيَكُونُ ضَامِنًا لِمُوكِّلِهِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْأَنْقِرُويُّ)؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ الْعَاقِدِ، وَهَذِهِ التَّصَرُّ فَاتُ مِنْ حُقُوقِهِ فَيَمْلِكُهَا، وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُوكِّلِ فِي الْحَالِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَبْرَأَ الْمُوكِّلُ وَالْوَكِيلُ الْمُشْتَرِيَ مَعًا، وَتَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِإِبْرَاءِ الْمُوكِّلِ فَهُوَ يَرْجِعُ عَلَىٰ وَكِيلِهِ (الْبَحْرُ)، أَمَّا الْوَكِيلُ فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُبَرِّئَ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِهِ إِيَّاهُ أَوْ يَحُطَّ مِنْهُ أَوْ يَهَبَهُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ دَيْنًا وَكَانَ عَيْنًا، فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ ذَلِكَ قَبْضِ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي لَيْسَ صَحِيحًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٥٧) (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْ وِيُّ)، أَمَّا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا يَمْلِكُ الْحَطَّ وَالْإِبْرَاءَ وَالْإِقَالَةَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

سَادِسًا: لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ تَأْجِيلُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَإِقَالَةُ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٠٥).

سَابِعًا: إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ كَفِيلًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلَا يَصِحُ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣٠).

ثَامِنًا: لَوْ حَوَّلَ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُوَكِّلَ عَلَىٰ الْوَكِيلِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ بَرِيئًا مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، فَلَا تَصِحُ، فَإِنْ أَدَّىٰ بِحُكْمِ الضَّمَانِ، رَجَعَ لِبُطْلَانِهِ وَبِدُونِهِ لَا لِتَبَرُّعِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

تَاسِعًا: لَوْ حَوَّلَ الْوَكِيلُ مُوكِّلَهُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ تَصِحُ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْحَوَالَةُ وَكَالَةً بِقَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَيْسَتْ حَوَالَةً فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُوكِّلُ عَلَىٰ وَكِيلِهِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٧٣).

عَاشِرًا: إذَا وَكُلَ وَكِيلُ الْبَيْعِ مُوكِّلَهُ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُشْتَرِي كَانَ صَحِيحًا، وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ قَدِ امْتَنَعَ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَىٰ أَنْ يَعْزِلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ قَدِ امْتَنَعَ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَوَكَّلَ الْوَكِيلُ مُوكِّلَهُ بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ، وَلَا شَكْوَىٰ مُوكِّلَهُ بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ، وَلَا يُمْكِنُهُ عَزْلُهُ حِينَئِذٍ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٠٤) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْحَادِيَ عَشَرَ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِبَيْعِ مَالِهِ عَلَىٰ أَلَا يَكُونَ لِلْوَكِيلِ حَتَّىٰ قَبْضِ ثَمَنِهِ، فَالْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ. وَهَذَا الشَّرْطُ وَالنَّهْيُ بَاطِلَانِ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: إِذَا تُوفِّيَ أَوْ جُنَّ الْمُوكِّلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ، فَلِلْوَكِيلِ الْمَرْقُومِ قَبْضُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَيْضًا.

الثَّالِثَ عَشَرَ: إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَدِينًا لِلْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَقَعَ التَّقَاصُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَضَىٰ التَّقَاصُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَضَىٰ دَيْنَهُ بِمَالِ الْمُوكِيلُ وَهَذَا عِنْدَهُمَا.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ: لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْوَكِيلِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ جَوَازِ إِبْرَاءِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مِنَ الشَّمَنِ، فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ إِبْرَاؤُهُ فَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ، وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ فَلَا تَقَعُ، وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ الْمُقَاصَّةَ إِبْرَاءٌ بِعِوَضٍ، فَيُعْتَبَرُ بِالْإِبْرَاءِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

أُمَّا إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ مَدِينًا لِلْمُشْتَرِي، فَكَمَا أَنَّهُ يَقَعُ التَّقَاصُّ بِدَيْنِهِ، فَإِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ مَدِينَيْنِ مَعًا فَيَقَعُ التَّقَاصُّ أَيْضًا، وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ بَطَلَتِ

الْمُقَاصَّةُ، وَلَا ضَمَانَ لِلْمُوَكِّل عَلَىٰ الْوَكِيل؛ لِأَنَّهُ بِالْهَلَاكِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَأْمُورَ بِبَيْعِهِ إِلَىٰ دَائِنِهِ فِي مُقَابِلِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ يَضِمُّ وَيَشْمَنُ الثَّمَنَ لِمُوكِّلِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْخَامِسَ عَشَرَ: إِذَا ظَهَرَ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ أَيِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ - مُسْتَحِقٌ، وَضُبِطَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بَعْدُ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ بَعْدَ الدَّعْوَىٰ وَالْحَلِفِ وَالْحُكْمِ مُسْتَحِقٌ، وَضُبِطَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بَعْدُ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ بَعْدَ الدَّعْوَىٰ وَالْحَلِفِ وَالْحُكْمِ رَجَعَ الْوَكِيلُ رَجَعَ الْوَكِيلُ وَالْمُبِيعِ اللَّهُ مَنَ الْمُبِيعِ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ إِالثَّمَنِ فِيمَا إِذَا سَلَّمَ الْوَكِيلُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ (الْبَحْرُ).

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ بِالْوَكَالَةِ لِشَخْصٍ بِأَلْفِ قِرْشٍ، وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، وَبَاعَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ لِلْوَكِيلِ بِتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، وَضُبِطَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مِنْ يَدِ الشَّخْصُ لِلْوَكِيلِ بِلِاسْتِحْقَاقِ، يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِتِسْعِمِائَةِ قِرْشٍ عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَيَرْجِعُ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ بِأَلْفِ قِرْشٍ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ، وَالْوَكِيلُ أَيْضًا يَرْجِعُ بِأَلْفِ قِرْشٍ عَلَىٰ الْمُوكِلِ. وَفَائِدَةُ الشَّخُورُ بِأَلْفِ قِرْشٍ عَلَىٰ الْمُوكِلِ، وَالْوَكِيلُ أَيْضًا يَرْجِعُ بِأَلْفِ قِرْشٍ عَلَىٰ الْمُوكِلِ. وَفَائِدَةُ الرَّجُوعِ عَلَىٰ هَذَا التَّرْتِيبِ - تَظْهَرُ فِي اخْتِلَافِ الشَّمَنِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَار).

السَّادِسَ عَشَرَ: الرَّدُّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ لَوِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ بَاعَ مَالَ مُوكِّلِهِ عَلَىٰ عَيْبِ قَدِيمٍ فِي الْمَالِ، فَلَهُ رَدُّهُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ بِالْعَيْبِ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَإِذَا رَدَّهُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ، فَإِذَا أَعْطَىٰ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إِلَىٰ الْوَكِيلِ يَكُنْ قَدْ أَعْطَاهُ يَا الْوَكِيلِ سَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلِ شَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلِ شَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلِ سَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلِ شَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلِ سَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلِ شَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلِ شَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُوكِيلِ مَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْمُوكِيلُ ثَمَنَ الْمُوكِيلِ مَلَىٰ مُوكِيلِ مَن الْمُوكِيلِ مَن الْمُوكِيلِ مَعَ أَنَّ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُ الْمُوكِيلِ وَالْعَيْبِ الْقَدِيمِ مَعَ أَنَّ الْوُكِيلَ قَدْ أَنْكُرهُ وَخُولِ الْمُوكِيلِ اللهُوكِيلُ فَهُو كَلَّ لِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ مَعَ أَنَّ الْوُكِيلَ قَدْ أَنْكَرهُ وَكُلُ لِللهَ الْمُوكِيلِ الْمُؤْكِلُ الْمُوكِيلِ الْقَدِيمِ مَعَ أَنَّ الْوُكِيلَ قَدْ أَنْكَرهُ وَلَا لَكُولِكَ إِلْالْمُوكِيلِ الْمُؤْكِلُ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُؤْكِلُ الْمُوكِيلِ الْمُؤْكِلُ وَلَا الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ اللهُوكِيلُ الْمُؤْكِلُ الْمُ

وَيَكُونُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ هَذَا صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، لَكِنَّهُ يَكُونُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ

فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ صَحِيحًا وَفِي بَعْضِهَا غَيْرَ صَحِيحٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حُدُوثُ ذَلِكَ الْعَيْبِ
فِي يَدِ الْمُشْتَرِي - مُمْكِنًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي بَعْدَ أَنِ اشْتَرَىٰ الْمُشْتَرِي مِنَ الْوَكِيلِ. فَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ سَوَاءٌ أَقَرَ الْوَكِيلِ بِلَا إِنْبَاتٍ، وَفِي الْحَاكِمُ سَوَاءٌ أَقَرَ الْوَكِيلِ بِلَا إِنْبَاتٍ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَرُدُّهُ الْوَكِيلِ بِلَا إِنْبَاتٍ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَرُدُّهُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ رِوَايَةٍ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ أَيْضًا، الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْحُوكِيلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْخُصُومَةِ مَعَ الْمُوكِلِ (التَّكْمِلَةُ مُلَخَّطًا)؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ فِي يَدِ الْمُوكِلِ (التَّكْمِلَةُ مُلَخَّطًا)؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ فِي يَدِ الْمُوكِلِ (التَّكْمِلَةُ مُلَخَّطًا)؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ فِي يَدِ الْمُوكِلِ ، وَوُجُودُ الْعَيْبِ فِيهِ مُتَيَقَّنًا عِنْدَ الْقَاضِي، فَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَيْسَ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ إِقْرَادِ الْوَكِيلَ أَوْ إِلَىٰ النَّكُولِ (الْبَحْرُ).

قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ: لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِمَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِالْإِقْرَارِ، يَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلُزُومُ الْمُوكِلِ وَلَيْهِ بِمَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِالْإِقْرَارِ، يَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلُزُومُ الْمُوكِلِ وَلَيْ وَايَةً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا كَانَ حُدُوثُ الْعَيْبِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ - مُمْكِنًا وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ قِدَمَ الْعَيْبِ، فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قِدَمِهِ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبِيِّنَةِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الْوَكِيلُ قِدَمَ الْعَيْبِ، فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قِدَمِهِ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبِيِّنَةِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الْوَكِيلُ الْكَافَّةِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ مُتَعَدِّيَةٌ، فَيَلْزَمُ الْمُوكِلُ كَمَا لَزِمَ الْوَكِيلَ، وَإِذَا نَكُلَ الْوَكِيلُ لَدَىٰ الْإِسْتِحْلَافِ يُحْكَمُ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ.

وَيَرُدُّهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْحَالِ إِلَىٰ مُوكِّلَهِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فَكَمَا أَنَّهَا حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَالْعَيْبُ بَعِيدٌ عَنْ عِلْمِ الْوَكِيلِ لِعَدَمِ مُمَارَسَتِهِ الْمَبِيعَ، فَالْوَكِيلُ مُضْطَرٌّ بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ فِي النُّكُولِ، أَمَّا النُّكُولِ، فَهُو بَذْلُ أَوْ إِقْرَارٌ، وَكُلِّ مِنْهُمَا حَقُّهُ أَنْ لَا يَنْفُذَ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، لَكِنَّهُ لَمَّا النُّكُولِ، مُضْطَرًّا إلَيْهِ يَنْفُذُ الْعَيْبُ عَنْ عِلْمِهِ بِاعْتِبَارِ عَدَمٍ مُمَارَسَتِهِ الْمَبِيعَ، لَزِمَ الْآمِرَ كَانَ النُّكُولُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ يَنْفُذُ الْعَيْبُ عَنْ عِلْمِهِ بِاعْتِبَارِ عَدَمٍ مُمَارَسَتِهِ الْمَبِيعَ، لَزِمَ الْآمِرَ وَقُعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْوَكِيل (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِعَيْبِ كَهَذَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالرَّدِّ إِلَىٰ الْوَكِيلِ، وَالْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّهُ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ وَيَبْقَىٰ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ. وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ تَنتَهِي صَحِيحًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ تَنتَهِي بِتَسْلِيمِهِ الْمَبْيعَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ غَيْرُ لَازِمِ (الْبَحْرُ)؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ وَاصِرَةٌ وَهُو غَيْرُ مُضْطَرٍّ إِلَيْهِ لِإِمْكَانِهِ السُّكُوتَ وَالنَّكُولَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

لَكِنْ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ بَيَانَ كَوْنِهِ يُوجَدُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي ذَلِكَ

الْمَالِ، إِذَا أَثْبَتَ الْوَكِيلُ أَوْ نَكَلَ الْمُوَكِّلُ عَنِ الْيَمِينِ الْمُكَلَّفِ بِهَا فَيَرُدُّهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْوَكِيلُ الْإِثْبَاتَ أَوْ حَلَفَ الْيَمِينَ أَيْضًا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ عَائِدًا إِلَىٰ الْوَكِيلِ (الْبَحْرُ).

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَرُدُّهُ وَيُخَاصِمُ الْمُوكِّلَ وَالْإِقْرَارُ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَبَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَبَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ؟ قُلْنَا: الرَّدُّ مَا حَصَلَ بِإِقْرَارِهِ، بَلْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِكُرْهِ مِنْهُ، فَجُعِلَ فَسْخًا، لَكِنِ اسْتَنَدَ لِدَلِيلِ قَاصِرٍ فَمَعْنَى الْفَسْخِ عِنْدَ الْبُرْهَانِ وَلُزُومِ الْوَكِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ عَمَلًا بِقُصُورِ الْمُسْتَنَدِ وَهُو الْإِقْرَارُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

مَعَ ذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ الَّذِي لَا يُتَصَوَّرُ حُدُوثُهُ فِي مُدَّةٍ كَهَذِهِ، لَكِنْ إِذَا قَبِلَ بِرِضَاهُ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ كَوْنَ ذَلِكَ الْمَالِ مَعِيبًا وَيَبْقَىٰ فِي يَدِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالرِّضَا فِي حَقِّ الثَّالِثِ بَيْعٌ جَدِيدٌ، أَمَّا الْمُوكَّلُ فَقَدْ كَانَ ثُلُثًا.

أَمَّا بِالْقَضَاءِ فَفَسْخٌ؛ لِأَنَّ لِلْحَاكِمِ وِلَآيَةً عَامَّةً، وَلَمَّا كَانَ الْإِقْرَارُ حُجَّةً قَاصِرَةً، وَحَيْثُ إِنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ، فَلَا إِنَّ الرَّدَّ بِالْقَضَاءِ فَسْخٌ، فَلِلْوَكِيلِ حَقٌّ فِي الْمُخَاصَمَةِ، وَحَيْثُ إِنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ، فَلَا تَلْزُمُ الْمُوكِلِ حُجَّةٍ (الْبَحْرُ مَعَ التَّعْلِيقَاتِ عَلَيْهِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَرُدُّهُ إِلَىٰ وَوَلِيهِ، وَإِلَّا فَيَرُدُّ مُوَكِّلَهُ (الْبَحْرُ).

وَسَتَأْتِي بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَدِّ الْعَيْبِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٠٥).

## حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ:

أَوَّلا: وَإِذَا لَمْ يُضِفِ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ بِقَوْلِهِ: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْكَ بِكَذَا قِرْشًا. مَثَلًا يَقْبِضُ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ الْمُوكِّلِ. الْمُوكِيلِ بِالشِّرَاء، وَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ لِلْمُوكِّلِ.

ُ قَانِيًا: يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ إعْطَاءِ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذُهُ مِنْ مُوكِّلِهِ (الْبَحْرُ)، وَيَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩١).

وَلَوْ أَعْطَىٰ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ إِلَىٰ الْمُوكَّلِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْوَكِيلُ إِلَىٰ الْبَائِعِ وَاسْتَهْلَكَهُ، فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، وَلَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ إِلَىٰ الْوَكِيلِ فَاسْتَهْلَكَهُ وَهُو مُعْسِرٌ، كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ، وَلَا مُطَالَبَةً لَهُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، فَإِنْ لَمْ يَنْقُدِ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ إِلَىٰ الْبُرَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ، وَلَا مُطَالَبَةً لَهُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، فَإِنْ لَمْ يَنْقُدِ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ إِلَىٰ الْبَائِعِ بَاعَ الْقَاضِي الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ إِذَا رَضِيَا، وَإِلَّا فَلَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ).

ثَالِثًا: لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ بِالثَّمَنِ مُوَكَّلَ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ (الْبَحْرُ).

رَابِعًا: إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ وَهُو لَمْ يَزَلْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، فَادَّعَاهُ وَأَثْبَتَهُ وَضَبَطَهُ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ الْحَلِفِ، يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَلَىٰ بَائِعِهِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْهُ، وَلَثْبَتَهُ وَضَبَطَهُ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ الْحَلِفِ، يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَلَىٰ بَائِعِهِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ وَطَلَبُ الثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، التَّكْمِلَةُ).

خَامِسًا: وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ كَانَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَقُّ الرَّدِّ، وَسَنَأْتِي بِتَفْصِيلَاتِ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٨٩)، لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يُبَرِّئَ وَسَنَأْتِي بِتَفْصِيلَاتِ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٨٩)، لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يُبَرِّئَ وَسَنَا الْعَيْبِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ بَائِعَهُ مِنَ الْعَيْبِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ الْبَائِعِ لِأَجْلِ الْعَيْبِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (الْبَحْرُ).

سَادِسًا: لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَرْضَىٰ بِالْعَيْبِ، وَلِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَ الْوَكِيلِ الْوَكِيلِ الْوَكِيلِ اللَّهَ عَلَىٰ شَاءَ أَلْزَمَ الْوَكِيلِ الْوَكِيلِ اللَّهُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ إِلْزَامِ الْوَكِيلِ تَلِفَ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ اللَّهُ الْوَكِيلِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُولِي الللللْمُولِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُولِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللْم

سَابِعًا: لِلشَّفِيعِ أَنْ يُخَاصِمَ وَكِيلَ الْمُشْتَرِي الَّذِي لَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ (الْمُلْتَقَىٰ). ثَامِنًا: إِذَا وَجَدَ الْمُوكِّلُ فِي الْمُشْتَرَىٰ عَيْبًا قَدِيمًا بَعْدَ أَنْ تُوُفِّي الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَرُدُّهُ وَالِمُّوَكِيلُ اللَّمْوَاءِ يَرُدُّهُ الْمُوكِيلُ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). وَصِيُّ الْوَكِيلِ أَوْ وَارِثُهُ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ هَؤُلَاءِ، يَرُدُّهُ الْمُوكِّلُ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الإِجَارَةِ:

أَوَّلًا: إذَا أَجَّرَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ. يَكُونُ فِي إِثْبَاتِ الْإِجَارَةِ وَقَبْضِ الْأُجْرَةِ خَصْمًا لِلْمُسْتَأْجِرِ.

ثَانِيًا: لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ أَنْ يُبَرِّئَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنَ الْأُجْرَةِ الَّتِي هِيَ دَيْنٌ، وَيَضْمَنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمُوكِّلِهِ، سَوَاءٌ أَبْرَأَهُ قَبْلَ وُجُوبِ الشَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ. قَالِقًا: لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ أَنْ يُوكِّلَ آخَرَ بِقَبْضِ الْبَدَلِ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْوَكِيلُ فِي غِيَابِ الْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ الْمُسْتَأْجِرُ بَدَلَ الْإِجَارَةِ إِلَىٰ هَذَا الْوَكِيلِ وَقَبَضَهُ يَبُرأُ، لَكِنْ إِذَا تَلِفَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ أَيِ الْوَكِيلُ لِالْعَبْضِ - أَمِينًا لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ لِمُوكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْإِسْتِثْنَائِيَّةَ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٦٦).

رَابِعًا: إِذَا فَسَخَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْإِجَارَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَصِحُّ، أَمَّا لَوْ فَسَخَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ، فَلَا يَصِحُّ، سَوَاءُ كَانَتِ الْأُجْرَةُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا.

خَامِسًا: إذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِالإسْتِنْجَارِ، وَأَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ أُجْبِرَ عَلَىٰ إعْطَاءِ الْإِيجَارِ كَذَلِكَ قَدْ فُصِّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩)، وَإِذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إِقْرَارٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ. أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْنِي فُلَانَ. فَلَا يَكُونُ قَدْ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ الشَّرَيْتُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ. أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْنِي فُلَانَ. فَلَا يَكُونُ قَدْ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ الشَّرَيْتُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ. أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْنِي فُلَانَ. فَلَا يَكُونُ قَدْ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِلِهِ الشَّورَةِ يَكُونُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ مُو مُنْ وَضَي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْوَكِيلُ فِي كُمَا قَدْ وَضَّحَ فِي شَرْحِ الْمُائَةِ رِسَالَةً، وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ الْإِنْبَعِ الْعَقْدَ إِلَىٰ الْمُوكِلِهِ بَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ الْإِنْبَيَةِ فِي الرِّسَالَةِ مُعْدِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْوَكِيلُ فِي حُكْمِ الرَّسُولِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْعَقْدَ إِلَىٰ الْمُوكِلِ الْمُولِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَكِيلُ بِالْمُؤْكُلِ وَلَا لَوْ كِيلُ الْمُؤْكِلُ مُوكِلُ الْمُؤَكِّلُ أَنْ مُؤْكِلُ مُؤْكِلً أَلْمُؤَكِّلُ أَنْ يُطْلُبُ وَيَقْبِضَ ثَمَا أَلَىٰ الْمُؤْكِلُ مَن الْمُؤْكِلُ لَا تَعُودُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْمَالِةِ وَلَكَ أَيْضًا.

الْمَادَّةُ (١٤٦٢): تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ إِلَىٰ الْمُرْسِلِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ بِالرَّسُولِ أَصْلًا.

هَذَا إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُرْسِلِهِ.

قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ لِلْمُوكِّلِ فِي صُورَةِ إضَافَةِ الْوَكِيلِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ؛ إِذْ أَنَّ الْوَكَالَةَ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الرِّسَالَةِ.

## الْخُلاصَةُ، تَكُونُ الرِّسَالَةُ عَلَى صُورَتَيْنِ:

أَوَّلُهَا: لَمَّا كَانَ قَدْ فَوَّضَ الْوَكِيلَ بِالتَّصَرُّفِ حِينَ تَفْوِيضِهِ إِيَّاهُ عَلَىٰ صُورَةِ الرِّسَالَةِ. فَالْوَكِيلُ مُجْبَرٌ عَلَىٰ إِيفَاءِ الْمُعَامَلَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ الرِّسَالَةِ أَيْضًا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٠).

ثَانِيهَا: إِنْ كَانَ تَفْوِيضُهُ ابْتِدَاءً عَلَىٰ طَرِيقِ الْوَكَالَةِ وَبِلَفْظِ الْوَكَالَةِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوَكِيلُ قَدِ اسْتَعْمَلَ تِلْكَ الْوَكَالَةُ بِصُورَةِ الرِّسَالَةِ فَقَدْ تَحَقَّقَتِ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي ضِمْنِ الرِّسَالَةِ، وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الصُّورَتَيْنِ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَيَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا مَحْضًا، الرِّسَالَةِ، وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الصُّورَتَيْنِ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَيَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا مَحْضًا، مَثَلًا: لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ مِنَ الْمُوكِّلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْوَاهِبِ إِقَامَةُ دَعْوَىٰ الرُّجُوعِ بِالْهِبَةِ عَلَىٰ الْوَكِيلِ بِالِاتِّهَابِ، وَلَوْ وُجِدَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِهِ (الْهِنْدِيَّةُ).

جَاءَ فِي الشَّرْحِ: إِذَا أَضَافَ الرَّسُولُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُرْسِلِهِ. لِأَنَّ الرَّسُولَ إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ نَفَذَ بَعْضُ الْعُقُودِ عَلَيْهِ، وَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِسَبَبِ حُقُوقِ الْعَقْدِ، وَلَا تَنْفُذُ بَعْضُ الْعُقُودِ.

## وَلْنَدْكُرْ ثَلاثَةَ أَمُثِلَةٍ لِرَسُولِ الاسْتِقْرَاضِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

رَسُولُ الِاسْتِقْرَاضِ: إِذَا أَضَافَ الرَّسُولُ بِالِاسْتِقْرَاضِ عَقْدَ الِاسْتِقْرَاضِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَكَمَا أَنَّهُ يَكُونُ الْمَقْرُوضُ مَالَ الرَّسُولِ، فَوَفَاؤُهُ يَلْزَمُ الرَّسُولَ أَيْضًا. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٤٦٠).

رَسُولُ الشِّرَاءِ: إِذَا لَمْ يُضِفْ هَذَا الرَّسُولُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُرْسِلِهِ، وَاشْتَرَىٰ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ نَفْسِهِ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ عَائِدًا إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ لِذَلِكَ الرَّسُولِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ، الْحَامِدِيَّةُ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٣)، يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ بِالشِّرَاءِ عَلَىٰ الْفُصُورَةِ الرِّسَالَةِ ابْتِدَاءً - أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُرْسِلِهِ، وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ بِأَنْ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ يَبْقَىٰ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لَهُ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْسِلِ.

رَسُولُ الْبَيْعِ: إِذَا عَقَدَ هَذَا الرَّسُولُ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ: بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ. فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمَّا كَانَتْ فَوْقَ الرِّسَالَةِ فَلَا تَتَضَمَّنُ الرِّسَالَةُ الْوَكَالَةَ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي عَقْدِ

الْبَيْعِ: إِنَّ مُرْسِلِي فُلانًا يَقُولُ: قَدْ بَاعَ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا (الْبَحْرُ). بِنَاءً عَلَيْهِ فَهَذَا الْبَيْعُ بَيْعُ فُضُولِيِّ إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْمَالِ أَجَازَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ.

#### الاخْتِلافُ فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ:

لَكِنْ لَوِ اخْتُلِفَ فِي كَوْنِهَا وَكَالَةً أَوْ رِسَالَةً، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرِّسَالَةَ، مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِأَحَدِ: أَنْتَ اشْتَرَيْتَ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ فَأَعْطِنِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ. وَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ لِأَحَدِ: أَنْتَ اشْتَرَيْتَ الْمَالَ الْفُلَانِيِّ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ فَأَعْطِنِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ. وَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ: لَمْ أَكُنْ وَكِيلًا بَلْ رَسُولًا. وَاخْتَلَفَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرِّسَالَةَ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ يَلْزُمُ الْبَائِعَ أَنْ يُثْبِتَ كَوْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَكِيلًا (الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ النَّعْالَةَ ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ يَلْزُمُ الْبَائِعَ لَنْ يُثْبِتَ كَوْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَكِيلًا (الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي يَثَاءً عَلَيْهِ يَلْأَمُ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ ذَلِكَ (التَّكُمِلَةُ عَنِ النِّهَايَةِ).

لَكِنْ لَوِ ادَّعَىٰ الرَّسُولُ بَعْدَ إِنْشَاءِ الْعَقْدِ لِإِضَافَتِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ قَائِلًا: إنِّي رَسُولُ وَلَسْتُ بِوَكِيلِ. فَلَا يَقْبَلُ ادِّعَاءَهُ (التَّنْقِيحُ)؛ بِنَاءً عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ، فِي هَذِهِ الصُّورَةُ (الْخَانِيَّةُ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٤).

الْهَادَّةُ (١٤٦٣): الْهَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ وَاسْتِيفَائِهِ وَقَبْضِ الْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ - فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِهِ، فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ لَا يَلْزَمُ الْفَيْنِ مِنْ جِهَةِ الرِّسَالَةِ أَيْضًا - فِي حُكْم الْوَدِيعَةِ. الضَّهَانُ، وَالْهَالُ الَّذِي فِي يَدِ الرَّسُولِ مِنْ جِهَةِ الرِّسَالَةِ أَيْضًا - فِي حُكْم الْوَدِيعَةِ.

ضَابِطٌ: الْوَكِيلُ أَمِينٌ عَلَىٰ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ كَالْمُسْتَوْدَعِ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الْمَالُ اللَّهِ الْوَدِيعَ، وَيَبْرَأُ الْوَكِيلُ مِنَ الضَّمَانِ أَيْضًا الضَّمَانُ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي بَرِئَ فِيهَا الْمُسْتَوْدَعُ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ)، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْخَصُوصَاتِ الَّتِي بَرِئَ فِيهَا الْمُسْتَوْدَعُ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ)، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ، بِنَاءً عَلَيْهِ: الْمَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ وَالْمَيْنِ وَدَفْعِهَا مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ - فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِهِ؛ وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا عَيْنًا فَيَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ عَيْنًا إلَىٰ مُوكِّلِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٤٣) مَعَ شَرْحِهَا وَالْمَادَّةَ (٧٩٤)، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يَحْسِسَ مَا قَبَضَهُ مِمَّا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ، بِقَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ اللَّيْنَ: إنَّ لِي عَلَىٰ الْمَدِينِ الْمَذْكُورِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا أَيْضًا، فَإِنِّي أَمْسِكُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ فِي مُقَابِلِ اللَّيْنَ: إنَّ لِي عَلَىٰ الْمَدِينِ الْمَذْكُورِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا أَيْضًا، فَإِنِّي أَمْسِكُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ فِي مُقَابِلِ عَلَى الْمَدِينِ الْمَذْكُورِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا أَيْضًا، فَإِنِّي أَمْسِكُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ فِي مُقَابِلِ

ذَلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ (الْفَيْضِيَّةُ).

كَذَلِكَ إِذَا تَلِفَ الْمَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ بِلَا تَعَدُّ وَلَا تَقْصِيرٍ، وَطَرَأَ عَلَىٰ قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ فَلَا يُلْزَمُ الضَّمَانَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٧٧)، أَمَّا إِذَا تَلِفَ بِالتَّعَدِّي أَوِ طَرَأَ عَلَىٰ قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ فَلَا يُلْزُمُ الضَّمَانَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ إِذَا تَلِفَ بَعْدَ أَنِ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ إعْطَائِهِ لِلْمُوكِلِ بِطَلَبِهِ التَّقْصِيرِ فَيكُونُ ضَامِنًا، حَتَّىٰ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ بَعْدَ أَنِ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ إعْطَائِهِ لِلْمُوكِلِ بِطَلَبِهِ التَّهُ مِنْهُ يَضْمَنُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٨٤) عَلِيٍّ أَفَنْدِي.

#### تَفْرِيعُ الأَمْثِلَةِ وَالْمُسَائِلِ:

وَلْنُفَصِّلِ الْآنَ هَذِهِ: الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ الَّذِي يُعْطَىٰ عَلَىٰ أَنْ يُبَاعَ، أَوْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَكِلَاهُمَا أَمَانَةٌ، فَلَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِبَيْعِ فَرَسٍ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، فَكَمَا عَلَىٰ أَنْ يُبَاعَ، أَوْ يُبَاعَ، أَوْ يَبِهِ، فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ الْفَرَسَ لِآخَرَ وَأَخَذَ يَكُونُ الْفَرَسُ الْمَذْكُورُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ الْفَرَسَ لِآخَرَ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ أَيْضًا، فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزُمُ ضَمَانٌ، أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَوْ أَوْدَعَ الْمَالَ الَّذِي أَعْطِيَ إِلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ مِنْ دُونِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ مَعَانٌ، أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَوْ أَوْدَعَ الْمَالَ الَّذِي أَعْطِي إلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ مِنْ دُونِ إِذْنِ مُوكِلِهِ عَنْ اللّهِ عَلَى الْمَالَ الَّذِي أَعْطِي إلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ مِنْ دُونِ إِذْنِ مُوكِلِهِ عَنْ الْمَالَ الَّذِي أَعْطِي إلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ مِنْ دُونِ إِذْنِ مُوكِلِهِ عَنْ الْمَالَ اللّذِي أَعْظِي إلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ مِنْ دُونِ إِذْنِ مُوكَلِهِ عَنْ الْمَالَةُ وَلَا لَعْلَى الْمُوكِيلُ ضَامِنًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٩٠).

لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ ضَمَانٌ إِذَا كَانَتِ الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ أَنْ لَا يَبِيعَ بِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُعْطِي لِدَلَّالٍ يَعْرِضُهُ لِلْبَيْعِ، وَأَنْ يُرْسِلَ الشَّمَنَ بِوَاسِطَةِ أَمِينٍ، وَأَعْطَىٰ الْمَالَ الْمُعْتَادَ إِلَىٰ الدَّلَّالِ، فَضَاعَ الْمَالُ يَعْرِضُهُ لِلْبَيْعِ، وَأَنْ يُرْسِلَ الشَّمَنَ بِوَاسِطَةِ أَمِينٍ، وَأَعْطَىٰ الْمَالَ الْمُعْتَادَ إِلَىٰ الدَّلَالِ، فَضَاعَ الْمَالُ مِنْهُ، أَوْ تَلِفَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، كَفِرَارِ الْأَمِينِ؛ لِأَنَّهُ بِمُقْتَضَىٰ الْعَادَةِ يَكُونُ مَاذُونًا بِذَلِكَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٣) (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

كَذَلِكَ إِذَا ادَّعَىٰ الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَرْسَلَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مَعَ الْأَمِينِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ، وَأَنْكَرَ الْمُوكِيلِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ تَفَاصِيلَ الدُّفْعَاتِ الْمُوكِيلِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ تَفَاصِيلَ الدُّفْعَاتِ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

كَذَا إِذَا وَضَعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوكِّلِهِ فِي دُكَّانٍ ضِمْنَ شَيْءٍ، وَقَالَ لِصَاحِبِ الدُّكَّانِ الْمُجَاوِرَةِ لِدُكَّانِهِ: (رَاقِبْ دُكَّانِي). وَضَاعَ مِنْ تِلْكَ الدُّكَّانِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الْجَارُ أَمِينًا فَلَا يَلُومُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ، انْظُرِ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (٧٨٠)،أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا لَهُ فَيَلْزَمُ

الْوَكِيلَ الضَّمَانُ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

وَكَذَا إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ، وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، وَيَقِيَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي الْمَجْهُولِ كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الثَّمَنَ، وَيَقِيَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي الْمَجْهُولِ كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَالَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ). كَذَا لَوْ أَضَاعَ الدَّلَّالُ الْمَالَ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ آخَرَ الْمَالَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ). كَذَا لَوْ أَضَاعِ الدَّلَّالُ الْمَالَ اللَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ آخَرَ لِلْ عُلِي فَاللَّا لَيْ اللَّهُ اللَّا لَوْ اللَّا لَيْعِيهِ وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ كَيْفَ ضَاعَ. كَانَ الدَّلَالُ ضَامِنًا (الْأَنْقِرُ وِيُّ).

أَمَّا لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ سَاعَةً مَثَلًا لِأَجْلِ أَنْ يَعْمُرَهَا، وَأَعْطَاهَا الْآخَرُ إِلَىٰ السَّاعَاتِيِّ، وَنَسِيَ الشَّخْصَ الَّذِي أَعْطَاهُ السَّاعَة، فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَيْسَ بِتَعَدِّ.

كَذَلِكَ لَوْ تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مُجَهَّلًا، لَزِمَ الضَّمَانُ (التَّنْقِيحُ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٠١)، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ دَفَعَهُ فِي حَيَاتِهِ بِلَا بُرْهَانٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِهِ مُجَهِّلًا تَقَرَّرَ فِي تَرِكَتِهِ الضَّمَانُ فَلَا بُدَّ لِلْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهِ مِنَ الْبَيَانِ (الْخَيْرِيَّةُ).

الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ: وَهَذَا الْمَالُ أَيْضًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مُشْتَرًىٰ، وَكِلَاهُمَا أَمَانَةٌ أَيْضًا، فَلَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِآخَرَ لِشِرَاءِ فَرَسٍ لَهُ، فَتَكُونُ الْعَشَرَةُ الْعَشَرَةُ اللَّنَانِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَكِيلِ، وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ بِتَلَفِهِ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ، لَكِنْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ اللَّكَانِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَكِيلِ، وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ بِتَلَفِهِ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ، لَكِنْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَلَفِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ؛ لِأَنَّ النَّقُودَ فِي الْوَكَالَةِ تَتَعَيَّنُ فِي التَّعْيِينِ، سَوَاءٌ أُعْطِيت النُّقُودُ لِلْوَكِيلِ بِتَلَفِ ذَلِكَ الْمَالَعَ وَلَا يَلْوَكِيلِ الْمَادَةِ (٢٤٣).

مِثَانُ لِلتَّعَيُّنِ بِالتَّعْيِينِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ: اشْتَرِ لِي بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَرَسًا. وَسُرِقَ هَذَا الْمَبْلَغُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِوَكِيلِهِ مِنْ يَدِهِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِي ذَلِكَ الْمَبْلَغُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَقَعَ الشَّرَاءُ الْفَرَسَ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ، لَكِنْ إِذَا هَلَكَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَقَعَ الشَّرَاءُ لِلْمُوكِّلِ، وَيَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الرُّجُوعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩١)، لِلْمُوكِلِ وَقَعَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْقَوْلُ وَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ إِذَا اخْتُلِفَ فِي كَوْنِ الْهَلَاكِ وَقَعَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ وَالْمُوكِلِ وَالْمُوكِلُ ، (الْبَحْرُ مَعَ تَعْلِيقَاتِ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ).

وَالْمَالُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٩٢).

لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كَذَا كَيْلَةً مِنَ الْحِنْطَةِ مِنَ الْمَمْلَكَةِ الْفُلَانِيَّةِ، وَاشْتَرَىٰ

الْآخَرُ بِنُقُودِهِ وَبِثَمَنِ الْمِثْلِ الْحِنْطَةَ وَقَبَضَهَا وَتَلِفَتْ فِي الطَّرِيقِ، كَانَتِ الْخَسَارَةُ عَائِدَةً عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ النَّقُودَ الَّتِي أَعْطَاهَا لِأَجْلِ الْحِنْطَةِ مِنَ الْمُوكِّلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ النُّقُودِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ إِنَّ الْحِنْطَةَ لَمْ تَصِلْنِي.

لَوْ أَرْسَلَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَىٰ الْمَالَ الَّذِي وُكِّلَ بِشِرَائِهِ ذَلِكَ الْمَالَ مَعَ أَجْنَبِيًّ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ مِنْ دُونِ إِذْنِ الْمُوكِّلِ، فَتَلِفَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ مِنْ دُونِ إِذْنِ الْمُوكِيلُ، انْظُرِ الْمَالُ الْمُذْكُورُ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ، انْظُرِ الْمَادَّةُ إِلَىٰ مُوكِيلُ الْمُشْتَرَىٰ مَعَ مَنْ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ أُمَنَاءُ إِلَىٰ مُوكِيلِهِمْ، فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْوَكِيلُ ضَامِنًا، كَذَلِكَ قَدْ فُصِّلَ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ هَكَذَا.

كَذَلِكَ لَوْ نَسِيَ آخَرُ النُّقُودَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ فَرَسًا فِي بَيْتِهِ، وَقَصَدَ إلَىٰ الشُّوقِ لِشِرَاءِ الْفَرَسِ، وَاشْتَرَاهُ وَعِنْدَ عَوْدَتِهِ إلَىٰ بَيْتِهِ وَجَدَ النُّقُودَ قَدْ سُرِقَتْ، ثُمَّ تَلِفَ الشُّوقِ لِشِرَاءِ الْفَرَسِ، وَاشْتَرَاهُ وَعِنْدَ عَوْدَتِهِ إلَىٰ بَيْتِهِ وَجَدَ النُّقُودَ قَدْ سُرِقَتْ، ثُمَّ تَلِفَ الشُّوقِ لِيهِ أَيْضًا بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ، كَانَتِ الْخَسَارَةُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ.

لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَهُ لِلْمُوكِّلِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا طَلَبَ الْبَائِعُ الشَّمَنَ مِنَ الْمُوكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ الْوَكِيلِ فَيَطْلُبُهُ الْوَكِيلِ مِنَ الْمُوكِيلِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِلْمُوكِّلِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ الْوَكِيلِ فَيَطْلُبُهُ الْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ الْمُدَّكُورِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِادِّعَاءٍ كَهَذَا، وَيَرْجِعُ الضَّرَرُ الْمُتَولِّدُ عَنْ تَلَفِ الْحَيَوانِ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ الْمُادَّةِ (١٤٨٦).

اخْتِلَافُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَالْمُوكِّلِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ: لَوْ وَكَّلَ الْمُوكِّلُ أَحَدًا لِشِرَاءِ فَرَسٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَبَعْدَ أَنْ أَعْطَىٰ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ إِلَىٰ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ، قَالَ الْوَكِيلُ: اشْتَرَيْتَهُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ. وَاخْتَلَفَا عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، الشُّورِيْتَهُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ. وَاخْتَلَفَا عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ بِكَوْنِ ثَمَنِ الْفَرَسِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ وَهُو يَدَّعِي بِخُرُوجِهِ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ، مَعَ أَنَّ الْآمِر يَطْلُبُ تَضْمِينَهُ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَالْوَكِيلُ يُنكِرُ هَذَا الْأَمْرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ ثَمَنُ الْفَرَسِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، فَالْقُولُ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدِ اشْتَرَىٰ فَرَسًا بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، وَيُطْلِيلُ عَرْسِ بِعَشَرَةٍ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ فَيَبْقَىٰ الْفَرَسُ الْمَذْكُورُ لِلْوَكِيلِ وَيُطَى الْفَرَسُ الْمَذْكُورُ لِلْوَكِيلِ وَيُصَلِّ عَلَيْهِ فَيَبْقَىٰ الْفَرَسُ الْمَذْكُورُ لِلْوَكِيلِ وَيُطَى الْفَرَسُ الْمَذْكُورُ لِلْوَكِيلِ وَيُعَلِّ فَيَنْقَىٰ الْفَرَسُ الْمَذْكُورُ لِلْوَكِيلِ وَيُصَلِّ عَشَرَةٍ (١٤٧٩).

وَإِذَا لَمْ يُعْطِ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الْمَذْكُورَةَ إِلَىٰ الْمُوَكِّلِ الْمَذْكُورِ، فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ إِذَا كَانَتْ

قِيمَةُ الْفَرَسِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوكِيلِ وَالْمُشْتَرِي، وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْوَكِيلَ وَالْمُشْتَرِي أَنْ الْمَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي اللَّهُ وَالْمُشْتَرِي وَيُ الْمُؤْمِلُ الْمَادَّةَ (١٧٧٨) (الْبَحْرُ).

الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ: إِذَا أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَائِلًا: أَعْطِهَا إِلَىٰ دَائِنِي الْفُلَانِيِّ. كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَمَانَةً؛ وَعَلَيْهِ إِذَا أَعْطَىٰ الْمَدِينُ دَائِنِي الْفُلَانِيِّ، أَوْ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا مَالًا، وَقَالَ الْوَكِيلُ لَهُ: أَعْطَيْتُهَا لِدَائِنَكَ نُقُودًا لِآخَرَ لِيُعْطِيهَا إِلَىٰ دَائِنِهِ فُلَانٍ، أَوْ لِيَشْتَرِي لَهُ بِهَا مَالًا، وَقَالَ الْوَكِيلُ لَهُ: أَعْطَيْتُهَا لِدَائِنَكَ وَاشْتَرَيْتُ بِهَا الْمَالَ. يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ كَذَّبَهُ المريض، انْظُرِ الْمَادَةَ (١٧٧٤). (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ).

وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الظَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا وَقَالَ: اقْضِهِ فُلَانًا عَنْ دَيْنِي. فَقَالَ: قَضَيْتُهُ. وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ، فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي بَرَاءَتِهِ وَالدَّائِنِ فِي عَدَمِ قَبْضِهِ، فَلَا فَقَالَ: قَضَيْتُهُ. وَكَذَّبَهُ النَّهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ، فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي بَرَاءَتِهِ وَالدَّائِنِ فِي عَدَمِ قَبْضِهِ، فَلَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ، وَيَجِبُ الْيَمِينُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، فَيَحْلِفُ مَنْ كَذَّبَهُ الْمُوكِّلُ دُونَ مَنْ صَدَّقَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). وَقَدْ مَرَّتْ فَائِدَةُ قَيْدِ: (الدَّفْع عَنْ نَفْسِهِ) فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) الْبَحْرُ.

الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِاسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ: هَذَا الْمَالُ أَيْضًا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ: لَوْ وَكَلَ آخَرَ فِي دِيَارٍ أُخْرَىٰ وَإِيصَاله إلَيْهِ، وَبَيْنَمَا كَانَ الْوَكِيلُ وَكَلَ آخَرَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَىٰ آخَرَ فِي دِيَارٍ أُخْرَىٰ وَإِيصَاله إلَيْهِ، وَبَيْنَمَا كَانَ الْوَكِيلُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، خَرَجَ عَلَيْهِ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ وَسَلَبُوهُ الْمَبْلَغَ الَّذِي قَبَضَهُ لِمُوكِلِهِ، وَالَّذِي هُوَ فَي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، فَلَا يَلْزُمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَىٰ دَفْعِهِمْ (الْفَيْضِيَّةُ).

الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ لِدَفْعِ الْعَيْنِ: إذَا أَعْطَىٰ أَحَدٌ مَالًا لِشَخْصِ آخَرَ عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَ لِشَخْصٍ غَيْرَهُ، وَاخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ الْآخَرِ كَانَ الْقَوْلُ لِآخِذِ الْمَالِ يَعْنِي لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقًا عَلَىٰ أَصْل الْإِذْنِ فَالْوَكِيلُ أَمِينٌ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ الْآمِرُ: قَدْ أَمَرْتُ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْمَالِ لِزَيْدٍ. وَقَالَ الْمَأْمُورُ يَعْنِي الْوَكِيلَ: قَدْ أَمَرْتَ بِإِعْطَائِهِ لِعَمْرِو. وَاخْتَلَفَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ (الْبَحْرُ).

عَلَىٰ أَنَّ صَاحِبً التَّكْمِلَةِ الْمُقَدَّسِ وَإِنِ ادَّعَىٰ نَقْلًا أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُوكِّلِ، فَهُو لَمَّا لَمْ يَسْتَنِدْ

عَلَىٰ نَقْل مِنْ كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِقَبْضِ وَدِيعَةِ الْمُودِعِ عِنْدَ آخَرَ، وَتَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ قَبْضِ الْوَكِيلِ إِيَّاهَا بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.

إيضاَحُ الْقُيُودِ الَّتِي فِي مَتْنِ الْمَادَّةِ:

١ - مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ: أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ، وَكَانَ مِنْ جِهَةِ مَضْمُونٍ كَالْغَصْبِ وَالدَّيْنِ، فَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ الْمَدْكُورُ فِي حُكْمِ الْوَدِيعِ لِلْمَالِ الْمَقْبُوضِ، يَعْنِي لَا يَكُونُ أَمِينًا.

مَثَلًا: لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ فَرَسًا مِنْ آخَرَ، وَأَمَرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ وَالْمَغْصُوبُ فِي يَدِهِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ إِلَىٰ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ، وَقَالَ الْغَاصِبُ: أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. وَقَالَ الْمُعْطَىٰ إِلَيْهِ: لَمْ آخُذْهُ. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَا يُصَدَّقُ الْغَاصِبُ بِقَوْلِهِ: أَعْطَيْتُ. لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ وَكِيلًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِالْإِعْطَاءِ، مَا لَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ يُصَدِّقُهُ الْمُوَكِّلُ.

وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ إعْطَاءَ ذَلِكَ الشَّخْصِ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُكَلِّفَهُ بِأَنْ يَحْلِفَ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ بِإِعْطَائِهِ، فَإِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنِ الْوَكِيلِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ مَدِينَهُ بِقَوْلِهِ: (أَعْطِ لِفُلَانٍ دَيْنِي عَلَيْكَ الْبَالِغَ كَذَا). ثُمَّ قَالَ الْمَدِينُ: أَعْطَيْتُهُ. وَقَالَ الْمَشْرُوحِ، وَقَدْ مَرَّتِ أَعْطَيْتُهُ. وَقَالَ الْمَشْرُوحِ، وَقَدْ مَرَّتِ النَّفْصِيلَاتُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَالْحُكْمُ فِي الْمَقْبُوضِ وَدِيعَةً مُمَاثِلٌ لِهَذَا أَيْضًا، فَلَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ لِلْمُودِعِ: أَعْطَيْتُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي أَوْدَعْتُهَا بِأَمْرِكَ لِفُلَانٍ. وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ أَمْرَهُ، فَالْقَوْلُ لِلْمُودِعِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ مَعَ الْيَمِينِ (الْبَحْرُ).

مَقْبُوضَةٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا لِلْوَكِيلِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: (أَدِّ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي عَلَيَّ لِفُلَانٍ). وَكَذَّبَ الطَّالِبُ وَالْمُوكِلُ الْمَأْمُورَ فِي حَالَةِ قَوْلِهِ: أَدَّيْتُ الدَّيْنَ، فَإِنْ أَثْبَتَ أَدَاءَهُ فَبِهَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلطَّالِبِ وَالْمُوكِّلِ، وَيَحْلِفُ الْمُوكِّلُ الْمُوكِّلُ عَدَمِ الْعِلْمِ، لَكِنْ لَوْ صَدَّقَ الْمُوكِّلُ وَكِيلَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّهُ قَدْ أَدَّاهُ لِلطَّالِبِ فَقَطْ، فَلِلْوَكِيلِ عَلَىٰ عَدَمِ الْعِلْمِ، لَكِنْ لَوْ صَدَّقَ الْمُوكِّلُ وَكِيلَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّهُ قَدْ أَدَّاهُ لِلطَّالِبِ فَقَطْ، فَلِلْوَكِيلِ

الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ عَلَىٰ الْأَشْبَهِ، يَعْنِي يَطْلُبُ مِنَ الْمُوَكِّلِ مَا أَعْطَاهُ لِلدَّائِنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٠٦)، وَفِي الْجَامِعِ لَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، وَلَمَّا لَمْ يُثْبِتِ التَّصْدِيقُ اسْتِيفَاءَ الطَّالِبِ دَيْنَهُ مِنْ مَدِينِهِ (الْبَحْرُ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٥٩ ١٤).

وَالْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الرَّسُولِ مِنْ جِهَةِ الرِّسَالَةِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ - كَالْمَالِ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلُ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ - فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدُّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.

مَثَلًا: لَوْ أَرْسَلَ أَحَدُّ خَادِمَهُ لِلصَّيْرَفِيِّ لِإِحْضَارِ مَا يُرِيدُ الصَّيْرَفِيُّ أَنْ يُقْرِضَهُ إِيَّاهُ مِنَ النُّقُودِ عَلَىٰ مَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (الـ ١٤٥٤) وَشَرْحِهَا، فَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ: أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. وَقَالَ النُّقُودِ عَلَىٰ مَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (الـ ١٤٥٤) وَشَرْحِهَا، فَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ: أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ الْأَمِينُ الْخَادِمُ: أَخَذْتُهُ أَيْضًا وَأَعْطَيْتُهُ لِمَوْلَايْ. يُصَدَّقُ الْخَادِمُ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَمِينُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَقْرِضُ قَبْضَ خَادِمِهِ مِنَ الصَّيْرَفِيِّ النُّقُودَ، فَلَا وَيُقْبِلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَقْرِضُ قَبْضَ خَادِمِهِ مِنَ الصَّيْرَفِيِّ النَّقُودَ، فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَقْرِضَ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْخَادِمِ: قَبَضْتُ. (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ).

الْهَادَّةُ (١٤٦٤): لَوْ أَرْسَلَ الْمَدِينُ دَيْنَهُ إِلَىٰ الدَّائِنِ، وَقَبْلَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ، فَإِنْ كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ يَتْلَفُ مِنْ الدَّائِنِ.

إِذَا تَلِفَ الدَّيْنُ الَّذِي أَرْسَلَهُ الْمَدِينُ مَعَ رَسُولٍ، وَتَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ رَسُولَ الْمَدِينِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ هَذَا لَا يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِ الدَّائِنِ، وَتَعُودُ خَسَارَتُهُ إِلَىٰ الْمَدِينِ، وَيَلْزَمُ الْمَدِينَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَىٰ الدَّائِنِ الدَّيْنَ، وَإِذَا وَقَعَ التَّلَفُ الدَّائِنِ، وَتَعُودُ خَسَارَتُهُ إِلَىٰ الْمَدِينِ، وَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ، انْظُرْ إِلَىٰ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، أَمَّا فِي يَدِ الرَّسُولِ بِلَا تَعَدِّ أَوْ تَقْصِيرٍ فَيُضَمِّنُ الْمَدِينُ الرَّسُولَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٨٧)، لَكِنْ إِذَا أَتَىٰ رَسُولُ الْمَدِينِ بِالدَّيْنِ إِلَىٰ الدَّائِنِ، وَأَخْبَرَ بِأَنَّ لَهُ مَعَهُ نُقُودًا كَهَذِهِ، فَقَالَ لَهُ الدَّائِنُ: اشْتَرِ لِي الشَّيْءَ الشَّيْءَ اللَّسُولُ الْمَدْيُو بِاللَّرْفِ بِاللَّرْفِ الْمَادَةُ (٢٨٧)، لَكِنْ إِذَا أَتَىٰ رَسُولُ الْمَدِينِ بِالدَّيْنِ إِلَىٰ الدَّائِنُ: اشْتَرِ لِي الشَّيْءَ النَّاسُولُ الْمَادَةُ وَالْمَلُولِ الْمَدْعُورِ، تَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُذِي بِالدَّرَاهِمِ الْمَدَةُ (١٤٥٣) (الْأَنْقِرُويُّ )؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمَنْ لِهِ قَبْضِهَا (التَّكُمِلَةُ)، وَإِذَا كَانَ الدَّائِنِ، الْظُرِ الْمَادَةُ (١٤٥٣) (الْأَنْقِرُويُّ يُهِ إِلَّا شَرَاء بِمَنْزِلَةِ قَبْضِهَا (التَّكُمِلَةُ)، وَإِذَا كَانَ

رَسُولَ الدَّائِنِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ هَذَا قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الدَّائِنِ.

بِنَاءً عَلَيْهِ يَبُراً الْمَدِينُ، وَلَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ ضَمَانٌ إِذَا كَانَ التَّلَفُ الَّذِي حَصَلَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَلِّهِ وَلَا يَنْوَمُ الرَّسُولُ الْمَادَّةَ تَعَلِّهِ وَلَا تَقْصِيرِهِ فَيَضْمَنُهُ الرَّسُولُ لِلدَّائِنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ وَشَرْحَهَا (الْبَهْجَةُ)، كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِقَوْلِهِ: ادْفَعْ لِفُلَانٍ مَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ وَسَلِّمهُ إِيَّاهُ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الدَّائِنِ، فَإِذَا تَلِفَتِ النَّقُودُ فِي يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ عَادَتِ الْخَسَارَةُ إِلَىٰ الدَّائِنِ.

وَلَوْ قَالَ الدَّائِنُ: ابْعَثْ مَا لِي مِنَ الدَّيْنِ مَعَ فُلَانٍ. أَوْ: أَرْسِلْهُ. فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الدَّائِنِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ فِي الْوَكَالَةِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا تَلِفَ الدَّيْنُ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَىٰ الدَّائِنِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَتَعْبِيرُ الدَّيْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ بِاحْتِرَازِيِّ، وَالْحُكْمُ فِي الْعَيْنِ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ، فَلَوْ طَلَبَ أَحْدٌ مِنَ التَّاجِرِ شِرَاءَ مَالٍ بِكَذَا دِرْهَمًا، أَيْ طَلَبَ أَخْذَهُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَأَرْسَلَهُ التَّاجِرُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَحَدٍ إلَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَتَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَىٰ وَلَنَ الشَّخْصِ وَتَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَىٰ وَلَكَ الشَّخْصِ وَتَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَىٰ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ رَسُولُ الطَّالِبِ الْمَذْكُورِ لَزِمَ الضَّمَانُ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَةِ (٢٩٨) الطَّالِبِ الْمَذْكُورِ لَزِمَ الضَّمَانُ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَةِ (٢٩٨) الطَّرَبُ وَلَا يَلْزُمُ الرَّسُولَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٤٦٣)، وَإِذَا كَانَ رَسُولًا لِلتَّاجِرِ كَانَ الضَّرَرُ الْوَاقِعُ عَائِدًا إلَىٰ التَّاجِرِ.

كَذَا لَوْ أَرْسَلَ الْمُقْرِضُ الْمَبْلَغَ الَّذِي وَعَدَ آخَرَ بِإِقْرَاضِهِ إِيَّاهُ مَعَ شَخْصٍ، وَتَلِفَ فِي يَدِ الشَّخْصِ قَبْلَ الْوُصُولِ، يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الْمُسْتَقْرِضِ، وَكَانَ الْمُسْتَقْرِضِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ مُقِرًّا بِقَبْضِهِ كَانَ الضَّرَرُ عَائِدًا إِلَىٰ الْمُسْتَقْرِضِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ مُنْكِرًا الْقَبْضَ كَانَ الْقُولُ لِلْمُسْتَقْرِضِ، وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَوْ قَالَ الرَّسُولُ: فَبُضْتُ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الْمُقْرِضِ كَانَ الضَّرَرُ عَلَىٰ الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرُويُّ، صُمَّانٌ الضَّرَرُ عَلَىٰ الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرُويُّ، صُمَّانً الضَّرَرُ عَلَىٰ الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرُويُّ، صَمَّانَ الضَّرَرُ عَلَىٰ الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرُويُّ، صَمَّانً الفَّرَرُ عَلَىٰ الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرُويُّ، صَمَّانً الفَّرَلُ عَلَىٰ الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرُويُّ، وَلَا يَلْرَاهُ الْمُعْرِضِ كَانَ الضَّرَرُ عَلَىٰ الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرُويُّ، صَلَىٰ الْفَتَوَىٰ فِي الْوَكَالَةِ).

سُؤَالٌ: إِذَا قَالَ الرَّسُولُ بِنَاءً عَلَىٰ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩): قَبَضْتُ. أَلَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْكَلَامِ الْقَبْضُ، وَيَلْزَمُ الْمُسْتَقْرِضَ الضَّمَانُ؟ فَلْيُتَأَمَّلُ فِي الْجَوَابِ.

فَرْعٌ: لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِنِهِ بِإِعْطَائِهِ مَالًا: بِعْ هَذَا وَخُذْ دَيْنَكَ مِنْ ثَمَنِهِ. وَبَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْآخَرُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ، يُنْظَرُ: فَإِذَا تَلِفَ بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ وَجَدَّدَ الدَّائِنُ الْقَبْضَ لِآخَرُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ، يُنْظَرُ: فَإِذَا تَلِفَ بَعْدَ أَنْ يُحْدِثَ الْقَبْضَ وَيُجَدِّدَهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ لِنَفْسِهِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ، أَمَّا إِذَا تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ الْقَبْضَ وَيُجَدِّدَهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٦٢).

أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِنِهِ بَعْدَ إعْطَائِهِ مَالًا: بِعْ هَذَا فِي مُقَابِلِ حَقِّكَ. وَبَاعَهُ الْآخَرُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي، فَيكُونُ قَدِ اسْتَوْفَىٰ دَيْنَهُ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِهِ، كَانَ الْخُسْرَانُ عَائِدًا إِلَىٰ الدَّائِنِ (الْخَانِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٤٦٥): إِذَا وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ مَعًا بِأَمْرٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِهَا وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْأَمْرِ النَّحْصُومَةِ، أَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ، أَوْ إِيفَاءِ دَيْنٍ، فَلِأَحَدِهِهَا الَّذِي وُكِّلَا بِعْرَهُ وَكَلَا بِالْخُصُومَةِ، أَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ، أَوْ إِيفَاءِ دَيْنٍ، فَلِأَحَدِهِهَا أَنْ يُوفِي الْوَكَالَةَ وَحْدَهُ، وَأَمَّا إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِأَمْرٍ، ثُمَّ وَكَّلَ غَيْرَهُ رَأْسًا بِذَلِكَ الْأَمْرِ فَأَيَّهُهَا أَوْ فَى الْوَكَالَةَ وَحْدَهُ، وَأَمَّا إِذَا وَكَلَ رَجُلًا بِأَمْرٍ، ثُمَّ وَكَّلَ غَيْرَهُ رَأْسًا بِذَلِكَ الْأَمْرِ فَأَيَّهُهَا أَوْ فَى الْوَكَالَةَ جَازَ.

قَاعِدَةٌ: التَّصَرُّفُ الَّذِي فُوِّضَ إِلَىٰ اثْنَيْنِ وَلَا يَقْتَدِرُ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ. الْمُسَائِلُ الْمُتَضَرِّعَةُ عَنْ هَذَا:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا وَكَّلَ أَحَدُ شَخْصَيْنِ مَعًا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ: إِذَا وَكَّلَهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْخُصُوصِ الَّذِي وُكِّلَا بِهِ وَلَوْ كَانَ الْبَدَلُ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّ الْمُوكِّلَ وَالْمُوكِّلَ وَاللَّهُ فِي الْمُوكِّلَ وَاللَّهُ وَكُلَ رَاضٍ بِاجْتِمَاعِ رَأْيِ الاِثْنَيْنِ، وَلَمْ يَرْضَ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَلِلْمُوكِّلِ فَائِدَةٌ فِي الْمُوكِّلِ وَاللَّهُ وَكُلَ رَاضٍ بِاجْتِمَاعِ رَأْيِ الاِثْنَيْنِ، وَلَا يُقَالُ: لَا فَائِدَةَ مِنَ اجْتِمَاعِ الرَّأْيِ فِي الْوَكَالَةِ إِذَا بَيَّنَ ثَمَنَ الْمُوكِلِ فَائِدَةٌ فِي الْمُوكِلِ اجْتِمَاعُ الرَّأْيِ، وَلَا يُقَالُ: لَا فَائِدَةً مِنَ اجْتِمَاعِ الرَّأْيِ فِي الْوَكَالَةِ إِذَا بَيَّنَ ثَمَنَ الْمُبِيعِ. لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ تَوْكِيلِهِ إِيَّاهُمَا مَعًا مَعَ بَيَانِ الثَّمَٰنِ – أَنَّ غَرَضَ الْمُوكِلِ اجْتِمَاعُ رَأْيِ الاِثْنَيْنِ لِأَجْلِ زِيَادَةِ الشَّمْنِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي (الْبَحْرُ)، أَي التَّقْدِيرُ لِلْبَدَلِ لِمَنْعِ النَّقْصَانِ عَنْهُ، فَرُبَّمَا يَوْدَادُ عِنْدَ الْأَوْلُ لَا يَهْتَدِي إِلَىٰ ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). الشَّمْ وَكُلِ الْمَاتِي إِلَىٰ ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ اللَّذَيْنِ وُكِّلَا مَعًا التَّصَرُّفُ وَحْدَهُ، وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ مِنْهُمَا صَبِيًّا مَحْجُورًا (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ إِذَا تُوفِّي أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ أَوْ جُنَّ وَبَطَلَتِ الْوَكَالَةُ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٥٢٧)؛ بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْآخِرِ الْقِيَامُ بِالْوَكَالَةِ (الْبَحْرُ).

وَلَوْ كَانَا وَصِيَّيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، لَا يَتَصَرَّفُ الْحَيُّ إِلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ كَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ بِقَبْضِ الْهِبَةِ أَوْ قَبْضِ الدَّيْنِ - قَبْضُهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُوكِلِ مِنْ تَوْكِيلِ شَخْصَيْنِ - هُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ الْمَقْبُوضِ مِنْ قِبَلِ الْوَكِيلَيْنِ، فَمُحَافَظَةُ وَكِيلٍ شَخْصَيْنِ - هُوَ الْمُحَافَظَةُ وَكِيلَيْنِ، فَمُحَافَظَةً وَكِيلٍ وَاحِدٍ (الْبَحْرُ).

وَمَعْنَىٰ تَعْبِيرُ: (لَا يَسْتَطِيعُ التَّصَرُّفَ) هُنَا: هُوَ تَخَلُّفُ التَّصَرُّفِ بِالنَّظَرِ إلَىٰ نَوْعِهِ.

وَيَبْقَىٰ هَذَا التَّصَرُّفُ بَعْضًا مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْوَكِيلِ الْآخِرِ أَوِ الْمُوَكِّلِ، كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيةِ:

الْمِثَالُ الْأَوَّلُ: إِذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ بِالْبَيْعِ الْمَالَ وَحْدَهُ، وَكَانَ الْوَكِيلُ الْآخَرُ حَاضِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ، وَأَجَازَ هَذَا الْبَيْعَ كَانَ جَائِزًا وَنَافِذًا، وَإِذَا كَانَ غَائِبًا وَأَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، كَذَلِكَ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْآخِرِ أَبِي يُوسُفَ، وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، كَذَلِكَ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْآخِرِ فَلَا يَجُوزُ، (الْبَحْرُ)، وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ لِمَا فِي وَصَايَا (الْخَانِيَّةِ): لَوْ فَلَا يَجُوزُ، (الْبَحْرُ)، وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُوزُ لِمَا فِي وَصَايَا (الْخَانِيَّةِ): لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْوَصِيَيْنِ شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ لِصَاحِبِهِ، لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (تَكُولَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمِثَالُ الثَّانِي: لَوْ بَاعَ أَحَدُ وَكِيلَيِ الْبَيْعِ ذَلِكَ الْمَالَ لِشَخْصٍ آخَرَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ بَيْعُ فُضُولِيٍّ، فَإِذَا أَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَازَةِ كَانَ جَائِزًا، انْظُرِ الضَّابِطَ الرَّابِعَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٩٥).

الْمِثَالُ النَّالِثُ: إِذَا قَبَضَ أَحَدُ وَكِيلَيْ قَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ قَبْضِ الْهِبَةِ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الدَّائِنِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ، انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ الْمُعَنْوَنَةَ بِعُنْوَانِ: (الْقَبْضِ الْفُضُولِيِّ) فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) (الْبَهْجَةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ).

وَيَنْفُذُ هَذَا التَّصَرُّفُ بَعْضًا عَلَى الْوَكِيلِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ:

الْمِثَالُ الْأَوَّلُ: إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُ وَكِيلَيِ الشِّرَاءِ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَىٰ نَفْسِهِ فَلَا يَنْفُذُ هَذَا

الشِّرَاءُ وَلَوْ أَجَازَ الْمُوكِّلُ هَذَا الشِّرَاءَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٣).

الْمِثَالُ الثَّانِي: إذَا كَانَ لِاسْتِئْجَارِ مَالٍ وَكِيلَانِ وَاسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا نَفَذَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَىٰ الْوَكِيلِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ وَقَبَضَهُ الْآخَرُ انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا بِالتَّعَاطِي إجَارَةٌ مُبْتَدَأَةٌ (الْهِنْدِيَّةُ).

#### وَيَبْطُلُ هَذَا التَّصَرُّفُ بَعْضًا رَأْسًا كَمَا فِي الأَمْثِلَةِ الآتِيَةِ:

الْمِثَالُ الْأَوَّلُ: إِذَا قَبَضَ أَحَدُ وَكِيلَيْ قَبْضِ الدَّيْنِ وَحْدَهُ، وَتَلِفَ الْمَقْبُوضُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ دَيْنِ الْمُوكِّلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ بِزِيَادَةٍ، وَالْبَحْرُ).

الْمِثَالُ الثَّانِي: إِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ اثَّنَيْنِ مَعًا بِاسْتِرْدَادِ عَيْنِ الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ لِمَغْصُوبٍ، وَاسْتَرَدَّ تِلْكَ الْعَيْنَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ كُلَّ الْعَيْنِ.

سُوَّالٌ: أَلَيْسَ مِنَ الْوَاجِبِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُضَمِّنَ الْوَكِيلُ الْقَابِضَ نِصْفَ الْمَقْبُوضِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْوَكِيلَيْنِ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ النِّصْفِ؟

الْجَوَابُ: إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَكِيلَيْنِ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ نِصْفِهِ بِإِذْنِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ، وَلَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِقَبْضِهِ عَلَىٰ انْفِرَادٍ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ).

لَكِنْ يُسْتَثْنَىٰ مِنْ ضَابِطِ: لَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ التَّصَرُّفُ وَحْدَهُ. ثَمَانِي مَسَائِلَ:

(١) فِي الْخُصُومَةِ (٢) فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ (٣) رَدِّ الْعَارِيَّةِ (٤) رَدِّ الْمَغْصُوبِ (٥) رَدِّ

الْمَبِيعِ بِعَيْبٍ فَاسِدٍ (٦) تَسْلِيمِ الْهِبَةِ (٧) قَضَاءِ الدَّيْنِ (٨) فِي الطَّلَاقِ بِغَيْرِ مَالٍ.

فَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّمَانِيَةِ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْقِيَامُ بِالْوَكَالَةِ.

١- إيضَاحُ الْخُصُومَةِ: إذَا وُكِّلَ أَحَدٌ مِمَّا هُوَ مُبَيَّنٌ بِالْمُحَاكَمَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ.
 فَلِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ تَوَلِّي الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُحَاكَمَةِ عَنْهُ، لَكِنْ يَلْزَمُ انْضِمَامُ رَأْيِ الْآخَرِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ خَاصَمَ أَحَدُ الْوَكِيلِ الْآخَرِ، فَلَا تَجُوزُ.
 أَنَّهُ لَوْ خَاصَمَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ مِنْ دُونِ انْضِمَامِ رَأْيِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ، فَلَا تَجُوزُ.

لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْوَكِيلِ الْآخَرِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنْ حُضُورِ وَكِيلَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الْخُصُومَةُ مُحْتَاجَةً إِلَىٰ الرَّأْيِ، فَلَو اشْتَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا كِلَيْهِمَا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، يَلْزَمُ إِمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ تَكَلَّمَهُمَا مَعًا، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمَّا كَانَتْ بَاعِثَةً عَلَىٰ تَشْوِيشِ أَمْرِ الْمُحَاكَمَةِ وَالشَّغَبِ، يَعْنِي عَلَىٰ تَهَيُّج الشَّرِّ، وَالْحَاكِمُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُسَاعِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَيْسَ تَكَلُّمُهُمَا مَعًا مُمْكِنًا (الْبَحْرُ، تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، أَوْ يَشْتَرِطُ تَكَلُّمَهُمَا عَلَىٰ التَّعَاقُبِ وَهَذَا لَيْسَ جَائِزًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ سُمِحَ بَعْدَ أَنْ فَهِمَتِ الْمَحْكَمَةُ مُحَاكَمَةَ وَكِيل، وَمُخَاصَمَةُ وَمَاهِيَّةُ الدَّعْوَىٰ لِوَكِيل آخَر أَنْ يُحَاكِمَ وَيُخَاصِمَ، لَأَدَّىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ السَّمَاحِ لِوَكِيل ثَالِثٍ وَرَابِعِ وَخَامِسٍ، وَهَذَا بَاعِثُ لِلاشْتِغَالِ بِمُخَاصَمَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ، أَوْ يَشْتَرِطُ شُوَّرَىٰ بَعْضِهِمَّا بَعْضًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَىٰ مَهَابَةِ الْمَجْلِسِ مَانِعَةٌ لِلاسْتِشَارَةِ فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)، لَكِنْ إذَا كَانَ هَذَانِ الْوَكِيلَانِ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلَيْنِ بِالْقَبْضِ أَيْضًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا قَبْضُ الْمُدَّعَىٰ بِهِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ بِالْخُصُومَةِ وَقَبْضِ الْمَحْكُوم بِهِ، وَحَاكَمَ الِاثْنَانِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُوُفِّيَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ، فَلِلْوَكِيل الَّذِي فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ أَنْ يُقِيمَ الشُّهُودَ وَيَحْكُمَ لِمُوَكِّلِهِ إِذَا ثَبَتَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ؛ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ بِتَسْلِيمِ الْمُدَّعَىٰ وَالْمَحْكُومِ بِهِ لِهَذَا الْوَكِيل، وَلَكِنْ يُعَيَّنُ وَصِيٌّ لِلْوَكِيل الْمُتَوَقَّىٰ، وَيُسَلَّمُ الْمُدَّعَىٰ بِهِ لِلْوَكِيلِ الْحَيِّ مَعَ وَصِيٍّ الْمَيِّتِ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ الْمُحْتَاجَةُ إِلَىٰ الْحَلِّ: جَاءَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْمُحَاكَمَةُ مَعَ انْضِمَامِ رَأْي الْآخَرِ. هَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُشْبِتَ فِي الْمُحَاكَمَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ الَّذِي حَضَرَ الْمَحْكَمَةَ قَدْ تَشَاوَرَ، وَالْوَكِيلَ الَّذِي حَضَرَ الْمَحْكَمَةَ قَدْ تَشَاوَرَ، وَالْوَكِيلَ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ فِيهَا وَأَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ رَأَيْهُ، وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الثَّبُوتُ؟

٢- إيضَاحَ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَخْ: إذَا كَانَ لِرَدِّ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا وَكِيلَانِ، فَالسَّبَبُ فِي تَمَكُّنِ أَحَدِهِمَا مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَكَالَةِ هَذِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَىٰ الرَّأْيِ، لِذَلِكَ كَانَ رَدُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ كَرَدِّ اثْنَيْنِ مَعًا، وَلَوْ قَالَتِ الْمَجَلَّةُ: رَدُّ الْعَيْنِ. بَدَلًا مِنْ قَوْلِهَا: رَدُّ الْوَدِيعَةِ. لَكَانَ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَرَدِّ الْعَارِيَّةِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَبِيعِ فَاسِدًا (الْبَحْرُ).

وَتَعْبِيرُ الرَّدِّ فَكَمَا أَنَّهُ لِلاحْتِرَازِ عَنِ اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَقَبْضِ الْهِبَةِ، فَتَعْبِيرُ قَضَاءِ الدَّيْنِ الْعَيْنِ وَقَبْضِ الْهِبَةِ، فَتَعْبِيرُ قَضَاءِ الدَّيْنِ الْعَيْنِ وَاسْتِيفَائِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا احْتِرَازٌ عَنِ وَاسْتِيفَائِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا

وَحْدَهُ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ فِي تَوْكِيلِ اثْنَيْنِ فِي هَذَا غَرَضًا صَحِيحًا؛ لِأَنَّ مُحَافَظَةَ اثْنَيْنِ خَيْرٌ مِنْ مُحَافَظَةِ وَاحِدٍ، فَإِذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

قَدْ مَرَّتِ التَّفْصِيلَاتُ الَّتِي بِخُصُوصِ تَسْلِيمِ الْهِبَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩).

٩- أمَّا لَوْ وَكَّلَ بِخُصُوصِ مَا وُكِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ آخَرُ رَأْسًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ، فَأَيُّهُمَا أَوْفَىٰ الْوَكَالَةَ جَازَ؛ لِأَنَّ الْمُوكِّل عَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ قَدْ كَانَ وَقْتَ التَّوْكِيلِ رَاضِيًا بِرَأْيِ كُلِّ مِنَ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَتَغَيَّرْ هَذَا الرِّضَاءُ (الدُّرَرُ).

### الصُّورُ الثَّلاثُ فِي تَوْكِيلِ شَخْصَيْنِ:

وَعَلَيْهِ فَيُوَكَّلُ الشَّخْصَانِ عَلَىٰ ثَلَاثِ صُورٍ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: يُوكِّلُ مَعًا، قَدْ ذُكِرَ حُكْمُهُ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: تَوْكِيلُهَا عَلَىٰ التَّعَاقُبِ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْفَقَرَةِ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُوكِّلَ الْمُوكِّلُ بِقَوْلِهِ: لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمَا لِي فَرَسًا. فَلَوِ اشْتَرَىٰ أَحَدُ الصُّورَيْنِ أَوَّلًا وَثَانِيهِمَا ثَانِيًا كُلُّ مِنْهُمَا حِصَانًا وَقَعَ الشِّرَاءُ الْأَوَّلُ لِلْمُوكِّلِ، وَيَبْقَىٰ الشِّرَاءُ الْمَا مُوكِيلِ، وَإِذَا اشْتَرَيَا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ الْمُشْتَرَيَانِ كِلَاهُمَا لِلْمُوكِّلِ (الْبَحْرُ، الثَّنِي لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا اشْتَرَيَا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ الْمُشْتَرَيَانِ كِلَاهُمَا لِلْمُوكِّلِ (الْبَحْرُ، الْأَنْقِرْوِيُّ)؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَوِ.

كَذَا لَوْ وَكَلَ أَحَدُ اثْنَيْنِ كُلَّا مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَةٍ بِبَيْعِ مَالِهِ الْفُلَانِيِّ وَبَاعَ الِاثْنَانِ الْمَالَ، فَأَيُّهُمَا بَاعَ أَوَّلًا جَازَ بَيْعُهُ، وَبَيْعُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ، وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا بَاعَ أَوَّلًا. يَمْلِكُ كُلُّ فَأَيُّهُمَا بَاعَ أَوَّلًا. يَمْلِكُ كُلُّ مِنْهُمَا لَتَفَرُّقِ مِنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَوْلَىٰ، وَيُخَيَّرُ كُلُّ مِنْهُمَا لَتَفَرُّقِ مِنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ فَهُو لَهُ بِتَرْجِيحِ جَانِبِهِ لِتَأَكُّدِ شِرَائِهِ، الشَّائِةِ، وَلَا تَرْجِيحِ جَانِبِهِ لِتَأَكُّدِ شِرَائِهِ، وَتَمَكُّنُهُ مِنَ الْقَبْضِ دَلِيلُ سَبْقِ شِرَائِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْوِصَايَةِ، فَلَوْ عَيَّنَ أَحَدٌ شَخْصَيْنِ وَصِيَّيْنِ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ وَحْدَهُ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي جُعِلَا وَصِيَّيْنِ فِيهَا عَلَىٰ وَصِيَّيْنِ فِيهَا عَلَىٰ الْأَصَحِ، سَوَاءٌ عَيَّنَهُمَا بِكَلَامٍ مُسْتَقِلِّ، وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلِّ مِنَ الْأَصَحِ، سَوَاءٌ عَيَّنَهُمَا بِكَلَامٍ مُسْتَقِلِّ، وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلِّ مِنْ

الْوَكِيلَيْنِ اللَّذَيْنِ وُكِّلَ كُلُّ مِنْهُمَا بِكَلَامٍ مُسْتَقِلِّ التَّصَرُّفُ مُسْتَقِلًا، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْوَصِيَّانِ يَكُونَانِ مِنْ وَفَاةِ الْمُوصِي أَوْصِيَاءَ مَعًا، أَمَّا حُكْمُ الْوَكَالَةِ فَيَثْبُتُ بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ (الْبَحْرُ، يَكُونَانِ مِنْ وَفَاةِ الْمُوصِي أَوْصِيَاءَ مَعًا، أَمَّا حُكْمُ الْوَكَالَةِ فَيَثْبُتُ بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَبِمَا أَنَّهُ تُوجَدُ تَفْصِيلَاتٌ فِي آخِرِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ لِلْحَمَوِيِّ شَرْحِ الْأَشْبَاهِ، فَلْيُرَاجَعْ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْوَدِيعَةِ: لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُسْتَوْدَعِينَ حِفْظُ كُلِّ الْوَدِيعَةِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ٧٨٣).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي الْقَضَاءِ: لَيْسَ لِأَحَدِ الْحَاكِمَيْنِ اللَّذَيْنِ نُصِّبَا لِيَسْتَمِعَا دَعْوَىٰ وَاحِدَةً - أَنْ يَحْكُمَ بِهَا وَحْدَهُ، بَلْ يَحْكُمَانِ بِهَا مَعًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٨٠٢)، لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُحَكَّمِينَ الْمُتَعَدِّدِينَ أَنْ يَحْكُمَ وَحْدَهُ بِالدَّعْوَىٰ، انْظُرِ الْمَادَّة (١٨٤٤).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ فِي الْوَقْفِ: لَيْسَ لِأَحَدِ النَّاظِرَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أُمُورِ الْوَقْفِ وَحْدَهُ، فَلَوْ نَصَّبَ الْوَاقِفُ بِالذَّاتِ أَوِ الْحَاكِمُ نَاظِرَيْنِ لِوَقْفِ وَاحِدٍ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ لَوْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مَنْصُوبًا قَاضِيَ بَلَدٍ فَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ النَّصَرُّفِ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مَنْصُوبًا قَاضِيَ بَلَدٍ فَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ (الْحَمَوِيُّ فِي آخِرِ الْوَكَالَةِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٤٦٦): لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِأَمْرِ أَنْ يُوكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوكِّلُ قَدْ أَذِنَهُ بِذَلِكَ، وَقَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِك. إِذْ لِلْوَكِيلِ حِينَئِذٍ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِذَلِكَ، وَقَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِك. إِذْ لِلْوَكِيلِ حِينَئِذٍ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الَّذِي وَكَّلَهُ الْوَكِيلِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَكِيلًا لِذَلِكَ الْوَكِيلِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ بِوَفَاتِهِ.

لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِخُصُوصٍ أَنْ يُوكِّلَ أَوْ يُوصِيَ لِآخَرَ بِالْمُوكَّلِ بِهِ قَصْدًا، وَبِعِبَارَةٍ أَخْرَىٰ: لَوْ وَكَّلَ فَلَا يَنْفُذُ وَلَوْ بَيَّنَ الْمُوكِلُ الثَّمَنَ لِوَكِيلِهِ. وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَخْرَىٰ: لَوْ وَكَّلَ فَلَا يَنْفُذُ وَلَوْ بَيَّنَ الْمُوكِلُ الثَّمَنَ لِوَكِيلِهِ. وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ بَيِّنَ النَّمَنَ مَا لَمْ يُجِزِ الْمَالِكُ أَوِ الْوَكِيلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي فُوضَ إلَىٰ ذَلِكَ بَيْنَ الشَّمَنَ مَا لَمْ يُجِزِ الْمَالِكُ أَوِ الْوَكِيلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ اللَّذِي فُوضَ إلَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْقِيَامِ بِهِ (الدُّرَرُ فِي الْقَضَاءِ).

وَالْمُوَكِّلُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِرَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ، فَلَا نَيْعَدُّ رَاضِيًا بِرَأْيِ الْوَكِيلِ

الثَّانِي (الْبَحْرُ)، وَوَصِيَّةُ الْوَكِيلِ إِلَىٰ آخَرَ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالتَّوْكِيلِ (الْبَحْرُ).

#### إيضاحُ الْقُيُودِ:

١- فِي الْخُصُوصِ الَّذِي وُكِّلَ بِهِ: لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ بِالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِأَجْلِهِ، حَتَّىٰ أَنَّ الْمُوكِّلَ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: لَا تُوكِّلْ أَحَدًا بِهَذِهِ الْحُقُوقِ. فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُه هَذَا، فَلَوْ وَكَّلَ الْمُوكِيلُ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: لَا تُوكِّلْ أَحَدًا بِهَذِهِ الْحُقُوقِ. فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُه هَذَا، فَلَوْ وَكَيلُ الْوَكِيلُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ مُوكَّلُ الْوَكِيلُ الْوَكِيلُ النَّانِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ مُؤَجَّلًا، وَوَكَّلَ آخَرَ لَيْسَ بِأَمِينِهِ بِالْقَبْضِ مِنْ دُونِ أَمْرٍ، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الثَّانِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَتَلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ أَوْ مَاتَ مُجْهَلًا فَلِلْمُوكِّلِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مَنْ الْمُشْتِرِي، وَتَلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ أَوْ مَاتَ مُجْهَلًا فَلِلْمُوكِّلِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَصْمِينُ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ، هَامِشُ الْأَنْقِرُويِّ).

٢- قَصْدًا: أَمَّا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّانِي، أَوِ الْفُضُولِيُّ الْأَجْنَبِيُّ فِي حُضُورِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ، أَوْ فِي غِيَابِهِ، وَأَجَازَ الْوَكِيلُ الْبَيْعَ هَذَا الَّذِي وَقَعَ فِي غِيَابِهِ أَوْ حُضُورِه، جَازَ وَنَفَذَ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٥)؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُوكِّلِ حُصُولُ رَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ، وَفِي هَاتَيْنِ الشُّورَتَيْنِ يَحْصُلُ رَأْيُهُ وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا، وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ الثَّانِي النَّانِي النَّانِي هُوَ الْعَاقِدُ (الْبَحْرُ).

وَظَاهِرُ مَا فِي الْكِتَابِ الِاكْتِفَاءُ بِالْحَضْرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَىٰ الْإِجَازَةِ، وَهَذَا قَوْلُ الْبَعْضِ، وَالْعَامَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِجَازَةِ الْوَكِيلِ أَيِ الْمُوكِّلِ، وَأَنَّ حَضْرَةَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ الْأَوَّلِ لَا يَعْضِ، وَالْمُطْلَقُ مِنَ الْعِبَارَاتِ مَحْمُولُ عَلَىٰ الْأَخِيرِ (الْبَحْرُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَ لَا تَكْفِي، وَالْمُطْلَقُ مِنَ الْعِبَارَاتِ مَحْمُولُ عَلَىٰ الْأَخِيرِ (الْبَحْرُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْوَكِيلِ لَمَّا لَمْ يَصِحَ الْتَحَقّ بِالْعَدَمِ فَيَكُونُ الثَّانِي فُضُولِيًّا لَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ حَضْرَةِ الْأَوَّلِ حَتَّىٰ الْوَكِيلِ لَمَّا لَمْ يَصِحَ الْتَحَقّ بِالْعَدَمِ فَيَكُونُ الثَّانِي فُضُولِيًّا لَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ حَضْرَةِ الْأَوَّلِ حَتَّىٰ يُجِيزَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

قَدْ صَوَّرَ هَذَا بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اشْتَرَىٰ أَجْنَبِيُّ مَالًا وَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ، جَازَ وَلَا يَنْفُذُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٣)، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ حَتَّىٰ يَجِدَ نَفَاذًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، هَذَا إِذَا لَمْ يُضِفْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، فَإِنْ أَضَافَهُ تَوَقَّفَ عَلَىٰ إِجَازَتِهِ.

وَهَذَا أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَيَتَوَقَّفُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا عَلَىٰ الْعَقْدِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: خُذْ هَذِهِ الْفَرَسَ لِأَجْلِي. فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ

آخَرَ بِشِرَائِهِ وَاشْتَرَاهُ، كَانَ هَذَا الْفَرَسُ لِلْوَكِيلِ الْأُوَّلِ (الْبَحْرُ).

تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَيْعِ لِلِاحْتِرَاذِ عَنِ الْخُصُومَةِ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنَ الْعَقْدِ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالْطَلَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَوْ وَكَلَ آخَرَ وَالْطَلَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَوْ وَكَلَ آخَرَ وَاشْتَغَلَ الْوَكِيلُ الْقَانِي فِي حُضُورِ الْأَوَّلِ بِهَذِهِ الْخُصُوصَاتِ، فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا (الدُّرُ وَاشْتَغَلَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَكِيلًا آخَرَ، وَإِبْرَاءُ الْمُخْتَارُ)، مَثَلًا: لَوْ وُكِلًا أَحَدٌ بِإِبْرَاءِ مَدِينِهِ، وَوَكَلَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَكِيلًا آخَرَ، وَإِبْرَاءُ الْمُحْتَارِ).

٣- لا يَنْفُذُ: أَمَّا إِذَا أَجَازَ الْمُوكِّلُ هَذَا التَّوْكِيلَ جَازَ وَكَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَكِيلًا لِلْمُوكِّلِ الْأَوَّلِ مَذَا فُضُولِيًّا، يُعْلَمُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ: الْأَوَّلِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُعَدُّ تَوْكِيلُ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ هَذَا فُضُولِيًّا، يُعْلَمُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ: كُلَّمَا صَحَّ التَّوْكِيلُ بِهِ إِذَا بَاشَرَهُ الْفُضُولِيُّ يَتَوَقَّفُ. (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ، تَعْلِيقَاتُ اللهُ عُتَارِ).

## لَكِنْ تُسْتَثْنَى أَرْبَعُ مَسَائِلَ فَلِلْوَكِيلِ فِيهَا أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا أَذِنَ الْمُوكِّلُ الْوَكِيلَ بِأَنْ يُوكِّلَ غَيْرُهُ، أَوْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ التَّفُويضِ لِرَأْيِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِك. أَوِ: اعْمَلْ مَا شِئْت. وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ الْمُوكِّلُ: مَا صَنَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ. فَفِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ قَدْ أَذِنَهُ بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ صَرَاحَةً وَفَوَّضَهُ لِرَأْيِهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، فَلِلْمُوكِّلِ الرِّضَاءُ بِتَوْكِيلِهِ آخَرَ (الْبَحْرُ)؛ وَلِأَنَّهُ فَوَّضَ صَرَاحَةً وَفَوَّضَهُ لِرَأْيِهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، فَلِلْمُوكِّلِ الرِّضَاءُ بِتَوْكِيلِهِ آخَرَ (الْبَحْرُ)؛ وَلِأَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ فِيمَا يَرَاهُ عَامًا، وَالتَّوْكِيلُ مِنْ جُمْلَةِ مَا رَآهُ، أَمَّا الْوَكِيلُ الثَّانِي هَذَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوكِّلُ ثَالِثًا، لَكِنْ لَوْ وَكَلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ بِقَوْلِ الْمُوكِلِ لَهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجِيدُ الْوَجِيدُ الْأَولِيلُ الْأَيْكِ. الْأَوكِيلُ الثَّانِي الْمَالَ لِلْوَكِيلُ الْأَولِ الْمُوكِلُ لَهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجِهِ: (اعْمَلْ بِرَأْيك). وَبَاعَ هَذَا الْوَكِيلُ الثَّانِي الْمَالَ لِلْوَكِيلُ الْأَولِي الْأَولِي الْمُوكِلِ لَهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَكِيلُ الثَّانِي الْمَالَ لِلْوَكِيلُ الْأَولِي الْمُوكِلُ لَهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجِهِ: (اعْمَلْ بِرَأْيك).

وَلَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ آخَرَ بِالْقَبْضِ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَأَعْطَاهُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَوِ اسْتَهْلَكَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَوِ اسْتَهْلَكَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لَوْ وَالْأَوَّلِ، وَلَا يَلْزُمُ الْوَكِيلُ الثَّانِيَ انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٣) وَشَرْحِهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

وَعَلَيْهِ فَالْوَكِيلُ الَّذِي يُوكِّلُهُ الْوَكِيلُ بِالْإِذْنِ وَالتَّفْوِيضِ - هُوَ وَكِيلٌ لِلْمُوكِّلِ، وَلَيْسَ وَكِيلًا لِلْوَكِيلِ خَتَّىٰ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِبُطْلَانِ وَكَالَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِعَزْله مِنْ طَرَفِ الْمُوكِّلِ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِعَزْله مِنْ طَرَفِ الْمُوكِّلِ

أَوْ وَفَاتِهِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَوَادِّ (١٥٢٠، ١٥٢٩، ١٥٣٠).

وَيَنْعَزِ لَانِ، أَيِ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ، أَمَّا إِذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ قَدْ قَالَ لَهُ: (اصْنَعْ مَا شِئْت) فَلَهُ عَزْلُ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ الْأَوْلِيلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ لَهُ صُنْعَهُ فَقَدْ رَضِي بِصُنْعِهِ وَعَزْلُهُ مِنْ صُنْعِهِ (الْبَحْرُ)، الْوَكِيلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ لَهُ صُنْعَهُ فَقَدْ رَضِي بِصُنْعِهِ وَعَزْلُهُ مِنْ صُنْعِهِ (الْبَحْرُ)، كَذَلِكَ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلَ الثَّانِي. سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي. سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي. سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي. سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي. الثَّانِي. سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي.

إذَا قَالَ الْمُوكِّلُ لِوَكِيلِهِ: (وَكِّلْ فُلَانًا). فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ عَزْلُ مِنَ الْوَكَالَةِ بِمُقْتَضَىٰ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ مَنَ الْوَكَالَةِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (٢٦ مَا) (الْأَنْقِرْوِيُّ)، لَكِنْ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: اصْنَعْ مَا شِئْت. وَوَكَّلَ هَذَا الْوَكِيلُ الْمَادَّةِ (٢٦ مَا) (الْأَنْقِرُويُّ)، لَكِنْ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: اصْنَعْ مَا شِئْت. وَوَكَّلَ هَذَا الْوَكِيلُ الْمَادَّةِ رَحِّدُ فَقَدْ بَيَّنَ خِلَافَ ذَلِكَ (الْبَحْرُ، تَعْلِيقَاتُ الْبَحْرُ، تَعْلِيقَاتُ الْبُحْرُ، تَعْلِيقَاتُ الْبُحْرُ، تَعْلِيقَاتُ الْبُحْرُ، تَعْلِيقَاتُ الْبَحْرُ، عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلَيْهِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يُوكِّلَ أَمِينَهُ بِقَبْضِهِ، فَلَوْ قَبَضَ الثَّانِي ذَلِكَ الدَّيْنَ يَبُرُأُ الْمَدِينُ مِنَ الدَّيْنِ، لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَإِذَا تَلِفَ الْمَبْلَغُ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْمُوكِيلَ الثَّانِي ضَمَانٌ أَيْضًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي). يَدِ الْمُوكِيلَ الثَّانِي ضَمَانٌ أَيْضًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ، فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ، فَلَوْ هَلَكَ مِنْ يَدِهِ، كَانَ لِلْآمِرِ الرُّجُوعُ بِدَيْنِهِ عَلَىٰ الْمَدِينِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لِلْوَكِيلِ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ، ثُمَّ لِهَذَا أَنْ يُوكِّلَ آخَرَ، ثُمَّ لِهَذَا أَنْ يُوكِّلَ آخَرَ، ثُمَّ لِهَذَا أَيْضًا، وَإِذَا أَعْطَىٰ هَذَا الْوَكِيلُ الثَّانِي الزَّكَاةَ إِلَىٰ مُسْتَحَقِّيهَا جَازَ، وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إَيْضًا، وَإِذَا أَعْطَىٰ هَذَا الْوَكِيلُ الثَّانِي الزَّكَاةَ إِلَىٰ مُسْتَحَقِّيهَا جَازَ، وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِّلُ الْأُولِ (الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ وَقَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ، جَازَ؛ لِأَنَّ الرَّأْيَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي خُصُوصِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَهَذَا حَاصِلٌ (الْبَحْرُ).

مَثَلًا: لَوْ أَمَرَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ آخَرَ، وَوَكَّلَهُ بِبَيْعِ الْمَالِ الَّذِي وُكِّلَ بِبَيْعِهِ قَائِلًا لَهُ: بِعْهُ بِكَذَا دِرْهَمًا. يَجُوزُ وَيَصِتُّ بَيْعُ الْوَكِيلِ الثَّانِي.

وَمَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ وَحْدَهُ الْمَالَ الْمُوكَّلَ بِبَيْعِهِ، وَلَوْ بَيَّنَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ الشَّمَنَ الْمُوكِيلِ الثَّانِي، نَفَذَ بَيْعُ الْوَكِيلِ الثَّانِي بِمُقْتَضَىٰ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، يُحْتَاجُ إِلَىٰ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُوكِيلِ الثَّانِي، نَفَذَ بَيْعُ الْوَكِيلِ الثَّانِي بِمُقْتَضَىٰ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، يُحْتَاجُ إِلَىٰ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُوكِيلِ الثَّانِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ عِنْدَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ مِنَ الْمُوكِلِ لِوَكِيلِهِ، يَظْهَرُ أَنَّ غَرَضَهُ حُصُولُ رَأْيِهِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ عِنْدَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ مِنَ الْمُوكِلِ لِوَكِيلِهِ، يَظْهَرُ أَنَّ غَرَضَهُ حُصُولُ رَأْيِهِ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيارِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرِهُ لَهُ كَانَ غَرَضُهُ فِي مُعْظَمِ الْأَمْرِ وَهُوَ لِتَقْدِيرٍ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيارِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرِهُ لَهُ كَانَ غَرَضُهُ فِي مُعْظَمِ الْأَمْرِ وَهُوَ لِتَقْدِيرٍ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيارِ الْمُوكِيلِ الثَّانِي فَقَدْ حَصَلَ غَرَضُ الْمُوكِيلِ الثَّانِي فَقَدْ حَصَلَ غَرَضُ الْمُوكِيلِ الثَّانِي الشَّمَنَ فِي غَيْبَةِ الْوَكِيلِ الْأَوْلِ الْمُوكِيلِ الْأَوْلِ وَهُو خُصُولُ وَأَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيارِ الْمُشَرِي كَيْرِ الْمُوكِيلِ الْأَولِيلِ الْمُوكِيلِ الْأَولِ الْمُوكِيلِ الْأَولِ وَهُو خُصُولُ وَأَيهِ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي لَمُ لِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبُحْرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّالْمُحْتَارِ).

### الْمُسَائِلُ الْمُتَضَرِّعَةِ عَنِ الْفِقْرَةِ الأُولَى:

أُوَّلًا: لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَحَدًا بِقَبْضِهِ، لَمْ يَكُنْ أَمِينَهُ بِدُونِ إِذْنِ، فَإِذَا أَعْطَىٰ الْمَدِينُ الدَّيْنُ الْمَقْبُوضُ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بَرِئَ الْمَدِينُ الدَّيْنُ الْمَقْبُوضُ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بَرِئَ الْمَدِينُ وَإِلَّا فَلَا، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الثَّانِي كَانَ لِلْغَرِيمِ تَضْمِينُهُ، وَلِلثَّانِي الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ (الْبَحْرُ، التَّكْمِلَةُ).

ثَانِيًا: لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ الثَّانِي ذَلِكَ، كَانَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ، حَتَّىٰ أَنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلِ لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ الثَّانِي: (اشْتَرِ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ لِمُوكِّلِي فُلَانٍ). وَاشْتَرَاهُ الْآخَرُ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِّلِ الْأَوَّلِ؛ لِكَوْنِهِ شِرَاءً فُضُولِيًّا وَهُو لَا يَتَوَقَّفُ (الْبَحْرُ).

الْهَادَّةُ (١٤٦٧): إِذَا شُرِطَتِ الْأُجْرَةُ فِي الْوَكَالَةِ وَأَوْفَاهَا الْوَكِيلُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ وَلَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأُجْرَةِ.

يَسْتَحِقُّ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّىٰ، وَفِي الْفَاسِدَةِ أَجْرَ الْمِثْلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٦٢).

يَتَضَرُّعُ عَلَى هَذِهِ الْمُسَائِلِ الْأَتِيَةِ:

أَوَّلًا: لَوْ وَكَّلَ أَهْلُ قَرْيَةٍ مَعْلُومُونَ وَكِيلًا لِأَجْلِ تَسْوِيَةِ أُمُورِ قَرْيَتِهِمْ وَمَصَالِحِهَا فِي مُقَابِلِ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ مَعْلُومَيْ مِقْدَارِ الثَّمَنِ، وَقَامَ الْوَكِيلُ بِتَسْوِيَةِ الْمَصَالِحِ الْمَذْكُورَةِ؛ أَخَذَ الْوَكِيلُ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّىٰ مِنَ الْأَهَالِي (التَّنْقِيحُ).

ثَانِيًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِقَبْضِ وَدِيعَتِهِ الَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ، وَشَرَطَ فِي مُقَابِلِهَا أُجْرَةً، جَازَ، وَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْأُجْرَةَ إِذَا قَبَضَ الْوَدِيعَةَ.

ثَالِثًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْمُحَاكَمَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ مَعَ آخَرَ، وَبَيَّنَ وَوَقَّتَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لِلْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ وَقَوْلُهُ عَلَىٰ أُجْرَةٍ، كَانَتِ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَلَزِمَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّىٰ، أَمَّا لِلْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ مَجْهُولَةً فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٥٢).

رَابِعًا: إِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ، وَشَرَطَ لَهُ أُجْرَةً، وَذَكَرَ وَقْتًا مُعَيَّنًا أَيْضًا جَازَ، وَاسْتَحَقَّ الْوَكِيلُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّىٰ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ وَقْتًا مُعَيَّنًا فَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ (الْوَلُوالِجِيَّةُ وَاسْتَحَقَّ الْوَكِيلُ الْأَجْرَ الْمُحْتَارِ).

لَكِنْ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْوَكَالَةِ أُجْرَةً، وَلَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَةً، أَمَّا إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ يَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَهُ أُجْرَةٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٦٣).



# الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ

إِنَّ الْوَكَالَةَ مَعَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ فِي خُصُوصَاتٍ كَالْإِجَارَةِ، وَالْإِسْتِغْجَارِ، وَالْإِعَارَةِ، وَالْإِسْتِعَارَةِ، وَالْإِسْتِعَارَةِ، وَالْمُسْتِغَارَةِ، وَالْمُسْتِغَارَةِ، وَالْمُسْرَاءِ، وَالْخُصُومَةِ فَقَطْ وَالرَّهْنِ وَالْقَرْضِ، فَلَمْ تُبَيِّنِ الْمَجَلَّةُ بَلْ بَيَّنَتِ الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْخُصُومَةِ فَقَطْ لِكَثْرَةِ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ لِكَثْرَةِ احْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهَا، وَكَثْرَةِ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَقَدْ وَضَّحْنَا الْآخَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩).

الْهَادَّةُ (١٤٦٨): يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُوكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا عِلْمًا يُمْكِنُ مَعَهُ إِيفَاءُ الْوَكَالَةِ عَلَىٰ مُوجِبِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْهَادَّةِ (١٤٥٩)، وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَيِّنَ الْمُوكَّلُ جِنْسَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَ مَنَهُ، وَإِنْ كَانَ لِجِنْسِهِ أَنْوَاعٌ مُتَفَاوِتَةٌ فَلَا يَكْفِي بَيَانُ الْجِنْسِ فَقَطْ، بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ يَشَعُ أَوْ بَيَّنَهُ لَكِنْ كَانَتْ لَهُ أَنْوَاعٌ مُتَفَاوِتَةٌ وَلَمْ يُعِينَ الْمُوكَلُ الْوَكَالَةُ، إلّا أَنْ يُوكِّلُ تَوْكِيلًا عَامًا، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ غَيْرُهُ بَيْنَ جِنْسَهُ بِأَنْ يَقُولُ: تَصِعُّ الْوَكَالَةُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوكِيلًا عَامًا، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ غَيْرُهُ يَتَى بِقَوْلِهِ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا. تَصِعُّ الْوَكَالَةُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوكِلِّلُ عَامًا، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ غَيْرُهُ يَتَقُولِ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا. تَصِعُّ الْوَكَالَةُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوكِلِلُ عَامًا، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ غَيْرُهُ بَيْنَ خِنْسَهُ بِأَنْ يَقُولُ: هَرِيرًا فَي فَرَسًا. تَصِعُّ الْوَكَالَةُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوكِلُهُ بِقَوْلِهِ: هِنْدِيُّ أَوْ شَامِيُّ. أَوْ ثَمَنَهُ بِعَلَى أَنْ يَعُولُ: اشْتَرِ لِي قَلَادَ اشْتَرِ لِي دَابَّةً، أَوْ شَامِي أَنْ يَكُونَ القَوْبُ مِنْهُ بِكَذَا. فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَهُ بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي قُولُكِ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ مِنْهُ بِكَذَا. فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَهُ بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي قُمَاشًا لِلْبُسِ فَقُولِهِ: عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ مِنْهُ بِكَذَا. فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَهُ بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي قُمَاشًا لِلْبُسِ فَيَاشًا وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي قُمَاشًا لِلْبُسِ وَنَوْعِ كَانَ. فَلَا لَكَ مُفَوَّضٌ إِلَىٰ رَأْيِكَ أَنْتَ الْوَكَالَةُ عَامَةٌ وَلِكُونَ الْمَوْعُ وَجِنْسٍ شَاءَ.

الْجَهَالَةُ فِي الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقِ عَلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: تَكُونُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. يَعْنِي فِي الْمُشْتَرَىٰ وَالْمَبِيعِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: تَكُونُ فِي الْمَعْقُودِ بِهِ يَعْنِي فِي الثَّمَنِ.

### الْقِسْمُ الأَوَّلُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ يَعْنِي جَهَالَةَ الْجِنْسِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ يَعْنِي جَهَالَةَ النَّوْعِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْجَهَالَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ يَعْنِي الْجَهَالَةَ الَّتِي بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ.

## وَالْأَصْلُ فِي الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ كَمَا يَأْتِي:

الْوَكَالَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً، أَوْ يَكُونَ الْمُوكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا أَيْ بِالشَّخْصِ كَأَنْ قَالَ: هَذَا الشَّيْءُ الْمُعَيَّنُ. أَوْ يَكُونَ الْمُوكَّلُ بِهِ مَجْهُولًا جَهَالَةً يَسِيرَةً كَالتَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ الشَّاةِ؛ وَالْبَقَرِ، وَالْبَعْلِ، وَالْفَرَسِ، وَالْوَكَالَةُ فِي هَذِهِ الصُّورِ الثَّلَاثِ صَحِيحةٌ، وَجَهَالَةُ النَّوْعِ وَالْحِمَارِ، وَالْبَعْلِ، وَالْفَرَسِ، وَالْوَكَالَةُ فِي هَذِهِ الصُّورِ الثَّلَاثِ صَحِيحةٌ، وَجَهَالَةُ النَّوْعِ غَيْرُ مَانِعَةٍ لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَمَّا كَانَ اسْتِعَانَةً وَلَمَّا كَانَ فِي الشَّيْءِ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ، فَبِمَا هُو قَائِمٌ عَلَىٰ التوسعة حَرَجٌ، فَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ اللَّهِ عَلَى الْتُوسعة حَرَجٌ، فَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ اللَّهِ عَلَى الْتُوسعة حَرَجٌ، فَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ اللَّهِ عَلَى الْتُوسِعة حَرَجٌ، فَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ اللَّهِ عَلَى الْتُوسِعة حَرَجٌ، فَاشْتِرَاطُ خَلِكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ اللَّهُ عَلَى الْتُوسِعة حَرَجٌ، فَاشْتِرَاطُ خَلِكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَّ وَلِكَ جَلِيَّا.

وَإِذَا كَانَ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً وَلَوْ بَيَّنَ الثَّمَنَ، كَالتَّوْكِيل فِي اشْتِرَاءِ الثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ.

وَكَمَّا أَنَّهُ يُقْصَدُ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمَالِيَّةُ، فَيُقْصَدُ فِي الدَّابَّةِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَافِقًا لِلسِّنِّ وَالرُّكُوبِ، وَيَخْتَلِفُ الْجِنْسُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمُرَافِقِ، فَلَيْسَتِ الْوَكَالَةُ جَائِزَةً مَعَ جَهَالَةِ الْجِنْس.

وَيَكُونُ مَ جُهُولًا جَهَالَةً مُتَوسِّطَةً، فَإِذَا ثَمَّنَ الْمَبِيعَ أَوْ وَصَفَهُ كَانَتِ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ النَّوْعَ قَدْ عُلِمَ بِتَقْدِيرِ الثَّمَنِ، وَسَوَاءُ خَصَّصَ نَوْعًا لِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ لَمْ يُخَصِّصْ، وَيَنْصَرِفُ هَذَا النَّوْعُ إِلَىٰ مَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمُوكِّلِ، كَالتَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ قَصْرٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ بَيْنَ الْمُوكِّلُ بَيْنَ الْمُوكِّلُ بَيْنَ الْمُوكِّلُ بَعْنَ الْقَصْرِ الَّذِي سَيَشْتَرِي؛ أَوْ نَوْعَهُ، أَوْ صِفَتَهُ، كَانَتْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مُلْحَقَةً بِجَهَالَةِ النَّوْع، وَكَانَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً.

لَكِنْ إِذَا لَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ؛ أَوِ الصِّفَةَ مَعَ كَوْنِهِ مَجْهُولًا جَهَالَةً مُتَوَسِّطَةً كَانَتْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مُلْحَقَةً بِجَهَالَةِ الْجِنْسِ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ، فَكَانَ جِنْسًا وَاحِدًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ،

فَأَلْحَقْنَاهُ بِالْجِنْسِ الْوَاحِدِ عِنْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ، أَوِ الصِّفَةِ وَالْجِنْسِ الْمُخْتَلَفِ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ أَحَدَهُمَا عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، ابْنُ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

يَلْزَم أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا، بِحَيْثُ يَكُونُ إِيفَاءُ الْوَكَالَةِ قَابِلًا عَلَىٰ حُكْمِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ مَادَّةِ (١٤٥٩)؛ لِأَنَّ الْمُوكَّلَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْدَعَ بِأُمُورِ مُؤكِّلِهِ. وَيَقُومَ بِالْمُوكَّلُ بِهِ، وَقَوْلُهُ هُنَا: الْمُوكَّلُ بِهِ احْتِرَازٌ عَنِ الثَّمَنِ كَمَا سَيُوضَّحُ ذَلِكَ قَرِيبًا.

اسْتِيفَاءٌ: لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ جِنْسِ وَنَوْعِ الْمُوكَلِ بِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَسَائِرِ الشَّرِكَاتِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٥)؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا هُوَ اكْتِسَابُ الْمَالِيَّةِ، أَمَّا الْأَجْنَاسُ وَالْأَنْوَاعُ الشَّرِكَاتِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٥)؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا هُو اكْتِسَابُ الْمَالِيَّةِ، أَمَّا الْأَجْنَاسُ وَالْأَنْوَاعُ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْاعْتِبَارِ الْمَالِيِّ (التَّكْمِلَةُ)؛ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِآخَرَ: خُذْ هَذَا الْمَبْلَغَ بِضَاعَةً أَوْ مُضَارَبَةً، وَاشْتَرِ بِهِ شَيْئًا. صَحَّ (الْوَلْوَالِجِيَّةَ)، وَلِذَلِكَ عَلَىٰ الْمُوكِلِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْوَكِيلِ مَا يَشْتَرِيهِ لَهُ.

وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إِذَا بَيَّنَ الثَّمَنَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْجِنْسَ عَلَىٰ مَا بُيِّنَ فِي الْفِقْرَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ قُمَاشًا أَوْ دَابَّةً أَوْ شَيْئًا آخَرَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ قُمَاشًا أَوْ دَابَّةً أَوْ شَيْئًا آخَرَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ بِكَذَا دِرْهَمًا، فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْقُمَاشَ جَامِعٌ لِأَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْجُوخِ، وَالْقَازْمِيرِ (وَهُو بِكَذَا دِرْهَمًا، فَلَا تَصِحُّ الْأَنْ الْقُارْمِيرِ (وَهُو بَكَذَا دِرْهَمًا، فَلَا تَصِحُّ اللَّابَةِ لُغَةً: يَشْمَلُ كُلَّ حَيَوانٍ جُوخٌ رَقِيقٌ سُمِّي بِاسْمِ صَانِعِهِ) وَمَا مَاثَلَ ذَلِكَ، وَمَعْنَىٰ الدَّابَةِ لُغَةً: يَشْمَلُ كُلَّ حَيَوانٍ بَعُونُ رَقِيقٌ سُمِّي بِاسْمِ صَانِعِهِ) وَمَا مَاثَلَ ذَلِكَ، وَمَعْنَىٰ الدَّابَةِ لُغَةً: يَشْمَلُ كُلَّ حَيَوانٍ يَمْشِي عَلَىٰ الأَرْضِ، وَعُرْفًا: الْفَرَسُ وَالْبَعْلُ، وَالْحِمَارُ وَيَعُودُ مَا يَشْتَرِيه الْوَكِيلُ بِهَذَا النَّوْكِيلُ إِلَىٰ نَفْسِهِ.

وَالْمُرَادُ بِالْجِنْسِ هُوَ الْجِنْسُ الْفِقْهِيُّ، وَلَيْسَ الْجِنْسَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمَنْطِقِ، وَالْكَمْرَلَةُ، وَالْبَحْرُ)، وَإِذَا كَانَ تَحْتَ وَذَلِكَ كَمَا صَارَ إِيضَاحُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٤٠) (التَّكْمِلَةُ، وَالْبَحْرُ)، وَإِذَا كَانَ تَحْتَ الْجِنْسِ أَنْوَاعٌ مُتَعَايِرَةٌ، فَلَا يَكْفِي بَيَانُ الْجِنْسِ وَيَلْزَمُ بَيَانُ نَوْعِهِ أَوْ ثَمَنِهِ، وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَ الْجِنْسِ أَنْوَاعٌ مُتَعَايِرَةٌ وَلَمْ يُبِيِّنْ نَوْعَهُ فَلَا تَصِحُ مَا يَشْتَرِي، وَبَيَّنَ ثَمْنَهُ أَوْ بَيَّنَ جِنْسَهُ، وَكَانَ تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ مُتَعَايِرَةٌ وَلَمْ يُبِيِّنْ نَوْعَهُ فَلَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ بِسَبِ الْجَهَالَةِ بِالْمُوكَلِ بِهِ، وَيَتَفَرَّعُ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنَ الْفِقْرَةِ الثَّالِيَةِ الْوَكَالَةُ بِسَبِ الْجَهَالَةِ بِالْمُوكَلِ بِهِ، وَيَتَفَرَّعُ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنَ الْفِقْرَةِ الثَّالِيَةِ الْمُوكَالَةُ بَاطِلَةً عَلَىٰ هَذَا لَوَكَالَةُ بَاطِلَةً عَلَىٰ هَذَا لُوجُهِ كَانَ مَا يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ لِلْوَكِيل نَفْسِهِ. انْظُرِ الْمَادَّة (٧٤٠) وَشَرْحَهَا؛ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْوَجُهِ كَانَ مَا يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ لِلْوَكِيل نَفْسِهِ. انْظُرِ الْمَادَّة (٧٤٠) وَشَرْحَهَا؛ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْوَجُهِ كَانَ مَا يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ لِلْوَكِيل نَفْسِهِ. انْظُرِ الْمَادَّة (٧٤٠) وَشَرْحَهَا؛ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ

أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُك بِشِرَاءِ مِلْكِ لِي بِنْقُودِي. وَعَلَىٰ ذَلِكَ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ أَرْضًا لِمُوكِّلِهِ، وَجَعَلَ حُجَّةَ الشِّرَاءِ بِاسْمِ الْمُوكِّلِ أَيْضًا، كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ صَحِيحٍ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ لِلْوَكِيلِ. وَجَعَلَ حُجَّةَ الشِّرَاءِ بِاسْمِ الْمُوكِّلِ أَيْضًا، كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ صَحِيحٍ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ لِلْوَكِيلِ. (الْأَنْقِرْوِيُّ، التَّكْمِلَةُ، ابْنُ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ، الطَّحْطَاوِيُّ)، إلَّا إذَا وَكَّلَهُ الْمُوكِّلُ وَكَالَةً عَامَّةً كَانْ يَقُولَ لَهُ: اشْتَرِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ وَنَوْعٍ. صَحَّ حِينَئِذٍ، وَيَكُونُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ لِلْمُوكِّلِ أَيْضًا.

مِثَالٌ لِلْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ: قَدْ ذُكِرَتِ الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ فِقْرَةً، لَكِنْ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي قُمَاشَ ثِيَابِ... إِلَخْ، وَتَصِتُّ الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ أَيْضًا بِصُورَةٍ أُخْرَىٰ مُبَيَّنَةٍ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٦)، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَكِيل فِيهَا لِمُوكِّلِهِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا.

مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: وَكَّلْتُك وَكَالَةً عَامَّةٌ. وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ لِمُوَكِّلِهِ فَرَسًا، نَفَذَ الشِّرَاءُ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُوَكَّلَ بِهِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا فَهُوَ لِلْوَكِيلِ.

مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي أَفْرَاسًا أَوْ بِغَالًا أَوْ بَقَرًا. وَوَكَّلَهُ بِذَلِكَ، صَحَّتِ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَهَا، أَوْ وَصْفَهَا، أَوْ كَوْنَهَا ذُكُورًا، أَوْ إِنَاتًا، وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَصْفُ الْمُوكَّلَ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوكِّل. (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَهَذَا مِثَالٌ لِبَيَانِ الْجِنْسِ.

لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ قُمَاشَ ثِيَابِ، يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ جِنْسَهُ، يَعْنِي قُمَاشَ حَرِيرٍ، أَوْ قُمَاشَ قُعَاشَ عَعَ بَيَانِ نَوْعِهِ بِقَوْلِهِ: هِنْدِيٌّ أَوْ شَامِيٌّ. إِذَا كَانَ لِجِنْسِهِ أَنْوَاعٌ مُغَايِرَةٌ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَوْ ثَمَنَهُ بِقَوْلِهِ: بِأَنْ تَكُونَ خَاصَّةً بِكَذَا دَرَاهِمَ. وَإِلَىٰ هُنَا مِثَالٌ لِلْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَهُ بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي دَابَّةً. بَدَلًا مِنَ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا. وَ:اشْتَرِ لِي قُمَاشًا. بَدَلًا مِنْ: ثِيَابًا، فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلَوْ بَيَّنَ الثَّمَنَ، حَتَّىٰ وَلَوْ سَلَّمَهُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ، وَإِلَىٰ هُنَا مِثَالٌ لِلْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفِقْرَةِ الرَّابِعَةِ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ، وَالْجِنْسُ عِنْدَ الْفُقَهَاءَ هُو الْمَقُولُ عَلَىٰ كَثِيرِينَ لُلْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفِقْرَةِ الرَّابِعَةِ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ، وَالْجِنْسُ عِنْدَ الْفُقَهَاءَ هُو الْمَقُولُ عَلَىٰ كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ فِي الْأَحْرَةِ مِنَ النَّوْرَةِ الرَّابِعَةِ بِهَذِهِ النَّابَّةَ فِي اللَّغَةِ هِيَ كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَىٰ الْأَرْضِ، تَشْمَلُ الْمُكَلَّفَ وَالطَّاهِرَ وَنَجِسَ الْعَيْنِ وَنَجِسَ السُّوْرِ وَمَا فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَا يَحِلُّ بَيْعُهُ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، اللهُ وَفِي الْعُرْفُ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ اتَّبَعَ؛ لِأَنَّ المُتَكَلِّمَ يَقْصِدُ الْمُتَعَارَفَ عِنْدَهُ، فَالْمَدَنِيُّ إِذَا قَالَ: وَكَلْتُك بِشِرَاءِ دَابَةٍ. لَا يَقْصِدُ مِنْهَا إِلَّا الْمُتَعَارَفَ عِنْدَهُ، فَالْمَدَنِيُّ إِذَا قَالَ: وَكَلْتُك بِشِرَاءِ دَابَةٍ. لَا يَقْصِدُ مِنْهُ إِلَىٰ عَيْرِفُونَ الْحِمَارِ، وَلَا يَعْرِفُونَ الْحِمَارِ، وَلَا يَعْرِفُونَ الْحِمَارِ، وَلَا يَعْرِفُونَ الْحِمَارِ، وَلَا يَعْرِفُونَ

لِلْحَيَوَانِ مَعْنَىٰ سِوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، أَوْ قَالَ: اشْتَرِ حَرِيرًا. وَلَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَهُ أَوْ نَوْعَهُ، فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ، وَهَذَا أَيْضًا مِثَالٌ لِلْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الْفِقْرَةِ الرَّابِعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْقُمَاشُ سَوَاءٌ ذُكِرَ مُفْرَدًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح، أَمْ ذُكِرَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فَقِيلَ: أَقْمِشَةٌ.

وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ أَيْضًا عَلَىٰ الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقُمَاشَ يُطْلَقُ عَلَىٰ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَبِمَا أَنَّهُ تُوجَدُ أَجْنَاسٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْأَقْمِشَةِ مُتَّحِدَةٌ فِي الثَّمَنِ فَلَا تَزُولُ جَهَالَةُ الْجِنْسِ بِسَمِيَةِ الثَّمَنِ؛ وَعَلَيْهِ لَا يَكُونُ الْوَكِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ تَحْصِيلِ مَقْصُودِ مُوَكِّلِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ).

لَكِنْ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي قُمَاشَ ثَوْبٍ، أَوْ حَرِيرٍ؛ أَوْ دَابَّةً مِنْ أَيِّ جِنْسٍ وَنَوْعٍ كَانَ، فَلَلِكَ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِك. كَانَتْ وَكَالَةً عَامَّةً وَيُمَكَّنُ الْوَكِيلُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ وَجِنْسٍ شَاءَ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الثِّيَابَ وَنَحْوَهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ يَصِحُّ التَّفْوِيضُ إِلَىٰ الْوَكِيل، بِخِلَافِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الثِّيَابَ وَنَحْوَهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ يَصِحُّ التَّفْوِيضُ إِلَىٰ الْوَكِيل، بِخِلَافِ ثَوْبٍ أَوْ أَثْوَابٍ لَا يَظْهَرُ الْعُمُومُ فِيهَا فَيصِيرُ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ مُتَفَاحِشَ الْجَهَالَةِ فَلَا يَصِحُّ، وَثَوْبٍ أَوْ أَثُوابٍ لَا يَظْهَرُ الْعُمُومُ فِيهَا فَيصِيرُ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ مُتَفَاحِشَ الْجَهَالَةِ فَلَا يَصِحُّ، (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ عَشْرَةَ ذَهَبَاتٍ وَقَالَ: اشْتَرِ لِي بِهَا مَا تَرَاهُ وَتَحْدَارُهُ. كَانَتِ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً الْإِنَّ مَا يُؤْخَذُ يَكُونُ مَعْلُومًا بِاخْتِيَارِ الْوَكِيلَ. (الْوَلُوالِجِيَّةِ).

الْقِسْمُ الثَّانِي: يَعْنِي أَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمَعْقُودِ بِهِ وَفِي الثَّمَنِ لَيْسَتْ مَانِعَةً لِصِحَّةِ الْتَوْكِيلِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِبَيْعِ مَالِهِ الْمُعَيَّنِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ ثَمَنًا، تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَرَادَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْقُودِ بِهِ اكْتِسَابُ الْمَالِيَّةِ، وَجَمِيعُ الْأَجْنَاسِ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْمَالِيَّةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، ابْنُ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

الْهَادَّةُ (١٤٦٩): يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ أَوِ الْمَقْصِدِ أَوِ الصِّفَةِ، مَثَلًا: بَزُّ الْقُطْنِ وَبَرُّ الْكَتَّانِ مُحْتَلِفَا الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ أَصْلِهِمَا، وَصُوفُ الشَّاةِ وَجِلْدُهَا مُحْتَلِفَا الْجِنْسِ بِحَسْب الْحَتَلافِ الْمَقْصِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنَ الْجِلْدِ أَعْمَالُ الْجِرَابِ، وَمِنِ الصُّوفِ أَعْمَالُ الْخُصُوصَاتِ الْمُغَايِرَةِ لِذَلِكَ، كَنسِيجِ الْخُمُوطِ وَالْأَبْسِطَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَجُوخُ الْإِفْرِنْج مُحْتَلِفُ الْجِنْسِ الْمُغَايِرَةِ لِلْذَلِكَ، كَنسِيجِ الْخُمُوطِ وَالْأَبْسِطَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَجُوخُ الْإِفْرِنْج مُحْتَلِفُ الْجِنْسِ مَعَ جُوخِ الرُّومِ بِحَسْب اخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ، مَعَ كَوْنِ كُلِّ مِنْهُمَا مَعْمُولًا مِنَ الصَّوفِ.

يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ أَوِ الْمَقْصِدِ أَوِ الصِّفَةِ أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ اخْتِلَافُ

الْجِنْسِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَوَّلُهُمَا: بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ، مَثَلًا: بَزُّ الْقُطْنِ وَبَزُّ الْكَتَّانِ مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ أَصْلِهِمَا، وَكَذَلِكَ يَخْتَلِفُ جِنْسًا بِاخْتِلَافِ الْأَصْلِ مَا يُصْنَعُ مِنَ الصُّوفِ وَيُصْنَعُ مِنْ شَعْرِ الْمَعْزِ، وَخَلُّ الدَّقَلِ (بِفَتْحَتَيْنِ: أَرْدَأُ التَّمْرِ) وَخَلُّ الْعِنَبِ، الْمَعْزِ، وَخَلُّ الدَّقَلِ (بِفَتْحَتَيْنِ: أَرْدَأُ التَّمْرِ) وَخَلُّ الْعِنَبِ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيدُ وَالرَّصَاصُ الْأَبْيَضُ (الْقَصْدِيرُ) وَالشُّبَهُ (١) مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ.

قَانِيهِمَا: بِاخْتِلَافِ الْمَقْصِدِ، وَصُوفُ الشَّاةِ مُخْتَلِفٌ عَنْ جِلْدِهَا جِنْسًا لِاخْتِلَافِ الْمَقْصِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنَ الْجِلْدِ أَعْمَالُ الْجِرَابِ وَمِنَ الصُّوفِ أَعْمَالُ الْخُصُوصَاتِ الْمُغَايِرَةُ لِذَلِكَ، كَصُنْعِ الْخُيُوطِ وَنَسْجِ الْبُسُطِ، كَذَلِكَ صُوفُ الْخَرُوفِ وَشَعْرُ الْمَعْزِ الْمُغَايِرَةُ لِذَلِكَ، كَصُنْعِ الْخُيُوطِ وَنَسْجِ الْبُسُطِ، كَذَلِكَ صُوفُ الْخَرُوفِ وَشَعْرُ الْمَعْزِ الْمُغَايِرَةُ لِلْمَقْصِدِ مِنَ الشَّعْرِ، مُخَايِرَةٌ لِلْمَقْصِدِ مِنَ الشَّعْرِ، أَمَّا لَحْمُ الشَّاةِ وَلَبَنُهَا، وَلَحْمُ وَلَبَنُ الْعَنْزِ، فَمِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي الْمَقْصِدِ (اللَّدُّ الْمُخْتَارُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ).

ثَالِثُهُمَا: بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ، جُوخُ الْإِفْرِنْجِ مُخْتَلِفُ الْجِنْسِ مَعَ جُوخِ الرُّومِ بِحَسْبِ اخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ، مَعَ كَوْنِ كُلِّ مِنْهُمَا مَعْمُولًا مِنَ الصُّوفِ.

كَذَلِكَ تُعَدُّ الْأَوَانِي مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَلَوْ صُنِعَتْ مِنْ جِنْسِ مَعْدِنٍ وَاحِدٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٦)؛ وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ جُوخًا، فَيَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ مِنْ أَيِّ جُوخِ؟ هَلْ مِنْ جُوخِ الْإِفْرِنْجِ أَوْ مِنْ جُوخِ الرُّومِ؟

الْمَادَّةُ (١٤٧٠): إِذَا خَالَفَ الْوَكِيلُ فِي الْجِنْسِ، يَعْنِي: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ مِنَ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ. وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ مِنْ غَيْرِهِ، لَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، وَإِنْ كَانَتْ فَائِدَةُ الشَّيْءِ النَّقَيْءِ النَّكِيلُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ مُشْتَرًىٰ لِلْمُوكِيلُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ مُشْتَرًىٰ لِلْمُوكِيلُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ مُشْتَرًىٰ لِلْمُوكِيلُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ مُشْتَرًىٰ لِلْمُوكِيلِ لَهُ، وَلا يَكُونُ مُشْتَرًىٰ لِلْمُوكِيلِ لَلْهُ وَكُلِلِ.

الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الْمُخَالِفَةُ فِي الْجِنْسِ، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ

<sup>(</sup>١) والشبه هي معدن مركب من (النحاس والتوتيا) وتصنع منه الكوانين الصفر.

مُوَكِّلهِ.

الضَّابِطُ الثَّانِي: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاءُ الْوَكِيلِ نَافِذًا عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ فَهُو نَافِذٌ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ، وَلَوْ أَجَازَ الْمُوكِّلُ، لَا يَكُونُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّلِ وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ (التَّنْقِيحُ)؛ لِأَنَّ لِلْمُوكِيلِ، وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ (التَّنْقِيحُ)؛ لِأَنَّ لَا يَكُونُ الْمُوقَّوَ عَلَىٰ مَا هُو مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٣)، وَلَيْسَ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ الْعُقُودَ الْمُوقُوفَةَ عَلَىٰ مَا هُو مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٨)، وَلَيْسَ الْعُقُودَ النَّافِذَة. مَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ صَبِيًّا لَا تَعُودُ إلَيْهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ، وَيَكُونُ الشِّرَاءُ حِينَئِذِ مَوْقُوفًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٨) وَشَرْحَهَا.

وَعَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مُوكِّلَهُ فِي الْجِنْسِ، يَعْنِي لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ مِنَ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ. وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ مِنْ غَيْرِهِ، لَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَإِنْ كَانَتْ فَائِدَةُ الشَّيْءِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَزْيَدَ لَهُ كَمَا لَا يَبْطُلُ الشِّرَاءُ، وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِّل، يَعْنِي يَبْقَىٰ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ عَيْنَهُ وَلَا يَكُونُ مُشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّل.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لَحْمًا. فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ شَحْمًا، أَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لَخْمًا. فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ شَحْمًا، أَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي أَلْيُةً. فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ شَحْمًا، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ).

#### مُخَالَفَةُ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ:

وَمَعَ أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَادَّةِ هَذِهِ غَيْرُ نَافِذٍ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ فِي أَيِّ وَقْتٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ وَقْتٍ، فَهُو نَافِذٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَهُو مَوْقُوفٌ وَقْتٍ، فَهُو نَافِذٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَهُو مَوْقُوفٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِيلِ، فَبَيْعُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ نَافِذٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَهُو مَوْقُوفٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِيلِ، فَبَيْعُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ نَافِذٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَهُو مَوْقُوفٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُوكِيلِ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ إِجَازَةِ الشَّرُوطِ النَّتِي فِي الْمَادَّةِ (٣٧٨) يَنْفُذُ وَإِلَّا فَلَا، وَيَبْقَىٰ الْمَبِيعُ مِلْكًا لِلْمُوكِيلِ كَمَا كَانَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْأَنْقِرْوِيُّ، الطَّحْطَاوِيُّ). كَذَلِكَ سَيُوضَّحُ هَذَا الضَّابِطُ فِي تَفْرِيعَ الْمَسَائِلِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٩٥).

الْهَادَّةُ (١٤٧١): لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي كَبْشًا. وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيل نَعْجَةً، لَا يَكُونُ الشِّرَاءُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، وَتَكُونُ النَّعْجَةُ لِلْوَكِيلِ.

لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي كَبْشًا. وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ نَعْجَةً، لَا يَكُونُ الشِّرَاءُ نَافِذًا فِي حَقِّ

الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَجَازَ، وَتَكُونُ النَّعْجَةُ لِلْوَكِيلِ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي عَنَاقًا. فَاشْتَرَىٰ لَهُ جَدْيًا، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي بَعْلًا ذَكَرًا. فَاشْتَرَىٰ لَهُ بَعْلَةً أَوْ بِالْعَكْس، فَلَا يَنْفُذُ.

لَكِنْ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ بَغْلًا. وَلَمْ يُقَيِّدْ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ، فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بَغْلًا أَوْ أَنْثَىٰ، فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بَغْلًا أَوْ بَغْلَةً (الْهِنْدِيَّةُ).

أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْحَمَلَ. فَاشْتَرَاهُ لَهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ أَنْ صَارَ خَرُوفًا، فَيَكُونُ قَدِ اشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّل، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٥).

الْفَرْعُ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ آخَرَ عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ لَحْمًا، فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ لَحْمَ شَاةٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إِبِلِ، كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ. (وَلَمَّا كَانَ لَحْمُ الْإِبِلِ فِي بِلَادِنَا غَيْرَ مُتَعَارَفٍ، فَإِذَا اشْتَرَىٰ لَحْمَ إِبِل كَانَ لَهُ كَمَا هُوَ الْآتِي).

وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ الشَّاةَ الْمَسْلُوخَةَ، كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمُوكِّلُ قَدْ سَمَّىٰ ثَمَنًا قَلِيلًا، وَهَذَا الشِّرَاءُ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ.

وَإِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَرِيبًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَيَنْصَرِفُ التَّوْكِيلُ إِلَىٰ الْمَطْبُوخِ وَالْمُسْتَوِي، لَا إِلَىٰ الْمَدْبُوحَةِ غَيْرِ الْمَسْلُوخَةِ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ). الْقَدِيدِ وَلَحْمِ الطُّيُّورِ وَالْوُحُوشِ وَالشَّاةِ الْحَيَّةِ أَوِ الْمَذْبُوحَةِ غَيْرِ الْمَسْلُوخَةِ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٤٧٢): لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ: اشْتَرِ لِي الْعَرْصَةَ الْفُلَانِيَّةَ، وَقَدْ أُنْشِئَ عَلَىٰ الْعَرْصَةِ بِنَاءٌ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ. ثم أُضِيفَ إلَيْهَا حَائِطٌ أَوْ صُبِغَتْ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِالْوَكَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْحَالِ.

ضَابِطٌ: إذَا تَغَيَّرُ أَوْ تَبَدَّلَ الْمُوَكَّلُ بِهِ بِصُورَةٍ مُوجِبَةٍ لِتَبَدُّلِ اسْمِهِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنِ الْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ).

عِدَّةُ مُسَائِلَ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ لِلْوَكِيلِ: اشْتَرِ لِي الْعَرْصَةَ الْفُلَانِيَّةَ وَأُنْشِئَ عَلَىٰ الْعَرْصَةِ أَبْنِيَةً. فَلَا يُمْكِنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا حِينَ التَّوْكِيلِ

كَانَتْ عَرْصَةً، فَصَارَتْ بَعْدَهُ دَارًا وَتَبَدَّلَ اسْمُهَا، فَإِنِ اشْتَرَاهَا فَلَا تَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَتَبْقَىٰ لِلْوَكِيلِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٣ و ١٤٧٠).

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: (اشْتَرِ لِي هَذِهِ الْأَرْضَ). وَبَعْدَ أَنْ غُرِسَ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ أَشْجَارٌ وَأَصْبَحَتْ فِي حَالِ بُسْتَانٍ وَكَرْمٍ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَخْذُهَا بِالْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا: بِعْ طليعِ النَّخْلِ الْفُلَانِيِّ. أَوِ: اشْتَرِهِ. فَصَارَ الطَّلِيعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بُسْرًا، أَوْ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بَاطِلَةً؛ لِأَنَّ الِاسْمَ قَدْ تَغَيَّر.

فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ الْبُسْرِ، فَرَطُبَ بَعْضُ الْبُسْرِ، تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي حَقِّ الْبُسْرِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبُسْرُ الرَّطْبُ قَلِيلًا وَالشِّرَاءِ فِي حَقِّ الْبُسْرِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبُسْرُ الرَّطْبُ قَلِيلًا كَانْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ تَبْقَىٰ الْوَكَالَةُ صَحِيحةً فِي الْكُلِّ، كَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَانُ الرُّطَبِ، وَتَحَوَّلَ الرُّطَبُ إِلَىٰ تَمْرٍ، تَبْقَىٰ الْوَكَالَةُ اسْتِحْسَانًا.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: اشْتَرِ الْعِنَبَ الْفُلَانِيَّ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ شِرَاءُ ذَلِكَ الْعِنَبِ بَعْدَ أَنْ يُصْبِحَ زَبِيبًا (الْهِنْدِيَّةُ).

وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِيَ الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ. فَشُيِّدَتْ تِلْكَ الدَّارُ أَوْ أُضِيفَ إلَيْهَا حَائِطٌ أَوْ صُبِغَتْ، فَلِلْوَكِيل أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِالْوَكَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْحَالِ.

الْهَادَّةُ (١٤٧٣): لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي لَبَنًا. وَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَيَّ لَبَنٍ، يُحْمَلُ عَلَىٰ اللَّبَنِ الْمَعْرُوفِ فِي الْبَلْدَةِ.

لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لَبَنًا. أَوْ: سَمْنًا. وَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَيَّ لَبَنِ أَوْ أَيَّ سَمْنٍ، يُحْمَلُ عَلَىٰ اللَّبَنِ أَوِ السَّمْنِ الْمَعْرُوفِ فِي الْبَلَدِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ لَبَنُ الشِّيَاهِ أَوْ سَمْنُهَا مَعْرُوفًا فِي الْبَلَدِ صُرِفَ إِلَيْهِ، وَوَجَبَ عَلَىٰ الْوَكِيلِ أَنْ الْبَلَدِ صُرِفَ إِلَيْهِ، وَوَجَبَ عَلَىٰ الْوَكِيلِ أَنْ الْبَلَدِ صُرِفَ إِلَيْهِ، وَوَجَبَ عَلَىٰ الْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوِ اشْتَرَىٰ الَّذِي وُكِّلَ بِشِرَاءِ اللَّبَنِ فِي إِسْتَانْبُولْ لَبَنَ أَتَانٍ، فَلَا يَنْفَعُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَبَنُ الشِّيَاهِ وَلَبَنُ الْبَقَرِ مَعْرُوفَيْنِ مَعًا فَأَيُّهُمَا لَبَنَ الشَّيَاهِ وَلَبَنُ الْبَقَرِ مَعْرُوفَيْنِ مَعًا فَأَيُّهُمَا

جَازَ وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ لِلْمُوكِّلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٤)، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي فَاكِهَةً. وَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهَا أَيَّ نَوْعٍ، تُحْمَلُ عَلَىٰ الْفَاكِهَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ، أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي بَيْضًا. فَإِنَّمَا لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ بَيْضَ دَجَاجِ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٤٧٤): لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ أُزْزًا. فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْأُرْزِ الَّذِي يُبَاعُ فِي السُّوقِ أَيَّ نَوْعٍ كَانَ.

أَمَّا لَوْ عَيَّنَ نَوْعًا مِنَ الْأُرْزِ وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقّ الْمُوَكِّل.

الْهَادَّةُ (١٤٧٥): لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ آخَرَ عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا، يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَهَا وَالْحَيَّ الْإَدَّةُ (١٤٧٥): لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ آخَرَ عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا، يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَهَا وَالْحَيَّ الْإَلَّهُ.

لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ آخَرَ بِشِرَاءِ دَارٍ لَهُ، يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَهَا وَالْحَيَّ الَّتِي هِيَ فِيهِ، فَإِنْ فَعَلَ كَانَتِ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الثَّمَنُ قَدْ خُصِّصَ بِالدَّارِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي الْإِمْكَانِ شِرَاءُ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَطْ بِذَلِكَ الثَّمَنِ، أَمْ لَمْ يُخَصِّصْ، أَيْ إِذَا كَانَ فِي الْإِمْكَانِ أَنْ اللهِ مُكَانِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَذَا النَّوْعَ مِنَ الثَّمَنِ أَنْوَاعًا مِنَ الدُّورِ.

وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ دَارًا بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَم. فَاشْتَرَىٰ الْفُوكِيلُ دَارًا بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمِ نَفَذَ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَإِلَّا فَفِي الْوَكِيلُ دَارًا بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَّارِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَذَ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَإِلَّا فَفِي حَقِّ الْمُوكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٧٩) وَشَرْحَهَا (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ).

وَإِذَا لَمْ يُبِيِّنِ الْحَيَّ وَالثَّمَنَ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ عَلَىٰ مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَيَبْقَىٰ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٨) وَشَرْحَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الدَّارُ تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا فَاحِشًا بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالْجِيرَانِ وَالْمَرَافِقِ وَالْبُلْدَانِ، وَيُوجَدُ فِي كُلِّ حَيٍّ دَارٌ بِهِذَا الثَّمَنِ، وَمَا لَمْ تُبَيَّنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَعَذَّرَ عَلَىٰ الْوَكِيلِ امْتِثَالُ أَمْرِ الْمُوكِلِ، وَالدَّارُ أَيْضًا مِنَ الثَّمَنِ، وَمَا لَمْ تُبَيَّنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَعَذَّرَ عَلَىٰ الْوَكِيلِ امْتِثَالُ أَمْرِ الْمُوكِلِ، وَالدَّارُ أَيْضًا مِنَ الشَّمَنِ يَلْحَقُ بِجَهَالَةِ النَّوْعِ، الْجَنْسِ وَالنَّوْعِ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ الْمَرَافِقِ وَكَثْرَتِهَا، فَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ يَلْحَقُ بِجَهَالَةِ النَّوْعِ، وَالدَّارُ أَيْفًا مَنْ يَلْحَقُ بِجَهَالَةِ النَّوْعِ، وَلَا لَمْحَلَّةِ الْمَرَافِقِ وَكَثْرَتِهَا، فَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ يَلْحَقُ بِجَهَالَةِ النَّوْعِ، وَالْمَرَافِقِ وَكَثْرَتِهَا، فَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ يَلْحَقُ بِجَهَالَةِ النَّوْعِ، وَالْذَيْقِ وَكَوْرِيرِ الْمُتَأَخِّرِينَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُحَلَّةِ؛ لِأَنَّهَا وَلَا لَمْ عَلَىٰ الْمُتَافِّذِينَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُحَلِّةِ الْمَرَافِقِ وَكَوْرُ وَلَهُ الْمُتَأْخِرِينَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُحَلَّةِ؛ لِأَنَّهَا

تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: خُذْ لِي دَارًا بِمِائَةِ دِينَارٍ. فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ.

وَعِنْدَ الْفَرِيقِ الْآخَرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْوَكَالَةَ صَحِيحَةٌ أَيْضًا، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مَحَلَّةَ الدَّارِ وَيَتَعَيَّنُ الْبَلَدُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمُوكِّلُ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْهِدَايَةِ: وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ دَارٍ بِبَلَخٍ فَاشْتَرَىٰ خَارِجَهَا، إِنْ كَانَ الْمُوكِّلُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبُلَدِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبُلَدِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرُّسْتَاقِ جَازَ (الْبَحْرُ).

الْمَادَّةُ (١٤٧٦): لَوْ وَكَلَ أَحَدُ آخَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لُؤْلُوَّةً أَوْ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ، يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ ثَمَنِهَا، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ.

لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ لُؤْلُوَتَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُبِيِّنْ ثَمَنَهَا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ، وَتَكُونُ اللَّوْلُوَةُ الَّتِي يَشْتَرِيهَا الْوَكِيلُ لَهُ نَفْسِهِ (الْبَحْرُ، اللُّهِنْدِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٤٧٧): يَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ أَوْ ثَمَنِهِ، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً، يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ كَيْلِهَا أَوْ ثَمَنَهَا بِقَوْلِهِ: بِكَذَا دَرَاهِمَ. وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ.

يَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ<sup>(١)</sup> أَوْ ثَمَنِهِ، أَيْ بَيَانُ أَحَدِهِمَا، فَإِذَا بَيَّنَ الْمُقَدَّارَ فَقَطْ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ الثَّمَنَ، تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ الثَّمَنَ، تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ الثَّمَنَ، تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ الثَّمَنَ، تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ الْمُقْدَارَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً، يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ كَيْلِهَا أَوْ ثَمَنِهَا بِقَوْلِهِ: بِكَذَا دَرَاهِمَ. وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ، فَإِنْ بَيَّنَ كَانَتِ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً وَتَعَيَّنَ الْبَلَدُ الَّذِي يَكُونُ الْمُوَكِّلُ فِيهِ، وَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ حِنْطَةً لَزِمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات.

يَكُونُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَلَيْسَ التَّرْدِيدُ بِلَفْظِ (أَوْ) قَيْدًا احْتِرَازِيَّا؛ وَعَلَيْهِ إِذَا بَيَّنَ الْمُوكِّلُ الْمِقْدَارَ وَالثَّمَنَ مَعًا بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً بِكَذَا دِرْهَمًا. تَصِحُّ الْوَكَالَةُ أَيْضًا بِالْأَحْرَىٰ، وَيَكُونُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّلِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ الْوَكِيلُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ مُوكِّلُهُ، الْمُشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّلِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ الْمُوكِيلُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ اللَّذِي عَيَّنَهُ مُوكِّلُهُ، الْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٧٩)، وَإِذَا بَيَّنَ الْمُوكِيلُ فِيمَا تَنْقَسِمُ فِيهِ أَجْزَاءُ الْمُثَمِّنِ كَالْمَكِيلَاتِ الْمُقَلِّدِ وَالثَّمَنِ مَعًا، مَثَلًا: إِذَا قَالَ: اشْتَرِ عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ وَالْعَمْسِينَ دِرْهَمًا. كَانَ وَالنَّمَنِ مَعًا، مَثَلًا: إِذَا قَالَ: اشْتَرِ عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ مِنَ اللَّحْمِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا. فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ عَشْرَ أُوقِيَّاتِ وَنِصْفًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا. كَانَ مِنَ اللَّحْمِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا. فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ عَشْرَ أُوقِيَّاتِ وَنِصْفًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا، كَانَ عَشْرَ أُوقِيَّاتِ وَنِصْفًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا. فَالْ وَكِيلُ عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ وَنِصْفًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا. فَاشَرَى الْوَكِيلُ عَشْرَ أُوقِيَّاتِ وَنِصْفًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا، كَانَ عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ يَسِيرَةً تَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنَيْنِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ حُصُولُ الزِّيَادَةِ.

أَمَّا لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ كَعِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنَ اللَّحْمِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا. بِاعْتِبَارِ كُلِّ أُوقِيَّةٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، يَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ نِصْفُ الشَّمَنِ، يَعِيْ يَصِحُّ فِي يَكُونُ الْبَاقِي لِلْوَكِيلِ، خِلَافًا لَهُمَا فَعِنْدَهُمَا يَعْنِي يَصِحُّ فِي حَقِّهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْوَكِيلِ، خِلَافًا لَهُمَا فَعِنْدَهُمَا تَعْنِي يَصِحُ فِي حَقِّهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْوَكِيلِ، خِلَافًا لَهُمَا فَعِنْدَهُمَا تَلْذُمُهُ الْعِشْرُونَ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَزَادَ خَيْرًا؛ لِأَنَّ الْمُوكِّلَ كَمَا أَمْرَ بِالْمُوكِلِ فَقَطْ، أَمَّا الزِّيَادَةُ فَبِمَا أَنَّهُ لَمْ بِالْمُوكِلِ فَقَطْ، أَمَّا الزِّيَادَةُ فَبِمَا أَنَّهُ لَمْ يَأْمُونَ بِشِرَائِهَا تَنْفُذُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ.

قِيلَ: كُلُّ أُوقِيَّةٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ. لِأَنَّهُ لَوِ اشْتَرَىٰ عِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنَ اللَّحْمِ الَّتِي تُبَاعُ الْأُوقِيَّةُ مِنْهُ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ، فَلَا يُنْفِذُ مِقْدَارًا مِنْهُ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ كَانَ جَمِيعُهُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَوْقِيَةُ مِنْهُ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ، فَلَا يُنْفِذُ مِقْدَارًا مِنْهُ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ كَانَ جَمِيعُهُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْمَهْزُولِ قَدْ خَالَفَ لِأَنْ أَمْرَ الْمُوكِلِ لَيْ الْمَهْزُولِ قَدْ خَالَفَ أَمْرَهُ إِلَىٰ شَرِّ، وَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الْمُوكِلِ.

وَيَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِشِرَاءِ الْمِثْلِيَّاتِ، كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ الْمُتَقَارِبِ الَّتِي تَنْقَسِمُ فِيهَا أَجْزَاءُ الثَّمَنِ عَلَىٰ أَجْزَاءِ الْمُثَمَّنِ، وَلَا يَجْرِي فِي الْقِيَمِيَّاتِ.

فَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ ثَوْبًا مِنَ الْحَرِيرِ الشَّامِيِّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ ثَوْبَيْنِ مِنَ الْحَرِيرِ الشَّامِيِّ الَّذِي يُسَاوِي كُلُّ ثَوْبٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِرْهَمٍ مَعًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، يَنْفُذُ وَاحِدٌ

مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْآمِرِ؛ لِأَنَّ ثَمَنَ كُلِّ ثَوْبٍ مَجْهُولٌ، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِالْجَزْرِ، أَيْ بِالتَّقْدِيرِ وَالتَّخْمِينِ مَعَ أَنَّ الْمُرَجِّحَ مَفْقُودٌ، لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ ثَوْبٍ، فَإِنْ سَمَّىٰ لَهُ ثَمَنًا لَمْ يَلْزَمِ الْآمِرَ أَيْضًا، فَإِنْ وَصَفَ لَهُ صِفَةً وَسَمَّىٰ لَهُ يَلْزَمِ الْآمِرِ أَيْضًا، فَإِنْ وَصَفَ لَهُ صِفَةً وَسَمَّىٰ لَهُ يَلْزَمِ الْآمِرِ أَيْضًا، فَإِنْ وَصَفَ لَهُ صِفَةً وَسَمَّىٰ لَهُ يَلْزَمِ الْآمِرِ أَيْضًا، فَإِنْ وَصَفَ لَهُ صِفَةً وَسَمَّىٰ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَىٰ لَهُ يَلْوَ الشَّمَنِ جَازَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْآمِرِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُوتَىلِ بِهِ أَوْ ثَمَنَهُ بَلْ إِنَّمَا قَالَ لَهُ: اشْتَرِ حِنْطَةً. فَلَا الشَّمْوَكُل بِهِ أَوْ ثَمَنَهُ بَلْ إِنَّمَا قَالَ لَهُ: اشْتَرِ حِنْطَةً. فَلَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ وَعَلَيْهِ تَعُودُ الْحِنْطَةُ الْمُشْتَرَاةُ إِلَى الْمُوكِل (الْبَحْرُ، الطَّحْطَاوِيُّ).

الْهَادَّةُ (١٤٧٨): لَا يَلْزَمُ بَيَانُ وَصْفِ الْمُوكَلِ بِهِ بِقَوْلِهِ مَثَلًا: أَعْلَىٰ. أَوْ: أَدْنَىٰ. أَوْ: أَوْسَطُ. وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَصْفُ الْمُوكَلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوكِّلِ، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ الْمُوكَلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوكِلِ، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ الْمُكَارِي أَحَدًا بِاشْتِرَاءِ دَابَّةٍ لَهُ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَرَسًا الْمُكَارِي أَحَدًا بِاشْتِرَىٰ لَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِلِ، يَعْنِي لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفَرَسُ مُشْتَرًىٰ لِلْمُوكِلِ وَإِنِّ الشَّتَرَىٰ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفَرَسُ مُشْتَرًىٰ لِلْمُوكِلِ وَإِنَّهَا يَبْقَىٰ لِلْوَكِيلِ.

يَلْزَمُ اسْتِحْسَانًا بَيَانُ وَصْفِ الْمُوكَلِ بِهِ لِأَجْلِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ، يَعْنِي جَهَالَةُ الصَّفَةِ لَيْسَتْ مُفْسِدَةً لِلْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمَّا كَانَتِ اسْتِعَانَةً وَمُبَيَّنَةً عَلَىٰ التَّوْسِعَةِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْوَصْفِ بَعْضُ الْحَرَجِ، فَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧) (الْبَحْرُ)، وَيَكُونُ وَصْفُ الْوَصْفِ بَعْضُ الْحَرَجِ، فَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧) (الْبَحْرُ)، وَيَكُونُ وَصْفُ الْمُوكِلِ بِهِ مَعْلُومًا بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُوكِلِ، وَكَذَا أَيْ تَصِحُّ إِذَا سَمَّىٰ نَوْعَ الدَّابَّةِ بِأَنْ قَالَ: وَمَارًا. يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْحِمَارِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ صَارَ مَعْلُومًا بِالتَّسْمِيةِ، وَإِنَّمَا بَقِيَتِ الْجَهَالَةُ فِي الْوَصْفِ، فَتَصِحُ الْوَكَالَةُ بِدُونِ تَسْمِيةِ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحَمِيلُ الْمُحْمَلِ، فَإِنْ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي الْوَصْفِ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْمُحْمِيرُ أَنْوَاعًا مِنْهَا لِلرُّكُوبِ وَمِنْهَا لِلْحَمْلِ، فَإِنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي الْوَصْفِ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْمُحْمَلِ، فَإِنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي الْوَصْفِ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُ مَعْلُومًا حَالَ الْمُوكِلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

مَثَلًا: لَا يَلْزَمُ بَيَانُ الْوَصْفِ بِقَوْلَهِ: أَعْلَىٰ، أَوْ أَوْسَطُ، أَوْ أَدْنَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَصْفَ الْمُوَكَّلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوَكِّلِ؛ وَصْفَ الْمُوَكَّلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوَكِّلِ؛ وَصْفَ الْمُوَكَّلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ مُقَيَّدَةٌ بِحَالِ الْمُوكِّلِ دَلَالَةً، وَإِذَا وُجِدَ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصَّا أَوْ دَلَالَةً تَخْرُجُ مِنَ الْوَكَالَةَ مُقَيَّدَةٌ بِحَالِ الْمُوكِّلِ دَلَالَةً، وَإِذَا وُجِدَ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًا أَوْ دَلَالَةً تَخْرُجُ مِنَ

الْإِطْلَاقِ وَتَجْرِي عَلَىٰ التَّقْيِيدِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤).

مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ الْمُكَادِي أَحَدًا بِشِرَاءِ فَرَسٍ لَهُ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ وَرُهُم فَرَسًا نَجْدِيُّ لَا يُوَافِقُ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ وَرُهُم فَرَسًا نَجْدِيُّ لَا يُوَافِقُ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْفَرَسَ لَا يَكُونُ قَدِ اشْتُرِيَ أَخَذَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْفَرَسَ لَا يَكُونُ قَدِ اشْتُرِي لِلْمُوكِلِ بَلْ يَعْنِي أَنْ يَشْتِرِي لَهُ وَكَّلَ مَنْ يَحْمِلُ عَلَىٰ الْحُمُو حِجَارَةً وَتُرَابًا لِلْأَبْنِيَةِ أَحَدًا لِيَشْتَرِي لَهُ حِمَارًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِي لَهُ حِمَارًا مِصْرِيًّا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَلَا الْبَعْرُ فَلَكَ الْحِمَارُ لِلْوَكِيلِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦٨) وَإِنِ اشْتَرَىٰ فَلَا يَنْفُرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦٨) وَلِكَ الْحِمَارُ لِلْوَكِيلِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٤٦٨) وَإِنِ اشْتَرَىٰ فَلَا يَنْفُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٤٦٨)

حَتَّىٰ قَالُوا: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِمَارًا؛ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ مَا يَرْكَبُ مِثْلُهُ، حَتَّىٰ لَوِ اشْتَرَىٰ مَقْطُوعَ الذَّنَبِ أَوِ الْأَذْنَيْنِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، قَيَّدَ بِالْفَرَسِ وَالْبَعْلِ لِلاَحْتِلَافِ فِي الشَّاةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا مِنْ هَذَا الْقَبِيل، وَفِي التَّجْرِيدِ جَعَلَهَا مِنَ الْمُتَوسِّطِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ فَقَالَ: الْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَمَا اشْتَرَاهُ لِلْوَكِيل فَهُوَ لِنَفْسِهِ (الْبَحْرُ).

فَرْعٌ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا. فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ مُهْرًا أَوْ فَرَسًا أَعْرَجَ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّل.

الْهَادَّةُ (١٤٧٩): إِذَا قُيِّدَتِ الْوَكَالَةُ بِقَيْدٍ؛ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُحَالَفَتُهُ، فَإِنْ خَالَفَ لَا يَكُونُ فِيرَاقُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، وَيَبْقَىٰ الْهَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ، وَلَكِنْ إِذَا خَالَفَ لِصُورَةِ شِرَاقُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ؛ فَلَا تُعَدُّ مُحَالَفَةً مَعْنَى مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ. وَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بِأَزْيَدَ، فَلَا يَكُونُ شِرَاقُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ الْفُلانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ. وَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بِأَزْيَدَ، فَلَا يَكُونُ شِرَاقُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَاللَّهُ لِلْمُوكِلِ وَتَهِ الشَّرَاهَا لِلْمُوكِلِ مَقَالًا اللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّالُولُولِيلُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِذَا قُيِّدَتِ الْوَكَالَةُ؛ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُخَالَفَةُ فِي الْجِنْسِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ وَفِي الْقَدْرِ

وَالْوَصْفِ إِلَىٰ شَرِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ رَاجِعًا إِلَىٰ النَّمَنِ، أَمْ إِلَىٰ الْمُشْتَرَىٰ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي صَدَدِهَا فَرْعٌ مِنَ الْمَادَّةِ الْمَدْكُورَةِ، فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَادَّةِ الْمَدْكُورَةِ، فِي صَدَدِهَا فَرْعٌ مِنَ الْمَادَّةِ الْمَدْكُورَةِ، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا وَإِنْ خَالَفَ؛ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ الشَّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَإِنْ كَانَ أَفْيَدَ فِي حَقِّهِ، وَيَبْقَىٰ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيل.

#### مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ هَذَا:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ بِالْإِجْمَاعِ الْوَكِيلُ لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِعَرَضٍ قِيمَتِهِ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَكُونُ لِلْوَكِيلِ الْوَكِيلِ، فَلَا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامِ زُفَرَ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ الْشَيْرَاهُ بِدَرَاهِمَ بِقِيمَةِ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ، فَلَا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامِ زُفَرَ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ أَيْضًا، وَيَبْقَىٰ مَالًا لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إذْ قَدْ يَكُونُ عَرَضُهُ فِي وَالْإِمَامِ زُفَرَ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ أَيْضًا، وَيَبْقَىٰ مَالًا لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إذْ قَدْ يَكُونُ عَرَضُهُ فِي اللَّرَاهِمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، بِخِلَافِ الْعُلَمَاءِ الْآخَرِينَ فَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ الْمُوكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إذْ قَدْ يَكُونُ عَرَضُهُ فِي اللَّالِولِي الْعُلَمَاءِ الْآخَرِينَ فَيَذْهِبُونَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إذْ قَدْ يَكُونُ عَرَضُهُ فِي اللَّهُوكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إذْ قَدْ يَكُونُ عَرَضُهُ فِي حَقِّ اللَّهُ يَتُونُ إِنْ يَشْرَيهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَاهُ بِمِاقَةِ دِرْهَمٍ، قِيمَتُهَا مِثْلُ الدَّنَانِيرِ، لَزِمَ الْمُوكِلُ خَلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ بِشِرَاءِ مَالٍ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩). الدَّيْنِ الْفُلْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٩).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَجَّرَ بِدَنَانِيرَ الْوَكِيلُ بِالْإِيجَارِ بِدَرَاهِمَ؛ فَلَا يَصِحُّ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا صَالَحَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبَا الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّل.

سَتُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٥٥٩) التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذِهِ الْمَسَائِل.

لَكِنْ إِذَا خَالَفَ إِلَىٰ مَا هُوَ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الْوَصْفِ؛ فَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ مُخَالَفَةً مَعْنَىٰ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُخَالِفْ إِلَىٰ مَا هُوَ أَفْيَدُ، بَلْ إِلَىٰ مَا هُوَ مُضِرٌّ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ. الْمُوكِّلِ.

هَذِهِ الْمُخَالَفَاتُ جَائِزَةٌ وَلَا يَنْفُذُ بِهَا تَصَرُّفُ

وَهَاتَانِ الْمُخَالِفَتَانِ جَائِزَتَانِ وَيَنْفُذُ بِهِمَا

تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.

الْوَكِيلِ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ فِي

#### أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَةِ السِّنَّةُ:

الْخُلَاصَةُ: الْمُخَالَفَةُ سِتَّةُ أَنْوَاع:

١ - الْمُخَالَفَةُ إِلَىٰ خَيْرٍ فِي الْجِنْسِ.

٢ - الْمُخَالَفَةُ إِلَىٰ شَرِّ فِي الْجِنْسِ.

٣- الْمُخَالَفَةُ إِلَىٰ شَرٍّ فِي الْقَدْرِ.

إِلَىٰ شَرِّ فِي الْوَصْفِ.

٥ - الْمُخَالَفَةُ إِلَىٰ خَيْرٍ فِي الْقَدْرِ.

٦- الْمُخَالَفَةُ إِلَىٰ خَيْرِ فِي الْوَصْفِ. لَ

أَمْثِلَةٌ للصُّور السِّتِّ:

مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الْأُولَىٰ: إِذَا قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ. فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِثَمَانِينَ دِرْهَمِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّل.

مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا مَجِيدِيًّا. فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِعِشْرِينَ ذَهَبَةً، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّل.

مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الثَّالِثَةِ: لَوْ قَالَ شَخْصُ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِيَ الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ تِلْكَ الدَّارَ بِأَزْيَدَ وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ قَلِيلَةً كَدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوكِلُ وَلَنْكَ الدَّارُ لَهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُوكِلُ وَالْوَكِيلُ فَقَالَ الشَّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ، وَتَبْقَىٰ تِلْكَ الدَّارُ لَهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُوكِلُ وَالْوَكِيلُ فَقَالَ اللهُوكِلُ: إنِّي قَدْ أَمَرْتُكَ بِقَوْلِي: اشْتَرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنْتَ اشْتَرَيْتِه بِعَشْرَةِ آلَافٍ. وَقَالَ الْمُوكِلُ: إنِّي قَدْ أَمَرْتُ بِأَنْ أَشْتَرِيَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ وَالْمُوكِلِ لِأَنَّ الْآمِرِ الْمُوكِلِ الْمَامُورُ لِمُخَالِفَتِهِ، وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا؛ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ لِكَثْرَتِهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ. وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِلَا خِيَارٍ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّل، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

كَذَلِكَ إِذَا عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ الْمُشْتَرَىٰ كَدَارٍ غَيْرِ مُعِينَةٍ وَفَرَسٍ وَلَحْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ،

وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ ذَلِكَ بِأَقَلَ مِنَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ، وَلَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْمُشْتَرَىٰ تُسَاوِي الثَّمَنَ؛ فَلَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِل، وَيَكُونُ عَائِدًا لِلْوَكِيل.

وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ دَارًا بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَم. فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ الْحَيِّ دَارًا قِيمَتُهَا ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّل.

وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. فَاشْتَرَىٰ لَهُ فَرَسًا قِيمَتُهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّل.

وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أُوقِيَّتَيْنِ لَحْمًا. فَاشْتَرَىٰ بِسِعْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أُوقِيَّتَيْنِ لَحْمًا. فَاشْتَرَىٰ بِسِعْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثَلَاثَ أُوقِيَّاتٍ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَكُونُ اللَّحْمُ لِلْوَكِيلِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٧٧)؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إِلَىٰ شَرِّ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَتَنَاوَلُ السَّمِينَ وَهَذَا مَهْزُولُ، فَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الْأَمْرِ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ).

مِثَالٌ لِلصُّورَةِ: أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاشْتَرَىٰ الْوُكِيلُ بِأَقَلَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ، فَيَكُونُ قَدِ اشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّلِ، وَقَدْ عُيِّنَتِ الدَّارُ الَّتِي سَتُشْرَىٰ (بِقَيْدِ الْفُلانِيَّةِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تُعَيَّنْ كَقَوْلِك: (اشْتَرِ لِي دَارًا فِي الْحَيِّ الْفُلانِيِّ بِعَشْرَةِ اللَّهُ وَيْ الْحَيِّ الْفُلانِيِّ بِعَشْرَةَ اللَّهِ وَرُهَمٍ، فَإِذَا كَمْ تُعَيِّنْ كَقَوْلِك: (اشْتَر لِي دَارًا فِي الْحَيِّ الْفُلانِيِّ بِعَشْرَةِ اللَّه فِي الْمُوكِيلُ دَارًا فِي ذَلِكَ الْحَيِّ بِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ قِيمَةُ تِلْكَ الدَّافِ دِرْهَمٍ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ . هَذِهِ الْمُسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ تَكُونُ مِثَالًا لِلصُّورَةِ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ . هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ تَكُونُ مِثَالًا لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ بِزِيَادَةِ)، وَقَدْ مَرَّ تَوْضِيحُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (١٤٧٧).

مِثَالٌ آخَرُ لِلصُّورَةِ الرَّابِعَة: كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ نَسِيئَةً. فَاشْتَرَىٰ نَقْدًا، بَقِيَ الْمَالُ لِلْوَكِيل. الْمَالُ لِلْوَكِيل.

مِثَالٌ لِلصَّورَةِ السَّادِسَةِ: أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ نَقْدًا. فَأَخَذَ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً، فَيَكُونُ قَدِ اشْتَرَاهُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُوَكِّلِ، وَلَمْ يَزُلِ قَدِ اشْتَرَاهُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُوَكِّلِ، وَلَمْ يَزُلِ النَّمَنُ مِنْ مِلْكِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٦).

#### فُرُوعٌ:

لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ مَالًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنَ الْقِيَمِيَّات، وَعَيَّنَ لَهُ ثَمَنَهُ، فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ شَيْئَيْنِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ، فَلَا يَنْفُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ شَيْئَيْنِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ، فَلَا يَنْفُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمُوكِلِ فَاسْتَرَىٰ الْبَحْرُ).

مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي ثَوْبًا مِنَ الْحَرِيرِ بِمِاثَةِ دِرْهَمٍ. فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ ثَوْبَيْنِ كُلًّا مِنْهُمَا بِمِائَةِ دِرْهَم، فَلَا يَنْفُذُ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ الْمُوكِّل، وَيَبْقَىٰ الِاثْنَانِ لِلْوَكِيل.

أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مِثْلِيًّا، أَيْ لَوْ قَالَ الْمُوكِّل: اشْتَرِ لِي عَشْرَ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً مِنْ أَعْلَىٰ جِنْسٍ بِعَشْرَةِ أَعْلَىٰ جِنْسٍ بِعَشْرَةِ رِيَالَاتٍ، وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ عِشْرِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً مِنْ أَعْلَىٰ جِنْسٍ بِعَشْرَةِ رِيَالَاتٍ، كَانَتْ خَمْسُ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً لِلْمُوكِّل بِخَمْسَةِ رِيَالَاتٍ وَالْبَاقِي لِلْمُوكَّل.

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْقِيَمِيُّ مَالًا مُعَيَّنًا، أَيْ (لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الثَّوْبَ مِنَ الْحَرِيرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، كَانَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، كَانَ الثَّوْبِ، أَيْ لَوِ اشْتَرَىٰ ثَوْبَيْنِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، كَانَ الثَّوْبُ النَّوْبُ النَّوْبُ النَّوْرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٧٩). الثَّوْبُ النَّوْ شُرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٧٩).

الْهَادَّةُ (١٤٨٠): إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُّ نِصْفَ الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ بِاشْتِرَائِهِ، فَإِنْ كَانَ تَبْعِيضُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مُضِرَّا؛ لَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّل وَإِلَّا يَنْفُذَ، مَثَلًا: لَوْ قَالَ: اشْتَر لِي طَاقَةَ وَالشَّيْءِ مُضِرَّا؛ لَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّل وَيَبْقَىٰ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ، قُهَاسٍ. وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ نِصْفَهَا لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَبْقَىٰ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ، وَاشْتَرَىٰ الْوُكِيلُ نَصْفَهَا لَا يَكُونُ شَرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَبْقَىٰ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَر سِتَّ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً. وَاشْتَرَىٰ ثَلَاثًا، يَكُونُ قَدِ اشْتَرَاهَا لِلْمُوكِّلِ.

إِذَا وَكَّلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ أَكَانَ مُعَيِّنًا (كَمَا فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) أَمْ غَيْرِ مُعَيِّنٍ لِعَدَم تَعْرِيفِهِ وَتَوْصِيفِهِ؛ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَسَوَاءٌ أَسُمِّي ثَمَنٌ أَمْ لَا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ.

وَإِنِ اشْتَرَىٰ نِصْفَهُ وَكَانَ فِي تَبْعِيضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ضَرَرٌ، كَأَنْ كَانَ وَاحِدًا قِيمِيَّا، وَكَانَ التَّبْعِيضُ مَوْرُوقًا عَيْنِيًّا، يَتَوَقَّفُ شِرَاءُ النِّصْفِ هَذَا عَلَىٰ شِرَاءِ النِّصْفِ الْآخرِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْبَاقِيَ وَاشْتَرَىٰ الْمُوكِلُ ذَلِكَ النَّصْفَ بَعْدَ شِرَاءِ الْوَكِيلِ؛ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ عَلَىٰ الْمُوكِلِ، كَمَا أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَىٰ النَّصْفَ الْبَاقِيَ بَعْدَ شِرَاءِ الْوَكِيلِ؛ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ عَلَىٰ الْمُوكِلِ، كَمَا أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَىٰ النَّصْفَ الْبَاقِيَ

الْمَذْكُورَ، فَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّل.

لَكِنْ لَوِ اشْتَرَىٰ الْمُوكِّلُ نِصْفَهُ وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفَ الْبَاقِي، كَانَ هَذَا الشِّرَاءُ نَافِذًا عَلَىٰ الْمُوكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، فَإِنِ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمُوكِّلُ الشِّرَاءُ نَافِذًا عَلَىٰ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ (الْخَانِيَّةُ).

وَعَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ النَّصْفَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ؛ كَانَ كُلُّهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الشَّرِكَةِ بِمَا أَنَّهُ قَدْ زَالَ فِي هَذِهِ الْحَالِ النَّفَاذُ الْمَمْنُوعُ أَيْضًا. انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ٢٤).

وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ النِّصْفَ الْآخَرَ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ؛ فَلَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِ ذَلِكَ ضَرَرٌ، كَأَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنَ الْمُوَكِّلِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُونُ نَافِذًا عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ، وَالْمُطْلَقُ يَجِبُ أَنْ الْقَيْمِيَّاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ، يَكُونُ نَافِذًا عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ، وَالْمُطْلَقُ يَجِبُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَىٰ إطْلَاقِهِ وَلَا يُمْكِنُ لِلْوَكِيلِ أَخْذُهُ جُمْلَةً، وَهُوَ مُخَيَّزٌ عَلَىٰ أَخْذِهِ مُتَفَرِّقًا وَيَكُونُ يَبْرَاءُ الْبَعْضِ أَحْيَانًا وَسِيلَةً لِلِامْتِثَالِ.

فَلَوْ كَانَ مَوْزُونًا مُشْتَرَكًا بَيْنِ جَمَاعَةٍ، تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَىٰ شِرَائِهِ قِطْعَةً قِطْعَةً، (الْبَحْرُ، الدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ).

### أَمْثِلَةٌ لِمَا فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ:

١ - مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ لِي طَاقَةَ قُمَاشٍ. وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ نِصْفَهَا، لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، وَيَبْقَىٰ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ فِي التَّبْعِيضِ ضَرَرًا لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ فِي التَّبْعِيضِ ضَرَرًا لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ لِلْمُوكِّلِ مِنْ نِصْفِ طَاقَةٍ.
 لِأَنَّ لِلْمُوكِّلِ عِدَّةَ مَقَاصِدَ كَعَمَل ثِيَابِ مِنْ طَاقَةِ الْقُمَاشِ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ مِنْ نِصْفِ طَاقَةٍ.

٢- لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِ الْفَرَسَ الْفُلَانِيَّ. اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ نِصْفَ ذَلِكَ الْفَرَسِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَبْقَىٰ لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ نِصْفَ الْفَرَسِ الْآخَرِ؛ كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، أَمَّا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي وَلَمَّا يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْبَاقِيَ الْفَرَسِ الْآخَرِ؛ كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِيلِ، أَمَّا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي وَلَمَّا يَشْتَر الْوَكِيلُ الْبَاقِيَ بِنَاءً عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَاقِيَ الْمَوْكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّاقِي الْمَوْكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّاقِي الْمَدْكُورَ، كَانَ لِلْوَكِيلُ أَيْضًا. (الْهِنْدِيَّةُ).

#### أَمْثِلَةٌ لِمَا لَيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ:

١ - أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ سِتَّ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً، أَوْ شَعِيرًا. وَاشْتَرَىٰ وَكِيلُهُ ثَلَاثَ كَيْلَاتٍ؛ تَكُونُ
 قَدِ اشْتُرِيَتْ لِلْمُوَكِّل، وَعَلَيْهِ لَا يَتَوَقَّفُ شِرَاؤُهَا عَلَىٰ شِرَاءِ الْبَاقِي قَبْلَ الْخُصُومَةِ (الْهِنْدِيَّةُ).

٧- لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ قيميين مُعَيَّنَيْنِ بِدُونِ تَسْمِيةٍ ثَمَنٍ، وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بَعْدَئِذٍ أَحَدَهُمَا بِقِيمَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، يَصِحُّ وَيَنْفُذُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ شِرَائِهِمَا مُتَفَرِّقَيْنِ أَوْ مُجْتَمِعَيْنِ فَيَجْرِي عَلَىٰ إطْلَاقِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إذا اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ؛ كَانَ مَالًا لِلْوَكِيلِ؛ إذْ لَيْسَ لِوَكِيلٍ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا بِخِلَافِ وَكِيلِ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا بِخِلَافِ وَكِيلِ النَّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا بِخِلَافِ وَكِيلِ النَّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا بِخِلَافِ وَكِيلِ النَّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إَنْ الْمُحْتَارُ ، الْهِنْدِيَّةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْغَبْنُ الْيَسِيرُ، مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، وَمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَالَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّ يَسِيرٌ لَا فَاحِشٌ؛ لِأَنَّ يُسِيرٌ لَا يُفْجِشُهِ وَلِإِمْكَانِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ لَا يُقَعُ فِي مِثْلِهِ يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ لَا يَقَعُ فِي مِثْلِهِ يَمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ لَا يَقَعُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً إِلَّا عَمْدًا، وَقِيلَ: حَدُّ الْفَاحِشِ مَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (١٦٥) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

٣- لَوْ أَمَرَ أَحَدُ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِي لَهُ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَم، فَاشْتَرَىٰ لَهُ نِصْفَ دَارٍ شَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَم، فَتَكُونُ قَدِ اشْتُرِيَتْ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لَمَّا كَانَ لِلْمُوكِّلِ وَبَيْنَ آخَرَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَتَكُونُ قَدِ اشْتُرِيَتْ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لَمَّا كَانَ لِلْمُوكِّلِ أَصْلًا فَلَا يَضُرُّ بِهِ شِرَاءُ النِّصْفِ الْآخَرِ لَهُ. (الْوَلْوَالِجِيَّةِ، الْهِنْدِيَّةُ).

٤- لَوِ اشْتَرَىٰ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ نِصْفَ الدَّارِ الَّتِي وَكَّلَ آخَرَ بِشِرَائِهَا لَهُ، وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بَعْدَئِذٍ النِّصْفَ الْآخَر حَسْبَ الْوَكَالَةِ، يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمُوكِّلَ لَمَّا اشْتَرَىٰ النِّصْفَ أَوَّلًا فَقَدِ انْتَهَتْ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ بِنَاءً عَلَىٰ الْمَادَّةِ (٢٥٢٦)، وَيَقِيَتْ وَكَالَتُهُ النِّصْفَ أَوَّلًا فَقَدِ انْتَهَتْ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ بِنَاءً عَلَىٰ الْمَادَّةِ (٢٥٢٦)، وَيَقِيَتْ وَكَالَتُهُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرَرٍ بِشِرَاءِ هَذَا الْبَاقِي لِلْمُوكِّلِ (الْوَلُوالِجِيَّةِ، الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ).

أَمَّا لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ دَارٍ مُعَيَّنَةٍ نِصْفَهَا، وَاشْتَرَىٰ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ نِصْفَهَا الْمَوَكِّلُ الْمُوكِيلُ فِهُو لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ.

و لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ قِيمَةُ كُلِّ مِنْهُمَا مُسَاوِيَةٌ لَقِيمَةِ الْآخَرِ وَسَمَّىٰ لَهُمَا ثَمَنًا؛ فَاشْتَرَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَاحِدًا مِنْ ذَيْنِكَ الشَّيْئَيْنِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ

النُّمُوكِّلُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَ حِينَانِ ثَمَنًا لِذَيْنِكَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ قِيمَةً، وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ دَلَالَةً عَلَىٰ شَيئَيْنِ، وَبِمَا أَنَّهُ يُعْتَبُرُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِشِرَاءِ كُلِّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الشَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ، وَالشِّرَاءُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ مُوَافِقٌ لِأَمْرِ الْمُوكِّلِ وَشِرَاؤُهُ بِأَقْلَ مُخَالَفَةٌ إلَىٰ شَرِّ، (الْبَحْرُ)؛ وَعَلَيْهِ لَوِ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قلِيلًا، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الشَّيْءَ الثَّانِي مِنْهُمَا أَيْضًا قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الشَّيْءَ الثَّانِي مِنْهُمَا أَيْضًا قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ الشَّيْءَ الثَّانِي مِنْهُمَا أَيْضًا قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ الشَّيْءَ الثَّانِي مِنْهُمَا أَيْضًا قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِالثَّمْنِ الْبَاقِي، وَحِينَئِذِ يَنْفُذُ الْإِثْنَانِ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ الشَّيْءَ الثَّانِي مِنْهُمَا أَيْضًا وَلَا قَائِمٌ وَقَدْ عَلَى الشَّيْءَ الْأَنْ الْمَفْسَلَ عَرَضُهُ الْمُصَرَّحُ بِهِ وَهُو تَحْصِيلُ الْفَرَسَيْنِ، وَمَا يَثْبُتُ الْإِنْقِسَامُ إِلَّا الْمَفْسُوخَ لَا يُرْجِعُ مُ مِنْهُمُ الْمُفْوخَ لَا يُرْجِعُ الْمَافَلُ وَلَا الْمُعْدُ الْالْمَعْدُ لَا يُعْودُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْمَفْسُوخَ لَا يُرْجِعُ الْمَوْلَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ فَرَسَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ قِيمَةً بِقَوْلِهِ: (اشْتَرِ لِي هَاتَيْنِ الْفَرَسَيْنِ). وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ إحْدَىٰ تَيْنِكَ الْفَرَسَيْنِ فَقَطْ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْفَرَسَ الثَّانِي بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ الدَّعْوَىٰ، وَيَكُونُ الْفَرَسَانِ حِيتَيْدٍ لِلْمُوكِّلِ لَمُ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْفَرَسَ الثَّانِي بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ الدَّعْوَىٰ، وَيَكُونُ الْفَرَسَانِ حِيتَيْدٍ لِلْمُوكِّلِ (رَدُّ الْمُحْتَار).

7- لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: (اشْتَرِ لِي هَاتَيْنِ الْفَرَسَيْنِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِاتَةٍ). وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالثَّانِيَةُ خَمْسَمِاتَةِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ أَغَلَىٰ الْفَرَسَيْنِ بِأَلْفِ يَسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَاهُ بِأَلْفِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، فَلَا يَنْفُذُ مَا لَمْ يَشْدَرِ الْوَكِيلُ الْفَرَسَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَيَنْفُذُ حِينَئِذٍ فِي يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْفَرَسَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَيَنْفُذُ حِينَئِذٍ فِي حَقِّ الْمُوكِّلُ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَنَظِيرُ هَٰذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ هِيَ الْمَادَّةُ (١٤٩٩).

الْهَادَّةُ (١٤٨١): إِذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي جُوخَ جُبَّةٍ. وَلَمْ يَكُنِ الْجُوخُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْهَوخُ لَهُ. الْوُكِيلُ كَافِيًا لِلْجُبَّةِ؛ لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا وَيَبْقَىٰ الْجُوخُ لَهُ.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ قُمَاشًا لِقَمِيصٍ. وَلَمْ يَكُنِ الْقُمَاشُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ كَافِيًا، لَا

يَنْفُذُ الشِّرَاءُ الْوَاقِعُ فِي حَقِّ الْمُوَكَّلِ، مَا لَمْ يَكُنِ النُّقْصَانُ يَسِيرًا (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ). هَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ فُرُوعِ مَادَّتَيْ (الـ ١٤٧٩ و١٤٥٦)؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ هُنَا مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ وَشَرْطِ

الْهَادَّةُ (١٤٨٢): كَمَا يَصِحُّ لِلْوَكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِدُونِ بَيَانِ قِيمَتِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ، كَذَلِكَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِغَبْنِ يَسِيرٍ، وَلَكِنْ لَا يُعْفَىٰ الْغَبْنُ الْيَسِيرُ أَيْضًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي سِعْرُهَا مُعَيَّنٌ كَاللَّحْمِ، وَالْخُبْزِ، وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ؛ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ بِكُلِّ حَالٍ، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ عَلَىٰ ذِمَّتِهِ.

سَوَاءٌ أَكَانَ مُعَيَّنًا أَمْ غَيْر مُعَيَّنٍ فَالْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيًا لِلْمُوكِلِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِآنَهُ بِالْمُخَالَفَةِ فِيهِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ؛ فَكَانَتِ التَّهْمَةُ فِيهِ بَاقِيَةً، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، إذَا بَيَّنَ ثَمَنَهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُ ذَلِكَ فِي لِنَفْسِهِ؛ فَكَانَتِ التَّهْمَةُ فِيهِ بَاقِيَةً، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، إذَا بَيَّنَ ثَمَنَهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٩٧)، وكَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِي ذَلِكَ الشَّيْءَ بِقِيمَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ (وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ الشَّرَي ذَلِكَ الشَّيْءَ بِقِيمَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ (وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَشْتَرِي بِنَقْدِ مِثْلِ الْقِيمَةِ، فَلَا يَنْفُذُ بِغَيْرِ النَّقْدُيْنِ كَمَكِيلِ وَمَوْزُونٍ وَدَيْنٍ فِي الذِّمَةِ)، فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِي بِنَقْدِ مِئْلِ الْقِيمَةِ، فَلَا يَنْفُذُ بِغَيْرِ النَّقْدُيْنِ كَمَكِيلِ وَمَوْزُونٍ وَدَيْنٍ فِي الذِّمَةِ)، فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِي بِنَقْدِ مِئْلِ الْقِيمَةِ، فَلَا يَعْنِي أَنَّ الشَّرَاءَ فِي هَاتَيْنِ الصَّورَتَيْنِ نَافِذٌ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ، وَمَعَ الشَّرَاءُ مَعَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَقَدْ جُعِلَ مَعْفُو عَنْهُ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ عَلَىٰ مَا هُو مُبَيَّنٌ فِي الْآبِي فَقَدْ جَازَ الشَّرَاءُ مَعَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَقَدْ جُعِلَ مَعْفُو عَنْهُ فِي تَصَرُّفِ أَبِ الصَّغِيرِ وَوَصِيِّهِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ، وَقَدْ الْكَارُ لَكُمْنَ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي شَرْح الْمَادَةِ (١٦٥) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَتَعْبِيرُ: (قِيمَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ) الَّتِي فِي هَذِهِ الْفَقْرَةِ مِنَ الْمَثْنِ؛ لِلاحْتِرَاذِ عَنِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ الَّذِي سَيُذْكُرُ فِي الْفِقْرَةِ النَّالِثَةِ الْآتِيَةِ، وَلَيْسَ لِلاحْتِرَاذِ عَنِ الشِّرَاءِ بِأَقَلَ مِنَ الْقِيمَةِ الْمِثْلِيَّةِ، اللَّهْرَاءِ بِالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالنِّكَاحِ إِذَا زَوَّجَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كَمَا قَيَّدَ بِالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالنِّكَاحِ إِذَا زَوَّجَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كَمَا فِي الْمَسْرَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالنِّكَاحِ إِذَا زَوَّجَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعَدَمِ التُهْمَةِ كَمَا فِي الْمَسْرَاءِ اللَّهُ مِنْ مَهْ مَا كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي فِي الْمَسْرَاءِ اللَّهِ الْمَعْرُوفَ يَنْ بَيْنَ النَّاسِ وَمُعَيَّنَيْنِ، (الْبَحْرُ)؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ، يَكُونُ سِعْرُهَا وَقِيمَتُهَا مَعْرُوفَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ وَمُعَيَّنَيْنِ، (الْبَحْرُ)؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ،

انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٣)؛ وَعَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، عَلَيْهِ يَكُونُ الشِّرَاءُ الْمُذْكُورُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْوَكِيل (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ فِي كُلِّ حَالٍ، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ السِّعْرُ وَالْقِيمَةُ وُكِّلَ بِهِ مُعَيَّنًا (كَمَا فِي الْوَكَالَةِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) أَمْ لَمْ يَكُنْ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ السِّعْرُ وَالْقِيمَةُ مَعْلُومَيْنِ أَمْ لَا، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَىٰ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ الْمُوكِّلِ؛ ضَمِنَ مَعْلُومَيْنِ أَمْ لَا، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَىٰ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ الْمُوكِّلِ؛ ضَمِنَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الثَّمَنَ لِمُوكِّلِهِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذَا مُتَّهَمٌ بِكَوْنِهِ قَدِ اشْتَرَاهُ لَهُ، ذَلِكَ النَّمَالُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُخِذَ فَكَر بِتَرْكِهِ لِلْمُوكِّلِ بِبَيَانِ كَوْنِهِ قَدِ اشْتَرَاهُ لَهُ، (الْبَحْرُ، الْوَلُوالِجِيَّةِ).

لَوْ رَضِيَ الْمُوَكِّلُ مُؤَخَّرًا بِالْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مَعَ كَوْنِهِ لَهُ وَقَبِلَ بِالْمُشْتَرَىٰ، فَلَا يَكُونُ لِلْمُوكِّل كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ ١٤٥٣).

سُوَّالُ: بِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِشَرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنِ لَا يَكُونُ قَدِ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٤٨٥)، فَلَا تُهْمَةَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوكِّلِ وَلَوِ اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ.

الْجَوَابُ: بِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ يَكُونُ فِي حَالِ الشِّرَاءِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مُخَالِفًا؛ فَتَكُونُ تُهْمَةُ اشْتِرَائِهِ لِنَفْسِهِ بَاقِيَةً (الْبَحْرُ).

وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ: إِذَا اشْتَرَاهُ. لَيْسَ احْتِرَازًا عَنِ التَّفَرُّغِ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بِعَقَارٍ لِوَقْفِ ذِي إِجَارَتَيْنِ دُونَ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُوَكِّلُ لَهُ بَدَلًا فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ زَائِدٍ زِيَادَةً فَاحِشَةٌ عَنْ بَدَلِ مِثْلِهِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّل.

وَإِذَا لَزِمَ الْعِلْمُ بِثَمَنِ مِثْلِ شَيْءٍ؛ يُعْلَمُ بِإِخْبَارِ أَهْلِ الْوُقُوفِ الْخَالِينَ عَنِ الْغَرَضِ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْمَادَّةُ (١٤٨٣): الِاشْتِرَاءُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ يُصْرَفُ لِلشِّرَاءِ بِالنَّقُودِ، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ إِذَا بَادَلَهُ بِشَيْءٍ مُقَايَضَةً؛ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَىٰ لِلْوَكِيلِ.

الدشتِرَاءُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ مِنْ دُونِ ذِكْرِ نُقُودٍ أَوْ غَيْرِهَا يُصْرَفُ لِلتَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِالنُّقُودِ؛

لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ هُوَ هَذَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٣)، وَفِي هَذَا الْحَالِ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ إذَا بَادَلَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ أَو الْمِثْلِيَّاتِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ مُقَايَضَةً؛ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَبْقَىٰ لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ مَالٍ بِغَيْرِ النُّقُودِ، لَزِمَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَلِكَ الْمُوكِّلِ وَيَبْقَىٰ لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ مَالٍ بِغَيْرِ النُّقُودِ، لَزِمَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَلِكَ الْمُوكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا لَوْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ مَالٍ بِغَيْرِ النُّقُودِ، لَزِمَ أَنْ يَشْتَرِيهُ بِذَلِكَ الْمُوكِيلِ (الْهِنْرَسِ بِبَغْلِهِ الْمَوكِيلُ وَلَكَ الْفَرَسِ بِبَغْلِهِ وَالْمَولَكِ الْمُوكِيلِ (الولوالجية).

الْمَادَّةُ (١٤٨٤): إِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ لَازِمٍ لِمَوْسِمٍ مُعَيَّنٍ تُصْرَفُ الْوَكَالَةُ لِلْذَلِكَ الْمَوْسِمِ أَيْضًا، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي مَوْسِمِ الرَّبِيعِ عَلَىٰ اشْتِرَاءِ جُبَّةٍ شَالِيَّةٍ، لِلْذَلِكَ الْمَوْسِمِ الرَّبِيعِ عَلَىٰ اشْتِرَاءِ جُبَّةٍ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي هَذَا الصَّيْفِ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ يَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ لِاشْتِرَاءِ جُبَّةٍ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي هَذَا الصَّيْفِ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ مُرُودِ مَوْسِمِ الصَّيْفِ أَوْ فِي رَبِيعِ السَّنَةِ الْآتِيَةِ؛ لَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ، وَتَبْقَىٰ الْجُبَّةُ لِلْوَكِيلِ.

إِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِشِرَاءِ شَيْءٍ لَازِمٍ لِمَوْسِمٍ مُعَيَّنٍ؛ تُصْرَفُ الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ لِذَلِكَ الْمَوْسِمِ دَلَالَةً، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ فُرُوعِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٦ و١٤٧٩).

مِثَالٌ أَوَّلُ: مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي مَوْسِمِ الرَّبِيعِ عَلَىٰ اشْتِرَاءِ جُبَّةٍ شَالِيَّةٍ يَكُونُ قَدْ وَكَلَهُ لِاشْتِرَاءِ جُبَّةٍ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي هَذَا الصَّيْفِ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ مُرُورِ وَكَلَهُ لِاشْتِرَاءِ جُبَّةٍ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي هَذَا الصَّيْفِ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ مُرُورِ مَوْسِمِ الصَّيْفِ أَوْ فِي رَبِيعِ السَّنَةِ الْآتِيةِ؛ لَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ، وَتَبْقَىٰ الْجُبَّةُ لِلْوَكِيل، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٧٠).

مِثَالٌ ثَانٍ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ فَحْمِ لِلشِّتَاءِ، فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ لِهَذَا الشِّتَاءِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَكُونُ الشِّتَاءِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَكُونُ الشِّتَاءِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَكُونُ الشَّتَاءِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَكُونُ الشَّتَاءِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَكُونُ الشَّتَاءِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَيَكُونُ الْفَحْمُ لِلْوَكِيلِ.

مِثَالٌ ثَالِثٌ: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي مَوْسِمِ الصَّيْفِ بِشِرَاءِ ثَلْجٍ، يَكُونُ قَدْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ ذَلِكَ الشَّيْفِ، وَلَوْ شَرَاهُ بَعْدَ أَنْ مَرَّ الصَّيْفُ أَوْ فِي صَيْفِ ذَلِكَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ، لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ).

مِثَالٌ رَابِعٌ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ مِنْ عِيدِ الْأَضْحَىٰ بِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ، فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَائِهَا لِذَلِكَ الْعِيدِ (الْهِنْدِيَّةُ)، وَلَوِ اشْتَرَىٰ الْأُضْحِيَّةَ بَعْدَ أَنْ مَرَّ الْعِيدُ أَوْ شَرَاهَا فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ، فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّل.

مِثَالٌ خَامِسٌ: لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحَنْطَةِ عَلَىٰ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَاشْتَرَىٰ الْمَأْمُورُ الْحِنْطَةَ الْمَذْكُورَةَ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا فِي وَقْتِ النِّرَاعَةِ؛ يَنْفُذُ الشِّرَاءُ عَلَىٰ الْآمِرِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَاهَا بَعْدَ مُرُورِ وَقْتِ الزِّرَاعَةِ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الزِّرَاعَةِ؛ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الزِّرَاعَةِ؛ لَمُأْلُورٍ، وَيَضْمَنُ مَا أَخَذَهُ مِنَ النَّقُودِ لِآمِرِهِ (الْخَانِيَّةُ). الْآمِرِ، وَيَضْمَنُ مَا أَخَذَهُ مِنَ النَّقُودِ لِآمِرِهِ (الْخَانِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٤٨٥): لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ لَهُ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ: اشْتَرَيْتُ هَذَا لِنَفْسِي. بَلْ يَكُونُ لِلْمُوكِّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَاهُ بِثَمَنِ أَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوكِّلُ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِسْ إِنْ لَمْ يَكُنِ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَاهُ بِثَمَنِ أَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوكِّلُ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِسْ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوكِّلُ قَدْ عَيَّنَ الثَّمَنَ؛ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ، وَأَيْضًا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: الشَّرَيْت هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي. حَالٍ كَوْنِ الْمُوكِّلِ حَاضِرًا، يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ.

لَيْسَ لِمَنْ وُكُلِّ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِتَقَرُّغِهِ، سَوَاءٌ سُمِّي لِهَذَا الشَّيْء ثَمَنٌ مِنْ طَرَفِ الْمُوكِّلِ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ الشَّمْنَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوكِّلِ – أَنْ يَشْتَرِي ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوكِّلِهِ الْآخَرَ الَّذِي قَدْ وَكَلَهُ مُؤَخِّرًا، مَعَ أَنَّ الْمُوكِّلِ حَاضِرٌ فِي أَثْنَاءِ الشَّرَاء، وَلَمْ يُخْبِرِ الْوَكِيلُ مُوكِّلَهُ بِكَيْفِيَّةٍ عَزْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ قَالَ عِنْدَ شِرَائِهِ الشَّرَاء، وَلَمْ يُخْبِرِ الْوَكِيلُ مُوكِّلَة أَلِهُ بِكَيْفِيَّةٍ عَزْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ قَالَ عِنْدَ شِرَائِهِ الشَّرَاء وَلَمْ يُنْفِيهِ. بَلْ يَكُونُ لِلْمُوكِّلِ التَعْيِينُ إِمَّا بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ بِالْعَلَمِ أَوْ بِالْإِضَافَةِ الشَّرَيْتِ مَذَا لِنَفْسِي. بَلْ يَكُونُ لِلْمُوكِّلِ التَّعْيِينُ إِمَّا بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ بِالْعَلَمِ أَوْ بِالْإِضَافَةِ كَانَ وَكَلَهُ أَنْ يَشْتَرِي لَكُ هَذَا الْمُوكِلِ لِيَفْسِهِ أَوْ لِأَجْلِ مُوكَلِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمُوكِلُ لَمَاكَ بَعْبَى لَا يَجُونُ وَلَا عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَىٰ كَوْنِهِ سَيَشْتَرِيهِ لَهُ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ عَزْلٌ، وَتَمَامُ هَذَا الْعَزْلِ يَكُونُ بِاسْتِمَاعِ الْمُوكِلِ إِيَّاهُ لِنَفْسِهِ عَزْلٌ، وَتَمَامُ هَذَا الْعَزْلِ يَكُونُ بِاسْتِمَاعِ الْمُوكِلِ إِيَّاهُ لِنَفْسِهِ عَزْلٌ، وَتَمَامُ هَذَا الْعَزْلِ يَكُونُ بِاسْتِمَاعِ الْمُوكِلِ إِيَّاهُ لِنَفْسِهِ عَزْلٌ، وَتَمَامُ هَذَا الْعَزْلِ يَكُونُ بِاسْتِمَاعِ الْمُوكِلُ خَبَرَ ذَلِكَ الْعَزْلِ (الْبَحْرُ).

وَلِلْوَكِيلِ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ - كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ - أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْرَلُ الْفَوَكُلِ بِالْمُوكَلُ بِهَذَا الْعَزْلِ أَوْ لَمْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَيُبَلِّغُ اسْتِعْفَاءَهُ لِمُوكِّلِهِ، سَوَاءٌ رَضِيَ الْمُوكِّلُ بِهَذَا الْعَزْلِ أَوْ لَمْ يَرْضَ، أَمَّا قَبْلَ أَنْ يُشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ، يَرْضَ، أَمَّا قَبْلَ أَنْ يُشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الْ ١٥٢٤).

وَقُوْلُهُ: (اشْتِرَاءٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتِرَازًا عَنِ التَّفَرُّغِ وَالِاسْتِئْجَارِ، فَهُوَ لِلاحْتِرَاذِ عَنِ الْوَكَالَةِ، وَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي:

التَّفَرُّغُ: لَوْ وَكَّلَ آخَرَ بِأَنْ يَتَفَرَّغَ لَهُ بِعَقَارِ لِوَقْفٍ مُعَيَّنِ ذِي إِجَارَتَيْنِ بِكَذَا دِرْهَمًا، وَتَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِإِذْنٍ مِنَ الْمُتَوَلِّي بِذَلِكَ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ مِقْدَارُهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ، وَحَصَلَ عَلَىٰ سَنَدٍ بِاسْمِهِ، فَلِلْمُوكِّلِ أَنْ يَنْزِعَ الْعَقَارَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَكِيلِ بِرَأْيِ الْمُتَولِّي وَيَبْطُلُ سَنَدٍ بِاسْمِهِ، فَلِلْمُوكِّلِ أَنْ يَنْزِعَ الْعَقَارَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَكِيلِ بِرَأْيِ الْمُتَولِّي وَيَبْطُلُ سَنَدٍ بِاسْمِهِ.

وَمِثْلُ التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ التَّوْكِيلُ بِالْاسْتِئْجَارِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَهِيَ حَادِثَةُ الْفَتْوَىٰ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الِاسْتِئْجَارُ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاسْتِئْجَارِ شَيْءٍ لَهُ، كَانَ لِمُوكِّلِهِ، وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ لِنَفْسِهِ.

الْوَكَالَةُ بِالتَّزْوِيجِ: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مَعْلُومَةً، فَلِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا هُو، وَالْفَرْقُ هُوَ: أَنَّ وَكِيلَ النِّكَاحِ يَنْعَزِلُ بِإِضَافَتِهِ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَقَوْلُهُ: الْوَكِيلُ. بِلَا احْتِرَازٍ عَنْ وَكِيلِ الْوَكِيلِ، وَذَلِكَ كَمَا يَلِي:

لَوْ وُكِّلَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ آخَرَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِلَا إِذْنٍ أَوْ تَعْمِيمٍ مِنَ الْمُوكِّلِ، وَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلِ كَانَ الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلِ مَنَ الْوَكَالَةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ الثَّانِي فِي حُضُورِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ حِينَئِدٍ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّهُ حَضَرَ رَأْيُهُ وَهُو الْمَقْصُودُ الْمَقْصُودُ الْمَعْمُونُ مُخَالِفًا (الْبَحْرُ).

وَقَوْلُهُ: (ذَلِكَ الشَّيْءَ) لِلِاحْتِرَازِ عَنْ نِصْفِهِ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي يَشْتَرِي فِيهَا نِصْفَ ذَلِكَ

الشَّيْءِ قَدْ مَرَّتْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٨٠) (التَّكْمِلَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَقُولُهُ: (لَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ). لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مُوكِّلِ آخَرَ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ). لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مُوكِّلِ آخَرَ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِمُوكِّلِ آخَرَ فِي غِيَابِ يَشْتَرِيَهُ لِمُوكِّلِ آخَرَ فِي غِيَابِ الْمُوكِّلِ الثَّانِي، كَانَ لِلْمُوكِّلِ الْأَوْلِ. المُّوكِّلِ الثَّانِي، كَانَ لِلْمُوكِّلِ الْأَوَّلِ.

أَمَّا لَوْ وَكَلَ الْوَكِيلُ النَّانِي فِي حُضُورِ الْمُوكِّل، بِأَنْ يَشْتَرِيهُ لَهُ وَسَمَّىٰ لَهُ ثَمَنًا غَيْرَ مَا سَمَّاهُ الْمُوكِّلُ الْمُوكِّلُ الْأُولِيلُ الثَّانِي: اشْتَرِهِ بِخَمْسِينَ رِيَالًا. مَعَ أَنَّ الْمُوكِّلُ الْأُولِيلِ الثَّانِي الشَّانِي لَهُ بِالْخَمْسِينَ رِيَالًا، كَانَ الْمَالُ الْأَوَّلَ قَدْ قَالَ: لَهُ: اشْتَرِهِ بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ. وَيَشْتَرِيه الْوَكِيلُ الثَّانِي لَهُ بِالْخَمْسِينَ رِيَالًا، كَانَ الْمَالُ الْأَوْلِيلُ الثَّانِي لَهُ بِالْخَمْسِينَ رِيَالًا فَهُو مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ شِرَائِهِ لِنَفْسِهِ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فَهُو مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ شِرَائِهِ لِغَيْرِهِ، أَيْ لِلْمُوكِّلُ الثَّانِي، وَإِلَّا كَانَ لِلْمُوكِّلُ الْأَوْلَىٰ (تَكُمْلَةُ رَدِّالْمُحْتَارِ). لِأَنَّ لِلْمُوكِ الشَّرَاءَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ لِغَيْرِهِ بِالْأَوْلَىٰ (تَكُولُ الْمُوتَالِ).

وَتَتَفَرَّعُ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيةُ مِنْ فِقْرَةِ الْمَجَلَّةِ، وَهِي كَمَا يَلِي:

لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَر: اشْتَرِ هَذَا الْفَرَسَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا مُشْتَرَكًا. وَقَبِلَ ذَلِكَ ثُمَّ كَلَّفَهُ اَخَرُ بِمِثْلِ هَذَا التَّكْلِيفِ وَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قُبِلَ تَكْلِيفٌ كَهَذَا لِشَخْصٍ ثَالِثٍ وَاشْتَرَىٰ الْفَرَسَ الْمَوْكُلِ الْأَوَّلِ وَالْمُوكِلِ النَّانِي، وَلَا نَصِيبَ لِلْمُوكِلِ الْأَوَّلِ وَالْمُوكِلِ النَّانِي، وَلَا نَصِيبَ لِلْمُوكِلِ النَّانِي، وَلَا نَصِيبَ لِلْمُوكِلِ النَّانِي، كَانَ الْفَرَسُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُوكِلِ الْأَوَّلِ وَالْمُوكِلِ النَّانِي، وَلَا نَصِيبَ لِلْمُوكِلِ النَّانِي، وَلا نَصِيبَ لِلْمُوكِلِ النَّالِثِ، فَيهِ الْمَوكِلِ النَّانِي بِالنَّصْفِ الْبَاقِي، وَمِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ دُونِ عِلْمِ الْآمِرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْوَكَالَةِ؛ فَلَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ النَّالِثِ، فِي حُضُورِ الْمُوكِلِ النَّالِثِ، فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ: (نَعَمْ). فِي حُضُورِ الْمُوكِلِ الثَّالِثِ؛ لِلْقَالِ النَّالِثِ، فَلِ النَّالِثِ، فِي خُضُورِ الْمُوكِلِ النَّالِثِ، فِي خُضُورِ الْمُوكِلِ النَّالِثِ فِي النَّرَى النَّالِثِ فِي النَّالِثِ، فَي النَّالِثِ فِي النَّالِثِ فِي النَّارِي وَمَعْلُهُ فِي الْهِنْدِيَةِ).

يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُعَيَّنُ لِلْوَكِيلِ فِي سِتِّ صُورٍ وَهِيَ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ بِأَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ

الْمُوكِّلُ؛ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ قَلِيلَةً جِدًّا كَخَمْسِ بَارَاتٍ، انْظُرِ الْمُوكِّلُ؛ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِأَلْفٍ الْمَادَّةَ (١٤٨٥)، كَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِأَلْفِ دِرْهَم ذَلِكَ الشَّيْءَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ، وَحَطَّ وَنَزَّلَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مِائَةَ دِرْهَم، كَانَ ذَلِكَ لَلْوَكِيلُ (الْهِنْدِيَّةُ)؛ وَعَلَيْهِ لَوِ اخْتَلَفَ الْمُوكِيلُ، وَقَالَ الْمُوكِيلُ: (اشْتَرَيْت بِالثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنْته). وَقَالَ الْوَكِيلُ: (اشْتَرَيْت لِنَفْسِي الْمُوكِيلُ: (اشْتَرَيْت لِللَّهُ عَلَىٰ الْمُوكِيلُ: (الشَّرَيْت لِللَّهُ عَلَىٰ الْمُوكِيلُ: (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، بِأَذْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ أَوْلُ لِلْوَكِيلِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، لَكِنْ إِذَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُوكِيلُ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ إَيْضًا (هَامِشُ الْأَنْقِرُ وِيِّ).

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُخَالِفٍ لِجِنْسِ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ؛ كَانَ لِلْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٦ و١٤٧٩) وَشَرْحَهُمَا.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا قَالَ الْمُوكِّلُ: اشْتَرِهِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَاشْتَرِهِ نَسِيئَةً. وَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ أَوِ اشْتَرَاهُ نَقْدًا؛ كَانَ لَلْمُوكِّل. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٧٩).

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِشَيْءٍ غَيْرِ النَّقُودِ؛ كَانَ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨٣).

الصُّورَةُ الْحَامِسَةُ: وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْمُوكِّلُ ثَمَنًا وَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِغَبْنِ فَاحِشٍ؛ كَانَ الْمَالُ حِينَئِذٍ لِلْوَكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨٢)؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمَّا خَالَفَ أَمْرَ الْمُوكِيلِ، انْظُرِ الْمَادَّةِ عَزْلًا ضِمْنِيًّا، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ عِلْمِ الْمُوكِّلِ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُضِفْ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ؛ نَفَذَ الشِّرَاءُ عَلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، مَثَلَا: لَوْ قَالَ: الْبَائِعُ: (بِعْت هَذَا الْمَالَ لِمُوَكِّلِك بِكَذَا). وَقَالَ الْوَكِيلُ أَيْضًا: (اشْتَرَيْته لَهُ)؛ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إجَازَةِ مُوكِّلِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٣) وَشَرْحَهَا. (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبُحْرِ مَعَ زِيَادَةٍ وَالتَّكْمِلَةُ).

الصُّورَةُ السَّادِسَةُ: وَكَذَلِكَ إِذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَأَعْلَمَ مُوكِّلَهُ الْعَزْلَ، وَلَمَّ الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ؛ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ هَذَا بِالْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ، ثُمَّ اشْتَرَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ؛ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ هَذَا بِالْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ، أَمَّلُ لَوْ أَمَّ الضِّمْنِيُّ كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِمُخَالَفَةِ الْمُوكِّلِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، مَثَلُ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي. حَالَ كَوْنِ الْمُوكِّلِ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ، يَكُونُ قَالَ الْوَكِيلُ: اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي. حَالَ كَوْنِ الْمُوكِّلِ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ، يَكُونُ

ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ؛ حَيْثُ إِنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَوَصَلَ لِلْمُوكِّلِ أَيْضًا خَبَرُ الْعَزْلِ، وَكَانَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ عَزْلِ نَفْسِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شِرَاؤُهُ بِالْوَكَالَةِ.

كَذَلِكَ إِذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ، وَأَوْصَلَ خَبَرَ الْعَزْلِ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ بِرِسَالَةٍ، أَوْ بِإِرْسَالِ
رَسُولٍ، أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ وَاحِدٍ، أَوْ بِإِخْبَارِ شَخْصَيْنِ وَلَوْ كَانَا غَيْرَ عَدْلَيْنِ، أَوْ بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ
وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَىٰ ذَلِكَ؛ كَانَ شِرَاءُ ذَلِكَ الْمَالِ لِنَفْسِهِ (ابْنُ عَابِدِينَ
عَلَىٰ الْبَحْرِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَار).

سَتَرِدُ تَفْصِيلَاتٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ الْمُوكَّلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَهَلْ يَكُونُ لِلْمُوكِّلِ أَمْ لِلْوَكِيلِ؟

الْهَادَّةُ (١٤٨٦): لَوْ قَالَ أَحَدُّ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي فَرَسَ فُلَانٍ. وَسَكَتَ الْوَكِيلُ مِنْ دُونِ أَنْ يَقُولَ: لَا. أَوْ: نَعَمْ. وَذَهَبَ وَاشْتَرَىٰ ذَلِكَ الْفَرَسَ، فَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ: اشْتَرَيْته لِمُوكِّلِي. يَكُونُ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرَيْته لِنَفْسِي. يَكُونُ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرَيْته. وَلَمْ لِمُوكِّلِي. يَكُونُ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرَيْته لِنَفْسِي لَيُعُونُ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرَيْته لِمُوكِّلِي. فَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ هَذَا قَبْلَ تَلَفِ الْفَرَسِ يُقَيِّدُ بِنَفْسِهِ أَوْ مُوكِّلِهِ، ثُمَّ قَالَ: اشْتَرَيْتهُ لِمُوكِّلِي. فَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ هَذَا قَبْلَ تَلَفِ الْفَرَسِ أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ بِهِ؛ يُصَدَّقُ، وَإِنْ كَانَ قَالَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلَا.

يُفَصَّلُ عَلَىٰ وُجُوهِ ثَلَاثَةٍ لِمَنْ يَعُودُ الْمَالُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ الَّذِي وُكِّلَ بِشِرَاءِ مَالٍ لَلْمُوكِّلُ أَمْ لِلْوَكِيلِ. لَلْمُوكِّل أَمْ لِلْوَكِيلِ.

الْوَجُهُ الْأَوَّلُ: لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي فَرَسَ فُلَانٍ مَثَلًا. وَسَكَتَ (١) الْوَكِيلُ مِنْ دُونِ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا بِخُصُوصِ قَبُولِ الْوَكَالَةِ أَوْ رَدِّهَا: كَـ: «لَا» أَوْ: «نَعَمْ». وَذَهَبَ وَاشْتَرَىٰ دُونِ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا بِخُصُوصِ قَبُولِ الْوَكَالَةِ أَوْ رَدِّهَا: كَـ: «لَا» أَوْ: «نَعَمْ». وَذَهَبَ وَاشْتَرَىٰ ذَلِكَ الْفَرَسَ، فَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ: (اشْتَرَيْتُهُ لِمُوكِّلِي). يَكُونُ لِمُوكِّلِهِ سَوَاءٌ أَعْطَىٰ الثَّمَنَ وَلِكَ الْفَرَسَ، فَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ: (اشْتَرَيْتُهُ لِمُوكِّلِي). يَكُونُ لِمُوكِّلِهِ سَوَاءٌ أَعْطَىٰ الثَّمَنَ وَبُولُ لِلْوَكَالَةِ بِمُقْتَضَىٰ قَبُلًا مِنْ طَرَفِ الْوَكِيلِ أَوْ لَمْ يُعْطِ؛ لِأَنَّ مُحَاوَلَتَهُ الْقِيَامَ بِالْمُوكَلِ بِهِ قَبُولٌ لِلْوَكَالَةِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَوتَلِ بِهِ قَبُولٌ لِلْوَكَالَةِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَوتَلِ اللَّهُ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلُ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا أُرِيدُ الْمُشْتَرَىٰ.

<sup>(</sup>١) فيه أن السكوت قبول كما مر في شرح المادة (١٤٥)، فكيف تصح هذه العبارة إلا أن يجاب بأن السكوت إنما يكون قبولًا إذا لم يقم دليل بخلافه، وهاهنا قد قام الدليل على أن السكوت ليس بقبول.

وَعَلَيْهِ لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشِّرَاءَ بِقَوْلِهِ لِآخَرَ: بِعْنِي هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ. وَبَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْبَائِعُ إِيَّاهُ قَالَ مُنْكِرًا الْوَكَالَةَ: لَمْ يَأْمُرنِي ذَلِكَ الشَّخْصُ بِشِرَائِهِ لَهُ. فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ تَنَاقُضًا مِنْهُ (١٠)؛ فَلَا يُقْبَلُ، وَالْمُشْتَرَىٰ يَكُونُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ إِلَّا إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرُ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ لِلْوَكِيل؛ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْوَكِيل قَدْرُدَّ بِرَدِّ الْمُوكِل انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٨٠).

لَكِنْ إِذَا سَلَّمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالَ الْمَدْكُورَ عَلَىٰ وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ؛ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٧٥) (الطَّحْطَاوِيُّ؛ الْبَحْرُ؛ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ: (وَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ: اشْتَرَيْته لِمُوَكِّلِي). فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ أَضَافَ عَقْدَ الشِّرَاءِ لِمُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ لَيْسَ بِالتَّعْبِيرِ الَّذِي يُوجِبُ إضَافَةَ الْعَقْدِ لِمُوكِّلِهِ عَلَىٰ مَا هُوَ مُوضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٣).

وَإِذَا قَالَ: اشْتَرَيْتِه لِنَفْسِي. كَانَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ تَبَيَّنَ بِأَنَّهُ رَدَّ الْوَكَالَةَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٧).

أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْته فَقَطْ. وَلَمْ يَقُلْ حِينَ شِرَائِهِ لِمَنِ اشْتَرَاهُ، وَقَالَ لَهُ الْمُوكِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ: قَدْ أَخَذْته لِنَفْسِك. وَقَالَ الْوَكِيلُ: أَخَذْته لِلْمُوكِّلِ. فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ: أَخَذْته لِلْمُوكِّلِ. قَبْلَ تَلَفِ أَخَذْته لِنَفْسِك. وَقَالَ الْوَكِيلُ: أَخَذْته لِلْمُوكِّلِ؛ لَإِنَّ الْفَرَسِ أَوْ حُصُولِ عَيْبٍ فِيهِ؛ صُدِّقَ الْوَكِيلُ مَعَ الْيَمِينِ؛ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْفَرَسُ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الْفَرَسُ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلُ مَعَ الْيَمِينِ؛ وَعَلَيْهِ فِيمَا أَنَّ الْوَكَالَة فِي عُهْدَةِ الْوَكِيلَ يُخْبِرُ عَنْ أَمْرٍ وَهُو مُقْتَدِرٌ عَلَى إِجْرَائِهِ فِي الْحَالِ؛ وَعَلَيْهِ فِيمَا أَنَّ الْوَكَالَة فِي عُهْدَةِ الْوَكِيلُ وَالْمَبِيعَ مَوْجُودٌ سَالِمًا؛ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ بِحَسْبِ الْوَكَالَةِ حَالًا. انْظُرُ الْوَكِيلُ وَالْمَادَةِ (٥٩٥ اللهُ بِحَسْبِ الْوَكَالَةِ حَالًا. انْظُرُ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٤٥٩).

وَإِذَا قَالَ بَعْدَ تَلَفِ الْفَرَسِ أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ فِيهِ؛ فَلَا يَصَّدَّقُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذِ يَحْكِي أَمَّا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ اسْتِيفَائِهِ، يَقْصِدُ بِهِ الرُّجُوعَ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ، أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَمُنْكِرٌ وُجُوبَ الثَّمَنِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِشِرَاءِ فَرَسٍ مَثَلًا فَقَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّل: اشْتَرَيْته لَك.

<sup>(</sup>١) لأن قوله - يعني لعمرو - إقرار منه بأنه وكله، فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضًا فلا يسمع.

وَتَرَكَهُ لَهُ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرَيْته لِنَفْسِك فَلَا أَقْبَلُهُ. فَفِي ذَلِكَ ثَمَانِي صُورٍ، وَهِيَ: يَكُونُ ذَلِكَ الْفَرَسُ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، وَيَكُونُ ثَمَنُ الْفَرَسِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ قَدْ أُعْطِيَ لِلْوَكِيلِ قَبْلًا أَوْ لَمُعْلَفًا أَوْ مَعِيبًا بِعَيْبٍ حَادِثٍ أَوْ لَا. لَمْ يُعْطِ، وَيَكُونُ الْفَرَسُ فِي هَذِهِ الصُّورِ الْأَرْبَعِ حَيًّا أَوْ مُتْلَفًا أَوْ مَعِيبًا بِعَيْبٍ حَادِثٍ أَوْ لَا.

#### وَخُلاصَةُ أَحْكَامِ هَذِهِ الصُّورِ الثَّمَانِيَةِ هِيَ:

إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا، أَيْ كَانَ قَدْ أَعْطَىٰ الْمُوكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ فِي جَمِيعِ الصُّورِ لِلْوَكِيلِ، وَمِنْهَا حَالَةُ الْهَلَاكِ وَالتَّعَيُّبِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَمَّا كَانَ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٤٦٣)، وَقَدِ ادَّعَیٰ الْوَكِیلُ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ عَلَیٰ مَا الْوَكِیلِ بِمُقْتَضَیٰ الْمَادَّةِ (١٤٦٣)، وَقَدِ ادَّعَیٰ الْوَكِیلُ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ عَلَیٰ مَا هُو مَاهُورٌ بِهِ؛ فَقَدْ كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِیلِ، وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ غَیْرَ مَنْقُودٍ؛ یُنْظُرُ: فَإِذَا لَمْ یَكُنِ الْوَكِیلُ مُقْتَدِرًا عَلَیٰ الْإِنْشَاءِ، كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمُشْتَرَیٰ أَوْ تَعَیّب؛ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ وَالْمُوكِّل؛ لِأَنَّ الْمُوكِّلُ مُثْتَكِرٌ حَقَّ رُجُوعٍ الْوَكِیلِ عَلَیْهِ، وَإِذَا كَانَ الْوَكِیلُ مُقْتَدِرًا عَلَیٰ الْإِنْشَاءِ حَالًا، بِأَنْ یَكُونَ الشَّیْءُ مُنْكِرٌ حَقَّ رُجُوعٍ الْوَكِیلِ عَلَیْهِ، وَإِذَا كَانَ الْوَكِیلُ مُقْتَدِرًا عَلَیٰ الْإِنْشَاءِ حَالًا، بِأَنْ یَكُونَ الشَّیْءُ الْمُأْمُورُ بِشِرَائِهِ بِغَیْرِ عَیْنِهِ مَوْجُودًا، أَیْ وَالثَّمَنُ غَیْر مَنْقُودٍ؛ فَالْقَوْلُ عَنْدَ الْإِمَامَیْنِ لِلْمَأْمُورِ؛ لِلْمَامُولِ بَالثَمْنِ عِلَیٰ الْآمِرِ وَهُو مُنْکِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلُهُ وَقُولُهُ عَنْ اللَّوْلُ الْقَوْلُ عَرْضَهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ عَلَیٰ الْآمِرِ وَهُو مُنْکِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ الْقَوْلُ لِلْآمِرِ، فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمَا فِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمَأْمُورِ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ التُّهْمَةِ أَوْ لَا، وَالتُّهْمَةُ تَثْبُتُ بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، فَإِنْ أَخْبَرُوا أَنَّ الثَّمَنَ يَزِيدُ عَلَىٰ الْقِيمَةِ زِيَادَةً فَاحِشَةً تَثْبُتُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْخِبْرَةِ، فَإِنْ أَخْبَرُوا أَنَّ الثَّمَنَ يَزِيدُ عَلَىٰ الْقِيمَةِ زِيَادَةً فَاحِشَةً تَثْبُتُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَوْضِع التَّهْمَةِ مَا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْعَيْبِ فَتَأَمَّلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، التَّكْمِلَةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَغَيْرُهَا).

الْوَجُهُ الثَّالِثُ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَهُ وَاشْتَرَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ الْمَالَ، فَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الشِّرَاءَ إِلَىٰ مَالِ مُوكِّلِهِ، أَيْ لَوْ أَضَافَ فِي أَثْنَاءِ عَقْدِ الْبَيْعِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مِلْكِ مُوكِّلِهِ، كَانَ الْمُشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّلِ، سَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْبَدَلَ الْمَذْكُورَ مِنْ مَالِ الْمُوكِّلِ، سَوَاءٌ أَعْطَىٰ الْبَدَلَ الْمَذْكُورَ مِنْ مَالِ الْمُوكِّلِهِ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اشْتِرَاءُ أَحَدٍ مَالَ آخَرَ لِنَفْسِهِ الْمُوكِّلِ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ وَأَبْقَىٰ مَالَ مُوكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اشْتِرَاءُ أَحَدٍ مَالَ آخَرَ لِنَفْسِهِ بِالْإضَافَةِ إِلَىٰ دَرَاهِم غَيْرِهِ مُسْتَنْكُرًا شَرْعًا وَعُرْفًا؛ فَقَدِ اعْتُبِرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّلِ حَمْلًا عَلَىٰ الصَّورَةِ الَّتِي جَرَتِ الْعِبَارَةُ لِلْمُوكِيلِ، وَعَلَىٰ الصَّورَةِ الَّتِي جَرَتِ الْعِبَارَةُ لِلْمُوكِيلِ، وَعَلَىٰ الصَّورَةِ الَّتِي جَرَتِ الْعِبَارَةُ

عَلَيْهَا (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: إِذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ وَالشِّرَاءَ إِلَىٰ مَالِ نَفْسِهِ؛ كَانَ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ نَوَىٰ كَوْنَهُ لِلْمُوكِيلِ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الشِّرَاءَ عَلَىٰ الْمَالِ مُطْلَقًا، أَيْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَىٰ مَالِ نَفْسِهِ وَلَا إِلَىٰ مَالِ مُوكِّلِهِ، وَكَانَ الشِّرَاءُ نَقْدًا؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا نَوَىٰ الْوَكِيلُ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ لَهُ، وَصَدَّقَ الْمُوكِيلُ كُوْنَ الْوَكِيلِ قَدْ نَوَىٰ هَذِهِ النِّيَّةَ؛ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا نَوَىٰ كَوْنَهُ لِلْمُوكِيلِ، وَإِذَا نَوَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا نَوَىٰ كَوْنَهُ قَدْ نَوَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْمُوكِيلِ، وَصَدَّقَ الْمُوكِيلُ كَوْنَهُ قَدْ نَوَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ؛ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْمُوكِيلِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِ نَقْدًا وَاشْتَرَىٰ نَسِيئَةً، كَانَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ، حَتَّىٰ لَوِ ادَّعَىٰ الشِّرَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُوكِلِ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُوكِّلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

لَكِنْ لَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُوكِّلُ: (إنَّك نَوَيْت لِي). وَقَالَ الْوَكِيلُ: (لَا، بَلْ نَوَيْت لِنَفْسِي). يَحْكُمُ الْعَقْدُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الَّذِي أُعْطِيَ لِيَكُونَ بَدَلًا مَالًا لِلْمُوكِّلِ؛ كَانَ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِذَا لِلْمُوكِيلِ؛ لِأَنَّهُ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الْمُشِيعِ لَمْ يُعْطَ بَعْدُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَدَلُ الْمَبِيعِ قَدْ أُعْطِي؛ يَرْجِعُ إِلَىٰ بَيَانِ الْوَكِيلِ كَانَ بَدَلُ الْمَبِيعِ قَدْ أُعْطِي؛ يَرْجِعُ إِلَىٰ بَيَانِ الْوَكِيلِ كَانَ بَدَلُ الْمَبِيعِ فَدْ أُعْطِي؛ يَرْجِعُ إِلَىٰ بَيَانِ الْوَكِيلِ (ابْنُ عَابِدِينَ)، وَإِذَا اتَّقَقَ الْمُوكِّلُ وَالْوَكِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُنُو حِينَ الْاشْتِرَاءِ طَرَفًا عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ؛ كَانَ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ عِنْدَ مُحَمَّدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَعْمَلَ كُلُّ أَحِدٍ لِنَفْسِهِ مَا لَمْ يَثْبُتُ أَنَّهُ عَمِلَ كُلُّ أَحِدٍ لِنَفْسِهِ مَا لَمْ يَثْبُتُ أَنَّهُ عَمِلَ كَانَ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَعْمَلَ كُلُّ أَحِدٍ لِنَفْسِهِ مَا لَمْ يَتْبُتُ أَنَّهُ عَمِلَ لِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ مَا فِي الْكِتَابِ تَرْجِيحُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ النَّيَّةِ يَكُونُ لِلْوَكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّالْمُخْتَارِ).

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْكُمُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي يَعْقِدُهُ الْوَكِيلُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ - يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ وَعَلَيْهِ يَكُونُ مَوْقُوفًا، فَالْوَجْهُ الْمُحْتَمَلُ هُوَ نَفَاذُهُ لِصَاحِبِ الْعَقْدِ الَّذِي أَعْطَىٰ بَدَلًا لِلْمَبِيعِ (الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا قَالَ الْوَكِيلُ: اشْتَرَيْتُهُ لِلْمُوَكِّلِ. وَقَالَ الْمُوَكِّلُ لَهُ: اشْتَرَيْته لِنَفْسِك. وَاخْتَلَفَا عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَىٰ وَاخْتَلَفَا عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَىٰ آمِرِهِ بِالثَّمَنِ، وَالْآمِرُ يُنْكِرُ حَقَّ الرُّجُوعِ، أَمَّا الْقَوْلُ فَلِلْمُنْكِرِ، لَكِنْ إذَا أَعْطَىٰ الْآمِرُ الْوَكِيلَ آمِرِهِ بِالثَّمَنِ، وَالْآمِرُ يُنْكِرُ حَقَّ الرُّجُوعِ، أَمَّا الْقَوْلُ فَلِلْمُنْكِرِ، لَكِنْ إذَا أَعْطَىٰ الْآمِرُ الْوَكِيلَ

النُّقُودَ الَّتِي سَتُدْفَعُ ثَمَنًا لِلْمُشْتَرَىٰ قَبْلًا؛ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ إِذَا كَانَ أَمِينٌ يَدَّعِي خُرُوجَهُ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ؛ وَعَلَيْهِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَالْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا فَقَدِ اتَّفِقَ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَهُ هُوَ عَلَىٰ التَّفْصِيلاتِ الْمَشْرُوحَةِ، وَأَمَّا إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ؛ فَالْحُكْمُ مَوْجُودًا فَقَدِ اتَّفِقَ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَهُ هُو عَلَىٰ التَّفْصِيلاتِ الْمَشْرُوحَةِ، وَأَمَّا إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ؛ فَالْحُكْمُ عَنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْضِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ، لَكِنَّ الْقُولَ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ لِلْمَأْمُورِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَنُ عَنْ الْمَبْعِ قَدْ أَعْطِيَ مِنْ طَرَفِ الْمُوكِلِهِ (الْبَحْرُ؛ الْهِنْدِيَّةُ؛ رَدُّ الْمُحْتَارِ؛ الْأَنْقِرْوِيُّ).

الْهَادَّةُ (١٤٨٧): لَوْ وَكَّلَ شَخْصَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَةٍ أَحَدًا عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا، فَلِأَيْهِمَا قَصَدَ الْوَكِيلُ وَأَرَادَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ ذَلِكَ الشَّيْءَ يَكُونُ لَهُ.

لَوْ وَكَّلَ شَخْصَانِ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَةٍ أَحَدًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَلِأَيِّهِمَا قَصَدَ الْوَكِيلُ وَأَرَادَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ، فَيَكُونُ قَدِ اشْتَرَىٰ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي شَيْءٍ يَكُونُ بِحَسْبِ الْمَقْصِدِ مِنْهُ، وَذِكْرُ الشَّيْء هُنَا مُنكَّرًا إشَارَةٌ إلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُعَيَّنٍ، أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُعَيَّنٍ، فَقَدْ ذُكِرَ حُكْمُهُ فِي شَرْح الْمَادَّةِ (١٤٨٥).

## الْمَادَّةُ (١٤٨٨): لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَالَهُ لِمُوكِّلِهِ، لَا يَصِحُّ.

### لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمُوَكِّلِ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الأَمْوَالِ:

١ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشَّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَهُ لِمُوكِّلِهِ، يَعْنِي: لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَالَ نَفْسِهِ لِمُوكِّلِهِ، لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ مَالَ نَفْسِك لِي. لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّىٰ طَرَفَي الْعَقْدِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٧).

٧- لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَالَ الَّذِي بَاعَهُ مُوَكِّلُهُ لِمُوكِّلِهِ، مَثَلًا: لَوْ وَكَلَ الْمُوكِّلُ الْبَغْلَ أَوِ الدَّارَ اللَّذَيْنِ كَانَ الْمُوكِّلُ الْبَغْلَ أَوِ الدَّارَ اللَّذَيْنِ كَانَ الْمُوكِّلُ الْبَغْلَ أَوِ الدَّارَ اللَّذَيْنِ كَانَ الْمُوكِّلُ الْبَغْلَ الْمُوكِّلُ لِلْمُوكِّلُ الْبَعْلَ الْمُوكِّلُ لِلْمُوكِّلُ لِلْمُوكِّلُ الْمُالَ الْمُشْتَرَى لِلْمُوكِّلُ الْمُوكِّلُ لِلْالْمُوكِّلِ لِلْلَّالَ الْمُشْتَرَى لِلْمُوكِّلُ الْمُوكِّلُ الْمُوكِّلُ لِلْمُوكِّلُ الْمُالَ الْمُشْتَرَى لِلْمُوكِّلُ الْمُؤكِّلُ الْبَعْلِ أَو الدَّارَ وَاللَّالِ خَاصَّةً، فَيَكُونُ الْمُأْخُوذُ لِلْمُؤكِّلِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْبَعْلَ أَوِ الدَّارَ اللَّالِ خَاصَّةً، فَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ لِلْمُؤكِّلِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْبَعْلَ أَوِ الدَّارَ اللَّالِ خَاصَةً، فَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ لِلْمُوكِّلِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْبَعْلَ أَو الدَّارَ الْمُؤْكِلُ الْبَعْلَ أَو الدَّارَ عَلَى النَّالِ خَاصَةً، فَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ لِلْمُؤكِّلِ، أَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْبَعْلَ أَو الدَّالَ الْمُؤلِّلُ اللَّهُ اللَّالِ خَاصَةً اللَّالِ الْمُولُولُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِ الْمُؤلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِّلُ اللْمُؤلِّلُ اللْمُؤلِّلُ اللللْمُؤلِّلُ اللْمُؤلِّلُ اللللْمُؤلِّلُ الللْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ اللْمُؤلِّلُ الللْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الللْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ اللْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ اللْمُؤلِّلُولُ اللْمُؤلِّلُ اللْمُؤلِّلُ اللْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤ

اللَّذَيْنِ بَاعَهُمَا مِنْ آخَرَ؛ فَكَانَ صَحِيحًا (الْأَنْقِرْوِيُّ بِزِيَادَةٍ).

٣- لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِمُوكِّلِهِ مَالَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ، كَأْصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَشَرِيكِهِ فِيمَا يَشْتَرِكَانِ بِهِ وَابْنِهِ الصَّغِيرِ وَشَرِيكِ الْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَفِي هَذِهِ تُهْمَةٌ أَيْضًا بِدَلِيلِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَصَارَ بَيْعًا مِنْ نَفْسِهِ مِنْ وَجْهِ.

### لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الضَّابِطِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ فُرُوعٍ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: إذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ مَالَ هَؤُلَاءِ لِمُوَكِّلِهِ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ؛ كَانَ الشِّرَاءُ جَائِزًا بِالِاتِّفَاقِ.

الْفَرْعُ الثَّانِي: إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: اشْتَرِ لِي مَالَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَك. كَانَ الشِّرَاءُ صَحِيحًا بالِاتِّفَاقِ.

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: إِذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ مِمَّنْ شِئْت. فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بِقِيمَةِ الْمِثْل (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

3- لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمُوكِّلِ الْمَالَ الَّذِي غُصِبَ مِنْهُ؛ وَعَلَيْهِ لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ وَالْمُوكِّلُ فَقَالَ الْمُوكِّلُ: إِنَّ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ وَالْمُوكِّلُ فَقَالَ الْمُوكِّلُ: إِنَّهُ فَرَسٌ وَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ لَك. يُنْظُرُ: فَإِذَا هَذَا فَرَسِي وَقَدْ غَصَبَهُ مِنِي فُلَانٌ. وَقَالَ الْوَكِيلُ: إِنَّهُ فَرَسٌ وَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ لَك. يُنْظُرُ: فَإِذَا فَرَسُ وَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ لَك. يُنْظُرُ: فَإِذَا فَمْ يَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ، وَمَا أَعْظَىٰ الْمُوكِيلُ النَّهَمَنَ لِلْوَكِيلِ؛ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوكِّلِ، وَإِذَا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ، وَمَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُوكِيلُ الْلِمُوكِيلِ؛ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوكِّلِ، وَإِذَا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِيلِ، وَمَا لَمُ يُعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِيلِ، وَمَا لَمُ يُعْطِهِ إِيَّاهُ وَلَكُلِ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُؤَكِيلُ الْمُؤكِيلُ (الْهِنْدِيَّةُ عَلَىٰ الْمُوكِيلُ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْهَادَّةُ (١٤٨٩): إِذَا اطَّلَعَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ عَيْبِ الْهَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِلَا أَمْرِ الْمُوكِّلِ وَتَوْكِيلِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ. فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِلَا أَمْرِ الْمُوكِّلِ وَتَوْكِيلِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ.

إذَا اطَّلَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَىٰ عَيْبٍ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَىٰ الْمُوكِّلِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنَ الْحُقُوقِ إِلَىٰ الْمُوكِّلِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنَ الْحُقُوقِ

الثَّابِتَةِ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا تُوُفِّي الْوَكِيلُ، يَرُدُّهُ وَارِثُهُ (الْبَحْرُ)، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦١).

### صُورَةُ الْمُحَاكَمَةِ لِرَدِّ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِالْعَيْبِ:

إِذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ، وَدَفَعَ الْبَائِعُ دَعْوَىٰ الْوَكِيلِ، قَوْلُهُ: إِنَّ الْمُوكِلُ الْغَائِبَ رَاضٍ بِالْعَيْبِ. يُسْأَلُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَنِ الرِّضَاءِ الْوَاقِعِ فَإِنْ أَقَرَّ كَانَ إِقْرَارُهُ صَحِيحًا، الْغَائِبَ رَاضٍ بِالْعَيْبِ، فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ، لَكِنْ إِذَا قَبِلَ الْمُوكِلُ أَوْ أَثْبَتَ الْوَكِيلُ بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّ الْمُوكِلُ قَدْ رَضِي بِالْعَيْبِ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ فِي الْمُوكِلُ أَوْ أَثْبَتَ الْوَكِيلُ بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّ الْمُوكِلُ فَلْ رَضِي بِالْعَيْبِ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ فِي الْمُوكِلُ الْمُؤكِلُ بِالنِّيِّنَةِ، أَنَّ الْمُوكِلُ بِالشِّرَاءِ رِضَاءَ الْمُوكِلِ بِالْعَيْبِ؛ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُوكِلُ بِالشِّرَاءِ رِضَاءَ الْمُوكِلُ بِالْعَيْبِ؛ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُوكِلُ بِالشِّرَاءِ رِضَاءَ الْمُوكِلُ بِالْعَيْبِ؛ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ عَلْبِا وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْلِيفُهُ الْيَمِينَ؛ فَلَا الْبَائِعِ، فَإِنْ أَثْبَتَ فَبِهَا، أَمَّا إِذَا لَمْ يُشِبِّ وَكَانَ الْمُوكِلُ غَائِبًا وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْلِيفُهُ الْيَمِينَ؛ فَلَا الْبَائِعِ أَنْ يَدَّعِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْيَمِينَ؛ فَلَا الْمُوكِيلِ الْمُؤَكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُؤَلِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُؤَيلِ وَطَلَبَ دَرَاهِمَهُ الْمُؤْكِلِ وَالْمُؤَكِيلُ وَالْمُؤْكِيلُ وَالْمَالِ الْمُؤْكِلُ وَطَلْبَ مَرَاهِمَهُ الْمُؤْكِلُ وَلِلْمُؤَكِلِ وَالْمُؤْكِلُ وَلَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤَلِيلُ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤُلِقُولُ وَلَمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكِلُ وَلَا لَالْمُ

١ - بَعْدَ الْقَبْضِ إِذَا اَطَّلَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَلَىٰ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمُشْتَرَىٰ قَبْلَ قَبْضِهِ ؟ كَانَ مُخَيَّرًا سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ الْمَذْكُورُ فَاحِشًا أَوْ يَسِيرًا، إِنْ شَاءَ فَسَخَ وَحِينَئِذِ يَنْفَسِخُ ، وَإِنْ شَاءَ رَخِيرَ الْعَيْبِ ، لَكِنْ يُنْظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، فَإِذَا كَانَ رَضِيَ بِهِ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ حَقُّ رَدِّ الْوَكِيلِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ ، لَكِنْ يُنْظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، فَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ فَاحِشًا بَقِيَ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْمُوكِلُ ، وَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا ، يَعْنِي إِذَا لَكَنْ الْعَيْبُ يَسِيرًا ، يَعْنِي إِذَا وَجِدَ فِي الْمُشْتَرَىٰ الْمُوكِلُ (الْهِنْدِيَّةُ وَكِيلِ مَا لَمْ يَقْبَلُهُ الْمُسَمَّىٰ ؛ لَزِمَ الْمُشْتَرَىٰ الْمُوكِلُ (الْهِنْدِيَّةُ ، وَجِدَ فِي الْمُشْتَرَىٰ الْمُوكِلُ (الْهِنْدِيَةُ لِلشَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ ؛ لَزِمَ الْمُشْتَرَىٰ الْمُوكِلُ (الْهِنْدِيَّةُ ، الْأَنْقِرْ وِيُّ عَنِ الْخَانِيَّةِ).

٢ - «مِنْ ذَاتِهِ» هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِأَمْرِ الْمُوكِّلِ وَإِذْنِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَىٰ (الْبَحْرُ).

٣- يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَّهُ، يُسْتَدَلُّ مِنْهُ عَلَىٰ كَوْنِ حَقِّ الرَّدِّ ثَابِتًا لِلْوَكِيلِ، وَالْمُوكِّلُ أَجْنَبِيٌّ فِي حَقِّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ؛ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْإِقْرَارِ، وَالْمُوكِيلُ؛ فَلَا حُكْمَ لِهِذَا الْإِقْرَارِ، وَإِلْعَيْبِ وَأَنْكَرَ الْمُوكِيلُ لَا الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ اللَّهُوكِيلُ اللَّهُوكِيلُ اللَّهُوكِيلُ اللَّهُوكِيلُ اللَّهُوكِيلُ وَأَنْكَرَ الْمُوكِيلُ فَلَا حُكْمَ لِلْإِنْكَارِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ لَا الْمُوكِيلُ إِلَّا اللَّهُوكِيلُ اللَّهُ وَيَ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْقَطْعِ بِقِيمَ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُوكِيلُ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْقَطْعِ بِقِيمَ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُوكِيلِ، وَإِنْ أَمْكَنَ

حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي الْمُدَّةِ لَا يَرُدُّهُ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ إِلَّا بِبُرْهَانٍ وَأَلَّا يُحَلِّفَهُ، فَإِنْ نَكِلَ رَدَّهُ وَإِلَّا لَزِمَ الْوَكِيلَ (الْبَحْرُ، وَالتَّكْمِلَةُ).

إِذَا تُوُفِّي الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ وَالْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ فِي يَدِهِ، فَلِوَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ رَدُّهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَوْ وَصِيٍّ؛ يَرُدُّهُ وَصِيُّ الْوَكِيلِ الْمُتَوَفَّىٰ الَّذِي يَنُصُّهُ الْقَاضِي.

أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَىٰ أَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا مَا دَامَ حَيًّا عَاقِلًا مِنْ أَهْل لُزُوم الْعُهْدَةِ، فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا يُرَدُّ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: (فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ) أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَرْضَىٰ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَيَسْقُطُ فِي هَذِهِ الْحَالِ خِيَارُ الْعَيْبِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥١) (الْهِنْدِيَّةُ)، لَكِنْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا شَاءَ الْمُوكِّلُ قَبِلَهُ بِالْعَيْبِ وَبِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ الصُّورَةِ إِذَا شَاءَ تَرَكَهُ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ الشَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ الشَّورَةِ إِذَا شَاءَ تَرَكَهُ لِلْوَكِيلِ، وَهِلَكَ اللَّرَاهِمَ لِلْوَكِيلِ؛ ضَمِنَهُ إِيَّاهَا، لَكِنْ إِذَا امْتَنَعَ الْمُوكِّلُ عَنِ الْقَبُولِ قَبْلَ تَرْكِهِ لِلْوَكِيلِ، وَهَلَكَ الدَّرَاهِمَ لِلْوَكِيلِ؛ ضَمِنَهُ إِيَّاهَا، لَكِنْ إِذَا امْتَنَعَ الْمُوكِّلُ عَنِ الْقَبُولِ قَبْلَ تَرْكِهِ لِلْوَكِيلِ، وَهَلَكَ النَّرَاهِمَ لِلْوَكِيلِ؛ ضَمِنَهُ إِيَّاهَا، لَكِنْ الضَّرَرُ الْوَاقِعُ عَائِدًا إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٣) الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ؛ كَانَ الضَّرَرُ الْوَاقِعُ عَائِدًا إِلَىٰ الْمُوكِّلِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٣) (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِمُوكِّلِهِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْوَكَالَةِ يَنْتَهِي بِاشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوكِّلِ، وَيَنْعَزِلُ هُوَ أَيْضًا عَنِ الْفَيْبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْوَكَالَةِ يَنْتَهِي بِاشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوكِّلِ، وَيَنْعَزِلُ هُوَ أَيْضًا عَنِ الْوَكَالَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٦).

كَذَلِكَ إِذَا رَدَّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؛ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِإِبْطَالِ يَدِ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). الْحَقِيقِيَّةِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَا يَقْتَدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِلَا أَمْرِ الْمُوكِّل (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

إذَا وَجَدَ الْمُوَكِّلُ عَيْبًا قَدِيمًا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إِيَّاهُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ؛ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلُ لِلْبَائِعِ (الْخَانِيَّةُ).

وَالْوَاقِعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، فَلَهُ رَدُّهُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ؛ وَعَلَيْهِ لو اشترىٰ الوكيل بالشراء مالًا شراء فاسدًا فهو مقتدر، - بِنَاءً عَلَىٰ فَسَادِ الْعَقْدِ - أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بَعْدَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوكِّلِ بِلَا رِضَاءِ الْمُوكِّلِ، وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُوكِّلِ بِلَا رِضَاءِ الْمُوكِّلِ، وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوكِّلِ بِلَا رِضَاءِ الْمُوكِّلِ، وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُوكِّلِ بِلَا رَضَاءِ الْمُوكِّلِ، وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوكِّلِ بِلَا رِضَاءِ الْمُوكِّلِ، وَأَنْ يَسْتَرِدً الْمَبِيعِ وَلَسْلِيمِهِ لِلْمُوكِّلِ بِلَا رِضَاءِ النَّمُوكِلِ وَأَنْ يَسْتَرِدً الْمَبِيعِ وَلَسْلِيمِهِ لِلْمُوكِّلِ بِلَا رِضَاءِ النَّمُوكِ لَهُ لَا اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَإِذَا أَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّ لِلْمُوكِلِ أَمْرًا وَتَوْكِيلًا بِهَذَا؛ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْمَادَّةُ (١٤٩٠): إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ الْمَالَ مُؤَجَّلًا؛ فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ مُؤَجَّلٌ أَيْضًا، وَلَكِنْ بَعْدَ اشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ نَقْدًا إِذَا أَجَّلَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، فَلْسُ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِثَمَنِهِ نَقْدًا، وَلَكِنْ بَعْدَ اشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ نَقْدًا إِذَا أَجَّلَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، فَلْلُوكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الثَّمَنَ مِنَ الْمُوكِّلِ نَقْدًا.

يُعْتَبَرُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فِي خُصُوصِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَالتَّعْجِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ وَعَلَيْهِ إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْمَالَ مُؤَجَّلًا؛ فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ مُؤَجَّلُ أَيْضًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُوكِّلِ بِثَمَنِهِ نَقْدًا، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ نَسِيئَةً وَصَارَ الثَّمَنُ مُعَجَّلًا فِي حَقِّهِ بِوَفَاتِهِ، يَبْقَىٰ مُؤَجَّلًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ وَصَارَ الثَّمَنُ مُعَجَّلًا فِي حَقِّهِ بِوَفَاتِهِ، يَبْقَىٰ مُؤَجَّلًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ وَقَعَ عَلَىٰ ثَمَنٍ مُؤَجَّلًا (التَّكْمِلَةُ بِزِيَادَةِ)؛ وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُطَالِبُوا الْمُوكِّلَ بِالشَّمَنِ قَبْلَ وَقَعَ عَلَىٰ ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ (التَّكْمِلَةُ بِزِيَادَةِ)؛ وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُطَالِبُوا الْمُوكِّلَ أَيْضًا. وَلُولِ الْأَجَل، (الْأَنْقِرُ وِيُّ)، وَإِذَا اشْتَرَاهُ مُعَجَّلًا؛ كَانَ مُعَجَّلًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ أَيْضًا.

أَمَّا لَوِ اشْتَرَىٰ نَقْدًا وَأَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُ الْوَكِيلُ مِنْ هَذَا التَّأْجِيلِ فَقَطْ، وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوَجَّلٍ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ عَلَىٰ وَجْهِ السَّلَفِ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ لِيَكُونَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُعَجَّلًا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ وَمُوَجَّلًا فِي حَقِّ الْوَكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، كَذَلِكَ لَوْ وَهْبَ الْبَائِعُ كُلَّ ثَمَنِ الْمَبِيعِ دُفْعَةً لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا الْمُحْتَارِ)، كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَقَطْ، وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، يَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَقَطْ، وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، الْظُرِ الْمَادَةَ (٢٦١)، أَمَّا إذَا لَمْ يُبَرِّئُهُ أَوْ لَمْ يَهَبْهُ دُفْعَةً كَمَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ لَمْ يَسِتِمِائَةٍ وَهِبهُ إِنْ مَا لَوْكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ وَهِبهُ إِنْ الشَّوْكِيلُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ وَهِبهُ إِنْ الْمَادَةُ وَهَبَهُ أَوْ لَهُ الرُّجُوعَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَقَطْ، أَمَّا مَا وَهَبَ أَوْلِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ مُوكِلِهِ وَهِبهُ إِنْ السِّعِائَةِ أَيْ اللَّهُ عِلَى مُوكِلِهِ وَهِبهُ إِنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ مُوكَلِهِ وَهِبهُ إِنْ إِنْ السِّتُمِائَةِ وَهُ الْمُؤْكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ مُوكَلِهِ وَهُبهُ أَوْ لَهُ الرَّهُ عَلَىٰ مُو اللَّهُ عَلَىٰ مُوكَلِهِ وَهُمَا أَوْلَوْعَةً لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ مُوكَلِهِ وَهُمُ الْمُؤْكِولَ أَنْ لَهُ الرَّيُومِ إِنْ أَنْ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُوكَلِهِ وَهُ الْمُؤْمِولِ أَنْ لَهُ اللَّهُ مِنْ أَرْبَاهِ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُؤَلِقًا مَا وَهَبَ أَوْلَا أَوْلَا مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُؤْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرُّجُوعُ بِهَا عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ السِّتَمِائَةِ قِرْشٍ حَطٌّ (انْظُرِ الْمَادَّةَ ٢٦٠)، وَالْأَرْبَعمِائَةِ قِرْشٍ هِبَةٌ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ).

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُبَيَّنَةٌ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ أَنَّ هِبَةَ بَعْضِ الثَّمَنِ حَطُّ لَا هِبَةُ كُلِّهِ لِأَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْبَيْعِ، وَفِي حَطِّ الْبَعْضِ يَبْقَىٰ الْبَيْعُ بِالْبَاقِي، فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ لَأَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْبَيْعِ، وَفِي حَطِّ الْبَعْضِ يَبْقَىٰ الْبَيْعُ بِالْبَاقِي، فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ هُنَا، وَلَوْ جَعَلَ هِبَةَ الْكُلِّ حَطًّا لَصَارَ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَيَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ؛ فَلِذَلِكَ جُعِلَ هِبَةً مُبْتَدِئَةً لِلْوَكِيلِ فَيَرْجِعُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ بِالثَّمَنِ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كُلِّهِ، فَلَوْ وَهَبَهُ إِيَّاهُ بِدَفْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، كَانَ مَا لَلْوَكِيلِ فَيَرْجِعُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ بِقَدْرِهَا فَقَطْ (تَكْمِلَةُ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ بِقَدْرِهَا فَقَطْ (تَكُمِلَةُ وَيُرْجِعُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ بِقَدْرِهَا فَقَطْ (تَكْمِلَةُ رَدِّالْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٤٩١): إِذَا أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْمُوَكِّلِ، وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ الْمُوَكِّلِ، وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ الْمُشْتَرَىٰ، وَيَطْلُبَ ثَمَنَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَلِمَ الثَّمَنَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَاهُ إِلَىٰ الْبَائِعِ. الْمُشْتَرَىٰ، وَيَطْلُبَ ثَمَنَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَلِمَ الثَّمَنَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَاهُ إِلَىٰ الْبَائِعِ.

إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بِالنَّمَنِ الْمُعَجَّلِ، أَوِ اشْتَرَىٰ بِالثَّمَنِ الْمُوَجَّلِ، وَأَعْطَىٰ الثَّمَنَ بِحُلُولِ الْأَجَلِ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، يَعْنِي وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَائِعِ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوكِلِ أَمْرٌ بِذَلِكَ صَرَاحَةً، يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُوكِلِ أَمْرٌ بِرِيحٌ بِإِعْطَاءِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ ، رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ مُوكِلِهِ بَعْدَ إِعْطَاقِهِ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ ، لِأَنَّ الْمُوكِلُ مَا دَامَ يَعْلَمُ بِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ لِلْوَكِيلِ، فَقَدْ رَضِي بِأَنْ يَدْفَعَ وَيُسَلِّمَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ ، فَقَدْ رَضِي بِأَنْ يَدْفَعَ وَيُسَلِّمَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ ، فَعَلَى الثَّمَانُ مِنْ مَالِهِ وَمَعْ وَيُسَلِّمَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ الْمُؤْكِلُ الثَّمَنَ الْمُؤْكِلُ الثَّمَنَ الْمُؤْكُلُ لَا اللَّعْمَ الْمُؤْكُلُ الثَّمَنَ الْمُؤْكُلُ وَمَن مَا يُرِيدُ مُن مَا يُرِيدُ وَلَا إِنْ عَلَيْهِ إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ مَا أَمَن مُن الْمُؤْكُلُ وَلَالِمِ عَلْ الْمُؤْكِلُ وَالْمِرِهِ فَعَلَيْهِ إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ وَضَمِنَ لِلْمُوكُلِ وَنَانِيرَ الْمُؤْكُلِ وَالشَرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَضَمِنَ لِلْمُوكِلِ وَضَمِنَ لِلْمُؤكِلِ وَلَالِيرَاءُ وَلَو لِللْمُؤكِلِ وَالْمَوكُلِ وَلَالِهِ وَلَا لِلْمُؤكِلُ وَلَائِيرَ عَيْرِهَا فَي الْمُؤكِلِ وَالْمُؤكِلِ وَالْمُؤكِلِ وَالْمُؤكِلِ وَضَمِنَ لِلْمُؤكلِ وَنَائِيرَ الْمُؤكلِ وَلَالْمَوكِلِ وَضَمِنَ لِلْمُؤكلِ وَنَائِيرَ الْمُؤكلِ وَالْمُؤكلِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤكلِ وَضَامِنَ لِلْمُؤكلِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤلِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَو لَالْمُؤكلِ وَضَمِنَ لِلْمُؤكلِ وَمَامِنَ لِلْمُؤْمُلُ وَالْمُؤْمُ لِلْمُؤْمِلُ وَلَاللَّمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُومُ لَاللِمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَاللْمُؤْمُولُ

لِلتَّعَدِّي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَالثَّمَنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ بِتَعْبِيرِ احْتِرَاذِيِّ، فَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي فَرَسَ فُلَانٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ حِصَانُك بَدَلًا. وَاشْتَرَىٰ الْمَأْمُورُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، كَانَتِ الْفَرَسُ لِلْمُوكِّل، وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ مِنْ مُوكِّلِهِ قِيمَةَ الْحِصَانِ الَّذِي دَفَعَهُ بَدَلًا (الْبَحْرُ).

لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُشِتَ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي يَدَّعِي الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ – قَدْ أُعْطِي لِلْبَائِعِ لِيَكُونَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَيَكُونُ هَذَا بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنِ الْبَائِعِ لِيَكُونَ لِلْوَكِيلِ حَقَّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَىٰ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ إِلَىٰ الْبَائِعِ، وَصَدَّقَهُ الْمُوكِّلُ أَيْضًا عَلَىٰ ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَيْ لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، الْبَائِعِ، وَصَدَّقَهُ الْمُوكِّلُ أَيْضًا عَلَىٰ ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَيْ لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، وَصَدَّقَهُ الْمُوكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِالشَّمَنِ الَّذِي ضَاعَ بِجُحُودِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورُ بِقَضَاءِ اللَّيْنِ وَكِيلُ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِعْتِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمُ لَهُ مَا فِي ذِعْتِهِ لَمْ يَرْجِعِ الْمَأْمُورُ عَلَىٰ الْآمِرِ، اللَّيْنِ وَكِيلُ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِعْتِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسلِّمُ لَهُ مَا فِي ذِعْتِهِ لَمْ يَرْجِعِ الْمَأْمُورُ عَلَىٰ الْآمِرِ، اللَّيْنِ وَكِيلُ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِعْتِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسلِّمُ لَهُ مَا فِي ذِعْتِهِ لَمْ يَرْجِعِ الْمَأْمُورُ عَلَىٰ الْأَمُورُ عَلَىٰ الْأَمُورُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ لِلْكَانِعِ عَلَىٰ الْمُوكِلِ الْمَولِيلِ اللَّيْنِ الْمَالِيقِ بِبُحُومِ الْبَائِعِ بَمَعُودِ الْبَائِعِ وَعَلَىٰ الْمُوكِلِ لِيكُومِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشَّرَاءِ يُعْتَرَى الْوَكِيلِ الْمَالَ اللَّهُ بِيلَا لَكُومُ لَلْهُ الْعَلْمُ الْمُحْتَارِ عَلَيْ الْمَالَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمَالُ الْفَولِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمَالُ اللَّذِي شَرَاهُ مُ لِللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ وَلَاللَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

### الرُّجُوعُ بِنَضَقَاتِ النَّقْلِ:

إِنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الرُّجُوعَ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَىٰ هَذِهِ الْفِقْرَةِ، أَمَّا الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَاتِ السَّائِرَةِ فَسَيَذْكُرُ لِذَلِكَ التَّفْصِيلَاتُ الْآتِيَةُ: وَعَلَيْهِ لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ مِصْرَ الْمَالَ مِنْ خَارِجِ مِصْرَ بِمُقْتَضَىٰ الْأَمْرِ، يَعْنِي لَوْ نَقَلَهُ إِلَىٰ دَارِ الْمُوكِلُ، رَجَعَ مَالٍ مِنْ غَيْرِ مِصْرَ الْمَالَ مِنْ خَارِجِ مِصْرَ بِمُقْتَضَىٰ الْأَمْرِ، يَعْنِي لَوْ نَقَلَهُ إِلَىٰ دَارِ الْمُوكِلُ، رَجَعَ بِنَفْسِهِ، أَقْ الرَّعْقَاتِهِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، أَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فِي مِصْرَ فَلَمَّا كَانَ مُقْتَدِرًا عَلَىٰ نَقْلِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ جَعَلَ الْآمِرَ يَأْخُذُ بِمُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ (الْأَنْقِرُويُّ).

#### الْخِلافُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ:

لَوْ أَعْطَىٰ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ، وَقَالَ لَهُ: (اشْتَرِ لِي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ). وَبَعْدَ أَنْ

شَرَاهُ الْوَكِيلُ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ (بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ)، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: (لَا، اشْتَرَيْته بِخَمْسٍ) وَاخْتَلَفَا عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ؛ صُدِّقَ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ادَّعَىٰ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ، وَالْآمِرُ يَدَّعِي عَلَيْهِ ضَمَانَ خَمْسِ ذَهَبَاتٍ وَهُو يُنْكِرُ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ وَهُو يُنْكِرُ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ خَلِيفٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْطِ لِلْوَكِيلِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ طَرَفِ الْمُوكِيلِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ طَرَفِ الْمُوكِيلِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمَبِيعِ الْمَالِ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ؛ كَانَ الْقَوْلُ بِلَا يَمِينٍ أَيْضًا لِلْآمِرِ، وَكَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْمَالِ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ؛ كَانَ الْقَوْلُ بِلَا يَمِينٍ أَيْضًا لِلْآمِرِ، الْمُؤِلِ الْمَادَةُ (١٤٨٢)، لَكِنْ إِذَا كَانَتْ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ؛ يَتَحَالَفُ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ، وَيُفْسَخُ حُكْمُ الْعَقْدِ الَّذِي بَيْنَهُمَا، وَيُتْرَكُ الْمَبِيعُ لِلْمَأْمُورِ (التَّنُويرُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، التَّكْمِلَةُ)، وَلَا فَائِدَة مِنْ الْأَعْرُ الْمُؤْتَارُ الْمَائِعِ : بِعْتُهُ بِكَذَا. لِطَرَفٍ مِنَ الْأَطْرَافِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَاذَةِ (١٤٦٢).

وَإِذَا أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ ثَمَنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَىٰ الْمُعَجَّلِ؛ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَأَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ إِلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ثَمَنَهُ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ لِلْبَائِعِ بَعْدُ، وَلَهُ أَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ لِلْبَائِعِ بَعْدُ، وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ إِلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُوكِّلُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ يَحْبِسَ الْمَالَ إِلَىٰ أَنْ يُؤَدِّي الْمُوكِّلُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ يَحْبِسَ الْمَالَ إِلَىٰ أَنْ يُؤَدِّي الْمُوكِّلُ وَلَهُ الْوَكِيلُ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ الْحُكْمِيَّةَ الْعَوْكُلُ مُشْتَرِيًا؛ وَلِهَذَا لَوِ الْمُوكِّلُ مَائِهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى النَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

جَاءَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ: (ثَمَنُ الْمُعَجَّلِ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَبْسُ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَكُونُ مُؤَجَّلًا حِينَئِذٍ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ أَيْضًا، وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ؛ كَانَ ضَامِنًا، أَمَّا إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلِ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ، ثُمَّ أَجَّلَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ؛ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الثَّمَنَ حَالًا مِنَ الْمُوكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الثَّمَنَ حَالًا مِنَ الْمُوكِيلِ وَهِي الْحِيلَةُ (الْبَحْرُ).

كَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ مَالًا نَسِيئَةً لِشَهْرٍ مَثَلًا وَقَبَضَهُ، فَطَلَبَ الْمُوكِّلُ الْمُشْتَرَىٰ مِنَ الْوَكِيلِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ يَضْمَنُ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٩٤)، (الْهنْدِيَّةُ).

وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: (إِلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ) أَنَّ الْمُوَكِّلَ إِذَا أَدَّىٰ الثَّمَنَ؛ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ، لَوْ أَعْطَىٰ الْمُوكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَىٰ الْمَالَ الَّذِي أَمَرَ بِشِرَائِهِ عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيهُ لِوْ أَعْطَىٰ الْمُوكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَىٰ الْمَالَ الَّذِي أَمَرَ بِشِرَائِهِ عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيهُ لِلْبَائِعِ وَاسْتَهْلَكَهُ الْوَكِيلُ، فَمَعَ أَنَّ لِلْبَائِعِ حَبْسَ الْمَبِيعِ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، فَلَيْسَ لَهُ بِنَاءً

عَلَىٰ الْمَاذَةِ (١٤٦١) أَنْ يُطَالِبَهُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَحْبِسَ لِاسْتِيفَاءِ الشَّمَنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٧٨)، إِذَا تَلَاقَىٰ وَكِيلُ الشِّرَاءِ مَعَ الْمُوكِّلِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَىٰ بَعْدَ أَدَائِهِ الشَّمَنِ الْمُشْتَرَىٰ مِنْ مَالِهِ وَقَبْضِهِ إِيَّاهُ، وَكَانَ الْمُشْتَرَىٰ غَيْرَ مَوْجُودٍ مَعَهُ، وَطَلَبَ الثَّمَنَ مِنَ الْمُوكِّلِ فَامْتَنَعَ الْمُوكِّلُ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ مَا لَمْ يُسَلِّمِ الْمُشْتَرَىٰ فِي قَبْضَتِهِ، وَامْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ تَسْلِيمِ الشَّمَنِ مَا لَمْ يُسَلِّمِ النَّمَتِيعَ إلَيْهِ؛ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ لِلْمُوكِّلِ طَلَبُ الْمُشْتَرَىٰ مِنَ الْوَكِيلِ عِنْدَمَا كَانَ الْمُشْتَرَىٰ فِي قَبْضَتِهِ، وَامْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ تَسْلِيمِهِ طَلَبُ النَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرَىٰ عَنْ تَسْلِيمِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرَىٰ مِنَ الْوَكِيلِ عِنْدَمَا كَانَ الْمُشْتَرَىٰ فِي قَبْضَ الْمُشْتَرَىٰ عَنْ تَسْلِيمِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرَىٰ عَنْ تَسْلِيمِ النَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرَىٰ عِنْدَهُ؛ فَلَيْسَ لِلْمُوكِلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ النَّمَنَ وَلَا لَكُمْ لَكُولِ اللَّمَنَ لِلْمُوكِلِ فِي ذِمَّةِ الْمُوكِلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إَعْطَاءِ الثَّمَنِ لِلْوَكِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُوكِلِ أَنْ مَالَهُ الثَّمَنَ قَدْ أَصْبَحَ دَيْنًا لِلْوَكِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُوكِلِ أَنْ مَانَ الشَّمَنَ عَنْ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ لِلْوَكِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُوكِلِ اللَّمَنَ قَدْ أَصْبَحَ دَيْنًا لِلْوَكِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُوكَلِ (الْبَحْرُ).

### فُرُوعٌ:

يَتَعَيَّنُ الثَّمَنُ فِي الْوَكَالَةِ بِالتَّعْيِينِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٤٣)؛ وَعَلَيْهِ لَوْ تَلِفَ النَّقُدُ الَّذِي سَلَّمَهُ الْمُوكِيلِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُوكِلِ النَّرَاءِ، أَوِ النَّقْدُ الَّذِي لَمْ يُسَلَّمْ لِلْوَكِيلِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُوكِلِ النَّمَلُ الْمُوكِيلِ وَهُو فِي يَدِ الْمُوكِلِ وَعَلَيْهِ لَوِ اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِشِرَائِهِ بَعْدَ تَلَفِ قَبْلَ الشِّرَاءِ، انْعَزَلَ الْوَكِيلُ الْمُالُ الْوَكِيلِ، أَمَّا لَوْ تَلِفَ النَّقُدُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ النَّقْدِ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، يَبْقَىٰ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ، أَمَّا لَوْ تَلِفَ النَّقُدُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ النَّوْكِيلِ بَعْدَ الشَّرَاءِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ لِلْبَائِعِ، فَلِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمُشْتَرَىٰ، الْوَكِيلِ بَعْدَ الشَّرَاءِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ لِلْبَائِعِ، فَلِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمُشْتَرَىٰ، الْوَكِيلِ الرَّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمُوكِيلِ الْوَكِيلِ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَهِينِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ عَدَمِ الْعَلْمِينِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ عَذَمِ الْعَلْمِينِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ عَدَمُ الْعَوْمِينِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ عَدَمِ الْعَلْمِينِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ عَدَمِ النَّيْسِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ مُوكِلِ عَلَىٰ مُوكِلِ عَلَىٰ عَدَمِ الْعَلْمِينِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ عَدَمِ الْعَلْمِينِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ عَدَمِ الْتَلْفِ قَبْلَ الشَّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْقُولُ مَعَ الْيَهِينِ لِلْمُوكِلِ عَلَىٰ مُوكِلِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدَمِ الْعَلْمَ .

وَإِذَا رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمُشْتَرَىٰ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ النَّقْدُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ، وَأَخَذَهُ وَتَلِفَ هَذَا الْمَأْخُوذُ أَيْضًا فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ؛ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ آمِرِهِ وَمُوَكِّلِهِ بَعْدُ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ، التَّكْمِلَةُ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦٣).

<sup>(</sup>۱) علم بها لو لم يعلم. الأمر لو قيد الوكالة منها أو الدين منها، ثم استهلكت العين أو سقط الدين، بطلت الوكالة (تكملة رد المحتار).

الْهَادَّةُ (١٤٩٢): إِذَا تَلِفَ الْهَالُ الْمُشْتَرَىٰ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، أَوْ ضَاعَ قَضَاءً؛ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُوكِيلِ وَلَا يَسْقُطُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ لَوْ حَبَسَهُ الْوَكِيلُ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الشَّيفَاءِ الشَّيفَاءِ الشَّمَنِ وَتَلِفَ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَوْ ضَاعَ، يَلْزَمُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ أَدَاءُ ثَمَنِهِ.

إِذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ أَوْ ضَاعَ، يَعْنِي قَضَاءً، يَعْنِي بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرِ دُونَ أَنْ يَحْبِسَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْمُشْتَرَىٰ لِاسْتِيفَاءِ الشَّمَنِ؛ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُوكِيلِ الْمُقْتَلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيْدِ الْمُوكِيلِ وَوَقُوعِ التَّلَفِ كَيْدِ الْمُوكِيلِ وَوَقُوعِ التَّلَفِ فِي يَدِ الْمُوكِيلِ وَوَقُوعِ التَّلَفِ فِي يَدِ الْمُوكِيلِ وَعَلَيْهِ فَالْمُوكِيلِ وَعَلَيْهِ إِذَا أَعْطَىٰ فِي يَدِ الْمُوكِيلِ وَعَلَيْهِ إِذَا أَعْطَىٰ فِي يَدِ الْمُوكِيلِ النَّمَنَ مِنْ مَاله؛ رَجَعَ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ الْانِفَةِ عَلَىٰ مُوكِيلِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ مِنْ مَاله؛ رَجَعَ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ الْانِفَةِ عَلَىٰ مُوكِيلِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَعْطَىٰ الْمُوكِيلُ الشَّخْصُ الْمَالَةِ الْمُوكِيلُ عِشْرِينَ ذَهَبَةً. وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهَا فَرَسًا. وَتَرَكَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَبْلَغَ الْمُوكِيلِ عِشْرِينَ ذَهَبَةً. وَقَالَ لَهُ: اشْتَر لِي بِهَا فَرَسًا. وَتَرَكَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَبْلَغَ الْمُوكِيلِ عِشْرِينَ ذَهَبَةً. وَقَالَ لَهُ: اشْتَر لِي بِهَا فَرَسًا. وَتَرَكَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَبْلَغَ الْمُوكِيلِ عِشْرِينَ ذَهَبَةً مَوْتَلَى عَيْدِهِ، كَانَتْ خَسَارَةُ الْفَرَسِ وَالْعِشْرُونَ ذَهْبَةً عَائِدَةً إِلَىٰ الْبَائِعِ. الْمُوكِيلُ وَيَدْفَعُهَا إِلَىٰ الْبَائِعِ.

هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ أَوْ أَثْبَتَ الْوَكِيلُ اشْتِرَاءَهُ لِلْفَرَسِ، وَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ اشْتِرَاءَهُ لِلْفَرَسِ، وَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ بِلَا تَصْدِيقٍ وَلَا إِثْبَاتٍ إِلَّا فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ (الْبَحْرُ).

يُقَالُ فِي الْمَجَلَّةِ: الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ، تَجْرِي التَّفْصِيلَاتُ فِي الْمَالِ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَىٰ وَجْهِ السَّوْم، وَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي:

إِذَا أَخَذَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْمَالَ عَلَىٰ وَجْهِ الشِّرَاءِ، وَسَمَّىٰ لَهُ ثَمَنًا، وَتَلِفَ فِي يَدِهِ؛ ضَمِنَ لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الْمُشْتَرَىٰ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (٢٩٨)، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ لِلْمُوكِّلِ أَمْرٌ بِالْأَخْذِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِالْبَدَلِ الَّذِي ضَمِنَهُ، وَإِلَّا فَلَا (الْبَحْرُ). عَلَىٰ مُوكِّلِهِ بِالْبَدَلِ الَّذِي ضَمِنَهُ، وَإِلَّا فَلَا (الْبَحْرُ).

لَكِنْ إِذَا كَبَسَهُ الْوَكِيلُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَتَلِفَ أَوْ ضَاعَ فِي تِلْكَ الْحَالِ؛ عَادَتِ الْخَسَارَةُ الْوَاقِعَةُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ، وَلَزِمَ الْوَكِيلُ إِعْطَاءَ الثَّمَنِ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ قَبِيلِ الْمَادَّتَيْنِ (٢٧٨ و٢٩٣)؛ وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ عَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ،

سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُشْتَرَىٰ مُسَاوِيَةً لِثَمَنِهِ أَوْ لَا، هَذِهِ الْفِقْرَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ مَذْهَبِ الطَّرَفَيْنِ (١). أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَمَضْمُونٌ بِضَمَانِ الرَّهْنِ، فَيَهْلَكُ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الثَّمَنِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ رَجَعَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ الْفَضْلِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، وَعِنْدَ زُفَرَ أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِضَمَانِ الْغَصْبِ (الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَتَعْبِيرُ: (تَلِفَ أَوْ ضَاعَ) لِلِاحْتِرَازِ عَنِ التَّعَيُّبِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا حَبَسَ الْمُشْتَرَىٰ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَتَعَيَّبَ فِي يَدِهِ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَا تُقَابِلُ الْأَوْصَافُ شَيْئًا لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ، لَكِنَّ الْمُوكِّلُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ قَبِلَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلْوَكِيلِ مِنَ الثَّمَنِ ، لَكِنَّ الْمُوكِّلُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ قَبِلَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّىٰ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلْوَكِيلِ مِنَ النَّمَنِ ، الطَّحْطَاوِيُّ، الْهِنْدِيَّةُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَيُتَبَيّنُ مِنْ عِبَارَةِ: (لَكِنْ لَوْ حَبَسَهُ الْوَكِيلُ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، وَتَلِفَ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَوْ ضَاعَ) أَنَّ لُزُومَ الثَّمَنِ الْوَكِيلَ نَتِيجَةٌ لِحَبْسِ الْمُشْتَرَىٰ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ أَحَدًا بِشِرَاءِ مَالٍ بِأَلْفِ قِرْشٍ، وَاشْتَرَىٰ ذَلِكَ الْمَالَ، وَأَوْفَىٰ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ، فَأَعْطَىٰ الْمُوكِّلَ مَالٍ بِأَلْفِ قِرْشٍ قَبْلَ أَنْ يَحْبِسَ الْوَكِيلُ الْمُشْتَرَىٰ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، وَتَلِفَ الْمُشْتَرَىٰ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، وَتَلِفَ الْمُشْتَرَىٰ الْمُشْتَرَىٰ الْمُوكِيلُ الْمُشْتَرَىٰ لِاسْتِيفَاءِ بَقِيَّةِ الثَّمَنِ، كَانَتِ الْمَدْكُورُ بَعْدَ أَنْ طَلَبَ مِنْ طَرَفِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ الرَّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِيلِ النَّمَنِ، كَانَتِ الْخَمْسُوائَةِ الْقَوِيلِ اللَّوكِيلِ الرَّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِيلِ الْمُوكِيلِ النَّوكِيلِ الرَّجُوعُ عَلَىٰ مُوكِيلِ النَّمَوعِيلِ الْمُوكِيلِ اللَّوكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ النَّمَوعِيلِ الْمُوكِيلِ وَيْلِ الْمُوكِيلِ الْمُؤَكِيلِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلِ وَيْلِ الْمُؤَكِيلِ الْمُؤَكِيلِ الْمُؤَكِيلِ الْمُؤْمِيلِ وَيْلِ الْمُؤْمِيلِ الْمُؤْم

قَدِ اسْتَعْمَلَ هُنَا تَعْبِيرَ: (الْوَكِيلِ بِالشَّرَاءِ) وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْوَكِيلِ بِالسَّرَاءِ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالاسْتِئْجَارِ الْمُعَاثِلُ لِحُكْمِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالاسْتِئْجَارِ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الدَّارَ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنِ الْمُوَكِّلِ بِالْأُجْرَةِ وَلَوْ شَرَطَ تَعْجِيلَهَا، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) ولهما أنه بمنزلة البائع منه مكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه ولا يرجع للوكيل سواء تساوت قيمته مع ثمنه أو تفاوتت (تكملة رد المحتار).

حَبَسَهَا حَتَّىٰ مَضَتِ الْمُدَّةُ فَقِيلَ: الْأَجْرُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ. وَقِيلَ: سَقَطَ عَنِ الْمُوكِيلِ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ. وَقِيلَ: سَقَطَ عَنِ الْمُوكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

# الْمَادَّةُ (١٤٩٣): لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ بِدُونِ إِذْنِ الْمُوكِّلِ.

ضَابِطٌ: مَنْ يَمْلِكُ إِنْشَاءَ الْعَقْدِ يَمْلِكُ إِقَالَتَهُ أَيْضًا.

يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الضَّابِطِ خَمْسُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ بِدُونِ إِذْنِ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ بِدُونِ إِذْنِ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ الْفَضَتِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٦)، وَإِقَالَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ فُضُولًا، أَمَّا الْمُوكِّلُ فَلَهُ أَنْ يُقِيلَ، يَعْنِي أَنَّ الْمُوكِّلُ وَالْبَائِعَ إِذَا تَقَايُلُهُمَا (الْأَنْقِرْوِيُّ، رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالإسْتِئْجَارِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ (الْهِنْدِيَّةُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إِقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَيْسَ لِلْوَصِيِّ إِفَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٥).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَيْسَ لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ إِقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ وَمَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا (الْأَشْبَاهُ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٩٦).



# الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ

الْهَادَّةُ (١٤٩٤): لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا.

لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا (وَهُوَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ مَالٍ بِدُونِ تَعْيِينِ ثَمَنِهِ) أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوكِّلِهِ، أَيْ جَمِيعَ مَالِهِ بِالنَّمْنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، سَوَاءٌ بِالْعُرُوضِ أَوْ بِالنَّقُودِ وَسَوَاءٌ بِالْعُرُوضِ أَوْ فِالنَّقُودِ وَسَوَاءٌ بِينِعٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ، لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْبَيْعِ وَقَعَ مُطْلَقًا وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤).

### الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْعُرُوضِ:

الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ هُوَ مُتَعَارَفٌ فِي زَمَنِ شِدَّةِ الِاحْتِيَاجِ لِلْمَالِ وَفِي زَمَنِ الْمَلَلِ مِنَ الْمَالِ، أَمَّا الْبَيْعُ بِالْعُرُوضِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ بِأَنْ لَا يَبِيعَ مَالَهُ وَبَاعَهُ بِعُرُوضِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا هَذِهِ الْمَادَّةُ الَّتِي اخْتَارَتْهَا الْمَجَلَّةُ فَهِيَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَالرَّأْيُ الَّذِي اخْتَارَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

مُسْتَشْنَىٰ: الْبَيْعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي بَيْعِ الصَّرْفِ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الصَّرْفِ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجْهٍ بَيْعًا فَهُوَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ شِرَاءٌ، وَهُو لَا يَنْفُذُ بِحَقِّ الْمُوكِّلِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٨٢)، مَثَلَا: لَوْ صَرَفَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الصَّرْفِ دِينَارَ مُوكِّلِهِ الَّذِي يُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ بِأَرْبَعِ رِيَالَاتٍ، فَلَا يَنْفَعُ بَيْعُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ).

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا، كَمَا إِذَا بَاعَ مَالَ مُوكِّلِهِ بِغَبْنِ فَاحِشٍ، أَوْ بَاعَهُ بِثَمَنِ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (الْبَحْرُ).

الْبَيْعُ الْفَاسِدُ: إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا مَالَ مُوَكِّلِهِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي؛

لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لِلْوَكِيلِ وَلَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَسَلَّمَهُ لِمُوكِّلِهِ - أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِحَسْبِ الْمَادَّةِ (٣٧٢)، وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَيُعِيدَهُ لِمُوكِّلِهِ، وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ مِنْ مُوكِّلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ رِضَاءُ مُوكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ).

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إِقَالَةُ الْبَيْعِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَنْفُذُ إِقَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِحَقِّ الْمُوكِّلِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١٥٠٥)، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ رَفْعَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ حَقِّ الشَّرْع، أَمَّا الْإِقَالَةُ فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٨٩).

#### إيضاحُ الْقُيُودِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمَادَّةِ:

مُطْلُقًا: أَمَّا إِذَا قُيِّدَتِ الْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ بِقَيْدٍ مِنَ الْقُيُودِ؛ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَةُ ذَلِكَ الْقَيْدِ، الْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٧٩) وَالْمَادَّةُ الْآتِيَةُ (١)، مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بعْ هَذَا الْمَالَ الْفُولِيلِ: بعْ هَذَا الْمَالَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُخَالَفَةُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ لِلشَّرْطِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُخَالَفَةُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ لِلشَّرْطِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ. فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ، فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَالَ بِينَعِهِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَادَّعَىٰ الْوَكِيلُ أَنَّ بِيلُوكِيلُ أَنَّ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ (الْهِنْدِيَّةُ).

بِالْبَيْعِ: لِلْوَكِيلِ بِفَرَاغِ الْعَقَارِ الْجَارِي التَّصَرُّفُ بِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ مِنْ مُسْتَغِلَّاتِ الْأَوْقَافِ أَنْ يُفْرِغَهُ بِغَبْنِ فَاحِشٍ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (٥٩ ١٤) أَنَّ الْحُكْمَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ فِي الْمُدْتَارِ وَكَذَا التَّوْكِيلُ بِالْإِجَارَةِ، وَمِنَ فِي الْمُشَايِخ مَنْ قَالَ قَوْلَهُمَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْإِجَارَةِ.

لِلْوَكِيلِ: وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الْغَيْرِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٧٨). أَنَّ الْوَكِيلَ بِبَيْعِ وَفَرَاغِ الْعَقَارَاتِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ وَفِي إعْطَاءِ التَّقْرِيرِ أَمَامَ مَجْلِسِ التَّمْلِيكِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ وَكَالَتُهُ ثَابِتَةً بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ حَسْبَ الْأُصُولِ الْمُتَّخَذَةِ، وَهَذِهِ النَّمْلِيكِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ وَكَالَتُهُ ثَابِتَةً بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ حَسْبَ الْأُصُولِ الْمُتَّخَذَةِ، وَهَذِهِ الْحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ تُحْفَظُ فِي دَوَائِرِ التَّمْلِيكِ مَعَ أَوْرَاقِ الْبَيْعِ الْأُخْرَىٰ، إِنَّ الْوُكَلَاءَ الَّذِينَ لَمْ الْحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَوْكَاهُ الْوُكَلَاءَ الَّذِينَ لَمْ

<sup>(</sup>١) ومحل الخلاف عند عدم التقييد من الأمر فإن عين شيئًا تعين (تكملة رد المحتار).

يُوكَّلُوا بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ كَهَذِهِ يَصِيرُ إِثْبَاتُ تَوْكِيلِهِمْ فِي الْمَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْبَيِّنَةِ مَنْعًا لَإِنْكَارِ الْمُوكِّلِ مِنَ التَّوْكِيلِ، وَطَرِيقَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَكِيلَ يَمْتَنِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَىٰ الْمُشْتَرِي، الْمُوكِيلِ، وَأَنَّ الْوَكِيلِ، وَأَنَّ الْوَكِيلِ مُمْتَنِعٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لَهُ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي بِأَنَّهُ اشْتَرَىٰ ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الْوَكِيلِ، وَأَنَّ الْوَكِيلِ مُمْتَنِعٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لَهُ وَالْوَكِيلُ مُؤْتِ وَلَيْ الْمَالَ مِنَ الْوَكِيلِ وَأَنَّ الْوَكِيلِ مَنْ الْوَكِيلِ مُؤْتِ وَلَيْكُ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ النَّهُ يَدَّعِي بِأَنَّ الْبَيْعِ وَقَعَ مِنْهُ فُضُولًا؛ وَلِذَلِكَ الْمَتَنَعُ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَالِيمِ الْمَالِيمِ الْمُوكِيلُ بِالْبَيْعِ، وَبَعْدَ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْمَالِهِ وَلِيلُ الْمَالِيمِ الْمَالِيمِ الْمَوْكَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْمَالِهِ وَلِيلُ الْمَالِيمِ الْمَالَةِ وَلَى الْمَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْمَالِهِ الْمَشْرُوحِ لَوْ أَنْكُو الْمُوكِلُ الْوَكَالَةِ، فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، انْظُرِ الْمَادَةَ وَلَا الْمَالِهُ وَلَا الْمَالُومِ لَوْ الْمُوكِلُ الْوَكَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَكِيلُ الْمَالُومِ لَوْ الْمُوكِلُ الْمُوكَالَةِ عَلَىٰ هَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، انْظُرِ الْمَادَةَ وَلَا الْمَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْوَكَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْمَالُومِ لَوْ الْمُوكَالَةُ الْمُلْولِيمُ الْمُعْرَالِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِلِ الْمَالَةِ عَلَىٰ هَلَا لَهُ اللّهُ الْوَكَالَةِ عَلَىٰ هَذَا الْمَالَةِ عَلَىٰ هَاللّهُ الْمُوكِلُولُ الْمُؤْتِ الْوَكَالَةِ عَلَىٰ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلِقُومِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُولُ الْمُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْوَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْ

أَمَّا الثَّبُوتُ الَّذِي يَحْصُلُ بِدُونِ دَعْوَىٰ صَحِيحَةٍ، أَيْ فِي غَيْرِ مُوَاجَهَةِ خَصْمٍ شَرْعِيًّ فَعَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ فَعَلَىٰ ذَلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ شَخْصُ بِأَنَّهُ هُوَ وَكِيلٌ عَنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فِي بَيْعِ مَالِهِ الْفُلَانِيِّ إِلَىٰ هَذَا الشَّخْصِ، وَصَدَّقَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْوَكَالَة، وَشَهِدَ الْفُلَلانِيِّ إِلَىٰ هَذَا الشَّخْصُ الْوَكَالَة، وَسَهِدَ الْفُلَلانِيِّ إِلَىٰ هَذَا الشَّخْصِ، وَصَدَّقَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّهَادَةِ، فَالْحُكُمُ عَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ شَاهِدَانِ عَلَىٰ الْوَكَالَةِ، وَجَكَمَ الْحَاكِمُ اسْتِنَادًا عَلَىٰ تِلْكَ الشَّهَادَةِ، فَالْحُكُمُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ وَعَلَىٰ الْمُشْتَرِي أَنْ يُشِتَ أَصْلَ الْوَكَالَةِ، وَلَا وَعَلَيْهِ لَوْ حَضَرَ الْعَائِبُ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ، كَانَ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي أَنْ يُشِتَ أَصْلَ الْوَكَالَةِ، وَلَا يَعْمَلُ بِتِلْكَ الْحُجَّةِ إِذَا أَثْبَتَ مَضْمُونَهَا (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ)، وَهَذِهِ الْمَشْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْبَحْرِ عَلَىٰ التَّهْصِيل.

#### فُرُوعٌ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ فَلُوِّ مُعَيَّنٍ ذَلِكَ الْفَلُوَّ بَعْدَ أَنْ كَبْرَ، كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ عَرْصَةٍ تِلْكَ الْعَرْصَةَ بَعْدَ أَنْ أُنْشِئَ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ، فَلَا يَصِحُّ، إلَّا أَلْهِنْدِيَّةُ)، أَمَّا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ عَرْصَةٍ تِلْكَ الْعَرْصَةَ بَعْدَ أَنْ أَنْشِئَ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ، فَلَا يَصِحُّ، إلَّا أَنَّهُ لِلْوَكِيلُ بِبَيْعِ دَارٍ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الدَّارَ بَعْدَ تَشْيِيدِهَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٧٢)(١).

الْمَادَّةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ وَكَّلَ أَحَلَّ آخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ، وَبَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوكِّلُ ذَلِكَ الْمَالَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّهِمَا كَانَ الْأَسْبَقَ، يَكُونُ بَيْعُ الْمُوكِّل مُعْتَبَرًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

<sup>(</sup>۱) ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل، أو أجره وسلمه، فهو على وكالته. لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيها، فهو رجوع عن الوكالة، بخلاف ما إذا وكله ببيع أرضه وزرع فيها، فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع؛ لأن البناء والغرس يقصد بهما القرار، لا الزرع (تكملة رد المحتار).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا اخْتَلَفَ وَكِيلُ الْبَيْعِ وَالْمُوكِّلِ فِي فِعْلِ الْوَكِيلِ، أَيْ أَنْ الْوَكِيلِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ أَجْرَىٰ مُقْتَضَىٰ الْوَكَالَةِ وَالْمُوكِّلُ أَنْكَرَ ذَلِكَ؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ إِخْبَارُ الْوَكِيلِ وَقَعَ بَعْدَ عَزْلِهِ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ، وَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْعَزْلِ وَكَانَ الْمُوكِّلُ عَلَىٰ قَيْدِ الْحَيَاةِ وَالْمَالُ الَّذِي عَزْلِهِ؛ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ؛ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مُسَلَّمٍ؛ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مُسَلَّمٍ؛ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مُسَلَّمٍ؛ وَإِذَا كَذَبُهُ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا كَذَبَهُ الْوَكِيلِ، وَإِذَا كَذَبَهُ الْوَكِيلِ، وَإِذَا كَذَبَهُ الْوَلِيلِ، وَإِذَا كَذَبَهُ الْوَكِيلِ، وَإِذَا كَذَبَهُ الْوَكِيلِ، وَالتَّكُمِلَةُ).

مَثَلًا: لَوِ ادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِبَيْعِهِ، وَأَنَّ الثَّمَنَ تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ مُوَافِقًا بِذَلِكَ قَوْلَ الْمُشْتَرِي، وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ، صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا ادَّعَىٰ وَرَثَةُ الْمُوكِلِ بَيْعِهِ، وَادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعِ الْمَالَ الْمُوكَلِ بِبَيْعِهِ، وَادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ وَرَثَةُ الْمُوكِلُ بِبَيْعِهِ، وَادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعِ الْمَالَ الْمُوكَلِ بِبَيْعِهِ، وَادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ الْمُوكِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعِ الْمَالَ الْمُوكِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعِ الْمَالَ الْمُوكِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعِ الْمَالَ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُؤَكِيلُ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلُ الْمَالَ فِي الْمَالَ فِي يَدِهِ وَصَدَّقَ الْمُؤكِيلُ الْمَالَ فِي الْمَالَ فِي الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالِيعِ مَا لَمْ يُشِبِ الْوَكِيلُ الْمَالَ فِي الْمَالَ فِي الْمَالَ الْمُؤكِيلُ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْيَمِينِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: إِنَّنِي عَزَلْتُك مِنَ الْوَكَالَةِ. وَقَالَ الْمُوكِيلُ: إِنَّنِي عِزَلْتُك مِنَ الْوَكَالَةِ. وَقَالَ الْمُوكِيلُ: إِنَّنِي بِعْتُ الْمَالَ الْوَكِيلُ: إِنَّنِي بِعْتُ الْمَالَ لِفُكِيلُ: إِنَّنِي بِعْتُ الْمَالَ لِفُكِيلُ: وَقَالَ الْمُوكِيلُ: إِنَّنِي عَزَلْتُك مِنَ الْوَكَالَةِ. وَادَّعَىٰ الْمُشْتَرِي الْبَيْعُ؛ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا ادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْمَالِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ هَلَاكَ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ: فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَدْ سُلِّمَ لِلْوَكِيلِ؛ صُدِّقَ كَلَامُ الْوَكِيلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ؛ فَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ الْوَكِيلُ يَوْمَ السَّبْتِ: إِنَّنِي بِعْت الْمَالَ بِالْأَمْسِ. وَكَذَّبَهُ الْمُوكِّلُ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ؛ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ.

وَالْحُكْمُ فِي الْإِجَارَةِ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ، أَمَّا إِذَا ادَّعَىٰ الْمُوَكِّلُ بِأَنْنِي وَكَّلْتُك هَذَا الْيَوْمَ، وَادَّعَىٰ الْمُوكِلُ بِأَنْكَ وَكَّلْتُكِ هَذَا الْيَوْمَ، وَادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِأَنَّكَ وَكَّلْتِنِي بِالْأَمْسِ وَإِنَّنِي بِعْته بِالْأَمْسِ. كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ وَالْبَيْعُ غَيْرَ نَافِذٍ (الْبَحْرُ).

الْهَادَّةُ (١٤٩٥): إِذَا عَيَّنَ الْمُوكِّلُ الثَّمَنَ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِأَنْقَصَ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُوكِّلُ، فَإِذَا بَاعَ؛ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إَجَازَةِ الْمُوكِّلِ، وَلَوْ بَاعَهُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ بِلَا إِذْنِ الْمُوكَّلِ، وَلَوْ بَاعَهُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ بِلَا إِذْنِ الْمُوكَّلِ، وَسَلَّمَ الْهَالَ النَّقْصَانَ النَّمَنِ بِلَا إِذْنِ الْمُوكَّلِ، وَسَلَّمَ الْهَالَ إِلَىٰ الْمُشْتَرِي، فَلِلْمُوكِّلِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ذَلِكَ النَّقْصَانَ.

الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: لَيْسَ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا، أَيْ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ. الضَّابِطُ الثَّانِي: لِوَكِيلِ الْبَيْعِ أَنْ يُخَالِفَ لِلْخَيْرِ فِي قَدْرِ وَوَصْفِ الثَّمَنِ. الضَّابِطُ الثَّالِثُ: لَيْسَ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ الْمُخَالَفَةُ لِلشَّرِّ فِي قَدْرِ وَوَصْفِ الثَّمَنِ. الضَّابِطُ الثَّالِثُ: كُلُّ بَيْعٍ لَا يَنْفُذُ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ - يَكُونُ الْبَيْعُ الْوَاقِعُ مَوْقُوفًا. الْمُسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذِهِ الضَّوَابِطِ: الْمُسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذِهِ الضَّوَابِطِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ؛ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِأَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٦، ١٤٧٩) وَشَرْحَ الضَّابِطِ الثَّالِثِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٦)، إلَّا أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ أَنْ يَبِيعَهُ بِالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ أَيْضًا.

مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ فَلُوِّهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ تَزَايَدَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْفَلُوِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِخِيَارِ شَرْطٍ وَزَادَتْ قِيمَةُ الْفَلُوِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِخِيَارِ شَرْطٍ وَزَادَتْ قِيمَةُ الْفَلُوِّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُسْقِطَ الْخِيَارَ وَأَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْفَلُوِّ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُسْقِطَ الْخِيَارَ وَأَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، اللَّنَقِرْوِيُّ)؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الإِبْتِدَاءَ فَيَمْلِكُ الْإِمْضَاءَ، وَإِنْ سَكَتَ حَتَىٰ مَضَتِ الْمُدَّةُ بَطَلَ الْبَيْعُ عَنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلثَّانِي.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ؛ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَازَةِ مُوَكِّلِهِ، وَلِلْمُوكِّلِ إِذَا أَرَادَ وَفِي حَالَةِ وُجُودِ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (٣٧٣) - أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ أَوْ أَنْ يَفْسَخَهُ وَيَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ، انْظُرِ الضَّابِطَ الرَّابِع، وَالْحُكْمُ فِي الشِّرَاءِ هُوَ مُمَاثِلٌ لِهَذَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٩٨). وَلَا مُرَاءِ هُو مُمَاثِلٌ لِهَذَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٩٨).

وَلَوْ بَاعَهُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ بِدُونِ أَمْرٍ سَابِقٍ مِنَ الْمُوَكِّلِ أَوْ إِجَازَةٍ لَاحِقَةٍ مِنْهُ، وَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَىٰ الْمُشْتَرِي، قَلْ الْمُشْتَرِي، قَلْ الْبَيْعَ، وَإِنْ أَرَادَ؛ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ

ذَلِكَ النُّقْصَانَ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (٩٠١ و٩٦٥) يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ بَيْعٌ وَتَسْلِيمٌ. أَمَّا الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ فَيُوجَدُ فِيهَا بَيْعٌ فَقَطْ؛ فَلِذَلِكَ قَدِ افْتَرَقَتِ الْفِقْرَتَانِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: بِعْ هَذِهِ الْفَرَسَ بِالشَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ. وَسَأَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الشَّخْصَ فَأَفَادَهُ بِأَنَّهُ بَاعَ فَرَسَهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَلِذَلِكَ بَاعَ فَرَسَ مُوكِّلِهِ وَسَأَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الشَّخْصَ فَأَفَادَهُ بِأَنَّهُ بَاعَ فَرَسَهُ بِعَشْرِينَ دِينَارًا، فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْوَكِيل، بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْوَكِيل، أَمَّا لَوْ بَاعَ الشَّخْصُ إحْدَىٰ فَرَسَيْهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَالْأُخْرَىٰ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا، وَبَاعَ الْوَكِيلُ فَرَسَ مُوكِّلِهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَبَاعَ الْوَكِيلُ فَرَسَهُ مِعَشْرِينَ دِينَارًا، وَالْأُخْرَىٰ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا، وَبَاعَ الْوَكِيلُ فَرَسَ مُوكِّلِهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، النَّالِينَ النَّالِثَ، النَّالِثَ النَّالِثَ النَّالِثَ اللَّالِينَ اللَّالِينَ اللَّالِينَ اللَّالِينَ الْمُوكِيلُ فَرَسَ مُوكِّلِهِ الشَّالِطَ الثَّالِثَ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا بِعَشْرِ رِيَالَاتٍ. وَبَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا، كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَنَافِذًا، انْظُرِ الضَّابِطَيْنِ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ (الْأَنْقِرُويُّ).

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ قَالَ: الْمُوكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِعَشْرِ رِيَالَاتٍ فِضَّةٍ. فَبَاعَهَا الْوَكِيلُ بِدِينَارَيْنِ، فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَفَةُ وَإِنْ كَانَتْ مُفِيدَةً لِلْمُوكِّلِ وَفِي مَصْلَحَتِهِ، إِلَّا أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوكِّلُ كَانَ فِضَّةً، وَالثَّمَنَ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْوَكِيلُ كَانَ فِضَةً، وَالثَّمَنَ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْوَكِيلُ كَانَ فَضَةً، وَالثَّمَنَ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْوَكِيلُ كَانَ فَضَانَتِ الْمُخَالَفَةُ حَاصِلَةً فِي الْجِنْسِ، فَالْبَيْعُ لَا يَنْفُذُ، انْظُرِ الضَّابِطَ الْأَوَّلَ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً. فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً. فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا وَخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا وَنَافِذًا، وَصَارَ كُلُّ الثَّمَنِ لِلْمُوكِّلِ الْوَكِيلُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا وَخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا وَنَافِذًا، وَصَارَ كُلُّ الثَّمَنِ لِلْمُوكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ)، انْظُرِ الضَّابِطَ الثَّانِي.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلِ لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً. فَبَاعَ النَّصْفِ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً، ثُمَّ بَاعَ النَّصْفَ الْآخَر بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ، فَالْبَيْعُ فِي النَّصْفِ الْوَكِيلُ وَالْمَ الْوَكِيلِ كَانَتْ مُفِيدَةً لِلْمُوكِّلِ وَفِي صَالِحِهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ كَانَتْ مُفِيدَةً لِلْمُوكِّلِ وَفِي صَالِحِهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْمَادَّةِ (١٤٩٩)، كَمَا سَيُذْكُو ذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ تِلْكَ الْمَادَّةِ، أَمَّا الْبَيْعُ فِي النَّصْفِ الْآخِرِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَغَيْرُ نَافِذٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَتِ الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ، أَمَّا النَّيْعُ فِي النَّصْفِ الْآخِرِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَغَيْرُ نَافِذٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَتِ الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ، أَمَّا الْبَيْعُ فِي النَّسُ فِي الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ عَلَىٰ هَذِهِ الصَّورَةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً وَعَشْرَةِ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً وَعَشْرَةِ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ عَلَىٰ هَذِهِ الصَّورَةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَةً وَعَشْرَةِ وَالْفِرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (١٤٩٩). دَنَانِيرَ، كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَنَافِذًا (الْأَنَّقِرْوِيُّ، الْوَلُولَالِحِيَّةِ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٩٩).

الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوكِّلِ: لَوِ اخْتَلَفَ الْوَكِيلُ وَالْمُوكِّلُ، فَقَالَ الْمُوكِّلُ لِلْوَكِيلِ: إِنَّنِي قُلْت لَك أَنْ تَبِيعَ بِذَهَبٍ فَأَنْتَ بِعْت الْمَالَ بِفِضَّةٍ. وَقَالَ الْوَكِيلُ: إِنَّك لَمْ تُقَيِّدْ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِّلِ (الْأَنَقِرْوِيُّ).

# الْمَادَّةُ (١٤٩٦): إذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوكِّلِهِ لِنَفْسِهِ؛ لَا يَصِحُّ.

إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوكِّلِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ؛ لَا يَصِحُّ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الْمُوكِّلِ (بِأَنْ يَبِيعَ الْمَالَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ)، حَتَّىٰ لَوْ أَذِنَ الْمُوكِّلُ صَرَاحَةً بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، بِسَبَبِ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَىٰ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، بِسَبَبِ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَىٰ لَا يَجُوزُ لِأَحْكَامِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَقْضِي وَالْقَابِضُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُشْتَقْضِي وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُشْتَقْضِي وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُشَلِمُ وَالْمُشَقِيقِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُشْتَقْضِي وَالْمُسْتَقْضِي وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُخَاصِمُ وَاحِدًا. وَلَا يَخْفَىٰ مَا هُو مَوْجُودٌ مِنَ التَّضَادِ فِي ذَلِكَ وَالْمُخَاصِمُ وَاحِدًا. وَلَا يَخْفَىٰ مَا هُو مَوْجُودٌ مِنَ التَّضَادِ فِي ذَلِكَ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٧)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوكِلُ لِلْكَ الْمَالَ لِنَفْسِكُ أَوْ لِوَلَدِكَ الصَّغِيرِ أَوْ لِمَنْ شِئْت. فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِكُ أَوْ لِوَلَدِكَ الصَّغِيرِ أَوْ لِمَنْ شِئْت. فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِكُ أَوْ لِولَدِكَ الصَّغِيرِ أَوْ لِمَنْ شِئْت. فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ أَوْ لُولَدِهِ الصَّغِيرِ، لَا يَصِحُ (الْخَانِيَّةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

حِيلَةٌ لِاشْتِرَاءِ وَكِيلِ الْبَيْعِ: إذَا بَاعَ وَكِيلُ الْبَيْعِ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِآخَرَ؛ فَلَهُ اشْتِرَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (الطَّحْطَاوِيُّ).

إِنَّ تَعْبِيرَ وَكِيلِ الْبَيْعِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الإحْتِرَازُ مِنَ الْوَكِيلِ بِالْفَرَاغِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِفَرَاغِ عَقَارٍ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ أَوْ بِفَرَاغِ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ - لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِذَلِكَ الْعَقَارِ أَوْ تِلْكَ الْأَرَاضِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ لِنَفْسِهِ.

الْهَادَّةُ (١٤٩٧): لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَهُ بِأَنْيَدَ مِنْ قِيمَتِهِ؛ فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ، وَأَيْضًا إِنْ كَانَ الْمُوكِّلُ قَدْ وَكَلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً بِقَوْلِهِ: بِعْهُ لِمَنْ شِئْت. فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِهَؤُلَاءِ.

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ، وَهَوُلَاءِ قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهُمْ

فِي الْمَادَّةِ (١٧٠٠) بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ أَوْ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِالْأَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ يُوجِدُ تُهْمَةٌ فِي الْوَكَالَاتِ (التَّكْمِلَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ لِهَوُّلَاءِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَبِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤)، وَلَا يُوجَدُ أَمْلَاكٌ مُتَايِنَةٌ وَمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةٌ وَتُهْمَةٌ (الْبَحْرُ)، وَالْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ كَالْبَيْعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَتَعْبِيرُ الْوَكِيلِ احْتِرَ الْرَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ؛ فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّغِيرِ إلَىٰ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ، كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا، أَمَّا لَوْ بَاعَهُمْ بِالْمُحَابَاةِ، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، كَذَلِكَ إِذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ إلَىٰ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ؟ صَحَّ الْبَيْعُ (الْبَحْرُ).

إِنَّ تَعْبِيرَ مَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ هُوَ قَيْدٌ احْتِرَازِيُّ؛ فَلِذَلِكَ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوكِّلِهِ لِمَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِمُوكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ)، إِلَّا أَنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ لَيْسَ تَعْبِيرًا احْتِرَازِيًّا عَنْ نَفْسِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوكِّلِهِ لِنَفْسِهِ (١)، إلَّا أَنَّ أَرْبَعَ مَسَائِلَ مَسْتَثْنَاةٌ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِهَوُلاءِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوكِّلِهِ لِمَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَكَالَتُهُ وَكَاللّهُ وَكَاللّهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ؛ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا، وَتَعْبِيرُ لَوْ بَاغَ احْتِرَازٌ مِنَ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ فِي الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ تُهْمَةٌ وَخِيَانَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَهِي بِالِاتِّفَاقِ غَيْرُ الْحِبَرَازٌ مِنَ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ فِي الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ تُهْمَةٌ وَخِيَانَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَهِي بِالْاتِّفَاقِ غَيْرُ الْمِثَاةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا سَمَّىٰ الْمُوكِّلُ الثَّمَنَ، أَيْ لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ). ورْهَمٍ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

<sup>(</sup>١) ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن الإمام. والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه (تكملة رد المحتار).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَمْرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْوَكِيلِ؛ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْوَكِيلِ؛ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِالْإِجْمَاعِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا وَكَّلَ الْمُوكِّلُ الْوَكِيلَ وَكَالَةً عَامَّةً بِقَوْلِهِ: بِعْهُ لِمَنْ شِئْتِ. فَلِلْوَكِيلِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِهَوُّلَاءِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِالْإِجْمَاعِ بِغَبْنِ فَاحِشِ (الْبَحْرُ).

وَلَيْسَ تَعْبِيرُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ احْتِرَازًا مِنَ الْوَكِيلِ بِالْفَرَاغِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِفَرَاغِ عَقَارِ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ أَوْ فَرَاغِ أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ - أَنْ يُفْرِغَ الْعَقَارَ أَوِ الْأَرْضَ الْأَمِيرِيَّةَ إِلَىٰ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ كَأُوْلَادِهِ وَأَبُويْهِ وَزَوْجَتِهِ، أَمَّا إِذَا وَكَلَ الْوَكِيلُ بِفَرَاغِ ذَلِكَ إِلَىٰ أَحَدِ هَوُلَاءِ، أَوْ وَكَلَ الْوَكِيلُ بِفَرَاغِ ذَلِكَ إِلَىٰ أَحَدِ هَوُلَاءِ، أَوْ وَكَلَ الْوَكِيلُ فَرَاغُهُ لِهَوُلَاءِ. الْوَكِيلُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ: أَفْرِغُهُ لِمَنْ شِئْت. فَلِلْوَكِيلِ فَرَاغُهُ لِهَوُلَاءِ.

الْهَادَّةُ (١٤٩٨): لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوكِّلِهِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً لِمُدَّةٍ مَعْرُوفَةٍ بَيْنَ التَّجَّارِ فِي حَقِّ ذَلِكَ الْهَالِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ مُحَالَفَةٍ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَأَيْضًا إِنْ كَانَ قَدْ وُكِّلَ بِالْبَيْعِ بِالنَّقْدِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نَسِيئَةً، مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: كَانَ قَدْ وُكِّلَ بِالْبَيْعِ بِالنَّقْدِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْهَالَ بِالنَّسِيئَةِ. بعْ هَذَا الْهَالَ نَقْدًا. أَوْ: بعْ مَالِي هَذَا وَأَدِّ دَيْنِي. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْهَالَ بِالنَّسِيئَةِ.

لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ بِالْبَيْعِ - أَيِ الْوَكِيلُ الَّذِي لَمْ تُقَيَّدْ وَكَالَتُهُ - أَنْ يَبِيعَ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً لَمُدَّةٍ مَعْرُوفَةٍ بَيْنَ التَّجَّارِ فِي حَقِّ الْمَالِ، وَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ لِأَجْلِ التِّجَارَةِ؛ فَلَهُ بَيْعُهُ نَسِيئَةً لِمُدَّةٍ مَعْرُوفَةٍ بَيْنَ التَّجَّارِ فِي حَقِّ الْمَالِ، انْظُرِ الْمَادَةَ (٦٤)، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوِ اخْتَلَفَ الْمُوكِلُ وَالْوَكِيلُ فَقَالَ الْمُوكِلُ لِلْوَكِيلِ: إِنْبَيْعِ نَقْدًا، وَأَنْتَ بِعْتَ الْمَالَ نَسِيئَةً. وَقَالَ الْوَكِيلُ: لَمْ تُقَيِّدْنِي بِالْبَيْعِ نَقْدًا بَلْ إِلْبَيْعِ نَقْدًا بَلْ وَكَلْتَنِي بِالْبَيْعِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِلِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْمُوكِلِ، وَلَيْسَ ثَمَّةَ وَكَلْتَنِي بِالْبَيْعِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِلِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْمُوكِلِ، وَلَيْسَ ثَمَّةً وَكَلْتِي بِالْبَيْعِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوكِلِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْمُوكِلِ، وَلَيْسَ ثَمَّةً مِنْ الْمُوكِلِ اللَّهُ مِنَ الْمُوكِلِ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَيْسَ ثَمَّةً مَوْ اللَّهُ مِن اللَّعْدِينَ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ بِالْعُرْفِ التَعْيِينُ التَّعْيِينُ اللَّهُ مِن الْمُوكِلِ اللَّهُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مُؤَجِّلًا لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ النَّعْدِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً ، كَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِلْالْكَالُ اللَّهُ لِلْوَكِيلِ اللَّهُ وَلَالَةً ، كَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ اللَّهُ وَلَالَةً ، كَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِلْلَاكَةِ مَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً ، كَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِيُلْولِكِيلُ الْمُوكِيلِ الْمُؤْولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْم

بِقَصْدِ التِّجَارَةِ، كَإِعْطَاءِ امْرَأَةٍ فَقِيرَةٍ غَزْلَهَا لِآخَرَ لِيَبِيعَهُ لَهَا وَتَكُونَ مُحْتَاجَةً لِثَمَنِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ نَسِيعَةً (الْبَحْرُ)؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْبَيْعِ نَقْدًا مُفِيدٌ وَمُعْتَبَرٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ مُؤَجَّلًا يَجِبُ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ (٢٨٣) تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ أَوَّلًا لِلْمُشْتَرِي، وَيَتَأَخَّرُ قَبْضُ الثَّمَنِ إلَىٰ حُلُولِ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ (٢٨٣) تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ أَوَّلًا لِلْمُشْتَرِي، وَيَتَأَخَّرُ قَبْضُ الثَّمَنِ إلَىٰ حُلُولِ الْأَجَلِ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ إذا قَالَ الْمُشْتَرِي أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتُوىٰ وَيَتْلَفَ الثَّمَنُ، الْأَجَلِ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ إذا قَالَ الْمُشْتَرِي أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتُوىٰ وَيَتْلَفَ الثَّمَنُ، الْأَجَلِ، فَفِي تِلْكَ الْحَالِ إذا قَالَ الْمُشْتَرِي أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتُوىٰ وَيَتْلَفَ الثَّمَنُ، أَمَّا فِي الْبَيْعِ مُعَجَّلًا فَلِعَدَمِ احْتِمَالِ الْتِوَاءِ فِيهِ، فَالتَّقْيِيدُ بِالْبَيْعِ نَقْدًا أَصْبَحَ مُفِيدًا وَمُعْتَبَرًا (الْوَلُوالِجِيَّةِ)، انْظُرِ الضَّابِطَ الْأَوَّلَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ (٢٥٥١).

مَنَلًا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ نَقْدًا. هَذَا مِثَالٌ لِلْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ بِالنَّقْدِ صَرَاحَةً. أَوْ قَالَ: بِعْ مَالِي هَذَا؛ لِأَنَّنِي مُحْتَاجٌ لِلنَّفَقَةِ. أَوْ: أَنَّ دَائِنِيَّ يُطَالِبُونَنِي. فَهَذَا الْمَثَلُ مِثَالٌ عَلَىٰ الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ دَلَالَةً. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ الْمَالَ بِالنَّسِيئَةِ، يُطَالِبُونَنِي. فَهَذَا الْمَثَلُ مِثَالٌ عَلَىٰ الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ دَلَالَةً. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ الْمَالَ بِالنَّسِيئَةِ، فَإِنْ بَاعَ الْمَالَ وَسَلَّمَهُ وَكَانَ ضَامِنًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٠٥)، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ شَخْصٌ، يُرِيدُ السَّفَرِ إِلَىٰ بَلْدَةٍ وَمُحْتَاجٌ لِنُقُودٍ لِصَرْفِهَا فِي سَفَرِهِ لِآخَرَ: بِعْ مَالِي هَذَا لِأَتَّخِذَ ثَمَنَهُ مَصْرِفًا لِسَفَرِي وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً، لَا يَصِحُّ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ)، وَلِلْوَكِيلِ لِسَفَرِي. وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً، لَا يَصِحُّ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ)، وَلِلْوَكِيلِ لِسَفَرِي . وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً، لَا يَصِحُّ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ)، وَلِلْوَكِيلِ لِسَفَرِي . وَبَاعَهُ أَنْ يَبِيعَ الْمَالَ نَقْدًا وَمُعَجَّلًا (الْأَنْقِرُويُّيُّ)، وَكَمَا سَيُفَصَّلُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْآتِي:

### بَيْعُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً الْمَالَ نُقْدًا:

قَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً بَيْعُهُ الْمَالَ نَقْدًا فِي حَالَةِ عَدَم بَيَانِ الثَّمَنِ الْفَقَهَاءِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ نَقْدًا بِالثَّمَنِ الَّذِي يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً ، كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا الْأَنْ فَعَلَا بِالثَّمَنِ الَّذِي أُمِرَ بِبَيْعِهِ بِهِ - قَدْ حَصَلَ الْمُوكِّلُ عَلَىٰ بِيَعِ الْوَكِيلِ الْمَالَ الْمُوكَّلَ بِبَيْعِهِ نَسِيئَةً نَقْدًا بِالثَّمَنِ الَّذِي أُمِرَ بِبَيْعِهِ بِهِ - قَدْ حَصَلَ الْمُوكِّلُ عَلَىٰ الشَّمْنِ الزَّائِدِ فِي الْحَالِ، كَمَا أَنَّهُ تَوقَى خَطَرًا بِسَبِ إِفْلاسِ الْمُشْتَرِي أَوْ إِنْكَارِهِ ثَمَنَ الْمَبِعِ، أَمَّا الثَّمْنِ الزَّائِدِ فِي الْحَالِ، كَمَا أَنَّهُ تَوقَى خَطَرًا بِسَبِ إِفْلاسِ الْمُشْتَرِي أَوْ إِنْكَارِهِ ثَمَنَ الْمَبِعِ، أَمَّا إِذَا بَاعَهُ بِأَقَلَ مِنْهُ فَلا يَجُوذُ ؟ لِأَنَّ إِذَا بَاعَهُ الْوَكِيلُ بِغِيْرِ الثَّمَنِ النَّيْعِ نَشِيئَةً مُو الْجُورُ ؟ لِأَنَّ الْمَقْصِدُ مِنَ الْآمِرِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً هُو الْحُصُولُ عَلَىٰ الثَّمَنِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً أَزِيدُ مِنَ الْبَيْعِ نَقْدًا، وَكَانَ الْمَقْصِدُ مِنَ الْآمِرِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً هُو الْحُصُولُ عَلَىٰ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ؛ فَكَانَ الثَّمَنُ الْأَزْيَدُ أَنْفَعَ لَهُ (ابْنُ عَلِي أَنْ يَدُ مَنَ الْبَعْمُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِلثَّمَنِ فِي الْحَالِ؛ فَكَانَ الثَّمَنُ الثَّمْنِ عَلَى الْبَحْرِ).

وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ التَّوْكِيلُ وَقَعَ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، أَيْ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْبَيْعُ

بِثَمَنٍ مُؤَجَّل؛ فَلِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَالْمُفْتَىٰ بِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْمَاذَةُ (١٤٩٩): لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَ الْمَالِ الَّذِي فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ؛ فَلَهُ ذَلِكَ.

الْمَالُ الَّذِي فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ، يَعْنِي الشَّرِكَةَ الْمُورِثَةَ لِلْعَيْبِ، لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُ نِصْفِهِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُتَعَارَفِ، وَالْمُتَعَارَفُ هُوَ أَنْ يَبِيعَ الْمَالَ بِصُورَةٍ لَا تَضُرُّ الْمُوكَلِّ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٤٥)(١).

فَإِذَا بَاعَ نِصْفَهُ كَانَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا، فَإِنْ شَاءَ الْمُوكِّلُ؛ أَجَازَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ. انْظُرِ الضَّابِطَ الرَّابِعَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٩٥) (الْوَلُوالِجِيَّةِ وَالْبَحْرُ) مَثْلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: بِعْ فَرَسِي هَذِهِ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، ثُمَّ بَاعَ النَّصْفَ الْإَخَرَ: بِعْ فَرَسِي هَذِهِ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَهَا عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، ثُمَّ بَاعَ النَّصْفَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَقَبْلَ نَقْضِ الْبَيْعِ، صَحَّ الْبَيْعُ وَأَصْبَحَ نَافِذًا، انْظُرِ الْمَادَةَ (٢٤)؛ لِأَنَّ الْرَحِيلَ بِالْبَيْعِ يَحْتَاجُ لِلتَّفْرِيقِ فِي الْمَبِيعِ لِعَدَمِ وُجُودٍ مُشْتَرٍ لِجَمِيعِ الْمَبِيعِ، فَإِذَا بَاعَ قَبْلَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَحْتَاجُ لِلتَّفْرِيقِ فِي الْمَبِيعِ لِعَدَمِ وُجُودٍ مُشْتَرٍ لِجَمِيعِ الْمَبِيعِ، فَإِذَا بَاعَ قَبْلَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَحْتَاجُ لِلتَّفْرِيقِ فِي الْمَبِيعِ لِعَدَمِ وُجُودٍ مُشْتَرٍ لِجَمِيعِ الْمَبِيعِ، فَإِذَا بَاعَ قَبْلَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَحْتَاجُ لِلتَّفْرِيقِ فِي الْمَبِيعِ لِعَدَم وُجُودٍ مُشْتَرٍ لِجَمِيعِ الْمَبِيعِ الْبَاقِي (الْهِنْدِيَّةُ وَلَى النَّوْلِ النَّوْلِ النَّولِ وَالِاجْتِمَاعِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَبَيْعُ اللَّيْعُ الْبَاقِي قَبْلَ الْخُصُومَةِ؛ فَلَا يَصِحُ الْبَيْعُ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَبَيْعُ النَّوْكِ لِ مُطْلَقَةٌ عَنْ قَيْدِ الْإِفْتِرَاقِ وَالِاجْتِمَاعِ، انْظُرِ الْمَادَةَ (١٤٤).

مُسْتَثْنًى: يُوجَدُ مُسْتَثْنًىٰ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَهُوَ:

لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ فَرَسِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَبَاعَ الْوَكِيلُ نِصْفَ الْفَرَسِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا، وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيل حَسَنًا.

أَمَّا لَوْ بَاعَ النِّصْفَ بِتِسْعِمِائَةِ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَعَشْرَ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً، فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ (الْبَحْرُ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٩٥).

<sup>(</sup>١) لضرر الشركة وهو عيب ينقص القيمة فلا يراد بالمطلق (تكملة رد المحتار).

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ فَلَهُ بَيْعُهُ، أَيْ إِذَا كَانَتْ شَرِكَتُهُ غَيْرَ مُورَثَةِ الْعَيْبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)، كَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ مِنَ الْمَكِيلَاتِ أَوِ الْمَوْزُونَاتِ أَوِ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ الْمُتَقَارِبَةِ الْمُتَقَارِبَةِ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهَا؛ لِأَنَّ صُورَةَ التَّوْكِيلِ مُطْلَقَةٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤)؛ فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ اللَّهِ كَيلِ مَلْلَقَةٌ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤)؛ فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الْمُوكَيلِ اللَّهُ وَكُيلِ اللَّهِ عَشْرِ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً أَنْ يَبِيعَ خَمْسَ كَيْلَاتٍ مِنْهَا.

أُمَّا الْوَكِيلُ الْمُوكَّلُ بِبَيْعِ بَغْلَتَيْنِ لَوْ بَاعَ إِحْدَاهُمَا، فَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: أَنْ يُسَمَّىٰ الثَّمَنُ مِنَ الْمُوكِّلِ، مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: بعْ هَاتَيْنِ الْبَغْلَتَيْنِ الْبَغْلَتَيْنِ الْبَغْلَتِيْنِ الْبَغْلَتِيْنِ الْبَغْلَتِيْنِ الْبَعْمِ، فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ إحْدَاهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَتِ الْأَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ هِيَ إِلَّافِ دِرْهَمٍ اللَّهُ وَلَا فَلَا. حَصَّةَ تِلْكَ الْبَغْلَةِ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ أَزْيَدُ أَوْ أَقَلُ بِغَبْنٍ؛ صَحَّ الْبَيْعُ، وَإِلَّا فَلَا.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يُسَمَّىٰ الثَّمَنُ، كَانَ يَقُولَ الْمُوكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ هَاتَيْنِ الْبَغْلَتَيْنِ فَقَطْ. فَبَاعَ الْوَكِيلُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَيْعِ ضَرَرٌ؛ صَحَّ الْبَيْعُ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ إِحْدَىٰ الْبَغْلَتَيْنِ أَغْلَىٰ مِنَ الْأُخْرَىٰ؛ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ التَّجَّارِ ضَمَّ الرَّدِيءِ إِلَىٰ إِحْدَىٰ الْبَغْلَتَيْنِ أَغْلَىٰ مِنَ الْأُخْرَىٰ؛ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ التَّجَّارِ ضَمَّ الرَّدِيءِ إِلَىٰ الْجَيِّدِ وَبَيْعَهُمَا سَوِيَّة، وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ هِيَ الْمَادَّةُ (١٤٨٠).

الْمَادَّةُ (١٥٠٠): لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ فِي مُقَابَلَةِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ نَسِيتَةً رَهْنَا أَوْ كَفِيلًا، وَلَا يَضْمَنُ إِذَا تَلِفَ الرَّهْنُ أَوْ أَفْلَسَ الْكَفِيلُ.

أَيْ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَصْلُ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ كَقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ، كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا تَوْثِيقًا لِقَبْضِ الثَّمَنِ لَهُ أَنْ يَرْتَهِنَ تَوْثِيقًا لِلاَسْتِيفَاءِ، إِنَّ الرَّهْنَ يَقَعُ لِلْمُوكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا تَوْثِيقًا لِقَبْضِ الثَّمْنِ لَهُ أَنْ يَرْتَهِنَ الْأَقَلَ مِنْ لِلاسْتِيفَاءِ، إِنَّ الرَّهْنَ لِلْمُوكِيلِ الْمُؤكِلِ، فَإِذَا رَدَّهُ الْوَكِيلُ؛ جَازَ الرَّدُّ وَيَضْمَنُ لِلْمُوكِيلِ الْمُؤكِلِ الْأَقَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَو الثَّمْنِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَصِحُّ رَدُّهُ (الْبَحْرُ)، وَتَعْبِيرُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ احْتِرَالُ مِنَ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لِلارْتِهَانِ؛ لِأَنَّ وَكَالَتَهُ مُنْحَصِرَةٌ بِقَبْضِ مِنَ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَلَا تَشْمَلُ عَقْدَ الرَّهْنِ أَلْ لَكُوكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَلَا تَشْمَلُ عَقْدَ الرَّهْنِ أَلْ الْمُوكِيلِ وَسَقَطَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَو الْمُوكِيلُ وَسَقَطَ الدَّيْنِ وَلَا تَشْمَلُ عَقْدَ الرَّهْنِ أَلَى الْمُوكِيلِ وَلَا تَلْفَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَو الْمُوكِلُ وَسَقَطَ

<sup>(</sup>١) والوكيل بالبيع يقبض أصالة، ولهذا لا يملك الموكل حجره عن قبض الثمن (مجمع لأنهر).

ثَمَنُ الْمَبِيعِ أَوْ أَفْلَسَ الْكَفِيلُ وَأَصْبَحَ غَيْرَ مُمَكَّنِ اسْتِيفَاءُ الثَّمَنِ مِنْهُ انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩١)، وَلَا يُقَالُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ أَخَذَ رَهْنَا بِدُونِ إِذْنِ الْمُوكِّلِ، وَتَسَبَّبَ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الرَّهْنِ، يُقَالُ بِأَنَّ الْوَكِيلِ الضَّمَانُ وَيَسْقُطُ مِنَ الدَّيْنِ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ (إنْظُرِ الْمَادَّةَ ٧٤١) وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ الضَّمَانُ وَيَسْقُطُ مِنَ الدَّيْنِ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ (إنْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٤١) وَأَنَّهُ يَخِهُ، فَلَا يَسْقُطُ وَمَنَ الْمَدِينِ، وَتَلِفَ فِي يَدِهِ، فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِ الْمُوكِيلُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ، أَيْ ضَمَانٌ (الْبَحْرُ) انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٥٩).

الْهَادَّةُ (١٥٠١): لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ بِلَا رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ إِذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ بِالْكَفِيلِ أَوْ بِالرَّهْنِ.

وَإِنْ بَاعَ وَسَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي فَلِلْمُوَكِّلِ تَضْمِينُهُ، انْظُرِ الضَّابِطَ الْأَوَّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٦)، وَكَذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُجِيزَ هَذَا الْبَيْعَ، انْظُرِ الضَّابِطَ الرَّابِعَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٩٥).

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، فَقَالَ الْمُوَكِّل: إِنَّنِي قَدْ شَرَطْت عَلَيْك الرَّهْنَ أَوِ الْكَفِيلَ. وَقَالَ الْوَكِيلُ: لَمْ تَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيَّ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٩٨) - (الْبَهْجَةُ وَالْفَيْضِيَّةُ).

إذَا أَطْلَقَ الْمُوَكِّلُ الرَّهْنَ، أَيْ لَمْ يُقَيِّدُهُ بِـ (مُعْتَمَدٍ)، فَكَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ بِرَهْنٍ تُسَاوِي قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ بِمَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، انْظُرِ الْمَادَةَ (٦٤) وَعِنْدَهُمَا: لَا فِيمَا يُتَعَابَنُ فِيهِ (الْبَحْرُ)، أَمَّا لَوْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِقَوْلِهِ: بِعْهُ بِرَهْنِ الْمَادَةَ (٦٤) وَعِنْدَهُمَا: لَا فِيمَا يُتَعَابَنُ فِيهِ (الْبَحْرُ)، أَمَّا لَوْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِقَوْلِهِ: بِعْهُ بِرَهْنٍ مُعْتَمَدٍ. فَإِنَّمَا يَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ بَيْعِهِ بِرَهْنٍ تُسَاوِي قِيمَتُهُ الثَّمَنَ، انْظُرِ الضَّابِطَ الْأَوَّلَ فِي شَرْح الْمَادَّةِ (١٤٥٦) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرُويُّ).

وَيُلْزَمُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِالْكَفَالَةِ عَلَىٰ وَجْهِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ كَفِيلًا، وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إِذَا كَفَلَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ ثَمَنَ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ عَنِ الْمُشْتَرِي (الْأَنْقِرْوِيُّ)؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ لِكَوْنِ حَقِّ الْقَبْضِ لَهُ، فَكَأَنَّهُ كَفَلَ مَطْلُوبَهُ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ أَدَّىٰ بِحُكْمِ الضَّمَانِ؛ كَانَ الْأَدَاءُ بَاطِلًا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ عَلَىٰ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ، وَلَكِنْ لَوْ أَدَّىٰ الضَّمَانَ، فَلَا يَرْجِعُ لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا (الدُّرُ الْمُخْتَارُ). انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣٠).

الْمَادَّةُ (١٥٠٢): لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ عَلَىٰ أَدَاءِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي.

انْظُرْ إِلَىٰ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْخَاتِمَةِ الَّتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٢)، حَتَّىٰ إِنْ الْوُكِيلَ بِالْبَيْعِ إِذَا أَعْطَىٰ ثَمَنَ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ بِدُونِ أَمْرِ الْمُشْتَرِي؛ كَانَ مُتَبِرَّعًا وَيَفْقِدُ حَقَّ رُجُوعِهِ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٠٥١).

مَثَلًا: لَوْ أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ مَالَ الْمُوَكِّلِ بِأَلْفِ قِرْشِ ذَلِكَ إِلَىٰ الْمُوكِّلِ مِنْ دُونِ أَنْ يَقْبِضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، وَمِنْ دُونِ أَمْرِ الْمُشْتَرِي، كَانَ مُتَبَرِّعًا، كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالًا لِمُوكِّلِهِ، وَوَقَعَ التَّقَاصُ مَعَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُؤْخَذْ مِنَ الْمُشْتَرِي بَعْدُ، كَانَ مُتَبَرِّعًا أَيْضًا.

لَكِنْ لَوْ أَعْطَىٰ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ لِمُوكِّلِهِ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الَّذِي فِي فِمَّةِ الْمُشْتَرِي، فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ الثَّمَنَ، مَثَلًا: لَوْ شَرَطَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ قِرْشٍ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ آنِفًا لَهُ، وَأَعْطَىٰ الْمَبْلَغَ تَكُونَ الْأَلْفُ قِرْشٍ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ آنِفًا لَهُ، وَأَعْطَىٰ الْمَبْلَغَ الْمَدْكُورَ لِمُوكِيلِ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ الْمَدْكُورَ لِمُوكِيلِ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ الْمُشْتَرِي إِنْكَ الْمُشْتَرِي إِعْطَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ (الطَّحْطَاوِيُّ، وَالْأَنْقِرُويُّ). أَنْ يَسْتَرِدً مَا أَعْطَاهُ لِمُوكِيلِ فِي الْمُشْتَرِي إِعْطَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ (الطَّحْطَاوِيُّ، وَالْأَنْقِرُويُّ).

وَكَذَا لَوْ تَرَكَ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ أَمْوَالَهُمْ عِنْدَ تَاجِرٍ لِأَجْلِ الْبَيْعِ، وَبَاعَ التَّاجِرُ أَيْضًا تِلْكَ الْأَمْوَالَ نَسِيئَةً، وَأَدَّىٰ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا أَثْمَانَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ أَثْمَانَهَا مِنْ مُشْتَرِيَيْهَا، عَلَىٰ أَنْ يَشْتِرِدَ مِنْ يَبْقَىٰ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِيَيْنِ وَأَفْلَسَ الْمُشْتَرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ التَّاجِرِ أَنْ يَسْتَرِدَ مِنْ أَوْلَئِكُمُ الْأَشْخَاصِ نُقُودَهُ (الطَّحْطَاوِيُّ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

قِيلَ: (إِذَا لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَهُ)؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ إِذَا أَخَذَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُشْتَرِي؛ لَزِمَهُ إِعْطَاقُهُ لِلْمُوكِل، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٦٣ و ٧٩٤).

لَكِنْ إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَاشْتَرَىٰ فِي مُقَابِلِهِ أَمْتِعَةً؛ كَانَتِ الْأَمْتِعَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا لَهُ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَضْمَنَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِمُوَكِّلِهِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَضْمَنَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِمُوكِّلِهِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِلِ أَنْ يَقُولُ: إِنِّي آخُذُ ذَلِكَ الْمَتَاعَ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

مُسْتَثْنًىٰ: يُجْبَرُ الْوَكِيلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ عَلَىٰ أَدَاءِ الثَّمَنِ لِلْمُوكِّلِ، وَهِيَ: إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ مُعَجَّلًا وَأَمْهَلَ بَعْدَ الْبَيْعِ الْمُشْتَرِي وَأَجَّلَهُ؛ صَحَّ إِمْهَالُهُ وَتَأْجِيلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَاءِ الثَّمَنِ لِمُوكِّلِهِ حَالًا مِنْ مَالِهِ، وَيَقْبِضُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

# الْمَادَّةُ (١٥٠٣): إِذَا قَبَضَ الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ؛ يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ حَقَّ الْوَكِيلِ.

إِنَّ قَبْضَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُشْتَرِي حَقٌّ لِلْوَكِيلِ أَصَالَةً، سَوَاءٌ كَانَ الْمُوكِلُ حَيًّا أَوْ تُوفِّي بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ جُنَّ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦١) وَشَرْحَهَا؛ وَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ تُوفِّي بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ جُنَّ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦١) وَشَرْحَهَا؛ وَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِبَيْعِهِ لِدَائِنِهِ، وَوَقَعَ التَّقَاصُّ مَعَ دَيْنِ الدَّائِنِ بِسَبَبِ وُقُوعٍ عَقْدِ الْبَيْعِ، ضَمِنَ الْذَي أُمِرَ بِبَيْعِهِ لِدَائِنِهِ، وَوَقَعَ التَّقَاصُ مَعَ دَيْنِ الدَّائِنِ بِسَبَبِ وُقُوعٍ عَقْدِ الْبَيْعِ، ضَمِنَ الْوَكِيلُ قَدْ أَوْفَىٰ دَيْنَهُ بِمَالِ مُوكِّلِهِ.

وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْوَكِيلِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ إِبْرَاءِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مِنَ الثَّمَنِ. فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ إِبْرَاؤُهُ فَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ، وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ فَلَا تَقَعُ، وَكِيلِ بِالْبَيْعِ مِنَ الثَّمْوِيُ فَلَا تَقَعُ، وَعَنْدَهُ لَا يَجُوزُ فَلَا تَقَعُ، وَكِيلِ بِالنَّهُ إِبْرَاؤُهُ التَّسْلِيمِ بَطَلَتِ الْمُقَاصَّةُ إِجْمَاعًا وَلَا ضَمَانَ لِلْمُوكِيلِ عَلَى التَّسْلِيمِ بَطَلَتِ الْمُقَاصَّةُ إِجْمَاعًا وَلَا ضَمَانَ لِلْمُوكِيلِ النَّهُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي دَيْنٌ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ؛ يَقَعُ التَّقَاصُّ بَيْنَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَىٰ الْمُوكِّلِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِلْمُشْتَرِي؛ لِلْمُشْتَرِي؛ لِلْمُشْتَرِي؛ فَيَحْصُلُ التَّقَاصُّ بِالثَّمَنِ بِلَيْنِ الْوَكِيلِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالشَّمَنِ (الْوَلُوالِجِيَّةِ، الْهِنْدِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

لَكِنْ إِذَا قَبَضَ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا الثَّمَنَ، يَعْنِي إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ الْمُشْتَرِي بِرِضَاهُ؛ كَانَ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ قَبْضُ الثَّمَنِ حَقَّا لِلْوَكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ تَانِيَةً؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَقْبُوضَ حَقَّ لِلْمُوكِّلِ وَلَا فَائِدَةَ فِي اسْتِرْدَادِهِ، وَدَفْعِهِ وَتَسْلِيمِهِ ثَانِيَةً بَعْدَ أَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ (الْبَحْرُ).

حَتَّىٰ إِنَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ وَلَوْ نَهَىٰ وَمَنَعَ الْوَكِيلَ عَنْ تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ، لَكِنْ لَوْ ضُبِطَ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِالإسْتِحْقَاقِ بَعْدَ أَنْ دَفَعَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُوكِّلِ

وَسَلَّمَهُ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَتَعْبِيرُ الْمُوكِّلِ لِلاحْتِرَاذِ عَنِ الْيَتِيمِ؛ فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ، وَأَعْطَىٰ الْمُشْتَرِي مِنَ الدَّيْنِ، وَيَلْزَمُهُ إعْطَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ثَانِيَةً الْمُشْتَرِي مِنَ الدَّيْنِ، وَيَلْزَمُهُ إعْطَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ثَانِيَةً إِلَىٰ الْوَصِيِّ؛ لِأَنَّ الْيَتِيمَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَتُّ بِقَبْضِ مَالِهِ مُطْلَقًا؛ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةُ بِقَبْضِ دَيْهِ أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ فَإِعْطَاءُ الْمُشْتَرِي نَقُودَ الْيَتِيمِ تَضْيِيعٌ لَهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

يَدُلُّ قَوْلُهُ: (إِذَا قَبَضَ...إِلَخْ) عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي إِيَّاهُ بِرِضَاهُ، وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ دَفْعِ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِّلِ، مَا لَمْ يُوَكِّلِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إِلَىٰ الْمُوَكِّلِ (الطَّحْطَاوِيُّ). الثَّمَنِ، وَحِينَئِذٍ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إِلَىٰ الْمُوكِلِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

مُسْتَثْنَىٰ: إِنَّ بَيْعَ الصَّرْفِ مُسْتَثْنَىٰ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، فَبَدَلُ الصَّرْفِ إِنَّمَا لِلْوَكِيلِ فَبْضُهُ، يَعْنِي أَنَّ الْمُوكَلَّلِ بِالصَّرْفِ إِذَا أَجْرَىٰ عَقْدَ الصَّرْفِ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَدَلَ؛ يَبْطُلُ عَقْدُ الصَّورَةِ مِنْ دُونِ قَبْضٍ، وَالْحَالُ أَنَّ الْقَبْضُ الْقَبْضُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُتَعَاقِدِينَ كَمَا يَتَعَلَّقُ الْقَبْضُ بِهِمَا أَيْضًا (الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

### وَيَتَفَرَّعُ عَنْ كَوْنِ قَبْضِ الثَّمَنِ حَقًّا لِلْوَكِيلِ الْمَسَائِلُ الآتِيَةُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ قَبْضَ الثَّمَنِ وَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الْوَكِيلِ؛ بَرِئَ الْمُشْتَرِي وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ حِينَئِذٍ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِمُوَكِّلِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ بَاعَ الْمَالَ الَّذِي سُلِّمَ إِلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْمُسْتَرِي، أَوِ اقْتُرِضَ، أَوْ غُصِبَ مِثْلُ ذَلِكَ الشَّمَنُ مِنْهُ، وَلِلْكَ قَدْ حَصَلَ بَيْنَ مُوكِّلِهِ وَالْمُشْتَرِي أَوِ الْمُقْرِضِ أَوِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ التَّقَاصُّ، وَأَنْكَرَ الْمُوكِّلِ قَدْ حَصَلَ بَيْنَ مُوكِّلِهِ وَالْمُشْتَرِي أَوِ الْمُقْرِضِ أَوِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ التَّقَاصُّ، وَأَنْكَرَ الْمُوكِّلِ فَيْ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ الْمُوكِّلِ الْمُوكِيلِ الْمُوكِيلُ لِلْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ اللَّمُوكِلِ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ اللَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْمُوكِيلُ اللَّهُ لَوْ أَقَرَ الْمُوكِيلُ الْمُوكِيلُ اللَّهُ الْفَيْرِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا التَّحْلِيفُ عَلَىٰ عَدَمِ الْعِلْمِ لَكُولُ الْعَلْمِ مُوكِيلُ عَلَىٰ الْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا التَّحْلِيفُ عَلَىٰ عَدَمِ الْعِلْمِ كَمَا الْعَلْمِ مُوكِيلُ عَلَىٰ الْعَلْمِ مُوكِيلُ عَلَىٰ الْعَلْمِ مُوكِيلُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلْمِ مَنَ الْوَكِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِقَبْضِ مُوكِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِقَبْضِ مُوكَلِّ الْمُوكِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِقَبْضِ مُوكِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِقَبْضِ مُوكَلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِقَبْضِ مُوكِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُوكِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِعَلْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُولِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْ

فَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَإِنْ نَكَلَ؛ ضَمِنَ لِمُوَكِّلِهِ ثَمَنَ الْمُوكِّلِهِ ثَمَنَ الْمُوكِّلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ، الْخَانِيَّةُ).

الْمَسْأَلَةُ الظَّالِغَةُ: لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي: إنَّنِي بِعْت ذَلِكَ الْمَالَ لِفُلَانٍ وَقَبَضَ الْمُوكِلُ مِنْهُ الثَّمَنَ. أَوْ قَالَ: قَبَضْت أَنَا الثَّمَنَ وَأَعْطَيْتِه لِمُوكِلِي. أَوْ: تَلِفَ النَّمَنُ الْمَدْخُورُ فِي يَدَيَّ بَعْدَ الْقَبْضِ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ. وَكَذَّبَ الْمُوكِلُ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ وَالْقَبْضِ مَعًا، يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُوكِلُ قَدْ سَلَّمَ ذَلِكَ الْمَالَ لِوَكِيلِهِ؛ بَرِئَ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلِهِ؛ بَرِئَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعِ وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلِ عَلَىٰ ادْعَائِهِ الْبَيْعِ وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي الْمُسْتَرِي الْمُسْتَرِي عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لِلْوَكِيلِ، وَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي الْمُسْتَرِي الْمُسْتَرِي الْمُسْتَقِقِهِ الْمَسْتَقِ الْمُسْتَقِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٦٢ ١٤)، وَإِنْ نَكَلَ وَضِينَ الْمُوكِيلُ الْمُسْتَلِةِ الْآئِفَةِ الْآئِفَةِ الْآئَةُ عَيْرُ مُضْطَرِّ إِلَىٰ النَّكُولِ لِإِحَاطَةِ الْقَبْضِ أَوْ يَمْ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَقُضِي عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَرُدُ الْمَبِيعَ عَلَىٰ مُوكِلِهِ مَا لَوْ أَقِيمَتْ وَلَوْ الْمَسْتَةِ الْمَبْيِعَ عَلَىٰ مُوكِيلِ بِالْبَيْعِ فَقُضِي عَلَىٰ مُوكِلِهِ الْمُنْ النَّكُولِ الْمُمَارَسَتِهِ الْمَبِيعَ (التَكْمِلَةُ).

وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُوَكِّلُ قَدْ سَلَّمَ الْمَالَ الَّذِي سَيْبَاعُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ؛ يُنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ تَكْذِيبُهُ لِوَكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلِ قَدْ أُخْبِرَ بِأَمْرٍ وَهُوَ لُوكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ أُخْبِرَ بِأَمْرٍ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ إِنْشَائِهِ فِي حَالِ إِخْبَارِهِ، أَمَّا إِقْرَارُهُ فِي حَقِّ قَبْضِ الثَّمَنِ الَّذِي عَلَىٰ مُوكِّلِهِ، فَلَا يُصَدَّقُ بِهِ وَالْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ الثَّمَنَ مُجَدَّدًا لِمُوكِّلِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ يُصَدَّقُ بِهِ وَالْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ الثَّمَنَ مُجَدَّدًا لِمُوكِّلِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْمَبِيعَ، وَإِذَا قَالَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ: بِعْتُ قَبْلًا وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ لِلْمُوكِّلِ . أَوْ: تَلِفَ فِي يَدَيَ الْمُوكِلُ . أَوْ: تَلِفَ فِي يَدَيَ الْمُوكِلُ . إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: بِعْتَ قَبْلًا وَأَخَذَ الْمُوكِلُ لِللْمُوكِلُ . إِنْ شَاءَ أَمُوكُلُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: بِعْتَ قَبْلًا وَأَخَذَ الْمُوكِلُ الشَّمَنِ فَلَاءُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي، وَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: بِعْتَ قَبْلًا وَأَخَذَ الْمُوكِلُ لَهُ وَلَا يَفْصِيرٍ . يُعْطِي الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: بِعْتَ قَبْلًا وَأَخَذَ الْمُوكِلُ الشَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي.

لَوْ صَدَّقَ الْمُوكِّلُ وَكِيلَهُ فِي الْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَكِنْ كَذَّبَهُ فِي إعْطَائِهِ الثَّمَنَ أَوْ تَلَفِهِ فِي يَدِهِ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَكِيلِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ ثَانِيَةً، وَهُوَ مُخَيَّرٌ عَلَىٰ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي (الْأَنْقِرْوِيُّ).

الْمَادَّةُ (١٥٠٤): إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ؛ فَلَا يَكُونُ جَبُبُورًا عَلَىٰ اسْتِيفَاءِ ثَمَنِ الْمَالِ النَّمَ الْمَالِ النَّهُ وَلَكُنْ يَلْزُمُ أَنْ يُوكِّلَ مُوكِّلَهُ بِقَبْضِ وَتَحْصِيلِ الثَّمَنِ إِذَا لَا يَعْضُلُهُ بِقَبْضِ وَتَحْصِيلِ الثَّمَنِ إِذَا لَهُ يُحَصِّلُهُ بِرِضَائِهِ، وَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِأُجْرَةٍ كَالدَّلَالِ وَالسِّمْسَارِ فَهُو جَبُورٌ عَلَىٰ لَمْ يُحَصِّيلِ الثَّمَنِ وَاسْتِيفَائِهِ. وَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِأَجْرَةٍ كَالدَّلَالِ وَالسِّمْسَارِ فَهُو جَبُورٌ عَلَىٰ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ وَاسْتِيفَائِهِ.

إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِدُونِ أُجْرَةٍ؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ اسْتِيفَاءِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ وَلَا عَلَىٰ تَحْصِيلِهِ وَلَا عَلَىٰ الْمُخَاصَمَةِ بِالْعَيْبِ وَالرُّجُوعِ تَحْصِيلِهِ وَلَا عَلَىٰ الْمُخَاصَمَةِ بِالْعَيْبِ وَالرُّجُوعِ بِالنَّمَنِ الْمُسْتَحَقِّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ مُتَبَرِّعٌ، وَلَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَىٰ التَّبَرُّعِ (الْبَحْرُ بِزِيَادَةٍ).

وَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ فَرَسَ مُوَكِّلِهِ الَّذِي فِي بَغْدَادَ بِالْوَكَالَةِ فِي الْبَصْرَةِ مُعَجَّلًا، فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُجْبِرَهُ بِقَوْلِهِ لَهُ: اذْهَبْ إلَىٰ الْبَصْرَةِ وَحَصِّلْ ثَمَنَ الْفَرَسِ الَّذِي بِعْته (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

حَيْثُ إِنَّ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ وَالْحُقُوقِ الْمَذْكُورَةِ حَقُّ لِلْوَكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَتَوَلَّىٰ هَذِهِ الْحُقُوقَ، فَإِذَا لَمْ يُحَصِّلِ الْوَكِيلُ بِرِضَاهُ الثَّمَنَ وَسَائِرَ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَقُمْ بِهَا، لَزِمَ الْوَكِيلَ أَنْ يُوكِيلَ أَنْ يُوكِيلَ أَنْ يُوكِيلَ الشَّمَنِ وَبِالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْأُخْرَىٰ بِقَبْضِ الثَّمَنِ (الطَّحْطَاوِيُّ).

إِذَا وَكَّلَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ؛ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ بَعْدُ، أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ بِرِضَاهُ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَهُ عَزْلُهُ (التَّكْمِلَةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ).

وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: (إِذَا لَمْ يُحَصِّلْهُ بِرِضَاهُ) أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَىٰ التَّوْكِيلِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ تَخْصِيلَهُ بِرِضَاهُ، فَلَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: وَكَلْنِي أَوْ أَحِلْنِي حَتَّىٰ أَقْبِضَ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي. وَقَالَ الْوَكِيلُ: أَنَا أَقْبِضُهُ. وَتَنَازَعَا عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ تَوْكِيلٍ مُوكِّلِهِ وَقَالَ الْوَكِيلُ: أَنَا أَقْبِضُهُ. وَتَنَازَعَا عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ تَوْكِيلٍ مُوكِّلِهِ أَوْ إِحَالَتِهِ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ مِنْ حُقُوقِ الْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ).

أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِأُجْرَةٍ كَالدَّلَالِ وَالسِّمْسَارِ؛ فَيُجْبَرُ عَلَىٰ الاسْتِيفَاءِ وَالتَّحْصِيلِ مِنَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مُتَبَرِّعِينَ، وَبِمَا أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أُجْرَةً عَلَىٰ عَمَلِهِمْ، وَتَحْصِيلِ الثَّمَنِ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ أَيْضًا؛ فَهُمْ مُجْبَرُونَ عَلَىٰ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ (الْبَحْرُ عِمَلِهِمْ، وَتَحْصِيلُ الثَّمَنِ (الْبَحْرُ بِرِيَادَةٍ)، وَقَدْ صَرَّحُوا فِي الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ التَّفَاسُخِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ يُجْبَرُ الْمُضَارِبُ

عَلَىٰ تَقَاضِي الدُّيُونَ وَإِلَّا فَلَا، وَيُوكِّلُ رَبَّ الْمَالِ بِتَقَاضِيهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٥٠٥): الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَهُ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لَا تَنْفُذُ هَذِهِ الْإِقَالَةُ فِي حَقِّ مُوكِّلِهِ، وَيُلْزَمُ عَلَىٰ إعْطَاءِ الثَّمَنِ لِلْمُوكِّلِ.

لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، يَعْنِي وَلَوْ كَانَ بِلَا إِذْنِ مُوكَّلِهِ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إِلَىٰ الْعَاقِدِ الَّذِي هُوَ الْوَكِيلُ، لَكِنَّ هَذِهِ الْإِقَالَةَ لَا تَنْفُذُ فِي حُقِّ الْمُوكِّلِ، وَيَلْزُمُ الْوَكِيلَ إِعْطَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِمُوكِّلِهِ؛ لِأَنَّ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ تَنتَهِي بِنَاءً عَلَىٰ حَقِّ الْمُوكِّلِ، وَيَلْزُمُ الْوَكِيلَ إِعْطَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِمُوكِّلِهِ؛ لِأَنَّ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ تَنتَهِي بِنَاءً عَلَىٰ الْمُوكِيلِ الْمُؤكِّلِ، وَيَلْزُمُ الْمُؤكِيلِ وَالْوَكِيلِ الْمُؤكِيلِ وَالْوَكِيلِ الْمُؤكِيلِ وَالْمُؤكِيلِ وَالْوَكِيلِ اللّهَ الْمُؤكِيلِ وَالْوَكِيلِ اللّهَ الْوَلِيلِ اللّهَ الْوَلِيلِ وَالْمُشْتَرِي الْبَيْعَ أَيْضًا؛ يَصِحُّ .

سُوَّالُّ: لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْإِقَالَةُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِقَالَةُ الْبَيْعِ بِذَاتِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ جَارِ فِي الْمَادَّةِ مَا الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ جَارِ فِي الْمَادَّةِ (١٤٩٣)، وَالدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٩٣) الْمَذْكُورَةِ جَارٍ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ؟ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُهُ إِيجَادُ فَرْقٍ. فَلْيُتَأَمَّلُ فِي الْجَوَابِ؟

قِيلَ: (قَبْلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إِقَالَةُ الْبَيْعِ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ صَارَ مِلْكًا لِلْمُوكِّلِ، وَلِأَنَّ وَضْعَ يَدِ الْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمُوكِيلِ بِالْوَكَالَةِ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ بِالْوَكَالَةِ عَلَىٰ الْمُقْبُوضِ تُشْبِتُ يَدَ الْمُوكِّلِ؛ وَعَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ الْوَكِيلُ أَنَّ؟ الْمُوكَلِّ بِهَذِهِ الْإِقَالَةِ (الْخَانِيَّةُ الْمُوكِيلُ أَنَّ؟ الْمُوكِيلُ بِهَذِهِ الْإِقَالَةِ (الْخَانِيَّةُ الْمُؤَكِّلِ، وَلَا الْمُؤَكِّلِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤَكِّلِ وَعَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ الْوَكِيلُ أَنَّ؟ الْمُوكِيلُ بِهَذِهِ الْإِقَالَةِ (الْخَانِيَّةُ السَّيْبُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤَكِّلِ؟ وَعَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ الْوَكِيلُ أَنَّ؟ الْمُؤكِّلُ بِهِذِهِ الْإِقَالَةِ (الْخَانِيَّةُ السَّيْبُاطًا، وَالْهِنْدِيَّةُ ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ).

وَقَوْلُهُ: لَا تَنْفُذُ هَذِهِ الْإِقَالَةُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ. لِلاحْتِرَازِ عَنِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ، وَفَسَادِ الْبَيْعِ، وَأَمَّا هَذِهِ فَتَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ أَيْضًا.

فَعَلَيْهِ إِذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ فَلِهَذَا أَنْ يَرُدَّهُ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رَدُّ الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَمْ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ.

كَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَىٰ الْمُشْتَرِي مِنَ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مَالًا، وَقَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ادَّعَىٰ عَيْبَهُ، فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلِ عِينَئِدٍ رَدُّهُ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رَدُّ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلِ عِينَئِدٍ رَدُّهُ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رَدُّ الْمُشْتَرِي

الْمَذْكُورُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، أَمْ بِدُونِ حُكْمِ الْحَاكِمِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٤٦١) (الطَّحْطَاوِيُّ).

أَمَّا الرَّدُّ بِفَسَادِ الْبَيْعِ، كَمَا إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَسَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ، وَأَعْطَىٰ الثَّمَنَ لِمُوَكِّلِهِ بِالْقَبْضِ؛ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ مِنْ مُوكِّلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُوكِّلِ الشَّرْعِ (الْبَحْرُ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٧٢) يَكُنِ الْمُوكِّلُ رَاضِيًا؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّدَّ وَالْفَسْخَ حَقُّ لِلشَّرْعِ (الْبَحْرُ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٧٢) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَتَعْبِيرُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ لَيْسَ لِلِاحْتِرَاذِ عَنِ الْوَكِيلِ بِالْإِيجَادِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِجَارَةَ لَوْ أَقَالَ الْإِجَارَةَ قَبْلَ الْمَتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَقَبْلَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ، يَجُوزُ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩).



# الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَأْمُورِ بِالإِيضَاءِ

قَدْ بُيِّنَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بَعْضُ قَوَاعِدَ لِرُجُوعِ الْمَأْمُورِ عَلَىٰ الْآمِرِ بَعْدَ إيفَائِهِ الْمَأْمُورَ بِهِ وَصَرَفَ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ إيفَائِهِ.

بِمَا أَنَّهُ بَعْضُ مُسْتَثْنَيَاتٍ إِذَا أُخِذَتِ الْقَوَاعِدُ الْمَذْكُورَةُ مُنْفَرِدَةً تَخِلُّ بِكُلِّيَتِهَا، فَلْنُبَادِرْ إِلَىٰ سَرْدِ وَإِيضَاحِ الْقَوَاعِدِ الْآتِيَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ مَزْجِ الْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ.

الْقَاعِدَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا أَوْفَىٰ أَحَدٌ مِنْ مَالِهِ مَا هُوَ مُطَالَبٌ بِهِ آخَرَ مَعَ الْحَبْسِ وَالْمُلازَمَةِ، أَوْ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الشَّيْءَ الْمَدْفُوعَ فِي مُقَابِلِ أَوْ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَرْطٌ لِلرُّجُوعِ، الْمَالِ الْمَمْلُوكِ بِأَمْرِ ذَلِكَ الْآخِرِ؛ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَرْطٌ لِلرُّجُوعِ، كَنَفَقَةِ الْأَوْلَادِ وَالْعِيَالِ وَأَدَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْشَاءِ الدَّارِ وَإِعْطَاءِ بَدَلِ الْغَصْبِ وَتَكْفِينِ الْمُتَوَقَّىٰ وَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوضِ وَالْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ الْعِوضِ.

### إيضاحُ الْقُيُودِ وَالْأَمْثِلَةِ:

الْحَبْسُ وَالْمُلَازَمَةُ: يَخْرُجُ بِهَذَا الْقَيْدِ إعْطَاءُ النَّذُورِ وَالْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ، وَالْأَمْرِ بِالْإِحْجَاجِ؛ لِآنَهُ وَإِنْ كَانَ يُطَالَبُ بِهَا مَنْ تَكُونُ لَازِمَةً لَهُ فَلَا يَكُونُ مُطَالَبًا مَعَ الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ الدُّنْيَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ، وَقَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ الدُّنْيَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ، وَقَدْ ذُكِرَتْ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ وَالْعِيَالِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٨)، وَأَدَاءُ الدِّينِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٨)، وَإِنْشَاءُ الدِّينِ فِي الْمَادَةِ (١٥٠٨).

إعْطَاءُ بَدَلِ الْغَصْبِ، إِذَا لَزِمَ الْغَاصِبَ إعْطَاءُ الْبَدَلِ بِنَاءً عَلَىٰ غَصْبِهِ مَالًا وَاسْتِهْلَاكِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لِآخَرَ: أَعْطِ بَدَلَ الْغَصْبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِنْ مَالِكَ. وَأَعْطَاهُ الْآخَرُ؛ رَجَعَ عَلَىٰ الْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ يَمْلِكُ الْبَدَلَ الَّذِي أَخَذَهُ فِي مُقَابِلِ الْمَالِ الْمَعْصُوبِ مِنْهُ. الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لَكُ الْبَدَلَ الَّذِي أَخَذَهُ فِي مُقَابِلِ الْمَالِ الْمَعْصُوبِ مِنْهُ. تَكْفِينُ الْمُتَوَقَّىٰ الْمُعَلِّينِ مَيِّتِهِ وَكَفَّنَهُ، رَجَعَ الْمَأْمُورُ تَكْفِينُ الْمُتَوَقَّىٰ الْمُعْرِينِ مَيِّتِهِ وَكَفَّنَهُ، رَجَعَ الْمَأْمُورُ

عَلَىٰ الْآمِرِ بِنَاءً عَلَىٰ مَا وَرَدَ فِي الرِّضَىٰ (التَّنْقِيحُ)؛ لِأَنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لَوْ كَانَتْ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَأَمَرَهُ بِالتَّعْوِيضِ عَنْهَا يَرْجِعُ بِلَا شَرْطٍ؛ لِوُجُودِ الْمِلْكِ بِمُقَابَلَةِ مَالٍ.

الْقَاعِدَةُ النَّانِيَةُ: إِذَا قَالَ الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ: أَعْطِ فُلَانًا كَذَا دِرْهَمًا. وَكَانَ الْمَأْمُورُ شَرِيكًا أَوْ خَلِيطًا لِلْآمِرِ، أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ فِي عِيَالِ الْآمِرِ، أَوْ قَالَ الْآمِرُ: أَعْطِهَا مِنِي. أَوْ كَانَ الْعُرْفُ جَارِيًا عَلَىٰ الرُّجُوعِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ صَيْرَفِيًّا؛ يَرْجِعُ أَيْضًا بِلَا شَرْطِ الرُّجُوعِ، وَتَفْسِيرُ جَارِيًا عَلَىٰ الرُّجُوعِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ صَيْرَفِيًّا؛ يَرْجِعُ أَيْضًا بِلَا شَرْطِ الرُّجُوعِ، وَتَفْسِيرُ الْخَلِيطِ أَنْ يَكُون بَيْنَهُمَا أَخْذُ وَإِعْطَاءٌ أَوْ مُواضَعَةٌ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَتَىٰ جَاءَ رَسُولُ هَذَا أَوْ وَكِيلُهُ لَلْحَلِيطِ أَنْ يَكُونُ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ مَشْرُوطُ يَبِيعُ مِنْهُ أَوْ يُقْرِفُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْآمِرِ إِجْمَاعًا، إذِ الضَّمَانُ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ مَشْرُوطُ عُرْفًا، إذِ الْعُرْفُ أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ شَرِيكَهُ أَوْ خَلِيطَهُ بِدَفْعِ مَالٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَىٰ عُرْفًا أَوْ يَعُولُ دَيْنًا عَلَىٰ الْآمِرِ وَالْمَعْرُوفُ كَالْمَشُرُوطِ، وَأَفَادَ التَّعْلِيلُ بِالضَّمَانِ عُرْفًا أَنَّ مَا يَرَىٰ بِهِ الْعُرْفُ فِي الْمَوْرِ وَالْمَعْرُوفُ كَالْمَشُرُوطِ، وَأَفَادَ التَّعْلِيلُ بِالضَّمَانِ عُرْفًا أَنَّ مَا يَرَىٰ بِهِ الْعُرْفُ فِي الْمَوْرِ وَالْمَعْرُوفُ كَالْمَشُرُوطِ، وَأَفَادَ التَّعْلِيلُ بِالضَّمَانِ عُرْفًا أَنَّ مَا يَرَىٰ بِهِ الْعُرْفُ فِي الْمَرْوِطِ، وَلَقَادَ التَّعْلِيلُ بِالضَّمَانِ عُرْفًا أَنَّ مَا يَرَىٰ بِهِ الْعُرْف فِي اللَّهُ بَوْلَا اللَّهُ بُولُ اللَّهُ بِي الْعَرْفُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُ الْمُ لَكُونَ الْمَالُولُ كَذَا وَرُهَمَا هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَوْ عَوْضًا أَوْ عَوْضًا أَوْ عَوْضًا أَوْ عَوْضًا أَوْ وَكَاةَ مَالِي . أَوْ: أَرْسِلُ فُلَانًا لِلْحُجِّ بَدَلًا عَنَى الْمُؤَانِي الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمَلِي الْعَلِيمِ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفَالُولُ الْمُؤَلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللَّالِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمَالُ

لِلْهِبَةِ الَّتِي أَعْطَانِي إِيَّاهَا أَوْ كَفَّارَةً عَنْ قَسَمِي أَوْ زَكَاةَ مَالِي. أَوْ: أَرْسِلْ فُلَانًا لِلْحَجِّ بَدَلًا عَنِّي. وَشَرَطَ الرُّجُوعَ يَعْنِي قَالَ: إِنَّنِي أَعْطَيْتُك إِيَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. رَجَعَ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ.

وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ خَلِيطًا أَوْ قَالَ الْآمِرُ: أَعْطِهِ مِنِّي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْهِبَةِ، وَالتَّنْقِيحُ فِي الْكَفَالَةِ، وَالدُّرُّ الْمُحْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ) قَدْ بَيَّنْتُ هُنَا الْإِيضَاحَاتِ الَّتِي وَعَدْنَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٦٨).

الْهَادَّةُ (١٥٠٦): إِذَا أَمَرَ أَحَدٌ غَيْرَهُ بِأَدَاءِ دَيْنِ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ أَوْ لِبَيْتِ الْهَالِ، وَأَدَّاهُ الْمَأْمُورُ مِنْ مَالِهِ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْآمِرِ شَرَطَ الْآمِرُ رُجُوعَهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ، يَعْنِي سَوَاءٌ شَرَطَ الْآمِرُ رُجُوعَهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ، يَعْنِي سَوَاءٌ شَرَطَ الْآمِرُ رُجُوعَهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ، يَعْنِي سَوَاءٌ شَرَطَ الْآمِرُ رُجُوعَ الْمَأْمُورِ بِأَنْ قَالَ مَثَلًا: أَدِّ دَيْنِي عَلَىٰ أَنْ أُؤَدِّيَهُ لَك بَعْدُ. أَوْ: فِ دَيْنِي وَبَعْدَهُ خُذْهُ مِنِّي. أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ فَقَطْ: أَدِّ دَيْنِي.

ضَابِطٌّ: يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ بَعْدَ الْأَدَاءِ عَلَىٰ آمِرِهِ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَرْطَ الرُّجُوعِ؛

لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مَأْمُورٌ وَوَكِيلٌ بِشِرَاءِ الدَّيْنِ الثَّابِتِ لِلدَّائِنِ فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ مِنَ الدَّائِنِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٧١) (الْبَحْرُ).

## الشُّرُوطُ الثَّلاثَةُ الَّتِي تَقْتَضِي الرُّجُوعَ بِلا شَرْطٍ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَمْرُ الْمَدِينِ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا أَوْفَىٰ أَحَدٌ دَيْنَ مَدِينٍ بِلَا أَمْرِهِ؛ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَا يُحْسَبُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ لِذَلِكَ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ)، كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ فَرَسًا لِآخَرَ يُحْسَبُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ لِفُلَانٍ. وَأَعْطَىٰ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ لَهُ: بعْ هَذِهِ وَفِ بِثَمَنِهَا مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ لِفُلَانٍ. وَأَعْطَىٰ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ لَهُ: بعْ هَذِهِ وَفِ بِثَمَنِهَا مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ لِفُلَانٍ. وَأَعْطَىٰ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ قَبْلُ أَنْ يَبِيعَ الْفَرَسَ كَانَ مُتَبَرِّعًا (الْهِنْدِيَّةُ)، قَدْ ذَكَرَ بَعْضَ الْإِيضَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٢٥).

ُالشَّرْطُ الثَّانِي: دَيْنٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ دَيْنٌ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ كَمَا فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٩).

الشَّرْطُ النَّالِثُ: إيفَاءٌ، لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْإِيفَاءِ، يَعْنِي أَدَاءَ الدَّيْنِ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الدَّائِنِ أَوْ نُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ، وَلَا يَثْبُتُ الْأَدَاءُ فِي حَقِّ الْمَأْمُورِ أَوِ الدَّائِنِ الدَّائِنِ أَوْ نُكُولِهِ عَنِ الْيَمَامُورِ. بإقْرَارِ الْآمِرِ مَعَ تَصْدِيقِ الْمَأْمُورِ.

وَعَلَيْهِ إِذَا صَدَّقَ الْآمِرُ أَنَّ الْمَأْمُورَ أَدَّىٰ الدَّيْنَ بِنَاءً عَلَىٰ أَمْرِهِ وَحَلَفَ الدَّائِنُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُهُ وَأَخَذَ دَيْنَهُ مِنَ الْآمِرِ؛ فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْجَامِعِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآمِرِ؛ لِأَمْرِ سَالِمًا لِأَمْرُ الْمَالُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ سَالِمًا لِأَنَّ الْمَأْمُورَ - عَلَىٰ مَا ذُكِرَ آنِفًا - لَهُ الرَّجُوعُ إِذَا بَقِيَ الْمَالُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ سَالِمًا لِلْآمِرِ، كَالْمُشْتَرِي إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِلَىٰ الْآمِرِ إِذَا سَلَّمَ الْآمِرُ مَا اشْتَرَىٰ، أَمَّا إِذَا لَمْ لِلْآمِرِ، كَالْمُشْتَرِي إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِلَىٰ الْآمِرِ إِذَا سَلَّمَ الْآمِرُ مَا اشْتَرَىٰ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُسَلِّمُ (الْبَحْرُ) أَمَرَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ مَالِهِ فَادَّعَاهُ، وَكَذَّبَهُ الطَّالِبُ وَالْمُوكِلُ وَلَا بَيِّنَةَ، فَالْقَوْلُ يُسَلِّمُ (الْبَحْرُ) أَمَرَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ مَالِهِ فَادَّعَاهُ، وَكَذَّبَهُ الطَّالِبُ وَالْمُوكِلُ وَلَا بَيِّنَةَ، فَالْقَوْلُ مُوكِلُ الْعِلْمَ، وَإِنْ صَدَّقَ الْمُوكِلُ دُونَ وَلَا الْعَلِي الْمُوكِلُ الْعِلْمَ، وَإِنْ صَدَّقَ الْمُوكِلُ دُونَ الطَّالِبِ؛ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَاهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِدَيْنِهِ (الْقُدُورِيُّ)، وَفِي الْجَامِعِ لَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلَ عَلَىٰ مُوكِلِ عَلَىٰ مُوكِلِهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ، وَالْأَوْلُ أَشْبَهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

إِذَا أَقَامَ الْمَأْمُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ قَضَاءِ الدَّيْنِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَبَرِئَ الْآمِرُ مِنْ دَيْنِ الطَّالِبِ، وَيَثْبُتُ لِلْمَأْمُورِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَىٰ آمِرِهِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَىٰ الْبَحْرِ).

وَاذَا كَانَ الدَّائِنُ غَائِبًا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَأْمُورِ هَذِهِ أَيْضًا فِي مُوَاجَهَةِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ

وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ لَكِنَّهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ، فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ عَلَىٰ الْغَائِبِ سَبَبٌ لِمَا يَدَّعِي عَلَىٰ الْخَاضِرِ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبَيْنَهُمَا اتِّصَالُ أَيْضًا وَهُوَ الْآمِرُ وَبَعْد السَّبَيَّةِ وَالِاتِّصَالُ يَنْتُصِبُ خَصْمًا.

لَكِنْ إِذَا صَدَّقَ الْآمِرُ كَوْنَ الْمَأْمُورِ قَدْ أَوْفَىٰ الدَّيْنَ، وَكَانَ الدَّائِنُ غَائِبًا؛ أُجْبِرَ الآمِرُ عَلَىٰ إِعْطَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمَأْمُورِ، وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمَأْمُورِ، إِنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمَأْمُورِ، فِي الْمَادَةُ (٧٤). بِدَاعِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ دَائِنِي الْقَبْضَ عِنْدَ حُضُورِهِ وَيَأْخُذَهُ مِنِّي، انْظُرِ الْمَادَّةُ (٧٤).

لَكِنْ لَوْ جَاءَ الدَّائِنُ مُؤَخَّرًا وَأَنْكَرَ قَبْضَهُ مِنَ الْمَأْمُورِ وَأَخَذَهُ مِنَ الْآمِرِ، يَسْتَرِدُّ الْآمِرُ مَا أَعْطَاهُ لِلْمَأْمُورِ (الْبَحْرُ، الطَّحْطَاوِيُّ، فَتَاوَىٰ ابْنِ نُجَيْمٍ).

وَلَا يَكُونُ مَانِعًا لِلرُّجُوعِ تَصْدِيقُهُ مُقَدَّمًا، مَثَلًا: لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِوَفَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَأَوْفَاهُ الْآخِرُ مِنْ مَالِهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ آمِرِهِ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهُ مِنَ الْآمِرِ سَوَاءٌ أَشَرَطَ الْآمِرُ الرُّجُوعُ أَمْ لَمْ يَشْرُطْ، يَعْنِي سَوَاءٌ أَشَرَطَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ لِلْمَأْمُورِ، كَأَنْ يَقُولَ: أَعْطِ فُلَانًا أَوْ بَيْتَ الْمَالِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا عَنِي عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَعْطِ أَنْتَ. وَبَعْدَ ذَلِكَ أَنَا أَعْطِيك. أَمْ يَشْرَطُ كَأَنْ يَقُولَ: أَعْطِ فُلانًا عَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ لَمُ يَشْرَطُ كَأَنْ يَقُولَ: أَعْطِ فُلانًا عَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ لَمُ يَشْرَطُ كَأَنْ يَقُولَ: أَعْطِ فُلانًا عَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ لَمْ يَشْرَطُ كَأَنْ يَقُولَ: أَعْطِ فُلانًا عَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ لَمُ عَلَىٰ الْآمِرِ وَ فَكَلُ الْآمِرِ وَكَالَ الْآمِرِ وَكَالًا الْأَمْرِ بِكُمَا الْأَمْرِ وَبَعَ الْمَأْمُورُ عَلَىٰ الْآمِرِ وَلَىٰ الْآمِرِ وَكُولُ الْآمُورُ وَلَى الْمَامُورُ عَلَىٰ الْآمِرِ وَكُولَ الْآمَورُ الْفَتَاوَىٰ).

قَاعِدَةٌ: لَوْ أَعْطَىٰ الْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ مَالًا مِنْ أَمْرِهِ لِأَجْلِ الْإِنْفَاقِ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الْمَالِ الْمُعْطَىٰ إلَيْهِ، وَأَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يُضِفِ الْعَقْدَ لِمَالِهِ وَنَوَىٰ حِينَ إِنْفَاقِهِ الرُّجُوعَ عَلَىٰ آمِرِهِ، فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَيَقَعُ التَّقَاصُ.

### إيضاَحُ الْقُيُودِ الَّتِي فِي الْقَاعِدَةِ:

١ - الْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ: هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَأْمُرُهُ شَخْصٌ آخَرُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَىٰ أَهْلِهِ أَوْ
 أَبْنَائِهِ أَوْ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ أَوْ بِالتَّصْدِيقِ أَوْ بِشِرَاءِ مَالٍ.

٢- وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ الَّذِي أُعْطِيَ لِلْمَأْمُورِ قَدِ اسْتُهْلِكَ يَكُونُ

الْمَأْمُورُ مُتَبَرِّعًا فِي إنْفَاقِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ قَدِ اسْتَهْلَكَهُ فِي حَوَائِجِهِ، مَثَلًا: لَوْ أُعْطِيَ أَحَدٌ عَشْرَ دَنَانِيرَ عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّي سَدَادَ الدَّيْنِ الَّذِي لِفُلَانٍ، وَأَنْفَقَ الْآخَرُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي أُمُورِهِ عَشْرَ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِهِ لِذَلِكَ الدَّائِنِ، كَانَ بِهَذِهِ التَّأْدِيَةِ مُتَبَرِّعًا، وَاسْتَهْلَكَهَا، وَأَعْطَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِهِ لِذَلِكَ الدَّائِنِ، كَانَ بِهَذِهِ التَّأْدِيَةِ مُتَبَرِّعًا، وَلِلاَّمِرِ أَنْ يُضَمِّنَ مَأْمُورَهُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ.

٣- وَلَمْ يُضِفِ الْعَقْدَ إِلَىٰ مَالِهِ، أَمَّا لَوْ أَضَافَ الْمَأْمُورُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مَالِهِ، وَكَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ اشْتِرَاءَ مَالٍ، كَانَ الْمَأْلُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْوَكِيلِ، وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ مُوكِّلِهِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٨٦) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

#### مَسَائِلُ أُخْرَى تُثْبِتُ حَقَّ الرُّجُوعِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مِقْدَارًا مِنَ النَّقُودِ جَبْرًا وَأَزْعَجَهُ بِذَلِكَ، وَأَمَرَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ آخَرَ أَنْ يَدْفَعَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ، وَدَفَعَ الْمَأْمُورُ إلَيْهِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ بِمُقْتَضَىٰ هَذَا الْأَمْرِ، رَجَعَ عَلَىٰ الْآمِرِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ الرُّجُوعَ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

كَذَلِكَ لَوْ صُودِرَتْ جَمَاعَةٌ، أَيْ لَوْ طَلَبَ مِنْهُمْ بَعْضُ الظَّلَمَةِ كَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ أَمْوَالًا، وَقَالُوا لِأَحْدِ: اسْتَقْرِضْ وَأَدِّ لَهُمُ الْأَمْوَالَ. وَاسْتَقْرَضَ ذَلِكَ بِمُقْتَضَىٰ هَذَا الْأَمْرِ وَصَرَفَهَا عَلَىٰ الْمُصَادَرَةِ، يَأْخُذُ الْمُقْرِضُ قَرْضَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَهَذَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا لُزُومَ لِشَرْطِ الرُّجُوعِ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَدَّىٰ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوِ الْوَصِيُّ دَيْنَ الْمُتَوَفَّىٰ مِنْ مَالِهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ التَّرِكَةِ، يَعْنِي يَأْخُذُ النُّقُودَ الَّتِي أَدَّاهَا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّىٰ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ نَفَّذَ الْوَصِيُّ وَصِيَّةَ الْمُتَوَفَّىٰ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، رَجَعَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ عَلَىٰ تَركَةِ الْمُتَوَفَّىٰ (الطَّحْطَاوِيُّ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ أَنْفَقَ الْوَصِيُّ عَلَىٰ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ لِضَيَاعِ مَالِ الْيَتِيمِ وَعَدَمِ وُجُودِ وَالِدَتِهِ، لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ قَوْلٍ، سَوَاءٌ أَشْهَدَ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ أَنَّ إِنْفَاقَهُ قَرْضُ وَأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يُشْهِدْ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَىٰ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). الْهَادَّةُ (١٥٠٧): الْمَأْمُورُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ، إِذَا أَعْطَىٰ الدَّائِنِ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً، وَالْمَأْمُورُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِدَرَاهِمَ خَالِصَةٍ إِذَا أَدَّىٰ الدَّيْنِ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْآمِرِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً أَيْضًا، أَمَّا خَالِصَةٍ إِذَا أَدَّىٰ الدَّيْنِ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً أَيْضًا، أَمَّا لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ فَبَاعَ مَالَهُ لِلدَّائِنِ وَقَاصَّهُ بِدَيْنِ الْآمِرِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ لَوْ كَانَ مَأْمُورُ قَدْ بَاعَ مَالَهُ مِنَ الدَّائِنِ بِأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ، فَلَيْسَ اللَّامِرِ الْمَدِينِ أَنْ يَحُطَّ الزِّيَادَةَ مِنْ دَيْنِهِ.

الْمَأْمُورُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ، إذَا أَعْطَىٰ الدَّائِنَ دَرَاهِمَ خَالِصَةً، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْآمِرِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي وَصْفِ الْخُلُوصِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْخُدُ مِنَ الْآمِرِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي وَصْفِ الْخُلُوصِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْأَدَاءِ لَمَّا كَانَ بِأَمْرِهِ وَوَصَفَ الْخُلُوصَ بِلَا أَمْرٍ عُدَّتِ الْجِهَةُ الَّتِي بِلَا أَمْرٍ تَبَرُّعًا.

وَالْمَأْمُورُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِدَرَاهِمَ خَالِصَةٍ، إِذَا أَدَّىٰ الدَّيْنَ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْآمِرِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ لَمَّا قَبِلَ بِالْمَغْشُوشَةِ، فَيَكُونُ قَدْ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِنْ حَقِّهِ فِيهَا خَالِصَةً، فَيَسْتَفِيدُ الْمَدِينُ مِنْ هَذَا الْإِبْرَاءِ.

حَتَّىٰ إنه لَوْ قَالَ لَهُ: أَعْطِ كَذَا دِرْهَمًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَفَاءَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيَّ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ. وَأَعْطَاهُ بِهِذَا الْمِقْدَارِ دَرَاهِمَ خَالِصَةً، وَأَدَّىٰ عَنْهُ الدَّيْنَ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ، وَاسْتَهْلَكَ الدَّرَاهِمَ الْمُغْشُوشَةِ، وَاسْتَهْلَكَ الدَّرَاهِمَ الْخَالِصَةَ فِي حَوَائِجِهِ الْخُصُوصِيَّةِ، يُعْطَىٰ مِثْلُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ لِلْمَأْمُورِ وَيَأْخُذُ الْخَالِصَةَ فِي حَوَائِجِهِ الْخُصُوصِيَّةِ، يُعْطَىٰ مِثْلُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ لِلْمَأْمُورِ وَيَأْخُذُ دَرَاهِمَهُ الْخَالِصَةَ (عَلِيُّ أَفَنْدِي).

وَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ: أَنَّ الْمُؤَدَّىٰ إِذَا كَانَ أَجْوَدَ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ؛ رَجَعَ الْمَأْمُورُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، وَبِالْمُؤَدَّىٰ، أَمَّا الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ دَيْنٍ بِهِ، وَبِالْعَكْسِ إِذَا كَانَ الْمُؤَدَّىٰ أَرْدَأَ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ؛ رَجَعَ بِالْمُؤَدَّىٰ، أَمَّا الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ دَيْنِ إِذَا بَاعَ مَالَهُ مِنَ الدَّائِنِ، وَجُعِلَ تَقَاصًّا بِدَيْنِ الْآمِرِ أَخَذَ مِنَ الْآمِرِ مِقْدَارَ الدَّيْنِ مَهْمَا كَانَ، وَلَيْسَ لِلْمَدِينِ أَنْ يَقُولَ: إِذَا كَانَ بَدَلُ وَقِيمَةُ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ أَقَلَ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّنِي أَعْطِيهِ وَلَيْسَ لِلْمَدِينِ أَنْ يَقُولَ: إِذَا كَانَ بَدَلُ وَقِيمَةُ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ أَقَلَ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّنِي أَعْطِيهِ الْبَكَلَ أَوِ الْقِيمَةَ. لِأَنَّ الرِّبْحَ وَالضَّرَرَ الْحَاصِلَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ رَاجِعَانِ إِلَىٰ مَنْ تَوَلَّىٰ الْبُدَلُ أَوِ الْقِيمَةَ. لِأَنَّ الرِّبْحَ وَالضَّرَرَ الْحَاصِلَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ رَاجِعَانِ إِلَىٰ مَنْ تَوَلَّىٰ الْبُدَلُ أَوِ الْقِيمَةُ. وَلَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِمْ كَمَا لَا يُفِيدُهُمْ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا بَاعَ مَالَهُ مِنَ الدَّائِنِ بِأَزْيَدَ مِنْ الْعَقْدَ وَبَاشَرَهُ، وَلَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِمْ كَمَا لَا يُفِيدُهُمْ وَعَلَيْهِ إِذَا بَاعَ مَالَهُ مِنَ الدَّائِنِ بِأَزْيَدَ مِنْ

قِيمَتِهِ؛ فَلَيْسَ لِلْآمِرِ الْمَدِينِ أَنْ يُنْزِلَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ مِنْ دَيْنِهِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَدَّىٰ مَحَلَّ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَمَحَلَّ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ، يَأْخُذُ الْجِنْسَ الَّذِي أُمِرَ بِأَدَائِهِ، فَلَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا: أَعْطِ مِنْ مَالِكِ فُلَانًا خَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا فِضِّيًّا. فَأَعْطَىٰ بَدَلًا عَنِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ ذَهَبَتَيْنِ مِنْ ذَاتِ الْمِائَةِ بِرِضَاءِ الْمَدِينِ، رَجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَىٰ آمِرِهِ عَنِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ ذَهَبَتَيْنِ مِنْ ذَاتِ الْمِائَةِ بِرِضَاءِ الْمَدِينِ، رَجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَىٰ آمِرِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا فِضِيًّا، وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَقُولَ: ارْجِعْ بِذَهَبَتَيْنِ (الْبَهْجَةُ).

أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ فَلَا اعْتِبَارَ لِلْمُؤَدَّىٰ، وَالِاعْتِبَارُ لِلْمَأْمُورِ بِهِ، وَيُسْتَثْنَىٰ الصُّلْحُ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ، وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِبَدَلِ الصُّلْح، وَالْفَرْقُ كَانَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٥٧).

الْهَادَّةُ (١٥٠٨): إِذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْآمِرِ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَ رُجُوعَهُ بِقَوْلِهِ: أَنْفِقْ وَأَنَا أُكْمِرِ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، فِإِنْشَاءِ دَارِهِ فَأَنْشَأَهَا الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْآمِرِ بِمَا أَعْطِيك النَّفَقَة. كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَهُ بِإِنْشَاءِ دَارِهِ فَأَنْشَأَهَا الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْآمِرِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ رُجُوعَهُ.

إِذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ هُوَ أَوْ وُرَّاثُهُ إِنْ تُوفِّي عَلَىٰ الْآمِرِ أَوْ عَلَىٰ الْآمِرِ أَوْ عَلَىٰ الْآمِر بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، وَإِذَا أَقَرَّ الْآمِرُ بِأَنَّهُ عَلَىٰ الْآمِر بِأَنَّهُ أَنْكَرَ إِنْفَاقَ الْمَأْمُورِ أَوْ أَقَرَ بِإِنْفَاقِهِ أَمَر ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَلَكِنَّهُ أَنْكَرَ إِنْفَاقَ الْمَأْمُورِ أَوْ أَقَرَ بِإِنْفَاقِهِ مِقْدَارًا وَأَنْكَرَ إِنْفَاقَ الْمَأْمُورُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ كَوْنِهِ قَدْ أَنْفَقَ عَلَىٰ وَجْهِ أَمْرِ الْآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ إِنْفَاقَهُ، انْظُرْ (٨) كَذَلِكَ إِذَا أَنْكَرَ أَوْلُ لَمْ عَالْمَ فَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ عَلَىٰ كَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ إِنْفَاقَهُ، انْظُرْ (٨) كَذَلِكَ إِذَا أَنْكَرَ أَوْلَا لَمُسْأَلَةُ بِإِثْبَاتِهِمَا كِلْيْهِمَا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْيَمِينِ.

إذَا ادَّعَىٰ الْمَأْمُورُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بِمُقْتَضَىٰ أَمْرِ الْآمِرِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُبَيِّنَ الْجِهَاتِ الَّتِيَ أَنْفَقَ فِيهَا، وَتَفْصِيلَ مَا أَنْفَقَ إِفْرَادًا (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

أُمَّا إِذَا أَعْطَىٰ الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ أَلْفَ دِرْهَمِ لِيَصْرِفَهَا، وَاخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ، فَقَالَ الْمَأْمُورُ: إِنَّنِي صَرَفْت أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَقَالَ الْمَأْمُورُ: إِنَّنِي صَرَفْت أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَالَ الْمَأْمُورُ: إِنَّنِي صَرَفْت أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَأْمُورِ. انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٦٣ و١٧٧٤) (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ وَالْفَيْضِيَّةُ،

وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ).

كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَهُ بِإِنْشَاءِ دَارِهِ فَأَنْشَأَهَا الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْآمِرِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ الرُّجُوعَ قَبْلَ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، إِذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَعْرُوفِ، إِذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَىٰ قَدْرِ النَّقَقَاتِ، يَأْخُذُ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْقَدْرَ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فَادَّعَیٰ الْآمِرُ النَّقْصَانَ وَالْمَأْمُورُ الزِّيَادَةَ؛ النَّقَقَاتِ، يَأْخُذُ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْقَدْرَ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فَادَّعَیٰ الْآمِرُ النَّقْصَانَ وَالْمَأْمُورُ الزِّيَادَةَ؛ يُكَنَّ الْقَوْلِهِ يُكْشَفُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَأَرْبَابِ الْوُقُوفِ، فَمَنْ وَافَقَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ عَلَىٰ أَقْوَالِهِ كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ مَنْ يَدَّعِيهَا. كَانَ الْقَوْلُ مَعْ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ مَنْ يَدَّعِيهَا.

إيضاحٌ لِلآمِرِ: أَنْشِئْ دَارِي.

يُوجَدُ أَرْبَعُ صُورٍ فِيمَا إِذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ:

١- إنْشَاءُ الدَّارِ بِأَمْرِ صَاحِبِ الدَّارِ لِصَاحِبِهَا، وَعَلَيْهِ لَوْ عَمَّرَ أَوْ بَنَىٰ أَحَدٌ دَارَ زَوْجَتِهِ أَوْ مِلْكًا آخَرَ لَهَا كَكَرْمِهَا أَوْ بُسْتَانِهَا لِأَجْلِهَا، وَكَانَتِ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ بِأَمْرِ زَوْجَتِهِ، كَانَتِ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ مِلْكًا لِلزَّوْجَةِ، وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ نَفَقَاتِهِ بِمُقْتَضَىٰ هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنَ الزَّوْجَةِ.
 الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ مِلْكًا لِلزَّوْجَةِ، وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ نَفَقَاتِهِ بِمُقْتَضَىٰ هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنَ الزَّوْجَةِ.

٢- الْمُنْشِئُ لِنَفْسِهِ بِأَمْرِ صَاحِبِ الدَّارِ وَالْعَرْصَةِ. لَوْ أَنْشَأَ الزَّوْجُ فِي عَرْصَةِ زَوْجَتِهِ لِنَفْسِهِ دَارًا بِإِذْنِهَا، كَانَ هَذَا الْإِذْنُ إِمَّا إِعَارَةً أَوْ إِجَارَةً، وَقَدْ مَرَّتْ أَحْكَامُهُمَا فِي الْمَادَّتَيْنِ لِنَفْسِهِ دَارًا بِإِذْنِهَا، كَانَ هَذَا الْإِذْنُ إِمَّا إِعَارَةً أَوْ إِجَارَةً، وَقَدْ مَرَّتْ أَحْكَامُهُمَا فِي الْمَادَّتَيْنِ (٣١٥ و ٨٣١)، وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ مَجْمَعُ الْأَنَّهُ لِ قَبْلَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ: فَفِي الْفَرَائِدِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعِمَارَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَهُ وَالْعَرْصَةُ لَهَا، وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ إِنْ طَلَبَتْهُ، فَبِمَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَوَادً الْمَجَلَّةِ الْمَارَّةِ الذِّكْرِ، فَمِنَ الْبَدِيهِيِّ أَنْ لَا يُعْمَلَ بِهِ.

٣- لَوْ أَنْشَأَ أَحَدُ دَارًا أَوْ عَمَّرَهَا لِصَاحِبِهَا بِدُونِ أَمْرِهِ، كَانَ الْبِنَاءُ أَوِ الْعِمَارَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوِ الدَّارِ، وَيَكُونُ الْمُنْشِئُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَهُ عَلَىٰ عِمَارَتِهِ إِيَّاهَا.

٤- أَنْ يُنشِى َ أَحَدٌ دَارًا لِنَفْسِهِ بِدُونِ أَمْرِ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوِ الدَّارِ، فَلَوْ أَنشَأَ الزَّوْجُ بِنَاءً لِنَفْسِهِ مَثَلًا بِآلاتِهِ وَأَدَوَاتِهِ وَلَوَازِمِهِ فِي عَرْصَةِ زَوْجَتِهِ بِدُونِ إِذْنِهَا، فَالْبِنَاءُ لِلزَّوْجِ، وَبِمَا أَنَّ الزَّوْجَ يَكُونُ قَدْ غَصَبَ عَرْصَةَ زَوْجَتِهِ؛ فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَىٰ تَفْرِيغِ الْعَرْصَةِ لَدَىٰ مُطَالَبَةِ الزَّوْجَةِ بِذَلِكَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٠٦) وَشَرْحَهَا؛ لِأَنَّ الْآلَةَ الَّتِي بَنَىٰ بِهَا مِلْكَهُ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبِنَاءُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ مِلْكِهِ وَيَكُونُ غَاصِبًا لِلْعَرْصَةِ وَشَاغِلًا مِلْكَ غَيْرِهِ مِلْكِهِ بِالْبِنَاءُ لِلْعَرْصَةِ وَشَاغِلًا مِلْكَ غَيْرِهِ مِلْكِهِ بِالْبِنَاءُ لِلْعَرْصَةِ وَشَاغِلًا مِلْكَ غَيْرِهِ

بِمِلْكِهِ، فَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ إِنْ طَلَبَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ كَمَا فِي التَّبْيِينِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي حُصُولِ الْأَمْرِ بِالْبِنَاءِ وَالتَّعْمِيرِ، وَلَمْ يُوجَدْ بَيِّنَةٌ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الْأَمْرِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَقَالَ الزَّوْجُ: بَنَيْتُ وَعَمَّرْتُ لِنَفْسِي. وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: بَنَيْتَ وَعَمَّرْتَ لِأَجْلِي. فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْأَنْقِرُويُّ).

إيضَاحُ الْإِذْنِ الْمُعْطَىٰ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِتَعْمِيرِ الْمَأْجُورِ: لَوْ أَمَرَ صَاحِبُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجِرَ فَائِلاً: ابْنِ الدَّارَ وَاعْمُرْهَا وَاحْسِبْ ذَلِكَ مِنَ الْأُجْرَةِ. وَادَّعَىٰ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلاً: قَدْ بَنْيت وَعَمَرْت. وَأَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ، فَالْقُولُ لِلْمُؤَجِّرِ، وَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ مَا لَمْ يُقِمِ الْبَيْنَةِ، كَذَلِكَ كُلُّ مَدِينٍ وَغَاصِبٍ إِذَا ادَّعَىٰ الدَّفْعَ بَعْدَ الْإِذْنِ إِنَّمَا يَبْرَأُ بِالْبَيِّنَةِ، أَمَّا الْأَمِينُ الْمَئْذُونُ بِالدَّفْعِ إِذَا ادَّعَىٰ الدَّفْعَ؛ فَيُعْبَلُ قَوْلُهُ (الْبَحْرُ)، إِذَا أَقَرَ الْمُؤَجِّرُ بِالْبِنَاءِ وَالتَّعْمِيرِ لَكِنِ الْمَأْذُونُ بِالدَّفْعِ إِذَا ادَّعَىٰ الدَّفْعِ، فَيُعْبَلُ قَوْلُهُ (الْبَحْرُ)، إِذَا أَقَرَ الْمُؤَجِّرُ بِالْبِنَاءِ وَالتَّعْمِيرِ لَكِنِ الْمَلْدُونُ بِالدَّفْعِ إِذَا ادَّعَىٰ الدَّفْعَ؛ فَيُعْبَلُ قَوْلُهُ (الْبَحْرُ)، إِذَا أَقَرَ الْمُؤَجِّرُ بِالْبِنَاءِ وَالتَّعْمِيرِ لَكِنِ الْمَثَافُ فِي مِقْدَارِ الْإِنْفَاقِ؛ يَحْصُلُ الْكَشْفُ عَلَىٰ الْبِنَاءِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالْبَيْنَةِ وَالْتَعْمِيرِ لَكِنِ الْتَعْمِيرِ لَكِنْ الْقُولُ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ. وَقَالَ الْبَعْضُ الْآخِرُةِ يَعْنِي إِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ التَّعْمِيرِ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ مَنْ يَدَّعِيهَا (عَلِيُّ أَفَنْدِي). النَّقُودِ الَّتِي الْمُسْتَأْجِرُ. وَقَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُةِ بَالنَّقُولُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ مَنْ يَدَّعِيهَا (عَلِيُّ أَفَنْدِي).

### مَسَائِل أُخْرَى مُتَضَرِّعَةٌ مِنْ كَوْنِ الإِنْفَاقِ بِدُونِ أَمْرٍ تَبَرُّعًا:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: لَوْ أَنْفَقَ أَحَدٌ عَلَىٰ عُرْسِ آخَرَ بِلَا إِذْنِهِ، كَانَ مُتَبَرِّعًا. (هَامِشُ الْبَهْجَةِ)، الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَنْفَقَ أَحَدٌ عَلَىٰ فَرَسِ آخَرَ بِلَا أَمْرٍ، كَانَ مُتَبَرِّعًا. (هَامِشُ الْبَهْجَةِ)، مَثَلًا: لَوْ أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ بِلَا أَمْرِ الْمُؤَجِّرِ عَلَىٰ الْحَيَوَانِ الْمَأْجُورِ لِعَلَفِهِ، كَانَ مُتَبَرِّعًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٦١).

ِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ قَامَ أَحَدٌ مِنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ بِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ مِنَ النَّفَقَاتِ بِنَفْسِهِ، كَانَ ذَلِكَ تَبَرُّعًا، وَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٢٥).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ أَنْفَقَ الْمُسْتَوْدَعُ بِدُونِ أَمْرِ الْحَاكِمِ عَلَىٰ الْحَيَوَانَاتِ الْوَدِيعَةِ عِنْدَهُ فِي غِيابِ الْمُودِعِ، كَانَ مُتَبَرِّعًا، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذُ مَا أَنْفَقَ مِنَ الْمُودِعِ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٨٦).

الْهَادَّةُ (١٥٠٩): لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ: أَقْرِضْ فُلَانًا كَذَا دِرْهَمًا. أَوْ: هَبْهُ إِيَّاهَا. أَوْ: تَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِهَا، وَبَعْدَهُ أَنَا أُعْطِيَك. فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْآمِرِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتِ طِ الرُّجُوعَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا: أَنَا أُعْطِيك. أَوْ: خُذْهُ مِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ. بَلْ قَالَ فَقَطْ: أَعْطِ. فَلَيْسَ يَشْتَرُطِ الرُّجُوعَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا: أَنَا أُعْطِيك. أَوْ: خُذْهُ مِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ. بَلْ قَالَ فَقَطْ: أَعْطِ. فَلَيْسَ لِيلْمَأْمُورِ الرُّجُوعَ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ رُجُوعُ الْمَأْمُورِ مُتَعَارَفًا وَمُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ فِي عِيَالِ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الرُّجُوعُ .

لَوْ أَمْرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: أَقْرِضْ فُلَانًا كَذَا دِرْهَمًا. أَوْ: هَبْهُ إِيَّاهَا. أَوْ: تَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِهَا. أَوْ: أَعْطِهِ عِوَضَ الْهِبَةِ الَّتِي كَانَ قَدْ أَعْطَانِي إِيَّاهَا، وَبَعْدَهُ أَنَا أُعْطِيك. فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَىٰ الْآمِرِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

وَهَذِهِ الْهِبَةُ تَكُونُ قَدْ وَقَعَتْ مِنَ الْآمِرِ، وَعَلَيْهِ فَلِلْآمِرِ الرُّجُوعُ عَنْ هِبَتِهِ وَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ عَنْ هِبَتِهِ وَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ عَنْهَا (الْخَانِيَّةُ)، وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ: أَعْطِ فُلَانًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَإِنَّنِي أَضْمَنُهَا لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ.

فَأَعْطَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَتَرَاكَمَتْ مَبَالِغُ كَثِيرَةٌ، كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصِ ضَامِنًا، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ قَوْلِ ذَلِكَ الشَّخْصِ: (لَمْ يَكُنْ مُرَادِي أَمْرَك بِإِعْطَائِهِ مَبَالِغَ كَثِيرَةٍ كَهَذِهِ). (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْكَفَالَةِ فِي الْفَصْل الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي).

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدُ لِآخَرَ: أَعْطِ خَادِمِي هَذَا أَرْبَعَ أَذْرُعِ جُوخِ لِيَلْبَسَهَا هُوَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ أَعْطِيكَ قِيمَتَهَا. وَأَعْطَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصِ، تَوْخَدُ قِيمَةُ الْجُوخِ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَيْسَ مِنْ خَادِمِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي قَبِيلٌ فِيمَا يَصِحُّ مِنَ الْكَفَالَةِ وَمَا لَا يَصِحُّ).

أُمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الرُّجُوعَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا: أَنَا أُعْطِيكَ. أَوْ: خُذْهُ مِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ. أَوْ: أَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَوْ كَفِيلٌ. أَوْ: أَنْ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ عَلَيّ. بَلْ قَالَ فَقَطْ: أَعْطِ. فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ وَتَكُونُ لَكَ أَوْ كَفِيلٌ. أَوْ: أَنْ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ عَلَيّ. بَلْ قَالَ فَقَطْ: أَعْطِ. فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ وَتَكُونُ الْهِبَةُ وَاقِعَةً مِنَ الْآمِرِ؛ وَعَلَيْهِ يَكُونُ لِلْآمِرِ الرُّجُوعُ عَنِ الْهِبَةِ، وَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ عَنْهَا (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ، الْأَنْقِرْوِيُّ، الْفَيْضِيَّةُ).

وَلَكِنْ لَوْ كَانَ رُجُوعُ الْمَأْمُورِ مُتَعَارَفًا وَمُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ فِي عِيَالِ الْآمِرِ، كَالزَّوْجَةِ

وَالِابْنِ وَالْأَجِيرِ أَوْ شَرِيكِهِ أَوْ صَيْرَفِيٍّ أَوْ خَلِيطِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الرُّجُوعَ، انْظُرِ الْمُامُورُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآمِرِ الْمَامُورُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآمِرِ أَنْمَا الْمَامُورُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآمِرِ أَخْذُ وَعَطَاءٌ وَإِقْرَاضٌ وَاسْتِقْرَاضٌ وَإِيدَاعٌ، وَقَدِ اعْتِيدَ أَنَّهُ كُلَّمَا ذَهَبَ رَسُولُ أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلُهُ لِلْآخِرِ، بَاعَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ أَوِ الرَّسُولُ وَأَقْرَضَهُ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ، الْفَيْضِيَّةُ).

كَلَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَدِّ فُلَانًا مَا يَطْلُبُ لَهُ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ فُلَانٍ وَأَنَا ضَامِنٌ. فَأَدَّىٰ ذَلِكَ الشَّخْصُ الدَّيْنَ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآمِرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الرُّجُوعَ بِوَجْهِ مَا كَقَوْلِهِ: أَنَا ضَامِنٌ. فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ.

كَذَا لَوْ قَالَ لِآخَرَ: أَكْفِلِ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَىٰ فُلَانٍ لِفُلَانِ. وَكَفَلَ الْآخَرُ، فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْآمِرِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

الْهَادَّةُ (١٥١٠): لَا يَنْفُذُ أَمْرُ أَحَدٍ إِلَّا فِي مِلْكِهِ، فَلَوْ قَالَ لِآخَرَ: خُذْ هَذَا الْهَالَ، وَأَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِ الْآمِرِ، فَلِصَاحِبِ الْهَالِ أَنْ يُخْرِ . فَأَخَذَهُ الْمَأْمُورُ وَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِ الْآمِرِ، فَلِصَاحِبِ الْهَالِ أَنْ يُخْرَر الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا.

لَا يَنْفُذُ أَمْرُ أَحَدِ إِلَّا فِي حَقِّ مِلْكِهِ، أَمَّا فِي حَقِّ مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يَنْفُذُ وَهُو بَاطِلُ، انْظُرِ الْمَادَةَ (٩٥) وَشَرْحَهَا؛ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَلْقِ هَذَا الْمَالَ فِي الْبَحْرِ. مُشِيرًا إِلَىٰ مَالٍ لَهُ، فَرَمَاهُ الْمَأْمُورُ أَيْضًا ثُمَّ نَدِمَ الْآمِرُ، فَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ الْمُلْقِي، أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: أَلْقِ هَذَا الْمَالَ فِي الْبَحْرِ. وَأَلْقَاهُ الْمَأْمُورُ فِي الْبَحْرِ وَهُو عَالِمٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِ الْآمِرِ، فَلِصَاحِبِهِ تَضْمِينُ الْمَالَ فِي الْبَحْرِ. وَأَلْقَاهُ الْمَأْمُورُ فِي الْبَحْرِ وَهُو عَالِمٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِ الْآمِرِ، فَلِصَاحِبِهِ تَضْمِينُ ذَلِكَ الْمَالِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَةِ (الـ ٩١٢).

وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَأْمُورُ مُجْبَرًا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ مَا لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِمَدِينِهِ: أَعْطِ مَا لِي عَلَيْك مِنَ الدَّيْنِ لِمَنْ شِئْتَ. أَوْ: أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ. فَلَا يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ صَحِيحًا وَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنَ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ النَّقُودَ الَّتِي أَلْقَاهَا الْمَدِينُ فِي الْبَحْرِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا الدَّائِنُ بَعْدُ - لَا تَكُونُ مِلْكًا لِلدَّائِنِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ أَمْرُهُ فِيهَا غَيْرَ الْمَدِينُ فِي الْبَحْرِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا الدَّائِنُ بَعْدُ - لَا تَكُونُ مِلْكًا لِلدَّائِنِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ أَمْرُهُ فِيهَا غَيْرَ مُعْتَبِرِ (الْبَهْجَةُ).

لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَأْمُورُ عَالِمًا بِكَوْنِ الْمَالِ لِغَيْرِ الْآمِرِ، وَظَنَّ أَمْرَهُ صَحِيحًا فِيهِ، فَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمُلْقَىٰ أَيْضًا، لَكِنْ يَرْجِعُ الْمُلْقِي عَلَىٰ الْآمِرِ لِكَوْنِهِ قَدْ غَرَّرَ بِهِ.

وَيُشِيرُ بِقَوْلِهِ: (مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا). إِلَىٰ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُجْبَرًا إِنَّمَا الضَّامِنُ الْمُجْبِرُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

الْمَادَّةُ (١٥١١): لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ بِقَوْلِهِ. أَدِّ دَيْنِي وَقَدْرُهُ كَذَا مِنْ مَالِك. فَوَعَدَهُ بِأَدَائِهِ ثُمَّ امْتَنَعَ عَنِ الْأَدَاءِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِمُجَرِّدِ وَعْدِهِ.

لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ: أَدِّ دَيْنِي الْبَالِغَ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ مَالِكِ. سَوَاءٌ أَشُرِطَ الرُّجُوعُ بِقَوْلِهِ: أُعْطِيَكَ إِيَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. أَمْ لَمْ يُشْرَطْ. فَوَعَدَهُ بِأَدَائِهِ أَيْضًا ثُمَّ امْتَنَعَ عَنِ الْأَدَاءِ، فَلَا يُقُولِهِ: أُعْطِيَكَ إِيَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. أَمْ لَمْ يُشْرَطْ. فَوَعَدَهُ بِأَدَائِهِ أَيْضًا ثُمَّ امْتَنَعَ عَنِ الْأَدَاءِ، فَلَا يُحْبَرُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ وَعْدِهِ؛ لِأَنَّ الْوَعْدَ الْمُجَرَّدَ الَّذِي لَا يَكْتَسِي صُورَ التَّعْلِيقِ لَا يَكُونُ لَازِمًا (الْبَهْجَةُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْهَادَّةُ (١٥١٢): إِذَا كَانَ لِلْآمِرِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمَأْمُورِ، أَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ مِنَ النُّقُودِ، وَأَمَّرَهُ أَنْ يُؤَدِّي دَيْنَهُ مِنْهُمَا؛ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَىٰ أَدَائِهِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْ مَالِي الْفُلَانِيَّ وَأَدِّ دَيْنِي. وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّي دَيْنَهُ مِنْهُمَا؛ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَىٰ أَدَائِهِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْ مَالِي الْفُلَانِيَّ وَأَدِّ دَيْنِي. فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ بَيْعِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ بَيْعِ الْمُأْمُورُ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا، وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْأُجْرَةِ يُجْبَرُ عَلَىٰ بَيْعِ الْهَالِ وَأَدَاءِ دَيْنِ الْآمِرِ.

إذَا كَانَ لِلْآمِرِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمَأْمُورِ، أَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ مِنَ النَّقُودِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ وَلَا وَيْنَهُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَىٰ أَدَائِهِ. سَوَاءٌ أَكَانَ الْآمِرُ غَائِبًا أَمْ كَانَ حَاضِرًا (التَّنْقِيحُ)، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ قَبُولُ الْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ فِي هَذَا لَيْسَ وَكِيلًا لِلْآمِرِ، وَحَتَّىٰ يُقَالَ بِلُزُومِ يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ قَبُولُ الْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ فِي هَذَا لَيْسَ وَكِيلًا لِلْآمِرِ، وَحَتَّىٰ يُقَالَ بِلُزُومِ الْقَبُولِ بَعْدَ الْإِيجَابِ فِي الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْآمِرِ عِنْدَ الْمَأْمُورِ دَيْنٌ؛ فَالْمَأْمُورُ مُجْبَرٌ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَأْمُورِ وَيْنٌ؛ فَالْمَأْمُورُ مُجْبَرًا عَلَىٰ أَدَائِهِ، كَمَا أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَصْبَحَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ، فَصَارَ الْمَأْمُورُ مُجْبَرًا بِالْقَبْضِ عَنِ الْآمِرِ.

فَعَلَيْهِ اإِذَا أَقَرَّ الْمَأْمُورُ أَنَّ لِلْآمِرِ دَيْنًا عَلَيْهِ، أَوْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ؛ يُجْبَرُ عَلَىٰ الْإِعْطَاءِ عَلَىٰ

وَجْهِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُنْكِرًا، فَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَأْمُورِ وَبَيْنَ الدَّائِنِ الَّذِي سَيَقْبِضُ مِنْهُ - حَقُّ الْخُصُومَةِ عَلَىٰ مَا هُو مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٠)، فَالظَّاهِرُ أَنْ لَيْسَ لَهُ مَعَ الْمَأْمُورِ وَإِثْبَاتُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُ نَقْلٌ لِيَعْلَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلأَمِرِ الْمَأْمُورِ وَإِثْبَاتُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُ نَقْلٌ لِيَعْلَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلأَمِرِ عَلَىٰ الْمَأْمُورِ وَإِثْبَاتُ الدَّيْنِ الْمَأْمُورَ رَدُّهَا لِلْآمِرِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٩٤٨)، كَمَا أَنَّهُ يُحْبَرُ عَلَىٰ رَدِّهِ لَذَائِنِ الْآمِرِ إِذَا كَانَ وَكِيلًا بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ.

وَالْحَالُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَادَّةِ (٦٨٠) مِنَ الْمَجَلَّةِ وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادِّ - قَبُولُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْحُوالَةِ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ هُنَا، وَالْفَرْقُ هُو أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْحُوالَةِ يُصْبِحُ مَدِينًا، فَلَا يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْحَوَالَةَ وَيَلْزَمُ الدَّيْنَ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَادَّةِ يَصْبِحُ الْمَأْمُورُ مَدِينًا، وَيُصْبِحُ الإثْنَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْثُ النَّتِيجَةِ وَالْحُكْمِ بِسَبِ فَلَا يُصْبِحُ الْمُنْ مُورُ مَدِينًا، وَيُصْبِحُ الإثْنَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْثُ النَّتِيجَةِ وَالْحُكْمِ بِسَبِ كَوْنِهِمَا مَجْبُورَيْنِ عَلَىٰ أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَعَلَيْهِ هَلْ يُوجَدُ فَرْقُ مَادَّةٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَدِينًا وَمُجْبَرًا كَوْنَ مَدِينًا وَمُجْبَرًا عَلَىٰ ذَلِكَ (١٠)؟

سُؤَالٌ: قَدْ صَرَّحَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٠) أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ حَقُّ الْخُصُومَةِ، فَإِذَا كَانَتْ عِبَارَةُ (يُجْبَرُ) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ تُفِيدُ مَعْنَىٰ جَبْرِ الْحَاكِمِ أَلَّا يَكُونُ هَذَا مُخَالِفًا لِتِلْكَ الْمَادَّةِ؟

الْجَوَابُ: إِذَا كَانَ مُقِرًّا بِالدَّيْنِ؛ فَلَا خُصُومَةَ فِي الظَّاهِرِ، وَإِجْبَارُ الْحَاكِمِ مِنْ قَبِيلِ الْمَعُونَةِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْ مَالِي الْفُلَانِيَّ وَأَدِّ دَيْنِي. يَكُونُ الْمَأْمُورُ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ، فَإِذَا لَمْ يَقْبَلِ الْمَأْمُورُ الْوَكَالَةَ؛ فَلَا يُلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَإِذَا قَبِلَهَا وَكَانَ مُتَبَرِّعًا؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا الْمَأْمُورُ الْوَكَالَةَ؛ فَلَا يُلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَإِذَا قَبِلَهَا وَكَانَ مُتَبَرِّعًا؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا إِجْبَارَ عَلَىٰ الْمُتَبَرِّعِ، لَكِنْ إِذَا بَاعَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْمَالَ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ؛ يُجْبَرُ عَلَىٰ إعْطَاءِ

<sup>(</sup>۱) رجل كرى جمالًا إلى بلخ، وحمل حمولات على الجمال، وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ، وعلى ويقبض الكراء منه، فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ، فقبل الوكيل الحمولات، وأدى بعض الكراء، وامتنع عن أداء الباقي، قال إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر بالدين والآمر يجبر على دفع الباقي من الكراء، وإن أنكر الآمر يحلف بالله ما يعلم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض، وإن لم يكن له دين على الوكيل، لا يجبر (تكملة رد المحتار).

الدَّائِنِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْفِقْرَةِ الْأُولَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

وَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِالْأُجْرَةِ يُجْبَرُ عَلَىٰ بَيْعِ الْمَالِ وَأَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَ الْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْأُجْرَةِ أَجِيرٌ، وَبِمَا أَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ؛ فَيُجْبَرُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ إِيفَاءِ الْعَمَلِ (الْبَهْجَةُ، الْفَيْضِيَّةُ، صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ، رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةِ).

يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ حَقَّ إجْبَارِ الْوَكِيلِ هُوَ لِلْمَدِينِ الْمُوَكِّلِ وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ، وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَقُولَ لِلْوَكِيلِ: بِعِ الْمَالَ وَفِ مِنْهُ دَيْنِي.

الْهَادَّةُ (١٥١٣): إِذَا أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَقَالَ: أَعْطِهَا لِدَائِنِي فُلَانٍ. فَلَانٍ. فَلَيْسَ لِسَائِرِ غُرَمَاءِ الْآمِرِ صَلَاحِيَّةٌ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ حِصَّةً، وَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يُعْطِيَ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ اللَّهَمَ إِلَّا لِلدَّائِنِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ الْآمِرُ.

إذَا أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَقَالَ: أَعْطِهَا لِدَائِنِي فُلَانٍ. فَلَيْسَ لِسَائِرِ غُرَمَاءِ الْآمِرِ صَلَاحِيَّةٌ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ حِصَّةً عَلَىٰ سَبِيلِ قِسْمَةِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ لِلْمَدِينِ أَنْ يُرْجِّحَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَعَدَمِ صَيْرُورَتِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بَعْضَ دَائِنِيهِ عَلَىٰ بَعْضٍ، كَمَا أَنَّ يُرْجِّحَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَعَدَمِ صَيْرُورَتِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بَعْضَ دَائِنِيهِ عَلَىٰ بَعْضٍ، كَمَا أَنَّ لِلْآمِرِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنَ الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يُعْطِهِ إلَىٰ الشَّخْصِ الَّذِي أَمَرَ الدَّائِنُ بِإِعْطَائِهِ إِيَّاهُ، يَعْنِي لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخَرَ نُقُودًا قَائِلًا: أَعْطِهَا إلَىٰ دَائِنِي فُلَانٍ. فَلِذَلِكَ الْمُعْطِي أَنْ يَسْتَرِدًّ مِنَ الْمَأْمُورِ انْفُصُولَيْنِ فِي أَعْطَىٰ أَحَدٌ لِآخُورُ نُقُودًا قَائِلًا: أَعْطِهَا إلَىٰ دَائِنِي فُلَانٍ. فَلِذَلِكَ الْمُعْطِي أَنْ يَسْتَرِدً مِنَ الْمَأْمُورِ انْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصُولَيْنِ فِي الْفَصُولَ اللَّائِنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ وَكِيلُهُ فَلَهُ عَزْلُهُ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصُل ٣٤).

الْهَادَّةُ (١٤) (١٤): لَوْ أُعْطَىٰ أَحَدٌ مِقْدَارًا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَأْمُورُ الدَّائِنَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَيُوَصِّلُهُ إِلَيْهِ عَلِمَ مَوْتَ الْآمِرِ، تَرْجِعُ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ إِلَىٰ تَرِكَةِ الْآمِرِ، وَيَلْزَمُ الدَّائِنَ أَنْ يُرَاجِعَ التَّرِكَةَ.

وَلَا يُمْكِنُ لِلْمَأْمُورِ إعْطَاءُ ذَلِكَ لِلدَّائِنِ، وَإِنْ فَعَلَ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ الْمُوكِّلِ بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ (١٥٢٧).

وَقَدْ وَضَحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٠٢) لِمَنْ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ أَمَانَةٍ كَهَذِهِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوكِّلِ، وَعَلَىٰ الدَّائِنِ الرُّجُوعُ عَلَىٰ التَّرِكَةِ لِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنْهَا، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَ تِلْكَ النُّقُودَ مِنَ الْمَأْمُورِ (الْبَهْجَةُ)، إلَّا أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٨١) بِأَنَّ الْآخِذَ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ؛ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.

وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ يَجِبُ حَسْبَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَلَّا يَلْزَمَ الْمَأْمُورَ الضَّمَانُ فِيمَا لَوْ أَعْطَىٰ الْمَأْمُورُ الدَّيْنَ بَعْدَ وَفَاةِ الْآمِرِ لِلدَّائِنِ، فَلْيُتَأَمَّلُ فِي الْفَرْقِ وَالْجَوَابِ.

الْهَادَّةُ (١٥١٥): لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَهَا لِدَائِنِهِ حَالَ كَوْنِهِ قَدْ نَهَاهُ عَنْ تَسْلِيمِهَا بِقَوْلِهِ: لَا تُسَلِّمُهَا لَهُ مَا لَمْ تُظَهِّرْ بِهَا سَنَدِي الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الدَّائِنِ، أَوْ تَذْ نَهَاهُ عَنْ تَسْلِيمِهَا بِقَوْلِهِ: لَا تُسَلِّمُهَا لَهُ مَا لَمْ تُظَهِّرْ بِهَا سَنَدِي الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الدَّائِنِ، أَوْ تَأْخُذْ مِنْهُ إِيصَالًا يُشْعِرْ بِقَبْضِهَا. فَإِذَا سَلَّمَهَا مِنْ دُونِ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا أَمَرَهُ، وَأَنْكَرَهَا الدَّائِنُ تَأْنِيا مِنَ الْآمِرِ، فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهَا لِلْمَأْمُورِ. وَلَمْ يُشِبِّتُ قَبْضَهَا، وَأَخَذَهَا الدَّائِنُ ثَانِيًا مِنَ الْآمِرِ، فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهَا لِلْمَأْمُورِ.

لَوْ أَعْطَىٰ أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَهَا لِدَائِنِهِ، وَنَهَاهُ عَنْ تَسْلِيمِهَا مَا لَمْ يُكُنْ لَمْ يُظَهِّرْ بِهَا السَّنَدَ الَّذِي فِي يَدِ الدَّائِنِ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ إِيصَالًا يُشْعِرُ بِقَبْضِهَا، أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ حَاضِرًا أَوْ شُهُودٌ مَوْجُودِينَ، وَأَنْكَرَهَا فُلَانٌ حَاضِرًا أَوْ شُهُودٌ مَوْجُودِينَ، وَأَنْكَرَهَا أَوْ مُن دُونِ أَنْ يَأْخُذَ الْإِيصَالَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ حَاضِرًا أَوْ شُهُودٌ مَوْجُودِينَ، وَأَنْكَرَهَا الدَّائِنُ ثَانِيَةً مِنَ الْآمِرِ بَعْدَ حَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ الدَّائِنُ وَلَمْ يُمُودُ وَلَىٰ أَنْهُ لَمْ اللَّائِنُ ثَانِيَةً مِنَ الْآمِرِ بَعْدَ حَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ الدَّائِنُ وَلَمْ يَمْكِنْهُ إِنْبَاتُ قَبْضِهِ، وَأَخَذَهَا الدَّائِنُ ثَانِيَةً مِنَ الْآمِرِ بَعْدَ حَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ الدَّائِنُ وَلَمْ يُعْدَ حَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ الدَّائِنُ وَلَمْ يُعْدَ حَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ اللَّائِنُ وَلَمْ يَعْدَ أَلُوهِ الْيَمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَعْدَ عَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ اللَّائِنُ وَلَمْ يَعْدَ أَوْلَ الْمَأْمُورَ الْظُرِ الْمَائُورُ وَلَى النَّائِقُ وَلَا الْمَأْمُورُ وَلَا الْمَامُورُ عَلَىٰ كَوْنِهِ قَدْ أَعْطَاهُ فِي حَضْرَةِ الشَّهُودِ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا يَلْزُمُهُ ضَمَانٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُؤْرُ عَلَىٰ كَوْنِهِ قَدْ أَعْطَاهُ فِي حَضْرَةِ الشَّهُودِ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ اللَّالِورَ الْمَامُورِ : أَخَذْتُ إِيصَالًا لَكِنَّهُ ضَاعَ مِنِي (صُرَّةُ الْفَتَاوَى الْكَالُونَ الْمُؤْرُ اللَّالِيْنَ وَلَا فَائِلَاكُ وَى الْمُؤْرِةِ وَلَا الْمَأْمُورِ : أَخَذْتُ إِيصَالًا لَكِنَّهُ ضَاعً مِنِي (صُرَّةُ الْفَتَاوَى الْكَالُونَ الْمَامُورِ : أَخَذْتُ إِيصَالًا لَكِنَّهُ ضَاعً مِنِي (صُرَّةُ الْفَتَاوَى الْكَالُورَ الْمَلْورِ : أَخَذْتُ إِيصَالًا لَكَونَهُ فَا عَلَى الْمَامُورِ اللَّهُ الْمَامُورِ الْمَامُورِ الْقَالُونَ الْمَالُورِ الْمَالُورِ الْمُؤْرِقُولُ الْمَامُورِ الْفَالُونُ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُورِ الْمُؤْرِقُولُ الْمُؤْرِقُولُ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِقُولِ

<sup>(</sup>١) ما الفرق بين المسألتين فليحرر؟

قَدْ أَوْرَدَتِ الْمَجَلَّةُ التَّقْيِيدَ مَعَ النَّهْيِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمَدِينُ عِنْدَمَا سَلَّمَ الدَّرَاهِمَ لِلْمَأْمُورِ: ظُهِّرْ عَلَيَّ السَّنَدَ. أَوْ: خُذْ إِيصَالًا. وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ أَدَاءِ الدَّرَاهِمِ مَا لَمْ يُظَهِّرِ السَّنَدَ أَوْ يَأْخُذُ إِيصَالًا أَوْ أَخَذَ إِيصَالًا أَوْ أَخَذَ إِيصَالًا وَ الْمَدِينُ إِيصَالًا فَأَعُورُ الدَّرَاهِمَ بِدُونِ أَنْ يُظَهِّرَ السَّنَدَ أَوْ يَأْخُذَ إِيصَالًا أَوْ أَخَذَ إِيصَالًا وَقَالَ: إِنَّهُ فُقِدَ مِنِّي. لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ٢٥٦٦)؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ الْمَدِينُ بِقَوْلِهِ: ظَهِّرْ سَنَدِي لَدَىٰ دَفْعِ النَّقُودِ. أَوْ: خُذْهُ وَثِيقَةً بِهَا. لَكِنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْإِعْطَاءِ إِذَا لَمْ يُظَهِّرَ السَّنَدَ أَوْ يَأْخُذَ وَثِيقَةً وَقَالَ: أَخَذْتُ وَثِيقَةً وَفُقِدَتْ مِنْ يَدِي. فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ (التَّنْقِيحُ، وَصُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ، وَالْبَهْجَةُ).

# \*\*\*

# الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْخُصُومَةِ أَيْ فِي حَقِّ الْوَكَالَةِ بِالْمُرَافَعَةِ

الْخُصُومَةُ لُغَةً، الْجَدَلُ وَالْمُنَازَعَةُ، وَشَرْعًا جَوَابُ الْخَصْمِ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْإِنْكَارِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٦) حُكْمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ: إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ الْمُدَّعَىٰ بِهِ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ فَلَا شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٦) حُكْمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ: إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ الْمُدَّعَىٰ بِهِ عَلَىٰ الْمُوكِلِ فَلَا يَلْمُ أَذَاءَهُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ عَامًّا؛ لِأَنَّ يَلْزُمُ أَذَاءَهُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَىٰ أَذَاءِ الْحَقِّ وَالضَّمَانِ (الْبَحْرُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عَلَىٰ أَذَاءِ الْحَقِّ وَالضَّمَانِ (الْبَحْرُ بِتَغْيِيرِ).

(الْهَادَّةُ ١٥١٦): لِكُلِّ مِنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنْ يُوكِّلَ مَنْ شَاءَ بِالْخُصُومَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الْآخَرِ.

أَيْ لَهُمَا أَنْ يُوكِّلًا بِالْخُصُومَةِ فِي الْحُقُوقِ، يَعْنِي يَجُوزُ تَوْكِيلُهُمَا (الدُّرَرُ)، سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ مَرِيضًا أَوْ بَعِيدًا مُدَّةَ السَّفَرِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.

وَيُشِيرُ بِقَوْلِهِ: (مَنْ شَاءَ) إِلَى الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ:

أَوَّلًا: لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَ الْمُسْلِمِ، وَلِغَيْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُوكِّلَ الْمُسْلِمَ وَلِأَحَدِ رَعَايَا الدَّوْلَةِ أَنْ يُوكِّلَ الْمُسْلِمَ وَلِأَحَدِ رَعَايَا الدَّوْلَةِ أَنْ يُوكِّلَ أَجْنَبيًّا.

ثَانِيًا: إِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ صَبِيًّا مُمَيِّزًا؛ جَازَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ قَاضِيًا جَازَ أَيْضًا، وَعَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ لَوْ وَكَّلَ الْقَاضِي وَانْفَصَلَ بَعْدَئِذٍ مِنْ وَظِيفَتِهِ، بَقِيَتِ الْوَكَالَةُ (الْبَحْرُ).

ثَالِثًا: لِلْمُدَّعِي وَلِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنْ يُنَصِّبَا وَكِيلَيْنِ عَنْهُمَا وَيَتَحَاكَمَ هَذَانِ الْوَكِيلَانِ (التَّنْقِيحُ)؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَهْتَدِيَ إِلَىٰ وُجُوهِ الْخُصُومَاتِ وَالْمُرَافَعَاتِ، وَلَيْمُوانَعَاتِ، وَلَيْمُوانَعَاتِ، وَيَحْتَاجَ إِلَىٰ تَوْكِيل غَيْرِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٣٢).

قِيلَ: (فِي الْخُقُوقِ). فَكَمَا أَنَّ لَهُمَا تَعْيِينَ وَكِيلٍ بِجَمِيعِ الْحُقُوقِ، فَلَهُمَا تَعْيِينُ وَكِيلٍ بِجَمِيعِ الْحُقُوقِ، فَلَهُمَا تَعْيِينُ وَكِيلٍ بِبَعْضِهَا أَيْضًا (الْبَحْرُ).

#### اخْتِلافُ الْفُقَهَاءِ فِي لُزُومِ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ:

وَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ شُبْهَةٌ وَاخْتِلَافٌ فِي أَنَّ لِكُلِّ أَنْ يُوكِّلَ مَنْ شَاءَ بِالْخُصُومَةِ، أَيْ فِي جَوَازِ التَّوْكِيلِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي لُزُومِ التَّوْكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْخَصْمِ، وَيَشْمَلُ لَفْظُ الْخَصْمِ الطَّالِبَ وَالْمَطْلُوبَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَلَا تَلْزَمُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِدُونِ رِضَاءِ الْخَصْمِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عُذُرٌ لِلْمُوكِّلِ كَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، وَتُرَدُّ الْوَكَالَةُ بِرَدِّ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْخَصْمَ مَجْبُورٌ عَلَىٰ عُذُرٌ لِلْمُوكِّلِ كَالْمَرْضِ وَالسَّفَرِ، وَتُرَدُّ الْوَكَالَةُ بِرَدِّ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْخَصْمَ مَجْبُورٌ عَلَىٰ مُحَاوَبَةِ الْمُدَّكَمةِ، وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ مُتَفَاوِتِينَ فِي مُجَاوَبَةِ الْمُحْكَمةِ، وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ مُتَفَاوِتِينَ فِي الْخُصُومَةِ، فَالْقَوْلُ بِلُزُومِ الْوَكَالَةِ بِدُونِ رِضَاءِ الْخَصْمِ مُوجِبٌ لِضَرَرِهِ (الْبَحْرُ). وَالضَّرَرُ مَمْنُوعٌ انْظُرِ الْمَادَة (١٩) (١٠).

وَتَلْزَمُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ، وَلَا تُرَدُّ الْوَكَالَةُ بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ بِرَدِّهَا مِنَ الْخُصُمِ؛ لِأَنَّ الْمُوكِّلَ لَمَّا كَانَ يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّهِ الْخَالِصِ<sup>(۲)</sup> فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَىٰ دِضَاءِ الْغَيْرِ كَالتَّوْكِيلِ بِتَقَاضِي الدُّيُونِ (الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَقَدْ فُوِّضَ قَبُولُ الْوَكَالَةِ وَعَدَمُ قَبُولِهَا عِنْدَ الْمَشَايِخِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِرَأْيِ الْقَاضِي، فَإِذَا عَلِمَ الْفَاضِي بِأَنَّ الْخَصْمَ مُتَعَنِّتٌ فِي قَبُولِ التَّوْكِيلِ قَبِلَ الْوَكَالَةَ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ بِكُوْنِ الْمُوَكِّلِ عَلِمَ الْقَاضِي بِأَنَّ الْخَصْمَ مُتَعَنِّتٌ فِي قَبُولِ التَّوْكِيلِ قَبِلَ الْوَكَالَةَ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ بِكُوْنِ الْمُوكِلِ يَرْبِهُ الْفَوَكَالَةَ الَّتِي بِلَا رِضَاءِ الْخَصْمِ. يُرِيدُ بِتَوْكِيلِهِ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ الْإِضْرَارَ بِخَصْمِهِ؛ فَلَا يَقْبَلُ الْوَكَالَةَ الَّتِي بِلَا رِضَاءِ الْخَصْمِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ: وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الْآخَرِ. أَنَّهَا قَبِلَتْ مَذْهَبَ الْإِمَامَيْنِ. وَقَدْ قَالَتِ الْأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ بِذَلِكَ أَيْضًا كَمَا أَنَّ الْفَقِيهَ أَبَا اللَّيْثِ قَالَ بِأَنَّ الْفَتْوَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ.

### وَتَكُونُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

١ - التَّسْجِيلُ: يَكُونُ بِتَسْجِيلِ الْوَكَالَةِ فِي الْمَحْكَمَةِ الَّتِي رُفِعَتْ إلَيْهَا الدَّعْوَىٰ، أَوْ بِتَسْجِيلِهَا فِي مَحْكَمَةٍ أُخْرَىٰ، وَتُبَرَزُ لِلْمَحْكَمَةِ الْحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُحْتَوِيَةُ عَلَىٰ صُورَةِ

<sup>(</sup>١) فرب مبطل يحسن التعبير ويصور الباطل حقًا، ورب محق لا يحسن التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه (تكملة رد المحتار).

<sup>(</sup>٢) لأنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل.

التَّسْجِيل، وَالْمُصَدَّقَةُ مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَىٰ.

وَتُوضَّحُ فِيمَا يَلِي صُورَةُ تَسْجِيلِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ، وَهِيَ: يَأْتِي الْمُوكِّلُ مَعَ مَنْ يُنَصِّبُهُ وَكِيلًا إِلَىٰ مَجْلِسِ الْقَاضِي، فَيَقُولُ الْمُوكِّلُ: قَدْ وَكَلْتُ هَذَا الشَّخْصَ لِلْمُرَافَعَةِ مَعَ فُلَانٍ. فَإِذَا كَانَ الْخَصْمُ مَوْجُودًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَيْضًا؛ يَقْبَلُ الْقَاضِي الْوَكَالَةَ وَيُسَجِّلُهَا وَلَوْ لَمْ يَعْرِفِ اسْمَ الْمُوكَّلِ وَنَسَبَهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ غَائِبًا؛ يَقْبَلُ الْقَاضِي الْوَكَالَةَ أَيْضًا إِذَا عَلِمَ بِاسْمِ الْمُوكَّلِ الشَّاهِدَيْنِ وَنَسَبِهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ غَائِبًا؛ يَقْبَلُ الْقَاضِي الْوَكَالَةَ أَيْضًا إِذَا عَلِمَ بِاسْمِ الْمُوكَّلِ الشَّاهِدَيْنِ الْمُوكَالَةَ وَإِلَا فَلَا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَحَلَ الْمُوكَلُ السَمَ غَيْرِهِ وَنَسَبَهُ وَيَا خُذَهُ مَالَ غَيْرِهِ (' ).

٢- إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ: يَدَّعِي الْوَكِيلُ فِي حُضُورِ الشَّخْصِ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ لِلْمُوكِّلِ شَيْءٌ
 كَالْعَيْنِ أَوِ الدَّيْنِ قَائِلًا: إنِّي وَكِيلٌ بِالإدِّعَاءِ. وَطَلَبَ الْعَيْنَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْ فُلَانٍ كَالْوَدِيعَةِ أَوِ الْمَعْشُوبِ، وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ الْوَكَالَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مُنْكِرًا لِلْوَكَالَةِ أَوْ مُقِرًّا بِهَا (الطَّحْطَاوِيُّ، الْأَنْقِرْوِيُّ).

فَعَلَيْهِ إِذَا أَثْبَتَ الْوَكِيلُ فِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ الْمَدِينِ لِلْمُوَكِّلِ بِأَنَّ مُوكِّلَهُ قَدْ وَكَّلَهُ فِي طَلَبِ كُلِّ حَقِّ لَهُ وَقَبْضِهِ وَفِي الْخُصُومَةِ فِيهِ وَحُكِمَ بِالْوَكَالَةِ؛ فَلَا يُخْبَرُ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ طَلَبِ حَقِّ مُوكِّلِهِ مِنْ شَخْصِ آخَرَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ ثَانِيَةً لِإِثْبَاتِ وَكَالَتِهِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْخَصْمُ حَاضِرًا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ فَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْوَكَالَةِ (٢) وَلَا تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ ذَهَبَ أَحَدٌ إِلَىٰ الْقَاضِي، وَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا هَذَا وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ عَنْ فُلَانٍ. وَادَّعَىٰ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْوَكِيلِ

<sup>(</sup>١) ما يخالفه في البحر.

<sup>(</sup>٢) الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصمًا فأقر بالتوكيل وأنكر الدين، لا تثبت الوكالة، حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل، وإذا ادعى أن فلانًا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه، وجاء بالبينة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحدًا للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من شهود حتى يحضر خصمًا جاحدًا ذلك أو مقرًّا به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعد ذلك غريمًا يدعي عليه حقًّا للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة (تكملة رد المحتار).

بِنَاءً عَلَىٰ تَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ بِدَيْنٍ عَلَىٰ الْغَائِبِ، فَلَا يَصِحُّ، وَلَا يُقْبَلُ مِنَ الْمُدَّعِي إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ دَيْنِهِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ).

إِذَا شَهِدَ شَخْصَانِ عَلَىٰ أَنَّ خَالِدًا وَكِيلٌ لِبَكْرِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ كَوْنَهُ وَكِيلًا لِلْمَذْكُورِ، فَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي؛ فَلَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ، وَلَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ وَكَالَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَإِذَا كَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَلَ فُلَانًا الشَّخْصِ، وَإِذَا كَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَلَ فُلَانًا بِالْمُخَاصَمَةِ عَنْهُ مَعَ فُلَانٍ، وَقَبِلَهَا فُلَانُ الْمَذْكُورُ؛ قُبِلَتْ، وَيُجْبَرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَىٰ الْقِيَامِ بِهَا (الْأَنْقِرُويُّ). بِالْوَكَالَةِ، وَإِذَا لَمْ تَشْهَدِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَبِلَ الْوَكَالَةَ؛ فَلَا يُخْبَرُ عَلَىٰ الْقِيَامِ بِهَا (الْأَنْقِرُويُّ).

وَإِذَا لَمْ يُقِمِ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ الْوَكَالَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ الْمَالِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ لَكِنْ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ الْمَالِ وَعَلَىٰ الْوَكَالَةِ، أَيْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِمَا مَعًا تُقْبَلُ مِنْهُ وَقُبُلُ مِنْهُ عَلَىٰ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِمَا مَعًا تُقْبَلُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمَالُ أَيِ الْمُدَّعَىٰ بِهِ وَالْوَكَالَةُ يَلْزُمُ أَنْ يُحْكَمَ بِالْوَكَالَةِ أَوَّلًا وَبِالْمَالِ ثَانِيًا (الطَّحْطَاوِيُّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَحْرُ) (١).

### تَعْمِيمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ أَوْ تَخْصِيصُهَا:

تَعْمِيمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ بِتَعْمِيمِ الْمُوكِّلِ كَمَا أَنَّهَا تُخَصَّصُ بِتَخْصِيصِهِ، لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ آخَرَ بِالْمُرَافَعَةِ الَّتِي عَلَيَّ. كَانَتْ صَحِيحَةً، وَلِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ بِالْمُرَافَعَةِ الَّتِي عَلَيَّ. كَانَتْ صَحِيحَةً، وَلِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يَدْفَعَ الدَّعْوَىٰ، وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الدَّعْوَىٰ، وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الدَّعْوَىٰ، وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الدَّعْوَىٰ، وَلَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ فِي مُواجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْوَلْوَالِجِيَّةُ)(٢).

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدُ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِالْخُصُومَةِ وَالدَّعْوَةِ مَعَ أَهَالِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ، أَوْ كَافَةِ النَّاسِ الَّذِينَ لِي عَلَيْهِمْ حَقُّ. فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ كُلَّ حَقِّ لِمُوكِّلِهِ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ النَّوْكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِي كُلَّ حَقِّ لِمُوكِّلِهِ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّوْكِيلِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا تَعْيِينُ الْمُخَاصَمِ بِهِ وَالْمُخَاصَمِ فِيهِ (التَّنْقِيحُ، الْبَعْدُ).

<sup>(</sup>١) وكذا وصي أقر المدين بوصايته، وأنكر الدين فأثبت الوصي وصايته ببينة، تُقبل(ابن عابدين على البحر).

<sup>(</sup>٢) بل يحكم على المدعى عليه بالمال ويتبع الدائن بدفعه ( التنوير، الغرر، تكملة رد المحتار).

أُمَّا لَوْ قَالَ الْمُوكِّلُ: وَكَّلْتُكَ بِالْخُصُومَةِ وَالِادِّعَاءِ بِكُلِّ حَقِّ لِي عَلَىٰ فُلَانٍ. فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَالِبَ وَأَنْ يَدَّعِيَ بِكُلِّ حَقِّ لِلْمُوكِّلِ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ التَّوْكِيلِ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ يُطَالِبَ وَأَنْ يَدَّعِيَ بِكُلِّ حَقِّ لِلْمُوكِّلِ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ التَّوْكِيلِ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ يُطَالِبَ وَأَنْ يَدَّعِي الْمَا لَكُورِ (الْهِنْدِيَّةُ).

وَإِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ كُلِّ مَا حَدَثَ أَوْ مَا يَحْدُثُ لَهُ مِنَ الْحُقُوقِ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنُ وَالْوَدِيعَةُ، وَكُلُّ حَقِّ يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ (الْبَحْرُ مَعَ زِيَادَةٍ).

#### شُرُوطُ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ:

١- إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُوكِّلَ آخَرَ لِلْخُصُومَةِ؛ لَزِمَ أَنْ يُبَيِّنَ أَوْ يُعَمِّمَ مَنْ قَدْ وَكَّلَهُ لِلْخُصُومَةِ مَعَهُ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: قَدْ وَكَلْتُ فُلَانًا لِلْخُصُومَةِ. فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ لِأَيِّ خُصُومَةٍ قَدْ وَكَلَهُ (الْوَلُو الْحِيَّةُ، الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ)؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي الْخُصُومَةِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَقَدْ مَرَّ آنِفًا مِثَالٌ لِلتَّوْكِيلِ بِصُورَةِ التَّعْمِيمِ.
 لِلتَّوْكِيلِ بِصُورَةِ التَّعْمِيمِ.

إنَّ بَيَانَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ فِي التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ شَرْطٌ؛ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّنِي وَكِيلٌ لِفُكُانٍ الْغَائِبِ بِالدَّعْوَىٰ الَّتِي مَعَ فُلَانٍ. تُقْبَلُ، وَيَلْزُمُ أَنْ يَذْكُرَ صَرَاحَةً الشَّيْءَ الَّذِي يُرَادُ الْوَكِيلُ لِفُكَانٍ الْغَائِبِ بِالدَّعْوَىٰ الَّذِي يُرَادُ الْوَكِيلُ بِهِ يَعْنِي أَنْ يُبَيِّنَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ صَرَاحَةً، أَمَّا إِذَا عَمَّمَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِطَلَبِ أَيِّ حَقِّ لَهُ فَيَصِحُّ، وَلَا يَلْزُمُ تَعْيِينُ الْمُخَاصَمِ بِهِ وَالْمُخَاصَمِ فِيهِ عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا (الْأَنْقِرْوِيُّ).

فَرْعٌ: لَوِ ادَّعَىٰ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ بِكَذَا دِرْهَمًا لِلْمُوكِّلِ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، فَدَفَعَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ بِكَوْنِهِ قَدْ أَدَّىٰ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمُوكِّلِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِبْبَاتُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ بِكَوْنِهِ قَدْ أَدَّىٰ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمُوكِّلِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِبْبَاتُ دَفْعِهِ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَبْلَغِ، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ حَسْبَ الْوَكَالَةِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَبْلَغِ، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الْمُبْلِغَ الْمَذْكُورَ حَسْبَ الْوَكَالَةِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَبْلَغِ، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الْمُمْكُومُ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبُهُ مِنَ ثُمَ الْمُوكِيلُ قَائِلًا: كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ لَك (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

الْمَادَّةُ (١٥١٧): إِقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ، إِنْ كَانَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ يُعْتَبَرُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ؛ فَلَا يُعْتَبَرُ وَيَنْعَزِلُ هُوَ مِنَ الْوَكَالَةِ.

أَوَّلًا: لَيْسَ لَهُ الْإِقْرَارُ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي، يَعْنِي يُعْتَبَرُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْمُرَافَعَةِ

وَالْمُخَاصَمَةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ اسْتِحْسَانًا، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي أَوْ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي أَوْ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي أَوْ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي أَوْ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إِذَا كَانَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ.

وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّ الْمُوكِّلَ مُقْتَدِرٌ عَلَىٰ الْإِقْرَارِ، كَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ مُقْتَدِرٌ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ بِمَعْنَىٰ الْإِجَابَةِ عَلَىٰ الْخَصْمِ، وَالْإِقْرَارُ هُوَ جَوَابٌ أَيْضًا، وَجُهُ التَّخْصِيصِ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي أَنَّهُ إِنَّمَا وَكَلَهُ بِالْخُصُومَةِ، وَحَقِيقَتُهَا لَا تَكُونُ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ مَجْلِسِ الْقَاضِي لَيْسَ مَحَلَّم لِلْخُصُومَةِ الَّتِي هُوَ وَكِيلًا فِيهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

لَكِنَّ الْقِيَاسَ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ زُفَرُ وَالْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مُنَازَعَةٌ أَمَّا الْإِقْرَارُ فَمَسْأَلَةٌ، وَهِيَ ضِدُّ الْمُخَاصَمَةِ، وَالشَّيْءُ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ.

مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِاسْتِيفَاءِ الْمُدَّعَىٰ بِهِ، أَوْ أَقَرَّ وَكِيلُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِثُبُوتِ الْمُدَّعَىٰ بِهِ، يَصِحُ.

مُسْتَثْنَىٰ: لَا يَصِتُّ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عَلَىٰ مُوكِّلِهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شُبْهَةَ كَذِب، وَتُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبْهَاتِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ).

قِيلَ: (الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ)؛ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْوَكِيلِ بِغَيْرِ الْخُصُومَةِ كَالصُّلْحِ وَالْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَهَذَا الْإِقْرَارُ إِذَا وَقَعَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ فِي حُضُورِ غَيْرِهِ - عَلَىٰ حَدًّ سَوَاءٍ صَحِيحٍ، وَهَذَا الْإِقْرَارُ إِذَا وَقَعَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ فِي حُضُورِ غَيْرِهِ - عَلَىٰ حَدًّ سَوَاءٍ مَا لَمْ تَكُنِ الْوَكَالَةُ عَامَّةً عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٥٦ ١٤٥) (رَدُّ الْمُحْتَارِ؛ مَجْمَعُ الْأَنْهُر، التَّكْمِلَةُ).

وَقُولُهُ هُنَا: الْإِقْرَارُ. لَيْسَ لِلاحْتِرَازِ عَنِ الْإِنْكَارِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ إِذَا أَنْكَرَ؛ يَصِتُ إِنْكَارُهُ بِالْأَوْلَىٰ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

جَاءَ فِي الشَّرْحِ: (عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ)؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِذَا اسْتُثْنِيَ؛ فَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ بَعْدَ ذَلِكَ صَحِيحًا بِمُقْتَضَىٰ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ؛ فَلَا يُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّ صَيْرُورَةَ الْإِقْرَارِ مُعْتَبَرَةٌ لِكَوْنِهِ جَوَابًا

لِلْخَصْمِ، أَمَّا الْجَوَابُ فَإِنَّمَا يَكُونُ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ، وَالْجَوَابُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ عِبَارَةٌ عَنْ مُحَاوَلَةٍ وَمُحَادَثَةٍ وَلَمْ يُوكَلِ الْوَكِيلُ بِهِذَا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)؛ وَعَلَيْهِ إِذَا ثَبَتَ الْإِقْرَارُ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْحَاكِمِ بِشَاهِدَيْنِ، فَلَا يَقْبَلُهُ، وَصَحَّحَ أَبُو يُوسُفَ إِقْرَارُهُ مُطْلَقًا وَأَبْطَلَهُ زُفَرُ (التَّكْمِلَةُ)، لَكِنْ إِذَا تَحَقَّقَ الْإِقْرَارُ الَّذِي وَقَعَ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْحَاكِمِ بِالْإِقْرَارِ وَأَبْطَلَهُ زُفَرُ (التَّكْمِلَةُ)، لَكِنْ إِذَا تَحَقَّقَ الْإِقْرَارُ الَّذِي وَقَعَ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْحَاكِمِ بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ، أَوْ بِالْبِيِّقْرَارِ الْمَذْكُورِ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ، وَبِعَبَارَةٍ أُخْرَىٰ: هُوَ يَعْتَرِفُ بِكُونِهِ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَكُونُ مُؤَاخَدًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ: هُوَ يَعْتَرِفُ بِكُونِهِ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَكُونُ مُؤَاخَدًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ: هُوَ يَعْتَرِفُ بِكُونِهِ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَكُونُ مُؤَاخَدًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ: هُو يَعْتَرِفُ بِكُونِهِ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَكُونُ مُؤَاخً إِنْ الْمُوكِلِ، فَلِلْمُوكَلِ أَنْ الْفُورِ الْمَادَةُ وَلِي السَّاهِ وَكِيل عَنْهُ (صُرَّةُ الْفَتَاوَىٰ).

أمَّا إقْرَارُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ صَحِيحًا أَيْضًا؛ لِأَنَّ وِلاَيْتَهُمَا نَظَرِيَّةٌ وَلا نَظَرَ فِي الْإِقْرَارِ عَلَىٰ الصَّغِيرِ، وَأَمَّا التَّفُويضُ مِنَ الْمُوكِّلِ مُطْلَقًا، أَيْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِشَرْطِ النَّظَرِ، فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْإِنْكَارُ وَالْإِقْرَارُ جَمِيعًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٥)، بِشَرْطِ النَّظَرِ، فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْإِنْكَارُ وَالْإِقْرَارُ جَمِيعًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ). انْظُرِ الْمَادَّةَ (٥٥)، مَثَلًا: لَوِ ادَّعَىٰ أَبُو الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيَّهُ بِمَالٍ لِلصَّغِيرِ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ الْأَبُ أَو الْوَصِيِّ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ الْأَبُ أَو الْوَصِيِّ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي إِنْكَارِهِ، فَلَا يَكُونُ هَذَا التَّصْدِيقُ صَحِيحًا، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ وَلَا الْوَصِيِّ أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَىٰ الْمَذْكُورَةَ ثَانِيَةً، وَيُنَصَّبُ وَصِيٍّ آخَرُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُفْصَلُ فِيهَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يُقِيمَ الدَّعُوىٰ الْمَذْكُورَةَ ثَانِيَةً، وَيُنَصَّبُ وَصِيٍّ آخَرُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُفْصَلُ فِيهَا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)(١).

ثَانِيًا: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ الْإِبْرَاءُ، يَعْنِي لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ أَنْ يُبَرِّئَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ فَعَلَ؛ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ، وَمَا لَمْ يُبَرِّئَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ فَعَلَ؛ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ، وَمَا لَمْ يُجِزِ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ فَعَلَ؛ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ، وَمَا لَمْ يُجِزِ الْمُوَكِّلِ هَذَا الْإِبْرَاءَ، فَلَهُ الاِدِّعَاءُ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

ثَالِثًا: لَا يَهَبُهُ، يَعْنِي لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ الْمُصَالَحَةُ وَالْهِبَةُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٨٥٧)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الْخُصُومَةِ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّوْكِيلِ (الْوَلْوَالِجِيَّةُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

<sup>(</sup>١) وينعز لان في تلك الحادثة، فلا يدفع المال إليهما للتناقض، لأنه زعم أنه مبطل في دعواه (التكملة).

الْهَادَّةُ (١٥١٨): إِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ وَاسْتَثْنَىٰ إِقْرَارَهُ عَلَيْهِ يَجُوزُ، فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ، (رَاجِعِ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الْهَادَّةِ ١٤٥٦)، وَإِذَا أَقَرَّ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ بِالْإِقْرَارِ يَنْعَزِلُ مِنَ الْوَكَالَةِ.

لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ وَاسْتَثْنَىٰ إِقْرَارَهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلًا عَنِ الْمُدَّعِي أَوْ عَنِ الْمُدَّعَىٰ عليه وسواء كان فِي مُوَاجَهَةِ الطَّالِبِ أَوْ فِي غِيَابِهِ، يَجُوزُ التَّوْكِيلُ وَالِاسْتِشْنَاءُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (الْهِنْدِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ، الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ وَعَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ مُحَمَّدٍ (الْهِنْدِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ، الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ وَعَلَيْهِ لَا يَصِحُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ عَلَىٰ الْمُوكِيلِ مَوْصُولًا أَمْ مَفْصُولًا، انْظُرِ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الْمَادَّةِ (الـ ١٤٥٦).

إِنَّ تَعْبِيرَ الْإِقْرَارِ لِأَجْلِ الإحْتِرَازِ عَنِ الْإِنْكَارِ الْأَنَّهُ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ وَاسْتَثْنَىٰ الْإِنْكَارَ ، يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَلا فَرْقَ فِيمَا إِذَا كَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي أَوْ وَاسْتَثْنَىٰ الْإِنْكَارُ ، يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَلا فَرْقَ فِيمَا إِذَا كَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعَىٰ بِهِ إِذَا كَانَ أَمَانَةً وَكِيلًا لِلْمُوكِّلِ الْأَمُدَّعَىٰ عِلْيهِ ، الْإِنْكَارُ يَكُونُ أَحْيَانًا مُضِرًّا لِلْمُوكِّلِ الْأَنَّ الْمُدَّعَىٰ بِهِ إِذَا كَانَ أَمَانَةً مَثَلًا وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْأَمَانَة ، يَعْنِي إِذَا بَيَّنَ أَنَّ مُوكِّلَهُ لَمْ يَأْخُذُهُ ؛ فَلَا يُسْمَعُ ادِّعَاؤُهُ الْإِعَادَة بَعْدَ ذَلِكَ ، أَمَّا الِادِّعَاءُ بِالْإِعَادَةِ قَبْلَ الْإِنْكَارِ فَمَسْمُوعٌ ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ وَكِيلًا بِالْإِقْرَارِ (الْهِنْدِيَّةُ ، الْبَحْرُ).

وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِإِقْرَارٍ كَهَذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِهِ الْعَزَلَ مِنَ الْوَكَالَةِ. وَتُصْبِحُ خُصُومَتُهُ وَمُرَافَعَتُهُ غَيْرَ صَحِيحَتَيْنِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٤٨) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَعَلَيْهِ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَىٰ كَوْنِ الْوَكِيلِ قَدْ طَلَبَ شِرَاءَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ أَقَامَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ فَلْ اللَّهُ وَكُلِ بَعْدُ أَنْ يَدَّعِيا ذَلِكَ بَعْدَئِذٍ، أَمَّا لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ فِي حُضُورِ غَيْرِ الْقَاضِي قَدْ طَلَبَ الْمُسَاوَمَةَ ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنَ الْوَكَالَةِ، لَكِنْ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ .

### وَالْخُلاصَةُ تَكُونُ الْوَكَالَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهِ:

- ١ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، لِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ.
- ٢ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الْإِنْكَارِ، وَهَذَا الْوَكِيلُ يَكُونُ وَكِيلًا لِلْإِقْرَارِ.

٣- التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الْإِقْرَارِ، وَهَذَا الْوَكِيلُ يَكُونُ وَكِيلًا لِلْإِنْكَارِ.

٤ - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ تَجْوِيزِ الْإِقْرَارِ، وَلِهَذَا الْوَكِيلِ الْإِقْرَارُ أَوِ الْإِنْكَارُ.

٥ - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، وَهَذَا التَّوْكِيلُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَحْتَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَرْدٌ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، يَعْنِي إِذَا اسْتُثْنِي الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ؛ فَلَا يَبْقَىٰ شَيْءٌ يَقُومُ بِهِ الْوَكِيلُ حَسْبَ الْوَكَالَةِ، وَيَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ صَحِيحًا؛ وَالْإِنْكَارُ؛ فَلَا يَبْقَىٰ شَيْءٌ يَقُومُ بِهِ الْوَكِيلُ حَسْبَ الْوَكَالَةِ، وَيَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ يَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ؛ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالسُّكُوتِ، لَكُونَ السُّكُوتَ يَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ؛ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالسُّكُوتِ، لَكُونَ السُّكُوتَ يُعَدُّ إِنْكَارًا بِنَاءً عَلَىٰ الْمَادَّةِ (١٨٢٢) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغِيرٍ وَزِيَادَةٍ).

الْفُرُوعُ: إِذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ آخَرَ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْفُلَانِيِّ؛ فَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي حُضُورِ الْفَقِيهِ الْفُلَانِيِّ فَلَيْسَ لَهُ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ، أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي حُضُورِ الْفَقِيهِ الْفُلَانِيِّ فَلَيْسَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي حُضُورِ فَقِيهِ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْفَقِيهَ الْفُلَانِيِّ، يَكُونُ قَدْ عُيِّنَ حَكَمًا، وَتَعْيِينُ فَقِيهٍ آخَرَ الْمُوكَلِ الْمُوكِلِ لَا يَكُونُ صَحِيحًا، أَمَّا وِلَايَةُ الْقَاضِي فَنَابِتَةٌ مِنْ دُونِ أَمْرِ الْمُوكِلِ حَكَمًا مِنْ دُونِ أَمْرِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ اللّهِ الْمُوكِلِ اللّهُ عَلَى الْبَحْرِ).

الْهَادَّةُ (١٥١٩): الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْقَبْضِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالدَّعْوَىٰ صَلَاحِيَةُ قَبْضِ الْهَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَيْضًا.

إِنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ. يَعْنِي الْوَكَالَةَ بِالِادِّعَاءِ عَلَىٰ مَالٍ - لَا تَسْتَلْزِمُ عِنْدَ زُفَرَ الْوَكَالَةَ بِقَبْضِ الْمَالِ الْمُدَّعَىٰ بِهِ وَبِالصُّلْحِ عَنْهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٤٢)؛ لِأَنَّ الْمُوكِل إِنَّمَا رَضِيَ بِخُصُومَةِ الْوَكِيلِ، أَمَّا الْقَبْضُ فَهُو غَيْرُ الْخُصُومَةِ، وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِخُصُومَةِ وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَةِ الْحَنَفِيَّةِ تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْقَبْضِ، فَبِمَا أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ خِيَانَةُ بَعْضِ وُكَلَاءِ الدَّعَاوَىٰ، وَكُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَىٰ الْخُصُومَةِ لَا يُؤْتَمَنُ فِي تَسْلِيمِ الْمَالِ، وَبِمَا أَنَّ الْمُوكِل يَخْتَارُ الدَّعَوْنَ الْمُوكِل يَخْتَارُ الْمَعْرَبِ وَقَدْ رَجَّحَتِ الْمُخَلِّ النَّاسِ لِلْخُصُومَةِ فَقَدِ اتَّخَذَ قَوْلُ الْإِمَامِ زُفَرَ الْقَوْلَ الْمُفَتَىٰ بِهِ عِنْدَ الْفُقَعَاءِ، وَقَدْ رَجَّحَتِ الْمُجَلَّةُ الْقَوْلَ الْمَذَعُونَ الْمُحَتَارِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ). وَعَلَيْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ بِالدَّعُوىٰ وَكِيلًا بِقَبْضِ الْمُدَّعَىٰ بِهِ؛ فَلَا يَكُونُ لَهُ صَلاحِيّةٌ وَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالدَّعُوىٰ وَكِيلًا بِقَبْضِ الْمُدَّعَىٰ بِهِ؛ فَلَا يَكُونُ لَهُ صَلاحِيّةٌ

فِي قَبْضِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْوَكَالَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

أُمَّا إِذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَيْضًا، فَكَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ، فَإِذَا وَكَّلَ وَكَالَةً عَامَّةً؛ فَيَكُونُ الْوَكِيلُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَكِيلًا بِالدَّعْوَىٰ وَقَبْضِ الدَّيْنِ مَعًا. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٦).

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَالُ الْمُوَكِّلِ فِي يَدِ وَكِيلِهِ بِالْخُصُومَةِ، فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ لِخَصْمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا وَكَالَةً عَامَّةً أَمْ خَاصَّةً؛ وَعَلَيْهِ إِذَا أَدَّىٰ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ بِلَا أَمْرٍ دَيْنَ الْمُوَكِّلِ؛ كَانَ مُتَبَرِّعًا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (الـ ٢٠٥٦) (الْهِنْدِيَّةُ)، لَكِنَّ الْوَكِيلَ بِدَفْع الْوَدِيعَةِ يُجْبَرُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥١٦) (التَّنْقِيحُ).

### الْمَادَّةُ (٢٥٢٠): الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ.

الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: لَا يَكُونُ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ تَوْكِيلًا بِالْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إِنَّمَا وَقَعَ بِالِاسْتِيفَاءِ وَالْقَبْضِ، وَحُصُولُ الْقَبْضِ بِدُونِ خُصُومَةٍ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إِنَّمَا وَقَعَ لِلْقَبْضِ وَالِاسْتِيفَاءِ، وَبِمَا أَنَّهُ مُمْكِنٌ خُصُولُ الْقَبْضِ بِلَا خُصُومَةٍ ؛ فَلَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ لِجَعْلِ الْوَكِيلِ وَكِيلًا لِشَيْءٍ لَمْ يُوكَلُ بِهِ ، وَعَلَيْهِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ أَيْ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لِلَا تُضُومِةٍ . وَكَذَا بِقَبْضِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ .

الْحَوَّلَةَ بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ عَيْنِ لِلْمُوكَلِّ كَهَذِهِ شَبِيهٌ بِالرَّسُولِ، وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ عَيْنِ لِلْمُوكَلِ كَهَذِهِ شَبِيهٌ بِالرَّسُولِ، وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ أَيْضًا، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا تَسْتَلْزِمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ أَيْضًا، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ أَمْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جَانِبِ الْحَاكِمِ عَنِ الْمَفْقُودِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ، وَبِمَا أَنَّهُ اللَّائِنِ أَمْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ عَلَىٰ الْمَالِ يَهْتَدِي إلَىٰ الْخُصُومَةِ، فَالرِّضَاءُ بِالْقَبْضِ لَيْسَ رِضَاءً لَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَىٰ الْمَالِ يَهْتَدِي إلَىٰ الْخُصُومَةِ، فَالرِّضَاءُ بِالْقَبْضِ لَيْسَ رِضَاءً لِيسَ عَلَىٰ الْمَالِ يَهْتَدِي إلَىٰ الْخُصُومَةِ، فَالرِّضَاءُ بِالْقَبْضِ لَيْسَ رِضَاءً لِيسَ عَلَىٰ الْمَالِ يَهْتَدِي إلَىٰ الْخُصُومَةِ، فَالرِّضَاءُ بِالْقَبْضِ لَيْسَ رِضَاءً لِلْمُومِومَةِ، فَالطَّاحِبَانِ جَعَلَا الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلًا بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ حَقِّهِ حُكْمًا؛ وَلِلْمَا لَوْ كَيلَ الْمُعْرَفِقِ وَلَا رِضَاءٍ، كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَالْعَصْبِ، فَلا عُمْنَىٰ الْتَكُمْ لَلَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ (التَّكُومَلَةُ).

أَمَّا الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَتَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ)، حَتَّىٰ لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ اسْتِيفَاءِ الْمُوكِّل أَوْ إِبْرَائِهِ، تُقْبَلُ عِنْدَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَالظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا قَدْ قَبِلَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَذْهَبَ الْإِمَامَيْنِ، وَرُجِعَ هَذَا الْمَذْهَبُ فِي تَكْمِلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ، إذْ وَرَدَ فِيهَا: وَالْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُمَا أَقْوَىٰ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ.

تَفْرِيعَاتٌ عَلَى كُوْنِ الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ عَيْنِ لا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِخُصُومَةِ تِلْكَ الْعَيْنِ:

وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ فَرَسِهِ الَّتِي فِي يَدِ أَحَدٍ، وَلَدَىٰ طَلَبِ الْوَكِيلِ الْفَرَسَ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْصِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ أَنَّ مُوكِّلَهُ الْغَائِبَ قَدْ بَاعَ مِنْهُ تِلْكَ الْفَرَسَ بِكَذَا دِرْهَمَا، فَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ، وَإِنَّمَا يَبْقَىٰ أَمْرُ الْقَبْضِ مَوْقُوفًا إلَىٰ أَنْ يَحْضُرَ الْغَائِبُ (الطَّحْطَاوِيُّ).

وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِقَبْضِ عَيْنِ إِذَا أَخَذَ أَحَدٌ تِلْكَ الْعَيْنَ مِنْ وَاضِعِ الْيَدِ وَاسْتَهْلَكَهَا - أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَىٰ عَلَىٰ الْمُسْتَهْلِكِ وَيَطْلُبَ بَدَلَ تِلْكَ الْعَيْنِ، لَكِنْ لَوِ اسْتَهْلَكَ أَحَدٌ تِلْكَ الْعَيْنِ، لَكِنْ لَوِ اسْتَهْلَكَ أَحَدٌ تِلْكَ الْعُيْنَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا الْوَكِيلُ وَهِيَ فِي يَدِهِ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَىٰ عَلَىٰ الْمُسْتَهْلِكِ وَيَطْلُبُ بَدَلَهَا مِنْهُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٦٢٧) (الْهنديَّةُ).

تَفْرِيعَاتٌ عَنْ كَوْنِ الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ فِي هَذَا الدَّيْن:

وَعَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ دَيْنَهُ مِنَ الْمَدِينِ وَأَنْكَرَ الْمَدِينُ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُرَافَعَةُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ، وَيَبْقَىٰ الْآمِرُ مَوْقُوفًا إِلَىٰ حِينِ حُضُورِ الدَّائِنِ الْغَائِبِ (الْبَحْرُ).

كَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْغَرِيمُ (يَعْنِي الْمَدِينَ) الدَّعْوَىٰ بِبَيَانِهِ سُقُوطَ حَقِّ الْمُوكِّلِ بِوَجْهٍ مَا كَالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ، يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ الدَّعْوَىٰ قَائِلًا: قَدْ أَوْفَيْت دَائِنِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ تَمَامًا. أَوْ قَالَ: كُنْت بِعْت مِنْهُ فِي مُقَابِلِ دَيْنِي مَالًا. أَوْ: أَنَّ دَائِنِي قَدْ أَبْرَأَنِي مِنْهُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ أَوْ قَالَ: كُنْت بِعْت مِنْهُ فِي مُقَابِلِ دَيْنِي مَالًا. أَوْ: أَنَّ دَائِنِي قَدْ أَبْرَأَنِي مِنْهُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيْنَ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ بَيْنُتُ مَلْ يَقْهُ مِنْ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا أَثْبَتَ الْمَدِينُ اسْتِيفَاءَ الْمُوكِّلِ أَوْ أَبْرَأَهُ، فَمَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ بَرَاءَةَ الْمَدِينِ، إلَّا أَنَّهُ يَكُونَ الْآمِرُ مَوْقُوفًا لِحِينِ حُضُورِ الْمُوكِّلِ الْغَائِبِ وَتَقْصُرُ يَدُ الْوَكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ

الْمُحْتَارِ)، يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ تَكُونُ سَبَبًا لِمَنْعِ الْوَكِيلِ مِنْ طَلَبِ الدَّيْنِ إِلَىٰ أَنْ يَجِيءَ الْعَائِبُ، كَذَلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ الْمُشِيعِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ لِعَيْبِ الْمَبِيعِ وَكُلِّ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ وَلَكُلُكُ لَوِ ادَّعَىٰ الْمُشِيعِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ وَلَكُلُ لِللَّهُ عَلَى الْمُبَيعِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ وَلَيْ الْمَبِيعِ وَلَا يُسْمَعُ.

كَذَلِكَ لَوِ ادَّعَىٰ الْمَدِينُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنَّ لَهُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ دَيْنًا مِنَ الْجُهَةِ الْفُكَزِيَّةِ وَقَدْ حَصَلَ التَّقَاصُ، فَلَا يُسْمَعُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

كَذَلِكَ لَيْسَ لِقَيِّمِ الْمَفْقُودِ أَنْ يَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَىٰ مَدِينِ الْمَفْقُودِ بِالدَّيْنِ الَّذِي يُنْكِرُهُ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَىٰ الْغَيْرِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ عُرُوضِ وَعَقَارِ الْمَفْقُودِ (الْبَحْرُ).

الْأَصْلُ الثَّانِي: التَّوْكِيلُ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ إِنْشَاءٌ لِلتَّصَرُّفِ، أَمَّا حُقُوقُ الْعَقْدِ فَتَعُودُ إِلَىٰ الْعَاقِدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحْصِيلُ إِلَّا بِهَا، وَالْخُصُومَةُ مِنْ جُمْلَتِهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَعَلَيْهِ يَكُونُ بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٦١) - وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِي بَعْضِ الْخُصُومَاتِ.

وَتَعْبِيرُ الْوَكَالَةِ بِالْقَبْضِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ احْتِرَازٌ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْوَكَالَةِ، إِنَّ هَذِهِ الْوَكَالَةِ، إِنَّ هَذِهِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ، وَهِيَ:

أَوَّلًا: أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ حَقَّا فِي الْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ مَعًا، مَثَلًا: لَوْ طَلَبَ الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ الْمُشْتَرِي، فَدَفَعَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ مُوكِّلَكَ قَدْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِي. وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَىٰ دَفْعِهِ هَذَا، قُبِلَ، وَإِذَا ثَبَتَ تَسْلِيمٌ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ؛ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ.

لَكِنْ لَا حَقَّ لِهَذَا الْوَكِيلِ فِي الْخُصُومَةِ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ وَعَلَيْهِ لَوِ ادَّعَىٰ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ الْوَكِيلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِالشُّفْعَةِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ كَانَ قَدْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ، فَلَا يُقْبَلُ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٦).

ثَانِيًّا: إِنَّا لِلشَّخْصِ الْمَأْمُورِ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِلْبَائِعِ حَقَّ الْخُصُومَةِ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا ادَّعَىٰ الْبَائِعُ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْوَكِيلِ أَنَّ الْمُوكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ يُسْمَعُ.

ثَالِثًا: لِلْوَكِيل بِالرُّجُوعَ عَنِ الْهِبَةِ حَقٌّ فِي الْخُصُومَةِ، مَثَلًا: لَوِ ادَّعَىٰ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي

مُوَاجَهَةِ الشَّخْصِ الْمُوَكِّلِ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْهِبَةِ، أَنَّهُ قَدْ أَعْطَىٰ عِوَضًا فِي مُقَابِلِ الْهِبَةِ لِلْوَاهِبِ، أَنَّهُ قَدْ أَعْطَىٰ عِوَضًا فِي مُقَابِلِ الْهِبَةِ لِلْوَاهِبِ، أَوْ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ ذِيَادَةٌ فِي الْمَالِ الْمَوْهُوبِ، اسْتُمِعَ وَيَبْطُلُ حَقُّ الرُّجُوعِ لَدَىٰ الثُّبُوتِ.

رَابِعًا: لِلْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ حَتٌّ فِي الْخُصُومَةِ.

مَثَلًا: لَوِ ادَّعَىٰ الشَّرِيكُ ذُو الْحِصَّةِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ، يَعْنِي لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ بِتَقْسِيمِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ، مَجْمَعُ الْآنَهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

#### ※ ※ ※

# الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ

ضَابِطٌ: لَمَّا كَانَتِ الْوَكَالَةُ مِنَ الْعُقُودِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ، فَكَمَا أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَ وَكِيلِهِ، فَكَذَلِكَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ وَيَسْتَقِيلَ، انْظُرِ الْمَادَّتَيْنِ (١٥٢١ و١٥٢٦)، وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٦) بَعْضُ الْإِيضَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ.

يُوجَدُ بَعْضُ مُسْتَثْنَيَاتٍ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ، وَتُسْتَفَادُ مِنْ مُطَالَعَةِ هَذَا الْفَصْل (الْبَحْرُ)<sup>(١)</sup>.

الْهَادَّةُ (١٥٢١): لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَلَكِنْ إِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقِّ آخَرُ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، كَهَا إِذَا رَهَنَ مَدِينٌ مَالَهُ وَحِينَ عَقْدِ الرَّهْنِ وَبَعْدِهِ وَكَّلَ آخَرَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ كُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُوكِّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ، كُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُوكِّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ، كَنْلُ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي، لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي.

#### يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِسِتَّةَ عَشَرَ سَبَبًا وَهِيَ:

أَوَّلا: لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مَتَىٰ شَاءَ، وَلَوْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ دَوْرِيَّةً، أَوْ كَانَ قَدْ شَرَطَ عَدَمَ عَزْلِ الْوَكِيلِ، أَوْ كَانَ قَدْ وُكِّلَ أَبَدًا، أَوْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ طُولَ مُدَّةِ حَيَاتِهِ، وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقُّ لِلْمُوكِّل فَلَهُ إِبْطَالُهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

جُحُودُ الْوَكَالَةِ عَزْلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ جُحُودَ مَا عَدَا النِّكَاحِ فَسْخٌ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْفَتُوىٰ عَلَىٰ هَذَا أَيْضًا؛ وَعَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ الْمُوكِّلُ الْوَكَالَةَ قَائِلًا: إِنَّنِي لَمْ أُوكِّلْك. فَيَكُونُ قَدْ عَزَلَ وَكِيلَهُ عَلَىٰ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَعَلَيْهِ لَوْ عَزَلَ الْمُوكِّلُ الشَّخْصَ الَّذِي وَكَّلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ مِقْدَارًا مِنْهُ،

<sup>(</sup>١) إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة، فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في ثبوت العزل استحسانًا. وجه الاستحسان: أنه خصم في قصر يده؛ لقيامه مقام الموكل، فتقصر يده في القبض (تكملة رد المحتار).

وَطَلَبَ الْبَاقِيَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْمَدِينِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ دَفْعِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ قَائِلًا: سَأُعْطِيهِ إِذَا الْمُوكِيلِ (الْفَيْضِيَّةُ). كَذَلِكَ لِلْمُوكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ وَكَالَةً دَوْرِيَّةً أَيْضًا، يَعْنِي إِذَا أَلَى الْوَكِيلِ (الْفَيْضِيَّةُ). كَذَلِكَ لِلْمُوكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ وَكَالَةً وَكِيلِهِ الْمُعَلَّةِ وَكَيلِهِ الْمُعَلَّةِ وَكَيلِهِ الْمُوكِيلِهِ الْمُوكِيلِهِ الْمُعَلِّقِةِ وَكَالَةٍ الْمُعَلَّقَةِ وَعَزَلْتُك عَنِ الْوَكَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ. لِأَنَّ مَا لَا يَكُونُ لَا زِمًا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَلَا عَنِ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَلَا اللهَ عَلَقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَلَا عَنِ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَلَا يَعْذِلُهُ الْمُعَلِّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلُهُ وَلَا يَعْذِلُهُ الْمُعَلِقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَلَا الْمُعَلِّقَةِ وَالْمَالِةِ الْمُعَلِقَةِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَالْمَعْلَقَةِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَلَاللهِ الْمُعَلِقَةِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَلَالَةً الْمُعْتَارِ الْمُؤْولِ وَلَا الْمُعَلِقَةِ وَلَا الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقِةِ وَلَا لَا الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِةِ وَلَا لَا الْمُنْ الْمُؤْلِلُ اللْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْتَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْل

لَكِنْ لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ مِنَ الْوَكَالَةِ إِذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِهَا، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْغَيْرُ هُوَ الْوَكِيلُ، وَيَكُونُ تَعَلَّقُ حَقِّ الْغَيْرِ فِي أَرْبَع مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: كَمَا إِذَا رَهَنَ مَدِينٌ مَالَهُ، وَحِينَ عَقْدِ الرَّهْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَّلَ آخَرَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُوَكِّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُوكِّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِيَةُ: لَوْ قَالَ: الْمُوكِّلُ لَدَائِنِهِ (إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا): بعْ مَالِي الْفُلَانِيِّ وَخُذْ ثَمَنَهُ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيَّ. فَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ عَزْلُ هَذَا الْوَكِيلِ (الْبَحْرُ). أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُوَجَّلًا فَلَهُ عَزْلُهُ (ابْنُ عَابِدِينَ). اللَّهُ وَكُلْ هَذَا الْوَكِيلِ (الْبَحْرُ).

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَىٰ طَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي حُضُورِهِ بِالْخُصُومَةِ، اَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَىٰ طَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي غِيَابِهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ، بِالْخُصُومَةِ، وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ، وَلَحِقَ هَذَا التَّوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدَّعِي، فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِهِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي قَدْ أَخْلَىٰ سَبِيلَ وَلَحِقَ هَذَا التَّوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدَّعِي، فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِهِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي قَدْ أَخْلَىٰ سَبِيلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي مُواجَهَةِ وَكِيلِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَزْلُ وَكِيلِهِ، فَيَحْصُلُ لِلْمُدَّعِي ضَرَرٌ فِي حَالَةِ الْجَيْفَاءِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، انْظُرِ الْمَادَّة (١٩).

#### يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ قُيُودٍ احْتِرَازِيَّةٍ:

أَوَّلُهَا: تَعْبِيرُ بِنَاءٍ عَلَىٰ طَلَبِهِ، فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي طَلَبٌ، فَلَهُ فِي حُضُورِ الْمُدَّعَىٰ أَوْ فِي غِيَابِهِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ الْمُرَافَعَةُ؛ لِأَنَّ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي طَلَبْ، فَلَهُ فِي حَيْدِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْوَكَالَةِ؛ وَعَلَيْهِ فَقَدْ كَانَ هَذَا التَّوْكِيلُ غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْوَكَالَةِ؛ وَعَلَيْهِ فَقَدْ كَانَ هَذَا التَّوْكِيلُ غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي (الْبَهْجَةُ).

ثَانِيهَا: تَعْبِيرُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي، فَلِذَلِكَ لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَ هَذَا الْوَكِيلَ فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعِي رَاضِيًا بِهَذَا الْعَزْلِ أَمْ غَيْرَ رَاضٍ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي هَذَا الْعَزْلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

قَالِتُهَا: تَعْبِيرُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعِي أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ فَلَهُ عَزْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي صَاحِبُ حَقِّ إِنْ شَاءَ عَزْلَ وَكِيلَهُ وَبَاشَرَ الْخُصُومَةَ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ بِالْمُدَّعِي صَاحِبُ حَقِّ إِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ بِالْمُدَّعِي صَاحِبُ حَقَّ إِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ بِالْمُكَلِّيَةِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ مُدَّةً (الْبَحْرُ، وَالْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ).

رَابِعُهَا: تَعْبِيرُ فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي، فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمَدِينِ وَفِي غِيَابِهِ أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ، فَلِلْمُوكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ هَذَا التَّوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدَّعِي غِيَابِهِ أَوْ وَكَّلَهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي بِنَاءً عَلَىٰ (الْأَنْقِرْ وِيُّ)، أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي بِطَلَبِهِ، أَوْ وَكَّلَهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي بِنَاءً عَلَىٰ طَلَبِهِ وَالْتِمَاسِهِ، وَوَقَفَ الْمُدَّعِي عَلَىٰ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يَرُدَّهَا، فَلَيْسَ لِلْمُوكِّلِ بَعْدَ ذَلِكَ عَزْلُ وَكِيلِهِ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

فَرْغٌ: إِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ عَزَلَنِي مُوَكِّلِي الْغَائِبُ. وَكَذَّبَ الْمُدَّعِي فَلَا يُقْبَلُ الْوَكِيلُ (الْبَحْرُ). ثَانِيًا: إِذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ انْعَزَلَ. انْظُرِ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ.

ثَالِثًا: يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِانْتِهَاءِ الْمُوكَلِّ بِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٦).

رَابِعًا: يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلَ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٢٩).

خَامِسًا: لَا يَبْقَىٰ حُكْمٌ لِلْوَكَالَةِ بِوَفَاةِ الْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٩٥١).

سَادِسًا: تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِجُنُونِ الْمُوكِّلِ أَوِ الْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٥٣٠).

سَابِعًا: تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَبْدِيلِ اسْمِ الْمُوَكَّلِ بِهِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٧٢).

ثَامِنًا: يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بِتَلَفِ نُقُود الْمُوَكِّلِ الَّتِي فِي يَدِهِ. انْظُرِ الْمَوَادَّ (١٤٩١ و ١٤٦٣ و ٢٤٣).

تَاسِعًا: يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إِذَا أَقَرَّ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ مَعَ كَوْنِ الْإِقْرَارِ مُسْتَثْنَى. عَاشِرًا: يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْوَصِيِّ وَوَكِيلُ الْأَبِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ قِيَامَهُمَا بِالْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٩).

الْحَادِيَ عَشْرَ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ مَطْلُوبِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَقَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ حَوَالَةَ دَيْنِهِ الْمَذْكُورِ عَلَىٰ أَحَدٍ، انْعَزَلَ الْوَكِيلُ (الْأَنْقِرُوِيُّ)؛ وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: إذَا خَالَفَ الْوَكِيلُ مُوكِّلَهُ يَنْعَزِلُ عَزْلًا ضِمْنِيًّا، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَهُ الْمُوكِّلُ بِشِرَاءِ مَالٍ بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ، فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا مَجِيدِيًّا أَوْ بِعُرُوضٍ، انْعَزَلَ الْوَكِيلُ، وَيَبْقَىٰ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الرَّابِعَ عَشَرَ: لَوْ أَجْرَىٰ الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ الْعَقْدَ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، انْعَزَلَ الْوَكِيلُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَيَقَعُ عَقْدُ النِّكَاحِ لِنَفْسِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٨٥).

الْخَامِسَ عَشَرَ: يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِافْتِرَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ؛ فَعَلَيْهِ لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ عَقْدَ شَرِكَةٍ، كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا وَكِيلًا لِلْآخَرِ، وَكَمَا تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ مَالُ أَحْدِهِمَا يَعْنِي رَأْسَ مَالِهِ فَقَطْ قَبْلَ الشَّرِيكَانِ وَاقِفَيْنِ عَلَىٰ هَلَاكِ مَالِهِ فَقَطْ قَبْلَ الشَّرِيكَانِ وَاقِفَيْنِ عَلَىٰ هَلَاكِ الْمَالِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ إِذَا لَمْ تَكُن الْوَكَالَةُ مُصَرَّحًا بِهَا عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا أَحَدًا عَلَىٰ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ، وَافْتَرَقَ الشَّرِيكَانِ بَعْدَئِذٍ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْإِفْتِرَاقِ، إِذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِالْإِذْنِ فِي التَّوْكِيل (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

السَّادِسَ عَشَرَ: لَوْ وَكَّلَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ وَحُجِرَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ، إذَا كَانَ وَكِيلً فِي الْعُقُودِ وَالْخُصُومَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِنْعِزَالَ لَمَّا كَانَ أَمْرًا حُكْمِيًّا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتُهُ).

الْهَادَّةُ (١٥٢٢): لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَلَكِنْ لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ الْغَيْرِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا، يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَىٰ إِيفَاءِ الْوَكَالَةِ.

لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ وَيَسْتَقِيلَ مِنْهَا فِي حُضُورِ الْمُوكِّلِ وَفِي غِيَابِهِ وَبِلَا رِضَاهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمِ (الْبَحْرُ)، لَكِنَّ إيصَالَ خَبَرِ الْعَزْلِ لِلْمُوكِّلِ شَرْطٌ؛ وَعَلَيْهِ إِذَا امْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْمُوكِّلِ بِهِ فَلَا يُجْبَرُ، وَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ الْخَسَارَةَ الَّتِي وَعَلَيْهِ إِذَا امْتَنَعَ الْوَكِيلُ الْخَسَارَةَ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَىٰ امْتِنَاعِهِ.

مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ، فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ أَدَاءِ الدَّيْنِ، فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ أَدَاءِ الدَّيْنِ، فَلَوْ أَمَرَ الْمَدِينُ آخَرَ وَهُوَ عَلَىٰ سَفَرٍ قَائِلًا: بعْ مَالِي هَذَا وَأَعْطِ الثَّمَنَ إِلَىٰ دَائِنِي. وَأَمْسَكَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الثَّمَنَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْبَيْع، وَتَلِفَ بِلَا تَعَدِّ وَلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ ضَمَانٌ.

كَذَلِكَ إِذَا تَكَاسَلَ وَتَهَاوَنَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَبَيْعِ الْأَثْمَارِ بِعَدَمِ قَبْضِهِ الدَّيْنَ وَبَيْعِهِ الْأَثْمَارَ، فَأَفْلَسَ الْمَدِينُ وَفَسَدَتِ الْأَثْمَارُ وَتَلِفَتْ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ (التَّنْقِيحُ).

كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ آخَرَ قَائِلًا: هَبْ مَالِي هَذَا لِفُلَانٍ. أَوْ: بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ وَفِ دَيْنِي. فَلَا يُحْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ هِبَةِ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ بَيْعِهِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ، لَكِنْ إِذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ عَلَىٰ الْوَجِهِ الَّذِي مَرَّ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ بِدُونِ رِضَاءِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، وَيَكُونُ مُجْبَرًا عَلَىٰ الْقِيَامِ بِالْوَكَالَةِ، وَهذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ خَمْسِ مَسَائِلَ.

قِيلَ: بِدُونِ إِذْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ. لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ ثَمَّةَ إِذْنٌ، يَغْزِلُ نَفْسَهُ، فَلَوْ عَزَلَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ نَفْسَهُ فِي حُضُورِ الْمُرْتَهِنِ، وَرَضِيَ الْآخَرُ بِذَلِكَ، انْعَزَلَ، كَذَلِكَ لِلْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢١) أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ بِرِضَاءِ الْخَصْمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ؛ عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

الْهَادَّةُ (١٥٢٣): إِذَا عَزَلَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَكَالَتِهِ إِلَىٰ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ خَبَرُ الْعَزْٰكِ، وَيَكُونَ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا إِلَىٰ ذَلِكَ الْوَقْتِ.

يَتَوَقَّفُ انْعِزَالُ الْوَكِيلِ فِي الْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ عَلَىٰ عِلْمِهِ، وَعَلَيْهِ يَبْقَىٰ الْوَكِيلُ عَلَىٰ وَكَالَتِهِ

إِلَىٰ أَنْ يَصِلَ لَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ، حَتَّىٰ وَلَوْ عَزَلَ الْمُوكِّلُ وَكِيلَهُ فِي غِيَابِهِ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ عَزْلِهِ إِيَّاهُ، وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا إِلَىٰ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَنْفُذُ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ انْعِزَالَ الْوَكِيلِ بِدُونِ عِلْمِهِ إِضْرَارٌ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَتَصَرَّفُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَزِلٍ وَبَاقٍ فِي الْوَكَالَةِ، فَتَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ وَالْمَسْتُولِيَّة (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)(۱)، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ عَزَلَ الْمُوكِّلُ الْوَكِيلَ بِالْفَرَاغِ بِوَقْفِ ذِي وَالْمَسْتُولِيَّة (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)(۱)، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ عَزَلَ الْمُوكِّلُ الْوَكِيلَ بِالْفَرَاغِ بِوَقْفِ ذِي إِخَارَتَيْنِ، وَتَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِإِذْنِ الْمُتَولِّي بِذَلِكَ الْعَقَارِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ، كَانَ فَرَاغُهُ صَحِيحًا وَمُعْتَبَرًّا، أَمَّا لَوْ فَرَعَ بَعْدَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إِلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ فَرَاغُهُ مُعْتَبَرًا، أَمَّا لَوْ فَرَعَ بَعْدَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إِلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ فَرَاغُهُ مُعْتَبَرًا، أَمَّا لَوْ فَرَعَ بَعْدَ وصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إِلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ فَرَاغُهُ مُعْتَبَرًا، أَمَّا لَوْ فَرَعَ بَعْدَ وصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إِلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ فَرَاغُهُ مُعْتَبَرًا، أَمَّا لَوْ فَرَعَ بَعْدَ وصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إِلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ فَرَاغُهُ مُعْتَبَرًا.

مُسْتَثْنَىٰ: إِنَّ وُصُولَ خَبَرِ الْعَزْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لَيْسَ شَرْطًا، فَلَوْ وَكَلَ أَحَدُ غَائِبًا بِخُصُوصٍ مَا، وَعَزَلَهُ الْمُوكِّلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ خَبَرُ الْوَكَالَةِ إِلَيْهِ، انْعَزَلَ فِي الْحَالِ، وَإِيصَالُ خَبَرِ الْعَزْلِ لِلْوَكِيلِ لَيْسَ شَرْطًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ، وَعَزْلُ الْمُوكِّلِ خَبَرِ الْعَزْلِ لِلْوَكِيلِ لَيْسَ شَرْطًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ، وَعَزْلُ الْمُوكِّلِ عَبَرَ الْعَزْلِ لِلْوَكِيلِ لَيْسَ شَرْطًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ، وَعَزْلُ الْمُوكِلِ عَبَرَ الْعَزْلِ فَوصَلَهُ عَنِ الْإِيجَابِ. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٨)، أَمَّا إِذَا عَزَلَهُ بَعْدَ أَنْ وَصَلَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ فَوصْلُ خَبِر الْعَزْلِ إِلَيْهِ شَرْطٌ. (الدُّرُ الْمُخْتَارُ بِزِيَادَةٍ وَالتَّكْمِلَةُ).

#### كَيْفِيَّةُ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ:

يَصِلُ خَبَرُ الْعَزْلِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ وَبِالصُّورِ الْآتِيَةِ، وَهِيَ:

أَوَّلًا: لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ بِقَوْلِهِ لَهُ مُشَافَهَةً: عَزَلْتُك.

ثَانِيًا: أَنْ يَبْعَثَ بِكِتَابٍ لِوَكِيلِهِ بِعَزْلِهِ إِيَّاهُ، وَيَصِلَ ذَلِكَ الْكِتَابُ إِلَىٰ الْوَكِيلِ. انْظُرِ الْمَادَّةَ (٦٩)، أَمَّا قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ فَلَا يُعْزَلُ؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ، وَعِلْمُهُ بِوُصُولِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ (التَّكْمِلَةُ).

ثَالِثًا: لَوْ أَرْسَلَ الْمُوكِّلُ رَسُولًا عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا لِوَكِيلِهِ لِيُخْبِرَهُ بِعَزْلِهِ إِيَّاهُ، وَبَلَّغَ الرَّسُولُ الْوَكِيلَ خَبَرَ الْعَزْلِ مُبَيِّنًا أَنَّهُ رَسُولٌ مِنْ طَرَفِ الْمُرْسِلِ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْوَكِيلُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الرَّسُولُ غَيْرً عَدْلٍ أَوْ صَغِيرًا مُمَيِّزًا، وَسَوَاءٌ أَصَدَّقَ الْوَكِيلُ هَذَا الْخَبَرَ أَمْ لَمْ يُصَدِّقُهُ.

رَابِعًا: إِذَا أَخْبَرَ فُضُولِيٌّ الْوَكِيلَ بِأَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ عَزَلَهُ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ، إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي

<sup>(</sup>١) إنما لا ينعزل إذا لم يبلغه؛ لأنه نهي بعد الآمر، فلا يعمل بدون العلم (تكملة رد المحتار).

إخْبَارِ الْفُضُولِيِّ وُجُودُ شَرْطٍ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: الْعَدَالَةُ، وَالنَّصَابُ - وَهُمَا أَحَدُ شُرُوطِ الْفُضُولِيِّ وَالنِّصَابُ - وَهُمَا أَحَدُ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ - أَوْ أَنْ يُصَدِّقَ الْوَكِيلُ الْخَبَرَ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ الْفُضُولِيُّ عَادِلًا يُعْزَلُ الْوَكِيلُ الْخَبَرُ الْفُضُولِيُّ يُعَدِّدُ نِصَابَ الشَّهَادَةِ (١) يُعْزَلُ الْوَكِيلُ الْفَلُو الْمَادَّةَ (١٦٨٥) (٢).

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْخَبَرُ مِنْ فُضُولِيٍّ غَيْرِ عَادِلٍ وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ؛ يَنْعَزِلُ عَنِ الْوَكَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٠٢٩)، وَيُحْتَرَزُ بِتَعْبِيرِ الْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ عَنِ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٠٢٧)، وَيُحْتَرَزُ بِتَعْبِيرِ الْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ عَنِ الْمَادَّةِ (٢٥٢٧).

وَعِبَارَةُ (وَكِيلِهِ) يُحْتَرَزُ بِهَا عَنِ الرَّسُولِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِ الرَّسُولِ فِي الْعَزْلِ، وَلَوْ كَانَ عَزْلُهُ وَجُوعٌ عَنِ الْإِيجَابِ، الْعَزْلِ، وَلَوْ كَانَ عَزْلُهُ وَجُوعٌ عَنِ الْإِيجَابِ، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ، وَالْبَحْرُ).

الْهَادَّةُ (٢٤٨): إِذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُوَكِّلَ بِعَزْلِهِ، وَتَبْقَىٰ الْوَكَالَةُ فِي عُهْدَتِهِ إِلَىٰ أَنْ يَعْلَمَ الْمُوَكِّلُ عَزْلَهُ.

الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ إِذَا عَزَلَ نَفْسَهُ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُوكِّلَ بِعَزْلِهِ، وَتَبْقَىٰ الْوَكَالَةُ فِي عُهْدَتِهِ إِلَىٰ أَنْ يَعْلَمَ الْمُوكِّلُ عَزْلَهُ؛ لِأَنَّ عَزْلَهُ نَفْسَهُ بِدُونِ أَنْ يُعْلِمَ مُوكِّلُهُ وَيَهُ وَكِيلَهُ بِالْخُصُومَةِ يَتَعَقَّبُ بِالْخُصُومَةِ دَعْوَاهُ مُوكِّلَهُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَىٰ الْمُوكِّلِ؛ إِذْ يَظُنُّ أَنَّ وَكِيلَهُ بِالْخُصُومَةِ يَتَعَقَّبُ بِالْخُصُومَةِ دَعْوَاهُ فَيُمْهِلُ بِذَاتِهِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ تَحْصُلُ أَحْوَالُ مُوجِبَةٌ لِضَرَرِ الْمُوكِّلُ كَمُرُورِ الزَّمَنِ.

وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنِ إِذَا عَزَلَ نَفْسَهُ بِدُونِ عِلْمٍ مُوَكَّلِهِ؛ فَيَسْتَطِيعُ الْوَكِيلُ شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَيَضُرُّ مُوكِّلَهُ، وَلِذَلِكَ يَكُونُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ صَحِيحًا بِحَقِّ الْمُوكِّلُ إِلَىٰ حِينِ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ.

<sup>(</sup>١) أي رجلان أو رجل وامرأتان.

<sup>(</sup>٢) وهذا على قول الإمام الأعظم؛ فلا يثبت بخبر المرأة والصبي وإن وجد العدد أو العدالة، والعدالة لا تشترط في العدد (تكملة رد المحتار).

مَثَلًا: إِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِمُوكِّلِ آخَرَ تَوكَّلَ لَهُ مُؤَخَّرًا بَعْدَ أَنْ عَزَلَ نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَقَبْلَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إِلَىٰ مُوكِّلِهِ، كَانَ ذَلِكَ الشَّرَاءُ لِلْمُوكِّلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بِغِيبَةِ الْآمِرِ، إلَّا إِذَا اشْتَرَىٰ الشَّرَاءُ لِلْمُوكِّلِ الْأَوْلِ اللَّهُ إِلَّا إِذَا اشْتَرَىٰ بِأَكْثَرَ مِمَّا وُكِلَ بِهِ، أَوْ بِخِلَافِ مَا وُكِّلَ بِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

أَمَّا إِذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوِ الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمُوكِّل.

فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ فَرَسٍ غَيْرٍ مُعَيَّنٍ لَهُ فَاشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ فَرَسَا بَعْدَ عَزْلِ نَفْسِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ مُوكِّلُهُ فَلَا يَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَىٰ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوكِّلِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَا لَمْ يَنْوِهِ لَهُ أَوْ يَنْقُدِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ أَوْ يُضِفِ الْعَقْدَ إَلَىٰ دَرَاهِمِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَا لَمْ يَنْوِهِ لَهُ أَوْ يَنْقُدِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ أَوْ يُضِفِ الْعَقْدَ إِلَىٰ دَرَاهِمِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُوكِّلُ لِعَدَمِ تَضَرُّرِهِ (تَكُمِلَةُ رَدِّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُوكِّلُ لِعَدَمِ تَضَرُّرِهِ (تَكُمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي غِيَابِ الْمَدِينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ خَبَرُ الْمُدِينِ وَيَلْحَقْ عِلْمُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ لَا يَتَضَرَّرُ بِهَذَا الْعَزْلِ.

الْهَادَّةُ (١٥٢٥): لِلْمُوكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي غِيَابِ الْمَدِينِ، أَمَّا إِذَا وَكَّلَهُ اللَّهَ اللَّهَ أَنْ يَعْلَمُ الْمَدِينِ، أَمَّا إِذَا وَكَّلَهُ اللَّهُ عَا لَمْ يَلْحَقْ خَبُرُ الْعَزْلِ عِلْمَ الْمَدِينِ، اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَلْحَقْ خَبُرُ الْعَزْلِ عِلْمَ الْمَدِينِ، وَلَا يَصِعُّ لِلدَّائِنِ عَزْلُهُ مَا لَمْ يَلْحَقْ خَبُرُ الْعَزْلِ عِلْمَ الْمَدِينِ، وَلَا يَصِعُ لِلدَّائِنِ عَزْلُهُ مَا لَمْ يَلْعَلَمَ عَزْلَهُ وَبَلُ الْمَدِينِ الدَّيْنِ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا أَذَى الْمَدِينُ الدَّيْنَ لِلْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ عَزْلَهُ وَبَرِئَ مِنَ الدَّيْنِ .

لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ الَّذِي وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فِي غِيَابِ الْمَدِينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ خَبَرُ التَّوْكِيلِ اللَّوْكِيلِ الْأَنَّ الْمَدِينِ الْعَزْلِ. التَّوْكِيلِ اللَّوْكِيلِ الْأَنَّ الْمَدِينِ الْعَنْقُرَرُ بِهَذَا الْعَزْلِ.

أَمَّا إِذَا وَصَلَ خَبَرُ الْوَكَالَةِ لِلْمَدِينِ وَلَحِقَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ؛ فَالظَّاهِرُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَزْلُ صَحِيحًا، كَمَا فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الدَّائِنُ قَدْ وَكَّلَهُ فِي حُضُورِ الْمَدِينِ؛ فَلَا يَصِتُّ عَزْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَزْلَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ بِدُونِ عِلْمِ الْمَدِينِ فِيهِ ضَرَرٌ لِلْمَدِينِ وَتَغْرِيرٌ بِهِ؛ إِذْ يَظُنُّ الْمَدِينُ أَنَّ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ بَاقِيَةٌ فَيُصْبِحُ الْمَدِينُ مُكَلَّفًا لِأَدَاءِ دَيْنِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً فَيُصْبِحُ الْمَدِينُ مُكَلَّفًا لِأَدَاءِ دَيْنِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً

لِلدَّائِنِ (التَّكْمِلَةُ).

وَعَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا أَعْطَاهُ الْمَدِينُ الدَّيْنَ مِنْ دُونِ أَنْ يَعْلَمَ عَزْلَهُ يَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ الْمَدِينُ الدَّيْنَ الدَّيْنِ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ الْمَدِينُ الدَّيْنَ الدَّيْنَ الدَّيْنَ الدَّيْنَ الدَّيْنَ اللَّهُولِ، وَعَلَيْهِ لَوْ أَعْطَىٰ الْمَدِينُ الدَّيْنَ الدَّيْنَ المَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ، لَا يَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

# الْمَادَّةُ (٢٦٦): تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِخِتَامِ الْمُوكِّلِ بِهِ، وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنَ الْوَكَالَةِ بِطَبِيعَتِهِ.

تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِخِتَامِ الْمُوكِّلِ بِهِ، وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنَ الْوَكَالَةِ بِطَبِيعَتِهِ بِدُونِ حَاجَةٍ لِلْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ عَاجِزًا عَنِ امْتِثَالِ أَمْرِ الْمُوكِّل.

#### أَمَّا خِتَامُ ٱلْمُوَكِّلِ بِهِ فَيَكُونَ عَلَى صُورَتَيْنِ:

الصُّورَةُ الْأُولَىٰ: يَكُونُ خِتَامُ الْمُوَكِّلِ بِهِ بِإِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ بِالذَّاتِ الْمُوكَّلِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ فِي كُلِّ تَصَرُّفِ إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُوكِّلُ بِوَجْهِ مَا؛ فَيُصْبِحُ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ يَنْعَزِلُ فِي كُلِّ تَصَرُّفِ إِذَا تَصَرَّفَ النَّصَرُّفِ عَا إِذَا تَصَرُّفَ اللَّمُ الْمُخْتَارُ).

### وَتَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

الْبَيْعُ: إذَا وَكَّلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ الْمُوَكَّلَ بِبَيْعِهِ بَاعَ الْمُوَكِّلُ الْمَالَ الْمُوَكَّلِ بِبَيْعِهِ بَاعَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ أَوْ وَهَبَهُ إِيَّاهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْفَيْضِيَّةُ).

وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوكِّلُ وَلَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ مِنْهُمَا فِي الْبَيْعِ أَوْ بَاعَا مَعًا؛ فَبَيْعُ الْمَالِكِ أَوْلَىٰ عِنْدَ مُحَمَّدِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِييْنِ، وَيَكُونُ الْمُخْتَارُ).
وَيَكُونُ الْمُشْتَرِيَانِ مُخَيَّرِيْنِ بِخِيَارِ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ).

أَمَّا إِذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا بِبَيْعِ مَالِهِ، ثُمَّ رَهَنَ أَوْ أَجَّرَ وَسَلَّمَ الْمَالَ الْمُرْتَهَنَ أَوِ الْمُؤَجَّرِ؛ فَتَكُونُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بَاقِيَةً حَسْبَ ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ (مَجْمَعُ الْأَنَّهُرِ).

الْإِجَارَةُ: إِذَا وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي إِجَارِ دَارِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَكِيلُ الدَّارَ أَجَّرَهَا الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ لِآخَرَ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنَ الْوَكَالَةِ.

قَبْضَ الدَّيْنِ: إِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ مَا فِي ذِمَّةِ مَدِينِهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَقَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ

الْوَكِيلُ ذَلِكَ قَبَضَهُ الْمُوكِّلُ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ (التَّنْوِيرُ).

قَضَاءُ الدَّيْنِ: إِذَا أَعْطَىٰ أَحَدُ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِيُوفِي بِهَا دَيْنَهُ، فَأَدَّىٰ الدَّيْنَ الْآمِرُ الْمُوكِلُ، ثُمَّ أَدَّاهُ الْمَأْمُورُ الْوَكِيلُ، يُنْظَرُ ؛ فَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا بِأَدَاءِ الْمُوكِلُ الدَّيْنَ قَبْلًا كَانَ ضَامِنًا، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ وَيَرْجِعُ الْمُوكِلُ عَلَىٰ الدَّائِنِ وَيَسْتَرِدُ مَا أَخَذَهُ مِنْ وَكِيلِهِ، وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَكِيل عَلَىٰ عَدَم عِلْمِهِ بِتَأْدِيَةِ الْمُوكِلِ الدَّيْنَ قَبْلًا (الْهِنْدِيَّةُ).

وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَوْ قَبَضَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ أَنْ وَهَبَهُ الْمُوَكِّلُ لِلْمَدِينِ وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ، لَمْ يَضْمَنْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

يُشْكِلُ عَلَىٰ هَذَا أَنَّ هَذَا الْعَزْلَ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ يَنْبَغِي أَلَّا يَتَوَقَّفَ عَلَىٰ عِلْمِ الْوَكِيل؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُؤَدَّىٰ مَضْمُونًا عَلَىٰ الْقَابِضِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَىٰ بِأَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ أَدَاءِ الْمُوكِّلِ، وَلِذَا يَضْمَنُهُ الْقَابِضُ لَوْ هَلَكَ، الدُّيُونَ تُقْضَىٰ بِأَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ أَدَاءِ الْمُوكِّلِ، وَلِذَا يَضْمَنُهُ الْقَابِضُ لَوْ هَلَكَ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالتَّصَدُّقِ إِذَا دَفَعَ الْمُوكِّلُ، فَلَوْ لَمْ يَضْمَنِ الْوَكِيلُ، يَتَضَرَّرُ الْمُوكِّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ اسْتِرْ دَادِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْفَقِيرِ وَلَا تَضْمِينِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَصَرُّفٍ).

وَإِذَا بَاعَ الْمُوَكِّلُ مَا وَكَّلَ بِبَيْعِهِ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ، فَبَاعَهُ وَقَبَضَ النَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، وَهَلَكَ الْمُوكِيلُ، فَبَاعَهُ وَقَبَضَ النَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، وَهَلَكَ الْمُوكِيلُ، وَرَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ، وَرَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ، وَرَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ، وَرَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الْمُوكِلِ، وَكَذَا لَوِ اسْتُحِقَّ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

الْإَشْتِرَاءُ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ مَالٍ لَهُ، وَاشْتَرَىٰ ذَلِكَ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْوَكِيلُ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنِ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِيرُ الْوَكِيلُ عَاجِزًا عَنْ إيفَاءِ الْوَكَالَةِ عَجْزًا مُسْتَمِرًّا (التَّكْمِلَةُ).

رُجُوعُ الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنِ التَّصَرُّفِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْهَادَّةِ: تَعُودُ الْوَكَالَةُ بَعْضًا فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بَعْدَ الْعَجْزِ، مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِبَيْعِ مَالِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوكِّلُ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ رَجَعَ الْمَالُ الْمَبِيعُ إِلَىٰ مِلْكِ الْمُوكِّلِ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ بِبَيْعِ مَالِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوكِّلُ ، وَبَعْدَ الْبَيْعِ رَجَعَ الْمَالُ الْمَبِيعُ إِلَىٰ مِلْكِ الْمُوكِّلِ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ الْقَدِيمِ وَالْفَسْخِ تَعُودُ الْوَكَالَةُ، وَذَلِكَ كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ، كَالْفَسْخِ بِسَبَبٍ الْفَسْخِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، مَثَلًا: لَوْ رُدَّ الْمَبِيعُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ وَيَقِمَ الْقَاضِي بِالْفَسْخِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، مَثَلًا: لَوْ رُدَّ الْمَبِيعُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ

أَنْ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ، فَلِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْعُ الْمَالِ حَسْبَ وَكَالَتِهِ.

كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدُّ آخَرَ فِي إجَارِ دَارِهِ، ثُمَّ أَجَّرَهَا بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا الْوَكِيلُ، وَانْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَعُودُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ.

كَذَلِكَ إِذَا حَوَّلَ الْمُوَكِّلُ دَيْنَهُ لِآخَرَ، فَيُصْبِحُ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ؟ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩)، إلَّا أَنَّهُ إِذَا عَادَ الدَّيْنُ لِلْمُحِيلِ بِسَبَبِ وَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، فَلِلْوَكِيل بِالْقَبْضِ قَبْضُ الدَّيْنِ (الْأَنْقِرْوِيُّ).

كَذَلِكَ إِذَا وَكَلَ أَحَدُ آخَرَ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ، ثُمَّ اشْتَرَىٰ مَالًا مُقَابِلَ دَيْنِهِ، ثُمَّ ضُبِطَ ذَلِكَ الْمَالُ بِالإسْتِحْقَاقِ، أَوْ رُدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءِ الْحَاكِمِ، أَوْ رُدَّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءِ الْحَاكِمِ، أَوْ رُدَّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، أَوْ رُدَّ بِخِيَارٍ كَانَتْ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بَاقِيَةً، وَكَذَا لَوْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زَائِفَةً بِغَيْرِ قَضَاءٍ، أَوْ رُدَّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إِذَا رُدَّ الْمَبِيعُ لِلْمُوكِّلِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ الْفَسْخِ فَلَا تَعُودُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، أَمَّا إِذَا رُدَّ الْمَبِيعُ لِلْمُوكِّلِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ الْفَسْخِ فَلَا تَعُودُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ، مَثَلًا: إِذَا وَكُلَ أَحَدُ آخَرَ فِي هِبَةٍ مِلْكِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ وَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ بِنَفْسِهِ لِذَلِكَ مَنْ هِبَتِهِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ، وَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ هِبَتِهِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (٨٦٤).

وَكَذَا إِذَا اشْتَرَىٰ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ مِنْ مُشْتَرِيهِ، فَلَا يَعُودُ التَّوْكِيلُ لِعَدَمِ عَوْدِ قَدِيمِ الْمِلْكِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكٌ مُسْتَأْنَفٌ (التَّكْمِلَةُ).

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: تَكُونُ بِإِيفَاءِ الْوَكِيلِ الْآمِرِ الْمُوكَّلَ بِهِ، مَثَلًا: إِذَا قَبَضَ الدَّيْنَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ، تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ وَيَنْعَزِلُ مِنْهَا الْوَكِيلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْفَيْضِيَّةُ).

(الْهَادَّةُ ١٥٢٧): يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوكِّلِ، وَلَكِنْ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ لَا يَنْعَزِلُ. (رَاجِعِ الْهَادَّةَ ٧٦٠).

 قِيَامِ الْآمِرِ فَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ وَالْهِنْدِيَّةُ)(١)؛ فَلِذَلِكَ لَوْ قَبَضَ الدَّيْنَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِهِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوَكِّلِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِوَفَاتِهِ، لَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِهِ.

كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ وَصَيُّ الصَّبِيِّ وَكِيلًا فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْتَدِرُ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ بِهَا مِنْ أُمُورِ الَّتِيمِ ثُمَّ تُوفِّي، انْعَزَلَ الْوَكِيلُ أَيْضًا بِمَوْتِ الصَّبِيِّ؛ حَيْثُ إنَّ الْوَكِيلُ أَيْضًا بِمَوْتِ الصَّبِيِّ؛ حَيْثُ إنَّ الْوَصِيَّ قَدْ وَكَلَهُ فِي التَّصَرُّفِ بِمَالِ الصَّبِيِّ، وَبِوَفَاةِ الصَّبِيِّ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَىٰ وَرَثَتِهِ. الْوَصِيَّ قَدْ وَكَلَهُ فِي التَّصَرُّفِ بِمَالِ الصَّبِيِّ، وَبِوَفَاةِ الصَّبِيِّ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَىٰ وَرَثَتِهِ.

وَالْحُكْمُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلِ وَلِيَّ الصَّغِيرِ، وَلَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ إِذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِهَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٦٠).

وَعَدَمُ انْعِزَالِ الْوَكِيلِ بِوَفَاةِ الْمُوكِّلِ بِسَبَبِ تَعَلَّقِ حَقِّ الْغَيْرِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: إِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ، ثُمَّ تُوفِّى الْمُوكِّلُ أَوْ جُنَّ، لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْمَالِ الْمُبَاعِ بَيْعَ وَفَاءٍ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ).

لَكِنْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ بِجُنُونِهِ رَغْمًا عَنْ تَعَلَّقِ حَقِّ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْعَيْرِ، وَهِيَ: لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ وَكِيلًا لِلْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي، ثُمَّ تُوفِّي الْمُوكِلُ أَوْ جُنَّ، الْعَزَلَ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ خُصُومَةُ الْمُوكِيلُ، كَمَا أَنَّهُ يَنْتَقِلُ الْحَقُّ الْمُنَازَعُ فِيهِ إلَىٰ وَرَثَةِ الْمُوكِّلِ، وَتُجَدَّدُ الْخُصُومَةُ مَعَ خَلَفِهِ، وَالْوَكِيلُ لَيْسَ وَكِيلًا لِهَذَا الْخَلَفِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ).

# الْهَادَّةُ (١٥٢٨): يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ أَيْضًا بِمَوْتِ الْمُوكِلِ (انْظُرِ الْهَادَّةَ ٢٦٦٦).

أَيْ كَمَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ يَنْعَزِلُ أَيْضًا وَكِيلُ الْوَكِيلِ بِمَوْتِهِ، حَيْثُ إِنَّ الْوَكِيلَ الَّذِي وُكِّلَ مِنَ الْوَكِيلِ هُوَ وَكِيلُ الْمُوكِّلِ، وَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ بِوَفَاةِ الْوَكِيلِ وَلَا بِعَزْلِهِ.

<sup>(</sup>١) لأن العلم شرط للعزل القصدي لا للعزل الحكمي.

الْمَادَّةُ (٢٥٢٩): الْوَكَالَةُ لَا تُورَثُ، يَعْنِي إِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ يَزُولُ حُكْمُ الْوَكَالَةِ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَقُومُ وَارِثُ الْوَكِيلِ مَقَامَهُ.

إِلَّا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ فَحَقُّ رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ يَكُونُ لِوَارِثِهِ أَوْ لِوَصِيِّهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَا وَصِيٌّ فَيَكُونُ عَلَىٰ رِوَايَةٍ لِلْمُوكِّلِ، وَعَلَىٰ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ لِوَصِيِّ الْقَاضِي (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

وَكَوْنُ حَقِّ الرَّدِّ لِلْوَارِثِ لَا يَجْعَلُ الْوَكَالَةَ مَوْرُوثَةً؛ لِأَنَّ حَقَّ الرَّدِّ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ أَصَالَةً. انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦١).

### الْمَادَّةُ (١٥٣٠): تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْوَكِيلِ.

تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْوَكِيلِ جُنُونًا مُطْبَقًا، وَجُنُونُ الْمُوَكِّلِ يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْغَيْرَ لَازِمَةٍ كَالتَّوْكِيلِ هِيَ حُكْمُ ابْتِدَاءٍ لِدَوَامِ التَّوْكِيلِ، وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْأَمْرِ، وَبِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ يَبْطُلُ الْأَمْرُ، كَمَا فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٧).

وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِجُنُونِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمَجْنُونِ الْقَوْلِيَّةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، انْظُرِ الْمَادَّةَ (٩٦٠)، حَتَّىٰ لَوْ أَفَاقَ الْوَكِيلُ مِنَ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ (الدُّرُ الْمُنْتَقَىٰ وَالتَّكْمِلَةُ)، انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٥٢٦)، كَذَلِكَ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِجُنُونِ الْوَكِيلِ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ تَبْقَ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ، أَمَّا إِذَا جُنَّ الْمُوكِّلُ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ، وَلَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الْمَادَّةَ (١٥٢٧).

وَالْقَصْدُ مِنَ الْجُنُونِ الْجُنُونُ الْمُطْبِقُ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ الْقَلِيلَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَاءِ، فَكَمَا لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِالْإِغْمَاءِ لَا تَبْطُلُ أَيْضًا بِالْجُنُونِ الْقَلِيلِ.

وَمُدَّةُ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ شَهْرٌ كَامِلٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَلِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلٌ بِهِ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ هِيَ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا، وَالْقَوْلُ الْمُخْتَارُ فِي حَقِّ التَّصَرُّ فَاتِ هُوَ قَوْلُ الْمِحْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَوْمَامٍ مُحَمَّدٍ لِسُقُوطِ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ فَقُدِّرَ بِهِ احْتِيَاطًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ إِذَا

اسْتَوْعَبَ الْجُنُونُ السَّنَةَ كُلَّهَا تَسْقُطُ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ وَحَتَّىٰ الزَّكَاةِ، وَعَدَمُ إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ بَعْدَ مُرُورِ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ يُعْلِمُ مِنَ اسْتِحْكَامِ الْجُنُونِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَشَرْحُ الْأَشْبَاهِ لِلْغَزِّيِّ) انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٤٤).

تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ ٢٠ جُهَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ١٢٩١ هِجْرِيَّةً



# خُلاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ أَحْكَامُ الْوَكَالَة

الْحُكْمُ الأَوَّلُ:

الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ الْفَصْلُ الثَّانِي

لِلْوَكِيلِ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَشْمَلُهَا التَّوْكِيلُ.

إِذَا كَانَتُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ تُصْرَفُ إِلَىٰ الشِّرَاءِ بِالنَّقُودِ مَادَّةُ (١٤٨٣)، إلَّا أَنَّهُ يَقْتَضِي مَعْلُومِيَّةَ الْمُوكَّل بِهِ بِمَرْتَبَةٍ تَجْعَلُ إِيفَاءَ الْوَكَالَةِ قَابِلًا؛ فَلِذَلِكَ يَجْبُ عَلَىٰ الْمُوكِّل أَنْ يُبِيِّنَ جِنْسَ وَنَوْعَ وَثَمَنَ الشَّيْءِ الَّذِي يَرْغَبُ أَنْ يَجِبُ عَلَىٰ الْمُوكِّل أَنْ يُبِيِّنَ جِنْسَ وَنَوْعَ وَثَمَنَ الشَّيْءِ الَّذِي يَرْغَبُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْوَكِيلُ لَهُ مَاذَّةُ (١٤٦٣)، وَفِي الْمُقَدَّرَاتِ بَيَانُ الْمِقْدَارِ أَوِ الشَّمَنِ يَشْتَرِيهُ الْوَكِيلُ لَهُ مَا لَمْ يُوكِّلُ وَكَالَةً عَامَّةً وَلا حَاجَةَ لِبَيَانِ الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ مَادَّةُ (١٤٧٧)، مَا لَمْ يُوكِّلُ وَكَالَةً عَامَّةً وَلا حَاجَةَ لِبَيَانِ الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْمُوكِّلِ بِلِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِحَالَةِ الْمُوكِّلِ الْمَادَّةُ (١٤٧٨)، وَصْفَ الْمُوكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِي لِمُوكِّلِهِ (١) مَالَ نَفْسِهِ (٢) أَو الْمَالَ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِي لِمُوكِّلِهِ (١) مَالَ نَفْسِهِ (٢) أَو الْمَالَ الَّذِينَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ (٤) أَوْ مَالَ الَّذِي بَاعَهُ مُوكِّلُهُ (٣) أَوْمَالَ الَّذِينَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ (٤) أَوْ مَالَ مُوكِّلِهِ الْمَغْصُوبَ.

الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ الْفَصْلُ الْخَامِسُ

فِي الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ فِيهَا تَعْمِيمٌ أَوَتَخْصِيصٌ، فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَجِبُ أَوَّلًا بَيَانُ الْمُدَّعَىٰ بِهِ.

إِقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْحَاكِم بَاطِلٌ، وَإِقْرَارُهُ فِي حُضُورِ الْحَاكِم الْمَاكَةِ الْمَادَةِ (١٤١٧). الْحَاكِم فِيمَا عَدَا الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ (لِلشَّبْهَةِ) صَحِيحٌ الْمَادَّةِ (١٤١٧). التَّوْكِيلُ بِالْحُسُومَةِ لَا يَتَضَمَّنُ الْقَبْضَ وَلَا التَّوْكِيلَ بِالصُّلْحِ. مَادَّةُ (١٥١٩). التَّوْكِيلُ بِالْحُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إِلَا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّمَلُّكِ وَعُيلٌ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلُ بِالتَّمَلُّكِ وَعُيلٌ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا أَنَّ التَّوْكِيلُ بِالتَّهُ مِنْ الْحُصُومَةِ اللَّهُ الْمَالِّ الْمُعْرَالِهُ فِي الْمُولِيلُ الْمُلْونِ وَعِيلٌ بِالْحُصُومَةِ اللَّولُ عَلْمَا لَالْمَالُولُ وَوْكِيلُ بِالْمُلْكِ عَنْ فِيلًا بِيلَا الْمُعَلِّقِ الْمَالِقُولِيلُ الْمَلْفُولُ وَلِيلُ الْمَصَامِةِ الْقَالِمُ لَلْولِيلُ الْمُلْكِ وَلِيلُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ وَلِيلُ الْمُولِمُ الْمَالَقُولُ الْمَالِيلُ الْمُلْكِ وَلِيلُ الْمُعْمِومَةِ اللللْمُ الْمَعْلِلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمَلْكِ الْمُلْكِ ولِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعُومِةِ الْمَلْكِ الْمُلْكِولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُلْكِولُ الْمَلْكِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُلْكِولُ الْمُلْكِولُ الْمُلْفِيلُ الْمُلْكِولُ الْمِلْلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْعِلُ الْمُلْكِولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِولُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْقِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِلُولِ اللْمِلْلَا الْمُلْكِلِيلُ الْمُلِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِلُولِ الْمُلْكِلُولِ اللْمُلْكُولُولِ اللْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلُولِ الْمُ

الْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ: الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

إِذَا كَانَتْ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، فَلِلْوَكِيلِ بَيْعُ مَالِ مُوَكِّلِهِ مُعَجَّلًا بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا.

أَوْ مُؤَجَّلًا لِلْمُدَّةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ التُّجَّارِ إِلَّا أَنَّ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي

الْوَكَالَةُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ:

الْحُكْمُ الثَّانِي:

بَيْعِ الصَّرْفِ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ.

(١) لِكَيْ يَرْجِعَ الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ آمِرِهِ يَجِبُ وُجُودُ

أَمْرِ الْمَدِينِ.

(٢) وُجُودُ الدَّيْنِ (٣) تَحْقِيقُ الْإِيفَاءِ.

لِلْوَكِيلِ الْمُخَالَفَةُ مُطْلَقًا فِي الْجِنْسِ وَلَهُ الْمُخَالَفَةُ فِي الْقَدْرِ أَوِ الْوَصْفِ لِلْخَيْرِ، وَلَيْسَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ فِيهِمَا لِلشَّرِّ، فَإِذَا حَصَلَ الْبَيْعُ فِي الْوَصْفِ لِلْخَيْرِ، وَلَيْسَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ فِيهِمَا لِلشَّرِّ، فَإِذَا حَصَلَ الْبَيْعُ فِي الشَّرَاءِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا كَانَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا، أَمَّا فِي الشِّرَاءِ فَيَنْفُذُ فِي حَقِّ الْوَكِيل.

وَكَالَةُ الْعَقْدِ غَيْرُ لَازِمَةٍ (مُسْتَثْنًىٰ).

الْحُكْمُ الثَّالِثُ:

(١) لَيْسَ لِلْمَدِينِ الرَّاهِنِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ لِبَيْعِ الرَّهْنِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ (الْمَادَّةُ ١٥٢١).

(٢) إِذَا وَكَلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي حُضُورِهِ وَكِيلًا لِلْخُصُومَةِ، فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي.

(٣) يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْأُجْرَةِ عَلَىٰ إِيفَاءِ الْوَكَالَةِ مَادَّتَيْ (١٥٠٤،

١٥١٤) وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ (فِي هَذِهِ الصُّورِ الثَّلَاثِ).

(٤) إِذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ بِالْبَيْعِ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ، فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ الْمَادَّةُ (١٥٠٤).

(٥) إِذَا وَكَلَ الْمَدِينُ بِدَيْنِ مُعَجَّل دَائِنَهُ بِبَيْعِ مَالٍ لِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوَّكِّل (فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ).

(٦) الْوَكِيلُ بِرَدِّ الْعَيْنِ يُجْبَرُ عَلَىٰ رَدِّ الْعَيْنِ بَعْدَ غِيَابِ الْمُوَكِّل.

(٧) إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ مَدِينًا لِلْأَمْرِ، يُجْبَرُ عَلَىٰ أَدَاءِ دَيْنِ آمِرِهِ، وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الْوَكِيل (فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ).

الْحُكْمُ الرَّابِعُ

الْحُكْمُ الْخَامِسُ

عَزْلُ الْوَكِيلِ (الْفَصْلُ السَّادِسُ) يَكُونُ عَزْلُ الْوَكِيلِ فِي الصُّورِ الْآتِيةِ.

وَشَرْحُهَا، فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدُّ لَا يَلْزَمُهُمَا ضَمَانٌ.

(١) بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ أَوْ بِاسْتِقَالَةِ الْوَكِيلِ (فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغَيْر).

الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ أَمِينَانِ عَلَىٰ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِمَا مَادَّةُ (١٤٦٣)

بوَفَاةِ أَوْ جُنُونِ الْوَكِيلِ أَوِ الْمُوَكِّلِ مَادَّتَيْ (١٥٢٩ و١٥٣٧).

(٣) بِخِتَام الْمُوَكِّل بِهِ مَا دَّةُ (١٥٢٦) أَوْ تَبَدُّلِ اسْمِهِ. مَادَّةُ (١٤٧٢) وَشَرْحُهَا

(٤) بِتَلَفِ نقود الْمُوَكِّلِ الَّتِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ.

يَنْعَزِلُ (٥) بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ الْغَيْرِ مَأْذُونٍ بِالْإِقْرَارِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ. (٦) يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْوَصِيِّ بِبْلُوغِ الصَّبِيِّ.

لَيْسَ لِأَحَدِ شَخْصَيْنِ وُكِّلًا فِي خُصُوصٍ وَاحِدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا، انْظُرِ الْمَادَّةَ (١٤٦٥).

الْحُكْمُ السَّابِعُ

الْحُكْمُ السَّادِسُ

يَجِبُ عَلَىٰ وَكِيلِ الْمُمَلَّكِ لَهُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ فِي عُقُودِ الْهِبَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِيدَاعِ وَالْإِقْرَاضِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إِنْكَارِ.

أُمَّا وَكِيلُ الْمُمَلِّكِ إِنْ شَاءَ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ وَإِنْ شَاءَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَفِي الصُّلْحِ عَنْ إِقْرَارِ - أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إِلَىٰ مُوَكِّلِهِ، فَلَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ، تَثْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ لِمُوَكِّلِهِ وَلَكِنْ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ لَهُ، انظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦١)، تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ لِلْمُرْسِل إِذَا اخْتُلِفَ فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ، وَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الرِّسَالَةَ.

## فهرس الموضوعات



#### فهرس

#### كتاب الشركة

| المقدمة                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| أصول التلفظ بلفظ الشركة وتعريف الشركة وتقسيمها من حيث المفهوم والأحكام التي      |
| تثبت بلفظ التشريك                                                                |
| حصول أسباب التملك وتعريف شركة الملك وركنها وشرطها وحكمها                         |
| تعريف شركة الإباحة والقسمة الحائط وتعريف المارة والقناة والمسناة ١٤              |
| معنى الإحياء والتحجير لغة وشرعًا ومعنى الإنفاق والنفقة والتقبل                   |
| المفاوضان. رأس المال، الربح، الإبضاع، والاحتمالات الثلاثة في ربح رأس المال١٧     |
| الباب الأول: شركة الملك                                                          |
| تعريف شركة الملك وإيضاح قيودها وأقسام الخلط                                      |
| تقسيم شركة الملك وتعريف الشركة الاختيارية والشركة الجبرية                        |
| أقسام الشركة الجبرية والشركة الاختيارية وأقسام شركة الملك وسؤال وجواب. الأنواع   |
| الاثنا عشر للشركة                                                                |
| شرط شركة العين وكيفية التصرف في شركة الدين في الأعيان المشتركة وأقسامها ٢٩       |
| أنواع الإذن وصورة تقسيم حاصلات الأموال المشتركة شركة ملك ٣٥                      |
| لمن يتبع ولد الحيوان في الملكية والفرق بينه وبين الإنسان وكون كل واحد من الشركاء |
| في شركة الملك أجنبيًّا في حصة الآخر                                              |
| الصور الأربع في إجار المال المشترك. والأقوال في الانتفاع في الدار المشتركة ٧٤    |
| جريان المهايأة بعد الخصومة. وتفصيلات في زرع الأراضي المشتركة من أحد الشركاء      |
| في حالة غياب الشريك الآخر                                                        |

| البيان بوجوه عديدة عدم جواز بيع الشريك لحصته بصورة الخلط والاختلاط، إذا باع        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| لآخر بلا إذن في صورة الاشتراء والإرث                                               |  |
| الديون المشتركة وتلخيص الفصل وأحكام الدين المشترك والغير المشترك ٧٥                |  |
| الضوابط في المشاركة والتضمين وعدم المشاركة والتضمين                                |  |
| الحيل في أن يكون المقبوض من أحد الدائنين المشتركين لنفسه ومحاذيرها١٠٨              |  |
| عدم جواز تأجيل أحد الدائنين الدين المشترك والأحكام المفصلة في ذلك                  |  |
| لاحقة، صورة طلب الدين من مدينين متعددين                                            |  |
| تعريف القرض وركنه وشركه وحكمه                                                      |  |
| الأموال التي يصح إقراضها والتي لا يصح وكيفية أداء الدين وصورة براءة المدين         |  |
| وأسباب سقوط الدين                                                                  |  |
| لزوم أربعة شروط في وقوع التقاضي بدون طلب وأوجه الإبراء في سقوط الدين بالإبراء ١٢٣٠ |  |
| لمن يعود استيفاء الدين، أحكام في أجود وأردأ الدين وفي أخذ وإعطاء خلاف الجنس ١٢٨    |  |
| استيفاء الدائن حقه من المدين بدون رضاه                                             |  |
| ترجيح بعض الديون في ضياع سند الدين وإعادته وكساد النقود المفترضة وانقطاعها١٣٣      |  |
| الوكالة بالإقراض والاستقراض وفي الرسالة وتأجيل القرض والادعاء بزيف النقود          |  |
| المقترضة ومسائل في الإقراض والربح وفي قسمة الغرماء                                 |  |
| الباب الثاني: في بيان القسمة                                                       |  |
| دليل مشروعية القسمة وتعريفها وتقسيمها وركنها وحكمها وسببها ومحاسنها وصفتها ١٤٤     |  |
| كون القسمة علىٰ وجهين                                                              |  |
| كون جهة الإفراز راجحة في المثليات ومسائل متفرعة عن ذلك                             |  |
| رجحان جهة المبادلة في القيميات وسؤال وجواب ومسائل متفرعة عن كون جهة                |  |
| المبادلة راجحة في القيميات                                                         |  |

| فصيلات عما هي الأشياء التي هي من المثليات وما هي الأشياء التي من القيميات      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| رأقسام المصوغات                                                                |
| قسام قسمة الجمع وقسمة التفريق وأنواع قسمة الرضاء وبيان اختلاف الأئمة في خرج    |
| لقسمة ومصارف الأملاك                                                           |
| شرائط القسمة ودليل عدم صحة تقسيم الدين المشترك قبل القرض والصور الثلاث١٦٣      |
| كون استحقاق المقسوم على خمس صور وأحكامها وكون الخيار في الصورة الرابعة         |
| مشروطًا بشرطين وضمان الغرور في حالة استحقاق بعض حصص المقسوم ١٦٦                |
| أقسام الإجارة في قسمة الفضولي                                                  |
| جريان خمسة أنواع الدعوي في القسمة وما هو مسموع منها                            |
| اختلاف الفقهاء في سماع الدعوى بعد الإبراء ومستثناها                            |
| الفرق بين تقسيم التركة بين الولي والوصي وكون الطلب شرطًا في قسمة القضاء١٨٠     |
| الاختلاف بين الأئمة فيما إذا ادعىٰ أن العقار المطلوب تقسيمه مشترك حسب الإرث    |
| والاعتراضات الواقعة علىٰ دليل الإمام الأعظم والإجابة عليها                     |
| قسمة القضاء في حالة غيبة بعض الشركاء ولزوم الشروط الأربعة ومسائل متفرعة علىٰ   |
| كون الملك الثابت بسبب الأرض هو بطريق الخلفية                                   |
| تقسيم القسمة باعتبار الجبر وعدم الجبر                                          |
| أنواع القسمة باعتبار المقسوم وأقوال الفقهاء في تقسيم الجواهر. تفصيلات في تقسيم |
| الدور والبيوت والغرف وأقسام المساكن                                            |
| قسمة التفريق وخلاصتها واختلاف الفقهاء في قسمة العين النافعة قسمتها لبعض        |
| الشركاء والمضرة ببعضهم والمستثنيات الثلاثة وقسمة العقار الوقف المشترك بثلاثة   |
| شروط وكون الطريق الخاص نوعين وتلخيص مسائل قسمة الطريق٢٠٣                       |
| كيفية القسمة وسؤال وجواب في حق القرعة وفي أوصاف القاسم وشهادة القاسم ١٦٣٠٠     |

| ئرية۲۲٦               | صور توزيع ضرائب الحكومة وأحكام فقهية متعلقة بالأضرار البح         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| YY9                   | الخيارات الجارية في القسمة                                        |
|                       | تمام القسمة بأحد الأمور الأربعة وجواز إقالة القسمة                |
| حكام القسمة ٢٤١       | كون الدين مقدمًا على الإرث وفسخ تقسيم التركة بثلاثة أسباب وأ      |
| Y <b>2</b> 7          | وجود ثلاثة أحوال في تصرف الإنسان في ملكه                          |
|                       | المهايأة وصورة ثبوت المهايأة وشرطها وصفتها وحكمها ومحلها          |
| واع المهايأة٧٦٧       | كون المهايأة تقسم على خمسة أوجه وأقوال الفقهاء في حق المهايأة وأن |
| صنيف الأموال باعتبار  | المعاملة التي تجري في حال الاختلاف على تعيين مدة المهايأة وتع     |
| ٠٧٢٧                  | قابليتها للمهايأة                                                 |
|                       | مسائل متفرعة عن كون القسمة أقوىٰ من المهايأة وكون المهايأة تر     |
| YV1                   | وبعضًا على الاستعمال                                              |
| YVY                   | أقسام المهايأة. وحيلة في جواز المهايأة على الأعيان                |
| ن                     | الباب الثَّالث: المسائل المتعلقة بالحيطان والجيرا                 |
| Ý 9 1                 | بعض قواعد متعلقة بأحكام الأملاك                                   |
| Y 9 Y                 | الأحوال الثلاثة في التصرف الذي يتعلق فيه حق الغير                 |
| ۳۰۷                   | المعاملات الجوارية والضوابط الثلاثة في حق الضرر الفاحش            |
| ۳۳۱                   | أحكام الطرق وأقسام الأبنية التي تقع علىٰ الطريق العام             |
| ، القدم معتبرًا في حق | أحكام حق المرور والمجرى والمسيل، ومسائل متفرعة في كون             |
| ة فصل الادعاء في حق   | المرور وفي حق المجرى، ومسائل متفرعة في حق المسيل، وصورة           |
| ٣٤٤                   | المسيل                                                            |
| ٣٥٠                   | كون الحق المجرد يبطل بالإبطال                                     |
|                       |                                                                   |

#### الباب الرابع: شركة الإباحة

| شركة الإباحة والمباح وغير مباح وأنواع الأنهر والفرق بين العام والخاص من الأنهار     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المملوكة                                                                            |  |
| تفصيل الاحتمالات الثمانية فيما إذا طعم أحد شجرة والأقوال المختلفة٣٦٦                |  |
| كون الصيد مباحًا وكونه مقيدًا بثلاثة شروط، وأسباب التملك وأحكام الأشياء المباحة ٣٦٩ |  |
| حق الشرب والشفة وإحياء الموات                                                       |  |
| الشروط المقتضية لأن تكون الأرض أرض موات، ما هي الأمور التي تعد إحياءً؟ . ٣٩٨.       |  |
| ثمرة الاختلاف في كون التحجير يفيد الملك أو لا يفيد، وحريم البئر المحفورة            |  |
| والأشجار المغروسة في الأراضي الموات بإذن سلطاني                                     |  |
| أحكام الصيد وصورة مشروعيته ومعنى الصيد لغة وشرعًا                                   |  |
| أنواع آلات الصيد وتقسيم الشروط التي هي في حل أكل الصيد وتفاصيلها وأقسام الذكاة ٢٥٥  |  |
| الباب الخامس: النفقات المشتركة                                                      |  |
| النفقات المشتركة وتعميرات الأموال المشتركة وكونه يعمل بالأصول الثلاثة إذالم يوافق   |  |
| الشركاء على التعمير وجواز الإجبار على التعمير                                       |  |
| إذ عمر أحد الشركاء المال المشترك، وفي ذلك أربعة احتمالات، وفي كري وإصلاح            |  |
| النهر والمجرئ                                                                       |  |
| إذا غاب أحد أصحاب الملك المشترك وعمر الآخر، ففي ذلك صورتان • 62                     |  |
| الباب السادس: شركة العقد                                                            |  |
| شركة العقد ومحاسنها وتعريفها وتقسيمها وركنها وأقسامها                               |  |
| الشروط العامة في شركة العقد، وشرائط شركة الأموال، وأنواع الذهب والفضة ٤٩٣           |  |

صلاح العروض والعقار لأن تكون رأس مال شركة بإحدى الصور الثلاث، وكون

المنافع لا تصلح لأن تكون رأس مال شركة، وضوابط متعلقة بشركة العقد .....١٠٠

| فصيل كون الشركة تنفسخ بثمانية أوجه، وبيان شركة المفاوضة، وقاعدتان مهمتان في |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| لمفاوضة                                                                     |
| كيفية ترتيب المسئولية على شريك البيع، وترتب المسئولية بصور عديدة بالشراء    |
| الإجارة، ووجوب حوز العمل شرطين في شركة الأعمال                              |
| نعقاد المفاوضة بصورتين، وشرط شركة العنان، وبعض شروط المفاوضة ما عدا شرائطها |
| لعمومية، والأحكام التي تتحد وتفترق فيها شركة المفاوضة وشركة العنان • ٤٠     |
| ئىركة العنان في الأموال، ووجوب تفريق شركة العنان عن شركة المفاوضة، وقسم آخر |
| ىن شركة العنان                                                              |
| لاحتمالات الثلاثة في الشركة الفاسدة، والصور الأربع في المادة (١٣٧٠)١٥٥      |
| ذا أعطي أحد الشريكين حصة زائدة، وكان عملهما مشروطًا، ففي ذلك صورتان، وإذا   |
| كان رأس مال الشركة متساويًا، وشرط لأحدهما حصة زائدة من الربح، فيتصور في ذلك |
| للاث صور، وإذا كانت حصة أحد الشريكين من رأس المال أكثر من الآخر وشرط        |
| لأحدهما حصة زائدة في الربح، ففي ذلك صورتان                                  |
| لتفصيلات عن صورة تفاضل الشركاء في رأس المال                                 |
| نصرف أحد الشركاء لغير الشركة ولنفسه تلخص في صور أربع                        |
| نفصيلات في حق كون حقوق العقد تعود علىٰ العاقد، والوجوه الثلاثة في تأجيل أحد |
| الشركاء للدين المطلوب له من آخر                                             |
| التصرفات التي لا يصح لشريك إجراؤها بدون إذن الآخر، واختلاف الفقهاء في       |
| الاستقراضا٧١                                                                |
| شركة الأعمال، وتفصيل الأحكام الثلاثة لشركة الأعمال                          |
| نكون شركة الأعمال عنانًا في حكم المفاوضة في خصوصين، والفرق بين المادة (١٣٩٦ |
| و ١٤٤٦)، و الاعتراضات الواردة على ذلك٥٥٠                                    |

| الشروط الثلاثة اللازمة لكي يعد الابن معينًا لأبيه                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| شركة الوجوه وكون اشتراط الربح في شركة الوجوه بمقدار اشتراط الملك في المشترى ٩٧٥ |
| الباب السابع: حق المضاربة                                                       |
| مشروعية المضاربة وأقسامها وأركانها                                              |
| تقييد المضاربة وأنواع القيد الثلاثة وتعريف المضاربة المطلقة والاختلاف في تقييد  |
| المضاربة                                                                        |
| شروط المضاربة ثمانية، وأحكام المضاربة الصحيحة والفاسدة، وجواز شيوع رأس          |
| المال في المضاربة، والشروط الخمسة في المادة (١٤١١)، واختلاف العاقدين في صحة     |
| وفساد المضاربة                                                                  |
| أحكام المضاربة سبعة، وحيلة لضمان المضارب، والمسألة التي يفترق فيها المضارب      |
| عن الوكيل                                                                       |
| أقسام تصرفات المضارب، تصرف المضارب في مال المضاربة بعد وقوفه على العزل . ٦٢٢    |
| كون المضاربة تنفسخ بعشرة أسباب                                                  |
| المزارعة واختلاف الأئمة في ذلك وشروطها                                          |
| أركان المزارعة والصحيح منها والغير الصحيح، وحكم المزارعة وشرطها وصفتها ٢٥٣      |
| انفساخ المزارعة وصورها                                                          |
| معنىٰ المساقاة لغةً وشرعًا وسبب جوازها، ركن وصفة المساقاة وأسباب انفساخها ٦٧٠   |
| فهرس الكتاب الحادي عشر                                                          |
| أدلة مشروعية الوكالة                                                            |
| المقدمة، معنىٰ الوكالة اللغوي والشرعي                                           |
| تعريف الرسالة                                                                   |

| 794                  | 711< 11. 711 11. 7. 111                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                      | الفرق بين الرسالة والوكالة                                        |
|                      | الباب الأول: أركان الوكالة                                        |
| 790                  | الألفاظ التي تنعقد بها الوكالة                                    |
|                      | حكم الإجازة اللاحقة، مسائل تتفرع عن عدم لحوق الإجازة للعقود       |
| ٦٩٨                  | الاحتمالات الثلاثة في عقد شراء المشتري الفضولي                    |
| ٧٠١                  | لحوق الإجازة بالأقوال والأفعال ومستثنىٰ ذلك                       |
| V•Y                  | كون الرسالة لم تكن من قبيل الوكالة                                |
| ٧٠٤                  | الصور الثلاث في الأمر (الوكالة، الرسالة، المشورة)                 |
| ٧٠٦                  | الصور الأربع في ركن التوكيل (مطلقة، معلقة، مضافة، مقيدة)          |
| V • <b>9</b>         | الضوابط الخمس المتعلقة بالوكالة المقيدة                           |
| ٧١٤                  | تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به                                   |
| ٧١٦                  | خلاصة الباب الأول                                                 |
|                      | الباب الثّاني: في شرائط الوكالة                                   |
| ٧١٨                  | الشرط العائد للموكل                                               |
| /Y•                  | الشروط الثلاثة العائدة للوكيل                                     |
| /۲۳                  | الشرائط التي ترجع للموكل به                                       |
| ع                    | ي ايضاح الإيفاء وتقسيمه، كون الوكالة بإيفاء الديون على ثلاثة أنوا |
| /۲۸                  | إيضاح الاستيفاء وتقسيمه                                           |
| ے، الیمین) <b>۲۹</b> | الخصوصات التي لا يجوز فيها التوكيل (المباحات، الاستقراض           |
| / <b>٣٣</b>          | يضاح سبعة وثلاثين عقدًا ومعاملة التي يجوز فيها التوكيل            |
|                      | المسائل التي لا تجوز فيها الوكالة بالقبض، الفرق بين الوكيل ب      |
|                      | بالبيع وقبض الثمن                                                 |
|                      |                                                                   |

| تسليم الدين للوكيل في حال عدم ثبوت الوكالة بالقبض بالبينة، المسائل التي يضمن فيها |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الوكيل بالقبض للمدين                                                              |
| دفع المدين الدعوى في مواجهة الوكيل بالقبض                                         |
| خلاصة الباب الثاني                                                                |
| الباب الثالث: أحكام الوكالة                                                       |
| الفصل الأول: في بيان أحكام الوكالة العمومية، العقود التي يلزم فيها على الوكيل     |
| المعين من الملك له إضافة العقد إلى موكله                                          |
| العقود التي لا يشترط فيها إضافة الوكيل العقد إلى موكله                            |
| اختلاف الفقهاء في الوكالة بالشراء، ثمرة الخلاف، مسائل تتفرع على كون الوكيل أصيلًا |
| في حقوق العقد                                                                     |
| كون الحقوق العائدة للوكيل على قسمين                                               |
| حقوق العقد في الوكالة بالبيع                                                      |
| حقوق العقد في الوكالة بالشراء، حقوق العقد في الإجارة                              |
| حقوق العقد في الرسالة                                                             |
| صور حل الخلاف الواقع على كون العقد وكالة أو رسالة، كون الوكيل أمينًا على المال    |
| الذي في يده                                                                       |
| صورة حل الخلاف بين الوكيل بالشراء وبين الموكل على مقدار الثمن٧٨٠                  |
| كون الرسول أمينًا على المال الذي في يده                                           |
| سؤال وارد، مسائل متفرعة على القاعدة العامة المتضمنة أن التصرف الذي يفوض إلى ٰ     |
| اثنين لا يقتدر أحدهما أن يتصرف به                                                 |
| كون الوكيل غير قادر على توكيل غيره مستثنيات                                       |
| الفصل الثاني: الوكالة بالشراء، تقسيم الجهالة باعتبار المتعلق٧٩٦                   |

اشتراط معلومية الموكل به، مستثنى ......

| أسباب مخالفة الجنس                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ضابطان يتعلقان بالوكيل بالشراء، مخالفة وكالة البيع للوكالة بالشراء             |
| مسائل متفرعة على كون تبدل اسم الموكل به يوجب انعزال الوكيل٨٠٣                  |
| مسائل متفرعة على كونه يجب بيان المقدار أو الثمن في المقدرات الموكل بها ٨٠٦     |
| تفصيلات متعلقة بالوكالة المقيدة                                                |
| أنواع المخالفة الستة وأمثلتها                                                  |
| نتائج وجود الضرر من عدمه في تبعيض الموكل به                                    |
| الخصوصات التي يجوز فيها البيع بالغبن اليسير والفاحش، والتي لا يجوز فيها ١٩٧٠   |
| كون التوكيل بالاشتراء على الإطلاق يصرف على الشراء بالنقود، الخصوصات التي تتقيد |
| فيها الوكالة بالشراء دلالة                                                     |
| كون ليس للوكيل الموكل بشراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه                  |
| الصور التي يبقىٰ فيها الشيء المعين للوكيل                                      |
| تفصيل لمن يعود المال الذي اشتراه الوكيل، هل يعود للموكل أو للوكيل بالوجوه      |
| الثلاثة والمسائل الأربعة المتفرعة عن الوجه الثالث                              |
| الأموال التي لا يجوز لوكيل الشراء اشتراءها لموكله                              |
| صورة المحاكمة في طلب الوكيل بالشراء، رد المبيع بالعيب                          |
| كون الاعتبار في تأجيل الثمن أو تعجليه عائدًا على ما وقع عليه العقد             |
| كون الثمن يتعين بالتعيين في الوكالات                                           |
| مستثنيات ضابط كون المالك لإنشاء العقد مالكا لإقالته                            |
| الفصل الثالث: الوكالة بالبيع، عدم جواز وجود الغبن الفاحش في بيع الصرف ٨٤٠      |
| ضوابط أربعة تتعلق بمخالفة الوكيل بالبيع ومسائلها المتفرعة                      |
| حيلة لاشتراء الوكيل بالبيع، الأشخاص الذين لا يجوز للوكيل بالبيع بيع مال موكله  |
| الهم المستثنات:                                                                |

| ۸٤٦                                | قيودات الوكالة بالبيع                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۸٥٧                                | النتائج التي تتولد عن كون الوكيل بلا أجرة        |
| ۸۰۸                                | جواز إقالة عقد البيع للوكيل بالبيع               |
| اعد الثلاثة                        | الفصل الرابع: المسائل التي تتعلق بالمأمور، القو  |
| بعد الأداء، الشرائط الثلاثة٨٦١     | كون يجوز للمأمور بأداء الدين الرجوع على آمره     |
| ۸٦٤                                | مسائل أخرىٰ يثبت فيها حق الرجوع                  |
| ٨٦٨                                | مسائل تتفرع على كون الإنفاق بلا أمر تبرعًا       |
| لمأمور بأداء الدين من مطلوبه ٨٧٠   | كون أمر الإنسان يجري في ملكه فقط، أمر الآمر ل    |
| AV¥                                | سؤال وارد                                        |
| خصومة لغةً وشرعًا، اختلاف الفقهاء  | الفصل الخامس: الوكالة بالخصومة؛ معنى ال          |
| ۸۷٦                                | يْ لزوم التوكيل في الخصومة                       |
| AVV                                | كون الوكالة في الخصومة علىٰ نوعين                |
| نعميم أو تخصيص الوكالة بالخصومة،   | إثبات الوكالة في حال عدم ادعاء الوكيل الوكالة، : |
| ΑΥΑ                                | شروط التوكيل بالخصومة                            |
| ٨٧٩                                | الخصومات التي لا يقتدر عليها الوكيل بالخصوم      |
| الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة | كون الوكالة بالخصومة علىٰ خمسة أوجه، كون         |
| ۸۸۳                                | بالقبض                                           |
| ٨٨٥                                | الوكالة التي تستلزم التوكيل، والتي لا تستلزم     |
| كيل، كون الوكيل يعزل بستة عشر      | الفصل السادس: المسائل التي تتعلق بعزل الوك       |
| ۸۸۹                                | سببًا                                            |
| ۸۹٠                                | المسائل الأربعة التي يتعلق فيها حق الغير         |
| علمهعلمه                           | كون أنعز ال الوكيل في العزل القصدي بتوقف على     |

| سْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدُّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ | 94. |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| ۸۹۷                                                                      |     | الشيء الذي تتم به الو |
| 9.4                                                                      |     | خلاصة الياب الثالث    |

